

في سلسلة لأمحدَلُواللهِكِسلة) ٧

ٵڵٳڔٚڋٳٳڛڹٳ ۻؙٳۿڔؙؖۼٳڶڹڣٵۊؚٚ ۅؘۼؖٵؽؙٲڶؽٵڣڡؚؽ۬ؽؙٲڷٵؖۯؽڂ

دَاْسَة تَمَلِيْلِيَّدُ وَوَحِهَةَ لِلقَّرِيْفِ بِالنَّفَان وَالمَّنَا فِيقِينَ تَدَيُّرُمُوهُوعِيُّ شَابِلُ لِلصُّوصِ لِمُّلَّا نِيَّةٍ إِلَيْفَان وَلِمُنَا فِيقِينَ نَظْرُةٌ استُدُاضِتَةً النَّالِيَةِ عَبْلِلَّا حِجْ

عالرحمرجب جنكةالميداني

الجزُّءالْأَوَّلُ

ولرلالتك



حقوق لالطبع كيفظت المؤلأن

الطبعَة الأولت ١٤١٤ه - ١٩٩٣م لولا أن الاېسلام حقّ بٰدات، ، مؤیّد بتأییب

الله ، محفوظ تجفظ ، لم تبق من بقيت

تصباع قوى كيْتِ رفي الأرض ، التي ما تركت

سبيلام المكريه إلا سلكته ، ولاسبئيا لاطف ونوره

إلّاأخذت به ، ويمكرون ممكرامتدوامت خرالماكرين





## بَين يَدَي الْكَتَابُ

الحمد فه الملك الحقّ المبين، خالق السماوات والارض وما بينهما بالحق. مُعلَّم الحق، والهادي إلى الصراط الحق، وناصر الحقّ بالحق، وأنزل كتابه بالحقّ. ويمث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه.

وصلًى الله وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه ورسوله محمد بن عبد الله الذي اصطفاه لحمل رسالته الخاتمة للعالمين، فبلَّغ الرسالة وأنَّى الأمانة ونضَّخ الأمَّه، وجاءنا بها ملَّة بيضاه صافية نقيَّة، ظاهرها كباطنها، لم يخالطها غبش ولا ظلمة، ولا كذَّرُ ولا عكرٌ، ولم يدخل فيها باطلُّ ولا ضلالة.

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده، من الشيطان الرجيم، إمام الكافرين والملحدين والضالين والمغضوب عليهم، من الكاشفين لصفات نفوسهم، ومن المنافقين الذين يلبسون أقنعة الكذب والخداع والمسرآة على مطوي الخيث والشرّ والضر.

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده، من جنود إيليس شيناطين الإنس والجن، ولاسيما المنافقون الذين جمل الله لَهُم نُزُولُ الـدَّرُكِ الأسفل من جهنم دار العذاب يوم الدين.

وبعد: فلمَما كان النفاق أخطر مكيدة تهدم أبنية الحقّ، في عالَني الإنس والجنّ. وتُفيلُ وتُقْبِد ذوي الإرادات الحرّة العوضوعين في الحياة المدنيا موضع الإينلام، وأخطر حيلة اتخذه إيليس لإخراج آدم وزوجه من الجنة، وجذتُ من واجبي أن أجعل ضمن دراستي لاعداء الإسلام، وما ســطرت بتوفيق الله ومعــونته من كتب عنهم وفي سلسلة أعداء الإسلام؛ دراسة النفاق والمتنافقين، وأن أكتب كتاباً خاصًاً في النفاق، وأبين فيه صفات المتنافقين وخبائهم في التاريخ.

وقد كنت منذ أكثر من عشر سنين عزمت على إعداد هذا الكتلب، وأعلنت عزمي هذا، وجاءت الإشارة إلى هذا العزم فيما ذكر الناشر في إعلاناته، حتى بدأ كثير من القراء يترقبون ظهوره، ويسألونني من حين لأخر: هل تُمّ إعداده؟ فأجيب بـأنّ الله عزّ وجلّ لم ياذن بعد.

وكنت أكتب في هـذا الكتاب بعض الـوقت، وأثرك الكتابة فيـه أوقاتاً كثيرة، وتصرفني صوارف كتابات أخرى، حتَّى بِـنّر الله عزّ رجلً لي أن أتفرَّغ له، وأجتهد في إعداده، ورايتُ في الحلم أنَّ هذا الكتاب الذي لم أيَّنَهُ يَعْلَى قد طُبِع، وعُرض عليُ في الرؤيا شكل نسخة مطبوعة منه، فقلتُ في نفسي: قد أذن الله إذن بإكماله، فـاطمانً قلبي للأمر، ثقة بالبشرى، فضاعفت جهدي، وتابعتُ البحث والكتابة.

وهذا هو السفر الذي كان عزماً، فخلماً، وقد اجتهدتُ أن أجْمَع فيه ما يحتاج إليه الباحث من حفائق، ونصوص، وتحليلات، وأمثلة، ودراسة مستفيضة، لظاهرة التفاق، وخبائث المنافقين في التاريخ.

ورأيت أن أقسَم البحث فيه إلى ثلاثة أقسام، تشتمل على فصول أو أجزاء:

فالقسم الأوَّل: يشتمل على مقدَّمة، وتعريفات عامة.

والقسم الثاني: يشتمل على دراسة تحليليّة واستنباطيّة للنصوص القرآنيّة التي فنزلت بشأن المنىافقين، مرتَبيّةً على وفق ترتيب نىزولها، مع بيان مـا ورد من أسباب النزول.

والقسم الشاك: يشتمل على عرض ما تيسّر لي جمعه من وقائح وأحداث المنافقين في تاريخ الخلق، أفراداً وجماعات ومنظمات.

وأشير إلى أنَّ هذا القسم الشالث قسم يتعذّر سُبْرُ كلِّ ما يتعلَق به، ولا يستـطبع الباحثون مهما بذلوا من جهود مضنية إلاّ أن يقدّموا أمثلة ونماذج منه فقط. أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لرجهه الكريم، وأن يحميني والمسلمين من مكايد شياطين الإنس والجنّ من الكفرة والمنافقين وجنودهم وأنصارهم وسائسر المجرمين.

وأسأله عزّ وجلّ أن ينفع بهذا السّفر، ويبصّر به المسلمين، ويهدي بـه الضالين، وينبّه به الغافلين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

عبار رحم حبسب حبنكة الميداني



القِـــنم الأول

مُقَدِّمَة وَتَعْرِيْفِكَاتُ عَامَّةُ

الفصل الأوّل : مقدّمة عامة.

الفصل الثاني : الإيمان والإسلام.

الفصل الثالث : الكفر والنفاق.

وفيه فصول:

الفصل الرابع : مجالات النفاق وصُورُ منها.

الفصل المخامس : ملخص صفات المنافقين النفسية وآشارهما في سلوكهم

الباطن والظاهر اقتباساً من النصوص القرآنية.



#### الفصر إلاؤك

## مُقَدِّمَةٌ عَنَامَةٌ

#### (1)

## النفاق وخطره العظيم

النفاق انحراف خلقيٍّ خطير في حياة الفرد، وفي حياة الامم، وتبدو خطورتُ الكبيرة حينما نلاحظ أنَّه يدخل في الدين أعظم الْبَيْم في الحياة، وحينما نـلاحظ أيضاً آثاره على الحركات الإصلاحيَّة الخَيْرة، إذْ يقوم بعمليَّات الهدم الشنيع من الــداخل، وصاحبُه آمِنُ مُسْتَأَمِّنُ، لا تُراقِيُه الاغْيَن، ولا تَحْسَبُ حساباً لمكره ومكايده.

والنفاق سلوك مركّبُ يرجع إلى عدّة عناصر خلفيّة ذميمة، يدخمل فيها الجبّرُه. وجحود الحقّ، والطمئمُ في المنافع الدنيـرية، والقـدرّةُ على العراوغـة والحيلة ولبس الاقنعة المختلفة، وعمادُها الكذب في القول والعمل.

وإنّ أخطر المصائب التي حلّت بالمسلمين في تاريخهم الضابر، وفي واقعهم الماسر، وفي واقعهم الماسر، وفي واقعهم المعاصر، إنّما حلّت بهم عن طريق النفاق والمنافقين، ويوسائل الكيد التي قام بها أو كان مطلّة لها المقنمون باقتعة الإسلام زوراً وبهتاناً، وهم كافرون به، أو مرتابون فيه، يعملون لتهديمه من داخل صفوف المسلمين، أو يخادعون المؤمنين، ليأمّنوا في فيه، أو ليقنموا معهم من مغانمهم، وليشاركوهم في منافع ومصالح، أو سلطانٍ وقرؤً في الأرض.

لذلك كنان من الواجب التحذير من النفاق والمنافقين، وبيان مواقع النفاق وخصائصه، وصفات المنافقين، وكثف أعمالهم في هدم الإسلام وإفساد المسلمين، وخدمة أعدائهم المجاهرين بعداواتهم، وتنفيد مخططاتهم المدترة للعقائد الإيمائية، والشرائع والأحكام والأخلاق والأداب الإسلامية، سواء أكان هؤلاء الأعداء من الهود أو التصارئ أو المجوس أو غيرهم من أصحاب الملل والتحل، أو كانوا من الملاحدة الين لا دين لهم مطلقاً إلاَّ تمجيد المائة وعبادتها، من غربيّين وشـرقيين، قـدمـاء إلحدْثين.

إنّ العدوّ المخالط المُمُذاخل المُسْاكِن أخطر وانشُّد كيداً من العدوّ البعيد، واللصّ يخالط المُداخل الذي يلبسُ ثوبَ صَدِيق وَفِيُّ أَمِينَ اكْتُشْرُ صُراً وانشدُّ مكراً من اللصّ يكشوف الذي يُمْرَفُ باتَه خالن غدّار، فيحذّرُ النّـاس منه، ويُشُون أنفسهم من سَطْوِهِ إُجِيّله ومكايده.

ويقول الناس في أمثالهم نحو قولنا: لصّ الدار لا تراقبه الأنظار.

لذلك شدد الله عزّ وجلّ في كتابه على المسلمين المؤمنين لكي يحدفروا من إنفاق والمناففين أبَّلُغُ الحذر، ونهاهم نهياً جازماً عن أنْ يتخفوا منهم بطانة مداخلةً مضالطة صالمة بالاسرار، قادرة على إفساد اعمال المسلمين المؤمنين، وإحباط ما يُدبرون من أمر لإعلاء الإسلام، وتقوية الأمة الإسلامية، وتادرة على الاتصال بالاعداء سراً، وإعطائهم ما يطلبون من معلومات، وتنفيذ ما يضطّطون من مخطّطات، والمؤمنون عنهم غافلون، ولهم مستسلمون، ويتصوّرون أنّهم من جهتهم آمنون.

وجاء في كلام الرسول ﷺ أنَّ أخوف ما يخاف على أمنَّه من بعده المنافقون.

روى الإسام أحمد بـإسنـاد صحيح عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، أنّ رسول الله ﷺ قال:

وإنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَّافِقٍ عَلِيمٍ الْلسان.

أي: علمُه بالإسلام لا يتجاوز حدود لسانه، فكلامه يخدع المؤمنين، ولكنَّه يضمر في قَلْهِ الكِذَ وإرادةَ الشَّرُ.

وهذا كقول الله عـزّ وجل في وصف فـريق من العنافقين في مـــورة (المنافقـون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نزول):

﴿رَإِن يَقُولُواْتَشَمَعُ لِتَوْلِمُ مِّنَا . . ﴾. وجاء في روايةٍ عن النبيّ ﷺ أنّه قال: وإنّ أخَوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ بَعْدِي كُلُّ مُنَافِق عَلِيم اللّمَنانِ.

(رواه الطبراني في الكبير، والبزار، ورجاله رجال الصحيح)

وجاء في رواية أخرى:

وإنَّ أَخُوفَ ما أَخَافُ علَى هٰذِه الْأُمَّةِ كُلُّ مِنافِقِ عليم اللَّسان.

وعن أبي عثمسانُ النَّهَدِيُّ قسال: سمعتُ عُصَر بَنُ الْخَسطَابِ وهـو على منبــر رسول اللہ 郷 اکثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول:

وإنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ هَٰذِهِ الأُمَّةِ المَنافِقُ،الْعَلِيمُ،.

وي . وكيف يكون المنافق العليم:

قال: عالم اللسان، جاهل الفلب والعمل.

ويظهر أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَمِع هذا الكلام من السرسول 趣،

ويفهر أن عمر بن الحقاب رضي أنه عند سبع عندا الحقرم فن الرسول إليه فكان يكرّره في خطبه، بدليل الروايات الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

ورُوِيَ بإسناد جيَّد عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنه قال:

وإنَّ اخْوَفَ مَا أَخَافُ عليكم ثلاثَةُ:

مُنافِقٌ بقرأ القُرآنَ لا يُخطِى، فِيهِ واواً ولا الفاً، يُجَادِلُ أنُّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمْ لِيُضِلُّهُمْ
 مَنْ اللَّهُدَىٰ.

• وَزَلَّهُ عَالِمٍ .

• وَأَثِمُّهُ مُضِلُّونَ قِي

- ويت عيش عُمَر ايْضاً بإسنادٍ لَيْن انَّهُ قَال:

هَمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ: ۚ رَجُلِ مُؤْمِنٍ قَدْ نَبَيْنَ إِيمَانُهُ، ورَجُل كافِرٍ قَدْ نَبَيْنَ ''

ولَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً يَتَعَوُّذُ بِالإِيمَانِ وَيَعْمَلُ بِغَيْرِهِ.

· ُ ورُوِيَ بإسنادٍ صَحيحٍ عنْ حُذَيفَةَ مَوْقوفاً عليه، أنَّه قال:

، إِنَّ مِنْ أَقْرًا النَّاسِ الْمُنَافِقَ الَّذِي لاَ يُشْرُكُ وَاواً ولا أَلِفاً، يُلْفِئُهُ كما تَلْفِتُ الْبَقَرَةُ الْخَلَىٰ بِلِسَانِهَا. الْخَلَىٰ: الحشيش، وكُلُّ نَبَاتٍ رَطْبٍ، واحِدْتُهُ وَخَلَاةً،.

ولهذا القول عن حذيفة شواهد مرفوعة إلى الرسول ﷺ، عن عبد الله بن عُمُرو بن العاص، وعُمَرَ بنِ سَعْد، عند أبي داود، ومُسْند أحصد، بأسانيد قبل: إنها . محمدة

## · · ·

## تسلُّلُ المنافقين ومكرهم وإفسادهم من الداخل

إِنَّ المِنافَق خَبِيثُ النَّضَى، فقد يكون جاسوساً وعيناً للاعداء الصَّرحاء، يُشرُقُ من مجتمع المسلمين الاخبار والاسرار، ويقلُّها لاعدائهم، مقابـل أجورٍ يبـذلونها له، أو منافع يذلُلُونَ له كُرُثُها، أو مطامع يُمنُّونَه بها، ويَبدُّونَه بَتحقِيقِها.

والمنتافق مفسد داخمل صفوف المسلمين، لا يألوهم خبـالًا<sup>(١)</sup>، يُسُرُّهُ مـا يُسُـوءُ المؤمنين الصادقين، ويَسُووُّهُ ما يَسُرُّهم.

والمنافق مكارً مراوغ خدّاغ، يتربَّصُ الْغَرَّات، وينتهز الْفُرض السانحات، ليخلغ اثوابُ الصَّدافةِ والموالاة، ويَكْثِف عن جَلْدهِ الحقيقيّ، جَلْدِ الكراهيّةِ والحقّدِ والْعَداءِ وإرادةِ الشَّرِ.

والمنافق من أبناء الأمَّة فيءُ النفس، يُشَهُّل على العدق المجاهر بعداوت شراؤ. واستشجارُه، لِضَرَّبِ أَنتِه عن طريقه، تقابل ثَمَنٍ بَخَس يُدْفَع له، الْوَشْهِوةِ محرَّمة تُبُذُل له، أو وَقَدِ بَسْلِيطِهِ عَلَى قومِهِ يُقَدُّمُ له، أو وَقَدِهِ بِالانتقام لَهُ من أعداته من داخل أُنته.

كم دخُل إلى صغوف المسلمين المؤمنين منافقون ماكرون، تنظاهروا بالإسلام والاستفامة والدولاء الكامل للمسلمين، وليسُوا ألَّينة الصالحين المتقين، ثمّ تسلَّلُوا ينفاقهم إلى الصفوف الاولى من صفوف المسلمين، حثى كان بعضهم أحد مستشاري الخليفة، أو الأمير، أو الرئيس، أو الملك، وحتى صار بعضهم قساضياً من ففساة

أي: لا يُقصّر في إفساد أمورهم وإيقاع الضرّ بهم.

المسلمين، أو عالماً من علمائهم، أو مفتياً من أقسل الفتوى فيهم، أو زعيماً من زعمائهم، أو فائداً عسكريًّا من قادتهم، أو حاكماً كبيراً من حكّامهم، ثمّ أخَــذْ يكيدُ الإسلامُ والمسلمين من خلال مركزه الذي وصل إليه. ""تَمَارِّدْ حِنْكُ مَدْ عِنْدَ اللهِيا، عَالَمُ الْ

وكم من خبر يهودي داهية ودخل في الإسلام نفاقاً، يُغَبِدُ عقائد المسلين، ويَدُسُ الأكاديَّ والخرافات، ويعترع لهم البدغ والفسلالات، ويُحرَّف الْكِلمَ عَنْ مواضعه، ويؤسس المداهب الصَّالة، والفرق المنحرفة الخائة، وليُلخلُ في نفسير كتاب الله وشرح احاديث رسول الله ﷺ الإسرائيليات الباطلات، والأراء الفاسدات، والاجتهادات الشَهيلات، وليعبُ في مفهومات النصوص الإسلامية عبّ المفسدين، فيُجلُ مَا حرَّم الله، ويُحرَّم ما احلَّ الله، ويُعطَّم من أثرِ الصعائر، ويهون من أثر الكبار، ويشتر الوثيات، ويعيت حَيُّ عَلى الجهاد في سبيل الله، ويجعلَ ما يخترعه ويُحدِّدُ من يَدْع لا أصل لها في الذين هي روح الذين، أمّا أركانُ الإسلام واحكامُه وعقائِدُه وقواعِدُه الصحيحة، يُضْعَفُ منْ شائِها، ويتلاعبُ بعفهوماتها ومعانيها، ويحاولُ انْ يجعلُها هياكل ورسوماً غير ذاتِ مضمُونِ إسلامي صحيح.

إنَّ فكرة حلول الله واتّحاده في الاشخاص البشريَّة تَسَلَّكُ إلى بعض الطّوائفِ المنتسبة إلى الإسلام، عن طريق المنافقين من أصول نصرانية، أو المنافقين من أحيار اليهود، فالحلول والاتّحاد وتأليه البشر ممّا دسّه اليهود أصلاً في النصرانيَّة، حَى أضدوا عقائدها التي جاء بها عينَىٰ عليه السلام.

وفكرة تأليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وتأليه من يعده من مسلالته، مكيدة يهوديّة، دشها اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأه المشهور بابن السوداء، لأنّ أكّم كانت ذات جلد أسود، ثمّ يههودٌ أخرون منافقون تستّروا من يعده بـالـتّخول في الإسلام.

وكم من طُفوس ومراسيم نصرانيّة وثنيّة، وعادات نصرانية كنسيّة، تَسَلَّلْتُ إلى بعض فـرق المسلمين، عن طريق الـداخلين في الإسلام نفـاقاً من أصـول نصـرانيـة، وربَّما كان بعضهم صادقاً، إلَّا أنَّه جلبُها بحُسْن نِيَّة، وهو جـاهل بشـرائـع الإســلام وإحكامه، وتعاليمه

ب وسن وكم من ضابط عسكري يهودي أو نُصراني تظاهر بالإسلام نفاقاً، ودخل إلى بلاد أن من بلاد المسلمين، فخالط أهله، وتعلَّم لُفَتَهُم، ودوس العلوم الإسلاميّة، وحفظ من القرآن والسّة، وربَّما أمّ المسلمين في الصلاة، وخطب فيهم لصلاة الجمعة أو لصلاة المهد، ولمّا انتهت مُهمته سافر إلى بلاده، ثمّ صاد برنيته ولباسه العسكري مع جيش الاحتلال الاستعماريّ إلى البلاد، وكشف عن وجهه الحقيقيّ، وأظهر أنه كان منافضاً، وأنّه بنفاته استطاع أنْ يظفر بمعلوماتٍ مُهمّة لصالح قومه، ما كان باستطاعته أن يصل إليها لو أنّه دخل بوجهه الحقيقيّ.

ودخل في الإسلام من المجوس منافقون، فأدخلوا في مفهومات بعض الفرق المستسبة إلى الإسلام مفهومات باطلات ما أنزل الله يها بن سلطان، وكان ذلك منهم كيداً كادوا به الإسلام والمسلمين، وتسلّل بعضهم إلى مراكز خطيرة في الدولة الإسلامية، إذ استطاع أن يُكتببُ ثِفَة في سلطان وفيح فيها، فَلَمَّا تَمَكُنُ حَانَ الاَمَّة، وانْحاز إلى عددُها، واوقعَ شرًا عظيماً في المسلمين، فيحاً وتغنيلاً وتخريب عمران، وإفساداً في الارض، واستدعاءً لجيوش أعداء الإسلام.

.....

#### **(T**)

### صناعتهم للنكبات والفتن الداخلية

إنَّ معظم النكبات والفتن الداخلةِ الَّتي تعرَّضُ لها العسلمون خلالُ تاريخهم 9 قطويل. قد كانتُ بسبب الدسائس والمكايد التي تولُّن السنافقون والمنخدعون بهم يحيِّرها، فعنهم نشات معظم الفرق المنحوفة العرقة عن الإسلام .

والمنافقون في التاريخ الإسلامي هم الذين احكمُوا دسائسهم، فالسُّمُوا فرقة 8 لباطئيّة الممرتنّة العلحمة، التي كانت الإسلام والعسلمين أثبها كَيْدٍ جَدَائِلُ تُمرونِ عنديدة، وكان لها صِلْاتُ مِرْبَةُ بالبهود الذين يحقِلُونُ على الإسلام والعسلمين، هريُدرُونَ ضَدَهما كُلُّ ما يستطيعون من كبد، وكان من الباطنيّينَ دعُمُ وتاليمدُ للبهود في حخظف مجالات الحياة. كم من هزيمة كان المنافقون سببها، وكم من فتنة أطلق المنافقون شرارتها، وأوقدوا نازها، وكم من ضلالة فكرية أو عدلية كان المنافقون هم الناشرين لها، وكم من إفسادٍ خُلِيقٍ أو سلوكيٍّ كان المنافقون هم العاملين عليه، وكم من خيانة لمدولة المسلمين خانها المنافقون، فتمكّن بسبها أعداؤهم من النكاية بهم، والإضوار الشديد يبلاهم وأموالهم ودينهم.

إنَّ معظم المذين ساروا في ركباب الأعمداء، فنقلوا لهم الاخبار، وفتحوا لهم الأيواب في السّلم والحرب، وتُبتُّلوا روح الجهاد في سبيل الله صَدَّهم، قمد كانـوا من صنف المنافقين.

لقد توصّل فريق من المنافقين إلى مراكز رفية من أجهزة المحكم عن طريق التلاج والتسلّل وارضاء الرؤساء بالرُّسوات، وجمهورُ المسلمين بهم منخدعون، وعن مكرهم غافلون، وعلى أعمالهم يشون ولهم يُمنجُدون، فلَمَّا تمكّنوا من كربييُ المحكم إذا هم بالمسلمين الصادقين والمؤمنين الأطهار ينكُلون، ولأحكام الإسلام يحاربون، ولجمهور المسلمين يتجهُمُون، ولمخططات أعداء الله ورسوله يغَذون. ثُمُّ إنَّهمُ يُرلُّونُ الهجود والنصارى وسائر الكفرة والمرتئين على المسلمين، ويستعبدون المسلمين المادقين الملترمين بطيق شرائع الإسلام.

وتـوصّل فـريق من المنافقين إلى مـراكز دينية عالية بين المسلمين. فكان منهم ــكما ذكرت آنفاً ــ تُضاة شرع ومُقتُون، وكان منهم خطباء، وكان منهم فقهاء وعلماء، وكان منهم شيوخ معاهد علم كبرى، وكان منهم مستشارون لأولي الأمر من المسلمين، وكان منهم شيوخ مُرزُّونَ ومُسلَكون، من شيوخ الطُّرِيّ الصوفيّة.

وتسلُّل المنافقون والمنافقات إلى أروقة القصور السلطانية، فأفَسَدُوا فيها وعبُّوا، فكم من قصّة اغتيال كانُوا هم المدبَّرين لها أو المساعدين عليها.

وتسلَّل المنافقون إلى حـوانيت التَجار، فتـظاهروا بـالتقوى، وبـالَغوا بـالصلوات والاذكار، وهم خونةً كَفَرَةً فُجَّار.

وتسلّل المنافقون إلى صفوف الجيوش الإسلامية، حتّى كانُوا فيها قادةً مخـطُطين أصحابَ أمْرِ وَبَهْي، فجلبُوا للمسلمين الفشل والخيبة والهزيمة والخزي والصار،

وجلبُوا لبلاد المسلمين الخرابُ والدِّمارِ.

وتسلّل المتنافقون إلى مدارس العلّم، ودوائر التخطيط والتوجيه، فدُسُوا في العلم الأفكار الملحدة الكافرة، والمداهب المنافية لدين الإسلام، ولمّا جاء في كتابه وسنّة رسُوله، وإنْبَعْدُوا الإسلام عن مجالات المحرفة في الخطط والمناهج والكتب، وعملوا على وضع التعليم في أيدي أعداء الإسلام، من كافرين مجاهرين، أومنافقين مفاهرين، يتظاهرون بالانساب إلى الإسلام، وهم له جاحدون، ولاحكماه منكرون، وللصادقين بالانساب إليه معادون.

ولدى التبعُ لا نكاد نجدٌ عصراً من عصور تاريخ المسلمين لم يكن للمنافقين فيه دور خطير، مشحون بالإفساد والنشليل وإثارة الفتن، وخراب العمران، وتفريق صفوف المسلمين، ومناصرة الأعداء المحاربين سراً، وإسدادهم بالأنباء عن واقسع حال المسلمين، وعن تُقررات الضعف في حصوبهم، أو في صفوفهم، أو في حدود بلادهم، أو غير ذلك.

(£)

### خطأ بعض الدعاة بشأن النفاق

يرى بعض رجال الموعظة والمدعوة إلى الله أنَّ النَّماق قد انتهى منــذ آخر عصــر الرسول ﷺ، وتصحيحاً لهذا الرأى المجانب للصّواب أقول:

أوّلاً: لقد اثبتت وقاشع التاريخ انّ النفاق قــد كان أشــدٌ كيداً، وأكشر مكراً بعْـد عصر الرسول ﷺ منه في عصره.

وقد استطاع اعداء الإسلام والمسلمين أن يحققوا من أهدافهم بعد عصر الحرسول ﷺ عن طريق النفاق أمرواً ما استطاعوا أن يحققوا منها في عصره شيئاً، والسبب في ذلك أن المنافقين كانوا مكشوفين للرسول ﷺ بما أتاه الله من بصيرة، وكان الموحي الرئاني يُتْولُ فاضحاً أعمالُهُمْ مع كُلُّ حَدثٍ من أحداثهم، لكنَّ المسلمين بعد ذلك لم يستطيعوا أن يكشفوا كُلُّ من دخلُ في الإسلام نفاقاً، أو ارتلاً عن الإسلام دون أف يُعلن ردّته، وبفي بين المسلمين يتظاهر بالإسلام نفاقاً. وفي أيام الفتوحات الإسلامية الواسعات انصرف المسلمون الصادقون إلى ما هم فيه، وانشغلوا عن رَصْد المتنافقين الاخباث، ضِمَّن الأفواج التي كـانـت تـدخـل في دين الله إعجاباً به، وبالفتح المبين الذي منحه الله للفاتحين المسلمين.

ثُمَّ عَلَبَ على المسلمين بعد ذلك خُسنُ الظنّ، وتفاقم خُسْن الظنّ لدى من جاء بعدهم، حتى غَلَبَتُ العفلة.

ثمّ جاءت أجيالُ اختَلُ عُنْدُها العيزان الّذِي يجب أن يزنـوا به النــاسُ، من خلال سلوكهم وأخلاقهم وفلتاتِ السنتهم.

ثم ضعف الإيسان عند الجماهير الوارثة للإسلام، والمنتسبة إليه، فضفقت يصيرتُهُمْ، فَسَلَّل المستافقون إلى صفوفهم، وظَلِهـرُوا بيُقتهم، واستُمْرُجـوهم إلى ما يريدونَهُ مُنهم مِنْ إفسَاءِ وتَضَلِيل، أو تعذيبٍ وتنكيل، أو ردَّةٍ عن الإسلام، واتباع لليهود أو النصارى أو أهل الأوثان، أو الملحدين الجاحدين لوجود الله ربّ العالمين، أو مدّعي الألومية من البشر، أو مدّعي الألومية لبَعْض البشر، أو غير ذلك من مذاهب الكُمْرِ في الأرض.

ثانياً: لقد كان دور المنافقين في مقتل عمر، ثمّ في مقتل عثمان رضي الله عنهما هو الدور الاكبر. ثم جاه دور المنافقين في تأسيس أتحظر المذاهب والفرق في تاريخ المسلمين.

ثمَّ جاه دور العنافقين في إقامة بعض أنواع الحكم التي تتسب إلَى الباطئيَّة ذات الصلة البهوديَّة في السَّرَّ، وتتظاهر بالإسلام، وهي تكبد الإسلام والمسلمين كيداً كُنارًا،

ثمّ كان للمنافقين دور خطير جدًّا في تقويض الدولة الإسلاميَّة في الأندلس، وطرد المسلمين منها في أعظم نكبةٍ أُصَيبَ بها المسلمون خلالَ تاريخهِمُّ الطويل.

حدّثني حاجٌ بداكستاني اجتمعتُ به مصادفةً في مكّة في بيت أحَدِ الاصدقـاء، وعلمت منه أنه ضابط كبير في الجيش الباكستاني برتبة ولواء، قال: إنّ المحكومة الهنديّة إبّان الصراع الدامي بينها وبينّ باكستان، أرسلتُ وفُداً إلى إسبانيا، للاستفسار بشكل رسميٍّ عن الاسباب التي استطاع بها الإسبانيون النصاري تقويض الدّولة الإسلاميّة في الأندلس، فرجع الوفد وفي حقيته أنَّ أهمَّ الأسباب الَّتِي تمكُّوا بهما من تقويض دولـة المسلمين في الأندلس النفاق والمنافقون، وذكّر لي أنَّ خيَّرَ هذا الوفد وحقيقة ما عاد به من إسبانيا قد نُشِر في الشُّحف الباكستانية وغيرها في حيّه.

وقد سألت عن خبر هذا الدولد كثيراً من الباكستانيين ذوي الاطلاع فمأكَّدُوا لي صحّة هذا الخبر، ومنهم سفير باكستان في دهشق سنة ١٣٩٨ هجريـة، ولكن لم يتيسّر لي الاطلاع على نصَّ منشُورِ لهذا الخبر.

وكمان للمنافقين دور خطير في معاونة النتمار ضدّ الدولة الإسلامية، وإسقناط الخلافة العباسيّة.

وكسان للمنافقين دور كبيــرُ جدًا في معــاونـة الصليبيّين، وتمكينهم من بــلاد المسلمين، وجماهير الأمّة الإسلاميّة.

ثم كنان للمنافقين الدور الاكبر في هـدم الخلافة الإسلامية العثمائيّة، ثمّ في استقدام الدّول النصرائيّة المستعمرة إلى بلدان المسلمين، وتمكينهم من كـلّ شيء فيها.

ثم كنان للمنافقين دور خنظير وكبير في خدمة الدُّول الاستعماريَّة، وتنفيذ مخطّفاتها، سواءً أكانت هذه الدُّول الاستعماريَّة محنلَّة احتىالاً مباشراً، او يُوجِّه أوامرها من خارج الحدود، فتحكم بطريق غير مباشر.

وما يزال السنافقون يُصرّفون معظم الحركات الهدّامة، والسياسات فوات الولاء لأعمداء الإسلام والمسلمين، في كثير من بُلدان العالم الإسلامي، فهم يتحرّكون وفق أوامر الأعداء، أو وفق رغباتهم ولو من دون أنس، ويحقّدون لهم في بلدان المسلمين وفي الأنّة الإسلامية وأجيالها ما يريدون، مقابل تمكينهم من الحصول على ما يشتهون من مالي، أوسلطان، أوجاي، أو غير ذلك من متاع الحياة الذنيا.

فهل انتهى النفاق بانتهاء عصر الرَّسول ﷺ، أم بدأ شرُّه الاكبر؟!

إنَّ التاريخ يؤكَّد الثانية، ويُبطل الفكرة الأولى.

ثالثاً: وقد دلَّت النصوص على أنَّ النفاق سيظهر بقوَّة بين صفوف المسلمين،

وسيكون للمنافقين مكايد خطيرة، تنُّجُم عنها فِتَنُّ سوداء مظلمة، فمنها ما يلي :

(١) روى الحاكم بإسنادٍ صحيح عن أبسي هريرة، أنَّ النبسُّ 趣 قال:

وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لِمُكِنَّمُ فَيَوْرُ وَلَصْحِكُمُ فَلِيكُ، يَظْهُمُ النَّمَاقَ، وَرَزَقُهُمُ الأَمَانَةُ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيُتُهُمُ الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الأَمِينِ، أَنَاخَ بِكُمُ الشَّرُفُ الْجُونُ: الْفِشُ كَانَتُول النَّلِلِ النَّظْلِمِ،

أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرُّفُ الْجُونُ:

الشُرُفُ: هي النوق المستنة أنفرته أن والنجوث: أي السُّدو، والمعنى اناخ بكم النوق المستنة الهومة السُّرو، وقد فسرها الرسول ﷺ بالفنن الممتنة المتصلة، والتي هي تَقِيطُ اللَّيل المنظلم، تشبيهاً لهذه الفنن بفافلة من النوق المستنة الهرمة السُّود بطية الحركة، وألَّني يَنْبُعُ بعضُها بعضاً، كَيْطُع اللَّيل المظلم التي ياتي بعضها وراء بعض.

وإقبال النوق والجمال رمزُ المصائب والفتن والنَّكبات، فإذا كانت سبوداً كانت شد.

(٢) ورُوي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل موقدوناً عليه قال: (إنَّ مِنْ وَزَائِكُمْ
 فِتْمَا، يُكُثُرُ فِيهَا الْمَالَ، وَيُقْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَنْى يَأْخَذَهُ الْمُؤْمِنُ والْمُنَافِقُ، والرَّجُلُ والْمُذَاقِ
والْمُرْأَةُ، والصَّفِيزُ والْجُيرُ، وَالْمُخْرُ والْمُنْدُ، فَيُومِئُكُ قَائِلَ أَنْ يُقُولُ:

مَا لِلنَّاسِ, لا يُتْبِعُونِي وَقَدْ قَـرَأَكَ القَرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُنْبِعِيْ حَنِّى الْبَنْدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِلَّكُمْ رَمَّا الْبَنْدَعِ، فَإِنَّ مَا النَّذَعِ صَلَالَةٍ، وَأَنْدِرُكُمْ زِينَةً الْمَحْجِمِ, فَإِنَّ الشَّيْطَانُ قَدْ يَشُولُ تَلِينَةً الصَّلَالَةِ عَلَىٰ لِبَسَانِ الْحَجِيمِ، وقَدْ يَقُولُ السَافِقُ كَلِينَةً الْمَشْقِ.

 (٣) وروى الطبراني في الكبير، والبزار بالسناد رجال رجال الصحيح عن النبئ ﷺ أنه قال:

وإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَمْدِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ اللَّسَانِ،

(٤) وروى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله 義 قال: وإنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمِّتِي كُلُّ مُنَافِقِ عَلِيمِ اللَّسَانِ.

وقد سبق الاستشهاد بهذين الحديثين.

 (٥) وروى البيهليُّ في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبيّ ﷺ قال:

وإنَّ مَا أَخَافُ عَلَى هَذَهِ الْأُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ يَتَكَلُّمُ بِالْجِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِهِ.

 (٦) وروى ابن أبي شيبة عن حليفة تال: «المنافقون الذين فيكمُ اليوم شرَّ من المنافقين الذين كنائوا على عهمد رسول الله هِ إِنَّ أُولِيْكُ كانـوا يُسِرُّونَ بَفَـالَهُمْ وَإِنَّ مُؤَلِّةٍ أَعْلَمُوهُ.

• • •

#### الفَصْلالثايث

# الإيتمانُ وَأَلِاسَ لَامُ

## أولاً: الإيمان

#### (1)

#### مهند

لكي نعرف حقيقة النفاق لا بدّ لنا من أنْ نَعْرِف الإيمانَ، والإسلامُ، وشُروطُهُما، وما يدخُل في ماهيّتهما. ولا بدّ إيضاً مِنْ أن نَعْرِف الكُفْرُ والمكفّرات.

فالنفاقُ صورةً من السُّلُوكِ الإنساني، أَخْطَرُه وشَّرُه مَا كان في مجال ِ الدين، ولا يُمكن معرفة ماهيّتِه منفصلةً عن معرفة كُلُّ من الإيمان والإسلام والكفر.

## **(**Y)

## تعريف الإيمسان

الإيمان: هو حمركةُ إراديُـةٌ قَلْبَيَّةُ تَنَضَمُّنُ النَّصْدِينَ والاعتمرافَ والنَّسَليمَ بَفْضَيَّةٍ كَرِيَّة.

والإيصانُ المطلوبُ في دين الله الحقّ لعباده: هو الحركة الإرادئيةُ الفليّة التي تتضمُّنُ الشَّمْدِيقُ والاعْتِرافُ والنِّسْليمُ باللَّهِ عزَّ وجلَّ وبصفاتِه كِمَّا ثَبَّتُ بِالوَّشِيَّ عنه، والإيمانُ بملائكته وكتبه ورُسُلِهِ والبرم الآخر، والإيسانُ بالفضاءِ والفَلَهِ غَيْرٍه وشَرَّه من الله تعالى، والإيمانُ بالتفصيلات الثابتة بواسطة الوحي عن كلَّ ذلك.

فأركان ما يجب الإيمان به ستَّة، وهي على وجه الإجمال ما يلي:

الركن الأول: الإيمان باله عزّ رجل، ويكمال صفاته واسمائه الحسنى، وياأنه تعالى واحدُ في رسوويَيَت، فــلاربُ غيـره، أي: لاخــالَّن، ولا رازق، ولا مُعْدِي ولا مُمْسِك في الحياة، ولا مُعينُ ولا نافع ولا ضارّ غيره، سبحانه.

والإيمان بأنَّه عزَّ وجـلّ واحدٌ في الهيَّتـه، فلا يُسْتجنُّ أحـدٌ في الوجـود أن يُعْبَد سِوَاه، وكلُّ عبادةٍ لغيره سبحانه وتعالى شِركٌ به.

ومنْ عبـادة غير الله اتُّخــادُ مُشَرِّعينَ ســوى الله، يُحدُّونَ ما حـرَّم الله، أو يُحرُّمُــونَ ما أحلّ، أو يُشَرِّعُونَ في الدين شرائع لم ياذَنُ بها تباركُ وتعالى .

الركن الثاني: الإيمان باليوم الأخر، وبأنّ الحياة الدنيا هي حياة الانتحان، أمّا الحياة الأخرى بعد البعث فهي الحياة التي أعدّها الله عزّ وجلّ للجزاء الأمثل، بـالثواب أو بالعقاب على وفق نتائج الامتحان.

وللحياة الدنيا دار هي الدار المدنيا في هـذه الأرض وما يتصـل بهـا، وللحيـاة الأخرى دار أخرى، أمّا المؤمنون فلهم دار النحيم الجنّـة التي أعدَّهـا الله للمتقين، وأما الكافرون فلهم دار العذاب الأليم النّار التي أعتدها للمجرمين وللعصاة المدنيين.

الركن الثالث: الإيمان بالرسول محمد 撤 وبعن أرضلًا الله قبله من رُسُل للناس، الْيَلْفوا دين الله وشريعته وأوامره ونواهيه لعباده، والإيمان بجميع أنبياء الله الذين اصطفاهم الله بالوحى.

أمَّا الكتبُ المحرَّفة أو المفتراةُ على الله فلا يصحُ الإيمـان بها، ولا يجـوز العمل بما جاء فيها ممّا يخالف ما جاء به رسول الله محمد ﷺ.

الركن الخامس: الإيمان بالرحي الذي هو واسطة النبلغ بين الله عزَّ وجلَّ روسُلهِ من البشر، والإيمان بالملائكة، فسنهم يصطفي الله رُسُـلاً يُتَلَفُون الرُسُّلُ من البشر، ما يريد الله تبارك وتعالى تبليغهم إيّاه. الركن السادس: الإيسان بالفَذر خيره وشرهً من الله عزّ وجلّ، فما يجري في الكون من بغم أو مصائب وبىلايا، فهي بغضاء الله وَفَدَرهِ الِجَكْمَةِ هُو يُربِيدُها تَشكلُ بامتحان عباده في الحياة الدنيا، أو لحكمة تربيتهم وتاديبهم، أو لحكمة مجازاتهم.

# الإيمان المنجى كُلُّ لا يتجزّأ

قد يوجد لدى بعض الناس إيمانُ بيعض عناصر اركان الإيمان، ويوجد لـديهم أيضاً كفرُ بعناصر أخرى، أو إنكارُ لها، أو شكَّ فيها، وهؤلاء ليسوا فوي إيمـان صحيح ينجيهم عند الله من العذاب الممدِّ للكافرين.

وذلك لأنّ الإيمان السطاوب في دين الله الذي اصطفاه لعباده كُلُّ لا يَخَمَرُا، وعَناصِرُهُ شبكةً مترابطة قائمة على أصّل واحد، فَمن لم يؤمن بعُنصُرِ ثابتٍ من عناصر الإيمان الّتي آمر الله عزّ وجلّ بالإيمان بها لم يكن صاحب إيمانٍ كاسل ينجيه عند ربّه يوم الدّين.

إنَّ من كفر بعُنصُرٍ ما من عناصر الإيمانِ الثابَةِ بيقين وهــو لا يَمْلِكُ بُرهــاناً، عــادَ ما كفر به على ما آمن به فنقضه.

فعن كذَّتِ الرُّسُولُ الصادقُ المعرِّبُذ من اللهِ بآياتِه المعجزات، فقد كذُّب آياتِ الله، ومُكذِّبُ آياتِ الله مُكذَّبُ لله، ولا يجتمع الإيمان بـالله مع التكذيبِ بأبـاته التي هي من آثار صفاته.

وعلى مثل هذا يظهر انعقاد الترابط بين الإيمان باللَّهِ وصفاته، وبين الإيمان بكلّ عناصر الإيمان الثابتة بيقين .

## ثانياً: الإسلام

#### (1) تعريف الإســـلام

الإسلام: إعلان المؤون بلسانه ما آمن به في قلّبه، مع إعملان مبدأ الطاعة لله ولمرسوله، والتسليم لهما في كلّ أحكام المدين وشرائعه، دون رفض ولا استكبار، ولا تعرُّة على أوامر الله ونواهيه، ولا تعرَّة على أوامر الرسول ﷺ ونواهيه.

فمن رفض أن يُمثلن إسلامه، وهو قادرً على ذلك غير عاجزٍ ولا جماهل ولا مُكُره، ومرَّ على زمنَّ كافٍ لكي يُمثين إسلامه مع علَيه بانَّ الله لا يُنجيه من عذاب الكافرين يوم الدين ما لم يُمثيل إسلامه، ولم يفعل ذلك، فإنَّه لا يخرَّج من الكفر إلى الإيمان.

والسبب في ذلك أنّه لم يرفض هذا الإعملان إلاّ وهو لا يعربهُ الالتنزام بمضمون الحقّ الرّبّاني الذي عرف، ولا يريد طاعة الله في أوامره ونواهيه، وهذا من الكفر.

إنَّ من رفضَ طاعة ربَّه بعد إيسانه بـه مستكبَّرُ على ربَّه، أو شاكَّ في حكمتـه، أو مشركُ به، أو معابَّدُ بيتغي الفجور في الأرض، وكلُّ ذلك من الكفر.

إِنَّ تَكُمْ مِن يَرفُض طاعةً رَبَّه فِي اوامره ونواهيه شبيهً بُكُفُرٍ إبليس، إذَّ رفض طاعة ربَّه استكباراً، وشكُ في حكمته، حين ويَجه له الامر بان يسجُد لادم، ويَجَدَّ حقّ الله عليه، وعاند واصَّرَ.

هذا النوع من الكفر هو كفر الاستكبار، أو كفرُ مجحود حقّ الله على عبداده في أن يطيعوه، ويُعلّبوا إسلامهم له عزّ وجلّ، أو كُفُرُ أنّهام الخالق بعدم العكمة، أو بعدم العدل، أو بعدم العلم. لكن من ركب مراكب معصية الله في أوامره ونواهيه ، مع إعلانه صدا الطاعة ، واعترافه بحق الله عليه ، واعترافه بذنبه ، وجرمه ، ومع خضوعه وذُله لربّه ، فهُو مسلمٌ مؤمنٌ عاص ، وعصياتُه قد كان بسبب ضعف إرادته عن التغلّب على أهواء نفسه وشهواتها، لا بسبب جحوده لأركان الإيمان ، ولا بسبب رفضه لطاعة الله ، استكباراً أو شكًا في حكمته ، أو إنكاراً لحقه على عباده ، أو رغبة في أن ينطلق في الأرض فاجراً معانداً لربّه .

والمؤبرُّ المسلم العاصي يحاسبُّ على مقدار معاصيه، وينالُّ جـزاءه وفق مقتضيات العدل الرَّبَانِي، اريغفر الله له، إنْ عَلِمَ بِجَكْسِتِه أَنَّه يَسْتَجُنُّ المغفرة، ثمَّ يكون بسبب إيمانه وإسلامه من أهل الجنَّةِ بحسب وعد الله وفضله.

هذا هو الإسلام الحقّ المقبولُ عند الله، والْمُنْجِي من الخَلُودِ في عذاب السار، والذي يكون به المسلمُ من أهل الجنّةِ بفضلِ الله.

### **(**Y)

## أقسام معلى الإسلام

من تعريف الإيمان والإسلام يظهـر لنا أنّه ليس كُلُّ مَنْ أعلن إسـلامه هـو مسلِّمً حقًا.

 فقد يُعلِن الإسلام من هو كافرٌ في قلب باركان القاعدة الإيسانية التي أسر الله بالإيمان بها، أو كافرٌ ببعضها، ويريد أنْ يخادع المسلمين بانتمائه الكاذب للإسلام.

فهذا مُسْلِمُ إسلاماً ظاهريًا فقط، وهو ليس بِمُسلم حفًا وصِدْقاً، وذلك لأنه كافب في إعلانه يَجْحَدُ الفاعدة الإيمائية كُلُها أو يَجْحَدُ بعضها، وقد صار معلوماً أنَّ جحود بعض عناصر الفاعدة الإيمائية هي بعض عناصر الفاعدة الإيمائية في دين الله لعباده كُلُّ لا تُقَبِّلُ فيه التجزئة، وإن وُجِدُتُ عند بعض الناس فإنَّ ما آمنوا به لا ينجيهم عنداه من العذاب المُمَدُّ للكافرين، على أنَّ الكَثْرُ وَرُكْتُ بعضُها أَشَدُ من بعض، والكافرونُ في دار العذاب يوم الدِّين تَقعُ منازلهم في دركاتٍ بَعضُها أحدُّ وأَزْلُ وأشدُّ عذاً عن بعض.

 وقة يُمثِلُ الإسلام من أعجبه الانتساب إليه، ويقْبلُ مبدأ الطاعة لما جاء فيه من أوامز ونواهي، ولكِنْ هذا الإعجاب غيرُ نابِع من القاعدة الإيمائية، وغير موتكزٍ عليها.

فقد يكون إعجاب بالإسلام مرتكزاً على سبّبٍ غيبٍ إيمانيّ، كانْبَهَاره بانتصارات المسلمين، فهو يريد بصدقق أن ينتميّ إلى الجمساعة الفسالية، التي تَتَحقُنُ لهسا الانتصارات الباهرات، دون أن يصل إلى فناعة بعناصر القاعدة الإيمانيّة، ولا إلى الإيمان بها.

فهذا مُسلمُ بعض أنَّه متسبُ إلى جماعة العسلمين، وتُستَسَلمُ لللأواسر الإسلامية، وهو في حدود هذا المعنى غير كانب في انتمائه، إلا أنه مُسلمُ غيرُ مؤمن، ويُرْجَى بعد انتمائه الصادق أن يُتقِل خُطُوةً أُخْرى يَشْهُمُ فيها عاصر الفاعدة الإيمائية، ويؤمن بها، فيكونُ مُسلماً مؤبناً.

لكنّد إذا بقي عند حدود هذا الانتماء إلى جماعة العسلمين، دون أذّ يؤمن بالفاعدة الإيمانية التي أمر الله بالإيمان بهما، فإنّد يظلُّ عند الله غير مُسلم حمَّدًا، لأنّ الإسلام الحقّ المفيول عند الله عزّ وجلً مشروطً بنانٌ يكون مرتكزاً على الضاعدة الإيمانية.

. . .

وبناءً على هذا التحليل يتبيّن لنا أن الّـذين يعلنون إسـلامُهم ينقـسعون إلى ثـلاثة أقسام رئيسيّة، وهي ما يلي :

القسم الأول:

المسلمون العوضون، وهم الذين أمنوا وصدّقوا في قلوبهم بكلّ عناصر القاعدة الإيمانيّة، ولم يكفّروا ولم يشكّرا بجزء ما من أجزائها، وأعلنوا إسلامهم واستسلامهم لما يوجه الإيمان ويقتضيه من الطاعة والاتباع، وساروا في طريق الشطبيق دون معاشدةٍ ولا استكبارٍ ولا تمرّد.

وهؤلاء على مراتب متفاوتات متفاضلات، وفي كلّ مرتبة من مراتبهم درجات: المسرتبة الأولى العلميا: مرتبة المحسنين المقرّبين، وهم الـذين استوفّـوا حُقُونً مرتَبَة التقوى، وتوسعوا في أعمال البرّ من نوافل الأعمال الصالحة التي تقرّبهم إلى الله عزّ وجلّ، ووَضَلُوا إلى حالةٍ قلبيّة استطاعوا بها أن يُعَبِّدوا الله كائَهم يَرَوَّه، ويَشْهَدُونَ أَنْهُمْ يُغْمَلُونَ أعمالهم بيْنَ يَدَيِّهِ تبارك ونصائى، فَيَالضون في إحسان أعمالهم الظاهرة والباطنة، ويُخِرُّونَهَا، كحال الْخَادِم في حضرة العلك وهو يُشْاهده ويُسْاظِرُه، ويُراقب حركاته وسكناته.

ولهمذه المرتبة درجات، يحتل أغلاها أولو العزم من الرسُل, وفي مقدّمتهم رسول الله محمّد ﷺ، وتَتَمَازل درجاتُها بخسّب حمال نسبة الإحسان في الانسوال والاعمال الظاهرة والباطنة، كمّا وكيّاً، واستمراراً أو في بعض الأوقات دون بعض.

المرتبة الثانية: مرتبة الأبرار، وهم الذين استوفرًا حقوق مرتبة التقوى، وتوسُمُوا في أعسال البرّ من نـوافل الأعسال الصالحة التي تقرّبُهُمْ إلى الله عزّ وجلّ، إلّا أنّهم لم يصلُوا بَعْدُ إِلَى حالة الشعور الداخل بالنّهم يَعْبُدونَ الله كَانُهُمْ يَرْوَنُه.

وبسبب ذلك لم يَعِمُلُوا إلى مرتبةِ الإحسانِ والتجويد في الاعصال إحسانُ منْ يَشْعُر أنّه بَيْنَ يَدَيْ رَبِّه، حتَى كانّه يَزَى ربّه الذي هو على كلّ شيّ؛ شهيد.

ولهذه العرتبة درجات تتناسبُ مع نسبة نوافسل الأعمال الصىالحة التي يُتَنَّمَن بهما ويُحِمُّ اللَّهِ عَزَّ وَجِلَّ كُمَّا وَكِيْفَاً، واستمراراً وسواظيةً في معظم الأوقبات، أو في بعض الأوقات دون بعض.

المرتبة الثالثة الدُّنيا: مرتبة المنتين، وهم الذين تُنْحَمِرُ أعمالهم في فعل ما أمر الله به، وتَرَكِ من نهى الله عنه، مَعَ استِمائِهِمُ لما هُو مطلوبٌ منهم من إيمان.

ولهذه المرتبة درجات متفاضلات:

 فأعلاها درجة الذين يؤون جميع ما فوض الله عليهم من أعمال ظاهرة وباطنة، ويُجْتَبُون جميع مَا نهاهم الله عنه.

وهؤلاء يحقَفُون كمال التقـوىٰ، لأنّهم أتَقُوّا عقـوبةَ اللّهِ التي رتُبهـا على معْصِيّته الّتي تكون بتركِ الواجبات وفعل المحرّمات .

ويُلْحَقُ بهذه الدرجة من قصُّرُوا ببعض حقوقها، إلَّا أنَّهم عوضوا بأعمال ظاهرة

أوباطنة هي من أعمال مرتبـة الأبرار أو مـرتبة المحسنين، أو تـابوا واستغفـروا فكفُّر الله عنهم سيئاتهم.

ويوصف أصحابُ هذه الدرجة بأنّهم ومنتصدون، أي: لم يستزيدوا من نوافـل الصالحات، ولم يُقصّروا بما هو مطلوبٌ منهم منّا هو من حقوق هذه الدرجة.

وتحت الدرجة العلما من هذه المرتبة ثأتي درجات الذين خلطوا عملاً صالحاً
 وآخر سيئاً، فقد تزيد حسناتهم على سيئاتهم، وقد تزيد سيئاتهم على حسناتهم، وقد تساوى، لكنهم لم ينزلوا إلى درى المسرفين على أنفسهم.

ويوصف أصحابُ هذه الدُرجـات المتوسطة بأنّهم ظالمون لانفسهم، بتعريض انفسهم لاستحقاق العقاب على ترك ما تركوا من واجبـات، وفعل مــا فَعَلُوا من مخرمات، وهم ضمن حدود مرتبة المعتقين، بوجه عام، لكنّهم لم يتُقُوا كلّ ما ينبغي أن نقه.

 أمّا الدرجاتُ الشَّفْلَى من درجات مرتَّبَةِ المتنين فهي درجات الذين أسرفوا على أنفسهم، وهمُ المؤمنون الذين كثرت جدًّا معاصيهم، بشرك الواجبات وفعل المحرمات، حتَّى بلَقُوا حدَّ الإسراف في ذلك، وهم يدخلون أيضاً في مفهوم الظالمين لانفسهم ولكن بإسراف.

وبعضُ هؤلاء أسوأُ حالاً من بعض، وادناهم من اتَّقى بصِدْق إيمانه الخلود في النّار

وأدلة هذه المراتب ودرجاتها موزّعةً في القرآن المجيد.

القسم الثاني:

المسلمون المستسبون، وهم المذين أعجبهم الانسباب إلى الإسلام لسَبَّبٍ من الأسباب الشكليّة أوغير الجوهريّة في الإسلام، كأن يُحُونُوا قد رأَوْا الأفواج من قومهم تدخّل في الإسلام فلخَلُوا معهم، أو رأَوَا انتصار المسلمين فاحبُّوا الانتماة إليهم، أو استخسَنُوا بعض أعمال المسلمين ومصاملاتهم، فاخَبُّوا الانتماء إلى جماعتهم من أجل ذلك، أو استحسنُوا النَّهُم الإسلاميّة ففَهِلُوا الأقوامَ بها، أو نحو هذه الأمور، وبناءً على هذا الإعجاب أعلنُوا انتسابهم إلى الإسلام، دون أن تُتْفِحُ لهُمُ السرؤية الحقيقيّـة لعناصر الفاعدة الإيمانية.

إنَّ هذا الإسلام هو في حقيقته:

- إمّا انتسابٌ صادقٌ غير كاذب إلى جماعة المسلمين.
- وإمّا استحسانٌ لنظام الإسلام وإعلان للالتزام بتطبيفه.

لكُ في كِلْنَا الحالتين ليس إسلاماً مرتكزاً على الإيمان بعناصر القاعدة الإيمانيّة في الدين.

إنَّ أهل هذا القسم المنتسبين إلى الإسلام ليسوا بكاذبين في إعلانهم إسلامهم، إذَّ فهموا من الإسلام أنَّه إعلان الانتماء وقبول مبدأ الطاعة والانباع، وهذا في مفهوم كثيرٍ من الناس يشبه اتباع حزب بشري، أو زعيم من الزعماء، ويشبه الانتساب القوميّ أو العرفي أو الوطني، من الانتماءات التي ليس لها قاعدةً إيمانيّة اعتقادية فكريّة.

ومع أنَّ هؤلاء ليسوا بكاذين في إعلانهم الإسلام ضَمَّنَ حدود مفهـومهم الخاطىء للإسلام الذي لا يكون صحيحاً ما لم يكنُّ مرتكزاً علَّى القاعدة الإبعائية ونامعاً منها. فرأتُهمْ ليسوا بمؤمنين حقاً، بل هم مسلمون، بمعنى آنهم استسلُموا لاحكام الإسلام العمليّة، وقُبلُوا مبدأ الطّاعة ضَمَّن جماعة العسلمين، لَكِنُّ قلوبهم لم تهلُّ بَقُدُ إلى مرحلة التصديق بعناصر الإيمان والاطمئنان إليها.

ومن مسلمي هـذا القسم مسلمو الأعـراب الذين قـال الله عـزّ وجـلٌ بشـأنهم في سورة (الحجرات/ ٤٩ مصحف/ ١٠٦ نزول):

﴿ فَالْدَا الْأَعْرَابُ اَسْتَأَقُلُ أَمْ تُؤْمِدُوا وَلَكِن فُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدُخُلُ الْإِيمَانُ فِقُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُ اللّهَ وَرَسُولُم لَا يَلِيَكُمْ مِنَ أَعْمَلِكُمْ مَنْيَا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَحِمُ ۖ ۞ إِنَّسَ المُفْوَمُونَ النِّينَ اَسْتُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَتَابُولُ وَحَمْهُ دُوا يَأْمُولِهِمْ وَالْفُسِمِونِ سَبِيا اللَّهِ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّدِورَ ۞ فَلَّ أَشْرَيُونِ اللّهَ يَعْلَمُ عَلِيهُ مَا أَشْرَيْوُنَ عَلَيْكُ أَنْ السَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيهُ مُنْ الْمُعْلَقُ وَعَلِيهُ وَاللّهُ وَمَا الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلَقُ الْمَعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَعْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَّى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّ إِسْلَنَهُمْ بَالِمَالَةُ بَمُنَّ عَلِيَكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ اِلْإِيمَانِ إِنْكُنَّمْ صَادِقِينَ ۞ إِنَّ آفَةَ بَمَلَرُغَيْبَ السَّمَوْتِوَالْأَرْضِ وَالْقُرْضِ وَالْمُهِ بَصِيرٌبِهَاتَصْمَلُونَ ۞ ﴾.

هذا النصّ يدُلُّ على أنَّ الأعرابُ الَّذِينِ تَخَلَّتُ عَنْهُمْ، هم قومُ قد أسلموا بمعنى أُقهم اعلنوا الانقياد والطاعة والمتابعة لرسول الله ﷺ، وأنَّهم بهذا الإعلان صادقون غير كاذبين، فهم بذلك مسلمون.

لكنَّهم حين ظنُّوا أنَّ إعلانَهم الإسلام هو الإيسان، فقالـوا: آمَنًا، أبــانَ الله أنّهم لم يؤمنوا بل أسلموا فقط، فقال تعالى لرسوله يُعلَّمُهُ ما يقوله لهم:

﴿ قُل لَّهُ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلِمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمٌّ ﴾:

أي: فإذا قُلْتُم: أسلمنا فأنْتُم صادقـون، لأنكم أسلَمْتُم إسلام الانبـاع والطاعـة، لكِنْ هذا الإسلامَ لمْ يكن ثمرةَ إيمانِ دخل في قلوبكم.

إنَّهم في حالة وُسَطَىٰ لم يلقُوا فيها أنْ يكونُوا مؤمنين، وأنْ يكونُ إســـلامُهم تَمْرةُ لإيمـــانهم، ولم يللُّوا فيهـــا أنْ يكونــوا جَاجــدينُ تُنكِرينَ كـــافرين، وأن يكــون إعلائهم للإسلام إعلاناً كافياً ناجــاً عن نفاقِ منّهم.

إنَّهم مسلمون بمعنى الاتباع والانقياد والطَّاعـة لأحكام الإسـلام العمليَّة، غيـر مؤمنين إيماناً صحيحاً بعناصر القاعدة الإيمانيَّة.

وسمًا لا ريب فيه أنّ ثباتُ هؤلاء في الانقياد والاتباع والطاعة نباتُ ضعيف. وهــو عرضةً للتقلّب والنحوَّل. والارتداد، نظراً إلى أنّ انتماءهم غير مرتكزٍ على قاعدة إيمائية ثابتةِ راسخةٍ في قلوبهم.

وقد أثبت التجاربُ الإنسانيّة أنَّ الانتماءات العاطفيّة، أو الفعيّة، أو الفائمة على الأنْبَهَارِ بالظواهر، أو الإعجاب بمعض الأشكال والصُّور، قابلةٌ للنحوّل والتغيّر والارتداد بسرعة، بخلاف الانتماءات القائمة على قاعدةٍ إيمانيّة راسخة ثابتيّ، ذات عناصر فكريّةٍ حقّ.

ولمَّـا كـان هؤلاء الأعراب مسلمين فقط في حـدود مفهـــوم الـطاعــة والانقيـاد

والاتباع، ولمّا يَدَّخُلِ الإيمان في قلوبهم، كانوا بهذا غير مؤمنين حقًا، ولا كـاذبين بر إسلامهم، فليسوا إذن منافقين.

ولمَّـا كانــوا كذلـك بيّن الله عـزُ وجـلُ لهم أنَّ أجــورهم على طــاعـتهم وأنَّـــاعهم ستأتيهم كاملةً غير منقوصة ، فقال تعالى :

﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتَكُر مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُوزُ زَحِيمُ ١٠٠

﴿لَا يَلِتُكُمُّ﴾: أيَّ: لا ينقصُكُمْ مِنْ أُجورِ أَعْمَالِكُمْ شيئًا.

ونفهم من نُصُوصٍ أُخُرى انَ اجور غير المؤمنين صحيحي الإيمــان أجورُ دنيــرة غير أخرويّة.

ثُمَّ بيَّن الله عزَّ وجلَّ صفات المؤمنين حقًّا فقال تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ اسَتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمَ رَسَاهُا ۚ وَحَنهَ دُواْ يِأَمُولِهِمْ وَٱنْفُسِهِ مِنْ سَكِيلِ اللَّهِ أَكُولَتِكَ هُمُ الصَّدِوقُوت ۞﴾.

فالمؤمنون هُمُّ المصدقون في قلوبهم بـالله والرَّسـول، والذين ليس في قلوبهم ريِّبُ بايَّ عُشَمر مَمَّا يجب عليهم أن يؤمنوا به، ولم يدَّحُـلُ إِلَى قُلوبهم ريِّبُ لاجِنُ بَلْدُ إيمـائِهمْ، ثَمَّ ظهوت آشار إيمانهم الشابت في قلوبهم بأعمـالهم، فجاهـدوا بـأمـوالهم وأنَّفُسهم في سبيل الله، بعد أنَّ اسلموا وأعلنوا بإسلامهم الطاعة والانقيادُ والاتّباع.

والاختبارُ بالجهاد الذي يستدعى بذلُ الأموال والانفس، لَهُ ميزةُ خاصَةً في كونه دليلاً على صلق الإيمان، إذِ الإسلامُ الذي يكونُ بإعلان الشهادتين، وإقامةِ الصلاء، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت، قسد يفعله المسلمُ المنتسب، ولوُ لَمْ يَدخُل الإيمانُ في قلبه، لكنَّ بدَلُ العالمِ فوق الزكاةِ وبدُلُ الأنَّص، جهاداً في سبيلِ الله، وإعلاءً لكلمة الله، لا يفعله غالباً إلاّ مؤمنُ بالله ورُسُولِهِ واليوم الآخر صافقً في إيمانه.

> وقول الله عزّ وجلّ في النعليم الذي أمَرْ الله رسوله بأنْ يقوله لهم : ﴿وَلَمَا يَدَخُلُ ٱلْإِيكُنُ فِي قُلُوكِكُمْ ﴾ .

يُشمرُ بأنَّ أنوار الإيمان قد بدأت تـلامس ظواهـر قلويهم بعد إسـلامهم، لكنَّها لم تدخل فيها، ولم تُحَدِث في قلوبهم الطمأتينة. وربَّما كـانت هذه الانوار قد لاسـت ظواهر قلوبهم قبل إسـلامهم، وهذا المستوى كان من المرجّحات التي جملتهم يُمُلِئُونَ دخولهم في الإسلام، وهم صادقون في إرادة الطاعة والمتابعة.

إِنَّ تصرُّومُمُ لَفَضِيَّةِ إسلامهم كَتَصُّرُو صَاجِبِ فَضَلَ فِي الانتسابِ إليه، إنّهم يروَّنُ أَنْهِم يُقُوْنُ بانتسابهم الجماعة التي يتسبون إليها، والعبدأ الذي يتسبون إليه، تَظِيرُ مِنْ يَتَسِبُ إلى زَعِيمِ مِن الناسِ فِينَاصرُهُ ويُعافِعُ عَنَّه ويُطِيَّه.

ولمَّا كان تصوُّرُهم كذلك أخذوا يَمُنُّون على الرسول ﷺ إسلامَهُمُّ.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أَسَدٍ إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله أَسْلَمُنَا، وَقَاتَلُكَ العربُ ولم نقاتِلُكَ، فقال رسول الله ﷺ:

وإِنَّ فِقْهَهُمْ قَلِيلٌ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُنْطِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ،

وأنزل الله قوله خطاباً لرسوله:

بَمْتُونَ عَلِكَ أَنْ أَسَلُمُواْ قُل لَاتَشْتُواْ عَنْ إِسْلَسَكُمْ لِلِاللّٰهُ يَمَنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ
 الإبنوإن كُفْتُر مندِ فِعَا﴾.

لقد كان جهلهم يعبّر عنه تصرُّوهُم أن إسلامهُم قد كان لمصلحة الرسول، فاخذوا يعنَّونَ عَلَى إسلامُهم، وغاب عَنْهُم أنَّ إسلامهم لوصح فإنَّسا هو لمصلحتهم أنفسهم، وانجاتهم عند ربّهم، وللطُفر بالسعادة الخالدة في دار النعيم التي أعدَّها لعباده المتقين.

وهذا يؤكد أنَّ إسلامِم قد كنانوا صادقين فيه من جهة صدِّق الإعلان، لكنّه لم يكُنْ ثمرة إيمان صحيح دخلَ في قلوبهم، ولَمْ يكن أيضاً نفاقاً، يُضاكُ إلى ذلك أنَّ أنوار الإيمان لم تكن بعيدةً عن قلوبهم، ولا مُخافيةً لَهَا كُنُّ المجافئات، بل مُمْ يَّنَ يَبْن، ورجناءً وُخول الإيمان في قلوبهم رجناءً قويُّ، دنَّ عليه قول الله عرَّ جلَّ في التعليم:

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ ۗ ﴾.

ولو أنَّ إسلامهم قد كان ثمرةً إيمانٍ صحيح دخلَ في قلوبهم، لَمَلَمُوا أنَّ السَّةُ للَّهِ عليهم، إذْ يَنفُ رسولَةً، وأزل عليه كنابه، فهداهم بذلك إلى الإيمان، الذي هو السبيل الوحية إلى أن يتألوا سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونجاتهم من الشقاء والمذاب. وَلَفَيْكُمْ فَضُلَ الرسول ﷺ عليهم، إذْ حَمَلَ إليهم الرّسالة، وأدَّى الأمانة، ولم يَالْهُمْ مُضَحًا، وكان بهم رؤوفاً رحيماً.

ويدُخُلُ في قسم المسلمين المنتسين من كنان يؤمن ببعض عناصر الإيمان، إلا أنَّ المروية لديّة لم تشمّلُ كُلُّ عناصر الإيمان حَبِّى يؤمن بها، وسع ذلك فقد أعلن إسلامه صادقاً بماعلانه، ولكن بمعنى الاستسلام والانقياد والطاعمة لأحكام الإسلام وفسرائمه ونظمه، لا بمعنى الإسلام النابع من القاعدة الإيمانيّة الكاملة، والمرتكز عليها.

والمنتمون إلى الإسلام على معنى الطاعة والانتياد دون أن يكون إسلامهم قائماً على قاعدة إيمانيّة صحيحةٍ كاملة متفاوتون فيما بينهم، فهم على درجات متفاضلات:

الدرجة ا**لأولى:** يحتلُّها الملتزمون كاملو الالتزام بالطاعة والانقيـاد، وفق مقتضىٰ إعلانهم.

الدرجة الثانية: يحتلُّها الذين هم بين بين.

المدرجة الثالثة: يحتلُها الذين يقلُّ التزامهم جدًاً، وتكثّر مخالفاتهم، وتجــاوزاتهم حدود طاعة الله ورسوله .

وكثيراً ما يسقط المسلمون المنتسبون لدى امتحانهم بالدعوة إلى الجهاد بالأمرال والانفس، لأنّ الصدق في هذا الجهاد لا بدّ أن يعتمد على صدق الإيسان بالله والسوم الآخر.

ويدخلُ في هذا القسم وارثو الإسلام، الذين لم يدخل الإيمانُ بقدُ في قلوبهم، إنَّ إسلامهم إسلامُ ورائيٌّ يكاذُ يكون خبريًّا لا اختياريًّا، إنَّهم وارثو الانتساب إليه. كما ورثوا من آبائهم الانتساب إلى قومهم وعشيرتهم، وكما ورثوا الانتماء إلى وطنهم الذي وُلِدُوا ونَشُولًا فِيه، ولا يكون إسلامُهُمْ إسلامًا كاملاً نابعاً من الفاعدة الإيمانية ومرتكزاً عليها حتى تَشِيخ لهم روُيةً عناصر القاعدة الإيمانية، وحتى يؤمنوا بهما إيمانياً لا ربب فيه، ثم يكون إسلامهم بعد ذلك انتساباً إراديّاً اختياريّا مستنداً إلى قاعدة إيمانهم.

إِنَّ الَّذَيْنِ وَرَثُوا الانتساب إلى الإسلام من أسرهم وبيثانهم، فسأغلُنُوا أَيْهم مسلمون، ولمَّا يدخُل الإيمان في قلوبهم، إذَّلم تُتُجيحُ لديهم بقدُ الرُّؤيَّة الحقيقيَّةُ للقاعدة الإيمائيَّة وعناصرها، يشبهُ حالُهم حالُ الاعراب الذين وصفهم الله بقوله:

# ﴿ قُل لَّمْ نُوْمِتُوا وَلَكِن قُولُواۤ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِ قُلُوبِكُمٌّ ... ۞ ﴾.

إِنَّ الْتِسَائِهُمْ إِلَى الإسلام ليس انتساباً كاذباً حَى يكونوا منافقين كافرين في بواطنهم، مخادعين بالانتساب إلى الإسلام في ظواهـرهم، وهم كفلـك ليسوا بمؤمنين في فلويهم، وليسوا أيضاً بكافرين على معنى أنهم يجحدون ويُنْكَرُونَ عناصر القاعدة الإيمانية مع علمهم بها. إنَّهُم ما داموا كـفلـك فهم في منزلةٍ وُسْظَى بين الإيمان والكفر.

لكنُّهم لا يمْكِنُ أن يستمسّروا في هذه العنزلة، بـل لا بُـدُ أن تتوارد عليهم أدلّـةُ الإيمان، ثم هم بعد ذلك:

- إمّا أن يؤمنوا وتطمئن قلوبهم، وعندئـذ يرتبط إسلامهم بإيمـانهم، ويكــونُ
   إسلامهم مظهراً من مظاهر إيمانهم، وثمرةً من ثمراته.
- وإما أن تغلب عليهم الشكوك، وتلفب بهم الاحسواء، وتجنالهم شيساطين الإنس والجن، ويرقشوا الإيمان بعناصر القاعدة الإيمانيّة، بعد علمهم بهما، وعرض الدّلتها البرهائية عليهم.

وعندلذ يُحكِم عليهم بائهم كافرون، فإنْ صبرّحوا بكفرهم كانوا مرتدّين. كما حصل لبعض الأعراب الذين ارتدّوا، وإنَّ حافظوا على مظهر الانتساب إلى الإسلام خـوفًا أوطعماً، أو رغبة في الإفساد وهم داخـل صفـوف المسلمين كـانـوا من زمـرة المنافين.

ويمدخل أيضاً في قسم والعسلمين العتسبين، الذين لمّا يُمذَّخُول الإيسان في قلويهم، يعضُّ المؤلفة قلويُهم، فقد أطَّلِق هذا الاسم على قوم انتسبوا إلى الإسلام غير منافقين، ولكنَّ الإيمان لم يدخل بعلدٌ في قلويهم. وهؤلاء قند أذن الله عزّ وجبلّ بتأليف قلوبهم عن طبريق بذل الممال لهم ولنو من الزكاة. إذا رأى حاكم المسلمين أنّ في ذلك مصلحةً للإسلام والمسلمين.

وأُطلق عنوان والمؤلفة قلويهم، على قوم لم يُنْسِبُوا بَعْدُ إلى الإسلام، وأواد الرسولُ ﷺ تاليف قلويهم، فأعطاهم ممّا لديه من الأموال العامّة، فألف بـذلك قلوبَهُم وقلوبُ أتباعهم، رجاء أن يدخلوا في الإسلام.

وربِّسا أُطْلِقَ هذا العنوان ايضاً على قرم يُعَظِّرُنَ من الأموال العامّة ليُخوموا بخدمات كبيرة للمسلمين، كالدفاع، ومقارعة الأعداء في الثغور، وكجمع الصدقات من أقوامهم وجماعاتهم.

وقد كان من العزلفة قلوبهم في عصر الرسول ﷺ وقد أسلموا وأعطاهم الرسوك: وأبو سفيان بن حرب ــ غيينةً بُنْ بلىر ــ الأقرعُ بن حابس ــ عبّاسُ بنُ مِسرّداس ــ عُلَقَدَةً بُنُ كَلاَتُهُ.

وكان من المؤلفة قاربهم في عصر الرسول 瓣 وهم لم يُسْلِمُوا بِمْـدُ، وأعطاهم الرسول ثاليفًا لقاربهم: وصفوان بُنُّ أَشِيَّه، وقد أعطاه الـرسول 瓣 من غنائم خَمَيْن ماكةً من الإبل، وكانَ قد شهدَ حَمَيْن وهو مُشْرِك.

روى مسلمُ والإمام أحمد والتسرماني عن صفحوان بْنِ أَبِيَّ قَسَال: وأعطاني وسول الله ﷺ يوم خُنِن، وإنَّـهُ لاَبْغَض النَّاسِ إليّ، فما زال يعطيني حَثَى إِنَّـهُ لاَخَبُّ النَّاسِ إليّهِ.

من هذا يبيّن لنا أنّه قد كنان معروفاً بين أهـل الصـدر الأول وجـرد قسم من المسلمين غير قسم والمسلمين العؤمنين، وهم قسم والمسلمين الّذين لمّـا يـدُّخــل الإيمان في قلوبهم، وقد يطلق على بعض أفراد هذا القسم وصف والمؤلّفة قلوبهم،

وقد بدا لي أن يُطلق على هذا القسم عنوان والمسلمون المتسبون، فبإذا أضفنا إلى هذين القسمين قسم والمسلمين المنافقين، كانت الأقسام ثلاثة: (١) المسلمون المؤمنون.

- والتابعات
- (٢) المسلمون المنتسبون.

(٣) المسلمون المنافقون.

وتأكيداً لوجود الفسرق بين والمسلمين العؤمنين، و والمسلمين المنتسبين، في بيانات الرسول ﷺ، نستشهد بما كان الرسول ﷺ نفسه يفعله من تفريق بين لفظتي: ومؤمن ومُسْلِم، إذْ كان لا يطلق لفظة ومؤمن، على من علم أنَّ الإيمانُ لم يدخُلُ بعُـدُ إلى قلبه، وإنما يُطلق عليه لفظة ومسلم، كما طلب منه أن يقول للأعراب الذين لما يدخل الإيمان إلى قلوبهم، وكان يُرشدُ أصحابه إلى ما ينبغي أن يطلقُوه على الناس من هاتَيْن اللفظين حينما يريدون وصفهم بهما أو بإحداهما.

روى الإمام أحمد عن سُعَّد بن أبـي وقَاصٍ ـــ رضي الله عنه ـــ قال:

أعــطى رسول الله 撤 رجــالاً، ولم يُغط رجــلاً مُنْهُمْ شيئــاً، فقــال سَعْــدُ: يا رسول الله، أعطيت فلاناً وقلاناً، ولَمْ تُغط فلاناً شيئاً، وهو مؤمن.

فقال النبـيُ 震: وأو مُسْلِم.

حتَّى أعادها سُعْدُ ــ رضي الله عنه ــ ثلاثاً، والنبعُّ ﷺ يقول: وأو مُسْلِم».

ثمُّ قال النبي ﷺ:

وإنِّي لأَعْطِي رجالًا، وأَدَّعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيُّ مِنْهُمْ فَلَمْ أَعْطِهِ شَيْئًا مُخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى رُجُوهِهِمٍهِ.

فهذا رسول الله يُغرِّق بيْنَ لفظة دونون؛ ولفظة دمسلم، وذلك لأنّه ما دامت كلمة ومؤمن، تفيد أنّ من تُطلَق عليه قد دخل الإبمان في قلبه واستغرّ، وما دام سعَّدٌ لا يغرِفُ ما في القلوب، وإنّما يظُلعُ على الظواهـر نقط، فقد علّمـه الرسـولﷺ أن يشهد بمما يقلّمُ، ويَشكُّتُ عمّا لا يعلَّمُ، إنّه يعلَّم عن الرجُّل إسـلامه، فليقـل عنه: هـو مسلم، ويجهل صدق إيمانه فلا يقُلُ عنه: هو مؤمن.

ولا يدُلُّ هذا الإرشاد النبويُّ على أنَّ الرجُل المتحمَّث عنه لم يكن مؤمناً، بل يدلُّ على أنَّه لا ينبغي للمسلم أن يحكُم بما لا يعلمُ.

على أنَّ يكفي للحكم بـالإيمــان الـدلائــل التي نُعْـطِي غلبــةَ الـظُنَّ، وهـــو ما أرشدنا الله عزّ وجلّ إليه بقوله في سورة (الممتحنة/ ٢٠ مصحف/ ٩٩ نزول):

# ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا بَمَاةٍ كُمُ ٱلمُثَوِّمَتُكُ مُهَنِجِرَتِ قَاتَحَجُوهُمُّۚ ٱلقَالَمُهُ إِلِينَ أُ ﴾ وَمَقِلْتُمُوهُنَّ أَنِمِنْتُو فَلَازَجِمُوهُنَ إِلَى ٱلكَمُّالِرِلاَهُمُّ لِللَّهُ مِلْوَلِمُهُمُّ عِلْوَلَ

فقد أذن الله عزّ وجلّ في هذه الآية للمؤمنين بان يحكموا بـليمـان من فكّهُم الدلائل الظُنّةِ المرجّحةُ على أنّهم مؤمنون، ويغيّة الوصول إلى هـله التنبية أرشـداله إلى امتحان من يراد الحكم لـه بالإيمـان، وسمَّى ما ينوصُلُ الممتحنون إليه من غلبة الظُنَّ علماً.

أمّا العلم اليقيئي بإيمان أحاد النماس، فلا يستطيع النماس التوصُّل إليه بحب المعادة إلاّ عن طريق خبر الموحي، وذلك لأنّ الإيمان من صفات القلوب، وما في القلوب لا يمّلنه بيقين إلّا الله علمُّم الغيوب، ثم من اصطفاهم الله بالوحي، أو أعظاهم قدرة الاطلاع على ما في القلوب كالملائكة، ولذلك جاء في الآية قوله تعالى: ﴿ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

ونتساءل: هل يبقى والمسلم المنتسب؛ على حالته الـوسطىٰ طـوال حياتـه حَمَٰى يلقى ربه؟

وأرَّىٰ في الجواب ما يلي:

إذْ كــانَ تـوقّفُـه عن الإيمـان تــاشــاً عن جهـــار وهـــو يبحث عن الحقّ، فسيكشف الله له من الأدلة والبراهين ما يهديه إلى الحقّ.

هذا ما جرت به سنة الله تعالى في خلفه، وهو ما تقتضيه حكمته، وحين ينكثف لـه الحقُّ الذي يحطلُبُ، فسَيْكُـونُ من المسلمين المؤمنين، وعندلمُذِ تَتِمُّ المواقعَةُ بيْنَ ما الحَلَّةُ وما اطمأنَ إليه قليه.

- وإنَّ لم يكُنْ كــذلك، فسيَجِــدُ نَفْسَــه في ظــروف الحيــاة الــدنيــا يتقلَبُ
   بامتحانات الله له في السُرَّاء والضَّرَاء، حَتَى يُحدُّدُ مــيلَةُ;
- (١) فإمّا أن يُجْحَد الحقّ بقلب، ويبقى في ظاهره مسلماً، وحيثال يوسمُ بميسم.
   النفاق.

(٢) وإنما أن يُجَحَدُ الحق بقلبه، ثم يُعلِن ذلك بلسانه وأعماله، وحينتنا يكون من الموتذين عن الإسلام، وهذا ما حصل للأعراب الذين ارتكوا عن الإسلام بعد وقاة الرسول على، إذ كائوا في الغالب من قسم «المسلمين المنتسبين» الذين أشلَمُوا طاعةً وانقياداً، ولم يكن قد دخل الإيمان إلى قلوبهم.

 (٣) وإمّا أن يدخل الإيمان إلى قلبه، وعندئذ تبتُم الموامعة بين ما كان أعلنه من الإسلام، وما اطمأن إليه قلبُهُ من الإيمان.

ومن المستبعد جدًّا أن ينظل طُوال حياته على حالته الـوسطى، مسلماً منتسبًا فقط، باستثناء من تعاجله منيَّه قبل أن تمرَّ عليه مدَّة كافيةً للسّائل والـرَّويَّة والتقلُّب في وُجُوه الامتحانِ بالسرَّاء والضرَّاء.

القسم الثالث:

المتظاهرون بالإسلام كذبأ وزوراً، وهم الذين يُطْلَق عليهم عنوان والمنافقين..

إنَّ إسلام أفراد هذا القسم إسلام مَرْيَف، إسلامُ من هو في داخله كافِرَ جاحدً لعناصر القاعدة الإيمائيَّة في الدين الإسلاميُّ كُلِّها أو يَفْضِها، أو هـو غير مكتـرث لها، ولا ملتفتِ إليها، ولا باحثِ عنها، فهـو لا يؤمن بهـا لأنّها لا تخطُر له على بــال، ولا يُعِيرُها شيئاً من اهتمامه، ولا يُرِيد ذلك، إنّه لا يريـد إلاَّ مطالب نفــه وشهواته من الحياة الذّنيا.

لقد رأى المسلمين وما لهُمْ من قُدُوْ وَمَعْوَ، ورأى ما يُدْكِنُ أَن يُغْتَمُ من مغانمَ وصافح عن طريقهم، أو خاف على بعض مصالحه إذا أعلن أنّه غير مسلم، أو أواد بالإسلام والمسلمين كيداً وهو ضمن جماهير المسلمين لا ترقّبُ العيون، لما يُضْمِرُ من عداوة شديدة أوَقَدْ بَيْرَاتُهَا فِي قَلْبِهِ وَلاَوْ السابقُ لخيره من الْمِلْلِ والنَّخْل ، كحال المنافقين من اليهود والنصارى والمجوس، فيدا لهُ أَنْ يتظاهر أمام المسلمين بالإسلام كذباً وزوراً، وأنْ يُمْلِنَ قُبُولَة للإسلام، وإيمانَة باركان الإيمان، ويَشْهَدَ الشهادة الَّي يَشْحُلُ بِهَا ضِمْنَ جمافة المسلمين . ويُضْطَرّ بعْدَ هذا الإعلان أن يشاركُ المسلمين في أعمالهم الظَّاهرة، من عبادات وغيرها، وهو في كلّ ما يقوم به من أعمال إسلاميّة الظَّاهِرِ مخادعٌ كذَّاب.

إنَّ إسلام هذا القسم المتظاهر بالانتماء إلى جماعة المسلمين والمتظاهر بقبوله لعقائد الإسلام وشرائعه، وهو كذَّابٌ مخادع مُواءٍ بما ليس هـو من حقيقته، يـرجع إلى الاسباب التالية كلّها أو بعضها:

السبب الأول: الرُّغَبُّةُ في الحصول على منافع ومطامع دنيويَّة ينالهما بإسلامه، ودخوله ضمن جماعة المسلمين.

السبب الشاني: الخـوفُ من سُلطانِ المسلمين وفُــوانهم الفـاتِحــةِ المنتصـرة، والخوفُ على فوات مصالح كان يستفيدها في بَلْدِه، إذا هو أصرُّ على كفره ولم يُسْلِم.

السبب الشالث: إرادةً الكيد والإنساد والإضرار بـالإسلام والمسلمين، دن أن يكون مُرَاقِباً من قِبَلِ المؤمنين الصادقين، لأنّه بحسب الظّاهـر وَاجِدُ مِنْ جماعَةِ المسلمين.

هذا القسم هو في حقيقته كافرً، إلاّ أنَّه أسُّواً حالاً، وأشَّتُعُ طَرِيقةٌ من الكافير الصريح المجاهر بحاله، الكاشف خيئة نَفْهه، وهو أشدُّد ضرراً، وأَلِنَّعُ أَسْراً، وأعظمُ خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين الذين يعلنون كفرهم وعداوتهم.

وسيأتي \_ إن شاء الله \_ مزيد شرح وتفصيل وتقسيم لهذا القسم، وهو المعنيُّ بهذا الكتاب.



## الفص لالثالث

# الكفئ رُوَالنِفِ الْ

أولاً: الكفر

## (۱) تمهید

كتبتُ في كتابي وصراع مع العلاحدة حتى العظيم فضائرٌ مُوسَعاً حول الكُفْر والكافرين، فأحيل القارىء عليه، وعلى ما جاء أيضاً في كتابـي والعقيـدة الإسلاميـة والسمهاء.

وأوجرُ هُنا ما لا بُدَ مَنَّهُ للمناسبة التي جرَّتُها طبيعةُ التمريفاتِ السراد منها تمييز المصطلحات للكلمات التاليات والإيمان ـ الإسلام ـ الكفر ـ النفاق، بعضها من بعض، وسبلةُ ليبان حقيقة النفاق وعناصره الطاهرة والباطنة، وحقيقة المنافقين وصفاتهم ومكايدهم، باعتبار أنَّ موضوع النفاق والمنافقين وما يجب على المسلمين المؤمنين تجامهم هو مقصود هذا الكتاب.

\* \* \*

(٢)

## تعريىف الكفر

أَصْلُ معنى الكُفْر في اللّغة التغطية والسُّتُّرُ الكامل، يُعالُ لُفَةً: كَفَرَ الشِّيءَ كَفْرَا، وتَغَرَ عَلَىٰ الشِّيءِ تَخْفراً، وتَخْفَر الشَّيءُ تَكْفِيراً إذا سَتَرَهُ وفَطْلاً، وتَخْفَرَ الشَّرابُ مَا نَحْتَهُ إذا غَطْل، ويُقال: تَكُفَّرَ بالشَّيْءِ إذا نَسَشُر وتغطّىٰ بع، ويُفَال: تَكَفَّرَ في سِلَاجهِ إذا ذَخَلَ ويقال للابس السلاح الذي غطَّاه السلاح تغطيةً كاملةً كافر، لأنَّه سَتَر جِسْمَهُ بِـهِ سَتراً كامِلاً.

ويقال للزارع أيضاً: كافر، لأنّه يدفن الحبّ في الأرض فيغطّيه بــالتراب تذطيّةً كاملة، ومنه قول الله عزّ وجلّ في سورة (الحديد/ ٥٧ مصحف/ ٩٤ نزول):

﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعِّبَ ٱلْكُفَّارَبَ النَّهُ ... ۞ ..

أي: أعجَبَ الزُّرَّاعِ نَباتُه.

ويُقَالُ للَّيْلِ المظلم: كافر، لأنَّه يستُرُ بظُلمتِهِ كلُّ شيء.

وهكذا تَذُور الكلمة في اللُّغة حول معنى السُّتر والتغطية.

واستُمَّمَكُ هذه الماقة اللَّمْويَّة في الاصطلاح الديني للذلالة على ما يُشابِلُ الإيمان، وعَلَى ما يُقَابِلُ الإسلام، فعن أبني أن يؤمن باركنان الإيمان بشدُ أن وضَخَّ لَـهُ الشَّها فهو كافر، ومن أَبني أن يُسْلِمُ للهِ ورسُولِهِ بعد أن وضَحَ له صدقَّ ما جاء عن الله من دينٍ فهو كافرٌ.

ورُبُّما تكونُ المناسبة بين المعنى الدبئي والمعنى اللّذوي للقطة الكُفر ومشتقاتها أنَّ الجياجدُ المنكِرَ لحقيقةً من الحقائق التي يجب الإيسانُ بها في السدين، والمنكر لحقّ الله على عباده في الطاعة لأوامره ونواهيه، والإسلام له في احكامه وشرائمه وتعاليمه ووصاياه، هو في حقيقة أثره سابرُّ للبراهينِ وَالأُولَةِ الدامغةِ له، التي أَثِنَتُ لَهُ حقائق عناصر الإيمان التي جَحْد بِها كُلُها أو يقضها، والتي أثبَتُ لَهُ حَقَّ الله عليه في الطاعة، أو في إفراده بالعبادة، في كلَّ عناصر الإسلام أو بعضها.

ولكونِه ساتراً هذه الادلّة والسراهين، وبانيـاً إنكازه عَلَىٰ انْ الادلّة لم تكن كافيـةً لإتناجه حتى يؤمن ويُشلِهُ، كان من السناسِ ان يُسمَّى كافراً، ويُسمَّى عملُه تُحُسراً، ثُمُّ أُطلِقُ الكُفْرُ على اعتقاد بطلان تفسيّة ما بالحق أو بالباطل.

إِنَّ الإيمان ــ كما سَيْق ــ عِمادُهُ السَّمدِينُ الإرادِيُّ الطَّبِيِّ، والاعترافُ والسليمُ بِمَا أَمِر الله بالإيمان بِه، فالكُفُّرُ المقابلُ للإيمان لا بُدُّ أن يُكونُ مِمَادُهُ وَفَهَلِ الصَّمدينِ والاعترافِ والنَّسليم، بحركةِ إرادِيُّه داخليِّه ونستُؤولِيُّهُ المُكَلَّف عن اختياره الكُفُرُ إِنَّما تكونُ بعْدُ وُضوح الادلَّةِ لهُ الَّتِي تُلْزِمُهُ بالإيمان، وربَّما تكون الادلة ملزمة لــه بأنْ يَكْضَرَ بالباطل، فيجب عليه عندئذ أن يكفُرُ به.

وكنل إيمان بشيء يستأثرمُ عَقْدُا الكفرَ بَغَيْضِه، لذلك كنانَ كنلُّ مؤمنٍ بـاركـان العقيدة الإسلاميّة وعناصرها الجزئية، كافراً بنقيضها، وبمستأزّناتِ هـذا النقيض، ومن ذلك كان الإيمانُ بالله يقتضي الكُفّرُ بالطاغوت اقتضاءُ خُدِيّاً، وفي بيمان هذا يقـول الله عزّ وجلَ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول):

﴿ لَآ إِلَّا مُوالَدِينَّ فَدَنَّيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْفَيّْ فَمَن يَكُفُّدُ بِالطَّنُوبِ وَيُؤْمِر لِ بِاللَّهِ فَصَّـدِ اسْتَمْسَكَ إِلَّهُ إِذَا لَوْفَقَ لَا اَفِيصَامَ لَمَا وَاللَّهِ مِيغُ عَلِيمُ ﴿ ﴾.

إذن: فىلا ينتُم إيمانُ المؤمنِ بـالله وبكلٌ مـا صحَّ وثبت عن الله حتَّى يَكْفُر بِكُلُ الطواغيت، ومن أجل ذلك اشتملت عبارة التوحيد على السَّلْبِ أوَّلاً فالإيجابِ ثانياً.

إنَّ جُملةَ ولا إِلَـهَ إِلَّا اللهِ، تشتمل أوَّلاً على الكُفْرِ بكلِّ إِلَـهِ سِوَىٰ الله عـزُ وجلَ. فَعَلَىٰ الإيمان باللَّهِ وحْدَهُ لاَ شريكَ له .

أمّا غير المؤمنين بـأركان العقيدة الإسلاميّة إيمانـاً كاملًا صحيحاً فقد عَكُوا القضيّة، فانشُوا بالباطل وكفُرُوا بالعقّ، سواء أكان ذلك بصفةٍ كُلِّيةٍ لجميع أركان العقيدة الإسلاميّة، أو بصفةٍ جزئيةً.

ولمّنا كان الإسلامُ وهو قبولُ مبدأ الاستسلام ومبدأ الطاغةِ فه ورسوله، بلا استكبارٍ ولا وفض ولا اتّهام لحكمة الله في أوامره ونواهيه، من العناصر الأساسيّةِ للشُّحول في دين ألله، كان رَفْضُ إعلانِ الإسلام دون علْر الإكراءِ أو الجهل. كُفراً، وكان رَفْضُ قبول. مبدًا الطَّاعَةِ فه ورسوله كفراً، وكانَ الاسْيَكْبَارُ على طاعةِ اللهِ ورسُولهِ كُفراً، وكانَ الطُّمْزُ أو الشُّلُ في حكمة الله في أوامره ونواهيه تُخراً، وكان إنكارُ حقَّ الله على عاده في أن يُطيمُوهُ ولا يَعْصُوهُ في أوامره ونواهيه تُخراً.

فَالكُفْرُ إِذَنَّ لَهُ صُورَتَانَ:

الصورة الأولى: تكون بإنكار أي شيءٍ ممّا يجب الإيمان بـه في الإسلام، بعـد العلّم به وبدليل أنّه حقّ. الصورة الثانية: تكون برفض الاستسلام فه ورسوله، أو رفض طاعتهما، استكباراً، أو عناداً، أو شكاً في حكمة الله بأوامره ونواهيه، وهمذه الصورة تظهر بكفر إيليس ظهوراً وإضحاً، لأنّه قد كمان مؤمناً بربّه، إلاَّ أنه كان مستكبراً، وطاعناً في حكمته، وجاعلاً الاسباب التي هي من خلّهِ ذات أثّرِ على أمْرةٍ ونهيه.

وتَدُلُّ على هاتين الصورتين دلائلُ من القول. أو العمل، فتعتبُرُ الاقوال أو الاعمال الدَّالَةُ على أيَّة صورة منهما من المكفّرات.

فعن أنكر وجود الرّبّ الخالق الرازق المحيمي المميت، أو جحدُ شيئاً من صفاته الثابتة، أو اسمائه الْحُسْنَى الثابتة، فهو كافر.

ومن أشرك بربوبيّة الله فزعم أنّ شبيّاً في الوجود يُشاركُ الله في الْحَلَق والتدبير، والحياة والمموت والرزق، والنّقع والضرّ، وغير ذلك من خصائص الــربّ الخالق، فهمو كافر.

ومن السرك بالـوهيّة الله، فـزعم انّ أحداً غيـر الله بُسْتَجقً ان يُعَبّدُ من دون الله، أو غَبَدُ مع الله إلَنهَا آخَرَ، أو تَقَرُّبُ إلى غير الله عزّ وجلّ بالعبادة، فهو كافو.

ومَنْ أنكر الإسلام، ولم يقبل ما جاء فيه من عقائد أو شــراثع أو أحكــام ثابتــة فهو كافـر.

ومَنْ أَنْكُرَ شِيئًا ما قد ثبت في الإسلام بصِفَةٍ فَلطَيئًةٍ فهو كافر، لأنَّ مذا الإنكار جحود بدين الله ، وتكليبُ لوسول الله فيما جاء به عن ربّه ، ولا بُدُ أن نعلَم أنَّ جحود بعض البقيبات الدينيَّةِ يكفي للحكم بالكُفر، ولا يتوقَّتُ الحكمُ بالكُفر على إنكار اللّذين كُله ، إذ الإيمانُ كلَّ لا يقَلَى التضريق بين أجزائه ، والمقيدة الإسلامية متماسكة الأركان، مترابطة العناصر ترابطاً تاماً من جميع الأطراف، كما سبق يهدذا البيان، فمن أنكر بعضها منا هو ثابت بيقين، فهو بسبب ذلك كافر.

وَمَنْ كَمَلْتِ الرَّسُولَ بَشِيْءٍ قَدْ لِبَتْ عَنْهُ يَفِيناً فَقَدَ نَفَرَ بَشُوتُه، ومِن كَفَرَ بَشُووُّة الرُسُول فَقَدَ كَلَّبَ شِهادَة مِن ارسَلُهُ، وهَكَمَا تَشَلَسُلُ نُوافَقُى عناصر الإيمان حَتَى نَصِلَ إلى الجَفَر الإساسَى تَنتَفَقَهُ، وهذا هو التَّقَرُّ الأَكِبرِ. ومن رفض طاعة الله في المُسرِ ما من أواسره، أو نهي ما من نـواهيـه، استكبارًا. أو عنادًا، أو شكّاً في حكمته سبحانـه وتعالى، فهـو كافِـرٌ كَكُفْرٍ إبليس، حين وفض اذْ يسجد لادم.

أمًا من عضى مع الاعتراف بحق الله عليه في الطاعة ومع الاعتراف بذنبه، وبأن غلبته شهوت أو هوى نفسه، فإنّه عاص فقط، وليس بكافر، كمما عصى أدم وزوج، فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أنّ يأكّلا منها، فـاعترفا بالمعصية، واستغفرا رئهما فتاب الله عليهما

ومن زعم أنَّ حُكمَ غير الله أحكُمُ وأعدلُ وأصْلُحُ من حُكُم الله الـذي أنـزلـه في شريعته لعباده فهو كافر.

ولا يُخبِلُ النَّسَ على تطبيق قانون عامٌ منافِ لحُكُم اللَّهِ القطعيَ ومباينِ له، إلاّ مَنْ يَنْرُعُمُ أَنَّ ما حَصْلُ النَّسُ عَلَيْهِ من قانونِ بشريَ وضييَ هـو احكم واعدلُ واصلَّخُ للنَّاس من حُكُم الله الَّذِي انْزَلَهُ في شريعته لعباده، إلاّ أنْ يكونَ مُكْرِهـاً، أو مؤثراً لمصالحه الدنيوية في أن يكون سلطاناً، وهو يخاف على سلطانِه من الزوال على أيدي قُوئُ ذاتِ هيمنةٍ في العالم.

ومن تحاكم إلى القوانين البشريّة المنافية لحكم الله وشريعته ظــانّاً أنّهـــا أعدلُ من حُكّـم الله فهو كافر.

ومن جَخَذَ وُجُوبَ رُكْنِ ما من أَرْكانِ الإسلام الخمسة فهو كافر.

ومن أنكر شيئاً ما معلوماً من الدّين علماً عـامًا يشتــرك به العــامّةُ والخــاصّة (وهــر ما يعرف بأنه معلومُ من الدين بالضرورة) فهو كافر.

ومن قال قولاً، أو فعل فِشلاً، يَنْلُ على حالةٍ نفسيَةٍ توقع في الكُصر، كان قولُه أو فعله من المكفّــوات القسولِــة أو الفعليــة، كَشَنَّم، الخسالق جــلَّ وعسلا، وكَسَبُ الرسولﷺ، وكامتهان كتاب الله القرآن بعمل يُشْبِرُ بالكُفْرِ به، أو بالفيظ منه، أو يُشْبِرُ برفضٍه، أو احتفار ما فيه، وكتعليق الصليب على الصَّدْر، وتقبيله وتعظيمه، وكالسجود للاوثان أو تعظيمها، وكتقريب القرابين لارواح القدّيسين، وكالسجود لاضرحة العوتي تعظيماً لهم، وكدُّعائهم وسؤالهم مثل سؤال الله عزَّ وجلَّ.

إلى غير ذلك من أمور كثيرة يصعُبُ إحصاءُ أقرادها.

m

#### (٠) الكفّر دركسات

لا يقتعُ الكَفْر كلَّه في دركة واحدة، بل له دركــاتُ بعضهــا احطُّ واخسُّ من بعض، وتتنازل الدركـات حتى يكون صـاحب الدركة السُّفلى في الدرك الأسـفـل من النّار.

وتنحطُّ دركاتُ الكُفْر بمقدار زيادة البححود والإنكار والمعاندة، وكثرة الطغيان وفعل الشرّ، والتُلُّونِ والاحتيال، وتحدّي الرّبّ الخالق في جَبْروته، ومُقالِنَةٍ دينــه الذي أنزله، ورُسُلِهِ الذين أرسلهم مبلغين داعين هادين مبشّرين ومنذرين.

ويعض الكفر أخطر من بعض ٍ وأشدُّ ضُرَّاً وشرَّاً، فالجاهل المنكر أهون شـرًا من العالم المعاند.

وصاحب الدين المشــرك أخف خطراً من الــزنديق الــذي ليس له دين يخفّف من غلواء شــره.

ومن له دين ما ولو كان وثيثاً أقل خيئاً وشراً من الملحد الذي لا بمرى الوجود إلاّ مادّةً تُطَوِّروة، ولا يُرَى من وراء الحياة الدنيا إلاّ عودة المادّة إلى ما كانت عليه، فليس في الوجود بزعمه خالق بيتلي ويقلمُ، ثمّ يُخابِّ ويُحكِّمُ، ويجازي ويعدل.

والمجاهر بكفره الذي تراقبه فتحذر شره اقل أدثى وإضراراً من المنسنّر المنافق، الذي يخفي نفسه بقناع التظاهر بالإسلام، لذلك كان المنسافق في أسفل الدركات، وكانت عقوبتُهُ أن يكون منزله يوم الدين في الدوك الاسفل من النار.

واخف انواع التَّفرُ الشَّرُكُ باللَّهِ في عبادته، مع الإيمان به ربَّا خالفاً لا شريكُ لَـهُ في رُبوريَّته، وقــد دلَّ على هــلـه القضيّــة قـول الله عــرَّ وجـلَّ في ســـورة (النــــاء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول): ﴿إِنَّا لَقَةَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَوْغَفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَأَةُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّ إِضَّا عَظِيمًا ۞﴾.

إِنَّالَةَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوتَ وَالنَّـ لِمَن يَشَاغُ وَ مَن يُشْرِكُ بِأَقَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَاكُ بَعِيدًا ۞

والكافرون جميعاً مخلّدون يوم الـدين في دار العـذاب، وإن تفـاوَتْ دركـاتُ عـذابهم، وكان بعضهم اشدّ عـذاباً مِنْ بعض، على مقدار تُقْرِهم، وما فَعَلُوا من شرور وجراتم في الحياة الدنيا.

...

## ثانياً: النفاق

## (۱) تعريف النفساق

النفاق: اسم إسلاميٌّ لم تعرف العرب بمعنى النظاهر بالإســــلام، وادَّعاء الإيمـــان كذباً ومخادعةً للمؤمنين، مع إبطان الكفر وعدم الإيمان.

وعلى هـذا المعنى الإسلامي تُسْتَقَمُـل مشتقاتُ هـذه المــادّة اللّغــويــة، فيقــال: نافق، ينافق، منافقة، ونفاقاً، فهو منافق.

وأصل هذه المادّة اللّغوية معروف بغير هذا المعنى الإسلامي:

فالتُمَّقُ هو السُّرَبُ في الأرض النافذ إلى موضع آخر، والــداخل فيه يستتر بــه، وجمع النفق أنفاق، ومنه قول الله عـرُّ وجلَّ لــوسولــه في سورة (الأنصام/ ٦ مصحف/ ٥٥ نزول):

﴿ وَإِنْ كَانَكُمْ عَلَنَكُ إِمْرَاشُهُمْ ۚ فِإِنِ اسْتَطَلَتَ أَنْ تَنْفِى نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَرْسُلُمَا ف ٱلسَّمَاةِ فَتَأْتِيمُمْ بِتَافِيرُ وَلَوْصَاءَاللّهَ لَوَجَدَمُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَّكُونَ مِنْ ٱلْمَه

والنَّائِفَة والنَّفَقَ جُخْرُ الفَّبُ والْبَرْتُوع، والمعروف عند العرب أن البربوع إذْ يَتَخَدُ لَنَسْ نَفْعاً فِي الأَرْضَ يَجعل لهذا النَّقَق مُخْرَجِين او اكتر، فهو يستطيع ان يهربُ من أيّ واحدٍ منهما، وأخَدُ هَذْيْنِ المخرجين لا يجمله نافداً إلى سطع الارض، يهربُ مندادٍ رقيقٍ من التراب، فإذا لحقه الطُلبُ من جهةٍ فر من الجهة الاخرى، ويمهُلُ عليه ضربُ المنفذ المستور برأسه ضربة يسيرةً ينهالُ بها التراب الوقيق، فيخرجُ فاراً. ويُسمِّي العربُ المنفَذَ المستورَ من نفَقِ اليربوع ونافضاء، والمنفذ المفتوحَ منهُ وقاصعاء،

وربّما كانت تسمية المنافق في الدّين منافقاً تشبيهاً له بما يفْعَلُه اليربوعُ في حيلته هذه التي يشتُرُ بها منافِذَ هَرْبِهِ .

فتصريف النفاق وفق المعنى الإسلامي: هو إظهار الإسلام باللَسان، وادّعاة الإيمان كذباً وزوراً ومخادعةً للمؤمنين، مع إيطان الكفر بكل أركان الفاعدة الإيسانية، أو ببعض منها ممّا يجعل جاحده كافراً، وبدلاً على النضاق أن يدّعي الإنسان الإسلام ولا يعمل به، روى ابن جرير عن حذيقة أنّه قبل له: مَا النضاق؟ قال: السُرَّجُلُ يَتَكُلُمُ بالإشلام ولا يَعْمَلُ به.

وهذا الوصف ينطبق على أقسام من الناس:

 إنّه ينطبق على من دخيل في الإسلام كناذباً بدافع الخوف من المسلمين،
 أو بدافع الطعع بالمغانم، أو لغرض الإفساد والفتنة والإضرار، أو بغير ذلك من الغايات الدنيويّة، أو الغايات الخبية الضارة.

 وينطبق أيضاً على من أسلم صادقاً أول الأمر، ثم ارتباً في نفسه دون أن يعلن ردّته، ويقي متظاهراً بالإسلام، فهذا منافق ذو نفاق طارىء، بعد إسلام لم يكن فه كاذناً مخادعاً.

وينطبق أيضاً على من ورث اسم الإسلام وراثة نسيةً عن طريق آنـويه أو الحدهما، ولما بأيّة وأركل بين التكليف لجندً بقلبه أركان القاعدة الإيسائية كُلّها أو بعضها، وظلَّ محافظاً في الصورة الظاهرة على أنه مُسلمٌ مُمللٌ إسلامه !

إِنَّ الإسلامُ لدى هـذا الصنف من النـاس لِـسَ انتمـاءُ إراديّاً، وَتَمـا هــو إسلامُ ورائيّ، يُسايرُ الواحدُ منهم فيه المجتمع بإطلاق اسم ومسلمه عليه، دون أن يكون في ذاته قد اسلم حقًا بإرادته بعد معرفته الإسلام.

ونظراً إلى أنّه يُبْطِئُ الكُفْر، إذْ يَجْحَدُ أركان الإيمـانِ كَلُها أو بَمْضَهـا، أو يأتَى أن يكون مسلماً له ورسوله مطيعاً، فهو منافق. إنه لا يُوبِدُ أنَّ يَشْتَحُ عن نفسه الاسم الدينيَّ المذي ورثه، مع أنَّه يَتَّقِف عقائدٌ منافضةً لعقائد هذا الذين، ولو أنَّه أعلَنَ جحوده بالقاعدة الإيمانية كلّها أو بعضها لكمان كافراً من أهل الرَّفة عن الإسلام.

وما أكثر المنافقين الذين يُطْلَق عليهم في البطاقة الشخصيَّة اسم مسلم، وهم من هذا القسم!.

ومن المتافقين قوم ورشوا النفاق عَنْ أُسوهم أو بيئاتهم الخناصة، ومن هؤلاء أَسَرُ وجماعات يهوديَّة تظاهرت بالدخول في الإسلام، وظلّت هذه الأُسْرُ والجماعات محافظة على يهوديَّة تظاهرت إداريها ترت عنها النفاق، ضمن خطّة كَيْد ضدّ الإسلام والمسلمين، ذات نفس طويل، ومن هؤلاء أيضاً أَسَرُ نصراتِية أو مجوسيّة، دخلت في الإسلام نفاقاً ضمن جُطّة كَيْد مشابهة لخطّة الكِيْد المهوديّة.

# (Y)

# النفاق سلوكُ مركب

إِنَّ أَمِرْ مَا فِي النَّاقِ أَنَّهُ مُظْفِرٌ مِن مظاهر خُلَقِ الكذّب، على أننا لدى التحليل نلاحظ أنه سلوك مركّب، يرجع إلى عناصر خُلقيَّ مُتعدّة، فإذا جمعنا الجنّ والطُمّب بالمنافع الدنيويّة، وجحود العنّ، وخُلقُ الكذب، مع قِصْرِ النظر، تولّد عنها في سلوك الفرد ما تُسبِّب بالنّفاق، ثمُّ يَظْفِرُ نظيرٌ ذلك في سلوك الجماعة حينما تكون فيها هذه العناصر الخلقيّة المنحوفة عن السبيل المستقيم، أو تسري إليها المَمدَّوي بالتقليد، أو توارفها عن أصولها تأثرًا بعوامل البينة، منذ الثناة الأولى.

فلولا أن يكون السنافي خَيِاناً، وصاحب طَهَم شديد بالمنافع الدنبوية التي يترقيبًا إذا هو نظاهر بالإسلام، لما سَلَك مَسْلَك النَّفاقي، ولما كان له وجهان: وجَّه صع الكافرين، ووَجَّهُ آخَرُ يُخَادع به المؤسنين، ولوجَدْ الجرأة الكافية على أن يُمُلِنَ جُمُودَهُ للمؤمنين، ويَفِفُ صراحةً في صفًا الكافرين، لِكِنَّ جُنِّهُ الشَّدِيدَ بهنَّهُ من ذلك، فهو يخشى أن يتظاهر بموقف العدائي للمسلمين، كما أنَّ طَهَمَهُ الشَّديدَ بمشاركته المسلمين في الغنائم التي يظفرون بها من أعدائهم يجملةً يتظاهر بأنَّه منه. فالجينُ والطمع مع خلَقِ الكذب المكتسب ومع قصر النظر من العوامل الـرئيسيَّة التي يتولّد عنها النفاق في السلوك الإنساني.

ولولا أن يكون المنافق جُمُوداً للْمَثَقُ كُنُوداً، مع نُبطُر فهير إلى الموجود والحياة يجملُهُ بَنشبُكُ بمصالحه ومنافعه القريبة من الحياة الدنيا، لَزُوعُهُ ايمانَـهُ وحَبُّ للحق عن سلوك مُسلَّكِ النفاق في الدِّين.

وذلك لأن الذي يُحِبُّ الحَقِّ، ويَكُنُّ الْمُحُودَ، ولا يَطِبُ لَهُ الكُنُّوهُ، ويكونُ ذَا نَظْرِ إِلَى الوجود والحياة بعيد، فإنَّهُ لا يُنافِقُ وإنْ كانَ جباناً أو شديد الطُمح، لأنه سيجد فيها يؤمن به من حقَّ مخاوف تردَّقه عن الباطل، ومطامع أجلُ تجعله يلتزم سيل الحق والخير، وعدلذ يَنفَشُ سيلُ الحقّ والخير الدينيَ جُنِّهُ وطفعَهُ، ولا ينغَى لديه شهما ما يُنزع به إلى الفاق الذي يجعل مَهيزَهُ يوم الدين، في أسفل سافلين، وفي الدرك الاسفل من النار.

ولولا أن يكون السنافق كذّاباً ذا فُلزَةٍ فائقة على انشراء الكذب، وذا قُدْرةِ فائقة على نَصَنُّح الكذِّبِ في ظواهر أعماله، حَثَّى صار خُلُق الكذِب سَجِيَّة مُكسَبةً في نفسه، وشبهاً بالسُّجَايا الفطريَّةِ تَنكُناً رَصُّمَّا، ومهارةً في السلوك الذي قد لا تَبْسُلُو عليه أمارات التُّصَنُّع بالكذب، لَمَا طارعةً نفسه أن يلترم سبيل النفاق.

وذلك لأن النّماق عَمْلِيةً مُسْتَجِرةً تَنضَعْنُ تَصَنَّع الكذب دواساً أو في معظم الأوقات، في القول والعمل، وهذا أمَّر لا يُسْتطيقُهُ ولا يُحْسِنُهُ إلا يُحْسِنُهُ ولا يُحْسِنُهُ ولا يُحْسِنُهُ ولا يُحْسِنُهُ ولا يَجْسُ مُمْتَهِنُ لِللّكِذِب، جرىءً عليّه، وقع في البّرامة قادرً على أن يَبْهَت الناس في وجوههم، وذلك يأنَّ يَفْزِي عَلَيْهِم أَسْباء مَي يقولها ولم يعملوها، وأن يواجههم بها، ويَخلِق على ذلك الإيمان المغلقة، دون أن يُنْلَجَنَّخ أو يتلقنَمُ أو يَظَكُنُا، وعلى مقدار مهارة المنافق في الكيمان يمكونُ تمثَّمُهُ في دوك النفاق.

فالنفاق خُلُقُ مُكْتَسَبُ مركَب، وليس خُلُقاً بسيطاً، إنّه طبخَةً شيطانيّة مُعَقَّدة في نفوس المنافقين.

واخفُّ دركمات النفاق أن يتخذ المنافق وجهين: يُسْتَعْلِنُ بِأَحْدِهما، فُسْرْضِي بظاهرهِ جماعة المسلمين، كانماً عنهم الـوجه الآخر ويستخفي بالآخر ويتأمر به مع الكافرين الصُرحاء ، وهو يُشْبُرهُم في السُّر أنّه معهم، وإنّه يُريد أنْ يتظاهر بالانضمام إلى المسلمين ليخدم بذلك مصالح أعدائهم، دون أن يُحَدِّر المسلمون مكايده التي يُدَيِّرُهَا صِدْهم وهو ضمن صغوفهم، وهذا الوجُه الذِي يُسِرُّ به لإخوانه الكافرين الشياطين وبَنهُ يُسُرُّهم ويُفُرِّعُهمُ لأنّهم يعنبُرونه جاسوساً لهم في صفوف المسلمين المؤمنين، وما يَظْهَرُ بِه من الإسلام إنّها هو مُخادعةً للمُسْلِمين، بغية خدمة مصالح أعدائهم .

وأشدٌ من ذلك المنسافق الذي يخادع المؤمنين ويخادع أعـداءهم معاً، وهـو في الحقيقة لا من هؤلاء، ولا من هؤلاء.

ويُمْكن أن تُسَمَّي هذا مزدرج الفاق، ويُمكنُ أنْ يُشَلِّ لَهَ بِيَهُودِيَّ نظاهر بالإسلام ليخادع المسلمين، ثمْ يَخُلُو بالمشركين فَيَسرُّ لهم بأنّه سَيخُدُم مصالحهم داخل صفوف المسلمين مُقَالِل مَنَافِعَ يُرْجُوها من المشركين، ثُمُّ إذا خَلاَ بإخوانِه الشباطين من البهود كشف لهم وجُهَةُ الحقيقيّ، وقالُ لهم: إنّي منكم، وإنّي أخادعُ من أجلكُم المسلمين والمشركين الوثنين بوجُهْيِن مخَافِشْن.

وقد يُوجُدُ مُنَافِقٌ مُثَلِّثُ النفاق، أَوْ مُرَبِّعُهُ، أَو مُخَمِّسُهُ، أَو اكْثَرُ مِن ذَلِكَ.

وكلَّمَنا كَانَّ المَسْافِقُ الْفَارِ على النَّلُونِ بِالأَلْوانِ المعخلفة، والنَقْلُبِ بين العرجوه المتضادة والمتنافضة والمتخالفة، كان أقَدَّر علَى أَنْ يُشْلُ فِي عَدَّة جهاتٍ متباينات في وقتٍ واحد، وأن ينافقها جميعاً، ويمكّز بها جميعاً.

....

**(**4)

## أقسسام المنافقيسن

## باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم

المنافقون ينقسمون باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول:

منافقون كانت لهم انتماءات غير إسلامية سابقة للخولهم الإسلام، كاليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية، أو الوثنية، أو الإلحادية. ئُمّ دَخُلُوا الإسلام نفاقاً بتأثير دافع أو أكثر من دوافع النفاق، ولتحقيق غاية أو أكثر من غايات المنافقين .

القسم الثاني:

منافقون كانوا مسلمين غير كاذيين في إعمالاتهم الإسلام، ثم ارتـُـدُوا عن الإسلام بـرَّا، ولم يُملِنُوا ردَّتهم، فهم تُخَـرُةُ مرتَـدُونَ باطناً، وينافقـون باسْتيقـاء الانتساب إلى الإسلام ظاهراً.

القسم الثالث:

منافقونُ ورثوا الانتساب إلى الإسلام من أُسَرِهِمُ أو بيتاتهم، ولكنَهم لم يدخلوا في الإسسلام على سبيل الانتساء الإرادي، ولَمْ يضرُّوُوا على إعسلان رفض هـذا الانتساب، أو رأؤا أنّ مصالحهم في مجتمعهم تقضي بالمحافظة على انتسابهم إليه، وهم في داخلهم كافرون بعقائد الإسلام وفواعده ومبادنه وشرائعه كُلُها أو بعضها، فهم بسبب ذلك منافقون.

القسم الرابع:

منافقون ورثىوا النفاق من أُسَـرِهم أو بيئاتهم الخـاصّة، فهم بسبب هـذا الميراث الخبيث منافقون وأبناء منافقين.

> استخلاص: يظهر من هذا التقسيم أنّ النفاق في الدين نفاق أصليّ ونفاق طارىء

الأقسام الاربعة للمشافقين التي سبق بيانهـا تكشف لنا أنّ النفـاق في الدين منـه ما هو نفاقُ أصليُّ، ومنه ما هو نفاق طارىء.

النضاق الأصلى:

قد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى أن يتظاهر بالانتساب إلى الإسلام، وهو غير مؤمن به في قلبه، فيكون منافقاً منذ المدّة الأولى لإعلانه الإسلام، ثم يستمرّ على تفاقه، ويتبعه وارث الثفاق عنه من أهله وفرّيه، فهنذا هو الثفاق الأصليّ، الذي لم يُسْبَقُ بإسلام صحيح، ونظيره من ينشأ في بيئة مسلمين من أصول مسلمة، إلاّ أنّه منذ بلغ رشده لم يؤمن بالإسلام، لكنه قبلَ أن يتظاهر بكونه مسلماً تبعاً لأبويه.

## النفاق الطاريء:

وقد يُعلنُ بعض الناس إسلامهم وهُمْ صادقون غير كاذبين، ثُمُّ يطزَّأ الشَّكُ على قالريهم، بقد تَمُّرضِهم لامتحانات مختلفة، يُمَنِّينُ اللَّهُ بِهَا صِدْق إيمانهم، فيرتَدُونَ عن الإسلام ارتداداً داخِلبًا، ويخشَون إعسلان ودَّقهم، ويستَمرُونَ على السظاهر بالإسلام، مخلفة إجراء احكام الرَّدَة عليهم، أو مخلفة فوت منافع أو مصالح تاتيهم يوصفهم مسلمين، ومن ذلك خدارتهم مكانتهم في مجتمعهم، وتعرضهم للذَّم والنقد والتلوم، إلى غير ذلك من صُور الضغط الاجتماعي، فهذا هو النفاق الطارى، الذي طراً مد إسلام صادق.

ومن هؤلاء من ينشأ في بيته مسلمين من أصول مسلمة، وحين بلغ رُشسه قَبِلَ الإسلام صادقاً تبماً لأبويه، ثمَّ طراً الشَّكُ على قلب، فارتَّدُ عن الإسلام ارتبداداً داخليًاً ولم يُغلِنْ رِدَّتَه، بل استَمَرُ منظاهراً بأنَّه من المسلمين.

. وقد تتكرُّرُ لدى بعض الناس حركة الدخول في الإسلام والخروج منه، بسبب ما يَعْرِضُ لتصوُّرواتهم ولنفوسهم، لكن يقُلُّ ظاهرهم في مختلف الأحوال مستمرًا على أنهم مسلمون، وهؤلاء يقال فيهم: [نَهم آمنوا ثمَّ كفروا، ثمَّ آمَنُوا ثم كفُرُوا ثُمُّ إزدادوا كُفُراً،

وقد دلّ على هذا النفاق الطارىء ما وصف الله به طائفة من المنافقين، وذلك في قوله تعالى في سورة (التوبة/ ٩ مصحف/ ١١٣ نزول):

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَنِهَ لَمُ اللَّهُ لَهِ مَنْ الصَّلَافِينَ الصَّلَقَ وَلَنَكُونَ فَيْنَ الصَّلِيعِينَ ﴿ لَلْمَنَا النَّهُم مِن نَصْلِهِ. يَخِلُوا لِهِ. وَتَوَلَّوا وَكُمْ مُمْرَضُونَ ۞ فَاعْقَبُمُ إِنْكَ أَنْ فَك إِلَى يَوْمِ لِلْقَوْلُمُ بِمِنَا أَعْلَمُوا اللَّهُ مَا وَعَلَمُوهُ وَيِمَا كَافُوا يَكُذِبُونَ ۞ أَنْ مِلْمُؤَا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مِيرَكُمُ وَتَجَوْنُهُمْ وَأَنَى الْفَعَلَمُ الْفُيُونِ ۞ ﴾ وَذَلُ عليه آيْضاً قــول اللَّهِ عزّ وجـلٌ في سُورَة (المنـافقــون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نزول):

﴿ ذَالِكَ بِالنَّهُمَّ ءَامَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾.

فقد اثبت إيمانهم أوّلًا، وعطف عليه إثبات كفرهم بحرف العطف الـدَالُ على التراخي دشمَّ فذلُ على أنْ كفرهم القلبيّ كُفَرُ عـارضُ ولَبْسَ أصْليًا، وسبـاقُ الحديث في السورة عن المنافقين.

ووصف الله عـزّ وجل طــاثفةً من المنــاففين بالتــردُد بين الإيمان والكُفْـرِ أكثر من مُرَّة، فقال تعالى في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول):

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْمُواْفُرُ كَفُرُواْفُدُ امْمُواْفُرُكَّهُ وَالْمُزَاذَدُواكُفُرُا لَّذِيكُمُ اللَّهُ لِيَعْمِكُمُ وَلَالِيَهِ عِبْمُ سَيِيلًا ﴿ فِي بَغِرِ النَّيْفِينَ إِنَّ فَتَمْ عَنَا الْإِيلَا ﴿ ﴾.

وسيأتي شرح هذه النصوص ــ إن شاء الله ــ في مواضعها لدى دراســة النصوص الغرآنية المتعلَّمة بالمنافقين .

1

أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر

وينقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إلى قسمين:

القسسم الأول:

منافقون لهم مـذهب معيّنُ في الكفر، كـاليهوديـة، والنصرانيـة، والمجـوسيـة، والشرك، والوثنيّة، والإلحاد، ونحو ذلك من مذاهب الكفر.

القسم الثاني:

منافقون ليس لهم مذهبٌ ميئنٌ في الكُفر، وإنسا هُمَّ أصحاب مصالح دُنِيريَّة، فهم يَبَّعونها حيثُ وَسِّدُوها، فإن وجدوها عند أهل اليمن تبعوهم لتحصيلها، وإن وجدوها عند أهل الشمال تبعوهم وانسبوا إليهم لتحصيلها. والمتافقون من هذا القسم هم منافقون مذيذيون، لا استقرار لأنفسهم، ولا ثبات لقلوبهم وعواطفهم وآرائهم.

إنهم لا يُشطئون مذّهم! مميناً من مذاهب الكُفّر، لكنّهم إذا وجدُوا مصلحةً لهم من مصالح الدنيا لدى غير المسلمين، لم يجدوا عانماً لديهم من متابعتهم مبرّاً، ومؤازرتهم في تحقيق أغراضهم، ولو كنان في ذلك خيانته للمسلمين، الذين هم منهم بحسب الظاهر، ولو كان في ذلك أيضاً هدمً للإسلام الذي يدّعون أنّهم متسبون إلّه.

وحينما يتابعون سِرًا أو يؤازرون فريقاً من أهـل الكفر الذين لهم مذهب معيّن فيه، فإنّهم لا يتابعونهم إيماناً بعذهبهم، وإنما يتابعونهم ابتغاء مصلحة دنيويّة يرجونهـا لديهم.

فهم مذبذبون في مسافة وسُطَىٰ بين أهـل الإيمان وبين الكافرين المذبن لهم مذهبٌ مُشيَّرُ في الكُفر، فـلاهم متسبون إلى أهـل الإيمان انتساباً صحيحـاً صادقـاً، ولا هم متسبون إلى أهل مذهب معيّن فى الكفر انساباً صادقاً.

يَّا أَمْنَا اللهِ إِنَّ مَذْهِبِ هُؤَلَاءً لا صِّدْقَ فِي الانتساء، ولا صِّدْق فِي الولاء، والنشاق سَبَد أَيُّ اللاّخلاق، وأنفع الرفاق، واستَّرَ الاَنْقَاق، وانفشل مذهب أن لا يكون للمنافق مـذهب، فمذهبُ حيثُ يتحقُّنُ لَهُ من مصالح، واهواته وشهواته مطلبُ.

وباستطاعتنا أن نقول: إنّ المنافق من هذا القسم له مذهبٌ في الكُشر، هو عدم استقرار الرأي والقلب، والتاريّج بحسب أهمواه نفسه وشهبواتها، فحيث مالت أهواؤه وشهوات نفسه ومصالحه من دنياه مالٌ فكره ورايّه وقليّه.

وهـذا الفسم من المنافقين لا يُشرقُ لهم بـالانتصاء والـولاء أهــل الإيصان، ولا يعتـرف لهم بـالانتمـاء والـولاء أهـل الكفـر الـذين لهم صذهبٌ مثنُّ في الكفــر، ويُتَعَاتَلُون معهم في حدود ما يحققون لهم من منافع وخدمات ومصالح، ومــا يستغيدون منهم من أخبار، وما يُحصَلُونه عن طريقهم من معلومات.

إنّهم إذا أقبلوا إلى أهل الإيمان مخادعين علم أهل البصيرة منهم أنّهم كذَّابـون قـُنـاصو منـافع ومطامع، وإذا أقبلوا إلى من لهم مذاهب معيّنةً في الكفـر، علموا أنهم قناصو منافع ومطامع، فتعاملوا معهم على هـذا الأسـاس، واتخـذوا منهم أجـراء، أو كلابُ صيّد لتحقيق أغراض لهم في صفوف المؤمنين المسلمين حقّاً.

ولعلُ المنافقين من هـ أما الفسم هم المقصودون بقـول الله عـرَّ وجـلَّ في سـورة (النساء/ ٤ مسـمار ٢٠ نزول):

﴿ يَشِرَ الْسَنَهِ مِينَ اَلْهُ فَكُمْ عَلَا الْمِينَا ﴿ الْمِينَ الْمَعْلَةُ مِن اَوْلِيَةَ مِن وَوِي الْمُعْلَمُ مِنْ اَلْمِينَا أَوْلِمَةَ مِن وَوِي الْمُعْلَمُ مِنْ اَلْمِينَا مِن الْمَعْلَمُ مِنْ اَلْمَيْنَا مِنْ الْمَعْلَمُ مِنْ اَلْمِينَا وَلَسْتَهِ أَلَاهُ الْمَوْلِمُ مَنْ الْمَعْلَمُ مَنَّى الْمَعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمَعْلَمُ مَنْ الْمَعْلَمُ مَنْ الْمَعْلَمُ مَنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُولِمُ مَنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ مَنْ الْمُعْلِمُ مَنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

هـذا النصّ مشروحُ شـرحاً تحليليّاً وافياً في النص (١٨) من نصـوص الدراسـة القرآنيّة للمنافقين، الآتية في القسم الثاني من هذا الكتاب.

وللمناسبة هنا نلاحظ أنَّ الله عزَّ وجلَّ يكشف فيه صفات المسافقين العذبذين العشرذدين بين العؤمنين والكافرين، ابتفاء تُخصيـل المـطامـع والمسافـع من كلُّ من الفريقين المستافضين.

ويُحَدُّد الله عزُّ وجلٌ في هذا النصُّ المعوقف الذي يجب أن يُتَخِذُه المؤمنون من الكافرين .

- إنّه موقف لا يسمح بالمجاملة في قضايا الدين، ولا يسمح بإقرار الاستهزاء بآيات الله والتكذيب بها، فإقرارُ الكُفْرِ كُفْر، وهو مع ادّعاء الإيمان والإسلام نفاق.
- وهـ و موقف لا يسمح للمسلمين بأن يتَخــذُوا الكافسرين الولياء من دُون المؤمنين، ابتخاء الاعتزاز بهم، والتَقـرَي بقرتهم، فهـ و لا يكون إلا ضدّ مقتضيات الإيمان والإسلام، أو ضدّ مصالح جماعة المؤمنين، وهو مظهر من مظاهر النفاق.

ولمّا كان العنافقون والكافرون مشتركين في الكُفُر بالحقّ الذي جاء من عند الله، كان من العدل أن بجمع اللّه المنافقين والكافرين في جهنّم جميعاً.

ومن صفـات المنـافقين المـذبـذبين بَيْنَ المؤمنين والكــافـرين التي كشفهـــا الله عزّ وجلّ في هذا النصّ الصفاتُ السُّبُعُ التاليات:

الصفة الأولى:

أَنْهُمْ يَتربَصُونَ كَمَا يَتربُصُ القَنَّاصةُ ما يريدون صَيْدُه، فَإِنَّ كَانَ لَلمَوْمَنِينَ فَتْحُ من الله على عدُّوهم، قالوا للمؤمنين:

﴿ اَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾.

فهم يطالبون في هٰذا بنصيبهم من الغناثم.

وإذْ كـــان للكـافــرين نصيبٌ من الانتصـار على المسلمين لحكمـــة أرادهــا الله عرّ وجلّ. قالُوا للكافرين:

﴿ أَلَةُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

أي: ألم نُجِطُ بكم إحاطة حماية لكُمْ ونَحْنُ في صفوف العؤمنين، وبـذلـك
منعناكُمْ وحَميناكُمْ من أنْ يُنْتَصِرُ العؤمنونَ عليكم؟

فهم يطالبون الكافرين في هذا بنصيبهم من الغنائم الَّتي أصابوهـا من المؤمنين، أو يطالبون بـانُّ يكونـوا أهل مـودّتهم، ومحـلَ عنـايتهم ورعـايتهم، وأصحـابُ حُـظُوّةٍ لديّهم.

الصفة الثانية:

أَنْهِم إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، يـراۋونَ المؤمنين بها، لانَّهم لا يؤدُّونهـا

عن عقيدةٍ وإيمان، وإنَّما يؤدُّونها خشية أنَّ ينكشف نفاقهم بتركها.

#### الصفة الثالثة:

أنهم لا يذكرون الله في كل أحوالهم إلاّ قلبلاً، ويُذْخُلُ في هذا الذكر القلبل ما يُراؤون به أنام المسلمين المؤمنين، وما قد يكون منهم من دُعاءٍ لله إذا تعرّضوا لمطلب من مطالب دنياهم، أو تعرّضوا لمازي حرج، ولم يجدوا سبباً مادّياً مسوراً يُحقّق لهم مطلبهم، أو يتقذهم من مازقهم، وربّما ذكروا الله وسالوه أن يحقّق لهم ما يجرّن، دون أن يكون اعتقادهم به اعتقاداً صحيحاً جازماً، ويكون حالهم حيثلً كحال من يلتمس معرفة مستقبله عن طريق المنجمين، وقارئي خطوط الأكث.

## الصفة الرابعة:

أنهم يتخذون الكنافسرين اوليناء من دون المؤمنين، وسبب ذلسك أنهم يَنْتُخُونُ عِنْدُهُمُّ الْمِزَّةِ، أي: القموة الغالبة، وهم يجهلون أنَّ القوّة كلُهما هي نله عزَّ وجلَّ رحمه لا شريك له.

#### سفية الخامسية

أنهم يجالسون الكنافرين ويُسْمَعُونَ مِنْهُم الكُفْرَ بِأياتِ الله والاسْيهوزاة بها، فلا يُنْكرونَ عليهم، ولا يفارقون مجالسهم، ويخالفون أمر الله في ذلك، فقد أنزل على المسلمين في القرآن ما يتضمّن:

﴿ أَنْهَا الْعَمْلُمُ اللَّبْ اللَّهِ لِكُفْرُمِ اللَّهِ اللَّهُزَأُ بِهَا فَلَا نَفَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُحُومُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِةً ﴾.

هذا البيان في هذا النّص يُشير إلى ما سبق أن أنزل اللّهُ في العهد المكّيّ، وهــو قول اللّهِ عزّ وجلّ في سورة (الانعام/ 1 مصحف/ ٥٥ نزول):

﴿ وَإِذَارَاتُ الَّذِينَ يَمُوصُونَ فِى مَايِنِينَا فَأَعْرِضْ عَتْهُم حَقَّ يَمُوسُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُسِيَنَكَ الشَّيْطِلُ وَالاَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكِرَىٰ مَا الْقَرْرِا لَظَالِينَ ﴿ إِلَى الْعَالِمِينَ ﴿ الْعَ

فأضاف النصّ المدنيّ الذي جاء مؤكّداً ومُونّباً في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) بيان أنّ إقرار الكفر كُفْر، والرضا بالكفر كفر، والمشاركة في مجالس الكفر عن رضاً، أو مع القدرة على الإنكار أو المفارقة كُفر، فقال الله عزَّ وجلَّ فيه:

﴿ إِنَّكُو إِذَا يَشْلُهُمُّ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنْفِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٠٠٠.

فابان أنَّهُمْ مِثْلُهُمْ في الكُفْر، وأنَّ عَمَلَهُمْ هذا يدْمَغُهُمْ بالنفاق.

وعلى الرغم من هذا التحذير الشديد فيأنّ المنافقين يجالسون الكافرين، ويَسْمُونَ بُهُمُّ الكُفْر بآبات الله، والاستهزاء بها، فلا يُنكرون، ولا يفارقونَ مجالسهم، لذلك فحكمُهُم مثل حكمهم، وهم معهم في جهنم.

## الصفة السادسة:

أنَّهم بَشَلَبُدُبِهم بين المؤمنين والكافرين يــظنُون أنهم يخـــادعـون الله، أي: يخادعون المؤمنين الذين هم حزبُ الله .

لكِنَ الله عزَّ وجلَّ يُمْهِلُهُمْ ويُعلِي لهم، حَنَّىٰ يُشْزِلَ بهم عقابِه العادل، وبـذلك تكونُ مخادعتهم مردودة عليهم، فما يحفرونه من خُفْرٍ للمؤمنين يُسْقِطُهُم الله فيها.

إذن: فهم المخدوعون لا الخادعون، فجاء في النصّ:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ . . . ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ . . . ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ

أي: يُمِدُّ لهم في الحياة الدنيا، فيُحْسَبُونَ أَنَهم قد ظَفـروا بما أرادوا، لكِنُّ اللَّهُ عزَ وجلَّ قد أعَدُّ لهم انتقاماً عادلًا وعقاباً أليماً.

### الصُّفَّةُ السَّابِعة:

أَنِّهم ليس لهم رأيٌ ثـابتُ لا في جانب الإيمـان، ولا في جانب الكفـر، بل هُمُّ متردَّدُون، يتفلُّبُونَ في المبادىء حسب تقلّب أهوائهم وشهواتهم.

وهذا الصنف المتردّد من الناس له حالتان:

- فهو إمّا أن يتردّد بين الإيمان والكفر، فيؤمن تـارةً ثم يكفر، ثمّ يؤمن ثم
   يكفر، وهكذا يُنقَلُب كما تتفلّبُ دوافع نفسه، ودواعي أهوائه وشهواته.
- وإمّا أن يَتَذَبُّذُبَ وَيَتَأْرَجَحَ نَفْسِيّا في المسافة الوسْطَىٰ بين الإيمان والكُفْر، ثمّ
   يلْجًا إلى المصالحة والمقاسمة بين الطرفين المنتاقضين، فيعْظِي علانتية لجماعة

المسلمين، ويُقطِي مِرُهُ لأوْلياته من الكافرين، ليستفيند من كلَّ منهمنا، وليحميَ نَفْسَهُ من يَفْمَةِ كُلُّ منهما.

ولمّا كان هذا الصنف من الناس عـرضةً لهـاتَيْن الحالتين، جـاء قبل هــذا النصّ الكاشف لبعض صفات هذا الصنف من المنافقين، قول الله عزّ وجلّ:

﴿ إِنَّا الَّذِينَ اَمَنُوا لَمُتَكَثِّرُوا ثُمَّةً مَا مَنُوا ثُمُّتَكَثِّرُوا ثُمَّا اَذَاهُ وَاكْثَرُ لَدَي كُمُهُولَا لِيهِوَيُّمُ سَبِيدًا ﴿ ﴾.

وأَتْبَعَ هٰذِهِ الآيَةَ بِقُوْلِهِ:

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ إِلَّا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾.

إِنَّ مِن الواضح أنَّ التَّرُقُدُ بِينَ الإِيمانِ والكُفْرِ يَلْكُ دلاللهُ وَاضحةً على أنَّ صاحبًهُ غَيَّرُ ذَي رأَي ثابتٍ، وأنَّ مَفْهُوماته في الحياة مفهوماتُ خاصمةُ لتقلُّبٍ أهوائه، وأنَّ مراكزَ مقالِده أَلَّصُوبَةً في إلَّذِي شهواته، فإذا بدأ له أنَّ ما يَهْوَىٰ ويَشْتَهِي يتحقّن في جانب الإِيمانِ آمَنَ، وإذا بدأ لَهُ أنَّ الذّي يَهْوَا ويشْتَهِي يتحقّن له في جانب الكُفْرِ كَفْر.

وَهَكَمَاءَ مَقَلَهُ قُلُكِ، وَمِرْقُمُهُ خَلُب، إذا ارْدُتُ أَنْ تَفْيضَ عَلَيْهِ وهـو في جانب الإيمان بما يخالفُ هواء تفلُّتَ إلَى جانبِ الكُفر، وانقلبُّ عقيدته، وكـذلك يَفْضُلُ وهُوَ في جانب الكُفر.

من أجْـل ذلك لا يقْبَلُ اللَّهُ عَرْ وجلُ إيمانُ من عُـرِف مَنْهُ الترقُدُ بَيْنَ الإيسانُ والكُفُر، ولا يَغْفِرُ الله له، لانَّ إيمانه حين يؤمن إيمانُ هوى، واتباع لمصلحةِ دنيوية، لا إيمانُ مُسْتَشِلِمٍ مطمينً لما عرف من الحقّ.

روي عن عليّ بن أبـي طالبـــــرضي الله عنهـــــ أنه قال: يُسْتَتَاكُ المرتَدُّ ثلاثاً، ثم تلا هذه الآيّة:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ،َامَنُوا ثُمَّةً كَفُرُوا ثُمَّةً ، َامَنُوا ثُمُّةً كَفُرُا ثُمَّةً آزَ،ادُوا كُفْرًا لَدَيَكُي اللَّهُ لِيَغْفِر فَتُمَوَّلًا لِيَقِدَيْهُمْ سَبِيلًا ﴿ ﴾ .

إنَّ هذا الصنف من الناس:

إذا ازدادت جرأته، وَقَلُ ذكاؤه، وعَظْمَتْ وقاحَتُه، تردُّد بِّينَ الإيسان والكُفر،
 فكان متقلباً لا ثبات له.

وإذا ضَعَفَتُ جَرْاتُهُ، وتَحْرَت حِيطْت، وقلتُ وَالتَحْه، وهَدَ وَهَدَ وَالْحَمْ، وَهَدَ ذَكَاوُه إلى أَنْ يَخْضُ مِنْ مَعْرَة التَعْلُب، تَشْهَدُ بَيْنَ الإيمان والكُفْر، وتأرجع نَفْهِياً بَيْنَ التَعْهَيْن، والمَحْضَى هَذَا الطَّرْف بوجمه أخر، وأَصْطَى هذا علايته، وأعْطَى ذلك بيره، وحاول أنْ يَتْنَي بذلك عن نفسه معرَّة التَّقَلُ اللّه يَتْلُ على على ضعف الراي، وضعف الإرادة، وظنُّ أنَّ أسلوبه هذا هو الأسلوب الذي يدلُّ على ذكاته وباحْن تخلُّه.

ومن هذا التحليل يتبَيّنُ لنا أنّ المتردّد القُلُب، والمنافِق الْمُذَبِّـذب، هما قسمـانِ لصنفِ واحدٍ من الناس، وليسا صِنْفَين اساسيّين، واللّهُ أَعْلَم.

\* \* \*

(0)

### دوافع النفاق

سلوك الكائن الحيّ مظهر من مظاهر دافِع تُقْسِيُّ أو أكْثَرَ لديـه دفعه لاتخـاذ هذا لـــلوك.

والنفاقُ سلوكُ في الحياة تتَخذُه فئةً من الناس متأثَّرةً بدوافع نفسيَّةٍ لديها.

وبالتأمُّل تنكَثِيفُ لنَا الدوافع النفسيَّةُ النالية، الَّتِي يُمْكِنُ أن تكون دوافع تدفع الإنسانَ غير السَّوِيُ لِيَسْلُكُ مَسَالِكَ النفاق:

الدافع الأول:

/ الطمع بالعنافع الدنيوية/التي برجو العنـانق تحصيلها بالانتساب إلى المسلمين، وبإعلانه قبول مبدأ الإسلام، وإعلانه الدخول فيه.

ولا بذ أن يكون معلوماً أنّه لا يكفي الطّمع وحده حتى يُسلُك الإنسان مسالك النفاق، بل لا بدّ من أن يقترن الطمع بانحرافات خلقيّة تتولّد من اجتماعها ظاهرة النفاق، كالكذب، والخياشة، والغدر، والجين، ونحــو ذلك من جـــدور أحلاق العنافين.

الدافع الثاني:

الخوف على نَفسه أو ماله أو مصالحه الـدنيويّـة، إذا بقي معلناً كُفْـرُهُ بالإسلام وجحودُه لعقائده وقواعده.

ولا يكفي هنا أيضاً الخوف وحده، حمى يسلُك الإنسان مسالك النفاق، بل لا يُذّ من أن يقترن الخوف بانحرافات خلفيَّة تتوكّد من اجتماعها ظاهرة النضاق، كما سبق في دافع الطمع.

## الدافع الثالث:

ابتغاء الكيد فيسدُ الإسلام وجماعة العسلمين، عن طريق إعلان المدخول في الإسلام، ثم العمل على التخريب والهدم من داخـل صفوف المسلمين المؤمنين. مح الشعور بالامن والسّلامة وغُفَّلَة الرقباء.

ولا يكون هذا الدافع إلا عند عدوً بالغ العداوة يريد هدم الإسلام، والإنساد بين المسلمين، وتوهين قواهم، أو لُمُكَن مستاجَسر لهذه الغساية بمسا يُجبُّ من مالل، أو شهوات، أو جاو، أو سلطان، أو لذى مدفوع بوسائل الشرغيب والترهيب، أو لمدى مسلوب الإرادة من قِبَل مُنظَّمَاتِ شبطائية خبيشة، تسدفُعُهُ للغساق، خَمَّ نَشْفَلُهُ لغاياتها وأغراضها الإجرامة الخبية.

## الدافع الرابع:

النَعَصُّبُ لاسمَ والإسلام، الذي ينتسب إلَيْهِ نبعاً لفومه أو عشيـرته، وكـراهيتــه إعلان الخروج عليهم، ومخالفتهم.

وهو في قلبه لا يؤمن بهذا الدين، بل يَكْفُر بِه كُفْراً كُلِّيًّا، أو كُفْراً جُزئيًّا.

ثم قد يكون ذا عقيدة أخرى يعتقد بمقتضاها مذهباً آخر غير الإسلام، ممّا يتناقض معه، كالماركسيّة بمفهومات الماديّة الجدليّة، وكالقوميّة القائمة على الكفر بالله والبوم الآجر، وكالعلمانية الجاحدة للدّين ولما جاه فيه، وكالمادّية الملحدة وفق مفهومات الإلحاد الغربعي.

وقد يكون غير ذي عقيدة خاصّة، بـل هو من الّـذين يَتْبعون في الحيــاة أهواءهم

وشهواتهم أنًى وَجَدُوها، ولا يُريدون أن يُفكُرُوا في آيّة عقيدةٍ من العقـائد حــول الكون والحياة والمنشأ والمصير.

**(1)** 

## أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم

ينقسم المنافقون باعتبار دوافعهم من النفاق، وغاياتهم التي يُرُومُون الوصول إليها من سلوك مَسْلَك النفاق، إلى أربعة أقسام:

القسسم الأول:

المنافقون الذين نافقوا طمعاً في الحصول على منافح ومصالح دنبويّة يرُجُونها بانتسابهم إلى الإسلام وإعلانهم أنّهم مسلمون.

- (١) فعن هؤلاء أعراب نافقوا إيّان استداد الإسلام وانتشاره وكثرة فتوحاته، وتَدفّق الغنائم على المسلمين من كلّ جهة، وقد دخلوا في الإسلام طعماً في ان يشاركوا المسلمين فيما يصيون من غنائم، وفي أن يكون لهم نصيبٌ من الأموال التي أخذت تندفّق على المسلمين.
- (٢) ومن هؤلاء تُجارُ دخلوا في الإسلام نفاقاً من جهات ششّ من العالم،
   ليكون لهم مجالات تجارية واسعة في العواصم الإسلامية، التي أخذت تزدهر بالدوان الحضارة والثقافة والرُّقيّ العدني.
- (٣) ومن هؤلاء طالبو حكم وسلطان، رأوا تماظم مجد المسلمين، وامتداد سلطانهم في الأرض، فطعموا في أن يكون لهم نصب من الحكم والسلطان فدخلوا في الإسلام نفاقاً، وتسلكوا إلى داخل صفوف المسلمين.

وعَلَىٰ سُلّم النّفاقِ العاكر، ويعيلة استرضاء جماهيـر المسلمين، واصطيـاد أفرادٍ منهم في غفلاتهم وطيبة قلوبهم وصفاء سريرتهم رُبّما وصلوا إلى ما كانوا يظمعون فيه.

وربّما أثّروا بخُبّ على بعض أهل الأهواء والشهوات، فاتّخذوهم مطايا حملتهم إلى العراكز التي كانوا يطمعون في ان يُصِلّرا إليها .  (\$) ومن هذا القسم فريق ورنوا الانتساب إلى الإسلام، وهم غير مؤمنريه ،
 أو ارتدوا بعد إيماني به، واستَبْقراً بنسْنَهُم الظّاهرة إلى الإسلام، ليُحافظُوا على طابيت ومنافع تاتيهم إذا كانوا في أقوامهم مسلمين.

ويلاحظ أنَّ هذا القسم من المنافقين الطامعين له أمثلة واقعيُّ كثيرة، في لأ بلاد المسلمين، وفي جميع عصور التاريخ الإسلامي، ويُوجِّدُ في واقعنا المعاصر متهاهداكُ جُمَّةً لاَّ خَصْرَ لها، منتُّةً في كلَّ موقع من مواقع المسلمين، وفي كلَّ جماعة (ميشة أو منظمة من منظماتهم وهيئاتهم وجماعاتهم.

## القسم الثاني:

المنافقون الَّـذين نافقـوا خوفـاً على انفسهم أو أموالهم أو مصـالحهم الـانبـريـــة المختلفة، أو زعاماتهم في أقوامهم الَّذين تخلُّوا عنهم واسلّمُوا.

 (١) فمن هؤلاء المنافقين وعبد الله بن أبي ابنُ سَلُول، وأسُ منافقي العنبة في عهد الرسول ﷺ.

وكذلك الذين كانوا معه من المشركين، الذين دخلوا في الإسلام نفاقـاً بن اهـل المدينة.

(۲) ومن هـذا القسم فتاتُ ذخلت في الإسلام نِفاقاً أيّانُ الفتح الإسلاميّ الواسع، ليحموا أنفسهم وأموالهم ومصالحهم المختلف، وكانوا محاربر أمداءً للمسلمين، وكان منهم أصحاب زعامات في أقوامهم فأسلموا نفاقاً ليحافظوا على زعاماتهم ومكاناتهم الاجتماعية في أقوامهم الذين أسلموا إيماناً وتصديقاً، وحرماً على النجاة بيم الدين، ورغبة في الظفر برضوان الله وذخول جته.

ومن هـذا القسـم فـريق ورثـوا الانتسـاب إلى الإسـلام، وهم غيـر مؤمنيز بــه، أو ارتــُــوًا بعــــ إيــمــان، ومنعهم من إعــلان كقـــرهـم الخــوف على أنفـــهم أو أمــوالهـم أو مصالحهم.

#### القسم الثالث:

المنافقون الذين نافقوا ليكيدوا الإسلام وهم منتسبون إليه، وليكيدوا المسلمين وهم ضمن صفوفهم يتظاهرون لهم بالأخوة والولاء، وهم في الحقيقة مشاقّـون أعداء، لا يألون المؤمنين خيالًا، إفساداً لمجتمعهم، وتهديماً لابنتهم وحصوفهم، ومعاقلهم، وتحريفاً لدينهم، وتلاعياً في سياستهم، وتفريقاً لصفوفهم، وتعزيفاً لوحدتهم، وتضليلاً لمن يستطيعون تضليله منهم، واستدراجاً لفادتهم إلى العزالق ومواطن الزلل، وترأيساً بالمسلمين المؤمنين أن تدور عليهم الدوائر حَمَّى يُقَضُّوا عليهم من مأمنهم، منظاهرين ومناصرين أعداءهم المجاهرين بعدواتهم لهم.

(١) فعن هؤلاء منافقو يُشهود المدينة في عصر الرسول 激 الذين دخلوا في
الإحسلام نقاقاً، كيداً، وابتخاء الإنساد وإثبارة القتن، والمكر بالمسلمين والرسول،
وابتخاء تحريف الإسلام وإفساد مفهوماته، والكذب على الله والرسول، وإدخال
الإسرائيابات في تفسير كتاب الله وسنة رسول 激، مهما سنحت لهم الفرصة لذلك.

(۲) ومن هؤلاء وعبد الله بن سبأه المشهور وبائين السوداء وهو من يهدود البعن، دخل في الإسلام نفاقاً في عهيد عثمان رضي الله عنه، وكاد الإسلام والمسلمين أيما كيد، وأثار الفتة على عثمان حتى انتهت بمقتله، ويذر بزور تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمل على شقَّ صفوف المسلمين بدوافع سياسيَّة، وُضِعَتْ لها بِذعً اعتقادية كَفْرِيَة(۱).

(٣) ومن هؤلاء وميصون بن ديصان القداع، وهو حبر بهودي تظاهر بالإسلام نضافاً، وأنصل في السلمية من بلاد الشام به وإسماعيل بن جعفسر الصادق بن محصد الباقر بن علي زين الصابدين بن المُحسّن بن علي بن أبي طالب، وأندس في شيعته، وتظاهر بالمحبَّدة والخدمة والمولاء، ليشكم مكينت، ثم ظهر في الكوفة سنة ٢٧٦ه هجرية، وأسس مع وحمدان قرمطه مذهب الباطنية، الملي تكونت منه فرقة ملحلة مرتقة، كانت الإسلام والمسلمين كيداً كُباراً في الناويخ الإسلامي، وأنزلت بالمسلمين بلاءً عظيماً(٢).

<sup>(</sup>١) في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل فتنته.

 <sup>(</sup>٢) في القسم الشالت من هذا الكتاب تفصيل لمطرف من فتته، وفي كتاب ومكايد يهبوئية عبر التاريخ، تفصيل مطول لفتن الفرامطة في التاريخ المنسوبين ولحمدان فرمط، وهم في الحقيقة آتباع وسيمون القدام.

(٤) ومن هؤلاء فريق من يهبود الاندلس، وذلك أنّسه لما سقىطت الدولسة الإسلاميّة، في أيندي نصارى الإسبان بمساعدة المنافقين المندسين ضمن صفوف المسلمين، لم يستبطع النصارى الإسبانيون الشديدو التُعضّب، الذين استُولُوا على الاندلس بغذ انحسار الدولة الإسلاميّة عنها، أن يتحمَّلوا وُجُردَ مُسْلِمين أو يهود تحت حكمهم، بدافع ضيق أفقهم، وضيق نفوسهم وشدّة تعشَّيهم لنصرانيّهم، ونقضوا عُهُودُهُم وُرُعُودهم السابقة.

ثُم أخَذُوا يُكْرِهُونَ النَّاسَ على أنَّ يَنْضَرُوا، وإلَّا كان مَصِيرُهُمُّ الإبادة الجماعيَّه، أو الفرار بديتهم، إنَّ وجَدُوا إلى الفرار سبيلاً، وكانَّ هذا على خلاف العهود والوعود التي كانوا قد قطعُوها على أنفسهم حينَ تَسَلُّمُوا من السلمين مقاليد الحكم.

وهاجر فيمن هاجر من الاندلس بسبب ذلك أقليات يهودية كانوا فيها، فضريق من هؤلاء اليهود هاجروا إلى المغرب الإسلامي واستوطنوا فيه، وتظاهر بعضهم بالدخول في الإسلام ابتفاء الكيد والفتنة، وفريق آخر من هؤلاء اليهبود هاجروا إلى تركيا، واستوطنوا فيها، ثم تظاهر فريق آخر من هؤلاء بالدخول في الإسلام، تبعاً لقائدهم وساتاي سيفي أوزيفي، الذي أدَّعَى فيهم أنه العسيح المنتظر، وعرف هؤلاء في تركيا باسم والدونمة (١٠٠٠، ثم كان من هؤلاء المنافقين كيد كبير للإسلام والمسلمين في تركيا وسائر العالم الإسلامي، وكأنوا السبب في إسقاط الخلافة الإسلامية، وإقامة العلمانية الكافرة، وكان منهم ومصطفى كمال أنا تورك ويسبهم مع الصهبونية العالمية، والمعمون في أن يستعمروها.

- (٥) ومن هذا القسم منافقون آخرون من نصارى ومجوس وغيرهم، دخلوا في الإسلام نفاقاً، ليمكروا به وبالمسلمين، وليكيدوهما كيداً عظيماً.
- (٦) ومن هذا النسم فريق ورثوا الانتساب إلى الإسلام، ولكن لعبت بأفكارهم
   ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام، فكفروا، إلاّ أنّهم أخفوًا كُفْرَهُم كما أوصاهم

 <sup>(</sup>١) في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل عن هذه الفرقة المنافقة.

شباطينُهم، ليكيدوا الإسلام وجماعة المسلمين، وهم بحسب الظَّاهـ رجزَّه من المسلمين، ومن سلالتهم.

القسم الرابع:

المنافقون المذين ورقوا الانتسابُ إلى الإسلام، لكتّهم غَيْرٌ مؤمنين به، وريّمنا تيسُرُ لهم سيل التخلُّص من هذه النسبة، إلاّ أنَّ دافع تعصُّبهم لقومهم وأهليهم جعلهم يحافظون على مظهر الانتساب إلى الإسلام.

فهم متنسبُرن إلى جماعة المسلمين على سبيل العصبيَّة الإهلهم وذويهم، وقويهم، وليسوا متسبين إلى جماعة المسلمين إيماناً بالإسلام، وتصديقاً لما جماء فيه من عقمائد وقواعد وشرائع وأحكام.

فهؤلاء منافقون في الدين، متعصّبونُ للقوم.

ويـوجد كثيـر من هؤلاء في واقع المسلمين المعـاصر، عصـر الإلحاد، والـرُدّة. والزّيغ المادّيّ.

وكثيرً من هؤلاء هم من الذين لعبت بأفكارهم ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام. عن طريق الثقافات والعلوم المدسوسة بأفكار الإلحاد والمائيّة الخالية من الإيمان بـالله واليوم الأخر، أو عن طريق المنظمـات الكافـرة الملحدة التي تستـدرج المنتسبين إليها إلى الفسق فالفجور فالكفر البواح.

(V)

#### ٠.

## دركسات النضاق

كما أنَّ الكُفْر دركـات بعضُها أسْفَـلُ واخسُّ من بعض، كذلـك النفـاقُ دركـاتٌ بعضُها أسْفَلُ واخسُّ من بعض.

وتتناسُبُ دركاتُ النفاق تشقُّلُا وجِشَّةً وانحطاطاً مَعْ دركاتِ الكُفر، ويُضَافُ إلى ذلك ما يُحبِلُهُ العنافق من ابتغاه الكيد ضد الإسلام والمسلمين، والإضرار بعقيدتهم، وافساد شرائح الإسلام وأحكامه وتشدويهها، والإضرار بجماعة المسلمين ودولتهم، أو خدمة عدَّوهم في تنفيذ مُخطُطاته داخل الأمة الإسلامية، مُستَخْدِماً الكذب والخيانة والمخادعة والمكر السَّيَء، ومُستَخِلًا ثقةً المسلمين به.

فالمنافق الطامع بالسنافيع التي تأتيه من قبل المسلمين، او الخنائف على نفسه او ماله او الهله، الهوّن شراً، وأخفُّ ضُمراً، من المعنافق المذي ينافق وهبو بُضْهُو الكَيْدُ ضدَّ الإسلام والمسلمين، ويحتنالُ بمختلف الوسمائل لملإضرار بهم، وإفساد دينهم، وتدمير دولتهم.

وشرَّ منه من كـان قائــداً يُنظَم منظَمة نفــاق، ويضَعُ لهــا مبادىء الكفــر، وخِطَط المكر والكبد والإفساد، ويوجّه حركتها، ويُقَودُ جيسُ الفتنة والشرَّ في الظُّلُمات.

على أنَّ النفاق كُلُّهُ شرٌّ من الكُفْر، وأَسْوَأُ منه، وأكثر منه خبثاً وضُرًّا.

هذا هو النفاق في أصل الـدّين، وهو النفـاق الأكبر، وهــو الذي يكــون صاحبــه كافراً في حقيقة حاله، منتسباً إلى الإسلام في ظاهره.

-

## (٨) النضاق الأصغر

ويُوجَدُ نفاقُ لا فِي اصْلِ الدَّينِ، وصاحبُّه لا يكونُ كافراً خارجاً عن الإســلام في حقيقته، بل يكون عاصياً، أو فاسقاً، أو مُشْجِطاً بنضافه عمله الـذي هــو من أعمــال الطاعة لك، أو نحو ذلك، وباستطاعتنا أن نُسنِّي هذا النُّوعُ من النفاق النفاقُ الاصغره.

فكُلُّ من يُظُهُرُ خلاف ما يُبطِئُ لِيُخادِع الناسُ بِما يُظْهِمُر خداعـاً لَمْ ياذُنُّ بِـه الله، أو ليتوسَّل بذلك إلى ما لم ياذن به الله من الغايات، وكانَّ ذلكَ في أُمورٍ لا تُمسُّ أصل الذين وعقائده، فهو منافق نفاقاً أصْخَر.

وبشاء على هذا التحليل للثغاق الإصغر يتضيحُ لننا أنّ من يُراتي النَّاسُ بَهْدُلِ الأعْمَالِ الصالحة، ليُقُوا به في أمور دنياهم، أو لِيُعَظَّمُوه، أو لِيُكَرِّمُّوهُ من أَجُلُ صلاحه وتقواه، هو منافق من مسترى هذا النقاق الأصغر، ويُطلق عليه اسم ومُراءه والمراثي هو الذي يُرِي الناسَ من مظاهر أقواله أو أعماله ما يَدُلُّ علىٰ غَيْرٍ حقيقت الَّتي يُحاول أن يخفِيهَا عن الناس.

ومَنْ يكذُبُ على الناس فَيْرْضِيهِمْ بأكاذيه ليخدعهم، ولينال بـالكذب ثقتهم، ثمَّ يَغْذُرُ بهم، هو أيضاً منافِقُ من مستوى النفاق الأصغر.

ومن يتظاهر بـالفقر والمسكنـة ليستبرّ عـطفُ الناس عليـه، وهو في ذاتـه مخادع كذّاب، ليس بفقير ذي حاجةٍ حقيقيّةٍ، هو منافق من مستوى النفاق الاصغر.

ومن يتظاهر بالوة والمحبَّة وهو يُفْسَمر العداوة، وغرضه من ذلك مخادعة من يتظاهر له ليكيده، أوليُقُنّ به ويامَنَ له، فيعمل ما لا يُريد وهو آمِنٌ من چِهَتِه، هو أيضــاً منافِئَ كذَابُ من مستوى النفاق الأصغر.

وهكذا إلى صور كثيرة لا تكادُ تُحصر.

والحيلة الكبرى للمنافق هي الكدنب في القول، والكدنب في ظواهر الاعمال. وغرضُ المنافق من هذا الكذب في القول والعمل مخادعةُ السَّاس واستدراجهم إلى الثقة به، فإتمنونه على أموالهم، أو أعراضهم، أو أسرارهم، أو عهـردهم، ويصدّقـون وعوده وعهوده.

فإذا خان فيما التمنوءُ عليه كانت خياته استداراً لفقاف، وحين تكشف خيانته، ويتكشف غُذُرُه ونقضه لعهده وإخلافه في وعده، يحاول أن يُسَنُّر نفسه بالمخاصمة الفاجرة، والإيمان المدَّلِقة الكاذبة.

وهكذا تُجْتَمِع في المنافق في معظم حالات نفاقه خمس خصال هي من قبـائح الصفات، وهي :

- (١) الكذب في القول والعمل.
  - (٢) إخلاف الوعد.
  - (٣) الغدر بنقض العهد.
    - (٤) خيانة الأمانة.
  - (٥) الفجور في المخاصمة.

وهذه الخصال الخمس القبيحة قد جاء بيأنها فيما صحّ عن الرسول ﷺ، وفيما

يلي بيان ما جاء عن الرسول حول هذه الصفات:

﴿ روى البخاريُ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
 ﴿ آيَةُ المُنافِق لَلَاتُكَ : إِذَا خَدُّن كَذَٰبَ ، وَإِذَا زَغَدُ أَخْلَف ، وإذَا الثَّمِنْ خَانَ.

وفي رواية : ﴿ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا .

وفي رواية: ﴿ وَإِنْ صَامَ وصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ۗ .

• وفي رواية صحيحة الإسناد على شرط مسلم عن أبـي هـريرة، أنَّ النبـي 機
 نال:

من عَلاَمَاتِ الْمُسْانِيِّ ثَلَاثُ: إِذَا حَـدُثَ كَـذَبُ، وإذَا وَعَـدُ أَخَلَفَ، وَإِذَا النَّمِينَ خَانَه.

وروى النسائي والبزّارُ وغَيْرُهُما بباسنادٍ صحيح عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ 義، قال:

وآيَةُ المنافِقِ لَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدْ أَخْلَفَ، وإِذَا اثْتُنهِنَ خَانَ..

 وروى أبو يَعْلَىٰ عن أنس، بإسناد قبل فيه: إنّه حسن، أنّ رسول الله 義 قال:

فني الْمُشَافِقِ ثَلَاثُ \_ وإنْ ضام وضلَىٰ وَزَعَمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ \_ : إذَا حـلُـثَ كَلَبَ،
 وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا التَّبِمَ خَانَ.

وروى البخاريُ ومسلم وأحمد والنومذيُ والنّسَائيُ عن عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ
 رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

وَالَّذِيَّعُ مِنْ كُنُّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً: إِذَا خَلُثُ كَذَلَبَ ، وَإِذَا وَعَدَّ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَذَنَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَيَتِن فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً بِنَّهُنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النَّفَاقِ حُنْ يَدَعُهاهِ .

وروى الإمام أحمد والبيهتي في الشعب وابن نصر وأبو الشيخ وابن مردوب
 عن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال:

وإنّ للنُنافِقينَ عَلاَماتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، نَجِيُّتُهُمْ لَفَنَةً، وطَعَامُهُمْ فَهَمَة، وَفَيَسَتُهُمْ غُلُول، لا يَقْرَبُونَ النَّسَاجِةَ إِلاَّ هُجَراً (اي: زَمَدَ طُـول. غياب، ولا يَـاتُونَ الصَّـلاَةُ الاَّ دُيْراً، مُسْتَكْبِرِينَ، لا يَالْقُونَ وَلا يُؤْلُمُونَ، خُنْتُ بالظِّل (اي: يسقطون نباساً كالخشب فلا يذكرون الله ) سُخُبٌ بِالنَّهار (اي: يكثرون الصياح والضجيج من أجل دنياهم ولا تهذيب لديهم) ،

وآيَةً بيننا وبين المنافقين شهودُ العشاء والصُّبْح لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَاهِ.

وعن الصحابثُيُّ أَمَامَةً صُدِّيٍّ بْنِ عَجْلَانَ الباهِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

، الْمُنَافِقُ الَّذِي إِذَا سَدُّتَ كُذُبَ، وَإِذَا وَعَدْ أَخَلْتَ، وَإِذَا النَّبِينَ حَانَ، وَإِذَا عَبْمَ عَلَّ، وَإِذَا أَمِرْ عَصَىٰ، وَإِذَا لَقِيَ جَبُّنَ، فَمَنْ كُنَّ فِيهِ النِّفَاقُ كُلُّهُ، ومَنْ كَانَ فِيهِ بَهْضُهُنُّ فَفِيهِ بَنْهُنِ النَّفَاقِ.

هـذا الحديث موقوف على أبي أسامة البـاهلي، وبعضه ثبت في الـــرفوع الصحيح، أمّا كون السنافق إذا تُمنِم خَـلُ (أي: أخذ من الغنسائم قبـل توزيع الإسام أو القيادة المفوضة بذلك لها) وإذا أُمِرْ عَصَىٰ، وإذًا لَقِي جَبُّنَ، فهي من صفات المسنافق دون شك لأنّها من لوازم النفاق، وتذكّ صفاتُ المنافقين في القرآن عليها.

#### أقسول

أمّا كون من اجتمعت فيه الصفات الأربع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الصحيح العرفوع، أو الصفاتُ السّت كما جاء في حديث أبي أسامة كنان مُشافضاً خالصاً، أو كنان فيه النّفاق كُلُه، فالمعنى كنان مُشافقاً من مستوى النفاق الاصغر، إذا لم تكن مظهراً من مظاهر النفاق في أصل الدّين، لكن وجوذها مجتمعةً في شخص واجد أمارة تُشكُّ على أنَّ احتمال كَوْبَه مشافقاً في أصل الدين احتمالٌ قَوْبًى، فحالًة تستدعي العراقية والحذر.

إنّ النفاق في أصل الدّين هو إعلان قبول كلّ العقائد الإيمانيّة التي جاء بهــا دين الإسلام، وإعلان قبول الطاعة لله ورسوله والإسلام لأوامر الله ونواهيــه، وإبطانُ الكُفْــرِ بكُلُّ أو بعض المقائد الإيمائية التي جاء بها الإسلام، أو إيطان رَفْس الطاعة ورفَشر الإسلام شه ورسوله، ولو لبنفس الاوامر أو النّواهي الصحيحة النابتة، ولا بُدُ أن نَقْلُم الرَّاضَ الطاعة جحدوداً أو تمرُّداً على حنَّ الله على عباده هُـو من الكَفر، وهـو غير الوقوع في المعاصي بدافع الشهوة أو هـوى النفس مع الاعتراف والتسليم بحق اله الكامل على عَبَابه في أن يطيعه ويَشْدُوه وحَدَّهُ لا شريك له، فيضُلُ هذا الوقوع في المعاصي لا يُدْخِل في الكُفْرِ، ولـفلك كُفر إيليس بمعصيته لأنه كان جـاحـداً حق الله عليه، ولم يَكُفُرُ آدم وزوجه بالمعصية لانهما لم يكونا جـاحـداً على موقف إيليس إصراره وفَلْتُن في حكمة الله، ودلُ على موقف آدم وزوجه قولهما:

وربَّنَا ظَلَمْنَا اتَّفُسَنَا، وإنَّ لم تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينِ».

(4)

## تخوّف الصحابة من النفاق الأكبر والأصغر

ولمّا كان النفاق بمستويّد الأكبر والأصغر من أشنع وأقبَّح. الخصال الّتي يتّصفُ بها الإنسان، كان أصحاب رسول الله # يتخوفون على أنفسهم تخوّفاً كثيراً منه ومن خصاله، ويتورّعونُ بنُ أعمال، كثيرة ليست هي من خصال المنافقين، مخافة أن يقموا في شيءٍ من النفاق وهم لا يَشْمُرون.

حتى بلغ الامر بعُمَر بن الخطاب \_رضي الله عنه \_ أن تخوف على نقب من أن يكون من المنافقين، مع ما هو عليه من الإيعان الراسخ الذي شهد له به الرسول ﷺ، إذْ بشُرَّهُ بالجنَّه مع من بشَرَ من أصحابه، وفقعه تخوفُه على نفسه أن سأل حليفةً بن الهمان صاحب سرَّ رسول الله ﷺ في المنافقين: هل ذكره الرسول ضِمْنَ مَنْ ذَكَرَ مِنْ أسماء المنافقين، واستَحَلَّفَةً على ذلك فقال له: اللّهُمُّ لا.

ووى ابن عساكر في تاريخ، عن حذيفة بن البمان قبال: مُرَّ بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في العسجد، فقال لي: ياحذيفة، إنَّ فبلاناً مات، فالشَّهَدُّ، ثمَّ مُضَى، حتى إذا كباد أن يخرج من العسجد النفت إليَّ فرآني وأنا جالس، فعرف، فرجع إليّ فقال: يَاحُذَيْفَةُ انشَدُكَ الله أمن القوم أنا؟ قلتُ: اللَّهُمُ لا، ولنْ ابرَىء أحداً بعدك، فرايت عَيْنَيْ عُمَرَ جَادَتا.

وبلغ الأمر كذلك بأخرين من أصحاب الرسول العؤمنين الصادقين، أنّهم كاندوا يتخوّفون على أنفسهم من النفاق، لشِدَّة تتحذير الرسول ﷺ منه، ولبندَّة ساجاء في الفرآن الكريم من توبيخ للمنافقين ووعيدٍ لهم بالعذاب الأليم، وليشدَّة وكثَّرَة تحذير المؤمنين من مكايدهم.

اخسرج البخباريُّ في صحيحت عن ابنِ إلىي مُلْيَكَةَ قسال: الذَرُفُّ لللاينُ من أصحاب النبني ﷺ كُلُهُمْ يخافُ النَفاقَ على نَفْسِه، ما منهم أَخَدُ يقول: إنّه على إيمان جبريل وميكانيلَ.

قال: ويُذْكَرُ عَن الْحَسَن: مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمَنٌ، ولا أَمِنَهُ إِلَّا كَافِرٌ.

ويظهر لي أنَّ اصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتخوفُون على الفُّبِهِمْ من النَّصَافَيْنِ الاكْتِرُ والأَصْغَرِ، لكِنَهُمْ بسبب صِلْقِ إِيمانهم كَانُوا يُرجَهون جُلُّ تَخَوْلهم من أن يَقْصُوا في النَّصَاق الاصغر الَّذِي قَدْ تَقَتَعُ شِهُمْ بِمُضُّ الصَفاتِ الَّي هي منه، ولذلك كانوا يَعْرَسُونَ على النَّهُد عنْ كُلُّ ما يُحْجِدُ العمل، من رباهٍ وسُمْعَ، وطلَّبِ للذُنيا بالدين.

أمّا تنطُولُهم من النفاق الأكبر فالذي ينظهر أنهم كنانوا يُخشَرُونَ أَنْ يكونَ تتناقَصُ مستَوى إيمانهم عن مُستَوى إيمان رسول الله ﷺ اوسستوى إيمان جبريل وسيكائيل، هو من النفاق الذي قد يخالط الإيمان ويُذاجِلُه، فينَفُصُ من قيمته، ويُشْبِعُ من قُوتُه، ويَضَوَّرُونَ أو يخشون أن يكون الإيمان المطلوبُ مُنهُمٌ هو الإيمان المساوي لإيمان جبريل وميكائيل.

لقَدْ تُنْبُوا أنظارهم رضوان الله عليهم في قمّة الإبعان، فكان تَطَلَمهم الـدائم إلى هذه القمّة، وكانت هِمْمُهُمْ تَتَخَذُّ دائماً إليها، وكانوا بخشون انْ يكون كلّ تقصير عنها جزءاً من النفاق، ومن أجل ذلك كانوا خير القرون.

ورُبِّما كانـوا يَعْشَرُن أن يكـونَ حَبُّهُمْ لِمِعْسَ الأمور المَدْيـويـة، كَخُبُهِم للْغَنَاتِم، أوخَبُهِم لمجد الدنيـا، أوخَبُهم لبعض الشهوات العبـاحات، التي قد يحصلون عليها عن طـريق الجهاد في سيــل الله، من الشوائب التي قد تؤثر على صدق إيمـانهم في ابتغاه مرضاة الله عزّ وجلّ، ويخشون أن يكون ذلك من شوائب النفاق، فهي تَقْصَ بن كسال إبمانهم، وربّما كانـوا يتخوّنـون من أن يُؤثّر حبُّهُمْ لما نـالوه من الـدنيا بسب إسلامهم على صحة إيمانهم، وصدّق إسلامهم، وربّما كانوا يـرون أن ما يعتـربهم بن الغفلات بسبب مشاغل الحياة، كانشغالهم بأهلهم، ونسائهم، وأولادهم، وأموالهم م من نقصان الإيمان، وهو من شوائب النفاق.

وكلَّ هذا ظاهرٌ من حرصهم الشديد على أن يَتَّلِفُوا كسال الإيمان وكمدَّ الإسلام، ومن حرصهم الشديد أيضاً على أن يكون إسلامهم خالصاً لوجه أه عزَّ وبيلَ، بريئاً من شوائب طلب الدنيا به، ولاسيماحينما يُلاحظُون أنَّ أَشَدُّ دوافع ناق العنافين رغبةً تُقُوسِهمُ في الحصول على مطالب الدنيا بالتظاهر بالإسلام، والانضم إلى جماعة المسلمين.

فاحتمالات تخوف أصحاب رسول الله على أنفسهم من النفاق تتلَخُسُ بالأمور الثلاثة التالية:

الأمر الأول:

تخوُّفهم على أنفسهم من النفاق الأصغر، عن طريق ارتكاب صفاتِه في السلوك. أو ارتكاب بعضها.

الأمر الثاني:

تخرِّفُهم من أن يكون نُقْصَانُ إيمانهم عن مستوى إيمان الرسول أو إيمان جبربل وميكائيل، هو من شوائب النفاق.

وربّما اعتبروا من نقصان الإيمان ما يعتريهم من الغفلات، بسبب انشغالهم بأهلهم ونسائهم وأولادهم، وأموالهم.

الأمر الثالث:

تخوَّقهم من أن تكونَ رغبَّهُمْ في الحصول على مطالب الحياة الدنيا، وما يُحرُّنُ منها، عن طريق أعمالهم الإسلامية، كالجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، هي من شواتب النماق، فهي نؤثرُ على صِلْقِ إسلامهم، وكمال إيمانهم.

ولهذه الأمور شواهد من سيرتهم رضي اللَّهُ عنهم، فمنها ما يلي:

(١) روى مسلم بسنده عن أبي عثمان النهمديّ، عن خُنظَلَة الْأَسَيْديّ، (قال:
 وكان من كُتّاب الرسول (\$)، قال: لقيني أبو بكو فقال: كَيْفَ أَنْتَ يَا خَنظَلَة؟

قال: قلت: نافَقَ حَنْظَلَة.

قال: سُبْحَانَ اللَّهِ! ومَا تَقُول؟!

قال: قُلْتُ: نكونُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُذكَّرُنَ بالنار والجنَّه، كَأَنَّ رَأَيُ عَيْنٍ، فإذا خرجًنا من عند رسول الله ﷺ، عافسًا الأزواجَ وَالأولادُ والضَّيْعَاتِ، فنسينا كثيراً.

قال أبو بكر: فوالله إنَّا لنَلْقَىٰ مثَّلَ هذا.

فَاتَطَلَقَتُ انَا وَابُو بَكُوٍ، حَنَّى دَخَلَنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: نَافَقَ خَنْظَلَة يا رسول الله.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿وَمَا ذَاك؟! ﴿

مُّلُتُ: يا رسُولَ الله، نَكُونُ عَنْدَكَ نُذَكَّرُنَا بِالنَّارِ والجَنَّةِ، حَتَّىٰ كَأَنَا زَأَيُ غَيْنٍ، فإذا خَرَجْنَا من عندك عانسُنَا الازواج والأولاد والصَّيْفاتِ فنسينا كثيراً.

فقال رسول الله ﷺ:

وَالَّذِي نَفْسِ بِنَهِو، لَوْ تَلُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذَّكْرِ، لَصَافَحَتُكُمُّ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرْئِكُمْ، وَفِي طُرِّئِكُمْ، وَلَكِنْ بِاحْتَظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً، ثلاث مرَات.

أي: قال الرسول: وساعة وساعة، ثلاث مرَّات.

عَافَسْنَا: أي: خالَطْنَا وعَاشَرنا ممارسةٌ ومزاولة وعملًا.

الشُّيْمَات: أي: مَكاسِبُ العيش، كالتجارة والـزراعـة والصنـاعـة والجرُّفـة، واحدتها وضَيْمَة.

فمن هذا الحديث يتُضع لنا أنَّ خُطُلُة وأبا بكر رضي الله عنهما قَدْ تَخُوُفًا عَلَىٰ أَتَّفُسِهِمَا مَنْ أَنَّ تَكُونُ الفَعْلَة عَن ذَكر الله والدار الاخرة، انشفالاً بمشاع الحياة الـدنيا، من نقص الإيمان، وأن يكون ذلك بسبب شوائب من النفاق. (۲) وروى البخاري بسنده قال: وقال أناس لائين عُمر: إِنَّا نَدْخُـلُ على سلطاننا
 فتقول لهم بخلاف ما نتكلمُ به إذا خَرْجُنا من عِنْدِهم.

قال: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاًهِ.

قسال ابن حجر في «الفتسح» وفي رواية عسروة بن السنزيسر عن العسارت بن أبي اسامة، والبيهقي، قبال: واتيتُ ابْنَ عَمْرَ فَعْلُتُ: إِنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبْشُيْنَا هؤلاء، فَيَكَلِمُونَ في شيءِ نَشْلُمُ أَنْ الْحَقْ غَيْرُهُ، فَنَصْدُقُهُمْ.

فقال: كُنَّا نَعُدُّ هَـٰذَا نِفَاقاً، فلا أَدِّرِي كَيْفَ هُو عِنْدُكُمْهِ.

وظاهرُ أنَّ هذا من النفاق الأصْغر الذي قد يكون من الكبائر ولا يبلغ مُبْلَغُ الكُفْرِ .

(٣) وروى ابن عساكر في تباريخه عن عمار بن ياسـر قال: وأمـــلائة لا يُسْتَجِفَتُ
 يهِمْ إلا مُنَافِقُ بَنُنَ يَفَاقُهُ: الإمامُ الْمُفْسِط، ومُعَلَمُ الْخَيْرِ، وأَو الشَّيْنَةِ في الإسلام.

(٤) وكان الحسّنُ البصري يقول: والله الذي لا إلّه إلاَّ مُونَّ ما مُضَى مؤمِنٌ قَطَّ
 ولا بقي إلاَّ وهمو من النخاق مُشْفِقٌ، ولاَ مضى مشافِقٌ قَطَّ ولاَ بقي إلَّا وهُمَوْ مِنَ النَّفَاقِ.
 آمن.

وكان يقولُ أيضاً: مَنْ لَمْ يَخفِ النُّفَاقَ فَهُو مُنَافِقُ.

وعنه أيضاً قال:

ومن النفـاق اختـلاف اللّسـانِ والقلب، واختـلاف السّرُ والْمُـلاَنِيَـــة، واخْتِـلاَڤ اللّـُخولِ والخروج،

وظاهر أنّه في هذا يذكّر بعض صفات النماق الاسغر، ويحذّر منها، أمّا اختـلاف اللـخول والـخروج فيريد منه مشل اختلاف أحـوال الذين يكـوتُون إذا دخلوا إلى المنتهم صدّقوهم على باطلهم، وإذا خرجوا من عند أنمتهم قالوا الحقّ فيما بينهم، وأبانـوا أنّ ما قاله المنتهم باطل.

وكذلك ما رُوي عن ابن عُمر، وعمَّار بن ياسِرٍ.

#### (10) المنافق في التشبيهات النبوية

 (١) شبّه الرسول 難 المنافق الذي يَقْرأُ القرآن بالرّيحانة، رِيحُها طَيّبُ وطعمها مُو، وشبّه المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، ليسّ لها ريحٌ طَيّب، وطعمها مرّ.

فقد روى البخارئي ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهما، عن أبي مُسوسَى الأشعريُّ ـــرضى الله عنه ـــ قال: قال رسولُ الله ﷺ:

وَمَثَلُ المؤمِنِ الذي يقرأ القرآن [وفي رواية صحيحة: ويَعْمَلُ به] مَثُـلُ الْأَثْرُجُـةِ: رِيحُهَا طَيْبُ، وَطَعْمُهَا طَيْبُ.

ومَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التُّمْرَةِ: لَا رِيخَ لَهَا، وطَعْمُهَا طَيَّبُ.

وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرُّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيْبٌ، وطَعْمُها مُرُّ.

وَمَشَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرُأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلِ الْخَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَمَا رِيحُ وَظَعْمُهَما مُرُه(١).

## (٢) وروَى ابْنُ جرير عن قتادة مُرْسلًا، عن النسي 鑑:

منشل العُمْرِين والنَّمَانِينِ والْكَانِي، كَمَثَلَ زَهْطِ ثَلاَثَةٍ وَفَعُوا إلى نَهْرٍ، فَـوَقَعَ السُّومُون فَقَطَعَ، ثُمَّ وَقَعَ الْمَمَّائِينَ حَتَّى إذَا كَانَ أَنْ يَصِلُ إِلَى السُّوْنِ نَادَا الكابُرُ: هَلَمُ إلَى، فإنَّ عَلَيْهِ اللَّمِنِ عَلَيْكَ، أَخْشَى عَلِيْكَ، وَنَادَاهُ السُّوْنِ أَنْ مَلُمُ إلَى، فإنَّ عَلَيْهِ وَعِلْيِي، يُحْصِينِ لَـ مَا عِنْدَهُ، فما زَالَ النَّسَائِقُ يَمْزَدُهُ بِيَنْهُمَا حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ أَدَى فَعَرَقَهُ، وَإِنَّ النَّسَافِقُ لَمْ يَوْلُ فِي ضَـكً وَضُبَعَةٍ حَتَّى النِّي عَلَيْهِ النَّوْتُ وَهِم كذلك،

في هذا الحديث وَصْفُ للمنافقِ الشَّاكَ الْمُتَحَبِّ، لا للمنافقِ الجازمِ بِمَذْهَبٍ مِنْ مذاهب الكُفْرِ.

 <sup>(</sup>١) انظر شرح هذا الحديث في كتاب وروائع من أقنوال الرسول، للمؤلف، وهو الحديث الخامس من الأحاديث المشروحة فيه.

(٣) وروى ابن جرير عن قتادة مرسلًا، أنَّ النبي ﷺ قال:

مثلُّ النَّمَانِيِّ كَشَفَلِ كَاغِيْتِهِ (اي: شان بَيْنُ غَنَيْنِ، وَأَنْ غَنَما عَلَىٰ نَشَرٍ (اي: مرتفع من الارض ضائقُها وَضَاءَتُهَا (\*) فَلَمْ تَصْرِفْ، ثُمُّ زَأَتُ غَنَماً عَلَىٰ نَشَرٍ، فَالتَّهَا وَضَائَهُا فَلَمْ تَعْرِفْ.

وفي هـذا الحديث أيضاً وَصُفُ للمنافقِ الشَّاكُ المتَخَيِّرِ، لا للمنافق الجازمُ بمذهبٍ من مذاهب الكفر.

(٤) وروى مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمر، عن النبي 難 قال:

وَمَثَلُ العَنافِقِ كَمثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ<sup>(1)</sup> بَيْنَ الْغَنْمَيْنِ تُعِيدُ إِلَىٰ هَـنَـٰذِهِ مُرَّةً وَإِلَىٰ هَـنِهِ مُرَّةً، لا تَدْرِي إِلَىٰ آئِهِمَا تَبُّبُعُ .

ar

## من صفات المنافقين الجسديّة

(١) أخرج أبو نعيم في الطب، عن سَعِيد بن المسيّب:

وإذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلِ أَصْفَرَ الْوَجِهِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَ وَلاَ عِلْةٍ، فَلَلِكَ مِنْ غِشُ الإشاذِم في قَلْبِهِ.

(٢) وأخرج الديلميُّ في مُسْنَد الفردوس، عن ابن عباسٍ:

واحْذَرُوا صُفْرَ الوجوه، فإنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلْمَ أَوْسَهَمٍ فَإِنَّهُ مِنْ غِلَّ فِي قُلُوهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ».

(٣) وأخرج أيضاً عن علميّ :

والمنافِقُ بِمُلِكُ عَيْنَهِ يَبْكِي كَمَا يَشَاءُه.

<sup>(</sup>١) شَامَتُها: أي: نَظَرَتْ مُخَايِلها تريد أن تتعرُّف عليها، برؤية ضعيفة كليلة غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) العائرة من الشاة: المتحيرة المترددة بين قطيعين لا تدري أيُّهما تُشْبعُ.

(٤) وأخرج ابن عدي في الكامل، عن عقبة بن عامر:
 اإذا تم فُجُورُ الْغَبْدِ مَلَكَ عَنْبُهِ فَبَكَى بِهِمَا مَنَى شَاءً.



## الفكشل الرابع

# عِجَالاتُ ٱلنِّفَاق وَصُوَرُهِنُهَا

(1)

#### مقتمة

للنفاق مجالاتُ متعدّدات بعدد مجالات الحياة الإنسانيّة وعلاقاتهـــا الاجتماعيــة. ومنها المجالات التاليات:

المجـال الأول:

النفاق في الدين، وهو كما سبق قسمان:

القسم الأول: النفاق الاكبر، وهو إبطانُ الكُفر، وإظهارُ الإسلام، وهو المقصود الإعظم من هذا السُّقْر.

وقــد سبق تعريف هــذا القسم، وتعييزه من غيــره، وسيأتي إنْ شــاء اللَّهُ تفصيــل ظَوَاهِـرِه في السلوك، واستعراضُ أمثلته في التاريخ الإنساني.

القسم الثاني: النفاق الأصغر، وهو النظاهر بالأعمال الدينيّة الصالحة، ابتداء مقاصدُ دُنْيَرِيَّةٍ يُقْصِدُها المراثى عند الناس الذين يُنْخَدِعون بأعمالُه، فَيَستَعِلُ انخذاعُهُمْ به لتحقيق عنافم لديهم يُستَعِرُها نتيجةً مراءاته لهم.

وقد سبق تعريف همذا القسم، وتعبيرُهُ من غيره، وله عُشُوانُ خاصٌ بــه هو لفظ والرَّياء؛ وهشتقاته، وسياتي إن شاء اللَّهُ شرح الرَّياء بمقولة خاصة في هذا الفصل.

المجال الثاني:

نغاق الجاسوسية، وهي المنهنة المنظمة التي يعمل من يُعَمَّسُلُ فيها لصالح فَرْدِ او مُنظَّنَةُ شعيبَةً او دوليّة، من خبلال علافحائية الإجساعيّة بالأفراد والجماعات، على اعتلاف طبقاتهم ومُستَوَيَاتهم، ومهنهم وأعمالهم، ذكوراً وإناثاً، وهو يُلْبِسُ كَذِباً وُزُوراً اقتمة يُشغِي تحتها أغراضُهُ العقيقةً.

#### المجال الثالث:

النفاق في السياسة والتُحكِم وَالإَفَارَة، وهو سلوك اجتماعي يُفتَمد عَلَى الكذب، والتظاهر بالرَّقَة، والأدب الجمّ، والتواضع، وحُمني المجاملة، والمسرَقة، والإحسان، والإكرام، والبُراء، والرُغَة في نعل الخير، وخدمة المصلحة العامدة، وإعطاء الرعود والمهود والعوائيق، مَع العزم على عدم الوضاء بها ابتدائه، مُخَادَعَةٌ وتغريراً، وتصليلاً للجماهير بوجع عام، أو تضليلاً لمن يُرادُ استدراجَهُ واصطياده وإسقاطهُ في الحبائل من المحاورين السياسين.

## المجال الرابع:

النفاق في التعامل العالي، وهو يعتمد على الكذب والمخادعة، والمسراوغة والغش، ويعتمد على التمويه والإيهام والاستدراج عن طريق الغفلات، أو الإغراء بالمطامع، إلى مزالق الخسارة، ليحقق المتعامل المراوغ المخادع مكاسب ومرابع، ما كان باستطاعته أن يحققها، لو سَلَك مُسَّلك الصَّدْقِ، والصراحة والصيحةِ والاستفادة.

## المجـال الخامـس:

النضاق بتقديم الخدمات والمعونات والمساعدات الإنسانية، التعليميّة، أو الصَّحِيَّة، أو العاليّة، أو النفسية، أو الخيريّة من مختلف وجوه البرّ، بغية تحقيق مصالح سياسية، أو اقتصاديّة، أو استعماريّة ضارَّة، أو بغيّة نشر مذاهب فكريّةٍ باطلة، والاستدراج للاتماء إليها واعتناقها.

#### المجال السادس:

النشاق الاجتماعي القائم بين الأفراد على إظهار المودّات والصداقات وتصدّع المجتماعي القائم وتصدّع المجتملات، لا نتأليف القلوب على الحقّ والخير ابتضاء مرضاة الله ، ولكن لاستدراج النساس وايقاعهم في شمرك يتخرضون الوُلوغ فيه، كنزواج غير مكافى، ولا مُملائهم ، أو شمراكة في عَمَل تَفْدِيعُ في أَفْرُو جلسةً أو شمروحهم، أو تبول يُخابَة شيء أو حُضُور جلسةً أو التصريح بكلام أو القيام بعَمَل عَنْ حُسْنِ نَبَّةٍ، فيكونُ من نتيجة ما قَوْرُطُوا بِيه أن يُخْسَرُوا مالاً، أو مركزاً ، أو طيفةً ، أو مصلحةً ، أو يُتَخرَضوا لمهلكة في الأنضر، وكان

المنافقُ في هذا المجال يُبَتِّفي إيقاعُ فريسته فيما وقع فيـه لمصلَّمَةٍ لَـهُ، أو لِغَرضٍ في. نُفْسه خَبيث.

إلى غير ذلك من مجالات مشابهات، ولا يَدْخَدُلُ تَحَدُ غُذَوان النفاق في أي مجالا من المجالات ما يكون من مُصانفات وفي أي مجالا من المجالات ما يكون من مُصانفات وفيخاملات ومُلاَيْنات واطلها و مودات وصداقات ومهارات مع وثناء وتعجيب إذا كان الفَرْضُ المتنفاذ المحتفى به من شرَّ هو فيه ، أو استخراجه من الظلمات إلى النور، ومن الكفر بالحق إلى الإيمان به، ومن فِصل الشرّ والعمل الشيى، الى فعل الخير والعمل السيى، أن المن المتحقق بين المُلوثين، أو إله الحق على المتحقق بين المُلوثين، أو إله الحق المن كل أفر فيم من فِعل الحير من فعل المتحقق بين المُلوثين، أو يحدُ خات أثين بين مُسلمين مُنخاصيتين، أو يحدُ لله عرض فيل المحتول الذي يحدُ الإسلام عليه، ويُغي على من فقلَ الخير الذي يحدُ الإسلام عليه، ويُغي على من فقلَ المخير الذي يحدُ الإسلام عليه، ويُغي على من فقلَ الخير الذي يحدُ الإسلام عليه، ويُغي على من فقلَ الخير الذي يحدُ المن فعلَ هذه من فعلَ الخير الذي يحدُ الله ابتغاء مرضاة الله المنا المنا عليه وإعلام كيوراً.

وفي مقالات أتياتٍ من هذا الفصل تفصيلُ ما لهـذه المجالات بــاستثناء النضاق الكبر فله الساحة العظمُ من هذا الكتاب.

. . .

#### **(Y)**

### النفاقُ الأصغر (وهو الرّياء)

الرّياء: تظاهر المسلم بالاعمال المطلوبة في الدّين من الاعمال الصالحة ابتخاء مقاصد دنيوئة يُقْصِدُها المراثي عند الناس الذين يرجو أن ينخدعوا بأعماله، فيُظُنُّدوه من أهل كمال التقرى، أو من الإبرار أو من المحسنين، فإذا انتَخذَعُوا به، ووثقوا بما رأوا من صلاحه وتقواه، استغل ذلك في تحقيق مارب دُنْيُويَة لمديهم، وحين يخلو بنفسه أو مع خاصته من عادِفي خَفَاياه أو شركائه في المعاصى أو أقرانه في مخادعة الناس، كان له سلوك آخرُ غُيِّر السلوك الذي يظهر به أمام العائم.

 فطالبُ الذِّكْرِ والسُّمعَةِ الحسنةِ والمدّح والنّناء من الأعمال الصالحة الدينية الذي يَعْمَلُها، غَيْرُ مُخْلِص فه عزّ وجلّ في عمله، بـل هــو إمّـا طالبُ دنيا فقط من غير الله ، وإمَّا طالبُ ذَلِكَ مع طلب نواب اللَّهِ يؤمَّ اللَّينِ إيماناً به ، وهذا من الشُّرِكِ في عبادة الله ، وهو يُشجط العمل ، لأنَّ الله لا يقَثَلُ اعمالُ العبادةِ لـه ما لم تكن خالصةً لونجهو الكريم من شائبة الشَّرْكِ في إنْهِيَّته ، ومنَّ شائِيَة الشَّرْكِ في إخلاص العمل لله بابتذاء أغراض الدَّنيا من الناس مم ابتذا قواب الله ورضوانه .

وطالب الذكر والسُّمعة الحسنة والمدح والشاء لدى الناس ممَّا يعمل من أعمال ديئةٍ صالحة، سَيْجِدُ ذَلِكَ ضِمْنَ سُنْنِ الله السَّبِيِّة، والله يُهْتِيءَ ذَلِكَ له تحقيقاً لسَّتَه، ولكنّه لا يجعل له في الآخرة نصيباً، وقد دلُ على هذا قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨4 نزول):

﴿ وَمَن يُرِهُ ۚ قَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ. مِنهُمُّ وَمَن يُرِهُ قُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ. مِنهَأَ وَسَنَخِيهَالشَّكَرِينَ ۞﴾.

وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (هود/ ١١ مصحف/ ٥٢ نزول):

﴿مَنَكَانَ رُبِيهُ الْحَبُوهُ الدُّيَّا رَبِنَهُمْ أَوْقِ إِنْهِمْ أَمْمَاهُمْ فِهَا وَهُوْمِهَا لَا يَنْخُسُونَ ۞ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ لَيْنَ هُمُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَنَظِلُّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشورى/ ٤٢ مصحف/ ٦٣ نزول):

﴿ مَنَ كَابَكِيدُ حَرَثَ ٱلْأَخِرَةِ نَرِدَلُهُ فِى حَرْقِيَّوْمَنَ كَابَكِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا تُوْيَةٍ. مِنْهَا وَمَالَمُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ فَهِيتٍ ۞﴾.

ودلُّ عليه أيضاً أحاديث نبويَّةً صحيحة، منها:

 (١) روى مسلم عن أبي حريرة قبال: قبال رمسول الله ﷺ: وقبال الله تبساركَ وتعالى: أَنَّا أَغْنَى الشُرْكَاء عَنِ الشُوكِ، مَنْ عَبلَ عَصْلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَبي غَيْرِي تَوْكُتُهُ وَشِرْكُهُ.

(٢) وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله 鑑 قال:

،قال الله عزّ وجلّ: أَنَا أَغْنَى الشُّرِكَاءِ عَنِ الشُّرُكِ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمْلًا الشُّرَكَ فِيهِ غَيْرِي فانا مِنْهُ بَرِيءٌ، وهُوَ لِلَّذِي أَشْرِكَ».

 (٣) وروى الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، أنّ رسول الله 瓣 قال:

وإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكُ الْأَصْغَرُهِ.

قالوا: وَمَا الشركُ الأصغَرُ يا رسول الله؟

قال: والرّياء، يقول الله عـزّ وجلّ لَهُمْ يَـرُمْ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّـاسُ بِأَعْمَـالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَىٰ الّذِينَ كُنْتُمْ تُراءُونَ فِي اللَّذِيا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدُهُمْ جَزَاءُهِ.

تُراءُون في الدنيا: أي: تراءُونهم.

(المسندج ٥ ص ٢٦٤)

- وَطَالِبُ التعظیم والتبجیل والتقدیس والاحتمرام من الاعمال الصالحة السینیة التی یفعَلُها مَنْبِجَدُ فی الناس من یُعَظِّمُونه ویُجَلُونه وَیْقَامِسونه من اجل ما شاهدوا ویُشاهدون من مظاهر أعماله الصالحة التی یعملها، ضِمَّن شَنْنِ الله السَّبَيِّة، واللهٔ یُهَنِّی دَلِكَ لَهُ تحقیقاً لسته، ولکتُه لا یجعل له فی الاَحرة ثواباً علیها.
- وطالب مناع الحياة الدنيا من النظاهر بأعماله المدينية الصالحة التي يعملها
   يؤتيه الله ثواية من مناع الحياة الدنيا، ولا يَجْعَلُ الله له في الاخرة ثواباً عليها.

#### \* \* \* أمثلة

- (١) من الناس من يتظاهر بالنورع الشديد عن مواطني الشبهات، وَعَن فِعْـل. المكروهات، فضلًا عن المحرّسات كبائيرها وصفنائرها، وهو في بسرَّه من مرتكبي الكبائر الكبرى التي لا يأتها الْقُسُـاق.
- (۲) ومن النـاس من يتـظاهـر بـالإكشار من نـوافـل الصـلوات والأفكـار والأوراد والتــبيح وتلاوة القرآن أمام الناس، فإذا خلا بينه وبين رَبُّو نَمْ يَفْعَلْ شيئًا من ذلك.
- (٣) ومن النـاس من يتظاهـر بطول اللّحيـة وتعظيم السبحـة، ويتظاهـر بالبُــذَاذَةِ والـرُثَائَةِ في ثيابـه وهيته، وبلُبُس الْحَجْنِ من النياب، ولُبُس الْمُوقَّعات والباليــات،

ولَبُسِ الْعِمْةِ والطَّلِلَمَانِ، وتَتُمَرُوا العمل بحبَات السَّبِحَةِ إشعاراً بنائَهُ في حـالةِ ذِكْرِ له، و وحضور دائم مع الله، أسام من يُعجِبُهُم من الصالحين الرَّفَةُ والتَقْشُفُ وما يُستَى بالصوفية التي يتبقدُ مُذَعُوها عن شهوات الحياة الدنيا ومظاهر زيتها، ليكونوا فيصا يزعمُونَ أهْلًا لاستقبال الإلقهامات والواردات الرِّبَائيَّة، وكشفِ النَّجُبِ عن بعض. العقياتِ، ولئلاً يكونوا من الذينَ أَذْهُوا طياتِهمْ في الحياة الدنيا.

فإذا خلا في نفسه، أو مع خاصّت، كان من أكثر الناس نَهَماً ولهواً وليباً، وغَفْلَةً عن الله، واستضراقاً في انتهاب اللَّذاتِ منا حلَّ أو خَرُمُ، ورَبُما كان تـظاهـره وسيلة يُخفي بها ما يمارسُ في سِرَّه من كبائر إثْم وقُجُورِ ولُصُوحِيَّة.

(\$) ومن الناس من يتظاهر بإعقاء اللّحية، وتقصير الثوب، وبمجافاة البدع العظهريّة، لدى من يحرصون على الالتزام بالسنة، ويُوجّهون معظم انظارهم للمظاهر الجسديّة والشكليّة، وغرضه من ذلك أن يشقوا به، فَيَسَهُلُوا اموره الدنيويَّة لديهم، ولدى من يُسْتَجِيُونَ لهم، ثُقَةً بِسَلَقِيْج، وهو لا يُغَمَّلُ من صالحات السلف إلاّ ما يتظاهر

ويَدُلُ على أنه مخادعً كذّابٌ ما بمارئه دواماً من غية ونَعِينةٍ وكَذِبِ وإنسادِ بَيْنَ الناس، وإضرار بعباد الله، وتجريح للمخالفين في الرأي الاجتهادي من علماء المسلمين الماضين والحاضرين، وقذف الناس بعا يفتري من عند، أو يتخيَّله من ظنون، بغية إيعابهم عن مزاحمته في مائدة المنافع المائيّة التي يَزْوَدُ ما يُوضَعُ عليها بِنَهَمٍ شديد، ويُتَيِّلُمُ ما طابُ له من متاع الحياة الدنيا، مهما كنان شأنَّهُ حلالاً أو حراماً أو بين ذلك معا فيه شبهات.

وربِّما يُجْفَّدُ ما يَطْلَمر به وسيلةً لإخفاء فجوره وآنامه ولصوصيَّه وتَخَسُّب لاعداء الإسلام والمسلمين، الذين يعمل جالسوساً لهم بين صفـوف المسلمين المؤمنين الصادقين:

(٥) ومن الناس من يتظاهـر بالــورع العلميّ في تحقيق مسائــل العلـم، والتشدُّد بالْيَزَام ما صَحْ سَنَدُهُ عن المعصوم، والأخذ بحديثِ رسول الله ﷺ على ظاهره.

فإذا أغْلَنَ رَايًا في الدّين، أو انتصر لمذهبه في بعض مسائله، ثُمَّ جاءَ من يخالِفُهُ في ذلك، وأقام عليه الحجّة البرهائيّة النقليّة والمقليّة، تخلّى عن كلّ ورعـه السابق، وَأَصْرُ عَلَى رَابِهِ مَكَابِرَةً ومعاندةً للعنّى، انتصاراً لنفسه ورأيه، أو انتصاراً لصدّهبه، وانكشف لاصل البصيرة أنّ ورغـهُ العلميُّ السابق لم يكُنُّ إلاَّ ستارةً يُستُرُّ بهما انتصاره لمذهبه الذي يتعشَّبُ له.

ولو أنّه كان ذا دين حقيقيّ، وكان يخشى الله حَمّاً، لائتُمّ الْحَقُ أَلَّى رَجَـدُهُ، ولو عنـد مخـالفيـه في أُسُسِ مـذهب التي يؤمن بهـا، لأنّ الـدينَ دينُ الله، والاتبـاغ فيـــ اتّباعً لله، وليس اتباعاً للرأي أو الهوى، ولا اتباعاً لإمام بعبته من اثنـة المـذاهب.

(١) وقد يتظاهر التاجر أو الصانع أو العامل بأنّه من المتقين المحافظين على صلواتهم، المؤدّين لـزكـــواتهم، الصـــائمين الحـــاجين ليت الله الحـــرام، التـــالين لكتاب الله، الذاكرين الله كثيراً، العلازمين للعلماء والوعاظ ومجالس العلم والخير، ابتقاء أن يثن الناس به، فيكرنــوا من زبالته في متجره أو مصنعه، أو من مستخدميه في أحسالهم، وابتفاء أن يتعاملوا معه واثفين به، مُفْهِضي عُيرنهم عَســـا ياخُـــدُ مُنْهَمْ ويُعظِيم، ثمّ يُسْتَعْبُلُ هذه الثقة فَيَكُشُّ في بيعه أو في عمله، ويغينُ غَيْبًا فاحشاً، ويأكلُ أموال الواثقين به بالباطل.

(٧) وقد يتظاهر السياسي طالب الحكم والسلطان والعلو في الأرض بالندئين والتنزام أحكام الشرع الحنيف، لئين به النّاخبون المسلمون المتقون، فيتخبره، ويجعلوه وليّ أفروهم، وهو في حقيقة حاليه فامين فاجرً لا دينَ له، إنّما هُمنَّهُ أن يظفر بالسلطة ليُخفَّق مارَية الشخصيَّة، ففي نفسه حبُّ السلطان والعلو في الأرض.

ثم إنّه عن طريق السلطان يستمتع بما يمطلُبُ من شهوات وأموال ولذات، مع ما يُنطّقُه لنفسه من الاستمتاع بالأسر والنّهي والاستعلاء والاستكبار على عباداته وإضباع شهوة نف إلى الحكم.

(٨) وقد يُعاتل المقاتل ليقول الناس: إنَّه شُجاعَ بطل. وقد يتعلَّم المتعلَّم علوم اللّذِين لِسُنار إليه بالبنان أنَّه عالم عظيم، ولينني عليه الفاصي واللّذاني، وينال عند الناس سمعةً حسنةً وصيناً واسعاً. ويُذْكَرَ على السنة المشاحين من الشعراء والخطباء. وقد يتصدُّقُ المتصدَّقُ باموالِه في وُجُوه الخير والبرَّ لتُنْفَقُ تجارته او صناعته، أو لبنالَ بين الناس مَدَّحاً وثناءً وذِكْراً حسناً. إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة يَصْعُبُ حصرها.

## إخْبَاطُ عمل المراثي بالنسبة إلى الثواب الأخروي

ولمّا كان الرّياء في الاعمال الصالحة الدينة من الفاق في السلوك الدّيني، وهو النفاق الأصغر، وكان في حقيقة أمره من الشَّرِك في الفصد من العمل، أو من ابتضاء مرضاة الناس فيه لا من ابتضاء مرضاة الله، ولمّا كَانَ الله عَرْ وجلّ لا يقبل الشرك في القيم، ولا يقبل الشرك في القاهر له عبادة أو طاعة أو تَقْرُا اللّهِ وحُكْمَته أنْ يَقْصَر أَلْعَمَل اللّهِني الذي يُرجَّهُ في الظاهر له عبادة أو العامل المُوانِي الله وحُكْمَته أنْ يَقْصَر أَن العامل الله وحُكْمَته أنْ يَقْصَر أَن العامل المُوانِي له من الحياة الدنيا، وأن يُخبط عَمَلُة عنده، فلا يَجْمَلُ له نصيباً من الثواب يوم الدين، إذْ يُعَالَ له يومئذ: القدار المُوانِي الله مع الله بنتَجك الله المُوانِي الله مع الله بنتَجك الثواب الذي كذه المؤلف في قضيك من الحيا الدنيا، وإشراكك غير الله مع الله في قضيك من العَمَل الدنيا عند النها الدنيا قد المناس المحل الصالح الذي يرضاه إلا ما كان خالصاً لوجهه، فلا تلومُن إلا نقلك.

وقد دلَّت النصوص من القرآنِ والسُّنَّةِ على هذا الإحباط، وفيما يلي طائفة منها:

## من نصوص التحذير من الرياء المحبط لعمل المسلم عند الله

(١) روى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجُل إلى البّبي ﷺ
 فقال: الرُجُلُ يَقَاتِلُ حَمِينَةً، ويُقاتلُ شجاعَةً، ويَقاتِلُ بِيّاءً، فَأَيُّ ذلكُ في سبيل الله؟
 قال:

ومَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(الفتح/ رقم الحديث (٧٤٥٨) )

(٢) وروَى البخاريُّ عن أبسي سعيـد الخـــدريُّ قــال: سمعت رســـول الله ﷺ

ا يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ صَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُوْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَنْفَىٰ مَنْ كَان يَسْجُـدُ في الدُّنْيَا رِيَاءٌ وسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فيعودُ ظَهْرُهُ طبُّقاً واحداً.

(الفتح/ رقم الحديث (١٩١٩))

أي: لا يستطيع السجود، لأنَّه لم يكن من الساجدين في الدنيا حقيقة، بل كـانُ من المراثين الذين يُريدُون أن يُقالَ عنهم بين المؤمنين قومٌ متقون.

(٣) وروى البخاري عن جندب قال: قال رسول الله 鐵:

وَمَنْ سَمَّع سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، ومَنْ يُرَاثِي يُزائِي اللَّهُ بِهِ.

(الفتح/ رقم الحديث (٦٤٩٩))

وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّع اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَاثِي يُرَاثِي اللَّهُ بِهِ،

أي: من يقولُ ليُسْمَعُهُ المسلمـون فِينَالَ عنـدهم صيتاً حسنـاً، ومَنْ يَعْمَلُ عَمـلًا لِيَرَى النَّاسُ عَمَلَهُ فينال عندهم صيتاً وذكراً حسنـاً، فإنَّ الله عـزَّ وجلَّ يُجَـازيه من جنس عمله، فيعطيهِ ما يُريدُ من ذكر حَسَنِ في الدُّنيا، ويَحْرِمُهُ من ثوابٍ عَمَلِه فِي الآخِرَة.

(٤) وروى البخاريُّ عن أبـي هربـرة أنَّ رسول الله ﷺ قــال: والْخَيْـلُ، ثَـلَائَــَةٌ: لِرُجُلِ أَجْرُ، ولِرَجُلِ سِنْرُ، وعلى رَجُلِ وِزْرُ.

\* فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطُها فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيْلِهَا(١) ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ.

ولَوْ أَنَّهَا فَطَعَتْ طِيْلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن (١)، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْواتُها حَسَنَاتٍ

<sup>4</sup> (١) الطَّيلُ والطَّيْلُ والطُّولُ والطُّول: الْحبلُ الذي يُرْبَطُ طَرْفَهُ في الدابـة ويربط طَـرَفُهُ الاخــر في وَتَدٍ

ونحوه، ويُطُوُّلُ للدابة فترعى وهي مُقَيِّدةً به.

<sup>(</sup>٢) اسْتَنْتْ: أي: جَرَتْ. شَرَفا أَوْ شَرَفَيْن: أي: شوطا أو شوطين

ولو أَنْهَا مُرْتُ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ منه \_ ولَمْ بُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِه \_ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ له. فهى لذلك الرَّجُل أَجْرً.

وَرَجُلُ رَبَطُها نَفَنَّيا وَتَعَفَّفا، وَلَمْ يَشْنَ حَقّ اللَّهِ فِي رِفَايِهَا ولا ظُهُورِها، فَهِي لَهُ
 بنتُر.

وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءٌ وَيْواءُ فَهِيَ عَلَىٰ ذَلِكَ وِزْرُهِ.

(الفتح/ رقم الحديث (٤٩٦٢) )

يُواءُ: اي: معاداةً، يُقالُ لغةً: نـاوَأتُ الرُّجُـلَ مُنَاوَأَةُ وَيُواءُ إذَا فَاخـرَتُهُ وَحَـادَيْتُهُ، والمراد معاداة الهل الإسلام، ولو من قبيل المنافسة، كما جاء في بعض الروايات.

(٥) وروى الإسام احمد بسنده عن بُرْيدة الأسلمي قبال: خرجتُ ذَاتَ يَدْم.
 لِحَاجَةٍ، فإذَا أَنَا بالنبي ﷺ يَشْتِي بَيْنَ يَدِي، فاتَخذَ بِيدِي، فاتَعَلَقْنَا نَشْتِي جَميعاً، فإذَا لَحَرَّ بَيْنَ إِيدِي، فاتَخذَ بِيدي، فاتَعَلَقْنَا نَشْتِي ﷺ.
 تُحَنِّ بَيْنَ أَيدِينا برَجُل يُصَلِّي،

وأَتْرَاهُ يُرَائِي؟٤.

فَقُلْتُ: اللَّهُ ورسُّولُه اعْلَمُ، فنتركَ يَدِي من يَديه، ثم جَمْعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَمَل يُصَوِّبُهُما وَيَرْفَعُهُمَا، ويقول:

ا عَلَيْكُمْ هَدَياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، فَارَّهُ مَنْ بُشَادً هَذَا الدّينَ يُغَلِيّهُ.

أي: الْزَمُوا التوسُّط والاعتدالَ في العمل من أعمال الدِّين ولا تَغْلُوا.

(٦) وروى أبــو داود عن عبــد الله بن عمـــرو بن العــاص، أنـــه قـــال: قلتُ:
 ويا رسول الله أخبِرني عن الجهاد والغزوه فقال:

وَيَا عُبُدُ اللهُ مِنْ عَمْرُو، إِنْ قَاتَلُتَ صَابِراً مُحْتَبِياً، بَعَلَكَ اللَّهُ صَابِراً مُحْتَبِياً، وَإِنْ قَاتَلُتُ مُرائِياً مُكاثِراً، بَعَلَك اللَّهُ مُرَائِياً مُكاثِراً. يـا غَبْـذَ اللَّهِ بْنَ عَمْـــرو، غَلَى ايّ خـال ِ قـــاتْلَتَ أَوْقَبْلَتَ بَعَثَـكَ اللَّهُ عَلَىٰ بَلْكَ الْخال.

( مختصر وشرح وتهذيب سنن أبـي داود/ رقم الحديث (٢٤٠٨) )

(٧) وروى ابسو داود عن ابي صوصى الانسعسري، أذَّ اعسرابيساً جاء إلى
 رسول الله ﷺ فقال: (إذَّ الرَّجُلُ بَقَائِلُ للذَّكْرِ، ويَقَائِلُ لِيُحْمَدُ، ويُقائِلُ لِيُخْمَ، ويُقَائِلُ لِيَخْمَ، ويُقَائِلُ لِيُجْمَدُ
 يُؤِيِّنَ مُخَاتُهُ؟، فقال رسول الله ﷺ:

«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ عَزُّ وجَلَّه.

(A) وروى ابن مَاجَمْ عَنْ أَبِي سَعِيد بن ابي فَضَالَـةَ الانصاري قال: قال رسول الله :

وإذَا جَمَعَ اللّهُ الأُولِينَ وَالأَجْرِينَ يُوْمِ الْبَيَامَةِ لِيُوْمِ لَا زَيْبُ فِيهِ، نَادَىٰ مُنَادِ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّهِ، فَلَيْظَلَبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ، فَإِنَّ اللّهَ أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكَاءِ.

(٩) وروى إبن مَاجَه عن أبي سَعِيدٍ قال: خَرجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ 瓣، وَنَحْنُ
 تَقْذَاكُرُ المَّعِيخِ اللَّجُالُ فقال:

وَأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدُّجَّالِ؟١.

قُلْنَا: بلي، فقال:

والشُّرُكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرُّجُلُ يُصَلِّي فَيْزَيِّنُ صَلاَتُهُ لِمَا يَرَىٰ مِن نَظَرِ رَجُل ٢٠.

(١٠) وروى أَبْنُ مَاجَهُ عَن شَدَّادٍ بْنِ أَوْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ:

وإنَّ أَخْرَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أَلْتِي الإِشْرَاكُ بِـاللَّهِ، أَمَا إِنِّي لَشَتُ اقُولُ: يَشْهُدُونَ شمساً ولا قمراً وَلا وَلَنَا، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللّهِ، وشَهْرَةُ غَفِيَّةً،

(١١) وروى الترمذِيُ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 وتَمَوْنُوا بِاللّهِ مِنْ جُبُّ الْحُرْن.

قالوا: ويا رَسُولَ الله، ومَا جُبُّ الْحُزْن؟، قال:

وَوَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوُّذُ مِنَّهُ جَهَنَّمُ كُلِّ يَوْمٍ مَالَةَ مَرَّةٍهِ.

قُلْنَا: يا رسول الله، ومَنْ يَدْخُلُه؟ قال:

والْقُرَّاءُ الْمُرَاءُونَ بِاغْمَالِهِمْ،

(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب)

(١٢) وروى الترمذيُّ عن أبـي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ حَدُّثُهُ:

وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يُشْرِلُ إِلَىٰ العِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وكُـلُّ أُمَّةٍ جَائِينًا.

فَاؤُلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ فَتِيلٌ فِي سَبِيلِ الله، ورَجُلٌ كَثِيرُ المال.

نَهُدُولُ اللّٰهُ لِلْقَارِى.: آلَمُ أَعَلَمْكَ مَا أَشْرَكُ عَلَى رَسُولِي؟ قبال: بلن يَا رَتِ، قال: فَمَاذَا عَمِلَتَ فِيمَا عُلَمْتَ؟ قال: كُنتُ أَقُومُ بِهِ آنَاهِ اللَّهِلِ وَآنَاءِ النَّهِل. فَيْقُولُ اللّه: كَذْبُتُ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذْبُتْ، ويقولُ الله: بَلْ أَرْمُتُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ فَلاَمَا فَلِيءَ، فَقَدْ قِلْ ذَلك.

وَيُوْتَىٰ بِصَاحِبِ النّمالِ. فَيَقُولُ اللّهُ له: أَلَمْ أَوْسُعُ عَلَيْكَ، حَتَّى لَمْ أَدْعَكَ نَحْتَاجُ إِلَى أَحَدِ؟ فَالَ: بَلَىٰ يَا رَبّ، قَال: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِينَا آتَيْتُكَ؟ قَال: كُنْتُ أَصِلُ الرُّجِمَ، وأَضَدُّتُ، فَيَقُولُ اللّهُ له: عَنْبُتْ، وتَقُولُ له النّمَلَاكِكُةُ: كَذَبْتُ. ويَقُولُ اللّهُ تَصَالَىٰ: يَلْ أَرْضَ أَنْ يُقَالَ: فَلَاثُ جَوادً، فَقَدْ قِيلَ ذَاك.

وَيُؤَنِّى بِالذِي قُولَ فِي سَهِلِ اللّٰهِ، فَيَقُولُ اللّٰهُ فَدِ فَيَاذًا فِيلَاكُ وَيَقُولُ الْمُرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَهِلِكُ، فَقَائِلُتُ حَرَّ قُولُكُ، وَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ: كَذَبَتُ، وتَقُولُ لَهُ السلائِكَةُ: تَذَبَّتُ رَفِيلُ اللّٰهُ لَهُ: بِلْ أَرْدَتُ أَنْ يُقَالَ: فَلاَنْ جَرِيء، فَقَدْ قِيلَ فَاكُ، وَمُ

ئُمُّ صَرِبَ رَسُولُ اللہ ﷺ عَلَى رُكْبَتِي، فقال:

وِيَا أَيَّا هُرْيُرَةَ أُولِيْكَ النَّلاَثَةُ أَوُّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسْمَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ.

## المراءاةُ هي في الأصل من صفات الكافِرينَ والمنافقين

لمَّا كانت السراءاة هي في الأصل من صفات الكـافـرين والمنافقين، وجـدنــا النصوص القرآنية جعلت مُواءاة الناس بأعمال الخير التي ترضيهم من صفات هؤلاء.

(١) فغي سورة (الماعون/ ١٠٧ مصحف/ ١٧ نزول) وصف الله الذين يكذّبون بالدّين بانّهم يراءُون ويمنعون الماعون، فقال تعالى فيها بشانهم:

## ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ ﴾.

(٢) وفي سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نـزول) وصف الله الذي لا يؤمن بـالله
واليوم الآخر بأنه يُنفِقُ مَاللهُ إذا أنفقه رِثَاءَ النّاس فقال تعالى فيها:

﴿ وَلَانَتُكُونُوا كَالَٰذِينَ خَرَجُواْ مِن دِبَرِهِم بَطَّنَا وَرِحَآةَ النَّـاسِ وَيَصُدُّونَ ۖ عَن سَيِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّهُ مِمَا يَسْمَلُونَ تُحِيثًا ۞﴾.

 (3) وفي سورة (الساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نـزول) وصف الله الكافـرين الـذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بأنهم إذا أنفقوا أمواقهم فإنهم ينفقونها رئاة الناس، فقال تعالى فيها:

﴿ وَاَلَّذِنَ يُسْفِقُوكَ أَمْرَالُهُمْ رِئَاةَ اَلنَّاسِ وَلاَيُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلا بِٱلَّيْوِمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنَ الشَّيْطَانُ لُفَرِّيناً لَمَناكَةً قَرِينًا ﴿ ﴾

(٥) وفي سورة (النساء) أيضاً وَصَفَ الله عزَّ وجُلِّ المنافقين بأنَّهم يُرَاءُونَ النَّاسَ

في أعمالهم ذاتِ المظهر الإسلامي، فقال تعالى فيها:

﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَذِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُمْ وَإِذَاقَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

وما هو من صفات الكافرين والمنافقين أسَـاساً في السُّلوك القـولـيّ والعملي، قد يكون من صفات المؤمنين المسلمين على سبيل المعاصى غيـر المكفّرة، أو المقـاصد المحيطَةِ للعمل عند الله عزّ وجلَّ، بمعنى إبطال كونِه عملًا صالحاً يُثِيبُ اللَّهُ عليه يـوم الدين.

# (٣) نِفَاقُ الجاسُوسيَّة

الجاسوسيُّةُ الَّتِي تعمل لصالح منظماتِ شعبيَّة أو حكوميَّة في حدود دولـة معيَّنة، أو على مستوى عالمي يشمل الدُّولُ والشعوب، ذاتُ أُسْلوب من النفاق شديدِ المكر، خفيّ الـوسائـل، ذي يُظَام وتسرتيباتِ غـايَّةٍ في التـدبير الشيـطاني المحكّم، قائِم على دِرانسات نَفْسِيَّةِ واسعات، وخُطُطٍ مَـلْرُوسة، وتجاربُ طويلة، وتَـدْريباتِ مُفْسِياتِ تُكْسِبُ الْجَاسُوسَ مَهَاراتٍ فاثقاتٍ، يستطيعُ بها نَقْلَ معلومات للَّذِينَ ينافق من أجلهم، ويُعْمَلُ لصالحهم، قـد تَبْلُغُ قيمةُ الخَبْرِ الواجـدِ منها القنـاطيـرُ المقنـطرة مِنَ الـذَّهِبِ وَنفيس الجواهر الكريمة.

وقد تتحقَّق بالجـاسوسيَّة فائدةً لمستخدم الجـاسوس المنافق أكثرُ ممَّا تحقَّقه حرَّبٌ يُضَعَّىٰ فيها بعشرات الألوفِ من الجيش المحارب.

وقد يُذَمُّرُ جَاسُوسٌ واجدُ أُمَّةً كاملةً، وَقَدْ يكُونُ سَبَياً في إسفاط غَرْش مُلْكِ قَويُّ الأركان، متين البنيان، وفي إسقاط دولة عُظْمَى وإمبراطوريّةٍ ذاتٍ قُوىٌ تُرْهِبُ الْعَالَم. وتُنْفِقُ الدُّول العظمى على الجاسوسية إنفاقـات تَصِلُ إلى مِثْـل ميزانيّـة جَيْش

يُعَدِّاتِهِ، وتَسَمَّى منافقيها من الجواسيس، والعاملين في خدمتها في الخضاء، أسماه مختلفة، مثل: المخبارات، الجيش السَّرَي، البوليس السَّرِي، إلى غير ذلك من أسماه تمويهية، وهي جميعاً تعني الذين يعملون في الخفاء، ويليَّسُونُ مختلف الاتعة العزورة النفاقية من رجال ونساء، مهمتهم دواماً أن يكذبوا ويُظهِرُوا خلاف ما يَيْطُونُ ويخادعوا من يتعاملون معه، لاصطياده وإيقاعه في شركهم، واستجراره إلى حبائلهم، أو لسرقة معلومات منه تقيد الجهة التي يعملون لها، وتضرّ الجهة التي يحاربونها حرباً مربّة باردة أو ساختة.

والمنافقون من الجواسيس قَدْ يُصِلُون من البيراعة وإنقان عمليّة النشاق إلَى أن يُنافِقُوا عَدْة جهاتٍ متصارضة متصادية، وينظهروا لكُنلُّ جِهَةٍ بـانّهم منهم، ويعملون في خدمةٍ مصالحهم ضَدَّ الجهات الاخرى التي يعملون أيضاً في خدمتها.

فعض الجواسيس قد يكونُ مزدوج الجاسوسية ، وبعشُهم قد يكون مثلُتُ الجاسوسية ، وبعشُهم قد يكون مثلُتُ الجاسوسية ، وبعشهم قد يكون مرتبعها ، أو مخسّسُها ، وكلُسا كان أكثر ذكاة وذهاة وَقُلْزَةُ عَلَى إخفاء مُؤْتِّكِه ، وحبّسًا في طويّةٍ نشيه ، كنان أقْدَر عَلَى أَنْ يُرزِّعُ نفاقه على جهات أكثر، مع تعادي هذه الجهات تعادياً قد يُصِلُ إلى مستوى الحرب الباردة أو الساخنة بينها .

إنَّ الجاسوس المنافق هو كاللَّصُ المجهول الْمُسَاكِنِ في الدَّارِ الَّـذِي تَصْعُبُ مراقبته.

من أجل ذلك كـانت عقوبـة المنافق أشـدّ من عقوبـة الكافـر المعادي المستعلن بعدواته.

ومن أجل ذلك كانت منزلة المنافق في الدرك الأسفل من النار.

#### (1)

#### النفاق في السياسة والإدارة والحكم

تواضع معظم السياسيّين في العالم، على أنّ السّياسيّ البارع ينبغي أنّ يكون كذّاباً مخادعاً مراوغاً منافقاً مراتياً غدّاراً وخالتناً، يتقض العهد ولا يفي بالوحد، يُظهرٌ دُواماً خلاف ما يُبطن، وأنْ يكون مُجْرِماً قَنَالاً لا رحمة في قلْبٍ ضدَّ خصومه ومنافسيه، مع التظاهر بأنّه من اكثر الناس رحمة وشفقة ورقّة قلب، ومن اكثر الناس رغبّة في تحقيق العدل ورفع الظلم وخدمة الضعفاء والمساكين، وأكثر الناس صِدْقاً وصراحة وأمانة، وإذا كان في مجتمع متمسك بالدّين فعليه أن يتظاهر بالتدين، والحرص على تطبيق التعاليم الدينيّة، دون أن يهتم بتطبيق شيء ممّا يتظاهر به، ما لم يكن له مصلحةً في ذلك، تخدّمُ سلطانه واحتفاظه به. وأنْ يكون في واقع حاله لا همّ له إلاّ تثبيت حكمه بأيّة وسيلة مهما كانت غير أخلاقية، ففي سبيل تثبيت أركان سلطانه بجب ان لا يكون للاخلاق الفاضلة اعتبار لدبه مطلقاً، وإلاّ انهارت قراعد حكمه وفقد سلطانه.

وجاء الإبطالي ونيقولا مكيائيلي 1819 ــ ٢٥٥٧م، فجعل النماق السياسيّ أمراً ضرورياً لمن يتولَّى المحكم والسلطان والإمارة، وزعم أنَّ الإسارات لا تُنالُ ولا يُستَخَطُّ بها ما لم تكن قائمة على قاعلة: والغاية تبرّر الوسيلة، أي: غماية الوصول إلى سلطة المحكم والاحتفاظ بها تُبرّر أيَّة وسيلة مهما كانت غير أخلائية، ومهما كانت منافية لتعاليم الدين.

وذكر وميكيائيلي ، انتاريخ الإمارات في الأرض شاهد على ذلك، فاكثر طلاب الإمارة قدرةً على الوصول إليها والاحفاظ بها، أقدوهم على استخدام الرّباء والنفاق وإتقان وسائلهما، وزعم أنّ الحاكم يُدرِّض نفسه للهملاك إذا كان سلوك متقبدًا واثماً بالأخلاق الفاضلة، لذلك يجب أن يكون ماكراً مكر الذنب، ضارياً ضراوة الاسد.

وذكر أنَّ الأمير بينغي أن يحافظ على العهد حين يصود ذلك عليه بالفنائدة فقط، أمَّا إذا كانت المحافظة على العهد لا تعود عليه بالفنائدة فيجب عليه حيثنذ أن يكون غذّاراً.

وقال: وبيد أنّه من الضروري أن بكون الأمير قــادراً على إخفاء هــذه الشخصيّة. وأنْ يكون دعيًا كبيراً، ومُراثياً عظيماً، والناسُ يَصِلُونَ في السّــذَاجة، وفي الاستعــداد للخضوع للضراوات الحاضرة، إلى الحـذ الذي يجعـل ذلك الـذي يخدع يجـدُ دائماً أولئك الذين بتركون أنفسهم ينخدعون.

وسَائِوَهُ فَعَطْ بِمَثَلِ حَدَيْثٍ واحد، فالإسْكَنْدُرُ السادس لَمْ يَغْفُلُ شِيئاً إِلَّ ان يَخْدَعُ الناس، ولم يخطر بياله أن يفصل شيئاً آخر، ووجَدْ الفرصة لـذلك، ولم يكن من هـو أقدر منه على إعطاء التاكيدات، وتوثيق الأشياء بالفَلْظِ الابسان، ولم يكن أخَدُ يَرْضَ ذَلِكُ أَقَلُ مَنْهُ، ومع ذلك فقد نجح في خُدْعاته، إذْ كان يعرفُ هـلـم الامور معرفةً طيّة.

واستنتج ومكياثيلي، من هذا أنّه لا بلزم الأمير أن يكون متحليًا بفضائـل الأخلاق المتعارف عليها، ولكن يجب عليه أن يتظاهر بأنّه يتّصف بها، وينبغي لـه أن يَبْنُو فَـوْقَ كُلّ شيءٍ منديّنًا().

وسارُ السياسيّون وطــلاب الحكم والسلطان وفق مذهب ومكيــاقيليّـه مــراثين منافقين باستثناء العنقين الذين يخشــون الله من الذين آمنــوا بالله واليــوم الأخر، وهؤلاء قليلون في التاريخ الإنسانيّ .

#### (0)

## النَّفاق في التعامل المالي

الأصل في التعامل الممائي أن يكون قائماً على الصَّدَقِ والأمانةِ والصراحة والعدل والإنصاف والنصيحة، بعيداً عن الغشُّ والخيانة والكذب والغبن الفــاحش، حَمَّى لا يكون وسيلةً لأكُل<sub>رٍ</sub> أموال النام بالباطل.

هذا ما أمر الله به في كلّ ما أمزل على رُسُلِهِ، وهذا الأمْسُلُ من قواعد النعامـل العالمي موضّحٌ ومشروحُ في النعاليم الإسلاميّةِ أَوْفَى شَرّحٍ ، واحكمائهُ مفصَّلَةُ فيه أَوْفَى تفصيل.

<sup>(1)</sup> اقرأ مذهب وبكياليلي، وكشف زيف مذهب في كتاب وكنواشف زيوف في المـذاهب الفكريـة المعاصرة، للمؤلف.

وهو ما تدعو إليه فضائل الاخلاق، ومبادى، الحقوق الإنسانية، وإلاّ كان التعاصل المماليُّ وصيلة من وصائل ظلم الناس للنـاس، وتلاعب الشياطين أرباب الجبّل على أمل الغضلات، والبرءاء الذين يتخدعون بظواهر أحـوال المراثين المستافقين، ولا يُخَشِّدُون ما يُخفِّون وراء هذه الـظواهر من أخـلاق السُّطُوِ على حقـوق الاخـرين بالمكر والكيد والحيلة.

ويُلاحظُ أنَّ كثيراً من الناس لا يخشون الله وعلمابه ونقمت الصاجلة والاجلة، فيحتالون في أبواب التعامل العالي، حتَّى باكُلُوا أموال النّـاس بالبـاطـل، مستغلّين للوصول إلى الثراء الفاجش جُمهود غيرهم من أهل الكذّ والعمل.

وأكثر الذين يجمعون الاموال الطائلة إنما يجمعونها عن طريق اكل أموال الناس بالباطل، ويحتالون لتُحجيلها بجيل كثيرة يُمبَكِنُ إِذَّحِيالُ معظمها تحت عنوان النضاق والرياء، وذلك لأنَّ عمدتهم فيها الكذب والغش وخيانة الإمانة والمخادعة، وإظهارُ ما يَمُّرُ وَيَشَرُّهُ وإخفاء ما يَيُشُرُ ويَشُرُّ، وادَّعاء الربع المعتدل أو عدم الربع أو الخسارة، كذباً وزوراً، مع خَلِف الأيمانِ المغلَّظة، وتقديم الوثائق المزوّرة، وكلُّ هذه الخصال هي من خصال المرائين والمنافقين.

ومن الناس من يتظاهر بالاسانة والتقرئ وخشية الله . ليأمَنَّهُ النباس على أموالهم في الودائم، أو في المشاركات، فإذا سَفَطُوا في حبائله جَحْد حقوقهم، أو خان الامـانة وهم لا يشعرون، فأكّل أموالهم أو بعضها ظُلمًا وعَلَّوانًا، واتُخَذُ لذلك ذرائع مختلفة، يُوهمُ بها أنَّه لم يكن خاتنًا ولا جانيًا، وأنه شديد الـورع بالنسبة إلى حقوق الاخرين، فهو لا يأخذ مال غيره بغير حقّ، ولا يُذْجلُ علَى نفسه مالاً حرامًا، ولا مالاً فيه شبهة.

وكثيرً من النَّجَار والصَّنَاع والعمَّال والمعوَّلفين يُظْهِرُونَ خلاف ما هم عليه. ويُنْبَسُونَ أَثُوابَ زَوْرَ، ليسُنُّرُوا بِها أعمالاً كثيرةً بِأكُلُونَ فِيها أموال الناس أو أموال الدولـة بالباطل.

ومن حيلهم الغشّر، والتلاعب بالأسعار، وافتراء الوثائق المزوّرة، وحلف الأيمان الكافية، وتبديل المتثقق عليه بغيره مشا هو أقلّ من النتُخّق عليه قيمة، وسرقة وقت العمل المأجور للقيام بأعمال خاصة تجرّ لِسَارق الوقت مكسبًا ماليًّا أو منفعةً عاصمة، وربَّما يَتَذَرُّعُ سارقُ وقتِ الْعَمَلِ بِانَّه يُعِدُّ نَفْسَهُ للصلاة، أو نحو ذلك من العبادات.

ومن يتمايع قضايا الخلافات العالية الَّتِي تُشْرَضُ على قُضاةِ محاكم العدل. يكتشف آلافاً من جيل النفاق، الَّتِي الشَّخْدَمُهَا آكِلُو أموال الناس بالباطل، ليسوصُلُوا بها إلى سلّبِ الناس أموالهم.

#### (3)

#### النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية

يلبس المبشّرون بالنصرانية، والمستشرقون، والمستعمرون، والشيوعيون، وسائر أعداء الإسلام والمسلمين أفتعة المساعدات والخدمات الإنسانيّة رياة ونضاقاً لتحقيق أغراضهم الخاصّة داخل شعوب الأمّة الإسلامية.

فمتهم مدفوعون بدافع العداء الإسلام والمسلمين، وغرضهم هدم الإسلام،
 وإبعاد المسلمين عنه، وجعلهم يكفرون به، ليكونوا تبايعين لهم في عقبائسةهم
 وبذاهيهم، ومتفذين لمآريهم الخاصة في أنقسهم.

 ومنهم مدفوعون بدافع الطمع باستغلال الشعوب المسلمة، ونَقب ثروانها، فيتظهرُون لهم المدودة، والرغبة في أن يساعدوهم مُساعدات إنسائية علمية أو طبيبة أو مالية أو عسكرية أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك.

ثم تكون مساعداتهم ذات المظهر الإنساني للشعوب المسلعة بعثابة من بقدّم الطُّفَمُ الطَيْبُ للسَّمك في البحر على شوكة حادة ليصطاد به السَّمك، فيتاجر به أو ياكله.

كم أسس المبشرون من مدارس ومعاهد، وكم أسس المستشرقون من جامعات، تحت ستار المساعدات التعليمية الإنسانية، وكان هدفهم تنصير المسلمين، وتطويح الأجيال الناشئة من أبنائهم ليُقْلُوا أن تستعمرهم الدول النصرانيّة التي تنتمي إليها هذه المدارس التبشيرية، والجامعات التبشيريّة والاستشراقية ا

وكذلك فعل مؤسسو المدارس العلمانية الموجهة من قبل الدوائر الاستعمارية.

وكم من إرساليات طبية تبشيرية وفدت إلى بلاد المسلمين، فأسنت مستوصفات ومستشفيسات لطيسابة المسرضى من المسلمين، وكنان هسدفهم تنصير المسلمين، أو إخراجهم من الإبعان بماله إلى الكفر به، وانتزاع مكارم الاختلاق منهم، وتسلمير مجتمعاتهم، وتطويع نفوسهم لقبول استعمار الدول النصرائية لهم.

وكم قـدّمت الدول النصرانية أو العلمانية مساعدات مالية على صبيل قروض بغوائد، وقد تكون مثلّفة بعطاءات على سبيل مساعدات إنسانية، والغرض منها إحكام سيطرتها على البيلاد والدول التي قـدّمتْ لها هـذه القروض والمساعدات، بـاستعمار مباشر أوغير مباشر.

ومن ذلك إيضاً تقديم المساعدات العسكريّة، وإثّنائهما بإشارة حروب إقلبميّة، أو فتن داخليّة تتحوّل إلى حروب أهلية، تُدنَّمر البسلاد، وتهلك الناس، وتستهلك الشروات، وتُمثرُق الأُصَّة إلى فرق وأحزاب متعادية يُحقِدُ يُنفُسها على بعض، فتُبْتِيدُ بذلك عن مواكبة الارتقاء العلمي والحضاري في مجالات القوى الساديّة والصناعيّة والاقتصادية المختلة،

ومن ذلك تقديم المساعدات الإدارية ، بإرسال مستشارين إداريين ، وتقديم المساعدات القانونية ، وتقديم المساعدات القانونية ، المساعدات السياسية ، بإرسال مستشارين سياسيين ، وتقديم المساعدات القانونية ، يارسال مستشارين قانونيين ، والغرض من كلّ ذلك تحويل بلاد المسلمين عن شرائع الإسلام وأحكامه في هذه المجالات ، وتطبيق الأنظمة العلمانية المنافية في أمسها وتطبيقاتها لما جاء في دين الله للناس .

ونظير ذلك المساعدات الصناعية والزراعية التي تأتي باسم مساعدات إنسانيـة، إلاّ أنها جميعاً أقنعة تخفي تحتها أغراضاً ومصالح شخصيّةٌ للمنصّرين، أو المكفّرين، أو المستعمرين.

**(V)** 

#### النفاق الاجتهاعي بين الأفراد

ليس من النفاق الاجتماعي المداراة، والمجاملة، والإكرام وحُسْنُ المقابلة،

وبشاشةً الرجه، وأنواع العطاء المختلفة، والعفو والصفح والمسامحة والتقاضي عن السيّنات، في التعامل مع المختافين أو الخصوم أو الأعداء الكافرين، بغية تأليف قلويهم لاعتقاد مبادئ، دين الله العنّى، ثم العمل بشرائعه وأحكامه، وإزاحة ما في نفوسهم من عقبات صادّة، تحجيهم عن إدراك الحنّى، والاستجابة لدعوته. أو بغية استجلاب مرتكبي المعاصي إلى طاعة الله عزّ وجلّ والعمل بمراضيه، وإنقاذهم من علي منافي عذاب الله ونقعته، أو بغية تأليف قلوب الأعداء أو الحاقدين أو الحاسدين، لنزع ما في صدورهم من علي وحمّد وحمّداق، وبذر بنزور العرّدة والمحبّدة والاعتراء المسادّنة المسادّنة على المسادّنة عليها، حتى تَشْدُهم روابط الإنحاء، فيستعذبوا الولاء والصفاء، بعد أن استحكم فيهم داء العداء.

بل هذه الأعمال الحكيمة الرشيدة هي من الفضائل العظمى، ومن مكارم النَّمير ومحاسنِ الاخلاق، وكَمَالاتِ التعامل الاجتماعيّ الاطل، لأنَّ الغرض منها مصلحةً من يؤلِّفُ قلِّه، وابتغاء مرضاة الله فيه، وليس للشيطان فيها حظَّ ما، من جهة كونها وسائل هداية وإصلاح وجَلِّب خيرٍ لِيْنَ تُوجِّهُ له، ويُعامَلُ بها.

إنما النفاق الاجتساعي ما كمان من ذلك وسيلة لإخراج المؤونِ من الإيمان إلى الكفو، ومن الإسلام والطاعة إلى المعصية والفجور، ومن مناصرة الحق والخير، إلى مناصرة الباطل والشرّ. وما كمان من ذلك أيضاً وسيلة لاستدراج الإنسان حتى يغتر ويستلم فيقع في مصيدة المنافق، وعندئل يستغله لمصلحت، ويحقق منافعه أو هبواه منه أو عن طريقه، أو يسلّكُ ما يُمْلِكُ من مالر أو جاءٍ أو سلطان أو زوجة أو مسكن، أو يغرّ وظلماً.

#### أمثلة

فعن أمثلة النفاق الاجتماعي النظاهر بالأمانة التأشة من مستوى الدورع الذي
 لا يتورَّقُهُ إلا الصَّدَيقون، ليغتر صاحب المال فيُسَلَمْ مالةً في قرض حسن، أو مشاركة في عمل ما، أو نحو ذلك، حمَّىٰ إذا تمكن المنافق من الظفر بما يُريدُ مثَّنْ نَافَقَهُ، قَلَبْ ظَهْرَ الْمِجْرَةِ مَمَّا كان عليه من ورع وأمانت، فجحَد المال، واتَبَلَعُ ما كانت قد

وَصَلَتْ يَدُهُ إِليه، وظهر على حقيقته باغياً ظَالِماً مُجْرِماً، ولِصَّا خاتِناً.

ومن أمثلة النفاق الاجتماعي نظاهر أخد الخاطبين أو كليهما بالحبّ والمطاء والتفاني في الخدمة وحُسن المعاشرة، والتؤام الادب والحشمة ومكارم الأخلاق، والجدو والتسامع والصفح والمعونة، للتغرير والظّفر بإنسام عقد الزواج، حتى إذا تمكن المخادع منهما من تحقيق ما أواد من صباحب ظهر على حقيقته، والكشف أن كُلُ ما كان قد نظاهر به لم يكن إلا رباء ونفاقاً ومخادعة وكذباً وزوراً، وشبكة وضعها ليصطاد بها ما كان يطمع في الحصول عليه، والظفر به لدى من نافق له وخادعه.

ولمًا ظفر بما أراد سقط القناع، وظهرت من ورائه نفس الـذئب الماكـر الخدّاع، فتنكر لكلّ ما كان يتظاهر به، وساء خلق، وساءت معاملته، واستشرى طمعه وجشعه.

...

## الفَصْلِ كخامِش

مُلَحْصُ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ النَّفْسِيَةِ وَآثَارُهَا فِي سُلُوكِيءُ الظَّاهِ وَالْبَاطِنَ اقْبَاسَامِنَ النَّصُوْصِ القُّنْ زَائِيَة الآيَّ مَنْ يُرْهِضُ فِي القِسْدِ الشَّا بِي

#### (۱) مقدمة

التصوص القرآنية الآتي تدبيرها إن شاء الله في القسم الثاني من هذا الكتاب، والبالغة (٣٤) نصاً من (١٦) سورة قد اشتملت على جَمَّ غفير من صفات المنافقين النفسية، وآثارها في صفاتهم السلوكية الباطنة والظاهرة، وقد بلغ إحصاؤها بعد استخراجها من دلالات النصوص (١١٤) صفة نفسية وصفة سلوكية، في السلوك الباطن والظاهر، وما جاء مكرراً منها قد ذكرته النصوص اللاحقة للدلالة أن معالجتهم بوسائل التربية المختلفة الإقناعية والسرغيية والشاهية والفاضحة والمنذرة بتعريتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وأيدي المؤمنين، من دون العذاب الأكبر الذي ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وأيدي المؤمنين، من دون العذاب الأكبر الذي ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وأيدي بالنسبة إلى بعضهم، الذين ما ذالوا على عبدهم أني كانوا عليها منذ مردوا على النفاق.

ويحسَّن بنيا أن نستعرض هذه الصفات في فصل خاصَ قبل دراسة النصوص العشار إليها دراسةً تدبُّرريَّة، وضمَّ هذا الفصل إلى فصول القسم الأوَّل من هذا الكتاب، المشتمل على مقدَّمة وتعريفات عامَّة.

فبيان صفات العنافقين من القضايا التي تدخل تحت عنوان النعريفات العامّة. وقد سبق بيان صفات المنافقين الواردة في بيانات الرسول ﷺ، لدى شرح النفاق الأصغر، وهمي كما يلي جمعاً من عدَّة أحاديث وردت في صفاتهم:

ا ــ الكذب في القول والعمل.

٢ ــ إخلاف الوعد.

٣ ــ الغدر بنقض العهد.

٤ ــ خيانة الأمانة.

٥ ــ الفجور في المخاصمة.

٦ \_ تحيّتهم لعنة.

٧ ــ طعامهم نَهْمَة (أي: يتناولون الطعام بشهوة مفرطة).

۸ \_ غنیمتهم غلول.

٩ ــ لا يدخلون المساجد إلا قليلا.

١٠ ــ لا يأتون الصلاة إلَّا دُبُراً.

١١ ـ الاستكبار.

١٢ ـــ لا يألفون ولا يُؤلّفُون.

١٣ \_ خُشُبُ باللَّيل، أي: كالخشُب لا يذكرون الله.

١٤ ـ سُخُبُ بالنّهار، أي: يُكثرون الصياح والضجيج من أجل دنياهم.
 ١٥ ـ يتهرّبون من شهود صلاتى العشاء والفجر.

۱۵ ــ يمهربون من سهود
 ۱۱ ــ عُصاةُ ئله ورسوله

١٧ \_ جبناء عند لقاء الأعداء في الحرب.

**(Y)** 

ملخص صفات المتافقين المقتبسة من النصوص القرآنية أخذاً من النص (١) من سورة (العنكبوت/ ٢٩ مصحف/ ٨٥ نوول) الايتان (١٠ - ١١)

الصفة (١):

من صفعات بعض الذين أسلموا دون أن يتمكّن الإيمان في قلوبهم أنّهم إذا تعرضوا لأدّى على أيدي الكافرين من أجل إسلامهم أعطوهم من بواطنهم ما يعريدون، وساروا معهم في الكفر، وربّما استَبَقُوا ظـاهر انتمـائهم إلى الإسلام نفـاقاً لئـلاً يُدانـوا بالردّة عن الإسلام.

اخذاً من النص (٢) من سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) الأيات من (٨ ــ ٢٠)

الصفة (٢):

من صفات المنافقين أتمهم كذّابون يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، فيقـولون آمـًا بالله واليـوم الاخر ومـا هم بمؤمنين، إذّ قلوبهم منكرة جـاحدة، فهم يكـذبون عن تمكّير وإصرارٍ في أخطر قضيّةٍ من قضايا الوجود والحياة، هي قضيّة الدين.

الصفة (٣):

أنهم مخادعون، فهم فيما يتظاهرون به من قبول أو عمل يقصدون مخادعة المؤمنين، ليأمنوا جانبهم وليأمنوا جانب أعدائهم الكافوين، وليظفروا بالمغانم والمنافع من كلا الفريقين بحسب تصوّرهم.

الصفة (٤):

انُهم مصابون بمرض خُلَقِّ في قلوبهم، وهو ليس من أصل فطرتهم، لكنَّه من مكتسبات إراداتهم فهو مرض مكتسب، وبسببه سلكوا مسلك النفاق.

> الصفة (٥): .

أنهم يُنْسِدون في الأرض بأقوالهم وأعمالهم، فإذا قيل لهم: لا تُفْسِدوا في الأرض بهُذوا المحقيقة بكل وقاحة، وجعلوا الباطل حقاً والحقّ باطلاً، دونما حياء ولا تلجلج وقالوا: إنّما نحن مصلحون، وأخذوا يدّعون بأن سلوكهم المنافق المفسد هر من الأعمال الإصلاحية.

الصفة (٦):

أنهم يدعون لانفسهم الذكاء ورجاحة العقل والحكمة في تدبير الأمور، ويُقهمون المؤمنين بالسفاهة، أي: بنقص العقل وبأنهم محرومون من الحكمة والفيطنة وحسن تدبير الأمور وتفهّم غاباتها. والحقيقة أنَّ المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لأنَّ أهمواءهم طمست على بصائرهم.

الصفة (٧):

أنَّ لهم أكثر من وجه، وأدناها وجهان، لهم وجه يستملتون به إذا لفوا الذين آمنوا، ولهم وجه آخر يتوارون به ولا يُظهِرُونه إلاّ إلى شيناطينهم، أي: إلى إخوانهم الكافرين أمثالهم، أو إلى الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسلَّك النفاق من شياطين الإنس كاليهود، ويُملَّلون لإخوانهم هذا التلوُّن بأنهم يستهزئون بالمؤمنين، أي: يستغفلونهم ويخدعونهم ويغرّرون بهم ويترصُّدُون غِرَاتهم للإبقاع بهم، أو التخلي عنهم في أوقات المندائد.

الصفة (٨):

أن المنافقين صنفان:

الأول: صنف مردوا على النفاق، فهم صُمَّ بكم عُمَّي، لـذلك فهم لا يرجعون إلى الحقّ ولا إلى طريق الهدى.

الثاني: صنف ما زال مـذبذبـاً بين الإيمان والكفـر، لكنّه إلى الثبــات في موقــع الكفر أقرب.

\* \* \*

أخذاً من النص (٣) من سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) أيضاً الأيات من (٧٥ ــ ٨٢)

الصفة (٩):

أنَّ العنافقين من اليهود يغلب في شأنهم أنَّ احتمال صدق إيمانهم مستقبلًا يكاد يكون ميؤوساً منه، لعدَّة عوامل نفسيَّة قائمة لدى المجتمع اليهودي فصَلها النصَّ.

. . .

أخذاً من النصّ (٤) من سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) ايضاً الآيات من (١٤٦ ــ ١٤٥)

الصفة (١٠):

إثارة الشبهات والتشكيكات حول شرائع الإسلام وأحكامه ما وجمدوا إلى ذلك سبيلًا.

دلٌ على هذه الصفة موقف المنافقين من قضيّـة تحويــل القبلة إلى الكعبـة المشرّفة، بعد أن كان بيت المقدس هو القبلة التي يتوجهون لها في الصلاة.

\* \* \*

أخذاً من النص (٥) من سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) أيضاً الأيات من (٢٠٤ ــ ٢٠٧)

الصفة (١١):

من المتنافقين فريق يُعجِبُ قـولُه في العجباة الدنب من يلاقيـه، ويدّعي أنّ قلبـه ينطوي على الخير وحبّ الخير وابتغاء الخير، ويُشهد الله بالابمان على ما يدّعي أنّه في قلبه، وهو في الحقيقة من أكثر الناس مجادلةً بالباطل، وانحرافاً عن الحقّ.

فإذا تولَى عن مجلس محدَّث أو تسلّم سلطة ولاية سعى في الأرض ليُضِّبد فيها ويُهلك الحرث والنسل، وإذا قبل له اتن الله أخذته العرَّة التي هو فيها مكبلًا بسلاسل الإنه، فابتعد عن تقوى الله، وسارت به حتى أوصلته إلى أودية الجرائم العظيمة وأنواع البغي والطغيان.

. . .

أخذاً من النص (٦) من سورة (الأنفال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول) الآيات من (٩٦ \_ ٥٥)

الصفة (١٢):

أن يقول المنافقون إذا تعرّض المؤمنون بسبب دوافع إيمانهم لمَمَّا يُنظَنُّ معه الهـالاك أو الخبية، كتورّطهم في معركة هم فيها دون عـدُّرَهم عدداً وصُدَّةً: غُرُّ مؤلاء دينهم.

أي: خدعهم وأطمعهم بالباطل دينهم، فاندفعوا بسفاهة وقلّة عقُل اعتمـــاداً على معونات غبييّةِ تأتيهم يتخيّلونها دون أن يكون لها في الواقع وجود. والسبب في إطلاقهم هذه المقالة أنّهم غير مؤمنين، أو في قلوبهم مرض الشكّ والتردّد حول صدق ما جاء في الإسلام.

\* \* \*

أخذاً من النص (٧) من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) الأيات من (٦٩ ــ ٧٤)

الصفة (١٣):

من صفات المنافقين خطّة الدخول في الإسلام نضاقًا، ثم الارتـداد عنه، إغـراءً لغيرهم بالرّدّة، وقد بدأ هذه المكيدة طائفة من اليهود.

. . .

أخذاً من النص (٨) من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) أيضاً الأيات من (١١٨ ــ ١٢٠)

الصفة (١٤):

من صفات المنافقين أتّهم إذا تمكنوا من أن يكونوا بطانة لقادة المؤمنين، لم يقصّروا في أعمال إفساد أحوال المؤمنين، وترهين قواهم، وتمزيق صفوفهم، ومؤازرة أعدائهم ضدّهم، حتّى استئصال شأفتهم.

الصفة (١٥):

أنَهم يتمنّون أن ينزل بالمؤمنين كلّ بلاء وعنت ومشقة وضور، وهذا يـدفعهم إلى اتخذ الوسائل لتحقيق ما يتمنّون، وإلى تدبير المكايد ضدّهم.

الصفة (١٦):

أنَّ أمارات بغضهم الشديد للمؤمنين نظهر فعلًا من أقوالهم وفلتات ألسنتهم، رغم شدَّة حرصهم على إخفاء هويتهم.

الصفة (۱۷):

أنَّ منافقي اليهود هم أخطر المنافقين وأخبثهم وموجِّهوهم، مـع أن المفروض أن يكونوا بخلاف ذلك.

الصفة (۱۸):

إِنْ تَمَنَّ المؤمنين حسنةً تَسُوِّ المنافقين، وإِنْ تُصِبِ المؤمنين مصيبةً يُضرح. المنافقون بها.

\* \* \*

أخذاً من النص (٩) من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) ايضاً الآيات من (١٥٢ ــ ١٥٨)

الصفة (١٩):

إذا تحولت رياح النصر عن المؤمنين حين يكونون معهم في المعركة نزل بالمنافقين الهم والغم والخوف الشديد. واستولت عليهم الطنون التي هي من ظنون الجاهلية، وانطلقت السنتهم بالتلويم، مثل قولهم في معركة أحد: لو كان لنا من الأمر شئة ما قتلنا غهنا.

وحين لا يكونون مع المؤمنين في المعركة انطلقت السنتهم بما يكشف كفرهم في الباطن، مثل قول المتخلّفين عن غزوة أحمد والمنخذلين عن الرسول بشان الذين تُتلوا فيها من إخوانهم: لوّ كَانُوا عِنْدَنا مَا مَانُوا وما تُتِلُوا.

. . .

أخذاً من النص (١٠) من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) أيضاً الأيات من (١٦٥ – ١٦٨)

الصفة (٢٠):

تخلّف المنافقين عن مشاركة المؤمنين في قتال أعدائهم مـا وجـدوا إلى ذلـك سبيلًا، وتعلُّلهم بمعاذير كواذب، كقولهم في غزوة أُحدٍ للمؤمنين:

﴿ لَوْنَعْلَمُ قِنَالًا لَاتَّبَعْنَكُمُّ ﴾.

جواباً على دعوتهم لهم بقولهم:

﴿ تَعَالَوْا قَنْيَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِٱذْفَعُوا ۗ ﴾.

وكقول المنافقين بعد غزوة أُحْدٍ بشأن من قُتِلَ من إخوانهم فيها:

# ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ .

الصفة (٢١):

حينما يقلّمون المعاذير الكواذب الّتي يظنّون أنّها ذاتُ قُوّةٍ يَمْلُؤون بها أفواههم مُتَشَدِّقين، كأنهم أصحاب حتّى.

وهذا تابع في الحقيقة لصفة الفجور في الخصومة التي هي من أصول صفات المنافقين.

\* \* \*

أخذاً من النص (١١) من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) أيضاً الأيات من (١٧٦ – ١٧٩)

الصفة (٢٢):

إنَّ الذين يبدؤون خطوات النفاق، يسارعون في الكفر حين توجَّه لهم امتحانـات صعبة، كالقتال في سبيل الله، أو المصائب الشديدة في الأموال والأنفس، لأنَّ الشيطان يستحوذ عليهم بوساوسه وتسويلاته حيثنةٍ.

. .

أخذاً من النص (١٢) من سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) الأيات من (٩ – ٢٧)

الصفة (٢٣):

النباطؤ لدى مشاركة المؤمنين في الإعمال الإسلامية العاصة ، كحفر الخندق في غزوة الأحزاب، والمراءاة بالعمل، والتستر بـالقيام بــأهون الأعصال وأضعفها، والتسلّل إلى أهليهم بغير إعلام ولا استئذان.

الصفة (٢٤):

إطلاق السنتهم بكلمات وعبارات الكفر عنـد الشـدائــد التي يتعـرض فيهـــا المسلمون لاحتمالات انتصار الكفّار عليهم .

كقولهم في غزوة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.

وكقول مُعَنَّب بن قُشَير، وكـان من المنافقين: كـان محمد يعـدنا أن نـاكل كنـوز كـسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط.

#### الصفة (٢٥):

إطلاق السنتهم بعبارات الإرجاف والتخذيل، والفرار من المعركة، والرجوع عن مواجهة العدوّ.

كقول طائفة منهم في غزوة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مُقامَ لكم فارجعوا.

#### الصفة (٢٦):

التحايل لـلانسحاب من مواجهة العدة تعلَّلًا بأعذار كاذبة، وتـوجيـه طلبـات الاستئذان بالرجوع إلى يوتهم.

كقــول طائفـة منهم في غزوة الأحـزاب مستاذنين بـأن يرجموا إلى المدينـة، من أماكن المواجهة دون الخندق: إنّ بيوتنا عورة، مع أنّها في الحقيقة ليست بعمورة، إنّما يريدون الفرار من المعركة.

#### الصفة (٢٧):

التخلّف والشبيط والتعويق عن الخروج لمواجهة العدّن، فهم لا يأتــون للمشاركــة في البـأس إلاّ قليلاً، وحين يحضــرون فإنّمــا يفعلون ذلك ربــاء ومصانعــة ومخــافــة ان ينكشف نفاقهم انكشافاً جلباً لعموم المسلمين.

فقد كان المتخلّفون في غزوة الاحزاب يقولون لإخوانهم: هَلُمُّ إلينا، أي: تعالوا إلينا واتركوا مواقعكم، فعندنا الأمن والراحة والظلّ والطعام والشراب.

#### الصف (۲۸):

كشف الله في هذا النصّ ممّا يكتمون في صدورهم أنّه لو دخل جيش المشركين المدينة وطلب منهم الكفر أو تسليم الرسول والمؤمنين لفعلوا ذلك، ولانحازوا إلى صفوف أهل الشرك والكفر من العرب واليهود.

وقـد تحقّقت في الواقـع هذه الـظاهرة من صفـات المنافقين في أحـداثٍ كثيرة تاريخيّة، دخل فيها الغزاة الكفّار بلاد المسلمين، فكانوا أنصارهم وأعـوانهم ومؤيديهم والمنحازين إليهم، وانكشفت فيها خياناتهم، وأنهم في الباطن كفّارُ غير مؤمنين.

#### الصفة (٢٩):

أنهم شحيحون على المؤمنين بأموالهم واعمالهم ومعوناتهم ويكل شيء من انفسهم وممًا يملكون، وأنهم شحيحون عليهم أيضاً بمثل ذلك من غيرهم، فهم يكرهون أن يبذل أحدً لهم ماله أو عمله، أو شيئاً ما من نفسه أو ممّا يملك، وأنهم شحيحون على كلّ خير.

والسبب في ذلك أنّهم غير مؤمنين بجدوى البذل لصالح المؤمنين، أو البـذل في صيل الخير.

الشحيح: هو أشدُّ البخلاء بخلًا، فهو يبخل بماله وبمال غيره.

الصفة (٣٠):

أنّهم يُصابون بالذعر الشديد، إذا أقبلت الوسائل المخيفة، ولاسيماإذا كمانوا في معارك فتالية.

ومن مظاهر ذعرهم الشديد أن تدور أعينهم كـدوران عيْني الذي يُغْشَى عليـه من خوف الموت، فيُغْطَّى وعيُه وإدراكه ذعراً وهلماً بسبب انفعال الخوف في نفسه.

إنَّهم في ساعات الخوف جبناء صـامتون مُبلـــون منهارون، لا تتحرَّك أسلحتهم ولا أيديهم بل تدور أعينهم ذعراً وهلماً.

## الصفة (٣١):

أنهم إذا ذهبت أسباب الخوف واطمأنوا وأضُّوا بالامن، انطلقت ألسنتهم بجرأةٍ صائحين في وجوء المؤمنين بكلام شديد عنيف يؤذيهم، وتمادوا مبالغين في خصومتهم لائفه الأسباب.

وهذا يرجع إلى صفة الفجور فيهم، فمن علامات المنافق أنَّه إذا خاصم فجر.

وللمنافقين عندثذٍ موقفان:

- (١) فإن كانت المعركة لصالح العدر أخذوا يوجهون اللوم والتشريب للمؤمنين،
   ولقائد معركتهم، ولبطانته الصادقة المخلصة، ويتبجّحون بصحة آرائهم الانهزامية.
- (٢) وإن كمانت المعركة لصالح المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب من

الصفة (٣٢):

أنهم لا فائدة تُرجَى من مشاركتهم للمؤمنين في معارك القتال، لاَنَهم لا يقـاتلون إلاّ قتالاً فليلاً.

الصفة (٣٣):

أنهم مرجفون خلال معارك القتال. والإرجاف هو الإخبار بالأكاذيب لإثــارة الفِتَنِ والاضطرابات، وإحداث الرجفان من الخوف.

\* \* \*

أخذاً من النص (١٣) من سورة (الأحزاب / ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) أيضاً الأيات من (٣٦ ـ ٤٠) والآية (٤٨)

الصفة (٣٤):

مشاركة الكافرين في ترويج مقالات السوء ضدُّ الرسول ﷺ.

ففي زواج السرسول وزينب بنت جحش، مطلّقة وزيد بن حارثة، الذي كمان السرسول قمد اعتفه وتبنّاه، ردَّد الكافرون والمنافقون معاً مقالة السيوء حول شخص الرسول ﷺ، إذَّ كانوا يقولون: إنَّ محمّداً يحرِّم نكاح نساء الأولاد، وقد تزوِّج امرأة ابنه وزيد، الذي كان قد تبنّاه بعد أن أعتقه.

\* \* \*

أخذاً من النص (١٤) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) الآبات من (٥٩ ــ ٧٠)

الصفة (٣٥):

إرادة المنافقين أن يتحاكموا إلى الطاغوت، استجابة لوساوس الشيطان الذي يريد أن يضلهم ضلالاً بعيداً، مع أنهم مأمورون في تعاليم الدين أمراً صريحاً جلياً أن يكفروا بالطاغوت، فبلا شبهة لهم ولا عنذر، لكن بواعث الكفسر هي التي تدفعهم إلى إرادة التحاكم إلى الطاغوت في خصوماتهم. أخذاً من النص (١٥) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) أيضاً الأيات من (٧١ ــ ٨٤)

#### الصفة (٣٦):

التباطؤ والنهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوَّهم، وهذه الصفة من مكررات ظواهرهم السلوكية الدالة على نفاقهم.

## الصفة (٣٧):

تثبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمــان، وهذه الصفـة من مكرّرات ظواهرهم السلوكيّة الدالة على نفاقهم.

#### الصفة (٣٨):

تحدّث بعضهم بالفرح والمسرّة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال مصيبة أو مضرّة، ويرى انَّ الله قد أنعم عليه إذَّ لم يشهد مع العؤمنين قتال عدوّهم، فنجما بذلك ممّا نزل بهم.

## الصفة (٣٩):

التحسّر والنّدم على ما فاتهم من الفـوز بـالغنيمـة، إذا انتصـر الخـارجـون من المسلمين، وأصابوا من عدوهم غنائم.

وهم مع هذا التحسّر والنّدم يحسّدونَ الخارجين على ما أصابوا من غنائم حسّـدَ منْ لم يكُنْ ذا وَدُّ سابقٍ، فيقول القائل منهم:

# ﴿ يَكَيُّنَّنِّي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

#### الصفة (٤٠):

من ظواهرهم في السلوك أن بعضهم كان له موقفان متناقضان وهما ما يلي:

- (١) قبـل الإذن بالنشال كانـوا يُطَالِبُـون بان يؤذن لهم بـه، فَيُؤْمَـرُونَ بان بكفـوا
   أبديهم.
- (٢) وبعد أن كتب الله على المسلمين النتال دب الخوف في قلوبهم فصاروا يخشون الناس كخشية الله، أو أشد خشية، وقالوا:

- \* ﴿ رَبُّنَا لِمَ كُنَيْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ ﴾؟
- ﴿ لَوْ لَاۤ أَخُرُنَنَّا إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ ﴾.

## الصفة (٤١):

من ظواهرهم في السلوك ما يلي:

 (١) إِنَّ تُعِينُهُم حَسنةً من نصر او غيسة او أي آمر قسندي يسترهم، كُنْبُ وخصب وسعة رزق وصحة رينين قالوا: هذه من عند الله، أي: لم تأتهم ببركة ده: الرسول وبسبب إكرام الله له.

 (٢) وإنَّ تُصِينَمُ سيئةً من مصيبة في الانفس أو في الاسوال، من أسور قدرية يبتلهم أفه بها قالوا: هذه من عند محمد، أي: لم يُحْبِن التصرف في إدارته أو ني قيادته في السلم والحرب.

 (٣) أثما من كان منهم ذا كفر وعنادٍ وقد مُرَد على النفاق، فإتمه يقول مقالة المشركين من قبل: إنَّ ما نزل بنا من سيئات ومصائب إنَّما كنان من شُوم دعوة محدً ألتي فرقت قومه، وجَلَبت النزاع والخلاف والحروب.

### الصفة (٤٢):

من ظواهرهم في السلوك التناقض بين ما يُقلبون للرّسول أو إسام العسلمين من بعده من الطاعة والخضوع عند المواجهة، وبينّ ما يُبيّشُونَ إذا خرجوا من عنده من المعصية والمخالفة، والعمل بغير ما كانوا قد أعلنوه له .

# الصفة (٤٣):

ومن ظواهرهم في السلوك ظـاهرة إفشـاء أسور المسلمين ما وجـدوا إلى ذلك سبيلًا، والعمل على إذاعتها ونشرها، سواءً اكانت من أسور السلم أو أمور الحرب.

والسبب في هذا أنهم لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين، فهم لا يهتمّون لكتمان ما يضرَّ المسلمين إذاعته .

أخذاً من النص (١٦) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) ايضاً الآيات من (٨٨ ــ ٩١)

#### الصفة (٤٤):

أنَّهم إذا تهيّــات لهم فرصـة مظاهـرة الكافـرين من وراء المؤمنين ظاهـروهم ضدًّ المؤمنين.

#### الصفة (٥٤):

تُمنِّي المنافقين أن يَكُفُر المؤمنون حَنَى يكونوا مثلهم سواءً في الكفر والسلوك. ويذلك يتخلَص المنافقون من التناقض الذي هم عليه بين ظاهرهم وباطنهم. وظاهر أنَّ دوافع هذه الأمنيَّة دوافع شيطانيَّة خبيثة.

#### \* \* \*

أخذًا من النص (١٧) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) أيضاً الأيات من (١٠٥ ــ ١١٦)

## الصفة (٤٦):

من ظواهرهم في السلوك ظاهرة ارتكاب الجرائم وإلقاء تهمة ارتكابها على البرآء من الناس.

#### . . .

أخذاً من النص (١٨) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) أيضاً الآيات من (١٣٦ ــ ١٤٧)

#### الصفة (٤٧):

من صفات المنافقين المذبذبين بين الإيمـان والكفر، أنّهم يؤمنـون ثم يكفرون. ثم يؤمنون ثم يكفرون، وهكذا.

فهم في نوية الإيسان يتطلعون إلى الكافرين ذوي القرة النظاهرة، فيبتخون أن يستندوا إليهم، ويتقوّرًا بهم، ويوالوهم من دون المؤمنين. وهذا يدفعهم إلى أن يكثروا من هجالستهم في مجالسهم، ويغضوا النظر عمّا يسمعون منهم من كفر بايات الله المتزّلات على رسوله، واستهزاء بها، ويخالفون ما سبق أن نهى الله المؤمنين عه.

وهم في نوبة الكفر يَظَلُّون محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر نفاقاً.

وهـذا التردّد يجعلهم في حـالة تـرئيس دائم بين المؤمنين والكافيرين، يـراقبـون الأحـداث بين الفريقين، فـمن غلب أو غنم منهـما انقلبـوا إليـه مـطالبين بـالمـشــاركـة، زاعمين له أنهم منه، وهم يسلكون أسلوب المخادعة لسُتُر حقيقتهم.

ومن صفات هذا الصنف من المنافقين في ظاهـرات السلوك النفاقيّ، وهــو أيضاً من علامات سائر المنافقين غالبًا، ما يلي :

- (١) أنَّهم مخادعون.
- (٢) أنّهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى.
- (٣) أنّهم براءون الناس في أعمالهم الإسلامية، والمراني لا يستبطيع أن يكون منفعلًا أنفعالًا ذاتياً مع العمل الذي يؤديه رباء ومخادعة.
  - (٤) أنَّهم لا يذكرون الله إلَّا قليلًا.
- أنهم مذبذبون يتأرجحون بين المؤمنين والكافسرين في ولائهم، وفي سلوكهم، فئلاهم في الحقيقة منتمون إلى هؤلاء المؤمنين، في أقصى جهة اليمين، ولا هم منتمون في الحقيقة إلى هؤلاء الكافرين في أقصى جهة الشمال.

ويـظلُون في حياتهم قلقين لا ثبـات لهم، يتذبـذبون على أرجـوحـة التنقّـل بين الأضـداد.

\* \* \*

أخذاً من النصّ (١٩) من سورة (الحديد/ ٥٧ مصحف/ ٩٤ نزول) الآيات من (١٢ \_ ١٥)

## الصفة (٤٨):

أنّهم بـاختيارهم الحرّ عـرّضوا أنفسهم للفتنـة والعـذاب، بـالفـــلال الإرادي، والْغُواية، وإبطان الكفر، ووفض الحقّ.

#### الصفة (٤٩):

أنّهم يتربّصون أن تـدور الدائـرة على المؤمنين، حتّى يُعْلِنُوا كفـرهـم، وينقضُّوا عليهم مع الكافرين الصّرحاء.

#### الصفة (٥٠):

أنّهم ينظرون إلى براهين الحقّ الرّبّاني بـالشّـكّ والارتيـاب، في حين يتّبعـون الباطل وضلالات الكفر بالأوهام والتقليد الأعمّى.

#### الصفة (٥١):

أنَهم يَتَبعون الأمانيَ الّتي تُطْعِمُهم بالباطل، وكلّمنا ظهرت خبيتهم نقلوا أمـانيهم إلى زمن آخر، وهكذا حتى تُجلُّ بهم مناياهم دون تحقيق أمانيهم.

# الصفة (٢٥):

أنَّهم سَلْصوا أنفسهم لوســاوس الشيطان، فغَـرَهم باللَّهِ رَبَهم، وأطَّمَعُهُم بــانَ الله لا يُتْزِلُ بهم عذابه، وبأنَّ أخبار رسُل الله عن يوم الذين أخبار غير صادقةٍ عن ربَّهم.

#### . . .

أخذاً من النصّ (۲۰) من سورة (محمد/ ٤٧ مصحف/ ٩٥ نزول) الآيات من (٦٦ ــ ٣٢)

#### لصفة (٥٣):

أنهم في مجالس العلم الديني يتصنعون النظاهـ بانهم يستعـون الأقـوال ويُصنُّون إليها، لكنّهم في الحقيقة منصرفون عنها في نفوسهم، فلا يُصِلُ إلى أدمنتهم وقلوبهم منها شيء.

إنَّ قلوبهم مطبوع عليها بسبب انصرافهم عنها، وعدم إيمانهم بها أصلًا وفرعاً.

وممًا يُدُلُّ على هذا أنهم حين يخرجون من مجالس العلم الـدينيَّ يقولــون عقبها مباشرة: ماذا قال المحدّث في حديثه آنفاً.

## الصفة (١٥):

أنهم كانوا إذا أنزلت آياتٌ فيهما الدّعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالاسوال والانفس، وقتال الكافرين، أصابهم الْهَلُكُع والْجَزْعُ، فجعلوا ينظرون إلى الرسول ﷺ نظر الْمَعْشِيّ عليه من العوت.

## الصفة (٥٥):

أنَّهم يفولون للكافرين سِـرًا: إنَّنا لا نستـطيع أن نُعْلِن ردَّتَنَا عن الإسلام، ولكن

سنطيككم في بعض الأمر، فندفع عنكم ونحن ضمن صفوف المؤمنين، ولانكوذً جائين في عداوتكم معهم، ولا في قنــالكم إذا قاتلوكم، ونحن نـــوصــل إليكم من المعلومات المفيدة لكم ما نستطيع إيساله إليكم، دون أن ينكشف أمرنا عند المؤمنين.

# الصفة (٥٦):

أنهم يحملون في قلويهم الاضغان والاحقاد ضدّ الإسلام والسول والمؤمنين، وهـذه الاضغان تشتمـل على العداوة لـلإسلام والمسلمين ومن لـوازمهـا إرادة الكيـد، وتربُّص الفرص الملائمة لمحو الإسلام، واضطهاد المسلمين وتعزيقهم وإيادتهم.

### الصفة (٥٧):

أنَّ أهل الغراسة من العؤمنين يستطيعـون أن يكتشفوا نضاقهم من علامـات تظهـر على وجوههم، وتبدو في بعض تصرفاتهم.

## الصفة (٥٨):

أنّهم لا بُـدّ أن تظهر في فلنـات السنتهم، ومـا يـرمـزون إليـه في لحن الغـول. أماراتُ تدلُّ على هُويتَهم الحفيقيّة، يُدْرِكُ ذلك أهل الفطنة من الناس.

## الصفة (٥٩):

طرحُهُم التشكيكات والشبهات بأسلوب أسئلةٍ يوجَهونها تتضمَّن إلقاء الشكوك في قلوب ضعفاء الإيمان.

#### ...

أخذاً من النص (٢١) من سورة (الحشر/ ٥٩ مصحف/ ١٠١ نزول) الآيات من (١١ ـ ١٧)

#### الصفة (٦٠):

خيـانتهم للمؤمنين بالاتصـال بأعـدائهم المحاربين لهم ووعـدهم بأنَّ ينصـروهم ويَشُدُوا أزرهم، ويكونوا معهم، وأن لا يطيعوا أحداً في شأنٍ يضرَّ بهم.

#### الصفة (٦١):

جبنهم وعـدَّمُ وفـائهم بــوعـودهم لإخــوانهم من أهـل الكفــر، لأنَّهم بنفـاقهم

وتظاهرهم بـانّهم من المسلمين يخشون أن يكتشف المسلمـون المؤمنون أمـرهم خشيةً عظيمة، فيتقموا منهم بالعدل.

\* \* \*

أخذاً من النص (٢٢) من سورة (النور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) الآية (١١)

## الصفة (٦٢):

تصيَّد المناسبات لإشاعة الاكاذيب والافتراءات ونشرهـا، بغية تشدويه صورة العؤمنين الطاهرين، والمؤمنات الطاهرات، بما يرمونهم به من ارتكاب الكبائر، حقـداً على الإسلام والمسلمين.

ومن الأمثلة افتراء حديث الإفك وإشاعته ونشره.

• •

أخذاً من النص (٢٣) من سورة (النور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) أيضاً الآية (٣٣)

#### الصفة (٦٣):

الاستعرار على عادات الجاهلية دون اكتبرات لنصوص الشبريعة الإسلامية الّتي الزمت بتغييرها، والاعتراض على الندخّل في الأمر من قِبَل القينادة الإسلاميّة، تذرّعاً بالمفهومات التقليديّة الجاهليّة القديمة.

ومن أمثلة ذلك استمرار وعبد الله بن أنبي ابن سلول، على إكراء إصاف على الزناء لتحصيل أجور فروچهن، مع أن الله قد حرم على الإصاء الزنا كما حرم على الحرائر، وجعل عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولم يرتدع حتى نزل صريح قول الله تعالى:

# ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَ ٱلْمِفَاءِ إِن أَرْدَنَ عَصَنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ لَعْيَوْ الدُّنيا .. . .

أخذاً من النصّ (٢٤) من سورة (النور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) أيضاً الأيات من (٤٧ ـــ ٥٤)

الصفة (٦٤):

أنهم لا ينفذون بالتنطيق العملي مقتضيات إصلانهم بالسنتهم أنهم آمنوا بنافه وآمنوا بالرئمل، والتزامهم بطاعة الأوامر والنواهي، بل يبتعدون ابتعاداً كاملاً عن سواقع الإيمان والطاعة.

الصفة (٦٥):

من النظواهر السلوكية للمنافقين أنّهم لـدى خصوماتهم مع غيرهم أصحاب سلوكين مختلفين:

- (١) فبإنّ أحدهم إنّ كان يَعلَمُ أنّ العنّ له فبإنّه بنائي متظاهراً بالإذعان والاستسلام لحكم الله والرسول، ليحكم له الرسول، أو ليحكم له الحاكم المسلم من بعده.
- (۲) وإذ كان يعلم أن الحق لخصمه أعرض متحاياًً، ونهرب من التحاكم لحكم الله ورسوله، وطلب التحاكم إلى غير ذلك.

ومذه صفة الذين يطلبون التحاكم إلى القانون المدني، ويرفضون التحاكم إلى حكم الشرع الإسلامي، حينما يرون أنّ القسانون يسساعدهم على هضم حقسوق خصومهم، وأنّ حكم الشرع الإسلامي لا يساعدهم على ذلك.

الصفة (٦٦):

المبالغة بإعطاء الوعود المؤكدة بالأيمان المشدّدة، وهم كاذبون في ذلك، لا يطبقون من وعودهم شيئاً.

ومن الامثلة أنَّ بعض المسافقين أقسموا للرسول جَهَلَة أيسانهم قاتلين لـه: لَيْنُ أمرتنا بأن نخرج إلى القتال في سبيل الله، أو بأنُّ نخرج منُّ أسوالنا وأهلينا لنخرجَئُ طاعةً لكُ، وإيماناً واحتساباً، لكنّهم لدى التطبيق العملي تَبَيَّن أنَّهم كافبون.

. . .

أخذاً من النص (٢٥) من سورة (النور/ ٣٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) أيضاً الأيات من (٦٢ ــ ١٤)

الصفة (٦٧):

أنهم إذا حضروا المجامع العامة ذات الاهمية العظيمة للإسلام والمسلمين ضاقت صدورهم، وثقل عليهم أن يتضنّفوا الصبر على ما يجري فيها، ممّا لا يؤمنون به ولا بجدواه، وصَعْبَ عليهم أن يحبسوا أنفسهم مع المؤمنين طوال مدّة الاجتماع، ولاسبما إذا كانت فيه واجباتُ عملية يضطرون أن يشاركوا فيها، وهم لا يريدون أن يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستئدان بالانصراف لقضاء بعض شؤونهم، لأنّ مدّة الغباب ستكون محسوبة عليهم، ولأنّ كثرة تهرّبهم من مشاركة المسلمين في أمورهم قد تكشف نفاقهم.

ولذلك فهم يتسلُّلون مُسْتَخْفِين خروجاً وغياباً وعودة إن رجعوا، دون استئذان.

الصفة (١٨):

سوء أدب المنافقين لدى مخاطبتهم الرسول أو قـائد المسلمين، لأنّهم لا يُكِنُّـون له الحبّ والاحترام والتوقير والتعظيم.

لذلك فهم بالتلقائية العاديّة التي لا يتصنّعون فيها يخاطبونه كما يخاطب النـاس بعضهم بعضاً، ويدعونه كما يدعو الناس بعضهم بعضاً.

\* \* \*

أخذاً من النص (٢٦) سورة (المنافقون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نزول) وآياتها (١١) آية

الصفة (٦٩):

تـظاهـرهم بـإعــلانهم آنهم يشهــدون أنّ محمّــداً رســول الله، أي: يـذَعــون أنّ ما يُشلنونه بالسنتهم من أنّ محمّداً رســول الله مطابق لما يعتقدون في قلوبهم. والله يَهْـأَمُ إنّهم لكاذبون . إنّهم لكاذبون .

الصفة (٧٠):

يَتْخَدُونَ خَلِفَ الأيمان المؤكّدة ستارةً يُشتُرونَ بها نفاقهم ومكايِدْهم ضدّ الإسلام والمسلمين، وأحداثُهم العربية التي يُحدثونها، وعَـَـذُمُ النّزابهم بسلوك سبيــل الله كُلُما ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين.

## الصفة (٧١):

أنَّ قلوبهم مقفلةً مطبوع عليها، لا تتلَقَّى ما يُوجُه لهم من تعليم دينيُّ ونصيحـةٍ وترغيبِ ونرهيب.

#### الصفة (٧٧):

من المنافقين من هم ذوو أجسام تُعجب الناظر إليها، وأصحابُ أقوالر منتمقةِ تجذب لاستماعها، فيخدع بأجسامهم وأقوالهم الذين تُقُرِّهم المظاهر، ولا يبحثون عن البواطن.

وهؤلاء إذا حضروا مجالس العلم الدينيّ والذكر مع العؤمنين اختاروا لأنفسهم الأساكن التي يُسْنِدون إليهــا ظهورهم، كـالْجُدُرِ والســواري، لأنهـا سريحةً لهم، وذات وجاهةٍ.

لكنّهم لا يُصُونُ مَمّا يُقِدَلُ في هـنـه المجالس من علم وذكر شيئاً، لانصـراف أذهـانهم وقلوبهم، فهم كالنّختُبِ المسنّـنة على الْجُدُّر لئـلا تسقط، وهـنـا يَـدُلُّ على أقهم كالنائمين ظاهراً أو باطناً.

#### الصفة (٧٣):

أنهم في حالة خوف وحذَر دائم، إذْ هم يخسُونَ أن ينكشف أَمْرُهم، فيُـوْخَذُوا ويعاقبوا على كذبهم ونفاقهم وخياناتهم.

ولشلة خذّوهم وتوقّعهم أن يفتضح كفرهم وينكشف أنهم منافقون، يحسبون كلّ صبحة تحقير مُسريبة مُسْحة عليهم، ويحسبون أنّهم المعنّبون بها، وذلك بسبب ما يعرفون من أنفسهم في باطن أمرهم.

#### الصفة (٧٤):

أنهم أشدُّ أعداء الإسلام والمسلمين، وإذا بحثنا عن السبب النفسيّ لهمذا العداء الشديد، نلاحظ ما يعانون من آلام التناقض بين ما يتكلفون إظهاره وهم لا يؤمنون به، ويتكلفون إبطانه وإخفاءه وهو عقيدتهم التي يؤمنون بها، والسلوك الذي يرتـاحـون لمعارسته، فهذا هو السّب.

لذلك فهم جديرون بأن ندعو الله أن يقاتلهم، إذْ لم يأذن للمؤمنين بأن يقـاتلوهـم

ما داموا يسترون كفرهم وعداءهم، ويظهرون إسلامهم وولاءهم.

الصفة (٧٥):

إذا ارتكب مستكبروهم ذنباً من الكبائر، أو أحدثوا حدثاً هو من مظاهر نفاقهم، ودعاهم بعض العؤمنين إلى الرسول ليعتلروا وليطلبوا منه أن يستغفر لهم، أعلنوا الرفض، بحركة في رؤوسهم، وحركة في أجسادهم، فهم يَلُوُون رؤوسهم، ويحجمون بأجسادهم.

والسبب في ذلك أنَّهم غير مؤمنين بالرسول، وهم في نفوسهم مستكبرون.

الصفة (٧٦):

أنهم لا يألون جهيدهم دواماً في التخذيل، والسُّعي البدائب لصرف النباس عن مناصرة الإسلام والمسلمين، وتوهين قوة المؤمنين، وتقليل جماعتهم.

الصفة (٧٧):

تجرُّز زُعمائهم احياناً وفي أحوال خاصة على إطلاق العبارات الَّي تدلُّ على عداوتهم الشديدة، ورغبتهم في إثارة فننة، أو إقامة حرب، أو افتعال ثورة صَدِّ جماعة المؤمنين وقائدهم.

ومن أمثلة هــذا مـا حصـــل من عبـد الله بن أبـيّ ابن سلول إذْ قـــال في غـــزوة بني الْمُصْطَلِقِ: لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمُدِينة لَيْخُرِجُنُ الأَغْزُ مِنْهَا الأَفْلَ.

\* \* 4

أخذاً من النص (٢٧) من سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نزول) الآيات من (٥ ــ ١٠)

الصفة (٧٨):

أنَّهم يمارسون في معظم تصرَّفاتهم الوقوف في حدود معارضة ومخالفة لحدود الله.

وذلك بما يـرتكبون من إثم وعـدوان ومعصية للرســولﷺ، فيفعلون كما يفعـلُ الكافرون الصــرحاء، إلّا أنّ المنافقين يستخفون بأعمالهم ومواقفهم.

الصفة (٧٩)

أنَّ لهم مجالس ومجامع وأحاديث سرَّيَّة يتناجون فيها بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، مُنعَ أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد نهاهم عن التناجي وحذَّرهم منه سابقاً، وذلك في الاية (١١٤) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول).

الصفة (٨٠):

أنّهم يقلّدون اليهـود في تحيّاتهم للرسـول وللمسلمين، ضمّن لَحْنِ الفول الـذي يمارسونه، كان يقولوا في التحيّة: السّام عليك (أي: الموت) بدل: السلام عليك.

\* \* \*

أخذاً من النص (٢٨) من سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نزول) أيضاً الآيات من (٢٤ ــ ٢٢)

الصفة (۸۱):

أنَّهم يتخـــذون اليهــود الـــذين غضب الله عليهم أوليــاء من دون المؤمنين، فهم ينصرونهم، ويستنصرون بهم، ويوادينهم.

وهذه الصفة ملاحظة في المنافقين داخل الأمة الإسلامية منذ عصر الرسول ﷺ، حتى عصرنا الذي نعيش فيه الآن.

إنهم يتخذون البهود الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين. إذ يجدون لمديهم من الأهواء والشهبوات ورغبات النفـوس من الحياة المدنيا ما لا يجـدونـه لمـدى المؤمنين الصادقين.

الصفة (٨٢):

أنَّ صفة الكذب وأتَّحاذ الايمان الكاذبة ستارة يسترون بها كضرهم ونفاقهم ستلازمهم طوال رحلة حياتهم في الدنيا ما داموا منافقين، وسيَّبَدُون إلى الحياة الاُخرى وستظلَّ هذه الصفة ملازمةً لهم .

فهم إذا وقفوا في موقف الحساب بين يدي ربّهم بلجؤون إلى الكذب وحلف الأيمان الكاذبة أيضاً، لعلها تنجيهم عند ربّهم كما كانوا يصنعون في المدنيا، إذْ كانت أكاذيبهم وأيمانهم الفاجرة تنجيهم من نقمة الرسول والمؤمنين عليهم، فقد كانُـوا يُعاملون \_ بمقتضى أثر الله \_ بحسب ظاهرهم.

لكِنُ أكافيهم وأيمانهم الفاجرة يوم الدين ستزيد من نقمة الله عليهم، ولا تنفعهم بشىء.

\* \* \*

أخذاً من النص (٢٩) من سورة (التحريم/ ٦٦ مصحف/ ١٠٧ نزول) الآية (٩)

الصفة (٨٣):

وصول المنافقين إبّان نزول سورة (التحريم) إلى حالة من السُّـوء تستدعي الأمر بمجاهدتهم بمختلف أنواع الجهاد التي تشمل في النهابة أقصاها الذي هو القتال.

. . .

أخذاً من النص (٣٠) من سورة (الفتح/ ٤٨ مصحف/ ١١١ نزول) الآيات من (١ –١٧)

الصفة (٨٤):

شـــَّة غيظهم وحنقهم من انتصار العسلمين، ومن تهيئةِ الـوسائــل لانتشار دعــوة الإسلام في الناس، وتكاثر المستجببين لها.

الصفة (٨٥):

نوقُمُهم استثمال شأفة العسلمين. حينما يجدون أنَّ قوى اعدائهم تفوق قوَّهم بنسبة كبيرة، ولا يحسبون حساباً للمقادير والمعونات الربَّانية لهم، ومـا يحيطهم بـه من رعاية وحماية.

الصفة (٨٦):

ملازمة تلفيق المعاذير الكاذبة كلُّما تخلُّفوا عن واجبٍ من الــواجبات الإســلاميَّة المائة

الصفة (۸۷):

مطالبتهم أن يشاركـوا المؤمنين الصادقين في الخـروج معهم لغزو قـوم ضعفاء، من السهل الانتصار عليهم، ولديهم غنائم كثيرة، تُنال بأضعف مواجهة.

ووقـاحتهم في توجيـه الانتقادات إذا لم يُسْمَـحُ لهم بالمـشـاركة عقـوبة لهم على تخلّفهم عن الخروج، حينما كـانوا يُـرَوْن أنَّ القوم الـذين سيخرجـون إليهم أولو بـأس شديد، ومن الصعب الانتصار عليهم، والظفر منهم بالغنائم.

\* \* \*

أخذاً من النص (٣١) من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) بعض الآية (٤١)

الصفة (٨٨):

أنهم يملؤون أفواههم تبجُّحاً باذعاء أنهم آمنوا، مع أنّ قلوبهم لم تؤمن، شموراً منهم بأنّ المؤمنين برتابون في صحة إسلامهم، فهم يملؤون أفواههم بالأدّعاء مع وفع الصوت، وسيلةً من وسائل التغطيمة والنائير على المؤمنين بغية نزع الارتباب فيهم من قلوبهم.

\* \* \*

الصفة (٨٩):

المذين في قلوبهم مرض الشماق والرّبب وضعف الإيممان الفريب من النضاق، ولم يُصِلُّ بعَدُّ إلى حضيضه، قد تظهر فيهم صفة مصانعة اليهود والتصارى، خشية أن تدور الدائرة على المسلمين، فتشملهم مصانبها.

وهم يتصوّرون أنّهم بمصانعة اليهود والنصــارى التي يتخذونهــا يحمون أنفـــهـم، ويكون لهم عندهم يدّ يكافئونهم عليها.

.

أخذاً من النص (٣٣) من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) أيضاً الآيات من (٥٧ – ٢٣)

الصفة (٩٠):

مُسارعَة كثير من المنافقين في ارتكاب الإثم والعدوان وأكمل المال الحرام، كالرَّشوة وأكل الرَّبا، ونحو ذلك.

والسبب في ذلك أنَّ إسلامهم ظاهري فقط، لا يُعْتَمِدُ على قاعدة إيمانيَّة.

\* \* \*

أخذاً من النص (٣٤) من سورة (التوبة/ ٩ مصحف/ ١١٣ نزول) الأيات من (٤٦ ـــ ١٢٩ آخر السورة)

الصفة (٩١):

المعاودة إلى اتّخاذ وسيلة الإرجـاف لتثبيط جمهور المسلمين عن الخروج مع الرسول إلى القتال.

فقد برزت هذه الصفة حين الدعوة إلى غزو الروم فيما يُعْرَفُ بغزوة تبوك.

الصفة (٩٢):

من الظواهر السلوكية للمنافقين أنّ لهم موقفين حين الدعــوة للخروج إلى القشال في سبيل الله.

 (١) فحين يكون الخروج إلى القتال سَفَراً هَيْناً سَهَلاً، وفيه طَمَعُ بغنائم فَإَنّهم يخرجون مع المؤمنين طمعاً بالغنائم.

(۲) وحين يكون الخروج إلى القتال سفراً شاقاً صعباً. واحتمال المظفر فيه وتحصيل الغنائم ضعيفاً. فإنهم يتخلفون، مستاذنين مع تلفيق الاعدار، أو غيسر مستأذنين، وحين لا يستأذنون يأتون بعد المعركة فيلفقون الاعدار الكواذب، ويحلفون بافة على صدقهم فيها.

الصفة (٩٣):

مَعَ مرور السنين التَّسع، وعبش المنافقين ضمن المسلمين، فقد بقي حالهم كما كان منذ بداية العهد المدني، وهو كما يلي:

(١) إذا نزل بالمسلمين ما يُسُرُّهم ويُفرحهم ساءَ المنافقين ذلك.

- (٢) وإذا نزل بالمسلمين ما يسوؤهم ويُحزنُهم سرَّ المنافقين ذلك وأفرحهم.
- (٣) وحين تكون مصيبة المسلمين بسبب خسروجهم لفتال عــدُوّهم، وكــان

هذه الظواهر الثابت تكرُّرُها تَــُلُّ على أنَّ الكافـر في باطنـه لا تنفيُّر حــاله تُجــاه المؤمنين، مهما طالت مخالطته لهم، ما لم يتحوّل باطنـه إلى الإيمان بمــا يؤمنون بــه، وعندنذ يُضفُّو ولاؤه لهم.

#### الصفة (٩٤):

أنَّهم لا يأتون إلى أداء الصلاة الأ وهم كُسَالَى.

وقد سبق في النص (١٨) من سورة (الساء) بيان أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فتكامل النصان، وذلك أنهم إذا حضروا الاداء الصلاة مع جماعة المسلمين من مواضع وجودهم فإنهم ياتون وهم كسالى، وإذا قاموا لادائها بعد حضورهم قاموا كُسُالى إيضاً.

والسبب أنَّهم كافرون لا يُؤمنون بجدوي الصلاة.

## الصفة (٩٥):

أنهم لا ينفقون نفقة واجبة أو غير واجبةٍ إلّا وهم كارهــون، لاَنْهم إِنَّما ينفقــونها نقيّةً غير مؤمنين بأنّ لهم مصلحةً من إنفاقها، إذهم كافـرون.

#### الصفة (٩٦):

حينصــا تبــدر منهم بـــوادر تُثِيــر ريبــة المؤمنين فيهم، فَيُـــرِجَهــون لهم الأسئلة الاستفساريَّة عن حقيقة هويّـنهم، وصِلْقِ إيمانهم، يُــــارِعُون إلى تغطية مــا بـدر منهم، بان يَخْلِفُوا الأيمان للمؤمنين علمي أنّهم منهم، فيقولون لهم: والله إنّنا لمنكم.

ومـا هـم في الحقيقة منهم، بــل هم كافـرون، قلوبُهم مع أِخـوانهم في الكفـر، لا مع الذين آمنوا.

# الصفة (٩٧):

أنَّ المنافقين يتجدَّد خوفهم الشديـد إلى حدَّ الجـزع من أن يُنزل المؤمنـون بهم

عقوبة الرّدة، كلّما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم، وارتابوا بهم، ووجَهوا لهم عبارات الاستفسار عن مُؤيّتهم المحقيقة، أو نظرات الارتياب، فهم عندئلةٍ يُفْرَقُونَ فـرقاً شديداً، فيسترون أنفسهم بالايمان الكوافب.

## الصفة (٩٨):

أنهم من شدّة دُصرهم عند ظهور أسارات نضاقهم للمؤمنين، يتمشّونَ لــو أَقْهم يجدون أيّ مَخبًا يسترون به، ولــو أنهم وجدوا ذلك أَوْلُــوًا إليه بسُـرَعَة فــاثقةٍ كـُـــرعَةٍ الْجَمُوحِ من الحيل.

# الصفة (٩٩):

كان من المنافقين من يُلمز الرسول في توزيعه للصدّقــات، إذا لم يُقطِهم منهــا، نظراً إلى أنهم غير مستحقّين، وهي زكوات تُصُرفُ في الأصناف الثمانيــة، لكنّهم أهل طمع يرغبون في أن يأخذوا من الزكاة بغير استحقاق.

إنّهم إنْ أُعْطُوا منها رضوا ولو لم يكونوا من مستحقّي الزكاة، وإنْ لم يُصْطُوا منها لعدم استحقاقهم، إذا لهمْ يسخطون.

وهمذه الصفة ظاهرة في منافقة كلّ عصْرٍ وامَّة ضدّ أوليا، الأمور مهما عدلوا وأنصفوا.

#### الصفة (١٠٠):

من المنافقين من كان يؤذي النبي ﷺ باتّهامه بأنّه أذّنُ، أي: كالاذن التي تنقل ما تسمع، دون تمحيص وتنبّت ولا محاكمة عقليّة، فهو يشاتُر بما يُسْمَع ويُحْسِرُه بـه المخبرون.

وهذه الصفة متكرّرة أيضاً في منافقة كلّ عصر وكلّ أمّة، ضدّ أولياء الأمور، مهما كان أولياء الأمور أهل عقل وحكمة ورويّة وتثبّّتٍ وبصيرة.

#### الصفة (١٠١):

أنَّ المنافقين صنف متميَّز عن سائر أصناف الناس، إذْ هُمْ متشابهون في صفاتهم النفسية والسلوكيّة.

الصفة (١٠٢):

أنَّ المنافقين يأمرون بالمنكر ويَنْهَوَّنَ عن المعروف، وهذا الـوصف يتلام مع كفرهم في الباطن.

الصفة (١٠٢):

الصفة (١٠٤):

أنّهم هم الفناسقون المنفردون بالبدركة السفلي من الفسق، فبلا يشاركهم فيهما أحَدٌ، أخذاً من قوله تعالى في السورة:

﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞﴾.

الصفة (١٠٥):

أنّهم ينقضُون عهودهم ووعودهم ولا يُفُونَ بهـا، ولو كـانت مع ربّهم إذا عـاهدوه أن يُطِيعُوا بشرط أن يحقّق لهم ما طلبوا.

الصفة (١٠٦):

أنّهم يلمزون المؤمنين الصادقين في بعض أعمالهم التي يعملونها كـالصدقــات، ويتَهمونهم بأن لهم أغراضاً دنيوية من أعمالهم.

إنَّهم يقيسون المؤمنين على أنفسهم، كما قال المتنبي:

إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَسْرُءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ ﴿ وَصَدَّقَ مِا يَسْعَضَادُهُ مِس تَسَوَهُمِ

الصفة (١٠٧):

أنّهم يفرحون بقُعودهم وتتخلّفهم عن الخروج مـع المؤمنين إلى قتال الكـافرين، وهذا الفرح من لوازم كفرهم في الباطن.

الصفة (۱۰۸):

أنّهم يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأسوالهم وأنفسهم، وهذه الكراهية من لوازم كفرهم في الباطن.

#### الصفة (١٠٩):

إصرارهم في كـلّ معركـة على تثبيط من يستجيب لهم عن الخروج إلى قتــال الكافرين.

#### الصفة (١١٠):

من منافقي الأعراب من يرى أن ما يُكَلَّفُ أنْ يدفعه زكاة ماله، أوغير ذلك من الواجبات المالية، مُفَرِّمٌ يُفْرَمُهُ بغير حق، فلو كانت له قوَّة تحميه لامتمع عن بـذل ما يُشْطرُ لبذله.

والسبب في هذا أنَّ الأعراب يشعرون باتُهم سادة أنقسهم في الصحراء، فلمس عليهم واجبات اجتماعية بيذلونها، بخلاف أهل الحضر فإنَّهم يشعرون بأنَّ على الأفواد واجبات نحو المجتمع، ولو لم يأثرُّ بها الذين.

### الصفة (١١١):

من منافقي الأعراب من كـانوا يشربُصون بـالرسـول وبالمؤمنين أن تــدور عليهم المواثر.

ويظهر أنَّ هؤلاء قد كانوا من المرتدين الذي ارتَدُّوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول ﷺ.

#### الصفة (١١٢):

النامر على الأمّة الإسلاميّة مع أعدائها، وقد دلّ على هذه الصفة أحداث بنـاء مــجد الشرار، إرصاداً لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الىراهب الذي تـآمر مـع دولة الروم في الشام ضدّ الرسول ودولة الإسلام في المدينة.

#### الصفة (١١٣):

الاستخفاف والاستهزاء بعا كان ينزل من القرآن، غير مكترثين لما نزل فيه من بيانات فاضحات لهم، وكاشفات لصفاتهم النفسيّة وآشارها في ظراهرهم السلوكية، مع أنّهما من البراهين الدَّالة على أنَّ القرآن كلام الله المطلع على قلوبهم ونفوسهم وأسرارهم، وما كانوا يدبَّرون في الخفاء. فكان يسأل بعضهم بعضاً: أيُّكُمْ زاده ما نزل من قرآن إيماناً.

سؤال يتضمَّن الاستهزاء بما نزل من القرآن، والاشمئزاز منه.

الصفة (١١٤):

الانسلال من المجالس التي كمانت تُنلُق فيها سُورٌ جديدة، بقمد أن تتحادث عونهم بعضها مع بعض بما يذُلُ على العبارة التالية: هل يراكُمْ من أحدٍ من المؤمنين إذا انصرفتم من المجلس.

حتَىٰ إذا شعروا بأنَّهم قادرون على أن ينسَلُوا واحداً بعـد واحدٍ أنْصُوفوا تبـاعاً، لئلاً يسمعوا تلاوة السورة الجديدة المنزّلة.

ويظهر أنَّ هذا يكون مبنيًّا على اتفاق سابق فيما بينهم.

...



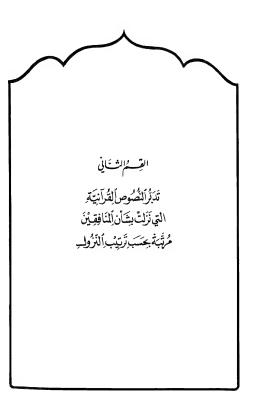



# جدول النصوص الموضوعة للتدبّر

النص الأول: من سورة (العنكبوت/ ٢٩ مصحف/ ٨٥ نزول) السورة (٨٥) من التنزيل المكي، الأيتان (١٠ ــ ١١).

حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي .

النص الثاني: من سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) السورة (١) من التنزيل المدني، الآيات من (٨ ــ ٢٠).

حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك.

النص الشاك: من سورة (البقسرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نيزول) السسورة (۱) من التنزيل المدني، الأيات من (۷۰ ــ ۸۲).

حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم.

النص الرابع: من سورة البقرة/ ٣ مصحف/ ٨٧ نزول) السورة (١) من التنزيل المدنى، الآيات من (١٤٢ ـ ١٤٥).

حول مشاركة المنافقين في إثارة الشبه بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة.

النص الخامس: من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نـزول) الســـورة (۱) من التنزيل المدني، الأيات من (۲۰۶ ــ ۲۰۷).

حول بعض صفات فريق من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين.

النص السادس: من سورة (الأنفال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نـزول) الســورة (٢) من التنزيل المدني، الأيات من (٤٩ ــ ٥٥).

حول قول المنافقين بشأن البدريين من المؤمنين إبان غزوة بدر: غرّ هؤلاء دينهم. النص السابع: من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نــزول) السورة (٣) من التنزيل المدني، الأيات من (٦٩ – ٧٤).

حول مكينة اليهود بالدخول في الإسلام نفاقـاً ثم الارتداد عنـه، لإغراء غيــرهـم بالردّة.

النص الشامن: من سورة (آل عمىران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) الســـورة (٣) من النتزيل المدنى، الأيات من (١١٨ ــ ١٢٠).

حـول نهي المؤمنين عن اتخـاذ بـطانـة من المنـافقين لأنهم مفسـدون مبغضــون مغيظون.

النص التاسع: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نــزول) السورة (۳) من التنزيل المدنى، الآيات من (۱۰۲ ــ ۱۰۸).

حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكيَّة بمناسبة أحداث غزوة أحد.

النص العاشر: من سـورة (آل عـمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نــزول) السـورة (٣) من التنزيل المدني، الأيات من (١٦٥ ــ ١٦٨).

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم.

النص الحادي عشر : من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) السورة (٣) من الننزيل المدني، الأيات من (١٧٦ – ١٧٩).

حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر ونربية الله رسوله والمؤمنين بشأنهم.

 عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص الفرآنية المشرّلة في سورة آل عمران.

النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نـزول) السورة (٤) من التنزيل المدني، الأيات من (٩ ــ ٧٧).

حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكيَّة إبَّان غزوة الأحزاب.

#### جدول النصوص الموضوعة للتدبر

النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نـزول) السورة (٤) من الننزيل المدني، الأيات من (٣٦ ـ ٤) والآية (٤٨).

حول موقف المنافقين بشأن زواج السرسول من وزينب بنت جحش، ابنـة عمته، بعد أن طلقها وزيد بن حارثة، الذي كان الرسول قد أعتقه وتبنّاه.

النص الرابع عشر: من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) السورة (٦) من التنزيل المدني، الأيات من (٥٩ ــ ٧٠).

حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.

النص الخامس عشر: من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نـزول) السورة (٦) من التنزيل المدني، الأيات من (٧١ \_ ٨٤).

حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى الفتال وبعده.

النص السادس عشر: من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نـزول) السورة (٦) من الننزيل المدني، الأيات من (٨٨ــ ٩١).

حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم.

النص السابع عشر: من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) السورة (٦) من التنزيل المدني، الأيات من (١٠٥ ــ ١١٦).

حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من يني أبيرق.

النص الثامن عشر: من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نـزول) السورة (١) من التنزيل المدني، الأيات من (١٣٦ ـ ١٤٧).

بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عموم المنافقين.

النص التاسع عشر: من سورة (الحديد/ ٥٧ مصحف/ ٩٤ نـزول) السورة (٨) من الننزيل المدني، الأيات من (١٦ ــ ١٥).

حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة.

النص العشرون: من سورة (محمد/ ٤٧ مصحف/ ٩٥ نزول) السورة (٩) من التنزيل المدني، الأيات من (١٦ ــ ٣٣).

حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماعهم آيات الدعوة إلى القتال.

النص الحادي والعشرون: من سبورة (الحشر/ ٥٩ مصحف/ ١٠١ نسزول) السورة (١٥) من التنزيل المدني، الآيات من (١١ ــ ١٧).

حول موقف المنافقين وخياناتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير.

حول موقف المنافقين من حادثة الإفك.

الن**ص الثالث والعشرون:** من سورة (النور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۲ نــزول) السورة (۱۱) من التنزيل المدني، الآية (۳۳).

حول موقف بعض المنافقين من إكراه الإماء على البغاء وفق العادة الجاهلية.

النص الرابع والعشرون: من سورة (النبور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) السيرة (١٦) من التنزيل المدني، الآيات من (٤٧ ـــ ٥٤).

حول كذب المنافقين في ادّعائهم الطاعة، ورفضهم التحاكم لله ورسوله.

النص الخامس والعشرون: من سورة (النور/ ٣٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) السورة (١٦) من التنزيل المدني، الآيات من (٦٦ ــ ١٤).

حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بـدون إذن، وسوء أدبهم في خـطاب الرسول.

النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نزول) السورة (١٨) من التنزيل المدني، وهي (١١) آية.

حــول بيان حقيقـة المنافقين وبعض صفـاتهم الظاهـرة والباطنـة وبعض مواقفهم والتحذير منهم . النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نـزول) السورة (١٩) من التنزيل المدني، الابات من (٥ ــ ١٠).

حول محادّة العنافقين لله ورسوله، وتناجيهم في السرّ بذلك، وتحيّنهم للرسول تحيّة منكرة.

النص الشامن والعشرون: من سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نـزول) السورة (١٩) من التنزيل المدني، الايات من (١٤ ـ ٢٢).

حـول اتخاذ المشافقين اليهوذ أوليـاء لهم وتستّرهم بـالأيمان الكـاذبـة واستحـواذ الشيطان عليهم.

النص التباسع والعشرون: من سورة (التحريم/ ٦٦ مصحف/ ١٠٧ نـزول) السورة (٢١) من التنزيل المدني، الآية (٩).

حول مجاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ عليهم.

النص الثلاثون: من سورة (الفتح/ ٤٨ مصحف/ ١١١ نزول) السورة (٢٥) من التنزيل المدني، الآيات من (١ ــ ٧).

حـول أثر الفتـح العبين الذي حصـل في صلح الحديبيـة على نفوس المنـافقين المخلّفين وموقفهم.

النص الحادي والثلاثون: من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) السورة (٣٦) من التنزيل المدنى ، بعض الأية (٤١).

حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر.

الن**ص الناني والثلاثون**: من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) السورة (٢٦) من التنزيل المدني، الأيات من (٥١ ـ ٥٣).

حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصارى أولياء.

الن**ص الثالث والثلاثو**ن: من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) السورة (٢٦) من التنزيل المدني، الأيات من (٧٥ – ٦٦). بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً.

النص الرابع والثلاثون: من سورة (النوبة/ ٩ مصحف/ ١١٣ نزول) السورة (٢٧) من التنزيل المدنى، الآيات من (٤١ ـ ٢٦٩ أخر السورة).

حول عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبانها.

• • •

#### النص الأول

وهو من سورة (العنكبوت/ ٢٩ مصحف/ ٨٥ نزول) الآيتان (١٠ ــ ١١) حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي

قال الله عز وجل:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَقُولُ مَمْتُكَا لِمَقَوْ فَإِذَا أُوْدِى لِاللَّهِ جَمَّلَ فِيتَمَةُ النَّـاسِ كَمَدَابِ اللَّهِ وَلَهِن جَاءَ فَصَرُّقِينَ رَبِّكِ لِتَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَنكُمَّ أَوْلَيْسَ اللَّهُ بِإِنْفَامَ بِمَا فِي الْعَكْلِينَ ﴿ وَلِيْمُ لَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىنَ اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

. .

(۱)

#### موضوع النّصّ وسبب نزوله

مسورة (العنكبوت) من أواخر التنزيل المكي، نُوَّل بعدها قبـل الهجرة مسورة (المطففين) فقط، باستثناء الآيات من (١ ــ ١١) منها، فهي مدنيّة، فالنصّ السوضوع للتدتر نصّ مدنيّ، هذا على أرجع أقوال أهل العلم بعلوم القرآن.

وقيل: السورة كلُّها مدنية، ورُوي عن علي بن أبـي طالب انَّهـا نزلت بين مكـة والمدنية.

فيظهر أنَّ هذا النَّصَّ أوَّلُ نصٌّ نزلَ في المنافقين، وتعرَّض لهم ببعض بيان.

ما ورد في سبب النزول:

رُوِيَ مَا يَنْصَمَّنَ انَّ هذا النّص نَزَل بشأن فريقٍ أَسْلموا بمكّة، وكان حالُهُمْ مع المشركين خَالَ من لا يَصْبِر على الذي الذي يتعرّض له من قبلهم، فكالنّوا إذَا لحقهُم أذى من المشركين تأثّرًا باللاذى فأعَظَوهم ما يُريدون منهم في الباطن، وحافظوا على انتخافهم للإسلام في الظاهر، ولم يُهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام مع أنّهم أمروا بالهجرة يومنذ.

ذكر هذا الضحّاك وجابر بن زيد، قبال الشيخ محمد الطاهر بن عاشـور، في تفسيره: وذُكر أنَّ من هؤلاء (أي: المشـار إليهم في النص): «الحارث بنُّ ربيعة بن الاسود ــ وأبو قيس بن الـوليـد بن المغيـرة ــ وعليُّ بن أميّة بن خلف ــ والعـاصي بن مُنَّه بن الحجاج،

موضوع النص:

يتناول أهذا النصّ بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي، وكانت مع أواخر المرحلة المكيّة وبدّ، ظروف المرحلة السدنية بعمد الهجرة، والزام المؤمنين في مكّة بالهجرة إلى دار الإسلام في المدينة.

وكان سبُّ هذا النفاق الذي نجمت بداياته في مكّة ضعفَ الإيصان، والحرصُ على الأموال والمساكِن والمصالح الدنيويّة في مكّة التي كانت يومثهِ دارَ كفر، يُسيطر على شؤونها المختلفة المشركون.

فكـان المسلمون فيهـا يتعرّضـون للأنق والاضـطهاد، أمّا أهل الإيمـان القـويّ الراسخ، فقد زادهم ذلك صموداً وثباناً وتحديّاً، ومعظمهم هاجر في سبيل الله.

وضعف آخرون فأقسطوا ما يعريد المشتركون منهم في ظاهر القبول، أمّا قلوبهم فكانت مطمئنّة بالإيمان، وهؤلاء قد عـذوهم الله، فقـال تعـالى في ســورة (النحــل/ ١٦ مصحف/ ٧٠ نزول):

﴿ مَنكَ فَرَ بِاللَّهِ مِنْ مَدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْمُمْطَمَهُ ۚ إِلَّا لِيكُنِ وَلَكِن مَن شَرَ بِالكَّمْرِصْدُ رَافَعَلَيْهِ مِنْفَتَّ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَاتٌ عَظِيدٌ ۞﴾.

ومن الذين أعطوا المشركين ما أرادوا منهم في ظاهر القول نقيَّة وعمار بن يامسر.« لكِنُّ قلبه قد كان مطمئنًا بالإبمان.

أخرج عبد الرزاق، وابن سعد، وأبن جرير، وابن أبي حساتم، والحاكم

وصحّحه، وأبنُ مردويه، والبيهقي، وابن عساكـر، من طريق أبـي عبيــلـــة بن محمــــ بن عــّــار، عن أبيــه، قال:

(اُخذ المشركون عمَّارُ بن ياسر، فلم يتركوه حتَّىٰ سبُّ النبيّ ﷺ، وذكر آلهتهم بخير، فتركوه، فلمَّا أَنَى النبيّ ﷺ، قال:

وما وراءَك؟۽.

قال: شرًّ، ما تُرِكْتُ حنَّى نِلْتُ منكَ، وذكرتُ آلهتَهُمْ بخير.

قال: «كيف تُجدُ قلبكُ؟».

قال: مطمئناً بالإيمان.

قال: ﴿إِنْ عَادُوا فَعُدُمٍ.

فنزلت:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّا يَمَٰنِ ﴾.

قال: ذلك عمار بن ياسر:

﴿ وَلَنَكِن مَّن شَرَحَ بِأَلْكُفْرِصَدْرًا ﴾.

عبدُ الله بن أبي سُرح).

وكان إيمانُ فئة ثالثةِ ضعيفاً، فعادوا إلى الكفر باطناً، تحت تأثير ضغط المشركين، وفتنتيم لهم، وأثر الخوف من التعذيب فيهم تأثيراً بلغ مُعقر فلويهم، كما يؤثر الخوف من عداب الله العاجل والأجل، في فريق من الناس، فيؤمنون، ولكنهم مع كفرهم باطناً حافظوا على ظاهر إمسلامهم، ولا بذ أن يكون هذا بعلم المشركين الذين هم في مجتمعهم، وكان استبقاؤهم الانتماء إلى الإسلام ظاهراً له عدلة دوافع، متها:

- (١) أنْ لا يُوصَمُوا بالارتداد عن الإسلام بعد دخولهم فيه.
- (٢) أنْ يكونوا محسوبين مع المسلمين إذا انتصروا واستقرّت لهم دولةً في المدينة، وأخذت تتبيع.

(٣) أن يكونوا في حالة سِلْم وأمن من قبل ذولة الكُفْر في مكة، ودولة الإسلام
 في المدينة.

فجاء هذا النص من سورة (المنكبوت) كماشقاً سوقف هؤلاء المنافقين، ومُلُوّحاً لهم بـالرعيد، أي: إذا لم يشوبوا، ويصودوا إلى الإيمـان صـادقين مخلصين، ويؤثّوا مقتضيات الإيمان الصحيح الخالي من النفاق.

#### (۱) المفردات اللّغوية في النصّ

﴿ أُوذِيَ ﴾:

يُقَال لغة: آذاهُ يُؤْذِيهِ إيذا، اي: انزل به ما يكرهُ. ويُقال: أَفِيَ الرجلُ يأْفَىٰ أَفَىُ وَأَذَاهُ وَاذِبُهُمْ ۚ إِذَا نَزْلُ بِهِ أَنتُى، والأَذَىٰ هـو الفسـرر غيـر الجسيم، قـال تعـالى: ﴿ لَلْ يَشُرُّوكُمُ الاَّ أَفْنَهُمْ.

#### ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ ﴾:

أي: جعل التعذيب والاذى الـذي يأتي من قِبـَـلِ الناس، فـالـمرادُ من الفتنــة مُمَّا التعذيبُ وإنزالُ الأذى.

. . .

# مع النص في التحليل والتدبر

قولُ الله عزَّ وجلَّ :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَتَنَا إِلَّهُ فَإِنَّا أُلوَيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِضْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللَّهِ وَلَهِنِجَةَ مَصَّرِّضِ رَبِّكَ لِقُولُنَّ إِنَّاكُمْ أَنَا مِثَنَا مَعَكُمُّ مَن . . . ۞ .

مع بدايات ظهور النفاق في المجتمع الإسلامي من قبَل بعض الذين أُعْلَنُوا

إسلامهم في مكّة، ولم يُهاجروا مع المهاجرين، وكان ذلك إبّان هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة، ومع أواثلها على ما يظهر.

في هلّـ الأثناء أنزل الله عزّ وجلّ في سورة (العنكبوت) بياناً يكشف فيه للرُسـول وللمؤمنين معه هذا الفريق من الناس، ويُبَيّن فيه للمنافقين أنفسهم أنَّ ما في قلوبهم لا يخفى على الله منه شيء، فقال تعالى :

## ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّالَّهِ ﴾ :

أي: وَوْجِد فريقُ من الناس مَنْ يقولون بالستهم: آمَنَ بالله، فذكر سبحانه وتعالى أنَّهُمْ من الناس، ولم يسذُكُر أنَهم من المسلمين أو من المؤمنين، لأن كلمت والناس، كلمة عامّة تشمل جميع الناس من أهل الإيمان وأهل الكفر. وذكر تعالى أنَّهم يقولون بالستهم، ولم يذكر أنَهم يؤمنون بقلوبهم، ليشمل أيضاً ضعفاء الإيمان الذين لم يتغلق الإيمان هي قلوبهم بَعْدُ، والذين ظهرت منهم ظاهرة هي من أمارات الشاقى أو تجرُّ إله.

وكنان هذا كمنا وضح لننا في أوّل بينان عن ظناهرات النفساق في المجتمع الإسلامي.

وهذه الظاهرة فيهم ذاتُ وجهين:

الوجه الأول: أنهم إذا نالهم أذى من جهة الذين تقرّوا ارتبَّوا إلى التُّفر سرّاً، واستَرْضَرًا بردَتهم هذه الكافرين، واتفقوا معهم على أن يكتموها عن المؤمنين، ليدفعوا بذلك عن أنفسهم ما يترغدهم به الكافرون من تعذيب أشدً.

ونـلاحظ أنّ الله عزّ وجيلٌ عبرٌ عن ردّتهم هـله بأنهم جعلوا أذى الكافرين لهم، وَوَعِيدهم إِيَّاهم بتعـليب أشدٌ من أَجَّل إيمانهم، جَثْلُ هذابٍ الله اللهي قد يُبْزُلُ الله طائفةً منه أحياناً بالكافرين تأديياً وتربيةً ودليلاً على عذابه الأكبر، ومثلٌ عذاب الله الذي يُشْفِرهم به إذا لم يؤمنوا، فيخافُ منهم من يخاف، فؤمن ويُسْلِمُ، إيشاراً للسلامة، ودفعاً لمـذاب الله الأشـدُ الـذي اشتعلت عليه نصـوص الـوعيد للكـافـرين والمصـاة المسـوفين على أنفسهم بالقِدْق والبغي والظلم، فقال تعالى:

﴿ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاصِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾:

أي: فإذا أوذي من قبل الكافرين من أجبل مبيرو في سبيل الله، ليرتَدَ عنه، ويسلّلُكُ مسالِكُ الكافرين، ويتَم خُطوات الشياطين، جعل بتصوّره الفاسد الباطل، فِتَهُ الكافرين أو بالتعذيب، يشلُّ عَذَابِ الله الذي يُؤَدُّبُ الله بِه أَوْيُمَاقِب، ليرتَدَعُ الذي يعُودُبُ الله بِه أَوْيُمَاقِب، ليرتَدعُ الذي يعُودُبُ الله يعتملُه الشعر بعد المعافدات المعافدية بوم الدين، مع أنّ الأمريّن مختلفان، فما يفعَلُهُ الناس من اضطاد للمؤمنين إنما هو لإخراجهم من الثور إلى الظلمات، ومن السُّعادة إلى الشقاء الأبدي وما يُجرِيه الله من تأديبات للكافرين والعصاة، إنما هو لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشُّقاء الأبدي إلى السعادة الخالدة.

إِنَّ التَّهْيِسِ بَجِعَلَ هَذَا الفَرْقِ فِتَنَّةُ النَّاسِ بِثُلَ عَذَابِ الله كتابةً عَنْ رَدِّقُهِ عَن الإيمان والإسلام سراً، هو تعبير عن السبب النفسي الذي جعلهم يَرْقُدُون. وقد جاء فيه الاستغناء بالتعبير عن السبب ليكون كتابةً تدلُّ على ما نجم عنه من ظاهرة نشاق جمعت ردَّة معلومةً لأوليائهم من الكافرين، ومكتبومةً عن جمهور المؤمنين، إذَّ إلْقُولًا التمامةُ أَلَى الإسلام مُعْلَناً في الظاهر، برغبة المحافظة على كلمة الإيمان التي سبقت منهم تجاه المؤمنين.

وظاهرة النفاق هذه جاء في النصّ ما يدُلُّ عليها بوضوح، كما سيأتي في فقراته الأتيات.

الوجه الشاني: أنَّهم وَطُنُوا أَنْفَــَهُم على أن يقولوا للمؤمنين ببيان مؤكّد: ﴿إِنَّـا مَعَكُمُ﴾، فيما لو أنَّضرُوا مستقبلًا على المشركين، وكانت لهم قُوتُّ وذولة.

لكِنُّ احتمال انتصار المؤمنين على أعدائهم قد كنان في تصوُّر هؤلاء احتمالًا ضعيفاً مشكّوكاً فيه، ورغم ذلك فقد احتاطوا لانفسهم في أمرهم، فاتَخذوا لهم من سلوكهم الظاهر وجهاً، وفي بيان هذا الوجه قال الله تعالى:

## ﴿ وَلِين جَآهَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ ﴿ وَلِين جَآهَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ ﴿ وَلِين جَآهَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ ﴿ وَ

في هذا البيان تُلاحظ أنّه جياه ذكر النصر الذي سيائي من الله للمؤمنين أمراً احتماليًا مشكوكاً فيه . إذْ جاء النمبير عنه بكلمة ﴿إِنْ ﴾ الشرطيّة التي تُشتَمعل خالباً في الامر ذي الاحتمال الضعيف المشكوك فيه . والسّبُ في هذا أنّ البيان جياء معبراً عن حالة مؤلاء المنافقين النفسيّة، فهم كانوا يومثرٍ يستبصدون أن ينتصر المؤمنون في المدينة على المشركين في مكّن، فكانوا يُقدّرون في نفوسهم أنّه إنَّ حصل هذا الاحتمال الضعيف المشكوك فيه، فإنّ لديهم قولاً يقولونه للمؤمنين، يسبب انتمائهم إلى الإسلام الذي خافظوا عليه ظاهراً، ولم ينفضوه بنالسنتهم كما نفضوه في سرِّهم، إذْ سيقولون للمؤمنين: ﴿إِنَّا مَمْكُمْ﴾.

والخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَبِنْ رَبُّكَ ﴾ هـو للرسُول اوّلًا، ثُمَّ لكُلُّ صالح للخطاب من بعُدِهِ بصورةِ إفرادِيَّة، والفرضُ فيما يظهر أن يكون التحذير من المنافقين تحذيراً إفرادياً لكُلُّ المؤمنين، وأن يقوم كلَّ مؤمن بواجب الحذر المطلوب من النافقين، وواجب مراقبة الظواهر في السلوك للاستدلال بها على الواطن.

ونـلاحظ أنَّ الله تعالى أكَـَدُ هذه الـظاهـرة في هـذا الفريق من النـاس بـالْقـُــم. وما يُقْتَرِنُ به من مؤكدات، فاللاّم في: ﴿ لَوَلِينَ ﴾ هي المعرطَة للقسم، وجملة ﴿ لِلْتُمُولُنُ ﴾ بعا فيها من نون توكيد ثقبلة هي جواب القسم المحدوف.

#### قول الله عزّ وجلّ:

﴿ أَوَلِنَسَ اَنَهُ بِأَعْلَمَ مِمَا فِ صُدُورِ الْعَكَدِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ اَنَهُ الَّذِيكَ ءَامَنُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْمُنَافِقِيكِ ۞ ﴾.

بعد بيان الظاهرة النفاقية ذات الوئيهيةن، في هذا الفريق من الناس الذين تَعْرُضَ النَّصُّ لِبيان حالتهم ذَكَرُ الله عزَّ وجل بصفةٍ من صفاته الشابقة له تبارك وتعالى، وهي صفة شمول علمه لكل شيء ظاهر وباطن، ومن ذلك عِلْمُ بما في صدور العالمين، فقال تعالى بأسلوب الاستفهام الـذي ليس له عند من يؤمن بالله زَيَّا خالقاً إلاَّ جواب واحد:

### ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّهُ مِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَنْكَدِينَ ۞ ﴾ :

أي: أوّلِيّن الله بأعلم من كلّ عليم بما في صدور العالمين جميماً، ومنهم أصحابُ الصُّدُور أنفسهم، وممّا في الصدور الإيمان والكفر والثفاق، فمن أوّليّات القضايا الإيمانية المتعلّقة بالله الرّبّ الخالق أنّه عزّ وجلّ يُجيط بكل شيء علماً، فهو يعلمُ السّرٌ وما هو أخفى من السّرٌ، لا تعفى عليه خافية. فالجوابٌ على هـذا السؤال لا بُدُّ أن يكـون: بلى. أي: هو أعلم من كـلّ عليم بعا في صدور العالمين من الإنس والجنّ والملائكة وكلُّ ذي صَدْرٍ يحتوي شيشاً ما من كلّ كائن حيّ.

بعد التذكير بهذه الصفة من صفات الله الجليلة، أبان الله عزّ وجلّ حكمته من تعريض الناس لفتنة المؤمنين والمسلمين بالكافرين، إذْ وضع الناس موضع الامتحان في ظروف الحياة الدنيا، ومن ذلك تمكين الكافرين ضِمْن انظمة الكون السبيّة، التي يتصرّف الناس فيها باختياراتهم الحرَّة، من إيذاء المؤمنين، أو تعذيبهم في الحياة الذنيا.

إنّها حكمة الابتلاء الذي يَخْتَبِرُ الله به ما في قلوب الناس من إيمَـان وكفر ونفـــاق وغير ذلك، فقال تعالى:

### ﴿ وَلَيْعَلِّمَنَّ اللَّهُ الَّذِيكَ امْنُواْ وَلَيْعَلِّمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿ ﴾.

أي: ولَيَمْلُمنُ الله \_ بها يتعرَضُ له الناسُ تباعاً من امتحانِ في ظروفِ الحياة الدنباء علماً بعُذ الـوقوع الفعلي مطابقاً لعلمه السابق قبل الوقوع الفعليّ، لَيُفَلَمَنُ حقيقة أحوال الّذين آمنُوا صادقين، وحقيقة أحوال المتافقين، وهكذا إلى سائر أحوال الناس جميعاً.

فتمكينُ اللهِ الذين كفروا من إيذاء المؤمنين أو تعذيبهم في ظروف الحياة الدنيا، يتمُّ به تعييزُ المؤمنين الصادقين، من ضعفاء الإيسان، ومن العنافقين، وبذلك يتحقق العلَّمُ الرَّبَانِي الذي يتعلَّقُ بما وفَع فعلاً، مطابقاً للعلم الرَّبَانِي الذي كان متعلَّقاً بما سيقم، ويتحقق أيضاً للمعلاكة المموكلين باعمال العباد مثلُ هذا العلم العستند إلى مراقبتهم لما يقمَّلُ العباد، ثم تَبُّم محاسبةُ الناس على ما صدر عنهم في الواقع، لا على ما كان معلوماً فه بأنَّه سيُصلَّرُ عنهم.

والله أعلم.

#### النبص الثانسي

من سُورَةِ (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) أول سورة مدنية الآيات [من الآية (۸) إلى الآية (۳۰)] حول تعريف الثفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك

بعد أنَّ أبان اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي مُسَلِّلُم سُودَ (الْبَقَرَة) صفات المتثمّن، فصفات الَّذِينَ كَفُرُوا مُصِدَّرِينَ على كفرهم عنداداً مع ظهور الحق لهم، حثى استوى بالنسبة إليهم الإنّذارُ وَعَدَّمَهُ مُهُمَّا كان الإنْفَارِ الموجَّه لهم إنسفاراً بِمَاقِبة إهلاكِ شديدٍ مَاجِيّ، فإنَّهم لا يؤمنون.

يعد ذلك ذكر الله عزّ وجلّ قِسْمَ العنافقين، وأبـان حقيقتهم، وفصّـل في بيــانٍ وقيق طَائِفَةً رُئيسيَّةً من صفاتهم، وهي الصفاتُ التي برزت فيهم أيُّـانُ المرحلةِ المــدنيَّةِ الأولى التي نزلت فيها سورة (البقرة) فقال الله عزّ رَجلٌ فيها:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُهُ المَنَا بِاللَّهِ وَبِالْتُوْمِ الْآخِرِ مَالْهُمِمُوْمِينَا فِي يُغْدِغُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ المَنْوَا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا الْفَسْمُهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ۚ فِي فَلْدِبِهِمَ مَرَى فَكُرْ مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَاجُ أَلِيمُ بِمَا كَافُوا يَكُذِبُونَ فَيْ وَإِلَا لِلَهُمْ لَانْفَيْدُولُ وَالْوَانِ الْوَانِ مَا لَوَا إِنَّا يَخْرُمُهُمُ لِيهُونِ فِي الْوَانِيْهُمْ مُمُ الْمُفْضِدُونَ وَلَكِنَ لَايَشْمُهُمُونَ فَي وَيَافِلَ لَهُمْ مَا يَشْهُولُونَ مَا اللَّذِينَ مَا شُوا فَالْوَا مَا مَنْ اللَّهُ فَيْهُولُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ فِي وَإِذَا لَهُوا اللَّذِينَ مَا مُؤْلِقًا وَالْمُؤْلِمُنْ فَي الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَا اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ اللَّ الضَّلْلَةَ بِالْهُنْءَ فَمَارَعِت غِيْرَتُهُمْ وَمَاكُواْمُهُمَّدِينَ ۞ مَمَّلُهُمْ مَكَمُّلِ الَّذِي اَسْتَوَقَدَ ثَانَ ظَلْمَا آَصَاءَ فَمَا حَوْلُمُ ذَهَبَاهُ يُحْدِهِمْ وَرَكُهُمْ فِيظُلَمْت وَلَابِهِمُونَ ۞ مُمُّ بِحَمُّ عَنْهُ فَهُمْ لَارْجِهُونَ ۞ أَوْكَصَيِّهِ مِنَ السَّمَاقِيهِ ظَلْتُ وَرَعُدُّورَقَّ يَجْمَلُونَ اَسْتِهُمْ فِيَاتِهُ وَالْفَرَعِقِي مَدَرَالْمَرْتُ وَاللَّهُ عِيدًا بِالكَفِرِينَ ۞ يَكُمُ الْوَقْعَمْمُ اَسْتَرَهُمْ كُمَّا أَصَاءً لَهُمْ مَشَوْلَهِم وَإِنَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَالُواْ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَذَهَبَ مِسْمَعِهُمْ وَأَسْدِهِمْ إِكَ الْفَكَالُمُ مَشَوْلِهِمْ وَإِنَّا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَالُواْ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَذَهْبَ

#### \* \* \*

#### ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش)

 (١) قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو: [يُخَادعُونَ اللَّهُ والَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وما يشْعَرُون].

وقـرأ ســاشـر الفـراء: [يخـادِعُــونَ اللّهُ والّـذِينَ آمَنُــوا ومَـايَخــَـــــُــونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ ومَا يَشْعُرونَ]، وسيأتني في الشرح الحكمة من القراءتين إن شاء الله.

(٢) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: [وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ].
 وقرأ سائر القراء: [بما كَانُوا يُكَذَّبُون].

وبين القراءتين تكاملٌ في المعنى، فهم يُكْذِبُونَ في ادَّعاء الإيصان والإسسلام إذْ هم منافقون، وهم يكذَّبُونَ الرُّسول، ويُكذَّبُونَ بآيات الله وبكتابه.

#### • • • •

### مع النصّ في التحليل والتدبّر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ، امَّنَا بِأَلْقِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

فيه بيانُ أنَّ يوجد صنف من الناس أعلنها بالسنتهم إسلامهم، ودخلوا ضمن صفوف المؤمنين، وقالوا مثل مقالة المؤمنين الصادنين: وأمنّا بالله وبالبوم الأخره مح أنّهم في حقيقة أمرهم لبسوا بمؤمنين، لأنّهم يقولُونُ بالسنتهم ما لبس في قلوبهم. إِنَّ قلوبهم غير مُوْمِنَة، فالسنتهم بـإعلانِهـا نَقَدُمُ ادّعــاءُ كاذبــاً، إذْ هُو غيــر مطابقٍ للواقع الذي هم عليه في دخيلة نفوسهم وقلوبهم.

ونلاحظ أنّ النصّ قد بدأ بتقديم تعريفٍ محدَّد لهذا الصنفِ من الناس: يقولُونُ: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْلِيْرِ مِرْأَلَوْجُو وَمَاهُم بِمُؤْمِدِينَ} ﴿ عَامَنًا بِاللَّهِ مِنْ النَّاسِ: يقولُونُ:

واقتصر النصّ في بيان مقالتهم على إعلان الإيمان بالله وباليوم الأجر، لأنَّ هـ فين الركين من أركان الإيمان هما الرُّكنان الاساسيّان في قضية الإيمان لساشر الاركان، وهي لوازمَ لَهُمَا أو فروعُ عنهما.

\* \* \*

وبعمد التعريف بهمذا الصنف من الناس، أخمذ النصّ ببيّن طمائفةً من صفحاتهم النفسيّة والسلوكية.

فبدأ بيبانِ الباعث المباشـر لهـم على إعلانهم الكـاذب، وهو رغبـة المحادعـة، فقال الله عزَّ وجلَّ :

﴿ يُخَايِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْذَعُوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِلَّهُ .

قرأ جمهورُ القراء: [وَمَا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ].

وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عَمْرو: [وَمَا يُخَادِعُونَ].

المخادعة: هي إظهار ما يوهم الصدق والسُّلامة والسُّداد، وإبطانُ ما فيه خـلاف ك.

والمخاذَعَةُ تتضمَّنُ الْمَتِفَالَ مَنْ يُراد خَدْعَهُ لإيقاعه فيما يكره، بـانْ يُـظْهِرَ المخادِعُ لَهُ مَا يُجِبُّ، ويُطْفِي عنه ما يكره، تغريراً بِه.

وأصل مادَّة وخَذَع، فيها معنى الاستخفاء والتواري، ومنها المخدع.

وفعل ويُخادع، بهمذه الصيغة يدُنُّ في الأصل على العشداركة، ويمدُّلُ أيْضاً على العبالغة والاجتهاد الزائد في العمل ولو كان من طرف واحد، لأنُّ مَنْ يُضَالِبُ عَبره في عمل ما يُبالغُ مِن طَرِّهِهِ بِذِلْ عَانِيْهِ المُجَهِّدِ الذي يستطيع بذله، والمتافقون بيالضون جدًاً في استخدام الخداع، ويُمْعِنُونَ فِيهِ ببذل غايَةِ جَهْدهم، حتَّى كأنَّهم في معركةِ مُخَادَعَةِ بِيَنْهُمْ وبين المؤمنين.

ويمدلّ الفعل المفسارع في [يُخادخُون] على تجديمد الخدع وتكريره مح مرور الزّمن، وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار.

أمًّا مُخَاذَعَتُهُمْ للذين آمنـوا فـظاهــرة، ولكن كيف يخـادعـــون الله وهــو العليم بسرائرهم، وبكلّ مَا يَمْكُرون؟

والجوابُ أَنهم إذَ يخادعون الذين آمنوا مع أنَّ الله معهم ما الترصوا تعاليمَهُ وَهُوْ وليُهم، إنْسا يخادعون مَمْهُمُ اللهُ رَبُهم، الذي يتولاهم بتابيده ونَصْره، ويحميهم من مكر المنافقين وكِّيْدِهِمُ، لـذلك فهم بغفلتهم عن هذِه الحقيقة أو بجحودهم لها لا يُخْذَعُون ولا يُخَادِمُون إلا الْفُسَهُمُ، إذ إنْهم هم السواقعون في شـرّ اعسالهم، والساقطون في الْخُفر التي يحفرونها للمؤمنين، وهذا يُبِينَ أنْهم همُ النَّخَدُوعُونُ لا الخادِمُون، نظراً إلى أنْ خديمتهم مردودةً عليهم من حيث لا يشعرون، وسِهَامُهُمْ مُنْظِيةً إلى نُحُورهم وهم لا يعلمون.

فهم في مخادعتهم للمؤمنين المؤلدين من الله العزيز الحكيم يَكُبُّو بهم ذكاوُهم، فَيَسْقُطُونَ فِي حُفْرَةٍ سحيقةٍ مِنْ حُفَر الحماقة والغباء.

إنَّ من يخدعُ من لا يُتُخدِعُ بـه، بل يُردُّ مَكُرُهُ اليـه، ويقلِبُ كيـده عليـه، إنَّمـا يخذُعُ نفسه.

وَتُنْبِيءُ القراءتان: [وما يُخادعون ــ وَمَا يَخَدَعُون] على أنَّ المخافقين فيهم مَنْ يَخَدَعُ وَتَشْبِيءُ القراءتان: وفيهم من يُخادع مبالغاً بحسب مقتضبات الأحوال، فتكاملت القراءتان في الدلالة على هذا الواقع، وجاء الاستغناء بقراءة [وما يُخَدَعُونُ إلاَّ أَنْفُسُهُمْ] عن أن يُرد في المقابل قراءةً فيها: يُخَدَعون الله. فالذين يخدعون الله لا يخدعون إلاَّ انفسهم، والذين يخادعون الله لا يخادعون إلاَّ انششهم.

. . .

وبعُـد ذلك بيّن الله عزّ وجلّ العلّة الاسـامـيّة التي جعلتهم ينـافقون ويَخْـدُحُـون ويُخَادِعُون فقال الله عزّ وجلّ: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠٠٠

إنَّ العلَّةُ الأساسيَّة لـظاهرة النّفـاق لديهم أنَّ في قلوبهم مـرضـاً، فمـا هـو هـذا المرض؟

لدى التحليل الفاحص يتينُّن لنا أنَّ هذا العرض النفسيُّ الـذي وصل إلى داخـل دائـرة قلوبهم هو من نـوع الامراض الخلَّيْتُة، وهو مـرض مركّب من عنـاصـــر هي في هيتنها التركيبَّة تُشكُلُ مرضاً مكتـــاً عملت إراداتُهم على اكتـــابه، وهي:

- (١) الجبن المصحوب بالخوف من نزول المكاره، وفوات المصالح.
  - (٢) الطمع الشديد بالمنافع والمغانم الدنيوية.
- (٣) خلَق الجحود والكنود، صع معرفة الحق وظهـور أدلته، وهـذا من بواعث الكفر في الباطن.
- (٤) خلّق كراهية الحقّ الذي يخالف الأهواء والشهوات ونزعات الكبر والحسد،
   ورغبات الفجور في الأرض، وهذا من بواعث الكفر في الباطن أيضاً.
- الشعور بالقدرة على اتخاذ حيل الإخفاء والمصانعة والنظاهر بغير ما في
   النفس من مشاعر واحاسيس، وهذا من بواعثِ اتخاد مسلك النفاق في الظاهر.

لكنَّ الـذين يعيشون في حالة التناقض بين ظواهـرهم وبـواطنهم، يتعرّضـون بــاستمـرار لعــذاب القائق، والخـوف من الفضيحـة، والضغط على النفس، لتعمـــل ما لا تهوى، يُغَيِّة المصانعة والظُّهـور بعا يتلام مع الإعلان الكاذب.

وهذا نوع من العذاب يَجْنُونَه على أنفسهم بايديهم، لذلك قال الله تعالى: ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾:

اي: فزادهم الله الما وعذاباً، كلما زادوا نفاقاً، وتَوْعُلوا في قبائحه، ومشا لا ريب فيه أنهم كلما توغلوا في النفاق، وطال عليهم الامد، ولهم يُضاهدون أنَّ شـوكة المؤمنين المسلمين الصادقين تشُندًا، وقُدُوتُهم تعظم وتعشدٌ، زاد عذابُهم النَّمْسيُّ هذا، حتى يتغلقل إلى عُمْقِ قلوبهم. وعلى هذا فالمعنى: فزادهم الله عذاباً والماً كلّما تطاول أمدهم في النفاق، وهذا من سنز الله في عقوباته المعجلة.

وفي هـذا التعبيــر إيمــاءً إلى أنّ الله عدّ وجــلّ سِنْصُــرُ المؤمنين ويُمَكُنُ لهم في الارض، ويَخذُك الكافرين، ويــلَّهُمُ أسباب القوة والتمكُن في الارض، وهذا أسر من شأنه أن يَنِظِظُ السنافقين، لأنّهم مع الكافرين في الباطن، وهو يُزيِدُهم عذابًا وألماً.

ففي هذه الجملة إذاً: [فزادهم الله مرضاً] بيانٌ للمقوبة المعجّلة التي يُعانـون من آلامها، عن طريق مرض قلوبهم نَفْهـ، الذي جعلهم يسلكون مسالك النفاق.

إنَّ عـــفـابُ النفس يكون من خلَق الـخــوف الذي يتــولَد عن الجبن أوَلاً، ويــزيلُـه دواماً توقّع انكشافِ امرهم، وهَتْكِ بــترِهم.

ويكونُ ايضاً من القلق الـذي يُولِّـده الطمئعُ مَنْ تَوفَّعِ الحرمان، وهو الطمـع العنّارجع بين المؤمنين والكافرين المصحوبُ بالفُلق والخوف من الحرمـان، والخوف من هنك السّتر والتعرّض للشمة.

وقد يَمشَّهُمْ عَذَابُ الضمير الذي قد يحدُّثُ نتيجةَ جحود الحقَّ، مع الاستمرار على تلفيق الاكاذيب، وتصنَّع الظُواهرِ المخالفةِ لطبيعة الفطرة البشريَّة.

وقىد يُتَوَلُّ بهم عَـذَابُ الام نَفْــِيَّــةً شَـدِيـدةٍ نَتِجـةُ نَصْـرِ الله العوضين الصـادقين وتعكينهم في الارض قُـرَةً وسُلطاناً، ونَتِيجـةً جَذَلانِ الكافـرين، وسَلْبِهمْ شيئاً فشيئاً أسبابَ تعكّنهم في الارض.

كُلُّ ذلك من العقوبات المعجَّداتِ النُّواتِي يُعاتُمون من آلامها المتفَجَّرةِ داخل نفوسهم، وعن طريق الممرض نفسه، الذي جعلهم ينافضون، ظائين أنهم يَجلُبون به لانفسهم خيراً وسعادةً وراحةً ولذاتٍ ومنافق ومصالح، ويَذْفَقُونَ به عن أنفسهم مَخَاطِرَ وَمَشْرات.

أمَّا العقوبة المؤجَّلة إلى يوم الدِّين، فقد جاء بيانُها في قولِهِ تعالى:

﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠

قَرأ الكوفيون: [يَكُذُون].

وقرأ باقي الفراء العشرة: [يُكَذُّبون].

فدلُ قولُه تعالى: ﴿ هِنِمَا كَانُوا ﴾ مُسْتَخْدِماً صيغة الفصل الماضي، على أنّ سبب العذاب الاليم الذي هـو لهم قـد سبّق آيـام حيـاة ابتـلائهم، أي: فهم الأن في حيـاة الجزاء يرم الذّين.

وذكرَّ أنَّ السَّبِ الحقيقيِّ هو تُقْرُهم، إذْ كَلَيْوا رَسُول اللَّهِ في سَرَايِهِهم، وكَلَيُوا بِعا جاءَهُمْ بِه مَن عند رَبِهم، وكذّبوا بالنَّذُو، وكَلَيُوا بانَعَانِهم أَنَهم مؤمنون صادقون في إعلانهم إسلامُهم، مع أنَهم منافقون يُبْطِئُون الكفر ويُنظهرون الإسلام، فتكاملت القرامان في الدلالة، إحداهما أبانت كذِبهُم، والأَخْرَى أَبَانَتْ تَكَذِيبُهُمْ بالحقّ، وهذا من إيجاز القرآن وإعجازه.

. . .

وبعد التعريف بهذا الصنف من النّاس، وبيان الباعث العباشر لهم على النفاق. وبيان العلّة النفسيّة الاساسيّة التي هي المعرض الخلّقيُّ الذي كنان في هيئته الشركيبيّة وآثاره من مُكتسباتهم الإراديّ، والذي وصل إلى عمق قلوبهم.

شرع النَّص في بيان طائفةٍ من ظواهرهم السلوكيَّة، فقال الله عزَّ وجلُّ :

﴿ وَإِذَا بِيَلَ لَهُمْ لَا لَفُنِيدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوكَ ۞ آلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُنْسِدُونَ وَلَذِينَ لَايَشْمُهُ فَ ۞﴾

فَسَادُ الشيء: تحوُّلُه عن حالة النفع والفائدة إلى حالةٍ دون ذلك، ويكون الفســاد كُلِّيًا أوجُزْتِيًاً.

وإفساد الشيء: يكون بتحويله عن حالة النفع والفائدة، إلَىٰ حالةٍ دون ذلك.

فإفسادُ الزَّرْعِ يكون بإثلافه كلّه أو بعضه، وإفساد البناء يكـون بالتهـديم منه على وجه يضرّ به، أو يُفوّت من منافعه.

وإفْسَادُ النفوس يكونُ بتحويلها عن صحتها الطبعيَّة أو الخلقيَّة، إلى حالاتٍ تجُرُّ لَهَا أولِغَيْرِها آلاماً وَمَتَاعِبُ.

والإفسادُ في الأرض يكون بممارسات الظُّلم والْعُدْوَان، وقَطْع الطُّريق، والقتل،

واستعباد الناس، وأكل أموالهم بغير حقى، وهَشْم حقوقهم، ويكون باستعمال المضارّ والمؤذيات ونشرها، وبمقاوسة المؤشين الصالحين، ونشر المعاصي والمدوبقات التي تجلّب للنساس الشرور والآلام، والأمسراض والاسقام، وأنسواغ العمداوة والبغضاء والخصام، تُنشَّر النزّاء، والسَّرِقة، واللواطة، ونشر شُرب الخمور وتناول المحفّرات المهلكات، ونشر القمار والرّبا، ومنع مساجداته أن يُذكّر فيها اسمه، وكمعاونة الكافرين، ومناصرة الظالمين، وخذل المؤمنين، وتدبير المكايد ضدَّهم، ومخادعتهم والتخير بهم.

ولذلك جاء في وصف قوم لوطٍ وصفّهم بأنّهم قومٌ مفسدون، بعد ذكر طائفة من أعمالهم، منها إنبان الفاحشة، وقطّمُ السطريق، وإنّيانُ المنكرِ في ناديهم، فقـال اله عزّ وجلّ في (سورة العنكبوت/ ٢٩ مصحف/ ٨٥ نزول):

وجاء في وصف فرعون وقومه، وصفّهم بأنّهم قوم مفسدون، بعد وصفهم بأنّهم قوم فاسقون، فذلّ على أنّ الفشّق ممّا يؤتي إلى الفساد في الأرض، فقال الله عزّ وجلّ في معرض الحديث عنهم في سووة (النمل/ ٧٧ مصحف/ ٤٨ نزول):

﴿ إِتَهُمُّ كُلُواْ فَوَا فَسِيفِينَ ۞ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ مَائِنُنَا مُنْصِرَةُ فَالْوَاهَـٰذَا سِخْرُشُمِيتُ وَعَمَدُوا بِهَا وَاسْتَقَنَتُمَ آافُسُهُمْ طَلْمًا وَلَمُؤْفَا لَفُلْوَكُيفَ كَانَاعُومُ لَا لَمُسْدِينَ ۞ ﴾.

وأبان الله عزّ وجلّ أنَّ الفساد إنّما يظهر في الأرض بسبب ما يكبيُّهُ النّاسُ بناعمالهم، بمخالفة تراتيه وأنظنته في كونه، القائمة على ما تقنضيه الْجِكْمَةُ، وبمخالفة شريت ومنهاج السلوك اللّذيّن أبانهما في الذّين الذي اصطفاه لعباده، فقال اللهُ عَزْ وَجلَّ في صورة (الزُّوم/ ٣٠ مصحف/ ٨٨ نزول): ﴿ ظَهَرَالْمَسَادُفِ الْبَرُوَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْكِيى النَّاسِ لِلْبِيقَهُم بَعَيْلِي عَمِلًا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ۞﴾.

ويعد معرفة حقيقة الفساد والإفساد نـلاحظ أنّ المنافقين يُفسدون إلارض ولا يُصلحون، لأنّ عطّتهم في المخادفة، وتقلل إصبار العرضين سِراً الذّائِيم، وتوهين قوى العرضين وتحفيلهم، والعبث بالمذيت والقاء الشهدات حول، والكيد للإضرار بالإسلام، والمسلمين داخل صفوفهم، كُلِّ ذَلِكُ مَن الإفساد في الأمن، بل هو الإفساد الأخَدِّر، فَهُمْ شُرُّ المفسدين، أو من أشدَدهم شراً، لأنْ ضروم لَنْكَى من ضرر الكافرين الصُرِّحَاء، المجاهرين بكُثْرِهمْ وعداوتهم.

لذلك يصحُ أن يُقال في شأنهم على سبيل السبالغةِ، للإشعار بأنَهم في نَهَ قالِ المفسدين:

﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ .

لكنُّهُم لا يشعرون بهذهِ الحقيقة، وربَّما يتصحّورونَ أنَّ نسبة إفساده الذَّلُ من نسبة إفساد الكافرين الطُرّحاء، باعتبار أنَّهم يداهنونَ المؤمنين، ويشاركونَهُم في كثيرٍ من أحمالهم، ويَظْهُرُون بالمظاهر الإسلاميّة في معظم المناسبات العامّة.

وحينما يشعرون بأنهم يفسدون إفساداً حقيقيًا ۚ فَأَنَّهُمْ يُحالِلُونَ أَن يستُروا أعمالهم باقوالِهُمُ الكواذب.

واحياناً يُزون أنّهم بأنـواع سلوكهم على خطّة النضاق يُصْلِحون، يـطريقة ذكّـة، على خـلاف طريقة الكافـرين الذين يُـواجهُونُ أعــداءهم من أهل الإيـمــان مواجهـاتٍ صريحاتٍ مكشوفاتٍ الوسائل والغابات.

من أجل ذلك، إذا قيل لهم: ﴿لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾.

قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحَنَ مَصَلَحُونَ﴾:

وقـد يُعَلَّلُونَ مقالتهم هـذه بانّهم يُـريئُون أن يُفَرِّبُوا وجهـاب النَّـظَرِ بين فـريقي المؤمنين والكـافرين، فيمنعـوا وُقُوعَ كـارثة الهـزيــة المنكرة بالْكـافِرين، إذا هـم تقلُوا أخبـار تحرُّكـات المؤمنين وأسْرارَهُمُ العسكـريَّـة، فهم يعملون لصـالـح السَّلْمِ والأمن العامُ، ولصالح الأُخوَّةِ الإنسانيَّةِ.

وربَّما زَعْمُوا للمؤمنين أنَّهم يُريِدُونَ أن يتخذوا أيادي لهم مع الكافرين، حتَّى يُخَفِّنُوا عنهم نفعتهم، أوحَثَّى يكونوا وَسَطاءَ صُلْح ومُعارَّةٍ فِي الشَّدائِد.

إلى غيـر ذلك من التعـلَات الّتي يُنتَجلُها المنـافقـون عـادةً، وهي كثيـرةً جـلـًا. ولا نكادُ تُحْصَرُ.

ولكُلُ لؤنٍ من الوانِ النفاق، ولكل صُورَةِمن صُورِه دعاوى يتستَّر بِها المنــافقون، ويزعمون فيها أنَّهم مُصْلِـدُونَ غَيْرُ مفسدين.

فمن ظواهر المنافقين السلوكية أنَّهم يُمْسِدُون في الأرض ِ بأقوالهم وأعمالهم.

فإذا قبل لهم: لا تُفْسِدُوا في الأرْض، بَهَنُوا نـاصحيهم، وكذبوا بكُلُ وقـاحة، وَجعلوا البـاطلُ حقّاً والحقُ بـاطلُا، دونمـا حيـاء ولا تلجلُع، وقـالـــوا: إنّمـا نحنُ مصلحون، واخذوا يعلَلون سلوكُهُمُ المتنافق المفسد، بـأنّه من الاعمــال الإصلاحيّة، وربّمـا كانت غلبـة أموالهم عليهم تَجْعَلُهُمْ يتصــوُرون أنْ مَا يفعلونه إنّما هــو من قبيل الإصلاح، ولا إفساد فيه.

وبعــد ذلك انتقـل النّصَ إلى بيان ظـاهـرةٍ أخــرى من ظواهــر سلوكهم، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلِوَا قِيلَ لَهُمْ مَا مِنُوا كُمَا مَا مَنَ النَّاسُ قَالْوَالْغُومُ كُمَا مَامُوا الشَّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِينَ لَا يَمْدُمُونَ ﴿ ﴾ .

السفيه: هو ناقص العقل، قليل الإدراك للأمور، ضعيف التفكير.

فعن ظواهر المنافقين السلوكية أنهم يرغمون لانفسهم المذكاة ورجماحة العقل، وحسن التصرّف في الامور، للتخلُص من المازق الحرجة التي يواجهونها، ويَسرَقُ أنَّ العؤمنين الصادقين في إيمانهم انـاسٌ سفهاء، نـاقصو العقـل، قليلو التفكير، يتـاثرون ببلدي الرأي وباديّه. فإذا قيل لهم: أمنوا كما أمَن النـاس، أي: كما أمن جمهـور المسلمين إيمانــاً صادقاً، قالوا: أَنْوِّمِنُ كما أمنَ السُّفها؛؟!

هكذا بأسلوب الاستفهام الإنكاري الاستكباري التعجّبي.

لكتّهم لمو كشفوا عن حقيقة الاسر أفلهموا أنَّهُم هُمْ أَفْصُهِم السُّفهاء، ناقصو العقل، قليلو التفكير، لا يتدبُرُونَ عُواقب الاسور، بخلاف المؤونين، فالمنافقون يدفعون بأنفسهم إلى موافع الآلام المعجَّلة، والشفاء الأبدي، بما اختاروا لأنفسهم من طرائق، وأساليب، وجيَّل ذكة، زعموا أنَّهم يحققون بها لأنفسهم الخير والسعادة والأمن والسلامة والرفاهية.

ومن أكثر سفاهة ممن يُجْنِي على نفسه عاقبةُ وخيمةُ اليمة، وَعَذَاباً ابديّاً، وشفاءً غيماً؟.

إنهم بانحرافهم وأتباعهم أهوانهم وشهواتهم، لم يستخدموا ذُكانهم فيما هو خيرٌ لهم في عباجل حياتهم وأجلها يوم الدين، إنّمنا استخدموا ذكامهم وما لديهم من قدرات جيلة، للوصول إلى ما يُهُورُنُ ويشتهون من الحياة المدنيا، التي تعلَّفُ بها كُلِّ هِمَّاتِهم، وارتبطت بتحصيل لذاتها كلِّ همومهم، باعتبار أنّهم لم يؤمِنُوا بالاخرة.

ولو عرف المنافقون الاذكياء، وسائرُ الكفرة، حقائقُ الإيمانُ بنافهُ واليوم الأخر، وسائر حقائقُ الذين، ببصيرة عقلية واعية عميقة، وببصيرة وجدائية نقيَّة سليمة من الغشاوات، لعلموا أنَّ اكثر الناس ذكاة ورجاحةً عقل همْ من المؤمنين، الملتزمين يشرَّقَةِ الدِّين وَمِنْهاجه، لأَنهم يعرفون كيف يَنْونُ فِي خَاضِرِهم مستعبَّلَهُمُّ السَّميد، وكيف يُحون أنفسهم من المخاطر المرتقبة.

والأنبياء هم من أذكى النـاس، وأرجحهم عقـولًا، فهم في قمّـة أَهـْلِ الـذَّكـاء والفطنة والعقل في مدى تاريخ البشريَّة حتّى تقومَ الساعة.

أمًا جماهير الأتباع من المسلمين المؤمنين الصادقين ففيهم المستويات البشرية

كُلُها، فيوجد في بعض اهل التقوى منهم غفلات فكريّة، وسذاجات، إلاّ أنهم بـدوافع سلامة فِطَرِهم قبلوا مسيرة الإيمان والإسلام على مقادير أَفَهامهم وتصوّراتهم، فسلموا، وحقّفوا لانفسهم الراحة والـطمأنينة والسعادة والنجاة يـوم الـدين، والله عـرَّ وجـلً لم يكلّفهم أكثر مما وهبهم من قُذرات.

إِنَّ بَطْرَهُمُ السليمة قد أعطتهم شموراً فطرياً بالحقيقة، وهذا الشعور الفطري السليم قد صاحبه من التفكير السليم بمقدار ما لديهم من هبات فكرية، وهذا يكفيهم لإيمانهم وإسلامهم، وتحقيق ما يُريدون من سعادة عاجلةٍ وآجلة، ويذلك تكونً رؤيتهم للحقيقة أو إحساسهم النفسي الوجدائيّ بها أصعُ من رُؤية أنصاف أو أرباع الأذكياء، الذين وفضوا الإيمان بنالله واليوم الأخر، ووفضوا الإسلام والعمل بشريعته ومنهاجه.

ولدى النمحيص نُلاجِظ أنَّ الدين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر، ينظلَّ الشَّلُّ والتَّخُّوف يَمْلانِ قلوبهم قلْفاً واضطراباً، فهم في الحقيقة السفها، وناقصو التفكير والعقل، وإنَّ كانوا في أعمال الخبث، والمكر، والكَّلِد، أذكياء، فذكاء المجرم لا قِمة له في ميزان العقل الصحيح، والفهم السديد.

من أجل ذلك وصف الله عنزً وجلَّ المتنافقين بأنهم هم السفهاء، لا المؤمنون، وردَّ عليهم الوصف الذي وَضَفُوا به المؤمنين، دون أن يزيد عليه شيئًا، حتى لا يَكُونَ في الزَّيادة معنى الْجَنُّفِ في الجزاء، فالسينة نُزَّةً بمثلها.

ولا تخفى نـزعة العجب والكبـر والاسنعلاء والغـرور بالنفس، واستنكـارٍ دعوتهم إلى الإيمان الصادق، في مقالتهم:

#### ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَّا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾؟!

لذلك ردّ الله عزّ وجلّ عليهم وصف السفاهة انتصاراً للمؤمنين بقوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنْهُمْ هُمُّ السُّمُهَاءُ وَلَذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَإِنَّا﴾.

وباستطاعتنا أن نفهم من استعمال حرف الشرط وإذا، في قول الله تعالى:

(١) ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

### (٢) ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا عَامَنَ النَّاسُ ﴾.

أنَّ على من اطّلع على أحوال العنافقين من المؤمنين الصادقين، أن يعظوهم ويتصحوهم بترك الفساد في الارض، وتَرْكِ خطّة النّفاق، وبـالإيمان الصادق الصحيح أُسُوةُ بسائر المؤمنين الصادقين.

نظراً إلى أنَّ حوف الشرط اإذاء يدخل على متحقق الدوقوع، والدونسون من وظيفتهم العامة أن يدعوا إلى سبيل رئهم بالحكمة والموصطة الحسن، وأنَّ يأشروا بالمعروف ويُنهُوا عن العنكر، وَبِمَا أنَّ الْمُنَافِقُ لا بُدُّ أن يُنكِّشف أثرُه لبعض أصدقاكِ. من الدومنين الصدادقين، فإنَّ صديقة أو أصدقاء لا يشركونه منْ دَعْـوَة ونُصْحِر وأمـرٍ بالمعروف ونهي عن العنكر، إذِ المؤمنون مَذْمُؤُون دواماً أن يقوموا بوظائف الدعوة إلى سبيل رئهم، ووظائف الأمر بالمعروف والنهي عن العنكر.

فـــلّـل استعمال وإذاء على تـــوجيه الـــوفــين التُصْـــع من يــرون فـيه نفاقــاً، وأنَّ من الـــوفــين من سَيْسَتَجيُــون لهذا التوجيه، فهذا التُصْــةُ أمرٌ مؤكّدٌ الوقوع، فلا تزال طـــالثفة من الــوفــين ظاهـرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله.

ويما أنَّ المتنافقين لا يعلمون من أنفسهم أنَّهُمْ هُمُ السفهاء في الحقيقة دون المؤمنين، فإنَّهم يُصابون نتيجة اعتدادهم بتغُوقِهمْ في الذكاء بعُقْدَة الغزور بالنفس، إذْ يَتَقَيْخُ هذا الفرور حتى يملاً جوانب النفس، فَيَشْنِي عليها، فَيُحْفِي عنها وجهَ الحقيقة ريْحُجُبُ عن بصِيرَتِها كُلُّ المنافذ التي يُمْكِنُ أَنْ تَزَى مِنْها الحقيقة، ويذلك يسقطون في أشد أوحال الفباء، من خَيْثُ يَتَصَوَّرُون أَنْهم أهْلُ الذُكَاء المتغوّق، والعقل الراجع.

إِنَّ مُقَالَة المنافضين هُمَّا تُشْهِِ مقالةَ الكفَّار مِن تَبْلِهِمْ، فَمَلَّا وَجُمْهُورُ قوم نوح فىالوا له، كما جاء في سورة (الشعراء/ 71 مصحف/ ٤٧ نزول):

﴿ قَالُوٓ ا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ١٠٠٠

وكذلك قبال لمه الملأ الَّذين كفروا من قومه كما جناء في سبورة (هسود/ ١١ مصحف/ ٥٢ نزول): ﴿ فَقَالَ الْمَكُأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن فَوَهِ مَا نَرَناكَ إِلَّا بَشُرًا مِثْلَا وَمَا زَبْكَ أَنَّمَاكَ إِلَّا الَّذِينَ مُمَّ أَرَادُنَا بَادِي َ الرَّبِي مَا زَيْ لَكُمْ مَلَيَنا مِن فَشْلِ بِلَنْ نَظْلَكُمْ كَذِينِكَ۞﴾.

ونظير ذلك قال مشركو قريش لرسول الله محمدﷺ إذَّ طالبوه بـطرد الفقراء العؤمين عن مجلسه حتَّى يَتِيموه، أو بانَّ يكون له بهم اجتماع طبقيّ خاصّ، فأنزل الله عليه قوله في سورة (الانعام/ 1 مصحف/ ٥٥ نزول):

﴿ وَلاَتَفَارُو الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبُّهُم بِالْفَدَفَوْوَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمٌّ مَا عَلَيْك مِنْ حِسَابِهِم مِن مُقَىّ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن مَنْي وَفَصَّلْرَدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّليمِيرَكِ﴾.

. . .

وبعــد ذلك انتقــل النصّ إلى ظاهـرة أخرى من ظــواهـر سلوكهم، فقــال اللَّهُ عــزّ رجلّ:

﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوآ مَامَنُوا وَإِنَا خَلُوْ إِلِيَّا شَيَطِينِهِمَ قَالُوٓ إِيَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُستَنْرِهُ وَنَ ۞ الْفَايْسَتَهْزِيجُ يَجِمُ وَيُعَثُّمُ فِي الْمُفَيْنِهِمْ يَعْمُهُونَ ۞﴾.

﴿خَلَوْا﴾:

يقال لغة: خلا به، وخلا معه، وخلا إليه، إذا اجتمع به منفرداً.

﴿ مُسْتَهْزِ ، ونَ ١ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُسْتُهْزِئُ وَمِهُ ﴾ :

الاستهزاء: السخرية والاستخفاف بالمسخور منه.

﴿ وَيَعَدُّهُمْ فِي طُغْيَدِهِمْ ﴾:

أي: يُمَدُّهُم بالقوى والطاقات ضمن سنته الدَّالمة التي بمفتضاها يُمَدُّ كُلُّ عباده، مُحسنيهم ومُسيئيهم، مؤمنيهم وكفارهم، لاستكمال ظروف امتحانهم في الحياة الدنيا، كما قال الله عَرْ وجلُّ في سورة (الإسراء/ ١٧ مصحف/ ٥٠ نزول):

﴿ كُلاَنْمِيدُ هَنَـُوْلاَةٍ وَهَنـُوْلاَةٍ مِنْعَطَةٍ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ تَحْظُولًا ۞﴾. فالمنذ على هذا المعنى هو كالإمداد، ويكونُ بعنابعة العطاء بصطالب الحياة من خير أوْ شَرّ. وبنَّ فعل ومَدُّ، الثلاثي على هذا السَّمعني قوله تعالى:

﴿ وَٱلْبَحْرُيمُ دُومُن مَعْدِهِ وَسَبْعَةُ ٱلْجَمْرِ . . . ۞ ﴾ [لغمان / ٣١].

ويأتي المدُّ بمعنى الإمْهَالِ .

والله عزّ وجلّ يُمُدُّهم من العدد بالعطاء للاستكمال ابتلائهم. ويُمُدَّهم مُمْهِلًا لهم ليستوقّوا كُدُلُ الزّمن العقدّر لابتلائهم، وعشَىٰ أن يشوبوا إلى وُشَـيهم، ويشوبـوا إلى بارتهم.

وجاء ذكرُ ﴿فِي طُغْيَانِهم﴾ لبيان أنَّ الله عمرَ وجلَّ يُمدُّهُمْ بعطاءاته ويُمْهِلُهُمْ، حالة كونهم منغمسين في طُغبانهم، لا أنَّه يُمَدُّهُمْ بِمُنْصِرِ الطغيان.

﴿يَعْمَهُونَ ﴾:

اي: يَرْتُدُون مُنحِرِين، لا يَتْرُونُ على أيَّ منهج يَسِرون. ويكون الْفَعَهُ إِيْشاً بعنى الطماس الصيرة، فهو في الفكر والبصيرة كالْفَعَى في البصير، والمعنيان مقصودان في العمّر.

فالمعنى الاول ينطبق على العنافقين الصذبـذيين الـذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والمعنى الشاني يناسب العنافقين الذين مردوا على النفاق وهم مستقرّون في مواقع الكفر جزماً.

فمن الظواهر السُّلوكية للمنافقين أنَّ لهم أكثرُ مِنْ وجه:

لهم وجه يستعلنون به أمام جمهور المؤمنين، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا:
 مناً.

والظاهر أنّهم يكرّرون هذه المقالة كلّما دعت المناسبة إلى ذلك، نظراً إلى أنّهم لا بُدّ أنْ يُلاقوا المؤمنين كثيراً، فهم ضمن صفوفهم ويتكرّر لقاؤهم بهم.

ولعلّ الداعي إلى تكرير مقالتهم هذه أمام العؤمنين الصادقين شُمورُهم الداخلي بأنّ في تصَرُّفاتهم ما يُكذَّبُ ادَّعاء إيصانهم، فهم يحاولون سَرْ ذلك بتكرير قولهم: وأسَّاه إذا لَقُوا فريقاً من الذين آمنوا، ورأوا في نظراتهم تشكُّكاً في صدق إيمانهم. وهـذا نظير لجوء الكـذَاب إلى حلف الأيمان المعلَظة، لتأكيد أنَّه يَصْـدُق في كلامه، ولا يكذب.

♦ ولهم وجه آخر يُتوازونَ به ولا يُظهرونه إلا إلى شياطينهم، أي: إلى إخوانهم المنافقين أمشالهم، أو إلى الممتهم في النضاق، أو إلى أئمة الكفر وقادت.، أو إلى العوسوسين لهم بنان يُسلكوا مسلك النضاق من شياطين الإنس، كاليهود، أو إلى كلَّ أولك، وهو الأرجع.

وتفسير ﴿شياطينهم﴾ بـائهم الموسـوسون لهم من قـادة يهود قــول رُوِي عن ابن عباس، وهو قــي.

فإذا خَلُوا إلى شباطيتهم قالوا لهم: إنَّا مَعَكُمُ، فَأَكَدُوا لهم أَتَهم معهم في حقيقة الامر، كافرون بمحمد وبديته، ولم يؤمنوا مع المؤمنين إيمـاناً صادقاً، بـل هم أعداءً حقيقون لهذا الدين وللمؤمنين به.

وفي تعدية فعـل وخلاء هـنـا بحرف وإلى، معنى المبــل النَّفْسِي، أي: خلوا مع شياطينهم ماثلين بقلوبهم إلى طريقتهم، يُسِرُونَ إليهم بالمودّة.

ويُجِيبُ المنافقون على تساؤل لا بُدّ ان يُوجُهَ لهم، وهــو: ما سَبَبُ هــذا التَلُونِ إذاً، فيعلّلون لشياطينهم سلوكهم هذا بقولهم:

### ﴿ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهِزِءُونَ ١

اي: ما نحن إلا مستهزئون بالمؤمنين، وذلك بأن تُنظهر لهم أنَّسا معهم نؤمنَّ بما يؤمنون به، فيَرَكُونَ لنا، ويطمئنون إلينا، فلهيبُ منهم خيراً، ونترصد غراتهم لـلإيقاع بهم، أو التخلي عنهم عند حاجتهم إلينا، ونُنصُرُ أعداءَهُم الصرحاء المجاهرين بعداواتهم لهم، ونحن ضمن صفوفهم.

وظاهر أنَّ هذا هو الاستهزاء من الدَّرجة القصوى، أسا صور الاستهزاء الكلامي ونحوه التي تجري بين الناس فهي دون هذا النوع من الاستهزاء بدرجات متعدّدات.

يتكلم بعض الساس بكلام سخيف في محفل، فيُريدُ به آخـدُ خصوم كيداً، فيظهر له الإعجاب بعا بقول، ليتمادى فيما هـو فه، حَتَى يَفْضَحَهُ، ويسقطه في اعين السامعين، ويُذوكُ الأذكباء أنَّ هذا الذي أظهر له الإعجاب قـد كان يُشرَّزُ به استهزاءُ ليورَطه، فيندفع مُسْرعاً في الاتجاه الذي دفعه شطره، حتَّى يسقط في النهاية ويُسْخَرَ منه الناس.

كذلك يفصل من يُربِعد تُوريطَ مغرور بنفسه ليصارع رجلاً قــوياً لا يقــوى على مصارعته، فيقول له: أنت أقوى منه وأقدر، وستصرعه وتَغْلِبُهُ بِقُوتِك وحِلتك وذكاك، وهو في ذلك يستهزى، به ويستخَهُ لِلْمُسرعَ في التورَّط.

فإذا اغترَّ وتـورَّطُ، مقط طريحاً كلمح<sub>رٌ</sub> بـالبصـر، فسخر منه العشاهـدون واستضحكوا.

على مثل ذلك تأتي صور الاستهزاء الماكر المستخفي المقنّع.

لكنّ لمبة الاستهزاء الكبرى إنّما يمارسُها المنافقون الفادة، لأنّها في تصوّرهمْ لعبةً توريطٍ لأنّةٍ كاملة، ولا تقتصر على مجلس من المجالس، ولا على فردٍ أو أفراد، إنّها لعبة استهزاء طويلة المدى، واسعةِ الساحة البشريّة، شاملة لعمل أنّه كاملة، بكلّ تصرّفاتها، وكُلّ أنظمتها، لتوريطها وإسقاطها فيما تكره، وهي تظُنُّ خلاف ذلك، ولا تعلم من أين أَيْنِتُ

وطريقة المنافقين في الاستهزاء طريقة منافقة مستخفية غير مستعلنة، وليست مثل طريقة استهزاء الكافرين الصرحاء، فللكافرين الصرحاء طريقةً أخرى في الاستهزاء، هي طريقة الذي يواجه خصمه بهزة.

وقد يدرك المؤسنون أنَّ المنافقين يستهزئون بهم، ويخدعونهم، ويستخفّونهم ليتورَّطوا، وذلك من خلال تصرَّفاتهم، وفلتات ألبستهم، فعن الملاحظ أنَّ المنافق إذا كان في مجلس من يخدعهم بنفاقه، ورأى أو سمع ما لا يُشجِهُ مَما لا يؤمن ٻه باطناً، انفعلت نفسه تجاهه بحركة نحفيّة من حركات الهزء والسخرية دون أن بملك نفسه، فإذا شعر بما جرى منه سارع إلى كتمه وإخفائه وإظهار خلافه لثلا يدلّ على حقيقه.

ومهما يكن من أمر فبأنّ الله عزّ وجُملٌ مطّلع عليهم، وهو ينتصر لأوليـــالـه، فيـــتهزىء من أعداله، فيملي لهم، ويمدّهم بإمدادات الحياة كالممال والصحة والبنين وأنــواع القوى التي هي من عطاءات الله لعباده، حالة خَوْنِهِمْ منغمـــين في طغيــانهم يُقْمَهُون، أي: يردّوون متخرين، لا يُذُوّرون على أي منهاج يسيرون، وفي أي مبيــل يسلكون، بسبب عنى بصائرهم، ويُبقي الله لهم إمدادات. في الحياة ليستكمل لهم ظرف امتحانهم فيها، حتَّى آخر نقطة من أمل برجعتهم إلى الصواب، وتـويَتِهمُ من الكفر والنقاق.

إنَّ المنافقين يتصرّرون أنَّهم بمسايرتهم الظاهرة المنافقة للمؤمنين إنَّما يستهزئون بهم، ليتنفعوا منهم، وليتُنُّوا سلطانَهم ذا الباس، وليُوفِعُوهُمْ حين غرّاتهم بما يكرهون، وليتخلّوا عنهم عند الشدائد.

لكنهم في الحقيقة هم الواقعون بما يكرهون في عاقبة أمرهم، لأن أله عزّ وجلً عليم بكل حركاتهم وتُصرَّفاتِهم، فهو سبحانه يُتلي لهم، ويُمدُّهم وهم سائسرون منغمسون في طغياتهم، ومع هذا المدّ الذي يُبرُون فيه أنصِيتَهُم من المسافع والحماية وبعض أنواع الكيد متحققة لهم، تتكانف الغشاوة على بصائسرهم، فيسيرون في تصرُّفاتهم على عَهَه، ومع تعاظم المُلتَيْان يُعَاظم الْمَدَّ، حتى تنظمس بصائرهم تماماً عن رؤية مصائرهم، ويكونون بذلك قد مُردُّوا على النفاق، فيتخبَطون في أوديته بجُراَّو، دون أنَّ يُجيئُلوا أنفسهم بحذر.

ويدركهم عدل الله، فيسقطون في شرّ ما يكرهمون، وينالـون عقوبـة استهزائهم بالمؤمنين، عندئذ يظهر أنهم هُمُّ المستهزأ بهم حقيقة.

فمن استهزأ بمن يكون الله معه، فَيَشْلِي الله له، ويُمَثَّمُ بوسائل حياته، ووسائل معارسته لاعماله، حَتَّى يوقعه في مُهلكته، عقاباً له على عمله، وينجي أولياءَهُ بنُ مَكايد، يكون في الحقيقة هو العستهزأ به.

ألا نفهم ذلك من قول الله عزَّ وجلَّ بشأنهم:

﴿ اللَّهُ يَسْتُهْ زِئْ بِهِمْ وَيَعْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٩٠٠

أي: حتّى يجدوا أنفسهم ساقطين بِخَيْبَاتِهم في أوحال ما يكرهون، عندثله ينظر المؤمنون إليهم نظر الكاشف لخباياهم المستهزىء بهم.

. .

بعد ذلك جاء في النصّ الحكم عليهم، وتقويم سلوكهم في الحياة، وبيان أنّهم أثّرُوا الضلالـة على الهدى، فبـذلّـوا الهـدى ثمنـاً، واشتـروا الضـلالـة ﴿فعـا ربحت نجارتهم﴾ الدنيوية، إذْ جرّ النفاق عليهم عافية وَخِيمَةٌ في الدُّنيا ﴿وَمَا كَنُوا مُهِنْـدِينَ﴾ هداية تفعهم في آخرتهم، فوزاً بالجنة وخلاصاً من عذاب النار، فخسروا بما اختاروا لانفسهم ثـواب الهدى العنظيم الذي أعـلُه الله للمؤمنين الصادفين، وخسـروا أنفسهم إذْ جُرُّوا لها العذابُ في الجحيم يوم الدين، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ اشْدَوُا الضَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يُحَرَّفُهُمْ وَمَاكَانُوا مُمُهُمَّدِينَ

شبُّهُ الله عدَّ وجلَّ تركهم لهدى الإيمان الصادق الذي كمان في إيديهم، وباستطاعتهم أن يحتفظوا به ملكاً، هو وثمراته في جنات النعيم، واعذهم لفسلالة النغاق بَدَلُهُ، وما تجنِه عليهم من خيةِ وعذاب، بمن استبدل شيئاً بشيءٍ عن طريق الشراه والبيع.

ولمًا كان غرضهم من ذلك تحقيق الرّبح الـدنيوي، فبإنّ هذا الرّبِع الـذي هو غرضهم لم يُصِلُوا إليه، ولم يُنخقوا منه مـا كانـوا يطمعـون في أن ينالـوه، لا من جهة العؤمنين، ولا من جهة الكافرين.

لـذلك قـال الله عزّ وجـل: ﴿فـما ربحت تجـارتُهم﴾ ولم يقلّ: فكانت تجارتهم خاسرة، لأنّ الغـرض بيان عـدم حصولهم على ربيح دنيويّ من نفـاتهم، وهذا الـربح لم يظفروا بشيء منه.

لكنّ خسارتهم المظمى هي خسارتهم الأخرويّة، إذْ يُحْرِمُونَ في الأخرة من ثواب المهتدين، ويكونون فيها من المعذين في الدرك الأسفل من النار، وهذا هو الخسران العظيم، الذي يخسرون به أنفسهم، وقد أشار إلى هذا الخسران العظيم قول الله عزّ وجل:

﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٠٠٠ .

وبعـد ذلـك ضـرب الله عـزّ وجـلّ للمنــافقين مَثَلَيْن، يَـــذُلَّانِ على أنهم صنفــان لا صَنْفُ واحد.

فالأول: صنف مرد على النفاق.

والثاني: صنف ما زال مذبذباً، لا متجهاً بكليّته إلى هؤلاء الكافرين، ولا متجهاً بكليته إلى هؤلاء المؤمنين، لكنّه إلى الثبات في موقع الكفر أقرب.

فقال الله عزَّ وجل في المثل الأول:

﴿ مَثَلَهُمْ كَسَنُوا لَذِى اسْتَوْقَدَ الرَّا فَلَمَّا أَسْلَاهَتَ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَكَهُمْ فِ ظَلْمُنَسَوِّدٌ بِشِهِرُونَ ۞ مُثَمِّ بَكُمْ تُحَنِّى فَهُمْ لاَ يُرْجِعُونَ ۞ ﴾.

وقالَ اللَّهُ عزَّ وَجَلُّ في المثل الثاني :

﴿ وَلَكَسْيِسِ مِنَ السَّمَاةِ فِيهِ طُلَنتُ وَرَعَدُّ وَرَقَدُ كِمَعُلُونَ اَسْيِعِمُ فِي ادَّانِهِ مِنْ الشَّوْعِقِ حَدَرَا لَمُونَّ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالتَّخِيرِينَ ﴾ يَكُادُ البَرْقُ يَطَفُ ابْصَارَحُمْ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشْرًا فِير وَإِذَا أَطْلَمُ مَلَتِمِ قَامُواً وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِيهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ أَبِكَ اللَّهُ عَلَيْ قِيرٌ ۞﴾.

مثلان ضربهما الله عرّ وجلّ لمجموع العنافيين، ولدى تحليلهما بنظرات ثباقيات يُتيّن لننا أنهما يدُلَان على أنّ المنافقين صنفان، وأنّ كُنلٌ مُثْمَلٍ منهما بُلْقِي الضيوء الكاشف على صنف من صنفي المنافقين:

- فالعثل الأول منهما تضمّن تشبيها لحالة الصف الأشد من صنفي العنافقين،
   وهوالصنف الذي مردعلي النفاق، بندر ؤيته أضواء هداية الترآن، وسماعه إنذارات عذاب الله للكافرين، ولمّا مرد علي النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفر، طَمَس الله بصيرت،
   بقانوة الْقَذَري في سُنية الجاريات الثوابت.
- والمثل الثاني منهما تضمُن تشبيها لحالة الصف الاخر العذبذب الذي ما زال
  متردداً مُخداراً بين الإبمان والكفر، وهو إلى الثبات في موقع الكفر أقرب، فهذا الصنف
  لم يطمس الله بصيرته إشهالاً لـه، ولِيُشَخَمُ أَخِمْ نقطة في كناس بصيرته، ولو شـاء الله
  لطَمْسَ بصيرته، حُكْماً عليه بالجانب الغالب الارجح من واقعه.

(١) فالصنف الأول، مَنْلَة (أي: وصفه) كمثل (أي: كوصف) الذي استوف نارة في مفازة مظلمة مُوجِنَةٍ فيمن ليل دامس، فلما أصاءت هذه النار ماحول من ارض المفازة، ورأى صراطه، وعرف سبيل هدايته، ووَجَد أنَّهُ على غير ما يهوى وما يشهي، أتَّخذُ وسيلة أبعد عنه بها شُعاع الضوء، رافضاً الاحتداء بالنور، مثابياً أن بِنَاكُ المصراط المستقيم، إصراراً على الباطل، ومعاندة للحق، فوقع عليه قانون ذماب الور، الذي تسبّب هو في إذهاب، فأمنى كالاصمة الأبكم الأعمى، غير مستعدً لإن يرجع إلى مواطنِ النور.

وفي بيان حال هذا الصنف من صنفي المنافقين، قال الله عزَّ وجل:

﴿ مَشَلُهُمْ كَسُلُ اللَّهِ السَّوْقَدَ فَازَا ظَلَمَا أَصَاتَهَ تَ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ اللَّهُ مُوْرِهِمْ وَزَكُهُمْ فِ ظَلَمَتِ لَا يُنْجِرُونَ ۞ مُثَمَّ بَكُمُ عُنَى فَهُمْ لاَ رُجِعُونَ ۞﴾.

من هذا الإيجاز الخاطف في هذا المثل، يستطيع المتندّبر اللّماح، أن يفهم نشة طويلة للممثّل به، مطابقة لحال العنافق الممثّل له، وهو المضافق الذي اختبار بإصرار موقع الكفر في الباطن، ومرّدُ على النفاق في الظاهر.

مَنِ الَّذِي يَسْتُوفِلُهُ النَّارُ ثُمُّ يُطْفِئُها ويبقى في الظَّلُماتِ لا يُبْصِر، فيكونُ كـالاصمُ الابكم الاَعْمَىٰ، الذي يتخبُطُ في ظلماته؟

لا بدَّ أن يفهم المتدبّر الذكيّ اللّماح أنّه إنسانٌ في مُفازةٍ مُوحشةٍ مُطّلِمَةٍ، يَنخُطُّ في ظلماته على غير هدى.

ثُمَّ أَذْرُكُ أَنَّ بِإَمْكَانُهُ أَنْ يَجْمَعُ حَطَبًا، وَيَقَلَحُ زِنَادًا، ويستوقِدَ بَذَلَكَ نَارًا، تُضِيءً لَهُ مَا حَوْلَهُ مِنَ الأرض، فَتَنِيرُ له طريق، وتَهْلِيهِ إلى صراط نجانه.

فَغَفَلْ ذَلِك، واستوقد الندار التي أراد، وأضاءت له النار ما خَوْلُهُ من الارض، على محيط دائرة بيغُور مَكنانه، لكنّه رأى أنَّ مسراط نجاته على خلافِ مَا يهـوى ويشتهي في رحلته، فقيه تكليفٌ إيجابيُّ بعمل لا يُحبُّ أنَّ يعمله، وفيه تكليفُ سلبيُّ بترك عسل لا يحبُّ أن يتركه، فأتُخذُ رَسِيلةً للنخلُص من النور الذي كثف له الصراط، بإطفاء النّار، أو بغير ذلك، فأجرى الله قوانينه الجبريَّة الفدريّة، فذهبّ بنوره ضمه، ثوابت سَنّه. وهكذا كُلُّ من اتَّخَذ بإرادَتِه وسيلةً ذَاتَ اثْرِ في سُنَن اللَّهِ لأَسْرِ ما، أجـرى الله له قوانينه الجبريّة القدريّة، فحقّق لُه مَا أواد من أشر، سواءً اكان فيه نفعُ له أو ضرّ.

فصار هذا المتخطِّط في مفازته يتحسُّس باللَّمْس مُواقِع مفازَتِه، ويتنقَل من مُـوْقع إلى موقع ٍ، كُلُما وجدّ في بعض ما نقع عليه لأمِسْاتُه ما يُستُنه وَيَلَذُ له.

وَمَعْ كُلِّ نَفُلِ تَخُبُطُ واشُواكُ وحُفَرٌ وعوارضُ مؤلمات. وهكذا ظلَّ في متاهـاته، حتى انحدر إلى تهلكته وعذابه الأليم المقيم.

> لكِنُّ كَلِمات المثل في القرآن اقتصرتُ من الممثَّل بِه على عبارة: ﴿ كَمَثُلُ الَّذِي السَّنَوْقَدَ فَالَمُ الْمُمَّا أَضَاكَ أَنَّ مَاحُولُهُ ﴾ .

ووقف النصّ هنا في إيجاز بديع ، وترك لذكء المتدبّر الحصيفِ أنْ يملأ بقـايا هذهِ اللّقطة من الممثّل ِ به .

إنَّ مُسْتَوقِدُ النَّارِ إنَّما استوقدها للإضاءة، بدليل:

﴿ فَلَمُّ ٓ ٱ أَضَآ اَتَ مَا حَوْلَهُ ﴾.

والصورةُ تُوحي بأنَّه في ليل دامس، وفي صحراء موجَدَّةٍ، وهذا ما دعاهُ إلى أنَّ يتَكَلَّفُ بحثاً عن الوسائل، ويطلُّبُها لِدُوقِدُ النار التي يُريدُ، بدليل استعمال فعمل: ﴿اسْتَوْقَدُ ﴾ دون فعل الوقد، وبدليل حال الممثّل لُه، الذي جاء في وصفه:

### ﴿وَزَكُّهُمْ فِظُلْمَنتِ لَايْتِعِرُونَ ١٠٠٠

لكنَّ هذا الذي اسْتَوَقَد النار قد اتَخَذَ وسَادِلَ لِيتَخَلَّصَ مِنْ صَوفِهَا. الَّذِي كَشَفَ لَهُ مَا حَوْلُه، فَذَلَّهُ عَلَىٰ جِلافِ مَا يَهُوىٰ، إِمَّا بِمُصْبٍ عَيْنَكِ، وإمَّا بِإطفاءِ النَّار، وإمَّا بالفرار من موقعها إلى مَوْقع آخر.

إنَّ تحديد وسيلةِ النَخَلُص ِ من ضوء النار لا تتعلَّق بِه اَهَمَيَّةٌ حَتَّىٰ تَذْكَر، والتَّعْميمُ أولى، ليشمل كُلُّ الصُّور.

وقوانين الله عزّ وجلّ في الخلق تقفي بأنّ من اتّخذ وسيلةً من الوسائل المحقّقةِ في نظام التكوين الرّبّانيّ لامْرٍ منَ الامور، فإنّ الله عزّ وَجلّ يُخفّق هذا الامْر، فَمَنْ رَمَىٰ نفسَـه من شاهق على صخّـرٍ حطّمـه اللّه وكسّر عـظامه وقتله، كـذلك من اتّخذرسيلةً لإطفاء النّار ذهبُ اللّه بنوره.

كلُّ هذا يُدْرِكُهُ المتدبّر الذكيّ اللّمَاحُ، دُونَ أنْ يُذّكر في العبارة.

ويُنتقل النُّصُّ مِنَ الممثَّل بِدِ إِلَىٰ الممثَّل له، فيأتي بنـاءُ الحكُم عَلَىٰ المثَّلِ كَانَّهُ عَيْنُ الممثَّلِ له، على طريقةِ الفرانِ في أمثاله.

والممثِّلُ له هُو الصنف الأوِّلُ من صنفي المنافقين كما سبقَ بيانه.

وقــلُّدُ ذَلُّ هَـلنا الحَكُمُ عَلَى هُـرُكِيَّةُ هَـلنا الصَّنَت، فَهُـرَ صَنْتُ وَفَعَ الحَقّ، وإصَّرُ على الكُفس، ومَوَدَ على النصاق، فقالَ اللَّهُ عَبُرُّ وَجِلَّ غِـنَطَاءُ لِفُولِهِ: [فلمَّا أَصَاءَتُ مَـا حُوْلُةً]:

﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُّهُمْ فِيظَلَمْنتِ لَايْنعِيرُونَ ۞ ثُمُّمْ أَيْثُمُ غُنِّى لَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞﴾.

إنّ عبارة: [فلُمّا أضَاءَتْ مَا خَوْلَة], هِيَ مِنَ المستَّلِ بِه، أَمَّا مَا جَاءَ عَطَاءَ لَهَا فَهُو حكّم يتملَّق بالممثّل له، وهم المتافقون العبطنون للكفر جازمين مُصِرِّين، المتظاهرون بالإسلام قناعاً كاذباً، وقد مُزَّوّا على النشاق، فهم غير مستحدّين للرجوع إلى حديقة الإيمان، بقدّ اختيارهم طريق الكفر باطناً، والنفاق بالإسلام ظاهراً.

أيهم لما اختارها لانفسهم هذا الاختيار الآثم بإراداتهم، أجرى الله فيهم قانونه، فذهب بنور بصيرتهم الذي يوجه مسامعهم لاستماع آيات الله، وبيانات الرسول ﷺ، ومواعظ الهداية، ويوجمه السنتهم الصادقة للاعتبراف بالحق المديني، والدَّعوة إله عن إيمان وصدق، ويوجمه أيصارهم لمشاهمة آيات الله في كونه دواماً، والانتفاع منها يتمكين الإيمان وتعيفه.

لـذلك فهم بـالنسبة إلى قـطاع الهدايـة الرّبّـانية التي تُقـدُم لهم دلائــل السعـادة الاخــوريّـة الخالدة:

وصُمْ بُكُمْ عُنيٌ ﴾.

كيف لا يكونون كذلك، وقد ذهبُ الله بنور بصيرتهم، إذ اتَّخذوا باختيارهم الحرُّ

الموسائلُ إلى ذلك، بـإصرارهـم على الكفـر، بعد معـرفتهـم دلائل الإيصان، ورُوتِهـم أضـواة آيات الله وبيـانات الـرُسـول ﷺ، وابتغـائهـم تحصيل الامن والمنـافـع من جهـة جماعة المؤمنين، بإضلانِ الإسلام نفاقاً.

ثمُ إِنَّ من اختار بإرادته الجازمة الواعية مثلُ هذا الاختيار، لا يمكن في العادة أن يَرْجِع إلى مواقع النّور والهداية وصِدْقِ الإسلام، فقال الله عزّ وجل:

﴿ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ۞ ﴾.

(٢) أمّا الصنف الاخر من صنّى الشّنافين، فمثلهم كمثل جماعة في مَفازة معالمة بما معالمة في مفازة معالمة بليل دامس, جاءمم سحال مُشطر، فاسط عليهم مطرأ غزيراً، فأصابتهم الحيّرة يتخون النجاة، ووافق ذلك رصّة وبرق، فكانوا ضمّن هذا الحدّث على مغازتهم، في مُطر غزير مخف، وفي ظُلمات مُوجئات، وفي رغير يُليدُ الرُعب، وفي برقي يتلامع بالضوء.

فهم كلما تواتر عليهم الرَّصَدُ الشديدُ المعنيف القاذف بالصواعق، يجعلون أصابعهم في أذانهم خَوْفاً من الصواعِقِ أَنْ تَاتِيهم بالمحوت، وكُلما أصله لَهُمُّ البَّرقُ مَنْوَا في صَوْيَه على مقدار ما يَكْبِفُ لهم وَبيضٌ، فَخَطُواتُهُمْ على طريق الهُمَّذَى قالِمة يَضَادُ الْوَنَصَات، وكُلما انتهتُ ومَضَائَهُ السَّرِيعاتُ الخاطفاتُ تـوَقَّفُوا في مواقعهم خَارَى، لا يَدْرُونَ كِيف يَصَرُفون.

إنَّ أهـل هذا الصنفِ من المستافقين لم يُصِلُوا بَشَدُّ إلى مرحلة العنبادِ والإصحارا على الكُفْر، ورَفْض قَبُول الحقّ الـذي جاء بـ كتابُّ الله، وبَيْنَهُ رَسُولُ الله ﷺ، بـل ما زالتُ لديهم بقيَّةً خيرِ تَنزَعُ في داخلهم إلى الاستجابة، لكُمُّها بقيَّةً ضعِفة.

إنْهمْ لم يَنْقِدُوا القدرة على روية طريق الهداية. كما فقدها أفرادُ الصنف الأول، لكنّها بقيت لديهم في مستوى نزعاتٍ تشبه خواطف البرق، وهي قويّةٌ بالهوة، إلاّ أنّهما قصيرةُ الزّمن، بينما لهمْ بحاجّةِ لالتزام طريق الهداية إلى نور دائم الإشـراق، أوطويـل مُدَّةِ الإشـراق، حَتَّى بملكوا دوام الهداية.

ولَمْ يفقدوا أيضاً القدرة على سماع إنــذارات العقاب الاليم جــزاءً وفاقــاً، لكنَّها

بقيت لديهم في مستوى نزعات قليلات، تُشْبه الوحدات الرّميَّة القليلة الَّتي يأتي فيها مع المطر الغزير رعَمَّدُ يقلف بالصواعق، وهم بححاجة لاجتناب سلوك سبل الكُفِّرِ والضَّلال إلى خوفِ دائم، أو طويل البضاء من عضاب الله الأليم، خَمَّى يملكوا دوام اجتناب سُئِّل الكُفْرِ والضلال.

فهم حيارى بيْنَ بَيْنِ ما زال يتجاذَبُهُمُّ النقيضان: الكُفْرُ والإيسان. وهم إلى الثبات في موقع الكُفر اقرب. ويَصْلُقُ في شـانهم على وجه العموم أنَّهم متردُّدُونُ مُذَّبُذُونَ.

إِنَهُم يَسْمَعُونَ أَحْيَانَا آيَاتِ الْوَعِدِ التي تهزُّ قُلُوبَهُمْ هَزُّا عَنِضاً، فيخافـون، وتَنْزع قُلُوبُهُم إلى اختيار الإيمان والنبات فيه.

وتتلامع احياناً لمقولهم والبابهم أضواءً الحقّ الشديدة الغويّة، التي نشبة أضمواء البرق الذي يخطف الابصار لفوّته وشذّته، فننزعُ قُلوبُهُمُ لاختيار الإيسان والنبات فيه، واجتناب سُبل الكُفّر والعصيان.

لكنّهم سرعان ما تغلبهم أهواؤهم وشهوائهُمَّ ، فيقسَمُونَ نُولزغ الخير في قلوبهم. ويُحْجِمُونُ عن قبول. الحقّ، ويُعْرِضُونَ ماثلين ميلاً شديداً إلى اختيار الثبات في سوقع الكثم والعصيان.

فهم في وسَطِ بين السّمــع والصّمم، بين البصــر والـعمـى، وهم إلى الصّمم والعَمَىٰ أقرب، دلُ على هذا المشهد التشلِي قولُ اللّهِ عزَّ وجلَّ في العثل الثاني:

﴿ وَتَصَيِّبِ مِنَ السَمَاءِ فِهِ طَلَتَتْ وَرَعْدُورَقُ يَجَعَلُونَ اَمَنِهُمُ فِيَ الْمَارِيقِ مِنْ الشَرِيقِ حَدَرَ النَّرِينُ وَاللَّهُ تُحِيطًا بِالكَثِيرِينَ ۞ يَكَادُ البَّرَثُ يَخَطَفُ اَمِّسَرُهُمٌّ كُلُمَا أَصَابَه لَهُم مَشَوْا فِيدِ وَإِنَّا الْحَارَةِ عَلَيْهِمَ قَالُورُكِ .

﴿كَفَيْهِ﴾: الشَّبُ السطرُ الغزير. والسحابُ الْمُشَيِّهُ وَمَوْمَ عَرِيراً. اي: أو المنافقونُ كجاءَة في مُفَارَةٍ عُمُهُمْ وَأَخَاطَ بهم صَيْبُ فيه ظلماتُ ورعدُ ويرقَ، وهذا الرَّغَلُ قَدْ يَقَف بالصواعق.

وحـرف (أو) هــو للتقسيم في التمثيـل، المنــاظـر للقسمَيْن اللَّذَيْن يَنفُسمُ إليهمــا

المنافقون، كما تقول: الكلمةُ مثلُ: 'كُلُ يَأْكُل، أو سعيد وسماء وماء، أو في ولمّنا وثمُّ، أي: الكلمـة: إمّا فعـلُ أو اسمُّ أو حرف. فليست كلمـة (أو) في النصّ هنا للتشكيك، ولا للتنويع في ضرب المثل، إنما هي للتقسيم.

وهؤلاء الجماعة الذين هم في مفازة مُغَمُّرِرَة بسحابٍ مُمُطُّ عَرِيراً فيه رعدٌ ويرقّ، يملكون أن يسمعوا صوت الرّغمة الـذي قدّ يقدفُ بالصواعني، فكُلُّمَا سَمِسُوا الرُّغَدُ واحسُّوا بمقتَمات الصواعن جعلوا أصابعهم في آذاتهم من أثر فَتَفَقَةِ الصواعق، وقرِّجها الشديد، والدَّائعُ إلى ذلِك خَوْفُ الموت.

وجاه التعبير بالاصابع بذلَ الانابل، لأنَّ مُشاعِرَهُمْ تَنْدَفِعُ لو اسْتطاعوا ان يُدْخِلوا كُلُّ أصابعهم في آذانهم، ليسُلُوا عُنْهم وقعَّ الصوّت الشديد، الذي قد يكونُ مصحوبًا بالصواعقِ التي تاتي بالموت، وهذا من الصدق الفنيّ.

وهؤلاء كلّما أضاء لهم البـرقُ مَشْرًا في ضَـوْنه، وإذا انْقَطْعَ فأظلم عليهم الجـرُّ قامُوا، أي: وقفوا في موقعهم في الظلماتِ حيارى.

وذُلُّ النصَّ على أنَّ هذا الصَّنْفَ من صنعي المنافقين، يُخكُمُ عَلَيْهُ ايضاً بالكُفُر، وإنَّ كانَ لدَيْهِ بقيَّةُ أَسَلِ بالرَّجِمة إلى الإيمان الصادق، لأنَّ الإيمان لا يقبل التنصيف ولا التجزئة، فكيف بهم وهم أكثر مَيَّلًا إلى جانب الكفر الجازم، وإلى النبات الـدائم في موقع الكفر، دون رجعة عنه، فقال الله عزَّ وجلَّ:

### ﴿وَاللَّهُ يُحِيطُ إِلْكَيْفِرِينَ ۞﴾.

وما دام لدى هذا الصنف بقيَّة أَسُل، فإنَّ الله عزّ وجلَّ في قبوانيه القدرية التي تتمُّ نتيجة إرادات عباده الاختياريّة، يشرُّكُ لَهُمْ هذا المقدار القليلُ من الرغبات الضعيفات الضئيلات، الباعثات على استماع آيات الوعيد، ورؤية أنوار الحقّ، مهما قلَّ هذا العقدار، إنْهالاً لهم، وليرُّكُ لَهُمْ كلُّ فرصة في الحياة الدُنيا قد نُسمَعُ لهم ولو في أضعف الاحتمالات، بأن يتماثلُوا إلى العافية والشفاء، مع أنه لو شأء عزّ وجلَّ لئما تمرك لديهم هذه البقايا، على اعتبار أنها بقايا ضعيفة، غير صالحة بحسب العادة منزوجلٌ لا يفحلُ ذلك رَحمة بهم، واستيفاة لظروفِ امتحانهم، حتَّى آجرِ قطرة من عزّ وجلَّ لا يفحلُ ذلك رَحمة بهم، واستيفاة لظروفِ امتحانهم، حتَّى آجرِ قطرة من الإَمْهالِ الحكيم، دلّ على هذا قولُ الله عزّ وجلّ في النص:

﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِمِهِمُ وَأَبْصَسْرِهِمَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ۞﴾.

أي: ولو شاء الله لجعَلهُم مثل أهل الصنف الأوَّل. صُمًّا بُكُماً عُميًّا.

ولم يُلْدُعَرِ الله عَزَ وجلَ هذا الصنف الثاني بـأنّهم لا يرجعون، كما ذكر بجانب أهل الصنف الأوّل، نظراً إلى أنّهم لم يَصِلُوا بَشدُ إلى مستوى التصميم الجازم على الثبات في موقع الكفر، عن وهي كامل لمّا قرّروه لأنّشيهم بالاختيار الحرّ، لذلك فهم لم يُصِلُوا إلى حضيض:

﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمَّى فَهُم لَا يَرْجِعُونَ ﴾.

إنَّ هذا الصنف لم تنظيش بصيرتُهُ انطِفاساً ثَامَّاً، بل يتلامه لـه نور العنَّ احياناً فيراه، فيسير فيه قليلًا، ويُسْفَعُ إِنْدَاراتِ آياتِ اللَّهِ احياناً فَيَرْهُبُ، لكنَّهُ إِذَا اشْتَذُتْ علَيْهِ سَدُّ سمعه عنها، وهو بعد ذلك يعودُ إلى حالَتِ الأولى.

وهكذا لـلاحظ أنَّ لموحَّة العثل بجملتها تُمثِّلُ صورةَ هـذا الصنف المتردِّدِ العذبذب الحبران من صنفي المنافقين.

#### خاتمة

تحدّث هذا النصّ عن المنافقين الذين سلكوا سبيل النفاق من عرب أهـل المدينة، وعمّا ظهر من صفاتهم وخلائقهم وأنواع سلوكهم مع المؤمنين، خلال المددّة التي سبقت نزول هذا النصّ من المرحلة المدنيّة.

ويظهر أنَّ الصفات التي تحدَّث عنها هذا النصَّ من صفات المنافقين، هي من أولى الصفات التي تبوز فيهم.

فهم بعد إعلانهم الكافب، وسلوكهم مسلك المخادعة الملازمة لهذا الإعلان، استجابةً لما في قلوبهم من مرض الانحراف الخلقي الشائن، تنظهر منهم القبائح التالية: (١) يبهتـون الناس، فيـدّعُون مؤكّدين أنّهم مصلحون، ولا يشعـرون بأنهم من
 أكثر الناس فساداً وإفساداً.

 (٢) ويزعمون أنهم هم الأذكياء الفطناء الذين يعرفون مصلحة أنفسهم، فيحتالون لتحقيقها، ويُسِمُونُ المؤمنين الصادقين بالسفاهة، وضعف التفكير، وقلة المقار.

ولا يعلمون أنهم من اكتر الناس سقاهة، بالننظر إلى أنهم يَسْغَوْنَ إلى شـرٌ مصير يصيرُ إليه الناس، وهو الدوك الأسفل من النار، أمَّا ذكـاؤهم فيستخدمونه في الحيّـل. العاكرة، لإخفاء هُوَيِّتِهم الحقيقية، وهُمُّ غافلون عن حقيقة ما هم إليه صائرون.

(٣) ثمّ هم في تحرّكهم في المجتمع يظهرون للمؤمنين دائماً بروجه ادّعاء الإيمان، فإذا خَلُوا إلى قادتهم منهم، أو إلى زعماء أهل الكفر الذين يشجعونهم على النفاق من العرب أو اليهود، كَشَفُوا لهم هوّية أنفسهم، وحقيقة ما في قلويهم، ويُبَيِّشُونَ لهم أنَّ مَا يَظهرونَ به أمام المؤمنين الصادقين، إنّما هو لَكْبَةُ استهزاءٍ بهم، وتضريرٍ لهم.

#### النبص الثالبث

من سورة (البقرة/ 7 مصحف/ ۸۷ نزول) الآيات من (۷۵ — ۸۲) حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو البهود وسائرهم

من الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً منذ أوائل العمرحلة المدنية، فريق من الهمود، اشتركوا في خطة النفاق مع المنافقين من عمرب يشرب، وريّمــا كان لهم في هــذا دور المستدوج والموجّه والعدير والعذيّر لخركة النفاق.

نائزل الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة) توجيهاً حامّاً للمؤمنين. يصرف فيه طمعهم عن التعلَّق بإيمان اليهود، ويصف فيه لهم واقع حال اليهود، وبين لهم فيه أنسامهم. ويذكر من ضمن هذه الاقسام قِسَمُ المنافقينَ منهم، الذين دخلوا في الإسلام بفاقاً وهم غير مؤمنين، فقال الله عزّ وجل خطاباً للمؤمنين بعد كلام طويل, عن اليهود:

﴿ أَنَظَمُونَا أَنْ فِيمُوالكُمْ وَقَدَّ كَانَ فَرِينَّ يَنْهُمْ يَسْمُونَكُنُمُ الْمَثْمُ يُحْتَوُونَهُ مِنْ بَسَدِ مَاعَقُلُوهُ وَهُمْ بَسَلُورَ ﴾ وَهَا لَقُوا الَّذِينَ مَاسُؤَاقُلْوَامَشَا وَإِنَّا عَلَا بَسْشُهُمْ إِلَّ بَسْنِ قَالُوا الْتُحَدَّقُ ثَمْ بِمَاسَتَمَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيمُومُ فِي وَجَهُمُ إِلَيْنَ مُعْقِلُونَ ﴾ وَلَا يَسْلُمُونَ الْنَالَةَ يَسْلُمُ مَا يُرُونُ وَمَا يَسْلُمُونَ ﴾ وَمَهُمْ إِيْنُونُ كَا يَسْتَمُوكَ الْحِنْكُ لَهُمْ الْمَائِقُ وَلَى هُمْ إِلَّا يَظْفُونَ ﴾ وَمَلِيلًا لَيْنِ يَكُمُ مُونَا الْحَنْفُ إِلَيْنِ مُؤْمِنُونُ مَدْ أَيْنَ عِنْدِ اللّهِ لِيشَعْرُوا بِهِ مُسْلَاقِيلًا فِي قَوْلِلٌ لَلْمِ مُمَاكِمُنِكُ الْمِيهِمْ وَقَدِلًا لَهُمْ مِمْنَا يَكِيبُونَ ﴾ وَقَالُولُ وَنَدَّى الْسَلَاقِيلَةُ فَوَيْلًا لِلْمُ مَمَّاكُمْ مُمَاكِمُنِكُ أَخَذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهَدُ افَلَن يُخِلِفَ اللَّهُ عَهَدُهُ أَمْ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهَ عَا لاَنْعَ لَمُوك ﴿ النَّالِيمُ مَ فِيهَا البَالِهُمْ فِيهَا النَّالِهُمْ فِيهَا حَلِيَّتُكُمُ أَفَّالَتِهِكَ أَصْحَتُ النَّالِهُمْ فِيهَا حَلِيلُونَ ﴿ وَلَيْهِكَ أَصْحَتُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا حَلَيْوَ الْمَسْلِكَ تَتِ أُولَتِيكَ أَصْحَتُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا حَلَيْوَ الْمُسَلِكَ تَلْ أُولَتِيكَ أَصْحَتُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا حَلَيْهُ وَلَيْهِ لَا اللَّهُ الْمُنْالِلِمُ اللَّهُ الْمُنْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُنْالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

. . .

## ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش)

أَمَانِيَ: بياء غير مشدَّدة قراءةُ أبسي جعفر.

أَمَانِيُّ: بياء مُشَدُّدَة قراءةً باقي الْقُرَّاءِ العشرة.

وهما وجهان لُغَوِيَّان للكلمةِ قُرِىء بهما في المتواتر.

خَطِينَاتُهُ: بالجمع قراءةُ المدنيّينِ: نافع وأبـي جعفر.

خطيئتُهُ: بالإفراد قراءةُ باقي الْقُرَّاء العشرة.

وفي خالتَّن القراءتُّين تكامُّل فِكُرِيُّ فقد تُحيطُ الْخَبِلِيَّةُ الْوَاجِنَّةُ أِذَا كانت من العقائد أو الأعمال التي تُسْقِطُ في الكفر، وقَدْ تحيطُ عنةُ خطياتِ هي بمجموعها تُسْقِطُ في الكفر، لا أنّ الواحدة منها أو مادُونَ مَجْموعِها يُسْقِطُ في الكُفْر.

• • •

#### (1) المفردات اللغوية في النَّصَ

﴿ أَفَنَظُمُّ عُونَ ﴾ :

الطَّفَعُ بالشيء الرُّغبة فيه، وتشهَّيه إذا كان مُمَا يُشْتَهَىٰ. يقال لغة: طبع فيه، وطُعِع به.

﴿ يُعَرِّفُونَهُ ﴾ :

التحريفُ الإمالةُ والتغيير. ويَكُونُ بتغيير الألفاظ، أو بتغيير المعاني.

## ﴿مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ ﴾:

عَقْلُ النَّمِيُّ، بِكُونُ بربطه بمقال المحافظةِ حليه، وفي الالفناظ والمعاني، يكونُ بحفظ الالفاظ وتدرينها، وفُهم المعاني وضَبطها و إذَّوَاكِ حَدُّودِها، وقــد يُصَاجِبُ فلـك تــجيلُها في الشُروح والتفاسير، والكتب.

## ﴿خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ :

يقالُ لُفَةً: خلا به، وخملا معه، وخملا إليه، إذا اجتمع به منفرداً، وفي: وخَلاَ إليه معنى خلا به مائلًا إليه، على سبيل تضمين خلا معنى مال.

# ﴿ بِمَافَتَحَ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ :

أي: بما فتح الله عليكم من فهم في معاني خصوص توراتكم الدالَّة على البشائر بمحمَّد رسول اللَّهِ ﷺ.

## ﴿ وَمِنْهُمْ أَمِنْهُونَ ﴾:

أي: غير متعلّمي القراءة والكتبابة، فلا يُمدُّرُسُونُ نصوص الدين بتديّر، والأميُّ هو المنسوبُ لأنّه، أي: هو كما ولدته أنّه بالنسبة إلى تعلّم القراءة والكتابة، وصابعة المدراسة في الكتب، ويُطلَّقُ الأميّ على غير المتعلّم وإنّ كمان يقرأ ويكتب، فالأميّة ذات ينّب.

## ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾:

أي: إلَّا قراءة بدون فهم ولا ندبَّر، أو إلَّا تلاوة عن طريق السماع.

## ﴿أَمَانِيُّ ﴾:

بتشديد الباء وتخفيفها، جمعُ امنيَّه، والفعل وتَمَنَّى، والمصدر والتَّمَنَّى، وهـو حـركة النفس بمـا تشتهي وترغب، ويغلب أن يكـون مستبعد الحصـول عليـه. ويـاتي بمعنى الفراءة والتلاو، وياتي بمعنى اختلاق الكذب.

ويأتي تفصيل ذلك عند الشرح التحليلي إن شاء الله.

#### (٢) المعنى العامّ للنّصّ

إنَّ معرفة إمكان تحقق غاية من الغايات في مجتمع ما من المجتمعات البشـريَّة، تتوقُّفُ على دراسة واقع حال هذا المجتمع.

فإذا كانت ظاهرات هـذا المعجتمع بفيرةِهِ وأقسـاه، تـدلُّ بحسب سُـن الاجتماع البشـريُّ، على أنّه لا مطفع في إصـلاح النسبة الكبـرى منه، كـان الطمـع بإصـلاحه واستجابة أفرادِه للهداية، تعليقاً لرغبات النفوس والقلوب بأثرٍ غير ذي جَدْفَق سارَّة.

فمن الحكمة السياسية في سير الدعوة \_ والحالُّ كذلك \_ أن تُصَرَف الجهودُ إلى مجالات و الجهودُ إلى مجالات و ومجتمعات تكونُ الدُعوة فيها ذات جدرى سارة، أو جدواها أعظم وأكثر، وأن ينتصر ترجيه الاهتمام في المجتمعات التي تدلُّ ظاهراتها على أنَّها ميؤوس من إصلاح جماهيرها ولا مظمع في، على تصييد الأفراد الذين يكون الأملُ بهدايتهم قوياً، أو تكون هدايتهم أمراً غير ميؤوس منه بعد.

ومجتمع اليهود في عصر الرسول ﷺ، ومنذ أوائل العهد المدنيّ، قد ذَلَت ملاحظة واقع حالهم مع تكرار النجربات، على أنّ الطمع بهداية النسبة العظمى منهم طمعٌ في غير محلّه. وذلك لأنّ الظَاهرات الاجتماعية التي تُكْتِبُهُما الملاحظة في مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتهم، وتُنْتُهُما النجربات المتكرّرات لهم، تدلُّ على أنْ هداية جمهورهم هي بمثابة الامر الميؤوس منه، أوالذي لا مطمع فيه. فينغي إذاً التعامل معهم على هذا الأساس، توفيراً للْجَهد، واستغلالًا له فيما هو أَجْدَى.

ومن البـدهيّات أنّ التعـامل مـع مطمـوع بهدايتـه، غير التعـامل مـع ميؤوس من هدايته بحسب الظواهر الاجتماعية المعتادة، أو الطمع في هدايته ضعيفٌ جدّاً.

هذه قاعدةً من قواعد الدعـوة إلى الله، علّمها الله عزّ وجلّ للمؤمنين، بقـوله في سياق الكلام عن اليهود:

﴿أَفَنَظُمَهُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾؟!.

بصيغة الاستفهام التعجيبي.

اي: افتـطعمــونَ أَبُهــا المؤمنــون أن يؤمن جمهـــور اليهــود، لأجـــل نفـوَنكم، وحرصكم على هدايتهم، وأتّخاذ مختلف الأساليب لإنتاعهم واسترضائهم؟!

هذا الطمع في غير محلّه الأن النظاهرات الاجتماعية التي يورّت في مجتمع الهورة تدلَّ على أنَّ هذاية معظم أفرادهم أشرَّ لا يصبح أن يكون مطموعاً به، فالعمال معهم على أساس الطمع بهدايتهم يبدَدُّ جهودكم، ويصرفها عمّا ينبغي أنْ تُوجّه له. ومن ذلك توجيه الجهود لدعوة من يرجى من أفرادهم أن يستجيب، وتوجيه الجهود لدعوة من يرجى من أفرادهم أن يستجيب، وتوجيه الجهود لدعوة مجتمعات أخرى يكون بذل الجهود فيها أنفع واجدى، إذْ هي الهداية والإصلاح أرْجى.

وفي صيغة هذا الاستفهام التنجيبيّ [أفتطَمَمُونَ أَنْ يُومُنُوا لَكُم؟!] توجيهُ من الله للمؤمنين كي يصرفوا طمعهم عن استجابة جمهور اليهود لمدعوتهم، ليوفّروا جهودهم التي يدلونها بينهم لدعوة جماعات أخرى هي أرجى استجابةً للدعوة.

ثُمَّ بَيْن الله عزَّ وجلَّ بالنَّحليلِ النَّفصيليِّ واقع حال هذا المجتمع الذي يدلُّ على انَّ الأمل بهداية بَسْنَةٍ كبيرةٍ من أفراده أملُّ ضعيف، إذْ هُمْ:

- إما علماء، وأثمة وفادة، يحرفون كلام الله عامدين متعمدين، الباعاً للهموى، والأمل بهداية هذا القسم ضعيف جذاً، كما تدل سُنن الاجتماع البشري.
- وإمّا منافقون، دخلوا في الإسلام نضافًا، ومعظم هؤلاء هم من علماه اليهود
   الذين يعرفون الحقّ، وينحرفون عنه، فهم لا ينقصهم تعريف بالحقّ وبيان له، والاسل بهداية هذا القسم، واستجابت القلبية ضعيف جدًا أيضاً، كأفراد القسم الأول.
- وإما وضاعون كذابون، يكتبون الكتب من عند أنفسهم، ثم يزعمون الجماهيرهم أنها بن عند ألله ويتأجرون بهذه الكتب، فبيعونها بشمن مهما كثر فهو قلبل بالنسبة إلى ما سيلاقونه من عذاب عند الله على افترائهم عليه، والأسل ياستجابة هذا الفسر للمئن ضعيف جذاً، لأنه مُلْمَثَى بقسم الذين يحرفون كلام الله، بل هو أبلغ جريمة، واعظم إثماً، وأشد جرأة على افتراه الكذب على الله، فأفراده يعرفون اللحق ويتعمدون التزوير في أقبع صوره، ويتمملون الكذب على الله، أنباعاً لهـوى النس، والسافح الماجلة الديوية.

وإمّا أُمّيتونَ جهلة، إلا أنّهم مُقلدونَ متعصّبُونَ، يَتّبعونَ المُتهم من اليهـود
 أتباعاً أعمى، ثقةً بهم، وتعصّباً لهم، لأنهم من قومهم بني إسرائيل فيما يتصوّرون.

وما دام هؤلاء مرتبطين بأثمتهم هذا الارتباط الشديد على غيـر بصيرة، فـلا أمل بهداية جمهورهم. هذا ما تدلُّ عليه سنن الاجتماع البشريّ.

وتأتي الأياثُ قُنبُينُ هذا الواقع الذي يكشفُ بالتفصيل أقسام مجتمع اليهود بصفة عامّة، أمّا الخارج عن هذه الاقسام فنادر قلبل، حَتَّى كانه لا يعتبر قسماً لقلّة أضراده، وتُقرّفهم، كالذين آمنوا صادقين، ومن الصادقين: ومخيريق، و وعبد الله بن سلام.

#### (٣) مع النّصَ في التحليل والتّدبّر

قول الله عز وجل :
 ﴿ أَنَشَامُهُ مُونَا أَن يُؤْمِدُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْمَعُونَ كَانَمَ اللّهَ ثُمْ يَعْوَنَهُ مَنْ مَعْدِدَا كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْمَعُونَ كَانَمَ اللّهَ ثُمْ يَعْوَنَهُ مَنْ مِنْ بَعْد لِهُونَ مُنْ إِنْهُ إِنَّهُ مِنْ بَعْد لِهُونَ فَهُ إِنَّهُ لَمُؤْمِنَ هُمْ يَعْدُلُونَ كُونُهُمْ مِنْمَا مُنْ فَلْهُ وَمِنْهُ مِنْ اللّهِ فَلْمُؤْمِنَ فَلْهُ مِنْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْ مَنْ مَنْ فَلْهُ وَمِنْ مَنْفُونَ وَهُمْ إِنْهَ لَمُؤْمِنَ إِنْهُ إِنْهُ وَمِنْ إِنَّا فَيْمُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مِنْ مَنْ مُؤْمِنَهُمْ مَنْهُ مَنْ مَنْ مُؤْمِنَهُمْ مَنْهُ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَنْ مُؤْمِنَهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُمْ مَنْهُ مِنْ مَنْهُمْ مِنْهُ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مَنْهُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْ مَنْ مِنْ فَالْمُوالِقُونَا مُنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ مِنْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مِنْهُ مُنْهُمُ مُنْمُ مِنْ مُنْفُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُ

أي: يسمعون كلام الله ويعقلونه، ثم يحرّفونه من بعـد ما سمعـوه وعقلوه، وهم بعلمون.

ففي هذه الأية ببان لقسم من أقسام اليهود، وهم فريق الاثمة والقادة والـزعماء، وفيهم العلماء بالكتاب المنزل عليهم.

وقد غدا من عمادة هذا القسم أن يسمعُوا كلام الله من قرآئهم، فيمقلوه بالحفظ والاستذكار، ثمَّ يحرَّفوه بالناويلات الباطلات، وبالنزيادة والنقص والتغيير والتبديل، وذلك من بعد ما عقلوه، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم بحرَّفون كملام الله، وإذَّ يُعِيلُونه بالناويلات الباطلات عن رجه دلالاته إلى معان اخرى نُوافِقُ أَهْـوَانهم، ويغيّرون بعض كلامه بقصد تغيير المعنى، أو يَزيدون أو ينفصون ويقتطعون النَّصوص، كلَّ ذلك بقصد تغير المعاني بحسب أهوانهم.

إنهم لا يقعون في خطأ التحريف نسياناً للنصّ، أو جهلًا بـطرق التدبّر والفهم،

يل هُمْ يتعمّدون هذا التحريف استجابةً لأهواشهم الخامّة، أو استجابة لرغباتِ ملوكهم أو ذوي السلطان أو الجاه أو العال فيهم.

ومن بلغت به الجريصة الدينيّة إلى هذا المستوى من تحريف كملام الدالذي يؤمن هو به، وقد ورثه عن قومه كابراً عن كابره ويفعل ذلك عن نعمّد وسابق إصوار، فإنه لا مطمع في هدايته واستجابته لمدعوة دين جديد حقّ مُشَرِّل من عند الله تخالف شرائمة وأحكامه أهواء، ورسولُ هذا الدَّين من نجر بني إسرائيل.

او الطمعُ فيه ضعيف جدّاً، لا يستحقّ بدّاً الجهود الكبيرة، او الكثيرة، وصب. إقامة الحجّة عليه بالتبليغ وتأكيد التبليغ، حتى لا يكون له عذرُ عند لله.

إنَّ هذا القسم يُزْكُ مركب الباطل مع علمه بأنه باطل، ومع علمه بوجه الحقّ. ويتحدَّى قضيَّة كُبرى من الفضايا التي يُؤمن هو بها، في دينه الذي يعتزُّ به، ويتمسُّبُ له تمصياً لقومه، لا للحقّ الذي فيه.

فكيف يقبل اتّباع دين آخر، رسولُه عربيّ ، والصفُّ الأوّل من الذين آمنوا به هم من العرب؟!

بعد بيان هذا القسم الأول جاء قولُ الله عزَّ وجُلَّ :

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اَسْوَا فَالْوَاءَامَنَا وَإِذَا خَلا بَسْمُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالْوَا أَغْفِرَ فُو بِمَافَتَحَ التَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُمَا تَجُومُ هِو عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَشَيْلُونَ ۞ أَوَلاَ يَسْلُمُونَ أَفَالَهُ يَمْنَامُ عَالِمِينُّورِكَ وَمَا يُعْلِحُنْ ۞﴾.

فكشف اللَّهُ عزَّ وَجَلَ بهذا عن قسم آخر من واقع حال مجتمع اليهود، وهو قسم الذين تظاهروا بالذّخول في الإسلام بنُّهُم، وهم في حقيقة حالهم منافقون.

وقد اقتضى البيان البلاغي الرفيع النَّلُوينَ في عرض الاقسام فطُوبِت الإشارة إلى انْهم فريق اخر، للإشار بأن هؤلاء السنافقين ليسوا إلاّ قسماً قليلاً من اليهود، ويحمل هذا الطيّ معنى أنَّ هؤلاء المسنافقين هم في الأصل من قسم العلماء والقادة والأثمة المحرّفين لكلام الله، فقد دلَّ هذا النَّصَ على أنَّهم في الأصل من طبقة علمائهم وأجارهم الذين يعرفون دلالات التصوص ويفهمونها، وستطيعون أن يُستَّبِطوا منها معاني دقيقة، إذ جاء فيه قولُ من لم ينافق منهم لمن نافق:

﴿ أَعُدِنُونَهُم بِمَافَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ، عِندَرَيِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ ﴾؟١.

إنَّ هؤلاء المنافقين من علماء اليهبود، كانُوا إذا لقُوا الـذين آمنُوا من المسلمين الصادقين، قالوا لهم: آمنًا مثلكم، فمحمَّد رسول الله حقًّا، وهو الذي بشَرت به كُتُبًا، فقد عرفناه باوصافه المبيَّنة لدينا، وقَدْ أُجدْ علينا المهدُ بَانْ نُـوْمِنَ به إذا حـان جيتُه ومعه الله.

دلّ على مقالتهم هذه التي طواها النصّ فلم يصرّح بها، أنّ التَصَلَ قد بيُنَ أَنْهم كانُوا إذا خلا بعضهم إلى بعض رأي: خلا المنافقون منهم إلى غير المنافقين منهم)، قال غير المنافقين منهم للمنافقين مُلوّمينُ: كيف تحدُّنون المسلمين بما فتح الله عليكم من فهم في كتبكم حول البشائر بمحمّد في النوراة وسائر كتب العهد القديم، إنْ هذا أشرَّ سِيُّجذُهُ المؤمنون حجَّةُ عليكم يوم الدين عند ربكم، فلا يبقى لكم عُمدُّر تعتذرون به في جحود محمّد، وعدم الإيمان به.

إنَّ إخوانهم لا يلوّمونهم من أجَّل خطّة النفاق، فخطّة النفاق مَكِيدَةُ سَتُقَّق عليها بينهم، لهذم الإسلام من داخله، إنّما يلوّمونهم على النصريح للمسلمين بما في كتب اليهود من بشائر تطبق على محمّد ﷺ.

ولمّنا كان العلم بهذه الحقيقة في كتب اليهـود إنّما وصلوا إليـه عن طريق الفهم والتدبّر والاستنباط، لا عن طريق نصّ صويح غيـر قابـل للتأويـل، مُسَمّرا ذلك فتحاً، أي: هـو باب من أبـواب العلم نُتِخ لهم عن طريق الفهُم والتدبُّر والاستنباط، لـذلك قالوا لهم:

﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلْحَاجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمُ ﴾ ١٠.

والمسراد: كـان عليكم أن تكتُمـوا هـذا الفهم في أنفسكم، لـُـالَّا يكـونَ مستنـداً ضـدَكم عند ربكم يوم القيامة .

ولكن من أعجب العجب أسر اليهود، إنّهم يتساملون سع ربّهم كتماملهم مع ملوكهم وعظمائهم من البشر. إنّهم يتوهّمون أنّهم إذا كتموا هذا الفهم الذي فهموه من دلالات النصوص وأماراتها، والذي فتح الله به عليهم، كان لهم يوم المدين مهربٌ بأنّ ما في كُتبهم غير قاطع الدلالة، فجحروُهم رسالـةَ محمّد ﷺ لا يُشْكُلُ نقضاً لصـريح دلالات نصوص كتبهم، ويتوهّمُونَ أنّهم ربّما يجدونَ بذلك عذراً لهم عند ربّهم.

> لذلك قال الله عزّ وجلٌ في توبيخهم وإسفاط ذريعتهم التوهميّة هذه: ﴿ وَلَا يَشَلُمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَسْلُمُ مَالْمِيرُّوكَ وَمَالِمُهْلُونَ لِهِ؟ إِ.

أي: سبواءً عنده سبحانه أسَرُوا ما وصلوا إليه من علم أو أعلنوه، فهو يعلَمُ ما يُسِرُون وما يعلنون، لا تنخفى عليه خافيةً على غيره في السماوات ولا في الأرض ولا في أنفسهم، واليهود يعلمون همذه الحقيقة عن الله عزّ وجلّ ولا يجهلونَها، لذلك ويُخهَم الله بأسلوب الاستفهام، مستنكراً تجاهلهم، أوَتَطلِي حيلتهم على الله؟!

ثم إنّ علَمْ اللهِ عزّ وجلّ بكتمانهم للمحق، مع ملاحظة الإثم الذي يترتب عليهم بسببه، والذي يستلزم المحاسبة والجزاء، يدلّننا عن طريق اللّرازم الـذهنيّة على أنّ الله عزّ وجلّ سَيْخاسبهم، وسيجازيهم بالعدل على كتصانهم ما يعلمون من أمور الدّين، ومن حنّ الرّبُّ الخالق عليهم، وهذا ما أنذرتهم به دلالات النصّ.

وتشُعِمُ مُنا مَسْوَلِيَّةُ الذين يفتح الله عليهم أبواب معارف ومفهومات يستبيطرنها، وتجزم أفكارهم بصحتها، أو تترجع لديهم صحتها، ثم لا يعملون بها، أو يكتمونها فلا يعلّمونها النباس، وهي من الأمور التي بجب بينانها ويحرَّمُ كتمانهما، إذَّ هي من أمور الدين الأساسية، أو من أمور الشهادات بالحقوق، أو من ضروريات الحياة.

أمَّا القسم الثالث من أفسام اليهود فقد جاء بيانهم في قول الله عزَّ وجلَّ:

﴿ وَمِنْهُمْ أَنِيْتُونَ لَا يَسْلَمُوكَ أَلَكِنَكَ إِلَّا أَمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ۞ ﴾

فذكر الله في هذه الآية قسم الأنتين، وَلا أَرَىٰ أَنْ يَكُونَ العِرادُ بالأُميَّةُ هَا قاصراً على الـذين لا يُقْرَأُونَ ولا يكتبون، بل الأميَّةُ هَمَا يدخلُ فيهما الجاهلون بالـذين، والجاهلون بدلالات نصوص الكتب الذينَّة، ولو كان هؤلاء يقرؤونُ ويكتبون، لأنَّ من يقرأ ولا يفهم ما يقرزُهُ هَوْ بعثابة الذي لا يقرأ ولا يفهم، كـلاهما جـاهل بالمعاني المواذ، فكلامُمُنا أمَّى.

وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم معنى كلمة ﴿أَمَانِيُّ﴾ في الآيـة. فالأمـاني كما

صبق بتشديد الياء وتخفيفها جمع وأُمنيَيَة، والفعل وتمنّى، والمصدر والتمنّي، والتمنّي في اللّغة يأتي دالًا على عِدّةٍ معانٍ:

أولاً :

- فيأتي بمعنى تشهّي حصول أمرٍ مرغوب فيه.
- ويأتي بمعنى حديث النفس بما يكون وبما لا يكون من مرغوب.
  - ويأتي بمعنى سؤال الله في الحواثج.

وهذه المعاني الثلاثة تـدور حول حـركة النفس بمــا تشتهيه أو ترغب فيه، مســواة أبغي تشهيًا، أو ارتفى إلى مستوى حديث النفس، أو ارتفى إلى مستوى الطلب والنعبير اللساني.

والغالب في التمنّي أن يكون لأمور بعيدة المنال، بخلاف الرجاء.

ثانياً:

 ويأتي التمنّي في اللّغة بمعنى القراءة والتلاوة، يقبالُ لَغَةُ: تَمَنّى الكتبابُ إذا قرأه، أو تلاه، قال الشاعر كعبُ بن مالك في مرثيته لعثمان بن عقان رضي الله عنه:

تَسَمَّنُىٰ كِتَسَابُ اللَّهِ أَوُّلَ لَيْسَاهِ ﴿ وَآخِرَهُ لَأَفَـىٰ جِـمَـامُ الْـمَــقَـالِدِ أَى: ثَلَا كِتَابُ اللهِ.

وفي لسـان العـرب لابن منـظور: وتمنَّىٰ الْكِتَـابَ قَـرَأَهُ وَكَتَبَـهُ. فـأَصَـاف معنىٰ الكتابة.

وعلى معنى القراءة والتلاوة فُسَرَتْ كَلِمَةُ وَتَمَثَىٰءَ وَكَلَّمَةُ وَأَمَثُوهَ فَي قُولَ الله عزّ وجلّ لرسوله في سووة (الحج/ ٢٢ مصحف/ ١٠٣ نزول):

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن هَٰلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَحِوْلِهَۖ إِنَّالَاَئِكَةً ۖ ٱلْقَى ٱلشَّيْطِكُ فَيْ أَمُنيَلِّيهِ فَيْسَخُ اللَّهُ مَالِلُقِى الشَّيْطُ نُنْ مُثَى يُحْسِجُ مُاللَّهُ مَايُندِيْ وَاللَّهُ عَلِيهُ مُرَّجٍ ﴾ .

إِذًا تُمَنِّيٰ: أي: نَلا وقرأ كتاب الله .

أَلْقَى الشيطانُ في أمنيُّته : أي : في تلاوته وقراءته .

ثالثاً :

 ويتأتي التمنّي في اللّغة بمعنى اختـالاق الكـذب، يقــال لغـة: فـــالان يَتمنّى الاحاديث، أي: يفتعلها ويختلفها. ويقولون: تَمنّى الحديث إذا اخترع.

ويقــول الرجــل: والله ما تمنيّتُ هــذا الكلام ولا اعتفلقته . وقــال رجــلُ اعــرابــيُّ لابن دابِ وَهُــو يحــدُّت: اهــذا شــيءُ رَوَيْتُــه ام شــيءَ تــمُنيّــَةُ ، اي : افتعلته واعتفلقته . ورُويِيَ عَن عثمان رضي الله عنه قولُه: وما تمنيتُ منذ أسلمــتُــه اي : ما كفبت .

ومن التمنّي هذا أن يقول الإنسانُ ما لا حقيقة له، وما ليس له به علَمُ وهو يحبُّه، فإذا حدّثُ به قال النـاس: هذه أمنيّة، أي: شيءٌ لا صِحْةً لـه، ومن النَّمَنِي أَنْ يَدْعي الإنسان الإيمان قولاً باللسـان، دون أن يكون لهـذا الادّعاء حقيقـة راسخة في القلب، وأثرُّ في السلوك، وعليه يفهم ما رُوي عن الرسول ﷺ:

المِسَ الإِمسانُ بِالنَّمْنِي، ولا بِـالتَّحَلِّي، ولكِنْ ما وقسرَ في القلب، وصدَّفَ العمل، ١٠٠.

أي: ليس الإيمانُ بالقول الذي يظهره الإنسان بلسانه فقط، ولكنَّه حقيقة نكون راسخة في القلب، ويكون لها آثارُ في العمل دائةٌ غَلَيْها.

هـذه هي المعاني التي تدور عليها كلمـة وأسانيّـه وحين ننظر إلى قسم اليهـود الأميّـن في الدين وفي فهم النصوص المسترّلة، المقلّدين لعلمـائهم، أو فادتهم والمتهم وزعمـائهم، والمتعصبين لهم، ونسبّر واقـع حالهم تُـلاحظ أنَّهم يدورونَ حـولُ الأمـور التالية:

(١) فالذين يقرؤون ويكتبونَ لا يعلمــونَ كتابُ اللَّهِ إلَّا عِلْمَ قِـرَاءَةٍ وكتابـةٍ فقط، وهم لا يفهمون دلالات نصوصه. فحالهم حال المقلّد الاغمَن بتعصُّبِ لِمَنْ يُقلّده.

ويقال في شأنِ هؤلاء:

﴿ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾:

<sup>(</sup>١) عن الجامع الصغير عن الديلمي في مسند الفردوس وأشار إلى أنه ضعيف.

أي: لا يعرفونه إلاّ معرفة قراءة وكتابة، دُونَ علم بدلالاته.

 (٢) والـذين لا يقرؤون ولا يكتبـون، قد يحفظُونَ عن طَرِيقِ السُمَاعِ شيئاً من الكتاب فيناونه تلاوة دون فهم ولا تدبّر.

ويقال في شأن هؤلاء أيضاً:

﴿ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ :

أي: لا يعلمونه إلاّ علم تلاوة فقط دون علم بدلالاته.

(٣) ومن هؤلاء فريق لا يقرأ ولا يكتبُ ولا يخفظ شيئاً من الكتاب، لكنّه قد
 يستمُ مَا يُشْل بِنَهُ، وهؤلاء أشدُ خالاً في الأميَّة من القارئين ومن التالينَ، فهم عميانً
 مقلدون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانيُّ، أي: إلا سَمَاعُ تلاوَّةٍ أو قراءة.

وهؤلاء جميعاً قد تدخل عليهم التحريفات المختلفات التي افتراهــا المحرّفون والوضّاعون الكذّابونّ، فيردّدُونهـا كمّا أُمْلِيَتُ عليهم، أَوْ كَبَيْتُ لَهُم، تُرْويد النّبُضّاواتِ، وحين يردّدونها إنّما يُرددونَ اكاذبِ وَمفتريات.

وفي هذه الحالة أيضاً يصحِّ أن يقال بشأنهم:

﴿ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبُ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾:

أي: لا يعلمونَ إلَّا اكاذيب ومفترياتٍ على الله، وهم يظنُّونَ ظنَّا باطـلًا أنّها من كلام اللهِ المنزّل، وتكونُ الاماني عَلَىٰ هذا بمعنَّىٰ الاكاذيب والمفتريات.

وهؤلاء الأميُّونَ اليهود يسيطر عليهم اتجاهان:

الاتجاه الأوُّلُ:

اعتقادهم بالَّ اصطفاء بني إسرائيل بإنزال النوراة والزبور وسائر ما في كتب العهد القديم على رُسُل منهم قد جعل لهم الاستحقاق المنفرد بدخول الجنّة، وهذه فكرة باطلة اختلفها لهم محرفو كتبهم ومغيرو مفهومات دينهم، ووافقت أهواءهم وما يشتهون. وأرْضَت في نفوسهم المقلدة المتيحة التي ورتُوها جابَحاً عَنَّ جَابِح، والتِّي يُعبُّرون عنها بأنهم أبناء الله وأحبًاؤه. واعتقادهُمْ بأنُ لهم الاستحقاق المنفرد بدخول الجنّةِ فَدْ عَبْرِ الفرَان عنه بقول الله عَرِّ وَجُلُّ فِي سُورة (البقرة/ 7 مصحف/ ٨٧ نزول) :

﴿ وَقَالُوا لَنَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَنَ كَانَ هُودًا أَوْنَصَنَوْنَا فِلْكَ أَمْلِيَهُمْ أَفُلْ مَا وُا بُرَعَنَكُمْ إِن كُنتُهُ صَدِيقِ ﴾ .

أي: تلك أكاذيبٌ ومفترياتٌ يفترونها، وهي تُوَافق ما يشتهون ويرغبون فيه.

وهذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقله الأثيُّون من اليهود أتَّباعًا لتضليلات محرَّفهم والمفترين مِنْهُمْ على الله، يدخل في عموم قول الله تعالى :

﴿ وَمِنْهُمُ أَمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا فِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴿

إذْ مُمْ لاَ يعلمونَ الكِشَابُ المسْرَل عليهم إلاّ أنّه تضمّن مسايلاً على تحقيق أمانيهم بأنَّ لهم وحدهم الجنّه، وهي الفكرة التي اختلقها لهم الوضّاعون والمحرّدون لكتيهم من أحبارهم والذين يكتبون الكتاب بسأيديهم ويـزعمون لهم أنّه من عندالله وما هو من عندالله.

الاتحاه الثاني.

اتُخاذُهُمْ آيات الكتاب العنزَل على بني إسرائيل تماثم وتعاويـذ ورُقَى، لتحفيق امانيهم في الحياة الذُّبَا، كمطالب الشفاء، والشراء، والإنجاب، والـزواج، والذَّرَيُّة، والجاه، والسلطان، والنّصر، وغير ذلك.

أمًا ما في الكتاب من شـريعة، ومنهـاج، وتكـاليف، وأحكـام، ووصــايـا، ومفهومات دينيّة، فهم عنها ثاؤون، ولَهَا مُجافونَ، وبها زاهدون.

وهذا الواقع يدخل أيضاً في عموم قول الله تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ ﴾:

أي: لا يعلمون الكتاب إلّا أنَّه وسيلة نتضمَّن مؤثراتٍ غبيبًة تتحقَّق بها أمانيهم الدنيوية.

هـذا هو حـال الأمّيين منهم، فَهِمْ لاَ عِلْمَ لهم بـالـدُين، ولا بـدلالات كتب ربّ العـالـمين، إنّهم لا يعلمونَ الكتــاب إلاّ أمانيّ، يقــرؤون بغير علم أو يتلون بغيـر علم، ويتأفُّونَ عن قادتهم اللَّبنيِّن مُقتريات وتحريفات، ويحسبونها من كلام الله، ويعتقدون أنَّ الله اصطفاهم بالكتاب، وجعلهم ابناء وإحباء، وخصّهم بالجنَّة، وإذا تعلّقوا بالكتاب أتَخذوهُ للنمائم والتعاويذ والرقى فقط، من أجل بلوغ أسانيهم في الحياة الدنيا.

ومستندهم في كلّ ذلك الطَّنُّ الضعيف، الَّـذِي لا يَضَع في إثبـات الحق، ولا يُشَدُّرُ به صاحبه، لأنّه قائم على الثقة بالنتهم الذين ليسوا أهلًا للثقة، وعلى التقليد الاعمى، والتعشّب الذميم المقيت، وعلى الاوهام التي لا سُنَدَ لَها، وتُقَدِّم مع ذلك عقائد باطلة تتنافى مع كمال صفات الله عزّ وجل، في جلْمِه وعَذْلِه وجَكَمْيته، دلَّ على ذلك قولَة تعالى في الآية: ﴿وإِنْ هُمْ إِلاْ يظْلُونَهِ﴾.

أي: ما هُمْ في كلّ اتجـاهاتهم الاعتقادية والفكـرية والسلوكية إلاّ يَظُنّـونَ ظنّاً ضعيفاً، ويعتمدون على هذا الظنّ في كلّ أبنيتهم الفكرية والسلوكية.

وما دام هؤلاء الأميّون من اليهود على وضعهم هذا من التقليد الأعمى مع الجهل المطبق، والتعصّب المتحجّر الـذميم، فالأسل بهـدايـة النسبة العظمى منهم ضعيف حدًاً.

بعد بيان قسم الأميين من اليهود جاء قولُ الله عزّ وجلّ :

﴿ وَوَيْلٌ لَلَّذِينَ بَكُنُمُونَ الْكِنْسَ بِأَيْدِيمٍ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِو تَمَنَّا فَلِيلاً ۚ فَيْدِلُّ لَهُم مِتَاكَنْبِثَ أَنْدِيوِمَ وَوَيْلٌ لَّهُم مِتَاكِضِوْنَ ﴿ ﴾ .

قد يكونُ المشار إليهم في هذه الاية قسماً رابعاً من أقسام اليهبود، وهم قسم الكتبة الوضاعين، الذين يتساجرون بكتباية الكتب، فيكتبونُ الكتب المفتراة على الله، ليبعوها من عامّة اليهود، فيزعمون لهم أنها من عند الله، وما هي من عند الله، ليكسبُوا بذلك مالاً فليلاً، وعرضاً يسيراً من أعراض الحياة الدنيا.

وقد اقتضى الاسلوب البلاغي الفنيّ التُلوين في عرض الاقسام، فجاء ذكر قسم هؤلاء الْغانين في ارْبَكاب جريمة الافتراء على اللّهِ من الجُّلِ فَمَنٍ مَاليٍّ يسيرٍ، بـأسلوب توجيه الإنذار القويّ لهم بعذابٍ شذيد. وهُو غذابٌ يُشَرُّ عَنْهُ بِجارة اويل، وهذه الكلمة قـد تكـون اسماً علماً على وادٍ في جهنم، حِساء وصف في سـورة (المـرســلات/ ٧٧مصحف/ ٣٣ نزول) مع ترديد آية:

## ﴿وَرُأْلُ يُومَهِدِ لِلْمُكَدِّينَ﴾ فيها.

وقد ابان الله عزّ وجلّ الجربمة العظيمة لقسم هؤلاء الكُنْيَةِ من البهود، فذكر أتهم يكتبون الكتاب باليديهم، أي دون أن يستنـدوا في كتابته إلى أدلّة نظبة موثقة بالفكر السليم، فعملهم صناعةً يدويّة، ثمُّ يشولون لعمائة اليهود الذين لاعلم لهم بوسائل إثبات التُّصوص: هذا من عندالله ليشتروا به تَمَناً قليلًا ١٧.

ولمَّا كانت جريمتُهُمْ هذه تنحلُّ إلى كبيرتُيْنِ هما :

ا**لأولى**: الافتراء على الله.

الثانية: المكسب الحرام عن طريق الافتراء على الله.

بيّن الله عزّ وجلّ أنَّ عـذابهم الشديـد مفصّل إلى عَـذَابَيْنِ كُلُّ منهمـا شديـدُ إلى دركة وويلء.

- (١) فويلُ لَهُمْ مَمَّا كتبتْ أيديهم، أي: من مفتريات على الله.
  - (٢) وويلٌ لَهُمْ ممّا يكسبُون، أي: من مال, حرام.

. . .

ويعد بيان اقسامهم ذكر القرآن من أقوالهم ما يتضمّن بعض أومامهم التي خَفَّتُ لديهم قيمة جرائمهم الكبرى، منها الافتراء على الله، ومنها الكفر بالإسلام، وبالرسول محمد ﷺ، ومنها النفاق في دين الله، إذ يزعمون أنها جرائم لا تصلُ إلى تخليدهم في النار بُل يعدُّبُونُ عليها في النار عذابًا بسيراً آيامًا معدودةً، وذلك في قول الله عزّ وجلُ:

﴿ وَقَالُوا لَنَ تَمَسَّنَا الْسُكَارُ إِلَّا أَمْكِامًا مَّمْدُوهٌ قُلُ أَغَّذَتُمُّ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلن يُخْلِفَ المَّهُ عَهْدُهُ أَمِّ الْمُؤْلُونَ عَلَى الْقِمَا لاَ تَعْدَمُكُوكَ ۞ ﴾.

 <sup>(</sup>١) يقال لكلُّ مِنْ بَافِلِ السَّمِهِ وباؤلِ السَّلَعة من العتبايدين شارٍ، فباذلُ القيمة شارٍ للسَّلمة، وساذل السَّلمة شارٍ للقيمة، وذلك لأنَّ العمليّة هي تبادل بين الطرفين، فكلٌ منهما شارٍ وبائع.

لقد افتروا على الله إذ زعموا أنّ الله يُكِرَمُهُمْ كرامةٌ خناصّةٌ بهم لأنهم بنسو إسرائيل، فعهما أجرموا، واستحقوا النمار، والخلودُ فيها على جرائمهم الكبرى، فبإنّ الله عزّ رجلٌ لن يعذّبهم في النار إلاّ أيّاماً معدودة.

ومعلومُ أنَّ مثل هذا الاسر لا يمكن أن يُعرَف إلاّ عن طريق بيانِ ربُّانيُّ خاصًّ، وعهدِ تَمَهُّذَ اللَّهُ بِه لَهُم، وهذا أشرُ لَمْ يحصُلُ هي أيّ نعشٌ مُنْشِرُّل، أو على لسان أيّ نبيًّ أورسول.

ولذلك علَّم الله رسوله وكلُّ مؤمنٍ أهل ٍ لمساظرتهم أن يُسَاظرُهُمْ بِطُرْحِ السؤال التالي عليهم:

﴿ أَغَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهدًا فَلَن يُغْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ \* ٤٠.

وبعد طرح هذا السؤال عليهم لا بُدّ أن يكون موقفهم كما يلي:

الأول: إمّا أن يقولوا: نعم، وعندئذٍ يطالبون بالنّص عليه من كتبهم، ولن يجدوا ذلك في نصّ صحيح النسبة إلى الله .

الشاتي: وإمّا أن يـاتُوا بـادَلَةٍ ذهنيـة أو استنباطيـة ضعيفـة، لا تقــوى على إثبــات دعواهم، وباستطاعة المناظر الكفّــةِ أنْ يُدجيضها لهم.

الثالث: وإمَّا أن لا يجدوا دليلًا يستدلُّون به، فينفطعون.

وفي كـلَّ ذَلِكَ تنتهي مناظرتهم بـإفحـامهم، أومـراوغنهم وتهـربهم، وتـدمغهم الحجَّة، وتسقط دعواهم.

وفي هذا التعليم قال اللَّهُ عزَّ وجلُّ:

﴿ قُلْ أَتَّحَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴾؟.

وبعد انقطاعهم في العناظرة، أو إفحامهم ودمفهم بالحجّة، يحسُّنُ في نهاية العوقف تُصُّمهم، أو تلويئهم وتبكيتهم، والتعبيُّر الذي دلُّ على الأمرين معاً، قول الله عزَّ وجلُّ في الآية التعليمية:

﴿أَمْنَفُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ١٩٤.

اي: ثبت أنه لا دليل لكم، بـل تقولـون ما لا علم لـديكم به، أنْفُولُونَ على الله ما لاَ تعلمون؟! اي:

- أَتَّقُوا الله واخْلَرُوا عاقبة الافتراء عليه. (في النَّصح).
- كيف تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ (في التلويم).
  - أتتجرُّ ؤونَ على الله فويل لكم. (في النبكيت).

والتعبير الوارد في النصّ بصيغة الاستفهام بصلح لكلّ ذلك، فما أبدع البيان القرآني!.

وبعد ذلك أبان الله عزّ وجلٌ قضاءه الجازغ في موضوع الجزاء بالعدل على الدفطايا وكُسْب السبئات، وعلى الإيمان وعمل الصالحات، وهو من الفضايا التي لها صفة النبات في كلّ رسالات الله لعباده المنزّلة على كلّ رُسُله، وذلك في قـول الله عزّ وجل:

﴿ سِكَوْمَن كَسَبَ سَيِّفَتُهُ وَالْحَطَفَ إِنِهِ خَطِيّتَتُمُ وَأَوْلَتِكَ أَصْحَبُ الْسَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِلُهُ وَنَ ۞ زَالَّذِيكَ ، اسْتُواوَعَمِلُوا الصَّلِيحَاتِ أُولَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِلُهُ رَبِّ ﴾ .

بلمى: جوابُ سؤالر مُقلَدٍ، يمكن تقديره كما يلي: ربَّنا أَلَسْتُ تُعذَّب اليهود ضمن قانون موحّدٍ شامل لكُلُ عبادك؟

فقال تعالى: ﴿ وَبَلَى ﴾ والقانون الموحّد الشامل لكلّ العباد هو: ﴿ مَنْ كسب سيئة وأحاطت به خطيته . . ﴾ .

فقول الله عزَّ وجل: ﴿ وَأَحَكَطُتْ بِهِ، خَطِيَّتُكُمُ ﴾.

وفي القراءة الأخرى:

﴿وَأَخَاطُتْ بِهِ خَطِيئاتُهُ﴾: اي: كفر فاحاطت به خطبته التي أسقطتُه في الكُفْر، او أحاطت به مجموعةً من الخطيئات التي اسقطته في الكفر. فَاوِلَيْكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ مجالات الرحمة بسبب كفرهم، هم أصحاب النار الذين هم فيها خالدون.

وذلك لأنَّ من كفر بما يجب الإيمان به، أو ارتكب عـلَّة خطِيشاتِ اعتقادية وسلوكية أوقعته في الكفر، فقد سـدُّ عن نفسه كلَّ منافلد النَّجاة، وكلَّ منافلـ وصول رحمة الله الشاملة إليه، فلا بُدُّ أَنْ يكون خالداً في النار بمقتضى قضاء الله الجازم، في قانون المقويات الربانية، فالكُفُّرُ لا تشملُّة رحمةً الففران، لذلك فهو من أصحاب النار الخالدين فيها أبداً.

هذه حقيقة قطعيّة من حقائق الذين، في كلّ ما أنزل اللّه بنّ شرائعً لعباده، وقـد دلت عليها نصوص قرآنية كثيرة، ودلّ على أنّها هي المرادّةُ هنا في هذه الآية، مقابلتها بما في الآية التالية لها، وهي :

﴿وَالَٰذِينَ مَامُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَـٰلِهُونَ۞﴾.

إنَّ الكفر وحده موجبٌ للخلود في النار، ولكن لمَّا كان موضوع النقاش مع اليهود حول ادَّصائهم أنَّهم لن تعسُّهم النار على كسبهم السيئات إلاَّ أيَّاماً معدودة، ردَّ الله عليهم فأبان لهم أن من كسبُ سيئة وكان كافراً قد أحاطت به خطيته فهو مقضيًّ عليه بالخلود في النار.

أمَّا من كسب سيئةً ولم يكفر فلم تُجعلًا بِه خطيته، فقد سكت النصُّ هنا عن بيان قضاء الله في شأنه.

ودَلَت نصوص اخرى على أنَّ من ماتَ على معصيته من غير توية، وكان مؤسنًا. استحقَّ العقاب على قلْر معصيته، ولكنَّ أمر معاقبته فصلاً متروكُ إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء غفر له، وهو سبحانه الغليم بعباده، الحكيم في قضائه وقُذْرِه، وَفِي يقلّهِ وغَفْهِه.

## النبصّ الرابع

من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) الآيات من (۱٤۲ ـــ ۱٤٥) حول مشاركة المنافقين بإثارة الشُبهِ بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرَفة

قضيّةُ تحويل القبلة إلى الكعبة العشرفة عن جهة الشّام حيث مسجد الصخرة في القدس، فضيّةُ دينيّةُ شاركُ المنافقون بإثارة الشبهات حولها، لفتنةِ العؤمنين عن دينهم، كما شارك فيها اليهود، وعربٌ مكة العشركون، وبعض العسلمين من ضعفاء الإيمان.

ويشأنها أنزل الله عزَّ وجلَّ فوله في سورة (البفرة):

﴿ سَيُولُ الشُّهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَنِيلَهُمْ الْوَافُواْ عَلَيْهَا أَلَى يَقِهُ الْسَنْدِيْ وَ وَاللَّهِمْ عَنِيلَهُمْ الْوَافُواْ عَلَيْهَا أَلَى الْسَنْدِيْ وَالسَّنْدِينَ وَاللَّهُ مِنْالِكُمُ اللَّهُ وَسَمَا اللَّكُووُا وَاللَّهُ مُهَدَّاءً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُهَدَّاءً عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُعَمَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

وفيما يلي البيان والتحليل مع تدبّر النصّ:

١)

## موقف الناس إبّانَ تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة في عَهْدِ التنزيل

السُّفَهاه: جمع سفيه، والسفيه هو الجاهل الطائش، ذو العقل الضعيف والخفَّة، المذي لا رُؤانةً لـه ولا وُزُنَّ لرابه. وهو صفة مشبهة من فعـل وسُفَّة، أي: صـار السفه سجيةً له.

وأصل السفه في اللّفة الخنّة وسنرعة الحتركة، وخفة العقل والرأي. ومن كان سفيهاً كان طائشاً سَيِّىء التصرّف، لا يُهجّبنُ إدارة أمواله، ويتأثر ببادي الرأي وبادئـــه، دون رويّةٍ ولا تنبّت، فيقع في أخطاءٍ فاحشة.

ومن يكونُ فيه سفّة يحكم على الاشياء يسرعة، وتثيرُة العوارض الخفيفة، فتُقَفِّلُه، صحوابه، وربّما دفعه ذلك إلى ارتكاب حساقات مختلفات، منها مسلاطة اللّمسان بالشتائم، ومنها المقاتلة دون داع لها، ومنها الإسراف والتبذير وسُوم إدارة الأموال بدون عقل، ومنها التهوُّر والتورَّط في المضايق والمهالك. إلى غير ذلك من تصرفات بالغة الحمق والجهل.

وقد جاء وصف المنافقين في أوائل سووة (البقرة) بأتُهم هم السُّقهائم، في مقابل اتّهامهم المؤمنين بأنَّهم سفهاء، ومن سفاهة المنافقين تعريضهم أنفسهم للدوك الأسفل من النار.

ووصف الجنُّ إبليس بـالَّه سفيههم، فقـالوا كمـا أخبـر الله عـزَّ وجـلَ في سـورة (الجن/ ٧٢ مصحف/ ٤٠ نزول):

## ﴿وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَ اللَّهِ شَطَطًا ١٠٠

وذلك لأنّه تطاول على ربّه بحماقة بـالغة، وخفّةٍ وطيش، وعدم تقدير عاقل لسوء المصير، فكان ذلك سبباً في طرده من رحمة الله، وحلول اللعنة عليه، والحكم عليه بالخلرد الأبديّ في جهنّم. ووصف الله عزّ وجلّ الذين لا يحسنون التحسرف في أسوالهم، وهم الصدار والمبذّرون المبذّون لاموالهم، ومن لا تحقول لهم، بأنّهم سفهاء، فقال تعالى في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول):

﴿وَلِاتُؤَوْلَا الشَّنَهَاءَ اَنَوَاكُمُّ الَّيَ جَنَالَهُ لَكُو فِيسَمَا وَاَرَدُّوُمُمْ فِيهَا وَاكْمُوهُمْ وَقُولُولُمْ وَلِانَتُهُوا ﴾.

ووصف موسى عليه السلام الذين أشركوا من قومه فعبدوا العجل في غيبته عنهم بأنهم سفهاء، فقال لربّه كما جاء في سورة (الأعراف/ ٧ مصحف/ ٣٩ نزول): بحداث ٢٠٠٢ و وسرسر تاثير ..

﴿ أَتَّهِلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا آءُمِنَّا ﴾ ؟!.

أمّا المرادُ من السُّفهاء في هذا النصّ، وهم الذين صدر عنهم ما كان متوقّعاً منهم مقالة:

## ﴿مَاوَلَنهُمْ عَن قِبَلَيْهُمُ آلِيَكَافُواْ عَلَيْهَا . . . ١٠

أي: ما صَرَف المسلمين عن النوجُّه لقبلتهم الَّتي كـانوا يتـوجُهون في صـلاتهم لها، وهي بيت المقلس؟!

ففيه للمفسرين عدَّة أقوال:

- فقيل: هُمُ اليهود، وهو مرويً عن البراء بن عازب، وابن عباس، ومجاهد.
  - وقيل: هم المنافقون، وهو مروي عن السُّدّي.
- وقيل: هم المشركون من ألهل مكة، وهو مرويًّ عن ابن عباس والبراء بن
   عازب أيضاً، والحسن، وهو ما ذهب إليه الزجاج.

روى ابن جسرير بسنسه، عن السّني قسال: كنان النبيُ ﷺ يُملِّي قَيل بيت المقدس، فنسختها الكعبة، فلمَّا توجَّه الناسُ قِبَلَ المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكائرا أصنافاً:

فقال المنافقون: ما بالهُم كانوا على قبلةٍ زَماناً، ثُمَّ تركوها وتوجّهوا إلى غيرها.

وقال المسلمون: ليت شِعْرنا عن إخواننا الـذين مَاتُـوا وهم يُصَلُّونَ قِبَلَ بيت المغدس، هر تقبّل الله بنا وينقُم أو لا؟

 وقالت اليهود: إنّ محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا لكنّا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي نشظر.

وقــال المشركــون من أهل مكــة: تحيّر على محمّــد دينُه، فتــوجّه بقبلتــه إليكم، وعلم أنكم كنتم أهْدَىٰ منه، ويوشك أنْ يدخُول في دينكم.

فائزل الله جلّ ثناؤه في المتنافقين: ﴿ وَمُؤَلِّلُ السُّفْهَاءُ مِنَّ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ يَبْلَهِمُ الَّتِي كَانُّوا عَلَيْهَا﴾ إلى قول: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ النَّبِينَ هَـدَى اللَّهُ﴾ وأثرك في الأخرين الآيات بعدها.

**أقب** ل:

المدني أوله أنَّ المنافقين والهمود والمشركين وكلَّ الكافرين يُعِيدُّ أَنْ يَشَالُ فِي وصفهم: سُفَهاء، لانهم بحماقاتهم، وضعف إراداتهم، وخفتهم وطبشهم في أيمدي أهوائهم، سُبُّوا لأنَّقْبِهِمُّ الطرد من رحمة الله، والخلوذ في عذاب جهتَّم.

فلا مانىع من أن تستخف حادثةً تحويل القبلة أصناف الكافرين جميعاً. وتستخفّ معهم أيضاً بعض العسلمين الذين لم يتمكنوا في الإيماني الراسخ بُعدًه. لإطلاق مثل هذه المقالة، اعتراضاً على هذا التبديل في القبلة، أو تساؤلاً واستفهاماً لإزالة الشَّبْهَ التي قد تعشُّ النفوس الضعيفة بشكُ.

وقد سبق في آيات سورة (البقرة) مـا يدلّ على أنّ اللّه عـزّ وجلّ قـد ينسخ بعض آياته پِئدِيل<sub>،</sub> مثلها أوخير منها، ليمتحن طاعة المسلمين وصِدُقُ إيمانهم.

وكانت حادثة تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحاناً صعباً للمسلمين، وأسلوباً تربوياً رائماً لتأصيل المفهومات الصحيحة لقضيتي الإبمان والطاعة، وإنَّ تعرِّض هذا التبديل لسهام الشبهات الباطلات، التي لا بـدُ أن يُطلقها أصداء الإسلام وخصومه.

إنَّ تأصيلَ مفهومات الإيمان والطاعة في الإسلام ضرورةٌ تستَدْعِي إثــارةَ جَـَـٰـلـــم مـــع

الخصوم حول قضيُّةٍ قد تُشْكل عليهم، فيثيرون حولُها شبهاتهم.

وبعدَ إثارة الشبهات لا بُـدُّ أنَّ ينتصـر الحق، وتتكشَّفُ المفهـومـات الصحيحة وتتأصَّل، وتُصُمَّح المفهومات الخاطئة التي قد تسيطر على بعض المنتسبين إلى الدين.

هـذه الحادثة وأمثالُهـا لا بُدُ ان يُسَـاهِمُ في إثارة الشبهـات حولهـا جميع أعـداه الإسـلام وخصوف، سواة من كـان منهم مُظّهـر العداوة، كـاليهود والمشـركين، وغُلامٍ النصارى، أو كان مُبِّهُنُ العداوة كالمنافقين.

## ومع إثارة الشبهات:

- فقد يتسامل عن سبب التحويل، وعن حكم الصلوات السابقات إلى جهة
   بيت المقدس بعض المسلمين، الذين لم تتوضع لديّهم بَعْدُ وَلَمْ تَعَمَّقُ مَفهومات الإيمانوالطاعة، إدَّمازالت بعض مفهومات الجاهلية الوثيّة عالمة في أدّهاتهم ونفوسهم.
- وقد يتزلزنُ إسلام بعض المسلمين الذين لمّا يَدْخُور الإيسانُ في قلوبهم.
   فيرتذون عن الإسلام، ومؤلاء إمّا أن يُعلّنُوا ودّنهم، وإمّا أن يُخفّوها، فيكُونُوا مِن الذّينَ
   طرأ عليهم النفاق بعد أن كانوا مسلمين.

وبذلك تظهر لنا جوانب من حكمة الله العليم الحكيم في امتحان قاس مثل هذا الامتحان، حول الفضيَّئين الاساسيّتين من فضايا الدين، هما:

- قضية الإيمان.
- وقضية الطاعة.

\* \*

أَمُمَا اليهود: فقد كان منهم ما رواه الطهريّ بسنده عن ابن عباس قال: ولمَّمَا مُسُودًا النَّهِ وَاللَّهِ عَلَى م صُرفت القبلةُ عن الشام إلى الكعبة \_ وصُرفتْ في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله ﷺ المدينة \_ التَّى رسولُ الله ﷺ: فِفَاخَةُ بُنُّ فِيسٍ، وقُرْتُمُ بُنُّ عَمْرٍ، وكمبُ بُنُّ الأَشْرَفِ، وفافحٌ بن أبي نافع، أو رافحُ بنُّ البي رافع (ووايشان عند الطبري)(١ والحجُّاعُ بُنُّ عَمْرو حليفٌ كعب بُنِ الأَشْرَف، والرَّبِعُ بن الربيع بنِ

<sup>(</sup>١) رواية ابن هشام عن أبَّنِ إسحاق: رافعٌ بن أبسي رافع.

ابي التُحقيق، وكِنَانَةُ بِنُ الرَبِيعِ بِنِ ابي الْمُعَنِّينِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مَا وَلَاكَ عَنْ قبليك الَّي كُنْتُ عَلَيْهِا، وانت نزعُمُ النَّكَ عَلَى بِلَّةٍ إبراهيمَ ودينه؟! ارْجِعْ إلى قبلَيك الَّي كنت عليها نَتْهِمُكُ وَنُصَدَّقُكَ.

وإنّما يُريدون فتته عن دينه. فانتزل الله فيهم: ﴿مَنِيُولُ النُّمُهُمّاءُ بِنَ النَّسِ : مَا وَلاَهُمْ عَنْ يَتَلَيْهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ إلى قوله: ﴿إِلّا لِنَمْلَمَ مَنْ يَئْبِمُ الرَّسُولَ مِمُنْ يُغْلِمُ عَلَيْهِ ﴾ ....

وهؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الرواية كلُّهم من اليهود.

وقال اليهودُ أيضاً فيما رواه الطبريُّ عن السُّدَي: •إنَّ محمَّداً اشتــاقَ إلى بَلَدِ أبيه وَمُولِدِه؛

وَروى البخاري عن البراء بن عازب أنَّ اليهود وأهل الكتاب أنكروا ذلك (١٠).

وَأَمَّا المَمَافَقُونَ: فقد كان منهم ما رواه الطبريّ بسنده عن السُّدّي، أنَّهم قالوا: وما بالُهُمْ كانُوا على بِثَلَةٍ زَمَانًا، ثُمَّ تركوها وَنوجُهوا إلى غيرها؟!».

وأمًّا المشركون: فقالوا كَمَا رواه الطبري بسنده عن السُّدّي:

وتحيَّرَ عليَ محمَّد دينُـهُ، فتوجَّه بقبلته إليكم، وعلم أنَّكُمْ كَتُتُمْ أَهْــذَىٰ مِنْـهُ ويُوشِكُ أَنْ يدخُلُ في دينكم.

وأمّا المسلمون: فقال ابْنُ جَرِيج: بلغني أنّ ناساً مَمَن أسلم رَجَعُوا فقالوا: مرَّةً هَـٰهُمَا ومرَّةً هنهُنا.

(عن الطبري)

أقول: وقد أشار النصّ إلى هؤلاء بقوله تعالى:

﴿وَمَا جَمَلْنَا ٱلْفِنْلَةَ الْقِىكُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّالِيَعْلَمُ مَن يَثِّيعُ ٱلرَّسُولَ مِقَن يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْذٍ . . . ۞﴾.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٤٠) في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر.

ونسافل مَنْ تُسادلُ منهم عن حكم الصلوات السسابقات إلى بيت المقدس: هلّ ذهبتْ ضائعةً؟ وقالوا: ليتُ ثِشْرَنًا عنْ إخواننا اللذين ساتُوا وهُمْ يُصْلُونَ بَيْسَلُ بَيْتِ المقدس: هل تقبُّل اللَّهُ منا ومنهم أم لا؟

(ابن جرير الطبري عن السدّي)

فأجاب الله عزّ وجلّ عن هذا التساؤل بقوله تعالى :

# ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُّ إِن اللَّهَ وَالنَّاسِ لَرَهُ وَثَّ زَّحِيدٌ ﴿ ا

أي: ليس من تسايد سبحانه، ولا من حكمته، ولا من قانون جزال على الصالحات، أنْ يُضيع تواب صلواتكم التي توجّهتُم فيها شعطر بيت المقدس، والَّتي هي تَحَوَّقُ مَنْ ثمراتِ إيمانكم، فالاساس في عبادة الله هو الإيمان، ومن لموازم الإيمان الطاقة في الأمر، فَمَنْ اطاع المَّرَ الباريء مؤمناً به فَيَتَ له الأجَرَّ، ولو النَّ الله وجَههُ في كل يوم لقبلة ما في صلاته، فترجَّد على وفق الأمر لكان ثوابُ الصلاة ثابناً، الحقق الإيمان والطاعة، وفي التعبير بالإيمان الذال على الطاعة التي هي من لوازمه إشعارُ بانَّ الجهات والأماكِن لَبِّن لَهَا في ذواتها صفاتُ تستَحقُ ارتباط طاعة الله بها، ولولا الأمرُ الرَّبَانِي بتخصيصها لما تفاضل مكان على مكان، ولا زمان على زمان، فيي جميمها تستَوي في أنها خَلَقٌ من خلق الله، والذي يُمَيِّز بعضها من بعض هو الأمرُ الرَّبَانِي، والتعليمُ الرَّبَانِي، والعبادة في كل الأحوال لله وحده لا شريكُ له.

وبناءً على هذا فالعبداتُ ومنها الصلواتُ التي لا تكونُ ثمرُةَ إيمانِ صابِقِ صحيح \_كالتي تكونُ نفاقًا، أو رياةً أو عادةً لا تُقصَدُ منها عبادة الله، أو خاليةً من مضمونها الحقيقي \_عباداتُ ضائعاتُ، يجعلها الله هباءً مُشُوراً.

ومن أجل الدلالة على هذه الحفائق جاه التعبيرُ بالإيسان، بدلُ الصُّلَاقِ. في مقام تحقَّدُ الأَجْرِ وَغَدْبِ، باعتبار أنَّ الأصل في الدين هو الإيسان، وأمَّا العملُ فِيُقْبِّلُ عِنْدُ اللَّهِ شُمَّ مَا كان اتراً من آثاره، وثمرةً من ثماره.

وأَمَّا المسلمون العؤمنون الصادقون: فاستجابوا وأطاعوا، ولم يَكُنْ بِيَنْمُ إلَّا التسليم التَّامُ، لاَنْهم يعلمون أنَّ الطاعة شهرة الإيمان، والإيمانُ موصولُ بالله لا بالاشياء المعانية. وقد اشار الله عزْ وجلَ إلى سلوك هؤلاء بقوله تعالى في النصّ: ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكِيْرِدً ۚ إِلَّا كُلِي ٱلَّذِينَ هَدَكَ ٱلذَّةُ ﴾.

والَّذِينَ هداهُمُ الله، أي: حكم لهم بـأنُّهم مَهْدِيُونَ وعَلِمَ أَنْهم مَهْدِيُونَ، هُمُّ الذين صَدَقُوا في إيمانهم، والتزموا طاعةً أوامر ربّهم في أعمالهم وعباداتهم.

. . .

۲)

#### قصّة القبلة قبل التحويل إلى الكعبة المشرّفة وبَعْدَهُ

رُوِيَ أَنَّ رسول الله 激 كانَ يُصلّي إلى الكعبة أوّل الأمْرِ، ثُمُّ أَمَرُهُ اللّهُ أَن يتوَجَّـه شطر ببت المقدس، وذَلَ على أنَّ هذا أمَّرُ من الله عزَّ وجلَّ قولُه تعالى في النصّ:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا . . . ١

فهذه القبلة هي بجعل الله، أي: بأمره التكليفيّ.

وفي الصلاة إلى بيت المقدس رُويُ أنَّ الأنصار في المدينة صَلَّوا إلى بيت المقدس ثلاث جنج قبل هجرة الرُّسُول ﷺ إليها. ورُوي أنَّهم صَلَّوا إليه ستين. (روايات ساقها الطبري)

#### قال ابن حجر في فتح الباري(١):

وانَّ العلماء اختلفوا في الجهة الَّتِي كان النبيِّ ﷺ يُتوجَّه إليها، للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عبَّاس وغيرُه: كان يُصلِّي إلى بيت المقدس، لكمَّه لا يُستَّقِرُ الكعبة، بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلقُ آخرون أنَّه كان يُصلِّي إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يُصلِّي إلى الكعبة، فلما تحوّل إلى المدينة استقبل بيت المقدس،

<sup>(</sup>١) انظر فتع الباري الجزء الأول الصفحة (٩٦).

وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرّنين، والأوّل أصحّ، لأنّه يجمع بين القولين، وقد صحّحه الحاكم وغيره من حديث ابن عبّاس».

وحين كانت الصلاة إلى جهة بيت المقدس قال اليهود: ما بالُ مُحمَّد يُصَلِّي إلى قبلتناء ولا يَتْبعُ ديننا.

وكره رسول الله ﷺ أن يسمع مثل هذه المقالة، فجعل يُقلَبُ وجهه في السماء بعض الأوقاب، مُشَّمراً في نفسه برغبته في أن تكون الكيميةُ هي قبلة المسلمين في الصلاة، وربَّما يكونُ في ذلك إشارةً إلى أنَّ الرسسول ﷺ دعا ربَّه في هذا الأسر، كما جماء في بعض الروايات عن ابن عبّاس. أو يكسون الأمر مجرَّد رغبة داخلية، وحركة يوجهه نحو السماء أحياناً، والرغبة دون دعاء أكثر دلالة على التأثّب مع الله فيما يقضي به من أحكام ديه.

فقول الله عزَّ وجلَّ في النصَّ :

﴿ فَذَ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُولَيْسَنَكَ فِبَلَةً رَضَنَهَا ﴾.

يَدُلُ على الرُّغبة صراحةً، وليس فيه دلالة صريحة على الدُّعاء.

ومعنى: ﴿قَدْ نَرَى . . .﴾ أحيانًا نَرَىٰ تقلُّبَ وجهكَ في السماء رافياً في تحويل القبلة إلى الكعبة.

﴿فَلَنُولِيْمَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَا ﴾.

هي الكعبة المشرفة.

ويعـد ذلك أمـر الله الرســول والمسلمين باتّخـاذ الكعبـة قبلتهم، ويتــوجّههم في صلواتهم شطر المسجد الحرام، حيثما كانوا من الأرض بعيداً عنه، فقال تعالى:

﴿ فَوَلِّ وَهُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَرَارِ وَمَنْتُ مَاكْتُنُدُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾

 أي: فأتيع وجهل جهة المسجد الحرام في الصلاة، وحيشا كتم أيسا المؤمنون المسلمون فه فأتيجو وجوفكم جهة المسجد الحرام في صلواتكم، ويرى الجمهور أن المراد من المسجد الحرام الكعبة المشرفة، لكنزة الأخبار الدالة على أن القبلة صُرِفت للكعبة. ضَطَّرُ الشيء: يَضَمُّهُ، وجهتُه وناحيته، وقد يُوادُ الجزَّةُ صَّهُ. فالعَسَوجُهُ للشيء يكفي أنْ يُواجِهُ بَكُلُهِ جزءاً منَّ، وعلى هذا فيكُفي أنْ يكونُ الْـُوجُهُ سواجهاً لجـرَةٍ من الكمبة أو جهتها عند اليَّهْدِ في الصلاة.

. . .

وقبل توجيه الأمر بالتحويل إلى جهة المسجد الحرام آخير الله رسوله بما سيقوله السفهاء من الناس حول حكم هذا التحويل، وبما مُشَار حوله من اعتراضات وتساؤلات، فهيًا الله رسوله والمؤمنين معه تهيئة نفسيَّة مستعدّة لتلقّي الاعتراضات والتساؤلات.

فيدل أن تأتي آية: ﴿ وَقَدَ نَرَى تَقَلَّتُ وَجِهِكَ فِي الشَّمَاءِ... ﴾ أولاً، وبعدها تأتي آية: ﴿ سِيقُول السفهاء من الناس ما ولاهم ... ﴾ حسب المتبادر للأذهان من الترتيب، بدأ الله باية: ﴿ سِيقُول السفهاء ... ﴾ مراحاةً للبدء الشريوي بإعداد النفوس وتهيشها لتلقى أحداث ما بعد التكليف الجديد قبل تَرْجِيه التُكليف.

وهو أسلوبٌ تربويٌ رفيع، قاعدته إعداد النّفى قبل توجيه التكليف، نظير أن يقول الرئيس الأعلى لعامل من عُمَّاله اختاره لحلَّ مشكلاتٍ ولايةٍ من ولاياته: سوف تلاقي متاعب كثيرةً أنت أهلُ لها، وقادر على حلّها في ولاية كذا، اذهبُ إليها فأنت والم عليها منذ الأن.

وعلّم الله رسوله والمؤمنين معه كيف تكونُ أجويتهم لـدفع شبهات مثيري الشبهات، حول الأمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، ولتصحيح مفهـومـات المسلمين حول قضيتين أساسيين من قضايا الدين، هما:

- \* قضية الإيمان.
- وقضية الطاعة أأمر الله كيف كان اأأمر.

وروايات أسباب النزول تقصُّ قصة اعتراضات اليهبود والمتنافقين والمشركين وتساؤلات بعض المسلمين حول حادثة تحويل الفبلة، تُمُّ يأتِي في آخرها، فأنزل الله قوله: ﴿سيقـول السفهاء من النـاس. . ﴾ فاشـمر هذا بـأنَّ نزولُ هـذه الآية كـان بعد الاعتراضات والتسـاؤلات. وأخذ بعض المفسـرين في تأويـل حـرف المستقبـل في: ﴿سيقول﴾ باعتبار أنَّ الروايات تشعر بأنَّ مقالـة هؤلاء السفهاء حـدَثُ مضى قبل نـزول الآية.

وأرى أنَّ تــأويل الــروايات أولى من تــأويل النصُّ القــرآنيِّ وإخــراجــه عن أصـــل دلالته.

فأصحاب الروايات قد لا بريدون ترنيب نزول النصّ بعد ورود مثالة السفهاء من الناس، وإنما يكشفون فقط عمّا جـرى منهم، وعمّا نـزل بشأنهم، وبشـان مقالاتهم. دون تحديد السابق واللّاحق.

ومعظم روايات أسبـاب النـزول الـواردة في هـذا المــوضــوع تعــوزهــا الــدقــة، وأسانيدها ضعيفة، وعمدتها فهم صحابــي، أوخبر تابعي.

وتظلُ دلالات النصّ الفرآني هي الأقوى، ولا داعي لتأويله وصرف عن ظاهره.

#### (٣)

### إسقاط الشبهات والتساؤلات حول تحويل القبلة

إِنَّ تحديد القبلة في عبادة الصلاة ونحوها أمرٌ هو في الأصل من أمور التكاليف التعبُّديَّة الْمُخْصُ، التي تَقْبُلُ في مسائل الذين التغيير والتبديل، والغرض منها مُمَيِّرُد امتحاني الطاعة، فإن اتَّذِين بها حكمةً ما فهي نافلةً ومزيدً عنايةً من الحكيم الخبير.

والقيامُ بالتكاليف التعبُّديُّةِ كُلُّها إنَّما هُو منظهر من منظاهر الـطاغةِ لـمن لـه الأمر والنهي.

والطاعةُ في الدين أثَرُ من آثار الإيمان بحقُّ الخالق علينا في أنْ نَعْبُـدُ. ولاَ نُشرِك بعيادته أحداً.

فليس لمكان العبادة حقيقةً ذائيٌّ خاصةً به تُميّزهُ من غيره من الأمكنة، مُنْفكّةُ عن أوامر مَنْ لَهُ حَقّ الأمر بالعبادة، حَمَّ يكون تَعلَّقُ العابدين بالمكانِ لذاتِ المكان.

ومن لَهُ حتَّى الأمر والنهي، وعلينـا واجب طاعتـه، إذا أمرنـا بفعل الشيء إبجـاباً

وجب علينا فِمُلُه، وإذًا نَهانَا عن فعل ذلك الشيء تحريماً حُرُم علينا فعله. وإذا أذن لنا بأن نفعل أو نترك ذلك الشيء جاز لنا أنْ نُفَعَلُهُ أَوْ نتركه.

ومَنْ لَهُ حَقُّ الأَمْرِ والنَّهِي، وتجب علينا طاعته، إذا أمرنا بأن نتوجَه في صلاتنا إلى بيت المقدس إلى آيّة بقمة من الارض، وجب علينا ذلك، وإذا غيّر أسره فأمّرنا بأن نتوجَه شــطر المسجد الحــرام في مكن، أو آيّة بُقَمَةٍ من الأرض، وجب علينا ذلك، ولم يَجَرُّ لنا أَنْ نتوجَه في صلاتنا كما كُنا تُقرِجُهُ بِحسَبِ أمره السَّابِق.

وإذا أَذِنَ لنا بأن تَوجَّه لاَيَّة جِهِةٍ نُريدُها كان لنا ذلك دون حرج، كما أَذِنَ لنا بأن ندعوه في غير الصلاة متوجهين لاَيَّة جِهةٍ من الجهات كلها، والأصُّلُ أَنَّ السماء في حالة رفع الرَّاس هي قبلة المدعاء، أمّا في حالة القيام في الصلاة والركوع والسجود فعوضم السجود هو قبلة الدعاء.

وهكذا سائر الأمور التعبّديّة التي يُقصّد منها في الاصل امتحان الطاعة، والطاعةً لله دون ملاحظة مصلحة دنيوية من ممارستها، أَصَدْقُ مُمْتِر عن صِدْقِ الإيسان بالله وباليوم الآخر، وسلامته من الشوائب.

هذا هو المفهوم الإسلاميُّ الصحيح حول التكاليف التبلُّيُّةِ المعضِّ، وارتباطها بقضيتي الإيمان والطاعة.

ولكن كثيراً من الناس لا تنضعُ لديهم هـذه الحقيقة الكبرى من حقائق الدين، فيفعون في اخطاء كثيرة، وأكثر هـذه الاخطاء شيوعاً ارتباطُهُمْ بامكنة العبادات التي جمل الله لها تحصُوصِيَّاتِ بالأمر التبنُّديّ ارتباطاً وثيّاً، أو فيه رائحةً الـوثيَّيَّة، وكذلك الازمنة، والاشخاص، فيتوَهُمُونَ أنْ الأمكنة أو الازمنة أو الاشخاص فواتُ قدسيّة فاتيَّه، تستَجِقُ أنْ يكونُ لَهَا نصيبُ من العبادة، وهذا من الشرك، ويتوهُمُونَ أنَّ ارتباط أعسال العباداتِ بها ارتباطً لفواتها، لا من أجل أوامر مَنْ لَهُ حَنَّ التَكلِف.

فإذا غَيْر الامر أَمْرُهُ ظُنُوا انَّ خطأً ما قد حصل، إمّا في أسره السابق، أو في أَمْـره اللَّاحق، وتقومُ من أجل ذلك في نفوسهم الشَّبهات.

ولمًا كان الـرسولُ ﷺ بعلَمُ تَسَاوِيَ الامكنـة في أصـل المفهـوم الـديني، دون ملاحظة العوارض التي تجعل لها اعتبارات خاصّة، فقد كانَ يُـرضيه صلوات الله عليـه أَنْ يَكُونَ للمسلمينَ قبلةً متميّزة، لا أَنْ تَكُونَ قِبلَتُهُم قبلةً أَمَّلُ الكتاب، وكان يسُرُّهُ أَنْ يُحلَّدُ يُكَرِّى البويه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، اللَّذَيْنِ رفضا قواعد الكحية المشرفة، بيت اللَّهِ الحرام، وأنْ تَكُونَ الفَبلةُ في هذا الذين الخاتم أوَّلَ بيت وُضِح للناس، فحقَّق اللَّهُ رَضِّهُ، وكان له بِذلك قضاءً سابقُ وافقةً ما رَضِّبَ فِه الرَّسوكُ ﷺ.

إنَّ ارتباط النفوس التي تظلُّ فيها عَوالَقُّ وَنَيْنَهُ، بالأماكِنِ عَلَى تَوَهُّمُ إِلَّ للأَساكِنِ قَلْسَيْاتٍ مِن فوات تكويناتها، سيدفع أصحابها للاغتيراض على تُغيِّر أساكن العبادات، ومن ذلك تغيير القبلة.

ولكنَّ ذَلك لا يكونُ إلاّ عن سَفَاهَم، بِطَيْش وسُرْعَةٍ في إصْدارِ الأحكام دون رَوِيَة ، وعن قِلْةٍ عقْلٍ، وعدم بصيرةٍ بحقيقة الدين.

فالطاعة في الذين النابعة من قاعدة الإيمان بمن له حقّ البطاعة والعبادة وحده، هي الأشَرُّ الأوَّلُ المباشـرُ للإيمـان، وليس للامكنـة ولا للازمـنـة أيَّ موقـم في ماهيَّـة الدَّيْن، وَإِن اقتضـت الحكَمَّةُ بَشَـذَ ذلك في أوامـر الدِّين ونـواهـيه ربط بعض العبـادات بِلْمِكِنَةٍ خاصَّةٍ أَنْ أَزْمِنَةٍ خاصَّة.

مع العلم بأنَّ الامكنة والازمنة ونُخوها من الاسور الفابلة للتغيير والتُبديل، وقُق حكمة مَنْ لَهُ حَقَّ الطَّاعة، فهي تدخل في فئة: وما يقبلُ التغيير، لا في فئة: واللوابت التي لا تقبل التغيير، كالمقائد، والاسس الاخلاقية، وأسس الحقوق.

ومقالة هؤلاء السفهاء في موضوع تحويل القبلة تتمثّل بعبارة الاستنكار التي لا بُدُّ أنْ يطلِقُوها فيفولوا:

# ﴿مَاوَلَنهُمْ عَن فِنْلَئِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا . . ١٩٠

وفي طرح التشكيكات حول صحَّة الصلوات التي صلَّوهَا سابقاً مُتَوَجهين شـطر بيت المقدس.

والمعنى: أيّ شيء صَرَفهم عن قبلتهم الّتي كانُوا عليها؟!! هلّ كانُّـوا على خطاً قـرَأُوا الصواب تتحوُّلوا إليه؟! أو الدِّينُ لعبُّ في أبديهم يغيِّـرونَ فيه ويُشِدَّلُونَ حسبَّ أهوائهم؟! أو الدِّينُ من مبتدعاتهم فَهُمْ يغرَّرونَ فيه الاحكام على ما يشاءون؟! ويتضمُّنُ هـ فـ التساؤلُ جحـودَ هـذا المدّين كلّه، وجحودَ أن يكـونَ من عنّد الله، إذّ لوّ كان من عند الله \_ بحــب زعمهم \_ لما تعرّض لمثل هـ فـا التغيير الجــوهريّ، الذي يَــسُّ مُقَدِّساً عظيماً من مُقدِّسات الدّين، الآوهي القبلة.

وجاه الجواب التعليميّ العقليّ البرهائيّ الهادىء، الذي يهدم كلّ البناء التهويليّ الاعتراضيّ، الذي يَنْفُخ في تكبيره وتعظيمه الشفهاء، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ قُل يَلَدُ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ . . . ١

أي: إنَّ العبادة لله وشدنًا, والندوجُه في الحقيقة لله وشدّه، ولمنّا كان الله غير منظور حتى نتوجَه بوجوهنا لمَّ مُبَاشِرَةً، كانَّ من المحكمة تحديدُ جِهَةٍ ما، في أيَّ مكانٍ من الارض، ومَشْرِقُ الارض ومَشْرِيَّها وسائرٌ جهاتها وقُلُّ مكانٍ في العالم هو مِلْكُ لله عَرُوبِل، وخَلْقُ من خلقه، وجاة ذِكْرُ المشرق والمغرب اكتفاءً بهما عن ذكر غيرهما، أَوْلانَ كُلُّ مكانٍ في الارض تُشْرِقُ من جهته الشمسُ هو مشرق، وكلَّ مكانٍ تَشْرَبُ من جهته الشمسُ هو مشرق، وكلَّ مكانٍ تَشْرَبُ من جهته الشعسُ هو مشرق، وكلَّ مكانٍ تَشْرَبُ من

فحيثُ بِالْمُرَنا اللَّهُ عَرْ وَبِيلَ أن نتوجُه في عبادته يكونُ ذلكُ ثِلُقَنا، إِذَا قُلِيْسَ لِيبِ المقدس، ولا للكعبة المشـرُفة خصــوصيَّةُ ذاتيَّةُ من ذاتيهما، وإنَّمــا أتاهمــا التشريف والتخصيص بتشريف الله لهما، وْيِنجَدْلِهما قبلةً، وأماكن عبادة تُضَاعف فيها الحسناتُ، والاجر عَلَيْهَا.

ولله أنْ يَأْمُو في وقتٍ ما بالنوجُّهِ لمكانٍ ما، وفي وقت آخر بالتوجُّه لمكـانٍ آخر، فالأماكن كلُّها خلقُ من خلُق الله.

هذا هو الصراط المستقيم في فهم الذين، حول موضوع القبلة، فمن فهمه حتّى فهمه، واشتَّسَلُم لله عزّ وجلّ في كلّ أواصره ونواهيه، وأطاع دون اعتراض، كان من الذين اهتدوا إلى صراطٍ مستقيم.

ولذلك أتبع الله قوله:

﴿ قُلُ لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ \* . . ١ ١٠ أَ

بقوله تعالى:

#### ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَالِ مُسْتَقِيمٍ ﴾:

 أي: فهو سبحانه يُرشِدُ أصحابُ المشيئة، الذين منحهم في تكوينهم جهاز المشيئة، إلى صراطٍ مستقيم.

فَمَنُ فَبِلَ هَذَايَةَ اللَّهِ عَزْ وجلُّ سلك الصراط المستقيم، وأطباع الله مُسْتَسْلِماً دُونَ اعتراض، ومن أين تنكّب الصراط المستقيم، وَعَللَ عنه، فضلُ وغَوَىٰ.

وقد سَبَقَ الشمهيدُ في سورة (البقرة) أيضاً ببيان هذه الحقيقة من الحقائق الدينيّة، قبل آيات تحويل القبلة، إذْ قال الله عزّ وجلُّ فيها:

﴿ وَلَقَ النَّشُونُ وَالْفَرِهُ فَأَنْمَنَا تُولُواْ فَمُمْ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾. ﴿ فَآيَنَمَا تُولُواْ فَنَمْ وَجُهُ اللَّهِ ﴾:

أي: فاينما تُوجِّهوا وُجُرِهُكُم في صلواتكم فَهَنَاكَ يُقَـابِلُكُمْ وَجُهُ اللَّهِ إِذَا فَصَـدُتُمُ النَّـَّحُهُ لَهُ.

وجاءَ في الآية التكمِيلُ بمثابة التعليل:

﴿إِنَّ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهٌ ﴾:

اي: فهو يستد محيط بكــلّ شيء، فاينمــا ويُجهُنُمُ وجوهَكم كــانُ اللّهُ في مُواجهتها، فتحقّق بذلك التوجُّهُ له، وهو بشمُول. عِلْمِهِ يَنْمُلُمُ مَقَاصِدُكم من تــوجُهكم له في العبادة. فهو يُجازِيكم على عباداتكم بفضله الثوابُ الجزيل الّذي وَفَدَكُمُ إِيَّهُ.

ثم جماء في السورة بعد هذه الاية بَيَانُ قِصَة بناه الكعبة، وما لهذا البيت من سوايق تاريخيَّة، وكيف جعله الله مثابة للناس. وأشناً، وكيف عهد الله إلى إيـراهيم وإسماعيل عليهما السلامُ بأنْ يُعلَيِّراهُ للطائفين والعاتفين والرُّكِّمِ السُّجُود، وكيف رفع إيـراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام القواعد شه. فدلُّ ذلك على أنَّ هذا البيت الرَّبَانِي بِيثُ تاريخيُّ عينَنُ له ذكرياتُ دينيَّة فديعة.

وكانت هذه التمهيداتُ بمثابة الإعداد النفسيّ، والأسارات المشعرات بـأنّ أوامر سَنْتِولُ بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، في مكّ، والكمية بيت الله فيها. مع ما فيها مِنْ بيانِ للمفهومات الدينيّة في هـذا العوضـوع، المتضمّنة الإفناغ بأنّ قضيّة القبلة من القضايـا التي تقبــل التغييــر والتّبــديـل، وليست من الشــوابت التي لا تقبــل التغييـــر ولا التبديل، وأنَّ أيَّ مكانِ متى نزل الأمر الرَّبانيُّ بتعيينه قِبلةً وجبُّ على النَّـاس اتَّخاذُهُ قِبلةٌ حسب الأمر، فلله مِلْكُ المشرق والمفرب، والعبادةُ الصادقة لله تتحقُّق بـالتوجُّـهِ القلبيُّ والنَّفْسِيُّ لله، أمَّا الوجـوه فأينمـا تولُّت فَثَّم وجْـهُ اللَّهِ مَنَّى تحقُّق التوجُّع القلبيّ والنفسي له سبحانه.

ومع ذلك فطاعة الأمر لقبلةٍ يُعيُّنها الباري سبحانه وتعالى واجبةً، لأنَّ حكمة توحيد اتَّجاه المسلمين لقبلة واحدة تستدعى تعيين مكانِ معيِّن يتوجُّهونَ له.

وفي هذا تحريـرُ للنفوس المؤمنـة من كلُّ شــوائب الوئنيــات، وتجريــدُ لَها وهي تتوجُّه للقبلة من القبلة ومن غيرها، لتخلُّص العبادةُ لله الخالق وحـده، الذي لا يتجسَّـدُ في شيءٍ من الكون، ولا يُجِلُّ في شيءٍ من الكون.

مقاصِدُ الشارع الحكيم من تحويل القبلة

كلُّ ما يُجْرِيه الله عزَّ وجلَّ في خلقه، وفي أحكام دينه لعباده بما في ذلك النسخُ والتبديل، مَشْمُولُ بعلم الله المحيط بكلِّ شيءٍ، وبحكْمتِهِ العظيمة.

فمن جكم الله عزَّ وجلُّ في النسخ مُراعاةُ الندرُج في التكاليف، وهـو من القواعِدِ التُرْبَويَّةِ العظيمة.

ومنها بيان أنَّ الطاعة مُسرتبطةُ بـالأمر الـرَّبَاني لا بـالمصالـح التي يُحقِّقُها تـطبيقُ التكاليف الرِّبَانية، مهما كانت مصالحَ عظيمة وضروريَّة.

ومنها تعليمُ الْعِبَادِ عَـدَمَ الإصرار على اختيارِ اختاروه في أوامرهم ونـواهيهم، ونُظُمِهمْ ، وكُلُّ ما هو مَتْـرُوكُ لَهُمْ من أمُورِهِمْ، بـل عليهم أن يُطَوِّرُوا اختيــاراتهم إلى الأفضل والأحسن والأكمل دواماً، دون عنادٍ ولا استكبار.

فبإذا رأوا أمرأ أفضل من أمرهم السابق بعد التجربة والملاحظة نسخوا الأمر السابق وغذُّلُوا إلى الأمر الأفضل. وإذا رأوا نظاماً أفضل أو مادَّةً في نظام من الأفضل تعديلُها إلى ما هو خير نَسْخُوا السابق وعذَّلُوا، وقرَّرُوا العمل بما هو أصلح وافضل واحسن.

وهكذا يفعلون دواماً في كلِّ ما هـو متروك لهم من أسـور حياتهم، تــوقيـاً شـطر الأفضل والاحسن والاكمل دواماً .

وقد ضرب الله لنا من نفسه مثلًا في ذلِكَ لِيُعَلِّمُنَا، مع أَنَّهُ عزَّ وجلُّ قابِرُ على أنْ يُخْتَار الأَخْسَنَ ابتداءً.

ودلُّنا على هذه الحكمة بقوله تعالى في سورة (البقرة):

﴿ مَانَسَحْ مِنْ مَايَةٍ أَوْنُنِيهَا نَأْتِ مِخَيْرِمِنْهَا ٱوْمِثْلِهَا ۚ ٱلْمَ صَلَّمَ أَنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِ مَّى: وَمِيرُ ۞﴾.

اي: فمع قدرته على كُلّ شيءِ ابتداءُ يُنْسَخُ إلى خيرِ ممًّا نَسَخُ أو إلى مثله، لكّه لاَ يَسَخَ إلى ما هو دونَ ما نَسَخُ

لكنُّ كثيراً من السّاس يُعنامُ ون استكباراً، فيصرُّونُ على أراقهم واختياراتهم السابقات، ويُصِرُّونَ على أوامرهم ونـواهيهم إذا كانُّ لهم أوامـر ونواهي في أقـوامهم، مهما ظهر لهم أنَّ النّسخ والتبديلُ أو التعديل هو الأفضُّلُ والأحَسَن والأكملُ.

وقد أبان الله عزّ وجلّ العكمة من أمره السابق بالتوجُّه في الصلاة جهة بيت المقدس، الذي نسخه بالأمر بالتوجُّه إلى الكمية المُشرقة في حالة القرب منها، وشطر المسجد الحرام في حالة البعد، ألا وهي امتحانُ المسلمين الدين أتُبعوا الرُّمُول، وهذا الامتحان يهدف إلى اختبار صدق إيمانهم بالله وحده، وفَهْبهم لمعنى الطاعة في الدين، وهل أرثياطُهُمُ بالقبلة ارتباطُ فيه وثبةُ المُشركين، حين كانوا يتملُّمُونُ بارتانهم، ويتمسُّمونَ باجسادها، ويُقرَبون لها القرابين، فقال الله عزَّ وجلَّ في النصَّ الذي تعتبُرُه:

﴿ وَمَا جَمَلُنَا ٱلْفِيلَةُ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّالِيَعْلَمُ مَن يَفَيْمُ ٱلرَّسُولَ مِنْن يَنقَلِبُ عَلَ عَقِيَةً ... ۞ .

فالمؤمنون الذين فَهِمُوا حقيقةَ الإيمان يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ في بلاغاته عن ربَّـه، وفي

سُنَبَه الَّتِي يَسُنُهَا، وبالنسبة إلى تحويل القبلة فإنَّهم لا يَرْوَنْ فيه إلاَّ ما عليهم من واجب الامتثال والطاعة، فهُمَّ عبادُ هَ، وعليهم أن يُطيئُواْ في كُلُّ أوامره ونـواهيه، وعليهم أن يتحرَّلوا فوراً إلى القبلة الجديدة التِّي وجُهُهُم لها، إنَّهم لا يعبدون القبلة آيَّا كانت تلك القبلة، حُنى يكبُر في نفوسهم التحوُّلُ عُنْها.

أمّا المسلمون الّذِين لمّا يدخُل الإيمان في قلربهم، فقد يكون تحويلُ القبلةِ سُباً في توضيح حقيقة الدِّين في نفوسهم، وفي تصحيح إيمانهم. وقد يكون سبباً في ردّنهم، لأنهم في الأصل لم يتعِدُوا عن مفهوماتهم الـوثنيّة السابقة، فيتقلبون على أعقابهم مرتذين.

الأعقاب: جمع عقب، وهو عظم مؤخر القدم، يقال: رجع على عَقبه، إذا رجع على الطريق الذي جاء منه.

وأما المنافقون فقد يكون سبباً في كشف نفاقهم، وإظهار حقيقة حالهم.

وأبان الله عزّ وجلَّ النَّ فَضِيَّة تحويل القبلة نصبَّةً كبيرة في نضوس الذين ما زالت مفاهيم الوثنيَّة عالمَّةً في أفكارهم، إنَّها الجهةُ التي يسرجُهُونَ لها في أعظم عباداتهم، وهي الصلاة، فكيف يُمْكِنُ أنْ تتخرُّصَ للنُّغيير والنبديل، لكِنُّ الذين اهتـنَوَّا إلى حقيقة الإيمان الصافي من كلَّ شوائب الرئيَّات، لا يَرَوُنُ في تحويل القِبلَةُ شِيئًا، ولو نزلَ الأمر في كلَّ يومٍ بأنَّ يتوجُّهوا شـَطْرُ فَبْلَةٍ جديـدة، وفي بيان هـذا قال الله عـرَّ وجلَّ في النَّصَرُ :

# ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ... ٥٠ ):

اي: وإنْ كَانَتِ الطَّاعَةُ في التَّحوُّلِ عَن القَبْلَةِ السَّابِقَةِ إِلَى القِبْلَةِ النَّي نَوْل بِها الأمرُّ الجديد، لكبيرةً صَعْبَةً نَقيلةً شدِيدتُهُ إِلاَّ عَلَىٰ الذِينَ الرَّكُوا حَقِيقةً مُفْهِوم الإبسان، ومُفْهوم الطِّبَلة، ومُجدهم اللَّهُ مَهْديين فحكم لَهم بالهديدة، ومُفْهوم الطِّبَلة، ومُجدهم اللَّهُ مَهْديين فحكم لَهم بالهديدة، فهم المذين مدى الله، وهؤلاء لا يجدون الطاعة في ذلك صعبةً على نفوسهم، بل يحدونها صَجْيدرَةً هَيَّة سهلة، بخلاف الذين سا زالوا مُتَنَاقُرِينَ بروابِتِ وَشَيْتُهُم عَن دينهم، في هذا الأمر كبيرةً صَعْبَةً، وقد تَقْبَتُهُم عَن دينهم، في على أَشْفابهم مُرْتَذِين عن الدين عالدين

ومن الجكَم الإضافية الَّتي تأتي متأخَّرةً في الحسبان، أن نكونَ القبلَةُ وسَطأ في معمور الأرض، وهو أمرُ تنفرد به الكعبَّة المشرُّفة .

وربّما نجد الإلساح إلى هذه الحكمة من طوفي خفي في الحديث عن وسطيّة هذه الأنّه المحمّدية بين الأمم، فبشُن عُرْض موضوع تحويل القبلة، وما سيشار عليه من اعتراضات يطرحُها السقهاء من الناس، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلَذَاكِ جَمَلَنَكُمْ أَثَمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُواْ شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ . . ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿أَمَّة وسطا﴾: أي: أَمَّةُ عُدولاً، يُلَفُّونَ دين الله للناس كَمَا تَلْقُيْمُهُ و من الم يستجب لكم في يلاغ الرسول محمد ﷺ، لنكونوا إذا يَلْقُتُمُ شُهداء على من لم يستجب لكم في يلاغ الدين من الناس يُؤمَّ الدُينِ، كما يَكُونُ الرُّسُولُ شهيداً على من بلَغَةً دِينَ اللَّهِ من المَلْمِ عَصْره، وأنتم منهم، إذ حمَلكُمُ مسؤوليَّة البليغ، مع مسؤوليَّة علكم في ذوابكُمُ ما علمتم من بلاغ الرسول، فمسؤوليَّة تَلِيغِ هذا الدين تحملها الأنه الإسلامية.

هذا ما دلَّ عليه النصَّ في صريح ألفاظه.

ولا يبمُدُ أن يكون المشارُ إليه في قول الله تعالى : ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ كلاماً مـطويًا تَــُدُنُّ عليه سوابق النّصَ ولواحقُه .

اي: وإذّ جعلنا الكبب القبلة في مكانٍ وسطٍ من الأرض، جعلناكم إيها المسلمونُ أتباغ محمَّدٍ بهذا الدين ألمَّه وَسَعاً، عدولًا في التُبْليغ، وعدولًا في الشهادة، وجعلنا مجتمعكم الرائد في مكانٍ متوسّطٍ من الأرْض، وجعلناكم بهذا الدين الـوسَط الذي تحملونه للناس بُلغين وسَعالًا بين الناس، لا غالين، ولا مُقْرَطين، فلا التم تَقَلَون في إلى المحمّلين، ولا اتَقْرَعين، ولا تَقْلُون في في البُعد عن الماقيات، وفي قَهْمِ مطالب الجند وشهواته، عَلَمُ مُتَصَوِّتَه المُمْثَوِّد، ورُهانِ النصاري، وأشباههم.

 وَأَذْكُر بِأَنْ مُعْظَم فضائـلِ الأخلاق هي وسَطَّ بين أقصيْشِ غَيْرٍ حَسَنَيْن، فَيُلْحَقُ هـذا بعمره وَسَطِيَّةٍ هذه الأمَّة المُحَمَّديَّة.

•)

ما جاء في النص حول مشاركة أهل الكتاب في إثارة الشبهات بشأن تحويل القبلة

إنَّ علماء أهل الكتاب الذين شاركوا في إطلاق الشبهات حول تحويل القبلة ، يعلمون أنَّ تحديد القبلة أم تكليفيّ ، لامتحان الطاعة ، وهو قابل للتغيير والتبديل ، فَشُو إسرائيل في مصر حين بعث الله فيهم موسى وهارون عليهما السلام ، قد جعل الله لهم بيونَّهُم قبلةً ، وهو ما يُنَّه الله عزّ وجلّ في سورة (يونس/ ١٠ مصحف/ ٥١ نزول) الآية (٨٧) أي: أن يجعلوها مفتوحة إلى جهة القبلة وهي الكعبة في الأرجح .

ثمّ تحرّلتُ بعد ذلك قبلتهم إلى بيت المقدس، فهم يعلمون أنّ الله عزّ وجلّ إذا أمر بالتوجُّه لجهةٍ ما في الصلاة، كان الحقَّ في التوجُّه لتلك الجهة، ثمّ إذا أمر بالتوجُّه لجهةٍ أُخرى كانَّ الحقُّ في التوجُّه للجهة المعينة في الأمر اللَّحق.

ويرجّح هذا الرأي ما روي عن ابن عباس: أنّ موسى عليه السلام كانت الكعبـة يَبْلَتُهُ، وروي عن الحسن، أنّه قال: الكعبة قبلة كُلّ الأنبياء.

فإنْ صحَّ هذا فإن علماء أهل الكتاب يعلمون أنَّ التوجَّه في الصلاة للكعبة أمرٌ دينٍّ قديم فهو حقَّ من ربّهم.

وقد يفهم ذلك من قول الله عزّ وجلُّ في النصّ الذي نتدبُّره:

﴿ وَلِذَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَيْعَلَمُونَ الْتُدَالْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهِ عَلَمَا يَعْمَلُونَ عَمَّا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ فَالْمُقُلُّ مِنْ كَيْهِمْ عَمَا اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ

وبما أنّهم يعلمون أنّم الحقّ من ربّهم، فَـإنّ مُشـــاركتهم في إثــارة الشبهـــات يستحقُّونَ عليه المؤاخلة الخاصة والعقاب الخاص، فقالُ نعالى في الآية:

﴿ وَمَا أَلَّهُ مِنْ فَلِي عَمَّا يَعْمَلُونَ ١

أي: وعلم الله الملازم لحكمته وعُدْلِهِ يفتضي معافَّبَتُهُمْ على أعمالهم.

وفي هذا البيان معنى التحذير والوعيد، من محاربة هـذا الدين بـإثارة الشبهـات الباطلاتِ حول شريعته ومنهاجه وأحكامه.

• •

٦)

## حول مـزالـق الاستـدراج الماكرة التي قام بها فريق من أحبار اليهود

سبق في المقولة (١) ما رُوي عن ابن عبّاس من أنّه لمّا صُرِفَتِ القبلةُ عن الشام إلى الكعبة اتن رسولُ الله سبعةُ من أحبار اليهود وكبرائهم فقالوا: يَما مُحمَّد، ما وَلاَكُ عن قبلتك النّي كُنتُ عَلَيْها وانتَ تَرْحُمُمُ أَنْكَ على مِلّةً إبراهيمَ ودين؟! ارجِعْ إلى قبلتك إلَّى كُنتُ عليها تَبُعْكُ ونُصَدَّقُكَ.

قال ابْنُ عَبَّاس: وإنَّما يُريدون فِتْنَتَهُ عَنْ دينه.

ونُـلاحظُ أَنْ في النَّصَ الَّذي نتدبَّرُهُ تَعْقِيباً على هَـذِه الْمُفَـاوضةِ الاسْتِـلْراجِيَّـةِ الْمُلكِرَةِ من اليهود.

فقد أبان الله عزّ وجلّ فيه لرسوله أنّ قصّة وفض أهل الكتــاب لاتُبَاعــك لا تنتهي بأن تُتَبعَ قبلتهم، فهم سيظلون على وفضهم الحقّ الذي جِنْتُ به.

وذَلِك لانَّ وفضهم ليس نائساً عن جَهْل حَيْ تُعلَّمُهُمْ، ولا عن حالمَة فضيّةٍ عارضةٍ حَيْنَ تَشَتَّرْضِيَهُمْ، وإنَّما هَوْ عن إصرار على معاندةِ الحق بالباطل تعصَّباً والنائبَةُ واستكباراً واتبَاعاً للمهوى.

قلو أتيهم بكل آيَّ منْ شَامُها إقناطُهم بالحقّ الذي جَفِّتُ به، ما استجابوا لك، وما أثبُكوا بِلَنْك ولا يَلْلَكُ، ما دامت أسباب وفضهم ليست نـاشـُّة عن جَهْلِهِمْ، وعَــذم. قناعتهم، وأنّما هي ناشـُّغ عن عوامل نفــــُو أَشْرى.

إِنْ اتَّبَاعِ القبلة مظهرٌ من مظاهر اتَّباع الملَّةِ والدِّينِ، فقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَمِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكِئْلَ بِعِكُمْ نَامِيتُومَّا لَيْهُواْ فِيلَّدَاكُ ﴾ : أي: ما تَبِعوا مِلْتَكَ الَّتِي بلزم من اتَباعهم لها أن يَتْبِعُوا قِبْلَتَكَ، فَأَطْلِق الـلازمُ، مُراداً مع إرادة الملزوم ضمناً بالاقتضاء العقلي .

والمعنى: سوف لا يستجيون لك إذا جاريهم فرجعت إلى قبليك السابقة، فلقد كُنْت عليها ولم يُشْنَجِيُوا لك، ولم يصدقوك، فكيّف إذا انزلْفَ معهم في عُـرْض الاستدراج الذي عرضوه عليك؟!. إنّهم مَـيْتُجِنُّون ذلك ذريعةً للتشكيك في دينك، ولفتة المسلمين عن دينهم.

واتَّبَاعُكَ قَبَلَتُهُمْ لَا يَكْفِي لإِزالَة الموانِع التي تمنعهم من الإيمان بك واتَّباعك.

إِنْهِم الْنَ يَرْضُواْ حَنَّى نَتَّبِع مَلَتِهِم واتْتَ لَنْ نَفُولْ ذَلِكَ، فما انت بتابيع مَلْتَهُمْ وَلَا يَلْلَتُهُمْ، إِذَّ لا تَشِّبُ فِلْتَهُمْ وَلَنْ لَمْرِ رَبُّالِنَّ حَنْ نَتَّيْعُ مَلْتَهُمْ، وهذا امر لا يمكن ان تفعله، فَانْتَ رَسُولُ على الحق، وهم على الباطل.

وفِرَقُ أهل الكتباب لا يُتَبِعُ بعضُهُمْ قبلةَ بعض ايضـاً، لانَ اتَباع الفبلَةِ مـظهرُ من مظاهر اتّباع المعلّةِ، وكلّ فريقٍ منْهُمْ ملازِمُ مِلْتَه، لا يُفارق قبلته حتى يفارق ملّته.

فقال الله عزَّ وجلَّ لرسوله:

﴿ وَمَا أَنتَ بِسَائِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُ م بِسَائِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾

وبعد ذلك قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ لرسوله:

﴿ وَلَمِنِ أَشَبَعْتَ أَهُوٓاْءَهُم مِنْ بَسْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَيْنَ الظّلمات ﴿ الْعَالمِ اللّهِ اللّه

إنَّ الرَّسُولَ صلوات الله عليه لا يمكنُ أن يُبَعَ أصواء أهلِ الكتاب، ولا أَهَـوَاء غَيْرِهِمْ من بِلْلِ الكفر، ولكنُّ قواعدالتكليف والنَّخذِير والنربية الرَّبَانية قواعدُّ عَاشَمُ، يُخَاطِبُ الله بها جميع عباده من أفضل المرسلين حُنى أشـدُّ الناس كُفُـراً وعناداً ويُعَمَّداً عن رحمته، فما أخدُ يُعفَى من الحكم عليه بالظَّلَمِ إذَّا ظلم، وما أخدُ يُعفَى من الحكم الحكم عليه بالكفر إذا كفر، ولا برْ مُعاقب عقاب الكافرين، وما أحدُ يُعفَى من الحكم عليه بالشَرْكِ إذا أشرك، وهكذا إلى سائر قواعد الابتلاء والجزاء.

وتَمَشِّياً مع هذه الكليَّات العامَّة نَجِدُ النصوصَ الرَّبَّانيَّة تُسوِّي في الخطاب بها

حون مسارته المناهين يإنازه السبه يسان تحويل القيلة إلى الحقية المشرفة

الجميع، ولا نُسْتَنِّي إلاَّ فاقِدي أَهْلِيُّهِ التكليف، ولو كان المخاطبُ بها معصوماً

وفي هذا تحقيقُ شامل لفانـون العدل، المـيـنيُ علَى سنَّـةِ اللَّهِ الثابنـة في الابتلاء والجزاء.

وحين يُدَدِّكُ آحادُ النّـاس أنّ الرُّسـول بل أغضـلُ الرُّسل سيكونُ من المظالمين يحكم الله لواتّيم أهواء أقمل الكفر، فإنّه يقول في نَفْسِه: كِيْفُ إِذَا خَالَ الَّذِين لِس لهم عند الله تفضيلُ ولا تعييزُ ولا تخصيص؟!

. . .

### النبص الخامس

من سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷۷ نزول) الآیات من (۲۰۶ – ۲۰۷) حول بعض صفات فریق مـن المنافقین وظواهر من سلوکهم وهم من الجبکارین

قال الله عزّ وجلّ:

﴿وَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِلُكَ فَالْمُوالَّتِيَوَاللَّذِي الْكُفُولِ اَلْقَالِ مَا فِي قَلْهِ وَهُوَ اَلَّذ الْخِصَادِ ۞ وَإِذَا وَلَى سَكَنَ فِي الْأَرْضِ لِيَهُ لِلهِ فِيهَا وَهُولِكَ الْمَرْثَ وَالنَّسَلُواللَّهُ لَا يُحِبُّ النَّسَادُ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَا أَقِياللَهُ الْفَرَّةُ الْمِلْوَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَه المِهادُ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى فَنْسَهُ ابْبَعْتَ آءَ مَهْسَاتِ الْمُؤْوَاللَّهُ وَهُوكُ بِالمِسَادِ ۞ •

من الظاهر في الايات الثلاث الاولى من هذا النَّصَ أَنْهَا نَزَلَتُ لبيان حـال صنفٍ من المنافقين بوجه عام.

\* \* \*

(1)

حول أسباب النزول

من حكمة الله في تنزيل القرآن مُنجُّماً، تَرَقُّبُ أَدَى الصناسبات لإنترال بيانات ومفهومات وكُلِّاتٍ عامات، وقد لا يُنطبق النصّ بكلّ عناصره على كلّ عناصر المناسبة. كالأب المرئي المعلّم لأولاده، إذا مرّ بهم حيوان أعطاهم درساً من دروس عالم الحيوان. وإذا مرّوا بشجرٍ ما أعطاهم درساً من دروس الأشجـار وسائـر النباتــان. وإذا قُلَمَتْ لهم بانةً ورد أعطاهم درساً من دروس الورود والأزهار. وهكذا.

وقـد استبصر علمــاه أصول الفقـه هـذه الحقيقـة فقـالــوا: العبـرة بعمــوم النَّصَ لا بخصوص السبب.

وقد رُوي في أسباب نزول هذا النَّصّ روايتان ضعيفتا الإسناد:

إحداهما عن ابن عباس، قال: لمنا أصيبت هذه الشرية أصحاب غيب بالرجيع بين مكة والمدينة، قال رجال من المتنافقين: يا ويخ هؤلاء المفتولين، أو المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هُمْ قعدوا في بيوتهم، ولا هُمُ أَذُوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله عزّ وجل:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ فِي الْعَيَوْةِ الدُّنْبَا . . ﴾ الآيات.

وهذه الرواية موقوفة على ابن عبّاس.

و والاعرى عن السدّي، قال: نزلت في الاحتس بن شُرْيقِ الشغفي، وهو سليف لبني زهرة، أقبل إلى النبي ﷺ في المدينة، فأظهر له الإسلام، فأغضِ النبيُّ ذَلِكَ بشّة، وقال: إنّما جنتُ أريدُ الإسسلام، والله يُقلّمُ أني صادق، ثُمُّ خسرج من عند النبي ﷺ، فمرَّ بزرع لقوم بن المسلمين، وحُمَّر، فأحرق الزَّرْع وعَفَرَ النَّمُر، فأنزل لله عَرْ وجلّ: (الأيات). وهذه الرواية مؤقوة على السدّي.

وقصة أصحاب الرجيع كما رواها ابن هشام عن ابن إسحاق خلاصتُها أنّه قدم على رسول الله ﷺ بعد أُخَدِ رفَعَلُ من عضلِ والْقَارَة (٢) فقالوا: يا رسول الله ، إنْ فِينَا إِسْلَامًا ، فابَعَثْ نفراً من أصحابك يُفَقَهُ وننا فِي الدين ، ويُقُرِّفُوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام، فبعث رسول الله ﷺ نفراً ستَثَ<sup>قرى</sup> من أصحابه ، وهم: مُرزَّدُ بن أبي مَرْفُد الفنوي ، وخالد بُنُّ أَلْكِيْرِ اللَّيْنِي ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، وخُبِيْبُ بُنْ عَدِي، وَزَيْدُ بُنُ الدَّبْقُ، وعبدالله بن طارق.

 <sup>(</sup>١) غضل والفارة: قبيلة جـدها عضـل بن الهون بن خُـزيمة بن مـدوكة من كتـانة من مضـر. وسئو الفارة لاجتماعهم والتفافهم. وكانوا يجيدون الومي بالسهام.

 <sup>(</sup>٢) وروى أنهم عشرة، ستة من المهاجرين، وأربعة من الأنصار.

وأثر رسُّراً الله ﷺ على القوم مُزَّدَد بن أبي مُزَّدَد الغنوي، فخرج مع القوم، حتى إذا كانُوا على الرجيع (وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهيذاة وهو موضع بين عسفان ومكة) غَذَرُوا بهم، فاستصرخوا عليهم مُذَيْلًا، فَلَمْ يُرُع الْفَوْمُ وهم في رحالهم إلاّ الرجالُ بالبديهم السيوف، قَلْ غَشُوهم، فاخذوا أسيافهم ليفاتلوهم، فقالوا لهم: إنَّا والله ما نريد قتلكم، ولكنًا نُريد أن نُصيبَ بكم شيئاً من أهل مكة، ولكم عهدُ الله وبيئاتُه أن لا نقتلكم.

فأمًا مُرْثُلُ بن أَبِي مُرْتَد، وخالدُ بن البُكير، وعَاصِم بنُ ثـابت، فقالـوا: والله لا نَقْبَلُ من مُشركِ عَهْداً، ولا عَقْداً أبداً.

وقاتل القوم عاصمٌ، ومرثدٌ، وخالدُ، حتى قُتِلوا.

واما زَيْدُ بن السَّبِيَّة، وخُيْبَ بُنُ عَدِينً، وعيدُ اللَّه بَنُ طارِق، فالأَسُوا وَرَقُوا، ورغِلُوا فِي الحياة، فاعَطُوا باليديهم، فاسَرُوهم، ثُمَّ خَرَجُوا إلَّى مَكَةَ لَيَبِيمُوهُمْ بِهَا، حَمَّىٰ إذا كَانُوا بِالظَهْرِان التَّزَعُ عَبْدُ الله بن طارق يَدَهُ بنَ القرابِ، ثُمَّ أَحَدُ سِف، واستاخر عنه القوم، فرمَوَّةُ بالحجارة حَمَّى تعلوه، وقيموا بزَيْدٍ وخُيْبُ مِكَة، فباعوهما من قريش باسيرين من هذَيْلِ كانا بمكّة.

أمَّا زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَّةِ فاشتراه صفوان بنُ أمية ليقتله بأبيه، وأمر بقتله.

وأمّا خُبَيْبُ فاشتراهُ خُجَيْرُ بن أبي إهاب النميمي، ثُمُّ خَرَجُوا بــه إلى الننعيم فقتلوه(١).

**(**Y)

المضردات اللُّغَويُّـة

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ :

أي: وبعضُ الناس فحرف (منْ) للتبعيض، وظاهرٌ في النصّ أنَّ المسراد من هذا

 <sup>(</sup>١) للقصة تفصيلات عند ابن هشام لم أذكرها اختصاراً.

# ﴿ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾:

أَصْبَتِ الشيءُ يُعجِبُ، إذا أوجـــَد في السفس الـَّفجَب، والعَـجَبُ: الـَفصــالُ استحسانِ يعرضُ للنفس من مثيرٍ لهذا الاستحسان، وكثيراً ما يكونُ من أمرٍ غير مألوف ولا معناد.

ويُسْتعملُ العُجُبُ بكثرةِ في استنكارِ غير المالوف.

والنُّصوصُ فيها أحياناً معنى الاستحسان، كقول القائل: أعجبني هَـذا الامر، أي: أرضاني حسنُهُ. وفيها أحياناً معنى الاستنكار أو الإنكار لأنه غير مألوف ولا معناد.

ومن الفهم الـدقيق في هذه المـادة قــول الكــواشي(١): يقــال في الاستحســان: أعجبني كذا، ويقال في الإنكار: عجبتُ من كذا.

### ﴿ وَيُشْهِدُ أَلَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ . ﴾ :

أي: يحلف بـالله على أن سربرته مـطابقة لعـلانيتـه، أويقــول: الله بشهــد أني صادق، أو نحو ذلك.

### ﴿وَهُوَأَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾.

الأَلَـدُ لُغَةُ: هــو شديـد الخصومة الْخَصِمُ الْجَدِلُ الشحيـع الـذي لا يعيـل إلى الحقّ. وجَمْعُه: ولَدّه و ولِذَاده.

قال السُّدِّي: ألَّدُ الخِصَام، أي: أعوج الخِصَام.

يُقالُ: رجُلُ اللهُ بَيْنِ اللَّذِي أي: شديد الخصومة. ويقالُ: امرأةَ لَدَّاءُ، وقَوْمُ لَدُّ. واللَّذُدُ: الخصومة الشديدة.

 <sup>(</sup>١) أحمد بن يوسف الشبياني الموصلي (٥٩٠ هـ ١٩٥٠هـ) من أهل الموصل، فقيه شنافعي، وعالم بالتفسير، له عدة كتب مخطوطة، نقل بعض المفسرين عنها.

وقول الله عزّ وجل: ﴿وَتَنْلِرَ بِهِ قُومًا لَذَا﴾: اي: وتُشْذِر بالقرآن قُومًا خُصْمًا: عُوجًا عن الحقّ.

﴿الَّجْصَامِ﴾: قال الخليل: هو مصدر بمعنى المخاصمة، كالقِتـال، والطَّمـانِ، بمعنى المقاتلة والمطاعنة.

وعليه فقول الله تعالى: ﴿وهو ألَّذُ الخصام﴾: أي: شديد الجـدل مجانب للحقُّ في المخاصمة، حريص على الغلبة بالباطل.

وقـال الزجـاج: الخِصَامُ جمعُ خَصْم، كصِعَابِ وَصَعْبٍ، وضِخَـامٍ وضَخْم. وعلى هذا فععنى: ﴿اللَّهُ الخصام﴾، مُخَاصِمُ الْمخاصِمين بشدَّة.

قال السُّدَي: ﴿الدُّ الْجُصَامِ﴾: أي: أَغْوَجُ الخصام. وقال قتادة: معناه أنه جَدِلٌ بالباطل.

وارى أنَّه لا مانح من اعتبار كلمـة وألَّذَه أفصل تفضيل بمعنى: الأشـدّ، والاكثر خصومة بالباطل، لأنَّه بُقالَ لَنَّةُ: لذَنْتُ فَلاناً اللَّهُ، اي: جادلته فغلبته. ويقال: الَّـدُهُ يلدُهُ، اي: خَصَنَهُ، واسم الفاعل من لذَّ، لاَنْ، وببالغت: لَلْهُو.

أقول: فيجوز قياساً أن يُشتَنَّ من وأنَّه الثلاثي أنعلُ تفضيل، فيقالً: والله وعلى هـذا فمحنى ﴿وَهُوْ اللهُ الخصام﴾: وهـو أشدُّ الخصوصة بالباطـل من غيره، وأكثـر المخاصمين جدلاً، وأغلَّيْهُمْ لاقرابه بغير حقّ، وهذا فيما أرى هو الاقـرب، ولاحاجـة معه إلى أيّ تأويل.

﴿الْجَعْسَامِ﴾: يأتي مصدراً لخاصَم، يقال: خاصمه مخاصمة وخصاماً، إذا جادله ونازعه، والإضافة على مُعْنَى في .

﴿وَإِنَّا تُوَلِّىٰ﴾: التولّي الإدبار والانصراف، والمعنى: إذا أدبـــــ والْصَرف، ويشال لغة: تولّى الامرّ إذا قام به، وخَمَلَ مُهمّة شؤونه، وذو الولاية العامّة كـالسلطان والحاكم والقاضي يتولّى أمور من هم تحت ولايته.

ومن أسماء الله الوليّ، بمعنى النــاصــر، وقـيـل: بمعنى المتــولّي لأمــور العــالـم والخلائق القائم بها، المتصرّف فيها. فهذا المنافق الذي يُعْجِلُكُ فولَّهُ في الحياة الدُنيا، لأنَّهُ مَمْكُنُ فيها من أن يُدُعي بلسايه جِلَاف ما في قلبه وفضه، وخلاف ما يعملُ في سرّه، أو ما ينوي أن يُقمله في مستقبل أمره، يقدلُ لمك في حديثه ما يُعْجِلُكُ عن إيسانه وصدقه وإخلاصه، أو ما يعجبك من مواعيده وما يعزم أنْ يُعْمَلُهُ، فإذا أنصرفَ عن مجلسكُ وأقبر، وكذلك إذا تركن ولاَيْهُ مَا يستطيعُ أنْ يقوم بشؤونها ويتصرُّف فيما هو تحت سلطانه بها، سَغَىٰ في الأَوْسُ لِلْجَبِدُ فيها. أمَّا في الأخرة فلا يستطيع أن يقول غير الحَّى.

## ﴿ سَكَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ :

السُمْيُ السَشِيُ الحَيْثُ بِهِصَّةٍ ونشاط واجتهاد، ويـطلق على كـلُ عصل وكسب بهمة وخقّة ونشاط واجتهاد، وجـاء ذكر: ﴿فِي الأرضِ﴾ ليبان مُتعلَّقِ جَنَّه وَصَطامعه، فالمواوه وشهواتُه ومطابعُه كُلُها أرْضِيات، لا غُلُويُّ فيها: إنَّه أرضَىُ دُنيارِي.

# ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ أَنْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ ﴾:

في هذا بياناً بغض أثار سعيه، وبالتألمل نذرك أنه بسعل لتحقيق أهواته وشهواته ومطامعه ولداته وسيائر مطالب نفسه وجسيده، فتعترضه عقباتُ خُقُرقِ الاخرين ومصالحهم، وواجبات، وهذه العقبات لا تُجتاز إلا بالإفساء في الارض، وإهلاك الحرث الحدث كناية عن التروة الباتية وإهلاك النظل النشل الشاسل المفضية للإفساد في الارض، وإهلاك الحرث والنسل، ليصل إلى عظال نفسه وجسده، ليوساند النفس بعشار المفضية للإفساد في الارض، وإهلاك الحرث والنسل، ليصل إلى عطال نفسه وجسده.

وعلى هذا فَمُتَعَلَّقُ ﴿لِيَقْسِدَ﴾ محذوف، ويمكن تقديره كما يلي: إذا تولَّى سَغَىٰ يبتغي الوصولُ إلى مطالبه الأرْضية، فتعترضه العقبات، فيُنجَّذُ مُخْتَلِف الوسائل لِلُفْسِيد في الارض، ويُمْلِكُ الحرفُ والنسل، ممّا يهيِّئَ له في تصوره مطالبٌ نَفْسِه وجسدِه.

### ﴿وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾:

الفساد ضدّ الصلاح، ويكون بإنلاف ما هو نافع، أو مـا نفعه غـالبٌ راجع، دون الاستفادة بذلك في نفع مكافىء أو راجع.

﴿وَإِذَاقِيلَ لَهُ أَتِّقِ ٱللَّهَ ﴾:

أَيْ: اتَّقِ عِقَابُ اللَّهِ على إفسادك في الأرض، وإهمالاً الحرث والنسل، وعلى معصيتك له. وعبارةً ﴿اتَّق الله﴾ ضَمَّنَتْ معنى: خف الله، والزم السواطن التي تقيك من عذابه، وهي مواطن طاعته.

### ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ﴾:

العرّة هي القوة الغنالية، فهمو يُغَثّر بقوّته الغنالية التي يتمكن بها في تصوّره من تحقيق مطالبه في الحياة الدنيا، غيرً مكتبرتٍ لما يُجْبِيه من إفسادٍ في الأرض وَاهملاكٍ للحرّت والنَّسْلِ ومعصيةٍ للباري عزّ وجل، وغيرً عابِس، بالعواقبِ الوخيمة التي أُصدَتْ للائمين.

ومشاعر هذه العزّة الرّعناء الحمقاء تأخذُهُ بعيداً عن المواطنِ الواقية من عذاب الله مُكَبُّلاً بسلامِيل الإثم.

وإذًا اخْمَلَتُهُ عِزَّهُ الحمقاءُ مُكَالًا بَسَلَابِهِ الإَنْمِ بعِيداً عِن مواطن تَقُوىُ الله ، أخمَلُهُ العرزُهُ الحقيقة التي هي لله فىالفته في جَهِنَّهُ يَنُومُ الدين بجريرة الإثم المذي ارتكبه ، والتعبير بهذا نظير قوله تعالى : ﴿فَأَخَلُهُمُ اللَّهُ يُذُنُوهِمْ﴾.

وبهذا الفهم نكونُ قد همينا يتوفيق الله إلى فنُّ بديم من فدون الإعجاز البلاغي في الواقع، ومن دون ذلك كان الترآن، وهو استخدام جُملة كمامةً بمغتين مُشابِدْين في الواقع، ومن دون ذلك كان التيبر يجري كما يلي: وإذا قبل له أثق الله احدثتُه عُرِّتُهُ التُوهَبِيَّهُ مُمَكِلًا بحيال الإلتم وسلاسله، فاخدتُهُ عَرَّتُهُ التُوهِيَّةِ فَلَدفته في جهنّم بجريرة الإنم الذي ارْتُكبه. واختصرت الجملة الأولى، فصارت: احدثُتُهُ البيرةُ بالإنم، واختصرت الجملة الثانية فكانت كذلك: أَخَذَتُهُ البيرةُ بالإنم، واختصرت الجملة الثانية فكانت كذلك: أَخَذَتُهُ البيرةُ بالإنم، واختصرت الجملة الثانية للمناسرين، مع إرادة الملالة على ما دلك عليه كلُّ من الجملتين المعلّيين العظرائين.

ودُّلُّ على معنى الجملة الأولى ارتباط العبارة بما قبلها، وهو:

﴿أُتِّقِٱللَّهَ ﴾.

ودَلُ على معنى الجملة الثانية ارتباطُ العبارة بما بعدها، وهو: ﴿ فَحَسْبُهُ جُهِمْ مِنْ أَرْكِ فَسَ الْمِهَادُ ﴾ . وشية بهذا خطابُ اللهِ لِلكافرين بعد أحداث موقعة بَذْر، وكانُوا قد طلبوا الفتح من الله على المسلمين، وذلك في قوله عـزّ وجـلٌ في ســورة (الانفـال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول):

﴿ إِن نَسْتَفْيِحُواْ فَقَدْ عَاهَ كُمُ الْفَتْحُ وَان تَنفُواْ فَفُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ فَكُّ وَلَنْ تَغْفِّ عَنْكُو يَفِينُكُمُ شَيِّئًا وَلَوْ كَفُرْتُ وَاذَاقَهُ مَعَ الْفَقِيدِينَ ۞ ﴾.

أي: إِنْ تَطْلَبُوا الفَتْحَ لكم أي النّصرَ على المسلمين، فقـد جاءَكُمُ الفَتْحُ وهــو النصر للمسلمين عليكم، فبحلف المتعلقات صحّت العبارة للضدّين.

### ﴿ فَحَسْبُ رُجُهُمَّ مُ ﴾:

أي: فكـافيه جَهُنُمُ. حَسْبُ هنـا مبتدأ بمعنى كــافٍ وخبرُهُ جَهُنُم. والضميــر في فَحَسْبُهُ مضاف إليه، والفاء فيها معنى الترتيب والتفريع على ما صبق.

﴿جهتُم﴾: اسم علم من أسماء النبار التي أعدُهـا الله ليُعَـذُبُ بهـا الكـافـرين والعصاة، وهو ممتوع من الصرف للعلميّة والتأنيث.

ويقال للقعر البعيد جهَنَمُ وجِهِنَّام، ويشرُ جهنَّم وجِهِنَّام بكسر الجيم والهاء وتشديد النون، أي: بَعِيدَةُ القعر.

وبعضُ اللُّمُدويين يَـرُونُ لفظ جَهَنُم أعجميًّا، فقيل: فارسيٍّ مُعرَب، وقيــل: عِبرِيُّ، وأصله بالعبرانيَّة كِهِنَّام، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة.

### ﴿ وَلِينْهُ مَا أَلِيهِ كَادُ ۞ ﴾:

اللَّام هي لام الابتداء، وتفيد توكيد مضمون الجملة: بِنْسَ: فعلُ جامدٌ لإنشاء اللَّم، وهو منفولُ للدلالة على معنى اللَّمُ من بَيْسَ إذا أصابُ بُوساً.

﴿ الْمَعْادُ فِي: المَكان المعيَّد الْمُرَقَّا، وأَطْلِنَ على مكان المعذبين في جهتَم بِهَاد على سبيل النَّهِكُم، لأنَّ الشيء المعهَّد المفروض لهم في النار هـو أساكن التعذيب الشديد، وهذا ليس من التمهيد ولا التوطع، بل هو صَدُّ ذلك تماماً.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْيَعْسَاءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ ﴾:

الشراء والبيع مسواء فكلاهما تبادل، أي: ويَقضُ الناس وهم أهل الإيمان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدَّعرة إلى الله، يبيعُ نفسه في الحياة الدنيا مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاته، ليُكُونُ عوض ذلك سعادة نفسه يـوم الدين في الخلود بجنات النبيم.

﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا لِعِبَسَادِ ﴾ :

﴿رؤوف﴾: ماخودٌ من البراقة، وهي شدّة الرحمة، فالمسراد من البرؤوف أنّه سبحانه هو المنعم بجلائل النّعم ودقائقها. والراقة كالرحمة من صفات الله عز وجلّ.

وفي الإتيان باسم الله الرؤوف هُنا إشمارٌ للصنف الأول المنافق المغترّ بعزته بأنَّ باب رحمة الله ما زال مفتوحاً له يستقبله إذا تاب إلى ربّه وأناب، وهو في حياة الإبتلاء في الحياة الذّنيا. ففي ذكره دعوة إلماحيًّة للتوية والإصلاح، فنالله تعالى رُؤوفٌ بـالعباد كُلّ العباد، ضمن القواعد العامّة للابتلاء والنوية والعزاه.

وفيه أيضاً إلماح للمجاهدين في سبيل الله بصدق ضمن ما أذن لهم، بأنَّ الله سيكون رؤوفاً بهم، فينصرهم، ويؤيّدهم، إذا النزموا شريعته ومنهاجه، وسُنتُهُ التكوينيَّة والبيانية.

> \* \* \* (٣)

### مفهومات مأثورة حول النّصّ

 (١) روى الطبري بسنده أنَّ علياً رضي الله عنه قال بشـأن الفريقين اللَّذَين ذكرهما الله في هذا النص: اقتتلا ورب الكعبة.

(٢) وروى الطبري عن ابن زيد قال: كنان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الله عنه إذا صلى الله عنه إذا السبة في الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

قال: فيأتــون فيقرؤون القــرأن ويتدارســونه، فــإذا كانت القــائلة (أي: وقت نوم القيلولة) انصـرف.

قال: فمروا بهذه الأبة:

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ أَنَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِشْمِ . . . ﴾ .

﴿وَمِرَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُهُ ٱبْبَغِكَآءَ مُنْهَسَكَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُوكُ إَلْهِبَادِ﴾.

فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جَنْبه: اقتتل الرَّجلان.

فسمع عمر ما قال. فقال: وأيُّ شيءٍ قُلت؟

قال: لا شيء با أمير الْمُؤْمِنِينَ.

قال: ماذا قُلتَ؟ اقْتَتَلَ الرَّجُلان؟

قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قبال: ارى خَهِنَا مَنْ إِذَّا أَمِرَ بَعْوى اللَّهِ اَخْدَنَهُ العَزَّةُ بِالإِلْمِ. وارى مَنْ يَشْرِي نفسه ابنغاء مرضاة الله، يقومُ هذا فياشُرُ بنقوى الله، فيإذا لَمْ يَشْلُ واخذتُهُ العَزَّةُ بِالإِلْمِ، قال هذا: وانا الشتري نفسي، فقاتل، فاقتُشَل الرَّجُلانِ.

فقـال عمر: للَّهِ بَـلَادُكُ يا ابْنَ عَبَـاس. (اي: فقه فَـدِيمُـكُ وأَصَّلُكَ ــ النــلاد في اللغة: المال القديم أورده عمر رضي الله عنه على التَّشبيه).

 (٣) معظم السلف فهموا أنّ هذا النص نزل في المنافقين، وفيمن يجاهدهم بلسانه، ثم بسلاحه إن استطاع.

(1

### البيان التحليلي العام

في هذا النص بيان لطائفة من صفات صنف من المنافقين، وهو صنف ذو مكانة في قيوم، وذو بيبان وأنسن وذكاء، تعجبُ السامعين أقواله في أمور الحياة الدنيا، ويستطيع التَصنُّع والتظاهر بغير ما يُبطن، ويستطيع الواحد منهم أن بستولي في المجلس على جلسائه بزخرف القول، والكلام المجرَّد المنثَّن، الذي يوهم أنه صدق، وهو كذَّابُ بخالف باطنه ظاهِره، وتُخالف حَقيقة أمره ما يُدَّعيه بلسانه، ويلحنا لتغطية كذبه إلى تأكيد أقواله بالحاف بالله، ويؤشهاد الله على صدق إيمانه، أو صدق حبَّه وولاثه، أو صدق أقواله، أو نحو ذلك، وهو في حقيقة أمره كذَّاب مخادع منافق.

ثم إذا تولَى مدبراً منصرفاً، وانطلق إلى شؤونـه وأعمالـه كذَّبت أعمـاله أقـوالُـه، فكشفت أعماله عنما في خبيئة نفسـه وقلبه.

أنه يسعى بهمة ونشاط واجتهاد في سُبُل الأرض المختلفة، ليحقق ما يهبوى ويشتهي وما يُطلُّبُ لفسه أو خده، من مطالب الحياة الدنيا، كالمال، والنساء، وأنواع متاع الحياة الاخرى، وكالجاء والسلطان والعلو في الأرض، فيإذا اعترضته عقباتُ في سبُله لا تُجتاز إلا بالإفساد في الأرض، بتضليل النّاس، وصدَّهمْ عن صراط الله المستقيم، ودينه الحقّ القويم، ونشر الفاحتة فيهم، ودفعهم إلى ارتكاب المهلكات الموبقات، فعل ذلك بجراة إليس اللّين، غير مكترت إلعاتية، ولا متحسّس بعاطفة نبيلة.

وإذا اعترضته عقباتُ في سُبُله لا تُجَنّاز إلاّ بإهمالاً الشروات من النزراعة، والثروات من الانسال الحيوانية، أو بإهالاً النياس بقتل المرجال وذبح الذراري وتعقيم النياء فعل ذلك طاغهاً باغهاً مُجُرماً، غير مكترث لعاقبةٍ وخيمةٍ وعـذابٍ من الله شديـد، ولا متحسّس بعاطفة إنسانيّة نبيلة كريمة.

إنَّ هذا الصنف من الناس يوجد في مختلف مستوياتهم وطبقاتهم، فعنهم الطغاة البغاة المتجبَّرون في الأرض، الـذين يحاولون فرض سلطانهم على الشحوب بالقرّة، ويقمع كلَّ من يتحرَّك مطالباً بالحرَّيَّة ورفع الظلم، والتخلُّص من الاستبداد. ويوجد في أعرانهم ونصرائهم ومزيديهم وجنودهم.

ويوجد هذا الصنف في طبقة طالبي جمع الثروات والاستكتار من الأمموال على اختلافها، واتّخاذ أعظم القصور، وأفخم المراكب، والاستمتاع بألوان المطاعم والمشارب وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا.

ويوجد في سائر طبقات الناس على مقاديرها، وإمكانات الإفساد فيها وإهملاك الحرث والنَّشْل، كلَّ على فَلَّد مستواه، وفي خدود إمكانات تحرُّكه في المجتمع البشري، وفي حدود ما اوتي من ذكاء وحيلة، وقـدة على مخـادعـة النـاس، وختـل ما يريد الوصول إليه بالحيلة أو بالقوة.

وهذا الصنف من أهل النفاق من الناس، حين يشعر بأنَّه قد خدا ذا قرَّة وسلطانٍ في الأرض، امتلاً غروراً بنفسه، وانتفخ كبراً، وصار يابّى أن تُوجّه له أيَّـةُ ملاحظة، وأيَّةُ نصيحة تحذَّره مغبَّة طغيانه وبُغْبِه وإفساده في الأرض.

فياذا قال له ناصح مؤمن ذوجرأة ادبيّة : آتني الله، وكُثُ عن الطغيان والبغي. والإفساد في الارض، وإهلاك الحرث والنسل، اخدلتُه العرَّة أي: اللوة النالبة التي يشعر بأنه قد استغنى بها، ومُلك كلَّ أثرٍه، والمفترنة برغة الإثم، فاستحوذت على كلَّ تفكيره، وكلَّ مشاعره، وأصابتُ سائر جوانب الخير في فطرت بالشّلل، فاندفع مع أهواك وشهواته كالأعمى الأصمَّ الأبكم.

ومن استحوذت عليه مشاعر الاستغناء بالقوة المقرونة بابتضاء الإثم، لم يكن منه البغي والطغيان، والظلم والعدوان، فسربما قتىل من قال له: اتن الله وبينا الدفي طغيبات وبغيه على النباس، وربّسا أمعن في الإفساد في الارض ومحسارية دين الله والمؤمنين به، كما هو مُشاهد في أحوال الطغاة البغاة، الذين يكونون في أوائل أمورهم مُمُجِين بأقوالهم، ويُشْهِدُونَ الله على ما في قُلوبهم من خيرٍ ورغبة في الإصلاح والنفع العام.

لكنهم بنصرفون ويعطون أدبارهم لكسل أقوالهم الممنجسة الجميلة الحلوة. فيسعون في الأوض فسناداً ويُهْلِكُون الحرث والنُّسَـلُ لتَحقيق مـاربهم وسطامعهم وأوطارهم.

فإذًا كان لهم سلطانٌ في الارض استكبروا وطغوا ويَغُوا، وإذا نصْح أَحَدُهُمْ ذَاعِ بِنْ تُحاة الحقّ بتقوى الله استحوذُتْ عليه مشاعر اعتزازه بقوّته، واستغنائه بما يملك التصرف فيه، فيطغى واخذته عرَّتُه مكبّلاً بسلاسل الإثم الكبير بعيداً عن مواطن تقوى الله، إلى أودية الجرائم العظيمة، وأنواع البغي والطغيان، حتى نَقْبِض عليه يُدُ العرة الحقيقة الرَّبانية فتأخذُه بائماه، الحَمْدُ غَزِيز مقتدر، فَقَهاكُمُ، ثُمُّ تدفع به إلى مصيره في جهنم، حيثُ يَلْفَى فيها ذَلاً وهُواناً وصَغَاراً، وعَذَاباً اليماً بما يَشَّه من سَقْر.

ويتسلَطُ همذا الصنف الطاغي، وهو في أرّج سُلْطَانِه وَلَمُشِيابِه على الدُّعَاةِ إلى سبيل ربهم بالمحكمة والموعظة الحسنة، فَيَنْكُلُ بهم، تَنْلاً وَنَفِياً وَتَشْرِيداً، وحرباً بالاقواتِ وسائرِ ضروريَاتِ الحياة.

فـلا سبيل حينشذٍ للخلاص إلاّ بـإعداد العـدَّة المكافشة للثورة عليـه، ومقاتلتـه،

ومُجاهدته في سبيل الله ، لإسقاط تسلَّطه ، وتخليص الناس منه ، ومن بُغَهِ وطُفُيناته ، دون تورَّط باعصال فِيْر مكافئة في سُنن اللهِ السبيّنة ، لئالا تنتهي بـالخيـة والفشـل، فُتُعلِي عَكْسَ الاثر المرجّق، وتزيد الطاغي في طغيانه ويُلّهِ وَتُسَلِّجُهِ وَمُدَّوَانِه.

وفي الإشارة إلى هذه الوظيفة من وظائف المؤمنين قال الله عزّ وجلّ في النص: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آبَيْغَا أَءَ مُرْضَاتِ الدَّوْلَالَةُ رُمُّوفِكُمْ إِلْهِبَادِ ﴿ ﴾.

فهو ناصر المجاهدين في سبيله ما التزموا طاعته، وقمابل تــوبة التــاثبينَ من أهل الطغيان والبغي إذا صدقوا وآمنوا وأصلحوا.

وقد أدرك العراذ من ذكر هذا الغريق المجاهد في سبيل الله عقب ذكر ذلك الصنف المينافق الطاغي الباغي : عليَّ بن أبسي طالب، وعبـد الله بن عباس، فقــال كلُّ منهمــا : اقتــلا وربّ الكعبة .

#### (0)

### مع النصّ في التحليل والتدبّر

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا ﴾.

لى: وبعضُ النَّاسِ صنفُ يُعْجِنُكُ فَوْلُهُ الإيمانيُّ الإسلامُيُّ فِي الحياةِ الدَنيا، التي يخري حكم الناس فيها على الظاهر، ويعجَّكُ قولُهُ فِي أَسُورِ الحياةِ الدَنيا، وشؤونها، إذَّ هو فيها ذكي المعيُّ مُين، يقدّم آراءُ وأفكاراً تُرضي وتُثير الإعجابَ بما فيها من حكمة وعلم وفهم سديد للأصور، في السُّلم والحرب، وتصريف أصور المال والمجتمع.

### ﴿ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ، ﴾:

أي: ويُؤكّدُ دُغاؤاه المُعربِهُمَّة بالإيمان المغلطة، ويقوله: واللهُّ على ما أقولُ شهيد، إذْ يَزعم باقواله أنَّه مؤمن تقيُّ نَقِيَّ يُتَنِقي الخير، ويُصْرَة المجتمع، أو نصرةً الإسلام والمسلمين، ويريدُ الإصلاح والنفع العام، ويُريد، ويُعربُد، مَسَا يشرُّ الناس، ويُقدَّمُ كَثِيراً مَن زُخْرُفِ القول، لَيْتَنْ بِهِ النَّاسُ، ويطمئنوا له، ويُسْلَموه مقاليد أمورهم.

# ﴿وَهُوَ ٱلدُّالْخِصَامِ ۞﴾:

اي: وهو أشدُّ المخناصمين خصوصة ومجادلـةُ بالباطل، فمن صفاته أنّـه قوي المجدادلة، قدوِيُّ الحجَّة غبلاً بُّ لمن يخاصمه، يجادل بـالباطل، فيغالط، ويزوَّر، ويُزخرف الاقوال، ويُنتَّق بياناته وادلت، ويُظْهِرُ ويَظْوِي، ويكفْبُ ويكتب، ليُهْيِّمنَ على الناس، ويُقتمهم بآراك، وأفكاره، التي له منها مصالح خاصَّة، ويُلْبِسها زوراً وتزييضاً أثواب ابتناء الخير والمصلحة العامَّة، أو مرضاة الله عزّ وجلَّ :

﴿ وَإِذَا ثَوَلَىٰ سَمَىٰ فِى الْأَرْضِ لِيُغْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ الْمَرْثَ وَالشَّنْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ النِّسَادَ ۞.

اي: ومن صفاته أنه بقد أن يخدع الناس بزخرف أقواله وأرائه. ويُغَيِّفُهُمْ بسلائة نيأته وما يُنتَغِي لهم من خيرٍ ونفع وصلاح وإضلاح أو مرضاةٍ لله عزَّ وجلَّ، ينصرف عنهم فيسقى سلياً حثيثاً بهقة ونشاط لتحقيق أهدافه الخاصة في الممال والشهوات والأهواه والسلطان والاستعلام في الأوض بغير حقّ، وذلك لا يتمَّ له إلَّا بأنْ يُفسِد في الأرض يتضليل الناس وصدّهم عن سيل الحقّ، وطاعة الله عزَّ وجلَّ، ودفعهم إلى الموبقات المهلكات من كلَّ خلق أو سلوك أو مذهب فكري أو عملي .

ولكن لا بدُّ أن يعترض سُبلُهُ الضالَّة مناصرون للحنَّ، كاشفون لزيوف تضليلات، فيراهم عقبة في طريق تحقيق أهواك وشهواته ومطامعه، فبدفع أنصاره وأعوانه لمشارعة أنصار الحق، وقمعهم، ومقاومة دعوتهم فلا يتمَّ له ذلك إلاَّ بأن يُهلك الحرث والشُّللُ يحروب ظالمة آئمة طاغية باغية، أو بأشكال من الغنن يحصل بها إهلاك للحرث والنسل.

فإذا صدّد أنصار الحقّ، وكانُّرا فُوَّة قادرة على مفاومة فوى الطغيان، وأنَّبُدوا منهج الله في الدعوة إليه، والجهاد في سبله ونصرة دينه حقّاً وسيدقاً، نصرهم الله، لأنه سبحانه لا يُبِّبُ الفساد، وبما أنَّه لا يحبُّ الفساد فإنَّه يُمدُّ عباده المجاهدين في سبيله المؤمنين الصادقين، بالنَّصر، ضمن سننه الشابتة، المبيَّنة في دلالات كتابه المجيد، وسنة رسوله الأمين، واتَّي حَقْقَها التجارب.

### ﴿ وَإِنَافِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِئِزُةُ بِالْإِنْمِ ۚ فَحَسْبُمُ جَهَنَّمُ وَلِمِنْسَى البِهَادُ ۞ ﴾:

أي: وقــد يتغلّبُ هـــذا الصنف الـــطاغي البــاغي لقلّةِ أنصـــار الحقّ وضعفهم وتغرّبهم، أو لانهم لم يُحقّفوا في أنفسهم الشروط المطلوبة لنصر الله لهم بحسّب سُنّبه النانة.

عندئلز تقصر أعمال الدعاة إلى الحقّ على مستوى الجرأة الأدبيّة، ومشابلة الطاقي بالنصح ، فإذا قال له مؤمن ناصح : انتى الله ، أخذته العرّق ألمالية \_ المقترنة بابتغاء الإثم ، فسارت به في طريق الكبر والطنيان والفجور، بعيداً عن مواطن طاعة الله ورحمته وغفرانه وعفوه، فرفض دعوة الناصح الصادق الأمين، وربّما مسطا عليه وبغى، وربما زاد فساداً في الأرض وطفياناً، وإهلاكاً للجرث والنسل. ويظلً هكذا حتى ناتُخذَه عزةً الله وقدرته بجرائر أثامه، فتهلكه، ثُمَّ تقذف به في جهنم.

ولكن هل من سبيل لانصار الحق ودعاته، قبل أن يأخذه الله بحكمتـه الحُذَ عـزيز مقتدر؟

الحلّ: تركّه في الحالة الراهنة فد عزّ وجل، فافة هــو الذي يتــونّى الأمر بحسب حكمته في عباده في الحياة الدنبا، أمّا في الأحرة، فحسبٌ هذا الـطاغي الباغي جَهْنُمُ ويشّى المهاد.

أمّا على المدى البعد فعلى المؤومين الصادقين أن يُعدُّوا الْمُكَدَّةُ المُحَافَّةُ لُنصَّرَةٍ العقى، وإزهاقي الباطل، وإسقاط ألهلِهِ من ذوي السلطان، وقَصْع جنودهم وأنصارهم، وتبديد قواهم.

وعنـدثلًا يـظهر فـريق مجاهـد في سبيل الله بـاللّسـان والفـرة فيبيعــون أنفـــهم ته مجاهدين، ابتغاء مرضات الله .

﴿وَمِنَ النَّايِنِ مَن يَشْرِى نَفْسَـُهُ آبَيْضَـَآةِ مُرْهَنَـَاتِ اللَّهُوَالَةُ رَهُوكُ ۗ إِلْهِــَادِ ۞﴾.

في هذه الأية إيماءً ضمنيُّ إلى ضرورة إعـداد العدّة الكـافية الــوافية للقبــام على الطاغى المتسلّط. فإذا استكملوا الشروط اللازمة لتحقيق النصر، وإستّفاظ الطلم، وَإقامة العدل، وقاموا متوكلين على الله في الدوّة الحقيقية الدائمة، نظعر الله إليهم بعين الراقة، فأسدّهم بتاييده ونصره، وخذل الطاعي وأنصاره وأعرائه، وجعمل لالوليات التمكين في الارض، واستخلفهم استخلافاً محقوقاً بالعناية والتأييد، كما استخلف الذين من قبلهم.

. .

### النبص السادس

من سورة (الأنفال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول) ثاني سورة مدنية الآيات من (٤٩ ــ ٥٥) حول قول المنافقين بشأن البدريّين من المؤمنين

إبّان غزوة بدر: غرّ هؤلاء دينهم

نزلتُ سورة (الأنفال) بعد غزوة بدر الكبرى، وقد اشتملت على تعقيبات وبيانات وأحكام وإرشادات وتوجيهات ومُستَخْلَصات، حول أحداث هذه الغزوة.

وكان لا بُدُّ أن تُتَمَرَض هذه السورة لبيان ما كان من المنافقين. ومن الذين في قلوبهم مـرض دون النفـاق، ومن التعقيب عليه بمـا يُممَّق المفهومات الدينيَّــة، ويُـردُّ الشُـهات.

إنَّ المنافقين، والذين في قلوبهم مرض دون النفاق، كالشَّك، لم يخرج منهم أحد مع الرسول ﷺ لهذه الغزوة، وذلك لأنَّ الرسول ﷺ نـدب المسلمين نـدباً لاعتراض قافلة قريش، ومصادرتها، بتخيير دون إلزام، وماكان ظُنُهم أنَّهم سَيْلَقُوْنَ حرباً مع جيش خرج للقنال من مكة، فخرج من خَفُ للامر ونشط له.

والمشافقون والـذين في قلوبهم مرض لا يخفّـون ولا ينشطون مـا دام الأمر نـديــاً لا إلزام فيه .

بيد أنَّ الأنباء كانت تَصِل بَباعاً إلى المدينة وإلى مكة وإلى غيرهمـا، على ألسنة الغادين والرَّائحين.

وقد خرجت قريش بجيش قوامه قرابة ألف مقاتـل لمنع المسلمين من مصــادرة قافلتهم. واتّجهوا شطر ماه بدر. وانْخرف قائد القافلة أبو سفيان بن حرب عن الطريق الذي يترصُّـنُهُ المسلمون، فنجا بها.

وتحوّل الأمر من مصادرة القافلة إلى مواجهة جيش مقاتل مختال بعدد وعُـدَّته، فقد كان المسلمون فلّة في عددهم وعُـدَتهم، وكـــان المشـركـون كثـرة بـالنــبـة إلى المسلمين، في عددهم وعُدَنهم.

ولمًا كانت الأنباء تسري، وتصل تباعاً إلى المحدينة وإلى مكة، فـلائِدُ أن يكـون للناس على اختلاف عقائدهم وولاءاتهم مواقف مختلفة .

- فالمؤمنون المسلمون يدعون الله ويتضرّعون إليه أن ينصر الرسول والذين معه في مواجهة العدو عند ماء بدر.
  - \* والمشركون مطمئنون إلى قُوْتِهم، وتَفَوْقِهِمْ في عَدْدِهم وعُدّْتِهم.
- أمّا المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، فقد أبــان الله عزّ وجــلً في سورة (الانفال) موقفهم الذي دلّت عليه عبارتُهُمُ التالية:
  - ﴿غَرَّهَٰٷُلآءِ دِينَهُمُّ . . . ﴾ .

فقال الله عزَّ وجلَّ:

### (١) الفكرة العامّة للنصّ

قـال المنافقـون، وقال الـذين في قلويهم مرضٌ دون النفـاق، وهو مـرض الشُك
والترقد مع أنهم منتسبون إلى الإسلام لكن لما يُذخُـل الإيمانُ في قلويهم: غَـرُّ هؤلاء
الذين خرجوا لاعتراض قافلة قريش ومصادرتها، غَرَّمُمُ ويُثُهِم، فورطوا والْقُوا انفسهم
بايديهم إلى النهلكة، ودفعوا بانفسهم إلى مواجهة جيش قويُ لا فَيْـلَ لهم بِه، وليَسَتُ
فُوْتُهُم مكافة للصمود له، فضلًا عن الانتصار عليه.

فـأبان الله عـرُّ وجلَّ أنَّ مقـالتهم باطلةُ سـاقطة، ببـرهــان الـواقــع، ولا أدلُّ على الحقيقة من برهان الواقع.

فالرُسُولُ والذين خرجوا معه إلى بدر قند انتصروا مَنعَ قلَتَهم عنداً وعُـنَّةً، ومَعَ كُثْرةِ عدوَهم عنداً وعُنْةً وتمويناً، ومَعَ اعتزازهم وكبريائهم وخَيلائهم وجبروتهم.

وقد أند الله القلّة المؤمنة بجنود من الملائكة يضربون وجوه الكافرين وأقبارَهم، فيفوقون العذاب على المديهم، حتَّى يُموقعُوهم صَرَّعَى قتلى، فَيَنُوفُوهم، ويقال لهم: دُقُتُم في المعركة عَذَاب الضرب والفتل، ودُوقوا يومَ الدَّين عَذَاب الحريق، في جهامً ويشى المصير، ذلك بسبب ما قدَّتُ الديكم الكاسبة من أعمال ظالمة آئمة، عوقتم عليها بالعدل والقسطاس المستقيم، وما ظلمكم ربُكم مثقال ذرة، فالله عزّ وجلً لا يظلم أحداً شيئًا، وليس هو بظلام للعبيد في أي شيء يتعلَّق بهم، بل هم الظالمون لانضهم في الحقيقة، لأنهم جَنَّوا على أنضهم بمعائدة الحقّ، ومقاوَّتِه، وياوتكاب الظلم والبغى والعدوان ومعصية الرسول.

وهذا الذي جـرىٰ للمشركين في معـركة بـدرِ إنّما هـو تطبيقُ لسُنّـةٍ من سُننِ اللّهِ الدّائمة التي لا تبديل لها ولا تحويل.

فَشَأَنُ الله في عباده كذلك، إنَّ مظهر سُنَّيهِ النِّي جَرَّتُ لمشركي قريش على قَمَلُو خاجَة العقوبة يومنذ، وعلى قدر ما تنفسي به الحكمة، يُسِهُ مُظَهْر سَّيّهِ النَّي جَرَّتُ فيما مضى من القروب الأولى لأل فرعون والَّذِين كضروا بايات الله البيانية بسبب كفرهم بها، فأخذهم اللهُ بذُنُوبهم بألوانٍ من العذاب الجزئي غير الشــامل، والــذي كان على قدر حاجة العقوبة التأديبية، وعلى قدر ما تقضي به الحكمة.

وما ينتظرهم من إهداك شامل عام إذا وضلُوا إلى مرحلة الباس من صلاحهم أو صلاح بعض منهم بتساعاً يُشْهِ مظهّرٌ سُنّيه التي جربَ لهؤلاه المهلكين الأولين الفيهمُ بِنسَبِ تَكذِيهِم بآباب الله التكويشِة الجزائية الطابِيَّة وغيرها من الخوارق والمعجزات، فاستَعَفُّوا الإهلاك الشامل بسبب ذُنُويهم، وعدم أتُعاظِهم بالوان المقاب الجزئي المماثل لما حصل للمشركين في بَدْر.

أي: فإذا لم يتبطأ المشركون بما جرى لهم في بدرٍ من عقاب جُزْفي تاديبي غير شامل، وكذَّبُوا بهذه الايات الجزائية، واستمرُّوا على مقاومتهم لرسالة الرُسُول، فإنَّ الله يُهْلِكُونُمْ إهلاكاً عَامًا شَاملًا، كما أَهْلُكَ عاداً بالربح الصرصر العاتية، وكما أهلك تمسوذ بالصبحة، وكما أهلك آل فرعون بالإغراق في البحر.

ومع أنّ الله عزّ رجلٌ لُمْ يخلُنُ عباده ليهاكهم، بل ليبلوهم، لكنّهُم إذا وصَلُوا إلى صالة صاروا فيها شراً حفيقاً مدتمراً حتى لا تُرتَّى منهم تَرْبَةً ولا استغفار، ولا صلاح، كان إهلاكهم في الحياة الدنها إهلاكا شاملاً هو الحكمة، وعندنا تتحقق فيهم شنّة الله في الإهلاك الشامل، كشأن الله عزّ وجلٌ في إهلاك أثمة من قوابً الارض يُكثُرُ شرّها وضادها، وتدميرها، وتخريها، وتَسَلَّهُم على الحرث والنسل، فَيَسْلَمُهُ عليها ما يُسِدها، حتى يرجع ميزان الكاشات إلى حالة الاعتدال المتوازن، الذي لا يطغى في نوع على نوع، ولا جسٌ على جس، ممّا فضى الله بيقائه، ولم يابَ أجلُ إنهاء أُنبياً.

لكنَّ شـرُّ الدَّوابُ التي تستَحقُّ هـذَا الإهلاقُ العالمُ الشامل لهُمُّ الكافرون من الشاس، الذين وصلُوا إلى حالةٍ من العناد والإصرار والطلم والطفيان ميشوس من صـلاحها عن طريق إداداتهم بتوبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى ربَّهم بالإيمانِ الذي يُرجَىٰ مه إصلاح العمل، وتركُ الظُلم والطغيان والبغي في الارض بعد ذلك.

وإذا كـان هؤلاء هم شـرّ الـدواب فهم أحقُّ بــان يُسلَط الله عليهم مــا يكــون بـــه هلاَكُهُم الشامل. هذه هي سُنَّةُ الله، فاعتبروا يا أولي الألباب.

(Y)

## المفردات اللُّغويـة

## ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾:

هُمْ فَنهَ غَير المنافقين بدليل عطفهم على المنافقين، مع أنَّ المنافقين في قلويهم مرض، لكنّ المرض الذي في قلوب المنافقين مرض خُلُقيُّ شَنِيمُ أوصلهم إلى وكوب مركب النفاق جازمين بأن يكون ظاهرهم على خلاف باطنهم.

أمَّا هذه الفتة فلم تنافق ولكنَّ منهم من كان لَذَيْهم ميل إلى الإسلام، وقد اتَشَهُوا إلى الإسلام صَادِقين، غيرانَ الإيمانُ لمَّا يدخلُ في قلويهم، فصرصُهم إذاً هو من قبيل مرض الشَّكُ في صحّة القاعدة الإيمانيّة، ومرضُ عوارض الشبهاب التي تُورِثُ القلَقُ والحيرة، مع الرغبة في السلامة والحرص على النجاة من عـذاب الله، والرغبة في الحصول على الأجر الموعود به لأهل الإيمان والإسلام، إذا كان الأمر حقاً.

وقد جاء ذكر هذه الفئة في عدّة نصوص قرآنبة منها مـا في الأية (١٣) من ســورة (الأحزاب/ ٣٣) والآية (٢٠) منها والآية (٥٠) من ســورة (الحج/ ٢٣).

وجاء ذكرهــا ضمين عموم الـذين في قلوبهم مرض، وهــو الـمرض من المستــوى الشديد، والمستوى الذي من دونه، كما في الآية (٥٩) من سورة (المائدة/ ٥).

﴿غَرَّهَٰٓتُؤُلَّآهِ دِينُهُمُّ ﴾:

يقال لغة: غَرَّه يَفُرُّه غَرَّا وَغُرُوراً وَغِرَّةً، فَهُو مَغْرُورُ وَغَرِيس، أي: خَدَعَهُ وَاظْمَمَهُ بالباطل.

والمعنى: خدغ هؤلاء الذين خرجوا إلى بـدر من المسلمين دينهم، وأطمعهم بالباطل، فاندفعوا إلى تهلكتيهم.

﴿يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَهُمْ ﴾:

الادبار جمع الدُّبُر، وهـو في اللُّغة الـظهرُ، والاسْتُ (وهـو الْعُجُرُ، وقَـدُ يُرادُ بـه حَلَّةُ الدُّبُرُ.

وعن مجاهد، وسعيد بن جبير أنّ السراد من أدبارهم استناههم، ولكِنُ الله كريمُ يُكُنّي.

# ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّتِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾:

ظلًام: صيغة مبالغة، والأصل أنّ نفي صيغة المبالغة لا يُغيد نفي الوصف من دون مبالغة، فحصل في هذا إشكال عند بعض المتدبرين لكتاب الله.

وأقول: لقد جاء في النصوص القرآنية نفي الـظلم عن الله ولو كـان بمثقال فرَّة، وجاء فيها أنَّ الله لا يظلم الناس شيئًا، ولكنّ الناس أنفسهم يَظْلِمُون، فَنَفَيْ كُـلُّ الظَّلْم عن الله عزّ وجلُّ منصوصُ عليه حتماً.

يقي أن نفهم السرّ في استعمال صيغة وظَلاَم، هنا، وفي أربعة مواضع أخرى من القسرآن: (١٨٢) أل عمران/ ٣ ـــ (١٠) الحسج / ٢٢ ـــ (٤٦) فصلت/ ٤١ ـــ (٢٩) قر/ ٥٠ ـــ (٣٣) الإسراء/ ١٧.

والحوابُ الاحسنُ هو أنَّ مِنْ ينظلم مَجْمُوعَةً من النَّس بالذَّنَي قُلْمٍ لكلَّ واحدِ منهم أو لقدنه كبير منهم، فَهُو يَسْمُجِنُ أنْ يُقال بشائه وظَلَّام، وللذَّلالة على هذه الفكرة، وَتحذير كلَّ ذِي سلطان، وكُلُ من يستطيع أن يَظلم عدداً كبيراً من الناس، يسلطانه أو بحيلته ووسائل مُكْرِه، من أنه إذا فعل ذلك كمان ظلاماً، واستحقَّ بعمله عُمُونَةُ الظَّلاَجِينَ، لا مجرَّد عقوبة الظالمين، استخدم القرآن كلمة [ظلام] مضافة إلى الجمع.

فجاء الأداء التعبيري مطابقاً في دلالته للواقع بالتكافؤ، فهو سبحانه لا يظلم أحداً شيئاً. وليس بظلام للعبيد الذين هم جمع، وسؤى سبحانه في هـذا الموضـوع نفّـــُهُ يخلقه، وفي هذا غاية العدل، وغابة الروعة في الأداء البياني.

﴿ كُدَأْبِ اللَّهِ رُعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾:

المـدأُبُ: العادةُ والشــأن. والمرادُ: كشــأن الله وعادته الثابتـة المعروفـة عنــه في عقوباته لملامم السابقة. أي: كَسُنَّتِه فيهم، وهي سُنَّةٌ متكرَّرةٌ في كُلِّ الأمم.

والمعنى: عاقب الله المشركين في غزوة بدر بأيدي العؤومنين، وبجنود من الملائكة مُسَوِّمِين، على مجرى سنته التي سبقت أمثالُهما في آل فرعون والـذين من قبلهم حتى قوم نوح عليه السلام.

والكلام على تقدير: كدأب الله في عُقُوبَةِ وإهلاك آل فرعون والذين من قبلهم، باعتبار أنها ظواهر جزائبة متكرّرة.

فالعقوبة والإهلاك من الله عزّ وجلّ، فالأمرُ إذاً سُنّةٌ من سُنَن الله التي لا تعطيل لها ولا تبديل ولا تحويل.

فالتعبير هنا يفيد ما يفيده قول الله عزّ وجـلٌ في سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول):

﴿ سُنَةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن فَلِّ وَلَن يَحِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾.

﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِم ﴾:

الهلاك: الموت. والمرادُ إمانَتُهُمْ إمَانَةُ جماعيَّةُ بوسائل فيها تعذيب لهم، وإهانةً وإذْلالُ، ومَحْقَ.

﴿ وَأَغْرَ قُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾:

جَمَاءُ في هذا بيهانُ رَسِيلَةِ إهلاكهم، لأَنْهُمْ ذُكِرُوا بضريح العيارة فيما سبق، بخلاف المُهلَكِينَ الأَخْرِينَ، فإنْهُمْ لَمْ يَلْكُرُوا بصريح العيارة، وإنّما ذُكِرُوا بِـوْصْفِ عامُ شامل هو:

﴿وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

(1)

ما رُوي في سبب النزول

(١) روى الطبريِّ بسنده عن عامر حول الآية الأولى من هذا النص، قـال: كان

نـاسٌ من أهل مكّـة تكلُّموا في الإسـلام (أي: تكلّموا في رغبنهم في الإسـلام واتبّــاع الرسول ﷺ فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلمًّا رأوًا قُلّة المسلمين قالوا:

### ﴿غَرَّهَۥ وَلَآءِ دِينُهُمْ ﴾.

(٣) وروى الطبري بسنده عن مجاهد قال في الأية: وفئة من قريش: فيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفساكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب، وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منه بن الحجاج، خرجوا مع قريش من مكت، وهم على الارتياب، فحبنسهم أرتيابهم، فلما رأؤا تللة أصحباب رَسُول إله على ما قلبم على الواتياب، مع قلة عددهم وكثرة عَدَوْهم.

من الـظاهر أنّ مـا ذُكر في هـاتين الـروايتين يشيـر إلى مفـالـة الـذين في قلوبهم مرض، لا إلى المنافقين.

ومن اليدهيّ أن ندرك أنَّ المتنافقين في العدينة، والذين في قلوبهم معرض فيها أيضاً، قد قالُوا هذه المعاللة تُقْسَها، أو عبارةً بمعناها، لأنَّ الكافر في باطنه، وكذلك الشباكُ لا بُدُّ أنْ يقولها إِنَّان المعركة القائمة، فالمذلالُ السائيّة في كُلُّ من الفتشِّن المتقابِلَيِّن تدلُّ على أَنَّ النصر سيكون لصالح من يعلكون القوَّةُ غَذَاً وعُلَّةً حُماً، وإذا كان الأمر كذلك فالمسلمون متوطون، وقد غُرهم دينُهم.

هذه الكلمة لا بدّ أن يقولُها المنافِقُ، بلسانه أو بقلبه، إنّ طبيعة نفاقه وما يُقْرِزُهُ النفاق عادةً، صدَّفه تلقائياً إلى أن يقولُها.

\* \* \*

.

# مع النّصَ في التحليل

في هذا النّص بيانُّ لموقف من مواقف المنافقين، يشاركهم فيه الذين في قلوبهم مرضُّ دون الثقاق، وهو في قضية الإيمان مرضُّ الشُّكُ، وعَذَم ثباتِ الإيمان واستقراره في القلوب. هذا الموقف يظهر عند مُواجَهة المؤمنين للكافرين في قتال جادً، وتكون قُدري المؤمنين في المقايس السبيّة الماذيّة أقلَّ من قُوى الكافرين، كما كان الحال في غزوة يدرٍ الكبري، إذْ كانَّ المؤمنين (٣٦٣) وكان الكافرون قـوابة الألف، وكـانت فوارق الفُرِّي العنادية والتموينيّة أكثر من هذه النسبة.

في مثل هذا المعوقف لا بدّ أن يقول المنافقون وأشباههم، الذين لا يؤمنون بالقوى المعنوية الإيمائية، ولا بالقوى الغييّة التي يؤيّد الله بها أولياءه، وينصرهُمْ بها على أعدائه، ويُعدِّلُ بها ميزان نفارُتِ الفوى الماديّة التي يُرْجُحُ بها الكافرون رُجُحاناً ظاهراً، لا بُدُّ أن يقول المنافقون وأشباههم عندشذٍ مقالةً تنسجم مع نظرتهم غير الإيمانيّة.

إِنْهِم بحساباتهم المائيّة يُقدُّرونَ أَنَّ الكَثرَةَ ستتصر على الغلّة لا محالـة، إذاً فما الذي يدفع هؤلاء المؤمنين لإلقاء انفسهم بالتهلكة الـواضحة الّتي لا أمـَلَ فيها بـالظفّـر والنّصر؟

بالتفكير العاكي يَزُونُ أَنَّ العۇمنين في غُـرودٍ من أمرهم، ويقـولون في أنفسـهم: ما الذي غُرهم، وقد كانوا بِثَلْنًا بالأمس القريب وقبل أن يؤمنوا بهذا الـذين، فقد كـانُوا يفكّرون بعثل ما نفكّر به، ويقدّرون الأمور مثل تقديرنا؟

إنَّ الجديد في الأمر عليهم هو دينهم الذي أمنوا به، فوعدهم بإحمدى التُحسَّيَّينَ في اعتقادهم، إمَّا النصر في الدنيا مع الأَجْرِ والثواب، وإمَّا الشهادة والظفر برضوان الله والجنَّة.

وبما أنَّ هذه المفهومات لا يؤمن بها الصنافقون، ولشًا يؤمنُّ بها الـذين في قلوبهم مـرضُّ دون النفاق، فـلا بُدُّ أن يعتبـروها من قبيـل الغرور، أو التغـريــر بهم، فهم بهـا يندفعون إلى تهلكتهم .

إذاً: فهم يقولون بعد هذه التحليلات المادِّيَّةِ الصَّرْف: غَرَّ هؤلاء دينهم. أي:

 <sup>(</sup>١) آثر من ذلك قايلاً: (٣١٤) أو (٣١٧) أو (٣١٩)، والعدد الأخير جاه في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب.

خدعهم وأطمعهم وورطهم في التهلكة ما أمنوا به من هذا الدين الذي لا أسـاس له من الحقيقة ، أو هو أمَّر مشكوك فيه .

إنَّ حساباتهم وتفديراتهم ماذيَّةً سطحيَّةً ظاهريّة بحت، بعيدة عن العفهومات الإيمانيَّة، ويعيدةً أيضاً عن شواهد التاريخ التي سبقت للمؤمنين أتباع الرُّسل، وبعيدةً عن الاعتبار بها، فقد البُت هذه الشواهد أنَّ المؤمنين بالله واليوم الأخر، الملتزمين يُسُنِّي الله التكوينيَّة، وبياناته التعليميَّة، لذَيْهِمْ فَرَيدُ على قوى غيرهم من جهتين:

الأولى: شِحْنَات القوى المعنوية الإيسانيّة التي تَضيفُ إلى القوى المائيّة قُوئُ احتياطيّة كمينةً في الإنسان، وتحجُّبُ العَبْطات والمضعفات كالجن والخوف والشلكُ والمحيرة والنردّه، عن أن تتحرّك وتنشّط أثناء معارك القتال فُلْقِيْ أَثْرُ بِنُسْبَةٍ كبيرة من القوى المائية التي كانت حاضرةً منظورة داخلةً في الحسبان.

الثانية: القوى الغييّة الرّبَانية العرّبُدة والعنبُنّة، وقد أبان الله عزّ وجلُّ أنَّه قد الّبَدّ العرقمنين في بـدر وأمدُّهم بـالاف من العــلائكـة، للمعــونـة والشبيت، لا للقيــام بكــلُّ العــهـة.

لقد قال العنافقون والدين في قلوبهم مرض: دَعْرُ هَوَلاَهِ بِيَهُمُّ و وكُروا هده المقالة بدليل الفعل المضارع في: ﴿إِذْ يَعُولُ العنافقون...﴾ قبل أن تتصر القلة المؤمنة في بدر على الكثرة الكافرة، تفديراً منهم بأنَّ انتصر سيكون للكافرين، وإنَّ الهزيمة والهلكة ستحلان بالمؤمنين، وهو خُكُمٌ منهم مبنَّ على الطواهر السبيّة المنظورة.

فكان الردّ الرّبَانيُّ العملي بقلب موازين القُوىٰ لصالح المؤمنين، ونصرهم نصْراً مؤرّراً عظيماً على مُشْرِكي قُرَيش، وجبشهم المستكبر المختال.

وكان الرّدَ الرّبَانيُّ القوليَّ عقب حكاية مقالة المنافقين والَّذين في قلوبهم مرض. يتلخّص بثلاثة عناصر:

 بمقاديره، يضُمُّ النَّصْرَ بحكمتِه في الجهةِ التي تستحقُّ النصرَ على ما يُعْلَمُ مِنْ بَــُواطِن الاُمُورِ، وغاياتها، وأثارها التربوية، أو التاديبيّة، أو الجزائيّة.

> دلَّ على هذا قول الله عزَّ وجلَّ في النص: ﴿ وَمَن َتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهَ فَإِكَ اللَّهَ عَزيزُّحَكِيثُرُ ۖ ﴿ ۖ ﴾.

الشائعي: بينانُ نتيجة المصركة التي ظنّ المتنافقون والـذين في قلوبهم مرضٌ والكافرون المجاهرون بكفرهم. قُبَلَ بُذْتِها والنّاة قيامها، أنَّ الهلكة ستكون فيها للقلّةِ المؤمنة، وأنَّ التصرَ سَيْحُونُ للكُنُّرَةِ المشركة.

إِذْ قَلْبَ اللَّهُ عَرُّ وَجِلُ فِيها بِتأْسِدٍ مِنْ عَنِهِ مُوازِينَ الْقَوَىٰ فَنَصَرَ العَوْمِنينَ عَلَى المشركين، وأمَّدُ العَرْمَنين بجَنُورِ مِن العلائكة، فقاتلوا أعداء الله مع أوليسائِه بِنِنْسِ مِن القُونَى القَتاليّة محدودة، لا بقُونَى ملائكيَّةِ تُقُونَى العلائكة أَلَمُوسَلَةً لِإِهلاكِ قَوْم لُوطً.

دلُّ على هذا من النصَّ قول الله عزَّ وجلَّ فيه:

﴿ وَلَوْ مَنْ الْأَيْنَ مَنْ الَّذِينَ كَفُرُواْ الْمَلْتَ بِكُةُ يَضْرِيُونَ وَجُوهَهُمْ وَاذَبَدُوهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا فَذَمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ يِطْلَمِ لِتُمِيدِ ۞﴾.

ودلُ عليه أيضاً بعض ما جاء في السورة قبل هذا النصّ، وهوقول الله عزَّ وجلَّ فيها:

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمُلَتَّحِ كُمَّا لَيْمَ ثَمُّ فَيَتُوا الَّذِينَ امْتُواْ مَا أَنِي فَقُوبِ الَّذِينَ كَذَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِيُواْ فَرَقَ الْأَعْنَافِ وَاضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَانٍ ﴿}.

فحدُدُ الله للملائكَ مَقَادِبِرَ اعمالهم في نُصُرة العؤمنين، فهي مقادير للشَّبِتِ، لاَ لِلْقِيَّامِ بِكُلُّ المهشَّة، وفي حدود ضَرَّبٍ فَوْقَ الْأَصْنَاقِ، لإِضْعَافِ الرؤوسِ والفاءِ الرُّعْبِ، وضَرْبٍ عَلَى الْبَنَانِ لإضعافها عن فبض الاسلحة، ويرى بعض أهل التناويل أنَّ الخطاب في (فاضربوا) موجَّد للمؤمنين.

أمَّا عند قبض الأرواح وَتَوَفِّي أنْفُس الصُّرْعَى مِنْهُم فالملائكةُ يَضربُـونَ وُجُوهَهُم

إهانَةُ وإذْلالًا، لانَهم صَرفوها عن الحق ويَضرِبُونَ ادَبَارهُمْ إيلاماً وتعذيباً، فـــالام الأدبار من أشدّ انواع الألام، ولانهم أعْطُوا أدبارهم للحنّ بدل وجوههم.

ويقال لهم: وذوقُوا عَذَابُ الْحَرِيق، أي: ذوقُوا هذا العذابُ وذوقوا عذابُ الحريق أيضاً.

قَهَلَ هم مع الضرب يمسُّهم عذابٌ فوقَ الضّرب هـو من نُوْع عـذاب الحريق، كحريق الشَّراراب الكهربائية، وهذا هـو الأظهر فيمـا أرْئ، أو: وذوقوا بعـد الموت في مُـدَّة البرزخ عـذاباً هـو من نوع عـذاب الحريق. أو: وذوقُوا يـوم الـذين بعـد البعث والحساب غذاباً في جهنم هو غذابُ حريقٍ فيها.

كلُّ ذلكَ محتمل، وقد يكون كلُّ ذلِكَ متحقَّقاً والله أعلم.

الثالث: بيانُ أنَّ هـذه العاقبـة للكافـرين ليست هي من قبيل المصادفة، ولا هي حَدَثُ شاذً لاَ نظير له في مجرى التاريخ الإنساني، بل هي سنَّة اللهِ في عباده.

ألَمْ يُهْلِكِ اللَّهُ عَزُّ وجَلُ أَل فـرعون، وألّـذين كفروا من قبلهم، انتصـاراً لرسُله، وللمؤمنين معهم؟

لقد أخذهم اللَّهُ بذنُوبِهِمْ إنَّ اللَّهَ قَوِيُّ شدِيدُ العقاب.

فلقد كاتُوا في نعمة العال والسلطان والقوة في الأرض، ثمَّ جاءتهم نعمة الرُّسُل والدَّعوةِ إلى الإيمان بالحقّ المذي بمنح العلمانينة، والدَّعوةِ إلى صراط الله المستقيم الذي يُعقِّقُ لهم الراحة وطمانية الغلب والعافية في الدنيا، ثمَّ النجاة من عـذاب الله، والفوزُ والسعادة بجنَّابِ النجم بوم الدين.

فغيُّرُوا ما بـانفسهم تُجاه هـذه النعمة، إذْ عَبِلوا بنفيض مـا هدتهم إليه بيـانـكُ الـرسول ومعجزاتُه ودامفـكُ حُجِجه وبـراهينه، وعَبِلوا بنفيض مـا هدتهم إليه دلائلُ عقولهم وموازين افكارهم التي فطرهم اللَّه عليها، والتي يُلدِكُونُ بها الحقُّ إذَّا أَلْهِيتُ لَهُمُّ أَدْلُتُه وبراهينه، وعَبِلوا بنفيض ما فَجِلوتْ عليه نفوسُهُم من نُرُوع ضمـائرهم إلىْ الإيمان بالله وعبادته.

وإذْ غَيْرُوا بذلك ما بأنفسهم، من سلامة الفطرة الرَّبَّانيَّة، ومسخوا إنسـانيُّتهم

المكرّمة باصل الخاق، ووضمُوا بدل قواعد الفضيلة في فطرتها، جحدوداً وكِبْراً وَرَغَّبُهُ في الفَجُور، ونكَّمُوا فخرتهم، واتُخدُوا بتكوينهم النَّمْسِيُّ إلى النَّفلِ صَافلينَ، حُمَّىٰ صَارُوا شَرَّ الدُّوَابُ عند الله، وأَصلُ سبيلًا من الانعام، لأنَّ تقرهم قد كان نتيجة إدافة للكفر والجحود، لا جهلاً بدلالل الإيمان، ولا جهلاً بانُّ الله حتَّى، والرَّسُولَ حقَّ، وما أَنْزِل من عند الله على لسانِ رسُلِه حقَّ، لذلك فهم لا يؤمنون مَهْمًا قُدَّمَتُ لهم من ادلَّة وَبِيانات.

فاستحقّوا أولاً بمقتضى حكمة الله وغذله، أنْ يسلَيهُم الله بغض النّحم الَّتي كان قد أنحم بهما عليهم، وأن يسلّط الله عليهم بعض أسّدواط السّاديب والشربية والتنذكير والإنذار، ليرجعوا عن غيّهم، ويتوبوا إلى بارنهم، فلمْ يُرجعوا وعلَّلوا ما جرى لهم من عقوبات جُزْئِيّة، وجزاءات تاديبيّة منذرة، بأنّها ظواهر طبيعيَّة تجري نظائرها دواماً وتكراراً في مجرى الأحداث الكرنيّة، وليست عقوبات وجزاءاتٍ ربَّانية مقصودة للتاديب والإنذار، دُلُ على هذا قولُ الله عزَّ وجلً في النصّ:

﴿كَدَأْبِ الرِفِعُوتُ وَالَّذِينَ مِن فَبَالِهِ خُكَفُرُ اِعَائِتِنَالَهَ فَا خَذَهُمُ اللَّهَ لِدُفُولِهِ ذَٰ إِنَّا لَهَ مَوَيِّ شَكِيدُ الْلِمَعَابِ ۞ وَلِكَ فَاكَ اللَّهَ لَمَ بِكُ مُثَرًا يَسْمَةُ الْمَمَا عَلَوْ مِن مَا إِلَّهُ عِبْمُ وَأَكَ اللَّهَ سَعِيمُ عَلِيدٌ ۞﴾.

ولمًّا لَمْ يَتْمِطُوا بالعقوبات والجزاءات الزّيَائيّة التاديبيّة الإنداريّة، التي لم تصلُّ إلى الإهداك العام الشامل، واستمرُّوا على كفرهم وظُلبِهم، وكذَّبُوا بهذه الآيات من آبات الله التاديبيّة كابات اللَّم والضفادع والقُمُّل والاُحدُ بالسنين العجاف الَّتي كانت لأل فرعون، أنزل الله عليهم ما نُمَّ بِه إِلَّمَلاَكُهُمْ إهلاكًا عامًا شاملًا، كالربح الصرصر العاتبة على صاد، والصيحة المهلكة على ثمود، والحاصبِ المدشر على قوم لوط، والاشتِدراج إلى البحر فالإغراق لأل فرعون وجنوده.

دلُّ على هذا قولُ الله عزَّ وجلَّ في النصِّ:

﴿كَنَابُ وَلَوْ فِرَعُونَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْقَلِهِمْ كَنَّبُولِظِينِدَرَشِمْ فَالْمَلَكُتُهُمْ لِمُعْلَمُهُمْ بِذُوْبِهِمْ وَاغْرَقْنَا الْوَغِوْتُ وَكُلُّ كَافُواْطلِيمِينَ لَيُّيَّا ﴾.

ويتساءل المتدبّر: لِمَ أَنْزَلَ اللّهُ عليهم هذا الإمْلاَكُ الْعَامُ الشَّاءِلَ، وهُمْ خَلَقُ من خلقه، وعبيدُ من عبيده؟

وياتي البيانُ الشرآنيُ والأعلى أنْ سُنَّة اللَّهِ في الأحياء واجدنَّة، ومن سنَّته في الأحياء أنَّه إذا وصلتُ أُسَّةً بِنُهَا في موقع من الأرض إلى مستوى من الإفساد العامّ الشامل، حُثَّى صارتُ طُمُنياناً، وصار رجاء الخير في مقدار صالح للبقاء منها أثراً ميؤوساً منه، كان من الحكمة التخلُّص منها بالإهلاك العامَ الشامل.

ومن هذه الأحياء الاقوامُ من البشر، بل هم إذا فسدوا فساداً عامّاً، وطفّواً طُفّياً اتّا عامًا، ووصلوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم أو إصلاحهم بالوان التربية والتاديب، عن طريق اختياراتهم وإراداتهم الحيرة، كانُوا شرُ اللـدُوابَ على الارض عند الله، بحسب علمه وحكمته وفضائه وقذره، فكانُوا احقُ بالإهلاك العام السامل من الحشرات والقواسق التي تتكاشر حتى تصل إلى مستوى الإفساد والشدمير، وتغيير موازين بقاء الكائنات، بأجناسها واصنافها المختلفات.

> دلَ على هذا قول الله عزّ رجلَ في النصّ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَاللَّهِ الَّذِينَكُمُوادُهُهُمْ لاَبُؤْمِنُونَ ۞﴾.

> > . . .

#### (٥) تدبُّر النّصَ

قول الله عزّ وجل:

﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُوكُ إِنَّ مِينَهُمُّ . . ﴾

جـاء الحديث في ســورة (الأنفال) عن عـــــّـة مواقف كــلُّ منها مُصَــُـرُّ بكلـــة وإذًا ولفظ وإذه ظرف زمان، وهو اقبل لفظ بعدد حروف من ظروف النزمان، ويُسْهُـل النَّطْق به، وهو يدلُّ على وقَتِ مَا أو أوقات ما، دون تحديد بقلّةٍ أو بكثرة.

قال النحاة: وهو ظرف للزُّمن الماضي، ويجب إضافته إلى الجمل.

أقبول:

ولعمومه وقلَّة حروفه وسهولة النطق به كثر استعمالُه في القرآن.

ويظهر من سبّر النّصوصِ الفرآئيّة أنّ الغرض من ذكر الـزمن بحرف وإدّه بيـان ما جرى فيـه، وجاه ذكـر الزمن للذّلالـة على أنّ الأمر حـذَثُ جرى، وليس أمـراً ثابشاً دواماً.

وبالتدبُّر العميق نُدْرُكُ أَنَّ مَتَمَلَقُ هَـذَا الظَّرف في القَمْرَآن \_ أي: العامل في \_ يختلف باختلاف المواطن، وقد يكون أحياناً محفوقاً، ويقدَّره المفسّرون بفعل واذكره أو واذكُرُواه إذْ قد جاء مصرّحاً به في بعض المعواضع، مثـل قول الله تعـالى في سورة (الأنفال) خطاباً للمهاجرين:

﴿وَاذَكُرُآ اِذَ أَنَٰمُ فَقِيلٌ تُسْتَغَمَّقُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَعَاقُونَ اَن يَنَخَطَّفَكُمُّ النَّاسُ فَعَاوَنكُمْ وَلَيْذَكُمْ يَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّبِئَتِ المَلَّكُمْ تَنْكُرُونَ۞﴾.

لكن قد يكون تقـدير فعـل واذكره في بعض الصواطن التي لا يكون فيها المتعلَّقُ مذكّوراً غير ملائم.

والمواقفُ الَّتِي صُدُرَتُ بحرف وإذَّه قبل همذه الآبة من سورة (الأنفال) هي ما يلي :

- (١) ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَنَّهُ إِحْدَى أَلظًا إِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ... ﴿ ﴿ ...
  - (٢) ﴿ إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ... ﴿ ...
    - (٣) ﴿ إِذْ يُعَنِّفِ كُمُ ٱلنَّكَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ... ١٠
- (٤) ﴿ إِذْ يُومِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِ كَذِهِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا ٱلَّذِينَ مَا مَنُواْ ... ۞ .
  - (٥) ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ ... ٥٠ .
- (١) ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِيتُوكَ أَرْبَقَتُلُوكَ أَرْتُغْرِجُوكً. ۞ ﴿.
- (٧) ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنذَاهُوَالْحَقَّ بِنْءِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا . ۞ ﴾.
  - (٨) ﴿إِذَ أَنتُم بِٱلْمُدُونَ ٱلدُّنيَا... ١٠

(٩) ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا . . . ١٠ .

(١٠) ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقِينَةُمْ فِي أَعْشِيكُمْ قَلِيلًا ... .

(١١) ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْسَلَهُمْ . . . ١٠٠

ولكلّ مِنْها الْمُتَمَلَّق المناسبُ لَهُ، مذكوراً أو محـذوفاً، والمحـذوف يمكن إدراكه وتقديره بالتديّر والنّامل.

والمناسبُ فيما أرى بالنسبة إلى قول الله عزّ وجلّ.

﴿إِذْ يَتُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِنُونِهِم شَرَضٌ غَرَّهَ وُلاً دِينَهُمُّ . ١٠

أن يكون تقدير الكلام كما يلي: لَقَدْ نصرَكُمُ اللَّهُ إِذْ يقول المنافقون. . .

. . . بدليل قول الله في آخر الآية :

﴿ وَمَن ِ مَوَكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ :

أي: فإنَّ الله نَاصِرُهُ وإنَّهُ عَزيزُ حكيم.

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِسَدْرِواَ انتُمْ أَذِلَّةً فَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾.

والمشار إليه باسم الإشارة ﴿هؤلاء﴾ هم المؤمنون مع الرسول في بدر.

قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدُ حَكِيدٌ ﴿ ﴾.

في هـذه الجملة بيان لِيُـطلان مفولـةِ المنافقين والـذين في قلوبهم مرض، فكـرأ واعتقاداً.

﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم يجزم فعلين أوَلُهما فعل الشرط، والآخرُ جوابُه وجزاؤه. وقد ذُكِرْ في الآبة مُنا فعلُ الشرط فقط، وهو ﴿يَنْوَكُلْ عَلَى اللّٰهِ﴾ وهو مجزوم. والتنوكُّلُ: تضويضُ القلب واستسلامُهُ الكاسلُ لله عزّ وجلُّ، مع القيام بكل الأسباب التي أمر الله باتنجاذها لتحقيق المطالب ضمن سُنيه التكوينيُّ، فهو وظيفة قلبيّ فقط من الوظائف الإيسانية للقلوب، وليس وظيفة من أعمال الجوارح الظاهرة، والتخطيط لها، والتفكير فيها، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بها، فهذه لها واجبات عملية غيرُ التفويض والاستسلام، واللَّه يامُر بها، والمغرَّطُ بها عاص لأمر الله.

هذا فعلُ الشرط، فأبنَ جوابُه؟

بالتنائر نَرَى أَنُه حُدِف لفظه، ولكن أشير إليه بالجملة المصدّرة بالفاه ألتي تدخُلُ عادةً على جملة الجواب التي يعتنع أن تكون شسرطاً، ومن هــذه الجمل الجملة الاسمية، كجملة: ﴿فَإِنْ اللّهُ عَزِيزٌ حكيمٍ ﴾، فعالَ كنُ اللّهِ عَزِيزاً، أي قويًا غــلَابًا، وكُونُ اللّهِ حَكِيماً يضَمُ الأمرر في مواضعها، على أنْ اللّه نِيْصُرُ مَنْ يتوكُلُ عليه، مَجْفاً الأَشْبَابُ الّتي أمر بها، وهذه مُنْةً ثابتةً من مُنْنِ اللّهِ في عباده، ومن تطبيقاتها، ماحقُقْ للمؤمنين في بدر من نشرٍ مؤزّر مَنْع قلتهم ويذّاتِهمْ.

قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿وَلَوْسَرَىٰ إِذَيَنَوَقَ لَلَيْنِ كَفُرُواْ ٱلْمَلَتِكُةُ يَضْرِيُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذَكَرُهُمُ وَذُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ لَيُّهَا وَلِكَ بِمَافَدَ تَنْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ الْفَالَسِ يَطْلُولِلْتِيدِ ﴿۞

وقرأ ابن عامر: [إذْ تَتَوَفَّى].

في هذه الآية بيانًا لِلطَّلان مقولة المتنافقين والذين في قلوبهم مرض، بحدث مَشَّهُورِ هو قَتْلُ مَن قَتِلُ مَن المشركين في بدر، وخَدْثِ غير مشهود للنَّاس، وهو ضربُ قتلاهُمْ على وجوههم وأدبارهم من قَبَلِ ملائكة قبض الأرواح حين يَتْرَفَّوْنُهُمْ لَتُمُونَ أَنْفُسُهم الموث، والإهَانَةُ والمَفْاتِ، وما تَمَّ بعد ذلك من تحقيق النصر للمؤمنين.

وجاه التعبير عن الحدث غير المشهور للناس بعبارة: ﴿ لُو تُعَرَىٰ ۗ أَيَّ الْ وَسَرَىٰ أَيُّهَا الرالي إِنَّا كَسَتَهَ، لَأَفْعَرُكُ الْمُشْهَدُ، وَلَهَالُكُ الامر، لشدَّتِه وَضَا فيه من هَـوْل، تَتَفَيْرُ منه القلوب، وهو أسلوبُ للدلالة على هول، المشهد. وجواب الشرط ولوء محذوف، يُعلَمُ مضمونُه من حالة خدثِ ضرب الملائكة لهم على رُجوههم وأدبارهم، ويمكن تقديره بنحو، لهالَـكُ المشهد. أو لـرأيت مشهداً عجباً مخبةاً.

يتوقَّىٰ: النَّوْلِي: قُلْصُ الرُّوحِ، مع ملاحظة بلوغ أعمادِهم غايـة آجالهـــا المفقّرة المقضيّة، لاَنَّه يُقَال: نَوْلَى المَدَّة إذا بلغ نِهاينِها، وتوقَّى العال، إذا اخلَّه فَلَمْ يَبُّق شُــــ شيئًا، وقضاء الله بإمانتهم في مصارعهم مقرونُ بإنهاء آجالهم.

# ﴿يَنَوَفَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾:

﴿الّذِينَ كَفَرُوا﴾ مفعول به مقدّم، و ﴿الملاككَةِ ۖ فَاعَلَّ مُؤَخَّرٍ وَفَلَمُ المفعولُ به هُمُنَا لأَنَّ الصَّرَضُ التَّبِيهُ على حالمَةِ قَالَىٰ المشركين في بـدر، فهم الأحقُّ بـأولــويَـة الاهتمام، لا قايضو أرواحهم من الملائكة.

### ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُ رَهُمْ ﴾:

جملةً في موضع الحال، أي: يتوقونهم حالة كونهم يضربُونَ وُجُـوهَهم وادبارهم إهانَةً وإذلالاً وتَعذيباً.

واستُعبل الفعلُ المضارِع في الجعلتين لإحضار صورة الحدث العماضي في الله الله المنافي في النه الله و تكل فرد منهم، الذهن، كأنه حدثُ يجري متكررًا، أمّا تجديدُ الضّرب وتكريرُه فهو أمر يُلاحظُ تعالمُهُ إِذْ كانت تتوافَى عليه الضربات، وأمّا تجديد التوفّي وتكريرُه فهو أمر يُلاحظُ تعالمُهُ بالنسبة إلى مجموع الافراد، إذْ لم يُحدُّثُ دُفعةَ واحدة، وإنّما جاء تُوفَّهم متنابعًا، فحدَّثُ التوفّي مُتكرَّر بالنسبة إلى الجميع ، وإنْ كان بالنسبة إلى كلّ واحدٍ منهم واحداً غير متكرَّر.

### ﴿وَذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ ﴾:

أي: ويقال لهم مع خَـدَثَيْ الضُّرْبِ والتُّـوَقَي: ذوقوا عـذاب الحريق. الحـريق: اضطرام النار، واللّهب، واسم من الاحتراق.

واستُعْمِـلَ الذوقُ للدلالة على الإحساس الكـامـل بـالشيء، لأنّ اللّـسـان أكثـر الحواس إدراكاً مباشراً لأكثر المختلفات من الأشياء التي تُدرُكُ بالحـش. وقد سبق بيان احتمالات معنى هذه الجملة:

﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾:

المشار إليه هـو ماجـرى لهولاه القتّلى من المشركين في بـدر، والخطابُ لهم، وهو تابع لما يُقال لهم، واستُعمِلْتُ إشارة البعيد للدلالة على عظم شأت، وأنه جـاءهـم من رئيم العليّ الاعلى.

أي: هذا الذي جرى لكم هو بسبب ما قلَّمت أيديكم، أي: من عمل إراديًّ كان من كسبكم، وهو كفرهم وتكذيبهُم وظُلْمُهم، وحربُهُمْ للرسول والمؤمنين معه.

وجاء في الفرآن النهبير عمًا يكببُه الإنْسَان بعمله في الحياة الدنيا من خيْرٍ أو شرَّ بفعل وَقَدَّمُ وتصريفاته، لأنَّ كسْبُ الإنسانِ هو الذي يقدّمه أمامه لأخرته.

وفي مقابله جاه التعبير عمّا تركّ الإنسان من عمل في الحياة الدنيا، ومنه واجباتٌ يتركها بفعل وأشّر، وتصريفاته، لأنّ ما لم يعمله الإنسان في الحياة الدنيا قدّ اشْرَهُ وأبقاهُ هُو وَرْمَنَهُ في العاضي، فإنّ كان واجباً شُوسِبَ على تأخيره له.

وجاء استعمالُ والبدين؛ و والأيدي؛ كتنايَةُ عن تُحلُّ كسبِ إراديُّ يكسبُهُ الإنسانُ بإرادته الحرّة، لأنَّ عملَ الايدي هُو إسرَّزُ مظهرِ مادَّيَ للكسبِ الإراديُّ، فيدخُلُ في عموم الكسب الإراديُّ أعمالُ القلوبِ والنفوسِ الإراديَّةِ .

﴿ وَأَتَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾:

أي: وهذا الذي جرى لكم هو بسبب صفة العدل الرئاني، ومظاهرها من الجزاء بالعقاب. وجاه التعبير عن العدل بنفي الظلم عن اللَّهِ عَزْ وَقِلُ، لاَنُّ نَفِي الظَّلَم يشْمَل الجزاء بالعدل، ويشملُ أيضاً الجزاء ببعض حقَّ العدل، وهمو العقرون بشيء من العفران والعفو والتسامح.

فَذَلُ النُّصُّ ببيان السُّبَبَيْنِ على أنَّ تطبيقَ الجزاء بالعقاب له سببان:

السبب الأول: كسُبُ الجاني.

السبب الثاني: عَدَّلُ المجازي.

فلو لم يكن كسَّبُ فيه جناية وظلم لما حصــل الجزاء بـالعقاب. ولــو لم يكن في الرجود مُجَازِ قادرُ عادلُ لما حصل الجزاء بالعقاب أيضاً.

فكان من دقة البيان وروعته بيان السُّبَيْنِ مماً في قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِمَافَدَّمَتْ أَيْدِ بِكُمْ وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ بِطُلَّارِ لِلنَّهِيدِ ﴿ فَيَاكَ بِمِلْاً اللَّهِيد

وقد سبق بيان ما يتعلُّقُ بصيفَةِ ﴿ظَلُّام﴾.

. . .

قول الله عزّ وجَلّ:

﴿ كَدَأَبِ الدِهْزَعُونَ كَالَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُّمَكُمُواْ إِنَايَتِنِاللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُثُوبِهِمْ إِنَّاللَّمَةِ فِي شَكِيدُ الْمِقَابِ ۞ فَاللَّهِ أَكَ اللَّهَ لَمَيكُ مُغَيَّراً فِسْمَةً أَنْسَمُهَا عَلَقَوْمٍ حَقَّ لِشَيْرُوا مَا إِلْشَيْمِةُ وَآكَ الفَّسَيِحُ عَلِيدٌ ۞﴾.

البيان في هاتين الأينين يُنبَّه على العقوبات الجزائية الخُبوْنية دون الإهلاك العامّ الشامل للقوم، وهي عقوبات براد منها التأديب والتبصرة والتذكير بعدل الله، والإنذأرُ بها هو الله: كمّ والله تقويات الرّجز التي أنزلها الله على فرعون وشعبه آياتٍ لموسَى عليه السلام وهي: وجُز السنين، ورجز نقص الثمرات، ورجز الطوفان، ورجز الجراد، ورجز القبال ورجز القبال تلائم جرائمها.

وأشار إلى أنّ أخذهم بذُفريهم قد كان بحدود هذه العقوبات الجزئية. ما جاء في الآية الثانية من التعبير بتغيير النعمة، أي: إلى مصائب في الأموال والانفس، ومؤلمات من المحوارض العامّـة التي فيها صور مختلفات من العقـاب، وكلَّ ذَلِكُ دون الإهلاك العامّ الشامل.

﴿ كَدَأْبِ وَالِ فِرْعَوْثُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾:

أي: كسُّنَّةِ اللَّهِ في عِقَابِ كُفَّارِ الْأَمْمِ الغابرة.

والمشَبُّة خَالُ مُشركي قريش وتطبيقُ سُنَّةِ اللَّهِ فيهم، كما طُبِّقَتْ في كُفَّار الأمم

من قبلهم، فالمشبِّه به حال كفَّار الأمم السابقة، وتطبيقُ سنَّة الله فيهم.

وسُدُّ الله هذه فيها ازَلاً عُقُوباتُ جزئيةً محدودة، وفيها أخيراً إهلاكُ كُليُّ شاسلٌ، حين نتهي ظروف امتحان القوم مع الإمهال الطويل، ويصلُون إلى درجة الياس من تأثير وسائل إقناعهم وإصلاحهم .

والمعنى: دَأَبُ اللَّهِ ومُسْتُنه في مُقالجة ومُعانية كُفَّارِ قريش كدابِه في مُعَالَجةِ ومُعَافِة كفَّار أهل القرون الأولى.

فنصر الله المؤمنين عليهم في موقعة بدر، وقَشَلُ بعض قادتهم وسادتهم، وأشرُ فريق منهم، وجعل ما ساقوا من أموال وسلاح غنيمة للمسلمين، هو من صور العضاب الجزئي الثاديبي الرَّبائيّ لهم.

والإضافة في : ﴿كُدَابِ آل فرعون﴾ على نقدير محدّوف بين المضاف والمضاف إليه، وبالتأمل استطعنا اكتشافه، وهو كذاب: ايّ كشأن وعادة وسُنَّة الله في عقاب آل فرعون والذين من قبلهم.

وهذا العقاب الْحُبْرُئيُّ قد كان بسبب أنَّهم كَفَرُوا بآياتِ الله، ولا بُدُّ أن تكونَ هذهِ الآيات هي ما يلي :

- (١) الحجج والبراهين المثبتة لقضايا الدّين، وصدق رسالة الرسول.
  - (٢) المعجزات وخوارق العادات التي أبد الله بها رسله.
    - (٣) آيات الله البيانية المنزّلة على رُسُلِه.
- (3) آيات الله التي فطر الله النفوس عليها، والتي تنزع بالنّفس الإنسانية من داخلها إلى الإيمان بالله وعبادته.

هذه الأيات كُلُّها قَد كفُرُوا بها مع إثراكهم لدلائلها. فكفرهم بها كُفُر جُحودٍ لا كفرُ جهل، ومارسوا الاعمال.التي هي من آثار كفرهم، وهي دُنُوبُ وَمعاصِ تنفعهم إليها أهواؤهم وشهواتهم.

﴿ فَأَخَذَهُمُ أَللَّهُ بِذُنُّوبِهِمْ ﴾:

أي: فأخذهم الله من مواقع النُّعَم، ونَقَلُهُمْ إلى مواقع المصائب والألام، بسبب ذُنُوبِهم، الَّتِي رَبُّبِ اللَّهُ عليها أنواعاً من العقاب المعجل في الدنيا.

والمعنى: أنَّ اللهُ قَد غير أحوالهم بهذا الاخذ، من أحوال الموشع عليهم بالنَّم، إلى أحوال من الشَّذائد المؤلمات، تأدياً وعقوبة وإنذاراً بما هواشّد، وتبصرةً وذكرى، لعلهم يتوبون ويستغفرون من ذنويهم، ويؤمنون بـرسول رئهم، وبما أنزل الله عليه.

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ :

في هـذه الجملة الخنامية للايـة تذكيـرٌ ببعض عناصــر القاعــدة الإيمانيـة بالله. وتثبيتُ لها، من خلال ظواهر الاحداث التي تدلُّ عليها.

فكونُ الله قد أخذ هذه الأمم بذنوبها، فانزل عليها الواناً وصوراً من العذاب، وقلّبهم في المصالب والآلام ليُتوبـوا ويستغفروا، إنّسا هو مظهرُ لصفة قرّته وحكميّه وعدلهِ وشِدَّةِ عقابِه إذْ كان من متضيات علمه وحكمته أن يعافيهم عقاباً شديداً.

> وهو دواماً قريَّ شديد العقاب فليحذر الكفَّارُ واهل كباثر الذنوب. ﴿ ذَلِكَ إِلَّنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرُ أَيْمَـهُمُّ أَنْصَـهُمَا عَلَىٰ فَرِحَتَى يُفَيِّرُوا مَا إِنْفُسِيمْ﴾.

دلّت هذه الفقرة على سُنَّة مِنْ سُنِّن اللهِ الدائمةِ في خلقه، وهي أنَّ الأصلُ إيقاة مجاري النَّم الَّتي يُنِّهم الله بها على أيّ قـرم ، بسبب مكافساتهم، أو امتحسانهم وابتلاتهم، ما دامت أحوالُ أفسهم متمشَّيةً مع فطرتها السليمة التي فطرها الله عليها، لم يُسْرَعوها، ولم يَنْسَخُوها، ولم يُعملوا على إفسادها، فإذا قعلوا ذلكُ التغيير في أنَّفسهم غَيْسر اللَّهُ لَهُمْ في مجاري نعمه، فسلبَ منها، وأسرَلُ المصالب، ومشهُمْ بالشَّر، جزاءً وتذكيراً وإذذاراً.

### ﴿ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً يَعْمَةُ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ . . . ﴾ :

أي: ليس من شأن الله سبحانه وتعالى أن يُغَيِّر يُغَمَّةُ الْعَمِهَا عَلَى قَوْمِ هَا. إِنَّ هَذَا سُنَّةً من سنته عزّ وجلّ. لَمْ يَكُنُ: أي: لم يَكُنْ، ففي اللَّسان العربي حَلْفُ هَـلــــه النون إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن.

# ﴿ حَنَّىٰ يُعَايِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ :

أي: فبإذا غيّروا ما بأنفسهم كما سبق في الشرح آنضاً غُيْرَ اللَّهُ في النُّعُم الّتي كانت مستمرّةَ الْمَدْدِ والعطاءِ فبهم، وهذا البضاً سُنّةً من سُنْزِ اللّهِ عزّ وجلّ في الناس.

#### فهما سنتان:

- (١) سُنَّةُ ثَبَاتِ النَّعم ما دامت الأنْفُسُ على فطرتها.
- (٢) سُنَّةُ التغير إلى الأَذَى وإلى الفُّسر إذا غير القوم ما بـانفسهم، بإفسـادهم فِظرها، أوعَدَم استجابتهم لنداءاتها الوجدائية الْقُضْلَىٰ.

ذلك: المشار إليه بهذا الاسم من أسماء الإشارة في الفقرة، هو أَخَدُّ اللهُ لَهُمُّ بذنوبهم، والمعنى: حصَلَ لهم ذلك:

بأنَّ الله . . . أي: بسبب تطبيق هذا القانــون من قوانين الله فيهم، وهــو المشتمل على سُنتَى الثبات والنغيير .

أَنْهُمُها: الفاعل ضمير مستتر يعود على «الله» والضّميــــ الظاهـــر مفعول بـــه، يقال لغة: نعمة أنعُمَها اللهُ عليه، ونعمة أنعم الله بها عليه.

### ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾:

أي: وهـذا التغيير في مجـاري النعم، وتبديلهـا ببعض مجـاري الضَـرُ والبؤس والنَّـم بسبب أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

أي: سميعُ لكل ما يصدُّر عنهم من أقوال وأصوات، عليم بكلَّ ما يصدُّرُ عنهم من أعمال إراديَّة ظاهرة وباطنة، من أعمال السوء والشرِّ والفرّ.

وسميع أيضاً لـدعاء رسُلِه، ودُعـاء المؤمنين، وعليم بما يتالُهم من أذى أقوامهم الكافرين لهم، وعليم بأحوالهم الداعبة إلى معاقبة مضطهديهم.

فَدَلَ قُولُ الله ﴿فَأَخَذُهُم اللَّهُ بِنَذُرِهِمْ﴾ وقولُهُ تعالى ﴿وَالَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عليم﴾ على أنّ التغيير المذكور في النّصُ له سببان:

السبب الأول: ذنوبُ الأقوام الَّتي وصلت إلى المستوى الداعي إلى العقـوبة في

الحدود التي لا تصلُ إلى الإهلاك العامَ الشامل.

السبب الثاني: عدلُ اللهِ وحكمتُه الملازمان لكونه سميعاً عليماً، وقد سبن قبل هذا في النَّصَ بيان عزّة الله وحكمت، ويسان قُوتِه وشدّة عضابه، والإنسارة إلى عدله، وجاه هنا بيان كونه سميعاً عليماً، فاكتمل بيان كلِّ صفاتِ الله التي من ظواهرها مُعاقبته للكافرين والظالمين والمجرمين وساير المذنبين.

قولُ الله عزّ وجلّ:

﴿ كَنَابُ مَالٍ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن فَلِهِذُكَذُهُما بِكَيْتِ رَمِّمَ فَالْمَلَكُمُمُ بِدُوْبِهِدَ وَاغْرُهَا مَالُ وَغُوْتُ وَكُلَّ كَانُوا طَلِيعِتَ ۞ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَالَهَ الذِينَ كَفُرُوا مَهُمُ لاَيْفِضُونَ ۞﴾.

البيان في هاتين الأينين يُبَيَّهُ عَلَى خاتمة المعقوبات الدنيوية، وهي عقوبةً الإهلاك العام الشامل، للاقوام التي تُصلَّبُ فيها الكفَّرُ والعنادُ، واستشرى فيها النظامُ والفساد، حتى صارت أقواماً ميؤوساً من صلاحها بإراداتها الحرّة، عن طريق الإقناع، أو وسائـل التأديب والتربية، أو العقوبات الجزائية الجزئية دون الإهلاك الشامل.

فالأقوام الذين تحوقبوا بالعقوبات الجزئية فلم يرتدعوا بها، ولم يَزُوا أَنَّها آياتُ من آيات الله الهاديات إلى الإيمان، وإلى الاستقامة على طريقة الرحمن، بل كَذَيُّبوا بها، وفَشَرُوها بأنَّها ظواهر طبيعيّة من ظواهر أحداث الكون، وأنَّها تجري دون فَصْدٍ وزاوة علوبّة، هُمْ أَنْفَسُهم الذين استحقوا بما وصلوا إليه الإهلاك العمامُ الشاملُ، فَأَملَكُهُمُ اللَّه بَنْتُرِيهم.

> فاقتضى البيان إعادة ذكرهم بِفَنَيَّةٍ بديعة فقال تعالى: ﴿كَدَأُبِءَالِ فِرْعَوْتُ وَالْذِينَ مِن ثَبِّلُهُمَّ ﴾

هذه العبارة قد سبق شرحها، ولكنهم بعد المعالجة بـالعقوبـات الجزئيـة أضافـوا إلى كفرهم السابق، تكذيبهم بأذ ما جرى لهم من أحـداث هو من عقـوبات الله لهم، وهو من آيات الله الدالات على عزّته، وحكمته، وقـرَته، وشِـدَّةِ عقاب.، وعَدْلِه، وأنّه صميعٌ بصير، فقال تعالَى مبيّناً هذا التكذيب الذي أضافوه إلى كفرهم السابق:

#### ﴿كَذَّبُوأَبِثَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾.

وإذْ قَدْ وَصَلُوا إلى هذه الحالة الميئوس من صلاحها بإراداتهم الحرَّة، فإنَّ أمر إهلاكهم العامَّ الشامل، هُو مَا تقتضيه الحكمة، فقال تعالى:

### ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

أي: أهلكُنَا آلَ فرعَوْن والَّذِينَ مِنْ قبلهم من الأقوام التي أهلكت بسبب ذُنُوبهم.

ولمًّا كانَ آل فـرعون مَـذْكورين بـاسمهم على وجه التَّميين، كــان الأداء البيانيَّ الأتمّ يقتضي ذكر الوسيلة التي تُمُّ بها إهلاكُهُم، فقال تعالى:

### ﴿ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْتُ ﴾.

وبعد ذلك أبــان الله عزّ وجــل أنّ ذُنّـوبُ هؤلاء الاقسوام المهلكين لم تكن من المذنوب التي تكثّر في الامم، فلا تقضي الحكمة إهلاكهم إهــلاكاً شـــاملاً، بــل كانّـوا ظالمين بجملتهم، فالحكمة تقتضي إهلاكهم، فقال تعالى:

### ﴿ وَكُلُّ كَانُواْظَالِمِينَ ﴾:

أي: فهم جميعاً قد اشتركوا في مقتضى واحـد وهو الـظلم فتناظـروا في الهلاك وإن اختلفت وسائل الإهلاك.

وأبـان الله بعد ذلـك أنّهم قدْ وصلُوا إلى سـرحلةِ اليأس من صــلاحهم بـإراداتهم المحرّة، فكان من الحكمة في عالم الابتلاء إهلاكهُمْ وإبادتهم.

وأبـان أنّهم قــد صــاروا شــرُ الـدّوابّ عنـد الله، الّتي تستجنُّ في عـــالم الاحيــاء الإبادة، فقال اللّهُ عَرُّ رَجِّلُ:

## ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠٠٠

أي: إذا كانت الحشرات والفواسق الضارة قىد وصلت إلى نسبة نستحقُّ معها الإبادة لشرُها وضرَّها، فإنَّ شَرَاً منها دَوابُ بَشَريَّة وصَلَتْ في كفرها وشـرَها إلى حالةٍ ميئوس من صلاحهم معها، وقد دلَّ على أنَّ صلاحهم بإراداتهم غير متوقّع ولا مرجُّـوٌ. قولُهُ تعالَى في الآية:

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾:

أي: فهم لا يؤمنون في المستقبل مهما عُولجوا بالوسائل، فقد جُرِيُّوا بكلُّ الوسائل، فقد جُرِيُّوا بكلُّ الوسائل النافعة المؤتَّرة فيمن لديهم أقلُّ استعداد للهداية والاستجابة، فلم يهتلوا ولم يستجيرا، فمن الخَيْر للبشرية إهلاكهم إهلاكا شاملاً، تخليصاً للمجتمع الإنساني منهم، إذَّ تجاوز ظلمهم وطغياتهم حدود الضرر المعتداد في المجتمع البشري، وصمعوا على أن يسلكوا مسلك المقاومة للحق، والتحسدي لمنع دعدة الحقّ، واضطهاد المؤمنين.

إنهم لم تنفصهم القناعة، ولكنهم فقدوا السلامة النفسيّة والصحة الاخلاقية، فهم مرضى في نفوسهم وأخلاقهم، ويحملون الوباء للناس والذواري، فاقتضت حكمة القضاء والقدر أن تتدخل للإنفاذ بإفناء حملة الوباء.

هـذا مـا تقضي بـه حكمـة الحكيم، وهـذا هـو الـذي أجـراه الله عـزّ وجـلُ في المهلكين الأوّلين.

وهــو سنَّـةً للَّهِ دائمــة، فليتعظ بهـا أولــو الالبــاب، وليُعْتَبـرُ بمــا جـــرى لــلاَّولين المعتَبِرُونَ، من المخاطَبين في النصّ، ومن معاصريهم، وممن سياتي بعدهم.

انتهى تدبر النص والحمد لله على فتحه.

#### النبض السابع

من سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) ثالث سورة مدنية الآيات من (٦٩ ــ ٧٤) حول مكيدة أخباث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً شم الارتىداد عمنيه لإضراء غييرهم بـالـردة

سورة (آل عمران) ثالث سورة مدنية، وقد جاء فيهـا بيان عـدّة أسور تتملّق بـأهـل الكتاب من اليهود والتصارئ، باعتبار أن العهد المدني للرسولﷺ قد كثرت فيه علاقة الدعوة الإسلامية بأهل الكتاب.

وممًا جاء فيها بيانً مكينة بهوديّة تواصى بها طائفة من اليهود، وهي أن يشظاهروا بالإسلام والدخول فيه نفاقًا، فُمُ يُرتَّدُوا عنه مفتعلين أي سبب للاوتداد عنه، بغيّة التأثير على بعض من دخـل في الإسلام من عـرب يثرب، فيرتدوا عنـه كما يـرتـد عنـه هـذا الفريق الماكر من اليهود.

وبهذا الأسلوب يفتحون طريق الارتداد لأمثالهم من منافقة عرب يثرب، ويُهوَنون على من يصعُبُ عليهم الالتزام باحكام الإسلام وتكاليفه أمر الارتداد عنه.

نجد بيان هذه المكبدة في أحَدٍ دُروس السّورة، وهو قولُ الله عزَّ وجلُّ فيها:

﴿وَدَّتَ طَالِهَةً مِنْ آهُلِ الْكِسَّبِ لَتَنِيدُ أَنْكُوْ وَمَالِيدُونَ إِنَّا أَشْهُمْ وَمَايَشُمُونَ ۞ يَتَأَمّْلُ الْكِسِّدِ لِمَتَكُمُّرُونَ خِنْكِتِ الْمُواْتُمُخَمُّ مُدُونَ ۞ يَتَأَمْلُ الْكِسِّدِ لِمَا يُسُونَ الْمَوَّ بِالْنِجِلِ وَتَكُمُّونَ الْمَقَّ وَاشْرَقْنَا مُنْ فَالَّذِينَ وَقَالَتَ ظَالَهُمُّ قِنْ أَمْلِ الْكِسَّدِ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَرِجُمُونَ ۞ وَلَا تُوْمُونَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَرِجُمُونَ ۞ وَلَا تُوْمُونَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَرِجُمُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوا لَا لِمَا تَهَعْ دِينَكُوْفُلُ إِنَّ ٱلْهُمَنَىٰ هُدَى اللّهَ إِنْ يُؤَقَّ آصَدُّ مِثَلَ مَا أُوسِيمُ ٱوْبَهَ بَوُكُ عِندَ وَيَحُمُّ فُلْ إِنَّ ٱلْمُشَسِّلِ بِيَدِ اللّهِ يُؤْسِهِ مِن يَسَنَاهُ وَاللّهُ وَمِنْعُ عَلِيدٌ ۞ يَخْفُسُ بِرَحْ مَتِهِ مِنْ يَسَنَاهُ وَاللّهُ وُو الْفَصْلِ الْعَظِيدِ ﴿ ۞ ﴾ .

وقرأ ابن كثير المكي: [أَأَنُّ يُولَّنَى] بزيادة همزة للاستفهام وتسهيـل همزة (أن) من غير إدخال.

#### (1)

#### الفكرة العامة للنَصَ

اشتصل هذا النص على بيان حركة تضليل للمسلمين قام بها طائفةً من أهـل الكتاب، وقد كائوا من اليهـود، على أنّ النص يعطي بـظلاله دلالةً على وجود هـذه الطائفة دواماً في كلّ أهـل الكتاب، وفي المقـدّمة منهم من كانوا من اليهـود، ثم من كائوا من النصاري.

هـذه الطائفـة المقصـودة قصـداً أوّليّـاً في النصّ قـد ودّت لـو تستطبع إضـلال المؤمنين، وإخراجهم عن دينهم.

ولمّا اشتدّت لديها هذه الرغبة الأثمة، الدالّة على مبلغ ضلالهم عن الحق بإرادة منهم، وإمعانهم في التوخُّل في أوحال الفسلال بارتكاب جريمة إضلال النساس عن الحقّ، وعن صواط الله المستقيم، بدأت تتَخذ الوسائل لذلك:

الموسيلة الأولى: التضليل الفكريُّ بلَبْسِ الحقَّ بـالبــاطـل، أي: بخلط الحقَّ بالباطل، ودسٌ عناصر الباطل ضمن عناصر الحقُّ.

وهذه الوسيلة هي من أخبث وأخطر وسائل التضليل في كلَّ العصور، لأنَّ عناصر الحق في مجموع الانكار المعروضة ترهم أنّها كلّها حقّ، فيغلط النَّاظـر إليها، فيعتنق الباطل المندس ويعتقدُ على توهُم أنَّه حقَّ.

الوسيلة الثانية: كتمان الحقّ الذي يعلمونه من كتبهم، فكتمانُ الحقّ من وسائل التضليل، ككتمان الشهادة التي يُصلّل كتمانُها قضاة العدل. الموسيلة الثالشة: هي وسيلة الدخمول في الإسلام نضاقاً، والارتـداد عنه بـسـرعةٍ سخطةً عليه.

والغرض فتنة العسلمين الصادقين عن دينهم، وتشجيع المذين في قلويهم مرض النفاق، أو مرض دون النفاق كالشك والتردّد وعدم الاقتناع بعنـاصر القـاعدة الإيـمـانيّة، مع صدق الانتماء إلى الإسلام، أو العيل إلى هذا الانتماء الصادق.

وهـذه الوسيلة هي الوسيلة التي تـدخـلُ في موضـوع بحث الضاق، وأعمـال المنافين، وهي تشبه وسيلة لصـوص الحمام وهـو يطير في السماء، إذ يبعث أحـدُهُمُّ سِرْباً من طيروه، ليقوم بجولة طيران يستمتم بتحليقه وتحويمه ثم هبوطه في يُرجـه، وعودته إليه بعد جولة رياضية من جولات الطيران.

فياتي آخر من أصحاب هذه المهنة، وهو لصَّ من لصوصها، فيرسل حمامةً من حمام، فتخلط بذلك السَّرب، وهي معلّمة بإثقانِ أن تعود إلى برجهها، ولهؤلاء في اللُّصوصية والصيد وسائل استدراج.

حتى إذا حان وقت الهبوط والعودة، عادت المختلطة إلى صاحبها، فتخلط معهما حمامات من السّرب، أو تستدرج بوسيلة شيطانية، فتهبط معها، وتصلّ إلى برّج اللّص صاحب الحمامة الواحدة، فيصيد منها بشبكته ما يصيد، ويخسر صاحب السّرب عدداً من طهروه.

فهذه حيلة من حيل التضليل، ووسيلة شيطانية من وسائـل المضلّلين، وهي من العيل اليهوديّة التي لهم منها عدّة أغراض ٍ حبيثة.

- فمنها أن يصيدوا عنـد ردتهم بعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم، ويهرتدوا
   مهم.
- ومنها أن يشجعوا منافقي العرب، والذين في فلوبهم مرض دون النفـاق على
   الارتداد.
- ومنها أن يُحدِثوا في صفوف المسلمين تصندُعاً، فيفقدوا ما هم عليه من تماسك وترابط وتلاحم وطمأنينة، ويخسروا قدراً عظيماً من طاقاتهم الفائمة على مبدأ التلاحم في جسدية واحدة.

and we have the first three controls on the

 ومنها أن يقذفوا في قلوب المسلمين الشّك والحيرة، فينتج عن ذلك القلق والاضطراب.

وخاف أصحابٌ هذه الحيلة الشيطانيّة الخبيثة على جماعتهم من اليهود إذا دخُولُوا

ني الإسلام نفاقًا أنَّ يتأثّروا به، فيُومنوا به إيمانًا صادقًا، فاوصى بعضهم بعضاً فغالوا: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُو ۗ إِلَّا لِلْمِنْ تَهِمْ دِينَكُرُ ﴾ :

أي: ولا تؤمنوا منقادين حقًّا مسلَّمين صدقًا إلاَّ لمن تبع دينكم، وهو اليهودية.

ولكن ما السبب الداعي إلى إصرار اليهود على أنّ دينهم هو الدين الحق، وأنّه لا يأتي بعد موسىٰ دينٌ حقٌ من عند الله، وإصرارهم على كتمان ما لديهم من بشـائر يالنبـيّ الرسول محمّد ﷺ؟

والجواب: يوجد احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يتوهَّمُوا أنُّ موسى عليه السلام هو صاحب الهدى بنفسه.

والرَّدَ على هذا الاحتمال قد جاء ببيان أنَّ الْهُمَذَى هدى الله، وليس همدى موسَىٰ حَتَى ينحصر به الْهُدَىٰ.

الاحتمال الثاني: أن يكون رفضهم للإيمان بمحمّد ﷺ، وللإيمان بما جاء به عن الله، ناشئاً عن حسّد له وللعرب، إذّ جاء الرسُولُ المخلّص المموعود به، من غير الهود، أو من غير سلالة بني إسرائيل.

والردَّ على هذا الاحتمال قد جاء بتوجبه الإنكار عليهم، لجحودهم الحقّ بغيّاً وحسداً من عند أنفسهم، أنْ يُؤتّن أحدُّ مثلما أوتوا.

اي: أتريدون أن تستائروا وحدكم دون عباد الله أجمعين بفضل الله عزّ وجلّ ذي العطاء الواسع، والعلم الشامل، وهو بحكمته يختصُّ برحمته من يشاء، وهـو ذو الفضل العظيم. ائسا كتمائهم منا عندهم من بشنائر ومنا أنجذ عليهم من عهد، بشأن رُسُّـول. الله محمد ﷺ، فالمدوافع لـه أن لا يكون ذكره والإعلان بـه حجُّةً عليهم عنـد السناظـرة، ولا حجَّةً عليهم عند رَبِّهم، ولئلاً يقلّم به عامّة البهود والاميّزن فيهم فيتأثر به ذوو العقل والإنصاف والخشية من الله عزّ وجلّ، فيؤمنوا ويُسلعوا ويَشِّعوا الرسول.

وقد جاء في النصّ بيـان بعض هذه الـدوافع، وتُـرِكُ بيان بعضهـا، لأنّ المتدبـر الحصيف يسهلُ عليه إذراكُهُ.

. .

#### (1)

# المفردات اللّغويّة للنّص

### ﴿ وَدَّت طَّآبِهَ أَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾:

﴿وَدُتُ﴾: يقال لغَهُ: وَنُهُ يَوِدُهُ إِذًا، وَوَداداً وَمَوَدُهُم إِذا احْبُه، والودُ من الحبُ هو ما كان هادثاً ثابتاً كالمودّة بين الأصدقاء.

ويأتي الودّ بمعنَى التّمني والرّغبة الشديدة، وما في النّص هنا على هذا المعنى، فهو المناسبُ لما جاء فيه.

﴿طائفة﴾: الطائفة هي الجماعة والفرقة، وجماعة من النباس يجمعهم مذهب واحد، أو رائي يعتازون به. وقد يُسطّلن اللفظ على واحد يمشل رأياً انفرو به، أو عمـلاً انفرو به.

﴿من أهل الكتاب﴾: العرادُ بالسطائفة من أصل الكتاب هنـا جماعـة من اليهود، لأنّ النصّ نزل بشأن جماعةِ منهم، والكلام عن حدث سبق نزول النص.

بيد أنَّ هذا الحدث هو من الاحداث التي تكرَّرتْ نظائرُهـــا فيما بَشَدُ وتتكرَّر دواماً، فالعناية بذكره في القرآن نَدُلُ على أنَّ له نظائرَ ستحدث في المستقبل، وأنَّ على المسلمين أنْ يكونُوا على بصيرة بها، وحذْرِ بنُها.

### ﴿ لَوْيُضِلُّونَكُورٌ ﴾ :

﴿لُولِهِ: هَنَا لَلْتَمَنِي، وهي لا تحتاج جواباً، واعتبارُهـا هكذا أهــون من اعتبارهــا شرطيّة مستعملة في التمنّي وجوابُها محذوف.

﴿يُشِيلُونَكُمُ ﴾ : يخرجونكم من الهداية الَّتِي أنتم فيها إلى الضلال، وهو الضياع في مناهات الباطل، وأودية القبائح والسيئات والمعاصي والمنكرات، إلى سائر ما يُوبِق ويُهلك، من فكر أو خلق أو سلوك.

﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ ؟ ﴾:

استفهام إنكاريُّ تُوبيخيُّ.

لْبُساً، أي: خلطه به، للتَّمويه، والتَّغرير، والتَّضْليل.

﴿ لِمَ تَلْسُوكَ ٱلْعَقِّ بِٱلْمُعِلِّ؟ ﴾: اللَّيْسُ: هو خلط الشيء بالشيء، تقُولُ لغة: لَبَسَ فُـلانُ الشيءَ بالشُّيء يَلْبِسُهُ

﴿ وَحْدَ أَلْنَّهَا رِ ﴾ :

أي: أولَ النهار، والأصل في وجُمه كلَّ شيءِ أوَّلُ سا يُقابلك منه، وما يُقْبِل من كلَّ شيء، فهو من المدهر أوَّله، ومن النهار أوَّلُه، ومن النجم ما يبدو لَكَ منه، ومن النوبِ ما ظهر لك منه، ومن المسألة ما ظهر لك منها، وهكذا.

- - -

#### ما روي في سبب النزول

(١) روى الطبري بسنده عن ابن عباس، قال: وقال عبد الله بن الصيف، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف، بعضهم لعض: تعالَق تدوم بعاأتيول على محمد واصحابه غَدْوَة، وتَكُفَّر به عبيه، حتى نَلْبِسَ عليهم دينهم، لعلَّهم يصنّعُون كما نَصْنَعُ غيرجعوا عن دينهم، فانزل الله عزّ وجل فيهم: ﴿يا أصل الكتابِ لِمْ تلبُسُونَ الحق بالباطل ... ﴾ إلى قول: ﴿واللهُ واسمٌ عليم﴾ ... ٥.

(٢) وروى الطبريّ بسنده عن قتادة في قول الله عزّ وجــل: ﴿ آمِنُوا بِ الّذِي أُنْـزِلُ
 علىٰ الّذِينَ آمَنُوا وَجُحَهُ النّجارِ والْحُفْرُوا آخِرَهُ ﴾ . فقــال بعضهم البعض : اعطومُم الرّضا

بدينهم أوّل النهار، واكثُروا آخره، فبأنّه أَجْـذَرُ أن يصدّقوكم، ويُعْلَمُوا أنّكُمْ قــد رأيتُمْ فيهم ما تكرهون، وهو أجذرُ أنْ يرجعُوا عن دينهم.

- (٣) وروى نحوه عن أبي مالكِ الغفاري، قبال: قبالت اليهبود: أُسْلِمُوا أوَّل النهار، وارتدوا آخره، لعلهم يرجعون، فأَطْلَعَ اللهُ على سَرَّهم.
- (٤) وروى الطبري أيضاً بسنده عن السُّدي قال: كان أحبار قرى عَرْبَيّة، النَّي عشر حبراً، فقالوا لبعضهم: ادخلوا في دين محمّد أول النهار، وقولوا: نشهدُ أنَّ محمّداً حقَّ صادقٌ، فإذا كان آخر النهار فاتحقروا وقولوا: إنَّا وجعنا إلى علمائنا واحبارنا، فحدَّقُونا أنَّ محمّداً كاذب، وانكم لُشَمَّم على شيء، وقد رجعنا إلى ديننا فَهُم أَهْجُنُ إلينا من دينكم، لعلَهم يشكُونَ، يقولون: هؤلاء كانُوا مَعْنَا أوَل النَّهار، فما بالهُمْ؟

#### فأخبر اللَّهُ عزَّ وجلَّ رسوله ﷺ بذلك.

- (٥) وروى عن ابن عباس إيضاً: «أنّ طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمّد ﷺ آؤل النهار فاتبنوا، وإذا كان آخره فَضلُوا صلاتكم لعلّهم بقولون: هؤلاء الهل
   الكتاب، وهم اعلم منّا، لعلّهم يتقلبون عن دينهم، ولا تزوينوا إلاّ لِمَنْ لِنَجْ دِينَكُمْ.
- (٦) وجاء في سيرة ابن هشام: أن طائفةً من اليهود تذاكرُوا فيمنا بينهم لتدبير مكيدة الدخول في الإسلام صباح النهار، والخروج منه آخره، ليقلدهم العرب المسلمون في ذلك.

وذلك أنه اجمع عبد الله بن الصيف، وغدي بن زيد (وهما من بهود بني قينقاع) والحارث بن عوف (وهمو من يهود بني قريظة) فقال بعضهم لبعض: تعالَّـوًا نؤمن بما أشرَّل على محمَّد وأصحابه غدوة، ونكفَّر به عشيّة، حَّن نَلْسَ عليهم دينهم لعلهم يصنَّمُون ما نصنع، ويرجعون عن دين، ففضح الله مكيدتهم هذه، وأثرَّل فيهم قوله: ﴿وَقَالَتَ طَائِفَةُ مِنْ أَهُلِ الكَتَابِ...﴾ الأية.

ورُوي غير ذلك، وكُلها روايات تدور حول مُكْرٍ مُكُرهُ طائفة من اليهود، جاء بيانه في النصّ القرآنيّ الذي نتدبّره. (٤)

### مع النّص في التحليل والتدبّر

قال الله عزُّ وجلُّ خطابًا للمؤمنين أصحاب الرسول ﷺ:

﴿وَدَتَ ظَالَهَدُّ مِّنَ أَمْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُمِيلُونَكُّ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْسَهُمْ وَمَايَشْمُونَ ۞﴾:

اي: تَنَشَّتُ طائفة من أهل الكتاب، وقد كانُوا فريقاً من اليهود لـويُضَلُونَكُمْ عن طريق هدايتكم، فَيُخْرِجُوكم عن دينكم، إلى مناهات الفصياع، وأودية الكفو، والفسق والفجور.

وقيل: إنّ جماعة من يهـوه بني قُـريـظة، وبني النضيـر، وبني قبنقـاع، ذغـوًا عمَّارَ بْنَ باسـر ومعاذَ بن جـبل وحذيفة بن البمان إلى الرجوع إلى الشوك.

هذا التمنّي مع محاولات الإضلال، والإخراج من دين الإسلام ظاهرة متكرّرةً لدى جميع أهل الكتاب في كلّ عصور ناريخ الأمة الإسلامية، وهذه الطائفة موجودة دواماً في اليهود وفي النصارى، وموجودة أيضاً لدى غيرهم من ملل الكفر، ولا سيما قادة المذاهب العادية الإلحادية كالشيوعيين

وقـد نزل قبـل هـذه الأينة فـول الله عـزّ وجـلٌ في سـورة (البقـرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول):

﴿ وَدَّكُمْ مِنْ الْمِنْ الْمِكْنِ لِوَرُدُّ وَنَكُمْ مِنْ اللَّهِ الْمِنْكُمْ كُمُّ الْأَحْسَلَا مِنْ عِندِ النَّسِهِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُكَنِّ الْمُمُ الْمُخَنَّ فَاعْمُواْ وَاسْفَحُواْ حَقَّ بَانِي اللّهِ إِنْ مِؤْنَ اللّهُ عَلَى كُنْ مِنْذِكِ ﴾

وهذا التَّمَنَي جاء التعبير عنه من قبـل بعضهم بهجاء النبيّ 織، كمـا كان يفعـل الشاعر اليهوديُّ كعبُ بنُ الأشرف.

ويَظْهُرُ أَنَّ تَمَنِّيهِم كَانَ في حدود حركاتٍ نَفْسَيَة، وتعبيراتٍ كىلاميّة، كـانت فيما بينهم، وأقوال هجائية يطلقها شعراؤهم، وهو ما جاء بيانه في آية والبقرة. ثمُ تحول تعليهم إلى أتخاذ وسائل مع بعض المؤمنين لإضلالهم، وإخراجهم عن دينهم، وهو ما جاء بيأنه في النَصَّ الذي نتديَّرُهُ من سورة (آل عمران)، ويلُلُ على هذا قول الله عزّ وجلّ فيه: ﴿ وَمَا يَصُلُونَ إِلَّ انسَهم ﴾ آي: إنَّ ما يحاولونه بوسائلهم النُصِلَة لإخراج المؤمنين الصادقين عن دينهم لا يؤثّر فيهم، فمن آمن بالإسلام عن اقتناع وبصيرة وصِدَّق لا يزتُدُّ عنه إلى الشَّرُك، أو إلى أيَّ مذهب من مذاهب الكفر، أو إلى أي دين باطل محرّف.

إذاً فهم لا يُضِلُونَ إلاَ انفسهم، إذْ يُضِيضُونَ إلى كفرهم الذي سيعاقبون عليه، شررًا آخَرَ يستحضُّونَ عليه عقاباً آخَر عند الله، الأوهو وغيتهم بإضلال المهتدين، وممارساتهم العملية لإضلالهم، فيكونون بذلك قد أضلوا أنفسهم إضلالاً جديداً مضافاً إلى ضلال كفرهم في أنفسهم.

وما يحاولونه من إضلال الذين آمنوا حقًا وصدقًا، لا يتحقّن لهم، وذلك لأنَّ من آمن وصدق في إيمانه عن اقتناع وبصيرة، لا يتأثّر بومساوس ودسائس المُمْشَلِين، بــل تزيده هذه إيمانًا وشدّة تَمَسُّكِ بما يؤمن به من الحقّ.

إنّما قد يتأثّر بوساوس ودسائس ووسائل العضلين، الذين في نفوسهم نزضات الفسلال، والاستعداد له، واعمال العضلين تضيف إلى ما في نفوسهم من نزغات، قـوىً مساعـدةً للسُّيرِ في طريق الفسلال، وليست هي العؤثر الحقيقيّ، لذلك تكون مسؤوليات من ضلّوا متأثرين بوسائل المضلّين مسؤوليات كاملات.

هذا ما نستطيع أن نفهمه من قول الله تعالى في الآية:

﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾.

أمّنا ألهم لا يشعرون ففهم منه ألهم لا يشعرُون بالهم لا يُضِلُونُ إلاَّ أَفَسَهُمْ. والشعورُ هو أوَّلُ إِدْراكِ للشيءِ، فنفهُ يُفِيدُ نفيَ أَفَى دَرْجَاتِ الْمَشْرَفَة، فهم غافلون عن الحقيقة سادُرُونُ في غُيْهم، يقومُونُ بناعمال إضّلال المهتدين، كَالُهُمْ يُسارسُونُ جذائِهُمْ إِلَىٰ الحقّ.

بعد بيان هذا التمنّي لدى طائفةٍ من أهل الكتاب خاطَبَ اللَّهُ أَهْلَ الكتاب جميعاً

#### بقوله:

# ﴿ يُتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ نَشْهَدُونَ ٢٠٠٠.

في هذا الاستفهام الذي اشتملت عليه الآبية مواجهية لهم بالاستنكار والنوييخ على تفرهم بايات الله الكافيات الإثبات الحق، ويبزيد في دواعي التنوييخ كَشْفُ أَيُّهُمْ يعلمونُ أَنَّها حَقَّ عَلَماً بِلْغَ مرتبة من يشهد الشيءَ شهوذ عبان، إذْ قبال لهم: ﴿وَالْتُمْ تُشَهِّدُونَ﴾ اي: والحال أنتم تشهدون الأدلة الدامغة لكم بأنّها حقُ.

وآييات الله تَشْمُلُ الآييات العقليّة، والآييات الوجدانية، وأييات الله الجزائية، والخوارقُ والمعجزاتِ، والنصوصُ القرآنية، وما لديهم من بشائر عن محمّدﷺ، وما أُعَذَ عليهم من عهدو مواثيق أن يؤمِنُوا به حين بيعثه الله، ويُتَحقّفُوا من أنَّه هـو المبشّرُ به الموصوف في كتبهم.

ويدخُلُ في عموم هذا الخطاب الطائفةُ الّتي تودُّ إضلال المؤمنين المسلمين، دخُولًا أوّليّاً.

وقد خاطَب اللهُ عزَّ وجلَّ بمضمون هذه الأيةِ أهل الكتاب خطاباً مباشراً بنفسه، لشدَّة الأهمية، باعتبار أنَّ المضمون يتعلَّق بأصول الإيمان بـالله، وهم يزعمون أنّهم يؤمنون به وبآياته.

وبعد ذلك خاطبهم أيضاً خطاباً مباشراً بقوله لهم:

﴿ يَنَا هَلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ نَلْبِسُوتَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠.

وفي هذا الاستفهام أيضاً الذي اشتملت عليه هذه الأية مواجهة لأهل الكتاب بوجو عامٌّ ـ والمقصودُ علماؤُهم وأحبارهم العالمون بالحق والباطل ــ بالاستنكار والتوبيخ على عَمَلَيْن من أعمال التضليل التي يمارسونها .

الأوّل: لَبِسُهُمُ الحقّ بالباطِلْ، أي: خلطهم الحقّ بالباطل، للتمويه والتضليل، والإيهام بأنّ الباطِلُ المندسُ هو من قضايا الحقّ.

وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك تضليلًا للناس، وتغريراً بهم.

الثاني: كتمانُهم الحقّ، ومن الحقّ الذي يكتمونه ما في كتيهم من البشائر بنبيًّ اللهِ ورسوله محمد ﷺ، وهمُّ يعلَّمُون انطباقها عليه تصاماً، لتعلَّدِ صفاته في كتيهم، وانطباقها جميعاً عليه ﷺ.

وهكذا ظهر لنا كيف خاطبهم الله عزّ وجلّ بطريقةٍ مباشرةٍ، مويّحةً لهم على أمور ثلاثة :

الأمر الأول: كُفْرُهم بآيات الله وهم يشهدون أنَّها حتَّى.

الأمر الثاني: لَبُّسُهُم الحقُّ بالباطل، وهذا من وسائل تضليلهم للناس.

الأمر الثالث: كتمانُهُم الحق، وهدفُهم من كتمان الحق ما يلي:

أن لا تقوم عليهم الحجّة بأنّهم يرفضون الحقّ مع علمهم به.

وتضليل من يتأثر بهم من أتباعهم وعوامهم، أو من غيرهم من العرب الذين
 لم يسلموا بَدْدُ، أو أسلموا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم.

بعــد ذلك كشف الله مكيــدتهم التي تعتمـد على الــدخــول في الإســـلام نفــاقــًا. فالخـروج منه سخطةً عليه، وفضحهم فيما تأمروا عليه قبل التنفيذ فقال الله عرَّ وجلُّ:

﴿ وَقَالَتَ طَآلِهَدُ ثُمِنَ ٱلْحَٰلِ ٱلْكِتَنَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهَارِ وَاكْثُرُوا آءَا يُرْمُ لَمُلَّهُمْ يَرِجُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِدُوا إِلَّا لِمَن تَمِعْ مِينَكُمْ . . . ﴾ :

أي: وقالت طائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: أغلنوا إيسانكم باللذي أنزل على الذين آمنوا أوَّل النهار، واتَّقُروا آخر النهار، رجاءَ أن يروَّدُ مكمُّ بعض المؤمنين بمحمَّد عن الدّين الذي جاء به. ولكنَّ إيّاكم أن تؤمنوا إيماناً صادقاً، أو تتأثّروا إذا دخلتم في الإسلام نفاقاً بما فيه من آيات، فتؤمنوا بعد ذلك إيماناً صادقاً، وإيّاكُمُّ أنَّ تنفادوا أو تُسلِمُوا للمؤمنين.

وقـال قـادتهم من أحبـارهم وعُلمـائهم لمن وجُهـــوهم للقبـام بمكيـــدة النفــاق: ولا تُومِدُوا مُفّادِينَ أو مُسْلِمِينَ إلاّ لمن تَبعَ دينكُمْ من اليهود المحافظين على يهوديّهم. هذا ما تــدلُّ عليه تعـدية فعــل ولا تُؤمِدُوا بـاللاَم، وذلك لأنَّ فعل وآمرَ يُؤمِرُه، يُعدَّىٰ بحرف والباء، فتقول: آمَنْ بِه، ويؤمن به، فيلذًا عُمَّنِي بـاللَّامَ فهو على تفسين فصل وآمن، معنى فِعْل والسَّلَم، أو وانشاد، فيُعدَّىٰ حيننـذِ تَقدييتَهُ، وهـذا من الإيجاز القرآني الذي يُستضاد مَنَّهُ معنى كُلُّ مِنَ الفعليْن، فيُذَكِّرُ الفعلُ الآوَل بلفظه، ويفَدُرُ الفعلُ الاَخْرُ بدلالة تعديت، فالمعنى: ولا تُؤْمِنُوا بغير دينكم، ولا تُسْلِمُوا إلاّ لِنَمْ تَبَعَ وينكم، أي: وكونوا على حـذر شديـدٍ حينما تعلنـون إيمانكم نفاقاً بـالذي أنـزل على الذين آمنوا.

وبعد أن فضح الله مكيدتُهُم التي كانت سرّاً فيما بينهم كلّف اللهُ رسولُهُ أنْ يُتولَّىٰ مجادلتهم، وإقناعهم، وإقبامة الحجّة عليهم، تُجاه هـذه المكيدة القبائمة على خملَة النّغاني، وعلّمه طريقة مجادلتهم، فاعطاه رُموزُها.

وهـذا التعليم هو في مضمـونه منـاظرةً غيـر مباشـرة لهم، وتعليمُ لأهل المنـاظرة والمجادلة من المؤمنين، تبعًا لتعليم الرسول.

فقال الله عزَّ وجلَّ لرسُوله:

﴿ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللّهِ أَن يُؤَقَ آحَـكُ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمُ أَوْبَهُمُ بَوْهُو عِندَوَيَّكُمُ الْفَصْرَا بِدَاللّهِ يَانِيهِ مِن يَشَنَأَهُ وَاللّهُ وَسِنَّ عَلِيثٌ ۞ يَخْفُصُ بِرَحْسَتِيهِ ، مَن يَشَنَأَهُ وَاللّهُ وُو الْفَصْدِلِ الْعَلِيدِ ۞﴾ .

في هـذا النصّ مقتطعات هي بـشابـة الرّسـوز من مقولات فيهـا ردود وإقنـاعـات وحُجَيّج دوامغ ضَدّهم، وكَنْفَ لدوافع نفسيَّةٍ تدمثَهُم بالانحـراف عن الحقّ، والخروج عن دين الله للناس.

- (١) فالمقولة الأولى: اخْتُزِلَ مِنْهَا:
  - ﴿ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾ .
  - (٢) والمقولة الثانية: الْحَتْزِلَ مِنْهَا:
  - ﴿ أَن يُؤَقَّ أَحَدُ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ ﴾.
- وفي قراءة المكي: [أأن يؤنَّى أحدٌ مِثْلُما أُوتِيتم].

(٣) والمقولة الثالثة: اختزل منها:

﴿ أَوْبُهُمَا جُوْلُو عِندَرَيْكُمْ ﴾.

(٤) والمقولةُ الرابعة: خلاصتها:

﴿إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْتِدِ وَمَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴾

(٥) والمقولة الخامسة: خلاصتها:

﴿ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَآةُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

إنَّ موقف اليهود يتلخَص برفض كلَّ دينِ جديد جاء بعد موسى عليه السلام، ما لم يكن نابعاً له، ومعتمداً على ما جاء في نصوص التوراة.

فما هي أسبابُ هذا الموقف المتعنَّت؟

بالتفكير المتعمَّق يتكشف لَنَا أنَّ موقفهم يشتمل على ثلاثة عناصر:

العنصر الأوّل: دعوى باطلة لا دليل عليها.

العنصر الثاني: دوافع نفسيَّة من وراء الدعوى الباطلة.

العنصر الشاك: كيدُ تَشْلِيلِي، لصدُّ الناس عن الدين الحقّ، وصسراط الله المستقيم، وإيهام الناس بأنّهم على الحقّ.

أمّا الدعوى التي لا دليل عليها: فهي ادّعاؤهم أنّه لا هُدى إلا هُـدى موسى
 عليه السلام.

وفي هذا حصرً للهداية به، بقُطِّم صِلْبُها بالله مَزُل الهدى على موسى، ومن له أمرُ الَّهُدَىٰ كَلَّه، أو بالزام الله بأنَّ لا يُزُوّل هُدى على آخدٍ بعد موسى، أو بـادّعاء أنَّ الله التزم بأن لا يُنْزَلَ هدى على أحدٍ بعد، وأَغْبِرَ بَذَلِكُ في التوراة أو على لـسَانٍ موسى عليه السلام.

والرُّدُ على هذا الادّعاء الكانب الباطل يكونُ بِيّانِ الْ اللَّهِـدَىٰ هَدَىٰ الله، فهو الـذي أوحى إلى موسى وكلّمه، وهو الـذي أنزل عليه التوراة، وهـو الـذي اصطفاء رسولًا. وبمــا أنَّ الامر كـذلك فـالمناظـرة لأصحاب هــذه الدَّعــوىٰ تكون بــطرح الأسئلة التالية، ومناقشتهم على أساسها:

 (١) هـل يمتنع على الله أن يُسْزُل هدى آخر على من يصطفي من عباده، بعد الهدى الذي أنزله على موسى؟

(٢) هـل يمتنع على الله تعـالى أن يبعث رسولاً أو رُسُــلاً بالـدّين الحقّ للناس،
 ويأحكام وتكاليف فيها تعديل ونسخ وزيادات؟

(٣) هل يتنافَىٰ مع حكمته سبحانه شيءٌ من ذلك؟

 (3) هـل أبان الله في التوراه أو على لسان أيّ نبـيً من أنبيـا، بني إسرائيـل أنه قطع الرسالات وختمها بموسى، فلا رسول بعد موسى؟

والجواب في كلّ هـذه الاسئلة هو النفي حتمـاً، فإذا لم يُجيُّموا بالنفي فـالحجج البرهائيّة تدمغهم كما يلي :

أَوْلاً: البرهان العقلي يُثبِّتُ أنَّ هه أن يُنْزَلُ هدى آخر بعد الهدى الذي انزله على موسى، وأنَّ هه أن يبعث رسولاً ورُسُلاً بعد سوسى، وأنَّه لا يتنافى شيءٌ من ذلك مع حكمته عزَّ وجلَّ.

ثانياً: إنّهم يُشِتُونَ في كتُبهم عدداً كثيراً من أنبائهم أوحى الله إليهم بكــلام من كلامه، وأنزل عليهم هُدى زائداً على الهدى الذي أنزلُه على موسى.

ثالثاً: الدليلُ النقليُّ يُنْبِتُ أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد بيَن لاهل التوراة أنَّه سَيُرْسِلُ النبيّ الخاتم، وأخذ العهيد والعيثاق عليهم أن يؤمنوا به إذا جناء، وأن يَتَبعوه، ويعملوا بعنا يأتيهم به عن رئهم.

ولكنّ اليهود تُتمُّوا ما في كتبهم من بشائر بالنبيّ المتنظر، وجحدوهـا بعد بعثـة النبيّ محمّد ﷺ أمَّا قبل بعثته فقد كانوا يظهرونها، ويتحدُّنُونَ بها.

هذه الحجج الدامغات قـد رمزت إليهـا الفقرة المختزلة من المقـولة الأولى من التعليم الرّباني :

﴿إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾:

أي: وبما أنَّ أصل الهدى لهدى الله لألهدى موسى أو غيره، فلله أن يربسلَ غير موسى رسُّلاً يحملون للنباس لهدى الله ، ولله أن يكلُف النباس بناتباع من يختارهم ويصطفيهم لحمل رسالاته.

إِنَّ مَثْلَ مَنْ يوفض الرَّسُول السلاحق متعصباً للرَّسُول, السَّابق، كمشل من يرفُضُ مبعوت الملك الفائم تعصباً لمبعوثه السَّابق الذي مضى زمانه، والمبعوث إِنَّما يُمثُّلُ مَنْ بعث، ويُبَلِّعَ كلامه، وليس يمثُّل نفسه، ولا يعبر عن إرادته الخاصة.

 وأما الدافع النفسي: فهو برجع إلى أنائية اليهود المفرطة، ورغبتهم الشديدة في حصر كل الخير الرئائي ببني إسرائيل، وحسبهم العرب إذ بعث الله النبئي الرسول المنتظر منهم لا برز بني إسرائيل.

يضاف إلى ذلك إرادتُهم العمل بالتحريفات التي أدخلوها على دين الله، لأنها توافق أهواءهم وشهواتهم، وليس فيها تكاليفُ شاقَّةً تصطدم مع ما يُهْـوُونَ من فجور وظلم وعدوانِ على الناس، ورغية في التسلّط على شعوب الأرض.

وأمّا الكيد التضليلي: فقد تمثّل بعنصرين كما سبق:

الأول: لَبْسُ الحنّ بالباطل وهم يعلمون.

الثانى: كِتْمَانُ الحقُّ وهم يعلمون.

وهذا لا يحتاج من المناظر اكثر من التوبيخ على لَبسِ الحقّ وكتمانه، بعد تمييز عناصر الباطل من عناصر الحقّ، وبعد كشف ما لَمَنْهِم من علم يكتمونه، وإقناعهم بأنَّ كلا طريقتي التضليل مضّا يزيدهم ضلالاً عند الله ولا يُقيدُهم في الـوصول إلى ما يَهْرُونُ ويشتُهُون من إضلال المؤمنين الصادفين الفاهمين لعناصر إيمانهم.

والأسْلُوبُ الإقناعيّ حول الدافع النفسيّ والكيد النضليلي يتلخَص بما يلي:

(١) إِنْكُمْ تكرهون حسداً وبغياً من عند انفسكم ان يؤتى أحد مثلما أوتيتم.
 وهذا لا ينفعكم عند انه بشىء بل تُضِلُونَ به انفسكم.

(٢) هل تملكون أن تمنعوا أنْ يُؤْتَى أحدُ مِثْلُما أُوتِيتُم من اصطفاء موسى وعـدد
 من الانبياء منكم، وأنتم تعلمون أن الأمر تابع لإرادة الله، ولحكمته في عطائه واختياره

واصطفائه، وتعلمون أنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؟

- (٣) هل يُنْفَكم أن تلبسوا الحقّ بالباطل، وأنتم لا تُضلُون به إلا انفسكم، أمّا
   من تقصِدُون إضلالهم من المؤمنين الصادقين فإنكم لا تستطيعون التأثير عليهم؟
- (٤) هل ينفعكم في محاولة تضليل المؤمنين الصادقين أهل البصيرة أن تنافقوا
   أوّل النهار بإعلان الإيمان، وترتدوا عن الإسلام أخره؟

إنَّكم لا تُضلُّون بهذا النفاق إلاَّ أنفسكم، إذْ تزيدون جرائمكُمْ عند ربكم.

هل يفعكم عند الله أن تكتموا العنق الذي تعلمونه من دينكم، متوقمين
 بهذا الكتمان أنكُم لا تعطون العؤمنين، ما يتخذونه حُجَّة عليكم يُحاجَونكُم به عند
 ربكم؟ ويقيمون به الحجّة عليكم في الدنيا؟

أليس الله عليماً بما تكتمون؟!

- (٦) اعلَمُوا أنَّ من الحقائق الشابتة التي لا تملكون بمحاولاتكم وألـوان مكركم
   وكيدكم وحيلتكم ومغالطتكم تغييرها:
- أن الفضل بيد الله وحده، فلا تملكون أن تمنعوا فضل الله عن أحد أراد الله ان يحدث من لذَّة فضلاً، فهو سبحانه يؤتيه من يشاء، من كلّ قوم، ومن كلّ شعب، كلّ الناس عباده، وهو سبحانه عليم حكيم، يختار بعلمه وبحكمته من هو أهلل لأن يمنحه فضله ويختصه به.

وهو سبحانه إذ يعلَمُ أنَّ بعضَ عباده من أيَّ قوم من الحكمة أن يختصه برحمة من رحماته، أو نعمةٍ من نعمه، فإنَّه يختصُّه بها، وهو سبحانه ذو الفضل العظيم على كلَّ عباده، لا أحد منهم له حقَّ ذاتيًّ بفضل من فضل الله، سواءً منهم من اختصَّه برحمة زائدة، أو من لم يختصه.

هـذه العناصر الجدليّة والإنناعية قد أشارت اليهـا أو دلّت عليهـا المختـزلات والملخصات التي اشتمل عليها النصّ بياناً وتعليماً، وهي :

(١) ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾:

أي: لا يؤثرون بوسائل إضلالهم على المؤمنين الصدادتين، إتّما يُعبّدون في إضلال أنفسهم، بارتكاب أنام يستحقون عليها عقاباً فدق عقاب كضرهم وتولّيهم عن دعوة الرّسُول محمّد ﷺ

### (٢) ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَّا يَنْتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿؟؟:

أي: لمَ تُعَرِّضون أنفسكم لعقاب الله بالكفر الإراديّ بآياته الّتي تَشْهَـدُونَ بُرْهَـانَ أَنّها آياتُ الله حقاً وصدقاً، فلا عُذْر لكُمْ عند في أن تُكفُروا بها.

### (٣) ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْثُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ ؟؟ :

أي: لبُسُكُمْ لَا يَنفُكُمُ ، بل يُدْمفُكُمْ عنـد الله بجريمـة تحريفِ الـدّين، وكتمانِ الحقُّ الذي فيه، وهذا يُضِيف إلى عقابكم عقابًا آخر.

### (٤) ﴿إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾:

أي: فليس هُمُدَىٰ موسى أو أحدٍ من بني إسرائيل حتى تتعصَبُوا لــه تَعصُباً قَــوميًا، والله يصطفي لتبليغ هُذاه من يشاء، من بني إسرائيل أو غيرهم.

### (٥) ﴿أَن يُؤَقَّ أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُونِيتُمْ ﴾:

أي: اترفضون هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد حسداً من عند اتفسكم، وكبراهية أن يؤتى أخدٌ من خلق الله بثُلَفا أوتيتم من اصطفاء رسُسل منكم، وإنزال لهذى الله عليهم؟ أو أتكفرون بما أنزل من عند ربكم وتتخذون وسائل الإضلال عنه لأجَلِ أنَّه غاظكُمُ أن يُؤْتَىٰ أَخَدُ مثلماً أُوتِيَمْ؟

### (١) ﴿ أَوْبُهُ كَالْجُوْلُو عِندَرَبِكُمْ ﴾ :

أي: أتَكُمُّمُونُ الخَقِّ الذَّي عندكم عن المسلمين وأنتم تعلمونـه، خشية أن يُحاجُوكُمْ عَنْدُ رَبِّكم، اليس الله عليماً بكل ظواهـركم ويواطنكم، ويكل ما تُعلِيُّـون، وما تُبرُّون؟ إنّه لا تخفى عليه خافية، وسيعاقبكم على كتمان الحق.

وتىرابط الجملتين كما يلي : أنحسـدون فتجحدون وتُضِلُّون، أو تُتَبعـون أهواءكم فتجحدون وتكتمون ما عندكم خشية أن يحاجوكم به عند ربكم.

(V) ﴿ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدٌ ﴾:

أي: إنَّ العطاء الزائد الذي يتفضّل الله به على عباده، ليس لاحد به حقَّ، وليسَ لاَّحْدِ أنْ يُطَالِبَ به الله، ولكنَّ الله هو الذي يؤتيه بحكمتِه مَنْ يشاء.

على أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد مُنَج بنُ نضله كلَّ عباده. إذ هو سبحانه واسع الجدود، واسع العطاء، واسع الفضل، يمنع منه عبياده بحكمته العقبرونة بعلمه المحيط بكلّ شيء، ما يشاء على ما يشاء.

الفضل: هو الزيادة، ويأتي بمعني الإحسان والعطاء، ابتداءً دون علة ولا جزاء.

(٨) ﴿يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾:

أي: وبما أنَّ الاصطفاء بالنبرَة والرَّسالة نفسُلَ يتفَلَل بمه الله بمقتضى علمه وحكمته على من يشاء من عباده، وهو من الله رَحمةً، فهمو عزَّ وجَلَّ يختص بفيض فضله ورحمت من يشاء من عباده، على أنَّ مشيئة الله عزَّ وجلَّ مقـرونةً بـواسع علمه، وعظيم حكمته.

#### (٩) ﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾:

أي: والله ذو الفضل العظيم على كلّ عباده، من اختصه منهم برحمة خاصّة، ومن لم يختصه منهم، بها، أليس من فضل الله تكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير ممنن خلق نفضيلاً عظيماً؟ الا يكفي يني إسرائيل أن جعل الله منهم أنيباء ورُسلاً وملركاً؟ أيرون أن يحتكروا لانفسهم كُلُّ فضل الله، فهم يكرهون أن يأتي من غيرهم الرسول الخاتم الموعود به؟ أقبَنَع الحقُّ أهوامهم؟ هذا مرفوضَ حتماً.

. . .

ويعد بيانات عديدة تتعلَّق بأهل الكتاب من اليهود عقب هذا النصّ الذي تدبّرناه من سورة (أل عمران) ومناقشات لهم متعدّدة، قال الله عزّ رجلّ لرسوله فيها:

﴿ قُلْ يَكَافَلُ ٱلْكِنْسِ لِمَّ تَكُثُرُونَ بِالنِسَالَقِ وَالْتَشْهِدُ عَلَى الْفَصْلُونَ ﴿ قُلْ يُعَالَّمُ ٱلْكِنْسِ لِمَ تَصُدُّ وَرَحَى سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ اَمْنَ تَبَعُونَهُا عِوْجًا وَأَنْتُمُ شُهُ كَدَا أَذُومَا اللَّهُ يَعْمِلٍ عَمَّا تَمْمُلُونَ ﴾ .

#### النبصّ الثامن

من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنية الآيات من (۱۱۸ ــ ۱۲۰) حول نبي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون ميغضون مغيظون

في هذه السُّورة حذَّر الله المؤمنين الصادقين من اتَخاذ المتنافقين الدِّبين تَبِدُو عليهم أماراتُ النفاق وعلاَناتُه، بِطَانةُ مُداجِلةٌ مُخالطة، تـطُلعُ على الاسرار، وتَمْمَلُ على ضُرَّ المسلمين المؤمنين، وإنساد خسططهم، وتَقَل المعلوسات إلى أعدائهم المجاهرين بعداواتهم، وتتبيط المؤمنين عن الخروج مع الرسول في الغزوات، وعن المشاركة الجادة في القتال، إلى غير ذلك من أعمال نُسادٍ وإنساد، فصَلَّتُ وقائمها نصُوصُ قرآنية متعدد، واطلقتِ الافكارَ للحذر من نظائرها واشباهها، وتقديمِها ذِهْمَاً،

فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ خطاباً للمؤمنين الصادقين:

﴿ يَتَاتُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاَتَفَعَدُوا بِطَانَةً مِنْ دُويَكُمْ لَاَ يَالُونَكُمْ خَبَالاَ وَدُوامَا عَيْتُمْ فَذَ بَدَ مِنَا إِنَّهُ اللَّهِ الْمَوْمُ وَكَا خَفِي صُدُورُهُمْ أَكَثَرُ فَلَا بَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ الْ شَقِلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ الْآوَا لَمَ يَجُونُهُمْ وَلَا يُحْرَى وَالْوَالِمُونَ بِالْكِنْسِكُودَ وَإِذَا تَقُومُمُ قَالُوا يَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا عَشُوا عَلَيْكُمُ الْأَنْ اللَّهُ مِنْ النَّيْظُ فَلُمُ وَلَا بِمِنْظِكُمُ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلِكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا إِلَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا إِلَّا اللْعَلَالَةُ وَالْمُؤْمِنِينَا إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا لَا لِللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِلُونَا اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِلُولُوا (1)

#### القراءات المتواترة في هذا النص (من الفرش)

\* في الآية (١٢٠):

(١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة [لا يُضُرُّكُم] من ضرَّهُ يَضُرُّه.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو غَمْر ويعقوب [لاَ يَضِرُكُمْ] من ضَارَهُ يَضِيرُهُ إِذَا أَضَرُ به. والمعنى في القراءتين واحد، واللفظتات ماذنان لغويتان متكافئتان.

\* \*

#### (٢) الفكرة العامة للنصّ

اشتمل هذا النصّ على تحدير شديد للمؤمنين، من اتّخاذ بطائة تطُلعُ على أسرار المؤمنين، من السّخافية ومختلف أنواع المؤمنين في الاعسال العاسّمة، ومختلف أنواع الحرّات والنشاطات اليوميّة، فضلاً عن الكافرين المجاهرين بكفرهم وعداواتهم، ويُلمّن بهم اللهن لا يُؤمّنُون على أسرار المسلمين من اللهن في قلوبهم مرض دون النّفاق، ومن الفاسفين الذين يَسْهُلُ عليهم بيع ضمائرهم للأعداء.

وقد بيِّن النَّصُّ أسباب هذا التحذير الشديد، فالمنافقون في هذه العرحلة التي تزلت فيها سورة (آل عمران) وهي مرحلة ما بعد غزوة أحد، التي أتُخذُك فيها العنافقون عن الرسول والمؤمنين معه، بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول، وهي مرحلةً بلغ العنافقون فيها مبلغ التُكُل العستور، وتدبير العكايد ضدّ المؤمنين في الخضاء، وقد طال بهم الانظار، واشتذ غيظهم من الرسول ﷺ ومن المؤمنين الصادقين معه.

\* أمًّا أسبابُ التحذير الشديد من اتَّخاذ بطانةٍ من المنافقين فهي كما يلي:

الأوّل: أنّهم لا يُقَمَّرُون ولا يبطّنون في إفساد أحوال العؤمنين. وإنزال الضّرر يهم، وتـوهين قواهم، وتـــزيق صفوفهم، ومؤازرة أعــدائهم ضــَدهم، حَتَّىٰ استئصــال شافتهم. الشاني: أنَّهم يتمنُّونَ أنَّ يسَزل بالمؤمنين كُلُّ بلاءٍ وعَنْتِ ومَشْقُةٍ وضَرَرٍ، وهـذا يدفعُهم إلى اتّخاذ الوسائل لتحقيق ما يتمنُّونَ، وإلَى تدبير المكايد ضدّ المؤمنين.

الشالث: أنَّ أسارات بُنْضِهم للمؤمنين قبد ظهرت فصلاً من أتوالهم وفأنّساتِ السنتهم، والخبير الذكي النَّفِيل يستطيع أن يكتشف ما في خبايا القلوب والنشوس، من معاريض الأقوال وفلتات الالسنة.

هـذا مـع أنهم يُبالغون جداً أني كثم مـا في قلوبهم ونفــوسهم، لشلا ينكشف للرســول ﷺ أو للعاومين الصادقين نضأفهم فيحاسبــوهم على كفرهم في بــاطنهم الذي تظهر دلائل الإدانة به.

الرابع: أنَّ ما تُخفيه صدورُهم من بُغَضَاء للعؤمنين، وما تُلغُمُ إليه هـذه البغضاء من مكر وكيد، واتخاذ الوسائل لـلإضرار بـالمؤمنين، هو اكبرُ ممّا ظَهَـرَ من أمارات البغضاء عَلَيْ السنتهم.

الخنامس: أنَّ مَنافقي اليهـرد مَنْهُمْ وهم أخطَرُهُم واخبُهُمْ وَمُوجَهِوهم كـانَّ المعلمين المفروض فيهم أن يكونُوا أخف شراً وضُراً من مافقي المشركين، بسبب أنَّ المسلمين المؤمنين الصادقين يؤمنون بكتُب الله كلها، ومنها التوراة، وبسبب أنَهم يُعبُّونَ مؤلاء العنافقين بدافع الأخرة الإيسانيّة، وبراءةٍ قلوبهم ونفوسهم تجاههم، إذْ يعاملونهم بحسب ظاهرهم.

لكنَّ هؤلاء المنافقين من اليهود يقابلون محيَّة المؤمنين لهم بالبغض إلى حدَّ أُقهم إذَّا خُلُوّا عَضُّوا أَنَابِلُهُمْ مَنَ الغَيْظُ مَن العؤمنين، فلو أمكنُهم أن يُعَشَّـوهم عضَّ افتراس للفتك بهم لفعلوا ذلك، فَعَبُروا عن مشاعرهم هذه بعضَّ أناملهم، دلَّ على هذه المشاعر قوله تعالى في النصّ خطاباً لعؤمنين:

﴿ وَ إِذَا خَلَوْاً عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيَظِ ﴾.

ودلُّ هذا أيضاً على تضرِهم في تُلُوبهم على نقيض ما يتنظاهرون بـه من إيمانٍ وحبُّ للمؤمنين، فإذا لُقُوا المؤمنين قـالوا لهم: أنساء أي: ونعنَّ نبعبُّ إخـوانسا المؤمنين، وإذا خلوا كشفوا كفُرهم ويُغضُهم للمؤمنين المصحوبُ بإرادة الفتك بهم.

ولا بُدُّ أن يدفعهم غيظُهُمُ الشديدُ من المؤمنين إلى تدبير المكايد ضدَّهم.

السادس: أنهم يرقبون احوال المؤمنين وما ينزل بهم نباعاً يوماً فيوماً، بعين علوً حاقد ماكر. فإنَّ تُمَسِّمُهم حسنةً ما ولو كمان مسَّا وفيقاً، وبنسبة قليلة، ساءهم ذلك، وإنَّ تُمِيِّهُمْ سِيقٌ ما يفرحوا بهما، لأنهم في قلوبهم ونفوسهم أعمداءُ للمؤمنين، ممتلئونُ غيظاً منهم، ويغضاً لهم.

هذه هي أسباب التحذير من المنافقين عامّة، ولاسيما منافقو اليهود، فهم الاخبث والأشدّ كيداً ومكراً، وغيظاً وحنقاً، وعداوةً ويُغضاً.

وأما العنهج الرباني الذي وجّه الله المؤمنين أن يسلكوه في هذا النّص،
 لاتّقاه شرورهم، فيتلخص بالأعمال التالية:

أوَلاً: الاَ يَتَخَذُ المؤمنُونُ بطائدٌ من العنافقين، أي: الاَ يُقَرِّبُوهم إلى أساكن أسرارهم، ولا يُطلِمُوهم على ما يُذبّرون ويُخطُطُون، ولا على ما يُصِدُون من قُوى يجب إخفاؤها عن العددُ.

فعن السواجب على المؤمنين الا يجعلوا أحمداً من المنسافتين بعض خاصّتِهم. أو سنتشارين لهم، او وُلاةً او امراء او سوطَلين وعَمَّالاً في السواطن التي يَظَلِمُون فيها على أسرار المؤمنين، وبواطن أمورهم وتدبيراتهم وتَطَلِعهم.

ثانياً: أن يتقدوا بالله ويتبركُلُوا عليه، فهبو الذي سينصُرُمُمُ ويحميهم من مكايد العنىافقين وشرورهم، إذا اتبعدوا أوامره واجتنبوا نواهيه، والنزسوا منهاجه في السّلم والحرب، ومنها أن لا يتخذوا بطانـةً من غير المؤمنين الصـادقين الاكفياء لحمـل امانـة أسرار المسلمين.

وأن يعلنُوا للعنافض بوجه عالم، دون تعيين أسمائهم، أو تحديد أعيافهم بالخطاب، فيقولوا لهم: مروَّوا بغيظكم ، أي: استمروا على غيظكم حتَّى نتائيكم آجالكم، أو ليشتَّد غيظكم حتَّى يكون سبباً قاتدًلاً لكم مُعيناً، فيأتُكُم أن تُحقَّدُوا ما تَتَمَوُّونَ في المؤمنين، إذ سيتصرهم الله ويويَّدهم بتاييد من لدنه، ويحذَّل أعداءهم المجاهرين بعداواتهم وأعداءهم المستخفين بعداواتهم من المتنافقين، وسيُحجط الله مكايد المنافقين وكلَّ تدبيراتهم ضدَّ المؤمنين، أوضدُ انتشار الذين وظهوره، وسيؤداد بذلك غيظهم، وسيستمر فيهم حتى يكون قاتلاً لهم، أومصاحباً لهم بالامه حتَّى

يمونُوا وهم مغناظون أشدُّ الغيظ.

واتَّتَغَىٰ النصُّ بـإشارَةِ عبـارة: ﴿قَل: مُـوتُـوا بغيظكم﴾ للذَّلَالة علىٰ كُلُّ هـذه المعاني.

والخطاب بوجـهٍ عامَّ دون نعيين أشـخـاص، فيه من الحكمـة أن تبقى لهم ذرائع الاستخفاء بكُفْرهم والتبرّي من أنّهم مقصودون بالخطاب، والتبرّي من معرَّة النفاق.

ثالثاً: أن يصبروا عليهم، ولا يُنزِلوا بهم يَقْمَنُهُمْ قبل أنْ ياذن الله لهم، أو تُتبتَ إدائتُهمْ صبراحةً بالكفر والرَّدَة، كما هــو معلومٌ من أحكام الــدين، دلُّ على هــذا في النصّر: ﴿وَإِنْ نَصْبِرُوا﴾ .

#### لنتيجة

فإذا حقّق المؤمنون التوجيهات الرّبانيّة التي جاءت في هذا المنهج، أَمْ يضُرِهُمْ كَبِدُ العنافقين شيئاً، لأنَّ الله سيكون معهم وتناصرُهم وفؤيّدُهم، ومُحْيِفُ مكايــد اعدائهم، ومنهم المنافقون المندسون في صفوفهم والمخالطون لهم. فالله واسع قدير، محيط بصا يصلون، فلا يسمح لمكايدهم بأن تصل إلى غايتهم منها. دلَّ على هذه التيجة في النصّ :

﴿ وَإِن نَصْدِرُواْ وَمَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّاللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ يُحِيطُ ١٠٠٠

#### (٣)

### المفردات اللُّغويَّة للنَّصَ

﴿لا تُنحَدُوا﴾: اتَخَذَ: افتَمل من واخذه ويأتي الأخذ والاتّخاذ في اللّٰمة بمعانٍ
 كثيرة، منها: حيازة الشيء، والحصولُ عليه، وتناولُه، وقبُولُه، ولَوازِمُها، ومع اللُّوازم

تكثر المعاني وتتشعب، فأخذ ذي السلطان لاحد الناس يأتي بمعنى حبسه، أو معاقبته، أو قتله، أو إهلاكه، أو نحو ذلك، وفي كلّ نصٌّ يُحمّل على المعنى الملائم له.

وأخذ الشيء للشيء يأتي بمعنى تغلُّبه عليه، وإحاطته به، ومصاحبتـه له، ونحـو ذلك.

ويُعدَّى فعل واخدَه بالبـاء فيكون بمعنى الإلـزام، أو المعاقبـة. ويُعدَّى بعلَىٰ فيكون بمعنى المنع والتضييق، وهكذا تكثر المعاني.

فأخذ المذهب واتخاذه هو بمعنى اعتقاده والتزامه والسير على منهاجه.

واتّخاذُ الصديق، أو الخليل، أو البطانة، هو بمعنى الموافقة والقبول، أو مباشــرة الاسباب الموديّة إلى أن يكون صديقاً أو خليلاً أو بطانة.

إلى غير ذلك مما يكون من لـوازم الأخذ والأتّخـاذ بـاعتبـار أنّ الأخـذ هـو من المعاني الكلبة العامّة الاولية.

﴿ بِطَانَةُ ﴾ : بطانَةُ النوب هي ما يلي البدن منه، وهي خلاف ظِهارته، ماخوفة من الْبَطْن، فيظُنُ كُـلُ شيءٍ جَوْفُه، أو ساخوذ من فِحْـلُر: وَبَـطَنَ، بمعنى نَحْفِي، وضِــلُهُ وظَهَرَه.

واستعمل لفظ وبطانة، بمعنى الانجلاء المداخلين المطلعين على الدفغايا والاسرار الباطنة، والمستشارين المستخلصين، إذْ تُكَثَفُ لهم الاسرار، وما يُخرَصُ على إيشائه باطناً غيرُ ظاهر لعموم النـاس، باستثناء الامناء عَلَيْهـا، من انجلاً،، أَزْ أهـل دينٍ وعقل يُصَلِّحُونَ للمشورة.

وأطلق على هؤلاء بطانة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب، ودرج عليهم لفظ البطانة على سبيل الاستعارة، لانّهم أقرب من غيرهم إلى معرفة الأسرار والخفابا.

﴿من دونكم﴾: أي: من غيركم، وكلمةً دُون، هي في الأصل ظرف مكان صالح لكل الجهات ما عدا المكان الذي يكون فيه ما نضاف إليه، لكنّ جُلْر معناها يُفيد معنى المكان التُمُتيَّ حَسَّاً أَوْمعنَى، وقد تُهمل ملاحظة هذا المعنى لـــدى الاستعمال. واشْتُقُّ من معنى المكان التَّحتيُّ كلمةً واللُّون؛ بمعنى الْخَسيسِ الحقير.

لذا ألاحظ في معنى وبنُ فريكُمُّ، من غيركم منن هم سَافِلون بكفرهم أو تفاقهم أو ترفيهم وعَدَم ثبات إيمانهم من الذين في قلوبهم مرض، وقد يُلُحقُ بهم الفاسقـون الَّذِينَ لا أمانة لهم على الأسوار، فهم ليسـوا في مرتبة المؤمنين الصـادتين القـائمين بمقتضيات إيمانهم.

وكلمة (من) في هذا التعبير هي بعض التبعيض، وهو أحد معانيها، أو بمعنى الجنس، أي: لا تتخذوا بطانة كائنة بعض غيركم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان، أو: لا تُتَجَذُوا بطانةً هي من جِنْس غيركُمُ السافلين عن مرتبتكم في الإيمان.

﴿لاَ يَالُونَكُمْ خَبَالاً﴾: أي: لاَ يُقَصُّرون مُجْتهدين، ولاَ يُبطَّنون في إلقاء الإفساد والإضرار بكم.

يالو: مضارع فعل: الا، يـالُو، اللّـواء واللّـواء واللِّياء وهو يـاني بـمعنى اجتهد، وبـمعاني فَنَر وضعُف، وقصّر، وإبطا.

تقول لصديقك: لاَ الوك نُصْحاً، اي: لا انْقُصْك نُصْحاً، فانا ابذُلُهُ لك مجتهداً غيرَ فانرٍ ولا ضعيفٍ ولا مُفَصَرٍ ولا مُبْطَىء.

وتقول لعدوُّك: لاَ الوهُ خَبَالاً، أي: لا أنقصُهُ ما أستـطيع من فســادٍ وإضرارٍ بــه، فأنا اجتهد في ذلك فلا افترُ ولا اصْمُفُ ولا أَفَصُّر ولا أَبْطَىء.

حيالاً: الخيالُ النقصان، والهملاك، والسُّمُ الفاتـل، والخيالُ فساد العقل، والجُنون، وفسادُ عضو من الاعضاء من داءِ أو قرح، أو قطع أو نحـو ذلك، وهـو مصدر خَيِلَ يَخْتُلُ غَيِّلًا، وخَيَالاً.

ويُقالُ: خَبِلْتُ يَنَهُ إِذَا شَلْتُ، فَهُوخَبِلُ وَأَخَبُلُ، وهِي خَبْلاء، والجمع اخْبَل. ويأتي الْخَبْلُ بمعنى الجراح، والفنة من جراح إو قتل.

فمادةُ الكلمة تدور حول أنواع الإفساد والإضرار.

﴿وَدُّوا مَا عَبِتُم﴾: اي: تَمَنَّـوًا عَتَكُمْ، اي: مشقنكم والإضرار بكم، وإفساد أعمالكم.

الْعَنْتُ: المشقَّةُ، والتُّعبُ، وشِدَّةُ الضَّرَرِ وتَحَمُّلِ الألام والفسادُ.

يشالُ لغةً: عبنَ الشيءُ يُغَنَّتُ عُنشاً، إِذَا فَسَدَّ. وَعَبْثُ فَمَلانَّ يَفْتُتُ إِذَا وَقَـعْ فِي مَشْقَةً وشَدَّةً. وغَبْتُ النَّقُلُمُ إِذَا الْكَسْرُ بعد الجبر. ويقال: اعْنُتُ فَلائاً فِلاناً إِذَا أَوْمَهُ فِي مَشْقَةٍ وشِدَّةٍ. واغْتُتَ العريضَ، إذا أَضَرَّ به، وأَفْسَدَهُ.

﴿البغضاءُ﴾: شِدَّةُ البغض.

﴿من الغيظ﴾: الغيظُ اشدً الغضب من أمرٍ مكروه، مع عدم التعبير عنه بما يُهُوَّن من ضغطه على النفس، ولكن يُلازمه غالباً الرغبة بالانتقام.

﴿ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ : أي: بصاحبة الصدور، وهي ما يكون في القلوب والنفوس من خواطر، واتّفعالات، وحركاتٍ وجدانية، ونَهاتٍ ونحو ذلك، فـذَاتُ الصدور هي صَـاحبة الصدور المختصّةُ بهـا، والتي لا تكون في غيـرها، وقـد تـظهـر في السـيـمـا الظاهرةِ أماراتُها، وفي الأعمال آثارُها.

﴿إِنَّ تَمْسَلُكُمْ خَسَنَةً﴾: المسُّ هو الأَلتصاق السطحيّ الخفيفُ بين الشيئين. والحسنةُ: ما يسُرُ من خير.

﴿ وَإِنْ تُصِيُّكُمْ سَيِّتُهُ ۚ يُقَالُ: أصابُ الشيءَ، إذا أَذْرَكَ أَوْ نَزَلَ بَه، وهو أبلغ من العسُ لأنَّه قد ينفذ إلى العُمْق، كإصابة السّهم الهدف.

والمصية: من فعل أصابً، وهي تُطْلَقُ على كُلِّ مَكْرُوهِ يحلُّ بالإنسان، جمعها مصائب. والْمُصَابُ: الشَّدَّةُ النازلة.

والسيئةُ: ما هو مكروهُ مِنْ شرّ او ضُرُّ او أيّ مؤلم.

﴿فَيْلُهُمْهِ﴾: الكَنْلُهُ: الاحتيال، والاجتهاد، والحربُ، وكُلُّ تدبير لامرٍ ما، والمائة تدور حول اتخاذ أعمال وتدبيرات تُوقع المقصودين بالكيد بما يكرهون، وهمو يكون في الشرّ، ويكون في الخبر، لكنّ كَيْدُ المنافقين للمؤمنين لا يكون إلاّ شرّاً. (٤)

#### حول سبب النزول

لم يأت في أقوال شيوخ المفسّرين من الصحابة والتابعين روايات تبيّن سبب نزول هذا النّص.

لكن تواردت أقوال أكثرهم على أن المراد بما جاء فيه المنافقون، ولاسيما اليهود منهُم، فالآيات قبل هذا النص تتحدّث عن اليهود من أهل الكتاب، وفي هذا النصّ إنسارة اليهم في قوله تعالى: ﴿وَشُورُ بِالكتابِ كُلُهُ إِلَى: وتؤسنون بكلّ الكتب الزّيانية ومنها التوراة التي يؤمنون هم بها، ولا يؤمنون بالقرآن كتاب الله الخاتم للكتب الزيّانية.

والقولُ بأنَّ هذا النصَّ قد نزل في العنافقين. رواه الطبريّ بأسانيده عن مجاهد، وقتادة، والسربيح، والسدّي، وابن جسريج، وابن زيسد، وهمو إحسدي روايتين عن ابن عباس، ويدلُّ على هذا من النصّ قوله تعالى فيه:

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنَا وَ إِذَا خَلَوٓا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ . . . ﴿ ﴾ .

(0)

# مع النص في التحليل والتدبّر

قول الله عزَّ وجلَّ:

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ ﴾.

أي: يا أنجها الذين أنتُوا صادِقِينَ في إيمانكم، لا تتُخِدُوا اَجَلَاء، أو أصفيها.. أو أصدقاء، أو أولياء، أو عَمَالًا في أعمال بطلعون فيها على أسرار المسلمين، وخفايا أسورهم، وما يُدذِّرون من خطط للسلم والحرب، من دون المؤمنين الصادقين في إسلامهم، أي: من غير نوعهم وصنفهم وجنسهم، لثلاً يتمكّنوا بذلك من مخالطتكم ومداخلتُكُم في أموركم المهمّة، فيطلعوا بذلك على أسراركم، ويواطن أحوالكم وشؤونكم، ثم يتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضوار بكم، وإفساد أموركم. ولمًا كان الخطاب في هذا النَصَّ للذين آمَنُوا، فالذين هم من دونهم يشمَلُ كلُّ غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم وإسلامهم، ويتناول أول ما يتناول المنافقين واهمل الرّيب الذين في قلويهم مرض، لأنهم المخالطون الداخلون في صعوف المسلمين، بمقضى ظاهر إسلامهم، وهم الذين قد يتَخذ المؤمنون بطانةً منهم، اغتراراً بهم، وعملاً بظاهر أحوالهم، إذ قد اغلَثُوا انتمامهم إلى الإسلام.

أمّا الكافرون الشُرخيا، المجاهرون بكفرهم وعداواتهم من المشركين أو أهـل الكتاب أو غيرهم، فالتُحْلِيمُ من المستركين أو أهـل الكتافرين أو أغير من التَحْلَيمُ من التَحْلَيمُ من التَحْلَيمُ من التَحْلَيمُ من التَحْلَيمُ من التَحْلَي الكيافرين أولياء، ولو كانت هذه المعوالاة في حدود المتناصرة، والمعوادة التي لا تعبلُ إلى مستوى اتّخاذ بطائة منهم، أمّ مُقارِفُونُ عباعدون غَيْرُ مخالطين، واحتمالُ اتّخاذ بطائة منهم امر مستبعد جداً في مفهم، المؤمنين، الذين عاصروا رسُولُ الله ﷺ، وعاصروا مراحل تنزيل القرآن.

ففي أوائل سورة (آل عمران/ ٣) قال الله عزَّ وجلَّ :

﴿لَا يَتَغِيدُ الْمُتُومُونَ الْكَنْدِينَ الْوَلِيَّةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَلِسَ مِر اللَّهِ فِي ثَنَى وَ إِلَّا أَنْ تَتَخُوا مِنْهُمْ ثَقَدَةً وُيُمُوذُرُكُمُ اللَّهُ تَقْسَمُّ وَالْيَا الْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

ففي هـــلــه الآيــة نَهِيُّ مُـنَـــُدُّدُ للمؤمنين عنَّ أن يَتَحَدُوا الكنافــرين أوليــاء من غيــر المؤمنين اللذين هم دونهم بسبب كفرهم، على أيّة صورة من صُور الموالاة، ومَنْ يَفعل ذلك فليس من الله في شي، اي: أخرج نفسه بعمله من دائرة الزّباليّين المنســويين في ولائهم إلى الله، اللذين يتولّاهم الله بمعونته ونَصْره.

وقولُ الله عزَ وجل:

﴿ إِلَّا آن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ ثُقَنَةً ﴾.

يُبَيِّنُ أَنَّ أَيَّةً موالاة مهما كان مستواها ضعيفاً فهي موالاة منهيٌّ عنها نهياً جازماً

مُشَدُّداً فيه، وهذا الاستثناء لم يُبِحْ إلَّا المصانعَة الصُّوريَّة، لاتَّقاء شرورهم.

أمًا اتّخاذُ بطانةٍ منهم فهي مـوالاةُ من مستوىُ رفيـع جدًاً، وهــو أمــرٌ لا يليقُ إلاّ بالْخُلُص من المؤمنين، فلا يجوز اتخاذُ بطانةٍ من الكافرين بداهة.

لكنّ الأمر الذي قد تحصُّلُ فيه شبهة مو اتّخاذُ المنافقين بطانةً، فجاه النَّمُّ للتُخذيرِ منه بالقصّدِ الأوّل، مع شمول النصّ للكافرين، والفاسقين والـذين في قلوبهم مرضّ دون النفاق، إذْ كُلُهم يدخلون في عُموم وصف:

## ﴿ مِن دُونِكُمْ ﴾.

إنَّ المذين هم من دون المؤمنين الصدادتين يَشِداً فَصَلَّهُمُ اعتباراً من المسلاحلة المدهريين، فالمشركين، وأهل الكتاب من اليهود، فأهل الكتاب من التصارى وأشباههم، فالمنافقين الذين ظاهرَهُم الإسلام ويخالطون المؤمنين، فالذين في قلويهم مرضٌ دون النفاق، إذَّ هم من دون المؤمنين الصدادقين، وَغَيْرُ مأمونين على أسرار المسلمين.

وأُطْلِقَ على المفرّبين من مواقع أسرار الرّجل بـطانـة، لأنّ بـطانـة الشـوب هي الأقـرب إلى بدن لابـمه، والادنى إلى ملامــة بشرنه، ومناطق عورانه.

والمبقرّبون هم الذين يخالطون من الداخرا، ويكلمون على الاسرار، ويكونُونُ أعلم بمواطن الضعف، ومواطن القوّة، فإذا كأنوا في حقيقة أمرهم أعداء، كانُـوا أشدّ نكاية، والمِنْغ إضراراً وإفساداً.

\* \* \*

#### قول الله عزّ وجل:

﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾

أي: لا يُقصّرون مجتهدين، ولا يُبطّئون في عمـل يبغونكم بـه فساداً ونقصـاناً وإضراراً، دونما فتور ولا ضعف، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.

فهم يَـطُلُبُونَ لكم في نفـوسهم هذه الأمـور، ويعملون جاهـدين غير مقصّـرين،

ولا مبطئين ولا فانسرين ولا ضعفاء في تحقيقها بمختلف الوســائل، استجــابـــةُ لـمــا في قلوبهم نـحوكم من عـداوة وكراهـية وحقد .

﴿لا بِالونكم﴾ فاعله ضمير مستتر بعود على ﴿يطانة من دونكم﴾ والكناف في ﴿يَالُونَكُم﴾ مفعول به آؤل و ﴿خبالاً﴾ مفعول به ثانٍ على رأي الـزمخشري، وقبــل: منصوب بنزع الخافض، وقبل: منصوب على أنه تمبيز بتأويل متكلّف.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَدُّواْ مَا عَنِيتُمْ ﴾:

أي: تمنُّوا أي ينزل بكم الضرر الشديد، والأذى، وأنواع المشقة، والنعب، وأن تُعْجِطُ أعمالكم وتَفْسُد.

وهـذا التّمني يدُلُنا على أن هدفهم إضعاف قوى المؤمنين، وتوهين أمـرهم، وتغريق صفّهم، وإنزال الهزائم بهم، للتخلّص منهم، ومن دينهم، ومن ظهرر دعـوتهم التي بدأت تكتسـع عقـائـدهم، وتنسف زعـامـاتهم، وتفـوّت عليهم مصـالـعَ وأهـواءً وشهواتٍ ظالمات يحققها لهم كفرهم.

وفي بيان تمنّيهم هذا دلالة على الدافع النفسيّ الذي يجعلهم لا يـألون المؤمنين خـالًا.

قول الله عزّ وجل:

﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾

أي: قـد ظهـرت البنفسـاه التي يـطوونهـا ويكتمـونهـا في نفـوسهم وقلوبهم من أفواههم، إذّ تتطلق منها ما بين حين وآخر فلتات أقوال ندلُ على مـا يكتمـون، وهم قـد يبطُّنون أقوالهم بمعانٍ يرمزون لها رمزاً، ويشيرون إليها من طرفٍ خفيّ .

وجاء تأكيد الجملة بحرف وقدء للتنبيه على أنَّ مايبدو من أفواههم من العلامات والاماراتِ كافِ لمعرفتهم والحذر منهم . وفلتـات الأقوال من العــلامات والأمــاوات التي تذُلُّ على مــا في النفــوس، وقــد بيّن الله عــرُّ وجلُّ لــرمــوكــ ثم لكلُّ مؤمنٍ من بعــبه هذه العــلامــة التي تـــدلُّ على نفـــاق العنافقين بقوله تعالى في ســورة (محمد / ٤٧ مصحف/ ٩٥ زول):

﴿ وَلَوَنَشَاهُ لَأَنْرَسَكُهُمْ فَلَمَرَلَنُهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِٱلْقَوْلُ وَاللَّهَ يَسَلُرُ أَصْدَلُكُونُ ۖ ﴾:

أي: ولو تَشَاءُ فَضَحَهم الأربناك علامَاتِ يَفاقِهمْ في وجوههم، فهي سيما (أي: علامة، خناصة تَشَيِّرُ بها وجوه المنافقين، يُنهِسِرُها من وقبِّهُ الله معرفة سيما الرجوه وأماراتها، وهو من جلّم الفراسة، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنّه قال: واتَّشُوا فِرَاسَةً المؤمن فإنَّه ينظُرُ بنور اللَّهِ عَزَ وجلَّه.

(عن الجامع الصغير (١٥١) )

﴿ وَلَتَعْرِفُنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾:

أي: وَلَتَعْرِفَتُهُم فِيمَا تُشِير إليه انوالُهم من طرفٍ خَفيّ، اوما تَسْبِق إليه تعبيراتُ السنتهم ممّا يعتلج في نفوسهم، دون وغي منهم لما انفلت من السنتهم.

لَخَنُ القول: هو وهُزُه وما يتضمّن الإشارة إلى السراد من طرف خفيّ، وما يفهمه السامع بالنائل فيه من وراء لفـظه. وَلَحْنُ القول أيضـاً: الخطأ فيـه، وهو مـا يعبُّر عَنْـه يفَلَتَات الالسنة.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ :

أي: وما تخفي صدورهم الحاوية لقلوبهم وليُعْمُونَ تُفُوسهم مِنَ البفضاء أكبَرُ مَمًا تَــَكُلُّ عليه رُسوزُ اقوالهم وفلتـــُثُها التي تصــُدُرُ من أفــواههم، لأنهم يَحْسِســون السنتهم، فــلا بسمحون لهــا بـأن تعبِّر عن كـل مـا في صــدورهم، حَنَّى لا تنكشف ضمــالرهم وصـا يكتمون فيها من بغضاء للمؤمنين، ومن كفــرِ بالإســـلام، الأمر الـــذي يكشف أنهم منافقون كذَّابُون في ادَعالهم الإبــان والإسلام.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فَذَ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ فَقَوْلُونَ ١

لى: قد أرضحنا لكم العلامات والذّلائل التي تَـذَلُكُمُ على أعدائكُمُ المخالطين لكُمْ، وبينُّنا لكُمْ العـظات التي تحميكُمْ من شــرورهم، والتي تَنَيَّنُونَهــا، وتــنَـهُـدُونَ بهديها إنْ كتم تعقلون، آيها العؤمون.

فجواب الشرط في ﴿إِنَّ كَتُمْ مَعْلَونَ﴾ محدوف دلّت عليه جُمِلةً ﴿فَطْ بَيْنًا لَكُمُّ الأيات﴾، والتقدير: قد بيَّنا لَكُمُّ الأيات فائتم تَشَيِّئُونَ ولالاتها وتعملونَ بمقتضاها إنْ كُتُمْ مَعْلُونَ.

والمراد من العقل هنا فيما يظهر العقلُ العلمي بمعنى المحافظة في التذكّر الدائم على ما جاء في البيان، واستباط ما تَذَلُ عليه الأمارات والعلامات الظاهرات من دلالات كاشفات للبواطن، وبمعنى العقل الإرادي، ويكسون بشلَّة الحسفر وضبط النفس، وعدم الاستجابة لما يُخارع به المنافقون منا يُرضي أهراة النفوس وشهواتها، أو يُكُّها من أقوال، أو أعمال أو مُرضِيات آخرى لها ظواهر كاذبات.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ هَا أَنَّهُمْ أُولاً عَيْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ ﴾:

أي: هـا أنتم أيها المؤمنون الصادقون تحبّونُ مؤلاء المنافقين، اغتراراً بطاهر إسلامهم، ومخادعتهم بـإظهار مودّاتهم في أقوالهم، ويبعض ظواهر اعمـالهم، فتعتبرونهم إخوةً لكم أصفياء أنجلاء، وتجعلونهم بـطانةً لكم وهم في حقيقة أمرهم لا يُجبُّونكم يدليل ما يظهر من أفواههم مما يذلُّ بأماراته على ما في قلوبهم نُحوكم من بغضاء، فامواو دليل الأمارات، وأنكنُّ هاديةً لكم في الحيطة والحذر والمراقبة الدائمة وعدم الاستمان.

قول الله عزّ وجلّ:

# ﴿ وَتُتَوِّمِنُونَ بِٱلْكِئْكِ كُلِّهِ . ﴾:

إنَّ من المنافقين شياطين من البهـود، وهم مقصودون بـالنَصَّ قصْداً أوَّلِياً لأنَّهِم أخبتُ المنافقين وأشدُهم مكراً، وكَيْداً، ويغضاً للمؤمنين، فنَبُهَتْ هـلــه الجملةُ عليهم.

والمعنى الذي تدلُّ عليه: هو أنَّه قد كـان المفروض في المسافقين من اليهود ألَّا تكونَ هذه البغضاء لكم في قلوبهم، لانَكُم تؤمِنُون بُكْتِهِمْ وبسائرِ الكُتُب الرَّبَانيَّة.

لكِنُّهُمْ على خلاف ذلك، فلا تثقوا بهم، ولا تنتظروا منهم خيراً.

قول الله عزّ وجلً:

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ مَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْطُ ﴾:

أي: والمنافقون لهم وجهان:

الاول: وَجَّهُ يَخَادِعُونَكُمْ بِهِ إِذَا لَشُوكُمْ، وَإِذَا لَشُوكُمْ فَالُمُوا لَكُمْ: آمَنَّا معكم مَشْلَ إيمــانكم، ونحن نُجِيَكُمْ وشُودُكم، لأنكم إخــواننـا في الــدين، وهُمْ في الادَعــاءَيْنِ كانبون.

الشائي: وجَمَّهُ يُطْهِرُونه إذا خَلْوا، فَهُمْ إذا خَلْوا بِأَنْفُسِهِمْ، أو خَلا بعضهم إلى بعض كشَفُوا حقيقة تُصرمه بما أغَلَنوا أمام المؤمنين أنّهم أمَنُوا بـه، وكشَفُرا مـا في قلوبهم من غيظِ من المؤمنين ومن الرسول ﷺ.

ومع الغيظ الشديد يفكُرون ويُضَدُّرون ويحالون خَهْدَهم عَالباً اتَّخَاذُ الوسائل للنكاية بالمؤمنين، وتدبير المكايـد لهم، وإفساد أمـورهم، وإنزال العنت بهم، تحقيقاً لامانهم وقد يسأل سائل: ما موقع ﴿عليكم﴾ هنا في النصّ، وقـد كان يكفي أن يُفـال: وإذا خَلُوا عَضُوا الانامل من الغيظ؟

أقبول:

إنهم في موقف العجر عن بتحاية المؤمنين وإنزال المصاب فيهم، مع وجود الرُّغة العارمة في تضريبهم للتخلص مِنهُم بأية وسيلة، وحينما بخلون ويتحرّرون من ضغط المراقبة، وتتحرُّلُ أعضاؤهم للتجبير عمّا في نفوسهم وقلوبهم ضدّ المؤمنين، فإنّ تخيلُهُم يسبقُهم إلى تصورُ القبض على المؤمنين وافتراسهم باسنانهم عضاً ونهشا، لكنهم حين يُقدَّمُون الصُورَ القبض على المؤمنين وافتراسهم باسنانهم عضاً ونهشا، لكنهم حين يُقدَّمُون ما ينفضونه إلا المنافق، بيد أنّ نفوسهم من الداخل تعشكم أنتم، فالتعبير الملائم للحالتين النفسة الباطنة، والحماية الظاهرة، أن يُقال كما جاء في النصّ بإيداعه المجيب مع إيجازه:

عَضُوا: حركةً حسية ظاهرة. عليكم: حركة نفسية باطنة.

الأنامل: حركة حسيّة ظاهرة.

من الغيظ: حركة نفسية باطنة.

و (مِنْ) في فِمن الغيظة لـالابتداء، ابتداء من عُمّق الغيظ حَمّى ضغط الاستبان بالمضّى، الذي يتوهّمون أنَّه عضَّ عليكم لإيلامكم وافتراسكم، أو للتعليل، لكن المعنى الاول أدقَّ.

وتَذَلُ عِبارة ﴿عَلِكُمُ ﴾ على أنهم يشَلُدون عضهم على أناملهم، لأنّهم يسومُمُونُ أنَّهُم يعشُّونُها وأنتم فيها، رغبَّه في إيـلامكم، وهم في الواقع يؤلمون أنفسهم، وهـذا غايةً فى التمبير عن شدًة غيظهم، الذي غفلوا معه عن آلام أناملهم.

وفي المبارة حذف من الأوّل لدلالة الأخر، وحذف من الأخر لدلالة الأول وهو ما يسمّى عند البلاغيين والاحتباك؛ وبيابراز المحذوفين نكون العبارة كما يلمي: وإذا لقوكم قالوا: أمنًا ونحنُ إخوانكم ونحبُكم وإذا خلوا قالوا: لم نؤمن بل نحن على ديننا الأول، وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ.

#### قول الله عزّ وجل:

# ﴿ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ ﴾:

أي: لن تصلوا إلى سا تتمنُّونَ من كيــد العؤمنين وعنتهم، وإفســاد أمـــورهم، والإضرار بهم، وإيفاف مسيرة دعوتهم، ومناصرة أعــدائهم الظاهــرين ومؤازرتهم، بُشِّيَةً استئصال القوّة الإيمائيّة، والتخلُّص من دين الإسلام.

إِنَّ اللهَ سَيْرَةُ كَيْدَكُم إلى صدوركم، ولنْ يضُرُّ المؤمنين كَيْدُكُم شيئًا، مهما كان كبدأ كَبَّاراً.

فاستيرُوا على غيظكم تكنُّون بالامه ما خييتُم، حَتَّى يشنَّدُ ويَسْزَالِدَ بانصار العۇمنين وهزائم أعدائهم، فيكون سبياً لمونكم، فتموتوا به، اوحَّىٰ تنتهي آجالكُمُّ العقدَرة لكُمْ، فَتَمُونُوا وانتم مُلْتَبِسونَ بغيظكم تُعَانُونَ الامه.

فالله عزَّ وجلَّ لن يَتْرُكُ الولياءُ المؤمنين المتقين، تُفْسِدُ أُمُورُهُمْ مكايـدُ المنافقين المخالطين المداخلين، ما دام المؤمنون بهندن بهذي بيانات الله وعظاته لهم.

أَمَّـا استخفاء المتنافقين بعداواتهم ويفضائهم ومكايدهم فلن يفعهم في إضرار الدؤمنين، وذلك لأنَّ الله عزَّ وجلً يعلمُ ما يكتُمـون، وما يُخفـون عن المؤمنين في خلواتهم، ويعلمُ ما يُضْهِرُون لهم في صُدُورهم.

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾:

أي: بالأسرار والنّبات والرغبات المصاحبات للصدور، فضلًا عمًا هــو دون ذلك في الخفاء، مَمَا يُبَيِّرُه صَدّ المؤمنين في خلواتهم.

ويدخُل في عموم عبارة ﴿ذات الصدور﴾ ما تُضمرُه الصدور حتى أعماق الافتدة، من كفر، وبغض، وغيظ، وحقد، وإرادة سوءٍ وشرّ، وتدبيرات كيد، وتعنّي غَنْبِ المؤمنين، وحبّ انتصار الكفر والكافرين، إلى غبر ذلك من ثـوابتَ ومتحرّكات داخل النفس.

قول الله عز وجل:

﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا ﴾:

أي: ومن علامات نفاقهم وكفرهم الذي يُبْطِئونه، وما يحملون لكم في نفوسهم من البغضاء أمران:

الأمر الأول: ما يظهر على وجوهم وفي أقوالهم من أسارات مُساءَتهم، إنّ تُمُسكُمُ حَسَدَةً ما، ولمو مَسَاً رفيفاً قليهًا، لأنّ الحسنــة لكم تسرُكُم، ومسرّتكُمْ تسوؤهم.

الأسر الثاني: مــا يـظهـر على وجــوههم وفي أقــرالهم من أمــارات فـرحهم، إنْ تُصِبْكُمْ سَيَّةً ما. ولو إصابةً بالغة، لأنّ السيئة لكم تســوزكم، ومـــاءتُكُمْ تسُرُّهم.

واستعمال (إنّ الشرطية هنا للالالة على مطلق الشرط، دون النُظر إلى أنَّ الشرط مُدون النُظر إلى أنَّ الشرط مُشكركُ في وقوعه، لأنَّ الحياة فيها دواماً تعاقبُ ما يسرُّ وما يسوء، لكن يُختار غالبًا للشرط المشكوك فيه، استعمال حرف (إنّ ويُختَارُ للشرط المشحقق الوقوع استعمال حرف (إنّ ويُختَارُ للشرط المتحقق الوقوع استعمال حرف (إذا) كما يقولُ البلاغيون.

على أنَّ خُرِّف (إنَّ) هو أصل أدوات الشرط، فلا يلزم دواماً في شرطها أن يكون نادراً او مشكوكاً في وقوعه، بل قد بكون متحقّق الوقوع.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّعُواْ لَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴾.

في هذا التعليم بيان للمؤمنين أنّهم إن حقّقُوا بإراداتهم أمرينِ تولاَّهم الله، فلّم يَضُرُّهُمْ كَيَّدُ المنافقين شيئاً.

الأمر الأول: الصبر، وفي التوجيه للصبر على المتنافقين، وصدم التُسَرُّع بمتازعتهم مقارَعة عليَّة واضحة، كمقارعة الكافرين الصرحاء، بيانُ للمنهج الرَّبَاني في معاملة المنافقين، المذين لم يُعلِنوا تُصْرُحُمْ صراحةً، بل اقتصرت دلائل كفرهم ونفاقهم على الأمارات التي لم تعلِّ إلى درجة الإدانة الفضائيّة بالكُفْرِ والرَّة.

الأمر الثاني: التقوى، وتعني التقوى هنا ما يشمل قضيتين:

- قضية أتفاء سخط الله وعـذابه، بفعـل ما أمر بـه، واجتناب ما نهى عنـه،
   ولاسيمامانهى عنه من أتخاذ بطانة من المنافقين والكافـرين والذين في قلوبهم مـرض
   الشـڭ والزيب، وعدم سلامة الإيمان.
- وقضية أتفاء مكر المنافقين ومكايدهم، بشئة الحذر منهم، وبوضعهم موضع المبراقبة المدائمة، ويعدّم تقريب أحد منهم، أو يُخاللته ومصافحات، أو مصادقته بطمانية، فهم أعداء مُقتُمُون باقته أولياء وأصدقاء ومحبّن، وهي أقنعة كاذبات.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ إِنَّا اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠

أي: فهــو سبحانــه وتعالى يفســد عليهم كلَّ مخـطَطاتهم، ويــردُ عليهم مكــرهـم وكيدهـم، ومن ذلك كشف ما يُذبَّرون للمؤمنين، قبل أن يصلوا به إلى الإضرار بهم.

كيف يفلتـون من الله العليم الحكيم، وهو بكلّ ما يعملون محيط. وبما أنّ الله عـرٌ وجلٌ محيطٌ بما يُعَمِّلُ العنافقـون، وهـو العليم بـذات صـدورهم، وقـد وعـدُ الله المؤمنين بنان لا تفُسرُهم مكايـد المنافقين شيثاً، إذا صبـروا واتّقـوا كمـا أمـرهم، ولم يُتخذوا منهم بطانة، وكانـوا على حذر دائم منهم، وتقرُّس بما ينظهر من أمـاراتٍ عليهم، في أقوالهم أو أعمالهم أو حركاتٍ وتغيّراتٍ وجوههم.

إنَّ الله عزَّ وجلَّ لن يدغ مكايـد المنافقين تبلغ إلى مـداها فتضـرَّ أولياءه المؤمنين العاملين بوصاياه.

هذا وعدُّ من الله عزَّ وجلُّ، مشروطٌ بالتزام منهاجه ووصاياه وما وعظهم به.

• • •

#### مقدمة عامة

### للتصوص (٩) و (١٠) و (١١) من سورة (آل عمران) حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد

اشتملت سورة (آل عمران) على عدّة بيانات تتعلق بغزوة احد وأحدائها، ومن احداثها ما كان من المنافقين فيها، فجاء في هذه البيانات قُضُعُ أقوال وأعمال المنافقين التي ظهرت منهم خلال أحداثها وعُقِبُها، مع التعقيب عليها بالتحليل، والشوجيه، والبيان الديني، الموجّه لهم أو للرسول والمؤمنين.

وقـد جاء في السورة ثلاثـة نصوص حول هذا الصوضوع، أحدها الأيـات من (١٥٧ ــ ١٥٨) منها، والثاني الأيـات من (١٦٥ ــ ١٦٨) منها، والثـالث الأيـات من (١٧٦ ــ ١٧٩) منها.

وقبل تدبُّر هذه النصوص الثلاثة نستعرض قصة المنافقين في غزوة أحد.

\* \* \*

# مواقف المنافقين في غزوة أُحُد

(1)

# موجز معركة أحد

(١) استقر راي رُعماء قريش على أن يثاروا لأنفسهم من الهزيمة المخزية،
 التي حلّت بهم في معركة بدو الكبرى، فقرروا أن يخرجوا لقتال المسلمين في
 المدينة، فأعدُّوا جيئاً قوامه ثلاثة آلاف مقائل، بكامل عدّتهم وعنادهم.

 (٣) وبعد اثني عشر شهراً من هزيمتهم المنكرة في بدر، وفي أوائل شهر شوال لشلات خلون منه، خرجت قريش بحدها وجدها وحديدها، لقتال المسلمين في المدينة، وخرج من اجتمع معها، ومن تابعها من بني كنانة، وأهل تهامة.

واخرجوا معهم نساءهم ليزدن في حماستهم، وشدّة بأسهم، ونزلوا مقابل العدينة قريباً من أحد.

(٣) وعَلِمَ الرِّسُولُ ﷺ بتحرُّكهم منذ خرجوا من مكّنة، ولمَّا سمع بوصولهم
 استشار المسلمين في الأمر، وعرض عليهم رأيه، فقال لهم:

وفإن رأيتم أن تُقيموا بـالمدينـة، وتَدَعُــوهم حيث نزلــوا، فإنْ أقــاموا أقــاموا بشــرً مقام، وإنْ هم دخَلُوا علينا فاتلناهم فيها؟.

وروى الطبري بسنده عن قتادة أنَّ الرسولَ ﷺ قال لأصحابه يومئذٍ:

وإنَّا في جُنَّةِ خَصِينَةِ فدعوا الغوم، إنَّ يدخُلوا علينا نشاتلهم، فقال ناسُ من أصحابه من الانصار: يا نبيَّ الله، إنَّا نَكْرَهُ أنْ نقل في طُرق المدينة، وقـد كُنَّا نعتنـع في الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحقُّ أن نعتنم فيه، فائرَّذَ بنا إلى الغومه(^^.

وكان رأي كبير المسافقين عبد الله بن أُبَيّ بـن سلول مـع رأي رسول الله ﷺ في ذلك، يرى الاّ يخرج إليهم.

وكان رسول الله ﷺ يكره الخروج من المدينة لقتال جيش قريش خارجها.

(٤) فقال رجال من المسلمين من الذين فاتهم شهود بدر: يا رسول الله، اخبرج
 بنا إلى أعداثنا، لا يرون أنا جُبنًا عنهم وضعفنا.

وكان من كبار الراغبين في الخروج حمزة بن عبد المطلب عمَّ الرسول 癱.

 (٥) فقال عبد الله بن أُبني بن سُلُول<sup>(٢)</sup>: يا رسول الله ، أقم بالمدينة ، لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى علمو لننا قط إلا أصاب منا ، ولا دخلها علينا إلا أَصَبْناً

<sup>(</sup>١) انظر الطبري، الجزء الرابع ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) مُلُول: جلَّة عبد الله بن أُبِّي لابيه، وعبد الله بن أُبِّيِّ هذا هو كبير منافقي المدينة.

منه، فدعهم يا رسول الله، فإنَّ أقاموا أقاموا بشرَّ مُحْسِر، وإنْ دَخُلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهُمُّ النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رَجْعُوا رَجْعُوا خالبين كما جاءوا.

(٦) فلم يزل الذين كان من أمرهم حبُّ لفاء القوم يُلِحُونُ على رسول الله ﷺ بالخروج إلى عدَّوْهم، حَنى دخل رسول الله ﷺ بيتَّه، فلبسَ ليماسَ الحرب استجابة لرأيهم وهم الاكتر عدداً، وكان ذلك عقب صلاة الجمعة الرابع عشر من شهـر شوال للسنة الثالثة للهجرة.

 (٧) وقال سعد بن معاذ، وأشيئه بن خضير، لجمهور المسلمين الدفين ألخوا على الرسول # بالخروج: استُكرَهْتُم رسول الله على الخروج، فَرَقُوا إليه الاسر، فندموا على ما صنعوا.

(٨) وخوج رسول الله 鐵 على المسلمين لابسًا لباسَ الحرب، إشعاراً بأنَّه قـرَر الخروج لقتال المشركين.

فلمّا رأزه لابساً لبلس الحرب قالوا: يا رسول الله، استكرهناك ولم يكُنّ ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلّى الله عليك.

فقــال رسولُ الله ﷺ: 1مــا يُنْبَغِي لِنَبِيٍّ إذا لبسَ لأَمَنَهُ أن يضعهــا حتّى يحكُم الله بينه وبين عدوه.

لْأَمْتُه: اللاَّمَة درع الحرب، أو لباس الحرب من درع وغيره.

وفي رواية الطبري عن قتادة وأنّ الرسول بعد أن قال له ناسٌ من أصحابه من الانصار: فابرُّرْ بنا إلى القوم، انطلق فلبس لامته، فتلاوم القوم، فقالوا: عرض نبيُّ الله ﷺ بامر، وعرضتُمْ بغيره، اذْهَبُ يا حمزة فقُلُّ لنبيَّ الله: المُرْكَ لأمرِك نَبَع، فأَمَّى حمزة فقال له: يا نبيُّ الله أنّ القوم قد تلاوموا، وقالوا: أمرنا لأمرك نَبَع، فقال رسول الله ﷺ: إنّه ليس لنبيّ إذا ليس لأمّنة أن يضمها حتى بِنَاجِز، وإنّه ستكونٌ فيكم مصية.

قالوا: يا نبيُّ الله، خاصَّةُ أوعامَّةً؟ قال: سَتَرَوْنَهاه.

 (٩) وخرج رسول الله على بنائف من العسلمين بعد صلاة العصر من يسوم الجمعة، ويات ليلة السبت خارج المدينة، في مكان بينها وبين جبل أُحد. وقبيل طلوع الفجر أدليج متجها شطر أُحد.

 (١٠) عند لم أن أخيل عن الرسول ﷺ عبد الله بن أنبي بن سلول، كبير المنافقين، ومعه ثلاثمائة رجل من قومه، من أهل النفاق والرّيب، وقفلوا عائدين إلى المدينة.

وقال في تعليل انجذاله: أطاعهم وعصاني (يشير إلى الذين ٱلتُّحوا على الرسول بالخروج) ما ندري علَام نقتُلُ أنفسُنا لهيّنا أيّها الناس.

فقال المنافقون: لو نعلَمُ أنْكُمْ تُصَاتلون لبما أسلمنـــاكم، ولكنّا لا نــرى أنّه يكـــونُ قتال.

وهذا تعليلُ ظاهريٌّ كاذب.

فلمًا استعصوًا علَيْهِ وَإِنْوا إِلَّا الرجوع إلى السدينة قـال: ابعدكم اللَّهُ أعـداءَ الله . فَـَــُهُنِي اللهُ عنكم نبيّه .

(١١) وهمَّت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا (أي: أن تَضُعُفا وتَجَبُّنا) تأثَّراً بما
 فعل عبد الله بن أَبِّي ومن تَبِعَه من قومه، لكنّهما لم تفعلا فقد ثبتهما الله.

وهاتان الطائفتان هما: بنو حارثة من الأوس، وبنو سلمة من الخزرج.

(۱۲) وأراد رسول الله 盘 أن يختصر الـطريق إلى أحد، وأن يتضادى العبور من طريق يعرُّ بها على المشركين فقال:

وَمَنْ رَجُلٌ يَخْرِجُ بِنَا عَلَى القوم مَن كَشَبِ (١)، مِن طريقٍ لا يَمُو بِنَا عَلَيْهِم؟٥.

<sup>(</sup>١) من كتب: اي: من قُرْبٍ.

فقال أبو خيشمة: أنا يــا رسول الله، فنصَدْ بالمسلمين في حرَّة بني حارثـة، ومن أموالهم، حتَّى سلك في مال لِمِرْبع بن قَيْظِي، وكان رجُلاً منافقاً ضريرَ البصر.

فلمًا سمع جسُّ رسول الله 義義 ومن معه من المسلمين، قــام يحثي في وجوههم التراب، ويقول: إنْ كنتُ رسولَ اللهِ فإنِّي لا أجلُّ لك أنْ تَلْخُلُ حائظي، وظهر نفاقه.

وابتدره المسلمون ليقتلوه، فقال رسول الله ﷺ:

ولا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصره.

(١٣) ومضى رسول الله ﷺ بالمسلمين حتى وصل إلى جبل أخمه، وجعل منزله مُثاك، واتّخذ لجيشه منزلاً في الشعب من جبل أحد في عُلدَة الوادي، وعسكر بجيشه مستقبلاً العدينة، وظهرَّه إلى جبل أخد.

 (١٤) ومع أول النهار من يوم السبت الخامس من شهر شموال لسنة شلاث هجرية، عبا الرسول فل أفراد جَيْبُه، ورتُبهُم صفوفاً للقتال.

واختيار من الرُّنـاة كتيبةً عندُها خمسون رابياً، وامّر عليهم عبد الله بن جُبِيّر الانصاري الاوسي، واختار لهم موضعاً مُشْرِفاً على ساحة المحركة، وهو جَبُلُ صغيرً تُمْرِبُ اَصُدِ، يقمع وراء جيش العسلمين، ليحموا ظهور الجيش، من غارات خيسل المشركين إذا جاءت من وراثهم.

وقال الرسول ﷺ لأمير الرماة:

وانضح الخيل عنَّا بالنُّبل، لا يأتُـونَا مِنْ خلفِتا، إنْ كانت لنَّا أوعلينا، فالنُّبُّ مكانك، لا نُونَّيَرُ مِنْ قلكُ.

وقال للرُّمَاة:

واحْمُوا ظهورَنا، فإن رأيتمونا نُقْتَلُ فَلاَ تَنْصَرُونا، وإن رأيتمونا قىد غَيْمُنا فلا تَشْرَكُوناه.

وفي رواية البخاري أنّه قال لهم: وإنْ رايتُمُونا تُخَطَفُنا الطبر فـلا تُنزِحُوا مكانكم حَّىٰ أُرسِل إليكم، وإنْ رايتُمونَا هَزَمَنَا الْقُومَ وَوَطِّتَنَاهُمْ فَلا تَنْزِحُوا حَنَّى أُرْسِلَ إليكمه.

(١٥) ونَهي الرسول 雞 المسلمين عن مباشرة القتــال حتَّى يَأْذَنَ لهم، وحضَّهم

على المصابرة، وشدَّة البأس عند اللَّقاء، وقال لهم:

وإنُّكُم ستظهرون فلا تأخذوا ممَّا أصبتُمْ من غنائمهم شيئاً حتى تَفْرَغُواه.

روى عبد الله بنُ الزُبير عن أبيه أنَّه قال: والله لقد رَأَيْنِي أَنْظُو إلىٰ خَــنَـم سوق هِنْدِ بنت عُنْبَة وصَواجِهَا مُشَمَّراتٍ هوارب، ما دون أخْذِهِنُ قليلُ ولا كثير.

ونظير ذلك عن البراء بن عازب، فيما رواه البخاري .

(١٦) وتَبِغ المسلمون المشركين يُعْمِلُونَ فيهم السلاح، وينتهبُونَ الغنائم.

(١٧) ولمّا رأى الرَّماةُ الَّذِين كَانُوا خُرِاسَ ظهور المسلمين ما حلَّ بالمشركين من هزيمة كشفتهم عن تُعشكرهم، أنطَلق أربعون منهم وهم يتنافؤن: الغنيمة الغنيمة لا تفتكُمْ. وأميـرَهُمُ عبد الله بُنُ جُبَيـرٍ ينهـاهم، ويقــول لهم: أَنْسِيتُمُ ما قــال لكُمْ رسولُ الله ﷺ

ولكنُّهُمْ أَصْرُوا على معصيتهم طمعاً بـالغنيمـة، وقـالـوا: واللَّهِ لنـــاتَيْنُ النــاسُ فَلَنْصِينَنُ من الغنيمة.

وثبتَ عشرةُ منهم مكانهم، وقالوا: لن تَتَرُكَ موضعنا حَتَٰى يَاذَنُ لَنَـا نبـيُّ الله ﷺ، وعلى راسهم عبد الله بُنُ جُبْيْر.

(١٨) وَخَلَىٰ الرِّمَاةُ الذينَ تَركُوا مواضعهم ظهورَ جيش المسلمين لغارات خيل المشركين دون حماية.

عندئذ دارث كتيبةً من خيول المشركين بقيادة خـالد بن الـوليد، (ولـم يكُنُ قـد أسلم بعد، وأغارت على الرّماة العشرة الذين بقوا في مواضعهم فابادتهم.

وخَلْتُ ظُهُورُ جِيشِ المسلمين من أَيَّةٍ حماية، فأغَارَتُ خيلُ المشركين على المسلمين من وراه ظهورهم، فاستدار المسلمون يدافعون الغارة المهاجة من ورائهم. (١٩) عندثار رأى جيش المشركين المنهزم ما حل بالمسلمين، فاستداروا وكروا على المسلمين، ووقع المسلمون عندئار بين فريقين من العدو كأنهم بين خجري زخا، ودارّت الدائرة عليهم، وسقط منهم سبعون قبيلاً، وصاخ صابح الله إنَّ مُحمَّداً قد قَبل.

(۲۰) وأَضَمَذُ جمهورٌ كبيرٌ من جيش المسلمين هـارين نحـو المدينة، وفي بُطونِ الاودية والشعاب، حتى وصل بعضهم المدينة ودخلها، وانطلق بعض المسلمين شطر جبل أحد.

والوسول ﷺ يُنادِي المسلمين المشهزمين: إلىُّ عبادَ اللهُ، ولم يكُنُّ حولَّهُ منهم إلاَّ تسعمُ مقاتلين يحمسونَـهُ من هجمساتِ المشسركين، سبعــةُ من الأنصبار وانتسان من العهاجرين.

وافتداه هؤلاء النفر بانفسهم، وحَمَوْةُ باجسادهم، وقائلُوا قتال الإبطال الـذين لا يخشونُ العوت، ويرونُ الشهادة في سبيل اللَّهِ باب الجَنَّةُ والسعادة الأبدئيَّةِ والنعيم. العقيم.

وَقِيَّلُوا جميعًا إلاَّ طلحة بن عبيد الله، فقد جُرِخ نَيْفاً وثلاثين جرحاً، وأصببت يَلُهُ فَشَلُتُ، إذْ كان يَقِي بِهَا النبيُّ ﷺ.

(٢١) وَسَعِمَ كثيرُ مَنَ المسلمين صوتَ رسول الله ﷺ يناديهم، فأخـذُوا يفيئونَ إليه، ويجتمعونَ حوله، ويحمونه ويفتدونه بانفسهم.

واصيّ رسُولُ الله ﷺ، فدخلُتُ خَلْقَنَان من خَلِي المِنفَقِرُ<sup>نا)</sup> في وجته، انتزعُهُمَا منها أبوعبيدة بنُّ الجرّاح بـاسنانـ، فسقطت بـذلك ثنيّساهُ، وكُبيرَتُ زَيَـاعِيتُهُ<sup>نا؟</sup>ﷺ، واصيبت ركيّه بخَشْش.

<sup>(</sup>١) العِفْقُم: زَرَدُ ينسج من الدروع على قدر الواسُ يُلنِس تحت القلنسوة، وجمعُه المغافر، وهو من الفُقْرِ بعض الستر. يُعال: غفر الشيء إذا ستره وغطاه.

 <sup>(</sup>٣) أشيئاًه: الثينة: هي إحدى الأسنان الأربع التي في مقلم الهم. نشان من فوق. وثنتان من تحت.
 وُتِهاعينه: المُراعينة: هي السُنّ بين الثينة والنساب، وهي أربع، وبباعيشان في النسكَ الأطلى،
 وَرَاعِينَان في الفكَ الأسقل.

(٢٢) وَقَتَـلَ اللَّغِينُ ابنُ قَمِنَةَ مُصْعَبُ بنَ عمير، الداعيةَ البطل، حـامـلَ لِـوَاءِ
 المسلمين يومثذ، وهو يفتدي رسول الله ﷺ بنفسه.

وكان مُصْعَبُ بْنُ عَمَيرِ يُشْبِهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فـظنَّ ابْنُ فَمِئَةَ أَنَّه قَتَلَ الـرسول، فَذَهَبَ إِلَى قَوْمَهُ وَاخْبَرُهُمْ أَنَّهُ قَتَلَ محمَّداً.

(٢٣) وأنزل الله النُّعَاسَ أمَّنةً على طائفةِ المؤمنينَ الثابتين مع رسول الله ﷺ.

فعن الـزبير قـال: كُنْتُ مع النبـي ﷺ حينَ اشتـدّ الخـوفُ، فـارسُـلَ اللَّهُ علينـا النومَ. وقال عبد الرحمن بنُ عوف: أَلْقِيَ النومُ علينا يومَ أُحد.

(٢٤) وشاغ مقتلُ النبيّ 樂 بين المشركين، وكثيرٍ من العسلمين المتفرّقين عن موقع الرسول ﷺ.

ره) ثمّ انسحب الرسول 縮 مسع العسلمين إلى معسكرهم في الشُّعُب من جَبَلِ أُحُد.

وأراد المشركون أن يُنابِعُوا قدال المسلمين في معسكرهم في الشُّعْب، فضَمَّدُوا الجبل، فتصدّى لهم عُمَرُ بُنُّ الخطّاب، ورهطُ من المهـــاجـرين، فقـــاتلوهم حَمَّى أهبطوهم من الجبل.

- - -

# (٢)مواقف المنافقين في غزوة أُحُد

تتلخُّص مواقف المنافقين في هَذَه الغزوة بما يلي:

 (٢) موقف المنافق الضرير مِرْبع بن قَيْظِي، إذ حاولَ منع الرسول والمسلمين
 من عبور أرضه إلى أُحْدٍ.

(٣) أُصِيبُ يزيهُ بنُ حاطب بن أميّة بن رافع بجراحة يوم أُحدٍ، فأَلِي به إلى دار قومه وهـو على شَفَا المـوت، فاجتمع إليه أهـل الدار، فجعـل المسلمون من الرجال والنساء يقولون له: آئِجرْ يا ابنَ حاطبِ بالجنة.

وكـان أبوه حـاطبٌ شيخـاً عَـــا (أي: أسَنُّ) في الجـاهليّــة، فقــال: بـائي شيءٍ تُبَشّرونه؟ بِحِنَّةٍ من خرمل؟! غررتم والله هذا الفلامُ من نفسه.

وكانت الارض التي دُفِنَ فيها تُنبِتُ نبات الْحَرْمَل، ومرادُه أن يقول: ليس له جُنُّةُ إلَّا هذه الارض التي دُفِنَ فيها، فهو إذن ينكر البعث ويوم القيامة.

في مثل هذا الموقف الحزين نظهر كوامنُ النفوس، في فلتات الالسنة، ولـوكان حاطبُ هذا مؤمناً صادقاً في إسلامه، ما ظهر على لسانه مثل هـذا الكلام في شـان ابنه الشهيد يوم أُخدٍ.

(٤) وكنان في المسلمين رجلُ يُقالُ لـه: وَقُرْمَانَه لا يُدَّرَىٰ مَمَّن هـو، وكــان رسول افه 織 أذَا ذُكَر له يقول: وإنّه لَمِينُ أهل الناره.

فلمًا كان يومُ أحد خرج مع المسلمين، وقاتل فتالاً شديداً، فقَتَلَ وحُمَلَهُ ثمانيةً أوسبعةً من المشركين، وكان ذا بلس، فأثبتتُه الجراحة، فاحْتَبل إلى دار بني فَلَمَرَ.

فجعلَ رجَالٌ من المسلمينَ يقولون له: والله لقَدْ أبلبتَ (١) اليوم يا قُزْمانُ فَالْبَشِرْ.

فقال: بماذًا أَبْشُرُ؟ فواقه إِذْ قاتَلْتُ إِلّا عن أَحْسَابِ قومي، ولولا ذلك ما قاتَلْتُ. فلمًا اشتذت عليه آلام الجراحة، أخذَ سهماً من كنانته فَقَتَلْ به نفسه.

وهكذا كشف عن حقيقة نفسه، وأنّه كـان كـافـراً مُنــافقـاً حينمـا علم أنّـهُ ميّتُ بجراحَتِه.

 <sup>(</sup>١) أبليت: أي: اجتهدت في الثنال اجتهاداً عظيماً، يُقالُ لفة: اللِّيلَ في الأمر، إذا اجتهاذ فيه وباللّم.

(٥) وخرج مع المسلمين يوم أخد الحارث بن سُرْفيد بن صدامت، وهُو من المنافقين، فلما التقى الناس غذا على رجُل من المسلمين فقتله، وهو المجلّر بن ذياد البلوي، لأنَّ المجلّر بنَّ ذياد كان قد قتل أباه سُريداً في يعض الحروب الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج، فخرج مع المسلمين ليَسْتَبْلُ الْحَرْبُ القائمةُ فَيْعِيبَ ثاره. وبعد أن قتله فر إلى مكّة ولبحنَ بقريش.

وهكذا عبّر النفاقُ عن نفسه بهذا الموقف الخائن الغادر.

(٦) عن الزَّبِير أَنَّه قال: وكنتُ مع النبي ﷺ حين اشتد الخوف، فارْسَلْ اللَّهُ
 علينا النوم، وإنِّي لاسمع قول مُفتَب بن فَشْهِر والنَّعاسُ بنشاني يقول: لو كان لنا من
 الامرشيء ما قَبْلُنا مُهْناه.

(٧) كان عبد الله بن أبن أبي بن سلول قبسل أُحبد لَـهُ مقامٌ يقسومُه إذا جَلَس رسولُ الله ﷺ يومَ الجمعة وهو يخطب الناس، فيقول: أَيُها الناس، هذا رسولُ الله بين أَطْهَرُكُمْ، أكرمَكُمُ اللَّهُ وَاعرَّزُكُمْ بِه، فَانْصَرُوهُ وَعزَّروه (١)، والسَمَعوا لـه واطبعوا، ثُمَّ يجلسُ.

فلمًا كان منه ما كان يومَ أُحَد، إذِ الْخَذَل عن الرسول ﷺ بنحو ثَلُثِ الجش،، قام يوم الجمعة ليقول كلامه الـذي كان يقولُه قبـل أُحَد، فـأخذ المسلمـون بثبابـه من نواجيه، وقالوا: اجلِسُ ائيَ عَلُوُ الله، للسّت لذلِك باهل، وقد صَنْحَتُ ما صنعت.

فخرج يَنْخَطَّىٰ وِقَابَ النَّاسِ وهو يقول: والله لكانَّمَا قُلْتُ هُجُورً<sup>(؟)</sup> أَنْ قُمْتُ أَشْدُهُ امرَه؟

فلقيه رجُلٌ من الأنصار بباب المسجدِ فقال: ما لَكَ؟ ويْلُك!

قىال: قُشْتُ أَشَدَه المَّره، فونب عليَّ رجالٌ من اصحابه يجلىبونَني ويُعَفُّونَني. لكانَّما قلْتُ مُجْراً (وفي رواية: بَجْراً، اي: امراً عظيماً) انْ قُمْتُ أَشْدُهُ أَمْزَهُ؟

<sup>(</sup>١) عزَّروه: اي: اعبنوه وَقُرُوه وعظَّمُوه وَوَقُروه.

<sup>(</sup>٢) الْهُجُرُ: الكلامُ القبيعُ.

#### حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد

قال: ويلك، ارجِعْ يَسْتَغْفِر لكَ رَسُولُ الله ﷺ.

قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي.

وهكذا كشف عن نفاقه أيضاً ببعض أقواله، وكان قد كشف عنه بالخذاله.

(٨) بدأ المنافقون بعد أُحد يَهْمِسُون بشأن الذين قُتلوا من المسلمين فيقولون:
 لو كانوا عندنا ولم يخرجوا إلى قتال المشركين في أُحد ما ماتُوا وما قُتلُوا.

. . .

### النص التاسع

من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنيّة الآيسات مسن ( ۱۵۳ – ۱۵۸ ) حول أحداث غزوة أحد وبعض ماكان من المنافقين فيها

بقول الله عزّ وجل في سورة (آل عمران): ﴿وَلَقَکَدُ صَكَـفَكُمُ اللّهُ وَعَدُهُۥ إِذْ تَحْشُونَهُم بِهِاذِنِهِ، حَقَّلَ إِذَا فَشِلْتُـمُّ وَتَنَذَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَـيْتُمْ مِنْإَجَدِهَ الْأَرْكُمُ مَّا نُتُحِبُّونَ مِنْ مَثْلُمُ مِّن

وسدرعهم والا مسووسيسهم ويابعون مراح ما مناجه البنائية مم وَ وَاللهُ و

وَكُيثُ وَاللّهُ مِهَا مَسْمَلُونَ بَعِسِيرٌ ﴿ وَلَهِن فَيَنْشُرُ فِ سَهِيلِ اللّهِ أَوْمُشَرُ لَمَعْ فِرَا تُن اللّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرِيِّهِمَا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَهِن ثُمَّتُمَ الْوَلْمَانُمْ لَإِلَى اللّهِ تَعْشَرُونَ ﴿ ﴾ .

# ما في النصّ من القراءات المواترة (من الفرش)

(١) قرأ حمزة والكسائي وخلف [تَغْشَى] أي: الأَمَنَّةُ تَغْشَى.

(٢) وقدراً البصريان: أبو عمرو ويعقوب: [قُـلْ: إِنَّ الأَمْزِ كُلُهُ لِلهُ] برفع لفظ
 وكُلُّه وهو مبتداً، وجملة [كلُّه لِلهُ] خبر إنَّ والمعنى واحد.

(٣) وقرأ ابن كثير المكي، وحمزة والكسائي وخلف: [والله بصا يَعْمَلُونَ بَصير]
 بياء الغائب، وبين القراءتين تكامل في الاداء البياني مرةً بالخطاب ومرةً بالغيبة،
 أو على التوزيع، فالتي بالخطاب للمؤمنين، والتي بالفيبة للكافرين.

 (٤) وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف: [مِتُم] بكسر العيم الأولى، وهـو وجه عربـي لهذه الكلمة، يقال: مُتُم ومِتُم بالضمّ والكسر.

 (٥) وقعراً كلَّ القراء غيرُ حفص: [خَيْرُ مَمَّا نَجْمَعُونَ] بناء الخطاب، فَبَيْنَ الفراءتين تكامل في الاداء البياني.

(1)

#### الفكرة العامة للنص

بدأ التَّصَ بيان صدق وعد الله للمؤمنين بالتَّصر والتَّابِيد قبل أُخدٍ، وهو الوعد الذي أُخدٍ، وهو الوعد الذي أخرِهم به الرسول 震، إلا أنه وغذ كسائر وُعود الله لخصوص العؤمنين مشروط بالطاعة والتكالف، وعدم المعصية لله ولرسوله، ولمالانمة والشادة من المؤمنين الفائمين على حدود الله المنظمين لرسوله.

وببيان أنَّ هذا الوعد قد تحقَّق فعلًا في المسرحلة الأولى من المعركة، لمَّا التنزم العسلمون بالطاعة، فلمّا عصى فريقٌ كثير العدد منهم طمعاً في الغنائم، وتركوا مواقع الفتال المحدّدة لهم، أمسك الله عنهم معونت، وصوفهم عن التمكن من السظفر بعدومم، وأوقع فيهم الفتىل فقيلً من انتهت أجالُهم، ليكشف الصادفين في إيمانهم مريدي الآخرة، ويكشف في الواقع العملي مريدي الدنيا منهم.

- وأبانَ الله عُزُ وَجَلَ فيه أنه عفا عن المسيئينَ من أهمل الإيمان منهم فضلًا
   منه، لأنهم مؤمنون عضوًا وَنَدِعُوا وَحَصَل لَهُمُ التأديب.
- وصُورًا النص حالة هزيمة الاكثرين منهم سالكين في صعيد الأرض مسالك شتى، مع أن الرسول # كان يدعوهم إليه، كي يثبتوا معه، وهو في موقيع من المعركة ضِمَن الفرقة الذي كانت أكثر ثباتاً، ملتفة حولة تُذافع عنه وتَظْدِيد بالنَّفيها.

فلمًا فعلوا ذلك جازاهم الله عليه بتراكم الذمّ عليهم، وكان جزاة تربويًا من الله لهم عليهم، وكان جزاة تربويًا من الله لهم يصح أن يسمَّى شواباً باعتبار ما يُفغي إليه، كي يتعظوا ويستهسروا الحقّ ومنهم الله ويتهم، والمحلّمة ولا يحزنوا مستقبلاً على أشياء فاتتهم، ولا يحزنوا بسبب مصائب اصابتهم، وليَّكلَّموا أنَّ ما فاتهم أوما أصابهم إنَّما هو بقضاه الله وقدره أو إذنه وعلمه، لحكمة أو جكم هو يَعلَّمُها، منها التأديب والتربية والمجازاة على بعض المعاصي، فيكون ذلك من المكفّرات للذنوب، ولما كان الله علما خبراً بعا يعملون ظاهراً وباطناً، فكلَّ تصاريفه سبحانه وتعالى حكيمة.

 وأبيان الله عزّ رجل في النص أنّه بعد أن أنزل بالمسلمين في معركة أحميه ما أنزل. جزاءً على ما كبان من كثير منهم من طمع بالغشائم، وما كبان منهم أيضاً من معصية للرسول، أنزل على طائفة منهم وسيلةً من وسائل الأمن لقلوبهم. وهو النصاسُ الذي يصرف الأفكار والتصوّرات عن الاشتغال بما وقع للمسلمين في المعركة.

لكنّ طائفة أخرى لم تَرْقَ إلى مستوى إسعافها بهذه الأُنفَة من الله، فَشَفَلُهُمْ الْهُمُّ على أنفسهم، وأخذت أفكارُهُمْ تنخُبهً في ظنون باطلله، كالظنون اللي تجليها المفهومات الجاهلية لاصحابها، واخذوا يُطلقون عبارات تدلُّ على النفاق أو مرض في القلوب أخف من النفاق، ويُشقون في انفسهم ما لا يُبدونه للرسول في ويشقول قائلون منهم: لو كان لنا من الأمر في صنع قرار الخروج إلى العدوّ أو عدم الخروج إليه شيءً، لكنًا الزمنا الرسول بعدم الخروج، ولما قُتِلَ مَنْ قتل منّا في أُخد. وعلَّم الله رسوله ما يَبِيَّنُ لِهم يه المفهوم الدقيق للقضاء والفدر، السابقين للاحداث والوقائع، وأنَّ كُل مَيِّتِ ماتَ في أُحَدِ قد ماتَ بباخله، ويعلَّم الله وأذَّبه، وأنَّه لولم يخرج المسلمون لمواجهة عدّوهم عند أحد، لَخْرَجَ هؤلاء بسبب آخر غير قتال المشركين، فَقُبُلُوا في المواضع التي قتلوا فيها، والتي كانت مضاجعهم التي هي مضاجعُ موتهم المُشَّبِه للنُّوم، في انتظار بعثهم النَّشْية للفظة من النوم،

وعلَم الله رسوله أيضاً ان يُبيّن لهم حكمة ما حدث للمسلمين في أحد، وأهم عناصر هذه الحكمة ما يلي :

- (١) كشف ما في الصدور من إرادة الأخرة، أو إرادة الدُنيا، الأمر الـذي
   لا يُكشف إلا عند المطامع، والشدائد المؤلمات المحزنات.
- (٢) تمحيص ما في القلوب من عوالق وشوائب، فالشدائد كالنار تنفي
   الشوائب، وتجمع المعدن الصافي إلى بعضه خالصاً نقياً.
- (٣) تعميق إيمانهم بأن الله عليم بذات الصدور، مهما كانت صاجئة الصدور هذه التي هي من الرغبات والنيات ونُحو ذلك خفيةً مكوّمة لم تظهر علامات لها على سطح السلوك، وأنَّ ما يُجْرِيه الله سبحانه من أحداث ظاهرات لا نعلم لها في الناس أسباباً ظاهرة، فلا يُد أنَّ لها أسباباً باطنة كامنة في الصدور، والله عليم بها، ويُجْرِي تصاريفه سبحانه بما يُلائمها.

وجاء في النص بيان عن الذين فروا مذيرين من المعركة خوفاً على أنفسهم،
 وأن ذلك الفشل والشَّمْف الذي حصل لهم، إنّما استرَّلْهُم الشيطان له، وأزلَقْهُم فيه بسبب بعض الكسب الذي كسبوه، وهذا الكسب هو معصبة الرسول طمعاً بالدنيا.
 والمغائم.

ودلَّ هـذا على أنَّ المعاصي التي تجرَّ إليها النفس بمطامعها وشهواتها تُمكُنُّ الشيطان من الإنسان، فيستدرجُه إلى مواطن الزَّللِ، ومزالقِ الخيبة والفشل.

لكنّ الله تداركهم بعفوه، فهي من أوليات تجربـاتهم، فعفا عنهم، إنَّ الله غفــورٌ حليم لا يستعجل بالعقوبة .  وخاطب الله عز وجلل المؤمنين في النص، فنهاهم عن أن يكونسوا في مفهوماتهم كالمنافقين وسائر الكافرين، وهي المفهومات التي عبر عنها المنافقون إذ قالوا بشأن الذين تجلوا في أكمد: لوكانوا عندنا ما مأثوا وما تجلوا.

إنَّها مقولَةً لاَ نَصْدُرُ إلاَّ من منابع الكفـر بالله وقضائه وقَـدَره، وهي مقولـةُ وخيمةٌ من آثارها توليدُ الْحَسْرَة في القلوب، والحسرةُ مِنْ تَعَجَّل العقاب على الكفر.

بخلاف أهل الإيمان فإنّهم يُسَلّمُونَ تسليماً، فتكون قلويُهم مُطْمئتُه سعيدةً خـاليةً من الْحَسْرة والأمها.

 وأتم أله عزّ وجلّ النصّ بعقائد إيمانية ذات ارتباط بأحداث موقعة أحد، وهي في موضوع الحياة والموت، وموضوع مجاري مقادير الله، وموضوع يوم المدين الذي يُحشّر فيه الناس للحساب، وفصل القضاء، والجزاء.

\* \*

#### (۲)

### المفرداتُ اللَّغويَّة للنَّصَ

﴿ صَدَفَكُمُ أَلَّهُ وَعُدَهُ: ﴾:

يقالُ لُفَةُ: صَدْقَ فلانُ في الحديث يضَفُق صِدْقًا، إذَا اخبر بما يُعالِمُ الواقع. ويقال: صَدْقَ فُلانُ فَلاَنا في الحديثِ صِدْقاً، وصَدْقَا الْحَديثِ، إذَا النَّأَةُ بما يطابِقُ الواقع فِستعمل لازماً، ومتدياً لمفعول به واحد، ومتديًا لمفعولين.

## ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم ﴾:

الْحَسُّ فِي اللَّذَةِ القَتْلُ النَّسَدِيد بِاسْتِثْصِبَال، والمعنى بدائم تقتلون فيهم قسلًا تُشَابِعاً فِهُ معنى الفلَيَّةِ المستأصلة، والظاهر أنَّ المواد من الحسَّ هنا إزاحة العمُّوَّ وكشَّهُ عن مواقعه إلى ما بعد مُخطَّ رِخَالِه خَيْثُ تَوْخِذُ الفنائم.

#### ﴿بِإِذْنِهِ ۗ﴾

أي: بِعِلْمِه وإباحتِهِ وتمكينه.

﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ ﴾:

وإذاء مُنّا اسم زمان مع تجريده من معنى الشرط، أي: حتى وقتِ فَشْلِكُم،
 وحين تُجرَدُ من معنى الشرط تكون لمطلق الزمن، فلا تختصُ بالمستقبل.

والْفَشَلُ: هُو الغزع، والجبن، والضعف، والوهن.

وتَنَازَعْتُم: النَّازُعُ هو التَّخَالُفُ والتخاصُمُ، وتَدافُعُ الحجج في الخصومة.

﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾:

أي: ردّكم الله وحوّلكم عن التسلُّط عليهم بالفتل.

# ﴿لِبَنْتَلِيَكُمْ ﴾:

أي: ليكْشِفَ مَنْ يُريدُ الدُنيا منكم ومن يريد الأخرة، ومن يَصْبِرُ صادقاً محتسبًا أجره عند الله، ومن يَبِرُ مُصْدِلًا في الأرض لا يلوي على شيء، بينغي النجة بنفسه.

### ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾:

اي: إذْ تَشْطَلُقُون فارّين هائمين في كلّ اتّبعاء، في الوادي، ونحو المدينة، ونحو الجبل، والإصعاد في اللّغة: هو السّفائِ في الارض والإبصادُ فيها، لأنَّ وجُمّة الارض يُسمَّى صعيداً، وكذلك النرابُ يسمَّى صعيداً.

وجاء الخطابُ عاماً والسراد مَنْ فرُّ وأصَمَـذ، نظراً إلى أنَّ العــد الأكثر قــد فعلُوا ذلك.

### ﴿ وَلَا تَكُونُ كَ عَلَىٰٓ أَحَكِمٍ ﴾:

أي: ولا تُعْطِفُون على أحدٍ منكم، ولا يُلْتَفِتُ بعضُكُمْ إلى بعض، لأنَّ كلُّ فارُّ قد طلّبَ النجاة لنفسه.

ومن عافة المنصرف عن مكانِ ما، أو أيّ شيءٍ، إذا خطر في باله ما انصرف عن أو أواد الرَّجوع إليه، أو الانفسمام إلى بعض جماعته المنتَصَرفين مثله، لـوى عنقه وجسمه أو لوى عُمَّن دائِته، أو لوى حركة سيره منعطفاً إلى من ينضمَّ إليه، لكنَّ إذا انشغَلْتُ ساخَةً تفكيره بالفرار والنجاة فقط لم يُلوِ على أحد.

﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَسَكُمْ ﴾:

أي: يناديكم إليه وهو في الفئة الأخرى منكم الذين ثبتوا فلم يفرُّوا.
 فَأَأَنْكُمُ مُهُ:

أي: فجازاكم على فراركم، والأصل في النواب الجزاء على الطاعة، قبل: واستُميل هنا بمعنى مُطلَق الجزاء، أقول: أرى أنَّ في اختيار فعل وأثاب، هنا معنى الترفّق بالمسلمين، إذ ما حصل لهم لم يكن في الحقيقة عقاباً، وإنما كان للتربية والتأديب، وما يحصل به ذلك هو في حقيقة بعنزلة النواب، لأنَّه لِيخْير من يُوادُ تأديبه وتربيّة، فإذا تأثّب جرَّه ذلك إلى اغتنام النواب العظيم.

والتُعسوص الترآنية التي جاه فيها لفظ دثواب، وفعل دأثاب، جميعها جامت بمعنى الجزاء على الطاعة وفعل الخير منا يُحِبُّ النَّئابُ أَنْ يَنالُهُ لَا مَنَّا يَكُونُ، باستثناء هذه الآية، وبالفهم الذي فهمناه نفول: إنَّ الفعل لم يخرج عن أصل معناه، بالنظر إلى الغاية المبرادة منه.

واستعملتُ كلمةُ دَمَثُوبَةٍ، في القرآن مرتين:

الأولى: التي في الآية (١٠٣) من سورة (البقرة/٢) وهي بمعنى الجزاء بخير.

والشانية: التي في الآية (٦٠) من سورة (السائدة/٥) وهي فيما أرى بمعنى المكانة، لأنَّ أهل الكتاب العرادين في الآية هم من اليهود الذين كمانوا يستهزئون من المسلمين إذا ناذوا إلى الصلاة، ويتخذون عبادتهم لربهم هُرُواً ولعباً، فقال الله لهم:

﴿ أَنْ هَلَ أَنْيَنَكُمْ يَمْرَهَنَ ذَلِكَ مَثُونَةً عِندَافَةٍ مَنْ أَنْتُهُ الْفَدُوَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَل مِتْهُمُ الْفِرُدَةُ وَلَغَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الْطَعُونُ أَوْلَئِكَ مَنْ مُنَكَانُوا ضَلَّعَن مَسَوّاً السّبِيلِ ۞﴾.

فهم يستهزئون من مكنانة المسلمين في الصلاة يسجدون إلى ربّهم، وهم شرًّ مكانـةً عند الله، فقد لعنهم وغضب عليهم وجعـلُ منهم القردة والخنــازير وغَبـــنةً الطاغوت. وجاه قوله: ﴿الوَلِئُكُ شَرَّ مَكَانَا﴾ دليلًا على المراد من معربة، وإلله أعلم.

وفعل وثَابَ، هو بمعنى رجع، والمكانُ الذي يُعرجُعُ إليهِ مثوبٌ إليه، والمكانَةُ التي يُرجُعُ إليها: مُثُوبَه، أي: مرجوعُ إليها. وجاء فِعْلُ (نُوْبَ) بالبناء للمجهول، وهو من ثَوْبَهُ بمعنى عَوْضَهُ، فقال تعالى في سورة (المطففين/٨٣):

﴿ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞﴾

إنَّهم كانوا في الذّنيا يضحكون من الذين أمنوا، أنَّا في الاخرة فالـذين أمنوا من الكفّار يضحكون، فهل عُرْضُوا على ضحكهم من المؤمنين في الدنيـا، بضحك عليهم من المؤمنين في الآخرة؟

وبهذا استوفينا كُلُّ ما جاء هذه المادة، ونستطيع بعد هذا السير والتحليل أن نقرَر أنَّ التواب في القرآن قد استعمل في الجزاء بما هو محبوب وخير.

﴿ غَمَّا ﴾ : الغمُّ: الكرب، وسُمِّي الكربُ غَمَّا لأنَّه يشتملُ على الغلب ويُغَلِّفُه ويَسْتُرُو بالعؤلمات.

. ﴿ فَمَا يَعْمَ ﴾: أي مُلْتَسِناً ومُلْتَصِقاً ومُتَصلاً بعَمْ آخر. أو بسبب ما أنزلوه بالرّسول والمؤمنين الصادقين معم من غمْ.

﴿ أَمْنَةً ﴾ : أَمْنَاً، مصدر وأبن، اي : اطمأنُ ولم يخف، فهو آمِنُ وأَمِنُ وأَمِينٌ.

﴿إلى مضاجعهم﴾: المضاجع جمع مُضَجّع، وهو مُؤضِعُ الصُّجُوع، والضَجُوع وضُمُّ الجنب على الأرض أو نحوها للراحة أو النوم. شُبّهت المواضع التي ارتمى عليها شهداء المسلمين في آخدٍ أو دفتوا فيها بالمضاجع التي تكونُ للرَّاحة أو النوم، لأنُّهم في تمام الراحة بقد استشهادهم، وكأنّهم نائمون، وحينما يُبْخُون فكأنّهم ينهضون من مضاجع راخَتِهمٌ وَفُرِهِم.

﴿وَلِيُمَحُّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ﴾: تمحيصُ الشيء تخليصُه مما يُخالِطُهُ ممَّا لا خيـر فيه للغاية المرادة منه.

فالممحَّصُ من الخيل والإبل هيو الشديد الْخَلْقِ، السذي ذَهَبَتْ من جسمه الشُّحوم وعناصر الترهُّل والضَّعف، قصار لحماً مكتنزاً قويًّاً.

والوَّرِّ الْمُمَحُّص هُو الذي أزيل عنه الشَّحْم لفتله وإحكام إبرامه. ويقال مَحِصَ الحَّبْلُ يَمُحُصُّ مَحْصًا فَهُوَ مَحِصُ وَمَحِيصٌ، إذا ذَهَبْ وَيَرُهُ حَتَّى صار أَمَلُسَ أَجْرَدَ. ﴿ تُعَوِّلُوا ﴾: أي: أَدْبَرُوا فازين مُنْهَزِمين، والتوليّ إدارة الظهر وإعطاءُ الـدُّبر. ويَتُبَعُهُ غالباً الانصراف والابتعاد.

﴿اسْتَرْلُهُمُ الشيطان﴾: أي: استدرجهم حتى أوقعهم في الزُّلُل، أو حملهم على الوقوع في الزّلل بالوسوسة والتسويلات، والاستدراج.

الزُّلَلُ: الخطأ في الرأي أو النيَّة أو القول أو العمل الباطن أو الظاهر.

والزَّلْمُ: اللذب والإثم، وأصل الزَّالِ الانزلاقُ في طين أوْ عَنْ صخرة أو نحو ذلك، والوقوع بسبب ذلك في مزلقٍ غير محمود، ومنه قولهم: زلَّت قدمه إذا زَلْقَت.

يُقَال: زَلَ يَزِلُ وَيَزَلُ زَلًا وزَليلًا ومَزَلَةً، إِذَا زلِق.

ويُقال: ازْلُ الرُّجُلُ بَنُهُ عَنْ مَقَامِهِ إِزَلَالًا» إذا دفع به. حُن زَلِق، وكذلك أزَالَه. وصيغة اسْتَزَلُّه من مصانبها طَلْبُ تحقيق مضمون الفعل، والسَّمْيُ لَهُ بِاتَخادُ الـوسائـل، حَنْ يحصـل المـطلوب، وهذا ينطبق على ما يُعمله الشيطان دواماً في

الإغواء، وما فعله في الذين اوقعهم في الزّلل يوم أُخد. ﴿قَالُوا لإَخُوانِهم﴾: أي: لأجل إخوانهم، أو عن إخوانهم، فاللام للتعليل، أو هي بعض هزر، ع

. إذا ضربوا في الأرض: الضرب في الأرض الإبعادُ فيها سُيْراً، وهـو كنايـة عن السـفر.

﴿غُرِّى﴾: جَمُّعُ غازٍ، والغازي هو الذي يقصِدُ عدُّوُّهُ للقتال.

﴿ حَسْرَةً ﴾: الْحَسْرَةُ أَشَدُّ النَّذَمِ ، وبالغ الألم على ما فات من المحابُ ، بسبب من الأسباب.

#### (۲) ما رُوي في سَبَب النزول

اتَّفق شيوخ أهـل التفسير من السُّلُفِ على أنَّ هـذا النصَّ قــد نـزل بمنـــاسبـة الأحداث التي جرت في موقعة أحد. والآيات فيه ظاهرةُ الاتفاق مع أحداث هذه الغزوة .

**(£**)

# مع النصّ في التحليل والتذُّبر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلَقَ دُمَادَقَكُمُ أَلَهُ وَعُدَهُ ﴿ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ ﴾.

في هذا القول إشارةً إلى الوعد الرُّبّاني بالنصر قبل معركة أحد، وهو مـا أخبر بــه الرسول ﷺ المسلمين تُبلّل بدء المعركة، فقال لهم:

وَإِنَّكُمْ سَنَظْهِرُونَ فَلَا تَأْخَذُوا مَمَا أَصَّبُتُم مِن غَنَائِمِهِم شَيئًا حَتَّى تَفْرَغُوا ٩-

وقال للرماة :

ولا تَبْرَحوا مكانكُمْ إنْ رأيتُمُونا قد هزمناهم فإنّا لنْ نزال غالبينَ ما نَبُّتُمْ مكانَكُم.

وعن البراء أنه قبال لهم: ولا تبرحوا مكمانكم، إنْ رأيتُمونيا ظهــرنــا عليهم فلا تبرحوا، وإنْ رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُعينُونا».

وقـــد تحقّق النصر للمؤمنين مُـــدُّة محافـظنهم على الطاعــة لأوامر الــرســـول ﷺ، وصدّق الله وعده، ونَصْرُ اللهِ لعباده المؤمنين مشروط بالطاعة ومُلازَمَةِ منهاجه .

لكنّ أكثر المسلمين في المعركة طمعوا في الغنائم فعضُوا أمرَ الرّسول، ولا سيما معظم الوماة، فاقبلوا على جمع الغنائم قبل أن يأذن لهم الرسول ﷺ.

وكانوا قبل المعصية يُحَسُّونَ المشركين حَسَّا، قتلاً وضرباً وإذاحة لهم عن مواقعهم، ومُحطَّ رِخَالِهم، الأمر الذي أغراهم بجمع الغنائم الوفيرة، ونسلاحظً في معنى الْحَسَّ هنا، هذه الإزاحة عن مَخطُّ رحالهم السناسلة لِمُقابَلَيهم بالإبعاد عن متراكمات الغنائم، ولا يُقتهر الحسُّ على مجرد معنى القتل، لأن قتلي المشركين لم يُصِلُوا إلى المقدار الّتي تُشمُّ منه رائحة الاستثمال بالقتل، والحسُّ فيه معنى الاستثمال، والحسُّ فيه معنى الاستثمال، فيه الحسُّ فيه معنى عحمَّ رحالهم.

وهـ ذا الحسّ من العوّمنين للمشركين لم يتحقّق لهم إلاّ بباذنِ من الله، فلولا أنّ اذن الله بذلك إذناً دينياً، وإذناً قَدْرِياً بالتمكين، ويسير الأسباب، ما استطاع المسلمون أن يَشَلَطُوا بسيـ وفهم على اعـدائهم، ويَخُسُوهم حَتَّى اجْلَوْهُمْ عن مـوقعهم، وخلّة وا وراءهم عنائعهم.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ حَقَّتَ إِذَا فَسَ الْخَمْ وَتَنَذَرُعْتُمْ فِي الْأَمْدِ وَعَصَكِيْتُم مِن السّدِ مَا الْدَيْكُم مَا تُحَبُّونَ مِن صُمْ مِن مُرِيدُ الدُّنِكَ وَمَن مَن مُرِيدُ الْآخِرةَ فِي .

أي: استَمرُتُ ظاهرةُ توالي خَسُ المؤمنين للمشركين في أُخْدِ حَمُّ خَسُ القَفْلُ وهو الضعف والجينُ والفَزَعُ والوهن \_ بعداهمة كتية خالدين الوليد على الخيول من وراه ظهورهم، إذْ تَرَكُ مُعظم الرُماة مواقعهم، وقد كانوا فيها بِزْعاً لظهور المسلمين.

وقد حصل الأمر وفق النرتيب التالي :

الوَلاً: عضى معظم الرُّماة، فتركّوا مواقعهم حين اراهم الله ما يُحبُّون من النُصر، ووجود غنائم العدوّ سهلة التناول، وطُفع أكثر العسلمين في المعركة بالظفر بها، قبـل أن يأذن الرسولﷺ لهم بذلك، وجاء التعبير عن هذا بقولة تعالى:

﴿ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَائِكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾.

ثانياً: وقع الخلاف بين العسلمين في الأمر القائم حول متابعة الفتال والثبات في المواقع وفق أوامر الرسول، أو ترك المواقع والإسراع إلى جمع الغنائم، ووقع الجدال فيما بينهم، فتفرقت وحدة الكلمة، ووحدة الصف، وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالى : ﴿وَكَنْكَرْعَكُمْ مُؤْلِمٌ أَلْأُصْرِ ﴾ .

ثالثاً: دبُّ الصَّعْفُ في صفوف المسلمين بسبب التنازع وتفرُق الكلمة، وتمرُّق الصف.

وهجم العدوَّ عليهم من وراء ظهورهم، فاضطربوا، واختلُّ نظامهم، وأصابهم

الغزع، ورأوا أنهم مُحصُورون مُحاطون من أسامهم ومن خلفهم، ووقع القتل فيهم، فجَشُوا، وَعَدَوا فارَّين، وكان هـذا هو الفشـل الذي حـلَ بهم، وجاه التعبير عنه بفـوله تعالى:

## ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ ﴾.

رابعاً: وكنان السبب الداخليّ في النفوس الذي جرّ إلى العمصية والتنازع والفشل، هو وجود فريق كثير فيهم أخذت نُفُوسُهُمْ تدور دواليبها حول إرادة المنتياء أي: إرادة الحصول على الغنائم والتسابق إلى حيازتها. وجاه التعبير عن هذا السبب النفسيّ بقوله تعالى:

﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ۗ ﴾.

فَالنُّرْنِيبِ الَّذِي جُرَىٰ في الـواقع كما يلي: إرادة الدنيـا، فمعصية، فتنازع، نفشل.

ولكِنْ: لِمَ انْعَكَسَ هذا الترتيب في البيان الفرآني؟

المذي يظهر لمي أنّ الغرض المدلالة على أنّ ظُهُورَ المسلمين على عدوَّهم قَمِدِ اسْتَمَرُ حَمْنَ حَلَّ بِهِم الفشل، ولم تَنحُولُّ رياحُ النَّصرِ عنهم إلى عدَّوَم عند المعصية والتنازع في الأمر، بل أخذ الأمر يتسَلَّسُلُ على مراحل، ولو انعكس الترتيبُ في النَّصَ لأَوْمَمُ أنَّ ظهور المسلمين على عدُوهم قد توقّف منذ لحظة معصية الرُّماة، وهذا خلاف الواقع، وخلافُ سنة الله في الأحداث.

والنُّصُّ يهدف إلى الإعلام بأنَّ توقف النَّصر وتحوُّلَ رياحه قد حصلاً بعد حصول الفشل.

فالدَّقَةُ في النعبير تقتضي أن يأتي البيانُ دالاَّ على أنَّ حـركة الـظُّهور على العـدُوَّ قد توقفت عند حصول الفشل.

إذن: فقد كان لهذا الانتصار نهايةً توقّف عندها، وهذه النهاية مقرونة بحصُول. الفشل، فالتعبير الفرآنيُّ دالُّ على هذه الحقيقة بدئة بالغة، فقال تعالى:

﴿ وَلَقَلَدُ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾:

أي: حَنَّى وَقْتِ فَشَلِكُمْ.

ولكن لا بدُّ ايضاً من بيان التراكُماتِ السبيّة الَّتي أدَّت إلى الفشـل، باعتبارها أسباباً متنابعةً لحصوله.

أمّا السبب العباشر للفشل فهو التنازع في الأمر، ولذلك جاء تسرتيه بعمد ذكر
 الفشل مباشرةً، فقال تعالى:

﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾.

وفي نصّ سابق في النزول لهـذا النّصّ أبان الله عزّ وجلّ للمؤمنين أنّ النشازُع يؤدّي إلى الفشل، إذْ قال الله تعالى لهم في سورة (الأنفال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول):

﴿وَلَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلاَتَنَزَعُوا فَنَفَشَلُوا وَنَذْهَبَ رِيحُكُمٌ ۖ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّاللَهُ مَ الصّديرِيت ۞﴾.

فكان هذا البيان بعد غزوة بدر بشابة النوطئة الإنذاريّة الَّتي كـان على المسلمين في أُحد أن يضعوها نُصْبُ اعْيُنِهم، حَنَّى لا يتنازَعُوا فِيضُلُوا، ولاَ يقصُوا الله ورسوله، ومَنَّى فَشَلُوا ذَهِبَ رِيحُهُمْ، أي: ذهبت قُرُّنَهُمُّ المعنوبَّة التي فيها بِسرُ انتصارهم على أعدائهم في المعارك.

فما جرى للمسلمين في أُحْدٍ قد كان ظاهرةً من ظواهر سُنن الله، الَّتي أبانهـــا الله لهم في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى.

ولكن ما سبب التنازع الذي حصل في أحد؟

المجواب: معصيةً من عصى من المسلمين أمر الرَّسُول، ومخالفتهم لإخوانهم، وتعرَيْقُهُمْ المصفّ، فجاء قبوله تعالى: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ مَا تُبِجَبُونَ﴾ عقب قوله تعالى:

## ﴿وَتَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ ﴾.

فحصل بهذا الإشارةُ إلى أنَّ العصيان هو سَبَبُ التنازع.

 حسناً، فما هو السّب النفسي الإرادي الداعي الـذي تنتهي عنده سلسلة الأسباب، والذي أذى إلى معصية من عصى منهم؟

الجواب: إرادةُ مطامع الدنيا من العصاة، وإنْ كـان الفريق الأخمر بريـد ثواب الآخرة. فجاء قوله تعالى في آخر بيان سلسلة الاسباب:

﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ﴾.

وهكذا جاه الترتيب في البيان القرآني كامل الدَّقـة في الاداء، ومطابقـاً لما يـرادُ الدلالةُ عليه.

يضافُ إلى ذَلِكَ أَنَّ السُّلُسُلِ المنطقيِّ لِبحث آيةِ ظاهرة، وكشف الأسباب التي أدّت إليها، يقضي بأنَّ تُخذَّد الظَّاهِرَةُ أَوْلًا، وبعد ذلك يُنْظر إلى السبب العباشر المذي أدّى إليها، ثم إلى السبب المذي آدّى إلى السبب العباشر، وهكذا تسلُّسلاً مسح الأسباب، حَنِّ يُتَقِيَّ البحث عند السبب الأوّل، السذي تنتهي عنده عقـلاً سلسلة الأسباب.

والإرادةُ ودواعيها عند ذوي الإرادات الحرّة، تُعتَبر هي السبب الأوّل الـذي تَقِفُ عند، عقلًا سلسلة الاسباب، ولا يُبتّحُثُ بعدها عن سبب آخر.

قول الله عز وجل:

﴿ثُمَّ مَكَوْتُكُمْ عَنْهُمْ لِينْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْ عَمَاعَنكُمُّ وَاللَّهُ ذُو فَغَسْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾.

أي: وبعد توقّب حركة الظُّهُورِ والتَّسَلُط عن العدوّ بسبب حصول الفشل، ويَعَدّ مرور مُدُةٍ من الزمن حصل فيها وُجُومٌ واضطرابٌ ضِمْنَ الْمَمْرَكَةِ، صرفكم اللَّهُ عنهم. نُقْهُم هذا من العطف بحرف العطف رُثُمٌّم الذّالَّ على التراخي . وبهذا الصُّرِف انعكَنتْ رِيَاحُ النصر بتصدير الله وحكمت، لكَنفي احوال المسلمين مُريدي الدنيا، ومُريدي الاَخرة، وكَشْفِ الصَّابرين الصَّادقين، وغيرهم، كلَّ يحبُ مُريدي الاَخرة، وكَشْفِ الصَّابرين الصَّادقين، وغيرهم، كلَّ يحبُ مِنْ المُواقف، والشَّدائد كواشف، والمُستان كواشف، والمُستان أنْ يوضع المُعتَخَنُ في المواقف التي تَكْشِف حقيقتُه، إرادة، أو خُلقاً، أو استعداداً، وتكشف صدقه وإيمانه، أو ما دون ذلك من درجات، حَنى أدنى الدركات التي هي دركة النّفاق.

دلُّ على هذا قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿لِيُشْلِيكُمْ﴾ والابتلاءُ الامتحان للكَشْفِ.

وهذا الامتحان يستلزم التربية والتأديب، فالإنسان كثيراً ما يكون امتحانه الـذي ليس هو الامتحان الاخير لِتَرْبِيَته وتاديبه بعا يجب أو ينبغي أن يكون عليه.

وقد أثبت هذا الامتحان أن معظمهم لم يستطع الثبات عند تحوّل رياح النصر عنهم، لكنه قد كان لهم جميعاً فرْساً تربوباً تاديباً رائماً، أعدُّهم إعداداً معتازاً للمعارك القادمات.

وإنّما جعل الله عزّ وجلّ هذا الصَّرْف للمؤمنين عن الظهور على عدوّهم ابنلاء. ولم يجعله جزاة، لأنّ سبحـانّة وتُصالَّى قد مَنْحُهُمُ العفـو، ذَلَّ على هذا قـولُ الله لهم عقب بيان غرض الابنلاء:

﴿ وَلَقَدْ عَصَاعَناحُ مُّ وَاللَّهُ ذُو فَضَها عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾. والعَفُو الْغَي مِرْبُغُ مِن العَفران، لأنّ العَفران سَرّ، أمّا العَف فهو مَحوّ للاثر.

قول الله عزّ وجلّ :

﴿۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَـٰكُوْنَ عَلَىٰٓ أَحَمَةٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيۡ أَخْرَىٰكُمُ﴾ِ

انتقل النُصَ بهذا إلى بيان مرحلة ثالية من مراحل المحركة، وهي مرحلة أنهزام معظم المسلمين، الأمر الذي ما كان ينبغي أن يصدُّر منهم، بعد أن أدوكوا أنَّ المعصية والطمع في الغنائم قد حوّلا عنهم ويَاخ النُصر. أي: افكروا عند كل قتال لعدوكم حالكم في غزوة أحد إذ كنتم تُصيدُونَ في الوادي، وشيطر المدينة، الأرض هانمين منطلقين مهنومين في شئى الاتجاهات، في الوادي، وشيطر المدينة، ونحو الجرا، ولا تأوونُ مُنْحَفِقْهِن على أخد من الشابتين أو الفارين، يُعلَّبُ كُلُّ واحدٍ منكم الشجيرُونُ لنداء الرسول الذي كان يناديكم: إلى قباد الله ارجعوا، إلى غِبادُ الله ارجعوا، إلى غِبادُ الله من يكرُ فلهُ الجهّة، يُناديكم وهو ثابت في موقعه مع الفتة الثابتة المدافعة عنه، وهي الفتة الأخرى من يُقبِّكُمُ، الفتة المنهورة، والفتة الأخرى القابلة الثابتة التي لم تفرّ ولم تَشَرَلُونَ، بل

وجاء استعمال الفعل المضارع في حكاية أمّر مضى لتصويسر ما وقـع كانـه حَدَثُ يقع .

قول الله عزّ وجلً:

﴿ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِ ﴾:

أي: فجازاكم جَزَاء تـابعِبِ وتَربيةِ فانْـزَل بكم كربـاً محيطاً ضـاغطاً على القلب وكلَّ النفس موصولًا وملتبساً وملتصفاً بكرب آخر (فالباء للملابسة أو الإلصاق).

او: فجازاكم جزاء تاديب وتربية فاترّل بكم تُرباً محيطاً ضاغطاً على القلب وكُلُّ النفس بسبب ما انزلتموه بالرسول والشابتين معه من الصادقين، من غَمّ إذْ طمحتم بالغنالم فعصيتم فلم تَنْتُوا وانهزمتم ولم تستجيبوا لنداءات الرسول ﷺ: (فالباء بمعنى المقابلة أو السببة).

وهذا الجزاء يصحّ تسميتُه ثـواباً بـاعتبار غـايته التـأديبية التـربويّـة، المفضية إلى النزام منهج الله، فتحصيل الاجر العظيم، والثواب الجزيل.

وعلى المعنى الأول، الماخوذ من كنون الباء للمسلابية أو لملإلصاق يكنون الغمُّ الأول هو ما حصل لهم يسبب ما ننزل بالمسلمين من جراحة، وبسبب مقتل إخوانهم المذين تُجلوا، وفوات الغنائم التي كانُنوا قد بندؤوا يجمعونها، ويكون الغمُّ الشاتي هو ما حصل لهم بسبب الشائمة التي قبل قبيها: إنّ محمّداً قد قُتل، فكان هـذا الغمّ أشدً عليهم من الغمّ الأوّل، ثم ما كان من انعطاف ثُلُةٍ من المشركين على ضريق منهم وهم في الشّعّبِ من الجبل، يَتَفُونَ استئصالهم، غير أن الله قد أظفر المؤمنين بإنزال جماعة المشركين اللين عَلَوًا الْجَبْلُ بقيادة أبي سفيان.

\* \* \*

قول الله عز وجل :

﴿ لِكَيْدُ تَحْدَثُواْ عَلَىٰ مَا فَانَكُمْ وَلَامَاۤ أَصَدَبَكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

في هذا بيانُ للغرض التربـويّ من مجازاتهم بـالغمّ على ما كــان منهم، ونلاحظُ أنّ ببان الغرض التربويّ هنا موافق للمرحلة التي وصلَتْ إليها مَسِيرَةُ المعركة.

لقد جاءت الحركة متسلسلةً ملائمةً لتطوَّراتِ الواقع الذي تــدَرَجَ فيه المسلمــون في معركة أُحـد.

إنَّ صبرفَهُمْ عن عدوَهم أزَلاً قد كان لامتحان إيمانهم وثباتهم، فلما لم ينيُّـوا جازاهُمُ اللَّهُ غَمَّا بِغَمَّ، ولكِنَّ لم يكن هـذا الجزاءُ عقاباً في الحقيقة، بل هــو أسلوب تربُويُ تَاديبُّ.

والْفَرْضُ التربويُّ التاديبيُّ هنا: أنْ تناصَّلُ وَتعَمُّقَ فِي قلويهم ونفوسهم الطُّفَّانَينَة، والسليمُ لله فِيما تجري به مقاديرُهُ الحكيمة، ولوُّ جاءت على خلاف ما يُهُؤُونُ ريشتهون، ولو جاءت كذلك في صورة مصائب ونكباتٍ، أو فواتٍ مطامع ورغائب كأنُوا يُبِجُونُها ويُرَّجُونِها.

فالإيمان الصادق الراسخ يستلزمُ ألَّا يكونَ بَتالُهم طمعاً في الغنائم، حتَّىٰ يتهافتوا عليها، إذا ظُنُوا أنّهم ظافرون بها، ويتركوا واجبات الثُباتِ والطّاغة.

والإيسانُ الصادق الـراسخ يستارم أن يُسلّمـوا لحكمة الله دائمـاً فيما تجري بــه مقاديره، سواء نزل بهم ما يُجبُّونُ أو ما يكرهون، وأنَّ يعلَمُوا أنَّهُ هُو الخيــر لهم، وسُمَّ رسَخَتُ في قلوبِهمْ هذه الحقيقةً لم يحزَّنُوا على ما فاتهم مما يجبُّون، كفــوات الغنائم، ولم يحزُّنوا على ما خُبِرُوهُ بسبب المصائب التي نزلت بهم، كَجِراحَة أبـدانهم، وقتل إخوانهم.

فما اكتسبُوهُ من تربيةٍ إيمـانيّةٍ فيمـا نزل بهم، ومن إعـداد نفسيٌّ لِمُسْتَقبل سعيـدٍ ظافر، أعظمُ بكثير ممّا فاتَهُم، وممّا خسروه فيما أصابهم.

وأشار قولُ الله عزّ وجل في آخر الآية :

﴿ وَأَلَلَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

إِلَىٰ أَنْ تصاريف تعالى في عطائه ومنه، ونُصَّرِهِ وعَنْمَ نصرو، مظاهِرُ لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته، والخبرة هي العلم بالشيء بصد تجربته وامتحانه في الواقع، وهذا العلم يشمل الدقائق والخفايا عن تجربة.

إنَّــه سبحانــه وتعالى خبيــرُ بما يعملون، هــذه حقيقة من حقــائق صفات الله، من لوازمها ما يلي:

- \_ إذا كان ما يعملونه يقتضي بحسب حكمته أن ينصُرهُمْ نَصَرهم.
- ــ أو يقتضي بحسب حكمته أن يصرفهم عن عدوّهم صَرَفَهُم عنه.
  - \_ أو يقتضي بحكمته أن يُنْزِلُ الغَمُّ فيهم أَنْزَلَ الغُمُّ فيهم.

إذن: فلمرجعوا إلى نفوسهم فَلْبَلُومُوها، وليُسَلِّموا للَّهِ في قضائه وقــدره، ولَيُعْلَمُوا أنّ الله عزّ وجلٌ لا يُقْضِى إلاّ ما فيه الحكمة والخير.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَمَّدِ ٱلْغَيِّهِ أَمَنَةً نَّفَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَ لَهُ مِنْكُمٌّ ﴾.

في هذا بيان أنَّ الله عزَّ وجلُّ تَـذَارَكُ أَلْمَلَ الإيمـان الصادقِ الشابتينَ والذين شابوا إلى رشدهم بمشاعر الأمن والسكينة بعد الغمَّ الذي غَلْفَ قُلوبهم.

وقد دَبُّ إليهم مشاعر الامن هذا في نُغاس يُغْشَىٰ، فيصوفُ الاذهانَ عنِ التفكُّو فيمـا نزل بهم من مصيبـة، وعن الوسـاوس العزعجـة، ويصرفُ النُّفـوسَ عن مشـاعـر المخـوف والقلق والاضطراب، وعن الاهتمـام بذواتهم وأهليهم، فـالنوم لا يـأتي إلاّ مع الامن، أنما مع الخوف والذعر والقلق وثورة الأفكار فإنّ النُّومُ لاَ يَجِدُ له سبيلًا.

قول الله عزّ وجل:

﴿وَطَاهِنَهُ قَدْ أَهَمَّةُمُ أَنْسُهُمْ يَطُنُّوكِ إِلَّهَ غَيْرَ الْمَقَ ظُنَّ ٱلْمَهِلِيَّةِ يَقُولُوكَ هَل لَمَا يَنَ ٱلْأَمْرِ مِن ثَنَّ وَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُولِّةٍ يُغْفُونَ فِي اَنْفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ الكَّ يُغُولُونَ لَوْكَانَ لَمَا مِنَ ٱلاَّمْرِ مَنْ مُّ مَا قُبِلَنَا مَثُهُنَّ ... ﴿ ﴾ .

وفي هذا بيانٌ عن طائفة المتافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمان، فللٌ على ألهم بُقُوا في الفَمَّ، لم تأتهم الأمنَّة من الله، إذَّ لم يُسلَموا المَرْهُمْ لله ومقاديره، وجكّمتِه في تصداريف، فاتَّجَهُتُ كُلُّ الكارهم وتصدُّوراتِهمُ لـلاهتمام بأنفسهم، وما نزل يهم ويإخوانهم، وما يَخافُون منه على أنفسهم في المستقبل، بعد هذا الذي نزلَ بهم، فأهَمَّتُهُمْ أَنفسهُم، ونَسُوا أمر الذين وضايات الجهاد واللَّحوة، وواجباتهم نحو ربّهم، وما تَطلُّبُ منهم طاعتُه ورضوانه.

وبذلك ثنارت في قلويهم الشُّكوك، واهتاجَتْ في نفوسهم الألام، وصاروا يستعيدون في أفكارهم وحركات قلويهم ونفوسهم الأمور التي كنانت قد جَرَثْ قبل خروجهم من العدية إلى العموكة، ويسترجمون أنهم كانُوا من الفريق الذي لم يكُنْ يرى الخروج إلى العمدو، فلم يُعْمَلِ الرَّسولُ بوايهم، وإنَّما عصل برأي المتحلَّسِينَ للخورج.

إنَّهم طائفةً قد تراكبت عليهم عدَّة أمراض:

المرضُ الأول: مرضُ نفسيٌ، يتجلّى بشدة خوفهم، وبتوجُه كلّ هميّهم نحو أنفسهم، ومستقبل أمرهم في المعركة وبعدّها، فَهُمْ في همُ النجاة وبلوغهم مأسهم، وهمّ احتمال تعاظم أسر المشركين وسائر الكافرين، ونضاؤل أثمر المسلمين، حتى يكون للمشركين سلطانٌ يستأصلون به المؤمنين، وكلّ الذين معهم، يضاف إلى ذلك غمُّ ما نزل بهم من جراحة. العرضُ الثاني: مرضُ فكريُّ اعتقاديُّ، فما نـزل بالمسلمين من هـزيمة جملهم يظنُّونَ بـالله غير الحقَّ ظنُّ الجـاهليُّة، ايُّ: جملهم يـظُونَ بـالله ظنُونَا باطلة، مناقبة لقواعد الإيمان بالله، وهذه الظنون مشابهة لظنون الجاهلية التي لاتستند إلى أسـاس إيمانيُّ صحيح.

وقد يكون من هذه الطُندون شكُهُم في تناييد الله للمؤمنين، وشكُهُمْ في وعُـود النّصر الذي تكفّل الله به لاوليائه على أعدائه، واشباه هذه النظنون البناطلة، التي أشت الواقع بعد ذلك خلافها.

العرض الثالث: ما كان من أشاره إعلائهم الطَّويم على الخروج إلى أُخد، وأذَّ البقاء في المدينة كان هـــو الأعقلُ والأحــزم والأصحَّ رأياً. ولكنَّ الرسول لم يعمــل برأيهم، إذَّ لم يجعلُّ لهم من الأمر شيئاً بحسب تصــوّرهم، مع أنَّ ﷺ استشار وعمــل برأي الأكثريَّة، وقد كان على خلاف رأيه.

وفي التعبير عن هذا التلويم جعلوا يقولون مُكَرِّرين مقالتهم: وهُمَل لَنَا من الأَسْرِ مِنْ شيء؟ء أي: لم يكُنُّ لننا من الأمر أقبلُّ شيء، ولم يكُنُّ لرايَّنا اعتبار، ونحن أهـل العقل والراكي والحكمة. دلُّ على التكرير فعل ﴿يُغُولُونَ﴾.

وكنان لا بُدُ من ردَّ مدَّه المقالة الْمُمْلَّة، فخاطب الله رسوله بقوله: وَقُلْ: إِنَّ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المرض الرابع: إنكارهم في قلوبهم لركن الإيمان بالقضاء والقدر، وأنّه بمحابّه ويُمَيه، ومكارهه ومُصَائِيه من الله عزّ وجل، الرشخُهم في هذا السركن، مع إيسانهم وتملّقهم التامّ بالأسباب. دلّ على هذا قول الله تعالى في النصّ:

﴿ يُغَفُّونَ فِي ٓ ٱنْفُسِهِم مَّا لا يُبَدُّونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ٱلأَمْرِ شَقَ ۗ مَّا قَيلَنَا هَهُنَّا ﴾ . وكمان لا بُدُّ أيضاً من ردَّ هذه المقالة التي وذُّوها في نفوسهم ولم يعلنوها بالسنتهم أمام المسلمين، وكان لا بدَّ من بيان عنصر من عناصر العقيدة الإيمانية في الفضاء والقدر، فعلَم الله رسوله في تنمة الآية ما يقوله لهم، وتعليم الله لرسلوله يتضمَّن تعليماً لسائر المؤمنين، ولا سيما أهل العلم منهم.

. . .

قول الله عز وجل:

﴿قُلْ أَوْتُكُمْ فَى مُيُوتِكُمْ لَكِرُوْ الَّذِينَ كُنِّبَ عَلَيْهِمُ ٱلْتَقَلُّ اِلْهَصَاجِعِهِمْ وَلِيَبْقِلَ ٱللهُ مَا فِصُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِى أَنُّوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿﴾:

أي: لو لم تخرجُوا إلى قتال العشركين في أُخير ويقينَّم في يبوتكُم في العدينة، لخرج الذين كُتِّبَ عليهُمُ القتل بعِلَم الله وقضائه وقدره، بسبب ما من الأسباب، ولو كان غير سبب الخروج إلى القتال، ولسقطُوا صرعى في الأماكن التي سقطوا فيها قتل فكانت مدافنهم مضاجعَهُمُ المريحةُ لهم، لأنهم مؤمنون، حتى ساعة يُبْعَثُون، ففي العبارة محدوفات تُفْهم باللوازم الدهنية، اي: لبرزوا ولتمرّضوا لسبب من أسباب العوت فكانوا صرعى فانتهوا إلى مضاجعهم.

وفي هـــذا تعليم من الله للوسول ﷺ ولــــااثـر المؤمنين من بعـــده كيف يكــون الجــواب على المقالـة التي قالهــا فــريق من المـنافقين والــذين في قلوبهم مــرضٌ دون النقاق: وَلَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْـرِ شَيُّءً مَا تَجَلَّنَا هَهُيَّاهِ.

وهـذه المقـالـة ربّمـا ألقت شُبهَـاتٍ في بعض قلوب المؤمنين، فكـان لا بُـدٌ من معالجة شاملة، فاشتمل التعليم على ثلاث مقولات:

#### الأولى:

﴿ لَوْ تُكُمُّ فِي يُوتِكُمْ لَبُرْزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ إِلَّا مَضَاجِعِهِمْ ﴾.

﴿لَبَرَزَ﴾: أي: لَخَرَجَ إلىٰ البَّرَاز، والْبَرازُ الفضاءُ الواسِعُ.

الثانية :

﴿ وَلِيَبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾.

﴿ليبتلي﴾: أي: ليمتَجنَ فَيَكْشِفَ بالامتحان ما في صُدُوركُمْ.

الثالثة :

﴿ وَإِلَيْمَخِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

أي: وليُنْفِّي ويُخُلُّص ما في قلوبكم من شوائب لا تتلاءم مع كمال الإبمان.

قالمقولة الأولى: تتنارل التصحيح الاعتقادي بشأن ركن الإيمان بالقضاء والقدر، وجاه التصحيح بيبان أنّ الذين قنوا في أحّد كنان لابّدُ أن يُنصَّطوا في مصارعهم بقضاء الله وقدره على كلّ حال، فأجالهم محترمة، ومصارعُهُمْ مقدَّرة مكورة معلومة.

إذن: فقد كان خروجهم إلى معركة أُحد سيباً لتحقيق المقضيّ المقدر لا معالة، لكنَّ جهادهم في سبيل الله قد أكسبهم الشهادة والجَرْهَا العظيم عند الله، إذا كـانواحضًـاً قد خرجوا جهاداً في سبيله وابتغاة مرضاته.

والعقولة الشائية: تتناول بيان غرض امتحان ما في صدور الذين خرجوا مع رسول الله 緒 إلى أحد، وصدور الذين لم يخرجوا، والذين انخذلـوا من بعض الطريق إلى أحد.

ويشمل ما في الصدور عناصر الإيمان، وعناصر الأخلاق، والنيّات، والإرادات، ونوازع الأهواء والشهوات، وحركات الأنفس في ابتغاء الدنيا وشوابها، أو ابتضاء الآخرة وثوابها.

والمقولة الثالثة: تتناولُ بيانَ الغرض التربويّ، وهو تمحيص ما في القلوب.

وقد عرننا أنَّ التمحيص يدور حـول معنى تنفية الشيء وتخليصـه ممَّا لا خيـر فيه للغاية المرجوة منه.

فتمحيص ما في قلوب المؤمنين يفيد تخليصها مما لا خيىر لهم فيه عنـــد ربّهم، وفي آخرتهم.

ويكون ذلك يتنفية الإيمان وتخليصه من شوائب الشكـوك والشبهات، وغيـر ذلك من مفهومات منافية لعناصر الإيمان الحقّ. ويكون أيضاً بتنقية النيّات والمقاصد ممًا يخالطها من ابتغاء العاجلة، وإرادة زينة الحياة الدنيا.

ويكون أيضاً بتنقيـة الجذور الخلقيّـة ممّا يخـالطهـا ممــا لاخيـر فيــه، كـالجبن والبخل، والحسـد والكبر، وحبّ الفخر، والطمع بالمال والجاه ونحو ذلك.

فالتمحيصُ وَبِيلةُ تربويةُ نَهْدِفُ إلى تربية الإنسان من مستوى العمق فيه، وهـو عُمُقُ قَلْهِ، فمن صلح قَلْهُ صلح كيانُه كلُّه .

والأزماتُ والمصائب تُمنَّحُص ما في قلوب المؤمنين، إذَّ تهزَّها هَزَّا عَنِهَا، وَوَقِيدً فيها حرارةَ الإيمان، وتُندَرِّها عمليًا على تقبُّل مقادير الله بالصبر، وتَنْفِي عنها كثيراً من أدران الشبهات، وأخلاط الانحرافات الخلقية، وتَمَلَّهُا عن طريق الألم والحرمان وتراكب الغنم، كيف تصحّح نياتها في السّلم والحرب، والأمن والخوف، وعسد المطلمع، وفي أحوال الذَّعر، وتَكْشِطُ عَنْها ويَرَ التَملِّقِ بزينةِ الحياة الدنيا، حتَّى تكون ربَانِيَّة خالِمةً له تعالى، وابتغاء نواب الآخرة.

> نفهم كلّ هذا من فوله تعالى: ﴿ وَلِيُمَجِّصَ مَافِى قُلُوبِكُمُّهُۥ

ولـدفـع تــوهُم أنّ ابتـــلاء الله لـمــا في صــدورهـم قـــد كــان لكشف أمـــر لـم يكن معلوماً لله، تعالى الله عن ذلك علّواً كبيراً قال عزّ وجلّ في ختام الآية :

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠

أي: عليم بكلّ صاحبةِ الصدور، والأمورُ التي تخصُّ بالصدور حتَّى عُمْقٍ الأفتدة، تشملُ العقائد، والنّبات، والعواطف، وحركات الأنفس وانفمالاتها، وما فَظِرَّتُ عليه أو اكتَسْبَتُهُ من أخلاق، وغير ذلك.

إذن: فالابتىلاءُ لا للكشف العلميّ بالنسبة إلى الله عزّ وجلّ ، وإنّسا للكشف التُسْجيليّ والإصلامي للملائكة، وللنـاس يوم الـدين، وهــو الـذي تُجري بـــوجبـــ المحاسبةُ والجزاء، ولكشف بعضه للناس في الدنيا، لجكم كثيرة.

قول الله عزّ وجل:

﴿إِنَّ النَّذِينَ قَلُواْ مِنكُمْ يَوْمَ التَعَى الْجُمْمَانِ إِنَّمَا أَسَّذَرَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَمُ أُولَمَا عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا لَمَا عَفُوزُ حَلِيدٌ ﴾

بهذا انتقل النَّصُّ إلى تَحْشَف جُدُور عوامل الهزيمة الَّتِي كانت من المنهزمين في أُخَـد، وهم الَّذين أَشْمَدُوا في الأرض، فَلْمَ بُلُؤُوا على أحد، والرّسولُ يدعـوهم في أُشْرَى فِتَنِي المسلمين.

أي: إنّ الذين وأزّا ادبارهم منهزمين فارّين من مواجهة العدّو يوم التش الجمعان أُوليه ما أوقعهم في الرئل المذي وقفرا فيه إلّا الشيطان الذي أطمعهم بالمغالم أولاً، وخوّفهم من أن يُقْتَلوا ثانياً، وكان ذلك بسبب بعض ما كنّبُوا، وهو إلم معصية الرسول، إذّ أرادوا الذّبا لما لاَحَتْ لَهُمُ الغائم مطروحة لاجنيها، وهذا الكُسُّب الذي بَنْدُوا بِه بِنْ عَنْد الْفُسِهِ أَضعف بصيرَتَهُم الإيمانية، فكان للنيطان بذلك مَدْخُلُ للتأثير فيهم بوساوسه ودسائسه وتسويلاته، واستدراجهم إلى أمرور أشرى جعلَقُهُمْ يَزُلُون، فيسقطون فيها يكرهون من غَمَّ مُضاعَفٍ، فيه قلل وجراحة، وخوف وقلَقَ.

لكِنُّ الله تبارك وتعالى أكَـدُ لهم أنّه تـداركهم بحلمـه ورحمته مرَّةُ أُخْـرَىٰ في مراحل المعركة، فعفا عنهم، إنّه جلّ وعلا غَفُورٌ حليم.

أي: وسعهم بحلمه، فغفر أهُمْ أوّلًا، ثُمُّ عَفَا عنهم.

المغفرة: الستر. والْعَفُّو: الْمَحْوُ وَعَدَمُ إِبْقاء أَي أَثْرِ للذَّنب.

وجاه بيان العفو أوَلَّا لأنَّه عَايَةُ البِشَارَتِينَ، فهي الأخقُ بالتقديم، وجاءت الإنسارة إلى أنَّ المغفرة سبقت العفو، من خلال الآية بـذكر اسمين من أسماء الله، أحدهما: غفور، والآخر: حليم. أي: حُلِّمَ فَفَقْرَ ثُمَّ عَفَلَ.

قول الله عزّ وجلً:

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِ ٱلأَرْضِ

ٱڒػڵۉڶڠؙڗؘٛؽڷۊؙڬڷۅ۠ڶۼٮۮٮۜٵڡٵڡؙۊؙڶۄؙڡٵ قُؾڷۄؙڵڽۼڡٚڷٲڷڎؘڎڸڬ حَسْرةَ فِيقُلْوِ ۗۄٛٲڷڡٞڵؿۨؽ؞ ۅؙؿۑؾٞٛۨٷؘڶڤڎؠڝٵڡٚۺڵۅؘۮؠڝۑڋ۞ۅڮؠٷؾڶۺڎ؈ۻۑؠڸۣٲڛٞۊٲۉۺؙؖڎ ڶۺڣۄٚڋٞڝٚۯٵڷۅ ۅؘڗڞۿؙڂ۫ٛڔؙڒٞؠۺٵڿۼٮۿۅؼ۞ۅؘڮڹۺٞۺؙۄڷٷؙؾڶۺ۫؋ڮڵٲڛٞٙڰۣڞۺۯڡڎ۞۫

وفي الشراءة الأخرى: [وَاللَّهُ بَمُا يَعْمَلُونَ بَضِيمًا فجمعت القسواءتان أسلوب الحديث عنهم بالغالب، وأسلوب مواجهتهم بالخطاب، أو مواجهة الذين آمنوا بالخطاب، والحديث عن الكافرين بالغالب، وكلَّ ذلك من الأداء البديع، مع الإيجاز بنغير حرفِ واحد.

وانتقىل النّصُ هُمّا إلى تحذير المؤمنين من أن يكُونوا كالذين تَفروا، وقالموا: لأجل إخوانهم الذين مائوا في اسفارهم بحوادث برّيّة أو بحريّة أو غير ذلك، أو قَيْلُوا في معارك حربيّة وهم غَزَاة: لَـوْ كَانُـوا عِنْدُنـا مَا عَرْضُوا أنفسهم للحوادث فسائدوا، وَمَا خَفُلُوا فِي الحربِ فَقُبِلُوا.

إِنَّ مِن اللَّوازِمِ الفَكْرِيَّةِ للكَفْرِ بِاللهُ أُو بَقْصَائِهِ وَقَلْدُمِ، سُواءً أَكَانُ كُفَّرَ كَافَر صريح ، أو كافرِ مُسَافِّتِ يُنْفَقِي كُفُرُهِ مَحَافَعَ، اعْتِسَازُ الأَسْبَابِ الكَوْيَسَّة فَاتُ أَفْسَالُ حَقِيقَة فَاتِيَّة فِي مُسَيِّبً عَلَى عَلَى خَلَافَ العقيدة الإيسانِيَّ أَلْقِي تُقْرُرُ أَنِّها أَسْبَابُ ترتَيطُ بِهَا مُسَيِّتُها بِتَأْثِيرِ الخَالِقِ وَقَصَائِه وَقَدْهِ مَن خَلالها، أو مَن ورائها، فهو سبحاته الْفَشَّالُ الحقيقيُّ في كلَّ الظَّواهِ الكَوْيَةِ، وهو المَقَدُّرُ لَهَا والقاضي بِها قبلَ خُدْرِثها.

ولكنّ أفعاله سبحانُهُ مستُورَةُ بقوانين الكون، وبأنظمة الأسبـاب وارتباط مسبّبــاتها بها، ليُمتّحِنَ بذلكَ إيمان الناس بالغيب.

فَكُمَا أَنَّ قَاتُهُ سِبحانه وَتَعالَى غَيْبُ عَنَّا كَذَلِكَ أَفِعَالُهُ فِي كُونَهُ غَيْبُ عَنَّا، تُشَاهِمُ ظواهرها المفترنة بأسبابها، والعشلُ المفكّر يدُلُّنًا على أنَّ الأسباب لا تفعل بدفواتها، وأنَّها بحاجة إلى مُسبِّب حقيقيٌ لها، عليم قدير حكيم يُقِقُ كُلُّ شيءٍ صُنعاً.

وقعد انطلقَتُ اثناء يوم أحُمدِ كلمةُ النفاق التي قـالهــا بعض العنــافقين، وهي: ولو كان لنا من الأمر شيءٌ ما تُبلُنا فهيّاء.

وانطلقت بعد يَوْم ِ أحد كلمـة النفاق التي قـالها كبيـر المنافقين عبـد الله بن أُبـيّ

أبن سلول، ورَدَدَهـا بلسانـه او بقلبه سائر المنـافقين، بشأن من قُتِـلَ من إخـوانهم في احد، وهي: ولوكانوا عنّدنا ما قَتلواه.

وانطَلْقَتْ قبل المعركة في مناسباتٍ مختلفات من عموم الكافرين. وتنطلق دواماً، بشان من يُشُوتُ اويُقَتَلُ في سَفْرٍ أَوْ غَزْوَةٍ، مَصَالَةً: ولو كانُّوا عِنْدُنَا مَا مَاتُوا ومَا تَقِلُوه.

فَدَلُّ النُّصُّ بإيجازه واختزاله على هذه الصور الثلاث:

من قُتِلَ في أُحُدٍ من المسلمين.

من يموت بحادث مهلك في سفره ضارباً في الأرض للتجارة أوغيرها.

من يُقْتَلُ غَازِياً في معارِك القتال ولو لم يكن في سبيل الله .

وهـذه المقالة من اللوازم الفكرية الطبيعية للكفر بقضاء الله وقـدره في الحياة والموت، فلا بُدُّ أن نظهـر على ألسنة الكافرين كلّما وُجد المحرّض على انطلاقها، دون حذر يدعـو إلى الاستخفاء بهـا، سواة أكـانوا كـافرين صـرحاه، أو كـأنوا كـافرين منـافقين، ولذلك آثر النَّصُّ بـدقيّة وإيجـازه إسناد هـذه المقالة إلى الـذين كضروا، ولم يَخْصُها بالمنافقين الذين قالوها في معركة أُحدٍ.

وَلَئلًا بِقَعَ مِنْصُ الدِّينِ آمنوا في زَلَّةٍ تَرْدِيدَ هذه المقالة التي هي من الثمرات الخبيثة للكُفّر، ومن لوازمه، خاطب الله الذين آمنوا محذّراً لهم، فقال تعالى:

﴿ يَتَانُهُا الَّذِينَ مَمُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ آوَكُواْ هُزُّى أَذِّ كَانُوا ضِنَدَ كَامَانَا وَامَّا قُيلُواْ . . ﴿ ﴾ :

أي: ما مات من مات منهم بحادث مُهلِكِ وهو مسافرُ يَضْرِبُ في الأرض للنجارة أو السياحة أو غير ذلك، ومَا تُتِلَ مَنْ تُتِلَ بِشُهم في معركة فنال غازياً.

والمعنى: يا أيّها الـذين آمُنُوا لانكونُوا كالكافرين الّذِين من صادتهم ومظاهر كضرهم في كلّ وقتٍ دمـاض، وحاضر، ومستغبل، إذا ضَـزَبُ إخـوانُ لهم في الارض مسافرين، فتعرضوا للهـلاك، أوخرجـوا غزاةً فَقَبُلُوا، قـالوا: لـوكانـوا عندنـا ما مـالُوا وما قِبُلُوا.

وأصل نَسَق ترتيب الكلام كما يلي:

يـا آنِهـا الـذين آمنوا لاَ تكـوثُوا كـالذين كفـروا: إذا ضَرَبُ إخـوائِهم في الأرض فعاتوا (اي: بحـادث مهلك) أو كاتُــوا غُرِّى فَقُتِلُوا، قـالُوا من أجلهم: لــو كانــوا عندنــا ما مائوا وما قَبِلُـوا.

ولكن جماء في النَصْ تقديم عبـارة ﴿فَالُـوا لإخوانهم﴾ على ذكـر الشرط، تنبيهـاً على بشاعة هذه المقولة بالمنظار الإيمانيّ، وأنّ المؤمن لا يقولُهَا ولا يقـول ما هــو شبيه بها.

ومثل هذا التعبير القرآني يصلُّحُ لبيان ما كان وما هو كائن وما سيكون.

واقتضتِ التربيَّةُ الرِّبَائيَّةُ بيانَ الحقيقة من كلَّ اطرافها حول هذا المموضوع، وهي تشتمل على خمسة أمور:

الأمر الأول: بيانُ أنَّ العقوبة القدريَّة التي تأتي نتيجةً طبيعيَّةً بمقتضى شُنَّةِ الله في خلفه للكضر ومفهوسات، أنَّ يَـذُونَ الكافرون آلام الحسرة، على ما فـاتُ من المحابّ، عند كلَّ مصيبةٍ تنزل فيهم.

وذلـك لأنّهم يعتقدون أنّهم لـو فعلوا كذا أو لم يفعلوا كـذا، لَمَا نـزلت بهم هذه المصيبة.

دلَّ على هـذه العقوبة قولُ الله تعـالى في النّصَّ: ﴿لَيَجْعَلُ اللَّهُ ذَلِـكَ حَسْرَةً في قُلُوبهم﴾.

بخلاف أحوال المؤمنين بالله وقضائه وقدره، فإنهم إذا نزلت بهم مصيبةً ما ولـو كانُوا هم الكابيبين لأسبابها، لم يذوقـوا ألام الحــرة على مــا كان منهم، إلاّ أن تكــون المصيبة نتيجة معصية لله عزّوجل، وعندلذ يتحسّرون لأنَّهم عَضُواً، لا لأنَّهم قد نـزلت بهم المصيبة، إذ يعلمون أنَّها مكفّرة للخطية، وهي لخيرهم تأدياً وتربية وجزاة.

أما فيما عدا ذلك فإنهم يؤمنون بأنّ ما جرى يقضاء الله وقدو، سواءُ أكمانوا هم الكاسبين للأسباب التي باشروها، أو لم يكونُوا الكاسبين لها، ويؤمنون بأنّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكُنّ. وانتفاء ألم الحسوة لا يستلزم انتفاء ألم الحزن، فالحزنُ عند نُزول المصيبة يذوقه المؤمنون والكافرون جميعاً.

أمّا آلام الحسرة على ما جرت به مقاديم الله يلا يذوُّها إلّا الدّبين لا يؤمنون إلّا بالأسباب، وهم بقضاء الله وقدره كافرون، ويقولون: لو لم تحدُّث الأسباب لمّا حذَّثَتِ الْمُسَبِّاتُ المؤلمات.

الأسر الثاني: بيان أنّ الحياة والسوت من الإمور التي يشولاهما الفضاء والضَّدُ استضلالاً، دون أن يكون لـالأسباب تـاثيرات حقيقيّة فيهما، وإنّ كمانت لهما تـاثيرات صوريّة، فحين لا يكون لله عزّ وجلّ فضاء وقدو بحياة أو موت، لم تفعل الأسباب شيئاً إنْ وجدت، أو تتذخّل المفادير الزبائيّة بصرف الأسباب، أو إقامة الحواجز دونها.

> دلَ على هذا الأمر قول الله عزَّ وجلَّ في النصُّ: ﴿ رَبِيُومُ ﴿ رَفِّ عِلْمُ إِلَيْهِ النَّصِّ النَّهِ عَلَى النَّصِّ :

﴿ وَأَللَّهُ يُمِّيءُ وَيُمِيثُ ﴾.

الأمر الثالث: بيانُ أنَّ أعمالُ ذوي الإرادات الحرَّة في الحياة أنـواع من الكسب السببيّ الذي ناط الله عزَّ وجلَّ به الحساب والجزاء بالثواب أو بالعقاب، وإن كانت في الحقيقة وباطن الأمر لا تؤرُّ في تغيير مقادير الله.

وإشارةً إلى هذه الحقيقة من حقائق الابتلاء فيمن دائرة القضاء والقدر، قـال الله عزّ وجلٌ في النصّ :

﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾:

أي: والعليم اليصير بما يعمل عبادًه بإراداتهم الحَرّة، إذْ يستخدمون ما سُخُرْ هُـو لُهُم في أنفسهم وفي الكون من حولهم تسخيراً مصحوباً بالإمـــداد والعلم والمشاهــــــة والعراقبة الدائمة، هل يُنقي لهم إمداده وتسخيره وتبسير الأسباب إذا لَمْ يَكُنْ له فيصا يتحقّن بهذه الأسباب ضمن قوانينهاالتي جمَلُها هُوْ لها قضاءً وقدرًا؟!

هـذا أمر لايقبله فكـر أيّ ذي فكر، فضـلًا عن فكرالمؤمن بـالله وقضائـه وقدره، ومشاعرٍ ضميرٍه ووجدانه.

الأمر الرابع: وهو مبنيُّ على ما سبق، فَمَنْ قُتِلَ غَازِياً في سبيـل الله عزَّ وجـلَّ،

أومَاتَ بحادثِ ما، وهو مُسَافِرٌ في سبيل الله وابتغاء مـرضاتـه، فأجـره ثابت عنـد الله. ولوكان القضاءُ الرّبانيُّ من الأمور النافذة لا محالة، قتلًا أومونًا.

فالعمل تُشرَة إرافة حُرَةٍ مُحْتَازة، وله جزاؤه عند الله، والإرادة لا تغيّر في تطبيقات القضاء والقدر لكتب تجعل الأمر المفضي المفقر طباعة أو معصبة، فيكون لصاحب الإرادة الحرة أجرَّ بسبب إرادته الصالحة التي فيها طباعةً لله، ويكون على صاحب الإرادة الحرة وزرَّ بسبب إرادته السيئة التي فيها معصبة لله، وقد يكون كسه مكروهاً أو مباحاً. والمحاسبة عند الله على النيات والإرادات من وراء الأعمال، وعلى مفادير قرّبه في استعمال المُسْخَراب بالقضاء والقدر.

وثوابٌ من قُتِلَ أو مات في سبيل الله يَشْمَلُ عُنْصُرَين:

الأول: مغفرةً من الله لِسُوابق الذنوب والآثام.

الثاني: رحمةُ من الله في دار رحمته، وهي جنَّات النعيم.

دلُّ على ذلك قول الله تعالى في النص:

﴿ وَلَهِن تُتِلْتُمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَعْ فِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ فِيمًا يَجْمَعُوك ﴾:

أي: فالمغفرة والسرحمَةُ النَّمَان تكونــان لهم من الله خيرٌ من كــلّ ما يجمعــه أهلّ الدنيا لِمُتَجهِم وزفاهيتهم ومفاخرِهِم.

الأمر الخامس: بيان أن الجزاء الرّبّاني الأوفى على الصالحات في الحياة الدنياء التي يقدّمُها المؤمنون الصادقون، إنّما يكون بعد هذه الحياة الدنيا، يوم يُخشُرُ الناس إلى ربّهم.

> دلَ على هذا قول الله عزّ وجلّ في النّصّ: ﴿وَلَمِن مُتُّمَ أَوْقُتِلتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۗ

مع دلالة الأية السابقة، أي: ولئن تُتِلَثُمْ في سبيل الله أو مُثَمَّمْ في سبيل الله أيَّها المؤمنون الصادقون، ليُغفِرْنُ الله لكم، ولَيْرْخَمُنَكُمْ، يوم السابين بوم تُعُشَّـرونُ إليه، وذلك يشتمل على نعبم لا نهاية له، ومجّدٍ ومُلكٍ عظيمين، عند ربّ كريم، وهو خير لكم من كـلً ما يجمع الجامعـون من الدنيـا التي يرون فيهـا وسائــل سيادنهم وعـزَهم ومجدهم ومفاخرهم.

وجاء تقديم القتل على المعوت في الاية الأولى، وتقديم المموت على القتل في الآية الثانية، إشعاراً بالَّن من خرج في سبيل الله فإنَّ لـه مفغرةً من الله ورحمة، سواءً أَتَّبِيلَ مجاهداً، أو مات بحمادث ما في خروجه، فـالأمران متساويان ما دام الخروج خروجاً في سبيل الله وابتغاء مرضاته.

فَتُمُّ بذلك بيان العقيدة الإيمانيَّة من مختلف الجوانب:

- وبعض ما اشتمل عليــه النص هــو رد على أوهـــام الكافــرين والمنافقين
   ومقالاتهم.
  - وبعض ما اشتمل عليه النص هو بيانٌ وإقناع وترغيب للمؤمنين.

#### \* \* \*

### نظرة عامّة حول النص في نقاط

- (١) قبـل معركـة أحد وعـد الله المؤمنين بالنصــر على عـدوّهم وعـداً مشــروطـاً
   بالطاعة والتزام منهج الله.
- (٢) وبدأت المعركة وصدق الله المؤمنين ما وعدهم من التصر حتى غضوا وتسازعوا فدب إليهم الفشل، فتحوّلت عنهم رياح النصر، والسبب في ذلك حبّ الدنيا، والطمع بجمع الغنائم.
- (٣) صدف الله المؤمنين عن النسلَط على عدوهم بعد معصيتهم أمر الرسول ليبتلهم، فيمتحن صبرهم وثباتهم وإيمانهم، ويكشف ما في صدورهم. ومع ذلك فقد عفا الله عنهم، وجعل رياح النَّصر تتحول عنهم إلى عدوهم لتربيتهم وتأديبهم.
- (4) لكن معظم المسلمين في أحدٍ لمناً أُخِذُوا على حين غرَه، وحوصروا من أمامهم ومن وراء ظهورهم، لم يصبروا ولم يثبتوا، بل أعذوا يُغرُون متطلقين مصحدين هُرَباً في كل أتجاء، ولا يُلُّرون رؤوسهم ولا أجسامهم على أحد، ولا يستجيبون لدصاء

الرسول الذي كان يدعوهم وهو ثابت في موقعه صع الفئة المؤمنـة الأخرى، وهي الفئـة الثابتة الفدائية.

- (٥) فاثاب الله الفارين نَمَاً بغمً، جزاء ما أحدثوا من غمّ، أوغَمَـاً موصــولًا بغمّ وملتصفاً بغمّ. ومن الأغراض التربوية لهذا الجزاء:
- ألا يحزنوا مستقبلاً على ما فاتهم، ولا على ما خَسِرُوهُ بسبب ما أصابهم ونزل
   بهم.
- ليعلَمُـوا أنَّ تصاريف الله في عطائه ومنعه، ونصره وعـدم نصـره، مـظاهـر
   لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته.
- (٦) خص الله طائفة المؤمنين الثنابتين فأنـزل عليهم النّعـاس الـذي جلب إلى
   قلوبهم الأمن.

أما طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمان فقد استمرُوا في الغمّ والخوف والقلق يُعذّبون، لأنّهم قد أممتهم أنّفُسُهم، وهم يظنُون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية، وجعلوا يقولُون بالسنهم وفي نفوسهم مقالات جاهليّة.

- (٧) عَلَمَ الله السرسول والمؤمنين الصادقين من بعده، أن يُنتِئُسوا الاصحاب
   المقالات الجاهلية، المفهومات الإبعانية السليمة، وحكمة الله في مقاديره.
- (٨) أبان النص جذور عوامل الهزيمة، التي جعلت الشيطان يستزلهم بسبب ذنوب كسبوها.
- (٩) حـذًر الله المؤمنين من أن يكونوا كالـذين كفـروا في مفهـرماتهم وأنـواع سلوكهم، فيقولوا مثل مقالاتهم الجاهليّة.
- (١٠) تخلّل ما سبق إيضاح جملة من المفهومات الإيمانية الاعتقادية، التي من شأنها تصحيح السلوك، بعد تعميق الإيمان.
- (١١) أبان الله عزّ وجـل بعض مواقف المنافقين والذين في قلوبهم مـرض دون
   النقاق خلال أحداث غزوة أحد.

### النبص العاشر

من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنيّة الآيسات مسن ( ۱٦٥ - ١٦٨ ) حـول بيان بعض مواقف المنافقين في غـزوة أحـد وإقناع المؤمنين بأن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

هـذا النص كالنص التاسع اشتمـل على بيانـات تتعلّق بغزوة أُحـدٍ وأحـداثهـا، وما كان من المنافقين فيها، فيقال فيه مـا سبق عرضــه في النصّ الثامن، بـاستثناء تُـذَبّر آبائه، وما دلّ عليه من معانٍ وأفكار.

يقول الله عزّ وجلّ:

وَأُورَكَمَا اَصَدَبَكُمْ مُصِيدَةً مَنَا أَصَبَهُم يَفْتَهَا الْفُتُمْ أَفَ هَذَ مِن عِند الْفَي كُمُّ وَلِمَنْهَ كَانَى مَنْ وَفَدِيرُ ﴿ وَمَا اَسَكَمْ مَنْ اَنْقَ الْمَنْسَانِ فَيْدُونِ الْعَوْلِيَّةُ الْمُؤْمِدِينَ وَلِمِنْهَ اللّٰهِ فَا نَفُوا أَوْقِلَ فَتُمْ قَالُوا فَتَعِلُوا فِي سِيلِالَةِ أَوْادُ فَعُوا قَالُوا لَوْقَلَمُ فِينَاكُ لَا تَمْمَنَكُمْ هُمُ اللَّهُ فَي مِنْهِ إِذَا فَرَبُ مِنْهُم لِلْإِينَ فِي تُولُوكَ إِلَيْهِمِ مَالْمَيْنَ فِي فُلُومِمْ وَقَمْدُوا لَوْالْمَامُونَ فَي الْفِينَ قَالُ الْإِنْوَيْنِ فَقَالُوا لَوْلَمُنَامُونَا مَا فَيْلُوا قُلْ فَادُومُ وَقَمْدُوا لَوْالْمَامُونَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَمَالِيقِينَ ﴾.

#### . . .

## ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش)

 قرأ هشام عن ابن عامر: [لو أَطْاعُونَا مَا تُتَلُوا] بتشديد النّاء، وهو بالتّشديد يُبيدُ معنى التكثير، فدَلْت القراءتـــان على أنْ فريفــاً من المنافقين قبالوا: [لـــو أطاعــونا مَّا تُخِلوا وفريضاً آخر من المنافقين قالوا: [لُو أَطَّاعُونَا مَاتَئِلوا] يُصرَّرون بقولهم ألَّ مَا حَدَثَ قد كانَ تُقَيِّلاً شَدِيداً من المشركين للمسلمين بانتصار وغَلَيْةٍ وعُفْفٍ ونكايـة، وهذا التعبير يللُّ على انفعال قائله وثورة نفسه على الأمر كلَّه.

\* \* \*

#### (١) منا المامًا

# المعنى المام للنّص .

يبيِّن هـذا النصّ للمؤمنين ثمَّ من شاه أن يفهم كىلام الله، حكمة اللهِ فيصا جرى للمسلمين في أخدِ من مُعِيبَةِ على أبدي أعدائهم، ويزيلُ عنهم إشكالاً قد يشهر شبهةً تستدعي جلاءً.

هذا الإشكال قد حرّك لدى المسلمين تساؤلًا، ظهر في العبارة التالية: ﴿أَنَّىٰ هٰذا﴾، أي: من أين حصل هذا المصابُ؟ أو كَيْفَ حصلُ هذا المصاب؟ وتتضمّن هذه العبارة معنى:

- \_ هل تخلَّى الله عنَّا، وقد وعدنا بالنصر؟
- هل آثر المشركين علينا بالغلَبةِ وهم الكافرون به؟
- \_ ألسنا نَّنْصُر دينه ونُعْلي كلمته، وأعداؤنا يقـاتلونَنا لنصـرة الكُفْر وإعـلاء كلمة الشيطان؟

وهو إشكال يقوم في نفوس المسلمين في كلّ معركة ينهزمون فيها، ويغفلُون عن إخلالهم بشروط النّصر الذي وعدهم الله به، ويَرَوْن أنَّ من حقّهم على الله أن ينصرهم على كلَّ حال، ولو لم يُحقِّقوا في أنفسهم الشروط التي يجب عليهم أن يحققوها، حَمَّى يستحقّوا نصر الله والفتح بحسب وعده، بمعوناتٍ إضافية بكَمُّلُ لهم فيها النقص في أسبابهم عن أسباب عدوهم فيضًن النّسب التي وغذهم بها في سورة (الأنفال).

ومعالجةً هذا الإشكال الذي عَبْر عنه تساؤلهم: [أنَّى هٰذا؟] اشتملت على عدَّة بيانات، وهي البياناتُ التاليات:

البيبان الأوّل:

ما كان من حقكم إليها الموضون أن تظركوا مثل هذا التساؤل، وقد نصركُم الله في بدر فاصيتُم من عدُوكم يؤمشة بدَّلي ما اصابُ منكم في أُخدٍ، لقَدَ قتْلُمْ منهم سبين، واسرَّتُمْ سبين، وكان برامكانكم أن تقتُلوا هؤلاء الاسرى، وقتُلُهم كان أولى لكم، لكِنُكُمْ آتَرُتُمْ قبُول الفدية منهم، أمَّا في أُخدٍ فقد فَتُلوا منْكُمْ سبين فقط، وكانُوا في كلتا المعركين أكثر منكُمْ عَدْداً وعُدَّةً.

دلُّ على هذا قول الله تعالى في النصُّ:

﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذًا ﴾ ١٠.

هذا من جهة المقارنة العامّة بين مصيبتكم ومصيبة أعدائكم.

البيان الثاني:

إِنَّ مَا نَزِلَ بِكُمْ مِن مَصِيبَةً فِي أُحُدٍ قَدَ كَانَ بِسِبِ مِن عَنْدَ انفسكم:

ــ ألم تعصُّوا أمر الرسول؟

ــ ألم تطمعوا في الغنائم وتتركوا مواقع القتال قبل أن يؤذَّنَ لكُمْ؟

... ألم تتنازعوا في الأمر؟

ــــــ أَلَم تَفَشَّلُوا فَتَضَعَفُوا وَتَجَبُّوا وَتُفْزَعُوا؟

ــــ ألم تنهزموا حتى صرتُمْ تُصْعدُون في الأرض ولا تُلُوُون على أَحَدٍ؟

ألم يغص فريق منكم الرسول إذ كان يدعوكُم في أخراكم: إلي عباد الله،

وأنتم مُنْهَزِمون؟

ـــــــ الاَ تَكفِي كلَّ هذه الاسباب لترككُمْ لانفسكم ووسائلكم حتَّى نزل بكم ما نزل من مصيبة، بإذن الله وتعكينه؟

دلُّ على هذا قول الله عزَّ وجلُّ يُجيبُهُمْ عن طريق رسوله:

﴿ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ ﴾

البيسانُ الثالث:

لبس ما جرى لكم من مصية على أيدي أعدائكم عجزاً في قــــدو الله عزّ وجــلُ عنْ نُصْرَتكم، فالله عزّ وجل قادر على نصرتكم دواماً ضع كلّ ما كان منكم، لكنّ هـــذا يتنافّى مع حكمته الّتي قضت وقدّرت تاديبكم وتربيتكم، وتعييز المؤمنين الصادقين من غيرهم، وابتلاءً ما في صدوركم، وتمحيصَ ما في قلوبكم.

أشار إلى هذا قول الله عزَّ وجلَّ في ختام الآية :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءِ قَدِيثٌرٌ ۞﴾:

أي: فهو قادرٌ على نَصْرِكُمْ، وقادرٌ على مجازاتكم بالغمّ الذي نزل بكم، وقـادر على نمكين أعدائكم من الظُّهُور عليكم.

البيان الرابع:

إنّ ما أصابكم يدم النّحَى جَمْعُكُم وجَمْعُ مُشْرِكِي قُرْيْسُ فِي أَحْدِ قد أصابكم بإذّن اللّهِ، أي: بتمكيبه أعداءكُم من الظهور عليكم، وإصابيكُم بما أصابوكُم به، ورفع يد معونته الناصرة لكم، وجعلكم تتصرّفُون ضمن حُدود قُواكم ووسائلكم، مع حمايته لكم من أن تُصابُوا بأكثر مما أُصبُّم.

ولو لم يأذن الله بذلك إذنَ تمكينِ قَدَرِيّ لما استطاعوا أن يُصِيبوكُمْ بما أصابوكُمْ

لو لم ياذن بذلك لاقــام المعبّـات في طـريق أعدائكم، ولافســد خططهم، ولاأتَّى في قلوبهم الرُّحب، أو لامدُكُمُّ بالملائكة كما فعل في يوم بــــدو الكبرى، إلى غيــر ذلك من وسائل نصره جلَّ وعلاً.

فــالإذن هنا هــو من قبيل التمكين القــَـدُرِيّ ضمن حدود الأسبــاب والمسببات في سنن الله الدائمة.

> نفهم هذه المعاني من قول الله عزّ وجل في النصّ: ﴿ وَمَا أَصَدَكُمْ مُومَ أَلْتَكُى ٱلْجُمْعَانِ فِيادِنِ اللَّهِ ﴾

> > البيان الخامس:

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

إنَّ ما نزل بكم من مصيبة في أُحْدٍ كان له في حكمة الله غاية، وهي:

أوَّلاً: أن يكشف الله بــالامتحان المؤمنين الصــادقين منكم. ويكشف ضُعفــاء الإيمان، وأهل الرَّيْب والشَّكَ والنفاق، الذين خرجوا مع الرســول إلى قتال العشــركين في أُحد.

دلُّ على هذا قول الله عزَّ وجلُّ في النصُّ:

﴿وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . ١٠٠ الله ٠٠٠

أي: ولَيْعُلُّمَ المؤمنين بحسب مراتبهم ودرجاتِ إيمانهم ضعفاً وقوَّةً.

ثانياً: وأن يكشف نفاق الذين انْخَذَلوا عن الرسول في أُحُد، والذين لم يخرجوا معه إطلاقاً.

فالحوادث الشديدة تكشف ما في القلوب والنفوس فتظهرها على سطح السلوك، باقوال ٍ وأعمال إلى غير ذلك من أمارات.

دلُّ على هذا قول الله عزُّ وجل في النَّصْ:

﴿ وَلِيَمْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَكُمْ مَّنَالُوَا فَتِبْلُوا فِي سَبِيلِ لِلَّهِ آوَادَ فَعُواْ قَالُوا لُوَمَّنَاكُمُ فِعَالَا لَاتَجَمْدَكُمُ ﴾ .

وهـذا الكشف يجعل المعلوم الْمُحْفِيُّ في القلوب وســرائــر النفــوس معلومــاً في الاقوال والاعمال وسائر الأمارات والعلامات.

وعلمُ الله السابق لحدوث المعلوم، والمطابقُ لما سيحدث يصير علماً مطابقاً لما حدَثَ فِعْمَلاً، وعلى هذا المعنى جاء في النصوص: وليُعْلَمُ الله، ونحو ذلك.

البيان السادس:

التنبيه على بعض مظاهر النفاق، بالنسبة إلى المذين لم يحضروا معركة أُخدٍ. بغية تعريتهم، وتبصير المؤمنين بأمارات وعلامات نفاقهم، ومن ذلك يتدرُب المؤمنون على معرفة علامات النفاق، وكشف المتنافقين بها، فمن هذه العلامات الـدالات على النفاق والمنافقين ما يلى:  ( ) قبل لهم قبل المعركة: تعاقراً قائبلوا في سبيل الله قتال المؤمنين الصادقين.
 أو تعاقرًا ادفقوا عن أرضكم وأموالكم ومفاخركم وإخوانكم، أو بقلوا في المعركة موقف المدافع لا موقف المهاجم المستبسل الشجاع.

فقالوا تَعْلُلُا بِأقوال باطلة، زاعمين أنّها نِسَاج عقل وحكمة وبصيرة: لـــونَعْلَمُ أَنَّهُ سَيْكُونُ قِتَالُ لانْبَعْنَاكم، وللدافعنا عنكم، ولهّا خذلْناكُم، ولكنّنا نرى أنه لن يكونَ قتال.

أي: عند المواجهة ستَزَوَّن أنَّكُمُ أَصْعَفُ من عدوكم، وأنَّه لا قِبَلَ لِكُمْ بجيشهم. فترجمون إلى المدينة، إذَّ ترون رأينا الذي كُنا قد رأيناه، من البقاء في المدينة، وعلم الخروج إلى العدو، فالمدينة أحْصَنُ لكم.

او لو نعلم أنّه سيكون قتال يُمطُّنُ معه النُّصُرُ النُّبِعَـُنكُمْ، ولكن سيكون اللّماة بالانفس في التهلكة، كما قال عبد الله بن أبني بن سلول حين انخذل مع قاومه: ما ندري علامَ نَشُّلُ الْفُصَلَا هُهُنَا أَلِيّا النّاس.

دلُّ على هذا أيضاً قول الله عزَّ وجل:

﴿ وَلِيَمْآمَ آلَيْنَ نَافَقُواْ وَقِيلَ كُمُّ مَّالُواْ فَسِيلُواْ فِسَبِيلِالَّهِ ٱلوَادْ فَمُوَّا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ فِيمَا لَا لَاتَّمَسَنَكُمُّ هُمْ لِلْكَغْنِ يَوْمَهِ أَفْرَثُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانُ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمَ مَّالِسٌ فِي قَلُوسِمُّ وَالْفَاأَعْلَمُهُمْ يَا يَكْتُمُونَ ﴿ ﴾ :

اي: هم يوم تملّيهم بهذا الغول الذي ذكروه بأفواههم للاعتذار عن المشاركة في الفتال، والذي يزعمون أنّـه لا ينقض إسلامهم، إذْ مُوّ مبني برعمهم على اجتهاد يُمذُرُونَ به، قد كاتُـوا أقربُ للكُفر الصريح منهم لادّعاء الإيسان، فأقوالهم هذه مع خلهم الرسول والذين أمنوا وخرجوا معه للقتال، كافية لأنّ تكشف اقترابهم من مواقع الكفر الصريح، وابتعادَكُمُ عن مظلة دعوى الإيعان.

وربُسا كان فيهم فريقُ لم يَكُنُ منافضاً من قبل، إلَّا الْهُمْ قد النَّسُووا في هـذه المرحلة نفاقاً، وخَطُوا فيه خُطُواتِ كانوا بها أقرب للكفر الخالص منهم لـلإيمان الـذي كانُوا فيه . حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

فذَلُ النصّ بهذا على أنَّ الأمارات والعلامات القويَّة تَسْمَحُ للمؤمِّين بأن يحكموا على من ظهرت منه باقترابه من الكفر، وابتماده من الإيمان، وأنَّ أدَّعاء الإسلام والإيمان مع ذلك هو من قبيل النفاق.

وهذا يرتجع شدة الحذر منن نظهر عليه هذه العلامات واشبائهها. وضرورة توجيه العراقبة المدائمة ل.، وَوَضِّهِم مُوضِع من يُنظَنُّ فيه النضاق، فىلايُونَّمَنَّ على أسرار العسلمين، ولا يُتُحذُّ بِطَانةً لاولي الامر منهم.

وتُلاحظ في النصّ أنَّ الله عزّ وَجُلُّ بعد ترجيهه المؤمنين لمنهج البَّهُمُّ بالأمارات والعلامات الـدَالَاتِ على نفاق العنافقين للحذّر منهم، أبان أنَّ مؤلاه الذين قالوا للمؤمنين: ﴿لونعلم تتالاً لاتُبَمَّنَاكم﴾ هُمْ كذَّابُون، منافقون، يقولون باقواههم ما ليس في قلوبهم، فقال تعالى:

## ﴿ يَقُولُوكَ إِنَّا فَوَهِمِ مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ﴾:

أي: إنَّهم لا يُريدُونَ نُصْرَةَ الرسول ولا المؤمنين معه مطلقاً، حين قالوا: ﴿لو نعلم قتالًا لاَنْبَعْنَاكُمْ﴾.

فقىد غَلِمُوا أنَّ سيكون قنالُ، وأنَّهِم لو نَصْروا إخوانهم لامكُنَ أَبْتَصَارُكُمُّ على غَلُوهم، ومع ذلك تَعدَ من فَقدَ منهم فلم يخرج، وأنْخَـذُل من أنْخَذَل منهم من بعض الطريق.

لكِنُ الله عليم بما يكتمون في صدورهم، لأنّه سبحانه عليم بكلّ شيء، ومنه ما تُوسُّوسُ به النفوس، وتخفيه القلوب.

\* \* \*

 (ب) وبعد أن قعد المنافقون عن الخروج مع الرسول 議 إلى موقعة أُخدِه وقُتِلَ مَنْ قَتِل من المسلمين فيها، قالُوا عن إخوانهم الذين قُتِلوا مع من قُتِل: لو اطاعونا فقعدوا معنا ولم يخرجوا مع الرسول والمؤمنين ما قُتِلوا.

هذه المفالة تتنافى مع صحّة الإيمان بالله عزّ وجلّ وقضائه وقدره وعظيم حكمته، وهي تعدّلُ على أنَّ القلب غَيْرٌ صحيح الإيمان، فهمو في تُضُّرٍ، أو ربّبٍ أو رُبْحِ عن الحنّ، قديم أو طارى، فهي علامة من علامات النفاق. كشف مقالتهم هذه قول الله عزَّ وجلَّ في النَّصِّ:

## ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْرَاضٍ وَقَعَدُوا لَوْأَطَاعُونَا مَاقْتِلُواْ ﴾.

وبياناً لفساد هذه المطالة التي تُغيَّر عن جهلهم بقضاء الله وقنده أوجُحُودِهم لـه علَم الله رسوله مـا يُرَدُّ بِـه عليهم، وهو ردَّ يَـرُدَّ بِه كـلُّ مؤمنٍ بعد الـرُسـول، فقـال الله عزَّ وجلَّ :

## ﴿ قُلْ فَآذَرَهُ وَاعَنَ آنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ ﴾:

أي: إنُّكُمْ تَدْعُونَ أنَّ الذين خرجوا إلى أُحُدٍ من إخىوانكم فَقْتِلُوا، لو استجابوا لتثبيطكم فاطاعوكم ولم يخرجوا للقتال، ما تُتِلُوا، فَلَمْ يُمُوتُوا.

والجوابُ أنَّ هذا الادّصاء ادّصاءُ كاذبُ مخالفً للواقع والحقيقة، وهم غير صادقين فيه، لأنَّ الموت قضاءُ رَبَاني محتومُ للناس جميعاً، ولكلَّ حيَّ اجلَّ لا يتقلّم ولا يتأخّر، ومن جاء أجلُّه ذاق الموت عنده لا محالة، سواءُ أتعرُض لسبب القتل أولم يتعرَّضُ له، وإن كان على الإنسان أن يتخذ الحيطة لفسه فلا يتعرّض لاسباب القتل دون إذّنِ أو تكليفٍ ديني من الله عزّوجلً، وإلاّ كان عاصباً، بدليل نصوص أخرى.

فإنَّ كَتُشْمِ صادقين في انَّ من خَمَىٰ نفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها وتتقونها، لم يَمُتُّ في الجلِه المقدَّر له، فادرؤوا عن انَّفْسِكُمُ الموت، بحماية أنفسكم من أسبابه.

### ولَنْ يستطيعوا ذلك.

وهذا الجواب قد تُضَمَّنُ بَيَاناً لِيَقْضِ الحقيقة حول قضيّة المـوت. وبعضَّ آخَرُ من هـذه الحقيقة قـد تضمَّنَهُ جواب سابق في الابـة (١٥٤) من السورة نفسهـا، وهـو قول الله عرَّ وجلَّ فيها:

﴿ قَالْوَكُمُّمْ فِي بُوتِكُمْ لَبُرَدُ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلْ مَصَلِيمِهِمْ ... شَهُ ): أي: لخرجوا بسبب آخر إلى البراز (وهو الفضاء الواسم) الذي قِبلُوا فيه، فكان حول بيان بعض مواقف المنافقين في فزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

مَصِيرُ بُرُوزِهم إلى الاستقرار في مدافنهم التي دُفِئُوا فيها، فكانت مضاجعهم الممريحة إلى يوم يُبتَعُون، كمضاجع النائمين المستربحين.

وفي نصوص أُخْرَى جاء استكمال سائر عناصر الموضوع .

. . . . .

## الفردات اللُّغويّة في النّصّ

﴿ أَوْلُفُا﴾: الهمزة للاستفهام الإنكباري، الذي فيه معنى العجيب من مقالتهم: ﴿ أَمَّى هَذَا؟﴾. والواو عاطفة، أي: القولون هـذا وأنتم الْمُتَشَبَّدُون فيصا نزل بكم، إنَّ هذا الامر مستنكر استنكاراً يُتَمَجُّبُ منه المتحجَّبُون.

وأمَّداء هذا اسمّ زمان، فهي ظرؤيَّة بعثني وحين، وتختصُّ هذه بــالساضي، ولتضمُّها معنى الشرط كانت بحاجة إلى جواب، ويكون جوابُها فعلاً ماضياً كما في النصّ هنا، أو جعلةً اسميّة مفرونةً بـ وإذّاء الفجائية، أو بـالفاء. وقــد يُخذَفُ جوابها لوجود دليل يَمْذُلُ عليه.

و دلمًا؛ الظرفية هذه تُلازم الإضافةَ إلى جُمَّلة الشرط.

﴿ أُولَمَّا آصَابَتَكُم مُّصِيبَةً ﴾:

اي: أَوْجِينَ اصابِتْكُمْ مُصِيبَةً...؟

﴿ قَدَّ أَصَبْتُمُ مِتْلَتِهَا ﴾:

أي: قد بَلْتُمْ مِثْلَيْهَا، المثلُّ الْمُسَاوِي، فَالْمِثْلَانِ هُمَّا مُسَاوِي الشِّيءَ وَقَدْرُهُ مُرَّةً أخرى، وفي هذا إشارة إلى أنهم في بدر قتلوا سبعين من المشركين، وأسَرُوا سَبْمِين، لكن المشركين في أحد لم ينالوا أكثر من قتل سبعين من المسلمين.

يقال لفة: أصّاب الإنّسانُ من العال. وغيره: أي: أخذ وتناول، ونَـالُ. وقد كشر في الشَّةُ استعمال فعل واصّابُ يُعِيبُ، بمعنىٰ: نال، وأخذ، وحاز، واستمتع، مثل: أصابُ كذا من الغنيمة، أي: نال وأخذ وأصابُ من المُوأتِه، أي: استمتع بهما، فكلُّ شيءِ يحصلُ الإنسان عليه يقال فيه: أصابهُ.

﴿ قُلْئُمُ أَنَّىٰ هَٰلَذًا ﴾ :

هذه جملةً جواب ولمَّاء.

وَاتَىٰ، هُمَنَا استفهاميـة، فهي أداة استفهـام، وتــاتي بمعنى: ومِنْ أَثِينَ، وبمعنى: وكَيْفَ.

والاستفهام لهُنَا استفهام تَعَجِّبيٍّ، وهو بمعنىٰ: كيفَ خَذَلْنَا رَبُنَا وقد وعَدَنا النَّصْرَ على لسان رَسوله؟! أو من أيَّ مكانٍ دَخَلَتْ علينا هذه المصيبة؟!

ويظهر أنَّ أصحاب هذه المقالة لم يضطنوا إلى المعصية التي ارتكنّها المطامعون في جمع الغنائم، النَّاركون لمواقعهم قبل أن يأذن لهم الرسول ﷺ، منصرفين لحيازة ما انكشف عه المشركون من أموالهم، فقالموها مُتَمَجِّين وباحثين عن العلّة، هل هي من كيفيّة الإخلاف في الموعد، أو من جهة أنفسهم أذْ تَسَبَّوا فيما يستحقّون به أن يرفع الله عنهم عونه ومذذه لهم حتى النَّصر العبين، فجاء استعمال وأثَّى، صالحاً للممنيّن.

وجاء الجوابُ مُبِيناً مكان سبب المصية، إذْ علَّم الله رسوله أن يقول لهم: ﴿ قَارُهُو مَنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ۗ ﴾:

أي: أنْفُسُكُمْ هي المكان الذي صدر عنه السُّبَبُ، فحلَ بكم ما حلَ من مُعِيبَة القتل والهزيمة.

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ ﴾:

هو يومُ أحد، والجمعان هُما جمع المسلمين بقيادة الرسول ﷺ، وجمع لمشركين بقيادة أبي سفيـانَّ بِّن حَرِّب، والمـرادُّ من التقائهمـا التقاؤهُمـَّا على تَقَاشُ<sub>لُو</sub> يَحْرُب.

﴿ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ :

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإفتاع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

الإَذُنُ فِي اللُّغَة يَاتِي بِمَعَنَى الْعِلْمِ، يَقَالَ: أَوْنَ فَلاَنُ بَأَذَنُ بِالشِّيءِ إِذْنَا وَأَنَا إذَا عَلِمَ بِهِ.

ويَـأْتِي الإذْنُ بِمعنَى الإبـاحـة ولكن هـذا المعنى لا يصلُحُ هُسَـا، فـالله لا يُبيـــخُ للمشركين إباحة تشريعيّة خُحُميّة قَتْل العؤمنين.

لكِنُّ العَالِمُ بِالشَّيْءِ عَنْدُ خَدُونَه، وهو قادر على أن يُشْخُ خَدُونَهُ، يَشْجَ إِمُدابِهِ الفاعل بالطاقة اللازمةِ له، أو بإقامة العقبات والمنوانع، أو بالصرف والتحويل، فبأنَّ عَلَّمَهُ عَدَائِدٌ يُكِثِّرُ مَوْرِفاً بالتعكِنِ القدري.

فِكُونُ مُثْنَىٰ ﴿فَيَاذِنِ اللَّهِ عَلَى هذا، فِيعِلْهِهِ وَتَمَكِينَهُ تَمَكِيناً فَدَرِيّاً، وَتَسْجَيرهِ الْأَسْبَابُ والعسبَيّات. وضِمُن هَذَا العمن تُفهُمُ مُعظُمُ النَّصُوصِ القرآنية الَّتي جاء فيها نحو هذا الاستعمال، مثل: [بإذّن الله \_ بإذّن رُبّه \_ بإذّن رُبّهمْ \_ بإذّن رُبّها — بإذّنه، والضمير لله].

وقد يأتي الإذُنْ في القرآن مقترناً بمعنى الإباحـة الشرعيـة، والتمكين الْفَدَرِي، دون أن يُغَلُّ عن معنى العلم، ومن هذا ما جاء في النَّصَ السابق: خطاباً للمؤمنين:

﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ \* ):

أي: بِعِلْمِهِ وَإِبَاحَتِهِ وتمكينِه وتسخيره الأسباب والمسبّبات.

والاستئذان: إعلامُ مع طَلَب الإباحة والتمكين.

﴿ قُلَّ فَأَدَّرَهُ وَاعَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ :

فَافَرُوْوا، أي: فَادْفَعُسوا، اللَّرُهُ: اللَّهُمُّ. يَسَالُ لَفَةُ: فَرَأَهُ بِلَدُرُوُهُ فَرَّاأً وَفَرَأَةً وَفَعَهُ، وَنَدَارًا الْقَرْمُ: أي: تدافعوا في الخصومة ونحوها واخْتَلَفُوا.

وتقولُ: دَرَأْتُ الشيءَ، إذا دَفَعْتُهُ عَنْكَ.

وقول الله تعالى :

﴿ فَأَذَّارَهُ تُمْ فِيهُمَّا ﴾:

أي: تَذَارَأْتُمْ فِيها، بمعنى اختلفتم وتـدافعتم، فكلُّ فَرِيق يَدُّفَعُ غَنْ جَهَيْهِ قَشْلَ

النُّفْسِ الَّتِي قُتِلَتْ من بَنِي إسرائيل، ويُلْقِي التهمة على الفريق الآخر.

(۳)

### ما رُوِي في سبب النزول

هذا النّصَ كسابقه اتّقق شيوخ أهـل التفسير من السّلْف عَلَىٰ أنَّ هـذا النصّ قد نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أُخدٍ.

والآيات فيه مع سِبَاقِ النَّصُ وسياقِهِ في السورة ظاهـرةُ التوافق مـع أحداث هـذ. الغزوة.

. . .

## مع النّص في التحليل والتّدَبُّر

قول الله عزّ وجلً:

﴿ أُولَمَا ٓ أَصَادَبَنَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمُ مِنْكَنَهَا قُلْتُمَ أَنَّ هَلَا أَهِ؟!.

أي: أو جين أصابتكم أليها المسلمون مصيةً وهي مصيبكم المحاصلة بؤمَّ أَصْد، إذْ تُتِلَّ منكم سَبْعون، وكُنْتُمْ قَدْ أَصَيْتُمْ من عَدُوكُمْ بِفَلْها في بدر، فَقَنْلُم منهم سبعين، وأسرتم سبعين كان في مقدوركم أن تقتلوهم أيضاً، لمنا حصل ذلك قُلْتُمْ من اليُن حصل هذا؟! أو كيف حصل هذا؟! متعجبين من الأمر، ظَلْيَن أنْ من حَقَكُمْ على الله إن يُمصِّركُمْ على كُلُّ حال ولَوْ غَصْبَتُمْ، وَخَالْفَتُمْ، ولَمْ تُحَقَّدُوا في الْفُسِكُمْ شُروطَ النصر.

إِنَّ تَعَجُّبُكُمْ مَمَّـا أصــابكم هــو الــذي يستحلُّ أَنْ يَتَعَجُّبُ منــه المتعجّبــونَ لوتِصَرُّتُم.

فالاستفهامُ في: ﴿أَوْ لَمُنَا أَصَابِتُكُمْ مُصِيبَةَ؟!﴾ استفهامُ تعجيبيُّ من تعجُّبهم بقولهم: ﴿أَنِّي هَذَا؟!﴾. والجواب الرِّبَّاني الذي أمر الله رسوله أن يجيبهم به هو ما جاء في :

قول الله عز وجل :

﴿قُلْ: هُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُّ ﴾.

أي: تسألونَ: من أين حصل لكم هذا الذي نزل بكم، متوقبين أنّه من جهة. إخلاف الوعد؟ أوْ كيف حصل لكم هذا وقد سُبَقُ وعدُ الله لكم بالنُصر على لسان رسوله؟ وجوابكم أنّ ما حصل لكم هو من عِنْدِ انْفُسِكُمْ فما في انفسكم قد كان هو السبب الذي جُلَبَ لكُمْ مَا أصابكم من مصية.

إنَّ وعد الله لكم بالنُصر مشروط بـأن لا تُجلُّوا بـما أرجب عليكم، أمّا وقد رُجِـذُ في نفويكُم الطُفـُمُ في الغنائم، وإرادةً الـدنيا، فجركُمْ ذَلِكَ إلى النسازع في الأمر، والمعصبة للرسول، فالفشل، والانهزام، فما بعد ذلك من أشيـاء، فالأمرُ كُلُّة من عِنْدِ أنْفُهِـكم.

أمّا أسبابُ الله فقد كانت مُنشَقَة إليكم، لكنّكُمُ ابتَنفَقَتُم عَنْهَا، وتركتموها، فكيفَ تنصُرُكُمُ أسبابُ لم تسبكُوها، بَلْ تحوَّلْتُمْ عَنْها؟! كيف تشربون من حوض هجرتموه، واندفعتم نحو سراب غَرَّكُمْ بالوهامه؟! كيف تَطْلَبُونَ من الله نصراً خدارجاً عن حدود إمكانياتِ أسبابكم، وقد خالفتم أقرَّهُ وعَضَيْتُمْ رسُولُةً وَعَضَيْتُمْ قادتُكُمْ؟!

إنّ ما نزل بكم لَمْ يكُنْ تجاوزاً لقدرة الله، وإفلاتاً من سلطانها، بل هـو ضمّن سلطانها، ولكن اقتضت حكمته جلّ وعلا أن يُنزِل بكم ما نَزَل بكم، دلّ على هذا:

قول الله عز وجل :

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَدِيثٌ ۞﴾.

فاكذ الله لهم أنه على كلّ شيء يشاؤه سبحانه قديرً، لا يُفجِرُهُ منْهُ شيء، ولو كان خَلَق السماواتِ والأرضِ وسا فوقَ ذلك أو نَشْفَها وإزائتها إلى العدم، فما بَالْكُمْ يُنْصَرِكم على عدوكم، وهي من صُغْرِيات الأحداث؟!. لكنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يُجرِي تصاريفه في كونه بمنتضيات صفة قدرته فقط، بل يُجْرِي تصاريفةُ بفدرته القادرة على كلَّ شيء، المقرونة بعلمه المحيط بكل شيء، وحكمتِه التي بهَا تَبَمُّ إِرادتُهُ، وقضاؤه وفَذَرُه.

إذن: فعليكم أن تبحثُوا عَنْ حكمة رَبِّكم فيما أَذِنَ بائنَ يُشْرِل بكم من مصيبة في أحد، وكذلك في كلّ مصيبة تنزل بكم مستقبلًا.

إنَّ البحث والتأمل بَهْ بديانكم إلى اكتشاف أنَّ حكمة الله عزَّ وجلَّ قضت أن يؤفَّبكم، ويُسْرَيّبكم، ويَنْظي ما في صدوركم، ويمخَّصها ويميَّز المؤمنين الصادقين، ومن هم دون ذلك حتى دركة المنافقين.

وقد جاء ما يدُلُ على عناصر هذه الحكمة في نصوص سابقة، ونصوص لاحقـة. جاء فيها بيانات وعظات وتعليقات على أحداث معركة أُحـدٍ.

قول الله عزّ وجل:

﴿ وَمَا أَصَبَكُمْ مِوْ النَّهَى َلَلْمَمَانِ فَإِذْ يَاشَّةَ وَلِمُلْمَ ٱلْفُوْمِينَ ﴿ وَلِمَلْمَ ٱلَّذِنَ نَافَقُواْ وَقِىلَ لَهُمْ شَالَوَا فَيْهِلُ فِي سِيلِالَهُ وَإِذْ فَعُواْ قَالُوا لَوْ فَلَمُ قِنَالًا لَا تَنْبَعْنَكُمْ

أي: وما اصابكم من مُصِية تعجَيْمُ من تُؤولها بكم، يوم التَّفَى جَمَعُكُمْ وَجَمْعُ مُشْرِي فَرِيشٍ فِي أَشَفِي جَمَعُكُمْ وَجَمْعُ مُشْرِي فَرِيشٍ فِي أَشْدِي فَقد كانْ ذَلِكَ بِإِذَنِ اللَّهِ، أي: بِعلَيه وتمكيت تعكياً فَيقرياً وتشخيره الاسباب والمُسْبِقِيّم المُشْرِيقِيّم من غيرهم ترييكُمْ وتأويكُم، ويكشف العؤمنين الصادقين، ويميزُهم من غيرهم أصحاب الرّيب والشّك، وضعفاء الإيمان، فيعلَم حدوث ما سبق في عليه أنَّه أصحاب الرّيب والشّك، وضعفاء الإيمان، فيعلَم حدوث ما سبق في عليه أنَّه أَسْخَدُثُ، ولِيعلَم أيضاً على وجه الخصوص الذين نافقوا، أي: أنْشَؤُوا بِفَاقاً عند هذا الانتحان، أو نظاهروا برغات إسلامية وهم شَافِقُونَ في الحقيقة.

وقد دلاً على نفاقهم هذا أنهم قبل لهم قبل معركة أُخد: تُعَالُوا قاتلوا في سبيل الله مؤمنين صادقين، أو تعالزًا إلى المعركة مدافعين عن جماعة المسلمين، أو مدافعين عن أحسابكم وأهل بلدكم، فقالوا متعلّين بأعذارٍ ظاهرة البطلان: لو نعلم أنّه سيكون قتالً حول بيان بعض مواقف المناصين في غزوة أحد وإقتاع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

لاتبعناكم وقاتلنًا معكم، ولكن سترون عند وصولكم إلى موضع الصواجهة أنَّ رايَّنا هو الاصوب، وترونُ أنَّ المغامرة تهلكُة، وترون الرَّجوع لـلاعتصام بـالمدينة، أو لو نعلَمُ أنْ سيكُونُ قتالُ يُظنُّ معه النَّصر لاتبعناكم.

## ﴿وَمَاۤ أَصَانِكُمْمُ﴾:

ما اسمُ موصول تضمُّنَ معنى الشرط، لذلك اقترن الخبر بالغاء ﴿فَبِإِذَّنِ اللَّهُ﴾.

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

معــطوفـة على جملة مقــدّرة دلّتْ عليهـا عبــارة ﴿فَبَـاذُنِ الله﴾ أي: لتــربينكم وتأديبكم، وليُعلّم المؤمنين.

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾:

معطوفة على سابقتها. نافقوا: أي: أحدثوا نفاقًا، أو تظاهروا بإسلاميـات هم بها كاذبون منافقون.

وقد عرفنا أن العراد من علم الله هنا أن يعلم الأمر بُعــذُ وقوعــه، المطابقُ لِعِلَّمِــهِ السابق به قبلُ وقوعــه.

قولُ الله عزَّ وجلَّ:

﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِيذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ ۗ ﴾.

نحن نعلم أنَّ المنافقَ كافِرُ في باطنه غير مؤمن، فكيف يكون هؤلاء الذين نــافَقُوا أقرب للكفر منهم للإيمان؟

لدينا احتمالان:

- (١) إمّا أن يكونوا قد أنشؤوا نفاقاً لم يكونوا فيه، وساروا فيه خطوات، لكنهم لم ينغمسوا بَعْدُ بالكفر الثابت، فيكونـوا كافـرين منافقين، وقـد صاروا بخطواتهم هذه أقرب للكفر منهم للإيمان.
- (٢) وإمَّا أنْ بكونُوا قد أظْهَرُوا بأقوالهم وأعمالهم ما قدَّمُوا به دليــلاً من الأمارات

والعلامات الماديّة، ما يُمكّنُ المسلمين من الحكم عليهم بأنّهم قد صاروا أقـرب للكفر منهم للإيمان.

> فالدلائل تُرجِّحُ احتمال كُفْرِهِمْ على احتمال كونهم مؤمنين. وفي هذا إرشادُ رُبَانيُّ إلى أمارات الإدانَةِ البشريَّة.

> > \* \* \* \* قول الله عزّ وجلّ:

◄ قول الله عز وجل:
 ﴿ يَقُولُوكَ إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا اَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا اِيَكْمُنُونَ ۞ ﴾.

يكشفُ الله بهذا أنَّهُم كذَّابُون، ومِنْ أكاذيهم قـولُهُم لِيَنْضِ الَّذِينَ خـرجوا مـع الرسول إلى معركة أحد من المؤمنين: لَوْ نَعْلَمُ قِنالًا لاَتَبْفَاكُمْ.

فهم يقولون بافواههم كلاماً عمّا في قُلوبهم، مع أنّه ليس في قُلوبهم ذلك الـذي ادْعَوْهُ وقالُوه بالسنتهم، إنهم يكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنُصْرَة الرُّسول، وعدم الرغبة بانتصاره، ويظهرون بالسنتهم الإسلام، وادّعـاء الإيمان، والحرصُ على انتصار الإسلام، وانتصار الرسول والمؤمنين معه، وهم في كلّ ذُلك كاذبـون، واقوالُهم إنّسا هي أسلوبُ من اساليب النماق.

وإذا كان ما يكتمونه في قُلوبهم، قد يُشْفِئون عنه، فلا يكون حاضراً دواماً في تصوراتهم، وحركاتِ افكارهم، وخلجاتِ نُقُوسهم، فـالله عزّ وجلُّ لاَ يعزُّبُ عنه عِلْمُ ذلك في أعماق قلوبهم، طرفة عَيْنٍ ولا أقلُّ من ذلك. إنَّهم قد يغفُّلُون عمَّا يكتمون في قلوبهم، لكنَّ الله عزَّ وجلَّ عليم به دواماً، لذلك جاه في النَّصُّ:

## ﴿وَأَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُنُونَ ۞ ﴾:

أي: أعلم منهم بما يكتمون في قلوبهم، يضاف إلى هذا أنَّ بعض مَّا يكتمون في قلوبهم هو من قبيل المشاعر الحبيسة الخامضة، التي لا تستطيح أذهانهم ولا تصوُّراتهم تُخدِيدُ حقِفتها، لكنَّ الله يعلم حقيقتها علماً دقيقاً شاملًا، فهو سبحانه أعلم بما يكتمون.

ويلاحظ أنَّه قد جاء التعبير هنا بالأفواه، على خــلاف ما جــاء في سورة (الفتــح/

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنَّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم

٤٨ مصحف/ ١١١ نزول) من التعبير بالألسنة، في قوله تعالى:

﴿سَيَقُولُكَ ٱلْمُظَنَّوِكَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَفَلَتْنَا ٱمْوَانَا وَٱهْلُونَا فَاسْتَغَفِرْلَنَابَعُولُونَ بِالْسِنَتِهِ مِنَّالِسَ فِي هُلُومِهِمْ ... ۞﴾.

ويتأثّل النَّصِيْنِ وَنصَّامِينِهما نرى أنَّ النميرِ بالافواء يُشْعِر باتَهم يملُؤُون افـواههم متشكّقين بكلام يُفخّدونه على قُلْر تجاويفها، حين يزعمون أنَهم حريصون جداً على مشاركة المؤمّنين في القتال والدفاع، لو أنَهم يعلمون أنه سيكون قتالُ فعليَّ جادً. وهي حركة تلقائية يندفع الكذّابُ المنافِّرُ إلى تَصَبُّعها، لِيُغْطِي بِها كذْبَةُ ويْفَاقه.

أمّا التعبير بالألبنة فقد جاء في وصف كلام معتذرين مستغفرين، وهؤلاء يأتُـون عادة مُتَمَسَّكِنِينَ لا يَتَشَدُقُونَ، وَقَدْ يُغَضُّونَ من أصواتهم، ويكتفون بتحريك السنتهم.

فالتشدُّق بالمعاذير من أمارات الكذب، وعلامات النفاق.

وضَح لنا أنَّ هذا البيان قد تضمُّن ما يلي:

(أ) كشف الله فيه واقع حال المنافقين في سريرتهم على خـــلاف ما بـــظاهرون
 به في أفواههم متشدقين.

(ب) أعلم الله المنافقين أنَّه لا تخفى عليه منهم خافية.

(ج) أبان الله للمؤسن بعض أمارات النفاق وعلاماته، وهو النشدَق بالأفواه لدى المعاذير ودعارى صدق الإيمان والإسلام والحرص على المسلمين والرغبة في البذل من أجلهم، مع مخالفة الإعمال للأقوال.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلن:

﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْزَيِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾:

أي:: هؤلاء المنافقون الذين يقولمون بأفىواههم ما ليس في قلوبهم، هُمُ الَّذِينِ قالُوا بعد معركة أُحُدِ عن إخوانهم، أو لاجل إخوانهم الذين تُبَلُوا فيهما، والحالُ أنْهم كانوا قد قَفَدُوا عن المعركة ونَصْحُوا إخوانهم بعدم الخروج: لو أطَاعونًا فيما نصحناهم به ما قُتِلُوا.

هذه المقالة من مقالاتهم تدُلُّ على عدم فهمهم لركن قضاء اللَّهِ وقــدره من أركان الإيمان، أو عدم إيمانهم به كليًا .

وفـد تتضَمُّنُ هَٰذِه المقـالَّةُ تَصَـُّورُ أَنُّ تَفَادِيَ أَسَبَابِ المـوت كُلُهـا يمنـع حـدوث المعوت ويَلْرُوَّهُ، فجاء البيان التالي في تتمّة الآية، وهو:

#### قول الله عز وجل:

## ﴿ قُلْ فَأَذَرُءُوا عَنَّ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ ۞ ﴾:

أي: قل لهم يا مُحمَّدُ جوابـاً على ادَعاتهم أو تصَوَّرُهم الذي تضمَّتُنهُم : فادَّفَهُوا عن أنفسكُم المسوت إذا جاءت آجـالكُمْ، إنَّ كنتم صادقين في ادَعــاه أنَّ تفاديَ أسباب الموت يمنع حدوث الموت ويدرؤه .

والجواب هنا خــاصٌّ بالـرَدُ على مـذهب المـادّتين الــَبَبِيِّين، الَـذين لا يؤمنـون بمفادير الربّ الخالق في الحياة والموت، والوجود والعدم.

وفي نصوص أُخْرَى جاء الرَّدَ على الاوهام الأخرى حول هذا السوضوع، ومنهــا جميعاً تُستخرَّجُ كُلُّ الرَّدُود التي يَنكامُلُ بها عِقْدُ الموضُوع.

#### النص الحادي عشر

من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) ثالث سورة مدنية الأيسات مسن ( ۱۷۲ ـ ۱۷۹ )

حـول الذين بـدؤوا خطـوات النفاق إبّــان غـزوة أحــد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله والمؤمنين بشأنهم

هذا النص مثل النصّين السابقين الناسع والعاشس، اشتمل على بيانات وعنظات وتعليضات ومنابصات تعمَّل بالاحداث التي جرت في غيزوة أُخدٍ، ومــا استنبَّفتُ هــذه الغزوة، وما كان من المنافقين فيها وبعدها.

يقول الله عزَّ وجل في سورة (آل عمران) خطاباً لرسوله:

. . .

ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش)

(١) قرأ نافع: [وَلاَ يُحْرِنُكَ] بضَمّ الياء، من احْزَنَهُ الأمرُ يُحْرِنُه. وهي لُغَة، أمّـا

قراءةً سائر الفّرَاء فهي من حَزَنَهُ الأَشْرُ يَحْزُنُهُ، وهي لُغَةً. قـال الجوهـري: حزَنَهُ لُغَةً قريش، وأخزَنَهُ لغة تعيم.

- (٢) وقدراً حمزة: [ؤلا تُدْمَنَيْنُ اللّذِينَ كَفُرُوا] بتناء الخطاب وفتح السين، فبين القدراءتين تكامَّلُ في الأداء البياني، قبراءة جمهور القراء تتحدث بالفيمة عن اللّذين كفروا، وقراءة حمزة نخاطب الرّسُول وكلّ مؤمِن خطاباً إفرادياً، وهذا من الإيجاز الذي يعتمد على تغيير حرف واحد.
- (٣) وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر: [زَلا يَخْسَبُنُ اللّٰين كفروا] بفتح السّنن ويناء الغائب، وقرأ سائر القرأء العشرة [زلاً يَخْسِبُنُ اللّٰينَ كَشُرُوا] بكسر السّين ويناء الغائب. وهما لغتان للكلمة، يشال: خَسِبُهُ يَخْسَبُهُ وَيُحْسِبُهُ بفتح السين وكسرها في المضارع جَسْباناً بكسر الحاء، أي: ظَنَّهُ يَظْتُ ظَالًا باطلاً.
- (٤) وقرأ حمزة والكسائي وَخَلْفَ: إختَّى بْهَنْز أَخْبِيتْ مِنَ الطَّبْبِ] من مُثَوِّ بالياء المشددة يُمنيُّز تمييزاً، وقرأ سائر القُرّاء (حتَّى بَهيزً من مَاز يَهيؤُ مُثُولً، أي: عزل الشيء وفرزه ونحّاء، وهما لغتان في الكلمة والمعنى واحد.

#### (1)

#### المعنى العام للنص

مواقف المتنافنين وأهل الرّيب والشّلك وضعفاء الإيمسان في معركة أُصّدٍ وما بعدها، قد الَّمَتِ الرسول ﷺ، وفريقاً من المؤمنين الصادقين، فاقتضت الحكمةُ الْهلاجيُّةُ التربويُّة، إنزال بيانٍ خاصٌ مُرجَّه للرّسول، ويستفيذُ منه سائر المؤمنين تبعاً، مع ما فيه من توجيع غير مباشر لأصحاب هذه المواقف.

فقال الله عزَّ وجل لرسوله:

﴿ وَلَا يَشَرُنَكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنَ يَشْمُوا اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظَانِ الْآخِرَةِ وَلَمْ مَثَاثُ عَظِيمٌ ۞ ﴾.

#### في هذا النُّصَ قضيُّنَان:

- القضية الأولى: متابعة حركة تدرّج الذين سلكوا مسلك النماق، وذلك لأتيم بعد أن خَطُوا الخطوات الأولى في النماق، تهماً للذين كانُـوا منافقين من قبـلُ، أَخَذَتُ خُطُواتُهُمْ مُسارع في طريق الكفر، ويُختَى أن يُصِلُوا قريباً إلى حضيضه الوخيم.
- القضية الثانية: متابعة تربوية من الله لرسوله تُبيَّن له أنه لا يبغي له أن يحدزن
   إذا وجد بعض أتباعه (وتلوا منافقين، بعد أن كانوا في ظاهر حالهم مؤمنين، فأخذوا
   يسارعون في طريق الكفر إلى شقائهم، نظراً إلى أنهم مسائرون في مسيرتهم المرتشئة
   إلى مواقع الكفر الخالص في الباطن.

وهذا الحزُّنُ يُحرِّكه في الرَّسول ﷺ أمران:

الأمر الأول: رحمته صلوات الله عليه وسلامه بهم، وحرصُه عليهم، وخوفه من سوء العصير الذي هم إليه سائرون فصائرون.

الأمر الثاني: تخوَّلُه 微 من تناقُص أنصار هـذا الدين، ومن حصــول الضرر في مسيرة الدّعوة الرّبانية.

وقد عالجتُّ تربية الله لرسوله هَذين الأمرين ببيانٍ لكُلِّ منهما.

(أ) أمّا تخوّلُه على الدّعوة الإسلاميّة الرّبَائيّة من تساقص أنصارها، وارتذاء بعض المنتمين إليها، بسُلوكهم مسالِكُ النفاقِ الذي يجرَّهُمْ إلى الكُفْر الخالص، فقد جاء اليبان بخصوص يكشف للرسمول ﷺ أنّ هؤلاء الـذين يُسمارِعُونَ في الكُفـر لنّ يشرُّوا الله شيئاً.

أي: لن يضُرُوا الله في مسيرة أنظمة أكوانه شيئاً، ولن يضرُوا الله في ذاته أوصفاته شيئاً، ولن يضُرُوا دين الله الدؤيد بناييده شيئاً، فظهور هذا الذين لا يؤثّر عليه ارتداد المرتدّدين عنه، بنطاق أو يغيره، ولمو انحازوا إلى أعمداه الإسلام بكل صراحة ووقاحة، فهم غير صالحين منذ البداية لان يكونُوا جنود دعوة، أو جنود جهاد في سبيل الله صادقين، دل على هذا قول الله عزّ وجلّ في النص:

﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا أَلَّهَ شَيْئًا . . . ١٠

 (ب) وأما رحمت ﷺ بهم، وخرقُه عليهم من سوء العصير، فقد جاء البيان بخصوصه يكشف للرسول أنَّ من اختار لنفسه الكفر فقد قُلْفُ هو بنفسه إلى حيث يستحقُّ بعدل الله في حسابه وعقابه الحرمانُ من نعيم الجنّة، والعذابُ الأليم في النار.

وغذلُ الله في احكامه من إرادته العَذَلِيّة، وتشهيد هذه الأحكام من إرادته الجزائية المحكيمة العادلة، ومن استحقّ ذلك بإرادة الله الحكيمة العادلة، المبيَّنيّة علمي قضائه بالمدل، وحكمه بالعدل، المستند إلى فعل المجرم باختياره الحرّ، فليس هو بأهل لأن تُرْخَفَهُ، وتُخْوِّن من أجله.

> دلُ على هذا قولُ الله عزّ وجلَ في النصّ: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَلّا يَجْمَلَ لَكُمْ مَخَطًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ ﴾:

أي: فليس لهم حظٌّ في الجنَّه، وهذا من عـدل الله بإرانته الحكيمة، ولُهُمْ في النَّار عذابُ عظيم، وهذا أيضاً من عدل الله بإرادته الحكيمة.

وبعد الحديث عن المذين سلكوا مسلك النضاق مسارعين في الكفر تبعاً للذين مرزِّدا على النفاق، أبنان الله عزَّ وجلَّ في النَّصَّ حال المذين استكملوا مسيرتهم في النفاق، واستقرّوا في الكفر، فاستبدلُوا الكُفَّرُ بالإيسان، ولم ينَّ في قُلوبهم أي الْبِفَاتِ إلى مواقع الإيمان، وأمَسُوا في مواقع الكفر الخالص في الباطن.

إنَّهم أيضاً مثلُ الَّذِينِ يسارعونَ في الكُفر:

(١) لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْئًا.

(٢) ولهم عذابُ أليم.

دلُّ على هذا الفريق قول الله عزَّ وجلُّ في النَّصِّ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْرَوا الْكُفْرَ وَالْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ١٠٠٠

ومن هذا تُلاحظ انَّ حركة النقاق قد تشابَعْتُ خِلاَل أحـدَث غزوة أُحَـدِ وَبَعْدُهَـا ضـمن خطُّ بياني اشتمل على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: بَدْوُهُمُ السَّيْرُ في طريق النفاق.

دلَّ عليها قولُ الله عزَّ وجلَّ في النَّصَّ السابق من سورة (آل عمران):

﴿ وَلِيمُمُمُ اللَّهِ مَا لَقَعُواْ وَقِيلَ لَكُمْ شَالُواْ فَنِيلُواْ فِي سَبِيلِاللَّهِ آوِادْ فَعُواْ أَوْلَعُلَمُ فِنَاكُ لَاتَتَمَنَّكُمُ هُمْ اللَّهِ كُنُو يَوْمَهُمْ أَقْرَبُومُهُمْ لِلْإِيمَنِيْ يَقُولُونَ بِالْفَوْهِمِ مَالَيْسَ فِ قُلُورِيرُ وَالْمَا أَعْلَمُهِمَا يَكِمُنُمُونَ ﴿ ﴾ .

المرحلة الثانية: مسارعتهم في طريق الكفر مُنجِهِينَ شَـطَرَ غَايتـه، بَعْدَ انْـزِلَاقِهِمْ في المرخلة الأولى.

دلَّ على هـذه المرحلة قـول الله عزَّ وجـل في هـذا النَّصُ الحـادي عشــر الـذي تتديَّره:

﴿ وَلا يَشَرُنكَ الَّذِينَ لَسَرِعُونَ فِي الْكُلْزِ إِنَّهُمْ لَن يَصْرُوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهَ أَلَّ يَعْمَلُ لَهُمْ حَظّانِ الْاَجْرَةِ وَلَمْ عَلَاثُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

المسرحلة الثالثة: بلوغُهُمْ إلى غايـة الكُفر، واستفــرارُهُمْ في مَوقِعِــه، إذِ الشَّنَرُوُّ الكُفْر بالإيمان.

دلُّ على هذه المرحلة قول الله عزُّ وجلُّ في هذا النَّصُّ أيضاً:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُواْ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١٠٠

ويَمَذُ أنْ تَحفَّقُ هؤلاء الذين نافقُوا بالكفّرِ الخالص، إذْ وصَلُوا إلى غايـة الطريق التي الزلقُوا في مبادئها أوَلاً، ثمَّ سارعوا منحـيـدِين في أواسطهـا، حتَّى اشْتَرُوا الكُفُّرُ بالإيـمان في غايتها، واستقُرُوا في موقع الكُفْر، وَإَنقُوا ظاهر الانتماء إلى الإسلام نفاقًا، تحوّل الحديث عنهم إلى كلام عن كافرين.

وهنـا يكشف اللَّهُ عزّ وجـلّ طرفـاً من حكمته في إمهـالهم، وعدم المــــارعة في الانتقام منهم.

قالله عزّ وجلَ يُعلِي لهم ليَتْمادُوا في مُمَارسات الكُفر، فيزدادوا إثْماً، وإذا ازْدادُوا إثماً كانت إدانتُهم بالكفر أقوى أدلُة واكثر براهين، ولم يكن لهم يوم الدّين مــا يعتذرون به، من أنَّ ما كان منهم قد كان أثر طَيْش عارض، أو انفعال طــارى، أوجهالــة كان من الممكِن أن يُصْحُوا منها. لو تُركَتُ لهمُ فُرصَةُ التوبةِ والرَّجْعَةِ.

فَمَنْ أَمُهِلَ مَعَ الإنْدَارِ إِمِهالًا كالفياً للتوبة، وفد فنحت له أبوائها، ثُمُّ ظملُ مكاسِراً معانداً، يزداد إنها وطفياناً، فقد أسقط كل أعضاره، وكُلُّ تُعلَّذَته، واستَحَقَّ العقاب بلاشفقة ولاّ رَحْمةٍ، لأنّه لم يشفق هو على نفسه، ولم يرخمُها.

فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلَا يَعْسَنَزَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْسَانُهُ إِلَهُمْ خَرٌّ لِأَنْفُومِهُمْ إِنْسَانُهُ إِلَهُمْ لِيَزَادُوا إِنْسَمَا وَلَهُمْ عَنَائِهُ مُونِدٌ ﴿ ﴾ .

بعد ذلك التفت النَّصَ إلى المؤمنين ليِّنين الله لهم فيه حكمته حول تساؤلات قـد تقع في نفوسهم، ولو لم ينطقوا بها في ألسنتهم، ومن هذه التساؤلات ما يلي :

التساؤل الأوّل: لماذا أنـّـزل الله بنا هــلـه العصبية العامّة الّتي شَمَلُتِ المحسنين والمسيئين يومَ أُحُدٍ؟

وجاء جواب هذا النساؤل النفسي في قول الله عزّ وجلّ في النصّ: ﴿ مَاكَانَ اللّهُ لِلذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَــاۤ أَشَرُ عَلَيْهِ حَتَّى َصِهِرَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيبَ ﴾ .

أو: [حَتَّىٰ يُمَيِّزُ الخبيثُ مِن الطَّيَّبِ] في القراءة الأخرى.

اي: ليس من شأن الله ولا من شأن حكمته في مسيرة أوليانه حاملي رسالتـه، أن يتركهم وقد اختلط بينهم الاخباث المنافقون اختلاطاً بجعل جماهير المؤمنين لا يميّرون بسببه المنافق الخبيث من المؤمن الطبّب.

فهذا الاختلاط من شأنه في نظام الاسباب والمسبّبت أن لا يُمكّن رسالة الله من أن تبلغ مداهـا الطّنافـر، ولا يُمكّن المؤمنين الصادقين من الطُّهـود في الاوض على أعـداهـم الكثيـرين، لأن المنافقين سيتابعسون عبثهم من داخـل صفـوف المؤمنين، ويُتابعون مكايدهم، حتَّن يحتَّلُوا مراكز القيادة، فيعظفوا برسالة الإسلام عن صواط الله المستقيم، ويسلُّكوا بجماهـر المؤمنين في مسالـك شيطائية خييتـه، وعندئـة تسقط المسيوة في براثن الشياطين.

فَسَلامةُ مسيرة الدعوة الربّانية، وتنامي الامّة الإسلاميّة، يقتضيان هذا التمييز.

التساؤل الثنائي: إذا كانت الغاية تمييز المنافقين الأخباث المندسين في صفوف المؤمنين من المؤمنين الصادقين، لتحذير المؤمنين من مكايدهم، أما كنان من الممكن أنْ يُنُور الله بصائر المؤمنين فيكشف لهم بذلك المنافقين، دون ابتلائهم بامتحان عامً يتعرضون فيه للمصائب العامّة؟

> وجاء جوابٌ هذا التساؤل النفسي في قول الله عزّ وجلٌ في النّص: ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِقَكُمْ عَلَى ٱلْهَيْبِ ﴾ .

أي: ليس من سنة الله ولا من حكمته أن يعتضكُم بـالاطّلاع على بـواطن قُلُوب العنافقين، فتحذروهم بناءً على علمكم بهم. إذَّ ما تُكُنُّهُ القُلُوب هو من دواشر الغيب الذي حجبه الله عن الناس بحسب سنّبه الثابتة.

هـذه هي القناعـدة والسُّنَّةُ الشابَعَة، ولكن قـد يجنبي الله من رُسُلِهِ مَنْ يُسَاءً، فَقُطُلُهُهُم على ما يشاه ممّا هو غيبٌ عن الناس بحسب سنته، لحكمة من حكمه الجليلة تبارك وتعالى:

وبيانًا لهذا الاستثناء قال الله عزَّ وجلِّ:

﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن زُّمُلِهِ عَسَ يَشَأَةً ﴾.

فعلَى المؤمنينَ إذَنْ أَنْ يُذَقُّمُوا عن انفسهم واذهانهم كلَّ الْخُواطِر الَّتِي تُشَكِّكُ في حكمة الله في تصاريفه بقضائه وقدره، مهما كانت مُخَالفةً لَمَا يُحَبُّونَ، ومهمـا اشتملت على مكارة لهم يكرمونها.

فمثلُ هذه الخواطر تُؤشَّر على كمال الإيسان الذي يستوجب التسليم الكامل فه فيما تجري به مقاديرُه، ويستوجُّ الثَّقة النَّائة بأنَّه هُوَ الأحكم والأصلح، فهو سبحات وتعالى العليم الحكيم، الذي لا تفكُّ حكمتُّ المظيمة عمَّا تجري به مقاديره، وإن جاءت على خلاف ما يهوى المؤمنون أو يحيون.

وإرشـــاداً إلى هذا العنصــرُ من عناصــر الإيمان، وتنبيهــاً على وجوب النقيــُـد به، والحذر من خَـلـثِبه بالخواطر والتـــــاؤلات حول مقــادير الله الحكيمــة، قال الله عــزّ وجل

للمؤمنين بعد بيان سنته الحكيمة لهم:

## ﴿ فَايِنُوا إِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُوْمِنُوا وَنَتَّقُواْ فَالْكُمُّ أَجُّرُ عَظِيدٌ ﴿ ﴾ :

أي: فأكملوا عناصر إيمانكم بالله وبعلمه وحكمته، وأكملوا عناصر إيمايكم برُسُلِه، ولا ترتابوا في صدق وعودهم، ولا تنقصوا هذا الإيسان شيشاً، أو تجرحوه بالخواطر المُشْكَكة بكمال حكمة الله عزّ وجلّ، وإن تُمُوتِلوا هذا الإيسان الكامل المصحوب بالتسليم النامّ فه ورسوله، وتقوا مخالفة أوامر لله والرسول ونواهيهما، فلكُمْ بهذا الإيمان وهذه التفوى أجرٌ عظيم.

. . .

#### المفردات اللغويّة للنّصّ

﴿ وَلَا يَعْـُزُنكَ ﴾ :

الحزن: قال اللغويُون هو نقيض الفرح، وخلاف السرور. أقول: يمكن أن تُعرَّف بأنَّه مشاعر ألم في النفس بسبب محبوب أو مرغوب به فنات، أو بسبب مكروه نازل، أو بسبب مكروه متوقّع النزول كالحزن على محكوم عليه بالإعدام.

وفعله: حزَنَه يَخْزُنُهُ وَاخْزَنَهُ يُحْزِنُه خُزْنًا، فَهُوْ مَخْزُونُ وحزينُ وخَزِنُ. وهم جِـزَانُ وحُزَناه.

## ﴿ بُسَنرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾

والمسازَعَة، فيها معنى العبالغة في الشُّرعَة، لأنَّ صيغة العفاعلة إنَّ لم قَلْلُ على المشاركة فهي للعبالغة. يقـال: سازغ يُنسارغُ مسارغـةً إلى الامر، أي أسـرع بحركتـه أو في طريقه للوصول إلى الامر. ومعنى يسارعون في الكفر، يُسَارِعُونَ بخطواتهم المتنابعات في مُنْحدوات الكفر، يسلوكهم مسالك النفاق، وغاية مسارعتهم الوصولُ إلى حضيض الكفر.

#### ﴿حَظَّا﴾:

الحظّ: النصيب من الخير أو النعمة أو السعادة أو الفضائل النفسية أو ما فيه نفع، وقد جاء في القرآن استعماله في النصيب من الميرات، وفي النصيب من الأموال، وفي النصيب من نفسائل الأخلاق، وفي النصيب في الأخرة من الجنّة، وفي النصيب من الوصايا والشرائع والأحكام الدينية الرّبانية (وقد استعملت الكلمة في القرآن سبح مرّات).

## ﴿ أَشَّتُرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ :

أي: استبدأوا الكفر بالإيمان، فاخدوا الكفر وتركوا الإيمان، وفي هذا التعبير استعارة قائمة على تشبه عمليّة ترك الإيمان واغتناق مفهومات الكفر، بعمليّة البيع والشراء.

### ﴿ نُعْلِيٰكُمْ ﴾:

أي: تُمْهِلُهُم. يقالُ لغةً: الملّى الله له، اي: أطال له وأمّهَلُهُ. ويقال: أَسْلاَهُ اللّهُ العيش، أي: أمهلَهُ وطَوّل له.

## ﴿حَتَّى يَمِيزَ ٱلْحَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾:

الخبيث: الرُّدي، الفامدُ الضَّارُ من كلّ شيء، وقد يطلق على الشيء الكريه في واثحته أصداره، ولو كان نافعاً كنباني الثوم والبصل كَرِيفي الرائحة مع نفعهما.

يْقَالُ: خَبُّثَ الشيءُ خُبُّثاً وخباثَةً، إذا صار فاسداً رديثاً مكروهاً، فَهُو خبيث.

والطيّبُ: ضِدُّ الخبيت، ويُطْلَق على الطاهر، والطيّبُ من الساكل ما هو لـذيذ لا ضرر فيه، الطبّبُ من الأرض ما كان منها طاهراً نـظيفاً، ومـا كان منهـا خصبياً حسن الإنبات. والشجّر الطيّب الذي يؤتي أكّله جيّداً بإذن ربّه، والشجر الخبيث لا يخرج إلاّ غـبراً نكِداً.

وهكذا فكلمتا الطيب والخبيث من الكلمات العامَّة، المتضادَّة.

#### ﴿ ٱلْنَبِ ﴾:

الغيبُ أثرَ يَشْبِئُ وهو كُلُّ محجوب عن إدراك المدوكِ فهو بالنسبة إلى غيب، وقد لا يكون غيبًا بالنسبة إلى غيره، فما يكون غيبًا بالنسبة إلى بعض المخلوقات قد يكون شهوداً بالنسبة إلى مخلوقات أخرى، والحجاب الذي يجعل الشيء غيبًا، قد يكون الماضي، أو المستقبل، أو البعد المكاني، أو وجود حاجز، أو عجز أداة الحسّ عن الإدراك.

﴿ يَجْتَبِى ﴾ :

أي: يختار ويصطفي، يُقـالُ لغةُ: اجتبـاهُ يجتبيه اجتبـاءُ، إذا اختاره واصـطفــاه لنفســه.

(٣)

ما روي في سبب النزول

ظاهر هذا النصّ كسابقيه، قد نزل بمناسبة الأحداث الني جرت في موقعة أُحْدٍ، وبعدها، والأيات فيه ظاهرة التوافق مع هذه الأحداث.

\* \* \*

(1)

مع النّصَ في التحليل والتَّدَبُّر

قولُ الله عزّ وجلٌ خطاباً لرسوله:

﴿ وَلَا يَعْرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

أو: [وَلَا يُحْزِنْكَ] في القراءة الاخرى.

أي: ﴿ولا يحرَفُك﴾ يا محمّد ﴿الذين﴾ كانوا معك مسلمين، ثُمّ بُسدُؤُوا خُطُوْاتِهم في أوائل سُبُل النَّفاق مع المنافقين، وهم الآن يُسارعون بأعمالهم الظاهرة والباطنة ﴿في﴾ طريق ﴿الكفر﴾ مُتَوَجَّهِين إلى مواقع الكُفر الخالص، الذي ليس فيه من عاصر الإيمان شيء. ويهذا الفهم يتضح لنا الغرض من تُذيبة فعل ﴿يَسَادِهُونَ} بحرف﴿فَي﴾ فليس الغرض مجرّد التعبير بأنهم يسارعون إلى الكفر، بل الغرض بيانٌ حركة أعسالهم التي يُسَادِعون بها، والإشارةُ إلى السُّيُلِ التي يجعلون حركتهم السّريعة فيها، ويَبَانُ الفاية التي تُشْهِي عندها مُسَارِعُهم وهي الكُفر الخالص.

فــدلّ على الأول فعـل ﴿يسـارعــون﴾ ودلّ على الشاني حـرف ﴿في﴾ ودلُّ على الثالث كلمةً ﴿الكفر﴾، وبإبراز المطويات بُينَ المثاني تُظهُرُ المعاني.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًاْ ﴾.

أي: ﴿إِنْهِمَ ﴾ بسلوكهم مسالك الفناق، وسارعتهم في طريق الكُفر مُتَّجِهين للاستقرار في الكُفر الخالص ﴿لَن يَشْرُوا الله شيئاً ﴾ لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في قوانين كونه، ولا في سُنِه الشابدة التي يُجِري على وفقها تصاريفه في السماوات والارض والاحياء والناس، ولا في مسيرة دعوة رسوله التي قضى لها بالظهور والانتصار والاستعلاء في الأرض على سائر الدعوات، مهما تالب عليها الأعداء من الخارج والداخل، أو انخسر عن مُناضَرَتِها المنافقون والعرتُلُون.

لَا تحزَّنْ يا مُحمَّد من أجل الـدّين وحرصـك على ظهوره وانتصـاره، فَهُو مؤيِّدً بتأييد الله، وسُبِّظهرهُ اللَّهُ على الدّينِ كُلُه ولو كره العشركون، ولو كره الكافرون.

ولا تحرَّنُ من أَجُل هؤلاء المسارعين في الكُفْر، فيائهم لا يستحفُّونُ شفقتكُ عليهم، ولا رحمَّتَكُ بهم، وارْضُ بمُسرادِ اللهِ فيهم، فسأنَّهُمُ بمُسَسارَعَتِهمْ في الكُفْسرِ استحفُّوا أن لا يكون لهم حظُّ سعيـد في الاخرة، واستحفوا أن يكون لهم صـذابٌ عظيم.

قول الله عز وجل:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْمَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥٠٠.

أي: ولمَّا اشْتَحقُوا بمقتضَى قانون الصدل الحكيم، أن لا يكون لهم حظَّ سَعِيدُ في الاَّحرة، وأنَّ يكونَ لهم عندابُ عظيم، فإنَّ إرادةَ اللهِ النتابِــةُ لحركةِ أعمالهم الْمُتَنَابِعَةِ المَتجدُّدَة في الجرائم، تقضي بأن لا تجعلَ لَهُمْ حَظَّا سعيداً في الاَّحرة في جنات النميم، وتقضي بأن يكون لهم عندابُ عظيم، ملائمٌ لجرائمهم العظيمة، في دار العذاب الآليم.

هذا هو مقتضى حكمة الله الرُّبِّ العليم الحكيم.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ وَالْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾:

أي: هؤلاء الذِين نافقوا ثُمُ أَخَلُوا يُسَارِعُونَ بِاعمالهم ومسارساتهم في طريق الكفر، قد انتهت بهمُ المسيرة المتحدرة المجرمة، إلى أنَّ بَلْغُوا موقع الكفر الخالص من كل عناصر الإيمان، فاستبدلوا الكفر بالإيمان، فالقُولُ فيهم الآن كالقول فيهم إذَّ كانوا يسارعون في الطريق الموصل إلى الكفر الكامل، مع الشّبيه على أنَّ العذاب العظيم الذي لهم، هو عذاب اليم أيضاً، فهو عظيمُ واليم.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلاَ يَحْسَمَنَا ٱلَّذِينَ كَشَرُوا أَنْمَا نَشِي فَكُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نَسْلِ فَكُمْ لِيزَدادُوا إِلْسَمَّا وَلَكُمْ عَذَاكُمُ مُعِيدٌ ﴿ ۞ ﴾ :

أي: هؤلاء الـذين اشتَغُرُوا في الكُفْتِر في الباطن، مع اتَخاذ تقيّه النضاق في الظاهر، تُشهِلُهُم كما نُشهلُ سَاتر الكافِرينَ المستافقين والمجاهرين بكفرهم، فيحسَّبُونَ انْ مَا هُمْ فيه هـو لمصلحتهم، إذَّ يمكُنُهم من الاستقرار في معيشة هادلة مطمشة، بعيدين عن أن تنزل بهم نقمة المؤمنين الصادقين.

لكنَّ ظَنَّهُم هذا ظنَّ مُغَنَّرُ بالظواهر. غَيْرِ مستَبصِر بحقائق الامور. إنَّهم ينخدعون بامهال الله لهم، فيظُونَ أنَّه لا تُوجَدُ قُونًّ غييبُهُ قاهرةُ قادرةُ على الانتقام منهم، إذْ فَذَّ حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إيّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولةُ والمؤمنين بشأتهم

مُضَتَّ مُثَقًا كافيةً فيما يُصْرِفونَ مَنْ طَبَّناتِع البُسْرِ، لإنْزَالِ النَّقَمة بِهم، لكُمُها لم تَنْدَلِ بَقُدُ، فلوكان هذا الدين الذي كفروا يه في سويرتهم حقّاً، لنزلت بهم نقمة الله، عقاباً لهم على كفرهم ومكايدهم.

إنَّ ظنَّهم هذا ظنُّ باطل، فالإمُّهالُ له في قضاء الله وقدره حكمة بالغة.

وكذلك من ظنَّ مثل هذا الظَّنَّ من المؤمنين بوجْهِ آخرَ فظنُّه غبر صحيح أيضاً.

إذَنَّ: فصحُّحْ فَهُمَكَ أَيُّهَا المؤمِنُ ﴿وَلَا تَحْسَبَنُّ﴾.

إذن: فلا يُغْتَرَنُ وَوَلا يَحْسَرُ الَّذِينَ تَفُرُوا النَّا نَشْلِي لَهُمْ فَنْمُهِلُهُم، ولا نَعْجُلُ لهم العقاب وَخَبُو اللهم بادتهم، ويرجعوا إلى مواقع الإيسان والتَّقري، شمرُ لهم ﴿ إنَّمَا تَشْلِي لَهُمْ لِيَزْوَادوا إثْساً ﴾ في مُدَّة الإمهال حين يُعِسرُونَ على تُفْرِهم وَلا يتوبُون، ويازدياد أشامهم مع وضوح الحق لهم تنقطعُ يومَ الحساب والجزاء أغذارُهم، فلا ينفى لهم عَذَّر يعتذرون به، وتكون متراكمات أشامهم من والجزاء أغذارُهم، فلا ينفى لهم عَذَّر يعتذرون به، وتكون متراكمات أشامهم من قبل التواعد القاطعة بأنهم ممعنون في الكفر والفجور، ولم يكن تُضْرُهُمْ وفجورُهم من قبل التزعات الطارئات التي يرجع الإنسان عنها عند صحوات الضمير، ويذلك يستحقون دخول دار العذاب يوم الدين، ﴿ ولهم ﴾ فيها ﴿ عَذَاكُم بُمُونُ ﴾ أي مُذلُل لهم، وهو في مقابل يُبْرِهمْ وتَعْلَوُلهم على مَقَام الخالق القادر القاهر المنعم جلً

فتحصَّل أن لهم عذاباً عظيماً اليماً مُهيناً.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ مَا كَا اَلْفَالِيَدُوَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى بَعِيزَ لَقَيِينَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ يَعْلِيَكُمُ عَلَ الْمَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتِي مِن زَّسُلِهِ مَن يَشَأَهُ أَقَالِهُ وَاللَّهِ وَرُسُلِمِ عَلَى تَوْمِينُوا وَمَتَقُوا فَلَكُمُ الْمُرْتَظِيدُ ﴿ ﴾ :

أي: وأمّا أنتم أيُها المؤمنون فلا تُعْبِثْ فيكم وساوسُ الشيطان وخواطر السـو٠، فتقـومَ في انْشُبِكم مُقْترحاتُ تقرحونها على الله، فيما هـو من خصائص مقـاديـو، الملازمة لعلمه وحكمت، فتطنّرا أنّه قد يكونُ من الاصلح أن يُنْصُرُكم دون ابتلائكم لتصيير المنافقين المخالطين لكم من المؤمنين الصادقين، أو يكثبُفُ لكم المننافقين فيُطلمَكُمْ على ما في قلوبهم، فتُميَّزُوهم عنكُمْ، وتُنَقُّوا صُفونكم منهم.

اعلموا أنّه: ﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَا لَمُوَّمِنِينَ عَلَىٰ مَا آَسُمُ عَلَيْهِ ﴾:

أي: ليس من شنأته ولا من سنّته أن يُزُكُ الدؤمنين على مشل منا أنتم عليه من اختلاط المنافقين فيهم، حتى يترككُم واتَّمَ مُؤْمِنُون على من أختلاط المنافقين فيكم ﴿حتَّى يَجِيزُ﴾ المنافق ﴿الخَيْتُ مِنْ﴾ المؤين ﴿الطّيب﴾ بالامتحان المنافق والخيث من المنافقون الأعباث الشديد، الذي يأتي بعض المصائب المجمع، ولولا ذلك لاستمر المنافقون الأعباث يعبثون في صُفوفكم حَنَّى يُقْبِدُوا كُلُّ أعمالكم ومُخطَطاتكم، ولم يَزِيدُوكُمْ إلاَّ خبالاً، فساداً وإضراداً وإضراداً وأضراداً واضراداً والمراداً والم

## ﴿ وَمَا كَانَ أَلَنَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾:

اي: وليس من شانه ولا من سُتِيه، أن يُقَيِّرُ نظامَ جَكَفِيه فِي خَلْفِه، فَيُخْصُ العومينَ وَالنَّمْ مِنْهُمْ سِاطَعُوجِهِم على الغَيْب، وبنَسهٔ سَرَائِسُرُ القُلُوب، حَمَّى تَكْشِقُوا العنافين في صُفُوفِكُم، فَسَيْرُوهم، وتَعْزِلُوهُمْ، وَتَشْهُوهم من صغوفُكم،

فَفَضِيَّةُ الإطْلاع على الْغَيْبِ مَمَّا يَخْتَصُّ الله به رُسُلَه الَّـذِين يَجْتَبِهم ويصطفيهم بمشيئته لحمل رِسَالاته، ولا يَجْعَلُه أمراً عامًا لكُلِّ العؤمنين.

إذَنْ: فاخْذُورا أيُّها المؤمنون من هذه الخواطر والوساوس، لللَّو تُجْرَعُ إيمانكم، إذْ مِي شُكُوكُ فِي كمالُ حكمةِ الله ﴿فائبُوا بالله ﴾ إيمانًا كابلًا نقبًا من الشكوك، ومن أن تَظُوّر بالله مَا لاَ يُلِيقُ بكمال صفاته، و ﴿ إَمُواله بـ ﴿وَسُلِهِ ﴾ وبصدْقهم فيما يُبلَغونُ عن رَبُهم، ومن ذلك وعُدْهم لكم بتأييد الله ونصره ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا ﴾ هذا الإيمانُ الصادق الذي لا تُخالِفُه شَكُوكُ ولا ظُنُون لا تلقُ بالله ورُسُله ﴿وَتَقُوا ﴾ الله في أعمالكم الباطنة والظاهرة ﴿فَلَكُمْ أَجْرُ عَلْيَهُ﴾ عند ربكم في عاجل أمركم وآجله.

#### عظات حركة النفاق

#### اقتباساً من النصوص القرآنية المنزّلية في سبورة آل عسمران

أوّلًا: نَهَىٰ الله المؤمنين نهياً مُشلّداً عن اتّنخاذ بطانة لهم من المنافقين، فضلًا عن اتّخاذ بطانةٍ من الكافرين المجاهرين بكفرهم.

#### لسبب:

- (أ) لا يقصّرون في إفساد أحوال المسلمين من الداخل.
  - (ب) يَوَدُّون كُلُّ عَنَتٍ ومشقَّةٍ وضور وإضرار للمؤمنين.

#### أمارات المنافقيس:

- (أ) قد بدت البغضاء من أفواههم وفلتات ألسنتهم.
- (ب) إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً تَسْؤَهُمْ وَإِنْ تُصَبِّكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بَهَا.

#### حقيقتهم تجاهكم:

- (أ) ما تَخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما يظهر على ألستهم من فلنات أقوال.
  - (ب) إنَّهم لا يُحبُّونكم مطلقاً.
  - (ج) إذا خَلُوا عضُّوا عليكم الأنامل من الغيظ.

#### . . .

ثانياً: الامتحان الشديد في غزوة أحد كشف منافقين كانوا يُخفُون نفاقهم. ودفع بعض ضعفاء الإيمان وأهل الرّبيب، للسير في طريق النضاق مع المساففين، حتَّى بلغوا غايته، فكانوا كافرين في حقيقة حالهم. وباطن أمرهم.

#### الظواهر:

(أ) تخلّف منافقون عن الخروج مع الرّسول ﷺ.

(ب) انخذل منافقون وهم في الطريق، ورجعوا إلى المدينة، وقالوا: لو نعلم
 قتالًا لاتبعناكم.

(ج) لمّا تعرّض المسلمون بسبب مخالفاتهم لما تعرّضوا لـه من مصائب،
 نجمت بدایات النفاق في أهل الریب والشك وضعفاء الإیمان.

#### فظهر فيهم:

مَنْ يَظنُون بـالله غير الحق ظن الجـاهلية، ويقـولون أقـوالا تتنافى مـع صدق الإيمان.

وَمَنْ قَالُوا: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مِن الأَمْرِ شِيءٌ، إذْ لَمْ يَغْمَلُ الرَّسُولُ برأينا
 وَمَشُورَتِنَا الصَّائِةِ.

وَمَنْ قَالُوا: لو كان لنا من الأمرشيء، ما قُتِلْ من قُتِلَ مِنَّا هٰهِمنا في معركة أُحد.

ثالثًا: كان من السنافقين الذين انخذارا عن الرسول في بعض الطُريق، والأخرين الذين لم يخرجوا مع السرسول ابتـداءً، أنّهم استغلوا ما حـدث من قتل في المسلمين وهزيمة، فقالوا: لوكانّ إخوانًنا عندنا فلم يُخرِّجوا إلى المحـركة كـسا لم نخرج نحنٌ سا قَيْلُوا. وقالوا: لوأطافنًا إخواننا فارْتَكُوا معنا، أو لم يخرجوا ابتداءً ما قَبْلوا.

#### العظات

من هذه الظواهر التي سجُلها القرآنُ لحركة النماق، وعالجها بالتربية الإيمانية الإسلامية، ويتصحيح المفهومات، تصحيحاً محاصراً من كل الجوانب بالبيان والإقناع القائم على الحجج والرُّجوع إلى الاسس الإيمانيّة، يتّخذ المؤمنون عظات يتعظون بها لحركات النماق في كُلُّ عصر، ويتخذون تجاهها المواقف الإسلامية التي وعظهم الله عزَّ وبيلً بها، وخذّم فيها من الانزلاق مع مؤمرات الكيد ألّي يكيدها المتافقون، وهم مخالطون مُذاخلون.

#### مقدمة عامة

#### حول موجز غزوة الأحزاب

- (١) كان يهود بني النضير قد أجلاهم الرسول ﷺ في شهر ربيح الأول سنة أربع للهجرة، عقاباً لهم على خيانتهم، ونقضهم للمهد، إذ ديروا مؤامرة أغنياله صلوات الله عليه، لما قدم إليهم مع نفر من كبار أصحابه، في شان مشاركتهم في دية قتيلين من يني عامر، حسب بنود المعاهدة القائمة بينهم وبين المسلمين.
- (۲) وكمان قد ارتحل معظمهم إلى خيبر، وآخرون منهم إلى الشام، وكمان قائدهم وحبرهُم يومئذ ومحيى بن أخطب.
- (٣) اجتمع زعماء يهود وبني الشهيره في خيير، وقرروا تاليب العرب مع آخر قبيلة يهودية بقيت في المدينة، وهم وبنر قُريَظته على المسلمين، وتجميعهم في جيش واحد، يكون قادراً على استثمال شأفتهم، وإيادتهم عن آخرهم.
- (٤) فخرج عشرون من رؤساء اليهود وساداتهم، منهم نفرٌ من بني النَضير،
   ومنهم نفر من بني وائل.
- فعن بني النضيسر: «مسادّم بن أبي الْحَقَيْق، وحُيَيُّ بْنُ أَخْسَطَب، وكِنَانَـةُ بنُ الربيم».

ومن بني وائل: ههوذة بن قيس، وأبو عمَّاره.

فحرُضوا قريشاً على قتال المسلمين، ويتَنوا لهم خطّتهم في أن تجتمع كلمة قبائل مشركي العرب ويهبود بني قويظة ضدَّ المسلمين، وأن يفسربوهم في المدينة ضوية واحدةً، فاستجابت قريش لذلك.  (٥) ثُمُّ خرج الوفد اليهودي إلى قبائل غطفان، فدعوهم إلى مشل ما ذَعْوًا إليه قريشاً، فاستجابوا لهم طمعاً في الغنائم.

 (٦) وعلم الرسول 業 بنياً اجتماع قريش ومن معها، وقبائل غطفان (١) على حرب المسلمين، وضربهم عن قوس واحدة.

فاستشار أصحابه، ثمّ قرّر خطّة الاعتصام بالمدينة، واتّخاذ موقف الدّفاع، وقَيلً مُشُورة وسلمان الفارسي، بحضر الخندق في الجهة المكشوفة من الصدينة وهي الجهة التي يمكن أن يُذاهِم منها جيش الْمُذَرِّ.

 (٧) وقام المسلمون بحشر الخندق قبل قدوم جيش الأحزاب، وعَانَوا بذلك مشقةً كبيرة.

- (٨) قدمت كتائب الأحزاب، وكانت كما يلي:
  - (أ) وأربعة آلاف، من قُريش ومن معها.
    - (ب) دستَّة آلاف، من قبائل غَطَفان.

ونزلت خارج المدينة.

(٩) قدم وحُمِّيُّ بن اخطب، سبّد يهود بني النضير، ورأس تدبير العكيدة ضـدً المسلمين، إلى سبّد يهود بني قريظة وكلب بن أسند، فعا زال يحاول إقناحهُ بوسائله حمَّى جمله يوافق على نقض العهد مع الرسول ﷺ، والاشتراك في قتال المسلمين مع قبائل العرب القادمة إلى المدينة، والغدر بالمسلمين من وراه ظهورهم.

واختار دئمينيُّ بن اخطب؛ لإقناع الْفُرطيين بنقض عهدهم مع الرسولﷺ الوقت العناسب الذي يشعرون به أنَّ المسلمين قد أُمُسَوًا في موقف الضعف، وفي شدَّة بالغةِ من أمرهم.

<sup>(</sup>١) كانت منازلهم بنجد ممّا يلي وادي القرى، وجبل طيّ،، ويرجع نسبهم إلى معمّد بن عدنان، أسلموا ثم ارتدوا بعد وفاة الرسول على فصاريهم أبو يكر الصديق، إذ بعث إليهم خمالد بن الوليد، فتناهم شرّ تنانة. كانوا بعدون «المُرّى» وكان لهم صنم في مشارف الشام يحجُّون إليه، يقال له: «الأقيمر». (معجم قبائل العرب).

(١٠) وعلم الـرسول 義 بمــا فعل يهــود بني قريــظة من نقض لعهدهم، فــاهـتـمُ للامر، ولكنّه توكّل على الله، وأظهر للمسلمين ثقته التامّة بالله وبنصره.

ففرُق الله بين اليهود وأحزاب العرب، بـرجـل من غـطفـان، أسلم وجـا، إلى رسول الله 義، وهر ونُعتِّمُ بن مسعود بن عامر الاشجعيّ.

فقال له الرسول: إنَّما أنت فينا رجلٌ واحد، فخذُّل عنًا إنِ استطعت، فإنَّ الحربُ خُدَّعَة.

فقام ونُعيم، بحيلة محكمة فرقَ فيها بين الأحزاب.

(۱۱) حاصر جيش الاحزاب المسلمين من وراء الخندق، لائهم لم يستطيعوا اختراقه، وتناوش الفريقان باللبل، واقتحم بعض فرسان المشركين من مكان ضبّي من المختدق، فاتترى عليَّ بن أبهي طالب رضي الله عنه لمقرو بنبو عبد ودَّ، وكان من أقوى المعرب والشجعهم، فنصره الله عليه فقتله، فقرّ من كان قد اقتحم، وقضل رجاعاً إلى جيش المشركين.

(١٢) وطال الحصار، حتى بلغ قريباً من شهر، من آخر شوال إلى أواخر ذي القعدة، ونيزل بالمسلمين جوع وخوف وليال باردات، وزاغت الابصار، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وإنتاي المؤمنون ابتلاء عظيماً، وزُلْوَلُوا إِلْوَالًا شديداً، فالعدو أمامهم بجيشه الكبير المحاصر لهم، واليهود الذين نقضوا المهد من وراء ظهورهم يُبدأون ألكنة لِخريهم.

(١٣) ونجم نفـاق المنافقين في صُــوَرٍ متعدَّدة، قبـل وصــول جيش الأحـُـزاب، وبعد وصولهم ومحاصرتهم للمدينة.

واخـذت الظنّـون والمقالات السّيئـات تدور في نفـوس المنافقين وعلى ألسنتهم وفي نفوس الذين في قلوبهم مرض في أثناء الحصار.

فمن مواقف النفاق في هذه الحادثة المواقف التالية:

الموقف الأول: أخذ رجالٌ من المنافقين يسطَّئون في عملهم بحفر الخندق،

ويراؤون مُراءاةً، ويستترون بالعمل الهيّن الضعيف، ويتسلّلون إلى أهمليهم بغير إعـلام للرسول ولا استئذان منه.

المسوقف الثاني: قرلهم: ما وعدنا الله ورسولُه إلاّ غروراً، وقال: (مُعتَّبُ بن تُشير، وهو من المنافقين: كان محمَّد يُبدُنَنا أنْ ناكُـلُ كُثُوز كسرى وقيصر، واحدُنَا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط.

الموقف الثالث: قول طائفة من المنافقين: يا أهلَ يشرب لا مُقَامَ لكُمُّ فـارْجعوا. قيل: إنَّ قائل ذلك هو داوسُ بن قَيْظِي، ومن كان على رأيه من قومه.

العموقف الرابع: استئذان فريق منهم النبي ﷺ بأن يرجعوا إلى المدينة، متملّين بأنّ بيونهم عورة، أي: مكشوفة للعدّرة، وهي في الحقيقة ليست بعورة، إنّما يريدون الفرار من المعركة.

فقال وأوسُ بُنُ قيظيم: يا رسول الله ؛ إنَّ بيوتَنَا لعورة من العدُّو \_ يتحدُث عن بيوت ملاً من رجال قومه \_ فأذَنُّ لننا فلترجع إلى دارنا، وإنَّهــا خارجـة من المدينــة، والحقيقة أنَّهُمُّ كاذبون .

المموقف الخامس: تُخَلِّفُ فريقٌ من المنافقين، وجعلوا يشطون إخوانهم عن الخروج لمواجهة الاحزاب، ويقولون: «ملَّمُ النِناء أي: إلى الأمن والراحة والطَّلُّ والطعام والشراب.

وهذا الفريق ديذنُّهم التخلُّفُ عن مواقع الجهاد في سبيـل الله، ولا يأتــون مواطن البأس إلاً قليلًا، مصانعةً ورياءً، ولئلاً ينكشف نفاقهم لجميع المسلمين.

(١٤) وبعد ثنق الصف الذي صنعه ونُعينُم بنُ مسمود الأشجعي الغطفاني، بين يهود بني قريظة والاحزاب الفادمين لحرب الرسول والعسلمين من قبائل العرب، رأى العرب أنَّ اليهود قـد أخلفوهم، وطال عليهم الحصار، وكـادت تنفـد مؤنهم وهلكت جمالهم وخُيولهم.

وجماءتهم ليلة شديمة الربح والبُرد، وجعلت المربح تقوّض خيامهم، وتقلب قـدورهم، وتطفىء نـارهم، ولا تَقرُّ لهم قـدراً ولا ناراً ولا بنـاءً، وأرسل الله جنـداً غُيْـر مرثية، فالقت في قلوبهم الرعب. عندئذٍ رأى أبـو سفيان قـائد جيش قـريش ٍ أنَّ استمرار الحصـــار غير ذي فـــائــــة والحالة هذه، وربَّما ازداد بهم الأمر سوءاً، فرآها المسلمون فرصة ينقضُون بها عليهم.

فقام في القوم فقال:

ويـا معشر قــريش، إنَّكُم والله ما أصبحتم بـذار مُقام، لقـد هَلَكُ الكراع والخَتُ (أي: هلكت الخيل والإبل) وأَخْلَقْتَا بنو قُـريظة، ويلفّنا عنهم الذي نكـره، ولقبتا من شــدّة الرّبـح ما تَـرُون، ما تــطمئنُّ لنا قِــدُر، ولا تقومُ لنــا نار، ولا يستَمُســك لنا بنــاه، فارتَجَوَّارا فإنَّى مُرْتِحِلُ، فإنِّى مُرْتِحِلُ،

ثم قام إلى جمله وهو معقول، فجلس عليه، ثم ضربه، فـوثب به على ثـلاث، ولم يطلق عقاله إلاّ وهو قائم .

وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فشدُّوا رحالهم وانصرفوا إلى بلادهم.

(١٥) ﴿ وَوَذَاتُهُ النَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَيَنالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالُ وَكَانَ اللَّهُ فَوْيَنَا عَرْبِيرًا ﴿﴾ [الاحزاب/ ٣٣].

...

## النصّ الثاني عشر

من سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) رابع سورة مدنية الآيسات مسن ( ٩ ـ ٢٧ ) حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبّان غزوة الأحزاب

#### قال الله عزّ وجل:

﴿ يَتَأَبُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوانِهُ مَهَ اللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَ نَكُمْ جُنُودٌ فَأَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرْوَهَا أُوكَ انَالَتُهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنكُمْ وَإِذَ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَنَظُنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلَى ٱلْمُوْمِنُوكَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوسِهِ مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّاءُ رُورًا ﴿ إِنَّهُ وَإِذْ قَالَتَ ظَا إِغَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ نَثْمِ بَكَأَهُلَ كَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُو فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَذِنُ فَ رِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّيَ يَقُولُونَ إِنَّ أَيُونَنا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَازاً ١٠ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَفْطَادِهَا ثُمَّ شُهِلُوا ٱلْفِسْدَةَ لَآنَوْهَا وَمَاتَلَبَثُواْجَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَذ كَانُواْعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن هَبِّ لُهُ لِايُولُونَ ٱلْأَدْبَدِّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ فَالَّذِينَ هَا كُمُ ٱلْهَرَارُ إِن هَرَدُّ مِنْ كَ ٱلْمَوْتِ أَوَالْقَتْ لِوَاذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّاقَلِيلَا ﴿ فَإِلَى فَلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءَا أَوَّا رَادَيِكُوْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمُ مِن دُوبِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَلَا يَعْلَوُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُوْلَالْفَآبِلِينَ الإِخْوَتِهِمْ هَلُمَرَالِمَنا ۖ وَلَا إِنَّوْنَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآتَه لَّفُوْفُ وَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُّورُ أَعْمِنُهُمْ كَأَلَّذِي يُعْنَى عَلَيْدِمِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فإذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم وِاللَّهِ مَهِ الْإِلَيْحَةَ عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَرُبُومِنُواْ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالُهُم وَكَانَ ذَلِكَ

عَلَاتَهُ مِيدِالَّ عَسَبُونَا الْخُوَلَ لَمْ يَذَهُ مُولَى اللهُ مَا الْحَضَوَاثِ مَوَوُلُوا وَأَنْهُم بَادُوك وَالْاَتْحَرُولِ بَسَّشُوْنَ عَمَا لُسَلِّهُمْ مُولَوْكُولُهُ إِنْ إِنَّهُمْ مَا فَسَنُولُ الْاَتِيلَا فِي كُفُ النَّهُ هُونَا الْآخَرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَمَدَا اللَّهُ وَرَمُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَمَا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمِسُولُ اللَّهُ وَمِسُولُ وَمَسَالُوا مَنْ اللَّهُ وَمِسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ وَمَا وَالْمَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْوَاللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَالِيلُولُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

## مًا في النَّصِّ من القراءات المتواترات (من الفرش)

- (١) الآية (٩): قرآ ابر عُمْرو: [زَكَانَ اللهُ بِنَا يَشْمُلُونَ بَضِيراً] بياء الغبية، وياقي القرآء [بما تُشْمُلُونَ] بناء الخطاب، ففي الفراءتين تكاسل فِكْرِي، فـالتي بناء الخطاب تَيْنَ للمؤمنين أن الله عليم بما يعملون هم، والتي بياء الخطاب تَيْنَ أنَّ الله عليم بما يعمل الجنود الذين جاءوهم.
- (٢) الآية (١٠): قول تعالى: ﴿ وَمَظُنُونَ بِاللّهِ الظُنُونَا﴾ أثبت ألف ﴿ الطّنونَـا﴾
   مطلقاً المدنيان والشامي وشعبة. وحذف هذه الألف مطلقاً حمزة وأبو عمرو ويعقوب.

وحذفها وصلاً واثبتها وقفاً ابن كثير، والكسائي وحفص وخلف في اختياره. وهي وجوه من الأداء جائزة في اللّسان العربـي.

(٣) الآية (١٣): قرأ حفصٌ عن عاصم [لا مُقامَ لَكُمْ] أي: لا إقامة لكم مصدر ميمي من أقام. وقرأ باقي الفرّاء: [لاَ مَقَامَ لَكُمْ] لي: ليس لكم هُنَـا مَكان قِيـام، اسم مكان من فَامَ. فَفِي الفراءتين تكامُلُ فكري، لي: ليس لكم إقامة ولا مكان قيام.

(٤) الآية (١٤): قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير [لأَتُوْها] أي: لجاؤوا إليها.

وقرأ باقي الفراء العشرة [لاتُترفنا] بصدّ الهمزة، اي: لاَضْظُوفا، ففي الفراءتين تكاشُلُ في الاداء البياني، اي: لانوا الفتنة فلخَلُوا في غُشْرتها، ولأَصْطُوفا من أنفسهم بالارتداد عن الإسلام وإعلان الكُفْر.

#### (١) المفردات اللَّغَويَّة في النصَّ

#### ﴿ مِن فَوَقِكُمْ ﴾ :

أي: من قِبَلِ نجد، وموقعها الجغرافي موقع علوَّ بالنَّسبة إلى المدينة.

﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾:

أي: من مكَّة، وموقعها الجغرافي منخفضٌ بالنسبة إلى المدينة.

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ :

أي: وإذْ مَالَتْ عن سوائها ومُسْتَوى نـظرها، ويكـون من الخوف، ومن الحيـرة، ومن عوامل أخرى في النفس.

وأصل النويخ في اللَّغة العيلُ والبعث، يقسال: زاغت الشمسُ إذا مالت إلى الغروب، وزاغ السالك عن الطريق إذا عدل عنه، ذاتُ اليمين أو ذاتُ الشمال. وزاغ الفكر إذا عدل عن الصواب، وزاغ القلب إذا مال عن الحقّ والهمدى، إلى الضلالة والرّفّي.

زاغَ يَزِيغُ: أي: مَالَ. ويُقَال زاغَ عنْه، أي: مالَ وغَدَلَ عنه.

﴿ٱلْحَنَىٰاجِرَ ﴾:

جمع وحَنْجَرَة، وهي الْحُلْقُرم، ومُجْرَى النَّفْس في السرقية. ويُقالُ لِلْحَنْجَرَةِ الْحُنْجُورُ إيضاً.

## ﴿ ٱبْتُلِيَّ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴾:

أي: المُتَجنَ إيمانُ المؤمنين امتحاناً شديداً، بدليل وصف زلزلتهم بـأنها زلـزلةً شديدة.

## ﴿وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا ﴾:

الزَّلْزَلَةُ : الهزُّ والتحريك بشدَّة، تفول لغة : زَلْزَلَهُ زَلْزَلَةُ وَزِلْزَالًا، إذا هـرَه وخَرْكُهُ حركة شديدة.

والمعنى: خُرُكُوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الاعماق، فعن لم يكن في أعماقه إيسانً راسخُ أصابُـهُ الاشرابُ والفائقُ والخوفُ والضَجر، وظهرت منه تصرُّفاتُ تكشف سَرائزَ نفسه وقلبه، أمَّا صادق الإيمان وثابته فتزيدُ الزلزلة إيمانَهُ رُسُوحاً وعمقاً واستقراراً.

### ﴿إِلَّاغُرُونَا﴾:

الغُرُور: مصدر غَرُهُ يَغُرُهُ، أي: خدعه وأطمعه بالباطل. وسبق في النصّ (٥) من سورة الأنفال.

### ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أَيُوتَنَاعُورَةٌ ﴾:

البيث الْغَوْرَةُ هو كُلُّ بيتٍ فيه خَلَلُ أو هو بعيد عن الحماية ويُخْشَى دخـولُ العدوّ إليه ، أو دخوله منه إلى ما يروم .

والعورةُ: الخلْلُ والْغَيْبُ في الشيء \_ وكُلُّ ما يُسْتُرُهُ الإنسان استنكافـاً أوحياءً \_ وما يجب سَرُّهُ شرعاً.

#### ﴿ مِّنَّ أَفْطَارِهَا ﴾:

جمعُ وتُطُره و القُطُر: الناحية، فمعنى ﴿من أقطارهـا﴾ من نواحيهـا كُلُها، أي: دخل عليهم جيشُ العدوِّ من كُلُّ نواحي المدينة فلم يَتَق لهم مهرب ولا مفرِّ.

#### ﴿ ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ ﴾:

العراد هنا من الفتنة الخروج من الـدين، والارتداد عنـه، وإعلان الكفـر، وَفْقَ طَلَبِ الكُفَّار المهاجمين بقرَتهم واسلحتهم.

﴿ لَأَنَّوُّهَا ﴾ : بالمدُّ والمصدر إيتاه ، وفي القراءة الأخرى : ولأنوَّها، والمصدر إتيان :

### ﴿وَمَاتَلَبَّثُواْ﴾:

أي: وما توقَّقُوا ومَا أقامُوا، يُقالُ: تَلَبَّثَ بالمكان، إذا توقَّف وأقام. ---

﴿يَعْصِتُكُمُ ﴾:

أي: يحفظكُم ويَقِيكم ويمنعكُمْ. يقال لغة: عَصْمَ الشيء إذا منَعَهُ وحفظه ودفَعَ ننه.

## ﴿ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴾:

الْمُولِيُّ: الَّذِي يَسُولَى رعايةَ كُلِّ شُمُونِ مَنْ هُـوَ نَحْتَ وِلَايتَـه، ومِنْهـا الحمـايـة والنَّشرة، أمَّا النَّصير فهو المناصر بقوة وصدق وإخلاص، ولو دون ولايةٍ شاملة.

### ﴿ فَدْيَعْلَمُ أَلَّهُ أَلْمُعَوِّقِينَ ﴾:

التعويق: هو التثبيط عن فعل الخير، والحبسُ والصرفُ عنه بالقول أو بالفعل.

يقال لغة: غَاقَةُ عن الشيء يَعُوقُهُ عَوْقًا، وعَوْقه يُعوَّقُهُ عن الشيء تعويقاً. إذا منَعه منه، وشغله عنه. فهو عَالِق، ومُعزَّق.

## ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾:

هُلُمَّ: اسمُ فعل بعمنى تعالَوا، تستعمل هكذا في لفة الحجازيين بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، المفرد والعش والجمع، وهو الافصح، وتستعمل في لفة بني تميم وأهـل نجد بإلحاق عـلامات الثنية والجمع والنائيث، فيقال فيها: هلَمَّا، وهلَّمُوا، وهلَّمَي، وهَلَمَّشْن.

#### ﴿ٱلْبَأْسَ﴾:

يطلق على الحرب، وهمو العراد هنـا، ويُطلق على الشـدُة في الحرب، وعلى العذاب الشديد، وعلى الخوف، ويصلح هذا المعنى أيضاً في هذا النّص.

## ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾:

أشِحُة: جمع شحيع، وهو البخيل الشديد البخل، ويجمع أيضاً على وشِحـاحـه و وأشِحًاء.

# ﴿ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾:

السُلْقُ: في اللّغة هو الصَّبَاح وشِدُّة الصوت، ويقال: سلقه بالكلام سُلْقاً إذّا آذاه بكلامه الشديد العنبف، وأسمعه منه ما يكره فأكثر عليه، وبألغ في مخاصمته.

حِذَاد: أي: قويّة جارحة للنفوس، كالسيوف المحدَّدة المسنونة القراطع للأجسام.

## ﴿ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾:

لي: البطلها. يُقَالُ لغة: حَبَطَ عَمَلُهُ يَحْبِطُ حَبْطاً، وخُبُوطاً، إذا بَطل. وأَخْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ يُدْجِطُهُ إذا أبطله، فلَمْ يكن له الر.

### ﴿يُودُّواْ ﴾:

أي: يتمنُّوا، فالمراد من الودِّ هنا التمنِّي.

## ﴿بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ :

البادي: اسم فاعمل من: بَمَا يَسْدُو يَدُواْ وَيَسَاوَةً إذا خرج إلى البادية. فهـو بَادٍ، ويقال: بدا إلى البادية، وأقام بالبادية، فهو بادٍ، البادية فضاء واسعٌ فيه المرعى والماء. ﴿ أَنْسَرَةً ﴾ :

#### أي: قُدْرَةُ يُقْنَدَىٰ به. يقالُ: أَسَا ياسُو فلانناً بِفُلانٍ إذا جعلُه يَـأَتَسِي به. ويُقَـالُ: التَّمَــٰىٰ بِه، إذا اتّخَلَه أَسُوةُ واتّقذَىٰ به.

﴿ فَيَنْهُم مِّن قَضَىٰ غَبَهُ ﴾:

النُّعُبُ: يأتي في اللُّغة لعدّة معان، منها: الحاجة \_والمدّة والأجل \_ والنذر والعهد.

وهذه المعاني الثلاثة كلُّها تصلح هنا في هذا النصّ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في التدبّر.

﴿مِنصَيَاصِيهِم ﴾:

أي: من خُصُونهم وأطَامِهِمْ، واحدها صِيصَة، يقال للحصن: صيصَـة، وجمعها مَيَاص .

**(Y)** 

سبسب النسزول

من الـواضح في هـذا النّصُ أنّ سبب نزوله غزوة الأحزاب، التي تُسَمَّى أيضاً بغزوة الخندق. وعلى هذا أثمة أهل النفسير من السلف فمن بعدهم.

• • •

(1

## مع النَّصَ في التحليل والتدبّر

☀ قول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَكَانُّهُا ۚ الَٰذِينَ مَامَنُوا اذَّكُوا فِمَهَ الْعَِطَيْكُراذِ بَادَنَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُنُوكًا لَمْ تَوْجِدًا رُحِكَانَ اللَّهُ مِناتَصَلُونَهُ عِيدًا ۞ .

وفي قراءة أبي عمرو: [وكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيراً].

عــرضت هذه الآيــة من هذا النصّ نتيجــة غزوة الخنــدق قبل ذكــرِ أيّ حذّتٍ من أحداثها، مقرونةً بالبدء بـالتذكيــر بنعمة الله على الــذين آمنوا، إذّ دفــع الله عنهم جيشً عدُوَّهم بالسريح، ويجنود غير منظورة، والظاهـر أنَّ هذه الجنـود من الملائكـة، وكان عملهم إلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين.

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾:

نداءً من الله للمؤمنين الذين كانوا مع الرسول # في غزوة الاحزاب، فهم المقصودون أوَلاً وبالذات، ويشمل هذا النداء كلَّ مؤمنٍ من بعدهم، باعتبار أنّ نعمة الله على المؤمنين في هذه الموقعة وما تضمّنته من عظات، قد شملت كلَّ المؤمنين حَيْ عظات، قد شملت كلَّ المؤمنين خَيْراً عظيماً ينعمون بشمراته، ويتفعون من عظاته إلى أن تقوم الساعة.

## ﴿ اذْكُرُوا بِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُونَ ﴾ :

أي: ردّدوا في تذكّركم هذه النعمة من حين لاخر، ولا سبّما عند المناسبات الدُاعوات للفريري يجلّه غالبًا الدُاعوات للفركي يجلّه غالبًا الدُاعوات للفركي يجلّه غالبًا المحافظة على تكوار المذكر باللّسان، وبهذا نستطيع أن نفهم أنّ النصّ يدعو المذين آمنوا أن يذكروا بالسنتهم من حين لاخو احداث غزوة الاحزاب، ليجدّدوا في أذهاتهم تذكّرها، بغية الاستفادة من عظائها، وأنّ على الدعاة منهم أنْ يُذكّروا جماهير المؤمنين بها.

هـذا التوجيه يُقـاس عليه أشباهـ ونـظائـرُه، فتجـديـدُ ذكـر أحـداث غـزوات الرسول ﷺ مَمَّا يحثُّ القرآن عليه، وكذلك سائر النظائر للاستفادة من عِبْرِ التاريخ.

## ﴿ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ ﴾

أي: جنود كثيرة بالنسبة إلى جنـودكم، وهم جنود الأحـزاب وقريش، وغـطفان، ومن معهمه.

والمعنى: اذكروا نعمة الله التي أنعم بهما عليكم في المزمن الـذي جـرت فيـه أحداث غزوة الأحزاب إذْ جاءتكم. . .

أي: ربحاً شديدةً شاهدتموها، فجعلتْ تقوَضُ خيامهم، وتَكُفّأ قدورهم، وتقطّع حبالهم، فلا يقرّ لهم قوار. - دو مربر السياسية على المسابقة على المسابقة على المسابقة على المسابقة على المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة

﴿ وَجُنُودُا لَّمْ تَرَوْهَا أَهُ:

أي: وجنوداً خفيّةً من المـلائكة، وكـانت وظيفة هـذه الجنود من المـلائكـة أن يقذفوا الرُّعبَ في قلوب الاحزاب.

وطوى النصّ هنا بيان ما فعلته الربح والجنود من المــلاتكة بجنـود الاحزاب من إلقــاه الرعب في قلوبهم، وحَـمُلهم على الانصــراف والارتداد على أعقــابهم خــالبين، اعتــاداً على ما يُــدركه الــُدمن باللّزوم العقلي، لأنّ المــربـل للربـح والجنــود هــو الله عزّ وجل، فلا بدّ أن يكون ذلك راداً عن المؤمنين به ويرســوله بـأس عدوُهم، واعتـــاداً على ما جاه بعد ذلك في البيان التفصيليّ.

## ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴾:

وفي القراءة الأخرى: [يَغْمَلُون]: أي: ومن صفات الله الدائمة أنـه سبحـانـه وتعالى بصير بما يعمل عباده جميعاً، مؤمنوهم وكافروهم.

وتكاملت قرامتا [تَفَعَلُون] و[يَغَمُلُون] في بيان المعنَّى الشامل، وفي الأداء البياني، ممَّا يحققه خطاب المؤمنين من اغراض بيانية وفكرية، وممَّا يحققه الحديث عن جنود الأحزاب بالغيبة من أغراض بيانية وفكرية أيضاً.

أي: إنَّ الله عَزْ وجل مـطّلع دواماً على جميع اعمالكم الـظاهرة والبـاطنة، فهـو يعلم من كـان منكم ثابتـاً صادقـاً متوكـالاً على ربّه، واثقـاً بوعـده ووعد رسـوله صـابراً محتــباً، ويعلم من كان مُرْتجفاً خاتفاً، ومن كان متزلزلاً مضطربـاً، ومن كانت الـظنون تتلاعب بقلبه ونفــد.

ونلاحظ في هذه الآية أنها اشتملت على موجز مختزل لغزوة الأحزاب، أمّا أهمُّ تفصيلات أحداثها، ممّا ينضمُّن عِظَاتٍ وأغراضاً تربوية، فقد جاء بيانه في ســالر آيــات النصّ.

#### قول الله عزّ وجلً:

﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ ذَاعَتِ الْأَصْدُو وَيَلَفَتِ الْفُلُوثِ
الْمَصَكَ لِعِرْ وَتَطُنُّونَ إِلَيْهِ الظَّنُونَا ﴿ مُثَالِكَ اَتَبُلَ الْمُؤْمِثُونَ وَتُطْوِّرُ إِذَا لَا شَدِيدًا ﴿ ﴾ الْمَصَدُونَ وَتُطْوِلُوا إِذَا لَا شَدِيدًا ﴿ ﴾ الْمُصَدِّدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ ﴾:

أي: اذكروا نعمة الله التي أنعم بهما عليكم في الزمن المذي جرت فيه أحداث غزوة الاحزاب، إذَّ جَاءَتُكُم جَنُودَ كثيرة بالنسبة إليكم من فوقكم، أي: من قبل نجد، فموقعها المجغرافي موقع علوَّ بالنسبة إلى المدينة، والجنود الآتون من قبل نجد هم قبائل غطفان (بنو فزارة، وبن مُرة، ونو أشجع، وينو أسد، ومن تبايعهم من اهمل نجده.

## ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾:

اي: من مكة، وموقعها الجغرافي موقع منخفض بالنسبة إلى العمدينة، والجنود الاتيون من جهة مكة هم: «قريش، وأحمابيشهم، ومن تابعهم من بني كشاشة، وأهمل تهامة، بقيادة أبي سفيان.

وقد أقاموا الحصار وراء الخندق، واشتدّ الأمر على المسلمين شدّةً عظيمة.

## ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾:

أي: واذكروا الحالة التي وصلتم إليها من الشَّمَة حيثتُه، أَذْ زَاغَت الأَبْصَارُ من الجرع والخوف، فصارت تعيل عن سواقها، لما في النفس من حاجة واضطراب. وإذّ بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، أي: صرتم تشعرون بانقياضها وانشمارها من مواطنها، إلى الحناجر من شدّة الخوف الذي نزل بكم.

ومع ما في قوله تعالى: ﴿وَيَلْفَتِ الْفَلُوبُ الْخَنَاجِرَ﴾ من تعبير أذبي رفي وفي وصف حالتهم، ويبدُّو فيه أنَّ المبالغة أحد عناصره الكبرى، فهو تعبير مطابق لمشاعرهم بصدق فني كامل، إذَّ هو يكشف حالة مشاعر أنفسهم بصدق. إنَّ الخائف الذي يَمَسُّهُ اللَّمْ الشديد يشعرُ بأنَّ قله قد أنْشَمَرُ منقبضاً إلى خَنجُرته فيكاد يختش، مع أنَّ القلب لم يبرح مكانه من الصدر.

## ﴿ وَتَظُنُّونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾:

أي: وتظنُّونَ بالله الطُّنونَ المختلفة، فمنكم صادق الإيمان يظُنُّ بالله أنَّه سينصرُّ رسوله والمؤمنين معه، ويردُّ كيد أعدائهم في نحورهم، ومنكم من يظنُّ غيـر ذلك من ضعفاء الإيمان ظنوناً دون ذلك فيها ارتبابُ وتشكُّك.

وشرَّ هذه الظنونِ ظنون المنافقين الذين قال قـائلهم وهو دمعتَّب بن قُشَيْره: كان محمَّد يَبدُنا أن ناكل كُنُوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أنَّ يذهب إلى الغائط.

حتى حاول بعض المنافقين الفرار من موقعه، منظاهراً بالاستئذان الذي يتملّل له بعا يبرّره بحسب الظاهر، وهو في الحقيقة كناذب، فقال دارس بن قبطي، عن ملاٍ من رجال قومه: يا رسول الله، إنَّ بيوتنا لعورةً من العدوّ، فأَذَنُ لنا فلُرجِم إلى ديارنا، وإنَّها خارجة من العدينة.

وما كان يمنــع المنافقين من التخلّي والفــرار من مواقــع الترقُّب للقتــال إلاّ خوف نقمة الرسول والمؤمنين من قومهم. إذا انتهت أحداث الغزوة.

## ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَامْدِيدًا ﴾:

أي: مُناكِك في ذلك الموقع الذي كان في المسلمون مُخاصَرين، داخل المدينة من قبل أحزاب العرب، انتُجن المؤمنون ومن معهم من مُدّعي الإيمان استحاناً قاسياً، وزُأْزُلُوا زُزْالاً شديداً، على غربال التجربة العينة المسرَّة، تُنجُلُوا بها نخلاً، ظهر فيه من كان قوي الإيمان صادق اليفين، ومن كان دون ذلك، ومن كان في قله مرض. وسقط في الامتحان من ظهر نفاقه بقوله أو بعمله، وكذلك الأحداث الشديدة على النفوس، والتي فيها متاعب وآلام، وجوع مُمضَ، وخوفُ هالـمٌ، هُنُ كواشف ما في القلوب والغوس، ومُمحَّصات.

ومن شأن الزلزلة التي هي حركة عنيفة أن تجمع الأشباء والنظائر إلى بعضها ضمن الخليط، فبإذا كانت على الضرابيل أسقطت ما لا تمسكه، وطيرت مع الريح ما لا وزن له.

#### بيان مواقف المنافقين في غزوة الأحزاب

\* قول الله عزُّ وجَلَّ:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلمُّنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُونَ ١٠٠٠

هذه المقالة إحدى ظواهر النفاق الَّتي ظهرت من المنافقين في غزوة الأحزاب، وذكرها القرآن في هذا النَّص.

وهي مقالة قبالها المنافقون، لأنّهم في بناطن أموهم كنافنرون بناله ورسوك. ويطرحونها لتشكيك المؤمنين بدينهم ويرسولهم.

وردّد هذه المقالة ضعفاء الإيمان. وأهل السريب والشك، وأهل الطيش ألمذين لا يصـر لهم بالأصور، ولا رويّة عنـدهم ولا صبر، وجـاء التعبير عنهم بأنّهم الذين في قلوبهم مرض.

روى الطبريّ عن قتادة أنّ ناساً من السنافقين قىالوا في غـزوة الأحزاب: قـد كان محمّد بَعِدُنا فحع فـارس والرّوم، وقـد حُصِرُنـا فهنا، حتّى مـا يستطيع أحدنـا أن يهرز لحاجته، ما وعَدْنا الله ورسوله إلاّ غروراً.

وفي روابة ابن إسحاق، أنَّ هذه الكلمة الكبيرة: وما وعدنـــا الله ورسولـــه إلَّا غرورًا، كلمة قالها ومُعَتَّب بنُّ فُشَير، يوم الخندق.

وروى الطبري أيضاً عن ابن زيد، قال: قال رجلٌ يوم الاحزاب لرجل من أصحاب الرسول ﷺ: يا فُللان، أرايت إذْ يقولُ رسولُ الله: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كِشرى فعلا كِشرى بعده، واللذي نفسي يُبده لتُتَفَقَّنُ كُشرؤُهما في سيل الله، فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف؟ ما وعدنا الله ورسوله إلاً غروراً.

فقال له: كذبت، لأخبرنَّ رسول الله ﷺ خبرك.

قال: فأتى رسول الله 繼 فأخبره فدعاه، فقال: (مَا قُلْتَ؟) فقال: كَـلْبُ عَلَيْ يا رسول الله، ما قلتُ شيئاً، ما خرج هذا من فسي فطّ. ودلّ قولُه تمالى: ﴿وَإِنَّهُ يُقُولُ المنافقون...﴾ على أنَّ هذه المقولة ردّدها المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ولم تكن مجرّد مقولة قالها واحد منهم، فصيخة الفعل المضارع تدلّ على التكرير والتجدد،ولا سيما أن النصّ يخبر عن حدث مضى.

قول الله عز وجل:

﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَامَ إِهَا أُمَّ يَنَا هُلَ يَذُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُونَ فَٱرْجِعُواْ ﴾:

يُشرب: قال الطبري: اسم أرض يقال: إنَّ مدينة الرسول 難 في ناحية تقع منها.

وفي لسان العرب: يترب: مدينة سيدنا وسول اله ﷺ. وروي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يقال للمدينة: يترب، وستماها طَيِّة، كالله كُرَة الشُّرِّ، لأنّه فسادٌ في كلام العرب. قال ابن الألير: يترب: اسم مدينة النبيّ ﷺ قديماً، فغيّرها وستماها طيبة وطابةً، كراهية الشرب، وهو اللّوم والتعيير.

مُقَام: فيها قراءتان: بفتح الميم، أي: لا مكان إقـامة لكم هنـا عند الخنـدق. ويضمَّ الميم، أي: لا إقامة لكم هنا.

وفي قول طائفةٍ من المنافقين: [لا تُقامَ لكم فارْجِعُسوا] دعوة للتخلّي عن الرَّسول ﷺ والمؤمنين الصادقين معه، وهي تعبِّر عمّا يكنَّه قائلوها من نفاق وعدم إيسان، وفيها إعرابُ عمّا تكنَّه صدورهم من عدم اعتراف بالاسم الإسلامي الذي سمّى الرسول به المدينة، إذّ انطلقت الستهم بقصد أو بدون قصد بالاسم الجاهليّ الذي نهى الرسول ﷺ عنه، ولفلتات اللّان دلالات.

. .

قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَيَسْتَنْذِهُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّيَ بَغُولُونَايَةً بُنُونَنَا عَوْدٌ ۚ وَمَاهِى بِعَوْرَتُمْ ان بُومِدُونَالًا وَلِكُ۞﴾.

عن ابن عباس: أنَّ أصحاب هذا الاستئذان هم بنو حارثة، وقد استأذنوا في أن

يتركوا مواقعهم في الغزوة، وينصرفوا إلى بيوتهم.

﴿ إِنَّ أُبِيُورَتَنَاعَوْرَةٌ ﴾ :

العورة الخللُ في الشيء، فهو بذلك عرضةً للسلب والنهب والسرقة ونحو ذلك.

يقولون: [إنَّ بُيُوتَنا عَـُوزَة] أي: البُسَت محروسة ولا محصّنة، فهي عـرضة لأن يتسلّل إليها العدرُ، فيسطرَ عليها ويسرق ما فيها، أو يُداهمنا من قِبَلها.

ولكنّها في الحقيقة ليست كما قالوا. وقد بيّن الله كذبهم في مقالتهم، وغـرضهم الحقيقي من استثذائهم المعلّل بمقالنهم الكاذبة، فقال تعالى:

﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ ﴾.

ورَدُ أنَّ الرسول ﷺ بعث من كشف لـه الحقيقة، فبيوتهم ليست بعـورة كمــا زعموا.

إنهم ما يريدون باستئذانهم إلا فراراً من مواجهة العدوّ، وهروبـاً من موقع المــرابطة، لأنهم منافقــون، ولا يؤمنــون بجــدوى ما يفعلون، لكنّهم بعــد تظاهــرهم بالإسلام لا يستطيعون إلاّ المصانعة والمخادعة والمراوغة والتستــر بالاكــاذيب والتُعِلَّات الباطلات.

\* قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَنْطَارِهَا ثُمَّ شُهِلُوا الْفِشْـنَةَ ۚ لَاَنْوَهَا وَمَا تَلْبَـثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرُا ۞﴾:

﴿ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ﴾ :

أي: ولو دخل جيش المشركين المدينة، وهجموا عليهم من جميع نواحيها، فداهُمُوهم وهم في بيوتهم.

﴿ ثُمَّ سُهِلُوا ٱلْفِسْنَةَ ﴾ :

أي: ثُمُّ بعد ذلك طلب منهم المشركون أن يكفُّروا بـالإســلام، ويعـودوا إلى

الوثنيّة والشسرك، وهذه هي الفتنـة في الدين، أوطلبـوا منهم تسليم الرســول والمؤمنين لفعلوا.

#### ﴿ لَا تُؤْهَا ﴾ فيها قراءتان بهمزة واحدة من وأنَّى، وبالمدُّ من وآنَى، :

أو [لأتَّوها] كما جاء في القراءة الأخرى، والمعنى: لأعْطَوْها.

فتكاملت القرامتان تكريّـاً وأداة بيانيّـاً، أي: لأنّوا إلى مواقع الكفـر بالجسادهم وأنفسهم، ولأعظوا ما يُطلبُ منهم من كفرٍ، ومن لوازمه القراية والعمليّـة، ولاستجابـوا للكافرين، وأعلنوا ردّتهم عن الإسلام، ولسلّموهم أهل الإيمان الصادق.

إنَّهم بعد أن كشف الله عزّ رجلً كذبهم في ادَعاتهم أنَّ بيونهم عبورة، وأبان حقيقة غرضهم من الاستئذان في الذهاب إلى بيونهم، وأنَّهم ما أرادوا إلاَّ الفرار من مواجهة العدو، جناً وعدم إيماني بمشاركتهم للمسلمين في أعمال الجهاد قال الله بشأتهم:

﴿ وَلَوْدُخِلَتَ عَلَيْهِم يَنْ أَفْلَـالِهَا ثُمَّ شُهِلُوا ٱلفِشْــَنَةَ ٱلْاَنْوَهَا وَمَا نَلْبَـَثُواْ بِهَا ۚ إِلَّا يَسِيدُا ۞﴾.

ولكِنَّ الله عَزَّ وجلَّ انْدَرهم بأنَّهم لو دخلوا في الفتنة طلباً للأمن. فكفروا وارتذوا عن الإسلام، لعاجلهم الله بالعقاب، فما استطاعُوا أن يتلبُّزوا إلاّ زمناً يُسيراً في بيوتهم، أو في المدينة وفي الأمن الذي ظنّوا أنَّ الفتنة في دينهم تحقّقه لهم، فقال تعالى:

## ﴿ وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ ﴾:

أي: وما بقوا في يونهم في العدينة إلاّ زمناً يسيراً، لوحصل منهم ما ذُكر سابقاً. لانَّ الله سيمكن العؤمنين منهم حيشة. فيقتلونهم، أو يلجئنونهم إلى الفسرار أو الجملاء عن العدينة، حتى يكونوا مطاودين مشردين في الارض.

واستمرَّ النصَّ القرآنيُّ يتحدَّث عنهم وهو معرض عن مخاطبتهم، فـذكـر أنَّهم

كانوا قد عاهدوا الله من قبلُ، إذْ خلفرا أن بيتوا في المواقع مع الرسول والمؤمنين، وأن لا يولُوا الأدبيار، والمفروض في المسلم أن يحافظ على عهده، وذلك في البيان التالى :

قول الله عزّ وجلّ:

# ﴿ وَلَقَدُكَا ثُواْ عَنْهَدُواْ اللَّهَ مِن فَبَلُ لَا يُؤلُّونَ الْأَدْبَرُّوكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ۞ ﴾:

أي: وكان عَهْدُ اللَّهِ مسؤولًا عنه، فمن نقض عهد الله جعل نفسه تحت طـائلة العقوبة الرِّبانية.

رُوِي أَنَّ هَذَا النَّصُ نَزل في بني حارثة، إحدى الطَّائِفين النَّبِين هَمَّنا في غَزوة أَحُد بأَنْ تَشَلاً، وهما وبنو سلمة وبنو حارثة، فنزل بشأنهم ما نزل من قرآنٍ يومثة،، فعاهدوا الله أن يُتِبَوا ولا يولُوا الأدبار بعد ذلك.

لكنّ بني حارثة كان منهم ما كان من أصحاب الاستلذان الممثّل بالكلّب في غزوة الأحزاب، وهو يدلّ في أقلّ الأحوال على مرض في قلوبهم، دون الفاق، وهـو الأرجح، لذلك ذكّرهم الله بعهدهم، وهدّدهم تهديداً ضُمنيّاً بقوله: ﴿وَزَانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْوَلًا﴾.

واستمر النص معرضاً عن مواجهتهم بالخطاب، تبريبة لهم، إلاَّ أنّ خَفَّف من ثقل الإعراض، بتكليف الرسول ﷺ أن ينقل لهم مفولة إقناعيّة، تتَصل بفضيّة أساسيّةٍ من قضايا الإيمان، ولملَّ مرض قلوبهم فيها هو المؤثر في الظواهر السلوكيّة التي تكرّر ظهروها منهم، فجاء في اليان التالي:

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ قُلُ أَرْيَعَمَكُمُ الْفَرَاثُ إِنهُ زَمُّهُ مَن الْمَوْتِ أُوالْفَتْ لِهُ وَإِنَّا لَّا تُشْتَقُونَ إِلَّا وَلِيهُ ۞ قُلْهَ ذَا النِّي يَسْمِيتُ كُمِينَ اللَّهِ إِنْ أَلَادِ بِكُمْ سُوّا الْوَالَادِ بِكُرْرَهُ فَا لَكِي مُون الْمَهِ وَلِتَاكُونَ ضِيرًا ۞﴾. هذه المقولة الإفتاعيّة التي كلّف الله رسوله أن يقتلها إليهم على لسنانه، شمارحاً لمضمونها، ومبيناً له، تتضمنّ إشعاراً بأنّ الله معرضٌ عنهم، لأنّ الـذنب قـد تكرّر منهم.

ففي غزوة أحد كمانت مخاطبتُهم فيها رقّةً وتلطّفُ بـالعناب، بـاعتبار أنّ مـا كان منهم في أحد قد كان ذنباً أولياً في تجربة أولى من تجارب الفتال بالنسبة إليهم فقال الله تعالى في ذلك خطاباً لجميع المومنين في سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول):

﴿إِذْهَمَّتَ ظَاهِفَتَانِ مِنكُمْ أَنْ تَفَشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمُّأً وَكُلَّ اللَّهِ فَلْمَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لكن لمًا تكرّر الأمر من بني حارثة في غزوة الأحزاب، اقتضت الحكمةُ التربويّـة التشديدَ في الأسلوب التربوي .

فارتفع من أسلوب التلطّف إلى أسلوب الإعراض، فالتّبيه المشدّد على قضيّة أساسيّة من قضايا الإيمان الّتي لوكانت سليمةً لـديهم ما تكرّرَتُ منهم ظاهرة الفرار الجماعيّ من الزحف.

إِنَّ ظاهرة الفرار من مواجهة المدُّوَ حين تدعو الضرورة إلى هذه المواجهة تبرجع إلى الخوف من الموت، والحرص على الحياة، وكلا الأمرين ينموان في الأنفس ــ مع وجدود موجبات التضحية والاستبسال في القتال ــ بمقدار تناقص الإيمان بقضاء الله وقدره، وتناقص الإيمان بأنَّ الحياة والموت خاضمان خضوعاً كاملاً لسلطان الله وإذنه، وبمقدار الفقلة عن ملاحظة عفوية الله التي قد ينزلها الله بالذين يمولُون الأدبار عند واجب الزحف لقتال العدَّدَ.

لذلك جاء تنبيهُهُم على هذه الحقيقة من الحقائق الإيمانية.

فالفرار من الموت باتخاذ الوسائل المائية للحماية منه، وكذلك الفرار من الفتل للحماية من الموت ولدفعه، لن ينفعهم شيئاً في دفع الموت أو الفتل عنهم، إذا كان أمراً مقضياً بقضاء الله.

فإنْ فرُّوا من القتـل بتجنُّب مواقع القتال، ظـانّين أنّ ذلك يحميهم من المـوت،

فيانَهم لن يتمتّعوا بـالحياة إلاّ قليـلاً، إذْسيـاتيهم المـوت حسب آجـالهم المفـررة في قضاء الله وقدره.

ثم إنّ فرارهم في السواطن التي لا يجوز لهم فيها أن يفرّوا يجعلهم عصاةً، وهذا يعرّضهم لعقاب الله ونقت، فإذا أزاد الله بهم سوءاً عقاباً لهم على فرارهم، فعن ذا الذي يعصمهم من الله؟

إنَّهم عندئذٍ لا يَجدون لهم من دون الله وَلِيَّا يتولَّاهم، ولا نصيراً ينصرهم.

ومع ذلك فقد ترقى النَصَ بهم، فقتح لهم نافذة إلى رحمة الله إذا تسابوا واستففروا، نلاحظ ذلك في قول تعالى: ﴿ أَوْ أَزَاذَ بِكُمْ رَحَفَةً ﴾ ضمن نص الإندار الشمديد، فقبله: ﴿ قُسلُ: مُنْ يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّهِ إِنْ أَزَادَ بِكُمْ سُوءاً ﴾ ويَصْدَذَ: ﴿ وَلَا يُجِدُّونَ مَن دُونِ اللّهِ وَلِيَا ولا نصيراً ﴾.

إنَّ نافذة الرحمة هذه مرتبطةً بكلام مطويٍّ، يمكن تقديره على الوجه التالي:

قُـلُ: مَنْ ذا الـذي يعصمكم من الله إنْ أواد بكم سوءاً، أو من ذا الـذي يعنــع عنكم رحمة الله إذا تبتم واستغفرتم واراد بكم رحمةً.

وَأَقْفِلَتِ النَافَلَةِ، واستمرُ النَّصَ يُتمُّ موضوع الإنذار فقـال تعالى: ﴿وَلا يَجِـدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَاً وَلاَ نَصِيراً﴾ معرضاً عنهم، وموجهاً الخطاب لغيرهم.

وهنا انتهى المقصود بيانه حـول حادثـة استئدان الفريق الذين كـانوا في غـزوة الاحزاب يستأذنون الرسول في ترك مـواقعهم حيث هم مرابطون، متعلّلين بانَّ بيـونهـم عـورة.

وانتقل النصّ إلى بيان الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين في هذه الغزوة.

قول الله عز وجلً:

﴿ فَنَرَشَلُوا لَهُ الْمُعَوِينَ سِكُرُ وَالْفَايِلِينَ لِإِخْرِنِهِمْ مَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ البَأْسِ إِلَّا قَلِيدُ ۞﴾. هـذه الظاهـرة الرابعـة من أعمال المنـافقين، وهي ظـاهـرة التخلّف والتثبيط عن مشاركة المؤمنين في مواقع القتال.

﴿ قَلْدَيْعَلَّمُ ٱللَّهُ ﴾:

قد: لتحقيق وتأكيد حصول العلم، والتحقيقُ أحد معاني حرف وقده.

﴿ ٱلْمُعَوِّقِينَ ﴾ :

التعويق هو الشبيط عن العمل، والحبُّسُ والصرف عنه، والشُّفُل عنه بغيره. يقال: عاقَهُ ومؤقّه، إذا منعه أو حبسه أو بُبطه أو صرفه، أو شغله عمّاً يهُمُّ به من عصل بأبة وسيلة من الوسائل.

﴿ هَلُمَّ ﴾ :

اسم فعل بمعنى تعالَّوا، تُستعمل هكذا في لغة الحجازيين، بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، المغرد والمثنى والجمع، وهو الأفصح.

وتُلحق بها علامات التثنية والجمع والتأنيث في لغة بني تميم، فيقال فيهـا: هَلُمُّا وهلمُوا وهَلُمُّي وهلُمُمْنَ.

﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ ﴾:

أي: ولا يأتون مواقع القتال. البأس في اللُّفة يأتي بمعنى: «الحرب ــ والعذاب الشديد ــ والخوف) والمراد منه هنا الحربُ.

لقد تخلف فريق من المنافقين في بيونهم، فلم يخرجوا إلى مكان الترأس لمواجهة العدو في غزوة الأحزاب عند الخندق، ولم يشاركوا المجاهدين، وجعلوا مع ذلك يعوقون إخواناً لهم من أقاربهم، ويشطونهم، ويدعونهم إلى البقاء في منازلهم، ويثيرون الرعب في قلوبهم، ويقولون لهم: لا يستطيع محمد وأصحابه أن يثبتوا لهلاً الجيش المنفوق عليهم عدداً وعلق، القادم لمنزوهم من أحزاب العرب، وأنهم هالكون لا محالة، فما لكم ولهذه المعناطرة.

ويَحلفُ حالفُهم أنَّ محمَّداً سوف لا يستقبل المدينة أبداً بعد هذه الموقعة.

ويقولون لإخوانهم الذين يظنّون أنهم لن يبلغُوا محمّداً ﴿ هَا يدعونهم إليه: هُلُمُّ إلينا، أي: تعالَمُوا إلينا، وانركوا مشاركتكم لجيش المسلمين، واستمتعوا معنا بالأمن، والراحة، والظلّ، والطعام الطبّ والشراب الوافر الحسن.

إنّهم فريق من المنافقين جريئون في مصارمة الاعصال التي تدلُّ على نفاقهم، فالتخلّف عن الرسول ﷺ في مواطن الباس وَيْدَنّهُم، فهم لا ياتُون الباس إلاّ قليلاً، أي: بعقدار ما يكفي – بحب تصوُّرهم – للمصانمة والمخادعة والرّياء، وفي الاحوال التي يكون الطعع بالغنائم فيها هو الأرجع بحب تصوُّراتهم وتقديراتهم للامور.

وقد آخير الله فيما أنزل من قرآن بهؤلاء المنافقين المتخلفين العموقين لإخوانهم والذين يدعونهم إلى الانخذال عن الرسول والمؤمنين، فكشف أحوالهم، وسجّل ذلك عليهم في آياتٍ تُشَكِّنَ ، ليكونوا مثلًا للمنافقين في كلّ زمـان، مـع مـا يتضمُّن البيـان القرآئيُّ من عظةٍ للمؤمنين، وتحذير لهم من مكايدهم.

وتابع النَّصُّ الكلام عن هذا الفريق المتخلِّف المثبِّط، فكشف صفاتهم النفسيَّة، وآثارها في سلوكهم، فجاء في وصفهم:

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ أَشِحَةً عَلَكُمُّ فَإِذَا لِمَآ الْمُؤْنُ رَأَتِنَهُمْ يَنظُونَ إِلَى تَدُونُ أَعْنَهُمْ كَالَّذِي يَعْنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقْ سَلَقُوحُم إِلَّىنِهِ مِدَاذٍ أَشِيحَةً عَلَى الْخَبِرُ أَوْلِيكَ لَرُقُوشُوا فَأَصْبَطَ الشَّاعَ مُنْكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ مِسْبِرًا ﴿ ﴾ .

#### ﴿أَشِحَّةً ﴾:

جَمْعُ شحيح، وهو شديد البخل. ولفظ والبَحَةُ منصوب على الحال، وصاحبُها المعرَّفون والفائلون لإخوانهم: هلَمُّ إلينا المذكورون في الآية السبابقة، والممراد جميع المنافقين. يقال: شحُّ بالشيء، إذا أمسكه، وشحّ على فلان أو على الشيء، إذا بخل عليه ببذل ما، من مال أو عمل أو غير ذلك.

يين الله للمؤمنين أنَّ من صفات المنافقين أنهم شحيحون عليهم، باسوالهم وأعمالهم ومعوناتهم وأنفسهم، وهم فوقَ ذلك شحيحون عليهم بمثل ذلك من غيرهم، فهم يكرهون أن يبذل أحدًّ لهم من ماله أو عمله أو نفس.

والشحيح هو أشدً البخلاء، لأنّ بخله لا يقتصر على كراهية أن يبذل من ماله أو نفسه، بل هو يكره أيضاً أن يبذُلُ غيره من ماله أو نفسه، فهو بدافع من شُحُّه يعمّوق ويثبَّهُ ويُخذُل عن البذل.

إنهم الشحةً على المؤمنين خاصة، وقد لا يكونون الشحة على غير المؤمنين، وذلك لأنهم منافقون، لا يؤمنون بما يؤمن به المؤمنون، ولا يستمون لتحقيق الغناية التي يسعون إليها، بل لهم في قلوبهم اتجاه آخر مباين مبايئة كُليَّة لاتباه المؤمنين، وليس المظهر الذي هم فيه إلا مظهراً كاذباً، ومن الطبعي في حال من يكون كذلك أن يكره كلَّ ما يدعم الاتجاه المباين والمناقض لاتجاهه، وأن يكون شعيحاً عليه ببذل منه أو من غيره، وشحة هذا يدفعه إلى محاولات الصدَّ عن أن يبذلَ أحدُ في هذا الاتجاه من ماله أو عمله أو نضه.

﴿ فِإِذَا جَآةَ لَلْقُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُّورُ أَعَيْنَهُمْ كَأَلَّذِى يُغْفَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾:

أي: فإذا جاء ما يُبيرُ الْخَوْف في نُفُوسِهم رايَتهم من شمدة الخوف السذي
 لم يخقف منه الإيمان بالغابة المحققة للسحادة ينظرون إليك مذعورين تأور أعْيَتُهم
 كدوران غَيْني الذي يُغْفَىٰ عليه من الموت.

## ﴿ يُغْشَىٰعَلَتِهِ مِنَ ٱلْمُوتِ ﴾:

أي: يُغْمَى عليه من خوف الموت، فَيَغَظَّى بسبب انفعال الخوف في نفسه وغَيُه وإذراكُهُ ذُعُراً وهلماً.

وأصل مادَّة الكلمة من الستر العامُ بغطاءِ أو نحوه. وفعلُ ويُغْشَىٰ عليه، يُشْجر بـانَّ سحابات الإغماء تُغشُبه وتنقشع عنه، وهكذا يتكرر الامر. فــالذي يُغَضَّىٰ عليـه من الموت النــازل به تــدور عيناه زائغَتَين بين حــالتي الوعي والإغماء الذي يُغطّي وعَيه .

وهؤلاء المنافقون قوم جيناء جيناً عظيماً، وحريصون على الحياة حرصاً شديداً، لأنهم لا يؤصون باليوم الأخر، فهم إذا جاءت الاساب المخيفة من الموت، أشارت خوفهم الشديد، وذعرهم البالغ مذاه، وظئوا أنَّ المموت نازل بهم لا محالة، فأخذت سحاباتُ من الوهم تشبه غشاوات الموت تجلّل تفوسهم، فيكون من مظاهرها أن يُصابوا بالرجوم والسكون الأخذ بهم إلى الغيوبة، فتراهم ينظرون إليك والحال أنَّ أعينهم تدور مثل دوران عني الذي يُشْشَى عليه من الموت.

ومن التقابل بين حالتهم عند الخوف وحالتهم إذا ذهب الخوف للاحظ أنَّ في الكلام محذوفاً مقدَّراً، وهو ما قدَّراه من مجيء الأسباب المخيفة للجيناء.

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ سَلَقُوكُم بِٱلَّفِينَةِ حِدَادٍ ﴾:

أي: فإذا ذَهَبَتِ الاسباب المخيفة، وأحَسُوا بـالامنِ انـطلقَتْ جُـرُأَتُهم عليكم بالستهم السُليطة.

﴿ سَلْقُوكُمُ ﴾: السَّلْقُ في اللَّمَة: الصَّياحُ وشَدَّة الصَّوتُ. ويقال: سَلْقَه بالكلام سلقاً، إذا أذاه بكلامـه الشديـد العنيف، وأسمعه منـه ما بكـوه فاكشر عليه، وبـالخ في مخاصمته.

﴿يِالْمِنَةِ جِداد﴾: أي: بالسنة قوية جارحة للنفوس، كالسيوف والسكاكين المحدّدة المسنونة القواطع للأجمام.

إنّهم في ساعات الخـرف جيناء صـامتون مُبلُسُون منهارُون لا تتحرُك سُيوفهم، ولا أي سلاح من أسلحتهم، بل تدور أعينهم ذعراً وهلماً، كأن الموت نازل بهم، فإذا ذهب الخـرف، وتحرّكت السنتهم، فلهم موقفان السنتهم فيهما سليطة جداد:

(١) فإن كانت المعركة لصالح العلو أخذوا يوجّهون اللّرم والتشريب للمؤمنين، وقائد معركتهم، وبطانته الصادقة المخلصة، ويتبجحون بصحة آرائهم الانهزائية التي كانوا يطرحونها ولو بالهمس أو في الخفاء. (۲) وإنَّ كانت المعركة قد انتهت بانتصار المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب من الغنائم، وتنطلق ألسنتهم كالسيوف الحداد القواطع، وتعلو أصواتهم، كأنهم قد كانوا أصحاب الصولة الكبرى في القتال، ويتبجّحون ببطولانهم، ويطالبون بأنصبتهم من الغنائم، كأنهم قد كانوا هم فرسان المعركة الأوائل، والمستحقين لأوفر النصيب.

على ضدّ ما يفعل المؤمنون الصادقون الباسلون الذين يقسدُمون أعسظم التضحيات، ويُلون أحسن البلاء، فسيوفهم وأسلحتهم هي العاملة في المعارك، ثم تكون السنتهم في حالة الهزيمة عاذرة، وتفوسهم صابرة. وعند توزيع الغنائم تكون السنهم شريفةً قاصرة، وتكون نفوسهم عفيفة شاكرة.

# ﴿ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾

أي: ليسوا فقط أشِحَّةُ بالأموال والأعمال والأنفس منهم ومن غيرهم عليكم لـفواتكم وأشخاصكم، بـل هم أشحَّةً بكلّ ذلك على الخير أين كـان الخير، لأنهم لا يؤمنون بفائلة البذل في سبيل الخير ومرضاة الله عرِّ وجلٌ، وظاهر أن من لَمْ يؤمن بجدوى شيءٍ من الأشياء، فلا بدّ أن يكون شحيحاً عليه.

# ﴿ أُولَتِكَ لَرَيُوْمِ ثُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعَمَ لَهُمٌّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾:

أي: اولئك البعداء عن مهابط رحمات الله عزّ وجل، وهم قسم من المتنافقين الذين جاء وصفهم أنهم يتخلّفون عادة عن مواطن البأس، ولا يأتونه إلاّ قليلاً، ويشطون إخوانهم، ويدعونهم للتخلّف، وهم البدّةً على العؤمنين وعلى كـل خير، وهم جيناء خوّارون إذا جامت أسباب الخوف، فإذا ذهبت كانـوا أصحاب ألسنة سليطة مؤذية في التلويم، وفي طلب أوفر نصيب من الغنائم.

﴿ أُولَيْكَ لُمْ يُؤْمِنُوا ﴾: وإن نظاهروا بالإسلام، بل هم كافرون من مستوى الكفـر الذي لم تختلط به أضواءً إيمانية.

﴿ فَأَخْبُطُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾: أي: أبـطل الله أعمالهم، فلم يجعـل لها الآثار الَّتي تُرجَىٰ منها عادة.

ولكن ما هي أعمالهم الَّتي يلاحظ فيها أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أحبطها؟

لـدى التحليل نـلاحظ أنّ لهم صنفين من الأعمال، ولكلِّ منهما إحباطُ مناسب.

الصنف الأول: أعمال إسلاميّةً في ظاهرها، كـإقامة الصلاة مع المسلمين، وحضور معارك الجهاد في بعض الأحيان، ودفع الزكاة الملّزمين بدفعها.

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بإسقاطه من سجلٌ حسناتهم، لأنه ليس نابعاً من منابع الإيسان، ولا أثراً من آشاره، فهو غير ذي قيمة عند الله، إنّه مصانعة ونقاق ورياء، هم به كاذبون، وقد أخدلوا جزاءه في المدنيا، بِحَقَّن دمائهم من القتل الذي كانوا يستحقونه لوأظهروا كُفّرهم.

الصنف الثاني: أعمال كيْدِ ضَدَّ الإسلام والمسلمين، كأعمال التعويق والتخذيل والتثبيط التي يقومون بها.

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بكشف عناصره للمسلمين، وإفساد الخطط التي تدبّر فيه، وإبطال أثر المكايد التي تُحاك فيه.

وهذا الصنف من الأعمال هو الصنف الذي يلائمه قوله تعالى بعد قرار الإحباط: ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَصِيرًا ﴾ :

ونستطيع بـالاستنباط أن نقـدّر للصنف الأوّل المعنى الذي ينـاسبه، وفق قـاعدة العدل الرّبَانيّة، وتقدير الكلام يمكن أن يكون كما يلي :

أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فأحبط الله بمقتضى عدله أعمالهم التي يظهر منها أنها أعمال حسنة؛ لأنها غير صادرة عن إيمان، وأحبط بمقتضى حكمته ونصيرته لأوليائه أعمالهم التي يكيدون بها المسلمين، وكان ذلك على الله بسيراً.

ويتــابع النصّ الكــلام حــول هؤلاء المتخلفين عن غــزوة الاحــزاب، والــشبـطين لإخوانهم عن شهودها، فيصف حالهم بعد انصراف الاحـزاب، وهو:

قول الله عز وجل:

﴿يَسْتَمُونَالْفَخَلَ لَمْيَدْهُمُواًْ وَلِوَيْأَتِ الْأَخْذَابُ يَوَدُّوا لُوَاَنَّهُم بَادُوك فِي الْأَصْرَابِيسَتَكُونَ مَنْ أَشَابِكُمْ وَلُوكِالُوافِيكُمْ مَافَنَالُوا إِلَّا تَلِيلاً ۞}.

إنَّ الأحزاب قد انصرفوا عن حصار المدينة دون أن ينالـوا خيراً، وكفَّى الله المؤمنين القتال.

ولكن ما زال المناقفون المختبئون في منازلهم خاتفين متموارين، يعسبُون الأحزاب لم يذهبوا، لأنهم لا يفارقون مخابئهم في منازلهم، ليعرفوا ماذا حدث في المدينة.

وفي همذا تصوير بديع دقيق لشدّة لصوقهم في أرض مخابتهم، وذعرهم من الأحزاب، وتوقعهم أنّهم لا بدّ مداهمون المدينة، ومنتصرون على المسلمين.

لكنهم بعـد ذلك علمـوا من إخـوانهم وذويهم بـرجـوع أحـزاب العـرب خـاثبين وسلامة جيش الإسلام في المدينة.

وكان تخلُّفهم أمراً يُدانُون به، ويُحاسبهم عليه الرَّسول ﷺ والمؤمنون.

﴿ وَإِن َ إَٰتِ ٱلْاَحْزَابُ بَوْدُوا لَوَاتُهُم بَادُورِكَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْتُلُوكَ عَنْ أَلْبَا يَكُمُّ وَوَكَانُوا فِيكُمُ مَا فَنَالُوا إِلَّا فِيلا ﴿ ﴾ :

﴿بَادُونَ﴾: جمع وبادٍه وهو الذي خرج إلى البادية، وترك الحاضرة.

أي: وإن يأت الأحزاب مرة أخرى لقتال المسلمين، يودّ هؤلاء المنافقون لو أقهم بلاون في الأعراب، بعيدين عن المدينة، ولا شأن لهم في الصراع المدائس بين المسلمين، وبين أعمدائهم من العرب، ومن هنالك يسألون حاملي الأخيار عن أنباء الحرب الدائرة بين المسلمين وأعدائهم،

لقد كانوا عند قدوم الاحزاب يعتقدون أنهم لا محالة منتصرون على العسلمين، اعتماداً على الظواهر السبية. فاكتفوا بالتخلّف عن العشاركة، ليكون ذلك عذراً لهم عند جموع الاحزاب، بأنهم لم يكونوا مع المقاتلة من المسلمين.

لكنَّهم بتخلُّفهم قد عرَّضُوا أنفسهم للمحاسبة من قِبل الرسول والمؤمنين، فلو

جاء الاحزاب مرَّة أخرىُ فإنَّ الأمر لا يُدُّ أن يختلف، إنّهم لا يستطيعون أن يخلصوا من الإدانة بالتخلّف، ومن المعاقبة عليه، ولا يملكون الشجاعة على مشاركة المسلمين في قتال أعدائهم.

لذلك فهم يتمنّون عندائي لو أنهم كانوا بادين في الأعراب، يسألون من بعيد عن أتباء معركة المسلمين مع أعدائهم دون أن يكونوا مع هؤلاء أو مع هؤلاء، حرصاً على سلامة أنفسهم من مقاتلة الأحزاب، وسلامة أنفسهم من محاسبة المؤمنين.

# ﴿ وَلَوْكَ أَنُواْ فِيكُمْ مَّا فَسَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾:

أي: وإنَّ يَبات الاحزاب مرَّةُ اخرى، واضَّطُرَ مؤلاء المنافقون أن يكونوا في صفوف مقاتليكُمْ، لللا تحاسبوهم على تخلفهم عنكم، ما قناتُلوا معكم إلاَّ قنالاً قليـلاً كُمَّا وكِيفاً، يراءونكم به، ويصانعونكم فيه، محافظةً على مظهـر انتمائهم إليكم بـادّعاه الإسلام.

ومع ما في هذا من بيان لصفات هؤلاء المنافقين، ففيه إشعارٌ ضمينٌ للمؤمنين بأن لا يضعوهم في حساب القوى الّتي يملكونها ضدّ أعدائهم، بل عليهم أن يعتبروهم فؤة تبيط.

وجاء في نصّ آخر بيان اعتبارهم قُوئُ سلبيّةٌ لا قُوئُ إيجابيّة، وهو ما في قول الله عزّ وجلّ في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١٣ نزول):

﴿ لَوْ خَرَجُوانِيكُمْ مَازَادُوكُمُ إِلَّاضَهَا لاَ وَلَا وَصَّمُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةُ وَفِيكُوْ سَنَعُونَ لُمُثَمَّ وَاللَّهُ عِلِيدًا إِلْظَالِيفِينَ ۞ ﴾.

#### ﴿خَبَالًا ﴾:

أي: فساداً وإفساداً وإضراراً.

﴿ وَلاَ وَضَعُوا خِلَالُكُمْ ﴾ :

أي: وَلَاسْرعوا وهم بين صفوفكم ينشرون أسباب فتنة المسلمين المؤمنين عن دينهم، إذ بين المسلمين من قد يستمع لهم، ويصفي لأقوالهم ويتأثّر بها. فتكاملت التصوص في الدلالة على أنَّ وجود المنافقين في صفوف المسلمين أثناء معارك القال بمثابة قُوُى سلبةً، تضاف إلى قوى الأعداء، ولا تحسب ضمن قوى المسلمين.

والمعنى: أنَّ على المؤمنين أن لا يعلَّفوا على المنافقين أسلَّا ما، مهمـــا كمان ضعيفاً، بل عليهم أن ينشوا بالله عـرَّ وجلَّ ويتوكّلوا عليه، ولا يضعــوا في حسابهم إلاَّ القوى المؤمنة الصادقة في إيمانها، والصادقة في جهادها، والمخلصة لربَّها ولدينها.

وعليهم أن يتأشّوا في ذلك برسول ش 緒 الذي يتوكّل على الله وحده، ولا يضع في حسبانه إلاّ الله ومن أتّبعه من العؤمنين، امتتالاً لقول الله عزّ وجل لوسوله في سسورة (الأنقال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول):

## ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِي مَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ الَّبَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

وإشارةً إلى هذه المعاني خاطب الله المؤمنين بما في قوله:

﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَومَ ٱلْاَجْرُونَكُلُ اللَّهَ كَيِيرًا ۞﴾.

#### ﴿ أَسُونَهُ :

ةُلْـْوَةً يُفْتدى به، في عمله وخلقه وكلّ ما يصلُّر عنه.

والمعنى المشار إليه المناسب للموضوع، مع عموم الأبة في دلالتها الكليّة، يمكن أن نوضحه بما يلي :

كما أنَّ الرسول لا يقيم للمنافقين وزناً، لدى حساب فوه جيشه، بـل يكتفي بريَّه، وبعن أتَبعه من العؤمنين، فيا أيُها العؤمنون اتَخذوا رسولكم أُسوةَ لكم في ذلك، إنكم ما اتَخذتموه أسوةَ إلاَّ ظفرتم ﴿لَقَدْ كَانَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ أَسْوَةً حَسَنَةً﴾ يستفيد منها ويَشْغَد بها ﴿مَنْ كَانَ يُرْجُو الله وَالْيُومْ الاَجْرَ وَذَكْرَ اللهُ كثيراً﴾.

#### ﴿يَرْجُواْاللَّهُ ﴾:

أي: يرجو مترقّباً عونه ومَذَدَه ونصره وَثُوابه ورضوانه.

#### ﴿وَٱلْيُوْمَ ٱلْأَخِرَ ﴾:

أي: ويوجو السعادة الخالـدة يوم الـدين وما فيــه من أجرٍ عـظيم للمتقين والأبرار والمحسنين.

## ﴿ وَذَكَرَا لَلَّهَ كَذِيرًا ﴾ :

أي: وكان مع ذلك على صِلْةِ بالله تعالى في معظم أوقاته، لأنَّه كان كثير الذكـر

فمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فإنَّه يَتَّخذ رسول الله أسوةً حسنةً له.'

وهنا ينتهي الكلام في النصّ عن مواقف السنافقين في غزوة الاحزاب (الخندق) ومواقف الذين في قلوبهم مـرض، منذ بـداية قـدوم الاحزاب حتى رجـوعهم خـالتين لم ينالوا خيراً.

#### . . .

وصف حال المؤمنين

بعد ذلك شرع النَّص يلخَّص مواقف المؤمنين بدءاً من أوَّل قُدوم الأحزاب.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلَمَادَهُ الْفَوْمِ ثُونَ ٱلْخَتَرَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَفَا الْفَهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ الْفَهُ وَرَسُولُمُّ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمِنَنَا وَضَلِيمًا ۞ ﴾ :

أي: ذلك ما كـان من أمر المنـافقين والّذين في قلوبهم مـوض، وأمّا العؤمنــون فحالهم هو ما اصف لكم.

لمًّا رأى المؤمنون جيشَ الاحزاب، لم يرهبوا ولم يخافوا، ولم يقولـوا مثل مقـالة

المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلاّ غروراً، ولكنّهم قالـوا: هذا مـا وَعَدنَـا الله ورسولـه وصَدَقَ الله ورسُوله.

إنَّ كثرة الجيش القادم لقتالهم لم تَشُتُّ في أعضادهم، بــل حـَدَثهم قلوبهم المؤمنة بأنَّ الله قد ساق لهم هذا الجيش الكبير الـذي يفوقهم عــدداً وعُمَّدَ، ليحقَّق لهم ما وعدهم به من التأليد والتمكين، والنصر والفتح المبين.

فالله عزّ وجلّ لم يُحْلِقُهم وعده، والرسول ﷺ لم يكـذبهم في شيء، والأحداث الماضية شواهد، فلا بدّ في هذه الحادثة أن يكون الله معهم ظهيراً نصيراً.

إِنْ ثقتهم بمالله ورسوله قد كانت في حصن حصين، من ثبات الإيمان ورُسوخ البقين، فملا تستطيع أن تنال منها شيئاً نبسالُ الشكوك التي يقدفها الخوف، وإن كان جيش العدق أكثر منهم عَدداً وعُدَّة.

ومــا زادهم ما رأوا من كثـرة عدوهم، إلاّ إيمــاناً بــانَ الله عـرُّ وجــل سُيكحَقُّل لهم ما وعدهم من التأييد والنصر، وما زادهم إلاّ تسليماً لفضائه الحكيم.

ولكنّهم لا يعلمون كبف يكون تحقيق وعّد الله، ولا يعلمون مـدى الابتلاء الـذي سيخوضونه قبل ذلك.

كلَّ المؤمنين الصادقين كانوا كذلك تفاؤلًا بإقبال بشائـر تحقيق وعد الله، وزيـادةً إيمانِ بالله ورسوله حين قدرم الأحزاب لحربهم.

لكنهم فيما بعد، ولدى ممارستهم التطبيقية لأعمال المرابطة والمصابرة والجهاد، كانوا على درجات، بحسب ما لدى كلِّ منهم من قُوّة وصبر.

. . .

قول الله عزَّ وجلّ:

﴿ مَنَ ٱلنَّوْمِينِ رَجَالٌ صَدَقُواْمَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَيَنْهُمُ مَن قَضَىٰ غَبَهُ وَمِثْهُم مَن يَنظِرُوَمَا يَدُلُواْ بَدِيلًا ۞ ﴾.

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكِ ﴾ :

أي: بعض المؤمنين كان منهم هذا الصـدق، ولم ينّف الله عزّ وجـلُ الإيمان عن الذين لم يكونوا كذلك، بل أثبت أنهم من المؤمنين أيضاً.

﴿ فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ﴾:

أي: فمن هؤلاء المؤمنين الصادقين مَنْ قضَى نُحْبَه.

النُّحُبُ في اللَّغة: يأتي بعدّة معانٍ، منها ما يلي: «الحاجة ــ والمدّة والأجل ــ والنذر، والعهد».

وهذه المعاني كأميا تصلح هنا، فلقد كان المؤمنون قد عاهدوا الله أن ينصروا رسوله، ويقاتلوا معه أعداء الله حتّى يُقتلوا أو تنقضي آجالهم، أو يتحقّق النصر الذي هو حاجة كلّ مؤمن.

فكان منهم من تُضَى نحبُّ، فجاهد صادقاً مخلصاً، وماث سوتاً طبيعيًا، وكان منهم من قضى نحبُّ، فجاهد صادقاً مخلصاً، وقُتِـلَ فكان شهيـداً في سبيل الله، فَـَـالُ حاجتُه من الشهادة.

وكلَّ منهما قضى نذره إنَّ كان قد نذر، وقضى عهده الذي عاهد الله عليه إنْ كان ممَّن عاهد الله .

# ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْفَظِرُ ﴾:

أي: ومن هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما غـاهدوا الله عليه مُنْ يُشْتَطِرُ أن يقضيَ نُحَيَّهُ بالشهادة، أو بانتهاء الأجل، أو بتحقيق نصر الإسلام والمسلمين الـذي هو حـاجة كلّ مؤمن، مع قيامه بما عاهد الله عليه.

#### ﴿وَمَابَدُّلُواْتِّدِيلًا ۞﴾:

أي: وكلا الفريقين الـذين قضوا نجبهم، والـذين ينتظرون قضــاءه حتى غايتــه، ما بذّلوا فيما عاهدوا الله عليه تبديلاً ما، بل حافظوا على عهودهم، ونفّذوها ووفّوا بها.

وسكت النص عن قسم آخـر من المؤمنين، وهم السذين لم تَقُــو إراداتُهم على الموفاء العملي الكامل بمـا عاهـدوا الله عليه، مع سلامة إيمانهم، وتسليمه لله عـرَّ رجلٌ. ولا بدَّ أن يكون التبـديل بين المهـد والتنفيـذ عنـد هؤلاء وهم من الـمؤمنين الصـادقين على درجات ومستويات بعضهـا أدنى من بعض، وهي تناسب تفاوتهم في قُوى إراداتهم، وتفاوتهم في نِسْب شجاعاتهم، وفي يَسَب غَلَيَةِ أهواتهم عليهم، ويُسْبَةٍ تعلَّقهم بالدُنيا وما فيها.

# بيان الغاية من

#### الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء

قول الله عزّ وجلّ:

﴿لَيْجْزِىَ اللَّهُ الصَّادِفِينَ بِصِدْقِهِمْ وَلَهُذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاةً ۚ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّالْهَ كَانَ عَفُوزَارَجِيمًا ۞﴾.

﴿ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِفِينَ بِصِدْقِهِم ﴾:

أي: لقـد كان هـذا الابتلاء بـمـواجهة جيـوش الأعداء ليتحقّق بـه كشف أحــوال المنتسبين إلى الإسلام، وبعد الكشف يأتي تحقيق قانون الجزاء.

أمّـا العؤمنون الصادقون في إيسانهم فيجزيهم بحسب صدقهم، في إيسانهم، وفي عملهم، ويتفاوت الجزاء بحسب درجة كلّ واحدٍ منهم، في الصّدق إيمانًا، ووفاة بالعهد، وعملًا.

وأمّا المنافقون الذين أعلنها إسلامهم وهم في داخـل قلوبهم كافـرون، فيكشف بـالامتحان نفـاقهم، وكذبهم في ادّعـائهم الإيمان، وبعـد الكشف يأتي تحقيق قـانــون الجزاء:

(١) فــانْ أصَرُوا على نفــاقهم، ولم يصلحــوا من أحـــوالهم، استحقــوا أنْ
 يُعذّبهم الله بمشيئته المفترنة بكمال حكمته وعلمه، فقال تعالى:

﴿ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ ﴾:

أي: ويعذُّب المنافقين الذين لم يتوبوا من نفاقهم، إنَّ شاء تعذيبَهُم، وعلَّق الله

تعذيبهم بمشيئته، لبيان أن ظواهر عدل في خلقه سبحانه، لا تحصل بالضرورة الجبرية، وإنّما تحصل بالمشيئة، لكنّنا نعلم أنّ مشيئته تعالى لا تُنفكُ عن حكمته، ونعلم أنّ حكمته تعالَى مقترنة بكمال علمه، وعظيم قدرته على كلّ ما يشاه.

 (۲) وإنَّ تابوا واستغفروا واصلحوا وأمنوا إيماناً صادقاً، فإنَّ الله عزَ وجل يسوب عليهم، ويقبل استغفارهم رحمةً منه، فقال تعالى:

## ﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ :

أي: إذا تابوا من نفاقهم، وصحَّحوا عقيدتهم، وقوَّموا سلوكهم.

ونلاحظ أنّ الله يفتح لهم بهذا باب الثوبة ليتوبوا ويستففروا، حتى بنوب عليهم، ويغفر لهم ويرحمهم، ودلّ على أنّ تنوينة الله عليهم إنّسا تكون بعد تنويتهم هم من نفاقهم ما نعلم من قانون الله في الجزاء، فمن موادّه أنّ الله لا ينفر أن يُشْرِكُ به، ويُشْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاء، والنفاق أشدٌ في دركات الكفر من الشرك.

> وأطمعهم الله بمغفرته ورحمته إذا تابوا واسْتَغْفُروا، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًازَحِيمًا ﴾:

أي: هو سبحانه في الكينونــة الدائمــة المستمرة كثيــر الغفران لـمن استغفــره من عباده، كثير الرحمة بخلقه.

> بيان فصل الحتام من فصول غزوة الأحزاب

> > قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَرَدَالْمَا الْذِينَ كَفُرُوالِمَنْظِيمَ لِرَبَالُولُ غَيْرًا وَكُفَى الْفَالْفُرْفِينِ الْفِئالُ وَكَاكَ اللهُ فَوِينًا عَرِيدًا ۞ وَأَنْزَلَ اللِّينَ ظَلَهُ رُهُد مِنْ الْمَوْلِكُنْبِ مِن سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الزَّمْنَ فَرِيقَالَمَتْلُونَ وَقَالِمِرُونَ فَيِقَا ۞ وَلَوْنَكُمُّ أَرْضَهُمْ وَمِيْرُهُمْ وَأَمُولُكُمْ وَأَرْشَالُمْ فَلْدُوفًا وَكَالِ اللّهُ فَعَلَى اللّهِ فَعَنْ فَقِيدًا ۞ .

# ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ﴾:

أي: ردُ الله الأحزاب عن المدينة إلى دِيارِهمْ مصْحوبين بغيظهم، يكُتُــُون بنار الغيظ الذي اغتاظو، نتيجة خيبتهم، وعلم تحقيق شيءٍ مما جمعوا جموعهم له.

وتحقّق بذلك النصر المعنوي العظيم للمؤمنين على أحزاب العرب المشركين، لأنَّ الله قد قطع به دابر غزو العرب الكافرين لهم بعد يوم رجعة الأحزاب عن المدينة خاتين.

جاء في صحيح البخساري أنَّ الـرمسـول 幾 قـال لاصحــابـه حين الجُلُمُ اللَّهُ الاحزاب:

والآنَ نَغُزُّوهُمْ وَلَا يَغُزُونَا، نَحْنُ نَسِيرُ إليهم،.

وهذا في الحقيقة نصر عظيم وفتح مبين، فلقد كان مقدَّمة للفتح الـذي جاء بعـد لك.

# ﴿ لَرِّينَالُواٰ خَيْراً ﴾:

أي: ما نال الذين كفروا من جمعهم أحزابهم، وقدومهم لحرب المسلمين في المدينة خيراً ما صغيراً ولا كبيراً.

## ﴿ وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ ﴾:

إذَّ الهم الله سلمان أن يُشِير بحضر الخندق، فكان بمثابة الدُرع للمدينة، وإذَّ بعث على المحاصِرين بعد أن أجهدهم طول الحصار، الربع الباردة والجنود الخفيَّة، فأزعجتهم، وحملتهم على أن يرتدّوا على أعقابهم خالبين تنبيَّز قلويهم من الغيظ.

#### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ﴾:

أي: ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرّة أنّه قُوِيٌّ على ما يشاء، عَزِيزٌ غالبٌ لكلّ القوىٰ.

وحقّق الله عزّ وجلّ للمؤمنين نصراً مادّيًا عظيمـاً في توابـم غزوة الأحـزاب، على الـذين ظاهـروا أحـزاب العـرب من أهــل الكتـاب، وهم يهــود يني قـريـظة، إذ الكفـاً المؤمنون على حصونهم، بعد جلاء الأحزاب عن حصار المدينة، فحاصروهم، فقذف الله في قلوبهم الرُّعب، فنزلوا من حصونهم مستسلمين خائفين فقتل المسلمون رجالهم، وأسروا نساهم وفراريهم، وغَيْمُوا أَرْضهم وبراهم أواموالهم، فقال تعالى:

﴿ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُ مِينَ ٱهْلِ ٱلْكِتَئِبِ مِن صَبَاصِيهِمْ ﴾ :

أي: من حصونهم، وكان هؤلاء المظاهرون من أهل الكتاب هم من اليهود. ﴿ وَقَدْضَىٰ قُلُوسِهُمُ ٱلرَّمْبَ ﴾ :

في هذا بيان للسبب الذي جعلهم ينزلون من حصونهم مستسلمين.

﴿ فَرِيقًا نَفْتُلُوكَ وَتَأْسِرُوكَ فَرِيقًا ﴾

ابانت روايات السيرة النبوية أنَّ المسلمين قتلوا رجالهم، وأُسُرُوا نساءهم وَقُرُاويَهِم.

ونـلاحظ في هذه العبـارة جمالًا في الأداء البيـاني، إذ جاءت كلمـة وفريقـاً، في البدء والختام، وبينهما فعلا وتقتلون وتأسرون.

﴿ وَأُورَثَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا ﴾:

أي: وجعل ارضهم وديارهم واموالهم ميراناً لكم، ووصف الله هذه الغنائم بالنّها. ميرات أورثة الله للمؤمنين، لأنّ الرّجال المالكين لها تُشلُو، وللشّلالة على أنّ عودة هـذه. الارض والديار والأسوال إليهم أو إلى نساءهم وذراريهم أسر ميؤوس منه، كسا أنّ من مات لا تعود أمواله إليه، إذّ تصير ميراثاً لغيره.

ومع قرار العيرات المنجز الذي منح الله به المسلمين ارض بني قريظة، وبيارُهُم وأَنْوَالَهُمْ، انزل الله عَرْ وجلَّ قراراً آخَرَ معقَّداً، هو بحكم القرار العنجز تساماً ومُلْخَقُ به، إلاّ أنّ زمن التنفيذ لم يات بعد، الا وهو توريثهم ارضاً لم يطوُّوها بعد، وفسّر الموقع بعد ذلك أنّها أرض الفتوحات الإسلامية في أرض العرب وغيرها من بلاد الذّباء

وهذا من أنباء الغيوب القرآنية الّتي تحقّقت فيما بعد، وكان هـذا الفرار الـرّبانيُّ المحقّق إعلاناً عن بدايات النصر العظيم، والفتح العبين.

#### ﴿ وَكَالَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرًا ﴾:

أي: ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرّة أنَّ الله قدير على كلّ شي؛ يريد فعله وتكويت، فنصره لرسوله وللمؤمنين على الذين كفروا وعلى الـذين ظاهـروهم من أهل الكتاب، أثرَّ صغير من هذه الكليّة العامّة الكبرى.

...

## نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة الأحزاب بعد هذا النص تما له تعلقٌ ما به

(1)

ثمَّ جاء في سورة (الاحزاب) بيان نربويٌّ من الله عزَّ وجلُّ لـرسولــــ، حَلَّد لــــ فيه وظيفته تجاه رسالته ودعوته، وهي تتلخّص بمنهج إيجابي، ومنهج ِ سلبــي.

- \* فالمنهج الإيجابي بتناول العناصر التالية:
- (١) التَبليغ النام لحقائق الدين، ولواجبات الناس تجاه ربَهم عزّ وجلّ، وهذا التبليغ يعطيه حق الشهادة عليهم يوم الدين.
  - (٢) التبشير لمن آمن وأطاع بالنعيم المقيم الخالد في جنات النعيم.
  - (٣) الإنذار لمن كفر وعصى بالعذاب الأليم في دار العذاب يوم الدين.
- (٤) الدعوة إلى الله وإلى سبيله بالوسائل التي أذن بها، المقترنة بالحكمة والموعظة الحسنة.
- أن يكون للناس سراجاً منيراً، أي: قدوة حسنة يقتدي بـــــه الناس في أقــواله
   وأعــماله وأخلاقه وسائر تصــرفاته الاختيارية.
- (٦) تبشير جماعة المؤدنين بالله لهم من الله في الدنيا فضالاً كبيراً، وهو ثواب يعتجله الله لهم، إذ ينصرهم، ويستخلفهم في الارض، ويذلّل لهم كنوزها وخيراتها، ويُمثكن لهم سلطانهم، ويستخر لهم أسباب ووسائل التأييد والتمكين.

وهـذا يتضمن التلويح بـإنـذار غيـر المؤمنين، بـأنَّ الهــزائم ستـلاحقهم ضمن

سنن الله في المجتمع البشري، وأنَّ الله سيجعل المذين آمنـوا خلفـاءهم في ملكهم. ووارثي أرضهم والخيرات التي هي في أيديهم عند نزول النص.

وقد دلَّ على هذا المنهج الإيجابـي قول الله عزَّ وجلٌ في السورة:

﴿ يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِي ۚ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنهِ ذَا وَثَمَثِمُ وَفَذِيزًا ۞ وَمَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذَنِهِ. وَسِرَايَا أَشِيرًا ۞ وَفَيْرِ النَّمُونِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَا لاَكِيرًا ۞ ﴾.

والمنهج السُّلبيُّ تُجاه الكافرين والمنافقين في مجال الدعوة يتشاول العناصر
 نالية:

 (١) عدم طاعة الكافرين والمنافقين في أي أمرٍ من الأمور التي تتنافى مع رسالة الرسول. أو تتنافى مع واجباته تجاه دعوته، أو تجاه ربّـه، أو تجاه آية فضيّة من قفسايا المسلمين، فقال الله لرسوله:

## ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ . . . ١٠٠٠ .

 (۲) عدم الاشتغال بمدافعة أذاهم، أو الانتقام منهم إذا أذوه باتهامات، أومطاعن، أو شتائم، أوطرح تشكيكات وشبهات.

وذلك لأنَّ صرف جهده لمدافعة أذاهم قد يحقّل للكافرين والمتنافقين بعض ما يربدونه، من إيقاف الدَّعوة عن مسيرتها، وشغل الرسول وأصحابه بصراعـات شخصيّة، فتتحوّل الرسالة عن أهدافها وواجاتها، إلى نزاعـات حول الأشخـاص، ويضيع الْجَهُدُّ العبدول سُدئ، وتظهرُ العصبيات والأنانيات.

لكنّ رسول الدّصوة، وأمّة الدُّمُوق، ليس همّهم أشخاصهم، إنّما همّهم الأكبر مبادئهم، وتبليغ رسالة رئهم، والرغبة بهداية عباد الله إلى دين الله، ودعوة النـاس إلى سبيل رئهم بالكحكمة والموعظة الحسنة، فقال الله تعالى لرسوله:

#### ﴿ وَدَعَ أَذَانَهُمْ . . . ﴾:

أي: دع التفكير في أذاهم الموجّه منهم لك وللمسلمين، ودع الاشتغال بدفعه، ودع تدبير الأمور الرامية إلى الانتقام منهم على أذاهم، وتجمُّلُ بالصّبر والصفح. ويلاحظ أنَّ التعبير بقوله تصالى: ﴿وَوَدُعُ ادَاهِم﴾ عن هذه المعاني التي فهمناهـا منه، فيها من الإيجاز والتعميم لكلَّ الصَّمر ما لا يوجد بأسلوب بياني آخر.

(٣) التوكّل على الله في التزام هذا العنهج. ثقة بأنَّ الله سيحقَّق له ولاصحابه نتائج يحبُّونها أعظم بكثير ممّا لَوْشغلوا أنفسهم بمدافعة الأذَى، أو الانتقام من الذين يوجمونه ضدَّهم، فقال الله تعالى لرسوله:

# ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيدُ ١

ثم تحدّثت السورة عن جملة أحكام: أنها ما يتملّق بالنكاح والطلاق وما يستبع، ومنها أحكام خاصّة بالنبيّ، ومنها أحكام من أحكام آداب المدخول إلى ببوت النبي، وبيان أنّ بعض تصرّفات المسلمين كانت تؤذي النبيّ، ويستحيي أن بنهى عنها، والله لا يستحيي من الحق، والسوجيم لسؤال أزواج النبيّ من وراء حجساب، وتحسريم نكاحهنّ من بعده، والأمر بالصلاة والسلام على النبيّ، ثمّ أتبع الله ذلك بقوله تعالى:

﴿إِنَّالَٰذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُتْمَ عَذَابَا شُهِينا ﴿﴾.

فتولَّىٰ الله عزَّ وجل الدَّفاع العبائسـر عن رسولـه، ضدَّ الَّـذين يؤذونه بشكـل عامَّ، وجعلهم ملعونين في الدنبا والآخرة، وأنذرهم بعذابٍ مُهين.

واللَّبيب يلمح أنَّ تُقلَ هذا الدَّفاع موجَه ضدّ الكافرين والمنافقين، الذين قال الله لرسوله بشأنهم قبل ثماني آيات: ﴿وَرَحُ أَدَاهم﴾.

لكنّ الله عزّ وجلّ قد جعل هـذا البيان ضمن أوامر موجهة للمؤمنين، ليشخّر الكافرون والمنافقون أنّه إذا كان انتصار الله لرسوله بهـذا الشكل ضدّ الذين يؤذرنـه ولو كانوا من المؤمنين، فكيف يكون انتصار الله له ضدّ الكافرين والمنافقين.

إنَّ هذا التعريض من أقوى أساليب التهديد، وذلك لأنَّ الذي يشتدُّ في معاقبة اوليانه شدَةً بالغة انتصاراً لحبيب لـه، لا بدُّ أن يكون عقابـه لاعدائـه اشدُّ وأعـظم في انتصاره لهذا الحبيب. وغَلَف الله هذا الانتصار العظيم لرسوله بمتنابعة بينان أحكام خناصَّة بالمتوضين، فيها التحذير من إيذائهم بالاتهامات الباطالات، وفيها أسر المسلمات بالحجاب، كي يعرفن أنَّهُنَّ حرائر عفيفات، فلا يؤثين بقول أو عمل.

.

ثم نوجهت السورة مباشرة للمنافقين، ومرضى القلوب، والمرجفين في المدينة، بإنذارهم بأنهم إذا لم يتهوا عن أعمالهم، وحركاتهم المبطئة بالعداء للإسلام والمسلمين، والتي فيها إيداء للرسول، فنيسلط الله رسول، عليهم، ويتبي اسلوب التخاصي عنهم، والصبر عليهم، والنسامح معهم، كما سلط على امنالهم فيما شرع لرسله السابقين، إذا تماذوًا في غيهم، ولم ينتهوا عن إيداء رسول الله فيهم، فقال الله عزّ وجاً.

< لَمِن أَرْمَنَهُ الثَّمَنَهُ الْمُنْفِقُونَ وَالْفِرَافِ فُلُوبِهِمْ مَرْضُّ وَالْمُرْحِفُوتَ فِي الْمَدِينَةِ لُنُوبَاتُكَ بِهِمْ ثُمَرَّلَانُجُكَاوِدُونَكَ فِهَا إِلَّا فِيلِكُ ۞ مَلْعُونِينَ ۚ أَيْنَمَا ثَهُوفًا أَخِذُوا وَفُيْرَلُوا نَقْتِيلًا ۞ شُنْعَالَمْهِ فِي الَّذِينَ خَلُوانِ ثَبْلُ وَلَنَ يَجْدَلِشَةَ الْمُوتِدِيلًا ۞ ﴾.

وقد جعلهم الله في هذه الأيات ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المنافقون الذين ينطبق عليهم كلُّ صفات المنافقين.

القسم الشاني: الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء نـاس قـد أسلمـوا، ولكن في قلوبهم شكوك وشبهات، ولم تتكامل عناصر الإيمان في قلوبهم.

وهؤلاء يشائرون بـوســـاوس المنــانفين والكــافــرين وتســـويــالاتهم، فهم يتــابعــون المــنافقين، ويسيرون معهم، ويتحركون مثل تحركهم تأثراً بهم، دون أن يكونوا منافقين نماماً.

القسم الثنالث: المرجفون، وهم طنائفة من المننافقين ومن المذين في قلوبهم مرض، تواقحوا فظهرت منهم عبارات التخذيل، والإرجاف بأنَّ المسلمين مهنزومون لا محالة، كمقالتهم التي جاء ذكرها في أواشل السورة: ﴿يَا أَهُلَ يُشْرِبُ لَا مُقَامُ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ ِ

ووصَفهم الله بانهم مرجفون دمغاً لهم بما ظهـر من صفـاتهم، وهــو الإرجـاف. بالهزيمة ورواية الأخبار الكاذبة المخذلة.

الإرجماف في اللُّغة: هـو الإخبار بـالأكـاذيب، لإثـارة الفتن والاضـطرابــات، وإحداث الرجفان من الخوف.

وهؤلاء الأقسام الثلاثة، إنَّ لم يتهوا عن تحركاتهم المدائبة، فبإنَّ الله عَزُ وجلَّ سيخري رسوله بهم، أي: يوجِّهه للانتفام منهم، والتسلط عليهم، ومعاقبتهم على أعمالهم، ثم طردهم أو فرارهم من المجتمع الإسلامي الذي يتحركون فيه تحرُّك عداء، ولا يقفون فيه عند حدود مظاهر النفاق والمسايرة، ونفيذ واجبات الانتماء إلى الإسلام.

وبعد طردهم من المجتمع الإسلامي، أو فعرارهم خشية إنزال العقوبات بهم، يكونون مطاردين أينما ثقفوا، وحينتذ يكون حالهم حال ردّةٍ عن الإسلام بعـــد الانتساب إليه، والمعرندون المحازّيُون يُؤخذون ويقتلون تقتيلاً شنيعاً.

وليُشَلَمُ أَنْ معاملتهم بهذا الاسلوب إن استمـرُوا على مكايــدهم وتصـرُفــاتهم العــدائية، وهم داخــل صفوف المسلمين، هي سنــة الله في الــذين خَلُوا من قبــلُ، من أتباع الرسالات الريانية السالفة، وهذه السنة هي من السنن الثابتة في الشوائع الريانية، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

وفي هذا دلالة على أنَّ المتنافقين متى بلغت بهم الحال إلى هذا المستوى من صناعة المكايد، وتدبير الأمور العدائية للإسلام والمسلمين داخل المجتمع الإسلامي، فإنَّ حكم الله فيهم هو معاقبتهم ومحاسبتهم على أعسالهم، ثم نفيهم، ثم مطاردتهم في مواطنهم التي يدبرون فيها المكايد، وملاحقتهم للقبض عليهم بجريمة الرَّقة والخيانة العظمي، وتقتيلهم تقيلاً شنيماً.

وهذه السنَّة هي سنَّة الله في كلِّ ما أنزل على رسله السابقين.

(1)

ثم ختم الله سورة (الأحزاب) بقوله عزّ وجل:

إِنَّا مَرْضِنَا ٱلْأَمَالَهُ عَلَى الْمَنْوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْتِ أَنْ يَعِمْلْهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَهُمْلَهَ ٱلْإِنْسُنُ إِيَّةٌ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا اللهِ لِيُكِيِّبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْهِ وَاللهُ عَفُولًا اللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْهِ وَاللهُ وَمَنْهُ عَفُولًا اللهُ عَنْهُولًا اللهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ إِلَيْهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ مَنْهُولًا اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ا

فأبان الله عزّ وجل في هذا الختام للسورة مسؤوليّة أمانة الاختيار وشروطه، وثمرة هذه المسؤولية وهي الجزاء بالعدل والفضل.

أمّا الجزاء بالعدل: فقد دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ليعذَّبِ الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات﴾.

وأمَّـا الجزاء بـالفضل: فقــد دلَّ عليه قــوله تعـالى: ﴿ويُتُــوبُ اللَّهُ عَلَىٰ المؤمنين والمؤبنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفْـوراً رَجيماً﴾.

• • •

#### مقدمة عامة

حول عادة التبني الجاهليّة والغائها وإلغاء أحكامها وكلّ آثارها وتكليف الرسول أن يكون أول مطبّق لهذا الإلغاء وموقف الكافرين والمنافقيس مسن ذلك

كان النَّبَي في الجاهلية عادةً متَّيمةً ذات شريعةٍ من شرائعهم العنوارثة، وذات احكام وأعراف شابشة، هي لـديهم بمشابة أحكام دينيَّةٍ لا يجوز الخـروج عليهـا ولا مخالفتها.

وفضت حكمةً الله في دينه الـذي اصطفاء لعباده أن يُلغي عـادة التبني، لألهـا لا تقوم على أساس تكويني، ولا على ضرورة اجتماعيّة، بـل من شـانهـا أن تَحْرِمُ فوي الحقوق الطبيعيّين من بعض حقوقهم في الإرث، وتستلزم تَحْرِيمُ نكاح لم يُحرِّمُه الله على عباده.

ومعلوم أنّ إلغاء هذه العادة الجاهليّة التي صارت شعريعة من شوالع القوم المتواوثة، والتي لها عندهم أحكام في الإرث وتحريم النكاح ثابتة، وأعراف متّبعة، لا بُدّ أن يثير في نفوس الكافرين والمنافقين استعظام هذا الإلغاء واستنكاره، ولا بدّ أن يحرّك ألْبِنتَهُمْ بالنقد والاعتراض والاستنكار واستعظام الامر، ومحاولات الشنيع على احكام هذا الدين الجديد، باعتبار أنّ التبنّي هو في ظاهره سلوكٌ إنسانيٌّ نبيلٌ، فيه عطف ورحمة وتوادًّ وتواصل.

فكيف يأتي محمّد الـذي يقول: إنّ يُبلّغ عن الله، ويدعـو إلى النواذ والتـراحمُ والتـواصـل، فَيُعلِنُ إلغاء التبنّي، وإلغـاء كلّ آشاره التي هي من أحكــام الجـاهليّــة وتقاليدها، ثمَّ يتزَوَّجُ هو مطلَقة وزيد بن حارثة، الذي كان قد تُنتُاه على عادة الجاهلية، فكان يقال له: زيد بن محمد؟!

إنَّ هذا الأمر مثيرُ جدًا لنفوس غير المؤمنين، من التقليديّين المتأثرين بالأعراف الجاهلية.

إِنَّ قَضَيَّة إِيطَالَ عَادَة التِنِّي الجَاهلِيَّة قَدَّ استَدَّعَتَ قَبِلَ إِنْوَالَ أَحَكَامُهَا فِي الإسلام، وقَبَّل تغيير التقليد الجاهليِّ فيها، عن طريق البيان القولي والعملي، التمهيذُ لها بإعداد نفس الرسول ﷺ وتفوس المؤمنين لذلك.

ولا سيّما أنّ التغيير الععليّ لهذا التقليد الجاهليّ بتطبيق حكم الله العنزّل أشرٌ سيّتحشُّل الرّسول نَفْسُ عِبْءَ أوّل منفّذٍ له، وهو بذلك يُعَرِّض نفسه لاتُهاصات تَمَسُّ شخصُه الكريم صَاواتُ الله وسلامه عليه.

وهذه الانهامات تُمكّن الكافرين والمنافقين من توجيه مثالة السوه له، على اعتبار أنّه يفعل في نـظرهم وبحُسَب تقاليـدهم الجاهلية كبيرةً من الكبـائر الّتي يستنكف عن يُعْلِها مشركو العرب، اتّباعاً لتقاليدهم وأعرافهم، وأحكام جاهليّتهم.

ولهذه المقالات التي يتهيآ للأعداء من الكافرين والسنافتين أن يطلقُوها ضغطً اجتماعيًّ بحثرًه على مكساناتهم المتماعيًّ بحثرًه على مكساناتهم المتماعيًّ بحثرًه على مكساناتهم الاجتماعيَّ، ولاسيماإذا كانت لها ذراع من شُبَّةٍ يُشكِّنُ تفسير سلوكهم معها بأنَّه تابع لهوئ شخصيً ذاتي، ومن أجله قاموا بتغيير أعرافٍ وتقاليذ واحكام مستندها في تصورً الناس فضيلةً إنسانيةً.

وقـد جاه هـذا التمهيـد في أوّل سورة (الأحـزاب) في خـطاب الله لنبيَّه بقـولـه عزّ وجلّ:

﴿ يَكَأَيُّمُا النِّيْ أَقْوَالْمَهُ وَلَا نَطِيعُ الْكَنْفِينَ وَالْمُسْفِقِينَ إِلَّ اللَّهُ كَاتَ عَلِيمًا هُكِيمًا ﴾ وَاتَّتِهُ مَا يُوحَى النِّكَ مِن زَيِقًا إِكَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَا اللَّهُ وَكَنَى وَالْتَوْكِيدُ ۞﴾.

إنَّ الرَّسول المبلّغ عن الله، والَّـذي يُعلِنُ دواماً تجرُّدُهُ عن الهـوَى والمصلحة

حول النبئي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك

الخناصة، ويشفدُ على النّاس لتزكية نفوسهم وتطهيرها من أهموانها الجانحة، ومن نزعاتها الّتي ندفَعُها إلى مخالفة شريعة الله، لتحقيق شهواتها ومصالحها الخاصّة الدنيوية، ليّجدُ أقْسَى امتحان يتمرُّصُّ له أنْ يُكلَف القيام باعمال يمكن أنْ تُشغَلُ ضدُّ نزاهته وتجرُّد، ويُمكِنُ أنْ تُشغَلُ لاتهامه بالهوى الفسيّ الخاصّ، وللشهير به تجريعاً في بلاغاته عن ربّه، ومعارساته في أعماله الخاصة.

وبالنظر إلى بشريّه صلواتٌ الله عليه فقد يدفعه الْخَذْرُ الشديد من أن تُمَسُّ قُلسيَّةُ رسالِتِه بمطاعن الشبهاب، إلى الشرقَّةِ أو النمهُّل والشريَّتِ، في القيام بـالتكليف الخاص المحاط بشُبُهاتِ الأَنْهامات الشخصيّة.

لذلك بدأه الله عزّ وجلُّ بقوله له:

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيُّ أَتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾.

من المعلوم بداهةً في صفات الرسول لدى المؤمنين أنَّ التَّقُونَ سِنَةُ الرَّسُولِ. الدَّائمة، فعن صفاته العصمة عن المعصية، بل هو صلوات الله عليه فوق مرتبة المنتقين والأبرار، إنَّه قنَّةُ المحسنين.

لكنَّ التمهيد للتكليف الخطير الذي يخاف فيه الرسول على قدسيَّ رسالته من مطاعن الكافرين والمنافقين، التي يُلقون فيها الشبهات الخادعات، يتطلَّب التحذير الشمديد من التردّد أو التريّث، وقصَّةُ هذا التحذير بالنَّسة إلى الرسولﷺ أَشْرُهُ بأن يتفيّ الله.

وقد جاء في البيان الإشارة إلى أنَّ موضوع التكليف الآتي سوف لا يُبير الشبهات حوله إلاّ الكافرون والممنافقون، وهؤلاء ليس من شأن الرسول أن يتأثّر بمطاعتهم، وأتَهاماتهم أو بالشبهات التي يستغلّرتها، فلا ينبغي أن يكون لضغطهم الاجتماعي أيُّ تأثير على نضه.

ولمّا كان مثل هذا التأثير ربّما يولّمد حركة النباطؤ هي تنفيذ حكم الله ، وهذا التباطؤ يُقهم منه الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية ، وهذه الاستجابة هي في معناهما نوعٌ من أنواع الطاعة لأصحابها ، ولو مع الكراهة لها، قال الله عزّ وجلّ له:

# ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ :

أي: ولاَ تَتَأَثَّرُ بأقوال الكافرين والمنافقين واتُّهاماتهم وضغوطهم الظالمة.

ولمًا كانت أحكامُ الله وأقضيتُه القدريَّةُ والتشريعيَّةُ، تستند إلى علمه الشامل لكل معلوم موجود أو معدوم، وإلى حكمته العظيمة أنني يعتمار بها دون اضطرارٍ ولا إجبارٍ ما هو أحكم وأصدل، انسجاماً مع كمال صفات عزَّ وجلَّ ختم الله الأية الأولى من السورة بقوله:

# ﴿ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَكِمًا ۞ ﴾:

أي: إنَّ صفتي كمال العلم وكمال المحكمة هما من صفات الله الأزلَّية، فهمـا إذاً ابدينان، لأنَّ ما كان أزليًا فهو ابديٌّ لا محالة، ومن كان عليماً حكيماً فهـو لا يعتار في أحكامه واقضيته القذريَّة والشريعيَّة إلاّ ما هو الأحكم والأعدل، ولا مُعير له سبحانه، بل أفعاله وأوامره الحكيمة هي من مقتضى كمال صفاته عزَّ وجلَّ.

هذا التمهيد الصويّح للرسول بطريقة مباشرة، ينضمّن توجيهاً غير مباشر للمؤمنين، وللاخرين، أوْفه إشعار بأنْ الرّسول وهو النبيُّ المجتبى، يقُع تحت طائلة العقاب إذا عصى، فكيف يكون حال من دونه، وفيه إعلامُ بأنْ زواج الرّسول من مطلقة زيدٍ الذي كان قد تبنّاه قبل تحريم التبنّي وإلغاك، تكليفٌ من الله له لا خيرةً لهُ فيه، ومخالفةً هذا التكليف تعرّضه للعقوبة.

بعد هذا التمهيد بيّن الله عزّ وجلّ لرسـوله الحـدود التي يكون بـالنزامهـا متحقّقاً بتقوى الله، فقال تعالى له:

#### ﴿ وَأَنَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ :

أي: مهما أمرك ربُّكَ أو نهاك عن شيء مبطريق الوحي فـانت مكلَّف أن تُنْهِـهـ، وإن خـالف هواك، وإن تصـوّرت أنّه يؤثر على صِـدْقِك في رســالتـك، وعلى كمـال نزاهتك وتعرَّبك عن الهوى وعن المصالح الشخصيّة، فالله عليم حكيم.

وإشارةً إلى أنّ ايُّ إخلال ٍ أو تقصيرٍ بهذا الانّباع المأمور به لا يخفى على الله منه شيء، قال الله له في آخر هذه الآية الثانية من السورة:

# ﴿إِكَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ ﴾.

هـذه الخبرة الربائيّة المحبطة بكلّ ما يُفضَل الخلالق، هي من صفاتِ اللهِ الأرثَّذِ، فَمَا يجري من شيءٍ من الخلائق إلاّ كان محاطاً صُلاخفاً بالعلم الرّباني التفصيليّ المتنبّع لكُلّ الدقائق الظاهرة والباطنة بعد امتحان، وما كان أرثيّاً فهو أبديًّ لا محالة.

وتلطُّفاً بحال الرسول ﷺ مع قصّدِ التعميم جاء الكلام على صيغة الجمع، فقال تعالى: ﴿ يِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ لا على صيغة المفرد: بما تعمّلُ خبيراً.

لكنّ الرسول ﷺ قد يتعرّض في قضيّة اتباعه لمما يُموخى إليه من ربّه حول موضوع إلىفاء عادة التبنّي وإلغاء كلّ آثارها وأحكامها الجاهلية قولاً وعملاً، لانّهامات ومقالات سوء تُوجُّه ضَدّ.

وهذا يستدعي في التربية الحكيمة نهيئة نفس الرسول وقلبه وبُكُرهِ نهيئة نابعةً من الفاعدة الإيمانيّة، وهي في هـذا الموضـــع التذكيرُ بالتركّلِ على الله، الـذي وجّه لــه التكليف، فهو الذي يحميه ويصونه، ويجعل صا يخشى منه سبّاً في زيادة التمكين تُنْزِقه ووسالته، وكمال نزاهته، ورفع ذكره، مع ما يُصيب ممّا يشتهي لنفسه وجسده فقال الله عزّ وجلُ لَه في الآية الثالثة من السورة:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَا لَيَّةً وَكَنَّى إِلَّهَ وَكِيلًا ۞ ﴾.

بعد التمهيدات التربويّة من الله عزّ وجلّ لرسوله محمّدﷺ في الآيات الشلاث الأُولَياتِ من سورة (الأحزاب) انتقلت السورة إلى بيان حقائق عقليّة وعلميّة نكشف فساد مفهومات وأحكام جاهلية شائعة، منها التبنّي وما يُسْتَتِّعُهُ من أحكام متوارثة في العادات والتقاليد الجاهليّة.

> المفهومات الجاهليّة التي تعرّض لها النصّ المفهوم الأوّل: اذعاء بعض أهل الجاهليّة أنَّ له قلبين:

دوي عن ابن عباس أنّه قال: كان رجلٌ من قُريش يُسمّى مِنْ دَهْمِيهِ (أي: من دَهائِهِ) ذا القلبين فانزل الله في شأنه قوله:

﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ ﴾.

 ♦ وروي في سبب نزول هذه الآية عن مجاهد، أنه قال: إنَّ رجلًا من بني فيلم و قال: إنَّ في جوفي قَلْبَيْنِ أَعْقِـلُ بكُلُّ واحد منهما أَفْضَـلُ من عقل محمد ــ وكذَبَ ــ فانزل الله هذه الآية.

نعم: كذَبَ وخَسِيء.

وروي عن قتادة وعن عكرمة نحو ما رُويَ عن أبن عباس.

وهذا الاذعاء ادّعـاء كافبٌ ليس لـه في الواقـع حقيقة ينطبق عليها وربمـا كانت فكرةً وجود أفراد في الناس يمكن أن يكـون للواحد منهم قلبـان، من الأفكار الجـاهلية المــائمة.

المفهوم الثاني: كان أهل الجاهليّة بعتبرون الظهار طلاناً تعرُم به المرأة، وأصُلُّ الظهار في عرفهم أن يقول الـزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر أنّي، أي: حرامٌ عليٌّ معاشرتُكِ كحرمة أنّي عليّ.

وهـذا كذبٌ مخالفٌ للحقيقة، فالزّوجة لا تكونُ أَشَا، والأمَّ لا تكونُ رَتَّا، وجعل الزّوجة الماذون بمعاشرتها كالأمّ الّتي تُحَرُمُ معاشرتُها هـو من قبيل الجمع بين الضَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ لا يجتمعان، فهو كذب تنطق به الأفواء فقط، ولا يَجِد في الواقع حقيقةً ينطبق عليها.

والجمع بين الضدِّين مرفوضٌ بداهةٌ في العقول.

المفهومُ الثالث: النّبنِي الذي يجعل بحسب التقاليد والأعراف الجاهليّة من لبس إنّباً في الحقيقة ابْناً بـالأدّعـاء والإلـزام بعقـهِ اختيـاريّ إراديّ يُعلِنُه المُتَبِنِّي ويقبّلُهُ العنبُينَى.

وهـذا النُّبنِي يستَّبعُ عنـدهم جميع الأحكـام الخـاصـة بـالابن النَّسبي، ومنهـا الميراث، ومنها تحريمُ زوجةِ هذا الدَّعي على من نَبَّاه تحريمُ مؤلداً، كما لوكـان ابّنةُ حول التبنَّى الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك

حقيقةً، فلو طَلَقها أو سات عنها لم يحلُّ في عرفهم لمن تُبنَّاهُ أن يتزَوْجها، نظراً إلى أنَّها بشابة زوجة ابنه النَّسْبِي.

وهذا عدوانُ على ما هو من خصائص الله عزّ وجلّ في نفسيّة التحليل والتحريم. وكذُّبُ على الواقع والحقيقة، وذلك لأنّ تبنّي منّ ليس ابنّاً في الحقيقة لا يزيد على كونه كلاماً كذباً صادراً عن الأفواء فقط، تفاخراً يعمل إنسانيّ، لا تعبيراً عن الواقع، بل الواقع بخلافة تماماً.

- الوافع يقول: إنَّ الْمُتَنِّى ليسَ ابْناً في الحفيقة.
  - والادّعاء يقول: إنّه أبنً.

هاتان قضيُّتان مُتَناقِضَتَان، والتناقُضُ مرفوضٌ في بداهة العقول.

#### البيان القرآني

جاء البيان القرآني كاشفاً للحقيقة في هذه الفضايا الجاهليّـة الثلاث، وذلك في قول الله عرّ وجلّ في سورة (الاحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول):

﴿ مَاجَعَلَ اللّهُ ارِيُعُلِ مِن قَلْبَرِنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ أَزْفَ جَكُمُ النِّبِي تَطْلَعِمُ وَنَعْبَنُ أَمْهَنِكُرُّ وَمَاجَعُلُ أَدِيمَا تَكُمُّ إِنَّنَاتُكُمُّ ذِلِكُمْ فَوْلَكُمْ إِفَافِهِكُمْ زَلَقَدُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُويَهُ لِمِي السُكِيلَ ۞﴾.

- (١) مَا جَعَلَ اللَّهُ لرجُلِ مِن قَلْبَيْنَ فِي جَوْفُهِ.
- (٢) وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون مِنْهُنُ أَمُهَانِكُمْ.
  - (٣) وما جعل أدْعِيَاءَكُمْ أَثْنَاءَكُمْ.

والجامع لمهذه القضايا الجاهلية الثلاث أنّها فضايا كاذبـات، بينها وبينَ الـواقع تنافض، والتناقض مرفوضٌ في العقول بداهةً، لذلكَ فهو لا يستتبـع أحكاماً تستند إلى اعتباره مقبولاً غير مرفوض.

فالقضيَّة الأولى:

﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ... ١٠

أي: ولا لامرأة من باب أولى، وخُصُّ الرجلُ بالذُّكر، للردّ على من ادّعل ذلك
 من رجال العرب، أمّا النساء فعا ادّعت ذلك واحدة منهنّ.

والسياقى يدلُّ على أنَّ الصراد مِنْ نَفَي أَنْ يكون لاَي إنسانِ قلبان، هــو نفي الازدواجيَّة المتناقضة في ذاتيَّة الإنسان العاقلة المسريدة، وهـذا من جعل الله وخلقــه، وفطرته الَّتي فطر الناس عليها، ولو شاء غير ذلك لفعل.

فإذْ ليس للإنســان إلاّ فلبٌ واحدٌ يعقـل به ويُـريدُ بــه، فإنّـــ لا يُمكن لهذا القلب الواحد أن يكون متناقضاً مع نفســه، ولا أنْ يقــلّ المتنافضات، ولا أن يسلّم بها.

إنَّه لا يُمكن للقلب الواحد العاقبل العربيد أنَّ يؤمن بالله حقَّ الإيمان، وتكون عناصر هذا الإيمان واضحةً لديه، ثُمَّم يؤمنَ مع ذلك بالطاغوت، لأنَّ الإيمان الصحيح بالله الواحد الأحد يستلزم استازاماً عقليًا الكُفْرُ بالطاغوت.

إنَّ الإيمان بــ ولا إلَّه إلاّ الله، لا يمكنُ أن يجتمع في قلبٍ واحد مع الإيمان بــإلَّه غير الله، لأنَّهما قضيتان متنافضتان:

الأولى: تنفي وجود إلَّه غير الله .

والثانية: تثبت وجود إلَّه غير الله.

وهذا تناقضٌ مرفوضٌ بداهة، والفكرُ الواحد، والقلب الواحد لا يمكن أن يقبل التناقض، تلك نطرةً قاهرةً فطر الله الخَلَق عليها.

ولكن قد يخفى التناقض، حين يكونُ بين لوازم المتناقضات، عندئذِ فقد ينساق الإنسان مع المتناقضات في الحقيقة جهلاً منه بواقع تناقضها، لا ازدواجاً في مُموّيّيم ذاتِ الشخصيّة الواحدة.

إنّ من لوازم الإيمان الصحيح الواضح الشامل لكلّ عناصر القاعدة الإيمـانيّة في الإسلام. أنّ لا يُوجّد في قلب المؤمن بها تناقض في النقوى.

فالله عزّ وجلّ بموجب هذا الإيمان هــو وحّدُه الأهــل لأنْ يُتَّفَى، فإذَا أسر بشيءٍ، أو نهى عن شيءٍ، فإنّ المفروض في العؤمن ذي الإيمان الكامل أنْ يوجُه كلّ مــا لديــه من خوف وخشية لتقوى الله، لأنّه هــو الذي بيده كُلّ شيءٍ، وهــو القادرُ على كلّ شيءٍ، والمحاذير الآخرى التي تخضع لسُنن الله في كونه لا يصبحُ أن تأخـذ حظّاً من الخـوف والخشية مناقضاً لما يجب أن يكون لله وحده.

وهُنَا نَقُول: إنَّ ملاحظة سُنَن الله فيما خلقَ وذرا وبرا، ومنْهــا سُننُه في المجتمــع البشري، قد يكون فيها مخارف تستدعي من الإنسان أن يخافها ويخشاها.

وإنَّ أوامر الله ونواهيه وزواجره تستدعى من المؤمن أن يتَّقِيَ مخالفتها.

فياذا تناقضت مقتضياتُ تقوى الله، مع مقتضيات الخوف من غير الله، فيانَّ مقتضيات تقوى الله هي الأحقُّ بـأن تمتصُّ كُملُّ عنـاصـر الخـوف والخشيـة في هـذا المجال، وهذا ما تستلزمه النَّهِرَيُّةُ الواحدة للفلب الواحد في الإنسان.

لكنَّ وُضوحَ رؤية الحقيقة بهذا العمق انتقالاً من اللَّوازم إلى أصل عناصر الفـاعدة الإيمانية فلَّما يوجد عند الناس.

وإذ أسر الله عز وجل نبه في الاية الأولى من سورة (الاحزاب) بالذي يُعَى الله ولا يُطيع الكافرين والمنافقين خوفاً من تشنيعاتهم عليه، وحفاظاً على قُلسيّة رساليه ، وزاهته من الأغراض الشخصية الدنيويّة في القضايا الدينيّة، وفي كُل تبليغاته عن ربّه ، أرْشَدَة إلى الأساس العميق الذي يستلزم أن يُحصر تقواه بالله، ولا يخشى أحداً سواه، مهما كانت الدواعي لهذه الخشية، وذلك بمقتضى وحدة الْهَرَيّة للقلب الواحد الذي لا يقبل بفطرته النتاقض.

إنّ هذا البيان يقدم برهماناً عقلياً وعلمياً على ضمرورة الالتزام بجانب تقوى الله. إذا تعارضت مع الخرف من غيره، وعلى أنّ هذا هو ما تقتضيه الفطرة الّتي فطر الله الناس عليها، إذا كمل الإيمان، ووضحت الرؤية.

وحين يقبل الإنسان التناقض في بعض الأمور فذلك لخفاء التناقض عليه، وعدم وضوح الرؤية له، باعتباره من لوازم المتناقضات.

وكثيراً ما يَحْفَى التناقُضُ على الناس بين لوازم المتناقضات، ولو وضحت لهم الرؤية تماماً لرفضُوا التناقُض ومَا قبلوه.

وإذا قال قائل: إنَّ هذه المعانيَ العميقة الَّتي دلُّ عليها النَّصُّ قلُّ مَنْ يفهمها من الناس. فإنَّا نَقُول له: إنَّ الخطاب في هذه الآيات للرسول محمَّد صلوات اللَّهِ عليه ومن كان مِثْلُه كُفُّه الإشارات والتلميحات الفَّمسيَّة، والموجزات اللَّفظية، وإنَّ كانت خفيُّةً عميقة الْمُذَرِّك، يصمُّبُ على أكثر الناس إذرائجها.

وهَذا من أسرار القرآن وبدائعه وروائعه .

. . .

#### القضيَّة الثانية:

# ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزُوا جَكُمُ ٱلَّتِي تُطْلِعِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ يَكُونَ . . ۞ ٠ :

أي: كما أن أزواجكم الكرمي لا يصبح في حكم الله أن يُكُنُّ أمَّهاتكم اللاتي ولدنكم فلا يجوز لاحد أن يتزوّع باتمه، ما جمل الله أزواجكم إذا ظاهـرتم منهنَّ فقال قائل لزوجه: أنّبِ عليّ كـظهر أتمي – أي: حرام عليّ كرحمة أتمي عليّ ــ ما جعلهنّ أُمُّهَاتِكُم لفولكم ذلك بافواهكم، ولا جعلهنّ في التحريم مثل حرمة أتَهاتكم.

فالزوجة ليست أمَّا في الحقيقة، ولا نكونُ في التحريم مثل الامّ إذا ظاهر زوجهــا منها.

ومرجع هذا أيضاً من الناحية العلميّة والشرعيّة إلى النضاة بين حقيقتين: الأولى: الزوجة الّتي ليست أمّـاً في الواقع لا تكون بـالقول أثمـاً (الزوجة ليست أ).

الثانية: الأمُّ لا يصح في حكم الشرع أن تكون زوجة (الام ليست زوجة).

فكيف يجمع المظاهر من زوجه بين حقيقتين متضادّتين، زوجتي ليست أمي، زوجتي أمي، لمعجرد كلام بقوله بنجيه، وهمو لا أسـاس لـه في الـواقـــع ولا في حكم الشـــرع.

وقد أوجب الله على من يظاهر من زوجته الكفّارة عقوبـة له، إذْ حـرّم على نفسه ما أحلَّ الله لـه. والكفارة هي: تحرير رفّيـة من قبل أن يتماسًا، فمن لم يجـد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يُتماسًا، فمن لم يستطم فإطعامُ ستين مسكيناً. حول التبنّي المجاهلي وإلغانه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغانه وموقف المنافقين من ذلك

وقد أنزل الله حكم هذه الكفارة في أوّل سورة (المجادلة) التي نزلت بَعْـذَ أَرْبَعَ عشرة سورة من إنزال سورة (الأحزاب).

القضيّة الثالثة:

# ﴿ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآ اَكُمْ أَنِنآ اَكُمْ . . ١٠

الدُّعيُّ: المتَبُّسُ الذي تبنَّاهُ رجلٌ فَدَعاهُ أَبْنَهُ، وهو ليس بابْيهِ في الحقيقة.

والدَّعِيُّ: أيضاً المنسوبُ إلى غير أبيه، والجمع أدعياء.

أي: وما جعل الله ادعياءًكُمْ ــ الـذين تَنَبُّنُونَهُم وهم ليسوا بـابنـائكم نسبـاً ــ ابناءَكم، ولا لَهُمُ احكامُ ابنائكم فيما اصطفى لكم من الدِّين.

فإذا قال فالكم لمن ليس ابنة نسباً: أنّت أبني ترثني وأرثك، فإنّ إنساءهُ لعَقْد التَّبَّى هذا لاغ وباطل، ولا يغيّر من الحقيقة شيئاً. ضالواقع بخلاف ذلك، إنّ الإرادة القدريّة لم تجعله ابنّهُ نَسَباً، بل جعلته نشلُ شخص آخر، كذلك إرادة الله التشريعيّة لم تُجعله ابنّه مُحُمماً إذا تَبنّاه، لأنّ التبنّي ولوازمهُ على خلاف مقتضيات الحكمة الرَّبانية.

ومرجع هذه القضيَّة أيضاً التَّضادُّ بين حقيقتين:

الأولى: من ليس ابناً في النّسب بمقتضى الأدلة المثبتة للنسب، لا يصحّ في حكم الشرح أن يُلخق بغير أبيه، على آية صورة من صُور الإلحاق النّسبي، ومن ذلك عَقْدُ النّبِيّ، فلا أثر للنبيّ لا في النّسب ولا في الحكم الشرعي.

الشانية: النّبني يتضمّنُ إثبات حقوق النّبنُوّةِ لمنْ لِس ابْناً في النسب، فيكون العتبنّى شـريكاً في العيرات كالابن، إلى غير ذلك من احكام، وهـو يتضمّن إثبـاتَ شيء، مضادّ للواقع.

وقد جاءت هذه القضيّة الثالثة تمهيداً لما سيناتي في السورة من تكليف الرسول ﷺ أن يتروّج بنت عمته: وزينب بنت جحش، التي كان قد زُوْجِها على كراهية منها وزيّد بن حارثة، الذي كان عبداً أهدته إيّاه خديجةً زوجتُه وضي الله عنها، ثم أعتمه الرسول وتبنّاه قبلُ أن ينزل في المدين إلغاءً حكم النبنّي، فلمّنا قضى زيدٌ بيُّهما وطَراً طُلَقها، وأَمْرَ الله رسوله بان ينزوّجها، تأكيداً عمليـاً لإلغاء عـادة النبّي الجاهليـة، التي نزل بإلغائها الفرآن.

والفاصل بين هذا التمهيد وبين التكليف الأني يُناسب الفاصل الزمنيّ الذي كان بين الأمرين.

وى البخاري بسنده عن عبدالله بن عمر قال: إن زيد بن حاوثة مولى
 رسول الله الله الله أكنا ندعُوهُ إلا زيد بن مُحمّد، حَمَىٰ نَزَلَ القرآن: [آدَعُوهُم إلاباتِهِمْ هُوَ
 أَشْمُط عَنْد الله].

### (الحديث رقم (٤٧٨٢) في فتح الباري)

﴿ واخرج ابن أبي حاتم عن السُّدَي قال: وبَلَننا أنَّ هذه الآية: ﴿ إِي: وَتُخْفِي فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ احقُ أَن تُخْصَاءُ ﴾ تنزلت في زينب بنت جَحْش، وكانت أنها أنْتَبْمة بنت عبد المعطلب عمّة رسول الله ﷺ أراد أن يُزرُّجُها زَيْدَ بُن حارثة مولاه، فكرفت ذلك، ثُمّ إنّها رَضِيتُ بما صنع رسول الله ﷺ فتوقِجُها إِيَّه.

ثم أغلَمَ اللهُ عزّ وجلَ نَبِيّهُ ﷺ بُشَدُ أَنَّهَا من أزواجه، فكان يستحي أنَّ بِالْسَرَ بطلاقها، وكان لا يَزال بكون بين زيد وزيب ما يكون من الناس (أي: خصام وخلاف وشجار بين الازواج، وهو بسبب ترقيع زيب على زيد الّذي كان عَبْداً، فاسامره رسول الله ﷺ أنْ يُمْسِكُ عليه زوجُهُ وأنْ يَقْتِي الله، وكان يخضَى الناس أنْ يعيبوهُ عليه، ويقولوا: تزوُجُ امرأةً أيْه، وكان قد تَبْنَى زيداًه (١٠).

♦ وروى عبد الرزّاق عن معمر عن فتادة قال: وجاء زُبِدُ بنُ حارثَة فقال:
 يا رسول الله، إنّ زينب الشدُّه عليُّ لسائها، وأنا أُريدُ أن أُطلَقها، فقال له: أتني الله وأنبيكُ عليك زوجَكُ، قال: والبيلُّ ﷺ يُحبُّ أن يُطلُقها ويُخْشَلُ قَالَةُ النَّاسِ؟

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر فتع الباري، الجزء /٨/ الصفحة (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري، الجزء /٨/ الصفحة (٢٥).

بعد بيان الحقّ والسبيل الأقوم حول القضايا الجاهلية الثلاث، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ ذَلِكُمْ هَرَّكُمْ يَوْلُكُمْ يَأْنُ هِكُمْ ۗ ﴾ .

أي: ذلك القول الذي تقولونه في القضايا الشلات قاصــر على كونـــ قولاً صسادراً عنكم تملّؤون بـــه افواهكم فقط، ولا يــــعابق من الحقّ شيئاً، ولا يــوافق حكما شــرعيّــاً مثرًّلاً من عند الله .

فهو منحصر في كونه كلاماً كادباً، أو غَدُواناً على حقّ الله فيمنا هو من خصّالص الألوهيّة، لمنا في بعض هذه القضايا من تحريم ما لم يحرّمه الله، وتُدرّبب حُصُّوقِ لم يقض بها اللهُ عزّ رجلّ .

وقد دلُّ على القصر تعريف طرفي الجملة الخبريَّة: [ذَلِكُمْ قُولَكُمْ بأفواهكم]:

[ذَلِكُمْ]: مبتدًا، وهو معوفة، لأنّه اسم إشارة، أشيــر به إلى كــــلام معيّن معروف بق بيانه.

[قَوْلُكُم]: خبر، وهو معرفة، لإضافة القول إلى ضمير المخاطب الذي هو معرفة جليّة.

[يأفواهكم]: قيدُ دلُّ على أنَّه ليس قولًا معتبرًا، إذ هـو مجرَّد قـول بالْفُم ِ فقط، ولو مَلْأَثِمَّ بِهِ فراغ افواهكم.

ولمًا كانت القضايا الجاهلية الثلاث بمجموعها تشتمل على نوعين: النوع الأول: كلام يتحدُث عن الوافع حديثاً كذباً باطلاً.

النوع الثاني: كلام ينشىء أحكاماً تشريعية جاهلية تجانب سبيل الهدى،

الشوع الثاني. كلام ينشىء احكاما تشريعية جماهلينة تجانب مبيسل الهملك. وما أنزل الله بها من سلطان.

> قال الله عزّ وجلَ عقب بيانها: وبيان كلمته حولها: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَـهُدِى ٱلسَّكِيلَ ۞﴾.

اى: فهو سبحانه يقول الحقّ بالنسبة إلى الواقع والحقيقة.

وهو يَهْدِي السبيل الأقوم الأحق بأن يكون هو السبيل لا غيره بالنسبة إلى الكلمة التشريعيّة.

### (١) ﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيدً ﴾ :

قول حقُّ مطابق للواقع تماماً.

(٢) ﴿ وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَامِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِيَكُرُّ ﴾:

قول حقَّ مطابق للواقع من الناحيّ المادّية الواقعيّة، وهو قول يهدي السبيل الأقوم من الناحية التشريعية التي قد تعتمد على أقوال الناس والتزاماتهم، كـالنُّذور، وعقـود الزواج، وكلمة الطلاق، وسائر عقود التمليك والتركيل وغير ذلك.

لكن السبيل الأحكم والأقوم في كلمة الظهار أن لا تكون محرّمة للزوجات اللاتي أباحهنّ الله لازواجهنّ، فمن قال هذه الكلمة عوقب بالكفّارة، حتّى لا يقولها مرّةً أشرى.

# (٣) ﴿ وَمَاجَعَلَ أَدْعِينَآ مَكُمْ أَنْنَآ مَكُمْ أَنْنَآ مَكُمْ ﴾:

قول حقَّ مطابقً للواقع تماماً من الناحية المادية الواقعية. وهو قول يهدي السبيـل الأقوم والأحكم من الناحية التشريعيّة.

فالسبيل الاقوم يقضي بأن لا يؤسَّس عَقَدُ النبنِّي حقوقاً واحكاماً تشريعية، هي في الأصل للابناء من النسب.

إذاً فَعَقْدُ النَّبَنِّي أمرُ لَفُوَّ لا أثر له في الإسلام.

ثم بَيْنَ الله عزَ وجلَ الحكمة منْ إلغاء عادة النَّبَي الجاهليّة واحكامها، في حكم الإسلام، وبين المنهجَ الاقومَ في معاملة من نُويدُ أنْ نَشِطفَ عليه بـالتُبَنّي، وبينُ احكامَ النَّخَطُ والْمَدْبِ في قضيّة الانتماء النَّسْبِينَ، فقال عزَ وجلَ:

﴿ اَنْعُوهُمْ لِلَّابَانِهِمْ هُوَأَفْسَكُ عِندَالْقَوْ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُواْ مَاسَاً مُمْمَ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الْذِينِ وَمَوْلِيكُمُّ فَلِشَ عَلَيْكُمْ مُلَكَّمْ فِيمَا أَخْطَأُنُم بِهِ عَلَىكِنَ مَاتَعَنَدُنَ فَلُوبُكُمْ وَكَانَ

# اللهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ۞٠.

### ﴿ آدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ ﴾:

أي: أنسُبُوا الابناء إلى آبائهم الَّذِينَ خرجوا من أضلابهم، بحسب ما يـظهر لكُمْ في الدلائل الإنسانية، ولا تَسْبُرُهُمْ إلى غير آبائهم بالادّعاء والتبني.

### ﴿هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ ﴾:

أي: نسبةُ الابناء إلى أبـائهم النَّسبِينَ أعدلُ عنـد الله من نسبتهم إلى من يعطف عليهم فَيَنْبَأُهُمْ.

وقال تعالى: ﴿ وَأَقْسُطُهُ: أَي: أكثر قَسُطاً، وإشعاراً بأنَّ دافع النبيِّي في الأصل قد يكون دافعاً إنسانياً نبيلاً، فقد يكونُ رحْمة بالعنبِّنْ، او تشريفاً له وتكريماً، وقد يكون ستراً لحياله إذا كنان مجهول النَّسب كناللَّفظا،، وكنالصَّغار الذين يُسْرَقُون من الهليهم، أو يؤسرون ويُسْتَرَقُون ظلماً وعدواناً.

فالدافع له قد يكون الرغبة بتحقيق عدالة اجتماعيَّة تُعوِّض الْمُتَنِثَّىٰ عمًّا فقده.

لكنُّ النَّبَيِّي قد يتولَّد عنه مشكلاتُ اجتماعيَّة، ومنافاة لقواعد الحقَّ والعدل، أكثر من العدالة الاجتماعيَّة التي قد تتحقَّن به.

فالتبنّي يجمل المتبنّى وارثاً موروثاً كالابن، وهنا ياتي الـوارثون من النسب فتدور في نفوسهم اعتراضاتٌ واحقاد، ويحاولون بكـل الوسـائـل إلضاء عقـد التبنّي، لشكّر يشاركهم في حقوقهم غريبُ عن أسرتهم.

والتبنّي يجعل قسماً من النساء اللاتي يجوز الزواج منهنّ محرّماتٍ لمجرّد كلمة التّبنّي، فتصير الغربيات بعقد التبنّي بنات وأخوات وعمّـات وخالات ونحو ذلك، وهنّ لّمَـنْ كذلك.

#### إلى غير ذلك من مشكلات.

ولدى الموازنة بين رغبات العدالة الاجتماعية التي قــد يحقّقها التبنّي، والحقــوق التي يهضمها التُبنّي، وأنواع الـظلم التي قد يُجلُبها، والأحكام المنــاقية للحكمــة التي يستلزمها من تحليل وتحـريم، نلاحظ أنّ نسبـة الأبناء إلى أبـائهم النسبيّين أقسط وأكثر عدلًا، وأعظم حكمة، وهو ما بيّنه الله عزّ وجلّ بقوله:

أَسًا مشكلة مجهولي النّسب السذين لا يُعلم أبساؤهم من المسلمين، وهم في المجتمع الإسلامية المجتمع الإسلامية، المجتمع الإسلامية المجتمع الإسلامية المؤسسة أو التأثيب أو اتتَّسَبُ سواءً أكان مُراً أو عبداً، فهو أخو بني قلان السذين جعلوه أخاهم في الدّين، من ذوي الأنساب السقاهرة المعروفة، وهذه الأخوة في الدين فقط لا الحوة الإيمانيّة، ولا تستلزم أحكاماً خاصّةً ماليّةً ولا غيرها، لأنها أُخوةً في الدين فقط لا الحُوةً في السّب.

وإذا كان رقيقاً وأعتق فهو مولى من أعتقه.

وبياناً لذلك قال الله عزَّ وجلَّ :

﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَمَوْلِيكُمُّ ... ٥٠

لكنَّ اللَّهِينَ تَشْبُهُم إلى آبائهم يحسب مسا يظهـــ لننا من الأدلــة والأمارات وانتماءات الناس، قد لا يكونون كذلك في واقع الأمر، فهل نحن مكلّفون أن لا تُشُبُ الناس إلى أبانهم إلاّ إذا كنّا على يقين من ذلك؟

وجاء الجواب القرآني على هذا التساؤل بقول الله تعالى:

أي: في نسبة الابناء إلى آبائهم بحسب ما ظهــر لكم من الادلـة والامــارات وانتماءات الناس، فلستم مكلّفين أن تتبُّمُوا اليقين العلميّ في هذا الامّـر، والخطأ في هذا لا جُناح فيه.

أمّا التعمُّد الإرادي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه فهو محل المسؤولية الدينيَّة، فقال الله عزّ وجلّ:

أي: ما تعمّدت فلوبُكُمْ تعمّداً إراديًا من نسبة إنسان إلى غير أبيه، وانتم تعلمون أنه ليس أباه، ففي هذه الحالة يكون عليكم جُناحٌ في هذه النسبة، وأنتم بها ألممون تشهدون شهادة زور، وأنتم عالمون بأنها كذب وزور.

ومن رحمة الله وفضله أنّه يفتح لعباده بناب غفرانـه ورحمتـه، ليستغفـروه متّـا ارتكبّرو من آثام بُغذ بيان احكام شريعته لهم، أمّا مواقع الإثم فهي الّتي من سقط فيهـا عضى واستحقُّ المؤاخذة والعقاب، فقال الله عزَّ وجلَّ في ختام الآية مبيّناً لهم أنّه غفور رحيم بعباده دواماً:

### ﴿ وَكَانَأَ لَلَّهُ عَنُوزًا رَّحِيمًا ۞ ﴾.

وإذْ قد تضمّنتِ الآيات السابقات من السورة إلغاء النّبي وأحكامه الجاهلية، ومنها التوارث على أساسه ، تمهيداً لتكليف الرسول ﷺ أن يَطْبَق إلضاءه عملياً بنفسه، في أن يتزوج وزينب بنت جحش، ابنة عنت، وهي مطلّفة وزيد بن حارثة، اللذي كان يقال له بمقضى تَبِيَّه له: وزيد بن محمده.

ولمّا كان في أصل قصّة تزويج الرسول زينب من زيّد بن حارثـة نوعٌ من الـولاية الإلزاميّة بأن يتزوّجا، فقد جاءت الآية السادسة من السورة تعالج الإجابة على تساؤلات تدور حول ولاية الرسول ﷺ، وحول حقّ التوارث، والممخرج لمن أراد أن يُحمّنِ لوليّه من غير أولى الأرحام، فقال الله عزّ وجلً :

### ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ ... ۞ :

أي: فإذًا تولَّى لهم أمراً، أوعقد لهم عَقْداً، الوكَلَقَهُمْ عَملًا، فهـو نافـذُ عليهم بحكم ولايت الإلزامية، ومن ذلك تـزويجه وزينب بنت جحش؛ من وزيـد بن حارثـة؛ وهي لهذا الزواج كارهة.

ولمًا كان الرسول أولى بـالمؤمنين من انفسهم، فهو بعشابة الأب المجبـر، وعليه فأزواجه بعثابة الأمهات لهم، فلا يجوز لاحد أن يتزوَّج بإحداهنُّ من بَقْيه، صع كَوْنهنُّ مأمورات بالنَّسَتُّم منهم، فقال اللَّهُ عَزْ وجلُّ:

هذه قضيّة جرّتها المنساسبة وهي ليست من أصل الموضـوع، وتعتبر أمشال هذه الإضافة من الطرائف الفكريّة في البيان، ومن روائع الأدب.

وإذْ فد تَمُ الغاء التَبَنّي وَمَا يستتبعُ من أحكام، ومنها النــوارث، فلا بُــدُ من التنبيه على من هو أحقّ بالتوارث، فقال الله عزّ رجلً :

﴿ وَأُولُوا ٱلأَرْحَادِ بَعْضُهُمْ أَوَكَ يَبْعَضِ فِي كِتَنْبِاللَّهِ مِنَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِينَ ... ۞ 6.

فكان في هذا بيانً لألفًا، السوارث على أساس البَّنِي الذي جاء في السباق، وإشعاراً بإلغاء التوارث على أساس الهجرة والمؤاخاة الذي كان بعد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة حَمَّى نزلت آيةً المواريث.

وَلَكُنَّ مَا الْمَخْرَجُ لَمَنَ أَوَادَ أَنْ يَصِنْعَ لِوَلِيَّةٍ أَوْ صَدَيْقَهُ أَوْ آخِ فِي الإسلام معروفاً؟ وجواباً على ذلك قال الله عزَّ وجلَّ :

﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُواْ إِلَيْ أَوْلِيَا إِلَى مُتَطَرُّواً فَكَاكَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَنْبِ مُسْطُّرُواْ ﴿ ﴾. أي: إذّ باستطاعتكم أنْ نَفْفُوا إلى اوليائِكُمْ معروفاً بالـوصية، اوبـالعطاء وانتم احياء، فهو العخرج، ولا داعي لجعل ذلك ضمن حقوق التوارث.

وبعد ذلك ذكر الله عزّ وجلّ رسوله محمّداً يُلله بأنّ التّبليغ، واتبـاع ما يُموخى إليه من ربّه، والتزام كمال التقوى، وعدمَ طاغةِ الكافرين والمنافقين، القضايا التي بـدات بها السورة، هي ممّا اخذ الله عليه ميثانى النّبيّين، وجملًه ميشاقاً غليـظاً على أولي العزم من الرّسُل، محمّد ونوح وإسراهيم وموسى وعيسَى عليهم الصـــلاة والسلام، فقــال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّيْمِينَ مِينَاعَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُعِ وَلِزَاهِمَ وَمُومَىٰ وَعِسَى أَيْنِ مُرْمَّ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِينَانُقَا ظَيِظَكَ ۞ .

وظاهر أنّ ميثاق التبليغ بصدقٍ يستلزم تقديم شهاداتهم يوم الدّين بأنَّهم قـد بلَّغُوا الأمانة وأدُّوا الرّسالة . حول النبئي المجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك

﴿ لِيَسْثَلُ ٱلصَّدْدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ . . . ۞ ﴾ .

وبعد هذه الشهادة، ومحاسبة أهل الكفر على رفضهم بلاغات رسل رقيهم. يصدُّر الحكم على الذين كفروا بأنَّهم أصحاب النار هم فيها بعذُبون عذاباً أليماً. فقال الله عزَّ وجلَّ :

### ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞﴾.

فاكتفى بذكر الإعداد عن ذكر تنفيذ الجزاء، كما اكتفى بالسؤال عن ذكر المحاسبة لأن الأشياء تدلُّ بـاللزوم الذهني على المقتــرنات بهـا، ولواحقهـا في سلسلة الموضوع.

. . .

وقضَتْ حكمةُ الله عزّ وجلً مع إنزال الشريع بإبطال عادة النبني الجاهلة، وإلغاء الاحكام المسترتبة عليه، كالميراث، وتحريم الزواج من مطلّقة المنبني ، أن يقضى بمنزويج وزينب بنت جحشء من وزيد بن حارثة و الذي كان عبداً للرسول كُمُّ أعته وتبناء الشعر بالفاء الفرارق الطبقة في مفهومات الإسلام، فهذا الرسول يزوّج ابنة عنه لمولاه وهي قرشية عربقة، وقضى الله أن لا يُتم وفاقً بينهما حن طلقها زيد، واعلم يُستابرُه بنفسه، مُخالف لاعراف القوم في الجاهلية وصَدْر الإسلام، ومستنكح عند يُستابرُه بنفسه، مُخالف لاعراف القوم في الجاهلية وصَدْر الإسلام، ومستنكح عند ليكافرين والمنافقين، فعاول الرسول هم تقبية فض وزيد بن حارثه تُجانًا تَمَالي زينب عليه، حين شكى تصرفاتها تحره، وقال له: أقبيكً عليك زوجك، مع علمه بأنَّ فضاء العن نافذ لا محالة، لكنَّ الخلاف اشتدُّ بين زيد وزينب حتَّى طَلْقها، عندئذُ أمر الله رسوله بأن يتزوَّج زينب، فأطاع لامر الله عزَّ وجلَّ.

ولمَّا تُمَّ الأشرُ اخذ المنافقون يقولون: إنَّ مُحمَّداً يُحرُم يَكاخَ نساء الأولاد، وقد تزوّج امرأة ابنه زيد.

قال ابن الأثير: ووتكلُّم المنافقون في ذلك، وقالوا: إنَّ محمَّداً يُحَرِّمُ نكاح نِسَـاءِ الأولاد، وقد تزوّج امرأة ابنه زيد، لأنّه كان يقال له: زيَّدُ بنُ محمده؟؟

وإذْ قند رُويَ أَنَّ المنافقين وَجُهُوا هذا الانتقاد للرسولﷺ، فينَ الممرَّجِعِ أَنَّ يكونَ الكافرون الصرحاء قد رُدَّدُوا مثل هذه المقالة، وقد ينُلُّ عليه قولُ الله عزَّ وجِلَّ له في صدر السورة:

﴿ يَكُأَيُّمُ النَّيْ الَّقِيَالَةَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِينَ وَالْمُسْفِقِينَ أَكَ اللَّهَ كَاتَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ ﴾:

وقول الله عزّ وجَلُّ له بعد عرض البيانات المتعلَّقة بزواجـه من زينب بنت جُحْش في السورة نفسها أيضاً:

﴿وَلَاتُطِعِ ٱلْكَثِيرِينَ وَالْمُنْتِنِينِينَ ۚ وَدَعَ أَذَنْهُمْ وَنَوَكُمْ طَى اللَّهِ وَكَلَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾.

فاضاف في السوجيه الشاني إرشادة بان بدغ أذاهم، أي: بان يسرك ويُهْمِلُهُ، ولا يُشْفَل نفّت بردَّه وبالانتصار لكرامته، فمن شأن هـذا النَّرْكِ والإهمال للاذى أن تنطقى، ناره، أو يذوب جليده وينساح في الارض.

وصاحب الأذى يجد نفسه قميثاً أمام من سدُّد له سهام أقواله وتشنيعاته.

<sup>(</sup>١) انظر أسد الغابة، ج/٧ ص ١٣٦.

#### النصّ الثالث عشر

من سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) رابع سورة مدنية الأيسات مسن (٣٦ ـ ٤٠) والآية (٤٨) حـول موقف المنافقين مـن زواج الرسـول مطـلقة «زيد بن حارثة، الذي كان قد أعتقه وتبنًاه

### قال الله عزّ وجل فيها:

وقال الله عز وجل فيها:

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَدِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدَىٰهُمْ وَقُوَكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾.

### مًا في النَّصَ مِن القراءات المتواترات (من الفرش)

- قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وهشام: [أنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ] بياء النذكير.
  - وقرأ باقي القراء العشرة: [أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ] بتاء التأنيث.

وهما وجهان نحويًان في استعمالات العرب لأن لفظ [الْجِيْرَة] مجازيٌ التأنيث.

(1)

#### .,

#### المعنى العام للنص

ذكر الله عزّ وجلٌ في هذا النّصّ لقطات من قصّة تنزويج وزينبٌ بنت جحش، من وزيد بن حارثة، أوَّلًا، ثم تطليق زيدٍ لها، وتكليف الله رسولًه بأن يتزوّجها، بُثُمِّةً إلغاء عرف النبّي الذي كان عند أهل الجاهلية، ويقي في صدر الإسلام حتى نزل إلغاؤه نصّاً، ويصورة عمليّة يتقُلُها الرسول بنفسه. وذكر فيه أيضاً بيانات تتعلّق بهذا الموضوع.

(١) فجماء في اللّفطة الأولى: الإنسارة إلى أن تزويج الرسول ﷺ وزينب، من هزيد، قد كان بتوجيه من ربّه. وجاءت فيها الإنسارة الشمنية إلى أنّه حصل تمدَّع أوَّل الأمر (أي: من زينب، لتعاليها بطبقتها الاجتماعية) حتى علمت أنّه أمَّر واجبُ الطاعة، فأطاعت وهي كارهة، لأنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة خيارٌ في أمرهم ولسوكان من خصوصياتهم الشخصية، إذا قضى الله ورسوله فيه أمراً.

(٢) وجاه في اللّقطة الثانية: بيانٌ عمّا كان من الرسول محمد ﷺ حين شَكَا وزيد طلاقها، فقال له وزيد طلاقها، فقال له الرّبة اللّه لللّه الله الله على تَرْفَع زيب عليه، وأنه بريد طلاقها، فقال له الرّبيت عَلَيْك زُونِيكُ وأنِّي الله عم أنَّ الله عمرٌ وجلّ كان قد أعلمه بأنَّها ستكونُ إحدى زوجاته، إلاّ أنَّ خَشِي من قَالَةِ السوء أنْ تُوجَّة له من أجل أنه إذا تروجها بعد طلاق زَيْدٍ لها قال الناس: تزوج محمد زوجة ابنه (أي: من كان قد تبناه) الأنهم كأنوا في الجاهلية برون أنَّ المعتنى بعناية الابن تماماً.

فرجه الله لرسول. عبارات التشجيع على تجاوز خشية الناس، وعـدم الاكتراث لها، لدى تنفيذ، حكماً دينياً من أحكام الله عزّ وجلّ، وإن كان يتعلَّق بِمَنا فَذَ يُقالُ فيه: إنّ له فيه هوى نفسياً.

(٣) وجاه في اللقطة الشالغة: بيانُ طلاق هزيده لـ وزيب، وتزويج الله رسولـه منها، ليكون أوّل مُنظّة بنفسه لإلغاء عرف البّنّي واحكامه وسا يستبعه، ويكون بذلك غُلّوةً للمؤمنين، فلا يُجدُّ بعد ذلك أحدُّ منهم حرجاً في أن يتزوّجَ مَنْ كانت زوجَةً مَنْيَاهُ على عرف أهل الجاهلية.

(٤) وأبان الله عزّ وجلّ للمؤمنين وللناس أجمعين: أنّ النبيّ بشرٌ من البشر في احكام الدين حلاله وحرامه، وهو فيها كسائر الناس، فما أباحه الله للجميع ولم يحرّمه عليه بالخصوص، فلا حرج عليه فيه.

وأبان أنَّ النبيِّ محمَّداً ﷺ في هذا شأنَّه كشأن سائر النبيين من قبله:

- فهم يشاركون الناس في فِطْرِهم، وفي تناول العباحـات التي أباحهـا الله من
   أكل وشرب وزواج وسائر لذات الحياة.
- وهم جميعاً يُبلَقُونَ رسالات الله، فما أمرهم الله بقوله قالوه، ومَا أمرهم بقعله فعلوه، ليكونوا أسوة لمن بعدهم من المؤمنين، فَدَلَ بهذا على أنَّ فصلَ الرسول تبليغً عمليً لرسالة الله.
- وهم جميعاً يخشون الله في تبليغ رسالاته، ولا يخشؤن أحمداً غيره ويتوكلون عليه، مكتفين بأنه حسيب، أي: كاني لمن توكّل عليه، ومحاسبٌ لمن يتحرّمُن لهم بالأذى، أي: ومجاز، فالحساب يستنبع الجزاء.
- (٥) وأبان ألله للتاس: أنّ مقولة التبني أو عَقْد النّبني لا يُؤثّر في تغيير الحقيقة شيئاً، فزيد هو أبنٌ حارثة، وليس أبنُ مُخمَد كما تُنطلقون استناداً إلى تبنيه له فيما سبق، لقد تمّ إلغاء عرف التبني.

ومحمّد لم يُتِنِ الله له ولداً ذكراً يَبْلُغُ مِلْغَ الرّجال، فَمَا كان مُحمّدُ آبَا أَحَدٍ مِن رِجالكُم. وأشار الله عزَّ وجلُّ إلى الحكمة من ذلكَ ضمناً، فقال تَعَالى:

﴿ مَا كَانَ مُحْمَدُ ٱلْآَلَحَدِينَ دَجَالِكُمْ وَلَكِن زَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّيْدِتُ ذُوكَانَ اللَّهُ بِكُلّ مَنْ عَلِيمًا كَانَ مُحْمَدُ ٱللَّهِ عَلِيمًا كَانَ اللَّهِ عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا ل

أي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا شاء أن يعتم النَّبُوَّاتِ التي جعلها في سلالة إسراهيم عليه السلام من بعده، أوقف الفريَّات الذكور عند محمَّد بن عبد الله في عرق النوّة الموصول بشـُطر سلالة إسماعيل بن إبراهيم، كما أوقفها في عرق النوة السوصول بشطر سلالة إسحَق بن إبراهيم، عند يُحْمِي وعيَّى عليهم السلام.

نُدْرِكُ هٰذا من قوله تصالى: ﴿وَكَانَ الله بَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمَاً» بَعَمْدُ قُولُه: ﴿وَخُالَمُ النَّبِينَ﴾ مع قوله تعالى بشأن إبراهيم عليه السلام في سورة (العنكبوت/ ٢٩ مصحف/ ٨٥ نزول:

### ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّهُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ ... ٥٠

 (٦) وتعرَّضَ الرَّسُولُ ﷺ للأفنى من قبل الكافرين والسنافقين من أجمل تنفيذه غفليًا إلغاء حُكم النَّبْنِي، فَتَبَّهُ اللَّهُ، فَاكَد له أَن لا يطبع الكافرين والمسافقين، ونَضَحَهُ بأن يَدْنَعُ أذاهم، فَيْعَرِضَ عُهُ ولا يُقابله بشيء، وأن يتوكُل على الله.

 فعدمُ مقابلة الأذى بعثله من شانه نسيانُ أصل السوضوع في المجتمع البشري.

 ومن توكّل على الله كفاه الله، فصرف عنه كلّ همٌّ وغمٌّ وأذى، وردّ عنه كيد أعدائه وخصومه.

(Y)

### المفردات اللغوية للنَصَ

﴿ وَمَاكَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمِرْ أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ : هذا الاستعمال ونظراؤه في القرآن، مما سُلّط فيه النفي على جملة مصدّرة بفعل الكون يدلَّ على نفي اجتمـاع خبر كـان واسمهـا دوامـاً، نـظراً إلى أنهمـا متنـافيـان. والمتنافيان لا يجتمعان

فمعنى: ﴿وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

لا يجتمع بصورة دائمة موتُ نَفْس ما رإذْنُ اللهِ بموتهــا غير مـوجود، فمــوتُ أَيَّة نفس مع عدم إذن الله به، أمران متنافيان لا يجتمعان.

ومعنى: ﴿مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيكُ اللّهُ الْكِتنَبُ وَالْعُكُمُ وَالنُّبُوزُةَ شُمَّ يَقُولَ لِلنَاسِكُونُوا عِبَادًالِلِ مِن دُونِاللّهِ﴾.

لا يجتمع بصورة دائمة اصطفاء اللهِ لبشرِ بالكتابِ والحكم والنَّبَرَق، وأمرُه للسَّاس بأن يعبدوه من دون الله، إذْ هَمَا أمران مُتنافِيان لاَ يجتمعان.

وحين يأتي في الكلام اسمُكانُ أو خبرها وُضفاً مشتقاً أو بمعناه، وراينا أنَّ الاجتماع المنفى غَيُّر متحقّقٍ دواماً في الأفواد، فالمرادُ من الرصف المشتقُ كمالُه، أو كمال مرتبة من مراته، أو أنَّ هذا الوصف المشتقّ غير موجودٍ في الحقيقة.

فىعنى: ﴿وَمَاكَاكِ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَتًا﴾.

لا يجتمع بصورة دائمة كمال الإيمان وقَتْلُ إنسانٍ مُوْمِنِ عُمْداً.

ومعنى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِيَّ أَن يَغُلُّ ﴾.

لاَ تَجَمِّعُ النَّبُوَّةُ والْغَلُول بحـال من الاحوال، فـإنْ وُجِدَتِ النَّبَـوَّةُ فلاَ غُلول، وإنْ وُجِدَ الْغُلُولُ فَلا نَبُوَّة.

وبناءً على هذا البيان التحليليّ أقول في قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا فَضَى اللَّهَ وَيَسُولُهُۥ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَمَنُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنَ اَمْرِهِمُ﴾.

المعنى: لا يجتمع مشورة دائية كمالُ مرتبة النّصوى، واختيارُ غَيْرِ ما قضاء الله ورَسُولُه من أسرِ تكليفيَّ . دلُ على أن العراد كمالُ مرتبة التقوى من مراتب الإيمانِ النّبية في الآية على أن المخالف عاص . أمّا ما قضاه الله بالمُرِ تكوينيّ فهـو نافـذٌ حتماً، ولا خِيـرَةَ فِيه لاَحَـدٍ اصلاً، مُـولِمنِ اوكانور.

### ﴿ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَأَمَّرُا ﴾ :

أي: إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفيّاً ، وتمّ إبلائُهُ لِلْمُكلَّف.

أصل الإمضاء الْبَتُّ والإنهاء، ويكونُ بــالنسبة إلى الإرادة التكليفيَّـة، بِبَتُّ التكليفِ وإنهائِهِ وإعلامِهِ للمكلف.

الْجَيْرَة: اسمٌ بمعنَىٰ الاختيار والتُخَيَّر، تقول لُغةً: الْحَتَارَ الشيءَ وتُخَيُّرُهُ إذا انتقاهُ وفضّله على غيره. وتُطلقُ والْجَيْرَةُ، على ما يُحْتَارُ.

فالمؤمنُ المتَّقِي لله لاَ يَختارُ لِنَفْسِهِ غَيْرَ ما قضاهُ الله ورسولُهُ من تكليف.

### ﴿ ضَلَّضَلَاكُ مُّبِينًا ﴾:

أي: فقد خَرَج عن صراط الاستفامة على طاعة الله، وذخل في مناهاب الفسلال العبين الواضح الذي لا شُبِّهةً فيه، وقَذْف بنفسه إلى المعصية واستحقاقي العقاب والعزاخذة.

### ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾:

المُحرَّجُ: الضَّينُ والشَّنَة، والنَصَائِقُ التِي لا يُشْتَطِيعُ السالِكُ التَموَّدُ بَهَا، والنَّخَارِجُ، والنَصَائِقُ التِي لا يستطيع الداخل إليها ان يتقُلُ فيها، وضِلُّ الحَرْجُ في المعنوبات الاعمال والتكاليف التي فيها يُسْرُ وسُهُولَة، وكذلك اليَّسُرُ والسُّهُولَة. وكذلك اليَّسُرُ والسُّهُولَة.

ونفي الحرج في الشرعيات يدلُّ على الإباحة، أو رفع التحريم والحظر. - 7- ~ .

## ﴿أَدْعِيَآيِهِمْ ﴾:

أدهياه: جَمْعُ ودَعِيّ، وهو هنا الْمُنْبَّنُ، ويأتي بمعنَىٰ المَنْهَمِ في نَسْهِ، وبمعنى المنسوبِ إلى غير أبيه.

﴿ وَطُلًّا ﴾:

الْوَطُّرُ: الحاجة التي فيها ماربٌ وَهِمُّةٌ، وجمعه واوطاره ويُقالُ: قَضَى مِنهُ وطُوه، أي: نال منه بُغْيَّه. وجاه التعبير بقضاء الـوطر في هـذا النّص كتابة عن إنهاء الحـاجة ليعـاشرة الـزوجة بـطلاقها، فـالـطلاق عن عـزم إدادي تعبيرٌ عن إنهـاء وغبـة الـزوج بزوجت، وأنّه لم يَثَقَ لُهُ وطرُ لديها.

مُبِيتًا: اسم فاصل من: وأبَانَ، الشيُّءَ إذا ظهر واتَضُحَ من اللازم، ويُستَعَمَّل الفعل متعدِّيًا، فتقول: أبَانَ فلانُّ الشيءَ إذا اوضحه واظهره، كما يستعملُ وَبَـانَ، لازماً ومتعدِّباً أيضاً على وأبان.

. . .

#### ما رُوي في سبب النزول

معظم الروايات تذُلُّ على أنَّ النَّصَّ نزل بشأنَ تـزويـج الـرسول وزينب بنت جحش، ابنة عَشِّب، لـمـولا، وزيد بن حـارثة، ثمّ طـلاق وزيد، لهـا وزواج الرسـول منها بأمر الله، كما سبق بيانه.

(1)

### مع النَّصَّ في التحليل والتدبّر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمَاكَانَ لِمُثْوِينِ وَلَامُؤْمِنَةِ إِنَا فَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَشَرًا أَنْ يَكُونَ لَمُثُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِيشً . . ۞﴾.

هذه الجملةُ مَبْلُونَةُ بحرف العطف، وقد لاَ يظْهَرُ في السوابق القريبة مَا يُلاثم أَنْ تكونَ معطوفةَ عليه، لَكِنْ إذا رَجعنا إلى صدر السيورة وتركّنا ما عرضته من أحداث رُوعِي في ترتيب ذكرها جكمُ بيائيّة تستدعي تشبُراً عميقاً، رأينا أنّها معطوفةً على ما جاه في الآية السافسة من السورة، وهي: ﴿ النِّيْأَلُونَ بِالْمُوْمِينِ مِنْ أَفْسِمٍ ۗ وَالْوَجُهُ أَنْهَا ثُمَّ أَوْلُوا ٱلْأَرْعَارِ بَعْشُهُمْ أَل أَوْكَ بِيَعِنِ فِي كِنْكِ اللَّهِ مِنْ الْفُوْمِينِ وَالْمُهُمِينَ ... ﴿ ).

إذا تَذُبُّرُنا هذه الآية وما جاء فيها، وجدنا من المناسب جدًّا أن يُعطف عليه:

﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِنَاقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾ . . . إلى آخر الآية .

ولا يضرُّ كونُ الفاصل طـويلًا، لأنَّ السـورة القرآنية هي بــثابـة شـجرة متشـابكة الأغصـان، ولأوّاخرِهـا صِلَةً بأوائلها، وبالعناصر الرئيسة لموضـوعها.

والمعنى: ليس من وصف المستكملين شسروطُ مَــرْبَــة النقـــوى من المؤمنين والمؤمنات إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفياً إلزامياً بفعل شيء أو تـرك شيء أن يكون لُهُم اختيار آخر غير ما أمضى الله ورســوله، أو شيءَ آخــر يختارونه غيرُ مــا أمضى الله ورسوله من أمر، وإنْ كانُوا مُمَنَّكِين من ذلك بإرادة الله التكوينيَّة، لكن تفواهم تمنعهم.

وجاه ذكر الله مع ذكر الرّسول للإشعار بأنّ ما يُغَرُمُ عليه الرسول من أسرٍ ويقضيه مُلْزِماً به، فهمو من أمر الله وقضائه؛ إنّا بنكليف من الله وهـو مُلِلُّع، أو بهاؤنّ من الله وإمضاء لما نضى به الرّسول، فهو أيضاً من قضاء الله وأشرِه، وحين لا يكون لِلّه في الامر قضاء، فإنّه يُرقف رسوله عن إمضائه ولا يأذنُ لَهْ به.

قول الله عز وجل.

# ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْضَلَّ ضَلَكًا لَّهُ بِينًا ﴿ ﴾.

ولمَّا كانت معصيةُ اللَّهِ ورسولِه تُتخرِجُ العـاصي عن صراط الله المستقيم، الـذي

يُوصِلُ من النَّزَه إلى النجاة من عذاب الله، والطفر بنوابه، ولما كان الخروج عنه يوقع الخدارج في استحقاق عـذاب الله، والحرصان من نواب، على بقدار نسبة خـروجـه، فلا يُدُ أن يكون العاصي لله ورسوله قد صَلَ بعصيانه فالنَّفد عن صـراطِ النجاة والطَّفر بالثواب، وضلاله هذا ظاهر واضح جليًّ لذى كلّ مؤمن صحيح الإيمان.

وهـو أيضاً مُبِنَّ كـاشفُ لمَـا في نفــه من نقص في الإيمــان، أوحبُّ للمـاجلة وإيثارٍ لهَا، أوضعفِ في الإرادة أمام مطالب الأهواء والشهوات.

والضلال: هو الضياع، والابتعادُ عن طريق الهدى.

قول الله عزّ وجلّ خطاباً لرسوله محمد ﷺ:

﴿ وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنَّهُ اللَّهُ وَعُلَى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُحْتَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحْقُ أَنْ عَلَيْهُ فَلَمَا تَضَعَ رَبَّهُ يَثْمَا وَطُرُّ زَوْجَدَنَكُها لِكَنَّ لَا يَكُونُ مَلَ النَّهُ فِينِنَ حَرَّ فِي أَزْفِح أَدْعِيلَا بِهِمْ إِذَا فَصَوْلِينَهُنَّ وَطُرُأَ وَكُاكَ أَمُرْالِقُومَهُ فُولًا ﴿ ﴾ .

زيدُ بنُ حارثة هو الذي أنْتُمَ الله عليه عن طريق الاسترقاق حَى صار لخديجه، فمحمّد ﷺ، ثم أنّهم عليه بالإيمان والإسلام فكان من طليعة الصف الأوّل، ثم صار أحد كبار أصحاب الرسول ﷺ. وأنّمَ الرسولُ عليه باليش، وبالتنبيّ قبل إلغائه، فيترويجه من وأمّ أيّمَنُ، مولاته، فيترويجه من وزين بنت جحش، وهي ابنّةً عجته وأميمة بنتِ عبد المطلب، فياعلان أنّه جبُّ رَسُولِ الله بعد إلغاء التبنّي، إلى غير ذلك من إنّهامات جاءت بعد ذلك، وبين ذلك

لمَّـا جاء زيـد يشكو لـرسول الله تَعـالِيّ وزينب، بأسـرتها وحسبها ونسبها عليـه، ورغبّه في طلاقها، وكان قـد أُعُلِمَ بأنها ستكونُ إحـدنى زوجاتـه بحكم من الله لِتَّبِيت حُكم إلله بإلغاء التَنِّي وكُلُّ توابعه، قال الرسول له:

﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَبَّقِ ٱللَّهَ ﴾.

ويبدو أنَّ زيداً كرَّر شكواه، وكرَّر الرُّسُولُ مقالته هذه له، لذلك ذكَّرَهُ الله بعا كان يقول لزيد عند متكرّرات شكواه، فاستعمل الفصل المضارع الـذي يدلُّ على نكرير الْخَذَت.

أي: واذكُرْ إِذْ كُنْتَ تَقُولُ هذا القول، وكـان الرسـول ﷺ في كُلُّ مَـرُةٍ يُخْفِي في نفــه ما الله مُبْديه .

ولو أنَّ الحادثة جَرَتُ مرةً واحدةً لكان البيانُ المطابق يقتضي أن يجيءَ كما يلي : وإذْ قُلْتُ . . . وَأَخْفَيْتُ .

إذً: ظرف زمان لما مضى، متعلِّق هنا بفعل ٍ محذوف تقديره: اذَّكُّر.

ومقالة الرسول لزيد في المرّات اشتملت على إرشادين بنصيحتين:

(١) أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ.

(٢) واتُقِ الله.

◄ أمّا قوله له: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾:

فنلمح فيه نَصِيحتينِ:

الأولَى: أَنْ لَا يُطلُقها.

الثانية: أنْ يتحمُّلَ تعاليها عليه.

فالأولى نأخذها من وأشبك، اي: لا تُطلق، والنانية نأخذها بن وغلّك، وذلك لانَّ الاصل في الزوجات أنْ يَكُنُ تُحْتَ أَزُواجِهنَّ، لا فوقهم، لكنَّ وزينبَ، للمَّا كانت متعالمَّ تُتَرَّفَعَهُ عَيْر واضِعَةٍ نفسها موضع النَّخَيَّة، نصَحَهُ الرَّسول بان يَشْهَرُ على تعاليها ويتحمُّلها، وإنَّ كان مشلَّ هذا يشُقُّ على السرّجال، لكِنُّ من فَعَلَهُ من أجسل حُسْن المعاشرة الذي أمر الله به كان مأجوراً.

ولا ننسَى أنَّ وزينَب، تزوَّجْته طاعةً للهِ ورسُوله وهي كارهة.

وأمّا قولُهُ له: ﴿ وَأَتَّقِى ٱللَّهَ ﴾:

أي: واتَّق الله بحسن معاشرتها بالمعروف، ولا تَظْلِمُها من أجل نَفْسِها المتعالية الكارهة لهذا الزواج، والراضِيّةِ به امتثالاً . ومع تذكير الله رسولَهُ بهذه الحادثة ذكره أيضاً بأنّه كان يخفي مع مـرّات الشكوى في نفسه أمراً، فقال له: ﴿وَتَحْفَى فَي نفسك مَا اللّٰهُ لَبْدِيهِ﴾.

أي: لكنَّ هَذَا الأمر الذي تخفيه في نفسك أثرُ اللَّهُ مُبْدِيهِ (أي: مظهره وكاشفه) الآن، دَلُ عليه قولُ الله عزَّ وجلَّ في الآية نفسها.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَوَجْنَكُهَا ﴾.

أي: تُخْفِي علمكَ بـانُهـا ستكـونُ زُوْجـهُ لـكُ بِأَمْـرِ الله، وَانْ زَيـداً سيُـطلَّقُهـا لا مَحالة.

### ﴿وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا ﴾.

ونقول مع ذلك لزيد: أمْسِكْ عليك زَوْجِكَ واتَّن الله .

وأبان الله لرسوله دافِعُهُ لمقالة النُّصح وَإخفاء ماأخفاه في نفسه فقال له:

### ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ ﴾:

أي: توالت عليك في مرّات الشكوى حشيةً مثلاً الناس فيك: إذَّ محمّداً ينهى المؤمنين عن الزواج ممّن كُنْ زَوْجَاتِ ابْنائهم، وهو الآن يتزرَّج مُطَلَقَة البّه بالتبنّي، فتقول لزيد: وأسك عليك زوجَك وانتي الله، ولا تقولُ له طلّقها، أو افعلُ ما يناسبك، فإن لله فضاء بنأن تكونُ زوجـة في أزواج أدعائهم، تَحَفَّى مقالة الناس، والله أخقُ أن تخشاه فسرع إلى تفيد أمْر الله بجراً أو وصواحة، دون اكتراك لما يُعِيب عليك الناس، ما أمثَ مطيعاً لربّك تسمّى في مرضاته،

بعـد ذلك أَثَمَجَ اللَّهُ إبداءَ مـا كان يخفيـه الرسولُ ضِمْن حكايـة طـلاق وزيـده لـ وزينب، وتزويج الله زينب رَسُولَ الله، فقال تعالى:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يِنْهَا وَطَرًا زَوِّجْنَكُهَا ﴾.

جاه التعبير بعبارة وقضَى زيدٌ مِنْهَا وَطَرَأَه عن طلاته لهما، لأنَّ المطلَّق عن عزم وتصميم لا عن انفعال طارىء لا يُسطَلِّن إلاَّ إذا انقطت عملائق وَطَرِ نفسه بمعطَّلَقِتِه، والوطَّرُ كما عرفنا: حاجةً النُفس المتعلِّقةُ بما تحتاجُ له. فدلَ هذا التعبير بإبداعه على عذة قضايا: الأولى: طلاق زيد لزين.

الثانية: أنَّه كان طلاقاً عن إرانة جازمة منه ورغبة ذاتيَّة فيه.

الثالثة: أنَّ وطَرَّهُ النفسيّ الذي كان متعلقاً بهـا قد انتهى فعلاً، فلم تُعَدُّ بـالنسبة إليه زوجةً شهوة ولا مصلحة.

الرابعة: أنَّه لم يطلِّقُهـا إيثاراً للرسول على نفسه، ولا لأنَّه شعر بـرغبة الـرسول فيها.

وفي هذا دفعٌ لكلّ الأوهام التي يمكن أن تَـرِدُ حول هـذا الموضــوع، والأكاذيب الّتي يختلفُها الوضّاعون.

وقد افترى الوشاعون قديماً مفتريات على الرسول لم تصبح سنداً، وتعسّك بهما أعداء الإسلام بعد ذلك من مبشرين وسنشرقين، وأضافوا إليها أوهاماً مما يشرفون من سُلُوك عظمائهم ومقدَّسِيهم، وغلا بعض علمائنا السابقين في نُفُـل كلَّ ما يقع لهم من روايات فنقلوا السقيم مع السليم، وربعا نقلوا المعرضسوعات، وجعلوها ضمين موسوعاتهم، فأتَخذ منها أعداء الإسلام ذراته لمحاربة دين الله ورسول الله.

وأبان الله عزَّ وجلُّ حكمة تزويجه زينب لرسوله فقال تعالى :

﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَيَّ فِي أَزْفَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ ﴾:

اي: فضينا بهذا الزواج واترأناً با لكي يكون الرُسُولُ فيما يطلق من أمر الله فُحَدُوَةً للمؤمنين، فكلاً يكونُ على المؤمنين بعدُ تطبيق السوسول بنفسمه لحكم الله حَرَجً ولا تحرّفُ من مقالمة الناس، في نزوجهم إذا رغبوا من اللّواني كُنُّ الزّواج أدعيائهم الذين كانوا قد تَبْنُومُمْ، وفق العرف القديم عند ألهل الجاهلية .

والجمع بين الملام التي للتعليل و وكي، التي هي للتعليل أيضاً يفيد توكيد التعليل بالعلّة المذكورة بعدهما مع بيان أهميتها.

وضلاحظ أنَّ الجملة الفرآنية التعليليَّة هذه مختزلةً اختزالاً من كىلام يبدلُّ على الفهم الذي وضح في الشرح. وأقلَّ ما بمكن أنْ نبرزه من المطويات للتعبير عن كاصل المعنى بعبارة صريحة واضحة لا محاذيف فيها، أن نقول:

﴿لَكُيْلًا يَكُونُ﴾ بَنْذُ زُواجِ النَّبِي مَن زَيْبَ مَطَلَمَةٍ زَيْدُ الذِّي كَانَ قَد نَبَنَاهُ ﴿خَرْجُ في﴾ أن يتزوجوا من اللَّواتي كنَّ مِنْ ﴿أَزُواجٍ أَدْعِياتُهم﴾ إذا صِرْنَ خَلَيَاتٍ مَن زُواجٍ.

بعد ذلك أبان الله عزّ وجلَ أنُّ إذا قضى الله أمراً أن يكون ولــو من خلال إرادات الناس، فإنّه لا بُدُ أنْ يتحقّق ويكونَ أمراً مُفْعُولًا، فقال تعالى:

### ﴿ وَكَاكَ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا ۞ ﴾.

إنَّه سهل عليه سبحانه، فهو يُحرَّكُ القلوب، فتتَجه لتحقيق أمر الله، فتتحرَّكُ الإرادات، وتسير الأفعال على وفقها، وتتمَّ النتائج على وفق مراد الله وأمره.

والأمر هنا أثرّ تكويني ، وليس أمراً تكليفياً فيما يظهـر، حتّى يكون قابلاً للفعـل أو النبرك من الموجّـه لهم التكليف، والمفعولُ هــو المواد بـالأمـر، فـأمـرُ الله مكـوُّن، والمـراد به مفعول وكانن لا محالة.

بعد ذلك وجُه الله الخطاب للمؤمنين وغيرهم ولاسيما أهلُ الكتاب الـذين يؤمنون برسُلهم وكُنَهم، فأبان فيه أنَّه لا حرجُ على النَّبي المحتَّبي وهو بشرٌ من البُسر في أن يكون له زوجات، وفي أن يستمتع بما أباح الله لـه من لذَّات، فشانٌ كُلُّ رُسُل الله كذلك، ولاسيما حينما يكون الأمر يتضمُّن تبلغُ رسالات الله عَمْلياً، ليكونُّوا بأفعالهم أسوةً حسَنَّة للناس من وراقهم، فجاه في التص:

#### قول الله عزّ وجلّ:

﴿مَاكَانَ فَلَ النِّي مِنْ حَرِيهِ مَا هَرَضَ اللّهُ أَمُّ سُنَّةً الَّهِ فِي اللَّيْنَ خَلَوْ إِن مَنْ لَرُكَاكَ فَدَرَاتَفَدُورًا ۞ الّذِيرَ : بُيكِفُونُ رِسَنَانَتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَمُّ وَلَا يَخْشُونَا لَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَنْيَ حَسِيبًا ۞ ﴾

فيماً فرض الله له: اي: فيما اباحثه لَــهُ، أو خصّهُ بِــه من أحكام إبـاحة. وأصلُّ الْفَرْضِ حَرُّ يُجْمَلُ على عُود، أو خشية، أو خَجْنِ أو نحو ذلك، لبيان المقادير، كالْحَرْ المتنزج على المسطّرة لبيان مقادير الأطوال، وكالقُروضِ التي تُجْمَـل على الرُّخامَة لتكون ساعة شمسيَّة تبيّن الوقت مع تحرُّكِ الطَلَّ، ونحو ذلك. وأحكامُ الله حُدُودٌ على مقاديرَ مفروضةٍ، أي: مبيّنة بفواصل.

فالفرقُ بين الفَرضَيْن أنَّ فرضَ الإبـاحة يُصَدَّىٰ بالـلام، وأنَّ فرض الإلـزام يُعدَّى بحوف ءعلى».

والْفَلْدُ المحدّد من الميراث فريضة، وجمعها فـرائض، وسميت بذلـك لما فيهـا من تحديدات تُعرّفُ بها قسمة المواريث، وهي تحديدات مبيّنةً مفصّلة مفروضة.

واستعملت كلمة والفريضة؛ في القرآن بمعنى المهر المحدَّد عند عقد النكاح.

والمعنى: ليس على النبئي فواماً وهو بفَسرٌ من البشر من أيّ حَرَج بُضايفُهُ في استمتاعه بما أباح الله له، سواة أكان ذلك مباحاً لسائر المؤمنين أيضاً، أو كان خاصاً به فقط.

فإذا اتَّجِهَت نَفِّسُ النِّبِيِّ للاستمتاع بما أباح الله له، فليس عليه أدنَّي حرجٍ في أن يستمنسم، وليس من الفضيلة أن يُجاهِسة نفسه في كفِّهَا عن المباح المُّمسَّدِي الطرفين، بل من الخير أن يستمتع، ليستبقي طاقات مجاهدته حتى يستخدمُها فيما هو من الفضائل من أفعال يمارسها، أو يكفّ نفسه عنها.

### ﴿ سُنَّهُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْلُمِن قَبْلُ ﴾:

أي: لبس على النبئي محمَّد من حرج قليل ولا كثير فيما أباخ الله له، حالة كون رفع هذا الحرج طريقة الله في منهاجه لـلانبياء الـذين خَلُوا من قبـل مُحمَّـد، والَّذِين جعلهم الله بشراً.

فنصبُ وسُنَّة الله، فيما أزى نصبُ على أنـه حال وتقـدير الكـلام: النبـيُ مرفـرعُ عنه الحرجُ فيما أباح الله له، حالة كون رفع الحرج هذا سنَّة الله في الأنبياء الذين خلوا من قبل، إذخلقهم بشراً، وجعل لهم طبائع البشرية، وأباح لهم أشياء من متاع الحيـاة الدنيا كما أباح لسائر البشر.

السُّنَّة: في اللُّغة الطريقة، والسّيرة، والعادة الدائمة.

وسنة الله: طريقته الدائصة، وسُنتُه: طراقته الدائمة في خلقه، أو في أحكامه وشراقعه. وسنةً الله في الأنبياء أن يجعلهم عباداً بشراً، وأن يُبيح لهم مباحـات تتطلّبها طبيعتهم البشرية.

خَلَوْا: أي: مُضَوَّا في الأزمان السابقة، فمعظم الأنبياء كمانت لهم زوجات، وبعضهم كداود وسليمان كان له زوجات متعددات بكثرة عدا الجواري اللَّواتي يستمتع بهنَّ.

والمعنى: ليس محمدً في هذا يذّعاً في الرُّمُل، بل شأت كَنْأَتهم، طعاماً، وشراباً، وزواجاً، واستمتاعاً باللَّذاتِ السباحات في الحياة الدنيا، فليس لاحد من الناس أن يعيبه بشيء من ذلسك، إنّ النبيّ بشرً من البشسر، وعبدٌ من عبداد الله، اصطفاه الله لتبلغ رسالته لنظراته من عباد الله، وليكونُ لهم أسوة حسنة، مبلّغاً دينَ الله بالمواله، وأفعاله، وإقراراته.

### ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدَرَا مَّقَدُ وَرَّا ﴾:

أي: وكان أقرا الله في التكرين، وأمر الله في التشريع، مسبوقاً دواماً بقدتو وموجّهاً بقدر، أي بتُحديد دقيق لمقادير كُلّ شيء: فأقر التكوين يَنمُّ على وفق المقادير التي حددها الله بإرادته العكيمة، ومن ذلك أن يجعل للبشر طبائعهم الجسديّة والنفسيّة، ومنهم الأنبياء المصطفون، وأمرَّ التشريع يتمَّ على وفق المقادير التي حددها الله بإرادته العكيمة، وفرض مُنيِّزاً خُدُودَ ما الزم به فعلاً أو تركاً، وحُدُودَ ما مارعًب فيه فعلاً أو تركاً، وحُدُودَ ما أباحة إياحةً مُسْتَويةً طَرْفي الْفِعل، والترك، وجعل أنبياءه وغيرهم سواة في ذلك، ورُبُسا زاد الأنبياء تكليفاً، وربَما عصّهم يعض المصاحات لحكمةٍ من حكمه الجلية. فأكرً الله إذا وقرر.

وكان أمْرُ الله أيضاً مَقْدُوراً، أي: نَفْسُ الأمر وذاتُه أيضاً مَقْدُور.

مُقْلُور: اسم مَفَعُول من فعل وقَدَرَهُ يُقْلِبُوه فحين يوجّهُ اللهُ أَثْمُ النَّكُوين أو أَلْمَرُ الشَّشريع فالأمُرُ نفسه مُقَدُّور، أي: مُحدُّدُ بسابق الإرادة كما أنّه يُؤجَّه لتفييدُ مُحدُّدودات المقادير.

ومن جملة النصوص نُسْنَفيدُ أنَّ أفعال الله، وأحكامه وتكاليف تُتِمّ مُسْبُوقة بما يلي:

الأول: شمولُ العلم المحيط بكلُّ شيء.

الشاني: الإرادةُ الّتي تتَوَجَّهُ لَتُخصَّصَ من الأفعال والتشـريعات وكـلَ ما هــو من متعلَّقاتها دون إجبار ولا إلزام ولا تلقائيّة طبعيّة .

الشالث: الحكمة في اختيار ما تتوجَّه لتخصيصه الإرادة بمقاديـره الصغـرى والكبرى، ومن ذلك لحظة توجيه الأمر.

الرابع: إمضاءُ وبتُ ما تمَّ اختياره، وهذا هو القضاء، والقضاء في اللغة الإنهـاء والإمضاء.

وبهـذه الأربع يتحقَّقُ القضـاء والقدر، فـالقضاء إمضـاءٌ والقدر يتمّ بــه تخصيص المرادات الحكيمة بكل مقاديرها، ومنها أوقاتُ نوجيه أوامر التكوين أو التشريع.

المخامس: وعند حُلُول, الاجل لتنفيذ ما نَمُّ بالقضاء والقدر يتنوَجَّه أَمْـرُ التكويين، أو أمر التشريع، والتكليف.

أمّا أثرُ التكوين فيتمّ تنفيذ المأمور به بالْقُدْرَةِ الرَّبَانَيَّة التي لا يُفجزها شيءٌ من مرادات الله، ممّا تم بقضائِه وقدره.

واتما أثرُّم التشريع والتكليف، فيتم بتوجيهه نقط، ويستنبع تبليغه وبيبانه لِمَنْ يُرادُّ خِـطائِهُمْ بـه، ويستنبع التكليف الحسباب والجزاء، وكلُّ ذلك إنّما يتحقق بـالعلم والحكمة والإرادة والقدرة وكثير من صفات الله عزْ وجلُّ الاخرى.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾.

وهمله الجملةُ مُعْتَرِضَةُ بين الموصوفين \_وهم الأنبياء الـذين خَلْوًا مِنْ قبـل \_ وصفتهم بقوله تعالى:

# ﴿ ٱلَّذِيكَ بُبِلِّغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾:

لي: الذين يُبلَقُونَ وسالاتِ اللهِ بالفوالهم وأعمالهم وتقويراتهم، ومن تبليخ وسالات الله باعمالهم أن يفعلوا ما أباح الله للناس، ليكونُوا أنسُوةُ للناس في ذلك، وليس من شانهم أن يتورَعُوا عمّا إباح الله إباحةً مستوية الطرفين.

واَوْمَنَا اللَّهُ لرسوله بهمذا البيان إلى ان يُهْتَدِي بِهُدَى الأَنْبِيهِ والرَّمُسُل من قبله، فيخشى الله، ولا يخشى أحداً إلاَّ الله، كما أنَّ الرَّمُسُل مِنْ قبله كمانوا بيلَمْدون رسالات الله باقوالهم وأعمالهم، ويختُونُهُ ولا يخشُونُ أحداً إلاَّ الله.

الخشية: خوفٌ مصْحُوبٌ بتقدير واحترام المخوفِ منه.

ولمَّا كنانت الخشيةُ من الله لا تستلزم عدمُ الخشيـة من غيـره اقتضى البيـــان التصريح بالأمرين فقال تعالى:

﴿ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

﴿وَكُفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١٠٠٠

حسيباً: أي: كافياً، من الحسّب، وهو الاكتفاء، والمعنى: وكفى بالله كافياً لمن توكّلَ عليه.

أو فعيل من الحساب، بمعنى سريع الحساب، فهو يحاسبُ من لم ينقُذ أوامره، والحسابُ يأتي بعده قرار الجزاء.

والمعنى الأوَّل فيما أرى هو الأكثر ملاءمة في هذا النَّصَّ.

قول الله عزّ وجل:

### ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَلَّا آَحَوِيْن رَبَعَ لِكُمْ وَلَكِن زَسُولَ اللَّهِ وَعَاتَدُ النِّيَّتِ نُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلّ فَيْءَ عَلِيدًا ۞﴾ .

بعد إلغاء غُرْفِ النَّبِيِّ بحُكُم اللَّهِ أَبَانَ الله عَزَّ وَجِلَّ للقوم، والْمغَيِّون منهم على وجه الخصُوص الذين أرجَّفوا بإشاعة مقالة السوء فقالوا: وإنَّ محمَّداً يُسَرَّم نكاح نساء الأولاد وقد تزَرِّج امرأة ابنه زيده إذ كان يضال له: زيدُ بن محمّد، أبان الله لهم أنَّ محمّداً مَا كانَ أَبَا أَحدِ من رجالكم، وذلك لأنَّ أولاده الذكور وإبراهيمَ القاسم، والطّب، والطاهر، ماتوا وهم صغار لم يلتُوا مَبْالة الرّجال.

أي: فنريـد ليس ابنَ محمّـد، والله إنّمـا حرّم زوجـات الابنـاء من الاصــلاب، ولم يُحرّم زوجات الادعباء.

وينطلق الذهن فيتساءل: لماذا لم يُبِّي الله لرسوله محمَّد ولَداً ذكراً؟

وقد أجابُ الله عزُّ وجلُّ عن هذا التساؤل ببيانِ جكُّمتِه في ذلك فقال:

﴿ وَلَلْكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّ فَأَوَّكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾:

أي: لمّا قضى الله بختم الرسالات والنوات كلّها بمحمّدٍ، لم يُبّق له ولداً ذكراً، حَمَّى لا يَنْفَى مِنْ مُسلالة النّبُرُةِ عاملً وزائع، إذ جَعلَ اللّهُ النبوة والكتابُ في ذرّيّة إيراهيم، كما مبّق بيانه، ولم يق فُرّيّة ذكراً لاخر انبياء بني إسرائيل بحيى وعيسى.

ودلَ هذا على أنّ العامل الوراثي النـاقل للخصـائص المؤمّلة للاصـطفاء بـالنبوة إنّما يُنتغِلُ في الذكور لا في الإناث، فلا تُنبُّأ امرأة.

ودلَّ على الَّهَ كُلُّ رسول نِسيٍّ، فبإذا انتفت النبوَّة فيلا رسالة، فكُلَّى ذكرُّ كونه خاتم النبيين عن ذكر كونه خبائم السرسلين، لأنَّه إذا كيان خبائمُ النبيَّين فهـو خبائم العرسلين حتماً.

وَخَتْمُ النَّبِينَ بمحمَّــد هــو من حكمــة الله، وحكَّمَـةُ الله في اختيـــاراتـــه لا تَتِمُّ ما لم يكن غليبماً بكل شيء، فقال تعالى في ختام الآية:

﴿ وَكَانَ أَلَقَهُ بِكُلِّي ثَنَّ ءِ عَلِيمًا ١٠٠٠

اي: وهو عليم دواماً بكلُّ شيء.

وبعد زواج الرسول من ابنة عمتِه وزينب بنت جحش، تعرضُ لأذَى الكافرين والمنافقين، وتوجّعتُ نَحوه الضُمُوط الاجتماعية النّي ربّسا أثَّرتُ على ضعفاء الإيمان من المسلمين، فوجُّه الله لرسوله ما يُنَيَّهُ به على طاعة الله، والقبام بما فرض الله له، والقبام بتبليغ رسالة ربّه بقوله وعمله فقال له ما جاء في الآية (٨٤) من السورة وهو:

### قول الله عزّ وجل:

﴿ وَلَانَفِلِعِ ٱلْكَنِفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَدَنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴾.

### (١) ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ :

تاكيد لما جاء في صَدْرِ السُّورَة، من جهة اللَّفظ، لكن هناك قبل أن يؤدِّي رسالة ربَّه في موضوع التبنِّي، ومُمَّنا بَعْدَ أَنَّ أَتَى رسالة ربّه بقوله، ويفعله.

# (٢) ﴿ وَدَعْ أَذَانِهُمْ ﴾:

أي: اتْسُرُكْ أَذَاهُمْ، فـلا تَهْتَمَ لـه، ولا تنظُرُ إليـه، ولا تَشْغَـلُ نَفُـــك بـدَفْعِــهِ أو الانتصار لنفسك .

وهذه وصيّة ربّانيّة نفيسة لكلِّ منْ يتعرّض للاذى، فَشَرُكُ الاذى، وعدمُ الاهتمام به من شأنه أن يُطفى، ناز المؤذين، ويبطَى، حركتهم، ويجعل أقوالهم كالهباء المعثور، بخلاف مقاومته، فإنّها توقيد نار الأذى، وتفساعف من جهود المؤذين، فسزيد من آلام الاذى.

# ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾:

تأكيد لمَا جاه في صدر السورة ايضـاً، أي: ومن توكّـل على الله كفاه مـا أهمّه، وردّ كيد أعدائه إلى نحورهم.

### النص الرّابع عشر

وهومن سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٧ نز ول) سادس سورة مدنية الآيسات مسن (٥٩ ــ ٧٠) حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أُمِرُّ وا أن يكفر وا به

قال الله عزَّ وجل فيها:

﴿ يَثَانَتُهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن نَنَزَعْكُمْ فِي مَنَّى إ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنَّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبُرِّ وِالْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ نَأْوِيلًا ﴾ ألمَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِيرَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّلْعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ أَن يَكَفُرُوا بِدِء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُم صَلَكُلُا بَعِيدًا ۞ وَإِذَافِيلَ لَمُتُهُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنذِلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلمُسْتَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتَهُم تُعْمِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُ وَكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتِهِكَ الَّذِيرِ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي ٱنفُسِهِمْ فَوْلاً بَلِيهَا وَمَآأَرُسَلَنَا مِن زَسُولِ إِلَّا لِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوٓاأَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوااللهُ وَأَسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَأَبَّ ازَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُيهِمْ حَرَجُامِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ شَلِيمًا ۞ وَلَوَانَا كَنَبْنَاعَلَتِهِمْ إَنِ اَفْتُكُوٓا أَنفُسَكُمْ أَو آخْرُجُواْمِن دِيَرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوَاْنَهُمْ فَعَلُواْمَايُوعَظُونَ بِهِ. لكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتُ اللَّهِ وَإِذَا لَا تَبْنَهُم مِن لَدُنَآ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن مُطِعَ اللّهَ وَالرَسُولَ فَالْوَلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْمَ اللّهَ عَلَيْمِهِ مِنَ النَّذِينَ وَاللّهِ ذِيفِينَ وَالشُّهَالَةِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيهًا ۞ ذَلِكَ الْفَضْـلُ مِركَ اللّهِ وَكُفَّي يَالْعَوَظِيــمُا ۞ • .

(1)

#### موضوع النّصّ وسبب نزوله

في هذا النصّ بيانٌ لظاهرة من ظواهر الضاق، وهي ظاهرة التحاكم إلى غير حكم الله ورسوله، والصدّ عن حكم الله والرسول، في كلّ مَا هو مشمول بحكم شرعيًّ دينيًّ، خُكَمُ به الله، أو خُكُم به رسوله ﷺ، ودلُّ عليه نصّ صريعً الذّلالة من قرآنٍ أوسنّه، أو استنبطه الفقهاء المجتهدون ممّا دلّت عليه نصوص القرآن الكريم، أو دلّت عليه السنّة المطهّرة.

وقد نزل هذا النص بسبب ما كنان من بعض المنافقين قبل تنزيله، إذ دعاه خصمه إلى حكم الله ورسوله في خصومة بينهما، فرفض التحاكم إلى الرسول، وصدً عنه صدوداً منكراً، وأراد أن يتحاكما إلى الطاغوب، أي: إلى حكم أهل الكفر، من الهمود أو المشركين، ظمّاً، منه أنه سيجد لنفسه مخرجاً فيهضم من حقّ صاحبه، أمّا الرسول ﷺ فسيحكم بالحقّ فلا يجد عنده مخرجاً.

وقد ورد في أسباب النزول عدّة روايات تدور كلَّها حول ذلك.

(١) روى الطبري بسنده عن عاصر، قال: كمان بين رجل من البهود ورجل من العنافقين خصومة، فكان المشافق يدعمو خصمه إلى اليهود، لأنه يعلم أنهم يقبلون المرشوة، وكمان اليهودي يدعمو إلى المسلمين، لأنّى يعلم أنهم لا يقبلون المرشوة، فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهنٍ من جُهيّنَة، فانزل الله قوله:

﴿ اَلْهَ مَرَ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَعْمُونَ الْفَهُمَ مَا مَثُوا بِمَا أَنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِولَ مِن مَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَنَمَا كُمْوًا إِلَى الطَّاخُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِذِ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

### حَمَّىٰ بَلَغَ: ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَشَلِّيمًا ۞﴾.

(٢) وروى الطبري بسنده عن الشَّعْبي رواية مشابهة لروايته السابقة عن عـامر،
 وروى عن قتادة أنَّ المسلم المنافق هو رجل من الأنصار يقال له: بشر.

(٣) وروى الطبريُّ روايةً أخرى فيها أنَّ المسلم المنافق هو من منافقة اليهود.

أقول: كون هذا المنافق من اليهود هو ما يشير إليه النصّ بدلالاته، نفيه ما يلي : ﴿يَرْغُمُونَ} أَنْهُمُ ءَامَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ .

فَذِكُّو ﴿ وَمَا أُنَّزِلُ مِنْ قَبِلِكَ ﴾ في هذا المقام يُشْهِر بانهم كنانُوا من أهـل الكتاب،

قبل الإسلام.

وفيه أيضاً:

﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبَنَا عَلَيْهِمَ أَنِ أَقَتُكُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِا خُرِجُوا مِن يِنَزِكُمْ مَافَعُلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهِمْ ﴾ .

ففي هذا إلعاح إلى ما كتب الله على بني إسرائيل آيام موسى عليه السلام. وهؤلاء يزعمون ألهم احفاد أولئك، وألهم قبل الإسلام كانوا يهموداً، وألهم يؤمنون بسا أنّزِل على موسّى وعلى سائر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام.

ويؤيد كونه من اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً ما جاء في الرواية التالية:

(٤) وروي عن السّدّي قال: كان ناسٌ من اليهود قد أسلموا، ونافق بعضهم، وكان فريق منهم من بني قريطة، فقتل رجلٌ من بني النضير وخيل من بني النضير وجلًا من بني النضير رجلًا من بني النضير رجلًا من بني النشيري: با وسول الله، النشير وجلًا من النسيري: با وسول الله، إنَّا كُنا نصطيهم في الجاهلية اللّية ستين رَسْعاً، ولا يقتلون منا مقابل قبلهم، فنحنُ نعطيهم اليوم ذلك، فقال الفرظيون: لا، ولكنا إخوانكم في النسب والدّين، ودماؤتنا على الجاهليّة، فقد جاء الله بالإسلام.

وحكم الرسول ﷺ بقتل النُّضيري، وقَتَلُهُ بصاحِبهِ.

فتفاحرت النضيرُ وقُرْ بظَةُ :

فقالت النضير: نَحْنُ أَكْرُمُ مِنْكُمْ. وقالت قُريظَةُ: نَحْنُ اكرمُ منكم.

وطـالب المنافقـون من قريـظة والنَّضير بـالُّ يحكم بينهم في مفاخـرتهم أبو بـُـرَّزُةُ الأسْـلمـرُ الكاهن.

وقال المسلمون منهما: بل النبئ ﷺ هو الذي يحكم بيننا.

- (٥) وروي عن ابن عباس، أنّ الطاغوت الذي أراد المنافق التحاكم إليه، هو
   اليهوديّ كعب بن الاشرف.
- (٦) وأخرج ابن أبي حاتم، والطبراني بسنده إلى ابن عباس، قال: كان أبو
   بَرْرَة الأسلميّ كاهناً يُقْفِي بين اليهود فيما يتنافرون فيه. (أي: يفاخرون فيه). فتنافر
   إليه ناسٌ من العسلمين فانزل الله قوله:

﴿ أَثَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُبِلَ إِلِيْكَ وَمَالَزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَأَن يَتَعَاكُمُوا إِلَى الطَّاخُوتِ وَقَدْ أَبْرَةً الْنَ يَكَثُمُوا بِذِ... ۞﴾ الابات.

#### (٢)

### نظرة مجملة عامة إلى النص

(١) يبدأ النصّ بتكليف الذين آمنوا أنْ يُطيعوا الله والرسول وأُولي الأمر منهم.

فإن حصل التنازع بينهم في شيء سراة أكان بينهم وبين أولي الأمر منهم، أوبين أفراد أوجماعات منهم، فهم مكافون أن يرقوه إلى الله والرسول، أي: إلى كتاب الله، وإلى رسول الله في حياته، ثمّ إلى سنته التي صحّت عنه من بعده، هـذا إذا كـانـوا يؤمنون بالله واليوم الأخر إيماناً صحيحاً صادقاً.

 (۲) بعد ذلك عرض النص قصة طائفة من المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون، تُمُ يُرِيئُونُ أَنْ يتحاكموا إلى الطاغوت، أي: إلى حكم الجماهليّة، وإلى حكم من يحكم بـاحكام الجماهليّة من النـاس، كحكم الكهان، أو حكم طـاغـوت من طـواغيت أهـل الكتباب، مثل: وَكُمْبُ بُنِ الْأَشْرَفِ، عـدَّو الإسلام، والعـدَّو الكبيـر للوسـول 维 من اليهود.

وقىد جماء عـرض قصـة هؤلاء بـأسلوب التّعجيب من التنـاقض المستغــرب بين زعمهم، وبين ما يربدون من التحاكم إلى الطاغوت.

وكان من أمر هؤلاء المنافقين أنّهم إذا قبل لهم: تعالوًا إلى ما أَنْوَلُ الله، وتعــالُوًا إلى الرسول ليحكمُ بينكم نفروا، وصدّوا عن الرسول صدوداً فبيحاً منكراً.

(٣) وبعد ذلك ألمح النص إلى احتمال تسليط الله عز وجل رسولة عليهم، لمعاقبتهم على أعمالهم المنافية لمقتضيات الإيمان، والذالة على باطن الكفر المستور بالنماق، فتصيبهم مصية عقاب الرسول لهم، بسبب ما قدّمت أيديهم من جُرم عظيم، وأنهم حينلة يسارعون إلى الاعتذار عن جرمهم المنافي لادّعائهم الإيمان منافلة كليّة. بأنّ يحلفوا للرسول بالله، على أنهم ما أرادوا بعملهم هذا إلاّ إحساناً وتوفيقاً.

ويطرح المتدبّر هنا سؤالًا، وهو: ما معنى أنّهم ما أرادوا إلّا إحْسَاناً وَتوفيقاً؟

اقسول: حين نـلاحظ أنَّ الخصسومة كسانت بين مسلمين منافقين، وبين غيسر مسلمين، كما جاء في معظم روايات سبب النزول، يظهر لنا أنهم يستُرون غرضهم الأساسيّ من التحاكم إلى المطافوت، وهو أن يحكّم لهم ولو كان الحقّ لخصمهم، ويتعلَّونُ أمام الرسول، وأنام المسلمين، فيما لوحُوبِـُوا على عملهم، بـأنّهم قد كـان لهم هدفٌ دينيَّ من وراء ذلك، وهو الإحسان والنوفق.

ولكن كيف نتصوّر هـذه التعلّات التي يمكن أن يُنزيّنُـوا فيهـا، أنّهم مــا أرادوا بالتحاكم إلى غير حكم الله والرسول إلاّ الإحــان والتوفيق؟

ويخطر لي في ذلك أنهم يقولون شالاً: إنّ خصمناً غيـر مُسلم، وهو لا يؤون بمـا أنزل الله، ولا يؤمن بالرّسول، فلو دعـوناهم إلى الرسول ليحكُمّ بيننا، لكان في ذلـك تهمة أننا ندعوهم إلى زعيـنا ليُخابِنًا فيحكُم لَنَا.

ويقولون: إنَّهم لا يُريدون أن يضعوا الرسول موضع الاتّهام والتجريع من قبَـل. الكافرين به، فمرتبة الإحسان لمقام الرسول تدعوهم إلى إيعادهِ عن مـواضع الشبهـات والاتّهامات من قبل الكافرين به. لذلك دعموناهم إلى رجُلهم اليهمودي وكعب بن الأشرف، أو إلى الكاهن الوثني وأبي بُرِّزُهُ الأَسْلُميَّ، الذي ليس هو منَّا ولا منهم.

ويقولون: إنّنا تُربد أن نصل إلى التوقيق بيننا وبين خصمنا، على بد أيّ مُدوَّق، وذلك بالمصالحة بيننا مصالحة توقيقية، ولم نقصد رفضٌ الحكم بالحقّ، ولم يخطر في بالنا أنّ حكم اليهودي أو الكاهن الوثني سيكون لصالحنا، هـاضماً حقّ خصمنا، فاثرنا بذلك التحاكم إليه ليحكم لنا بالباطل.

وهكذا تبدو مضالتُهم مُزيِّنة لعملهم، وسائِرةً لجريمتهم، وما دامت إرادتهم العقيقة شيئاً في ضمائرهم، وليس عليها بيّنات قضائيَّة، فإنَّ وسيلتهم لتأكيدها هي أن يحلفوا بالله على ما زيَّنوه.

(٤) وهنا بين الله لرسوله إدانتهم بعلمه بما في قلوبهم، ولكن لم يسمح له بأن
يحاسبهم على جريمتهم حساباً صادياً، إذ لا يملك بينة قضائية بشرية تكشف إرادتهم
 الحقيقة.

ويَيْن لـه المنهج التربـويُ العـلاجيُ الـذي يُتبعـه معهم، وهــو يتلخّص بشلاك عناصہ :

العنصر الأوّل: الإعراض عنهم، بعدم مؤاخذتهم، مـع إشعارهم بـأنّ جريمتهم مكشوفة له، وقد استوجبت منه أن يُعرض عنهم إعراض مُسْتاء من عملهم.

العنصر الثاني: أن يُوظَهم ببيان وجـوب التحاكم إلى الله وإلى الرسول، مهمـا كانت الدواعي، ومهما زُيِّنَ لهم الشيطان أن يتحاكموا إلى الـطاغوت، وَبِبَيّـان عاقبتهم عند الله.

العتصر الثالث: أن يقول في سرّهم قولًا كاشفاً حقيقة ما في أنفسهم، بالشأ ما أسرّوه في أعماقها، ليعلموا أنّ الله يُطلع رسوله على خبايا قلوبهم، ونواياهم، فهم مهما تظاهروا بحُسْنِ إسلامهم معروفون للرسول بفاقهم، إذْ يُعْلِمُه الله عزّ وجلّ بحقيقة ما في قلوبهم.

(٥) بعد ذلك بيّن الله عزّ وجلّ وجـوب طاعـة الرسـول، وأنَّ محمّداً ليس بـدّعاً

في الرُّسُل، بل كُلَّ رَسُول, مِنْ رُسُل اللَّهِ السابقين، إنَّمَا اصطفاه الله وارسله إلى قومه، ليكون قائداً مطاعاً من بَيْل الذينَ آمَنُوا به، في كُلُ ما يأسرهم به، وفي كـلُ ما ينهــاهُمْ عنه.

والمح الله عزّ وجلّ إلى أنّ الرسول لا يأثر ولا ينهي إلاّ بإذن الله، فهــو مأذرنٌ من قِبَــل الله بانْ يأثّر ونينهن في الــدّين، وعلى مَنْ آمَنَ به أن يُطيّعَهُ، فــطاعتُــهُ جزّة مِنْ طاعة الله، كماجاء في نصُّ لاجِق من سورة (النساء) نفسها، وهو قوله تعالى:

﴿ مِّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ .

(٦) بعد ذلك فتح الله باب الاستغفار والتوبة، فقال لرسوله:

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذِ ظُلَمُوا أَنفُسُهُمْ جِئَةُ وَكَ فَأَسْتَغَفَّرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ وَ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهِ وَأَبِدَا رَحِيمًا ﴿ ﴾ .

وفي هذا الأسلوب إطماعً لهم بـأنهم إذا تابـوا واستغفروا، وعفـًا عنهم الرســولُ واستغفرُ اللّه لهم، تابُ الله عليهم، وشملَهم برحمته .

ومع هذا الإطماع تلاحظ أنّ النصّ لم يخـاطبهم خطابـاً مباشـراً، بـل خـاطب الرسول بشانهم، معرضاً عنهم، ليظِم جُرمِهِم.

 (٧) وبعد ذلك بين الله عز وجل قاعدة كبرى من قواعد الإيمان، وشرطاً أساسياً من شروطه، فقال تعالى خطاباً لرسوله:

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُتَحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَيْنَهُمْ قُمَّ لَا يَجِبِـدُوا فِيَّ الْشَيْسِهِمْ مَرَجَامِيمًا لَضَيْبَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ۞ ﴾.

فَذَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ سلامة الإيسان من النقض ِ أو النقص مشروطة بتحقيق كُبرى لوازمه، ومن هذه اللوازم الكبرى، ما يلي:

أ) تحكيمُ الّذينَ أعملنوا إسلامهم رَسُولَ الله في كلّ ماشجر بَيْنَهُمْ من خلافاتٍ
 وخصومات.

(ب) أن لا يجدوا في انفسهم حرجاً (أي: ضيفاً وعدم ارتباح) مما قضى

الرسول، وهذا من آثار الإيمان الصحيح الكـامل بـافة ورسولـه واليوم الأخـر، النفسيّة الداخلة.

(ج) أن يُسلّموا لحكمه تُسليماً كاملًا لا يشوب شكُّ ولا اعتبراضٌ ولا معصية، وهذا من آثار الإيمان الظاهرة، بعد صدور الحكم.

(٨) وبعد ذلك كنف الله عرَّ وجلَّ أنهم لو لم يدخلوا في الإسلام نفافاً، وبنَّموا على يعدخلوا في الإسلام نفافاً، وبنَّموا على يعدِ إسرائيل الأولين، الذين كانبرا في عهد موسى عليه السلام، فإنَّ أولئك لما كنب الله عليهم الخروج من مصر بقيادة موسى وهدارون عليهما السلام خرجوا طائعين، وحين ظلموا أنفسهم ياتخاذهم المجل، وكتب الله عليهم أن يتوبوا إلى بارثهم فيقتلوا أنفسهم، أطاعوا، فاجتمعوا يقتل بعضهم بعضاً.

لكن هؤلاء لــو كتب الله عليهم هذا الــذي كتبه على أســـلافهم ما فعلوه إلاّ قالــــل منهم، فهم في اليهـــوديــة ليــــــوا ذري دين صحيــــع، وهم حين دخلوا في الإســــلام منافقون، أو قريــون من النفاق.

وأتبعه ببيان أنّهم لو فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى الله وإلى الرسول لكان خيراً لهم، واشدّ تثبيناً لهم في الإيمان، وأنّهم لو فعلوا ذلك لاتناهم الله من لدن أجراً عظيماً، ولهداهم في حياتهم صراطاً مستقيماً، وهو صراط الإسلام، الذي يشرح الله له صدور الذين آمنوا حقاً وصدقاً، فكان سبب طمائيتهم وسعادتهم في العاجل والآجل.

(٩) وأخيراً ختم الله النص ببيان الشمرة الاخروية لمن آمن وأطباع الله وأطاع الرسول وأولي الأمر من العؤمنين، وأن الذين يطيعون الله والرسول فبإن الله عز وجلً يجعلهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحُسُنَ أولئك وفيقاً.

ذلك الفضل من الله، يعطيه سبحـانه الـذين أمنوا وعملوا صـالحاً، والنـزموا في حياتهم الدنيا طاعة الله والرسول.

وأنهى المختـام ببيان صفـة من صفات الله عزّ وجلّ ذات صلة بمـوضـوع النصّ،

لتثبيت عُنْصُرٍ من عناصر القاعدة الإيمانية، فالمنافقون يكتمـون نفاقهم، لكنَّ الله عليم بهم، ويعا في سرائرهم، فقال تعالى:

﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ۞﴾.

**"**"ን

#### (٢) المفردات اللّغوية في النصّ

#### ﴿ أَطِيعُوا ﴾ :

السطاعة: الانقياد، والعمل وفق رغبة المنتادك. يُقال: طاعَه يَطُوعُهُ طَرْعًا. وطَاعُهُ يَطِيمُه طَيْساً، وطَاعِ لَـهُ يَطُوعُ لـه، ويَطلِـمُ له، إذا انْشاد له، وعمـل على وفق رغبته.

ويقال: أطاعه، إذا انْقَاد وخضع له، وكذلك أنْطَاع له.

## ﴿ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُونَ ﴾ :

أولو الأمر: هم الذين لهم حقّ الأمر بحكم الشرع على من يتولُون أمورهم، فالأمير من أولي الأمر، والخليفة من أولي الأسر، والزوجُ من أولي الأمسر على زوجته، والأب على أولاده من أولي الأمسر، ومن لهم حقّ القتوى في السدين من أولي الأمسر ضمن اختصاصهم، والقاضي في مجال القضاء من أولي الأمر، وكذلك كلَّ راع م مسؤول عن رعيته.

#### ﴿ فَإِن لَنَازَعْلُمْ ﴾ :

أي: فـــإن اختلفتم، والمعنى أن كـلّ فــريق من المختلفين يحـــاول أن ينتـــزع الاعتراف بأنّ الحقّ هو ما يدّعيه هو.

#### ﴿ فِي شَيْءٍ ﴾ :

أي: في شيء ما، ممّا له في الدين حكم، أو بيان، أمّا الأمور المتروكة للناس، كالعلوم التي تكتسب بالوسائل الإنسانيّة فمرجعها البحث الإنساني، فالعقليّات لبراهين العقل، والحسيّات لمشاهدات الحواس، والتجربيّات للتجارب، والخبريّات للتثبُّت من صحة الأخبار بمقتضى برهان العقل، لذلك جاء قوله تعالى:

﴿ فَرُدُّوهُ إِلَىٰٓاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ :

فدلٌ فعل «رُدُّوه، على أنَّ مصدر الحكم أو البيان مصدر ديني، فوجب عند التنازع في الأحكام والبيانات ذات المصدر الديني ردُّها إلى كتاب الله بحثاً واستنباطاً، والى ما ثبت عن الرسول ﷺ في أقواله أو أعماله أو أخلاقه أو إقراراته، أو إلى ما يقـاس على ما جاء فيهما أو في أحدهما.

فردّ الشيء إلى الشيء إنما يكون بإرجاعه إليه، وهذا يبدلُ على أنه كان لديم أَوَّلًا، فصدر عنه، فهو يُرَدُّ إليه.

﴿ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا ﴾ :

أي: وأحسن رَدّاً وإرجاعاً، يقال: أوَّلَهُ تَأْوِيلاً إذا رُدّه وأرْجَعَهُ إلى مكانه الذي كان فيه.

وتأويل الألفاظ يكون بإرجاع دلالاتها إلى المعاني المرادة منها،فيأصل التعبير.

﴿ يَزُّعُمُونَ ﴾:

يـدُّعون بـالسنتهم، بطلق الـزعم على الظنِّ الضعيف، وعلى الادّعـاء دون بيّنـة مُثِّيِّتُهُ للادِّعاء، وأكثر ما يستعمل في الادِّعـاء الكاذب، والاعتقـاد الباطـل، وفي الادِّعاء الذي تحيط به شبهاتٌ وشكوك بأنه ادّعاء كاذب، ولذلك قـالوا: الـزعم أخو الكـذب. وقالوا: وزَعَمُوا، مطيَّة الكذب. وفي الحديث: بش مطيَّة الرجل وزَعَمُوا، وقال شَريُح: وزَعَمُوا، كنية الكنِب. ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوۤا ﴾:

أي: يريدون أن يرفعوا خصومتهم إلى حاكم ليفصل الحكم بينهم.

﴿ إِلَى ٱلطَّاعَتُوتِ ﴾ :

الطاغوت: هـ و كثير الـطغيان، وكـلّ رأس في الضلال، ويـطلق على الشيطان، والكاهن، والساحر، وكلُّ ما عُبد من دون الله، وبيت الصنم، (يستوي فيه المفرد وغيره، والمذكر والمؤنث، وأصله من فعل طفّى طُفيّاً، وَطُفْياتاً، إذا جداوز الحدّ المقبول، وصار ضارًاً، أو مفسداً، أو ظالماً معتدياً جنائواً. والممراد من الطاغـوت كلّ معبود أو مطاع من دون الله، ومنهم الكهّان، والأحبار والرّمبان.

### ﴿يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا﴾:

أي: يُعْرِضُونَ غَنْكُ إعراضاً شديداً، الصدّ في اللّغة الإعراض، والانصراف عن الشيء، يضال: صَدَّ عنه يَصِدُّ ويَصُدُّ صَدَّا وصَدُّدواً، إذا أعرض وانصرف عنه، ويستعمل متعدّيًا، فيقال: صَدُّهُ عن الأمر يُصُدُّهُ صَدَّاً، إذا منعه وصرفه عنه.

## ﴿إِلَّا إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ﴾:

الإحسان: فعل ما هــو حسن وجيَّـد، وأَحْسَنَ الشيءَ إذا أتقنه. وأَحْسَنَ إلْيـهِ وأَحْسَنُ بِهِ، إذا فعل ما هو خَسَنُ من أجله.

التوفيق: إذا كان بين خصمين فالمراد منه الإصلاح بينهمـا، والتوفيق في الأسور تيــير ما هو ملائم لصلاحها، وبلوغ المطلوب الحسن منها.

ويظهر أنَّ المراد هنا في النصُّ هو المعنى الأوَّل منهما.

#### ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾:

الموعظ: هو النصح المقرون بعا يثير الرغبة أو الــرهبة لــلانتفاع بــالنصح، واتبــاع ما هدى إليه فعلًا أو تركاً.

## ﴿ قَوْلًا بَلِيـغًا ﴾ :

بليغاً على وزن وفيرا، صيغة مبالغةٍ لفاعل، يقال: يُلغُ الأَشْرُ بُلُوعَاً ويَـلَاعَاً. إذا وصل إلى غايت، فالقول البليغ هو الذي يصل إلى غاية مداه في قُوَّةِ التأثير، قمن كان لديه استعدادُ للتأثّر بالقول البليغ أثّر فيه على مقدار استعداد.

## ﴿إِذْ ظَلَلُمُوَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾:

 لَّهُ مَا يكره في عاجل أمره أو اجله فقد ظلم نفسه ، ولمَّمَا كانت معاصي العباد لربَهم لا تضرُّ اللَّهُ شيئاً، وإنَّما يُعرِّضون بها أنفسهم لعقويات الله ، فإنهم يكونـون بها ظـالمبن لانفسهم .

# ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَيَّنَّهُمْ ﴾:

ضَغِرَ يَتَنَهُمْ: أَيْ: اختلف الأمرينهم. ويُقالُ: شَجَرُ بِيهِم الأَشْرُ يَشْجُرُ شَجْرُ إذا تسازعوا فيه. واشْنَجَرُ القومُ تخالفوا. واشْنَجَرُ القومُ وتَشَاجُرُوا، أي: تسازعوا. والمشاجرة المنازعة.

قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿فِيمُنا شُجَرَ بَيْنُهُمْ﴾ أي: فيمنا وقع من الاختمالاف في الخصومات حتى اشتجروا وتشاجروا، أي تشابكوا مختلفين.

والتشاجر مأخوذ من الشجر، لتشابك أغصانها بعضها ببعض.

#### ﴿حَرَجًا ﴾:

أي: ضِيقاً. قال الزجاج: الْحَرَجُ في اللُّغة: أَضَّيَقُ الضَّبقِ أي: إنَّه ضيَّق جدًّا.

والْخَرَجُ فِي الأصل كما قال ابن عبّاس هو الموضع الكثير الشجر الـذي لا يُصل إليه الراعية، ففي قول الله تعالى: ﴿فِيْجُعُلْ صَــدُرُهُ ضَيِّقًا خَرَجًا﴾ قـال: وكذلك صدر الكافر لا يصلُ إليه الحكمة.

فالمؤمن لا يجد في نفسه ضيقاً من حكم الله ورسول. إذا كمان على خلاف ما يهوى، لأنَّ طاعة الله والرسول، وحبَّ الحقّ، وابتفاء ثواب الآخرة، تُصُبُّ في نفسه الرضاء فتُنْقَرَج سعيدة بحكم الله والرسول.

#### ﴿وَيُسَلِّمُواْتَسْلِيمًا ﴾:

أي: وينقادوا لحكم الرسول انقياداً كاملًا، ويـرضوا بـه رضاً صحيحاً لا تصحَّبُهُ كراهية ولا استياء.

### ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾:

أي: فرضنا عليهم. وإطلاق فعل وكتب: على معنى وفرض؛ هو من قبيل المجاز

المرسل، وهو من إطلاق النّمنسُّ على النّسُب، فالإازام التكليفي بالأمر سَبَّبُ يُنْزل به بيان من الله، وهذا يُكنُبُ في اللّوح المحفوظ، وفي صحف المسلائكة، وفي الكتب الرّبانية المنزّلة، فالكتابة مُسْبَّة عنه.

وليست كلَّ كتابة جاءت في الفرآن أو في السنة هي على هذا المعنى، فالأصل في الكتابة تسجيل معلوم ما، سواء أكان ازليباً نفياً أو إثباتاً، أو كـان حادثـاً بقضاء الله وقدره، أو كان من اختيارات العباد التي جعلها الله من رُسمهم.

﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُّونَ بِهِ ۗ ﴾:

أي: ولو أنهم فعلوا ما يُنصحون به، من أوامر الله ورسوله إلزامـاً أو ترغيبـاً، ومنه تحكيم الرسول فيما شجر بينهم.

﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾:

أي: لكان فعلُهم خيراً لهم في عاجل أمرهم وآجله.

﴿وَأَشَدَّتَنَّهِ عِتَّا ﴾:

أي: وأشدُ تثبيتاً في مواقع الإيعان الصادق، والإسلام الصحيح، الذي يكون فيه العمل الظّاهر دالاً بصدق على ما في الباطن.

﴿ وَإِذَا لَا نَيْنَهُم مِن لَدُنَّا آجًا عَظِيمًا ﴾:

إذاً: حَرُفُ جوابِ وجزاء. أي: وَلَوْ الْهَم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ إِذَا لاَنْيَنَـاهُمْ مِنْ لَذَنَّ اجراً عظيماً. فَحَرُفُ (إذاً) هنا واقع في جواب الشرط وجزائه.

﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾:

لي: ولكانت لهم من معونة الله وتوفيقه في الحياة أن يسلكوا الصراط المستقيم، فيكون ذلك مُحَقّقاً لهم طمأنينة القلب، وسكينة النّفس، ويلوغ المقـاصد من أقصـر الطرق، وأوسعها، وهو الصراط المستقيم، صراط الله الذي أبانه الله ورسوله للناس.

﴿ وَمَن يُعِلِعِ أَلَّهَ وَأَلزَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ ﴾ :

أَشَارَ إليهم بإشارة البعيد، إشعاراً بارتفاع منزلتهم جدًّا عن ساثر العباد.

## ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾:

أي: مع الّذين قضى الله بالإنَّعام عليهم يوم الدين في جنَّات النعيم، وفي منازل الفردوس الأعلى منها.

الإنْصَام: الإعطاء الـزائد مَمَـا يُخفَّقُ قدراً وافـراً من النَّعيم وطيب العيش، وأهـل الفردوس في الجنة هم أنْمَمُ أهل الحبَّة بفضل العطاء الزائد الذي يكرمُهُمُ الله به.

وقد جاء في هذا النصّ تفصيلُ ما جاء مُجْملًا في سورة (الفاتِحَة):

﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْفُمْتَ عَلَيْهِم ﴾.

فقال تعالى هُنَا بَيَاناً للذين أنعم عليهم:

﴿ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾:

فـدلُ على أنهم يكـونـون رُفقـاة النبيّين في دار النعيم، وهم من أهــل الفــردوس الأعلى، والرفقاء يشاركون رفقاءهم.

#### ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ذلك المقام الرفيع عطاءً من الله بفضل منه، إنعاماً وإكراماً.

﴿ وَكُفَىٰ بِأَلَّهِ عَلِيهُمَّا ﴾:

أي: كفي الله حالة كونه عليماً بكلّ شيء، أو المعنى كفي علمه بأحوال عباده المنافقين، وعباده المؤمنين الصادقين، ليجزي كلاّ بحسب حاله، فلفظ وعليماًه حـالً أو تمييز، ويرى بعضهم التمييز أرجح.

والباء في دبالله؛ حرف جرَّ زائد يُزَاد للتأكيد، وهو هنا تأكيدُ كِفاية علم الله.

(£)

## مع النصّ في التحليل والتدبر

يأتي هذا التدبُّر في فِقَرات عشر:

الفقرة الأولى: بيان قباعدة وجبوب طاعمة الله وطاعمة الرسبول وأولي الأمر من المؤمنين، والردّ إلى الله والرسول في حالة التنازع في شيء ما.

قول الله عزّ وجل:

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِنَ مَامَنُوٓاً أَفِيمُوا اللَّهَ وَأَفِيمُواالْرَسُولَ وَأَوْلِ ٱلْأَمْرِيدَكُمْ فِإِن مَنْ وَرُدُّهُ إِلَاللّٰهِ وَالْرَسُولِيانُ لَكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْذِرِ الْآخِرِ اللَّهِ فِي مَنْ وِ

في هذه الأية ستُ قضايا:

القضية الأولى:

يُنادي الله عزّ وجلّ الَّذِين أَشُوا، فيخصُّ المؤمنين بهذا النداء مشيراً به إلى أنَّ الله المفاهم بعفة الإيمان الصحيح الصادق لا يُدْ أنْ يكون وازعاً لهم وذافعاً إلى تنفيذ التكايف التي يوجَهها لهم، إذْ يُدْذَكُمْ بحنُّ الله عليهم، ويمسؤوليَتهم تُجاهب، ويالجزاء الذي أعدَّ مبحدًا، ثواباً أو عقاباً، نظراً إلى أنَّه من أركان الإيمان.

وفي نـدائهم بوصف الـذين آمنوا، إلمـاحُ إلى أنَّ الإعراضُ عن تنفيـذ التكاليف الرَّبَانَيَّه، وعدمَ الاهتمام. بها والاكتراثِ لها، إنَّما يكونُ عند عـدم صـدق الإيـمان المدُّعَنَ، وذلك في حالة النفاق، أو يكون عند نقص الإيـمان وضعف، أو غلبة سلطان المهوى، وذلك في حالة العصبان والفسوق وتراكم الغفلات عن الله، واليوم الأخر.

القضية الثانية:

الأمر بطاعة الله عزّ وجلّ، بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللّهَ ﴾ إي: يا أثبها اللذين أمنوا يُبطّعُ كلُّ فردٍ منكم الله في كلُّ ما يأمر به، وفي كلَّ ما ينهى عنه، سواة أكمان المطلوب من الأمور التي لها صفة العمل الفردي، أو من الأمور التي لها صفة العمل الجماعي.

فالطاعة لله عزّ وجـلَّ هي العبادة العمليّـة لَه، وهي من كُبُريات لمرات الإيمان الصحيح الصادق، بعد إعلان الخضوع لأوامر الله، ببإعلان الإسلام له، والاستسلام لاوامره ونواهيه.

القضيّةُ الثالشة:

الأمر بطاعة الرسول ﷺ بقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الرسول﴾ أي: يا أيها الذين آمنوا، أيُطِعً كُلُّ فرد منكم الرسول في كلَّ ما يأمر به، وفي كلَّ ما ينهى عنه، سواءُ أكان المطلوب من الأمور التي لها صفة العمل الفردي، أو من الأمور التي لها صفة العمل الجماعي.

فطاعة الـرسول ﷺ جزَّة من طاعة الله عزَّ وجـل، لقول الله عزَّ وجل في سـورة (النساه) أيضاً:

# < مَن يُعلِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن قَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظا ﴿ .

والرّسول مأذون بالتفويض الإّلهي في أن يأمر وينهى وراء ما يبلّغه عن ربّه، إذْ هو معصوم عن الخطأ في بيان الشرائع الربّائيّة، ابتداءً أوبالمتابعة والتسديد.

وقد جاه التصريح بأنّه مـأذون من الله بأن يـأمّرُ وينهى في الشــراتع في القيــادة والإدارة، وهذا شامل لكلّ الرُسُل عليهم الصلاة والـــلام، فقال الله عزّ وجلّ فيما يأتي من النصّ الذي تنديّرُه:

## ﴿وَمَآ أَزۡسَلۡنَامِن زَّسُولِ إِلَّا لِيُطۡكَاعَ بِإِذۡبِ ٱلۡقَهِٰ... ۞ ﴾.

فعلّت هذه النصوص على انّ كل رسُولِ أرسله الله قد أذن الله له بأن بأمر ويتهى وراة تُبلّينِهم ما أسر الله به رنهى عنه، وأنّ آمّته الدين استجابوا لمدعوته فامنوا قمد أسرهم الله أمراً مباشراً بطاعته، دون البحث عن المدليل الخناص الذي استند إليه الرسول في الموضوع الذي أمر به أوّ تَهم عنه.

القضية الرابعة:

الامر الربّاني للمؤمنين بأن يبطيعوا أولي الامر منهم، فقال الله عزّ وجلّ ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ اي: وأصحاب الامر منكم.

أمّا أولو الأمر فهم كلَّ من جعل الله له ولاية ما على رعيَّة ما، بدماً يأسر المؤمنين والخليفة الاعلى، وتمنازلًا إلى كـلَّ ذي ولايـة، حتى النروج في ولايت، على زوجتــه وأولاده، والام في ولايتها على من هم تحت رعايتها من أولادها. كلَّ في حدود رعَيته، وفي حدود اختصاصه. (١) فـأصحاب السُّلطة التنفيذيّة والحكّام الإداريّون وكـلَ من لـه ولايـة عـامــةُ
 أوخاصة، يدخلون في عموم وأولي الامرو ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم.

 (٢) وأهل الاجتهاد والاستنباط من العلماء المجتهدين الموثوقين، الذين يستنبطون الأحكام الدينية من مصادرها التشريعية، يمدخلون في عموم وأولي الأمرء ضمن حدود اختصاصاتهم.

 (٣) وأهل الحل والعقد في كل اختصاص من الاختصاصات، كالصخة، والاقتصاد، والتعليم، والإدارة، والسياسة، وغير ذلك، يدخلون في عموم وأولى الأمرء ضمن حدود دواترهم واختصاصاتهم.

ونىلاحظ في الأية أنّ الله عزّ وجلّ لم يُعبدُ فعل الأمر بطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما فعل في الأمر بطاعة الرسول، بل اكتفى بالعطف المباشس، أي: لم يقل: واطيعوا أولي الأمر منكم.

ونستطيع بالنامل مع دلالات نصـوص أخرى أنَّ نفهم أنَّه سبحانـه قد دَلَّ بهـذا على أنَّ طاعة أولى الأمر من المؤمنين ليستُ مطلقةً، كما هي حال طاعة الرسول.

وبالبحث ومنابعة تدبُّر سائر النصوص من الكتباب والسنّة، نعلم أنَّ طباعة أولي الامر من المؤمنين مشروطة بشرط عام، وهو أن لا يَكون أمرهم أو نهيهم في معصية فه أو الرسول، أو في تغيير أو مخالفةٍ لحكم اللّه أو الرسول في أيَّةٍ فضيَّةٍ من القضايا.

فليس لأولي الأمــر تفــويض مــطلق، بــل لهـم إِذْنٌ مَقَيــُـدٌ في أن لا يكـــون في معصية الله أورسوله، أو في مخالفة لحكم جاء عن الله أو رسوله.

وطاعة أولي الأمر مشروطة أيضاً بأن يكونـوا من المؤمنين، أمّا طباعة من ينـولّى أمور المؤمنين من غير المؤمنين، فلا تدخل في عموم هـذا الأمر الرّياني، وهي قضيـة تخضع ــفي غير معصبة الله ورسوله ــ لمفتضيات جلّبِ المصـالح والمنـافع، ودفـع المضار والمفاسد، بحكم الضرورة.

وقــد دلّت النصوص على أنّ الـطاعة إنّمـا تكون في المعــروف، فــلا تكــون في المنكر، وأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينظرة عامَّة فاحصة نكتشف أنَّ طاعة أولي الأمر من المؤمنين تكون على وجوه، فعنها الوجوه التالية:

الوجه الأول: مباحات عامَّة يأمرون أو ينهون عن شيء منها.

الموجه الشانمي: أن يكون تكليفهم بياناً في فتـوى شـرعيـة، أو إعـلانـاً إداريـاً، أو تنفيذاً فضائبًا، لحكم الله أو حكم رسوله .

وفي هـذا ليس لاولي الامر من المؤمنين على من هم تُحتُ ولايتهم من المؤمنين أيُّ حكم استقـلالي، إنسا يستخـدمون سلطانهم لحمــل من هم تحت ولايتهم على نطبيق أحكام الله ورسوله، أو كشفها وبيانها لهم، وتعريفهم بها.

الوجه الثالث: أن يستنبطوا أحكاماً ديئة بطرق الاستنباط الشرعية الماذون بها لأهل الاجتهاد في استنباط أحكام الدين، كَفْهُم النصوص، أو القياس عليها بإدراكات استنباطية تختلف فيها إدراكات أهل الاستنباط من المجتهدين، والهدف منها التعرَّف على حكم الله ورسوله، وهذا من خصائص فئة من المؤمنين ذات أهلية لهذه المهمة.

وبعـد استنباط الحكم الـذي يراهُ أهـل الاجتهاد، يـوجّه أولــو الأمر من المؤمنين الأمرّ به، فيكون واجب الطاعة.

الوجه الرابع: أن يضموا أنظمة إدارية لتنظيم أمور المؤمنين المدنيّة، وهـذا من خصـائص ذوي الأهلية لـوضع الأنظمة الإدارية المـدنيّة. وبعد اعتمـادهـا من ذوي الاختصاص، يرجّه أولو الأمر من المؤمنين الأمر بها، وعندلذّ يجب على المؤمنين طاعة الأمر والعمل بها.

وهمذه خاضعة لاحتمالات التغيير والتبديل، بحسب المصلحة التي يبراها ذوو الاختصاص، ويأمر بها بعد ذلك أولو الأمر.

القضية الخامسة:

ما تضمّنه قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فَإِن نَنزَعَهُمْ فِي ضَى وَفُرُدُوهُ إِلَا لَقُووَا رُسُولِ إِن كُثُمُ تُؤْمِنُونَ بِالْفَوَالْيُؤ مِا ٱلْخَرِدُ ذِلِكَ خَيْرٌ \* وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ : أي: فإن تنازعتم يا أيّها الـفين آمنوا في شيء من الأحكام، أو الأوامر التي يوجّهها أولو الأمر من المؤمنين، فقال بعضكم: إنّ حكم الله، أو حكم رسوله في هده المسألة كذا. وقال آخرون منكم: بل حكم الله أو حكم رسوله فيها كذا. أو قال بعضكم: إنّ هذا الأمر التنظيمي ليس فيه معصية لله والرسول. وقال آخرون منكم: بل فيه معصية لله والرسول. فإنّ عليكم جميعاً أن تردُّوه إلى الله والرسول، أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله، لمعرفة الحكم الشرعيّ منهما.

وطريق الردّ إلى الكتاب والسُّنة مو الردّ إلى أولي الأمر من أهل الاستنباط المجتهدين، الذين يبحثون في آيات كتاب الله، وفيما صحّ من سنة رسول الله، للتعرّف على حكم الله ورسوله، فيما قام حوله التنازع، كما قد جاء التصريح بأنَّ المجتهدين أهلَّ الاستنباط همُّ الذين بعلمون بالاستنباط العمَّ والصواب في قضايا المسلمين المامة، من قضايا الأمن والخوف، أي: السَّلم والحرب، فقال تعالى في سورة (النباء):

﴿ وَإِذَاجَاءَهُمُ أَمْرُمِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ أَذَاعُوالِهِ. وَلَوْدَذُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِيمُهُمْ لَلْكِيمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَشْطِطُونَهُمِ تُهُمُّ ... ۞ .

أي: إلى الرسول في حياته وتحت قيادته، وإلى أولي الأمر منهم إذا كانوا في سراياهم أو أقاليمهم بعيدين عن الرسول، ثم بعد وفاته ﷺ في كلَّ الأحوال.

وهمذا الرّة إلى الله والـرسول، عن طريق اكتشاف أهـل الاجتهـاد والاستنباط، الذين يُحسّون تدبُّر كلام الله في القرآن، وفهم بيانات الرسُّول عليـه الصلاة والســلام، في حال التنازع في الأمر المُههم، يَذَكُ على أمرين:

الأمر الأول: أنّ المؤمنين متى أجمعوا على أمر ولم يتنازعوا فيه، فبإنّ حُكّمُ اللهُ فيحه، أَوْرَجُهُ النّحقُ والصُّـواب، أو الوجّهُ الأَحْسَنُ والأَفْضُل، هو فيما أجمعوا عليه، وهذا من عصمة الله لجماعة المؤمنين في هذه الآمة مِنّ أنْ تُجَنَّمِتُ فَتُجْمِعُ عَلَىٰ ضلالة.

إِذْ جعل النَّصَ الرَّد إلى الله والرسول مُفَيِّداً بظاهـرة التنازع، فـدلُّ على أنَّه لا زدّ

في حالة الإجماع، نظراً إلى أنَّه لا يكون إجمـاع للمؤمنين على ضلالـة، ولا على أمرٍ فيه معصية له ورسوله.

وقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿لاَ تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمُّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ حَتِّى يَاتِي أَشَرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

فإذا اتفقَتْ أَنْهُ مُحمَّدٍ على أمر فهو الحقّ والصواب، أو الاحسن والأفضل، إذْ تدخل فيهم الطائفة التي هي على الحقّ، والتي لا نزال في أنّه محمدﷺ.

وإذا اختلَفُوا وتَنازَعُـوا فالحقّ والصواب، أو الاحسن والأفضل، مـا عليه طـائفة منهم، وهذه الطائفة ظاهرة بيّنة، ليست خفيّةً ولا مسنّورة.

الأمر الثاني: أنَّ مَنْ لم يكن أهـلًا لاستنباط خضايا الاحكمام من مصادرها، أو استنباط وجه الحقّ والصواب، أو الاحسن والافضل من أمارته، فـلا يجـوز لـه أن يتصدّى للاستنباط ويُبِيَّتُ فيه راياً.

وياستطاعتنا أن نفهم من الإحالة على أهل الاستنباط من المؤمنين، أنه إذا بقي التنازع والخلاف الاجتهادي، فالترجيع العقليُّ يقضي بترجيع رأي الاكثرية من أهل الاستنباط المعاصرين، وهذا قابل للتعديل في أزمان لاحقات، فقد يختلف الترجيع، أو يكثر عدد الذين كانوا قلة في زمن سابق، أو يحصلُ إجماعٌ لاحقٌ، وعندالله يكون ما أجمعوا عليه هو الحق والصواب، أو الاحسن والأفضل

وقد جاء تقييد الامر بالرّد إلى الله والرسول بقيد: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ. الاَّخِرِ﴾ للإشعار بأن عدم الرّدّ إلى الله والـرّسول. من الاسور المتنافية لمقتضى الإيمان بالله واليوم الاّخر، وذلك لامور:

- (١) لأنّ الإيمان بالله يدفع إلى معرفة حق الله على عباده، وإفراده بالعبادة،
   ومنها طاعته والعمل بأوامره ونواهيه، وتطبيق أحكام شريعته لعباده.
- (٢) ولأنّ الإيمان باليوم الآخر يدفع إلى طباعة الله في أواسره ونواهيه، بدافعي
   الرغب بثوابه في دار النعيم، والرُّهب من عذابه وعقابه في دار العذاب.

ويُمْكِنُ أَنْ يكون قيداً لكلام مطويّ تقديره كما يلي:

وأنتم نردُّونه إلى الله والرسول إنَّ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

والغرض بيانُ أنَّ المؤمنين الذين يكون إيمانهم صحيحاً سليماً صادقاً حاضراً في تصدّوانهم فإنهم يسؤدن كل شيء يننازعون في حكسه إلى الله والرّسول بدوافع من إيمانهم الصحيح الصادق(المماثل في تصوّراتهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَذَلكَ خير واحمن تأويلاً ﴾ أي: ذلك الرّدّ الذي هـ و ديم المقام في مراتب الدِّين هو خير لكم أيها المؤمنون، وهو أحَمنُ تأويلاً، أي: إرجاعـاً من أن ترفّوا ما تنازعتم فيه من أمرٍ إلى حكم آخر، كتحكيم العقـل، أو العرف، أو القوانين الوضعيّة، أو تحكيم الطاغوت، أو غير ذلك. وهـ و أيضاً أحـسُ عـاقبـة يؤول أمركم إليها.

. . .

الفقرة الثانية: عرض ظاهرة تحاكم العنافقين إلى الطاغوت، وتركيمم التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرسول في خصوصاتهم، على خلاف منتضيات الإيمان، دلّ عليها:

\* قول الله عزّ وجلّ:

﴿ أَلْمَ ثَرَالِ اَلَّذِي َ يَرْعُمُونَ اَنَهُمْ مَامَنُوا بِمَا أَنِوا إِلَيْكَ وَمَالَزِلَ مِن قَبِكَ يُرِيدُونَ أَن يَنَكُمُ كُولًا إِلَى الطَّلَمُوتِ وَقَدْ أَمُرُوا أَن يَكُمُرُوا بِهِ. وَيُدِيدُ الشَّيطُ نُأَن يُصِلِّهُمْ صَلَكُ الْمِيدَا ۞ وَإِذَ قِيلَ لَهُمْ تَمَالُوا إِلَى مَا أَمْرُلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْت المُمْنَوْقِينَ يَصُدُّدُونَ عَنك صُدُودًا ۞﴾

أَلْمَ مَزَ: الخطابُ للرُسُولِ الزَّلَ، ثم من بعده إلماحاً وتعريضاً لكلَّ من يَضلُخ لأن بخاطب به، حتَّى المنافقين المتحدث عُنهم في النَّصَ، المتحجيب من سلوك المنافقين المتنافض، بين ادَّعاء الإيمان والعمل بخلاف متنضياته من التحاكم في خصوماتهم إلى الطاغوت، مع إرادة ذلك عن تصميم.

والمعنى: انظر تجد سلوكاً متناقضاً عجباً، لفشة من المنتمين إلى الإسلام، وهم

الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أُنْزِلَ إليك يا محمد، وما أنــزل من قبلك، وهم مع ذلـك يُريدون أَنْ يتحاكموا إلى الطاغوت.

لقد جاء التعبير بأنهم ﴿فَرِيدون﴾ بصبغة الفعل المضارع الذي يدلُّ على الحركة المتحدّدة، لإفادة أن سلوكهم لم يكن نتيجة نزوة طارثة، أو شهوة عارصة، أو رغبة في العادة إلاّ المصعية عارضة، وإنما كان نتيجة عمل إرادي قلبيّ متجدد، لا يكون في العادة إلاّ أثراً لعقيدة مضادّة لا يكون في العادة إلاّ أثراً لعقيدة مضادّة لا يكون أعلى الإيمان بالله ورسوله، وهذا يدلُّ على أن إعلائهُم بالستهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهو القرآن، وما أنزل من قبلك وهو التوراة وما أنزل على أنيا، بني إسرائيل، إعلانً كاذب، فهو أحرى بأن يكون زعماً، لا خبراً يترجع فيه الصدق، أو يُقلَّى فيه الصدق.

ولمّا كانوا يُكرِّرُون دواماً هذا الإعلان جاء التعبير عنه بقوله تعالى : ﴿يَزْعُمـون﴾ بصيغة الفعل المضارع.

أي: فهم بتكرار يُذعون الإيمان ادّعاة كاذباً. وهم بتكرار يُمريدن أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي: إلى غيـر حكم الله ورسوله ــ وقد سبق بيـان هـذا فيمـا ورد من أسباب النزول ــ مـع أنهم قد أُمِـرُوا بأنَّ يكفُـرُوا بالـطاغوت، وذلك في عدّة نصـوص قرآنية منها ما يلى:

- قول الله عز وجل في سورة (الزمر/ ٣٦ مصحف/ ٥٩ نزول):
   ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّل
  - وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النحل/ ١٦ مصحف/ ٧٠ نزول):

﴿وَلَقَدْمَشَنَاهِكُلِ أَتَّهِ رَسُولًا آبِ اعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّعُوتُ فَعِنْهُم مَنْهَدَى اللَّهُ وَيَنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلِيهِ الضَّلَلَةُ فَي يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاك عَقِبَهُ الْمُكَذِيدِكِ۞﴾.

• وقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول):

﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَدَ ثَبَيَنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْفَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ

فَصَدِ اسْتَمَسَكَ بِالْثُرُهُ وَالْوَثَنَ لَا اَعْصَامَ لَمَا وَاللّهَ عِيمُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ وَلِيُّ اللّهِى يُغْرِجُهُ مِنَ الظُّلُسُ وَإِلَى النَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْوَلِسَا أَهُمُ ٱلطَّلِحُوثُ يُغْرِجُونَهُم مِنَ التُّورِ إِلَى الطَّلُسُ أُوْلَتِيكَ أَسْحَبُ النَّارِيَّهُمْ فِيهَا حَدِيدُونَ ﴿ ﴾ :

أي:والكافر بالشيء لا تتوجّه إرادته بتصميم للتحاكم إليه، فتوجُّه الإرادة لــه دليل عدم الكفر به.

وإرادتهم التحاكمُ إلى الطاغوت ضلالُ بعيدُ عن دائرة الإيمان والعمل بمقتضاه، وتحاكُمُهُم الفعلي إلى الطاغوت ضلالُ بعيد عن صراط الإسلام، وكلُّ مِنْ هُـذَيْنِ الضلالين بطابق مراد الشيطان فيهم، إذَّ هو يُريد أن يجدهم ضالَين عن دائرة الإيمان، وعن صراط الإسلام ضلالًا بعيداً.

الم يتعهّد بإغواء ذُريّة آدم أجمعين إلاّ عباد الله منهم الْمُخْلَصينَ والْمُخْلِصِينَ. منذ حكم الله عليه بالغواية إذّ عصى أمر الله، وأصرّ على عصيانه، ولم يتراجع ولم يُتُبُّ ولم يستغفر؟

وقد أبان الله عزَّ وجلَّ إرادة الشيطان المتجدَّدة دواماً أن يُضلِّهُمُّ ضلالاً بعيـداً في النصّ الذي ندبَره، فقال تعالى:

## ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ۞ ﴾.

وإذا كان الشيطان يُريدُ دواساً أَنْ يُضِلَّهُمْ، فهو يتخذ دواماً كلّ ما يستطيع من وسائل إغواء لإضلالهم، وحين يُضِلُون خبروجاً عن دائرة الإيسان، أو خبروجاً عن صبواط الإسلام، فيأشهم يحققون في أنفسهم مبواد الشيطان فيهم، إذَّ إنَّ أكبر همّه أن يجدهم يوم الدين في جهتَم يُعذَّبُونُ معه.

ومن دلاتمل نفاق هؤلاء، وأنهم ليسوا مجرّد عصاةِ بدوافـم تَــزَواتٍ أو نَــهـواتٍ أو نَزَعاتٍ عارضاتٍ، أنَّهم إذا ذُكَّرُوا باللَّهِ واليوم الأخر، وقيل لهم: تعالَّـوْا إلى ما أنتزل اللَّهُ في كتابه فـاعْمَلُوا به، وتَعالَّـوْا إلى رسـول الله ﷺ ليحكُمْ بُنْيَكُمْ، كـانَ رَدُّ فعلهم اللَّلَهُ فِي السّرِيع الذي يَصْدُر عهم دون رويّة، باعتباره أثر كُثر مُستَهِـرٌ في النَّفس، هو أن يصدُّوا عن الرسول أو غنَّ دعوةِ الدَّاعي إليه صُدُوداً كاشفاً هُوْيَنهم الحقيقيَّة، ودالاً على أنَّهم منافقون.

ومن هـذا نعلم أن ردود الأفعال التلقائيّة كـواشفُ لما في البـواطن، والله يُعلّمُنَا هذا الأسلوب من أساليب اختبار المنافقين، فقال الله عزّ وجلّ في النص:

﴿ وَإِذَاقِيلَ لَمُنْهُ فَعَالُواْ إِلَى مَاآخَزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞﴾.

أي: أمّا غير المنافقين فتكونُ لهم أحوالُ آخرى غيـر هـذا الصَّـدود الكـاشف للنفاق.

فالذي لا يكون منافقاً يُلاحظ أنّ ردّ فعله استجابةً للدعوة، وتويّة، أو لينّ وسكيةً نفس، أو محاولةً ما للتغلّب على الهوى، بقدر قوة الإيمان لدّيّه، وقوة إرادته الإيمائيّة في التغلب على دوافع النفس المضادة.

إِنَّ وضع كلمة ﴿المسافقين﴾ في قوله تعالى: ﴿وَأَلِّتُ المسافقين بَضُدُون عَلَى صدوداً﴾ بدل الضمير، إذ كان السياق في البيان المدادي، يقضي بأن يكون النص: وايتهم يَصُدُونَ عنكُ صُدوداً. قد دلَّ على هذه المعاني التي وضحت لنا آنفاً، ودلَّ على المائي المائي الإيجابي بتحاكيهم إلَّن الطَّاغُون، والسُّلِيِّ بصدودهم التلقائي السّريع عن الاستجابة لدعوة الداعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قد كشفوا تُعربهم الباطن، ونفاقهم فيما يدُعون بالستهم فصارت إدانتهم بالنقاق مقترنة بالسلوك المائي الذي يدلُّ على حقيقتهم أي

لذلك اقتضى الاداء البيائي الرفيح إعلان أنهم منافقون، وترك الكتابة عنهم بالضمير، والعدول عنه إلى الاسم الصريح، وهمو وصفهم بأنهم منافقون. مع ما في هذا الأسلوب من دلالة احترازية لإخراج عصاة المؤمنين من غير المنافقين، وهم الذين إذا ذكروا بالله واليوم الأخر، لأنُوا، ولَم يُصَلُّوا هذا الصدود، وكان منهم سلوك ما يدلُ على عدم نفاقهم.

فكشف النص واقع التباين بين ما يُعلِنُه المنافقون دواماً، وما يكون من سلوكهم،

وهذا أمر مثيرٌ للعجب حقّاً، اليس عجيباً أنْ يَكذَّبَ الواقع العمليّ الـدعوى الكـلاميّة، وأن يظهر ما بينهما من تباين وتناقض؟!

إنَّ الأمر المنطقيّ الـطبيعيّ الذي لا يشير العجب والاستغراب، هــو التطابق بين الادّعاء والواقع، أمّا النناقض أو التضادّ بينهما فهو المثير للعجب حقًاً.

هذا ما دلَّ عليه الاستفهام التعجيبي في قوله تعالى:

﴿ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ . . . ﴾.

إلى آخر النص، فهي تثير التُّعجُب من واقع حالهم المتناقض بين الادعاء والسلوك.

الفقرة الثالثة: طرح احتمال تمكين اللهِ رسُولُه من معاقبتهم على نضافهم الذي ظهرت آماراته، مُمّ بيان تُعِلاُتهم الني ستكون منهم للاعتذار عن سلوكهم، دلُّ عليها:

قول اللَّهُ عزَّ وجلَّ:

﴿ فَكُيْفَ إِذَا أَصَدِبْتُهُم مُصِيبَةٌ بِ عَا فَذَمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَا مُوكَ بَمَلِعُونَ بِأَشَوْنَ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِينًا ۞ ﴾.

أي: فكيف تكون حالهم. إذا أونّما لك يا محمّد بمعاقبتهم على نفاقهم الـذي ظهر لك من أماراته ما يدينهم بالكفر والرّدّة، فحلّت بهم مصيبة حكمك عليهم بالرّدة، التي تجعل دماءهم مستباحةً بسبب ما قدّمَتُ أبديهم؟

والجواب المعلوي الذي لم بذكر في النص، ونستطيع فهمه: هو أنهم سيصابون بالهاج والخوف الشديد عندئذ، فيفكّرون في انتحال الأعذار التي يرون أنها تخرجهم من مواقع الإدانة فالعقاب، ثمّ يسمّونَ إليكَ مذعورين، يحلفُون بـالله على أنّهم ما أوادرا بعملهم إلا إحساناً وتوفيقاً.

وبالنامل في واقع حالهم، والنفكر فيما يمكن أن يقلّموه من عذر، يظهر لنا أنّهم يعتذرون بأمرين:

الأمر الأول: أن خصومتهم مع كافر غير مسلم، فهم لا يريدون أن يضعوا الرسول موضع الاتّهام والتجريح من قبل أهل الكفر، إذَّ رُبِّمًا أتّهموه بمحاباة من هـو مؤمن به، فمن الإحسان إلى الرسول إبعاده عن مواطن الاتهامات والشبهات، بالتحاكم إلى غيره من غير المسلمين.

الأمر الثاني: أنّهم لم يتحاكموا إلى الطاغوت ليحكّم بينهم بـــلا حكم انه ورسوله، وإنما ذهبوا إلى بعض أهل الخبرة في حلّ الخصومات، من غير المسلمين، ليوفق بينهم وبين خصومهم توفيقاً يقوم على المصالحة وتـرضية الفـريقين، لا على الحكم بينهما بحكم مخالف لحكم الشرع.

دلَ على هذين الامرين قولهم: ﴿إِنْ اردنا إلاّ إحساناً وتُـوفِقاً﴾ اي: مـــاردنا الاّ إحساناً للرســول، وإجراء تــوفيق بيننا وبين خصمتــا، وليس في هذين الامــرين منافــاة لقاعدة الإيمان، ولا لصـراط الإسـلام.

ويُؤكّدون هذا الدفاع عن سلوكهم لتبرئة أنفسهم بـالحلف بالله، والحلف بالله حجّةً من لا بِيَنَةً له، فهو من أكبر وسائل الكذّابين والمنافقين، ولا سيما حين يتحـدُثون عن سرائرهم، وضمائرهم.

\* \* \*

الفقرة الرابعة: المنهج الرّباني في معالجة المنافقين حول مثل هذه الـظاهرة من ظواهر سلوك المنافقين، ببينة:

قول الله عزّ وجل:

﴿ أُوْلَتِيكَ الَّذِينَ يَسْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِدُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلَ لَهُمْ

أولئك: أشار الله إليهم بإشارة البعيد، تعبيراً من انحطاط دركتهم وبعدها الشديد إلى الأسفل. والمعنى: أولئك البعداء جداً عن الإيمان وعن مواطن القرب من الله ومن رحمت، أولئك: يعلم الله ساغي قلوبهم من كفر، صع تـظاهـرهم بـالإســلام نفـاقـًا، فلا تُشْغَلُ قلبك يا محمّد بهم، ولا توجّه جهودك لمعاقبتهم على ما بــدر منهم من دلائل نفاقهم وعابلُهُمْ وفق هذا المنهج ذي المراحل الثلاث:

المرحلة الأولى: أعرض عن معاقبتهم ومؤاخذتهم على ما بدر منهم، وأعطهم

من وجهك إعراضاً يُشْعِرُهم بأنُّك مستاءً ممَّا فعلوا، ويُشْعرهم بأنَّك خبيرٌ بما فعلوا.

العرحلة الثانية: عَظْهُمْ بِالتحذيرِ مَنْ مَنْيَة تحاكمهم إلى غير حكم الله ورسوله، وبالإطعاع بثواب الذين يُعكّمُون كتاب الله وسنّة رسوله في كلّ مـا شجر بينهم، وبعــا يُصَحِّحُ إِيمانهم ويقوّيه ويرسّخه.

فالوعظ هو النصح بما هو خير، مع التحذير من المخالفة بسوء العاقبة، ومع تليين القلب بوسائل الإقناع والترغيب.

الصرحلة الشائشة: قبل لهم في أنفسهم، أي: في سِيرُهم، أو في شبأن حقيقة أنفسهم، قولًا بليغًا، أي: بالغاً عمق وجدانهم، حيث تكون غاية التأثير.

وإذا أمنا النظر في نوع هذا القول البليغ، لم نجد أبلغ من أن يكشف الرّسول لهم في كلام يُبرّ لهم به، حقيقة نضاقهم الذي يكتمونه، مع بعض أعصالهم التي يخفونها، ممّا يدلّ على أنهم منافقون، ليعلموا أنّهم مكشوفون للرسُول، وأنّ الله عزّ وجلّ قد أطلعه على سرائرهم، فما يتظاهرون به من إسلام ومتابعة إنما هـو نفاق، ومـا يقدّمونه من مماذير وتعالّت، لا يقبلها الرسول مصددًا لهم، وإنّما يقبلها لأنّ السياسة اقتضت أن يعاملهم بحسب ظواهرهم، لا بحسب بواطن سرائرهم، وما يُتُخُون في صدورهم.

وبعد أن يكشف لهم في سرَهم ما يُفلُفه من حقيقة أمرهم، يتوعَدهم بـإعلان حقيقة كفرهم أمام المسلمين، وعندئذٍ فلا بـذ أن يُدانُـوا ويعاملوا معـاملة أهل الكفر، أو أهل الرُدَة.

\* \* \*

الفقرة الخامسة: بيان أنَّ كلُّ الأمم مأمورون بطاعة رُّسُلِهم وهو ما في:

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ... ١٠٠٠

أي: وما أرسل الله من رسول لأمّةٍ من الأمم إلاّ جعل هذا الرّسولَ في أمّته قائداً وإماماً يطبعونه بإذن الله، فيجب عليهم طاعته فيما يأسرهم به أو يُنهاهم عنه بـإذن الله، من كلُّ أمرٍ داخل ٍ في حدود إمامته وقيادته، إذْ أَذِن الله له بأن يأمرهم وينهاهم، وكلُّفهم طاعته في ذلك.

فليس محمَّد ﷺ بصاحب خصوصيّة في هـذا الامر، بـل كلَّ رُسُـل الله الأوامهم كانوا بالتولية الريانيّة والإذن الرّيانيّ كذلك. ونلاحظ أنّ الشبيه على هذه السنّة الريانيّة الدائمة في شأن الإلزام بطاعة الامم لرسلهم، من أساليب التربية النافعة، القائمة على الإقناع وقاعدة النساوي.

وفي هذا النص حصر بـالنفي والاستثناء، وجيء فيـه بلفظ (مِنْ) الزائـدة لتأكيــد استخراق النفي لكلّ أفراد الرَّسُل.

\* \* \*

الفقرة السادسة: إطماع الذين تحاكموا إلى الطاغوت بتوية الله عليهم وغفرانه لهم، إذا استغفروا الله وتابـوا إليه، وصَـدقُوا في انتمـائهم إلى الإســـلام، أو صحححوا إيمـانهم، واستغفر لهم الرســول، دل عليها:

قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿ وَلَوْ أَنْهُمْمُ إِذَ ظُلَمُ لَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَاسْتَغَفَّرُوا اللّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُّ الرَّمُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَأَبْ ارْجِيمًا ۞ :

أي: ولو أقيم بَلَدُ أن ظلموا أنفسهم، فلم يُشُرُوا أحداً غير أَفَضِهم بالتحاكُم إلى الطاغوت، جاءُوك يَا تُحمَّد، فأغَلَّنُوا تُوتِيهم مما فعلُوا، واستغفروا الله، وطلبوا منك أن تستغفر لهم، فاستغفرت لهم بوصفك رسولًا، ولذلك وُضع الوصف الظاهر والرسول، موضع الضمير، إذَّ لم يُقُلُ: واستغفرت لهم، لوجدوا الله تُوَاباً رحيماً، فهو يتوب عليهم أي: يعود عليهم بتوجُّهاته كما تابوا، ويرحمم فيغفر لهم ذنوبهم، ويزيدهم من فضله رحمةً منه.

فباب التوبة مفتوحٌ لهم ولغيرهم، ما داموا أحياءً، ولم يُقفِّل الباب العامُّ للتوبة.

وهنا للاحظ أنَّ التربية الرَّبَائيَّة تقوم باستمرار، على الإطماع بالتوبة والاستغفار، مهما عظم جُرُّم المذنب، وتَبِمُدُ بقبول التوبة، وبالمعفو والففران لمن تاب واستغفر صادقاً مخلصاً في توبته واستغفاره، ما دام باب التوبة مفتوحاً.

. . . .

الفقرة السابعة: من دلائل صحة الإيدان وصدقه تحكيم الرسول ﷺ فيما شجر بين المسلمين، دون شعسور بالحسرج من أقضيته، ودون وفض<sub>ار</sub> أو عصيسان الأوامره ونواهيه، دل عليها:

قول الله عزَّ وجل:

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْنَهُ وَثُمَّ لَا يَجِــ دُوا فِيَ اَنْشَيِهِ هِمْ مَرَجَاءِ مَا فَضَدِّتَ وَيُسَلِّمُوا شَالِيمًا ۞ •

## ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾:

جـاء في هذا التعبيـر تكويـر حرف النفي، وبينهمـا قسم، ويمكن أن نفهم هـذا التعبير بأحد وجهين:

الوجه الأول: أن يكون: ووَرَبُك لاء تأكيداً بالقسم وحرف النفي الثاني، لحرف النفي الأول. والأصل: الا. لاء تأكيداً، وجاء القسم بينهما تأكيداً مضافاً لحرف النّفي الثاني، وهذا من أساليب تأكيد النفي عند العرب.

الوجه الثاني: أن يكون حرف ولاء الاول جوابـاً لسؤال مطريّ، تقــديـره: أيكــونُ الّذِين لـم يُعكّموا رسول الله فيما شجر بينهم وبين الآخرين مؤمنين؟

والجواب ولا؛ وتسمَّى هذه حرف جواب، وهي تنفي ما جاء في السؤال، وهـذه تُحذَّكُ الجمل بعدها كثيراً. ثم جاء تأكيد الجملة بقوله تعالى:

﴿ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَّيْنَهُمْ ... ﴾

إلى آخر النص.

والمعنى: وربّك با محمّد لا يكونـون مؤمنين صادني الإيسان أو كاملي الإيمـان هم ولا غيرهم، حتى يُحكّموك في كلّ خلافٍ على حقّ متشابك فيمـا بينهم، كتشابـك أُهْصَان الشجر بعضها في بعض، الأمر الذي أحدث خصومة بينهم. ولا يكفي مجرّد تحكيمهم لك، بل لا بُدّ أن يتحقّق فيهم أمران آخران يأتيان بعد أن تقضى بينهم:

الأمر الأول: الا يجدوا في داخل أنفسهم حرجاً وأي: ضيقاً وانزعاجاً، ممّا قضيت به عليهم.

وهذا التكليف موجَّه لحركة نفوسهم الإراديَّة التي يؤثر فيها صدق الإيمان.

الأمر الثاني: أن يُسلَموا تسليماً كماملًا، فلا يصارضوا ولا يصانعوا في تنفيذ قضائك، بل يسارعون في تنفيذه مسلَمين مستسلمين. وهذا التكليف موجَّه لتصرفاتهم الماديّة الظاهرة.

ويتساءل المتدّبر: هل الصراد نفيٌ دخولهم في دائرة الإيمان إذا ارادوا ذلك؟ أو نفي ارتقائهم إلى مرتبة الإيمان المائل في التصوّر والمؤثر في السلوك بالتوبـة، وترك العصيان؟

وأُجيبُ بأن التعبير في الآية يصلح للامرين معاً، وذلك كما يلي:

(١) فهو بالنسبة إلى المنافقين بدلً على أنهم لا يدخلون في الإيمان الصحيح،
 حتى يتخلّصوا من نفاقهم بصدق الإيمان، فيكون من آثاره تحكيم الرسول فيما شجر
 بينهم . . .

 (٢) وهو بالنسبة إلى المؤمنين العصاة يمدلُ على أنهم لا يعرقمون إلى موتبة الإيمان الماثل في التصور، والمؤثر في سلوكهم، حتى يظهر من آثاره تحكيم الرسول فيما شجر بينهم. . .

وقد سبق في النصّ ما يشير ضمناً إلى هذا الصنف في قول الله تعالى:

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآأَنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ وَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَل

عَنكَ صُدُودًا ۞﴾:

أي: أمّا غير المنافقين من الذين قد يتحاكمون إلى الطاغوت فإنّهم لا يُصُدُّونُ صدوداً منكراً، بل يتعظون، أو تلين قلويهم، أو تكون منهم محاولات ما للتغلّب على أهوالهم، بمقدار نسبة ما لديهم من إيمان عامل مؤثر، كما سبق بيانه. الفقرة الثامنة: استتارة دافع الاقتداء بأسلافهم، مع بيان أنّهم أسوأ حالاً ممّا كان عليه أسلافهم حين كانوا يذنبون، دل عليها:

قول الله عز وجل :

﴿ وَلَوْ أَنْأَكُنْكَ عَلَيْهِمْ أَنِ أَفْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوَاخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلّ مَا يَجْدِرُوْنَا هِذِي

قَلِيلٌ مِنْهُمْ . . ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

قرأ ابن عامر فقط: [إلَّا قَلِيلًا مِنْهُم].

فالرفع على أنه بـدل من الضمير في هما فعلوه، والنصب على الاستثناء من الكلام المنفى.

وهما وجهان جائزان عند النحاة.

أي: ولو أنّا كتبنا فريضةً عليهم ليُكَفُّروا عن ذنيهم الـذي لرتكبوه بتحـاكُمهم إلى الطاغوت، كما كتبنا فريضةً على أسلافهم الذين عبدوا العجل:

﴿ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾:

وانّه حرف نفسير، و ﴿ اقْلُمُوا أَنْصَكُم ﴾ بينان للفريضة التكفيريّة التي كتبّها الله على أسلافهم، ويَذْكُر الله أنّه لـوكتبها على هؤلاء ما فعلوا الفتـل لانفسهم إلّا فليـل منهم.

وكذلك لو أنّا كتبنا فريضةً عليهم من الغرائض الجهاديّة أنَّ يخرجوا من ديـارهم، كما كتبنا فريضةً جهاديّة على أسلاقهم أن يخرجوا من مصر مهاجرين مجـاهدين بقيـادة موسى وهارون عليهما السلام، مـا استجاب من هؤلاء الْخُلُوف لأمْرٍ النكليف إلاّ قليل منهم.

إذن: فهؤلاء أسوأ حالًا من أسلافهم اليهود، مـع ما كــان عليه أســـلافهم من سوء حال، وقسوة قلب، وفسق ومعصبة فه عز وجلّ ولرسله.

وبهذا نلاحظ أنّ الآية تُشعر بأنّ هؤلاء المنافقين قد كانوا من منافقة اليهود، وهــو ما جاء في طائفة من روايات أسباب النزول. الفقرة التاسمة: عُودٌ إلى معالجتهم بالموعظة المشتملة على الترغيب، دل عليها:

\* قول الله عزَّ وجلُ:

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَمَلُوا مَا يُومَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْلَ أَمَّهُمْ وَأَشَدَّ نَشِيعًا ۞ وَإِذَا لَاَ يَسْتَهُم تِن لَدُغَآ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَ يَسْتُهُم مِرَطا مُشْمَقِيمًا ۞ .

في هذه الفقرة من النصّ شرط وجزاء:

أمّا الشرط فهو:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ. ﴾ .

والذي يوعظون به في موضوع هـذا النص نستخلصه ممـا سبق من بيان فيـه وهو ما يلي :

- (١) طاعة الله عزّ وجلّ.
  - (٢) طاعة رسوله 懲.
- (٣) طاعة أولى الأمر منهم.
- (٤) ردّ كلّ ما بتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول.
  - (٥) عدم التحاكم إلى الطاغوت.
  - (٦) تحكيم الرسول فيما شجر بينهم.
- (٧) النرضا النفسي الكـامل بحكم النرسول، دون شمـور بالضيق والكـراهيـة، ولوخالف الهوى.
  - (٨) التسليم الكامل، بتنفيذ ما يقضي به الرسول دون معارضة ولا تهرُّب.
    - (٩) التوبة والاستغفار بعد أن ظلموا أنفسهم.

\* \* \*

\* وأمَّا الجزاء فهو عطاءً ربَّاني يتكوَّن من أربع ثمرات:

الشعرة الأولى: ماذلً عليه نول تمالى: ﴿ لَكَنَانُ خِيراً لهم﴾ أي: لنالُوا يفعلهم ما يُوعظون به خيراً ممّا يفوتهم من دنياهم بسببه، إذْ يُعَرَّض الله عليهم من فضله ما هو أفضل وأحسن، كسعة في الرزق، وطمأنية في النّفس، وسلامة، ومجد، إلى غير ذلك من مطالب الحياة الدنيا التي كانوا يرجونها بالتحاكم إلى غير حكم الله ووسوله، وهذه الشوة هي إحدى سنن الله في عباده في الحياة الدنيا.

الشمرة الثانية: ما دَلَّ عليه قوله تعالى:

﴿وَأَشَدَّتَنُّهِ بِتُنَّا ﴾:

أي: ولكان فعلَهُمْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ أَسْدَ تَنْبِيتًا لهم في الإيمان، وفي اساكنهم بين المسلمين، وهذا الشبيت يصرف عنهم قلق النفس السلي بجلبه النفساق، أو تجلّبه المعصبة التي هي ثمرة ضعف الإيمان، ويُصرف عنهم الخوف من انكشاف حالهم للمسلمين الذي قد يعرضهم للعقاب والمؤاخذة، ويجعل لهم تمكيناً واسخاً مطعثناً بين صغوف العسلمين، الأمر الذي يُجني لهم نفعاً عظيماً، إذ به ترتضع أقدارهم، وبع يكتسبون الناتة الاجتماعية، فتنفتح لهم في المجتمع الإسلامي أبواب كثيرة من الخير الذي يرغون فيه، ويكونون فيه أصحاب وزن اجتماعي تقبل، وهذا من التنبيت.

وهذه الثمرة هي إحدى سُنَن الله في الأَنْفُسِ، وفي الاجتماع البشري.

الشمرة الثالثة: ما دلَّ عليه قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا آجُرَّا عَظِيمًا ﴾:

أي: وَلاَنْشَاهم في الآخرة يومُ الدَّين أجراً عظيماً، وهذا الأجر العظيم يكونُ في جنَّات النعيم، التي جاء وصفها في نصوص كثيرة من القرآن الكريم.

ولمّا كانت هذه الشهرة أمراً أخروبًا على خلاف الشمرتين السابقتين، بدأها الله عـرٌ وجلٌ بحرف وإذاء الذي هـو حرف جـواب وجزاء، مـع أنَّ النّيان كنان يكني فيه: ولاَنْيَناهم من للنّا أجراً عظيماً. لكنّ إضافةً حرف وإذاً، لا بُدُّ أن تُشْهِر بشيء، فما هـو هـذا الشيء الذي استـدعى الاهتمام بذكر هـذا الحرف الذي هو للجـواب والجزاء، والكلام معطوفً على ما فيه واللام، الواقعة في جواب الشرط؟ أقول: إنّه التنبية على أنه جزاة أخروي عـظيم جدّاً، وليس هــو من نوع مــا سبق حتى يُعطف عليه عطفاً عاديًاً.

> الشعرة الرابعة: ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ .

الصراط المستقيم هو صراط الله المبين في الإسلام بمعالمه الكبرى، وكثير من تفصيلاته، أمّا سائر التفصيلات التي تحتاج إليها مستجدّات الحياة فتقاسُ عليها، ويُستَقِدَّق فيها بهديها.

لكنّ إدراك تفصيلات هذا الصراط يحتاج إلى هـداية خــاصّـة، زائــدةٍ على البيان العامّ، وزائدةٍ أيضاً على ما يستنبطه المجتهدون، من أهل الاستنباط.

والهداية إليها تحتاج معونة من الله وتبوفيقاً، فبالذين يَفْعَلُون ما يوعنظون به مشا سبق بيانه ، يُبدِّدهم الله بمعونته ، ويوفقهم ، ويُسُورُ بصائرهم لمعرفة الحقّ في الأموره وإدراك وبُّه الخير، ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح ، ويَشْرِفُ عنهم وساوس الشياطين وتسويلاتهم، التي تُبعدهم عن الصراط المستقيم في مسيرتهم في حياتهم، وهكذا تكون هدايتهم إلى صراطٍ مستقيم .

أمًا الذّين لا يفعلون ما يوعظون به, من طاعة الله، وطاعة رصوله، وطاعة الرأي الله والسرسول، وصدم التحاكم الأمر منهم، وردّ كلّ ما يتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والسرسول، وعدم التحاكم إلى الطاغوت، والرضا النفسيّ الكسامل بحكم الله ورسسوله، دون شعسور بضيق أو كراهية، والتسليم الكامل يتنفيذ أحكام الله ورسوله، ومتابعة مخالفتهم بالشوية والاستغفار، فإنهم سيتخيطون في حياتهم في سُبل ومناهاتٍ متشعبات، ولا يهتدون إلى صراط مستقيم.

وجماء عطف هـذه الشعرة على ثـمـرة الأجر العـظيم في الأخرة، لأنَّهُمـا ثـمـرتــان متماسكتان، فالأجر العظيم طريقه الصراط المستقيم.

الفقرة العاشرة: إفغال النصّ ببيان أنّ الذين يـطيعون الله والـرسول على مـا سبق بيـانه، ميكـونون في جنّـات النّعيم يوم الـدين رفقاة الـذين أنعم الله عليهم من النّبيّن

والصدّيقين والشهداء والصالحين، دلُّ عليها:

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّمُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّذِينَ وَالصِّذِيقِينَ وَالشُّهَاءَ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيهًا ۞ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِرَ اللَّهُ وَكُفَىٰ وَالشُّهَاءَ عَلَيْهُمَا ۞﴾.

في هذه الفقرة ترغيب بالمنتازل الرفيمة في جنّات النعيم، مع رفاق أجـلاء قد أنعم الله عليهم بَعَساً فنافقات، في منـازل الفـردوس الأعلى، ومؤلاء الرّفناق هم من النبيّن والصدّيقين والشهداء والصالحين.

هـذه المنازل الرفيعة والصحبـةُ الجليلة المجيدة تكـون لِمَنْ يُطبعُ الله والـرُسول طاعة مستوفية شروطها، على ما سبق بيانه في النصّ.

- أمّا الشرط فني قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهُ وَالرّسُولَ ﴾ أي: طاعةً مستوفية
   كامل شروطها، على ما سبق بيانه في فقرات النص النسع ومن: اسم شرط جازم.
  - وأمّا الجزاء ففي قوله تعالى:

﴿ فَأُولَتِكَ مَا اللَّذِينَ أَنْمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّذِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَتِيكَ رَفِيهَا ﴾.

﴿ فَالْوَلْئُكُ ﴾: الفاء واقعة في جواب الشرط وجزائه، والكلام بعدها هو الجزاء، واسم الإشارة مبتدأ.

أي: فالمعليمون فه والرسول على ما سبق بيانه، واشيير إليهم بإنسارة البعيد،
 تعبيراً عن ارتفاع مكانتهم، وارتقاء درجتهم، وبعد منزلتهم عند الله عن سائر الناس من
 دونهم.

﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ :

خبر للمبتدأ ﴿أُولِيَّكِ﴾ والمعنى هم رفقاء الذين قضى الله بالإندام عليهم يوم الدين، في منازل الفردوس الأعلى من جنَّات النبيم جزاءً لهم بما كان منهم من أعمال صالحات، وإبتغاء لرضوان الله، وعمل بمحابه.

وجاء بيانُ أصناف الذين أنعم الله عليهم بقوله تعالى:

﴿ مِّنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَّ ﴾.

(مِنْ) لبيان أصناف الذين أنعم الله عليهم، وهم:

(١) البيّتون: وهم يَعُمُون السرسلين، الأن كلّ رسول نبيّ، وهم من أهل الفسردوس الأعلى في جنّات النعيم، الـذين أنسم الله عليهم بفضله العـظهم، ولو لم يكونوا أهل المرتبة العليا من عباد الله ما اصطفاهم الله بالنبوّة، وهم على درجات متفاضلات.

(٢) المستقيقون: الصَّدَيْق هـ والـدائم التصديق بـالحنَّ، الـذي لا يلوي عنـه ولا ينحرف، مهما كانت الدواعي. وهو أيضاً الذي يُصَدَّقُ عملَة قولَه، فلا يكون لـديه نفاق ولا ريّاء. وصينة وفعَّل، من صيغ المبالغة السماعية.

وإذا كانت صفة الصدّيق ممّا يتّصفُ به غيرُ الأنبياء من فضلاء المؤمنين، فـلا بدّ أن تكون صفةً للانبياء والمرسلين، ولذلك وصف الله بها إبراهيم عليه السلام وإدريس عليه السلام إشعاراً بأنّ كـل النبيّن صدّيقُـون، ووصف الذين آمنـوا بالله ورُسُله إيمساناً صحيحاً صادقاً بقوله: أولئك هُمُ الصّدديقون، ويدخل فيهم بـداهة النبيون، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الحديد/ ٧٧ مصحف/ ٤٤ نزول):

## ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا إِلَّهِ وَرُسُلِمِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَّ . . . ١٠

وفي مفدَّمة الصَّدِّيقين من أتباع النبيِّ محمَّد 纖 سَيَّدُنا أبو بكر رضي الله عنه.

(٣) الشهيداء: وهم مَنْ ثَبَتْ لهم الشَّهادةُ في سبيل الله، بأن جـاهـدوا جهـاداً
 صادةً لتكون كلمة الله هى العليا، فقتلوا في سبيل الله.

الشهداء: جمع شهيد، وأصل والشهيد، صيغة مبالغة لاسم الفاعل والشاهد،

وهو الحاضر العالم بظواهر أشياء وأحداث أدركها وهو حاضر، فهو يقدّم شهـادنه بهـا، وقد أطلق في لسان الشرع وَفق هذا المعنى اللّغوي، في عدة مواضع.

وأطلق لفظ والشهيده أيضاً وجمعه والشهداء، في لسان الشرع على من قتـل في سبيل الله، وهذا هو الأصل فيمن يستحقّ هذا الإطلاق.

وسمّى الرسول ﷺ من مات من العؤمين مبطوناً، او غريفاً، او بالحريق، أو تحت الهدم، أو بذات الجنب، أو نحو ذلك شهيداً، وينبغي أن تكون شهادة هؤلاء نوعاً آخر غير شهادة الذين يُقْتَلُون في سبيل الله فيكونون أحياءً عندريّهم يرزقون، كما ثبت في القرآن والسّة.

وتخصيصٌ بعض من يصوت من المؤمنين بلقب أو بـوصف (شهيد، فيـه عــدة احتمالات ذكرها العلماء:

الاحتمال الأول: أنّ لفظ والشهيد، يطلق في اللّغة على والعيّ، فَسُمُّيّ الـذي يقتل مؤمناً في سبيل الله، محتسباً أجره عند الله شهيداً، إذّ تكونُّ له بعد موته حياةً عند ربه، كما قال الله عزّ رجلّ في سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٨ نزول):

﴿ وَلَا تَضَابَةَ الَّذِينَ فَيَلُولُ السَّبِيلِ اللَّهِ أَمُونَا ثَالِ أَخْيَاهُ عِندَ رَقِهِمْ يُرَدُونَ ﴿ فَرِعِينَ بِمَا مَانَتُهُمُ اللَّهِ مِن نَصْلِهِ. وَيَسْتَنْبِيْرُونَ بِاللَّذِينَ لَمَ يُلْحَقُّلُ بِيرِمِينَ عَلَيْهِمَ ٱلْاَحْوَلُ عَلَيْهِمَ لَاهُمْ يَنْحَدُونَ ﴾ .

وقىد جاه بينان نوع حيناتهم هذه عند رئهم، فيما رواه مسلم في صحيحه، أذّ عبدالله بن مسعود قبال: أما إنّا سالنا عن ذلك ايعني رسول الله ﷺ فقال: (أي في بيان ما جاه في قوله تعالى: ﴿ بَلَ أَخِياةً عند رئهم يُرْزُقون﴾):

﴿ وَأَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ ظَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا فَنَـابِيلُ مَعَلَقَـةُ بِالْفَـرِشِ ، تَشْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْثُ شَاءَتُ ثُمُّ تَأْدِي إلى بَلْكَ الْفَنَائِيلِ ، فَاطْلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطْلَاعَةُ :

فقال: هل تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟

قالوا: أَيْ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِثْنَا؟!

فَغَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ تَلَافَ مُرْابٍ، فَلَمَا رَأُوا أَثَهُمْ أَنْ يُتَزَكُوا مِنْ أَنْ يُسَأَلُوا فالوا: بَارَبُ تُرِيدُ أَنْ تَرَفُّ أَزُواضًا فِي الجنساوِنا حَتَّىٰ نَفْصَلَ فِي سَهِيلِكَ مَرَّةً أَنْحَرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةً تُرَكُّوا.

الاحتمال الثاني: قــال ابنُ الانباري: سُـمّي الشهيــُد وشهيداً، لأنَّ الله وملالكتــه شُهُودُ لَهُ بالْجَنَّة، أي: فهو مشهودُ له بالجنَّة، ففميل على هذا بمعنى ومفعول.».

الاحتمال الثالث: وقبل: لأنه حيٍّ لم يمت، فكأنه شاهد أي حاضر، ففعبل على هذا بمعنى وفاعل.

الاحتمال الرابع: وقبل: لأنّه يُشْهَدُ ما أعدّ الله من الكوامة بالفتل، ففعيل على هذا بمعنى وفاعل.

الاحتمال المخامس: أنّه مشهودٌ له بحُسْنِ الخاتمة، باعتباره قُتِلَ وهُــو يجاهــد في سبيل الله، ففعيل على هذا بمعنى مفعول».

أقول: كلَّ هذه المعاني صالحة، فلا مانع من ملاحظتها جميعاً في تعليل هـذه التسمية، والله أعلم.

 (4) الصالحون: جمع دصالح، وقد جاء في القرآن وصفاً للانبياء والمرسلين،
 إذ الصلاح شرطً لمن هم أدنى مرتبة من الانبياء، وما هو شرط للمرتبة الادنى هو شرط للمرتبة الأعلى بداهة.

وجاه وصفاً لعن هم دون الانبياء من المؤمنين، ودون الأبرار من الصالحين، فقد جاه وصفاً لمن هم أهل الذرجة العليا من المتقين، فهم من الصالحين أيضاً. ويلحق إيضاً بهم الذين يُقصرون بحقوق هله الدرجة لكنّهم أوّابُون، فقال الله عزّ وجل بشأنهم في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥٠ نزول):

## ﴿ زَنُكُوْ أَعْلَرُ بِمَا فِي نَقُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠٠

أي: إنْ تكونوا مستَوْيين حقوق مرتبَّةِ المنتقين بتأدية الواجبات وتبوك المحرّسات بصورة إجمالية عامَّـة، لكنَّكم تُذْبيرون وتخطلتون، فَتَسْبُمون نسوبكم وخطاياكم بالسُّوبَة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى صراط الاستقامة، فيأنُه يُفْضِرُ لكم، ولا يخرجكم من زُمْرِ الصالحين، وهذا فضل من الله دواماً بالنسبة إلى الأوابين الرّجاعين إليه: < كَانَّهُ عَمَالَ مُؤَكِّ عَمَالَ مُنْكُ كَا كَائِكُمُ اللهِ اللهِ الْأُوابِينِ الرّجاعينِ إليه:

﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْرِينَ عَفُورًا ١٠٠٠

فلا تخرجكم إذَنْ هذه الذُّنُوب والخطاب المتُّرُوعَةُ بالتربة والاستغفار عن زُمُّرة الصالحين، وكذلك حال الأبرار إذا كانوا خطائين أوّابين من بـاب أولى، وكذلـك حال المحسنين بل هم أحق.

فالصالحون وصف يطلق على أهل مرتبة الإحسان، وعلى أهل مرتبة البرّ، وعلى أصحاب الدرجة العليا من مرتبة التقوى، ولا تخرجهم الخطايا عن زمـرة الصالحين إذا كانوا أوّابين.

هذا ما هدى إليه تدبُّر نُصُوص الصالحين في القرآن الكريم.

فمن يُطع الله والرسُولَ يَجْمَلُه اللَّهُ مع هؤلاء الـزَّمر الأربع الذين أنعم الله عليهم يوم الدين في جنات النعيم .

بعد هذا البيان أثنى الله على مرافقة هؤلاء الزّمر، فقال تعالى:

﴿ وَحَسُنَ أَوْلَنْهِكَ رَفِيقًا ﴾.

والرفيقه: المرافق المصاحب، يستوي فيه المفرد وغيره.

وَخُسُنَءَ: فعلُ مَلْح، يَجْرِي مجرى وَيْعُمَ، وفيه معنى التعجب: أي: أُحْسِنُ بأولئك رُفيقًا أُولِئِك، فاعل وخُسُنَ، و ورفيقًا، تمييز أو حال.

والمعنى: ونعمِ المصحِبَّ صُحِّبَةً هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فقد حَسُنَ هؤلاء وفيقاً، لأنَّ من كان رفيقاً للمنتمين كان معهم مُنعُماً، ومن كان رفيقاً للسحداء كان معهم سعيداً.

وأشــار الله إليهم بإشــارة البعيد تعبيـراً عن ارتفاع منــزلتهم عنده بــالنـــبـــة إلى من دونهم من الذين لا يكونون مع الذين أنعم الله عليهم .

ولكن هل ينالون هذا العطاء الرّبَاني بالاستحقاق الأصلي، أم بفضل من الله؟ ويأتى الجواب في قوله تعالى:

### ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾:

أي: ذلك النعيم الذي يُعييُه هؤلاء الذين أنهم الله عليهم، ويُعييُه معهم الذين يطيعون الله والرسول كما سبق به البيان، هو فضل من الله يتفضّل به على هؤلاء الزمر، يوعمه الكريم، وليس باستحقاقهم الذاتيّ له.

وفي هذا ربط بعنصر من عناصر القاعدة الإيمانية في الجنزاء، وهي أن العقاب بالعدل، وأنّ الثواب بالفضل.

واخيراً ختم الله عزّ وجلّ ببيان عنصر آخر من عناصر القاعدة الإيمانية، ملائم لما جاء في النصّ، فالامتحان في الحياة الدنيا بالتكاليف الرّبانيّة، ومنها الإيمان، والطاعة لأوامر الله ونواهيه، ونبُّة ابتغاء مرضاة الله في كلّ مطلوب اختياريّ من العباد طلبه الله منهم، لا بدّ أن يكون كلَّ ذلك مُحاطاً لحاطة تأشّة بعِلْم شامل، يُجْري على وفقه الحماب والجزاء بالفضل لو بالعدل، لمختلف زُمْرِ المكلّفين على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، فقال الله عزّ وجلّ:

## ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ۞﴾:

أي: والله بكلّ شيء عليم. وتُخفّ بـالله عليماً بكلّ مـا يفعـل عبـــاد، وبكلّ مــا يضمــرون في قلوبهم ونفــوسهم، من إيـمــان، أو كفــر، ونيــات، وغيــر ذلـك وبكلّ ما يُظهرونه من أعمال صادقة أو كاذبة.

فمن كان منافقاً متظاهراً بأنّه من المؤمنين المسلمين، فالله عمرٌ وجلَّ يَعْلَمُ ما في قلبه، وكفي بالله عليماً يعلم حقيقة ما في القلوب والنفوس، لا تخدعه المنظواهر، وهــو سبحــانـه يضــع النـاس في الــفرجـات والمــراتب يحسب ما يعلم من أحـــوال قلويهم وسرائرهم، لا بحسب ظواهر أعمالهم المخالفة لـما في دخائل نفوسهم.

وبهذا الختام أقفلت وحدة هذا النُّص.

#### النص الخامس عشر

وهو من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) سادس سورة مدنية الآيسات مسن (٧١ ــ ٨٤) حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده

قال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ يَنَا تُهُا الَّذِينَ مَا مَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا أَبَّاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ١٠٠٠ ﴿

﴿ وَإِنَّ مِنْكُولَسَ لِيَنْهِ إِنَّ فَإِنَّا صَٰبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ فَدَائَتُمَ اللهُ عَلَيْهِ لَوَ أَكُنْ مَسَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلِمِنْ أَصَنِهُمُ فَضَلَّ مِنَ اللهِ لِيَهُ لِنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ يَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ وَدُةً يُنليّتني كُنتُ مَمَهُمْ قَافُوزَ فَوْزًا تَطِيبًا ﴿ ﴾

﴿فَلَيْمَنْتِلْ فِى سَكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَشْرُونَ الْمَتَيْزَةَ الدُّنْبَ يَا لَاَحِدْرَةً وَمَن يُمَنِّقِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِيُفْتَلَ أَوْيَقْلِ فَسَوْفَ فَرْزِيهِ أَجْرًاعِظِيمًا۞﴾

﴿ وَمَا لِكُرُ لَانْقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ لَقَوْلُلُسُّتَضَعَفِينَ مِنَ الْبِكِلِ وَالْسِّلَةِ وَٱلْوِلَذِي الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْفَرِّيَةِ الظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلُ أَنَا مِن لَذَنْكَ وَلِنَا وَأَجْعَلُ أَنَا مِن لَذَنْكَ ضَمِيرًا ۞﴾

﴿ الَّذِينَ مَمُوا يُعَنِّلُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُعَنِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوبُ فَقَتِوالُوّا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطِانِ إِنْ كَلِّذِ الشَّيْطِينِ كَانَ مَنِيعًا ۞﴾ ﴿ أَوْمَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ لِمَنَ كُمُّ كُلُّوا الَّذِيكُمُ وَأَحِنُوا الصَّلَوَةُ وَمَا الْوَالُوكُوهُ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهُمُ الْمِثَالُ وَاللَّهِ وَالْوَارِقَالُ الْوَالْوَلَوَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤَمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

﴿وَانِ نُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ بَتُولُوا هَذِهِ مِن عِندِاللَّهِ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بَمُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قَالَمُّلُّ مِنْ عِندِ الْعَرِّفَالِ هَوْلَامٌ الْقَوْمِ لابَكَادُن بَغَقُهُونَ عَدِيثًا۞﴾

﴿ مَا أَصَابُكِ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَالَقِيُّومَ الْصَابِكَ مِن سَيِّتُمْ فِينَ نَفْسِكُ وَأَوْسَلَنْكَ لِلنَاسِ وَسُولاً وَكُفَّى وِلْعَوْشِهِيدًا ﴿ ﴾

﴿مَّن يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا ١٠٠

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا فِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَدُّ مِّنَهُمْ غَيْرَا لَذِى تَقُولُ وَاللَّه مَا يُنْبِيَهُونُ فَأَعْرِضُ عَتْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَنّى بِاللّهِ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ ۞ ﴾

﴿ أَفَلَا يَنْدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ واْفِيهِ آخْيِلَنفًا كَثِيرًا ١٠٠٠ ﴾

﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُقِينَ} لأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ أَنَاعُوالِمِمْوَلُوَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْوَلِيا الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَاطِونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَفَشَلُ اللَّهَ عَلَيْتُم لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطِلِنَ إِلَّا قِلِيلاً ۞﴾

﴿فَقَنْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَاتُكَلُّفُ إِلَّانَفُسَكَّ رَحَرِضِ اللَّهِ بِينِّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بأش الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشِدُ أَبالَسَا وَاشَدُّ تَنكِيلًا ۞﴾

#### (۱) موضوع النَّـصَ

أمر الله عزّ وجلّ الّذين أمنوا بأن يـأخذوا جـذْرهـم فيتأهّبُـوا للدَّء كُيْـد أعدائهم، أخذين بأسباب المبادهـة، قبل أن يُبّـاغِنهم عدّرُهم وهم على غيـر استعداد لمـواجهته وصدّ كيده.

ومن أسباب المبادعة أن ينفروا إلى الفتال أو التصدّي للمواجهة جماعات متفرقة أو تُتنابعة ، أو جيشـاً واحداً، فـالمبادعـة هي الخطّة الحربيّة الأكثير سلاَمـة، والأرْجَى لتحقيق النّصر.

عقب هذا أبان الله عزّ وجل مواقف من مواقف العنـافقين وضعفاء الإيـــان الذين يستجيبون لوساوسهم ومكرهم الإفسادي، وهي تَتلخُصُ بما يلي:

- (١) التباطُوُّ والتَهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوَّهم.
  - (٢) تثبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان.
- (٣) تحدّث بعضهم بالفرح والمسرّرة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال مصيبة أو مضرّة، ويسرى أن الله قد أنهم عليه، إذ لم يُشْهَذُ معهم قتال عـدوهم فنجـا بذلك من المصيبة.
- (٤) التَّحَشُّر والنَّدم على ما فاتهم من الفوز بالغنيمة، إذا انتصر الخارجون من المسلمين، وأصابوا من علوقهم غنائم، وهم مع هذا التحسر يَحَسُدون الخارجين على ما أصابوا من غنائم خسد من لم يكن ذا وَدُّ سابق، فيضول القائيل منهم: يا لينني كنَّتُ معهم فافوز فوزاً عظيماً.
- ها يوجمد لدى بعضهم من التناقض بين ما كانوا يُطالبُون بـ قبل الإذن بالقتال، وبين حالهم بعد أن كتب الله عليهم القتال.

فقبل الإذن بالفتال كانوا يُطالِبُون بان يؤذن لهم به، فَيُومُرُون بان يُكُفُّوا أيديهم. وبعــد أن كتب الله على المســلمين القتـــال دَبُّ الخـــوف في قلوبهم، فمــــاروا يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية، وقالوا:

- \* ربّنا لِم كتبت عَلَيْنَا الْقِتَال؟
- أولاً أخرتنا إلى اجل قريب.
- (٦) أَنْهِم إِنْ تُطِيئُهُمْ حَسْنَةً مِن نَصْرِ أُو غَيْمِيةً أُو أَيِّ أَلْمٍ قَلْدِي يُسْرُهُم كَغَيْثٍ ويُعشّبُ وسَعَةٍ رَزْقِ وصَعَةً وَبَيْنِ قالوا: هذه من عند الله، أي: لم تأتهم ببركة دعاء الرسول، ويسبب إكرام الله له.

وانَّ تُصنِّهم سيئةً من مصيبة في الانفس او في الاموال من امور قدريَّة بيتليهم الله بها قالوا: هذه من عند محمد، ائي: لم يُشبن التصرّف في إدارته أو قيادته في السلم والحرب.

أمَّا من كان منهم ذا كُفِّرٍ وعناد فإنَّهم يقولون مقالة المشركين من قبل:

إنّ ما نزل بنـا من سيّئاتٍ ومصـائب إنّما كـان من شُومٌ دعـوة محمّد الّتي فـَـرَفت قومه، وجلبت النزاع والخلاف والحروب.

(٧) التّناقض بين ما يُعلنُونَ للرسول من الطاعة والخضوع عند المحواجهة، وبين
 ما يُبيّنُونَ إذا خرجوا من عنده من المعصية والمخالفة، والعمل بغير ما أعلنوا له.

وخلال عرض هذه التصرّفات التي تصدر من المنــافقين ومن الذين يتــأثّرون بهم من ضعفاء الإبمان، شرحت الآيات المفهومات الإبمانية المعلامة لموضوعاتها.

فالظاهرات السلوكية التي أبانها هذا النصّ هي من أعمال المشافقين أساساً، ثمّ من أعمال أهل الرّيب والنّلك وضعفاء الإيمان، وربّها يشاركهم في يعضها بعض أهل الففلة من المؤمنين.

وفيه أيضاً بيانً لبعض ظاهرات أخرى تكون من المؤمنين، ولكنّها لا تتلاءم مع صدف الإبمان، ولا مع اندفاعاته الحماسية التي قد تنظهر قبل الاعتبار بالتنظيين الْمُعَلِّيّ، وقد ضُمَّت هذه لبعض ظاهرات المنافقين في النّص، للإشعار بأنّه يُبغي الْ لا تظهر إلاّ من المنافقين، إذّ هي تتلام مع طبيعة النفاق، ولا تتلام مع طبيعة الإيمان الصحيح الصادق، لكنّ الله يعلم ما في النفوس فيّعابل كلّ إنسان بحسب ما في نفسه وقلبه من إيمان أو كفر، أو شكّ، أو جُمْن، أو حُبّ للحياةِ الذُّنْيَا وَتعلُّقٍ بها، فَيُحَاسِبُ ويُجازى بمقتضاها، لا بمقتضى ظاهرات الأعمال فقط.

واشتمل النَّصُ ايضاً على توجيهاتِ رَبَائيَّةٍ حُولُ هَذِهِ النظاهرات التي أبائها، من خلال دعوة المؤمنين إلى الاستعداد، وأخذ النوسائس كلَّها التي يقتضيها الحدّرُ منَ الاعداء دون تفريط، وأتبع ذلك بالامر بالخروج لفتال العدو حسبً النظروف الداعية باسلوب الوخدات التي تُنْتُ عصابات موزّعات تَنالُ من العدو النَّيلَ المطلوب، أو بأسلوب الجيش المجتمع الذي يخرج إلى الفتال بقيادة واحدة.

ومن البدهي أنّ الفيادة هي التي تقرّرُ الفتال، وهي التي تقرّر أسلوب الوحـدات التي تَنْبُثُ على شكل عصابات، أو أُسلوبَ خروج جيش نظاميٌ يقاتلُ جيشًا نظاميًاً.

واشتمل النص على النرغيب بـالأجر العظيم لمن يُقاتـل في سبيل الله ، والتَّتيب على بعض المتنصيات التي دعت إلى أمر العزمين بقتال عدوهم من أهـل الشرك في مكة، إيَّانَ تنزيل هذا النَّصَّ، وهي الانتصار لدين الله ، وإنقاذ المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان ، الذين يتعرّضون لـظلم كفّار مُكّة لهم من أجل إيمانهم وإسلامهم، وهم يدعون الله قاتلين:

- (١) ﴿ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾.
  - (٢) ﴿ وَأَجْعَل لَّنَامِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴾.
  - (٣) ﴿ وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾.

وقد دل النص على أن الله تبارك وتعالى اختار أن يجعل إنفاذهم وتلبية مطالبهم، بتكليف المؤومين قتال قادة الكفر وجنودهم، ليتضرّهم عليهم، فيتحقق بذلك انتصار الإيمان وقشعُ الكفر، وابتلاء المؤمنين، وإنفاذُ المستضعفين، وتُحريرُ البلد الحرام من الشرك والمشركين، وتمحيصُ المؤمنين، وكشفُ نفاق المنافقين وأهل الرّيب وضعفاء الإيمان.

أمَّا الظواهر التي أبانها النصِّ فأعرضُها بشيءٍ من التفصيل فيما يلي:

الظاهرة الأولَى: ما يُفتلُه السبطُنُون عن الفتال، فيإذا خرج المؤمنون إلى الفتال لم يخرجوا معهم، ودُغُوا من يستجيب لهم من أهل السريب وضعفاء الإيسان إلى عدم الخروج، ثم هم بعد المعركة على إحدى حالين:

 (١) إذْ تعرَضُ المسلمون لعصيبة، كهزيمة أو كثرة شهداه، فرح هؤلاء المتخلفون، وقال قاتلهم: قد أنعم الله علي إذْ لَمْ أكن مع المسلمين حاضراً العمركة التي أصابتهم فيها المصيبة.

(٢) وإن انتصر المسلمون، ونالوا من عدوهم غناهم تتحلّب لهما أشداق الهمل الطعم بالدنيا، تحسَّرُوا وَفَيدُوا حسداً، وقال قائلهم: يا ليتني كنتُ مَنهُمُ فافوز فوراً عظيماً، أي: بما أنال من نصيب من الغنائم، وبما أحماظً به عليه من سَتْرِ حال بين المسلمين، إذْ قد يكنتُ التخلُف المتكرر نقاق.

الظاهرة الشانية: مَا يكونُ من أهـل الاندفـاع الحماسيّ من إظهـار الرّغبـة بلقاء العدّو ومقاتلته، قبل أن يجدّ الجدّ، ويأتي الإذن بالقتال، أو تُوجّه نصوص الأمر به.

وهذا فريق يوجد في الناس دواماً، فعنهم صادقون ظاهراً وباطناً، إذا خَزِبُ الأمر وجاءً الإذا المتنال كانوا مع مقدمة المعاتلين الصادقين ومنهم صادقو الرغبة، لكنّهم إذا المجدّ الجدّ وحزبُ الأمر، ودُعُوا إلى القتال، خَبُسُوا وَتَخَاذَلُوا، وضعَفُوا عن مواجهة المعلّد وحزبُ المسادمة وحبّ السلامة وحبّ الحياة أقوى في قلوبهم ونفوسهم من رغبات قتال العدو ودواعيه. ومنهم كذابُون يتظاهرون نفاقاً أو رياة، وليس لديهم رغبة أصلاً في مواجهة العدو لائهم غير مؤمنين، أو هم شاكون لم يصبح إيمانهم بم يمنانه الأمن والسَّم يتظاهرون بالدعارى الكواذب، ويُسمابقن إلى إصلان رغباتهم بالقتال تفاخراً وتخبّراً، يَسْرُون بذلك حقائق ما في نفوسهم، ابتفاء مكانة أو مصلحة أوجاء بين المسلمين. أنهم رُعلان الإمان أجل أخر قريب.

المظاهرة الشالثة: ظاهرة هي من ظواهر المنافقين أساسنًا، وتُوجُدُ عند أهــل الريب، وضعفاء الإيمان بالرسول 難. من المعلوم أنّ الرسول في أمّتِهِ قائدٌ وإمامٌ يَسُوسُهم ضمن ما يدى من مصلحة وخير للإسلام والمسلمين، لكنْ قَضَتْ حكمة الله في خلقه أن يمتحهم بالحسنات التي تسرُّهم، وبالسَّيّتاتِ ألِي تُمْزعجهم أو تؤلمهم، وهم يُحبُّرون الحسنات منها، ويكرهون السَّيثات، وينفلون عن أنّ الله عزّ وجُلْ يبلُو عبادهُ بالشرّ (أي: بالمصائب) وبالخير (أي: بالتَّمْم) فِتَةَ (أي: امتحاناً واختباراً).

فإذا تصرف الرسول الله تصرُّفات بمتضى إمامته وقيادته الإداريَة والسياسيَّة والعسكريَّة لأمَّيّه، فكان من نتائجها حَسَنَاتُ دُنيويَّةً كَنْصُرٍ وَمَكِينِ وَغَسَائِمَ، بقضاء الله وقدره، قال المتنافقون: هذِه مِنْ عِنْدِ اللهِ، جاحدين حكمةً الرسول في إدارته وسياسته، أي: لم تكن حكمةً الرسول هي السبب في جلب هذه التيجة الحسنة التي سرَّت المسلمين.

وإذا تصرف الرسول # بمقتضى إماضه وقيادته الإدارية والسياسية والعسكورية لاحته، فكان من نتائجها سَيّناتُ دُنبِريَّة، كَهْزِيمة وخسارة شهيداء من المؤمنين، وظفي الأحداء بغنائم من المسلمين، وقد حصل ذلك بقضاء الله وقيدو، قال المسافقون، ومعهم أهل الرَّيب والدين في قلويهم مرض: هذا الذي حصل هو من عند محمّد، أي: بسبب تصرفه الذي لم يكن ملائماً للمصلحة، ومن أمثلة هذا ما قياله عبد الله بن أبي ابن سلول بعد غُرُوة أحد، وسُقُوط من سقط من المسلمين شهداء فيها، إذ قبال: أطاع الأحداث وعصاني، وقال المتنافقون معه: لو كانوا عندنا ما مَثُوا وما قُبلوا، وجعلوا الرَّسول هو السبب فيما نول من مصية بالمسلمين في غزوة أُحد،

النظاهرة الخنامسة: أنَّ المتنافقين ومعهم أهل الرَّبب وضعفاء الإيمان، وربَّمنا انساق معهم أهل الخفة والطيش، من صفاتهم الدائمة أنَّهم يتسقطون الأحداث والأنباء والأخبار التي تتعلّق بالمسلمين، من قضايا الأمن وقضايا الخوف، أي: من امور السَّلم والحرب، فيليمونها وينشرونها، ويتحدّثون فيها بزعم المشاركة في حلَّ مشكلاتها، لأنهم لا يشعرون داخليًا بالولاء للمسلمين، فهم لا يهتمدن لكتمان ما يضرَّ المسلمين إذاعتُ من أمور السلم وأمور الحرب، وهذا يشمل كلَّ القضايا.

فالمنافقون ومن يسيرون معهم لا غُيرة لهم على مصالح المسلمين، فلا يُقتَّمُون لكتمان شيء من أمورهم التي قـد يضرّ إعـلائها مصـالحهم، وقـد يصـل بعضهـا إلى عدرهم، فيكيدهم، ويمكّر بهم.

وخلال عرض هذه الظواهر شرحت الأيات المنطق الإيماني، وقدمت التوجيهات المناسبات، وعالجت ونصحت ووعدت وأوعدت.

...

# المفردات اللُّغوِّيّة في النّص

وخُذُواحِدُركُمُ ﴾:

الجَلْرُ، والْعَذَرُ: هو النَّبُقُطُ والنَّلُفِ، واتَحَادُ الوسائل الـلازمة مختافة مباعنة المكاره، من عدَّو مداهم، أوصائل مهاجم، أوذي ضُـرٌ مُسَرصَد، يتَروُّبُ الضِرَات والغفلات، أو أي عارض من عوارض الكون يحمل المصائب.

تَقُولُ لُغَةً: حَذِرَ يَحْذَرُ جِذْراً وَحَذَراً.

واقرُّ الله المؤمنين بأن يأخذوا جذَّرهم من عدُّرَهم ليس أمراً بأن يخافوا عـدَوَهم، ولكنّه أمرُّ باليقظة حتَّى لا يباغتوهم وهم غافلون، وأمرٌ بالتّخاذ الوسائـل الكافيـة لصدّهم وقعمهم، إذا داهموا مباغتين في حين غِرَّة، أو مترضدين وقت غفلة.

#### ﴿فَأَنِفِرُواْ ﴾:

أصل النفر النفرُقُ عن ذُعْر، أو الشيرودُ عن ذُعْر. ومنه نُفُور الـدابـة، ونُفُـور الظباء، ويقال: نَفَرَ عن الشيء خوفاً منه، ونَفَر إلى الشيء طلباً للأمن عنده. ثَمَّ استعمل لعطلق النفرَق. ومنه قولهم: نَفَر الحجاجُ من منى، يُنْفِرُونَ نَفْراً ونَفَراً. ويسمَّى البومُ الثاني من آيام التشريق يَوْمَ النَّفْر، لانَّ الحجَّاجِ فِيه يَتَغَرُّفُونَ.

واستُعْمِلُ النَّقْرُ ايضاً بمعنَى الخروج لدفع الخطر، ولقتال العسُّوَ، وهذا المعنى هو العراد هنا في النصُّ، وهو اصطلاح قرآني لما سيأتي بيانه.

والنَّفيرُ: هُمُّ القومُ الَّذِين يخرجُون لِذَنْع ِ الخطر، أو لقتال العدُّوّ.

﴿ثُبَاتِ﴾:

جَمْعُ ثُبُة، أي: جماعة، قال علماء اللّغة: النُّبِنَّة: الجماعة، والعصبةُ منَ الْفُرْسان، والجمع: ثُبَات، وثُبُون، وثِبُون.

فمعنى قوله تعالى ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾: اخرجوا لدفع خـطر أعدائكم، ومجـاهدتهم جماعات متفرقاتٍ متنابعات، أو متفرقات لجهاتٍ مختلفات بحسب الحاجة.

#### ﴿ أُوانَفِرُواْ جَمِيعًا ﴾:

لي: أو اخرجوا لقتال عدوكم جيشاً واحداً مجتمعاً متماسكاً قويّاً، فكلمة اجميع، نُفِيدُ الاجتماع على الأمر راياً وعملاً.

والتوجيه لأن ينفروا ثُبات أو ينفروا جميعاً فيه التنبيه على أنه ينبغي لهم أن يفعلوا ما يوجّبُه عليهم أخذُ الحذر، أي:

- فإن اقتضى األمر أن تنفروا جماعات متفرّقات فافعلوا ذلك.
- وإن اقتضى الامر أن تنفروا جميعاً جيشاً واحداً متماسكاً قوياً فافعلوا ذلك.

ومعلومُ أنَّ القيادة المسؤولة المسرافية لـواقع العـدوّ، والتي تخطّط لـدفع خـطره، أومقاتلته، هي التي تقرّر هذا أو هذا.

وجاء في تعليم قرآني آخر أنه مًا كان للمؤمنين أن ينفروا كافـة، فظهـر أن المراد من قوله تعالى :

﴿أُوِأَنْفِرُواْجَمِيعًا ﴾:

أن ينفر الجيش المهيّا للخروج بصورة جماعيّة لا أن ينفر كلّ المؤمنين.

ونستطيع أن نفهم من ترتيب الأمر بالنفر على الأمر بائحد الجلو، أنَّ من عناصر أخذ الحذر الذي يُخشَى عنده من أن يُباغِت العدوَّ جيشُ العسلمين على حين غرّة، أن تختار القيادة المسلمة الْحَلْرَةُ خُطةً البدء بالتحرَّك لمواجهته وقتاله، وعدم ترك الفرصة له أنْ يكون هو البادى، بالقتال، ما دام الأمر قد وصل إلى مرحلة التصادم المسرتقب، فإمّا أن يكون هو البادى، وإمّا أن يكون العسلمون هم البادئين.

أي: فَمِنْ أَخْذِ الْجِذْر حينئةِ أن يكون المسلمون هم البادئين.

اشار إلىٰ هذه الفاعدة العسكرية قول الله عزّ وجلّ في النص: ﴿ يَكَاتُهُمُ الّذِينَ مَا مَنُواخُدُواجِدُرَكُمْ فَانِفِرُواثُبَاتٍ أَوِانَفِرُواجَمِيعَا۞﴾.

فَرَتُبُ الأمر بـالنَّفُر بمعنى بَـدُّءِ الفتال، على الأمر بأخـذ الحذر، إذَ عَـطُفُه بفـاء العطف التي تدلَّ على الترتيب مع التعقيب.

# ﴿ وَإِنَّ مِنكُونَ لَمَن لَّكُمُ إِلَّهُ مَا أَنَّهُ ﴾:

﴿وَإِنَّ مَنكُم﴾: أي: وإنَّ من جمعكم المشتمل على المؤمنين الصادقين، وأهل الرِّيب، وضعفاء الإيمان، والمنافقين.

﴿لَمَنْ﴾: أي: لَفَريقاً، واللَّام هذه لتأكيد وجود هذا الفريق.

﴿لَيْعَلَنُّ﴾: اللَّام، قـالوا: هي واقعة في جواب قسم محـذوف، والمراد تـأكيد المضمون. وقبل اللام للتأكيد أيضًا، فهو تأكيد بعد تأكيد.

الْبُطَّة، والإبطاء، والنَّبطيءُ، هو تأخير العمل عن الـوقت الذي ينبغي القيـام به فيه، تكاسلًا، أو رغبة بعدم القيام به، لـدافع من اللـوافع.

ويُقالُ: بَطَّأَ فُلانًا بِفُلانٍ، إذا تُبَّطَهُ عن الْمْرِ عزَم عليه.

ويمكن فهم ﴿لَيْنَطُّنُّنُّ﴾ بمعنَيْين:

الأول: بمعنى أنَّه هو بنفسه يتباطُّأ عن الخروج إلى القتال في سبيل الله.

الثاني: بمعنى أنه يُتَبَطُّ غيرُهُ عن الخروج، ويكون المعمُّول محـذوفاً، تقـديره:

وإنّ منكم لَمَنْ لَيْبَطِّئنُ بغيره من المؤمنين، أو ضعفاء الإيمان وأهــل الـريب، فيجمله يتباطأ.

ويمكن حمل ما جاء في النصّ هنا على المعنيّين معــاً، فهذا الفريق يُبطَىء هــو بنفسه، ويبطّىء بغيره، فيجعله بشبيطه يُبطّىءً عن الخروج للقتال في سبيل الله.

## ﴿ فَإِنَّ أَصَابَتُكُمُ ﴾:

اصل المائة من أصَلَّ الشَّهُمُّ الهدَّتُ، إذا وقع فيه ولم يُخْطِئُه. والإصابةُ حِن تكون مؤلمةً لمن وقعت عليه أو على شيء يخصُّه فهي بـالنسبة إليه مُصيبة لـه. ومنه أطلق العرب على النازلـة المؤلمة مصيبة، وجمعها مصائب، وعلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَصَابِتُكُم مصيبةً ﴾.

ويرمي الصيّاد سهمه إلى الصيد، فإنّ أصابه ولم يخطّه، أثبّت، فنالَّهُ صيداً، ومن هذا أطلق العرب عبارة: أصاب الشيء، بمعنى: ناله وظفر به، وأطلق العرب على الأفكار والأعمال المسطابقة للحق أو الخسر أوما هسو أحسن وأفضل، اسم وصواب، وقالوا: وأصاب إذا جاء بالصواب.

ولمّا كان مُسلّد السهم إلى هدف إنما يُسلّده بإرادته، أطلق العرب كلمة أصـاب بمعنى أراد على وجه العموم، وبمعنى: قصد الصواب وأراده.

ويرمي ذو العطايا أعطياته إلى من يريد الإنصام عليهم، فمن أصابَتُهُ كانت له نعمةً وفضلاً، فالإصابة هنا سارَّة، وعلى هذا المعنى قول الله تعالى في النصّ: ﴿وَلَائِنُ أَصَابِكُمْ فَضَّلَ مِنْ اللهُ ﴾.

فَتُوجُّه المادَّة في كلِّ موضع بحسب المعنى الملاثم للسَّباق والسَّياق.

## ﴿فَضَّلُّ مِنَ ٱللَّهِ ﴾:

أصل الفضل الدّيادة، ولمّا كانت عطايا الله عزّ وجلّ لعباده فيضاً منه، دون استحقاقي أحدٍ لهذا العطاء مهما كان شأنه، كان عطاؤه جديراً بأن يوصف بـأنه فضـل، فالله ذو الفضل العظيم.

#### ﴿ مُوَدَّةً ﴾:

مصدر وَدُه تقول: وَدُهُ يَودُهُ وَدُا بِتَلَيْثِ الواو، وَدِدَاداً بِتَلَلِثِ الواو الِضاً، وَوَدَادَةً، وَمَرَدَةً.

الرَّد: نوع من الحبّ الهادى، النابت الذي يكون بين الأصحاب والإخوان وفوي العلاقات الفريّة، ولا يطلق على المشبوب بالعواطف الشائرة، أمّا الحب فهو لفظ عـامً يطلق على كلّ الأنواع وكلّ المستويات، من الحبّ بدافع الجنس، إلى الحبّ السامي الرفيع فهر جنس لأنواع مختلفة، ومستويات متفاوتات.

# ﴿يَلَيُّتَنِي﴾:

وياه حرف تنبيه، أو حرف نبداه، والمنادئ به محذوف تقديره: يا هذاه، أو يا هؤلاه، أو هو يجرّد من نفسه مخاطباً فيناديه. ولينّه حرف تَمَنَّ، «التغني هو طلب ما لاطمع فيه، أو طلبُ ما فيه عُمْرُه وهو يعمل عَمَل وازّه فينصبُ الاسم ويرفع الخبر، وضعيرالمتكلّم اسمها، والنون للوقاية. وجملة وكُنْتُ مَمَهُمَّ عنبر وليّته والمراد من النداء وما بعده هنا التحسُّر.

# ﴿ فَأَفُوزَ ﴾ :

الفُوزُ بأتي بمعنى الحصول على أمرٍ مرغوب فيه . ويأتي بمعنى النجاة من مكروه والمبرادُ هنا المعنى الأول، لأنه يتحسّر على مرغوب فناته بتخلفه ، إذَّ فاته الطفر بمشاركة المجاهدين الذين خرجوا لملاقاة العدوّ في الفنائم التي نالوها، ويستر حاله بين المؤمنين، لأنَّ التخلّف عنهم قد يكشف نفاقه.

## ﴿يَثْمُرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لِإِحْدَةً ﴾:

يقال لغة: شَرَى الشيءَ واشْتَراه إذا باعَهُ. قال الفرّاه: للمسرب في شَرَوًا واشْتَرَوًا مُذْهَبَان، فالاكثر منهما أن يكون شَرَوًا بَانُوا، واشْتَرَوًا ابْنَناعُوا، ورُبُّهــا جَمَلُوهُما بِمُغَنَّى يَاعُوا.

وممّا جاء في القرآن من استعمال وشَرَىٰ بمعنى باع ما يلي :

(١) قول الله تعالى في سورة (يوسف/١٢) بشأن يوسف عليه السلام:

﴿ وَشَرَوْهُ مِنْعَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ١٠٠٠ ):

أي: باعوه بشمن بخس ، والذين باعوه رجال القافلة الذين التقطوه من الجُبِّ.

(٢) قول الله عزِّ وجلُّ في سورة (البقرة/٢):

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آبَيْفَاءَ مُرْمَنَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَهُ وفَّ بِالْمِبَادِ ۞ ﴾: اي: نيمُ نَفْسُهُ لربّه ابتغاء مرضاتِهِ.

أقول: إذا كان فعل دشرى، أو داشترى، بمعنى دباع، فالمأخوذُ هو الذي دخلت عليه الباء. وإذا كان بالمعنى الآخر وهو المعنى الذي اشتهر عرفًا، فالمتروكُ هــو الذي دخلت عليه الباء.

## ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾:

أي: المضطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة. وأصل المستَضَّفَ هو من وُجد ضعيضاً، أو عُدَّ ضعيضاً، أي: فهم بسبب ضعفهم يضطهدهم المشركون ويُدِلُونهم، ويحاولون إكراههم على الكفر والفسوق والعصيان لله ولرسوله.

## ﴿وَٱلْوِلْدَانِ﴾:

دِلْـذَان جَنْعُ وَلِيد، قال الجوهري: الصبيّ والْعَبْد، كصبيّ وصِيّبان. وقال تعلب: الوليد الطفل، والأثنّ ولينة، وتجمع على ولِـنَان وَوَلاَئِد، وقـد تُطَلَق الـوليدةُ على الجارة والأمة وإنْ كانت كبيرة.

أقول: فَبِحَمَلُ لفظ أَلْوِلْدَانِ فِي النصَّ على كل معانيه: الصبيان والعبيد، والإناث الصغيرات، والجواري والإماء، وهذا من الإيجاز في القرآن المجيد، ومعلوم أنَّ هؤلاء جميعاً من الذين يُستضعفون في الناس.

### ﴿ مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾:

المراد مكة يومئة بمدلالة قرائن أحوال النص، لأنّ الصراع يومئة كنا بين المؤمنين في المدينة بقيادة الرسول ﷺ، وبين أثمة الشرك والكفر في مكّة، وهؤلاء هم الذين كانوا يضطهدون الستضعفين فيها من الذين آمنوا ولم يستطيعوا الهجرة، والمُحاق بالمؤمنين في المدينة.

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَلِنُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّانُوتِ ﴾:

الطَّاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان، وهي تطلق على الواحد والجميع والمذكِّر والمؤنث، وتجمع على وطُواغيت.

ويُوادُ من الطاغوت كلُّ مُشَهِرِهِ او مُطَاعِ من دون الله على غير منهج الله ، كمان او شيطاناً او وثناً او راســاً شهيلًا من النـاس، كالاحبيار والرهبان الذين يُشــرُعون لاتباههم شرائع ويَضَمُون احكاماً ما أنزل الله بها من سلطان، فيُطيعهم أتباعهم فيها.

المعنى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبنائ باطلة، أو شياطين، أو نحو ذلك، وهم بذلك يكونون أولياء الشيطان، لذلك قال تعالى خطاباً للمؤمنين عقب هذه الفقرة:

## ﴿ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيآ ءَالشَّبْطُلِيُّ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِينَكَانَ صَعِيقًا ۞﴾.

الكيمة: هو تـدبير الامــور بباطــل أوبحق، بخير أو بشــرّ، ويطلقُ على الحــرب، وعلى إعداد الوسائل الحربية للنكاية بالعدّو.

ويؤكد ربّنا أنّ كيد الشيطان ضعيفُ دواماً، ففقل وكان، يصيغة الساضي يدلُّ في الصفات على الكينونة الدائمة المستمرّة غالباً، وينظهر هذا في معنظم النُّصوص القرآنية.

## ﴿ أَلَوْ تَرَالَ ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُهُمْ ﴾:

الفعـل في : ﴿ أَلَمْ تُـرَ﴾ يتعدّىٰ بنفسه لغـة، ولكنّ النص جـاء هـٰــا (وتكــرّر في القرآن) متعدّياً بحرف الجرّ (إلى) فما الغرض البياني في هـذا؟

#### ﴿ كُفُوآ أَيْدِيَكُمْ ﴾:

أي: امتنعوا عن قِتال أهل الكفر، وكمانَ هذا قبـل أنْ ينزل الإذن بـالقتال. يقــال

لْعَنَّةُ: كُفُّ الرجلُ الشيءَ، إذا ضمَّ بعضَهُ إلى بعض، فعبارة: وتُحُلوا أَيْدِيكِم، يُشايعٌ معناها: امتنموا عن القتال، لأنَّ من ضمّ يلده إلى جلده، تعلَّى عليه أن يقاتل بها علمُوه، فالمقاتلة لا بدّ فيها من مدّ الايدي إلى جهة العدوَ على أيّة صورة من صُورً المدّ.

# ﴿ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ ﴾

لي: فحين أَذِنَ لَهُمْ بِالْقِتَالِ، ثُمُ أَلْزِمُوا بِه، وكُتِبْ ذَلِكَ في صُحْفِ المـلائكةِ، وانْزِلَ في القرآنِ، وكَتِبْتِ الأبات المنزَلَةُ فيه، وضارَ قضيَّةُ مُثَرِّمَةً .

ولمًا؛ ظرفية بمعنى حين.

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَأَشَذَ خَشْيَةً ﴾ :

الخشيةً مُنا مُطْلِقُ الخرف. وخشيةً الله تكون غالباً مترونة بتعظيم وإجلال وحبّ لدى صادقي الإيمان، لأنَّ فيها عدّة معان: ففيها معنى الخرف من عقابه ونقمته، وفيها معنى الخرف من سخطه والإخراج من دائرة رضاه وحُبّه، وفيها معنى الخوف من فوات العظموع فيه من ثوابه العظيم، وفضله الجسيم، والحرمان من منازل المقرّبين.

> وإذًا؛ حرف في الأرجع ومعناه المفاجأة، وتعرف بأنها: إذا الفجائية. - يُسِرَّدُ مُعْتِرُدُ كُلُ مِنْ مُ

﴿ لَوْ لَا أَخْرَنْنَا إِلَىٰ آجَلِ قَرِسٍ ﴾:

لولا: بمعنى دهلاء حرف تحضيض. والأجل القريب يعتمل عدّة احتمالات، منها أجل مرتهم الطبيعي، ومنها أجل الاستمداد بأنواع الفرى المتفوّقة على قوى المشركين، ومنها الأجل الذي يُشرّقُبُ معه بَدّةُ المشركين الفتال، وأرى أنه مطلب معاطلة وتسويف.

### ﴿ وَلَا نُظْلُمُونَ فَئِيلًا ﴾:

الفتيل: الخيط الذي في شِقَ النّواة، وكلُّ مـا فتله الإنسان بين أصـــابعه من خيطٍ أو وسخرٍ ونحو ذلك.

المعنى: ولا تظلُّمُون مقدار فتيل.

# ﴿ وَلَوْكُنُمُ فِي رُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ :

بُسروج جمع بُـرْج، وهو الحصن، والبنـاء العالمي الـذاهب في السمـاء، والبيتُ المحصُّنُ الذي يَبِّنَىٰ على سور المدينة، وعلى سور الحصن.

مُشَيَّدَة: أي: محكمة البناء، ورفيعة البنيان، ومطليّة بالشَّبِد، وهو كلُّ ما يُـطلَىٰ البناء به من جصَّ ونحوه.

والمعنى: ولو كنتم في حُصُونِ محكمة البناء رفيمة مُخْمِيَّةِ بالاسوار، مطلبَّة بالشَّيدِ لاَ تُشَقَّدُ إليها القوائل من الاسباب، كالأقنات والحشرات وتغيَّراتِ الحرّ والسرد، وإذا كنانت مُشَيِّلَةً كماملة البناء، مكسوَّةً بالشَّيدِ، فلا بدَّ أن تكون ابوابُها ونـوافـلُـهـا مستكملةً كُلِّ مَا يلزم لها من إتقان وإحكام وتحصين.

#### ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ ﴾:

الحسنة ضدّ السيّدةِ من قول أو فصل، وتُطلَقُ الحسنة على النعمة التي تَسَرُّ من نزلت به وتُطلَقُ السيّةُ على النُصيبة، وكُلُّ مَا يَسوءُ مَنْ نَزَلَتْ به. وهذا هو السواد من الحسنةِ والسيّةِ مُنَا في النصّ.

أمّا الحسناتُ والسِّبّاتُ من أفعال المكلفين فهي منا يحب الله من عباده وأضدادُ ذلك، وقد وعد الله علمي الحسنات بالتواب، وأمّا السيّات فإمّا أن يعاقب عليها أو يغفر بمفتضى حكمته عزّ وجلً، باستثناء الشرك فما هو أشدّ منه كالإلحاد والنفاق.

### ﴿ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾:

أي: ومن أدبر وانْصَرَفَ ولم يُطِعُك فما أرسَلْناكَ يا محمَّدُ عليهم حفيظاً.

الحفيظ: والحائظ هو المموكّلُ بـالشيء ليحفظه. والمعنى: لستَ مـأصوراً بـأن تحفظهم من التُولي والانصراف عن صراط ربّك، وتَمَنْعُهم بالإلزام والإكراء، لأنّهم في ظروف امتحان إراداتهم الحرّة، والإكراءُ يُنافي طبيعة الامتحان.

فما جاء هنا نظير قولـه تعالى لـرسولـه في سورة (الإسراء/ ١٧ مصحف/ ٥٠ نزول):

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ ﴾:

أي لست وكيلًا عليهم حتى تكون مُلزماً لهم إلزاماً بالإكراء بمقتضى الوكالة، ولا وكيلًا عن ربّك حتى تنولُى محاسبتهم ومعاقبتهم.

### ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾:

أي: أَمْرُنَا وشَانُنا طاعَةً لامرك، أو عَمَلُنا طاعةً لامرك، وهذا قـولٌ بالسنتهم غيـر صادر عن إرادةٍ صادقة من قلوبهم لأنهم منافقون.

## ﴿ فَإِذَا بَسَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ ﴾:

الْبَرْازُ: بفتح الباء المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع، وإذا خـرج الإنسان إلى ذلك الموضع قبل: بُرَزَ يَبُرُزُ بُرُوزاً، أي: خرج إلى البراز.

والعسراد أنّهم خرجوا إلى العكان الـذي يـأمنــون فيــه، مـطمئين إلى أنّهم غيـرُ وافعين تحت أعين الرّقباء الذين يرصدون ما يُذبّرون ويُبيّنون.

## ﴿ بَيَّتَ طَآ إِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾:

يُعَالَ لَمَةً : بِيَّتَ الأمر [ذا دَبُرَهُ لِيلاً، أو عَبلَهُ أو نواهُ لِيلاً، وكُلُّ عَمَـلَ يُعملُ لِيلاً يسمَّى تبييتاً، أحداً من البيت، لأنَّ الناس ياوون إلى بيونهم ليلاً. وكلُّ مَنَّ أمركه اللَّيلُ فقد بات، نامُ أولم يَنْمُ.

أي: فهم يستخفون بحذر شديد في اختبار المكان، وهو العكان الخالي من العراقية، واختيار الزمان، وهو جوف اللّيل، ليديّروا فيه أمرأ آخر غير مـا أعلنوه من طاعة، ولا بدّ أن يكون هذا الأمر عصياناً ومكراً سيّناً.

### ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّتُ مَا يُبَيِّتُونَّ ﴾ :

أي: يَعْلَمُ ويُسَجُّلُ ما يبيتون ويدبّرونه من السوء ليلًا، وقد فُهم العلم لزوماً ذهنيًّا. ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ ۗ هِـ.

اي: فـأغْطِهِمْ غَارِضُكَ، وهـو جَانِبُ الـوجه، والمعنى: فقـابل تـولَيْهُم وإدبارهم بالإعراض فقط، لا بمثل تولَيهم وإدبارهم.

#### ﴿ أَفَلَا يَتَدَتَّرُونَ ٱلْقُرِّءَ الَّهُ ﴾:

النَّذَيْر هو النَّمُكُرُ في القضايا وفي معاني النصوص حتى أدبارها وأواخر مواقعها الفَكْريَّة، وفي عواقب ماله عواقب منها. والمهادة مشتفة من ذُيُر الشيء وهو أخره، ولمَّما كانت عواقب الأمور هي أواخر ذيولها كان التنبيرُ النظرُ في العواقب، وإعدادُ ما ينهني لها. وكلَّ ذَلك من الحكمة في الفهم أو في التخطيط والعمل.

فتدُّر القرآن هو التفكّر العميق بيصيرة لفهم معانيه ، حتَّى الأطراف البعيدة التي يـدلُّ عليها النَّصُّ من نصوصه ، ولو عن طريق اللوازم الـذهنيّة ، وفحوى الكلام ، وما يُقْتَضيه النَّص لإحكام الترابط بين مفرداته وجُعله .

## ﴿لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلْنَفَا كَثِيرًا ﴾:

أي: اختلافاً بينـه وبين الحقّ، أو بينه وبين ما هو خيـرٌ وأفضل وأحكم وأقـوم. أو بين بعض نصوصه وبين بعض آخر منها.

## ﴿أَذَاعُواْ بِهِيْ ﴾:

يقال لغةً: أذاغ الامرَ أو الخبرَ، وأذاع به إذَا أَفْشَاهُ ونشره، ويُقَالُ: ذَاعَ الْخَبَـرُ إذا فَشَا وانتشر.

#### ﴿ وَلُوْرَدُّوهُ ﴾:

اي: ولو أرجَعُوه، واستعمال الرّدَ هُنا يُدُلُّ على أنَّ الأمر هو بالأصل منوط بعرجع قيادي فيستفتى فيه الرسول أو أولو الأمر من قادة المسلمين، إذَّ هو فيما يظهر أمر يتعلَّق بأمور المسلمين العامَّة، التي لا يصحَّ فيها التصرَّف من قبل الأفراد، بل يجب ردِّها إلى فويها، وهو قبائد الأمة، وأولو الأمر المختصون الذي هم مؤهلون لمعرفة البواطن، واستنباط ما هو الأنقع والأصلح لجماعة المسلمين.

## ﴿يَسْتَنَّىٰ بِطُونَهُ ﴾:

استنباطُ الشيء استيخراجُه من مواطن العمق التي هو فيها. وأصل الفعل من نَبَطُ الشيءُ يُنِبِطُ إذا ظهر من مكانٍ كان خفياً في بياط، يُصالُ لفة: حضَرَ الأرض حتَّىٰ نَبَطُ المئاءُ، أي: ظهر، ويقال: جدُّ في الشقيب حتَّى نَبَطُ المعدن، أي: ظهر، ويُصالُ أَنْبَطُ الشيءَ إذا اظهرةً وأبرزَه واستُعْرِجْه. فالاستنباط من هذا، والقضايا الفكرية في أعماقها جوانب خفية إنما يستنبطها المؤهلون للاستخراج والبحث في اعماق الافكار، والنصوصُ الرفيعة في أعماقها معان خفيّة، إنما يستنبطها المؤهلون لتدبّر النصوص واستخراج ما فيها.

# ﴿ وَحَرِضِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

أي: حرّضهم على القتال. التحريضُ هو الحثُّ بتأكيد وصابعة، والتحضيض، قـال الجوهـري: التحريض على القتال الحثُّ والإحماءُ عليه. قال الزّجاج: تأويل التحريض في اللّغة أن تحثُّ الإنسان حثًّا بعلُمْ معه أنّه خَارِضُ إِنْ تخلّف عنه، قـال: والحارضُ الذي قد قارب الهلاك.

أقول: فد يكون أصل المعنى اللَّمْدي الحضَّ والإحماء على القتال ولو دفعت بهم الحماسة إلى أن يُقاربوا الهلاك، أو الحض والإحماء لدفع أن يكونوا مقاربين الهلاك.

### ﴿ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾:

اليأسُّ: الشدَّةُ في الحرب. والعذابُ الشديد.

#### ﴿تَنكِيلًا﴾:

عقاباً رادعاً، يقال: نكُل به إذا عاقبه عقاباً رادعاً لغيره.

\* \* \*

(٣)

#### مع النصّ في التحليل والتدبّر

ويأتي هذا التدبُّر في فِقُرات:

الفقرة الأولى: تنضّن تكليف الله الذين آمنوا أن يأخذوا جدِّرهم، وأن يخرجوا ليّتال عدوَّهم مضرّفين على شكل عصابات أو فِـرْق، أو مجتمعين في جيش، بحسب ما تقتضيه المصلحة والحكمة في الحرب.

قال الله عزُّ وجل:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿ ﴾.

في هذه الآية ثلاثُ قضايا:

القضية الأولم:

هي أنَّ الخطاب فيها موجُّهُ للَّذِين آمنوا، فيخصُّهم الله عزَّ وجـلَّ بالنـداء، إشارة إلى أنَّ اتَّصافهم بصفة الإيمان الصحيح الصادق، لا بدَّ أن يكون دافعاً لهم إلى إمْضاء التكاليف الربَّانية المـوجَّهة لهم، إذْ يتضمَّن نـداؤهم بوصف كـونهم مؤمنين تذكيرُهم بحتَّى الله عليهم، وبمسؤوليتهم تُجـاهه، وبـالجزاء الـذي أعدُّه سبحـانــه لعبــاده ثــوابــأ أو عقاباً، فهذه أمور هي من عناصر القاعدة الإيمانيّة.

وفيه أيضاً إلمماح إلى أنَّ الإعراض عن إمضاء التكاليف الـربَّانيـة، يكون بسبب عدم صدق الإيمان، أو ضعفه، أو غلبة سلطان الأهواء والشهـوات وضعف الإرادة تجاه مطالب الحياة الدنيا.

القضية الثانية:

أمُّرُ المؤمنين بأن يَاخُذُوا جِذْرهُم، فقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ لهم: ﴿خُدُنُوا جِذْرَكُمْ﴾.

لم يأت التعبيرُ بصيغة: احْذَرُوا، وإنَّما جاء بصيغة دُخُذُوا حِذْرَكم، فما الحكمةُ البيانية في هذا مع أنَّ عبارة داحذروا، اخصر؟

بالتفكُّر يَظْهِرُ لنا أنَّ الأخذ في اللَّغة هو في الأصل يُطلَقُ على تنـاول أوحيازةِ شيءِ مادِّيّ يُقْبَضُ بالأيدي، أو يُضَمُّ إلى النملُكِ بوسيلةِ مشابهة، ثمّ حصـلَ توسُّمٌ في دلالة مادّة الأخذ، فصارت تدلُّ على الأمور المعنوية التي لبس فيها أشياء مادّيّةً تُـوْخذ، أو تأخذ.

فجاءت التعبيرات في القرآن وفيها: أخْـدُ الميثاق، وأخْـدُ الإصْر، وأخـدُ الأمْر، وأُخْذُ العفو.

وجاءت فيه التعبيرات وفيها أنَّ الأشياء المعنوية تأخُّذُ أيضاً، فمنها: أخَذَته العزَّة ــ فأخذهم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّة ــ لا تَأخُذْكُم بهما رأْفَةً في دين الله ــ .

ولمَّا كان الأَخْذُ في أصله أمرأ مـادِّيّاً مُحَسَّاً، وكانت الـطبائـع البشريـة تطمئنُّ

للحسيات في التوقّق من تحقّق الأمور، أكثر مما يحصّلُ لديها في الفكريات والنّقسيات وسائر المعنويات، مهما عظمت لديها البراهين والأدلّة أو المشاعر كان استعمال الأحمد بجانب المعنويات أكثر تأكيداً على لزوم التحقّق مما جاء الأمر باخله من همله الأمور المعنوية، وأخذ العضو، وهو العهد، وأخذ العضو، ونحو ذلك، وكان استعمال أخذ المعنويات للحسّيات أو للمعنويات أكّد في الدلالة على تحقّق ما تضمّت الإستاد من مجرّد نسبة المسنّد إلى المستد إليه، فعبارة: وأخدلتُهُ المؤتّق آكد من عبارة: وأخدلتُهُ فكم بهما وأفقه أكد من عبارة: والرأفوا بهما. مع ما في معنى الأخد من إبعاد الماخوذ عن مكانه إلى مكاني آخر مامتويًّ،

وهذا من دقائق البيان القرآني العجيب.

يضاف إلى ما سبق أن موضوع أخذ الَجذر يلزم لتحقّف في الواقع مع النيقُظ والتأهب، اتَخذُ الروسائل اللازمة لدر؛ المخاطر، وكثيرٌ منها امروَ تُبُعثُمْ وتُوخُذُ، كالأسلحة، وأمررُ تُنذُ وتُهياً، كالحصون والخنادق، وأمورُ تُكْتُبُ في الصحف والرقاع، كالعهود والمواثيق والانفافات، وهي نؤخذ ويحتفظ بها، للتقاضي بمتنضاها. ضالتمبيرُ بأخذ الحفر من أوق التعبيرات المدّالات على جعلة معانٍ مُرادة، لا تذلُّ عليها عبارة: احذروا.

إنَّ الأمر باتخاذ الوسائل قضيَّة تُفْهم بفحوى الكلام ولوازمه الفكرية، وتفهم أيضاً بإشارة عبارة دُخَذُوا.

القضية الثالثة:

أمرُّ الله الذين أمنوا بالخروج إلى مقاتلة العدق، ومداهمته في مواقعه، وعدّم انتظاره حتى يكون هـو المهاجم، فـلِمَّا أن يكون على طريقة عصابات أو جماعات متفرقات، أو على طريقة جيش مـوحُد مستكمـل شـروطه القتالية، في الهجـوم، والدفاع، والانسحاب، والكرِّ والفرِّ، كلَّ ذلك بحسب ما تقضيه المصلحة التي تُقَدِّرُها القيادة العسكرية المؤمّلة لتدبير شؤون الحرب، فقال الله عزَّ وجلَّ في الآية:

﴿فَأَنفِرُوا ثُبَّاتِ أَوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾.

وقد جاء هذا الامر مُرْتُهُا بالفاء العاطفة على الاسر بأخَــذِ الْجَلْــِ، ليــُـلُلُ على أن اليفنظة والحذر واتَّخاذَ الوسائل، يجب أن تكون قبل الخبروج لفتــال العـدوّ، إذ هي شروط تسبق الشروع بالفتال المطلوب.

وقد خصّ الله عزّ وحلّ في القرآن لفكرة الخروج للقتال في سُهِيلِهِ مادة وَلَفُرهِ ومشتقاتِها, وهي ماجاء في هذا النصّ من سورة (النساء) وما جناء في سورة (الشوية/ ٩ مصحف/ ١١٣ نزول) في سنة مواضع منها.

أمًا مادة وجماهد، ومشتقماتها فقىد جاءت عمامًة، للدُّلالة على الجهاد بـالدعـوة والكلمة، والجهاد بالأموال، والجهاد بالأنفس، ومنه الفتال.

وأمًا مادة ؛خرج، ومشتقاتها، فلم تستعمل في القرآن بجانب الدعوة إلى الخروج للفتــال، إنّما جـاءت في معرض الهجــرة، وجاءت في منــاسبات الكــلام عن المنافقين وخروجهم أو عدم خروجهم مع المســلمين لقتال المشركين.

وساثر النصوص القرآنية في هذا الموضوع جاء فيها استعمال مادَّة والقتال، ومشتقاته.

أما القتال فهو التعبير العباشر الذي يدلُّ على المقصود، والتعبير به يستدعي لوازمه من الإعداد التَّام، والخروج إلى جهة المدنُّ إن اقتضى الأمر ذلك، وهذه تُقُهم باللُّزِم الذهنيَّ، وقد يدلُ عليها فحوى الكلام.

وأمّا ونَفَره ومشتقاتُها فالظاهر أنّها اختبرت من الكلمات اللّغويّة لتكون مصطلحاً قرآنيًا للذّلالة على فكرة الخروج للقتال.

وبين هذا المصطلح وأصل المعنى اللغوي مناسبة ظاهرة مُرادة، فالنُّمر والنُّور حركة انزعاج تتجه إلى مواطن الأمن والسلامة بهمّة وقدَّة ونشاط، والمطلوبُ في المُتروج إلى القتال أن يكون معترتًا بهمّة وقدَّة ونشاط، وحالَّة توثُّبٍ تفسي وقلبي وحَرَّي، لا أن يكون معرد خروج باره، فمُطلَّنُ الخروج قد يكون مقروناً بتكاسار وتقاقل وضفف، والله عز وجل يُوصِي الوثنين بغلاف هذا، فكان اختياراً مادة ففُره وهشتقانها مصطلحاً للخروج إلى القتال في سبيل الله اختياراً حكيماً مُلاَحَظاً فيه المعاني التي سبق بيانها، مع ما في النُّم والنُّمور في سبيل الله من نهاية سعيدة فيها الأمن والفوز بجنات النعيم. الفقرة الثانية: تتضمُّن بيان ظاهرة وتوابعها من النظاهرات السلوكية للمنافقين، وقد يشاركهم فيها من هم دون المنافقين من أهل الرّيب، وضعفاة الإيمان، وأصحابُ الأهراء الذين تضمُّف أزاداتهم عن التضحيات، وعن مخالفة مطالب نفوسهم من الحياة الدنيا، هذه الظاهرة دلَّ عليها:

قَوْلُ الله عزَّ وجلَّ:

﴿ وَإِنَّ مِنْكُو لَمَن لَيُنِطِئَنَّ فِإِنْ أَصَبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ فَذَانَعُمَ اللَّهُ عَلَى إِذَا لَكُ مَعَهُمُ شَهِيدًا ﴿ وَلِمِنْ أَصَنِهُمُ مَضَّلًا مِنَ اللَّهِ لِيَغُولَنَّ كَالَ لَمْ تَكُنَّ يَيْنَتُكُمُ وَيَنْتُمُمؤةً يُعْلَيْنَنِي كُنتُ مَعَهُمْ قَافُوزَ فَوْزَا عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

- (١) قرأ ابن كثير وحفصٌ ورُويس: [كَأَنْ لَمْ تَكُنْ] بالتاء الفوقية.
  - (٢) وقرأ باقي القراء العشرة: [كَأَنَّ لم يَكن] بالياء التحتيَّة.

فـالفراءة الأولى جـاءت مطابقـة لتأنيث ومـودّة، والقراءة الأخـرى روعي فيهــا أنّ ومودّة، تأنيثها مجازي، مع وجود الفاصل الذي يحسُن معه التذكير.

في هذا النص أربع قضايا متداخلة منصوص عليها، وقضايا أخرى تقهم من فحوى النصّ باللّزوم اللّذهني، أو بدلالات نصوص أخسرى مقيّدة أو شارحة لبعض ما جاه فيه من أفكار، أو بدلالات إلماحيّة في النص.

ففيه خطاب المؤمنين بأنّ فريقاً يُعَلِّرْهِم منهم بحسب ظاهر انتصائهم، توجد منهم ظواهر من السلوك عند الدعوة إلى النّم لقتال الأعداء من أهل الكفر، منافية لما يدفع إليه الإيمان الصحيح الصادق، فهي من الأمارات على النفاق أو الشك أو ضعف الإيمان.

- فيوجد من هذا الفريق تباطؤ عن الخروج مع المؤمنين للفتال، أخداً من بطأ اللازم.
- ♦ ويوجد منهُ تثبيط لغيره عن الخروج للقتال، أخــذاً من بطأً المتعدي. ففعل البيَّطُلَنَ، مستعمل في مَمنية.

هذا في بداية الامر عند الدعوة إلى النَّفر، أمَّا بعد انتهاء لفتاء الأعداء في مواجهةٍ قتاليَّة، فالنَّصُّ يخاطب العؤمنين بسا ينضمُن ما يلي: [لَكُم إِمَّا ممتحدون بعصية أصابتكم في لقائكم لعدوكم، كتل أو جرح أو هزيمة أو خسارة ماليَّة، وإمَّا مُمُتَحدون بفضل من أنه أصابكم، من نَصْرٍ وغيمةٍ وتحقيقٍ لما ترغيون.

- فإن أصابتكم مصية على أبدي حدوكم. وقد أذن الله بها لحكمة يُريئها، كامتحانكم، وتربيتكم وتأديكم، وإجراء سته في عباده، قال هذا الفرين: قد أنعم الله علي إذ الهمني أن لا أخرج مع المؤمنين، فبلا أكون معهم شاهداً حاضراً هذا اللّفاء الخاصر الذي جلب المصية لهم، وهو تعبير فيه نشات الشمائة، ويدلل على كلب أدّعاء الإيمان، أو على الشك أو ضعف الإيمان.
- وإنّ أصبابكم فضلٌ من الله، فظفرتم وضعتم ندمٌ وتحسُّر على ما فاته من غنيمة ومن شَرْ حاله بين المسلمين، وقال متلَّماً مُتحسَّراً، بيا ليتني كُنتُ معهم فالمُورْ فوزاً عظيماً، إنّ كلَّ هَمَّه محصور بـأمور الـذّنيا، لـفلـك لا يسرى الفوز العظيم إلاّ المكاسبُ منها، والغنائم من زينها ومناعها.

لماذا ينتذّم ويتحسّر؟ ألم يكن بحسب الظاهر واحداً منكم إمسلاماً وإيمـاناً فيمـا يُطْهِرُ لكم من أمرِه، يُبادلكم المودّة، ويُظهر لكم أن يحبّ الخير لكم؟

لماذا طفع الحسد في نفسه، فعبّر عنه لسانه بالتحسّر؟ إن صاحب المودّة الصادة لا يُحسُّد على نعمة أصابها من يودّه، بل يفرح له بها، ويدعو الله أن يجعلها له متاعاً حسناً، وغوّناً له على طاعة الله وتحقيق مراضيه، واختيرت فكرة المودّة دون صدق الإبدان للذلالة على أنّ العبارة عبارة حسد.

ما الذي كان يمنعه من الخروج مع المؤمنين حين دُعُوا لقتال عدَّوْهم؟ الم يكن بحسب ادّعائه واحداً منهم؟

إذن: فحال هذا الفريق المتخلف بعد انتهاء معركة المواجهة للعدو:

 إمّا شامت، أو قريب منه، بحسب كفره أو شكّه أو ضعف إيمانه، لذلك جاء التعبير القرآني صالحاً ملائماً لكل ذلك، فقال تعالى معبّراً عن مقالته:

## ﴿ فَذَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَوَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

 وإما حاسد، ويستوي في الحسد المنافق والشائق وضعيف الإيمان، فجاء التعبير القرآني مالانماً للمضافق الحسود، ومن يكون مثله في الحسد ممن هـو دونه، فقال تعالى معبّراً عن مقالته:

# ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ٥

ونلاحظ في النصّ أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل عبارة؛ ﴿كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بِيَنْكُمْ وَيَنْكُمْ مَوْنَهُم معترضةً بين؛ ﴿لَيُقُولُنُهُ وبين وَلاَ لَيْنِي كُنْتُ مَنْهُمْ فَأَفُوزٌ فَوْذًا عظيماً﴾ للدلالة على أنّها عبارة حمّدٍ ثائر، ولتدلّ بالتقابل على أنَّ عبارة ﴿قَمْدُ أَنْهُمُ اللهُ عليُّ إذْ لَمْ أكن معهم شهيداً﴾ هى عبارة شماتة أو قرب منها.

أمًا الدوافع لهذه النظواهر السلوكية، فنستطيع استنباطها بـالتـأمـل في أصـل الموضوع المرتبط بالإيمان وجوداً، أو انعداماً، أو شكاً، أو نقصاناً. والله أعلم.

#### وننظر في المتقابلين:

- (١) ﴿ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ ﴾.
- (٢) ﴿ وَلَهِنْ أَصَنَبَكُمُ فَضْ لُكُ مِنَ أُللِّهِ لَيَقُولَنَّ ﴾.

فنرى الأوَّل من غير تأكيد وفإنَّ المدلالة على نَدْرته وقلَّته.

ونسرى الآخر مؤكّداً وولَيْنَ، للدلالة على أنّه هو النّساعدة المؤكّدة بالنسبة إلى المؤمّين، إذا التزموا بالشروط التي يستحقون بها نصر الله لهم، وإمدادهم بمعونته وفضله. ونرى أنّ الأول جاء التعبير فيه بعبارة [مصية].

ونرى أن الآخر قد جاء التعبير فيه بعبارة [فضل من الله].

ومقتضى المتبادر من التقابل أن يكون التعبير بعبارة: ونعمة.

فما الحكمة من ترك هذا المتبادر؟

بالتفكر والتدبّر نُلاحظ أنَّ أصل الكلام قبل اختصاره واختزاله هو على نحو ما يلي: فإنَّ أصابتكم مصية بإذن الله وتمكيت على مقتضى حكمته في التربية والتناديب والامتحان وإجراء سنته العائمة قال: قمد أنهم الله على إذَّ الْهَمْنِي فلم أكَّنَّ معهم شهيداً حاضراً المعركة. ولَيْنُ أصابتكم نعمةً من فضـل الله عليكم بمقتضى حكمته، ليقولَنَّ: يا لينني كنت مَعْهُمْ فافوز فوزاً عظيماً.

وُجُذِفَ من ثاني المتقابلين ما يُقابل لفظ [مصيبة] مثل كلمة: ونعمة؛ استغنــاءُ بدلالة التقابل، وحلّ محلّ المحذوف عبارة [فضل من الة].

وحُذِفَ من أوّل المتفابلين ما يقابل عبارة [فضـل من الله] مثل عبـارة: «بإذن الله وتمكينه؛ استغناءٌ بدلالة التقابل أيضاً.

فجرى حذف من الاوائل لدلالة الاواخر، وحـذتُ من الاواخر لــدلالة الاوائــل. وهذا ما يُسمَّى عند أهل البديع والاحتباك.

ونلاحظ أنه جاء في أول المتقابلين فعل [قال] بصيغة الفعل الماضي، للإنسارة إلى أنّ قوله هذا قد حصل فعلاً، بعد موقعة مضت، وناخذ من فعل الشرط أنّه سيفـول هذا القول بعد كلّ موقعة قادمة تحصُل فيها هزيمة للمسلمين. أمّا ثاني المتضابلين فقد جاء التعبير فيه بصيغة: [لَتُقُولُنَّ] وهي صيغة مؤكّدة تدلّ على المستقبل، ونفهم من هذا أنّه لم يقُلُّ بَعْلُدُ هذا القول، لكنّ واقع حاله النّفسيّ بسبب نفاقه أو شكّه أوضعف إيصائه، لا بُدّ أن يُعرز مثل هذا القول.

. . .

الفقرة الثالثة: تتضمّن حتّ المؤمنين الراغبين في الآخرة وما أعـدّ الله فيها من أجرٍ عظيم، أن يدلوا متاع الحياة الدنيا، ويُضحُّوا بها، مقاتلين في سبيل الله، وهم إذا فعلوا ذلك اصابوا إحدى الحسنيين مع الاجر العظيم عندالله، فيلمّا أنْ يُقْتَلُوا وإمّا أنْ يُغَيِّرُوا عدوَّهم إذَّ ينصرهم الله عليه.

قال الله عزَّ وجلَّ :

﴿ فَلَيُقَنِّولَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ رُوكَ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَ إِلْآخِرَةُ وَمَن يُقَنِّولَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْيَقْلِبْ فَسَوْفَ فَوْتِيهِ أَجْرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ .

> في هذه الآية قضيتان: القضسةُ الأولمي:

دعوة المؤمنين الذين ارتقوا في مراتب الإيمان فكانوا من أهل مرتبة البرّ، أو أهل مرتبة الإحسان، إلى أن يقاتِلُوا في سبيل الله.

وقد دلنًا على أنهم قد ارْتَقُوا فَوْقَ مُرْتَةِ التقوى (وهي مرتبة تادية الواجبات وتبركِ المحرَّمات) أنَّ الله عزَّ وجلَّ ذكرهم بوصف مُنكَّرَر فيهم، يَبْرُوَ فِي مُتَجَدَّد سلوكهم، وهو كونهم يَبْذُلُونَ الحياة الدنيا ومَنافها وشهوانها ومطالبَ أهوائهم منها، ابتضاء الظفر بشواب الآخرة، فهم كلما أرادوا سلوكاً ما وزاّوا أنَّ تحقين ثواب الآخرة يتطلبُ منهم التضحية بما يُجبُّون من زينة الحياة الدنيا، ضُحُّواً به، طمعاً بما هو خيرٌ عند الله.

فَهْعُلُ [يَشُرُون] بمعنى بيبعون، وهو فعل مضارع يُفيد التجدُّدَ والـدُّوام، يدلَّ على تكرَّر هذه الظاهرة في سلوكهم.

وهذه التضحية المتجدّدة في السلوك تكون في أعمال البرّ، وأعمال الإحسان، كالإنفاق فوق ما يجب إنفاقه، وقيام الليل فوق الفرائض، وصيام النوافل المستونة، وأنواع التطوّع في مختلف العبادات، وكالصبر في الباساء والضرّاء، والعفو والصفح عن المسيء، والجلم، والاشتضال بمجاهدة النمس لاكتساب فضائل الأخملاق فوق المقادير المواجبة منها إلى غير ذلك، وكَثَرك المكروهات وما هو خملاف الأولى ممًا لا يليق بالمقرّبين أن يفعلوه.

ومن هذا نُدْرِكُ أنَّ الأمر في قوله تعالى:

﴿فَلْيُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾:

أَمْرَ ترغيبيٍّ، وليس أمرأ إلزاميًّا، لأنَّهُ مُوجَّهُ للذِين من عادتهم انَّهم يَشْرُون «أي: بيبعون» الحياة الدنيا بالاخرة، وليس موجّهاً لمطلّق المؤمنين، و لمطلق المسلمين. أمّا العراد من الحياة الدنيا، فما فيها من متاع وزينة وما تحبّ النفوس وتهوى وتشتهي. وأمّا العراد من الأخرة، فما فيها من ثواب جسيم وأجر عظيم في جَنّاتِ النعيم.

والكلام على تقدير يبيعون متاع الحياة الدنيا بشواب الأخرة، أقيم المضــاف إليه فيهما مقام المعضاف المحذوف.

القضية الثانية:

وَعُدُ مَن يُقَاتِلُ فِي سبيل الله صدافاً محتسباً أَجْرَهُ عند الله، بأنَّ الله سوف يؤتيه يوم اللَّبن أجراً عظيماً.

غول الله تعالى :

﴿ وَمَن يُقَارِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

لا بدّ أن يُعْمَل عَلَىٰ كونه صادقاً محسباً أَجْرَةُ عند الله لأنَّ المنافق والعرائي لا يكون قتالُهُما ــ ولو قَـاتَلا ــ في سبيل الله، والكافر لا يكون قتاله في سبيل الله، والذي يقائل للمغالم، أو ليقال إنّه شجاع، أو للفخر، أو ليدافع عن أحساب قومه، أو ليحقق أمجاداً لهم، لا يكون قتالُه في سبيل الله، فسبيل الله له شرطان:

الشوط الأول: قلبسي، وهو أن ينوي به رضوان الله وطلب ثواب، وهذا لا يكون إلاّ من مؤمن.

الشوط الثاني: أن يكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله، وضمن مــا شرعــه الله وأذن به في القتال.

إذا تحقّق هٰذان الشرطان كان الفتال في سبيل الله.

قول الله تعالى:

﴿ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾:

نلاحظ فيه الاقتصار على احتمالي الشهسادة أو النّصو، ولم يتعسرض النصّ للاحتمال الثالث، وهو الهزيمة والفرار، ولا للاحتمال الرابع وهو الـوقوع في الأسر، فما الحكمة في هذا؟

بالتفكُر والتدبّر ندرك ما يلي :

(١) أنّ الله عزّ وجل أمر في أوّل النّص بأخّذ الجذر، وفهمنا من ذلك أنّ إعداد
 كامل الوسائل الفتائية للممركة ضمن أنظمة الله السببيّة في كونه هو من لوازم أخذ
 الحذر.

إذن فالمواجهة فيها كفاية لاكتساب النَّصر بالنسبة إلى الوسائل.

(۲) أنَّ المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو عدوً الكافر المقاتل له، فهو يباشر قتاله
 بكلَّ شجاعة، ثقةً بوعد الله، وطمعاً فيما عند الله من أجر عظيم.

إذن فهو لا يخبُّن ولا يضعف، فلا ينهـزم ولا يفرَّ، ولا يمكَّن العـدُّو من أسره إلاَّ عند الضرورة القصوى.

 (٣) أنّ الذعوة موجّهة للابرار والمحسنين، وهؤلاء متفوقون في مراتب الإبعان، فالاستشهاد من ببـــل أفــرادهم هـــو السبيــل لتحقيق انتصــار جمــاعـــة المسلمين على عدوّهم.

إذن: فالواحمد منهم إمّا أن يُقتَـلَ وإمَّا أنْ يُغْلِبَ، فـلا يفِرَ، ولا يُمَكَّن عـدوَّه من أسره إلاّ مضطرًاً.

أما الانسحاب من المعركة فهو أمر لا يقرّرهُ الفرد المقاتل، وإنّما يُمكّره أمير الجيش وقادة عمليّاته، فما دام التوجيه للفتال قائماً مستمرًا، فليس أمام الفرد المقاتل إلاّ أن يُقتَّل أَوْ يُقْلِب، فإن فَرْ فهو متول, عند الرّحف، ويكون تولّيه من الكبائر الكبرى، وهـذا لا يفعله المتقرن فضـلاً عن الأبرار والمحسنين، وأما أمره فيستيعده النصّ عن الذكر، ليستيعده المقاتل عن تصوّره، حتى يكون ضرورة.

قول الله تعالى:

﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾:

وعدٌ ربّانيُّ بأجرٍ عظيم .

الفاء واقعة في جواب الشرط (وَمَنْ يُقَاتل).

﴿سُوف﴾: حرف استقبال، قبل: هو مثل السين، يختصّ بالمضارع، ويخلُّصه للاستقبال. وقبل: هو أوسع من السين استقبالًا، أي: فهو للمستقبل البعيد.

﴿ أَجِراً مَطْيِعاً فِي: جاء لفظ واجره منكراً للدلالة على كترت، عدداً، وَوُصِفَ بِالله عظيم للدلالة على جسامته في كيفيته ونوعه، وثوابُ الله في الآخرة كثير الكمّ، عنظيم الكيف.

• • •

الفقرة الرابعة: تتضمّن بيان الموجب لقتال المشركين، وهذا المـوجب يتلخّص إبّان نزول النّصَ بأمرين:

الأمر الأول: الانتصار لدين الله الذي يحاربه هؤلاء المشركون.

الأسر الثاني: إنقباذ المستضففين في مكة من الرجال والنسباء والولىدان البذين يُضطهدون، ويُذَعُون ربُهم أن يخرجهم منها، ويجمل لهم من لدنه وليَّا، ويجمل لهم من لذَّه نصيراً.

فقال الله عز وجل:

﴿وَمَالكُرُالاَقْتِلُونَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَالنُّسْتَضَمَّقِينَ مِثَ الرِّبَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلَذِنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَا وَالْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْمَلَ لَنَامِن لَذَنكَ وَلِنَّا وَأَجْمَلُ لَنَامِن لَذَنكَ نَصِيرًا ۞﴾.

في همذه الآية نفضيةً واحدة، هي بيهان الموجب لفتـــال مشركي مكّحة إيان نـــزول النصّ، مـع الإلمــاح بـــالاستفهام إلى الإنكــار على الــذين يـــودُّون إعفــاءهم من الفتـــال المعدموّين إليه.

قول الله عز وجل:
 هَ مَالَكُورَ لَالْقَائِلُونَ ؟ ﴾

صُدَّد بالعطف على ما جاء في الأيات السابقات، وهـو من عطف الجمـل، للذلالة على أنَّ المعطوف تبايع للمـوضوع الـذي بدأ بـه النص، وهــو أخـذ الحـذر، والحثُّ على القتال في سبيل الله.

وماء اسم استفهام، وهو في محل رفع مبتدأ، ومعناه: أيُّ شيءٍ؟.
 ولُكُمْ، متعلق بمحذوف هو خير، تقديرُه ثابتُ لكم.

والمعنى الذي يدلُ عليه هذا التعبير هو: أيَّ شيءٍ من الأعذار ثابتٌ لَكُم حالَةً كوبَكُمُّ لاَ تُفَاتِلُونَ .. ؟ فجملة ﴿لاَ تُفَاتِلُونَ﴾ ولواحقها في محل نصب على أنّها حال. والفرض أنّه لا عُلْرُ لكم .

والخطابُ تابعٌ لخطاب الـذين آمنوا الـذي بدأ بـه النصّ، فلا الْبَقَـاتُ فيه فيمـا أرى.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ :

أي: ما لكم لا تقاتلون قتالاً كانناً في سبيل الله، والمعنى أن سبيل الله ظرف له، وسبيل الله يشمل كلّ ما شبرعه الله لعباده وارتضاه لهم من الدّين، ويشمل استجماع النّبة في ابتغاء مرضاته، والأجر العظيم منه، في كلّ عمل ظاهر أو بـاطنٍ يكون مطابقاً لما شرعه، أو أوصى به، أو رغّب فيه، أو أذن به.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْرِجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾.

أي: وفي سبيل نُصْرَةِ وإنقاذ هؤلاء المستضعفين.

ومع أنّ نصرة هؤلاء بالفتال، هي من الفتال في سبيل الله ، لأنّ الله يأمر بُنُصُرْتهم ويحُثُّ علمها، إلاّ أنّ في ذكرهم استثارةً للفالجلة نحوهم، باعتبارهم إخواناً في الإيمان والإسلام، وهم في مكة يتعرّضون لـظلم واضطهادٍ من قبل أئسة المشــركين فيهـا، فالاخوُّة الإيمانية تَسْتَحُثُ العاطفة لإنقاذهم، بعد أن جاء الإذن بقتال هؤلاء المشركين، وعدم كفُّ الايدي عنهم.

هذا النَّصَ وارد بعناسبة المستضعفين في مُكَّة إِنَان نُرول سورة (النساء) ولكن له حكم القاعدة العامة، إذ يقاس عليه كل أحوال المستضعفين من المؤمنين في كلّ بلد وفي كلَّ عصر، إذا استطاع إخوانهم نصرتُهُمُ، فالله عزَّ وجلُّ يقدَّم لنا الأمثلة والنماذج لتقيس عليها أمثالها وأشباهها.

والمستضعفُون كانوا رجالًا لا يستطيعون المقـاومة ولا الهجـرة، ونسـاءً، وصـغـاراً من صبيان وبناتٍ لا يجدون حيلة، وعبيداً ارقاء وإماءً.

وقد رُوي عن ابن عبَّاس أنَّه قال: وكنتُ أنَّا وأُمِّي من المستضعفين.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْغَرَاةِ الظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِنَّا وَأَجْعَل لَمَنا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ۞﴾ :

لي: إنَّ هؤلاء المستضعفين يدعون ربّهم بهـذا الدّعـاء، فيخبر اللّهُ بــه إخوانَهُم المؤمنين في المدينة.

هذا الدُّعاء يشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رُبُّنًا الحُمرِجُنَا بِنُ هَذِه الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْفُلُهِ. دُلُّ هذا المطلب على الْهم غَيْرُ مُمَكِّين من الهجرة، وانهم لا يُجِدُّون حيلة ولا وسيلة للخروج، بغية الخلاص من ظروف الاضطهاد الذي هم فيه.

ودَلَ على أنَّهم مظلومون مضطهدون وصَّفُهُمُ الفـريَّة وهي مكَّـة يومــُــذٍ بَانَ الْهَلَهــا ظالمون.

الظالم أهلُها: والـظالم، نعتُ سببيُّ للقرية، وهو في الحقيقة وصف لاهلها، والنعت السببيُّ يطابِق ما قبله في حركة الإعراب، وفي التعريف أو التنكير، ويراعيٰ في تذكيره أو تأنيثه ما بعده، ويكون مفرداً دائماً إلاّ جمع التكسير، فيجوز فيه الوجهان: الإفرادُ وجمع التكسير.

المطلب الثاني: وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ الْمُلْكَ وَلِيّاً. أي: مَنْ يَوْلَى أصورتا، غير أولياتنا الذين يضطهدوننا وينظلموننا من المشركين، من أجل إيماننا بديشك، وإسلامنا لك ولرسولك.

الولي في اللّغة: من يتـولَى أمور من هـو تحت رعابتـه وإدارة شؤونه وتـدبيرهـا، فوليّ اليتيم هو الذي يلي أموره ويقوم بكفايته، ووليّ المبرأة الذي يتولَى عقد نكاحها.

المطلب الثالث: واجعل لنا من لدُّنُكُ نصيراً. أي: ضاقت حيلتُنا، فلا نجد من إخواننا مَنْ ينصرنا، وإننا نمذُرهم فوضعهم ربّما لا يسمح لهم بنُصرتنا، فاجعل لنا من لدُّنُكُ انت نصيراً ينصرنا ويُنْقذنا، فيرفع عنا الطلم والاضطهاد، حتى نعارسَ ديننا حدَّنَة.

\* \* \*

الفقرة الخامسة: تنضمن بيان الفروق ما بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين، مع حث المؤمنين على قتال الكافرين ملاحظين أن كيد الكافرين الحربي كيَّد ضعيف دوامًا، لأنّ الشيطان الذي يقاتلون في سبيله ذو كيد ضعيف دوامًا، أشا الله الذي يقاتل المؤمنون في سبيله فكيَّدُه الذي أوصاهم به في الحرب كيَّدُ متين، مع ما يمدّهم به من عون غيبيً، لا يدخل في حساب الأسباب البشريّة.

قال الله عزُّ وجلُّ :

﴿ الَّذِينَ مَمُوا يُعَيْلُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُعَيَّلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّنَوُمِيَّ فَعَيْلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطُونِ إِنْ كَيْدَ الشَّيْطُونَ كَانَ مَنِيعًا ۞﴾.

في هذه الآية ثلاث قضايا:

القضية الأولى:

بيان أنَّ الذين آمنـوا إيمانـاً صحيحاً صـادقاً بـالله ورسولـه واليوم الآخــر، ويكلّ ما جاء به الرسول ﷺ عن ربّه وما أذن له يــه، إذا قاتلوا وفق مــا يقتضيه إيــمـانُهـم منهــم، فَإِنَّهُم يَقَاتُلُونَ في سبيل الله، أي: ضمن سبيله منهجاً وعملًا وغاية ونَيَّة، فلا ينحرفـون عنه.

وحين يخالفون فلا يُلتزمون العنهج، ولا يتقيّدون بالعمل الإسلامي العشروع في الفتال، ولا يتقيّدون بالغاية الإسلامية، ولا بنيّة ابتقاء مرضاة الله وثواب الاخرة، فإنّهم يُشَكِّمُونُ سبيله بمقدار المخالفة، فيُحْرَمُون من السّائح التي يحبّونها على مقادير تشكّهم.

> قول الله تعالى: مَا مَا مَا مَا مَا مَا

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾:

أي: الذين يصحُّ أن ينطبق عليهم كمال هذا الوصف.

قول الله تعالى:

﴿ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ :

أي: يتقيدون في قنالهم بحدود سبيل الله منهجاً وعملًا وإعداداً وغايـة ونبّـة، ما داموا متحلّين بكمال وصف الذين آمنوا، وسبيل الله يجمع كلّ عناصر الخير.

ومع أنَّ التعبيرُ تعبيرُ خبيريُّ يَـٰـُلُ على النَّروم بين كسال الإيمان والقنال في سبيل الله ، فهو يتضمَّن توجيهاً لللدين آمنوا بأن لا يقاتلوا إلا في سبيل الله منهجـاً وعملًا وغاية ونيَّة .

#### القضية الثانية:

بيانُّ أنَّ الذين كفروا يقاتلونُ في سبيل الطَّافوت، أي: في سبيل الشيطان الذي يمثل الداعي إلى كلَّ شرَّ، فسبيل الشيطان برجه عامَّ يحتري على كلَّ عناصـــر الشرَّ، والسالكون في يمارسون من الشرور على مقادير تأثرهم بإغواء الشيطان.

قول الله:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

أي: والذين رفَضُوا الإيمانَ وأَبُوا أَنْ يُسْلِمُوا، بعد إعلامهم بأركان الإيمان

مقرونةً بادلتها، مـا دفعهم إلى هذا الكفـر إلاّ تأثّـرهم بإضواء الشيطان، فهم إذا قــاتلوا المؤمنين فإنّهم يقاتلونهم ضمن حدود سبيل الطاغوت.

> لذلك وصفهم الله بقوله: -

﴿ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ ﴾.

وسبيل الطاغوت سبيل يحتـوي على كلّ الشّـرور، فهم يَسلكون في قتـالهم هذا السبيل.

وقد دلُّ على أنَّ المراد من الطاغوت هنا الشيطان ما جاء في تتمة الآية.

القضية الثالثة:

حثُ الذين آمنوا على أن يقاتلوا الكافرين باعتبارهم أولياه الشيطان، وناصري الشرو التي يدعو اليها، مع ترغيبهم بأنهم أقوى منهم، وسينتصرون عليهم، نظراً إلى أن كيد الشيطان ضعيف دواماً، فكيد أولياله الـذين يقاتلون في سبيله، وضعن خططه ووصاياه التي يوسوس بها، وتهديهم إليها أفكارهم الشيطانية، هو كيد ضعيف، بالنسبة إلى قوى المؤمنين الذين يتفيدون بحدود سبيل الله إعداداً ومنهجاً وخطة وعمالًا وغاية ويتأكّرون من الله المعدد والمعون، لينصرهم على عدوهم.

قول الله تعالى:

﴿ فَقَائِلُوٓا ﴾ :

خطاب للذين أمنوا، وهو أمر ترغيبيّ كما سبق بيانه.

قول الله تعالى:

﴿ أَوْلِياآهَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾:

أي: الذين تُفَرُّوا، وقد ذكرهم الله بوصف آخر من أوصافهم، وهو أنهم أوليـاة الشيطان، أي: نُضراؤه ومؤيّدو خططه وأعصاله التي يدبّرهـا لإغواه بني آدم اجمعين، فالذين كفروا قد جنّدوا أنفسهم في كتائب الشيطان، لكنّهم مهما ديّروا من مكايـد ضدّ الذين آمنوا فمكايدهم شيطانية ضعيفة بالنسبة إلى قوى الذين آمنوا، إذا كانوا حَشاً يقاتلون في سبيل الله منهجاً وخطة وعملاً وغاية ونيّة وإعداداً.

قول الله تعالى:

﴿إِنَّكُيْدُ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴾:

أي: إنَّ كيد الشيطان هـو ضعيف دواماً، إذ فعـل وكان، يـدلُّ في الصفات على الكينونة المستقرَّة المستمرَّة غالبًا.

\* \* \*

الفقرة السادسة: تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النضاق وهي ظاهرة إيداه السرغية بالتعجّل قبل الإذن بالقتال، والخوف منه عند الإذن به أو الأمر به، مع التسويف وطلب تأخيره إلى أجل قريب على سبل المماطلة.

وهذه الظاهرة قد تكون من أهل الشكّ والرّبيب، ومن ضعفاء الإيمان، ومن أهـل الجن والتعلَّق بالحياة الدنيا، وربّمها كان هؤلاء هم المقصودون، بالمدرجة الأولى لأن المعرحلة المكينة لم يكن فيها نضاق، والمسلمسون فيهـا هم السذين طُلِبَ منهم كفّ أيديهم.

وتتضمُّن التوجيه الربَّاني حول هذه الظاهرة.

قال الله عزّ وجلّ :

﴿ اَلْوَنَوَا لِمَالِيَهُ اللَّهِ مِنْ مَكْمَةُ اللَّهِ لِكُمْ وَأَفِيمُوا الشَّوَةُ وَالْوَالزَّكُونَ الْمَلَكُونَ عَلَيْهِمُ الْفِئالُ إِلَّا لَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِرٌ كَتَبَتَ عَلَيْنَا الْفِئالُ لُولَا الْمُؤْذِنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِمُونَ فَفِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ فَفِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ فَفِيلًا اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ فَفِيلًا اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ فَفِيلًا لِللَّهِ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَا لِللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ مُثَالِكُونَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا مُثَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا لِللَّهُ اللَّهُ وَلا لِللَّهُ اللَّهُ وَلا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا لِلللَّهُ اللَّهُ وَلا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

في هذا النصّ قضيتان:

الأولى: بيان الظاهرة المستنكرة، مع التعجيب منها والتوجيه لاستنكارها.

الثانية: التوجيه الرّباني الإقناعي لمعالجتها.

القضية الأولى:

بـوجـه الله النـظر الفكـري بـأسلوب الاستفهـام الإنكـاري التعجيبـي، لاستثـارة

العجب والاستنكار لظاهرة ذات طوفين متضافين متخالفين حول موضوع واحد، هي ظاهرة التحمُس للقتال عند الأمر بالكفّ وعدم الإذن به، والتخاذل عنه وطلب التناجيل معاطلة وتسويفاً عند الأمر به.

والخطاب موجّه بصيغة المفرد للرُّسول أوّلًا، ومن بعده إلى كلّ ذي نظر فكريّ. قبل الله تعالم.:

#### ﴿ أَلَةِ تَرُ ﴾:

اي: الم تُذْرِكُ ببصيرتك الفكريّة؟ والاستفهام هنا استفهام تعجيسي استنكاري. قول الله تعالى:

### ﴿ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَمُتُمَّكُمُ الَّذِيكُمْ ﴾:

أي: قبل لهم لا تغانلُوا الكفّار والمشركين الذين يضطهدونكم من أجل دينكم، وكان هذا ظاهراً في المرحلة المكيّة، التي لم يكن فيها منافقون بومثة، وروي عن ابن عبّاس أنّ من هؤلاه: وعبد السرحمن بن عوف، وسعمد بن أبسي وقباص، والمقداد بن الأسود، وقدامة بن مظمون، وأصحابهم».

وربّما كان من المنافقين وأهل الريب والشكّ وضعفاء الإيمان في أوائـل المرحلة المدنية قبل الأمر بالفتال تظاهُرُ بالتُحمُّسِ لمفاتلة مشركي مكةً لأسباب مختلفة، فقبـل لهم: كُفُّوا أَلِيبَكُمْ.

#### قول الله تعالى:

## ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَا تُوا ٱلزَّكُوٰهَ ﴾ :

أي: حافظوا على حدود ركني إقامة الصلاة وإيشاء الزكناة، فدلً هـذا على أن ركني الصلاة والزكاة من أركان الإسلام كاننا قد شُـرِعًا والمسلمون ما زالوا مأمورين بكفُّ أيديهم عن قتال أعدائهم، وقد جاء في عدد من السّورالمكية الحث على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو في مضمونه أمر تكليغي.

(١) ففي معرض الحديث عن صوسى عليه السلام وبني إسرائيـــل قــال الله

عزَّ وجلُّ في سورة (الأعراف/ ٧ مصحف/ ٣٩ نزول):

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُمْ نَقَ: ﴿ فَسَأَكُنْتُهُ إِللَّذِينَتُفُونَ وُوَوُوْكَ الزَّكَوْ وَالَّذِينَ هُم يَتَائِننَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ بَقَيْمُوتَ الرَّسُولَ النِّي الْأَثِينَ الْذِينَ يَجِدُونَكُمْ مَكُنُوا عِندَكُمْ فِي التَّوْرَدَةِ وَالْإِنِجِيلِ أَشْرُكُمُ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْبَنَهُمْ مِنَ الْمُنكِّرِس

 (٢) ثم في صدر سورة (النمل/ ٢٧ مصحف/ ٤٨ نـزول) المكبـة، قـال الله عزّ وجلّ:

﴿ طَسَّ بِنَاكَ مَا يَسْتُ الشَّرُهُ إِن وَكِتَالِ شُهِينَ ۞ هُدُكُ وَكُمْرَىٰ الْمُمْمِينَ ۞ الَّذِينَ بُعِيمُونَ اَلصَّلَوْهُ وَكُوْلُونَا الرَّكُونَ وَهُمْ إِلَّا لِمَرْوَهُمْ رَبِّي فِيمُونَ ۞ ﴾.

(٣) ثم أنزل الله عز وجل في صدر سورة (لقمان/ ٣١ مصحف/ ٥٧ نزول)
 وهي سورة مكية قوله تعالى:

﴿الَّدِّ ۞ يَلْكَ مَالِنَتُ الْكِنَبِ الْمُكِيدِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِينَ۞الَّذِينَ يُقِيمُونَالصَّلَوْءَ وُيُؤْفِنَا الزَّكُوةَ وَهُم بِالْاَخِرَةِ مُمْرُّونَةُونَ۞.

(٤) ثم أنزل الله عزّ وجل في أواسط العهد المحكي وعبداً للمشركين بالوبل،
 ذاكراً من صفاتهم أنهم لا يُؤتُونُ الزكاة، فقال تعالى في سورة (فَصَلت/ ٤١ مصحف/ ٢١ نول):

﴿ وَوَلَّ الْمَشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَنُّونَ الرَّكَوْةَ وَهُم إِلْآخِرَةَ هُمَّ كَافِرُونَ۞﴾.

(٥) ثُمَّ أَنزل الله عزّ وجلّ في أواخر العهد المكي الأمر بهايتاء ذي القربى حقّة والمسكني وأبن السيل ووعد على ذلك بالفلاح لمن يريد به وجـه الله، ومهّد لتحريم الزبا بأنه لا يربُو عند الله، ورغّب في إيتاء الزكاة بالوعد بالإخـلاف المضاعف، فقال تعالى في سورة (الروم/ ٣٠ مصحف/ ٨٤ نزول):

﴿فَكَاتِذَاَلَقُرُكُ حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَإِنْ السِّبِيلِ ذَلِكَ خَرِّ لِلَّذِيكِ بُرِيدُونَ مَهْ القَّجِّ وَأُولَتِكَ هُمُ اللَّمْلِكُونَ ۞ وَمَا مَا تَاتِشَمُونَ رَبًا لِيَرُولُ فِي الْمَرِّلِ النَّاسِ فَلا يَرْهُوا وَمَآءَ النِّنْتُمْ مِن زَّكُوْمَ تُرِيدُوكَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞﴾.

فهذه النصوص المكيّة تَذَلُّ على أنَّ الزكاة كانت واجبة مُنذُ الْمَهْدِ المكي. فقول الفقهاء: إنَّ الزكاة شُرِعَتْ في السنة الثانية من العهد المدني يبغي أن يُحفل على معنى قيام الدولة الإسلامية بجبايتها، وتوزيهها على مستحقيها، أو على تحديد المقادير المفروضة منها في مختلف الأموال، بينما كان التكليف تكليفاً عاماً يتبع الحاجات والضرورات.

قول الله تعالى:

﴿ فَالْمَاكُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ ﴾ :

أي: فحينَ بُثُ الإفَّدُ بِالقِعَالِ ثُمَّ الأَمْرُ بِهِ، وجاء التعبير عن إيبرام الاسر وبَّت بالكتابة، لأنَّ من عادة الصظماء إذا بَسُوا وابرموا أمراً عامًا كتبيو، ولم يكتُفُوا بمجرَّد الترجيه الكلامي، وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الممازوم.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ إِنَا فِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ القِوْلَ الشَّاكَ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَشَّا لِرَكَتَبَتَ عَلَيْنَا الْفِئالَ لَوَ لَا الْخَرْنَا الْكِالَجِلِ وَبِهِ ... ۞﴾.

وإذاء تُجَائِيَّة كما سبق، والمعنى أنْ فريقاً من الذين كنانوا يتمجَّلُون المطالبة بالفتال قبل الإذن به، ولم يكن من الحكمة في بناء الاسة الإسلامية ذلك التعجل، يُفاجئون بعد الإذن بالفتال والاسر به بظاهراتٍ ثلاث مضادًة لمَّا كانوا يُبَدُّونَه من رغبات التمجَّل.

الظاهرة الأولى: خشيتُهُمْ مِنْ مُلاقاة الناس في الْقِتَال كخشيتهم من ملاقاة الله يوم الحساب أو أشدُّ خشية، أومن عقابه المعجل على مخالفة التكليف.

الخشية: حركة نفسيّة، ولكن لمّا كانت لها آثار في السلوك الظاهر كانتُ ظاهرة مُذرَكةً بآثارها.

وسبب هذه الخشية كفَّرُ في الباطن وهـو عند المنـافقين. أو شكُّ وهــو عند أهــل

الرّيب بالدين وما جاء فيه . أو ضعف إيمان وهو عند العصاة، أو تعلُّق بالدّنيـا وهو عنـد الغافلين الذين يحبُّون العاجلة . وقد جاء النصّ عامًا ليشمل كلّ هؤلاء .

وجاه ذكر هذه الظاهرة ضمن ظواهر النّفاق للإشعار بانّها في الأصل هي من صفات المنافقين، فعلى المؤمنين ان يحذوها لئـلا تجرّهم إلى النضاق، ولئلا تكون علامة من علاماته فيهم، وكذلك الظاهرتان الثانية والثالثة.

المظاهرة الشائبة: انـزعاجهم وتـذُمُرهم من الـزامهم بالفتــال، حتى قالــوا: رُبِّــاً لِمُ كَتَبِّتُ عَلَيْنا الفتال؟.

أي: أما كان من الممكن أن تنصرنا على عدرًنا دون أن تُكلَّفنا قتالـه، فتتركّى أنت إهلاكهم، وهذه مقولة تصلح لأن يقولها المنافقون والشائحون وضعفاء الإيمان والضافلون الذين استأثرت بتصوراقهم الحياة الـدنيا، وكذلك من شغلتهم الـدنيا عن طلب الأخرة.

ويلاحظ أنَّ المطلب هنا مشابه لمطلب بني إسرائيل، إذْ قَـالُوا لمسوسى عليه السلام:

# ﴿ فَأَذْهَبْ أَنَّ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّا هَنَّهُنَا قَلْعِدُونَ ﴾:

ولكنَّه بأسلوب آخر غير مباشر، إنَّه أسْلُوب المتسائل عن الحكمة.

وقد أجاب الله عزّ وجل عن هذا التساؤل فيما أنزل في مسورة (محمد/ ٧٤ مصحف/ ٩٥ نـزول) التي أنزلت بعــد مسورتين من نــزول مسورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٧ نزول) فقال الله عزّ وجل فيها:

## ﴿ وَلَوْ يَشَاهُ اللَّهُ لَا نَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن إِلَيْلُوالِمْفَكُم بِيَعْضِ ... ۞ > :

أي: فحكمةُ الابتلاء في ظروف الحياة الـدنيا هي الـداعيةُ إلى تكليف العؤمنين قتالَ المشركين، ولولاها لكان أمر الانتقام من الكافرين يسيراً.

أمًا أسلوب بني إسرائيل فهو خَشِنٌ جافٌّ يُعْلِن الرُّفْضَ بوقاحة.

الظاهرة الثالة: التُسُويفُ والمماطلة بطلب التأخير إلى أجل<sub>ى</sub> قريب، دلَ عليها قولهم:

## ﴿ لَوۡ لَاۤ أَخۡرَنَنَاۤ إِلَىٰٓ اَجَلِ فَرِبُ ۗ ﴾.

بمعنى: هلاً أَخْرِتَنَا إلى أجل فَرِب، والأجلُ القريب الذي يطلبون تأخير الزامهم بـالقنال إليه، فد يُعلَّلُونه بتكاشر عـند ألمسلمين، أو استكمـال استمـداداتهم لمقـاتلة عـدؤهم.

يرى بعض أهل التفسير أنّ العراد من قولهم هذا تأخيرُهم حتى يموتوا موتاً عــاديّاً في آجالهم.

لكنّ هذا التفسير لا يُناسب الموضوع هنا، ولو كان هــو المراد لكــان النعبير على نحــو: لــولا أعفيتنا حتى نموت في آجالنا.

فطلبُ النّاخير تأجيل وتسويف ومصاطلة، ولهذا النعبيـر نظيـران في القرآن همـا بمعنى النّاجيل لإصلاح الحال واسندراك ما فات:

الأول: ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١٤ مصحف/ ٧٧ نـزول) بشأن بيان طلب الظالمين حين يرون نُذُّز العذاب النازل بهم، وهي مقدمات ما انـذْرهم به رسولهم، وهو قول الله عزّ وجل خطاباً لرسوله ﷺ:

﴿وَائِدِ النَّاسَ يَوْمَ اَئِدِيمُ الْمَدَّابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ طَلَمُواْرَبُنَا أَغِزَا إِلَّ اَكِلَ فِيكِ غَيْدَ دَعُوَكَ وَتَنْجِ الرَّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَفَسَمُ مِن فَيْلُ مَالَكُمْ مِن زَوَالِ ۞ وَسَكَمْ تَمْنِ اسْسَكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنْفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُّ الْأَمْسَالُ ۞﴾. وَحَرَيْنَا لَكُمُّ الْأَمْسَالُ ۞﴾.

## ﴿مَالَكُم مِن زَوَالِ ﴾:

اي: يُقسَمُونَ أَنَّهُمْ لاَ يَتَمْرُصُونَ لإهلاكِ جَمَاعِيَّ عَنَابًا لهم، مع أَنَّهم سكنُّوا في مساكن الَّذِين أهلكوا من قبلهم إهلاكاً جساعياً بسبب أنَّهم ظلموا أنفسهم، كما ضرب الله لهم الامثال من الـظالمين الأولين الَّذِينَ أنول بهم عقابَهُ فاهلكهم إهلاكاً جماعيًاً. الثاني: ما جاء في سورة (المنافقون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نـزول) وهو قـول الله عرَّ وجلَّ :

﴿ وَالْفِقُواْمِنَةَ ارْوَفَنْكُمْ مِن تَبْلِ إِنْ يَأْفِ اَحَدَّكُمُ الْمَرْثُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا الْخَرَقِيَّ إِنَّ الْمَبِلِ وَيِسٍ فَاصَّدَوَتَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِلِحِينَ ۞ وَلَن بُوْخِرَالَقَ فَسَّا إِذَا بَهَاءَ أَجَلُهُمْ وَالتَّهُ خَيْرُيْهَا لَعَمَلُونَ ۞﴾.

فهذا عندما يأتيه الموت، ويُذرك أنه نـازل به، وتنكشف لـه أشياء من عـالـم الآخرة، يدعو ربّه أن يؤخّره إلى أجل قريب فياشر ببذل الصدقات وفعل الصالحـات، لكنّ الله لا يستجيب لـطلبه، ولا يغيّر سنته في امتحـان عباده، وإنهـاء ظـروف بحلول الأجل المقرّر للموت.

القضية الثانية:

ما تضمُّنه قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿قُلَمَنَكُ الذَّيْنَ قِيلِ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرِلِينِ الْقَنْ وَلَانْظَلَمُونَ فَبِيلًا ۞ أَبَنَمَا تَكُونُوا يُدّرِكُكُمُ الْمَرْثُ وَلَوْلَمُهُمْ فِي مُرْجَعُ مُسْيَدًا ۗ . . ۞ .

في هذا النص يعلَم الله عزّ وجلّ رسوله فكلٌ مؤهّل لتقديم الحجج الإقتاعية من بعده، كيف يقدَّمُ الحفائق الاقتاعية للذين جبُنُوا عن قتال الكافرين حينما أمر اللهُ به، بعد أن كانوا ينظاهرون بالتحمُّس لمقاتلتهم حين كانـوا مأمـورين بكفّ أيديهم، وقـالوا بعد الإذن به ثم الأمر به:

(١) ﴿ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾ ؟

(٢) ﴿ لَوْ لَآ أَخَّرْنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبُ ﴾.

وفي هذا النصّ التعليمي توجيه للإقناع بأربع حقائق:

الحقيقة الأولى: أنُّ متاع الحياة الدُّنيا الَّذِي يحرصون عليه متاعٌ قليل:

﴿ قُلْمَنْهُ ٱلدُّنَّيَا قَلِيلٌ ﴾.

حين يبحث المتفكر المجرّب في الحياة الدنيا يجدُها مزيجاً من المتاعب والآلام والاكدار والمنفصات والكُذُّ والكُذْجِ ولَقَطَاتِ من اللَّذَات وسُحُباً ملونةً بأصباغ جميلةٍ من أحلام الأماني.

أمّا ما فيها من لذّاتٍ ملتقطاتٍ من مجموع المزيع، فهي لذّات سريعات عابرات غير مستقرّات، فهي متاعُ سريع الزوال قليل المقدار.

﴿مَثَاعُ﴾: المتاع في اللّغة، قال الأزهريّ فأنّـا المتاع في الأصل فكلُّ شَيَّءٍ يُشَخُّهُ بِه، وَيُمَلّغُ بِهِ، وَيُتَرَوّدُ، والْفَنَاة يُأْتِي عليه في الدنيا.

أقول:

جاء استعمال هذه العادة ومشتقاتها في الفرآن زائداً على ستين سرّة، وكلّها فيصا يُشْفع به في الحياة الدنيا وهو عُرْضَةً للفناء، وسُرعةِ الزُّوال.

إنَّ الأشياء التي يُنتَفَع بهـا صـائـرة إلى الـزوال بين زمنٍ قصيــر وزمن أطـول. والاستمتاع بالاشياء أكثرُهُ ينقضي في زمنِ قصير يسير.

وقد وصف الله عز وجل الحياة الدنيا بأنها مَنَاعُ الفُرُور، والْفُرُورُ هو الْخَدْعُ
 والإطْمَاعُ بالْباطل، فقال تعالى في سورة (الحديد/ ٧٧ مصحف/ ٩٤ زول):

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِّهَ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ١

ووصف الله عز وجل كل الحياة الدنيا بجانب الآخرة وبالقباس عليها بأنها
 متاع، فقال تعالى في سورة (الرعد/ ١٣ مصحف/ ٩٦ نزول):

﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْمَيْزَوَالدُّنِّا وَمَا ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنْتُ ١٠٠٠

وانذر الرسول صالح عليه السلام قوف ثمود بعد أن عقروا النّافة بالعذاب
 النازل بهم بعد ثلاثة آيام وقال لهم كما جاء في سورة (هود/ ١١ مصحف/ ٥٣ نـزول)
 في قوله تعالى:

﴿ فَمَثَرُهُمُ افْقَالَ نَسَتَمُواْ فِي دَارِكُمُ قَائِنَةَ أَنَاتُوْ ذَالِكُوعُ لَلْكَوْمِدُكُو فِي ﴿ ﴾. فكان بفاؤهم في دارهم في حياة عاديّة ثلاثة أيّام ممّا يصغ أن يضال بشأنه لهم: أفتَنُمُواه. فدانَّتُنَا الاستعمالات الفرآنيـة على أن المتاع والتمتُّع والاستمتاع ونحوها تـطلق ويراد منها ما يعقبه الفناء، أو هو سريع الزوال.

بخلاف ما في الجنة يوم المدين من خيرات حسانٍ ولذَاتِ فقد سَمَّهُ الله نعيساً مقيماً، وجعل من خصائص أقسام الجنّة أنّها جُنّاتُ النعيم، وقال تعالى في سعورة (الإنسان/ ٧٦ مصحف/ ٨٨ نزول) بشأنها:

## ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ غَيهَا وَمُلَّكًا كَيِدًا ۞ ﴾.

إن من يؤمن بهذه الحقيقة يزهد في الحياة الدنيا، ويقلُّ تَعلُّقه بها.

الحقيقة الثانية: أنَّ الاَخِرَةَ خيرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ. أي: من أدنَى درجات التَّقوى، باتَقَاء الخلود في النَّار بكلمة التوحيد، حتَّى قمّة المتقين، فقمّة الأبرار، فقمةِ المحسنين.

خَيْر: أفعل تفضيل، اي: اعبر واحسن وافضل واكثر تحقيقاً لعطالب النخوس ولذّاتها. والأخَيْرِيَّةُ تشملُ ما زاد بدرجّة، وما زاد بدرجات لا تَقَدُّرُ بعقدار، انطلاقاً إلى غير نهاية، وليس في اللّغات كلمات تذلّ على ينب درجات التفاضل، فاقتصىر النّصّ القرآنيَّ على التعبير بكلمة خبر.

لكن جاء في بيان الرسول ﷺ ما يُصوّر كلّ لذّاتِ الحياة الدّنيا وما فيها من مناع، وكلّ آلامها وما فيها من عذاب، بصورة كاشفة لِقدّرٍ كبير من الحقيقة، فقد روى الإسام مسلم، والإمام أحمد، والنسائيّ والبيههيّ، عن أنس، أنّ النبيّ ﷺ قال:

وَيُرْتَىٰ بِأَنْعَمِ أَهُلِ اللَّذِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِيْوَمْ الْفِيَامَةِ، فَيَصْبِغُ في جَهَنْمَ صَبْغَةً، ثُمُّ يُقالُ لَهُ: يا ابْنِ آمَمُ، هَلُ رَأَيْتُ خَيْرًا فَظَّى؟ هَلْ مَرْ بِكَ نَجِيمُ فَظَّ؟

فَيَقُولُ: لَا واللَّهِ يَا رَبِّ.

ويُؤْتَىٰ بَأَشَدُ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدَّنْيَا مِنْ أَمْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَعُ فِي الْجَنَّةِ صَبْفَةً، فَيْقَالُ لَهُ: يَا ابْنِ آدَمَ، هَلْ زَايْتَ بُوْسًا فَعْلَ؟ هَلْ مَلْ بَلْ بِشِنَّةٌ فَطَّ؟

فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، مَا مَرُ بِسِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّه.

(حديث صحيح)

إنّ من يؤمن بهذه الحقيقة تهون عنده الدنيا، ويسهل عليه أن يبـذل نفسه ابتغـاء ما عند الله من أجر عظيم.

الحقيقة الثالثة: أنَّ الجزاء يوم الدين على السيئات بالعدل الربّاني، وأنَّ الجزاء على الحسنات وفعل الخيرات بالفضل الرّباني، لذلك فلا يُظْلَمُ المسيئون ولا يُظلم المحسنونُ شيئاً مهما قلَّ، ولوكان بمقدار أقلَّ الأشياء واحترها.

دلَ على هذه الحقيقة قول الله عزّ رجلُ: ﴿ فَإِلاَ تُظْلَمُونَ فَيَلاَكِهِ أَيَ. ولا تنظلمون يعوم الدين، يوم الحساب والجزاء، عند الله ربّ العالمين، شيئاً مهما كان ضييلًا حقيراً، كالخيط المذي يكون في شقَّ النواة، أوبمقدار ما يفتل الإنسان بين إيهامه وسبّابته من وسخ يجمعه ليرمه.

والسبب في ذلك أنَّ النواب على الحسنات يضاعف أضعافاً كثيرة، وهو في الأصل عطاء بفضل الله، فلا ظُلَّم فيه، أنَّا العقاب على السيئات فيقترن بعفر كثير، والأمسل في الجزاء على السيئنات هو ما أبانه الله بقولـه تعالى في سورة (يمونس/ ١٠ صحف/ ٥١ نزول):

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيْعَاتِ جَزَّاهُ سَيْنَتِم بِيغْلِهَا وَثَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُم بَنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِتْرِ... ۞﴾.

إنَّ من يؤمن بهذه الحقيقة، يخشى اكتساب السيئات من دركة النفاق إلى دركة المعاصي والمخالفات العادية، ويندفع لفعل الطاعات والصالحات طمعاً بثواب الله عزَّ وجلَّ.

العقيقة الرابعة: أنَّ العوت المعقدُر المقضىُ بقضاء الله وقدرٍه حَمَّمُ لاَ مهربُ منه ولا مَنَّرَ، ولا يستطيع مخلوق أن يُثنيه مهما أتَخذُ من وسائل يتصوُّرُها عـاصــةً لـه من العوت، كبروج مثيلًاةٍ مُخصَّةٍ صُحِيًّة صَمْنُ أسوارٍ وحُصُون.

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في التعليم بقوله تعالى :

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوَكُمُ إِنْ الْمِنْ فَ وَلَوْكُمُ فِي اللَّهِ مُشَيَّدَةً ... ﴿ ﴾.

والمعنى: ما الداعي إلى المماطلة والتسويف في موضوع الأمر بقنال أعـــدائكم، وكلّ إنسان بموت بأجله، سواءُ أقاتل أو لم يقاتل. إنّ من يؤمن بهذه الحقيقة يُؤيرُ أن يعوت شهيداً لينال كرامة الشهداء، وهو خير لمه عند ربّه من أن يموت مـوتاً عـادياً دون أن يغنم الشهادة وأجرهـا العظيم وكـرامتها عند الله.

\* \* \*

الفقرة السابعة: تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النضاق لدى المنافقين، وهي ظاهرة نسبة ما يُصيبهم من حسنة بسبب حُسن القيادة والإدارة النبوية إلى محض الفضاء والفدر من الله، ونسبة ما يُصيبهم من سيئة إلى سوء القيادة والإدارة النبوية، وتتضمن أيضاً التوجيه الرباني إلى الحقّ في الذي يصيب الناس من حسناتٍ وسيئات.

قال الله عزَّ وجل:

﴿ وَإِن نُصِيْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُصِيْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قَالْكُمْ يَرْعِندَا لَقَوْ هَالِ هَوْلَا الْفَوْرِ لِلْكَادُونَ يَفْعُهُنَ حَدِيثًا ﴿ ﴾ .

﴿ مَاْأَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فِيزَاللَّهِ وَمَاْصَابُكَ مِن سَيِتَعَ فِينَ نَفْسِكُ وَٱرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رُسُولًا وَكَفَىٰ بِأَنْهِ شَهِدًا ﴿ إِنَّ الْحَبْلُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهِدًا ﴿ وَكُلِّي اللَّهِ مِنْهِ اللَّه

إيرادُ هَاتَينَ الآيَتِيْنِ ضِمْنَ مَوْضُوع الدَّعَوة إلى القتال في سبيل الله كما يُلاحظ من سِبَاقِ النَّصُّ وسِيَاقِهِ، فَبْلُهُما وَيَعْدَهُمَا، وَمَا يَبَّرُزُ مِنْ ظُواهِرُ هِي في الأساس ظواهرُ نفاق، وقد نظهر من أهل الشك والرّيب، وقد بَظْهر بعضها من ضعفاء الإيسان، ومن أهل الفقلات الذين سيطرت الحياةُ الدُّنيا على أفكارهم وتصوّراتهم مع صحة إيمانهم، يدلُّ على أنَّ هذه الظاهرة التي كشفتها وعالجتها هاتان الآيتان ظاهرة نفاقيةٌ تَبْرُزُ عند الحصائل التي تكونُ من التناتج الغربية للمعركة القتالية، في أثناء القتال أو بعد انتهاء المعركة. وهذه الحصائل منها ما يُسرُّ كالنصر والغنيمة، وكلُّ واحدة مما يسرَّ تُسمَّى في اللَّفة: حسنة، ومنها ما هو مكروه كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة، وكل واحدة من النُّوازل المكروهات تُسمَّى في اللغة: سية.

فالمنافقون في حالة ظفر المؤمنين بما يحبُّون من حسنات نُصْر وغنيمة، يقولون:

وهَــنَهِ فِي المنافقين بين المسلمين، وهم في بـاطنهم مشركــون يؤمنــون بـالــربّ الخالق، ويشركون به، ولا يؤمنــون بالـرَسول، نــظير مقــالة المساقيين الملحدين الــذين يجحدون الرّبّ الخالق، إذْ يَقُولُونَ عمّا يناله المؤمنون من فضل الله، هذا قد جــاء على سـيل المصادفة.

والمنافقون في حالة إصابة العسلمين بما يكرهون من سيئات قتل أوُجُرِّح أوخسارة أو هزيمة، يُلقُون تبعة ذلك على الرسول ﷺ، وأنّه قد كان بإدارت. أوقيادته، أو أمره بالخروج إلى قتال العدّق، هو السبب فيما نزل بالمسلمين من سيئات يكرهزنها.

هذا ما يُدلُّلُ عليه سباق النَّصُّ وسياقه، ولا يمنع أن تكون هذه النظاهرة من النظاهرة التي يُعمِرُقُها الله كما يشاء في عبداده، للابتداء، أو التربية، أو الجزاء، فحين تنزل النَّمم، يقول المنافقون، هذه من عند الله، أي: هي علماء من خزائن ملك الله. وحين تنزل المصائب، يقول المنافقون مُنظَّرين بالرَّسول ضمَّن خرافة التشاؤم بالأشخاص ذوي المصائب والحكم: هذه من عندك، أي: من الشؤم الذي هو عنَّذك، الجالب للمصائب والمكاره.

وهـذا كلامٌ لا يقـولُه إلّا المنافغون، وأهـلُ الـرّبِ الَّـذِين رَجَحَتُ لَـذَيْهِم كِفُّةً التكذيب على كِفُه التصديق.

وهذه الطّيزة معروفةً في الناس قديماً، ولا سيما عند أهل الكفر بـالله ويحكمته، فمن أسئلتها ماكان بقوله آل فرعون في عهد موسى عليه السلام، وهو ما ذكره الله بقوله في سورة (الأعراف/ v مصحف/ ۳۹ نزول):

﴿ وَلَقَدَ أَخَذُنَا مَا لَهُ عُرُونَ بِأَلْسِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّرَتِ لَمَلَّهُ مِيَّدً كُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الل

ونتساءل: هل كانوا يواجهون الرّسول ظ بقولهم حين تصيبهم السّيّنة: ههذه من عندك:ه؟

لدينا احتمالان:

— أرجحهما فيما أرى: أنهم كانوا بفولونها في نفوسهم وهمساً فيما بينهم وهم في مجلس الرسول. فالله أذاعها وكشفها لرسوله ولسائر متلقي الذكر الحكيم، وأعلمهم بذلك أنَّ ما يُبرُون به لا يخفى على الله منه شيء، وينضئن هذا الإعلان حجةً عليهم بأنَّ محمداً هو رسول الله حقاً وصِدْقاً، ووسيلةً إقناع الأهل الرئب بصدقي الرسول.

ـ الاحتمال الثاني: أن الله يخبر رسوله خطاباً بمضمون ما يقولون في غيته عنه، وهذا من أساليب الكلام الخبري القائم على إخبار المخاطب على سبيل الخطاب بما جرى الحديث عنه بضمير الغائب، كأن تقول لمخاطبك: فلالاً أثنى عليك، فقال: أنت عالم فصيح اللسان، شجاع في الحق، جواد. مع أنّه قال في غيته: هو عالم... إلى آخر الكلام.

أَمَّا مُوضُوعَ مَا يَنزَل بالناس من حسنات وأي: مِنْ يَعَمْمٍ وَمَا يَنزَل بَهُمْ مَن سَيَّاتُ وأي: من مصائب، فيتعلّق به قضيتان:

القضية الأولى:

هي قضيّة الفاصل الحقيقيّ لما يُنْزِلُ من يَعَم ومَصَائبٌ، والسرسل لها من خزائنِ ملكه التي هي عنده في كونه .

ففاعلها جميعاً، ومُرْسِلُها جميعاً من عنده، إنّما هو الله عزّ وجلّ، وذلك إنّما يَتُمُ باهره سبحانه، وهو امر التكوين، لما اراد ممّا قدّره بمقاديره، وأمضاهُ بقضائه.

ودفعاً للاأتباس والخلط بين الاسباب والجنّم والْفِعْل التنفيذي الذي هو تكوين لما قضاه الله وقدّو، قال الله عزّ وجلٌ مُعلّماً رسوله فكلٌ داع ٍ من بعد، أن يقول للذين قالوا ما سبق بيانه، ولاشباههم:

﴿ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾:

أي: كلُّ ما يجري في الكون ومن ضمنه الحسناتُ والسِّيَّات وأي: النَّمَّمُ والمصالِبُ التِّي تنزل باللعباد هي من عند الله، وظاهرٌ أنَّها لا تُفْرَزُ من خزالِيتِه الأ بأمره، ويقضائه وقذره وإرادته.

وهذه قضيّة هي من بدهيّات القاعدة الإيمانية، التي جاء بيانها فيما نزل من قرآن طُوال العهد المكّي ونحو ربع العهد المدنيّ قبل نزول سورة «النساء» وجاء بيانهــا على لسان الرسول ﷺ خلال هذه المدّة، وكان على الّذين تحدُّث الله عنهم بقوله:

﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ... ١٠٠٠

أن لا تَنْخَطُرَ على نفوسهم خَواطر الشَّرْكِ السَّبَبِيّ، ولا خواطر الشرك الخرافيّ الغائم على انتظيّر، لذلك قال الله بشأنهم:

## ﴿ فَمَالِ هَنْوُلآمِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٠٠ ﴾ ١٠.

أي: أيَّ شيءِ شابتُ لهؤلاء من انحراف نفسيٍّ اوخلقيٍّ او فِكُــريُّ حالـة كَــوْنهـم لا يَكَادُونَ يُفْقَهُونَ خَدِيثاً؟!

## ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ :

أي: لا يُقْتَرِبُون من فقه حديثٍ ما، والذي لا يقتـربُ من الشيء، لا يتصف به، ولا يَلْخُل في حدوده.

الفقه: هـــو الفهم العميق لــــلأشياء، وللنصـــوص، وعــدم الاكتفـــاء بـــالإدراكِ السطحيّ .

والمعنى أنّ هؤلاء يدركون من الأحاديث سُطُوحَها الظاهـرة، ولا يُكلُفون أنفسهم إعمال أفكارهم لفقه دلالاتها العميقة، فيقعون في أغاليط فكرية، ينشأ عنها مثل السذي عَبُّرُوا عنه بقولهم السابق بيانه.

ولــو فقهوا لادركــوا أنّ الشيء يُنسَبُ إلى فاعله الحقيقيّ نسبة الفعل والتكــوين، ويُنسَبُ إلى غير فاعله الحقيقيّ لملاقة ما من العلاقات، كانْ يكــون هو السّبب، أو هـــو العقصي، أو من أجله فُعِل، ونحو ذلك. فيقال: هذا السارق قطع يد نفسه، أي: كان السبب بقطع يـده. ويقول الرجل لمطلقته التي ردّهـا: أولادي منك هم الـذين ردّوك إليّ، أي: من أجلهم أرجعتك إلى عصمتي، وهكذا.

وهنا تظهر لنا القضية الثانية:

القضية الثانية:

هي قضية نسبة الفعل أو الحدث أو الشيء إلى من كمان هــو السبب الــداعي لوجود، أو من أجله أو لمصلحته أوجده مُــوجِدُه أو جلبــه، وأتى به، أو لأمـــٍ ما يتعلَق به، كامتحانه، أو تربيته وتأديم، أو ثوابه أو عقابه.

وبياناً لهـذه القضية الثانية مقـارنة بـالقضيّة الأولى، قـال الله عزّ وجـل لرسـوله، ويقاس عليه سائر الناس:

﴿ مَاۤ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِيۡزَا لِلَّهِوَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيۡتَةَ فِينَ نَفْسِكُ . . . ﴿ اللَّهُ ﴾ :

أي: كلُّ الحسنات دوهي النُّمَم، التي تُصيَّكَ فهي عطاءً من فضل الله ليس لك تَسَبُّ فيها.

وكلُّ سيِّدَةٍ تُعِيبُكُ فهي بسبب أو مُقتض أو داع من نفسك، والنَّمُسُ هي الكاسبة، فإذا كانت السيئة للامتحان والابتلاء، فناخبار نفسه هو المداعي، وإذا كانت للتربية والتأديب، فهما المقتضي، وإذا كانت للجزاء فنفسه الكاسبة هي السبب. فكون ما أصاب الإنسان من سيِّيّة هو من نفسه، ينبغي أن يُقهم على هذا، فالإسناد ملاحظً فيه هذه العلاقة، لا الخلق والتكوين والإيجاد. فعلَمنا الله عزَّ وجلً بهذا أنَّ التُحذَّثُ يُشْتُه، ويُسب إلى من كان لمصلحته، أو من أجله، أو لأمر ما يتعلَّن به.

وإدراك هذه النسب في النصوص بحسب العلاقات يحتاج إلى فقه، وهــو الفهم العميق الذي لا يقتصر على السطوح، بل يكون فيه تعمُّقُ وتَدَبُّر.

ولمَّـا كانت مقالة العنافقين والشاكّين التي عـرضها النَّص إنمـا قالـوهـا بسبب تكذيبهم الرسول وعدم تصديقهم برسالته، وَاسَى الله رسوله بقوله له:

## ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِإَلَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ :

أي: لئن كذَّبك أوشكَ فيك هؤلاء القلَّة من المنافقين وأهل الرّيب، فأنت لست رسولًا لهم فقط، ولا رسولًا للعرب فقط، بل أنت رسول من الله للناس جميعاً.

وإنْ كنت تحتاج من يشهد لـك بأنّـك رسولُ حقَّ وصدق، فَكَفَىٰ بـاللَّهِ شهيـداً يُشْهَدُ لك بذلك.

والمعنى: الم يشهد لك بانّك رسولُه، عن طريق معجزة القرآن، والمعجزات الأخرى التي أمدّك بها، وما آتاك من تاييد ونصرٍ مبين، وما سبُوتيكُ من معجزات وتأييد وندّدٍ وفتح في البلاد والعباد وتمكين.

. . .

الفقرة الثامنة: تتضمّن بيان أنَّ طاعة الرّسول من طاعة الله وخطاباً للرّسول بأنَّ من تمولَى عن طاعت، مديراً ظهره لأواسره ونواهيه، فعلى الرسول أن لا يهتمّ لـه، ولا يشغل به باله، فإنَّ الله لم يُرْسِلُه حفيظاً على الناس، ضابطاً لهم عن الانحراف، وماتماً لهم من النُّولِي عن الخروج عن الصراط.

وفي هذا توجية وتربية لكل داع إلى دين الله وصراطه المستقيم من بعده، أو آمر بالمعروف ناه عن المنكر، إذ هم ليسوا مسؤولين عن حفظ الناس على التزام صراطه، إنما هم مسؤولون عن الدعوة لمن هم خارج الصراط، وعن الأمر بالمعمروف والنهي عن المنكر لمن هم داخله، ومحاولة إلزامهم الصراط ما أمكن عن طريق اختيارهم الحرّ.

قال الله عزَّ وجل:

﴿ مَّن يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ .

في هذه الآية قضيَّتان:

القضية الأولى:

أنَّ طاعة الرسول في أوامره ونواهيـه هي من طاعـة الله، والسبب في ذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أمر بطاعته دون قيد، لأنَّه قد عصمه جلَّ وعلا في قضايا الدّين عن أن يامُـر بشيءٍ نهى الله عنه، أو ينهى عن شيءٍ أمر الله به.

وهذه القضية واضحة من صيغة الشرط والجزاء في قوله تعالى:

﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾.

وقد جاه النُصَى عامًا في الرسول، فلم يقل الله لرسوله: من يطعك فقد أطاعني، للدُلالة على أن صفة الرسالة تقتضي هذه الطاعة، فهي إذَّا تُشْمَسُلُ كُلُّ رَسُول، فيلتغي النصَّ هنا مع قوله تعالى في النُصَ السابق له من سورة (النساء) نفسها:

﴿ وَمَآ أَزْسَلْنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ... ١

ويزيد عليه فكرة أنَّ طاعة الرسول هي من طاعة الله.

القضية الثانية:

انَّ الرسول لم يُرْسِلُه الله حفيظاً على الناس، إذن فهو ليس مسؤولاً عن تولَّي من تولَّى منهم، ويُفيدُ ذلك لزوماً إشعارَهُ بأن لا يهتمُّ لمن يتولَّى منهم، ولا يشغلُ به باللهُ .

دلُ على هذه القضيّة قوله تعالى:

﴿ وَمَن نُولَىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾.

تولَّى: أدار ظهره وانصرف، وهذا إنما يفعله الكافرون، والمنافقون.

خفيظاً: الحفيظ هو المموكّل بالشيء المؤتمن عليه ليحفظه وهو وفعيل؛ صيغة مبالغة لحافظ. فالحفيظ على الشيء هو المسؤول عن سلامت، والمكلّف أن يمنعه من الخروج عن موقع سلامت، ويمنع عنه ما يُفُسرُ سلامت، كالحفيظ على الأسوال في مخازنها، والأنعام والخيل ونحوها.

لكنَّ الرسول مبلَّغ للناس دين الله ، وهاد وداع ومرشد، ولم يُجْعَلُه الله عليهم حَفيظًا ، حَمُّن يكون مسؤولاً عند الله عن تـولِّي من تـولُّي منهم، أو إدبـار من أدبــر، أو إعراض من أعـرض وعرَض نفسه لعذاب الله .

 وإذا كان الرسول كذلك فالـدعاة من بعـده هم أجدر بـأن يكونـوا غير مسؤولين عـَن تولّىٰ، لأنّ الله لـم يجعل أحداً حفيظًا على الناس.

وقد جاءت هذه الفقرة تمهيداً للفقرة التالية لها.

\* \* \*

الفقرة التاسعة: تتضمُّن بَيَانَ ظاهرةٍ من ظواهر النشاق لدى المسافقين، وهي ظاهرة إعلان طاعة الرسول في أوامره ونواهيه في وجهه، فإذا خرجوا من عنده وخلوا بعيدين عن الرُّقياء، بَيْتُ طائفة منهم المعصية والمخالفة صع ما ييتَدون من أمور كيديَّة أخرى.

وهذه الظاهرة هي من سمات المنافقين مع قــادة مــن دخلوا فيهم نفاقــاً، وهي سمةٌ متكرّرة فيهم.

وتتضمّن أيضاً بيان ما ينبغي للرسول ﷺ أن يفعله إذا اكتشف همذه المظاهرة، ويقاس على الرسول كلّ قائد للمسلمين من بعده.

وتتضمّن توجيها إنفاعياً للمنافقين بعبلتن الرسول، عن طريق خُلهم على تدبُّر القرآن ليعلموا أنّه كلام الله حَفّاً وصدقاً، وإذا كان هــو كذلــك فميَّلُمُّه عن ربّـه صادق لا محالةً في آنه رسول الله .

قال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَيَقُولُونَ مَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوامِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَابِّفَةٌ يَنْهُمْ غَيْرَالَذِى تَقُولٌّ وَالتَّذِيكَتُبُ مَا يُنَيِّبُونٌ فَأَعْضِ عَنْهُمْ وَقَوْلًا عَلَى اللَّهِ وَكَفَى إِلْقَوْلِيلًا ﴿ ﴾ .

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرُّةِ آنَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِ اللَّهِ الْوَجِدُوا فِيهِ اخْطِلَنقا كَيْدِيًّا

في هذا النصّ ستُّ قضايا:

(١) بيان الظاهرة النفاقية، وهي التضاد بين إعلان الطاعة وتبييت ما يضادها.

 (٢) وبيان أنها معلومة ته، وأنّ الله بكتب عليهم ما يبيتون، ومن الكتابة ما تضوم به ملائكة تسجيل أعمال العباد في الكتب والصحف.

- (٣) توجيه الرسول للإعراض عنهم، وعدم الاهتمام بهم، وكأنَّ شيئاً لم يكن.
  - (٤) توجيه الرسول للتوكُّل على الله وتفويض أمرهم إليه .
  - (٥) بيانَ أنَّ من توكَّلُ على الله ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصاياه كفاه.
- (٦) حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الفائب على أن يتدبروا القرآن ليعلموا أنه كلام الله، مع لفت النظر إلى أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً عن الواقع والحق، واختلافاً كثيراً بين بعض نصوصه وبعضها الاخو، فبإذا ثبت لليهم أنه كلام الله ثبت لديهم أن مبلكه عن ربه هو رسول الله حقًا وصدقاً.

وتفصيل هذه القضايا فيما يلي:

القضية الأولى:

قال الله عزَّ وجلَّ في بيان هذه الظاهرة النفاقية:

﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَسَرُدُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَالِهَةً يَنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُّ ... ﴿﴾.

جاء بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عنــد الدعـــوة إلى القــّتال، للإشــعار بأنَّ ظهورها عند هذه المناسبة هو الاكثر والاغلب، وهو الذي يلفت الانظار.

ولكنّ للنصّ دلالةً عاشمةً تشمَلُ مُناسَباتٍ أُخْرى، كمناسبات الأمر بالإنفاق في سبيل الله، والأمر بالدعوة إلى دين الله والأمر بكتمان أسرار المسلمين عن أعدائهم، إلى غير ذلك من أمور تُهمُّ المسلمين بصفةٍ عامة.

وقد دلّ قولُه تعالى :

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾:

على أنَّ قولهم ﴿طَاعَتُهُ سَبَوقَ بِتَكَلِفَ مِن الرسول بأمر أَوْنَهِي، مثل: استمدُوا لقتال العدّو فإنَّا خارجون لملاقاتهم، فيقولون: طاعة، مع من يقول ذلك من المؤمنين الصادنين.

وطاعةً، خبرٌ لمبتدأ محذوف، تقديره: أمرُنا طاعةً.

## ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ ﴾:

جاء استعمال فعل ﴿بَرَزُوا﴾ هنا، وجاء استعمال فعل ﴿خَلُوا﴾ في النصّ الـذي في (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن المنافقين:

﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمَ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ . . . ١٠

وفي النصّ الذي في سورة (آل عموان/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول) بشأنهم ابضاً: ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُواً ءَامَنَا وَ إِذَاخَلُواً عَضُواً عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَا مِلَ مِنَالَفَيْتِلْ . . . ﴿ ﴾ .

مع أنَّ الهدف من الاستعمالين واحد، فهل هو مجرَّد تنويع في التعبير؟

بالتأمل والتفكّر يظهر للمنتبر أنّ فعل ﴿ يَرْوَا﴾ الدّال على خروجهم إلى الفضاء الواسع الخناي من الشجر ونحوه، بعيدين عن الرقباء والعيون الرواصد، هو الأليق هنا، لأنّ الموضوع يتناول غالبًا الأوامر التي تتعلّق بموضوعات القتال، وهي قد تكون أوامر صادرة خارج حدود البلد، والمحكانُ الخالي الذي يمكن أن يُبَيّتُ المنافقون فيه أمراً مخالفاً لما أعلوا الطاعة فيه، هو والبّراز، أي: الفضاء الواسع الخالي من الشجر ونحوه، ليكونوا في بعيدين عن الرقباء. وهذا من المدَّقةِ العجيبة في انتقاء الألفاظ الفرآية في مواضع استعمالاتها.

ومتابعة للذقة التعبيريّة الذّالة على معانٍ مقصودة جاء استعمال فعل ويَّتَ، في النّصُ النصّ المتعمال فعل ويَّتَ، في النّسل النصّ ، الذّال على أنّ تدبيرهم يكون في «النّسزاز» من جهة اختيار الزمان، فالنبيتُ هو التدبير أو العمل في النّيل، ويشمل هذا النبيتُ معصيتهم لما أعلنوا المطاعمة فيه، وتدبيرً أمورٍ أخرى تهدف إلى إحباط أعمال المسلمين، ونصرة أعدائهم عليهم.

ومن الدقة ايضاً عدم التعميم بـاستعمال كلمـة وطائفـة، الدالـة على أنَّ بعضهم يفعل ذلك لا جميمهم، لكن الظاهرة هي من ظواهر المنافقين التي قد يُضـوزها النضاق في سلوك الناس.

#### القضية الثانية:

أنَّ هذه الظاهرة النفاقية معلومة لله عزَّ وجلَّ، وأنَّ الله بكتُب عليهم مـا يُتيتون،

فقال تعالى في النص:

﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّتُ مَا يُبَيِّتُونَّ ﴾.

وظاهر أنَّ الحادثة لا تُكتَبُّ من قَبَـل الحكيم العليم إلاَّ وهي معلومة لـه، فدلَّت الكتابة على العلم لزوماً.

لكن قد يقال: لقد سبق في النزيل الفرآني قبل هذا النصّ ما يدلّ على علم الله بأعمال العباد، وعلى أن ما يعملون يُسجُّل عليهم في صحف أعصالهم، فما الذي أضافةً النصّ هنا في هذا الموضوع؟ هل هو مجرِّد التأكيد والتنبيه على هذه الحقيقة من حقائق مراقبة أعمال العباد؟

اقبول:

إنَّ بيان أنَّ الله يُكُتُبُ مَا يُبَيِّتُ المتنافقون من أسور مضادّة لإعملان الطاعة الذي كان منهم في مجلس الرسول، عند عرض هذه الظاهرة، يضمَّن إلماحاً بتهديد خاصً هو لازم فكريَّ لترجيه العناية لكتابة ما يُبَيِّتُون تباعاً، دون إمهال تُتْرقَبُ فيه التوية، هذا التهديد الخاص يُمْكِن إدراكُ استنباطاً، وهو أنَّ الله عزَّ وجلَّ سيُحْبِطُ ما يَبَيْتُون، ويَرُدُّ عليهم مكرهم وكيدهم، إذا مكروا مكراً أو كادوا كيداً.

ويؤدّي هذا التهديد غرضين:

الغرض الأول: إلفاء الرعب والتخاذل في قلوب المنافقين.

الغرض الثاني: ظَمْـاَنَّةُ قُلْبِ الرسول والعؤمين بان الله مُحْجِعًا كيد السنافقين، فُلْمِستمروا فيما هم فيه، ولا يَكُنُ ما يُبَيِّت المنافقون سيبًا في إقلاقهم وإلشاء الوهن والتخاذل في قلوبهم ونفوسهم، وجاءت القضيّة الثالثة مرتبةً على هذه الطّمائة.

القضية الثالثة:

وهي توجيه الرسول ﷺ للإعراض عنهم، وعدم الاهتمام بهم، وطـرح القلق من جهتهم، دلّ عليها قول الله لرسوله:

﴿ فَأَعْضِ عَنْهُمْ ﴾:

أي: أعطهم عارضك وجانيَكَ إشعاراً بأنَّك عارفٌ بما يُبيّنون، كارهُ لما يفعلون، غيرُ مكترث لمكرهم وكيدهم.

ولا بدّ أن نفهم أنّ الإعراض عنهم وسيلة إيجـابية تـربويـة بالنسبـة إليهم، وليس إهمالًا لهم ولا تهاوناً بأمرهم.

فيان هذا الإعراض يُشْعِرهم بصخارهم، ويأنهم مكشوفون، ويُلقي في فلوبهم الرعب والوهن، ويجعلهم بين المسلمين كالمتيوفين الذين يكرهُ الرَّسُول النظر إليهم، فتخاذل عزائمهم عن تنفيذ ما يَتْبوا، إذَّ ادركوا أنهم صاروا تحت العراقية والمحاسبة، فهم لا يستطيعون التحرّك بحرية المطمئن على سلامة نفسه، الواثق من أنَّ النَّبُونَ لا ترضُدُه، وأنَّ أعماله ستحقق غاياتها.

وما هو توجيه للرسول هو تـوجيه لكـل قائـد للمسلمين من بعده، مـا لـم يكن من خصوصيات النبوّة والرّسالة .

القضيّة الرابعة:

وهي توجيه الرسول للتوكُّل على الله، بقول الله تعالى له:

﴿وَتَوَكَّلُعَلَىٰ ٱللَّهِ ﴾ .

لمَّا نضمَن الترجيه الإعراض عن المنافقين، غدمَ اتخاذ أعمال فيها محاسبًة لهم، ومكاشفةً لهم بما يفعلون، إذ يلزم من ذلك معاقبتهم بصراحة، أو وضعهم موضع الأعداء الصرحاء، وهو أمرَ منافِ للحكمة الإداريّة والسياسيَّة، اقتضى الأمر الإشعار بأنَّ الله عزَّ وجلَّ هو الدّي يتولَّى إحبَّاظً ما يَبَيَّشُون مكراً وكيداً، ولكنَّ شرط ذلك مع تنفيذ الإعراض عنهم صدق التوكُّل القلبيَّ على الله، فأمر بالتوكُّل عليه،

واقتضى التنوجيه للتنوكُّل على الله تُقْديمُ الوعد بأن يكفي الله من تنوكُلُ عليــه ما أهَمُّه، فجاءت الفضيَّة التالية تُلمح إلى هذا الوعد.

#### القضية الخامسة:

وهي بيان أن من توكّل على الله كفاه، بقول الله تعالى:

﴿ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾:

أي: ومن كان الله عزّ وجلّ وكيلًا عنه، يتولّى أمره فيما هنو وكيل عنه به، فــاِنّه لا بدّ أن يكفيه كلّ ما يُهمُّهُ تحقيقُه في ذلك الأمر.

وقىد دَلْتنا النصوص القرآئيّة المبنيّةُ في سور متعددة على أنَّ السّوكُما على الله وظيفة قلبيّة إيمانيّة، يجب أن تكون ضمن حدود أواسر الله ونواهيـه ووصايـاه، وضمن يتّخاذ الاسباب التي أمر بهها.

وألمح قول الله تعالى:

﴿ وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ . إلى وعدٍ من الله بأن يكفى من تـوكُلُ عليـه، مع قيـامه بمـا هو مـطلوب منه دون

> تهاون ولا كسل ولا تفريط. القضية السادسية:

وهي حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغنائب على أن يتدبُّروا القرآن، ليغَلُمُوا أنَّه كلام الله، وتنزيلُ من للنه حقاً وصدقاً، مع التُنبيه على أنَّ القرآن لوكان من صند غير الله لوجدوا فيه اعتلافاً كثيراً، أي: اختلافاً بينه وبين الواقع والحقَّ، واختلافاً بين بعض نصوصه وبعضها الأخر، فقال الله عزّوجلً:

﴿ أَفَلَا يَنَدَ بَرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ أَلَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْفِلَنا هَا كَثِيرًا ١٠٠

وفي هذا الحضُّ عودٌ بهم إلى القاعدة الإيمانية التي لم تكتمل في قلوبهم، فهم لم يؤمنوا بَعْدُ بصدقِ الرسول محمَّدﷺ، ولا بصدق بلاغاته عن رَبّه، ومنها الفرآن.

فقدَّم لهم دليلاً بُرْمانياً على صدق الفرآن، وصِدْق رسالـة الـرسـول، ولكن إدراكهم لهذا الدليل البرهـاني ينطلُب أن يعتهـدوا في ندبُّر الفرآن، وتغهُّم دلالات، فأنهم إذا فعلوا ذلك ادركوا أن مطابق للحقّ والواقع في كلّ قضاياه، وأدركوا أن نزولـه منجماً مفرقاً لم يؤثر على وحدته وتكامل الحقائق في، وادركوا أنه لـوكان من أوضاع البشر، ومن تأليف النامى وصناعتهم، لوجدوا فيه تناقضات بيه وبين الحقّ والواقع، ولوجدوا فيه تناقضات بين بعض نصوصه المتقدمة نزولاً، وبعض نصوصه المتأخرة نزولاً، ولا سبما التي بينها أزمان تُقدّر بسنين. إنهم لو تدتيروه بإنصافي وتجرُّو من سوابق الرفض، لـوصلوا إلى الانتئاع بائه كتـابُ من عند الله ، وحين يصلون إلى هـذه الحقيقة ، ينتقلون تلفـّائيّاً إلى الانتشاع بالَّة محمّداً رسول الله حقًا وصدقًا.

ثم إذا كمانت لمديهم إرادةُ الاعتراف بـالحقّ آمنوا، وصدَقــوا في إســلامهم، وتخلُّصوا من رجُس النفاق، أو من رجس الرّيب والشك.

ويُعلَّمنا الله بهذا الأسلوب الإقناعيِّ أنَّ العلاج ينبني أن يكون بالسرجوع إلى مواطن العلل في الجذور والأصول والقواعد الأولى، ولا يكون العملاج من الفروع صع فساد الجذور والأصول والقراعد، إنَّ الْمِلْلُ يجب أن تُعالِّجَ من مواطنها.

﴿ أَفَلاَ يَنْدُبُرُونَ ﴾ : حضَّ على النَّدَبَر، والنَّذَبُر تَفَكَّرُ دَقِينَ عَمِينَ تُلاَحظُ فِـه العواقب بيصيرة، حتى الأطراف البعيدة التي يَذُلُّ عليها النصّ.

والاختلاف: يشملُ التناقض والتضادُ، فالمختلفان في اللَّمة هما اللَّذان قد لا يكون بينهما التلاف ولا اتّفاق. وهذا المعنى اللَّفزي غيرُ المعنى الاصطلاحي عند علماء المنطق والأصوليين، الذين يجعلون التخالف هو التغاير بين معنيين، مع إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما في شيء واحد.

وقد جاء خطائهم في الآية بأسلوب الخطاب بضمير الغائب ملائماً لوصية الله لرسوله بالإعراض عنهم، ففي المواجهة بخطاب الحاضر إقبال يشعر بـالرضـا، أمّا الخطاب بضمير الغائب فيشيرُ بالإعراض وعدم الرضا.

. . .

الفقرة العاشرة: تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى العناقيق، وهي ظاهرة إفشاء أمور المسلمين، وإذاعتها ونشرها، من أمور السُلِّم والحرب، لأنهم لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين، فهم لا يهتفون لكتمان ما يضرّ المسلمين إذاعته.

وهذا يشمل كلّ القضايا، ولكنّه في قضايا الحرب أشدّ خطراً وأشدّ ضرراً، فجاء بيـان هذه الـظاهرة ضمن الـظواهر النفـاقية التي نبـرز عند الـدعوة إلى القتـال وبعده، للإشعار بأنَّ ظهورها عند هذه المناسبة شديد الخطورة، وقد يجلب شرَّا كبيراً لجماعة المسلمين، وللمصالح الإسلامية.

وقد تُوجد هذه الـظاهرة عنــد أهل الشـك والرُّيب وضعفـا؛ الإيمان، وعنــد أهل الخفّة والطيش، ومن لا بصيرة لهم بعوافب الامور.

وتنضمَن هذه الفقرة أيضاً التوجيه لما يجب على جمهور المسلمين أن يفعلوه بالنسبة إلى قضايا المسلمين العنامة، من أمور الأننِ والخوف واي: من أمور السُلم والحربه.

قال الله عزَّ وجلَّ :

﴿وَإِذَاجَاءَهُمْ أَثَرُّينَ ٱلأَتِّنِ ٱوَالخَوْفِ أَنَاعُواْبِدُ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَتَ أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَمُلِمَهُ ٱلذِّبَنَ يَسْتَنْهِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوَ لاَفْضَلُ ٱلْمَوَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لاَنْبَعَنْمُ الشَّيْطِلاَرُا لِلَّالِمِلا ﴾ .

في هذه الفقرة من النصّ ثلاث قضايا:

(١) يبنان الظاهرة النفاقية، وهي الشَّرُعُ إلى إفشاء أمور المسلمين وإذاعتها ونشرها، تعلَّلاً بالرُغبة في المشاركة في الأمور العبائة، أو غفلة أو غباء وسوة تقدير لعواقب الأمور من قبل أهل الخفة والطيش من السُواد العام.

 (٢) التوجيه لما يجب على جماهير المسلمين بالنسبة إلى القضايا العامة التي تُهِمُّ العسلمين، وتتعلَّق بمصالحهم العامة من أمور السلم والحرب.

(٣) بيان عناية الله بالمسلمين نُجاه هذه الظاهرة الخطيرة، التي من شأنها إنسادُ
 أمور المسلمين، وإشباط أعمالهم الإسلامية، وهذه العناية الربانية تتناول أمرين:

الأمر الأول: فضَلُ الله عليهم بالحماية والحفظ، إذْ يَكُفُ بَفضله السنة المؤمنين عن العشاركة في نشر ما يجب كتمانه من معلومات، ويُلْجَمُهم عن التسرَّع في التناتُر بالإشاعات والإرجافات المذاعة بينهم.

الأمر الثاني: تداركُ الله جماعةَ المسلمين برحمته، كلّما بـدرت من أفرادٍ منهم بـادرة خطيئة في هذا الأمر، إذ يعفو عنهم، ويتـوبُ عليهم، ويجعل ما أخـطؤوا فيـه مُّتَدارَكاً بما يقي من الآثار الضارّة لجماعة المسلمين، وأعمالهم الإسلامية.

القضيـة الأولـى: قال الله تعالى:

﴿ وَإِذَاجَاءَ هُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. . . ﴾.

الضمير في ﴿وَإِذَا جَاءُهُمْ﴾ يعودُ على من جرى الحديث عنهم في النصّ وهم العنافقون، وهم المعتبُّون بالمدرجة الأولى، وقد يُلخَنُ بهم في بعض الظاهرات التي هي من صفاتهم أساساً من هم لم يصلوا إلى دركة النفاق، كأهـل الريب والشـك، وضعفاء الإيمان، وقد يتأثر بعض أخلاقهم بعضُ المؤمنين من أهـل الخفة والـطيش الذين ينخدعون بشياطين المنافقين الذين بتظاهرون بأنّهم مؤمنون مسلمون.

وفعل وجاء فد توسّع العرب في معناه حتى صار يشمل كلّ مادّيّ ومعنوي انتقل إلى مكان لم يكن فيه، فبالتوسع يقال: جاء الخبر، وجاء الأمر، وجـاء الخوف، ونحـو ذلك.

# ﴿ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَمْنِ آوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْبِهِ ۗ ﴾:

أي: أثَّرُ ما على وجه العموم من أمور الأمن، التي يعبَّر عنها في متعارف عصرنا اليوم وأمور السّلم، أو من أمور الخوف، التي يُغَبِّر عنها في متعارف عصرنا اليوم وأمــور الحرب.

ودلً إطلاق كلمة دامره بالتنكير الذي يفيد هنا التمديم، اويفيد أنه أمرً فراهمية، على أنهم يُمَارَعُون إلى تلفُّب الأمور المهمة من أخبار والنياء وأحداث ورقائع، فيليمونها وينشرونها، ويتحدّنون بها، ويحاولون التدخل فيها، والمشاركة في حلها، إظهاراً للاهتمام بها، والحرص على مصالح المسلمين العامة. فينخدع بهم بعض العامة من غيرهم فيشاركونهم في الإفاعة والنشر، ومحاولات التدخل في الأشر لطرح الأراء والمقترحات، ومعالجة مشكلاته بصورة غوغائية، تسمح للمنافقين باستغلال المشاركات الغوغائية للإضرار بالمسلمين، وبالمصالح الإسلامية، وتمكين أعداثهم من تحقيق بعض أغراضهم، وأخطرهما الأمور المتملّقة بقضايا الخوف والحرب مع الأعداء. وجماء البدء بـذكـر والأمن، في النصّ لأنّ أزمان السّلم أكثـر وأطـول من أزمـان الحرب، على أن من أمور السّلم ما يكون في إفشائه خطر جسيم، ونفع للعدوّ عظيم.

> القضيّة الثانية: قال الله عزّ وجلّ:

ان الله عز وجن: ﴿وَلَوَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ بَسْتَنْجِطُونَهُ

مِنْهُ ... 🔞 •

دلُ التعبير بفعل وزوّوه على أن المسؤول عن النظر في الأمور العامة ، التي 
تعلق بالمصالح العامة للإسلام وجماعة المسلمين ، هو الرُسُولُ عند إمكان الردّ إليه ، 
يوصفه إمام المسلمين وقائدهم وصاحب إدارتهم وسياستهم في حيات ، فإنّ لم يمكن 
الردّ إليه لبُغي المكان ، أو لأن الرسول قد انتقل من الحياة الدنيا، فالردّ يكون لأولي 
الأمر من المسلمين ، لأنهم هم المسؤولون عن النظر في الأمور العامة ، الإدارية 
والسياسية والحربية وغير ذلك ، وليس من حقّ جمهور المسلمين الثرشرة ببحث الأمور 
المهمة ، ونشرها وإذاعتها ، أما تقديم المشورة لأولي الأمر بطريقة لا إذاعة فيها 
ولا نشر، فهو من حقّ أهل الكفاية لتقديم المشورات النافعات ، من قبل كل 
المسلمين .

ودلُّ قولُه تعالى بشأن أولي الأمر من المسلمين:

﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَّا بِطُلُونَهُ مِنْهُمَّ ... ٥٠.

جواباً للشرط في: ﴿وَلَوْ رَكُوبُهُ على انّ الامر الذي يقوم العنافقون ومن معهم بإذاعت، هو من الامور المهمّة المشكلة التي تتطلب استنباط الحلول لمعالجتها، دفعاً للمخاطر، وجلباً للمنافع، وتحقيقاً للعمل الافضل الذي ينتج خيراً للإسلام والمسلمين، ويكون أقرب لمرضاة الله، وأوفق لمصالح المسلمين.

ونلاحظ أن جواب ولوء في حالة الرة إلى الرسول مطويٌّ في النصّ للعلم به، ويمكن تقديره كما يلي: لكفي المسلمين ما أهمهم منه، بالنوحي، أو يحسن إدارته وسياسته ومشورته لأهل الرأي من أصحابه. أمّــا في حالــة الرّدّ إلى أولي الأمــر منهم، فقد جــا، حولــه البيــان الــذي يتضمُّنُ توجههاً لأولي الأمــر الاعلين، بأن يستشيــروا أهل الــراي والاختصاص الــذين يستنبطون الحدل المناسبة لمعالجة الأمر الطارى، والـذين يدخلون فيعــوم أولي الأمر من المسلمين.

ونستطيع أن نستخلص من هذه القضية ما يلي:

(١) على المسلمين أن يردّوا الأمور المهمة العامة إلى الرسول في حياته، فهو
 صاحب الحق فيها، والمسؤول عن معالجتها، وسيجدون لديه الحلول المناسبة لها.

(۲) على المسلمين أن يرقرا الأمور المهمة العامة بعد الرسول إلى أولي الأسر منهم، فهم أصحاب الحق الإداري فيها، والمسؤوليون عن معالجتها. ونفهم من هذا أن أولي الأمر هم قادة، ومجالس شورى، فبالقادة هم السلطة العليا الأمرة، وأعضاء مجالس الشورى هم السلطة المشيرة ذات المشورة الإنزامية (¹).

القضية الثالثة:

قال الله عزّ وجلّ:

# ﴿ وَلَوْ لاَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِانَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

في هذه الفضية يخاطب الله عامة المؤمنين محذّراً إيّاهم من أن يتأثّروا بموساوس ودسائس العنافقين، الذين يتحرّكون في ظاهرات نضافهم متّبين الشيطان، الـذي يستخدمهم لإنساد أمور المؤمنين المسلمين، والإضرار بهم، وبرسالة الإسلام.

ولمّا كان هؤلاء المنافقون مداخلين مخالطين، ومجهولي الهويّة بالنسبة إلى عامة العسلمين، كان لحركانهم الشيطانية تأثير بين العسلمين صادقي الإسلام.

لكن الله عزّ وجلّ لمّا أمر بالإعراض عنهم، ولم يأذن بحريهم ومعاقبتهم وطردهم من صفوف المسلمين، حتى يُذان من يُذانُ منهم، بما يُوجب محاسبته ومعاقبته بجُرّم مشهور، كان من حكمته عزّ وجلّ أن يتدارك عامّة المؤمنين بأمرين:

الأمر الأول: أن يتفضل عليهم فيحفظهم من التأثر بطائفةٍ من دسائس المنافقين، التي هي في الحقيقة أتباع لاواسر الشيطان، إذ يكشف لهم بما يُشاة من سَبب خطر

 <sup>(</sup>١) ينظر تفصيل هذا العوضوع في الفصل الثاني من كتاب وكواشف زيوف في المدذاهب الفكوية
 المعاصرة، للمؤلف ولا سيما ما في الصفحة (٦٩٦).

ما يكون من هؤلاء وضرَّره، ولو كـان مع ظنَّهم أنَّهم مسلمـون اجتهدوا فـأخطؤوا، فهم ربِّما لا يعتبرونهم منافقين، ولكن لا يتُبعونهم، إذْ يعدُّونهم مخطئين، وهـذا من فضل الله على المؤمنين، ومن معونته لهم.

الأمر الثاني: أن يرحمهم بالعفـو والمغفرة، فـإذا تأثَّـر بعضهم ببعض دسـائس المنافقين عن ضعف أو غفلة، تـدارك الله بــرحمتـه فعفًــا وغَفـر، وحمَىٰ المسلمين والإسلام، من أن يكون لتأثُّرهم كبير خطر أو ضرر.

ولـولا هذان الأمران: فضلُ الله على المؤمنين، ورحمتُه بهم، لكان للمنافقين تأثير كبيـر على جمهور المؤمنين إلاّ قليـلاً منهم، فاتَّبعـوا بهذا التـأثير الشيـطانَ، فنزل بالمؤمنين بلاء عظيم، وخطر جسيم، وتمكن أعداؤهم منهم.

ويدلُّ هذا على أنَّهم إذا مكُّنُوا المنافقين من أن يُبُّنُوا دسائسهم ووســاوسهم في صفوفهم، فتأثَّروا بهم تأثَّراً عـاماً، إذَّ لم يكن فيهم نسبةً كـافيـة ممن هم أهـلٌ لأن يحفظهم الله بمنا يعمطيهم من رُشْدِ وبصيرة، بسبب ارتفاع درجتهم في الإيمان والإسلام، فإنَّ البلاء العظيم والشرِّ الجسيم واقع بهم لا محالة، بسبب المنافقين، الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان.

هذه المفهومات قد دلُّ علها نصَّ هذه القضية دلالة دقيقة عجية، من العسير إدراكها، لولا مراعاة قاعدة وحدة النصّ، وضرورة البحث عن روابطه، مع الاستعانة بالله وفتح منه سبحانه.

لكن بعد اكتشافها وعرضها تُصْبح واضحة الروابط، سهلةً قريبةً الْمُدْرَك.

الفقرة الحادية عشرة: تتضمن تكليف الرسول 義 (ويُقاسُ عليه خلفاء المؤمنين

وأمراؤهم وقادتهم من بعده) أن يقاتـل في سبيل الله (أي: حين تــوجد دواعيــه وتتوافــر شروطه)، وتنضمُن بيانَ أنَّ مسؤوليته عن القتال مسؤولية شخصية في العمل، ومسؤولية تحريض بالقول مع ما يجتمع معه من وسائل تحريض أخرى كالتربية وتقديم المغريات والمثيرات المشروعة. ونُرْجِيَةٌ من الله بأنُّ يكفُّ بأس الذين كفروا، مع بيان أنَّ الله أشدُّ بأساً من كل ذي بأس، وأشد تنكيلًا من كل ذي تنكيل.

قال الله عزَّ وجلي:

﴿ فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلُّفُ إِلَّا فَسَكَ ۚ وَحَرِضِ النَّفِيدِينُّ عَمَى اللَّهَ أَن يَكُفُ بأسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ الشَّدُ بُأَسًا وَاشَدُّ نَكِيلًا ۞﴾.

في هذا النص بيان وظيفة إمام المسلمين وقـائدهم الأعلى، بـالنسبة إلى مهمـة القتال، بدءاً بالرسول ﷺ فمن بعده من أئمة المسلمين وقادتهم.

لقد ظهر لنا أن موضوع النص بفتراته كلها يدور حول قتال من تدعو الضرورة أو المحاجة إلى قتالهم من أعداء المسلمين من أهمل الكفر، ودعوة الذين أمنوا إلى أن يأخذا جذرهم ورعبرة الذين أمنوا إلى أن يأخذا جذرهم ويتجرّوا إلى قتال عدومم، وكشف الظواهر النفاقية من تخافل وتنبيط، وتضاد بين ما يُتَجلُنون من طاعة وما بيتُون من أضدادها، وتشكيبك في الرسول، ومحاولات بثّ الفلاقيل والفتن بإذاعة الأمور المهتمة العاممة المتعلقة بشؤون السلّم والحرب.

بعد كلَّ ذلك كان لا بدَّ من تحديد وظيفة إسام المسلمين وقائدهم الأعلى، وما هي مسؤوليته، وكان لا بدَّ من إطماعه وإطماع الذين آمنوا معه برجاء أن يمدَّهم الله بِمَذْدِ من عنده، وأن يكون معهم، فيكفُّ عَنُّهُمْ بأس الذين كفروا.

فاشتملت هذه الآية الختامية من هذا النصّ على خمس قضايا:

### القضية الأولى:

أمر الله الرسولُ (وكذلك كل إمام من أثنة المسلمين من بعده) بأن يقاتل في سبيل الله، باعتبار الرسول أوَّلُ المسلمين المكلفين المطالبين بما يطالب به عامة المسلمين، وكذلك ينبغي أن يكون الأثنة من بعده، فقال الله عزَّ وجلُّ:

# ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

أي: حينما تتوافر الدواعي للقتال. وتنهيّا أسبابه وشروطه. فالأمر بالقتال يتناول أوّل سا يتناول إسامُهُم وقائدهُم الأعلى، وهو الـرسول في حياته، فـإمامُهم الأول من بعده.

ولم يُطلق الله عزَّ وجـلُ الأمر بـالقتال، بـلْ جعْله مُقَيِّداً بـأن يكـون في سبيله،

وسبيل الله في القتال مُبيَّن في عدة نصوص من القرآن الكريم.

#### القضية الثانية:

بيان أن إمام المسلمين وقائلهم لا يحمل من مهمة القتال الفعلي أكثر من إلزام نفسه، لأن الإنسان مهما بلغت مكانه الإدارية والسياسية في الناس، فإنه لا يملك إلاً نفسه، إذن فهو لا يكون مسؤولاً عن وزر غيره، مهما كان من أقرب الناس إليه، إلاً أن يكون متأثراً به، فيحمل وزر تأثيره فيه، وهذا من عمله، دون أن يُحقَف حُملًه هذا من مسؤولية من تأثر به عما فعل بإرادته.

فقال الله عزَّ وجل لرسوله:

### ﴿لَاثُكُلُّفُ إِلَّانَفْسَكَ ﴾:

أي: لا تُكَلَّفُ نَفْسَ غيــرك، والمعنى: لا تُكَلَّفُ إِلَّا إِلْــزَامَ نَـفْسِــك فـقط دون غيرك، فأتيم المضاف إليه مقام المضاف الذي حُذِف إيجازاً، والمعنى يقتضيه بداهة.

### القضية الثالثة:

تكلفً الرّسول (وكذلك كلّ إصام من أئمة المسلمين من بعده) أن يحرّض المؤمنين على القتال (أي: الذي وُجدت دواعيه وتوافرت شروطه وأسبابه). والعراد من القتال هو القتال في سبيل الله، لأنه هو الذي أمر الله به رسولةً في صدر الآية.

والتحريض كما سبق بيانه هو الحث وإثارة الحماسة بتحريك الدوافع والهاب الحمية.

ولمًا كانت مُقَاتَلَةُ المؤمنين للكافوين من مرتبة البرّ، بحسب مفتضيات المرحلة التي نزل فيها النصّ، وليس من مرتبة التقوى، قال الله لرسوله:

### ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ولم يقُلُّ له: وكلّف العؤمنين، أو: وأَمُّر المؤمنين. فما هو من مرتبة التقوى التي يَقْجِي مخـالف تكاليفهـا، يكون التكليف فيه بالأمـر والإلزام، ومـا هو من مـرتبة البـرّ والإحسان يكون التوجيه له بالعـث والتحريض، وشدّة الترغيب.

بالزام، وهذا بثلُّ أمره إلزاماً بقيام اللّبيل، أما المؤمنون فدعوتهم إلى الفتال هي من درجة التحريض والحث والنرغب دون تكليف إلزاميّ، فتتالهم إذا قاتلوا هو من مرتبة المبرّ أو مرتبة الإحسان، وهما فوق مرتبة التقوى.

وهل نقيس أثمة المسلمين من بعد الرسول على الرسول في هذا، أو هم مثل سائر المسلمين؟

الجواب يحتاج بحثاً متأنَّياً طويلًا، والمسألة من المسائل الاجتهادية.

### القضية الرابعة:

ترجِيَّةُ الله عـرُّ وجلَّ الرَّسـولُ والـذين أصنوا أن يكثُّ بفضله عنهم بـامُن الـذين كَفُرُوا. أي: إذا قاتلوا في سبل الله، ضمن حُدودِ أحكـام دين الله ووصايـا، فقال الله عرَّ وجل عقب الفضايا الثلاث السابقة:

## ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾:

وعَسى، فعل جامد معناه الترجي. وقد جعل الله كفّ بأس الدّين كفروا على سبيل الترجية، لا على سبيل الموعد المجزوم به، لأنّ الموعد المجزوم به يُتطَلَّبُ شروطاً، على المقاتلين من المؤمنين أن يحققوها بإراداتهم في انقسهم وأعمالهم، وهذا أمر متروك لحرّية المكلفين، ولمّا لم يشتمل النصّ هنا على ذكر هذه الشروط، كان المناسب الاكتفاء بالترجية هنا.

أمّا في سورة (محمد/ 2/ مصحف/ 90 نزول) التي نــزلت بعــد (النســـاء) بســـورتين، فقد جــاء فيها الرعد مجـزوماً لأنّ جاء جـزاء لشرط يحقّقه المؤمنون في أنفسهم، فقال الله عزّ وجلٌ فيها:

# ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ وَامْنُوا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَفْدَامَكُونَ ﴾

وهم لا ينصرون الله إلا إذا النزموا بما أمر الله به ونهى عنه في كلّ ما يتعلَّق بقتال الكافرين، باعناً، وشروطاً وأسباباً وغاية.

وَكُفُّ بِأُسِ الَّذِينَ كَفُرُوا يكون بـإحباط أسبـابهم القتاليَّـة، وتــوهين قــواهم في

حربهم للَّذين آمنوا، وإفساد خططهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وضــرب قلوب بعضهم بنعض، وغير ذلك.

القضية الخامسة:

ختم النصّ بالنبيه على جزئيّة من جزئيّات الفاعدة الإيمانية، ذات صلة بالنَّرْجِيّةِ التي أطمعهم الله بها، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠

أي: أشدُّ باساً منهم ومن كلّ ذي بـاس، وأشدَّ عقـاباً رادعـاً من كل ذي عقـاب إدع.

والتنبيه على هذه الجزئية تنتزُلُ يُراد منه التَّلْوِيعُ بتهديد الكافرين، مع طَفَأَنَهُ المؤمِنين، حول موضوع القتال بينهما، وذلك لانَّ من بيده مُلُكُ السماوات والارض وهو على كلَّ شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، همو أسمى من عبارة: وأشدُّ بأساً وأشدُّ تتكيلاً، بحسب صفة قدرته القادرة على كللَّ شيء. لكنه تعالى لا يُطْمع المؤمنين في تأييده ونصوه بكامل قدرته، إنما يطمعهم منها بمعونية هي أشدٌ بأساً من بأس عدوهم، وأشدُّ عقاباً وتنكيلاً، وهذا المقدار يكفي لتهديد الذين كفرواء وبهذا يتحقق المقصود هنا والله أعلم.

. . .

النصّ السادس عشر وهو من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) سادس سـورة مـدنـــة الآيسات مـــن ( ٨٨ ــ ٩١)

حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهـم

قال الله عزَّ وجلَّ فيها:

﴿ فَمَا لَكُوْفِ النَّنَفِقِينَ يَسَتَنِي وَاقَهُ أَوْكَسُم بِهِ اكْسَبُواْ أَنْ يُدُونَانَ نَهُ دُوامَنَ أَنَهُ وَمَا مَنْ أَنَهُ وَمَا مَنْ أَنَهُ وَمَا مَنْ أَنَّهُ وَمَا كَثُولُونَ سَمَلَةً مَنْ وَنَعُمُ وَنَكُمُ وَنَكُلُوا فَتَكُونُونَ سَوَلَةً فَلَا نَضُوا فَنَهُ وَلَا تَنْفِقُ مَنْ وَالْفَلُولُمُ مَنَ الْمَنْفُونُمُ أَوْلَعَنَاوُا فَوَمُوهُمْ وَالْفَلُولُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَعْنَاوُا فَوَمُهُمُ وَلَا نَشَاءَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمُعْنَاوُا فَوَمُهُمْ وَلَوَنَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَالْتَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

(١)

### ما في النص من القراءات المتواترات (من الفرش)

في الآية (٩٠):

- (١) ﴿ أَوْ جَانُوكُمْ حَصِرْتُ صُدُورُهُم ﴾: قراءة جمهور الْقُرَاء [خَصِرَتْ]: أي :
   حالة كونهم قَدْ خَصِرْتُ صُدُورُهم على أَخْسَنِ وُجُوه الإعراب.
- (٢) [أو جاءورَهُم خصرةَ صُدُورهُم]: قراءة يعقُوب فقط، أي: ضيئة صُدُورهُم، على الحال أيضاً، والقراءتان متكافئتان في الإصراب والمعنى، أما عدم وجود حرف وقده قبل جملة الحال المصدّرة بالفعل الماضي، فهو من الأدلّة التي تشهد لمرأي الكونين والأخفش من البصرين القائلين بأنّه لا يشترط، لكنسرة وروده في لسان المحرين والمتافية عن المناويل إلى أن يتكلفوا تأويلات في الآية تَخْرَج بالمصّ عن دلالته التي تُذرُك بالبداهة لدى تلاوته مترابطاً.

ومعنى: [خَصِرَت صُدُورُهم]: ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ. الْحَصَـرُ: ضَرَبٌ مَنَ الْعِيَ في اللَّسَان، وضِيقُ الصَّدْرِ، يُقَالُ لُغَةً: خَصِرَ يَخصُرُ فَهُو خَصِرُ.

۲١

### موضوع النَّصَّ وما وَرُدُ في سَبُب نزوله

تدور آيات هذا النّص حول بيان السياسة التي ينبغي للمؤمنين معاملةُ المضافقين بها، بحسب اختلاف أحوالهم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه.

فالذين هم ضمن المجتمع الإسلامي مخالطون مـداخلون يعـاملون بمقتضى السياسة التي عاملهم بها الرسول ﷺ، وجاء بيان أطراف منها في نصوص متعدّدة.

والـذين هم خارج ديار الإسلام، يعاملون بسياسة مختلفة، بحسب اختلاف أحوالهم، وقد جاء في هذا النصّ تفصيل هذه الأحوال، وبيان السياسة التي ينبغي أتباعًها في كُلِّ حالّة.

وما ورد من سبَبِ النُّزُول يُساعِدُ على فهم دلالات آياتِ هذا النصّ.

### ما وردِ من سبب النزول

 (١) روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن زيد بن ثابت (واللفظ ما عند الإمام أحمد) أن رسول الله ﷺ، خرج إلى أتحد فرجع نباس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله فيهم فرقتين:

- \_ فِرْقة تقول: نَفْتُلُهُمْ.
- ــ وفِرْقة تقول: لا، هم المؤمنون.

فَأَنْزِلَ اللهِ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافَقِينَ فَتَنْبِنْ. . . ﴾ فقال رسول الله 鑑:

وأمَّا طَيةً، وإنَّها تَشْي الْخَبَ كما يَنْجَى الكيرُ صَبَّ الْخَدِيد، أي: إنَّ المدينة طيَّة، لا تغيل الاخبات دواماً في ارضها، وإنّها بما تتمرّضُ له من تطهير تنفي الاخباث منها، كما ينفي كبر الحدّاد خَبَثُ الحديد بحرارته وجُمْره ومطارِق الحدّاد على الحديد الذي يُحْمَى فيه، فلا ضَيْرُ من إغضاء النظر عن المنافقين المخالطين المداخلين فيها. مؤتّاً، حتَّى تأتي احداثَ جَمْريَةٌ تَضْهِم، وتَبَعدُهم عن مجتمع العسلمين فيها.

وقد ذكر ابن إسحاق في موقعة أحد، أنَّ عبد الله بُن أُنبِيَّ ابن سَلُول، رَجْع بومثلُ بثلث الجيش، منخذلًا عن رسول الله ﷺ وعن المؤمنين، رَجْع بشلائمـــالــة، وبقي النبيِّ ﷺ في سَبِّعمالة.

(۲) وروى ابن أبسي حاتم عن العوفيّ عن ابن عبـاس، أنّ الآية نــزَكَّتْ في قوم تكلّموا بالإســلام (أي: أعلنوا أنهم أسلمــوا، ولكنّهم بقوا في مكــة مع المـــُســوكين بغير إذن خاصّ من الرسول، ومكّة يوملهٍ قد كانت دار حربٍ بالنسبة إلى المســلــــين).

قال ابن عباس: وكانوا ينظاهرون المشركين، فخرجوا من مكّة ينطلبون حاجةً لهم، فقالُوا: إنّ لقينا أصحاب محمّد فليس علينا منهم باسُ (أي: بسبب إعالاتهم الإسلام، فالمسلمون يعتبرونهم منهم فلا يتعرّضون لهم بأذيًّ).

وإنَّ المؤمنين لمَّا أُخْيِرُوا أَنْهَم خَرجُوا مِن مُكَّةً ، قالتَ فنة من المؤمنين: اركبُوا إلى الجبناء فاقتلوهم، فإنَّهم يظاهرون عليكم عَلُوكِم. وقالتُ فِقَّ الْخَرَى من المؤمنين: شُبُّجانَ الله (اوكما قبالوا): اتَقْتُلُونَ قَوْمًا قَمَّةً تَكَلُمُوا بِيشْلِ مَا تَكَلُّمُتُمْ بِهَ\*! من أَجْل أنُّهم لم يهاجِروا ولم يتركُوا ديارَهم نَسْنَجِلُ دِماءهم وأموالهم؟!

فكانوا كـذلك فتتين، والـرّسولُ عنـدهـم لا يُنْهَى واحداً من الفـريقين عن شيءٍ، فنزلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي المنافقين فتتين . . ﴾ .

ورُّوي قريبٌ من هذا عن أبي سلمـة بن عبـد الـرحمن، وعكـرمـة، ومجـاهـد والضّحاك، وغيرهم.

وتردُّدَتُ أقوال أهمل التأويـل في اعتماد الرواية الأولى الأصحّ التي جاءت في الصحيحين، ورواها الإمام أحمـد. واعتماد الرواية الاخـرى، إذْ في النصّ ما يـلائمها صراحةً، وهو قوله تعالى فيه:

﴿ فَلَا تَتَّجِنُوا مِنْهُمْ أُولِيَّاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

أقول:

باستطاعتنا أنَّ نفهم النصّ بطريقة ثلاثم الـروايتين معاً دون إشكـال، وسبـاتي تفصيلها إن شاء الله، لدى تدبّر فقرات النصّ.

**.**..

المفردات اللّغوية في النّصّ

﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئْمَتَيْنِ ﴾؟:

أيْ : أيُّ شيءِ حصل لكم أَيُّها المؤمنون، في شان المنافقين حالة كونكم افترقتم فيهم فرفتين؟

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْكَفِقِينَ ﴾:

﴿مَا لَكُمْ﴾ مبندا وخبر، بمعنى: ائي شيءٍ حصل لكم، ﴿في المنافقين﴾ أي: في شان المنافقين، وهو متعلّق بما تعلّق به الخبر.

﴿فِئَتَيْنِ﴾:

أي: حالة كونكم فتتين. الفشة: الفرقة والبطائفة، أصل الكلمة كما قال

أَيْنَ بَرَي: وَفِئُوهُ والنَّمَاءُ عَوضٌ عن الـواو، وهي من وَفَأَوْتُ، أي: فَرُقْت، لأنَّ الفشَّة كالغِرقة.

ولفظ وفتتين، حال من ضمير المخاطبين في الخبر.

والاستفهام في الجملة ينضمن معنى الإنكار على المؤمنين، في افتراقهم بشأن المنافقين فرقتين، إذ كان المفروض أنْ لا يفترقوا، لوضوح أمر المنافقين المذين أظهروا بما كسبوا ما يدلُّ على ردَتهم عن ظاهر إسلامهم، وارتكاسهم في الكفر الذي دلُّ عليه سلوكهم، فأجرى الله سنّته فيهم فاركسهم بما كسبوا، ومكّنكُمْ من أن تحكموا عليهم بهذا الارتكاس.

### ﴿أَرَّكُسُهُم ﴾:

أي: ردُّهُمْ على أعقابهم ونَكَّسَهُمْ، فقلْبَهُمْ على رؤوسِهم.

الرُكُسُ: رَدُّ الرَّلُ الليء على آجره، وفَلَهُ على راسه. يُقَالُ لفة: رَكُسُهُ يَرْكُسُهُ رَئُساً، فَهُو مَرْكُوسُ وَرَكِسُ، ويقال: أَرْكَسَهُ يُبرُكِسُهُ إِرْكَاساً، ورَكُسَهُ يُرْكُسُهُ، بمعنى رَهُ على غَيْه، ونَكُسُهُ.

والعرادُ أنّهم كُنْبُوا إنْماً عظيماً دَلَ على حقيقة كفرهم بعدُ ظاهر الإسلام الذي أعلنوه بالسنتهم، فَـرَدُهم الله بسبب ذلك على أعقبابهم منقلبين، مُنكَّبين تنكيساً معنوناً، فهم بسبب ذلك تجري عليهم أحكام الكافرين، بما شرع الله للمؤمنين من أحكام إدانة بالكفر، استناداً إلى ما كان منهم من كُسبٍ إجراميً.

## ﴿ فَلَا لَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمْ أَوْلِيَّا ۗ ﴾:

أي: فلا تُشجِفوا منهم جماعة تُصَافِرنهم، وتبادلون معهم الودّ والتعاون والأعمال الأخوية التي يتولَّق بها بعض الجماعة عن بعض أموزَهُ أبيناً مطمئناً، غَيْرُ حَذِهِ مِن الْفَقْدِ والخيانة .

### ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاً ﴾ :

﴿ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَتُقُ ﴾ :

الميثاق والموثق: الْعَهْد، وجمعه مواثيق.

﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾:

أي: ضافت صدورهم. التحصرُ في اللغة: ضِيقُ الصَّدْدِ، وضَرَبُ من الْبِيَّ في اللَّمَان، يُقالُ لغة: حَصِرَ يعْصُرُ فَهُرَ حَصِرُ.

﴿ كُلُّ مَارُدُّوۤ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ ﴾:

أي: كُلُما رُدُّوا إلى اختبار صدق إسلامهم الـذي أعلنوه، بمـا يخالف رغبـاتهم وما يَهُوُّون.

﴿ أُرْكِسُوا فِيهَا ﴾:

أي: نُكِسُوا في الفتنة، إذْ يظهر من سُلوكهم حقيقة كفرهم.

﴿ وَيُلْفُواْ إِلَيْكُو السَّلَمَ ﴾:

السُّلُمُ: الاستسلامُ والانقيادُ، وهو مصدر يقع على الواحـد والاثنين والجميع إذا وُصِفَ به الاشخاص.

﴿ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمَّ ﴾:

أيْ: حَبُّثُ ظَفِرْتُمْ بهم، وقدرتُمْ على الإحاطة بهم.

\* \* (£)

مع النُّصُّ في التحليل والتدبُّر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَنَيْنِ وَأَلَّهُ أَزَّكُسُهُم بِمَا كَسَبُوٓ أَهِ؟!.

يخاطب الله عزّ وبلّ بهذا المؤمنين من أصحاب الرسول الذين اختلفوا في شأنٍ المنافقين، الذِينَ كان مِنْهُمْ كَسُبٌ من عَمَل طَاهِرِ يَذَلُ عَلَىٰ أَقُهُمْ مُنَافِقُونَ غَيرُ صدادقين في إعلانهم الإسلام. فمنــافِقو المدينة انخــذلــوا عن الـرســول ﷺ في معــركــة أحُــد، بقيــادة كبيــرهــم عبد الله بن أبــي بن سلول.

ومنـاففـو مكـة الَـذين أعلنـوا إسـلامهم، ولم يُهــاجـروا في سبيـــل الله، إيشاراً لمصالحهم، فقد ظهر من أعمالهم الدّالة على نفاقهم، أنهم كانوا يظاهرون المشركين.

فاشترك هذان الفريقـان في ظاهـرة متماثلة، وهي ارتكـابهم من الأعمال مـا يدلُ على حقيقة نفاقهم، إذَّ كان عملهم من قبل الخيانة العظمى للمُسلمين، التي لا تظهر غالبًا إلا من الكافرين، وهي خذلُ المسلمين، ومظاهرةُ اعدائهم الكافرين المحاربين، العاملين على إلغاء الإسلام، وإفناء المسلمين.

ولمًا كانت هذه الظاهرة السلوكية ذات دلالة واضحة على أن مرتكبيها متافقون، غيرُ صادقين في إصلائهم الإسلام، كان مقتضى الاستدلال بالنظواهر يُستَدْعي أن لا يفترق المؤمنون في الحكم على أصحاب هذه النظاهرة، بل كان عليهم أن يكونوا مجمعين على الحكم عليهم بالنفاق، إذ أسر الخياتة العنظمي التي تعرّض الإسلام والمسلمين لإلفاء الوجود، أو استعلاء الكفر والكافرين في الأوض، ليس من الكبائر التي قد يسقط بها المؤمنون في كُثل مجتمعة، فاجتماع فريقٍ على ارتكابها يدلُ على كُمُوهم في الباطن.

لذلك وَجَه الله عَزْ وجل التلويم للمؤمنين بأسلوب الاستفهام الذي يحصل معنى الإنكمار عليهم، وهذا الإنكمار همو في الحقيقة موجّمه للفشة التي حماولت أن تبسّري. العنافقين من الإدانة بالنفاق، أي: بأنهم في باطن أمرهم كافرون غير مؤمنين.

وأبان الله عزّ وجلّ سبب ترجيه هذا الإنكار للفئة الني حاولت ترتبهم وإيجاذ معاذير لهم، وهو أنهم ارتكُسُوا بما كُسُيُرا مِنْ خيانة عظمى، إذَّ إنَّ هذه الكبيرة ذات دلالة واضحة على ارتـدابهم عن ظاهر الإسلام إلى ظاهر الكفر، والله في أحكام شريعته قد مكن العوضين من أن يستدوا إلى الظواهر للحكم على اليواطن.

فمن سجد للصنم وعبّد حكمنا عليه بالشرك، ومن أهان كتاب الله وداسّهُ أو دسّه في القاذرات عامداً متعمّداً باختياره الحرّ، حكمنا عليه بالكفر والرّدّة، وإذا اجتمع فريق من المسلمين على مظاهرة الكافرين ضدّ الإسلام والمسلمين حكمنا عليهم بالرّدة عن الإسلام، وعاملناهم معاملة المرتدين الكافرين.

وعبارة:

﴿وَاللَّهُ أَرَّكُ لَهُم بِمَاكُسَبُوا ﴾.

التي هي جملة حاليَّة وتُشِير إلى حالة المنافقين، تَذُلُّ على قضيُّتُين:

القضية الأولى: أنَّ المنافقين كسبوا إنَّماً عظيماً من مستوى الكبائر العظمَىٰ الدَّالة على ردَّهم عن ظاهر الإسلام الذي يُقلِنُونه، فرزُّهم الله به إلىٰ الكفر، وجعلهم منكسين تنكيساً معنوياً، إذ كشف بما جَزُوا وأَجْرَئُوا انتكاسهم، في مجرئ مقاديره.

كذلك كل مَنْ أسرّ شراً فلا بُـدً أنْ يعمل عملاً اويتضرّف تصرّفاً يُظهر الله بـه ما اخفىٰ مِنْ شَرّ.

القضية الثانية: أنَّ الله وضع للمؤونين فيما أنزل على رسوله قواعد يستطيعون بمقتضاها أن يحكموا على مَنْ عمل أعمال الرَّدَة بالارتداد عن الإسلام، وأنَّ يحكموا على مَن عمِل أعمال الكفر بالكفر، وأن يحكموا على من عمل أعمال الفِسْق بالفِسْق، وهكذا، وهذه الأحكام أحكامً أذن الله بها للمؤمنين، فهي منه سبحانه.

إذَنَّ: فعن أَرْكَسُه الله في أحكام شهريعته بعما كسب، فعلينا أَنْ نُـرُكِسُهُ، فَنَحْكُمَ عليه بالارتكاس، أي: بالرَّدَة والانقلاب منكَساً.

قول الله عز وجل:

﴿ أَثُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْمَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيدُلا ۞﴾.

استفهام يحمل معنى الإنكار أيضاً موجّه للفئة التي حاولت من المؤمنين تبرئة المنافقين المعنيين في النصّ كما ورد في صبب النزول.

والمعنى: أتريدون بفتواكم التي قدّمتموها أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله عليهم بالضلالة ، وأنزل إليكم القواعد التي تبيّن لكم إدانتهم بالكفر، وتـدُلُكم على أنّ ظاهر إسلامهم إنّما هو نفاق؟! فالحكُمُ لهم بالهداية حكَّمُ على خلاف الأسس التي شرعهـا الله فيما أنـزل على رسوله، وعلى خلاف قواعد الأحكام بين العباد.

وجاء استعمال التعبير بالإرادة دون الرّغبة أو الــودّ، لأنّ ما كــان من هذه الغشة قد اقتــرن بسلوك ظاهر، ولم يقتصر على حركة داخلية نفسيّة.

ودلَ الفعل المضارع [أثريدُون] على تكرّر هذه المحاولة منهم، والمجادلة من أجل تبرئة المنافقين من الإدانة بالرّمّة والكّفر.

وأبيان الله عزّ رجلٌ لهذه الفئة أنّ حكمهم بالهبداية للمنافقين المعنين لا يفع هؤلاء المنافقين شيئاً عند الله ، ولا يكون سبيلاً لنجائهم عنده تباركُ وتعالى ، فمَنْ حكم الله عليه بالفسلالة فاصّله ، فلن تُجدُ له \_ يَا مَنْ تُناصِرُهُ وتَحْرِصُ على نجاته وهدايته \_ سبيلاً لهدايته ونجاته عند ربّه ، فما الحكُمُ النافع عند الله إلاّ لله وحده لا شريك له ، أمّا فتاوى المخلوقين في براءة الفسالين والحكم لهم بالهداية فهي لا تغنى شيئاً عند ربّ العالمين ، فقال تعالى :

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ ﴾:

أي: ومن يحكم الله عليه بالضلالة بسبب ما هو عليه من ضلالة فلن تُنجِذُ له \_يا من تريد الحكّم لـه بالهـداية \_ سببلًا كي تجعله عنـد ربّه مُهـدِيّـاً من أهــل الإيمــان والنجاة.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَدُّواْلُوَ تَكُفُرُونَكُمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةً ﴾ .

أبان الله عزَّ وجلَّ بهذا صفة من صفات المنافقين النفسيَّة، تُجاه المؤمنين، وهي حركةً نَفْسُ لا يُعلَّنُونُها، لكِنَّها نَفْضُل في داخلهم عَمَلها.

والمعنى: ودّ المتنافقون مُتَمَنِّين أن تَكَفِّروا أنتم آيها المؤمنون الـذين تـدافعـون عنهم كفـراً باطناً، كما كفـروا هم في قلوبهم مع تـظاهرهم بـالإسلام نفـاقاً، فتكونوا مباشرةً مُثَلِّهُمْ في حالَّي الباطن والظاهر، وعنـدثةٍ يتهيًا لهم أن يتخلّصوا من التناقض بين الظاهر والباطن، فيما بينكم وبينهم. ويعجبني هنا من كلام النحاة اعتبار ولوه مصدرَيةً، ولكِنْ مع بقياء معنى النمني الذي تدلُّ عليه كلمة ولُوه أحياناً.

وجاء استعمال التعبير بالودّ هُنا لأنّ ما هو عند المنافقين تجاه المؤمنين قد اقتصر على حركة نفسيّة قلبيّة داخليّة، ولم يكن له اثـر في سلوك عمليّ ظاهـر، على خلاف ما كان من الذين دافعوا عنهم من المؤمنين.

\* \* \*

قول الله عز وجل:

﴿ فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَّاةً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ﴾ :

أي: فَمَلا تَتَّجِفُوا أَلَّهِما المؤسِّرون من المنافقين عَصْبِةً ذَاتَ وُدَّ لَكُمُ تُصَافُّونَهُمْ وتَيَافُلُون معهم التَّماون والاعمال الاخويَّة التي يتولَّى فيها بمشكم عن بعض أموره آمناً مطمئناً، غَيْرُ خَلِرٍ من الضّدو والخيانة، فالمنافقون خويةً غير مأمورين على مصالح المؤمنين، وهم ليموا مؤهِّلين لهذا الإخاء الذي يكون معه تباذل الولاء.

وفي هـذا النَّهي إشارةً إلى احتمال أن يكون دِقَـاعُ من دافعُ عنهم من العؤسين متأثّراً برُغَةِ أنْ تكون لهم عندهُمْ يِدً، حُنَّى يكونوا أولياء لهم، يحققـون لهم مصالح، ويتبادلون معهم العنافم، ويتعاونون ويتناصرون فيما بينهم.

هُنا نتوقَف قليلًا عند نهاية قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فَلَا لَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمْ أَوْلِيَآ ، ﴾:

ولدى مراجعة النصّ من أوّله، وإمعان التدبّر، يبدو لنـا أنّ الله عزّ وجــلّ نحلّث أوّلًا عن قسمين من المنافقين، هـما:

ــ الذين انخذلوا عن الرسول ﷺ في أُحُد من أهل المدينة.

والـذين أعلنوا الإمسلام من أهل مكّحة، ولم يُهاجروا، لكنهم صاروا بوالون
 المشركين ويظاهرونهم، ولم يكن بقاؤهم في مكّة بتوجيه من الرسول، ليكونـوا عبونــًا
 للمسلمين على عدّوهم.

هذان القسمان يجمع بينهما أنَّ المؤمنين افترقوا في أمرهم إلى فتتين:

(١) ففئة قالت: هؤلاء منافقون، ظهر من أعمالهم ما يُدينهم بالكُفر.

(۲) وفقة قبالت: هم مؤمنون، قبد تكلموا بمثيل ما تكلّمتم به، فجمع الله
 عزّوجلَّ البيان بشأنهما فقال تعالى:

﴿ مَمَا لَكُرُ فِى ٱلنَّنفِونَ فِتَكَبِّنِ وَاللَّهُ أَرَكَهُمْ بِمَاكَسَبُواْ أَثَّرِيدُونَ أَنَّ تَهُدُوا مَن أَصَلَّا اللَّهُ وَمَن لِمُسْلِلِ اللَّهُ قَانَ تَجِدَ لَهُ سَبِيدُلا ﴿ وَدُّوالَوْ تَكُفُّرُونَ كَمَاكَمُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَلَةٌ فَلَانَفَيْدُولِينَهُمْ أَوْلِيَّا ﴾.

وهُنَا سكنَ النَّصَ عن القسم الأول، وهُمْ مُنَافقو أهل المدينة، اعتماداً على ما يقهمُه السلمون من سياسة الرسول ﷺ شأنهم، وهو قبُولُ ظاهرهم، وعدّمُ معاقبتهم بالفتل الذي يستحقّونه على أعمالهم أني تُنبِيء عَنْ كُفُرهم، لسَلاً يُقَال: إنَّ محمّداً يَقُتُل أصحابه، وهي سياسة تتعلّق بالمنافقين المخالفين المداخلين الذين يُعْلون بحسب الظاهر ولاءهم الكامل للمسلمين العؤمنين وقيادتهم، ولا سيما في أوائل بناء الدولة الإسلاميّة.

وإذْ سَكَتَ التصُّ عن بيان السياسة التي ببغي معاملةً هـذا القسم من المنافقين بمقتضاها، أبان الله عزّ وجل الحكُم بالنسِّبة إلى المنافقين الآخرين الذين هم في دار الكفر، ويُظاهرون الكفَّار المحاربين للمسلمين، فقال تعالى بشنافهم في استكمال المعديث عن المنافقين:

# ﴿حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

أي: فلا تُشجَدُوا من المنافقين أولياء حتَّى بُهَاجِرُوا في سبيل الله، إذَّا لمَّ يكونـوا من أهل دار الإسلام وسكانها، والمعنى: حتَّى يُشَقِّلُوا من دار الكفر التي يحاربُ الهلّها المسلمين إلى دار الإسلام، وتكونُ هجرتهم في سبيل الله، لا هجرةُ المكرِ والخديمة، لطمنِ المسلمين في ديارهم.

أمّا السّياسة التي ينبغي اتّباعُها بالنسبة إلى هؤلاء المتافقين، الّذِينَ يُظاهِرُونَ الكافرين المحاربين، ولا يهاجرون في سبيل الله، فقد أيّانُها الله عزّ وجلّ بقول في النّصرُ:

# ﴿ إِن فَوَلَوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُدُوهُمْ حَيْثُ وَجَدنُّمُوهُمٌّ وَلاَنَدُوا مِنْهُمْ وَلِيَّ اوَلَا ضَيئراً ﴾ :

أي: فإن لم يستجيوا لمطلب الهجرة الصادنة في سبيل الله الدالمة على براءتهم من وصمة النفاق، أو تخلصهم من وجيبه، بل الذيروا ويتُعوا في دار الكُفر يظاهرون من هم في حالة حرّبٍ ضدّ المسلمين، فخذوهم أسرى إن استطفتُمْ وتحذوا ما معهم من أموالهم، واقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه إن ظفرتم بذلك.

ولا تتنجذوا منهم ولياً يسولى اي اثر من الموركم، لأنه غير مامون، ولا يضلح لإنشاء علاقة ولاء بينكم وبينه، ما دام ظهيراً للكفار المحاربين، ولا تتخذوا منهم على وجه الخصوص نصيراً تعتمدون عليه في نُصرة شيء من قضاياكم، فهم ليسوا امناه على شيء من ذلك، إذ هم في حقيقتهم اعداء، والاغتراز بظاهر ما يقولون بالسنتهم لا يليق بأهل الإيمان الصادق الذين يعملون بوصايا الله عز وجلً

واستثنى الله عزَّ وجلَّ مِنْ هذا القسم من المنافقين فريقين:

الفريق الأوّل: من ينحاز منهم إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق، فيصلون إليهم، ويدخلون فيهم، فهؤلاء يعاملون معاملة هؤلاء القوم، فلا تُطبّق بشأنهم قاعدة:

﴿ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ ﴾.

فقال الله عزَّ وجل بشأن هذا الفريق:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّى ﴾.

وفي التبيير بـ ويُصِلونء دلالـة على أيّهم لا يحصون انفسهم بمجرّد الانتصاء، أوعقد معاهدةٍ مع هؤلاء القوم، بل لا بُـدّ أن يُصِلوا فِمُلاَّ إليهم، ويدخلوا ضمنهم، وبذلك يُعامَّلُونَ كما يُعَامَل هؤلاء القوم

وهذا من أحكام العلاقات الدوليّة الّتي شرعها الإســلام، ولم يَكُنّ للنّاسِ نَصِيبٌ مامنها، وقد الزم المسلمين بها، ولوّ لم يلتزم بمثلها أعداؤهم.

الفريق الثاني: من يأتي المسلمين مُستَسلِماً مُعلناً وقوف على الحياد، فهو

لا يريد أن يقاتل المسلمين مع قومه، ولا يريد أن يقاتل قومه مع المسلمين، فقـد ضاق صَدَّرُه عن قتال المسلمين وعن قتال قومه، مؤثراً السلامة لنفسه.

إنَّ هذا الفريق لا تنطبق عليهم أيضاً قاعدة:

﴿ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾.

بل يُتْرَكُ ويُغْضَى النظر عنه، فقال الله عزَّ وجلَّ بشأنهم:

﴿ أَرْجَا ۚ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُعْنِيلُوكُمْ أَوْيَعْنِلُوا فَوَمَهُمْ وَلَوْ شَاهَ اللهُ السَّاطَهُمْ عَيْكُو فَلَفَنْلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْمَرُلُوكُمْ فَلَمْ يَعْنِلُوكُمْ وَٱلْفَوْالِيَكُمُّ السَّلَمُ فَاجْعَلُ اللهُ لَكُوعَاتِيمْ سَهِيدِ لَا ﴿ ﴾ .

إنَّ مجينهم مُستَشَلِمين قد يُغْرِي بعُضَ المؤمنين بمعاقبتهم بالفتىل جزاء ما كان منهم من مظاهرةٍ للكافرين المحاربين، مع أنهم كانوا قد نظاهروا بالإسلام.

لكِنُّ اللَّهُ عَرِّ وجَلَّ قَـلُّ حماهم بمعينهم واستسلامهم، وحسبُّ المؤمنين من معينهم واستسلامهم أنَّهُم الْفَضَلُوا عن قومهم المحاربين، وأضَّعفوا بهذا الانفصال قَوَّة قومهم.

ولـو شاء الله لجعـل في قلوبهم قدراً من الحميّـة والشجاعـة، وبذلـك يكـونــون محـاريين للمسلمين مع قــومهم المحاربين لهم، ويكـونون بــذلك مــــداً وقــَوّة للكفــار المحاربين، هذا ما ذلّ عليه قوله تعالى :

﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَائِلُوكُمْ ﴾.

وفي هذا تحذيـر من عدم النـزام حدود الله في معـاملتهم، وإشعارٌ للمؤمنين بـالَّذَ مجيء هذا الفريق مستسلمين من عناية اللَّهِ ومعونته لأوليائه .

إذن: فالسياسة التي يجب اتباعها معهم، هي قاعدة:

﴿ وَإِنِ آغَدُولُوكُمْ فَلَمْ يُقْتِلُوكُمْ وَٱلْفَوَا إِلَيْكُمْ السُّلَمَ ۚ فَمَا جَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْنِم سَهِيلًا ﴿ ﴾: أي: فإنْ قرُّرُوا اعتزال اللَّخول في صفوفكم، واعتزال مشاركة جيشكم في قتال قـومهم، واعتزال الدخـول في المقاتلين من قـومهم لفتـالكم، وألَّفـوا اللِّحُمُ السُّلَمَ، وأعَلُوا حيادهم التامَّ، وطِنُّوا ذلك فِعلاً، فلمَّ تِسَكِّرُ مُنْهِم بادرةً تسـووُكُمْ فعا جمـل اللَّهُ لكم آيجا المؤمنون عليهم سبيلًا، تتخذون منه ذويعةً لاخذهم وقَتْلِهم.

إنه اختيار يحميهم، وفي بيان هذا الاحتمال الذي قد يختاره جبناه المنافقين ليأتُنُوا على أنفسهم إضعافُ لجيش العدوَ من جهة، ولعملَ بعضُهُمْ بصحَ إيحانه مستقبلًا، أو يكونُ من فُرَيِّهِ، مؤمنون صادقون من جهة أخرى، فيكون ذلك خيراً لجماعة المؤمنين الصادقين.

قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿ سَتَعِدُونَ النَّرِينُ وَبِدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ وَمَهُمَّ كُلَّ مَا دُوَّ إِلِيَّ الْفِنْمَةُ أَنْكُوكُمْ مِيمَا فَإِن لَهِيمَةَ لِوُكُرُونُلُقُوْ النِّكُمُ السَّلَمَ رَبِيكُمُواْ أَنِدِيَهُمْ وَخَدُدُوهُمْ وَأَفْ نُلُوهُمْ حَيْثُ فَقِفْمُوهُمُّ وَأُولَكِمْ تَجَمَلنَا كُمْ عَلَيْهِمْ مُلْطَلنَا أَيْبِينا ۞ .

بعد بيان الفريقين اللذين سبق شرئح احوالهما واللذين مرّ المؤمنون في عصر الرسون من منظهرون في الرسول معهم بتجارب واقعية، تحدّث الله عزّ وجلَّ عن منافقين آخرين، سيظهرون في المستقبل، يُريئُون أنْ يَخذُوا بالنسية إلى اعمال الفتال موقف الحياد، طلباً للأمن من المتال موقف الحياد، ثم تظهير منهم اعمال تدلُّ على أنهم في الباطن كافوون، ويتهرّبون من أن الحياد، ثم تظهير منهم اعمال تدلُّ على أنهم في الباطن كافوون، ويتهرّبون من أن يُوضَيّوا موضع الامتحان الكاشف لهوّية نفاقهم، لكنّهم كلما رُدُّ إلى الفتنة بامتحاني صعب على نفوسهم أزكمُوا فيها، أي: ظهر بها عدم صدقهم في إسلامهم، وأنّهم مَنافذن غير صادقين في إسلامهم.

والسياسة مع هؤلاء أن يُعطُوا الأمن كـالفـريق الّـذين جـاؤوا مستسلمين معلنين حيادهم، بشروط ثلاثة:

أن يعتزلوا صفوف المسلمين الصادقين.

(٢) أن يُلْقُوا للمسلمين الاستسلام.

(٣) أَن يَكُفُّوا آيْديَهُم عن المسلمين.

فإن أخَلُوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عليهم قاعدة:

﴿ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ ٥

ويشأن هؤلاء الَّذِين سَيُوجَدُونَ ويُـواجِهُ المسلمـون المؤمنون مُشْكِلَتَهُم، قـال الله عزّ وجلّ:

﴿ سَتَجِدُونَ وَاخْرِينَ . . . ﴾.

أي: وأولئك الاخباتُ البُخداءُ عن رحمة الله جَعَلَننا لَكُمْ اللهِ المؤمنون عليهم حُجُّةُ واضحةُ أن تُعابِلُوهم بمفتضاها معاملة الكَفَّار المحاربين، إذا أخلُوا بالشروط الَّتي سبق بيانها.

•••

### النصّ السابع عشر

وهو من سورة (النساء/ ٤ مصحف / ٩٧ نزول) سادس سورة مدنية الآيسات مسن (١٠٥ - ١١٦) حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمشاسبة حادثة سبرقة المشافق مش بني أُميثرق

قال الله عزَّ وجلَّ خطاباً لرسوله:

﴿إِنَّا أَرْنَانَا إِلَىٰ الْكِنْبِ إِلْمَىٰ اِنْتَكُمْ بَدُنَ النَّاسِ عَالَرْنِكَ النَّهُ وَلا تَكُولِ الْغَلِينِ فَ خَصِيبًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

الَّهِ فَسَوْقَ ثَوْلِيهِ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُ لَكَ وَيَشَّعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْفُؤْمِينِينَ فُولُهِ ، مَا قَالَى وَنُصُّلِهِ ، جَمَهَ خَمِّ مَسَامَةً مَصِيدًا ﴿ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِانْفَعِيدُ أَن يُشْرِكُ بِهِ . وَيَغْفِرُ مَا ذُوكَ فَالِكَ لِمِن يَشَكَأَهُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ .

### ما في النَّصِّ مِنْ القراءات المتواترات (من الفرش)

في الآية (١١٤):

- (١) قرأ جمهور القرَّاء [فَسُوْفُ نُوْتِيهِ أَجراً عظيماً] بنون المتكلم.
- (٢) وقرأ أبو عصرو البصري وحمزة وخلف (فَنَوْفَ بُنُونِيهِ أَجْراً عظيماً] بياء
   الغائب.

وفي الفراءتين تكامل في الأداء البياني، فمن كان في حالة حضورٍ مـع الله كانت فراءة [تُوتَيه] ملاءمة لحالته، ومن كان غير ذلك كانت فراءة [يُوتِيه] ملاءمةً له.

. .

### موضوع النصّ وما ورد في سبب نزوله

يدور هذا النُصَ حول بيان وجوب الحكم بما أنزل الله من أصول وقواعد للفصل بين الخصوم، وتحذير الفاضي من أن يقف موقف الدفاع عن أحد الخصمين لاحتمال أن يكون من الخائين، وتحذير كل صالح للخطاب من أن يكون مدافعاً محامياً ( = خصيماً) يجادِل لمصلحة من كان من الخصمين خائثاً، ومن أنْ يُجَادل عن الذين يختانون أنسهم، مع الترغيب في الاستغفار والتوبة، لدى المشوط في مخالفة هذه التعاليم الرَّبائيةً.

وفيه تحذيرٌ شديدٌ للمذنب العاصي من اتَّهام غيره من البُّرآء بما ارتكب هو من

إثْم، ليخلّص نفسه من تبعة جريمته، أوليّبعد عن نفسه النُّهُمَة الملاحقة له بـالدلائــل والأمارات.

وفيه بيان أنَّ التناجيَ في السَّر بين النـاس داخل المجتمع المسلم أكثره لاَ خيـرَ فيه، إذِ الخيرُ لا يحتاج إلى التناجي في السرّ، باستثناء بعض الأمور، ومنها:

الأمرُ بالصدقة، لستر حال المتصدَّق عليه.

والأمرُ بالمعروف ويدخل فيه النهي عن المنكر، لستر حال من يوجُه له ذلك،
 إذا كان من أهل الذنوب أو المقصرين المتهاونين.

والإصلاحُ بين النّاس، لأنّ المذاكرات العلنية في قضايا الإصلاح بين النـاس
 قد تزيد بينهم شقة الخلاف.

وفيه التحذير من مشاقة الرسول، ومن أتباع غير سبيل المؤمنين، خارجاً عن جماعتهم لاحقاً بغيرهم، ويمكن أن يدخل في عُموم اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة ما يقرّر جمهور أهل الحلّ والعقد منهم من الأمور التي هي من المصالح العامّة، الّتي جعلها الله من أثرِهم، وجعَلَ البتّ فيها قائماً على قاعدة الشورى، التي يُعْتَندُ فيها رأي الأكثريّة، ويمكن أن يدخل أيضاً ما يُجْمعون عليه من حكم شرعي.

واخبراً فتح الله للمدنبين باب منفرته، مبيّناً أنّه لا يُقفر أنْ يُشْرَكُ بِه، ويَفْضُرُ ما دون ذلك لمن يشاء، وبما أنّ الشركُ هو أوّل دركمات الكفر، فبإنّ الله لا ينفر ما هو أشدّ من الشرك حمّاً، وهذا يُقْهِم بأنّه الأولى بالحكّم.

والخطاب الموجّه في النّص للرسول موجّة في الحقيقة لكلَّ صالح للخطاب به من خصائص من المسلمين حتى آخر الناس في الحياة الدنيا، لأنّ مفسموته ليس من خصائص النبي ﷺ، فمن أساليب القرآن في الخطاب أن يُخاطب الله رسوله ببعض الأمور الشاملة لكلَّ المؤمنين، باعتباره أول المؤمنين، وقائدهم، وأوّل المعظيمين المسلمين المسلمين المأتومن لأوامر الله، المجتنين لنواهه، والإشعار بأنّ الرسول أوّلُ المكلفين المُلْوَمين، بشرائع الإسلام وأوامر اللين، فهو أتقاهم لِلهُ.

### ما وردَ في سبب النزول

روى الترمذي في سنته قال: حدّثنا الحسنُ بُنُ اَخْصَد بُنِ ابِي شُعَيْبٍ ابِو مُسْلِمِ الحرَّانِي، حدّثنا محمّد بن سُلَمَة العَرَانِي، حـدُثنا مُخسَّدُ بُنُ إِسْخَاقَ، عَنْ عَـاصِم بُنِ عُمْرَ بُنِ تَقَافَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلَّهِ قَنَادَهُ بْنِ النَّمْمَانَ قال:

اكان أَهْلُ بِيْتِ مِنْما يَقِعُلُ لَهُمْ يُسُو أَبَيْرِي: بِشُـرُ وَيَشِيرُ وَيُسَدِّر، وَكَانَ بَيْسِرُ رَجُلاً مُنَافِعًا يَقُولُ الشَّمْرِ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمْ يَنْحَكُ بَضْنَ الْعَرْبِ، ثُمْ يَقُولُ: قَالَ هُلَانَ كَمَا وَكُذَا، قَالَ فَلاَنُ كَذَا وَكُذَا، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلِكَ الشَّمْرُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَشُولُ هَنَا الشَّمْرَ إِلَّا خَذَا الْخَبِيثُ، أَوْ كُمَا قَالُوا، وقَالُوا الزَّمْرُ، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَشُولُ هَنَا الشَّمْرَ إِلَّا خَذَا الْخَبِيثُ، أَوْ كُمَا قَالُوا، وقَالُوا

قال: ووَكَانَ أَمُّلَ بَيْتِ خَاجِةٍ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ. وَكَانَ النَّاسُ إِنَّسَا طَعَالُهُمْ بِالْمَدِينَةِ النَّمْرُ والشَّيسِ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسْلُوْ فَضَيْمَتُ صَاهِطَةً' امن الشَّامِ مِنَ الدُّرْمَكِ' ؟ ابتاع الرجل منها فَخَصُّ بِهَا نَفْسُهُ، وَأَمَّا الْمِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ النَّمْرُ والشَّيرُ.

فَقَيِنَتُ صَابِطُهُ() مِنَ الشَّامِ فاليَّاغِ عَلَي وَفَاعَةً لِنُّ زَلِيهِ جَمَّلًا مِنَ الشَّرْمَكِ()، فَجَمَلَةً فِي مُشْرِنَةٍ() فَمَّهُ وفِي النَّشْرَبَةِ بِسلاحٌ وَفِرْعٌ وَسَيْفٌ، فَصَدِي عَلِيْهِ مِنْ تُحْتِ النَّبِّتِ، فَقَيْبَ الشَّفْرَيَّةِ() وأَجَدُ الطَّعَامُ والسَّلاحُ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَانِي عَمَّى رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَـا البّنَ اجْيِ، إِنَّهُ قَـلُدٌ عُلِدِي عَلَيْنَا فِي لَلِلْتِنَا هَذِهِ، فَنَظِيتُ مُشْرِئَتُنَا، فَلُهِبَ بِطَمَامِنَا وَسِلاَجِنَاهِ.

 <sup>(</sup>١) الصَّابِطَةُ: البيرُ تحبلُ الستاع. ومن الناس الحمَّالُون والشَّكَارُون الذين يُجَلِّبُونَ السيرة والمتاع لِلمُدُن، والنَّكاري هو الذي يُحْرِي الأحمال، وكانوا يومنةٍ نوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرها. (عن لسان العرب).

<sup>(</sup>٢) الدُّرْمكُ: الدقيق الأبيض.

 <sup>(</sup>٣) الْمَشْرَافَةُ النَّرْقَةُ وهِي عُلِّتُهُ لَيْنَ في الأعلى فوق سعلج المبنى الملاصق لملاوض. وجمعُها:
 مُشْرَبُات، وَمَشَارِب.

قال: وَفَتَحُسُّنَا فِي الدَّارِ، وَسَأَلْنَا، فَقِيلَ لَنَنا: قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أَيْرِقِ اسْتَـوْفَدُوا فِي هذه اللَّيْلَةِ، وَلاَ نَرَىٰ فِيمَا نَرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ بَعْضِ طَعَابِكُمْ.

قال: وَكِنْ بَشُو أَيْبِرِي قَالُوا وَنَحَنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ: وَاللَّهِ مَا نَرَى صَاحِبِكُمْ إِلَّا لَيْدِ يُنِ سَهُلَ: رَجُلُ مِنَا لَهُ صَلَاحٌ وإسَلامٌ، فَلَمَّا سَمِعَ لَيْهُ اخْتَرَفُ<sup>(١)</sup> سَيْفَةً، وَقَالَ: أَنَا أَسْرِقُ؟! فَوَاللَّهِ لِيَخَالِطُكُمْ خَذَا الشَّيْفُ أَوْ لَيُبَيِّنُ خَذِهِ السِّرِقَةُ. فَالُوا: إِلَيْكَ عَنَا أَيُّهَا الرُّجُلُ فَمَا أَنْتُ بِصَاحِبِهَا.

فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّىٰ لَمْ نَشُكُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُها (أي: بَنُو أَبْيرِق).

فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُء.

قَالَ فَتَلَعَهُ: وَقَالِمُتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَلَهُلَ بِيْتِ بِنَا أَلَمُلَ جَفَاهِ ^^، عَمْدُوا إِلَىٰ عَلَى وَفَاعَةً بِنَ زَلِيدٍ فَقَيْرًا مَشْرَبَةً لَهُ، وأَخَذُوا سِلَاحَةً وَظَمْمَاهُ، فَلْسُرُدُوا عَلَيْنَا سِسَلَاحَنَا، فَلَمُنَا الطَّمَامُ فَلَا خَاجَةً لَنَا فِيهِ .

فَقَالَ النَّبِي ﷺ: سَآمُرُ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا صَبِعَ بَنُو أَنْيَرِيَ أَنَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُفَالُوا: أُسَيْدُ بُنُ مُرْوَّه، فَكُلْمُمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَاجْتَمَعْ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَمْمُلِ الدَّارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَانَةَ بْنُ النَّمْعَانِ وَعَمْهُ عَنْدُوا إِلَى أَمْمَلِ بَيْتِ بِنَّالُهُلِ إِسْلاَمٍ وَصَلاحٍ، يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَبْرِينَةٍ وَلاَ تَبْتِ، ٣٠.

قَالَ فَتَانَة: فَـاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلّْمُنَّهُ، فَقَالَ: وَعَمَـٰدُتُ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلَامُ وَصَلاحُ تَرْبِيهِمْ بالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبَتٍ وَلاَ بَيْنَةٍ؟!..

قال: وَفَرَجْفُتُ، وَلَـوَدِنْتُ أَنِّي خَرَجْتُ بِنْ بَعْضِ مَـالِي وَلَمْ أَكَلَّمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في ذَلِكَ .

فَأَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا صَنَعْتُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فقال: اللّه المُستَمَالُ.

<sup>(</sup>١) اخترط السيف: إذا سَلَّه من غِمْدِه ليقاتل به.

 <sup>(</sup>٢) أهل جفاء: أي أهلُ سوء خُلُق.

<sup>(</sup>٣) الثُبَتُ: الْحُجُّة.

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ:

﴿ إِنَّا أَرَكُنَاۚ إِلَيْكَ الْكِنَابَ بِالْحَقِّ لِتَخْكُمُ بَهُنَ النَّامِنِ بِمَّا أَرَنكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَامِنِينَ خَصِيبُنا ﴾.

بَنِي أَبْيْرِق.

﴿ وَأَسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ ﴾ :

أيْ: مِمَّا قُلْتَ لِفَتَادَةَ.

﴿إِنَّ القَدَكَانَ عَفُرُوا تَجِيعًا ﴿ وَلَا جُمْتُولَ عَنِ الذِّبِي يَفْتَا وُوَا اَفْتُمَهُمُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنَكَانَ خُوَانًا أَيْمًا ﴿ يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخُونَ مِنَ القَوْلُو مُوْمَعَهُمْ إِذْ يُبْيِئُونَ مَا لا يَرْمَنَى مِنَ الفَوْلُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَسْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا مَنْتُمْ هَوُلاَهُمْ عَلَمُهُمْ عَلَمُهُمْ فَعُومًا الْفِيمَةُولَاهُمْ مَنْ يَكُونُ جَدَلَتُمْ مَنْهُمْ فِي الْمَعْمُووَ الدُّنِيَّا فَمَن يُجَدِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ قِوْمُ الْفِيمَةُمُوا المَّذِي عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ فَي وَمَن يَسْمَلُ سُوهًا أَوْيَطْلِمْ فَلَسَمُ مُثْكَوِيمَةً عَلَمُوا لَلْهُ عَلَمُومًا

أي: لَوِ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَ لَهُمْ.

﴿ وَمَن يَكُسِبُ إِنْمَا فَإِنِّمَا يَكْسِبُهُ فِلَ فَقْسِدُ. وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَلِينَةٌ أَوْلِمُنَا لُمَّذِّرِهِ بِعَرِيّا فَقَدِ أَحْسَلَ مِّتَنَاوَ إِنْمَالُمِينَا ﴿ ﴾

قَوْلُهُ لِلْبيد.

﴿ وَلَوْلَا نَصْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْتُمُهُ لِمُتَمَّتَ طَآلِهِكَ مِنْهُمْ أَكَ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَفْسُهُمْ وَمَا يَعُمُّرُونَكَ بِن فَيْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْكَ وَكَلَّكُمْ وَمَلَكُ مَا لَمُ يَتَكُنُ فَعَلَمُ وَكَاكِ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞ ﴿ لَا خَرْنِ فِيضَا مِن نَجُومُهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرِ مِسَدَقَةً أَوْمَعُرُونِ أَوْ إِصْلَتِحِ بَرِّكَ النَّامِنُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ إَيْنِكَا مَنْ صَابِ القَوْمَوَ وَنُولِيهِ آجَرًا عَظِيمًا ۞ ﴾.

#### حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق

فَلْمَا نَوْلَ الْفُوْاَنُ أَنِي رَسُولُ اللّهِ بِالسَّلَاحِ فَرَثُهُ إِلَى وَفَاعَةً، فَعَالَ تَتَلَقَ لَلْهَ عَلَى بِالسَّلَاحِ وَكَانَ شَيْعًا فَلَهُ عَنِينَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةً، وَكُنْتُ لَوَى إِلَسَالات مَلْخُولاً، فَلَمَا أَنْيَتُ بِالسَّلاحِ فَالَ: يَا النِّنَ أَنِّي مَنْ فِي سَبِيلِ اللّهِ، فَعَرْفُ أَنْ إِسْلانَتُ كَانَ صَمْعِينًا.

فَلَمَّا نَوْلَ الْقُرْآنُ لَجِقَ بَشِيرٌ بِالْمُشْرِكِينَ، فَنَوْلَ عَلَىٰ سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سُمَيْـة، فَأَنَّوْلَ اللَّهُ :

﴿ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْفَدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْفُوْمِينِ ثُولُهِ. مَا قُلُ وَنُصْلِهِ، جَهِ نَتُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّالَةً لَا يَفْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُون فَالِكَ لِمَن يُشَاتُهُ وَ مَن يُغْرِلُو بِاللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَّكُمْ بَعِيدًا ﴿ ﴾ .

فَلْمَا نُوْلُ عَلَىٰ سُلاَفَةً وَمَاهَا حَسُانُهُ بَنُ ثَابِ بِالنَّبَاتِ مِنْ صِغْرِهِ، فَأَخَدُثُ رَخَلَهُ فَوَضَتُهُ عَلَىٰ رَأْسِهَا، كُمْ خَرْجَتْ بِهِ فَوَمَتْ بِهِ فِي الْأَيْظُحِ، ثُمُّ قَالَتْ: أَهْدَيْتُ لِي شِغْسَ حُسُانِ، مَا كُتُنَ تَأْتِينِي بِخَرْهِ.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حَدِيثُ غريب، لاَ نعلَمُ أحداً أسنده غير محمَّـــ؛ بْنِ سَلَمَةَ الْخَرَّانِيَّ .

وهـذا الحديث رواه ابن جـرير، وابْنُ المنـذر، وابْنُ أبـي حـاتم، وأبـو الشيـخ، والحاكِمُ وَصَحْحهُ عَنْ قَنَادَهُ بِن النَّعَمَان. ورواه آخرون مُرسلًا.

(٣)

المفردات اللّغويّة في النَّصّ

﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِينِينَ خَصِيمًا ﴾:

الخائِنُ: اسم فاعل من (خانَ يَخُونُ خَوْناً وَخِيَانَةً وَمَخَانَةً) والخيانة ضد الأمانة،

<sup>(</sup>١) غَبِيّ: أي كبرت سِنَّهُ.

فهي تشغّلُ كلَّ نقص من الحقّ، وعدم أداء للواجب، وعدم وفاء بالعهد عمداً مع القدة عليه، وكلَّ عُلْمُؤَانِ على ما استُؤمِنَ الإنسانُ عليه، من جَسْدٍ أو مَالر أو عِرْض أو قُولر أو عمل أو نَيُّهِ، أو مِرٍّ أَلْ مُشْوِرَةٍ، أَنْ نُحْوِذَك.

### ﴿خَصِيمًا﴾:

الْخَصِيم: المخاصِمُ المجادِل المنازع، لنفسه أو لغيره، في خصومة بين فريقين يحقُّ أو باطل.

# ﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾:

أي: يَخُونُونَ أَنْفَسَهِم، اخْتَأَنَّ مثل خَانَّ مع زيادة في معنى قباحَة الخيانة، لأنّها خيانةً للنَّفْس، وغَيِّرُ اللَّهُ عن المعاصي بأنّها من فيل جيانة الإنسان لنفسه، لأنّ نفْسَهُ أمانةً بين يدي إرادته، فإذا عصى اللَّه عزّ وجلً من أجل أهـواله وشهـواته عرض نفسه للمقوبة الإلهيّة، فيكرنُ بذلك قد خان نفسه، وظَلَمْ نفسه، وأثبَّحُ الخيانة أن يخون الإنسان نفسه، وأقبح الظلم أن يظلم الإنسان نفسه.

وقد جاء في القرآن فعل واختان، في خيانة الإنسان لنفسه فقط.

#### ﴿يَسْتَخَفُونَ۞:

اسْتَخْفُنَى وَتَخْفَىٰ والْحَنْفَىٰ بمعنىٰ اسْتَشـر وتـوازىٰ، وفي السَّتْخْفَىٰ، معنى زيــادة اتّخاذ وسائل الاستتار، أخذاً من الصيغة العزيلة بالسين والتاء.

### ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ ﴾:

اي: إذْ يُدَبِّرُونَ أَمْرَهُمْ بليل، التَّبييتُ: غَمَلُ الشيء أو تدبيـره أو الاتفاقُ عليـه

#### ﴿وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا﴾:

السُّوءُ: كُلُّ مَا يَقْبُعُ، واسْمُ جامعٌ للأفات، وكلُّ فعل شائن.

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمًا ﴾:

#### حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق

أي: ومن يُضُمُّ إلى نَفْسِه بِعَمَلِهِ ذَنْبًا يَسْتَجِقُ عليه العقوبة بالعدل، وهو بهـذا الضمّ يحْبِلُهُ بْقَلًا على نفسه.

# ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيتَكُ أَوْلِمُنَّا ﴾:

الْخَطِينَةُ: نَقَعُ على القعل المخالف للصواب بقصدٍ أوْ بغير قصدٍ، وتَقَعُ على الذُّنوبِ كُلُها صِغَارِها وكِبَارِها، أمَّا الإنم فهر الذَّنَّ وجاء إطلاقه في القرآن على جميع المعاصي صغارها وكبارها.

# ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّكَا ﴾ :

آي: ثُمَّ يَقْدِف به إنْسَاناً بَرِيناً، مُنْهِماً إيّاهُ ب.، ليُبْعِدُهُ عَنْ نَفْسِه، ولِيَحْمِيَ نَفْسَه من تَبَغِيه اوعقوبته.

### ﴿ فَقَدِأَحْتُمُلَ ﴾:

أى: فقد كَلُّفَ نفسه خَمْلَ عِبْ، نَقِيل لا يُحْمَلُ إلَّا بمشقَّة.

#### ﴿ يُهْتَنَّا ﴾ :

الْبَهْتَانُ: افتراءُ الكذب، واتَّهامُ البريء بذنَّب لم يَرْتكبُه، ظلماً وعدواناً.

#### ﴿وَإِثْمَاتُهِينَا ﴾:

أي: وذنباً واضحاً جلياً، لا تخالطه شبهةً قـدٌ تُساعِــدُ على تخفيف حَجْم الجريمة، فهو من الكبائر.

## ﴿ لَمُنَتَ ظُلَّ إِنْكُ مِّنَّهُمْ ﴾:

الْهَمُّ: حرَكَةُ نَفْسِيَّةٌ لِتَنْفِيذِ أَمْرٍ ما، وهو فوق الرُّغبة، ودون الإرادة التي يَقْنَـرِنْ بها الحِزمُ، ويكون النَّفيذُ في وقته عِنْد عدم الموانع ومَعْ توافر وسائل التنفيذ.

الطائفة: الجماعة والفرقة من الناس، والجزء والقطعة من الشيء.

# ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَالْجِكْمَةَ ﴾:

الكتابُ هو الغرآن، والحكُّمةُ كُلُّ ما ذَلَتْ عليه السُّنَّةُ النبويَّة من قَـوْل.، أو فِعْل.ِ، أو إقرار، أو حُلُق. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده وأبـي داود وغيرهما أن الرمـــول 義 قال: وَأَلاَ أُوتِيتُ الكتابُ ومثلُهُ مَعَهُ، وهو حديث صحيح.

# ﴿ لَاخَيْرَ فِي كَيْدِرِ مِن نَجُونِهُمْ ﴾:

يُقَالُ لِغَةً: نَجَا فُلَاناً الْحَدِيثَ يِنْجُوهُ نَجُواً، أي: اسَرُ إِلَيْهِ الْحديث.

فَالنَّجُويُ: الْإِمْسُرَارُ بالحديث. ويُطَلِّقُ هـذا اللفظ على المتناجين، من قبيل الوصف بالمصدر، ويستوي فيه الواحد وغيره، يقال: هم نَجْوى.

### ﴿ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ :

أي: رِضَىٰ الله، يقــالُ لغةً: رَضِيَـهُ، وَرَضِيَ بـه، ورضي عنـه، يَــرْضَى رِضـاً، ورِضاء، ورِشْوَاناً، وَمَرْضَاةً. والرَّضَى هو قَبُولُ الشيء مع الاكتفاء به.

## ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾:

أي: ومَنْ بُخَالَفِ الرَّسُول ويُغاديه، ويَتَّخذُ لِنَفْسِه شِقًّا غَيْرَ شِقِّه.

﴿ نُوَ لِهِ مَا تُوَلَّىٰ ﴾ :

نَوْلَىٰ فَلاَنُ فُلانًا، أو نَوْلَىٰ فُلاَنُ الشيء، إذا احبُّه، ونصَرَهُ، ولَزِمَهُ، أو اتُّخَذُهُ وَلِيًّا

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بِلِرادَنِهِ شَيْئًا مَا طائعاً مختاراً، وَلاَّهُ اللَّهُ إِيَّاهُ في مجرى سُنَبِه التكوينيّة. . مد

﴿ وَنُصِّلِهِ عَهَا لَكُمْ ﴾:

اي: نُذِنَّهُ عَذَابَ الاحتراق في نار جَهَنَّم، جَهَنَّم: اسم علم من السماء النار التي أعدَما الله لَيْمَذَّب فيها الكافرين والعصاة يوم الدين، وهو معنوع من الصوف للعلميَّة والتأنيث.

ويقال: بِنْرُ جهنم، أي: بَعيدةُ الفَقْرِ. ويقال للقَعْرِ البعيد وجهنَّم.

#### (٤) مع النصّ في التحليل والتّدبّر

قول الله عز وجل لرسوله:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَزَنكَ ٱللَّهُ ﴾.

يتحدُّثُ الرَّبُّ في هذا المقام بضمير العنكلم العظيم ﴿إِنَّا الْزَلْفُ) مُؤكِداً السِيانَ بِحرْبِ النُّوكِيدِ اللَّهُ فيفولُ لرسوله: إنَّا بعظَمَةِ الْمِبْلُمِ الشاملِ والحكمةِ الكماهُ، والنُّنُّوُ عَمَّا لا يُلِيقُ بَخَلالِ الزُّبُونِيَّةِ، أَمْوَلْنَا إلَيْكَ الكِتابُ الْفُرْآنُ مُنْصِفاً بِالْحَقْ الَّذِي يُفْتَرِنُ بكلَّ فَضِيَّةٍ خَبْرِيَةٍ مَنْ فَضَايِةً.

وما أنزله الله إلى وسوله بوصفه مكلّناً، وَمِلْهَا ما أَنْـزَلَ الله إليه، هُـوَّ إِيضاً مُنْـزَلُ إلى الناس المأفورينَ بُعثُبُره والعملِ بما جاء فيه، وهذا النصّ مُطَالُبُ بمضمونه القضاةُ والحكام على وجه الخصوص.

ومن الحقّ الـذي أنـزلَـهُ الله في الفـرآن أصـولُ الحقّـوق بين النـاس، وقـواعِـدُ العدل.، وقواعدُ التُحكُم بالحقّ والعدل بُيْن الْخُصوم، فهذا هر ما أراه الله لرسـوله فكلٌ حاكم وقاض مِنْ بعد، بمعنى الحُلَمَهُمْ به علماً بينًا لا غموض فيه، حَمَّىٰ كـالَّهُ مُـرثِيًّ، بالْجِسُّ النِّصَرِيِّ دون غَنْش، لمن تدبُّرُه بصِلْقِ وَفَهْمٍ سليم.

فجملةً ﴿لتحكّم بَيْنَ النّـاسِ بِمَا أَرْكُ اللّهُ﴾ تعليلت، تُمِينُ الحكمة من بعض ماجاء في الفرآن وهو ما يُتملُق بأصول وقواعد الحكم بين الناس بالحق والمدل، وذلك لأنّ الفرآن بشتمل على قضايا أخرى ذواب عِلْلٍ وَجِكْمٍ أَخْرَىٰ تكليفيّةٍ وإرْشَاديّة وتعليميّة وغير ذلك.

وبعد هذه الجملة توجد جملة محـفوقة لفظاً مقدّرة حكماً، وهي: فاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَوَاكُ اللَّهُ، بدليل قوله تعالى بَعْدَ ذلِكَ: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِسَ خَصِيماً﴾ فدلَّتُ جُمِّلةً النَّهِي هذه المصدَّرة بحرف العطف، على أنَّها معطوفة على الجملة المحدوفة المقدّرة

قول الله عزّ وجل:

﴿وَلَاتَكُن لِلَّهُ فَآمِنِينَ خَصِيمًا ﴾:

أي: ولا تكنّ لاجل الخالنين وليرتهم مخاصماً مُدافعاً عنهم من حيثُ لا تشعّر، بسبب عَدْم تقيُّدك تقيُّداً تلمَّ بأصول وقواعد الحكم بين النَّاس بـالحقّ والعدل، التي أراك الله إيّاها ببيان تعليميّ جليِّ شبيهِ بالرُّوايَّة الْبُصْريَّة.

وهذا النهْيُ يشمَلُ بعمومه ولوازم دلالته عدّة صور:

الصورة الأولى: نهي كلّ مؤمن عن أن يدافع عن الخنائين، ويجادل لتبرتهم، سواء اكان قناضياً. او وسيطاً، او شفيعاً، او وكيلاً، او مُخابياً، او شاهداً او خُكماً. أو غير ذلك، فالذفاع عن الخائن والمجادلةً لتبرئته عينانة، ومعصيةً من الكباش، الأنها تُشاهِدُ على إيطال الحقّ وإحقاق الباطل.

الصورة الثانية: فَهِيَّ الْفَاضِي أو الحاكم الدؤون عن أن يَأَثُّر بِعاطفة ما، فَيُحَارُّ إلى أحد الخصمين ويُجَادِلُ عنه ظائبًا أنَّه صاحب حقّ، فيقع في احتمال أن يكون للخاتين خصيماً.

الصدورة الشائشة: نَهِيُّ الْقَاصَى أو الحاكم الدؤمن عن أن يتسرَّع في حكمـــه أو إيداء رأيه في إذانة أو تبرثة أخير الخصيين قبل استكمال أصول وقواعد الحكم بين النَّاس بالحقَّ والعدل، التي أبانها الله عزَّ وجلَّ، لأنَّ ذلك مظنَّة الموقوع في احتمال أن يكون للخائين خصيماً.

فُتَرَّلَتُ مُظِنَّةُ الوقوع في تبرئةِ الخائن منزلةَ المخاصمة الفعليَّة عنه، والمجادلة من أجله.

وقد وُجِد في قصة السارق من بني أبريق من جعل نفسه خصيماً لاجلهم مُـدافعاً عن مجرمهم.

قول الله عزّ وجل:

﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِلَّهُ أَلَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

#### حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق

أي: واستغفر الله ممّا وَقَمْتَ أو قد تقعُ فيه من تقصيرٍ أو مخالفةٍ في هذه الامور، يُغفّر الله لك، دلّ على جواب الطلب هذا وصف الله عزّ وجلّ بأنه غفور رحيم دواساً، الذي تضمّنَه قول الله تعالى :

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾.

فعل «كان، في مثل هذا الاستعمال يدلُّ على الكينونة الدائمة.

غَفُوراً: أي: كثيرَ المغفرة عظيمُها. رَحيماً: أي: واسخ الرحمة عظيمها. أخذاً من صيغتي المبالغة.

### قول الله عز وجل :

﴿ وَلَا تُجْدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ :

جملة معْطُوفَة على جُملة ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾ ومَا عُطِفَ عليها.

وقد يبدو أنَّ مضمون الجعلتين واحد، فالخصيم لتيرثة الخائنين هو الذي يـدافعُ ويُجادل عنهم، والمجادلُ عن الذين يختانون أنفسهم هو الذي يحاول بأقوالــ تيرثتُهُم، فالمعنان متماثلان بحسب الظاهر مع اختلاف في اللَّفظ.

ولكن إذا لاحظنا أنَّ القرآن استعمل فعل واخْتَانَ، في خيانة الإنسان لنفسه فقط، في هـذا النصّ، وفي نصّ آيـات الصيـام في سـورة (البقـرة ٢/ مصحف/ ٨٧ نـزول) إذجاء فيه:

# ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْنَا فُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿ ﴿

أي: كنتم تعـاشرون الـزوجات في ليـالي رمضان، إذ كـان هذا محـرَماً في أوّل الأمرئّة أذن الله به. ولم يات استعمال فعل (اختان) في غير هذين النّصين.

إذا لَاحظنا هذا أَدْرَكُنَا أنَّ الله عزَّ وجَلَّ قد جعل الخيانة قسمين:

الخيانة الأولى: خيانةُ الإنسان لحقوق الاخرين من الناس، وجماء فيها استعمـال فعل دخانه. الخيانة الثانية: خيانة الإنسان لِنُفْسِه فيما للَّهِ عَلَيْهِ من تكاليفَ وأمور تعبُّديَّة، وجاء فيها استعمال فعل واخْتَان».

والله عزَّ وجل نهى المؤمن سواءُ اكان حاكماً أو قاضياً أو وكيلاً أو أساهداً أو وسيطاً أو محامياً أو غير ذلك، عَنْ أن يُدافع ويُجَدادُلُ عَمْن خانُ غيره من الناس وعمَن اختان نُفَسَد في أَمْرِ يتعلَّن بينه وبين رَبَّه فقط، ويؤكد هذا الفهم أنَّ الله استعمسل كلمة وخصيم، بجانب الفسم الأول، وفعل المجادلة بجانب الفسم الثاني.

ونحن نعلم أنَّ دلالات النصوص المنزلَّة لا تقتصرُّ على العناصر التي جاءت في سبب النزول ولوصحٌ ، لأنَّ المناسبة قد كانت مفتاحاً لتنزيل النصَّ ذي الصيغة الكليَّة العامَّة التي تشمل العناصر التي جاءت في سبب النزول، وتشمل غيرها.

وهذا المعنى هو ما يُريده الأصوليون بقولهم: العبرةُ بعموم النصُ لا بخصوص السب.

وقمد جادل عن المجرم من بني أبيرق مجادلون لتبرثتهم مما جنى جانبهم من كبيرة السرفة.

\* \* \*

قولُ الله عزَّ وجلٌ:

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْسُمًا ۞﴾.

الْخُوَّال: هو كثير الخيانة، أو الذي صارت الخيانة عـادة لازمـة لَّه، أخـذاً من صيغة المبالغة وفعًال.

والأثيم: هو كثير ارتكاب المعاصي والذنوب، أو الذي صار ارتكاب الإثم عادةً لازمةً له، أخذاً من صيغةِ المبالغة وفعيل.

فالخوَّانُّ الأثيم لا يُعِجِّهُ الله ، إذَ أشْرج نفسه بخياناته وآنامه التي يلازمها من داشرة محبَّة الله لجباده ، ومن أخرج نفسه من هذه الدائرة تراكمت على قلبه ونفسه المظلمات، وصار محلًّ لنسأقط سخطِ الله عليه ونقمته ، وإنَّمَدُ عن مجالات مففرة الله ورحمته .

وجاء في سورة (الحج/ ٢٢ مصحف/ ١٠٣ نزول) قولُ الله عزُّ وجلُّ :

# ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعِتُكُلُّ خَوَّانِ كَفُورٍ اللَّهُ ﴾:

أي: لا يحبُّ كلُّ خَوَّانٍ لحقوق الله عليه كفـرر باَنْعُمِـه، فلا يخـرج المؤمِنُ من كلَّ دائرة محبُّةِ اللهِ حَنْي يكونَ خَوَاناً البُيعاً، أَلْوَخُواناً كفوراً.

لكن خيانة قَرْم ما لجماعة المؤمنين في عُهودِهم، وتَذْبِيرَ المكايد صُدُهم كانيَّةً لإخراج هؤلاء الخائنين من دائرة محبَّّة الله، ولو لم يصلوا إلى دركَةِ خـوَانِين، وفيهـا يقول الله عَرْ وجلَّ في سورة (الأنفال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول):

# ﴿ وَإِمَّا نَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَالْبِنْذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآيَةً إِنَّ ٱللَّهَ لِايُعِبُّ ٱلْقَاتِهِينَ ۞ ﴿:

أي: فانبذ إليهم عهدهم، وأعلمهم بذلك، وكُنْ معهم على سواء في عدم الالتزام بالعهد السابق.

. وهكذا تكاملت النُصوصُ في دلالاتها.

وقد كان في قصة بني أُبَيْرِق من هو خوّان أثيم، وهو منافقهم السارق.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾:

أي: يُحاولون جَهْدُهُمْ أَتُخاذ وسائل الاستار عن أعين الناس ومراقبتهم لارتكاب جرائمهم وآنامهم في الخفاء، وهم لا يستطيعون الاستخفاء عن الله العليم السميع اليصير الذي هو معهم شاهدُ حاصرٌ إينما كانوا، ومهما استُخفوا. وقد كان من بني أييرق أنهم استخفرًا يجريمتهم من الناس، لكنهم لم يستطيعوا الاستخفاء من الله، وقد فضحهم الله.

قول الله عز وجل:
 ﴿وَهُوَمُعَهُمْ إِذْ يُبَيِّدُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾;

اي: والله عـزَ وجلَّ مَـغَ هؤلاء الخالتين وضعَ كلَّ خالتي حينَ يُبْرِمُونَ فِي اللَّبِل حَيْثُ يُسْتَفَوْن عن اعْيُنِ الرُّفِياء مَا لا يَـرُضَى مِنَ الْقَوْل. الَّذِي يجعلونه منضمناً خطط الخيانة التي سيمملون بمنشفاها. وإذا كان الله معهم عليماً بما يُبيُّون فإنهم لن يستطيموا أن يُفلُقُوا من عقـاب الله متى شاء الله إنزال عقابه فيهم، ولن يستطيعوا أن يُنفَّـذُوا أمراً لم ينأذن الله بتنفيذِه ضِمْنَ مقتضى حكمته.

وقد كان من بني أبريق تبييتُ قول ٍ فيما بينهم لا يرضاه الله.

\* \* \*

قول الله عز وجل :
 ﴿وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَسْمَلُونَ نُحِيطًا ﴿

أي: والله بما يعملون محيط دواماً، لا يُشرُكُ من أعمالهم عميلاً يُحقَّنُ أَهْدافَهُمْ منه إلاّ أنْ يَاذَنَ بـذلك ضمن مجاري حكمت، فبإنْ أَخَيَطُهُ فبحكمت، وإنْ أَذِنَ بنفاذه فبحكمت، والله في كلَّ الأخوال لا يُهْدِي كَيْدَ الخالتين.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ هَنَا أَشُرُ هَوُلَا ۚ حِنَدَ أَشُرُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا فَحَن يُجَدِلُ النَّدَعَتُهُمْ بَوْم الْفِيَكُمْ ۚ فِي ﴿

هذا الخطاب موجّه على وجه الخصوص للذين جادلوا مدافعين عن الخائنين من بني أُثيرق، بأنّهم أهل إسلام وصلاح، بغيّة تبرئتهم وإبعاد تهمة السرقة عنهم، وموجّـه على وجه العموم لكلّ من أخذ يدافع عن أيّ خائنٍ أو مجموعةٍ من الخائنين حتى آخــر الدهر.

ويُلاحظ أنّه قد كان يكفي في التعبير لتوجيه الخطاب أن يقال: هَا أنتم جـاذَلْتُمْ. فلماذا جاء التعبير: ها أنتم هؤلاء جادلتم؟

قال النَّحاة: إنَّ حرف (ها) الذي للنتيه لا يدخل إلاَّ على اسم الإنسارة الذي لغير البعيد، وعلى الضمير الرفع المخبر عنه باسم الإنسارة، مثل: هما أنتم هؤلاء ــ ها أنتم أولاء ــ ها أنا فا ــ والجملة بعد هذا النمير تأتي حالية أو خبراً بعد خبر. والثالث أن تدخل بعد (أيّ) في النداء نحو فإنا أنها الذين آمنواله. واعتبر النحاة التعبير بنحو ﴿هَا أَنْتُم هُؤُلاء﴾ من التعبيرات العربيَّة المتبعة، التي يلازمها هذا الأسلوب، وجعلوا: أنتم هؤلاء \_ أنَّتُم أولاء \_ أنا ذا \_ مبتدأ وخبراً.

وقال بعض النحاة: إنَّ مولاه، في مثل [ها أنتم هؤلاء جدائم] و [ها أنتم هؤلاء -حاجَمَّتُم] و [ها أنتم الاء تُحبَّرَتُهُمْ] نداة معترض بين المبتدأ اللذي هو ضمير الوقع والخير الذي هو الجملة بعد اسم الإنسارة المنادئ بحرف نداءٍ محدّوف، ولم يرضه صيوبه.

أقول: هذا الفهم أقرب لكمال التعبير القرآنيّ، ويكون نداء المخاطين باسم الإنسارة، فيه معنى التوبيخ لهم في هـذه الاستعمالات القرآنية الشلاشة، كمـا يقـول القائل: إليك عني أنت يا هذا، وابتعدوا عني أنتم يا هؤلاء.

أمّا تخريج العبارة على طريقة جمهـور النحاة فتكلُّفُ لا يتـــلاءم مع مــا يُفهَم من التعبير بالنلقائية، والله أعـلم.

والمعنى: ها أنتم يا هؤلاء الذين أعتبم الخائنين على تبرئتهم من جريمتهم، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فدفعتم عنهم أمام الناس النّهمة، وحميتموهم من العقوبة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، حين يحاسبهم على خياناتهم، ويُعينهم بجرائمهم، استناداً إلى صحف أعمالهم وشهادة جوارحهم عليهم، وعلمه بواقع حالهم؟!

إنَّ الجواب البدهيِّ لهذا السؤال: لا أحد، إنَّهم سُيُّدانون ويستحقنون عقاب الله بالعدل.

\* قول الله عزّ وجل:

﴿أُمِّ مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞﴾.

(ام) هي هنا المنقطعة بمعنى دبل، والمعنى: بلّ من يكون يـوم القيامة عند ربّ العالمين وكيلاً على الخالتين، يتوكّل أثر إيماد عقاب اللّهِ عنهم وحمايّتهم منه؟! إنّ الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد.

الوكيل على إنسان أو غيره هـــو الذي يتـــولّــي مضالِحــة وحمايتــه ويَقِيه من السُّــوء

ويـرغىٰ مختَلِفَ شُؤونه، ويـوم الحساب لا وكيـلُ ولا نصيرَ من دون الله، ولا شفيـغ إلاّ بإذنه.

قول الله عزّ وجل:

﴿ وَمَنْ يَبْعَلُ ۚ سُوًّا أَوْيَظَلِمْ نَفْسَكُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَقُولًا رَّحِمًا ﴿ ).

بعد الوعيد الضمنيّ بالمقربة على جريمة الخيانة، فتح الله عَرْوجلً في هذه الآية للمذنبين بـاب الاستغفار والرجمة إليه بـالاعتـراف بـالـذنب، وطلب المغفـرة، ولا يكون الصّدق في هذا إلاّ مع الندم والعزم على الاستضامة، فمن صدق في رجعته لويّه واستغفاره من ذنبه وجد الله كثير الغفران واسع الرحمة.

السُّوهُ: في اللَّغَةِ كُلُّ مَا يَقْبَعُ، وكُلُّ مَا يكرَهُهُ وَيَسْنَاهُ مَنه مَنْ مَسُّهُ، أو مَسَّ شيشًا يُحْرِص هو عملي سلامته.

وأطُيلَقَ عَمَلُ السُّوء في القرآن على ارتكاب الذُّبُ سواة أكان من الصخائر أو من الكبائر، لأنّه عملُ قبيح من جهة، وعفويته تُسُّوه مرتكبَّهُ من جهة أُخْرَى، وإذا كان هذا العمل من قبيل العمدوان على ذي شعور يُدْرِكُ العملُ القبيح فإنه يسوؤه أنْ يُمُشَدَىٰ عليه.

# ﴿ أَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾

أي: بارتكاب معصية من المعاصي الظاهرة أو الباطنة مع الناس أو بينه وبين ربّه، لأنّه يعرّض نفسه لعقوبة الله ونقمته، وظلم النفس يكون بارتكاب أعظم المعاصي كالكفر بالله والنفاق والشرك، بارتكاب الكبائر وكلّ معصية تجلّب لمرتكبها عقوبةً أوخُشراناً عند الله.

> ونتساءل: لم قسم الله في هذه الآية المعاصي إلى قسمين: القسم الأول: سمّاهُ اللهُ سُوءاً.

والقسم الثاني: وصفه الله بأنه من قَبِيلِ ظُلْم مرتَكبهِ لنفسه.

وبالتأمل يُمكن أن نُديب: بأنَ عمَلَ السُّوه يشمَلُ كلُّ عصل يُفرِك السَاسُ قَبْحه، فيسوؤهم أن يرتكب مذبّب، أشما المعاصي التي ينظلم الإنسان بها نفسه ففيها أنواع لا يُدركُ كثير من الناس فَّبِضَهَا، كالأمور الخاصّة بين الهبّد وربّه، وبدأ الله بما يُلمُرِكُ الناسُ من عمل السُّور، وهو بعضُ أفواد ما ينظلم به العبَّدُ نفسه، ويصدَّة ذكر العنوان الذي يشَمَلُ كلُّ الذَّنوب، ما يُدركُ الناس سُونَهُ منها وما لا يُدْركون، ممّا أبانه الله لعباده فيما أنزل على رسوله، ولا سيما الأمور العبديّة.

قول الله عز وجل:

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدْ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا صَحِيمًا ١٠

اي: ومَنْ يَضُمُّ إِلَىٰ نفسه بعمله إِنَّماً يَخْبِلُ ثُقَلَمُ، فإنَّما يَحْبِلُ جانِياً عَلَىٰ نَفْسِهِ ظالماً لها، ولا يُحْبِلُهُ لنفسه وإن بدا لَهُ في عاجل الره إِنَّهُ لمنفعة ولـنُّبُو، لاَنَّ العبرة بعواقب الأمور، لا بأوائلها الَّتي تَشُرُّ المتعجِّلين، والإثم هو الذَّنْبِ الذي يستحقُّ مرتكبُّه العقوبة، من صفائر الذنوب وكبائرها.

إنّه بعمله الذي يظُنُّ أنّه يكببُ بِه شيئاً لمصلحة نفسه، إنّما يكسب به شيشاً يُتْزِلُ بِه على نفسه ضرراً وعقوبة، فهو على نفسه لا لها.

إنه سبكون عرضةً للحساب وفصل القضاء والجزاء يوم الدّين، وقد دلّ على هذه الأمور قول الله عزّ وجلّ:

﴿ زَكَانَ أَلَلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴿

قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيْتَةً أَوْلِقًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّنَا فَقَدِ آحَتَمَلُ بُهُمَّنَنَا وَإِثْمَا تُعِينَا ﴿

الْخَطِينَةُ: تُطْلَقُ عَلَىٰ مَا يُخَالِفُ الصُّوابُ والْمُطْلُوبُ مِن العبد عن عَمْدٍ أو خَطَلًا،

من صغار المخالفاتِ وكبارِها، وعلى الذنوب كلُّها.

والإثمُّ: هو الذُنْبُ الذِي يستَجِقُ عليه فاعله العقوبة من الصغائر والكبائر. والمعنى: ومن يَعْمَلُ خَطِيئة أو يَغْمَلُ إِنْصاءً، ثَمْ يَرْمٍ بِالَّذِي كَسَبَهُ من خَطِيعَةٍ أَوْ إِثْمِر إِنْسَاناً بَرِيغاً، لَيُبْعِد النَّهِمَةَ عَلْ نَقْسِه، أو لِيُوقِعَ أَلْزِيء في نَظر النَّاسِ بارتكاب الإثم مكراً به وكيداً له، وليتخلص منه أو من مكانته الاجتماعية، بما يَمَزل فيه من عضابٍ عصل لم يعمله. فقد اختَمَل من الجرائم جملًا نقيلًا لا يستطيع حمله إلاّ بتكلُّنٍ ومشقة، وهذا الحمل يَشْنَهل على جريمتين كبرين:

الجريمة الأولى: البُّهْتان وهو افتراء الكذب.

والجريمة الأخرى: الإثمُّ المبين، وهو ماكان منه من فَلْفِ لِلْبري، بما يَجُرُّ عليه العقوبة، وهو ظلَّم عظيم، من الكبائر الكيرى، وبما يُصِمُّه في نظر النَّاس من ارتكاب الإثم الذي هو بريء منه، وربَّما يكون هذا أشدُّ إيلاماً له من العقوبة، وهـو أيضاً ظلم عظيم من الكبائر الكبرى.

وقد اشتملت قصّه بني أُبْشِرق على هذا النوع من الجرائم، إذ ارتكب مرتكبهم الإثم الكبير، ثم رَمُوا بِه شخصًا غيرةً من البرءاء.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَتَسَدَ ظَافِهَ أَنَهُمْ أَن يُعِيدُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ } إِنَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَعْمُرُ وَنَكِينِ فَقَوْ ... ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أي: ولَوْلا فضلُ الله عليك يا محمَّدُ بالبصرة والبَّغْظ، وَتَصُّ المصْلَيْن عَنْكَ، ولولا رحَّمَتُه ايضاً بالمعفرة لما لا يليقُ بمنزلتك العظيمة، لَهَمَّتْ طائفةً مِنْهُمْ مِنْ الهمل الكيد والمعصية والنفاق، أنْ يُصِلُّوكُ عَنِ الحقَّ بما رغيرا في أنْ يُقَدِّمُوا لَكُ من حُجَج واقوال كاذبة تحادعة، لكنهم ما استطاعوا أنْ يصلوا إلى مسنوى الْهَمَّا") الذي هو دون

<sup>(</sup>١) أحطأ بعض أهل التأويل في تفسير الهم بالإرادة الجازه أوبالدزم، فاوقعهم هذا الخطأ في مفاهيم غير أمرافق من النصر، انظر في (الفصل الراس) من كل الأحداق الإسلامية واسميها للعوافف: مستويات توجه النصر إلى العمل الإرادي بواقع المسؤرثية.

#### حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أُبير ق

الإرادة الجنازمة التي تعلق إلى التنفيذ عنادة، ففسلًا عن أن يصلوا إلى مستدى الإرادة الجنازمة، ثم التنفيذ بسبب ففسل الله عليك ورحمته، فوجودُ ففسل الله عليك ورحمتِه، جَعَل رغباتهم لا تُعِملُ إلى مستوى الهمّ بأنُّ يُغِمُلُوكُ.

ولو أنّهم حاولوا أن يُعِبِلُوكَ فَإِنّهم لا يُعِبِلُونَ إِلاَ أَنفسهم، إذْ يَخَبِفُونَ وَيَسْقُطُونَ في السكينة الّتي سَيَكِيدُونها، وَمَا يَضَبُرُونَكَ بِضَـرَدٍ ما من شيءٍ من الأشياء الّتي يُفكنُ أَنْ تُشُرّ.

فيسبب فضل الله عليك ورُحمته ما وقع منهم همَّ بأن يُضِلُوك. ولو وقع منهم هذا الهمّ لمما أضلُوا إلاّ انفسهم، ولَمُنا استطاعوا أن يُضُرُّوك ضرراً مُشْتَرَعاً من شيءٍ من الاشياء.

وفي هذا البيان ننبيهُ موجَّهُ لاهل الكيد والمكر أنْ يُكُفُّوا كُلُّ جِيْلِهم، فعالف حافظً رسولُهُ من كـلَّ ما يُمْكن أن يكـون منهم من مكرٍ سُيِّىء وكيـد عظيم، وصاحِبُم له من الناس.

#### قول الله عزّ وجل:

﴿وَالْنَرُلُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُّ وَكَاكَ فَشْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَطِيمًا ۞﴾.

يُنابع الله خطابه لمرسوله فيَمثَنُ عليه بـائَّهُ أَنْوَلُ عَلَيْهِ الكِتَـابُ الَّذِي مُحـو الفرآنُ المحجيـد، وانزل عليـه الحكمة، وهي كـلُّ ما ذلَتْ عليـه السُّنَّةُ النهـرُيَّةُ من قــول أو فعل أَوْ خُلُقٍ الْحِ القرارِ . وعلَمه فوقَ ذلِكُ من الْمِلْمِ في غير قضايا اللّمَين ما لَمْ يَكُنُ يُعْلَمُ.

وامْتَنَّ عليه بأنُّ فضله عليه بذلك وبغيره من عطاءاتٍ جليلات كان عظيماً.

والمقصود من توجيه هذا الامتنان إشعارُهُ بمسؤوليته العظيمة تجاه ربّه، بالنسبة إلى كلّ ما تفضّل الله به عليه، من تشريف بإنزال الكتاب والحكمة عليه، وهبة العلم، وعطاءات الفضل العظيم.

قول الله عزّ وجلً:

﴿ لَا نَدَثَرُ فِي كَنْ يُرِينَ نَجْوَئُهُمْ إِلَامَنَ أَمْرُهِمَدُقَةٍ أَوْمَعُوْنِ أَوْإِمْسُكَجَ بَيْرَكَ النَّاسِ وَمَن يُفْعَلُ ذَلِكَ أَبْغِنَاهُ مَرْصَانِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ۖ ﴾

بعناسية التناجي السّري اللذي حصل بين بني أَيْسِرق وبعض الذين جاذلُوا عنهم من أوليائهم، وجُه الله عزّ وجلّ عامّه المسلمين بشأن الاجتماعات السّرية، التي تكون داخل المجتمعات، بعيداً عن مراقبة قادة المسلمين ذوي البيعة الإسلامية الصحيحة، مينًا لهم ضرورة البقظة والحدر من التجمّعات التي تحدُّث داخل المجتمع المسلم، والتي تكون فيها النَّجُونَ، أي: الاحاديث السَّرَيّة بعيداً عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة السلم،

إنَّ الاجتماعات السَرِّيةِ التي تكون فيها النَّجُوى بعيداً عن علم ومراقبة قيادة العسلمين العؤمنة الرَّشيدة اجتماعاتُ مشهومة بصفةٍ عامَّةٍ لا خير في كثير منها:

# ﴿ لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُوطُهُمْ ﴾.

فالقاعدة العامة بالنسبة إلى هذه التجمّمات والتُكتُّلاب التي لهما مجالس نجوى تجري فيها أحاديث سرّيَة، أنَّها لا خبر في كثير من نجواها، بـل احتمالات الإضسرار فيها بمصالح المسلمين أفرادهم أو جماعاتهم أو دولتهم هي الاحتمالات الاكثر.

إذن فيجب مراقبتها والحذر منها. ويجب على جماهير العسلمين أنَّ لا يُلْجَدُّوا إليها باستثناء بعض الصّور، ومنهما صور ثـلاثة يُنكن أن يُشاسَ عليها أشبـاهها، وهي ما أبانَّة الله عزَّ وجل بقوله:

# ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُونِ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْكَ النَّاسِ ﴾:

فالصورة الأولى: مجلسُ تكونُ فيه نَجْرى قائمة على أمر بصدقة لـ في حاجمةٍ متفقّف يكره أن تفتضح حاجت، محافظةً على مكانته الاجتماعية، فالنجوى في هـذا الأمر نجوى خير، يعطى الله من يَفْمُلُها ابنغاء مرضاته أجراً عظيماً.

والصورة الثانية: مجلسٌ تكونُ فيه نَجُوى قائمةً على أَمْرٍ بمعروف أو نهي عن منكر، لشخص بعينه أو اشخاص بأعيانهم، فواجب النصيحة في مثل هذه الحالة أنْ تكون نَجُوى، حديثاً في السُّر، لا حديثاً معلناً، وإلاّ كان فضيحةً لا نصيحة، وربّما جراًله الفضيحة على التعادي في الغيّ، والمجاهرة بالإنم، مع المكابرة والعناد، فالنجوى القائمة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانسخاص بأعيانهم يُعطِي الله من يفعلها ابتغاءً مُرْصاته اجراً عظيماً.

والصورة الثالثة: مجلسٌ تكونُ فيه نجوى فائمةً على محاولة إصلاح بين فريقين مُتَخاصين أو متعاديين من الناس، فالنجوى في قضايا الإصلاح بين النَّاس، تُفْيَىءُ أَحْسَنُ النَّارِوف لتقريب وجهات النظر، وتهديم عواسل الشَّقاق والخلاف، ونفير الأفكار التي تستير الغضب وتوقظ الحميّات والأنانيات، وإطفاء نار الفننة، وإعطاء قرصة للمُصَلِجين أن يكتموا عن الفريقين كثيراً ممّا يَعْلَمون ويَسْمَعُون منهما، وأن يقولوا من عندهم ما يكون سبياً في تنافيف الفلوب، وإنشاء المودّات، عمالًا بقول الرسول ##:

وَلَيْسَ الْكَذَّابُ بِالَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، ويَقُولُ خَيْرًا.

(حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم)

فَيْتِمِي خيراً: اي: يُبْلُغُ خيدِيناً ويَرْفَقُ على وَجُو الخير، للإصلاح. يُقَالُ لُفَّةُ: نَمَى الرَّجُلُ الْخَدِيثَ، إذا رَفَعَهُ وَيَلْفَعُ عَلَى وَجُو الإصلاح.. الله نَشَى الضَدِيثَ بالتَشْدِيد يُنْتَهِ تَشْبِئَةً، فهو انْ يُبْلُغ آخد الفريقين كلاماً عن الفريق الاخر، على وَيُجُو الإنساد والنمية، وهذا مذموم، وهو من الكبائر.

فلاحِظِ الفرقَ بَيْنَ نَمَىٰ الْحَدِيث يُنْمِيه بالتخفيف وبَيْن نَمَّاهُ يُنَمِّيه بالتشديد.

فالنجوى القائمة على الإصلاح بين الناس ابتفاء مرضاة الله يُعطي الله عليها أجراً عظماً.

وبعد بيان الصُّوْر الخَيْرة المستناة من عموم النجوني، قال الله عَزْ وجل: ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ٱبْنِغَالَةً مَرْضَاتٍ التَّوفَسُوفَ نُوْثِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

المشار إليه باسم الإشارة [ذَلِكَ] الصور الثلاث التي سبق شرحها.

قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لِمَنْ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَشَّعِ غَبْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُلِهِ. مَا قَلَ وَفُصْلِهِ حَجَهُ خَمَّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ ﴾ .

يدخل في عدوم مشاقة الرسول كلَّ عمل يخالف سبيل المؤمنين، ومنه التناجي في السَّر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، بعدليل الإحالة على هذا النص في النصّ اللاحق الذي أنزله الله في سورة (المجادلة) في الأية (٨) منها، كما سيأتي بيانه إن شاء اللاً <sup>(١</sup>).

ومن هذه المشاقة ما كان من المنافق السارق من بني اتبرق وبشيره على ما جاه في رواية سبب النزول، إذْ فتر من العدينة دار الإسلام يومشاً، وخمرج عن جمعاعة المسلمين، واتّم غير سبيلهم، ولحق بالمشركين في مكّة، حين انكشف أمره، وخاف من إنزال عقوبة السّرقة به، وقد أبان الله عزّ وجلّ سُتّة الثابتة في كلّ من يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له الهدى (وهمو الحق الذي أنزك الله على رسوله) ويتّبع غير سبيل المؤمنين، بإرادته الحرّة، وهذه السُّنة تتلخص بثلاثة عناصر.

المعتصر الأول: أنَّ الله عزَّ وجلَّ يُمُكُنَّهُ مِنْ مُتَابِعة مسيرة حياته، وفق ما اختـار هو انفسه، حتى تنتهي رحلة امتحانه في الحياة الـدنيا، ليلقىٰ عنـد ربَّه يـوم الدَّين حسـابه وجزاءه.

فما اختار لنفسه فتولاه، بأن احَبّ واعتقده وأزمه واتّبهَ، من مفهومات، وأعمال، وشياطين إنس، وجنّ، ولأه الله إيّاه، فمسخّر له الرصائـل والاسباب، ومختلِف المظروف لمما يُريدُ مَمّاً تولّى، ومكّنه من ذلك ضمن سنته العمامّة لكـلّ عبداه، دلُّ على هـذا العنصر قول الله عزّوجل:

﴿نُوَالِهِۦمَاتَوَلَّىٰ ﴾:

 <sup>(</sup>١) وهي قـول الله تعالى فيهـا: ﴿أَلُم تُـرُ إلى الـفنِن نُهُـوا عن النّجـوى ثم يعمودون لمـا تُهُـوا عنـه
 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعمية الرسول. . . ﴾ (من المجادلة ٨٨).

حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أُبيرق

اي: نمكته من أن يتولَى ما اختار هو لنفسه أن يتولاً، فنجري لـه الأسباب على وفق السُّنن العاقة، دون أن نمنع عنه شيئاً منها، ما لم تُقْض الحكمة العامة له أو لغيره بعدم تحقيق مراده.

العنصر الثاني: أن يُذيفَه الله عذاب التُمرِيق في جَهَتَم. يُضَالُ لَنَّةَ: صَلِيَ النَّمَارُ وصَلِيَ بِهَا يَضَلَّى صَلَّى وَصِلِيًّا، إذا احْتَرَقَ فيها. ويُقال: أَصْلاَهُ النَّارُ وَأَصْلاَهُ بِها وفيها وعليها إذا شَرَاهُ عليها وأَعْرَقُهُ.

﴿ وَنُصَالِهِ ، جَهَامً ﴾ .

العنصر الثالث: أن يجعله الله خالداً في جهتَم إذ تكون هي مُصِيرُهُ الأخيـرَ الذي هو صائر إليه، وسَاءَ ذَلِكَ المصير، دلَّ على هذا العنصر قول الله عزَّ وجلَّ:

﴿ وَسَآةَتُ مَصِيرًا ﴾.

إنَّ التَعذيب بنار جهنَّم قد يكون تعذيباً مُرقَّقاً، إذْ يكون المصير الاخير لبعض المعقبر النهر لبعض المعقبين فيها المواقبة غير سبيل المؤمنين المعقبين فيها الوسول واتَّينَع غير سبيل المؤمنين يُصُلِيه اللَّهُ جَهَنَم، ويجعلُها مَهِيره الأخير، فيكون خالداً فيها، ولتأكيد الدّلالة على هذا المعنى، جامت جملة اللّم: ﴿ وَسَائَتُ مَصِيراً ﴾ مفصولة بالعطف الذي يقتضي نوعاً من التناير الذي فيه إضافة عنصر جديد للعنصرين السابقين، وليست مجرّد جملة ذمَّ لمجهنَّم.

قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿إِنَّالَةُ لَايَنْفِرُأَنْ يُشْرَكَ بِهِ،وَيَغْفِرُمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَقَدْ صَلَّى شَلَاكُمْ بَعِيدًا ﴿﴾.

اشتملت فصة سرقة المنافق من بني أبيّرق على كبيرة السرقة، والكبيرة الأشدّ التي هي قلف أحد البرآء بها، وعلى الكبيرة المكفّرة الكبرى التي هي مُشَافَةً وبَشيره للرسول، وخروجُه عن جماعة المسلمين، ولُحُوفه بالمشركين. إنَّ هـذه المناسبة استدعت أن يُسْرِل الله بيانـاً حول مـا يُغْفِـرُه ومَـا لا يغفـره من المعاصى .

فوضع الله عزّ وجلٌ حدًا فاصلًا، أبانُ فيه أوّل دركاتِ الكيائر الكبرى الّي لا يُغْفِرها، إذْ تَفَعُ تَنَحْتَ أَنْفَى ذَرَجَاتِ الإيصان والإسلام، وتبدأ عندها أوّل دركـاتِ الكفر.

ونفهم من بيـان هذا الحـدُ الفاصـل أنَّ مَا هُـو أَشدٌ من هـذه الدُّركة من دركات الكفر، لا يَغْفره الله من باب وأوْلَيْ.

إنَّ أوّل دركات الكبائر التي لا ينفرها الله دركةُ الشركِ به، إذن: فما هو أشدَّ من الشرك كالكفر بوجود الله، والكفر بصفاته، والكفر برسُلِهِ وبصا أنَّزَلَ، إلى ســائر أنـواع الكفر وسُـوَره جرائم لا ينفرها اللهُ حتْماً.

وبعد بيان هذا الحدّ الفاصل أبان جلّ وعملا أنّ ما هــو أخفُّ من دركة الشــركِ به من كلّ المعاصي كبائرها وصغائرها قابلةً لأنّ يُغفِرَها الله لمن يشاء.

بعد هذا أبان تعالى السبب في كونه لا يغفر الشّرك به فما هو أشدَّ من الشرك من أنواع الكفر، وهو أنَّه ضلال بعيدُ جداً، فصاحبٌ هذا الكفر قد أبعد نفسه عن كلِّ دائرة رحمة الله بالعفو والغفران، فهي لا تشملُه، فقال تعالى:

﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكَلًا بَعِيدًا ۞ ﴾.

وتُلاحظ في هذه الاية دليلاً لقول جمهور الفقهاء والعلماء من أنَّ من ترك الصلاة تهاونًا وتكاسلاً غير جاحد لها ولا مستكبر عن عبادة الله، فرأته لا يكفر، ولا يخرج من الملّة، ولا يكون محروماً من احتمال أن يغفر الله له إذا شماه، لأنَّ ترك الصلاة دون الشرك بالله حتماً.

### النصّ الثامن عشر

وهو من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) سادس سورة مدنية الآيسات مسن ( ١٣٦ – ١٩٤) بشأن قسم المذبذين من المنافقين، وبعض صفات عموم المنافقين

### قال الله عزّ وجلّ:

﴿يَكَانُهُمُ النَّينَ مَامُوا عَلِيمُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِنْبِ الَّذِي مَزَلُ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنْبُ الَّذِينَ أَنْزَلَىنَ فَتَلَوْمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلْتِهِكُو. وَكُفُهِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكُورِ الْآنَ فَلْمَصَلَّ اللّهِ لِيمَالَّهِ اللّهِ إِنَّ اللّهِ مَن اللّهُ وَمِينَ أَلَيْنَ عَامَمُوا مُتَكَثّرُ وَالْمُتَاوَاهُ وَالْكُورِ الْمُتَاوِلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِينَ أَيْنَا لَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمِينَ أَيْنَا لَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِينَ أَيْنَا لَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِينَ أَيْنَا لَلْمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الناسَ وَلا يَذَكُونِ النَّهِ الْإِقْلِيٰدِ هِي مُنْذَيْنِ بَنِ ذَكِ لَا إِلَى هَوْلَا وَلَا إِلَى هُوْلَا وَكَ يُفْلِلِ اللَّهُ فَلَنَ غَيْدَالُهُ سَيِيدُ فِي يَكَائِبُا الَّذِينَ مَاسُولَ النَّغَيْدِينَ أَوْلِياتَهُ مِن دُونِ النَّمْوِمِينَ أَتُولِيونَ أَنَّ جَمَّنَكُوا يَقَ عَلَيْحَمُّمُ مُسْلِمَا عُيِينًا فِي إِنَّ اللَّيْوَين الذَّرْكِ الْأَسْتَكِلُ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجَدَّلُهُمْ نَصِيرًا فِي إِنَّا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَمُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَمُوا دِينَهُمْ يَقِهِ فَأُولَئِيكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ آخِرًا عَلِيمًا فِي مَا يَفْعَمُ أَلَمْهُ يُعِذَاكُمْ إِنْ شَكَرَتُمُ وَمَامَسَتُمُ وَكَانَ اللَّ

\* \* \*

(1)

ما في النّص من القراءات المتواترات (من الفرش)

#### في الآية (١٣٦):

(١) قوا ابْنُ كثير، وابو عمرو، وابنُ غـامر: [وَالْكَتَـابِ الَّذِي نُـزُّلَ عَلَىٰ رَسُولِـهِ وَالكِتَابِ الَّذِي الَّذِلَ مِنْ قَبْلُ بِالْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمُّ فَاعِلُهُ فِي وَنُزْلُ، و وَأَنْزِلَه

(٢) وقرأ بَاقِي الغُشرة: [نَزُّلُ وَ أَنْزُل] بالبناء للمعلوم في الفعلين.

وفي الفراءتين تنويعُ في الأداء البيباني، وقىراءة جمهـور الفرّاء تُفسّـر القـراءة الاخرى.

### ♦ في الآية (١٤٠):

- (١) قرأ عاصم، ويَعْقوب: [وَقَدْ نَـزُلُ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ] بالبناء للمعلوم. في فعل [نَزُل].
  - (٢) وقرأ باقي الفُراء الْعُشرة: [وَقَدْ نُزْلَ عَلَيْكُمْ] بالبناء لما لم يُسَمُّ فاعله.
    - وفي هاتين القراءتين أيضاً تنويعٌ في الأداء البياني.
      - ☀ في الآية (١٤٥):

- (١) قرأ الكوفيُونَ وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: [في الدُرُكِ] بإسكان الرّاه.
  - (٢) وقرأ باقى القرّاء العشرة: [فِي الدُّرَكِ] بفتح الرَّاء.

والقراءتان وجهان غربيانِ للكلمة، وقيل: والدُّرَك، بفتح الراء جمع ومَرْكَة.

- ♦ في الآية (١٤٦):
- (١) قرأ يعقوب في الوقف: [وَسَوْفَ يُؤْتِي] بإثبات الباء على القاعدة النحوية .
- (٢) وقرأ باقي الغراء العشرة [وسُسوف يُؤتِج] بحذف اليماء مطلقاً وصلًا ووقفاً.
   مراعاة لرسم المصحف، وحذف الياء جاء للتخفيف ومراعاة حالة الوصل، فالفراء تبان
   وجهان من الأداء العربي.

### (۲) موضوع النصّ

يتناول هذا النص الحديث عن صنفٍ من المنافقين، وهم المنافقون الممذينبون بين المؤمنين والكافرين، المتردّدون بين الإيمان والكفر، فهم قَلِقُون لا استقرار لهم، ولا ثبات لهم على رأي, اعتقاديًّ واحد، ولا منهج سلوكي صادقٍ واحد.

وتناول هذا النصّ كشف طائفة من صفاتهم، فهم يؤمنون، ثُمَّ يُكُفُرونَ، ثُمَّ يؤمنون، ثمّ يَكُمُّرونَ، وهذا التروُّدُ يجعلهم في حالة نوبة الإيمان يتطلّمون إلى الكافرين ذوي القرّة الظاهرة، فينغون أن يستندوا إليهم، ويتقوَّرُا بهم، ويوالُومُمُّ من دونِ النؤمنين، وهذا يدفعهم إلى أن يُكِيّروا من مجالستهم في مجالسهم، ويُفْضُوا النظر عنا يُسْمعون منهم من كُفِّمِ بآباتِ الله المنزَّلة على رسوله واستهزاء بها.

وهذا التردّد الذي هووصفهم، إذْ يتماقبُ عليهم الإيمان والكفر، يجعلهم وهم في نوية الكفر يظلُّونَ محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر، ويجعلُهم في حالة تربُّص دائم بينَّ العومنين والكافرين، يُراقبون الأحداث بين الفريقين، فمن غلَب أو غَنِم منهما اقبُّلوا عليه مطالبين بالمشاركة، واعمين له أنّهم منه. وحالة التذبذب النفسيّ لـ لـى هذا الصنف من المنافقين تـ دفعــه إلى أن يتَخذُ أسلوب المخادعة لسُشّر حقيقته .

ومن عـــلامات هـــذا الصنف من المنافقين في ظــاهرات السلوك الإســـلاميّ، ومن علامات سائر المنافقين ما يلي :

(١) أنهم إذا قداموا إلى الصداة قداموا تحساني، يراءون النداس، إذ لم تَسْتَقِرُ
 قُلُونِهم، على الإيمان حتى يؤمنوا بجدوى الصداة، وكذلك سائر الأعمال الإسلامية،
 والمرائي لا يستطيع أن يكون مُنْفَعلاً النُعمالاً ذاتِيًّا مع العمل الذي يؤوّيه رياة ومخادعة.

(٢) أنهم لا يذكرون الله إلا قلبلاً. إذْ مُمْ في نوبة أتجاء قلوبهم للإيمان وبقائها فيه قد يدذكرون الله عزّ وجلَّ، لكِنُ همنه النوبة لا تطول، إذْ سَرَعان ما يُرْتَدُونَ إلى الطرف الأخر الاقضى باطناً. وإنْ ظأوا محافظين في النظاهر على الإسلام ومشاركة المسلمين في أعمالهم، والانخراط في صفوفهم.

وجـاء في النصّ مُراعـاةُ نوبـة الإيمان الـذي يكـون لـه إشــراقُ مـا في قلوبهم، فَيُطالُهُم بأن لا يَتَخــُدوا الكافــرين أولياء، لئنلاً بجعلوا للّهِ عليهم حُجَّةُ واضحــةُ بأنّهم يستحقون العقاب الشديد، كما هو موجه لـــائز المؤمنين.

وجاء في النّصَ مراعاةُ نَوْمَةِ الكُفُر الّـذي يُغلّفُ بصائرهم، مع محــافظنهم على ظاهر إسلامهم، فيُوجَه لهم الوعيد بأنّ المنافقين في الدُّرُكِ الأسفل من النار.

وبعد ذلك يفتح الله عزّ وجلّ لهم باب التربة وإصلاح وضعهم بالإيصان الثابت المستمرّ، والاستفامة على مقتضيات الإيمان، وإخلاص دينهم لله عزّ وجلّ، ويَسدُهُمْ بنأن يكونـوا مع المؤمنين، ويتجـاوز من تقلَّهم السابق بين الإيصان والكفر، إذا تسابوا وأصّلحوا واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله، ويُبيّن الله لهم أنه ليس له سبحانه خرصٌ خاصٌ بعد ايهم، أي: لكنَّ قانون الجنزاء العامّ الذي تقتضيه الحكمة لا يُدّ أن يُشَفّ بالعدل، فيأذا تابـوا واصلحوا واعتصموا بالله، وأخلصُوا دينهم لله، استَحتُّوا بمقتضى قانون الجزاء العام وقانون الغفران لمن تاب قبل فوات الأوان أن يغفـر الله لهم ماكان منهم قبل الثوية والاستفامة من تردُّة وتقلُّب بين الإيمان والكُفر.

#### (٣)

### المفردات اللّغوية في النصّ

### ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾:

هذه من الصفات السلبيّة فه عزّ وجلّ، أي: من صفاته ألّي يتُصف بها دواماً من الأزل إلى الأبد أنه سبحانه لا يغفر لمن تردّدوا بين الإيمان والكفر، ثمّ استقرّوا أخيراً على الكُفّر وازدادوا فيه، وانتهت رحلة امتحانهم في الحيلة الدنيا وهُمّ تذلك.

والَّلام في [لِيغْفِرَ] يُسمَيها النَّحاةُ لامَ الْجُحـودِ، لوقـوعها بَعْـذَ كُوْنِ مُنْفِيَّ، أي: هي لتاكيد معنى النفي.

## ﴿ بَشِرِ ٱلمُنْفِقِينَ مِأْنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾:

يُعالُّ لغةً: بَشُرَةً يُبَشِّرُهُ، إِذَا أَخَيْرَةُ بِمَا يَسُرُّهُ وَيُعْرِحُهُ، وَكَفَلِكَ أَيْشَرَهُ. وَنَشْرَة يَشُوُهُ بَشْراً وَنَشْراً وَيُشُوراً، والاسم «البَّشْرَى» وقد تُستَعملُ هذه العاقة اللّفوية في الإعبار بالشّر وبما يَسُو، وقد يقال: هذا على سبيل التهكّم، باستعمال اللّفظ في ضدّ ما وُضِع له.

### ﴿ ٱلِّعِزَّةَ ﴾ :

العزَّة: هي الْقُوَّةُ الغالبة، يقول العرب: منْ عزَّ برَّ، أي: من غلَب سلَبَ. . سَمَّ يَعِمُ مِنْ السِن بِهُ عَلَيْ

﴿حَقَّىٰ يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۥ ﴾:

أصل الْخَرْضِ الْمُشْيِ فِي العباء وتحريك، ثمّ استُلما فِي النَّلْسِ بِالامر والتُصُوُّف فِيه. ومن التوشّع استعمال والْخَوضِءِ بَمُغْنَى اللَّبِسِ فِي الامر، فالْخَرُوْشُ من الكلام ما فيه الكلبِّ والباطل.

تقول لغةً: خاضَ الماء يَخُوضُهُ خَوْضاً وَخِيَاضاً، وتَقُولُ اخْتَاضَ وتَخَوّض.

واستُشعِلْ في بيانــات الرســول النُعَوَّصُلُ في مــال الله. بعمنى النُصرُّف فيه بمــا لا يـرضاه الله، وجــاء في ســورة (الأنــمام/1) استعمــال الخــوض في آيــاتِ الله بمعنى الطُّمَّرِ فيها والكُمْرِ والاســتهزاء بها، فقال الله عزَّ وجل فيها:

# ﴿ وَإِنَا زَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي مَا يَنِينَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْرِوْ ﴿ ٢٠٠

وقد جاء بيان هذا الْخَوْضِ في آيات الله في قوله تعـالى الذي نتـديّره من ســـورة (النساء):

﴿وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِى الْكِنْسِأَنْ إِنَّامِعُلُمْ مَايْتِ اللَّهِ يُكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فك تَشْدُلُوا مَعْهُمْ خَنَّى تَقْوَشُوا لِي حَدِيثٍ غَيْرِ مِؤْلَكُوا فَايَشْلُهُمُّ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ المُسْتَفِقِينَ وَالْكَنْفِينَ فِيجَهُمْ جَمِيعًا ۞﴾

## ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ :

النُّرِيُّسُ الاَئْتِظَانُ ، يُفَالُ لَغَةُ : تَرْيُصَلَ فَلاَنَ بِفَلانَ، لَى : انتظَرُ بِهِ عَيْراً اوشراً يحلُّ به . وكذلك يُقالَ: رَبْضَ بِشُلانِ يَرْيُصُ رَبْصاً. ويقال: تَـرَبُّصَ بسلغيهِ الْغَلاَء، اي: اتَنظَرُهُ

## ﴿ فَتُحْ مِنَ اللَّهِ ﴾ :

أي: نَصْرٌ من الله.

﴿ نَصِيتُ ﴾:

النَّصِيبُ الحظُّ من كُلُّ شيءٍ، والجمع: وأنصباء وأنصبة ونُصُب،

﴿ أَلَهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ ﴾:

يقـال لغة: اسْتَحْوذَ على الشيء، إذا حَوَاهُ. والحـاوي للشيء يضمُّه ويحميـه. ويقال: استحوذَ عليه إذا غَلَبُهُ واستولى عليه.

قال ابر إسخى: ألَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ معناه: الم نستول عليكم بالسوالاة لكُمْ. وقال الجوهري: أي: الم نَطْبُ عَلَى أَمُورِكُمْ وَنَسْتُول عَلى مَوْدَيْكُمْ.

#### نول:

بما أنَّ من معاني استحودَ على الشيء معنى «خَوَاهُ فلا حاجة إلى اعتماد المعنى الآخر وهو الغلبة على الشيء والاستيلاء عليه بالقوة، وتكلُّف تأويل الجملة حتى تُغِنّ مع ما هو ظاهر من المراد منها. وعلى هـذا يكون المعنى: ألم نُجطُ بِكُمْ إحاطة حمـايةِ ومعـونة ونُصْـرَة، وتأتي نملة:

# ﴿وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

بمعنى ونَحْمِكُمْ ونَحْفَـطُكُمْ مِنْ تَسْلُطِ المؤمنين عليكم، وغَلَيْتِهِم لكُمْ، مُتَمَــةً لفكرة الاستِحْواذ بمعنى الإحتراء والإحاطة، فالْمُنَّمُ في اللَّفَةِ الحمايَّةُ والحفظ.

﴿ يُحَادِعُونَ أَلَّهُ وَهُوَخَادِعُهُمْ ﴾ :

المخادعة: هي إظهار ما يُوهم الصدق والسّلامة والسّداد، وإبطان ما فيه خملاف ذلك.

والمخادعة تتضمَّن استغفال مَنْ يُرادُ خَـدُعُهُ، لإيقـاعه فيمـا يكره، بـأن يُطهِـرَ لهُ المخادعُ ما يُحبُ، ويُخْفي عنه مَا يَكُرهُ، تَغْرِيواً به.

وأصلُ مادَّة وَخَدَعُ، فيها معنى الاستخفاء والتواري، ومنها والمخلوع، وفعل ويُخادع، بهله الصيغة يَلُلُ في الأصل على المشاركة، ويَمُلُ أيضاً على المبالغة والاجتهاد الزائد في العمل ولو كان من طرف واحد، لأنَّ مَنْ يُعالَبُ غيره في عَمَل ما يُبالعُ من طرفه بِنَدْل عَايَة الْجَهْدِ الذي يَسْتَطِيعُ بَلْلُهُ، والمسافقون يُسالُمُونَ جداً في استخدام الخداع، ويُبَهِنُونَ فيه بِنَدْل غاية جَهْدِهم، حتَى كانَهم في معركة مخادعة بينهم ويَنَّنَ المؤسِّنِ.

ويـدُلُّ الفعل المضـارع في [يُخَادِعُـون] على تجديـد الخدع وتكـريره مـع مرور الزّمن، وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار.

ونتساءل: كيف يخادعون الله وهو العليم بسرائرهم، ويكلُّ ما يمكرُون؟

والجواب: أنهم حين يخادعون الذين آمنوا مع أنَّ الله معهم، وهمو وليهم، إنّما يخادعون منهَمُّ الله ربّهم، الذي يتولّاهم بتأييده ونصّره، ويحميهم من مكر المنافقين والكافرين ومكايدهم، فالمنافقون بسبب غفاتهم عن هذه الحقيقة، أو بسبب جحودهم لها لا يُخَذَّعُونَ إلاّ أنفسهم، وذلك لأنّهم هم الواقعون في شـراً عمالهم، والساقطون في الْحُفّر التي يحفرونها للمؤمنين، وهذا يُبَيّن أنّهم هم المخدوعون لا الخادعون، نظراً إلى الأخليعتهم مردودة عليهم من حيث لا يُشْعُرون، وأنَّ سِهَالهُم مُنْقَلِيةً إلى نُحُدودِهمْ وهُمْ لا يُعْلَمُون، وبما أنَّ ما يجري عليهم إنما يجري بتدبير الله المزيز المحكيم، وهذا التدبير خفي عنهم، والله يُعاقبهم بعثل عملهم، إذْ يستدرجهم من حيثُ لا يُشْعُرون، حتى يُوقِهُهُمْ بشرَّ عَمْلِهم الذي يمكُّرُون به، أو بنظيره، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿يُعْارِجُونَ اللهُ وَهُو خَارِجُهُمْ ﴾ . أي: مجازيهم بمثل عملهم، أو مرقعهم في عاقبة الأمر الذي أرادو للمؤمنين، وخاذمُوا فِ.

# ﴿ يُرَآءُونَ أَلنَّاسَ ﴾ :

أي: يُطْهِرُونَ للنَّاسِ أَقِهم أهل خيـر وصلاح، وهم على ضـدّ ذلك. يقـالُ لغة: رَاءَاهُ يُرَائِيهِ مُرَاءَاتُهُ، ورِدَاءُ وَرِيَاءُ، أي: أراه أنّه متَّصفٌ بالخير والصّلاح على ضدّ ما هو عليه.

## ﴿ مُّذَبَّذَ بِنَ بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ :

يضالُ لغة: قَبْلَبُ فَلاَنُ فَلاَنَا إِذَا جَمَلُهُ حَيْرانُ يَتَرَفَّهُ بِينَ طَرِفِينَ، اوقريقين. وَقَبْلُتُ السَّيِّ إِذَا حَرَّكُمُ، فصار فَلِمَا مَضطرباً. ويُضَالُ: قَبْلُتُ الشَّيْءُ الْمُمَلَّقُ، إِذَا تحرُّكُ وَتَرْفَدُ فِي الهواء. ويُفَالُ: فَبْلُانَ فَلاَنَّ: إِذَا تردَّد بِينَ الْمُرِينَ، أَو بَيْنَ رَجُلَئِنِ مِئلًا، فَلاَ تَلِبُتُ صُحِّبًا لواحِدٍ منهما.

فَمُدَّبِئَكِ: اسم مفعول، من ذَبْذَبَهُ الْمُتَعَدِّي، فما الذي جعـل هذا الصَّنْف من المنافقين مُذَّبُذين؟

بالتفكر يُنْشُلُ لنا أنَّ عواملَ في داخلهم مُنضادة تتجاذَبُهُمْ بين أقضيْنِ مُنَاعِدلَيْنَ، هما الإيمانُ والكُفُرُ، نَجُدُ الحَدِر وَنَجُدُ الشَّر، فالرُّرْيَةُ الفكريَّة السُليمة ، ومشاعرُ النَّجيرَة الوجدائة ، وَلَمَةُ المَلكِ في داخلهم ، تَجْذِبُهُمْ إلى جانب الإيمان والمؤمنين ، وأهواءُ نُفُوسهم، وشهواتُهم، وتملُّهُم بالدُنيا، ووساوسُ شياطِينِ الإنسِ والجزّ، تُجَدِّبُهُمْ إلى جانب الكُفْر والكَافِرين، وإذْ قَدْ نَفَدُوا الإرادة الجازمة الحازمة بَعْدَم السَّعمالِهم فَهَا صَارُوا مُذْبُدَينَ بَيْنَ فَوْنِينَ مُنْكَافِئتِينَ .

### ﴿سُلَطَنَا مُّبِينًا ﴾:

أي: خُجُّةً واضِعةً.

﴿ فِي الدَّرْكِ ٱلأَسْفَكِلِ مِنَ النَّارِ ﴾:

الدُرُكُ، والدُّرُكُ: السُفُلُ كُلُّ شيءٍ في عُمْقٍ. والدُّرُكُ الاسْفُلُ من الندار، الطَّيقةُ السُّفَلَى من طَبَقَاتِها النازلة في اتجاه أعماقها. فدار الصفاب يومُ السَّين كالْبِشْر تبدأ من أعلى إلى السُفسل، ودارُ النحيم يسوم السدين بعكس ذلسك تبسداً من أدنى إلى أعلى، والفردور منها أوسط البِشَة وأعلاماً.

وعلى اعتبار أن (الدُّرْكِ) بفتح الراء هـو جمع ذَرَكَة، فـإنَّ الــدركـة هي عكس الدرجة، فالدرجة إلى الأعلى والدركة إلى الاسفل.

﴿تَابُوا ﴾:

أي: رجَعُوا عن مَعْصيتهم، يقال لغة: تابَ، يُتُوبُ، تُوبًا وَقُوبُةً، وَمَتابِأً، وَنَابَـةً، فَهُو ثائبُ وَقُوابُ.

﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾:

أي: فغلُوا مَا هُو صَالِحُ بَعْدُ تَوْيَتُهُمْ وَاصَلَحُوا الفساد الـذي كان في نفوسهم وأعمالهم، من جرّاء ما كان في قلوبهم من نفاق.

﴿ وَٱعْتَصَكُواْ بِاللَّهِ ﴾ : أي : نَفُوا بالله ، وامتنعوا به ، ولم يبتغوا العزَّة عندالكافوين . ﴿ وَأَخْلَصُواْ وِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ :

الإخلاص فة في الدين، هو ابتغاء مرضاة الله في كلَّ عمَل<sub>،</sub> من الاعمال الدينيَّة، القوليةُ والعملية الظاهرة والباطنة.

> (٤) مع النصّ في التحليل والتّديّر

> > قول الله عزّ وجلّ :

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.وَٱلْكِنَبِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ.

## وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِن قِبَلُّ وَمَن يَكُفُرُ بِلَقَهِ وَمَلَيّهِ كَذِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَّوِرِ ٱلْجَرِفَقَدَصَلَ صَلَكُرْبَعِيدًا ۞﴾.

إِنَّ الإيمان حركةً قلبيَّةً كَحَرَكةِ الحياة، من آثاره حركةً العبادات التي يجب أن تتجدّد دواماً، دليلًا على فاعلية الإيمان وحياتِه وحركته.

فإذا لم يكن الإيمان منذ يُغلَيه ويُجدُه دواماً سَكَنُ وَبَرَد، وصار قابلاً لعوارض الامراض، وكلما طال تخزيهُ أو سُجِّتُه مُهملاً نائماً غافلاً، لا يأتيه مدّدٌ يُعدَّلِه بوسائسل حياته وحركته وفاعليّت، كان أشدٌ عُرْضَةً للضعف والأمراض التي تفسده، وإذا طال عليه الأمدُّ وهو على هذه الحالة كان بعثابة شيء لا فائمة منه من صنوف المهملات، وربّما نَبَدُهُ القلَّبُ وتخلَّل عنه، وتحوَّل إلى الكَثَّر الذي تُعِدَّهُ دواماً الشُّبُهات والشهوات والأهواء ووساوسُ شياطين الإنس والجنّ.

من أجل ذلك، ويعناسة الحديث الذي سيتناول العنافقين الصذيذيين بين الإيصان والكُفُّر، إذْ يُؤْمِنُونْ في نوبة من حياتهم، ثمّ يَكُفُّرونَ في نوبة أخرى، مع المحافظة على ظاهر إسلامهم، ثم يعودون إلى الإيصان في نوبة، ثم يعودون إلى الكفر، وهكذا. خاطب الله عزّ وجل في بداية هذا النَّصَّ الذين آمنوا، فأمَرَهُمْ بان يُعِدُّوا إيمائهُمْ دواماً، بما يُغَلِّيه ويجلده، ويجعله حيًّا يقظاً ذا خَرَكَةٍ كَخَرَكَة الحياة، وذا فاعلية في السُّلوك الظاهر والباطن الملائم لمقتضياته، وبما يمنَّمُ عنه العوارضَ التي تُشْجِفُهُ، وَتُعْرِيْهِ، وَتَصْدِيه، ثمّ قد تُميتُ.

إِنَّ الحبُّ وهـو من أندَّ المـواطف الفعّالـة في النفس، إذا لمَّ يَكُنُ لَهُ وقـودُّ دائم سَكَنَ، ثَمَّ هَجَعَ، ثُمَّ استولت عليـه الغفلات، ثم سَـلًا، ثمَّ ضَعُفَ وهُزُّلُ، ثمَّ مـات، فَنَهِذَ، وكذلك سائر العواطف.

والإيسان مع جانب العقلي العلمي في دائسرة الإسلام، أنـــهُ في القُلْبِ حياةً عاطفية، وهذه الحياة العاطفية هي التي تَجِمَلُهُ يُسْرُكُ الإرادة الّتي توجّهُ السلوك، وحينَ يُفَقِدُ الإيمانُ حَيَاتُهُ العاطفيَّة بسبب عدم إمداده بالأغذية التي تُلائمهُ ليبقل حيًّا يقبطاً، فاجلًا، فإنَّ الإرادةُ تُسْتُولِي علَيها عواطف أخرى من عواطف النَّفس، وهنفه العواطف مضادة للإيمان، فتُوجَه سلوك الإنسان وجهة أخرى مضادة للسلوك الإيماني، وبعمرور الزَّمن لا يَبْقَىٰ للإيمان قُوَّةُ فاعلة، ولا أثَرُ في السلوك، ويُنْتَهي بـه الامر إلى أنْ يُمْسِيَ مَريضاً ضاوياً، ثمّ يكون عُرضَةً لان يلفظ انفاسه الاخيرة، ويُطرّخ خارجاً.

فالمؤمنون مطلوبٌ منَّهُمْ أن يُجَدِّدوا إيمانهم ويُمدَّوهُ دواماً بــوســائــل التخــلــيــة الملائمة له، التي تمدّه بالحياة والحركة والفاعليّة، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿يَثَانُهُمُا الَّذِينَ ،امَنُوّا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.وَالْكِنْبِالَّذِي مَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْكِنْبِالَّذِي َالْزَلَوْنِ فَبَلِّلْ... ۞﴾.

وهذا نظير أن نُقُول: يا أيُها الأحياء أحيُوا أنفسَكُم دواماً بالغذاء والوقاية والدواء، وسائر وسائل استمرار الحياة.

إنَّهم وهم يُخَسَاطِّبُونَ يَسْتَعُسُونَ بِالخَيْسَاءِ، لكنَّ هذه العيساة لاتستَيسُرُّ فيهم ما لم يُعدُّوها بعا يُغَدُّيها ويَقيها ويَخييها ويُخييها إذا مسَّهًا عارضُ مَرَض، فهم مُطَالِونَ بان يُحَيُّوا أنفسهم على هذا المعنى.

واقتصر النصَّ هنا على بعض اركان الإيمان لأنَّ الإيمان بالكتـاب الذي تَـرَّلُه الله على رسوله، يَنضَّمُنُ الإيمان بكلَّ اركان الإيمان وعناصره، ولا يكون الإيمان بـالكتاب إلاَّ مسبوقاً بالإيمان باللهِ ورسوله .

وجاه الأمر بالإيمان بالكُتُب السابقة على وجه الخصوص، لتبرقة المؤمنين من التعصُّب للقرآن ضدّ سائر الكتب الريائيّة المنتزّلة بل قبله، فالإيسان في الإسلام لا يتمّ ما لم يتحقّن الإيمان بكلّ الانبياء والمرسلين، وكلّ الكتب الريائيّة المنزّلة.

والمسراد من الكتاب الـذي أنزل من قبـلُ كلَّ الكتب الـربَّانيـة المنزَّلـة من قبـل القرآن، وذلك لأنَّ أداة التعريف (أل) في [الكتاب] للجنس، فهي تشمل كلَّ الكتب.

ولمّا كان إهمال الإيمان بعدم تغذيته الدائمة التي تجدّد حياته وقوّته وفاعليّت، قد يُعرَّضُهُ للضعف والهزال والموت، وعندثذٍ يحلُّ الكفر محلّه في القلب، حـلّد الله مَنْ يُعْدِكُ كُثِّمْ أَيْمَدُّ إِيمَانَ ، فقال تعالى:

﴿وَمَن يَكُفُرُ وَاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْتُهِ. وَرُسُلِهِ. وَالنَّوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَلْأُ ٢١٤هـ م

بَعِيدًا۞﴾.

فشمَل في التحذير من الكُفْو كلَّ عناصر الإيمان الأصول، وذلك لأنَّ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرَّه من الله تعالى، هو من توابع الإيمان بـالله في الحقيقة، وقـد تُعمِل في البيان النبوي، فجاء رُكناً خاصًا لأهميّته، ولمّنا يُلابِسُهُ من مسائل تُشكل على كثير من الناس.

ونفهم من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُهُ بِصِيعَة الفعل المضارع الدالَّة على إنشاء الكُفْر في الحال أو المستقبل، على تحذير المؤمنين على وجه الخصوص من أن يُشْيُّوا كُفُراً بعد إيصانهم، ويفعلُوا كما يُفْعَلُ النافِقُونُ المذبِنِدونِ الذين سيأتي الحديث عنهم، فهذا اليان هو بحالة التوطئة للحديث عن هذا الصنف من المنافقين.

وجواب الشرط في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَكُفُرُ﴾ هو قوله تعالى:

﴿ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾:

أي: فقد ابتعَدَ عن صراط الهدى، وسُلُك مسالك الضياع، وأوغـل في هـذه المسالك إلى متاهات هو فيها بعبد جدًّا عن مهابط رحمة الله وغفرانه وعفوه.

قول الله عزّ وجل:

﴿ إِنَّا الَّذِينَ مَا مَنُوا لُغَدَّمُوا فَقُدُ مَا مَنُوا فَقُكْرُوا فَقَرَازُوا وَكُوا كُفُرُا لَوَيكُي اللَّهُ لِيَغْفِرَ فَهُمُ وَلَا لِيَهِينَهُمْ سَبِيدًا ﴿ ﴾

في هذه الآية بيانُ لصنف من المنافقين وهم المشافقون الْمُـذَّبَذُبُونَ بين الإيمان والكُفر، والمؤمنين والكافرين.

إنَّ هذا التَّذَيْلُبُ ناتجٌ عن تساوي قُمْرَي النَّجَلُبِ في داخــل نفوسهم نحــو الخير والشر، مع ضغف في إرادانهم عن الذيحرَّها المَرْهُمُّ، ويستَقِرُّوا كُلِّيَاً في إخْـدَىٰ جِهَنِّي الْجَلُّبِ المنتضادَتِين المتباهِنَتَيْن في أَفْصَيْنُ مُعْيانِيْنَ.

وعلى سبيل المصالحة بين قُوْتَى الجنْب المتكافتيَّن في داخلهم، التي لا يمكن ان تحصُّـل في وقت واسدٍ، للتناقض بين الإيمان والكفر، فهما لا يجتمعان معاً في قلب رجل واحد، إذَّ لم يجعل الله لرجّـل من قلبين في جوف، يُلْجَاً مؤلاء العماجِزون إلى اتّخاذ أسلوب استرضماء النُونَيْنِ بـالتَّناوُب في مختلف الأزسان والأوقات، فيؤمنـون حينًا، ويكفُرونَ حينًا، ويتردُدون بين الإيمان والكفر، والمؤمنين والكافرين.

لكِنَّ هذا التردُّد والتُذَيِّلُبُ المتناوبِ لا يَلْبَثُ طُوالَ عُمْـرِ الواحـد من هذا الصنف من المنافقين، إذْ لا بُدُ بُعَدُ حين:

\_ إمّا أنْ تَزْدَادُ لَذَيْهِ فَوَّةُ الجاذِب إلى الإيمان، فيزداد إيماناً ويُسْتَفِرُ فيه، وعنداتْهِ يُشْمَلُهُ اللّهُ عَزْ وجلّ بمعونته، ويُنْبَئّهُ في الإيمان، ويُخفّقُ له الهدايـة، ويُشْمَلُهُ بَمَغْفِرْتِه، وغفوه وواسع رحمته.

\_ وإمّا أنْ تَزْدَادُ لَذَيْهِ قُوَّةً الْجَاذِبِ إلى الكَّمْرِ، فيزدادُ كُفُراً ويستقرّ فيه، وعندفــــْ يجعله الله مع صنف المنافقين الكافرين في البـاطن دواماً، ممن وصفهم الله بقــوله في أوائل سورة (البقرة/٢):

## ﴿ صُمُّمُ بُكُمُ عُنَيٌّ فَهُمْ لَا يُزْجِعُونَ ١٠٠٠

إنّه حين يزدَادُ كُفراً ويستعرّ فيه بعد طول تردّه يُضيي إنساناً كافراً، لا يغفرُ الله له، ولا يُهديه سبيلًا إلى نجاته وخلاصه منّا هو فيه، بل يَتْرَكُه وشبأنّه وتُصُورُهُ وما اختيار هـو لنفسه من سبيل، تطبيقاً لستّه العامّة في انتحان عباده ضمن ظروف اختيارهم الحرّ، ويُسمي شأنّه في هذا كشأن سائر الكافرين عن إصرارٍ وتصميم، ذَا حالةٍ ميؤوس من إصلاحها باختياره.

لكنّه حين كان في أطوار التردّد والتذبذب، كنان حالّـد كحال, المعريض المحتار الذي يحتاج إلى مساعدة، فيساعدُه الله بانواع من المساعدات الّتي تُنْوَر بَصيرتـه عسَى ان يَجَع بإرادته الحرّة إلى الثبات في الإيمان، والاستقرار فيه.

فدلٌ قولُه تعالى في الآية:

﴿ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ :

على أنَّ عــوامل الكفــر فيهـم قد زادت على مفــدار التكافؤ مــع عوامــل الإيـمان، فاستقرُّوا في الكفر باطناً مع المحافظة على ظاهر الانتماء إلى الإسلام.

فأنْطَبق عليهم من موادّ قانون الامتحان مادّتان:

**الأولى:** دلُّ عليها قول الله عزَّ وجل:

﴿ لَوْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾:

أي: من صفـاته الـدائمة سبحـانه أنَّـه لا يغفو لمن استقـرَ في الكُفْرِ وأصَـرَ عليه دواماً، حتى لَفِيَ ربَّه وهو على ذلِك، وإنْ زعم في الظاهر أنَّه مسلم.

الثانية: دلُّ عليها قول الله عزَّ وجل:

﴿ وَلَا لِيهُ دِينُهُمْ سَبِيلًا ﴾:

أي: ومن صفاته الدائمة سبحانه أنّه لا يهدي من استقرّ في الكفر بـ(واقو واعية جازمة، وأصرّ عليه دواماً سبيلاً بحقّق له النجاة والخلاص ممّاً هو فيه، بل يتركّه وشأنّه وتُحَفّرُهُ، وما اختار هو لنفسه من ضلالة، تطبيقاً لحكمة الاختيار القائم على حريّة الإرادة في الاختيار.

قول الله عزّ وجل:

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنْ إِلَّهُمْ اللَّهِ ﴾.

خـطابٌ مُـوجَـه لكُـلَ من يصلحُ للخـطاب من المؤمنين، بـأن يقـــول للمنــافقينَ بأسُلُربِ الإعلام العامُ: أَيْشِرُوا بعذَابِ البم أعَدُهُ اللّهُ لكُمُ.

هذا الخطاب المـوجّه بـأسلوب الخطاب الإفـراديّ لكلّ مؤمنٍ صـالح للخـطاب يحقّق غرضين:

الغرض الأول: إلزام أفراد المؤمنين بأن يوتجهوا ضدّ المنافقين ضفطاً اجتماعياً. يُمارِسُه كلُّ واحدٍ بمفرده، ليجدُّ المنافقون أنفسهم منبرذين داخل المعجمع المسلم المؤمن.

الغسرض الشاني: إشمسار المنافقين بـإعـراض الله عنهم، وأنهم ليســوا أهـألاً لمخاطبتهم بأسلوب الخطاب المباشــر لهم، فهو يكلف كـلّ مؤمن بأن يــوجّه لهم هـذا. الخطاب.

#### قول الله عز وجل:

﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

في هذا بيان لبعض صفات المنافقين، فمن صفاتهم أتّهم بجملُونَ الكافرين إولياه لهم، يوادّونهم، ويتعاونون معهم، ويتواعدون معهم على المناصرة والتأييد، من تُونِ المؤمنين، أي: من غيرالمؤمنين الذين هم دون المؤمنين عندالله، لأنّهم سافلون عقيدةً وسلوكاً، وسافلون منزلةً في دار العذاب يوم الدين.

## ﴿يَنَّخِذُونَ﴾:

أي: يجْمُلُونَ، واتَّخَذَه على وزن واتَّمَل من الاخدة، ومن معاني هذه الصيغة العبالغة في معنى الفعل، والاجتهادُ في الطّلب، فهم يعملون مجتهدين متخذين مختلف الوسائل لجمل الكافرين أولياء لهم.

## ﴿ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

كلمة ددُون، في اللّغة، تأتي في الأصل مقابلة لكلمة دفــوق، فهي مثل: «تحت، وكلُّ من دَفْرَق ودُون، يُستَعْمَلُ في الحسيّات والمعنريات.

ودرج المفسّرون على تفسير عبارة ومن دُون، بعبارة: ومن غيره.

#### قول:

من حُسْنِ التعبّر أن نلاحظ في العبارة معنى الدُّونِيَّة إضافةً إلى معنى المغايرة، في كُلِّ ما تظهر فيه الدُّونِيَّة، مثل: [من دون الله \_من دون العؤمنين \_ شههوة من دون النساء] إلى غير ذلك.

قولُ الله عزّ وجلّ:

﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٠٠٠ ﴾.

في هذا كشفٌ للباعث على اتّخاذ المنافقين الكافرين أولياء من دون المؤمنين . إنّهم يَبْتَغُونَ عند الكافرين القرّة الغالبة ، لأنّهم يتصوّرونُ أنّ الكـافرين أشــدُّ قوةً وَفَنَهُ مِنَ العَوْمِينِ، وانَّ الْفَلَةِ بَعْدَ الحروب الـدائرة بيِّن الْفَرِيقِيْن سَتُكُونُ للكافرين، قُهُمْ بِحاولون ان يُوالُوهُمْ بِرَأً، ليكونَ لهم خُطُوةً عندهم، مَنَ كانَّ لهم النَّصُرُّ والعَلْبَةُ على العومنين في العستقبل.

فكشَّفَ اللُّهُ عَزْ وجلَّ هذا الباعث لديهم بأسلوب طرح الاستفهام دُون مُواجَهَتِهم به، بل خاطبُ المؤمنين به، فقال تعالى :

﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ ﴾:

أي: أَيْبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْقُوَّةَ الْغَالِبَةِ.

بعد طرح هذا السؤال أبَانَ اللَّهُ عَزَ وجلُّ أَنْ كُلُّ الْقُرُّةِ النالِة فه وَخْدَه، فَهُو يَشْتُحُ منها عبادةً بحسب حكمته، في مجاري مقاديره، فمن كان مؤسناً بالله حقاً اعتصد عليه، وسلك سبيل المؤمنين، وانضم إليهم صادقاً مخلصاً، ولم يتُخذ الكافرين أولياء له من دون المؤمنين، لأنَّ المؤمنين هم أولياءُ الله، فهو نـاصِرُهُمُ إذا صندَقُوا، وأخلصوا، وأتَخذوا الأسباب التي أمر بها، فإذا فعلوا ذلك فلنَّ يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا، فقال تعالى:

## ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾:

أي: فإنْ كانوا يَبْتَغُونَ عند الكافِرِينَ العرَّة، فــانّ العزَّة لله جميعاً، ويسبب ذلك فإنّهم لن يحصلُوا على العرَّة عند الكافرين.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَبِ أَنْ إِنَّا سَيْمَتُمْ ءَايُنتِ اللَّهِ يُكَفَّرُ عِا وَيُسْتَهَزَأُ عِا فَكَ نَقَدُهُ وَامْمَهُمْ حَقَّى مُؤْمُولُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِوْ ... ﴿ ﴾ .

يُذَكِّرُ الله المسلمينَ في هذا بما كانَ قد أنزله في العهد المكي، ممّا مضمونُه النَّهي عن مجالَّـةِ الكافرين والقصود معهم، إذّا أخدوا يُخُوضُونُ بالستهم في الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، ونفهم أنّ مجالستهم والشُّكُوتَ على طعنهم في آيات الله هو مظهرٌ من مظاهر موالاتهم، من إيراد هذا البيان بعد قوله تعالى في وصف المنافقين:

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وهو إيضاً يُشيئر إلى ما يُساوِسُه المسافقون من مُجالَسةِ الههود في المدينة، والسَّكُوتِ على ما يكون منهم من طَعَن في دين الله، وآياته المنزّلات، وسايمارسه بعض المسافقين من لقاءاتٍ لبعض المشسركين من أهسل مكسة، في أسفسار هؤلاء أو هؤلاء، وما يُشْمَعُون منهم من طعن في آيات الله وكفر واستهزاء بها، وهم يشكُّون فلا يُغارقون مجالسهم، ولا يقومون بما يجب عليهم من دفاع عن آيات ربُهم.

وقمة سبن ذكر النصّ المذي كمان أتُنزِل في العهد المُكيّ في سورة (الأنعام/ ٢ مصحف/ ٥٥ نزول) وهو قول الله عزّ وجملَ فيها خطاباً للرّسول ولكلّ مسلم، مؤمنٍ من بُعْدِهِ:

﴿ وَإِنَّا لَلْتِيَ الَّذِينَ يُمُوصُونَ فِي مَا يَئِنَا فَأَعَنِّى مَثْنَمُ حَقَّى يُمُومُوا فِي سَدِيثٍ غَمْرِهُ وَإِنَّا يُسْيَنَانَ الشَّيَطُانُ فَلَا نَقْفُدُ بَعَدُمُ الْفَرِيَ مَنَ الْفَوْرِ الظّلِيدِينَ ﴿ وَمَا عَلَ الَّذِيبَ يَنْقُونَ مِن مِن حَقَى وَلَا يَكِن ذِكَوَى لَمَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴾ ﴿

ويُمكن أن يُقاس على الكفر بايات الله والاستهزاء بها كلَّ طعن في الدَّين ومظهرٍ من مظاهر الكفر، إذ هو إمّا من قبـل المشاركة الصامتة، على طريقة الشبطان الاخرس، او من قبيل موالاة الاشخاص والشّكوت عن جرائمهم.

وتحمل مجالسة عصاة المسلمين في حال ارتكابهم لمعناصيهم، دون موعظتهم أو مفارقتهم قدراً من الإثم يتلاءم مع نسبة المعصية وحُجُبها في حكم الإسلام.

قولُ الله عزَّ وجلَّ:

# ﴿إِنَّكُولِوا مِثْلُهُمْ ...):

أي: إذا جالستموهم وقعدُتم معهم وهم يخوضون في آيات اللَّهِ كَفُـراً واسْتِهْزَاءُ بها فإنكم نَكُونُونَ في تلك الحالة مثْلُهُمْ في ارتكاب الإنْم العظيم.

ولَيْسَ معنى هذا أنُّكُمْ تَكُونُونَ كَافِرِينَ دَوَاماً، إلَّا إذَا كَانَ الْمَجَالِسُ لهم من أهــل

النفاق. فإنّه حينته يكون من أهمل الكُفّر باطناً وظاهراً، إذا انْكَشْفَ للمسلمين أَمْرُهُ. أو إذا كان راضياً بما يقولون.

ومن العجيب ما رُوِيَ عن مقاتـل بن حيّان كمـا ذكر ابّنُ كثير في تفسيره، وعن الكلبي كما ذكر الشوكاني في تفسيره اللّ لهذِهِ الجملة منسـوعة بقــول الله عزّ وجـلّ في سـورة (الأنعام/1):

﴿وَمَاعَلَ الَّذِيبَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم قِن شَيْءٍ وَلَنَكِن وَكُرَىٰ لَمُلَّهُمٌ يَنْقُونَ ۞﴾:

وسبِّ العجب أنَّ هذا النَّصُّ من سورة (الأنعام) هو من أواسط التنزيل المكي، وأنَّ النَّصَّ المدُّعَىٰ نَسُخُهُ من سورة (النساء) هــو من الثلث الأول من التنزيل المدني، فكيف يستقيم أنَّ يُنْسَخُ تنزيلُ مكيَّ تنزيلًا مَذَنَيَّاً، هذا آتٍ من عــدم النظر في تـرتيب النزول وعدم مراعاته.

إنَّه لا نسخ هنا، وقوله تعالى:

﴿ إِنَّكُوا إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾:

نصُّ مُحْكمٌ بلا ريب.

25 ° 1, |--- U--

قول الله عزّ وجلً:

﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِجَهَنَّمَ جَمِعًا ١٠٠

في هذا بيانُ عاقبة المنافقين الذين يجالسون الكافرين راضين بما يخوضون فيه من كُفرٍ بآياتِ اللهِ واستهزاء بها، غير تـاركين مجالسهم ولا منكـرين عليهم، لأنَّ هذه المجالسة بهذه الاوصاف هي من علامات النفاق.

 بعضهم لبعض أعداء، فالأخلاء يومئذٍ بعضُهُمْ لبعض عدُّوُّ إلاَّ المتَّقِين.

-

قول الله عز وجل:

﴿ الَّذِينَ يَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِنَ اللَّهِ فَكَالُوّا أَلَمَ نَكُنَ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِيدِينَ تَصِيبُ قَالُوا أَلَدُ نَسْتَحُوا عَلَيْكُمْ وَتَمْتَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِينَ \* ... ۞ ﴾ .

في هذا بينان وشُغِ آخر من أوصاف المنافقين، وهو الانتظار والتربُّصُ اليقظ، وَزَوَّتُ ما يجدُّ من نتائج الاحداث بين المؤمنين والكافرين، طلباً للسلامة والمغنم، من مؤلاء أو هؤلاء.

أمَّا نتائج الأحداث فتَتَرَّدُّدُ بين احتمالين:

الأول: أن ينصُر الله المؤمنين على الكافرين، وفي هذه الحالة يسارع المنافقون دون إيطاء للمشاركة في الغنائم، قبائلين لجماعـة المؤمنين: ألَّم نَكُن معكُمْ في الموقعة؟ استفهام تقريري، والمؤمنون لا يدّ أن يُجيبوهم بحسب ما زَلُّوا من ظاهر شُهُورِهم الموقعة معهم، فيقولوا لهم: بلي.

عندثة يُطالِبُ المنافقـون بأن يُقَـمَ لهم من الغنائم كما يُقَـمُ لمسائم المؤمنين المقاتلين المجاهدين في سبيل الله بصدّق، ويُخفي المنافقون ما كانوا عليهم من خَذَّل في الحقيقة، وتظاهُرٍ كانبٍ بالمشاركة في القتال، فقال الله تعالى خطاباً للمؤمنين بشأن المنافقين:

# ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ أَلْقُوفَ الْوَالَّالَةِ نَكُن مَّعَكُمْ ... ١٠

الثاني: ان يكون للكافرين نصيبً منا تُخسَرُوا بالسَّبابهم، ضِمَّن سُنَّةِ الله عزَّ وجلَّ، في دِخَلَةِ الابتلاء، وبمنتضى جَخَنَتِه التربويّة، أو الجزائيّة، أو الاسْتِدْراجيّة والإمهاليّة، كما حصل لهم في معركة أخمِد ثانيًا، وفي معركة خَيِّن أَوْلًا.

وفي هذه السناة يسارع السنافقون دون إيطّاء قاتلين لجماعة الكنافرين: ألَّم نَكُنُّ مُعْتَرِينَ عليكم احتراة حماية وحفظ ومُذافعة، بِعدهم مُقاتلتكم في المعمركة، وبالعمل على المساف صفوف المؤمنين، وإيجاد التخلخل فيها، مع حركات الإفساد والطبيط. ولِجِلْم الكافرين بحقيقة حالهم في المعركة وقبلها لا بُدُّ أن يقولوا لهم: بلي.

عندئة يكون لدى المنافقين الجرأةُ الكافية لمطالبة الكافرين بتعويض ما فعلوا من أجلهم داخل صفوف المؤمنين.

فقال الله تعالى:

﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَدَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

اقتصر النصّ على إيراد التساؤل في الحالَيْنِ، لأنّه يدلُّ لزوماً على ما يُريدُونَ من وراثه من منافع ومكاسب.

ويُلاحظُ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ جَعَلَ مَا يُصيبُهُ العَوْمُونَ فِي المعارِكُ مِن عَــُمُوهُم فتحاً منه، أمّا ما يُصِيبه الكافرون من جماعة العؤمنين، فهنو نصيب، أي: حظَّ من خظوظِ الدِّنيا، مَكَنْهُمُ اللَّهُ من الحصول عليه بأسبابهم التي اتَّخَذُوها، وطاقاتهم التي يذلوها، ضمن مجاري سُبُّه في الحياة الدنيا لعباده جميعاً.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿فَاللَّهُ يَكُمُ يَنِكُمُ مُوْمَ الْفِينَمَةِ وَلَن يَجَمَلُ اللَّهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿

تعقيباً على حالة التُريُّص الّتي تكونُ من المنافقين، وسا يحدُّثُ بعدها من نصْرٍ من الله للمؤمنين، أو نُعِيبٍ يحصُّلُ للكافرين، اقتضى البيان أن يشتصل على إيضاح تفييِّش:

القضية الأولى: عـاقبـة هؤلاء وهؤلاء يـوم القيـامـة، وقـــد دلُ عليهــا قـــول الله عزّ وجل:

﴿ فَأَلْنَهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ . . ﴿ ﴾ .

هذه الجملة على إيجازها ذاتُ لوازم فكريَّة تَشْمَلُ البعث، والحساب، وفصـلَ الفضاء، والجزاء في جنات النعيم، أو في جهنم ذارِ العذاب الأليم.

القضية الثانية: حالَّةُ هؤلاء وهؤلاء في ظروف الحيـاة الدنيـا، وقـد دلُّ عليهــا

قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

ولكنُّ كيف نفهم هذا الوعد الرَّبَّانيُّ المقطوع به؟

أَمُّا الانتصارات الوقتية في بعض المعارك فَهَلَد لا تَتَنافَى حَصَّا مع الوعد الرَّبَانِي، لاَنَها خاضمة لسُّنَن الاسباب والمسبَّبات، وظروف الابتبلاء والتربية والجزاء في الحياة الدنيا، وقد وُجد شيءٌ منها في حياة الرسول ﷺ، وهــو القائــد لأمت، وأصحابه خيــرة الأمّة.

وأمًا الانتصارات الحاسمة والغلبة الدَّائمة واستباحة بيضة المسلمين العـامّة فهي التي تتنافى مع الوعد الرَّباني.

ولكِنْ مَنْ هُمُّ الموعُودون بهذا الوعد الرِّبَاني؟

هل هم المسلمون الذين هم غُناة كغُثاه السبل، ليس لديهم من حقيقة الإسلام عقيدةً وتطبيقاً إلاّ الاسمُ والانتماءُ إليه؟

هل همُ الكثرة المنافقون الموالون لأعداء الإسلام؟

هل هُمُّ الَّذين حرَّفوا مفهومات الإسلام وبدَّلوا فيها؟

وهؤلاء جميعاً ليسوا بمؤمنين حقاً، حتَّىٰ يستجقُّوا تطبيق الوعد الرَّباني بصفتهم الجماعيّة .

بقي أنَّ الذِينَ يَسْتَجفُون هذا الرصَّدَ هُم الأُمَّةُ ذاتُ الاكتريَّة المؤمنة المسلمة، العالمون برجه عام بمقتضى إبمانهم، في أفرادهم، وفي مجتمعهم، وفي دولتهم، هولاء هُمُ الذين يتطبق عليهم الرحد الريَّائيّ، فأنُ يَجْمَلُ الله للكافرين عليهم سبيلًا حتى يرث الله الارض ومن عليها، بمعنى أن الله عبرَّ وجلَّ لا يُمَكنُ الكافرين من استخدام السُّبُل المهيَّاةِ في الحياة الدنيا للناس، على وجو يستطيعون به التُملُّب الدائم على الوثين، والسيطرة عليهم سيطرة مستمرّة، بل يساحدُ المؤمنين إذا عملوا بعا أمرَّهُمُ الله به من إعداد المستطاع من القرق، حتى يتفوَّقُوا بأسبابهم على أعدائهم،

ويكونوا هم المنصورين الغالبين، وقد كان هـذا مستمّراً في قــرونِ غديـدُةٍ من الدهــر، حتى كثر فيهم الملاحدة والمنافقون والفجرة.

ويستحقّ عموم المؤمنين ولو لم يحقّقوا في أنفسهم مقتضيات الإيمان على الوجه المطلوب، أن لا يستبح عدُوهم بَيْضَتُهُمْ وَيُسْتَأْصِلُ شَـُافَتُهُمْ ولـو اجتمع عليهم مَنْ بأقطار الأرض من الكافرين، كما جاء في بيان الرسول ﷺ

روى مسلم عن ثوبان، قالَ: قال رسول الله ﷺ:

وإنَّ اللهُ زَوَىٰ لِي الأَرْضَ(٢، وَأَلِّتُ مَشَارِقُهَا وَمَعَارِيقِهَ، وَإِنَّ أَشِي سَيْئُكُمُ لِمُكُمُّهُ مَا زُونِي لِي مِنْهَا، وأَضْطِيتُ الكَنْزَشِّنَ: الأَحْمَرُ والأَنْيَضَ، وَإِنِّي سَالَتُ رَئِس لَامْمِي أَنْ لا يُهْلِكُفِ بِسَنَةٍ عَسَاسَةٍ، وأَنْ لا يُسْلَطُ عَلَيْهِمْ عَسَدُواً مِنْ سِنِوى أَنْشَبِهِمْ، فَيَسْتَبِح يَضْفَهُمْ ٢، وإنْ رَئِس قَالَ: يَا مَحْمَلُ، إِذَا فَضَيْتُ فَضَاءَ فَيَاتُهُ لا يُردُّ، وَإِنِي أَعْطَيْتُك لأَنْبُوكَ أَنَّ لا أَمْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَاشَةٍ، وَأَنْ لا أَسَلَطُ عَلَيْهِمْ عَلَوْاً سِنِى أَنْشُبِهِمْ قَسْبَيحَ يَضْفَهُمْ وَلَهُ وَالْمَاعِمُ مَنْ بِالْقَطَارِهَا، حَمَٰى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، ويَشْهِى بَعْضُهُمْ بِنْهِمَا،

وهـذا الوعـد بالنسبة إلى عموم أمّـة محمّد مـع معـاصيهم وانحرافـاتهم مُتَحقّق دواماً.

واخيراً تُسْتَجِقُ من عموم هذا الوعـد طائفـةً من المؤمنين أن يظَلُوا ظــاهرين على الحقّ يعملون به، لا يَضَرُّهم من خالفَهُم، حتَّى يَأْتِي أَشَرُ اللّهِ.

روى البخاريِّ ومسلم والإمام أحمد، عن معاوية، أنَّ رسول الله ﷺ قال:

ولا تَنْزَالُ طَالِفَةُ مِنْ أَلْتِي قَالِتَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَــلْلَهُمْ، وَلا مَنْ
 خَالفَهُمْ، خَمْنَ بَأْتِينَ أَمْرُ اللهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ».

وروى مسلم وغيره عن ثوبان، أن رسول الله 義 قال:

<sup>(</sup>١) زُوْي: أي: قبض وجمع، يقال لغة: زُوْاهُ يَزْوِيه زُيًّا إذا قبضه وجمعه.

 <sup>(</sup>٢) بيضة الشيء: أصله، وبيضة القوم: حَوْزْتُهُمْ وَجِماهم وسَاحَتُهُمْ.

وَلاَ تَوْالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمْنِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْنحَلّ، لاَ يَشُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حَثَىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ، وهُمْ تَذَلِكَ،

وهذا أمر مشاهد في تاريخ المسلمين دوامنًا، والمرادُ من النظهور ظهـورُ حجتهم واعتزازُهُمْ بإسلامهم وإعلانُهم له.

قول الله عزّ وجل:

﴿إِنَّالْمُسَّنِفِقِينَ يُحْدِيعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا فَامْوَالِيلَ الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَ رِايُّهُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُّرُونَ اللَّهَإِلَّا قِيلًا ۞ مُّذَبَّذَهِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاء هَؤُلَا ۚ ... ۞﴾.

في هذاً بِّيان خَمْسِ صفاتٍ من صفات المنافقين السلوكيَّة.

الصفة الأولى: أَنَّهُم يُخاصُونَ الله ، أي: يُخاصُونَ المؤمنين الذين هم أولياء الله ، فالمنافق أن خدائمهم تنطلي عليهم ، لكن ألله عز وجلّ الذي هم وليّ المؤمنين، يُساعد المؤمنين شديدي الحذر العاملين بمقتضى إيمائهم، ومنه اتّخاذ الأسباب على ما ينبغي، فبمَّن أنظمة وقوانين الأسباب والمسبّات الكويّة، فيكُثِفُ الله لهم خدائم المنافقين، ويحميهم من تأثيراتها، فيرتد كيد المنافقين إلى نحورهم، ويذلك يكونُ الله عزوجل هو خادعهم، أي: رادُ خدائههم عليهم، دل على هذه الصفة قول الله تعالى:

﴿إِذَا لَمُنَافِقِينَ يُخَلِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ... ١٠٠

الصفة الثانية: أنَّهُمْ إذَا قَامُوا إلى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى، وذلك الأَمْمِ غير مؤمنين باطناً، فهم لا يؤمنون بجدوى الصلاة، وإنَّما يُؤَوِّنها بخضور المؤمنين ستراً لنفاقهم، ومعلوم أنَّ من يُقمَلُ عملاً مَا وهو غير مؤمن بخِدُواهُ لنفيب فإنَّما يؤدِّيه بشَاقُل<sub>م</sub> وكُسَـل<sub>م</sub> وتُقور، ولا يُعارِشُهُ بشَاطٍ ومُمّة ورغية .. دلَّ على هذه الصفة قول الله تعالى:

## ﴿ وَإِذَا فَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى . . . ١٠٠٠ .

الصفة الثالثة: أنَّهُمْ يُرَاتُون النَّاسَ في أعمالهم الدّينية المختلفة، ومنها الصلاة، أي: فإذا خَلُوا إلى أنفسهم لم يُؤدُّوا هـذه الأعمال، لأنَّ أصل غرضهم من أدائها أنْ يُطْهِروا لِجَماعة المؤمنين المسلمين، أنَّهم منهم إيماناً وإسلاماً، وأنَّهم صادقون في إسلامهم غير كاذبين.

دلّ على هذه الصفة قول الله تعالى:

﴿ يُرَآءُونَ أَلْنَاسَ ﴾.

الصفة الرابعة: أنَّهُم لاَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ الْإَ فَلِيلَا. وقد سَبَّقَ بِنانُ سَبِّ ذَكْرِهُمُ اللَّهُ قليلًا إذَا كَانُوا مَنْ قسم المتنافقين المتزَدِّقِينَ، الَّذِينَ لَمْ يَشْتَقُرُوا بَمُلَدُ فِي الكُفُّـرِ دواماً في داخلهم.

أمّا المنافقون الذين استقروا في الكُفّر دواماً وانْتَهَفّ لديهم حالة التردَّد، أو كاتـوا مستقرّين في الكُفّر مُثلً البداية، فإنّ ذكّرهُمُ القليل فله هو من قبيل ذكر المشركين وسائر الكافرين الصرحاء، الذين يؤمنون بربويّـة الله، لكُنَهُمْ لاَ يُؤمِئُونُ بِالْهِيَّه، ولا يؤمنون برسوله، ولا بما أنـزل عليه، وإن ذكـروا الله فإنّهم يـذكرونه لدنيـاهم لا لأخرتهم، دل على هذه الصفة قول الله تعالى:

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ أَنَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

الصفة الخاصة: أنَّهُمُ مُذَّذَبُونَ ينارجمون بَيْنَ الْمُؤْمِينَ والكافرين في ولانهم، وفي سلوكهم، فمالا هم متسمون حقيقة إلى هؤلاء المؤمنين الواقفين في أقصى جهَـةِ البين، ولا هم متسمون إلى هؤلاء الكافرين الواقفين في أقصى جهة الشمال، وينظلُون في حياتهم هكذا تلقين لا ثبات لهم، يتذبَّذُبُونَ على أُرْجوحةِ التنقُّل بين الأضداد، ولَّ على هذه الصفة قول الله تعالى:

﴿مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَـٰوُلَاءَ وَلَا إِلَىٰ هَـُولَاءً . . . ﴿ ﴾

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ ﴾.

في هذا تهديدُ للمنافقين بانَ الله عزّ وجلّ سيحكم عليهم بالضلال، وسيجازيهم على ضلالهم بما يستحفّون بمقتضى قانون العدل، ومن يحكم اللهُ عليه بـالضلال فليس له بعد الله من يحكم لـه بالهـداية، أي: ليس لـه من يُنجيه من عـذاب الله على ضلاله، وليس له من يتَخذ لـه سبيلًا ما يجعله من أهل دار النعيم، أو من الشاجين من عذاب الجحيم، بفدّية أو شفاعة أو غير ذلك.

\* \* \*

## قول الله عزّ وجلّ:

﴿يَاتُهُا الَّذِينَ مَسُوا لاَنتَخِذُوا الكَفرِينَ أَوْلِيّـآءَ مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُ أَثْرِيُدُونَ أَن جَعَـٰ لُوالِمَّهِ عَلَيْكُمْ مُنْطَنَّنَا لِيهَا ۞﴾.

بمناسبة بيان أنَّ مِنْ صفاتِ المسافقين أنَّهُم يُعْتَلُونَ الكافرينَ أولياة مِنْ دون المؤمنين، وهـو ما جـاء في الآية (١٣٩) التي سبق تـليُّرُ دلالاتهـا، وجه الله عـرَّ وجـلَّ للذين آمنوا النَّهِيَّ الخاصِّ بهـورةِ مباشـرة أنَّ لاَ يُتَخِذُ احـدُ منهم الكافرين أولياة من دون المؤمنين، وخـاطبهم بهذا النهي إشعاراً بخطورة المنهيَّ عنـه، وأنَّه ليس مجرّد وصفٍ يُصفُّ به المنافقون منَّ جملة ما يتصفون به، بل هو من الكبائر التي يُحـدُّر اللَّه الذين آمنوا منها تحذيراً مشدّداً، فقال الله تعالى في هذا الخطاب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوا لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ﴾.

وأبّانُ اللهُّ عَرَّ وجلَّ بعد هـذا النهي الجازم الحـازم أن الذين يَتَحـَـذون الكافـرين أولياء من دون المؤمنين يرتكبون من كبائر الإثم ما يجعلُونَ بهِ للهِ عليهم سلطاناً مبيناً، أيُّ : حجَّةً واضحة جليُّةً لا شبهةً فيهـا وهي تَقْتَضي أن يرفع عنهم ولايت، ويُشْرِل بهم عقوبته.

وجماء هذا البيمان بـأسلوب الاستفهام التحـذيـري قبـل ارتكــاب المنهيّ عنــه، والإنكاريّ بعد ارتكاب المنهيّ عنه، فقال الله تعالى :

﴿ أَتُرِيدُونَ أَن يَحْمَـٰ كُوا يَقِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَكُنَا مُّبِينًا ﴿ ﴾.

السلطان المبينُ هنا: هو الحجُّةُ الواضحة الجليَّة التي لا شبهة فيها تجعلُ لهم عُلْراً ما.

ومعلومُ أنَّ المؤمن الصادق الإيمان لا يُسريد أن يسرتكب من الإثم العسظيم

ما يكون لله به عليه سُلْطانٌ مبين، يقتضي تعرَّضه لعقاب الله، ورفع ولايته عنه.

\* \*

قول الله عزّ وجلّ :

﴿إِذَالْكَنِيْفِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْئِلِ مِنَ النَّارِ وَلَنَ تِجَدَّلُهُمْ شَمِيرًا ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ يَهِ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْرًا عَظِيمًا ۞﴾.

بعد الحديث عن المنافقين المذبذيين، وبيان طائفة من صفات عموم المنافقين، أبان الله عاقبتهم يوم الدّين، باستثناء التائين منهم الذين تأبوا تربة نصدوحاً، وتخلّصوا من كلّ عناصر النفاق التي كانت تنزع فيهم لارتكاب الآثام الكبـرى الّتي هي مظاهر سلوكيّة لا تجتمع غالباً إلّا في المنافقين.

أمّا عاقبة العنافقين الذين يموتون وهم منافقون فهي أنهم يكونون يوم الــدين بعد الحساب وفصل القضاء في الطبقة السُّفَلَى من طبقات دار العذاب النار، يــذوقون فيهــا عذاباً خالداً.

ودلُّ على هذه العاقبة قولُ الله تعالى:

﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي الدِّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٠

فهم يموم الدين في السَّدُوكِ الأَسْفُل من النسار، أي: في الطبقــة السُّفُل من طبقاتها، وتسلُّ قراءة وفي السُّرُكِ، إذا فلنــا: إنَّهــا جمــع وفرَكـة، على تضاوت مسازل المنافقين في الطبقة السفل من النار، تبعاً لتفاوت شرورهم في نفاقهم.

ولتَنْشِيهِم من النَّجاة خاطبُ الله عزَّ وجلَ كلَّ من يستمع هـذا الخطاب أويَنْلُوه من الذين يُصْلُحُون للخطاب ويكونون خالدين يوم الدّين فقال تعالى له:

### ﴿ وَلَن تَجِدَلُهُمْ نَصِيرًا ﴾:

أي: ولن تجد أيُّها المخاطَبُ آياً كُنْتَ للمنافقين نصيراً ينصُرُهُمْ فيرفع عنهم عذاب الله، أويحمهم منه يوم الدين.

ولم يخاطب الله المنافقين بهذا الخطاب للإشعار بأنهم وصلوا إلى حالةٍ من

الإصرار والعناد لا ينفعهم معهما الاهتمام بتوجيه الخطاب لهم، إذ استوى لمديهم الإنذار وعدّمُه، مع ما في عدم توجيه الخطاب لهم من الإعراض عنهم إعراض مُقْتِ وغضب.

واستثنى الله من عموم هؤلاء المنافقين اللَّذِين تابـوا توبـةُ نَصُوحـاً، وقد أبـان الله عناصر هذه التوبة الصادقة النَّصوح:

العنصر الأول: أن يتوب المنافق إلى اللهِ من نفاقه، وذلك بـأن يرجـع إلى الله معلناً رجعته إلى الإيمان الصحيح الصادق، نادماً على ما كان منه.

العنصر الثاني: أن يُممارِضَ العملُ الصالح الذي يقتضيه الإيمان الصحيح الصادق، من ظاهر السلوك وباطه، وأن يُصلِع من نفسه وسُلوكه ما كمان أفسدُهُ النفاق السابق، وأن يُصْلِع من آثار سلوكه ما يستطيع إصلاحه منه.

العنصر الثالث: أن يصرف عن نفسه تصوُّرات الاعتزاز بالكافرين، وأن يعتصم بالله يَتَّغِي العزَّة والشَّرَّة والْمُنَّفَةُ لَــَدَيه، منضمَّنَّ إلى جماعــة العوْمنين المسلمين الصادقين.

العنصر الوابع: أن يجعلَ أعْمَالُهُ الـدَينيَّةُ التِي يَقُـوم بها خـالصةُ لله عـرُّ وجلً. لا يبتغي منها مُراءاة النّاس، أو مغانم الدنيا ومنافِقة مِنْها.

دلُّ على هذه العناصر قولُ الله تعالى:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ .

وهنا برد سؤال: هـل استئاء هؤلاء التائبين يُحْرِجُهُمْ من أن يكونوا في الـدوك الأسفل من النار فقط، أم يجعلهم مع جماعة المؤمنين، تجري فيهم أحكام المؤمنين، ويُجَازُونُ جزاة المؤمنين في جنّاتِ النعيم؟

لقد أجاب الله على هذا التساؤل بقوله تعالى:

﴿ فَأُولَتُهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ۖ وَسَوْفَ يُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ . ونـلاحظ في هذا أن كون هؤلاء النائين مع المؤمنين لا يفتصر على الاحكام الدنيوية، بل سنوف تجري عليهم ينوم الدين أحكام المؤمنين الأخرويّة بدليـل قولـه تعالى: ﴿وَمَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ المؤمنين أَجْراً عظيماً﴾

قول الله عز وجل:

﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٠٠٠.

صدّرت هذه الآية باستفهام يُراد منه النفي، إذْ هو مسوجّه لانتنزاع الجواب من المخاطين بالنفي، أي: لا يَفْعَلُ الله بعذاب المعذّبين من عباده شيئاً لفسه عزّ وجلً، فهو لا يَجْلُبُ به لنفسه نفعاً، ولا يدفع به عن نفسه ضرّاً، لكِنُ قانون العدل العامّ لا يُدُ أن يتحقّق، هذه الحقيقة هي من بَدْهيّات قواعد الإيسان في الدين الذي اصطفاه الله للناس، وقد جاه شرحها في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله ﷺ:

روى الإمام مسلم، عن أبي ذَرُ جُنْدُبٍ بْنِ جُنَادَة، عن النبيّ ﷺ، فيما يروي عن الله تبازكُ وَتَعَالَى أَنَّه قال: وَيَا عِبَادِي، إِنِّي خَرْمُتُ الظُّلُمُ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُعَرِّمًا فَلاَ نَظَالُمُوا.

يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالُّ إِلَّا مَنْ هَذَيَّتُهُ فَاسْتَهُدُونِي الْهَدِكُمْ.

يَا عِبَادِي، كُلُّكُمُ خِائِمُ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوّْتُهُ، فاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي، إِنْكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي، إِنْكُمْ لَنْ تَتْلَغُوا ضَرِّي فَنَضَّرُّونِي، ولَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي، لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وآخِرَكُمْ، وإنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَـانُوا عَلَىٰ أَنْفَى قَلْبٍ رَجُــلِم واجِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا.

يًا عِبَادِي، لَــوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَاخِرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنُكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُّل وَاجِدٍ، مَا نَفَصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

فَسَأَلُونِي، فَأَفَطَيْتُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَسَأَلَتُهُ مَا نَفَصَ فَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أَدْجِلُ الْبُحْرَ.

يَا عِبَادِي، إِنْمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُعْصِيهَا لَكُمْ، ثُمُّ أُوفَيكُمْ إِيَاهَا، فَمَنْ وَجَدْ خَيْراً فَلَيْحُمَدِ اللَّهَ، ومَنْ وَجَدْ غَيْر ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنُ إِلَّا نَفْسَهُ٩٥٠.

فلا طاعة العباد تضع الله شيئاً، ولا معصيقهم له تَضُرُهُ شيئاً، وإنَّما يُحْمِي الله اعدال عباده في رحلة استحانهم في الحياة الدنيا، ثُمَّ يُوفِّهم الجزاء عليها، ضِمَّنَ قانُونِ النَّضُل، وقانُونِ النَّذَل، فمن وجد من الجزاء خيراً، فَلْيَحْدِ اللَّهُ عَلَى فَصْله، ومنْ رجَدَ من الجزاء غير ذلك، فلا يُلُومَنُّ إلاَّ نَفْسَهُ، الأَنَّهُ هُو الذي جَنَى على نفسه، باستخدامه قوانِنَ الله، وسُنته الثابتة.

إنّ من أدخل يُذهُ في النّار أخرق الله له يُذهُ ضمن سُتِه الدّائمة ، الشاملة لكلّ عباده، ومَنْ كفر بالله ، أوسَلْكَ سبيل النقاق، عاقب الله ضمْنَ سُتَه الدائمة ، الشامِلَةِ لكُلّ عباده، ومن دَسُّ لغَما موقوت التفجير ولو بعد سنين عديدة تحت صَرْجِه، فَجَرَ اللّهُ لَهُ لَفَمَهُ في الوقت المجلّد فَدَمَر له صرحه، ضمن سَتَه الدائمة ، الشّاملة لكلّ عباده،

فمعنى قول الله عزَّ وجلَّ:

﴿ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ؟ ﴾.

بهذه الصيغة الاستفهامية التي يُقصَدُ منها انتـزاع الجواب: لا يُعـــلُ الله بتعذيبــه لكم على آثامكم وجرائمكم شيئًا لنفسه سبحانه، من جلب نفع أو دفع ضرً.

أي: وإنَّما هي أعمالكم يعصيها الله لكُمْ ثُمُّ يُوفِكُمْ إِيَّاها، صَمَّنَ القانون العالَم، فهو سبحانه لا يفعل شيئاً لنفسه بعذابِكُمْ إن قدّمتم من العمل ما ينتضي تعذيكم.

أمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) عن درياض الصالحين؛ للنووي، الباب الحادي عشر في المجاهدة الحديث وقم (١١١).

## ﴿إِن شَكَرُتُكُ وَءَامَنتُمُ ﴾.

فهــو شرط مُــدِّف جوابــه، للعلم به، والمعنى: إنْ شَكَرْتُه وانشَّم آننگُم أَلَّمَتُ أَنسَّمُ آننگُمُ أَجِـرًا عظيماً، ولا يَنْقُصُ ذَلِكَ العطاءُ العظيم من مُلَكِه فَيْبَناً، ولا يزيــدُ شُكْرُكُم وليمــانكُمْ في مُلك شيئاً.

وبعد هذا أبانُ اللَّهُ عَرَّ وجلَّ من صفات أنَّهُ نَسَاكِرَ عَلَيم. أَمَّا صفةُ الشَّكر، فهي تناسب مكافأة عباده المؤمنين الشاكرين، وأمّا صفة العلم، فهي تناسب قضية إحاطته علماً بأعصال عباده جميعاً، من يستحقّ منهم الشواب، ومن يستحقَّ منهم العقاب، فلا يعزب عن علمه مثقال فرَّة في السماوات ولا في الأرض، فقال تعالى:

### ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ ﴾:

أي: إنُّهُ شاكرٌ عَلِيمٌ دواماً، وذكرٌ كونه شاكِراً عليماً يومى، إلى صفة عدله، بقرينة ما يفعلُ الله بعذَابكُم؟

ويُلاحَظُ أنَّ الله عزَ وجل قَلْمَ شُكَرَ عباده على إيسانهم مع أنَّ الشكـر أثَّر سلوكي من آثار الإيمان، فقال تُمالى:

## ﴿ إِن شَكَرْتُكُو وَءَامَنتُمْ ﴾.

وبالتفكّر يظهر لنا أنّه بدأ تعالى بييان ما يُظهّرُ للناس من سلوك، وأبان بعده شرط صحّة هذا السلوك وقبوله عند الله، وهو الإيمان الـذي تنعقد عليه القلوب، فمن لم يصحّ إيمانه لم يكن لعمله الصالح ثمرةً عند الله.

. . .

### النص التاسع عشر

وهو من سورة (الحديد/ ٥٧ مصحف/ ٩٤ نزول) شامن سورة مدنية الآيسات مسن ( ١٧ ــ ١٥ ) حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة

قال الله عز وجل:

﴿ يَرْمَ مَنَ الْتُوْمِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ عَرْصُ مُؤَمُ الْمَائِينِ مِنْ وَإِلَيْنِهِ مُشْرِئَكُمْ الْمَوْمَ مِنْ غَنِها الْأَثْبُرُ كَلِينِ فِها أَنْكِ هُوالْفَوْ الْسَطِيمُ ﴿ يَمْ مَلُولُ الْمَنْفِقُونَ وَالْسَيْقَتُ لِلَّينِ مَا الْمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

. . .

(1)

ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش)

☀ في الأية (١٣):

(١) قرأ جمهور القرّاء: [انْظُرُونَا] بضمّ الظاء ووصل الهمزة من ونَـظَرَهُ بمعنى
 انتظره.

وقرأ حمزة فقط [أَنْظِرُونا] بَكْسُرِ الظاء من وأَنْـظَرَهُ، بِمعنى أَمْهَلُهُ، قال الـزجاج: قيل: معنى وأنظِرُوناء انْتَظِرُونا أيضاً، ومنه قول عَمْرو بن كُلُثُوم:

أبًا جِنْدٍ فَلَا تُعْجَلُ عَلَيْنَا وَأَنْظِرُنَا نُحَبِّرُكُ الْيَقِينَ

وقال الفراء: تقول العرب: أَنْظِرني، أي: انْتظِرْني قَليلًا، ويقولُ المتكلم لِمَنْ يُعْجِلُه: أَنْظِرْنِي البَّلْغِ ريقي، اي: امهلني.

فالقراءتان على هذا هما بمعنى: انتظِرُونَا وتَمَهَّلُوا من أَجْلِنا ولاَ تَسْبقونا.

- ♦ في الآية (١٤):
- (١) قرأ جمهور القرَّاء [الأمَانيُّ] بِتَشْديد الياء .

وقرأ أبو جعفر فقط بتخفيف الياء ساكنة.

والقراءتان وجهان عربيان لهذه الكلمة، فهما متكافئتان، وكـــلاهما جمـع أمنيّة. كما يُقال: في أُضحيّة أضاح وأضاحيّ، وفي أثنيّة اثاني واثانيّ.

☀ في الأية (١٥):

(١) قرأ جمهور القرَّاء [لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةً] بالياء من يُؤْخَذ.

وقرأ ابنُ عامر وأبو جعفر ويعقوبُ [لَا تُؤْخَذُ] بالتاء.

والقراءتان وجهـان عربــان لأن لفظ وفِلْـية، مجازي التأنيث، فيجوز في الفعـل المسند إليها التذكير والتأنيث.

\* \*

**(Y)** 

### موضوع النص ودلالاته بوجه عام

يقدّم هذا النصّ لقطات من مشاهـد أحوال المنـافقين يوم القيـامة، مقـابل بيـان لقطات من مشاهد أحوال المؤمنين.

هذه اللَّقطات تصوّر معاملة المنافقين يوم الحشـر بمثل مـا كان منهم في الـدنيا، إذْ كانوا بين صفوف المؤمنين، ينتمون إليهم ظاهراً، ويعملون بمثل أعمالهم الـظاهرة، لكنّهم كنانوا منخذلين عُنْهُمْ سراً، ومتجهين لغير اتجاههم. وسالكين غير سيلهم يـاطناً، وكنانوا لا يملكون نور الإيمان الصادق والإسلام الصحيح، بخلاف أحوال المؤمنين، فقد كان لكلَّ منهم من النور بمقدار قوّة إيمانه والنزامه بشرائع الإسلام وتطبيقاته.

فغي يوم القيامة يتعرض أهل المحشر لظلمة شديدة لا يرون فيها مسيرهم الذي يُضاؤون أو يساقون فيه إلى موقف حسابهم، ثمّ إلى مصائرهم، باستشاء الموضين، فإن الله عزّ وجلّ يَهْهُمْ نوراً يوجَهونه بايسانهم، وهذا النور يشمّى بين أيديهم في مسالكهم مع سعيهم في مسيرهم، نظير النور الكهربائي الذي يوجَهه راكب السيّارة في اللّيل، أوْ يكشف له البطريق أمام، وعلى مقدار سرعة سيّارته يشمّى نوره بين يدبه كاشفاً له طريقه.

أمّا المنافقون فيُحشرون أوّل الأمر مع المؤمنين، بـاعتبار أنّهم كـانوا في الـدنيا معهم بحسب الظاهر .

ثمّ يُؤمر المؤمنون بأنَّ يتوجّهوا لموقف حسابهم، فيتوجّهون ساعين، ويُسْرِعُ كلُّ منهم على مقدار ما كنان يُمَلِكُ من قوّة إيمسان، وكثرة زادٍ من العمسل الصالح، ويجعل الله لهم نوراً يمشون فيه، وهذا النور يُسْعَىٰ بين أيديهم، ويملكُونَ بَثُهُ وتوجيهم بأيمانهم، ويقالُ لهم لتطمئن قلوبهم ونفوسهم:

# ﴿بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ حَنَّتُ تَعْرِي مِن تَعْيَهِ ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْرُٱلْمَظِيمُ ﴿ ﴾.

ولمّما كان المتنافقون مجرومين من الإيمان ومن زاد العصل الصالح فراتُهم لا يملكون القدرة على السّمي السّريع في اتجاه موقف حساب المؤمنين، ولا يملكون بأيمانهم نـوراً بيئُونه ليسّمَى بين أيديهم، فهم في بداية المسيرة يستفيدون من نـور المؤمنين، فيمشـون وراءهم قليلًا، ثمّ ينقسطمون عجـزاً عن المتابعـة، ويسبقُهم المؤمنون، وتسبقُهم معهم أنوارُهم، حتى من كان لديه منهم من النور ما يكشف له بين يديه موطىء قده.

عندلذ يقول السنافقون والسنافقات لممارفهم من المؤمنين، انتظرونا وتمهُلُوا قلبلًا من أجلنا، لنستغيد من نوركم، ونسير معكم في سُبُلكُم، فملا يستجيب لهم المؤمنون، لأنه لا يُستمُخ لهم بذلك.

ويُقال للمنافقين والمنافقات:

﴿ أَرْجِعُواْ وَرَآ اَكُمْ ﴾ :

أي: فليست هـذه الجهة جهةُ مُبيـركم، إنهــا جهـة المؤمنين، وليست جهــة الكافرين ولا المنافقين.

ويقال لهم أيضاً:

اي: الْتَمَسُّوا نوراً بالفسكم منا قَلْمُتُمْ من كسب في دنياكم، إلَّ كَتُم قادرين على التماس نور، فلبس لكافر ولا لمنافق يوم الدين أن يكونَ كَلَّا على مُؤْمَنٍ في إيمان أو عمل صالح، أو آثار ذلك وتمراته.

هذا القول يقال لهم من قبَل العوكُلين من الملائكة بقيادة النــاس أو سوقهم في يوم الحشر، أو هو قول يخلقه الله جواباً لهم، فهم يسمعونه ولا يرون مصدره.

حيث في يقيم الله عزّ رجلٌ بين المؤمنين والمنافقين سوراً يحجبُ المنافقين عن متابعة النَّبر في جهة مَسِير المؤمنين، ويجعل الله لهذا السور باباً، يدخل منه بقايا المؤمنين المقصرين في السير، الذين ليس لهم من القرة الإيمانية، ولا من النسور ما يجعلهم من السابقين، لكنَّ لديهم قليل من ذلك، فيقف الحرّاس على الباب، ويسمحون لهم بالدخول منه بحسب مراتبهم ودرجاتهم في الإيمان والعمل الصالح، حتى يدخُلُ أَصْفَهُم إيماناً، وافقرهم نوراً، وعندتل يُقفلُ الباب على المنافقين، ويُحجَرُون، ويُصْرَفُون إلى جهة الكافرين، فيكونون معهم، الأنهم كانوا مع الكافرين في الدنيا باطناً.

وهذا السور له باطنّ حسَرٌ جميل، وهو ما هو مه إلى جهة المؤمنين، وله ظاهر مخيف موحش، وهو ما كان منه إلى جهة المنافقين، ففي جهة بـاطن السُور تتسرُّل رحمات الله على المؤمنين بما يُسعدُهم ويفرحهم ويطمئن قلوبهم ونفوسهم. أمّا ظاهر السُّور فيأتي بن قِبْله أنواع من العذاب للمنافقين، ويذلك يشتدُّ عليهم الموقف حتَّى يحاضوا ويسائوًا إلى دار العذاب. حينتلًا لا يبقى أمام المنافقين إلا وسيلة نداء المؤمنين، فينادونهم:

﴿ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾.

يريد المنافقون أن يشهد لهم المؤمنون لـدى ربّهم أنّهم كانـوا معهم في الدنيـا، فمن حقّهم أن يكونوا معهم في الأخرة.

فُيْجِيبُهم المؤمنون قائلين: ﴿ بَلَكَ ﴾:

أي: لقد كُنتُم معنا في الظاهر.

وأتبعوا هذه الإجابة بما يدُلُّ على أنّهم لم يكونوا معهم في البـاطن، أي: فليس من حقهم أن يكونوا معهم في باطن السور، ولا أن يكونوا بعد ذلك معهم في الجنّة.

فذكروا بالتفصيل أموراً خمسةً دالَّةً على أنَّهم لم يكونوا مع المؤمنين في الباطن. وهي ما يلي :

الأمر الأول: أنّهم فتنوا أنفسهم، أي: أضّلُوا أنفسهم وعرّضوهـــا لعقــاب الله ونقعته، باختيار الكفر باطنًا، ومخادعة المؤمنين ظاهرًا، واتّخاذ وجهين متناقضين.

الأمر الثاني: أنّهم تَـرَبُّصُوا أَنْ تـدور الدائـرة على المؤمنين فَيُنَقَضُّوا عليهم مـع الكافرين.

الأمر الثالث: أنّهم ارتابوا في الحقّ الـذي جـاءهم من عنـد ربّهم على لســان رسوله، مع أنّه لم يكن لهم عُـذُرٌ في أن يرتابوا فيـه، لوضــوحه، وقـرّة أدلّتِه وَسِراهيــه الدامغة.

الأمر الرابع: أنّهم غَرْقُهُمُ الأمانيُّ التي كانوا يُعنَّون بهـا أنفسهم، وكان شيناطين الإنس من اليهود والمشركين وغيرهم من الكافرين يُعنَّونهم بها، واستمرَّت تَصُرُّهم هذه الأمانيُّ حتى جاءتهم مناياهم وماتوا على كفرهم ونفاقهم دون توبة.

الأمر الخامس: أنّهم غَرْهُم بالله الْغَرُورُ، وهو الشيطان، بما كنان بومسوس لهم من أفكار وضلالات، كالشنكيك في البعث والحساب وعذاب الأخرة، والتشكيك في الرسول والقرآن، وكتربين أنواع الشرك والكفريات التي كانوا يعتقدونها، إلى غير ذلك من زيوف. بعد هذا البيان التفصيلي يقال للمنافقين: فاليوم لا يؤخذ منكم فديةً ما عشا قلمتم ولا من الذين تفروا، ولا بُدُّ أن تُلاقوا جزاءكم بالعدل، وماواكم المذي ستاوون إليه النار، هي الَّتي ستتولَّى أمور عذابكم عن طريق خرزتها من المملائكة الغملاظ الشداد، وهي المصير الذي ستصيرون إليه، ويشن المصير هي.

(**Y**')

# المفردات اللُّغوية في النَّصَ

﴿ بُشْرَنَكُمُ ﴾:

أي: ما تُبشّرُونَ به، الْبُشْرَى: اسم يُطلَق على الشيء السّارّ المفرِح الذي يــاتي به الخبرُ أو العلم .

﴿ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾:

الفوز: الظفر، والنجاة من الشرّ، والربح.

﴿ ٱنْظُرُونَا ﴾ :

أي: انتظِرُونا، يقالُ: نَظَرَهُ بِمَعْنَى انتظَرَهُ.

﴿ ٱنظُرُونَا ﴾ :

أي: أَمْهِلُونا بالانْتظار، أو انتظرونا.

﴿ نَقْدَيِسْ مِن قُورِكُمْ ﴾ :

أي: نستَفِدٌ من نُوركم، يُقَالُ: اقتبَسَ فلانُ من فُـلانٍ نوراً أو علماً، إذا استفاده

. ﴿ فَالْتَيْسُوا ﴾ :

أي: فأطُّلُبُوا نوراً، وابحثوا عن نور بأنفسكم ولا يسمح لكم أن تستفيدوا من نور يركم.

﴿ فَضُرِبَ بَيَّنَهُم بِسُورٍ ﴾ :

ضَرِّبُ السَّورِ إقامتُه وأشساؤه وإحداث، يقول العربيّ: ضربتُ بينماً إذا نصبُه وأقامه أو إنهاء، وأطلق على إنشاء الابنية فعل الضرب، لأنَّ عمل الضرب بالبد أو بالادوات من أهمَّ أعمال إنشائها. والسُّور: كلَّ ما يجيط بشيء من بناه أو غيره.

وصُدِّي فعل وضُرِب بحرف الجرّ والباء، لأنّ ضُمَّن معنى فعل وبحجزه أو ويفصل، فالمعنى: فَضُرِبَ بَيْنهم حاجزُ أو فاصل بسورٍ يفصل بين العومنين والمنافقين.

### ﴿ مِن فِبَـكِاءِ ﴾ :

أي: من جهته، قِبَلُ الشيءَ: جِهَتُه وناحيتُه.

### ﴿ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾:

أي: اصَّلَلْتُمُ اتَّضَكُمْ وَغُرُصُتُموها لعـذاب الله ونقمته، وهـذا فيمـا ارى اولَىٰ المعاني بالاعتبار هنا من معاني الفننة.

### ﴿ وَرَبَّ نَصْبُمْ ﴾:

التَّرْبُصُ الانتظار، يُقال لغة: تَرْبُصَ فُلانٌ بِفُلانٍ، أي: انتظر شـرَّا أوخيراً يحـلَ

#### ﴿ وَأَرْتَبْتُ مُ ﴾:

أي: شَكَكُتُم، يقال لغة: ارتاب في الأمر وارتاب به إذا شكَّ فيه. وارتابَ به إذا اتّهمهُ بامرٍ مستنكر، ككذب أو سوقة أو خيانة ونحو ذلك.

### ﴿وَغَرَّتُكُمُّ ﴾:

أي: خَدَعَتْكُمْ وأطمعتكُمْ بالباطل.

### ﴿ٱلْأَمَانِيُّ ﴾:

جمع والأمنيَّة، وهي ما يتمنَّى الإنسان حصوله مما هو بعيد المنال.

﴿ ٱلْفَرُورُ ﴾ ; كلُّ خدًاع ِ يُطمع بالباطل، وصيغة اغَرُور؛ من صيخ المبالغة، أي:

شديد الخدع عظيم الحيلة، ويطلق غالباً هذا اللفظ على الشيطان، ومن كان مثله في التغرير والمخادعة للإضلال.

﴿لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِلْدَيَّةٌ ﴾:

الْفِـذَيَّةُ مَــا يُـفَـدُمُ من مـالرٍ أو غيره لإنقـاد مُسْتَجِقُ العقاب، وتخليصِه من تَبِغَةِ ما جَنَى

﴿ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّ ﴾:

اي: مُنْزِلِكُمُ الذي تُأْوُونَ إليه النار، يقال: أوَىٰ إلى المكان إذا نزل فيه، فهو

### ﴿ هِيَ مَوْلَنَكُمْ ﴾ :

من معاني والْمَؤَلَىٰ؛ من يتنولَى امر من هــو مشرف عليــه، وهذا المعنى هــو الَّيق معاني هذه الكلمة هنا. فـالنار عن طـريق خزنتهــا من الملائكــة، هي التي تتولَّى أمــور تعذيب المنافقين يوم الدين.

### ﴿ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ :

بِشْنَ: فعل جامد لإنشاء الـدّم، وهو منقـولٌ للذّلالة على معنى الـدُّم من وَيُشَرَهِ إذا أصابُ بُؤْسًا، ضِدّ ونَعِمُ».

﴿ ٱلْمَصِيلُ ﴾: اسم المكان الذي سيصيرون إليه، أو مصدر ميمي من دصاره. والمعنى: وبشن المصير النار التي سيصيرون إليها.

يقال لغة: صار إلى كذا بمعنى انتقل إليه، أو تحوّل إليه، أو انتهي إليه.

\* \* 1

(\$)

### مع النصّ في التحليل والتدبُّر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى فُورُهُم بَيْنَ ٱلِّذِيمِ مَو يِأْتَكَنِيرِ بُشْرَىكُمُ ٱلْمُؤْمِ جَنَّتُ تَغْرِي

# مِن تَعْنِهَا ٱلاَّنْهَارُخَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْمَظِيمُ لَيُكَا ﴾:

أي: يا مَنْ تصلحُ للخطاب ضَعْ فِي ذاكرَتِكُ مَنْهِداً من مشاهد يَـوُم القياسة، فاذَكُر من حينِ لاَخر يَوْمَ فَرَى إِذَّ تَقُومُ القيامة، ويُخشُرُ الناس للحساب وفصل القضاء، المؤمنينَ والمؤمناتِ محظوظين بميزة خاصَةٍ دون سائر أهل الحشر.

هذه العيزة هي ألهم اصحبابُ نور يكثبف لهم مُبْلَهُمْ في مُبيـرِهم، فكُلُ مُثْهُمْ لَهُ نورُ عَاصُّ بِهِ يَكْبَلُفَ لَهُ الْمُنبِيرِ اللّذي يَسِيرُ فِيه عَبْرُ طَلامٍ مُحطِطٍ مُجَلَّل، ولا بُدُ ان يكون نورُ كلَّ واحدِ منهم على مقدار قُوَةٍ إيسانِه في الدنيا، ومقدار زادِه من العمل الصالح.

هذا الور الذي يكون لكل مؤمن ومؤمنة نورُ يُسْمَى في سُبُلِ أَرض الحضر أمامُ السّاعين فيها على مقادير سَعْهِم شَدَةً وضعفاً، فساع منهم بسرعة فائقة، ونورُه يُسْمَى بين يديه بعثل شُرعته، وساع منهم بسرعة دون ذلك، وتتنازلُ السّرعات حتى أدناها، ونورُ كلّ واحد منهم يسعى بين يديه على مقدار سسرعته، وسسرعتُه في سعيه يوصّلِ تناسب سَشْيَةً في طاعة الله ومراضيه في الحياة الدنيا.

وهذا النور يملكون بنَّهُ وتوجيهه بالإنمانهم، كالمصابيح الكهربائيّة الَّتي اكتشفها الناس لإنارة طرقاتهم في اللّيل ، ذاب الانواع المختلفة، فمنها ما يستعمله الناس في مركباتهم، ومنها ما يحمله العشلة بأبديهم.

فسالنص على تقديسر: اذكُرُ بسا من بصلحُ للخسطاب ﴿ بُسَرَة تَسَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ بحسب مقدار وما قدْم من عمل صالح في مرضاة الله ﴿ يَنُنَ الْإِدِيهِم ﴾ لِكُشْفِ طُرُواتِهم بحسب مقدار سعي كلُّ منهم، ودلت الحاجبة إلى النور على أنْ مُجِيطَ المكان محيطُ مظلم لا نور في فيه إلا ما يكون ساعياً بن أيدي المؤمنين الساعين، ﴿ وَلِي وسيلة بَكُ هذا النور وتوجِيهِ تكون ﴿ وَإَلَيْمَاتِهِم ﴾.

وضع في ذاكرتك أيضاً يـا من تَصلُح للخطاب أنّ المؤمنين والمؤمنـات لهم ميزةً أخرى يميزهم الله بها، دون سائر أهل المحشر يوم القيامة. هذه العيزة الأخرى هي أنّهم يُبشّرون قبل الحساب وفصل القضاء بِبُشْرَى، فيقال ...

﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَأْ ... ۞ ﴾.

﴿ بُشْرَينَكُمْ ﴾ :

أي: الشيء السّارُ المفرح الذي تبشّرون به، وهو مبتدأ.

﴿جَنَّتُ ﴾:

خبرُ. إنَّهَا جَنَّةً عُظْمَى مفصَّلة إلى جنَّات.

ومن أوصافها أنها تُجَرِي من تحتهما الأنهار التي جناء في نصوص قدرآنية أخسرى وصفها، فعنها أنهار ماء غير آسن، ومنها أنهار لبن، ومنها أنهمار عسَل<sub>ر مُ</sub>صَفَّى، ومنهما أنهار خطرٍ لا غول فيه .

## ﴿خَلِدِينَ فِيهَأَ ﴾ :

أي: هي معدَّةً لكم، فإذا دخلتموها كُنتُمُّ خالدين فيها.

بعد عرض هذه اللقطات من مشاهد يوم القيامة ممّا هو خاصٌ بالمؤمنين والمؤمنات، أبان الله لنا على سبيل الترغيب في أن نكون من أهل الإيمان، فقال تعالى:

# ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾:

أي: ذلك الثوابُ الرَّفِعُ يوم الدين للمؤمنين والمؤمنات هو وحَدَّهُ الفوز العظيم، الجامع للظفر بما هو فوق أمانيّ العباد ومحابّهم، وللربح العظيم على العمل الفليل، وللنجاة منّا هو معدُّ للكافرين والمنافقين من عذاب أليم، وضمير (هو) ضمير فصل لتأكيد التخصيص.

ونلاحظ أنَّ هذا النور الذي عرضته هذه الآية على أنَّه خَيْرٌ عن مُشَهدٍ مقتَّفَعٍ من مشاهد يوم القيامة، قد جاه بيانه في سورة (الحديد/ ٥٧ مصحف/ ٤٤ نزول) نفسها بأسلوب وغَدٍ من الله للمؤمنين من أهل الكتاب إذا اتقوا وآمنوا برسوله محمد ولا سيما النصارى الذين اتَّبَعُوا عيسَىٰ بصدقٍ. فقال تعالى فيها:

﴿يَكَانُهُ الَّذِينَ ءَامَـنُوااتَقُواالَقَهُ وَءَلِيثُوارِسُولِهِ. يُؤْتِكُمْ يَكْلَايِنِ مِن زَّمَتِيهِ ، وَيَعَمَل لَّكُمْ فُورَا مَشْوَدَ بِهِ، وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَقُورٌ تَرْجِمْ ﴿﴾ :

اي: يا أيها الذين آنئوا برسُل الله السابقين وبما جاؤوا به انقوا الله وآمنوا برسوله محمد 瓣، يؤتكم بخُفُلُنِ (أي: تَعِينَيْن) من رحمت، مقابل إيمانكم أولاً برسلكم، ثم إيمانكم بمحمَّد. ويجمل لكم نوراً من الهداية نَشُون به في الدنيا، ونوراً تمشونَ به يوم القيامة، ويغفر لكم، والله غفورٌ رحيم.

﴿ يَتَأَبُّمُ الَّذِينَ مَا مُثُوا فَهُوَّا إِلَى اللهِ فَرَبَهُ فَصُوَّا عَنَى رَثَكُمُ انَهُكُفِّرَ عَنَكُمْ سَيِّنَا لِكُوْرِيَدُ خِلَكُمْ جَنَنتِ تَعْرِى مِن غَيْنِهَا الْأَنْهَرُ وَمَ الْمُغْرِى اللهُ النِّيَ وَالَّذِينَ مَا مَثُوا مَمَةُ فُورُهُمْ يَسْنَى بَيْنِ كَلِيْنِهِمْ وَيِأْتِنْنِهِمْ بِقُولُونَ رَثِّنَا ٱلنِّهِمْ لَنَا فُرُدَنَا وَأَغْفِرُ وَلَاً إِنَّكَ عَلَىٰ صَلَيْلِ مِنْ وَقِيدٌ ﴿ ﴾ .

نُلْجِطُ في هذه الآية أَنْ دَعَاة المؤمنين يوم القيامة ربّهُم أن يُتِمُ لَهُمْ مُورَهُمْ وَيَغْفِرُ لَهِم، ويَغْفِرُ لَهم، الله يَسْأَله لونها لهم، يدُلُّ على أنَّ نور كلّ واحد منهم نور ناقص عن صربته الكصال التي بشاهدونها للانبياء والمرسلين، ولا يُد أن يكون ذلك بسبب ما كان منهم من تقصيرات وفتوب أرتكيوها وضعفي في الإيمان، فهم يسالون الله أن يُثِم أَيْم أَيْم ويغفر أهم، حَتَّى يكونوا مع السابقين، وتقهم ذهناً بمقضى قانون العدل الرياني أنَّ نقص النور لكلّ واحد منهم يعادل تقصيراته وما ارتكب في الحياة الذّيا من سيّئات، وهذا يَشْهُدُ للتصور الذي أظهره تدبُّر الآية التي هي موضوع البحث من سورة (الحديد) كما سبّق البيان حولها:

قول الله عز وجأ :

﴿ وَرَمَيْقُولُ الْمُنْعِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ مَاسُوا الظُوُونَ افْقَاشِ مِن فُوكُمْ قِلَ اَرْجِعُوا وَلَهَ كُمُّ الْقَسُوالُونَ فَشْرِيَ يَقَهُمْ إِسُولُهُ بَاكِنا لِمِنْكُمِهِ الرَّمَّةُ وَظُومُونِ فِيكِهِ الْمَدَابُ يَنَادُونِهُمْ الْمَرَكِنَ مَسْكُمُ قَالُوا اللَّهِ وَلَيْكِكُمُ فَنَشَرُ الْفُسُكُمُ وَزَيْسَتُمْ وَلَرَقِسَمُ حَقَّىٰكُمْ أَنْهُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ إِلْهُوا لِمَنْرُقُ فِي ﴾.

أي: وَضَعْ فِي ذَاكَرَتُكُ أَيضاً يا من تصلُح للخطاب مشهداً آخَرَ من مشاهد يوم. القيامة موصولاً بالمشهد السابق، فاذكر من حين لآخر، يوم تَرَى إِذَ تَقُرمُ القيامة، ويُحْمَرُ النَّاسُ للحساب وفَصَلِ القضاء، المنافقين والمنافقات، يَمْشُون وراء المؤمنين والمؤمنات بتباطؤ وضَعْفِ وعَجْزٍ، وهم يقولون للذين آمنوا انتظرُونا وتَمَهُلُوا من أَجْلِتا حتى نستفيد في مسيرنا خَلْفُكُمْ من تُورِكُمْ، في هذا الظلام الدامس.

ونستطيع أن ندرك أنَّ هذا إنَّصا يكون قبل الحساب وفصل القضاء، إذَّ بترعم المنافقون والمنافقات أنَّ خداعهم للمؤمنين ما زال سارياً تبعاً لما كمانوا فيه في الحياة الدنيا، أمَّا بعد الحساب وفصل القضاء، فإنَّ الحكم بشأنهم يكون قد صَدَّر، وعندللْ يُجْمَّون مع الكافرين، وتنكشف سرائرهم للجميع، فما يذكره بعض المفسرين ممَّا يخاف هذا لا يستغيم، ومنه قول بعضهم: إنَّ هذا يكون على الصراط.

دلُّ على هذه اللقطة من مشاهد يوم القيامة قول الله نعالى:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقَايِسْ مِن فُرِيكُمْ ﴾ :

لي: اذْكُرْ يا مَنْ تَصْلُح للخطاب ﴿ يَقُرُنُ . . . ﴾، فضَع هـذا في ذاكرتـك ليكون واعظاً لك ومُنْذِراً، فتكون شديد الحذر من أن تُسُلك مسالك النفاق والمنافقين.

ولمّا كان العنافقون والعنافقات على علم بـانّ النور الـذي يستهدي بــه المؤمنون والمؤمنات إنما هــو نور إيمــان كلّ منهم ونــورُ عمله الصالح في الحياة الــدنيا، فــإنّهم يقولون لهـم:

﴿ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن فُورِكُمْ ﴾ .

ولاً يقولون لهم: نقتبس من النور الذي تستَهَدُون به في ظلمـات المحشر، إنهم يعلمون أنه نُورُهُمُ المنبعث من كلِّ منهم. ودلُّ العشهد على أن الذين آمنـوا يُشغُونُ، أي: يُسْرِعُونَ في السَّير لأنَّ نَوْهُمُّ يَشْغَى بَيْنَ المِديهِم، فسَمَّعَ نورهم جناء كننايةً عن سعيهم، ولمو كنانـوا مستقـرين في أماكتهم لكان نورهم مستقرًاً معهم.

ودلّ المشهد على أن المنافقين والمنافقات يخاولون اللّحاق بداً لبنين آمنوا، استمراراً لما كانوا عليه من نفاق في الحياة الدّنيا، ولكنّ الشعف والعجز الناجمين عمّا كانوا عليه من كفر في الباطن لا يمكّنانهم من مسايرة أضعف المؤمنين إيصاناً وأقلّهم عملًا صالحاً.

ولا بدّ أن يكون هذا السّمي في اتّجاه موقف الحساب وفصّـل ِ القضاء الخــاصّ بالمؤمنين والمؤمنات.

عندئذ بقال لهم:

﴿ أَرْجِعُواْ وَرَآ مَكُمْ ﴾:

أي: ليستُ هذه الجهة جهتكم، ولا تصلُّحون للّحاق بالذين آمنوا في مسيرهم، لا بالاستحقاق ولا بالتبعيّة، فمكانكُم الخاصُّ بكم هو وراةكُم، فارجعـوا إليه، وسيـروا في الانّجاء المعاكس حيث يَبيرُ الكافرون الصرحاء.

قالذي يظهر أنهم يُخذعون في أول الأمر فيُخشُرُون مع الذين أَمَنُوا، ثُمُ إذا دَعِي الضعفاء الله عن من الضعفاء الله في أتجاء موقف حسابهم، مشى معهم المنافقون مشي الضعفاء العجزة، فيسبقهم كل المؤمنين، عندلذ يكونون كالذيل، ثم ينفصل الذيل عن مؤخّرة المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين المؤمنين أن فيطلبون منهم الانتظار، عندلذ يوجّمه لهم النّداء الربّاني، عن طريق الملائكة أو عن طريق خلق صوب يشمّونه:

# ﴿ أَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾.

أَمْهِم يُجَازُونَ فِي موقف الحشر بمثل ما كان منهم في الحياة الدُّنيا، كانوا يُخادعون الله والذين آمَنُوا، فمن العدل أن يُعاملوا يوم القيامة بمثل عملهم في الحياة الدنيا. ولست أرى أنَّ عبارة ﴿وَزَاءُكُمُۥ تَاكِيدُ لَعبارة ﴿(أَرْجُمُوا﴾ على اعتبار أنَّ الرُجُرع يستلزم السَّيسر إلى الوراء، بسل أرَّى أن عبارة ﴿وَزَاءُكُمْۥ هي على معنَىٰ: إلْسَرْشُوا وَزَاءَكم، أي: فالجهةُ التي هي وزَاءَكم المعاكسةُ لجهة الذين أمَّدُوا هي الجهة التي ستتخذون خطوط مسيركم فيها مع الكافرين، إلى موقف حسابكم، فإلى جهتَم، أمَّا جهة الذين أمَنُوا فهي إلى موقف حسابهم، فإلى الجنة، وإن استحق بعضهم مقداراً من التعذيب في النار

> ويقال لهم أيضاً بعد أمرهم بالرّجوع، وأمرهم بأن يلْزُمُوا وَرَاءَهم: ﴿ فَالۡتَيۡسُواۡنُوۡكَ ﴾.

أي: فاطلبوا نوراً بِجَهَدِكم من عملكم، إن كنتم قادرين على ذلك، والبَخُوا عن نورِ تستهدون به بانفسكم، فبأنّه لا يُسْمَعُ لكم اليوم أن تستفيدوا نوراً من غيركم كما كُشُمَّ في الذّنيا تُشْارِكون الذّين أمنوا في ثمرات أعمالهم، إذ كتم تزعمون أنكم منهم، وانتم كاذبون، فاليوم لا كذب ولا مخادعة، إنّه يوم الدين يوم الحقّ والعدل بالنسبة إلى الكافرين، ويوم الفضل والإحسان بالنسبة إلى المؤمنين

وعف هذا الفول الذي يُوجُّهُ للمنافقين والمنافقات يُفامُ سورٌ حاجِزٌ بين المؤمنين والمنافقين، لئلا يُتَّابِع المنافقون السَّير خلف المؤمنين على سبيل المكابرة وتجاهل الإعلان، بظلٌ تقيل، وتَطَلَّسُ عليل، ويُجْمَلُ في وسط هذا السَّور باب، ولا بدُّ ان يكون على الباب حُرَّاس، ويظهرُ أنَّ الغرض من هـذا الباب فحص المتخلفين المقصّرين في السَّبر من عصاة المؤمنين، وضعفاء الإيسان الذين لم يَلِّلُغ ضعف إيمانهم إلى دركة الشرك أو النفاق، فمن كان له فَلَرَّ ما من نور الإيمان والعمل الصالح مهما قلَّ أَذِنَ لَهُ بِاللَّحُولِ من هذا الباب إلى جهة المؤمنين، ويُمَثِّعُ المنافقون ويُروُون.

هذا السُّورُ لَهُ بَاطِنٌ يَقعُ إلى جهة المؤمنين، وله ظاهر يقع إلى جهة المنافقين.

ونعلم من سُمَةِ الله في الْخَلْقِ أَنَّ الباطلُنَ يكون في العادة لينماً ناعماً ضامَاً لَمُما يعتَنوي علَيْهِ بِرفق وحفظ، بخلاف الظاهر فإنّه يكون عادة قاسياً خَشِناً، يجد من يقترب منه ما يَصدُّه ويُرُدُّهُ ويؤذيه. ووفق هذه السنة يجمل الله هذا السّور ذا باطن لين مؤنس نــاعم حـَـنِ جميل، وذا ظاهر صَلْدِ خَدِنِ يأتمي من جهته العـذاب، الذي يُسْرَل بعن يُقترب منه، ويُحاولُ تَــَـُـرُو، لينخرط في جماعة المؤمنين، وهو ليس منهم، فيطاقة الدخول من الباب لا بَدُّ أن تكون بطاقة من نور الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا.

فقال تعالى :

﴿قِيلَارَجِمُوانَدَاتُمُّ مَاٰلَتَيْسُوافَكَ عَشْرِيَ بَيْتَهُم بِسُولِلَّهُ بَابْ بَالِمَانُوفِي الرَّمَنَةُ وَظَاهِمُ فِين قِيَامِ الْمَنَابُ۞﴾ .

فلا يستطيع المنافقون والمنافقات الاقتراب من السور، ولا يُسْمَحُ لهم بـالذّخـول من الباب، نظراً إلى أنّهم لا يملكون نور إيمان وعمل صالح، ولو من أقلَ الدرجات.

عندئلة لا يبقى أسام كلّ واحد منهم إلاّ أن ينادي مُمَارِقَه من المؤمنين ألم أكّنُ معكم؟! لعلّ بعضهم يرضى أن يشْهَذ له بأنّه كان في الدنيا مع المؤمنين، فيشفح ذلك له عند ربّه، فيأذن لملائكته بأن يُلحقوه بهم.

لكنّ المؤمنين يكونون قد اكتشفوا حقيقة معارفهم من المنافقين، فيجيبونهم بمـا يدُلُّ على أنهم كانوا منافقين كاذبين، مع المؤمنين ظاهراً، وليسوا مع المؤمنين باطناً.

فقال تعالى :

﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ مَكُنَّمُ قَالُوا لِمَا لَكِنَّكُمُ فَلَنَمُّ ٱلْفُسَكُمُ وَزَيْضَتُمْ وَآرَيْشُدُ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِ ۚ حَقَّىٰجَلَّا أَمُّ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الدِّرُونُ ۞﴾ .

اسْتُعْمِلُ فَعُلُ ﴿يُسَادُونَهُم﴾ نظراً إلى حباجز السور الـذي أقيم بين الفريقين، فمنعهما من التحادث والتخاطب بصوت منخفض.

﴿ أَلَهُ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ ؟!

يدعو المشافقون بهـذا الاستفهام الـذين آمنوا بـأن يشهدوا لهم عنـد ربّهم بأنّهم كانوا في الدنيا مع المؤمنين.

فيقـول المؤمنون لهم: ﴿بَلِّينَ﴾: أي: بلى لفـد كنتم معنـا في ظـاهـر انتسـابكم

﴿وَلَكِنُّكُمْ﴾ لم تكونوا معنــا في حقيقة إيمــانكم وولائكم، بل كنتم على خـــلاف ذلك ونقيضه في باطن أمركم.

واليوم نذكر لكم بالتفصيل حقيقة أمركم تجاه دين ربُّكم وتجاه رسوله والمؤمنين.

أولاً: ﴿ فَلَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾:

أي: أضللتُم أنفسكم وعرضتموها لعذاب الحريق في نار جهنَّم، باختياركُمُ الحرُّ سُبُلَ الضُّلال والغواية وإبطانِ الكُفْر، ورفض ِ الحقُّ الذي جاء بــه رسولَ ربَّكم، وكيــدِ الإسلام والمسلمين، ومخادَعَةِ الله ورسوله والمؤمنين.

# ثانياً: ﴿ وَتَرْبَصُّتُمْ ﴾:

أي: وانتــظرتُم أنْ تَـدُور على الإســـلام والمسلمين الــدوائـــر، فتنقَفُّـــوا على المسلمين الصَّادقين مع الكافرين الصرحاء قتلًا وسَلَّباً وتشريداً، وعندثذٍ كُنتُم ستُعلِّنُـون كفركم وعداوتكم الصريحة، ولكنَّ اللُّهَ عزَّ وجلُّ نصَرَ المؤمنين وخذَل الكافرين، فـردُّ كيدكُم عليكم، فكنتُم أنتم المكيدين.

### ثَالِثاً: ﴿وَٱرْتَبْتُمْ ﴾:

أي: وشككُّتُم بصدق رُسُول ربكم مع كلُّ ما شاهدتموه من دلائل نبوَّته ورسالته، وشكَكُتُمْ في صحَّة ما جاء به ويلَغه عن ربَّه، مع أنَّــه حتَّى تشهد لــه براهين العقل، ويشهد له الواقع، وتشهد له التجارب.

# رابعاً: ﴿ وَغَرَّنَّكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ ﴾:

أى: واطْمَعَتْكُمُ الأَمَانِيُّ الَّتِي كُنْتُمْ تَنَمَّوْنَهَا بِالْبَاطِلِ، وتُؤجَّلُونِها من حين إلى حين بعده، كلَّما توالب الأجالُ دون تحقيقها ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ بإنْهَـاءِ آجالكُم أنتم في الحيـاة الدنيـا، فحلَّت بكم منايـاكم، دون تحقيق أمانيكم، وأنتم مـا تزالـون على نفاقكم، كُفْراً في الباطن وإسلاماً في الظّاهر.

## خامساً: ﴿ وَغَرَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ﴾ :

أي: وَخَذَعَكُمْ بِاللَّهِ رَبُّكُمُ الشيطانُ الْغَرُورُ، إذْ كَانَ يَعِدُكُمْ وَيُمنِّيكُم ويـوسوس لكم ويسوّل، فيزيّن لكم أنواع الشرك، وصّور الكفر، ويقدّم لكم زيوف الأفكار والضلالات بزخارف الاقوال، وما يصطنعه هو وجنوده من شياطين الإنس من فلسفات وسفسطات وأفكار بىاطلة، ويزيّن لكم النشبث بـالحياة الـدنيا وزيــاتها، ويصــرف عن تصوّراتكم الأخرة وما أعدّ الله فيهــا من غذاب خــالد للكــافوين والمنــافقين، ومن نعيم خالد للمؤمنين، بالتشكيك بأخبار الرسّل عن الله ربّهم.

\* \* \*

قول الله عز وجل:

﴿فَالَيْمَ لَايُؤخَذُ بِنَكُمْ فِدَيَةٌ وَلَا مِنَالَذِينَ كَذَرُواْ مَأُونَكُمُ التَّأَرِّمِي مُولَنكُمُّ وَبِئْن المُمِيدُرُ ۞﴾.

هذا بيان رَبَانيُّ يُوجُّهُ لَهُمْ عَقِبَ الْجَوَارِ الَّذِي يكونُ بينهم وبين المؤمنين، على طريقة النداء، إذ يحجز بين الفريقين السُّور المضروب بينهما.

هذا البيان الرّبَاني يأتي إعلاناً عالمًا يسمعه المنافقون جميماً، في موقفهم يدم القيامة، لتينسهم من النجاة، وقبطع أمالهم، حتى لا يُخاولوا أتّخاذ سببٍ منا أو حيلةٍ ما، طمعاً في الخلاص ممّا هم فيه.

صــوتُ مَلَكِ يَتُلُو عليهم هــذه الآيــة بحسب لغـــاتهم، أو إذاعــةُ تَبَّثُهـــا عليهم بخلق الله، أو شيءُ أخر يوصلها إلى أسماعهم وقلوبهم بخلق الله، الله أعلم.

هذا البيان يشتمل على أربع قضابا:

القضية الأولى:

﴿ قَالَيْوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ﴾.

لي: فـالْيَومْ لا تُقْبَلُ مِنْكُمْ وَلا مِن الَّذِينَ كَفَـُوا كُفُواً صَـرِيحاً فِـلْمِةً مـا لـوكُشُمْ تُمْلِكُونَ دَفَعَ فلديمَ تَلْرُؤُون بها عذابَ اللَّهِ الخالدَ عَنْكُمْ.

وجاء التعبيرُ بنَفي أخَدِ الفدية عن قبولها، لأنَّ قبولها يستلزم اخذها، على أنّهم لا يملكون يومَ الفيامة شيئاً يُقلّمونه، لا فِلنَةً ولا تُونَها، إنَّ ما يملكه المكلُفُ يوم الدين هو عمله الصالح الذي قدم في الحياة الذياً، والمنافضون والكافسون ليس لهم أعمال صالحة مقبولة عند الله حَرِّ يُقلّموا منها فليةً ما.

القضية الثانية

﴿مَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُّ ﴾:

أي: مكانَّكُم الَّذي تأوُون إليه وتنزلون فيه النَّارُ دارُ عـذاب الكافـرين والمنافقين والعصاةِ يوم الدين.

القضية الثالشة:

﴿هِيَ مَوْلَئكُمُّ ﴾:

أي: النَّارُ دار العذاب يوم الدين هي الَّتِي تسولُى شُؤُونكم، ومَنْ كانت الـــار هي مولاه كانت ولايتُهَا عليه ولاية تعذيب وتنكيل.

وقد نُزُلِّتِ السَّارِ مُتَّرِكَةُ ذي حياةٍ وإرافةٍ يُعَوفَى شؤون من يُقَعِّ تِحَتَّ سيطرته على سبيل المجاز في التعبير، بتنزيل غير ذي الحياة منزلة في الحياة، أو على سبيل ملاحظة خزنة النار من الملائكة الفلاظ الشداد الذين يتولُون تعذيبُ أهلها، على سبيل المجاز الموسل، من إطلاق المحلّ وإرادة القائم على شؤونه.

القضية الرابعة:

﴿ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾:

أي: وهــذه النار هي مصيــركم الاخير الـذي ستصيرون إليــه، فـلَا خــلاص لكم منها، لانكم فيها خالدون، ويشّس الْمَصِيرُ الذي ستصيرون إليه هي.

وينتهي النصُّ بهذا الختام أغاذنا الله من الكفر والنفاق.

. . .

### النصّ العشرون

وهو من سورة (محمد/ ٤٧ مصحف/ ٩٥ نزول) تاسع سورة مدنية الأيات سن ( ١٦ – ٣٧) حول عدم تفهم المنافقين لما يسممون وهلمهم لدى ساعهم آيات الدعوة إلى القتال

## قال اللُّهُ عزَّ وجلَّ :

﴿ وَيَهُمْ مَنْ يَسْتَعُهُ النِّكَ مَقْ يَا مَرْجُوا مِنْ عِيدِكَ قَالَ اِلّذِينَ أُوقُ الْهُرَّ مَا وَالْمَالِينَ الْمَعْ الْمَدَوَّ الْمَوْلَ الْمَدَوَّ وَالْمَالُونَ الْمَدَوَّ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ وَاسْتَعْفِر الذَّيْكِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاسْتَعْفِر الذَّيْكِ وَالنَّعْمِينَ وَالْمُويَعَنِي وَالْمُعَيِينَ وَالْمُعَيِينَ وَالْمُعَيِينَ وَالْمُعَيِينَ وَالْمُعَيِينَ وَالْمُعَينَ اللّهُ وَاسْتَعْفِر الذَّيْكِ مَنْ اللّهُ وَاسْتَعْفِر الذَّيْكِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاسْتَعْفِر الذَّيْكِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سنطيف خنه في بقيض الأمر والفه تسكرا أمرارة ﴿ فَا فَكِفَ إِذَا فَا فَا لَمَا لِمَا لَكُلِكُمُ اللّهَ عِلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ وَحَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

\* \* \*

#### (1)

#### المقراءات المتواترات في هذا النصّ (من الفرش)

- # في الآية (١٦):
- (١) قرأ جمهور الْقُرَّاءِ [آنِفاً] بمدَّ الهمزة.
- وللبزِّي روايةً عن ابن كثير [أَنِفاً] بالقصر، والأخرى كقراءة الجمهور.

أَنفاً: بالمدّ هي بمعنى الزمن المماضي القريب من زمن التكلّم، أي: ماذا قال منذ قريب إذ كان يتكلّم.

أَتِفَا: بالفصر هي بمعنى المترّم المتشكّي الذي يظهر انزعاجه، كالبعير الـذي يُسـَاقُ بالخطام من أَنْهِ، فهو ينقاد كارها مُشتكياً، يقال: بعيرٌ مأنوك، أي: يُساقُ بالنّهِ، فَهُو أَبْكَ، ويُقالُ: أَيْفَ البعيرُ إذا شكا أَنْفَهُ من الخطام الذي فيه ويُساقُ منه.

ويقال أيضاً: بعيرٌ آنِفُ بالمدّ إذا كان دائم التشكّي مثل: أَيْفَ، بالقصر.

ففي الغراءتين تكاسلٌ في اداء المعنى المراد، أي: ساذا قال محمّد في خطبته أو حديثه الذي قاله من قريب حالة كونه متشكّباً مترّماً من احوال بعض الناس، أي: ماذا يقصد من تشكّيه، ومَنْ هُمُّ الاشخاص الذين يتحدّث عنهم مترّماً من أحوالهم؟

### حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال

- في الآية (٢٢):
- (١) قرأ جمهور القراء العشرة [عَسْيَتُمْ] بفتح السين.
  - وقرأ نافع فقط [عَسِيْتُمْ] بكسر السين.
  - وهما وجهان عربيان في هذه الكلمة.
- (٢) قرأ جمهور القراء العشرة [تُولُيتُم] على البناء للفاعل.

وقـرا رُويْسُ فقط عن يعقوب [تُـولُيُّم] بضمَّ التاء والـواو وكُسْرِ الـلَام على البنـاء للمفعول.

وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد.

قَوْلَيْتُم: تأتي بمعنى تسلَّمتُم ولاية أمور الناس، وتأتي بمعنى أدبـرتم عن الحقّ وانصرفتم عن طريقه.

تُولِّيْتُمْ: هي بمُعْنَى أُسْبِذَتْ إليكُمْ ولاية أمور الناس.

 (٣) قـرأ جمهور الفـراء العشرة (وُتُعَـطُعُوا) بتشـديد الفعـل من وقَـطُعـ، المشـدّد لطاء.

وقرأ يعقوب فقط [وَتُفْطَعُوا] بالتخفيف.

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد، إذ من الناس المرادين من يبالغ في تقطيع أرحامه، ومنهم من يقطع رحمه دون إسراف.

- ☀ في الأية (٢٥):
- (١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة [وَأَمْلَىٰ لَهُمْ] أي: أَمْلَىٰ الشيطان لهم.
- وقرأ أبو عُشْروٍ: [وَأُمْلِيَ لهم] بالبِنـاء للمفعول وفتـح الباء، أي: وأَمْلِيَ لهم من قِبَل من يؤثّر عليهم.

وقرأ يعقوب [وَأَلَمْلِي لهم] بالبناء للفاعل على أن الفـاعل ضميـر المتكلّم وهو الله عزّ وجلّ . وفي هذه القراءات تكامل في الأداء البياني وتكاسل في أداء المعنى الصراد. يقال: ألمُّل له: إذا أطال له وأنْهَلُهُ.

- في الآية (٢٦):
- (١) قرأ جمهور الفراء العشرة [أُسْرَارَهم] جمع دسرة.

وقــرأ حفص عن عاصم، وحمـرة والكســائي وخلف العــائـــر [إِسْــرَارَهُمْ] بِكُسْــرِ الهمزة، مصدر اسرّ إِسْـراراً.

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد، فالله يعلم أسرارهم التي يخفونها، ويعلم عملهم إذ يُسِرُون به.

- \* في الآية (٢٨):
- (١) قرأ جمهور القراء العشرة [رضُّوانَّهُ ] بكسر الراء.
  - وقرأ شعبة فقط [رُضوانه] بضمَّ الراء.
    - وهما وجهان عربيّان لكلمة رضوان.
      - في الأية (٣١):
- (١) قسرا جُمْهُـرو القسراء العشـرة: [وَلَنْبُلُونَكُمْ حتَّى نَعْلَمَ الْمُجَـاهِـدينَ مِنْكُمْ
   وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُو أَخْبَارُكُمْ] بنون العظمة في الأفعال.

وقــرا شعبــةُ فقط: [وَلَيْتُلُونُكُمْ حَتَّىٰ يَعْلَمَ المجـــاهِـدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّـــابِـرِينَ وَيَيْلُو أُخْبَارُكُمْ] بياء الغائب.

وفي الفراءتين تكامل في الأداء البياني.

وقرأ رُويس عن يعقوب: [وَنَلِّسُ بِلِسكانِ الواو على استثناف الجملة دون عـطف فعـل (نَلِّسُوع على فعل [نَعْلَمُ] فيكـون فعل إنَّلُوع مـرفوعـاً، اي: ونـحن نبلو انحياركم، وهـو وجه من الأداء البياني ذو دلالة خاصة مضانة.

. . .

#### (1)

### موضوع النص بوجه عاتم

يكشف هذا النصر حالة المنافقين وهم في مجالس العلم اللديني، ويبيّن أقهم يَصُنّمون التظاهر بأنهم يستمعون الاقوال ويصغون إليها، لكنهم في الحقيقة منصرفـون عنها في نفوسهم، فلا يصل إلى أدمنتهم وقلوبهم منها شيء، إنَّ قلوبهم مطبـوعٌ عليها بسبب انصرافهم عنها، وعدم إيمانهم بها أصلًا.

ويكشف أيضاً حالة المنافقين حين كانوا يستمعون الأيات المستؤلات المتضمنات الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال إعداداً لقتال الكافرين، وبالأنفس في الخروج لمفاتلتهم، وهي الأيات التي كمان رسول الله ﷺ يتلوهما على المسلمين في المجامح العامة التي كان يشهدها المسلمون، المؤمنون منهم والمنافقون.

فقد كان المنافقون إذا أنزلت سورة محكمة وذُكر فيها الدعوة إلى قتال الكافرين أصابهم الهلع والجزع، فجعلوا ينظرون إلى الـرســـول ﷺ نظر المغشيّ عليـــ من الموت.

وبعد كشف هماتين المظاهرتين من أحوال المنافقين يشابع النص معــالجتهم بالإنناع، والموعظة، والدعوة إلى تدبّر آيات القرآن، والوعيد بالعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم، والإنذار بفضحهم أمام سائر المسلمين، بإخراج ما في سوائرهم وضمائرهم من أضغان.

وضمن ذلك بين الله عزّ رجلّ حكمته في الابتلاء الذي يكشف به المؤمنين والكافرين، والمطيعين والماصين، والمجاهدين والقاعدين المتخاذلين، والعاسرين والجزعين، إلى غير ذلك من تصرّفات الناس الإرادية التي تصير بعد الوقوع أخباراً.

#### (٣) المفردات اللّغوية في النّص

## ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾:

أي: ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يستمسون إليك
 يا محمد، بمعنى يصخُون سمعهم إليك، فيُميلون آذانهم ورؤوسهم تظاهراً بأنهم
 مُهْتَمُون بما تقول، سُراً لَثَمَاقهم.

يقال لغة: استَمَع له واستَمَع إليه، وكذلك تَسمَّع إليه، بمعنى أصغى إليه، أي: أمال رأسه وأذنه إليه ليتسمَّع منه ما يقول.

### ﴿مَاذَاقَالَ ءَانِفُنَّا ﴾:

أي: ماذا قال محمّد في الزمن الساضي القريب إذْ كُنّا في مجلسه. وأحياتاً يقولون هـذا القول على معنى: ماذا قال محمّد وماذا يُقْصِدُ ومَنْ يَنْجي بقولـه الـذي يُشكّنُ به، وذلك حين يُعرِّض بالمنافقين وأعمالهم غيـر السّارة، وعلى هـذا المعنى تُحمّل قراءة وأيقاً، أي: ماذا قال حالة كونه مشكّيًا مترّمًا. فكلمتا والأنف، و والأيّف، تأتيان في اللغة بمعنى المتشكي، كما سبق في اليان لدى توجه القراءات.

### ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى مُلُوسِم ﴾:

النظيع في السائيات كالختم، وقد كناد من عنادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا رسائل، وأرادوا المحافظة على سترية ما فيها، أقفلوهما بإحكام، ووضعوا عنند مكان إقفالها طيناً خاصاً، يطبعون عليه خاتمهم الخاص بهم، فيجك النظين وشال الخاتم مطبوع عليه، فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلاّ بكسر خاتم الطين.

وعلى سبيل التوسّم في التعبير بنقل ما هو للماقيات إلى المعنوبات، جاء في القرآن التعبير بـالطبع والختم على القلوب، للدلالة على أنّهـا صارت محجـوبـة عن إدراك أيّ شيء يتعلّن بما هي محجوبة عنه.

# ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً ﴾:

تُطْلَق الساعَةُ في القرآن على الزمن الذي يكون عنده إنهاء نظام الحياة الدنيا

لجميع الخلائق، وتُطُلِّق أيضاً ويُراهُ ساعـةُ البعث إلى الحياة الاخبرى، حياة الحساب والجزاء، ويُلْفغُ العرادانِ في تعبير واحد لأنَّ ساعة الإنهاء مقدَّمة لساعـة ابتداء الحيـاة الاخرى.

وساعةً كلّ حيِّ في الحياة الدنيا هي ساعةً مونه، وعند بعثه إلى الحياة الأخرى لا يشعرُ بالنسبة إلى الزمن إلاّ كما يشعر النائم إذا صحا من نـومه، كـأنَّه لم يأتِث بين الموت والبعث إلاّ ساعةً من نهار.

# ﴿بَغْنَةً ﴾:

أي: فَجَالَةً. يُقال لغةً: بَفَتَهُ يَبْفَتُهُ بَغْتَا وِيَغْتَةً، بِمعنَىٰ فَجَالُهُ يَفْجَوُهُ فَجْتا وَفَجّالًة.

فالساعة الأولى والساعة الأخرى لا تأتيان بقضاء الله وقدره على جميع الأحياء إلاّ جأةً.

## ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾:

أشراط الساعة علاماتُ قربها، وأماراتها، أشْرَاط: جَمْعُ شَرَط، بفتح الراء، وهو الْعَلَامة، ويقال: أشْرِطَ الشيْءُ إذا جعل له علامة.

# ﴿ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَتِهُمْ ﴾:

﴿ الْمَنْ ﴾: هنا بعمنى «كيف، ﴿ وَيُكُواهم﴾ اي: تذكّرهم، والعراد الغذير النافع، لأنّ الساعة منى جناءت لم ينفع التذكّرُ صناحِيّةً، لقند مضى زمن الابتلاء، وأقبىل يوم العبزاء.

# ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنْقَلِّبَكُمْ وَمُتُونَكُونَ ﴾:

التُقلُبُ: التتقُلُ، والتصُّرُف في الأعمال، يقال لفة: تقلُبُ في الأمور إذا تصرّف فيها كيف يشاء. ويقال: تقلُب في البلاد إذا تقلُل فيها، فلفظُ وتُخَلَّبُ، اسم مفعول بمعنى الكسب المذي حصل نتيجة تقلَّب كاسبٍ وتصرُّف. أو مصدر ميمي، بمعنى التقلَّب.

فالمعنى: والله يعلَمُ ما تعملون في تصرّفاتكم، ويعلَمُ حركتكم في تقلّبكم.

### ﴿وَمَثُونَكُمْ ﴾:

أي: وسكونكم واستقراركم ومكان إقامتكم وزمانه. يقال لغة: ثوى بالمكان وفي المكان يُنوي نُواءً وَنُويًا. إذًا أقام فيه واستقر.

فلفظ وتُتُوى، اسم مكان من تُوَى، واسمُ زمان، ومصدرٌ مبعي. فالمعنى: والله يعلَمُ شواءكم، أي: استقراركم وسكونكم، ويعلم المكان الذي تُشُوُون فيه، ويعلَمُ الزمان الذي تلوون فيه، لا يخفى عليه سبحانه من ذلك شيء.

# ﴿ لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةً ۗ ﴾:

أي: هلَّا نُزَّلتْ سورةً تأمر بالفتال، فلفظ وَلُولًا؛ هنا للتحضيض بمعنى وهلُّاء.

#### ﴿ تُعَكَّمَةً ﴾:

لي: واضحة الدلالة، لا غموض فيها ولا شبهة ولا تحتاج إلى تأويل. ولا يُردُ هنا أنّها غير منسوخة، لأنَّ السورة حين إنزالها لا تنزل منسوخة، بل قد تكون نباسخة لما نزل قبلها، فتفسير بعض أهل التأويل كلمة ومحكمة، هنا بمعنى غير منسوخة، من النسرع.

# ﴿رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّسَرَضٌ ﴾:

هو مرضً أشَدُّهُ النفاق، وقد يَخِفُ إلى ما هو قريبٌ من النفاق، كضعف الإيمان الشديد.

# ﴿ نَظَرَ ٱلْمَغْنِينَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾:

أي: مثل نظر الذي النابت إغماءةً مقدمات المدوت، فجلّلت بصره، فصدارت عيناه تدوران على غير هُدى، أو جَمَدُتْ عيناه عن الحركة كما ينظر الشاخص بنصّره عند الموت، وهذا يكون من شدّة جزعهم وانزعاجهم.

#### ﴿ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ ﴾:

هذه عبارة تهديدٍ ووعيد، قال الأصمعي: معنى قولهم في التهديد: أولى لك، وَلِيكَ وَقَارِبَكَ مَا تَكُوه. قال تعلب: لَمْ يُقَلُّ فِي وَأَوْلَىٰ أَخْسُنُ مَمَا قالُهُ الأصمعي.

### ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ ﴾:

حضًّ عَلَىٰ فَقَهُم وَلَالَاتِ آيات القرآن فهماً يُتابِع سلسلة لوازم معانيها حتى أخرها . فَصَدْبِير الاصر وتذبُّرهُ إنَّما يكُون بالنظر في عواقبه ، إذْ دُبُرُ كُلُ شيءٍ عَقِبُهُ ووُوَخَرُهُ.

# ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَّفَ الْهَا ﴾:

أي: وبلَّ أعلى قلوبٍ أقفالها وأمَّ هنا هي التي تسمَّى المنقبطعة، وهي بمعنى وبلء مع الاستفهام، فهي استفهام مستأنفُ بعد كلام يتقلَّمُها بإضرابٍ عنه.

﴿ إِنَّالَّذِينَ ٱزْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَ لَهُوُ ٱلْهُدَعَ ۗ ﴾:

أي: رجَمُوا إلى الكفر الـذي كانـوا فيه بعد أن تبيّن لهم هدى الإسـلام الـذي دخلوا فيه، والمراد أنهم رجعوا إلى الكفر باطناً، دون أن يعلنوا ردّتهم، فهم من الذين طرأ عليهم النفاق.

# ﴿ ٱلشَّيْطَانُ ﴾:

كلّ متمرّد مفسد من الإنس والجن، وإمامُ الشياطين إبليس، وجنودُه ذريّته، ومعهم كلّ متمرّد على ربّه من الجنّ والإنس.

﴿ ٱلشَّيْطُانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ :

أي: زَيْنَ لهم الباطل والضلال والشرّ، وحبّب ذلك إليهم، وأغراهم بـ، وسهّلُهُ م.

## ﴿ وَأَمَّلُ لَهُمْ ﴾:

أي: طَوَّلَ لَهُمْ وَامْهَلَهُمْ، والسراد أنَّه صبر طريلاً في التسميل لهم، حتى تمكّن من إغرائهم واغوائهم، إذَّلم يتمَّ له الأمر إلاّ بعد جَهْدٍ جَهيد، وصبْرٍ مديد، ومتابعةٍ في خطوات متدرجة عديدة.

﴿ فَأَحْبُطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾:

أي: أبطُلُها.

### ﴿ أَضْفَانَهُمْ ﴾ :

أي: احْقادهم وما يُضْمِرُونَ في صدورهم من عَدَاوَةٍ وغَيْظٍ وإرادةٍ كَيْدٍ لـلإسْلَام والمسلمين.

أضغان: جمع دضِغْن، وهو الحقد الشديد. والحقُّدُ: هو إضمـارُ العداوة، مـع إرادة الكيد، وتربَّص الفرصة للإيقاع بالمحقود عليه.

# ﴿ فَلَعَرَفْنَهُ مِ بِسِيمَنَهُ مُ ﴾:

السّبما العلامة، والمعنى أنَّ المنافقين لهم عـلاماتٌ خـاصة في ظـواهـرهـم تــدلُّ على نفاقهم، فمن عرفها عرفهم بأشخاصهم.

### ﴿ وَلَتَمْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾:

لَحَنُ القول هو القول الذي يُبرادُ منه غير ظاهـره، ويفهمه الْفيطن من وراه لفظه بـالفطنــة والتأسل، وأصل اللَّحن إسالة الكــلام إلى نَحْـو من الأنحــاء لغـرض التعميــة والإخفاء عمّن لا يُراد إعلامه بالمقصود منه.

حكى ابن كثير عن عثمان بن عفان أنّه قـال: ما أسـرٌ أحدٌ سـريرة إلاّ أبـداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه.

قال: وفي الحديث: وما أُسَرُ أحـدُ سريـرة إلّا كساه الله تعـالى جلبابهما إنْ خيراً فخير أَوْ شَرَّا فَسَرَّ

## ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ ﴾:

الابتلاء الامتحان والاختبار وكشف ما في السراثر.

## ﴿ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ :

الصدّ الإعراض عن الشيء والانصراف عنه، وفعل وصَدَّه يستعمل لأزمأ ومتعدَّياً، يقال صدّ عن السبيل إذا أعرض، ويقال صدّ غيره عن السبيل إذا منعه وصرة.

### ﴿ وَشَآفُوا ٱلرَّسُولَ ﴾:

#### حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماع أيات الدعوة إلى القتال

أي: وعادوًا الرسول وخالفوه، يقال لغة: شاقَهُ مُشَاقَةُ وشِفَاقًا. إذا خالفه وعاداه، قال الزجاج: الشقاق العداوة بين فريقين، والخلاف بين الثين، مُسَمّي ذَلك شقاقاً، لأنَّ كل فريق من فرقني العداوة قضدُ شِقاً، أي: ناحية، غير شِقَّ صاحبه.

(1)

# مع النّصَ في التحليل والتدبُّر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقَّى إِنَا خَرَجُولِينْ عِندِكَ قَالُولِلَّذِينَ أُوثُوا ٱلِمِثْمَاذَا قَالَ مَائِثًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبِّمَ الْفَصَّلُ تُلْوَحِمْ وَالْبِمِّوْلَ أَضَوَّةً مُولِيّهِ﴾.

في مُعْرِض الحديث عن الذين كفروا ابتداء من أوّل السورة، تحدُّث هذا النصّ عن المنافقين، باعتبارهم يدخلون في عموم الكافرين، لأنّهم كافرون باطناً، وإن كانـوا متسبين إلى الإسلام بحسب الظاهر، وتعرّض أيضاً لضعفاء الإيمان الذين قد يشاركون العنافقين في طبائفة من النظواهر السلوكية، لتحذيرهم من أن تجدرُهم أعمالهم للانغماس في خمأة النفاق.

## ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْنَعِعُ إِلَيْكَ ﴾:

أي: ومن الكافرين مُنَافقون يُسْتَعِمُون إليكَ يـا محمد مُـظْهِرين إصغــاءُهم إليك بإمالة رؤوسهم وَتوجه أذانهم مخادعين بأنهم مسلمون.

## ﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِفًا ﴿ :

أي: ويستمرّون مظهرين إقبالهم على تلقي العلم حنّى إذا خرجوا منّ عندكُ وفَارقوا مجلسكُ اللّـبي كنت تحدّث فيه وتنلو آيات الله، توجَّهُوا لأولي العلم من المؤمنين الذين كانوا معهم في المجلس فقالوا لهم: ماذا قال محمّد حين كنّا عند في الزمن القريب؟ فيكشفون بسؤالهم هذا أنّ ما كانوا يظهرونه من إصغاء لاستماع أقواله لم يقترن به توجَّهُ فكريَّ مطلقاً، بل كانت أفكارهم وقلويهم منصرة عنه انصرافاً كليًا.

وأحياناً يقولون كما دلَّت القراءة الاخرى: ماذا قـال حالـة كونـه متشكِّياً متـذمّراً،

وماذا يعني من قوله، ويظهر أن هذا القول كانوا يقولونه حينما كان يتحـدَّث عن صفات المنافقين، ويكشفُ سرائرهم، ويتذمّر من أعمالهم غير السارّة.

وقد استفدنا الممُنيَّنِ من قراءتي: [آيفاً] و[أيفاً] كما سبق بيان،، وهذه الـظاهرة من منافقي عصر النبوّة، ظاهرة تتكرُّرُ من منافقي كلّ عصر وكلّ أمّة.

# ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ :

أي: أُولِيَك البعداءُ عن رحمة الله، والبعداءُ عن تَفَهُم. العلم النافع ليدوم الدين، والنعن ليدوم الدين، والنعن ليدوم الدين، والنعن لم يداوة عن الحق والنعائية إلى المصراط المستقيم، ما كمان من نتيجته ضمن سنن الله السبيئة أنْ تُفقَل والهداية إلى المصراط المستقيم، بل يُسطَبَع على أَفالها إيداناً بأنها صارت غير مستعدة لتقبل الحقّ والهداية مطلناً، أي: صارت على ابتابة حُجُراتٍ صمّاه، لها أبواب، وهذه الأبوابُ سكّرَتُ وأَفْفَلتُ وضُرِبَ الختمُ على هذه الأفال.

فليس الطبع على قلوبهم أمراً جَبريّاً، بل هو نتيجة ما يفعلون من أسباب.

ونتيجة لإنفال, تلويهم والطليم عليها بالنّسة إلى الحقّ والهدى إلى صراط الله. فلا بدّ أن تكون أهواؤهم هي التي تـوجّه إراداتهم وتُحرُّك سلوكهم في الحياة، فقــال تعالى :

# ﴿وَالَّبُعُوا أَهْوَا مَهُوْلَهُ مُرْكُ

الأهواء: رُغَباتُ الأنْفُسِ من زينة الحياة الدنيا، وشَاعِهَا، وشهواتها، وهـذه الأهواء إذا لم تكن موجّهةً ومنضيلةً بشريعة الله لعباده، انطلقتُ في المعاصي والفساد والإفساد في الأرض، وقاذتُها الشياطين إلى الشرور والمهالـك، ومسّالِكِ الضـلال والبغي والظلم والعدوان.

وسُمَيْتُ الْهُوَاةَ، لأنَّ النفوس تنجَذِبُ إلَيْها انجـذابَ مَنْ يَهْوِي مِنْ مكـانِ مرتفــع. آمِنِ إلى مَهْواةِ مُهْلكةٍ، تَسْتَقْبِلُ الهاوي إليها بالعذاب الأليم، والشقاء الدائم.

قولُ الله عزَ وجلَ:

﴿ وَالَّذِينَ ٱهْمَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَءَالنَّهُمْ تَفُونَهُمْ ﴿ ١٠٠٠ ﴿

أي: وفي مقابل أولئك المنافقين المندسين ضمن جماعة المسلمين، يظهرُ في الصورة المؤمِّنُونَ الذين اخْتَاروا لانقسهم بإراداتهم الحرة الإيمان الصادق، فلم يسلكوا مسالك النصاق، فالفَّندُوا بهذا الاختيار الحكيم إلى الحق وصواط الله المستقيم، فانطلقوا في مسيرتهم في الحياة متَجهين ضمن حدود هذا الصواط، ابتداءً من أوّلِه، إيمانًا وصلاً صالحاً.

لكنّ السالك في طريق المحقّ والهدى بظلَّ عُرضةً في رحلته في الحياة الدنيا للخروج عنه من ذات اليمين أو ذات الشمال، فهو بحاجة إلى مزيد من الهداية بالتوفيق والمعونة من الله، إذا استمان بالله وسأله التوفيق والسداد والرشاد، وصدَّقَ في الطلب، فيزيده الله مُذَى، حتى يُكُمِلَ مسيرته في الحياة مُعاناً موفقاً على مقدار صحة إرادته، وصدة في الطلب والاستمانة بالله وحسن التوجّه في ابتغاء مراضي الله.

والهدى الذي يزيده الله عزّ وجلّ منه، يكون بفتح أبواب السعرفة له، فيزدادُ علماً بالله، ويزداد مما يُسْجِلُه في آخرته فهماً وبصيرة مشرقة، ويكون بإعمالة الله ك، على ذكره وشكره وحسن عبادته، والعمل بمراضيه، واجتنابٍ ما يُسْجِمُله في حركته وسكونه.

دلَ على هذا كلُّه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُم هُدى﴾.

وبعد تقلُّبِهِ في مختلف أعماله وتصرَّفاته في الحياة مَهْدِيًّا، بعاملين:

فالأول منهما: إيمانُه وصـدقُه ورغبته في الاستقامة على صراط الله، والنجـاؤه إلى الله في أن يُمِدُه بالعون والنوفيق والسداد.

والآخر منهما: نـوفيق الله ومعونتـه له، وشــرحُ صَـدْرِه للعمـل الصالـح، وتنويـرُ بصيرته لإدراك المعارف الرّبّانية.

بعد ذلك يُمرِّيه الله عزَّ وجلَّ تَقَرَّاهُ، وإيسَاءُ هـذه التقوىٰ يكـونُ بمنحه مَلَكَةَ الاستفامة على ما يقيه من المعاصي والأنام، وذلك لأنَّ الممارسة الطويلة على أي عصل من الاعمال، وإتمية مهارة من المهارات الجسدية أو النفسية أو الفكريّة يُكْبِبُ العادة، ألّني تكورُهُ مَلْكُمَّةً تَصْدُرُ عنها ظراهرها السلوكيّة بالتُلفائيّة، دون تكلُّف زائدٍ ومعانة، وهذا مُشَاهَدُ لدى كلُّ أصحاب المهارات، حتى المهارات الفكرية والنفسية. والتقوى في السلوك الباطن والظاهر تنطيق عليها هذه السَّةَ من سُنَّن الله في الأحياء، وسُنَّن الله تَمُّ بخلقه في الأشياء وفي الأحياء.

وإيتناءً هَذِهِ التخوى يكون أيضاً بأن يُكُتُبُ الله عناه من المتَّقِين، فَيُصَرَفُ للدى المملاتكة بهمذه الصفة، ويُلقِي الله في تُلُوبِ الناس ما يُشْجَرُهُمْ بِاللّه من المتقين، كما جماء في الحديث الصحيح: ووما يُزَالُ الرُجُلُ يَصْدُقُ وَيَنْحَرَّى الصَّلْقَ حَتَّى يُكُتَبُ عند اللّهِ صِدْيقاً.

وما يكتبه الله عنده يقذفه في قلوب عباده .

دلنا على هذه المعاني قوله تعالى:

﴿ وَوَالنَّهُمْ تَغُونَهُمْ ١

قولُ الله عزّ وجلّ:

﴿ فَهَلَ يُنْظُرُونَا إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةٌ فَقَدْ جَآهَ أَشْرَاهُمَا ۚ فَأَنَّ لَمُمْ إِنَاجَةَ مُهُمْ ذِكْرَفِهُمْ ۞ ﴾

﴿فهل ينظرون؟ ﴾ :

أي: فهل ينتظرون؟

طرح هذا السؤال يدلُّ على أن السنافقين يتنظرون شيئًا، وأنَّ الله عَزَّ وجلًّ يَضْطُحُ أمالهم ويَيْشُهُمُّ مَن تحقيق ما يتنظرونه حَى قيام الساعة، التي سناني النساسُ وسَالسَ الخلائق بغنَّه، أي: مضاجأة، فقـد اخفى الله عزَّ وجـلُ العلَّمُ بوقتها عن كلَّ عبـاده في الارض والسّماء.

فما هو الشيء الذي ينتظرونه؟

دلَّ النصُّ السابق من سورة (الحسيد) ٥٧ مصحف/ 4٤ سنوول) على أنَّ المنافقين كانوا يُتَرَبِّصُون، أي: ينظرون أن تمور الدائرة على الوسول والذين أمَنُّوا معه، حتى يُخبِّقُوا حفيقتهم، وينقَلِيُوا صراحةُ صَدَّ أَنَّةٍ الإيمان، مُناصِرين ومُوالِينَ أَنَّةً الكفر الصريح.

فابان الله عزّ وجلّ لهم وللمؤمنين أقهم إذا كانوا يتنظرون شيئاً سيتحقّقُ بلا ريب، فَـاِنَّ ذلك الشيء يُنحَصِرُ في الساعة التي يكون بعد قيامها حسابُهم وفَصَّـلُ القضـاءِ بشأنهم، ثم عَذَابُهُمْ في نار جهنّم.

أِنْهِم يُنْكِرُون الساعة ويومُ الغيامة وما فيه من حساب وجزاء، فهم لا يتنظرون ذلك بتصوّرهم وإراداتهم، لكنُّ واقيعُ انشظارهم لن يكون بعمله إلاَّ ما سيكرهسون، إنْهِم يتنظرون شيئًا لا يتحقّر، ولكن الـذي سبتحق بعمد انشظارهم همو الأمر الـذي لم يكونوا يُشْطِرُونه لا يُتَوَفِّمُونه.

فالبيانُ تحدَّثُ عن واقع انتظارهم، وجاء لسرادهم منه فـأياسَهُمْ من وقـوعـه، بأسـلوب حصر واقع انتظارهم في أمرِ خَيْميَ الونوع، وهي السـاعة.

> وهذا من بديع دمُج عِنَّة بيانات في جملة استفهاميَّة قَصِيرة: ﴿ نَهُمْ إَشْظُرُونَهُ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ ؟﴾.

نظير ما لو طمع جماعة من النّاس بمقدم نتسج جبّار مشل وهولاكوه ليتقذهم من خصومهم السّياسيّين في بلدهم الذين يُنافِسُولُهم في المصالح، بأَشُوَّة ورَحْمة، فخرجوا لاستقبال هذا الفاتح الجبّار وجيشه، وقاموا يتنظرون، فجامم خبيسٌ فقال لهم: همل تتظرون إلاّ قطخ رؤوسكم ونثر أشلاه اجسادكم للسباع؟ اي: إنَّ ما تتنظرونه لن يتحقّق لكم، ولكنُّ الذي سيتحقّق هو أن الجبار وجيثه سوف يَبَّدُؤون بقتلكم وإبادتكم فَيْلُ أن يدخل بلادكم ويقاتل خصومكم.

فدل طرح هذا الاستفهام على نفي حصول ما يشظوون بتصوُّوهم المريض، وإثبات حصول شيء سيتحقق بعد واقع انتظارهم، وحَصْرِ واقع حال انتظارهم في حصول هذا الشيء.

وقد دلُّ على الحصر النفيُ المستفاد من الاستفهام مع أداة الاستثناء وإلًّا».

وإذْ قد ورد ذكر الساعة فإنّ من الحكمة الرّفيعة في البيان الديني أنْ يُضَـاف إلى المقصود من ذِكْرِها بيانَ عنها، يتعلّنُ بزمنها، وأماراتها، مع تــوجيه الصطلة لـــــن شاء أذ يُذَكّرُ.

أمّا زمنها فإنها لا تأتي إلا بنتة، فقد اخفاه الله عن كلّ خلقه، فقال تعالى:
 فَهَلَ;ُظُونَ}إِلاَّ السَّاعَةُ أَن تَأْلِيمُم بَثَنَةً ؟﴾

﴿ أَنْ تَأْتِيَهُمْ يَفْتَةً ﴾: بدل اشتمال من الساعة.

وجاه التعبيرُ بهذا الاصلوب هنا وفي الآية (٦٦) من سورة (الدزخرف)، ولم يات بأسلوب: هل ينظرون إلاّ أنْ تأتيهم الساعة بغنة؟ لأنَّ في تقديم ذكر السّاعة لفت نظر إلى حقيقة السّاعة أوّلاً، فهذه معرفةً يُقصد تَثْبِيتُهما ابتداءً، ثم يأتي موضوعُ وقبّ إثيانها، فهي جزئيَّةً معرفة تأتي في الدرجة الثانية بعد إثبات أصل قضيّة السّاعة، ومع هذه الإضافة الفكرية لم تردَّ عبارة النصّ حرفاً واحداً، إذَّ لم يحصل في العبارة إلاّ تقديم كلمة السَّاعة، وهذه من بدائم القرآن.

ــ وأمَّا أمارات الساعة، فقد قال الله عزَّ وجل بشأنها في النصِّ:

﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾:

أي: جاءتُ علاماتها، ومن هذه العلامات ما تحقّق في الواقع، كبشة الرسول به محمد ﷺ بالدّين الخاتم، وانشقاق القمر، ومن هذه العلامات ما أُعُلَمْنَا الله ورسول به ممّا سيتحقّن، ومجيءُ العلم بهذه الانسراط على لسان الرسول المؤلّف بالمعجزات الباهرات هو بقوّة مجينها في الواقع، على أنّ القرآن بيقائه محضرظاً وتلاوته في توالي العصور هو بعنابة بيانٍ زَبّاني متجدّد، فكُلُما ظَهَرَ شَرَطً من أشراطِ السّاعة، يغترن به العصّ القرآني:

﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾.

يُضافُ إلى هَذَيْنِ الأسرين أنَّ القرآن من أساليه أن يتحدَّث عن الأمر المتحقق الوقوع في المستقبل بصيغة الفعل الماضي، للدلالة على أنَّه لا بدُّ أن يتحقّن، كما نقول لمن أطلق قذيفةً إلى هذفٍ معيَّن، وهذه القذيفة محكمة التسديد: لقد أصاب الهدف. ولو أنها ما زالت سائرةً في طريقها لم تُصِبُّ هـٰـذَقها، ومن هـٰـذا قـول الله عرَّ وجلَّ في أول سورة (النحل/ ١٦ مصحف/ ٧٠ نزول):

﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ مُسْبَحَنَامُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُوك ۞ ﴾.

أمًا تفصيل أمارات الساعة فموجود في كتب الحديث وكتب العقيدة(١).

ــ وأمَّا توجيه العظة لمن شاء أن يتذكَّر منهم، فقد جاء في قوله تعالى:

﴿ فَأَنَّى لَهُمْ إِنَاجَاءَ تُهُمْ ذِكْرَنْهُمْ ﴾:

إنّهم يومثلز لا يملكون أن يعملوا عملاً يَنْفُعُهم، فقد انتهت رحلةُ الابتلاء وجَـاة يومُ الْعِضَابِ والجزاء.

من أجل ذلك فالعاقل الحصيفُ الرُّشِيدُ هو اللّذي يتدارك أمره وهو في رحلة ابتلائه، فيحملُ فيها ما ينفعه عند ربّه في اليوم الأخر، يوم الحساب والجزاء، إذّ يُلْورُكُ أنّه إذا جامت الساعة لم ينفعه من الإيمان والعمل الصالح إلاّ ما كان قد قدّمه قبل موتـه في الحياة الدنيا حين كان في رحلة الامتحان.

\* \* \*

قول الله عز وجل :

﴿فَاعْلَتُوْلَكُمْ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّنْفَيْرِ لِذَنْبِكَ وَلِلْتُوْمِينِةِ وَالْشُوْمِينَتِ وَاللَّ مُتَفَلِّتُكُمْ وَمَنْوَنَكُمْ كِيْهِ﴾

يسوِّجه الله عزّ وجلّ في هذه الآية الخيطاب للرّسول فلكنُّ من يصُلّح للخطاب بمضمونها من بعده بصورة إفراديّة، لأنّ مسؤوليّة كلّ مخاطب بها مسؤوليّة فرديّة تُنجاه الله عزّ رجل.

انظر بحث أمارات الساعة في كتاب والعقيدة الإسلامية وأسسهاء للمؤلف.

والفاء في ﴿فَاعِلُمُ جَاءَت تَفريعاً على ما تضمُّت الكلام السبابق في السورة، المذي تعرَّض للكافرين، ولفئة المنافقين منهم، وللمؤمنين، وتُتَجَمَّتُ هَمَّه الاصنافُ الثلاثةُ جميع المكلفين، المأمورين بأن يعلموا دين الله لعباد، ويؤمنوا به، ويعملوا به.

وقد دَلَت هذه الآية على جملة فضايا أصول من قضايا الدين، وهذه الفضايا بعضُها مذكسور بصريح اللَّفظ، وبعضُها مـطويٌّ بُلُهُمُّ بـدلالات اللَّزوم العلميِّ، وبالقرائن، وبما يُلْهُمُّ اقتضاء من ترتيب الجمل المنتقيات اختزالاً من موضوعاتها، وبدلالات نصوص أخرى موزعات في سور القرآن.

القضيَّة الأولى:

# ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَمَّهُ ﴾:

أي: فاعلم أنَّ الشَّان العـظيم الجليل في الـوجود ولاَ إلَـه إلَّا الله، أي: لا معبود يستحقُ العبادة كائنُ في الوجود كُلُه إلاَّ اللهُ وحد، لاَ شَرِيكَ لَهُ .

والأمر بالعلم بهذه الحقيقة العظمى من حقائق الدين يتضمن ويستلزم ثلاث قضايا هي: طلب العلم بهذه الحقيقة علماً فكريًا عقليًا مقرونًا بالدّتها، وطلبً الإيمان بهذه الحقيقة إيمانًا إداديًا يتم بالاعتراف والنسليم القلبي مع الطمأنية النامة وانعقاد ذلك بالعاطفة، وطلبُ العمل بمقتضى ترحيد الإلهيّة فه عزّ وجلّ. فالقضية الأولى من هذه الفضايا الثلاث قد قهمت من صريح اللفظ، والفضيان الثانية والثالثة تُفهمان باللّزوم العقلي، ويقرية عطف جملة فواصفقر لذيّت على جملة فوضاعلم لا لأن الاستغفار إنما يكونُ بُعدُ مخالفة للعمل بمقتضى ولا إلّه إلاّ الله، والعمل بمقتضى ولا إلّه إلاّ الله لا يكون إلاّ بعد الإيمان بمضمون ولا إلّه إلاّ الله، إمماناً صحيحاً، فظهرت لنا بهذا التحليل القضايا الثلاث، فعنها ما هو مصرح به، ومنها ما هو مطوي.

وكلَّ من العلم والإيمان والفيل بمضمون (لا إلَّه إلاَّ الله له مستويات، ادناها هو الذي يكون به أدنى الإيمان والنجاة من الخلود في النار، وأعلاهما هو ما يكون بـه استحقاقُ الفردوس الأعلى في جنّات النعيم، المخصَّصُ لخيرة عبـاد الله الصالحين، المصطفين الأخيار، من الأنياء والصدّيقين ومن تبعهم بإحسان. إِنَّ الْعِلْمَ بالله وكمالاته وصفاته الحسنى وآثار فدرته وإرادته وحكمته كلّسا ازداد ازْدَادْ العَلْمُ بمضمون ولا إِلَّه إِلَّا الله وكلّسا ازداد هذا العلم ازدادت نسبة الإيسان بعضمون ولا إِنّه إِلَّا الله وازداد الدافع للقيام بأنواع من العبادات تستدعيها نسبة العلم والإيمان اللّذين ازدادا.

فمن الحكمة تُبِخاه هذه النّب العظاضلة ذوات المدرجات المرتقبات أن يكون الخطاب في قول الله عزّ وجل: ﴿ وَفَاعُلُمْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ هم موجّهاً لكلُ من يصلّعُ لأن يُخاطب بعضمُونه، فنير المؤمن يطالب بالعلم بها وبالإيمان والعمل من مستوى اللرجة اللهنب، والمؤمن يُطالب بشل ذلك ولكن بأن يرتقي في درجات العلم والإيمان والعمل، بدءاً من درجته التي هو فيها، حتى الأنباء والرئيل مطالبون بزيادة العلم والإيمان والعمل بعضمون ولا إلّه إلاّ الله، ويشهد لهذا قول الله لرسوله محمد في سورة (طه/ ٢٠ مصحف/ ٤٥ نزول):

# ﴿وَقُلَرَّبِّ زِدْنِي عِلْمَالِ ﴾.

وبهذا الفهم يسقط ما طُرح من إشكال حول أمر الرسول بنأن يعلم أنّه ولا إلّه إلا الله، مع أنّه عالم بذلك، إذ الجواب أنّ مضمون ولا إنّه إلّا الله، قابلٌ دون حدود لزيادة العلم فالإيمان فالعمل.

#### القضية الثانية:

﴿ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَا يَٰكَ وَلِلْمُوْمِينِهَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾.

إنَّ الأمر بالاستغفار ملاحظ فيه قضيةً مطويَّةً في النَّصَ سبق بيانها، وهي الأمر بالعمل بمضمون ولا إلّه إلاّ الله؛ بعد الإيمان به.

ولكل أهل مرتبة من مراتب المؤمنين: «المتغين، والأبرار، والمحسنين، تكاليف مطالبون بها ليكونوا حقاً من أهـل تلك المرتبة، لكن بني آدم خطائون جميعاً، فكلُّ أهـل مرتبة تقع منهم خـطايا بـالنسبة إلى حقـوق تلك المـرتبة، فهم بحـاجة إلى أن يستغفروا الله عزّ وجل من خطاياهم تلك، ليغفر الله لهـم، فلا ينزلوا عن مُرتَّبَتِهم.

إنَّ أهل مرتبة والإحسان، مشلًّا إذا ارتكبوا تقصيـرات تقتضي إنـزالهم عن هـذه

المسرتبة إلى مسرتبة والإسوارة مطلوبٌ منهم أن يستغفسروا لذنوبهم حتى يُحَـافـظوا على مرتبتهم بفضل الله وغفرانه، وهكذا إلى سائر المراتب ودرجاتها.

ومـطلوبٌ من كلِّ مؤمن بـد.أ من الـرسـول ﷺ حتى آخـر المؤمنين درجـةٌ، أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، توثيقاً للرابطة الجماعيـة والاخوّة الإيمــانيَّة بين المؤمنين، وهذا من روانع الوحدة الجماعية الإيمانيَّة.

القضيّة الثالثة:

﴿ وَاللَّهُ يُعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلِنَكُونَ ﴾:

أي: والله يعلم حركتكُمُ التي بها تتصرّفون وتنقلّبون في الأعمال، ويَعْلَمُ مكـانها وزمانها، ويَعْلَمُ سُكُونكم واستقراركم ومكانهما وزمانهما.

إنَّ إثبات قضيَّة العلم الربَّاني بكلَّ ما يصدُّر عن العباد من حركة وسكون بعد الاسر بعلم دانَّه لا إلَّه إلاَّ الله والإيسان والعمل بمضمونها، يدلُّ على أنَّ التكليف يتربّ عليه الحساب والجزاء، فهو يستدعي العلم بصا يصدر عن العكلفين من أعصال صالحة وسينة، فجاء ذكر العلم بعبارة:

﴿ وَأَلِنَّهُ يَعْلَمُ مُنَّقَلِّكُمْ وَمَثَّوَىٰكُمْ ﴾.

وفي اختيار المتقلب والمُشْوَىٰ في هذا العقام إيجاز بديع، لانهما يدُلَّان على الحدث ومكانه وزمانه، كما جاء بيانه فيما سبل لدى شرح المفردات اللغويّة، والتدبُّر الاطل يقتضي هنا أن نحمل اللّفظ على كلّ معانيه التي يدلُّ عليها، إذ صيغة ومتقلّبه وصيغة ومُثْرَى، تصلح كلّ منهما لأن تكون اسم مكان واسم زمان ومصدراً ميميّاً (1.

قول الله عزّ وجل:

﴿وَيَقُولُ الَّذِيكَ ۚ مَامِّنُوا لَوَلا تُولِتَ سُورَةً ۚ فَإِذَا الْزِلْتَ سُورَةً تُحْكَمَةٌ وَذُكِرَهُمَا الْفِتَالُّ رَابَتَ الَّذِينَ فِى فَلْوَبِهِم شَـرَصٌّ يَظُـرُونَ إِلَيْكَ نَظَـرَالْمَغَيْثِي عليْهِ مِنَالْمَوْتِ قَالَكَ لَهُمْ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) انظر القاعدة الثامنة والعشرين، من كتاب وقواعد التدبُّر الأمثل لكتاب الله عزَّ وجلَّ، للمؤلف.

يعرضُ الله عزَّ وجلَّ موقِفين متناقضين أمام قضيَّة واحدة:

الأول: موقف الذين آمنوا إيماناً صادقاً.

الشاتي: موقف الّـذين في قلوبهم مرض النضاق فما هــو أقلَّ من النضاق كضعف الإيمان، وعدم الصدق الكامل فيه.

أمّا القضيّة فهي قضية إنزال الامر الصريح الواضح البّين الْمُحْكَم بقتال الـذين كفروا، لإعلاء كلمة الله، وتأمين الدعوة إلى دين الله، ونشر الحقّ والعدل في الأرض.

وقد كان موقف الذين آمنوا إيمانياً صادقاً بالنسبة إلى هذه الفضيّة أنّهم كانوا يقولون من حين لأخر مطالبين بتحضيض: لولاً نُزّلتُ سُورَةً بَيْنَةً واضحةً نُوْسُرُ فيها صراحةً بالنوجُه إلى الأمرم الكافرة لفتالها، بغية إعلاء كلمة الله، وتأمين الدعوة إلى دين الله، ونشر الحقّ والعدل في الأرض.

لكن موقف الذين كان في قلوبهم مرض النفاق فما هو أقل منه. قد كان موقفاً مختلفاً، فلفذ كانوا إذا أنزلتُ سورة محكمةً بينة واضحة لا غموض فيها، وجاه فيها ذِكْرُ القتال، بوصّبه والمدّعوة إليه، والحضّ عليه لاغتنام الاجر العظيم عند الله، ولـو لم يُقْرِنُ ذلك بما يجعلُه فريضةً لازمةً، هَلِمُوا وظهرتُ على وجوههم علامات الهلّمِ وذلائِلًه،

فكانوا إذا نَلاَ الرسول ﷺ آيات القنال وهم حاضرون يستمعون، يُصابون بالهَلع حَوْف أن يُؤْمَروا بِها هم به كافرون باطناً، أو بما لم يؤمنوا بقد به إيماناً صحيحاً كاملاً، ويستناجي منهم تعريض انفسهم للقتل، وهم حريصون على الحياة، وهذا الهلّم الذي تُصابُ به فلريهم وتُقوسُهم تدلُّ عليه عُيُونُهم، إذْ يَنظُرون إلى الرسول ﷺ مَهُوتِين نَظرَ تُصابُ به فلريهم وتُقوسُهم تدلُّ عليه عُيُونُهم، إذْ يَنظُرون إلى الرسول ﷺ مَهْدسات الموت، فجللت بصحبه، فخضَعت عبناه جامدتين، أو صارت تدوران بِحَيْرة على غير هُدى، لاتَهم لا يستنطيعون أن يعترضوا بالستهم، إذْ يعَشُونُ انكساف هُوَيَّتهم للمؤمنين، فتنظهر لا يستطيعون أن يعترضوا بالستهم، إذْ يعَشُونُ انكساف هُوَيَّتهم للمؤمنين، فتنظهر بالنوب والممارت العلومية.

وبعدُّ بيان هذه الظاهرة المنافية لمقتضى الإيمان الصحيح، والدَّالُّة على وجود

مُرضِ دَاخَلِي فِي مُركَزُ الإيمانُ دَاخُلُ القَلْبُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجُلُّ: . مَنْ يَنْ يَكُونُ

﴿ فَأُولَٰكَ لَهُمْ ﴾ :

أي: فقد اقترب منهم ما يكرهـون، بمحـاولَيهم الخـلاص من القتـال الـذي يكرهون، وفي هذا تهديد ووعيد لهم.

. . .

- قول الله عزّ وجل:
- ﴿ طَاعَةُ وَقُولُ مَّمْ رُونُ أَوْاعَزَمُ الْأَسْرُ فَاوْصَدَقُوا أَلَّهُ لَكَانَ مَيْزًا لَهُمْ ١٠٠
  - ﴿ طَاعَةً وَقَوْلٌ مُعَدُونًا ﴾:

جملة مستأنفة ، حُدِف منها أخدُ رُكِّي الإسناد فيها. والمعنى: المعلوبُ من المسلم في موضوع آيات الفتال طاغة ونول معروف، أي: أن يُمثران الطاعة وأن يقول المسلم في موضوع آيات الن يُمثرا المسلمة وأن يقول بلساته والأولام، كان يقول: صمعتُ وأطعت، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أمدّنا بعونِ من لدنك، اللهم تُبّت أقدامنا وأنصُرنا على الفوم الكافرين، اللهم أقض لنا الخير حيث كان الخير، واكتب لنا السلامة والعافية، ونحو ذلك، أنّه لم يمدّعُل بعَمْدُ معركة القتال حتى يُصاب بالفّه، ون على المعتي عليه من الموت.

لكنّ هؤلاء لا يستطيعون صرف الانفصالات المضادّة عن قلويهم ونفوسهم، وتجاه الدعوة العائمة لقتال أوليائهم في الباطن، من المشركين واليهود والنصارى، إذ هم منافقون أو قريون من النفاق، فالأمر بالنسبة إليهم أخَطُر منْ مُجرُّد كونهم يخافون على أنفسهم من العوت إذا خرجوا إلى القتال.

وإذَّ كان هذا هو المعنى المراد قال الله تعالى:

﴿ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ لَكُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾:

أي: بعد إعلان الطاعة والقول المعروف قبل أن يجدّ الجدّ، يأتي في المستقبل احتمال صدور الأمر الجازم بالخروج الفعليّ إلى القتال، إذا عرّمَ أولياءُ الأمر وهم قادةً المسلمين على الإلىزام بالخروج للقتال، وعندثذِ فقد يُقدِّرُ التخاذل بالجيْن، الـذي لا يُنافض الإيمان، أمَّا الهلَّمُ منذ نزول آيات القتال بوجه عامٌ فهـو من أمارات النفــاق. أو الضعف الشديد في الإيمان المشوب بشوائب النفاق حنماً.

وهكذا أشار النصّ إلى أنّ الجبّن عن قتال الكافرين في آيّام المعارك لا يدُلُّ على النفاق، إذّ قد يكون ظاهرةً من ظواهر الضعف البشري، عند فويق من المؤمنين الصادقين في إيمانهم، فقال تعالى:

# ﴿ فَلَوْصَ كَفُواْ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾:

أي: فلو صدقوا الله في قتـال الكـافـرين حينشَّذٍ ولم يَضْعُفـوا عن القتـال بسبب الجبن، لكان ذلك الصدق خيراً لهم عند ربهم، إذْ يكون أجرهم عنده عظيماً.

والمعنى: ولو لم يُصْدُقوا في القتال يوم المعركة لما كان ذلك ذليلاً واضحاً على كفرهم، لاحتمال أن يكون أثرَّ جُبْنِ في قلوبهم، الأسر الذي لا يتصارض مع صحّة أصل الإيمان، وقد اشتهرت عبارة الصَّدْق في القتال بمعنى بذل غاية الوسع فيه، لأنه يدلُّ حقاً على طلب ثواب الأخرة وابتغاء مرضاة الله بصدق.

عبارةً (عَزْمَ الأَمْرًا فيها إسناد فعل وعَزْمَ إلى والأمرى، فالأمر هو القاصل في هذه الجملة، والمرادُ من الأمر أمَّر التوجيه الفعلي الجازم لقتال الكافرين، والمرادُ من العزم مُنَا الإرادةُ من مستواها الأعلى المعلّنَةُ من قِبل وَليّ الأَمْرِ بالإَلزَامِ بالخروج للقتال.

فكيف يُسْنَدُ العزمُ الذي هو فعلُ وليُ الأمر، إلى المأمور به، وهو التوجُّه للقتال.

قال البلاغيون: هذا من المجاز المقلي، الذي يُسْتَدُ فيه الفصل أو ما في معناه لغير من هو له، ممّا يُلابسه بوجه من الوجوه، كالمفعول به، والمصدو والزمان والمكان والسبب.

وهنا أُشْيَدُ الْقِمْلُ إلى المعمول، إذِ الفاعل لفعل وعَزَمَه هو وليُّ الاثمر، والمعَمُّولُ هو الاُمَّرُ بالفتال، وقَدْ أُشْيَدُ فِضَل وعَزَمَه إلى المفعول به، وهو والأسرو أي: الاَمْرُ بـالفتال، فهو من قبيل المجاز العقلي، المَّا السُّكَاكي فيدخل المجاز العقلي في عموم الاستعارة.

أقـول: هذا الأسلوب المجـازي هُـو من المجـازات المـوجـودة كثيـراً في كـلام العرب، وهو من رواثع مجازاتهم.

قول الله عز وجل:

﴿ فَهَا ٓ عَسَيْتُمُ إِنَّ فَلِيَّةُ أَنْ فَنْسِدُوا فِي الْرُضِ وَفَقَطِهُوا اَدْعَا مَكُمُ ﴿ اَوْلَكِكَ الْفِنَ لَسْهُمُ اللَّهُ قَامَسَةُ مُوْقَعَى إَعْسَرُهُمْ ۞ ﴾.

في هذا معالجةً لأفكارٍ يتحدّث بها المنافقون في أنفسهم، ولا يُقْصِحون عنها بالسنهم، ونُسْتطيع أن نستدلُ عليها من طريقة المعالجة.

إنّهم يقولون في انفسهم: إنْسَاذًا نُوْشَرُ بالقتال الّذِي قَدْ يُنْجُمُ عَنه إفسادٌ في الأرض، وخرابُ للعموان وإهماكُ للعرث، والذين تُدُومُرُ بقتالهم قد يكونون من أرحامنا، ومن أقرب الناس إلينا، فإلماذًا تُقاتِلُهُمْ وَتُقَطّع أَرْحَاننا؟!

والجوابُ على هذا الحديث النفسيّ الذي يتردّد في صدور المنافقين يكون بكشف ما سيكون من سلوكهم، لوكانوا هم أصحاب القنّوة، وكانـوا هم أولياء الأمـر، وكانت الدولة القائمة دولّتهم، فَمَاذا سيفعلون؟

إنّهم إن نَوَلُوا فسيكونون جَبَارين في الأرض، لا تُمْسِكُ بهم رحمة، ولاَ تَرْدُعُهُم مبدىء.

إنْهم سَيُفْسدون في الارض آيَما إفْساد، وسيقطُمون ارحامهم، لتحقيق أغراضهم الشخصيّة، ومصالحهم الدنيويّة، ولا تكون لهم مبــادى، ولا قِيمٌ يدافصون عنها، إنْ قِمـهم ستكون أهراءهم وشهراتهم ورغباتهم الخاصّة.

وقــد عرض الله عـزُ وجلٌ عليهم هــذا الجواب بـأسلوب الاستفهام، فقــال تعالى مخاطباً لههم:

# ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْبَعَ مَكُمُ ﴿ ٢٠

وقد دلّت شواهد التاريخ على أنّ المنافقين ما ظهرتُ لهم دولة في الارض، ولا قيام لهم سلطان تولّوا فيه على عباد الله، إلاّ المُسدوا في الارض إفساداً عظيماً، وفقُعوا ارحامهم، فلم يُقبُّروا بقوميَّه ولا دين ولا مبدأ، بل كـانت اهواؤهم ومصالحهم الخاصة هي المورَّجة لهم، بأنائيَّ مقينة لا تعرّف بمبدأ ولا يقيمة من القيم.

هكذا كان المنافقون في الشعوب النصرانية، وهكذا كـان المنافقـون في تاريخ

الأمة الإسلاميّة، وقد شهدنا في عصرنا الحاضر الذي عشناء أمثلًا كثيرةً من تولّي المنافقين وإفسادهم في الأرض، وتقطيعهم أرحامهم، وقتلهم لقسومهم بـلا شفقــة ولا رحمة.

فمن الحكمة في البيان أن يُعْرضَ الله عزّ وجل عُنْهُمْ بعد أن وَجَّه لهم الخطاب، ويخاطِبُ الذين أمَنُوا بشائهم فيقول:

### ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَدَرُهُمْ ۞ ﴾:

أي: أولئك البعداء عن دائرة الإيمان، وعن الصّراط العستقيم، الَّذِين طبرَهُمُّمُّ الله فـأخرجهم عن دائرة واسع رحمته، فهم في ضلالهم يشرَدُون ويتحيِّرون، وفي الظُّلُماتِ يَتْظُرُّونَ، وفي المهالك يتخطون.

لقد اختاروا لانفسهم الشُيْرَ في الظُّلمات، بعيداً من دعوة الحقّ، وأنوار الهداية، فجرت فيهم شُنَّةُ الله أنَّ لا يسمَّمُوا شيئاً من بيانات دعوة الحقّ، وأن لا يُرَوَّا فيشاً من معالم الهدى، تُحَمَّلُ في أُذَّئِهُ صَمَّمٌ وفي عينيه عملَ بالنسبة إلى ذلك، وهذا من كسبهم الذي جَنُوا بِه على أنفسهم، إذ استخدموا شُنَّة الله التي تُعمَّهم وتُعمِيهم باختارهم، ولم يَسْتَخْبِمُوا سُنَة الله التي يكونون بها سميعن مبصرين.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ أَفَلاَ يَنَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ١٠٠٠.

إنَّ قوله تعالى خطاباً للمنافقين:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن ثُقْبِ ثُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿:

تضَمُّنُ مخاطَبَتُهُمْ بحواب إمْكاتِيُّ لَهُمْ يستند إلى ما في ضمائرهم وسرائرهم من رغبات إنساد في الارض وتقطيع لـلارحـام لتحقيق مصالحهم وأهـواتهم وشهـواتهم الدنيوية.

أمّا الجواب الذي يتضمّن تبرير قتال الكافرين بالاستناد إلى مبادىء الحقّ والخير ومصالح الإنسانية جمعاء، فهو موزّع في سُور القرآن المختلفة، وعلى طـالب الجواب أن يتدبّر الغرآن، لا أن يطرح شبهانه، ويدعها تشرّدُدُ في نفسه، دون أن يشدبّر الفرآن وآياته، وهو يزعُمُ أنّه من المسلمين.

ولم يخاطبهم الله بهذا، بل أغرض عُنهم ونحاطب المؤمنين به، فقال تعالى: ﴿ أَمَّلاَ يَشَدَّبُونَ ٱلْقُرِّمَاتَ ؟!﴾:

أي: ليتعرَّفوا من خلال التدبّر على ما يدفعون به كلُّ شبهاتهم وأوهامهم.

والاستفهام هنا هو من قبيل الاستفهام التوبيخيّ لهم على إعراضهم عن القرآن وتدبّر دلالات أياته، وتركّ نفوسهم وعفولهم وقلوبهم عُرضةً أوساوس الشياطين، تطرح فيها الشبهات.

> بعد هذا الاستفهام التوبيخي لهم قال تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ۞ ﴾:

أي: بل أحالُهُم التي هم عليها انَّ على قلوبِ مريضةٍ في داخلهم اتَّقَالُها، الَّتِي ضَرَبَهَا على أنفسها، بكُفُرها وعنادها، بعد أنْ غَلَقَتُ أَبُّوابَهَا، لتمنع واردات المعارف الدينية، والهداية الزَّبَاتِيمَ؟؟.

وهذا الاستفهام هو من قبيل الاستفهام التقريري، ويتضمَّن التوبيخ أيضاً.

والمعنى انهم اقفلوا قلوبهم، وانْصَرفُوا عن تدبُّر القرآن، وظاهرُ أنَّ جعل القلوب ذاتَ أبواب واقفال هو من قبيل الاستعارة.

قول الله عزَّ وجاً.:

﴿إِنَّالَيْكِ اَنْتَمُّوا طَعَ لَتَنَوِّمِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اَنْتَنَاكُمُ ٱلْهُدَّكِ اَلْشَبَطَانُ سَوَّلُ لُمُمْ وَأَمَّلُ لَهُمْ ۞ ذَلِكَ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيكَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيمُكُمْ فِي يَعْفِى الأَمْرِّ وَاللَّهُ يَمْ لَكُوْمِ الرَّهُمْ ۞ .

يكشف الله تعالى في هماتين الأيتين حمالةً ذوي النفساق الطارى، من عمسوم المنافقين، وهم الذين طرأ عليهم الاستقرار في النفاق بعد ضعف الإيصان الذي كمانوا فيه، وتبيّن لهم به الهدى، وقد طرا عليهم الاستقرار في النفاق بعد أن وجـدا انفسهم مـدعوين للفتـال، ويوجـد في الذين سيقـاتلونهم أقارِبُ وأرحــامُ لهم، وآخرون كــانــوا أولياءهم قبل الإسلام.

فوصف الله عزّ وجلّ هذه الفئة من المنافقين بـأقهم ارتُدُوا على أدبـارهم، أي: رجُعُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام، بعد أن تبيّن لهم الهدى الـذي تلقُّوهُ من تعاليم الإسلام، وبيانات آيات الله في كتابه.

ولم يُرْجِمُوا إلى الكفر في ردّة ظاهرة، بل ارتَدُّوا إلى الكفر بـردّةِ باطنـة، فكانـوا بذلك منافقين.

### ﴿ عَلَىٰٓ أَدْبَدِهِمِ ﴾:

والذَّبَارِه: جمع دَثَيْرِه وَدُبُر كُلُّ شِيءٍ عَقِبَهُ ومؤخّره، والشَّيُّ الذي كانوا قد تركوه بالإسلام وراء ادبارهم، هو الكفر، وحين ارتَّدُوا سالكين جهة ادبارهم، ماشين في السُّبِل الَّتِي كانوا فارقوها، فيانهم قد انقلبوا بذلك على ادبارهم كافرين، لكنّهم لم يعلنوا كفرهم وردَّتهم، بل استيقوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام، فهم بذلك قد نافقوا نفاقاً طارئاً.

## ﴿إِنَّالَّذِينَ ٱرْنَدُّواعَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِمَانَبَيَّنَ لَهُمُّ ٱلْهُدَى ﴾.

اسمُ موصول وصلته وهو اسمُ وإنَّ التي جاءت لتأكيد الخبر، فما هو الخبر؟

الخبر هو جملة :

﴿ ٱلشَّيْطُكُ سُوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾:

أي: إنَّ الـذي جعلهم يرتَـدُون على الْبَارِهِمْ هـو انَّ الشيطانَ سَــُولَ لَهُمْ وأَمْلَىٰ ١٩٠

ونتساءل: كيف سوّل لهم الشيطان وأمُّلَى لهم؟

أقول:

إنَّ الشيطان حرَّكَ في نضوسهم مصالحهم وأهمواءهم تُجاه أوليـائهم السابقين من أهل الكفر، حينما وُجِد المشير، وهو دعُوتَهم إلى قتالهم. وهنا تنطلق في أذهانهم سلاسـل الأفكار، وتنقلُب في داخلهم أحـاديثُ النفس، ومعلومٌ أنّ الشيطان يجري من ابْنِ آدم مجرى اللّـم.

فيقولون: لسَّدَا نُقاتـل من كانـوا أوليانـنا بـالأسـ قبـل أن نُسلـم، فنقتـلُ منهم ويفتلون منـا؟ ولماذا نخسـر مصالحنـا معهم؟ أليس العيش معهم بــــلام خيـراً لنـا في حياتنا؟ ما هذا الدين الجديد الذي مـرَّق وحدتنـا، وشقّ صفوفنـا، وجعل أمننـا أمّـين، وعرَّضنَا للشقاق والخلاف والتقاتل؟ الا يمكن أن تكون قشة البعث والدار الأخرة مقولةً مخترعة؟ ألا يمكن أن يكون وجودنا مقتصراً على وجودنا في هذه الحياة الدنيا؟

وهكذا إلى سلسلة تساؤلات تسويليّة، صبر الشيطان طويلاً وهو يقذف بها واحدة بعد أخرى، فكلما ولدّ تسويلُ شكًّا، انتقل إلى تسويل آخر، باسلوب الخطوات المنتزجة، فيكون الشيطان بذلك قد سوّل لهم، وأملى لهم، أي طوّل صبره لأجل إغوائهم، أو طوّل لهم الحبل لينطلقوا في سلاسل الأفكار التي تغويهم وتغريهم، وبهذا يكون بدء التسويل بالأفكار من الشيطان، ثم توارد سلاسل الأفكار الباطلة من تطويل يكون بدء التحويل حتى يسوموا في المرتع الذي يجعلهم فيه، كمن يأتي لدابته فيطعمها قبضة من نبات الأوض، حتى إذا استطابته وضعها في مكان ذلك النبات، وطوّل لها الرسن وأملاه لها، حتى ترتع بنفسها، لكنها لن تأكل إلاّ من النبات الذي وضعها هو فيه.

قما الذي جعل الشيطان يسيطر عليهم بالتسويل لهم والإملاء لهم، حتى أخرجهم من الإيمان إلى الكفر مزتدين منافقين؟

إنَّه ضعف إيصابهم الذي ازلقهم فبعلهم يقولون لأهل الكفر من اوليائهم السابقين: المشركين واليهود والنصارى بعناسبة دعوتهم إلى قتالهم: سنطيعكم في يعفر الأمر.

فالإنسان متى انزلق في الخطيئة الأولى سُهُل على الشيطان أن يستدرجه إلى ما بعدها، حتى يطرحه في الهاوية، إذا لم يتب من قريب، ويبرجع إلى الـطاعـة والاستقامة.

أبـان الله عزَّ وجـلُ هذا السبب الـذي جعل الشيـطان يتسلَّط عليهم فيسـوَّل لهم

ويُمُّلي لهم، فقال تعالى:

﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزُكَ آلَلُهُ سُنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِّ . . . ۞ ﴾.

المشار إليه بلفظ ﴿ذَٰلِكَ﴾ هو مضمون:

﴿ ٱلشَّيْطُكُ مُ مَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

والمعنى: ذلك كان بسبب أنهم قالُوا للَّذِين تُوهُوا ما نُوَّلُ الله، وهم أهل الكفر من المشركين واليهود والتصارى، فهم الذين كرهوا ما نُوَل الله على رسوله بــوجه عــام، وكرهوا ما نُرَّل الله من دعوة المؤمنين إلى قنالهم على وجه الخصوص.

وينظهر أنَّ الكافرين استدرجوا من كانـوا اوليـاهـم قبـل الإسلام من ضعفـاء الإيمان. فقالُوا لَهُمْ: كيف تقاتلوننا مع محمّد واصحابه، وانتم إخواننا قبل هـلما الدّين، وكانَّ بينا وبينكم مَوْدة وصفاء وموالاته!! فأجـابوهـم بـاتّهـم لا يستطيعـون أن يرجعـوا إلى الكفر، ويحاربوا الرسول واصحاب، ويَمَدْ مراوضة ومفـاوضة، قـالوا لهم مـداراة لهم، ومحافظةً على مؤدتهم: سنطيحكم في يعض الامر، فقبلوا منهم ذلك.

ويمكن أن يدخل في بعض الأمر هذا إعلامُهم ببعض الأخبار والتحركـات، وأنّهم إذا واجهوهم في القتال فإنّهم يراءُون بقتالهم ويكفّون عنهم فعُلاً.

فاتخذ الشيطان من هذا المنزلق سبباً يجُرُّ به هؤلاء إلى الكفر والنفاق.

ولمّا كان هذا الأمُّر قد حدَّث سِرًا بين الفريقين، كـان من الحكمة في البيــان أن يختمه الله بقوله:

﴿ وَأَلَّهُ يُعَلَّمُ أَسْرَارَهُمْ ﴾:

جمع وسرَّه كما جاء في قراءة الجمهور.

﴿ وَأَلَّلَهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾:

مصدر وأُسَرُه كما جاء في القراءة الأخرى.

فدلَت الشراءتـان على أن الله عزّ رجعلً يعلم وأسـرّازهم، التي أسـرُوا بهــا للذين كرهوا ما نُزُل اللّهُ من دُخُوة المؤمنين إلى قتالهم، ويَعْلَمُ حَدَثَ الإسُوار الذي كان منهم في زمانه ومكانه.

وبيانُ هـذا العلم يتضمن إشعاراً بانهم مُهَـدُونَ بفضيحتهم لـدى الـرّسـول والمؤمنين، ومُهَدُّدُون بمعاقبتهم على ما كان منهم من اتخاذ الكافـرين أولياء من دون المؤمنين، يُسِرُّون إليهم بالمؤدة، ويبعض المعونة والمناصرة.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ نَكَيْنَ إِنَا نَوْفَتُهُ الْمَالَتِيكَةُ بَصْرِ فُوتَ وُجُوهُمْ وَأَدْبَرُهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ انْبَعُوا مَا أَسْخَطَ الْعَدَ وَكِيفُوا بِضَوْنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ۞ .

بعدما سبق من حديث حول المنافقين ويعض صفاتهم في السلوك النظاهر والباطن، اقتضت الحكمةُ الريائيّة في الدعوة والتربيّة، إنذارُهُمْ بِما هو مَمَدُّ لهم عندما تتوفاهم ملائكة الموت، إذَّ يواجهون ساعتنْدِ أوَّل عذابهم مع أوَّل منازلهم في الأخرة.

إنَّ سلائكة السوت إذا جاءتهم لتُقْيض أرواحهم، فبإنَّ أَوَّل ما تلقاهم به من تعذيبٍ أن تضرب رجُّومَهُمُّ المنافقة الكافئة التي كانسوا يستغبلون بها المؤمنين، زاعمين بها لهم أنهم مؤمنون مثلهم، وهم كانِيُّون، وأن تضربُ أَذْبَازُهم التي ارتَـٰدُوا عليها مِنْ بَعْدِ مَا نَبِيْنَ لَهُمُّ الْهَٰئِکُ، فَكَفُرُوا بعد لِيمانهم.

وفـد جاه هـذا الإنذار بـأسلوب الاستفهـام عن حـالتهم حين يضـرب المـلائكـة وجوهم وأذبارهم ساعة قبض أرواحهم عند انتهاء أجالهم في الحياة الدنيا.

أي: فكيف تكونُ حالتُهم النفسية والجسدية حينتُذ؟ إنَّ جواب هذا الاستفهام يُدُوّلُ بالبداهة، فلا حاجة إلى التصريح به في البيان البليغ، إنَّ حالتهم تكون حالة الاشفياء التعساء الخباشعين المعذّبين المخزيين النادمين على منا كنان منهم من كفو ونفاق.

هذا ما نفهمه من قوله تعالى:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا وَفَقَتْهُمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ بُصِّرِيُوتَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ۞ ١٩٤.

بعد هذا الإنذار أبان الله عزَّ وجل سَبِّ إنْزَالِ الْعَذَابِ بِهِمْ، فقال تعالى:

﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ انَّـبَمُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَيْرِهُوا رِضْوَنَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا

المشار إليه بلفظ [ذُلِك] ما سبق بيانه من ضَرَّب وجُوهِهِمْ وأدبارهم عندما تتوفاهم المملائكة . والباءُ في [بِأَنْهُمْ] سبيَّة، أي: بسبب أنهم، وجاء في الآية ذِكْرُ سبيَّن:

الأول: أَنَّهُمُ أَتُبُدوا مَا أَسَخَطَ أَهُمُ وَذَلَكُ لاَنِهم حين ارتَّدُوا على أدبارهم في الباطن كافرين، فإنَهم منذ تلك اللَّحظة أتُبُوا الأهواء والشهوات وخطوات الشياطين، وتصاليم المضلين من الإنس والجنّ، وكلَّ ذلكُ من الأمور التي تسخط الله عزَّ وجلُّ، لأنَّها تناقضُ الدين الذي ارتضاء لعباده، دلَّ عليه قوله تعالى:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ اتَّبَعُوا مَاۤ أَسْخَطَا ٱللَّهَ ﴾.

الثاني: أنَّهُمْ كَرِهُوا وضُوانَ اللَّهُ، وذَلِكَ لاَنَّهُمْ كَرِهُوا العمل بِمَا أَنزِلَ الله لمباده من أوامر ونواهي، ومنها الإذن بقتال الذين تفروا لإعلاء كلمة الله وتأمين الدعوة إلى دينه، وإقامة الحقّ والعدل في الأرض، فهي الأمور التي رضيها لعباده، وجعل رضوانه على عباده لا يتحقّق إلاً إذا أطاعوه فيما رضى لهم من عمل.

فجمعوا بين الخسّتَيْن، المعصية التطبيقيّة العمليّة، والكراهية القليّة لمدين الله والعمل بعراضيه، فكانوا بذلك كافرين، لا مُجرَّدُ عُصَاةٍ مؤمنين، إذْ كراهيةُ رِضوان اللهِ من مواقض الإيمان.

أمّا أعمالهم الصنالحة التي عملوها في مئة إيسانهم قبل رفتهم إلى الكفر في الباطن فإنّ الله عزّوجلَّ يُخبِطُها لهم، لأنّ الكفر كنان السبب في إلغنائها، ومعنى ويُخبِطُها، يُبطِلُها ويُلْقِبها.

وكذلك يحبط الله أعمالهم التي يعملونها ضـدًّ المؤمنين، لمناصرة الكافرين الصرحاء الذين اتفقوا معهم على أن يطبعوهم في بعض الأسر، وينصرُ الله أولياءُه ضدَّ أعدائه من الكافرين والمنافقين.

قول الله عزّ وجل:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِيكَ فِ فُلُوبِهِ مَرَضُ أَن لَن يُغْرِجَ اللّهَ أَضَعَتُهُمْ ۞ وَلَوْنَسَاتُهُ لاَتُرْتِنَكُهُمْ فَلَمُوْتَهُمْ بِسِيمَةُ وَلَتُعْرِفَنُهُ فِي لَحْنِ ٱلْقَرْلُوالَةُ يُقَاوِلُوا لَلْمُ يَقل

هـاتــان الأيتــان تُصَالـجـان فَهيـُـة إخفـاء المتــاففين هُــوَيُـة أغضـهـم، أنّـي تُضْهــر الأضْفَان، أي: الأخفّاد المشتملة على العداوة للإســـلام والمسلمين، مع إرادة الكيــد، وتَرَبُّص الفرص الملائمة لمحو الإسلام واضطهاد المسلمين وتعزيقهم وإيادتهم.

وهمذه المعالجة تناولت تُحـذِيرُ المننافقين من كشف هوَيُتهم الحقيقية للرّسول وللمؤمنين، وتناولت الإلماح للمؤمنين بأنّ باستطاعهم التعرّف عليهم بوسيلتين:

الوسيلة الأولى: التقرّس في سيماهم، وهي العلامات التي قد تظهر أحياناً على وجوههم وفي أعمالهم وتصرفاتهم، ولكنّ هذه الفراسة تحتاج خاصيَّة استشعار يمنحها اللّه لبعض عباده، وتقدّم ظنّاً، يمكن بالبحث والمتنابعة للتصرفات السَّرْية تناكيده أو رفضه.

الوسيلة الثانية: التعرف عليهم من خلال أقوالهم التي لا يستطيعون أن يجعلوها صريحة واضحة تندفع بالتلقائية، بـل لا بدّ أن تـدخل فيهـا تعريضـات وتلميحـات ورمزيات وكنـايات تكشف مـراداتهم، ويالتالي تكشف هوّياتهم الحقيقيّة، وقـد جاء التعبير عنها بعبارة ولخن القول».

فهي أمور ثلاثة قد يفضحهم الله عن طريقها:

الأمر الأول: وضعهم في اختبارات صعبـة يكشف الله بهـا أضغـانهم، فيعـرفُ المؤمنون بذلك حقيقتهم.

دلُّ على هذا الأمر قول الله عزَّ وجل:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضٌ أَن لِّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَانَهُمْ ۞ ﴾:

أي: إذا تركنا أمر عقابهم منذ أوّل منازل الأخرة حتى بلوغهم الدرك الأسفىل من النّار يوم الدين، أخبب هؤلاء الذين في فلويهم مرض النفاق أنَّ لن يُعرِّضهُم الله في حياتهم الدنيا لاخبارات صعبة على نفوسهم يُضيطوون معها أن يُعبِّروا عن أضغانهم المكتومة في صدورهم، بأعمالهم وأقوالهم، فينكشفوا للرسول وللمؤمنين، فيعامَّلُونَ بمقتضاها على أنهم كافرون مرتذُون، وعندئذ يُترل المؤمنون بهم العقاب الملائم.

فعل وحُسِبَ، لم يـات في القـرآن إلاّ بمعنى الـظنّ الكـاذب والنـوكُم الضعيف المردود.

الأمر الثاني: السيما، وهي العلامة الظاهرة التي تدلّ على ما في الباطن، فمن سُنَّةِ الله في الوجود كلّه أنَّ جعل لكلّ أثر مُشفِيٍّ في الباطن ما يدُلُّ عليه من الظاهر، يعرف هذا من يعرفه من أهـل الفـراسـة أو الخبـرة الـطويلة، ويجهله من يجهله وهم الاكثرون.

إذّ لذي النفس الشعلبيّة علاماتٍ في وجهه وتصرّفاته تدلّ على ثعلبيّته ، وللغضب الداخلي علامات في والمخراهبة الداخلي علامات في الظاهر ، وللخوف عملامات ، وللحراهبة علامات ، ولنبرها علامات ، ولأحواض النَّفط في باطن الأرض علامات في ظاهرها يستشعرها الخبراء ، وللماء في باطن الأرض علامات في ظاهرها يسدركها طائر الهدهد، وبعضُ المنتصنين على الأرض بآذاتهم من الناس ، إلى غير ذلك .

فمن أسرَّ سَريرة من خير أو شرَّ البسه الله منها رداءً.

دلُ على هذا الأمر قول الله لرسوله: ﴿وَلُونَشَالَهُ لِلْأَرْسَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ ۗ

أي: ولو نشاء لأزيناكهُمْ باشخاصهم، وعندئذ نكتشف أنَّ لهم سيما في وجوههم وتصرَّفاتهم ندلُّ عليهم، فمن وهبه الله قدرة التفرس في الناس، أو كانَّ ذا خبرة بأحوال المنافقين نتجت عن تعامله معهم، كان مؤهلًا لأن يعرف المنافق عن طريق العلامات الظاهرة التي خبرها في المنافقيز، أو لديه القدرة الخاصة على استشعارها.

الأمر الثالث: لُحْنُ القول الذي يجري في اقوالهم في كثير من الاحيان، لأفهم لا يستطيعون دائماً أن يكونوا صُرحاء، يقولون ما هو في باطنهم، لـذلك فهم يتكلّفون أن يقولوا في مجالس المؤمنين ما لا يعتقدون، ومع هذا التكلّف لا بدّ أن تغليهم طبيعة نفوسهم، فيظهر في فلتات السنتهم ما يدل على حقيقتهم، أو يقولون أقوالاً مزدوجة الدلالة، فيإحدى الدلالتين لما يظهرون من إسلام، والأخرى لما يُبطئون من كفر، والالمعي الفيلين يدرك الدلالة الاخرى التي يكشف بها نشاقهم وباطن كفرهم، ومن لحن القول الذي يضدر عنهم أن يُشابعه اليهود في تحيّهم للرسول والمؤمنين، فيقولوا: «السّام عليكم» بدل والسلام عليكم، فيخفوا اللام من لفظ السلام، والسّام هو الموت، وسياتي مزيد بيان إن شاء الله في النص (٧٧) من سورة (المجادلة).

دلُّ على هذا الأمر قول الله تعالى لرسوله:

﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾:

أي: ولتعرفنهم في لحن الفول المذي يقولونه أمامك، ولو لم نعيَّهُمُ لك باشخاصهم. ويظهر أنَّ هذه المعرفة لا تختصُّ بالرّسول، إلاّ أن الرسول أكثر فطانة من غيره، فمعرفت للمنافقين عن طريق لحن القول أشدً وأشدً.

واخبراً يوجّمه الله عز وجلً الرسول والَّذين آمنوا للعمل على كشف المنافقين بمختلف الـوسائـل المتاحـة، لا من أجل إدانتهم بـالكفر مـا لم يعلنــوه، ولكن للعــــلــر منهم، ولئلا يغتروا بهم، فيقعوا فريــة مكايدهم وهـم داخل صفوفهم، فقال تعالى:

#### ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْسُلَكُمْ ۞ ﴾:

أي: وأَمْنَلُوا للحِفْرِ مِن السَافقين بِملاحِظة علاماتهم، والنَّفَ عُن إلى لَحْنِ أقوالهم وتَنَّع تصرَّفاتهم، لاستِطان هوتِتهم الحقيقية، والله الذي يعلَّمُ أعمالكم يُعينكم ويهديكم، ويكتف أضغانهم لكم.

#### أقبول

ومع الأسف الشديد فقد سقط المسلمون في حبائل كثير من المستافقين، لأقهم لم يتنهُموا لهذا التعليم والتوجيه الرّباني، وظنّوا أنّ الأسر بمعاملة الناس بحسب ظواهرهم يلغي واجب التقرّس والتيع والحذر الشديد.

إنَّ معاملة النـاس بحسب ظـواهـرهم تقتصـر على دائـرة الحكم عليهم بـالـرَّدة أو الإسلام، ولا تتعداها لاتَخاذ بطانة من المشكـوك في أمرهم، ولـو بالتفـرس والظنّ، فتضريب المشكوك فيهم إلى مواطن معرفة الاسرار، أو إلى مراقز القيبادة والتوجيب. أو إلى كراسي الاستشارة، ورطة عظمى تُدَثّر شؤون الامة الإسلامية، وتسمع لىلاعدا، بان يتسلّلوا للقبض على نواصي إدارتها، وهي غافلة مُغرَّرٌ بها، تسيسر بغياء، بمدعوى حسن الظنّ، والعمل بالظاهر.

وكم من عدوً للإسلام أعلَنَ إسلامه فقامت دعاية الفرحة بـه، ورفعته طـاثفة إلى مراكز القيادة والتوجيه، فكان الموجّه والمستشار الكبير لمشكلات المسلمين.

هذا غباء، ومخالف لوصايا رَبّنا عزّ وجـلّ، ويتضمّن خيانـةُ للامـة الإسلاميـة. وخيانةً للإسلام.

\* قول الله عزّ وجل:

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّنبِينَ وَيَبْلُوٓا أَخْبَارَكُونِ ﴾.

بمناسبة الكلام المتعلّق بقتال الكافرين، وهلّع المنافقين لدى سماعهم الايات التي يُذكّرُ فيها القتال، وشبهاتهم التي تتردّد في صدورهم، وقد يظهر بعضها في لحن القول الذي يقولونه، وقد يبرافق ذلك تساؤلات، منها: ألّا يستطيع ربّعا أن يتخدّ من لُذُنّةُ وسائل ينصُرُ بها الذين أمنوا على الذين كفروا، دون أن يعرض أولياء المؤمنين لقتال الكافرين؟.

وفي هذه الآية أبان عزّ وجلّ أنّ من أغراض أمر المؤمنين بأن يقاتلوا الكافرين، إبتلاء المؤمنين أنفسهم، فيهذا الابتلاء يتميّز المجاهدون بحسب مراتبهم ودرجاتهم من غير المجاهدين، ويتميّزُ الصابرون بحسب مراتبهم ودرجاتهم من غير الصابرين، ذوي الهلع والجزع، وتنكشف أمور كثيرة تُميّز طلاب الآخرة من طأرب الدنيا، وتكشف المنافقين وأعمالهم، إلى غير ذلك، والخطابُ في هذه الآية موجّه لعموم المسلمين وفهم المنافقون.

فَأَكَّدُ الله عَزَّ وجلَّ بالقسم وتوابعه إرافَتُهُ الجازمة في امتحان المسلمين فقال: ﴿ وَلَنَبْأُونَكُمْ ﴾ :

أي: ياأبها المسلمون جميعاً.

وأَبَانَ أَنَّ حَكَمَة الابتلاء ستستر مع ظروف الحياة الذّنيا، حتى يعْلُمَ في تتابع الأجيال المجاهدين، أي: على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، وحتى يعْلُمَ الصابرين، أي: على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم.

وحتَّى يعلَّمُ اخبار جميع المسلمين، في مجال نصرة الدين، ومقاتلة الكافرين، أي: حتَّى يعلم ما يكون من كلِّ منهم من تصرّفات وأعمال، وسمّـاها الله عزّ وجلَّ أخباراً لانها بعد الوقوع تغدو أخباراً كاشفة لما في السّرائر، فقال تعالى:

﴿وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونِ

وقد أكّد الله عزّ وجلّ وفصّل في هذه الآية بالقسم ما جاء في أواثل السورة نفسها من غير قسم ولا تفصيل، وذلك في قوله تعالى:

﴿ وَلَوْ اَشَاءُ اللَّهُ لَا نَصْرَمِنْهُمْ وَلَكِن إِيِّنالُوا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ . . . ١٠

إِنَّ وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا فائم على حكمة الإشلاء فيها، ليكون أساساً للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء بالفضل أو بالعدل في الحياة الاخرى يوم الذين.

قول الله عز وجل:

﴿ إِنَّالَاٰيِنَ كَثَرُوا وَصَدُّوا عَن سِيلِ اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ فَمُ ٱلمُلكى لَ يَشَرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْمَةِ عِنْظُ اَعْمَالُهُمْ ﴿ ۞ ﴾

في ختام هذا النصّ من سـورة (محمّد) الـذي عالـج قضايا تتملّق بالعنافقين، قضت حكمة الله بأن يُبيّن لهم وللمؤمنين أنَّ الاهتمام بمعالجتهم إنسا هو من أجلهم، لإنقاذهم وإسعادهم، لا من أجله ولا من أجل دينه ولا من أجل رسولـه، وذلك لأنهم مهما عملوا من عمل وكائوا من كَيْدٍ وتكرّوا بنَّ مكّرٍ، فإنهم لَنْ يَصُرُّوا اللَّهُ شِبْنًا في ذاته أو دينه أو رسوله، لأنَّه عزَّ وجلُ سَيِّحْبِط أعمالهم، أي: يُبطَّها ويلغي آشارها، أمّا المدين والقرآن فقد تكفّل الله بحفظهما، وأمّا الرسول فقد تكفّل الله يعصمته من الناس، بقيت أعمالهم التي يعملونها ضدّ جماعة المسلمين، وهذه تدخل في حكمة الابتلاء، فإذا تقيد المسلميون بمنهاج الله واتبعوا تساليمه في المنافقين، فسيكشفهم الله لهم ويتصرَّهم عليهم، وإن أهمل المسلمون منهاج الله، ولم يتبعوا تعاليمه في المنافقين، فعن سنّة الله أن يتركهم وشانهم، وينزل فيهم عقابه، ويمكّن أعداءهم منهم، وهذا ما حصل في عصور تاريخ المسلمين.

فالمنافقون الذين تمرّضت لكشفهم ومعالجتهم معنظم آبات هذا النصّ، هم الذين طرأ عليهم النفاق، من بعد أن أسَّلَمُوا وَيُبَّين لهم الهدى، فـارتَّدُوا على أدبـارهم كافرين.

فمن المناسب أن تُبِيّن آية الختام كُفْرُهُمْ في الباطن، وصدُهُمْ عن سبيل الله، ومشاقتهم للرسول، وأن تُبِيّنُ أنَّ ذلك كلّه قد حصل منهم بعد ما نبيّن لهم الهدى، وأن تبني على هذه الاوصاف التي حدّدتها لهم قضيتين:

الأولى: أنُّهم لن يضرُّوا الله بكفرهم وصدَّهم ومشاقتهم الرسول شيئاً.

الثانية: أنَّ اللهُ سُيْحَبِطُ أعمالُهُمْ صَدَّ دينه وكتابه ورسوله، مهما كـادوا ومكروا مُكَرَّا كُبَّارًا داخل صفوف المسلمين.

فقال تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾:

أي: إنّ هؤلاء الـذين كفروا مـرتدين عن الإسـلام في الباطن، وظلُوا محـافظين على انتمائهم للإسلام في الظاهر.

﴿ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

أي: أعرضوا عن دين الله وامتنصوا عن متابعة المسير فيه، وربّما منصوا غيرهم أيضًا عن ذلك سرّاً.

﴿ وَشَآفُوا ٱلرَّسُولَ ﴾:

أي: وعادوا الرُّسُول وخالفوه، وجعلوا أنفسهم باطناً في شقٌّ غير شقه.

#### ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمُ الْمُكْتَى ﴾:

أي: من بعــد أن أسـلـموا ورأوا وضــوح صراط الله المستقيم، وتبيّن لهم أنــه حتىّ وخير ورشاد، وأن النور يعلّمُه.

﴿ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا ﴾:

أي: في ذاته، أو دينه، أو كتابه أو رسوله.

﴿وَسَيْحِيظُ أَعْمَالُهُمْ ﴾:

أي: وسيطل ويلغي أثر أعمالهم التي بعملونها بالكيد والمكر عن طريق النفاق،
 ليحفظ دينه وكتاب ورسوله والمؤمنين الصادقين الملتزمين منهاج الله وتصاليمه وسنة
 رسوله.

وانتهى النص

...

النصّ الحادي والعشرون

وهو من سورة (الحشر/ ٥٩ مصحف/ ١٠١ نزول) والسورة الحامسة عشرة من التنزيل المدني، الآيسات مسن ( ١١ ـ ١٧)

> حول موقف المنافقين وخيـانتهم في أحـداث إجـلاء يهـود بني النضـير

> > قال الله عزُّ وجل:

(1)

#### القراءات المتواترة في هذا النصّ (من الفرش)

\* في الآية (١٤):

(١) قرأ جمهور الْقُرَّاء العشرة: [مِنْ وَرَاءِ جُدُّرٍ] جَمْع دَجِذَاره .

وقرأ ابن كثير المكمى وأبـو عمـرو البصـري: [مِنْ وَرَاءِ جِدَابِمَ] بـالإفـراد. فـدلَت الفـرامتان على أنّهم إنْ كـناوا قلّه يكفيهم جـدار واحد، فـإنّهم لا يقـاتلون إلاّ من وراء جـدار، وإنْ كانوا كثيرين يحتاجون جُـدُراً كثيرة، فأنّهُمْ لا يُقاتِلُونَ إلاّ مِنْ وَرَاءٍ جُـدُرٍ.

في الآية (١٦):

(١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [إنِّي أخافً] بإسكان الياء من [إنِّي].

وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر، والمكمّ ابن كثير، والبصريّ أبوغَمُّرو: [لِّمَيّ] يُفتّع الياء.

والقراءتان لغتان في ياءِ المتكلُّم.

**(Y)** 

#### موضوع النص وسبب نزوله

ودار النصّ حول كشف خيانة المنافقين هذه، وما يسطلُبه البيــان الربّـاني بشأنهــا يومئذٍ.

سبسب النـزول:

لا خلاف في أنَّ سروة (الحشر) نزلت بمناسبة ما كان من يهبود بني النضير من خيانة ونقض للعهد، بمحاولتهم اغنيال الرسول ﷺ في ديارهم، فحاصرهم، وألقى الله في قلوبهم الرَّعب، ثم طلبوا إجلاءهم، فوافقهم. فمناسبة إنزال الآيات الّتي تكشف موقف بعض المنافقين الخائن خملال تلك الأحداث، نابعة لإنزال السورة كلّها.

لمذلك كمان ابن عبّاس يسمّي مسورة والحشره مسورة ويني النضيره كما روى البخاريُّ ومسلمُ وغيرهما.

#### خلاصة القصة:

لصًا قدم الرسول ﷺ المدينة، وقامت فيها النواة الأولى لدولة الإسلام والمسلمين، كتب لليهود فيها عهداً أشَّهُمْ فيه على أوراحهم، وأصوالهم، وأعراضهم، وحرَّياتهم المدينة، بشرط الا يغذروا، ولا يخرزوا، ولا يُعِينُوا أحداً على المسلمين، ولا يُشَّدًوا بدأ بأذى، لكَهُم ما لِيُّوا حتى خالفوا في كلّ ذلك.

فكـان الرسـول 激 يعاقب من ينقض العهـد منهم أوّلًا بـأول، بحسب قبــائلهم، ولا يُعامِلُهم جميعاً بخيانة قبيلة واحدةٍ منهم.

فخانت يهود بني قبقاع، فحاصرهم الرسول وأصحاب، والفى الله الرعب في قلومه، ونزلوا بعد محاصرته لهم خمس عشرة لبلة على حكمه، فنوسط من أجلهم وئيس المنافقين وعبد الله يُن أبي بن سلول، لمدى الرسول، وكاننوا حلفاء، وحلفاء فيله الخروجين سابقاً، فاكتّمَى الرسول بإجلائهم عن المدينة، فخرجوا منها إلى الشام، ونزلوا بأنوعات، ولم يلبوا حتى ملك أكثرهم.

واستمر الرسول ﷺ يعامل سائـر اليهود في الصدينة بعُــنِ الجـوار، وبمقتضى بنود العهد والموادعة، في الكتاب الذي كان قد كتبه لليهود، منذ قدم المدينة.

وقد نضمَّن الكتاب إقسرارهم على أوضاعهم الاولى، ومنهـــا الاستمــرار على ما كانوا عليه مع غَرَب العدية في الذّبات، فهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، ونــَـظراً إلى الأخلافِ التي كانت بين عرب المدية ويهودها، فإنّهم كانوا يشتركون في دفع الديات، وقد أقرّ الرسول ﷺ هذا من أعرافهم.

ودعت المصلحة الاديّة أن يدفع المسلمون دية قنيلين مشركين من بنبي عاصر، قتلهما أحد المسلمين، واسمه: وعمرو بن أُمَّيّة وكان معهما عقد من رسول الله 義 لم يعلم به عمرو. وقد فعل وعشرو بن أميّة ما فعل انتقاماً لوقد المسلمين، الدين ذهبوا إلى بني عامر، بجوار سيدهم وأبي براه بن مالك، وكانوا سبعين رجُلاً، يحملون معهم بطلب من سيّدهم وأبي براه بن مالك، كتاب رسول الله ﷺ، ولكنهم لمّا وصلوا إلى القوم عدا عليهم منهم وعابرُ بن الطُفيل، واستمسرخ على المسلمين بعض القبائل، فالجابسوه، وأحاط بالمسلمين، فقتلهم كلّهم، ولم يُسْلَمْ منهم إلا وكعبُ بن زيد الانصاري، فقد تركوه وبه رشّ، فعاش حتى تُتِلْ بومَ الخندة.

إلّا أن النبيّ ﷺ ـ مع ذلك ــ رأى أن يدفع دية الفتيلين من بني عــامر، لأنّ معهما عقداً منه، فقال لعمرو بن امبة: ولَقَدْ تَنَلَتْ فَنِيلَينَ لأَبِيْنَهُمَاهِ.

وعملاً بالاعراف والأحلاف المتبعة، في جمع الديات من القوم ومن أحلافهم، فقد جمع الرسول ﷺ من المسلمين صاجع، وخرج مع نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر، وعمر، وعلي، إلى بني النضير، وطلب منهم أن يُشَارِكوا في دية القتيلين، يُشْعِرُهم بالتزامه بكتاب العهد، ويحسن الجوار، ويسلامة نيته نحوهم، وبانَّ إجالاة بني فينقاع قد كان بسبب ما كان منهم من شرً ونفض للعهد.

فقال رؤساء بني النضير: ونعم يـا أبـا القـاسم، نُعينُـكُ على مـا أحببت، ممّــا استعنت بنا عليه.

وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون من العال، مساهمة في دينة الفتبلين، وخلا بعضهم ببعض، ورسولُ اش義 都 قاعدُ إلى جنب جدارٍ من بيوتهم، مع النفر من أصحابه.

فقـال اليهود في خلوتهم: وإنَّكم لن تجـدوا الرجـل على مثل حـاله هـذه، فَمَنْ رجُلٌ يَقُلُو على هذا البيت، فيلقي عليه صخرةً فيريحنا منه؟ه

فانتدب لذلك وعمرو بن جُمَّاس بن كعب أحد يهود بني النضير، فقال: وأننا لذلك، فنهماهم عنه أحد أحبارهم، وهمو سلامٌ بن بشُكُم، وقبال لهم: وهمو يعلم، فلم يقبلوا منه.

وصعد ،عمرو بن جحّاش؛ ليلقي على الرسولﷺ صخرة يغناله بهما، فنزل على رسول الله ﷺ الوحي من السماء بما أراد القــوم، وأنّ اليهود قــد التمــروا بــه ليقتلوه، وطلب منه الانسحاب في صمت، فقام وقال لاصحابه: لا تبرحوا حتَّى أتيكم، وخرج راجعاً إلى العدينة دون أن يُغير أصحابه بـالأمر، وظنُّموا أنّه قـد ذهب ليعض حاجته، وهو عائد إليهم.

فلمًا طال انشظار أصحاب الـرسول قـاموا في طلبـه، فالْتَقَوَّا برجُـل مُقْبِـل مِن العديث، فسألو، عنه، فقال: وايتُه داخلًا العديث.

فاقبل أصحاب الرسول ﷺ حَتَى انتهَوَّا إليه، فاخبرهم الخبر، ومما كانت اليهـود فد دَبَرت من الغدر به، وشاع في المدينة خبر المكبلة التي ديّرها يهود بني النضيـر، لقتل الرسول غيلة وغدراً، وضع المسلمون بالنفـّر، وأخذ اليهــود يلوم بعضُهم بعضاً على هذه الجريمة الشنماء، ولم يُنكروا مكيدة الغدر بالرّسول.

عندثنه أمر الرسول ﷺ بالنهيُّة لحرب بني النضير، والسَّيـر إليهم بعد الـذي كان منهم، واستعمل على المدينة وابن أم مكتوم.

وصار بالمسلمين في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة، حتَّى نـزل بهم، فتحصَّنُوا من المسلمين في حصونهم، وحـاصـرهم رسسول الله ﷺ حصـاراً دام ست ليال .

وفي هـذه الانتاء لعبت أصـابـع النفـاق المـوالـية لليهـود، فبعث إليهم وهـطً من المـنافقين، منهم: وعيد الله بن أبـي بـن سأولـه رئيس المـنافقين في المعدينة و ووديمة، وعَالِكُ بنُ قُـوَّلًا، وسُـرُيد، وذاجـس؛ ان البُّـوا وتمثُّمُوا، فـلِنَّا لن نُسْلمكُمْ، فـلان قُوتلُّم قاتلنا معكم، وإِنْ أَشْرِيتُمْمْ خَرَجنا معكم.

فانتظر بهدو بني النضير منهم أن يُنصُروهم فلم يفعلوا، وخافوا على أنفسهم، وقذف الله الرَّعب في قلوبهم، فسألوا رسول الله ﷺ أن يُجليهم كما أجلَى بني فيضناع، ويكُّفُّ عن دمانهم، على أنَّ لهم ما حملت الإبلُّ من الأموال إلاّ السلاح، فوافق الرسول على ذلك، فاحتملوا من أموالهم ما استغلَّت به الإبل، فكان الرجلُ منهم يهدم بته عن يُجَافِدًا، بابه، ليحمله معه، فيضمه على ظهر بعيره فينطلن به، فخرجوا إلى

<sup>(</sup>١) نِجَافُ الباب: الخشب الذي يلصق بالجدار عند فتحه الباب، من الجانبين ومن الأعلى.

خيير، ومنهم من سار إلى الشام، وأنزل الله فيهم وبمناسبة مـا جرى من هـذه الأحداث سورة (الحشر).

**(\***)

#### . المفردات اللَّغوية في النصّ

#### ﴿ أَلَمْ تُرَ ﴾:

استفهام عن عدم وجود الرَّوية ، بمعنى العلم، والغرضُ منه الإعلام بالمستَّقَهُم عنه ، أو لفتُ النظر إليه لمعرفت ، أو النَّنِيةُ عليه لاستحضاره في الـذهن ، تمهيداً لبناء ما يراد التعريفُ به وبيانُه من قضايا تتعلَّق به .

والخطابُ موجه لكل مؤمن بـأسلوب الخطاب الإفرادي، ومع هـذا الخطاب يُسْتَع المنافقون، وإخوانهم من الكـافرين الصـرحاء، فيحـفر من يُعفّر، أويتُدوب من يتوب، أو يكفُّ من يكف، ويعلم الجميع أنَّ الله لا يخفي عليه شيء.

#### ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾:

أي: إلى الـذين سبق منهم النضاق، فهو مستمرً فيهم، وبمقتضاه يكون منهم تصرّفات منافية لمقتضى الإيمان، وتحدّي فعل وترى، بحرف الجر وإلى، لتضمينه معنى فعل وتنظر، فالمحنى: الم تر ناظراً إلى الذين نافقوا.

#### ﴿يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمْ ﴾:

أي: ليهود بني النضير الذين كفروا بـالرسـول محمّد ويسا جاء بـه عن ربّهم من الحقّ والَّهُدى، وجعلهم الله إخوانهم لأنّهم اشتركوا معهم في هذا الكفر، إذِ المسّافقون كافرون باطناً بمحمّد ويما جاء به عن الله .

### ﴿ لَمِنْ أُخْرِجْتُ وَلَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ ﴾:

أي: نُقْسِمُ لكم لَيْنُ أخرجكم محمّد إذا أجهدكم الحصار، ولم تستطيعوا مشاتلة أصحابه، لنُخُرِّجَنُ معكم. اللام هي [لِيْنَ] موطئة للقسم، واللاّم هي [لَنَخُرُجَنُ] واقعة في جواب القسم، وجوابُ القسم سدَّ حياب الشرط.

### ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا ﴾:

أي: ولا نُعِلِيعُ في شــأن حربكم وقتالهم، او إخراجكم، او سلبكم أحــداً أبداً، لا محمّداً وصحبه، ولا غيرهم، فانتم إخواننا وحلفاؤنا.

### ﴿ وَأَلَّهُ يُنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴾ :

أي: والله يَعْلَمُ مِلْمَ حَلِم سُهود لاحوالهم ظاهراً وباطناً، ويقلَم شهادتُه بذلك في بيانه للمسلمين العؤمنين. والفول الذي يشهد الله به هـو: إنَّهُمُّ لكاذبـون أي: فيما قـاالـوا لإخوانهم من أهل الكتاب ديهود بني النضيره.

فعل وشَجِد، يأتي بمعنى وحَضَرَه وياتي بمعنى: أخبر بـأنه بعلم بـأن الواقـع هو ما قَدَّمه من خبر عِلْمَ شهورٍ، أي: حضور، والحاضر يُدْرِك ماحضره بحواسه .

## ﴿لَيُوَأَكِ ٱلأَدْبَارَ ﴾:

لي: وَلَتَنْ خَضَروا المعركة لِنُصْرَتِهم لَجُنِّنُوا عن مواجهة المؤمنين، ولأداروا ظهورهم فارين هاربين.

يـاتي فعل ورلَىٰ، بمعنى واستقبـل، وعلى هذا فمعنى وَلَيُـوَّلُنُّ الأَدْبَارِهِ: لَيَسْتَقْبِلُنُّ الأَدْبَارَ فارينَ.

ودُبُر كلُّ شيءٍ: عقبه ومؤخره، وجمعه اأدباره.

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفَقَّهُونَ ﴾:

لي: لا يفهمون الأمرو فهماً سديداً عميقاً. الفقه في اللغة: الفهم المؤدِّي إلى العالم. المؤدِّي إلى العالم. ويقال: فقّة بضمّ الفاف، العالم. ويقال: فقّة بضمّ الفاف، إذا تمكن من الفهم والعلم، حتى صاد ذلك ملكةً له، وذلك في العوضوع الذي صاد فيه فقيهاً، وخُلِّبُ الفقه في الدلالة على علوم الدين، لأنها أشرف العلوم التي تُشْهَمُ وتُعلم، وينُّدُلم، ويذُّلُ الفقه على فهم المعاني الدقيقة والدفيّة.

#### ﴿ وَقُلُوبُهُ مِ شَقَّ ﴾:

شْتَّىٰ: جَمْعُ شَتِيت، اي: متفرَق غير مجتمع، والمعنى: وقلوبهم متفرّقة غير مجتمعةٍ على رأي واحد، اوعاطفة واحدة.

#### ﴿لَايِمْ فِلُوكَ﴾:

العقل يأتي بمعنيين، بمعنى الإمساك بالمعرفة في الأداة العاقلة داخل القوة الإدراكية. ويمعني ضبط النفس عن اتباع الهوى بإرادة حازمة.

واليهود الذين لم يسلموا فه ولرسول محمّد لا يعقلون على المعنيين، فهم لا يسكون في الأداة العاقلة لمديهم ما قد يصلون إليه من ممارف تخالف تحريفاتهم وأهواهم، ولا يُضْبِطون نفوسهم عن اتباع الهوى بإرادة حازمة.

### ﴿ كَنَشُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَرِيبًا ﴾:

المراد يهود بني قَيْنُقاع الذين أجـلاهم الرسـول 纖 أوَّل من أجلى من اليهود في المدينة .

#### ﴿ وَيَالَ أَمْرِهِمْ ﴾:

أي: سُوءَ عاقبةِ المرهم. الْوَبَالُ في اللغة: الشَّدُّةُ، والنُّقُلُ، وسُوءُ العاقبة.

• • •

#### (٤) مع النّص في التحليل والتدبّر

قول الله عز وجل:

﴿ ٱلْمَمْرَالِى الَّذِيكَ الفَوْايَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِ مُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِي ٱلْكِنْبِ لَهِنْ ٱخْرِجْتُمُ النَّخْرُجُرِكَ مَمَكُمُ وَلَا شَلِيمُهِ لِمُكُو أَكِمَا ٱلْهَا كَرِنِ فَيَالْتُمْ لِنَصْرُنُكُو ... ﴾

تتحدّث هذه الفقرات من هذا النصّ السوضوع للتدبّر، عن ظاهرة من ظواهر نفاق الذين مرّدوا على النفاق في المسدينة، وعلى رأسهم وعبد الله بنُ أبي بُسُّ سلول، وهي ما كان منهم من ولاء في السَّرُ ليهود بني النفير، حين حاصرهم الرسول، كما جاء بيانه في القصة التي سبق ذكرها في سبب نزول سورة (الحشر).

### ﴿ أَلَمْ تَرَالَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾:

أي: أَلَمْ تَرَ نَاظُواً إلى الذين نافقوا، وجنامت تعديمة فعل وشرى، بحرف وإلى، لتضمينه معنى فعل وتنظر، والغرض تأكيد المحث على المطلوب، فالاستفهام هنا ليس لطلب القهم، بل هو مستعمل مجازاً لأغراض اخرى، منها ما يلي:

- الإعلام بالمستفهم عنه وبيانُ حصوله.
- (٢) لفت النظر إلى المستفهم عنه لمعرفته.
- (٣) التنبيه على المستفهم عنه لاستحضاره في الذهن.

وكـلّ ذلك يكـون بعثابـة التمهيد لمـا براد التعـريف به وبيـانه من قضــايــا تتعلّق بالمستفهم عنه.

العراد: اعلم علماً بيّناً واضحاً شبيهاً بالدّي يُذَرُكُ بالحسّ البصري، أو وَجُه نظرَكُ للمعرفة، أو تَبَّهُ، أو أحضرٌ في ذاكرتك، يَا من له بصيرة من كلّ من يَضلُح للخطاب، ما جرى من الذين مردوا على النفاق في العدينة، وتُخذُ جُذْرُكُ منهم، وحاذر أن تسلك مسالك النفاق.

#### ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْرَنِهِ مُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ ﴾:

أي: حالة كونهم يقولون لإخوانهم المشاركين لهم في الكفر الذي عقد بينهم أخُرةً خاصةً، قائمة على الاتحاد في الكفر برسول الله محمد وبما جاء به عن ربّه، والمراد من إخوان المنافقين هنا يُهُودُ بني النفير، وقد وصفهم الله بقوله: الذين كفروا من أهل الكتاب، وقد دلّت المناسبة والقرائن على أنهم يهود بني النفير، فلم يمنح وصفهم بأنّهم من أهل الكتاب أن يوصفوا إيضاً بأنّهم كافرون، لأنَّ من كفر ببعض ما يجب في دين الله الإيمانُ به فهو من الذين كفروا، ولو كان مؤمناً بعناصر اخرى من أركان الإيمان، لأنّ الإيمان الذي يُخرج من كلّ دائرة الكفر هو الإيمان بكلّ العناصر التي يتجب الإيمان بها في دين الله، أمّا من يؤمن ببعضها ويكفر بمضها فبأنّه يُحكمُ الني يجب الإيمان من بعض، وأمرزل من بعضها اخمَن من بعض، وأمرزل من بعضها الحمّ من بعض، وأمرزل من بعضها

ونفهم من النص أنهم كانوا يُحَرَّرُون لهم القول، دلُّ على هذا التكرير استعمال الفقل المضارع، إذ لو كان مرَّةً واحدة لكمان المناسب أن تكون عبارة النصَّ: إذْ قـــالوا لإخوانِهمُّ من أهل الكتاب.

فماذا كان يقول المنافقون لإخوانهم هؤلاء حين حاصرهم الرسول 囊 وأصحابه؟

لقد جاء في النصّ بيان ثلاث مقالات:

المقالَّة الأولى:

﴿لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ ﴾:

أي: نُقْسِمُ لكم لَيْنُ أُخْرِجُمْ من مساكنكم في العدينة، بأن عجزتم عن المقاومة والمواجهة، واضْـطُورْتُم إلَىٰ قبول الْجَـلاء، لنَخُرُجُنُ معكُمْ من ديبارنا ولنبرافقنكم في جلائكم.

هذه المقالة تدلُّ على مقالة مطوية، نستطيع فهمها دون إجهاد فكري، وهي: البُسُوا ولا تجبُّوا وقاوموا الحصار، فنحن معكم وسَنَّدُ لكم ضمن صفوف أصحاب محمد. وقد جماء في قصّة الحادثة في السيرة، أنهم قالوا لهم: البُّوا وتمنَّمُوا فإنَّا لن نُسُلِفَكُمُ.

المقالة الثانية:

﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو ۚ أَحَدًا أَبْنَا ﴾ :

أي: ونحن لا تُنطِع في قبول الإضرار بكم، ونَرُكِ موالانكُم، أو عدم الخروج معكم أحداً كاثناً مَنْ كان، على مـدى المستقبل من الـزمـان، ولــو كـان من الأهــل والذرّيّة.

هـذا المحذوف في عبارة [فيكم] يُفْهِمُ من بياق الكلام وسباق، ومن قرائن الحذث، فمن أسلوب القرآن حذفُ ما يمكن إدراك ذهناً بـالقرائن أو بإشارات بعض الألفاظ.

ومن الظاهر أنَّ هذه الجملة غير داخلة في الْمُقْسَمِ عليه، بل هي معطوفة على الجملة السابقة، فهي من مقول القول، وغير مؤكّنة بالقسم، لكن إذا كانت مؤكّنةً مِنْ جهة المعنى لجملة ﴿لنخرُجُنُّ مَعَكُمْ﴾ فإنَّها تكون من توابع المقسَم عليه.

المقالة الثالثة:

### ﴿ وإِن قُوتِلْتُ دَلَنَصُرَنَّكُو ﴾:

أي: وإن أموتلئم من قبل معمد واصحاب، النوئيدئكم ولتُعاوِنُكُم ولنَّمَا وَنَكُمْ ولَنَّمَا وَنَكُمْ وَلَنَّمَا فِعَنَّ عنكُم، ولنَّكُونُمْ شُركاءكم في جيهة القنال، أو مُخَلَّلين عن مقاتلتكم، ونحن داخل صغوف المسلمين.

وفي التعقيب على هذه المقالات التي كرّر المنافقون قولهــا لإخوانهم في الكفـر من يُهُود بني النصير، جاء في النصّ القول التالي :

#### قول الله عزّ وجل:

﴿وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُ الْكِنْبُونَ ۞ لِمِنَ أَخْرِجُوا لَا يَفْرُمُونَ مَمَهُمْ وَلَمِن فُوتُلُوا لَا يَشَرُونَهُمْ وَلَيْن فَشَرُوهُمْ لِنُولُكِ الْأَذِيْرُ ثُشَرًا لَا يُشَرُّونِك ۞﴾

لقد جاء في مقدّمة هـذا التعقيب الكاشف لأحوال المنافقين العبـايـة لاقــوالهم، بيانُ عامُّ يُسِفُ كلَّ مقالاتهم نَسْفاً. وفي هذه المقدمة يقول الله عزّ وجل:

#### ﴿ وَأُللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْنِهُونَ ﴾ :

أي: فلا صدَّة مطلقاً لائية مقالية من المقالات الشلاث التي قالوها، فبلا يبني الامتام بمواعيدهم لإخوانهم من الكافرين، ولا ينبغي أن تَقُتُ مقالاتُهم في أعضاد المؤمنين، فالمنافقون يقولون بالسنتهم ما لبس في قُلوبهم.

ولمّا كان الله عزّ وجلّ يُغلُمُ حقيقة المنافقين علْمَ شُهُودٍ لمّا فِي صُدورهم، فأنّه إذا أُخِرَ بما يعلّمُ عنهم فإنّهُ يُخبر خَيْرَ شهادة، وهو لا يُحَدَّثُ حديث نـاقل اخبــادٍ عن غيره.

إنَّ خبر الشهادَةِ خَبَرٌ مُشاهِدٍ حاضِرٍ مُعَاينٍ، فليطْمَشُّ الرسول والمؤمنون، ولْيَكُن

إخوان المنافقين من الـذين كفـروا من أهـل الكتـاب وغيــرهـم على علم بحقيقتهم. وأيُعلَم المنافقون أنْقُسُهم أنّهم لله مكشوفون، وعند المؤمنين بصفاتهم مفضوحون.

وبعد البيان العالم الموكّد بصيغة ويشهده وباداة التوكيد وإنّه وبلام الإبتداء المزحلقة إلى الخبر وأكمانيرون، جاء في النصّ نفصيل كذبهم في مقولاتهم الثلاث، بعبارات مؤكدة مسوقة باسلوب القسم في كلّ واحدة منها.

وقد جاء هـذا التفصيل بـأسلوب طرح الاحتمـالات التي يُتَصَوَّر حصـولُها وبيــانِ ما سيكون من المنافقين مع كلِّ احتمال منها.

الاحتمال الأوّل: أن يَتَعرُضَ إخوانُهم الذين كفروا للإخراج والطرد من العمدينة ، وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمال، هو ما أبانه الله بقوله:

## ﴿لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾:

اي: فهم كاذئون في قولهم لهم: ﴿ فَإِنْ أَخْرِجُمُمُ أَنْخُرَجُنُ مَنَكُمُ ﴾ وقد اثبتَ الواقع ذلك، فقد طلب بنو النضير من الرسول الله الجلاء، فوافق على جَلاَتِهم، ولم يُجُلُّ معهم من المنافقين أحد، ولم يستطع المنافقون أن يدافعوا عنهم، ويتبتّنوهم في مساكنهم.

وبافتضاح هـذه المقالة الكاذبة سقطت مقالتهم الثانية التي قالوها، وهي: ﴿وَلَا يُطِيمُ لِنَكُمْ اَحَدُا أَلِدَاكُم. فَسُكُوتُ المنافقين حينما أجلى الرسول بني النضير، وعـَدُمُ تقديم أيّ شيءٍ يُلِت ولاءهم لهم، وعـنَمُ اتّخاذ ما يحميهم من الجلاء طـاعَـةً جبانةً خَرْسًاء لإجراءات الرسول في إخوانهم.

الاحتمال الثاني: أن يتعرّض إخوانهم الذين كفروا لمواجهة قتـالية يــواجههم بها الرسول وأصحابه.

وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمال هو ما أبانه الله بقوله:

﴿ وَلَيْنِ فُونِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيْنِ نَصَرُوهُمْ لِكُولُ ۖ ٱلْأَدْبَــُرُ ﴾: اي: فهم كاذبون ايضاً في قولهم لهم: ﴿ وَإِنْ فُونِكُمْ لَنْتُصُرْنُكُمْ﴾. إنَّ المَنافقين لم يختاروا الأسهم سبيل النفاق إلاَّ بسبب جُبَيْهِمْ ولو كانت لـديهم الشجاعة الكافية لكانوا كسار الكافرين الصُرحاء، كاشفين حقيقة هويَّاتهم، ويُواجهون جماعة الذين أمنوا بعداء سافر.

فكيف وهم منافقون مداخلون مخالطون ينصرون إخوانهم الذين كضروا إذًا تعرَّضوا لمواجهة قتالية مع المؤونين، إنّ المنافقين لو بدرت منهم أنّه بدرة فيها مناصوة للذين كفروا، لكان ذلك منهم من قبيل الخيالة العظمى، ولانتقم منهم المؤوندون انتقاماً شديداً، والمنافقون يعرفون هند الحقيقة، ويَجْبُنُون عن مواجهة ما هـو أقلّ منها. بكير، فكيف تكون منهم نصرةً لإخوانهم الذين كفروا في قتال. وحالتهم هذه؟!

ومع ذلك فقد طرح النص احتمال أن تأخيدهم ثورة الحمية عند قيام المعركة الفتالية، فيدخلوا لِمُنافَسرة إخوانهم الكافرين، لكن موقفهم حيثية يكون موقف المُدْيرين لا المغبلين، إنهم يستغبلون جهة أدبارهم فاربين هاربين جبناء، حبنها يُبروُّنَ أنَّ الأمر جدَّ، وأنَّ المؤمنين أهلَّ بأس، يبرون الموت طريقاً إلى الفردوس الأعلى في جنّات النعيم، فلا يَهَابُونَه، وقد يُجبُّون الشهادة في سبيل الله أكثر من حبّ الكافرين والمنافقين للحياة، فقال تعالى:

## ﴿ وَلَهِن نَّصَرُوهُمْ لِيُوَلِّكَ ٱلْأَدْبَـٰزَ ﴾.

فعاذا يكون حال المنافقين إذا وَلُوا الاِنْبَازَ في مثل هذا الــوضع<sub>م.</sub> الشــائن الخائن؟ هُلُ يُنْجُونُ بفــرارهم؟ وهل يُسْـلُمــون؟ وهَلُ يَجِـلُــونُ مَنْ يَنْصُرُهم من الله ومن مُــلاحقة الذين آمنوا لهم؟

أجاب النصّ على هذا السؤال المطوي، فقال تعالى:

### ﴿ ثُمَّ لَا يُسْرُونَ ۞ ﴾:

أي: ثم مهما تراخى بهم الزمن، فارّين بعد خيانتهم العنظمى للعؤمنين، يُونُونِهم ضدّهم مناصرين للذين كفروا، فنائهم لا يُكتُبُ لهم النصر، عن طريق النجاة بالفراد، أو الخلاص من متابعة المؤمنين لهم، أو الخلاص من نزول عقوبة الله فيهم المعمّلة في الدنيا، فبإنَّ واحداً من العقاب سيترل بهم لا محالة، وهذا إنذارُ من الله لهم، إذا انحازوا إلى الذين كضروا مناصرين لهم ضدً المؤمنين. هـذا الفهم أولى فيمـا أرى من اعتبار ﴿ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ﴾ راجمــاً إلى إخواقهم الكافرين الصرحاء، فأمر أولئك تحكُمُه سنّة الله العامة، بين المؤمنين والكافرين الذين يتقابلون بعداء سافر وتقائل مكشوف.

وظاهر كلام المفسرين يفيـد أنَّ ضمير ﴿ثم لا يُنْصَـرُونَ﴾ راجع إلى الكافرين الصرحاء.

قول الله عز وجل:

﴿ لَأَشُدُّ اَسَدُّرُهُمَ قَيْ صُدُورِهِم مِنَ القَّوْ وَالنَّهِ أَنَّمَ قَوْمٌ كَلَيْفَقُونِ ﴿ لَا يُعْنِلُونَكُمْ مَجِيعًا الْآوِنَ مُن تُحَسَّمُ أَوْن وَلَا جُدْرٍ بِأَشْهُ مِيَنَهُ مُرَسَّدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَيعًا وَقُوْمُهُمْ شَتَّغُ وَلَكِ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ كَايَةً فِلُون ﴾ .

الـذي يظهـر لي أنَّ الحديث في هـذا النَّصُ يكشف واقع حـال اليهود، بشكـل. عام، فينو النفير الذين نزلت السـورة بشـأنهم هم من اليهود، ومـا ينطبق عليهم يشطبق على سائر اليهود.

أمّا المنافضون فليس من شائهم أن يجتمعوا لقتال المؤمنين، إذّ لا يجتمعون إلاّ في حالة إظهار كفرهم، وحيشة لا يكونون منافقين، فعما جاء عنــد المفسرين من أنّ الآية تتحدث عن حال المنافقين واليهود معاً مستبدًن قيما أرى.

والخطابُ في الآية موجُّه للمؤمنين، فالله عزُّ وجل يخاطبهم بقوله:

﴿ لَأَنْتُدْ أَشَدُّ رَقْبَةً فِي صُدُودِهِم مِنَ ٱللَّهِ ﴾.

يقال لغةُ: رَهِبُهُ يُرْهَبُهُ، رَهَباً، وَرَهْبَهُ، وَرُهْباً، إذا خَافَهُ. ويُقَـالُ: رَهِبَ فُلاَنُ إذا ف.

فالسَّرُمُنْهُمُ وصْفُ يكنون في صَـدُو الخائف، وهم اليهبود هنا، أمّنا العقوشُونُ فَمَرُهُويُون مخوفُ بِنُهُمُ، فكيْف جاءت الرهبُّ في الآية وصفاً للذين أمنوا؟ وكيف يكون العثومنون أشدَّ رَهَيَّةً في صدور اليهود من الله؟ فهل نقول كما قال الزمخشري: لأنتم أشدُّ مرهوبيَّة فِي صدورهم من الله؟ أقم ل:

إنّ الآية تجعلُ خُصُورَ الَّذِينَ آمنوا في صُدُور اليهود حالة كونهم رجالُ قتالر وبأس، على شكل خواطرَ ومشاهد صُورِ مقاتلين، بمشابة حضور الرُّقِبَةِ في صُدُورهم، فَكَأنَّ الرُّفِيَةِ غُنُصُرٌ من عناصر صُورِ المؤمنين التي تمرُّ في صدُورهم على شكل خواطر.

والمعنى: لأنتم ينا أيها المؤمنـون إذا تمثلُتُمْ في صدورهم كــان من صفاتكم في داخلهم صفةُ الرهبة الّتي تخلع فلوبَهُمْ، وكنتم اشدٌ رهبةُ فيها مما يُحْدِثُهُ ذكرهم لله.

إنَّها لفكرة عجبية صعَّ معها أن تكون الصفة التي هي للخالف صفةً للمخوف .

أو نقول: في الكلام مضاف محذوف، والتقدير: لأنتُم بإرهابكُم لهم في القتــال أشـدُّ إحداثُ رهبتم في صدورهم من رهبتهم من عقاب الله إذْ يُذْكُرونُ عقابه.

والمراد من الصدر دائرةً في عُمنيً الإنسان تشتمل على دائرة أعمق منها يكون فيها القلب، وضمن دائرة الفلب دائرة أمنيًّا منها يكون فيها الفؤاد، وحول دائرة الصدر في الحماشية من المظاهر تكون دائرة عموم النفس، حيث تعرقع الأهواء والشهوات المطحية داخل النفس.

فما يصل إلى الصَّدُّر من الانفعالات والعراطف فقد دخـل في مستوىٌ عميق من النفس(١).

وأبان الله عزّ وتبلّ السبب في كون الذين تفروا بمحمّد وبما جاه به عن ربّه من اليهود يرهبون الموثنين في الفتال اكثر من رهبتهم من عقاب الله، فقال تعالى: ﴿ وَاللّٰهِ الْمُتُهِمُ قُرِّمٌ ۗ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلْمُهُورَكُ ۞ ﴾ .

المشارُ إليه بعبارة ﴿فَلِكُ مِم وَلاَنْتُمْ اشَدُ رَهَبَةٌ فِي صُدُورِهِم مِنَ اللهِ ﴾ وقد رجع البيان في هذه العبارة إلى الخطاب الإفرادي، كما جاء في بداية النصّ ﴿الم تَرَكُ فالكاف في ﴿فَلِكَ ﴾ لخطاب المفرد، ولمّا كانت الرهبة لا تحدث في قلوبهم إلاَّ إذا اجتمع المؤمود على قتالهم نحاطب الله جماعة المؤمنين بقوله: ﴿لأَنْتُمْ أَصَدُ رَهَيّةً فِي صدورهم من الله ﴾.

والباء في: ﴿ بِأَنَّهُم ﴾ سببيَّة، أي: بسبب أنَّهم قومٌ لا يفقهون.

ولكن كيف تتضَوّر أن يكون عدم فِقْهِهِمْ سبباً في أنَّهم يرهبون الـذين آمنوا أكشر مما يرهبون عقاب الله؟

لقد عرفنا أنَّ الفقه هو فهم دقائق الأمور وأعماقها وخفاياها، وبعد التذكير بهذا نستطيع أن نُسدِّكِ أنَّ الذين كضروا قد تعلَّشوا بالنظواهر والسَّطُوبيُّابِ التي يَشُّهَ لُمُوفَها بحواسّهم، وألَّتي يفهمونها من قريب دون تعمَّق في التفكير، ودُونُ أن يستندوا إلى مفهرمات العقائد الإيمانيَّة التي يشتمل عليها الإيمان بافق واليوم الآخر.

والنظراتُ السطحيَّة تَكْتَبْفُ لَهُمْ أَنَّ جماعة المؤمنين الصادقين حينما يُوَاجِهُـون أصداعُمُّمْ في معارك النشال، فإنَما يـواجهـونهم بقلوبِ ثبابتـة، كأنَهـا تغفَّقُ السـوتُ والاستشهادَ في سبيل الله فهم يقاتلون بيأس شديد يستعملون فيه كلَّ طاقاتهم الجـــديَّة والنُّفَـية.

والَّذِين كفروا لا يستطيعون أن يُجيُّوا العوت، لانقطاع آمالهم بصا بعد الصوت، فهم لا يستطيعون أن يفاتلوا بكل طاقاتهم الجسدية والنفسيّة، وهذا يكشفُ لهم الفرق الكبير بين المقاتل العؤمن وبيَّن المقاتـل من جماعتهم، الامـر الـذي يضدف الرُّعْبُ والرُّهُنَّةً فِي قلوبهم، بنسبة عظيمة.

أمّا إيمانُهم بالله واليوم الآخر \_ إنّ كانوا من الذين يؤمنون بالآخرة \_ فهو إيمان لم يَلُغُ مبلغ الفقه الصحيح ، حتى يرهبوا من عقاب الله رهبةً رادعة لهم عن الكفر، ودافعةً لهم إلى الإيمان بمحمّد ويما جاء به عن ربّه.

إنَّ من مفهوماتهم الاعتقادية ما جاء في قـولهم: ولَنْ تَمَسَّنَا النَّـارِ إلَّا آيَامـاً معدودة، فهم لا يرهبون من عذاب النار في الاخرة رهبةً كبيرة، سبّبُها عدم بِفْههم في دين الله. ومن مفهوماتهم الاعتضادية ما جاء في قرلهم: وتُحَنَّ أبناءُ الله واحبًاوه، فهم لا يبرهبون من عضاب الله لهم في الدنيا رهبَّة كبيرة، سَبَّهَا عدَّمُ ففههم في دين الله. وعدمٌ فقههم لعدل الله بـالتسبة إلى جميع عبـاده، وعـَـَمُ فقههم لتساوي الناس في عبـوديتهم لله، وأنَّ الله يعامـل عباده من مُخَلِّف الأجنـاس والاصناف والألـوان بقانون واحدة، وسنة واحدة.

إلى غير ذلك من مفهــومات فـاسدة حــول عقائــد الدين، وسنن الله في الكــون. وهي تـدلّ على أنهم محرومون من الفقه في واقعهم.

وبما أنهم قد أنترُوا وتوَلُّوا وافضين نقَهُم الحقائق الدينَة والسُّنَ الرَّبَائيَّة الكويَّة، مُهِمَّدا نصَحْهُمُ الناصِحونَ، وتابَعْهُم بالبيان والشرح والتحليل المعلّمون العقهون، إنَّشَيِّهُم بمفهوماتهم الفاسدة آتي هم عليها، فإنَّهُمُ لا يُفْقَهُونَ، أي: لا يُنابِعُون أمارات المعرفة الدقيقة وذلائلها وبراهينها حَيْ يَعْقُهُوها، فهم على توالي البيانات والنصالح والإرشادات والإنذارات في تتابع الأزمان لا يُفْقهُونَ.

كيف يُفَقَّهُ مَنْ خَجِبَ عن المعرفة حواسّه الظاهرة والباطنة، واتْفَلَقَ على نفسه، واستَخْجَرْ فِكُرُهُ على مفهوماته الباطلة أو الفاسدة أو النناقصة؟! ألا فَلَيْسَدُمُهُمْ قول الله عزّ وجلّ:

## ﴿ ذَٰ إِلَى إِأْمُهُمْ فَوْمٌ لَا يَفْفَهُونَ ۞ ﴾.

ولمو أنهم كاندا يُفقهونُ لكانت رهبُهُمْ من الله أشَدَ من رهبتهم من أي مرهوبٍ في الوجود، ولدفعتهم هذه الرهبة من الله إلى الإيسان بمحمّد وبما جاء به عن ربّه، والعمل بمقتضى هذا الإيمان، ولكانُدوا مع الذين آمَنُوا إخواناً متحايين، يعملون مثل عملهم، ويقاتلون مثل قالهم.

نهيُ الفقه لا يستلزم تمفي كُل معرفة وعلم، فالذي لا يفقه حقائق المفهومات الديئية والسُّنَنِ الرَّبائيّة الكونيـة، قد يعلَمُ مما دون ذلك أشياء كثيرةً من أمور الحياة الدنيا، وشهواتها، ومتاعها، وزينتها، وما فيها من قوى وطاقات والسِّباب وصبَّبات، لكنّه غن الله والأخرة مدير أو مُعرضُ أو غافل، كما قال الله عزّ وجِل بشـاًن عموم الكافرين وهم أكثر الناس، في سورة (الروم/ ٣٠ مصحف/ ٨٤ نزول):

### ﴿وَلَكِمَّ أَكْثَرَالْنَاسِ لَاسْلُمُوكِ ۞ يَعْلَمُنَ ظَهِرَامِنَ لَلْبَرْوَاللَّنْنَاوَهُمْ عَنِ ٱلْخِرَوَهُم غَيْلُنَ ۞﴾:

وبعد كشف حالة اليهود الداخليّة بـالنسبة إلى المؤمنين، وبيبان أنهم يـرهبـون المؤمنين أكثر منا يرهّيُونَ الله، أبـان الله عزّ وجـلُ أثر هـذه الرهبـة النَّمييّة في سلوكهم الظّاهر، فقال تعالى:

# ﴿ لَا يُقَلَيْلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةِ أَوْمِن وَزَلَهِ جُدُّرٍّ . . . ١٠٠٠

جميعاً: كلمة وجميع، على وزن وفعيل، تأتي بمعنى ومجموع، اسم مفعول من وجَمَعَهُ، إذا ضَمَّ بَعْضَهُ إلى بعض. وتأتي بمعنى ومُجَمَعِ، اسمِ فاعل، من فعـل واجَعَمَه، وهذا من التوسُّع على غير القياس المثيّع، وتأتي دالَّة على التأكيد بمعنى وكُلَّ،

وكلمة وجميعاً، في النص هنا حال بمعنى ومجتمعين، أو ومجموعين، وهذه الحال تُصَلِّح لأن تكون حالاً من فاعل يقاتلونكم وهو ضمير الرفع، أو من المفعول به، وهو ضمير النصب.

أي: لا يقــاتلونكم حالـة كونهم مجتمعين لفتــالكم، أو حــالـــة كــونكم مجتمعين لقتالهم.

وأَرْجَعُ الاحتمال الشاني: أي: حالة كنونكُم مجتمعين لقسالهم، لأني ارى انّ المؤمنين إذا كانوا مُشَفَرُقين، اولم يجتمعوا جميعاً بمعظم قبراتهم لقتال البهبود، فإنّ البهود لا يرهبونهم حيثتني، فيقاتلونهم دون أن يكونوا في قُرىً مُخصَّنَةِ أومن وراء جُدُّو، فينغي أن نفهم النّصَ على ما يُطابق الواقع.

وقد رأيت ظاهر عبارات المفسرين اقتصر على الاحتمال الأول، دون طرح الاحتمال الثاني، فضلاً عن اعتماده.

فدلُ هذا البيان على أنّ المسلمين إذا اجتمعوا لقتال اليهود قـذف الله الرعب في قلوبهم، فلا يقـاتِلُونهم إذا قـاتلوا إلاّ في قُـرىٌ مُحَصَّنَـةٍ، أو من وراء جُـدُرٍ، كجُــدُرٍ الدَّبَابات والعصفُحات، والبوارج البعربة، ويقتصر قتالهم غالبًا على قتال الدَّفاع، <sup>دون</sup> قتال الهجوم وجهاً لوجْه.

وليزيد الله المؤمنين طُمأنية بالنَّسْبَة إلى الدّبن كفروا من اليهود، أبان لهم أنَّ ما قد يرونه ظاهراً من وحدة كلمة اليهود، واجتماعهم على قنادتهم، إنَّما هـو اجتماع ظاهريًّ مصطنع، غير قائم على أماس اتفاق حقيقيٌ بين قلوبهم، قال تعالى:

### ﴿ بَأْسُهُ دِينَنَهُ مُ شَدِيدٌ غَسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُلُوبُهُ مُسَفَّقً . . ۞ ﴾ :

أي: بأشهّم بين جماعاتهم وفرقهم ومذاهبهم وأحزابهم وأنرادهم بأسُّ تُسَديد، والمعنى: إذا وقمت حرب أو معاران فيما بينهم كانبوا ذوي بأس تسديد على بعضهم، لعلم كلّ فريق منهم بجبن القريق الأخر، وجرّصِه على الحياة الدنيا.

البأس: الشدّة في الحرب.

فياذا نظرت إليهم أنهما الناظر من بُديد، ولم تُمَاجِلُهُم ولم تخالطهم خَبِيَّهُمْ متفقن مجتمعين، وأنَّ هذا الـوصف مستمرٌ ليهم، لكنَّ للوبهم متضرفة دشتُنَّ، بسبب اختلاف اهرائهم، ومصالحهم، ونزعاتهم، ونزغاتهم، ومذاهبهم وأحزابهم.

والمراد: فلا تُخْشَرا با أَلِها الَّذِين آمَنُوا مِنْ مُلاَقاة اليهود في قتال جادَّ تكونو<sup>ن فيه</sup> مؤمنين حقاً، ومجتمعين على قتالهم ، فإنهم لَنْ يُنْشُوا لقتالكم .

بعد هذا أبــان الله عزّ وجــلّ الــُـنِبُ في الْ بأسَمُم بينهم شــديد. وفي الْ قلوبهم متفرقه متعادية متخالفة، ولو كانوا في الظاهــر بيّلُـون الانفــاق ووحدة الكلمــة والصف، فقال تعالى:

# ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مَّ فَوَّمَّ لَا بِعَـ قِلُونَ ۞ ﴾:

أي: لا يضبطون نفوسهم وسلوكهم بـإرادات حـازمـات، عن اتبـاع أهــوائهم وشهواتهم، والاستجابة للتحاسد والـتباغض فيما بينهم.

المقل في اللَّمَة: يدور حول معنى الإمساك بالشيء، وحبسه وربطه، واستعملت صادة وعُقَلَ يَمْقِيل، ومشتقاتها في القرآن، بمعنى العقبل الإرادي، وبمعنى العقبل العلمي. فالعقل الإرادي: يكون بحبس النفس وضبطها عن فعل الشرّ والمعصية وكـلّ ما لا يحسُن فعله بإرادة حازمة قوية.

والعقل العلمي: يكون بربط الفهم وحبسه وتثبيته في الدائرة التي من صفاتها داخل الفس التفكّر والفهم والمعرفة والعلم، والتمييز بين الحق والباطل، والخير والشرّ، وتثبيت المعلومات، وتذكّرها عند الحاجة إليهالاً.

\* \* \*

قول الله عزّ وجل:

﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِ مَ قَرِبُ أَذَا قُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠

مَثَل: هنا بمعنى ووصف.

﴿ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ قَرِيبًا ﴾:

هم يهبود بني يُنْقَاع، الذين أجلاهم الرسول بسبب ما كنان منهم من نقض للعهد، وخيانة، وتعرّض بالأذى لبعض نساه المسلمين، واستعمدادهم لحرب الرسول والذين آمنوا معه.

والمعنى: حال بهود بني النضير في خيانهم واحتمائهم بحصوفهم، ثم استسلامهم، وطلبهم قبول جلائهم، كما قبل الرسول من يهود بني فينقاع الجلاء، يشبه خال بني فينقاع الخيلاء، يشبه خال بني فينقاع الذي صعدر عنهم، يشبه خال بني فينقاع الذي صعدر عنهم، فحصورهم الرسول ثم قبل جلامهم عن المعدينة، إرضاء لوساطة عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المتنافقين في المعدينة، على أن ياتحدوا أموالهم وأنشالهم وخفيف صلاحهم. فخرجوا من المعدينة إلى الشام، حتى نزلوا بافزعات وأقاموا فيها، ولكتهم لم يلشوا إلا قليلاً، حتى هلك أكثرهم، ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم ومكرهم ومحرمهم اله ورسوله.

[ولهم] فوق ذلك [عذابٌ أليم] عند ربُّهم يوم الدين.

<sup>(</sup>١) انظر تنمة بحث العقل في كتاب والأخلاق الإسلامية وأسسهاه للمؤلف.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿كَنَا النَّيْطَانِ إِذَا لَا لِلْإِسْنِ الْصَافِقَاتُكُمْزَ وَالَّ إِنِّ مِنْ مُسَلِكَ إِنَّا أَعْكُ الله رَبَّ الْمَسْلِينَ ﴿ فَكَانَ عَيْنَهُمُّا أَنْهُمَا فِي النَّارِ خَلِيْتِيْ مِنْهَا وَوَالِكَ جَنَّزَاً الطّليلين ﴿ ﴾

ماتان الايتان تكشفان النشأية فاين السنافين الذين وعدوا إخوانهم من الكافرين الصرحاء وسُرَهُم بنصرتهم، فدغَوْلُمُ إلى النبات والشُّمُود والتَّفْتِ ضَدَّ الرَّسُول. والمؤمنين معه، وقالوا لهم: لَيْنَ أَخْرِشُمُ النَّمْرَيْنُ معكم ولا تُطلع فيكم احداً أبداً، وإن قدوتُلُم النَّصُرُكُمُ، مم لما النسبة عليهم الحصار تحدل وهم وأسلمسوم، ولمن ينصُرُوهم بشيء، وبين الشيطان الذي يَبهُ الإنسان ويَنشُ بغرور، ويقولُ له: أكَّرُه فيستجبُ له فيكُفُر، وحين يأتي يومُ الحساب والجزاء، يَذَعُو الإنسانُ الكابِرُ الشيطانُ للهُ رَبِّ بَرِيءَ مُنْكَ ومن جَرِيبتِك، إنِّي اخبافُ اللهَ رَبُّ الماليين. اللهَ يَبهُ الخاليين. اللهُ يَبْ الخاليين. المَالِمين الخاليين. المَّالِمُ اللهُ رَبُّ الماليين.

الشيطانُ منافقَ جبانُ، وشواسُ خَلَس، والمنافق شيطان جبان وَسُواسُ خَلَس، وكلاهما إذا حدَّنا كذبا، وإذا وصدا اطلا وإذا التُّبِينَ خَانًا، وإذا خَاصَمَا فَجَرا، وإذا عاهدا غذرا، وإذا استُنْصِراً خَذَّلا، وكلاهما يُغْرِيان ويُغْوِيان، لاشتراكهما في الصفات الاساسية التي ينجم عنها النّفاق، وأعمالُ الشياطين.

وإذْ قد تماشل جنس الشيطان وجنس المنتافق في صفاتهما وفي سلوكهما، وفي كفرهما، وفي تحريضهما على الكفر، ومقاومة الإيمان الحق والسلاين آمنوا، أبنان الله عزّ وجل أن عاقبة الفريفين أنَّهما يوم الدين يكونان في النار خالدَيْن فيها، عقاباً لهما، على ما كان منهما في حياة الإبلاء في الحياة الدنيا، فقال تعالى:

﴿ فَكَانَ عَنْهِ مَهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّا رِخَلِدَ يْنِ فِيهَا ... ﴿ ﴾.

وقد أثبت أنَّهما في النار اعتباراً بما سيكون متحقّقاً، فما سيَنحقُق وقوعُه حتماً هو يقوة الامر الواقع فعلاً، فَيَعَيُّرُ عنه بالماضي ويُعبُّرُ عنه بالحال، كما يُعبُّرُ عنه بالاستبال. ولبيان أنَّ عمل المنافقِ وعَمَلُ الشيطانِ كلاهما من قبيل الظُّلُمِ الشَّنجِ ، ولبيانِ أنَّ كُلُّ مِنْ ظُلَمَ بِثْلُ ظُلْبِهِما كانت عاقبُهُ أَنَّه في النار خالداً فيها قال الله عزَّ رجل في ختام النصّ:

### ﴿وَذَالِكَ جَنَزَوًّا ٱلظَّالِلِمِينَ ۞﴾:

أي: وذلك الْجَزَاءُ الذي يَتَبَ لَهِما يَنْبُتُ جَزَاءُ لكل الطّالمين الذين ينظلمون طُلماً مشابها لظّلمِهما، فَقَالُونُ الله واحد، وسُنّةُ الله في عباده واحدة لا تتبدّل ولا تنغير ولا تتحرّل.

#### أقسول

إِنَّ قول الشيطان الإنسان: اكفر، فلمَّا كفر قال: إِنِّي بريء منك، إِنِّي أخاف الله ربِّ العالمين، بينغي أن يكون شاملاً كلُّ إنسانِ أغواء وأغراء ووسوس له الشيطان فاستجابَ له تكفر، فشأن كلَّ إنسان كفر بتأثير دعوة الشيطان له أن يكون مع الشيطان يوم القيامة في النار خَالِدَيْنِ فيها.

وحَمَّلُ هذا النصَّ على قصَّةٍ بعينها لا يستقيم مـع عموم النَصَّ، وشمــول سُنَّةِ الله في عباده .

أمًا الاستشهاد استثناساً بالحوادث والقصص بعد بيان عموم دلالة النصّ فأمّرُ غيـر مرفوض.

ومن القصص التي يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال ما يلي:

 (١) روى الطبراني بسنده عن ابن عاس قال: جاه إيليس يوم بدر، في جنّد من الشياطين، معه رايته، في صورة رجل من بني مُذّلهج، في صورة سُـرَاقة بْنِ صَالِك بنِ جُمْشُم.

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جارٌ لكم. فلمًا اصطف الناس، أحذ رسول الله 難 قيضةً من التراب، فرمن بها في وجموه المشركين، فولُّواً مُذْيِرِين.

وأقبل جبريـل إلى إبليس، فلما رآه، وكـانت يده في يـد رجُل ٍ من المشــركين،

انتزع إبليس يده، فولَى مُدْبراً هو وشيعته.

فقال الرجل: يا سُراقة، تزعم أنُّك لنا جار!

قـال: وإنّي أرَىٰ ما لا تــرون، إنّي أخاف الله، والله شــديد العقــاب، وذلك حين وأنى المبلائكة .

وأنزل الله قوله في سورة (الأنفال/ ٨ مصحف/ ٨٨ نزول):

﴿ وَإِذْ نُزِّنَا لَهُمُ الشَّيُعِلَنُ أَعَدُ لَكُمُ وَقَالَ لَا قَالِبَ لَكُمُ ٱلْبُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِلْ جَارٌّ لَكُمُّ مَّا لَمَا تَرَاهُ تِ الْهِنْمَانِ نَكُمَ ظَنْ عَيْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِّيَّةٌ مِنْكُمْ إِنَّ أَرْفَامَا لاَتُرُونَ إِنِّ أَغَافُ اَمَّةً وَأَلَّهُ شَدِيدُ ٱلْهِنَابِ ۞﴾:

﴿نَكُصْلُ»: اي: رَجَعَ الْقَهْفَرَىٰ على فَفَاهُ هـاربـاً، يقـالُ لُفَةً: نَكَصَ يَنْكُصُ وَيُنْكِصُ نُكُوصاً.

(٢) ومنها قصة العابد الراهب الذي ذكر القصَّاصُون أنَّ اسمه وبرصيصاء.

وقد وردت قصته دون ذكـر اسمه في روايـات عن عليّ وابن مسعود وابن عبّـاس رضى الله عنهم، وعن طاوس ومقاتل بن حبان.

فروى ابن جرير بسنده عن عليّ رضي الله عنه قال: إنّ راهباً تَمَيّدُ سنين سنة، وإنّ الشيطان ارائهُ فاعياه، فعمَدَ إلى امرأةُ فَأَجَنّهُا، ولها إخسوه، فقال لإخسوتها: عليكم بهذا الفُسّ، فيداويها.

قال: فجاءوا بها إليه، فداواها، وكانت عنده، فبينما هو يوماً عندها إذْ أعجبته، فأتاها، فحمَلَتْ، فعمَد إليها فقتلها.

فجاء إخوتها، فقال الشيطان للراهب، أنا صاحبك، إنّك أعييتني، أنا صنعت هذا يك، فاطعني أتُنجك منا صَنعَتُ بك، فاسَجَدُ لي سَجَدَة، فسجد، فلمّا سَجَدُ له قال: إنّي بريء يَنكَ، إنّي أخاف الله ربّ العالمين، فذلك قوله تعالى:

﴿ كَتَلَ الشَّعِلَانِ إِذْ قَالَ اِلْإِمْسَ الْكُثِّرُ فَالْمَالِكُمْرَ قَالَ إِنْ مِّيَّ يُسْكَ إِنَّ أَعَاثُ الْهُرَبَّ الْسَكِيدُ ۞﴾: وروى ابن جرير في هذه الآية عن ابن مسعود: قال: كنانت امرأة تبرغى الغنم، وكان لها أربعة إخوة، وكانت تأوي بـالليل إلى صـومعة راهب، فنـزل الراهب، ففجـر بها، فحملت.

فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها، ثم ادفنها، فإنَّك رجل مُصَدِّق، يُسْمُعُ فَـوْلُكَ. فقتلها، ثم دفنها.

قال: فأتى الشيطانُ إخوتها في المنام، فقال لهم: إنَّ الراهب صاحبُ الصومعة فَجَرْ بِأَختكم، فلمَّا أخَبُلها قتلها ثم دفنها، في مكان كذا وكذا.

فلمّــا أصبحوا قــال رجلٌ منهم: والله لقـد رأيت البارحـة رؤيا مــا أدري، أقصُّهــا عليكم أمّ أترك؟

قالوا: لا بل قُصُّها علينا. فقصُّها.

فقال الأخر: وأنا والله لقد رأيتُ ذلِك.

فقال الأخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك.

قالوا: فوالله ما هذا إلَّا لشيء.

قال: فانطلقوا، فاستَمْدُوا مُلكِمُهُم على ذلك الراهب، فاتوه، فأتَزَلُوه، ثمُ انطلقـوا به، فلقيه الشيطان، فقال: إنّي أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك مه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة، وأُنجيك مما أوقعتُكْ فيه، قال: فسجد له، فلمَا أتنوا به ملكهم تَبرًا من، وأُلِحِذْ فَقَتِلُ.

# الفهترس

| الصفحة                         | الموضوع          |
|--------------------------------|------------------|
| ν                              | بيين يدى الكتار  |
| القسم الأول                    | •                |
| مقدمة وتمريفات عامة            |                  |
| مقلمة عامة                     | القصار الأول:    |
| اق وخطره العظيما               |                  |
| ل المنافقين وإفسادهم من اللنخل | (۲) نسل          |
| اعتهم للنكبات والفنن الداخلية  | ۳۱) صنا          |
| ا بعض الدعاة بشأن النفاق       | (٤) خطأ          |
| الإيمان والإسلام               | الفصار الثاني: ا |
| ۲۵ نامین                       |                  |
| ٨٠                             |                  |
| يف الإسلام                     | ند.              |
| ام معلني الإسلام ٩٠            | ر<br>اقس         |
| الكفر والنفاق                  |                  |
|                                | أولاً: الكف      |
| د آمهید ه                      | (1)              |
| تعريف الكفر ٥                  |                  |
| الكفر دركات                    | (4)              |

| الصفح | الموضوع |
|-------|---------|
|       |         |

|     | ثانياً: النفاق                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵  | (۱) تعريف النفاق                                                              |
| ٤٥  | (٢) النفاق سلوك مركّب                                                         |
| ۲٥  | (٣) أقسام المنافقين باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم                             |
| ٥٩  | (٤) أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر.                                  |
| 11  | (٥) دوافع النفاق                                                              |
| ۸۲  | (٦) أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم                                  |
| 77  | (٧) دركات النفاق                                                              |
| ٧٢  | (٨) النفاق الأصغر                                                             |
| ٧٧  | (٩) تخوّف الصحابة من النفاق الاكبر والأصغر                                    |
| ٨٢  | (١٠) المنافق في التشبيهات النبوية                                             |
| ۸۳  | (١١) من صفات المنافقين الجسديَّة                                              |
|     |                                                                               |
| ۸٥  | الفصل الرابع: مجالات النفاق وصور منها                                         |
| ۸٥  | (١) مقدعة حول مجالات النفاق                                                   |
| ۸٧  | (٢) النفاق الأصغر (وهو الرياء)                                                |
| ٩٨  | (٣) نفاق الجاسوسيّة                                                           |
|     | (٤) النفاق في السياسة والإدارة والحكم                                         |
| ١٠١ | (٥) النفاق في التعامل المالي                                                  |
| ۰۳  | (١) النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية                                |
| ١٠٤ | (٧) النفاق الاجتماعي بين الأفراد                                              |
|     | الفصــل الخـامس: ملخص صفـات المشافقين النفسيـة وآشارهــا في سلوكهم الــظاهــر |
|     | والباطن اقتباساً من النصوص القرآنية الآتي تدبّرها في القسم الثاني             |
| ۰۷  | (۱) مفلعة                                                                     |
| ۰.  | <ul> <li>(۲) ملخص صفات المنافقين المفتبسة من النصوص القرآنية</li> </ul>       |
|     |                                                                               |

الموضوع الصفد المتابع المستعدد المستعد

| تديّر المنصوص القرآنة التي نزلت بشأن المنافقين                                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مرتبة بحب ترتب النزول                                                                                                                            |       |
| جدول النصوص الموضوعة للتدبر                                                                                                                      | 181   |
| المتص الأول: من سورة (العنكبوت) الأبنان (١٠ ــ ١١) حول بدايات ظاهرة النفاق في                                                                    |       |
| المجتمع الإسلامي                                                                                                                                 | 127   |
| المنص الثاني: من سورة (البقرة) الأيات من (٨_ ٢٠) حول تعريف النفاق وذكر طـائفة                                                                    |       |
| من صفات المنافقين وظواهر النفال في السلوك ٥٥                                                                                                     | 100   |
| المنص الشالث: من سورة (البقيرة) الأيان من (٧٥_ ٨٢) حول توجيه المؤمنين أن                                                                         |       |
| لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم                                                                                               | ۱۸۳   |
| المتص الرابع: من سورة (البقرة) الأينات من (١٤٢_ ١٤٥) حول مشاركة المنافقين                                                                        |       |
| بإثارة الشُّبُهِ بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة                                                                                            | ۲٠۱   |
| النص الخامس: من سورة (البقرة) الأيات من (٢٠٤ ــ ٢٠٧) حول بعض صفات فريق                                                                           |       |
| من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين ٢٢٤                                                                                                | 778   |
| النص السادس: من سورة (الأنفال) الأيات من (٤٩ ـــ ٥٥)حول قول المنــافقين بشأن                                                                     |       |
| النَّذْريين من المؤمنين إبَّان غزوة بدر: غرَّ هؤلاء دينهم                                                                                        | ۲٤٠   |
|                                                                                                                                                  |       |
| النص السباع: من سنورة (أل عمران) الآيات من (٦٩_ ٧٤) حول مكينة أخباث<br>اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالرّدة ٢٦٦ | *17   |
| النهود بالنصول في الم تعدم لمانا عمران) الأبات من (١١٨ ــ ١٢٠) حول نهي المؤمنين المؤمنين                                                         |       |
| عن اتخاذ بطانة من المنافقين لانهم مفسدون مبغضون مغيظون ٢٨٤                                                                                       | 445   |
|                                                                                                                                                  |       |
| <ul> <li>مقدمة عامة للنصوص (٩) و (١٠) و (١١) من سورة (آل عمران) حول ما جاء بشأن</li> </ul>                                                       |       |
| المنافقين وظواه هم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد                                                                                               | T • 1 |

(۱) موجز معركة أحد
 (۲) مواقف المنافقين في غزوة أحد

| الصفحة |  | الموضوع |
|--------|--|---------|
|        |  | ٠٠٠     |

|             | النص التاسع: من سورة (آل عمران) الأيات من (١٥٢ ــ ١٥٨) حول أحــداث غزوة                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 418         | أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها                                                                  |
|             | النص العاشر: من مسورة (آل عمران) الأينات من (١٦٥ ــ ١٦٨) حول بينان بعض                             |
|             | مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأن ما جرى لهم قـد كان من                              |
| 720         | أنفسهم                                                                                             |
|             | النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران) الأيات من (١٧٦ ــ ١٧٩) حول الـفين                              |
|             | بدؤوا خطوات النفاق إبّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسولـه                            |
| *1*         | والمؤمنين بشأنهم                                                                                   |
| ***         | <ul> <li>عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص الفرآنية المنزّلة في سورة (آل عمران)</li> </ul>       |
| <b>*</b> V4 | <ul> <li>مقدمة عامة: حول موجز غزوة الأحزاب</li> </ul>                                              |
|             | النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من (٩ ــ ٢٧) حول مواقف المنافقين                         |
| ٠.,         |                                                                                                    |
| 174         | وظواهرهم السلوكية إبّان غزوة الأحزاب                                                               |
|             | <ul> <li>نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة (الأحزاب) بعد هذا النص ممّا له تعلُّنُ</li> </ul>        |
| ٤١٩         | a la                                                           |
|             | <ul> <li>مقدمة عامة: حول عادة التبني الجاهلية وإلغائها وإلغاء أحكامها وكل آثارها وتكليف</li> </ul> |
| 270         | الرسول أن يكون أوَّل مطبق لهذا الإلغاء وموقف الكافرين والمنافقين من ذلك .                          |
|             | النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب) الأينات من (٣٦ ــ ٤٠) والآية (٤٨) حـول                          |
|             | موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة وزيـد بن حارثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ٤٤٥         | وتبنًاه                                                                                            |
|             | المنص الرابع عشر: من سورة (النساء) الأيات من (٥٩ ــ ٧٠) حـول تحاكم المنافقين                       |
| 171         | إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يكفروا به                                                              |
|             | النص الخامس عشر: من سورة (النساء) الأيات من (٧١ ـــ ٨٤) حول ظواهر من                               |
| ٤٠٥         | النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده                                                            |
|             | لنص السادس عشر: من ســورة (النساء) الأبـات من (٨٨_ ٩١) حول السيـاسة التي                           |
| ۲۷۵         | ينبغي معاملة المنافقين بها حسب اختلاف أحوالهم                                                      |
|             | ربي<br>لنص السابع عشر: من سورة (النساء) الأبات من (١٠٥ – ١١٦) حيال ما بجب على                      |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| DAY | القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسية حادثة سرقة المنافق مزبني أبيرق · · · · · |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | س الشامن عشر: من مورة (النساء) الأبات من (١٣٦-١٤٧) بشأن تسم              | النم  |
| 115 | المذبذبين من المنافقين يمض صفات عموم المنافقين                           |       |
|     | ن الشامع عشر: من سورة (الحديد) الآيات من (١٢ ـ ١٥) حول لقطات من          | التم  |
| 188 | مشاهد أحوال المنافقين يرم القيامة                                        |       |
|     | ل العشرون: من سورة (معمد) الأبات من (١٦ - ٣٢) حواعلم تفهّم المنافقين     | التصر |
| 111 | لحا يسمعون وهلعهم لدي سماعهم أبات الدعوة إلى الغتال                      |       |
|     | الحادي والعدرون: من سورة (الحشر) الأبيات من (١١- ١٧) حول موقف            | النصر |
| 111 | المنافقين وخبانتهم في أحداث إجلاء بهود بني النضير                        |       |
|     |                                                                          |       |

...

إلى هنا ينتهي الجزء الأول من كتاب ظاهرة النفاق وخبائث المتافقين ويليه الجزء الثاني، وأوله: النص الثاني والعشرون: من سورة (النور)



في سلسلة (ل*مُحدَّرا*؛ لل*فائِحــ*لك) **V** 

ٵڵڔڔ؋ٵڛڹٳٵؙڔٛ؉ ڟٳۿڔ۬**ڴ**ٳڸڹڣٵۊٚؽ ٶؘڲٵؿؙٳؽؙٲڶؽٵڣڡؽٙ؋۫ٲڷؙؙٵڕؽڿ

دُاسَة تَمَلِيُّكِ وَمُرْصَبَّدَ لِلِأَرْفِ بِالنَّفَانِ كِلْمُنْ نِفِينَ تَرَرُّمُ وَشُرِعِيُ شَابِلُ لِلصَّحْصِ لِلْفَانِيْنِ فِي الْفَانِ لِكُفَّا نِفِينَ نُطُوُّ امِسَدُّ لِمَثَنَّ لِلِمُانِفِينَ عِبْلِنَا فِي

عارر حرجب جبكالميداني

ألجزع الئاني

وليراليك

حقوق لاطبع كفغطت لفؤلف

الطّبعَة الأولمَّ ١٤١٤ه ~ ١٩٩٣مر

المراقب المرا



### النصّ الثاني والعشرون

من سورة (النور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۳ نزول) والسورة (۱۱) من الننزيل المدني، الآيــة (۱۱) حول موقف المنافقين من حادثة الإفك

قال الله عزّ وجل:

﴿إِنَّا الَّذِينَ عَالُونِ الْمِلْكِ عُصَمَّةُ مَن كُولًا تَسَبُّوهُ مَثَرًا لَكُمَّ بِلَّمُ هُوَ خَيِّرًا كُو مَا اكْتَسَبُ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِينَ وَإِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل

**(1)** 

القراءات المتواترة من الفرش

قرأ جمهور القراء العشرة [كِيْزَةُ] بِكُسْر الْكَاف.

وقرأ يَعْفُوبُ [كُثْرَهُ] بِضُمُّ الكاف

الكِبْرُ : الإثَّمُ الكبير، ومُعْظَمُ الشيء .

الكُيْرُ: مصدر كَبُرُ إذا عَظُمَ وجُسُمَ. تقول لغة: كُبُرَ يَكُبُرُ كِبَراً وكُبْراً.

فالقراءتان تتكاملان في أداء المعنى المراد، فـالمعنى: والذي تـوقَّى الإثمّ الكبير لحديث الإقّل، وتولّى معظم أحداث إشاعته والترويج له، وتـوقّى تعظيمـه وتكبيره في صفوف المؤمنين.

### **(Y)**

### موضوع النص وسبب نزوله

هـذه الآية أولَىٰ آيات عشر أنزلها الله بمناسبة حـديث الإنْـكِ الـذي تـردّد بين المسلمين حول أمّ المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعرّضت هذه الآية لمن تولَّىٰ فَذََت هذه الفرية وإشاعَتَها وعبدِ الله بن أَبْـيّ ابن سلول، دون التصريح باسمه، وتوعّدته بالعذاب العظيم.

مببب النزول:

في شهر شعبان من سنة وخمس؛ على الواجمع، غزا رسول الله 養 وأصحابُه بني الْمُصْطَلِق(١) من خُزَاعة.

وفي هذه الغزوة بدرت عدّة بوادر نفاق من عبد الله بن أبـي بـن سـلول وأعانه فيها بعض جماعته من المنافقين.

ولما قفل رسول الله # ومعه أصحابه من غزوة بني أأنصَّطْلِق، ولم تَيْنَ بيئَه وبين العدية إلا مرحلة، آذن بالسرّحل آخر اللّل، فلمَّا علمت ام المؤمنين وعائشة، وضي الله عنها بذلك، خرجت من فروّجها، وابتصدت عن الجيش لقضاء حاجتها الطبيعة، كما هو شأن النساء قبل التُرُّحل، فلمَّا فرغت أقبلت إلى زَخْلها، فاتْفَقَدَت بقداً فيه جَزْعُ ظفار، كان في صدها (جَزْعُ ظفار: اي خرز هو من صناعة مدينة ظفار باليمن قرب صنعاء) فرَجْعَتُ تَلْقَيسه.

قالت السيدة عمائشة رضي الله عنهما (كما عنـد ابن إسحاق): ثُمُّ أَذَنَ في النـاس بالرّحيل، فازْتَخَل النّاس (أي: أخذوا يحملون امتخهم على رواحلهم) وخَرَجَتُ لِعض حاجتي، وفي عُنِي عَقَدُ لمِي، فيه جَزْعُ ظفارٍ، فلمَّا فرغُنْ انْسَلُّ من عُنْتِي ولا أَدْرِي،

 <sup>(</sup>١) بو المُضْطَلِق: حيُّ من خراعة. وضراعة قحطانيون عند اكثر النسايين، كانت مساؤلهم بقرب
الأسواء (بين مكة والمدينة) وفي وادي غزال، ووادي دوران وصفان في تهامة الحجاز. قال
المسمودي: كانت ولاية اليت الحرام في خزاعة ثلاثمائة سن.
 والمُصْطَلِقُ في اللَّغة عو المنترعُ على جيه من الألم.

فلمًا رجَعْتُ إلى الرَّحْلِ ذَهَبْتُ النَّمْسُهُ في عنفي، فلَمْ أَجِدُهُ، وقد أَخذَ النَّاسِ في الرحيل، فوجعت إلى مكاني الذي ذهبتُ إليه، فالنَّمْتُه حتى وجدته.

جَزُّع: نوع من العقيق. وظَفَادٍ: مدينة لحمير باليمن.

وجاه القوم خلافي، اللبين كانوا يُرتَحُلُونَ لِي البير، وقد فرَغوا من رحلت، فاحذوا الهَوْفَح، وهم يظنّون الّي فيه، كما كُنتُ أصْنع، فاحْتَمَلُوهُ، فشَدُّوهُ على الْبَعير، ولَمْ يَشْكُوا الّي فيه، ثمُّ الحذوا برأس البعير فاتَطَلَقُوا به، فرجعتُ إلى العسكر، وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس.

قالت رضي الله عنها: فتلفَّفُتُ بجلبابي، ثم اضطجعت في مكاني، وعَرَفُتُ أَنْ لَوِ انْتَقِلْتُ لَرُجِمْ إِلَيْ.

قالت: فواللهِ إنِّي لمضطجعة إذْ مرَّ بي وصَفُوانُ بن المُعَطَّلِ السُّلَمِيء.

وجاء في الرواية التي عند البخاري ومسلم هنا عن عائشة:

وزكان صَفْرانُ بَنُ الْمُمْطُلِ السُّلْمِي، ثُمُّ النُّكُوانِي قَلْ عَرْسُ( ) مِنْ وَزَاء الْجَيْس، فَالْلَقِحْ ()، فاصْبَع عند منزلي، فرأى سواد إنسان نَلم، فاتاني، فغرفني جينَ راتي، وكان قد راني قَبْل الحجاب، فاستقظتُ باسْترجاعه ( حين عرفي، فخُشُرت وجُهِي بجلبابي، وافق ما كلّمني كلمةً، ولا سمعتُ منه كلمة غير استرجاعه، حين الناخ راحلته، فوطئ على يَبعا، فركبتها، فناظلق يقُودُ بي الراحلة، حتى النِنا الجيش، بعدما نزلوا مُوغِرِينَ (١) فِي نَجُرِ الطهيرة، فهلك من هَلَكَ في شاني، وكان الذي تـولَى يُرَّهُ عبدالله بن أبي بن سلوله.

قـال علماء السيـرة: كان وصفـوان بن الْمُعطُّل؛ على سـاقة العسكـر، يلتقط في

<sup>(</sup>١) عرَّسَ: أي: نزل آخر اللَّيل للراحة.

<sup>(</sup>٢) النُّلُج: أي: سار في آخر اللَّيل.

<sup>(</sup>٣) باسترجاعه: أي: بقوله: إنا فه وإنا إليه راجعون. (٤) مُوغِرين: أوْغَرَ الغَوْمُ، إذا دخلوا في وقت الْزُغْرَةِ، وهي شِلْةُ الحرّ.

مؤخرة الجيش ما يسقط من متاع المسلمين، حتّى يأتيهم به، ولذلك تخلّف عن الجش.

وكسان في الجيش وعبـــد الله بن أبـي بن سلول، وأس المنسافقين، فقـــال بين خاصّـــه: والله مـــا نجــــ من ولا نجـــا منها. وانطلقت كلمته تشردًد، وانخدع بهــا بعض المسلمين من أهل الإيمان، فشاعت بينهم وذاعت.

وجاه في الصحيح أنَّ أم المؤمنين عـائشة رضي الله عنهـا كـانت تقــول في عبد الله بن أبيَّ ابن سلول وحديث الإفك: وبعو الَّـذِي كان يُسْتَوْثِيهِ ويُجْمَعُهُ، وهو الذِي نَوْلَىٰ كبره منهم».

يَسْتُوشِيه: أي: يُخَرُّكُه ويُرْسله ويُذيعه.

ويَجْمَعُهُ: أي: يعزم على إشارته ونشره، ويجمع عنـاصره ويوثيها ليــروجه بين الناس. يقال لغة: جمع الأمر إذا عزم عليــه، ويقال: جمــع الأمرَ إذا ضمّ بعضــه إلى بعض.

وظلَت أم المؤمنين في كرب شديد، ومَرض مُعِضَ، حتى أنــزل الله براءتهــا في كتابه، ونزل بشأنها عشر آيات من سورة (النور) من الآية (١١ ــ ٢٠).

جاء في رواية البخاري ومسلم عنها أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا نـزل عليه الـوحي من السماء ببراءتها، قال:

وَأَبْشِرِي يَا عَائشَةً، أَمَّا الله عزَّ وجلَّ فقد بَرَّأَكِءً.

قالت عائشة: وفقالت لي أُنّي: قـرمي إليه، فقلتُ والله لا أقـوم إليه، ولا أحمــد إلاّ الله عزّ وجلّ، هو الذي أنزل بواءتيء.

وجاه في الروايات أن من الذين وَلَقُوا في هذا الأمر من المؤسنين وأقام الرسول ﷺ عليهم حدّ القذف: حسّان بن ثابت، وبسلطة بَنُّ أثَاثَة، وحُشَّةٌ بنتُ جُحْسُ، الْحَتُ أَمَّ المؤمنين زينتُ بنت جَحْسُ، أما زينب فلم تَقُلُّ إلاَّ خِبراً، عضمَها ورَتُها ودينها.

#### **(4)**

### المفردات اللّغويّة في النّصّ

### ﴿ بِٱلْإِفْكِ ﴾ :

هو في اللّغة الكذب، والخديعة، يقال لغة: أَلْكَ فُلاَنٌ يَّالِكُ أَنْكَا وَإِلْمُكَا وَأَلُوكًا. ويقال ايضاً: أَلِكَ بكسر الفاء، يألَكُ أَفْكًا وإفْكًا، إذا كذب أو حدّت بكلام كذب.

قيل: وهو مشنئٌ من الأَفْكِ يفتح الهمـزة، وهو فَلَبُ الشّيء عـاليّهُ سـالمله، ومنه سميت قرى قوم لوط والموقفكة، أي: التي قلب الله عاليها سافلها، وخَـَـفُ بها.

وحديث الإفك: صار علماً بـالغلبة على مـا جرى في القصـة التي صبق بيانهـا، ونزل بشأنه قرآنُ يُتَّلَىٰ.

# ﴿عُصْبَةً يَسْكُونَ ﴾:

الْمُصْبَةُ: الجماعةُ من الناس، قال جمهور أهل اللّغة: اللّغشية الجماعة من عشرة إلى أربعين. وقيل: من الشلائة إلى العشرة، وهو اسم جمع لا واحد لـه من لفظه.

## ﴿ تَوَكُّ كِنْرَهُ ﴾:

يقــال لغة: تَــَوْلُـىٰ فلانَّ الأمــر، بمعنى: تقلَّدُهُ، وقام بــه، ولزم العمــل به أو بمــا يتعلَّق به.

أمَّا كُبْرُهُ: فقد سبق لدى توجبه القراءات بيانه.

. . .

## مع النصّ في التحليل والتَّدبُّر

قول الله عز وجل:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآ أُو يِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُمَّ ﴾.

يخــاطب الله في هــذا عمـــوم المسلمين الـذين يجمعـــون المؤمنين الصـــادقين والمنافقين، فَيْبَيْن لهم أنَّ الذين جاءوا بحديث الإنك هم عُصْبَةُ منهم.

أي: لم يُستَزّه الذين تغروا صراحة، لا الهود ولا النصارى، ولا المشركون من المرحون من المرحون من المرحون من المرحون أن المنافقين قد تولوا يُجْره، إلا أنَّ في قوله تعالى: ﴿ وَهُصَبّةً يَنْكُمْ ﴾ إلماحةً إلى أن يعفى المؤمنين قد تقع منهم معصية كبيرة، كمعصية قُلْبِ المحصنات المؤمنين قد تقع منهم معمية كبيرة، كمعصية قُلْبِ المحصنات المؤمنين قد تقع منهم معمية كبيرة، كمعصبة قُلْبِ المحصنات المؤمنين المحسنات المؤمنين المحسنات المؤمنين المؤلفة شرعاً.

\* \* \*

### قول الله عزّ وجلّ:

﴿لَا تَعْسَبُوا مُثَرًّا لَكُمْ بِلَ هُوَ خَيْرً لَكُوْ ﴾:

لي: لا تحتَّبُوا يا آيها العؤمون وجود ظاهرة حديث الإقباب في مجتمعكم الإسلاميّ الامثل والرُسُولُ فيكم، شيرًا لكُمْ، يُفْينُدُ مُجَّمَعكُمْ، ويُحْبِرُ وحدتكم، ويموَّق صَفْكُمْ.

والمعنى: لا يَقَعْ في توهُمكُمْ هـذا، ففعل وحَسِب، في الفرآن لم يُسْتَعْمَلُ إلاّ في التوهُم المردود الذي لا يُبْنِي أن يُحْسَبُ له جـَابُ ما.

بـل هو خيـرٌ لُكُمْ بسبب النتائـج التي نجمت بعد ذلـك من وجود حـديث الإفك فيكم، وهي نتائج فيها خير عظيم .

وننساءل عن همذه النسائح التي جعلت وجسود حمديث الإفسك في المجتمع الإسلامي الأول خبراً؟

وبالتأمل يكشف لنا أنّ العلل المداخليّة، والأسراض الكمينة، إذا بقيت خقيَّةً تفاقم شرَّها، وعَظَّم ضُرَّها، وصارَ من المتعلَّر معالجتها واستئصالها، فمِنَّ الخير ظهورً أثارها مع بداياتها، لندارُكِ علاجها، واستئصال دالها.

وهـذا ما حصـل فعلًا بـالنسبة إلى ظهــور حادثـة الإفك، فقــد كشفت للمسلمين بالنسبة إلى مجتمعهم وظاهراته الاجتماعية أمرين:

الأسر الأوَّل: أنَّ المنافقين لا يُقْتَوُون ينتهزون كـلَّ حدث، لـلإنساد، ولإشـاعة

البلبلة والاضطراب، وشقّ صفوف المسلمين، وهدم وحدتهم وتعزيقها، بما ينشرون من أكاذيبَ ومفتريات وأنواع من الإفك، وبما يذيعونه ويشيعونه من إرجافات.

فعلى جماعة المسلمين أن يكونوا يَقِظِين خَذِين، لا يستجيبون لـدسـالس المنافقين، ووساوس المغرضين، وهَمُسَاتِ الأعداء المخالطين.

الأمر الثاني: أنّ المجتمع المسلم مهما عَشَنتُ تربيتُه الإسلاميّة، وصَلَّحَ حالُه، وارتقى فوق سائر المجتمعات، فيانّه لا يخلو من وجود أفرادٍ فيه يتأثرون بالشائعات الكواذب، ويَتَنُّونَ على المُظنون الضعيفة، ويُتَابِعون بتحرّكاتهم أصحاب الأغراض الخاصة، وأهلَ الأهواء، ويُشتَجيونُ لوساوس العنافقين ودسائسهم.

وانكشاف ففين الاسرين هي المجتمع الإسلامي الأول اسندعي إُمْرَالَ بَيَافَـاتٍ وَتُشْرِيعاتٍ رَبُّـانِيَّه، يحمي الله بها المجتمعات الإسلامية الشادمة من شــرور هــلْـيْنِ الامرين، إذا التَّزَموا بهذه البيانات وَاحكام هذه الشريعات، وعملوا بما جاء فيهما.

وهذا خيرٌ عظيم جلبُه حدُوث هذه الـظاهرة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي الأوّل، إذ كان رسول الله فيه، وكانت أيات الله وشرائعه تنزل عليه.

وكان من حكمة الله أنَّ المشَّهِمَّة في الحدَّث من أعقبُ المقيفات وأطهر الطاهرات وهي زوجةُ الرَّسول المجتبى، وأنَّ المشَّهم فيه من أهمل بدر، ولم يُشرِف النساء فَطَّ، واستُشْهِذْ بعد ذلك في سبيل الله، وسُئِلَ عنه فرجدوه رجلًا حصوراً، ما يأتي النساء.

•

قول اللهِ عزّ وجلّ:

﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِنْدِ ﴾:

لي: لكل امْرِىءِ من أفراد المُصْبَةِ الَّذِينَ جَاءُوا بـالإقْكِ جـزاءٌ بمقدار مـا التُحَسَبُ من الإثم.

فابان اللَّهُ أنَّ قَذْف المحصنات والمحصنين من المؤمنين إنَّمُ يَسَرَبُ عليه عقـويةٌ عند الله عزَّ وجل، تعادل ما حمل من ثقل الذنب. رجاء فعل ﴿ أَكْسَبَ ﴾ بصيغة وافتعل، الدالة على التكلّف، للدلالة على أنّ إثم القذف إثْمُ ثقيلُ الجمّل على ظهر حامله، لا يستطيع حَمَلةً إلّا بكُلّفة.

وحسبٌ هذا الإنم العظيم أن جعل الله له حدّاً شرعبًا، أنْ يُجلُد مرتكبه ثمانين جلدة، وأن يكون من الملمونين في الدنيا، وأن يكون له عـذابٌ عـظيم في الأخـرة إيضاً، ما لم يُتَبِّ من ذنبه، ويغفر الله له.

• • •

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَالَّذِي تَوَكَّ كِبْرَوُمِنْهُمْ لَمُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ١٠

أي: والذي تولّى بنّه أوّلًا سرّاً بين جماعته، ونابع الوسوسـة لترويجـه وإشاعتـه، من أفراد هذه العصبة، له عذاب عظيم عند الله يوم الدين.

وقد سبق أن عرفنا أنه راس المنافقين وعبد الله بنُ أَتِي بْنِ سَلُول». أَبِيُّ: ابوه، وسَلُول: أمَّ ابيه.

ولم ينبت أن رسول أله ﷺ قد أقام عليه الحدّ، وأرى أنَّ السبب في ذلك أنَّه كان يبتَّ مقالاته سراً بين المنافقين، ولم يصرّح بها أمام من يشهد عليه شهادةً شرعية بأنه قانف، بخلاف الذين أقيم عليهم الحدّ، فقد أدينوا بأقوالهم بمقتضى الشهود الذين شهدوا عليهم، والله أعلم.

• • •

## النصّ الثالث والعشرون

من سورة (النور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) السورة (١٦) من التنزيل المدني الآيــة ( ٣٣ ) حول موقف بعض المنافقين من إكراء الإماء على البغاء

قال الله عزَّ وجلَّ:

﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْنِيكُمْ ظَلْ الْبِفَالِهِ انْ أَدَنَ تَصَّمَّا لِنَبْنُواْ عَرَا لَمْيُوْ الدُّنِأُونَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّالَهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِمِينَ عَفُورٌ تُحْجِدٌ ۞ .

.

(1)

موضوع النص وسبب نزوله

موضوع النص:

خص الله عزّ وجلّ الإصاء في الإسلام بأحكام خاصّة تخفيفيّة في موضوع تعرّضهلُ لفاحثة الزنا، على خلاف الاحكام التي أنزلها بشأن المعرائر، وذلك مراعاةً لاوضاعهنّ في المعجدمع، بمقتضى كونهنّ رقيقاتٍ يُسْتَيْنٍ في خسفمة اوليسائهنّ، و ويمقتضى كونهنٌ غيرَ مُلزّماتٍ بالحجاب المغروض على العرائر، وهو الحجاب الساتر لمفاتهنّ، من أجسادهن، إذْ حُكَمُ عورة المرأة الأمة كحكم عورة الرجل.

وبسبب ذلك فقد يتمرّضْن في المجتمع لأمور لا تتعرّض لمثلها الحراشر، فيصعُبُ عليهنَ أن يُحْمِنُ أنْفُمُهُنَ بالعفّة، كما أنّهنُ يجدن أنْفَسَهنُ عرضة دواساً لمعاشرة من ينتقلّن إلى مِلكِه بعد التأكّد من بـراءة أرحامهنَ من الحمــل من قَبَل مــالك أو زوج سابق.

وقد سبق في نجوم التنزيل بيان عفويتهن إذا زنين برغبيها ودن إكراه من أولياه أمورهن، وهي نصف ما على الزانيات المسلمات الحرائر المحصنات بالضوابط الاجتماعية من العذاب. فالإساء إذا زنين تجلدن خمسين جلدة دون تثريب، ولمو كانت إحداهن يعاشرها مالكها، أو كانت زوجةً لعد أوحرً.

فالرِّق حالة اجتماعية تستدعي الأحكام المخفُّفةَ بحكمة الله عزَّ وجلَّ.

وما سبق في نجوم التنزيل هو قول الله عزّ وجلّ في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نول، بشأن الإماء: `

﴿ وَإِذَا أَعْمِنَ إِنْ أَتَيْكَ بِنَعِشَةً فَلَتِينَ نِصْفُ مَا عَلَ الْمُعْمَنَتِ مِنَ المَدَائِ ... ﴿ المَدَائِ ... ﴿ المَدَائِ ... ﴿ وَالْمُعْمَنِينِ مِنَ المَدَائِ ... ﴿ وَالْمُعْمَنِينِ مِنَا المُعْمَلِينِ مِنْ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ مِنْ المُعْمَلِينِ مِنْ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ مِنْ المُعْمَلِينِ مِنْ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمَلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِ

أي: فإذا أشَلْمَنَ، فمنتهنَّ إسلامهنَ من ارتكاب فاحشــة الرنــا، او إذا كُنُّ متزوّجات، فإنَّ أتين بعد ذلك بفاحثة الزنا فإنَّه يكون عليهن من العــذاب عقابـاً لهنَّ، يَضَفُّ ما على المعتصنات بالحرّيّة وضوابطها من العــذاب، وهو حــدُّ مقداره خمــــون جلدة فقط، أمّا الرُّجُمْ فلا يُرْجَعْنَ لأنَّ لا يُشَفّى، ولو كُنَّ متزوجات.

هذا هو الحكم الذي دلّ عليه النصّ بالنسبة إلى الرقيقات المحصنات إذا ارتكَبْنَ فاحشة الزنا برغبتهن.

واختلف العلماء في المراد من إحصابهنّ. هل هــو إسلامهن أو زواجُهُنُّرُ؟ وعلى هـذا قالإماءُ غير المسلمـات اللّواتي لم يُشعِينُ بالإسـلام أَتَّفَسَهُنُّ قــد اختلف العلمــاه بشانهنَ على رأيين:

الرأي الأول: وهو مـذهب الجمهور، قـالوا: إنّ الأُمَـةُ إذًا زَنت فعليها خمسـون جلدة، سواءُ اكانت مسلمة أو كافوة، مزوّجةً أو بِكراً، عملًا بما ورد في السنة.

الرأي الثاني: أنَّ الأمة الكافرة لا تُجَلَّدُ إذا زنت، عملًا بـالمفهوم المخالف للشرط الوارد في الآية. وقد ورد في السنة بشأن الأمة التي تزني عدَّة أحاديث منها:

(١) روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه، أنه خطب فغال: (يا أثيها النّاس أبينوا اللّه على إمالكم، صَنْ أَحْمِينَ مَهْنٌ وَمَنْ أَمْ يُعْصَلُ، فَإِنْ أَمَةً لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى إَمَالِكُمْ، صَنْ أَحْمِينَ مَهْنٌ وَمَنْ أَمْ يُعْصَلُ، فَإِنْ أَمَةً لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى إِنَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَمْ يَعْلَى إِنْ جَلَلْتُهَا أَنْ أَتَّلُهُا فَلَا يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُما أَنْ أَتَّلُهُا أَنْ أَلْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

يقال لغة: تماثل العليل، أي : قارب أن يبرأ من علته فصار أشبه بالصحيح.

(٢) وروى مسلم عن أبسي همريرة قال: سمعت رسول الله 難 يقول:

وإذا زَنْتُ أَنَّهُ أَمْنَةُ أَحْدِكُمْ فَنَيْشُ زِفَاهَا فَلْيَجْلِدُهُ الْخَدُّ، ولا يُشرِّبُ عليها، ثُمَّ إِنْ زَنْتُ الشَّابِيَّة فَلْيَجْلِدُهَا الْخَدُّ، ولا يُشَرِّبُ خَلِيّها، ثُمَّ إِنْ زَنْتِ الشَّالِثَةَ فَنَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَرْهَا وَلَوْ يَخْبُلِ مَنْ شَمْرِهِ.

. . 1

يْقي خُكُمُ الإساء اللّواني يُخْمِوْهُمُّ أُولِسَاؤَهُنَّ عَلَى البناء، وهُنُّ يُرِدُنُ النَّعْشُنُ بالعفة والترام خُكُم تحريم الزناء فهل يُقامُ عَلَيْهِنَّ الحدَّ الذي هو نصف ما على المحصنات من العذاب، أو لا؟

لفند ظلَ هذا الحكم معلَّقاً صُدَّةً من الـزمن، لأنَّ اكثر أحــوال الإمــاة أن يُؤنين برغيتهنَّ، لا بالإتحراء على البغاء في مَهْنَةٍ خاصَّة، وقد تُشخَذُ لها بيــوتُ ذاتُ علامــاتٍ خاصَّة، تُشنِّى المواخير، حتى نزلت سورة (النور) بعد نزول تسع سور من نزول سورة (النساء) فنزل فيها قول الله عَزْ وجلُّ:

﴿ وَلَا ثُكُومُوا لَنَيْنِكُمْ مَا لَإِغَاءِ انْ أَدَنْ عَصَّنَا لِلْنَفُوا مَعَ الْغَيْوَ الدِّيَاوَسَ يُكُومِهُنَّ فَإِنَّالَهُ مِنْ الْمِدِيارُ مِعِنَّ عَفُودٌ تَحِيدُ ۞﴾.

فنهى الله أؤلياء الإماء نهي تحريم عن إكراههن على معارسة مُهَان البغاء لكسب المعال بكذ فعروجهنّ، واعمين على غادات أهـل الجاهليّة أنّ امتلاك وقـابهنّ يبيع لهم تاجير فروجهنّ بالعال.

وأبان تبارك وتعالى أنُّهُنُّ إذا تعرَّضْنَ لممارسة الـزنا بـإكراه من أوليـاء أمورِهِنَّ.،

وهُنْ يُرِدْنَ التَّحْشُنَ بالعَفَّة والالتزام بحكم تحريم الزنـا، فأنَّهُنَّ جَيَنْكِ لا يُقَامُ عليهِنْ الحَّدُّ الذّي سبق إزاله في سورة (النساه).

ولمَّا كُنُّ قد يتعرَّضْنَ لمشاعر الاستمتاع عند العمارسة، مع عدم رغبتهنَّ أصلًا بالبغاء، فقد المح الله لهنّ أن يستغفرن، ووعدهُنَّ بأن يغفر لهنَّ ويرَحَمُهُنَّ.

#### سبب الشزول:

أورد الطبري في تفسيره عدّة روايات في سبب نزول هذا النَّصُّ, وهي في معظمها تَيِّن أنَّها أنزلت لإلغاء عادة جاهلية، وقد بقي يفعلها رأس المنافقين في العدية وعبدالله بن أَبيّ, بن سلول؛ وهي إكراه من يشاء من إمائه على البغاء، لكسب العال بالزَّنا.

وقىد أنزل الله هـذا النّص للنّهي عن هذه العادة الجاهلية الخبيثة، ولبيان عُذّرِ العكرُفة من الإماء، ورفع عقوبة الحدّ عنها، ودعوتها للاستغفار عمّا قد تستمع به عنـد العماشرة، مم كرفها كارهة مُكْرِفةً، ليغفر الله لها ويرحمها.

فمن الروايات التي أوردها الطبري ما يلي:

(١) روى الطبري بسنده عن جابر بن عبد الله قال:

وكانت جارية لعبد اللَّه بن أَبَىّ بـن سلول، يقال لها (مُسَيّكة) فأجَرها وَأَكْـرَهُها. فأتت النبـي ﷺ فشكت ذلك إليه فأنزل الله:

﴿وَلَا تُكَوِّمُوا لَنَيْتِكُمْ مَلَ الْبَغَلَى إِنَّا لَا ثَنْفَصَّنَا لِنَبْغُواْ عَمَا لَفَيْوَ الدُّيْأُ وَمَن يُكَرِّمِهُنَّ وَإِنَّا لَهُ مِنْ الْمِرْلِوِيْنَ غَفُولَ تَحِيدُ ۞﴾.

يغْنِي: بِهِنَّه.

(٢) وروى الطبريّ أيضاً بسنده عن عكرمة.

وأَمَّةُ لَمِيدِ اللَّهِ بِن أَبِي بِن سَلُول أَمُوما وَرَتْ، فَجَانَ بِيُرُّدٍ، فَقَال لَهَا: ارجمي فَارْنِي، قالت: وإلله لا أفعل، إن يَكُ هذا خيراً فقد اسْتَكَثَّرَتُ مَنْه، وإن كان شـراً فقد إنْ لِى أَنْ أَدْعُهُ. (٣) ويدلُّ على أنّها كانت عادةً متّهة، ما رواه الطبري بسنده عن الزهبري، أنَّ رجلًا من قُريشٍ أَسِري، أنَّ رجلًا من قُريشٍ أُسِرًا يوم بدوح، وكان عبد الله بن أبي بن سلول أسَرَّهُ، وكان لعبد الله جارية، يقالُ لها: مُتَافَّة، فكان القرشيُّ الأسير بدريدها على نفسها، وكانت مُسَلمةٌ، فكانت متسلمةً من الله وينفريها، وكان أبنُّ أَبِّي يُكُومُها على ذلك وينفريُها، رجاء أن تَمْيلُ للقَرْشيَّ، فيَطْلُبَ فداء وأنِه، فقال الله تعالى:

# ﴿ وَلَا تُكْرِيمُوا فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ إِنَّ أَرَدْنَ غَصَّنَا ﴾.

قال الزهري :

﴿ وَمَن يُكْرِه لُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِنَّ غَفُورٌ زَحِيدٌ ﴾

يقول: غفورٌ لَهُنُّ مَا أَكْدِهُنَ عليه.

(٤) وروى الطبري ايضاً بسنده عن ابن عباس في الاية قال: كأنوا في الجاهلية يُحرِهُونَ إمائهُمْ على الزنا، يأخذون الجوزهُنّ، فقال اله: لا تُحرَهُرهُرهُمْ على الزنا من إجل النّنالةِ في الدنيا، ومن يكرههنّ فإنّ الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم لهنّ، يعني إذا أُخرهُنَ.

#### (٥) وروى بسنده عن مجاهد، قال:

كانوا يامرون ولاندهم كيافين، يفعلن فلك، تُعِيشَن فَلِنَسِهم بِكَسْبِهن، فكانت لعبدالله بن أبيّ بـن سلول جارية، فكانتُ تُباغي، فكرهت، وحلفت أن لا تفعله، فكرهها العلها، فانطلقت فباغت بِيْرْم أُخضر، فأتّهُمْ به، فانول الله تبارك وتعالى:

# ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْمِغَلِّهِ ... ﴾.

وأورد الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور، أنّه كانت في المدينة إماة بغايا، منهنّ ست إساء لعبد الله بن أبني بـن سلول، ومنّ: ومُعَافَدَ \_ مُسَلِكة \_ أَلَيْشَـة \_ عُمَـرَة \_ أَرْزَى \_ قَبِلَة، . وكان يُكُرِمُهُنْ على البغاء بعد الإسلام .

قال: وقالوا: إنَّ عبد الله بَنْ أَنْبَيَ قد أَغَدُ معاذة لإكرام ضُيوفه، فبإذا نزل عليه ضُيُّكُ أرسلها إليه ليواقعها، إرادة الكرامة له. ناقَبَكُ معانةً إلى ابني بكر، فشكت ظِكْ الله، فذكر أبو بكر ذلك للنبني ﷺ. فاكرَ النبني ﷺ إما بكر بقيضها، فصاح عبد الله بن أُبني، مَنْ يُكْفِرُنا ۞ من محمّد، يغلبنا على معاليكتا، فانزل الله هذه الآية.

قـال: وكــان بمكــة تسع بغــايــا شهيــرات، يجعلْنُ على بيــوتهنَّ رايــات، وذكــر اسماءهن.

# المفردات اللّغوية في النّصّ

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا ﴾:

الإِكْرَاهُ على العمل: الْقَهْرُ عليه، والْحَمْلُ عَلَى فعله بالقوة، أو بالنَّهـديد بــإنْزَالـِ كُرُوه.

﴿فَلَيْكَتِكُمْ ﴾:

أي: إمـــاءكم، جمـــع ونَّتــاة، وأصــل والْفَتـــاة، مؤنث والفنى، وهي الشـــابُـــة أوّل شبابها. وقد كرّم الله الإماء فــــمَاهنَ فنيات.

وروى مسلم عن ابـي هربرة انّ رسول الله ﷺ قال: ﴿لاَ يُقُولُنُ أَخَلُكُمْ: عَبْـدِي، وأنّـي، كُلُكُمْ عَبِـدُ الله، وكلُّ يَسَــاتِكُمْ إِنّــاةُ اللّٰهِ، ولَكِنْ لِيُفُــلُ: خُـلَامِي، وجَــاويتي، وَقَائِي وَقَالِيّهِ،

﴿ عَلَ ٱلْبِغَلَّهِ ﴾:

إي: على الرزا. وبِضاءَه مصدر بَفت المرأة وبَاعَت إذا زنت. يقال لُفةً: بَقتِ
 الأُمةُ تَبَنِي بُفياً ويَفاق، ويَاعَتْ تُباغي مُباعَلة ويِفاق، اي: فَجَرْتُ وارتكبت فاجشة الزنا.

﴿ إِنَّ أَرَدُنَ تَعَصَّمَا ﴾:

التَّحَصُّنُّ: النَّمَنُّع بالطَّاعة من ارْتِكَابِ المعصية، وبالتعقَّف من الوقوع في الزنا،

<sup>(</sup>١) مَنْ يُعْلِرُنا مِنْ محمد: أي: مَنْ يُنْصِفُنَا من محمد.

وفي الصيغة معنى التكلّف وتحمُّل مشقَّة مذالبة النفس، وهو في الأصل من الدخول في جشّنِ منهم، للاحتماء به، يقال لغة: تَخصُّنُ يَنْحصُّنُ تَخصُّنَاً، إذا دخَلَ في جصَّنٍ واخْتَنَىٰ به.

ويقال: امرأةٌ حَصَان، وحاصِن، أي: عفيفة.

[والمحصنات]: العفائف من النساء. والْمُحْصَنةُ: الَّتِي أَحْصَنْهَا زُوجُها.

والمرأة تكونُ مُحْصَنَةُ بالإِسْلام، أو بالعفاف، أو بالحرّيّة، أو بالنزويج.

وأصْلُ الإحصان يـدلُّ على العنْع، ويُسْمَّى الْمَكَانُ الْعَنِيعُ حصناً، لاَنْه يَشْتُعُ العدُّو من الدخول فيه، والوصول إلى المحتمين به داخله.

﴿ لِلْبَنْعُواْ عَرَضَا لَخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴿ :

اي: لَتَطْلَبُوا بِإِكْراه إمائكم على البغاء مالًا، أو غير ذلـك من متاع الحيــاة الدنيــا الذي هو عَرَضُ زائل.

﴿غَفُورٌ ﴾:

أي: كثير المعفرة، كبير سَيْرِ الدَّنُوبِ على عباده. يتال لغة: غَفَرَ الشيّه إذَا سَتَوَّهُ، وغَفَرَ العتاع في الوِضاء، إذا أَدْخَلُهُ فِيه وسَتَرَهُ، وغَفَرَ الله للنّبِد ذَلِبَ، غَفْراً وغُفِراناً وَمُغْفِرَةً، إذَا اسْتَرَهُ له.

﴿ نَحِيدٌ ﴾

كثيرً الرُّحْمَةِ وَغَظِيمُهَا. الرَّحْمَةُ: صفةً من أشارها العطائ، والمعونةُ وإذَالةُ النَّوْس، والإمدادُ بما يُسَرِّ ويُسَكَّنُ النَّفْسُ، ويُطَنِّشُ القلَب، ويُمَثِعُ ذا الحياة بعا يَطيبُ لذَيَّه، ويكفَّه عن الشرَّ والشُّرِ والشُّوء، ويَهْدِيهِ إلى ما فيه خيرُه وسعادته، في عاجل أمره وآجله، ويَتِينَ له ما فيه شرَّ له وشَرَّ وأذى، ونحو ذلك.

والرشّعةُ صفةً من صفات الله الجليلة، وهي صفة نفسيّةٌ تُشْبِّها له عزّ وجلّ على ما يليق بجلاله، فقد أثبت الله لنفسه الرحمة، فقال تعالى في سورة (الأعراف/ ٧ مصحف/ ٣٩ نزول):

# ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلُّ شَيْءً . . . 🕲 ﴿ :

\*

# مع النصّ في التحليل والتدبّر

قول الله عزّ وجل:

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْنَتِكُمْ عَلَ ٱلْمِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشَّنَا لِبَنْعُوا عَرَضَ لَفَيُوا الدُّنيَّا ﴾:

اي: ولا تُكرِّموا إماتكُمْ عَلَىٰ الزَّمَا كُمَّا كُتُمُّمْ تَفْفُلُونَ فِي الجاهليّة، لِيُجْلِينَ لَكُمْ مَالاً اوغِرْه من عرض الحياة الدّنيا، بكلُّ فروجِهنَّ، زاعمين أنَّ لكم الحنَّ ان تَكَبِيُّوا باجسادِ إمالكُمُّ اللّواتِي تملكون وقائهنَّ على ما تشتهون، ولو كان في أثرٍ حرَّفه الله على الناسِ جميعاً، أحراوِهم وعيدهم.

فحفظُ الفروج من الزنا هو من حقّ الله على عباده جميعاً، والاستمناعُ بالفروج يخضع لضوابطُ حَدْها الله بأوامره ونواهيه، وليس النصرُف بالفروج من توابع العلكيّة.

إذَّ مالك وقبة الأمة له أن بيمها، أو يهبها، أو يؤجرها في الخدمة، أو يكلَّفها من الأعمال، ويتكلَّفها من الأعمال، ويتوجرها للقبام بعمل حرَّمه الله عليها، أو يتكلَّفها إياه كالزَّنا واللوَّاط، والسَّرقة والغبية والنميمة، والقتل بغير حرَّه، الله عليها، أو يكلَّفها إلى كالزَّنا واللوَّاط، والسَّرقة والغبية والنميمة، وواجباتها حرَّ، وهكذا إلى سائر المحرَّمات، أو يمنَّقها عن ممارسة حقوقها الشخصيَّة وواجباتها الدينيَّة.

بقي أن نفهم ضائدة تعليق النهي عن الإكسراء على النزنسا بشرط ايرادة الإمساء التُحصُّن. أي: التنتُّع من الزَّنا، والدخول في جصَّن طاعة الله لاَتفاء عذابه، وهــل إنَّ كُنُّ لا يُرِدُّنُ التَّحَصُّنَ فلاولياتِهِنَ أَنْ يُكِمُّ هُومُنْ على البناء؟

أشكسل التعليق بهما الشسرط على عصوم المفتسرين، واعتبره بعضهم من المعضلات، وسلكوا مسالك متعلّدة لتأويل النّصّ بما يتفق مع ما بعلمون من حكم الشرع.

أقول:

إنَّ سبب وقوعهم في الإشكال، ولجونهم إلى التأويلات، أنهم لم يجمعوا بينَّ ما نزل بعد ذلك في سورة (السور) ما نزل في سورة (السور) ولم يُنظُروا إلى النَّصَيْن على أنهما متكاملان، ولن الميوضوع قد جُزِّى، عليهما، وفق أسلوب القرآن في تجزئه موضوعاته، وتوزيعها في السّور، وأنَّ على المتثبَّر أن يُنتُبرُها متكاملة، يُضَاف إلى معتاملة، يُضَاف إلى التنسيم المنطقي بين النصّين، وأنَّهما بكرَّنان معا فضية شرطية منفصلة حقيقة، وهي التي تكون كما يقول علماء السنطق مائة كان شاكرًا فضعوه الخيرًا إلى التجمع والخلَّر معاً، كفولنا: الإنسانُ إنا شاكرً وإنَّا كفور، فإنَّ كان شاكرًا فعصره اخبراً إلى الجد، وإنَّ كان كفوراً فليس له مَعِيرًا إلاّ النار.

والمعنى: لا يخلو الإنسان المكلف من واحد من الأصرين: (شاكر – كضور) ولا يمكن أن يكون معاً في وقت واحد (شاكراً – كفوراً) فالشاكر ولو بكلمة ولاآله إلاّ الله عبهير إلى الجنة، ولو عذّب في النار، والكفور المبالغ في كفوه لا دار له يـوم الدين إلاّ النار خالداً مُخلَداً فيها أبداً.

هذه قضية شرطبة منفصلة حقيقية، مانعةُ جمع ومانعة خلوّ معاً.

فلنجمع النُّصَيْن: الذي في سورة والنساء والذي في سورة والنوري ولَّتَعدَّبُوهُما على أنهما يشتملان على فضيَّة شرطيَّة منفصلة حقيقية، وأنَّ للمقدَّم فيها حكماً، ولئائل فيها حكماً.

حيتما نقول: العدد: إما زوجٌ (هذا مقدّم) وإمّا فَرَّدُ (هذا تال):

فإن كان زوجاً فهو ينقسم إلى متساويين دون كسر (هذا حكم المقدم).

\_ وإن كان فردأ فهو لا ينقسم إلى متساويين دون كسر (هذا حكم التالي).

على وفق هذا المقياس نعرض النَّصين.

ومون مين والمراثر.

ونصف ما عليهن من العذاب: هو خمسون جلدة.

(٢) والذي في سورة (النور):

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا نَسَلَتِكُمْ عَلَى ٱلْمِفَاتِهِ إِنَّ أَرَدُنَّ تَعَصَّنا ... ﴿ ﴾.

نضَعُ مضمون هَـذَيْن النَّصَين بصيغة قضيَّة شـرطيَّـة منفصلة حقيقية، فنقـول: الإماء:

(١) إمَّا أن يُزْنين باختيارهن دون إكراه، فيأتين الفاحشة بأنفسهنَّ.

(٢) وإمّا أن يُكْرَهْنَ مِنْ قِبَلِ أُوليائِهِنْ على الزنا.

اي: لا يخلو أمر زناهُنَّ عن أن يكون بـاختيـارهنّ، أو بـإكـراه أوليـائهنّ لهنّ. ولا يجتمع الأمران معاً، لأنه إن كان باختيارهنّ قلا إكراه، وإن كان بالإكراه فـلا اختيار لُقُنُّ.

#### الحكم:

ـــــ فإن زنين باختيارهِنُ فعليهِنُ نصفُ ما على الحرائر من العذاب، وهو جلدهُنُ خمسين جلدة. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النساء).

\_ وإنَّ أردن تحصُّناً بطاعة الله لاتُقاء علمايه، وأَكْمِرْهَن على الرَّنَا من يَبْللِ اوليــائهنّ فلا يُضامُ عليهن الحدّ لأنهنُّ معذورات، والله من بعد إكــراهمينُ غفــور لهنّ، رحيم بهن. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (التور).

فتكامل النصان، واستوفت الفضية الشرطية المنفصلة كل عناصرها، وجاء حكم المقدّم فيها في سورة (النساء) وجاء حكم النالي فيها في سورة (النور) واقتضت المحكمة البيانية إيراد الشرط في سورة (النور) لتوضع القضية بكاملها ضمن ميزانها ومقياسها، على أنّها فضية شرطية منفصلة حقيقية، كما يلي:

\_ إنْ لم يردُّنَ تحصُّناً فيُقامُ عليهنّ الحدّ، ولا يوجد حينئذِ إكراه.

\_ وإن أردن تحصُّناً فلا يقامُ عليهنّ الحدّ، إذْ لا يزنين حينئذٍ إلا بالإكراه.

وأُضيفَ إلى هَذَا نهي أوليائهنَّ عن إكراههنَّ على الزنا.

أليس هذا من رواثع هذا الكتاب العجيب وإعجازاته.

هذا ما فتح الله به عالميُّ هنا، والحمد لله على فتُجه وتوفيقه.

- - -

فول الله عز وجل :

﴿ وَمَن يُكْرِهِ مُّنَّ فَإِنَّا هَلَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ زَحِيدٌ ۞ ﴾:

أي: ومن يُحرمهُن همليه أثمُّ الحراهِمِيْن، ومن لا يُضَامَ عليهنَ حـذَ زَمَا الإماء، لاَنْهُنُّ أَرْدَنْ تَحَصُّناً بطاعة افقه، لاتقاء عذابه، ولم يَشْلُن سافنلُن بلراداتهِنَ، بـل أغْلُنْ وفَضَهُنُّ وَعَلَمْ رَغْيَهِنْ، كما حصل لإحدى إماء عبدالله بن ابْنَ بـنِسلول.

والجملة التي تضمّنت جواب الشرط هذا قد طويت، للعلم بها ممّا نضمُن رفع عقوبة الحدُّ عن المكرمَاتِ من الإماء، وهو قوله تعالى:

﴿ فَإِنَّ اللهُ مَن يَعْدِ إِحْـرَاهُهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي: فـإنَّ اللهُ مَن بعد إكـراه أوليائهنَّ لَهُنَّ على الزَنَا غَفورٌ لهنَّ رَحيمٌ بِهِنَّ.

ولم يات التعبير بعبارة تقتضي دفع المؤاخنة عنهن مطلقاً وأنه لا مسؤولية عليهن، لاحتمال أن يكن في حالة المعاشرة بشمُّرَن بالاستمتاع بالزنا وإنْ كُنَّ كارهَاتٍ غير راغبات، فهذه تحتاج استغفاراً، والله غفور رحيم.

. . .

## النصّ الرابع والعشرون

من سورة (التور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٧ نزول) أيضاً المسسورة (١٦) مـن التـنزيل المـدني الآيسات مــن (٤٧ ـ ٥٤)

> حول كذب المنافقين في ادَّعائهم المطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله

> > قول الله عزّ وجل:

﴿ وَمَقُولُونَ مَا مَنَا بَالِمَهُ وَبِالرَّسُولِ وَلَمَعْنَا فُرَتَوَكَ فَيَ فَي فَيْهِم مِن الْعَدِ وَالِكَ وَمَا أَوْلَتِكَ فَا الْمُعْرَدِينَ فَي فَا الْمُعْرَدِينَ فَي الْمُعْرَدِينَ فَي أَلَمْ الْمُعْرِدُونَ فَي وَلَهُ مَا لِمَنْ مُعْمَدُ اللَّهُ فَا الْمُؤْمِنَ فَي وَلِينَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيلُولُونُ وَاللَّهُ وَ

#### (1)

## المقراءات المتواترات في هذا النَّصَ (من الفرش وبعض الأداء)

- في الآية (٤٨) والآية (١٥):
- (١) قرأ جمهور القراء العشرة: [لِيُحْكُمْ بَيْنَهُمْ] بالبناء للفاعل في الآيتين.
   وقرأ أبو جعفر المدنى: [لِيُحْكَمْ بَيْنَهُم] بالبناء للمفعول في الآيتين.

وفي القرامتين تكامل في الأداء البياني، وتكامل فكري، فتراءة الجمهور تفيد أنّ الدعوة في حياة الرسُول لِيُحكمُ الرَّسولُ بينهم، وهذا المعنى تفيده أيضاً قراءة أبي جُمَفُر، ولكن بصيغة البناء للمجهول، أمّا قراءة أبي جعفر فتفيد أيضاً أنّ هذه الظاهرة قد تحصلُ بعد حياة الرَّسُول ليحكُمُ الحاكم العادل من المسلمين بعُكم، الله ورسوله، أي: بحكم الكتاب والسَّة.

### في الأية (٥٢):

(١) القرَّاء في أداء [وَيَتْقه] كما يلي:

أُولًا: قرأ حفص عن عاصم [وَيُتُّقُهِ] بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء.

ثانياً: وقرأ قالونُ عن نافع، وقرأ يعضوب [وَيَتُقِهِ] بكسـر القاف واختـلاس كسرة المهاء.

ثالثاً: وقرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم [وَيَتَّقِهْ] بكسر القاف وإسكان الهاء.

رابعاً: وقرأ ورشُ عن نافع، وابنُ كثير، وخلفُ عن حمزة، والكسـائيُّ، وخلف العاشر [وَيَتْجَهِي] بكسر الفاف وإشباع كسرة الهاء.

خــامـــأ: وقــرأ ابن ذكوان عن ابن عــامر، وابنُ جـُــاز عن أبــي جعفــر [وَيُقِبِ ــــ وَيَقْهِي] بكـــر القاف ولهـما في الهاه الكسر مع الاختلاس، ومع الإشباع.

سادساً: وقرأ خلاَدٌ عن حمزة، وابنُ وردان عن أبي جعفر: [وَيَتَقِهُ ــ وَيَتَهِمِي] بكسر القاف ولهما في الهاء الإسكان، والكسر مع الإشباع. سابعاً: وقرأ هشام عن ابن عـامر [وَيُثَقِـهُ \_ وَيَثَقِه \_ وَيُثَقِهي] بكـسر القاف، ولـه في الهاء الإسكان، والكـسر مع الاختلاس، ومع الإشباع.

وكلُها وجوه من الأداء لا يختلف بها بيان ولا معنى، وهي تخصع للَهجات العربية.

/¥\

# موضوع النصّ وسبب نزوله

موضوع النص:

يشتمل هذا النص على كشف ثلاث ظواهر من صفات المنافقين:

الـظاهرة الأولى: أنَّ الصنافقين يقولـون بالستهم: آمَـّ بالله، وآمَـّ بالمرسول، وأَهَكُمُنا الأوامر والنواهي، ثم لدى التنفيذ لمفتضيات الإيسان وإعلان الـطاعة يُمدَّرُون، ويَتَّجَعُون ابتعاداً كَلِيَّا عن مواقع الإيسان والطاعة، وجاء التعبير عن هـذا بِائْهُمْ يَشُولُون، لي: يُمْبِرُونُ وينَاوُنُ.

الظَّلَمَةِ الشَّالِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا وَقَمَتَ خَصُومَةً بِينَ أَحَدُ المَمْنَافِينَ وَبِينَ شَخْصَ أَخَرِ، وَهُعِي الْمَنَافِقِ إِلَى حَكْمٍ اللهُ ورسوله، فإنَّ كان يعلنُّ إِنَّ الحَقِ لِمُخْصِمَه أَغْرَضَ متجاهلاً متفافلاً تتحايلاً، وإنَّ كان يعلنُّ أنَّ الحقَّ له، فإنَّه ياتي متظاهراً بالإزعال والاستسلام لحكم الله والرسول، ليحكم له الرسول، أو ليحكم له الحاكم المسلم العادل من بعده.

الظّاهرة الشالكة: أنَّ يعض المنافقين أقسموا بناه للرسول, قَسَماً مُشدَّداً مُؤكداً بكلّ وسائل التأكيد، قاتلين له: لَيْنُ امرتنا بأن نخرج إلى الفتال في سبيـل الله، او بأن نخرج من أموالنا وأهلينا لنَخْرُجُنُّ طاعةً لك، وإيماناً واحتــاباً.

ولدى التطبيق العملي ينكشف أنَّهم كانوا كاذبين.

واشتمل هذا النصّ أيضاً على تعليقات ربّـانيّة على هـذه الظواهـر، وعلى بعض معالجات تربويّة، اقتضاها الموقف عند نزول النصّ.

سبب النزوا

(١) روى عبد بن حميد، وأبن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة، قال في
 الأية (٤٧) من هذا النص:

وأنـاسُ من المنــافقين أظهــروا الإيمــان والــطاعــة، وهـم في ذلـــك يَصُــدُونَ عن سبيل الله وطاعته وجهادٍ مع رسوله 義.

(٢) ورَوَوْا أيضاً عن الحسن قال: في الآيات (٤٨ ــ ٤٩ ــ ٥٠):

وإنَّ الرَّجُلَ كان يكون بينه وبين الرجسل خصوصة ارمَّنازعــة على عهد رسول الله ﷺ، فإذا دُعي إلى النبي سيقضي له رسول الله ﷺ وعلم اذعن وعلم ان النبي سيقضي له بالحقّ، وإذا أراد أن يظلم فلُعي إلى النبيّ أعرض، وقال: انطاق إلى فلان، فأمرَل الله سبحانه: ﴿وَإِذَا نُعُول إلى الله ورسوله ...﴾ إلى قوله: ﴿هم الظالمون﴾، فقال رسول الله ﷺ: ومن كان بينه وبين أخيه شيء فدعاء إلى خكم من حُكّم المسلمين فلم يُجِبُّ فهو ظالم لاحقٌ له .

قال ابن كثير: وهذا حديث غريب وهو مُرْسل.

أي: فهو ظالم أذ لم يُجِب الدعوة إلى حَكَم يقضي بينهما من حُكَام العسلمين الذين يحكمون بكتـاب الله وسنة رسُـوله، ويـدلُّ عملُه هذا عَلَى أنّه يخشى أن يحكم بينهما بالحقّ وهو لاحقُ له، بل الحقّ لخصمه.

فَرْفَشُ النَّحاكُمِ إلى كتاب الله وسنة رسوله أمارةً ظاهرةً على أنّ الرافض لا حقّ لله ، فهو يُمريدُ أن يتحام إلى غير حُكْم كتاب الله وسنة رسوله، عسَى أن يجد في احكام الناس حُكماً بالباطل ينفه، وهذا ظاهر في معاملات كثير من الناس البوم، إذا رأى احدهم أنه هو صاحب الحق طلب التحاكم إلى الشرع، لأنّ الشرع يُتّبِيفُه، وإذا رأى غير ذلك طلب أن يَحْكم القانون بينه وبين تحصمه، في المحاكم التي تحكم بمقتضى القوانون الوضعية البشرية، وهذه صفة من صفات المنافقين.

(٣) وروى ابن مردويه عن ابن عبَّاس قال:

وَأَتَىٰ قَرْمُ النِّبَيِّ 義 فقالـوا: يـا رسـول الله، لــو أمـرتنــا أن نخـرج من أمـوالنــا لخرجنا، فانزل الله: ﴿وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُدُ أيـانهم...﴾ الآية...... وأخرج ابن أبسي حاتم عن مقاتل في هذه الآية قال: وذلك في شأن الجهاده.

. . .

#### (٢) المفردات اللّغوية في النصّ

### ﴿وَأَلْمُعَنَّا﴾.

أي: خَضَعْنا واتَّبُعْنَا مُنْقَادين بحسب ما يُطْلَبُ منا.

يقال لغة: أطاع يُطيع رُبُّهُ إطاعةً وطاعةً إذا خضع له وانقاد، ويقال طاع الولَّدُ آبَاه طاعةً، وطاع له، أي: لأنَّ وانقاد له، ويأتي المصدر أيضًا طُوعًا وطواعية.

# ﴿ لُعَّ يَتَوَكَّى ﴾:

أي: ثُمُّ يُدْبِر وينانى مبتعداً، فالتولّي يبدلُ على الإدبار، ويبدلُ على الناي، وقبد يجتمعُ الإدبار والناي، وقد يكون الناي بدون إدبار.

### ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾:

الإعراض منزلة وسطى بين الإنبـال والإدبار، وأصـلُ الإعراض إعـطاء الجانب. فَمُرضُ الشِّيءَ في اللّغة جانب، وعارضا الإنسان صَفْحنا حَدّيه.

### ﴿ مُذِّعِنِينَ ﴾:

أي: مُنْفَادِين، يقال لغة: أَذْعَنَ فُلانُ، إذا انفاد واطاع. ويقال: ذَعِنَ يَذْعَنُ ذَعَنًا، إذا خضع وذَكَ. وأذْعَنَ بالْعَقَ، إذا أقرُّ به واعترف.

### ﴿ أَمِ آَدَنَا بُوَّا ﴾:

أي: بل أَحَدَثَ الارتيابُ \_ وهو الشُّك \_ لذَّيْهِم؟

### ﴿أَنْ يَعِيفُ ﴾:

أي: أن يَجُور ويَطْلِم، يقـال لغة: حـافُ عليه يَجِفُ حُيْفًا، أي: جار وظلم. ويقال: حافَ الأبُ، إذا فَضُل بعض أولاده على بعض في العطاء، فهو حالف.

# ﴿جَهْدَأَيْمُنِيمٍ﴾:

أي: غايَةً ما لديهم من أيمانٍ مؤكَّدة مشدَّدة، جَهَدُ الشيء في اللُّمَة يأتي بمعنى نهايته وغايته، ويمعنى وُسْعِه وطاقت، ويأتي الْجَهَّدُ بمعنى الْمَشْقَة.

### ﴿فَإِن تَوَلَّوْا ﴾:

أي: فإنَّ تَتَوَلُّوا مُدبرين ونائين.

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا فَيْلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا فِي لَنُدَّ ﴾:

أي: فليس على الـرسـول إلاّ مــا كُلُف حَمْلُهُ من الاقــوال والأفَمَـــال الــظاهـــرة والباطنة، وليس عليكم إلاّ مَا كُلُفتُم خَمْلَه.

# ﴿ وَمَاعَلَ ٱلرَّهُولِ إِلَّا ٱلْبَلْغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾:

الَّبَلَاغُ والنَّبِلِغِ والإِيْلاغُ، بمعنى ايصال الشيء إلَى الموضع الذي هو له، فإبلاغ الاقوال أو المعاني يكون بلوصالها إلى من يُطلَبُ إيصالها إلى. والمعنى: وما على الرسول من واجب نجاه أمّته في موضوع رسالته إلاّ أن يُبِلِّنُهُمْ ما كَلَفَهُ الله تَبْلِيغُهُ بصورة مُبِيَّةٍ واضحة.

#### (\$)

### مع النصّ في التحليل والتدبُّر

قول الله عز وجل:

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِأَفَهِ وَيَالرَسُولِ وَلَلْمَنَا ثُمَّرَتَوَكَّ فَرِيقٌ مِنْتُهُم ثِنُ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا اُوْلَيَتِكَ بِالْمُفْوِنِينَ۞﴾.

تَكْشِفُ هذه الآية حالَ فريقِ من المسلمين الـذين يُعْلِنُون قــاثلين بالسنتهم: آتَنَــا باللّهِ وبالرّسُول، وأطَّفْتُ، كما يَقُــولُ سائـر المسلمين، لكنَّ هذا الفــول يقتضي تحقيق مُقْتَضاً، بالمحل، ليكون دالاً بعيدُقي على ما في القلب من إيمانِ وعزَّم عَلَى الطاعَة.

نُّمْ يَمْضِي زمنٌ متـراخ على هذا القـول، ويُمتَّحَنُّ هذا الفـريقُ بـالتكـاليف التي

تُوجُّهُ عادةً لمن صَدْقَ في إيسانه، وصدق في إعلابه عزمه على الطاعة، كالجهاد بالاموال والانفس، وكالدَّعوة إلى تطبيق حُكْم كتاب الله وسُنَّةٍ رسُوله في الخُصُومات، لإقامة الحقّ والمُدَّلَ، إذا بهذا العربق يُكْنِيفُ حقيقةً ما في باطنه، ويدلُّ بعمله وسلوكه على أنّه قد كان في إعلانه ما أعلنه بلسانه كذبًا، غَيْرُ صَادِق.

> دلٌ على هذا قوله تعالى: ويرسريُّ به بدرو به م

﴿ ثُمَّ يَنُولَىٰ فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾

فدلَّت كلمة ﴿لَمْهُ﴾ على الـزمن العتراخي الـذي يَفْصِـلُ بين الفول ِ الْمُعْلَن. والفعل المخالف له .

ودَلَت كلمة ﴿يَنُولَٰنِ﴾ عَلَىٰ أن هـذا الفريق يُـذَبِر عن التـطبيق وَينَأَىٰ، ولا يكتفي بمجرّد الإعراض، والتحايل بالعراوغة .

ودلّت عبارةً ﴿فَوَيِنَ مِنْهُمْ﴾ على أنْ الإعلان يكون عادةً من قبل جمع من المسلمين، فيهم المؤمنون والمنافقون، ومن هم بين الفريقين، لكِنَّ الدِّين يَتَوَلَّـوْن هم فريقُ من المشاركين في إعلان القول، لاجبيهُهم.

ودلّت عبارة ﴿مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ على شَنَاعَةِ النَّبَايِن بَيْنَ قولهم السابق، وعَمَلِهِمُّ اللّاحق، فالنّشارُ إليه بـ ﴿ذَلِك﴾ هو قولهم صَمْنَ الفائلين:

﴿ ،َامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾ .

فليست عبارة (من بعد ذلك) إطناباً، بل جيء بهما لغرض، هو إبراز شناعة التباين بين القول والعمل.

ونلاحظ أنّ عبارة الإعلان لم يُكتف فيها بصطف ﴿الرسول﴾ على لفظ الجلالة دون إعادة حرف الجرّ [الباء] بل أعيد حرف الجرّ، وفي هذا إشارة إلى لزوم فصل عناصر الإيمان لدى إعلان الإسلام بعا يجمل كلّ عُنصرٍ مرتبطاً بكلمة الإيمان ارتباطاً مباشراً.

وأبان الله عزّ وجلُ أنّ الذين يكشفون بالتـطبيق العملي أنّ أعمالهم مُبَايِنَةٌ مُبَايَنَةٌ كُلّيّةٌ لأتَوْالِهم لَيْسُوا بمؤمنين، فقال تعالى:

# ﴿ وَمَاۤ أُوۡلَٰكِيۡكِ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ﴾ :

لي: ومَا أُولِئِكُ البَّندُاءُ إلى جِهةِ الشُّمَّلِ بالمؤمنين، وجاء في هذه العبارة تاكيد نفي إيمانهم بحرف الجرَّ الزائد والياءه سنواءُ أَعْمَلُنَا ومناهِ على رأي البصريين إعمال ليس، تبعاً للغة الحجازين، أو لم تُعْمِلُها على رأي الكوفيين تبعاً لِلْغَةِ النَّمِيميّين.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَإِنَّا أَشُوْلَ الْمُنْ وَيَشُّولِهِ. لِيَحْكَمْ يَنَهُمْ إِذَا فِينَّ يَهُمْ مُعْرِصُونَ ۞ وَلِن يَكُو فَهُمُّ لَفَّ يَاتُوْلِا لِيَهِ مُدْعِينَ ۞ أَقِ قَلْمِيمَ مَرَشًا لِهِ انْعَالُوا أَمْ غَافُوكَ أَن يَعِيفَ أَشَّمُ عَلَيْم وَلَتِيْكَ هُمُ الْفَلِيْمُوكَ ۞ ﴾

في هذه الآيات كشفٌ لحـال فريق آخـر من أصحاب الإعــلان العام، هُمُّ أَخفُّ سُوءاً من الفريق السّابق.

العربيق السابق يُتُولُونُ مُدْبِرِينَ وَسَابِينَ، أَمَّا أَسُود هذا الفريق فعالهم وَسَعُ بِينَ العربية الإقبال والإدبار، "أَيْمِم إذا كانت بين أحدهم وبين شخص آخر خصومة على حقّ، فإنَّ كان الحق لخصّبه ودُعِي إلى الرسول في عَهْدِ الرَّمُول، أو إلى الحاكم المسلم المذي يحكم بكتاب الله وسُنَّة رَسُوله في عَهْدِه أو بنُ بَعْدِه، يكونُ مُعْرَضاً يُعْفِي عارضةً ويقطّم بالتجاهل والتغافل، ويُتحابل، دون أن يُعْلِنَ صراحةً رَفْضَةً. وأنْ كان الحقّ له أَنَّى مُقَاداً مُدْعناً مظهراً استسلامه لحكّم كتاب الله وسنَة رسوله، ومعلناً غَيْرَتُهُ على تطبيق شريعة الله،

ولم يُلْمُغِرُ الله هذا الفريق بعـذم. الإيمان جُرَّماً، بـل طرح بـالنـبة إليـه ثلاثـة احتمالات أوردها على سبيل الاستفهام التقريري الـذي يتضمَّن معنى الإنكار عليهم ما هم فيه.

الاحتمال الأول: أن يكون في قلوبهم مَرْضٌ قريبٌ من مرض النفــاق، منْــذُ شارَكوا في إعلان الإيمان والطاعة، حتَّى بَنَتْ منهم هذه الظاهرة، دلُ عليه:

﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ ﴾.

الاحتمال الثاني: أنْ يكونوا قد طراً عليهم الشُّكُّ بما كانوا قَدْ اَمَنُوا به سابقاً، وهو شكَّ لم يصل إلى مستوى الكفر، وركوب مركب النفاق، خَتَّىٰ بـفَتْ منهم هذه الظاهرة، ذَلْ عليه:

﴿ أَمِرَ آرْنَا بُوَّا ﴾

أي: بل أرتابوا؟، بمعنى: أطرأ عليهم الرّيب وهو الشك بعد أن كـانوا مؤمنين حين شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة؟.

> الاحتمال الشالث: ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ أَلَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُمْ ﴾ :

لى: بل ألهُمْ يخافون أن يَجُورَ اللهُ عليهم ورسُولُه في الحكم، بمعنى: ايخافون أن تكون نواعد الحكم الشرعي في كتاب الله وسنة رسُولِه قواعِدُ لا تُضْمَنُ إلَّمَانَ والمدل بيَّنَ الْخُصُوم، على تَقْدِيرِ أنَّ اللَّينَ يَقْرِضُ طاعَةَ خُكُم اللَّهِ وَرَسُّولِهِ تَشِّداً وَلَوْ كانت أحكاماً جائزةً.

لكنَّ هذا التصوُّرُ مُرْقُوضٌ حَمَّا فَمُكُمُّ اللَّهِ فِي كتابه، ومُكُمُّ الرَّسُول. فِي سَبُّة قالمان على الحقُّ والعدل، والنصوص الإسـلامية تـاأثرُ بهمــا دواماً بَـنُــةاً من الرسـول، ذكلَّ حكَام المسـلمين وقضاتهم، وهذا النَّر اتفقت عليه الاديان الزَّيَانيَّة كُلُها، ومعا أَنْزِل فِي هذا قول الله عزَّ وجل لداود كما جاء في سورة (ص/ ٣٨ مصحف/ ٨٣ نزول):

﴿يَدَاوُدُهُإِنَّا جَمَلَنَكَ عَلِيقَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاحَكُم يَنَاثَانِ بِالْخَقِ وَلَانَتَجِ الْهَوَىٰ فَيْضِكَ عَنسِيلِ الْفَوْزَانَ الْيِنَامِشِلُونَ عَنسِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَيدِيلِ إِنْمَاسُولُومَ الْمِسْلِكِ

بعد طرح هذه الاحتصالات التي يُنْخصِرُ إِشَرَاضُ هذا القريق عن حُكُم الله ورسوله بأن يكون سَبُّهُ واحداً بِنَهَا، وصَفَّهُمُ اللهُ عزَّ وجلَّ بأَنْهِم هُمُّ السُّفَالِيمُون في هَـذَا الْمُجالِ بَلَدُ أَرْلِيَكُ الكُفْرَةِ السَافقين، فقال تعالى:

﴿ بَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠

﴿بل﴾: للإضراب الانتقالي.

﴿ أُولِئُكُ ﴾ [شارة إلى هذا الغربق باسم الإشارة الموضوع للبعيد، للدلالة على يُعَـُبُهم عن صراط الله، ويُعَـدِهم عن الالتنوام بتنظيق منتضى ما أعلنسوا من إيمان وطاعة.

#### ﴿هم﴾: ضمير فصل لتأكيد الحصر.

﴿الطَّالدون﴾: أي: الاخدون من صفات الطلم بمخالفة مقتضيات الإيمان والطَّاعة ما يجعلهم مُتَمَّرُون، كانهم وحدهم هم الطَّالمون، والقصَّرُ مُنَا من قبيل الفصر الإضافة إلى القصر الإضافة إلى القصر الإضافة إلى سائر الطَّالمين من جماعة المسلمين، بالإضافة إلى سائر الطَّالمين في موضوع الحكم بما أنزل الله في قضايا الحقوق بين الناس، إنَّ لم يكونوا قد وصلوا إلى دركة الكفر ورُكُوبٍ مَرْكُب النَّفاق حَقَّا، فإن وصلوا إلى هذه المَرْيُقَهِمُ دَهَاً.

### قول الله عزّ وجل:

﴿إِنَّمَاكَانَقَلَ ٱلْمُؤْمِنِنَ إِذَارَعُوْإِلِى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُرْبَيْنَامُ اَنَ يَقُولُواَ سَيَعَنَا وَأَطْعَنَا وَأُوْلَتِهِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُعِلِعِ المَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِكَ هُمُ الفَايِّونَ۞﴾.

في مقابل منا يفعل الفريق الأول الذين ليسوا بمؤمنين، إذّ يُدْبِدُون ويأونُ عن تطبيق مقتضيات إعلان الإيمان والطاعة، وما يُقْمَلُ الفريق الثاني الظالمون الدين يُرَدَّدُ حالهم بين أن بكونوا مرضَى القلوب ابتداءً، أو طراً عليهم الرّيب، أو يخافون أن بجود الله عليهم ورسوله في الحكم، يُبِيَنَ الله عز وجعلُ في هاتين الآيتين موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم وفي إعلانهم الطاعة فه ورسوله، إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكُم بَيْكُم، أي: إذا دُعُوا للحكم في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله.

إِنَّ مُوقِفُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادَقِينَ مَنْتَصِيرٌ فِي أَنْ يَقُولُوا: سَمِيتُنَا وَاظْفَنَا، أي: سَمِيتُنا القول، فلَمْ تَكُنُّ قُلُوبِنا وَاقْكَارِنا شَارِدَةً عنه غَيْرِ وَاعَيْقٍ لمضمونه، وَأَطْفَنَا ما تَضْغُنه من أوامر وقواهي وتكاليف، فنحن ستجيب لتحكيم كتاب الله وسنَّةٍ رَسُوله، وتَقْبُلُ مِما يُصْــُدُو مَن خُكُم وَلُوْ كَـان علينا، وضــَد هوانــا، لأننا نؤمنُ أن الحكم بكتــاب الله وسنَة رسُوله يضمن الحقّ لأهله، ولا يُجُورُ عليهم.

وصارت عبارة: وسَبِهْنا وَأَطَعْنَاه في الاستعمال الديني دالَّة على الاستعبابة التطبيقيَّة العمليَّة للتكاليف الشرعية، وليست دالَّة على مجرَّد القول، لأنُّ إِنَّهَاج الدعوة إلى معارسة العمل المطلوب بعبارة وسَيفنا واطَعْنَا، يقتضي في العرف العَبْسِع مباشرةً الشَّغَيْد، أو البدة باتَخاذ الاسباب اللاَّرَة له، دون تسويف ولا مراوغة.

وَوَصَدَ اللَّهُ عَزْ وجلَّ هؤلاء المؤمنين الصادقين في إعلانهم الإيسان والـطاعـة بالفلاح، وهو الظفر بالسعادة الخالدة في جنات النعيم يوم الدين، فقال تعالى بشأنهم:

# ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ ﴾.

يقال لغة: فَلَخَ، وأَفْلَحَ، أي: ظفر بما يريد، وفاز بنعيم الأخرة.

وبعد بيان حال المؤمنين الصّادقين في هذه الجزئية من جزئيّاتِ السُّلوك الديني. أَتَبْعَهُ اللَّهُ عَزْ وجلُّ بيان شامل<sub>،</sub> في قضيّة كُليَّةٍ تَشَمُّ كُلُّ جزئيّات السلوك الدّينيَّ في كلُّ المجالات فقال تعالى :

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ اللَّهَ وَيَتَقْدِ فَأُولَٰتِ إِنَّ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ (﴿ ﴾.

[مَنْ]: اسم شرط جازم يشملُ عموم العقلاء المكلَّفين.

فالآية تشتمل على قضيَّة كليَّة شرطيَّة متصلة موجبة، وهي تتألُّف كمـا هو معلوم من شرطٍ وَجزاء.

أمَّا الشرط فيها فقد جمع ثلاثة عناصر:

العنصر الأول: طاعةُ الله ورسوله، وهو عنصرُ سلوكي في المؤمن، دل عليه قوله مالى:

# ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾.

العتصر الثاني: خشية اللهِ عَزّ وجلّ، وهو عنصر قَلْبِيُّ ونفسيّ، يَتَدَفَّقُ دُواماً من منابع الإيمان، وليسّب الخشيةُ من الله مجرّد خوف ورهبة، بل هي حدوث مصحوبٌ بإجلال وتعظيم وحبّ، وقد دلّ على هذا العنصر قوله تعالى:

﴿ وَيَغْشَ أَلَّهُ ﴾ .

العتصر الثالث: تقـرق الله، وهو العنصـر الوسيط بين الخشية القلبية النفسية، وبين سُلُوك الطاعة، فالتقوى هي التحرّك لاتخاذ الوقاية من العقاب، وقد دلَ على هذا. العنصر قوله تعالى:

﴿وَيَنَقُفُهِ ﴾.

الخشية: انفعالُ داخليُّ يُحْدِبُهُ صِـدُقُ الإيمان، وعن الخشية تتحرُّك الإرادة لاتخاذ الوقاية من عقاب الله، وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله.

فالتمن آبان أوَّلاً الاثير الظاهر، ويعده أبيان الباعث من المداخل، وأخيراً أبان الواسطة بينهما، وفي هذا إتَّفَانُ في الرتيب عجيب، وقد جمعت هذه العناصر الشلاث كلَّ ما يلزم للشرط بعد صدق الإيمان الذي جاء بيانه في الآية السابقة.

وامَّا الجزاء لمَنْ تحقَّق فيهم هذا الشرط فقد جاء في قوله تعالى:

﴿ فَأُولَٰنِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠٠ ﴾:

أي: فأولئك هم الذين انحصر فيهم كمال الفوز يوم الدين، الفوز: هو النظفر، والنجاة من الشرّ، والرّبعُ العظيم.

قول الله عزّ وجل:

وَافْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدَ لَيُسْرِجُ لَهِ أَمْرَتُمُ مِي يَعْرُمُ فَي لَا لَانْفَسِمُ وَالْمَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللّهَ خَرِيرًا مِن وَلَوْلَا فِلَهُ مَا يَعْرُونَ فَإِنَّ اللّهَ عَرْدُونَ فَإِنْ مَا يَعْرُفُونَ فَإِنْ اللّهِ مَا يُعْرَفُ وَاللّهِ مَا يَعْرُفُ وَاللّهُ مَا يَعْرُفُ وَاللّهُ مَا يَعْرُفُوا وَاللّهُ مَا يَعْرُفُوا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا يَعْرُفُوا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الل

في حاتَيْنِ الآيَنِّينِ كَشْفُ لظَاهِرَوْ قَالِكَةٍ مِنْ ظواهــر نفاق المنــافقين، مع التـوجيه الرُّبائيُ لمعالجتها بما تستدعي من تـريــة حكيمــة هنا، إضــالةٌ إلى مــا جاء من وســاثلُ تربويَة فِمـا سيق من نصوص مُنزَّلة في نجوم التنزيل. هـذه الظاهـرة تبدو من المنافقين (ويكفي أن تظهـر من بعضهم أحيانـأ) هي أن يتـظاهـروا بإعلان حمـاستهم الشديـدة لطاعـة الرسـول حتّى في مجـال بـذل أمـوالهم وأنفسـهم جهاداً في سيــل الله، إنْ رجّه الرسول ﷺ لهم الأمر بذلك.

إذَ من المجرّب في سلوك الناس أنَّ من بالغَ في أقواله الحماسيَّة حالة الرخاء، قبل وقت الامتحان الفعلي، كان أكثر الناس تخاذلًا، ومعميةً، وقَوْلِياً لمدى الدُّعوة إلى تطبيق ما كان يبالغ في المُحمَّس له، وكان أكثرهم فراراً عند الشُّدَة، والمطالبة بالتنفيذ العملي لبذل النفس أو المعال.

والسبب في ذلك أنه في حالة الرخاء بريدُ أن يكون ذا مكانة متفوقة بين الجماعة، بما يتظاهر بالحمامة له، انسجاماً مع مقضيات الثقاق، أمّا عند النطبيق العمليّ فإنه لا بدّ أن ينسجم مع ما يؤمن به، وما يؤمن به مخالف لما يتنظاهر به، بل هو على التميض منه تماماً.

وقد عرض الله عزّ وجلَ هذه الظاهرة على سبيل الحكاية لأسر كان من بعضهم. فقال تعالى خطابًا لرسوله:

# ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَ نِهِمْ لَيِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴾.

لم يكتفوا بان يُبدُّوا الرسول بالطاعة إنَّ أمرهم أن يخرجوا للقتال، أو يخرجوا من أموالهم، بل قدَّموا هذا الوعد مرتقًا بآلِنَّ الأيسان وأشدَّهما، فأنْسَسُوا بالله من مستوى غاية ما لديهم من الفافل قَسَبهُزُّ يُقْسِمُون بها، والنَّفَشَمُّ عليه قولُهم للرسول: لَيْنُ أمرتنا بأنَّ نخرج للفتال، أو بأن نخرج من أموالنا وأهلينا لَنَخُرُجُنُّ.

الفَسَمُ المُسْدُد، واللَّامِ المؤكّدة، ونونُ التوكيد الثقباتُه، كلَّ هذه المؤكّدات وَثُقُوا بها وَصُدَّمَم، لكنَّهم عند السَطيق لا يفعلون شيئاً، وتَدْهب وعُـودُكُمْ مع أقــوالهم الذّاهبات لا أثر لها في واقعهم العملي، كرماد اشتذت به الربح في يوم عاصف.

جَهِّـذ أيمانهم: صفة لمفعول مطلق محذوف، أي: وأقسموا بالله قسماً جَهُذ أيمانهم، أي: موصوفاً بأنه غاية أيمانهم.

وعقب بيان هذه النظاهرة من صفات المنافقين، علم الله رسوله فكلُّ قائد

للمسلمين من يُعْدِه، أن يقنول لَمَنْ يُقْسِمُونَ مثل هذا القسم أربع جمل مُسْكِتُه، وكاشفة، ومعذّرة، وهادية، فقال تعالى:

﴿ قُلُ لَاَتُقْسِمُولَطَاعَةٌ مَعْرُوفَةً إِنَّالَةَ خَبِرُّ بِمَا تَعْمَلُونَ الْثِيَّةِ قُلْ اَلْمِيعُوا اللهَ وَالْمِيمُوا اَرْسُولُ ﴾.

أَرْبَعُ جُمَل جَمَعَتْ ما يحتاجه الموقف من توجيهِ وتربية:

الجملة الأولى: ﴿ لَّانْفُسِمُواۤ ﴾:

أي: لا تنظاهر ساعة الامن والرخاه بإغلان حماستكم الشديلة في الالتزام بطاعتكم للرُسُول حتى في أشد أوامره على نفرسكم، وهو الامر بأن تخرجوا من أموالكم أو تخرجوا للقتال باذلين نفوسكم، فهذا التظاهر لا يرفع منزلتكم عند الرسول، وليس له أثر نافع لكم عند الله، لأنّ أمركم سبنكشف قريباً حينما تُذْعَوْنُ فعلاً للخروج عن بعض أموالكم، أو الخروج مقاتلين في سبيل الله.

ومعلومٌ في طبائع الناس أنّ الصادق الذي يُريد أن يفعل حقّاً، يدُّجرُ حَمَاسَتُهُ لساعةِ العمل النَّقِيلي، ولا يُسلِلُهُما صوتاً يضرِّح في الفضاء، في ساعـاتِ الأمن والرَّحاء، وتقديم الوعود بالأقوال التي ليس وراءها تنفيذ مباشر.

> الجملة الثانية ﴿طَاعَةٌ مُعْرُوفَةٌ ﴾

هذه الجملة تعطي عدَّة دلالات صالحة في هذا المقام لأن تُقْصَد:

الأولَى: السطارب منكم طاعةً عمليّةً فعليّة دواماً عند الأوامر والنواهي، وأن تكون هذه الطاعةً معروفةً ظاهرةً بالتُطلِيق، لا أنَّ تكون مزعومةً مُدُعاةً ادَعاءً غير مُشْهُود الأثر، كالذي يغيب عن الانظار ويقولُ فعلت وفَعَلْتُ.

إذا دُعيتُمْ لبذل المال فابذُلُوا، وعندئذٍ يكون بـذلكم طاعةُ معروفةُ بأنهـا طاعةً للأمر. وإذا دُعيُتُم للخروج مجاهدين في سبيل الله فاخرجـوا، وفاتلوا في سبيـل الله مع المؤمنين، وعندثذ يكون خروجُكُم طاعةً معروفة بأنّها طاعةً للأمر.

وهكذا إلى سائر الأوامر والنواهي .

الثانية: طاعةً تَعِدُونَ بِها قِسل أوانها معروفةً لنا بأنّهما طاعةً كاذبت، فلا تُعَبِيُوا أنفسكم في النظاهر باللّوصّد بها، وفي تقديم الفُسَمِ المشَّـدُ على جَرْصِكُمْ على الالتزام بها، وانتم كاذبون.

إنَّ هذا الكذب لا يجعلكم في نظرنا محل ثقة، ولا يُقَرِّبُكُمْ من قلوينا ونفوسنا، حَتَّى نَتَجَدًّ منكم يطانة تُشتشارُ في الأسور المهمّة من أسور المسلمين العباصّة، إنَّكُمْ مُكْشُرُونَ مَمْروقُون بصفاتكم.

الثالثة: طاعةً عمليَّةً معروفة ظاهـرةً عند النطبين خيرً لكم وأولى لاكتسـاب الثَّقةِ يكم، واغتنام مرضاة ربكم وثوابه، من الوعود بالطاعة الموثّقةِ بالايمان المعذَّلظة، وهـذه الوعود إذا لم تفوا بها جُرُث عليكم وبالأ، وجَلَّبُ لكم نكالاً.

الجملة الثالثة:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِيمَاتَعُ مَلُونَ ﴾:

أي: إنَّ الله يُنابِعكم بعلمه، المستنذ إلى خبرته بأحمالكم التي تصُدُّرُ عنكم من أحمال باطنة، وأعمال ظاهرة، إيجابيُّة أرسلبيَّة، فلا تخفى عليه من أعمالكم التي تعملونها خافية.

ومن أعمالكم الباطنة عزمُكُمْ في قلوبكم على عدم الوفاء بوعودكم، حالة كونكم تقدّعونَها بحماسة ظاهرة، وتُوتَّفُونها بالأيمان المغلظة، من مستوى جَهْدِ الأيمان.

ومن أعمالكم ما تكيدونُه سرَّا صَدَّ الإسلام والعسلمين، وما تتركون من فُمروض وواجبات دينيَّة حينما تشعرون بالنَّكُمْ غيرُ مرافَيينَ من العسلمين، وما نـرتكبـون من محرَّمات ومحظورات في السَّرْ، إلى غير ذلك من كلَّ عَمل يُضَلَّمُ عَكم.

فلا تحسُّوا أنَّ مخادعتكم بأقوالكم مخادعةٌ غَيْر مُسَابعة بـالمراقبة والعلم القائم على الخبرةِ بما جَرَى ويُجري منكم .

وبما أنَّ الله خبيرٌ بما تعملون فإنَّ سيُحْبطُ أعمالكم التي تعملونها ضدَّ دينه

ورسوله والمؤمنين حفًّا، وسُبَجَازِيكم على كفركم ونفاقكم بمــا أنتم له أهـلُ، من جزاء بالعدل، عقاباً لكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم.

الجملة الرابعة:

﴿ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ .

هذه الجملة تكشف أنهم كاذبون في ادّعاء الطاعة حالًا، والعزم عليهـا مستقبلًا، يسبب أنهم منافقون.

فعن النُّصْح لهم أن يُعَدِّدُ لهم توجيهُ التكليف بأن يطيعوا الله ورسوله، ليخرجوا من واقع العصيان الذي هم عليه، إلى مواقع الإيمان الصادق، والنزام صسراط الله المستقيم.

بعد هذا خاطبهم الله بقوله:

﴿ فَابَ خَلَوْا أَفِلْنَا عَلَيْهِ مَا كُولُ وَعَلَيْكُمُ مَّا لِمُنْكُرٌ وَلِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَنْدُولُومَا عَلَ الْتَوْلِهِ إِلَّا الْبَلْنَكُ النَّبِيثَ ﴾ .

﴿نَوَلُواْ ﴾: اصْلُها تتولُوا.

لى: فإنْ تَتَوَلُّوا مُدْبَرِين نـائين عن طاعة الرسول، غَيْرَ مُنفَّدِين ما يجب عليكم تُجاهد، فإنكُمْ لا تَضُرُّونه أمام ربَّه بشيء، بل تَضُرُّون أنَّسَكم، لانكم بعدم طاعتكم لـه تَصَلُّون، خـارجين عن صواط الله المستقيم، فُتُمرَّضُّــون أنفسكم لعقـوبــة ربكم بضلالكم.

# \_ ﴿ فَإِنَّمَاعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾:

أي: فَسَا على الرَّسُول من مَسْؤُولِيّة ثُنجا، رَبِّه الأَّ ما كُلُّفَ خَلْهُ، والْخَمَلُ بِهُ، ويَثْغِيلُهُ بَضِه من قول الوقِيل ظاهرٍ أوّ بساطن، وليس هو مُلزماً بان تُنظيعوه، حَمَّى النَّا لم تفعلوا كان مؤاخذاً على ذلك عند ربّه.

- ﴿ وَعَلَيْكُم مَّا مِيْلَتُمْ ﴾ :

أي: ومَا عليكم من مسؤوليَّةِ تجاه ربِّكم إلاَّ ما كُلْفَتُمْ حَمْلَهُ، والْعمَلُ به، وتنفيلُه

بانفسكم من قول أو فِحْل ظاهرِ أو بالجلن، ومن ذلك أن تطبعوا رسُولُ ربكم فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه، فبإن عصيتم وتولِيَّتُمُ فـأنشم الَّذِين تحملون أوزاركم بـانفسكم، شم تحاسُمون وتعاقبون عليها عند ربكم.

واسْتُغِيدُ الحصر في هذه الجملة من كونها معطوفة وتابعةً في الحصر للجملة السابقة لها: ﴿ فِإِنَّمَا عَلِيهِ مَا خُمْلٍ﴾.

# \_ ﴿ وَإِن تُعِلِيعُوهُ تَهْ مَدُواً ﴾ :

أي: وإنْ تطبعوا رسول ربكم تَهْتَدُوا إلى ما فيه سعـادتكم وفلاحكم وفــوزكم في الدنيا وفي الاخرة.

ودلَّ جـواب الشرط في هـذه الجملة [تَهْتَلُوا] على أن مُقَابِلُهُ في الجملة الأولى مطويًّ، والتقدير فإن تَتَوَلُّوا عاصين له تَضِلُّوا، وإن تُطِيعوه تهتَدُوا.

ويُقَدُّرُ هُنَا مُقَابِلُ ما صُرِّح به في الجملة الاولى، أي: وإنَّما لَهُ مَا فَعَلَ من خيـر. ولكم ما فعلَتْم من خير.

# \_ ﴿ وَمَاعَلَ ٱلرَّمُولِ إِلَّا ٱلْكَنَّعُ ٱلَّهِيثُ ٥٠

أي: ليس على الرسول من تكاليف يُستأنُ عنها عند ربَّه بالنَّسَيَة إلى قومه في شأن الرَّسالة الَّتِي حُمِّلُها، إلَّا ان يُوصِلُ إلى قومه ما أمرَّهُ ربَّه بان يُموصِلُة إليهم، وان يكون ذلك يطريفة واضحة بيَّنَة صريحةٍ لا عُموض فيها، وهذا التوصيل الواضح البيَّن العربع، هو البلاغ العبين.

ويُفَهَمُ من هذا أنَّ الرّسول ليس مسؤولًا عن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، وليس مطالباً بان يُكُوه الناس على سلوك الصراط المستقيم إذا أبُوا ووفضوا سلوكه، ولم يستجيرا لدعوة رسول ربّهم، إذَّ تُحَلَّة الامتحان الرّباني قائمة على اختبار الناس في أن يؤمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم، عن طريق إراداتهم الحرّة، لا بالإلزام والإجبار.

أقول هنا: إنّ على الدعاة إلى الله والأسرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يضعواهذا المعنى نصب أعينهم دوامًا، حتى لاتضيق صدورهم إذا لم يستجب لهم الناس

### النصّ الخامس والعشرون

من سورة (النور/ ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول) أيضاً والسورة (١٦) من التنزيل المدني، الإيات من ( ٢٦ – ٦٤ ) حول تسلّل المنافقين من المجامع العامّة يدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول

قولُ الله عزّ وجلّ:

﴿إِنَّاالْكُنُونُونُ الْلِينَ مَا مَشُوا بِاللهِ وَوَسُولِهِ وَإِنَّا الْوَامَةُ عَلَّ أَمْهُمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(1)

ما في هذا النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش)

\* في الأية (٦٤) مِنْه:

(١) قرأ جمهور القرّاء [وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إليه] بالبناء للمفعول.

وقرأ يعقوب [وَيَوْمَ يَرْجِعُونَ إلَيْه] بالبناء للفاعل.

فبين القراءتين تكامل في الاداء البياني، وذلـك لأنَّ الله يُرْجِعُهم إليـه يوم الــدين للحساب وفصل القضاء والجزاء، فيُطَاوِعُونَ بالجبر فيرْجِعُونَ.

. . .

(₹)

### موضوع التّص وسبب نزوله

موضوع النص:

يشتمل هذا النصّ على كشف ظاهرتين من صِفَاتِ المنافقين:

الظاهرة الأولى: أنَّهِم إذا حضَروا المجامع العائمة ذَاف الاهميّة العظيمة لملإصلام والمسلمين، ضافّت صُدورهم، وشَقُلُ عَلَيْهِم أَنْ يَتَصَنُّوا الصُّيْرَ على ما يَجْرِي فيها مِمَّا لا يؤمنون به ولا بجدواه، وصمّتِ عليهم أن يخسِرُوا أنفسهم مع المؤمنين طوال منة الاجتماع، ولاسبها إذا كانت فيه واجبات عَمَلِيّة يُضطُون أن يشاركوا فيها، وهم لا يُريدون أن يكثف وا أنفسهم عن طريق الاستشدان بالانصسراف، لقضاء بعض شؤونهم، لأنَّ منة الغياب ستكون محسوبةً عليهم، ولأنَّ كثرةً تهرَّبهم من مشاركة المسلمين في أمرهم قد تكشف نفاقهم.

لذَلِكَ فَهُمْ يَسْلُلُونَ مستخفين خروجاً، وغِياباً، وعودةً إِنَّ رَجْعُوا، دون استشذان من الرَّسول، أومن قائد المسلمين في الْمَجْمع العامّ.

قابان الله عزّ رجلٌ أن العوضين الصادفين إذا كانوا مع الرسول (أو مع قاشيد منهم فياساً، على المر جامع لا يذهبون لبعض شأنهم حتى يستاذنوه، ولا يفعلون ذلك إلاّ مضطرّين، أوعند الحاجة الشديدة.

النظاهرة الثانية: سنوء أدَّب المنافقين لـدى مخاطبتهم للرسنول، بسبب أنَّهم

لا يؤوسنون به نَبِنَا رسولًا، فهم لا يُكِنُّون له الحبّ والاحترام والتوفير والتعظيم، فَهُمْ بالتَّلقائيَّة العاديَّة التي لا يُتَصَنَّمُونَ فيها يُخاطِئُونَه وَيَـدْعُونَه كما يُخَاطِبُ بعضُّ الناس بعضًا، وكُمَّا يَدُعُو بعضُ النَّاس بعضًا.

بخلاف المؤمن الصادق الإيمان الذي يُكِنَّ في صدره للرُسُول الحبُّ والاحترامُ وَالإجلال، فإنَّه بِالتَّلْقَائِيَّةِ الساديَّة لا يستطيع إلاّ أن يَدْعُوَ الـرسول ويُضاطَّبُ بـالسُّلُوبِ مُشْبِع بالحبُّ والتعظيم والاحترام والتوقير والإجلال.

وكذلك الحالُ بالنسبة إلى القائد من قادة المسلمين قباساً فالمؤمن يحترم قائله. المسلم بدافع إيماني، فيخاطِئُهُ بما يليق به، وغيرُ المؤمن لا يكترث له، فيستهين بـــــ، ويُخاطبه كما يخاطب غيره من الناس الذين ليس لهم مكانة ولا سلطان.

فنهى الله عزَّ وجلَّ عن خطاب الرسول بعثل خطاب الناس بعضهم لبعض، وجعل هذا النهى تهدَّن الكلام عن الظاهرة الأولى التي تكون في المجامع العامة، الإشعار بأهميّة مراعاة الأدب مع الرسول أو مع قائد المسلمين في الدُّعاء والخطاب في المجامع العامة، التي ينبغي أن تُراعى فيها آدابُ احترام أقراد الجمهور لقائدهم، محافظةً على متضيات الطاعة والانقاد والضبط والنظام، بخلاف حالات المباسطات العامة والمقادات العاديّة، ألتي لا يكون فيها الأليّقاء على أثرٍ جامع في أهمية للإسلام والمسلمين، كاجتماع الأمور الدفاع، أو الإعداد لقتال العدو، أو الدعوة لبدل الأمواك، أو المشورة في أمر عام، وكالمجامع المدينيّة العامة لصلاة الجمعة وصلاة العدين، ونحو ذلك.

وتُعْرَف هذه الاجتماعات في لغة عصرنا بأنها اجتماعات رسميَّة.

سبب النزول:

 أورد أبن إسحاق أنَّ الرسول ﷺ لمَّا بلغه خبر ما أجمعت عليه قريش ومعهم الأحزاب من قبائل العرب من أمر قتال الرسول والمسلمين في المعدينة، أسر بحفر الخندق لمنم جيش المشركين من اقتحامها.

وعمل الرسول في حقر الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فداب فيه ودايوا. وجعل يتباطأ رجالٌ من المنافقين في العمل، ويُتؤرُّون بالضعيف من الأعمال تظاهراً حتى لا ينكشف نفاقهم، وكانوا يتسلّلون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله ﷺ ولا إذن.

أمّا الرُّحُلُّ من المؤمنين الصادقين فكان إذا انتابته النائبة من الحاجة الّتي لا بدّ له منها، يذكر ذلك لرسول الله ﷺ، ويستأذنه في اللّحوق بحاجته، فيأذُنُّ له، فإذا تضمُ حاجته رجع إلى ما كان فيه من علمه، رغبةً في الخير، واحتساباً له.

فأنزل الله تعالى الأيات من سورة (النور):

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُوكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَ انْوَاْمَعَمُ عَلَآ أَمْرِ جَامِعٍ . . . ﴾

[الأبات: ٢٢، ٦٣، ١٤].

وأخرج نحو هذا ابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوّة.

 (٢) وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في الأيات قال: هي في الجهاد والجمعة والعيدين.

(٣) وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل، قال: كنان لا يخرج أحد لرعائب أو أحداث حتى يستأذن النبي على يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهيام، فيأذن له النبيً يشير إليه بيده، وكان من السانقين من يشل عليه الغطبة والجلوس في المسجد، فكان إذا استأذن رجلٌ من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج، فأنزل الله: ﴿ أَلَّهُ مِن كَشَكُمُ لَهُ كَيْمَكُمُ لِوَاذَاً ﴾.

\* \* \*

(٣)

### المفردات اللّغوية في النصّ

﴿ عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعٍ ﴾ : أي : على أمرٍ ما من أمور العلم أو العبادة أو أمور المسلمين العامة من قضايا السّلم أو الحرب، وهذا الأمر من شأنه أن يكون جامعاً للمسلمين.

﴿ يَسْتَنْذِنُونَكَ ﴾:

#### حول تسلَّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول

أي: يطلبون أن تأذن لهم، الإذن: إباحة القيام بما هو ممنوع منه.

# ﴿ يُتَسَلَّلُونَ ﴾:

اي: يَلْمَثَوْن في تَخْلِته، دون أن يُحدِثوا جليةً او صبوتًا بملكً عليهم، أو حرَّكةً ظاهرة تُلْفِت الاُنظار، بقال: تَسَلَل في الـظلام، وتسَلَل من الزحام، بمعنى اتَسَلُ في تُخْلِيّه، كما تَسَلُّ الشَعرةِ من العجين.

# ﴿ لِوَاذَا ﴾:

مصدّرُ الأزدّة بعمنى استر، وحياد، وواوغ. فاللذين يتُسلُونُ لوادًا، هم اللذين يذهبون في خُفَيْق، مسترين بشيء يستُرهُمْ عن نظر الرّسول، أورئيس الاجتماع الذي هم فيه، حاشدين، مراوغين، حتى لا يُخابِينَهُمْ على انصرافهم عن الاجتماع بغير إذنه.

# ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِود ﴾:

أي: فلْيَحْذَر الّذين يعْصُون مُعْرِضين عن أمر الرسول، أو مُدْبرين أو صادّين.

يقـال لغة: خـالَفَة: إذا عصــاه، فالتعدية بحــوف الجرّ (عن) على تضمين فعــل وخالف، معنى فعل: «أعرض، أو أدبر، أو صدّه.

# ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِشْنَةُ أَوْصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴾:

تُطلَّق الفتنة على التعذيب بالنار، وعلى ذهاب المال والعقل بمصيبة، وعلى إزالة الإنسان عما كان عليه من أمر محمود العاقبة إلى أمر مكروه العاقبة، وعلى بلبلة الأفكار واضطرابها وتعارضها في المجتمع، إضافة إلى أصبل معناها وهو الاختبار بعا هو شأقً على النفس.

ونظراً إلى مقابلة الفتنة لهمّا بـالعذاب الأليم، ينبغي أن نستبعـد من معاني الفتنة هنا معنى التعذيب والاختبار، فنكون بمعنى التحويل إلى ما يكوهون، جزاة مخالفتهم وتحرّلهم عن مقتضيات الطاعة، وبمعنى وقوع الخلاف والبلبلة بين مجتمعهم الخاص الذي يجتمع أفراده على النفاق، جزاء ما يكون منهم من خلخلة صفوف المسلمين، وإحداث الخلاف داخل مجتمعهم القائم على وحمدة القيادة والغماية والمدين، وبمعنى إصابة أفرادهم المخالفين بمصائب إفرادة نذهب بها أموالهم، أو تطيش بها أحلامهم، وكلَّ هذه العقوبات مطروحة في الاحتمال والله يختار منها ما يشاء، لمن يشاء، علمى ما يشاء.

### ﴿ فَكَذَّ يَعْلَمُ ﴾:

وقَدُّ من معانيها التحقيق، وهي بهذا المعنى تدخل على الفعل العاضي والفعل المضارع، فتقول: وقدَّ غلِمَ بمعنى تحقق علمه فيما مضى. و وقدَّ يُعَلِّمُ بمعنى يَتَحَقَّقُ علمه في الحال والمستقبل.

**(1)** 

# مع النصّ في التدبُّر

قول الله عز وجل:

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّهْ مُونَالَقِهُ مَا مُنْوَا بِلَقَوْرَ وَمُولِهِ مِولِهُ كَانُوا مُعَمَّمُ عَلَّىٰ أَمْرِ عَام حَقَّ بَسَنَة فُوفُّ إِنَّ اللَّهِيْ مُسْتَقِوْفِكُ أَوْلَئِهِكَ أَلَيْنَ فَرْمُوكِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإذَا السَّنَا تُوكُ لِيَعْفِ شَاْنِهِمْ قَالَوْلِيَّى مِنْفُكِ مِنْهُمْ وَلَنْغَفِرِهُمُ ٱلشَّالِكَ لَقَدَّ مَثْقُورٌ مَنْظِيدٌ ﴿ ﴾ .

تمهيداً لكشف سوك المتنفين في المجامع الإسلامية العامّة، بقيادة الرَّسول، ثُمَّ بقيادة أيِّ قائد من قادة المسلمين من بَعْده، وهي المجامع التي تُمُّقَد للتعليم والترجيه، أو لإقامة البدات الجماعية كسلاة المجمعة، وصلاة العيدين، وخطيتهما، أو للمشاورة، أو للعمل في مصالح المسلمين العامّة، صواء أكانت للسّلم أو للحرب.

يُتِينَ الله عزَّ وبرَّ في هـذه الاية المموذج الكـاصل لـــلوك العؤمين الصــادقين العــاملين بمقتضى إيعانهم، الملتنزمين بأحكــام الإسلام وأدابــه، ونـــظامــه، والمهنمين بمصالح العــــلـمين العانَّد.

فييّن الله عزّ وجلّ على سبيل الحصر بعبارة وإنّماء أنّ المؤمنينَ حقًا في مثل هذه المجامع الإسلاميّة العانّ هم: أولاً: الَّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ ورسوله، وهذه هي القاعدة الإيمانية الاساسية في الدَّين، فلا بدّ من ملاحظتها دواماً، بوصّفِها أوّل الشروط.

ثمانياً: وإذا كانوا مع الرسول بوصف قائد المسلمين، أو مع قائد من قادة المسلمين من أولي الأمر منهم، مجتمعين على أمر جامع، أي: له صفة الأمر الذي يجمع المسلمين، لم يأهنوا من الاهتهائية للإسلام أو للمسلمين، لم يأهنوا من الاجتماع بأنفسهم، تُخلِن عن سؤولياتهم، وتُجلِن في بواجب الحضور والمشاركة، ويواجب الالتزام بالنظام الجماع، لكن إذا عرضت لاحدهم ضرورة، أو حاجة شديدة، استأذن الرسول في أن يفارق الاجتماع لقضاء شان، أو يستأذن قائد الاجتماع ورئيسه.

وينظر الرسول أو قائد الاجتماع في طبيعة شأن المستأذن، فيأذن له إن شاه، وذلك إذا رأى الشأن يستدعي انصرافه من الاجتماع، لاجل أو لغير أجل. وقد لا يأذن له إن شاء، وذلك إذا وأى الشأن لا يستدعي انصرافه من الاجتماع، فالمشيئة ليست تصوفًا بالْهَزَى، بل هي تصرُّف رشيد مستندً إلى تقدير المصلحة الخاصة والعامة.

وهذه هي القاعدة النظاميّة التي يجب النزامُهـا في المجامـع العامـة الإسلاميـة، فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم يلتزمون بها، ولا يُجْلُون بواجباتها.

ولبيان وجوب الالتزام بهذه القاعدة النظاميّة أبان الله عزّ وجل أنَّ الالتزام بهـا من صفات الذين يؤمنون بالله ورسوله مرّتين:

الأولى: بقوله تعالى في صدر الآية بأسلوب الحصر في وصف المؤمنين:

﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ مَا مُثُوا بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ وَإِنَّاكَ اثْوَامَعَمُ عَلَىٓ أَمْرِ جَاجِعَ لَمُرَيِّكُهُ مِبْواً حَقَّ مَسْتَذِلُوهُ ﴾ .

أي: ما العؤمنون الصادقون العاملون بمقتضى إيمانهم إلاّ الـذينَ آمَنُـوا بـالله ورسولـه وإذا كـانـوا معه مجتمعين على أَمرٍ مُهِمّ من أمـور المسلمين جـامــع لهم، لم يذهبوا حتى يستأذنو، فإن أذن لهم ذهبوا، وإنّ لم يأذن لهم أطاعوا ولم يذهبوا.

الثانية: بقوله تعالى في وصف المستاذنين الذين لا ينصرفون من المجامع العامة للمسلمين وهي قائمة إلا بإذن من قائدها أو رئيسها، خطاباً لرسوله:

# ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغَفِنُونَكَ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِإِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

فأبان بهذا قضيتين:

القضية الأولى: أنَّ الاستئذان في مثل هذه المجامع العامة هو من مقتضيات الإيمان، فمن كان صادق الإيمان التنزم به، طاعةً فه ورسوله، ومن أبـدى النزام به أشعر بأنَّه صادِقً الإيمان حَسَنُ الطاعة.

القضية الثانية: الإلمائح إلى أنَّ الَّذِينَ لا يستأذنون، بل يُسَلَّفُونَ مُسْتَخْفِق قد يُشْعِرُ عَمَلُهِم باتَهِم من أهل الثفاق، لا مُجْرَّدُ عصاة لما يجب عليهم في الدين، ووَلِكَ لاهمية المجامع العامدة في المجتمع الإسلامي لعموم المسلمين، والإخلال بها بعد انعقادها أمر يسمح بسوجيه الشكوك حول أصل الولاء للأمة الإسلامية، وهُنا تَتَجه الظنون للاتهام بالنفاق.

ونظراً إلى احْتمال أنْ يكُون بعضُ المستاذنين ليسوا أصحاب عُذْرٍ حقيقيٌ ينتضي الإذن لهم بمغادرة الاجتماع، قال الله لرسوله:

﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمُ ٱللَّهَ أِنْ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ زَجِبَ \* ﴿ ﴾:

اي : واطلب من الله أنْ يَشْفِسُرَ لَهُم، لاحتمال أن يكــون استثــذَائهم لا يستحقُّ الإذذ، وقد رأيّتَ أن تأذن لهم.

وجاء الإلماح إلى أن الله سيغفر لهم، ببيان صِفَتْين عظيمتين من صفات، بجملة خبريّه استثنافية هؤكدة ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٍ﴾.

﴿عَفُور﴾: صيغة مبالغة لغافر، أي: كثير الستر لذنوب عباده، وعظيمه.

﴿رحيم﴾: صيغة مبالغة لراحم، أي: واسع الرحمة وجَليلُها وعظيمها.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ الرَّسُولِ يَنْكَمُ مُكُدُعَآ وَمَضِكُم مَعْضَاً . . . ﴾ .

عقب بيان سلوك المؤمنين الصادقين في إيمانهم، الملتزمين بمقتضاه في المجالس الإسلامية العامّة. حول تسلّل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول

نهن الله عزّ وجلّ عن مخـاطبة الـرسول ومنـاداته كمـا يخـاطب النـاس بعضُهُمْ بعضاً، باسـمائهم دون تكريم، أو بصياح يدلُّ على عدم النوقير والاحترام.

ونفهم من جمل الله هذا النهي بين أسرين مترابطين يتعلقان بأداب المجامع العامة، ونظام مغادرتها بالإذن، ومخالفة هذا النظام بالانصراف عنها تُسلُّلاً، ضرورة مراورة منات الخطاب بالاحترام والتوقير للرسول في المجالس العامة، محافظة على هيئة القائد، التي بها يكون الأفراد المجتمعون تُشيئين مُتَّجِين، مشاركين بحواسّهم وقلوبهم، لا يسمعون للفوض أن تسلَّل إلى اجتماعهم.

لَيْخَاطَبُ الرسولُ بلَقِيهِ بها رَسول الله، يـا نبيُّ الله، وبصوتٍ ليس فيه خشونَـةُ ولا غلظةً ولا صِياحٌ، ويكون عطابه عنـد الحاجـةِ الماسّة، للسؤال عن أمر، أو تقـديم مشورة أو راي أو خبر أو نحو ذلك.

ويقاسُ على الرسول فائِدُ الاجتماع او رئيسه، فيخاطُبُ بلقبه، مثل: ويا أمير العؤمنين ــ يا خَلِيفَةُ رسول للله ـــ إنّها القائد ـــ أيّها الزعيم ـــ ايهـا الرئيس، ونحــو ذلك من عبارات تتطلّبُها أداب المجلس.

دُّعَاه: أي: نداه، يقال لغة: دعا الرُّجُل يَدْعُوهُ دَعُواً، وَدَعُوةً، وَدُعَاتُ، وَدُعَـرَىٰ، إذا ناداه وصَاحَ به.

أمًا في غير المجالس العامّة فَيُسْتَحْسَنُ النّزام هـذا الأدب، وإنَّ كان التكليف بــه يخفّ. ولا سيما في مجالس المباسطات والمؤانسات.

\* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فَدْ يَعْسَلُمُ اللَّهِ مِنْ يَتَسَلُّونَ مِنكُمْ إِوَانًا فَلْيَحَذُو الَّذِينَ عُمَّا لِعُونَ عَنْ أَسَّوه أَن تُعِببَهُمْ فِضَةً أَوْنَهِينِهُمْ عَذَاكِ أَلِيدًا ﴿ ﴾ .

بَشَدْ أَنْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى سُلُولُ المؤمنين الصادقين في إيمانهم، الملتنزمين بعتضياته في المجالس الإسلامية العالمة، إيان الله سلوك المخالفين لأدب هذه المجالس، بالتَّمَلُل منها دون استئذان، وقد جاه هذا البيانُ بتأكيد تحقَّي علم الله بما يكــون من هؤلاء النسللين، ويأنُّهُم مُهمــا تسلُّلُوا مُسْتَخْفِين فإنَّ اللَّه يعْلَمُ مــا يُفْعَلُون. ثُمّ يُجازيهم بحــب أعملهم، فلل نعالى:

# ﴿ قَدِّ يَعَـٰ لَمُ اللَّهُ الَّذِينَ بَنُسَلِّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾ :

 أي : إِنَّ اللَّهُ يَشَاءُ طَرَفَوْاء اللَّمِين يُعادرون المجالس الإسلامية العامّة تُستَللين باستخفاء في تشتُر ومراوعة ون استثنائه من المرسول، أو من قادة هذه المجالس المامة

ويمنا أنَّ الآية الزلِي منذا النصّ دلّت على أنَّ الله قند أَمَّر المؤمنين بعنم الانصراف من هذا المجنّر. قل انصائها، إلا ببالإذن من قائدها، بمقتضى أنَّ من لوازم صدق الإيمان واترام لفائع عدم مفاذرتها إلاّ بالإذن، قال الله تعالى:

# ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ كِمَالِهُونَ مَنْ أَمْرِوا ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ٢

فحدًّر من العلونة المعبدة المخالفين العصباة الذين يتسلَّلُونَ منها يغير إذَّنِ، باعتبار أنَّ الأمر الرجوب ورجة يستحقّ معها المخالف العقوبة، فترتب العقاب يدُلُّ على أن الأمر التكليمُ النَّرْإنِهُمُ مُشَلَّدٌ، وليس من الواجبات المدنيا، أو ما هو قبريبٌ منها.

والعقاب الذي حَدَّر للهُ مَه قد جعله الله متردَّداً بين أَمْرَيْنِ:

ا**لأو**ل: أَنْ تُعِينُهُ بَتُنَا فِي انفسهم أو أموالهم تضطرب فيها أحوالهم، ويتعكّر فيها نظام حياتهم.

الثاني: أن يُصِيهُمْ عَذَبُ ألِيمٌ.

ويظهر لي أن نقار أنفوة ونوعها ممّا ينـاببُ أحوال المخـالفين، إذ قد يكـون منهم مؤمنـون عصاة. وند يكون منهم من هم ضعفــاه الإيمــان، وقــد يكــون منهم منافقون، وهؤلاء أنشقه، وهم الذين يستحقّون العذاب الأليم، والله أعـلم.

قول الله عز وجل:

﴿ٱلْإِنَّاكِهُ مَا إِمَالَتَكَنُونِ وَٱلْأَرْضَّ فَدْيَعَلَمُ مَّا أَشُّمْ عَلَيْهِ وَوَّوَرَ بُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فِيْيَتُمُهُمِينَا مُؤَلِّولَهُ وَكُلِّ فَقَ مَعِيمٌ ۞﴾.

هَٰذِهِ إِنَّهُ أَلِمُنَامِ إِنِهَا النَّصَ، وهِي تَشْتَهِلُ بِمُناسَنِةٍ مَا جاه فِيهِ عَلَى كُلُّيَاتٍ عَاشَق مِن كُلِّيَاتِ اللّذِن أَنِ إِضَاجاه فِي هَـذَا النَّصَ إِنّنا هِي جَزَقِاتُ تَسْطِيق عَلَيْها هَـذَهِ الكليات الله كانتليق على غيرها.

الكلِّية الأولى:

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْ مَا فِي ٱلسَّكَ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾:

لى: أشَهُوا ف ﴿ أَلَا ﴾ اداة استفتاح للتنبه ـ إِنَّ لِلُه جَمِيعَ ما في السَّمَاوَاتِ العظيمات الوابدات وجميعَ مَا في الأرض، بكلَّ أشيائها وأحيائها المكلَّفَة وغير المكلَّفة، فهو فلكُها وَفراهها، ونواصي كلَّ شيء فها بيده يُصرّفها كيف يشاء بالإيجاد والإعدام والتمير والتحويل وغير ذلك.

والمنصودة بعناسة ما جاء من تكاليف في النص وفي سورة (النور) كلها ،
أنّ ألله ليس بحاجة إلى إيمان من يؤمن ، ولا إلى صلح عَسَل من يعمل صبالحاً ،
ولا إلى طاقة من بليع ، وأنّ الله لا يضرّه كُفر من يُكُّر ، ولا سوء عمل من يعمل سبتاً ،
ولا مصيةً من بعي وليس بحاجة إلى من ينصر له دينه ورسوله ، ولا يضُرقُ منْ
يَخْذُلُها ، نكراً ماني السماوات وما في الأرض بلكه ، ينصرف في كف يضاء ، ولكن حكمته سبحاله أن ينتمن المكلفين في الحياة بالارامر والنواهي ، ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم ، فن ما يكشفه الإبتلاء من أحوالهم ، الخاصمة لعلمه الشامل ، الذي على صحائف الأعمال المخصصة لتبيرا أعمال المكلفين .

الكلية الثانية:

﴿ فَنُدِيِّعُ لَمُ مَا أَنْ مُعَلِّمِهِ ﴾:

أي: تأتُدوا وُلونوا على يَقِين بانَ اللّهُ يَعَلَمُ لَحْظَةَ بَشَدَ لحظة مَا أَنْتُمْ عليه من كلّ ذَوَاتكم ومِفَائِكُمْ وافوالكم من خير أو شر، من صالح عمل أو سيّته. هذا بينان عن علمه سبحاته بما هو كنان في الحنال مع كمل اللّمظاتِ
المتجدّدات، وفي نصوص أخرى جاء بينان أنه يُعلَمُ كلُّ ما سيكون من أحداث مستغبلًا، وأنّه يعلم كلَّ ما كان في الماضي، فهو سبحانه وتعالى عليم بكلَّ الماضي، وكلَّ الحال، وكلَّ المستقبل.

والمقصود هنا النذكيرُ بأنَّه سبحانه عليم بكلِّ ما عليه عباده، أي: فلُبعِلُوا أنفسهم للجزاء المعجّل، ثم لِلْجنّابِ وفصل القضاء والْجَزاء المؤجّل إلى يوم الدين.

الكليَّة الثالثة:

﴿ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَئُّهُم بِمَا عَبِلُواً ﴾:

أي: ويومنذ يُخَاسِبُهُمْ ويُجازيهم على أعمالهم، فجُزَّء الجملة المذكور دلُ على جزلها المحذوف، مع ما سبق العلم به من أحداث يوم الدين.

وفي بيان هذه الكليَّة تذكيرُ بركن اليوم الأخر من أركان الإيمان، ومــا يتضمن من وعُدِ ووعبد.

الكلية الرابعة

﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّي ثَنَّى مِ عَلِيمٌ ﴾ .

وفي ذكر هذه الكليّة تُناءً على الله بصفة علمه المحيط بكلّ شيء، مع الندكير بهـذه الصفة الجليلة من صفـاته تبـارك وتعالى، لتـرسيخ الإيسان بها، وإحضـارها في النفس، لتُكُونَ باعثاً على خشية الله، والعمل بعراضيه، لاتقاء عذابه، والظفر بثوابه في اللّذيًا والاخرة.

#### النص السادس والعشرون

وهو سورة (المنافقون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نزول) (السورة (١٨) من التنزيل المدني) حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم

\* قال الله عزّ وجل:

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِذَاجِآ الْكَالْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُوكَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَنسَبِيل ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ دَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِيمْ ۖ فَهُرُلَا يَفْقَهُونَ ۞ ۗ وَلِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ أَسْمَعْ لِغَوْلِمْ كَأَنْهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يُحْسُونُ كُلُّ صَبْحَةٍ عَلَيْمٍ مُوْالْفَدُوُ فَالْحَدُرُمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ وَقَكُونَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُ مَّ لَعَالُواْ يَسْتَغْفِر لَكُمْ رَسُولُ اللَّهَ لَوْذَا رُوْسِهُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُمْرُونَ ۞ سَوَاءً عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغَفِرْ لَكُمْ لَنَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنسِقِين ۖ ۞ هُمُ الَّذِينَ يْقُولُونَ لَانْنِفِقُواعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوأُولِلَّهِ خَزَّ إِنْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَين زَّجَمْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَيَقِهِ الْمِذَةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُقْمِينِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَايَعَلَمُونَ ۞يَأَيُّمَا ٱلَّذِينَءَامَنُوالاَنْلُهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِأَتَهُ وَمَن يَفْحَلُ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ

رَبُ لَوْلَا أَخْرَنِيَ إِلَىٰ أَجْرِلِهِ فَأَصَدَّفَ وَأَكُن مِنَ الصَّلْحِينَ ۞ لَنَ يُوَجِّرَا لَهُ نَفْسًا إِذَا كِمَا أَجْلُهُمْ أُواللَّهُ خَبِرِينًا لِعَمْدُلُونَ۞ ﴾.

• • •

١)

#### ما في هذه السورة من القراءات المتواترة (من الفرش وشيء من الأداء)

- غي الآية (٤):
- (١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة [خُشُبُ] بِضَمُّ الشين.

وقىراً أبـو عمـرو البصـري، والكسـائي الكـوفي وقُنْبــل عن ابن كثيـر المكي [خُشْبً] بإسكان الشين.

وهما لغتان عربيتان.

- في الآية (٥):
- (١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة [لَوُّوا] بِتَشْدِيد الواو الأولى.

وقرأ نافع المدني، وَرَوْح عن يعقوب البصري [لَوْوْا] بتخفيف الواو الأولى.

وفي القراءتين تكامُلُ في اداء المعنى المراد فقراءة (تُؤُوّا) بالتشديد تدلُّ على الْ قسماً من العنافقين يُنالغون في لَي رؤوسهم بإمالتها وإدارتها تعبيراً عن الوفض، وان قسماً آخَرَ منهم يلُؤونُ رؤوسهم بصفةٍ عاديّة لا مبالغة فيها، وذلك بحسب حالتهم النفسية، ومقدار كفوهم ونفاقهم.

- \* في الآية (١٠):
- (١) قرأ جمهور الفرّاء العشرة [وأكنّ مِن الصّالِجينَ] بجزم [أكنّ] على أنّـه جواب الطلب.

وقرأ أبو عمرو البصري [وَأَكُونَ من الصّالحين] بنَصْب [اكُونَ] عطفاً على فعل [فَأَصَّدَق]. والقراءتان وجهان عربيان من وجوه الإعراب.

\* في الآية (١١):

(١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة [يُؤخِّرَ] بهمزة مفتوحة بعد الياء.

وأبدل أبو جعفر المدني وورش عن نبافع الممدني الهمزة واواً في الـوصــل والوقف.

وأبدلها حمزة واوأ في الوقف فقط. ورقُق ورش الراء.

وهذه القراءات وجوه من الأداء تتبع اللَّهجات العربيَّة .

(٢) قرأ جمهور القرَّاء [واللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] بناء الخطاب.

وقرأ شعبة عن عاصم [بما يَعْمَلُونَ] بياء الغيبة.

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني.

**(**Y)

#### موضوع السورة وسبب نزولها

### موضوع السورة:

تتحدث السورة عن كذب المنافقين في ادّعنائهم للرسول ﷺ بأنّهم مؤمنون بـه، وكذبهم إذّ يحلفون الايمان ليستروا بهما نفاقهم، وليستروا بها عــــم الترامهم بسلوك سبيل الله كلّما ابتعــــدوا عن أعين الرقيـــاء من المؤمنين، إعراضــاً أو إدباراً أو ابتعـــاداً عنه، وليستروا بها ما هم عليه من عدم توجيه اهتمامهم لفّهم البيانــات التي تبصرَّهم بسيل الله، مع بيان سبب ذلك .

وتصف حال فئة من المتنافقين في عصر الرسول ﷺ، ذوي الأجسام التي تعجب من رآها، والاقوال المتنفقة التي تجذب لاستماعها فإذا خُضَرُوا مجالِسَ العلم والذكر مع المؤمنين اختاروا لانفسهم الأماكن التي يُسْيندون إليها ظهورهم كمالجُدُر والسُّواري، لأنها مريحةً لهم، وذات وَجَاهة، لكنّهم لا يُسُونَ ممّا يُضَال في هذه المجالس من علم وذكر شيئاً، لانصراف أذهانهم وقلوبهم، فهُمْ كالْخُشْبِ المسنَّدةِ قاماتُها على الْجُلُر لئلا تسقط، وهذا دليلٌ على أنّهم كالنّائمين ظاهراً أو باطناً.

وتَصِفُ حَالتُهُمُ النَّسِيَةِ بِالْهِمِ خاتفون حذرون دواماً، يخشون أن ينكشف أمرهم فيؤخَذُوا ويعاقبوا على كذبهم ونفاقهم وخياناتهم، ولشدَّة خذرهم وترقيهم افتضاخ أمرهم يحبَّبُونَ كُلُّ صَيْحَةِ تحذير مُريسةِ صيحةً عَلَيْهِم، والنَّهُمُ هُمُّ المقصودون بها، وذلك بسبب أنهم في الباطن أعداءُ حقيقيون، إلَّا أَنْهُم مُسْتخفون مُسَنَّرون.

ويحـذُرُ اللهُ الرسـولَ وكُلُّ مؤمنِ منهم، وبيّنِن أنّهم هم اشـدُ الاعداء وألـشُـم عــداءُ للإمـــلام والمـــلمين، وأنّهم جديــرون بأن يقــاتلهم الله، إذّ لم يأذن للمؤمنين بأن يقاتلوهم ما داموا يسترون كفرهم وعدامهم، ويُظهرون إسلامهم وولاءهم.

وأبنانت السورة من مواقفهم التي تبدلُ على كفسرهم في الباطن، أنهم إذا ارتكنُوا ذنباً من الكبائر التي تمسُّ الرسول أو جماعة العؤمنين، أو الإسلام، ودغاهُمْ بعض المؤمنين إلى الرسول ليمتذروا ويطلُّبُوا منه أن يستغفر لهم الله أعلنوا الرفض بأن يُلُّووا رؤوسهم، وبأن يُحجموا بأجسادهم، بسبب أنهم مستكبرون في صدررهم وغير مؤمنين.

وأبانت من مواقفهم دعوتهم المسلمين من قومهم من الأنصار أن لا يُنْفُفوا على الذين يجلسون في مجالس الرسول حتى يُنْفضُوا عنه ويفارقوا مجلس، وغرضُهُمُّ من ذلك أن لا تكون له بهم قوة، وأن لا تكون له جماهير محيطةً به دواماً.

وأبـانت من مـوانفهم مـا كــان من عبــد الله بن أبــي بـن سلول في غــزوة بني المصطلق إذ قال: الن رجعنا إلى المدينة ليــُخرِجَنُّ الأعَزُّ منا الأذَّل يعني أنَّه هــو الأعزَّ الأقوى والرسول والمهاجِرُون من مكة إلى المدينة هــم الأذَّلُون.

واشتملت السورة على توجيه توصيات ونصائح للمؤمنين تتعلّق بما جاء في السورة عن المنافقين.

مبسب المشزول:

(١) غزا الرسول ﷺ بني المُصْطلق من خُزاعة في شعبان من سنة خَمْسر
 للهجرة، إذْ بَلَقُهُ أَنْهِم يُجْمَعُون جُموعهم ويُعدّون لقتال المسلمين في المدينة.

والتقى الجمعان على ماء لبني الْمُصْطَلِقِ اسْمُهُ والْمُرَيْسِيع، فسمّيت هـلـه الغزوة بهذا الاسم أيضاً، كما سمّيت غزوة بني المصطّلِق.

وانتصر المسلمون وهزم الله بني المصطلق، وما غنمه المسلمون فيها وزَّعـه الرسول ﷺ بينهم من أموال ونساء وأبناء.

وممًا جرى في هذه الغزوة على ما روى ابن إسحاق. أنَّ المسلمين لمَّا كانـوا عنـــد ماه والمُسرَقِيسِيمه وردت واردة النــاس، ومع عُــَــر بن الخطاب أجـيــر له من بني غفار، يقال له: جَهَهَـُاهُ بن مسعود، يقود فرسَــه.

فازدحم على العاء جَهَجُناهُ اجَرُرُ عُصَر بن الخطاب، وبيشانُ بن وبَرُ الْجَهَنِي حليفُ بني عوف بن الخزرج، فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشــر الانصار، وصــرخ جَهَجَاهُ يا معشــر الــهاجـرين.

فبلَغ الخبرُ «عبدَ الله بنَ أَبيَ بن سَلُول» وعنـده رهط من قومـه الخزرجيين، وفيهم زيدُ بن أرقم خلامُ حدَثُ السَّن، فقال ابن سلول:

وأَوَ فَلَهُ فَمُلُوها؟ قد نافُرُونا\* ، وكاثُرُونَا\* في بلادنا ، والله ما اعدُنا وجُـلاَيِبُ فَرَيْس \* اللّٰ كما قال الاوّل: سَمَّنْ كَلْبُكَ بِأَكْلُكَ ، أما والله لَيْنُ رَجُمُنَا إلَىٰ المدينة لَيُخْرِجُنُ الْأَمْزُ مِنْهَا الأَمْلَ .

<sup>(</sup>١) قافرونا: أي: افتخروا علينا بكثرة نفرهم وغلمونا بها.

<sup>(</sup>۲) وكاثرونا: وغلبونا بكثرة غذبهم.

<sup>(</sup>٣) جلايب قريش: لقبُ أطلقه المشركون على من كان أسلم من قريش وهاجر، لأنهم كانوا فقراء، ويلسون الجلايب، وهي أزر واردية قليلة الشن، الجلباب: يُطأن على المسلاء السائرة من الرأس إلى القدمين، ويطلق على الإزار والرداء في اللَّفة، والجمع جلايب، وإطلاق الجلايب على الناس كناية.

ثمّ اقْبَلُ على من حضره من فـوسه، فقـال لهم: «هـذا مـا فعلنّمُ بـالْقُبُـكُم، اخْلُلْمُوهُمْ بلادكم، وقـاسمتموهم أسوالكم، أمّا والله لـوأَشْنَكُنُمْ عنهم ما بـايديكُمْ لنُحوَّلُوا إلى غير وَاركمه.

فَابِلغ الفلام وَزَيْدُ بن أرقم، ما سمع إلى رسول الله ﷺ بعد أن انتهت الغزوة، وكان عنده عَمَرُ بن الخطاب، فقال عُمَر: مُر بِه عَبَادَ بْنَ بِشْرٍ فَلَيْقُنْلُهُ.

فقال رسول الله ﷺ: فكيف يا عُمر إذا تحدَّث النَّاسُ أنَّ محمَّداً بَعْنُلِ أصحابه؟! لاَ ولكِنُ أَذَنَّ بالرَّحِيل، وذلك في ساعة لم يكن يَرْتَجلُ فيها.

فارتحل الناس.

وعَلِمَ عبد الله بن أُبِي بن سلول، أن وزيد بن أوقم، أبلغ الرسول 難 بما قال، فجاء إليه فحلف له بالله: ما قُلتُ ما قال زيدُ عنَى، ولا تكلّمت به.

فقــال من كان عنــد رسول الله ﷺ من الانصــار من أصحابه: يا رســـول الله، عـــــى أن يكون الغلام قد أؤهّمَ في حديثه، ولم يحفظ ما قــال الرُّجُــل، حــدَباً عـلى ابن سـلول ودفعاً عنه.

ولفيّ وأُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرِهِ رسُولَ الله 撤 في مَسِيرِه، فحيّاه بتحيُّةِ النُّبَـرَة، وسلَّمَ عليه، ثُمُّ قال:

يا نبـيّ الله، واللَّهِ لَقَدْ رُحْتَ في ساعةٍ مُنْكَرَةٍ، ما كُنْتَ تَرُوحُ في مِثْلِهَا.

فقال له رسول الله 鑑:

وأَوْ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ؟..

قال أُسَيد: وأيُّ صاحبٍ يَا رسول الله؟.

قال: عبد الله بنُ أُبَىِّ.

قال أُسَيد: وَمَا قال؟

قال: وزَعَمَ أَنَّهُ إِنْ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ.

قال أُسَيَّد: فَأَنَّ يَا رَسُول اللهُ تُخْرِجُهُ مَنْهَا إِنْ شنت، هــو واللَّهِ الذليلُ وَأَنْتَ العزيز.

ثم قال أسيد: يا رسُولَ الله، ارفُق بـه، فوالله لقـد جاءنــا الله بِكَ، وَإِنَّ فَـوْمُه لَيْظِمُونَ له العَرَز لِيُتَرَجُوه، فإنّه يَرِي أَنْكَ قد استلبّته مُلكاً.

ثَمُّ مَشْ الرسول بالعسلمين يومَهُمْ ذَلِكُ حَنَى أَشْسَ، وليلتَهُم حَنَى أَشْسَ، وصَنْدَ يومهم ذَلِكُ حَنَى آذَتُهُمُ الشّمس، ثمَّ نزل بالناس، فلم يَلَيْشُوا أَنَّ وَجَلُوا مَسَّ الأَرْضِ فَوْتُمُوا يَلِماً.

وإنّما فعل ذلك رسول الله ﷺ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس، من حديث عبد اله بن أُنِيّ بـن سلول.

ثم راخ رسول الله بالناس فهبُّت على الناس ربيعُ شديـدةُ أَذْتُهم، وتَخَوُّنُوها، فقال الرسول:

ولاَ تخافُوها، فإنَّما هبُّتْ لمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظماء الكفَّارِي.

فلمًا قدوا المدينة بلغهم أنَّ البهرديُّ وبِضَاعَة بُنَ زُيِّهِ بن التابوت، أَخَذَ بَنِي قَيُّغُاع، قد مات، وكانَّ عـظيماً من عـظماء البهــود، وكهفاً للمنسافقين قبل أن يُجليُّ الرسول بني فينًاع عن المدينة .

ونزلت انسورة التي ذكر الله فيها المسافقين، في عبد الله بن أبسي بـن سلول، وصن كـان على مثل أسـو، فلمّا نـزلت أخذ رســول الله ﷺ بـأَذُنِ وزّيـُـد بِنِ أَرْقَم، ثمّ قال:

وهَذَا الَّذِي أَوْفَىٰ اللَّهُ بِأُذُنِهِ } .

أي: صدَّقَ اللَّهُ مَا سَمِعَتْ أَذُنَّهُ من عبد الله بن أُبِيِّ بـن سلول.

ويَلْغَ عَبْدَ الله بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِن أَبْـيّ بِـن سلول الّـذي كان من أمـر أبيه. وكــان رجُلًا مؤمناً صادناً، فأتَى رسولَ الله ﷺ فقال له:

يا رسول الله، إنَّهُ بلغني أنَّكَ تُريدُ قَتْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ فيما بَلَغَكَ عَنْهُ، فإنْ

كُنْتُ لاَ بَدُ فَاعِلاً، فَشَرْنِي بِهِ، فَأَنَا احْجِلُ النِّكِ رَاسَهُ، فواللَّهِ لقد عَلمتِ الْخَرْزِجُ مَا كان لها من رَجُلِ أَبَرُ بِوللِيهِ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْمَرُ بِهِ غَيْرِي فِيقَنْك، فلا تَدْعَني نَشْبِي آنَظُرُ إِلَىٰ فَأَيْلِ عِبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِّي يَشْشِي فِي الناس، فَاقْتُلُهُ، فَأَثْلُ رَجُلاً مُؤْمِناً بِكَافِر. فَلْدُخُلِ النار.

#### غال رسول الله ﷺ:

رَبَلُ نَنَرَفُقُ بِهِ، ونُحْسِنُ صُحْبَتُهُ مَا بَقِي مَعَناهِ.

أمّا عبد الله بن أبي بـن سلول، فكـان بعد ذلـك إذا أحدث الحدث الـذي يسوء الرسول والمسلمين، كان قومُه هم الذين يُعايَّبُونه ويَأْخُذُونَهُ وَيُعَنَّفُونَهُ.

فقال رسول الله ﷺ لعُمَر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنه :

وَكُلِفَ فَرَىٰ يَا عُمَرُ؟!. أَمَا وَاللَّهِ لَـوْ فَتَلَنَّهُ يَـوْمُ قُلْتَ لِي: اقْتَلُهُ، لأَرْعِدَتْ لَهُ أَنْفُ، لَوْ أَمْرُتُهَا الْيُومَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلَتْهُ.

قال عُمَر: قد والله علمتُ لأمرُ رسُول ِ الله ﷺ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي.

 (٢) وروى البيهقي بسنده عن جابر بن عبد الله، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في غُواني، فكَسْعُ<sup>(١)</sup> رُجُلُ مِنَ النَّهْاجرين رجُلًا من الأنصار، فقال الانصاري: يا للأَنْصَر، وقال المهاجري: يا للمهاجرين.

#### فقال الرسول ﷺ:

وَمَا بَالُ دَعْوَى الجاهلية؟ !. دَعُوها فَإِنُّهَا مُنْتِنَةً ۗ ..

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أبي بن سلول: وَقَـد فَعَلُوها؟!. واللَّهِ لَيْنُ رَجَعُنَـا إلى المديّة لِشَرِجَنُ الأَعْزُ منها الأَذَلُ.

قال جابر: وكمان الأنصار بـالمــدينـة أكثــر من المهـاجــرين حين قَـــبم رسول اله ﷺ ثُمَّ كُثُرُ المهاجِرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ.

فقال عمر: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هذا المنافق.

<sup>(</sup>١) نَكُسْعُ: أي: ضَرَبْ ذُبُرَهُ بَصْدِرِ قدمِهِ، أوبيده، أو بغير ذلك.

فقال النبيُّ ﷺ: ودَعْهُ، لا يَتحدثِ الناسِ أنَّ مُحمَّداً يَقْتُلُ اصْحَابَهُه.

ونظير ما جاء عند البيهقي، روى الإمام أحمد عن سفيان بن عبينـة، وكذلـك عند البخاري ومسلم.

وتوجد روایات أخرى مشابهة تدلُّ علمي أن سورة (المنافقون) نزلت بعناسبة ما جرى من المنافقين من أحداث أشارت إليها أيات السورة، ومــا تحدثت عنــه هذه الروايات هو من هذه الأحداث، والله أعلم.

(٣) وروى الإمام أحمد بسنده عن وزيد بن أرقم، قال:

خسرجتُ مع عمّي في غيزاة، فسمعتُ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول بقسول للمحابه: لا تنفقوا على مَنْ عَنْد رسول الله، وأَبَنْ رجَمًّنا إلى المدينة لَيَشْرِجَنُ الْأَعْرُ مِنْ الْأَعْرُ مِنْ الْأَعْرُ مِنْ الْأَعْرُ مِنْ الله ﷺ، فسأرسلُ إليُّ رسُولُ الله ﷺ، فسأرسلُ إليُّ مَنْ الله ﷺ، فسأرسلُ إليُ عبد الله بن أبي بن سلول، وأصحابه، فحلَّهُ والله ما قالوا، فكلَبْنِي رسول الله وصدّته، فأصابني همَّ لم يُصِبِّي شُلُهُ فَطَّدُ وجلست في البيت، فقال عمّي: ما أَرْفَتَ إلاَّ أَنْ كَذْبُكُ رسول الله ﷺ ومَقَلَىٰ؟

قال: حتَّى أنزل الله:

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾.

فبعث إليَّ رسول الله 纖، فقرأهـا رسول الله 纖 عليُّ، ثمَّ قـال: وإنَّ الله قَدْ صَدَّقَك،

(3) وأورد ابن كثير في نفسيره قال: وذكر عِكْرِنةٌ وابنُ زَيْدٍ وغيرهما، أنُّ الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وفقت غبد الله بن عبد الله بن أُتي بن سلول على باب المدينة، واستل سيفه، فجعل الناس يعدُّونَ عليه، فلمنا جاه أبره اعبد الله بن أبي بن سلول، قال له النُّه: وراقك، فقال: مَا لَكُ؟ ويَلُك؟ فقال: والله لا تجوز من ههنا حَيِّى ياذن لَك رسُول الله ﷺ، فإنَّه المعزِيز واتت الفليل، فلما جاه رسول الله ﷺ وكان إنها يَسِيرُ سافةً رأي: مع المشاع، فشكا إليه عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، فقال إنهُ عبد الله: والله يا رسول الله ﷺ فجُر الأن.

(٥) وروى ابن إسحاق تعقيباً على أحداث غزوة أُحد عن ابن شهاب الزهري، أنَّ عبدالله بن أَبَي بن سلول كان له مقامٌ يقومُه كُلُّ جُمعةِ لا يُنْكُرُ، شرناً له في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفاً، إذا جَلَسَ رسول الله ﷺ يوم الجمعة وهو يخطب الناس، فنام فقال: أَبُّها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله واعتركم به، فأنضرُوهُ وعزَّروه، واسمعوا له والهيوا، ثم يجلس.

حتى إذا صَنَع يومَ أَحْدِه ما صَنع (وهو انخذاله عن الرسول بثلث العيش) ورجع بالناس، قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه، وقالوا: اجلس، أي عدَّو الله، لسّتَ لذلك باهل، وقد صنعتَ ما صنعتَ، فخرج يتخفل وقاب الناس وهو يقول: والله لكانًا قُلتُ بَجْراً (وفي رواية: مُجراً الي يتخفل وقاب المسجد، فقال: كالاما قبيحاً) أنَّ قُلتُ أَشَدَه أَمْرَةً، فلقه وجلٌ من الأنصار بباب المسجد، فقال: ما لك؟ ويُلك! . نال: قُلتُ أَشَدَه أَمْرَةً، فونِ علي رجالً من أصحابه يَجذبونني، رسول الله ﷺ، قال: ووالله ما أبنني أن يستغفر لي ه.

#### (۳) المفــ دات اللّغه بــة

#### ﴿ قَالُوا نَشْهَدُ ﴾:

lي: قالوا: نعلن شهادة بألسنتنا مطابقةً لما نعتقده ونؤمن به في قلوبنا.

الشهادة: خبر بـاللسان عمـا هو مستفرً في الجنان من علم أو اعتقـاد أو عاطفـة أو نحو ذلك.

### ﴿ ٱلْغَذُوا أَتِمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾:

أي: جَمَلُوا أَلِمُسَانهم التي يَحْلِفُونَها الشَّرَةُ تَستُرُ نَضَاقهم. الْجُنْةُ فِي اللَّغة:
 السُّنَرَة، وكُلُّ ما وَفَيْ من سلاح وغيره.

#### ﴿ فَصَدُّوا عَن سَدِيلِ اللَّهِ ﴾ :

أي: أَخْجُوا عَن سلوكه، أو أعرضوا عن، أو أدبروا وتُنولُوا، ويـاتي متعدّيـاً بمعنى صَرَفوا غيرهم عن سلوكه.

# ﴿ فَطِّيعَ عَلَى أَلُوبِهِمْ ﴾ :

الطُّبُعُ فِي العالَبَانِ الملموسة، كالختم الـذي يُختم عَلَى الْمَقْفَـلَاتِ حَتَّىٰ تفتح.

واستعمل فينا يُخلُثُ في القلوب للذّلالة على أنّها صارت محجوبة عن إِذْراكِ أيِّ شي؛ ينللْ بعاهي محجوبةً عنه.

#### ﴿ فَهُ مُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾:

أي: فهم لابفهمون بواطن الامور ودقائقها، وما تؤول إليه في المستقبل، لأنَّ أذهانهم منشبَّة بالظراهر والسُطوح، والنتائج المستعجلة الفريبة.

# ﴿ كَأَنَّهُمْ خُسُبُ مُسَلَّمٌ ﴾:

الْخَشُبُ، والْخَشُبُ: جَمْعُ خَشَبَة واحدة الْخَسَبِ، وهو مـا غَلْظَ من العيدان، يُتَخَذُ منها السواري والاعدة الخشبية، وتُحَمَّلُ عَلَيْها السَّقُوف.

### ﴿ مُسَنَّدَةً ﴾:

أي: جُبلُ لَهَا جَلاً وَعِمَادٌ كجدار تُستَبلُهُ إليه وهي قائمة، يقال لغة: سَنَدُ الشيُّء وَسَنْدُهُ، إِنا جَمَلُ لَهُ سِنَاداً أو عِماداً يستَبلُهُ إليه.

#### ﴿ يَحْسَبُونَ ﴾:

اي: يتولمُمُونَ.

#### ﴿ أَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾ :

أي: كيف بُفْرُون؟! يُقَالُ لُغَةً: أَفَكَ الرُجُلُ فُلاناً عَنِ الشيءِ أَفْكاً إِذَا صَـرَفَهُ عنْهُ. وأَفَكَ الأَمْرُغُورُجُهِ إِذَا قَلَبَهُ وَصَرَفَهُ عَنْهُ.

### ﴿ لَوَوَأَرُهُ وسَعُمْ ﴾:

أي: أَسالُوهـا وأدارُوها تعبيراً عن الرفض، بتشديد الـواو الاولى للمبالغـة، أو بدون تشديدها لييان حالة الإمالة دون مبالغة.

## ﴿حَقَّىٰ يَنفَضُّواْ ﴾:

أي: حتَّىٰ يَتَفَرُّقُوا، يقال لغة: انْفَضَ الْجَمَّعُ: إذا تفرَقَ. ويُقالُ: فَضُّ الشيءَ وفَضُّ الغرَمَ إذَا فَرَقَهُمْ. وفَضُّ المالَ على الغوم إذا فَرَقَهُ وقسَمهُ عليهم.

الأعز: أي: الأقوى القادر على أن يُعْلِب.

الأذلّ: أي: الأضعف الذي لا يقدر على أن يكون هو المنتصر الغالب عنــد المغالبة.

## ﴿لَانْلُهِكُوْ أَمْوَلُكُمْ ...﴾:

أي: لا تشغلُكُمْ عَمَّا هو خيرٌ لكم في عاجل ِ أمركم وآجله.

# ﴿ فَأَصَّدُّتُ ﴾ :

أي: فَاتَّصَدُّقَ، سُكِّنت التاء وأدْغِمَتْ بالصَّاد، فصارت صاداً مشدَّدة.

#### 12

# مع النصّ في التحليل والتَّذَبُّر

قول الله عزّ وجل خطاباً لرسوله محمد 義:

﴿ إِذَا عِلَاكُ ٱلنَّنِيقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الْغَوَالُّهُ يَسَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُواْلُهُ يَشْهَدُ إِذَّا الْمُنْفِقِينَ لَكُوْنِمُ كَنْ ﴿ ۞ ﴾ .

الشهادة: تشتمل على قـول ملفوظ بـه، وعلى ادّعـاء بـأنَّ معنى هــذا الفـول الملفوظ أمْرَ يُومِّن به ويعتقده مُقدّم الشهادة.

فاقتضى الأمْرُ أن يُعْطَى القولُ الملفوظُ حُكُماً مُنْفَصِلًا عن قائِله، وأنْ يُعْطَى

ادُّعاهُ مطابقةِ الاعتقاد في القلب للمعنى الذي دلَّ عليه القبول الملفوظ في الشهادة حُكَّماً آخَرَ مُنْفصلًا عن معنى القول، إذْ هُما فضيّان:

- أمّا القول الملفوظ في عبارة المنافقين، فمعناه حقُّ وصِدَّق.
- وأما ادّعاء المنافقين بأنّهُم يُؤينُونَ بمضّمُون مَا شَهِدوا به فهو ادّعاء كاذب،
   وهم به كاذيبُون.

وبهذا أَخَذُتْ كُلِّ تَصْبُرُ حُكُمُها، وقد جامت الآيةُ رائمةً حَمَّا في النَّبِيهِ على الفصل بينن القصيّين، وإعطاء القول الملفوظ في الشهادة حُكُماً مُخالفاً للحكم الذي يتعلّق بادّعاء المنافقين الكانب.

وعَدَمُ وضوح هذه الرؤية قد أوْفَـعَ بعض البلاغيين في ارتبــاك حين أرادوا أن يعرّفوا الصدق والكذب، هل الصدق المطابق للواقع أو المطابق للاعتقاد.

ومن وضحت له الرؤية، ادرك أنَّ صِدْقُ الكلام يكون بمطابقته للواقع منفصلاً عن قبائله، وأنَّ كذِبُ الكلام يكون بعدم مطابقته للواقع منفصلاً عن قبائله. وأنَّ صِدْقَ المتكلم يكونُ بـان يُخْبِرُ بمـا يعتقد أنه حقّ، وأنَّ كذب المتكلم يكونُ بأنْ يخبر بما يعتقد أنه باطل، سواة أكان مضمون كلامه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له.

فالقضيتان منفصلتان تماماً، ويُعلّمنَا اللّهُ عزّ وجلّ أن نفصل بينهما، بـأسلوب بيانه في هذه الآية.

وَيهِذَا التحليل يَضْح لنا معنى الآية تصاماً، وهو: إذا جاءك يا مُخَمَّدُ الْمُنافِقُونَ الكافِيونَ في اقتاء الإيمان حين أعلنوا إسلامهم. قالوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ، وهذه النهادة منهم اشتمك على قضيتين: ما تلفُظوا به من حَق، وما أعَوْه من إيمانهم به، أمّا ما تلفظوا به من حقّ قاللُهُ يعلمه: ﴿وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكُ لَرَسُولِهِ﴾ وأمَّا ما أدَعْوه من إيمانهم بمضمونه فهو كذب، واللهُ يخير بما يعلمُ عن حقيقهم، ويُقَدِّم شهادته بذلك:

### ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ﴾

وقد كُبـرَت همزة وإنَّ، لوجود اللام المزحلقة في خبرها ولــولاما لفُبَحَتْ وفق قاعدة فتع وأنّ.

قُولُ اللَّهِ عزَّ وجل:

﴿ أَغَٰذُ وَالْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواعَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآةَ مَاكُولًا يَسْمَلُونَ ۞ .

من صفات المنافقين الظاهرة أنَّهُم يُخلِفُونَ الأيمان على صدق ادّعائهم أنّهم مسلمون مؤمنون، وإذا ارتكوا كبيرةً من الكبائر، أو احدثوا حدّثًا يكشف بضافهم، ويدكُّ على عدم ولائهم للرُسُول وجماعة المسلمين، ويلْغَ فِلكَ الرسولﷺ أو جماعة المؤمنين بادروا فحلفوا الابمان على أنَّ ما نُقِلَ عَنْهُمْ لم يفعلوا منه شيئًا، وهم بذلك كاذبون.

إنهم ستروا ويستُرون نفسالتهم بأيمانهم، فجملُوا ويُجعلون أيسانهم جُدَّةً (= سُتُرَةً) يَقُونَ بها أنْفَسَهُم من بَقْمَةِ الرسول أو العؤمنين عليهم، وهذا ديدنُهم دوامًا في كلّ قرنٍ وفي كلّ عصرٍ وأمَّة، فقال تعالى: ﴿أَنْخُدُوا أَيْمَانُهُمْ جُنَّةً﴾.

وإذْ مَشَرُوا نَصَائحهم بأَلِمانهم رأوا انَّهُمْ في مَأْمَنِ من ان يتكشف نصَافُهُم، فالحَجْمُوا عن سُلوك سبيل الله، أَوْ أعرضوا عنه، أو ادبروا أو نَاوَا عنه، أو صَرفوا من يتأثّر بهم عن سلوكه، أو فعلُوا كل ذلك أو بعضه، كلُّ ذلك يفعلونه في السَّرَ، حين يرون انفسهم بعدين عن أعين الرقباء من المؤمنين الصاففين، فقال تعالى:

### ﴿ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

فما حُكُمُ عَمَلِهِمْ في ميزان الله العادل؟ هل هو محمود أو مذموم؟

لقد أبان الله أنَّه مذموم، فقال تعالى:

﴿إِنَّهُمْ سَآءُ مَاكَافُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

قعل ﴿ساءُ﴾ المستعمل في الدِّم هنا مع معنى التعجّب من سوء ما عملوا، فَاعِلُه: ﴿مَا كَانُوا يُعَمُّلُونَ﴾. ومن ساء غَمَلُه الذي يعمله بإرادته فقـد ساة هـو، فالمعنى: مــا أَشَـدٌ ســوءُهُمْ بسبب ماكانوا يعملون من عمل شَديدِ السُّـو.

والحديث عمًا كانوا يعملون في الماضي من عمل شديد السُّـوه، ينسحب على مـا يعمُلُونَ مثلةً في الحال أو المستقبل، هم وغيرهم من كلَّ منافق كـذَاب، يشرُّ قبائحه وفضائحه بأيمانه الكواذِب الغموس، ويُصُدُّ عن سبيل الله.

قول اللَّهِ عزَّ وجل:

﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ ءَامَوُاثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى أُفُوبِهِمْ فَهُرَّ لا يَفْفَهُونَ ٢٠٠٠ ٠.

المشار إليه بــ﴿فَلِكَ﴾: هو الْحُكُمُ على ما كانوا يعملون بانه شديـد السوء. الذي يسمح بأن يُقالَ بَشَأَنه: ما أشدَ سُوءه.

﴿بَأَنَّهُمْ ﴾: أي: بسبب أنهم.

﴿آمَنُوا ثُمُّ كُفَرُوا﴾: المنافقون المعنيُّون هنا قسمان:

— قِسْمُ أعلن إيمانه بلسانه كاذباً مُشْرُعاً، على سبيـل التَّقِيّة، ظاناً أنَّ قضيـة الذّي كالإنتماء لحرّب من الناس يُواد منه جلب منافع دنيويّة، ودفع مضار دنيويـة، ثُمُّ لمنا فكر في أنَّه ليس مجرّد انتماء ظاهـري، ولكِنَّه إيمانُ قلبيً يُرجَىٰ منه جَلْبُ منافع ودفعُ مضارُ أخروية عند الله يوم الدين، كَفَرَ، فلمْ يُطابِقْ بين إيمانه بقلبه وبين ما أعلنَ بلسانه.

 وقشم كان صادقاً في إسلامِ وإيمانه، إلا آنَ إيمانه كان ضعيفاً، غير واضح الرقية، ثم لمّا رأى أن الإيمان يستدعي منه تكاليف نخالف هـواه كَفَرَ بـاطناً، واستَنْفَىٰ ظاهر الانتماء إلى الإسلام، فكان بذلك منافقاً.

وعبارة ﴿آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا﴾ تَشْمَلُ الفسمين، وكُلُّ قَسْم ِ منهما ينـاسبُهُ المعنى الذي يُلاثم حاله .

وبعد أن استَمرُّ المتانقون مدَّةً فيما اختاروا لأنفسهم من نفاق، وسرَّدوا عليه كان من نتيجة ذلك بمنتضى سُنُنِ الله السبيَّةِ أن يُطْنَعُ على قُلُوبِهم، أي: أن يُقْفَلُ عليها إقفالاً كمامرُّ، ويُطْنِمَ على همذه الانفال بالاختام، إيداناً بالنَّها صارت غير مستعلّة لأن تُستَقْبل واردات الهـداية المــوجُهَةِ لهــا، من آيات الله في كتــابه، أو في كونه، ومن بيانات الرسول ﷺ القولية والعملية، فقال تعالى:

### ﴿ فَطَيِعَ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ ﴾.

وبعد أن وصَلُوا إلى حالةٍ مَرْضِيَّةٍ ضَنِيغةً طُبِعَ فِيهَا على تلويهم، حَمَّى صَدارتْ غِبرَ مستعدة لاستقبال أي وارد من واردات الهداية، فلا بند أن يكون واقِمُهم أنَّهُمْ لاَ يَشْهَونَ بواطِنَ الأمور ودَقائقُها وغاياتها، ومَا تؤول إليه في آجل أَمْرِهِمْ، في الذّنيا وفي الأخرة.

فأفكارُهم ومفهوماتهم وكلُّ طاقاتِ ذُكاتهم مُنشَيِّنَةً بطاهرِ من الحياة المُدِّبا. ويكلُّ عاجل<sub>ر</sub> قريبٍ منها، وأنظارُهُم لا نُمتَدُّ إلى ما وراء مـواطِنِ أقدامهم من شؤون دنياهم.

وإذا كــان أمرهم كــذلك فكيف يُفَقّهُـونَ حقائق الأمــور وبــواطنهــا وغــايـــاتهــا ومصائرِها؟! وكيُف يتدبّرون أمرهم؟!

وإشارة إلى كلُّ هذه المعاني قال تعالى:

#### ﴿فَهُرُلَايَفُقَهُونَ۞﴾:

أي: فيترتب على مُرْضِ الطُّبْعِ على قلوبهم، الـذي هو أثـرٌ لاستقرارهم في مواقع الكفر باطنًا، وتعرُّسِهم الدائم في النفاق أنّهم لا يفقهون.

قول الله عز وجل:

﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّ وَإِن بَقُولُوا مَسْمَعٍ لِقَوْلِمُ كَانَهُمْ مُثَنَّبُ مُسَنَدَةً يَحَسُونُ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ مُخْرَالِعَدُو قَاصَدَوْمُ فَنَالُهُمُ اللَّهِ الْفَرِقُونُ فِي ﴾ .

همذه آية اشتملت على ثمـاني جمل كـلُّ جملةٍ منْها عنـوانُ لموضـوع يَتعلَق بالمنافقين، كُلْهِم لوبَغْضِهِم.

الجملة الأولى:

## ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾:

هذه الجملة معطوفة على ما سبق من بيان أوصاف المنافقين في السورة ، وهي فيما يظهر تتحدّث عن منافقين معيّنين معروفين باشخاصهم، فري وَجَاهَةٍ وأجسام حسنة مَهِينة ، وهيأت حسنة تعجب من يراها . وقد ذكروا أنَّ عبد الله بن أَبِّي بن سلول رأس المنافقين في المدينة كان رجلاً فصيحاً جَسِيماً وَسِماً ، وكان يحضر مجلس النبي هي فإذا قال شبع النبيّ مقالته. وقال الكأبي: المراد: عبد الله بن أبيّ بن سلوله و وجَدُّ بنُّ قَيْس و ومُعَثِّ بنُّ قَيْس، فقد كانت لهم أجسامً ، ومنظرً ، وفصاحة.

وهذا يَمُدُلُ على أنّ العبارات العامّة في القرآن قد يُراد بهَا افرادَ معيّدون، وذلك لاغواض سياسيّة أو تربوية، ولتأخذُ مع ذلك صبغة احتمال تكوارها في فشاتٍ من العنافقين في كلّ جين، فما وُجِدْ في وقتٍ من الاوقات قابل لأن يوجد نظيره في كلّ وقت، فعلى المؤمن البصير العاقل أن يكون على بصيرة بواقع حال النّاس.

الجملة الثانية:

## ﴿ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعُ لِغَوْلِيَّمْ ﴾:

أي: وهم يُحْسِنُون الفولَ فَصَاحةً وبياناً وانتقاءً للمعاني التي يُعريدون التعبيـر عنها، مخادعةً وتغريراً واستدعاءً لاستماع ما يقولون، والتنبُّه له.

ودلَّ حرف الشرط [إنَّ] على أنَّهم غير ثبرثارين، فهم لا يُطلقون السنتهم للمشاركة فيما تحسُّن المشاركة فيه وفيمـا لا تُعسُّن، بل يضـبطون السنتهم، وربُّما كان هذا حذراً من أن تبلُّ منهم فلتاتُ أقوال تذلُّ على نفاقهم .

حرف الشرط هإنّه يُستَقَمَّلُ فيها هو قليلُ الوقوع أو فيها هو مشكوكُ في وقوعه كما يقول علماء البلاغة، فاستعماله هنا دلَّ على قلّة مشاركتهم بالكلام في مجالس الرسول، ومجالس المؤمنين الصادقين.

الحملة الثالثة:

﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدُهُ ﴾

آي: كأنَّهم أعمدة من خَشْبٍ مُسَنَّدُةً على الْجُلُّر، فدلَّ هذا التشبيـه على عدة أمور:

- (١) أنهم لا يختارون الجلوس في اوساط المجالس مع حلفات المسلمين الـذين يتقربون من الوسـول للاستمـاع والانتفاع، بــل يَتْبَعِلُون إلى الْجُـلُدُر لِيُسْبِئُوا ظهورهـم إليها بحسب الظاهر، وهم في الحقيقة لا يريدون الاستمتاع ولا الانتفاع.
- (٢) أنّهم مُسْتَكْبِرون يَتَرْفُعُونَ عن مشاركة عامّة المسلمين في المجالس العامة.
- (٣) أَنْهُمْ إذا كانوا في مجالس المسلمين العائمة، التي يكون فيها علم وموعظة وتلاوة لآيات كتاب الله، كانوا فيها أمشال التُخلب المسئدة، لا يسمعون ولا يفقهون ما يقال فيها، وذلك لانصراف قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم عن كل ذلك، إنهم غير مؤمنين بالأصول فكيف يهتمون بمعرفة الفروع وكل ما يتعلَق بما لا يؤمنون به.

ويُلاحظ هنا أنَّ الْخُشُب عِنْدَ علماء تعبير الاحلام تُعَبَّرُ بالمنافقين، وبالنفاق. الجملة الرابعة:

## ﴿ بَعْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ ﴾.

الخان الجبان المنتدَسُ في صُفوف قوم ، وهو ليس منهم ، ويعمل لكيدهم وإنساد أوضاعهم ، وغديد شديد الحدد مشدود الجعلة المصبية دواماً ، لانه في نفسه غير آمن ، لذلك فهو يخشى كل حركة تخالف الحركات المالوفة المعتادة ، ويحسب أنه هو المقصود بها ، فإذا نظر إليه أحد نظرة غير عادية حسب أنه اكتشف أمره ، وإذا أديم نباً عن خائن مُندس خبب أنه هو المقصود ، وإذا طرق باب داره طارق حبب أنه مطلوب لمحاسبته ومحاكمته ، وإذا سيم صبحة تدعو إلى إلقاء القبض على الأعداء الخونة حسب أنه مُو المقصود بها ، واترع تعبير جامع بدُلُ على كل ذلك وأشباهه بالنسبة إلى المنافقين قول الله عز وجل:

#### ﴿ يَضَهُونَ كُلُّ صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾:

أي: يحسيون كلَّ صيبة يهيئها صائعٌ ما بإلذار نازلة عليهم بما يكرهون، ويراد من عبارة اكلَّ صيعة، بهذا التعديم نوع خداص من الصبحات، وهي التي تثير الخوف والحذر، مع ما في الإطلاق من تصوير حدالة الدغر التي هم عليها في نفوسهم، حتى لو أن أحداً صاح صيحة لمنفعتهم لهزّ قلوبهم بخوف وحدر، ولو كان قريباً وحبياً.

والسبب في ذلك أنَّهم أعداء يلبسون ثياب أصدقاءٍ وأهل ولاء.

الجملة الخامسة:

﴿هُرُالْعَدُوُّ ﴾.

لفظ وعمدوً، معناه ذو العداوة، وهو يبطلق على الممذكر والمؤنث والـواحمد. والمثنّى والجمع.

والتعريف في لفط ﴿الغَدَوَ﴾ لتعريف الجنس حَتَّى كأنَّه مُغَيِّن، فهو ببدلُّ على وجود كامل حقيقة العداوة فيهم، وبهذا نفهم أن الحصر المستفاد من تعريف طُرَفي الإسناد خاصٌ بعن استوفَى كامل عناصر العداوة، وهذا ينطبق تماماً على العنافقين، لأنَّهم أعداء للمسلمين من جهتين لا من جهة واحدة فقط:

الجهة الأولى: جهة كفرهم الّذي يُبطِئُونَه، فهم من هذه الجهة يشاركون سائر الكافرين في عداوتهم للمؤمنين، ولا سيما رسول الله ﷺ.

الجهة الشانية: جهة نشاقهم الذي الجاهم إليه جُنِّهُمْ وحـرْصُهُمْ على مصالحهم في دياهم، فبعثهُمْ وحـرْصُهُمْ على مصالحهم في ديناهم، فبعثلُهُم يُكُفُّمُونَ أنفسهم دواماً أن يتنظاهروا بخسلاف ما يُبطون أو أن يُعرِّبُوا أنفسهم من أمور كثيرة يودُونَ أن يفعلُوها بحرِّية، وأن يقوموا بأعمال يكرهون عملها، ويبذلوا أموالاً وهم كنارهون، ويشاركوا في معارك قالبة لا مصلحة لهم منها، ولا يؤمنون بجدواها، إلى غير ذلك من أمور تريد في نسبة عداوتهم، وهذه الأمور لا تُوجِدُ عند الكفار المصارحين بكفرهم وعداوتهم.

فمن الحقّ تعاماً أن يُقال على سبيل الحصر همُ الْعَلَّـو، بمعنى: هم وحمدهم الجامعون للعداوة الْقَصْوَى، بكلّ عناصرها المتصوّرة في الناس.

#### الجملة السادسة :

## ﴿ فَأَلَّمَذُونُمْ ﴾.

خطابٌ للرسول ﷺ. فأسلاحظ أن الرُّسُول المؤيد بالوحي والمسلاكة وحفظ الله له من الناس، مامورٌ بان يُحلَّرُ المنافقين، أي: بأنَّ يتَخدُ كُلُّ الوسائل التي تحميه والمسلمين من مكرهم ومكايدهم، وأن لا يدع لهم منفذاً ينفذون منه للإضرار بالإسلام والمسلمين وإفساد أحوالهم وأوضاعهم وهم داخل المجتمع الإسلامي يتربَّمون الدوائر، وبأن يوجَّه لهم عيون المراقبة الدائمة، حتى لا يأخذوا المسلمين على حين غرةً وغفلة عن تحرَّكاتهم الخفية ودسائسهم الماكرة، وأن لا يتَخذ منهم بطانة تطلّم على الاسرار وخفايا الخطط والتديرات!

وإذْ كان الرسول ﷺ مأموراً بأن يحفوهم كلّ هذا الحذر، لأنَّهم هم العدوّ الأكبر، فكيف يكنون حال سناشر المؤمنين، من أوليناء أمورهم في القمّـة، حتَّى عامّتِهمْ في القاعدة العريضة الطويلة؟!

إنّ جميع المؤمنين من بعد الرسول ﷺ مأمورون بهذا الامر، باعتبار أنّهم أكثر حاجةً إليه، وأولى بهم أن يلتزموه من الرسول المؤيّد من ربّه.

الجملة السابعية :

#### ﴿ فَنَنَكُهُ مُ اللَّهُ ﴾:

هذه جملة مُنزُّلَّةً منزلة جُمَل التعجُّب، لجريانها مجرى الأمثال.

والمعنى: ما أشدّ قبائحهم وخبائـاتهم التي بلغت مبلغ أن يَدْعُـوَ عليهم كلّ داع مستجابِ الدعوة بعبارة وقاتَلَهُمُ الله؛

فالجملة إنشائية تحمل معنى التعجّب من أصرهم والدعاء عليهم، وإيرائهما عقب جُمَل خبريَّة تضمّنت بيان طائفة من صفاتهم، يُشْعر بأنَّ الله عزّ وجبل بين لنا أن لهم مع تلك الصفات التي صبق بيانها صفات أخرى ذات شناعة لم تُدكَرُ في هذا البيان، فهم لا يليق بهم بحسب مجموع قبائحهم وخباتاتهم إلاّ أن يُقابَلُهُمُ الله ربّ العالمين، فأيضًل كلّ داع بدعو ربّه: قائلُهُمُ الله. أي: اللّهم تابع مقاتلتهم الخفية للإسلام والمسلمين بمقاتلة من لمنتك تُعْجِط بهما أعمالهم ومكايدهم وما يُشكُرونُ بَيَاعاً، والتوجِه لهذا الدعاء يحتُ المؤمنين على أن يكونوا شديدي الحذر من المنافقين.

الجملة الثامنة:

﴿ أَنَّىٰ يُؤْفِّكُونَ ؟!﴾:

اي: كَيْفَ يُصْرَفُون؟!

﴿أَنَّى﴾: استفهـاليــة وهي هنــا بمعنى دكيف، مستفهم بهــا عن الحــال.، والاستفهام هنا إنكاري فيه معنى التعجيب من أمرهم.

والمعنى: كيْف يُصْرَفون عن الحقّ وهم في بينة أمَّةٍ مؤمنة مسلمةِ تَسْمَحُ العكمة، وتُتُلُو آيات الله، وتقوم بافعال الخير، وينبادل الوارُهـا فيما بينهم مشاعر الإيمان والرضاعن الله، والخوف من عـذابه، والـطمع في جنّته، ويندفعون لبذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله؟؟!

إنّه لأمر يستحق العجب.

وإذا قلنا: إنَّ ﴿ أَمَنُ ﴾ ظرف مكان، أوظوف زمان فعبارة ﴿ أَنَّى بُـأُوفَكُونَ ﴾ من توابع جملة ﴿ فاتلهم الله﴾، والمعنى: قاتلهم الله في أيَّ مكنان يُصْرُفُونَ إليه، وفي أي زمان يصرفون فيه، ولا مانع من إرادة كلَّ هذه المعاني فيما أرى، والله أعلم.

قول الله عز وجل:

﴿ وَإِذَا اللّٰهُمْ مَنَا لَوَالْمَسْتَغِيرَ لَكُمْ رَسُولُ الْفِلْوَالْ وُوسَامُمْ وَوَلَيْنَهُمْ مِنْكُونَ وَهُم مُسْتَكَمُّرُونَ ۞ سَوَاءً عَلَيْهِ مَا اسْتَغَفَّرَتَ لَهُرَأَمْ لَمَ مُسْتَغْفِرَ لَهُمْ لَارَهُ فِيرَاللّهُ لَهُ لاَ يَهْدِى الْفَوْمُ الْفَسِيقِيرَ ﴾ .

انتقلت السُّورة إلى بيان ظاهرة من ظواهر المنافقين في السلوك، وهي أتّهم إذا بذَرَتْ منهم بادرة تَتُمُ عن سُـوء طُعرِيُتهم، او تـدلُّ على عـدم صِـــْقِ ولانهم شه ولرسوله وللمؤمنين، ثم دعاهم بعضُ المؤمنين إلى رسول الله ﷺ كي يطلبوا منه أنْ يدعوَ اللُّهَ لهم بأن يُغْفِرَ لَهُمْ، كانَ منهم ما يلي:

أولاً: ففي الحركة التُلقائية الأولى التي يقابلون بها هذه الدعوة، يُديرون ويُعيلون رؤوسهم بطريقةٍ يُدُلُون بهما على رفضهم الذهاب إلى الرسول، ورفضهم سؤاله أنَّ يستغفر لهم، وعلى أنهم لاَ يُريدون أن يستغفر لهم، نظير الذي كنان من عبد الله بن أبسي بن سلول، كما جاء في بعض الروايات التي سبق عرضها في سبب النزول.

## ﴿ لَوَوْ أَرْهُ وَسَعْمٌ ﴾:

أي: أداروا وأمالوا رؤوسهم بسرعة وعُنّف كَمَا جاء في قراءة الجمهور، وهذا يكون من فريق منهم، و ﴿فَارَوا رُؤُوسُهُمْ﴾: أي: بطريقة هادئة كما جـاء في القراءة الاخرى، وهذا يكون من فريق آخر منهم.

ثانياً: وفي السُّلُوك الدائم مع تتابع الأوقات، نكونُ حركاتُهُمْ حركات إحجام أو إعراض أو إدبار أو نـأي وابتعاد، كُلما دُعُوا لعمَـل إسلاميٌّ فيه مـرضــاة لله، أو طاعةً لرسوله، أوخدمةً صادقـة لجماعـة المؤمنين، ويُصْرِفُونُ عن ذلك من يستأثرُ باقوالهم ووساوسهم وتسويلاتهم.

وقد دلُّ على هذا السلوك المتتابع قول الله تعالى :

﴿ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ .

فعل ويَصُدُّونَ كما سبق أن عرفنا لازمُّ ومتعدُّ، ويمكن حمله هنا عليهما معاً. فهم بَانفسهم يَصُدُّون، ثُمُّ هُمْ يَصُدُّونَ غَيْرهم من الذين يتأثّرون بهم.

شالثاً: وفي حالتهم النفسيّة التي قـد تبدو لهما آثـارُ ظـاهـرة في سلوكهم من چنبهها، هُـمْ مُسْتَكِرُونَ، يسْتَكِبُرُونَ من اتباع الرسول وطـاعت ويُرُونَ أَنْهم أَحقُ بالزعامة والقيادة، وهذا ينطق على طائفة منهم، كعبد الله بن أبنيّ بن سلول، وقـد

دلّ على هذه الحالة قوله تعالى:

#### ﴿ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾.

هذه الظاهرات والصفات تتكرَّر في فريق من منافقي كلُّ عصْرٍ، وكلُّ أمَّة .

وفي التحقيب على موضوع استغفار الرسول لهم لوحصل، أبان الله عزّ وجل أن استغفار الرسول لهم لا يُنْفَقَهُم، بسبب أنهم كافرون باطناً، إنّما قد يُنْفَعُ دعاءً الرُّسُول بالمغفرة إذا دعّا لمؤمن عاص، فاستغفار الرسول وعدم استغفاره لُهُمْ سواء، فلو دعا الرسول لهم بالمغفرة لما غفر الله بهم، إذّ لو غفر الله لهم لجملهم بالمغفرة من أهل الهدى، والله عزّ وجلّ قد نفست حكّمتُه وعَذَلُه أن لا يجعل فاسقاً من دركة الكفر من أهل الهدى، إنّما قد يُجَعلُ من أهل الهدى عنده من كان مؤمنًا عاصِياً إذا تاب واستغفر، أو دعا الرسول له بأن يغفر الله له، أو دعا له صالح من المؤمنين، أو نحو ذلك.

والقاعدة الربّائيَّة مبيّنة في قَـوْل الله عزّ وجـل في سورة (النسـاء/ } مصحف/ ٩٢ نزول):

## ﴿إِنَّ أَلَّهُ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَفْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ... ﴿ إِنَّ أَلَّهُ ل

ففي بيان أنَّ استغفار الرسول لهم لـودعا لهم بـالمغفرة لا يُنَفَّعُهُمْ قـال تعالى خطاباً لرسوله:

## ﴿سَوَاءً عَلَيْهِ مُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَنَ يَغْفِرُ أَللَّهُ أَمُّ ﴾.

هذا البيان دمغ المنافقين بتأتيم كافرون باطناً، وقطع أمل من يرجو منهم أو من أقاربهم أن بغفر الله لهيم، ولو استغفر الرسول لهم، فحالتهم حالة خالب في النار ما لم يتب النائب منهم بنفسه، ويؤمن إيماناً صحيحاً، ويتخلّص من النفاق، قبل أن تدركه منيّه.

وبعد بيان هذه الجزئية الخاصّة بالمنافقين أبان الله عزّ وجلّ القضيّـةُ الكليّة التي تشْمَلُ الْمُنَافقِين وسائر الكافرين والمشركين، فقال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾:

أي: لا يَهْدِي القرة الفاسقين فِسَقاً يُخْدِج من الإيمان إلى الكفر، بمغنى:
لا يَشكُمُ لُهُمْ بِالهداية، ولا يَغْفِرُ لهم حَنى يكونوا بالمعفرة من المهدئين، الذين
يكونون من أهل الجنّه، ولو بعد أن يأخذوا نَصيبُهُمْ من العذاب، فالحكُمُ بالهداية،
والمغفرةُ التي تجعل العاصِيَ من أهل النجاة والهداية، إنّما يكونان لأهل الإيمان
فقط، أمّا مَنْ هَبَط عن أدَنَى درجات الإيمان، وَدَحَلَ في دَركاتِ الكُفْر ولَـوْ من
ستوى الحَفْها تُقْولً فلاحظُ له بشيء منهما.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَشِعُقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ الْقَوحَقَّى يَنفَشُولُ وَلَهِ خَرَّانِيُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْسُنِوْنِ لَا يَفَعَهُ ونَ ۞ ﴾.

تتحدّث هذه الآية عن ظاهرة تخذيل عن الرسول # كان يمارسها ويكرّرها فادةً المنافقين في العدينة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبني بن سلول، إذ كانوا يقولون لجماعتهم من الأنصار: لا تُنْقِفُوا مِنْ أموالكم على مَنْ عند رسول الله من فقراء المسلمين، حتّى يَتُمرَّوا عنه، فإذا انصرفوا عن مجلسه أكرمتم وسول الله بما تريدون إكرامه به، وقد يعلّلون وصيتهم هذه بأنَّ هؤلاء الفقراء من المسلمين يعتادون أن يلازموا مجلس الرسول لينالوا مما تقدّمونه أنتم للرّسول، وتضطرون أنتم لان تزيدوا مما تقدّمون للرّسول، لأنَّه سَيْدَعُوهم لعشاركه، ولا يستأثر به لنفسه.

وما يُريدونه ضمناً مع ذلك هو أن يتفرق هؤلاء الناس عن مجالس الرسول دواماً حتى لا يكون له مُجبون ملازمون من جماهير المسلمين، ولكنَّ هذه الإرادة لا يصرَّحون بها بل يُمُلُّقُونها بعبارة تدلُّ على المعنى الأوَّل، وهو انتظار انفضاضهم لتقديم ما يريدون إكرام الرسول به على وجه الخصوص.

وهذا الكلام يقولونه لجمهور المؤمنين من الأنصار الذين يستمعون لأقوالهم.

وفي التعقيب على هذه الطّاهرة أبان الله عزّوجلٌ للذين آمنّوا أنّه قند جعل لهم ظروفاً يغنمون عن طريقها سعادة دُنياهم وأخراهم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، إذْ هيّاً لهم أن يُنْفِقوا من أموالهم التي وهبهم إياها في سبيله وابتغاء مرضاته، ولو شاه لاغنى ذوي الحاجات عن نفقات ذوي الاموال فَحُرِمُوا من ظروف اغتنام الأجر العظيم، او لَمَكَسَ الامر فجعل ذوي الاموال هم الفقراء أصحاب الحاجات، وجمل الفقراء لهم أصحاب العال واليسار، وذلك لأنَّ للَّهِ خزاتنَ السماوات والارض كلها، يقبُ منها بحسب حكمته ومشبته من يشاء من عباده ما يشاء ليتُلُو عباده بالقيض والبسط، والفقر والغنى، ويحاسبهم على أعمالهم فيما ابتلاهم به، وفي الإشارة إلى هذه المعانى قال الله عز وجلّ:

## ﴿ وَلِقَو خُزَا إِنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾:

أي: وبما أنَّ خزائن السماوات والأرض له سبحانه فهدو الذي يعطي منها، وهدو الذي يمنع، وهو الذي يبسط وهدو الذي يقبض، وقضَّ سته أنَّ من أَنْفق ابتغاه مرضاة ربه أخلف الله عليه وضاعف له الأجر، وأنَّ من أَمْسَكُ أَلْسَكُ الله عنه، أو خَزَهُ من أن يُسْتَمْتِع أو ينتفع بما وهيه، ولكنَّ هذه المعاني اللدقيقة التي تفجَّر من منابع الإيمان بالله وبعلمه وحكمته وأنَّ له خزائن السماوات والأرض لا يفقهها المنافقون، لأنَّ أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة اللنيا، ومصالِحَهُم القريبة العاجلة منها، وهم عن الأخرة معرضون، أو منكرون، وعن العواقب في الحياة الذنيا غافلون،

قول الله عزّ وجل:

﴿يَقُولُونَ لَهِن تَجَمَّنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ الأَغَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ وَلِقَ ٱلْمِـذَّةُ وَلِرُسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينِكَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينِكَ لَايَمْلُمُونَ۞﴾.

وتتحدُّثُ هـله الآية عن ظاهرةٍ تحدَّى رأس المنافقين عبد الله بن أبيً ابن سلول رسولُ الله والمهاجرين، بين جماعته في عزوة بني النُّمُسُطَلِق، بأنّه إذا رجع إلى المدينة ليُخْرِجُهُمْ منها، زاعماً أنَّهُ هُو وأنصاره في المدينة هم الأعزّ الآفرى، وأنَّ الرَّسول والمهاجرين هم الأضعف الأذل، كما سبق بيان هـذا في روايات سبب النزول. وذكر النَّصَ هذه الحادثة بأسلوب الحديث عن عصوم المنافقين، دون ذكر قـائلها بـالتَّميِّن، لأنَّ عُمُومَ المنافقين موافقـون على مقالـة رأسهم، ولَّوْ وَجَـدُوا النَّ الفـرصة مـواتية لهم لاجتمعـوا ولقاتلوا الـرسـول والمؤمنين معه، ولاخـرجـوهم من المدينة.

وفي التعقيب على ظاهرة التحدّي هذه أبان الله عرّ وجلّ أنّ القرّة المنالة في المدينة ، هي لله ولرسوله وللمؤمنين ، ولكنّ المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة ، ويحمّبُون أنّ لديهم من القرة ما يستطيعون بهما إخراج الرسول والمهاجرين إلى المدينة من المؤمنين خارجها مطرودين بالقوة ، ويسبب ذلك قالوا مقالتهم : ليُحْرِجُنُ الإعلام الأذلّ. الما الأذلّ

كما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين دائماً في كلُّ حين.

قول الله عز وجل:

﴿ يَكَاتُهُمُ النِّذِينَ مَامُوا لَا لَكُمِيكُو أَمُونَكُمُ وَلَا أَوْلَكُمُ وَلَا أَوْلَكُمُ مِلَا أَوْلَكُمُ مَا وَخِيلِهِ وَمَن يَهْمَلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكُ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿ وَالْفِقْ الْمِنْ الْوَثْكُمُ مِن قَبْلِ الْرَيْقِ الْمُعَلَّمُ الْمَرْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَفَرْتِهِ ۚ إِلَيْهَا مِلْ إِلَيْهِا فَلَمَدَ قُورًا لَكُمْ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَنَّ مِنْ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْلَاللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

الحديث في السورة عن المنافقين وطائفة من صفاتهم وظواهر من سلوكهم وبعض موافقهم من الإسلام والرسول والمؤمنين، استدعى تذكير الدين أمنوا ببعض ما يتطلب الموقف التذكير به، تحذيراً لهم من أن يُستدرجوا إلى مزالق قد تدفع بهم إلى الفاق، وتَجَمَّهُمْ يُنْجَمِّون في أوحاله.

وهذا الاستدراج قد تكون بدايته بانحراف يسير عن صراط الله المستقيم، ثم يميل خط الانحراف بعيداً عن الصراط، فإلى المزالق، فإلى الهاوية، فإلى التهلكة المظمى.

وكـأنَّ بدايـةَ علَّة المنافقين النفسيّـة بوجـه عامّ هي تعلُّقُهُم الكـامـل وانشغـالُ

قلوبهم بالأموال والأولاد من أمور الحياة الدنيا، فحذَّر الله الذين آمنوا من أن تُلْهِيَهُمُّ أموالهم وأولادهم عن ذِكْر الله.

كما دعَتْ مُنَاسِبُة قول. المنافقين ليعض المسلمين من الأنصار: لا تَتَّفِقُوا على مَنْ جَنَدَ رَسُولِ الله حُتَّى يُنْفَضُوا، توجية هذا التحذير نفسه للذين أمنوا، فقال تعالى:

## ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ الَّهِ ﴾

إِنَّ مَنْ وَجِمَّه كُلُّ هُمَّه فِي الحياة الدَّنْيَا لللاموال وجمعها وعدَها وتنديتها وتشميرها، وللاولاد وحاجاتهم ومشاكلهم الكثيرة التي لا تنتهي، اصطرَّ أن يُغِنَّ في ذلك كُلُّ طاقاب فكره وحركة نفسه، وأنَّ يشغل به كملَّ ساحة تصوّراته المنحركة العاملة، فَتَلْهِيه الأموال والأولاد عن ذكر الله، أي: عن ذكر كلَّ ما يَتَعِيلُ بالله من عقائد إيصانيَّة، وواجباتٍ أمرَ الله بها، ومُخرَّماتٍ نهى الله عنها، وصراطٍ مستقيم كلَّف الله عباده أن يسلكو، وجزاء بالتواب أو بالعقاب، إلى سائر ما جاء عن الله من أمور الذين.

ومتى ابتعد الإنسان عن ذكر هذه الأمور المتصلة بالله تعالى وطال عليه الأمد نُبِيّها، ومتى نَبيّها أهمل العمل بمتنضاها، وحلَّ محلَّها في ساحة تصوّراته العاملة المتحركة مفهوماتُ اخرى، هي من وادي مفهوماتِ أهل الكفر الذي يجعلها الكافرون قواعد لتحقيق مطالبهم من الحياة الدنيا، وليس في هذه المفهومات شيءً يخدم قضايا الإيمنذ بالله واليوم الأخر.

ومن سيطرت عليه هذه المفهومات أتأنق في سلوكه في الحياة مع الكفرة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقد لا يقى لديه إلاّ بقايا الانتساب لدين اسمه الإسلام، لكنّ مفهوماته منسيَّةً متروكة غير معمول, بها، والمنسيِّ المتروك هـو يحكم المعدوم، فيكون بذلك كالمنسافق مُسْلِماً اسماً، غير مُسْلِم, في مفهوماته وسلوكه وأعماله في الحية.

وكانَتْ بدايَةُ انحراف أنّ الأموال والأولاد أَلَهْتُهُ عن ذَكْرِ الله، وما يَتَصل بـالله عزّ وجلَ. فنهى الله المدين آمنوا عن أن تُلهيهم أموالُهم وأولاَهُم عن ذِكُو الله ، حمايةً لهم من الانحراف، فالابتعَاد، فالانـزلاقِ، فالسقـوطِ في الهاويـة، فالانغمـاسِ في أوحال النفاق.

وأبــان الله عزّ وجــل لهم أنّ من فعلَ ذَلِـكَ كانُـوا هـم أكبر الخـاسـرين، فقــال تعالى :

## ﴿ وَمَن يَفْعَـُ لَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ﴾.

لقد كان لديهم كنز الإيمان العظيم، والعملُ بمتضاء على مقدار اجتهاد كلُّ منهم، ورغيته فيما عند الله من أجر جسيم، وشواب عظيم، فلَّمَا الْهَتْهُمُ أموالُهُمْ وأَوْلَاكُهُم، وجَرَّهم ذلك إلى ما جَرَّهم إليه من أوحال، خَسِروا ذلك الكنز، فكانـوا أكبر الخاسرين.

### ﴿ فَأَوْلَتِيكَ ﴾ :

أي: فأولَّبْكَ البعداء عن مراتب المؤمنين العاملين.

#### ﴿ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾:

أي: هُمُ اللّذِين يختصُ بهم عنوان والخاسرين، من دركمةِ النُحْسُرانِ الأُكْبِر، فالتعريف في لفظ [الخاسرين] هو لبيان أنّ لفظ وخاسره قلد جمع كُلُّ عناصر الخسران، والقصرُ هنا إضافيُّ، أي: بالإضافةِ إلى سائم الخاسرين من فئة المؤمنين.

بعد ذلك نهاهم الله عن أن يستجيبوا لوساوس المنافقين وفساتسهم، في موضوع الإنفاق في سبيل الله، بأسلوب الأمر بان يُفقّوا مما رزقهًم مُنهُم من رزق في الحياة الذنياء، في الحياة الذنياء، في الحياة الدنياء، وحينئه لا يستطيعون تذارُك الأمر بحال من الاحوال، ويتركون أموالُهم بسلطان الربّ القاهر في الحياة الدنيا، ليخلفهم عليها الوارثون، ويحاول من نزل الموت بساحه منهم أن يُؤخّرة ربّه إلى أنجل قريب، ليتمثّق وليكون من الصالحين، لكنّه بساحه منهم أن يُؤخّرة ربّه الى أنجل قريب، ليتمثّق وليكون من الموات وانقطم

كلُّ عمل، ودخل الإنسان عتبة اليوم الأخر. فقال الله تعالى:

﴿وَأَنِيغُوا مِنَهَ لَوَضُكُمْ مِن مَبْلِ أَن أَلِكَ أَمْمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لُولَا أَخَرَتَنِ لِلَّه أَجْلِ زِيبٍ فَأَصَدُ قَكَ كَأَكُمْ مِنَ الصَّلْطِيدِينَ ۞ ﴾ :

أي: هلاً أخَّرْتي في الحياة الدنيا إلى أجَلِ قريب يسمح لي بأن أَمُرَ أو أعمل متصدَّقاً في سبيلك.

#### ﴿ فَأَصَٰذَٰكَ ﴾:

أصلُها فأتَصَدَّق، سُكَنت الناء وأدغمت بـالصــاد، فصــارتــا صـــاداً مشــدَدة، التَصدَق هو بذل الصَّدَة تقرباً إلى الله، والصَّدَقة هي المال المبذول في ذلك.

#### ﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾:

أي: فإذا بَذَلُكُ الصَّدقات كنت من العسالحين، وذلك لأنه حينتهٰ يشُعَرُ بأنَّ إمساكُهُ لَمَا كان يجب عليه أنَّ يبذُلُهُ منْ أموال جعَلَهُ من القوم غير العسالحين في موازين الرحمن.

لكنّ طلبه هذا يُرفَفُنُ كسائـر طلبات تـاخير الأجــل عند نــزول الموت من أيّ طالب، مؤمناً كان أو كافراً، وقد دلّ على انّ طلبّة لا يُستَجابُ له قول الله عزّ وجل:

#### ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ أَللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآهَ أَجَلُهَا ﴾:

أي: وَلَنْ يُوخِّرُ الله نفساً ما، في الحياة الدنيا مهما عـلا شأن هـذه النفس أو نزل إذا جاء أجل موتها، المقدّر لها في علم الله عزّ وجل.

وختم الله السورة بالتذكير بكليّة من الكليّات الاعتقادية، وهذه الكلّية تنـاسب ما جاء فيها من أمر بالعمل الصالح، ونهي عن العمل السيِّسء، فقال تعالى :

### ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

الخِبْرَةُ هِي الْعِلْمُ بِالْعَمَـلِ عِنْدَ ممارسته، على سبيل الشهود والحضور، المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره ويواطينه، وهي غير العلم بالعمل قبل حصوله، أو العلم بـه بعد حصوله عن طريق الأعبار، أو مـا يُذَوِّن في السَّجلَّات والصُّور.

إنَّ الخبير بَعْمَل نفسه، هو الذي يمارسه، فيجمع عليه لدى ممارسته لـه كلُّ فكره ومشاعره النفسية، ويُعشُّ بكلَّ بواطن عمله وظواهرها.

كذلك علم الله بأعمال الناس هو من قبيل عِلْم الخبير جلَّ وعلا.

وانتهت السورة

• • •

#### النصّ السابع والعشرون

وهو من سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نزول) والسورة (١٩) من النزيل المدني نزلت بعد سورة المنافقون، الآيسات مسن (٥ – ١٠) حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك وتحيتهم الرسول تحيةً منكرة

#### \* قال الله عز وجل:

﴿إِنَّا الْمِنْ عُمَّالُونَ الله وَرَسُولَة كُولُ كَدَلُونَ الدِّينَ مِن قَلِهِمْ وَلَمُلَّ الْمَنْ النّبِينِينَ وَلَلْكُونِ عَمَالُونَ الله وَصَلَّمُ اللّهُ عَمِيمًا فَيُشِعُهُم مِمَّا عَمِلُواً أَحْصَدُهُ اللّهُ وَسَدُهُ وَلَلْمُ وَمِنَا عَمِلُواً أَحْصَدُهُ اللّهُ وَسَدُهُ وَلَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(1)

#### ما في النصّ مِنَ القراءات المتواترة (من الفرش وشيء من الأداء)

♦ في الآية (٧):

 (١) قرأ جمهور القرّاء [ما يكُونُ مِنْ نَجْوىٰ] بـالياء التحتية من ويكون، وقـرأ أبو جعفر المدني : [ما تُكُونُ] بالناء الفوقية .

الفراءتان وجهـان عربيـان، لأنّ كلمة [نَجُـون] مجازيّـة التأنيث، فيجـوز في فعلها التذكير والتأنيث.

(٢) قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [وَلَا أَكْثَرَ] بفتح راءِ وأَكْثَرَه.

وقرأ يعقوب البصري: [وَلَا أَكْثُرً] بضم الراء.

القراءتان وجهان عربيان، فالفتح على تقدير عطف وأكثر، على لفظ وتُجرى، المجرور بحرف الجرّ الزائد وبرّ، والفتحة بدل الكسرة لإن وأكثر، ممنوع من المحرور بحرف الجرّ الزائد على تقدير عطف وأكثر، على محل ونجوى، المرفوع بد ويكون، محلًا، وإن كان مجروراً لفظاً.

في الآية (٨):

(١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [وَيَتَنَاجَوْنَ].

وقرأ حمزة ورُويس عن يعقوب: [وَيُنْتَجُونَ].

القراءتان بمعنى واحد: ففعل وتناجَىٰء وفعل وانْتَجَىٰء يـاتيان بمعنى المــــارّة في الحديث.

(٢) في كلمة [وَمَعْصِيَتِ] في هذه الآية وفي الآية (٩):

وقف جمهور القراء على آخر الكلمة بــالهـاه، ووقف ابن كثيــر المكي، والبصريان أبـو عمـرو ويعضـوب، والكسائي الكـوفي بالتــاء الساكنــة، وهي وجوه من الاداء.

#### (۲)

#### موضوع النصّ وما روي من سبب نزوله

موضوع النصر: نزلت سورة (المجادلة) بمد نزول سيورة (المنافقيون) فجاء فيها متابعةً بيانٍ ومعالجةٍ لطائفةٍ من أحوال المنافقين وسلوكهم ومواقفهم من الإسلام والرسول والمؤمنين.

وقد جاء في هذا النصّ من هذه السّورة بيان ما يلي:

الأول: أن المنافقين يمارسون تباعاً الوقوف في حدودٍ معارضة ومخالفةٍ لحدود الله ورسوله، بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كما يفعلُ الكافرون الصرحاء، إلاَّ أن المنافقين يستخفون بأعمالهم ومواقفهم.

الثاني: أنَّ المنافقين يَتَنَاجَونَ بِأحادِيث سرَيَّة تشتمل على ما فيه إثمَّ وعدوان ومعصيةً للرسول، مع أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد نهاهم فيما سبق عن هذا التناجي، وحـَّـلُـرهم منه في الآية (١٤٤) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) وقد سبق شـرح ذلك.

الشالث: أنَّ المَنافقين يُقَلِّدُون اليهود في تحياتهم للرسول 義، مَسمَن لحن القول الذي يمارسونه، وهو ساجا، بينا في النص (٢٠) من سورة (محمد) الآية (٣٠) منه، كأن يقولوا: السّام عليك بدل والسّلام عليك.

#### ما رُوي من سبب النزول :

لم أجنَّد في أسباب السزول المرويَّة ما يُفيد في تدبُّر هذا النَّصّ، وقند رأى مجاهد، ومقاتل بن حيان، وغيرهما من أهل الشّاويل، أنَّ النصّ نـزل بشأن ما كان يفعل اليهود من تنّاج على مرأى المسلمين لإغاظتهم، وإثارة الشكوك في قلوبهم.

لكنّي نىظرت في جملة النصّ ودلالاته فيرايت أنَّ المقصود به المنافقون، ويظهر هذا لدى تدبَّر فقراته، ولـدُى النظر في النصّ الـذي جاء بعـده في السورة، والله أعلم.

#### (٣) المفردات اللّغويّة في النّصّ

#### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ﴾:

المحادّةُ هي ملازمة احد الفريقين حدًا مقابلاً أو مناقضاً أو معارضاً للحدّ الذي عليه الفريق الآخر، على سبيل البعداء والمخالفة والمضادّة. يقـال لغة: حـادُ فُلانً فُلاناً إذا عضاهُ وغاضبه.

قال الزجاج: المحادَّةُ أن تكون في حدٍّ يخالف صاحبك، وأصلها الممانعة.

وهي فيما يظهر مشتقّة من الحدّ الذي يوضع على الأرض لفصلها عن غيرها، وذلك لأنّ كلّ فَرِيقِ من المتعاويّين يُتّخِذُ لنفسه حدّاً مضاداً لحدّ الفريق الأخر.

### ﴿ كُبِثُواْ كَمَاكُبِتَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمُّ ﴾:

أي: أَوْلُوا وَأَخْرُوا وَأَغِيظُوا، كَمَا فَهِلَ بِاللَّذِينِ مِن قَبْلِهِمْ مِن المنافقين، أمشال عبد الله بن أبي بن سلول، إذ كُبِّتَ عقب غروة وبني الْمُصْطِلَقِ = الْمُرْيَسِيع، فلم يدخل المدينة إلاَّ ذليلاً، وكان قد قال: لَيْنُ رَجَعْنَا إلى المدينةِ لَيُخْرِجْنُ الْأَعْرَ مِنْهَا الأَفْلَ

#### ﴿عَذَابٌ أَبِهِ يَنُّ ﴾:

أي: عذابٌ مُذِلٌ مُخْز.

### ﴿عَلَىٰكُلِ شَى وِشَهِيدٌ ﴾:

أي: حاضرً مراقب له مراقبة تامَّةً، تتناول كلَّ ما هو عليه من صفات وأحوال، وما يجري عليه أو فيه أو منه من أحداث، بالبصر والسمم وكلَّ قوة مدركة، تدرك كلَّ دقيقةٍ فيه ظاهرة وباطنة، بعلم محيط شامل، لا يغادر صحيرة ولا كبيرة، إذْ كُلُّ دقيقةٍ في الوجود مهما كانت خفيةً، أو أمراً معنرياً فهي مما يُطلُلُنُ عليه لفظ وشيءًه والله شهيد عليه، ولفظ وشهيده على وزن وفعيل؛ من الصَّبغ الدَّالة على غاية المعنى.

﴿ مَا يَكُونُ مِن أَجُونَ ثَلَنَهُ ۗ ﴿

يقـالُ لُغَةُ: نَجَـا فلانُ فـلاناً الْحَـلِيثَ، يُنْجُوهُ نَجْـواً وَنَجُونَ، أي: أَسَرُّ إليه الحديث.

فالتجوى: الإسرار بالحديث، ويُطلَق هـذا اللفظ أيضاً على المتساجين وهذا الإطلاق هو من قبيل الوصف بالمصدر، ويستوي فيه الواحد وغيره، يقال: كمو وهما وهُمْ نَحْوَىٰ.

#### ﴿ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ ﴾:

ولمولا، هنا بمعنى هملاً، والمراد: لِمَ لم يُمَدَّبُنَا الله على أعمالنا التي فيها محادَّة للرسول، لو أن محمَّداً رسولُ الله حقَّادًا إلى: [تَهم يعتبرون عدم تعجيل الله معاقبتهم دليلاً على عدم صدق محمَّد في ادّعاته أنّه رسول الله.

والله من سنته أن يُدهلَ رَيوْخَـر العذاب، على أن الـدنيا هي في الأصـل دار ابتلاء، وليست دار جزاء، وإذا نزل بعض العقاب فيها فللتذكير والنّتيه ومَـوْعَظة مَنْ لم ينزلُ به العذابُ بَعْدُ.

### ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾:

أي: تكفيهم جهئُم بما تشتمل عليه من عـذاب يـوم الـدين لَهُمْ ولكُـلُ من يستحقُّ العذاب من أهل الكفر والعصيان، فهل يريدون عذاباً معجَّلاً ايضاً؟!

#### ﴿ بِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُ وَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾:

الإثُّمُ: الذُّنب، وقد أُطْلِق في القرآن على الكبائر والصغائر وما بينهما.

والْعَدُوان: الظَّلْمُ وتجـاوز الحدُّ المـانون به، وهــو مصدر عَـدًا عليه، بمعنى ظلمه، يَعْدُو عَدُواً، وعُدُّواً، وعُدُواناً، وتَعَداءً.

وخُصَّت معصيةُ الرسول ﷺ بالـذكر هنـا لأنَّ المعْنِيينَ بالـذكر كـانـوا يتفَصُّـدُون

معصية الرسول ﷺ على وجه الخصوص لنفاقهم، وكراهيتهم التي بيطنونها للرسول. ﴿ وَتَنَجُواْ بِالْدُرُوالْنُقُونَ ﴾:

الْبِرُّ: هو التوسَّع في أعمال الخير من نوافل العبادات فَوْقَ حُلُودِ الواجبات. والتقوى: تكون بفعل الواجبات وتَرَّكِ المحرَّمات.

﴿ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾:

أي: لَيْحُزُنَ الشيطانُ الَّذِينَ آمنوا. يقال لغة: حزَنَ الْأَمْرُ فَلاناً يَحْزُنَهُ حُـزْناً، إذا انزل به الْفَمَّ أوجَعَلَهُ يَتَالُم على ما فات.

/f\

### مع النّصَ في اُلتحليل والتدبُّر

قول الله عز وجل:

﴿إِنَّالَيْنِيُّ كَانُونَ اللَّهُ وَرَسُولَةُ كِنُوا كَمَاكُمِنَا الَّذِينَ مِن قَلِهِمُّ وَقَدَأَرُكَا مَائِح وَلِلْكَوْرِنَ عَذَابُ مُعِنَّ ﴿ وَمَ يَمَنُهُمُ اللَّهَ جَمِعًا فَيُشِتُهُم بِمَا عَمِلْوَأَ أَحْصَنَهُ اللَّ وَشُوذُ وَاللَّهُ عَنَاكُمْ نَى وَشَهِدُ ۚ ۞ .

على الرغم من الذي حدث لرأس منافقي المدينة عبد الله بن أبّي بين سلول وجماعته من المتنافقين، حين وصولهم إلى المدينة، بعدد الانتهاء من غزوة وبني المُصْطَلِق = المُرْيَسِيع، من إذلال وإهانة وكبّ، وكان قدد تبنجع بين جماعته من قومه بقوله: ولين رَجْمًنا إلى المُدينة لَيُحْرِجُنُ الأَخْرُ بِنَها الأَذَلُ، فلم يدخل هو إلى المدين إلاّ ذليلاً، ويؤذن من الرسول ﷺ، إذْ حبسه أبنه المؤمن الصادق عند مكان الدخول إليها حَى يأذن له الرسول ﷺ،

وعلى الرغم من نزول الأيات البيئات الواعظات في سبورة (المنافضون) التي نزلت قبل سورة (المجادلة)، والتي فضحتهم، وأبانت أنهم كاذبون، ولا يفقهمون، وفاسقون، ولا يعلمون، وجاء فيها التحذير منهم، وإشعارُهُمْ بأنَّ الله يُقاتلهم، أي: يحبط ما يقومون به من حرب خفيَة مَكْرِيَة باردة. على الرغم من كلّ ذلك بَقِيَ فريقُ من المنافقين يُحادُونَ اللّهَ ورُسُولُهُ . أي: يقفون في حدَّ مضادً الرحُدُودِ مضادًة لِدُحُدُودِ الله ورسوله، موقف المعادي المستربص للفتال، منى سنحت له الفرصة أن يقاتل.

لكِنْ الْمُمْنَافِقِينَ أَخِيْنُ مِنْ أَنْ يُقَاتلوا الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَمْهَ، إِنَّ الرُّعْبُ الخالع لقاربهم يجعلهم مكبوتين دواماً، أي: الْإَنَّهُ مُخْرِيّين، بِمَا تَضَى اللَّهُ بِشَائِهِمْ مِنْ كَبِّبِ ملازم لَهُمْ لا يُقارِفَهُمْ، مُنَذُّ اصْطارتهم خلائهم أن يسلكُوا مَسْلُك النشاق، وهُمْ مُلاحَقُونَ بَكْنِبِ اللَّهِ لهم دواماً.

#### فقال الله تعالى:

### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنِيُّوا كَمَّاكُمِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِدُّ ﴾:

أي: إنَّ الذين اسْتَمَرُوا يقفون مواقف العداء ضدَّ دين الله وضدُّ رسوله في السَّرَ من المتنافقين، هم قَرْمُ قضَى اللَّهُ بِشَائِهِمُ الْهَم أَذَلاَءُ مخزَّيُون مَكْبُرَون جِسَاء، لا يستطيعون أن يقفوا مواقف حرِّب علنيَّه ضَدَّ الرسول والذين آمنوا معه، شأنهم في هذا كثان ما حصل للذين من قبلهم في أعقاب غزوة بني المُصَطَلق، من كَبِّتٍ وإذلال وجزَّى، بعد الذي كانوا قد تبجُّحُوا به في السَّرَ.

### ﴿ وَقَدَّأَ نَرَلْنَا مَا يَنتِ بَيِّنْتِ ﴾:

أي: بشـأن أولئك الـذين كُبِتُوا من قبلهم، وهي الآيـات التي أنـزلَهَــا الله في سورة (المنافقون).

وفي هـذا إشارة إلى أنّ الـذين استمرّوا يحادّون الله ورسولـه لم يتعظوا بمـا حصل لإخوانهم في الـواقع الـذي كان قـاسـياً على نفــوسهم وقلوبهم، ولا بالأيــات البينات المنزّلات بشأنهم.

فلا يتصوّروا بعد هذا أنَّ عقابهم سيقتصر على إذلالهم وإخزائهم في الحياة الدنيا، بل لهم أيضاً في الاخرة عذابٌ مُهينٌ، في إذلالُ وإخزاءُ، إذا استَمروا على نفاقهم، وماتوا كافرين، ويشْمَلُهم العذابُ المقرّر للكافرين المستكبرين عن طاعة الله وأنّياع رسوله وطاعت، فقال تعالى: ﴿ وَلِلْكَنْ وِنَ عَذَابُ نُهِينًا ۞ وَمَ يَتَمَثُّهُمُ اللهُ جَيعًا فَكِيَتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَحْصَنهُ المُؤرِّدُوهُ وَاللهُ عَلَيْكِيْ فَيْ وَسُوِيدُ ۞ ﴾:

﴿ فَيُنْتِثَهُ مِهِمًا عَمِلُوٓاً ﴾:

أي: فَيُخْرِمُهُمُ الله عَزْ وَجَلَّ بِكُلُّ مَا كانوا قد عملوا في الحياة الدنيا، وهذا الإنباء يكون عن طريق صُحُفِ اعمالهم، وعن طريق الصلائكة السُّوئلينَ بهِمْ، وريّما بإنباء الله لهم يضم مباشرةً:

﴿ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ ﴾ :

أي: حفظه بعلمه، وجَمْعَهُ جمعاً تامّاً لم يَدَعْ صغيرةً ولا كبيرةً إلّا جمعها.

﴿ وَنَسُوهُ ﴾:

أي: ونَسُوا مَا كَانُوا قَـلُ عَبِلُوا فِي الحياة الـثُنيا، لكُنُهُمْ جَيْنَمَا يُذْكُرُونَ بِهِ يَنْفَكُرُونه تَذْكُواْ نَامَّاً، بدليلِ قول ِ الله عزّ وجل في سورة (النازعات/ ٧٩ مصحف/ ٨١ نرول):

### ﴿ يَوْمَ يَنَذَكُّرًّا لَانِسَلَنُ مَاسَعَىٰ ۞ ﴾:

أي: مَا عَمِلَ فِي الحِباة الدُّنيا، وهذا تَذُكُّرُ بَعَدَ نسيان، جمعاً بين النُّصَيِّن وإحصاء الله عزّ وجلّ لكلّ ما عَمِلُوا هو جزئيّة من كُلّيةٍ عامّةٍ من كلّيات صفـات الله تبارك وتعالى، هذه الكليّة دلّ عليها قولَة تعالى:

## ﴿وَأَلَّلُهُ عَلَىٰكُلِّ ثَنَّى وَشَهِيدٌ ۞﴾:

أي: والله مُهيْمِنُ على كلِّ شيءٍ في الوجود، دقيقاً كـان أو جليلًا، وهــو عليه

شهيد حاضر معه، مراقب له، عليم بدقائقه، مُذَرِكُ لكلّ صفاته وأحوال وتغيّرانـه، لا يَبِدُ عن علمه منه شيءً.

قول الله عز وجل :

في هــاتين الأيتين يُبيِّنُ الله عزَّ وجــلُ مُنْكَرَيْنِ من مُنْكَــرات المنـافقين في السلوك:

المنكر الأول: تناجيهم في السُّرَ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وهـذا التناجي قد يكون في خلواتهم، وقد يكون وَهُمَّ في مجالس المسلمين، إلَّا أَقْهم يتهامسون فيما بينهم بما يريدون التحادُثُ به، وكان الله عزَّ رجل قد نهى عن مشل هذا التناجي، وحَذَّر منه بقوله تعالى في سورة (النساء/ ٤ صحف/ ٩٢ نوول):

﴿ لَا خَدِيْدَ فِ كَيْمِ مِن نَجْوِنهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ سِمَدَةً إِذَا مَعْدُوفِ أَوَاصْلَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ آيَنِعْكَا مَرْ صَابَ الْقَوْمَسُوفَ ثُوْلِيهِ أَجْرا عَظِيمًا ﴿ وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِن ابْعَلِهِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَشَيْعٍ مَيْرَ سَيِيلِ ٱلمُتَّوْمِينَ ثُولِهِ مَا قَالَ وَتُصْلِيمَ جَهَنَا مِنْ مَعِيدًا ﴿ ﴾ .

وقد سبق شرح هذه النجوى وهذه المشاقّة للرسول، في النصّ (١٧) من هذه الدراسة، ونلاحظ أنّ التعبير بعبارة: ﴿وَمِنْ يُشَاقِقِ الرسول» في سورة (النساء) نظير التعبير بعبارة: ﴿إِنَّ الذين يُعَاقِرُنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ فِي سِرِوة (المجادلة). ونىلاحظ أن التناجي في السرِّ بما لا خبر فيه هو من مشاقّة الرسول التي حلَّر الله منها في سورة (النساء) وأنَّ هذا النناجي أمَّر قمد نهى الله عنه وحمَّد تحدّيراً شديداً من ممارسه، قد دلَّ عليهما الإحالة عليه في سورة (المجادلة) بقوله تعالى:

﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَا أَلِينَ ثُواعَيِ النَّجَوَىٰ ثُمُّ يُعُودُونَ لِمَا ثَهُواعَنَهُ وَيُشْتَجِّونَ بِٱلْإِشْرِ وَٱلْمُدُونِ وَمُعْمِينَ إِلَيْهُ إِلَى ﴾ :

وبهذا يتكامل النَّصَان في البيان، ويذلَّ الـلَّاحق على العراد من السبابق إذا خفي على المتدبر فَهُمُ العراد منه، أو انْصَرَفُ ذِهْنُهُ لِأَمْرِ آخر.

وأَتَبَهُ هُنَا على أنَّ المتدبَّرِ الَذي لاَ يُلاَحظ ترتيب نزول النصوص القرآنية كما جاء في ترتيب النزول (وهو غير ترتيب سور القرآن المشيم في المصحف) لا يستطيع إثراك الإحالات القرآنية على ما سبق في النزول، ولا يستطيع معرفة التدرّج في الاحكام وأساليب النربية، وعمليات التكامل الفكري في الموضوعات، ولا معرفة الناسخ من المنسوخ إنَّ وُجِد، وقد بعلَّل نَصاً مكيِّ النزول بحادثة مدنيَّة الوقوع على أنها سبب لنزوله، إلى غير ذلك من أخطاه (١٠).

المنكر الثاني: تَجِيُّهُ المنافقين للرَّسول إذا قدموا إليه تحبُّهُ مُنْكَرَةً، على خلاف التحيُّة التي حيَّاه الله بها، وهي تحيُّة الإسلام، السّلام عليكم.

وإذا كان المنافقون يفعلون هذا مع الرّسول مسع علمهم بفطائته العظيمة، الّتي تكشف مقاصدهم فيما يتلفظون به من لحن القول، فهم يفعلونه مع المؤمنين الذين قد لا يفطئون لما يفعلون ولما يقصدون من باب أولى.

ويغلب على الظنّ أنَّ المنافقين تعلّموا من شياطينهم اليهود أن يُسرعوا في لفظ والسلام عليكم، فيحذفوا اللّام من والسلام،، فتكون التحيّة والسّام عليكم، والسّام في اللّغة هو الموت.

 <sup>(</sup>١) انظر والفاعدة التاسعة، حول تتنبع مراحل التنزيل في كتاب وقواعد النديّر الأمشل لكتاب الله عزّ وجل المعزلف.

ذكر العوفي عن ابن عباس (كما جاء عند ابن كثير في تفسيره) في قوله تعالى:

﴿ وَإِذَاجَآ مُوكَحَيِّوْكَ بِمَا لَوْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾.

قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله ﷺ إذًا خَيُّوهُ: سَامٌ عليك.

وانصرف ذهن كثير من أهل التأويل إلى أنَّ النصَّ بزل بشان اليهود على خلاف ما يدل عليه السُّباق والسُّياق، تأثَّراً بعما صحَّ من أنَّ اليهود كمانوا إذا جاؤوا إلى الرسول ﷺ قالوا لمه في التحيَّة: والسَّام عليك بما أبا الفاسم، يُومِمُون أنَّهم يويدون السلام في ظاهر أمرهم، وهم يويدون الموت باطناً.

روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قـال: قال رسـول الله ﷺ: وإنَّ الْيُهُودُ إِذَا سَلُمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَخَدُهُمْ: السُّمُ عليكم، فقل: عَلَيْك،

وروى مسلم أيضاً عن عائشة أم العؤمنين فالت: اشتاذن رهمةً من اليهود علمى رسول الله ﷺ فقالُوا: السَّامُ عليكم، فقالت عائشة: بلُّ عليكم السَّامُ واللَّعة، فقال رسول الله ﷺ:

وَيَا عَائشَةٍ، إِنَّ اللَّهُ يُجِبُّ الرَّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلَّهِ.

قالت: الم تَسْمَعُ مَا قَالُوا.

قال: وقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ.

وفي رواية عند مسلم أيضاً عن مسروق، عن عائشة قالت: أنّى النبي 瓣 أناسً من البهود، فقالوا: السّامُ عليك يا أبا القاسم، قال: ووَعَلَيْكُمْ، قالت عائشة: فَلُّتُ: بل عليكم السّام والشّام، فقال رسول الله 瓣: وبيا عائشة لا تكوني فـاجشّة، فقالت: مَا سمعتُ ما قالوا؟ قال: وأوَلِيشَ فَلْ وَدَوْتُ عليهم الّذِي قالُوا، فلتُ: وَعَلِيْكُمْ،

وفي رواية أنَّ عائشة فطنت بهم فسبَّتُهم فقال رسول الله 織: ﴿مَمُ يُمَا صَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَحْشُ وَلَا التَّمَّخُشَ،

وزاد الراوي في هذه الرواية، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا جُـاؤُوكُ حَيِّوكُ بِمَا لَم يُعتِكُ به الله﴾. وهذه الزيادة ليست مما روي عن عائشة فيما يظهر، فـلا يعتمد علمها في أنَّ النصّ نزل في اليهود، بـل نقول: إنّ العنافقين الذين نزل بشأنهم النصّ تعلّموا هذه التحيّة من اليهود، لأنّ العنافقين هم العطلوب منهم بحسب ظـاهر انتماثهم أن يُحيُّول الرّمول ﷺ بما حيّاه اللّه به، وهو لفظ السّلام.

ونجد تحيَّة الله بـالسّلام على رسـوله في قـولـه تعـالى في ســورة (الصــافـات/ ٣٧مصحف/ ٥٦ نزول):

﴿ سُبَحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزْزَعَ عَايَصِفُوتَ۞ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَادِينَ۞ وَلَكُمْ الْمُرْسَادِينَ۞ وَلَكُمْ لَهُ وَيُو الْعَلَدِينَ۞﴾.

وهمله هي تحيّد الله لعباده الصالحين في الدنيا والآخرة، وتحيّد المعالاكة للمؤمنين، وتحيّد المؤمنين فيما بينهم، وقد جماء في القرآن: ﴿فَقُلُ: سلام عليكم \_ونادوا أصحاب الجنّد أنْ سُلامً عليكم \_ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّهم فيها سلام \_ ولقد جامت رُسُلنًا إبراهيم بالبشرى قالوا: سلاماً. قال: سلام \_ سلام على نوح \_ سلام على إبراهيم \_ سلام على موسى وفارون﴾ إلى غير ذلك من نصوص. والسلام دعاء بالأمن، وتحيّد

مع فقرات الآيتين:

﴿ أَلَمْ مَرَأَنَّ أَلَةً يَعَلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ؟!:

الخطاب في ﴿أَلَمْ نَر﴾ موجّه لكلّ مَنْ يصْلُح للخطاب من الـذين يملكون رؤيـة فكرية علميّة.

فالمخاطب مفرد شائع، والخطاب على سبيل الإفراد يقصـد منه أن يتحمّل كلّ فرد مخاطَبٍ مسؤوليّتُه بصورة فردية.

والغرض من الاستفهام! عن عدم الرؤية :

- (١) تعليم غير العالم وحَثَّهُ وَحَضُّه على التعلُّم.
  - (٢) تنبيه الغافل وتذكيرُ الناسي.
- (٣) توجيه العالم الذاكر لأن يهتم بالأمر المستفهم عنه ويعمل بمقتضى ما يعلم حوله.

ونتسامل: كيف يَعْلَمُ المحاطَبُ الصالِحُ للخطابِ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السمـــاوات وَمَا فِي الأرض؟

#### أقسول:

إذا كان المخاطَبُ من المؤمنين، فقد سَبَقَ أَنْ أَعْلَمُهُ اللَّهُ فِي آيـــات مَسَرُّلَاتِ كثيرات هذه الحقيقة، حتى صارت معلومة لديه، بمثابة الامر المعلوم بالرُّوْيَة البصريّة.

وإذا كان من غير المؤمنين، فإنّ باستطاعت أن يصل إلى هذه المعرفة، بالنّ يُخطّر إلى إتقان حركات كلّ ما في السماوات وما في الأرض، التي تجري بغير اختياد المخلوقات المدركة العربية، فإنّ تفكّره في ذلك يُهديد إلى أنّها محتاجةً حتماً إلى ربّ يُسيِّرها ويُسدِّر أمرها، ولا يملك ذلك إلاّ منّ لديه علم شامل بكلّ ما في السماوات والأعدام. وقدرةً على التصرف فيه، بالإحداث، والنغير، والتحويل، والإيجاد، والإعجاد،

والأثر الموجّه له النظر هنا هو شمول العلم، وقد دُكِّرتْ هذه العقيقة الكليّة من حقائق صفات الرَّبِّ جلَّ وضَلَاء تعهيداً لتذكير الدلين يتناجَونُ من المنافقين بالإلام والعدوان ومعصية الرسول، بأنَّ الله عليمٌ بما يتناجون في، خبير به، لا تخفى عليه من أحوالهم خافية، لذلك جاء التعقيب على الذكير بهذه الكليَّة بقوله تعالى .

﴿مَايَكُوثُ مِن خَنَوَىٰ الْنَتَوْ إِلَّا هُوَرَابِهُهُمْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَىٰ مِن ذَكَ وَلَا أَكْنَ لِلَّهُ وَمَمَهُمْ أَنَّ مَا كُافِّاً ﴾ :

#### ﴿ نَجُوكَ ثَلَنتُهِ ﴾ :

إذا كانت دنجوى بمعنى حثث التناجي، فالتعبير هو من قبل إضافة نجوى إلى للاته، بمعنى نجوى ثلاثة متناجين، والإنصافة هـله هي على تقدير ومرّه اي: نجوى من ثلاثة أشخاص يتحادثون فيما بينهم سرّاً، أو على تقدير (اللام) اي: نجوى لثلاثة أشخاص فهي مختصة بهم.

وإذا كانت ونجوى، بمعنى أشخاص يتناجــون، فلفظ وثلاثــة، بدلُ من ونجــوى، أوعطف بيان

## ﴿ إِلَّاهُ وَزَائِعُهُمْ وَلَاحَمْسَةِ إِلَّاهُ وَسَادِهُهُمْ ... ﴾:

أي: إلاّ اللَّهُ مَفَهُمْ يعلم ما يكون منهم من نجوى وغيرها، والمعنى: ما يكون من أحوال متناجين إلاّ حالاتٌ يكونُ اللَّهُ معهم فيها، ففي هذا خَصْرُ أحوالهم بـأحوال وجود الله معهم.

#### ﴿إِلَّاهُوَمَعَهُمْ ﴾:

أي: مصاحب لهم بعلمه وكلُّ صفاته المراقبة لهم.

واختير في البيان هنا التفصيل مع إمكان ذكر عبارة عامّة مختصرة، مثل: والله مع المتناجين أين ما كانوا، لبيان أنّ مؤامرات المكر تتألف في الغالب من أعداد أحادية: (ثلاثة ــ خصة ــ سبعة ــ تسعة) ليكون بينهم صوت مُرَجّح عند الاختمالاف في الرأي، وقد يحدث خلاف هذا، وهو يذخل في عموم:

#### ﴿ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ ﴾ .

ويكون عندئذٍ صوت رأس المتناجين بصوتين.

## ﴿ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ﴾:

أي: في أيَّ مكمان كانـوا فيه واليَّمـا؛ اسم شرط جـازم، وهـو بــدلُّ على عـمـوم الأمكنة، وجواب الشرط محذوف دلَّ عليه ما قبله، أي: أينما كانوا فالله معهم.

### ﴿ ثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَاعِمَلُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً ﴾:

أي: ليحاسبهم عليه، ويجازيهم، وقد دلَّ هذا التعبير على أنَّ النتاجي الذي هو من قبيل القول ــ وقد يفتصر على مجرَّد القول دون أن يتبعه أفعال وتطبيقات ــ يـدخل في عصوم العمل، إذِّ القول من عمل اللِّسان، كما أنَّ النِّبات والإرادات من أعمال القلوب.

ولبيان دخول هذه الجزئيّة من علمه سبحانه وتعالى ضمن كليّة عـامّة من كليّـات صفاته، وهي شمول علمه لكلّ شيء، قال عزّ وجلّ:

#### ﴿ إِنَّاللَّهُ بِكُلِّي مَنَّ عَلِيمٌ ١

وهـذا من أسلوب القرآن، لتـرسيخ الإيمـان بالكلّيـاب الاعتقاديّـة، في كثير من خواتيم الايات، أو الموضوعات.

وبعد التمهيد بأن الله عزّ وجلّ عليم بنجوى المتناجين، والتذكير بأنَّ هـذا العلم جزئيَّةً من جزئيات شمول علمه الدَّنيق لكل شيء، ذكر النَّصُّ مَا يفعل المنافقون من التناجي بالإثم والعمدوان ومعصية الرسول، مُتَخَدِّين النُّهِيِّ الذي سبق أن أنزل الله به قرآناً يُثْلَىٰ في سورة (النساء)، وبدأ بالتذكير بهذا النهي السابق، فقال تعالى:

﴿ اَلَّهُ مِّرَالِمُا الَّذِينَ شُوا عَيِ النَّجَوَىٰ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا شُواعَنُهُ وَيَتَنَجِّوكَ وَالْمِدُونِ وَمَعْصِيدَ بِالرَّسُولِ ؟! ﴾ .

#### ﴿ أَلَتُهُ زَرُ ﴾:

أي: اعلم، أو تنبُّ ، أو احــذر، أو تَعَجُّ، بحسب حــال كــلُ فــرد يصلُّحُ للخطاب

### ﴿ أَلَمْ مَّرَ إِلَى ؟ ﴾:

أي: ناظراً إلى، فالتعدية بحرف الجرّ ﴿إلى﴾ لتضمين فعل ﴿تَمْرَى﴾ معنى فعل وتنظره لتحمل العبارة دلالتي الفعلين الرؤية العلمية والنظر، وفي هذا إشارة إلى أنّه ينبغي مراقبة العنافقين مراقبة بصريّة، لمعرفة ما يتناجون به مما يضُسُرُ الإسلام وجماعة العسلمين.

#### ﴿ ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجُوكَ ﴾:

هُمُّ المنافقون المتظاهرون بالإسلام، فقد سَبَقَ أَنْ نَهاهُمُّ اللَّهُ عن النجـوى، كما ذكرنا آنفاً.

#### ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنَّهُ ﴾ :

أي: ثُمَّ يَعُودُون لفعل ما نُهوا عنه، غير متّعظين ولا مُبَالِين، ويخبر الله عنهم فَيُتَيِّن الكُليَات التي يتناجون بها، فيقول تعالى:

﴿ وَيَشَخَوْنَ إِلَّا فِيهِ وَٱلْمُدَّوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ :

أي: إنَّ ما يتسارُّون به في خلواتهم، وهمساتهم يـــ خل تحت واحـــدٍ من كليَّاتٍ ثلاث:

الكليّـة الأولى: الإثمُّ، وهو بـطلق على كـلَّ ذنب، من صغـائـر الـذنــوب حتَّى كبائرها.

الكاتبة الثانية: العدوان، وهو يطلق على الظلم، وتجاوز الحدّ المأذون به شرعاً، ويراد منه هنا العدوان على الإسلام والمكرّ به، والعدوان على المسلمين، وظلمهم، وإنساد أوضاع جماعة المؤمنين.

الكلية الثالثة: معصية الرسول ﷺ، وتشمل هذه المعصية أوامر الرسول ﷺ الذينة، والإدارية بوصفه قائد الأمة الإسلامية، ومن أجل هذا أخصت معصية الرسول ﷺ بالذكر.

وذكر النصّ كبيرةً أخرى من كبائر المنافقين، وهي مـا جاء في قــول الله عزّ وجـلّ لرسوله:

### ﴿ وَإِذَاجَآهُ وَكَحَيَّوْكَ بِمَا لَرَجُمِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾:

لقد تعلَّمُوا من اليهود أن يقولوا: سَامَ عليك، كمارُري عن ابن عبـاس، وهذه العبارة تنم عن كراهيتهم الشديدة للرسول، وعن غُلوَهم في الكفر، وتصاديهم في النشاق، وعـدم أتعاظهم بـالذلّ والخـزي الذي أصـاب رأس المنافقين في الممدينة بعـد غـزوة بني المصطّلِق.

#### أمًا تحيَّة الله فهي السلام كما سبق البيان آنفاً.

ويتلاعبُ بهم الشيطان بالوساوس، فيستجيبون له، فيفولون في نفوسهم: لو كان ما نحر على يسخط الله ما نحر على يسخط الله ما نحر على وكثر يسخط الله عليه من الله على المقاب المقاب المقاب المقاب أن يُمثيل ولا يمجّل لعباد المقاب، وأن الحياة الدنيا كلُها هي في الأصل مرحلة المتحان، لا مرحلة جزاء، وزاهرا تمادياً في هذه الوساوس، حتى قالوا: هلاً يُمَذّبنا الله، لو كنا مذنبين حقّاً، كما يقول محمّد

هذه مقولة يقولونها سرًا في أنفسهم، كشفها الله عزَّ وجل، وربَّما كانـوا يقولـونها

أيضاً وهم يتناجون سرّاً، لأنّهم إذا تناجُوا بها فيما بينهم فقد قالـوها في أنفسهم، فضال تعالى:

# ﴿ وَيَقُولُونَ فِي آنفُ مِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَلَقَهُ بِمَانَقُولُ ﴾ :

أي: يقولون: فلا يُعذّبنا الله بما نقول، ﴿ وَلَوْلَا لِهِ هَمَا تَعضيضيَّهُ بَمَعْى وَهَـلاًهُ. ولا نتصور أنّهم يستخُون رئيم أن يُشْوِل بهم العذاب، ولكنّ يَـذُلُون بهمذا التعبير على أنّهم لا يفعلون شيشاً يستدعي أن يُشْوِل الله بهم العسذاب، والسبُّ في ذلك أنّهم لم يُـوْمتوا بـانّ محمّداً رسولُ الله، وبانّ القرآن كتبابُ منزلٌ من عند الله، فعمنى كلامهم: هلاً يُعدَّبنا الله لَـوْكَنا كافرين برسول الله وكتبابه حقّباً، لكن محمّداً ليس رسولًا، وليس ما يتلوه كلاماً منزلًا من عند الله.

وفي التعقيب على مقالتهم هذه التي قالوها في أنفسهم قال الله عزَّ وجل:

### ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصْلَوْنَهُ أَفِلْسَ ٱلْمَصِيدُ ١٠

أي: يكفيهم عذاب جَهَنَّمَ حالَةَ كونهم يُصْلُونُها. جَهَنَّمَ: اسْمُ علم لدار العذاب يوم الدين.

#### ﴿يَصْلَوْنَهَا ﴾:

أي: يحترقون بلهب النار التي تتوقد فيها، يقـال لغة: صْلِيَ النــاز، وصَلَّيَ بِها، يُصَّلِّىٰ صَلَّىٰ، وصِلْيًا، أي: احترق فيها.

والمعنى: إذا كانت جهنم التي يحترقون بلهب النـار فيهـا تكفيهم عـذابـاً على كفرهم ونفاقهم وشرورهم ومنكراتهم، أفيريدون فوقه عذاباً معجلًا آخر في الدنيا؟!

وهذا يتضمَّن أنَّ خطة الله في الجزاء أن يكون مؤجَّلًا إلى يوم الدين.

#### ﴿ فَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ :

 أي: فشس المصير الذي سيصيرون إليه جهلُم، ويلزم من نمّ المكان الذي سيصيرون إليه عقاباً لهم نمُهُمُّم الشديد، الأنهم بدنويهم قد استحقوا هذا المصير الذميم، فالمكان الذميم بعدل الله يلائم تُؤلاء. ونلاحظ أنَّ هذا الوعيد يطابق الوعبد الذي سبق أن وجَّ لهم في النص السابق الذي نزل في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) إذ جاء فيه:

﴿ وَنُصِّلِهِ ، جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا ۞ ﴾ .

والمعنى: لا يستعجلوا عـذاباً في الـدنيا، حسَّبُهم مـاسبَقَ أنْ أوعدنـاهم بـه من حريق في جهنم.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿يَنَا مُنْ النَّيْتِ ، مَمْوَا لِمَا تَنْجَنَّمُ فَلَا نَنْعَتِمُ الْإِنْدِ وَالْفَدُّ وَيُومَعْمِنِ الرَّسُولُ وَتَنْجَوَّا بِالْفِرَالْفَقَوَّةُ وَالْقُوا الْمَالَّذِي إِلَيْهِ تَعْمَرُونَ ۞ إِنَّا النَّجْوَى مِنَ النَّبطنِ لِيَحْرُث المَنْوا وَلَيْسَ رِيضاً وَهِمْ مُنْيَا ۚ إِلَّهِ إِذْنِ الْقُورَعِلَ اللَّهِ فَلْيَتُوكِي اللَّهِ فَالْمَوْ

تــوبيخُ العنــافقين على تناجيهم بــالإثم والعدوان ومعصيةِ الــرُسُــول، ووعيــدُهُمْ بالعذاب في جهنم، اسْتَدْعَيا تُوْجِيهَ تكليفٍ حول الموضوع نفسه للذين أمَنُوا.

فنهاهم الله عزّ وجلّ عن أن يفعلوا في النناجي مثلمــا يفعل المنــالقون، وأمــرهـم إذا تناجوا مُتَسَارًين في الحديث أن يتناجّوا ضمن إحدى كليّتين:

الكليَّةُ الأولىٰ: الْبُوْ، وهو كلَّ ما فيه توسُّعُ في فعل الخير، من نوافل العبادات وفعل الصالحات، زيادةً على فعل الواجبات وترك المحرَّمات، ومن ذلك التناجي للإصلاح بين الناس، والجهاد في سبيل الله، وصاعدة ذوي الحاجات.

ولمّا كان تَرَكُ النتاجي بالإنم والعدوان ومعصبة الرّسبول أمراً من مفتضيات كُلّيّةٍ غامّة من كليّات منهج السّلوك الإسلامي للنّاجين، وجزئيّةً من جزئيّاتها، كان من العناسب النّذكيّر بهذه الكليّة، لتاصيلها وتعميقها في نُشُوسِ المؤمنين، وهي تقوى الله في كلُّ حَركة وسكَنَةٍ، خاطب الله الذين أمنوا بقوله:

## ﴿ وَٱتَّفُوا اللَّهَ ٱلَّذِى ٓ إِلَّتِهِ تُحْشُرُونَ ۞ ﴾.

﴿ تَعْشَرُونَ ﴾ :

أي: تجمعون مَسُولين، الحشر: السُّوقُ والجمُّعُ.

أي: واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهي فعل ما أوجب عليكم على قادر استطاعتكم، وترك ما حرّم عليكم، فمن صفاته عـرّ وجلَّ أنّه الذي إليه تُعشَرُونَ يَحرُّم تبعثون إلى الحياة بعد العوت، لتحاسبوا على ما قلنتم في رحلة استحانكم في الحياة الدنيا، وما أخُرِّتُم فلم تعملو، من خير أو شرَّ، ثم لتُجازَوْا عليه بالفضل، أو بالعدل.

ولمّا كان تنداجي السنافتين فيما بينهم منا يُحديثُ قلقاً وضيقاً وغمّاً في صدور المؤمنين، وهُمّ مالحورون أن يكفّروا إبديتهُمّ من معاقبتهم وإنَّرال نفنيهِمْ بهِمُ، حَمَّى ينكشف من أمرهم ما يُدائون به، الأمر المذي يُعدِيثُ حُرْزًا في صدور المؤمنين، كان من الحكمة الربوية والعلاجيّة، أن ييَنَّ الله للذين آمنوا ثلاث قضايا:

القضية الأولى: أنَّ هذه النجرى التي يُسَارِسُها المسَافقون هي من وساوس الشيطان لهم، ليُحرُّنُ بها الَّذِينَ آمَنُوا، أي: ليلقي الشيطان في قلوب الذين آمنُوا الحيزن بسب ما يفعل المنافقون من تناج فيما بينهم بحضور المؤمنين، إذَّ لَنْ يُسَالَّ المنافقون منها فاشدةً ولا مغنماً، لأنَّ الله مُحْبِطً كَيْمُمُمُّ ومُبِّعِللً أعمالهم، ما دام المؤمنون على منهاج الله مستقيمين يَقِظِين خَذِرِين، فقال تعالى:

## ﴿ إِنَّمَا النَّخْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

القضيّة الشانية: أنَّ الشيطان ليس بفسارَهم شيئاً إلاَّ بإذن الله ، لا عن طبريق النجوى التي يَستعدرج العنافقين إليها، ولا عن طبريق غيرها، وإذَّنُ الله بشيء من ذلك لا يكون إلاّ لحكمة، للابتلاء، أو النَّتِيم، أو التربية، أو العضوية المعجلة وتكفير السَّيّات، أو اللواب ورفع الدرجات، وكلُّ ذلك غيرٌ لا شرَّ فيه، فقال تعالى:

﴿ وَلَيْسَ بِضَآرَهِمْ شَيْئًا إِلَّابِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ .

النص (٢٧) من سورة (المجادلة) الآيات من (٥ ــ ١٠)

القضية الثالثة: أنّ المؤمنين مطالبون بأن يتوكّلوا على الله بعد أن يتَحدُوا كامل الإسباب التي أمرهم الله بها، ليدفع عنهم الوساوس، ويشدّ فيهم العزائم، ويشوّر بصيرتهم، ويكشف لهم أعداءهم، ويُحبط لهم مكايدهم، فنال تعالى:

﴿ وَعَلَ اللَّهِ فَلْمَتَوَّكِمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ ﴾.

• • •

#### النص الثامن والعشرون

وهو من سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نزول) أيضاً والسورة (١٩) من التنزيل المدني، الأيات من (١٤ ـ ٢٢) حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم

#### قال الله عزّ وجلّ:

﴿ اَلْمَرَ اِلدَّالِينَ تَوْفَاقَوَا عَنِسَ اللهُ عَلَيْمِ عَلَمْمِينَكُمْ وَلَا مِنْمُ وَعَلَاوَنَ عَلَاكُ لِي وَهُمْ يَسْدُونَ ﴿ اَعْدَالْهُ مُعْمَ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا (1)

#### ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش)

في الآية (٢١):

(١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة [وَرُسُلِي] بإسكان ياء المتكلم.

وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر، وابن عامر الشامي بفتح ياء المتكلم. .

والقراءتان وجهان في اللُّغة لنطق ياءِ المتكلُّم.

#### (')

## موضوع النصّ وما روي حوله من أسباب النزول

موضوع النص:

(١) تناول هذا النصّ بيان كبيرتين منكرتين من كبائر المنافقين الشنيعة:

الكبيسرة الأولى: اتخاذهم اليهـود الذين غضب الله عليهم أوليـاء لهم من دون المؤمنين، ينصرونهم ويستنصرون بهم، ويوادونهم، ويحادون الله.

الكبيرة الثانية: خَلِفُهُم الايمان على صِنْق ما يقولونه أمام الرسول أو المؤمنين إثباتاً أو نفياً، كتقديم عـلمر كاذب على تخلّف عن واجب، أو ادّعاء القيام بعمـل لم يعملوه، أو إنكار عمل عملوه أو قول، قالوه، أو ادّعاه إيمـانِ أو حبُّ في قلوبهم، وقلوبُهُمْ كافرة كارهة، إلى غير ذلك.

فهم يجعلون حُلِف الأيمان ستراً يُقُون به أنفسهم أمام الرسول والمؤمنين، من انكشاف نفاقهم وخياناتهم، وظهور قبائحهم، وكبائدهم التي يرتكبونها سبرًا، ومكايدهم التي يكيدونها ضدّ الإسلام والمسلمين، وموالاتهم أعداء الله ورسوله الصرحاء من اليهود والمشركين.

وليأمنوا بالأيمَان الكاذبة من العقاب، فيستمرّوا بـالنفاق صــادّين مُحجمين عن اتّبـاع سبيل الله، وعــاملين سرّاً في صــرف غيرهم عن سلوكـه، من ضعفاء الإيـمـان الذين يستجيبون لهم، أو الكافرين الّذين يجدون لديهم ميلًا إلى الدخول في الإسلام.

- (٢) وتناول النص أيضاً وعيد المنافقين بعذاب شديد مُهين.
- (٣) وجاه في النصّ بيان أنّ المسافقين لن تغنيهم أموالهم ولا أولادهم، فلن تكون دافعةً عنهم من عذاب الله شيئًا، إذا أراد الله أن يُشوِل بهم عقابه في الدنياء بجالحة كنوئية من أمره، أو بمصيبة تنزل بهم على يَبدِ رَسُوله وأَيْدي المؤمنين إذْ يكشف من خياناتهم ما يستحقّون عليه العقاب في الدنيا.
- (٤) وجاء في النص بالأن أن صفة الكذب، وحَلفِ الايمان على ما يقولون من كذب إثباتاً أو نفياً، ستلازمهم، حَتَى مُوقفِ حسابهم بين يُدي رئهم يوم الدين، فيحلفون اله الأيمان الكافية على ما ينكرون أو ما يدّعون، رجاء أن تُجيهم أيصائهم من عذاب الله، ظائين أن أكاذيبهم وأيمانهم تنفعهم عند الله، كما استطاعوا أن يُشتُروا بها أنفسهم في الدنيا.

لقد أمر الله الدومين في الدنيا بأن يقبلوا من المنافقين ظاهرهم، إذا لم تثبت إدانتهم بيئةٍ شرعية، فلا يعاقبوهم، ولكن ليس معنى هذا أن لا يعقدوهم، أو أن يتُعقَّد استهم بطانة، أو أن يُتقُوا بهم في أمور السلم أو العرب، فهذه أمور لم ياذن بها الله، بل هي من الغفلات، أو التقصيرات، أو الخيسانات، التي يؤاخدا الله المعقدون المعتمد الله يقاضدا الله المعقدون العقديد الله المعقدون العائم، التي تقر بالإسلام وجماعة المسلمين.

أمَّا إنزال العقاب على الرَّمَّة أو الخيانة بالتهمة دون بيَّنة شرعية فهذا هــو الذي كفّ الله يد المؤمنين عنه في التعامل مع المنافقين.

- (٥) وجساء في النص بيان أن المنسافقين استحدة عليهم الشيسطان، أي:
   استولى عليهم استيلاء كاملاً، وساقهم في السُّبل الضالة على ما يريد، فهم حزب
   الشيطان ضمن صفوف العؤمين.
- (٦) وجماء في النص بيان أن الله سيجعلهم في الأذلين، جزاء أنهم يحادون الله ورسوله.

(٧) وجاء في النصّ بيان إحدىٰ سُنَن الله التي قضاها قضاءٌ مبرماً، وهي :

﴿ كَنَّبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلَّ ﴾.

وما قضاه الله نافذ حتماً:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيرٌ ﴾.

(٨) وجماء في النص بيان السوصف الذي يتحلى بــه المؤمنون، من ألهم لا يُبوادون من حاد الله ورسلوله في آية حال من الاحوال، وبيان ما لهم عنده من تثبيت وتأليد وأجرٍ عظيم ورضا عنهم وإرضاء لهم، على النفيض تصاماً مصا عليه العنافقون.

ما روي من سبب النزول:

(١) جاء عند ابن أبي حاتم والإمام أحمد وابن جرير والحاكم وصحّحه،
 وغيرهم عن ابن عباس: أنَّ النبيِّ ﷺ كان في ظلَّ حُجْرَةٍ من حُجْرِه، وعنده نَفَرٌ من
 المسلمين، قد كاد يُفلِصُ عنهم الظلَّ رأي: ينكمش وينضم) قال:

وَإِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانَ يَنْظُرُ بِعَنْيُ شَيْطَانِ، فإذَا أَنَاكُمْ فَلا تُكَلَّمُـوهُ، فجاء رجـلُ أَزْرَقُ، فدعاء رسول الله ﷺ فكلّمه فقال:

وعَلاَمَ تَشْتُمْنِي أَنْتَ وفُلانٌ وفُلانٌ، نَفَرُ دَعَاهُمُ (أي الرسول) بأسمائهم.

قال: فانطلق الرجل، فدعاهم، فحلفوا له واعتذروا إليه، فأنزل الله عز وجل:

﴿ وَرَبِيَتُهُمُ اللَّهُ عِيمًا فَيَعَلِمُونَ لَمُكَا يَلِشُونَ لَكُمٌّ وَمُسَبُّرِنَا أَيْهُمْ عَلُمُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الكَذِيثُونَ ۞ ﴾.

(٢) وذكر السُّدَي ومقاتل أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ, وعبد الله بن نَبْل. كان أحدُهما وهو عبد الله بن نَبْل يجالس النبيُّ ﷺ، ويرفع اخباره إلى اليهبود، ويسُّبُّ النبيِّ ﷺ، فإذا بلغ النبيُّ خَبْرُه، أو أطلعه الله عليه، جاء فاعتـفر، وأَشْمَرُ أنَّه ما فعل. (T)

### المفردات اللَّغوية في النصّ

### ﴿ نَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِم ﴾ :

أي: أتَخَذُوهم أولياء لهم من دون المؤمنين، يتصرونهم، ويستنصرون بهم،
 ويوادونهم، ويتقلون لهم أخبار المسلمين، ويستشيرونهم، ويتأمّرون ممهم للإضرار
 بالإسلام والمسلمين.

﴿خُنَّهُ ﴾:

أي: سُتُرَة واقية، وكلُّ ما وقي من سلاح وغيره يُسمَّى جُنَّة.

#### ﴿ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

أي: فَأَخْجُمُوا عن سلوكه، وانصرفوا عنه سيرًاً، وصَرَفوا غيرهم من الـذين يتأثّرون بهم عن سلوكه.

فعـل وصَدَّه يُستعمـل في اللَّغة لازماً بمعنى احجم وأعرض وتـولَىٰ مـدبـراً، ويُستعمَل متعدَّياً بمعنى صرف غيره وحوّله، أو منعه وأغْراه بأن يعرض أو يدبر.

#### ﴿ عَلَابٌ مُّهِينٌ ﴾:

أي: عذابٌ فيه إهانةٌ لهم وتحقير.

## ﴿ أُولَيْكَ أَصْمَتُ النَّادِّ ﴾:

أي: أولئك ملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه، الصاحبُ السَّرْفِق الملازم. ويأتي بمعنى مالك الشيء، أو مستحقه، أو القائم على أمره، والأصل في المعنى: العرافقة والملازمة.

﴿ خَلِلُهُ وَ ﴾ :

باقون دواماً.

﴿ أَسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُانُ ﴾ :

أي: استولَىٰ عليهم الشيطان، وغلَبَهُمْ على أمرهم، وساقهم كما يريد.

يقال لغة: حَاذَ الشيءَ، أي: حاطَهُ وغلبَ عليه. وحاذَ الدّوابُ، أي: ســـاقها سُوْفًا عنِهَاً، ومنه الحوذي، وهو الطارد المستحث على السّير دوابّه، وسائق العربة.

ويقال: اسْتَحُوذَ على الشيء، إذا استولى عليه، واستحوذ فَلانُ على فُـلانِ، إذا غلبه. وقد ينائي هذا الفعل بمعنى: أحاط به وحفيظه، ومنه: ﴿اللّٰمُ نَسْتَحُوذُ عليكم﴾، كما سبق بيانه، في النص (١٨) من سورة (النساه).

## ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِّ ﴾:

أي: الجماعة المتفقة فيما بينها على ما يريد منهم الشيطان، ويسوقهم إليه. ويأتي في مقابلهم حزُبُ الله.

الحزبُ: الجماعة المتفقة المتناصرة على أمر، أو الجماعـة الذين تشــاكلـت مبادئهم وأهواؤهم وانفقت أعمالهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعَادُّونَ ٱللَّهَ ﴾:

سبق بيانه في النص (٢٧) من سورة (المجادلة).

# ﴿ فِي ٱلْأَذَ لِينَ ﴾ :

أي: في الاضعفين المهينين، جمع وأذَلُه أفعل تفضيل من وذلَه إذا ضعف وهان، يقال لغة: ذُلُّ يذِلُ ذُلًا، وَذِلَّةً، ومَذَلَّةً.

## ﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ ﴾:

أي: وقواهم بقوة خفيّة منه، يُطْلَق لفظ الروح، على القرّة غير المرئية، كمــا يطلق على ما تكون به الحياة، وعلى القرآن، والوحي، وغير ذلك.

**(£)** 

مع النصّ في التحليل والتدبُّر

عَوْلُ الله عزّ وجل:

﴿ الْوَثَرُ لِلَّا الَّذِينَ فَلَوْافَوْمَا خَسِسَالَهُ عَلَيْهِمَ نَاهُمْ مِنْكُمُ وَلَائِمٌ وَيَعْلِمُونَ عَل وَهُمْ يَسْلَمُونَ ۞ لَعَنَا اللّهُ فَامْ عَنَا المِنْدِيثُ إِنْهُمْ مِنْآتَ مَاكُونُ فِيسَلُونَ ۞ ﴾.

استفهام موجّه لكل من يصلُح للخطاب من الذين يملكون رؤية فكريّة علميّة شبهة بالمشاهدة البصريّة، فعبارة: ﴿أَلَمْ تَزْ إلى﴾ هي على تقدير: ألم تنز ناظراً إلى، وفق أسلوب التضمين الكثير في القرآن.

والغرض من الاستفهام عن عدم الرؤية هنا:

- (١) الإعملام بما يفعمل المنافقون والحث على التعلّم، بالنسبة إلى غير العالم.
  - (٢) التعجيب من أمرهم الشنيع، بالنسبة إلى كل فرد يصلح للخطاب.
    - (٣) التنبيه أو التذكير بالنسبة إلى الغافل أو الناسي.
    - (٤) توجيه العالم الذاكر أن يهتم بأمر المنافقين ويحذرهم.
- (٥) إشعار المنافقين بأنّ كلّ أعمالهم معلومة لله عزّ وجل، مع الإلماح إلى
   إمكان فضحهم باشخاصهم وأعيانهم.

والنص يتحدّث عن فريق من المنافقين أتُخذُوا من اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء لهم من دون المؤمنين، يواذرنهم وينـاصـرونهم ويستصـرون بهم، ويتأمرون معهم ضدّ الإسلام والمسلمين الصادقين، وينقلون لهم الأخبار، ويعملون بأراقهم، إلى غير ذلك منا يُذُلُ عليه فعل التولّي.

وحظ الهود من غضب الله هدو الحظ الأوفى من كللَّ مَنْ غضب الله عليهم، حتى إذا ذُكرَ الذين غضب الله عليهم بالوصف غير مقيد بقدم مذكورين، كان المتبادر من إطلاق الوصف أن المراد منهم اليهود، فمعظم النصوص القرآنية التي جاء فيها ذكر من غضب الله عليهم، يدل السياق أو السّباق على أن اليهود هم المقصودون.

يضاف إلى هذا أنَّ المنافقين في المدينة كانوا يُوالُّونَ اليهود سرًّا، وقد

يصرَحون بموالاتهم لَهُمْ جهراً، كما فعل ابن سلول إبّان إجلاء يهود بني قينقاع، ثم إبّان إجلاء يهود بني النضير.

> ودلّ على أنّ النص نزل في المنافقين قول الله فيه خطاباً للمؤمنين: ﴿ مَاهُمُ مِنكُمُ وَكُذِينَهُمْ ﴾ .

فهذا التعبير إنّما ينطبق على المنافقين، لأنّ اليهود ليسوا مثلثّة لأن يكونـوا من المؤمنين، حتى يقول الله لهم: ﴿مَا هُمْ مِنكُم﴾ بخـلاف المنافقين، فـنظاهر حـالهم أتهم من المؤمنين، فجاء البيان كاشفاً لحقيقتهم.

ودلُّ أيضاً على أنّهم ليسوا من منسافقي اليهود، بسل من منافقي العسرب المشركين، لائتهم لوكانوا من منافقي اليهود لما قال الله : ﴿وَلَا مِنْهُمْهُمُ، فالمنافقون من اليهود هم من اليهود باطناً، فكان هذا البيانُ وصفاً محدَّداً والاً على أنهم من مشركي العرب المنافقين المتظاهرين بالإسلام، والمبطنين للشرك.

ولا يقتصر أمر هؤلاء على أنهم يتخذون اليهود الـذين غضب الله على أنهم يتخذون اليهود الـذين غضب الله على أنهم يتخذون الله المراً، سرًا، بل يُضِيفون إلى هذه الخيانة الله ظُمَى أنهم يحلفُون الإيسان لتوثيق الاقتوال الكاذبة التي يقولونها افتراء، إذ هم يَعْلُمُونَ أنّها أقوال كاذبة يقولونها في إثبات قضايا أوْ نفي قضايا، فقال تعالى عطفًا على وصفهم السابق:

## ﴿ وَيُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

أي: يَصنَّعُونَ الكَذْب، ويحلفونَ الايمان عليه، الإغراء بتصديق، فكأتّهم يغطّونَ رجَّسَ الكَذْب بِما للايمان من قدسيَّة في قلوب المؤمنين، فيجعلون الايمان أغطيةً على الكذب لِمنَّتِر كُونه كذبًا، وخداع المؤمنين بأنَّه صدق.

ولا بدّ أن يُلاحظ الأديب ما في هذا التعبير القرآني من إبداع في الفكرة، مع إيجازٍ في التعبير.

هاتان الخصلتان الذميمتان من خصال المنافقين تستحقان توجيه وعيــد خاصً لهم بسببهما، فقال تعالى:

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَا إِلَّا شَدِيدًا ﴾ .

#### حول اتخاذ المنافقين البهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشبطان علبهم

وهذا العذاب الشديد يذوقونه يوم المدين في جهنم دار عذاب الكافرين.

وإذا قبل يومئذ: لِمْ يُعَذِّبُونَ هذا العذاب الشديد؟ كان الجنواب ما جناء في قوله تعالى:

## ﴿إِنَّهُ مُ سَلَّةَ مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞ ﴾.

أي: ومن ساء عمله في حياة الابتلاء، اشتدّ عـذابُّه السّيَّس، في حياة الجزاء يوم الدين.

#### قول الله عز وجلً:

﴿ أَغَذُ ثُواَ أَيْنَتُهُمْ مُنَّةُ فَعَدُّ لَاعَن سِيلِ أَقَوْقُهُمْ عَنَابٌ تُعِينٌ ۞ لَنَّفَىٰ عَهُمْ أَمُولُمُمْ وَلَا أَوْلَاهُمْ مِنَ اللّهِ مَنْظَأَ أُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُن ۞ وَمَ يَعَثُّمُ اللّهُ جَيعًا يَبْرُهُونَ لَهُمُنَا يَلِهُونَ الْكُرُونِيَّسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى خَوْلَا إِنَّهُمُمُ ٱلْكَوْبُونَ ۞ •

في هـذه الآيات الشلاث من هذا النصُّ يُبَيِّن الله عـزَّ وجلَّ سَبْـعَ قضايـا تتعلَّقُ بالمنافقين:

القضيّة ا**لأولى**: تتعلّق ببيان غـرضهم من حَلِفهم الايمانُ على الكـذب، فقال تعالى:

## ﴿ النَّفَذُوۤ الَّيْمَنَّهُمْ مُنَّةً ﴾:

أي: جعلوا أيسانَهُمْ مُثَرَّةً يَشَرُونَ بِها نِقَائَهُمْ، ومنكراتهم، وخياساتهم، وموالايهمُ للذين غضب الله عليهم، وسائر أحمالهم التي تُمَيِّر عن هُريتهم الحقيقة، وهـو الكفر بـالرسـول، وبما جـاء به عن ربّه، ولزومهم مـواقع شـركهم القديم في السّرَ.

الْجُنَّةُ: السُّنْرَةُ، وكُلُّ ما وقَى مِنْ سلاحٍ وغيرِه، وسُمِّيَ النَّرْسُ مِجَنَّا لذلك.

إنُّهُم في موقع المحارب الجبان، الـذي يُريـد أن يقـاتـل، ولا يستطيـع

المواجهة، فيستُر نفسه بما يُخْفِي تحرَكاته العدائيّة الكيديّة، وسِتَارَتُهُم هي الكذب، والْحَلِفُ على الكذب.

القصيّة النانية: تتعلّق بيهان صَدَّهِمْ عن سبيل اللّهِ، إذْ خَسِبُوا أَنَّهُمْ أَمِنُوا بِسَشْرِ الْفُسِيمْ، وَنَحْرُكاتِهِمُ الْمُوبِية بأيمانهم التي يحلفونها على الكلّب، فأنطَلَقُوا من وراء السّر يَصَدُّونَ عن سبيل الله.

وصدُّهم عن سبيل الله له وجهان: لازمٌ، ومُتعدٍّ.

فالوجه اللّازم: يكـون بإحجـامهم وانصرافهم عن سلوك سبيـل الله ما وجـدوا إلى ذلك سبيلًا غير فاضِح ٍ لهم.

والموجه المتعدّي: يكون بصرفِ ومَنْع من يتـالرُ بهم من ضعفــاء الإبــان، أو الكافرين الذين لديهم ميّل لأن يُسْلِمُوا، عن سلوك مبيل الله.

فقال تعالى :

﴿ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ .

القفية الثالثة: تمثل ببيان أن الله عزّ وجلٌ قد قضى بأنّ للمنافقين عذاباً مُهيناً، مُرتَّبناً على خلفهم على الكذب، وصَـدَّهِمْ عن سبيل الله، وأنّ هـذا المذاب النُّهِين مُمَدًّ لَهُمْ ومُهَيَّاً، فهم ينالونه بعد مفارقتهم عتبةً حياة الابتلاء، ودخولهم عتبة يوم الجزاء، فقال تعالى:

﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠٠ ﴿

وقمد يكون همذا العذاب المهين عنمد موتهم، وفي مدَّة البسرزخ بين المموت والبعث، وفي يوم الحشر.

القضية الرابعة: تتمكّن بأثر اعتمادهم في الدنيا على أموالهم وأولادهم، لدفع نقمة الرسول أو المؤمنين عنهم، إذا انكشف لهم أفرَّهُمْ، وظهرَتُ لهم خياساتهم، والْبَيْنَانُ القرآني يُنْبِتُ أنَّ الله قضى بأنَّه لنَّ تغنيهم أَمُوالهم ولا أوَلائهم، فلا تدفع عنهم من عذاب الله شيئاً، إذا أراد الله أن يُنْزل بهم عقابه في الدنيا. قان أراد الله تعذيبهم بجوائح كـونية من أمـره فَلَنْ تُغْنَيْهُم أموالهم ولا أولادهم شيئًا، ولَنْ تدفع عنهم عذابه.

وإنَّ سَلَطَ الله رسولَه أو المؤمنين عليهم، وأغراهم بفتالهم فَلَنْ تُغَيِّهِم أُموالهم ولا أولادهم شيئًا، وسينُصُرُ رسُولَة والذين أمنوا عليهم. وقَدْ حذَّرهم الله عَزْ وجلَّ من هذا التسليط بقوله في سورة (الاحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول):

﴿ لَهِ اَزَّهَنَهُ الْمُنْعِفُونُ وَالَّذِينَ فِقُلُوبِهِمِ مَّرَضُّ وَالْمُرْحِفُوتَ فِي الْمُدِينَاتُنْهَ مَنْكَ بِهِمْ ثُمَّلًا بُصُاوِرُهُ وَلَكَ فِهَا إِلَّا فِلِللا ۞ مَنْمُورِتَ أَنِمَنَا أَفِيمُواْ أَخِذًا وَفَيْتُلُوا تَغْيِدُكُ۞ شُنَةَ القَوفِ الَّذِيكَ خَلُوامِن قَبْلُ وَلَنْ جَدَلِشَنَةِ القَوْمَ لِيلاً ۞ ﴾

وقد سبق شرح هذه الأيات في أواخر النص (١٣) من هذه الدراسة.

وفي بيان أنّ أموالهم وأولادهم لن تُغْنِيهم شيئًا، ولَنْ تُذَفَعَ عنهم عذاب اللَّهِ، قال تعالى :

﴿ لَّنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمْمُ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيَّا ﴾:

أي: لَنْ تَكْفِيَهُمْ فَتَصْرِفَ عَنْهُم أموالُهُم ولاَ أولاَدُهُمْ من عَذَابِ اللَّهِ شيئاً.

أَصْلُ مَعَنَى وَأَغَنَاهُ كَفَاهُ، والكفاية عند الحاجة إلى ما يدفع المكروه تتضمّن معنى الكفّ والصّرْف، أي: كفاه فصّرف عنه ما يكره، فَسُدّي فعل وأغنى، عنىد إرادة هذا المعنى تعدية فعل وكفّ أو صَرفت، وفق أسلوب التضمين، وقد استعمل العرب هذا التضمين في فعل وأغنى، فقالوا: أَغْنِ عَنَّا شُرِكَ، أي: اصْرِفُهُ وكُفَّهُ.

ورُوي أنَّ عليّاً بعث إلى عثمـان رضي الله عنهمـا بصحيفـة، فقــال عثمـان للرسول: وأغَيْهَا عَنَّاه أي: اصْرِفْهَا عَنَّا.

وجاء تكرير النمي في: ﴿وَلاَ أَوْلاَهُمْ هِهُ للذّلالة على أن من المنافقين من لديه أموال فهو يستغني بأمواك ويرى أنّها تدفع عنه، ومنهم من لديه أولاد فهو يستغني بأولاده ويرى أنهم يدفعون عنه، ومنهم من لديه أموال وأولاد، فياخُذُ كُلُّ فريق حظُّهُ الخاصّ من النفي، وأمّا من لديه أموال وأولادُ معاً فيؤكَّدُ له النفيُ مُرْتين، أحدهما مع الأموال، والأخر مع الأولاد. وقوله تصالى: ﴿ مِنْ اللَّهِ شَيئاً﴾ هو على تقدير مضاف محذوف يُفَهِّمُ من القرينة، والكلام على تقدير: لن نغني عنهم أسوالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً.

القضيّة الخامسة: تتعلّق ببيان مصيرهم الأخير يوم الدين، فقال تعالى : ﴿ أَوْلَكُهِ كَأَصَّبُ النَّالِيُّ هُمْ إِضَا خَالِدُونَ ﴾

أي: أولَنك البعداء عن رحمة الله، والبعداء في جهة الـدرك الأسفـل، هم مستحقو النار وملازموها، وهم فيها خالِدُون.

القضية السادسة: أنهم يوم يُبتَثُون ريُوقَفُون للحساب، يُخلِفون على الكذب بين يدي الله، كما كانوا يخلِفُونَ للرُسول وللمؤمنين على الكذب في الحياة الدنيا، متوهمين أنّ هذا الخداع بفَعُهم فيدفع عنهم عذاب الله، كما نفعهم في الدنيا، إذْ دفع عنهم انتقام الرسول والمؤمنين.

لكنّهم يجدون صحائفهم لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصنها، ويجدون شريط أعمالهم معروضاً بالصورة والصوت والنبات والخواطر وأحاديث النفس والفلب، ويجدون جوارحهم تشّهَدُ عليهم بما قدّمُوا، ويجدون أنّهم مفضوحون بالكذب، وأنّ العذاب نازل بهم لا محالة.

دلُّ على هذه القضية قول الله تعالى:

# ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ مِيمَا فَيَسْلِغُونَ لَمُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُو وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَوْد ﴾ .

أي: يَرَقَ يَتَخَفُّمُ اللَّهُ جِمِيعاً لِيوْمِ القيامة، فَيَحْشُرُون، فَيُسَاقون لمحكمة الصدل الربّانية، فَيُسْأَلُون ليُحَاسَبُوا عَلَى أعمالهم فَيْخَلِشُونَ عَلَى الكَيْبِ، كَمَا يَخْلُونَ لَكُمْ الوم أيها المؤمنون في الحياة الدنيا، ويُحْسَبُون أَنْهم بقدرتهم على الكذب بالسنتهم، وسُنْرِ اكاذبيهم بما يحلفون من أيمان قابضُون أو مسيطرون على شيء ينغُفهم، فيدفعُ عنهم عذاب الله.

هذا الكلام هو جزء جملة يشطلُبُ جزأهـا الأخر، وهـو بمثابـة المبتدأ الـذي لم يأت بُعُدُ خبره، فاين جزءُ الجملة الأخر؟.

أقبول:

هو مطوئي يمكن إدراكه بادني تأمّل، ومعناه، لكنّهم يفتضحون، وتُقام عليهم البينات التي لا يستطيعون جُدودُها، وتشهد عليهم جوارحهم، ويُدانون بكفرهم وَنَفاقهم، ويما ارتكبوا من جرائم، ويُحكَمُ عليهم بالعذاب في النار خالدين فيها، ويظهر لهم أنهم ليسوا على شيء يدفع عنهم أو يصرف عنهم عذاب الله.

لقـد ماتــوا وهـم كذَابُــون، حلَّافُــون على الكذب، ويَيْعَشُــونَ يوم القيـامة على ما ماتوا عليه كذّابين حلّافين على الكذب.

روى الإمام مسلم وابن ماجه عن جابر، أنَّ النبيِّ ﷺ قال:

وَيُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ .

الفضية السابعة: بيان أنهم أكفب الكفّابين، حتى كانَّ الكفّب منحصر فيهم، على معنى تفرّدهم باحتلال الدرّكة السُّفْلَى من دركاتِ الكفِّب، فقال تصالى مستفتحاً باداة التَّنيه:

## ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْكَالِبُونَ ﴿ ﴾.

استُفيد الحصر من تعريف طرفي الإسنباد، مع التناكيد بضمير الفصل. أداة التعريف هي هنا للكمال، أي: للدلالة على أنّهم جمعوا كلّ أنواع الكذب، واستكملوا كلّ عناصره، وهذا الجمع لا يوجد عند غيرهم، فهم أخسّ الكذّابين، لا يشاركهم في دركة هذه الخسّة أحد.

هذا الحصر لم يرد في القرآن إلَّا ثلاث مرات:

والثانية: في سورة (النور) بشأن الذين جاءوا بالإفك، والذين جـاءوا بالإفـك ابتداءً هم المنافقون، ورأسهم أبنُ سلول.

والثالثة: هذا الذي في سورة (المجادلة) وهو بشأن المنافقين.

فلا اختلاف في دلالات النصوص القرآنية حول حصر كمال الكذب في المنافقين.

قول الله عز وجل:

﴿اسْتَحَوْدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَسُلُهُمْ ذَكُرُ الشَّوْلُولَتِيكَ حِرْبُ الشَّيْطَانُ أَلآ إِنَّ حِرْبَ الشَّيْطَانِ مُمُ الْمُقِيرُونَ ۞﴾ .

في هذه الآية بيان أربع قضايا بشأن المنافقين:

المقضية الأولى: بيان أنّ الشيطان استحوذ عليهم، أي: استسولَى عليهم، وجمل إدادتهم طسوع أوامره ونسواهيه، وجمسل أفكارهم ومفهوماتهم وتصويلاته، وجمسل أفكارهم ومفهوماتهم وتصويلاته، وساقهُم كما يسوق الحريبي الدواب سوقاً سريعاً عنيفاً، وكانوا من صقق عليهم إبليس ظنه، إذ قال لربّه حين لعنه وطرده، وأهبطه وأخرجه من مواطن القرب مع المملائكة، مذوماً ملحوراً، كما جاء في سورة (الإسراء/ ١٧ مصحف/ ٥٠ نزول):

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَكِكِكِ أَسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِينَ خَلَقَتَ طِيئَ ۞ قَالَ أَرْءَيْنَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَقَّ لَمِنْ أَخَرْنُونِ إِلَى يَوْرِ الْقِينَمَةِ لَأَخَسَكَنَ دُرْيَتُكُو إِلَّا فِلِيلَا ۞﴾.

أي: لأَسْتَميلَنُّهُمْ ولأَسْتَوْلِيَنَّ عليهم ولأسوقَنَّهُمْ كالدُّوابِّ منْ احْناكهم.

﴿احْتَنَكُ الدَائِنَّةِ: اي: وضع في حنكها الاسفل حبلًا يفودُها به. نـالكفرة والمنافقون من يُنبي آدم جعَلَهُمُ إيليس كالبهائم من الـدواب والانعام، وسـاقُهُمْ كما يُسُوقُ الحوذي دوابُه.

أمّا الذين استعصّـرًا على إيلس فهم الذين حافظوا على تكريم الله لهم إذً جعلهم في أخَسَن تُقويم، ولم يستجيبوا للشيطان كما استجاب الـذين ردّهم الله باستجابتهم له إلى أسْفَل سافِلين، الذين هم كالأنعام بـل هم أضلَّ سبيـلاً، وقد دلّ على هذه القضة قول الله تعالى:

﴿أُسْتَحْوَدْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾.

القضية الثانية: وهي ناتي اثراً من آثار القضية الأولى، وهي ما حصل لديهم من نسيان ذكر الله تماماً، فمن استحوذ عليه الشيطان، وملا ساحة فكره بما نتر فيها وزرع من وساوسه وتسويلاته وشبهاته وضلالاته، وسفّى وتَمَهّلُه بالنَّماء، انْسَاهُ الشيطان ذكر الله، فَهُم لا يذكر الله حين الشيطان ذكر الله، فَهُم لا يذكر الله حين يتعرض لبلائه ومصائبه، بل يَرَى كلّ ذلك مصادفات من ظواهر الحركات الطبيبة، أو أشاراً لاعمال يقوم بها الناس لا سلطان لقضاء الله وقدره عليها، وإذا كانت له عدا أسعى يتحرّض لله الساب المائية للموغها دون أن يتحرّك قله بالتُوكل على الله عند التخاذها، وحينما تَنَعَشُر عليه بأنها إلى الغيبات التي يؤمن بها المشركون، وهنا ليخمنه ويشكره ويغياهم ولي يذكر الله غند هذه الأمور فهو لا يُذكّر الله غندا هذه الأمور فهو لا يُذكّر ألله غندا هذه الأمور فهو لا يُذكّر الله غنما القيمة قول الله تعالى عنه، وقد دلّ على هذه المضرة قول الله تعالى عنه، وقد دلّ على هذه

## ﴿ فَأَنسَنُهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ ﴾ .

دلت والفاءه العاطفة ، علَى الترتيب مع التعقيب ، وذَلَت على السبيّة ، ودلَّ حدوث النسيان على أنَّه أمر طارى، عليهم بسبب استحواذ الشيطان عليهم ، ولم يكن من فطرتهم ، ولا من أوائل رحلة امتحاتهم قبل أن يستحوذ عليهم الشيطان عن طريق الأمواء والشهرات والشُّبُهَاتِ والضلالات.

القضية النالة: وَهِي تأتي أثراً من آثار اجتماع الفضيتين الأولى والثانية، وهي أن المتنافقين حينما يتلاقؤن على مبادئ، ومفهومات ومقائد واندواع سلوك في الحياة جرّم الشيطان إلى سلوكها، فلا بدّ أنْ يتألف منهم جرّبٌ تشاكلت مبادئ أفراده، وأهواؤهم، وتشابهت أعمالهم، ولما كان الشيطان هو الذي يوسوس بها ويسوّل، ويستدرج إلى سلوك سُبُلها، فلا بُدُّ أن يكون الشيطان هو رئيسها وقائدها، فجرَّبُهُمْ هو حرّبُ الشيطان، لأنّه هو قائده، ورئيسه، وواضع برامجه، وموجَّمة أفراده، وسائقهم سوق البهائم،

القضية الرابعة: تتضَمَّنُ بيان عـاتبة هـذا الحزب الشيـطاني، وهي أنّه هـو الحزبُ الوحيد الخاسِرُ لكلِّ شيء، فكمالُ الخُسران مُنْحَصِرُ به، فقال تعالى:

## ﴿ أَلْآ إِنَّ حِرْبُ الشَّيْطَانِ مُمَّ الْمُسْرَفِنَ ﴾.

[ألاً]: أداة استفتاح للتنبيه والتحذير.

[إنّ]: لتأكيد الخبر.

[هم]: ضمير فصل لتأكيد التأكيد، ولإفـادة الحصر الـذي يحصل بتعـريف طرفَي الإستاد.

[الْخَالِسِرُون]: اي: المستجمعون لخسارة كلِّ شيءِ إذْ خَسِرُوا انفسهم، ودفعوا بها إلى العذاب الآليم الخالد في دار العذاب. فهَلْ يوجد خُسُران أَشـدَ من هذا الخسران؟!.

أداة التعريف هنا لاستغراق أفراد جنس الخسران، فتحقّق بذلك القصر.

ولم يأت هذا القصر في القرآن إلاً وصفاً للكافرين، والكافرون جميعاً على اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وبرامجهم هم حزب الشيطان.

أمًا غير الكافرين فقد يخسَرُون خسارات مختلفات الدرجات لكنَّهُمْ لا يكونون هم الخاسرين لكلّ شيء.

وهكذا يظهر لنا الانسجام والاتفاق في دلالات العبارات القرآنية، ولو كمان هذا الكتاب من عند غير الله لوجد الباحثون المنقّبون فيه اختلافاً كثيراً.

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

والحمد لله على توفيقه وفتحه في تدبُّر آبات كتابه.

.

قول الله عزّ وجل:

﴿إِنَّالَّذِينَ مُحَادَّدُنَ اللهُ رَرْسُولُهُۥ أَلْتُهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ اللهُ لأَظْهَرَ أَنَّا وَرُسُنُ إِنَّ اللّهَ مَقَى مُعِيدٌ ۞ ﴾.

سبق في صدر النصّ السابق (٧٧) من سورة (المجادلة) بيان أنّ المنـــافقين يحادّون الله ورسوله، أي: يقفون في حـدّ معارض ومضـــادٌ لحدّ الله ورســـوله ســرًا، ويتربُّصُونَ أَنْ تَسْنَح لهم الفرصة ليكونـوا مقاتلين للتخلّص من الإســـلام والمسلمين قتالًا علنيًا، فهم أعداء حقيقيون سرًا، إلَّا أنهم جبناء.

فاقتضت الحكمة البيائيّة تُطبين الرُّسـول والذين أصوا، وَوَعِيدُ المنافقين، بأنّهم سيكونـون بسلطان القهر الرّبّاني في الضعضاء المحذولين الأذلين، فضال الله تعالى:

## ﴿ أُوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَ لِينَ ۞ ﴾.

هذه الجملة خبرً ﴿إِنَّهِ واسم المموصول وصِلْتُمه اسْمُهَا، ومعنى: ﴿فِي الْأَذْلَيْنَ﴾ أَذِلاً، صعفاء مخلولون في مُجْمَع اللَّأَلِين من الإنس والجنّ، فهم رُكَمَةً مِنْ رُكَامٍ الْأَذْلَىن الْمُغْلُوبِين، ليسوا مؤهلين لأن يُتَصِروا، مهما اتُخذوا من وسائل وأسباب.

### ﴿ حَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ ٱلْأَوْرُسُلِيُّ ﴾.

قانون من قوانين الكون الربّانيـة، أو سُنَّة من سُنِّنِ الله، قضــاها وألّـزُم الله بها نفسه، في ظروف الحياة الدنيا، حياة الابتلاء، قبل حياة الحبزاء، هذه السنَّة مي:

## ﴿ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِتُ ﴾.

ويُلْحَقُ المؤمنون الصادقون بالرُّسل إذا التزموا منهج الله، ولم ينحرفـوا عنه، أو يقصّروا بواجباتهم تجاهه.

#### ﴿كَتَبَاللَّهُ ﴾:

أي: سجُّل الله كتابةً في اللوح المحفوظ، ثُمَّ في الصُّحُفِ الَّتي قــد يُكْتَبُ فيها بعض ما فيه، كصُّحُف العلائكة.

الكتابةُ تدوين لكلام يشتمل على علم ما، وقد نُحْمِلُ الكتابة دلالَـــةُ الأمْرِ المكتوب، فإذا كان المكتوبُ يُعَبِّر عن قضاً، اللَّهِ وَقَـدُو،، حَمَــلَ فعلُ ﴿كَتَبِ﴾ معنى: وقضَى وَقَدُّوه. وإذا كان المكتسوب يُنبَّر عن أسْرٍ أو نَهْي ، حَمَلُ فعل ﴿كَتُبُ ﴾ معنى: وأَمَرُ أو نَهْى و وإذا كان المكتبوب يُنبَّر عَنْ شَي و فرضه الله على عباده، حمل فعل ﴿كَتَبُ ﴾ معنى وفرض أو أوجبه. وإذا كان المكتوب يُنبَر عن حقيقة أزاية، كان معنى ﴿كَتَبُ ﴾ وَنَ معلومة من المعلومات الأزلية. وإذا كان المكتوبُ يُنبِّر عن أشرٍ سيفعله العباد باختيارهم الحرّ، كان معنى ﴿كَتَبُ وَوَنُ معلومةً من المعلومات الذي يحيط بها عِلْمُ الله عز وجلٌ، ولَو كانت ممّا سيفعله العباد باختيارهم الحرّ، وهذه من خصائص شمول العلم الرّباني لكلّ شيء، ولا يُقالُ في هذه: قضى وقدّر، فعن فهم في هذه معنى وقضَى وقدًره فقد أساء،

ولمّا كانتُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي: ﴿لَأَعْلِينَ أَنَا وَرُسُلِيهِ﴾ سُنَّةُ نَافِدَةً، وكان نَفَادُها مظهراً من مظاهر قُوَّةِ اللَّهِ وَعَزِّتِهِ الْغَالِيّة، وجزيّةٌ من جُزْئِبات صِفْقٍ كلِّيّةٍ من صِفَاتٍ اللَّهِ الْجَلِيلَةِ وهي أنَّ اللَّهَ فَويًّ عَزِينَ، أي: غالبٌ لكلَّ الْقُرق مَنَى شاء، كان من الحكمة في البيان التذكير بهذه الكليّة الاعتقاديّة، لربط الفروع بالأصول، ولتعميق الإيمان وتبيته في قلوب المؤمنين، ولإقامة الحجّة على الكافرين المعاندين، فقال الله تعالى:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُّ عَزِيزٌ ۞ ﴾.

عزيز: أي: ذو عزّة كاملة. العنزّة: هي القدرة على التغلّب، تقـول العرب، عزّ إذا غلب، وفي المثل: (مَنْ عزّ بزّ) اي: من غلبّ سَلَبَ.

قول الله عز وجل :

﴿لَا عَبِدُ فَوَمَا يُوْمُونُونُ بِالْقَوَالَةِ فِي الْآخِدِ بُوَاذُوكُ مَنْ حَادَالَةَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا مَا يَاءَهُمُ أَوْ أَنِّكَا أَهُمُ أَوْلِ خُونَهُمْ أَوْعَشِيرَ أَنَّمُ أُولَتِهِ كَانَتِهِ فَكُوبِهُم الْإِيدَنَ وَالْيَدَهُمِ بُرُوعٍ فِنْهُ وَيُدِّجِلُهُمْ حَنَّى تَجْوِي مِنْ غَيْبَا الْأَنْهَ رُحْتَهِ فِي فَك رَعْحَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا مَنْهُ أُولَتِهِ لَهِ مِنْ أَلْقُلُونَ اللَّهِ الْعَلَيْمُ وَمَا الْفُلْهُ وَ في مقابل ما عليه المستافقون من اتتخاذهم أعداء الله اليهبوذ الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين، كان من الحكمة البيانيّة نوضيحُ الموقف المتجدّد باستمرار للذين يؤمنون بالله واليوم الاخر، خُولُ موضوع موالاة من حبادً الله ورسُولُهُ من أهل الكفر الصُرحاء والمنافقين.

وهــذه الآية قــد ختم الله بها ســورة (المجادلـة) موضحـةُ مَـوُقف المؤمنين في موضوع الموالاة.

إِنَّهَا آيَّة خطيرة جَدَّاً، تَلَمَّعُ اللَّبِينَ يُموادُونَ مَنْ حَادَّ اللهَ، صَوافَةُ مُوالَاةٍ بَنْضَرَةٍ وَمَمُونَةٍ وَتَالِيدِ ضَدُّ الإسلام والمسلمين، بأنَّهم لَوْ كانوا يُؤمِنُون باللَّهِ والبَّوْمِ الآخـر لما فعلوا ذلك، إذْ:

﴿ لَا يَجِدُ قُوْمَا يُوْمِنُونَ إِلَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآذُونَ مَنْ حَاَّذَاللَّهَ وَرَسُولُةٌ ﴾:

أي: لَا تَجِدُ أَيُّهَا الباحثُ المُنتَفُّ الصَّالِحُ للخطابِ قَوْماً لهم كُتْلَةُ أو جماعةً ما يُواذُونَ مَنْ حَادُ الله ورسوله، وهم مع ذلك يؤمنُون بالله واليوم الاخر.

أنهم لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الأخر لخافـوا من عذاب الله الشــديد الـذي يجعلهم مع أوليائهم الكــافرين في الـنـار، إنّ هذه المــوالاة للكافـرين ضدّ الـمؤمنين خيانةً عُظّمًى تُقْذِفُ بالـموالين إلى صفوف الكافرين الذين يحادّون الله ورسوله.

إنَّ إنساناً لديه فرَّة من إيسانٍ وعقل لا يرتكبُ هذه الكبيرة العظمى، فنالآية لا تجعل هذه الموادّة إحدى المكفّرات، لكنّها تكشف أنّها تُذَلُّ على عدم وجود الإيمان بالله واليوم الآخر في القلّب بصورة صحيحة سليمة مقبولة عند الله، ففعلها بين المسلمين من خصائص المنافقين في الجملة.

أمّا ما فعل حاطب ابن إبي بلتحة فلم يكن مُوادّةً من هـذا القبيـل، مـع أنّ مـا فعله قد كـان مقهـيةً كبيـرة، إلاّ أنّه لم يكن عن نفــاق، وكان مـع ذلــك بصــورةٍ فرديّة، لـحماية أقملِه، لا موادّةً لمن حادّ الله ورسوله.

ويـدخُلُ في عمـوم هذا الكـلام الذين يُـوادُون المنافقين، وهم يعلمـون أنّهم منافقون، أو ظهرت في أقوالهم وتصرّفاتهم علامات النفاق. ويتساءل المتذبّر لهذا البيان الخطير: ماذا يفعل المؤمنون بـالله واليوم الأخــر، مع أبائهم وأبّنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الاقربين من أهل الكفر، ألّا يُوادّونَهُم؟

ويأتيه الحواب في هذه الآية، مع تتابُع فقراتها:

﴿ وَلَوْكَ انْوَاءَ ابِنَاءَهُمْ أَوَالْبَنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعِيْدِيرَ مُّمُّ ﴾.

حسناً: فما هو حال المؤمنين الذين لا يوادّون من حادّ الله ورسوله، ولو كـانُوا آباءهم أو أبناءهم لو إخوانهم أو عشيرتهم؟.

لقد اشتملت الآية على بيان ستُ قضايا عظيمة كريمة تتعلَّق بهم:

القضيَّة الْأُولى: أنَّ اللَّهَ نَعَالَىٰ كتب في قُلوبهم الإيمان، فقال عزَّ وجل:

﴿ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَافِ قُلُوجِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾:

أي: أولئك رفيعو المنزلة عند الله وصلائكته كتب الله في قلوبهم كلِمَاتِ الإيصان، لتكون هـ لما الكلمات المكتريات في قلوبهم شهـادةً من اللهِ لَهُمْ بِالْهُمْ مُؤْمِّرُنَ، ولمّا كان الإيمان محلَّهُ القلّب، كانت هذه الكلمات الشاهدات لهم بـالَهم مؤمنون، مكتوبة بامر الله أو بفعله ضمن قلوبهم، وهذه الشهـادة الرّبانية في قلوبهم جـواز دخولهم الجنة، وقد اعتـادت الشعوب القديمة أن تكنب شـمار قبيلتها على أجـماد افراد القبيلة، ويسمونه: «التوتم» وهو بحابة الهوية.

وفي المقابل نجد في النصوص النبويّة أنّ الدجّال مكتوب على جبينه دكافر، شهادةً عليه بأنّه من أهـل النار، ولا تبـرز على جبينه ليقـراها المؤمنـون، إلاّ بعد ان تُبِيتُ في قَلْبِهِ.

فالمؤمنون بحملون هُـويتهم الربّانية في قلوبهم، وقـد يحمل الكـافرون في المقابل هوية كفرهم. ولا أرى مقتضياً لتأويل هذه الكتابة، وحُمْلِهما على معانِ أخسرى، كالْجَمْـلرِ ، أو التثبيت، أو غير ذلك، فالأصل حمل اللَّفظ على ظاهر، إلَّا عند التعذَّر.

قول:

وما يُكْتَبُ في القلوب يُقرأ بوم القيامة كالـذي يُقرأ في الصحف. وقـد يكون باستطاعة الملائكة الموكّلين باعمال العباد أن يقرؤوهُ في الدنيا أيضاً. والله أعلم.

القضية الثانية: أنَّ الله عزَّ رجلٌ يُؤيَّدهم بروح منه، أي: بقوةٍ معنوية، مقابل تخلّيهم عن الاقسريين من أرحـــامهم وعشيـــرتهم الكـــافـــرين، والاستنصـــار بهــم ومناصرتهم، فقال تعالى:

﴿ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْكُ ﴾:

أي: وقوّاهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك ضدّ الذين يحادّون الله ورسوله، بروح منه، أي: بقوّة خفيّةٍ غير منظورة.

وجاء التعبير بصيغة الفعل الماضي ﴿وَالْنَدُهُمُ لِمِيانَ نَحَقُقِ وَدَعِ هَذَا التَّابِيد، في مجرى حياتهم، ومن جعله الله مؤيّداً منهُ فتابيده لـه مستمرً مـدى حيات، ما دام على وصفه الذي آيده من أجمله .

القضيّة الثالثة: أنَّ اللَّهُ يُدْخِلُهُمْ يَـوْمَ الدِّينَ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتهـا الأنهار خالدين فيها، فقال تعالى:

﴿ وَيُدْخِلُهُ مُحَنَّدِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَ رُخَدِلِدِينَ فِيهَا ۚ ﴾.

إنّها جَنَاتُ مُفصّلات، ضمن جنّةٍ عُظْمَى جَامِمَةٍ لَهَا، وكلُّ جنّةٍ مِنْها تَجْرِي مِنْ تحتِ قُصورِ أصحابها فيها الأنهار التي جاء وصْفُها في القرآن.

فالله عزّ وجل يُلْخلُ هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمــان جنّاتٍ تجـري من تحتها الانهار حالة كونهِم خالدين فيها.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾:

حال من ضمير النصب في ﴿وَيُدْخِلُهم﴾ وهذه الحال يسمونها حالاً مُفَدَّرَة، لأنّ الخلود ليس مقارناً لدخولهم الجنّات. الغشية الرابعة: أنَّ اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمْ إذْ فَلَمُوا بِإِيسَانِهِم وعملهم ما يُرضِيه، وَأَنَّهُمْ رَضُوا عن الله، إذْ أصابوا من عطاءاته العظيمة، في جنَّات النعيم سالم يكن يخطر على بالهم، فوق ما نالوا من تأييد ومجد وسعادة قبل ذلك، فقال تعالى:

﴿ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴿ .

الرضا: هو الشعور بالارتياح والاكتفاء والقبول، وتحقيق المـطلوب، أو إِذَّراكُ ذلِك في النفس.

القضيّة الخامسة: وهي تماتي أشراً من أثار اجتماع المؤمنين على عقائد. ومبادىء ومفهومات وصراط ربّانيّ واحد، فلا بذّ أن يتألف منهم حزبٌ واحد، متّحد الوحدات الفكرية والنفسيّة والفلية والسلوكية.

ولمًا كان الله هو الهادي إلى الإيمان، والمصطفي لعباده دين الإسلام، وكمان هذا الحزب هو الحزب المؤمن بما هدى الله له، والعامل بما شمرع لعباده والسالك صراطه الذي وضعه لهم، كان هو الجدير بان يكون عنوانه وحزب الله، فقال تعالى :

## ﴿ أُوْلَئِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ﴾:

أي: أولئك ذُوُو المنزلة العليّة والمضام الرفيع عند الله هم جـزُبُ الله، ومن كان من حزب الله جعله الله في كنفه، وأمَدُه بمُدَدٍ من لدنه.

القضية السادسة: تتضمُّن بيان عاقبة جزَّبِ اللَّهِ، في مقابـل ما سبق من بيـان عاقبة حزب الشيطان، فقال تعالى:

## ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ۞ ﴾.

أي: هم الفائزون الظافرون بكلُّ ما يتَمنُّونَ، وفَقُ ما يَتَمنُّونَ.

ويقال في هذه الجملة ما سبق شرحه لدى تحليل الجملة المقابلة:

﴿ أَلَآ إِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَانِ ثُمُّ ٱلْمُنْكِرُونَ ۞ ﴾.

فَلْيُرْجَعُ إليه، أو فَلْيُلاحظُ هنا.

وانتهى النص

• • •

#### النص التاسع والعشرون

وهو من سورة (النحريم/ ٢٦ مصحف/ ١٠٧ نزول) «السورة (٢١) من التنزيل المدني، الآيــة ( ٩ ) حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم

قال الله عزّ وجل:

﴿يَتَأَتُّمَا النَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْمٌ وَمَأْوَنَهُرْجَهَنَّذُوبِشَ الْمَصِدُ ۞﴾.

. . .

## مع الآية في التحليل والتدبُّر

تحليلات لفظيَّة:

صُدُرَتْ الاية بخطاب النبيّ بوضْفِهِ قائد الاَمّة الإسلاميّة في حياته، لاَنّه هو المسؤول عن إصدار القرار بمجاهدة الكفار والعنافقين، والإغـلاظ عليهم، ضمن المستوى الجهاديّ الذي يراء.

وَيُلْمَعُنُ بِالنِبِيِّ كُلُّ قَائدُ للأُمَّةِ الإسلامية من المؤمنين المسلمين، لأنَّ شبرائح الله لعباده شرائع مستمرة ولا تقتصر على عصر النبيّ، فخلفاء النبيّ من بعده وأمراء المؤمنين مسؤولون عن تنفيذ الأوامر الموجِّهة للنبيّ من كلِّ ما يمُمُّ أصود المسلمين، أو يتعلق بحقوق الإدارة وواجباتها.

وقد علَّمنا الله عزَّ وجلَّ في صدر سورة (الـطلاق/ ٦٥ مصحف/ ٩٩ نزول)

أنَّ خطابه للنبيّ هو خطاب في الحقيقة لكلّ المؤمنين، لأن موضوع الـطلاق الذي جاء فيه موضوع عام وليس من خصوصيات الرسول.

وكذلك في صدر سورة (التحريم) مع أنه نزل بمناسبة حـادثة جـرت للنبـيّ، إلاّ أنّ المضمّون عامّ يشمّلُ كلّ من يجري له مثل ما جرى للنبي ﷺ.

﴿جَهِدِٱلْكُفَّارَوَٱلْمُنَافِقِينَ﴾.

يقال لُغةً: جاهَدَ يُجَاهد مُجَاهَدة وجِهاداً، أي: بذل جَهْداً فيه معنى المضالبة أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الْجَهْد، مغالباً، أو منافساً، أو مقاوماً صاداً.

هـذا ما تـدلُّ عليه الصيغة، وفي الجهاد على هـذا المعنى يُبْذُلُ عـادةَ جَهِـدُّ زَائِد، وقد يُطلقُ الجهاد ويُراد منَّهُ مُجَرَّدُ بَذَٰل ِ الْجَهْدِ الزَّائـد، ولو لم يكن في مُصابله مُشاوِكُ مُذَالِبُ او منافسٌ او مقارم .

والجهادُ المستعمل في القرآن تعبيرُ يدخُلُ في عُمُوم الْمَعَنَىٰ اللَّمَوي بشكل عـامٌ، إلَّا انْ له قيداً عاشًا، وهو انْ يكون في سبيل الله وابنخاء مرضاته، وقيوداً تفصيليَّة لكلَّ نـوع من أنـواع الجهـاد، وهـذه القيـود مبينـة في كتساب الله وسنـة رصوله ﷺ، وفيما استنبطه علماء المسلمين وفقهاؤهم.

ومن استمراض النصوص القرآنية في الجهاد ينيين لنا أنّ المراد من الجهاد في سبيل الله أنّ يبدل المؤمن المسلم في سبيل الله مما يُشبِك مِنْ جَهْدٍ، او طاقة، أو مالن، او فكر، أو علم، او دعوة إلى الله، او جدال بالتي هي أحسن، أو أيّ شيء ذي نفع، أو من أيّ شيء يكفّه، أو من أيّ شيء له عليه سُلُطةً ما، أوّ قلدةً على النصرة به إذا كان مأذوناً بذلك شرعاً، لنصرة الإسلام والمسلمين بالحقّ.

ومجالات الجهاد كثيرة، منها:

- بذل طاقة الفكر، لنصرة دين الله بالحق.
  - بذل المال لنصرة الإسلام والمسلمين.
- ــ بذل قُدرات اللَّــان في البيان النافع المؤثر للهدف نفسه.

- بذل قدرات الكتابة والتأليف، والنشر والتوزيع.
- بذل حركة الجسد، في المشي، والسعى، والسفر، والتنقل في الأرض.
  - التضحية بمطالب النفس من شهوات ولذات وأهواء ونحو ذلك.
- إعداد المستطاع من القوة للإرهاب، وكف العدوان القائم أو المحذور
- القتال، والتضحية بالحياة حين تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة لـذلك،
   دفعاً لخطر قـائم أو خطر تُشرقع، أو لتأمين وصـول دعـوة الإسـلام الى
   الناس، وحماية الشعوب من الظلم، والعدوان، والفتة في الدين.
- قـول الحق مع الخوف من التنكيل عقباباً على قـولـه، من أدنى درجـات التعذيب حتى القتل.
- القيام بأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين يتعرّض القائم بها لمصائب في
   ماله أو نفسه حتى بذل حياته، كالتجسّس ضمن صفوف الكافرين.

إلى غير ذلك من أمور، بشرط أن تكون مأذوناً بها شرعاً.

# ﴿ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾:

أي: كُنَّ شديداً عليهم، فعاملهم بقَسْرةٍ وتعنيف، فقد تمادوا فيما هم فيه منذ أوائل العهد المدني ولم يرتدعوا بمختلف الأساليب الرفيقة، وقد مضى من العهد، المدني قُرابة ثلثيه، ولم تجدِ معهم سياسة التغاضي، والتخويف بعذاب الآخرة، ثم التهديد بالإذن بمحاربتهم.

# ﴿ وَمَأْوَنِهُ مُ جَهَنَّهُ ﴾:

أي: منزلهم الذي سيصيرون إليه، ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يـوم الدين.

#### تدرج البيان الربّاني حول معاملة المنافقين مع تدبر النصوص

نلاحظ أنّ التوجيه الرَّيَاني في نجوم التنزيل القرآني الموجَّه للرسول والمؤمنين حول معالجة العنافقين داخل المجتمع الإسلاميّ الأوّل، قد تـدرَّج على الوجُّهِ التالي :

(١) فغي المرحلة الأولى وجّمه الله عزّ وجلّ رسول العسدم مقابلة أذاهم بالعقاب، ولأنّ يتوكّل على الله في كلّت أذاهم عنه، ويُلْحَقُ المؤمنون بالرّسُول في هذا الترجيه، فقال الله عزّ وجلّ لـه في سورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) وهي رابع سور مدنية:

﴿وَلَانُطِعِ الْكَنْفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعَ أَذَنَهُم وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَنَ بِإِلَّهِ وَكِيلَا ﴾

ويـظهر أنَّ الـــراد من الكافــرين في هذه الأبــة قسمٌ منهم لم يكن قد أذن الله بعُدُ بقتالهم، ولعلّهم من كفار اليهود في المدينة.

(٢) وَعَقِب ذلك وَجَهُ الله عزّ وجلّ التحذير للمشافقين في سورة (الأحزاب)
 نفسها بقوله تعالى متحدّناً عنهم بأسلوب الحديث عن الغائب:

﴿ لَمِن أَنَهُ عَلَمُ النَّنَهِ فَمُن وَالَّذِينَ فِ فُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْدَيْدَةِ لَنُهْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّالُا يُجَابِرُونَكَ فِيَهَا إِلَّاقِيلَا ۞ مَنْمُوبِينَ أَنِيْمَا ثُهِنُواْ أَهْدُوا وَقُتِنَاوا فَلْنِيلًا ۞ مُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللَّهِ تَمْدِيلًا ۞ ﴾.

## ﴿لَنْعُرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾:

أي: لنُحَرُّضَنُك علَى مُلاَحقتهم وتقتيلهم.

فالله عزَّ وجـلَّ يُنذِر المنـافقين في هذا النصُّ بـأنَّهم إذا لم يُنتَّهُوا ويكُفُّـوا عن

أعمالهم، وحركاتهم العدالية الكيديّة السّرية للرسول والإسلام والمسلمين، فَـَئِيدُ اللهِ اللهُ رسبوله والمؤمنين عليهم، ويُنْهِي أسلوب التضاضي عنهم، والعُسْسِر عليهم، والتسامح معهم، كما سلَّط على أمثالهم من أهل الأمم السالفة فيما شرع لرُسُلِهِ العاضين، من مُلاحَقةِ بالأشْفِ والتقتيل الشديد أَيْنَما وُجِدُوا.

فإذا تعادى المنافقون في الرسالة الرّبـانيّة الخـاتمة، معتبـرين إمهالهُمْ فـرصةً سانحةً يكيدون خلالها كيـدهم، ويتابعون فيها شرورهم وخبائتهم، فسينزل الله الإذن لرسوله بالبحث عنهم، وملاحقتهم، وتفتيلهم، أويامره بذلك.

وهـذا الإشعار، مـع بيان أنّ أخـذهم وتقبيّلهُمْ قد كنان من سُنّة الله في الأمم السـابقة يـذُلُ على أنْهُمْ إذا تفاقم أشرهم، وصاروا خـطراً حقيقيّـاً ضمن المجتمع الإسلاميّ، فإنّ القيادة المؤمنة المسلمة ماذونة بتطبيق سُنّةِ اللَّهِ فيهم، بدليـل قولـه تعالى:

# ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠٠

وقد قسّم الله المنافقين في هذا النصّ إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: المنافقون الذين ينطبق عليهم كلُّ صفات المنافقين.

القسم الشاتي: وهم الـذين في قلوبهم مـرض لم يبلغ مبلغ النفـاق الأقصى، لكنهم يسيرون مع المنافقين، ويتحرّكون مثل تحرّكهم.

القسم الثالث: المرجفون، وهم الذين تظهر على السنتهم عبارات التخذيل، والإرجاف بأن المسلمين مهزومون.

الإرجاف: الإخبار بالأكاذيب، لإثارة الفتن والاضطرابات.

(٣) وبعد ذلك أمر الله رسوله بأن يحدّرهم، ويُلحقُ بالرسول جميع المؤسين
 ولا سيما الخلفاء والأمراء، فقال عزّ وجل بشأن المنافقين في سمورة (المنافقون/
 ١٣ مصحف/ ١٠٤٤ نزول) السورة (١٨) من التنزيل المدني:

﴿ وَإِذَا رَأَتِهُمْ ثَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ نَسَعَ لِغَوْلِمُ كَأَبَّمُ خُسُبُهُمُ مُسَدَّةً

# يَحْسَبُونَ كُلُّ صَنِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُّوْ فَأَحْدَرْهُمْ فَنَنَاهُمُواللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞﴾.

فاشتملت هذه الآية على قضيَّتُين مهمتين:

القضيّة الأولمي: التحذيرُ منهم، والحذر منهم يقتضي مراقبتهم الشديدة، ومحاصرتهم بمن يُرصُد حركاتهم، لاخذ من ينكشف منهم بالجرم المشهود.

القضيّة الثانية: التدخُّل الربّاني لمقاتلتهم لإحباط أعمالهم الكيديّة.

(1) وبعد ذلك الدمح الله عزّ وجلّ إلى أنَّ المنافقين يسوهُمُون أنَّ اسوالهم وأولادهم ستحميهم من نقمة الرسول واللّذين آمنوا إذا انكشف حبالهم وظهـرت خياناتهم، ومع هذا الإلّماح ابان الله عزّ وجلَّ أنَّ أموالهم وأولادهم لن تُصرف عنهم شيئاً من عذاب الله بنايدي أوليائه المؤمنين، فقال تعالى في سورة (المجادلة/ ٨٥ مصحف/ ١٠٥ نزول) السورة (١٩) من التنزيل المدني:

﴿ لَنَهُنِي عَنْهُمْ أَمَوَلُمُمْ وَلَا أُولَدُهُمْ مِنَالَهِ شَيَّأً أُولَتِهِكَ أَصْمُبُ النَّارِّ لِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ۞﴾.

وقد سبق شرح هذا النص.

 (٥) وَلَمَّا أَمْ يَكُفُ المنافقون عن التمادي في خباشاتهم، وأعمال الكيد السَّرية التي لا يُدَّ أَنْ يظهر شيء منها بين حين وآخر، أنزل الله عز وجل على رسوله في سورة (التحريم/ ٦٦ مصحف/ ١٠٧ ننزول) السورة (٢١) من التنزيل الممدني ولم ينزل بعدها من القرآن إلا سبع سور.

﴿بَنَانُهُا النِّينُ حَهِدِ ٱلْكُنَّادُ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَاغْلُطَ عَلَيْوِمٌ وَمَأُونَهُمْ حَهَنَدٌ وَبِثْسَ الْمَصِدُ ۞﴾.

فجـاء في هـذا البيــان الأمرُّ بمجـاهـدة المنــافقين والإغــلاظ عليهم، والأمــر بمجـاهـدة الكفّــار الـذين سبق أن أمـر الله رسـولـه بـالصبــر على أذاهم في ســورة (الأحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) ولعلّهم فريق من كفار اليهود في المدينة.

وجاء اللَّفظُ عامًا شاملًا لأنواع الجهـاد، لإلقاء الرُّعْب في قلوب المنافقين،

#### حول مجاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ علبهم

بأنّ باستطاعة الرسول والذين أمنوا أن يُذخلُوا في هذا العمــوم أعمال الفتــال، الَّتي هي من مجالات الجهاد الكثيرة.

ولم يَأْتِ نَصَّا صَرِيحاً بِالقِتال لئنَّا يُشْطِرُ الرسول والمؤمنون إلَّى مباشرة البحث عن المتنافقين وتقتيلهم، لكنَّ النصَّ صالح لان يفهموا منه الإذن بقتالهم ضمن القيام بصور الجهاد الأحرى.

ومع الأمر بمجاهدتهم أبان الله عاقبتهم يـوم القيامـة فمـأواهم جهنم وبشس المصير.



### النصّ الثلاثون

وهو من سورة (الفتح / ٤٨ مصحف/ ١١١ نزول) والسورة (٢٥) من التنزيل المدني، الآيات من (١٠ – ١٧) حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم

قول الله عز وجل:

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّا فَتَخَا الْفَقَنَا الْفَقَامُ عِينَا ۞ لِيَغْمِرُ النَّالَةُ مَا تَقَامُ مِن دُفِك وَمَا قَلْمَ وَمَنْ عَنِينَا ﴾ وَيَعْمَرُ فَ اللهُ مَا تَقَامُ مِن دُفِك وَمَا لَيْوَارُنَ السَّكِونِ وَالأَرْضُ وَقَالَ السَّكِونِ وَالأَرْضُ وَقَالَ السَّكِونِ وَالأَرْضُ وَقَالَ السَّكِونِ وَالأَرْضُ وَقَالَ الشَّكِينَا فَيْكِنَا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَيَعْمَلُونَ وَالْمُونِينَ فِيهِ وَيُصْحَفِّرَ مَنْهُمُ مَنْ مَعْمَلُونِ وَالأَرْضُ وَقَالَ الشَّكُونِينِ فِيهِ وَيُصْحَفِرَ مَنْهُمُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ الشَّوْدِينَ فِيهِ وَيُصْحَفِرَ مَنْهُمُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَكُومُ السَّكُونِ وَالشَّوْمُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَوْلُوا اللّهُ وَمُولُولُ السَّعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمُونُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَالْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَالْمُوا وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَالْمُ وَلَمْ وَلَمُوا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُولُولُولُ وَلَمْ وَلَمْ لَمُولِي وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُولُولُولُ وَلَمُولُولُول

يغُولُونَ بِالْسِيَنِهِدِ مَالِيَسَ فَالُوهِ فَالْ فَانَ مَنِيلِكُ لَكُمْ مِنَ الْوَلَوَ الْمَوْلُووَ الْمُوْمِ مُنَا الْوَرَا الْمُولُووَ الْمُوْمِ مُنَا اللّهِ مَنْ الْمَالِمُونُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُلْوَاللّهُ مُونَ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُلِكُولًا فِي مَن اللّهُ مُؤْمِلًا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مُلِكُولًا فِي مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلْوِيلًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

(1)

#### ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش)

- (٦) في الآية (٦):
- (١) قرأ جُمْهُور الْقُرَّاء العشرة [السُّوء] بفتح السين.
  - وقرأ ابن كثير وأبو عمرو [السُّوء] بضمَّ السّين.
- القراءتان بمعنى سينزل بهم مَا يكرهون ممَّا يكون مؤلماً لهم مادّيّاً أو معنويّاً.
  - \* في الآية (٩):
- (١) قــراً جمهور الفـرَاء العشرة: [لتُؤينُـوا بِاللَّهِ ورَسُــولِـهِ وتُمَـزُرُوهُ وَنُــوَقُــُوهُ وُتُسَبِّعُوهُ] بناء الخطاب في الأفضال ِ الأربعة.

وقرأ ابن كثير وأبو عَمْروٍ: بياء الغائب في الأفعال الأرْبعة.

وفي القراءتين تكامَّلُ في الأداءِ البياني، أمّا قراءة الجمهور فَهِي تُخَاطِبُ الناس بعد خطاب الرسول وفق الأسلوب الذي يُسَمَّى عند البلاغيين والالتفات، وأمّا القراءة الأخرى فهي تتابع خطاب الرسول.

#### ♦ في الأية (١٠):

(١) قرأ جمهور القراء العشرة: [بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ] بكسر هاء الضمير وصلًا.

وقرأ حفَّصُ عن عاصم بضَمّ هاء الضمير من [عَلَيْهُ] وصلًا.

أما في الوقف فتسكُّنُ عند الجميع وفق قاعدة الوقف.

والقراءتان لغتان عند العرب في نُطُّق هاء الضمير.

(٢) قرأ نصف القراء العشرة: [فَسَيُوْتِيه] بياء الغائب.

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عــامر وروح عن يعقــوب [فَسَنَوْتِيه] بنــون المتكلم العظيم.

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني.

# في الآية (١١):

(١) قَرَأُ جُمُّهور الفرَّاء [ضَرُّأ] بفتح الضاد.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [ضُرّاً] بضم الضاد.

والقراءتان وجهان في نطق هذه الكلمة عند العرب، ضَرَّ وضُرَّ.

في الأية (١٥):

(١) قىرأ جمهور القراء: [كَالَامُ الله] وكالام، اسم جنس يقع علىٰ القليل والكثير.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر (كُلِبُمُ اللهَ] دَكُلِمَهُ جمع كُلِمَهُ، مثل: نَيْفَة ونَبِق، ويعرف مثل هذا الجمع باسم الجنس الجمعي الذي يضرق بينه وبين واحمله بالناء.

#### حول أثر الفتح العبين الذي حصل في صلح الحديبة على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

والقراءتان وجهان عربيان بمعنى واحد.

في الآية (١٧):

(١) قرأ جمهور القرّاء [يُدْخِلُه ــ يُعَذِّبُهُ] بياء الغائب في الفعلين.

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: [نَذْخِلَهُ ــ نُصَدُّبُهُ] بنــون المتكلّم العظيم في لفعلين.

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني.

\* \* \*

**(Y)** 

#### موضوع النص وما ورد من أسباب النزول حوله

(١) تدور صورة (الفتح) حول أحداث ونتائج صلح الحديبية، الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرة، ونزلت السورة في طريق عودة الرسول والمسلمين إلى المدينة عقب صلح الحديبية، وقد مُتِع المسلمين من أداء عمرتهم في ذلك العام، فأحصروا فـنجوا هـديهم، وتحلّلوا من إحرامهم محلّتين ومقصّرين، بعد أن أبرم الرسول ﷺ صلح الهدنة مع قريش، في قصة تُستوفى إن شاء الله مع بيان سبب النزول.

#### (٢) وحظ المنافقين من هذا النص بيان ثلاث قضايا:

القضية الأولى: بيان أنَّ صَلَّح الحديبية وَعُوْدَةَ الرسول والمسلمين ممكنين من نشر الإسلام بين أكبر خصومهم وهم مشركو مكة، قد فَلَمَن آمـال المسافقين في العمق، أو ذبحها ذبحاً، فكان ذلك مؤلماً لَقُلُوبِهم ونفوسهم، ومعلَّباً لهم تُعْذِيباً أشدً عليهم من كلِّ ما أصابهم سابقاً من خيبة آمال.

القضية الثانية: بيان أنّ المنافقين من الأعراب وهم من قيائل بدويّة حول المدينة، قد دُعُوا إلى الخروج مع الرسول لأداء العمسوة، فلم يخرجوا، ظائين أنَّ الرسول والمسلمين لن يُعُودوا سالمين من سفرهم ذلك، لأنَّ أهـل مكة سيُبيـدونهم إبـادة تامـة، فالمسلمـون قلّة، وقد خـرجوا بسـلاح خفيف معتمرين، والمشــركــون سينتهزونها فُرصةً لاستثصال خضرائهم.

وقد أخبر الله بالنّ هؤلاء المتنافقين المخلّفين من الأعراب سيعتذرون عند عودة الرسول والمسلمين إلى المدينة قاتلين للرسول وهم يكذبون: شغلتنا أموانـــا وأهلونا فاستغفر لنا.

وكشف الله عــزّ وجــلّ سبب تخلّفهم الحقيقي، وهـــو نفـــاقهم، وظُنُّهم أَنّ العـــلمين سيُقضَىٰ عليهم، وسَتُسْتَأْصَلُ شَائَتُهُمْ.

الفضية النالغة: بيانُ أَنَّ المحقَّلَينِ عن الخروج مع السرسول ﷺ لاداء العصرة عام الحديبة، سيقولون حين بعلمون أنَّ المؤمنين خارجون لفرّو قوم ليسوا قوي بأس شديد ومن السهل الظفر بمغانم كثيرة لديهم: فَرُونًا نَتِهِكُمُ، ينغون المشاركة في الغنائم المعلموع بتواردها وتكاثرها في الانتصارات والفترحات، دون أن يكونوا قد شاركوا في آيام الشدائه، حين كانوا ينظنُون أنَّ السلمين قلّة، غير مؤهلين للانتصار على أعدائهم، أهل القوّة والباس يَوْمَثْهِ، فإذا منعوهم من الخروج معهم، من أجل نفاقهم وسابق تخلفهم آيام الشدائد وتوفَّههم هزائم المسلمين المنكرة قالوا لهم: إنكم تمنعوننا من مشاركتكم لأنكم تُحسُّدوننا حين ناخذ معكم من الغنائم، إذْ تُريدون أن تكون لكم وحَذكم لا تُشَارككم فيها.

وجاء في التعقيب على هذا توجيه الرسول أن يقول لهم ما معناه: هـله
الأماكن القرية في الحجاز قد أصبحت سهلة المنال ويكفي مسلمو المدينة للسيطرة
عليها، والتخلّص من سلطان أعداء الإسلام والمسلمين فيها، ولكن ستأتي بعدها
خطرة أعظم، تمتذ حركة الجهاد والفتح فيها إلى دوائر أخرى وراء دائرة الحجاز،
دوائر في جزيرة العرب، ودوائر خارج جزيرة العرب، وفي بعض هذه الدوائر قوم
أهـل بأس شديد، وعندئذ سيحتاج إلى خروجكم مقاتلين فاتحين، مع جيوش
المؤمنين المسلمين، وسَنَدَعَوْن إلى مواجهة هؤلاء القوم، فإن أطعتم يومئذ وخرجتم
صادقين معذين أنفسكم لنيل الشهادة في سبيل الله، لا لعجرد الطفر بالفنائم التي
ترون الحصول عليها أمراً سهلاً، يُؤتكم ألف آجراً حسناً عنده، مع ما قد تنالونه من

غنائم. وإنْ توليتم مدبرين مبتعدين، كما تولَيْتُم من قَبْلُ حين كنتم نظّنون أنَّ مواجهة المؤدنين لأعمدائهم مواجهة خاسرة حتماً، فانتم منافقون، طالبو مغانم، ولستم طالبين وضوان الله ونشر وينه، والمساؤقُ له عمدابٌ عند الله اليم يستحقه ويناله، وكذلك المساصي أمر الرسول، أو أمر أمير المؤمنين المداعي إلى القتال في سبيل الله بالزام لا بناب.

- (٣) وجماء في النص بيان مِنة الله على العؤمنين، وإشارات إلى بدّة انتهاء دور رسول الله ﷺ في الحياة الدنيا، بتحقيق الفتح المبين، وإلى قُرْب إكسال إنزال ما لم ينزل بَعْدُ من يَعْمة الله في هذا الدين.
- (٤) وجاء في النص الثناء على المؤمنين السفين بايعـوا وسـول الله في الحديبة، وأنّ الله بارك بيعتهم، فجعل يَدَهُ فوق أيديهم، فهم مطالبون بالـوفـاء بمهدهم وعدم الإخلال به ونكه.

### ما ورد من أسباب النزول

(١) أتُقَق الرّواة على أنّ سورة (الفتح) نزلت في طريق رجوع الرسول ﷺ من العديبية، في شهر ذي الفعدة، من سنة سدّ من الهجرة، حين صدّه مشركو مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام ومعه المسلمون المعتمرون، ليقضوا عمرتهم في، وحالوا بينهم وبين ذلك، ثمّ بعد مفاوضات قبلوا المصالحة والمهادنة، وأن يرجع الرسول والمسلمون معه عامقُم هذا، ثم يأتي ومعه المسلمون في السنة الفادة إن شاه، وتم المسلمون في السنة من عمرتهم تحلّل المُحصّرين، بعد أن ذبحوا هذيهم، وكان هذا التحلّل أمراً صعباً على كثير من أصحاب الرسول، إلا أن إرادة الله الحكيمة شاهت ذٰبك، وبينما هم فاقون متجهين للمدينة، أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) بموضع يقال له (كُراًمُ الْفَحَمِم) ''.

 <sup>(</sup>١) كُراعُ الْغييم: موضع بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عُسْفان بثمانية أميال أنوب إلى مكة،
 أي: بينه وبين عُسْفان نحو (١٣)كل م.

وقمد نزلت بمناسبة الأحداث التي رافقت أو سبقت أو جماءت بعمد صُلح الحديبية.

(۲) رأى رسول الد 養 رؤيا تأويلها أنَّ الرُسُولَ ومعه أصحابه سيدخلون المسجد الحرام زائرين معظمين البيت الحرام، ودعا الرسول المسلمين أن يخرجوا معه لاداء العمرة، ودعا من حول المدينة من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين، لكي تطمئن قريش أنَّ الرسول جاء معتمراً ولا يُريد حرباً، فاستجاب له بعضهم، وتخلَف الكثيرون.

وسار الرسولُ بالركب المعتمرين في اتَجاء مكة، ولمّا بلغ وعُشَفَان (١٠) لِقِيمَهُ بِشُرُ بن سفيان الكعبي، فاخبره أنَّ قريشاً سمعت بمسيره، فخرجوا ومعهم النساء والأولاد، قد لبسوا جلود النسور، ونزلوا بذي طُوى (مكان هو الآن داخل مكة) يعاهدون الله لا تدخُلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خَيِّلهِمْ قَدِمُوا إِلَىٰ كُرَاعِ الْغَيْمِ.

#### فقال رسول الله ﷺ:

وبًا وَيْحَ فَرَيْسَ قَدْ أَكَلْتُهُمُ الْحَرْبُ، مَاذَا عَلَيْهِمُ لَلْرَحْلُوا بَنْبِي وَيْبَنَ سَالِمِ الْعَرْبِ، فَإِنْ هُمْ أَصَابُونِي كَانَ قَلِكَ الَّذِي الرادر، وَإِنْ أَظْهَرْنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخُلُوا فِي الْإَسْلَامِ وَالْمِينَ، وإِنْ يُفْعَلُوا فَاتَلُوا وَيِهِمْ قُوْمَ، فَنا تَظُنُّ فُرَيْسَ؟! فَوَاللَّهِ لا أَوَّالُ أَجَاهِدُ عَلَىٰ هَذَا الَّذِي يَعْنَيِ اللَّهِ بِهِ حَتَّى يَظْهُورُ اللَّهُ أَوْ تَشْهُرُهُ اللَّهِ أَوْ تَشْ

وتفادى الرسول الاصطدام بخيل المشركين، فقال:

<sup>(</sup>١) عَسْفَان: قربة بينها وبين مكة مرحلتان، أي: مسير يومين

<sup>(</sup>٢) السَّالِقَة: جانب العنق، وانفراد السالفة يعني انفصالها عن الجسم، أي: حتى أقتل.

#### حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم

وَمَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ بِنَمَا عَلَىٰ طَرِيقٍ غَيْـرِ طَرِيقهِمُ الَّتِي هُمْ بِهَـا؟، فَقَالَ رَجُـلٌ مِنْ وأَشْلَمُهِ(١): أنا يا رسول الله .

وقُولُوا: نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ونَتُوبُ إِلَيْهِ .

فقالوا ذلك، فقال:

وَاللَّهِ إِنَّهَا لَلْحِطَّةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَقُولُوهاهِ.

ولمًا رأت خيل قريش أنّ المسلمين سلكوا طريقاً آخر، رجعوا مسرعين إلى يش.

وسلك المسلمون في اتَجاه الحديبية من أسفل مكة، فلمًا وَصَلُوا قُرْبَ الخُذيبية، بركتْ ناقة وسول الله ﷺ.

فقـال الناس: خَـلُاتِ الناقـة (أي: عَـرَضَ لهـا مشلُ صـا يعـرض للدواب من حِرَان).

قال رسول الله: ومَا خَلَانُ. ومَا هُوْ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبْسَهَا صَالِمِسُ النَّسِلِ عَنْ مَكُهُ، لاَ تَدْعُونِي قُرْيِشُ الْيُوْمَ إِلَىٰ خُطُّةٍ يَشَالُونَنِي فِيهَا صِلَةَ الرَّجِمِ إِلاَّ أَصْطَيْتُهُمْ إِيَّامًا،

ثمَّ قال للنَّاس: ﴿ انْزِلُوا ۗ.

قبل: با رسول الله، ما بالرادي مَـاءُ ننزل عليه، فأخَـرَجَ سَهُماً من كنانته، فأعطاه رجلاً من اصحابه، فنزل به في قليب، من تلك الْقُلُب، فغرزه في جوفه، فندقَّن بالماء العذب الكثير، فشرب المسلمون وسَقْرًا فَوَالِهُمُّ وارْقَوْوًا جميعاً.

أسلم: بطن من خُزاعة، من قراهم ووَيْزَة، قرية ذات تخيل من أعراض المدينة، أي: من القرى الناسة للمدينة.

ورُوي عن جابر رضي الله عنـه أنه قــال: ولَوْ كُنُـا مَثَةَ أَلْفٍ لَكَفَـانَا، وهــذا من معجزات الرسول ﷺ الّتي أكرمه الله بها.

فلمًا اطمأنَّ العسلمون في المنزل الذي نزلوا فيه عند الحديبيَّة، أقبلت إليه الوفود:

\_ أَنَاهُ بَلَدَيْلُ بْنُ وَرُقَاءَ الْخُزَاعِي فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَة، فَكَلُّمُوهُ، وَسَأَلُوهُ: مَا الَّذِي جَاءَ به؟

فاخبرَهم أنَّه لم يأتِ يُريدُ حرباً، وإنَّما جاءَ زَائراً للبيت، وَمُعَظَّماً لحرمته.

فرجعوا إلى قريش، فقالوا: يا معشــر قريش إنَّكُمْ تَمْجَلُونَ على محمّــد، إنَّ محمّـداً لم ياتِ لفتال، وإنّما جاء زائراً هذا البيت. ُ

فَأَتُهُمُوهُمْ وَخَاطَبُوهُمْ مِمَا يكرهـون، وقالـوا: وإنْ كانَ جـاء ولا يريـد قتالًا، فوالله لا يَدُخُلُهَا علينا عَنْزةُ أبداً، وَلا يَتَحدُّثُ بذلكَ عَنَّا العرب.

وكانت خزاعة ذاتَ ولاءٍ لرسول الله ﷺ مُسلمها ومُشركها، لا يُحْفُونَ عَنْهُ شيئًا كان بمكة.

ثم بعثت قريش إلى الرسول وبحرز بن خفص بن الأغيف فَلَمَّا رآه
 رسول الله ﷺ مقبلاً، قال: وهذا رُجُلُ غَادِرًا.

فلمًا انتهى إلى رسول الله 總 وكلَّمه، قبال لـه الـرســول مثــل الــذي قبالـه يُبكُـيل بن ورقاء وأصحابه.

فرجع إلى قريش، فأخبرهم بما قال له رسول الله ﷺ.

وإِنَّ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَالُّهُونَ (أي: يَتَعَبَّدون ويُعَظِّمُون أمر الإِّلَّه) فَابْعَشُوا الْهَدْي

أحليش قريش: جماعة من قريش، وكنانة وخزاعة، اجتمعوا عند خُبيشي، وهو جبل بأسفل
 مكة، وتحالفوا.

حول أثر الفتح العبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

فِي وَجْهِهِ حَتَّىٰ يَراهُهِ.

فلما رأى والخُلِشُ، الهذِي يَسِيلُ عليه من جانب الوادي في قلائده٬٬٬ وقـد أَكُلُ أَوْنِـازَهُ مِنْ طُسـول. الْخَبْسِ عَنْ مَجِلَه٬٬٬ رَجْعَ إلى قسـريش، ولم يصــل إلى الرسول إعظاماً لما رأى، فانبأهم عمّا رأى.

فقالت قريشُ له: اجلس، فإنّما أنت أعرابيُّ لا عِلْمَ لك. فغضب الْحَلَيْس، وقال: يا مُعْشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، الْمُصَدُّ عن بيّب الله من جاء معظّماً له؟! والذي نَفْسُ الْحَلَيْسِ بيده، لَتُخَلُّنُ بين محمّد وبين ماجاء له، أو لاَنْفِزنُ بالاَّخَابِيشِ نَفْزَةُ وجُلِ واحد.

فقالت قريش له: مَهْ، كُفُّ عنَّا يا خُلَيْس، حتَّى نَأْخُذَ لأَنفُسِنَا مَا نَرْضَى به.

ـ ثم بعثت قسريش إلى رسول الله ﷺ وعُسرُوة بْن مَسْمُودِ الثقفيء فقسال: يا معشر قريش، إني فذ رايتُ ما يألفى منكم من بَعَشُمُوهُ إلى محمّد إذ جاءكم، بن التعنيف وسُوء اللَّفظ، وقد عرفتم أنكم والد (أي: بعثابة الوالد لي) وإني ولمد، وقد سَمِعْتُ باللهي نابكُم، فجمعت من اطاعني من قومي، ثم جئتكم حتى آسَيْنُكُمْ بَفْسي (أي: جعلتكم مثل نفسي فشاركتكمْ في الأمن.

قالوا: صدَّقْتَ، ما أنْتَ عندنا بمُتَّهَم.

فخرج ومُرُوةً بن مَسْمُودٍ النفقي، حَمَّى أَنَى رسول الله ﷺ، فجلَسَ بين يديه، نُمُّ قال: يا محمَّد، اَجَمَعَتْ أَرْشابُ الناس (أي: أخلاط الناس) ثُمُّ جَنَّتُ بهم إلى يَنْضَبَكِ<sup>(7)</sup> لِنَفْضُهَا بهم. إنَّها فَرَيْشُ قد خَرَجَتْ مَمَهَا الْمُودُّ المطافيل<sup>(4)</sup>. قَـلَـ لُبِسُوا جُلُودُ النُّمِورَ، يُعاهدون الله لاَ تَلْخُلُها عليهم عَنُوةً أبداً، وليمُ الله، لكانِّي بهولاءٍ فَدِ أَنْكَشَمُوا عَلْكَ عَداً.

<sup>(</sup>١) القلائد: ما يعلَّق في أعناق الهدي، إشعاراً بأنه هدي.

 <sup>(</sup>٢) مُجلّه: أي: الموضع الذي يُنخرُ فيه هدياً بالغ الكعبة.
 (٣) بيضة الشيء أصله، وبيضة القوم: حوزتهم وحماهم.

 <sup>(</sup>٤) عبارة يستعملها العرب كناية عن إخراج النساء والأولاد معهم، العوذ من الإبل ما كان حديث النتاج، والمطافيل التي معها أولادها جمع مُطَفِل.

وكان أبو بكـر الصدّيق جـالساً خلف رسـول الله ﷺ، فقال ك: الْمُصُصُّ بظر اللّات، أَنْحُنُ ننكشفُ عنه؟!

قال: مَنْ هذا يا محمد.

قال: هذا ابن أبي قُحَافة.

قال: أما والله، لَوْلاَ يَدُّ كانت لَكَ عِنْدِي، لكافأتُكَ بها، ولكن هذه بها.

وجعل يتناول لحية رسول الله ﷺ وهمو يكلمه، والمغيرة بن شعبة بَقْرَعُ يَدَهُ كلّما تناول لحية الرسول يقول لمه: اكفف يدك عن وجُمه رسول الله قبل أن لا تصلّ إليك، وكان المغيرة واقفاً في الحديد (أي: بلباس الحرب) فلم يصرفه عُمروةً لأن وجهه مستور بالزرد.

وكان عروة يقول له: ويُحَكُّ، مَا أَفظُّكَ وَأَغْلَظُكَ!

فتبسم رسول الله ﷺ، فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أَيُّ المُتَّالِقِينَ هذا ايَّنُ المَّذِينَ المَّالِق أخيكُ المغيرةُ بن شُعَبة (وكان المغيرة من ثقيف من أقرباء عروة). قال عروة للمغيرة: أي: غُلْر، وهل غَسَلُتُ سُومتك إلاّ بالأسر. (وكان المغيرة بن شعبة الثقي قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف، فرَدَىٰ عروةً المقتولين ثلاث عشرة دية، وأصلح بين الحيين من ثقيف).

فكلُّمه رسول 船 潮 بنحو ما كلُّم به من سبقه من الوفود، وأخبره أنَّه لم يـأت يريد حرُّباً.

ورجع عروة إلى قريش، فقال: يـا معشر قـريش، إنّي قد جنت كسْرَىٰ في مُلّك، وقيضَرْ في مُلْكِ، والنجاشُ في مُلْك، وَإِنّي والله ما رَأَيْتُ مَلِكاً في فَوْمٍ قَطْ مثَلَ محمّد في أصحابه، ولقد رايتُ قوماً لا يُسْلِمُونَه لَشَيْء أبداً، فَرَوا رَايَكُمْ.

ويعث الرسول إلى قريش وجراشُ بن أُمنَّة الْمُنْزاعي، على بعبر له يقبال له: الثعلب، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاه لـ» فعقروا به جمل الرسول، وأرادوا قتله، فعنعته الأحابيش، فخلُوا سبيله، ورجع إلى رسول الله 露 وأنبأه بما حدث.

ورُوي عن ابن عبَّاس: أنَّ قريشاً بعثوا أربعين رجلًا منهم، أو خمسين رجلًا،

وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر المسلمين ليُصيبوا لهم منهم أحداً.

فادركهم المسلمون واخَــدُوهُمُ اخذاً، ولمّـا جيء بهم إلى رسول الله 義 عَمَـا عنهم، وخلّى سبيلهم، وكانوا قد رموا في عسكر المسلمين بالحجارة والنّبل.

ثم دعــا الرســول ﷺ تُحمّر بن الخــقاب، ليبعثه إلى مكــة، فيــلُغ عنه أشــراف قريش ماجاء له، فقال عمر: يا رسـول الله، إنّي اخــاف فَريشاً على نفسي، وليس بمكـة من بني عديّ بن كعب اخــدٌ بمنعني، وقــد عــرفت قــريش عــداوتي إيّـاهـا، وغَلْظني عليها، ولكِنّي اذْلُكُ عَلَىٰ رَجُلِ أَعْزُ بِها منّي: عُمّـان بن عقّـان.

فدعا الرسول عثمان بن عضّان، فبعث إلى أبي سفيان وأشراف قبريش، يخبرهم أنّه لم يأت لحرب، وأنّه إنّما جاء زائراً لهذا البيت، ومعظَماً لِحُرْمته.

فخرج عثمان إلى مكة، فلقيه أبـان بن سعيد بن العـاص، فحمله بين يديـه، ثم أجاره، حتَّى بلّغ رسالة رسول الله ﷺ.

فغالوا لعثمان حين فرغ من رسالة الـرسول إليهم: إنْ شئت أن تَـطُوفَ بالبيت فطُّفُ.

فقال عثمان: ما كنتُ لأفعل حتّى يطوف به رســول الله ﷺ، واحْتَبَسَتُهُ قــرَيْشُ عندها، فبلغ الرَّسولُ والمسلمين أنَّ عثمان بن عفَّان قد تُتِلَ.

فقال الرسول حين بلغه أنَّ عثمان قد قُتلَ:

ولاَ نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ،(١).

فدعا الرسول ﷺ إلى البيمة على مقاتلة القوم حتّى الموت، وبـايعه من كـان معه من المسلمين، لم يتخلّف إلاّ الجدّ بن قيس، أخو بني سَلّمة، (وهو من منافقة بني سلمة من الخزرج، لم يثل رضوان البيمة لأنه كان منافقاً.

يقول جابر بن عبد اله: والله لكانّي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، قد ضَبَأَ إليها (أي: لَصِقَ بها مُتَسَرًاً) يستتر بها من الناس.

<sup>(</sup>١) أي: حتى نقاتلهم، يقال: ناجَزُهُ إذا نازله وقاتله، وتناجز القوم: نقاتلوا.

وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأنّ الله رضي عن العبايعين، وكمانت عند شجرة من أشجار الشُمْر، وكان أوّل العبايعين أبُوسِنـان الأسدي، وورد الخبـر عن عثمان بن عفان بأنّه لم يُقَتَّل، ولكن احبـــته قريش عندها فبايع رسول الله عنـه وهو غائب، فضرب بإحدى يديه على الأخرى.

ثم بعثت قريش وسُهَيْلُ بْنَ عَشْرُو، إلى رسول الله ﷺ، وقالوا له: اثْبَ محمّداً فَصَالِحُهُ، وَلاَ يَكُنْ فِي صُلْحِهِ إِلَّا ان يُرْجع عَنَا عَامَهُ هـذَا، فوالله لا تَتَخَـدُتُ العربُ عَنَا أَنْهُ وَخُلُهَا عَلَيْنَا غَنْوَهُ الِمِداً.

فاتى وسُهَيْلُ بن عصرو، رسول الله ﷺ، فلمًــا رآه مُقبلًا قــال: قد أراد القــوم الصُّلُح حين بعَثُوا هذا الرُّجل.

ولمُسا التسام الأمسر، ولم يبقَ إلاّ أن يُكتَب كتسابُ الصُّلْع، وثُبَّ عُـمُسر بن الخطاب، فاتّن أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟

قال أبو بكر: بلى.

قال عُمَر: أولسنا بالمسلمين؟

قال أبو بكر: بلي .

قال عُمَر: أُولَيْسُوا بالمشركين؟

قال أبو بكر: بلى.

قال عُمَر: فَعَلَامَ نُعْطَىٰ الدّنيَّة في ديننا (الذّنيَّة كالدنيثة أي: الخسيسة الحقيرة الذليلة).

قال أبو بكو: يَا عُمْرً، الْزَمْ غُرْزُهُ (أي: الزم أمر الرسول، الغَرْزُ للرَّحَل بمنزلة الركاب للسَّرج، والنعبير على سبيل الكنابة، فإنِّي اشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله.

قال عمر: وأنا أشهدُ أنَّه رسول الله.

وأتى عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ فقال له مثلما قال لأبسي بكر.

فقال رسول الله ﷺ: أنـا عبَّدُ الله ورســولُه، لنَّ أَخَــالِفَ الْمَرَهُ، وَلَنْ يَضَيَّعَني، وسأل عُمَر الرّسول عن الرّويا وعدم تحققها، فقال له:

وْلْفَاخْبُرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ هَذَا العَامِ؟!، قال: لا. قال: وْفَإِنَّكَ آتِيهِ وَمَطَّوْفُ به،

فكان عمر بعد ذلكَ يقول: ما زلتُ أتصدَق واصومُ واصلَي واعْتِقُ. مِنَ الَـذِي صنعتُ يوملنِ. مخافة كلامي الذي تكلَّمتُ به. حتَّى رَجُوتُ أن يَكُونَ خَيْراً.

ثم دعما رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب، ليَكُنُبُ كتاب الصُّلْح، فقال له بحضور سُهِيَّل بْنِ عَمْرِه، ومن معه من وقد قريش:

واكتب، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال سُهَيل: لا أَعْرِفُ هذا، ولكن اكْتُبْ باسْمِكَ اللَّهم.

فقال الرسول: واكْتُبْ: باسْمِكَ اللَّهُمَّ، فكتبها.

ثم قال: واكْتُبْ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بن عَمْروه.

قال سهيل: لو شَهِلْتُ النَّكَ رَسُولُ الله لم العابَلُكَ، ولكِن اكتب اسمك واسم أيسك، فاسر عليًّا بمحو ما كتب، فتوقف عليُّ تأدُّباً، فناخمذ الرسبول الصحيفة فمحاها. وقال لعلي: اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله شَهِّبُلُ بن عبد الله شَهِّبُلُ بن عبد الله شَهِّبُلُ بن المَّرْ أَنْ فِيهِنُ النَّاسُ، عمْره، اشْطَلَتُحا على وَشَعِ الْخَرْبِ عن الناس عشر بنين، بَأْتُنَ فِيهِنُ النَّاسُ، ويَكُفُ بعض مَعْمَد أَنْ مُوسِينَ بَنْ يَوْلَتُهِ، وَلَهُ عَلَيْتُ عَبْشُولُ مَعْ مُحَمَّد لم يَرَدُّورُهُ عليه، وإنَّ يَبْنَا عَبِشَةُ مَكُولُونَا اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) العية: حافظة من خوص أوجلد أوغير ذلك توضع فيها الامتمة، وكفُّهما إغلاقها، وهي عبارة تستعمل للكتابة عمّا في الغوس، وطيّه إلى غاية الأجل.

 <sup>(</sup>٢) الإسلال: السّرقة الخفية، التي تُسَلُّ بها المسروقات سلًّا.

<sup>(</sup>٣) الإغلال: الخيانة.

وحصل الاتفاق على أن يرجع الرسول بالمسلمين دون أن يعتمروا عامهم ذلك، وعلى أن يأتوا معتمرين في العام القادم، وكتب كتباب الصلح من نسختين توزعان على الفويقين.

وشهد على كتاب الصُّلح رجـالُ من المسلمين، ورجـالُ من المشـركين، وكانت مضارب خيـام المسلمين في الحلّ، فـإذا أراد الرسـول الصلاة دخـل حدود الحرم فصلّى في أرض الحرم.

وحين فرغ الرسول من الصُّلُّح قال لأصحابه:

وقوموا فـانحروا ثُمَّ الحَلِقُـواء ثلاث مرّات. فما قـام منهم أخَدُ، فـدخل على زوجه أم سلمة التي كانت معه في سفره هذا، فذكر لها ما وجَدْ من الناس، فقالت: يا نبي الله، اخرج، ثُمُّ لا تُكلَّمُ أحداً منهم كلمةً حَثَّى تَتَخَرَ بُدُنْكَ، وتَذْغُـوَ خَالِقُـكَ فيحلق لك.

فأخذ الرسول بـرأيها، فلمّـا رأى المسلمون مـا فعل الـرسول قـاموا فنحـروا، فحلق بعضهم وقصّر آخرون.

> فقال الرسول: ديرحم الله المحلَّقين». .

قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ .

قال: «يرحم الله المحلَّقين».

قالوا: والمقصّرين؟

قال: «يرحم الله المحلَّقين».

قالوا: والمقصّرين؟

قال: ووالمقصّرين.

قالوا: لِمَ ظَاهَرْتَ (¹) التُرْحِيمَ للمحلّقين دون المقصّرين؟

قال: ولأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُواهِ.

<sup>(</sup>١) ظاهرت، أي: قَوْيتُ وَأَكَدُّتُ بِالتَّكْرِيرِ.

#### حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

وقفـل رسول اله 議 والمسلمـون راجعين إلى المدينـة، ونـزلت في الـطريق سورة (الفتح) كما سِن بيان ذلك.

 (٣) روى ابن أبي حاتم بسنده عن إياس بن سَلَمة عن أبيه يَّنِما نُحنً قَـالِلُون (أي: نائمون رقت الفيلولة في الحديبية) إذ نادى منادي رسول اله 憲:
 يَا أَيُّهَا النَّسُ، البَّيْعَة أَيْنَة، نزل روح المقدس.

فُثُرُنَا إِلَىٰ رَسُول ﷺ وهو تُنحُتَ شَخِرَةِ سَمُرَة، فبـاَيْعَنَاهُ، فـــذلك قــول الله تعالى :

### ﴿ لَّقَدَّ رَضِي اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾:

فبايع رسولُ اله ﷺ لعثمان رضى الله عنه بإحدى يَدَيْه على الْأُخْرَىٰ.

فقــال النــاس: هنيشــاً لابن عفّــان، يَـــطُوفُ بــالبيت وَنَحْنُ هَنهنَــا، فقــال رسول الله 瓣:

وَلَوْ مَكُنَ كَذَا وَكُذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّىٰ أَطُوفَ.

 (٤) وجاء عد اليهةي عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول اله 樂 بيحة الرّضوان، كان عثمان بن عفّان رسول رسول الله 樂 إلى أهل مكة، فبايـغ الناس، فقال رسول الله 樂:

واللَّهُمُ إِنْ عُنْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحَاجَةِ رَسُولُه، فَضَـرَبْ بإحْـدَىٰ يَدَيْـهِ على الْأَخْرَىٰ، فكات يَدُ رسول الله ﷺ لعثمان خَيْراً مِن أيديهم لانفسهم.

\* \* :

#### (٣

### المفردات اللّغوية في النصّ

#### ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعَامُهِ مِنَا ﴾ :

يأتي الفتح بمعنى القضاء بين الخصمين، يقالُ لغة: فَتَحَ بين الخَصْمَيْنِ يَفْتَحُ فَتَحَاً، أي: قضى بهما وأمضى قضاءه. ويأتي الفتح بمعنى إزالة العائق، يقال لفة: فتح الله له، إذا أزال ما كان عائقاً في طريقه من أمر ماذيً أو معنوي، فهمًا له أن ينطلق إلى ما يريد، ويُدخُلُ في عموم هذا الفتح إزالةً الموافق الصّادة في سبيل الدعوة إلى الله، وإزالةً العوائق المانعة من هداية الشعوب، وحكمها بالعدل، وإقامة حكم الله فيها.

واصل معنى الفتح ماخوةً من فتح الأبواب الـذي هو ضـدً إغلاقها. ثُمّ عُمُم بالاستعمال فشمل كلّ ما ينضمن إزالة العوائق الماديّة والمعنوية، كالعوائق الفكريـة والنفسيّة والقلبية وغير ذلك.

ولمًا كان النَصر في محاربة جيوش العمالك يـاتي غالبـاً قَبَلَ الفتـح، قال الله عزّ وجل في سورة (النصر/ ۱۱۰ مصحف/ ۱۱۶ نزول):

## ﴿إِذَاجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ٥٠٠

## ﴿ لِيَغْفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ :

يفهم الناس أنَّ الذنب المتقدَّم هو مـا قُبل في الـزَّمانِ المـاضي، وأنَّ الدُّنْبَ المتأخَّر هُو الذُّنْبُ الذي سَيْفُعلُ في الزّمانِ المستقبل، هذا هو الفهم الشائع.

لكنّي رأيت أنّ القرآن جاءت فيـه ثلاثـة نصوص حــول التقديم والتــأخير معـــأ بالنسبة إلى أعمال العباد:

النص ا**لأول**: قـــولُ الله عــزَ وجــلَ في ســـورة (القيـــامـــة/ ٧٥ مصحـف/ ٣١ نزول):

## ﴿ بُنَبُّوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَ إِنْهِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ لَرَانًا ﴾ .

أي: يُنَبُّأُ الإنسانُ يَوْمَ القيامة باعْمَالِه الْحَسَنَةِ والسينة التي عَمِلُهـا فَقَلَّمُهــا إلى الآخرة، أو إلى سجلَ أعماله.

ويُنَبُّ بِاعدالِهِ الَّذِي لَمْ يَغْمُلُهَا، فَاشْرِها بَسْرِكه لها، من الأعمال الواجبة التي كنان عليه أن يعملها فقض الله بتركها، ومن الأعمال السيشة المحرمة فأطباع الله بتركها، فاستحقَّ على تأخيره لها ثواباً. النصّ الشاني: قـول الله عــزّ وجــلُ في ســورة (الانفـطار/ ٨٣ مصحف/ ٨٣ نزول):

# ﴿ وَإِذَا ٱلْفُورُونُونُونَ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ۞﴾.

اي: علمت يوم القيامة كلّ نفس كاسبة حينما تُمْرَضُ عليها صحف أعمالها، ما غَمِلْتُ من عمل طاعة أو معصية، فقدّمته إلى الآخرة، أو إلى التسجيل في صحف الاعمال، وما لم تُمْمَل من غَمَل بطاعة الله أو معصيته، فأُخْرَقُ عن العمل ولَمْ تُقَدَّم، فهي تستمنَّ الثواب على ما أُخُرتُ فلمْ تَعْمَل من عَمَل فيه معصيةً لله، وتستحنَّ العقاب على ما أُخْرَتُ فلمَّ تعملُ من غَمَل كان يجبُ عليها أن تعمله طاعةً لله .

فالتَّقديم في النَّصين يدلُّ على القيام بالعمل خيراً كان أو شرًّا.

والتأخير في النَّصين يدلُ على ترك العمل الذي ينبغي فعله أو ينبغي تركه. ويقال لغة: قَلَمُنه فتقَدُّم، ويقال: أخْرَته فتاخَر.

ويمكن أن نفهم من قوله تعالى لرسوله:

## ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ﴾:

بمقتضى هذا المعنى الفرآني: ليغفر لك الله ما عَبِلَتُ من عَمَلِ كنانَ الأَوْلَىٰ بكُ أن لا تعمله، فَقِبُلُهُ من إمام المرسلين بعتبر ذنيًا، وإن كان من غيره قد يعتبر برًا أو إحسانًا، فهو عمل فدّمته فتقدُّم، وليغفر لك الله ما تركت من عمل كان الأولى بك أن تعمله، فترُكُهُ من إمام المرسلين يُعتَبَرُ دُنياً، وإن كان من غيره قد لا يُجلُّلُ بصوتِهَ البَّرَ عنده، ولا بعرتِه الإحسان فهو عَمَلُ الشَّرَتُهُ فَلَمْ تَصْمَلُهُ فَتَأْخُر.

وبهـذا الفهم تنحلَ كلَّ الإشكالات المـطروحـة على أسـاس الفهم الشـائـع لمعنى: ما تقلّم من ذنبيكُ وَمَا تـأخّر، ولا يبنى لهـا وجود أصـلاً، ولا يحتاج النصّ بهذا إلى تأويلات، واللَّهُ أَعْلَم.

﴿ وَيُتِمْ مِنْمَاتُهُ عَلَيْكَ ﴾ :

جاء في القرآن استعمال تعبير وبُعْمةِ اللَّهِ، بمعنى: ما أنــزل الله لعبــاده من الدين الذي اصطفاء لهم في نصوص متعدّدة، منها ما يلي:

 (١) في سورة (الضحى/ ٩٣ مصحف/ ١١ نزول) قال الله عزّ وجلّ خطاباً لرسوله:

## ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١٠٠

أي: فحدَّثِ النَّاسَ بما أنزل عليك من نعمة القرآن وعقائد الإيمان ومبادي. الإسلام وشرائع وأحكامه، وبما أنعم عليك من نعمة البيان، وقرّة الحجَّة والبرهان، والقدرة على الإقناع، والتأثير في الأفكار والقلوب والأسماع.

(٢) وفي سورة (القلم/ ٦٨ مصحف/ ٢ نزول) قال الله عز وجل لرسوله:
 ﴿مَاۤأَتَـٰرَيْشَهُرُونَكِينَجُنُونِ۞﴾:

أي: ما أنت يا مُحمَّد بِنعمة رَبِّك التي أنعم بها عليك إذْ جعلك بنيًا رسـولاً، تبلّغ عن ربّك ما أنزل عليك من الدين الذي اصطفاه الله لعباده بمجنون، كمـا يزعم الكفرة المشركون، حين أتَهَمُّوك بالجنون بسبب ما أنعم الله به عليك من بيانات دينه وأمرَّك بتبليغه للناس.

(٣) وفي سورة (الطور/ ٢٧ مصحف/ ٧٦ نزول) قال الله عزّ وجلّ لرسوله:
 ﴿ فَذَكَحِ رَفَّمَا آلَتَ بِيغَمْتِ رَبِّكِ بِكَاهِنِ وَلاَ بَحْتُونِ ﴿ فَالَى اللهِ عَزْ وَجلّ لرسوله :

أي: فذكر الناس بما كنت بلغتهم إيماه، ونابع تذكير من ترجد أن تنفعه الذكرى، فما أنت يا محمّد بنعمة ربّك التي أنحم بها عليك إذّ جعلك نبيًّا رسدولاً، تبلغ عن ربك ما أنعم به عليك من نعمة تعاليم دين الإسلام وبياناته، بكماهن ولا مجنون، كما يزعم الكفرة المشركون، إذ أتهموك مرّةً بالجنون، وأخرى بالكهانة، فالمجنون لا يمكن أن يأتي النّاس بالحقّ والهدى، وأنت بسبب نعمة الله عليك قد جئت الناس بالحقّ والهدى، والكاهن الذي يتلفّى عن الجنّ والشياطين إنما يأتي النّاس بالحقّ والهدى.

(٤) وفي سورة (المائندة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) خاطب الله الذين آمنوا

#### حول أثر الفتح العبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

بغوله: ﴿الْيُوْمَ اَكُمْلُتُ لَكُمْ وَبِنَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ يَفْسَنِي وَرَضِيتُ لَكُمُّ الْهِسْلَمَ بِينَا ... ۞﴾:

اي: أيوم أتُمنَّتُ لَكُمْ بيان شـرائع دينكم واحكامه، وأتمعتُ عليكم بهـذا البيان نعمتي التي أنعمتُ بها عليكم إذ اصطفيت لكم الدين الذي يُحقَّق لكم أنباعُهُ سعادة الدارين، ورضيتُ لكم أن تستسلموا منفادين لما أنزلت عليكم ديناً تدينون به لمى.

وبعد النظر في هذه النصوص أرى أن قوله تعالى لرسوله في سورة (الفتح): ﴿ وَرُبِّتَ نِضَمَّتُمُ عَلَيْكَ﴾.

يراد منه إنمام شرائع الدين وأحكامه، وهو ما أبـانه تعـالمى في الآية من ســورة (الممائدة) الأنفة الذكر.

### ﴿نَصِرًاءَ إِبِرًا ﴾ :

أي: نصراً غالباً لأعدائك، فالنصر قد يكون بنجاة المنصور من عدوه، كما حصل للرسول إذْ كان ثاني اثنين في الغار، فقال تعالى:

﴿ إِلَّا نَصُدُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فَالْفَارِ ﴾.

وقَدْ يكون نصراً بالْغَلَبَة، فالعزيز هو القوئي الغالب، والنُصُرُ العزيز الغالب هو الّذي تكون به النجاة للفئة المنصورة، والهزيمة أو الهلاك لغُدُوها.

#### ﴿ ٱلتَّكِينَةَ ﴾:

الطمأنينة والاستقرار، وتُطْلَقُ على الرُّزَانة والوقار، وضدَّهما الخفَّةُ.

### ﴿ وَتُعَرَّزُوهُ ﴾ :

أي: وليُعينُوهُ، وتَقُولُو، وتَشَمُرُوهُ، فمن معاني: وغَرُرَهُ يُعَرُّرُهُ تَمَنِيرِاً اعَمَانُهُ وقُولُهُ وَنَصَرُهُ، وهذا المعنى هو العراد هنا، وتحقيق هذا المعنى يكون بـالدفـاع عن دين الله وعن رسوله، وبالجهاد معه، وينشر دينه، وتبليغ ما بلّغه رسوله، وتعليبه للنـاس، والإقناع بـه، والجهاد في سبيـل الله بكل وسـائـل الجهـاد، من مجـاهـدة النفس، إلى جهاد الدّعوة، حتى الجهاد بالقتال.

### ﴿ وَتُوكِّ رُوهُ ﴾ :

أي: ولِتُعَظَّمُوا الله وتبجَّلُوه بقلوبكم ونفوسكم، وتُنْنُوا عليه بتمجيد صفات العظمة والجلال التي هي له بالسنتكُم في ذكْركم وعباداتكُمْ.

### ﴿ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾:

أي: ولتُشَرِّعُوا الله وتفدّشُوه عن كلَّ ما لا يليق به من صفات النقص التي تتنافى مع أزليته، ووحدانيته، وكمال علمه وحكمته وقدرته وأنَّه يفعل ما يشاء ويختار، إلى سائر صفات الكمال التي هي له سبحانه.

### ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾:

أصل المبايعة عقد بيع بين طرفين، يبذل أحدهما فيه من جهته شيئاً للطرف الآخر، مقابل أن يبذل لـه الطرف الآخر شيئاً آخر من جهته على سبيـل التبـادل والمعاوضة .

والمبايعة مع الله بذلُّ من النفس أو المال مقابل ثواب الله ورضوانه وجنته.

واعتاد المتبايعون أن ينجزوا عقد مبايعاتهم بكلام مصحوب بوضع كُفّ يمين كلّ منهم بكفّ يمين من يبايعه.

ثم صارت المبايعة تعني المعاهدة على أمر ما، ودلَّ على أنها معاهدة مع الله قول الله تعالى في الآية :

﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنْهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ .

﴿ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ﴾ :

النُكُتُ نَقْضُ الْبَيْعَةِ، أو العهـد، أو اليمين، وعـدَمُ تَنْفِيذِ مَـا تَمُ عليـه العقـد أو العهد، وأصلُ النَكْت ماتُحودُ من نَقْض الحبّلِ بعَدْ إبرامه .

﴿ وَكُنتُ مْ فَوْمَا بُورًا ﴾ :

#### حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

أي: قوماً فاسِدين لا خَيْر فيكُم، وفسادكم يؤدّي بكم إلى أن تُكُونوا هلكَي.

﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُوكَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾:

المُرادُ من المخلَّفِينَ هُنَا الَّذِينَ دُعُوا للْخُروجِ مع الـرسول لاداء العمـرة، فتخلَّفُوا ولم يستجيبوا لدعوة الرسول.

### ﴿ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ ﴾:

أي: إذا ذهبتُمْ مُسْرِعين، وذلك الأن المقيّد إذا أُطْلِقَ من قيده النَّطَاق مُسْرِعاً
شطرٌ الجهة التي يُريد الذهاب إليها، ومنه انطلاق الخيـل في حلّية السّباق، وأصـــل
الإطلاق التحرير من القيد.

### ﴿ لِّنِّسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ ﴾:

الحرجُ: الإثم، والضيق، وأصل الحرج، الموضع الذي تكثر فيه الأشجار متشابكة فلا تصلُ إليه البهائم التي ترعى الكلا، قال ابن عباس:

الْحَرَجُ: الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعية.

#### ﴿ وَمَن يَتَّوَلَّ ﴾:

أي: ومَنْ يُدْبِرْ، ويَبْتَعِدْ عن طاعة اللَّهِ ورسوله.

﴿ يُعَذِّبُهُ عَنَابًا أَلِيمًا ﴾ :

أي: يُعاقِبُهُ عِفَاباً مُولِماً، العـذابُ: والعقاب، والنَّكـال بمعنى الجزاء على العمل السّيّـىء، وعقابُ الله وعذابُهُ يكون بالعدل.

ويأتي العذاب بمعنى ما يُنْزِلُ بالإنسان من مشقَّات مُتَّعِبَات ومؤلمات.

( \$

### مع النصّ في التحليل والتدبُّر

قول الله عز وجل:

﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَعَاتُمِينًا ۞ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ فِعَمَتُهُ

## عَيْنَكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاهُمُا تُسْتَقِيمًا ۞ وَيَصْرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞﴾.

لقد وصف الله عزّ وجلّ صُلْحَ الحديبية الذي جرى بين الرسول ومشركي مكة بأنّه فتحُ مبينٌ، أي: جَلَيُّ واضحٌ، إذْ كان من ثمراته أمران عظيمان:

الأمر الأول: أنَّ الدعوة إلى الله قد انطلقت بسبه دون أنَّ تقف في وجهها عوائق من الدَّ أعدائها، وهم مشركو قريش، سواءٌ في مكة، أو فيما حولها، أو في قبائل العرب، فقد أخذ بعدها الإسلام يتتشر بحرَّية، وأخذ الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئتين في أهمل مكة وفي مختلف قبائل العرب، ودخل في الإسلام بعده خَلْقُ كثير.

قال الزهري: فعا فُتِحَ في الإسلام فَتُحَ قَبْلُهَ كَانَ أَعْظُمَ بِنَّهُ، إِنَّمَا كَانَ القَسَالُ حَيْثُ الْتَقَىٰ النَّاسِ، فلَمَّا كانت الْهُلَنْتُهُ، وَوُضِعَتِ الْخَرْبُ، وَأَمِنَ النَّاسُ بعضهُم بعضاً، والْتَقَوْا فَتَفَاوَضُوا في الحديثِ والمنازعة، فلَمْ يُكُلُمُ أَخَدُ بالإسلام يَعْفِلُ شِيئًا إلاَّ دَخَلَ فِيه، ولقد دَخلَ في تَشِكُ السَّنَيْنِ (أي: منذ صُلْح الحديبَةِ حُى فَتْح مَكَةً عَسَكَرِيّاً، مِثْلُ مَنْ كَانَ في الإسلام قَبْلَ ذَلِكَ أو أكثر (١).

قـال ابن هشام: والـدليـل على قـول الـزهـري أنَّ رسـول الله ﷺ خـرج إلى المُخنيبة في الف واربع منه، في قول جابر بن عبد الله، ثُمَّ خرج عام فتح مكة بعـد ذلك بستين في عشرة آلاف.

#### أقدل

إنَّ الوضع الَّذِي يَتَهَيُّا بِهِ انتشار الإسلام عن طريق الدَّعوة إلى الله هــو الفتح الحقيقي الأعظم عند الله، أمَّا نصر المسلمين على أعدائهم وسفوطُ بلدانِ الكفر في إيذي المسلمين بالفرّة المسلّحة، فهــو فتع من الــدُّرجة الشانية، إلاَّ أن يكــون سبباً لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً.

فعلَىٰ المسلمين ولا سيما الدعماة إلى الله أن يَضَعُوا هـذه الحقيقة مـاثلة نُصْبُ أعينهم دواماً.

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (في أخبار صلح الحديبية).

الأمر الثاني: أنْ صُلَّم الحديبية قد نجم عنه نَقْضُ المشركين لبعض بنوده، وسقَّرَفُهُم فِي الفَّذَرِ، الآسر الدني مكن السرسول ﷺ من السوجَّه لهم بجيش المسلمين الذي يلغ قوام، عشرة آلاف مضائل بعد أقل من سنتين، ودخولهم مكّة فاتحين لها فتحاً عسكرياً مظفّراً، مؤيداً بنصر الله وفتحه المبين.

> فقال الله تعالىٰ لرسوله: ترويريريون

### ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَاتُمِينَا ۞ ﴾ .

وذكر الله عزَّ وجل من حكم هذا الفتح العبين الذي منحه الله لرسوله ﷺ في التاريخ الذي حصل فيه عِدَّةً جِكُم:

الْعِكْمَةُ الأولى: أنَّ أَجَلَ الرَّسول محمدﷺ في الحياة الدنيا قد اقترب، فمن الحكمة إكرامُه بالفتح المبين، الذي هو بداية نصر الله وفتجه العظيم للأمّة الإسلامية، ودخول الناس في دين الله أضواجاً، وأن يستخلف الله المذين أمنوا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويُبكنَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

فكان الفتح المبين إشعاراً بانتهاء مُهمَّة الرسول في الحيــاة الدنيــا، إذ اقترب أجله، وجاء التعبير الإبمائيُّ عن ذلك بقوله تعالى:

### ﴿ لِيَغْفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ .

اي: ليغفر لَكُ اللَّهُ مَا عَمِلْتُ مَن عَمَلِ كان الأولى بك أن لا تعمله، أو أن تعمل أفضل منه، بحسب مقامك العظيم عند ربَك وإن كان ما عملته لوعمله غيرك لكنان من درجة من درجنات الإحسان أو البرّ أو التقري، لكنّ من يُحتَّلُ أُسْمِى ذَرَجاتِ المحسنين يُطلَّبُ منه أَسْمَىٰ فَرَجات الإحسان، فحقوق هذه الدرجة تختلف عن حقوق ما دونها من الدرجات.

وليغضر لك الله ما أخْرِتَ مِنْ عَمَلِ فلم تَعْمَلُهُ ، وقَدْ كنان الأولى بك أن تُعْمَلُهُ، فناخير العمل كما وضح لنا في شرح العفردات يكون يتركه وعدم عمله، وهذا الفهم هو الذي لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على الفهم الشائع، وهـو الفهم الذي يتلام مع إيماء النصّ إلى اقتراب أجل وفاة الرسول ﷺ، أي: منحك الحكمةُ الثانية: اللَّ اقتراب اتفهاء مُهِنَّة الرسول ﷺ في الحياة الدنيــا يستَذْعِي إِخْمَالُ إِنْزَالِ شَرائِمِ الإسلام وأحكامه عليه من ربَّه، وهذه الشُّرائع والأحكام هي المبيَّنَةُ لدين الله الذي هو نعمــة الله العظمى على رسوله وعلى الناس أجمعين، إذْ يُحَقِّنُ الله به لمن أتَبعه السعادة العظمى في الدارين.

فمن جكم الفتح المبين الإشعارُ بانَّ ما تبكَّى من أحكام الإسلام ووصايا، وشرائعه سيَّيَّهُ الله ويكمَّله عمَّا قريب، وهذا هو الذي حصل في الواقع، وأنَّمُ الله الدين في حجَّة الوداع بقوله:

﴿ ٱلْيُومَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَمَّنتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَوَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وِينَا ﴿ ﴾ ا [العاقدة/ ٥ مصحف ١١٢ نزول].

دل على هذه الحكمة الثانية قول الله عزَّ وجل في النصَّ لرسوله:

﴿ وَيُنِدُّ نِعْمَتُمُ عَلَيْكَ ﴾ .

الحكمة الثالثة: الله منها حرّاطاً مستقيماً، يحقّل الله له به الوَّمَّ تصيب من النصر يُستَقرعي أَنْ يَهْدِينَهُ اللَّهُ فيها حِرَاطاً مستقيماً، يحقّلُ اللَّهُ لَه به الوَّمَّ تصيب مِنَ النُصر والتنويق والنجاح العظيم، الذي يتشيرُ به الفقحُ وَيُلَخَّسُ به الناس في دين الله أقراجاً، وهذا ما تحقّق فِثلاً، إذْ توالب الانتصارات، فَفَحَ اللَّهُ لرسوله حصون خبير وسائر أرضها في سنة سبع للهجرة، وبعث الرسول بعثاً إلى جهة الشام في غزوة مؤتة، في جمادي الأولى من سنة ثمانٍ للهجرة، ودخل مُكّة فاتحاً في شهر رمضان من سنة ثمانٍ للهجرة، وبعث البعوث لهدم الأصنام في أنحاء الحجاز، ونصرةً الله على هوازن وثقيف في غزوة حنين، عقب فتح مكّة، وغزا أطراف الشام في شهر رجب من سنة تسع للهجرة، فيما يُشرفُ بغزوة وتبوك الدعوة الرّوم إلى الإسلام، أو فتع بلادهم لدعوة الإسلام، أو مناجزتهم القتال، وبعث الرسول البعوث، وجاءته الوفود، وكتب الكتب إلى الملوك، وجاء نصر الله والفتح من كلّ الجهات، ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

دلُّ على هذه الحكمة الثالثة قول الله عزَّ وجل في النص لرسوله:

﴿ وَيَهْدِيكَ صِرَهَا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ ﴾.

الصراطُ المستقيمُ يُفَسُّر في كلَّ موضع من مواضع استعماله بما يلاتم القرائن من سِبَاقِ النَّصُّ وسِباقِه، فمنه ما يكون في العبادات، ومنه ما يكون في المعاملات، ومنه ما يكون في الإدارة والسياسة، ومنه ما يكون في الـدعوة، ومنه ما يكون في الفتال، إلى غير ذلك.

ولمّـــا تَمْ كَـلَّ ذلــك أنــزل الله عــزّ وجــل على رســـولـه ســـورة (النصــــر/ ١١٠ مصحف/ ١١٤ نزول) وهي آخر سور القرآن نزولاً:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا جَاءَ مُصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَنْعُ ۞ وَزَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ الْوَاجُ ۞ مَسَعِ بِحَمْدِ رَئِكَ وَاسْتَغَيْرُ أَيْثُمُ كَانَ قَابًا۞﴾.

فأشارت هذه السورة، إلى انتهاء مهمّة الرسول، واقتراب أجل وفاته 癱.

وقد أدرك هذه الإشارة بعض الصحابة منهم عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب، وعبدالله بن عباس، كما صحَّ عند البخاري .

وهو فَهُمُ فهمه الرسول ﷺ، فقد روى الإمام أحمد، عن محمَّد بن قُضُيْل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

(لمَّا نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفُتْحُ﴾ قال رسول الله ﷺ:

ونُعِيَتُ إلى نَفْسي،

فإنَّهُ مقبوضٌ في تلُّكَ السُّنَة).

ومن هذا نفهم تدرَّج النصوص من التلميحات البعيدة التي لا يُذركها إلاَّ أهل الفطانة العالمية، إلى الإشارات التي قد يُسُهل إدراكُها لـدى بعض الأذكياء، في أسر هو من الرَّموز القرآنية بين الله ورسوله.

وقد نصر الله رسوله نصراً عزيزاً في حياته، ونصره بعد أن انتقل إلى جوار ربّه، فكلّ الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول هي، ولذلك قال: أوتيت الكنزين، وفتحت لي فارس والروم، وأتماني الله ما زُرَىٰ لي من الأرض، وكلّ ذلك كمان بعد وفياته صلوات الله عليه، خظيت بــه أمّته في الحياة الدنيا.

\* قول الله عزّ وجل:

﴿ هُمُوَ اَلَيْنَ اَنْزَا السَّكِينَةَ فِي أَقُرِبِ الْفُوْمِينِ لِيزَا دُوَّا إِيسَنَا مَعْ إِيمَنِيمَ ۚ رَقَبَ جُنُوهُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ ُوْفَا فَالْفَهُ عَيْمًا عَجِمًا ۞ إِنَّهُ خِلَالْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمِنِ جَنَّتِ جَمْوى مِن عَبْهِ الْأَنْبُرُكُنِينِ فِيهَا وَيُصَحِّفِرَ عَنْهُمْ سَبِّنَائِيمٌ وَكَانَ وَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوَرًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَلِّمُ السَّنَوْمِينَ وَالشَّوْقَتِ وَالشَّيْرِينَ وَالْمُشْرِكِينِ الظَّالَةِ مِن اللَّهِ فَوَا عَلِيمًا عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السَّنَوْمِينَ وَالْشَوْقِينَ وَالشَّيْمِ وَالْمُنْفِرِينَ وَالْمُشْرِكِينِ الظَّالَةِ مَ جُمُولُهُ السَّمَوٰيِ وَالْأَنْمِينُ وَقَادَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَعْذَلُهُمْ جَهُدَّةً وَمِنَا آتَ

يصفُ الله عزّ وجلّ حال المؤمنين الدّنين كانُوا صع الرسسول معتمرين معضرين في الحديبية، قد منعهم مشركو قريش من دخول مكّمة، وأداء مناسِكِ غَرْرَتِهمْ فيها، فابان الله أنهم على الرغم من قلّتهم، إذ لم يكونوا يزيدون على الله وخمسائة، فقد كانوا مطمئين، ثبايين، وقُورين، لم يستخفُهمْ حوق ولا حدر، وكانوا على استعداد لمناجزة جيش قريش من المشركين القال، ولو بالدخول عليهم غَنْرةً وهم مُحَشَّونُ في مكّة، ومهم كامل أسلحتهم وعنادهم وتعادهم وتوريهم.

#### حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبة على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

فَقَدُّ انزل الله عزَّ وجلَّ السُّكِينَـة في قُلْوبِهم، وهي الطُّمـأُنينة والاستقـرار، ثقةً بتأييد الله لهم ونصره، وتَحقيق وَعُدِه.

وهذه السُّكِينَةُ تأتي معونـةُ من اللهِ للشَّبِيت، وشدَّ العـرَاثم، فعن أنزل الله في قلبه السكينة كان هادناً وازناً وقُوراً، لا يعتريـه طيشُ ولا خقّة، ولا يُقْلَفُه خوفٌ، ولا تستخفُّه أواجيفُ ولا تهديدات تأتي من قبل<sub>ر</sub> الاعداء، فقال تعالى:

## ﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَنَّلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزَّدَادُوۤ إِلِيمَنْنَامَعَ إِيمَنِهِمْ ﴾.

وهذه السُّكِينةُ هي من جُندِ الله كما أنَّ مِنْ جُندِ اللهِ الرَّغَبُ يُلَقِبه في قُلُوبٍ أَصْدَاءِ المؤمنين، ومن جنده السريخ، والصواعقُ وحجارةً من سجيل، والملائكة، وغيرُ ذَلِكَ.

وإنْـزال السُّكُونِ والطُّمَانِينَةِ في قُلُوبِ الْمُومِينَ بِرَيْدُهُمْ إِيساناً مع إِيمانِهم السَّابِق قبل إنْزالها، لاَنهم بها يواجهون أعداءَهُمْ ثابتين مطمئين أقوياء، غير هيابين ولا وَجِلين، وهذا يجعلهم واثفين مؤمنين إيماناً كاسلاً عن وعي ويصيرة وكمالر إثراك بانَّ اللَّه عزَّ وجلَّ سَيْمَنَّحُهُمْ حتماً إحدى الحسنين: إمَّا الشهادة وجنات النعيم، وإمَّا النَّصر والفتح المبين، وهذا نَتُوْ في الإيمان عند أشدَّ الأزمات.

بخلاف الْقَالَقِ والْخَرْفِ والاضطراب فإنَّهـا غَوْارضُ تـاتي بالشُّكُـوكِ، فَتَنْفُصُ من مشاعِر الإيمانِ، ومن مشاعر الثقة التامة باللّهِ التي هي من آثار كمال. الإيمان.

إنّ درجة حرارة الإيمان الفاعلة في السُّلوك ترداد بالسكينية الّتي تُتَّبُّتُ الفَّلَبِ وتــدفع عنـه الخوف والفَّلَق والاضـطراب، وتنقُصُ بعوارض الشُّكُـوكِ التي تتــلاعب بالافكار، وتجلُّب الاوهام، وتثير الخوف والفلق والاضطراب.

ولا تقتصر المعونة الريائية للمؤمنين على الإمداد بالسكينة التي هي من جُرُود الله، بل قد يُعِينُ المؤمنين بجنود غيرها من جنوده الكثيرة في السَّمَاواتِ والأرْض، فهو يعين بما يشاء منها بمتشى علمه بعباده، وحكمته في قضائه وقدره، وإشارةً إلى ذلك قال الله تعالى في النصُّ:

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَا لَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾.

أي: فهدو يُعِينُ المؤمنين من عباده بما يشاء من جنوده، معونةً ما على وفق علمه وحكمته، فكُلُّ جنود السماوات والأرض مِلْكُه، يصرّفها كيف يشاء، ويسخّرها فيما يريد، وهو العليم الحكيم دواماً.

ويتساءَلُ العندَبر: لِمَ يُوضَعُ العؤمنون في ظُـروف يُفَـطُرُون معها أن يُعاتِلُوا في سبيل الله عدوُ الله وعـدُوهم؟! أليس الله بقادر على إهـلاك الكافـرين والمنافقين دون أن يكلّف المؤمنين قالهم، ودون أن يكونُـوا بحاجة إلى معونةٍ من الله بجنود منه؟!.

ويجيب النَّصِّ على هذا السؤال المطوي غير المذكور في اللَّفظ، بما يدلُّ على أن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تستدعي ذلك، فلو شاء الله لانتصر لدينه من الكافرين، ولكن ليبلُو الناس بعضهم يعض، ونتيجة لوضع الناس موضع الامتحان ثاتي التثافي يوم الدين بمنح المؤمنين ثوابهم في جنات النعيم، وتعذيب الكافرين بالعدل في دار العذاب المعدّة لهم، وتأتي التاقع في الحياة المدنيا بنصر المومنين الصادقين على علوهم، وتعدّيب المنافقين والمتنافقات الذين أنخذلُوا المومنين الصادقين على علوهم، وتعدّيب المنافقين والمتنافقات الذين أنخذلُوا جناب الغيظ والكميد والهم والغم، إذ حابت التاثيج على غير ما كانوا يظلُون، فخابت آمالهم، وتحمّلت أوهامهم، وتعليب أن فقد صار وتعليب المشركين والمشركات كذلك، إذ خابت آمالهم بصُلح الحديبية، فقد صار الناس يتخلون في دين الله أفواجاً، وكانوا يظلُون أنهُم انتصروا على محمد والدين قدرا معتمرين معه، فصدُوهم عن مكة، واحتفظوا لانفسهم بالسلطان عليها تُجاه قدرا معتمرين معه، فصدُوهم عن مكة، واحتفظوا لانفسهم بالسلطان عليها تُجاه

دلُّ على هذه المفهومات عن طريق صريح اللفظ وعن طريق لوازمه والمطويـات فيه، قول الله عزَّ وجل في النصّ:

﴿لِنَحْوَالْمُوْمِينَ وَالْمُوْمِنَ حَنَّنِ عَبِّرِ مِن غَيْماً الْأَخْرُ خُلِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَ عَلَمُهُمْ سَيِّتَامِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْلَ عَظِيمًا ۞ وَيُعَدِّنَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُ وَالْشَيْرِكِنِ الظَّلِيْنِ عِن إِلَّهُ فَلَى السَّوَةُ مَلْيَمِ مَا لِيرُهُ السَّوَّةُ وَغَضِبَ اللَّهُ مَلَيْهِمْ وَلَشَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَمَّةً وَسَادَتْ مَصِيدًا ۞ . حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبة على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

فدلُ التعليل: ﴿لِيُذَجَلُ المؤمنين...﴾ والعطفُ عليه بعبارة ﴿وَيُعَذُّبُ المنافقين...﴾ على السؤال المطوي، الذي سبق بيانه.

ودلً قوله تعالى:

﴿ وَأَعَدُّ لَهُ رُجَهَنَّهُ وَسَآةَتْ مَصِيرًا ﴾.

عطفاً على جملة:

﴿ وَيُعَدِّبُ ٱلْمُتَافِقِينَ وَٱلْمُتَافِقَاتِ ﴾.

على أنَّ هذا التعذيب تعذيب معجَّل في الدنيا، لأنَّ العطف يقتضي التغايـر، كما أنَّ الاصل فيه تأسيس فكرة جديدة.

ودلُّ التعذيب المعجَّل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، مما يقتضيه التناظر على مقابله الذي هو إكبرام الله المؤمنين بما يحبَّون من نصر وفتح ومغانم، وقد جاء مطويًا في الفظ اكتفاءً بما دلُ عليه، فتأييدُهم بالنصر، وتسليطُهم على أموال أعدائهم يأخذونها مغانم، هو الذي كان به تعذيب المنافقين والمشركين المعجَل مع دلالات تُصوص لاحقة في السورة.

إنَّ امتحـان المؤمنين بتكليفهم قتالَ عـدُوهم، قد جعله الله ليُثيبهم فضـلًا منه إذا أطاعوا ثواباً مؤجّلًا وثواباً معجًّلًا.

ــ فـالشـوابُ المؤجّلُ إلى يـوم الـدَين قـد دلّت عليـه الآيـة (٥) من النصّ. ويكون:

- (١) بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
  - (٢) وبأن يَكَفَّر عنهم سيئاتهم، فلا يحاسبهم عليها.
- وهذا عند الله فوز عظيم، الفوز: النجاة من الشر، والظفر، والربح.
  - ــ والثواب المعجل الذي يحبّونه يكون:
  - (١) بأن ينصرهم الله على عدوّهم.
  - (٢) وبأن يفتح لهم بلاد أعدائهم ويستخلفهم في الأرض.

(٣) وبأن يستولوا على مغانم كثيرة.

وهذا الثواب المعجّل يُفهم منا يقتضيه التناظر في مقابل التعذيب المعجّل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات مع ما جناء تفصيله في سورة (الفتح) نفسها، في قوله تعالى لرسوله بعد (١٣) آية:

﴿ لَمُنَدَّرَيْكَ اللَّهُ عَنِي الْمُؤْمِينَكِ إِنْ يَايِسُولَكَ تَمَنَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ بَالْوَفُومِ مِنَ فَازَلَ السَّكِحَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَنَمَا قِيبًا ۞ وَمَعَانِدَ كَيْرَوْ يَأَنْفُونَهَا ۚ وَكَانَالُهُ عَزِيرًا حَكِمًا ۞ وَمَكَمُّ إِلَّهُ مَا مَنَانِمَ كَنْ مِنْ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِنَكُونَ مَالِمُولِينَ وَيَعْدِيكُمْ صِرَطَا أَسْتَقِمًا ۞ ﴾.

﴿وَيُعَدَٰذِبَ ٱلشَّيْفِينَ وَٱلْشَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْشُرِكَنتِ الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَّ السَّوْعَ عَلَيْمِ وَآمِرِهُ السَّرِقِ . . . ۞ .

إنَّ العنافقين الذين دُعُوا للخروج مع الرَّسُول في عُمْرَتِه، لِكُثْرُوا الْمَدَاة المسلمين، فَيَرْفَهُ اللّه المسلمين، فَيَرْفُوا السيل للرسول والمسلمين حتى يؤدّوا عصرتهم أمنين، لم يُستجيبوا لهيذه الـدُّعَرَق، وظُنُّوا أنَّ عَنَدَ المؤمنين لا يُكْتِي لمعرَّجَهَة قُواتِ المشركين في مكّة، وأنَّ المشركين سيقضُونَ قضاء تمامًا على السرسول والسذين حسرجوا معمه من السؤمنين، وأنهم لن يسرجعوا إلى مساكنهم وأهليهم أبداً، وزعَمُوا أنَّ الله لن ينصَرَّهُمْ بَجُودٍ من عنده.

وكذلك ظنَّ المشركون حين رأوا أنَّ السَّرُسُولُ ومَنَّ معــه من المعتمرين لا يزيدون على ألف وخمسمائة. وأنَّ الفرصة سانحة للقضاء عليهم.

لكنّ تدبير الله بما أجّرى من أمور انتهت بصلح الحديبيّة، قد كان من نتائجه تُعذيبُ السنافقين والسنافقات والمشركين والمشركات، بما منح الرسول والذين آمنوا من فتح إسلاميّ مبين، أنزل بالطرف المقابل خبية الأمل، والحسرة والكمد، والغمّ حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

والهمّ، لقَـدْ ظُنُوا بـاللّهِ ظلُّ السُّوّ، وهـو أنّه لن يتــدخل بتـدبيرانــه الحكيمة لنصــرة رسوله والذين آمنوا معه.

فحيُّبَ اللّهُ طَنْهُمْ، وكانُوا يِحْسَبُون أَنْ دَائِزَةِ السَّوْءِ، وهو الشَّرَ والصُّرُّ والصُّرُّ والصُّرُك سَشَدُور على محمّد ومن معه من المؤمنين، فـدارت دائرة السَّوْءِ على المتنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات.

ومع هذا العقاب المعجّل عاقبهم الله بعقاب دائم دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَغَضِهَا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ ﴾ .

ومن غضب الله عليه نكّد عليه أمور حياته في نفسه، وأمواله، وأولاده وأهله، وكلّ ما يتعلّق به، وهذا من التعذيب المستمرّ.

ومن لعنه الله أبعـده عن مـواطن تنـزُل رحمـاتــه، ووكلّـه لنفســــه، وهــذا من التعذيب المستمرّ.

﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتَ مَصِيرًا ﴾.

أي: وهيًا لَهُمْ داراً هي لعذاب المعذَّبين يُومُ الدِّين، ومن أسمائهـا جهنَّم فإذا ماتُوا وهم منافقون أو مشركون كانوا من المعذِّبين فيها.

ودل العطف بجملة الله: ﴿ وَرَسَاءَتُ مُصِيراً هُ على معطوف عليه محذوف يتملّق بوصف جَهَنَّم، ويمكن نَهْمَهُ من القرائن واللّوازم الفكريّة، اي: واعدُ لهم جهتَّم يُتغَنِّرُنَ فيها، وتكونُ هي مصيرهم الذي سيصيرون إلي، وساءتُ مصيراً. ولَسُتُ أرى أنَّ العطف على محذوف مقدَّر ذهناً يقتصر على الفاء التي تسمَّى الفاء الفصيحة، بل قد تكون الواو فصيحة أيضاً، وكذلك غيرهما من حروف العطف، وفي القرآن من ذلك الشيء الكثير.

وكما طمأن الله المؤمنين في الآية (٤) من السّورة بـأنَّ له جنـود السمـاوات والارض، فهو يؤيّدهم بجنـوده بحسب علمه وحكمتـه، لوَّح للمنـافقين والمنافقـات والمشركين والعشركات في الأية (٧) من السورة بأنّ له جنوذ السماوات والارض. أي: فهو يُسَلَظُ من جنوده عليهم فينكلون بهم ويتقمون منهم إذا شاء، بمقتضى يؤرِّه الغالبة، وصفة حكمته التي يُدَيِّر على وفقها مفاديره، فيقضي بالنصر للمؤمنين الصالحين، ويقضي بالهزيمة والحَلَلان والتَّذِيبِ والتنكيل على الكافسرين والمنافقين، فقال تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴾

قول الله عزّ وجلّ :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شُنهِ مُنَاوَمُنَهُ رَاوَنَدِينَ ۞ لِتُؤْمِثُوا بِالْفُورَسُولِهِ. وَتُسَرِّرُهُ وَتُوْفَرُوهُ وَشُدِّيْمُوهُ بُحَدَّرَهُ وَلِيسِلا ۞ إِنَّا أَلِيتَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَالِهُونَ اللّهَ الْمُؤْفِقَ الْجَيْمِ مُ مَن نَكَ مَا إِنَّمَا اِنكُتُ عَلَى تَقْسِيدٌ وَمَنْ أَوْقَ بِمَاعَهُ مَلْتُهُ اللّهُ مَشْرِقَتِهِ الْمُؤْفِظُهِ إِلَيْهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْفِظِهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل

خاطب الله رسُولَه بيبان بهميَّة وسَالَتِه، توطئةً لخطاب الناس ببعض ما يجب عليهم تُجاة رَبِّهم، وليكونَ هذا الخطابُ تمهيداً للحديث عن المبايعة التي حصلت بين الرسول والمؤمنين عند الشجرة في الحديبية، وهذه العبايعة حدَّثُ من أحداث رحلة الْمُمْزة التي أُخْصِرَ بها الرُّسُول والمؤمنون معهُ، وكان فيها صُلْحُ الحديبية، وكان فيها تحلُّل المسلمين دون أداء مناسكهم باعتبارهم مُخضَرين، وعودتُهم إلى المدينة بفتح للإسلام مين، كما سبق بيان ذلك.

وقد جاء في الآية (٨) بيان أنّ مُهِمَّـة الرسول في رسالته تشتمل على ثــــلاثة عناصر:

العنصر الأول: أنَّه ضَاهِدَ، أي: هو مُلغَّ رسالَةَ زُبَّه التِي آمَرُهُ الله بتبليغها للناس، ويأتي يوم الفيامة فَيُستَنْعَى للشهادة بأنَّه فَدْ بَلغُ جسيع ما أَمَرُهُ الله بتبليغه، لم يتقمَّل منه شيئًا، ويشهادتِه هذه الموقّقة بالأولّة تَشَقِّل المسؤولية فتكونُ على الّذِين تِلْقُوا عنه، لأنهم مكلفَّرزَ بدورهم أن يُبلُغُوا الرسالة إلى غيرهم كما تَلْقُوهَا، وهكذا نباعاً في الأجيال وفي الشعوب، وهم مدعُوُّون لتقديم شهاداتهم، ومسؤولية التبليغ هذه مسؤولية مُلقاةً على الأمّـة الإسلامية التي أجابت فـآمنت وأسلمت، ويحملُ منها كلُّ منهم على قَذْره، ويؤاخذ على مقدار تقصيره.

ونلاحظ بهذا التحليل أنَّ بن الإيجاز في التُنبير ذِكْرَ كَمُونِ الرَّسُولِ. شاهِمَـاً، ليْتُلُ بِاللَّرْوِمِ اللَّمْخِي على ما يكونَ قَبْلَ الشهادة من أمور، واؤْلُ هـذه الأمور تَبليخُ ما أمره الله بنبليغه للناس.

الْعُقْصُر الثاني: أنَّهُ نَبِيشُر، أي: هــو مُبِيشٌ من استجباب وآمَنَ واطاع، بــانَّ له رضوانَ الله والجنّة يوم الدين، وبصا جاء في النصوص من بشريات معجَّلَةٍ ومؤجَّلَة دون ذلك.

العنصر التالث: أنّه نَذِينِ أي: هو مُنْـذَرُ مَنْ لَمْ يَسْتَجِبُ، ولم يُؤْمِنُ، وصُنْـذَرُ مَنْ عَضَى، بعذاب الله وسخطه وغضبه، والـطُّرْدِ من رحَمَيْـدِ، في العـاجلة وفي الأجلة، ويكون لكلَّ من كفر وعصى من ذلك على مقدار جرمه وإئمه.

فقال تَعَالَى لرسُولِهِ:

﴿إِنَّا أَرْسَلْتُكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدْبِرًا ۞﴾.

والتفت رئبًا تعالى بعد هذا الخطاب الموجّه للرسول فخاطب الناس مبيناً أولى واجباتهم نحو ربهم، بعد إرساله رسوله إليهم، وهي تشتمل على أربع واجبات عظمي :

الواجب الأوَّل: أنْ يُؤْمِنُوا باللَّهِ ورَسُولِه، فقال تَعَالَى:

﴿ لِتُتَوِّمِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

ويدخل في هذا الإيمان كلّ ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفصاله، وكلّ ما يتعلّق بالرسول وصفاته وبـلاغاتـه، وفق ما أنـزل الله على رسولـه وأمره بتبليغـه للناص.

الواجب الثاني: أن ينصروا الله بنُصْرة دينه ونُصْرَة رسُولُه، ويبلَّغُوا آيات كتـابه ويُعلَّمـوها النـاس، ويبلَّغوا سنة رسُولـه وبيانـاته ويجـاهدوا في سبيـل الله بأمـوالهم وأنفسهم، بمختلف أنواع الجهاد، على قـدر الاستطاعـة، وهذه الأصور تدخـل في معنى والتعزير، فقال تعالى:

﴿ وَتُعَـٰزِرُوهُ ﴾ :

أي: وتنصروا الله.

الواجب الثالث: أن يصطّموا الله ويجَلُوهُ بقاربهم ونفوسهم، وأَنْ يُتُتُوا عليه بتمجيد صفات العظمة والجلال التي هي له بالسنتهم، في ذكرهم وعباداتهم، وهذه الأمور تدخل في معنى «التوقير» فقال تعالى:

﴿ وَتُوقِيرُوهُ ﴾

أى: وتوقّروا الله.

المواجب الرابع: أن يُنزَهُموا الله وَيُقَدَّسُوهُ عَنْ كُلَّ مَا لا يليق به من صفات النقص، التي تتنافى مع أزليته، ووحدانيته، وكمال علمه وحكمته وقـدرته، وأنّه يفعل ما يشاء ويختار، إلى سائر صفات الكمال التي هي له سبحانه.

وتنزيه الله عن كلّ ما لا يليق بكمال صفاته يدخـل في معنى وتُسْبِيحه؛ فقـال تعالى:

﴿ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ ﴾

التسبيح: التنزيه.

الْبُكْرَة: أَوَّلُ النهارِ إلى طُلُوعِ الشمس، وهو وقت صلاة الصّبح.

الأصيل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها.

فمن واجبات المدين الأولى تسبيح الله في هَذين الـوقتين، ومن صلَّى الفجر والعصر يوميّاً فقد أدّى هذا الواجب.

وعوداً إلى بيان أسور تتعلَق باحداث موضوع السورة الاصلي، بعد الشهيد بكلّيات دينيّة عامّة للرَبط بها، والتفريع عليها، ذكر الله حادثة مبايعة من كان مع السرسول من العؤمنين في رحلة العمرة التي كان فيها صُلّع الحديبية، فأبـان الله

عزُّ وجلُّ ثلاث قضايا حول هذه البيعة:

الفضية الأولى: أنّ الذين يبايعون الرسول السائون من الله عزّ رجل بإجراء هذه البيعة إنّما يُبَايِعُونَ الله، فيمتَّهُمْ هي مع الله، لأنّه تعالى هو الذي يحاببُ بعد ذلك عليها، فيُنيبُ من أوفى بعهده بأجر عظيم، ويُجازي من يَنكُثُ بالعدل، فنفض العهد مع الله من المعاصي الكبرى، والقضرُ ملاحظٌ فيه الغرض الأساسيُّ من البيعة وهو يُضرَّة دين الله، فالمبايعة في الحقيقة هي مع الله،

وابان تعالى انّ يدَهُ عَزْ وجلٌ فَوَقُ البِدي الذين يُسايعون رسُـوله، مشـادِكَةُ في توثيق البيعة، ومبادِكَةُ لها، مع الإشعار بالتـزام كلّ مـا يترتب عليهـا عنده من معـونة وأجر عظيم، فقال تعالى لرسوله:

# ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْفَ أَيدِيهِمْ ﴾.

وجاء استعمال الفعل المضارع ويُبايِعُونَكَ، لتصويـر حركـة العبايعـةِ العتتابعـةِ التي أجراها المؤمنون يومثـذٍ.

الفضيّة الثانية: تحذير من ينقض بيعته وهـو قادر على الـوفاء بهـا حتى آخر نفس من حياته، فبأنّه يَضُمُّو بذلـك نفسـه، ولا يُضُمُّ اللّهُ ورسُّولُـهُ وجماعـةُ المؤمنين شيئًا، فقال تعالى:

﴿ فَمَن نَّكُ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴿ ﴾.

أي: فهو الخاسر بنَكثِه.

القضيّة الثالثة: ترغيب مَنْ يفي بعَهْدِهِ في يَبْعته بأنَّ الله مَنيُوْتِيه أجرأ صظيمًا، وهو يشمل الأجر المؤجّل إلى يوم الدين، والأجر المعجّل قبل ذلك، فقال تعالى:

## ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنهَ دَعَلَتُهُ أَللَّهُ فَسَهُ وَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠

اي: ومَنْ أَنَمَ الْمَصَلْ بَكُلُ ما عاهد عليه الله في مبايعته التي بابع عليها، فَسَيُوتِيه في المستقبل غير البميد اجراً عظيماً، أمّا في المستقبل البعيد يوم الدّين فقد أبانه الله في الآية الاخيرة من آيات سورة (الفتح) فقال تعالى: ﴿ وَعَدَاللَّهَ الَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَيِمُلُواْ الصَّلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾. الوفاء بالعهد: إنمام العمل بكل ما جاء في عناصره.

\* \* \*

قول الله عزّ وجل:

﴿ سَيَعُوْلُ لِكَ الْمُعَلِّفُوكَ مِنَا الْأَمْرِكِ سَقَاتُنَا الْمُولُنَا وَالْعُلُونَا فَاسْتَغَيْرِ لَنَّا بَعُولُونَ بِالْنِينَةِهِ مِنَا لِنَسِنِ فَلَوْمِهِمُ قَلْ هَمْنَ بَسَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ سَنَتُهِا لَ الرَوْمُ كُونَا اللّهِ الْمُؤْمِنُونَا اللّهِ الْمُؤْمِنُونَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

يخبر الله رَسُوله وهو في طريق عودته إلى المدينة من صُلّح الحديبية، الَّهُ الله يستجيوا لمدعود الخروج مع الرسول لاداء العمرة، من الأعراب الـذين حول المدينة، وكانُّوا من العنافقين، سيعتفرون بالستهم عن تخلُّفهم قائلين: شخلتنا أموالَّك وأهلونا فاستَفْقِر لَنّا، أي: لم يكن تخلُّفنا جَذْلاناً لك وتباطؤاً عن مناصرتك وعن تكثير سواد المسلمين.

قيل: وكانُوا من أعراب غِفَـار، ومُزيّنة، وَجُهَيْنَة، وَأَسْلَم، وأَسْجَع، والدُّشِل (أو الدّيل)، وكانَت مَنازِلهُم حَوْل المدينة.

وهذا خَبَرُ عَمَّا سيكون، لأنَّ الله عالم بنفوسهم، وعالم بما بيَّشُوا أن يقولوه للرُسول، حين بلغهم نبأ الصُّلَّة، وخاب المُلهم بأنَّ يُتَحَارِبُهُ وَمَنْ مَعَ مَن المؤمنين مشركو مَكَّة، ويَقْضُوا عليهم، ويتخلَّشُوا من الرسول ودعوته.

وسمًّاهُمُ الله مخلَّفين (اسم مفعول) ولم يسمّهم متخلفين، إشــارة إلى عـكة عوامل جعلتهم يتخلّفون، ومنها حكمة الله بأن يتخلفوا لانهُم منافقــون، حتّى ينصُرُ رمسولـه بـدونهم، وليكشفهم للرسول والمؤمنين، وليغيـظهم ويعـذّبهم بمــا يقضي لرسوله من فتح مبين.

وأبان الله لرسوله أنَّ ما سَيْفولونه من الاعتبدار وطلب الاستنفار إنِّسا هو قبول بالسنتهم على خلاف ما يُضْمِرُونه في قلوبهم، إذَّ هم مُنافضون، لم يكنُّ لهم عَلْرَ، ولا يؤمنون بأنَّهم قبد ارتكبُّوا ما يحتاجون أن يستنفروا الله منه، ولا يؤمنون بأنَّ محمَّــداً رسبول الله حتى ينفعهم استغفاره لهم، ولكنَّهم يجارون المسلمين في مفهرماتهم، التي من ضمنهاأنَّ التخلُّفالذي كان منهم خطيئة تحتاج استغفاراً.

فما سيقولونه لا يُعْدُو أنْ يكون وسيلةً من وسائلهم التي يسترون بهما كفرهم. ضمَّن خطّة النفاق الّتي اختاروها لانفسهم. فقال تعالمي:

## ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ .

وبالندبّر نُلاحظ أنّ هذا التعليم قد اشتمل على بيان القضايا التــالية للمخلّفين من الأعراب، وهي قضايا موجّهة لكلّ ذي استعداد لأن بُدْرِكُ حُثّى آخرِ الدّهر:

القضية الأولى: أنَّ التعامل في أمور الدَّين تعامَّلُ مع الله الرَّبُ الخالق، ولحو كان من خلال التعامل مع الناس والأحياء والأشياء، فالله هو الـذي يراقب أعصال العباد، ويحاسبهم عليهـا، ويعلم ما في صدورهم من أغراض ونياتٍ وعقائدً، ويعلَّمُ مطابقة الظاهر للباطن ومخالفته له، ثم هـو الذي يجازي على الأعمال، إن خيراً فخير، وإنْ شراً فشرَّ، فهو الربِّ الخالق مالك الوجود كلّه لا شريك له.

وهذه القضية هي من أصول الدين.

الفضيّة الثنائية: أنّ الذي يُقبِكُ الفسرُ والنّع في الـوجـود هــو الله وحـــده لا شريك لـــه، فإنّ أراد الله نَفَــعُ عَبْدٍ من عبــاده لم يَقبِكُ أَخَدُ في الـوجود متّــعُ هذا النّم عنه، وإنّ أراد الله ضرّ عبّدٍ من عباده لم يَقبِكُ أَخَدُ في الوجود دفْعَ هذا الضّـرّ عنه.

أي: فإذا كان غرض المخلّفين من الأعراب عن الخروج مع الرسول ﷺ لاداء العمرة تَخلُّلُهُ وتمكينَ مشركي قريش من القضاء عليه وعلى المؤمنين معه، وكان الله قد أراد حفظهم، ومنحهم الفتح العبين، وتهيئة الوسائل لينُصَرَهُمُ بها نَصَراً عزيزاً، فإنّه لا تُوجَدُّ فَوَةً قادرة على منع هذا الخير الذي أراده الله لهم.

دلُّ على هذه القضية من النصُّ قول الله عزَّ وجلَّ :

﴿ قُلْ فَمَن يَمْكِ كُمُ مِنَ لَقُو شَيْتًا إِنْ أَرَا وَيِكُمْ ضَرًّا أَوْأَوَا وَيِكُمْ فَفَعَّا أَ . . ؟ ﴿ ﴾ .

لَمْ يَاتِ التعبير بالسلوب: إنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ بوسائلكم حَمْتِ نَفْعِ اوَادَهُ اللَّهُ لِرَسُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ لِمَاتِ وَذِلْكَ لاَنَ الله أواد خلاف لرَسُود والله وذلك لاَنَ الله أواد خلاف ذَلِكَ، بل جاء التعبير بقلب الأمر عليهم أنفسهم، فهم لا يملكُون دقعَ ضَرَّ عن أَشْبِهمْ إِنَّ اواد اللَّهُ يَهِمْ صَرَّا، ولا يَقْلِكُ أَخَدُ خَجْبَ نَفْعٍ أَواد اللَّهُ أَنْ يَنْفَعُهُمْ بِهِ، فَلْمَعُمُوا هَذَهُ القاعدة الإيمانية، وليغَلِقُوها على الرَّسُولِ والمؤمنين إنْ كانوا أهل فكر وَتَدَبُّر.

وهذا من روائع أساليب الإقناع، ومن الحجج المسكنة المداهنة، لأنهم متى قالوا: إنَّ اللهُ إذا أراد بنا نفعاً أرضراً فلا أحد يدفع ذلك عنّا، لزمهم أن يطبقوا هذه القاعدة على جميع الناس، إذ ليست لهم خصوصية تحصُّر القاعدة فيهم.

وهذه العبارة دلّت أيضاً على القضية الأولى عن طريق اللّزوم الذهني، باعتبار اذَّ القضية الأولى هي الاساس الذي تتفرّع عنه القضية الثانية، وتُقُهُمُ أيضاً من دلالة النفي المذي دلًا عليه الاستفهام، إذَّ معنى الكلام: لا أحدُ يملك شيئاً من ذلك غير الله، لأنَّ الله هو الرّب الخالق المالك للوجود كلّه وحده لا شريك له، ولا أحد يستطيع أن ينازعه في أمر، وهو الذي خلّق الناس ليبلوهم ويحاسبهم ويجازيهم. ودلَّ حرف العطف (الفداء) في صدر جملة ﴿فَمَنْ يُمْلِكُ...﴾، وهمو كملامُ تعليميُّ مستمانُف، دلَّ على الله يوجَدُّ كَلامُ مطويُّ ملاحظٌ ذهناً غير مذكورٍ في اللَّفظ، وقد عطفت الجملة المذكورة عليه، وأفضحت الفاء الصاطفة عنه، وهذا الكلام المطويٌ لا بدَّ أن يكون حول إثبات توجيد الربوبية والإَلْهَيَّة فه وحده، وأذَّ التعلم الديني هو تعامل معه وحده لا شريك له، وأنّه هو الذي يحاسب ويجازي، وهذا المطويُّ فَدْ تُوكُ للرِّسُول، ولاهل التنبُّر العميق بيانُه.

القضية الثالثة: إشمارُ المخلّفين من الاعراب بائتهم على ضلال، إذْ يتصرّرون انَّ ما يقومون به من أعمال، وما يُخفونه من كُثّر يسترونـهُ بأعمــال ينافقــون الرســول والمؤمنين بها، وما يدبّرون ويُبَيّنون من مكر وكُيّد، أشورُ مستــورة غير مكشــوفة، بـل كــلُّ أمرهم معلومٌ مشهــودٌ فه عزّ وجــلَّ شُهُوذ حضّــورٍ معَهُمْ في ظواهــرهم وبواطنهم حَيْ أعماقهم، في جُبْرَةِ نامَةً.

دلُّ على هذه الفضيَّة من النصُّ قول الله تعالى :

﴿ بَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾:

أي: هو خبير دواماً بما تعملون، ودلً حرف العطف وَبَـلُ على إيطال قضيّة ماثلةٍ في أذهان المنافقين، وهذه الفضية غير مذكورة في اللّفظ، للعلم بها لزوماً من إيطالها بحرف العطف دبل، وهي تصوُّرُهم أنَّ كفرهم ومكرهم وكيدهم أمورٌ مستورةً لا يظلُمُ بها غيرهم، فأبّانَ اللَّهُ عَزّ وجلُ أنّه عليم بما هم عليه من مستوى الخبـرة، وعِلُمُ الخبرة هو الذي يكون مع الممارسة والمشاهدة للدقائق والخفايا.

القضيّة الرابعة: تنصَّنُ تَكَذيبُ المخلَفين المنافقين من الأعراب في ادّعائهم أقهم شغلَقهم المُوالَّهُمُ والْمُلُوهم عن مصاحبَة الرَّسُـول وضَّـدٌ ازه في خــروجــه إلى المُسْرة، وَتَكَذِيْهُمْ فِي طَلِّهِمْ أَنْ يُسْتَقْبِرْ لَهُمْ، وتنصَّمُن بِــان حقيقـة مَــا كــان في أذهانهم ومَا كان في قُلُوهِم، وبيان حقيقتهم الكليّة.

فالذي كان ماثلاً في أذهانهم هو أن عنذ المسلمين الخارجين لأداء العمرة
 مع الرسول عند قليل بالنسبة إلى القزة الحربية ألني يملكها مشرك قريش، وتحلم
 المنافقون أنّ قريشاً لا يُشكّنون الرسول والمؤمنين معه من أداء عمرتهم، وغلب على

ظُهُم أنَّ القتسال سينشب بين الفريقين، وأنَّ السدائسرة ستَسدُور على المسلمين، وسينتهي أمرهم وأمَّرُ الإسلام كلَّه، وأنَّ الرُسول والمؤمنين معه لن ينقلبوا من هذه الرَّحلة إلى أهليهم أبداً، وفرح المنافضون بهذا النظنَّ حَتَّى صار أمراً مُرَيِّنناً في قُلُوبِهم، أي: صار عقيدةً ثابتةً ممتزجةً بعاطفةٍ رغَيةٍ وَطَمَّم وتلَّهُت، لاَنْهم يعريدون التخلّص من هذا الدين، ومن خطّة النفاق التي يصارسونها دواساً، في ازدواجيّة منافضةٍ بين السلوك الظاهر، وما يضمرونه في الباطن.

وهذا الظنّ منهم قد كان مُستَنتُه الظواهر السبييّة التي بدُتُ لهم، في موازين القوى المنظورة، ولذلك جماء التعبير بممادة وظنّ التي تستمثّل في النظنّ الضعيف المردود، وفي الظنّ المتوسط، وفي الظنّ الراجح، بخلاف مادّة وحَسِبَ، فهي لم تستعمل في القرآن إلاّ في الظنّ الضعيف المردود، وفي التوهّم الذي لا تقترن به أمارات ولا أدلّة.

وكان لهم ظنَّ آخر نابع من منابع كفرهم، وهو يتعلَّق بـالقوى غيــر المنظورة التي قد يُعِدُّ اللَّهُ بها، فظنُوا بالله ظنَّ السُّرَّء، وهو أنَّ الله لن ينصُرَ محمَّداً والمؤمنين معه، لانُهم على غير الحقّ في محاربة شركائهم من الاوثان وغيــرهــا، أو أنَّ الله استخرجهم من المدينة ووجَههم لمكَّة ليقضيَ عليهم بأيّدي مشركي قريش .

دلّ على هذه القضيّةِ بكُلّ فُروعها قول الله تعالى:

﴿ بَلَ طَنَنتُمْ أَن لَنَ يَنَفَلِ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِثُونَ إِلَىٰ الْفِلِهِمْ أَبْدَا وَزُّمِتَ وَالِثَ فِ فَلُوبِكُمْ وَطَنَنتُمْ ظَنَ النَّمَو ﴾ .

الظَنُّ الأول هو الظنُّ المستند إلى الظواهر السببيَّة التي بدت لهم في مـوازين القوى المنظورة.

والظُّنُّ الآخر هو الظنُّ المستند إلى عفائدهم الشركيَّة الَّتي يُبْطنُونها.

وتزيين الظُنّ الأول في قُلوبهم قد اشتركت في توليده عنّة عواصل: وساوسُ الشياطين، وأهواؤهم، ورغبتُهم في أن يتخلّصوا من الازدواجية المتنساقضة بين ظـاهرهم وبباطنهم، وكراهيتُهم للرسول والمؤمنين، وحَسَدُهُمُ مَنَ الفَرّة والسلطان

#### حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

الذي وصَلُوا إليه في المدينة وفيما حولها، ولذلك جاء التعبير بصيغة الفعل الذي لم يُسَمُّ فاعِله، ليشُمَلُ كُلُّ هذه العوامل والله أعلم.

ويُلاحظُ أنَّ ظَنَّهم قد كان ظنَّا فويًا في نفوسهم، بدليل وُصُولِه إلَى أن يَكُونَ مُزِّيَناً فِي قَلرِبِهِمْ، فمن المعلوم أن ما يصل إلى القلب لا بُدُّ أن يكون قويًا.

وجاء عطف جملة: ﴿ وَبَلَّ ظَنَتُمْ أَنَّ نَنْ ... ﴾ بحوف وبـل، الذي يـدلُ على الإضـراب الإبطالي للذلالة على كُـنِب ادَصائهم أنهم شغلتهم أسوالهم وأهلوهم، وكذِب اعترافهم بالخطيئة وبرغبتهم في أن يستغفر الرّسول لهم.

القضية الخامسة: بيان أنَهم قومُ فاسدون، مصيرهم إلى أن يكونوا هالكين. دلّ على هذه الفضيّة قوله تعالى:

### ﴿ وَكُنتُ مُ قَوْمًا بُورًا ١

اي: وكنتم قوماً فـاسدين لا خيـر فيكم، وفسادكم يُفْضي بكُمُ إلى أن نكـونوا هالكين، إنهم فاسدون وهالكون حتماً لأنّهم منافقون.

وَبُورَهِ يَقَالَ لَلْوَاحَدُ وَغَيْرِهُ، وَقَدْ يَكُونَ جَمَعَ وَبَائَرُ، يَقَالَ لَغَةَ: بَارَ بَيُورُ بُوْراً فَهِـو باثن، أي: هلك. ويقال: أباره الله إذا أهلكه.

و «الْبَوار» في اللغة الهلاك، و «الْبُورُ» الهلكىٰ. قال الجوهري: الرجُلُ البور، الفاسِدُ الهالك الذي لا خير فيه.

#### أقبول:

ويمكن أن نفهم أنّ كـلّ ذي فســادٍ يؤدّي بــه فســادُه إلى الهــلاك فهــو «بُـــور» واللفظ يطلق على الواحد وغيره.

الفضية السادسة: بيان أنهم مشمولون بعثكم قرار جزائي ربّاني عامّ يدخل فيه الكافرون جميعاً سواءً اكانوا مجاهرين بكفرهم أو منافقين، وهذا الفرار ينصّ على أنّ الكافرين جميعاً سُيُعذُبون بعذاب السُّبير، أي: بعذاب النار، إذا ماتوا على كفرهم ولم يتوبوا السّميرُ في اللّفة: يأتي بمعنى النار، وقبل: السّمير، لهبُّ النار. ويُقالُ: نـازُّ سَمِيرُ، أي: نازُ مُسْشُورَةً، بمعنى مُوقَدة. ويقالُ: سَمَرَ النازُ يَسْمَرُها، وأَسْمَرُهَا وسَمُّزِها، إذا أوقدها وهَيَجَها.

دلُّ على هذه القضيَّة قول الله تعالى:

﴿ وَمَن لَدَيْزُونِ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعَتَ دْنَالِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ١٠٠٠

اي: ومنْ لمْ يؤمِنْ باللَّهِ ورَسُولِهِ مستقبلًا، أو مَرْ عليه عَشْرُهُ في الحياة الـذَنيا ولم ينشىء هذا الإيمان، أو لم يستبقه حتى يلقى ربَّهُ وهــو عليه، فسيَّمَــذُّبٍ بعذابٍ ناوٍ محرقةٍ، وهذا السَّجير مهيَّأً قَدْ أَعَنَدُهُ اللَّهُ بعناية، ليجازي الكافرين به.

أَغْنَدُ الشيءَ : أي : اعَدُّهُ وهيَّاهُ بعناية ، ويقالُ: شيءٌ عَبيدُ، أي : مُعدُّ حَاضِرٌ. و والْعَنَادُةِ الشيءُ بُعدُّ لأمْرِ ما وَيُهيَّأُ له .

وقد جاء الاستغناء بجملة: ﴿فَإِنَّنَا الْمُقَلَّدَىٰ لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً﴾ جواياً للشرط: ﴿وَمَنْ لَمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُوله﴾ عن ذكر جملة الجواب الأصليّة وهي: نُعَدُّبُهُ يُوْمَ القيامة بعذاب السَّعِير، للعلم بها لزوماً، وهو من الكتابات.

والتنكير في لفظ ﴿مَعِيراً﴾ لتعظيم أمْرِ نار جهنم، أي: سعيراً عـظيماً شـديداً على المعذّبين به، أعاذنا الله منه وحمانا بالإيمان والإسلام والاستقامة على الطاعة.

القضية السابعة: تتضمّن الإغراء بالتوبة والحثّ عليها، والإشعارَ بأن من تاب قبل فوات الاوان تـاب اللهُ الرّبُّ الخالق عليه، فهيو الـذي لـه مُلكُ السماوات والارض، ومن صفاته أنّه غفور رحيم، يغفر لمن يشاء، ومشيشه لا تفارق حكمته، ويُعذَّبُ من يشاءً، ومشيئتُه لا تفارق حكمته.

فالمخلَّقُون المنافقون من الاعراب كغيرهم. ما دَاهُوا في الحياة، وَما دام بابُ التوبة مفتـوحاً للعبـــاد، فإنهم يملكــون أن يتوبــوا ويستغفروا ربّهم، فــإذا فعلوا ذلك وجَدُوا الله تُوَاباً غفوراً رحيماً.

وفتح باب التوبة والغفران والتذكيرُ به حند كلُّ مناسبة داعيــة، هو من أســاليب

حول أثر الفتح العبين الذي حصل في صلح الحديبة على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم

الإصلاح النربوي للنّاس، في خطّة الرّبّ الخـالق وحكمته، وهـو من كمال جلّمـه ورحمته.

دلُّ على هذه الفضيَّة في النَّص قوله تعالى:

﴿رَيَّةِ مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ يَعْفِ رُلِسَ يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَنِيَشَاةٌ وُكَاتِ اللَّهُ غَفُولَ رَّحِينًا ﴿ ﴾ .

لمًا كان النص موجهاً بـالـدُرجة الأولى لمنافقين من المشـركين، كـان من الحكمة لذي إغرائهم بالسُّوية وإطماعهم بـأن يغفـر الله لهم، أن يُشَى ذلِكُ على تصحيح الاعتقاد حول توحيد الربـوية وتوحيد الإلهيّة لله الـربّ الخالق وحُـدُه لا شريك له، فجاء النمهيد بقوله تعالى.

### ﴿ وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾:

أي: هو الرّب الخـالق وحدَّهُ للسّمـاوات الأرْض، فهو المـالك لهمـا وحَدَّهُ، ومن كان هو المالك لهما وحده فهو المستحقّ وحده للعبادة، فلا إلّه إلاّ هو.

فالتُّوجيهُ للتوبة اقتضى تصحيح الاعتفاد أوَّلًا حوَّلَ تـوحيد الــربوبيــة وتوحيــد الإِلْهَيَّة لله وحده، لأنَّ الكلام موجَّه بالدرجة الأولى لمنافقين من المشركين.

وبنناءً على هذا الأمساس تأتي المدعوة إلى الشوية التي يستحقّ بهما التنائب المعفرة، وقدُّ جاءت هذه الدَّعوة بالسلوب التذكير بقضيَّةٍ كلِيَّة من قضايها صفات الله عزَّ وجلّ، وهِيَّ أَنَّهُ يَغَيْرُ لِمِنْ يَشَاءُ ويُعمِّبُ مَنْ يشاء، فقال تعالى:

### ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعُلِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾:

أي: فلا سلّطان لأحد عليه في قضايا المغفرة والتعذيب، لا من شريك، ولا من شفيع، وفي هذا تأكيد لتوحيد الربوبية والإلهّية لله عزّ وجلّ.

وليس في هذا دلالةً على أنَّ مشيئة ألله مشيئةً مزاجيّةً، غيَّرُ موجّهةٍ بحكمة الله وعَلَيْه ورحمت، فقد دلّت النصوص على أن مشيئته تعالى لا تُفارق حكمت، ومن حكمته تبارك وتعالى رحْمَتُه بعباد، وفضّله وغذلُه، فهُوّ يضْمُ الأشياء في صواضعها بحكمة تامّة، ومن حكمته أن يسوب على النائبين إذا تـأبوا وهـم في رحلة الابتـلاء، وأن يغفر للمستغفرين إذا استغفروا ربهم ضمن الضوابط التي وضعها للمستغفرين.

إنَّ صفات الله عزَّ وجلَّ صفاتٌ متكاملاتٌ فيما بينها، لا يَنْقُصُّ بعضها بعضاً، ولاَ يُطْغَى بعضُها على بعض، فلا تطغّى طلالة العشية على صفة الحكمة، ولا تطغّى القُدْرَة الكاملة على صفات العدل والرحمة والعفو والغفران، ولا تعمل القدرة والإرادة بدون أن تكونا محاطين بشمول العلم وقيود الحكمة، وهذا من مقتضيات كمال صفات الله عزَّ وجل.

فلا بُدّ أن يُفْهَم هذا النّصَ ضمن إطار الفهم المتكامل لصفات الله عزّ وجلّ . وإطماعًا بغفر أن الله ورحمته قال تعالى :

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزًا رَّحِيمًا ۞﴾:

أي: والله غفــور رُحيمُ دواماً، لأنّ مــاكان لله من صفــات فلَة صفةُ الكينــونــة الدائمة المستمرّة.

وفي غَرْضِ أنّ الله غفور رحيم دواماً دعوةً ضمنيّة للاستفادة من هذه الصفة العظيمة من صفات الله عزّ وجلّ, وذلك بالنوبة والاستففار.

أمّا النوبة من الثفاق وآشاره في السلوك فتكون ببإعلان الننوبـة، وبـالإيمــان الصحيح الصادق، وبالعمل الصالح بمقتضى الإيمان الصحيح .

وأمّــا الاستغفار فيكــون بسؤال الله أن يغفر مــا سلف من نفاق وعمــل سيِّـىء، مع اجتناب ممارسته عند الاستغفار.

قول الله عز وجل:

﴿سَيَمُولُ ٱلشَّخَلَقُوكِ إِذَالطَلَقَتُمُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْشُؤُوهَا ذَرُونَا نَيَّعِكُمُّ يُرِيدُوكَ أَنْ يُسَدِّلُوا كَلَمَ ٱلقَوْلُ لَنَّ تَجْمُوناً كَذَلِكُمْ قَاكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ أَضَيَّهُ لُون بَلْ تَصْدُونَنَا لِلَّاكُولُو لِلْمِنْ لِلَّهِ لِلَّالِينِ فَيْ اللَّهُ مَلْفِينَ مِنَ ٱلْخَرَفِ سَدُّنَا فِن أَوْلِمَا أَسِنَدِيدُ تَقَنِيلُونَهُمْ أَوْلَمُسِلُمُونَ فَإِن تَطْلِيمُوالِكَوْلِكُمُ القَالِمُوا حَسَمَنا أ مِن هَلْ لَهِنْدَيكُمْ عَدَامَا الْمِلَاكِينَ لَلَّا الْمُقَمَّىٰ حَرَجٌ وَلاَعْلَ الْأَضَّى حَرَجٌ وَلاَعْلَ الْمَرْجِن حَرَجٌ فَوَسُولِهِمَ الْفَقَوْرَ مُولَهُمْ يُدْخِلُهُ جَنَّدِي جَمْرِي مِن غَيْمِهَ الْأَنْبَرُ ۚ وَمَن يَنْوَلُ بَعَدْنِهُ عَلَمًا الْمِنَا ﴾ •

أعِدُ التذكيرُ بأنَّ سورة (الفتح) نزلت في أواخر السنة السادسة من الهجرة عقب صُلُّع الحديبية في طريق عودة الرسول والمؤمنين معه إلى المدينة، وهذا النصَّ منها.

. وقد اشتمل هذا النصَ على أخبار بـأحداثِ قبـل وقوعهـا، وهي من معجزات القرآن، واشتمل على تعليماتٍ وأوامر ونواهي ربّانيـة تتعلّق بهذه الأحـداث، أو كان ذكرها مناسبة لبيانها.

الخبر الأول: أنَّ الرسول والذين كانوا معه من المؤمنين، وبايعوه عند الشجرة في الحديبية سينطلقون بسوجيه الله لهم إلى قوم بنصرهم الله عليهم، دون عشاء تبيره ويهبهم من الأرض والقرى والأموال والأرزاق مغانم كثيرة، وأنَّ هذه المنتحة الرَّبَانية ستكون إكراماً من الله لرسول، ولأهل بيعة الرضوان، والإعلام بهمذا الخبر المستقبلي فيه إلماح إلى الخطة الربانية المديّرة في حركة الفتوح الإسلامية.

وتحقق هذا الخبر الذي تضمَّن وعداً من الله بالنصر، ووعداً بحيازة مضائم كثيرة، فلم يُقِم الرسولُ في المدينة بعد عودته من الحديبية إلاَّ شهر ذي الحجّة من سنة ست من الهجرة، وإيَّاماً من شهر محرَّم لسنة سبع من الهجرة، ودعا من كان معه في الحديبية إلى الخروج لغزو خير بتوجه من الله عزّ وجل، وكانت خير مساكن وفرارع لنزلاء الحجاز من اليهود، الذين سبق أن نزحوا إليها من بلاد الشام.

والأمر الرَّيَّانِي المتعلَّق بهذا الخبر هو منَّع الذين تخلَّموا عن الخروج مع الرسول في عمرته، من الخروج معه في غزوته هذه، لأنَّ شرف الانتصار فيها والمغانم التي تؤخذ بها هبة من الله لاهل بيعة الرضوان إكراماً لهم.

وقد أشار النصّ إلى هذا الخبر بقول الله تعالى فيه:

## ﴿ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَى اينَمَ لِتَأْخُذُوهَا ﴾.

ودلّت سوابق هذا القـول على أن الخطاب فيـه مـوجّه للرَّسـول وأهـل بيعـة الرضوان، ودلّت العبارة على أنّ الانطلاق السّـريع سيكـون لأخذ المعـّانم مباشـرة، دون حاجة إلى قتال يذكر ويسجّل بعبارة تعلى .

وأشار النص إلى التكليف الرّبَاني المتضمّن منع المخلّفين عن اتباع المؤمنين ومشاركتهم في غزوة خيبر، بقوله تعالى:

﴿ قُل لَّن نَتِّبِعُونَا ۚ كَذَٰ لِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾.

فهذا تكليف من الله لرسوله نزل مقارنًا للخبر عَمَّا سَيَفَعُ قبل وقوع الحدث.

الخبر الثاني: أنَّ الشَّخَلَيْنِ عن الخروج مع الرسول في عُسَرَتِه، سيُطالِبُونَ بأنَّ يخرجوا مع الرسول والمؤمنين إلى غزو خيير، حين يعلمون بأنَّ الرسول خارج لغزوها، لِيلِيهِم بأنَّ سقوطها في أيدي المسلمين أشرَّ سهل، ولِيلِيهِم بأنَّ فيها مفانم كثيرة.

لكنّ الأمر الرّباني قد نزل بمنّبهم من الخروج مـع المؤمنين، ولو على سبيـل اتّباعهم في آخر صفوفهم، قبل الإعلان عن التوجّه لغزو خبير.

إنهم مع علمهم بما جاء في القول التكليفي الرياني المترّل من قبل أن يقع الحدث ـ فقد تلبت عليهم سورة (الفتح) ـ يُريدون أن يبدّلوا كلام الله التكليفي، محرّضين المؤمنين على معصيته، طمعاً في المشاركة بالمغالم، فيقولون للمؤمنين: ﴿وَرَوَا نَشِيدُكُمْ ﴾ ويظهر أنهم لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام للرّسول بعد أن تُحكِّفُوا عن الخروج معه إلى العمرة، واعتذروا بأنهم شخلتهم أسوالهم وأهلوهم كاذيين، وخذلوه، وأعلن القرآن أنهم ظرّا أنّ مشركي قريش سيقضون عليه وعلى المؤمنين معه، وأنهم ظرّوا بافة ظنَّ السَّوْه.

فيجيبهم المؤمنون بأنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر رسوله بأن يقول لهم:

﴿ لِّن تَنَّبِعُونَا ﴾:

أي: في هذه الغزوة. وأن يقول لهم:

## ﴿ كَنَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن فَهُلُّ ﴾:

أي : مُنْدُ انْزِلَ سُورة (الفتح) وفَئِل أَنْ يَتوجَّه الأمر بـالخروج إلى غـزو خيبر، وفَئِلَ أَنْ تَطالِبُوا بالمشاركة في هذا الخروج

فيرة عليهم المخلّفون وقد طمس الطُمنعُ بصائرهم عن إفرَاكِ دلالة التعليم الرَّبَاني المنزَّل في القرآن قبل الامر بـالخروج إلى غزو خيير، فيقـولون للمؤمنين: ليس الامر كما نزعمون من النزام التعليم الريّاني، ولكنَّ الامر مديّر، لانكم تكرّمون أن نشارككم في غنائم خيير حسداً، فانتُمَّ لا تُحيّون لَنَّا أن تُصبِّ من الخير الـذي ستُحصّلُونَ عليه في غزوتكم هذه، وتريدون أنَّ تَسْتَأَثِرًوا بِهِ لأَنْفَهِكُمْ.

الحسّلة: كراهية الحاسِدِ أن ينالُ المحسُّودُ الخيرُ الذي حسّلهُ فيه، وتمنّي زواله عنه إذا ناله، وإمساكه عنه قبل أن يناله، وقد يصاجُه إرادةُ الحاسد ذلك الخير الفسه.

هذه طبيعة المنافقين دواماً، يتخلّفُون عند المغارم، ويتهافتون عند المخانم، ويفجرون عند المخـاصمة، فيتهمُــونُ أهل الفضــل والبرّ والتقــوى بما يعلّمُــونُ مِنْ أنفسهم من سيّات.

إنّهم خَدُودون، ويتُهمون بالحسد الفضلاء الشرفاء الذين لا يحسُدُونَ النّاسَ على ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فضله. وهم جبناء ويتُهمون الشجمان بالجبن. وهم بُخلاء ويتَهمون الكرماء بالبخل، وهكذا.

وقد أخبرنا الرسول أن من خصال المنافق أنّه إذا خــاصـم فَجَرَ، أي: تجــاوز في الخصومة حدّه، فاستخدم فيها الانّهام بالباطل، والسّبَاب والشتائم بغير الحقّ.

ويشوئيه هنا سؤال: هَلْ كان هؤلاء المخلَفون من الاعراب يُدْرِكون حقيقة مفهومات الذين، وحقيقة كون محمَّدِ رسُول ربُّ العالمين، يُنلِكُ عد رسالان، وَسَقيقة كون محمَّدِ رسُول ربُّ العالمين، يُنلِكُم عد رسالان، وَسَقيقة كرون القر، أو أنهم لا يفهمون من الإسلام إلا أنه دعوةً قام بها رجل عربيُّ من قُرَيش يَطْلَبُ مُلكاً، ويجمع من استراح من العرب، فَهُمْ إنْ وجَدُوهُ انتصر أَبَدُوه ليشاركوه في الغنائم، وإنَّ لم ينتصر انفلَوا عليه وانحازوا منصّين إلى أعداله؟

القرآن يجيب على هذا السؤال المطوي، فيُشطِلُ بحرف وَبَلْ، الاحتمال الأول، ويثبت الاحتمال الثاني، فيقول تعالى:

## ﴿ بَلَّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

أي: لا يُفْقَهُونَ من قضايا الدّين إلاّ شيشاً لَلِيكَ، لا يَكُونُ لـديهم عقيدةً صالحة، ولا إيماناً صحيحاً مقبولاً، بسبب أنهم مشركون باطناً.

أقسول:

وقد خفي في هذه الآية (١٥) على بعض أهل التأويل أنَّ النَّصَ استخدم الكلام عمّا سيقول المخلفون، وعمّا ينبغي أن يجابوا به، للدّلالة على التوجيه الرّباني لغزو جهة ما، ولمنع المخلفين عن مشاركة أهل يبعة الرضوان فيه، وللدّلالة على أنَّ الغنائم فيه همة من الله لهم ولرسوله، وليس للمخلفين نصيب منها، وأنَّ هذا الكلام نفسه قد تضمّن كلام الله الذي يُريدُ المخلفون أنْ يُدَدُّلُوه، فبحوا عن نصَّ نعمه أحال الأمر على وحي غير مُثلُو، وبعضهم أحال الأمر على نصَّ في سورة (التوبة) وهو متأخر النزول عن كلَّ أحداث صلح المحديبية وغزو خير،

فالنصّ القرآني هَمَنا قد دَمَجَ عدّة بلاغات في بلاغ واحد، نـظير أن تقـول لـمن تُرِيدُ أن تُكْرِم: إذا جنت غداً لأطعمك طعاماً فاخراً فقل لفلان الطفيلي لا تَتَّبِعْني .

فقد دلَّ هذا الكلام على وعد المدعوَّ، ونهي الطفيليّ عن الحضور، مع دلالته على أنَّ الأمر قد أعلَّت المدَّة له، وأنَّ الحدث سيقع غداً حسب الوعد، ما لم يأت مانعٌ قاهر، ولا شيء في الوجود يمنع تحقيق وعد الله وخبره عمًا سيحدث.

الخير الثالث: أنَّ حركة الفتح الإسلامي المتطلَّمة شطر ممالك الأرض ودُولها العظمٰى يومئز، ستتوجّه إلى قُوم أولي بأس شديد بجيُوشهم النظامية، وأسلمتهم وعنادهم، وتدريباتهم، وأنَّ المخلَّفين من الأعراب عن مشاركة الرسول في عُمْرَتِه، والْمَشْوَعِينَ عن مشاركته في الغزوة القريبة التي يُصبب المؤمنون فيها مضائم كثيرة، سُيِّدُعُونُ مُسْتَغِلًا للخروج لقتال قوم أولي بأس شديد، في حركة فتح داخل الجزيرة العربية وخارجها، وأنّ هؤلاء القوم سيّتتينمون عن دفع الجزية، وعن تأمين حركة انتشاء الحرية وخارجها، وأنّ هؤلاء القوم الحريّة لشعوبهم تختار من المدين ما تشاء، فلا يبقى أسام الجيش الإسلامي إلاً أن يقابَلُوا جُيُوش هذه الممالك وقياداتها، حُمَّى يُسْلِمُوا أو يَسْتَشْلِمُوا، وسكت النّص عن ذكر احتمال هزيمة النُسْلِمِون، لانّهم إذا صدّقوا واستقاموا على صراط الله في جهادهم فهم منصورون حتماً بمقتضى وَشَّهِ الله إنَّ الله لا يُخلَفُ الميماد.

وقىد دَلَت الآية (٦٦) من النص على هـذا الخبـر ضِمْـناً وعن طـريق اللّوازم الذهنية، لكنّ صويح اللّفظ فيها يشتمل على تكليف الرسول أن يقول للمخلّفين من الأعراب:

# ﴿ سَنُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُفَيْلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَّ ﴾ :

أي: سندعَوْنَ إلى بَشَال قَوْم أُولِي بِأَسِ شديد، وَسَيَرُفُصُونَ ما يُعْرِضُ عليهم، وسنَّقَاتلونهم إنَّ عرجتم لقنالهم مع المؤمنين، أويُسْلِهُمون بالدخول في الإسلام، أوبالاستسلام للمؤمنين، والتخلية بينهم وبين بلادهم وشعوبهم ينشرون الإسلام، ويقيمون فيها حُكُم الله.

ويشتمل أيضاً على تكليف الرسول ﷺ أن يقول للمخلّفين من الأعراب، وهو خطاب يصلُح توجيهه للجميع:

## ﴿ فَإِن تُطِيعُوا بُوْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا ﴾:

أي: فإنْ تُبطِيموا أَسَرَ الدُّعْوَةِ إلى قتالُ الْفَوْمِ المشار إليهم أُولِي الباس الشديد، فتخرجوا للقتال مع المؤونين الصادقين، يؤيكم الله أجراً حسناً معجّلًا، وأجراً حسناً مؤجّلًا إلى يوم الدين مشروطاً بصحّة إيسانكم وابتغائكم رضوان الله والجنة، وهذا الشرط يُقلَمُ من نصوص أُخْرَىٰ كثيرة، فينغي ملاحظته هنا، وفي كلَّ نصُّ لم يصَرِّحْ به فيه.

### ﴿ وَإِن نَـٰتُوَلُّوا ﴾ :

أي: وإنْ تُدْبِرُوا وتَبْنَعِدوا ولم تستجيبوا لأمر الدعوة إلى فتالهم:

﴿ كُمَانَوَلَّيْتُم مِن فَبْلُ ﴾.

حينَ دُعِيتُمْ للخروج مع الرَّسُول. في عُمْرَته، لشدَّ أزره، وتقوية جيشه: ﴿ يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾ .

لأنَّ أَمْرُ الرَّسُولِ بِالخروج إلى القتال يجعل الخروج واجباً، وكذلك أَمُّرُ قـائد المؤمنين وإمامهم من بعده، وإنَّ كـان هو من دون أمر القائدية عَمَلاً من أعمـال البرَّ التي لا تجب إلاَّ في أحوال النفير العامّ، فأمَّرُ قائد المؤمنين به يجعله فـرضاً، ويشـاء على ذلك يستحقُّ مخالِفَةُ العذابُ الأليم.

واستثنى الله عزّ وجل ذوي العـاهات، فهم لا يكلّفون الخروج للقتـال، فقال تعالى :

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِّجٌ وَلَاعَلَ ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَاعَلَ ٱلْمَرِيضِ حَرَّجٌ ... ﴿ ﴾. ويُفَاس على أصحاب هذه العاهات أَشْبَاهُهُم.

واقتضت الحكمة البنائية ذكر الفاعدة الكليّة التي تندرج فيها الحالة الخاصّة التي وردت في النصّ، وفق أسلوب القرآن الذي يختم غـالياً ببيـان الكليّات العـامّة بعـد ذكر الجزئيّات الّتي تنـدرج فيها، لتثبيت الفـواعـد الـدّينيّـة الكليّـة في أذهـان المؤمنين، فقال الله تعالى:

﴿وَمَنيُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ يُدْخِلُهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَضْتِهَا ٱلْأَنْهَرُّ وَمَن يَنَوَلُ يُعذِيهُ عَلَابًا أَلِيمًا ﷺ﴾.

وانتهى النص

• • •

#### النص الحادى والثلاثون

وهو من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) والسورة (٢٦) من التنزيل المدني، مسن الآيسة (٤١) حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر

#### \* قال اللَّهُ عَزَّ وجل خطاباً لرسوله محمَّد ﷺ:

﴿ يَتَأَيَّكُ الرَّسُولُ لَا يَمَرُّنُكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ ۖ قَالُواً ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِ مَو اَمْرُقُومِن قُلُومُهُمْ ... ۞ •

\* \*

(1)

ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش)

قرا جمهور القراء العشرة: [لاَ يُحَرُّنُكَ] من خَوْنَهُ يَحْرُنُهُ حُوْنًا. وقرأ نافع [لاَ يُحْرِثُك] من أَحْرَثَهُ يُحْرِثُهُ إِخْرَانُهُ (الرباعي).

والقراءتان بمعنى واحد، وهما لُغنان عربيتان، قـال الجوهـري: حَــزَنَـهُ: لُغَــُة قريش، وأخرَنَهُ لغةُ تميم.

الْحُرَّزُنُ والْعَزَلُ: ضَـدَّ الفرح والسُّرُور، وهو غَمُّ وَكُوْبُ يُصِيبُ النَّفَس، بسبب أمْرِ مكروه.

#### (۲) موضوع النصّ وسبب نزوله

أخذ بعضُ الحزن يدبُّ إِلَىٰ نفس الرسول ﷺ بسبب بعض المسلمين، وهم في الحقيقة منافقـون، إذ اكتشف من تصَرُفَاتِهِمْ ما يَـدُلُّ عَلَى أَنْهِم يُسْارِعُـون مُتَوَغَّلِين في ط. بق الكُفُر.

فنها، الله عن أن يُعْرُفُهُ أَمْرُهُمْ، وإبانَ لَهُ أَنَهم ليسوا بمؤمنِن حَقَّا، بل هم منافقون، قالُوا: آنَنَا قَوْلًا بالقَراهِهمْ، واَبَكُنْ قُلْوَيْهُمْ لُمْ تُدُونِنَ، فهم لا يستحفُّرنُ أَنْ يعْرَنْ مِنْ أَجْلِهِمْ، على تَصُوُّر أَنَهم كانوا مؤمنين وأخَدُّوا يتحوِّلون إلى طريقِ الكفس، ويُسارعون فيه.

وينظهر مما جاء في توابع هذا النصّ من الآية وممّا بعدها أخداً من دليل الاختران، أنّ المشار إليهم هم من منافقي الهود، وأنّ الرسول اكتشف بفطته أنّ هؤلاء العسلمين بحسب الظاهر يتصرّون تصرفات تشافى مع صدق الإيمان بمناسبة مُقدّم وفيد من الهود ليحكم في المر زائيسّ منهم، رجل واصراة مُحَصِّسْ، رجاه أن يحكم بحَلْدهما وُنضجهما والشهير بهما فقط دون رجمهما، على ما اصطلحوا عليه مخالفين حكم التوراة، وقد جاء خبر هذه القصة عند البخاري ومسلم وغيرهما.

روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله 纖 فذكرُوا لَهُ أنَّ رجلًا منهم والمرأة زُنيًا، فقال لُهُمْ رسول الله 繪:

ومَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرُّجْم؟).

فقالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ.

قال عبد الله بن سلام: كذَّبْتُم، إنَّ فيها الرَّجْم.

فَـأَتُواْ بِالنُّوْرَاة فَنَشَـرُوها، فـوضعَ احـدُهُم يَذَهُ عَلَىٰ آيَـة الرجم، فقـرأ مَـا قَبْلُهـا وَمَا بَعُدُها.

فقال له عبد الله بن سلام: ارفَعْ يَدْكَ، فوفع يَدُهُ، فإذا آية الرَّجم، فقالوا: صَدْقَ يا مُحمَّدُ، فيها آيَةُ الرَّجْم، فأمَرْ بهما رسول الله ﷺ، فُرْجما. قال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة).

فما جاء بعد هذا النصّ في السورة يعالجُ موضوع هذه القصة كما ذكر المفسّرون.

/W\

المفردات اللُّغوية في النصّ

﴿ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾:

سُارغ بمعنى وأُسْرَعُ مع زيادة في المعنى انتذأ من صيغة وفاعل، التي تمدّلُ في الأصل على المشاركة والمنافسة، والمنافسة تكون عادة مصحوبة بمضاعفة الجهد، فإن لم تكن مشاركةً ومنافسة بقيت دلالة الصيغة على زيادة بذل الجهد في السُرعة.

والسُّرْعَةُ: ضدَّ البُّطَّءِ والسَّيْرِ الْهُوَيْنَى .

يقـال: أَشْرَعُ السُّيْرَ، والسُّرَعُ في السُّيْر، ويقال: مَـــارعُ إِلَى كـذَا، وسَـــازع في طويق.

> فععنى: ﴿ يُسَارِعُونَ في الكَفُرَ ﴾ يُسارعونَ السُّيْرَ في سَبُلِ الكُفْرِ. ﴿ قَالُوْآً المَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾:

أَقُواه: جَمْعُ مفردُه: وقُوهُ؛ وهو الفم. ويقال لواسعة الفم فوهاء.

أي: قالوا: أمنا بشغة أقواهم، ولم يقولوا ذلك بالسنتهم فقط، وفي هذا إنسارة إلى تُسَطِّهِم وَتُشَلِّقِهم بادُّعاء أَتَهم أمنوا، وهذا من بمُسات أصحاب الـدعاوى الكواذب، فاختيار لفظ والأفواء بـدل والألسنة، قـد دلَّ على أنهم يملؤون أفواههم يقولهم: آمَنًا.

(٤)

مع النّص في التحليل والتدبُّر ﴿يَـٰاَيُّهَـاالرَّسُولُ لَايَحَرُّنكَ الَّذِيرِبَ يُسَكرِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ ﴾. نادى الله عزّ وجلّ النبيّ محمّداً ﷺ بوصف كونه رسولًا، إشارة إلى أنّ الرّسول مُنكِّغٌ رسالةٍ ربّه، فليس من مُهمّاته في رسالته تحويلُ الناس من الكفر إلى الإيمان، أو إمساكهُمْ في الإيمان ومُنهُهم عن أن يخرجوا منه، وعن أن يسارعوا السُّير في سُبُل الكفر، حتى إذا اعتار بعض قومه لنفسه أن يكفر حَرْن من أجله، بدافع شعورِ خفيً لذيّه أنّه لم يُؤدّ واجبهُ الكامل نحوه.

إنّ الرسول مبلّغ فاسيح أبين، وليس مُكُوماً ولا مُجْسِراً ولا محوّلاً عن غير طريق إرادة المبلّغ الحرَّة، فالمبلّغونُ هم المسؤولُونَ عن أنفسهم، وقد وهيهم الله الإرادات الحرّة ليختاروا بها في حياة الامتحان ما يشاءون لانفسهم، وعليهم بعد ذلك أن يتحمّلوا نتائج ما اختاروا لانفسهم، ولا يتَحمَّلُ غَيْرُهُمْ عَلَيْمٌ شيئاً من المسؤولية.

وهذا أَخَدُ نداءُيْنِ نادى الله بهما النبيّ محمّداً بقوله لـه: ﴿يَا أَيُهَا الرُّسُول﴾، والنداء الآخر قول الله له في سورة (المائدة) أيضاً:

﴿ يَتَأَيُّ الرَّسُولُ لَيْغَ مَا أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِن ذَيْكَ وَإِنْ أَزَلْتَمُولُ فَاللَّفَ رِسَالَتَمُّ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِ إِذَاللَّهَ لَا يَهْرِي الْقَوْمُ الْكَفِينِ فَيْ ﴾.

فالنداءان اللّذان نباداء الله فيهما بـوصف كونـه رسولًا يتملّقان بتحديد مهمّاتٍ رسالته، وإيقافه عند حدودها، ومِنْ تَجاوَزُ حُدُودِ الرّسالة أنْ يُحْرَنُ من أجل الـذين يُسَارعونَ في الكُفر، وهُمْ في باطن الأمر منافقون:

﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ فِي ﴿ ):

أي: مَلَوُوا أَفُواهَهُم بِكُلُّمَة وَآمَنَّاء تَنَطُّعاً وَتَشَدُّقاً .

﴿ وَلَدْ تُؤْمِن قَلُوبُهُمْ ﴾.

مع أنَّ المطلوبُ الأوَّلُ فِي السَّدِينَ أَنْ يُؤْمِنَ أَلقلُبُ، فَمَنَّ لَم يؤمِنُ قَلْبَهُ لَم يصِحُّ من إمسلامه ولا من تحله شميءً، وهمو من الكافعرين، واللَّهُ لاَ يهدي بـالجَبْرِ القَدَقُ، الكافرين، لأنَّ المطلوب أن يؤمنوا باختيارهم، ولا يُحُكُمُ بالهداية للفُوم الكافرين، لأنَّه لا يحكُمُ ولا يفضي إلاَّ بالحقّ والمدل.

### النص الثاني والثلاثون

وهو من سورة(المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) أيضاً والسورة (٢٦) مـن التنزيل المدني؛ الآيسات مــن ( ٥١ – ٥٣)

> حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصارى أولياء

#### قال الله عزّ وجلّ:

﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ امْنُوا انتَّعِدُمُا الْهُودُ وَالْشَارَةُ الْوَايَّسَعُهُمْ الْرِلَةُ بَعَنِوْ وَمَن يَتِكُمُ يَتِحَمُّونَ لَلْمَا اللَّهُودُ وَالْشَارَةُ الْوَلِيمَ الْمُولِيمَ مَرَضُّ السَّرَعُوتَ لِيَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللِّهُ

(1)

ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش)

☀ في الآية (٥٢):

(١) قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [يُسَارعُونَ فِيهمْ] بكسر هاء الضمير.

وقرأ يعفُّوب: [يُسَارِعُونَ فِيهُمْ] بضمَّ هاء الضمير.

والقراءتان لغتان عربيتان في هاء الضمير.

في الأية (٥٣):

(١) قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): [وَيَقُـولُ اللّـذِينَ آمنوا]
 بإثبات حرف العطف (الواق ورفع لام ويقُولُ».

وقرأ البصريان (أبوعمرو ويعقوب): [وَيَقُولَ] بِإثبات حرف العطف، ونَصْبِ لام ويَقُولَه.

وقرأ نافع وأبو جعفر (المدنيان) وابن كثير (المكي) وابن عامر (الشــامي) [يَقُولُ] بدون حرف العطف الواو، وبرفع لام ويَقُولُه.

فَالرَّفَعَ عَنْدُ مَنْ قَرَأً [وَيَقُولُ\_يَقُولُ] وَجُهُهُ الاستثناف في الجملة، فالفعل المضارع في الاستثناف يُرْفُعُ، أو الجملة معطونة على جملة: [فَعَسَ الله أنّ].

والنصُّبُ عند مَنْ قرا [وَيَقُولَ] مع البات حرف العطف، وجُهُهُ أنَّ الفعل معطوف على الفعل المنصوب في الآية السابقة وهو [فَيُصْبِحُوا].

وبين الفراءتين نكامل في الاداء البياني، فالاستثناف لا يقتضي ترتيب هذا القول على مجيء الفتح أو أمر من عند الله، وهذا يكون لدى المؤمنين الذين لهم معرفة بالمنافقين، والنصُّ يقتضي هذا الترتيب، وهو يكون لدى المؤمنين الذين لا يكتشفون نفاق هؤلاء المنافقين إلاً بعد مجيء الفتح أو المرمن عند الله.

واثبتات واو العطف وحـذُقها وجهان أيضاً من الأداء البياني في حالة الرفع، فإثبات الواو وجُهُهُ أنَّ جعلة [وَيَقُولُ] مستائفة، أو معطوفة على جعلة وَفَعَسَى اللَّهُ أَنَّ ] في الايـة السابقة، وحذف الـواو وجهه أن الجعلة مشتائفة وهي واقعة جوابَ سؤالر مَقْلٍ ذِهْناً، وهو: ومَاذا يقول الذين آمَنُوا حينتك، الجواب: [يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَمُولُا؟ الذِّينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُمَةً أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَمَكُمْ؟!!] على ونجه الاستفهام التعجبي من النَّينَ بين قولهمْ وحقيقة أمرهم.

#### (٢)

#### موضوع النص وسبب نزوله

يحلَّر الله الذين أمنوا بالنَّمِي المشدَّد عن أن يَتَخذوا اليهود والنصارى أولياه، يُحالِّفُونِهم، ويناصرونهم، ويُطلِّمُونهم على أسرار المسلمين، ويستنجرون بهم ضدَّ إخوانهم المؤمنين، ويُداخلونهم ويخالطونهم، إلى غير ذلك ممّا يدخل في معنى الموالاة.

وقد جاء هذا التحذير بمناسبة وجود فريق ضمن صفوف المؤمنين هم منافقون يوالون الكافرين بسراً بكل جراة وتصعيم، وفريق آخر في قلوبهم مرضٌ من الشّك والرب وضعف الإيمان يُسارعون مشياً في طريق موالاة الكافرين، وباعث ذلك في نقوسهم تخوُّقُهُم من أنَّ تدور الدائرة ضدّ المسلمين، فيصيهم بذلك ما يُحْرَهُون من أعداء الإسلام والمسلمين، فيُسرعون إلى عقد صفقاتٍ ولاءٍ في السَّرَّ مع اليهود والتصارى، لحماية أنفسهم من الدوائر السَّيَّة التي قد تأتي بها الأيام.

يقولون هذا الكلام في أنفسهم سِرَّاً، ولا يُصَرِّحون به أسام المؤمنين الصادقين، ولم يبلُغُوا أن يكونوا منافقين كاملي النفاق.

وقد جاء في هذا النصّ كشفُ لحال هذا الفريق المستخفي بما يُحدِّث به نفسه، وبما يحاول أن يُعقِده من صفقات ولاءٍ مع النصارى أو اليهود.

والمدّة الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) تقع في أواخر العهد المدني، بعد الانتصارات التي تحققت للرسول والمؤمنين في جزيرة العرب، وبداية التوجُّمه لفتح البلدان خارجها، بدءاً بنصارى العرب جهة تبوك .

وتوجّس الذين في قلوبهم مرض من تعرّض المسلمين لحرّب جيوش لا قِبَلَ لَهُمْ بها تأتي من جهة البلاد الواقعة تحت حكم الفياصرة الرّوم.

فنزول سورة (المائدة) قـد كان في الغالب بعد السنة الثامنة من الهجرة، وقـد اختلفت السروايات في المـدّة التي نزلت فيهـا، ولكنّ معـظمهـا يـدور حــول السنتين الأخيرتين من حياة الرسول ﷺ.

## ﴿ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ نَادِ مِينَ ۞﴾.

لأنَّ ما كان من عبـد الله بن أُبَـيّ بـن سلول قد كــان أمــرأ قــد صـرَح بــه علـنــأ، ولَمْ يَكُنْ أَمْراً مكتوماً في سِرَّو، وهو معروف النفاق، ومعلومٌ ولاؤه لليهود.

وكذلك ما ذُكِرْ من أَلْهَا نَزْلَتْ في أَبِي لَبَابَة وسا كان منهُ في حصار بني قريظة عقب غُرْوة الخندق، وذلك لأن الذي حصل منه لم يكن نضاقًا، ولا قريباً من النضاق، ولكن أخذته الرَّقة على النساء والأطفال من بني قريظة، فلمَّنا استشاروه فيما سيفعل الرسول بهم إذا نَزَلُوا على حُكْمِه أشارُ بيده إلى حُلْقٍ، وأدرك عباتته فوراً، ورجع نادماً تائباً وربط نفسه إلى سارية في المسجد، حَنَّى تاب اللَّهُ عليه.

ولكن قد كان ضمن صفوف المسلمين منافقون، وكان فيهم الذين في قلوبهم مرض دون النماق من الشك وضعف الإيمان، وقد ظهر الفريقان في غزوة تبوك، التي خرج إليها الرسول بالمسلمين في شهر رجب من سنة تسع للهجرة، وقت غزوة تبوك، التي المبدرة، وما كان من أمر مسجد الفرار الذي اعلم المنافقون بالاتفاق مع النصرائي المنزوجي إلي عامر الذي كان يقال له أبو عامر الراهب، وأطلق عليه المسلمون اسم أبي عامر الفاسق في غزوة أحد، وانتهى به الأمر إلى قيصر الروم، واستنصره على النبي كان في فوصه من أهل الريب النبي كان يقال به رسول الله كلى قوصه من أهل الريب والمفاق بعدام أن يتخذوا له مقبلاً يقدم عليهم فيه من يأتي من تبليه، فاقاموا مسجد فيه، حتى أمر الرسول بهدمه عقب خروجه إلى غزوة تبوك، ونؤول الوحي عليه بغرض المنافقين من بنائه.

وليس من الضروري فيما أرى ذكُّرُ أسماءٍ بـأعيانهم، أو حـادثةٍ معيَّــة، في بيان

حول اتخاذ الذين في قلويهم مرض من النفاق اليهود والنصاري أولياء

سبب نُزول النَّصَّ، ولا سيما قـد جاء فيـه بيان أنَّ الـذين في قلوبهم مرضٌ لَمَّ يُصَـرَّحُوا بما أسرُّوا في أنفسهم.

والله أعلم .

(٣) المفردات اللَّغوية في النّص

### ﴿ لَا لَتَّخِذُواْ ﴾ :

أي: لاَ تُنجَعَلُوا، وهذا من النوسع في استعمال فعل واتّخذه بمعنى فعـل وجعل: لذلك فهو ينصبُ مفعولين، فقـال تعالى: ﴿لاَ تُتَّجِذُوا اليهودَ والنُّصارَىٰ أولياتَ﴾.

### ﴿ أَوْلِيَّاتُهُ ﴾ :

أي: قــوماً تتبـادلون معهم النــوادّ، والنماونُ، والنــواعد على التنــاصــر والتــأييـــد والإمداد بالاخبار وبالفوى، أو ببعض ذلك .

# ﴿ وَمَن يَنُوَلُّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُمْ مَا إِنَّهُمْ ﴾:

أي: ومن يجعَلُ لنفسه منهم أولياء فإنه يكون منهم في أَسْطِياق الأحكام الإداريّة عليه، كما تَشَطِينُ عليهم، فَيعاقبُ من قِبل الجهات الإداريّة لِلأَمّة الإسلاميّة كما يُساقبُ الواجدُ منهم، فيؤخذ بخيانة التجسّس، ويعامل معاملة العددُ المحارب إذا كانُوا أصداء محاربين، وتُحَجِّبُ عنه امتيازات المسلم الأمين داعل المجتمع الإسلامي، إلى غير ذلك من أمور تراها الجهات الإدارية للأمّة الإسلامية.

## ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ ﴾ :

هو مَرْضٌ دون النفاق، كالشكّ والشبّهات القويّة وضعف الإيمان، وغلّبَة الأهــواء والشهوات.

#### ﴿ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾:

سبق شرح هذا الاستعمال في النص السابق (٣١).

## ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيَرَةٌ ﴾ :

الدائرة في الأصل ما أحناط بالشيء مستديراً حوله. واستعمل العرب الدائرة بمعنى الداهية التي تناتي بالشر والسوء، لأنها تحيط بمن نزلت به، وتناتي بمعنى الهزيمة، يقولون: دارت على القوم الدائرة في الحرب، أي: غُلِبُوا وانتصر عليهم عـدُوهم، ويقولون: دارت عليهم الدوائس، أي: نزلت بهم الـدواهي والمصائب والنكبات.

# ﴿ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنْ يُمْ ﴾:

أي: أقسموا بالله قَنَماً موصوفاً بكونه غاية ما لديهم بن أيسان مؤكَّمة مشـُدَة. جُهُدُّ الشيء في اللّغة يأتي بمعنى نهايته وغايته، ويمعنى وُسُّبه وطاقته، وياتي الْجَهْدُ بمعنى المشقة.

## ﴿ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ :

أي: بَطَلَتُ أعمالُهم، وكلّ غمل لا يُحقّق الغاية منه فقد خيطً، أي: بطل. ويقالُ: اخْبَط الله أعمالهم، أي: البَطْلها. ويُقال: خَبِطُ مَاءُ البِنْسِ، إذَا ذَمَبَ دَمَاباً كَلَيَّا لا يُرجَىٰ معه أن يعود.

#### . . .

## مع النص في التحليل والتدبر

#### قول الله عزّ وجل:

﴿ يَا أَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامُوا لاَنتَخِذُوا البَيْرَة وَالْفَسَرَى ٱوْلِيَّةَ بَعْضُمُ ٱوْلِيَّة بَعَضُورَ مَن يَتُوَلَّمُ يَسَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّالُهُ لَكُونِهِ فِي ٱلْغَرْمَ الطّلِيقِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَ

لمَّا صَمُّف مشركو العرب وتعطّمت مراكز قواهم وأخذت القبائل العربية تدخل في دين الله أفواجاً، بدأت نفوس الذين في قلويهم مرضً من الشبك وضعف الإيمان. تشريَّحهُ شُـطُرَ موالاً؛ بعض اليهود الذين لهم صلات خارج حدود مواطن السلطة الإسلامية، وشـطر موالاة النصـارى الذين لهم ملك عـربـيُّ عند الغسّـانيّين، مـدعـوم بأمبراطورية عظيمة هي دولة الرّوم، إضافة إلى المنافقين الضليعين في الكفر والنفاق.

وتمهيداً لبيان حال الموالين للكافرين من الفريقين، حكّر الله المذين أنتُوا مِنْ أَنْ يَتَخذوا الَّيَهُودُ والنصارى أولياء، يُوادُونهم، ويتعاونون معهم، وينصرونهم ويستنصرون بهم، ويُظْلِمُونَهُمْ على أسراوهم، لأن ذلك يُضِرّ بمصلَحةِ الأمّة الإسلامية، فناداهم الله بأداة نداء البعيد، ويوصف كونهم مؤمنين لبيان الاحتمام، وللإشعار بأنّ آتُخاذهم اليهود والنصارى أولياء، يخالف مقتضى الإيمان، الذي يوجب طاعة الله في أواهره ونواهيه.

والتكليفُ بالأمر أو النهي حين يُوجُّهُ لجماعة ذاتِ وصفِ خاصَ باعتبـار اتصافهـا بذلك الوصف، فإنّه يشْمَلُ كلُ فردٍ مُنتَم لهذه الجماعة، ولو كان انتماؤ لها كافباً.

فالنداء بقوله تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا لَا نَشَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَّاةً ﴾ .

يتضمّن تكليفاً لجميع الذين يُدُعُونَ أَيْهِم مؤمنون، فمن خالف منهم ولو كان في المعقيقة منافضاً غُيِّرٌ مُؤْمِن أَجْرِيَّت عليه في الـدنيا أحكام الْعُضَاةِ المخالفين، أمَّا في الأخرة فهو فيها يعاقبُ على نفاقه وكفره.

ومُ خطابُ الله الملائكة بالسُّجود لأدم فقد شمَل مَنْ كَانَ ضِمَّنَهُمُ مُتَعَياً الِيهم نضافاً، ولـذَٰلِكَ حَكَمَ اللَّهُ على إيليس بالمعصية والـغَلَّره، والخلود في العذاب بسبب عناده وتُكُّمَ، ولو لم تُقدَّرُ أنَّ الخطاب قد كان في الأصل للملائكة ولِمَنْ كان معهم من الجنّ، فقد كان في صفوف الملائكة مُنافقاً مُنْدَسًا، وكان من الكافرين.

بعد هذا التكليف الرَّيَّاتِي لَلَّذِينَ أَمْنُوا أَبَانَ اللهُ تَصَالَى أَنَّ الِهُودُ والنصارِيُّ مَنْ صفاتهم أن يَتَوَلِّى بَعْضُهُمْ بِغْضًا، لأَنْهِم حَرَّفُوا دِينَ الله، وانْحَرَفُوا عِن صراطـــه المستقيم، فقد يَتَوَلَى اليهونِيِّ النصارِيُّ صَدَّ اليهود، وقد يَتُولِّى النصروانِي اليهوذُ صَدَّ النصارِيُ، لأَنْهِم لادِينَ لهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، فقال تعالى:

﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ ﴾ .

هذه العبارة تنطبق على موالاة النصاري للنصاري، وموالاة اليهود لليهود، وتنطبق

أيضاً على موالاة اليهود للنصارى وموالاة النّصارى لليهـود، لأنّها لا تبيّن حكماً دينيًّا، إنّما تصف واقعاً.

ولست أرى أن نستخرج منها أحكاماً شرعيَّة تتعلَّق بالبهود والنصارى فيما بينهم، إنَّ أحكام الشريعة الإسلامية هي لمن آمن بها، لا لمن كفر بها، وغير المسلمين يتحاكمون فيها بِنَّهُمُّ بأحكامهم الطاغونيّة.

فالحكم بالتوارث فيما بينهم أو عدم التوارث لا عــلاقة لشــريعة الإســـلام به فيمــا ظهر لي، واللَّهُ أعلم.

أمّا موالاة البهود للتصارى وموالاة التصارى لليهود ضدّ الأمّة الإسلامية، وضدّ كثير من شعوب الأرض، فقد برزّت في عصرنا الحاضر بشكّل قوي جداً، والأمّة الإسلامية تَعَاني منه عناءٌ مُزاً، ويشتركُ الفريقان في خطط المكر والكيد ضدّ شعوب الأمّة الإسلامية، وفي الأعمال التنفيذية ايضاً، على الرغم من العداء الشديد الذي يحمله كُلُّ فريق منهما للاخر، ولا سبما عداءً اليهود للنصارى، مع أنهم يسخرونهم في كلَّ الأرض لتحقيق مخطّطاتهم اليهودية الرامية للسيطرة التامة على الشعوب النصرائية وقولها، قبل السيطرة على الشعوب الاخرى.

وبعد هذا البيان للواقع وجُه الله التحذير الشديد للمؤمنين، فقال تعالى لهم:

# ﴿ وَمَن يَتُوَكُّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ :

أي: ومن يتول اليهود والنصارى كُلهم أو بعضهم مجتمعين أو مفترقين موالاة تعاوّن وتناصر ضدّ شيء من مصالح المسلمين الدينية أو الدنيوية مئن هو منكم ولو بالانتماء الظاهر إليكم و فإنَّه في خَكَم الله مِنْهم، تُجْرَىٰ عليه الأحكام الإدارية التي تُجْرَىٰ عليهم حَنى أقضى المقويات، ومنها اجتماع المسلمين لقتال الموالين، ولولم يكفروا بالإسلام، وكانت موالاتهم للكافرين من قبيل سقوط العاصي في المعصية اتباعاً لاهوائه ومصالحه من دنياه، ورغبته في السلطان والعلو في الأرض، لأن المعصية في هذه الموالاة معصيةً من درجة الخيانة العظمى للائمة الإسلامية، فيماشل الموالون لليهود والنصارى معاملة أوليائهم في القضايا الإدارية، ولا تكونُ غالباً هذه الموالون لليهود والنصارى معاملة أوليائهم في القضايا الإدارية، ولا تكونُ غالباً هذه المــوالاة موالاة كــاملةُ إلاَّ ممَّنْ هُمْ كــافــرون حقيقـةً فهم منهم كفــراً وخــروجــاً عن ملّة الإسلام.

أنما موالاة غير اليهود والنصارى من الكافرين فهي أشدُ جُرمًا، وأعظمُ إنمًا، ويُطَيِّقُ هذا الحكم عَلَى من يواليهم من بـاب أولى، لأنَّ النصارى واليهــود هم أهــُلُ كتاب ريَّاني بوجه عامً، وإنَّ كانوا قد حرُفُوا ويَدَلُوا وغَيْروا ما أُنْـرِلُ إليهم، فذِكْرُ اليهود والنصارى يُمْنِي عن ذكر سائر الكافرين

بعد هذا البيان وصف الله الذين يُوالُون الكافرين بأنهم ظالمون، ولكنَّ جاه هذا الـوصف من خلال دلالة بالسلوب الكناية، دلَّتُ عليها جملة مستأنفة، واقعةً سوقـم التعليل للحكم السابق، فقال تعالى:

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾:

أي: حَكَمَ إلله على اللهن بُوالدن الكافرين بأن يُساملوا إداريًا مِنْ قَبَل الدُولَةِ الإسلامية الرئيدة مُعامَلَة الكافرين، لائهم ارتكبُوا ظُلْماً هو من أقَبِح ودكات الطَّلْم وأَخْتُها، فاستَحَقُّوا أنْ يَبْرُوا ويُسْرُوا دون سائر من يظلم نفسه من المسلمين بائهم القومُ الظالمين، بان يتجاوز عن القومُ الظالمين، ولا يُسْبِل فيهم المحكمة الذي يستحقُّرت، والذي يحمي به الآمة الإسلامية من أصدائها، ولولا هذه الاحكام المشدَّدة لاتفطم نظام الأمّة الإسلامية، وأشرَّ عِقْدُما، فأشرُ موالاة أعداء الأمة الإسلامية من الامور الخطيرة جداً، التي إنْ لم تكن دالةً على الكفر الحقيقي، فهي ذاتُ عَقُوية في الدنيا تُشْبِه عَقُوية الرُقَة عن الإسلام.

وهكذا أبانت هذه الآية من النصّ فريقَ المؤمنين الصادقين، وفريق الذين يوالون الكافرين حتّى أحظّ دركات الموالاة، ويقي الذين هم بين الفريقين.

قول الله عزّ وجل:

﴿ فَقَرَى الْذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌّ يُسُوعُونَ غِيمَ يَقُولُونَ غَضَى اَنْ شُعِيبَنَا فَا يَرَّقُ فَسَى اللهُ اَن يَالْذِي النَّتِحِ الْأَمْرِ مِنْ هِيدِ فِيضَسِهُ فَا ظَلَ مَا السَّرُولُ فِي الشَّبِهِمْ تَلُومِكِ ۖ فَيَعُلُ اللَّذِينَ ، مَنْوَا اَهُوْلَاهِ الَّذِينَ أَنْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَلَيْمَنِيغٌ إِنَّهُمْ تَعَكُّمُ حَيِطَتَ أَصَنَاهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ۞ .

يوجد فريق ثالث وهم الذين في قلوبهم مرضّ لم يبلغ مبلغ النصاق المميت لها، لأنّ المتافق كافرٌ في الباطن فهو لا حياة لقلبه، بمفتضى المفهومات الفرآنية، فالذين في قلوبهم مرضّ هُمُّ أهمل الشّـكُ والرّيب، وضعفـاءُ الإيمان، وشُـرِأتُهُمْ في مراتب المسلمين بين المؤمنين الصادقين، وبين المنافقين الذين استقرّوا في النضاق، وهم في الكفر المكتوم مُقهمون.

قولُهُ تعالى :

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيهِمْ ﴾.

أي: فَبَعْد النَّهِي المَشْدِّهِ مِن اتَنخاذ الْبَهُودِ والنصارى أَوْلِيَاء ، تَرَىٰ أَيُّهَا الباجثُ المتفَّكُرُّ فرينَ الذينَ في قلويهم مُوضُّ الشُّكُ والزَّيْبِ وضَعْفِ الإيمان يُستَذَرُجُونَ إلى مُوالاَة اليهود والنصارى، فيُسارِعُون المشيّ في مُضادَقَهم، وإحداث العلاقات معهم، وتباذّل الزيازاتِ واللّقاءات والمعاملات، حتى دركةٍ عَشْدِ صفقات تَبَادُّل تناصُّرٍ وتعاون، قد تفضي في نهاية المسيرة المتسارعة إلى اتخاذهم أولياء.

فإذا نُشَعَرُوا يوخز الضمير ممّا يفعلون. طَرَخُوا على أنفسهم السؤال النالي: اليس ما نفعَلُهُ من الكياشر ونَعشُ مُسْلِبُون. وقعد نهى اللّهُ نَهَياً مُسْدَداً عن اتَحاذ الكافرين إولياء؟

ويجد الشيطان سبيلاً إلى نفوسهم، فيُسَولُ لَهُمُ إِنَّ المسلمين لا يَقُوَّونَ على مُواجَهة جُوش النصارى ومكّر اليهود في الأرض، والمُسْلِمُون متوجَهونُ لحرب الرّوم وفتح فارس، فإذًا لم تُصانِع اليهود والنصارى دارت الدائرة المهلكة عليَّنا، فَكِيَّنا في انفسنا وأهلينا وأموالنا، مع سائر المسلمين، فيقولون في أنفسهم قولاً يجمل لهم عُذراً فيما يَعْملون، عَبْرَ عنه الله عَزْ رِجلَ بقوله:

﴿ يَقُولُونَ نَخَشَقَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ﴾:

أي: نخشى أن تُصِيبنا دَاهيةً بشَرٍّ وَسُوهِ تُحيطُ بنا من كلٍّ جانب، فلا نَجدُ

لأنفسنا نجاةً مِنْها، فإذا كانت لنا بَدُ مصانعة مع اليهود والنصارى الْمَكَنَ أَنْ نجدُ لانفسنا وأهلينا وأموالنا مخارج سلامة

وقد أجابَهُمُ اللَّهُ عَزُّ وَجُلُّ عَمًّا يَقُولُونَ فِي أَنفسهم.

﴿يَقُولُونَ غَنْشَخَ أَنْ تُصِيبَنا دَآيِرَةٌ فَسَى اللّهُ أَنْ يَأْيُوا لَفَتْحِ ٱلْأَمْرِ مِنْ عِندِهِ. فَيُصُبِحُوا عَلَ مَا أَسْرُوا فِيَ الْفُصِحَ نَذِينِ كَ ۞ ﴾ :

لى: فَمِنَ السَرِجُوقَ أَنْ يَامَنِ اللَّهُ بِالْفَشْحِ لِللَّاسَةِ الإسلامِيَّة في انتصارات متلاحقات، أو أَنْ يأتي بأسر آخر من عنده يُحقَّقُ به وضَدَهُ لرسولهِ والسؤومين، كالأشر الذي حصل للتنار إذَّ فتحوا بـلاد المسلمين بالفوّة العسكريَّة الغالبة، فَـذَخُلُوا في الإسلام إعجاباً به.

فــإذا وهب الله المسلمين الفتح العبين، أصبح الذين في قلوبهم مــرض نـــادمين على ماكانوا قد أسُرُوا في نفوسهم، إذْ فَالُوا: نخشَى أنْ تُصِيبنا دائرة.

### ﴿نَدِمِينَ ﴾:

أي: كارهين ما كان منهم فيما سبق، مُتَنَّيْن لو لم يكن قد حصـل، وهذا دليـل على أن مرض قلوبهم لم يكن من دركة النفاق.

وحين يكتشف الذين آمنــوا حــال هؤلاء الـذين في قلويهم ُمـرَضُ. وكَاتُــوا قَــَــُ أَقْـَــُمُوا مَن قبل بأيمان هي غاية ما لديهم من أيمان يحلِفُونها، مؤكَّدِينَ بِها أَنْهم مؤمنون مع المؤمنين الصادقين فإنَهم يقولون متعجّبين:

يا عَجِياً أَمُؤَلَّاءِ الَّذِينَ أَتْسَمُوا جَهُلَة أَيْمَانِهِمْ. إنَّهُمْ فَمَنَكُمْ، وفي بيان هذه المقولة التعجية التي يقولها الذينَ آمُنُـوا حين اكتشافهم حال الذين في قلوبهم صرض وكانـوا يظُنُونهم صادقين في إيمانهم حقًا، قال الله عزَّ وجل:

# ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ امْنُواۤ أَمْتُولَآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمُنَيْمٍ ۗ إِنَّهُمْ ٱلْعَكُّمُ ﴾

بعد هذا أبَانَ الله عزّ رجَلَ انَّ هؤلاء الَّذِين في قُلويهم سَرضُ من الرّيب والشّلك وضغف الإيصان، الَّذِين لم يُصِلُوا إلى دوكة المنافقين، يُسافَيون على مُسارَعَتِهم في طُـرُق مُضَانعة الكافرين بإسطال أعمالهم التي عَبِلُوها من الإعمال الإسلاميّة الَّتِي لم يَشْمُلُوهَا نفاقياً، وإنَّما عَبِلُوها مع الشَّكُ والرَّيب وضعْفِ الإيسان، ضمن احتمال كون الإسلام حقاً وصدفاً، وضمن احتمال صدْقي الوعمود التي جاءت في القرآن وفي أتوال الرسول ﷺ، فقال الله عزّ وجلَّ :

## ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ١٠٠

أي: بطلت صالحات أعمالهم الإسلامية بسبب شَكَهم ومصانعتهم الكافرين، وعنم تَباتِهمْ في مُوقِّف الإيمان الصحيح، ويعد النَّبل الذي كانوا فيه من ظُلُماتِ الشُكُوك والشُّهُاتِ وصُعْفِ الإيمان يَجدُّونَ انْفُسَهُمْ في صَاحِ الحقيقة الَّتي يَكَنْيُفونُها خَابِرِينَ اعسالَهُمْ، وازمانهم الّتي أمْضَوْها في الباطل، وأعمارهم وطاقاتهم التي ضَيَّه فيها لا خير فيه

•••

### النص الثالث والثلاثون

وهو من سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول) أيضاً «السورة (٢٦) من التنزيل المدني، الآيات مسن ( ٥٧ – ٦٣ ) بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً

#### قال الله عز وجل:

﴿ عَلَيْهَ اللّهِ مَا سُمُوالا تَشْهِدُ وَاللّهِ الْخَدُوا رَبَكُو مُرُوا وَلِهَا مِنْ الْذِيكُ وَأُوا الْكِتَبَ مِنْ لَيْكُمُ وَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مِلْمُواللّهُ اللللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مِلْمُنْ اللّهُ ا

(1)

### ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش وبعض الأداء)

♦ في الآية (٧٥):

 (١) قَـرا حفص عن عاصم: [مُـزُوأ] بإبـدال همزة (هُـزُوأ) واواً مع ضم الـزاي وصلاً ووقفاً.

وقرأ حمزة: [هُـزْءُ] بالهمـزة مع إسكـان الزاي وصلًا فقط، ويقف عليها بنقـل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وبإبدال الهمزة واوأ على الرسم.

وقرأ خلف العاشر: [هُزْءاً] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلًا ووقفاً.

وقرأ باقي القراء العشرة: [هُزُءاً] بالهمزة مع ضمَّ الزاي وصلًا ووقفاً.

وهذه وجوه من الأداء في نُطْق الكلمة ضمن اللَّهجات العربية.

 (٢) قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب: [وَالكَثْمَارِ] بالجرّ عطفاً على الموصول في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابُ من قَبْلِكُمْ].

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالكُفَّارَ] بالنصب، عطفاً على المموصول في قموله تعالى : [لا تُتَجَذُوا الَّذِينَ اتَخَذُوا وِينَكُمْ هُزُواْ وَلِيهِاً].

وفي الفراءتين تكاسل فكري، وذلك لأنّ من الكفار من غير أمــل الكتــاب من اتّخذوا دين الإسلام لَهُواً ولَبـباً، ومنهم من لم يفعل ذلك، وكــلُّ من الفريقين لا يجــوز للمؤمنين أن يتَخِذُوا منهم اولياه.

☀ في الآية (٨٥):

توجد في كلمة [هُزُواً] القراءات التي سبق بيانها في نظيرتها من الآية (٥٧).

في الأية (٦٠):

(١) قرأ جمهور الفرّاء العشرة: [وَعَبْدُ الطَّاضِونَ] بفتح الباء والدال من [عَبـدُ]
 ونصب [الطاغوت] على أنَّ وغَبْدُه فعل ماض .

وقرأ حمزة فقط [وَعَبُدُ الطَّاغُوتِ] بضَمَّ البناء وفتح الـدال من [عَبُدُ] وجُرُّ [الطاغوتِ]. قال الأزهري: والمعنى فيما يقال: وخادِم الطَّاغوتِ.

#### أقول:

واسَّمُ الجنس إذا أضيف يعَمُّ، فالمعنَىٰ: وعُبُّادَ الطاغوت.

وبين الفراءتين تكـامـلُ في الأداء البيـاني، فـالـذين عبـُـدُوا الـطاغــوت، أي: الطواغيت، يكونُون عُبَّاداً وخُدَّاماً للطَواعيت.

- في الآية (٦٢) والآية (٦٣):
- (١) قبراً نافع، وابنُ عامر، وعناصم، وحمزة، وخلف: [السُّحت] بباسكانِ
   النجاء.

وقـرا ابن كثير، وأبـو عمـرو، والكسـائي، وأبو جعفـر، ويعفوب [السُّحُتَ] بضمَّ الحاء. والقراءان وجهان عربيان لنطل الكلمة.

(٢) للقرَّاء في: [قَوْلِهم] وفي [أَكْلِهِمْ] وجوه من الأداء:

فقراً أبو عمرو ويعقوب بكسر الهاء والميم وصلاً. وقراً حمزة والكسائي وخلف الصاشر بضم الهاء والعيم وصلاً، وقرأ بافي القراء العشرة، بكسر الهاء وضمّ العيم وضلاً، أما في الوقف فكلُهم يكسرون الهاء ويسكنون العيم.

#### - -

#### (1

## موضوع النصّ وسبب نزوله

يشتمل هذا النص على نهي الله عزّ وجلّ الّذينَ آمُوا عن اتَخاذ أولياء من أهمل الكتاب، الكتاب (والسياق يتحدّث عن اليهود) أو من الكفّار الآخرين من غير أهل الكتاب، كانُم كاشفاً من صفاتهم أنهم اتّخذوا دين الإسلام شيئاً يستهذّزاً به، ولُعبَة يُلُعبُ بها، كانُه خرافة من الخرافات، وأمّرُ لا يشتمل على حقائق، حتّى يتعاملوا معه بطريقة جادة، مع أنّه دين الله المؤيّد بالمعجزات الباهرات، والمشتملُ على الحقائق الجليّات، واليوامين الدامفات.

ولمّا كان الدخول في الإسلام نفاقاً هو من الاستهزاء واللّعب بدين الله ، وكان من الهيهود من دخلوا في الإسلام نفاقاً، وما زالـوا يكيـدون الإسلام وهم بين صفـوف المسلمين، وقلويهم قلوبً يهودية، وجدنا هذا النصّ يكشف هذه الخيانة من خياناتهم باعتبارهم من أهـل الكتاب المعنين في النصّ، ويحـذر المؤمنين من أن يتخذوا منهم أولياء، باعتبارهم من اليهود باطناً وإن كانوا مسلمين في الظاهر، فأمارات نفـاقهم تدلُّ على حقيقتهم.

اما سبب الترول فلم أُجِدْ في المرويات الّتي لم تَبْلَغْ مِلْغ الصحيح ما يصلُح أن يكون سبباً ظاهراً سباشراً لنزول هذا النص أو شيء منه، وذلك لأن اليهود الظاهرين لم يبق لهم وجودْ يكون مشكلة واضحة من بعد إجلاء اليهود عن المدينة والتخلص من بني فريظة، وسفوط خيير في أوائل سنة سبع للهجرة، وسورة (المائدة) قد نزلت بعد السنة الثامنة للهجرة خالباً، لكن القرآن استمرُّ يحدلر المؤمنين من مكايد اليهود وسائر أهل الكتاب، نظراً إلى أنهم ستكون لهم معهم مستقبلاً علاقات كثيرة حربية وسلمية، فيجب عليهم أن يلتزموا تعاليم الله في التعامل معهم، ويتبعوها، حتى لا يظنوا أن متاعيهم مع اليهود قد انتهت بالتخلص منهم في المدينة، أو تنتهي بإجلائهم من جزيرة العرب، فشكلة المسلمين مع اليهود وسائر أهل الكتاب مشكلة مستمرة.

**(\*)** 

#### ر ب المفردات اللغوية في النَّص

﴿ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبًا ﴾ :

أيُّ: جعلوا دينكم شيئاً بُهْزَأُ به ويُسْخَرُ مِنْهُ ﴿ وَلُعْبَةً يُلْعَبُونَ بِهَا.

الْهُزَّةُ ــ والْهُزُوُّةِ: السُّحْرِية. يُقالُ: هُزِيء به وهُزِيء منه. ويُقالُ: هَزَأَ بِه وهَزَأ منه، ويقال: هزيء به وهزيء منه، اي: سَخِرَ مِنَّهُ.

اللَّهِبُ: ضِدُّ الجدّ، يقالُ لُغَةً: لَهِبَ يَلْعُبُ لَهِباً وَلَغَياً. ويقال لكلّ من يعمل عملًا لا يُجْدِي عليه نفعاً إنّما انت لاعب.

والمعنى جعلوا دينكم شيئاً مهِّزُوءاً به، ومُلْقُوباً به، فهو من إطلاق المصدر على

اسم المفعول، أوجعلوا أصل دينكم صورة من صور الهيز، واللُّب، فاعتبروا الصلاة مثلًا وبعض أعمال العبادات شكلًا من أشكال اللَّهِب، وزُعْمُوا أنَّ الشرض من اللَّين السُّخرية من النّاس.

ومن اتّخاذ الذّين هُرُواً ولمباً الدّخولُ فيه نفاقاً، كانّمه شيء صالحٌ لأنْ يُلُعبُ به، ويُسخّرَ منه، مع أنْ الذّين كلّه جِدَّلًا لاهرَّل فيه، إذْ يُرْتِبط به مَصِيرُ الإنسان، إمّا إلى الجَّة وإمَّا إلى النار، وقَفِيةٌ الذّين قضية الرّبُ الخالق، وهل هذا شيء يصحُّ أنْ يُلْقَبُ به؟ هل يدخل الإنسان في النار لهواً ولمباً.

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾:

أي: لا يعقلون أهمواءهم وشهواتهم ببارادة حازصة عن النَّعَرُض لعسذاب الله بارتكاب معصيت. ولا يعقلون في مراكز المعرفة لديهم الحقائق الخطيرة التي يرتبط بها مصيرهم من قضايا الدين.

### ﴿ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ وَامَنَّا بِاللَّهِ . . . ﴾ :

أي: هل تكرهون منا إلاّ إيماننا، وهل تُنْكِرُونُ علينا شيئاً آخر غَيْرُه.

يُقالُ لغة: نَقِمَ النُّمُّ، وَنَقَمَهُ إِذَا أَنْكَرَهُ وَكُرِهُهُ.

﴿ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾ :

الْمَثُونَةُ جَزَاءُ الْعَملِ إِنْ خيراً فخير، أو شرًّا فشرّ.

#### ﴿ ٱلطَّافُوتَ ﴾ :

كثير الطنيان، وكلَّ رأس ٍ في الضلال، ويطلق على الشبطان، وكلَّ ما عُبِذ من دون الله (يستوي فيه الواحد وغيره). وقد يجمع على طواغيت.

### ﴿ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾:

السُّحْتُ والسُّحْتِ: كُلُّ مَكْسِبِ حَرَام كالرَّشوة، والرَّبا والسَّرقة، وأكل أسوال الناس بالبـاطل، وسُمِّي سُشْعَنَا لاَنَه يَشْخَتُ البركة أي: يُذْهِبُها. واصـلُ السُّحْتِ قَشُرُ الشيء قليلاً قليلاً، ويُطلَقُ السُّحْتُ على العذاب. (**£**)

## مع النصّ في التحليل والتدبُّر

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَطَالُهُ اللَّهِ مَا مُثَوَّا لَا تَعَيْدُوا الَّذِينَ أَغَنَّا أُوبِيتُكُو هُزُوا وَلَيَا إِنَّا الَّذِينَ وَالْكُفَّادَ أَوْلِيَا مُّأَقُّوْا اللَّهَا إِنَّكُمُ مُّوْمِينَ ﴿ وَإِنَّا وَيَشَهِلُ السَّلُوَةِ اَغَنَّدُها وَلَمُ كَانِينَا وَنَا هُوا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْم

ينظهر لي من السّياق أنَّ الله عزَّ وجلً يحدَّر بالسلوب عام من اتَّخاذ اليهود والتصارى، واتَّخاذ الكفّار الأخرين من غير أهل الكتاب أولياء، لأنهم أعداء، ويَخْصُ بالذكر المنافقين منهم، ولا سيما اليهود، وأحلافهم من منافقي المشركين، فالمستة المزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) قد يقب فيها مشكلة المنافقين من اليهود والمشركين هي المشكلة البارزة، بعد أن اضمحلت مشكلات عداء القبائل اليهوديّة المجاهرة بعدائها، ومشكلات مشركي الحجاز المجاهرين بكفرهم وعدائهم.

فمن خلال العبارة العامّة يُنهَى الله الدين أمنوا عن موالاة أهل الكتاب، لأقهم لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين ريّاني، فأتخذوه هرّواً ولُبباً، متهمين الرسول بـانه يهزاً بعقول النـاس، ويلعب بهم، وينهاهم ايضناً عن موالاة الكُفّار بوجه عام أيضاً، لأنهم يصادون هذا الدين، ويعادون الرّسول والمؤمنين، فجاءت قراءة نصّب كلمة [والكُفّارًا وَاللهُ على هذا العموم.

ومن خلال دلالة السّباق ينهي الله الذين أمنوا عن موالاء خُصوص السنافقين من أهـل الكتاب ولا سيما اليهود، لانهم دخلوا في الإسلام مستهزئين لاعبين، مُتَجذَيْن دين الله شيئاً يُسْتَهَزَأً به ويُلُف. وينهاهم آيضاً عن موالاء المنافقين من سائر الكافرين، ولا سيّما المشركون، لانهم في ذلك الـوقت كانـوا النسبة الأكثـر من المنافقين، مـع أحلافهم من منافقي اليهـود، فجاءت قـراءة جرّ كلمـة [وَالكُفُوارِ دائلة على هـذا المُخصوص، لائهم بنفاقهم قـد اتّخذوا دين الله شيئاً يُسْتَهْزَا بِه ويُلْف، كما فعـل المنافقون من اليهود. وربُّما يتساءل بعض الناس: كيف نعرف المنافقين حتَّى لا نتخذهم أولياء؟

ونجيب بـأنَّ الامارات والصفـات التي يتصفـون بهـا، وقـد أعلمنـا الله بهـا، في مختلف التصـوص، كـافيـة لأن تـدلُ عليهم، فيحـذرهم المؤمنـون، ولا يتخـذوا منهم أوليه.

ولمّا كانت مخالفةً هذا النهي معصيةً لأنّه نَهْيُ تحريم، وليس مجرّد نهي إرشاد قال افد عزّ وجلّ بعده:

## ﴿ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ إِنَّكُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾:

أي: فبإذا اتّخذتُمْ منهم أولياء، عرّضُتُم انفسكم لعقاب الله، ولم تُتَجَذُوا وقاية منه بالطاعة.

وَقَيْدُ: ﴿إِنْ كَشَمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فيه استثارة إيصانهم لالنزام طباعة الله، والمعنى: إنْ كنتم مؤمنين حقًا صادقين في إيمانكم كان إيمانكم باعثاً على تقوى الله بـطاعته، فـأنتم حيثئة تقون الله ولا تتخذون منهم أولياء.

وقد تكرر هـذا الأسلوب في القرآن، وهـو على معنى: واتَّقُوا الله وأنتم ستتَّقـونه ما استطعتم إن كُنتُم مُؤمِّنين حَفًا وصدقاً ملتزمين بمقتضاه.

وجاه استعمال حرف الشرط وإنّ، التي تُستعمل عادة في المشكوك فيه، إنسارةً إلى أن جمهور المؤمنين يغفلون عن الالتزام بهـذا التعليم الرّباني، والعمل بمطاعة الله في عدم اتّخاذهم المسافقين أولياء، لأنهم مخالطون مداخلون، ولهم ضمن المؤمنين علاقات قربعي، ومصاهرة، وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية.

وَآبَانَ الله عَرَّ وَمِلَّ مَن مَظَاهِر اتَخاذَهم دين الإسلام هزواً ولعباً، أَلَهم إذا سمعوا النداء إلى الصلاة اتَخَذُوا الصَّلاَة هُـرَواً وَلَبِياً، لي: قـاموا إلى الصلاة نفاقاً مستهزئين بعن يؤدّيها بصدقٍ من المؤمنين، ومشاركين في أدانها مشاركة اللاّعب بالحسركات، لا مشاركة المؤمن بطاعة الله والصلة به في أدائها، نقال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَهِيًّا ﴾ .

وأشارت عبارة ﴿وإذا نــاديتم﴾ إلى أنّهم لا يصلُون إذا لم يكونــوا معكم ويسمعوا نداءكم للصلاة.

> وأبان الله عزّ وجلّ سبب انخاذهم دين الله هزواً وَلَعِباً، فقال تعالى : ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُ مُرِّفَرُمٌ لَا يَمْقِلُونَ ۞ ﴾.

> > المشار إليه بـ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ اتَّخاذُهُمُ الدين هزُوا ولَعِبا .

﴿ يَا أَقُمْ ﴾: أي: بسبب أَهُمْ ﴿ قَدَرُهُ لا يَشْقَلُونَ ﴾ فِتَسَمُ بِنَهُمْ لا يعلمون قيمة الدينة، ولا يُقرفوا ان يَشْقَلُوا الدينة وحججها وبراهنها، مسع أنّ الرسول والدُّعاة إلى الله بَلْمُدوهم إياها، المعارف الدينة وحججها وبراهنها، مسع أنّ الرسول والدُّعاة إلى الله بَلْمُدوهم إياها، وصع وجودها في كتاب الله الذي عليهم أن يقرؤه ويتذبّروه، وهؤلاء هم المنافقون من المشركين. وقيشم منهم لا يعقلون بإرادات حازمات المواهم الأنانية المقتِمة، وهم المنافقون من الهجود، فعنهم من يعلم قيمة المدين، ولكن كرهوا أن يتبعوا رسولاً من غير إسرائيل، وينهاهم عن أبّاع أهوائهم وشهوانهم، ويصحَم ما حرّفوا من دين الله.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ مُنْ يَتَأَهَلُ ٱلكِنَّكِ هَلَ تَنقِمُن نَيْنَا إِلَّا أَنَامُنَا بَالَّهِ فِالَّالِيَٰ لِلْ إِلَيْنَا وَمَا أَيْلِ وَالْأَكُمُوكُو خَسِمُونَ۞ ثُلُ هَلَ الْيَئِيكُمْ مِشْرَقِن ذَلِكَ مُثُونًا عِندَاتَوَ مَن أَشَمُ الشَّوْعَ فَلَ عَلَيْكُمْ عَ الْهَرَدُ وَالْمُنَازِرُ وَعَيَدُ الْطَاحُونَ أَلْوَلِهِ شَرِّ تَكَانَا وَأَصْلُ عَسَوَةٍ السَّبِيلِ ۞ ﴾ .

في الآية (20) نهى الله الذين آمنوا نهى تحريم عن أنْ يَتَخِدُوا أولياة من الـذين اتَخَدُوا دِين الإسلام لهـواً ولعباً من أهـل الكتاب، مــواة أكانـوا مجاهـرين بكفـــهم، أو منافقين مخالفين يكيدون وهم ضمن صفوف المؤمنين، قدلُ هــذا على أنْهم أعداء، يكرهون إيمان المؤمنين بالإسلام، ويُتْكرونه عليهم، فهم يُتَجَمُّونُ مِنْهم ذلك، فاقتضىٰ حالَهم أنْ يُوضَمُوا موضع المناظرة والمجادلة بالني هي أحـــن، فعلَم الله رســوله وكــلُ مؤمن قــادر على مجادلتهم لــلإقناع أو لـلإفحـام والإلــزام، أن يـطرح عليهم سؤالًا عن سبب نقمتهم من المؤمنين، وكراهيتهم لطريقتهم، وما يُنكرونه عليهم.

والسؤال هو: يا أهل الكتاب (أي: يا من تذعون أنكم تؤمنون بكتاب من عند الله منزلر على رسول من رسله موسى أو عبسى عليهما السلام) أي شهيء تنقمون منّا، كارهيئة مِنّا، أو منكويت علينا، فنحن لا نُجدُ شيئاً يُمْبَرُنُ أن تُنكِرُهُ إِنْ كَتُتُمُ أَهلَ كتاب كارهيئة منّا، أو منكويت عليا، فنحن آمنًا بعل ربّاني حقيقة، وذلك الأننا آمنًا بالله، وأثم ترقيمون أنكُم آمنَتُم بالله، ونحن آمنًا بعل أَشْرِكُ إلينا من لَمُنُ ربّقا على رسول، من رسله مؤيد من قبله بالمعجزات والأياب البيّات، كما أنكم آمنَتُم بعما أَوْلُ إليكم من ربكم على رسول, من رسُله، ونحن أمنًا بعل بُكلُ ما أَشْوِلُ مِنْ وَلَمُل الله، فلم نَكْمُورً بعا أَمْولُ الله عبرً وجلُ عَلَى آيَ رسول, من رُسُل الله، فلم نَكْمُورُ بعا أَوْلُ إليكم، حتى يكون كُفُوزًا به مثيرًا لتقتم؟!

### فهلْ في كلُّ هذا داع ٍ لأنْ تَنْقِمُوا مِنَّا؟!

بقي شيءٌ اجيرٌ يمكن أن يكون سبب نقمتكم هو أنّ رسول هذا الدين الذي آمنا 
به ليس من بني إسرائيل، وهذا شيء قد أغضبكم من ربكم لأنكم فاسقون، فنقمتم منا 
أشباضهُ، وأنّ هذا الدّين قد كشف تحريفاتكم في دين الله، وجاء بالحقّ، وهذه 
التحريفات قد أدخلتموها في دينكم اتباعاً للأهراء والشهرات، وطاعة لكبرائكم، 
بسبب أنكم فاسقون، فنقمتم منا أن نستقيم على دين الله الحقّ مخالفين طريقتكم التي 
جي نتيجة فضقكم، لا ثمرة تدليكم بدين الله الحقّ، فإنّ كان هذا هو الذي تتهمُونهُ منا 
فلبس سبّبُه أنّا مخطئون أو مخالِفُون منهج الحقّ والسُّواب، ولكنّ سببه أنْ أكثرُكم 
فلبس سبّبُه أنّا مخطئون أو مخالِفُون منهج الحقّ والسُّواب، ولكنّ سببه أنْ أكثرُكم 
فاسقون، ولا نقول لأنّ جميعكم فاسقون لأنّ منكم من أسلم معنا إسلاماً صحيحاً 
فاسقة، وأمن بما آمنًا به، فهو مناً، وإنْ كان هو أيضاً من أهل الكتاب باعتبار ما كان

هذه المناظرة الجداية قد جاء التعليم القرآنيُّ لها على طريقة تسليم مفاتيح إجوابها، وتبرك تفصيلات عنـاصــرهـا للرســول، وللمؤمن العالم الحصيف الكُفُّ؛ من يُغُوه. فمفتاح الباب الأول: هل تنقمون منّا أنّ آمنًا بالله؟ فإنَّ قالُوا: لا، جاء دور الباب الثاني.

ومفتاح الياب الثاني: هل تنفسون بنًا أن آمَنًا بما أَبْولَ إلينا من رَبَّنا، وكلَّ ما أَبْولَ من قَبُلُّ من لَمُنَه؟ فإن وصل المناظر معهم إلى أنَّ هذا لا يستـدعي نفستهم، واعترفوا بذلك، جاه دور الياب الثالث.

ومفتاح الباب الثالث: هل تنقمون منا أنْ آمَنا بالرسول محمّد النبي العربي، المتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم. وخالفناكم في تحريفاتكم في دين الله؟

وهنا تحتدم المناظرة، والمناظر الكفّاء قادرً على أنَّ يُقعهم أو يُزْرِمهم أو يُغْرِمهم أو يُغْرِمهم أو يُغْرِمهم أو يُغْرِمهم أخرية ولكن يناطل، ولكن يرجع إلى أنَّ المؤمنين بالإسلام على بناطل، ولكن يرجع إلى أنَّ الكافرين بالإسلام من أهل الكتاب هم المبطلون، بسبب أنَّهم فاسقون، وفعهم فسقهم إلى إنكار الحقّ وجحوده، والإصرار بعناد على التمسّلك بتحريضاتهم التي يُرْضُونَ بها أهواهم وشهواتهم وكبراهم.

وهذا الباب الثالث لم يُغط النَّصُّ القرآنيُّ مفتاحه صراحةً، بل أشار إليه بالنبيه على إقفاله بعد جولات المناظرة، التي تنتهي بإقناعهم أو إلزامهم أو إفحامهم، ويتمُّ إقفال المناظرة بعمقهم بأنُّ أكثرهم فياسقون، وأكثرهم هم الذين لم يُسْلِمُوا أصلاً، أو كانوا في إسلامهم منافقين.

فجاء التعليم حاصراً المناظرة بثلاث جولات كبرى:

الجولة الأولى: عنوانها: هل تنقمون منَّا أن آمنًا بالله؟!

الجولة الثالثة: قُفْلُها عند الانتهاء منها: عَلَتَكُمْ أَنَّ أَكْثُرُكُم فَاسَقُونَ.

وقد أشكل على المفسّرين قوله تعالى :

### ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمُ فَنَسِقُونَا ﴿ وَأَنَّ أَكْثُرُكُمُ فَنَسِقُونَا ﴿ ﴾.

لدى حصر أسباب نقمة كَفَرَةِ أهل الكتباب من المؤمنين، إذْ فِسُقُ أهل الكِتباب ليس من كُسُبِ المؤمنين حُنَّى يُنْقِمُوا مِنْهُمْ بسببه، وقَدْ نَدُّ عُنْهُمْ أَنْ يُسَدِّرُكُوا أَنَّ الله عزّوجلّ يُعْطِي المناظر المجادل من المؤمنين إنسارات لجولات المناظرة، فـالجولتـان الأولى والثانية أعطاء الله مفتاحيهما، والاخبرة أعطاء الله تُغْلَها.

فالتعليم الذي بدأه الله بقوله:

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِتَٰبِ ﴾.

قد جاء حَصَّرُ مناظرة المناظر لهم فيه بقوله:

﴿ هَلَّ تَنقِمُونَ ﴾:

أي: هل تَكْرَهُونَ وتُنْكِرُون منا ﴿إِلَّا﴾ واحداً من أمور ثلاثة:

- (١) ﴿ أَنَّ هَامَنَّا بِأَلَّهِ ﴾.
- (٢) ﴿ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾.

 (٣) وإيصائناً بمحمد النبئ الوسول العربي الدني ليس من بني إصوائيل، وما جاه به من كشف لتحريفاتكم في دين الله، وهذا المر لا تُضابُ عليه تُحَنَّ، بل تُعَالِمَنَ انتَم عليه، إذْ لم تُؤْمِئُوا به ولم تَنْبعو، ﴿وَلَه عَلَمَكُم ﴿إِنَّ أَتَخْزَكُمْ فَاسِقُونَ﴾.

ولا شَـكُ أنَّ هذا أسلوبٌ من الإيجـاز عجيب، وهو فنَّ من فُنُــونِ البيان، ويُعَبِّرُ بَعْضُ كبار المربَين بنظيره.

ومن الامثلة أن يُشْتَكِي طـلابٌ من مـادّة مقـرّرة عليهم، فيـاتي المـديــر أوعميــد الكليّة فيقول لهم، ممّاذا تشتكون؟ إنّكُمْ لاَ تَشْتُكُونَ إلاّ:

- (١) من أستاذها الذي هو أفضل الأساتذة في نظر الجميع.
- (٢) أو من الكتاب الذي هو أفضل كتب المواد الدراسية.
- (٣) أو من المادّة نفسها التي يجب أن يتعلّمها الطلبة في نظر جميع المربين.
- (3) أو من بناء المدرسة وحجرة الفصل الدراسي التي تـدرسـون فيهـا، وهي
   أفضل حجر المدرسة على الإطلاق.
  - (٥) او من انْكُمْ كُسَالَىٰ لاَتُعِبُّون انْ تَبْذُلُوا جَهْداً لتعلُّم ما ينفعكم وينفع امتكم.

وهذا أسلوب من الإلجاء لردّ شكواهم على أنفسهم، فقد كان الحق أن يشتكـوا من أنفسهم، لا من غيرهم.

وعلى هـ قدا الأساس نفهم أنـه كـان من الحقّ أن ينقم أهـ ل الكتباب من أنفسهم بسبب أنَّ أكثرهم فاسقـون، لا أن ينقموا من المؤمنين الـذين أمنوا بـالرسـول الخاتم، وباللين الذي لم يدخل فيه تحريف ولا تبديل.

وبعد إقفال بـاب المناظرة بإدانتهم بـانُ اكترهم فـابـشُـونُ، يـانِي دور إنْـذارهم بعـذاب الله على فِسْقِهمْ، على سبيل مـوعظتهم بـالترهيب، وأنَّ مكـانَهُم عند الله يـوم الدُّين سيكون مكان شُرُّ وشُرُّ وعقاب اليم .

وقد ظَوْنَى النَّصَ توجِهِ الداعي المؤمن لهذا، اكتفاءً بتوجيهه لأنَّ يُبَيِّن لهم طَوْفًا من حال بعض أسلاقهم الذين كانـوا شرًا منهم مكمانًا، وأضلً عن سواء السبيل، مَنْ عَبْدَ منهم الطاغوت، ولَمْنَهُ الله وغضب عليه وجَعَلَ منهم القردة والخنازير، على سبيل العقوبة المعجّلة من جملة عقوباتهم.

والتربيةُ هنا تربيةُ بالتوجيه للاعتبار بما جرى للكفّـار مِنْ أسلافهم، الـذين تمادُوا في الإثم والفسق ومعاندة الحقّ والمكابرة بالباطل.

فقال تعالى للمناظر الداعي:

﴿ قُلْ هَلْ أَنْيَتُكُمْ ﴾:

أي: يـا أهل الكتـاب، والخطابُ مـع واحدٍ منهم هـو مَنْ جَرَتُ معـه المنــاظـرة السابقة:

﴿ بِشَرِمَن ذَالِكَ مَثُونَةً عِندَٱللَّهُ ﴾ :

لي: بما هو أشدُ عقُوبَةُ عند اللَّهِ من ذَلِكَ الْفِسْقِ الَّذِي أَنْتُمُ الآن عليـه، والذي جعلكم تفعون منًّا؟

هذا السؤال يتطلُّبُ جواباً، ولو لم يَقُلِ المناظر منْهُمْ أَنْبِئْنَا.

والبجواب:

﴿ مَن لَّعَنَّهُ أَللَّهُ وَغَضِتَ عَلَيْهِ ﴾ :

أي: من أسلافكم من اليهود المذكورين في تواريخكم.

﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمْ ﴾ :

أي: من جملة الملعونين المغضوب عليهم:

﴿ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْفَنَازِيرَ ﴾ .

وكان قد مسخ الله فريقاً من كفرة البهرد قردة ُوَخَمَايِزَ، وهلكوا دون أن يكون لهم ذَرَيَّةُ بعد مسخهم ﴿وَهُهُ مَنْ ﴿عَبَدَ الطَّافُونَ﴾ من أسلافكم تاركاً عبادة الله، فهؤلاء أشدَّ عقوبة عند الله أيضاً من قُسُّاقكم.

وجمع الله هؤلاء المشار إليهم من أسلاف اليهود المخاطبين بقوله:

﴿ أُولَتِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَصَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ ﴾.

أي: أوَلَئِكَ البعداءُ عن رحمة الله من أسلافكم شـرٌ مكانـاً منحطًا سَـافِلًا منكم، وأكثر ضَلاًلاً وبُعْداً عن سَواءِ السَّبِيل.

صواء السبيل: هـو وسط صبيل الله المستقيم، إنَّ السبيل المستقيم يُخَسُبُ من وسطه فهو أعدله وأعلاه، والبعدُ عنه يُقاس بالنِّقدِ عن وسطه من ذات اليمين، أو ذاتِ الشمال.

وفي بيان هذا عن أسلافهم تحذيرٌ لهم من أتباع طريقتهم لئـلا ينـزل بهم من عقـاب الله ما نـزل وسينـزلُ يـوم الـدين بـأولّيـك البعـداء عن رحمـة الله من الاســلاف الاخباث.

وقىد صحّ عن النبيّ 鐵 قوله: «إنّ الله لم يُهلكُ قــوماً أوقــال لم يُمْسَخُ قــوماً فيجعل لهم نسْلًا ولا عَقِباً، وإنّ القردة والخنازير كانت قبل ذلك.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَإِذَاجَآ وَكُمُّ فَالْوَا مَاسَنَا وَقَدَدَّ خَلُوا إِلْكُمْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِمِنْ لَقُعَا غَدُمِها كَا نُوا يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَوَى كَبِيرَاءِ مُنْهُمْ بُسُرِعُونَ فِي الْإِنْمِ وَالْفَدُونِ وَأَضَابِهِمُ السُّحْتَ لِبَاسِمَا كُونَا لَوْلَا يَهْمُنهُمُ ٱلرَّيَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَادُ عَن قَوْلِيمُ ٱلْإِنْدَ وَٱكْلِهِمُ ٱلشَّحْتُ لِلْسَيَاكَاقُا يَسْنَعُونَ۞﴾.

أخذ البيان بهذا يكشف مُويَّدة المقصودين الأولين بعمومات النَّصَّ سابقًا، فهم منافقون من البهود، وهم الذين يشير إليهم النصّ بالدَّرَجَة الأولى، مع من يشاركهم في صفاتهم من سائر أهل الكتاب، والمشركين من المجاهرين بكفرهم ومن المنافقين.

فالله يخاطب الدين آمنوا فيُبَيِّن لهم أنّ المقصودين الأولين بالنّهي عن اتّخاذهم أولياء من أهل الكتاب، من صفاتهم أنّهم إذا جائوكم قَالُـوا: آمَنًا، وقَـدُّ دَخُلُوا بالكُشْرِ وهُمْ قَدْ خَرْجُوا به، والله أغلُمُ بِمَا يَكْتُمُونُ.

وهذه صفة المنافقين، فهم الذين يدخلون في الإسلام ظاهراً، ويدُّعُونَ كاذِبين أَهُمُّ اَشُوا، مع أَنَهِم حين دخلوا في الإسلام كانُّوا مُصاحبين للكفر به في باطنهم وسرَّهم، وسنذ دخلوا في الإسلام مصاحبين للكفر فقد خرجوا منه فوراً مصاحبين للكفر أيضاً، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يُقْبُلُ إسلاماً في الظاهر مصاحباً لكُفر في الباطن، إنَّ طبيعة الإسلام الحقَّ لا تقبل تلقائياً مُسْلِهاً مزيقاً كاذباً، فمن دخل كذلك نفته فوراً والحرجت، من دخل وفي باطنه الكفر، أخرجته مطروداً وفي باطنه الكفر، لأن الإسلام هو دين الله، والله أعلم من كلَّ عليم حتى من أنفسهم بعما يكتمسون من كفسر، كيف يقبلهم الله مسلمين، وقد أسلموا بالستهم كاذبين مخادعين؟

إذا استطاعوا أن يَخْذَعُوا عـوامّ المسلمين فهل يستـطيعون أن يخـدعوا الله العليم بما في صدورهم وسرائرهم.

وكشف الله من الظواهر الدالّة على نفاقهم أنّهم يندفعـون بسرعـة سيراً في سُبُـل الإثم والعدوان وأكل المال الحرام، فقال الله عزّ وجل:

﴿ وَزَىٰ كَيْدِا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ :

أي: وفَرَى أَلِجُهَا الرَّاشِ المعتبَّح لاَشُوالهم المسراقبُ لسلوكهم، أنَّ كثيراً مِنْهُمُ لا يملكون أنفسهم في المحافظة على السلوك الذي يفرضه عليهم تظاهُرُهُم بالإسلام، مخالفين مفتضيات كفرهم في قلوبهم، الذي يدفعهم بقوة إلى ممارسات الاعمال التي تدخل تحت عنوان الإثم، والأعمال التي تدخل تحت عنوان العدوان، والأعمال التي تدخل تحت عنوان أكل السُّحت.

الإثم: هو في اللّغة الـذنب، وهو في الاستعمال القرآني يشمـل كلّ المعـاصي التي نهى الله عنها، بدءاً من صغائرها حتى أكبر كبائرها.

العدوان: الظلم، وتجاوز الحدّ المأذون به، وهو مصدر عدا عليه بمعنى ظَلَمَهُ. تقول: عدا عليه يعدو عَدْواً، وعُدُواً، وعُدُواً، وعُدُواناً وتَعْدَاءُ.

والجمع بين الإنم والعدوان يُشِير إلى أن الصراد من العدوان ما يكون ظلْماً واعتداءً على حقوق الآخرين من خلق الله.

أقُلُ السُّحْت: هو تَملُكُ العال الحرام، وسُمِّي تَملُكُ العال الذي يُشرِّم تملَكُهُ ولو كان برضى باذله أقلاً، لأن الأقُلُ اعظم ما تُسْتَهْلِكُ به الاموال، وآخذ العال الحرام يُشِرُّرُ على أَنْ يَاكُلُهُ وبيني به جسم، مع أنّه قد يتعرُض باكله له لعذاب السُّحْت، وهو الاستصال، أو القَشْر شِيئًا فينيًا.

وينْ تَمَلُكِ المال الحرام بإذن باذله الرُشوة والرُبَا، وأَجْرُأُ الناس على اخذ الرشوة وأكل الربا اليهود، والمنافقون في المسلمين من اليهود هم في الباطن يهود.

وقد ذُمَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ كلُّ عملهم السابق فقال تعالى :

﴿ لَبِقْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾:

أي: لقد كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام منافقين أصحابُ أعمال سيَّنة في اليهوديّة، عنّوانُها: ولَبِشَل مَا كَانُوا يَقْمَلُونَ.

وابان تعالى أنهم حين كانوا بهبوداً ظاهِراً وَيُطناً، لم يكن الذين يزعمون أقهم ربّـانيون من اليهبود، والذين يُقال لهم أحبار منهم ينهبونهم عن قبولهم الإثم، ولا عَنْ أَكُولِهُمُ السُّحَتَ.

الرَّبَانيون: همُ العبَّاد عن علم.

الأحبار: هم العلماء بالدّين اليهودي، المفرد وحَبّر، بفتح الحاء وكسّرها، والفتح أغلب وأشهر.

فقال تعالى:

﴿ لَوَلا يَنْهَنَّهُمُ الرَّمْنِينُونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْلِيمُ الْإِثْمَدَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ ﴾:

أي: هالدُّ يِنْهَاهُمُ الرِّغُانِيون والأُحبار الذين هم منهم في الباطن عن فيبحتين ظاهرتين من قبائدهم، هما قبيحة قولهم الإثم، وفيبحة أكلهم السُّحت، ومن قولهم الإثم إعلائهُم الإسلام وإيطائهم الكفر.

> واخيراً ذُمُّ الله عزَّ وجلَّ ما يضنَّعُ هؤلاء وهؤلاء، فقال تعالى : ﴿ لَبِلْسَّ مَاكَانُواْ يَصَّمُنُونَ۞﴾.

> > وانتهى النص

...

### النص الرابع والثلاثون

من سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول) والسورة (۲۷) من التنزيل المدني، ولم ينزل بعدها من السّور إلاَّ سورة والنصر، الآيات من (۲۲ ـ ۱۲۹ آخر السورة) حول عدّة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبّانها

وتشتمل دراسة هذا النص على فسمين: القسم الأول: مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها. القسم الشاني: دراسة النص دراسة تدبّرية. وهم مفضًا علم سمة عقدد.

# القسم الأول مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها

قبل دراسة هـذا النص الرابع والثلاين وهـو من ســورة (التــوبـة/ ٩ مصـحف/ ١١٣ نزول). الآيات من (٤١ ـــ ١٢٩ آخر الســورة) أقدّم مقدمات يستدعي تدبّر النصّ تقديمها.

إنَّ هذا النصَّ الموضوع للدرامة التدبريَّة يشتمل على بيانات متملّدات فضحت العنافقين، بمناسبة الأحداث التي اشتملت عليها غزوة تبوك، التي كان خروج الرسول والمؤمنين إليها في شهر رجب من سنة تسع للهجرة، وبمناسبة الأحداث التي كمانت تُمِيِّلُها ويُغذُها حَى نزول سورة (التوبة).

ومع أذَّ بعض هذه الآيات يشتمل على بيانات لا تتعلق بالمنافقين، فقد آثرت وضع النص كلّه للدراسة، لأنَّ الحديث عن المنافقين وظواهرهم السلوكية وجزائهم، يستدعي الحديث عن المؤمنين وتوابهم عند ربّهم، وهو مااشتملت عليه الآيات التي لا تتعلّق بالمنافقين من هذا النص الذي يُعادلُ نُلْني السُّورة تقريباً، أمّا تُلُها الأول فهو يتعلّق بالمشركين، والبراءة منهم ومن عهدهم، وأحكام تأمينهم وقتالهم، ومنعهم من أن يقربوا المسجد الحرام، وقتال الكافرين من أهل الكتاب، وعرض بعض تعريفات ومكايدهم ضد الإسلام، وصور من سلوك أحبارهم ورهبانهم، وعرض بعض تحريفات المشركين، وحتَّ المؤمنين على القتال، وتلويههم على الشاقل والتباطؤ، تمهيداً، المشركين، وحتَّ المؤمنين على القتال، وتلويههم على الشاقل والتباطؤ، تمهيداً، للدخول في التوجهات والتعليفات النافعات بمناسبة احداث غُرْوَة تبوك، وما رافقها،

## موجز غزوة تبوك

#### (1)

## تاريخ هذه الغزوة

وقعت هـذه الغزوة في شهـر رجب من السنة التـاسعة للهجـرة، وهي آخر غـزوة غزاها الرسول 騫.

وفي هذه السنة حجّ أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين، فقد المُرهُ رسول اللَّهِ علىٰ الحجيج عامثة.

وفي السنة العاشرة حجّ الرسول بالنّاس حجّة الوداع. وفي يـوم الاثنين من أوائل شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي رسول الله ﷺ.

### **(**Y)

### السبب البداعي

تواردت الآنياء إلى الرسول ﷺ بانَّ الروم قد جمعوا الجموع لغزوه، والقضاء عليه وعلى المسلمين في المدينة، وكان من حكمة الرسول المسكريَّة أن يغُزُّو القوم الذِّينِ يُعِدُّونَ النُّذَة لغزوه، ويُهِمُّهُن بمياغت، قبل أنْ يغزوه.

#### - -

#### **(Y)**

### الأمر بالتهيؤ للخروج

وجُه الرسول ﷺ امره للمسلمين بأنَّ يتهيُّأُوا لفنور الروم الذين يُعدُّون ما يلزم لغزو المسلمين، حتَّى لا يجمل للرَّوم مطمعاً في أن يَلجُّوا بجيوشهم في جـزيرة العرب، التي بدأت تجتمع قواها تحت راية الإسلام.

وكمان الوقت المذي وجّم المرسول فيه أَمْرَ، وقَتْ عُسْرَةٍ، وحرُّ شديد، وأرض مُجْدِبة لا خضرة فيها إذا خرجوا إلى البوادي، بينما طابت الثمار في البساتين والاشجار، والنَّاسُ يُحبُّون المقام في ثمارِهم وظلالهم، ويكرهون الأسفـــار، فكيف يكون الحال إذا كانت الدعوة إلى غزوٍ وقتال، وهم في هذه الحال.

وكان من سياسة الرسول الحكيمة أنه قلمًا يخرج في غَزوةٍ إلاَّ كَثَّى عنها ولم يُفَرَّى بوجهته، وربّما أشعرَ بالتوجه لجهة ما دون تصريح ولا تكون هي يِجْهَه، تعبيّهً على المذين يتوجّه لنزوهم، وهمذا من قواعد الحكمة في اصول السياسة الحربية، باستناء غزوة تيوك، فإنَّ الرسول بين يوفد للمسلمين وجهته، وذلك لبعد المسافة بين المدينة وأطراف البلاد التي يعكمها الروم عند تيوك، ولشدة الزمان، ولكثرة العدو وقوة جيثه.

لذلك أمر الرسول المستطيعين بأنْ يتجهَّزُوا لحرب الرّوم، ويُصِدُّوا ما يستـطيعون من عُدَّةِ وعنادٍ.

وحتَّ صلوات الله عليه أهل الغنَّى واليسار على البذل والإنفاق في سبيل الله، لتجهيز هذا الجيش، الـذي عُرِف بجيش المُسْرة، وقال: ومن جَهُّزَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ فله الجنَّه.

وأقبل المؤمنون الصادقون يتبرعون:

ـ نقدَم عثمان بن عضان رضي الله عنه (٣٠٠) بعير عليها أحلاسها (الجلر): الكساء الذي يوضع على ظهر البعير تحت الرحل) وعليها أقتابها (اللقب: هو ما يوضع على ظهر البعير تحت الرحل) وعليها أقتابها (اللقب: هجير النبيّ هجاء على ظهر البعير للركوب). وقدّم أيضاً ألف دينار، جاء بها فصيّها في ججير النبيّ هجاء فجمل الرسول يقلّبها ويقول: واللّهُمُ الرَّضَ عَنْ عُمِّمَانَ فَإِنِّي عَنْهُ رَاضٍ و ويقُول: وما عَلَى عُشَّمَانَ مَا فِيلَ بَعْدَ النَّوْم.

ــــ وقدَّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلّ ماله، وكان أربعة آلاف درهم، فقال له الرسول:

وَهُلُّ أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ شَيْئًا؟ ٥.

فقال: أَبْقُيتُ لَهُم الله ورسوله.

ــ وقدّم مُمر بن الخطاب رضى الله عنه نصف ماله.

\_ وقدّم عبد المرحمن بن عوف رضي الله عنه مالـــة أوقيّةٍ من ذهب، أي: نحــو (٣ كيلوغرام من ذهب) تقريباً. فالاوقية من الرطل البغدادي تعادل ٣٤٥ه غراماً.

ـــ وقدّم عاصم بن عديٌ رضي الله عنه مائة وَسْقِ من تمر (الْوَسْقُ: مِكِيالُ سعته ستون صاعاً} اي: قدّم نحو (١٢٠) طنّا من التمر، او تزيد.

\_ وقدّم أحد الأنصار صاعاً من نمر هو قَدْرُ استطاعته.

\_ وأرسلت النساء المسلمات ما جُدُّنَ به من حليَهنَّ.

وكانت دعوة القادرين على الخروج دعوة عزيمة، لا دعوة نَدْبٍ على الاختيار.

فكان المسلمون يومثذٍ على أربعة أقسام:

القسم الأول: الذين تجهُّزُوا وخرجوا مع الرسول.

القسم الشاتي: الذين تشرقوا للخُروج، لكنّهم لم يجدوا ما يخطهم في هذا السفر البعيد الشاق، فسألوا وسول الله أن يخطهم فلم يجد فيما تجمّع لديم ما يخطِهم عليه، فتولّوا وأعينهم تفيض من الدّمع حززًا لأنّهم لم يجدوا ما ينفقونه، للتزوّد لهذه الرحلة، وعرفوا بالبُكَائين، وكانوا سبعة رجال.

القسم الثالث: الذين تخلّفوا تباطؤاً وتكاسُلًا، وإيشاراً للراحة والاستمتـاع بأهـْـل. وظلُّ وفَـمر.

الفسم الرابع: الذين تخلفوا نفاقاً، فعنهم المنبطون، وهم نفر من المنافقين كانوا يقولون للناس لا تفروا في الحرّ، وكان من المنبطين نفر يجتمعون في بيت سُويلم اليهودي، ينبطون الناس عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فبعث إليهم النبيّ طلحة بن عيد الله في نفر من اصحاب، وأمره أن يُحرَّق عليهم بيت سُويلم، فعمل طلحة، فاقتحم المسحالة بنُ خليفة وهو واحد منهم من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فافلتوا. ونهم من جاء يستاذن الرسول ﷺ بعدم الخروج قبل مسير جيش المسلمين إلى تبوك ويتنطون المسانيس فياذن لهم. ومنهم من تخلف دون استثمار، فلما عاد الرسول ﷺ إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلفهم، ويحلفون الأيصان الكاذبة، ويُلفَقُون المعاذير، فيُعْرض الرسول عنهم، ويترك حسابهم لله عزّ وجل.

ومن هؤلاء عبـــد الله بن أبـي بـن سلول فقــد تخلّف وتخلّف معــه كثيــر مـن المتنافقين، وقال بمضهم لبعض: يغــزو محمد بني الأصفــر (أي: الــروم) والله لكــأتي أنظر إلى أصحابه مقرّنين في الحبال.

وكان قد خرج عبد الله بن أبي ابن سلول وغُسكُر مع الذين معه دون معسكر الرسول، عَنْدُ جَبِّل ذَّبَاب، أمَّا معسكر الرسول نقد كان عند شيَّة الوداع، خارج بيوت المدينة، فلما سار رسول الله تخلّف بن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الرّبيب، وهلك ابن سلول بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك، في ذي القعدة من سنة تسع للهجرة (١).

وقمد تعرَّضت سمورة (التوبة) لبيانات تتعلق بهؤلاء الأقسام الأربعة، ونحاول اكتشاف ذلك لدى تدمَّر النصوص إن شاء الله.

\* \* \*

(1)

# خروج الجيش بقيادة الرسول وذكر بعض ما حصل في الطريق

ولمّا رأى الرسول ﷺ أن المسلمين تجهّزوا للخروج معه ابتضاء غزو السوم من أطراف مواقع سلطانهم في تبوك، خرج بالمسلمين يوم الخميس<sup>(۱)</sup>، وقد لِفُدوا ثلاثين ألّفاً ويزيدون، يتقدّمهم قُرابة عشرة آلاف فارس، وعسكر بالجيش عُسْد ثُنّة الموداع، واستخلف على المدينة محمّد بن مسلمة الانصداري<sup>(۱)</sup>، واستخلف على أهله عليّ بن

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في شرح الحديث (٤٧٠) من الفتح: ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أنْ
 عبد الله بن لبي بن سلول مات بعد منصرف المسلمين من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة
 تسع، وكإنت ملّة مرضه عشرين يوماً إبتدات من ليال, بفيت من شوال.

<sup>(</sup>٢) وكان الرسول ﷺ يحبُّ أن يخرج يوم الخميس.

<sup>(</sup>٣) وقيل: استخلف سباع بن عرفطة الغفاري.

أبي طالب، فقال المنافقون: ما خلّفه في أهله إلاّ استقالاً له وتخفَّماً مِنْه، فبلغ ذلك عليهاً رضي الله عنه فاخذ مسلاحه وخرج حتى أنّى رسول الله ﷺ وهمو نَاوَلُ بِالْجُرْفِ (موضع على شلافة أميال من المدينة لـ نحو ٢٥٥٠م) فقال: يا نبئي الله، زعم العنافقون أنّك إنّما خَلْقَتْنِي أَنْكُ استَقْلَتْنِي وَتَخَفَّفُ مَنِّى ا

فقال رسول الله ﷺ: وكذَّبُوا، ولكِنِّي خَلَفَنْكُ لما تركُتُ روائي، فارْجع فاخلَّمْي في أهلي وأهلك، أفلا ترضَّىٰ يا عليُّ أن تكون مَّي بمنزلة هـارون من موسى، إلَّا أنَّـه لا نِسِيُّ بَقْدِي؟.

فرجع عليَّ رضي الله عنه إلى المدينة، ومضى رسول الله ( ألى وجهته، وأعطى اللواء الاعظم الصدنين أبا بكر رضي الله عنه، وأعطى الزُّبَيْرُ بن العوامَ رابة المهاجرين، وأعطى أَشَيْدُ بن خُضَيْر رابة الأوس، وأعطى الْخَبَابُ بن المنظر رابة الخزرج.

وساز الجيش في جَهْدٍ شديد. فكان الرجلان والثلاثة يعتبرون على بعير واحد، وتعرّضت أحمالهم من المون والأزواد إلى اقتراب النفاد، فجمع الرسبول ما فضل من الأزواد فدعا بالبركة، ثم قال: «خلوا في اوعيتكم» فأخلوا حتى ما تـركوا في العسكر وعاءً إلاّ ملؤوها، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول الله ﷺ:

وأشهد أنْ لا إلَّه إلاَّ الله وأنَّي رسول الله، لا يلغَى اللَّهُ بها عبْدُ غير شاكَ فَيُحْجَبُ عن الجنَّهُ.

وتعرَّضُوا لنفاد ما معهم من الماء حتى عطشوا عطشاً شديداً، فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنَّ الله قد عُردك في الدعاء خيراً، فادَّعُ الله لنا، فرفع يديه نحو السماء، فلم يُترَّفهما حتى أغائهم الله، فاسطرت السماء، فشريوا ومُلُوا اوعية الماء التي لديهم، وكان هذا حين مرَّ الرسول ومعه الجيش بالحجر، مساكن ثمود، قوم النبيّ صالح عليه السلام، فنزلها، وأخذ الناس يستقون من بثرها، فقال لهم الرسول لا تشريوا من ماتها شيئاً، ولا تترضّووا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا ناكلوا منه شيئاً، وأصبح الناس ولا ماه معهم.

قال محمود بن لبيد من بني عبد الأشهل: أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل من

العنافقين معروف بالثفاق، كان يسير مع رسول الله ﷺ حيث سار، فلهًا كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسول الله ﷺ حين دعا، فأرسل الله السحابة، فأمطرت حتى ارتبوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويُخكُ، هـل بعد هـذا شيء؟! قال: سحابةً مازة، ثم ارتحل الرسول بالناس حتى نزل عند البشر التي كانت تشـرب منها الناقة.

وسار الرسول ومن معه، حتّن إذا كان بيعض الطريق صَلَت ناقته، فخرج بعض أصحابه في طلبها، وكنان عند رسول الله عُضارةً بن حرّم (عَقَيِيُّ بَدْري) فسمع رسول الله ﷺ يقول: إنَّ ربَّعِلًا قال: هذا محمَّدٌ يُخْرِكُمُ أَنَّه نبيٍّ، ويَرْعُمُ أَنَّه يخبركُمُ يامُر السماء، وهو لا يدري أين ناقته، وإنّي واللهِ ما أعلم إلاَّ سا عَلَمَني الله، وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي، في ثبعًب كذا وكذا، قد خَبِسْتُهَا شَجَرَةً برامامها، فانظَلِقُواحَيِّ تَأْتُونِي بها، فذهبوا، فجائوا بها.

فــرجــع عُمـــازَهُ بن حـــزم إلى رحله، فقـــال: والله لعجَبُ من شيءِ حــــَــَـنـــاه رسول الله 黴 أنفأ، عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، كما سمع من الرسول.

فقــال رجُّلُ مَمَن كــان في رحْل عُمــارة، ولم يكن عند رســول الله : زَيْـدُ بُنُ اللَّصَيْت (وَيُقالُ: ابْنُ لُصَيْب) واللَّهِ قال هذه المقالة قبل أن تأتي .

فَاقْتُل عُمَارَةً على زَيْدٍ يَجَأَ فِي عُنْبَه (اي: يذفَعُه بجُمْع كُفُّه) ويقول: إليُّ عبادَ الله، إنَّ في رحُلي لداهيةً وَما السعر، أخْرُج أيْ عَدَرَ اللّهِ من رحَلي فَلا تَصْحَبْنِي.

زيدُ بن اللَّصَيْت: كان من منافقي يهود بني قينقاع.

وكان رهط من المنافقين منهم وويمة بن ثابت، يشيرون إلى وسول الله ﷺ وهـو منطلق إلى تبوك، فضال بعضهم لبعض: اتخسبُّونَ جِـلاَدَ بني الأصفـر (أي: الـروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً، والله لكانًا بكُم غداً مُقَرِّنين في الحبال.

وروي أن رسول الله 鑑 قال لعمَّار بن ياسر:

وَأَشْرِكِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدِ اخْتَرَقُوا، فَسَلَهُمْ عَمَّا قَالُوا، فَإِنَّ أَنْكُرُوا فَقُلُ: بلى، قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَاهِ. قىد احترقىوا: أي: عرّضوا أنفسهم للهلاك بسبب ما كانوا يخوضون فيه من إرجاف.

فانطلق إليهم عمّار بن ياسر، فقال لهم ذلك، فأنّوا رسول الله ﷺ يعتذرون إليه، وقال وديمة بن شابت: يا رمسول الله، إنّما كُنّا نخوضُ ونَلْعَبْ، أي: نقـول على سبيل المُّذَاحِ لا الجدّ.

(°)

#### وصول الرسول بجيشه إلى تبوك

بلغ الرُّومَ مَسِيرٌ جَيْشِ محمّد إليهم، فرأت قيادتُهم الانسحاب بجموعهم من جهة تبوك إلى بلاد الشام ليتحسُّنوا بخصُونها، وحقق الله لرسوله بذلك التمكين والرَّهبة داخل جزيرة العرب، وأقام الرسول بالجيش عند تبوك مُشْجراً أمراء المحواقع الحدودية بأنه تُنتهيِّى لقال من شاء القال منهم، فرهبوه، وتوافَّدُوا إليه طالبين تأمينهم وتأمين حدودهم، مقابل جزية يدفعونها، فكتب لهم الرسول كتباً بذلك، وكانت إقامته بنبوك بضعة عشر يوماً.

(1)

# كُتُبُ الصُّلْح

أمير أيلة (بلَّذَةُ على خليج العقبة):

أَتَىٰ صَاحِبُ اللَّهَ وَيُحَدُّهُ بَنُ رَزِيَة، فسأل رسول الله الصُّلْح، مقابل جزيـة يدفعهـا إلى المسلمين، فقبل الرسول ذلك منه، وكتب له كتاب الصُّلْح التالمي:

وبسم الله الرحمن الرحيم: خليو أُمَنَةً مِنَ اللَّهِ وَمُحَمَّد النَّبِيّ رسول الله، لِيُحَمَّدُ أَنِّ رؤية، والهمل اللّه، مُشْفِهمْ وسَيَازَتِهم في البرّ والبحر، لَهُمْ وَبَمَّةُ الله، وفِشَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيّ، ومَنْ كانَ معهم من أهل الشّام، وأَهْلِ النِّهَن، وأَهْلِ النَّخر، فَمَنْ أَحْدَثُ مِنْهُمْ خَدَنًا، فإنَّه لاَ يُمُولُ مَالَّهُ دُونَ نَقْبٍ، وإِنَّهُ ظَيِّبُ لِمَنْ انْخَذَ مِنَ النَّاسِ، وإنَّهُ لاَ يَجلُ أَنْ يُمْتُمُوا مَا يَرْفَوْنُهُ، ولا طَرِيقاً يُرِيلُونَهُ، مِنْ بَرُّ أَوْ يَحْمِى. واهدى صاحبُ ايلة النبيّ ﷺ بغلةً بيضاء، وكَسَاه بُرداً، وأعطاه النبيّ ﷺ بُـرْدَهُ مع كتاب الصُّلْح .

أهل جَرْبَاءَ وَأَذْرُح:

وأتى أهملُ جَرْبَاءَ وَأَذُرُحُ<sup>(1)</sup> إلى النبي ﷺ، وطلبوا منه أنْ يصالحهم، مقابـل جزية يدفعونها، فقبل الرسول ذلك منهم، وكتب لهم الكتاب التالى:

وبسم الله الرحمن الرحيم: بن مُعَمَّدِ النِّبِيّ رسُولِ اللَّهِ لأَشَلِ جَرْبَاء وَأَذَىء إِنَّهُمْ ابْدُونَ بأَنَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ مُعَمَّدٍ، وإِنَّ عَلَيْهِمْ مِانَةَ بِينَادٍ فِي كُـلَّ رَجِّب، وبائنة أُوقِيَّةٍ ظُيِّدَةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ تَقِيلُ بِالنَّصْحِ والإِحْسَانِ إِلَى الْمُسَلِّمِينَ، وَمَنْ لَجَا إلَيْهِمْ مِنْ النَّسُلِينِينَ.

أهلُ دُومَةَ الجندل، وملكها وأُكْثِيرُ بْنُ عبد الْمَلِك، من كِنْدَه، وكان نصرانياً:

يقي على الحدود إلى جهة الشام، أهلُ دُومَة الجندل، لم يفدوا إلى الرسول 攤 طالبين الأمان والصلح.

فبعث الـرسول خـالـد بن الـوليـد إلى مَلِكهم وأُكَيْـدِر بُن عبـد الملك؛ وقـال لــه الرسولﷺ: إنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيدُ الْبَقَرِ.

فخرج خالــدُ أميراً على سريَّةٍ من خمسمائة فـارس، حتَّى إذَا كـان من جصَّبه بِنَسُظِي الْفَيْنِ، وفِي لِلَّاقِ مُفْهِرَةِ صَالِغَةِ، وهُــو على صَطْح لــه ومعه امراته، فباتت بَقَرُ الرحش تَكُّكُ بِقُرُونَها بابُ القصر، فقالت له امرائه: هُلُّ رَأَيْتُ بِثُلُ هَذَا فَطَّ؟!

قال: لاّ والله. قالتُ: فَمَنْ يُتُرِكُ هَلِهِ؟ قال: لا أحد، فنزل فامر بفرسه، فأُسْرِجَ له، وركِبَّ معه نفرٌ من الهل بيته فيهم اخٌ له يُصالُ له خُسُّان، فركب، وخبرجوا معه لمطاردة البقر، فلمُّا خرجوا تَلْقُتُهُمْ خيلُ رسول الله :

فَهَضَ الفرسان على أُكَيْهِر، مَلِك دُومَة الجندل، وقاتـل أخوه حسّـان، فقتلوه، وكـان على أُكَيْهِر قَبـاة من دِيباج مُمزَيِّن بالـذهب، فاسْتَلْبَهُ خالـدٌ منـهُ، وبعث بـه إلى

<sup>(</sup>١) خَرْبَاءُ وَاذْرُح: قريتان متقاربتان.

رمسول الله ﷺ قبل أنْ يقَـدُمَ بِأُكْيِـدِر عليه، فلمَّا رُضِعَ القبـاءُ بين يَدَي الـرسول جعـل الصحابة يلمنسونه بايديهم ويتعجّبون منه، فقال الرسول لهم:

وَأَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ فَوَالَٰذِي نَفْسِي بِسَاءِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الجَنَّةِ أَخْسَنُ مِنْ هَذَاه.

وَقَدِمْ خَالِدٌ بْزُ الوليد بِأَكْلِدِرِ على رسول الله ﷺ، فَحَقَنَ الرَّسُول نَف، وصالَحَـهُ على الجزية، ثمّ خلّى سبيله، فرجم إلى بلده وقومه.

وحقّن الله الرسوله النصر، وأحسّت قبائلٌ العرب أنّ الرسول مُلكُ أَمُّو الجزيرة العربية، وأنّ الإسلام صار قوّه مرهوبة الجانب، من قبل دولة الرّوم، واستشار الرسول أصحابه في ملاحقة جموع الرّوم وراء تبوك، فأشار عليه عمير بالاكتضاء في هذه السنة بما حصل، فاستحسن رأيه وعمل به.

(V)

#### رحلة العودة إلى المدينة

بعد أن أقام الرسول ﷺ ومعه الجيش بتبوك بضع عشرة ليلة، آذَن بالرحيل عائداً إلى المدينة.

حادثـة الوشـل:

يوجُدُ في طريق العودة وادٍ يقال له: وادِي الْمُشْقُق، فيه وشُلُّ (أي: نبع ماء قليل يتحلّب مقاطراً ويتجمّع) ما بُرُوي الراكب أو الراكبين أو الثلاثة .

فقال الرسول 癱: ومن سبقنا إلى ذلك الوادي، أو إلى ذلك الماء فـلا يستقيّنُ منّه حَتْى نَأْتِيه.

فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين، فـاسْتَقَرًا مـا فيه، فلمُــا أناه وقف عنــده فلم يَر فيــه شيئًا، فقال مستنكراً:

ومَنْ سَبَقَنَا إِلَىٰ هَذَا الْمَاء؟؟،

فقيل له: يا رسولَ الله، فُلانٌ وفُلانٌ، فقال: «أَوَلُمْ أَنْهَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْهُ شيئاً حَثَىٰ آتِيهُ؟!،

وغضب من معصيتهم ودعا عليهم، ثمّ نزل عن راحلت، فوضع يذّهُ تحت الوشّل حيث يتقاطر منه الماه، حتى إذا تجمّع فيها مقدارٌ ما منه نُضّحَ مُكان تقاطر الماه بسا تجمّع في يده منه، ومَسَنحُهُ بيده، ودعا بسا شاه الله أن يدعو بده، فتفجّر منه الماه تفجّراً وقال من سمعه :إنّ لَهُ جِسًا كُجِسً الصّواعِيّ، فشرب الناس، واسْتَقُوا بنُه حاجتهم.

> حادثة تآمر بعض المنافقين لمزاحمة الرسول في الطريق ابتغاء إلقائه عن راحلته في مُنْحدر:

روى البيهفي عن حديقة بن البيمان قال: كُنْتُ آخداً بخطام ناقة رسول الله، وعَمَّار يُسُوقُ الناقة، حَنى إذَا كُنَّا بِالْغَنْبَة (العقبة: مرقَى صغبٌ من الجبال) إذا بأنَّيْ عَشَرْ رَجُلاً قد اعترضوه فيها، قال: فأنَيْهَ مُن رسُول الله الله، فصيرخ فيهم، فولُواً مُلْبِرِينَ، فقال رسولُ الله: وهل عَرْقَتُمْ الْفَوْعَ؟، قانا: لا يا رسول الله، قد كانوا مُثَلَّتِينَ قال: وقولاء النَّمَانِفُونَ يَوْمَ الْفَيَانَة، وهل تَذْرُونَ مَا أَوْلُوا؟، فَلْنَا: لا، قال: وأَرَافُوا أَنْ يَرْحَمُوا رَسُولَ اللّهِ فِي الْفَتْبَة فِلْقُدُوهُ منها، قُلْنَا: أو لا تبعث إلى عشائرهم حَنى يَتَفَتَ إِلَّكُ كُلُّ فَوْمٍ بِراس صاحبهم؟ قال: ولا ، أكَرْهُ أَنْ يَنْعَلَمُ اللهُ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ فَقَلُهُمْ، ودعا عليهم.

وروى الإمام أحمد في مسنده نحو هذا الذي رواه البيهقي، وزادَ أنَّ عمَّـاراً صار يضرب وُجُوه رواجِلهمْ يُنْحَيها عن رسول الله، حَنَّى قال: وَقَدْ. قَدْ، أَنْ. )

وهم الذين عناهم الله بقوله في سورة (التوبة):

﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَوْرَنَا لُواً . . . ۞ ﴾ .

كماسيأتي إن شاء الله لدى تدبُّر النَّص.

• • •

قصة مسجد الضرار:

كان في المدينة قبل مقدم رسول الله ﷺ إليها رجُلُ من الخزرج يقال له أبو عامر

الراهب، واسمه دعبد عمرو بن صيغي بن مالك بن النممانه احدً بني ضبيعة، وكان قد تضر في الجاهلية، وفراً علم أهل الكتاب، وكانت له عبادةً في الجاهلية، وله شسوف في المخزرج كبير، فلماً قدم الرسول مهاجراً إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمةً عالية، وأظهوهم الله يوم بدر على مشركي مكّة، بارز أبو عاصر الراهب بالمداوة، وظاهر بها، وخرج فاراً إلى كُفّار مكة من مشركي قريش، بسائلهم على حرب رسول الله ﷺ والمؤمنين به، وخرج معه خمسون غلاماً أو دون ذلك، وكان الرسول قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن، فأبى أن يُسلم وتسرد، فدعا الرسول عليه أن يمورد، فدعا الرسول عليه أن يمور بعبداً طريداً، فاتات دعوة الرسول ﷺ.

كان يُطلقُ عليه في الجاهلية لقب والراهب، لعباداته على دين النصرائية، فلمًا كان منه ما كان من عداء للإسلام والرسول والمؤمنين أطلق الرسول عليه لقب والفاسق، فكان المسلمون يلقّبونه بالفاسق.

وكان يَبدُ فُريشاً أَنْ لَمُ قَلْ لَنِي قَرَهُ لَمْ يختلف عليه منهم رجلان، فلمَسا كانت غزوة احمد، قدم لخرّب العسلمين مع مشركي قريش، وكان مُقدَّماً بين الاحابيش وعُبدان أهل مَكَّة، فدعا إلى خَفْرِ خَفَائز بين الصُّفَيِّن، لِيُسْقُط فيها العسلمون، وهم لا يعلمون بوجودها، ومقط الرسول ﷺ في إحداها.

وحين النَّقَى المسلمون بالكافرين للثنال كان اوّل من لقي المسلمين أبو عاصر الفاسق في الاحايش وتميَّدان أهل مكّة، فنادى قومه من الانصدار يستميلهم إلى تُصَرِّته ومُوافقته، وقال لهم: أنا أبو عامر، فلمَّا عرفوه قالوا له: لا أثَمَّمُ اللَّهُ بِكُ عَبِّناً يَا فَاسِق، يا عَمْدُواهه، ونالوا بِنَّهُ وسَبُّوه، فرَجْع وهُو يقولُ: واهه لقدُ اصابَ قومي بعدي شرّ.

وعاد إلى مكة بعد أحد، ورأى أنّ أمر الرسول آخذ في الارتفاع والظهور، فرأى أن يذهب إلى هرقل مُلِك الرّوم، يستنصره على محمّد وصحب، فرغنـهُ وشنّهُ، واقعام عنّد، وكتب إلى جماعة من قومه من الانصار، من أهل النفاق والرّيب يَعِدُهم ويستَيهم أنه سَيْقَدُمُ بَحِيش يقاتلُ به الرّسول، ويَغْلِبُ ويردُه عمّا هر فيه، واسْرَهُم أَنْ يَتَخَفُوا ك مَفْهِلُذُ يَقْدَمُ عليهم فيه من يقدَّمُ من عِنْدِه لإيصال, كتب، ويكون مَرْصَداً لَهُ إِذَا فَهِمَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ. فَشَرَع المتآبِرُونَ مَنْهُ فِي بناء مسجدٍ مجاورٍ لِنشجِدِ قَبَاء، فَيَزَهُ وَأَخَكُسُوهُ قَلَلَ خُسُرُج الرسول إلَى تَبَّوك، وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن ياتي إليهم فيُصَلَّى في مُسْجِدِهم، لتكون صلاة الرسول فيه حجَّةً لهم على أنه فَذَ يُنِي ياذِنُه وشَيَارَته، وذكروا أَنْهم إِنّها يَنْوَهُ للضمفاء منهم وأهل العلَّةِ والحاجَةِ فِي اللَّية النَّيهيرة، فعضمهُ الله من الصلاة فيه، وقال لهم: إنَّي عَلَىٰ جَنَاحٍ مَشَدٍ، ولَوْقَلْ قَيْمُنَا إِنْ شناء الله الاتِسْاكم، فَشَلْنًا لَكُمْ فِيه.

ولمَّا قَفَل الرسول 養 راجعاً إلى المدينة من تبوك، ولم يَثَّى بيته وبين المدينة إلاّ يومُّ أو بعض يوم، نزل عليه جريلُ عليه السلام بخير مُسْجِد الضُّرار، وما أُعِمَّدُ له هـذا المسجد، فدعا 養 مَالِكُ بِنَ الدُّخَشُم، اخبا بني سالم بن عـوف، ومُعَنَّ بَنَ عَـدِي، أوْ أخاه عاصم بَنَّ عديًّ، اخبا بني العجلان، فقال لهما:

وانْطَلِقَا إِلَى هَٰذَا الْمُسْجِدِ الظَّالِمِ أَهْلُهُ، فاهْدِمَاهُ وَخُرِّقَاهِ،

فخرُجا سَرِيغَيْن، حَنَّى أَتَها بني سالم بن عوف، وهم رهُطُ مَالِك بُنِ المُخْشَمُ، فقال مالكُ لَمُغْنِ: أَلْظِرْتِي حَنَّى أَخْرُجا إِلَّكَ بنارٍ بن أهلي، فدخل إلى أهله، فاحدً سَمَعَا من النَّخْلِ، فلشَّمَل فِيه ناراً، وخَرْجا يَشْتَدُان، حَنَى دَخَلَا الْمَشْجِدَ، وفِيه أهلُهُ فحرَّالُهُ وَفَدْمَهُ، وتَعْرَق بُنَانُهُ عَنْهُ.

وذكر ابن إسحاق كما جاء في السيرة النبوية لابن هشام أسماء المنافقين الـذين بنوا مسجد الضرار، وأنّهم اثنا عشر رجُلاً، وهم:

- (١) خِـذَامُ بن خالـد، من بني عُبَيْدِ بْنِ زَيْـد، آخدِ بني عَصْرِو بْنِ عَوْفٍ.، ومِنْ دارِه أُخْرِجَ مسْجِدُ الشّقاق.
- (٢) أَشَلِيَّهُ بِنُ خَاطِبِ أَوْتَمْلَيَّةُ بَنُ أَبِي حاطب، وهو الذي رُويي أنّه منع الزكاة لمّا الْخَنْنَى، وترك الجُمْمة والجماعة، وهو غير نقلبة بن حياطب الانصاري من بني أنيَّة بَن زَيْدٍ، فهذا من أهل بـند، وقد ذكر إبْنُ الكلبي أنّه مات بأُحمِد، وبَيَّة على الفرق بين الشُّخْصين الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١ ص ١٩٨).
  - (٣) مُعَتَّبُ بْنُ قُشَيْر، من بني ضبيعة بن زيد.

- (٤) أبو حبيبة بْنُ الأزْعر، من بني ضبيعة بن زيد أيضاً.
- (٥) عَبَّادُ بِنُ حُنِّف، أخو سَهْل بْن حُنَّيْف، من بني عمَّرو بْن غَوْف.
  - (٦) خَارِيَةُ بْنُ عَامر.
  - (٧) مُجَمُّعُ بْنُ جارية بْن عَامر.
    - (٨) زُیْدُ بنْ جاریة بْنِ عامر.
  - (٩) نَبْتَلُ بْنُ الحارث، من بني ضُبيْعة.
    - (١٠) بَخْزَجُ، من بني ضُبَيْعة.
  - (١١) بَجَادُ بْنُ عَثْمَانَ، مِن بَنِي ضُبَيْعَة.
- (١٢) وديعةً بنُ ثابت، من بني أميَّة بَّن زُيْدٍ، رهط أبـي لُبايَة بن غَبِّد المنذر.

وقمد نزل بشـان مسجد الضـرار الأيتان (۱۰۷ ــ ۱۰۸) من سـورة (التوبــة) كمــا سيأتي بيان ذلك لدى تدبرً النص إن شاء الله .

. . .

(^)

### الوصول إلى المدينة

وصل الرسول والمسلمون معه مظفّرين متصورين، وتلفّاهم النساء والصبيبان والولائد عند ثنيّة الوداع مبتهجين فرحين بنصر الله، ودخل المسدينة، وبدأ بالمسجد، فصلّى ركعتين، كعادته إذا فمبع من سفر، ثم جَلّسُ للنّساس، وكانَّ لا يُقَدِّمُ من سَفْمٍ إلَّا نهاراً في الضحى.

• • •

المخلَّفون من المنافقين:

فجماءه المنتخلفون عنه في هذه الغزوة، والخذوا يعتذرون إليه، ويحلفُمونُ لُهُ. وكانُوا بضّمةً وَشُعانين رَجُملًا، فيقَبَلُ منْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ علانيتَهُم، ويَشْتَفْهُرُ لَهُمْ، ويَكِلُ شَرَائِوَهُمْ إلىٰ اللَّهِ تعالى . الْمُخَلِّفُونَ الصادنونَ المؤمِنون الثلاثة الذين جاءُوا

إلى الرسول وأعْلَنُوا أنهم لـم يكن لهم عـذر:

وكَمَانَ قد تخلّف عن الـرسول في هـ لمه الغزوة ثـلاثة مؤمنـون صادقـون، قـدمــوا للـــلام على الرسول ﷺ، فسألهم عن سبب تخلُّهم، فاعترفوا بأنّهم لم يكن لهم عُمُرٌ يجيز لهم أن يتخلُّفوا بسببه، إلاّ أنّهم تباطّــؤوا وآثرُوا الرّاحَة، والبقـاء في أهل وظلً وشهر وماء، وقال الرسول بشأنِ كُلُّ واحدٍ منهم: وأمَّا هذا فقـد صدْق، فَقُمْ حُنَّى يَقْضِي اللَّهُ فِيك، وهم:

- (١) كُعْبُ بْنُ مَالِك، لم يتخلّف عن غزاة غزَاها الرسول قط إلّا في غَزاة تبوك.
  - (٢) مُوَارَةُ بن الربيع العامري، ممّن شهد بدراً.
  - (٣) هِلَالُ بْنُ أُمِيَّة الواقفي، ممّن شهد بدراً أيضاً.

وأمر الرسول بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، ونهى المسلمين عن مكالمتهم، من دون سائر الذين تخلفوا، ولو كانوا كاذبين في معاذبرهم.

واشتــدُّ عليهم الأمر، حتى فســاقت عليهم الأرض بمــا رَحَبُتْ، ووصــل خبــر مقاطعتهم إلى مُبلكِ غسّان، فكتب كتاباً لكمُّبٍ بْن مَالكِ، وبعثه إليه مع تاجـر نَبطِيُّ من أتباط الشّام '')، من الذين قدموا بطعام يبيعون في العدينة، وجعل يقـول في سوق المدينة: مَنْ يُدُلُّ على كَمْب بْنِ مالك؟ قال كعبُّ بن مالك: فطفق الناس يشيرون لُهُ إليّ، حتى جاء فدفع إليّ كتاباً من ملك غَشّان، وكنتُ كاتباً، فإذا فيه:

وَلَمَا بِعد: فقد بِلَغَنَا أَنَّ صَـاحَبِكَ قـد جَفَاك، وإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعُلُكَ في دارِ هَـوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَة، فالْحَقْ بِنَا نُواسِك.

قال مالك: فقلْتُ حينَ قرآتُه، وهذا أيضاً من البلاء، فتيمُمْتُ بِهِ النُّتُور، فَسَجُرْتُهُ .

ومضت أربعون ليلة، فوجَه الرسول لهم أمراً بأن يعتزلوا نساءهم ولا يُقْرَبُوهُنَّ.

ومُرَّتُ عشر ليال, أخرى على هذه المقاطعة الناديبيّة العزائية، فانزل الله عزّ وجلّ قرآنًا بتوته عليهم، فأرسل الرسول إليهم من يبشّرهم بذلك، ففرحوا بتوبة الله عليهم فرحًا لم يفرحوا مثله في حياتهم قطّ، وقال الرسول ﷺ لكعب بن مالك:

وَأَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرْ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَذَتْكَ أُمُّكَ.

قال كعب: أمِنْ عِنْدِكْ يَا رَسُولَ الله أُمَّ مِنْ عِنْدِ الله؟.

قال: ﴿ لَا ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؛ .

نزلت بتوبة الله عليهم الأيتان (١١٨ \_ ١١٩) من سورة (التوبة)كما سيأتي بيان ذلك لدى تدبّر النصّ إن شاء الله .

#### ...

المخلِّفون من المؤمنين الذين أوثُقُوا أنفسهم

في سواري المسجد دون أن يأتوا إلى الرسول:

قال ابن عباس وآخرون في قول الله عزّ وجل في سورة (التوبة):

﴿ وَمَا حَرُونَا أَعَثَرُواْ إِذْنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِمًا وَمَاخَرَسَيِّنَا عَنَى اللهُ أَن بَوْب عَلَيْهِمْ إِنَّ التَّمَفُونَّ رَجِّمُ ﴿ إِنَّ ﴾ :

نــزل في ابــي ألبانــ أوجماعــة من أصحابِــ (قبل: هم معـه ســـــة، وقبــل: ثـــانبــة وقبل: عشرة) تخلفُوا عن رسول الله في غُرُوة تبـوك. فلمّا رجع رسول الله ﷺ من غزوته رَبِّـــطُوا انفسهم بسَــوَّاري الســـجــد، وخلفُــوا لا يَحَلُّهُمْ من ربــاطهم إلاّ رســول الله ﷺ، فلمّا نزلت الآية أطلقهم الرسول وعفا عنهم.

ورُوِي أنهم جماءوا بأسوالهم إلى رسول الله وقبالوا: بما رسول الله هـذه أموالننا، فتصدّق بها عنّا، واستغفر لنا، فقال: ومَـا أَمِرْتُ أَنْ انْحُـذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شِيئًا، فأنـزل الله عزّ وجلّ قوله:

﴿خُذُونِ أَلْوَلِهِ مَصَدَفَةُ تُطَهَّرُهُمْ وَثُرَّيْهِم بِهَا وَصَلِيعَيْهِمْ إِنْصَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدًهُ ۞ اَلْزَيْصَلُولُ أَنَّ اللَّهُ هُويَقَبَلُ التَّرَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيُأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَتَ اللهُ هُوَالنَّوَابُ الزَّحِيدُ ۞﴾. فأخذ رسول الله ﷺ تُلُثُ أموالهم وترك لهم الباقي.

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحّاك وآخرون، نزلت توبة الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد (ابي لّبابة وإصحابه) قبل أن ننزل توبة الله على الثلاثة الذين خُلُقوا (كمّب بن مالك، ومُزارة بن الربيم، وهلال بن أميّة).

. . .

(1)

خاتم

هذه خلاصة أحداث غزوة نبوك، وسيائي تفصيلاتُ وشــروخُ وبيانـــات أخرى إلَّ شاء الله لدى تـــلبُّر النصَّ من ســـورة (التوبـة) والله هو المستحـــان، ومنه التـــوفيق والفُتْحُ والتسديد.

•••

# القسم الثاني دراسة النصّ دراسة تدبّرية وفيه سبعة عقود

يلاحظ في آبات هذا النص أنها سارت وفق أسلوب ازدواجية البيان نشراً وطلباً بين المنافقين على اختلاف صفاتهم وظراهرهم السلوكية، ودركاتهم في الفاق، وبين المؤمنين على اختسلاف صفساتهم ودرجاتهم في الإيمسان، كحبلين مختلفين أبيض مختلف الصفات ومتدرج الألوان، وأسود مختلف الصفات ومتدرج الألوان، وقد فتىل كل منهما على الأخر، فظهر في السطح المنظور مقطع من الحبل الابيض، وبعده مقطع من الحبل الأسود، وهكذا إلى النهاية.

العِقْدُ الأوَّل: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم، إبَّان أحــداث غزوة تبــوك وتجربتها، مع التعقيبات والتوجيهات الرَّبانية، وبعض المقدمات.

البقَّدُ الثاني: بيان أقسام مجتمع المسلمين يوشـذٍ بعد استعـراض أهـم الوقـائـع. مع التعقيات والتوجيهات الرّبانية.

العقد الثالث: قصَّة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الرَّبانية.

العِقْدُ الرابع: بيانات وتوجيهات نتعلَّق بقضايا وردت في العقود السابقة.

العِقْدُ الخامِشُ: تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله.

العقىد السادس: بيــان موقف المنــافقين تنجاه مــاكان ينــزل من القرآن تبــاعاً في مقابل موقف المؤمنين.

العقدُ السَّابِع: آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الـرسول محمَّد ﷺ، ومعه وصية من الله للرسول.

# الْعِقدُ الأوَّلُ

هذا استعراض أكبـر وقائـع المنافقين وغيـرهـم من المسلمين إبّان أحـداث غزوة تبوك مع التعقيبات والتوجيهات الرّبّانية وبعض المقدمات.

قول الله عزّ وجل خطاباً للذين آمُنُوا:

﴿انفِرُواخِنَافَاوَقِتَ الاَوْجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَلَقْبُكُمْ فِي سَبِيلِ الْقَوْدَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنُّهُ وَلَمْ لَمُوتَ ۞﴾.

وجماءت هذه الاينةُ تَتَضَمَّنُ أمْراً مُباشراً من الله لهم بـأن يُنْفِرُوا على أَيْهِ حـالَـةٍ صالِحَةٍ لقتال, العدرُ خِفَافاً وثِقالاً .

والخطاب موجّه لغير ذوي الأعذار التي تعفي أصحابها من القنال في سبيـل الله. بمقتضى بيانات أخرى، جاءت في القرآن، كالـمريض والأعمى والأعرج وأشباهـهم.

وتتضمُّنُ أيضاً أمرأ مباشراً من الله عزّ وجل لهم بـأن يجاهـدوا بأمـوالهم وأنفسهم في سبيل الله، بمختلف أنواع الجهاد.

الأثرَّ بالنَّمْرُ المَّرْ وج من مكان الإقامة، والضرب في الأرض بِسُرْعَةِ لسَّادَيّةٍ عَمَـل بَيْنِيَّهُ الأمِرُ بالنَّفْر، وهو في الدين الجهادُ في سبيل الله على اعتلاف أنواعه وأشكاله وصوره، ومنه جهاد الدعوة إلى دين الله، وجهادُ القال في سبيل الله. يقال لغة: نَفَرَ يُنْفِرُ نَفْراً وَنَفُوراً إذا أَسْرَعَ مُغارقاً مكان إقـامَتِه، ضــارباً في الأرض مُرْتحلًا مسافراً.

ومنه يُقال: نَفَرَ الْحُجَّاجِ من منى، إذا دَفَعُوا مُتَوَجِّهِينَ لَمَكَةً، والنَّفُرُ تُصاحبه عادَةُ الهِمَّة وسُرْعَةُ الحركة والنشاط.

والنَّمُو أتاذية وظيفة ديئية يكونُ بخسب همله الوظيفة، فإنَّ كنات هذه الوظيفة لا تحتاج أن يكونَ النافر ثقيلًا بعتاد واسلحة ومؤونة، نَفَرَ خَفِيفًا، كنان تكون وظيفتُ المأمورُ بان يقوم بها، دعوة إلى دين الله، أو استطلاعاً لاخبار العدوَّ، أو مناوشةً خفيفةً تعتمد على الكرَّ والفرَّ. وإنْ كانت همذه الوظيفة تحتاجُ أن يكون النافر ثقيلًا بعتادٍ وأسلحة ومؤونةٍ ونحو ذلك، نَفَرَ ثفيلًا، أي: مستصحبًا هذه الأثقال.

لذلك جاء النص يخاطب اللَّهُ فيه الذين آمنوا بقوله:

﴿ آنفِرُوا خِفَافًا وَيْقَ الَّا ﴾:

أي: إذا أُمِرْتُمْ بَأَنْ تَشْهُرُوا جَفَافاً فانفِرُوا خفافاً، وإذا أُمِرِثُمْ بَأَنْ تَشْهُرُوا فِمَالاً فانفروا ثِمَّالاً، فالتكليفُ يُشْبُعُ طبيعةَ العمل المطلوب في النَّشْر، ويكونُ على السوزيع بحسب القدرات والاختصاصات، وينمُّ ذلك من قِبَلُ القيادة الأمرة بالنَّشْر.

ولمُما كَانَّ النَّقْرُ الَّذِي بِالنَّرُ بِهِ الرسولُ او أميرُ العؤمنين من بعده وسيلةً للقيام بَمَـنَل جهاديُّ لنُصْرَةِ الإسلامِ أوجماعةِ العسلمين، سواءُ أكان جهاداً بقتال أو بغيـره، أتُنَعَ الله عَزْ وجلَّ الأمْرُ بالنَّمْز بقوله خطاباً للذِينَ آشُوا:

# ﴿ وَجَنِهِ دُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

وجاء في النصّ تقديمٌ المجاهدة بالأموال على المجاهدة بـالأنْفُس، لأنَّ المجاهدة بالأموال هي الوظيفة الأولى الّتي يتحقّنُ بها الإعداد بالأسلحة والعتاد والمؤن والخطط والتدبيرات اللّازمة للتُشُّل والارتحال والشّفر قبل المجاهدة بالأنفس. وجاء تُقييدُ الجهاد باذُ يكون في سبيل الله، لأنَّ بـذل النَّجهِدِ إِنَّ لَم يكن في سبيل الله، فهو إنما عملُ غير مأجور عند الله، أو عملُ يَتَحَمُّلُ بِه باذِلُه وزراً، والعمل غير العاجور هو ما كان للحصول على شهوةٍ سباحة دون اقترانه بنيَّة تجعله بحكم الشرع طاعةً لله، والعملُ الذي يتحمّل به باذلُه وزراً هو ما كان في معصية الله.

وسبيل الله هو دينه، وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده حتى يسيروا فيه. وهمو أيضاً ابتغاء مرضاته في اتباع أوامره واجتناب نواهم، والنقيد بأحكام شريعت، والوقـوف عند حدوده، والمراد من الجهاد في سبيل الله هنا ما يكون به نشر دين الله، والـدعوة إليه، ونصرةُ المسلمين والدفاع عنهم، وإقامة الحقّ والعدل في الأرض.

وبعد الأمر بالنفر وبالجهاد ببالأموال والأنفس طاعة لأمر الرسول أو أثمر أمير المؤمنين من بعده، استحث الله عزّ وجلٌ عواطف الذين آمنوا لتنفيذ ما أميرُوا به، باللهُ خَيْرٌ لُهُمْ مَمّا يتصوُّرُونَ المحافظة عليه من أموال، أو أنفس، فيما لمو التَّاقُلوا إلى الأرض وتباطُؤوا وتَكاسَلُوا، ولم يُنْفِرُوا مجاهدين في سبيل الله، فقال تعالى لهم.

# ﴿ ذَلِكُمْ غَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُ تَعَلَمُوكَ ١٠٠٠

المشار إليه بـ ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ هو النُّفُرُ والجهاد بالأموال والأنفس.

# ﴿خَيْرٌلَكُمْ ﴾ :

أي: أَكْثَرُ نَفَعًا وَفَائِدةً لكم عاجلةً وآجلةً من إيثار الإمسَاكِ والسَّلامة.

# ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠

أي: إنَّ كُنتُم تَعْلَمُونَ ما يُعطيكُمُ الله من خبر عاجل وآجل جَلَمَ يقين، عَلِمتُمُّ النَّ النُّقُرُ والجهاد طَاعَةً للرسول أو لاميركم من بعده أكثرُ نفصاً وفائدة لكم، فلَمُ تُفصُرُوا بالقبل بهذا الواجب الجهاديّ.

#### ...

 قول الله عزّ وجلّ يتحدّث عن المنافقين الذين تخلّفُوا عن الخروج مع الرسول ﷺ في غزوة تبوك:

﴿لَوْكَانَ عَمَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَمُتَبَعُوكَ ۚ وَلَنَكِنَ بَعْدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ

وَسَيَحْلِثُورَ إِلَّهَ لَوِ السَّتَطَعْنَا لَنَزَجْنَا مَمَكُمْ يُتُولِكُونَ أَفْسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِيجُنَّ ﴾.

في هسله الآية يتحسلت الله عز وجسل عن عصوم المنسافين المتخلفين عن الرسول على في غزوة تبوك، مسواة من استأذن منهم ومن لم يستأذن، وايمن جاء بعد الغزوة معتذراً، مع أن الرسول قلد أمر المسلمين بأن ينفروا أمر إلزام، ولم ينتصر على الندن، باستناه ذوي الأعذار الشرعة، فعموم المنافقين سيحلفون للرسول وللمؤمنين مقسمين بالله على أثهم لو استطاعوا الخروج مع المؤمنين لخرجوا، وهم كاذبون، فقد كانوا يستطيعون الخروج، ولكن وجدوا أن الخروج إلى هذه الغزوة محفوف بالمناعب الشديدة، والمحاطر الكيرة، فالمواجهة ستكون مع جبش دولة عظيمة ذاب إمبراطورية كبرى، لا مع جموع قبائل عربية، وهم إنما يخرجون للمشاركة في تحقيق مضائم، أو في غزوات قريبة يسترون بالخروج مع المسلمين فيها نفاقهم، ويقدّرون أنهم يملكون فيها سلامتهم.

جاء في سيرة ابن هشام: أنّ ناساً من العنافقين كانُوا يجتمعون في بيت وسُويَلِم، الهمودي، يُشِطُون الناسُ عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فَيَمَثُ إليهم النبيُ ﷺ طُلَحَةً بَنَ عَبِيدٍ الله في نَفْرٍ مِنْ اصحاب، وأَمَرَهُ أَنْ يَحْرَق عليهم بِيْتَ وسُويَلُم، فَعَمَلُ طُلَحَةً، فاقْتَحَمُ والضَّحَاكُ بَنُ خَلِفَةً، من ظَهْرٍ البيتِ فانكَتَرَتْ رَجُلُه، واقْتَحَمُ اصحابُهُ فافلتُوا، وكان منهم وابنُ أَبْرِق، كما ذكر الشَّحَاكُ في شِعْرٍ له.

فيقولُ الله عزَّ وجلَّ بشأن المتخلفين من المنافقين:

﴿لَوْكَانَ﴾:

أي: المامور بالخروج إليه.

﴿عَرَضَافَرِيبًا ﴾:

أي: شيئاً من مناع المدنيا فعريباً يُمْكنُ الحصول عليه وتساولُهُ من قُـرْبٍ، كَشَأَانِ غَنَائِهم خَيْتِر. الْعَرَض: كلَّ ما كان من متاع الحياة الدنيا قلَّ أو كُثُرُ، سُمَّيَ غَـرَضاً لاَنَـهُ يَعْرِضُ وَيَزُول.

## ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ :

أي: ولو كان العامور بـالخروج إليه مُغراً سَهُـلاً، فالشاعِدُ من الاسفـار السُّهُلُّ الذي لا عُسْرَ فِه ولا شدّة، يقـال لغة: بيُشنّا وبين العاء ليلّة قـاعِيدُةً، أي: هيّنةُ السُّيرِ لا تُعَبّ فيها ولا هشتَةً:

# ﴿ لَاَتَّبَعُوكَ ﴾:

أي: لاتُبَعك يَا مُحَمَّدُ هؤلاء المتخلَّفون من المنافقين.

# ﴿ وَلَنَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ :

أي: ولكن بُعدُّتُ عليهم المسافةُ التي يُشُقُّ اجتبازهـا. تُطْلُقُ الشُّقَةُ في اللّغة ويُرادُ منْها السُّفُّر البعدُّ، والمسافَّةُ التي يَشُقُّ اجتبازها، والمعنى: ولكنُّ يعدُّتُ عليهم الشُّقَةُ فلم يَتُبِعُوكُ فِرَهِ أَخْبَرَ الله عزَّ وجلَّ المؤمنين عنهم قائلًا لهم: إنَّهم بَعْدَ عَرْدَيْكُمْ من غزوة تبوك سيحلفون بالله لكم لو استَطْفنا لخرجنا معكم، دل عله:

# ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ إِلَّهِ ﴾:

أي: لَكُمْ ﴿ لَوَاسَتَقَلَعْنَا لَمُرَجِنًا مَصَكُمُ ۗ وابان الله عز وجل أنَّهم بهذه الايسان الكاذية ﴿ يُهْلِكُونَ أَفْضُهُم هَالِي: لأنَّهم يُعْرَضُونها لعقاب الله المعجّل والمؤجّل، وفي العقاب المعجّل هلاك لهم، الهلاك: الموت، والتناقض المتدرَّج حُثِّن الفناء، وذلك لأنَّ الله الذي يحلفون باسمه كاذبين يَقْلُمُ أَنْهم كاذبون، فَيُعاقبهم عقاباً مهلكاً لهم في الحياة العاجلة على كذبهم المُوثِّق عِنْدُ النَّس بِالْقَسْمِ، باسمه، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَفَدِبُونَ ۞ ﴾.

فَاكُدْ مُسِّحَانَهُ الْهُمْ كَاذِيونَ بِعَدَّة مؤكّدات، هي: إنَّ \_ والجملة الاسمية \_ واللّام المزحلقة، وكُسِرتُ همزةً وإنَّه بعد فعل ويعلّمه لوجود اللّام المزحلقة في خَيْرِها.

قول الله عزّ وجل:

﴿ عَمَا اللهُ عَنك لِمُ أَوْنَ لَهُمْ عَنَّى يَنَبَّنُ لَكَ الَّذِي صَنَّعُوا وَمَعَلَّدُ اللهُ عَنَا اللهُ وَا الكَذِيبِ ۞ لايَسْتَغَذِنكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَهُ وَالْتَوْمِ الْآخِدِ الْبَهِ عَلِمُوا وَالْمَوْلِهِ مُو الْفُسِيمُ وَاللهُ عَلِينَ إِلْمُنْقِينَ ۞ إِلَمَا بِسَنَفِذِنكَ الْفِينَ لاَؤْمِنُونَ إِلَهُ وَالْمُوْمِ الْآخِرِ وَازْنَاتُ فُلُومُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَمَّذُونُونَ ۖ ﴾ .

جماء فريق من المتنافقين قبل خروج الرسول إلى غزوة تبوك يستأذنونه في أن لا يخرجوا معه، مُتَمَلِّين باعقار للقُوما، فَقِيلَ الرسُولُ منهم اعقارَهُمْ بِحَسْبِ ما أظهروا من أحوالهم، وأذِنَ لهم بعدم الخروج، فعاتب الله عزّ وجل وتُلطّف معه بالعتاب، إذَّ قُلْمُ عِارَةً الْمُقْفِى عنه، قَبَلَ سُؤَالِهِ سؤال عِتابٍ عن سبب تعجَله في الإذن لهم، دون أن يتين أحوالهم، ويَعْلَم الصَّادفين منهم في أعذارهم ويعْلَمَ الكاذبين، فقال له:

﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ؟ ﴿.

الْمَقْوُ الْبَلَغُ مِن الْمُقْرَان، لأنَّ العفو مُحُّو للأثر، أمَّا الغفران فهو سترٌ له.

وعبارة ﴿ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ؟ ﴾ استفهامٌ فيه معنى العتاب.

وعبارة ﴿ خَتَّىٰ يَنَيِّنَ لَكَ اللَّبِينَ صَنَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَافِينَ ﴾ سِنِيَّةً على جُملةٍ محلوقةٍ تقديرُها: كان ينبغي ان تتربَّت في الإنان لهم، أو أنَّ لا تأذن لهم حتَّى يَبَيَّنَ للك الذين صدقوا وتَعَلَمَ الكافِيين، وهذه الجملة المحدوقة يمكن إفراتُها من توجيه السؤال العتابي.

ولم يكن إذن الرسول لهم ذنباً أصلاً، لأنه لم يخالف فيه تكلياً ولا توجيهاً سابقاً، وإنّما أرشده الله بهذا الأسلوب التمييري إلى ما هو الأكمل والأحسن من تصرّب [داري في هذا الموضوع، فلقد كان من الأحكم والأحزم أن يتبيّن أحوالهم قبل أن يأذن له منهم، ليكنف حقيقة مُؤنياتهم صدّقاً وكذباً، وبذلك يكشف نفاق المنافقين من المستأذنين، وهذا الإرشاد له يتضمّن أيضاً إرشاداً لقادة المسلمين وأمواتهم من بعده، إنّ المغروض فيمن يُولَى الإمارة أن يكون ماذوناً له بأن يتصرّف بما

يراه الأصلح ولو أخطأ في اجتهاده ولم يبوافق ما هبو الأصلح والأحكم، والتعقيب عليه يكون بلفت نظره إلى ما هو الأحكم والأحسن والأصلح.

وبعد هذا أبان الله عز وجل أن من صفات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صادقاً متجدداً حياً في قُلوبهم وتصوراتهم، إذا أمرهم بذلك أمر إلزام، بل تدفعهم باموالهم وأنفسهم على قدر استطاعاتهم، إذا أمرهم بذلك أمر إلزام، بل تدفعهم بواعث تقوى الله إلى طاعة الرسول، فمن استطاع أن يبذل من ماله بذل منه، ومن استطاع أن يبذل من نفسه على قدره بذل، ومن استطاع أن يبذل من ماله ونفسه فعل، وذو العُمَّرٍ يعرض حاله على الرسول عرضاً منتظراً ما يامره به، إن لم يكن من أهل الأعدار الظاهرة الذين جمل الله لهم استناء، كما فعل البكاءون حين جاءوا إليه عارضين عليه أنهم لا يملكون ما يحتاجون إليه في هذه الخزوة، وطالبين أن يعطيهم ما يحملهم فيها، فقال لهم الرسول: لا أجد ما أحملكم عليه، وأذن لهم بالتخلف، فانصرفوا وهم يبكون حزناً لأنهم لا يجدون ما يُغفون.

إنَّ عرض الحال مع بيان الاستعداد للقيام بالعمل المستطاع يُمكُن الرسول من توجيه كلَّ فردِ للعمل الذي يستطيعه مقيماً أو مسافراً، ضمن الخطَّة العامَّة.

وفي بيان هذا الـوصف من صفات الـذين يؤمنـون بـاللَّهِ واليـوم الآخـر قـالُ الله عزّ وجلّ لرسوله:

﴿لاَيْسَتَفَوْنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَّهَ وَالْيُورِ الْآخِـرِ أَنْ يُجَمِّهِ دُواْ إِنَّوَالِهِمْ وَأَنْشِيهُمُّ وَالْفَائِسِيَّةِ إِلْمُنَقِينَ ۞﴾.

استُعْمِلُ الفعلُ المضارع ﴿يُومِنُنُونَ﴾ للذّلالة على أنّ إيمانهم متجدّد متحرك حاضرٌ في التصور، غير ساكن ولا غافل ولا غائب.

وَذُكِرَ مَنْ أَزْكَانَ الإيمانِ الإيمانِ الإيمانِ باللهِ واليومِ الاخرِ لأنَهما الـرئتـان الـرئيــان الباعثان على التقوى، بالطاعة في فعل ما أمر الله به وترك ما نهنى عنــه، وطاعـةِ من أمر الله بطاعته .

وجاء المطلوبُ الإذن به بصيغة ﴿أَنْ يُجَاهِدُوا﴾ وهذه الصيغة على تأويل مصدر

ولمّا كان من الَّذِين يخرجـون ولا يستأذنــون بالتخلّف مؤمنــون متقون ومنــافقون، قال الله عزّ وجلّ :

# ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيهُ ۗ أِإِلَّهُ نَقِينَ ١

أي: من الذين خَرَجُوا ولمْ يستاذنوك، فالمتقون هم الذين يثبهم الله على خووجهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهم، وهو عليم أيضاً بكلَّ المتقين سواه الذين جاهدوا والذين لم يجاهدوا لسقوط الجهاد عنهم بسبب أعدارهم الحقيقيَّة.

وأكد الله خصر طلب المستدان بالقسام من المنتمين إلى الصلحين أخفَهُمُ الله واليوم الآخر إلى المصلحين أخفَهُمُ الله واليوم الآخر إلىاناً مُتجدداً حبَّ عاملًا حاضراً في تصورهم المعتبر لإداداتهم، لذلك فهم يتعرضون لواردات الشكوك التي ترتاب بها قديهم حول قضايا الإيمان، فإذا ارتابت صادوا في ربهم يترددون، لا يتبت فيهم إيماناً مستقرً يدفعهم بلا تردد إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم، وهؤلاء هم قسم ضعفاء الإيمان، وأشد منهم المنافقون المذبذبون بين الإيمان والكفر، وهم إلى الكفر أقرب، وأشدُ الأقسام المنافقون المستقرون في الكفر الذين مردوا على النفاق.

واستغنى النصّ بـذكر أخفّ الأقسـام لأنّ ذكْرُهم يـدلُّ من باب أولى على الـذين هم أشدّ منهم، فقال الله عزّ وجل:

﴿ إِنَّنَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّهُ وَالْيُورِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَسِيهِ مُزَمِّدُهُ وَكَ ۞ ﴾ .

# ﴿إِنَّمَا ﴾:

أداة حصر

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾:

أي: الذين لا يجدّدون إيمانهم حتى يكون حيًّا فاعلًا ماثلًا في تصوّرهم: وأخذاً من صيغة الفعل المضارع، ولم يقلّ: الذين لم يؤمنوا، أو الذين ما أمنوا.

﴿ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾:

أي: وبسبب عدم تجديد إيسانهم، تعرّضوا للشكوك، فأثّر تـوارُدُهـا على تصوّراتهم حتّى ارتابتُ قُلوبهم.

﴿ فَهُمَّ فِي رَبِّيهِمْ مَنَّدُدُونَ ﴾:

أي: فهم في الشُّكُوك التي انتقلت من تصوّراتهم إلى قلوبهم، فسزاحمتُ إيمانهم، فصاروا في قلوبهم وإراداتهم يتردَّدون بين دواعي الإيمان، ونـوازغ الشُّكُوك، وهذا من أمراض القلوب التي قد يتعرِّض لها أهل الإيمان.

التردّد: هو التنقل بين طرفين ذهاباً ورجوعاً.

إنَّ فهم الآية وفق هذا التحليل بكشف مدى العمق القرآني المعبَّر عن حـوكات النفوس البشريَّة فيما تتعرِّض إليه، ويكشف مدى دقته في الأداء.

ومن أساليب القرآن ذكر الأخف تنبيها على ما هو أشد منه، وذكر أعلى العراتب وأدناها تنبيهاً على ما بينهما، وكذلك ذكر أعلى الـدرجات وادنــاها، وذكر أول الأقـــام وأخِرها.

قول الله عزّ وجلً:

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْحُـرُوعَ لَاعَدُوا لَمُعَدُّ وَلَكِن كِورَ الشَّالَئِكَ الْهُمُ فَنَبَطَهُمْ

وَقِيلَ الْفَحُدُوا مَنَ الْفَسَدُونَ ﴾ لَوْ مَرَجُوا لِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلَا عَبَالَا وَهُو الْأَوْمَ وَلَا وَصَعُوا

عِلْلَكُمْ يَبَعُونَكُمْ الْفِنَةَ وَفِيكُوسَتُمُونَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدًا لِلْفِلِينِ فَي لَقَدِ النَّمُوا

الْفِسَنَةُ مِن قَسَلُ وَتَكَبُّوا لَكَ الْأَمُورَحَقَّ بِحَاةً الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمُنُ اللّهِ وَهُمْ

كَارِهُونَ فَكُهُمَ أَمْنُ اللّهِ وَهُمْ

كَارِهُونَ ﴿ فَكُهُمَ اللّهِ وَهُمْ

يتابع الله بهذا بيان حقيقة المستأذنين عن الخروج مع المرسول إلى غزوة تبوك، فيكشف أنّهم منذ وبّه الرسول الأمر بإعداد العدّة والتجهُّر لغزو الروم في جهة تبوك لم تتربّه إراداتهم لطاعة الأمر، ومشاركة الرسول والمؤمنين معه في همذه الغزوة، بمل كانوا عازمين على عدم الخروج، وكارهين له.

والمدّليل على ذلك أنهم لم يُعاوِلُوا إعداد عُمَّةٍ ما، منه بدُه توجيه الأسر، فأعدَّارُهم الطارثة التي ذكروها أعدارٌ مخترعة كاذبة، إنْهم لو آوادوا الخروج مُنَّلُة توجيه الأمر بالاستعداد له، لاخذوا في محاولة إعداد عُدَّةٍ ما، ولو كانت دُون المعلوب لهذه الغزوة، لكنَّ شيئاً من ذلك لم يحصل فهم إذن ما آوادوا الخروج منذ بداية الأمر.

إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ يُمْلُمُنا بِهِذَا أَن نَسْظِر إِلِّي الأمارات الطَّاهرات وأن نبحث عنها. لتستفيد منها في معرفة ما تُنْخَفي النفوسُ من إراداتٍ ونَبَّاتٍ وَمُعْتقدات وضواطفٍ حبُّ وكراهية، فقال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُسِرُوجَ لَأَعَدُوا لَمُعُدَّدً ﴾ :

أي: عُدُّةً ما، ولو كانت عُدَّةً قَلِيلةً لا تفي بالمطلوب لهذه الغزوة.

لقد علم الله أحوال قاربهم على اختلاف درجاتهم. من ضعفًا الإيمان المذين ارتابت قلوبهم، حتى المنافقين المذيذيين بين الإيمان والكفر وهم إلى الكفر أقرب. فأحش المنافقين وهم الذين مردًوا على النفاق مسترين في الكفر.

وعلم سبحانه وتعالى كَرَاهِيَتُهُمُّ الخروخِ مع الرسولﷺ لفزو الروم، الأمر الذي كان قد ألمح الله إليه في الايـة (١٦) من سورة (الفتح) كما جـاء في النص (٣٠) من هذه الدراسة، وهو قوله تعالى فيها:

﴿ قُلِللْمُخَلَّذِينَ مِنَ ٱلْأَغَرَابِ سَنُدَعَونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَدِلُونَهُمْ أَوْسُلِمُونَّ قَإِنْ مُلِيعُوا بُوْزِينُكُمُ ٱلشَّاجُرُا حَسَناً وَإِنْ نَعَوَلَوا كَانَوْلَيَّا هُنَ مَنْ مَلْ يُعَذِبْكُمُ عَذَا كَالِيمًا هِ﴾ •

وإذَّ قد علم الله منهم كراهيتُهم طاعة رَسُولِه والجهادُ في سَبِيله قابلُهُم بعشَّل مَا في قُلُوبِهم، فَكُره البَّغائهُم مِن مُقَاعدهم، فَنَطُهُمْ عن النَّهوض للخروج مع الرسول في غَروة تبوك، فقعدوا مع القاعِدِينَ من أهل الأعذار الفجزة. التَّتْبِيطُ: إقَامَةُ العواثق المادّية أو النفسيّة عن القيام بالْعَمَل.

وكراهيَّةُ اللَّهِ انْبِعاتُهُمْ وَتَنْبِيلُهُمُّ إِلَيْهَاهُمُ مِن مظاهر سُنَّةِ اللَّهِ فِي عبده، في الإقبال والإدبار، في الحبّ والكراهية، في إرادة الخبر وإرادة الشّر، ونحو هذه الأضداد المنظامة.

فمن أحبُّ لقاء الله أحبُّ الله لقاءه، ومن كَرِهُ لَقَاءَ الله كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَه.

ومَنْ أقبل نحو ربَّه أقبل الله إليه، ومن أعرض عن ربَّه أعرض الله عنه.

ومن أرَادَ طاعَةَ اللَّهِ ويْعَلَ الخيرِ أعانه الله وأملَّه بالقَوَّة والنشاط، ومن لم يُرِدُ فعل الخير ولم يُرِدُ طاعَةَ اللهُ نَبُطُهُ الله وأقْعَلَه عن فعل الخير، ولم يُجِنَّه على فعله.

ومن أراد معصيةً من المعاصي سخّر الله له الأسباب ومكَّنه من تعاطيها.

وهكذا إلى سائر أعمال العباد ضمن دائرة فضاء الله وقدره وخلَّف، وحكمته في امتحان عباده

فالمعنى: ﴿وَلَكِنَ ﴾ ما أرادوا الخروج، بل كرهُ وا الانبعاث من مقاعدهم ومشاركة المؤونين الجهاذ باموالهم وانشبهم في سبيل الله ف ﴿كُونُه اللهُ الْهِفَائِهُمْ ﴾ فَيَشَرُ اللّهُ قُلُهُ الاسْبَابُ التي تُحقَّقُ لَهُم مَا يُرِيدُونَ ﴿فَلَتَظَهُمْ ﴾ بها، فَقَدُوا عَنِ الْخُرُوجِ، وتَخَلُّوا ﴿وَقِيلَ ﴾ لهم على سبيلِ التحقير والإهانة والازدراء: ﴿أَفْدُوا مَنَ الْقَاعِدِينَ ﴾ من أولي الضَّرو كالْمُنْمَانِ والْمُرْج والمعرضي والْعَجْرة، ومع القاعدين من الصبيان والنساء.

ولمّا كان هذا القول يُصُلُّح أن يقوله لهم كلُّ ذي بصيرة، كانَ المناسب أن يـأتي بصيغة العبنيّ لما لَمُ يُسمُّ فاعلُهُ.

فنالله والرسول والملائكة والمؤمنون يرندورنَهُمْ على تخاذُلِهم وجَمُّيْهِم وخَمُّلِهم للرسول والمؤمنين، فيقولمون لهم: أقَمَّدُوا سع القاعدين من الضَّعفاء والْعَجَزَةِ وأُولِي الضَّرَر.

بعد هذا الكشف لهوّيّة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك، أبان الله عزّ وجلّ للرسول والمؤمنين أنّه قد كان مِن الخبر لهم أن لا يخرجـوا معهم في هذه الغزوة ولا في غيرها، وذَلِكَ لئلاثة أسباب:

السبب الأول: دلُّ عليه قول الله تعالى:

﴿ لَوْخَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّاخِهَا لَا ﴾:

أي: لــو خـرجــوا معكم مختلِطِينَ فيكُمْ مَـا زَادُوكُمْ قُـــَوَّةً وَمَنَعَةً وَتَمكينــــاً، وإنْ يَزِيدُوكُمْ شَيئاً فَإِنْهُمْ يَزِيدُونَكُمْ خَبالاً .

الخيالً: الفسادُ في الفِكْر، أو في عُضُو من الأعضاء بسبب داو فيه كالشّلل، أربسب فُـطُّعِه، ويـاتي الخيالُ بمعنى النقصـان، وبمعنى الهلاك، وبمعنى السّمُ الفاتل، واعمـالهم التي تزيد في الخيال هي الكذب والنميـة، وإشـارة الشكـوك والشبهات، وتثبيط العزاتم بالأراجيف، والانخذالُ عند الشدائد وغير ذلك.

ولمًا كان يوجد ضمَّن الذين خرجوا مع الرسول منافقون قد خرجوا لا ليجاهـدوا ولكن لِفُسِـدُوا، وليكونـوا كمشُو الشَّلَ، وليندُسُوا المُسائس، ولِيُسْرِهُوا في الفَتنة، ما وجدوا لها سبيلاً، كان الذين استأذَّوا في التخلّف لو خرجـوا مع الخارجين ما زادوا المؤمنين إلاّ جنائب الخبال الذي يصنعه المشافقون الخارجون معهم مختلطين فيهم، وقد ظهر بعض هذا الخبال من المنافقين المشاركين في الغزوة.

فالاستنشاء على هذا استثناء مُتّصل، ولا داعي لتصوّر كونه استثناءُ منقطعاً، ولا للبحث عن تخريجات متكلّفة.

السبب الثاني: دلُّ عليه قول الله تعالى:

﴿ وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾.

﴿ وَلا وَضَعُوا ﴾:

أي: وَلَأَقْسَدُوا، وفي الشرّ والضُّرّ أسرعوا.

بقال لُعَةً: أوْضَعَ الرَّجُلُ بين القوم إذا أسرع في الإنساد بينهم، ويقــال: أوْضَعَ في الشَّرُ إذا أَشْرَع فيه، ويُقال من الثلاثي: وضَعَ الرَّجُلُ إذا أسرع في شَيْرِه.

﴿خِلَالَكُمْ ﴾:

أي: في أماكنِ الْقُرْجِ بين جَمْعِكُمْ أَيُّهَا المؤمنون.

الْخِلَالُ: جَمْعُ والْخَلَّةِ، وهي الْفُرْجَةُ بين شيئين.

﴿ بَنْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾:

أي: يَـطُلُبُون لكم الفتنـة، سَـاعِينَ في فِتْنَبِكم عن دينكم، واجتمـاع كلمتكم، وترابط قُواكُمْ.

يقال لُّغةُ: بَغَيْتُ لَكَ الأَمْرَ، وَبَغَيَّتُكَ الأَمْرَ، أي: طلبتُه لَكَ.

الفتنة: تُطُلُقُ للذُلالة على معاني متصدّة، منها: الفسلال وارتكاب الإثم، ومنها الاضطراب وبلبلة الافكار وتعارضها في المجتمع، ومنها إزالة الإنسان عماً هو عليه من أمر محمود العاقبة إلى أسر ذي عاقبة سيئة ذميمة. وهذه المعاني مجتمعةً تصلُّحُ لأن ترادهنا.

فالمعنى: ولو خرجوا معكم مختلطين في جماعاتكم لأسترقموا ذاجلَ القُدَّرِ التي يجدونها بين صفوفكم وتجمُّماتِكمُّ مُفْسدين، قافنين شرارات الشرَّ والضَّر، طالبين مح سعي خبيثِ وَنَشْكم عن دينكم، وتشكيكُكم بسوعسد الله لكم، وتصريق وحسدتكم، وإضعاف قوتكم، وإثارة الاضطراب والبلبلة بين افرادكم وأُسْرِكُم وجَمَاعاتكم.

فمن الخير لكم أن لا يخرجوا معكم ولا يختلطوا فيكم.

السبب الثالث: دلّ عليه قول الله تعالى:

# ﴿ وَفِيكُرُ سَمَّنَّعُونَ لَكُمُّ ﴾ :

اي: وفيكم من أهل الإيمان والصَّلاح مَنْ لِيست لديهم حصانةٌ فكريةٌ ونفسيّة ضِدُّ وساوسهم ودسائسهم وتسويلاتهم، فهم يُخسُّنون الظُّن بهم، ويتاثرون باقتوالهم وأراقهم، وقد يندفعون معهم بخسُنِ ظنَّ، وهم يحسَبُون أنهم يُحسُنُون صُنْعاً، ففي هؤلاء المعتقدين أفرادُ هُمْ وُجُوهُ قومهم قبل الإسلام، وهم أهلُ رأي وحُسْن بيان، ه ولهم صفاتٌ قياديّةٌ مؤثّرة، فمن الخير أن لا يخرجوا معكم ويختلطوا فيكم حُنْن لا يؤثّروا على فريق من أهل الإيمان والصلاح منكم بوساوسهم وتسويلاتهم وما يقذفون به من دسائس وشُبُهانٍ وشكوكٍ وارجافاتٍ مغلّقةٍ بمكّر شديد. وعلى المسلمين أن يعملوا بهناه النصيحة حتى أخسر المدهس، فيستبعدوا في الموافق المستعمدوا في الموافق الموافقة الإيسان، الأن المافقة الموافقة الإيسان، الأن وجودهم صيكون له تأثير عكسيّ عليهم، فلا يزيدٌ وجودهم عدداً ولا مدداً، ولكن يزيد ضعفاً ووهناً وتخاذلًا وتفرّقاً.

ووصف الله هؤلاء المعتـذرين بأنَّهم ظـالِلُـونَ، لاَنَهم إمّـا مرتـابون أو منـافقون، وأبان تعالى أنه عليم بهم، ظاهراً، وباطناً، فقال تعالى:

# ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلاَّ الظَّنالِمِينَ ١٠٠٠

أي: والله عليم بكلِّ الظَّالِمين، ومنهم المتحدّث عنهم في النصّ.

وبعد بيان الأسباب الداعية إلى اعتبار عدم خروج المعتبذين مع المؤمنين خيراً للمؤمنين، واكثير أمناً وسلامة لهم، لفت الله عزّ وجبل أنتظار المؤمنين إلى الشبواهمة التجربيّة السابقة مع المنافقين وأهل الرّبب، فهذه الشواهد كافية للإتجاع بأنَّ من الخير أن لا يخرجوا معهم إلى قتال، وأن لا يكونوا معهم في المواقف الرهبة الحاسمة، وأنَّ من الخير لهم أن يعزلوهم عنهم، فقال الله عزّ وجلَّ لرسوله:

﴿لَقَدِ إِنْسَعُواْ الْفِسْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَسُلُوا آكَ الْأَمُورَحَقَّ جَمَّة الْحَقُّ وَظَهِرٌ أَمْرُا لِمَوْرِقُمْ كَرُهُونَ ﴿ ﴾

### ﴿ لَقَدِ ٱلشَّغُوا ٱلْفِسْنَةَ مِن قَبْلُ ﴾ :

أي: فيما كان مِنْهُم من أحداثٍ وتصُرُّفاتٍ بِنَذُ بِداية ظُهُـورِ النفاقِ في هـذه الأمّة الإسلاميّة، فسَوابِقُ النصوص القرآنية كافية شافية لمن أراد أنْ يطلغ عَلَى تصرُّفاتهم في إبتناء الفنة، ومراجعة نصوص هذه الدراسة تكفي الباحث المتذبّر.

## ﴿ وَقَسَلْتُوا لَكَ الْأَمُورَ ﴾:

يقال لغةً: قُلَبَ الشيءَ يَقْلِبُهُ قَلْبًا، إذا جعل أعلاه أسفله، ويمينَة شِمالُهُ، وَيَاطِنُـهُ ظاهره، بحثاً عن كلّ دخائله وخفاياه.

وفعل وقَلَّبَ، مُضَعَّفَ اللَّام ففيه زيادةً في اللفظ تدلُّ على زيادة في حركة القلِّب بحثاً

وتغنياً. والتاجرُ حين يُقَلَبُ السلمة يفخصُها، ليعرف مواضع العبوب والجودة فيها، والباحثُ حين يقلُبُ عناصر بحثه يُخاولُ اكتشاف جُلُور هذه العناصر وفروعها وعلاقات بعضها ببعض، والماكر الممحتال يجمع أكوام جَلِه ويُقلُّبُ بها ويتغي منها واحدةً فواحدة ويُصَرِّفُ أمره بها، قانَ حَقَفْ له مُراده فذاك ما يتفَيِّن، وإلاَّ عالد يُقلِّب في أكوام حيله ليتغيَّ منها ما يمكرُ به، وهكذا، حتى يستفد اخبارُ كُلُ ما يستَطع من حيلة، كذلك فعل المنافقون ضدّ الرسول محمد ﷺ ودعوة الإسلام التي جاء بها، منذ مقدم مهاجراً إلى الهدينة، وكانت بوء مكايدٌهُمْ وأنواع مكوهم بالفشل والخبية.

والأسرو التي قُلُوها هي ماكنان لمديهم من أسور المكر والكيد والحيلة مثـًا يستـطيعون اختِياره أو ابتكاره، وتُقْلِيبُهـا يكون بـالبحث فيها، والانتقـاء منها، وتـطييق المنتفى منها بالممل.

# ﴿ حَتَّىٰ جَآ الْعَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَنْ مِعُونَ ١٠٠

أي: وظُلُوا كذلك يبتغون القنة، ويجرُبون أنواع مكرهم وكيدهم وحيلتهم ضدّ الرسول والإسلام والمسلمين، حتى أدركوا أنهم منهزمون خائبون في كل تصوفاتهم، وذلك حين جاء الحقّ بفتح مكّة، وزهق الباطل، وظهر المُر الله وهمو الإسلام على الشرك والمشركين، وسائر الكافرين في الحجاز، وهُم كارهون، لأنهم كانوا يتربُصون بالرسول والمؤمنين اللوائر، ويترقيون أن ينتصر العرب المشركون في أخر الأمر، فلما صارت مكّة دار إسلام، وانتهت زعامة مشركيها، وقامت فيها دولة الإسلام مُبقط في المبعم، ولم يقل لديهم إلا محاولات ضعيفة يخشون عواقبها، وأن يتهرَبوا من مشاركة المسلمين في المواقف الصعبة والرهبة، والتي تكلّفهم جهاداً باموالهم وأنفسهم.

#### قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحُولُ الْمَدُن لِهُ وَلَا تَنْدِيْنَ ۚ أَلَافِ الْفِسْدَةِ سَتَعَلَّواً وَإِنْ جَهَنَّهُ لَمُوسِطَةً إِلْكَنْفِينَ ۞ ﴾.

روي أنَّ هذه الآية نـزلت بشأن رأس من رؤوس النفـاق وواحد من أعيـانهم هو والْجَدُّ بِرُنَّ فَيْسِ، أحدُّ بني سَلِمَة، وكان من أشرافهم. وذلك أنَّ الرسول ﷺ بعد أن أمر بالنَّجَهُّزِ لفتال بني الأصفر ( = الروم) في غزوة تبوك. لَفيَّ الجدُّ بن فَيِّس والمسلمون يتجهُّزُون ويُهَيِّدُون ما يلزم لهبذه الغزوة، فقال الرسول له: وهَلَّ لَكَ الْغَامُ فِي جِلادٍ بَنِي الأصفوع،

فضال الْجَمَّةُ بُنُّ قَلِس: بــا رسول اللهِ، أَوْ تَـَاتُنُ فِي. ولاَ تَقْبَي، وفاللهِ لقد عرف قومي أنّه ما من رجُّلرِ بالشَّذُ عُجَبًا بالنّساء بنّي، وإنّي الْحَسَٰى إِنْ زَالِتُ بَسَاء بَنِي الْأَسَشَرِ انْ لا أَصْبِر.

فَأَعْرَضَ عنه رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وقال له: ﴿ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ ﴾ .

ففيه نزلت هذه الآية.

﴿وَمَهُمُهُمُ اللهِ أَن وَمِن العنافين الذين استأذئُوا بان لا بخرجوا مع الرسول في غزوة توك ﴿مَنْ يَقُـولُ الذَّنْ لِي﴾: اني : دائيه أنْ ينخذل عن الرسول في المواقف الصعبة، ففي حادثة بيمة الرضوان عند الحديبية، بابع جميع الـذين كانوا مع الرسول يومثةٍ على أنْ يُقاتلوا ولا يقرّوا إذا لزم الامر، إلا الجَدْرُن قبس هذا، فقد توارى عن المناس مُسْتِيرًا لأصِفاً بإيط ناقت، حتى لايرزُه فيدصوه إلى العبايصة، وكانَ جابرُ بُنَّ عبد الله يقول: والله لَكَأْتِي الْظُرُّ إليه لاصفاً بإيط ناقية، قَدْ ضَبَأَ إليها (اي: لجَأَ إلَيْها) يُسْتِيرً بِهَا من الناس.

﴿وَلَا تُفْتِنَي﴾ ولا تَلْوَشَى بـالخروج، فيأتي إذا خرجت ورايت نساء بني الاصفر افْتَتَتُّ بهنَّ، فتكون بالزامك لي أن أحرج قد فتنتي، أي: تسبَّبُ بفتتي، والمواد من الفتنة هنا العبل إلى النساء والشغف بهنّ المؤتّي إلى الخروج عن المعللوب الجهادي الذي يخرج من أجله، أو الوقوع في كبيرة الزنا.

وجماء في الصحيح على مـا ذكر ابن كثير، أنَّ رسول الله ﷺ سـأل بني سَلِمَـة: وَمَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَة؟).

قالوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ ، عَلَى أَنَا نُبَخُّلُهُ

فقــال رسول الله ﷺ: وَوَأَيُّ ذَاءِ أَدْرَأُ مِن الْبُخُــلِ ؟! وَلَكِنَّ سَيَّــذَكُمُ الْفَتَى الْجَعْــٰـٰد الْأَبْيَضُ بِشُرُ بُنِّرُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِي. وفي النعليق على المعتذرين بأعذار مختلفة كاذبة كاعتذار الجدّ بن قيس قال الله تعالى :

# ﴿ أَلَا فِي الْفِتْ نَةِ سَتَعَلُوا ۗ ﴾

ألاً: حرث يستفتح به الكلام لغرض التنبيه، والإشعار بأهمية مضمون الكلام
 الذي يأتى بعده، وهو يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية.

في الفتنة سَفَـُطُوا: تَـطُلق الْبَنِنَة على الفَسلال وارتكاب الإثم، وتَـطُلقُ على المُسلال وارتكاب الإثم، وتَـطُلقُ على الإحراق والتعذيب بـالتار، وهـذان المعنيان من معـاني الفتنة همـا المسلائمان من فاعتذارُهم الكاذب للتهرّب من واجب الحروج للقتال الذي أمَرْ به الرسول الزاماً، هو من المعاصي الكبيرة التي سقطوا بها في أوحال الإثم العظيم، وفي استحقـاق التعذيب بالإحراق في نار جهنّم.

وجماء التعبير بىالسقوط مىلائماً لكـلٍّ منْ مُعَنِّبي الوقوع في حفرة الإثم الكبيـر، والوقوع في حُفْرةَ عذاب السعير، الذي يستحقونه بتفاقهم.

وجاه تقديم المحمول وهو وفي الفتنة، على عامله وهو فعل وسَقَطُوا، للذلالة على انَّ اعتذارهم الذي أوهموا أنَّهم قد حَمُوا به انفسهم مِنَّ السقوط في الفتنة، لم يكن من نتائجه إلاَّ أنَّهم سقطُوا في الفتنة الأشدّ، وبهذا نفهم منى الفصر الذي دلَّ عليه تقديم المعمول على عامله، أي: ما اكتسبوا إلاَّ السقوط في الفتة الأشد.

وإذْ سقطوا في الفتت التي يتعرّضون بسيبها لعذاب جهنّم، فلبعلُموا أنَّ جهنّم محيطةً بالكافرين جميعاً، سوة أكانوا معلنين تُصرهم، أو كانوا مخفين له مخادعةً ونضاقاً، فلُيُعدَوا أنفسهم لعذابها إنْ كانوا منافقين، فهم يكونون داخلين في عُمُوم الكافرين، فقال تعالى:

# ﴿ وَإِنْ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةً إِلْكَ فِينَ ۞ ﴾.

واستعملت الإحاطة للدلالة على الله من تحيط به النار لا يجد لنفسه مخرجاً ينجيه من عذاب الحريق فيها، متى جاء زمن تعذيه فيها بالعدل عقاباً على ما كان منه من تُغُر وظلم وإلم.

فول الله عزّ وجلّ:

﴿ إِن شِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسَوُّهُمَّ وَإِن نَصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَهُولُوا فَدَا خَذَنَا أَسْرَاوِن فَسِلُ وَيَحَوَّلُوا وَهُمْ مَرَحُونَ ۞ قُل لَن يُصِبَنَّ إِلَامَا كَسَبَالَهُ لَكَا هُوَ مُولَدُنْ أَوْكُلُ اللَّهِ فَلْبَنَوْ حَصَلِ النَّوْمِينُونَ ۞ قُلْ مَلْ وَبَصُّونَ بِنَا إِلَّا إِسْدَى الْمُسْتِنَانِيْوَكُنُ نَرْبَصُ بِحُمُّ اللَّهُ يَعِيدُ اللَّهِ يَعِذَا بِ مِنْ عِندِهِ. الْوَإِلَيمِينَا فَتَرْشُولُوا لِنَّا مَنْ عَنْ مِثْمُ مِنْ مُنْفِقُونَ ۞ ﴾.

في هذه الففرة بيانٌ لحالة المنافقين النّفسيّة بالنسبة إلى النّهم والمصائب التي تنزل بالرسول أو بالمؤمنين، ولا سيماني الممواجهات الحربيّة التي تكونُ بينهم وبين أعدائهم من المشركين، أو من الكافرين الآخرين، فسوابق هذه الفقرة قـد تحدثت عن غزو الزَّرم في غزوة تبوك، وهم فصارى أهل كتاب.

إنَّ حالة العنافقين النفسية التي يكتسونها وقد تنظهر أماراتها أمام الرسول والمؤمنين الصادقين، أقهم إذا نزل بالعسلمين ما يسُرُهم ويُقْرِحُهُم، ساءهم ذلك، وإذا نزل بالعسلمين ما يسوؤهم ويُخرِّهُم، سرَّهم ذلك وَافرحهم.

والسبب في هذه الحالة النفسية التي يَغَلَّسون فيها أنهم في حقيقة أمرهم كافرون، وأنهم أعداة للرسول وللمؤمنين الصادقين، وأنهم يتربُّصُون بهم الدوائر، وأنّ قُلريَّهُم ونفوسهم وعواطفهم مع إخوانهم الذين هم منْلُهُم في الكفر، فالمنافقون من المشركين هم مع المشركين، والمنافقون من اليهود هم مع اليهود، والمنافقون من النصارى هم مع التصارى، وجميعهم على وجه العموم يتمنون الشرَّ والشرُّ والهزائم للرسول وللمؤمنين معه، فيفرحون إذا نزل بهم شيءٌ من ذلك، ويستاؤون إذا نزل بهم خيرٌ، أوحقق الله لهم التَّصر والظفر بالغنائم.

وإذَّ جاء هذا البيان في معرض الأحداث التي تكون بسبب المواجهات الحربية بين المسلمين وأعدائهم، فإنَّ أوَّل ما يدخل فيما يَسُوهُ ويَسُّرُ، نَصْرُ المسلمين وظفرهم بالغنائم، وهزيمتهم ويَيَّلَ عَدُوهم مِنْهُم، فما يسُرُّ المسلمين منها يسُسوءُ المنافقين، وما يَسُوهُ المسلمين منها يَسُرُّ المنافقين. ولمَّنا كان الرسولُ صلوات الله عليه هو قائد الأمَّة الإسلامية فإنَّ أَيَّة حسنة تُصيبُ أُمِّنَهُ فهي حسنة تُصيبُه، وإنَّ آيّة سيَّة تُصيبُ امَّته فهي سيَّة تُصِيبُ، فقال الله تعالى له: ﴿ إِن تُصِيبُكَ حَسَمَةٌ تُسَرُّقِهُمُّ رَانِ تُصِيبُكَ مُصِيبَةٌ يُسَمُّولُوا فَكَمْ أَخَدُونَا

﴿ إِنْ تَصِيبُ كَ حَسَنَهُ لَسُوْهِم وَإِنْ تَصِيبُكَ مَصِيبَهُ يَـعُولُوا فَدَاخَلُونَا أَمْرُنَا مِنْ فَتِـلُ وَكِنَوَلُواْ وَهُمْ مَنْرِحُونَ ﴿ ﴾ .

وقد سبق أن أنول الله عـزّ وجل في سـورة (آل عـمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نـزول) في النصّ الثامن من هذه الدراسة قوله بشأن المنافقين خطاباً للذين آمنوا:

﴿ إِن مَّسَسَكُمْ حَسَنَةً تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِتَةً يُفَرَحُوا بِهِ أَ . . . ﴿ إِن مُّصِبَةً

وكان إنزال هذه الآية في أوائل العهد الصدني، ثم أنزل الله عـزّ وجل في أواخـر العهد المدني في سورة (التوبة) الآية المسوقة للنديّر.

وتلاحظ في هَذَيْنِ النَّصَيْنِ أَنَّ الحالة النفسية للمنافقين أَنَّدُ بقيت على ما كانت عليه لم تتغير، مع مرور السنين المتعدّدة على مخالطتهم للعوضين، ومشاركتهم لهم في كثير من ظواهـر السلوك، وهذا بدلُّ على أنَّ العدُّو المنافق الكافـر بما يؤمن به المؤمنون لا تتغير حالةً فلبه ونفسه بطول المعاشرة والمخالطة، ما لم يتخلّص من كفـره بالإبعان الصحيح الصادق.

وإضافة إلى هذه الدّلالة ذات الفائلة العظيمة للمؤمنين فقد جـاء في النصّ الذي نزل متأخّراً في أواخر العهد المدني دلالات لم يُدُّلُ عليها النصّ السابق.

المدلالة الأولى: أنَّ ما ينزل بالمسلمين من حسنات ومصالب فهي تُصيب الرّسول ﷺ، وهو يشعرُ باعظم المشاعر التي يَشْعر بها المؤمنون، إذَّ هو قائدهم، وإمائهم، وهمه من أجلهم على مقدار همومهم مجتمعة، فقضيّتُهُمَّ جميعاً هي قضيّتُه، فهذه الدلالة قد دلَّ عليها النصّ اللاّحق،

الدلالة الثانية: أنّ المتنافقين يُخاوِلُون دواماً التهرّب من المواقف التي يتوقَّفُونَ أنَّ تَنزِل فيها بِالرَّسُول والمؤمنين معه مصيبة ما، كَهْتِرِيهْ وانْكسار في معركة قاليّة مع عَدُوهم، فإذا حصل شيءٌ من ذلك، وقد كانوا مشن تخلّف أو انْخذَل قالُوا: قد اخْتُطُفُ لأنْفُسِنَا، فلم تتورَّط مع الذين تورَّطُوا من الذين عَرَّهُمْ إيصائهم وهذه الدلالة قد دلَّ عليها النصّ اللّاحق أيضاً، وربَّما أعلنوا أنهم كانوا أهل عقل ورويَّة وحكمة من قبل.

المذّلالة الشالشة: أنَّ المتنافقين إذا كانوا في بعض مجالس المؤمنين، وبلُفُهُمْ مَا نَزَلُ بِالرسول والمؤمنين من مصيبة في غزوة من المزوات، قاموا واقْبُروا وابتعَدُوا إلى يونهم أو مجامعهم الخاصة فوحين بالمصيبة التي نزلت، وهذه الدلالة قد ذَلَّ عليها النصر اللّاحق إلَّها.ً

الدلالة الرابعة: أنّ المتنافقين إذا مست المؤمنين حسنةً ما مسًا مسطعيًا خفيضًا ساءهم ذلك، لأنهم لا يريدون أيّ خير مُهما كان قليلًا أنْ يُسَرِّ به المؤمنـون، إذّ هم أعداة حقيقيُّون، وهذه الدلالة قد درّ عليها النصّ السابق فقط.

فتكاملت دلالات النصين بصورة بديعة:

# ﴿إِن تُصِبُكُ ﴾:

أي: إنْ تنزل بكَ يا مُحَمَّد، وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك.

﴿حَسَنَةً ﴾:

اي: نِعْمَةُ سَارَّةُ لَكَ.

﴿ نَسُوُّهُمْ ﴾:

أي: تَجْعَلُهم يَشْعُرُونَ بِالأَلْمِ أَوِ النَّفُورِ وَالْكُرَاهِيةِ .

﴿ وَإِن نُصِبُكَ مُصِيبَةً ﴾:

أي: وإنْ تَنْزِلْ بِكَ يَا مُحَمَّدُ مُصِيبَةً مَا، وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بـك. المصيبة: كُلُّ مُكَرُّوه ينزل بالإنسان، وتجمع على مصائب.

﴿ يَنْ تُولُواْ فَذَاْ خَذَنَاۤ آَصَرَاٰ مِن قَبْلُ ﴾ :

 أي: يُقُولُوا: قد أَعَلَنَا الأَفْتَسِنَا بِالرَّالِي السَّديد الْمَمْلُ والنَّصُوْف الَّذِي يَخْفَظُ به أَمْرَ سَلامتنا من التعرَّض للعصيية، من قبل أن تقع العصيية، إذَّ لم يُعرَّض انفسنا الاسباب حدوثها، بالعقل والرويّة والحكمة.

﴿ وَيَكَنَّوَلُواْ وَهُمْ فَدِحُونَ ﴾:

التولّي: الإدبار والابتعاد والانصراف من المجلس. والمعنى أنهم يبتعدون من مجالس المؤمنين وهم فرحون. إذّ لم تنزل بهم المصيبة التي نزلت بالمؤمنين، بسبب أنهم لم يُشاركوهم فيما انجهوا له.

وبعد بيان هذه الحالة النفسيّة للمتنافقين، التي قد تنظهر أساراتها أمام الرسول والمؤمنين المسادقين من أهل الفنطنة والجُنْبِرَةِ بالناس، علَّمَ الله رسول وكلّ مؤمنٍ أن يُبَيِّنَ لهم بأسُّلوب الخنطاب أو بأسلوب التعريض، بحسب مقتضيات الأحوال ستّ مُقُولاتٍ تعالج موقفهم هذا:

> المقولَةُ الأولى: دلّ عليها قول الله في التعليم: ﴿ قُلُ لَنْ يُصِيبَ نَاۤ إِلَّا مَا كَنَّبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾:

المقولة الثانية: دلُّ عليها قول الله تعالىٰ في التعليم:

# ﴿ هُوَمَوْلَـٰنِنَا ﴾ :

أي: الله مولانا، لا مولى لنا غيره، فهو ربّنا، وسيّدنا والمتولّي جميع أمورنا، ونحن عبيده المعترفون له بالعبوديّة التائمة، المسلمون له كلّ أسورنا، المنتمون له، والمستنصرون به، والمفرّضون ل، ومن اتّخذ الله ولياً تولّاء الله، فلم يُفْض له إلاً ما هو خير لَه في عاجل أمره وأجله، وإنّ كان بحسب النظاهر مصيبةً تَسُوة قاصري النظر، الذين لا يُعجلون علماً بالعواقب.

> المقولة الثالثة: دَلَ عليها قولُ اللَّهِ في النعليم: ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيْــَــُوكَ كِلِّ الْمُثْوِمِــُنُوكَ ۞ ﴾:

لى: وَنَحُنُ فَدْ تَوَكُلُنَا على الله، لانْنَا مُؤْمِنون به، مع اتّخاذنا الاسباب التي امرتنا يها، وأوصانا باتخاذها، وعدم التفريط بشيء منها، طاعمةً له، فالمؤمنون بنالله الرّبّ الخالق الذي هو مولاهم في جميع أمورهم، يجب عليهم مع قيامهم بما يأمرهم به من أسباب أنَّ يتوكّفرا عليه وخمةً لا شريك ك، ليحقّن لهم أفضل ما يرجون من خَيْري الدنيا والاَخْرة، ويُعدَّهم بعونه وتأييده ونصوه، ويَصْرِف عنهم في سُبل حياتهم الموانخ والعقبات، ويُستر لهم الأسباب.

المقولة الرابعة: دلُّ عليها قول الله في التعليم:

﴿ قُلْ هَلْ مَلْ تَرْبَصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنِّ؟ ﴾.

التُرَبُّصُ: الأَنْبَطَّارُ، بقال لغة: تَرَبَّصَ فلانُ بِفلان، أي: اننظر خيراً أو شراً بُحُلُ

تَرَبِّصُونَ: تَتَرَبُّصُونَ حَذَفت إحدَى التاءين تَخْفَيفًا.

اي : إنكم بتَصُورُكم وبحنب رغباتكم وما تَنَمُونُ أَنْ يَحُلُ بِنا تَسْطَوْ وَأَ أَنْ يَحُلُ بِنا تَسْطَوْ وَأَ أَنْ تَدُور الـدُوالُرُّ عَلِيْنَا، وينتصر علينا الذين كفـروا، الـذين أنتم منهم في البـاطن ولكنّكُم في الواقع وحقيقة الأثر لا تَنْرَبُصُونُ بنا ـــ واللَّهُ مُؤلّانا \_ إلاَّ إحْدَىٰ الْحُسُلَيْنَىٰ:

الْحَسْمَى الأولى: هي أن يُتَشَرَنا الله، ويُحقَّن لنا التمكين في الارض، والمجَّد، وما يُشِّعُ ذَلِكُ من ناييد الدِّين، وانتشاره، والفتح المبين، مع ما نـظفر بـه من غنائم ومنافع دنيوية، وأجرء غليم أخروي عنده.

الْحُسْنَى الشانية: هي أن يقضي الله بالشهادة لمن انتهى أجَلُهُ في الحياة الدنيـا منًا، فينال عند الله من الاجر والكرامة ما هو خيرً له من مُلّكِ الدُّنيا كُلُها.

الْحُسْمَىٰ: "مُؤَلِّتُ وَأَخْسَرُهِ الذَي هــو على وزَن وَأَفَتُـلُهِ للتَفْصِيلُ، والْخَسْمَى وصَفَّ لموصوفٍ مؤنث محذوف تقديره: النَّمَنَةُ، أو العطيَّة الرَيَّانِيَّ، أو المقضيَّةُ بقضاء اللَّهِ الْخُسْنَىٰ، أو نحو ذلك.

وهل تُوجَدُ بِنَحُ هي أفضل وأحْسَنُ من النَّصْرِ أو الشَّهادة.

والتَّرديدُ بين هَاتَيْنِ الْحُسْنَيْنِ لا يَمْنَعُ منْ تحقُّقهما معاً، فَبَعْضُ المؤمنين يَسالون

الشهادة والباقون ينالون النَّصْرَ والتمكين، فهما بالنَّسْبَة إلَىٰ مَجْمُوع ِ العؤمنين لا يَمْتَنِثُ اجتماعُهما(۲).

المقولة الخامسة: دلُّ عليها قول الله في التعليم:

﴿ وَتَمْ نُنَرَبُصُ بِكُمَّ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعِنَا إِسِيقِتْ عِسْدِهِ أَوْيِأَيْدِينَا ﴾

أي: وَنَحْنُ أَيضاً نَنظر أَنْ تَجِلُّ عليكم إحدى نَفَنَيِّن مُعَجَّلتين في الحياة الدنيــا من ربَكُمْ، ولا مانع من اجتماعهما:

النقمة الأولى: أنْ يُعمِينكُمُ اللَّهُ بعدابٍ من عليه، كما أنزل بالَّذين كفُرُوا وَنَافقوا من قَلِيكُمْ، إنَّ العقوبات الَّتِي تَلَتِي بالكوارث والمصاقب مختلفة الاشكال والانواع، منها الزلازل، والفيضانات، والصواعق، والأمراض الوبائية، والرياح والصَّيْحَات المهلكة، وتقاتل الناس بعضهم مع بعض، في فَنِ فَنِي قَرِينَ أو إقليمة، أو غير ذلك.

النقمة الثنانية: أنْ يُسلَطُنا اللَّهُ عليكم، فيناذنَ لَنَا بقسالكم، وأخمدُكم حيث وجدناكم، واستئصالكُمْ، حتَّى لا يكون بين صفوننا ومجتمعنا الإسلاميّ منافقون.

المقولة السادسة: دلَّ عليها قول الله في التعليم:

﴿ فَتَرَبَّصُوَّا إِنَّا مَعَكُمْ مُنَّرَّبِصُونَ ۞ ﴾:

أي: فتربُّصُوا بنا كما يَحْلُو لكُمْ، فَنَصْ والِقُون من رَبَّنا الذي هو مولانا ولا مولىٰ لنا غَيْرُه، وعليه توكُلْنا.

وإنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ مَا يُحقُقُهُ الله لنا من خير، وما يحقَّقُهُ لكمْ من عـذابِ ويَقْمَةٍ، ضمن مجاري حكمته في قضائه وَقَدَو، وَنَصْرَتِه لأوليائه، وخِذَلانه لاعدائه.

قول الله عزّ وجل:

 <sup>(</sup>١) هذه القضية (هل تَرْبَصُون بنا إلا إحدى الحسنين؟) تصلعُ مثالًا لما يُسمَى في المنطق بماتعة الخلو ققط، أي: لا يخلو الأمرُّ من إحداهما، مع إمكان اجتماعهما.

﴿ فَلْ الْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُوْمًا لَا يُفَقِبُلُ مِسَكُمْ إِلَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْهُمُ أَنْ فَكُومُهُمْ فَقَائَمُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفُرُوا إِلَّهَ وَرِمُولِهِ وَلَا بَأُونَ الصَّلَوَةَ إِلَّا رَهُمْ كَسَالُ وَكَيْغِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿) .

في هذه الفقرة يُعلَم الله رسوله وكلَّ مؤمن كيف يَضِظُون المتنافقين في شأن النفقات الإسلامة التي ينفقونها مضطرين كارهين، لستر نفاقهم ببذلها كما يُنذُلها أهلُّ الإيمان، وهي قسمان من النففات:

القسم الأول: النفقات الواجبة التي تؤخذ منهم بسلطان الـدولـة الإســــلامبــة كالزكاة، وهذه يبذلونها أو تؤخذ منهم على سبيل الإكراه.

القسم الثاني: النقات غير الواجبة التي يبذلونها طائعين كما يبذل المؤمنون الصادتون، ولكنهم لا يبذلونها إيماناً مُخنبيين عند الله أجرهم عليها، بل يبذلونها تقيّةً، وليحققوا ببذلها مصالح لهم عند الرسول أو جماعة المؤمنين، كالمعونات التي يقدّمونها للجهاد في سبيل الله، وكالصدقات التي يُشذبُ المسلمون لبذلها، من أجل الفقراء والمساكين، أو المصالح العامة.

وإغاظة السنافين بشأن ما يُتَفِقُون من أموال طائعين أو مُكُرهين، تكون بباعلامهم أنّها نؤخذ منهم بحسب ظاهر إسلامهم، ثم لا تكون لها ثمرةً عند الله، لأنّ الله لاَ يَقْبُلُها مَنْهُمْ، ولا يُنبِيهم عليها، أي: لا يُدَوِّنها لهمْ ضمن الأعمال المسالحة التي يشب عليها، فشرط قبول العمل الصالح عند الله، أنْ يكون مبنيًا على القاعدة الإيمانية الصحيحة بالله عَزْ رجلً ويكلّ ما أمّرَ بالإيمان به، وأن يُتُنفَى به وجه الله، وأن يكون على عليه على الله .

والمنافقون كافرون باطناً، ولا يعملون الصالحات ابتغاء مرضاة الله، فالله لا يقبل منهم الأعمال التي يرى الناس أنّها تذُخُلُ في جداول الأعمال الصالحة.

ولذلك جاء في التعليم:

﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهَا أَن يُنَقِبَلُ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠٠

**طَوْعاً أو كُرُّهاً**: اي: مختارين او مجبورين.

الطُّوعُ: هو الانقياد للفعل بالاختيار.

والكَرَّهُ: هو أداءُ الفعل بالجبر دون اختيار.

قــراً جمهور القــراء العشرة إكــُرهاً يفتح الكاف، وقــراً حمزة والكِــَــائي وخُلف [كُرهاً] بضُمَّ الكاف. وهما مصــدران بمعنى الإكراء، فـالفراءتـان اشتملتا على وجهين لتُعلَّقِ الكلمة في العربيّة.

وانتصب [طُوعًا أو كُرِهاً] على الحالية بتاريلهما بمشتق، أي: طائعين أو مُكْرَهين. ﴿ لَرَيْنَقَبَلَ مِنكُمْ ۗ ﴾ :

أي: عند الله يوم الدّين ضمن قبوله لصالحات أعمال العباد، أمّا في الإجراء البشري فتؤخذ مُنْهُمُ النققات الواجة إذا تمثّوا من أدائها، وهُمْ مُكْرُمُونَ، وتُؤخذ منهم النققات التي يبذلونها طائعين في أبواب الرّ، مع أنّهم غير متفعين بها عند الله.

ويقال لكم يوم الدين:

# ﴿إِنَّكُمْ كُنتُمْ فَوْمَا فَسِقِينَ ۞):

أي: إنَّكم كنَّتْم خارجين عن دائرة الإيصان بما كنان يجب عليكم أن تؤمنوا ب.. وعن دائرة الطاعة لربكم التي كان يجب عليكم أن ترغُوها.

بعد هذا أبان الله عزّ وجـلَ السبب في عدم تقبُّل الله نفقاتهم التي يَبـذُلونهـا في وجُوه الخير بحسب الظاهر، فقال تعالى :

﴿ وَمَا مَنْمَهُمُ أَنْ نُغَبِّلُ مِنْهُمْ مَنْفَتَنَّهُمْ إِلْاَ أَنْهُمْ كَفُرُوا بِاللهِ وَرِيسُولِهِ وَلا يَأْوُنَ السَّسَاوَةَ إِلَا وَهُمْ شَّحُسَالُ وَلَيْغِفُونَ إِلَا وَهُمْ كَنِوهُونَ ﴿ ﴾ .

كان العتبادر بحسب مفهومات النباس أنْ يُقَالَ: وَمَا مُنَحَ اللَّهُ أَنْ يُقَبَلَ مَنْهُمُّ نفقاتهم إلا أنهم . . . إلى آخر ما جاء في الآية .

لكِنُّ اللَّهُ لاَ يَمنَعُهُ شيءٌ لَوْ شاء أن يَقْلَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتِهِمْ بَقِيَ أَنَّهُمْ هُمُّ الممنوصون من أن تُقْبَل منْهُمْ نَفَقَاتُهم، فجاء التعبيرُ الغرانيُّ سِيَنَا أنْ كُفَّـرَهُمْ في الباطن الـذي تدلُّ عليه أماراتُه في الظاهر، هو الذي كان سانعاً لهم من أنْ تَكُونُ نفعائهُمْ واصلةً إلَى اللّهِ ومقبولةً عنده، إنّ ما كان لغير الله فهو لا يُعِيلُ إلى الله، فالمانع له من الوصول إلى اللّهِ هو كونه لغير الله بسبب أنهم كفّرُوا باللّهِ وبِمَرْسُوله، والفاعل الحقيقيُ في هذا المنح هو اللّهُ عزّ وجلّ.

قرأ جمهور القرَّاء العشرة [أنَّ تُقبَل] بالتأنيث لأنَّ نائب الفاعل مؤنث.

وقراً حمزةً والكسائي وخلف [أنْ يُقبل] بالتذكير لأن نائب الفاعل مجازيُ النانيث فيجوز فيه التذكير .

فالقراءتان وجهان عربيان جائزان.

قد يقال: إِنْ كُفْرُهُمْ هو المانع من وصول نفغاتهم إلى الله ومن قبولها عنده، فَلِمَ عُــهِلْفُ عَلَمُهُ مُلَّ يَاتَــون الصَّلاة إِلَّا كُسُــالَى، ولَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وهُم كَـارِهُـون؟ فهــل المـانع مركّبُ من هَـٰذهِ التلائة؟

ويُمكنُ أَنْ نُجِبَ بِأَنْ حرف المعلف الذي همو والواوه في قسوله تصالى: ﴿ وَلا يَأْتُونَ . . ﴾ هو بمعنى والفاء فقد ذكر علماء اللّغة العربية أنَّ والواوه تأتي أحياناً بمعنى والفاءه فالمعنى على هذا أنَّ المانح هو تُصَرَّم الذي ترتب عليه في سلوكهم أَقُهُم لا يأتُون المعلاة إلاّ في حال أنَّهم تُسَالَى، ولا يُتَقِعُنُ طوعاً أو كُرهاً إلاّ في حال أنَّهم كارهُرنَ أن يُتُهقوا، غَيْرُ واغين في البدلُّل، وقد جاء هذا البيان لإعلام المؤمنين بأنْ يَسْتَقِلُوا يظواهر السُلوكِ وأمارات هذه الظواهر على ما في الضمائر.

سبق أن كشف الله من صفات المنافقين أثّهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصلاة قاموا كُسَالَى يُراّهُون الناس، وذلك في الاية (١٤٦) من سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) وسبق شرح هذه الآية في النص (١٦) من هذه السدراسة. والسبب في تكاسلهم وكراميتهم أنهم غير مؤمنين بجذوى ما يُؤدّون، ومن المعلوم في طبائع الناس أنَّ من يعمل عملاً ما وهو غير مؤمن بجدواه لفسه، فإنّه لا يؤدّيه إلا كنارها، وإذا كان بحناج إلى بلل طاقةً جسَدِيّة فإنّه لا ببذلُ هذه الطاقة إلاّ بثاقل وكُسَل<sub>م</sub> وتُثُور، لا بنشاطٍ وهسّة وفائدة إعادة ظاهرة تكاسلهم في أداء الصّلاة ما في النصين من تكامل، مع لفت أنظار المؤمنين هنا إلى أنَّ هذه الظاهرة هي إحدى الإسارات المهمَّة الـدالَّة على نضاق المنافقين.

فالآية التي في سورة (النساء) توجّه لملاحظة تكاسلهم حين القيام إلى الصلاة ضمن جماعة المصلين من المؤمنين.

والآية التي في سووة (التوبة) توجّه لمسلاحظة نكاسلهم حين إتيانهم من بينونهم أو مواقع وجودهم إلى أداء الصلاة مع المصلّين، وأنهم لا يأتونها إلا تُسالى.

فالربط بين الملاحظتين يقرِّي دلالة الأمارة على نفاقهم مع دلالة الحصر في آية (التوبة).

والآية التي في سورة (النساء) تكشف أنهم يراءون الناس بصلاتهم، ولا يؤدّونهــا إيماناً بجدواها وابتغاء مرضاة الله منها.

والآية التي في سسورة (الشوية) تكشف أنّهم يؤثون الاعمسال الإمسلامية وهُمُّ كارهون الادائها، وذلك عن طريق دلالة قباس أدائهم للصلاة التي لا يأتونها إلاَّ كُسَالَىٰ على الإنفاق الذي لا يفعلونه إلاّ وهم كارهون فعله .

فتكاملت الدلالات في النَّصْين.

\* \* \*

فول الله عز وجل خطابا لرسوله فكل مؤمن بالسلوب الخطاب الإفرادي:
 ﴿فَارَتُشْجِبَكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمُمْمْ إِشَّارُهِيدُ اللهُ لِيُعْذِبُهُم يَهَا فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيًا
 وَرَّهَى أَنْفُمُهُمْ وَهُمَّ كَفِرُونَ ﴿إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

A -5 ( 5)(

# ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ ﴾ :

الإعجاب بالشيء استحسانه، وقـد يصاحب هـذا الاستحسانُ الشُعـورُ بأنّـه أمْرُ مفاجىءُ جاء على خلاف التوقُع بالنسبةِ إلى سابق التصوّر.

لذلك فقد يولَّد عند الجاحد إنكاراً، وقد يولُّد شكـوكاً حـول حقيقته، وقـد يولُّد

نساؤلات حول سبب وجوده، وقد يولّد إعظاماً وإكباراً عند المندهش به، وقمد يقتصر الإعجاب على الاستغراب دون الاستحسان.

يقــال لغة: عجبَ من الشيء يعجَبُ عَجَباً، وعُجباً، وعُجباً، وعُجباً، وعُجباً، الأثرُّ، إذا حَمَلُة على الْغَجَبِ منه، وكذا إذا غجب منه وسُرٌ به، وأَعْجِبَ بـالأَثْرِ، لي: عَجِب منهُ واستحــنه.

﴿وَرَزُّهُنَّ أَنْفُسُهُمْ ﴾:

أي: وتزول أنفسهم وتضمحلُ بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بشدَّة وصُعُوبة.

أصل الزهوق السبق والتقدم، وزهوق الباطل يكون بسبوعة زوالــه واضمحلالــه، وزهوق النّفس يكون بأن تسبق إلى أن تذوق الموت وغصّته قبل أن تحقّق مراداتهــا من تُنباهـا.

والخطاب في الآية موجّه بالسلوب الخطاب الإفرادي للرّسول فلكلّ مؤمِّنٍ قد يتعرّض للإعجاب بـالسوال وأولاد المنافقين، والمقصودُ إقناع المؤمنين، وخُّروطِّب الرسولُ باعتباره أولُهُمْ وقائدهم، مع أنه صلوات الله عليه وسلاماته لا يتعرّض لمثل هذا الإعجاب، فهو عالم بحكمة الله في تصاريفه في كونه، وعطائه ومنعه لعباده.

لكن المؤمن الذي لم يُدُرِكُ بَصُدُ حكمة الله في مقاديره، قد يتعجّبُ إذا رأى العنافقين قد وسُع الله عليهم في الرزق، فكثّرَ أموالهم، ومَنْتَعَهُمُ أولاداً يحمونهم ويشتّون أزرهم في الحياة الدنيا .

وإجبابةً على التساؤلات التي قد يـطرحهـا المؤمن في نفسـه عن الحكمـة من إمداد الله بعض المنافقين بالأموال الكثيرة وبالأولاد المذين يكونـون لهم قوّةً في الحيـاة الدنيا، ولئلاً يتحبّب تُعجُبُ المعترض على حكمة الله، قال الله له:

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُ وَلَا أَوْلَندُهُمْ ﴾ :

أي: إذا نـــظرت إلى بعض العنــافقين فــــوجــدتهم يتقلّبـــون في أمــوال كئيـــرة، ومَــُوطين بأولادٍ متعدّدين، فَلا تُعْجِبْكَ أَمُوالَهم ولا أَوْلاَدُهم. وهنا يتساءل هذا المؤمن: أليسَ إمدادهم بالأموال والأولاد إكراماً لهم في الحياة الدّنيا، وتقوية لهم ضدّ المؤمنين؟!

وأجاب الله عزَّ وجلَّ على هذا التساؤل بقوله:

﴿إِنَّمَارُيدُ اللَّهُ إِيعَادَ بَهُم يَهَا فِي ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنَّيَا وَتَرْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ٢٠٠

أي: مَا يُريدُ الله إكرافَهُمْ وَلاَ تَقْويتُهُم بِهَا في الحياة الدنيا، إنَّما يُريدُ مُرَافَاتٍ اَخْرَى، منها ابتلاؤهم وابتلاءُ المؤمنين بهم، ومنها استدراجُهُمْ وتعريفُهم بسبب أسوالهم وأولادهم لمُشْكِلاتٍ ومصاعِبَ ومتاعِبَ ومُمْرم وغَمُوم وعَوْرضَ وكوارضَ وكوارثَ، وكَدُّ في الجمع والحفظ والعراقية، دون أن يستمنوا بما يجمعون وما يملكون، ودون أن يُشعَدوا بأولادهم، إذْ يجمل الله أولادهم أعداءً لهم، يَشدُنَ موتهم ليرثوا أموالهم.

فما يريّـدُ الله من إمدادهم بـالأمـوال والأولاد إلاّ أنْ يجعلهم في محيط من المشكلات التي تُسبِّها ليُعذَّبُهُم بها.

ولا يذلُ هذا على أنْ كل من يُعدِّمُ الله بالأصوال والأولاد إنسا يُعدُّمُ بها ليَّندُّنَهُمْ بها في الحياة الدنيا، ولكن هذا الْخَصْرَ خاصَّ بذوي الأموال الكثيرة والأولاد المتعدّدين من السنافين، إذ يجعل الله أموالهم واولادهم من أسباب شفائهم والامهم ومتاعبهم في الحياة الدنيا، وهذا مُشاهد لدى بعض أصحاب الأموال الكثيرة والأولاد المتعدّدين، فما ظاهره في أعين الناس نعمة، قد يكرنُ في الواقع بتصاريف الله وتدابره نقمة، وقد يُعذّب الله غير المنافقين بعشل هذا العذاب من أهل الكفر والمعاصى.

ولمّــا التفت حكمةً امتحابهم إمدادُهُمْ بـالأموال والأولاد، بــاعتبار أنّ نفرسهم شــديدةً الحبّ لهـا والتعلّق بها، فـامتحانُهُمْ بهـا هو الــذي يكشف حقيقتهم، كــان من مقتضى هذه الحكمة ايضاً إبقاء هـذا الإمداد لهم بـالأموال والأولاد حتى مُـرَتهم، وبما أنّ امتحانهم على الوجــه الأمثل لا بـدّ أن يكشف كُفُرهم فيأنُهُمْ سيظلُونُ على كفرهم حتى تزمق أنفَّسُهُمْ وَهُمْ كافرون.

هذا ما نفهمه من عموم الآية، فكيف تستخرجه من ألفاظها؟

الجواب:

إذا نظرت أيها المؤمن إلى بعض المنافقين فوجدتهم محظوظين بكشرة من الاصوال والأولاد ﴿فَلَا تُشْجِبُكُ الْوَالَهُمُ وَلَا أَوْلَكُهُمُ وَلَا أَوْلَاكُهُمُ وَلَا أَوْلَاكُهُمُ وَلَا أَوْلاَهُمُ وَلَا أَوْلاَهُمُ وَلا أَوْلاَهُمُ وَلا أَوْلاَهُمُ وَلا أَوْلاَهُمُ وَلا أَوْلاَهُمُ وَاسعادهم بها، إنّما يُريدُ لهم الحق واسعادهم بها، إنّما يُريدُ مرادَّاتٍ أَخْرى: ﴿لِيَلِقَلْهُمُ وَالولاهِمُ وَالولاهِم وَالولاهِم وَالولاهِم وَلولاهِم وَلولاهِم وَلولاهِم وَلولاهِم وَلولاهِمُ عَند موتهم في ختام رحلة امتحانهم مفتونين بما يجبُون ويَهْوَوُنْ مَن أَمُوال وأولادٍ ﴿وَهُمْ كافرون﴾ وبعد ذلك يَلْقُونُ عَنْ أَمُوالِهُ والألاهِ والألاهِ والألاهِم والفلهِم.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ :

﴿وَعَلِقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَلَكِنَهُمْ قِمْ مُوَوَّ وَلَكِنَهُمْ قِمْ يُفَرَوُن ۞ أَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنّا أُومَغَرُونَ أَوْمَدُ عَلَا لَوْلُواْ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجَمَّمُونَ۞ ﴾ :

قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [مُدُّخَلًا] بضمَّ الميم وتشديد الدال المفتوحة.

وقرأ يعقوب [مَذْخَلًا] بفتح الميم وسُكُون الدال.

الْمُلُخُلُ: مكمانًا يُلدُخَلُ فِيه لـلاختباء، دُون المغـارة ذات الجوف الـذي يخفي الداخل فيه اختفاء كاملًا.

الْمَلْخُلُ: مكانَّ ما يُذَخُلُ الـداخل فيه للاختياء، ولو لم يُنْلُغ أَنْ يكونْ مُلْخُللًا شبيها بالمغارة، كخُفْزَةِ في الارض، أو فراغ بين صخرتين، أو جـدارين، أو اتي جوفٍ ساتر.

فبين القراءتين نكامُلُ فكري.

﴿مُغَارَبٍ ﴾:

جمع ومَغَارة، وهي الْغَارُ في الْجَبَل، جَوْفُ فارغ داخـل جبل مـا، كَبَيتِ يحتمي فيه إنسان أو حيوانُ من الوحش، كالضّبُع.

#### ﴿مُلْجَنَّا ﴾:

الْمُلْجَأُ المكان المحصَّنُ الَّذِي يُلْتَجِىءُ إليه الْخَـائفُ ليحتميَ ويتَحصَّنَ به، وهــو في العادة أخصَنُ من المغارة، كقلعة أو جصْنِ.

فشملت الآية الاحتمالاتِ الاربع ذات المستويات المختلفات، في نسبة حمايتهـا وإخفائها مَنْ يختبـيءُ بها خائفاً.

فَاحْصَنُهَا الشَّلْجَا، ثَمْ الْمُنْفَرَاتُ العظمى والصُّمْرَى الَّتِي تَكُونَ فِي الجِبال عادة، ثم يأتي دُونَ العذاراتِ الْمُنْخَلُ الذي يُشْبه العذارة لكنّه دُوفَها إخفاة وحمايَّة، ثم يـاتي دُونَه مَذْخَلُ ما يختبىء به من لا يجدُ ما هو اشْتُرْ بِئّه واخْصَن.

### ﴿ يَفْرَقُونَ ﴾ :

لي: يَجْزَعُون ويخافون خوفًا شديداً، يُقَال لغة: فَرِقَ مِنْهُ يَفْـرَقُ فَرَقـاً، إذا اشتَدُّ خُولُهُ منْه وجَرع.

### ﴿ لُوَلُّواْ إِلَيْهِ ﴾:

أيْ: لاَدْبَرُوا وابْتَعَدُوا مُلْتَجِئِينَ إليه ومختبئين فيه.

### ﴿ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴾:

أيُّ: حالة كَوْنِهِمْ يَجْمَحُونَ حين تَوَلِّيهِم إلى المكان الذي يجدونه للاختباء به.

يُقَالُ لَنَهُ: جَمَعُ الفَرْسُ يَجْمَعُ جَمْعاً وَجُمُمُوهاً، إذا خرج عن طاعة صاجيعه يُغُفِّ وانَطَلَق في غير ما يربد منه. ويقالُ: جَمَعُ الرَّجُلُ إذا ركب همواه، وأنطلق على غير هدنى، واستعضى على من يُريدُ ردَّه، ويقال: جَمَعتِ السفينة إذا خرجت عن طريقها الصالح فلم يُضْبِطُها السلاحُون، فالْجُمُوحُ هو الانطلاق بعنف ومعاندة مع ركوب الهوى.

كشفت هاتان الأيتان ثلاث صفاتٍ من صفات المنافقين:

الصفة الأولى: أنّهم لا يكتفون بادّعاء أنّهم مؤمنون مسلمون، وهم في الحقيقة كاذبون، بل هم يحلفون الأيمان بالله قائلين للمؤمنين وهم يكذّبُون: واللّه إِنّا لمِنْكُمٌ، وما هم في الحقيقة مِنْهُمْ، بل هم كافوون، قُلُوبُهُمْ مع إخوانهم في الكُفر لا مـع الذين آمنوا.

دُلُّ عَلَىٰ هَذَهِ الصَّفَةِ قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُمْ مِنكُرُّ ﴾.

واو العطف في فوريَخلِنُونَ» يحتمل أن تكون عاطفة على ما جاء في سوابق هـذه الجملة من صفات المتنافقين، ويحتمل أن تكون استثنافية، وفائدة الاستثناف التنبة على أنَّ ما يعده غير متعبل بما قبله أتصالاً مباشراً ضمن عناصر موضوعه.

نهم إذا كانوا بين المؤمنين وخافوا افتضاح حقيقتهم، وأن يُكتُنِفُ المؤمنون أقهم مُنافقون، فَيُنزِلُوا بِهِمْ غُفُونَة الرُّدَّةِ عن الإسلام، سارعوا إلى سَشْرِ أَفْسِهم بان يُحْلَفُوا باللهُ كاذبين، وذلك كلما ظهر من بعض المؤمنين عباراتُ أو إنسارات استفسار عن حقيقة صِدْق إيمانهم، وهلُ هم من أهل الإيمان أم من أهل الكُفر، ويكون هذا عادة حينما يتصرّف المنافقون تصرفاتٍ مُشِيرةً للشّكُ في أسرهم، فيقول المنافقون حيثيثً للمؤمنين: تَحْلِفُ بالله إنَّنا لَمِنْكُمْ وَلَسَنَا مع السّدين تضووا من المشسركين أو أهْمل. الكتاب، أو غيرهم.

ويُبَيِّن الله كَذِبَهُمْ بقوله:

﴿وَمَاهُم مِنكُونٍ ﴾.

الصفة الثانية: أنهم يَنْمَذُدُ خُرِقُهُمُ الشَّدِيد إلى حدَّ الجزّع من أن يُتِزَل المؤمنون بهم عقوبة الرَّقة، كلَّما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم، وارتابوا، ووجُهوا لهم عبارات الاستفسار عن هرِّيتهم الحقيقية، أو نظراتِ الارتياب، وهو الأمر الذي يجعلهم يبادون بِحَلقِ الأيمان الكافة، لَيْذُرُوا عن أنفسهم العقوبة.

دلُّ على هذه الصفة قول الله تعالى:

﴿وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ١٠٠٠

عبارة ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ مساويةً لعبارة: وَمَا هُمْ صادقون فيما يحلفون بـالله عليه، فيأتي قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْكُمْ قَـرُمْ يُفَرِّقُونَ﴾ لبيان السبب الـذي يجعلهم يحلفون بـاللهِ كافيين، اي: لَيْس غَرْضُهُم إِنَّبَاتَ أَنْهِم مع العؤمنين حَقَّا، ولكِنَّ غَرْضَهُمْ سَتَرُّ كُفْرِهم ويفَاقِهم، بسبب أَنْهم يَخَانُونَ خوفاً شديداً مُجْزِعاً من معاقبة العؤمنين لهم، إذا تأكّد. لهم تُغَرِّهم وتفاقَهُمْ.

الصفة الثالثة: أنهم لو يُجدُونَ حجينَ بكشف المؤسنون أنداراتِ كُفُرهم في الباطِن – أيُّ مُخْبَا يَخْبُون به، فوق سَنْرَ النَّهَمِهُ بـالايمان الكـافية، لاداروا ظُهـورَهُمْ وأَسْرَعُوا للاختياء به من شئة خوفهم وجَزَعهم، شُعـوراً بَنْهُمْ في داخل نفـوسهم بأنّهم يُستَحَقُونَ أَنْ يُنْزِل المؤمنون بهم أشدَ العقاب، فهم أعداء مخـادعون، وهم مخـالطون مداخلون.

وقد عبّر الله عزّ وجل عن حالة نفوسهم هذه بقوله:

﴿لَوْ يَجِيدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَفَوْتِ أَوْمُدَّغَلًا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۞﴾.

إنَّهم يفكّرون أوَلاً بأن يجدوا ملجاً يلجؤون إليه ويتحصَنُونَ فيه، وهذا في حركة نفوسهم السريعة.

فإن لم يَبْدُ لهم مُلْجأً فكَرُوا بأن يجدوا مغارات في الجبال يَخْبَيُونَ بها.

فإن لم نكن المغارات قريبة مِنْهُم فَكُرُوا بَأَنْ يَجِدُوا مُذَخَلًا يستترون به، كما جاء في قراءة جمهور القراء العشرة.

فإن لم يَجِدوا مُلْخَلًا قَريباً مِنْهُمْ اكتَشَوًا بَأَنْ يجدوا مُلْخَلًا ما يسترون أنفسهم فيه، كما جاء في قراءة يعقوبَ.

كلَّ ذلك في حركة فكريَّة نفسيَّة تمرَّ داخلهم. صوّرها القرآن أبدع تصوير، فـدلَّ على الحركة النفسيَّة السّريعة التي تعتريهم عند شدَّة خوفهم من عقاب المؤمنين لهم، وعلى تهالكهم النفسيَّ على أن يجدوا مخبأً، بدءاً من أحصن المخابى، حتَّى أهونها واضعفها.

ولــو الّهم يَجِـدُون على تــوالي أزمـانهم شيئاً من ذلـك لأدْبــروا عن العزمنين، وأسْـرَعُــوا إليــ بعُنفُ إســراغ الْجَمُــوح اللـذي يعـانــد الحقّ وسَبيــل الهــدَى، ولأشُرُّـوا المخابىء على الإيمان بـالحق، واتباع سبيـل الهدى بصــدق، مع أنّ هـذا متيسّرُ لهم بالنوبة وصدق الإيمان، وبالنخلُص من مَضلًاب النّفاق بالإرادة الصادقة الحازمة.

وهـذه الصفـات من صفـات المنـافقين يصُلُع تعميمهـا على مختلف الاحـوال، والفياس عليها.

قول الله عز وجل:

﴿ وَمِنْهُمْ مَن َلْمِيزُكَ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَصُوا وَ إِن لَمْ يَصْفُوا مِنهَا إِذَا هُمْ بَسْخُطُوت ﴿ وَلَا أَنْهُمْ رَصُوا. مَا مَانَتُهُمْ أَلَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُ اللَّهُ سَيُوْتِينِكَ اللَّهُ مِن فَضْهِ. وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى الْهَرَوْنِهُوكِ ﴾ •

قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [يَلْمِزُكَ] بكسر الميم.

وقرأ يعقوب فقط: [يُلْمُزُكَ] بضم الميم.

والقراءتان وجهان عربيان لنطق فعل وبلمزه يقال لفة: لْمَزَّوْ بْلْمِرْهُ وَيْلُمُزُّوْ لَمْزَاً إِذَا عابهُ، او أشار إليه إشارةً تدلُّ على أنه يُجِيبُّه بشيء ما، والإشارة تكون بحركـات العين أو الشفة أو نحوهما مع كلام خفيّ. ورجلٌ لمُئازٌ وَلَمَزَةً، إذا كان دائةً أن يفعل ذلك.

## ﴿ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾:

 أي: في توزيع الصدقات على مستحقيها، والمراد من الصدقات هنا ما يُجَمَع من الزكاة، بدليل الآية التي جامت بعد هذا النص التي تحصر مصاوف الصدقات في الأصناف الثمانية، وهي مصارف الزكاة.

لكنَّ (الصَّـدْقَات، قـد تُطْلَقُ على مـا يُبَذَّلُ تَـطُرُّعاً فــوق الزكـاة، ويُستَـدَلُّ عليهـا بالقرائن، كما سيأتي في الآية (٧٩) من سورة (التوبة): ففيها قوله تعالى:

﴿ اَلَٰذِيكَ بِلَمِزُوكَ ٱلْمُطَّوِّعِيكِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَفَاتِ ... ﴾. معا روى في سب النزول:

(١) قال ابن جريج، أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أبي النبيِّ ﷺ بصدقة،

فَقَسَّمُهَا هَهُمَا وَهُهَا حَتَى ذَهَبَ، قال ووراءه رجلٌ من الأنصار، فقال: ما هذا بالعدل، فنزلت هذه الآية، أي:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنَ لِيُولُكُ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُورَ ﴾ .

(٢) روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قبال: بَيْنَا النّبِيُّ ﷺ يَشْيِمُ
 وفي رواية وقسماًه، جاء عبد الله بن ذي الخُولِهبرة التّبيمي فقال: الهدل يا رسول الله.

فقال: ووَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟ ! ٤.

قال عُمَرُ بن الخطاب: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ.

قال ﷺ: دَدْعُهُ، فَإِنْ لَهُ أَصْحَاباً يُحْجَرُ أَحَدُكُم صَلاَتُهُ مَعْ صَلاِحِه، وصِيَامَهُ مَعْ صلاِحِه، وصِيَامَهُ مَعْ صلاِحِه، يَشْرُقُونَ مِن الدَّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهُمْ مِن الرَّبِيَّة، يُنْظُرُ فِي غَلَيْهِ فَلا يُوجِئُهُ فِيهِ مَيْءَ، ثُمْ يُنْظُرُ إِلَى رَصَابِهِ فَلا يُوجِئُهُ فِيهِ مَيْءً، ثُمْ يُنْظُرُ إِلَى رَصَابِهِ فَلا يُوجِئُهُ فِيهِ مَيْءً، ثُمْ يُنْظُرُ إِلَى رَصَابِهِ فَلا يُوجِئُهُ فِيهِ مَيْءً، فَدْ سَبَقَ الفَرْفُ وَاللهُ، إَنَّهُمْ رَجُلُ إِحَدَى يَدْيُهِ \_ \_ رَفِيلًا نَدْيَهُمْ رَجُلُ إِحَدَى يَدْيُهِ \_ \_ \_ وَقَالَ يَشْعُهُ تَدْرُدُرُ، يَخْرَجُونَ عَلَىٰ جِينِ مُرْفَةٍ مِنْ النَّسِيةِ لِللهِ النَّمِيةِ عَدْرُونُ عَلَىٰ جَينِ النَّسِيةِ النَّاسِ فَي النَّاسِ فَي اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُونُ اللهُمُ اللهُ الل

قىال أبو سعيىد: أَشْهَدُ سَمِعْتُ بِنَ النبِيِّ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنْ عَلِياً قَنْلُهُمْ وَأَنَّا مَعْهُ. جِيءَ بالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعَنَّهُ النبِيِّ ﷺ، قال: فَنَوْلُتُ فِيهِمْ:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ . . ﴾ .

وانظر فتح الباري ج (١٢) الحديث (٦٩٣٣) وأخرجه غير البخاري،

يَشْرَقُونَ مِنَ اللَّمِينِ: أي: يخْرُجُونَ مِنْم، يُقَالُ لَغَةً: مَرَقَ السُّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَمْوُقُ مُرُوقًا، إذا اخْتَرَفُها وخَرْجَ مِنَ الجانب الاخرِ في مُرْعَة.

الرَّميَّة: الْهَدْفُ والْغَرْضُ الَّذِي يُرْمَىٰ إليه السُّهُمُ لإصابته، صيداً كان أو غيره.

يُنْظُرُ فِي قُلْنِهِ، قُلْذًا: جمع وقُلْمَه وهي ريشةُ الطائر بعد تسويتها وإعْدَادها لَتُركَبُ في السَّهُم من جهة ذيله مع أشباهها، لحفظ توازن السهم عند انطلاقه. ثم يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ: نَصْلُ السُّهم الحديدة الحادّة التي توضعُ في رأس عُودِه.

نُمُ يُنْظُرُ إِلَىٰ رِضَافِهِ: ورِصَافَ، جَمْعُ ورَضَفَه، وهي عَصَبُهُ من الاوتار، ويقال لها وعَقَبَه تُلُونَ فَوَقَ مَذَّحَل آسُفُل نَصَل السهم في عُـودِه، وتُشَدُّ لِتَنبِتِ النَّصَل، وهذا القِسَمُ الأسفل من النَّصَل يَسَنَّىٰ وسِنْدَانَّ.

ثُمُّ يُنْظُرُ إِلَىٰ نَضِيُّهِ: نَضِيُّ السُّهُم هو ما بين رِيشِهِ ونَصْلِه.

والصرادُ من هـذا البيـان التفصيلي أنّـه لم يَعْلَق في السُّهُم من الرُّمِيَّةِ التي هي الصُّيْدُ شَيْءً، لأَنّه مَزْقَ منها بُسْرَعَةِ فائقة، أي: لم يبق فيهم من الإسلام شَيْءً.

سَبَقَ الْفَرْثُ والدَّمْ: اي: سَبَقَ السَّهُمُّ بِشُرْعَتِهِ أَن بَعْلَقَ بهِ شيءٌ من الحيوان الذي هو هدف الرَّامي، لا شيءٌ من فَرْثِهِ، ولا شيءٌ من ذبه.

مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَذَرُّدَرُ: الْبَضْعَةُ: أي: قِطْعَةُ من اللَّحم.

تَفَرُّفُورُ: أَي تَتَرَّجُوجِ وَتَضْطرب كما يَتَرَّجَّزَجُ ثُلْبُي المرأة.

وقد ظهر هؤلاء القوم في خلافة على بن أبسي طالب رضي الله عنه، وهُمُ الْفَرَمُ الذين خرجوا عليه وقاتلهم، واستأصل مُفظمهم وقتل آيَهُم، أي: العلامة التي تدلُ عليهم، وهو رجل منهم، ولمَّا بحثوا عنه في الفتلى وجدوا أنَّه على الوصف الذي جاه في كلام الرسول ﷺ، ولمَّا رأه على بن أبسي طالب كبَّر شُكُراً لِلْهِ، وسُروراً بالنَّهُم هم الذين عناهم الرسول ﷺ في حديثه عنهم.

# التدبير

في هاتين الآيتين بين الله عزّ وجلّ ظاهرةً من ظواهر النفاق، تـوجد لـ دى بعض المنافقين، وهي لمُثرِّ الرسول ﷺ والطمن فيه بالقول أو بغيره، في تصرّف لدى تـوزيعه الصدفات على المستحقّين، وأتّهابه بمجانبة العدل إذا لم يُعظهم منها، فإنّ أعطاهم من الصدفات ولو لم يكونوا من المستحقّين رضوا، وإن لم يُعطهم وهم غير مستحقين فاجّؤوا عدل الرسول، وحكمته بإعلان سخطهم، كانهم كانوا يترقيون أن يُعطِيّهُمْ منها مُتَحلِّدٌ أَشْدَاقُهُمْ للاخذ من السَّدفات دون استحفاق، وحين يرى الرسول بحكمته أنهم

أغنيـاء ليس لهم حنَّ في الصدقـات، إذْ هي تصرف في مصـارف الزكـاة، تُنطَلِقُ منهم عباراتُ أو إشارات السُخط واللَّمْز طغنًا في الرسول بصورة مُفاحِثةٍ غَيْرٍ مُزْتَفَةٍ.

إِنَّ تَسَخَّطُهُم يَاتِي مُضَاجِنًا للرسول ولحاضري مجلس توزيعه الصَّدقات، لأنه لا داعي له مطلقاً، فهو أمَّرُ مستغرب جدًاً، باعتبار أنهم غَيُّرُ مستحقين، أمَّا من جهَيْهم فإنَّهم لا يملكون إلا أنَّ تنفجر فيهم قَيْلَةُ النَّسَخُط، لأنَهم كافرون باطناً، ومشحونون بالطّعم، ومُتَوْقِرِن أنَّ يكون لهم من الصدقات نصيب، ويُضَاجُوُون بخيَّة الأسل حين لا يعطيهم الرسول، فينفجر فيهم السخط مما تجمَّم بدائعلهم من غضب.

فقال الله تعالى خطاباً لرسوله محمد ﷺ:

﴿ وَمِنْهُمُ مَن يَلِمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُسْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمُّ مُسْخَطُورَ ﴾ .

أي: ومن المنافقين من يُلْمِزُك يا مُحمَّدُ في تـوزيع الصَّـدقاتِ على مستحقيها، طاعناً لـك بأنّـك لاَ تَقْسِمُ بالعـدل، وحالُ هـذا الصَّفْفِ من الناس أنَّهم إن أُعْـطُوا مِنْ الصَّدَقاتِ ولو لم يكونوا من أهل الاستحقاق رَضُوا فلم يلمزوا، وإنَّ لم يُعْطُوا مُنها وهم غير مستحقين فاخِرُوا بالتسخُط والنامَر، واللَّمْر طَعْناً وَعِيْاً.

وارْشَدَهُمُ اللهُ إلى ما هو خيرٌ لَهُمْ. دون أن يُواجههم بالخطاب، إعراضاً غَهُمُ. وإشعاراً لهم بسوء أدبهم مع الرسول، وأنَّ لَمَزْهُمُّ له كبيرَةً من الكبائر، وهي تــدلُّ على نفاقهم وعدم صحة إيمانهم بالرسول فقال الله تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنْهَمُ رَصُوا مَا مَاتَنَهُ مُاللَّهُ وَرَسُولُمُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤَتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ. وَمُولُمُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَغِبُوكَ ۞﴾.

#### ﴿ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ زَغِبُونَ ﴾:

أي: إنّا إلى الله مُبَنِّهِلُون متضرّعون سائلون، يُقالُ لغة: رَغِبُ إليه في كذا، إذا سأله إيّاه، ورَغِبَ إليّه، إذا ابْنَهَل وتضرّغ وَطَلَبَ.

وقد جاء في الإرشاد بيان أربع وصَايا لَو اتَّبعُوها لنالوا خيراً عظيماً، وهذه الوصايا

جاءت بصيغة جُمَلِ شرطيَّةٍ مُصدَّرة بحرف الشرط ولـوء والجواب محـذوف لأنَّ الذهن يستطيع إدراكه بيسر، فاقتضت بلاغة الإيجاز حذفه.

> الوصية الأولى: دلّ عليها قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْهُ مُرَرُشُوا مَا عَالَىٰهُ مُرَالِلَهُ وَرَسُولُهُ ﴾ :

أي: ولو أتهم رضُوا ما آتاهُم اللهُ باغيناو أنَّد هو المعطى النُتَفَضَّل، وما آتاهم الرسول باعتبار أنّه القاسم المنشد لعطاء الله، ورضُوا ايضاً ما أَمْ يُؤْتِهم الله ورسولـه، وأتى غيرهم ما لم يؤنهم منه لمنا له فى تدبيره من حكّمة.

وأغنى ذكر إيتائهم عن ذكر عدم إيسائهم، لإشمارهم بنأن يُخم الله عليهم عظيمة جدًاً، فعليهم أن يُرْضُوا بها ويشكُرُوا الله عليها، لا أن يُلوموا على ما لم يُعطهم وأن يَشخُطوا، وأنْ يلعزوا الرسول.

الوصيّة الثانية: دلّ عليها قول الله تعالى:

﴿وَقَالُواْحَسَبُنَااللَّهُ ﴾:

أي: قـالوا: يَكْفِينــا اللّهُ بعطاءاتــه، فهو المعـطي، وهو الـذي بيــده الامـر كُلُه، يجري مقاديره بمقتضى مشيئته الحكيمة.

الوصيّة الثالثة: دلّ عليها قول الله تعالى:

﴿ سَكُوْقِينَا أَلَلَهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾:

أي: وقالوا: إذا سألنًا اللهُ وتوكلنا عليه فَسَيُّوْتِينا اللهُ مَن فضلِهِ مستجيباً دُعامَنا، ففضله عظيم، وخيرُه كثير، وإذا كان عَطاءُ الله عن طريق توزيع رسُولِه فَسَيُّوْتِينا رسولُـهُ من فضل الله، وسيُنْهُمه الله أن يُؤْتِينا.

الوصية الرابعة: دلُّ عليها قول الله تعالى:

﴿ إِنَّاۤ إِلَىٰ ٱللَّهِ زَغِبُونَ ۞﴾:

أي: وقىالىوا داعين رَبُّهُمْ مِنْتهاين مُنفَسَرُعِين، رَبِّنَا آتِنَا مِن فَضْلِكَ، إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُون، نسألك ونِبَهِلُ اليك ونتضرّع.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ إِنَّمَا الشَدَقَتُ اللَّهُ قَرَاءَ وَالْسَسَكِينِ وَالْمَنْحِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ لَلُوجُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْفَنْدِمِينَ وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَتَةً قِرَّكَ الْفُوالَةُ عَلِيهُ حَكِيهُ ۖ ۞﴾.

قرأ جمهور القراء العشرة [والمُؤلُّفة] بتحقيق الهمزة.

وقرأ ورش وأبو جعفر [والمُولَفَة] بإبدال الهمزة واواً في الوصل والـوقف، وحمزة كذلك في الوقف فقط.

بمناسبة الحديث عن المنافقين الذين كانوا يُلبزون الرسول ﷺ لذَى توزيعه الصُّذَات، إن لم يعطهم منها، لأنهم ليسوا من الاصناف الذين تُبَدُّلُ لهم، أبان الله عزَّ وجلَّ بِنَصِّ صريح مفصل الاصناف الذين تُدَقعُ إلَيْهِمُ الصُّدَقات، وأبان أن توزيعها يجب أن يكون محصوراً بهم، بدلالة أداة الحصر وإثماء التي بدأ الله بها الآية، فقال تعالى:

## ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ ﴾:

أي: لاَ تُبَذِّلُ الصَّدْقات إلَّا للأصناف المذكورين في الآية.

الصنف الأول: الفقراء، جمع الفقير، وهو من كمان ذا حاجة حقيقيًا لفقاته ونفقات من يعولهم، سواة أكان مُقيماً أو دون ذلك إلى ما دُون الكفاية، ولكنُّ قَـدُّ لا تكونُ هذه الحاجة ظاهرة عليه، فيحسبه الجاهل بحاله غَيْلًا، من تعقَّف، أو من نشاطه وجلادته في العمل، فيظنُّ أنَّه يُكْسِبُ ما يكفه.

وأصل الافتقار إلى الشيء الحاجةُ إليه.

الصنف الثاني: المساكين، جمع والمسكين، ومو من كان ظاهره يدلُ على أنّه ذو حاجة، بسبب تموَّضه لصدقات الناس، بعا يبدي من حال تُشعر بأنّه فقير محتاج، أو بتصريحه بأنّه ذو حاجة، وبسؤاله صدّقات الناس وزكوات أموالهم، وريّما يكون في واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله وأعماله. فالمسكنة صفةً تظهر على الإنسان، تُشْيرُ بأنّه فقير ذو حاجة، سـواءُ اكان صــادقًا بمسكنته أو كاذبًا فيها.

فالبذلُ لكلُّ من الفقير والمسكين سببه الحاجة لفقاته، وأنه لا يملك كضايته، والفرق بينهما أنَّ الفقير هو من كنان فقيراً في حقيقته، ولو كنان ظاهره قد يشعر بأنَّه غنيَّ، فيحسبه الجاهل بحالة غنيًّا. أمَّا المسكين فهو من يتظاهر بالفقر ويتعرض لاَّحَدُ صدقات الناس، أو يسألهم صواحة، وقد يكون في حقيقة أمره فقيراً، وقد يكون غير ذي حاجة.

هـذا مـا ظهـر لي من الفـرق بين الفقيـر والمسكين، من خـلال سُبرِ النصـوص واستقرائها، ومن خلال النظر في جذور كلمتي الفقر والمسكنة لغة\\.

واختلف فقهاء المداهب في الفسرق بين الفقير والمسكين إلى حــــدُ اختـــلاف التضاد، لكن سُبُرُ النصوص أكد لي صحة ما انتهيت إليه والله أعلم، وهو مــا يُعهمُ مُمّا روي عن ابن عبّــاس، فقد أخرج ابن المنذر والنحــاس عنــه أنــه قــال: الفقــراء فقــراءُ المسلمين، والمساكين الطّرافون.

الصنف الشالث: العاملون عليها، وهُمْ بَنِاةُ الزكاة، السُّساةُ المكلّفون أن يجمعنوها من ذوي الأسوال، تُبَدَّلُ لَهُمْ أجنورهم ورواتهم من المُسندقاتِ التي يجمعونها. ويُسطَّلُق على العامل الذي يُجْبِي السرّكوات ممّن تجب عليهم اسم مُصَدَّق.

وكذلك كلَّ من يعمل في دائرة جمع الزكوات ونقلها وحفظها وتسجيلها وتوزيعها على ذوي الاستحقاق.

الصنف العرابع: العرْقَصَةُ فُلُويُهِم، وهم الذين يرى إسام المسلمين، أنَّسه إذا أعطاهُمُ استمالهم لَنُصَرَة الإسلام ونَشرو وتنبيت ونُصَرَق المسلمين، فلَهُ أَنْ يُعْطِيهُمُ من الأموال العامة التي أعطاه الله حقّ التصرف فيها، ولَهُ أَنْ يُعْطِيهُمُ إيْضاً مِنْ الزّكاة التي

 <sup>(</sup>١) انظر الفاعدة السادسة عشرة من كتاب وقواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزّ وجل، للمؤلف (المثال الرابع).

يجمعها من المسلمين إذا اقتضى الأمرُ ذلك، فأمر إعطائهم ينزجع إلى تقدير أمير المؤمنين، بعد استشارة أهل المشورة في هذا الأمر.

واختلف الفقهاء: هل يُقطى من الزكاة مَنْ يُستَمال الإسلام أو لحدمة المسلمين من أهل الكُفر، فيَّأَلْفُ بِذلك فَلَهُ، أَمْ يُسْطَى فقط من الأموال العامّة كـأموال الفيء، فعنهم من يزى أنَّ للإمام أن يتألف بأموال الزكاة غَيْر المُسلمين، ومنهم من يَرى أنَّ ذلك لا يكون من أموال الزكاة، بل يكون من الأموال العامّة أو من الأموال الخاصة التي يَترع بها المترّعون.

ولكلّ من الفريقين حُجَّنُه، والأمّرُ في ذلك يَسِير، وهـو يرجع إلى تقدير إمام المسلمين وأهل مُشورته.

ومصرف العزافة قلوئهم مصرتُ يُرْجَعُ الْبُدُلُّ فِيه لقديرٍ إِمَّام المسلمين، ومراعاته المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، فإن رأى أن يبدئل في من الزكاة أو من الأموال المامة بدئل، وإن رأى أن المصلحة لا تستدعي ذلك في عهد من العهود لم يبدئل، فالمؤلفة قلويُهُمُّ ليس لهم حتَّ في الزكاة أو في الأموال العامة، حتى يطالبوا به، كَحَقُ الفقراء والمسلكين في الزكاة، ولكن من حق إمام المسلمين أن يبذل من الزكاة للمؤلفة قلويُهم إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا الفهم هو الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين توقف عن إعطاء المؤلفة قلوبُهم، يوم أن وجد الإسلام عزيزاً منصوراً.

وُفِهِمَ بعضُ الناس فعل عمر رضي الله عنه على غير وجهه، فاتّخذوا فعله هـذا ذريعة لإباحة إيقاف بعض شرائع الإسلام، بدعوى أنّ الأحكام تتبدّل بتبكّل الأزمان، مع أنّ عَمْر قد فهِمَ النّصَ وطيّقه على ما فهمه، ولم يُوقِف العملَ بالنّصَ القرآني.

الصنف الخاص: الأرقاء أي: لإمام المسلمين، ونائبه في توجيه الزكاة لمصارفها، أن يَبْلُل من الزكاة لبثن الأرقاء، عبيداً أو إماءً، ويكون ذلك بتسديد أقساط المُكانَب، وبشراء العبيد والإماء وإعتاقهم، وبمساعدة من يشتري الأرقباء ويعظهم، أو يريد أن يعتقهم وهم في ملكه، وبأن يُعتق مالكُ الرقيق ويحتسب قيمة مَنْ أغَنَق من زكاة ماله. الصنف السادس: الغارمون، أي: المدينون، تسديداً لديونهم، والذين أصابتهم جوائع تعويضاً لهم عمّـا نزل بهم، والـذين يغرصون من أموالهم لإصلاح ذات البين، فيتمُهُمُون أن يبذلوا قدراً من المال للإصلاح، ويلتزمون ذلك في ذمتهم، فيُسَـدُ عنهم من الزكاة، أوْيَسَاعَلُونْ في ذلك.

الصنف السابع: سبيل الله، فما المراد من إنفاق السهم السابع من أسهم الزكاة في سبيل الله؟

- (١) رأى معظم فقهاء المذاهب أنَّ المراد بذلُّه في المقاتلين لإعلاء كلمة الله.
- (٢) ورأى آخرون جواز صرفه في كل مصالح الإسلام والمسلمين الصامة، فهي
   تدخل في عموم عنوان وفي سبيل الله، لأنّ سبيل الله هو دينه، وكلَّ الاحكام والـوصايـا
   التى أبانها فيه لعباده.
- (٣) والرأي الثالث المعاصر المتوسط بين الرأيين السابقين، وهو ما تنطبق عليه عبارة والجهاد في سبيل الله بمعناها الواسع الذي دلّت عليه نصوص الجهاد في سبيل الله في القرآن، وقد مُسْرَقها في كتاب وبصائر للمسلم المعاصر، في الباب الرابع منه، فوجدت أن هذا الجهاد يشمل تعليم الإسلام وتربية المدعاة إلى دين الله، رصاعدتهم وتوظيفهم للقبام بواجب الدعوة إليه بالحكمة، وللقيام بالأمر بالمعروف دين الله إلى عباد الله، في مختلف بفاع الارض كالإذاعة، ويَشْمَلُ إعداد المستطاع من الفرّة لإرهاب أعداء الله، ويشمل إمداد المقاتلين في سبيل الله لإعلام دينه واللغاع عن المسلمين وطلماتهم ودولته بما يحتاجون إليه من أسلحة ومُون، ويشملُ كفالة أشرهم ورعاية هذه الأشر ما داموا غزاة في سبيل الله، فعن جَهْز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في سبيل الله مذه المجالات.

أمّا إطلاق عبارة وفي سبيل الله لتشمل كلّ إنفاقي فيما يُرضي الله من مصالح المسلمين العامّة والخاصة، دون تقييدها بمفهوم كلمة الجهاد الشاملة لما سلف بيانه، والتي لا تقصر على الفتال في سبيل الله، فهو أمّرُ مستبصّد، لأنّ البدل في سالر الأصناف الثمانية ينطبق عليه أنّه بذلٌ في سبيل الله، فلا يكون لتحديد الأصناف الثمانية في الأية كبير فائدة، ويلاغة البيان الفرآني يُستَبْغدُ مَنها مثل هذا الإجراء.

وأمّا تقييد عبارة وفي سبيل الله؛ بالمقاتلين في سبيـل الله، فلا دليـل عليـه من القرآن، ولا دليل عليه من السُنة.

بقي أن نفهم أنّ المراد هو الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع الذي دلّت عليه تُصُوص القرآن المجيد، فهو الذي أراه الأرجح والأقرب إلى التدبّر الصحيح في هـذا الموضوع، والله أعلم.

وأنّه هنا على أنّ العالم الداعية الدكتور الشيخ ويوسف القرضاوي، قد ذهب إلى هذا الرأي فيما أنهى إليه بكتابه وفقه الزكاة، بعد أن عرض آراء الفقهاء والباحثين المتقدّمين والمحدّثين، وأنّهم بما ذهب إليه.

الصَّنفُ الثامن: أبَّنُ السبيل، فما المواد من إنفاق السَّهم الثامن من أسهم الزكاة في ابن السبيل.

السبيل: هو الطريق، والمسافر الذي انقطع في الطريق فعجز عن أن يعود إلىً بلده، لأنَّ ما يحتاج إليه في سفره من زادٍ أو كساء أو مركبٍ أو مـأوىُ قد نفد يقال لـه: وابُنَّ السبيل، وهو على سبيل المجاز، أي: كأنَّه لا أَبُّ له يُؤْوِيه أو يَحْميه أو يُقْلُمه إِلَّ الطريق، والطريق العامِّ لا يفعلُ شيئاً من ذلك، فهو متعلع.

فهذا الصنف يُصْرف له من الزكاة ما يحتىاجه حتَّىٰ يَعُودَ إلى بلده، ولو كـان في بلده غنيًا، ولا يُسْتَرَدُ منه ما بُذِلَ له إذا وصل إلى بلده وماله.

وقد ذكر الفقهاء الشُّروط التي يجب تـوافرهـا في ابن السبيـل حتَّى يكـون ممَّن يستَجوُّ أن يَّبُذُل له من هذا السهم الثامن من أسهم الزكاة الثمانية.

وهـل يدخـل في هذا الصنف من يـريـد إنشـاء سفـر في طـاعـة، وهــو لا يملك ما يحتاج إليه في هذا السفر، فيُعظّى من الزكاة ليسافر؟

جمهـور الفقهاء على أنَّ الـمـواد من «ابن السبيـل» المسلم المنقـطع في سفــو». يُمُطَىٰ أو يصرف من أجله ما يحتاج إليه حتى يصل إلى بلده أو مالِه، وأمَّا من يريـد أن ينش، سفراً فلا يُعطى إلاّ أنْ يدخل في صنف آخر من الأصناف الثمانية، كان يكون داعياً إلى دين الله فيدخل في صنف وفي سبيل اللهء.

ورأى بعض الفقهاء جواز إعطاء من بريد أن ينشىء سفراً في طاعة ولو لم ينقطع يُعَدُّ في سفره، ويَتَّمُد هذا الرأي، لأنَّ من يعريد إنشاء سفر لا ينطبق عليه اسم وابن السبيل، بل هو ابن بلده وافه أعلم.

ملاحظة حول: ﴿للفقراء...﴾ و ﴿وقي الرقاب...﴾:

جاء التعبير الحاصر في الأصناف الثمانية بجانب الأربعة الأولى بعبارة:

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَهِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾.

فاستخدم حرف الجر واللام.

أما بجانب الأصناف الأربعة الأخيرة فقد جاء التعبير بعبارة:

﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنْدِمِينَ وَفِ سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ ﴾

فاستخدم حرف الجر وفي..

فما السّرّ في هذا؟

راى الزمنشري أنَّ استعمال دفي، بجانب الاربعة الأخيرة، قد كان لأنَّ هؤلاء الأصناف الأربعة الأخيرة، قد كان لأنَّ هؤلاء الأصناف الأربعة الأولى، أخذاً من دلالة لفظ دفي، على الظرفية، فالزكاة تُصَنبُ فيهم، وقد خالف في هذا من اهتم بهم القرآن في الترتب فذكرهم أوَّلًا، وهُمُ الفقراء والمساكين، وما جاء في نصوص أخرى من بيان أَتّهم المستحقون الأولون للزكاة، كفول تعالى في سورة (المعارج/ ٧٠ مصحف/ ٧٤ ول):

# ﴿ وَالَّذِيكَ فِي أَمْوَ لِمْ مَقُّ مَّعْلُومٌ ۞ لِسَآ إِلِى وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾.

ورأى ابن المنتز في تعليقه على الزمخشري، أنَّ الأربعة الأولين يملكون مَا يُدْفَع إليهم، فيأخذونه ملكاً، فكان استعمال اللام هو الـلائق بهم، وأما الأربعة الأخرون فالأصل أنْ تُصَرِّف الشَّهُمُهُمُّ من الزكاة في المصالح التي تتعلّق بهم، لاَ أَنْ تُدْفع إليهم تعليكاً، فالأرقَّه تُمْثَنَ وقابهم بالبذل لمالكيهم، والفارمون تُدْفع ديُونُهم للدَّائِين.

أقبول:

هذا فهم سليم، وعليه يكون سهم وفي سبيل الله، وسهم وابن السبيل، يمكن أن يوضعا في مؤسسات لتحقيق الأهداف منهما، وهو الأصل الذي جماعت الإشارة إليه بحرف الجرّ وفيء ولا يُشتّع من بذلهما مباشرة للأفراد المجاهدين، ولابناء السبيل المنقطعين.

وجماء تكرير حرف الجر وفيء بجانب الصنفين الأخبرين، للإشمارة إلى أنهما صنفان متشابهان، كما أنّ الخامس والسادس صنفان متشابهمان ذُكِرا مبدوأين بحرف المجر وفي ه.

أمَّا الأصناف الاربعة الأولى فَيمَلُكُونُ استحقاقاتهم، فَبَلِثُنَ بحرف الجمر واللاّم، داخلًا على الصنف الأول منها وتحطفت الأصناف الثلاثة عليه دون إعادة حـرف الجرّ، لشابه الأصناف في التعليك، والله أعلم.

قولىه تعالى:

# ﴿ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ ﴾ :

أي: قِشْمةٌ محدَّدةٌ من الله أوجبُ الله أتباعها، يقال لغة: فَرَضَ الشيءَ إذا أَوْجَبةُ
 وَالْزَمَ بِهِ، وحدَّد له خُدُوداً.

وأشل الفَرْض في اللَّفَةِ: الْقَطْمُ، والحرُّ في الشَّيء لبيان الحدَّ الذي ينتهي عنده مقدار ما، وبيداً عنده مقدار آخر، كخشية أرحديدة يُقاسُ بهما الذُراع مشلاً، يُحرُّ فيها عند نهاية الدّواع وعند بدايته حزّان، هذا الحرُّ يشالُ له في اللَّفة فرْض، ومنه الحزوز التي تُخمَّلُ على خَجْرَةِ السَّاعة الشمسية، أو في المكاييل، أو في غيرها، فهي تُسمَّى فُرُوضًا، فكلَّ تُحديد يجب اتباعَة شرعاً فهو فرْض.

وعلى هذا فالقسمة المحكدة، والنفقة التي يجب بذلها، بأشرٍ من الله عزّ وجل، هي فريضة من الله، اي: قسمة ذاتُ حُدود يجب اتباعُها. ومنه سُمّيت الفرائش، أي: القسمة التي حدّدها الله في المواريث، وعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في قسمة المواريث.

وختم الله عزَّ وجلَّ الآية بقوله:

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾:

أي: وبما أنه سبحانه عليم بكل شيء، وحكيم فيما يديّر من أمر، وفيما يُسْزَل لعباده من شرائع وأحكام وفرائض، فإنْ خَصْرَهُ للصّدفات التي هي زكاة الأموال، في الأصناف الثمانية هو الأمر الذي تقتضيه الحكمة المستندة إلى العلم الشامل المحيط بكلّ شيء.

\* \* \*

قول الله عزّ وجل:

﴿وَيَشَهُمُ اَلِّذِي يُؤَدُّونَ النِّيَّ رَيْقُولُوكَ هُوَاٰذَنَّ فَلَ أَذُنُ كَنَبِرِ لَكُمْ مُؤِينُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينِ وَرَحَمَّ لِنَّلِينَ مَاسُؤاْ مِنكُونَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّوَلَامَ عَنَاكُ الْبِيَّهُ ﴾ .

قرأ جمهور القراء العشرة [أُذُنَّ \_ أُذُنَّ] في الموضعين بضم الذال.

وقرأ نافع [أُذْنُ ــ أُذْنُ] في الموضعين بإسكان الذال.

والقراءتان وجهان عربيّان لنُطْق الكلمة.

ــــ قوا جمهور الفرّاء العشرة [وَرَحْمَةً] بالسوفع عطفاً على [أذَّنُ] من [أذَّنُ خيرٍ] أي: هو أذن خير، وهو رَحْمَةُ للذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ.

وقوا حمزة فقط [وَرَحْمَةِ] بالنجرَ عطفاً على [خير] اي: هـو اذَّنُ خَيرِ لكم، وأَذُنُ رَحْمَةِ للَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم.

وفي القراءتين تكامل فكري، فقراءة الجمهور تـدلّ على الْ النّبِيّ كُلُّهُ رَحْمَةً للّذِينَ آمُنُوا، فيما يسمع بأذّبه وفيما يتلَقُّى بسائر جوارحه، وفي قلبه ونفسه وفكره وكلّ مشاعره.

وقراءة حمزة، تدلُّ على أنَّه ﷺ أُذُنُّ رَحْمَـة للَّذين آمَنُوا، وهـذه جاءت للرَّدُّ على

اتّهام المنافقين لَهُ بألَّهُ أذَّنَّ، أي: يتأثّرُ بما يُسْمَعُ ويَنْقُلُ السَّاقِلونَ إليه من أخبار، دون بُحْثِ وتغيبِ عن الحقيقة وتَبيّنِ لها.

وقد تضمُّن هذا الرَّدُّ انَّ ما يَسْمَعُمُّ بَاذَنه من أَخمارٍ لا يَسْج عنه إلاَّ رحمةً للذين امَنُوا، أمَّا غير المؤمنين وهم أهل النفاق الذين يتهمونه بأنَّه أَذَنَّ، وَيُؤْدُونَهُ مَعَ أَنَّهُ رَسُولُ الله، فَلَهُمْ عند رَبِّهُمْ عذابُ اليم.

قولُـهُ تَعَالَـى:

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ ﴾

يُنابِعُ اللهُ عزُّ وجلَّ الحديث عن المنافقين فَيُبَيِّنَ الْ ضَرِيقاً منهم يَسْطارُلُونَ على مقام النُّيُّونَ، قَيْوُلُونَ النِّبِيُّ فِي صَفْعَ نَبُرَّتِهِ الَّتِي اصطفاه الله بها، وهي أنهُ يُبُنُّاً عن طَرِيق الزِّحْسِ، فَيَظَلَّىٰ مَا يَتَزَلُّ علهِ، ويُبْلُقُهُ كُنَا لَلْقَالُهُ لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئاً.

﴿ يُؤَذُونَ ﴾

الأذى هو ما يُزعِجُ ويؤلم الماً ليس بالشديد، كالكلام بشأنه في غيبته بما يُنْتَقِصُ من كمالاته صلوات الله عليه.

واشارت عبارةً ﴿ النّبِيّ ﴾ الدالة على وصّغِه بالنبوّة، إلى أنّ إيذاءُهُمْ لد يَعَلَى بما هو من خصائصه التي رشَخَتُهُ عِنْدُ ربّه لأن بصطّفِيّةُ بالنّبُوّة، وجاءَ نَبَانُ إيـذانهم له عامًا لَيْشَـدَلَ صُوراً كثيرة من الأننى بمارسُها العنافقـون بشأنه في غيبته، وقد يَبْلُمُهُ بعضٌ منها، وعطف الله عزّ وجلَّ على هذه الأذبات التي لم يلُّبَ في النّصَ تفصيلها صورةً تُذَكِّل في عمومها، من قبيلِ عطف الخاص على العام: فقال تعالى:

﴿وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنَّ ﴾:

اي: يؤذون النبتي اذبّاتِ تَمَشُّ خصائص نُبُوته، وسع هذه الأذبيات، أو من هذه الأذبات، أو من هذه الأذبات أنهم يُؤته، وسع هذه الأذبات أنهم يُؤته، ويسمع ما يقال له ويُصدّقه، فإذا أذبناه بكلام ما في غيبته والمنه ما تكلينا بشانه، جنّا إليه فالمُتَذَوْنَا إليه بكلام بقبله منا، لأنَّ من طبعه أنّه يَشَمَّة ما يُقالُ له فَيُصَدِّقه، إذْ هو أَذَنَّ، فلا خوف من أن نبسط فيه السنت فيما بيننا، إن من الم بعض المؤمنين به، لإضعاف إيمانهم به، وقد ورد في سبب النزول ما يلي:

(١) أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عبّاس قال:

كان نَبْلُ بِنُ الحارث (وهو من بني لُؤَان بن عمرو بن عوف يأتي رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيستمع منه، ثم ينقل حديث إلى المنافقين، وهو الذي قال: إنّما محمّد أُذَّنُ، من حدّثه بشي؛ صدّقه فأنزل الله فيه هذا النص.

وقــال ابن إسحاق: وهــو الذي قــال له رســول الله 義 فيمــا بلغني: من أحبّ أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث.

(٢) أخرج ابن أبي حاتم عن السّدّي قال: اجتمع ناسٌ من المستافقين، بشَقْم جُلَاسُ بُنُ سُرِيد بن الصاحت، ومُخَشِّ بن خَمْيَر، وودينةً بنُ ثـابت، فارادوا أن يقعوا في النبي هي، فنهي بعضهم بعضاً، وقالوا: إنّا نخـاف أن يبلغ مُحمَـداً فيقع بكم، فقال بعضهم: إنّما محمَّدُ أذن، نُخلِفُ له فيصدَقنا.

هُو أَذَنَ: أي: هو كالأذن التي تنقل ما تسمع، دون تمحيص ولا محاكمةٍ عقلية.

قال أهل اللّغة: تقول العرب لمن يسمع ما يقالُ له فيُصدّفه: أَذُنَّ، ويطلق بالإفراد هكذا على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، فيقال: رجل أذن، وامرأة أذن، وهما وهم وهُنُّ أذن.

ولا يخفى ما في قول المنافقين هذا من طعنِ في النبيُّ وإيذاءٍ له.

وقمد علّم الله كلّ مؤمن بـأسلوب التعليم الإفراديّ كيف يَـرُدُّ مقالـة المنافقين في الرسول إنّه أذّن، فقال تعالى :

﴿ ثُلُ أَذُنُ خَنْهِ لَكُمْ يُؤِمِنُ إِلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحَمَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُونَ ...﴾.

وتُذَوك من هذا التعليم أنَّ الله عزّ وجلَّ يُعَثِّم كُلُّ مؤمنِ أن يُعْلَن عند مقتضيات الأحوال أمام من يواجه من جماعة المسلمين بصفة عَاشَةٍ، مُلاحظاً مَنْ في صفوفهم من المسافقين، مضمون القضايا الَّتِي اشتمل عليها التعليم، لإيجاد رأي عامّ بها، وهي القضايا الأربع التالية: القضية الأولى: ما تضمُّنهُ قول الله عزَّ وجلَّ:

﴿ أُذُنُّ خَكْمٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ مِاللَّهِ ﴾:

اي: هو بحُسن نَلَقَيهِ باذَنِهِ مَا يُتَلَّىٰ عليه مِن الْمَرَّحَىِ المعصوم من الخطا، أَذُنُ خُسِرِ، فهو بضبط نَلَقَيهِ عن رَبّه، وضَيِّظ نَبَليضه لِمَنا تَلَقَّاهُ عَنْهُ، قند جلبَ لكُمْ خيراً عظيماً، يضْمَنُ لَكُمْ خَيْز الفاجلة وخَيْزَ الاجِلة.

فَإِذَا كُنْتُمْ مَرْوَنَه صَابِطاً لِما يَسْمَعُ، وأميناً فيما يُبَلِّقُهُ، فهـذا من كمالاته التي اصطفاه الله بها للنَّبُوهُ، فجعله نَبِيًّا، يُنبَأُ باخبار السماء رينَبِّىءُ عُنْهَا كما نَبَلُغها.

هـذه الإجابـة تنضَمُن تُبُولُ مـا أَطْلَقُوا من وصف، مــع تحويله من صفّةٍ ذَمَّ إلى صفةٍ مدح عظيم، ولكن في موضوع ما يتلقّى من الوحي عن ربّه، لا ما يتلقّاه من أمور أخرى، ومعلومُ أنّ ما ينزل به الوحي معصوم عن الخطأ وَالشّرَ والفساد، فهو خير كُلّه.

والسُّبِ في أنَّه لا يُفَكُّر بطرح أي شَكَّ حول ما ياتي به الوخيُ عَنِ اللَّه أَنَّهُ يُمُومُنُ باللَّهِ إيماناً كاملاً، لا يُخالطُهُ شَكَّ ولا تردَّد، فعن آمَن باللَّهِ الرُّبِّ الخالق العلمِ الخبير الغني لا يخفى علمه شيءٌ في السماوات والارض، المتَّصفِ بكل صفات الكمال، والمنزَّه عَنْ كل صفاتِ النَّقضان، لا يُشكِنُ إلاَّ أن يُسَلِّم تسليماً تامَّا بكلُّ ما يُوجِبه الله إليه، وكلُّ عمله تُنجاهُهُ أن يتَلَقَّهُ ويَفْهَهُهُ، لاَنَّه يؤمن بأنَّه لا يمكن إلاَّ أن يكون حقًا أوخيراً ورُشُداً وسَبَّبَ سعادةٍ ونجاحٍ وفلاحٍ .

القضيَّة الثانية: دلُّ عليها قول الله عزَّ وجل:

### ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

أي: وهو يصدّق المؤمنين في أخبارهم لأنهم مؤمنون بـالله، وبسبب إيحانهم بـه وخوفهم من عذابه لا يكذبون مفترين على أحد، إنّما يفتري الكذب الـذين لا يؤمنون، فعمنى ﴿يُؤونُ للمؤمنين﴾ يطمئن لإيمانهم فيصدّقهم.

وبينان أنّه يصدّق المؤمنين في أخيارهم يشير إلماحاً إلَّن أنّه لا يُصدَّق أخيار الفاسفين، حتَّى يَبَيِّنُها ويُنْقِبُ بَنِها، ولا يُصَدَّق أخيار المنافقين، عمدلاً بما أسر الله به في الآية (1) من سورة (الحجرات/ 24 مصحف/ ١٠٦ نزول) ففيها قوله تعالى:

#### ﴿ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ مَا مُتُوَّالِ مَا مَكُوْ فَاسِنَّ إِشَائِكُوْ أَنْ تَعْمِيدُوا فَوْمَا جِمَهَ لَوْ فُصْبِهُوا عَلَى مَافَعُلُمُ تَذِينِ ۞ ﴾ .

ففي بيان أنّ النبيّ يُؤمِن للمؤمنين إشمارٌ للمنافقين بانَّ ما تَصُورُوه من أقهم يستطيعون أن يُرضُوه بالكذب عليه في اعتدارهم له عمّا يَبَّلف عنهم، أشرّ لا ينطلي على الرسول، ولو تفاضى عنهم في الظاهر، فإذا لم يكتشف بفراسته أحوالهم، نـزل عليه بشأفهم خبر الوحي، فجلمًّه وضيرٌهُ عليهم وتغاضيه عنهم غرَّهم، فظنوا أنّ ما يقولونه في معاذيرهم الكاذبة له يصدّقه.

القضية الثالثة: دلُّ عليها قول الله عزَّ وجل:

# ﴿ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ ﴾:

أي: والرسول هو رحمةً للذين أمنوا بنُكم أيُها المعلنون إسلامهم، أو هـو أَذَٰذُ رحمةً لهم، وتظهر رحمته لهم في مجـال ما يسمع بأذنه منهم في أمور كثيرة، منها ما يلي:

إلى غير ذلك من أمور.

القضية الرابعة: دلَّ عليها قول الله عزَّ وجلَّ:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ البُّم ١٠٠ ﴾.

هذه القضيّة تنضمّن تـوجية تَحْـذيرٍ للمنـافقين من العذاب الأليم الـذي أعده الله عزّ وجلّ للذين يؤذون رُسُوله .

واحتير هنا من صفات النبئي ﷺ كونه رَسُول الله ، لـلإشارة إلى أنّ الله عـزَ وجلُ لا بَدُ أَن يُشَّصِرُ لَرَسُول الذي اصطفاء لتبليغ رسالاته للناس ، وللإشعار بأنّ إيذاء الرسول إيـذاء لله ، لأنّه مبحوث من قِبَله ، ويَحْمِلُ لَهُمْ ما أوحى الله بـه إليـه ، وكـان عليهم أن يُشْتَجِبوا له ويُعَزِّروه ويُوقَّروه ويُشْصُروه ، لا أنْ يكفروا به ويُؤْدُه.

فالمؤمن مُطالب في الردّ على المنافقين المذين يؤفون النبيّ بأن ينــذرهـم أخيراً بعذاب الله الأليم، مُمَلَلًا بأنّ النبيّ هــو رسول الله، والله لا يشرُكُ رسولَــهُ يُؤذّى دون أن يُعاقِب الذين يؤفونه بعذاب اليم.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَعْلِغُوكَ إِنَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفُ أَنْفُرْشُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ مِسْلَمُوا أَلْفُهُ مِن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ لَهُ فَارَجَهُ تَمَّ خَلِيلًا فِيهَأ ذَلِكَ ٱلْمِخْرِضُ ٱلْمُطِيمُ ۞ •

سبق في حمّة نصوص بيان أنّ المنافقين يلجؤون إلى ستر قبائعهم، وأنواع سلوكهم المدّالة على بفعاقهم، بان يحلفوا بالله أيساناً كناذبة، ليصدّقهم الرسول وليصدّقهم المؤمنون، على اعتبار أنّ الأصل في المسلم أن لا يُعْلِفُ بالله كناذباً، وما دامت البيّنة التي تُنِّت جريمتهم لم نُصل إلى مستوى إدانتهم إدانةً شرعيّة، فإنَّهم يجدون أنّ أيسانهم الكاذبة تَـدُواً عَنَّهُمُ العقوبة على يد الرسول، أو على أيدي المؤمنين.

ولمّا كان المنافقون يتّخذون وسيلة حلف الايمان الكـاذبة مـع كلّ نــوع من أنواع سلوكهم الــدال على نفاقهم، اقتضى فضــع حالهم تكــرير بيــان أنهم يحلفون الايـمــان الكافية لسُرِ نفاقهم، عند المناسبات الداعيات لذلك، مع إضافات تعليليَّة أو توجيهيَّة أو تحذيرية، ليُعطِي التكرير فائدة التأكيد مع النمهيد لإضافة البيان الجديد.

وفي مناسبة بينان إيداه بعضهم للنبئ ﷺ النّبات ترتج الرسسول وتغضب المؤمنين، الأسر الذي قد يدفع بعض المؤمنين للانتظام منهم، أبان الله عزّ وجلّ أنَّ الله غير وجلّ أنَّ الله عن كفر وعداه، الله غير أمين أن المؤمن المؤمنين أن يضملونه من كفر وعداه، يسارعون للتخلص من تُبعة ما بُدر مِنْهُم بأنَّ يحْمَدُوا ما نُقِل عنهم، ويُنْكروه إنكاراً كلّ يحْمَدُوا ما نُقِل عنهم، ويُنْكروه إنكاراً كلّ عنهم، ويُنافى بُرتاةً على الله على أنهم بُرتاةً على المؤمنين بقوله :

#### ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلْلَهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾:

أي: يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لِيُطْفِئُوا حَرَارَة الغَصْبِ الذي تَوَهَّجَ فِي قَلُوبِكُم صُـدُهُم. فَيُرْضُوكُم بِالأَيْمَانَ الكَاذَبَة، فَسَكُنَّ ثَائَرَتُكُمْ، فَلا تَنقَمُوا مَنْهم.

وقـد جاء في كثير من الأخبار أنّ الرّسول كان إذا تعرّض لأدّى من أُخـدٍ من الناس، ثار بعض أصحابه كعمر بن الخطاب غاضباً، وقال: دعني يا وسول الله أَضرِبُّ عنقـه، فيأبـى رسول الله ﷺ، ويأخـذ الرجـل بالحلم والصفح، ويـالإكـرام والعطاء أحيانًا، ورئِما صلح حال الرجل، وصار بعد ذلك من أفصلاء المسلمين.

بعد بيان هذا من سلوك المنافقين وجّه الله عزّ وجل موعـظة عامّـة، يستفيد منهـا من كان مؤمناً بالله واليوم الأخر، فقال تعالى:

#### ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاحَتُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

أي: وإن كانوا مؤمنين حقّاً غلِمُوا بأنَّ الله أحقَّ بأن يُرضُوه من محاولتهم إرضاه المؤمنين بالأيمان الكافنة ليدفعوا عن أنفسهم النقمة، وفيلمُوا بمانَّ الرسول أحق بأن يُرضُوه كفلك، وارضاء الله ورسوك يكون بالحذر الشديد من أذى الرسول المذي يعرّضون أنفسهم بسبه لعذاب أليم، من قبَل الرّبُّ العزيز العليم.

وإذا أدركوا هذه الحقيقة وآمَنُوا بها أرْضُوا الله ورسوله، باجتناب ما يسخطهما من أذى وغيره. فمعنى العبارة باختصار: وإنْ كانوا مؤمنين وجَهُوا همُهُمُ الأكبر لإرضاء الله ورسوله، فالله أخقُ بان يُرضوه، ورسوله أحقُ بان يرضوه، ليَلْزَوْوا عن أنفسهم العقاب الشديد، فهو عقابٌ لا تحمي منه الايمان الكاذبة، بل تزيد منه لأنها هي أيضاً تستوجب عقامًا،

وإذا تركنا الصناعة النحوية، ونظرنا إلى معنى الجملة، وجدنا أنَّ جـواب الشرط الذي في: ﴿إِنَّ كَانُوا مُوْمِينِينَ﴾ قـدجاء سابقاً لـه، وقد دلَّ عليه قولـه تعالى: ﴿وَاللَّهُ ورَسُولُهُ أَخْقُ أَنْ يُرْضُوهِ﴾ إي: إن كانوا مؤمنين أرضوا الله روسوك، فالله ورسولُه آحقً إن يُرْضوهما، من إرضاء العؤمنين بالأيمان الكياذبة. ويقـول النحاة البصــريـون: إنَّ جواب الشرط في مثل هذا محذوف دلُ عليه ما قبله.

أمّا إفراد الضمير في ﴿يُرْضُوهُ مع أنّ العراد يُرضوهما، فهو على تقدير: واللّهُ أخقُ أن يُرضوه، ورسولُهُ احقُّ أنْ يرضوه، والغرض الدلالة على أنْ كَلَّا منهما أخقُ بان يرضوه من محاولتهم إرضاء المؤمنين بالحلف الكافب، وعليه يكون الكــلام من قبيل عطف الجمل، فتأخذ كلَّ جملة حقها من الدلالة المستفلة.

ولبيان كون الله ورسوله أحقّ بـالإرضاء من محــاولة إرضــاء الناس قــالَ الله تعالى بشأن المنافقين:

﴿ ٱلْمَ يَسْلَمُوا أَلْثُمُ مَن يُحَادِ واللّهُ وَرَسُولَهُ فَأَكَ لَمُّ فَارَجُهَ نَّمَ خَلِكَ فِيهَا ۚ وَالك الْخِـنْرُى الْعَظِيدُ ۞﴾:

#### ﴿ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ ﴾:

المُتَخادَةُ هِيَ الصَّدِي للمقاومة والمحاربة، وذلك بملازمة أحد الفريقين حداً مقابلاً أو منافضاً أو معارضاً للحد الذي عليه الفريق الأخر، على سبيل العداء والمخالفة والمضادقة، وهي مشتقةً من الحدّ الذي يوضع على طرف الأرض لفصلها عن غيرها، ولمّا كان كلَّ فريق من المتعاديّن يتخذ لنفسه حداً مضاداً لحدً الفريق الأخر سبيت حداً مضاداً لحدً الفريق الأخر سبيت حالة التقابل العدائي بينهما أو من أحدهما مُخادَة، وتنظهر المحادة بمضراسة بعض الأعمال الكيدية.

والمحانّة كالمشاقّة، إذْ كلُّ فريقٍ من المتعاديّينِ بتُخذ لنفسه شِقّاً من الأرض مضادًا لشقّ عدوّه.

في هذه الاية يخاطب الله عزّ وجلّ المؤمنين متحدثاً عن المنافقين بما سبق أن أعلمهم به بشأن الـذين يحادّون الله ورسـولـ، وذلـك فيما أنـزلـه سـابقـاً في سـورة (المجادلة/ ٨٥ مصحف/ ١٠٥ نزول) فقد جاء فيها قوله تعالى:

﴿إِنَّالَهِينَجُّادُونَالَقَاوَرُسُولَةُكِبُواْ كَاكُبِتَ الَّذِينَ مِن قَلِهِدُّ وَقَدَّارُلُنَّا ءَلِئِيَهِيْت وَلِلْكَغِينَ عَنَاكُمُنْهِينَّ ۞﴾ .

وجاء فيها قوله تعالى:

﴿إِنَّا الَّذِينَ يَعَادُّونَ المَهُ وَرَسُولُهُۥ الْوُلَهِ لَى فِي ٱلْأَذَلِينَ۞ كَنْبَ اللَّهُ لأَغَلِينَ ٱلْأَرْشُلُ إِنَّ الْشَغَوِيُّ مَنِيدً ۞ ﴾.

وجاء فيها قوله تعالى بشأن المنافقين الذين يحادّون الله ورسوله:

﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهُ أَفِيلُ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾.

وقوله تعالى فيها:

﴿ أُوْلِيَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَدَادُونَ ۞ ﴾.

وقــد مبق تدبُّـر هذه النصــوص في النَّصين (٢٧) و (٢٨) من هذه الـــدراسة عن المنافقين.

ولمّما كان إنـزالُ هذه النصــوص فيمـا سبق إعــلاماً تعليميّاً، وكــان المـنافقــون متظاهرين بأنّهُمْ مسلمون مؤمنون، كان من العفروض أنّهم قد علموا مضمونها، فكان من المناسب أن يُمالُ بشائهم:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُوَا كَلَوْ فَارْجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيها أَ .. .

أي: فجزاو أنَّ له نار جهنم حالة كونه خالداً فيها. والضمير في ﴿ أَنَّ ﴾ ضمير الشأن الخطير العظيم، والاستفهام هنا استفهام تقريع وتقريع وإدانة، أي: قد علموا ذلك فَلْيَجْلُوا اتفسهم لتحمُّل العذاب في نار جهنّم خالدين فيها، ما لم يُتُوبُوا إلى الله. ويُؤيِّنُوا، ويُقْلِمُوا عن محادة اللهِ ورسوله، ويتخلَّصُوا من خسّة النّصاق، وذرَّكِ اللّتِيم ذي العاقبة الرخيمة.

وبعد تذكيرهم بما سبق أن غلِمُرهُ من عذاب في نار جهنم مَع الخلود فيها، لمن يحاددُ الله ورسوله، أبان الله تعالى أنَّ من يصير أمره يوم القيامة إلى هذا المذاب يكون يومئذِ في خزي عظيم، فقال تعالى مشيراً إلى العذاب المذكور باسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد:

#### ﴿ ذَالِكَ ٱلَّحِدْزَى ٱلْعَظِيدُ ۞ ﴾:

أي: ذلك العذاب في قُعْرِ جهنْمُ البعيدِ مع الخلود فيها هـــو الْجَزْيُ العظيم. أو ذلك الحكُمُ عليهم يوم الدين باستحفاق العذاب المذكور هو الْجَزْيُ العظيم.

الجَرْئي: الوقدعُ في الشرّ والعذاب، والنَّذُلُّ والْهَوان، والاَقْضَاعُ بالقبائح والسيئات والآثام المكتومة العورثة للخجل الشديد منها، والاستحياء ممَّا نزل من ذُل وَهوانِ وعذابِ محنَّ.

قول الله عزّ وجل:

﴿ يَسْدَوُ الشَّنْفِقُوكَ أَنْ تُنْزَلَّ عَلَيْهِمْ صُورَةٌ نَبْغِثُمْ بِمِنَافِي قُلُوجٍمُّ فَالِمَسْفِوْوَا إِنَّ اللَّهِ مُنْفِحَةً ثَمَّا الْحَمْدُ وَلَنَ ۞ وَلَمِن سَالَنَهُمُ لَيُقُوْكَ إِلَيْمَا صَحَافَعُوْشُ وَتَلَمَّذُ قُلْ الْمِالْفِووَالِيْهِ، وَرَسُولِهِ كُمُنْدُ تَسْتَهْ رِعُوكَ ۞ لاَمَنْلُوواً فَنَكَوْرُمُ مِنْد إِيسَنِكُولِي نَقْفُ مَنْ مَا آَيْمَ فِيكُمْ مُكْذِبُ مَاآيَةً مَا أَيْمٌ كَانُوا مُعْرِيدٍ ۞ ﴾.

#### سقىراءات:

قرأ جمهورُ القراء العشرة: [أنْ تُنزل] بالبناء للمجهول مع تشديد الزاي.
 وقرأ ابْنُ كثير وأبو عَمْر و ربعقوب: [أنْ تُنزل] بالبناء للمعلوم مع تخفيف الزاي.

وفي الفراءتين تكامل في الاداء البياني، فبإذا نُـزُلُ اللّهُ السُــورة الّتي يَحْـلُـرُ المنافقون من تَتْزِيلها، نَجَ عُنّهُ نُرُولُها الذي هو اثر الننزيل.

قرأ جمهور القراء العشرة: [عَلَيْهِمْ] بكسر هاء الضمير.

وقرأ حمزة ويعقوب: [عَلَّيْهُمْ] بضمَّ هاء الضمير.

والقراءتان وجهان عربيان لنُطْقِ الكلمة .

قرأجمهور القراء العشرة [استَهْزِعُوا \_ تَستَهْزِعُونَ] بكسر الزاي فيهما وإثبات الهمزة المضمومة.

وقراً أبو جعفر [اسُتَهْرُوا ــ تُسَتَهْرُونَ] بضمّ الـزاي فيهمــا وحـذُف الهمـزة في الوصل والوقف. وهو وجه لحمزة عند الوقف فقط.

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذا الفعل.

قرأ عاصم فقط [إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طَائِفَةً] بنون المتكلّم العظيم
 في: [تَعْفُ] و[تُعَلَّبُ] مع البناء للفاعل ونصب [طائفةً].

وقرأ جمهورُ القراء العشرة [إنْ يُعْفَ عُنْ طَائِقَةً بِنَكُمْ تُسَنَّبُ طَائِقَةً بالله مع البناء للمجهول في [يُغْفَ] وبالناء مع البناء للمجهول في [تُعَلَّبُ] ووفع [طائفةً] على أنَّ اللفظ نائب فاعل.

وفي الفراءتين تكامل في الاداء البياني وتكامَّلُ فكريٌّ، فقراءً عاصم يتحدّث الله فيها عن نفسه بنون العظمة ، وقراءة جمهور القرّاء يتحدّث الله فيها ببناء الفعلين لما لم يُسَمُّ فاعله، لتشمل القراءة في دلالتها ما يحتمـل أن يُصَدِّدُر من الـوسـول أو من المؤمنين من عفو وتعذيب للمنافقين .

\*\*\*

### المتسدبسر

 وكمان هذا في أواشل المعرحلة الصدنية، وأواشل ظهور النفــاق في العســلــين، واستمر المنافقون الذين لم يهلكوا ولم يتوبــوا من نفاقهم بـــليـمان صحيح صادق، علمى حالهم إبطاناً للكفر، وتظاهراً بالإسلام على سبيل الاستهزاء بالمؤمنين.

ولمّا صارت الآيات القرآنية تنزل مع مراحل التنزيل فاضحة صفاتهم، ومتحدّثة عن تصرّفاتهم الدّالَة على نفاقهم، ومحدِّرة لهم، ومُشْبَرة بإنزال النقمة بهم، صاروا يحذون أن تنزل على رؤوسهم مصيبة سُورة كاشفة أشخاصَهُمْ بالأوصاف المعينة، أشَدُّ من سورة (المنافقون) وأن تخاطبهم هذه السورة بصورة مباشرة، فتنبّهم بكلّ ما في قلوبهم من كُفر وكيد ومكر وعداوة للرسول والمؤمنين، وأنَّ تُحاصرهم بالأوصاف التعينية التي تُوضَح أشخاصهم، وعندتل يقعون تحت طائلة المساءلة والمحاسبة والانتفام، من قِبل الرسول والمؤمنين.

وقـــد كشف الله حــالـــة حـــذرهـم المتجــــدُد في نفــوسهـم، والمثيـــر فيهم القلَق والاضطراب وعدم الشعور بالامن، بقوله:

# ﴿ يَعَدُرُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورًةٌ نُنِيْقُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾:

أي: تواجههُمْ بالخطاب، وتُنتَّهم بعا في قلوبهم من كُفرٍ وكَلْدِ وَمُكْرِ وعَدَاوةِ للرسول والمؤمنين، وتكشف أتهم في استمرار تظاهرهم بالإسلام ما زالوا يستهزئون، فهم على حالهم منذ بدؤوا رحلتهم مع النضاق، كافرون باطناً ويعلنون إسلامهم استهزائ، ويعاملون الرسول والمؤمنين معاملة المستهزئين باللّين، والمستهزئين باشخاص الذين يتعاملون معهم من أهل الإيمان، على اعتبار أن حَلِّهُمُ الخداعية منطلةً عليهم، إذْ هُمْ سُفهاء ناقصو الذّكاء، لا يستطيمون كشف أعدائهم المخالطين لهم، والمتظاهرين لهم بالولاء.

وحين تنزل مثل هذه السورة التي يتخوّف المنافقون من نزولهـــا إلى الرســول ﷺ وفيها مواجهة للمنافقين بإنبائهم بما في قلوبهم من كفر وكيد ومكّرٍ وعداوة، فإنّهــا نَتْرِلُ يُقْمَةُ عليهم، بوساطة تبليغ الرسول ﷺ.

وقد جاء في القرآن التعبير بإنزال الكتب الرّبَانيّة إلى الناس، وإنزالها على الناس في عدّة نصوص، مُلاَخظاً في هذا الإنزال تبليغُ الرسول لهم، مثل: (١) قول الله تعالى بشأن اليهود في سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول):
 ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِيمَا أَمْزِلُ اللهُ قَالُوا فَوْمِنُ بِمَا أُمْزِلُ عَلَيْتَ ا وَيَكَفُّرُونَ

بِمَاوَرًاءَهُوَهُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًالِمَامَعَهُمْ ... ٥٠

(٢) وقول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً للمسلمين:

﴿وَاذَكُوْلَ فِمُسَالَةِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنْكِ وَالْحِكْمَةِ يَبِظُكُمْ بِلِمُوَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِي ثَنْ وَعِلِيمٌ ۞﴾.

 (۳) وقول الله عز وجل بشأن اليهود والنصارى في سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ۱۱۲ نزول):

﴿ وَلَوَانَتُهُمْ آفَاهُما الثَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَلْوِلَ إِلَيْهِمِ مِن تَرْتِيمٌ لَأَكُولُون فَوْفِهِدُ وَمِن غَنِي النَّهِلِهِ مُرْتُهُمُ أَمَّةً مُفْقَعِيدةً فَكَيْرِيرُمُهُمْ سَاءً مَايَسْمُلُونَ ﴿ ﴾

> ونُلاحظُ أنّه عُدِّي فعل الإنزال بحوف الجرِّ وعلى؛ في قوله تعالى: ﴿ يَحَدُّدُ ٱلْمُنْنَوْقُونَ ۖ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ مُسُورَةٌ لَنَيْتُهُمْ مِنمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾.

لما في إنزال مثل هذه السورة التي يحذرونها من نقمة نَازِلَةٍ عليهم بسببها.

وقــد يلاحظ في النصــوص التي عُـدُني فيهــا الإنزال بحــرف الجــرّ دعلى. مــا في النصوص المنزّلة من تكاليف ألزّم بها الرّبُّ العلميّ الأعلى .

وأكثر النصوص قند عُدّيَ فيها الإنزال بحرف الجرّ وإلى، إشنارةً إلى ما في المنزّل من خير عظيم بهديه اللهُ لعباده.

وبعد كشف هذا الحذر الذي يتجدّد في نفوس المنافقين حُمَّى عُمْقِ قلوبهم كلَّما نزلت آياتُ تكشف بعض صفاتهم دون تعيين اشخـاصهم لعـائــة العومنين، علّم الله عزّوجلّ رسوله وكلّ مؤمنٍ معه أن يقول لهم مضـمون ما جاء في قوله تعالى:

﴿ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَ اللَّهَ مُغْرِجٌ مَّا تَعْدَرُونَ ﴿ ﴾:

أي: قل لهم بأسلوب التوجيه العام لا بأسلوب الخطاب الإفرادي: استهزئوا بالله والرسول والمؤمنين بتظاهركم بـالإسلام مخـادعة وكـذباً كمـا يُخلُو لكم. فإنَّ الأَمْـرُ ان يطول بكم كثيراً، نقد أخبرنا ربًّنا بأنّه مُمْخِرِجُ من بواطنكم إلى ظواهركم ما تَخذُرُونَ أن يظهر وينكشف للرسول وللمؤمنين.

وجاء التعبير باسم الفاصل ومخرج الذي يُستَغَمَّل في الحال بحسب الأصل، للدلالة على أنَّ عمليات إخراج ما في صدورهم بالبيان القرآني، أو بالامتحانات القاسية، كالامتحان في غزوة تبوك، عمليَّكُ قد بدأت فِعلًا.

وما يحذرونه هو كَشُّفُ هُوِّيَّاتهم المشيرةِ بالتعيين إلى أشخاصهم.

وقد كشفت أحداث غزوة تبوك عدداً من أفرادهم بـالتعيين، فعنهم من كشفهم الرسول ﷺ بما نزل عليه من وحي بشأنهم، ووضعهم موضع المساءلة للإدانة، ومنهم من كشفهم بعض المسلمين وأخير الرسول بمقالاتهم.

وخاطب الله رسوله بقوله :

﴿ وَلَمِن سَالَتَهُمْ لِكُولُ ﴾ إِنَّمَا كُنَا غُوْثُ وَلَلْمَثُ قُلُ أَلِالَّهُ وَالَيْدِهِ، وَرَسُولِهِ. كُذُنُهُ وَلَسَبَرُون ۞ لاَعْدَيُونُ أَوْلَكُونُمُ مِنْ الدِينِ فَكُلُ ﴾:

أي: ولَيْنُ وَضعتهم موضع المساءلة في مجلس محاكمة عن أقسوالهم التي بقولونها فيما بينهم من أقوال تدلُّ على كفرهم واستهزائهم، وأثَّبُّ عليهم أنَّهم قىالوها باعترافهم أو بالبيَّنة، لَيُّفُرِلُّ: إنَّما كُنَّا نَخُوصُ وَلَلْتَبُّ، أي: لم نكن جادَين فيما قُلْنا، وإنَّما كان ذلك منَّا على سبل الْمُزَاح والمداعة واللّعب بالأقوال والخوض فيما لا يُرادُّ منه معناه، بقصد التربيح عن النفس، وعبارتهم فيها قصر.

وهـذا دفاعٌ اعتـذاريٌّ منهم، بأنَّهم لم يقصـدوا مضمون مـا قالـوا، وإنما كـانـوا يخوضون ويلعبون في الأقوال على سبيل المُغرَاح.

ومن وقائع هذه الظاهرة من ظواهر المنافقين السلوكية ما يلي :

جاء في السيرة عند ابن إسحاق قوله:

وقد كان رهطٌ من المنافقين، منهم وديعة بْنُ ثـابت، أخو يني عَشرُو بْن عَوْفٍ،

ومنهم رجلٌ من انسجع، حليفُ لبني سَلمة، يُقَالُ لَهُ مُخَدُّنُ بُنُ حُمِيْرُا، يُشِيرُون إلى رسول الله ﷺ وهو شُطائق إلَى تبوك، فقال بعضَهُمْ لبنض : أَنْحَسْبُونُ جِـلَادَ بَنِي الأُصْفَرِ (اي: الروم) كفتال العرب بعضهم بعضاً، واللهِ لَكَأْنًا بِكُمْ غَداً مُقَرِّئِينَ فِي الْجِئَالِ، إِرْجَافًا وَزَهْمِياً للمؤمنين.

فقال مُخَشِّنُ بْنُ حُمَيْرٍ، واللهِ لَوَهِدْتُ أَنِّي أَقَاضَىٰ عَلَىٰ أَنْ يَفْسَرَبَ كُلُّ رَجُـل<sub>،</sub> مِنَّا مِثَةَ جَلْنَةِ، وَإِنَّا نَقْلِتُ أَنْ يُتْوِلَ فِينا قَرَانَ لِمِفَالِنِكُمْ هذه.

وقال رسول الله ﷺ لعصّار بُن ياسِسرٍ: أَدَّرِكِ القومَ فَـاأَنْهُمْ قَدِ احْضَرَقُوا<sup>(٢)</sup>، فَسَلَّهُمْ عمّا قالُوا، فإنْ أَنْكُرُوا فقلُ: بلي، قَلْتُمْ كذا وكذا.

فانطلق إليهم عمّار، فقال لهم. فاتُوّا رشول اللهُ يَغْتَبُرُونَ إليه، فقال وديمةً بُنَّ ثابت، ورسول الله واقفَّ على نَاقِب، فَجَمْلَ يُقُولُ وهو آجَدُ بِنَحْقِهَا (وهو خَزَلَ يُشَدُّ على يَعْمَنِ العِبرِ غير الحزام الذي يُشَدُّ به الرَّحُولُ بها رُسُولُ الله، إِنَّمَا كُنَّا نخوض ونلعب.

♦ وروي عن عبد الله بن عمر قبال: قبال رُجُلُ في غزوة تبوك في مجلس:
 ما رأيتُ مثل قرائنا مؤلام، أرْغَبّ بلفوناً، ولا أتحذب النُمناً، ولا أَجْبَنَ عِبْدُ النَّفاء، فقبال رحسل في المجلس: كذبت، ولكنَّبك منسافق، لأخْبِسْرَنُّ رُسُسُولَ الله، فيلغ ذلسك رسول لله ﷺ.

وقد علّم الله رسوله كيف يستكمل محاكمة السنافقين على مقالاتهم واعتـذارهم بأنهم إنّما كانوا يخوضون ويلعبون، أي: يخوضون في الكلام ويلعبـون، كما يخـوض اللاّعبون في نهر أو بركة من الماء بقصد الترويع عن النفس، فقال تعالى:

﴿ قُلْ الْمِالْقُورَةُ الْمِنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُشُنُدُ قَسَمَّنِهُ وُدِثَ ۞ لَا تَصْنَفِرُولُأَ فَكَثَرَتُم إِسَنِكُمْ ... ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام ويقال: مُحْشِيَ

<sup>(</sup>٢) احترقوا: أي: هلكوا بسبب المقالة التي قالوها فيما بينهم.

اشتمل هذا التعليم على بقية عناصر مجلس محاكمتهم بعد إثبات ما فىالنوا باعترافهم أو بالبيّنة، وبعد اعتذارهم بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون.

أولاً : رفض الاعتذار وإثبات أنَّ ما كان منهم هــو من قبيل الاستهــزاء بالله وآيــاته ورسوله.

ثانياً: توبيخُهم وتقريعُهم على استهزائهم بالله وآياته ورسوله وهم يـدّعون أنهم مسلمون.

دلُّ عليهما قول الله في التعليم.

### ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُهُ تَسَّتُهْ رِهُونَ ؟! ﴾ :

أي: إنَّ الخوضُ واللَّهِبُ في القضايا الجادّة التي تتعلَّق بأسور الدين، مسواة أكمانت من العقائد، أو العبادات، أو الأخلاق، أو الجهاد في سبيل الله، أو سياسة الدولة الإسلاميَّة، أو غير ذلك، من الاستهانة والاستهزاء باللَّهِ وأيانه المنزّلات بالوصايا والاحكام، ويرسُّوله المبعوثِ لتبليغ دينه، ودعوة الناس إلى سبيله، وقيادة من آمن به، وتوجيههم لمجاهدة من أبّى وكفر حتى تكون كلمة الله هي العليا.

فمن سخر بعَمَل ما يُفْصَدُ منه تحقيقُ مطلوبٍ مـا من مطالب الـدّين في أيّ أمرٍ من أموره فهو في الحقيقة يسخَرُ ويستهزى، باقه وآياته ورسوله .

لىذلك فهـو يُقاضى على عمله الـذي يتنافى مـع مقتضى ولانه لـالإسـلام الـذي أعلنه، ولجماعة المسـلمين الذين انتمى إليهم، ويُوشِعُ ويُقَرَّعُ ويُدَانُ بُجريمته.

وعبارة:

# ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَنَاهِ ، وَرَسُولِهِ ، كَنْتُهُ نَسْتَهَ زِءُوكَ ؟ [ ﴾ :

فيها تقديم المعمول على عامله للإشعار بشناعة الاستهزاء بالله وآيــانه ورســولــه، أو للدلالة على القصر، أي: ما حلا لكم أن تستهزئوا إلاً بالله وآياته ورسولــ.

ثالثاً: إيقاف محاولتهم الـدفاع عن أنفسهم بتلفيق المعـاذير، دلَ على هـذا قول الله تعالى في التعليم:

﴿ لَاتَمْ لَذِرُواً ﴾:

لى: قــد انكشف أمركم، وظهــر جُـرْمُكم، فسلا تُنبِّــوا أنفــكم وتُنبِـــوا من يحاكمكم بأن نتحلوا الاعــذار الكاذبة، لتخلَّصوا أنفسكُمْ من جريمة المقـالات التي تدينكم بالكُفــر، بعد أن كتم أعلنتم مقـالات إسلاميــة جعلتكم بحـــب الظاهــر ضعن أهل الإسلام والإيمان.

رابعاً: إصدار الحكم عليهم بالرِّدّة، أي: بالكفر بعد الإيمان.

دلُّ على هذا قول الله تعالى في التعليم:

﴿فَذَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيكَنِكُو ۗ ﴾.

وقـد دلّ هذا على أن الاستهـزاء بالله وآيـانه ورسـوله من التصــرّفات التي تــدين .

وبعد الحكم عليهم بالكفر يكونون بين حالتين:

- إمّا أن يتوبُّوا، ويتخلّصوا من النفاق، ويَصْلُخ حالُهم ظاهراً وباطناً.
  - وإمّا أن يُصِرُوا على كفرهم ونفاقهم.

وقد أبان الله عزّ وجلّ أنّ المنافقين بعد أن نتواتر عليهم أدلة صدق الرسول، وأنّ الإسلام حتّى، ولا سيما حينما يُكثبُفُ الرسول من أمرهم بما ينزل عليه من الوحي، ما لم يَطَلِمُ عليه أحدٌ من الناس غَيْرُهُمْ، يكونُون طائفتين:

طائفة تتوب إلى الله، وتؤمن إيماناً صادقاً، فيعفو الله عنها، ما دامت على قيد
 الحياة ولم ينزل بها عقاب الله.

وتَصْدُق الطائفة بواحدٍ فأكثر.

وطائفة يُصِرُون على كفرهم ونفاقهم، فيعذَّبهم الله يـوم الدين، بسبب أنهم
 كانوا في الدنيا مجرمين.

مور عي المديد عابر مين. فقال الله عزّ وجلّ:

﴿ إِن نَمَّتُ عَنَطَآيِهَ فِينَكُمْ نُعَذِّبُ طَآيِهَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۞ :

 أن نَشفُ عن طائقة منكم تُرْجَى توبَقُهُمْ نَمَذْكِ طائقة أَخْرَى لا ترجى توبتهم لانهم مَرْدُوا على الكفر والنفاق، وتعذيبهم يكون بسبب أنهم كانوا في الدنيها مجرس،
 أي: كافرين منافقين.

وفي هذا البيان إلماح إلى أنَّ المنافقين يُستَّعَابِون بعد إدانهم بما يُبْتُ رَمَهم، فعن تاب عُفِيَ عنه، وَوُفِيح مَوْضِغ العراقية، ومن لم يُعلَّنْ توبته أُدِينَ بالسِّرَقة، وعُوقِبُ عقاب المرتدين.

وقد روي أنَّ أحد الـذين قالـوا: إنّما كنا نخوض ونلعبُّ قد تاب وتخلّص من النفاق، وهو ومُخَشَّرُ بُنُّ حُمَيِّرٍ ــ أو الشُمَّةُ مُخَشِيَّ، وقد غير الشَمَّةُ وجعل الشَمَّةُ عبد الرحمن، وسال الله أن يُقتَّل شهيداً لا يُمُكَلَّمُ بمكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له الرّر.

قال عكومة في تفسير هـله الآية، كـان رجُلُ بَـمُنْ إِنْ شـاء اللّهُ عَفا عنه يقول: اللّهُمُّ إِنِّي اسمع آيةً أَلَنا أَغَنَى بها، تقشعرُ بِنَها الْجَلُودُ، وتَجِلُ بِنَهَا الْفَلُوبُ، اللّهِمُ فاجعل وفاتي تَثَلَّا في سبيك، لا يقول احدُّ انا غَشْلُتُ، انا تَخْشُتُ، انا وَفَشَدُ.

قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وَقَدْ وُجِدْ غَيْرُهُ.

قال ابن إسحاق: وكأنَّ الذي عُنِيَ عَنَّهُ في هذه الآية مُخَضَّنُ بُنَّ خُمَيْر، فتسمَّى عبد الرحمٰن، وسأل الله تعالى أن يقَلَّهُ شهيداً لاَ يُشَلِّمُ بمكانه، فقُتلَ يومَ اليمامة، فلم يُوجِذُ له أثر.

السُجِّرُم والجريمة: التعدِّي، والـذنب الكبير. وقـد أُطلق لفظ والمجرمين، في القرآن مقابلًا للمسلمين، ووصفاً للمعذّبين في النار.

فيظهر أنَّ المراد منهم في الاصطلاح القرآني مرتكبو الآثام من مستنوى دوكة الكفر، لذلك فهم من أهل النار.

قول الله عزّ وجلّ :

﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْشُهُ وَفَابْعَضِ مَّا مُرُوكِ بِالْمُسْكِ وَيَنْهُونَ عَلَى الْمُسْفِقِينَ مُمُ

الْفُسِيقُون ۞ وَعَدَاللَّهُ الْسُنَيْفِينِ وَالْمُنَيْفِينِ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْكُفَادَ نَاوَجَهُمَّ خَلِينِ فِهَا فِي حَسَمُهُمُّ وَلَمُنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَاصُلُوهِمْ ۞ كَالَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ كَانًا اَسْتَمْتُمُ أَوْنُوا كُنُورَ الْوَلَالدَافالسَّتَسْمُوا عِلْقِهِمَ الْسَنَسَتُمْ مِنْلُومُونَ اسْتَسْتَمَ النَّبِينِ مِن قَبِلِكُمْ عِلَاقِهِمَ وَخُفْتُمْ كَالَّذِي حَاصَرُونَ ۞ . اَعْمَلُهُمْ فِي النَّبِا وَالْآفِدِ وَوَالْوَلِينِ كَمُ الْحَسِرُونَ ۞ .

إنَّ تشابُهُ الطّراهر السلوكيّة بذَلُنُّ على نشباُبُهِ الصفيات النفسيّة، وهمو الأمر الذي يجعل المتشابهين جنساً واحداً، أو نوعاً واحداً أو صفاً واحداً منميزاً من سائر أصناف النّاس، فيعضهم من جنس بعضهم الآخر، أو من نوعه أو من صفه.

هذا ما دلّ عليه قول الله تعالى يُمَيّز صنف المنافقين من سائر أصناف الناس: ﴿ اَلۡمُنَافِقُونَ وَالۡمُنَافِقَاتُ بِعَشْمُ لِمُرِبَّاضِ؟

أي: هم ذكورُهم وإنائهم صنف متميّز من سائم أصناف الناس، وإذا تركنا مصطلح علماء المنطق قُلنا: بَلْهُمُهُمْ بن جُسْنِ بَعْفِيهم الأخر، إذَّ هم متشابهون في ظواهرهم السلوكية، وفي صفاتهم النفسية، فإذا نظرت إلَّى بعض متهم فرداً أوجماعة وجَدَّتُهُ من جُسْ بعض آخر منهم، للتشابه الشديد بين أفراد المنافقين والمنافقات، والفحمير في [بعضهم] يعود على المنافقين والمنافقات جميعاً، واستُخْدِمَ ضميرُ الذكور من باب انتغلب.

والمدليل على أنهم جنْسُ مُتَميَّزُ نَشَابُهُ أفرادِهم في ظواهرهم السلوكيَّة، وفي صفاتهم النفسيَّة.

فمن ظواهرهم السلوكية ظاهرتان:

الظاهرة الأولى: أنّهم يأمُرونَ بالمنكر وينهسون عن المعروف، وقــد دلَ على هذه الظاهرة قوله تعالى:

﴿ يَأْمُرُونَ إِلَّمُنَكَ رِوَيَتُهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ ﴾:

أي: يأمرون بما نهى الدِّينُ عنه، وينْهَوْنَ عمَّا أَمَرَ الدَّين به، على نقيض مـا هو

مطلوبٌ منّهم، بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام وجماعة المسلمين، فالمؤمنـون يأمّـرونَ بالمعروف وينهُونَ عن المنكر، أمّا المنافقون فعلى النقيض من ذلك.

الْمُمَوُّرُونُ: بعد نزول الوصايا الزّبَانية والشرائع والاحكام الدينية، هو ما جماء في الدين الاَمْرُ به إلزاماً أو ترغياً، وكلَّ ما أمر به الدّين هــو خيرٌ، وكــلُّ ما هــو خيرٌ للنــاس فقد أمر به الدين إلزاماً أو ترغياً.

والمنكر: بعد نزول الوصايا الريانية والشرائع والأحكام المدينية، همو ما جماء في الدين النهي عنه ، إلزاماً أوترغياً، وكلّ ما نهى الدين عنه فهو لا خير فيه، أو ما فيه من شرَّ وَشَرًّ أكثر مَنا فيه من خير ونفع، وكلّ ما شرَّةً أوضُّرَّةً أكثر من نفع فقد نهى عنه الدين إلزاماً أو ترغيباً.

الظاهرة الثانية: أَنَّهُمْ بُخَـُرُهُ شحيحون، وقد دلُ على هذا الخُلُق من أخـلاقهم أَنَّهِم يقبضُونَ أَيَّدِيهُمْ عن الإنفاق في سبيل الله وفي وجـوه الخبر بـوجه عـام، كما قـال تعالى:

# ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾.

أصل قبض البد يدلّ على ضمّ أصابعها على بطن الكف، واستعمل قبض البد كناية عن البخل والشح، لأنّ البخيل بـالعـطاء بقبض أصـابعـ، على بـطن كفّـــ، ولا يبسّطها.

ومن صفاتهم النفسية أنّهُم نُسُوا الله ، أي: تركوا العمل بكـلُ ما جـاء عن الله
 في كتابه ، وعلى لسان رسوله .

دلُّ على هذه الصفة فول الله تعالى :

#### ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾:

أي: تركوا العمل بما أمر الله بالعمل به وأهملوه، حتى لم يَبْق لـه في ذاكرتهم وجود، فتركهم الله لأنفسهم ولم يُعْتَن بهم، ولم يمدّهم بالتوفيق والمعونة.

أصل النسيان في اللُّمة: هو التَّركُ، والتركُ ينشأ عن الاستهانة بالشيء والإهمـال له، والإنسان متى ترك شبئاً زمناً طويلًا ذهب من ذاكرته، فلم يبق له فيها وجُود، وهـذا هو النسيان المشهـور. لكنّ الله عزّ وجـلّ لا يضلّ ولا ينْسَىٰ وفق هـذا المعنى للنسيان. فبقى أنّ المراد التركُ، وفق أصل المعنى اللّغوى للنسيان.

ولا ذاعي لفهم النسيان بالنسبة إلى الله على معنى الغياب عن دائرة التذكّر الحاضر، وحمل الاستعمال على المشاكلة التي يذكرها علماء البلاغة، ما دام أصل المعنى اللّغوي صحيحاً ولا يحتاج إلى تاويل.

 ولهم صفات أخرى كثيرة في ظواهرهم السلوكية، وفي صفاتهم النفسيّة، يجمعها عنوان عامٌ هو أنهم فاسقون.

دلُّ على هذه الكليَّة الجامعةِ لكلُّ صفاتهم السلوكيـة الظاهـرة والباطنـة، قولُ الله نعالى:

# ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞﴾:

الفسق: هو العصيان، والخروج عن طريق الهدى والدين الغويم، والخروج عن طاعة الله، وهو استعمال إسلامي، وأصل الفسق في اللَّمة خروج السرطبة من قشسرتها، فالعرب تقول: إذا خرجت الرَّطَنَةُ مِنْ يُشْرِنُها: فَسُفَّ الرَّطَنَةُ، ومعلومُ أنَّه متى خرجت الرُّطَةُ من قشرتها تعرَّضت للفساد بسرعة، وكذلك الفاصق من الناس.

وجاء تعريف طرفي الإسناد في [هُمُ الفاسِقُونُ] للذّلالة على أنَّ المنافقين هم المستوفون في أنواع سلوكهم كلَّ عناصر الفسق، حتى كأنّهم هم المنفردون بـاستيعاب كمال حقيقة الفسق.

ويعمد أن ميّز الله عـرّ وجـلّ صنف المنافقين من سـاثـر أصنـاف النـاس، أبــان عقوبتهم التي وعدهم بها هم وسـاثر الكفار، فقال تعالى:

﴿ وَمَمَالَةُ ٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱلۡمُنَافِقَاتِ وَٱلۡكُفَّارَ نَارَجَهُمُ خَلِينِنَ فِيهَاۚ فِى حَسْبُهُذُ وَلَمَنَهُمُ ٱلۡشُوۡلِهُمْ عَنَاتِهُ تُقِيعٌ ۞ .

يُستعمل فعل ووَعَدَه غي الخير والشر، وكذلك فعل دأوعد، يقال وعَـدُهُ وأوعده خيراً او شرًا. فبإذا لم يُذكِّر الْمَوْصُودُ كانَ فعـل وزعدَ، في الخير، وفعل دأوعـد، في الشرّ، على رأي الأزهري. ويُحَدِّيان إلى المفعول به الشاني دون حرف فيقبال: وَصَدَّهُ كنذا وأوعـده كنذا. ويُعَدِّيان إلى المفعول به الثاني بالباء، فيقال: وعده وأوعده بكذا.

دلّت هذه الآية على أن العقوبة المفرّرة للمنافقين والعنافقات والكمافرين والكافرات تشتمل على ثلاثة أشياء:

الأول: أن يدخلوا نار جهنّم خالدين فيها يوم الدين، لا يخرجون منها.

الثاني: طردُهم من رحمة الله، وإبعادهم عن مجالات تنزّلاتها.

الثالث: أن عذابهم في نار جهنم عذابٌ مقيمٌ لا يُتحوَّلُ ولا يُفَتَّر ولا يَسْكُنُ. كما قال تعالى في سورة (الزخرف/ ٤٣ مصحف/ ٦٣ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّ خَلِلُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ ﴾.

﴿ مُبْلِسُونَ ﴾ :

أي: ساكتون، بائسون، نادمون.

﴿جَهُثُمُ ﴾:

اسم علم من أسماء دار العذاب التي أعدّها الله ليعـذّب فيها الكـافرين والعصــاة يوم الدين، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.

ويقال للقعر البعيد في اللُّغة: جهنَّم، وبثرٌ جهنَّم، أي: بعيدة القعر.

واستُعمِل هنا لفظ جهنم اسماً للمكان، لـذلك أضيف إليـه لفظ [نَار] على معنى ما في المكان من أجرام مشتعلة ولَهب.

ومعنى وعَدَهُمْ نَازَ جَهَنَّمَ: وعَدَهُمْ دُخُولَ نَارِ جَهَنَّمَ.

﴿ فِي حَسْبُهُمْ ﴾:

أي: هي تكفيهم بما فيها من عذابٍ لا يحتاج مزيداً.

﴿ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ ﴾:

أي: وطردهم من مواطن تنزّلات رحماته، وأبعدهم عنه.

### ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُنْقِيمٌ ۞ ﴾:

أي: لا يقتصر عذابهم في جهنم على عذاب يأتيهم فيها حيناً بعد حين، تنخلُله فتراتُ راحة وسكون، بل لهم فيها عذاب مقيم دائم، لا يتحوّل عنهم، ولا يفترُ ولا يسكن.

بعد هذا أبان الله عزّ وجلَ أنّ المنافقين والكفّار بعد بعثة محمّد 拳 حالُهم كحال الكافرين والمنافقين الذين كانوا من قبلهم من أهل الفرون الأولى، فقال تعالى:

﴿ كَالَيْرِكِ مِن قَبِلِكُمْ كَانُوالْسَدِّ مِنكُمْ فُؤَّةُ وَأَكْفَرُ أَمُولُو وَأَوْلَدُا فَاسْتَنْتُمُوا عِلَيْفِهِ فَاسْتَنْتُهُمْ عِنْلَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِكِ مِن قَلِكُمْ عِنْلَقِهِ مَرْخُضْمُ كَالَّذِي خَناصُواْ أَوْلَتِهِكَ حَطِفْ أَعْسَلُهُمْ فِالدُّنِّ وَالْآخِدِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ۞﴾.

### ﴿ بِخَلَقِهِدٌ ﴾ :

الْخَلَاقُ الحظُّ والنُّصيبُ من الأمور المحبوبة المرغوبة للنفوس.

#### ﴿فَأَسْتَمْتَعُوا ﴾:

الاستمتاع هو الانتضاع بالشيء مدّة طويلة من الـزمن ولكن لا بُدّ أن يـأتي على المستمنع به الفناء والزوال.

﴿ وَخُضْتُمْ كَأَلَّذِى خَسَاصُوٓاْ ﴾:

أَصْلُ الخوصِ المشيُّ في العاء وتحريكُ، وإثَّارةُ ما في أرض النهر من طين يُعَكِّر صَفَاءَ الماء، ثمَّ اسْتُعْمِل في النَّلْسِ بالأَمْرِ والنَّصَرُّفِ فيه.

ومن التوسُّع استعمالُ الْخَوْض بمعنى اللَّبسِ في الأمر للتضليل، والخـوض في الكلام اللَّبسُ فيه، بإدخال الباطل والكذب فيه ضمن الحق.

وَأَطْلِقَ الْخَوْضُ فِي مال الله بمعنى التصرّف فيه بمــا لا يـرضـــاه الله، وأُطْلِقَ الخوضُ بمعنى الطغن والكُفُر والاستهزاء بآيات الله . الّذي: موصول حرفي يؤوّل هو وما بعده بمصدر، والتقدير: وخضتم كخوضهم، هذا على مذهب الفرّاء ويونس، وهو واضح وله شواهد عربية.

وموصول اسميّ على رأي الأخرين، والتقدير: وخضتم خوصًا كالخوض الذي خاضوه.

# التدبير

كما أبان الله عزّ وجل النشابه بين أفراد المنافقين الأمر الذي يجعلهم صنفاً مميّزاً من مسائر أصناف الناس، أبان أيضاً أنّ الكافرين والمنافقين بعد يعشة محمد ﷺ يشبهون الكافرين والمنافقين السابقين من أهل القرون الأولى، في ظواهرهم السلوكية وفي أحوالهم النفسيّة، فالإنسان هو الإنسان، منى أتُخذ لنفسه مبدأً في الحياة، تشابهت تصرّفاته مع الذين أتُخذُوا مثل مبدئه، في باطنه، وفي ظاهره، فخاطب الله المنافقين والكافرين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بأسلوب الحديث عن الغائب، وهذا من الالتفات في أساليب الكلام، وهو هنا من الغيبة إلى الخطاب، فقال تعالى المجا

#### ﴿ كَاْلَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ ﴾.

أي: أنتم أيها المنافقون والكافرون المخاطبون كالكنافرين والعنـنافقين الذين من قبلكم من أهل القرون الأولى .

فالذين كانوا من قبلكم:

### ﴿كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوَلَا وَأَوْلَـٰذًا ﴾:

أي: فأنتم أشباههم في هذا مع نقص في تؤتكم عنهم وفي أموالكم واولادكم. ولم تُحم السابقين قوتُهمْ وكثيرةُ أموالهم واولادهم، من نقمة الله، فأهلُكُهُمُّ اللهُ بسبب كغرهم وفسفهم وفجورهم وعدوانهم على رسُل ربهم. ووجد الذين من قبلكم ما لديهم من قُوَّةٍ وأموال ٍ وأولادٍ فأغْتَرُوا.

﴿ فَأَسْتَمْتَعُوا عَلَيْقِهِمْ ﴾ :

أي: فاستمتُّعوا مُـدُّةً من الزُّمْنِ بنصيبهم المقـدُّر لهم من متاع الحياة الدنيا في رحلة امتحانهم فيها.

ووجدتم أنتم ما لديكم من قوَّةٍ وأموال ٍ وأولادٍ فاغْتَرَرْتُمْ.

﴿ فَأَسْتَمْتُمْ عُلَاقِكُمُّ كَمَا أَسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ عِنْكَفِهِمْ ﴾:

أي: فالسَّتَمْتَشَةُ مُدَّةً مِنَّ الرَّمْنِ ينصيبكم المقدِّر لَكُمْ من متباع الحياة المدنيا في
 رحلة استحابُكُمْ فيها، كما السَّتَمْتَع الـفين من قبلكُم، فانتم عُرْضة لان يسول بكُمْ مثل
 ما نول بهم من عذاب الله.

واستَهَنَّتُم بأَنُورِ الدِّين كما استهان الذين من قبلكُمْ، واتَّخذتُمْ دينَ الله لكم لَهُواْ وَلَهِياً.

# ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَسَاصُوۤاْ ﴾:

أي: وسلكتُم مُسلَكُ الطُّمُن والكُفُر والاستهزاء بايبات الله، وبدينه لعباده، وسرسوله العبعوث إليكم، كما فعل الذين كفروا ونـافقوا من قبلكم من أهــل الفرون الأولى بايات الله وبدي لعباده ويرسُلِهِ الذين أرسلهم إليهم.

أفتريدون أن تعرفوا كيف كـانت عاقبة الذين كَفَـرُوا ونافقـوا من قبلكم من أهل الغرون الأولى، ليكون ما جرى لهم موعظة لكُمُ؟

﴿ أُوْلَتُهِكَ حَمِلَتَ أَغَمَائُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهَكَ هُمُّ الْخَدِيرُونَ ۞﴾.

خَبِطَتْ: أي: بَطَلَتْ وذهبتْ دون أن تحقَّق لَهُمْ ما يَرْجُونَ، وكلَّ عَمَل<sub>ٍ</sub> لا يُحَقَّقُ الغاية المرجّوة منه فقد خبِط، أي: بطل، فلا يُرْجَى منه نفع.

إنَّ أعمال الكافرين والمنافقين التي عملوهـ لتحقيق غابـاتٍ غيـر الاستعتـاع

بحظوظهم المقدّرة لهم في الحياة الدنيا، ذاتُ غايتين:

الغابة الثانية: تحقيق فوائد ومنافع أخروية لهم على أعمال صالحة بعمارنها، على تغدير صحّة أنباء يوم القيامة وما فيه من دينونة، أو منافع وفوائد أخروية على أعمال يتقرّبُ بها المشركون إلى شركائهم، لتُقرّبهم إلى الله زَلْفَى، فينبيتُهم عليها يوم الدّين.

وهذه الاعمال كُلُها اعمال باطلة لا يقبلها الله عزّ وجلّ، فبلا يكون لهم منها نفع عند الله في الأخرة، لأنَّ شرط قبول الأعمال عند الله، أن تكون في طاعته، وابتغاه مرضاته، وأن لا يُشرِكُ فيها العامل مع الله احداً، وأنَّ تكونَ أشراً من أثـار الإيمـان الصحيح الصادق، بكل عناصر القاعدة الإيمانية.

وهذا من إحباط أعمالهم في الأخرة.

وبهذا التحليل نَفْهُمْ معنى قوله تعالى:

﴿ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنَّا وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

واذ قُلْ حَبِطَتُ كُلُ أعمالهم في الدنيا والاخرة، فقد استحقوا بعدل الله الخلود في عذاب جَهَيْم، فكانوا بذلك أشدُ الخاسرين، لانهم خَسِروا أنفسهم، وخَسِرُوا نجاتهم، وخَسِرُوا سعادتهم، وادخلوا أنفسهم بكسيهم في العذاب الالهم الخالد، فمن الواضح الَّيِّن أن يكونُوا هُمُ الخاسِرينَ المستجمعين لكلَّ عناصرِ الْخُسُران، فقال الله تعالى:

# ﴿ وَأُولَيْهِ كَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ۞ ﴾:

أي: أولَئِكَ البعداء عن رحمة الله، والبعداء في عُمْقِ جهنّم دار العـذاب لهُمُ الخاسرون من أهل القرون الاولى، ويُلْحقُ بهم أمثالهم من الكافـرين والمنافقين بعـد بعثة محمّد ﷺ، في إحباط الأعمال، وأنْطِباقِ وصف الخسران الأكبر، لأنَّ سنَّة الله في عباده واحدة.

\* قبل الله عزَّ وجلَّ:

﴿ ٱلْوَيَأْتِيمَ فَنَـا ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ قَوْرِ فُرْجِ وَعَـادِ وَتَمُودُ وَقَوْرِ لِيَرْهِمَ وَأَصْحَبِ مَدْقِكَ وَالْمُؤْقِدِكَتْ أَنْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَةِ فَمَاكَاللَهُ لِيظِيدُهُمْ وَلَكِن كَانُوْ ٱلشَّهُمْ يَطْلِمُونَ ۞ ﴾:

قرأ جمهور القراء العشرة [رُسُلُهُمْ] بضم السين.

وقرأ أبو عمرو فقط [رُسْلُهُمْ] بإسكان السين.

والفراءتــان وجهــان عــربيــان لنــطق الكلمــة، فــالتسكين تخفيف يُستَعْمِلُه بعض العرب.

بعد أن واجه الله عز وجُل المنافقين والمنافقات وسائر الكفّار بالخطاب في الآية السابقة بقوله: ﴿ فَكَالَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ ... ﴾ عاد إلى الكلام عنهم بأسلوب الحديث عن الغنائب، وفق الأسلوب الذي يسمّيه البلاغيون الالتفات، والغرض إثارة الأفكار والنفوس لتكون في حالة انتها، مع إشعار سائر زُنرِ الناس بأنهم معنيُّون بالخطاب، ولو لم يكونوا من الزمرة المتحدّث عنها، ففهم مختلف البيانات الدينيَّة أمرَّ مطلوبُ من الجميع، يضاف إلى ذلك أغراض أخرى تسفاد من الالتفات، كالإعراض عن العموضين، أو العديرين، واستخدام الأسلوب غير المباشر.

فقال الله تعالى:

﴿ أَلَوْ مَا يَهِمْ نَسَأَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾:

أي: ألم يَصِلْ إلى العنافقين والمنافقات وسائِر الكفّار خَبْرُ بَـارَزُ مُثير مخيف عن إهلاك الكفّار الذين كانوا من قبّلهم من أهل القرون الأولى.

جُعِلَ وُصُول الخبر بوساطة تبليغ المخبرين بمثابة إتيان الخبر بنفسه، فَعُبّر عن

وصوله بالإتيان، ولمّا كان خبر إهلاكهم أمراً عظيماً بارزاً شيراً سمّاهُ الله نَبَـاً، فالنبـا من الاخبار ماله بروز وظهور ويهتم به الناس عادةً .

ونبأ إهلاك كُفّار أهل الفرون الأولى قد كنان متداؤلًا سنتفيضاً عند أهمل الأخبار ورُواتها، باعتبار أنّ آثار إهلاكهم في بلدانهم ما زالت بناقية، وجماء أيضاً التمذكير بـه، وتفصيل ما تستدعي الحكمة تفصيلًا من أحوالهم التي كانـوا عليهـا، والتي أنّت إلى إهلاك الله لهم، فيما نزل قبل سورة (الثوية) من قرآن.

واستدعت الحكمة البيانية ذكر أسماء بعض الذين الهلكهم الله من كفار أهـل الفرون الأولى، فذكر الله سنة أقرام منهم كأنوا يعشون في الأرض التي تتحرك ضمتها قبائل العرب من عَذَن إلى الشام وإلى العراق، وقد جاء ذكرهم في الأية على طريقة بذَار بعض من كل، اكتفاء بذكر معظمهم الـذَالُ على المقصود من لفت الأنظار إلى مواطن العظة.

فقال الله تعالى:

- ﴿ فَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَنَمُودَ وَقُومِ إِنْرَهِمَ وَأَصْحَابِ مَنْيَكَ وَالْمُؤْتَفِ كَتَّ ﴾.
- (١) أمّا قوم نُوح فقد أهلكهم الله بالطوفان، كما هو مبين في القرآن وعند أهل
   الأخبار.
  - (٢) وأما عادُ قومُ هود عليه السلام فقد أهلكوا بربح صَرْصَرِ عاتية.
    - (٣) وأما ثمود قوم صالح عليه السلام فقد أهلكوا بالصيحة.
- (ع) وأمّا قومُ إسراهيم عليه السلام فقد كانوا في العراق، وقد كـان ملكهم النمرود، كان ملكاً جبّاراً ذا سلطانِ عظيم، وقد أراد إحراق إبراهيم عليه السلام بالنار، فجعلها الله على إبراهيم برداً وسلاماً، ورُوي أنّ الله أهلك جيش النمرود بالبعوض، وأنّه عذّب النمرود ببعوضة دخلت أنف، وأنّها سببت له أرجاعاً شديدة مستديمة في رأسه، والله أعلم كيف تمّ إهلاك كفار قوم إبراهيم عليه السلام.
- (٥) وأمّا أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام فقد أهلكوا بـالرجفـة، أي:
   بزلزالر ذمّر ديارهم وكان سبب إهلاكهم.

(٦) وأمّا العزتفكات فهي قرى قوم لوط عليه السلام، وقد اهلكهم الله يوضع أرضهم
 وكفنها، أي بقلبها، وجعل أعاليها أسافلها، ويقذفها بحجارة من سجّيل مسوّمة، ولأنها
 التُفَكّتُ أي أَمْقُلِت، سمّاها الله مُونَفِكات، بعمني متقلبات.

واكتفى القرآن بالإشارة الضمنيّة إلى إهلاك هؤلاء الاقوام، وبعد ذلك أرجز الله سبب إهلاكهم فقال تعالى:

﴿ أَنَنَهُمْ رُسُلُهُم مِا لَبَيِّنَنَتِ ﴾:

أي: أتَشَهُمْ مِسُلُهُمْ بِالمعجزات البينات، والأيات المنزّلات البينات، والحجج والبراهين البينات، فلم يستجيبوا وأصرّوا على عنادهم وكفرهم ومقاومة وسُــل ربّهم، فأنذرهم رُسُلُهم بعذاب الله، فلم يرتدعوا، فأهلكهم الله.

فهل كان إهلاك الله لهم ظُلْماً؟!

الجواب: هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، فقال الله تعالى:

﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠.

اللَّام في: ﴿لِيَظْلِمُهُمْ﴾ جاءت بعد كونٍ منفي، فهي على ما بقول علماء العربيّة لاَمُ الْجُحُود، ويؤتى بهذه اللّام بعد كونٍ منفي لتأكيد النفي بالبلغ تعبير.

ولكنّ فه في كونه قوانين وسُنتاً شَابَةٌ لا تبديل لها ولا تحويل فيها، ومن هـذه السنن ما يظهر في الانساء المادّيّة، فمن أدخل بَدَهُ في النار أحرق الله بـالنار بيده، ومَنْ رغى نفسه من شاهيّ على صخرة، حطمه الله وأهلكه بالصخرة التي رغى نفسه عليها، ومن هذه السنن ما يظهر في غير الاشياء السادّية، فمن أسـرف في الفواحش من الأمم سلّط الله عليهم الامـراض والأوجاع التي لم تكن في أسـلافهم، ومن كفر وفسق وفجر من الأمم سلّط الله عليهم المهلكات.

إذن، فسالمذين يساشرون الأسبساب المهلكة بمقتضى سنن الله في الأسبساب والمسببات هم الذين يظلمون أنفسهم، فقال الله تعالى:

﴿ وَلَكِينَ كَانُوٓ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾.

أَنْفُسَهُمْ: نَفْمُسول به لـ ﴿ يَسْظِلْمُونَ ﴾ قُـلَّمَ على فعله الإفادة الحصسر، أي: لم يظلمهم أحدُّ ولكن ظلمُوا أنفسهم بانفسهم.

وجاء التعبير بـ ﴿ قَائُوا﴾ لأنَّهم ساعة الهلاكِيمُ ثُمْ يكونوا مباشرين لظلم أنفسهم، ولكتّهم كا نوا قبل ذلك مباشرين الأسباب التي ظلموا بهما أنفسهم، باعتبار أنّها تؤدّي بمقتضى سنن الله لإملاكهم.

\* \* \*

قول الله عزّ وجل:

﴿وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنُتُ سِّعُمُمُ أَوْلِينَا بَسَوْمًا أَمْوِنَ عِالْمُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَوْنَ مَنِ اللّهُ كُو وَقِيمُونَ الصَّلَوْمَرُوْقُونَ الزَّكُونَ وَيُطِيمُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَتُلْهِكَ سَيَرَحُهُمُ اللّهُ إِنَّا لَلْمُعَرِيدُ وَيُحْدِيدُ ﴿ وَعَمَالُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ مَنْهُمَ اللّهُ الْأَنْهُ رَحْوَلِينَ فِهَا وَمَسَكِنَ مَلِيسَهُ فِي جَنَّتِ عَنْهُ وَمِفُونٌ فِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُ

\* قرأ جمهور القراء العشرة: [ورضُوانً] بكسر الراء.

وقرأ شعبة عن عاصم: [وَرُضُوانً] بضم الراء.

والفراءنان وجهان عربيان لنطق الكلمة.

\* \* \*

التدبير

في مقابل بيان أنّ المنافقين والعنافقات يكونُون في المجتمع البشري صنفاً متميزاً في صفاته النفسيّة، وظواهره السلوكية، وبيان ما وعد الله هذا الصنف من الناس مع سائر الكفّار من جزاء يوم الدين، وذلك في الآيات من (٧٧ ــ ٢٩).

 فالمؤمنون والمؤمنات لا يقتصرون على أنّهم صنف منيّز في صفات أفراده النفسية ، وطواهـرهم السلوكية ، فيعضهم من بعض، ويعضهم ايضاً أولياء بعض، واقتصر النص على ذكر أنّ بعضهم أولياء بعض، لأنّه يلزمُ من كون بعضهم أولياء بعض، أن يكون بعضهم من بعض، أي : وهم صنف واحد منيّز من بين سائر أصناف النامية والسلوكية، فقال الله عزّ وجل:

### ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُكُمْ أَوْلِيآ هُ بَعْضٍ ﴾ :

أي: المؤمنـون والمؤمنات يتبـادلون فيمـا بينهم الحبّ والودّ والتنـاصر والتـآخي والتعاون والتكافل، وكلّ ما يدخل تحت مفهوم الموالاة.

وجماء في غير هـذا النص بيان أنّ البهـود والنصـارى بعضهم أوليـاء بعض، وأنّ الظالمين بعضهم أولياء بعض، وأن الكافرين أولياء الشيطان.

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات بالمُرُون بالمنكر ويُنْهُون عن المعروف، لأنَّ حالة نفوسهم منكوسة، فالمؤمنون والمؤمنات بـالمُرون بالمعروف ويُنْهُ وَذَ عن المنكر، لأنَّ حالة نفوسهم سويّة، متلائمة مع الفطرة التي فطر الله الاشياء عليها، لم تفسد ولم تنتكس، فقال الله تعالى في وصفهم:

### ﴿ يَأْمُرُ وَكَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنْكُرِ ﴾.

وقيامهم بهذه الـوظيفة يحمي المجتمع الإسلاميّ من الانحـراف والفساد، ومن تُعَلُّبِ عوامل الشرّ فيه على عوامل الخير.

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات فَطَعُوا صلتهم بالله حتى نسوا الله، وقبضوا أيديهم شُخَا فَلا يؤدُّونَ زكواتِ أموالهم، فالمؤمنون والمؤمنات يجدَّدون صلتهم بالله دواماً؛ فيقيمون الصلاة ويبذلون ما يجب عليهم أن يبذلوه من أموالهم فيؤدَّون الزكاة، فقال الله تعالى في وصفهم:

### ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوٰةَ ﴾.

وفي مقابل كون المنافقين والمنبافقات فياسقين عصاةً له ورسوله، فبالمؤمنون والمؤمنيات يُطيعُون الله ورسوليه ويبذلمون جهدهم حتى يكونوا عياملين بمنا أسر الله ورسوله، ومجتنبين ما نهى الله عنه ورسوله، فقال الله تعالى في وصفهم:

### ﴿ وَيُطِيعُونَ أَلَّهُ ۚ وَرَسُولُهُۥ ﴾:

أي: ويجدَّدُون طَاعتهم لله ورسوله، مع كلُّ عمل لله فيه أو لرسوله أمُّرُ أو نهي.

وإذا غلبتهم أهواؤهم وشهواتهم فوقعوا في المعاصي فسيرحمهم الله ويغفر لهم. إذا استغفروا وأنبُعُوا السيتات الحسنات، وإشارة إلى هذا قال الله عزّ وجل:

# ﴿ أُوْلَيْكَ سَيْرَ حَمُّهُمُ اللَّهُ ﴾.

وهـذا للمؤمنين والمؤمنات مقابل معاملة العنافقين والعنافقات بالنسيان أي: بالترك والإهمال ﴿فَنَبِيَهُمُ ﴾. إن سقوط المؤمنين والمؤمنات في المعاصي يستدعي أن يُعَالِمُهُمُ الله بعزَّةٍ وقُرِّتِه الغالبة، تطبيقاً لمقتضى العدل، لكنَّ رحمة الله سبقت غضبه، فهو يُعاملهم برحمته فيغفرُ لهم ويعفُو عنهم، وقد بَيدُل اللَّهُ سيئاتهم حسنات، فقال الله تعالى:

### ﴿ إِنَّاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدٌ ۞ ﴾:

أي: فمن حكمته نعالى أن يعامل العؤمين والعؤمنات التنائيين العستغفرين بالرُّحْفَةِ، فيعفُو عنهم، أو ينفرُ لهم، ولا يعاملهم بالعزّة الَّتي من مقتضاها أن يُجازيَّهُمُّ بالعدل.

وفي مقابل وُعُدِ اللهِ المنافقين والمسافقات والكُفّاز نارَ جَهَنُمُ حالدين فيها هي حسبُهم ولمُنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيم، أبان الله عزّ وجلَّ أنّه وغذ المؤمنين والمؤمنـات وعداً يشتمل على ثواب عظيم جاء تفصيله في قوله تعالى:

﴿وَعَدَاللّهُ المُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ خَنْتِ تَمْرِى مِن غَنِهَا الأَنْهَ رُخَالِينَ فِيهَا وَمَسَالِكُ مُوالفَرُ الفَلِيدَ فِيهَا وَمَسَدَكِنَ مَلِيّهَ فَي الْفَرْدُ الفَوْلَ الْفَرَاللّهِ مُوالفَرُ الْفَلِيدُ ﴿ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْفَرَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الجنة: اسم لما يحتوي على اشجار وثمار رزروع وانهار وقصور، وكلَّ ما يُشتع النَّفُسُ والحواسُ، وأطلقت اسماً لـدار النعيم التي اعـدّهــا انه لـسكن المؤمنين يــوم الدين، وهي تشتمل على جناتٍ باعتبار أقسامها، ووصفت الجنات في القرآن غالباً بأنّها تجري من تحتها الأنهار، لأنّ الجنات لا تستوفي عناصـر كمالهـا إلاّ بالأنهـار التي نجري من تحنها.

وأضيفت جناتُ يوم الدين إلى كلمة وغَلْمَيْه إحدى عشرة مُرَّة في الفرآن، ومعنى وَجُنَات عَدَّنَ وَجُنَّات ثبات واستقرار دائم، وجنات غَلْمَنِ هي ما يكون منها وسط الجنَّات أيضاً.

يقالُ لغة: عَدَنَ بالمكانِ يَعْدِنُ وَيَعْدُنُ عَنْناً وَعُدُوناً إذااستَقَرَّ فيه وثَبَتَ، ومَرْكَثُرُ كُلُّ شيءٍ مَعْدِنُه. وتَقُول لغَةً: عَدَنْتُ الْبَلَدَ إذا تَوْطَتُهُ.

وقد أبانت مذه الآية أنَّ الله عَزُّ رجلُ قد وغَدُ المؤمنين والمؤمنات أنَّ يُلْحَلَهُمْ يوم الشَّيْن جَنَّكِ تجري من تحتها الأنهار، أي: أنساساً مُفَضَّلَةً، كُلُّ قِسْم بِهُما يُستَّمَّى جُنَّةً، ضِشْنُ الجَنَّة العظمى الجامعة لهذه الجَنَّات، وتَجَرِي تُخْتِها جَبِيماً الْأَنهَارُ المختلفة الأصناف والأوصاف.

ورَعَدُهُمْ إِيْصاً أَنْ يُسْتَخِيْمُ مَساكِنَ طَلِيَّةً هِى قُصُّورٌ عظيمة، فيها كلُّ ما يشتهي ساكنوها، وفوق ما يختطر على بالهم حتى يرْضَوا، وحتى لا يجدوا في تُصَوَّرُوم ما يُطَلِّيُون، وهذه المساكن الطينة قد جعلها الله عزّ وجلّ لهم في جنات عَـدُنْ، أي: في جناب ثبات واستقرار دائم، ولعلّها تكون في وسط جنّاتٍ من حولها كثيرة واسعة ومعتدة فوق ما يطمع الطامعون.

ووضُوانٌ من اللّٰهِ أكَثِرٌ مِنْ كلّ مَا في الجنّابُ من نعيم يُفْرِغه الله عزّ وجل عليهم بعد أن يجدوا أنهم قد نالوا ما لا يتصرّوون مزيداً عليه، فياذا أفرغ الله عليهم وضوانه وجدوا هذا الرّضوان أعظم من كلّ ما نالوا من نعيم الجنات.

روى البخاريِّ ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ:

رانُ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ الإهْسِ الجَنَّة: يَا أَهْسُ الجَنَّة، فَيُقُولُونَ: لَيْكُ رَبِّسَا وَمَعْتَكِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنِيْكِ، فِقُول: هل رَضِيَّة الْفُولُون: وَمَاكَ الْأَوْضَى وَقَدُّ الْهُلِيَّةُ مَا لَمُ تُلَفِّهُ آخَلُ مِنْ خَلِقِك، فَيُقُول: الْأَلْهِلِيَّمْ أَلْهُلُ مِنْ ذَلِكِهِ، فَقُولُون: يَا رَبُّ وَاقُ ضَيْءِ أَلْهُلُ مِنْ ذَلِكِهُ . فِيُقُول: أَجِلُ عَلِيَّمْ رَضْوَانِي، فَلاَ أَسْخَطُ عَلِيْكُمْ بَعْنَهُ أَلِيْدًا، فهـذا الرّضـوان الذي يُجلُّهُ اللّهُ عَزّ وجلّ على المؤمنين والمؤمنات في جنـاتِ النعيم يوم الدّين، هو أكْبرُ وأعظمُ مِنْ كلّ ما فيها من نعيم.

وبعد بيان هذا الجزاء العظيم الذي أعَـدُه الله عزّ وجـلّ للمؤمنين والمؤمنات يـوم الدين قال تعالى :

### ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ۞ ﴾:

أي: ذَلِكَ الجزاءُ الرَّفِيعُ النَّفِيسُ الذي ينالُهُ المؤمنون والمؤمنات يوم الـدين، هُو
 الفوز العظيم.

الفوز: يأتي بمعنى النجاة من الشر، وبمعنى الظفر، وبمعنى الرّبع، وكلّ هذه المعاني تتحقّن للمؤمنين والمؤمنات في الجنات، إذ قـد خلصـوا من عـذاب النـار، وظفروا بالجنة، ونالوا ربحاً عظيماً جليلاً.

قول الله عز وجل :

﴿يَكَأَيُّهُ النِّيُّ جَهِدِ الْحُفَّادُ وَالْمُسْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِلْسَ الْمَصِيدُ ۞﴾.

سبق في سورة (الاحزاب/ ٣٣ مصحف/ ٩٠ نزول) في أواسط العهد المدني أن أنذر الله عزّ وجل السنافتين والذين في قلوبهم مَرَضَ والعرجفين في المدينة، بأتهم إن لم ينتهدوا عن أعمالهم الكبدية ضدّ الرسول والإسلام وجماعة العسلمين، فبأنّه سيسلط رسوله عليهم، فيُشرِيه بالانتقام منهم، وعدم الإغضاء عن أعمالهم، حثى يُلجئهم ذَلِكَ إلى الخروج من المدينة، وعدم مجاورة الرسول فيها، أو يُعْرَجوا طرداً، وعندلاً ينكشف ما في قلوبهم من كفر، وما في نفوسهم من شرً، ويَسْقُط قناعُ الفاق، فيُلاحَقُونَ باللهُمْ مُرْتُدُون كافرون، فيُؤخَدون بالبيري المؤمنين ويُتَشَاوُن تَقْتِيلاً أَيْسًا وَجِدُوا، وهو ماجاء بيانه في الآبات من (٣٠ ـ ١٣) من سورة (الاحزاب).

وقد سبق تلبُّر هذه الأيات في رقم (٣) من توابع النصّ (١٣) من هذه الدراسة، وهو الأيات من (٩ – ٢٧). وفي الثلث الأخير من المرحلة المدنية انتضت الحكسة البُّنة، بالمراسل الأولى من تسليط النبيَّ ﷺ على المنافقين، إذَّ ما زالت طوائف منهم تمارس الأعمال الكيدية ضدَّ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين، فأنزل الله عزَّ وجل على رسوله في سورة (التحريم/ ٦٦ مصحف ١٠٧ نزول):

﴿يَتَأَثُمُ النِّي جَهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنْدَقِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَاْوَنَهُمْ جَهَنَدُّ وَبِشْن الْمَصِيدُ ۞.

وقـد سبق تدبُّر هـذه الآيـة في النص (٢٩) من هـذه الـدراسـة عن المنافقين، فَلَرْجَعُ إليه.

وهذه الآية نُفَسُها قد أعاد الله إنزالها في سورة (التربة/ ٩ مصحف/ ١٦٣ نزول) مع التراب انتهاء مُهِمَّة الرسول ﷺ في الحياة الذُنيا، واستمرار بعض أهـل النفاق في ممارسة أعمالهم الكيديّة ضدّ الرسول والإسلام وجماعة العسلمين.

ونتساءل عن الحكمة من إعادة تَنْزِيلها دون نغيير في أيّ لفظ من الفاظها؟ .

الذي يظهر لي \_ والله أعلم \_ ما يلي :

إنَّ الجهاد المامور به في القرآن ذو مستويات بعضها أشدَّ من بعض، وهو بالنسبة إلى جهاد الكفَّار الصرحاء يبدأ بجهاد الدعوة، فجهاد الجدال بالتي هي أحسن، فجهاد الصَّبر على أذاهم، فجهاد مضايفتهم بما يكرهون، فجهاد عدم التخاضي عن سيئاتهم بالمقاب عند القدرة على ذلك، وهكذا حتى جهاد قنالهم قنالاً عامَّاً، مع جهاد تأليف قاربهم بالمال.

أمًا المنافقون فإنَّ جهادهم يتَخذ في مراحله الأولى اسلوباً غير اسلوب الكافرين الصرحاء، وهو الأسلوب الذي اتَبعه الله معهم، والذي تعلن عليه نجره النزيل التي عالجت أمروهم ومشكلاتهم ومكايدهم ونفوسهم وأفكارهم منذ بده المرحلة المدنيَّة، ويظهر في هذا الأسلوب كشف صفاتهم دون تحديد أشخاصهم، ومعالجتهم بالبيان والإنناع والإنذار مع الإغضاء، وعدم تنفيذ العقوبات التي تقتضيها بعض أعمالهم، ما دامرا يسترون، ويتذرَّعون بالمعاذير، والأكانيب، ويشاركون في ظواهر الأعمال

الإسلامة الجماعيّة، ويحلفون الأيمان بـالله على الكذب لستر مكايدهم، وتغطية نفاقهم المحشوّ بالكفر.

ثمّ إِنَّانَ نُرولُ سورة (التحريم) في أواقل الثلث الأخير من العهد المدني، اقتضت الحكمة الرَّبَانية التوجيه لمجاهدتهم مثل مجاهدة الكفّار المجاهرين بكفرهم، فأشركهم الله مع الكفّار في توجيه النبيّ لمجاهدتهم.

ويفهم من هذا التوجيه أتباغ أسلوب التدرج في مجاهدتهم، وهو الأسلوب الذي أبانه الله عزّ وجل في كتابه حول جهاد الكافرين الصرحاء، منذ بداييات المهد المكيّ،، حتى مرحلة التوجيه لمقاتلتهم فبالأمر به، والذي كمانت الدعموة المحكيمة أوّله، وكان الفتال بُشتّة وذِرْوة سنامه(١).

ولمّا استَمَرُّ بعضُ أهـل النفاق يمارسـون أعمـالهم الكيـديّـة، واقدربت مهمـة الـرسول ﷺ تنتهي في الحيـاة الدنيـا، وكان هـذا إيّان نـزول سـورة (التوبـة) اقتضت الحكمة تكرير إنزال هذه الآية بنصّها دون تغيير في أيّ لفظ من الفاظها.

وفي تكرير هذا الإنزال إشارة إلى الَّن الوقت قد حان لاتخاذ بعض أساليب القرّة والعف ضدّ المتنافقين، تحت عنوان الجهاد المـأمور بـه بشكل عـام، لأنّه يشمـل كلَّ مــتوياته.

وهذا يؤذن بأنه إذا اقتضت الحكمة معافيتهم ولو بالقتل فرائيم بعافيون بذلك، ويبقى اختيار معاملتهم بما تقتضيه أحوالهم متروكاً للرسول 歲، فلخلفائه من بعماء، ولامراء المؤمنين ما دام للمسلمين دولة قائمة، تعمل بكتاب الله وسنة رسوله 搬.

. . .

قول الله عزّ وجل:

﴿ يَلِنُوكَ بِاللَّهِ مَا تَاقُوا وَلَقَدْ قَالُوا كِيْمَةُ ٱلكُفْرِ وَكَفَرُوا بَسْنَا سَلَيْهِ وَمَمُّوا بِمَا لَوَيْنَا لُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَا أَغْنَىٰهُمُ إِلَّهُ وَيُوسُولُهُ فِي وَلِيَّا اللَّهِ عَلَي

<sup>(</sup>١) انظر وباب الجهاده في كتاب وبصائر للمسلم المعاصر، للمؤلف.

بَــُوَلُوْا بِمُذِيِّهُمُ اللَّهُ عَدَابَا أَلِيسًا فِى الدُّنِيَا وَالْاَحِرَةُ وَمَا لَمُنْرِفِى الْأَرْضِ مِن وَلِمَوْ وَلَا صَــِـرِ ۞﴾.

في هذه الآية بيان خمس ظواهر سلوكية لبعض المننافقين هي من آيات كُفُّـرِهِمْ باطناً، وسترهم لهذا الكفر بفناع النفاق:

الظاهرة الأولى: أنَّهم يُحْلِفُون بالله كاذبين على أنهم لم يقولـوا ما نُقِـلَ عُنْهُمْ من كلام يَدِينُهُمْ بالكُفر.

الظاهرة الثانية: أنّهم قالوا كلاماً يـدلُ على أنّهم كافـرون باطنـاً، فما نُقِـلَ عَنْهُم حَقّ، وهذه شهادة من الله يُصدُّقُ بها مَنْ آخبر الرسول عنهم بما قالوا من المؤمنين.

دلُّ على هاتين الظاهرتين قول الله تعالى في الآية :

﴿ يَعْلِفُوكَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾.

عبارة ﴿كَلِمَةَ الكُفْرِ﴾ تنازع عليها عاملان هما الفعلان في: ﴿مَا قَالُوا﴾ وفي ﴿وَلَقَدْ قَالُوا﴾.

أثنا على رأي البصريين من النحاة في ﴿وَكَلِمَةُ ﴾ مفعول به لـ ﴿وَلَقَدُ فَالُوا﴾ ، ومعول: ﴿مَا تَالُوا﴾ ضعيرٌ محلوف يعود على ﴿كلمة﴾ وجاز حلفه لأنه فضلة ، وليس عُمُدَةً ﴿أي: ليس أحد رُكْني الإسنادي . وأما على رأي الكوفيين فيجملون المتنازعُ عليه معمولًا للفعل الأول على عكس رأي البصريين .

﴿كُلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾:

أي: كلاماً مُكَفِّراً يَذُلُّ علَىٰ أَنَّهُم كَافِرون.

وقد ورد في سبب نزول هائين الظاهرتين أنّه لَمَّا كُثُرَ نُـزُولُ القرآنِ في أحداث غزوة تبوك بشأن المنافقين ودقهم، قبال الْجُلاَسُ بْنُ سُوئِّدِ بْنِ الصاحت، ورديعة بُنُ شابت: لَيْنَ كان محمَّد صادقاً على إخواننا الذين هُمَّ سادتًنا وخيارُنا لَنَحْنُ شَمَّ مِن الحمير، فقال عامِرُ بُنُ فِيْسِ للْجُلاَسِ: الجَلْ، والله إِنْ مجمَّداً لَصَادِقُ مُصَدِّقًو، واللَّكَ لَشَرُّ مِنَ الْجِمَارِ، واخير عامر بن قيسِ النبيُّ ﷺ بذلك، وجاء الْجَلاصُ فَحَلْفَ بالله إِنْ عَامراً لكاذب، وحلف عامِرُ: لَقَدْ قال، وقال: اللَّهُمُّ أَنْزِلْ على نبيَّك شيشاً، فنزل قــول الله تعالى:

### ﴿ يَطِفُونَ ۚ بِاللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبِعَدَ إِسْلَيْهِمْ ﴾ .

وأخرج ابن إسحاق وابن أبهي حاتم عن كعب بن مالك قال: لمّا نزل الفرآن فيه ذكر السناففين، قال الْجُلاَسُ: واللّهِ لَيْنُ كانَ هذا الرُّجُلُ صَادِقاً لَنْحُنُ شَرَّ من الحمير، فَسَهِمَهَا عُنِيْرٌ مُنْ صَحْدٍ، فقال: وَاللّهِ لَيْنَ جَلَاسُ إِنْكَ لاَحْبُ النَّاسِ إِلَيْ، والحَسْنُهُمْ عِلْدِي اثراً، واعَرُّهُمْ عَلِيْ انْ يَنْحُلُ عليه مَيْءَ يَكُرَهُما، ولَمَّدُ قُلْتَ مَثَالَةً لِينْ ذَكْرُتُها يَشْهَدَخُكُ، ولَيْنُ سَكُتْ عَلَيْهَا لَهُلِكُنِي، ولإحداهما أشدُّ عليُّ من الأعرى، فَمَشَىٰ إلى وسول الله ﷺ فذكر لَهُ مَا قال الْجُلاَسُ. فَخَلْفَ بِاللَّهِ مَا قَالَ، ولَكِنْ كَذَبَ عَلَيْ عَمْيْرَ، فَانْزَلَ الله تعالى:

### ﴿ يَعْلِغُونَ ﴾ وَاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾.

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهتي في الدلائل عن أنس بن مالك قال: سُمِمَ زَيْدُ بُنُ أَرْفَم رَجُلًا من السُنَافِقينَ يقول والنبي ﷺ يخطب: إنْ كان هذا صادقاً لَنَحْنُ شَرَّ من الْخَبِير، قال زيد: هُو واللهِ صادقً وانت شرَّ من الحسار، قرف ذلك إلى النبيّ ﷺ فجحد القائل، فأنزل الله تعالى: ﴿يَشْوَلُمُونَ بِاللّٰهِ ما قالوا...﴾ الاية.

وأخرج ابنُ جرير، والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مودويه عن أبُن عبَاسِ قــال: كان رسول الله 纖 جالساً في ظِلِّ شَجَرَةٍ فقال:

وإِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِغَيْنَى شَيْطَانِ، فإذا جَاءَكُمْ فَلاَ تُكَلِّمُوهُ.

فلم يلبُّنُوا أنَّ طَلَعَ رجلٌ أَزْرَق، فذعاهُ رسُولُ الله ﷺ فقال:

وغَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ واصْحَابُكَ؟!،

فَانْطَلَقَ الرَجُلُ فجاء بأصحابه فَحَلَقُوا بِاللَّهِ مَا قالـوا، حتَّى تجاوز عَنْهم، وأنـزل الله:

﴿ يَعْلِفُونَ إِلَّهِ مَاقَالُواْ . . ﴾ الآية .

أقول:

هذه الروايات تدلُّ على أنَّ الآية تتحدَّت عن ظاهرة للمتنافقين تكرُّر حدوثُها من علّـة أفراد أوجماعات منهم، وأنَّ الآقوال التي قالوها تعبُّرُ عن كُفْرِهم بـرسول الله ﷺ، وبما جاد به عن ربّه.

الظاهرة الثالثة: وصُرلُ بعضِهم بقدُ الصبر الطويل على كتم ما في قاربهم، إلى أن يَغَجَّر ما في باطنهم، فَيُقِلُنُوا في بعض مجالسهم الخاصة أمّام بعض المسلمين الصادفين تُقَرِّمُمْ، بعد أن كانوا قد أَعَلَّوا إِسْلَامُهُمْ واستسلامهم.

دلٌ على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية:

### ﴿ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْائِهِ هِمْ ﴾.

إِنْ عطف هذه الجملة بحرف العطف والواو يدلُّ على أنها تتحدَّث عن ظاهرة غيرِ ما يَـذَرْ من بعضِهم إِذْ قالوا كُلِمة الْكُفْر، النَّها لَـوْ كانت هي سَبَبُ الحكم عليهم بالكُفر لكان الظاهر أن يكون العطف بالفاء، فيُقال: ولقد قالوا كُلِمة الكُفْر فَكْفُروا بعد إسلامهم، لكِنْ لما جاء العطف بالواو كان علينا أن نفهم أنَّ ما بعدها يُؤسِّسُ قضيَّة جديدة، يضاف إلى هذا أنَّ النطق بكلمة الكفر قد لا يدلُ على الكفر لاحتمال أن يكون نطقها عن إكراء، أو عن غلط، أو عن تأويل لمعنى غير مكفّر.

الظَّاهرة الرابعة: أنَّهمْ هَمُوا بإحداثِ حدَثِ خطيرٍ بَيْنَ المسلمين، لكِنُ الله عزُّ وجلُّ خَيْبَهُمْ، وأفْسَدُ خططهم، وقد ذلَّ على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية:

# ﴿وَهَمُّوابِمَا لَدِّينَالُواْ ﴾.

الْهَمُّ نَوْجُهُ النَّفْسِ للقيام بفعل مَا، دون ان يَصِل إلى مستوى الإرادة القويَّـةِ الجازمة، التي من أثرها التنفيذ بحزم.

ونوال الشيء هو الحصول عليه.

ورد في حادثة هذا الهمّ أنّ اثني عشر رجلًا من المنافقين اتفقوا فيما بينهم، حينما كان الرسول راجعاً إلى المدينة من غزوة تبوك مع جيش المسلمين، أن يترصُّدُوه عند عَقَبَةٍ بالطريق مشرفة على وادٍ، فإذا اعتلاها ليلاً زحموا راحلته بــرواحلهــم، ودفعوه عن راحلته إلى الوادي.

وبينما كان رسول الله ﷺ سائراً، وقد أخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودُها، وكمان حذيفة بُنَّ البعان يسوقها، إذّ أخسُّ حليفة بن البعان بأنهم مقبلون نحو ركب رسول الله ﷺ، فصاح بهم حذيفة فضرًوا وتفرّقوا، وقد سبق في الفقرة (٧) من موجز غزوة تبوك عرض قصّة هؤلاء كما جاءت في رواية البيهفي عن حذيفة، وما جاء عند الإمام أحمد من زيادة.

الظاهرة الخاصة: أنّهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من كلّ الخيرات التي استَغَنّوا بها بسبب الإسلام، والفوائد التي حصلوا عليها من غنــاثـم وغيرها، وقد دلّ على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية:

### ﴿ وَمَا نَقَدُمُوٓ إِلاَّ أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ... ١٠٥٠.

يقـال لغة: نَقَمَ الشُّيْءُ ونَقِمَهُ يُنْقِئُهُ، إذا أَنْكُرَهُ وَكُوِهَهُ، فمعنى ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾: وما أنكرُوا ومَا كَرِهوا ﴿إِلَّا أَنْ أَغَنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ﴾.

لى: لا يُوجد في الواقع أمَّر يقتضي يَفْدَغُمْ من الله ورسوله بسبب الإسلام الذي المُسلّم الذي المُسلّم الذي المُسلّم الذي يتشكروا الن يُتَسَمّوا إليه نفاقا، إنَّهم لم يشمَّل لهم بسبب إسلامهم إلاّ غِنَّى بَعْدَ فقر، وعزَّ بعد ذلَّ، وأمَّنَ بَعْدَ غُوفٍ، وهذه أمور لا تُتِير بِقَمَّةً إنْسَانٍ عاقل سويّ، إنَّ ما أظهروه من إسلام موغناتِه للمُسلّم على سبيل المخادعة والنفاق لم يجلب لهم إلاَّ خيراً دُنوياً، فما باللَّهمُ يكيدون ويعَمَلُونَ أعمالًا يَفْصِدون بها التخلص من الإسلام، ومن الرُسُولِ ومن جماعة المسلمين، أيريدون أنْ يَفْلِسُوا الأوضاع ليُحْرَمُوا مِنْ هـذا الخير الذي أصابوه؟!

فغي حصـر دواعي نقَمْتِهِمْ بإغنـاء اللَّهِ لهم من فضله تأكيـدُ لغي وجود أيّ شيءٍ يقتضي نقمَتُهُمْ بالبّلغ تعبير.

وهـذا من تأكيد مضمون الخبر بما يشبه صَدّه، ويُشرف عن البلاغيين بتأكيد المدح بما يشبه اللهُ، إلاّ أنّ عبارة البلاغيين قاصرة على موضوع المدح، مع أنّ الأمر يشمل كل خبر في المدح وغيره. والضمير في ﴿من فَضْلِهِ﴾ يعود على الله عزّ وجلّ، وعـطا، الرسـول الذي كـان سبب إغنائهم إنّما هو عطاء من فضل الله .

الفَصْلُ: هو في الأصل الزيادة، والبقية من الشيء، واستعمل الْفَضُلُ بمعنى الابتداء بالإحسان والْعَظَاء من الخير مافيًا كان أو معنوبًا، واشتهر بهذا المعنى.

بعد بيان هذه الظواهر الخس من ظواهر العناقين السلوكية فتح الله لهم بـاب التـوية وأغـراهـم بها، وأتبعـه بالتحـذير والإنـذار بالمـذاب الأليـم إنّ توكّـزًا ولم يتـويّــوا، ولم يكترثوا الإغراء ولا للتحذير، فقال الله تعالى :

## ﴿ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُثَمَّ ﴾:

أي: فإنَّ يرجعوا إلى الإيمان الصادق الصحيح الذي فُطِرُوا عليه، وإلى الطاعـة والاستقامة عملًا بدواعي فطرتهم الأولى يَكُنُّ رُجُوعهم ذلك خيراً لهم.

﴿ إِنَّكُ ﴾ أَسُلُها ﴿ يَكُنُ ﴾ خَذِف النونُ تخفيضًا، وهذا الحذَّفُ عند العرب جالنز في فعل ﴿ يُكُونُ ﴾ بشرط كونه مجزوماً بالشكون، غيرَ متصل بضمير نُصُبٍ، وَلا بساكِن، كما في التص هنا.

والخير الذي يغريهم الله به يكـون بتوبـة الله عليهم، ويالـظفر بـالجنّة مـع أهل الإيمان، ورُوي أنّ الجلاس بن سويد تاب وحَسُن إسلامه.

وفي التحذير قال الله تعالى :

﴿وَإِن بَسَوَلُوَالْمُؤَجُّمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى الدُّنْبَا وَٱلْآخِرَةُ وَمَا لِمُنْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلاَنصِيرِ ۞﴾:

أي: وإن يُدْبُرُوا ويَبْتُحِدُوا مِن الإيسان والـطاعـة مصـرين على الكفـر والنفـاق يُغَذِّبُهُمُ الله عذابين: عذاباً اليساً مُعَجِّلاً في الـذَنيا، وعـذاباً اليساً مؤجلاً يـذوقونـه في الاخرة يوم الدين.

وحين ينزل بهم العذاب المعجل في الدنيـا، لا يكون لهم في الارض أدنَى وليًّ يتولَّىٰ أمرهم لدفع عذاب الله عنهم، أو التنخفيف منه، أو الشفـاعة لهم فيـه، ولا يكون لهم في الأرض أدنَىٰ نصير يُنصُرُهُمْ ضَدَّ جُنْدِ الله الذين يُسَلَّطُون عليهم.

أمّـا في الأخرة فالأمر كلّه يومشةٍ ها وحده، ويومشةٍ لا يدع الله لذي سلطان سلطانًا، ولا لذي سبب سببًا، لقد انتهىٰ يوم الابتلاء والتسخير، وحلَّ يومُ الجزاء الذي لا يكون فيه سلطان إلا فنه، ولا يشفّعُ فيه أحدًّ لاحد إلاّ بإذنه.

...

قول الله عزّ وجل:

﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنْهَدَ اللَّهَ لَمِنْ مَاتَنَا مِن نَصْلِيدٍ. لَصَدَّقَقَ وَلَنَكُونَ مِنَ المَسْلِيدِينَ ﴿ فَلَمَا النَّهُ مِنْ مَنْهُمْ مِنْهَا لَا لَمَا مُتَوْمُونَ۞ فَاعْتَهُمْ يَعْلَا لَا لَمَا وَعُدُونُ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِينَا لَا مَا وَعُدُونُ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلِيهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللْعِلَالِهُمْ عَلَيْهُمُ اللْعُلِمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَامُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

قرأ جمهور القراء العشرة: ﴿ الْغُيُوبِ ﴾ بضم الغين.

وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم: ﴿ الَّغِيُّوبِ ﴾ بكسر الْغَيْن.

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة.

تتحدّث هذه الآيات عن بعض المنافقين، وقد كان من شأنهم أنهم قالوا: لئن آتانا الله من فضله مالاً كثيراً لنصُدُفُّلُ ولَنَكُونُنُّ من الصالحين، فلمًا آتاهم الله من فضله مالاً كثيراً نفضوا عهدهم، ويَجُلُوا به، فلم يؤدُّوا ما فرض اللَّهُ في أموالهم، فكان نقصُّهُمْ لِمُهَدِهِمْ ويُمُلُّهُم بما أوجب الله عليهم سبباً في استقرار النماق في قلويهم بمقضى سنة الله في القلوب والغوس، حتى يَهَاية أجالهم في الحياة الدنيا، ولقائهم ربه للحساب والجزاء.

وفي قِصْص من نزلت هذه الأيات بسبب ما كسان منهم، ذكر السرواة عدَّة روايات:

 (١) أخرج أبر الشيخ عن الحسن، أنَّ رجلًا من الأنصار عاهد الله هذا العهد، فهات ابن همَّ له فورت منه مالاً، فبخل به، ولم يَفِ بما عاهد الله عليه، فأعَقَبُهُ بذلك نفاقاً في قلبه إلى أن يُلقاً. (٢) وأخرج ابن جريبر، وابنُّ ابني حاتم، وابن مَرْفَوْيه، والبيهني في دلائل النبوة: عن ابن عباس، في قول الله تعالى: ﴿وَرَبُهُمْ مَنْ عَاهَدُ اللَّهُ ...﴾ الآية: أنَّ رجُلاً من الانصار يُقالُ له نَمْلَتُهُ أَنَى مُخْلِساً فَالْمُهَدَّم فقال: أَيْنُ آتائِي اللَّهُ مِنْ فضله آئِثُ كُلْ فِي حَنْ حَقَّهُ، وتصدّقت منه، وجعلتُ منه للقرابة، فائْبُلاهُ الله، فاتأله اللَّهُ من فضله، فأخلَف ما وعَدَهُ، فأَغْضَبْ اللَّه بما أخلفه ما وعده، فقص الله شألهُ في القرآن.

(٣) قصة تَعْلَة بن حاطب، أو ابن أبي حاطب، المتنافق، أحد بناة مسجد الفسرار كما ذكر ابن هشام، وهو غير ثعلبة بن حاطب الانصاري الذي هو من بني أُميَّة بن زيدٍ، فهذا صحابيً مؤمن، وهو من أهل بدر، وذكر ابن الكلبي أنّه مات بأحد(١).

وقصة ثعلبَة بن حاطب أو ابن أبي حاطب أخرجها أبنُ الصنفر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والعسكري في الأمثال، والطبراني، وابن صنده، والباردي، وأبو نعيم، وابنُ مُؤذوبه، والبيهتي، وابنُ عساكر (بأسانيد لا يصحُ الاعتماد عليها لضعفها)".

<sup>(</sup>١) أخذاً من محمد بن محمد أبو شهية في كتابه (السرة النبوية) في بحث (هدم مسجد الفسراد وتحريقه) ص (٧٠٥) من الجزء الثاني، قال: وقد تب على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١ ص ١٩٥٨)، وساق ألذ على ذلك، وقد وهم ابن إسحاق حيث عدّ الثاني مثن بنى مسجد الفسراد، ووهم ابن عبد البتر في الاستيعاب حيث تسب إليه القصة في شنان من عاهد الله ثم

<sup>(</sup>٢) كتب الأخ القاضل الشيخ وعداب الحمش، رسالة بعنوان وتعلية بن ححاطب المفترى عليه، نقل فيها عن طائفة من العلماء بالأسائيد، أنَّ هذه القصة التي نقلها المفسّرون ضعيفة، لا يصحح الاعتماد عليها، واستنج من كون أصحاب رسول الله عدولاً بطلائها، ووجوب ردِّهما وعلم الاستشهاد بها، ولا بعثلها.

آقول: أمّا نسبتها إلى صحابيً من أهل يعدر، فهي نسبة بباطلة حداً، وآما نسبتها إلى مسلم عاصر الرسول # فلست باطلة، لأنّ السائفين الذين تعدّن القرآن عنهم باستفاضة هم مسلمون في الظاهر، وقد عاصروا الرسول وكنان لهم معه لشامات، ولا بدّ أن ينطق قول الله عرّر وجل على بعضهم، ولكن ينبغي عند تعيين الاسم النوثين من أنّه ليس من المشهود لهمه الراق. الإيمان، أومن أهل الجدة، أومن نضلاه الصحابة، كما ينبئي التحرّي من صحة أوراية.

عن أبي أمامة الباهلي، قال:

جـاء ثعلبة بُنُ حـاطب (هو غيـر ثعلبـة بن حـاطب البــدري) إلى رمــول الله 微 فقال: يا رسول الله، ادَّعُ اللَّهُ أن يرزقني مالاً، قال:

وَيْلَكَ يَا ثَمَّلَهُ، قَلِيلٌ تُؤْدِّي شُكْرَهُ خَيْرُ مِنْ كَبِيرٍ لا تُطِيقُهُ، قال: يـا رسول الله ادْعُ اللّهُ أَنْ يَرْوَلْنِي مالاً، قال:

وَيْمَكُ يَا تُفْلَيَّهُ ۚ أَمَا تُجِبُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلِي، فَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُسَيِّرُ رَبِّي هَذِهِ الْجِبَالَ مَعِي ذَهَباً لَسَارَتْ.

فَقَال: يا رسول الله، ادْعُ الله أن يْرَزُفَنِي مالًا، فَوَالَّـذِي بَعْنَكَ بِالْحَقُّ إِنْ آتَانِي مالاً لأُعْطِينُ كُلِّ ذِي حَقِّ حَقِّهُ، قال:

وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةً، قَلِيلُ تُعِلِيقُ شُكْرَهُ خَيْرٌ من كَثِيرٍ لاَ تُعِلِيقُهُ.

قال: يا رسول الله ادْعُ اللَّهَ تعالَى، فقال رسول الله 纏: ﴿اللَّهُمُّ ارْزُقُهُ مالًا».

قال الراوي: فـاتخذ غَنَمـاً، قَنَمَتْ كَما تَنْهُو الدُّود، حتّى ضـاقت بها المـدينة، فتنَحَىٰ بها، فكان يُشْهَدُ الصُّلاء بالنهار مع رسول اله 瓣، ولا يشهدها باللَّيل.

ئُمُّ نَمَتُ كَمَّا تَشُو الدَّود، فتَنَحَّى بها، فكان لا يَشْهَدُ الصلاة باللَّيلِ ولا بالنَّهـار، إلَّا من جُمُعة إلى جُمُعة مع رسول الله ﷺ.

ثُمَّ نَمْتُ كما تَنْمُو الدود، فضاق بها مكانَّهُ فَتَنَحَىٰ بها، فكـان لا يَشْهَدُ جُمْعَةً ولا جنازةً مع رسول الله 藥.

فجعلَ يتلَقَّىٰ الرُّكْبَانَ ويَسْأَلُهُمْ عن الْأَخْبَارِ .

وَفَقَدُهُ رَسُولَ الله ﷺ فسال عنه، فاخبروه أنّه اشترى غنماً، وأنَّ العدينــة ضافت به، واخبروه خبره، فقال رسول الله ﷺ:

وهذه القمة يمكن الاستثناس بها لمعرفة صفات فريق من المناقش، عاصروا الرسول وكناتوا بين المسلمين حتساً، وكنان يعض المؤمنين يجهلون حقيقهم، وهذا لا يعطمن بسرواة الحديث من أصحاب رسول الفر العدول، لأنّ رواة الحديث منهم عدول عند جمهور الصحابة.

وويْخ تُعْلَبَةُ بِنَ حَاطِبٍ، وَيْخَ تُعْلَبَةً بِنَ حَاطِبٍ.

تُمْ إِنَّ اللهُ أَمْر رَسُولُهُ أَنْ يَاخَذُ الصَّدَقَاتَ (أي: الزَّكَانَ وَأَنْزَلَ: ﴿خُــذُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهُرُهُمْ وَتُؤَكِّيهِمْ بِهَا . . ﴾ الآية (١٠٣) من سورة النوية .

قَيْمَتُ رَسُول الله ﷺ رَجُلَنَ، رَجُلاً مِن جُهِيْنَةً، وَرَجُلاً مِن بَنِي سَلِمَةً يَأْضَفَا انْ الصَّدَات، وَكُنَّ لَهما أَسَان الإبل والغنم كَيْفَ يَأْضَفَا إِنَّى على وجوهها، وأَسَرَّهُمَا أَنْ يُسُرًا على ثَمْلَة إِنِي حاطب، وبرجُمل من بني سُلَيْم، فخرجا، فَسَرًا بِعلَيْه، فسالاً الصَّدُقَة، فَقَالَ: أَرِيانِي كتابُكُما، فَسَطْر فِهِ، فقال: ما صَدْه إلاَّ جزيّة، أَفْلِكُما حَيْ تَفْرَغًا، ثُمَّ مُوّا إِلَى ، فَأَطْلَق، وسَيغ بِهما السَّلِيُّ فَاشَغْتُهُمَا بِخيار إِبله، فقالا: إنْما عليك دون هذا، فقال: ما كنّتُ أَفْرُكِ إلى الله إلاَّ بخرٍ مالي، فَقْبِلاً إِ

فلمّا فَرَغَا مرًا بِثُعَلَبُهَ، فقال: أريَاني كِتَابَكُمّا، فنظَرَ فِيه، فقال: ما هذه إلّا جزية، انْطَلِقَا حَنِّى أرْنَ رأيسي.

فَانْطَلْقَا حَتَّى قَدِما المدينة، فلمَّا رآهما رسول الله ﷺ قال قبل أن يُكلِّمهما:

وَيْحَ ثَمُلَيَّةَ بْنَ خَاطِبٍ، ودعا للسَلَميّ بالبركة، وأنزل الله : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ: لَهُنْ آسَانًا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْـلْقَنْ . . ﴾ الآيات الشلاك من

(٧٥ ــ ١٧). قال الراوي: فسمع بعضُ أقارب تعليّةً، فأثنَى تعليّةً ففال: ويُحكُ يا تُثلَيّةً، أَنْوِلُ فك كذًا أكنا.

قال: فقدم ثعلَبَةُ على رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله، هذه صدقة مالي، فقال رسول الله ﷺ:

وإنَّ الله قَد مَنْعَنِي أَنْ أَقْبَلَ مِنْكَ،

فجعل تْعَلَبْةُ يبكي ويَحْثِي الترابُ على رأسه، فقال رسول الله ﷺ:

وهَٰذَا عَمَلُكَ بِنَفْسِكَ، أَمَرْتُكَ فَلَمْ تُطِعْنِي.

فلم يَقْبَل مِنْهُ رَسُول الله ﷺ حَنَى مضى، ثُمُّ أَنَىٰ آبَا بَكُوٍ، فغال: يا أبا بَكُوٍ، أَقْبَلُ مِنِّي صَدَقَىي، فقَدْ عَرْفُتَ مَنْزِلتي من الانصار. فقال أبو بكر: لم يَقْبَلْهَا رَسُول الله ﷺ، وَاقْبَلْهَا؟! فلم يَقْبُلْهَا أبو بكر.

ثمّ وَلَٰيَ عَمْرُ بِنِ الخَطَابِ، فاتاه فقال: يا أبا خَفْصٍ ، يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْبُلْ مِنّي صَدَقَتِي ، وَجَعَلَ يُثَقَلُ عَلَيْهِ بالْمُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ وازواج النّبيّ ﷺ.

فقال عُمْر: لم يَقْبُلُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ولا أبو بَكر، أَقْبُلُهَا أنا؟! فَاتِّي أَنْ يَقْبَلُها.

ثُمُّ وُلِّيَ عُثْمَانُ، فسأله أن يَقْبَلَ صَدَقَتُهُ، فقال: لم يَقْبَلُهَا رسولُ الله ﷺ، ولا أبو بكر، ولا غَنْرُ، وأنا أقْبَلُهَا بِنْكَ؟! فلَمْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ.

فَهَلَكَ فِي خِلَافَةٍ عُثْمَانَ.

أقول:

إذا كان لهذه الفصة أصلُّ، فالعانع من قبول زكاة مال هذا المنافق بعد أن امتنع عن بذلها أول مرَّة، هو معافيَّة بعزله عن جساعة المسلمين عزَّلاً جزئياً، بسبب نَقْضه ما عاهد الله عليه، وكان قد سأل الرسول أن يدعُو الله بأن يؤتيه مالأ، فمن سنة الله أنَّ من طَلَبَ آيَّةً على صِدْقِ الرَّسُول، قدعا الرَّسُولُ ربَّه، فأعطاه ما طلب، فنَقَضَ عَهْدَهُ، أنزل الله به المقوية لا محقِلة.

لمًا طلبّتْ ثمود آيـة الناقـة، فأتــاهم الله ما طلبــوا، أهلكهم الله عقوبــة لهم على عقرهم لها، ونقض عهدهم بشأنها.

ولمّا طلب هذا المبنافق كثرة العال، وعاهد الله على أن يتصدّق ولا يبخل، فلَمّا أمُّجُونُ وَنَفْضَى عَهْلَهُ، السَّتَحَقُّ العقوبة بعزله جزئياً عن المجتمع الإسلامي، لانكشاف حاله في موضوع بدلل الصَّدْفات، ولَمْ يُغامَلُ حول موضوع الصَّدَقاتِ معاملة سائر المتنافقين، الذين أعلم الله رسولُهُ بحقيقة نشاقهم، لأنَّه كَشْفُ المُرْ نفسه في هذا الموضوع الخاص الذي عاهد الله عليه .

وهـذا من الاسلوب الحكيم في معاملة المنــافقين، وتربيــة الذين لم يُنقَصُـوا بَعْدُ عُهُودَهُمْ مِنْهُمْ، بالذين نَقضُوا عُهُردُهُمْ، والتربيّةُ تُكْفِى فيها الحادثَةُ الواحدة.

#### التدبير

#### ﴿ وَمَنْهُم ﴾:

أَى: ومن المنافقين، لأنَّ الآيات السابقات تتحدُّثُ عُنْهُم.

### ﴿ مِّنْ عَلَهَ دَاللَّهُ ﴾:

أي: فرينٌ عَاهد اللَّه، ويكُفِي أن ينطبق هذا على أقلَ الجمع فأكثر، لأنَّ النعبير جاء بصيغة جماعةِ عَاهدُوا اللَّه.

#### ﴿ لَهِ مَا تَنْنَامِن فَضَّلِهِ ، ﴾:

أي: قـال في معاهَــذتِه اللَّه: واللَّهِ أُونُفُسِمُ لَئِنْ آتــانا الله مـالاً وفيراً من زيــادات إحـــانه.

## ﴿لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢٠

هذا جواب القسم، وقد أغنى ذكره عن ذكر جواب الشرط لاتحادهما في المعنى، والمعنى: لنبذُلُنُّ زكوات أموالنا، وقد يدلُّ اللَّفظ على صدّقاتٍ فوق الواجب إيضاً، ولَنْكُونُنُّ مِنْ الصَّالِجِينَ، بِصِدْقِ الإيسان وحُدْنِ العمل الذي هو اثر الإيسان الصحيح الصادق.

### ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُ مِينَ فَضَّلِهِ ، ﴾:

أي: فاستجاب الله لهم دون إبطاء، وحين آناهُمْ ما طلبوا من أموال، من زيادات إحسانه على غير سبيل العوض أو الجزاء.

## ﴿ بَخِلُوا بِهِ ۦ ﴾:

أي: لم يَتْلَلُوا الـواجِبُ الذي فَـرَضُهُ الله فيمـا يُؤْتِيهِم من أمـوال، فَضْلًا عن أن يَتْذُلُوا مَمَا آناهم اللّهُ من فضله نَطَوُعاً.

#### ﴿وَتُولُّوا ﴾:

أي: ابتَعدُوا واجْتَنبُوا طاغَةُ الله .

### ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾:

أي: والحال أنَّهِم يُعْطُونُ للتكاليف الرِّمَائيَّةِ عـارضهم، أي: جانبهم، لأنَّهم في ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُديروا، ويُظْهِرُوا بإديارِهمْ كُفْرُهُمُ الَّذِي يُبْطِئُونه.

فالإعراض حالةً وُسَطَى بَيْن الإذبار والإقبال، والتولّي قد يكون إذباراً وابتعاداً، وقد يكون ابتعاداً واجتناباً في حالة إعراض دون إدبار ظاهر، لكن التولّي بمعنى الابتعاد مع حالة الإعراض يُساوي في الحقيقة المستورة الإثبارَ، أي: الكُمْرُ في الباطن، فجاء التعبير: ﴿وَتَوَلِّوْا وَهُمْ مُعْرِضُهُ بِالْحَ اللّهُ فِي اللّهُ لِلّهَ عَلَى سلوكهم الذي هو أثرَّ من آثار نفاقهم الذي هو كُمُرُ في الباطن، وإسلامٌ في الظاهر، مصحوبٌ بمعصيةٍ لا تَقْفَضُ الإسلام بحسب الظاهر.

## ﴿ فَأَعْفَبَهُمْ ﴾:

أي: فجازاهُمُ اللَّهُ عَلِبَ نَقْضِهِمْ مَا عـاهَدُوا اللَّهَ عليـه، ضمن مجاري سُنَيـه في قُلوب عباد ونَقُوسِهِمْ.

## ﴿ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ بَلْقَوْنَهُ ﴾:

أي: بِفَاقاً مُتَمَكَّناً رَاسِخاً مُتَغَلِّبلًا فِي فَلُوبِهِمْ، لا يُشْفَوْنَ منه، حتى نهاية آجالهم في الحياة الدُّنبا، ولقائِهِمْ رَبِّهُمْ مُنَّذً دُخولِهِمْ عَتَبَةً الاَخوة بالموت.

وذلك لأنَّ من كان منافعاً من دركة قابلة للشفاء، إذا عاشدَ اللَّهُ عَلِمَا مسروطاً بشرط على ربَّه، فحقَّن اللَّهُ لَهُ مَا شَرْطَ، فقضَ مَا عَاهد عليه ربّه، كان من نتائج عمله هذا في سُنِّن اللَّهِ السبيةِ، أن يُتْوِلُ فِهِ الفاق إلى أحسَّ اللَّمْزِكات، ويُرْسَخُ فِي قَلْهِ، كمن يقدَّعُ جَسْمُهُ في النار فإنَّ الله يُشْرِقُه بالنار التي وضع جسْمَهُ فيها ضمن مجاري سنته العامة.

## ﴿ بِمَٱ أَخْلَفُوا ٱللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ ﴾:

أي: جازاهم الله ضمن مجاري سننه العائمة برسُسوخ النفاق في قلوبهم،
 واستقراره فيها حتى ملاقاتهم له بعد انتهاء رحلة امتحافهم في الحياة الدنيا، بسبب أَفْرَينَ
 أَفْرَينَ

الأمر الأول: إخْلاَقُهُمْ في النطبيق العمليّ ما كانوا عـاهَدُوا اللَّهُ عليه بالسنتهم، فقوله تعالى:

### ﴿ بِمَآ أَخُلُفُواْ ٱللَّهُ مَاوَعَدُوهُ ﴾:

أي: بسبب إخْلَافهم ما عاهدوا الله عليه، وهو أن يصدَّقُوا ويكونوا من الصالحين. ﴿ اللهِ فِي ﴿ بِمَا أَخْلَقُوا ﴾ مصدرية تُؤوَّلُ مع ما بعدها بمصدر، والعهد قد تضمُّن رعداً.

الأمر الثاني: أنّهم كانُوا يَكْذِبُون حينما وغَدُوا الله، يَعْوَلُون بِالسَتِهِمِ مَا لِمَنَ فِي لَّفُويِهِمْ، فَهُمْ مُنْذُ البدانةِ قد أَعْطُوا بالسَتهِم المهيد والوغَد وهم لا يُريدون الوفاء به، لائهم منافقون غير مؤمنين، يعطون المهود بالسّتهم فقط، فإذا حقَّقُ الله لهم ما شرطُوا إحالوا ما تحقّق لهم على الأسباب، وهم لا يؤمنون بأنَّ الله هـو الذي أجراها ليمتحن إيمانهم وطاعتهم ووفاءهم بوعودهم، فقوله تعالى:

### ﴿وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ﴾:

أي: وسبب كذبهم الذي كنانوا يكذئرنَه في إعطائهم وصُودَهُمْ، وفي أصل ادَّعائهم أنهم مؤسرنَ وسلمون صادفون، وصفة الكذب هذه صفة متكرّرة متجدَّدة فيهم، وكذلك كلّ المنافقين.

## ﴿ أَلْوَيْمَا لُواْ أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُونَهُمْ ﴾:

أي: ألم يعلموا مما شَيْقَ لهم في تجاربِهِمُ الكثيرة ألني كفف اللهُ لهم بها فيما أنول من بياناتٍ قرآنيَّة مَا كانوا يُسِرُّون في قُلُوبهم، ومَا كانُوا يُسَارُون به إخوانَهُمْ في نجواهم (النجوى: الإسرار بالحديث) أنَّ الله يَعْلَمُ سِرُّهم ونجواهُمُ؟!

### ﴿ وَأَنَ اللَّهُ عَلَنْهُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٠٠

أي: وَالْمَ يَعْلَمُوا مِنْ هَلِهِ التجارب وغيرها معا يُشاهدُون في النظاهرات الكونية التي تجري بمقادير الله المحكمة، والّني لا يتم إتقانها وإحكامُها إلاَّ بعدُم محيط بكلّ شيء مشهود وغائب في السماوات والأرض، أنّ اللّهُ الرّبُّ الخيالق الباري، المعسوّر الذي يُصرِّف الأمور بحكمت عَلَّمُ النَّيْرِب كُلُهَا، لاَ يخفي عليه شيءٌ منها؟! عَلَّام: صيغةُ مبالغةٍ وتكثيرِ لِعَالِم، على وزن وفَعَّال.

الغيوب: جَمْعُ الغيب، وهو ما غاب عن حواسَ وإدراكات المخلوقات، وواَلَّه، في الغيوب لاستغراق الجنس، أي: عَلَّامٌ كُلُّ أنواع الغيوب وأفرادها في السماوات والأرض.

\* \* \*

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ الَّذِينَ يَلِّمِزُونَ الْمُفَارِّعِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فِ الْصَّدَفَتِ وَالَّذِينَ لَاعِيدُونَهِ لِا جُهَدَهُ يَفَسَمُورُونَتِهُمْ مَنْوَاللَّهُ مِنْهُ وَلَمْ مِثَاكُلِيمُ ۖ ۖ .

قرأ جمهور الْقُرَّاء الْعَشْرَةِ: [يَلْمِزُونَ] بكسر الميم.

وقرأ يعقوب فقط: [يَلْمُزُونَ] بضَمَّ الميم.

والفراءتان وجهان عربيّان لنُطْقِ الكلمة.

اللَّمْزُ: يَسْبُةُ النَّسِبُ إلى العلموز، يُقالُ لغة : لَمَزَّةُ يُلْمِزُهُ ويُلْمُزُهُ إذا عابَهُ، أو أشار إليه إشارةً تـدلُّ على أنه يعيبُه بشيءٍ ما، والإشارةُ تكونُ بحركات العين أو الشفة أو نحوهما مع كلام خفيّ.

### ﴿ٱلْمُطَوِّعِينَ﴾:

أي: المتطوّعين، المتطوّع هـو المتنفّل الـذي يتقرّب إلى الله بعمـل صالـح غير واجب عليه.

### ﴿فِ ٱلصَّدَقَاتِ):

المرادُ من الصَّدَقَاتِ هنا صَـدْقاتُ النَّطُوعِ لا الزّكاة الواجبة، بدليـل قــريـنة والمطُّوعينه أو هي أعمَّ فنشم الزّكاة وغيرها.

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾:

أي: لَا يَجِدُونَ إِلَّا الشَّيْءَ الْقَلِيلَ، وهو ما في وُسْعِهِمْ أَنْ يَبْذُلُوهُ.

الجُهَدُ: بضمَّ الجيم الْوُسُعُ والطَّافةُ والنبيءُ الْفَيْلِ الَّذِينِ يَعِينُ بِه الْفَيْلُ، النَّ الْجَهَدُ يَفْتِهِ الْجِيمِ فَهِو مَصْدُرُ جَهَدَ يَجْهَدُ بِمِعْنِي وَجَدَّهُ وَبِمِعْنِي بَدَلَ طَافَتِه وَقُدَّرُتُهُ حتى بلغ الفاية وحَلَّتُ بِه المِشْقَة.

هـذه الاية تتحـدُث عن ظاهـرة من ظواهـر سلوك العنافقين، وهي ظـاهـرة لُـــزِ المتطوّعين بيذُل صدقاتهم عموماً، مع السخرية من الاشياء القليلة التي يبذُلها المؤمنون الصادقون الفقراء، الذين لايجدُونَ فيما يملكون أشياء ذات قيمة كبيرة بيذلونها.

أَمَّا مِن يَبِذُلُ الكثير فيلمزونه بالرياه، وإمَّا مِن يبدُّل الشَّيُّة الفليل الذي هو جُهُدُّه، فِلْقَبُونِه بِأَنَّه يُلْكُرُ بِغَلْبِهِ وحاجَةٍ حَتَّى يُمْطَىٰ مِن الصَّدقات، ويَسْخَرُونَ مَمَّا قَدَّم لَفَلُكِ.

#### وورد في قصّة هذا اللّمز ما يلي :

(١) روى البخاري بسنده عن أبي مسعود قال:

لمُّا أُمِرِنَّنَا بِالصَّدِقَةِ كُنَّا تَتَخَاسُلُ (اي: نَعْشُلُ حَمَّالِينَ بِالأَجْرَةِ، فَجَاء أَبُو عَقِيل بِيصَّفِ صَاع ، وَجَاء إِنْسَانَ بِأَكْثَرَ بِئُهُ، فقال العنافقون: إنَّ اللَّهُ لَفَنِيُّ عَنْ صَدَقَةِ هَذا، وما فعلَ هذا الآخرُ إلاَّ ريانًا، فنزلت:

﴿ الَّذِينَ يَلْوِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَيَجِدُونَإِلَّا جُمِّعُمُّ ...﴾ الآبا.

وعند مسلم نظيره، واسم أبـي عقيل هذا والْحَبْحَابُ..

(٢) وذكر عبد بن حميد بسنده عن قتادة ومُرْسَلًا، في تفسير الآية، قال:

جاء رجلٌ من الانصار يُقالُ له: والْحَبْحَابُ أبو عقيل؛ فقال: يا نبيّ الله بِتُ اجُمرُّ الْجَرِيرَ عَلَىٰ صَاغَيْن من تمر، فأمّا صاخ فاستكنه لاهلي، وأمّا صَاغٌ فها هوذا.

فقال المنافقون: إنْ كَانَ اللَّهُ ورَسُولُه لغنيَّيْنِ عن صَاعٍ أبسي عقيل، فنزلت.

ووصل الطبراني والبارودي والسطبري هــذا الحـديث من طــريق آخـر إلى أبي عقيل. وسمَّى الواقديُّ من المنافقين اللَّامزين: ومُعَنَّبُ بْنَ قُشَيْرٍ، و وعَبْدُ اللَّهِ بْنَ نَبْتَلٍ،

(٣) وجاه عند الطبري عن قتادة، وكذلك عند ابن أبي حاتم عن عكومة، قال: حث رسول الله # على الصُدَقة \_ يعني في غزوة تبوك \_ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف، فقال: يا رسول الله، صالي ثمانية آلاف، جشك بنصفها وأمْسَكْتُ يُضْفَها، فقال:

وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا الْمُسَكَّتَ وَفِيمَا اعْطَيْتَ،

فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلاّ رياءً، وأمّا أبو عقيل فإنّما جاء بصاعه ليذكرُ بنفسه، فنزلت الآية.

### التدبير

## ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَفَاتِ ﴾:

أي: الـذين يَعِيبُون السَّطُوَعِين من المؤمنين فوي البسار في بـذلهم الصَّــــذـقـاتِ بـأنّهم مـراءون، إذا كـانّــوا من المكثـرين من صـــــقــاتهم، كعبـــد الــرحــــن بن عـــوفــــ، وعثـــان بن عفان، وعاصم بن عَدِيَّ، وامثالهم.

## ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَقُونِ ﴾:

أي: ويَلْمِزُون المتطوّعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون إلاّ الشّيء القليل الـذي يستطيحـون بذلـه، فَهُو جُههُـدُهم، يلمزونوم بـانهم يريـدون التذكيـر بـانفسهم، والإشعارَ بأنهم فقراء، لتُبَذَّلُ لَهُمُّ الصَّدَقات.

﴿وَالَّذِينَ﴾ معلونة على المطُوَّعين على تقدير حذف مضاف، أي: والمطُوعين الذين لا يجدون إلا جُهُدُهم، أو منصوبة بقعل محذوف تقديره: واعصُ الذين... . به موم مر مودً

#### ﴿ فَلُسْخُرُونَ مِنْهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) الوَسْقُ سنون صاعاً، والصاع يعادل (٢١٧٥) غرام من القمح.

أي: فَيُقَابِلُونَ صِدَقَاتِ المقلِّينِ الفقراء عَقِب إحضارهم لها بـالسُّخرية، كـأن يضحكوا ساخرين منهم ومن الشيء القليل الذي تقدّمُوا به.

#### ﴿سَخِرَأَلَّهُ مِنْهُمْ ﴾:

لي: جازاهم على عملهم بمثله، فأغَلَّنُ لسلاكِكِ وأنترَّل في كتابه أنه مُجَرَّ يقيم، لأنَّهُم سفاهتهم التي جعلتهم يسخرون من أعمال المؤمنين عرَّضُوا أنفسهم لعذاب الله، فهم الأحرى بأن يكونوا مسخوراً منهم.

# ﴿ وَلَمُ مُعْدَاتُ أَلِيمٌ ﴾:

اي: وأعدُّ لَهُمَّ أَنْ يَدْتُوا عَلَما ُ اللها. فهو لهم سيْدُوتُونَه لا محالة، ما لم يتوسوا من كفرهم ونفاقهم، وهذا الفيد مفهوم من مختلف النصوص القرآنية، فـلا حاجـة إلى إعادته مع كلّ بيان يقتضه.

#### قول الله عز وجل:

﴿ اَسْتَغَفِّرَ لَكُمُّ أَوْلَاتَسْتَغَفِّرَ لَكُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُّمَ سَبِينَ مَرَّةً فَلَن يَفْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ ذَلِكَ إِنَّهُمْ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَرَشُولِهِ. وَالقَدُّلَ يَهِدِي الْقَرْمُ الْفُنِيقِينَ ۞﴾.

خاطب الله عزّ وجلّ بهذه الآية الرسول ﷺ ويُلْخقُ بهِ جميع العوْمنين، فقال ك بشأن المنافقين:

## ﴿ اسْتَغْفِرُ لَمْمُ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْ لَمُمَّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمْمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمّْ .. . .

قَهِمَ الرَّسُولُ من هذه الآية أنَّ الله عزَّ وجلَّ خَيْرَهُ بين أن يستغفر للمنافقين أولا يَسْتَغْفِر لهم، وأنَّهُ إنْ يَسْتَغْفِر لهم سبين مرة فلنَّ يَنْفِسرَ اللهُ لهم، ولم يفهم الرسول من هذه الآية أنَّ الله حرَّم عليه أن يستَغْفِر للمنافقين، وفهِمَ أنّه مأذون له بأنَّ يُعامل المنافقين في موضوع الاستغفار والصلاة على موتاهم بحسب ظاهر إسلامهم، كمائر الإجراءات في الحيلة الذّنيا، ولمو كان يُعَلَّمُ أنّهم منافقون، ولا سيّما إذا كان في الامر مصلحة سياسية أو إدارية. وفهم صلوات الله عليه من حصر العدد الأعلى بالسبعين احْتِمَالَ أنَّ الزيـادة على السبعين قد تُفِيد مَنْ يستغفِّرُ لهم، ولو بتخفيف العذاب عنهم.

وقـد سبق أن أنزل الله في ســورة (المنافقــون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤ نزول) قــولّــهُ لوسوله بشأن المنافقين:

﴿ سَوَاءً عَلَيْهِ ﴿ اَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمُسْتَغْفِرْ لِكُمْ لَنَهْفِرَاللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَرَمُ الْفَسِيدِينِ ﴾ ﴿ .

وسبق أن أنْـزُلَ قبل هـذه الآية في سورة (الممتحنة/ ٦٠ مصحف/ ٩١ نـزول) قوله خطاباً للرسول والمؤمنين:

﴿ مَنْدُ كَانَتْ لَكُمْ أَشْرَةً مَنْ أَحْسَنَةً فِي إِنْهِمِ وَالَّذِينَ مَنْهُمْ إِذَا الْوَائِومِمْ إِنَّا إِنْ كُلُّ وَمَنَا تَشْهُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُذُونَا بِكُرْوَلَدَائِنَنَا وَيَنْتَكُمُ الْمَدَافَةُ وَالْفَضَانَةُ الْبَدَاحَقَّ تُؤْمِنُوا إِلَيْكَ وَصَدُهُمْ إِلَّا قَوْلَ إِنْرَجِمِ لِأِيهِ لِأَسْتَغَفِرَ لَنَاكُ وَمَا أَسْلِكُ الْكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَقْ أَيْنَا رَائِلُكُ الْمُصِيدُ ﴿ ﴾ ﴿

فوجههم لاتَخاذ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لهم باستثناء وعْد إبراهيم أباه أنَّ يستغفر له، فذلً هذا على أنَّ المؤمن لا يسأل الله أن يغفر لكافر.

لكنَّ مُرْضُوعَ المنتافقين يختلف عن الكافرين الصُّرحاء، باعتبار أنَّ الله جعل معاملتهم في الإجراءات الدُنسويَّة كمعاملة العسلمين بحسب ظاهر انتصائهم إلى الإسلام، ما لم يُنزِل نفنُّ صريعٌ بخلاف ذلك.

والدليل على هذه المفهومـات التـي فهـمهـا الرّسـول ﷺ، ما رواه البخــاري عن عبد الله بن عمر، قال:

لسَّا تُوَفِّى عَبْدُ اللهِ بَنُ أَنِيَ جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدُ اللهِ إِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَالُهُ انْ يُسَلِيهُ فَمِيسَهُ يَكُفُنُ فِيهِ أَنِهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمْ سَالُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَام رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَامَ عَمْرَ وَأَحَدْ بِشُوبٍ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، أَضَمَّى عَلَيْهِ وَقَدْ فَهَاكُ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عليه؟! فَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنْسَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَصَالَ: ﴿اسْتَغَفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغَفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ فَلَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَ ﴾ وَسَأَذِيمُهُ عَلَىٰ السَّبْعِينَ .

قال: إنَّهُ منافق!!

قال: فصلَّى عليه رسول الله ﷺ، فأنزل الله:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مَنْهُمَ قَاتَ أَهَا ۚ وَلَا تَعْمُ عَلَىٰ تَقْرِوْءاً إِنَّهُمْ كَثَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِيهِ وَمَا ثُواْ وَهُمْ فَنَسِفُونَ ۖ ﴾ [النوبة].

فتح الباري رقم الحديث (٤٦٧٠)

وما رواه البخاريّ عن عمر بن الخطّاب، أنَّه قال:

لمًا مَات عبدُ الله بنُ أَبِيَ بُسُنَ سَلُول، وُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِيَ عَلَيْهِ، فلمَّا قامُ رسول الله ﷺ وَنَبُّتُ إِلَيْهِ فَلَلَّتُ: يَا رَسُولُ الله، أَتَصَلَّى على أَبِنَ أَبِسُ وقد قبال يوم كفا: كفا وكذا?! أَعَدُّهُ عَلَيْهِ فَوَلَهُ''). فَيَبُّسُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ:

وأخر عَنِّي يَا عُمَرُ.

فلمًا أَكْثَرْتُ عليه قال:

وإِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لو أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَىٰ السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَاء.

قال: فَصَلَىٰ عَلَيْهِ رَمُولُ اللهِ ﷺ، ثُمُّ الْصَرَف، فَلَمْ يَشَكُتُ إِلَّا يَبِيراً خَنَّى نَزْلَبِ الابَنَّةِ مِنْ يَسْرَاتَهُ: ﴿وَلَا تَصْلَ طَلَى أَحْدِ مِنْهُمْ صَافَ أَبِداً... إلى نسوله: وهُمْ فاستُونَهُ.

قال عُمَر: وَفَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، واللَّهُ ورَسُولُهُ أَعَلَمُه.

وروى الطبريّ عن الشعبي أنّ النبسي ﷺ قال: وفائنا اسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ وسَبِعِينَ سَبْعِينَه.

ررُوي عن قتادة، ومجاهد، وعن هشام بن عُروة عن أبيه، أنَّ النَّبيِّ ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) يشير إلى مثل قوله: ﴿لا تَنفَقُوا على من عند رسول اللهَ ﴾ وقوله: ﴿ليخرجنَّ الأعزَّ منها الأذل﴾.

وْقَدْ خَيّْرْنِي رَبِّي فَوَاللَّهِ لَّأَزِيدَنَّ عَلَىٰ السَّبْعِينَ».

قـال ابن حجر في الفتح: وهذه طـرق وإنْ كانت مـراسيل فـإنْ بعُضُــــُّد بعضًا ١٠٠، وذكر عن الواقدي، أن مجمع بن جارية قال: مـا رأيت رسول الله 續 أطـال عـلى جنازة نطُـ ما أطال عـلى جنازة عبد الله بن أبـِّنَ من الوقوف.

قال ابن إسحاق في المغازي: وحدثني النزهري بسنسده قال: فعما صلَّىٰ رسول اللہ ﷺ على منافق بعده ولا قام على تَبْرِه خَنَّىٰ قَبَضُهُ اللَّهُهِ.

ونقل ابن خَجَر عن الخطابي أنه قال: إنّما فعل النبيّ هم عبد الله بن أبيّ ما فعل لكمال شفقته على من تعلّق بطرفٍ من الذّين، ولتطيب قلّب وَلَيُو عبد الله الرجُّل الصالح، ولتألُّف قومه من الخررج لرياسته فيهم، فلو لم يُجبُّ سؤال ابنه، وتركُّ الصلاءَ عليه قَبْلُ وَرُود النَّهِي الصريح لكنانَ سُبُّ على ابْنِيهِ وَعَاراً عَلَىٰ قومه، فاستعمل أَخَسَنَ الأَمْزِينَ في السياسة، إلَى أنْ نُهِي فَانْتَهَىٰ.

#### أقسول:

هذا الذي ذكره الخطابيّ فهم سديد، وأمّا قول تُممّر رضي الله عنه للرُّسول: وأتُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَمْ نَهَاكُ رَبُّكُ أَن تُصَلَّي عَلَيْهِ؟!. فقد بناء على ما فهمه هو من قوله تعالى: ﴿فَلَنْ يَلْفَوْ اللّهُ لَهُمْ﴾ أي: فلا تستغفرُ لهم، والنهي عن الاستغفار يازم منه النهي عن الصلاة عليهم، وقد أبان الرسول ﷺ لِمُشر أنَّ الاِية تَهيدُ التخيير بين الاستغفار وعدمه بالنسبة إلى المنافقين، ولا تُقيدُ النهيّ عن الاستغفار، ولو كان الله لا يغفر لهم، فالعمل بظاهر أحوالهم قد تكون له مصلحة غير تحقيق المغفرة لهم.

ودلّت الرّوابات الأخرى على أنّ الرسول ﷺ فهم من تحديد وسبعين ممرّة، احتمال أنّه لو زاد على السبعين لتفعهم ذلك ولو يتخفيف العذاب عنهم، وهذا يدلّ على أنّ الأصل في العدد إرادةً معناه، فييغي المفهوم المخالف أمراً مسكوناً عنه، والْمُسْكُونُ عنه محتمل أمْرَيْن: أن يوافق حكم العدد المذكور، وأن يخالفه.

وبعد أن أبان الله عزَّ وجلَّ أنَّه لا يغفر للمنافقين ولو استغفـر لهم الرســول سبعين

<sup>(</sup>١) فتح الباري ص ٣٣٥ من الجزء النامن.

مرّة، أبّانَ سبب ذلك، فقال تعالى:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُوا بِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ﴾.

﴿ ذَالِكَ ﴾:

المشارُ إليه ما تضمَّنه قول الله تعالى: ﴿ فَلَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾.

﴿ يِأَنَّهُمْ كَ فَرُوا بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ﴿ :

أي: بسبب أنَّهم كَفَرُوا بالله ورسوله.

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ﴾:

اي: لو غفر الله لهم وهُمْ نحافرون فاسقُونَ لكنانَ ذَلِكَ مُساوَلةَ لَهُمْ بِالْمُسْفِينِينَ النَّهْبِيينَ، ولكان ذلك هدايةً من الله لهم، اي: حكماً منه بالنَّهم قَدْ سَلَكُوا مَسْلَكَ الهداية، على خلاف واقع حالهم، ولو كنانُ ذَلِكَ عن طريقِ المغفرة، والله لا يحكم للمجرم بأنَّه مسلم، ولا يحكمُ للكَافِر الفاسق بأنَّه ذو هداية، فهذا الحكم مناقضً لواقع حالهم.

الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله خروجاً كلِّياً إيماناً وعملًا، فـ (أل) للكمال.

وهمذه الجملة هي من متمّمات بيسان سبب عمدم مففسرة الله للمضافقين، أي: فالسبب يرجع إلى أمرين:

الأول: أنَّهُمْ كافرون بالله ورسوله.

الثاني: أنَّ الله لا يجعل الكافر الفاسق ذا هداية فهو لا يحكُمُ إلَّا بالحقّ.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ مَرَجَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَغَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ الْوَكَوْمُوااَلْ جُمَّهِ ثُـوَالْمَرُولِهُ وَأَغْسِمْهِ لِسَيِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لاَنفِيرُوا فِي الْمُرِّقُلُ نَارُجُهَةَ مُذَاكُمُ الْمُؤَلِّمُ لَلْمَ فَآضَمُكُواْ قِيلًا وَلَيْنَكُوْلِكُونَا جَرَّانِهِا كَانُوا بَكْسِمُونَ ﴿ فِي فِن زَجَمَاكَ اللّهُ إِلَى الْهَ مِنْهُمْ فَاسْتَنْدُوْكُ لِلْحُرُوجِ فَقُلُ لَنْ غَرْجُوامَعِ أَبْدَاوَلَنْ فَيْنِلُوا مِنْ عَدُوْلًا إِلْكُرْزِيدِيثْد بِالْفُعُودِ أَوْلَ مُنْوَفَاقْمَدُوا مَنَا لَمُنْلِينَ ۞ وَكَاشَتْلِ مَلَّ أَمَدُ مِنْهُمَ مَاتَ أَبْدًا وَكَا فَهْرِهِ أَنْهُمْ كَثَرُوا لِمِلَّوْرَدُسُولِووَ الْوَالْدُونَ فَيْسِفُونَ ۞ وَكَاشَتِهِ لَنَّ أَمُونُهُمْ وَ إِنْدَائِرِيدُ الْفَلْأَنْ مُؤْدِجُمْ بِمَاكِ اللَّذِينَ وَتَرْهَقَ أَهُمُهُمْ وَكُمْ كَنِيوْرُنَ ۞﴾.

#### القراءات

قرأ جُمْهور القراء العشرة: [مَعِيَ أَبَداً] بِفَتْع ياءِ المتكلّم.

وقرأ شعبة عن عاصم، وحمزةُ والكسائي وخلف: [مَعِي أَبَداً] بإسكان الياء. والغراءتان وجهان لنطق ياء المتكلم عند العرس.

وقرأ جمهور القراء العشرة: [مَعِي عَدُوّاً] بإشكان ياء المتكلّم.

وقرأ حفصٌ فقط: [مَعِيَ عَدُوّاً] بفتح ياء المتكلّم.

اشتملت هذه الأيات على ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: تضمَّن بيبان ثـلاث ظـاهـرات من ظـواهـر المـنافقين النفسيـة، والسلوكية مع أحداث غزوة تبوك، وهي ظاهرات لم يُشبق الحديث عنها في السـورة:

المظاهرة الأولى: أنَّ المُدَينَ فَعَلُوا عَن الخروج إلى غزوة تبـوك، بَعْدُ أن خـرج الرسول والمؤمنون معه إليها، فرحوا بقعودهم، وفرحوا بدكان قمودهم الذي وجدوا الظلَّ والأمن والأمنَّ والعيش الذي لا مشقة فيه، وفرحوا بزمان قعـودهم إذَّ كان الـزمان زمـان حرَّ شـديد، والمـريحُّ فيـه أن يسكن الإنسان في مكـانه الـظليـل، لا أن يخـرج مجاهداً، ويعرَض نفسه لتحمُّل المشقّات.

الظاهرة الثانية: أنهم كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

النظاهرة الشالشة: أنَّهم كـانـوا يشعُّون من يـطمعـون في ان يستجب لهم من العسلمين أومن إخوانهم المنافقين، بقولهم لهم: لا تَشْرُوا في الحرِّ. وقد جاء بيان هذه الظواهر الثلاث في الأية (٨١).

الفصل الثاني: تَضَنَّ إِنَّـدَارِ المنافقين بعـذابٍ مؤجّل إلى يعوم الدين، وعـذابٍ معجل، جزاه تخلّفهم عن واجب الجهاد الذي أُمِرُوا به في غزوة تبوك أثرَ إلزام لا أسر ندب، وجَزَّاة تشيطهم المسلمين عن الخروج.

فالجزاء المؤجّل جاء بيانه في الأيتين: (٨١ ــ ٨٢) والجزاء المعجّل جـاء بيانــه في الآية (٨٥).

الفصل الثالث: تضمَّن توجِه تعليمات من الله لرسوله حوَّل ما يَبغِي أن يقوله لهؤلاء المنافقين المتخلفين المشطين، وما يَبغي أن يعاملهم بـه، وما يَبغي أن تكون عليه مشاعره نحوهم.

والتعليمات الموجّهة للرّسول تعليمات موجّهةً لسائر المؤمنين، ولا سيما وُلاة أمورهم.

وقد جاء بيان هذه التعليمات في الأيات (٨٣ \_ ٨٤ \_ ٨٥).

ر د . التدبير

قول الله تعالى:

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾.

﴿فَرِحَ﴾:

الفرحُ السُّرُور والابتهاج، وهو حالة نفسية من مشاعر السعادة، يُبحِشُ بها الإنسان في داخله، إذا حظي بما هو محبوب لديه.

### ﴿ ٱلْمُخَلِّفُونَ ﴾:

أي: الْمُؤَخُّرُونَ في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في غزوة تُبوك.

تقول: حَلُّف فُلَانٌ خادِمَهُ في الدار وسافر، إذا أخِّرَهُ، أو جَعَلَهُ خَلَّفَهُ.

وسمَّاهُمُ اللَّهُ ومُخَلِّفِينِ وباسم المفعول للدِّلالة على أن من تخلُّف عن خير عظيم

بإرادته فهــو في الحقيقة الْمُنّــروك لا النَّارِك، والْمَهْجُــورُ لا الهَاجــر، وقد أدرك المننبــي هذا المعنى بابداعاته الفكريُّه الأدبية فقال لممدوحه سيف الدولة:

إِذَا تَسَرَّحُلُتُ عَنْ قَسُومٍ وَقَسَدُ قَسَدُرُوا أَنْ لَا تُفَسَارِقَهُمْ فَسَالسَرَاجِلُونَ هُمْمُ

### ﴿يِمَقْعَدِهِمْ):

الْمَقْعَدُ يُصْلُحُ أَن يكون مصدراً ميميّاً بمعنى القعود، ويُصْلُحُ أَن يكون اسم مكان القعود، ويصلُح أن يكون اسم زمان القعود.

ويمكن حملةً هنا على هذه المصاني الثلاثة، إذ المنافقون قد فرحوا بقعودهم وعدم خروجهم إلى الغزوة، وفرحوا بمكان قعودهم الأين الرُّخي الطّليل، وفرحوا يزمان قعودهم لأنّ الوقت قد كان شديد الحرّ، والخروج فيه للجهاد في سبيل الله عمل شاقً، فتخصيص زمن الحرِّ بجعله زمن قعود أمَّرٌ يُغْرُّحُ به المنافقون.

## ﴿خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾:

جلاف: يأتي بمعنى بُلد، يقالُ: جاء جَلاَفُهُ الوَّفَدَ جِلافُهُ أَيْ : بُلَدُه. ويأتي بمعنى المخالفة أي: المضادة يقال لفة: خالفَهُ مخالفَهُ وخِلاَفَهُ ، إذا عمل عصلاً ضدّ عَمَله أو آمره، وهذان المعنيان يصلحان هنا، فالمنافقون تُصَدَّوا بمعد انصراف الرسول إلى غزوة بوك فلم يلحقوا به، وعلى هذا تكون كلمة (خِلاَفَ) مَنْصُوبَةُ على الظرفية.

وهم أيضاً خالفوا الرسول في قول وعمله، وعلى هذا تكون كلمة [جالاف] منصوبة على أنها حال، أي: فرح المخلّفون بمقعدهم مخالفين وسول الله ، أو صفة لمفعول مطلق محدّوف، أي: فرحوا بمقعدهم قعوداً جلاف رُسُول الله، وهما على تأويل المصدر بمشتق، أي: على تأويله باسم الفاعل.

هذه الظاهرة الاولى من ظواهر المنافقين في بيانات هـذا النصّ، وهي فرحهم بالقعود وعدم الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك، وفرحهم بـأنهم تمكّنوا من مخـالفة الرسول باصطناع المعاذير الكواذب.

قول الله تعالى:

﴿ وَكَرِيهُوٓ اللَّهُ يُجَلِهِ دُواٰ إِلْمُؤَلِيمٌ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

وهمذه هي الظاهرة الثانية من ظواهر المنافقين في بيانات هذا التص، وهي كراهيتهم في نفوسهم أن يُحاهدُوا في سبيل الله، سواء بأموالهم في إمداد من يريد الجهاد بضه، لكنه لا يملك ما يُحبِلُه، أو بـأنفسهم بـالخـروج على نفقة غيـرهم، أو بهما معاً.

كُرْهُ الشيء: حالةُ نفسيَّة من آثارها النُّفورُ منه والابتعادُ عنه.

فهؤلاء المخلِّفون المنافقون اجتمعت في نفوسهم وقلوبهم رذيلتان:

الأولى: فَرَحُهُمْ بأن يقعدوا في مكان طريِّ آمِنِ وزمانِ بَشَقُ فيه السفر، يَعَد خروج الرسول للجهاد في سيل الله، وفرَّحُهم بأنَّهم آمِنُون من معاقبة الرسول لهم على مخالفتهم له، بتلفيق المعاذير الكواذب، وقبول الرسول لها معاملةً لهم بحسب ظاهر أحوالهم

الثانية: كـراهَيْتُهُمُّ أن يجاهـدوا في سبيل الله بـأموالهم وأنفسهم معـاً، أو بواحـــدٍ منهما لأنهم لا يؤمنون بجَدُوَى هذا الجهاد لكفرهم بالرسول ويوم الدين.

وهاتان الرذيلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيمان.

قول الله تعالى:

﴿ وَقَالُوا لَا نَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ ﴾:

هذه مقالة نفر من المنافقين كانوا يثبطون الناس بها عن الخروج مع الـرسول 攤 في غزوة تبوك، كما سبق لدى استعراض ملخّص الغزوة.

وقد سبق شرح النفر لدى تدبّر الآية (٤١) من هذا النص من سورة (التوبة).

وسبق لدى استعراض ملخّص غزوة تبوك أنهـا قد كـانت في وقت شديـد الحرّ، وفي ظروف عسيرة صُعْبة.

قول الله تعالى:
 وور الله تعالى:

﴿ قُلْ نَارُجَهَنَّهُ أَشَدُّ حَرًّا ﴾.

يُعلّم الله بهذا البيانِ الرَّسول وكُلُّ مؤمن يَجِدُ مُناسبةً مُواتِيةً لِنُصْحِ الْمُخْلَفِينَ عَن الرُّسول تَعَلَّلًا بالحرَّ، مع أن التكليف للخروج معه قد كان عزيمةً وامراً واجباً، باستناه أهل الأعذار الحقيقيّة، ولإنْذار المخذّلين المثبطين عن الخروج من العنافقين، أن يقولُ لهم مُذَكِّراً ومُخُوفًا: فَأرْ جَهِتَم النِّي يَشْبَحِقُ التَّمَليبَ بها عصاةً الله ورَسُولِه، يقول ويُشْبَعُ الخلوة فيها الكافرون والمنافقون اشدُّ حرَّا، من حرَّ الصَّيف الذي أمروا أن يخرجوا مجاهدين فيه، فلم يُفْعلُوا.

> بعد هذا التعليم قال الله تعالى: ﴿ لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞﴾.

وَلَوْهُ هَنَا يُعْجُرُ أَن يَكُونَ لِبَيانَ انَّ مَا جَاء بَعَدُهَا أَشَرُ مَجُوبٌ لَصَاحِبِ القَولُ مرغوبٌ فِيه، والعرغوبُ فِيه إذا كنان بعيد العنبال كانت الرَّغَيَّةُ فِيهِ تَعَيَّمُا، قبال علماء العربية: تأتي ولوه للتعني.

وعلى هذا فالله عزّ وجلّ يبيّن أنّه يحبُّ لهم في رحلة امتحانهم أن يفقهوا حقائق ما هم فيه، حتَّى يكون فِقْهُهُم دافعاً لهم لطاعة الله ورسولـه، والتخلّص من الكفـر والنفاق، والقبام بـواجب الجهاد في سبيـل الله لإعلاه كلمـة الله، ونُشُرة دينـه ونشـره وتبليغه للعالمين.

الفقه: الفَهْمُ والفِطْنَة، ويُستَعمل للدلالة على العلم بيواطن الأمور وخفايــاها، والبحثِ عنها للتوصّل إلى معرفتها، فهو أخصُ من مطلق العلم.

ويمكن أن تُكُون وَلَــُوْه هَــَا شــرطيــة، وعلى هــفا فجملة الشــرط هي: [كــاتــوا يُفَقَهُون] أما جواب الشرط فمَحَلَّـوف يُلدَّرك بأدنَىٰ تأمُّل في الكلام الســابق، والتقديـرُ: لَمَا كفروا ولَمَا نافقوا، ولَمَا غَصْرًا.

قول الله تعالى:

### ﴿ فَلْيَضَحَكُواْ فَلِيلًا وَلَيْبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بَكْسِبُونَ ۞ ﴾.

اللَّام في ﴿فَلْيَضْحَكُوا﴾ وفي ﴿وَلَيْتُكُوا﴾ هي لامُ الامر، ولكن لا يُرادُ من الأمرِ التكليف هنا، فصيفة الامر هنا مستعملة في معنىُ غير طلب القيام بالضّحك والبكاء.

وبالتأثّل تُدُوكُ أنَّ الاَمْرُ فِي هِفَلْيَصْخُوا فَلِيلَاهِ للتَهْدِيدِ بِالسذابِ الَّذِي سِنزلِ بهم فيجملُهُمْ يَتُحُونَ كثيراً، وفي هذه الجملة محذوف تقديره: فليضَحْكُوا الَّيْوَمُ ضَجِكاً فليلاً اغتراراً بما هم فيه .

وندك أيضاً أنّ الأمرّ في وَوَلَيْكُوا كثيراً هي النَّهْديد أيضاً بالعذاب الشديد الذي سينزل بهم فيجملُهُم مضطرين إلى أن يَنْكُوا كثيراً يسوم الدين، وفي هسفه الجملة محذوك تقديرُهُ: وَلَيْكُوا يَرْمُ الدين بكاءٌ كثيراً مَا يُزل فيهم من عذاب جزاءً بما كانوا في الحياة الذّيا يكسون من شرَّ واتِم وكُفّهِ ونفاق.

ويُمْكِنُ أَنْ تَكُونُ هذه الجملة الناتية تَعْبِيراً عَمَّا سَيْقَال بِشَانِهم يومُ الدُّين حينما يَتُكُونُ فِعلاً، وهُمْ في جَهِنَّم يُمَلِّيُون جزاءً بما كانوا يَعْمَلُون في الحياة الدنيا، وصيغة الامر على هذا تكون للتيثين من الخلاص، أي: مهما تابعوا بكامهم فلا خلاص لهم مما هو مقررُ لهم من عذاب على نقاقهم وتبيطهم للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله.

#### قول الله تعالى لرسوله:

﴿ فَإِن رَجَمَكَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مِنْهُمُ فَاسْتَنَدُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلُ لَنْ غَرْجُوامِعِ كَلْمَكَ وَلَنْ تَقْتِلُوا مِنِي مُكَدُّأً إِنْكُرُ رَمِيشُد إِلْقُمُودِ أَوْلَ مَرْفِاقْعُمُدُوا مَمَ لَلْتَلِينِ ﴿ ۞ .

يقال لغةُ: رَجْعَ إلى بَلْبِهِ أَوْ قومه، إذا عَانَ. ويُقالُ: رَجْعَهُ اللَّهُ إِلَىٰ بَلْبِهِ أَوْقُومٍه، إذا أعاده، فالفعل يُستعمل لازماً ومُتعنّدياً.

### ﴿ إِلَّا طُأَيِّهُ وَمِنْهُمْ ﴾:

أي: إلى طائفةٍ من المنافقين، الطائفة: الجماعةُ والفِرْقَـة، ويُطْلَقُ لفظ الـطائفة على الواحد فاكثر. وفي قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمُ﴾ إشارةً إلى أنَّ بعض المنافقين المخلَّفِين عن غزوة تبوك سُتُلْدِكُه مُنِيَّتُه قبل أن يرجع الرسول ﷺ من غزوة تبوك إلى العدينة .

وظاهر أنَّ هذه الآية نزلت على الرسول ﷺ أثناء سفوه وقبل عودته من الغزوة.

في هذه الآية يُشِن الله عزّ وجلّ لرسوله العمل الإداري والسياسي، الذي بنخي أن يعامل به المنافقين المخلّفين بأعذار كاذبات عن الخروج معه في غزوة تبوك، إنّ أعاده الله إلى المدينة، وبقي في المدينة طائفة منهم، أي: ودعا المسلمين إلى الخروج لغزرة أخرى مجاهدين بأموالهم وأنقسهم.

ولمّا كان أجَلُ الرّسول ﷺ قد اقترب، وقد علم الله أنّ مَزوة تبوك هي آخرُ الغزوات التي يخرج فيها الرسول قائداً لهما بنفسه، جاء في الآية استعمال حرف الشسوط وإنّه الذي يدخُلُ على الامر المستَّبَد وفوعُهُ، أو الذي لا يُرْجَىٰ وقوعُهُ، فجملة الشرط هي كُلُّ الكلام المتضمّن رجوعه إلى طائفةٍ منهم ودعوتُه إلى خروج آخَرَ يكُونُ هو قائله واستثنائهم أن يخرُجُوا معه، وهذا لم يحدُّثُ في الواقع.

أَمُّنا التَصرُف الإداري والسّياسيّ الذي أمر الله رسوله أنَّ يعاملهم بـه، وهو في الحقيقة أمرَّ أيضاً لخلفاء الرسول واثمة المسلمين من بعده، فيتلخصُّ بعزلهم عزلًا تامًّا عن جَيْشِ الْمُسْلمين، فلا يُدْعَـرُنَ إلى الجهاد، ولا يُؤذَنُّ لهم بـان يخرجـوا مع جيش مجاهر في سبيل الله.

وهذا العزل شبية بعزل اللين عاصدوا الله بثقم قاتلين: لين آتانا الله مِنْ فَضَلِهِ لَتَصُدُّفَنُ وَلَتُكُونُنُ مِنَ الصَّالحين، فلمَّا آتاهُم الله من فَضَلِهِ وَاَغْتَاهُمْ بَخِلُوا، فَلَمْ يَشَدُلُوا مَا فرضَ اللَّهُ عليهم في أموالهم من زكاة، فعزَلهم الرُسُولُ عزلاً تامَّأ عَنْ مُشَارِكة جماعة المسلمين في صندوق الصدقات العامة، كما سبق بيانه لدى تدبُّر الآيات من العسلمين في صندوق الصدقات العامة، كما سبق بيانه لدى تدبُّر الآيات من

وكلَّ من الْمُنزَّقِنَ هُـوَ منْ قَبِيلِ الْمُنزَّلِ، الجزئِّيِّ عن جمساعة المسلمين، في مجالات محلَّدة، توطئة لطردهم طرداً تأمَّا من جماعة المسلمين، إذَّا الضافوا إلى هـذه الكباتر أموراً أخرى أشباهها، ليِّس لها في الأحكام حدودٌ شرعيّة يُعاقبون بها. حول استمراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك

وفي توجيه قــرار عزلهم عن جيش المسلمين علّم الله رســوله أن يفــول لهم أربع مفالات:

> المقالة الأولى: \* يَحْدُدُ إِنْ رَحْسِمُ

﴿ لَنَ تَغُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾:

أي: لَنْ تخرجوا مَعِي مجاهدين مقائلين في سبيل الله أبدأ.

هـذه أولَىٰ مـوادٌ قـرار العـزل، وهي تـــدلُ على منعهم من الخـروج مــع جيش العسلمين للقتال على سبيل التابيد.

المقالة الثانية:

﴿ وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ :

أي: وَلَنْ أَسْمَحَ لَكُمْ بَأَنْ تُقَاتِلُوا معي عَدُوّاً لِبداً ايضاً، وَلَـوْ خرجتم بغيـر إذني، أو دَاهَمَ العُدُّو مواقِمَنا دُونَ أن نخرج إليه غُرَاةً.

وهذه هي المادّة الثانية من موادّ قرار العزل، وهي ندلٌ على منعهم من المشاركة في القتال، على أيّة حال، ولو دون خروجهم مع جيش الجهاد المقاتل.

المقالة الثالثة ·

﴿إِنَّكُوْرَضِيتُ مِ إِلَقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾:

في هذا القول بيان السبب الداعي إلى توجه ماذي العزل الأولى والثانية، وجاء التجبير هنا بأنهم رضّوا بالنعود عن الخروج للقال مع الرسول في أوّل مرّة وجّه الرسول في أوّل مرّة وجّه الرسول في أوّل مرّة وجّه الرسول في المرّة إلى المرّة إلى أن المائم على سبل النَّائِب والتحريض، لا على سبل التكليف الإلزاميّ، وقد سبق أنَّ أبنا الله أنَّهُمْ في فرّحُرمُوا أنَّ يجاهدوا بأسوالهم وأنفسهم في سبيل الله، فذَلَّ على أنَّ السراد من رضاهم بالقمود أوّل مرّة، هو ما يشمل فرحهم بمقدم، وكراهيتهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.

ولا شكَّ أنَّ هذه الحالة النفسيَّة لهم تتنافي مع الإيمان، فهم بسبب ذلك

يستَجقُّون العزل عن الجيش، والعزُلُ عن مقاتلة أعداء الإسلام والمسلمين، لأنَّهم لا يُزيدون المسلمين إلاَّ خَبَالاً.

> المقالة الرابعة : ريوود أ سروي .

﴿ فَأَقْعُدُواْ مَعَ الْخَيْلِفِينَ ﴾:

الخالِفُ: يُطْلُقُ على العـاصي الكثير الخـلاف، ويطلق على الفـاسد من النـاس الذي لا خير فيه.

أي: وبما أتكم رضيتم بالقعود خلاف رسول الله، عند أوّل إليزام لكم بالخروج معه مجاهدين، ففرحتم بمفعدكم، وكرهتم أن تجاهدوا بالموالكم وأنفسكم، فاتّمقُدُوا مع العصاة الكثيري الخلاف، ومع الفاسدين من الناس الـذين لا خير فيهم، وفي هـذا إشعارً لهم بأنهم قد شَفَّ سُلوكُهُمْ عَنْ كُفْرِهم، فالفاسد الذي لا خير فيه يترجّح كنونه كافراً، بل هو كافر باطناً، ولو لم تعبلُ تضرُّفاتُه إلى إداته بالكفر ظاهراً وإقامة حدَّ المرقدَّ عليه.

. . .

قول الله تعالى لرسوله:

﴿ وَلَا تُصَرِّا عَلَ أَحْدِمِنْهُم مَّاتَ أَلِمَا وَلَا تَقَمُّ عَلَى قَرِدُهُ إِنَّهُمْ كَفُرُوا إِلَّقِهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَنْمِينُونَ ﴿ ﴾ .

هذا مخطاب للرَّسُول إذْ قد أعلمه الله باتسخاص المنافقين يومثلُو، ويُلْحَقُ بِهِ كُلُّ من عرفهُمُّ أو عرف بعضاً منهم بإخبار الرسول، أو بدلائل الامارات والعملامات القولية والفعلية .

واشتمل هذا الخطاب على الإلزام بمعاملتهم بعد موتهم معاملة الكافرين الصُّرحاء، من قبلِ من عَلِمَ حالهم ولو بالدلائل التي تُعِيد عَلِمَة الظُّنِ، فكيْف بِمنْ عَلِمَ حَالَهُمْ يقيناً عن طريق الرحي، كالرَّسُول ﷺ، وكحذيفة بن اليمان الـذي كان صـاحب سرّ رسول اله ﷺ في المنافقين.

وقد سبق لدى تدبر الآية (٨٠) بيان سبب نزول هذه الآية (٨٤).

والبيان في هذه الآية اشتمل على تكليفين وعلى بيان السّبب لما جاء فيهما:

التكليف الأول: النُهيُّ عن الصلاة على أحد مات من المنافقين، فهماً أبديًا، والصلاة تُشْمَل الصلاة ذات التكبيرات الاربح، التي يتخلُّها المدعاء للعيّت، وتشمل الدعاء له بالمعفرة والرحمة ولو في غير هذه الصلاة الخاصة، لأنَّ الدعاء يدخمل في عموم الصلاة لغة، فقال تعالى:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا ﴾.

التكليف الشاني: النَّقِيُّ عن القيام على قبر أحدٍ من المنسافقين، وهذا النهي يشمل الوقوف على قبره للدعاء له، والقيام بمهمّات دفته وإصلاح قبره، وهذان هما الاحتمالان اللَّذان أوردهما المفسّرون، ورجّع بعضهم الأوّل، لأنَّ الرسول كان يقف على قبور المسلمين ويدعو لهم.

أقول أمّا الاحتمال الأول فيدخل في عموم التكليف الأول وهو النهي عن الصلاة عليه ، إلا إذا حملنا الصلاة على الصلاة ذات التكبيرات المعروفة بالصلاة على الميت. وأمّا الاحتمال الثاني فيقتضي تخصيص النّهي بالرسول ﷺ لأنّ الميت لا بدّ من دفته ، ولو كان كافراً صويح الكفر، فمن مات بين المسلمين ممّن ظاهره الإسلام، فالمسلمون مُطالِّرون بدفته مهما كان شأنه ، ولو كان منافقاً معلوم النّاق .

ولكن يوجد احتمال ثالث وهو القيام على قبر العنافق، بعضى العكث عنده طويلاً، إذ المسطلوبُ من العؤمن إذا مرّ على مقابر الكافرين أو زارها، أن لا يمكث عندها طويلاً، بل ينبغي أن يُسرخ الخطو ويتجاوزها، لأنها مواطن موسوة بالتُصوص المعلّمة التي تنتزل عليها اللَّمنة من الله وملائكته، باستثناء أحوال خاصة كزيارة الرسول ﷺ لقبر أنّه.

ولذلك لمَّا مرَّ الرسول 觜 بالحجر (وهي مساكن ثمود) ومعه المسلمون في غزوة

تبوك، غَطَىٰ وجَهَهُ بثوبه، واستحثّ راحلته لتُشرعُ، ثمّ قال: لا تــدخلوا بُيُوت الّــذِين ظلموا إلاّ وأنتم باكون، خُوفًا أنْ يُصِيبكُمْ مِثْلُ مَا أصابهم.

وقد جاء في اللغة استعمال وقامَم بمعنىٰ وقَفَ وثَبَتَ فلم يتقدَّمْ ولم يتاخّر، وهـذا المعنى هو أحد معاني هذا الفعل، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾.

قال أهل اللَّمَةِ والتفسير: قامُوا هُمُنا بمعنى وَقَفُوا وَبُشُوا فِي مَكَانِهِمْ غَيْـرَ مُتَقَلَّمينَ وَلا مَتَاخَرِينَ.

ويعد بيان التكليفين أبان الله السبب لما جاء فيهما فقال تعالى :

﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمَّ فَسِقُونَ ۞ ﴾.

كلاًم مستأنف في أسلوبه اللفظي، ولكنّ إيبراد، عقب التكليفين السابقين، مح ملاحظة الروابط الفكريّة، وسوابيّ المفهـومات القرآنية، يجعلُه بقـوّة الكلام المفتــرن بلداة من أدوات التعليل.

فالسبب في توجيه الامر بعدم الصلاة على من سات منافقاً، وعدم القيام على قبره، كونُه كَفَر بالله ورسوله، واستمَرُ كذَلِكَ طُوالَ حياته حَنَى مات وهو فاسقُ فسقاً من دركة الكفر، وقَدْ قضى الله بحكمته أن لا يَغْقِرَ لمنَّ مات كـافراً، ولـو كان كُفُرُهُ منْ أخفُ دركات الكُفر، وهو الشرك.

الفسق: همو العصيان والخروج عن الحقّ والواجب وأوامر الله ونواهيه، وهمو مصطلح إسلامي، مـأخوذ من قـول العرب: فَسَقت الرَّطَةُ إذا خـرجت من قِشرتها، ومعلوم أنَّ الرطبة متى خرجت من قشرتها تعرّضت للفساد السّريع.

وللفسق دركات، أخفها يكون بارتكاب المحرمات، أو ترك الواجبات مع سلامة الإيمان والإسلام، وأشدّها وأخسُها يكون بالكُفّر بـالله ويما جـاء عن الله جحوداً وعنـاداً وإصراراً على الباطل واتّباع الهوى.

ويُحْمَلُ لفظ الفسق ومشتقاته في النصوص على الـدُّركة الَّتي تقتضيهـا القرائن، من سوابق الكلام ولواحقه .

فقــد تقتضي القـرائن أن يكــون المــراد من الفسق في النصّ المعــاصي التي

لا تنقُض الإيمان والإسلام، فيُحْمَلُ عليها.

وقمد تقتضي القرائن ان يكون العراد من الفسق في النص المصاصي من دركة الكفر، فيكون مساوياً للكفر عندثذ، وأكثر ما استعملت هذه الصادة في القرآن للذلالة على الفسق من ذركة الكفر.

قول الله لرسوله ويُلْحَق به المؤمنون:

﴿ وَلا تَعْدِيكَ أَمْوَ لُكُمْ زَاوَكَ ثُمَّمْ إِنَّمَا ثُمِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُم

رَهُمْ كَنفِرُونَ ۞٠.

سبق شبيه هـذه الآية سع اختلاف في بعض الفاظهـا، وهي الآية (٥٥) من السّورة، وهي قوله تعالى فيها:

﴿ فَلاَ تُعْجِنُكَ أَمْزُلُهُمْ وَلاَ أَوْلَكُهُمْ إِلْمَالِرِيدُالْقَالِكُذِيبُهُم يَهَا فِي الْحَيَوْوَالدُّنَيَا وَرَّهْمَقَ الشَّهُمْمُ وَهُمْ كَغِيْرُونَ ﴿ ﴾

وقد سبق أن تدبّرنا هذه الآية على قَلْرِنا، ويُحَسُّنُ بِنَا هنا أن نبحث عن الغـرض من إعادة الفكرة التي اشتملت عليها الآيتان، وأن نتدبّر دلالات الفروق اللفظيّة بينهما.

لاَ يَحْسُنُ أَنْ أُعيد هنا ما سبق شرحه وبيانـه وتفصيلُه هُنَاك، بـل ينبغي أن أقتصر هنا على ما يمكن إضافته إلى ما سبق.

يبدو للمنديّر أنَّ الآيات لمَّا بدأت تنزل في سورة (الثوية) تباعاً بشان العنافقين، الأمر الذي يُشعر بأنَّ الشوجُّه الرَّيَّاتِي قد أَخَذَ في سياسة كشفهم وفضّحهم، تمهيداً لعزلهم عن المجتمع الإسلامي، تحرّكت نفوس المؤمنين نـاظرةً نظرات إعجابٍ بأموالهم وأولادهم، أي: إذا كان أمرهم كذلك، فَلِمَّ يُسْلِّمُوُ اللَّهُ بِالأموال والأولاد؟

فأنزل الله عزَّ وجلَّ عقب تحرُّك النفوس بهذه المشاعر قوله خطاباً لرسوله :

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ ﴾.

فجعل الخطاب مبدوءاً بحرف العطف (الفاء) الَّتي تدلُّ على الترتيب مع

التعقيب، ووجَّه الخطاب للرسول، وهو خطابٌ لكلَّ مؤمن حصل لديه هذا الشحور، وجاه الخطاب على طريقة الخطاب الإفراديّ ليكون أوقع في نفس من تحرّك لديه هذا الشعور المصحوب بالتساؤل.

ولمًا كانت نظرات المعجبين تتَّجه مرّة لأموال المنافقين، ومرّةً أخـرى لأولادهم، جاء فيها إعادة حرف النفي (لا) فقال تعالى:

### ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَنَدُهُمْ ﴾.

وجاء في هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِلَيْدَأَيْهُمْ بِهَا﴾ بإضافة اللّام الجبارة، للذلالة على انّ مفعول إيُريدُم محذوف، والحذف يتنضي إرادة أشياء كثيرة مختلفة بريدُها الله عزّ وجلّ، كمتاعب جمع الأموال، ومناعب حمايتها وحفظها، ومناعب الخوف عليها، وآلام تعرُّضها للمثالف والخسارات، وتَسَلَّظ أصحاب العظامع عليها، إلى غير ذلك، وكمتاعب عقوق الأولاد، وأمراضهم، ومشاكلهم الكثيرة، وموت من يموت منهم.

وجاه في هذه الآية قرأت تعالى: ﴿ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِيا﴾ لَمَرُحاً فيها بلفظ الحياة، للنصّ على أنَّ تعذيبهم يكون وهم أحياه في هذه الدنيا قبل الرحيل عنها بالموت، والدخول في أول منازل الآخرة.

وتتابعت بعد هذه الآية الأبحاث تنتزّل بشأن المنافقين، فضيحةً وإنذاراً وتهديداً وتوبيخاً [في سورة (النوية) ] وظلّت بعض نفوس المؤمنين تتحرك ناظرةً إلى المنافقين نظرات إعجاب بأموالهم وأولادهم، فدعا هذا إلى إنزال الآية (٨٥)، وقال الله تعالى فيها:

# ﴿ وَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَدُهُمْ

فلم يجعلها مبدوءة بالفاء، بل بحرف العطف (الوان) لأنَّ النهي هنا قد جاء تأكيداً للنهي الأول، ما دام بعض المؤمنين لم يصرفوا عن أنفسهم هـذا الإعجاب، اقتاعاً بما دلّت عليه الآية السابقة.

ولم يات في هذه الأية الثانية إعادة حرف العطف (لا) بجانب الاولاد، لأنّ حال المخاطبين قد وصل نظرهم إلى الإعجاب بأموال بعض المنافين وأولادهم مماً في وقت واحد، فاستدع هذا الحال أنّ يكون الأداء البيانيُّ مطابقاً له. ولمًا أَصَرُ المعنيُّونِ من المنافقين على موافقهم العنادية، ويقي في الظنون أنَّ التعذيب بالموادات المختلفات التي ترافق جمع الاموال وخطها، وترافق تربية الأولاد وتتشتهم، قد لا يُستَّبِعُ التعذيب بأعيان الأموال واشخاص الأولاد التي يُعِمدُّ اللهُّ المنافقين بها، قال الله تعالى في الأية اللاحقة:

## ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا ﴾ :

أي: يُرِيدُ تَعْدِينِهُمْ بِها، فنكامل النَّصَان، إذْ فَلَ السابق على تعذيهم باشياء كثيرة مرافقة لجمع الأموال وحفظها، وتربية الأولاد وتنشئهم، وفَلَ النصَّ اللاحق على تعذيهم بأعيان الأموال وأشخاص الأولاد.

وحُذِف من النصّ اللاحق لفظ (الحياة) استغناءً بما جاء في النصّ السابق.

وهكذا تكشَّفت لنا فروق الدُّلالات، وظهر لنا الغرض من إعادة فكرة النصّ، مع ما اشتمل عليه النصّ اللّاحقُ من إضافات، والحمد لله على فتحه وتوفيقه.

أما تدبُّرُ بقيَّة مـا جاء في الآيـة اللَّاحقـة فهو مـطابقُ لما جـاء في الآية السابقة، فَلَرَّجُعُ إِلَيْهِ.

قولُ الله عزّ وجلّ :

 قرأ جمهور القراء العشرة: [المُعَــذُرُونَ] بفتح العين وتشديد الــذَال المكسورة. وقرأ يعقوب فقط: [الْمُعْلِدُونَ] بإسكان العين وكسر الذال من غير تشديد.

الْمُعْفِرُون: بإسكان العين وتخفيف الذال، هم الـذين يُعْتَفِرون وهم صادقون، فالْمُغْفِرُ هو الذي له عذر في الحقيقة وواقع الأثمر.

فبين الفراءتين تكامل فكري، لأنّ الـذين اعتذروا من الأعـراب عن الخروج مـع الرّسول ﷺ في غزوة تبوك كانوا فريقين:

الفريق الأوّل: الـذين اعتذروا عن الخروج كــاذيين، فيــل: ومنهم نفــر من بني عامر، قوم عامر بن الطُّفيل، وينطبق عليهم عنوانُ والمُعظَّرين، بتشديد الـذال وفتح العين.

القريق الشاني: المذين اعتذروا عن الخروج صادنين، قبل: ومنهم نفر من بني غفار، وينطبق عليهم عنوان والمُعذِّرين، بتخفيف الذال وإسكان العين.

#### موضوع هذه الآيات

يُعلَم الله عزّ وجلّ رسوله وسائر العؤمنين في هذه الأبات مع لمواحق لها في السورة طريقة الحكم على أحوال الناس المستغبليّة، بالاستناد إلى تجربتهم في العاضي، وأخَذِ ذلك بالملاحظة والاعتبار لدى إعداد خطط الاعمال النُمُؤمّمِ القيامُ بها في المستقبل.

فالمنافقون من شأنهم إذا أنزلت سورةً تدعو إلى صدق الإيمان بالله والجهاد مع رسوله بالأموال والانفس، استأذن القادرون على الجهاد، وقالوا للرسول أزلوليًّ الأمر من بعده: فرَّنَا نَكُن مع القاعدين، هذا في أحسن أحوالهم، أو تخلّفوا دون استئذان، أو كانوا مثبطين داعين إلى التخلّف، كالذين سيق أن قالوا: لا تنضروا في الحرّ. وتجاربُ العاضي الني حدثت بعد الأمر بالخروج إلى غزوة تبوك تدلُّ على أئهم سيكونون كذلك في المستقبل، فعَلَى الرسول وكذا على إمام المسلمين من بَعْبُه أنْ يضَعَ هذه التجربة في اعتباره لدى إعداد خطط المستقبل، فلا يُسْتَجل ضِيْمَن قـوَّه التي يضَمُّها في حسابه أشخاصُ العنافقين ولا قُوامَ المسائيّة وغَيْرُها، لأنَّ العنافقين إنْ لم يكونوا قَوىُ سالةً تَعْمَلُ لحسابِ الأعداءِ فَهُمَّ قُوىُ مُعْلِلةً سَاكَةً لا تَعْمَلُ.

أمّا الرُسُول والمؤمنون الصادقون فقد أثبتت التجربة أنهم جاهدوا فعلاً بأموالهم وأنفسهم، ولم يتخلّف منهم إلاّ ذوو الاعدار الحقيقية، كالعاجزين هي أجسامهم، وكالذين لم يجدوا ما يُعْمِلُهم في رحلتهم الجهاديّة، ولم يوجد فيهم إلاّ قلّة قلبلة يتخلّفوا تكاسلاً وتسويفاً، ولمّا فناتهم خَرْفُ المشاركة كُبُرَ عليهم الأمرُ وَفَيدِموا، وحين سئلوا عن سبب تخلّفهم اعترفوا بذنيوهم، واستَغَفّروا رئهم، وتَابُوا، فناب الله عليهم، فهؤلاء هم الذين يوضعون في الحساب، لدى إعداد الخطط المستقبلية الجهاديّة.

هذا الدرس التُمليمي من هذه السورة دَرْسَ يضمُّبُ اتشنافٌ موضوعه، لكن مَنْ تديَّرُهُ منذ بدايت تَدَيُّراً وتيقاً، ولاخظَ حَرْفَ الشرط (إذا) الذي في أوّله المسوضوع لمسا يُسْتَقَبِّلُ مِن الزمن، واكتشف المطويات خلاله، وأَسْفَفْتُهُ معونة الله وتوفيقه استطاع أن يُمْوِلُ موضوعه على ما سبق بيانه.

### التدبير

﴿ وَإِنَّا أُنِزَتَ سُورَةُ أَنَّ عَامِنُوا إِنَّهُ وَجَنِهِ لُواحَعَ رَسُولِهِ اسْتَنْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِينَهُمْ . وَعَالُوا ذَرُنَا تَكُنُ مَعَ الْفَعِينَ ۞ ﴾ :

> الطُّوْلُ في اللَّغَةِ: الْجَنَىٰ والْيَسَارُ والسَّعَةُ والْقُلْرَةُ والغَضْلُ والْمُلُوّ. ﴿ ذَرَكَا كُونَ

اي : أَتَّرُكَأَ، مُضَارِعُهُ وَيَقُرُهِ، أمَّا ماضي هذا الفعل ومصدوً، فقد أمانهما العرب، وهمما: ووَفَرْ رَفِّرَا وَرَكَالُكَ لا يُسْتَعَمَّلُ منه أسمُّ الفاعل، ضلا يُقَال: وواذره بمعنى: تارك، واستغنوا بفعل نَرْكُ تَرَكُ فَهو تارك.

## ﴿ مَّعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ﴾:

أي: مع الَّذِينَ يُؤْذُنُ لِهم بَانَ يَقَمُدُوا فِي بَلْبِهم، أو مَنْإَزِلِهمُ ولا يَخْرُجُوا لِقَسَالِ العَدُّو. لِمُجْرِهِمُ عن القيام بمهمَّات القتال، كَذُوي العاهَاتِ والمرضَى والمُجَرَة والصَّغار.

والمعنى: سَبِنَ أَنْ عَرْضَنَا الظواهر السلوكية للمنافقين لدى أثرِكْ يا مُحَمَّدُ لهم أَمْرُ إِلَّوْامِ بِالْحُرْوجِ إِلَىٰ خُرْوَة تَبِولَى، فكانَ منهم من اعتقر كاذباً، وكان منهم من تخلُف كُونُ أَن يَشْفَقِر، وهو في الحقيقة قايرٌ لا عُفْرَ له، وكنان منهم مُنْبَعُونُ عن الخروج مَمَكَ، فَخُذُ عِبْرَةً من تَجْرِيقُكَ لَهُمْ فيما مضى، وقِسْ عليه مُستَجِعاً مَا سَيُحُونُ مِنْهُمْ في المستقبل، فإذا أُمْزِكُ سُورَةً من رَبِّكَ نَامُرُهُمْ المرا مساشراً ضريحاً، أنّ ابشوا بالله، إيماناً صادقاً، وتخلُفوه المنا انته فيه مِنْ نفاق، وجاهدُوا مع رَسُول الله بأموالكم وانْمُبكُمْ في حُدُود ما لَذيكُمْ من قَلْرَةً على الجهاد بانفسكم، ويَسَارِ في أموالكم، فيهم، فاستَأذُنُوك، أي: طلبوا أن تأذن لهم في أن لا يخرجوا مع العقائلين، مع صريح ولما كُنْتُ لا تأذنُ لهم بمخالفة أمر الله العرجُه للقاورين، فإنَّك مَنْقراهُمْ يَقَدُعونُ ولما كُنْتُ لا تأذنُ لهم بمخالفة أمر الله العرجُه للقاورين، فإنَّك مَنْزَاهُمْ يَقَدُعونُ عالِمُمْ بمنتضى هذه الأعذار كافرة، لتأذن لهم يمتضى هذه الأعذار كافرة، لتأذن لهم بمقتضى هذه الأعذار كافرة، بمقتضى هذه الأعذار كافرة عالى: يغرجوا مقائلين، دنَّ على هذا قوله تعالى:

## ﴿ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنْعِدِينَ ﴾:

أي: اللّذُن لنا بأن لا نُخْرَحُ لكَذْرِ كذا، ولكَّذُو كذا، واتُركُمُّ بسبب هـذه الاعذار الباطنة التي لا تظهر للنّاس نُكُنَّ مع أصحاب الاعذار الظاهرة التي يراها الجميع، وهم أَلْمُمَّى والْمُرْحُ والعرْضَى والشيوخ الهرمون، وتَحَوُّهُمْ ، فحالُ الاعذار الباطنة كحال الاعذار الظاهرة، تَصْلُّع لرَقْع النَّكْلِيف، وللإذنِ بعدم الخروج.

هكذا يُصَوِّرون قضيَّتَهُمْ فيما يُلَفِّقُونَ منْ أعْذَار.

قول الله تعالى:

﴿رَشُوا إِنَّ بَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُهِمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُدٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞﴾.

الْخَوَالِفُ: جَمْعُ خَالِفَة، وهي العراة التي تَخَلُفُ الرَجُلُ في القعود، في البيت، ولا تخرج للفتال.

أي: إنهم يطلبون بمقتضى ما يلَفُقُون من أعذادٍ كاذبة أن يكونوا مع القاعدين من الرجال أهل الأعذار، لكنّهم في الحقيقة يُرْضُـوْن بأن يكونوا مع النّساء الخوالفِ للرّجال في البيوت.

وفي هذا التعبير توجيه إهمانة لهم بأنهم رجالٌ في الصورة، لكنّهُمْ في العقيقة يحكم النساء جُنِنًا، وتهرَّباً مِن الواجبات التي يتحمَّل أعياءَهَا الرَّجال، وأنَّهم يَرْضُونَ بأن تُلْفَقُ بهم هذه الصَّفة التي تنافي كونهم ذوي رفعةٍ في قومهم، ولاَ يُعَرِّضُوا أنفسهم لما يكرهون من جهادٍ بأموالهم وأنفسهم.

ومعلوم أنَّ أهْلَ الجاهلية كانوا برون من المهانة أن يُوضَف الرُجُـل منهم بأنَّـه في الحرب مع الخوالف من النَّساء.

ومع هذه المهانة في طبيعة نفوسهم يعوجُدُ في قلوبهم داءُ آخَـرُ، دلَّ عليه قـولُه نالًىٰ:

# ﴿ وَطُلِيعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

الطبئع في المادّيات العلموسة كالختم, وكان من عادة العلول وغيرهم إذا أوسلوا رسائل، وأوادوا المحافظة على سريّة ما فيها أففلوها بإحكام، ووضعوا عند مكان إفغالها طبئاً خاصاً يطبعون عليه خاتمهم الخاصّ بهم، فيجفُّ الطين ومثالُ الخاتم عليه مطبوعً، فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلاّ بكسرْ خاتم الطين.

وعلى سبيل التوسع في التعبير بنقل ما هو للمادّيّـات للمعنوبـات جاء في القـرآن

المجيـد التعبير بـالطُبـع وبالختم على القلوب، للذّلالة على أنّها مقفلة محجـوبـة عن إدراك أيّ شيءٍ يتعلّق بما هي محجوبة عنه .

وطُنِّمُ الله على القلوب لا يكون بصورة ابتدائية جُبريَّة، ولكن يكون نتيجة ما يكسبه العبد بإرادته من أعمال ظاهرة وباطنة يتولَّد عنها بمقتضى سُنَّة الله في قوانين الأسباب والمسبَّبات الشابقة الطُنِّمُ، وقوانين الأسباب والمسبَّبات إنما تتحقّق نتالجها بخلِّق الله، فهي من أفعاله سبحانه.

فَمَشَىٰ ﴿وَطُبِّعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾: وكانَّ من نتيجة كفرهم وتولَيهم عن آيـات الله البَيْنـات، وعن الاستجابة الصادقة لدعوة الحقّ، أن جرنَّ سُنَّةُ اللَّهِ فيهم، فَأَلْفِلْكُ قَلْرَيْهُمْ إِنْفَالا كاملاً، وطُمِعَ على مذه الاقتال إيذاناً بأنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعِلْتُو لأَنْ تُقْتَع.

وبِما أَنَّ قُلُوبَهُم أُقْفَلَتْ هذا الإقفالَ وطُبِعَ عليها:

## ﴿فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ﴾:

لي: لا يفهمون فهماً وقيضاً حقائق الأمور، ويُفَسُّرون الأمور تفسيراتِ سطعينًا بعيدةً عن حقائقها العنفيَّة عليهم، التي تقمع دلائلها وأصاراتها من وراء السُّطُوع، والسِّبِ في ذلك أنهم لم يؤدنوا بالله ورسوله وآباته إيماناً صحيحاً، فتوقفت أفهامهم عند الظواهر السبيئة، فلا يعلمون إلاّ ظاهراً من الحياة الدِّنيا.

قول الله تعالى:

﴿لَيْحِيَالرَّسُولُ وَالَّذِيكَ ءَاسُواْسَهُ جَنَهَدُوا إِنَّوَلِيدٌ وَاَنْفُسِهِمْ وَاَلْتِهِكَ هُمُ الْمَثَوَثِّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُغْلِمُونَ ۞ اَعَدَّاللَّهُ لُمُّمَ جَنَّتِ جَنِّرِي مِن تَغَيَّمَ الأَنْهَرُ خَلِينِ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْقَطِيمُ۞﴾.

اي: أكبرُ دلَّتُ التَجارِبُ السَّابقة على أنَّ الرُسول والَّذِين آشُوا معه جَاهدوا فعللُّ بأموالهم وأنفسهم، وهذه التَجارِبُ السَابقة تدلُّ على أنَّهم إذا أنزلَّتُ سـووة من عندالله تأمُّرُ بالجهاد لم يَتُوَانُوا وَلَمْ يَتَخَلِّمُوا، بل يُسَـارعون إلى سـوضاة الله وطاعته بـالجهاد في سـيله. فالمعنى: لَكِنِ الرَّسُولُ والذين آمَوا معه إيماناً صادقاً جاهدوا فيما سبق بأموالهم وانفسهم، وسيجاهدون فيما يأتي طاعةً لله، وأولئك لهم الخيرات، وأولئكُ هُمُّ المُقْلَمون.

الْخَيْراتُ: جمع وخَيْرة، وهي الفاضلة من كـلَّ شيء، ويقال لغـة: الرَّأَةُ خَيْرَةً، أي: جميلة حسنة، كريمة النسب، شريفة الحسب، كثيرة المال، إذا ولَذَتْ أنجبت.

الْمُفْلِحُون: أي الظافرون بما يُجبُّون وبما يريدون وبما يشتهون.

إنَّ الله عَزْ وجلَّ يُخْبِرُ خَبَراً عَمَّا سيكون للمؤمنين الصادقين المجاهدين بأسوالهم وانفسهم، من أنَّ النَّخِيرَاتِ ستكونُ متحقّفةً لهم، وأنَّهم سيكونـون هم الْمَخْصُـوصين بالفلاح الأنْتِيرِ

وهـذا الخبـر من الله عمّـا سيكـون لهم يُـدُلُّ بـاللَّزُوم العقليُّ على وعـد الله لهم بذلك، لأنَّ احداً غَيْرَ الله عزَّ وجل لا يُشلِكُ أن يُحقِّق لهم الخبرات في الدنيا والاخرة. والشَّفَر الأَثْمِر بما يُحبُّون ويريدون ويَشْتَهُون في جنّابِ النجم يوم الذّين.

وذكر اللَّهُ عَزْ وجـلَ المكان الـذي يُخفَّقُ لهم فيه الحظَّ الأكْبَـر من هـذا الـوعـد الكريم بالخيرات والفلاح الاعظم الذي يخصُهُم به، فقال تعالى:

﴿ أَعَدَّاللَهُ لُمُنَّمَ جَنَّنَتِ يَغَرِي مِن غَيِّهَا ٱلأَنْهَنُرُ حَنِيلِينَ فِيهَا ذَٰئِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَطِيمُ۞. أَهَذَ: يقال لُغَةً: اعْدُ الشيءَ إذَا هِيَّاهُ وجَهُزْهُ.

الْفَوْزُ: الظُّفَرُ ــ النجاةُ من الشّرَ ــ الرّبُعُ . وكُلُّ هذه المعاني صــالحة هـنـا. وقد صبق تدبّر مثل هذه الاية عدّة مرات .

قول الله تعالى:

﴿ وَمَنَّةَ ٱلْمُنْذِرُونَ مِنَ ٱلْأَمْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَمْدَ ٱلَّذِينَ كُذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولُمُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ مَنَاكُ إِلَيْهُ ۞ ﴾. سبق أنْ عرفنا انّ الْمُعَلَّدينَ هم الذين يَخْتَلِقُـون الاعدار كـاذبين، وانْ الْمُعْدِرين هم الذين يَعْتَلِرُونَ صَاوِقِين .

وقــد كان في المذين قدَّمُوا اغتِدَارَهُمْ عن الخروج مع الرسول في غزوة تبوك مُمَدِّرُون كانبون، وكان هؤلاء من المنافقين وكان فيهم مُمَدُّرُونُ صادقون في أعذارهم، وكــان هؤلاء من المؤمنين الصدادقين، فجـاءت القـراءتـان للدلالـة على وجـــود هــذين الفريقين من الأعراب.

أصراب: اسم جنس جمعي، من الذي يفـرق بينه وبين واحـده باليــاء فيقال في مفرده أعرابي، والأعراب سكان البادبة.

الْقِسْمُ الْأَوَّل: مُعَذِّرُون، أيِّ: مُعْتَذِرُون كاذبون، وفق قراءة التشديد.

القِسْمُ الثاني: مُعْذِرُون، أي: مُعْتَذِرُونَ صَادِقون، وفق قراءة التخفيف.

البَسْمُ الشالث: قاعِـدُونَ مُتَخَلِّفُونَ دُونَ أَنْ يَعْتَـذِروا، وهم منافقـون كـلَبُـوا الله ورسُوله، في ادّعاء أنّهُمْ مؤمنون مسلمون.

وسكت النصُّ عن قسم رابع محتمل النوجيود، وهم قساعدون متخلّفيون من الاعراب تهاونًا وكسلاً مع أنَّهم مؤمنون صادقون غير منافقين، وارى أنَّ سكوت النصّ عن هذا القسم قد كان لإمكان استخراجه بالتأمل، وبالقياس على الثلاثـة الذين خُلَّفُـوا من أهلِ المدينة.

هذه التجربة السابقة للأعراب من أهل البادية يُستَفاد منها لدّى التخطيط مستقبـلاً للقيام بغزوات.

وأخبر الله عزّ وجلٌ أنّ المتنافقين الكافرين بناطناً من الْمُعَدِّدِينَ والقاعدين سُيُعِييُهُم عَدَابُ أَلِيم، وهذا الخبر من الله يَدَلُنُ بِاللّزُومِ العقلي على وَجِبدِ اللّهِ لَهُمْ بذلك، وهذا العذاب الآليم يُعَدِّبُونَ به في دار العذاب يوم الدّين، وريّما قُبَلُ ذَلك أيضاً، كأنواع عذابٍ في الموقف، وفي البرزخ، وفي الدنيا، فقال تعالى:

﴿سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدٌ ۞ ﴾.

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ لِنَسَ عَلَ الشَّمَعَكَ وَلَا عَلَى الْمَرْمَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِيبَ لَا يَجِدُونَ مَا يُفِعُونَ حَرَّ إِذَا نَصَحُوا لِهَ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الْمُصْدِينِ مِن سَكِيدٍ لِوَاللَّهُ عَنْ فُرُقَرَّعِيدً ﴿ ۞ وَلا عَلَى الَّذِيبَ إِذَا مَا أَنْوَكَ لِتَحْمِلُمُ مُّ الْمُصَدِّقِ مَنْ الْمَجْلُكُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَوَا عَبُ يَسْتَذَيْهُ وَمَلَكَ وَمُمْمُ أَغَيْبَ أَمْرُوا إِلَّنَ يَكُونُا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤرِمَ وَهُمْ لَا يَسْلَمُونَ ۞ ﴾.

### موضوع هذه الأيات

يُبيّن الله عزّ وجلّ في هـنم الابات بـالوصف العـامُ أهل الاعـنـار الَّذِينَ لاَ حَـزَج عليهم في ترك الخروج إلى القتـال في سبيل الله، ويُبيّن أيضاً الذين لا عُـذَرَ لهم فهم عصـاةً في تخلّفهم عن الخروج إذا أُبـرُوا به أشرَ إلزام وإيجـاب، لا مُنجَرَدَ أَشرِ ترغيبٍ ونلب.

إنَّ الحديث عن المنافقين المذين يعتذرون كاذبين عن الخروج إلى القتال قبل انطلاق الجيش، أو يَتَخلُفُون دون اعتذار، ثمَّ يعتذرون بعد عودة الجيش، والحديث أيضاً عن العؤمنين العجاهدين وعن المؤمنين الذين يتخلُفون بأعذار حقيقية، استَدْخَى الإنباع باياتٍ يَصِفُ الله فيها أهل الأعذار الحقيقيّة، ويُشير فيها إلى صفات الذين ليس لهم أعذار حقيقيّة.

### التبدئير

قول الله تعالى:

﴿ لَيْسَ عَلَ الضَّمَعَلَ اوَلَاعَلَ الْمُرْضَىٰ وَلَاعَلَ الَّذِيبَ لَا يَعِيدُونَ مَا يُنِفُونَ حَجُّ إِذَا نَصَمُولُوا يَوَ وَرَسُولِيْهِ. مَا عَلَ الْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَنْفُودٌ وَحِيدٌ ۖ ۞﴾

## ﴿ ٱلضُّعَفَىٰٓ آءِ ﴾ :

هم الذين لا قدرة لهم على القتال، ومعانة الاسفار والاعصال الشاقحة، ومقاوَمَةِ الاحداث الجِسَام التي يُقاومُها الرجال الاصحّاء عادةً. مشل: النساء، والولدان، والعجزة من الرجال كالعُمْمي والفُرحِ وأصحاب العاهات الـدائمة، والامراض المقعدة المزمنة.

## ﴿ٱلْمَرْضَىٰ﴾:

هم أصحاب الأمراض العارضة الطارثة.

### ﴿حَرَجٌ ﴾:

الْحَرَجُ في اللّغة: الإنْمُ والضِّيقُ، وقال الرَجَاج: هـو أَضْيَقُ الضّيق، وأصل الحرج في اللّغة الموضع الكثير الشجر الذي لا تُصِلُ إليه الراعية لضيق مداخله.

### ﴿ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾:

لي: خلصَتْ فَلُويُهُمْ مِن النَّمَـاق، وعوارض أمراض المعصية باعتماد أصّــالو لا تكفي للتخلّف عن واجب الجهاد في سبيل الله، وخلصَتْ فَلويُهُم للهِ ورَسُـولــهِ من شوائب الهوى والشكُّ والارتياب.

يقال لغة: نَصْخ الرجل، أو نَصَح قلُه إذا خَلَصَ عَلَمُهُ مِن الْبَشَ، ويقال: نَصْحَ فلانُ فُلانًا، ونصَحَ له، إذا وجَه لَهُ مشورة أو رأياً، أو قلَمْ له شيئًا ما أو عملًا ما خالصاً من الغشُ.

فالنصح في الإيمان خلوصه من الشرك، والنُّصح في العمل الديني خلوصًـ من

الشرف والرّياه، والنَّصْحُ للهِ وَرَسُولِهِ خلوصُ الإيمان والنَّهِ والعمل من الشوائب التي تُتافى مرضاة الله تعالى، وطاعةً اللهِ ورسوله في أوامرهما ونواهيهما، وإحماصُ الولاء للرسول، وموالاتُه من والاه ومعاداة من عاداه، واجتنابُ كلّ السّرِ فيه معاونة أو مناصرة لاهل الكفر والشرك والنفاق.

فالمعنى: لا إِنْمَ وَلاَ نَضْبِيقَ على الَّذِينَ يَتَخَلِّمُونَ عَن القتال في سبيل الله العامور به أَمْرَ الزام، إذا كانوا من ألهل الاعذار الحقيقيّة، وهم:

- (١) الضعفاء أصحابُ الْعَجْزِ عن القتال عجزاً مستديماً، كالنساء والـولـدان والْمُمْي والْعُرْج وذوي العاهات والأمراض المزمنة.
- (٢) أصحابُ الأعراض الطارئة المانعة من الخروج للفتال، كالذين يُعْرِضُ لهم مرضٌ طارىء غير مزمن.
- (٣) الدّنين لّيست لهم أموال يُتْفِقُونها فيما يُخَاجُون إليه من التجهّزِ للحروج للقتال في سبيل الله، ولا يُجدّون من يَبْذُل لهم ذلك، من الأفراد، أو من ببت مال المسلمين.

وقد سبق في مناسبة الحديث عن المخلفين عن الخروج مع الرسول إلى العمرة، حين صدّه المشركون، وتُم يُتَّبّه وبينهم الشُلُعُ العمروف بصُلُع الحديبية أن أنزل الله قوله في سورة (الفتح/ 84 مصحف/ ١١١ نزول):

# ﴿ لَنِسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَ ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَ ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ... ١٠٥٠

ففي هذه الآية ضرب الله مثلاً للضمفاء بالأغمى والأعرج، وفي آية (الترية) ذكر الله لفظ الشمغاء العام ليُبَيِّن لنا آنه ذكر في آية سورة (الفتح) الأغمى والأعرج لنقيس عليهما من كان مثلهما من أصحاب العجز المستديم، ولنفهم أسلوب القرآن في البيان الذي يعتمد على قاعدة قياس الأشباء والنظائر بقضها على بعض.

ويُشْترط لرفع الحرج عن أهـل الأعـذار أن يُنْصَحُوا لله ورسـولـه في إيـمـانهم وإسلامهم ونياتهم وأعمالهم.

هذه هي حدود مرتبة التقوى، أمَّا مَنْ أرادَ مِنْ هؤلاء أصحاب الأعذار أنْ يتحمُّل

المشائل، ويَخْرُخ مجاهداً في سبيل الله، مع أنّ الله قد عَلْرَهُ فَرَفِع صنه العرج، فيأنّه يكُونُ حيتنةِ من المحسنين، الذين يُريدون أن يقوسوا بأعسال تُقرّبُهُمْ إلى اللّهِ هي من مرتبة الإحسان، أعلى مراتب المؤمنين

لكنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يُحَلَّفُ عباده المؤمنين العانيين تكليفاً إلرائياً أن يقوموا بائتمال هي من مرتبة الإحسان، غير أنهم إذا قاموا بها أثابهم عليها ثواب المحسنين، وإذا لم يقوموا بِهَا لم يؤاخذهم على تركها، لأنَّ فِعْلَها همو من مرتبة الإحسان، والمحسنون لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِيلَ يقضي مؤاخذتهم إذا تركوا العمل الذي هو من مرتبة الإحسان، وإشارةً إلى هذه الفضيَّة قالَ الله تعالى:

## ﴿ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾:

أيّ: لا يُوجِدُ علَى الَّذِينِ بمكن أَنْ يَقُونُوا بأعمال هي من مرتبة الإخسان سبيلٌ ما يُسْلُكُ للوصول إلى مؤاخذتهم، إذا لم يقوموا بهذه الأعمال، لانهم غير مأمورين بهما أُمّرُ إِلْزَامِ ولِيجاب، بل قد يُدُعُونُ للقيام بها على سبيل الندب والترغيب، فبإذا فعَلُوها كانوا مُحسنين بها، لانّها أعمال هي من مُرتبة الإحسان.

وقد تكرُّر في القرآن مِثْلُ هذا الاستعمال وفق هذا المعنى:

(١) فقال الله عزَّ وجلَّ في سورة (الشورى/ ٤٢ مصحف/ ٦٣ نزول):

﴿وَلَنَوْانَصَرَ بَعْدُظْلِيهِ. فَأَنْلَتِكَ مَاعَلِيْمٍ فِن كَبِيلِ۞إِنَّنَا النَّبِيلُ ظَالَٰفِنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَبَعُونَافِي الأَرْضِ بِقَيْرِ الْعَقِّ أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ الِيدُ۞؟:

أي: لا يُوجَدُ سَبِلُ يَسْتَغلي على منِ انْتَصَرْ لنفسه من بَقْدِ ظُلهِـه، وهذا السبيلُ يُوصلُ إلى مؤاخذته، إنّما السبيل الذي يستعلي للوصول إلى المؤاخذة، إنّما يكون في هذا الموضوع على الذين يظلمون الناس ويغون في الأرض بغير الحقّ.

 (۲) وقال الله عز وجل في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٣ نزول) بشأن قوامة الرجال على النساء خِطَاباً للرَجال:

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَا سَ عَلِيًّا صَهِيدًا ۞﴾:

أي: فَمَلاَ تَطْلَبُوا بِمَدْ طَاعَتِهِنَّ لكم سبيلاً مستعلباً عَلَيْهِنَّ يكون لكم به غَلَيْهِنَّ تسلَّمُة بغير حقَّ، لأنَّ هذا ظلَّم، واستعمالُ لسُلَطةِ القوامـة في غير مـا أذن الله به، فـلا يَجُوزُ هجرهنَّ عندئذٍ ولا ضريُهنَّ.

 (٣) وقال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول) أيضاً بشأن فريق من المستافقين، كرهموا أن يقاتلوا المؤمنين، وكمرهوا أن يقاتلوا قمومهم مع المؤمنين، وأرادوا اعتزال الفريقين:

# ﴿ فَإِنِ اعْتَرُ لُوكُمْ فَلَمْ يُقْتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمُ فَاجْمَلُ اللَّهُ الْكُرْعَلَيْقِمْ سَبِيلًا ١٠٠

أي: فمـا جعل الله لكم سبيـلاً مستعلياً عليهم يجـوز لكم أن تسلكـوه لاخـذهـم وقتلهم، وقد سبق تدبّر هذه الآية في النّصَ (١٦) من هذه الدراسة عن المناففين.

استُشعِل «السَّبيل» في هذه النصوص بمعنى ما يوصل إلى المؤاخف، أو النسلَط، أو العقوبة والانتقام، واستعمل حرف وعلى، للدلالة على معنى الاستعلاء الذي ينصف به عادة العؤانجذ أو المتسلَّطُ أو المعاقب المنتقم، إذ ينصُّذُ ما يقضي بـه وهو عـال, على من ينشُّله في.

وهذا من التوسع في استعمال لفظ والسبيل؛ ينقله من المادّيّات إلى المعتويات. وبعد أن أبان الله أنه ما على المحسنين من سبيل قال تعالى:

### ﴿وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ زَجِيمٌ ١٠٠٠

في هذا إشارة إلى أنّ أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى والـذين لا يجدون ما يُغقُون، قد لا تبلغُ أعذارُهم في حقيقة الأمر قَدْراً يكفي لإعفائهم من التكليف ورفع الحرج عنهم، وهو أشرٌ يُرْجع إلى تقدير حالتهم بأنفسهم، إنهم بحسب الظاهر لديهم أعذارٌ ترفع عنهم الحرج، لكنّهم لو تحمّلوا بعض المشقة لكانوا مثل أهل الاستطاعة، وهؤلاء يحتاجون ديانةً للاستغفار وطلب الرحمة من الله، والله غفور رحيم لهم ولغيرهم من أهل الإساءة.

قول الله تعالى:

## ﴿وَلَاعَلَىٰ الَّذِيرِ إِذَامًا أَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ وَأَنْكَ لَآلِمِـدُ مَآلَمِّلُكُمْ عَلَيْهِ وَلُوْاَوَاعْهِمُهُمْ وَفِيضُ مِنَ الدَّمْ كَزَنَا الْآيِهِ دُوا مَا يُنِفِقُونَ ۞﴾:

أي: وليس على هؤلاء وامثالهم حرج إذا تخلّفوا عن الخروج، لأتّهم حريصون عليه، طالبون له، يسألون تزويدهم بما يحتاج إليه المسافر الخارج للقنال في سبيل الله

وقد نزلت هذه الآية بمناسبة الفقراء الذين لم يجدوا ما يحتاجون إليه ليخرجوا مع الرسول ﷺ في غزرة تبوك، فجاءوا إلى الرسول وعرضوا عليه حاجتهم، وطلبوا منه ان يزوهم بما يُحمِلُهم في هذه الغزوة، وكان ماعند الرسول قد تم تبوزيعه على فوي الحاجات الخارجين معه، فلم يجد الرسول ما يحملهم عليه، فقال لهم: لا أجدً ما أخباكم عليه، فرجعوا وهم يُنكُونَ خَزْناً لاتهم لم يجدوا عندهم، ولم يجدوا عند الرسول ما يُنْهَقُونه لشراء ما يُحْهِلُهم، وعُرِف هؤلاء عند مُدَوَّني أحداث غزوة تبوك

وقد وردت في قصة هؤلاء عدّة روايات جاء في بعضها ذكر أسمائهم.

أخرج ابن إسحاق، وابن المنظر، وأبو الشيخ عن الزهري، ويزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر، وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، أن رجبالاً من المسلمين، أتـوا رسول الله ﷺ وهم البُكاؤون، وهم سبعة نفر من الانصار وغيرهم، وكانـوا أهل حاجة، فاستحمَّلُوا رسول الله ﷺ، فلم يجد عنده ما يحملهم عليه، فانصرفوا من عنده ييكون. وهم:

- (١) سَالَمُ بْنُ عُمَير (من بني عُمر بن عوف).
  - (٢) حِرْميّ بن غَمْرو (من بني واقف).
- (٣) أبو ليلي عبد الرحمن بن كعب (من بني مازن بن النجّار).
  - (٤) سلمان بن صحر (من بني المعلَّى).
  - (٥) أبو عبلة عبد الرحمن بن زيد (من بني حارثة).
    - (٦) غَمْرو بن غنمة (من بني سَلِمة).
      - (٧) عبد الله بن عمرو المزني .

وأخرج ابن جرير عن محمّد بن كعب نحو ذلك.

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن الحسن قبال: كنان ومُعْقِبَل بُنْ يُسَارِه من الكُاتِين.

﴿إِذَامَا ﴾:

حرف دما، زائد للتأكيد. ...

﴿ أَتُولَكُ ﴾ :

أي: يا مُحمَّد، ويُقَاس عليه خلفاؤه من بعده.

﴿مَآ أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾:

أي: ما تحتاجون إليه لتخرّبُوا مع المقاتلين، فالزاد والعماء والعركب والسلاح والعمال الذي يُشترى به ذلك هي الوسائل التي تُشبِلُ الخارج للقتال حَمْلًا ظاهراً كخشل الدائم الراكبها، أو حملًا معنوياً لأنها هي التي تنهض بجسمه، وتُمدُّ تُوت، فترفعه عن الإعلاد إلى الأرض.

﴿ نُوَلُّوا ﴾ :

أي: أدبروا وانْصَرفوا.

﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ :

أي: والحال أنهم باكون، يقال لفة: فاض الصاء، أي: كثر في مكمان وجوده حتى سال وخرج عنه إلى غيره، فالمعنى: أنَّصْرُفوا حالة كون أعينهم قد امتلأت دهماً فجعلت تفيض من الدمع الذي فيها، ويسيل اللَّمُّ من أعينهم علم وُجومهم.

﴿حَزَنًا﴾:

لي: لاجل الْحَزْن الذي في قُلُوبهم ونفوسهم، الْحَزْنُ والْحُزْنُ ما يُصِيبُ النَّمْسَ من مشاعِرِ النم علَى ما فات، وألم من مُصِيبةِ نازلة.

﴿ أَلَّا يَعِيدُوا مَا إِنَّهِ قُوتَ ﴾:

أي: وكَمَانَ حَزَّنُهُمْ بسبب أن لا يجدوا ما ينفقون. وأنَّ ماصبة مصدريَّة،

والتقدير: بسبب أو لأجل عدم وجدانهم لما يُنفِقُون.

وقد صحّ عن النبـيّ ﷺ أنّ أصحاب الأعذار الحقيقية لهم مثل أجر الخارجين.

روى أبو داود والإمام أحمد عن أنس قبال: قبال رسول الله 難 الأصحبابيه المخارجين معه:

ولقد تَرَكتُمْ بْغَدَكُمْ قَوْماً ما سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، ولا انفقتم من نفقة، ولا قطعتم وادياً إلاّ وهُمْ مَعَكُمْ فيه.

قالوا: يا رسول الله: وكيف يكونون معنا وهُمْ بالمدينة؟!.

قال: دحبسهم الْعُذَّرُهِ.

وعند البخاري ومسلم نحو هذا الحديث، وكذلك عند أحمـد ومسلم من حديث جابر.

 قول الله تعالى:

﴿ إِنَّمَا النَّهِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنَذِنُونَكَ وَهُمْ أَفَيْسَيَاءٌ رَمُوا إِنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوْلِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِمْهُمُ لَا يَسْلَمُونَ ۞ ﴾ .

بعد أنْ أَبَانُ الله عزَّ وجلَّ أنَّه لا حرج على الضعف، والعرضى والمذين لا يجدون ما يُشْقُون، وأنَّه ما على المحسنين من سبيل، أبانُ بالتعبير العاصر أنَّ سبيل المؤاخذة الشرعة يُشْتَغْلِي على الَّذِينَ يُسْتَأْجُونَ وُهُمَّ أَغْنِياةً قادِرُون على أنْ يخرجوا للجهاد في سبيل الله مقاتلين، حينما يُؤدِّرُونُ بالخروج أمَّرْ إلزام وإيجاب.

﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُّونَكَ وَهُمْ أَغْسِيَاهُ ﴾:

أي: ما السبلُ الذي سَبُلُ ذكره وهو سبيل العؤاخذة على المخالفة ومعصية الامر الإلزامي، إلاّ على الذين بستافِنونَكَ يا مُتحَمَّدُ وهُمْ اغنياء، غيـر ذوي حاجـة أو ضرورة يُعذّرون بسبيها عن الخروج.

ويُقَاسُ على الرسُولِ خُلْفَاوُهُ مِنْ بِعْدِهِ.

## ﴿ وَهُمْ أَغْنِيكَا أَهُ ﴾:

أي: والحال هم أصْحَابُ كفاية تكفيهم للخروج مفاتلين، باجسادهم وتُصُوبهم وأسوالهم. الْغَنِيُّ: هُو الدِّي يُسْتَغَيِّن بِعا يَعْلِكُ أَبْقَصَاءِ مَطْلُوبِه أو المعطلوب منه عَمَّا لا يُشَلِّك، فِيشَمْلُ الاستغناء بالشُّرَق الجسسديّة والنَّفيشِّة، والخُلوصَ من الاَعْمَارِ، النُّمُّولَة، ويشَمَّلُ الاستغناء بما لَـذَيِّه من مال، وسائرٍ ما يُحْمِلُه للخروج مفاتـلاً في سيل الله.

## ﴿ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾:

هذه الجملة فَيْدُ آخر للجملة الحالية: ﴿ وَهُمْ أَغْنِبَ} أَهُ:

أي: اجتمع فيهم وصفان:

الأول: الغِنْي كما سبَقَ بيانه.

الشائي: رِضَاهُمْ بـالَّ يكونـوا مع الخـوالف، أي: مـع القـواعـد من النسـاء في المنازل بعد خروج الرجال للقتال.

فَجُمُلَةً: ﴿وَرَضُوا. . . ﴾ على هـذا خَبـرً بعـد خبــر، أوحـال من الضميـــر في ﴿أغنياء﴾ العائد على ﴿هُمُهُ صَدْر الجملة الحالية الأولى.

وفائدةً هذا الفيد استثناء من كان غنيًا لكنّه أبرّ بالتخلّف من قبل الرسول، أو من قِبَلِ خُلفَائِهِ من يُعْدِه، كحال عليّ بن إبي طالب إذْ أمزُهُ الرُّسولﷺ أن يتخلّف، وقال لمه: اخْلَفْنِي فِي أَلْهَلِي وَأَهْلِكَ، أَفَلاَ تَرْضَىٰ يَا عَلِيُّ أَنْ تَكُونَ مِنْيٍ بِمَنْوِلَةِ صَارُونَ من مُوسَىٰ، إِلَّهُ أَنَّهُ لاَ نَبِيُّ بِعْدِي؟!.

# ﴿ وَطَهَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠

في هذه الجملة بيان للمؤصف الذي تُصف به قُلُوبُ وعقولُ الَّذِين يَسْتَاذَنُونَ في أن لا يخرجوا إلى القتال، مع أنهم مأمورون به أشر إيجاب والزام، حـالة كـونهم أغنياة رَاضِينَ بأَنْ يَكُونُوا مع القواعِد من النساء الخوالفِ للرجالُ في المتازل. هذا الوصف هـ وأنّهم طَنِعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فهم بسبب إقضال قلوبِهِمْ والطّبيع. عليها لا يُشَلِّرُونَ مَا هُو الخير لَهُمْ فِي دُنياهم والحراهم، لأنهم لا يَشَكَّرُون فِي حضائق الأمُور، بَلْ يَنظُرُونَ إِلَى سطوحها الظاهِرَةِ القريبة منهم، وهي الأمور الفريبة جداً من أمور الدنيا.

وقد سبق قريباً تُحليل تعبير الطُّيع على القلوب، لدى تَدَثَّر الآبة (۸۷) من هذا النصّ، وهذا الوصف ينطبق على المناقفين، ولعصاة المؤمنين منه نصيب على مشادير معاصبهم وإعراضهم عن تدبُّر آبات الله.

قول الله عَزُّ وجلُّ:

\* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ] بفتح السّين.

وقرأ ابَّنْ كثير المكي وأبو عُمْرُو الْبَصْرِي: [عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوء] بضمَّ السّين.

والفراءتان وجهان لتطل الكلمة في العربية، يقال لغة: ساءَ فُملانُ فَلاتاً يُسُووُهُ سُوهًا وَسُنُواً وَسُنَاءَةً، إذا فعل به ما يَكُوهُ من ضُرَّ أواذى، أو السُّوةُ بفتح السَّين المصدر، وبضَمُها اسْمُ لما هو مكروه.

فالمعنى: أنَّ الدائرة التي تدور فتصيب بما هـو مَكَّرُوهُ ستدور عليهم، إنَّهم

يتربُّصُونَ أَن تَكُورُ دوائرَ تَقلَبُك الأيام واحداث الدهر بما يكره المؤمنون، لكنَّ الله عَزَّ وجلَّ سَيْجُعَلُ دائِرَةً ما يُكْرَهُونَ من سُرو تَـنُّورُ عليهم هم، فَشُول عليهم من فوقهم ما يُشُروُهم من مكروه، على خلاف الأمر الذي كانوا يتربُّصونه بالمؤمنين.

. 50. .

### موضوع هذه الآيات

يتـابع الله عـزّ وجلّ في هـذه الأبات بيـان أحوال العنـافقين من الأعراب سُكّـان البادية، الذين جاء في الأية (٩٠) السابقة بيان قــمين منهم:

القسم الأول: هُمُّ المُعَـذُون الذين جـاءوا الرسـول قبل الخـروج لغـزوة تـــوك يُلفُقون أعـذاراً كافبة ليأذن لهم بعدم الخـروج معه.

القسم الثاني: هُمُّ الذين قَعَـدوا مُتَخَلَّفين دون أن يعتذروا، وهم منـافقون كَـذَبُوا الله ورُسولُه في ادّعائهم أنهم مؤمنون مسلمون.

- وفي متابعة الحديث عن الاعراب أبانت هذه الآبيات من (٩٤ ـ ٩٨) أنَّ الأعراب المنافقين الذين قعدوا متخلفين دون أن يعتذروا قبل خروج الرسول في غزوة تبوك سياتون معتذرين بأعذار كافبات إذا رجع الرسول والمؤمنون معه إليهم، واقترن هذا البيان بتعليم الله لرسوله فكلَّ مؤمن ما يقوله لهم تعقيباً على اعتذارهم، ويفسئن هذا البيان بتعليم وفض قبول اعتذارهم، لأنَّ الله أنبأهم بحقيقة أمرهم فيما أنزل على رسوله، ويتضمَّن أيضاً ترجه النَّصع لهم بإصلاح حالهم مستقبلاً، وموعظتهم بانَّ الله سَرَى ما يكون منهم، وسيحاسبهم يوم الدين على أعمالهم.
- وأبانت أيضاً للمؤمنين أنّهم سيحلفون بالله لهم إذا انقلبُوا راجعين من الغزوة

إليهم، ليُصدّقوهم فيما يُقدّمونه من أعذار كاذبات، فَيُعرضوا عن مؤاخذتهم وتلويمهم وتعنيفهم على تخلّفهم، واقترن هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين أمرين:

الأمر الأول: أن يُعرِضوا عنهم إعراض الساخطين عليهم، لا إعراض الراضين عنهم، لأنهم بسبب كفرهم ونفاقهم رجسٌ، ولأنَّ سأواهم إذا ماتنوا على مَا هم عليه جهنم جزاة بسبب ما كانوا يكسبون.

الأمر الشاني: أنَّ لا يـرضَـوْا بقلوبهم عنهم، لأنَّ الله غيـر راض عنهم، إذَّ هم فاسقون من مستوى فسق الكفر، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

وابانت أيضاً أن الأعراب المنافئين أشدّ كُفراً ونفاقاً من منافقي أهل الحضر،
 بسبب ظروف عيشهم في البادية، ويُقدِهم عن أماكن بُث العِلْم الدَّينيَّ، والتعريفِ
 بحكود ما أثرل الله على رسوله من آيات وينانات وأحكام.

وفي هذا توجية ضمَّنيُّ لتحضير أهل البادية، لينالوا من العلَّم الذي يُبَّثُ عادةً في مساجد المدَّن والقُرِّن ، وليكتسبوا الفضائل الحضارية التي تُكتسبُ عن طريق شبكة العلاقات الاجتماعية، التي تُراعى فيها الحقوق والواجبات، وتتمو فيها باللوجيه الديني فضائل الآداب والأخلاق الاجتماعية الراقية، وتُحْضَدُ فيها أشواكُ من الأنائيات الفردية، وتُخْضَدُ فيها أظافر الوحشة والجفاء، والحذير من كلّ وافد وطارىء.

- وأبانت أيضاً صفات أخرى لهؤلاء الاعراب المنافقين، غير تخلفهم عن
   مشاركة المؤمنين في الغزوات، وغير تعلّلهم بالأعذار الكاذبة، وحلف الايمان الكاذبة:
- (١) فعنهم من يهرى أنَّ ما يُكلَّفُ دَفْعَهُ زَكاةً مالِه، أو غير ذلك من الراجبات العالمية، هو مُقْرَمٌ يُقْرَفه بغير حتَّى، فلو كانت له قوَّة تحميه لامتنع عن بذل, ما يُضعطر لبذله، وهذا من أثر كفره باطناً، وعدم إيمانه بهذا الذين الذي أعلن انتماه إليه نقاقاً، مع شعور الأعرابي باستقلاله في باديته، وعدم إدراكه لمفهوم الواجبات الاجتماعية التي يدركها أهل الحضر، ولو لم يكونوا يشعرون بواجبات دينية.
- (٢) ومنهم من يتربقش بالرسول والمؤمنين أن تـدور عليهم دوائر الـدهر، قُنْدَول بهم ما يكرهون من موتٍ أو هزيمة أو غير ذلك من مصائب، فينقلبوا عليهم، ويتخلَّصوا ممّا هم فيه من وفاقي الجاهم إليه النفاق.

واقتـرن هذا البيان ببيان ما ديّـر الله لهم بقضـائه وقـدره، فقـد قضى أن تـدرر عليهم دائرةُ السُّرَه، فما يتربَّصُـونه بـالرُّسـول والمؤمنين سيُّترِلُ بهم، والله غـالبُّ على أمره، وهو سميم لما يقولون في خلواتهم، عليمٌ بما يضمرونه في قلويهم.

\* \* \*

### التدبئر

قول الله تعالى:

﴿ يَمْنَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُ إِلَيْهِمْ قُلِ لَا تَعْنَذِرُواْ لَدَنُونِ لَكُمْ أَمَّا نَبَالَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِحُمْ وَسَرَى اللّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُمْ ثُمَّ زُدُوْكِ إِلَى عَدِيرِ ٱلْغَدْبِ وَالشّهَدَ فَهُ فَيُنْهِ تُكُمْ يِمَاكُنُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

الكـلام في هـذه الأيــة يتعلَّق بقِـشُم الأعـراب الــذين قَعـُدُوا مُتخلَّفين دُون أنْ يُعْتَذِرُوا، وهم مُنافِقُونَ كَذَبُوا اللَّهُ ورسُوله.

فـــاللهّـمــيـــرُ في فِينَهُــنَــُورُونُ فِيمُــوهُ على الفــاعــل في هُونَقَــنَــدُ الَـَـذِينَ تُحــنَّبُــوا اللّهُ وَرَسُــولَهُ فِي الآيــة (٩٠) المَّا الآيـات من (٩١ ـــ ٩٣) فاستـطوادُ لبيــان من يُعــَـذُرُ ومَنْ لا يُقذُرُ، وحــُسُـه غرض تتميم الفائدة، وهويشبه الاعتراض.

اي: إنَّ الذين قَعَدُوا متخلَّفين عن غزوة تبوك دون أن يَعْتَلِدُوا قَبْلُهَا وهُمْ لا عُـذُرَ لهم سياتون متنابعين ويَعْتَذِرون إليكُم، إذَّا رَجْعَتُمْ اليهم من الغزوة.

الخيطاب للرسول وللمؤمنين البذين خرجوا معه في هذه الغزوة، ودلّت كلمةً ﴿إِذَاكَ التِي هي ظرف لما يستقبل من الزمن، على أنَّ هذه الآية قد نزلت قبل الرَّجُوع من الغزوة، ويظهر أنها نزلت على الرسول وهو قافلٌ بالمؤمنين منها.

وأمر الله الرُسول وكلِّ مؤمن يستقبل منهم اعتذارهم أسراً إفرادِيـاً بلفظ ﴿قُلْ:﴾ وجاء في التعليم بعده خمسٌ مقولات:

المقولة الأولى.

﴿لَا تَعْتَذِرُوا ﴾.

والغرض من النجي عن الاغتيار إسكائهم منذ بده محاولة المعتفر منهم تُلفيق الاعذار الكاذبة، وعَدَمُ تمكينهم من تزوير الكلام وتزويته وزخوته، لَثُلاً تُمرَّرُو أقوالُهُمْ على بعض المؤمنين إذا أصغوا إليهم، واستمحوا لهم حتى آخر كملامهم، فمن أهمل التفاق من يُعجب قوله في الحياة الذّنيا، ويُشهِدُ الله على ما يزعَمُ أنه يضمرُه في قلبه، وهو الذُّ الدُخصاء.

المقولة الشانية:

﴿لَن نُوْمِنَ لَكُمُّ ﴾:

أي: لَنْ نُصَدِّقُ أقوالكم في تقديم أعذاركم، ولنْ نـطَمَيْنُ لكم، ولنْ يحصُّـلَ لدينا أمنُ نَامَنُ به كَذبكم.

يقال لغة : آمَنَ بالشَّيُّء، إذا صَدَّفَه واطمأنَ قلبه له، ويقـال: آمَنَ لُهُ، إذا صَـدَّقَ قوله، واطمأنُ له واستَسْلَمَ لُهُ، آمِناً كَذِبُهُ وغَلْرُهُ وخيانته.

واستعمال حرف النفي ﴿ لَنْ ﴾ يَدُلُ على تأكيد عدم تصديقهم وعدم الاطمئتانِ لهم، فحرف ولن، في النفي أكد من وماء وولا).

المقولة الثالثة:

﴿ قَدْ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾.

الإنبياء: الإخبار والإعلام، يُعال: نُبُأَةُ الخَبْرَ وَبُبُلَّةً بالخِبْر وَتُلَكَ انبُلُّهُ. أي: أعلمه به. ويستمشلُ النبا كثيراً في الخبر في الأهميَّة، لأنَّ أصل مادَّة الكلمة تـدور حول الارتفاع والظهور.

والمعنى: قد اعلمنا الله من اخباركم أنكم كافبون لا عُـلَّو لكم، كـفبتم اللهُ ورسولُه، فكف نصدُقكم بعد أن أنـزل الله بشانكم مـا أنزل؟! وكف نـطعينُ لكم بعد أن أعلمنا الله من أخباركم أنكم كـافبـون لا عـلمر لكم في التخلف عن الخروج صع رسول الله في غزوة تبك، وكافبرن في أصل أدعائكم أنكم مسلمون مؤمنون حقًا.

المقولة الرابعة:

﴿ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُّ وَرَسُولُمْ ﴾:

أي: وأمامكم فرصةً للنوية في المستقبل، وللاستقامة والعمل الفسالح، وصلة في الإسلام، وسيد في الإسلام، وسيري الله عَمَلُكُم مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا يَظْنَ، وسَيْزَى رَسُولُـهُ فِي تجارب المستقبل عَمَلُكُمُ إِنْ أَطْعَتُم وإنَّ عصيتم، فإن تُنِّم واستَفَعْتُم قَبَلَ اللَّهُ قَوِيتُكم، وصفَحْ رَسُولُهُ عَنْكم، واللَّه عَلَى ما أنتم عليه عُرْضُتُم أَنْفُسُكُمُ اللَّهُ وَلِيتُكم، وصفَحْ رَسُولُهُ عَنْكم، وإنْ أَصْرَرْتُمْ عَلَى ما أنتم عليه عُرْضُتُم أَنْفُسُكُمُ اللَّهُ وَلِيتُكم، والعقاب.

هـذه المعاني تُقَهِمُ بـدلالـة اللوازم الـذهبـة من عبـارة: ﴿وَسَيَـرَى اللّهُ عَمْلَكُمْ وَرَسُـولَهُ﴾ لأنها تتحدُّث عن عملهم في المستقبل، وصا دام المستقبل داخـلاً ضمن مرحلة ابتلائهم فباستطاعتهم تداركُ أمرهم بالاستغفار والنـوية وإصـلاح الممل، ومعلومٌ من قواعد الإسلام الكبرى أنَّ أنه يقبل توبة التاليين ما داموا ضمن مُـدَّة إنبلائهم في الحياة الذّنيا، فكانت هذه العبارة شيرةً باللوازم الذهنية إلى هذه العفهومات.

#### المقولـة الخامسـة :

< ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَلْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُمْ بِمَاكَثُنَّمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ثُمُّ ﴾:

أي: بعد الموت، ومدَّةِ البرزخ، والبعثِ إلى الحياة الأخرى.

﴿ثُرُدُّونَ ﴾:

لى: تُرْجَمُونَ، الرَّدُ الإرْجاع. ولماً كان البعث إلى الحياة بعد الصوت إعادة إلى الحياة بعد الصوت إعادة إلى الحياة بعد الصوت إعادة إلى الحياة بعد سَلَهِا بالموت، جاء التعبير عنه في القرآن بالرَّدَ وبالإرجاع وبالإعادة، ولمّا كان منذا الإرْجاع هو لملاقاة اللهِ في موقف الحساب وقصل القضلي به الله من جزاء، دون أن يكون لأحد غير الله يومئذٍ تصرُّفُ بغيرٍ أَمْمِ اللَّهِ أو إِذْنِه، كان من الدَّقة في الأداء في التعبير أن يقال: ﴿ وَمُمْ إِلَى زَبِّكُمْ أَرْجُمُونَ ـ مُّمَّ أَرْجُمُونَ ـ مُّمَّ أَرْجُمُونَ ـ مُّمَّ أَرْدُونَ إلَى عَالِمٍ الْغَبِّ والشَّهَادَةِ ونحو هذه العبارات.

﴿ إِلَّىٰ عَسَامِ ٱلْغَسِّبِ وَٱلشَّهَسَدَةِ ﴾:

أي: إلى الله الذي هو عالم الغيب والشهادة.

الغيب: ما غاب عن إدراك ذي إدراك مًا، فهو بالنسبة إليه غيبٌ، وقد يكون بالنسبة إلى غيره أمرأ مشهوداً. الشهادة: يُطلَقُ هذا اللفظ على ما يُدْرَكُ بالحسّ.

فعـالَمُ الشهادة هــو عالم الاكــوان الظاهــرة التي تُدركُ بــالحواس، ويقــابله عــالَـمُ الغيب، وهو ما لا يُدرَكُ بالحواسَ.

وكلَّ شيءَ بالنسبة إلى الله عزّ رجلَّ شيءَ مشهود، لقول الله عزّ رجلَّ : ﴿إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ شيءِ شَهِيدً ـــ واللَّهُ عَلَىٰ كــلَّ شيء شَهِيدً ـــ إِنَّ اللّهُ كَــانَ عَلَىٰ كُلُّ شيء شَهِيداَهِ.

فلبس شيءً بالنسبة إلى الله همو من الغيب، والتعبير باأنه تبدارك عالم الغيب والشهادة، هو على معنى: غالم، كلّ ما هو غيبٌ عن ذوي الإدراك من خلقه، لاّ ما هـو غيب بالنسبة إليه، إذّ لا شيءً هو غيب بالنسبة إلى الله عزّ وجلّ.

﴿ فَيُنَيِّتُ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾:

أي: فَيُخْبِرُكم في موقف الحساب وقَصَّل القضاء بكلَّ ما كَثُمَّ تُعَلَّونُ مِنْ أعمال ظاهرة وأعمال باطِئَة، ليحسبكم عليها، ولِيَقْضَي بينكم في محكمة العملل عنده، وليجازيكم بما تستحقّون من جزاء.

وفي إعلان هذه المقولة ترهيب وترغيب، لأنّ الجزاء إمّا أن يكـون بالفضـل في جنات النعيم، وإمّا أن يكون بالعدل في دركات الجحيم.

\* \* \*

#### قول الله تعالى:

﴿ سَيَمُولُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِنَّالَعَلَىٰتُوْ إِلَيْهِ إِنْعُوضُوا عَنْهُمْ فَأَعُوضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُم رِجْسٌ وَمَأْوَهُمْ مَجَهَنَّهُ جَهَزَاتُهِا سَكَافًا يَكْسِبُون ۞ يَعْلِمُونَ لَكُمْ إِلْزَصَوَا عَتْهُمَّ فَإِنْ تَوْضَوَا عَنْهُمْ وَإِنَّ الْإِنْرَضَىٰ عَيْ الْقُورِ الْفَنْسِيونِ ۞ ﴾

ما زال الكلام متعلقاً بشأن المنافقين من الأعراب الّـذين تحدّثت الآيـة السابقـة (٩٤) عنهم.

والخطاب مُؤجِّمه للرسول وللمؤمنين، وفي هـاتين الايتين إخبارٌ عمَّـا سيكون من

هؤلاء المنافقين إذا انقلَبُ المسلمون الغزاة من غزوة تبوك راجعين إلى مواطنهم، حيث يجدون فيها المنافقين المتخلفين بغير استئذان سابق.

### ﴿إِذَا أَنْقَلَتْ مُ

أي: إذا رجعتم، وعُدِل عن ﴿إذَا رجعتم﴾ إلى ﴿إذَا انقلبتم﴾ لئلا يتكرر التعبير نفسه في الأيتين.

إنهم يحاولون تلفيق الاعذار اولاً، فإذا تُمويلُوا برفض أعدارهم الكاذبة التي تعلَّلُوا بها، فإنَّهم يلجَوُّون إلي توثيق ما يقولون بأن يحلفوا بالله أيساناً كاذبة، اليَّدُرُّوا بها عن أنفسهم المؤاخفة التي يستحقونَها، اعتماداً منهم بأنَّ هذه الإيسان ستجعل الرسول والمؤمنين يُعرِضون عن متابعة محاسبتهم ومقاضاتهم على مفْصِيَتهم.

وفي بيان هذا الأمر الذي سَيْحُدُثُ بِنْهُمْ مستقبلًا قال الله تعالى خـطاباً للرســول والمؤمنين معه:

﴿ سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَحَمْم إِذَا أَنقَلَتْ تُمْ إِلْيُومُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾

وأتبع الله هذا البيـان بتعليم الرســول والمؤمنين ما يُنبِغي أنْ يقــابلوهم به. فقــال بي:

﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ ﴾:

الإعراضُ: هو إعطاء عارض الوجه، وهو وسطُّ بين الإقبال والإدبار.

أي: فأعرضوا عن مؤاخنتهم ومعاقبتهم عقاباً ماذيّاً، ولكن لِيكُنْ إعراضُكُمْ عَنْهُمْ إعراضُ ساخطٍ عليهم، قال ومجاف لهم، كارو لاكاذيهم والاعيبهم.

بدليل قول الله تعالى بعد ذلك:

﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُونَهُ رَجَهَنَّهُ حَكَزَاتًا بِمَاكَافُواْ يَكْسِبُونَ ﴾:

أي: إنهم ذوو رئيس بسبب كفرهم ونفاقهم، ولمُنا كان دِجْسُ الكَمْرِ والنّفاق مالىءَ قلوبهم ونفوسهم وكثير من ظواهر سلوكهم، كانوا جديرين بأن يُطلَقَ عليهم أنّهم رئيسٌ، وأصل الرئيس في اللّغة الفَذَرُ والنُّجْسُ، ثمُّ حصل توسُّمٌ في إطلاق اللفظ، فصَارَ يُطْلَق على الرذائل والقبائح المعنوية من الأفكار والعقائد والنيّاتِ والأعمال.

فالكفر رجس، والنفاق رجسٌ، والميسر رجسٌ، وكذلك الأنصاب والأولام والخمر، وكلُّ خلَّق وسلُوكُ قبيح ذميم، وكلَّ فكرةٍ ضارَّة، وكلُّ مادَّة وأداة مخصَّصة للاستعمال في الشرَّ.

فبسبب أنّهم رجسٌ يستحقّون أن تعوضوا عنهم إعراض الساخط القالي المجافي الكاره.

ولمًا وصلت ذواتُهم إلى حالـةِ من الخسّة يستحضون عليها أنْ يُخَبِّرُ عنهم بالْهُمْ رجسٌ، فمن الصدل ضمن قواصد ابتلاء الله للناس في هذه الحياة الذّبيا، أن يكون مأواهم في الآخرة، بعد الحساب وفصل الفضاء جهتُم دار عذاب الكافرين.

الماوى: المكان والمنزل الذي يُنْزَلُ فيه.

﴿ جَـ زَآءً بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ﴾:

أي: يصيرون إلى جهتُم التي تكون في الآخرة مأواهُمْ بعد الحساب وفصل القضاء، حالة كون ذَلِكُ جزاة لهم بسبب ما كانوا يكسبون من عمل في الحياة المدنيا، وهو الكفر النفاق والإثم والفسوق والعصيان.

وبدليل قوله تعالى:

﴿ يَمْلِمُونَ لَكُمْ لِرُضَوَا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْرِ ٱلفَسِيقِينَ ۖ ۖ﴾:

اي: إنهم سيحلفون بالله لكُم لِنَّمْرِضوا عن مؤاخدتهم، ولتُرْضُوا عَنْهِم، وأُعِيدُ في هذه الاية فعل ﴿يَحْلَفُونَ لَكُم﴾ لِنَقَد الفاصل بين ﴿لِنَّمْرِضُوا عنهم﴾ وبين ﴿لِنَرْضُوا عَنْهُمُ﴾ فَحَلِفُهم باللهِ لهُ غايتان.

الأولى: الإعراضُ عن مؤاخذتهم وعن البحث عن صدقهم أو كذبهم في تعلُّلهم بأعذارهم.

الثانية: الرضا عنهم باعتقاد أنهم صادقون فيما ذكروه من أعـذار في تخلُّفهم عن غزوة تبوك. وجماء التوجيه الرّباني للمؤمنين حول هـذه الغايـة الثانيـة للمنافقين متضمّناً أنْ لا يُرْضَوّا عنهم، لأنهُم فاسقون فِسْق كفر ونفاق.

وقد دلُّ على هذا التوجيه الضمني عبارة:

﴿ فَإِن تَرْضُواْ عَنَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ .

إنَّ استعمال حرف الشَّرط ﴿إِنَّ﴾ يَذُلُ عَلَى استبعاد أن يرضى المؤمنون عنهم، لاَنَهم لا يَفْعَلُون شيئًا على خلاف ما يُرضي الله، وعلى أنه يُنذُرُ في المؤمنين من يرضى عنهم، فهذا الحرف يستعمل غالباً في الأمر المستبعد حصوله، أو يندر حصوله.

وعبارةً ﴿ وَالَا اللّٰهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَرْمِ الْفَاسِلَينِ﴾ تدل على أنَّهُ لا يرضى عنهم لاَنْهُمْ فَاسقُون، فَأَغْنَى بِبالْ القضيُّة الكالّة الشاملة لقضيتهم ولاشباهها عن ذكر قضيتهم الخاصّة، وهذا من الإبداع في الإبجاز.

وبيان أنّ الله لا يرضى عنهم فيه إلماح للمؤمنين بأن لا يرضوا عن قوم ٍ لا يرضىٰ الله عنهم.

قول الله تعالى:

﴿ الأَعْرَابُ اللَّهُ عَلَارُونِهَ كَانَا وَأَجْدَرُ أَلَّايِسَلَمُوا خُدُودَ مَا أَزَلَ اللَّهُ عَلَى رَعُولِيهُ. وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ ۞﴾.

وقد أبانت هذه الآية أنَّ صنف الأعراب إذا كان أحدهم كافراً أو منافقـاً كان أشـدّ كُفراً ونفاقاً من كافرِ أو منافقٍ من أهل الحضر.

ونفهم من الملاحظة ومن النجربة أنَّ سبب ذلك هو العيشُ المستمـرّ في الباديـة

مع الأنعام، وطبيعةً الترحّل والنقل وعـدم الاستقرار، ومؤثّراتُ الإقامة في الأرض الخـلاء، التي يتعـدم فيهـا الأمن النفــي الـذي تُحـدِثُه البيــوت المحميّـة في المُــدُنِ والقرى.

فالأعرابُ إذا تَقَرُوا كَانُوا انشَدُ في الكفر من غيرهم، لما في طبائعهم المكتسبة من البيئة من نفور، وعدم استسلام، واعتيادٍ على عدم السطاعة والانقياد والانصياع للنظام.

وهم إذا نافقوا كانوا أشـد في النفاق من غيرهم، لما في طبائمهم المكتسبة من البيئة، ولما في أخلاقهم وعاداتهم من دُربة على المصانعة والمداهنة والمخادعة، التي ولَمدها فيهم الحذر الدائم من كلَّ ما حولهم، ولا سيما الـذين يخشون غزوهم لهم، فاعتادوا بذلك الكذب والتظاهر بخلاف ما يبطنون، فهم إذا نافقوا في الدين كانوا أشـدً نفاقاً من أهل الحضر.

ف داله في ﴿الأعراب﴾ هي داله الجنسية كما يقول النحاة، وهي ندلً على جنس ما دخلت عليه، ولا تدل على استغراق الأفراد، والمحكم على الجنس لا يفيد الحكم على كلٌ فرد من أفراد الجنس، وعلامة وأل، الجنسية أنَّ كلمة وكلَّ، لا يصحّ أن تكون بدلاً عنها.

وقىد دَلَنا على أن والء هنا جنسيّة أنّ من هؤلاء الأعراب المتحدُّث عنهم منْ يؤمن بـالله واليوم الاخر، وهؤلاء ليــوا كــافرين ولا منـافقين أصلاً كمــا جاء في قــراءة ﴿الْمُعْفِرِينَ﴾ وكمـا جاء في الآية (٩٩) الاتية.

فالمعنى فيما يظهر أنّ البداوة تجعل كفّار البادية أشدٌ كفراً، ومنافعي البادية أشددٌ نفاقاً، بسبب مؤثرات البيئة التي يعيشون فيها، وينتج عن هذا أن يكون كفّار الأعراب أشدٌ كُفراً من غيرهم، وأن يكون منافقو الأعراب أشدٌ نفاقاً من غيرهم.

ولمّا كان أهل الحراضر والمدن هم القسم المقابل لـلاعراب أهـل البادية حَسَّنَ الاستغناء في النص عن ذكرهم في اللّفظ، فلم ياتٍ فيه: الاعراب أشدّ كفراً ونفاقاً من أهل المدن والقرى، وهذا من الإيجاز البديع. ونلمح من هذا البيان القرآني الحثّ الضمنيّ على جعل الأعراب أهل مدنٍ وقبري وحواضر، في مشاريح دولة المسلمين للمستقبل، لتخليص الأعراب من بيشة البادية الجانية، التي تكسيهم الطبائع والأخلاق والعادات غير المستحبَّات التي سبق ذكر شيءٍ منها.

قولُهُ تَعَالَى:

## ﴿ وَأَجْدَدُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. ﴾ :

أي: وأكثر قابليَّة للجَهْل بالمور الدين، للْهُدِهم عن مراكز الترجيه والتعليم، ومواطن بثُ أنوار المعرفة الريَّانية، فطبيعةً ترخلهم وتشَّلهم تتبُّعاً لمواطن الماء والكلا، تجعلُهم بعيدين عن مجامع العلم والعلماء، وعن مساجد السُدنِ والقرى التي يتخذها العلماء والفقهاء والوغاظ والدَّعاة مراكز للتعليم والترجيه وبيان حدود الله للناس.

ويَجِدُ الأعرابُ لانفسهم العذر في عدم ارتيادها لإنَّ طبيعة حياتهم في البـادية، لا تُسَاعدهم على ذلك إلاّ قليلاً.

والجهل بحدود الله في شرائعه واحكامه بيئة تَنْبُثُ فيها وتَسْرَغُرُعُ الانحرافاتُ والضلالاتُ والحرافاتُ، والطباع السّبة، والاخملاق الانائيّة الْمَرُدُولَـة، وأنواعُ السلوك الفاسد الضارُ.

فلو أنَّ بيتتهم مؤهَّلةً لمتنابعتهم بالتعليم والنوجيه والنُّصْح والإرشـاد والتعريف بحدود الله ، لاختلف حالُهم، ولَصَاروا قابلين للتهذيب والتشذيب والتثنيف الديني .

إنَّ هذا البيان عن صفات الأعراب ليس ذمّاً للوانهم في المخاصهم باعتبارهم صنفاً من بني آدم، إنّما هو ذمَّ للبيئة التي نؤثر في الناشين بها هذه الآثار الفسارة، وتوجية إسلاميًّ لاستيدال بينتٍ خير منها بها، للمساعدة على إنشاء أجيال منهم تتهيًا لهم بيشات أفضل تساعدهم على اكتساب العلم النافع، وفضائل الطباع والأخلاق والعادات، وأنواع السلوك الحضاري الراقي.

ألا يدُلُّ هذا على أن الإسلام دينٌ حضاريٌّ مدنيٌّ راقٍ؟!.

وجاء قول الله عزَّ وجلَّ في آخر الآية :

### ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ ﴾.

إثبات صفتي العلم والحكمة فد عزّ رجلٌ بمثابة الدليل على الفهم الذي فتح الله 
به. فعلَّم الله بتأثير البيئة البدوية على الأعراب، وحكَّمَتُهُ في اختيار الأنضل لعباده، 
يقتضيان توجيه المسلمين والدولة الإسلامية إلى جعل الأعراب أهل مُدَّنِ وقُرى مؤسسة 
تأسيساً إسلامياً، بمساجدها، ومدارسها ومنشأتها الحضارية المختلفة النظيفة من 
الفسق والفجور والعصيان.

ولذلك نجد في توجيهات الرصول الترغيب بعدم سكنى البادية ، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والشرمذي والنسائي والبيهفي في شعب الإيمان عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

وَمَنْ سَكَنَ البادية جفا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، ومَنْ أَتَىٰ السُّلْطَانَ الْتَتِنَ».

قول الله تعالى:

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن بَنَّخِذُ مَا يُغِنُّ مَغْرَمًا وَيَثَرَّقُنُ بِكُواْ الْذَلَّ بِرَّعَلَتِهِ ذَا يَرَةُ السَّرَةُ وَالْفَسَحِيثُمُ عَلِيدً ۗ ۞ ﴾.

أي: ومن ظواهر نفاق الأعراب المنافقين ظاهرنان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم الآخر باطناً.

الظاهرة الأولى: اعتبارهم الذي هو نتيجة كفرهم أنَّ ما ينفقونه من نفضات واجبة يكلفون ــ بمفتضى أحكام الإسلام ــ إنفاقها كالركان، مُفَرَّمَ يُغَرِّمُونَهُ وون وجه حقَّ، وأنَّه يُؤْخَذُ منهم إكراهماً بقرة السلطة، فلو كانت لهم خِيْرةً من أسرهم لما أنفقوا هذه النفقات، إذ هم لا يرجون يبذلها فوابًا عند الله ولا جزاة خسناً، بل يدفعونها كرهاً.

الْمَفْرَمُ: هو ما يُذْفَعُ مِنَ العالِ فَهْراً وظُلْماً، كالإتاوة والجزية وكلّ ما يُدْفع تقيُّـةً وخوفاً من ذي فَهُو بقوّته.

الظاهرة الثانية: تَرَبُّصُهُمْ بالرُّسول ِ وبالمؤمنين الدوائر، للتخلُّص منهم، والتحرُّر

ممًّا يُضْطرون أن يصانعوا العؤمنين ويُـذاهِنُوهم بـه، تقيَّةُ ونفـاقــاً، ممّـا يُكلِّفُهم بــذلاً يكرهونه، أو أعمالًا لا يُحبُّون أن يعملُوها.

التُرْبُصُ: الانتظار، يقال لغة: تــربُصَ فُلانٌ بفــلانٍ خيراً اوشــرًا يُجُلُ بــه، اي: انتظر أن ينزل به أو يُحُلُ به ذلك.

الدوائر: الدواهي والمصائب، جمع دوائرة، وهي في الأصل ما أحاط بالشيء مستديراً حوله، واستعمل العرب الدائرة بمعنى الداهبة التي تأتي بالشرّ والسوء، لأنّها تحيط بمن نزلت به، ويضولون: دارت على القوم الدوائر، أي: نزلت بهم الـدواهي والمصائب والنكبات.

وتعقيباً على تَربُصهم بالمؤمنين دَوَائز السُّوءِ أعلن الله قضاءه الذي سيكون نــافذاً لا محالة، وقد كان بعد ذلك، فقال تعالى:

﴿عَلَيْهِ مِدَابِرَةُ ٱلسَّوْءُ ﴾.

أي: كالنَّهُ عليهم وحدهم دائرةُ السُّوء، في مقاديـر المستقبل، التي هي حــاصلة لا محالة.

اسْتُفيد التخصيص من تقديم الخبر وهـو ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على المبتـدا وهـو ﴿دَائِـرَةُ شُوءِ﴾.

ولمًا كانت دوائر أحداث القضاء والقدر تـدور بما يســو، وبما يُسـرَّ، على خلاف مفهوم العرب لـدوائر الـدهر، إذ يخصّصونها بـالدواهي والمصــائب، خصّص الله لفظ الدائرة التي تدور عليهم بإضافتها إلى السّوء.

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي تصحيح مفهوم العرب لدوائر المذهر، وأنهما ليست كلّهما مصائب ودواهي، فهي أوّلاً دوائر قضاء الله وقــدره، وهي ثانياً تدور احياناً بعــا يُسرُّ، وتدور أحياناً بعا يُسُوءُ، ضمن حكمة الله في امتحان عباده وتربيتهم ومُجازاتهم.

وإذْ خصّص الله المنافقين بأنَّهم هم الذين تنزل بهم دائرة السوء، فقـد قضىٰ بأن تكون دوائر الحغير السّارة ستدور لصالح المؤمنين، أخذاً من مفهوم التخصيص.

وختم الله عزَّ وجل الآية بقوله:

﴿ وَأَلْلَهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ١

أي: والله صميع لاقوال المؤمنين والمنافقين، عليمٌ بأعمالهم وأوصافهم ويُناقهم، وأحوال قلوبهم ونضوسهم، فهمو يعامل كلّ فريق منهم بعدلت أو بفضله على وفق حكت.



# الْعِفْـدُ الثَّانـي

بيان أقسام مجتمع المسلمين إبّان أحداث غزوة تبوك وتجربتها مع التعقيبات والتوجيهات الرّبّانيّة

#### مقدمة:

من الملاحظ في الأسلوب القرآني أنَّه كلَّما طـال الحديث في هـذه السورة عن المنافقين كان من الحكمة الرَّبَانيَّة إعطاءً المؤمنين حظًّا من البيان يتَّصل بهم.

وفي هذا الأسلوب شددً لانتباه المتلقين، بمرض المتقابلات (المتناقضات والمتضادّات والمتخالفات) وذلك لأن سُرّدُ الكلام حول نموذج واحدٍ يُبِلُ، ويمورث الغفلة أو الفتور.

ومعلومُ أنَّ من عناصر الجمال العراوحة بين النقائض والأضدَّاد والمتخالفات، مع ما في هذا الأسلوب من شحدٍ لهمُم العرْمين، ليزْدادوا إيماناً وعملاً صالحاً، واستثارَة لدوافع الغيرة لذى الكافرين والمنافقين، عسَى أن يُصُحُّو منهم من في قلويهم يزور خير، أوجذور فضيلة.

وإذَّ جاء فيما سبق بيان عقاب المنافقين بأنَّ مأواهم جهتُم جزاءً بما كانوا يكسبون (الآية ٩٥) فلا بدّ أن يتسامل بعض المنافين للنصّ في نفسه عن أحوال المؤمنين، فجاء عِقْدُ من الآيات ليجيب على هذا النساؤل، واقتضت فئيُّة المتنابعة في الآيات عطف هذا الْبقُد من الآيات على ماجاء قبله في السورة.

ونلاحظ في هذا العِقْد أنَّ الله عزَّ وجل قسَّم المؤمنين خمسة أقسام رئيسية:

القسم الأول: المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة الغزوة، ويُلْحَق بهم أمثالهم.

القسم الشاتي: المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمـال البرّ والإحسان، زيادة على واجبات مرتبة التقوى، ويلحقُ بهم أمثالهم من بعدهم.

القسم الثالث: المنافقون إبّان التنزيل بمنـاسبة الغـزوة، ويُلحق بهم أمثالهم من بعدهم.

القسم الموابع: العصاة التاتبـون المستغفرون يـومنــــــ، ويُلُحقُ بهم أمثــالهم من هـدهم.

القسم الخيامس: العصاة المسيرفيون على أنفسهم المستغرقيون في معياصيهم يومثل، ويلحق بهم أمثالهم من بعدهم.

\* \*

فالقسم الأول: وهم المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة الغزوة ويُلْحَقُ بهم أمثالهم فقد دلً عليهم:

قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَمِنَ الْأَضْرَابِ مَن أَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَثِورِ الْآخِرِ وَمَنَّخِذُ مَائِنفِقُ فَرُكَتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولُ الْآبَاءَاقُرَةٌ ۖ لَهُذَّ سُيُدَ عِلْهُمُ اللَّهَ فِيرَجْمَ يُعْإِثَاللَّهُ عَمُورَوَجِمْ ۞﴾.

### ﴿قُرُبُنتِ﴾:

جمع وقُرِبَه، وهي ما يُتقرُّبُ به العبد لربَّه من أعمال ظاهرة وباطنة تُرضيه وتُقرَبُهُ إليه، وهذه قراءة جمهور الفراء العشرة.

وقرأ ورش: [قُرُبَة] بالإفراد مع ضمّ الراء، وبين القراءتين تكـامل فكـري، نظراً إلى تعدد الإنفاق أو عدمه بحسب اختلاف أحوال المنفقين.

### ﴿ وَصَلَوْتِ أَلرَّسُولِ ﴾:

وهي دعواته لهم بالرحمة الشاملة للمنفرة والعفو وجزيل العطاء. في هذه الآية استدراكُ لدفع توهم أنّ كلّ الأعراب كفرةً عنافشون لا دين لهم، ولبيان أنّ سا سبق من الحديث عنهم إنّما هو حديثٌ عن قسم منهم ولو كان هو القسم الاكثر عدداً، وحديثٌ عن مؤثرات بيتة البيادية على سُكّانها المشرحلين المنتقلين طلباً لمشابتِ الكلاً ومواقع الماء.

قابان الله عزّ وجلّ في هذه الآية أنه يوجد من الأعراب سُكَان البادئية إبّانَ تنزيل 
سورة (التوبة) قسم يؤمنون بنالله واليوم الاخر إيماناً صحيحاً صادقاً، ويؤدن فرائض 
الإسلام، ويجعلون ما يُفقون للجهاد في سبيل الله وغيره من الواجبات والنطؤعات 
الإسلامية قُرئاتِ من الطاعات والعبادات وصالح الأعمال يتقربُون بها إلى الله لينالوا 
ولتأخذوا بسبها مرضاة الله وليظفروا برحمته وجته، ويتقربُون بها إلى الرسول ﷺ 
يُضلَى عليهم، أي: ليدعو لهم بالرحمة، وساتي في الآية (١٠٣) من سورة (التوبة) 
بيان أمر الله لرسوله بأن يُصَلِّي على المتصنقين الذين يأخذ منهم صدقات أموالهم طبية 
بها نفوسهم، وهي قوله عزّ وجل خطاباً لرسوله؛

﴿ خُذِينَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُعَلَقِهُ مُعْمَ وَثَرَكِهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُمُّ وَلَقَهُ سَحِيمُ عَلِيدُ ۗ فِي ﴾ .

ومن تطبيقات هذا الأمر الرّبّاني للرسول ﷺ ما رواه الإسام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن أبـي أوْفَى، قال:

كانَ النِّبِيُّ ﷺ إذَا أَنِي بِصَدَقَةِ قَوْمٍ صَلَّىٰ عليهم، فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَعَال: «اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آل أَبِي أَوْنَى».

وروي أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ الله صَـلُ عَلَيُّ وَعَلَىٰ زُوْجِي، فقال: دَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ زُوْجِكِ،

> وتعقيباً على سلوك هذا الغربق المؤمن من الأعراب، قال الله تعالى: ﴿ أَلَوْ إِنَّهِ أَنْهُ أُنَّا لَهُ مُسَائِدٌ خِلْهُ مُرَاتَةً فِي رَحْمَيْنَ ۚ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رُرَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾

### :**﴿أَلَآ**﴾

أداة تنبيه، والغرض من استفتاح الكلام بهـا توجيـه الاهتمام لتفهُّم الكـلام الذي ياتي بعدها.

## ﴿إِنَّهَا قُرْبَةٌ ﴾:

أي: إنَّ النَّفَقات التي يُنْفقونها طاعة لله وتقرباً إليه، واستدعاءً لدعاء الرسول لهم بالرحمة، هي لهم قُرْبَةً مقبولةً عند الله، سيثيبهم الله عليها ثواباً جزيلاً، وسيُلْجَلُهم في رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنّد، فجنتُهُ يـوم الـدين هي من رحمته عزَّ وبلً، كما ثبت في الصحيح.

وختم الله الأية بقوله:

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

لتعميق الإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى، واستدعت المناسبة ذكر هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى، لأنّ هذا الفريق من الأعراب المؤمنين الصادقين في إيمانهم يحتاجون أن ينالوا حظاً وافراً من غفران الله ورحمته الواسعة، كسائر المؤمنين.

قد يقال: لِمُ ذُكِرُ هذا القسم الذي يوجد في الأعراب وغيرهم تحت عنوان: ﴿ وَمِنْ الْعِرابِ ﴾؟

أقول: قد يُفْهَم من هذا التعبير أنَّ أكثر المؤمنين الصادقين من الأعراب هم من هذا القسم.

أمّا أكثر المؤمنين الصادقين في المدينة من المهاجرين والأنصار فهم من قسم السابقين الآتي بيانهم في الآية (١٠٠) وبسبب ذلك كنان من الحكمة طيُّ ذكر وجود هذا القسم في المدينة ، اكتفاءً بأنّه إذا وُجدُ بعضُ أفرادٍ منه في المدينة فهم معتبرون من هذا القسم بمنتضى الاتحاد في الوصف، وذلك بـاعتبار أنَّ الأقبلَ لا يُتحدُّثُ عنه في البيانات الكليّة، ورُبِّما كان هذا الطيِّ بسبب أنَّ الله عزّ وجلَّ غلم أنَّ كلَّ المؤمنين السيوفين لحقوق مرتبة التقوى من أهل المدينة قد ارتقرًا بعض ما تذكروا من نوافل الطاعات وصالح الاعمال حتى كانوا ملحقين بالسابقين، فهم من السابقين.

القسم الثاني: وهم المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمـال البرّ والإحسان، زيادةً على واجبات مرتبة التقوى، ويُلخَقْ بهم أمثالهم من بعدهم، فقد دلّ عليهم:

قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَالسَّنِيقُوتَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهْمِعِينَ وَالْأَسَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ وَضِ القَاعَتْهُمْ وَرَضُواعَتْهُ وَأَعَدُ لَكُمْ جَنَّنَتٍ تَجَسَرِي غَيْنَهَا ٱلْأَنْهُمُرُ كَتَلِينَ فِيهَا ٱبْكأ وَاِكَ الْعَرْدُ الْمُغِلِمُ ﴿ ﴾ .

ولا

ا \_ قرأ جمهور القراء العشرة: [والأنصار] بالْجَرْ.

٢ ــ وقرأ يقعوب فقط: [والأنْصَارُ] بالرَّفع.

ثانياً:

١ – قرأ جمهور القرّاء العشرة: [تَجْرِي تَحْتَهَا الْإِنْهَارُ].

 ٢ ــ وقرأ ابن كثير المكني: [تُجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ] بزيادة حرف الجرّ ومن ا كسائر ما جاء في القرآن من أمثال هذه العبارة.

وسيأتي في التدبّر توجيه القراءات إن شاء الله.

. . .

### التدبسر

### ﴿وَالسَّنبِقُونَ ﴾:

أي: والسابقون في فعل الخيراتِ وأعمال البرّ والإحسان، زيادةً على واجبات مرتبة التقوى، وقد جمع الله في السابقين هنا الأبرار والمحسنين من أهل الإبعان.

دلُ على هـذا المعنى ثلاثة نصوص قـرآنيـة، وهي على حسب تـرتيب نــزولهــا ما يلي: النَّص الأول: قول الله عزّ وجلّ في سورة (فاطر/ ٣٥ مصحف/ ٤٣ نزول) بشأن هذه الأمّة المحمّديّة.

﴿مُ أَوْنَفُا ٱلْكِنْبَ ٱلَٰذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاۚ فَينْهُمْ ظَالِلَّهِ لِنَفْسِهِ. وَمَهُم مُقْتَصِدَّ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَاتِ بِإِذِهِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِبِدُ ۞﴾.

فَأَبِالنَّتُ هَـذَه الآية أَنَّ أَلَّهُ مَحمَّد ﷺ هُمُ اللَّذِينَ جَعلهِم الله وارثي كتاب، والمشاهم من عباده لهذا الإرث العظيم، وسنّه الله إزّنًا لأنَّ القرآن قـد جمع كلّ ما في زُيرُ الأولين من أصول الدين وضرائعه وأحكامه ذات الثبات والدّوام، وهـد دين الإسلام الذي اصطفاه الله للناس، وتابع إنزالُه على رُسُلِه، بحسب مقتضيات النطور البشري، وحاجات الناس، حتى ختمه برسالة محمّد ﷺ مستوفي العناصر كاملًا، غير غرضة بعد إكماله لأي تغيير أو نسخ.

وأبانت أن هذه الأمة المحمَّدية المصطفاة من عباد الله تنقسم إلى ثلاث فئات:

الفشة الدنيا: الظالمون لانشيهم، وهم العصاة من المؤمنين، الدين لا يُبرُؤُون حضوق مرتبة التقوى بفحل الواجبات، وترك المحرَّمات، وهذا القسم على درجات بحسب كثرة المعاصى وقلّها.

الفئة الوسطى: المقتصدون، وهم المذين يُؤدُّون حقوق مرتبة التقوى، بفعل الراجبات وتبرك المحرَّمات، ولا يحرصون على أن يزدادوا من نوافسل الطاعات والعبادات وفعل الخيرات، ممّا يرفع المتّغي إلى درجات مرتبة الأبرار، أو درجات مرتبة المحسنين.

الفشة العلميا: السّابقـون بالخيرات بإذن الله، وهم الـذين زادوا في عبـاداتهم وطاعاتهم وأفعال الخير مما يرضي الله عزّ وجل، حتّى ارتقوًا إلى مرتبـة الأبرار أو مرتبة المحسنين.

ومرتبة الأبرار ذات درجات متفاضلات، ومسرتبة المحسنين ذاتُ درجاتٍ متفاضلات، وقد جمع الله في هذه الآية الأبرار والمحسنين في عنوان والسابقين، لأنهم قد سبقوا بالأعمال الصالحة الفسمين الادني، والأوسط. النصّ الناتي: قول الله عزّ وجلّ في سورة (الواقعة/ ٥٦ مصحف/ ٤٦ نزول) في بيان تصنيف الناس يعوم الدين إلى أصناف رئيسيَّة ثملامة، أصحباب اليعين، وأصحاب الشمال، والسابقين:

﴿وَكُمْ ۚ أَوْدِيَا فَلَالَةً ۞ فَأَسْدَتُ النِيسَيَةِ مَا أَصَدُ النِيسَيَّةِ ۞ وَأَصَدُ النَّسَاتُهُ مَا صَدَتُ النَّسَةِ ۞ وَالسَّهُونَ الشَّهُونَ ۞ أَوْلِيَكَ النَّقِوْدَ ۞ ﴾ .

﴿ أَزُوكِهَا ثَلَثَتُهُ ﴾:

أي: أصنافاً ثلاثة.

﴿ أَضْعَكُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ :

هم المؤمنون على درجاتهم من ظالمي أنْفُسِهم ومُقْتصدين.

﴿وَأَصَّعَتُ الْمُثَّمَّةِ ﴾:

هم الكافرون المجرمون، على دركاتهم، من أخف دركات الكفـر، حتى أخَسُها وأسفلها.

﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ﴾ :

هم أهـل مـرتبتي البـرُ والإحسـان، فمنهم أبــرار، ومنهم محسنـون، وهم على درجات متفاضلات، وقد أدخلهم الله تحت عنوان والمقرّبين.

فالسابقون، هم المقرّبون، منهم أبرار، ومنهم محسنون، ومرتبـة الإحسان أعلى مراتب المؤمنين، كما دلّت النصوص القرآنية (١).

النصّ الثالث: قول الله عزّ وجلّ في سورة (المؤمنون/ ٣٣ مصحف/ ٧٤ نزول) في بيان صفات فريق من المؤمنين:

﴿ أُوْلَٰتِكَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْغَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَنِهُونَ ١٠٠٠ ﴾.

 <sup>(</sup>١) انظر المثال الخامس حول (التقوى ــ والبرّ ــ والإحـــان) من الفاعدة (١٨) من كتاب وقــواعد التديّر الأمثل لكتاب الله عرّ وجل) للمؤلف .

أي: وهم لفعل الخيرات شابقون، وعنوان الخيرات يشمل صالحات الأعمال
 الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرّمات، وهذه الزائدة ترفع إلى مرتبة الأبرار، ثم
 إلى مرتبة المحسنين.

بعد هذا البيان التفصيلي عن العراد من السابقين نلاحظ أنَّ الله عـزَّ وجلَّ أدخـل في فئة السابقين أربع زمر:

الزمرة الأولى: الأولون من المهاجرين، ولهم الدرجة الأولى من السابقين.

المزمرة الثانية: الأولون من الأنصار، أخذاً من قراءة: [والأَنْصَارِ] بالجرّ التي هي قراءة جمهور الغرّاء العشرة، ولهم الدرجة الثانية في السابقين.

الزمرة الثالثة: المؤمنون الصادفون من الانصار، ولـو لم يكونـوا من الأولين أهل بيعة العقبة، اخذاً من قواءة: [والأنصارًا بالرفع التي هي قواءة يعقوب البصــري، ولهم الدرجة الثالثة في السابقين، وقد يشارك بعضهم أهل الدرجة الثانية من السابقين.

الزمرة الرابعة: المؤمنون الصادقون الذين أتبعوا الرّمر الثلاث السبابقة بهاحُسَانِ من أهل القرن الأول والقرون اللاّحقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والشرط في هؤلاء حتى يكونوا مع السابقين، أنْ يرتقُوا إلى موتبة الإحسان في أتباعهم، ولا يكفي لواحدهم أن يكون من المنقين فقط، أو من الأبرار فقط، بدليل قوله تعالى:

## ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾.

إذْ جعلَ الانْبَاغ مفيَّداً بكونه مُلْنَبساً ومقترناً بإحسان، والإحسانُ كما جـاء في بيان الرسول ﷺ هو أن تُشَبَّدُ الله كانَّكَ تراء، وهو فوق مرتبة البرّ.

وقد منح الله السابقين جميعاً من التكريم والأجر العظيم أمرين:

الأمر الأول: دلُّ عليه قوله تعالى:

﴿ رَّضِي اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواعَنَهُ ﴾:

أي: رضي عنهم بسبب ما قلَّموا من أعمال صالحة ابتفاء مرضاته، وما يقلمون دواماً من أعمال صالحة، وبلغت بهم السعادة بما هم فيه من إيمانِ وانشراح صدرٍ مع أنهم ما زالوا في رحلة امتحانهم يتقلبون في مختلف أنواع الامتحان، أن كانوا في رضاً دائم عن الله فيما تجري به مقاديره، وهذا الرضا هــو أحد عنــاصـر سعــادتهم في الحياة الدنيا.

الأمر الثاني: دلُّ عليه قوله تعالى:

﴿وَأَعَدُ لَكُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحَدَّى ٱلأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ﴾.

وكما في قراءة ابن كثير: [تُجْرِي مِنْ تُحْتِها].

﴿وَأَعَدُ لَكُمْ جَنَّنْتِ ﴾:

أي: وهيا لهم جنّات، وقد جاءت الجنّات مجموعةً للدّلالة على أقسام متعدّدة كثيرة داخل الجنة العظمى التي أعدها الله للمتقين، إذكل قسم من أقسامها يصحُّ أن يُسمَّى جنَّه، فإذا لاحظنا الأقسام ظهرت أنّها جنات، وإذا لاحظنا أنها كلّها دار واحدة للمتقين ظهر أنّها بجميع أقسامها جنَّة واحدة.

وقىد جاءت جنة الخلد في القرآن مفروة 179 مرة وجاءت مجموعة باعتبار أقسامها 1919 مرّة، وجاءت مُثَلَّةً في بيان ثراب بعض مستحقيها من المؤمنين، باعتبار الْ حظّ كلُّ منهم جنتان من أقسامها ٢٤ء مرات.

[تُجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ] أو: [تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ] كما في قراءة ابن كثير.

قـد يسأل ســائل مــا الحكمة من هــذا التعبير؟ ولِمَ لُمْ يــاتٍ بعبــارة نجـري فيهــا الانهار؟

أقول

إذّ الجنّة لا تُسمَّى جنّة إلاّ باشجارها ويتانتها، فالأرض الخالية الجرداء لا تُسمَّى جنّه، والأنهارُ التي تجري في أرضها إنّما تُجْري تحت أشجارها، وتحتُ شُكَّانِ قُصُّورها ومساكنها الطيّة العالية المشرقة، فالدَّفَّةُ في التعبير تستدعي أن يقال تجري من تحتها أو تُخْتَها الأنهار.

و ومن، في [مِن تَحْتِها] لابتداء الغاية، ووجووُها في كـلّ الاستعمالات القـرآنية باستثناء هذه الآية في قراءة جمهور الغرّاء، مع إثباتها في قراءة ابن كثير، يشير إلى أن منابع هـذه الأنهار تفخّر من الأرض التي هي تحت الجنات، فنجري تُعْنَها، فـذلَت الفرامتان على المعنيين، فهي تُنْبُع جاريةً من تحتها، وتجري بعد ذلـك في المسالـك المنتزعة تحتها.

وكلمة النُّهر تُطانَّى في اللَّمة على مجرى الماء، ثم حصل توسّع في إطلاقها، فصارت تُطانَّ على الماء الجاري في النهر، ويسمّى مثل هذا الإطلاق عند علماء البلاغة مجازاً مُرْسَلاً، من إطلاق المحلّ وإرادة الحالَّ فيه.

#### أقبول

وجريان هذا الاستعمال على الألسنة جعل إطلاق النهر على العاء الجاري نفسه في النهر حقيقةً عرقيّةً، وتُبيّن فيها المعنى المجازي السابق. ويقال لغة: نُهِّرَ المماه إذا جرى في الارض وشَقُ لنفسه نَهْرًا. ويجمع النهر على وأنهار، ونُهُور، ونُهُورو.

### ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُا ﴾:

أي: خالدين في هذه الجنات المعلَّة لهم سابقاً قبل وضعهم مـوضع الامتحـان في الحياة الدنيا خلوداً ابديًا لا نهاية له, وذلك بإمداد الله لها ولهم بالبقاء الدائم.

### ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾:

الفوز: النجاة والربح والطفر، والمعنى: ذلك الخُلُودُ في الجنّاتِ المعدّةِ لهم هـ و الفوز العظيم، وقد أشير إليه بالإشارة المرضوعة للمشار إليه البعيد، لـ لإشعار بارتفاع منزلته ارتفاعاً عظيماً، الأمر الذي جعله بالنسبة إلى من أُصِدَّ لهم أمراً بعيداً جداً، لكنه بفضل الله وفيض عطاك مبحصل لهم، وسينالونه لا محالة، فقد وعدهم الله به، والله لا يخلف الميعاد.

. . .

الأقسام الثلاثة الأخيرة: المنافقون ــ والعصاة التائبون ــ والعصاة المسرفون على أنفسهم، وقد دلّ عليهم:

قول الله عزّ وجلّ:

## القراءات

- [سُيناً]: وقف عليها حمزة فقط بإبدال الهمزة ياءً خالصة.
- [وَتُرْكِيهُم]: ضمُّ يعقُوبُ ها، الضمير، وقراءة ساثر القرّاء بكسرها، والقراءتان وجهان عربيان لنطق هاء الضمير:
  - (١) قرأ حُمْزَةُ والكسائي وخلف وحفَّصٌ عن عاصم: [إنَّ صَلاَتَكَ] بالإفراد.
    - (٢) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إنَّ صَلَوَاتِكَ] بالجمع.

ودلّت القراءتان على أنّ دعاء الرسول لهم بالرحمة يستـوي إفراده وتكـريره، لأنّ دعاءه مستجاب.

- (١) قرأ ابن كثير وأبو عُمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عــاصم: [مُرْجَـُوونَ]
   بهمزة مضمومة بعدها واو.
- (٢) قرأ باقي القراء: [مُرْجُونُ] بواو مساكنة بدل الهمزة، وليس بعدها واو أخرى.

والقراءان لغتان لمادة الكلمة، يقال في الفصل: [أرْجَأَتُ) ويُقالُ: [أرْجَئُمُ]. والمعنى: مؤخرون ليحكم الله فيهم يوم الدين، مع الأسل بأن يشوب الله عليهم، لأنّ في الرجاه والإرجاء معنى التوقع والانتظار لأمر مطموع فيه.

## موضوع هذه الآيات

في هذه الآيات متابعة لبيان أقسام مجتمع المسلمين إبّان التنزيل بعـــد بيان قســـم السابقين وفئاتهم، مع التعقيبات والنوجيهات الرّبّانية.

- وقد أبانت قسم المنافقين من الأعراب، والمنافقين من أهل المدينة، وما لهم
   عند الله من عذاب مرّتين، وعذاب آخر عظيم يوم الدين في جهنم.
- وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين يُتبِعُون معاصيهم بالاستغفار والتوبة،
   وأعطتهم الرجاء بأن يتوب الله عليهم، مع توجيههم للتكفير عن خطاياهم بالصدقات.
- وابانت قسم العصاة من المؤمنين الذين لا يُنبِّمون معاصيهم بالاستفضار والتوبة، وذكرت أنهم مؤخرون لامراش، فإماً ان يعذبهم، وإما أن يتوب عليهم، وهمو سبحانه سيعامل كل واحد منهم بحسب حاله في نفسه وقله وظروفه التي كمان فيها في رحلة امتحانه، وذلك بمقتضى علمه بهم، وحكمته في عدله وفضله تبارك وتعالى.

# التدبير

القسم الشالث: وهم المنافقون من الأعراب والمنافقون من أهـل المـدينـة، بمناسبة أحداث غزوة تبوك وتجربتها، ويُلحق بهم أمثالهم من بعدهم.

#### قول الله تعالى:

﴿ رَيَمَنَ حَوْلَكُمْ يَنِ ﴾ الأَمْرَابِ مُنفِقُونٌ رَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَ النِفاقِ لاَتَمَلَكُمُ ۗ تُحَنَّفَلَكُهُمْ مُسَكَّفَةً مُهُمَّ مَرَّيِنِ مُمُرِّدُونِ اِلْعَظَامِ عَظِيمٍ ۞ •

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾:

الْجَعْلَابُ للرُّسُول وللمؤمنين الصدافين في المدينة، يقول الله فيه لهم: ويَعْضُ مُنْ خَولكم من الأعراب، وهم سُكَان البادية حول المدينة، هم مُنسافقون، قالُوا وكان يسكن بادية المدينة من الاعراب قبائـل: وجُهيُّنة، ومُنزينة، وأشجع، وثِفَقار، وأَسَلَم، ولخيان، وعَضَيَّة،

# ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِ بِنَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾ :

مَرَدُوا على النفاق: أي: مَرْنُوا على، وصارت لهم به معارسة مستديمة، وخِيْرَةُ طويلة، فهُمْ به وبفنونه وإنفان اصطناع الظراهر الَّتي تعنف مناهِرُون. يقبال لغة: مُردَّ يُمْرُدُ مُرُوداً وَمَرْلَةُ فهو نارِدُ وَمَرِيد، أي: بُلغ الغانية التي نَفُونُ في العثو ما عليه أحوال أهل الوصف الذي مُرَدُّ فيه، نفاقاً، أو مكواً، أو لُصُوصِيَّة، أو فِسُقاً، أو سَفْكاً للدماء، أو غير ذلك.

والْمُسْرِيدُ الخبيثُ الشَّـرِّيرُ الْمُتَمَرِّدُ، ومنه أطلق على الشيطان العاتي مِنَ الْإُسْرِ. والجنّ ماردُ وَمْرِيد.

والمعنى: ويَعضُ أهل المدينة منافقون مردوا على النفـاق إضافـةُ إلى من تُعلَّمُ من المنافقين الذين كشف سلوكهم نفاقهم.

# ﴿ لَاتَعْلَمُكُو تَعَنَّ نَعْلَمُهُمْ

الخطاب للرسول، ويصلحُ أنَّ يكون خطاباً له ولكلَّ مؤمن على سبيل الخطاب الإفرادي، وكنا من المؤمنين أفرادُ الإفرادي، وكنا من المؤمنين أفرادُ الإفرادي، وكنا من المؤمنين أفرادُ يعلم ولام المنافقين، وكنان من المؤمنين أفرادُ يعلم أنَّ فول الله تصالى: ﴿لاَ تَعَلَّمُهُمُ عَلَيْ اللهُ المستفرق لكلَّ أفرادهم، فَقَي علم الجميع لا يُعَدُّ نقي علم أفراد المنافقين، وين ما ثبت من واقع حال الرسول ويعض المؤمنين من علمهم يبعض أفراد المنافقين، والضمير في الفعلين يعود فيما أرى علم منافقي الأعراب ومنافقي أهل المدينة معاً.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَعْنُ نَشْلَقَهُمْ ﴾ جناه التعبير فيه بضميمير العتكام العظيم، المناسب لشمول علم الله بواطن الأمور وأسرار قُلُوب العباد، وربَّما يكونُ العرادُ التعبيرُ عن علم الله وملائكته الموكّلين بعراقية العبادة وكتابة أعمالهم الظاهرة والباطنة، فناسب ذلك أن يأتي بضمير المتكلم ومعه غيره.

﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَايِنِهُمْ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾:

أمّا الردُّ إلى عَذَابِ عظيم فهو إعادتهم إلى الحياة بعد الموت، ليمذُّبُوا في جهـَـّم بعد جـَــابِهم وفصلِ القضاء بشانهم.

وآمًا تَغَذِيبُهِم مُرْتِين فَارَى أَنَّ العَرَّة الأُولَىٰ مَا يُلاقُونه مَن عَذَابٍ فِي الحياة الدُنيا. وأنَّ العَرَّة الثانيّة ما يُلاقونه من عذاب في مُكَّة البرزخ بين الموت والحياة، وهو ما يُمُرَّفُ بعذاب القبر.

والنون في: ﴿سُنُعَلَّبُهُمْ﴾ هي نـون المتكلَّم العـظيم، وهي تناسبُ مقـام عـرَّة المنتقم الجبَّار.

القسم الرابع: العصاة التاثبون المستغفرون إبّان النتزيـل، بمناسبـة التخلف عن غزوة تبوك، ويُلْحَقُ بهم أمثالهم من بعدهم.

قول الله تعالى:

﴿ وَمَا حَرُونَا عَمَّوُهُ أَيْدُوْ يَمِعُ مَظَلُوا عَمَلُا صَلِيعًا وَمَا فَرَسَيْنَا عَسَى اللَّهَ أَن يُوْبَ عَلَيْهِمْ إِذَا لَنَهُ عَفُرُورَ يَرِيمُ ۞ خَذِينَ أَمْوَلِهِمْ صَلَّمَةٌ تُطَهِّوُهُمْ وَتُرْزُكُهم بِيَّا وَصَلَّى عَلَيْ سَكَنَّ لُهُمْ وَلَهُ سَمِيعً عَلِيهُ ۞ الْمَرْصَلُوا ۚ أَنَّالَهُ هُوَ يَقِبُلُ التَّوْيَةُ عَنْ عِيلِهِ. وَالْمُؤْدُ الصَلَّدَ فَنَهِ وَلَكُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ الزَّيمِ فَي وَلِي اعْمَلُوا ضَمَيْكِ الدَّعَلَمُ وَيَشْوِلُهُ وَالْمُؤْدُونُ وَمِنْكُومُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَلْمَهُونَا فِي مَنْكُونَ وَمِنْكُومُ وَمَنْكُونَ وَسُولُمُ

﴿ وَءَاخَرُونَ ﴾ :

شروع في بيان القسم الرّابع، والعطف هو من قبيل عطف الأقسام بعضها على بعض.

أي: وفيكم قسمُ آخرون ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة:
 ﴿ أَعْرَبُولُ وَلِهِمْ مَ ﴾.

أي: أفنبوا واغْتَرَقُوا بلَنُوبِهم وتأبُوا واستغفروا، فمن لوازم الاعتراف بالذُّئب، أن يكونَ مسبوقـاً بفعل الـذنب، ومن خلائق المعتـرفين بدنــوبهم أن يُتُوبــوا ويستغفــروا، فيكمّى بالاعتراف عن النوبة والاستغفار.

الاعتراف بالذنب: هو إقرار الدنب بأنه يُفرف أنَّه قد أذنب، اعترف على صيغة واقتحل؛ من فِقُل وعُرفَف. ومن معاني هذه الصيغة الإظهارُ والممطاوعة، وخذان العميان يُصَلَّحان هنا، فالمعترف بذنبه يُطْهِرُ أنَّه مذنب، وإذا طُلِب منه أن يُهُرُّ بذنبه أقرَّ به على نفسه.

## ﴿خَلَطُواْعَمَلُاصَلِلِحًا وَمَاخَرَسَيِّقًا ﴿:

لي: هذا القسم من المؤمنين قشم تعادلت حسناتهم وسيئاتهم، إذ كان سلوكهم ينحلُ إلى عمل صالح وعمل آخر سَيىء، إنهم إذا تحركت عاطفتهم المدينةُ عملوا عملاً صالحاً، فإذا تحركُ بهم أهواؤهم وشهوائهم ونزغاتُ نفوسهم عملوا عملاً سيّاً، وهكذا دواليك، تَدُورُ حركة أعمالهم في حياتهم فناخد أيمانهم قبضة من الأعمال الصالحة، وتأخذ شمائلهم فبضة من الأعمال السية، ويختلط حالهم بالنسبة إلى الناظر إليهم، هل هم يعملون الصالحات أم هم يعملون السيئات؟

لكنّهم مع ذلك يُغْتَرفون بدُنوبهم، ويتوبون، ويستغفرون. ومعنى الجملة: خلطوا أعمالهم بعضها ببعض، عمالًا صالحاً وآخر مَيّتاً، يقال لغة: خلط الشيءَ بالشيء.

## ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾:

في هـذه الفقرة يفتح الله لهم بابَ رَجـاء أن يتوبَ عليهم، فَيُعْفِيهُمْ من العقــاب على سيّئاتهم، إذا كانوا صادقين في توبتهم، مخلصين في استغفارهم. فعـل وعَسَى: من الافعال التي تــلاً على التُرَجِّي، أي: إنّ تــويّة الله عليهم أشرٌ مرجو غير مَيْمُوس من، وهـلما التعبير هو إلى الإطماع والوعد بالنــويّة أقـــرب، حتّى كأنّ وعدّ سَيْبَشَر، لأنّ الْمُرجِّي به ربّ عَشْرٌ غَشُورٌ كريم واسع الرحمة

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ :

هذه الجملة بعثابة التعليل لما قُهِمَ ضمناً من الجملة السابقة، أي: سيتفضّل الله عليهم بالتوبة لأنّ الله غفورٌ رحيم .

غَفُور: أي: كثير المغفرة.

رُجِيم: أي: كثير الرحمة.

وفي شان عموم الـذين خلطوا عملاً صـالحاً وآخـر سيّاً، لا في شــان خصوص الـذين نزل القــرآن بتــويـة اللّه عليهم من أصحــاب الـرســول ﷺ، روى البخــاري في صحيحه عن سُمُرةً بْنِ جُنْلُبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لنا:

وَأَتَانِي اللَّهُلَةُ آتِيَانِ فَالْبَعْثَانِي، فَالنَّهْيَنَا إِلَىٰ صَدِينَةٍ مِبنِّيَةٍ بِلَيِنِ ذَهَبِ وَلَيِنِ فِضُهُ. فَتَلَقَّانَا رِجَالُ شَطْرُ مِنْ خَلِقِهِمْ كَاخَسَنَ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وشَطْرُ كَأَلْتِمِ مَا أَنْتَ رَاءٍ.

قَالاَ لَهُمْ: انْفَيُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهِرِ، فَوَقَحُوا فِيهِ، ثُمُّ رَجَمُوا إِلَيْنَا، قَـدُّ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فصاروا فِي أَحْسَن صُورَةٍ.

قَالَا لِي: هَٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنِ، وَهَذَاكَ مُنْزِلُكَ.

قالاً: أمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطْرَ مِنْهُمْ حَسَنَ وَشَطْرَ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَبَائُهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْنَا، نَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ، ١٦٠.

هذا الحديث قصّ الرسول فيه رؤيا رآها في منامه، ورؤيا الأنبياء حتّى. وجاء في بعض روايات الحديث أن الآنيان اللّذان أتباء في المنـام هما وجبـريل وميكـائيل، فقـد جاء فيها بعد تفسير المشاهد: ورأنا جبريل وهذا ميكائيل،

 <sup>(</sup>١) البخاري وكتاب تفسير القرآن، الحديث (٤٦٧٤) من الفتح، وأورده في التعبير عن سمرة أيضاً بأطول وأكثر أحداثاً والحديث ٧٠٤٧) من الفتح.

وأمر الله عزّ وجلّ رسُولَة بأن يقبل من المذنبين التانبين ما بيذاون من أموالهم من صدقة، لتكون هذه الصدقة مُطَهِّرَةً لهم من ذنـوبهم، ومُعَوَّضَةً الخسران الـذي خسرو، بسببها، فتُشَعَّر بها صالحاتُ أعمالهم.

وأمَرَةُ ايضاً أن يُصَلِّي عليهم، أي: ان يدعُو لهم بالرَّحمة، فإذا دَعا لهم بها، سكنتُ قلويُهم، واطمأنَّتُ وتخلَّصَتُ من القلق والاضطراب الذي نزل بها بسبب ما أصابوه من اللنوب، لإيمانهم بانَّ صلاة الـرَّسول عليهم صلاةً مقبولة حتماً عند بارتهم، فاقد لا يردُّ دعاء رسوله فيما هو ماذون بأن يذُعُوْ به.

#### \* فقال تعالى له:

﴿خُذِينَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُعَلِّهِ رُهُمْ وَثَرْتُهُمِ بِيَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُثُمُّ وَالْقَاسَيِيمُ عَلِيدُ ﴾ ﴾

## ﴿ خُذُمِنْ أَمْوَ لِيمْ صَدَقَةً ﴾:

إِذَنَّ مِنَ اللَّهِ لِرُسُولِه بَانَ يَاحَدُ من المدَّنيين الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيثاً ما يبذُلُون من أَلْوَالِهِمُ صدقة للهِ تعالى ابتغاء تطهيرهم وتركيتهم بها.

الصُّدْقة: ما يُبْذُل لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين ابتغاء مرضاة الله.

وأخُذُ الرسول الصَّدَقة منهم هو أخذُ لا ليتملَّكها، ولكن ليضعهـا فيمن يستحقها من الفقراء والعساكين.

### ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾:

أي: تُزِيل عنهم أدران مــا ارتكبُوا منْ ذَنبٍ، وذلــك لأنَّ الحسنات يــذُهبُنُ المُنيَّنات.

#### ﴿ وَتُزِّكُمُهِم ﴾:

النزكية تأتي في اللَّغة بمعنيين، الأول: التطهير. والثاني: الزيادة والنماء. ويصا أنَّ التطهير قد جاء مدلولاً عليه بقوله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُم﴾ لـزم أن نفهم أنَّ ﴿وَتُرَكِّيهُمُ﴾ بمعنى وتنمّيهم وتـزينُهُمْ، والعـراد نمـاء وزيـادة أعمـالهم الصـالحـة، التي تعـوّضهم ما خسروه بسبب الذنوب.

والمعنى أنَّ الرَّسول إذا قبل منهم ما يُقلَّمون من أموالهم صَدَقَةُ للتطهير والتزكية ، فإنَّه يُطَهِّرُهم ويُزَكِّيهِمْ بقبولها منهم، أي : إنَّه يكون سبباً في ذلك .

#### ﴿ وَصَلِّي عَلَيْهِم ﴾:

أي: وادع لهم بأن يغفر الله لهم ويرحمهم فَيُطَهِّرهم ويُزِكِّيهم.

﴿إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنَّ أَكُمْ ﴾:

السُّكُنُ يُطْلَقُ على الشيء الذي تَسْكُنُ إليه النَّفْسُ، وتَطَنئِنُّ، وتَسَتَانِسُ به، ويُطْلَقُ على الرُّحْمَة، وعلَىٰ الْبَرَة.

والمعنى: إنَّ صَلاتَكَ عليهم تمنح قلوبهم ونفوسهم السُّكون والطُمـانية، وهي أيضاً رحمةً لُهُمْ وَبَرَكَةً، لأنَّ اللهَ يَزِيدُهُمْ بِها رحمةً وعطاءً.

وختم الله الآية بقوله: ﴿ وَاللَّهُ سَعِيعٌ عليمٍ ﴾ لربط عملهم في يذل الصدقة، وصلاة الرسول عليهم، بما يلائمهما من القاعدة الإيمائيّة، فدعاء السرسول لهم يــلائمه اسم الله السميع، وعملهم ابتغاء مرضاة الله يلائمه اسم الله العليم.

وجاء في سبب نزول هذا النصّ ما يلي :

أخرج ابن جويس، وابن العنذر، وابنُ أبـي حـاتم، وابنُ مُرْدُويـه، والبيهقيّ في دلائل النبوّة، عن أبن عبّاس ِ في قوله تعالى:

﴿ وَمَا خَرُونَ أَعْثَرَاقُوا بِذُنُوسِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِمًا وَمَاخَرَسَيِقًا . . . ﴾ .

قال: كانوا عشرة رهطِ تخلَّفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فلمًا حضر رجوع رسول الله ﷺ أوثق سبعة منهم أتفسهم بسواري المسجد، وكان مَمَرُّ النبيّ ﷺ إذا رجع عليهم، فلمًا رآهم قال:

وَمَنْ هَنُولًا وِ الْمُوثِقُونَ أَنْفُسَهُمْ؟!

قالوا: هذا أَبُو لُبَابَة وأَصْحَابُ لَهُ تخلُّفوا عنك يا رسول الله، حتى تُطْلِقَهُمْ

وتعذرهم. قال:

وَأَنَا أُفْسِمُ بِاللَّهِ لاَ أُطْلِقُهُمْ ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يُـطْلِقُهم، رَغبوا عتّي، وتخلُّفوا عن الغزو مع المسلمين.

فلمًا بلغهم ذلك قالوا: ونحنُ لا نُطُلق أنفسنا حتى يكون الله هو الـذي يُطلقنـا، فنزلت:

﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾.

وعسَىٰ من اللهِ واجب، فلمَّا نزلت أرسل إليهم النبيّ ﷺ، فأطلقهم وعَـلْرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا فتصدَّق بها عنَّا واستغفر لنا، قال:

ومَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ أَمْوَالَكُمْ،

فأنزل الله عزَّ وجلَّ:

﴿ خُذِينَ أَمْوَ لِمُ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُرْكِيهم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمْ ﴾.

يقول: استغفر لهم ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ﴾، يقـول: رحمةٌ لهم. فـأخذ منهم الصَّدَقة واستغفر لهم.

وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم بالسواري، فـأَرْجئوا سنـة، لا يَذَرُونَ، أَيُعَلَّبُونَ أَوْ يَتَابُ عليهم؟ فَأَنزل الله:

﴿لَقَدَتَابَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَجِرِينَ وَالْأَسَادِ الَّذِينَ الْبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفُسَرَةِ مِنْ بَضَدِماكَ ادّ يَنِيغُ قُلُوبُ فَدِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمُّوَابَ عَلَيْهِمْ لِأَنْهُمْ بِه رَمُوتُ تَصِدُ ﴿﴾:

وفي دعاء السرسول 攤 للمتصدّقين تبطبيقاً لقبول الله لـه: ﴿وَصَـلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنْ لهم﴾:

روى البخــاري ومسلم وغيـــرهمــا عن عبـــد الله بْنِ أَبِـي أَوْفَىٰ، قـــال: كـــان رسول الله 義 أذا أَتِي بصَدَقَةِ قال:

واللُّهُمُّ صَلُّ عَلَى آلَ فَلَانَ .

فأتاه أبي بصَدْقَتِهِ، فقال: واللُّهُمُّ صَلُّ عَلَى آل أبي أُوفَى،.

ولمّا كانت العبرة في النصوص القرآنية بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب كان علينا أن نفهم أنّه يُحَدِّنُ بكلّ عاص تائب أن يتصدّق صدقةً رجاء أن تُطْهَرُهُ وتُزْكَيْهُ، ولا بناس أن يلتمس مع ذلك دُغاء وارثي الرسول ﷺ، أن يغفر الله له ويُرْحَمُه، من الذين يرى فيهم الصلاح والاستقامة وأنهم من المنة المتقين.

وإذّ كان العصاةُ التالبون المستغفرون وَجِلين قلقين خالفين أن يعاقبهم الله بسبب ذُنُوبهم، كان من الحكمة الرّبَائيّة التخفيف عنهم، بِنَرْجِيَتِهم وطَمْأَنَـةِ قُلُوبهم، فقال الله تعالى:

﴿ الْمَرْمَعَلُمُوا أَنَّ اللَّهُ هُوَيَقَبُلُ التَّوْمَةُ مَنْ مِيَادِهِ وَوَأَخُذُ الصَّدَ فَنَبِ وَأَتَ الْهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيثُ ۞﴾.

الاستفهامُ في: ﴿ وَأَلْمَ يُعْلَمُوا﴾ استفهام تقريري، اي: قد سبق أن علمـوا أنَّ الله يقبل تُويةً عباده، فلاداعي لقلقهم واضطرابهم، وخَـوفِهم الشديـد مما فعلوا من ذَنْبٍ، بعد أن تابوا واستغفروا.

وقبول توبتهم يلزم منه تجاوز الله عن سيّناتهم، وللدّلالة على هـذا المعنى قال تُعالى: ﴿يَقْبَلُ النُّونَةُ عَنْ عِبَاده﴾ أي: يقبل النوبة متجاوزاً عن سيئات عباده.

وملاحظةً لحالة قلقهم وخوفهم أكدُّ الله الجملة بضميــر الفصل همـوء في: ﴿مر يُقَبَّلُ﴾ مع التأكيد بعرف التأكيد ﴿أَنَّهُ.

﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدْقَاتِ ﴾ معطوف على: ﴿ يَقُبُلُ ﴾ فـالجملة ينسحب عليها مؤكَّـداتُ الجملة الأولى .

والتعبير بأنّه سبحانه يأخذ الصَّدَقات التي يبذلـونها للفقـراء، يدلُّ على أنـه يقبلها منهم، ويكافئهم عليها، فيتوب عليهم ويكفّر عنهم سيئاتهم ويرحمهم.

وذكرهم الله بما يلائم قبول توبتهم وصدقماتهم من صفاته وأسمائه الحسنى في آخر الآية بقوله :

## ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾.

القُواب: أي: الذي يتوبُّ على عباده كثيراً، فالصيغة من صبغ العبـالغة. يشال لغة: تَابَ يُنُوبُ تَوْياً وَيَزَاهُ وَنَتَاباً إذا رجع، وتَزَيَّةُ الْمَبْدِ رُجُوعُه إلى طاعة زَيه، وتوبةُ اله على عَليْه رُجُوعُهُ إليه بالإقبال والغفران والعفر والرضا.

الرحيم: أي: الذي يرحم عباده كثيراً، فصيغة والرحيم، من صبغ المبالغة.

وإذَّ طُويتَ صفحة الماضي بالتربة والففران، كان من الحكمة الترجيهيّة التربويّة استحنات همم أفراد هذا القسم العصاة التائيين المستغفرين البناذين من أموالهم صدقاتٍ ابتضاء مرضاة الله للتطهير والتركية، وذلك بأمرهم بفعل الصالحات في المستقبل، وبالاستفامة على الطاعة والبعد عن اقتراف الذنوب، فقال الله لرسوله:

﴿ وَلَوْ اِعْمَالُوا فَسَرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ ۚ وَسَأَرُدُوكَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْب وَالْفَهْدَ فَيُتِيتُكُونِكُمُ مِنْ مَلُونَ ۞﴾.

والمعنى: وقبل يا محمّد لهم: قد تداركتم منا وقعتم فيه من ذنب فيمنا مضى بالنوية والاستغفار، وبدل الصّدقيات، فتاب الله عليكم وغفر لكم، فأزوا الله ورسولةً والمؤمنين في المستقبل أعمالاً صالحات، واستقامةً على الطاعات، ويُقداً عن اوتكاب السيّات، فسيرى الله عملكم (أي: أعمالكم فالمفرد المضاف إلى معرفة يعمّ) وسيرى رسولُه والمؤمنون كذلك عملكم، فَيُشْهَلُون لكم بعا يَرَوْن منكم، ويغضُون النظر عن ماضيكم، ويعاملونكم بمقتضى ما تحوَّلُمْ إليه من خير وصلاح واستقامةً

وإلّا تُصْلِحوا وتستقيموا فإمّا أن تُكَرِّروا ما كنتم عليه من الْخَلْط، وإمّا أن تُسْزِلُوا إلى مَركةِ المسرفين على أنفسهم.

وفي كـلّ الاحوال: فسيــرى الله عَمَلُكُمْ ورسولُـهُ والمؤمنون، مــا دمتم في الحياة الدنيا، وبعد ذلك ستموتون.

﴿ وَسَتَّرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْعَنِّبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ :

اللَّهِ رَبُّكُم: أي: وسُتُردُّونَ إلى الحياة يـوم البعث لتلاقــوا ربُّكُم اللَّـي يَعْلَمُ كــلَّ

ما هو غيب عن عباده، وكلّ ما هو شهادة، أمّا هو فلا غيب بالنسبة إليه، بل كـلّ شيءٍ بالنسبة إليه شهادة، وستقفون بين يديه في موقف الحساب وَفَصْلِ الفضاء.

## ﴿فَانَتِتُكُرُ بِمَاكُنُتُمْ تَفْمَلُونَ ﴾:

أي: من أعمالكم الظاهرة، وأعمالكم الباطنة، ويُحَاسِبُكُمْ عليها، ويكون قضاؤه الفصّلُ يوم الدين يبنكم بحكمته وفيّ مفتضى عَذّله أو فضله.

ويقاس على الْمَدْيِّيْنَ بالخطاب في هـذا النص غَيْرُكُمْ مَكُنْ يَاتِي بعـــدهم، ويَنْظَيَّقُ عليهم ما انْطَيْنَ على هؤلاء، ويُطَالُبُ حملةً بهرات رسول الله ﷺ بـاأنْ يقولـوا لهم إذا تابوا واستغفروا ويذلوا من أموالهم صدقات ابتفاء مرضاة الله:

﴿ اَمْمَلُوا اَسْبَرَىٰ اللّٰهُ مُمَلِّكُو وَرَسُولُمُ وَالْفَرِينُونَّ وَسَثَرُدُوْكِ إِلَىٰ عِلْمِ الْفَيْبِ وَالشَّهُوَ يَنْجَتَحُ مِنَاكُمُ مُعْمَلُونَ ﴾ .

\* \* \*

القسم المخامس: العصاة المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معـاصيهم إيّان التنزيل ويُلْحَقُ بهم أمثالُهُمْ من بعدهم.

- قول الله عز وجل:
- ﴿ وَءَ اخْرُوتَ مُرْجَوْذَ لِأَمْنِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ عَكِيدٌ ١٠٠٠
- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبنُ عامر وشعبة عن عـاصم: [مُرْجُؤُونَ]
   بالهمزة وواو بعدها.
  - وقرأ سائر القرَّاء العشرة [مُرْجُونَ] بحذف الهمزة وواو ساكنة.

قال أهل اللُّغة: أَرْجًا الأَمْرُ، أي: الْحُوه، وتبركُ الهمزُ لَفَخُ، قال إِنْ السُّكِيت: أَرْجُأَتُ الْأَمْر، وَأَرْجِيتُه إِذَا الْحُرْتُه، فيقال في هـذا الفعل إِذَا: أَرْجَأً، وَأَرْجَى، والمعنى واحد.

والمعنى: وأخرون من العصاة لم يُتُوبوا ولم يستغفروا كما فعـل أهــل القسم

حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبّان غزوة نبوك

الرابع، وهؤلاء مؤخّرون لم يقض الله بتوبته عليهم، وتأجيرُهم إنّما هــو لأمر الله ونسأنِّه فيهم، يومَ الحساب وفصل القضاء.

ويومئذ إمّا أن يقضي الله بعذاب من تقتضي حكمته تعذيبه، وإمّا أن يُتُـوبُ على من تقتضي حكمته أن يتوب عليه.

وختم الله الآية بقوله: ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ إنسارة إلى أنه سبحانه يُعابِل كُلُّ واحدٍ منهم بحسب مفتضى حكمته، المستدة إلى علمه الشامل به، وبكل ظروفه، ودوافعه الفسيّة، وبيته، وما وهبه من قدرات، ومقدار رغبته في المعصبة، وجملة المؤترات على إرادته.

. .

## الْمِقْدُ الثَّالِثُ

## قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربّانية

قول الله عزّ وجلّ:

## القبر اءات

قرأ المدنيان: نافع وأبو جعفر، والشامي ابن عامر: [اللّذِينَ اتَّخَذُوا مُشْجِداً]
 بحذف حرف العطف قبل «الذين».

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مُسْجِداً] بإثبات حرف العطف.

وفي القراءتين مُرَاعَاة لاقتضاءُبن، فتَسَلَّسُلُ الاَحْدَاث السابقة في السورة يقتضي الـوصل، إذ الحـديث فيها عن ظواهر سلوكيـة للمنافقين، يقتضي عـطُف ظاهـرة بنـاء مُسَجد الضرار عليها، فجاءت قراءة أكثر القرآء بالعظف. ووجودُ الفاصل الطويل من الآية (٩٩) إلى الآية (١٠٦) التي تضمّت الحديث عن أقسام مجتمع المسلمين يومشةِ يتضي الفصل، ويَذَّأُ الكلام بأسلوب الاستثناف لا العطف، فجاءت مُراضاةً هذا المقضى في قراءة حذف حرف العطف، وبالقراءتين تمثّ مُراضاةً الاقتضاءين، وهذا من بدائع التنزيل الحكيم.

 قرآ نافع وابن عاصر: [أَفَمَنْ أُلسَن بُنْيَاتُهُ] و[أَمْ مَنْ أُلسَن بُنْيَاتُهُ] ببناء فعمل وأُلسَن، للمجهول، ورفع وبُنْيَاتُهُ على أنه نائب فاعل، في الموضعين.

وقرأ باقي القراء العشرة بالبناء للمعلوم ونصب دبنيَّانَه؛ في الموضِعَيْن أيضاً.

وفي هاتين الفراءتين تكامَّلُ في الأداء البياني. ففي قراءة البناء للمعلوم يتحدَّث النُّعَنَّ عن الذي شارك في تأسيس مسجد الفسرار بالعمل أو بالراي أو نحو ذلك من العنافقين، وفي قراءة البناء للمجهول يتحدَّث النَّعَنُّ عن سائر العنافقين الدين أمِّسَلَّ لِهُمُّ هذا البنيان، ولَوْ لم يكونوا من العشاركين فعلاً في مؤامرة بناء مسجد الفُسرار.

قرأ شُعْبة عن عاصم: [وَرُضُوانٍ] بضم الراء.

وقرأ باقي القرَّاء: [وَرِضُوَانٍ] بكسر الراء.

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمة.

قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وشعبة عن عاصم: [جُرْفٍ] بإسكان الراء.

وقرأ باقى القرَّاء العشرة: [جُرُّفِ] بضمُّ الرَّاء.

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هــذه الكلمة: فـالْجُرْفُ والْجُـرُف شِقُّ الوادي إذا حَفَرَ الماء في أسفله فصار عُرْصَةً للانهيار السريع.

قرأ يعقوب البصري: [إلَى أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهم] اي: إلى أن تتقطع قُلُوبُهُمْ.

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخفص عن عاصم: [إلاّ أَنْ تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمْ] أي: إلاّ ان تَتَظّعُ قلوبهم.

وقرأ باقي القراء العشرة: [إلَّا أَنْ تُقَطِّعَ قُلُوبُهم] بالبناء للمجهول.

وفي هذه القراءات تكاملُ فكريُّ وتكامل في الأداء البياني.

أمّا قراءة يعقوب فتدُّلُ على أنَّ الرّبية في قلوبهم ستستمرُّ حُنَّى تَقَطَّع قلوبهم، وأمّا فراءة ابن عامر ومن مصه فهي تذُّلُ على أنّ هذا الاستمرار يُسْتَثَنَى سنه زَمَنَ تَقَطُّع قُلوبهم، فهي تشير إلى احتمال مفاجأتهم بالعقاب قبل حلول آجالهم المقرّرة.

وامّا قراءة بانمي الفرّاء فهي تذلُّ على احتمال أنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ بفعلِ فاعل، فهي يَتَقَطُّهُ بذلك مجبورةً غيرٌ مُخْنارة.

### سبب نزول هذه الأيات

> • • • التدبُّسر

> > قول ال**ل**ه تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اَتَّعَنُوا مَسْجِعُناضِرَا وَاكْفُوا وَقَوْمِهَا أَبْثِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَإِوْصَادًا لِمَنْ اَرَبُ اللَّهُ وَوَسُولُمُونِ فَقَلْ وَلَيْحَلِفُنْ إِنْ أَرْدَاً إِلَّا الْمُسْتَى وَالْفَائِينَ مُلَ اللَّهُ مُنِيدًا لِمُنَا ﴾ .

تحدَّث الله عزَّ وجلَّ في هذه السورة عن المنافقين بعدَّة أساليب:

أولاً :

في بده الحديث عنهم قد كان العرض بأسلوب تمهيدي غير صريح في أوّلـه بأنهم منافقون، وانتهى في وسطه وآخره بما يدمغهم بالنفاق، وكان هذا في الآيات من (٤٢ ـــ إلى ٤٧).

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة (٧): ورحلة العودة إلى المدينة.

فقد بدأت هذه الآيات بقول الله تعالى بشأن الذين استأذنوا في أن لا يخرجوا مع الرسول إلى غزوة تبوك:

﴿لَوْكَانَعَهُ مَنْ اقْرِيبًا وَسَقَرًا قَاصِدًا لَاَ تَبْعُوكَ وَلَكِئَ بُعُدُتَ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ . . ۞ ﴾ . وجاء ني اثنائها:

﴿إِنْمَائِسَتَنَذِنَكَ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتْ تُلُوبُهُمُ وَهُمُو فِي رَبْيِهِ مِّرَمَّدُونَ ۞﴾.

وجاء في آخرها:

﴿ لَوْخَ رَجُواٰفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَ الَّا . . . ۞ ﴾ .

ئانساً:

ثمَّ تتابعت الآياتُ تَكْشِفُ ظواهر نفاقهم بصراحة، مثل:

\_ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ نَسُوُّهُمٌّ ... ٥٠.

\_ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ . . . ١٠ .

\_ ﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَابَعْضِ .. ١٠

\_ ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ عَنهَ دَاللَّهُ لَيِثَ مَاتَلْنَامِن فَضَّلِهِ م لَنصَّدَّقَنَّ . . ( ) .

\_ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَتِ... ﴿ ).

﴿ وَمِمْ تَمْ خُولَكُمْ مِن الْأَغْرَابِ مُنْفِقُونٌ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى
 النّفاق ... ﴿ وَمِمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَدِينَةُ مَرَدُوا عَلَى

اقِ … الله

#### ثالثاً:

ثم جاه دور الحديث عن بُناةِ مُسْجِدِ الفَسُوار من المنافقين، الَّـذِين بَدُوَوا بِتَنْجُيبُ مؤاسرةِ كِيدِيَّة كُبُرَىٰ ضِـدُ الإسلام والمسلمين، مع أبي عاصر الراهب الـذي حـاربُ الرسول والمسلمين في أحُدِ مع مشركي قريش، وهو من أهل المسلمينة من بني غُنْم بن عرف، وكان قد تنصّر في الجاهلية، واقام بمكة قبل فتحها، ولَمَّا لَيُتحَّدُ للرسول ﷺ فَرَب إلى الطائف، ولمَّنا فُيْحِبُ الطائفُ حرج إلى الشام، واستنصر بقيصر، وكتب إلى المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً خاصاً بهم، ليكون قاعدة انطلاق لحرب المسلمين في المدينة، ووَعَدْهُمْ بأنَّه سيأتي بجيش من السروم، لقتال المسلمين وإخراجهم من المدينة،

فلمًا جاء دورُ الحديث عن بُناةِ مُسْجِد الضرار هؤلاء، كـان من الحكمة البيانيّة النّبية على تخصيصهم بالذكر، لتوجيه الاهتمام بأمرهمُ الخطير، فقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَانُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا . . . ﴾ .

على أنَّ ﴿الَّـبِينَ﴾ نَفُمُولُ بِهِ لَقِبْلُ مِحَدُّوفِ تقديرةَ: ﴿أَخْصُلُۗۗۗ﴾ أي: وأخَصُّ بالذكر من المنافقين الذينَّ أَتُخَدُّوا مُسْجِداً ضراراً، والمعنَّى: أنَّ مؤلاء أَسْدَهم عداءً، واعظمهم خطراً، لتَحَوُّلهِ بحدائهم الكمين إلى أعسال كيديَّةٍ تَعِدُّ لحرْبٍ تُشَاوِكُ فيها دولةً الروم بجيش تبحث به من الشام إلى العدية.

وقد ذكر الله عزّ وجلٌ عناصر الكيد التي اشتمل عليها بناء مسجـد الضّرار بجــوار مسجد قُباء، وهي أربعة عناصر:

العنصر الأول: كونه ضِرَاراً، أي: قصد المنافقون من إنشائه مضارة المسلمين العؤمنين.

والضُّرَارُ في اللُّغة يأتي بمعنيين:

الأول: المخالفة، تقـول لُغَةً: ضـارَرُتُ الرَّجُـلَ مُضَارَّةً وَضِـراراً، إذَا خَالْفُتَـه، وأخَذْتَ اتَّجَاهاً غَيْرِ اتَجَاه، وطريقاً غَيْرَ طريق.

الشاني: إنْزَالُ الضَّرَر، تقول لفة: ضاره مُضَارَة وضِرَاراً، إذا أتَّخذَ الاسْبَاب لإنْزالِ الضَّرر به، وأصل صيغة وفاعل، تدلُّ على المشاركة، ولكن حين لا يكون من يُرادُ إنزالُ الضرر به مشاركاً فعلاً، فإنَّ الصيغة تدلُّ على مضاعفة الجهد لإنزال الفسرر وهـذان المعنيان يشطبقان على حالة بِشَاءِ هؤلاء المنافقين لمسجدهم إلى جوار مسجد قباء.

العتصر الثاني: كونُه تَفراً، اي: أنشاه المنافنون بياعث الكفر الذي يُجُونُه في صُدورهم، وليكون قاعدة نشر الكفر، وانطلاق الإعمال الكافرة المحاربة لـلإيمان والمؤمنين.

العنصر الثالث: كونُه تَفْرِيقاً بين المؤمنين، أي: أنشأه المنافقون لاستنداج بعض المؤمنين إليه، بغية ضمهم مستقبلًا إلى صفوفهم.

العنصر الرابع: كونه إرْصَاداً لِمَنْ خَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ.

الإرْضَادُ: الإعدادُ والنهيشة، يقال لفـة: ارْصَدُ الجِيْشُ للعَسَال، إذا أَصَـٰهُ لُـهُ. وأرضُدُ القلمة للحرَّاس، أي: أعدَّها لهم، ويلزم من الإعداد والنهيئة الانتظار والنسوقب لمه أجدً له.

والمعنى: أنّ هؤلاء المنافقين قد أغلُّوا مسجدهم الذي ينوه لابني عامر الراهب الذي كان من قَبَلُ قد خَارَبُ الله ورَسُولُهُ، وتامر مع قيصر الرَّوم أن ينصره بجيش يُقاتل به الرَّسول والمؤمنين في المدينة.

والإعراب السلائم للمعنى العتبادر من أتّخاذهم مسجدهم: وضراراً وتُضُّراً وَتُفْرِيهَا بِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمِنْ خَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان تكون هذه المصادر منصوبةً على أنّ كلّ واحد منهما مفعولُ لاجله، فـ ﴿ضِرْاراً﴾ مفعول لاجله، أي: لاجل الضرار، والبقة معطونة عليه، فلها مثل حكمه، وتُسرَّجُدُ وجوهُ أخرى لإصرابها، ولكن هذا أظهرها، وهو الملائم لما يتبادر من النّصَ من دون تكلّف.

وحين أنزل الله على رسوله خبر متخذي مسجد الفسرار، وهو في طريق عودته من غزوة تبوك قافلاً إلى المدينة، أبيان أله أنهم سيحاولون التنصُّل من ابتغاء التأمر الكيدي ضدّ الإسلام والمؤمنين بيناء مسجدهم، بأن يَخْلِصُوا بالله على أنهم ما أوادوا بيناله إلاّ الغاية الْحُسُمُن ألّي لا يُكامون عليها، لكنّ الله يَشْهَةُ إِنَّهم لَكَافِبُون، فضال تعالى:

## ﴿ وَلَيَحْلِغُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴾:

أي: وسيْحْلِفُونَ حين كَشْفِ أَنْهم منافقون يَعْكُرُون ويكيدون، وحين يَذْهَبُ مُعْوَلُو الرسول لهذم مسجدهم وتحريق، قاتلين: ما أرَّدَنا ببنائه إلَّا الغاية الْحُسْنَى.

﴿ إِنْ ﴾: حرف نفي بمعنى وماء ولا يُشْتَرط أن تأتي والأَّء أو ولمَّـاء بعدها. فقد جاءت في القرآن نافية دون هذا الشرط. مثل قوله تعالى:

## ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْرِجَعَلُ لَمُرَيِّقَ أَمَدًّا ۞ ﴾.

من سورة (الجنّ/ ٧٢ مصحف/ ٤٠ نزول).

﴿إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾: أي: إلَّا الغاية الحسنى، وهي أن يكون للضعفاء منهم وأهـل. العلَّة واللَّيلة العطيرة. الْحُسْنَى: مؤنث الأحْسَن، فهر أفعل تفضيل.

ولمّنا كانت مكيدتهم أمراً سِراً لا يُوجَدُ عليه شهرة من المؤمنين، ولا دلاشل مكشوفة تدييهم بتأمرهم، فلّم الله عزّ وجلّ شهادته باأنهم لْكَابْسُونَ في أيمانهم التي سيحلفونها، فقال تعالى:

### ﴿ وَأَلِنَّهُ يَثْمُهُ أَيْهُمْ لَكُندِهُونَ ۞ ﴾.

ونلاحظ أنَّ الله قدَّمَ شهادت مُرَكَّدَةً، بعدَة مؤكّدات، هي: وإنَّ ــ والجملة الاسمية ــ واللّام المراحلة، مع أنَّ خبره للرسول وللمؤمنين لا يحتاج مؤكّدات، ولا سبّما قد نَزَلْ به قرآن بُنُّلَى، والغرض من ذلك أنْ يُكَفَّنا قواعد آداء الشهادات، فينغي أن تكون شهادة الشاهد بصيغة الشّهَد، وأنْ يقترن الخبر الذي يَشْهَدُ به بالمؤكدات التي ترفع احتمال الإخبار دون تَوْتَيْ.

وإذْ كان مسجد السنافقين هذا مؤسَّنةُ ضِرارٍ وكُفْرٍ وففريقٍ بين السؤمنين وإرصادٍ لمَنَّ حاربُ الله ورسوله، كانت الحكسةُ الإداريَّة تقضي بَهْنَدَبِهِ وإزالـةِ أَثَّوهِ، والتشهيرِ بِئُنَاته، تحذيراً منهم، وقطعاً لداير الفتنة، ودفنها في المكان الذي أُجِدَّ لها فضال الله لرسوله:

﴿ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدُا ﴾:

أي: لا تستجب لدعوة الذين بنُوه في ان تُصَلِّي لهم فيه، بل لا تدخل ولا تُقَمَّ فيه داعياً لهم بالبركة، ولا تُقرُّهم عَليه، ولا تُقطِهم بقيامك فيه حجَّةً على اللّك القررَّهم عليه.

وأشعرت كلمة : ﴿ابداً﴾ الدالة على عموم ازمَنةِ المستقبل بالله ينبغي مُحَوُّ كُلُّ أَثْرٍ لهذا البناء الذي يُنيُ للشرَّ والضرَّ، ولذلك أمر الرسول بهدمه.

وفهيُّ اللهِ وسولَّهُ عن أن يقدم فيه يُعَمُّ جميع المؤمنين، فعۇسسات العناففين لا يَجُورُ أن يُشَارِكُ فيها المؤمنون، لئلا تُشَخَذُ مُشارَكَتُهُمْ ذريعةً وجُسُّوراً تعبُّرُ عليها مَكَايِدُ الكفر والنفاق، ضَدُ الإسلام وجماعة السلمين المؤمنين الصادقين.

واقتضت حكمة ذكر الأضداد عند ذكر أضدادهـا أن يُؤَّوَّ اللَّهُ بشسان كُلُّ سجـد آخَـرَ أُسَّسَ على التقوى من أوّل يـوم، في مقابـل الحديث عن مسجـد الفسـرار الــذي أُسّس على الكُفْر، فقال الله عزّ وجل:

﴿لَسَمِدُ أَنْهِ صَعَلَ التَّقَوَىٰ بِأَلَّا يَوْمِ ٱحَقَّ أَنْ تَقُومُ فِيفِوفِ وِيمَا لَّيُجُوُّ كَأَنَّ يَعَلَمُ رُواً مَاتَدُعُهُ ٱلْكَلَّمُ فِي وَكَ ۞ ﴾ .

اللام في ﴿لَمُسْجِدُ﴾ هي لام الابتداء، ويؤتى بها لتوكيد الجملة بعدها.

لي: أمَسْهِدُ آخر عبر مسجد الضرار الذي نهيّنا عن القبام فيه ـ موصوف بأنه أَسَّى على التقوى من أُوَّل يَوْم جَرَى التَفكير في تأسيسه، أو الإعداد لبنائه، أَسَّى على التقوى من أَلِّل يَوْم جَرَى التَفكير في تأسيسه، أو الأوروع من تأسيسه أن تأسيسه أن يكون لعبادة الله وحده، وأن يقوم مؤسَّسُره وغيرهُمْ فيه بما يجب عليهم من مسلاة وفِحُر وأَلَّر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن أسارات كوّينه أَسَس على التقوى وصف حال ألما القائمين فيه الذين يُجِيُّون أن يتظهُّرُوا حسيًّا ومعنويًا ليظفروا بحب الله لهم، فالله يحبُّ المطفرين .

نُـرَّلْتُ تَقُومُ المؤسّسينَ التي تكون في قلوبهم شَرِّلَةَ الأرض الصالحة السُّلَبة الثابتة التي تقوم عليه المباني المشهورة بالحسّ، لأنَّ الباء الحسِّي يُـلاحظُ فيه الغنايةً بِنَّهُ، والغايةُ مَنهُ فَضِيةً معنزيَّةً إرادية، وهذه الغاية المعنزيةُ إِمَّا أَن يُكون السَّلْها خِيراً كالتقوى والبرّر الإحسان، وإمّا أن يكون أساسها مصلحةً ذَيْوِيْة كالنظاهر والتّماخر وابتغاء عرض من أعراض الحياة الدنيا، وإمّا أنْ يكُونَ أساسُها شرّاً، كمسجد الصُّرار الذي بناه المنافقون.

- أمّا المسجد الذي كان أساسه شرّاً فحكّمه حُكّم مُسْجِد الضوار، وقد نهى
  الله عن القيام نيه، فلا يُشارِكُ في استحقاق القيام فيه أصلاً.
- وأما المسجد الذي كان أساسه مصلحة دُنيوية، ولا يشتمل على شرَّ وضُرَّ
   للإسلام والمسلمين، فلا مانع من القيام فيه.
- وأمّا المسجد الذي كان أساسه خبراً، وأدنى عناصر الخبر أن يكون قد أُسُسّ على التقوى، فهو أَخَقُ أنْ تقوم فيه من الذي دخل في أساسه مصلحة دنيوية.

ويُغْهَمُ من باب إولى انَّ ما أَسُسَ عَلَى البَّرُ الذي هو فوق مرتبة التقوى، أو على الإحسانِ أعْلَى مُرَاتِ الإيمــان، اكثَرُ درجةً في أخَقِّيَّة القيــام فيه، واقتصـــ النصَّ على وَكُر التقوى لانها ادنى المراتب، فينْهَمُ ما فوقها من باب أولى.

## ﴿ أَحَقُّ ﴾:

أي: أكْثَرُ استِخْفَاقَـاً لأَنْ يُعْمَر عِمَارةً معنويةً بالقيام فيه بأعمال العباداتِ المختلفات الخالصات فه عزّ وجلّ.

ولهذا كان الحرمُ المكّي احقُ المساجد بأن يُعضر بالعبادة نق، لأنه أُسّس على أعلى مراتب الإيمان، فه و أول بيت عبادة وضع للناس، والصلاة فيه بعثة ألف صلاة، وكان مسجد الرسول ﷺ في المدينة بعده في الاحقيّة، وكان المسجد الأقضّى بعد مسجد الرسول، ثمّ تأتي المساجد التي أُسّت على الإحسان أو البرّ أو التقوى من أوّل

## ﴿ أَن تَنْقُومَ فِيدُ ﴾:

أي: أنْ تمكُّفُ فِيهِ زَمَناً ما للعبادة بالصلاة أو غيرها، وخُصُّ القيامُ بالدّكرِ لأَنَّ مُكُفُ الصّائم أقَلُ فَرَجَابِ السُّكَّتُ، فَيُلْخَقُ فِيهِ من بِبابِ أُولِى الجُلُوسُ لتلاوة القرآن، والصلاةُ التي فيها قيامُ وركوعُ وسُجُود.

## ﴿ فِيهِ دِجَالًا يُحِبُّونَ أَن يَنَطَفَّرُواْ ﴾ :

هذه إحدى علامات المسجد الذي أُلَّسَنَ على التقوى، فَمُرتَّدَادُوه مِن العسلمين رجالُ يُبجُّدُنُ أَنْ يَطَهُرُوا طَهُدارَةً مائيَّة من النجاسات والقذارات، وطهـارةً معنويَّةً من اللَّمُوب والآثام بالصَّلوات والآذابِ والأَدْعِيَّ ويَلازةِ القرآن.

وإذْ يُحبَّون أن يَنَطَهُـروا فإنَّهم يؤدُون من الأعمـال ما يَجْعَلُهم طـاهـرين نـظيفين حِسَيًا وَمَغَرِينًا.

وهنا سؤال هو: لمَاذَا يُحِبُّونَ أَنْ يَنْطَهُّرُوا؟

والجواب الذي يكشفه التأمُّل: لأنَّهم مؤمنون صــادقو الإيمــان، وحريصــون على أَنْ يَظْفُرُوا بمحبَّةِ الله لهم، لينالُوا منه فيوض إحـــانه.

وهل يُجِبُّ اللَّهُ المتطهّرين، فيغُمُّرُهم بفيوض إحسانه.

الجواب:

أَمَّا حَبُّ الله لهم فقد ذَلَّ عليه في النصَّ قوله تعالى:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَلِّهِ رِنَ ۞ .

أي: الْمُتَعَلِّمُونِنَ، أَدْغمت التاء بالطاء فصارنا طاءً مُشَدَّدَة.

وأمّا أنّه يُفَمّرُهم بفيوض إحسانه، فيُفَهّمُ ذهناً بدلالة الذّوم العقلي، ودلالات نصوص قرآنيّة كثيرة، فمن أخبّهُ الله ضاعف له الثوابَ على أعصاله، وزادَّه منه قُرِساً، وكَرِهَ مَساتَة، وأخبُ مَسَرَّتُه، فأعْظاه حَنَّى بَرْضِيّةً، وكَلَّ ذَلِكَ من فيوض إحسانه.

وأولى العساجد بأن ينطبق عليه \_ إيّانَ التنزيل في العدينة بالمقارنـة مع مسجـد الفــــرار \_ أنَّهُ لَمُسْـــرَّدُ أَسِّسُ على النَّفَوَى مِن أوّل يــوم وفيه رجــالٌ يُبِجِنُونَ أَنَّ يَسَطُهُرُوا مُسْجِدان: أَرْفَعُهُمَا مُسْجِدً الرُّسُول، ويَعْدَةُ مُسْجِدً قُبُله.

أمَّا مسجد الرسول، فقد ورد بشأنه ما يلمي:

روى مسلم والإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد المخدري قال:

اختلف رجُــلانِ: رجُــلُ مِنْ بني خُــدُرَة، ورجُــلُ مَنْ بني عَمْــــرو بْنِ عَــوْفٍ، في الْمـــجد الذي أُمْــسُ عَلَى التقوى.

فقال الْخُدْرِيُّ : هو مسجد رسول الله ﷺ.

وقال الْعَمْرِيُّ : هو مسجد قُبَاء .

فَأَتَيَا رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ فقال:

وَهُـوَ هَنَدًا الْمُسْجِدِ، لمسجد رسول الله ﷺ وقال: •وفي ذَٰلِكَ خَيْـرُ كَثِيرُ، يَعْنِي مُسْجِدَ قُبُاء.

ورُوي عن سَهَل بُنِ سَمَّدِ الساهدي، وعن أُبِيَّ بْنِ كعب، وعن زيند بن ثابتٍ، عن النبيّ ﷺ نحو ما جاء في حديث أبني سعيد الخدريّ، وبه قال ابْنُ مُصر وجماعـةً غير رواة هذه الاحاديث.

وأما مُسْجِدُ قُبَاء فقد رُوي عن عُرْوَهَ بن الزبير، وعن ابْنِ عبَاسِ أنَّهُ هو المقصسود بقوله تعالى :

﴿لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَ ٱلنَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِهِ يَوْمٍ ﴾.

وجاءت عدَّة روايات في المراد من قوله تعالى:

﴿ فِيهِ رِجَالُ يُعِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُواً ﴾.

تَـدُلُ عَلَىٰ الْهُمْ أَهُلُ مُسْجِدٍ قُنِهَ، لأَنْهِم كنادوا إذا اسْتَنْجُوا يَغْجُلُونَ الْبَيارُهُمْ بالمه، ولا يقتصرون على الاستجمار بالحجارة، وبعض هـله الروايـات ذات أسانيـد صحيحة.

وجاءت بعض روايات أخرى تدلُّ على أنَّهم أهل مسجد الرسول.

بعد هذا أقول:

إِنَّ النَّصُّ الْعَرَانِي عَامُ يَنْطَقُ بِمفتضىٰ عمومه على كلَّ مُسْجِدٍ أَسُسَ عَلَى النَّقَوَىٰ من اوَّل يوم ، وفيه رجالُ يُجِنُّون ان يَنظَهُّرُوا طهارة حَسُنَّةٌ وَظَهارَةً مُمْنَوِيَّةً، باعتبار أنهم مؤمنون صادتو الإيمان وفي مُقَدَّةِ المساجد التي ينطق عليها هذا الوصف في المدينة بومثةِ مُسْجدً الرسول، ثم مُسْجدُ قُياه، وقد يفهم هذا من بيان الرسول على ما روى أبو سعيد الحدري في الحديث الصحيح، إذْ ذَك مُسْجدُهُ أَوْلاً، على اعبار أنَّه هو الأخرَّ، وبعد ذلك قال بشأن مسجد قُياه: وفي ذلك خَيْر كثيرة فجعله مشاركاً في استحقاق القيام فيه بإثبات أنَّ فيه خيراً كثيراً، فالبيان هو من بياب تخصيص الدرجات الأولى في مساجد المدينة وما حولها يومثني، ولا يقتضي هذا نُفِّي مُشاركة كلَّ مُسْجد أخر يتحقَّق فيه الوصف الوارد في النَّصَ، كما لا يقتضي نفي ما هُو خيرً مُنْهَمًا وهُو المسجد الحرام في مكة.

ومن حسن التدبّر أن نفهم أنّ النصُّ باقٍ على عمومه، وليس من قبيل العام الذي أُرِيدَ بِه الْخُصُوصِ.

وفي فضل مسجد الرَّسُول وردت أحاديث متعدَّدة، منها:

(١) روى مسلم والنَّسَائيُّ عن أبـي هريرة أنَّ الرسول ﷺ قال:

وصَلاَةُ فِي مُسْجِدِي هَـٰذا أَفْصُلُ مِنْ أَلْفِ صَـٰلاَةٍ فِيمَا سِـرَاهُ مِنَ الْمُسَـاجِـدِ إِلَّا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِنِّي آخِرُ الأَنبِيَاءِ، وإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسْجِدِهِ.

أي: آخِرُ مُسَاجِد الانبياء والموسلين، لا آخر المساجد على الإطلاق، فقد بُنِيَتُ مَسَاجِدُ أُخرى في عَهادِهِ ﷺ.

(٢) وروى الإمام أحمد والبيهتي بإسناد صحيح عن جابر، أن الرسول ﷺ قال:
 وصَلاَةٌ في مُسْجِدِي أَنْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فيما سِؤاهُ إلاَّ الْمُسْجِد الْحَرَام، وصَلاَةً
 في أَمْسُجِدِ الْحَرَامِ أَفْضُلُ مِن مَبَّةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فيما سِؤاهُ إ.

وفي فضل مسجد قباء وردت أحاديث أخرى أيضاً منها:

(١) روى البخارئ ومُسْلمُ عن ابن عمر قال:

كَانَ النبيُّ ﷺ يَاتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلُّ سَبْتٍ مَاشِياً وَرَاكِباً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ.

 (۲) وروى ابن ماجه عن أأسيد بن ظُهْدٍ الأنْمَساري، وكان من أصحاب النبي 務, أنَّ النبي 衛 قال:

وصَلاةً فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَة،

ذكر ابن كثير في تفسيره، أنّه حديث صحيح، وقـال في جمع الفـوائد هــو للستة إلاّ الترمذي.

(٣) وروى ابن ماجه أيضاً عن وسُهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، قال: قال رسول الله ﷺ:

وَمَنْ نَطَهُرَ فِي بَيْنِهِ، ثُمَّ أَنَّىٰ مُسْجِدَ قُبَاءَ فصَلَّى فيه صلاةً كَانَ لَهُ كَأْجُرِ عُمْرَةٍ».

 (٤) قال ابن كثير في تفسيسر الآية التي نحن بصدهها: وفي الحديث أذّ رسول الله ﷺ لمّا بنى مسجد قباه وأسسه أزّل قدومه، ومنزول على بني عصرو بن عُرف، كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة.

...

قول الله تعالى:

﴿ أَنَمَنَ أَسَسَ بَلْبَنَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِ اللَّهِ وَرِضَوٰنِ عَرَّاً مِّنَ أَسَسَ بُلْكِمُهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَادٍ فَأَهَارَ بِعِنْ فَارِجَعَةُمُّ وَالْهُ كَارِجَعِهُمُّ الظَّمْ الظَّرَالِيرِي ﴿ ﴾ .

البنيان: مصدر بني يَبْنِي بَنْياً وبِناءً رَبْنَيانًا، ويُطْلَقُ البَّنْيَانُ على الشيء الذي يُبنيَ. يُعْقِدُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في هذه الآية مقارنة بين فريفين:

الفريق الأول: فريق مؤمرًا مُشلِمُ صَابِقُ الإيمان خَسَنُ الإسلام، أَتَجَهَ قُلْكُمْ بِأَلِير بواعث إيمائِكِ الصافق وإسَّلاَبهِ الحَسَنِ، القائم على تَقْوَى مِنَ اللهِ وانْيَضَاءِ رِضُوات، لتأسيس بُنْيَانِ من الابنَيْة الحَسِّيَّة تَحْسَجِهِ لِلْمَبَادَةِ والدُكْرِ وَبَلَاقِ القرآن والأسر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلوم النافعة التي يُرْضي الله عزَّ وجلَّ تَعْلَيمُهَا ومُدَارَسَهُما وَشَرُها.

وهـذا الغربيق قـد أقام بعمله بُشُياناً مُفْتَوياً من خـلال البنيان الحشّي قـائـماً على قاعدتين عظيمتين: قابطة: «تَقُونَى مِنَ الله اليها، اي: قابطة اتقّاء عَذَابٍ اللهِ بـالدَّاءِ ما فَرضَ واجتناب ما خُرَّم. وقابحة ويضَوَانِه من الله ايضاً، بالترشّع في أعمال البرّ والإحّسان، أي: قـاعدة ابتضاء رضوانِ يفْمَرُمُم من الله، تأتيهم بنَسِيه فَيُوضُ إِحْسَانِه، وحاسّان الفاعدتان تشبهان أرْضاً صُلْبَةً راسخة ثابتة ذاتُ منابع ثرةٍ تفخير بالعطاء السخيّ. الرِّضُوَانُ: كالرَّضَا مُصْلَدُ فعل رَضِيَ، تقول: رَضِيَ بـه وعنه وعليـه رِضاً، ورِضاء , وَرُضُوَانًا، ومَرْضَاةً.

وفي التعبير بقوله تعالى:

﴿ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْكِنَاءُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ ؟ ﴾ :

إلىداغ قائبًا على نشج صُورَئِينَ: جَسِّيةِ وَمَغَنَويُّةٍ فِي صُورة واجنَّةٍ، أَجِدُّ مَنْ الصورة الجَسِّيَّةِ عِبارةً: ﴿السُّنِ بِنِّيَاتُهُ عَلَىٰ﴾ وَأَجَذَ من الصورة المعنوية عبارة: ﴿نَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرَضُوْانِ﴾.

فقام هذا التمبير مُقَامَ كَلام طويل يمكن الْ تُوجِزَهُ بَان نقول: افْمَنْ عَبلَ اعسالاً صالحة في مظهرها وحَقِيقَتِها، ومُثلُها كِنباء حسَّى من الابنية الماذية، وهذه الاعسال ترتكز على قاعدتين إيمائيَّين مؤثرتين، هما تقوى من الله ورضوان، وهاتان القاعدتان المعنويتان تشبهان أوضاً صُلِّلةً راسخةً ثابتةً وَاتْ خَابِهَ نُرَّةً تَشْغُ بالعطاء السُّجِيَّ؟

أفصاحبُ هذا البناء خيرٌ أم صاحب البناء الآخر الذي أسَّسه الفريق الثاني؟!

الفريق الثاني: فريقٌ كافِرٌ باطناً مُنافقٌ سلوكاً، يشظاهر بالإسلام والأعمال الصالحة في ظاهرها، وقد أتجهَّتُ بواعث كفره ومكره وكبه لتأسيس بنيان من الأبنية الحسِّمة، كمسجد ضراءٍ، وكفر، وتضريق بين المؤمنين، وإرصادٍ لَمَنْ حساربُ الله ورسوله.

وهذا الفريق قد أقام بعمله بنياناً معنوياً من خلال البنيان العِيسِّي قائماً على مظهر إسلام تحته كُفُرُّ ومكر وكيد ضدَّ الإسلام والمسلمين، وهذا المظهر الإسلامي الكاذبُّ يُشهِّ شَفَا جُرُفِ هَارٍ.

الشُّفا: حَرْفُ الشيء وطَرْفه، وبعده تكون الهاوية.

والْجُرُف: ثِنْقُ الوادي إذا خَفَرَ الوادي من أسفله، فهو عُرْضَةً للانهيار السّريع. هَارٍ: أي: متساقط، أو هو قريب من السّقوط والانهيار إلى أسفل الوادي.

ويلاحظ أنَّ التعبير بقوله تعالى:

﴿ أُم مِّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَتَّهَا رَبِهِ فِي فَارِجَهُمُّ ﴾:

إبـداعُ أيضاً قـائم على ذهج صـورتَين حِـنّيُهُ وَمَعَنْـوِيّهُ في صـورة واجِدْة، نـظير التعبير السابق الوارد بشأن الفريق الأوّل.

وهُنَا أُخِذَ مِنَ الصورة الحسيَّة عبارة:

﴿ أَسَّكُ بُنْكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَا رَ ﴾.

وأُخِذَ من الصورة المعنويّة عبارة:

﴿ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُّ ﴾:

أي: فأنْهَازَ بسَاؤُهُ المعنوي في جُـرْم عقابـُهُ عند الله العـذَابُ في نار جهنَّمَ يــوم ن.

وقام التعبير هنا أيضاً مقام كلام طويل يمكن أن نُوجزه بان نقول: أمْ مَنْ عَبلَ أَعالًا صالحة في مظهرها إجراميَّة في حقيقتها، ومَثَلَها كبناء جسَّى من الأبنية المعاديّة، وهذه الأعمال ترنكيَّز على النفاق الذي ليس من تحته إلاّ الكفر، وهذا النفاق يشبه شفا جُرُوب متداع إلى الانهيار، فلا يَلْبَتُ البناء أن يرتفع قبلًا حتَّى يتهار في الوادي، وكذلك يتهار ألبناء المعنوى الذي يؤسسه المنافق هو وبانيه في نار جهنَم، أو يتهار بانيه بي من نار جهنم؟!

والاستفهام الوارد في الآية يُراد منَّ انتزاع الاعتراف بغي التساوي بين الفريقين، من خلال تقديم البيان التصويري الكاشف للفرق الشاسع بين الرضوان من الله للمتقين الذي يقترن بالثواب العظيم في جناب النعيم، وبين الانهيار في نار جهنَّم الَـذي يجلبه سخط الله وغضَّه على المجرمين.

وختم الله عزَّ وجلُ الآية بقوله:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِلِينَ ۞ ﴾.

أي: ومن حكمة الله عزَّ وجلُ أنَّه لا يَحْكُمُ بالهداية للْقَوْمِ الـظالمين من مستوى

الظلم الذي يكون به صــاحبُهُ كــافراً، ووألَّه في كلمــة: والظالِمِين، هي للدّلالـة على استجماع أثّقل عناصر الظلم التي يُكُفّر بها مرتكبُها.

وبما أَنْ مؤسِّسِي مسْجِد الفسرار منافقون مجرمون مرتكبُّونَ أقبح أنواع الظلم الذي هو من مستوى الكفر، فإنَّ الله لا يُحْكُمُ لهم بالهداية، لـذلك فهم يستحقّون العذاب في نار جهتَم.

قول الله تعالى ;

﴿لَا يَنَالُ أَبُنَتُهُمُ اللَّهِى بَوَارِيتُ فِ قُلُومِهِ مَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ غُلُومُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَكِمُ هِال

و [إلَىٰ أَنْ نَقَطُّعَ قُلُوبُهُمْ] في قراءة أخرى.

و[إلَّا أَنْ تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ] في قراءة ثالثة .

الرَّبِية: تأتي بمعنى الشُّكَ، والظُّنَّة، والتُّهُمَة، وتأتي بمعنى الْمُسَاءَةِ والانزعـاج والخوف، لأن الشُّكَ في سوء العاقبة بولَد الخوف المستمرَّ في القلوب والانزعاخ.

تقول لغة: رابَهُ الامرُ يَرِيبُهُ رَبِيًا وَرِيبَةً، أي أدخل عليه شرَّاً وخوفاً، ورَابُهُ إذا سَاءَهُ وَازْعَجُهُ

فالمعنى فيما يظهر: لا يَزَالُ بَيْانُ المنافقين لمسجد الضرار الذي بنوه قريباً من مسجد قام، يُسبِّ لهم خوفاً وقلقاً وانزغاجاً، حـذراً من سوء المصير الذي يتوقّعُونُهُ على مسيل الشُكُ والطفّن، إذْ يُخْفُونُ انْكِنَسَات أَمْرِهم، وإنْوَال العقوية بهم من قبل الرسول والمؤمنين. وأنَّ هَنِه الحالةَ سَنُلازَهُمُمْ خَنِّ تَقَسَعُم فَلْوَيْهُمْ، ممّا يُعانونه من خوف وقلق، فيها الحالة سَنْقي الحياةُ يتقطّعها، وهذا كناية عن موتهم من شدّة الخوف، وجاء التبير عن احتمال تَعْرُضِهم لهذه الحالة بعبارات شدلات، هي: [إلاَّ أَنْ تَقَسَعُم قَلْوَيْهُمْ] \_ [إلاَ أَنْ تَقَسَعُم قُلُويْهُمْ] \_ [إلاَّ أَنْ تَقَسَعُمَ قُلُويْهُمْ] \_ [إلاَ أَنْ تَقَسَعُمَ قُلُويْهُمْ] \_ [إلاَّ أَنْ تَقَسَعُم

وختم الله الأية بقوله:

## ﴿ وَاللَّهُ عَلِيدُ مُكِيدُ ۞ ﴾.

إشارةً إلى أنه سبحانه عَلِيمٌ بما في قلوبهم من كُثْرٍ ونفاق وكيد ومكر، حكيمٌ فيما يديّر من أمر بشأنهم في عاجل أمرهم وآجله.

• • •

## الْعِقْدُ الرَّابِعُ

### بَيَانَات وتوجيهات تتعلَّق بقضايا وردت في العقود السابقة

## قول الله عزّ وجلً:

﴿ إِنَّالَتَهُ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَكُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُعْمَنِلُونَ فِي سَهِيلَ اللَّهِ فَيَغَنُّلُونَ وَمُغَنَّلُونَ وَعُدَّاعَلَتْهِ حَفًّا فِ التَّرْسَةِ وَالإنجيل وَٱلْفُ رَءَانَّ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدُّ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ١ التَّهِبُونِ ٱلْمَهِدُونِ ٱلْمَعَيدُونِ السَّيَحُونِ الزَّكِعُوكَ السَّنجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَيْ الْمُنْكَرِ وَٱلْحَنْفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّى وَٱلَّذِينَ ،امَوَّاأَن يَسْتَغْفِرُوالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَاتِيَزَى لَمُمْ أَنَهُمْ أَصَحَبُ لَلْحَدِيدِ ۞ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيدِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آيَّاهُ فَلَمَّا نَبَنَ لَهُ اللَّهُ عَدُوًّ لِلَّهُ تَبَرَّأَينَهُ إِنَّ إِنْ إِنْ هِيمَ لَأَوَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَا اللَّهُ لِيُعِيلًا فَوْمنَّا بَعْدَاذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَرِّى لَهُم مَّايَتَقُونَ إِنَّاللَة بِكُلِّ مَيْءٍ عَلِيدُ ﴿ إِنَّاللَهُ لَهُمُلُكُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِءُ وَيُبِيتُ وَمَالَكُم مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانْصِيرِ ۞ لَقَـد تَّاكَاتَهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهُكِيجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ انَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ تَحِيمٌ ١ وَعَلَ ٱلثَّانَثَةِ الَّذِيرَ ﴾ خَلِقُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَجُبَتْ وَحَاقَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْفُسُهُمْ وَطَنَّا أَنْ لَامْلَكَ أَمِنَ الْفَوَالَا إِلَيْهِ ثُمَّزًا كَانَهُمْ لِيتُوفَوُّ إِنَّالَقَهُ هُوَالْوَّابُ الرَّحِيثُ ۞ كَانَّهُ اللَّذِينَ امْتُوالْفُولَالْفَهُ وَكُونُوا مَمَ الضَّدِيقِينَ ۞﴾.

#### القسر اءات

قرأ جُمْهُورُ الْقُراءِ العشرة: [فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ] بالفعل المبني للمعلوم [أولاً،
 فالفعل العبني للمجهول.

وقراً حَمْزَةُ والكِسَائِيّ وَخَلَفٌ: [فَيُقْتَلُونَ وَيَقَتُلُونَ] بالفعـل المبنيّ للمجهول أوَلاً، فالفعل المبني للمعلوم.

وقد دلّت الشراءة الاولى على سُبِّقِ تسليط الله المؤمنين على عدوهم، إذْ يكونسون هم الفتانين من الكافـرين أوّلًا، ودلّت الفراءة الأخـرى على سبُق تسليط الله الكافـرين على المؤمنين، إذْ يكون المؤمنون هم المفتولُ منهم أوّلًا.

والحالتان كلتاهما تحدثان، فجاءت القراءتان دالَّتين عليهما.

\* قرأ جمهور القرَّاء العشرة: [إبْرَاهِيمَ] في الموضعين من الآية (١١٤).

وقرأ هشام عن ابن عامر الشامي [إبْرَاهَامَ] في الموضعين أيضاً.

والقراءتان لغتان في نطق لفظ اسم الرسول إبراهيم عليه السلام عند العرب.

\* قرأ جمهور القراء العشرة: [الْعُسْرَةِ] بإسْكانِ السّين.

وقرأ أبو جعفر المدنى: [الْعُسُرَةِ] بضُمُّ السِّين.

والقراءتان لغتان في نطق الكلمة عند العرب.

قرأ جمهور القراه العشرة: [تَـزِيغُ] بالناه مراعاة لتـأنيث جمع قلوب، فكـل
 جمع مؤنث في لسان العرب.

وقرأ حمزة، وحفص عن عاصم: [يَزِيغ] بالياء نظراً إلى أنَّ لفظ [قلوب] مجازيُّ التأنيث. والقراءتان وجهان عربيان في كلُّ ما هو مجازيّ التأنيث.

التدبير

في الآية (٣٨) من هذه السورة نادى الله الذين آمنوا بقوله:

﴿ يَتَأَنِّهُمَا الَّذِي مَا مَثُوا مَا لَكُوْ إِذَ الِيَّلُ لَكُوْاَ فِيرُواْ فِي سَبِيلِ الْفَوَاقَا لَلْمُ الْأَرْضُ أَرْضِيدُمُ بِالْحَكِيْرَةِ الذَّبَا مِنَ الْآخِرَةُ فَمَا مَنْعُ الْحَكِيْرَةِ الذَّبَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا فَلِيدًا ۗ ۞ .

وفي الآية (٤١) قال الله لهم:

﴿انفِرُواخِفَافَارَفِتَالُاوَجَهِدُوا بِأَنْوَلِكُمْ وَأَنْفِكُمُ فِيسَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنكُنْتُوتَعَلَمُوكَ ۞ .

هَذَا الخطاب للمؤمنين في أثناء السورة، الذي تبعه بيانٌ ظواهر المنافقين السلوكيّة في أيات كثيرات، وثناء على الرّسُول والمؤمنين معه، بأنهم جاهدوا فعلاً بأموالهم وأنفسهم في الآية (٨٨) استدعى حثَّ جميع المؤمنين على القتال في سبيل الله، حينما تقتضي المصلحة الإسلاميّة ذلك، وترغيبُهُم فيه، بأنّه مايعة مع الله فيها معاوضة، هم يذلون أنفسهم وأموالهم في سيله، والله يُقدَّم لهم مقابل ذلك الجدَّة يوم الذين، فمن عقل استبشر بهذه الصفقة الرابحة ربحاً عظيماً، فأنجز المبايعة مع الله، فنال بذلك فوزاً عظيماً.

راذٌ نِتُ اللَّهُ عَزْ وجلَّ مِنْ جَهْبِهِ عَقْدْ السِايعة لمِن شاء أن يُبايع من المؤمنين حتى آخر مؤمن في الحياة الدنيا. وجعله مفتوحاً، فما على من يريد هذه المبايعة إلاَّ أن يَبُتُ من طرفه العقد بالإرادة والتنفيذ لتكون له الجنة عوضاً، قال عَزْ وجلَّ :

﴿ إِنَّا أَلْفَا أَشْرَىٰ وَمِنَ الْمُوْمِنِينِ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُولُكُم وَأَمُولُكُم وَأَمَا لَهُمُ أَلْجَنَفُ . ﴿ . ﴿ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿الشَّمَرَىٰ﴾ أي: أنَّمُ الشَّراة وَيَشَّهُ، ولكنَّ استكمال عقد العبايعة إنَّما يتم حينما يُبُّتُ العؤمن في أيّ وقت قنادم من قبلِهِ هذا العقد مع ربَّه بالإرادة الصنادقة، الَّتي تُسْتَشِعُ التنفيذ كلِّما اقتضى الأمر ذلك.

والعظهر التنفيذيُّ لهذا العقد مع الله من جِهَةِ المؤمنين ذَلَ عليه قوله تعالى: ﴿ يُقَانِيلُونَ فِي سَكِيدِ لِمَالَّمُونَقِّدُ لَكُونَ وَكُمُّ مَالُونَكِّ . . ﴿ يُقَالِدُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

أي: إنهُم يسدخلون في حرب مع الكافسرين إذا اقتضت مصلحة الإسلام والمسلمين قيام حرب معهم، فيُعاتَلُونهم في سبيل الله وابتضاء مرضاته، لا في سبيل آخر غير سبيل الله، فقد يُقتُلُونَ منْ عَدُوهم، وقدْ يُقتَلُونَ بايدي أعدائهم، والمعارك سبجال، فمرةُ تكون فواتخ النصر للمؤمنين، ومرة تكون هذه الغواتح للكافرين، لكن خاتمة النصر المبين تكون للمؤمنين الصادفين الملتزمين منهج الله وتعاليصه في السَلْم والحرب، وهذا ما دلت عليه القراءتان في [فيقتلُون ويقتلُون] ودلت على النصر المبين للمؤمنين الصادفين نصوص قرآنية أخرى.

ولمّا كان العوض الذي يظفر المؤمنون به من رَبّهم عوضاً مؤجّلاً إلى يوم الـدين كبيع السّلّم، كان في الحياة الدنيا زَعْداً من الله، أثّناً وفاءً هذا الوعد فيكون بعد البعث إلى الحياة الاخرى، ولبيان هذا قال تعالى:

﴿وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا... ۞٠:

أي: وعداً حقاً عليه سبحانه وتعالى، النرم نفسه بـادائه فمن حقّ المؤمن أنّ يطالبَ ربّه به يوم الدين.

﴿عليه﴾ متملق بـ ﴿حقّاً﴾ قُلُم على عامله للتُّنبيه على أنَّ الله يلتزم لعباده بوفـاء حقوق جعلها لهم بالوعد الصادق، الذي هو ثمرة عَقْدِ مبايعة بين الله وعباده المؤمنين.

وقد شُبِهِتْ عمليّة الاتفاق القائمةُ على بذل المؤمن نُفْسَهُ وساله مقابِل مجازاة الله له بالحبَّة بِهُمُ الدين، بصفقة شراء وبيع، والنَّمن الموعود به هو استحقاق امتلاك الإقامة الأبديّة بالحِبَّة والتنهُم الأبديّ بنعيمها العظيم.

ولمًّا كان عقدُ الشراء والبيع هذا عقداً ثابتاً في الشرائع الربَّانية منذ رسالـة موسى

عليه السلام، حتى بعثةٍ محمد ﷺ، وكان مُبينًا في النوراة، ومُنبَّناً في الإنجيل، وسِيَّناً في القرآن، وكان الجهاد في سبيل الله باللتال شهيعة مُنزُلَّةً على بني إسرائيل وكلَّ أنبياء ورُسُل بني إسهائيل مُنذُلً عَلِمْ مُوسَىٰ، أبان الله تعالى أنَّ هذا العقد مَثْلُ في التوراة والإنجيل والقرآن، فقال تعالى:

# ﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ وَحَقًّا فِ التَّوْرَكَ وَ ٱلْهِ نِجِيلِ وَٱلْمُسْرَءَانِّ . . . . ١

ولـذلك دعــا مــوسى عليــه الــــلام بني إســـوائـــل أن يــدخلوا الارض المقــُلــــة مقاتلين، فجيُّوا، وطبق بنو إســرائيل بعد مــوسى شريعــة القتال في سبيــل الله في عهود متعدَّدة من عهرد أنبيائهم ورُسلهم.

أشًا أتباع عيسى عليه السلام في عهـده وفي نحو ثبلاث قـرون فَلَتُ. فلم تكن لـديهم قوّة يستطيعون بهـا مقاتلة الـدولة الـرومانيـة الوثنيّـة، وكــان جهــادهم في هــذه الاحقاب مقتصراً على جهاد الدعوة إلى دين الله.

وبعد هذا البينان استئار الله عرَّ وجلُّ في المؤمنين عنصراً من عناصر إيمانهم بصفاته، وهو أنَّه لا أوفى من الله وعداً، وقدَّم هذه الاستثنارة بصيف الاستفهام التقريري، فقال تعالى:

## ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ ؟! . . . ۞ ﴾ .

العهد: الوعد المؤكِّد، والتعاقد الموثِّق على أمرٍ ما، ومنه المبايعة.

وجواب هذا الاستفهام يأتي من قبـل المؤمنين: لا احَـدُ أُوفَى بعهـده من الله. وأُوفَىٰه أقمل تفضيل من قولهم: أوفى بوعده أو عهده إذا أدّاه وافياً غير منقوص.

إِذَنَّ فَالْجَنَّةُ وَرَحُولُهَا وَالنَّشُمُ بَعِيمِهَا بِلاَ نِهِايَةِ ٱلْمُرُّ مُخَقَّقٌ لا زَلِبَّ فِهِ، لعن بـاع نفسه ومالَّهُ لربَّه مقاتلاً في سبيله، لا يُشَكُّ بِهـلـٰه الحقيقة مؤمن بـربَّه، ويعــا أنزل على رسوله .

وتــوجُه الله عــرُّ وجلَّ للمؤمنين الــذين عَقْدُوا مــع ربَهُم هذه المبــايعة الـرَّابحــة، ووضعوها بأعمالهم موضع التنفيذ، فقال لهم:

﴿ فَأَسْتَنْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِدِّ . . . ۞ ) :

أي: فافرحوا واستمتعوا بالسرور بسبب بيعكم الذي بايعتم عليه ربكم، فقد ربحتم به ربحاً عظيماً.

يقال لغة: بايع فلانُ فلاناً على كذا، أي: عاهده وعاقده عليه. فموقع: وبده بعد: وباينتُمُّم، بَدَلُ: وعليه، يدلُّ على أنَّ بِشَلْ: وبَايَتُمُّم، قد شُمَّن معنى فعل: ورُبِحُمُّم، فَمُلِّي تعديته، والتقدير: فاستبشروا ببيعكُم الذي بايَثُمُّم عليه وابحن به.

ولمًا كان هذا البيع الرابع ربحاً عظيماً يُحقّق لمن بايـع ونقَذ فـوزاً عظيماً، قال الله تعالى في آخر الآية:

# ﴿وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيدُ ١

الفوز في اللّفة يأتي بمعنى: الظفر، والنجاة من السّر، والرّبح، وهذه كلُهما ستَتَحقُّنُ لاصحاب هذا البيع يوم الدين، وللدلالة على ارتفاع منزلته أشار الله إليه باسم الإشارة الخاص بالمشار إليه البعيد.

بعد هذا أبان الله تعالى الصفات المعتادة لأصحاب هذا البيع من المؤمنين، الذي يبايعون عليه عند مقتضيات القتال في سبيل الله، فقال تعالى:

﴿النَّبَهُونَ الْمُدُونَ لِلْمُنْدُونَ الْمُنْسِدُونَ الْمُنْتَهِمُونَ الْزَّكِمُونَ السَّيهِدُونَ الْأَمْرُونَ إِلْمَمْرُونِ وَالسَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِواً لَمْنَفِظُونَ لِحَدُّودِ التَّهُ وَضُوْ الْمُؤْمِنِينَ ۞﴾:

أي: هم المستجمعون لهذه الصفات، الممارسون لها فيما هو من عاداتهم، ولذلك يهون عليهم أن بيبعوا رئهم أنفسهم وأموالهم، ويبذلوها راضين فسرحين مستبشرين.

وجاءت الصفات مرفوعة مع أنَّ المموصوف وهـ لفظ: ﴿ المؤمنين﴾ في الآية السابقة مجرور، على طريقة قطع الصفة عن موصوفها، وفي حالة قطع الصفة عن الموصوف المتميّن بدونها يجوز الرفع بتقدير مبتداً محدّوف، ويكون من الضمائر، ويجوز النّصب بتقدير فعل مناسبٍ محدّوف، مثل وأمَدّحُ \_ انحَصُّ \_ أَذُمُّ \_ أَذُكُرُهُ ونحو ذلك، كما بقرَر علماء العربيَّة. وصفات المؤمنين الذين يهون عليهم بذلُ أنفسهم وأموالهم ابتغاء مـرضاة ربّهم، فرحين راضين مستبشرين بما أعدّ الله لهم من أجر عظيم، هي صفات ثمان:

### الصفة الأولى: ﴿ أَلَّنَّ بِبُونَ ﴾:

أي: الذين تابوا إلى بارثهم من ذنوبهم، راجعين إلى طاعته، والعمل بمراضيه، والمحافظون على توبتهم.

تُالَّ: هي في اللَّمَة بمعنى: رَجَّى ، وشُطَّت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد إلى طاعة ربَّه، معترفاً بسابق ذنبه، ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات العفو والغفران، وفيوض الإحسان.

وجــاه ذكر وصف التــوبة في أول الأوصــاف لأنّه الشــرط الأوّل لبدء الارتفـاء في درجات الكــمال. وللإشــعار بأنّه لا يخلو حال الــوثن مهـما بلغت استفامته من أن يكــون قد تعرّض إلى سوابق فنوب تستدعي منه أن يتوب إلى ربّه منها.

### الصفة الثانية: ﴿ ٱلْمُكِيدُونَ ﴾:

أي: العابدون ربِّهم بمختَلِف أنواع العبادة المشــروعة الَّتي أنـزلها على رســوله، والمحافظون على عباداتهم له طاعةً وبرَّاً.

العبـادة is: هي الانقياد والخضـوع والتذلُّـل له، والقيـام بما يُـرْضِيـه من قـولـر أوعمل ظاهرٍ أو باطنٍ، في السرُّ أو في الْعَلَن .

والعبادةُ التي نِّبداً بالطاعة لاوامر الله ونواهيه، هي الْمُخَلُونُّ التالية للتوبية، كما أنَّ التوبة هي الخطوة الاولى بعد الوقوع في المعاصي التي يرتكبها العؤمن، أمّا توبة غير العؤمن فتكون بالإيمان بعد الكفر، وبالطاعة بعد المعاصي العرافقة له والناتجة عنه.

## الصفة الثالثة: ﴿ ٱلْحَمَيِدُونَ ﴾:

أي: المحافظون على الثناء على الله بما هو أهله من صفات كمـال، وبما هـو منزّه عنه من صفات نقص.

ويجمع كلّ ذلك عبارة: والحمدُ لله، أي: كلُّ الثناء الذي يشمله العلم الـرّبَاني هو لله دون استثناء.

وتفصيل هذا الثناء يأتي من خـلال تدبُّر أسماء الله الحسنى، والتفكُّر في آثار صفاته في الوجود.

الْحَمَّدُ في اللَّغة: هو الثناء بذكر الجميل من الصفات الموهوبة والمكتسبة، وهو يرادف المدح.

الصَّفة الرابعة: ﴿ ٱلسَّنَّبِحُونَ ﴾:

أصل السياحة في اللّغة الـذهـابُ في الأرْض للعبـادة والتـوهُب، مـأخـوذة من سيحان الماء إذا جرى على وجه الارض.

والى هذا التفسير ذهب مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي، والفحّاك بن مزاحم، وسفيان بن عيبنة، وقال الحسن البصري: والسائحون، الصائمون شهر رمضان، وقبل الذين يديمون الصيام.

قيل: وسُمِّي الصائم سائحاً، لأنَّه يترك اللَّذات كما يتركها السائح في الأرض.

وقــال بعض أهــل التفسيــر الســائحــون هم المهـاجـــرون، وقــال بعضهم هم المجاهدون، وقيل غير ذلك. وروى أبو داود عن القاسم أبهي عبد الرحمن(٢)، عن أبهي أمامة، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله اثلان لي بالسياحة، قال النبي ﷺ: وأنّ سِيَاحَـةَ أَشِي الْجِهَادُ فِي سَهِيل. اللّهِ عَرْ رَجُلَ، وصحّحه عبد الحقّ.

وروى ابن العبارك عن ابن لهيعة، قـال: أخبرني عـمـارة بن غزيّـة أنَّ السيـاحـة ذكرت عند رسـول الله ﷺ فقال:

وَٱبْدَلَنَا اللَّهُ بَدَلِكَ الجهادَ في سبيلِ اللَّهِ وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلُّ شَرْفٍ..

### أقبول:

وهذا المعنى الوارد في هذين الحديين يترجّم على غيره، ويُخملُ جهاد السياحة على خيره، ويُخملُ جهاد السياحة على جهاد الأموة إلى الله ونشر الإسلام في الأرض، مقابل الامر بالمعروف والنهي عن المنتكر داخل المجتمع الإسلامي، وهذه السياحة بهذا المعنى هي التي تليق بالذين يُبّايِمُون الله بانَّ لهم الجنَّة، باذاين أنفسهم وأموالهم في سبيله، ومن لم يجاهد فالحج إلى بيت الله سياحت، وفي الحج يُكبُر الله على كلَّ شَرَف، أي: كلَّ معرفع من الأرض، والحج بالنسبة إلى النساء بمثابة الجهاد كما صح عن النبي ﷺ:

أثما الصّيام وكذلك الحج وسائر شرائع الإسلام فيمكن إدخالها في صفة الحافظين لحدود الله الآتية، ويمكن أن يقال: من لم يكن في جهاد أوحجّ أو عمرة فالصيام سياحته، ويهذا نجمع بين أوّجةِ الأقوال.

## الصفة الخامسة: ﴿ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ﴾:

أي: الَّذِينَ يُقيمون الصلاة ويُخافظون عليها، وجاء في النصّ الاستغناءُ عن ذكر لفظ الصلاة بذكرِ الركوع والسُّجُود، لأنّهما أَجَلُّ اركانها، بـاعتبارهـما العمَّرْيَنِ عن الخضوع فه، والتغلُّل لِرُجِّهِه الكريم، أمّا القيام فيها فهو إقبالُ إلى الله وترجُّه لوجِّهه،

 <sup>(</sup>١) قال المنظري في مختصره إلي داود: والقاسم، تكلّم فيه أكثر من واحد. قال أحمد محمد
شاكر في تعليفه: والقلسم هو ابن عبد الرحمن الشامي، وكتبته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة، وثقة
ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير، ولم يذكر فيه جرحاً».

وهو أوّل المراحل، ثمّ يأتي الركوع تعبيراً عن الخضوع والطّاعة، ثمّ يأتي السُّجُودِ تعبيراً عن غاية النذلّل وأقصى الخضوع، وبه يكون العبدُ أقرب ما يكون إلى ربّه.

الصفة السادسة: ﴿ أَلَّامِ رُونَ بِٱلْمَعْ رُوفِ ﴾:

أي: المواظبون على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف داخل المجتمع الإسلامي.

والمعروف داخل المجتمع الإسلامي هو ما جاه تحسيه والأسر به في الإسلام، حتى صار معروفاً أنّه حسّرٌ، وأنّه من الفضائل ومن الخير عنىد المسلمين، سواء أكمان الأمر به على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب، وكلّ ما هو حسن في العقول السويّة هو حسن في الإسلام، ومن الأحكام الإسلامية أمور تعبديّة لا حكم للعقل فيها.

الصفة السابعة: ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ﴾:

 أي: والمسواظبون على القيسام بوظيفة النهي عن العنكر داخسل العجمع الإسلامي.

والمنكر داخل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تقييحه والنهي عنه في الإسلام، حتى صار عند المسلمين أمراً مستقبحاً يستكرونه ويعيبون من يفعله، وكل ما هو قبيح في العقول السّرية هو قبيح في الإسلام، وجاء في الإسلام تحريم أمور تعبّدنا الله بتحريمها لا حكم للعقل فيها، وعلى المؤمن اجتنابها طاعةً لله.

وينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي غُمُّر الدَّعوة إلى دين الله خارج المجتمع الإسلامي، فغير المسلمين يُدُعُونُ إلى الحَقِّ، وإلى فعل الفضائل التي تدرك عقولهم أنها فضائل، ممّــا أمر به الإسلام، وإلى ترك الرذائل التي تدرك عقولهم أنها وذائل ممّا نهى عنه الإسلام، فليس كلُّ ما هو معروف أو منكر عند المسلمين هو معروف أو منكر عند غيرهم، حَتَى إذا دخل داخلون منهم في الإسلام شرعنا في تعليمهم مفردات المعروف، ومفردات المنكر، في المفهومات والتعليمات الإسلامية، وذلك ليعرفوا المعروف منها، ويُسْتَنكروا المنكر، منها. وجاه فصل صفة النهي عن المنكر عن صفة الأمر بـالمعروف بحـرف العطف، للدُّلالة على أنَهما صفتان تُستَمَيِّزَقَان قد تشكّان عن بعضهما، وفَلِكُ لأن كثيراً من مؤدّي وظيفة الامر بـالمعروف قـد بصحُبُ عليهم النهي عن المنكر، خشية غضب مـرتكبي المنكـر من فوي الجـاه والسلطان، أو الاقـريين والأصحاب وفوي الـولاء، فيـامــرون بالمعروف ويُنفون النظر عن الغام بوظيفة النهي عن المنكر.

الصفة الثامنة : ﴿ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِٱللَّهِ ﴾ :

جَفَظُ الشيء يكون بحراسه وصيانته، وأداء حقوقه بأسانة، وعــلم الخيانــة فيه، وبالمواظبة على القيام برعايته وبفعل مــا يجب نحوه، واجتنــاب ما يجب تـركه بــالنـــبة إليه.

حُدُودُ أنه: هي أحكام شريعته لعباده ذات المقادير المحدّدة المفدّرة، وفيها أحكام تحريم، وأحكام إيجاب، وأحكام إباحة ورخصة، وأحكام ترغيب في الفعل أو ترغيب في الترك.

وأصل الحدّ ما يُقام عند الجمّى لمنع الـذين هم خارج الحمّى من الـذُخول إلى باطن الحمّى، أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره.

وقد نهى الله عزّ وجلّ عن اقتراب حدوده في بعض النصوص، ونهى عن تعدّيها في بعض النصوص، وتوعّد من يعصي الله ويتحداها بالنار وعذاب مهين، ووصف من يتعدّى حدوده تعدّياً مسرفاً بانهم هم الظالمون، ووصف من يتعدّى حدوده بأنه ظلم نقسه، ووصف النخبة المعتازة من المؤمنين بأنهم حافظون لحدود الله، وهو ما جاه في النصّ الذي تعديره.

وهذه النصوص متكاملة فيما بينهما، فبعض تُغذّي حدود الله يخرج من الإسلام إلى الكفر، وبعضُه يـوفع في الكبـائر، وبعضه يوقع في الصـغائـر، والمحافـظة على حدود الله يرفع إلى مرتبة غلية من مراتب المؤمنين، كمرتبة الأبرار أو مرتبة المحسنين.

فالحافظون لحدود الله: هم القائمون بما أوجب الله فيها، والمجتنبون

مـاحرَّم الله فيهـا، والمؤدّون حقوقَهـا بـأمـانـة، والمـواظبـون على القيـام بـرعـايتهـا، ولا يخونون فيما استأمنهم الله عليه منها.

وختم الآية التي عدّد فيها صفاتهم بفوله: ﴿ وَنَشَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾:

أي: وبشر جميع المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالعاقبة الحسنة ولـو لـم يكونـوا من هؤلاء المبايعين، ولكنّ درجة من دونهم تكون أقل من درجتهم.

\* \* \*

وجاء في الآية (٨٠) من السورة بالنسبة إلى المنافقين قول الله تعالى لرسوله:

﴿ اَسْتَغْفِرَكُمُ أَوْلَاسَتَغْفِرَكُمْ إِن اَسْتَغْفِرَكُمْ سَيْعِينَ مَّزَةً فَلَن يَغْفِرَاللهُ لُكُمُّ ذَك بِأَنَّهُمْ كَثَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ، وَاللَّهُ لَا يَبْدِى الْفُومُ الْفَسِيقِينَ ۞﴾.

وجاء في الآية (٨٤) بالنسبة إلى المنافقين أيضاً قول الله تعالى لرسوله:

﴿ وَلَا نُسُلِ عَلَىٰ اَحْدِمِنْهُم مَاتَ أَبْدَا وَلَا نَتُمْ عَلَىٰ قَرِدُهُ إِنَّهُمْ كَثُرُواْ وَالْقَوَرَسُولِهِ، وَمَالُوا وَهُمْ فَنَسِشُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾ .

ثم جاء في هذا العِقْـد الذي نتـدتّرهُ بعـد بضع وعشـرين آية من الســورة إكمال البيان حول موضوع الاستغفار للكافرين عمومًا، فقال الله عزّ وجلّ:

﴿مَاكَاتَ لِلتَّهِيْ وَالَّذِينَ مَامُنَّوَالَى يَسْتَغَفِّرُوا لِلشَّمْرِكِينَ وَلَوْكَاثَوَا أُولِي قُرِكَ مِنْهَدِ مَا بَنَيِّرَكَ فَمُعْ أَنَّمُ أَصْحَبُ الْجَجِيدِ ۞﴾.

وهنا يُرِدُ سؤال، وهو: كيف أَذِنَ الله لإثبراهيمَ عليَّهِ السَّلام أن يستغفر لأبيه مع أنَّ أباء كان كافراً؟

فأجاب الله عزَّ وجلَّ على هذا السؤال بقوله تعالى:

﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَالُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَ وْوَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ

# لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ نَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِ مَلاَّوَ وَمُحَلِيدٌ ١٠٠٠

جاء في سبب نزول هاتين الايتين علة روايات ضعيفة يسدور أكثرها حول رغبة الرَّسُول في أنْ يستغفر لأنّه، أو لعمّه إمي طالب، فلم ياذن الله له بـذلك، وجاء في بعض هـذه الـروايات أنَّ بعض المؤمنين كـانـوا يستغفـرون لأبسائهم من المشـركين، فنهاهم الله عن ذلك، والحديث الوارد في هذا قال الترمذي بشأنه: حديث حسن.

قول الله تعالى:

﴿مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَالَّذِيكَ امْنُوالَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ... ۞ ﴾.

اللّام في ﴿للنَّبَيِّ﴾ جاءت بعد كون مُنْجَيِّ، فهي على ما يقول علماء العربية لام الجحود، ويؤتي بهـذه الـلاّم بعد كون منفي لتأكيد النفي باللَّم تعبير.

والنفي في مثل هذا العقام يرادُ منه النهيُّ المشئد المؤكّد، لأنّ تاكيد عدم وجُرو. العنفيَّ من يَبْسل الممكلّفين ذوي الإرادات الحرّة بدّلُّ عَلَى أنَّه منهيُّ عنه نَهْياً مُشدّدًاً حتّى صار من المستبقد جدًّا وقوع العؤمنين به.

قال أهل التفسير: إنَّ مثل هذا التعبير: [نمنا كَانَ الله ليظلمهم ــ وَمَا كَانَ لَشَمَّى أَنَّ تموت إلاَّ بإذن الله ــ مَا كَانَ للنَّبِيِّ والذين آمنوا ــ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِّدُونَ لِيُتُمِّرُوا تُحَافَّةً ــ وَمَا كَانَ لِرَّسُولِ أَن بِأَتِي بِآلَةٍ إِلَّا بإذن الله] ونحو ذلك، يأتي على وجهين لِيتُمُّوا

الوجه الأول: النَّفُّي الْمُؤَكُّد، مثل:

﴿ فَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾.

الوجه الثاني: النَّهُيُّ المشدُّد، مثل:

﴿مَا كَاكَ لِلنَّيْ وَٱلَّذِيكَ امْنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾.

فالمعنى: لا يُباحُ للنُّهِيُّ والَّذِين آمَنُوا أَنْ يستغفروا للمشركين، واقتصر النَّصْ

على المشركين، لأِنَّ الشَّرُفُ اخفُ منازل الكفر، وأوَّلُ فَرَكةٍ من دركاته، فما هــو أشدُّ من الشرك من دركات الكفر، كالكفر بوجود الله أصلاً، وكالفاقِ الذي يجمع بين الكفر والنفاق، يُفَهَمُّ من باب أَوْلَى، فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لاَيَّ كافـر من أخف دركات الكفر حتى أشدَّها وأخبتها.

ولمًّا كان من ضمن الكافرين منّ هُمّ الولـ قربـى، وكـانت عـواطف العؤمنين تتحـّلُكِ بقوة راغبـةً بنجاة الأقربين من الخلود في العذاب، فتـدفعهم إلى سؤال الله أن يغفر لهم، قال تعالى عقب النهي السابق:

# ﴿ رَلَوْكَ الْوَا أُولِي قُرُكَ . . . ١٠٠ ١٠٠

﴿ وَلِي ﴾ : بعنى أصحاب، وهو جُمْعٌ لا واجدُ له من لفظه، أواسَمُ جَمْعٍ لنُو، ويُغْرَبُ مثل إعراب جمع المذكر السّالم إلحاقاً به، فَيْرُفُعُ بالواو، وينصبُ ويُجُرُّ بالياء،

﴿ أُولِي قريسي﴾ : أي : أصحاب قرابة كاب وأمّ الخ واخت وابّن وابنة ونحوهم . والمعنى : ولو كان المشركون أولي قدرمى فلا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لهم .

وجعل الله عزّ وجُلُّ هذا النهي عن الاستغفار للكافرين مثيّداً بحالة معرفة المؤمنين كُفُّرَ مَنَّ يريدون أن يُسألوا الله أن يغفر لهم، وعلّمهِمْ بِالنَّهُمْ من أصحاب الجحيم، فقال تعالى:

# ﴿ مِنْ ابْعَدِ مَا تَبُيِّ لَكُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ الْجَعِيدِ ١٠٠٠

اي: من بعد ما ظهر لهم إصراركُمْ على الكفر، أوموَّهُمْ وهُمَّ كافَرُونَ، فَمَنْ ماتَ كافراً فقد تبيّن أنّه من أصحاب الجحيم، ومن أظهر عناد وإصداره على الكفر بعد كل وسائل الإفناع والترفيب والنروهيب الفرآنية، فقد تبيّن أنه كافيرٌ من أصحاب الجحيم، كالذين قال افه بشائهم في أوائل سورة (الفرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول):

بعد هذا البيان أجاب الله عزَّ وجلَّ على السؤال الـذي يُرِدُ عَفِب تــوجيه النهي عن

الاستغفار للكافرين حتى أخفَّهم كُفْراً، وهـو: كيف أذن الله لإبراهيم عليه السلام بـأن يستغفر لابيه الكافر، فقال تعالى:

﴿ وَمَاكَاكَ ٱسْتِعْفَازُ إِبْرَهِ مِلْأَبِهِ إِلَّاعَنَ مَّوْعِدُ وَوَعَدُهَآ إِنَّنَاهُ فَلَمَّا لَبُيْنَ لَهُ الْنَهُ عَدُوًّ يُقِيّدُ مُثَازِّاً مُثَمِّلًا إِنْهِ مِيدَ لِأَنْهُ مُنِيدً ﴿ ۞ ﴾:

﴿وَمُوْجِدُة﴾: مصدر لفعل وَعَدَى كالوعد، بقىال لغة: وعَـدُه يبعُدُه وَعُـداً ومُوْجِدَة وَعِدَةُ ومُوْجِداً.

قابان الله تعالى في هذه الاية عُذر إبراهيم في استغفاره لابيه، وهو أنّه اراد أنْ يَرَدُّ بوعُد زَعَدَهُ إِينَاهُ وَالله له: لاستغفرَنُ لَكَ رَبِّي، اي: وتوسُم فيه أن يُؤْمِنُ مستقبلاً بعد أنْ فازق بلَدَهُ وقومه، وذلك أنْ أباه خرج معه حين هاجر من العراق هو وزوجته سارة وابنُ انبيه لوط، فنزلوا أوَلا في حران، وهنالك مات أبوه، ثم ارتحلوا إلى أرض الكنعائين، وهي بلاد بيت المقدس، وكان ذلك بعد أحداث تعرُض إبراهيم للتحريق بالنار على يد نمرود، لكنَّ الله خَيِّب نمرود وقومه المشركين إذ أمر الناز بان نكون برداً وسلاماً على إبراهيم، فكانت كذلك فلم تصنّه بأنى، فلمنا رأى أبوه ذلك، قال ونعم الزَّبِ ربُك يا إبراهيم، كما روي عن أبي هريرة.

وقد سبق أن أنزل الله حدِّ وجَلُ قبل هذه الآية في ســودة (الممتحنة/ ٢٠ مصحف/ ٩١ نزول/ أي: قبل النوية بالثنين وعشرين ســورة، قولــه تعالى خطاباً للذين أمنـوا بعد تحذيرهم من أتخاذ الكافـرين أولياء، والتعريض بتاويم حــاطب بن أبــي بلتعة فيما كان منه من محاولة انخاذ يُد عند مشركي قريش إيّان أحداث فتح مكة:

﴿ وَمَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَمُنُوهُ حَسَنَةً قِيلَ رِهِيدَ وَالْذِينَ مَعَهُمْ إِذَا لَا لِيَرِمِهِ إِنَّا بُرَكُ وَلِيدَكُمْ وَمِتَا مَسْبُدُونَ مِن دُونِا لَقُوكُنُونَا يُكُونِيا لِيَنَا كَنِينَكُمُ الْمُدَادُةُ وَالْبَشْسَلَةُ الْبُدَا حَتَّى إِلَّا قُولَ إِنْهُمِ يَلِيهِ لِأَسْتَغَفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَالَقُومِن شَيَّةً وَتَنَا عَلَيْكَ وَكُلُنَا وَلِلْكَ أَنْهَا وَلِلْكَ الْمَصِيدُ ﴿ ﴾ .

﴿ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾:

أي: قُلْوَة حَسْنَةً.

الأسْوَةُ: المفتدى به في قول أو غَمَـل، وإنَّما يُقْتَـدى عادةً بَمَنَّ يكـون له ظهـورٌ. محترُمُ بين الناس يُثِير الإعجاب والتقدير، لكنّه قد يكون أسْوةً حسنة، وقد يكـون أسْوة سُيّة، كائمة الفسلال والإضلال في الناس.

لعلم الله عزّ وجلّ العؤمين من أتباع محمّد ﷺ ان يقتدوا بإسراهيم عليه الســـلام والذين كانوا معه مؤمنين في تربُهم من قومهم الكافرين بالقول. والعمل، والذين كـــانوا معه مؤمنين هم زوجّه سارة، وابنُ أخيه لوط عليه الـــلام.

فتبرُّؤُهُمْ منهم بالقول دلُّ عليه قوله تعالى:

﴿ إِذْ فَالْوَاْلِقَوْمِهِمْ إِنَّالُرَءَ ۖ وَأَلِمِنكُمْ وَمِمَّا لَقَبْدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

وتَبُرُّوهُم مِنْهُم بالعمل دلَّ عليه قوله تعالى:

﴿ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَا وَةُ وَٱلْبَضْكَآةُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، ﴾.

فاتباع محمد ﷺ مطالبون بأن يقتدوا بإبراهيم والذين كانوا معه مؤمنين في هذين الأمرين القول والعمل.

واستشى الله من عموم هذا القول والعمل ما كان من إبراهيم تجاه أبيه، وهو أشرً لم يُضرَّحُ به في اللفظ، وذلك أنَّه وضدَهُ بان يستغفر له، فاشتمل هذا على قول، باللّمان، وزغيد أنجزة بالعمل، فقد جَعَل إبراهيمُ يستغفرُ لابيه تنفيذاً لوعده له، متوسّماً منه أنّه سيخضر بما كان عليه، ويؤمن بالله وحده، ويتبع ابنّه فيما دعاه إليه، فقد هاجر معه مع من آمن به واتبعه، وابتعد عن مشركي قومه عُبّاد النجوم، ودلّ الاستشاء على أنّه مقدّر ذهناً.

 أي: لا يحَسُن أن تقدلوا بإبراهيم عليه السلام في هذا الذي كان صه لايه، لأنّ
 أباء كان كافرأ. والكافر لا بجوز الدّعاء له بالمغفرة، لأنّ الله لا يَقْفِر الكُفْرَ به ولو كان من أخف دركات الكُفر. وهو الشرك به.

وأبان الله عزَّ وجل في سورة (التوبة) أنَّ عُـذُرَ إبراهيم في استغفاره لأبيه حـوْصُهُ

على ان يفي بوعده له، وأنّه لم يَشِيَّن يَعَد أنْ هَاجِر معه، أنّه ما زلاً مصدرًا على الكفر. مُتَمَسِّكًا بما يؤمن به قومُه، فلمَا تَشِن لَهُ ذَلِكَ وربّها كان هذا حين افتريت مَشِّه، وأبّى أن يُقلن إيمانَهُ بافه وحده لا شريك له، وتَشِن له بذلك أنّه علوَّ فه تَبرًا بنّهُ.

ومع وجود هذا العذر لإبراهيم عليه السلام فإنَّ الله تعـالى لم يأذن بـالاقتداء بـ، فيه، فقال تعالى في الاستثناء في سورة (الممتحنة/ ٦٠ مصحف/ ٩١ نزول):

﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيولَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ … ۞ ﴾:

أي: وما تبعه من تنفيذ هذا الوعد.

ولا يدخل في الاستثناء قوله:

﴿ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٌ زَّبَّنَا عَلَيْكَ نَوَّكُنَّا وَلِيَكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَعِيدُ ۞ .

للعلم بعدم دخوله بداهة، بل هو ممَّا يُقْتَذَى بإبراهيم فيه.

وأثنى الله عزَّ وجل على إبراهيم في آخر آية (التوبة) فقال تعالى :

﴿ إِنَّ إِنْ هِيدَ لَأَقَ مُسَلِيدٌ ۞٠.

هــذه الجملة مؤكَّذة بشــلائـة مؤكــدات: «إنَّ ــ والجملة الاسميــة ـــ والـــلام المزحلقة».

أَوَّاه: الأَوَّاه عنــد أهل اللَّغـة هو الَّـذِي يُكْتُدُر من قــول وأَوَّه تعبيـراً عن تــوجّـــه وحُزَّيه، فالأواه في المعنى هو كثير التوجَّع الذي يُعبَرُ عنه بقول: وأَوَّه.

يقالُ لغة : أَوَّهُ الرَّجُلُ تَأْوِيهاً، إذَا قالَ: وأَوَّهُ، وهذا اللفظ هــو اسم فعل مضــارع، بمعنى: وأتوجّع، وفي نطقه لغات تزيد على العشر.

وكترة التأوة تدلُّ باللَّروم الذهنيَّ على أنَّ صاحبه كثير الحزْن كثير الترتيع، ومشل إيراهيم عليه السلام، لا يُغَوِّنُ ولا يتوجَّع من أجل أمور الدنيا، بل هو يتوجّع ويحـزن من أجل أمورٍ يراها على غير ما يرضي الله عزَّ وجلْ، لكنّه في ذات، حريصٌ جـدًاً على القيام بعراضي الله عزَّ وجلَّ، فهو إذَّنْ لا يُغَرِّجُمْ من أجل نفسه، ولا يُعْزِّنُ بسبب فنوبٍ ارتكبها، فلم يين إلا أن يتوجّع ويحزن من أجل أبيه وقومه الكافرين، إذَّ كان حريصاً على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم، وهم لا يستجيبون له، وهذا ينبع من منابع رحمته العظيمة بقومه وبالناس أجمعين.

وكثرةُ تأوَّهِ الدَّلَةَ عَلَىٰ كُثْرَةِ تَوْجُهِ وَحُزْنِهِ تدفعه إلى أن بدعُوْ الله مُتَضَرَّعاً لَمَنْ هُو خَرِيصُ على نجانهم من عذاب الله ، ومع تضرَّعِهِ يكثر ذكر الله ويُسْبِّع بحَمْلِهِ .

فرحْنَتُهُ، وكنوَّ شفقته، ودعاؤه وتَسْبِيحُه، ثَقْهُمُ لِزُوماً من كونه كثير التاؤه، فبلا تعارض بين المعنى اللّفوي وما ورد من تفسير مسأفور للمسراد من وأواه، لأنَّ هـذه التفسيرات المأفورة تعبَّر عن اللّوازم التي تقضيها كثرة تناؤه إيراهيم، فقد جاء في المأثور من التفسير لكلمة وأواهه أنَّ الشَّمَاء، أي: كثير الدُّعاء لربَّه، وأنَّه المتضرّع، وأنَّه المتضرَّع كثير النَّعاء، وأنَّه الرحيم، وأنَّه المسبّح.

> وقد وصف الله إبراهيم بأنَّه وأُوَّاه، في موضعين من القرآن الكريم: الأول: قول الله تعالى في سورة (هود/ ١١ مصحف/ ٥٢ نزول):

﴿ فَلَمَا ذَهَبَ عَزَارَهِمَ الْرَوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱللَّشَرَىٰ يَجُدِلنَّا فِي فَوِرِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِيَرْهِمَ لَعَلِيمُ أَوْدُ تُنِيبُ ۞﴾.

فوصفه الله بأنّه أوّاهُ إذْ أخّد يدعو ويتضرّع من أجل رفع الإهــلاك عن قوم لــوط. لمّا أخبره ضيوفه من الملائكة بذلك.

الثاني: ما جاء في النصّ الذي نتدبّره في سورة (النوسة) وقد وصف الله فيه بـأنّه أوّاه في معرض ما كان منه من استغفارٍ لأبيه، رحمةً به وشفقة عليه.

خَلِيمٌ: أي: كثير الحلُّم، لا تُثيره المغضِبات التي تستثير بــالغضب معـظم الناس.

وبعد أن أبان الله عزّ وجلّ بياناً جُليّاً أنّه لا يجوز للنبيّ ولا للذين آمنوا أن يستغفروا للكافرين من بعد ما تبيّن لهم أنّهم كافرون من أصحاب الجحيم، لا بُدُّ أنّه قد تخرّف من كنان من المؤمنين بستغفر لاولي قُمْرباه أو غيرهم من المشركين من أن يكون قد وقع في الإثم ومخالفة حكم ألله، وعرّض نفسه للعفوية، ولو لم يكن لديه يبان جليَّ بالتحريم، إذْ كان البيان السابق النوارد في سورة (الممتحنة / ٦٠ مصحف/ ٩١ نزول) يُمكنُ أن يُحملُ على الترغيب في عدم الاقتداء بإسراهيم عليه السلام في استغفاره لابيه الكافر، لا على التحريم.

فاقتضى هذا التحوّف الذي قد يجعل المؤمنين في حرج من أمرهم إتباغ بيان التحريم ببيان رفع الحرج عن الـذين كانـوا يستغفرون للمشـركين وهم لا يعلمون أذّ استغفارهم لهم حرامً في دين الهـ.

ونلاحظ أنه جاء بيان رفع الحرج في صيخة قاعدة كليّة عامّة تنطبق على هذه الجزئية، وعلى كلّ أشباهها وأمثالها، وهذه الفاعدة الكليّة تتبت أن مسؤوليّة العباد تجاه ربّهم، في قضايا أحكام الدين الواجبة أو المحرّمة لا تكون إلاّ بعد أن يُبيّن لهم فيصا يُرْزُل من أحكام ما يجب عليهم فعله، وما يجب عليهم تركه، ليتقوا الوقوع في الإلاثم وترتّب العقاب، يفعل الواجبات وترك المحرّمات، فقال الله تعالى:

﴿ وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُضِلَّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ مُهُمْ خَنَّ بَنْبِى لَهُمْ مَايِنَتَقُوكُ إِنَّا لَهُ بِكُلِّي فَيْنَ عِلِيدُ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلِيدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

المعنى: ولا تكونوا في حرّج بالنسبة إلى ما كنتم تفعلون قبل أن يُبَيِّن الله لكم مَا يجب عليكم أن تفعلوه، وما يحرَّم عليكم أن تفعلوه، فليس من سنة الله في محاسبة أيَّ قومٍ في كلَّ رسالاته المنزلَّة على عباده أنْ يؤاخذ على فعل شيَّء أو ترك شيءٍ حَمَّىٰ يُبِيِّن لَهُمْ مَا يَتُكُونَ عَلَيْهِ المخالفة فيه فعلاً أو تركاً.

وهذه القاعدة هي إحدى مظاهر صفات العلم والحكمة والعدل من صفات الله عزَّ وجلَّ، فمن مسائل علم الله الشامل أنَّه ليس من الحكمة ولا من العدل أنَّ يُؤَاخذ قبل بيان الحكم الدينيّ في المسائل التي لا يُذركُ العبادُ وجُونِها أو تَحْريمها إلاَّ بيبان الشارع لذلك.

إنَّ العوَّاصَدَة شرطُها العلَّم بالتكليف، والعلم بالتكليف الديني المُـذَوَّ بالفطرة أو ببداهة العقول، لا بدُّ أن يكنون مسبوقاً بالبيان الثابت عن الله بنصَّ منزَّل، أو ببيان الرسول في سنَّة ثابتًا، وبيان الرسول فرع من فروع بيان الله عزَّ وجلَّ .

## ﴿وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا ﴾:

نفي بأبلغ أساليب النفي، فاللام في: ﴿لِلْيَصِلُ﴾ هي لام الجحود، لورودها بعـد كونٍ منفي، وقد سبق شـرح هذه الصيغة عند تدبّر قول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَنِسَيُ﴾.

ومعنى ﴿لِيُصِلُّهِ هَا: لِيُفْضِيَ وَلِيَحْكُمْ بِضَلَالًا, قَوْمٍ مَا مِن آيَّةٍ أَمَّةٍ سَابِقَةٍ وَحَاضَرَة وَلاحَقَةً، وَذَلك بِأَنْ يُمْكُمُ عَلِيْهِم بِأَنَّهُم عُضَاةً مَثْنِيون مِخَالفُون لاحكام التكاليف الدينية في قضايا الواجبات والمحرِّمات.

# ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَنَّهُمْ ﴾:

أي: بعد إذْ دَعاهُمْ إلى الإيصان، فاستجابوا، وآمَنُوا، فحكَمَ لهم بالْهُـذَىٰ في موضوع الإيمان، وإعلان الإسلام.

## ﴿حَقَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَنَّقُونَ ﴾:

أي: حَمَّىٰ يَبَيِّنَ لهم فيما يُسْرَلُ من كتساب، او على لسان رسسول، من رُسُله، ما يجب عليهم أن يَفْمُلُوهُ، اويَتْرَكُوه، فيتَقُوا بفعل ما أمِسُرُوا بفعله، ونَزْكِ مـا نُهُوا عن فعله، ما يَتْزَنُّتُ على المخالفة من استحقاق المؤاخلة والعقاب.

ولمّـا كان من مســائل علم الله المحيط بكـلّ شيء أنّه ليس من الحكمــة ولا من العدل مؤاخلةَ الْعِبادِ في افعال أو تروكِ هي من احكام الــدين، التي لا تُذْرُكُ إلاّ ببيــانِ في كتاب الله أو سنّة رسوله، ختم الله الأية بقوله:

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّلَ شَقَّةٍ عَلِيدٌ ﴾:

وبعد بيان رفع المؤاخلة عن الدين يقعون في مخالفة أحكام الله الديئية وُهم يُجْهَلُونُها دون تقصير منهم، لُوخ الله عزَّ وجلَّ بتهديد العصاة وهم في موقع المؤاخلة على المعصية، فقال تعالى:

﴿ إِنَّالَتَهُ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْيِ، وَيُعِيتُ وَمَالَكُم مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن

# وَلِوْوَلَانَصِيرِ ۞﴾.

في هذه الآية تذكير بثلاث قضايا من قضايا القاعدة الإيمانية ، تستبر بـواعث الطاعة في قلب المؤمن، حتّى لا يقع فيما يعلّم أنّه مخالف لاحكام الله في اللّمين فعـلاً أوتركاً.

القضية الأولى: أنَّ الله لَهُ مُلكُ السَمَاواتِ والأرْض، لي: فلا شريك له في الملك ، ويادم عن هذا النَّمَ الله في الملك ، ويازم عن هذا المُلك كُلُه فهو وشمّة المستحقَّ للطاعة والعبادة فإذا أمّز بشيء أو نهي عن شيء لم يكن لعباده جَيْزةً في أن يَحْدَالِهُمْ ويَحْدَالُهُمْ ، أنْ يَحْدَالُهُمْ ، ويقضي فيهم بالعدل، ويضعهم موضع المؤاخذة، وكان له أن يعاقبهم بالعدل.

دلُّ على هذه القضية قول الله تعالى في الأبة:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

القضية النائية: أنَّ الله هُو الذِي أَشَيَا الأخَيَاء كُلُها، وهو الذي يُسيت، وهو الذي إذا شاء أعاد الحياة للموتى، ولاسيما الذين وضعهم في الحياة الأولى موضع الابتلاء، ولم يُجرِّهم في الحياة الأولى على أعصالهم الاختياريّة، وكنان من الحكمة والمعدل إعادتهم إلى الحياة للحساب وفصل الفضاء وتنفيذ الجزاء، وفي هذا إشارةً ضحئيّةً إلى يوم الذين، ومعلوم أنّ المؤمنين لا يحتاجون في التذكير بيوم الدين لأكثر من أن يأتي في البيان مثل قوله تعالى:

## ﴿يُحِيِّ وَيُعِيثُ ﴾.

كما جاء في الآية.

القضية الثالثة: أنَّ الَّذِين يقفون يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء على ما كنان منهم في الحياة الـدنيا بين يدي الله الخيالق البارىء الـذي لــه ملك السماوات والأرض، لا يجدون يومئذٍ من دون الله وليناً يتولاً هم، بجلب نفــع أو ثواب، أو دفع ضرَّ أو عقاب، ولا يجدون نصيـراً ينصُرُهُمْ فيغلبُ جَنْـدُ الله إذا أراد الله تعذيبهم على ما سلف من ذنوبهم.

\* \* \*

وتعقيباً على ماسيق من بيان في الأبة (٨٨) من أنَّ الرسول والـلين أمنوا معه جاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقد دلَّ السَّباق والسَّباق على أنَّ خروجهم إلى غزوة تبوك، وجهادهم فيها من الجهاد الداخل في المراد دخولاً أوَلِيَّا، أبان الله عزَّ وجلَّ في الآية (١١٧) أنه قد تاب على النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الْمُسْرَة، أي: في المؤرج إلى غزوة تبوك، وسمَّى الله زمنها ساعة الْمُسرة، لأنها كانت في زمن شديد الحرّ، مع قلة المؤونة، وقلة العناد، وهذا فوق ما ذكر في الأبة (٨٩) من أنَّه عزَّ وجلَّ أعدَّ لهم جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فقال تعالى:

﴿لَقَدَتَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِي وَالْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ الْتَبَعُوهُ فِي السَّاعَةِ اللّ سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ اللَّهِ مَاكَادَيْدِ عِنْ اللَّهِ مُوبِهِ مِنْهُمْ تُمْزَابَ عَلَيْهِ فُرِلَاّ اللَّهِ رَمُوفُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ .

تاب: هي في اللّغة بمعنى: رَجَمَع، وخُصَت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد إلى طاعة ربّه، معتوفاً بسابق ذنبه، ورجوع الله إلى عبده بالـرضا والتـوفيق وعطاءات العفو والغفران، وفيوض الإحــان.

في ساعة المُسْرَة: الْمُسْرَةُ: الضَّيقُ والشَّدُة، وقِلَةُ ذَاتِ اليد، والْأَمُورِ الَّتِي تَعْسُر ولا تَنْبَسَر.

وساعة النَّمْسُرَة برادَ منها الزَّمَنُ الذي خرج فيه الرسول والمسلمون معه إلى غزوة تبوك، إذَّ كان زَمْنَ شُدَّةٍ وحرَّ، وكان المسلمون في حالة عُسْرٍ من أمرهم، في الرَّواد، والعماء، والسّلاح، والعتماد، والمراكب، وتعرضوا في سفرهم لظماً شديد، وجوع معض، بسبب قلّة العاء والزاد وشدّة الحرِّ.

#### ﴿كَادَ﴾:

يقال لغة: كاد الرَّجل يفعل كذا، أي: قارب أن يفعله ولم يفعله.

#### ﴿يَزِيغُ﴾

يميلُ عن الفصد، وعن العطريق، يقال لغة: زاغ عن الشيء يَزِيـغُ زَيْعًا وزَيُـوغًا وَزَيْضَانًا، وزاغَ يَـزُوغُ زَوْعَـٰ زَرْوغـانًا، إذا مـال عن الْقَصْـب، والْخَـرف عن الصـراط السـويّ. وجاز في منطقه، وكلُّ ميل عن الحقّ والخير والهدى والطاعة الواجة زُوغان.

وزَيْخُ القلب وزْوْغُهُ: ميلُهُ عن إرادة الاستقامة والـطاعة وفعـل الخيـر وميلُه عن الحقّ والخير والهدى.

### فقوله تعالى :

# ﴿مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُدُ ﴾

أي: من بعد ما قارب حال فريق من الذين أيَّجُوا النبيّ في غزوة تبـوك أن تعيل قلويُهُمْ عن أتبـاعِه، ويكـونُوا مع المخلّفين، لكثّهم تداركــوا أمْرَهُمْ فلجقُــوا بالْخُـزَاة، فالْحَقَهُمْ الله بَعْنَ تاب عليهم أوَّلاً منذُّ تابُ على رسوك .

وكمان ممّن تباطأ أوَلاً لمْ لَجنَى بالسرسول حتى أدركـه حين نزل تبـوك أَبُوخيشُــةَ رضي الله عنه، كما ذكر ابن إسحاق.

وكان يتخلّف عن ركب المسلمين في الطريق بعض الخارجين مع الرسول ﷺ، فيقولُ بعضُ المسلمين له: يـارسول الله، تخلّف فلان، فيقول: دَعُـوهُ، فإنْ يَـكُ فيه خَيْرُ فَسَيْلِجِهُمُّ الله بِكُمْ، وَإِنْ بِكُ غَيْرُ ذلك فقد أَرَاحُكُمُ الله منه.

ولدى تدبّر هذه الآية نلاحظ أنَّ الله عزّ وجلّ فعد أبانُ أنَّه قد أنجز توبته على النبيُّ والمهاجرين والأنصار الذين أتّبعوه خارجين معه إلى غزوة تبوك في ساعة العسرة، ودلّت الفرائن على أنَّ هذه النوبة من الله عليهم قمد كمانت ثرواباً لهم على خروجهم مجاهدين في ذلك الزمن الشُّعب الشديد.

وبدأ الله بالنبيّ لارتفاع منزلته وعلوّ مقامه عنده، وتوبُّتُه عليــه إنما هي من بعض

تفصيراته بالنسبة إلى حقوق الدرجات العليا من مرتبة المحسنين، لا من تفصيراته بالنسبة إلى حقوق درجات مرتبة المنتمين، فهذه معصومٌ عنها، لأنَّ الله جعلَّة أسوة حسنة للمتقين في كلَّ ما يصدر عنه، أمَّا حقوق مرتبة الأبرار، أو مرتبة المحسنين فهي بالنسبة إلى أهل مرتبة المتقين من نوافل الطاعات، التي لا يفعلها إلَّا قليلً منهم، وإذا فعلوها ارتقوا بها إلى مرتبة الأبرار، أو إلى مرتبة المحسنين.

وذكر الله المهاجرين قبل الانصار للإشعار بتقدّم منزلة خيار المهاجرين على خيار الانصار، لانهم آمنوا وتركوا مساكنهم وأموالهم في سبيل الله مهاجرين، وجاهـدوا بعد ذلك بأموالهم وأنفسهم، ومنزلة المهاجر المجاهد أعلى من منزلة من آوى ونصر.

فقال تعالى في هذا البيان مؤكَّداً بلام الابتداء وحرف التحقيق:

﴿ لَقَدَتَابَ اَتَهُ عَلَ النَّبِيّ وَالْمُهَدِيرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْفُسْرَةِ ... ﴿ ﴾ .

وكنان من الذين اتُبُكُوه فريقُ اشتدً عليهم الخروعُ في ذلك الرُّمْنِ الْعَبِسِرِ الصُّمْب، فدبُّ بعض الـوهنِ والتخاذل إلى فلوبهم، حتى كـادت فلوبهم تميـلُ إلى التخلّفِ عن الخروج، أو التخاذل في بعض الطريق، وإلى معصبة الرسول في تكليف الإلزاميّ بالخروج والمتابعة.

ودلَّ على هذا الفريق قول الله تعالى في الآية:

# ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ . . . ﴿ ﴾ .

لكنّهم تـداركوا أمـرهم، فاعتصموا بحبل الـطاعة، وأنّبعوا الرسـول إلى تبوك. ويحتمل أن يكون ضمير ﴿منهم﴾ عائداً على مجموع المهاجرين والأنصار، وأن يكون المسراد من هذا الفريق أبا لبـابة ومن تخلّف معـه من أصحـابـه الـذين ربـطوا أنفسهم بسواري المسجد.

وهنا يُرِد سؤال مـطويّ وهو: فكيف عـامل الله هؤلاء الفـريق الذين كـادت تزيـغ قلويُهُمْ؟

فأجاب الله عزَّ وجلَّ على هذا السؤال المطويُّ بقوله:

﴿ثُمَّةَ تَاكِعَلِيَهِمْ أَ... ۞﴾.

فدلُ حرف وثُمَّه على تأخير النوبة عليهم عن نوبة الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعُوا النبيّ دون أن تتعرَض قلوبهم لمقاربة الزيغ .

وختم الله الآية بما يناسب توبته من صفاته الحسني، فقال تعالى:

﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ نَحِيدُ ١

وهذا من أساليب القرآن المجيد، إذ يربط سبحانه وتعالى تصاريفه بما يلائمها. من عناصر الفاعدة الإيمانية، ترسيخاً للفاعدة الإيمانية، في صورتها الكلية وفي عناصرها التفعيلية.

وهنا يرد أيضاً سؤال آخر بشأن الَّذين أمر الرسول بمقاطعتهم، وهم:

(١) كعبُ بن مالك من بني سلمة.

(٢) ومُزَارَةُ بْنُ الربيع الْعَمْرِي، من بني عَمْروبْنِ عَوْف.

(٣) وهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الواقِفِي، من بني واقف.

وهم الثلاثة الذين صدّقوا رسول الله ﷺ بأنَّهم تخلّفوا عن غزوة تبوك بغيـر علـر، فخلَّفُهُمُّ الرَّسُولُ وارَّجِأَ امرهم، حتَّى يفضي الله بشـانهم، وأمَّر بمقـاطعتهم تأديباً لهم ولغيرهم من المؤمنين الذين قد تحدّثهم نفوسهم بمعصية أمر الرسول، في مثل موضوع التكليف الإلزاميّ بالخروج للقتال.

والسؤال الذي يَرِد بالنسبة إلى هؤلاء الشلالة هـو: فعاذا فعـل الله بهؤلاء الثلاثـة الذين أرجًا الرسول أمرهم، وأمر بمقاطعتهم، حتى يقضي الله بأمرهم؟ وقد أجاب الله على هذا السؤال بقوله تعالى:

﴿ وَمَا النَّذَيْةِ الَّذِينَ خُلِنُواْ حَتَىٰ إِذَا صَافَتَ عَلَيْمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ وَصَافَتَ عَلَيْهِ مُ الشُّمُهُمُ وَظَنُواْ الدَّمْلُجَ أَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمُوَّا بَاللَّهِ مُوْ إِنَّا أَلَهُ مُوْ النَّوَاكُ الرَّحِيدُ ﴿ ﴾ :

اي: وتاب أيضاً على الشُّلاَقِ الدين خُلُقُوا فلم يقض الـرسول بـامرهم، وأرجياً أمرهم حتى يقضي الله بشائهم، واستمرُ ارجاؤهم مُخَلِّفين عن إخوانهم الدين تباب الله عليهم، ومُفاطَعِينَ من الرَسولِ ومن السؤمنين، حتى ضَافَتُ عليهم الأرضُ بِمَا رَحُبْتَ، وضَافَتَ عَلَيْهِمْ الْفُسُهُم، وظُنُوا أَنَّ اللهُ مُعَائِيْهُمْ، وهذا منْهم ظنُّ لاحتمال أن يتوب عليهم ويغضر لهم، فإذا تحقّنَ ظُنُهُمْ ضلا مُلْجَنَّا من اللهِ إلاّ إليه، وهذا من اليقين الإيماني، وقد استدعاه خوفهم من الله ومن أن يُتزل بهم العقاب.

وظلّرا في هذه الحالة خمسين ليلة هي من أشدّ ما يكون على قلب مؤمن صادق الإيمان، وكانت مدّة طويلة بـالـــبة إليهم، لـذلك قـال تعالى حين أنــزل البيان بــــوته عليهم:

# ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُونُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ ٱلرَّحِيدُ ۞ ﴾.

فذكر أنّ توبته عليهم جماءت متأخرةً بدليـل العطف بحــوف العطف وتُمُّم، الـذي يدلُّ على الترتيب مع التراخي .

قد يقال: أَمَا كان يكفي هذا البيان عن ذكر توبة الله عليهم في صدر الآية؟ وأقدل:

نلاحظ بالندئير المتنائي أنّ الله تعالى أراد أن يُبَيِّنُ أَنَهم صداروا مشاركين في الدرجة لمن ذكر الله في الأية السابقة أنّه تابُ عليهم، وإنَّ أرجاً الله توبته عليهم حتى ضافت عليهم الأرض بما رُخَبُّ رضافتٌ عليهم أنفسهم، فالخرضُ من هذا الإرجاء التربية والتأديب، لا بيانُ نزول ورجهم عن الذين نَلْقُوا ثَبْلُهُمْ نَها تُوبِه الله عليهم.

وقوله تعالى :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مْ لِيَتُوبُوا ۗ ﴾.

يدلُّ على غرض النربية والتأديب، حنَّى لا يَعْصُوا مستقبلًا.

أنهم بالنسبة إلى ما سبق منهم من ذنّب قد تبابوا إلى الله بالاعتراف بالذنب والاستغفار والندم، وبقي أن يتوبوا إلى الله في المستقبل بالنتزام الطاعة وعدم تكوير المعصية، فتأخير توبة الله عليهم بالنسبة إلى ما مضى يُعصدُ منه أن يحافظوا على الرجوع إلى الله دواماً بالتزام الطاعة في المستقبل، وأن لا يكرروا المعصية، لشلا يتعرَّضُوا لما تعرَّضُوا له من همَّ وغمُّ في الأولى، فهم من السابقين الذين لا يُليَّن بهم اوتكاب مثل هذه المعصبة التي تعلَّن بقضايا الإسلام والمسلمين الكبرى.

# ﴿ صَافَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ :

أي: ضاقت عليهم الارض مع رحـابتها، فـالباء للمصـاحبة بمعنى ومـع، و وماه مصدرية تؤوّل هي وما بعدها بمصدر.

يقــال لغة: رَحْبَ الْمَكَانُ يَرْحُبُ رُحْبِـاً وَرَحَابَـةً، وَرَجِبَ المكانُ يَـرْحُبُ رَحْبًا، أي: أَشْمِ، فهو مكانُ رَحْبُ، ورَجِيبُ، ورُحابُ.

هذا التعبير يَدُلُ عَلَىٰ أن حالة الضَّيقِ في النفس تُشْيرُ صاحبُها بـأنَّ الأرض ضيَّةة عليه، مهما السَّمَّتُ حَوِّلَةُ الرَّخَارُها، ومهما امتذ حوَّله فضـاؤها، فحـواسُهُمُّمُ الظاهـرة تُعِمُّ بِأنَّها سَجِنة حَبِينَةً ضِمَّنَ جَدُرٍ ضاغطة، وهذا من شدَّة الهمَّ والعَمُّ والكرب.

## ﴿ وَضَافَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ ﴿ ):

أي: ويَشْمُرُونَ في داخِلِهِمْ بَانَ أَنْفُسَهُمْ مُساغطةً بالهمّ والغمّ والكُرْبِ عليهم،
 فهم في حيالة ألمر داخِليَّ مصْدَرَةُ أَنْفُسُهُم الني زُيْنَتْ لهم ارتكاب المعصية أولاً، ثم
 أدركوا ما جزا فخافوا، فضافت عليهم انفسهم من شدة الخوف من نقمة الله عليهم.

ومن خلال التمييرين تُـدُّرِك مُلِلَّمُ الثناء عليهم بشـنَّة إيمانهم، وقوتَه وعَمُقِه في قلوم، فل يكونوا من أهل الإيمان العظيم القوي العميق ما شعروا بعشاعر الفسيق الشديد، والكرب العظيم، بسبب تخلَّفهم عن الخروج مع الرسول والعؤمنين في غزوة تبوك، ولاستطاعوا أن يلقفوا الأصدار، ويتخلَّصوا من نسائج الاعتراف بالله نب للرسول على اعتذر الأخرون وكانوا بضماً وثمانين رجلاً.

## تفصيل قصة الثلاثة كما قصها كَعْبُ بْنُ مَالِك أحدهم:

روى البخاري ومسلم والإمام أحمد بألفاظ متماثلة أو متقاربة :

قال كمب بن مالك: لم أنخلف عَنْ رسول الله ﷺ في غَزَاةٍ غَزَاهَمَا قَطْ، إلَّا في غَزَاةِ بَيْرِك، غَيْرَ أَنِّي كَنْتُ تَخَلَّفُ في غَزَاةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَانِبُ آخَذُ تَخَلَّفَ عَنْهَا (٢)، وإمَّنَا خَرَجَ رسولُ اللہ ﷺ يريد عِيرَ قُرْيْش، ، خَنَّى جَمْعَ اللّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَلَوْهِمْ غَلَىٰ غَيْرٍ بيناد.

وَلَقَدْ شَهِلْتُ مَعْ رَسُولِ الله ﷺ ليلة الْعَقَبَةِ جِينَ تَوَاتَقَنَا عَلَىٰ الإسْلامِ ، وَمَا أُجِبُّ انْ لِي بِها مَشْهَذَ بَدْرٍ، وإنْ كانْتُ بْذُرُ أَذْكَرْ فِي النّاسِ مِنْهَا وَاشْهَرَ.

وكان مِنْ خَبِرِي جِينَ تخلَفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في خزوة بَبوك ، أنّي لم أكّنَ قَطّ الْمُوى ولاَ أَيْسَرْ مِنْي جِينَ تخلَفُ عَنْهُ في تلكَ الغَزْاقِ، واللّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلُها رَاجِلَتَيْن قطّ، حَمَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي بَلْكَ الغَزْاةِ.

وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمُنا لِمِيدُ غَزْوَةً يَفُرُوهَا إلاّ وَزُى بِغَيْرِها، حَفَّى كَانَتْ بَلَكَ الْفَوْرَةُ، فَظَرَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حرِّ شديدٍ، واسْتَقَلَ سَفْراً بَعِيداً ومَضَاوِرْ، وَعَلَوْاً خَيْراً، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَشْرَهُم، لِيَأْلَمُوا أَلْمَةُ عَنْوُهِمْ، فَأَخْتِرُهُمْ بِرَجْهِهِمُ أَلْفِي يُريده، والمُسْلِمُونُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كير، ولا يَجْمَعُهُمْ كِنَابُ خَافِظٌ (بُرِيد بَلْكَ الديوان).

قال كَعْبُ: فَقَلَّ رُجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبِ إِلَّا ظَنَّ أَن ذَلِكَ سَيَخْفَىٰ، مَا لَمْ يُنْزِلُ فِيه وَحْيُ مِنَ اللّهِ تعالى.

وَغَوْرَ رَسُولُ الله ﷺ تلك النَّرْةَ حين طابتِ النَّمَارُ والظَّلَالُ، وَأَنَّا إِلَيْهَا اصْعَدُرُ<sup>17)،</sup> فَتَجَهَّزُ إِلَيْهَا رَسُول الله ﷺ والموبِنُونَ مَعَهُ، وطَيَقَتُ أَغَلُو الِمَّي أَنْجَهُرُ مَعَهُم، فَأَلْجِحُ وَلَمْ أَفْصَ مِن جهارِي شِيئًا، فأقولُ فِي نَفْسِي: أَنَّا فَادِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذَا ازْدُتُ.

 <sup>(</sup>١) لأنّ الدعوة إلى غزوة بدر قد كانت نُذبًا، لا تكليفاً إلزاميّاً، لذلك لم يعانب الرسول أحداً تخلّف عنها.

<sup>(</sup>٢) أَصْغَر: أي: أميل، يقال لغة: ضَعِرَ يَضْعَرُ ضَعَرًا، أي: مال عُنَّتُهُ أُووجُّهُهُ إلى أحد الجانبين.

فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي، حَنَى اسْتَمَرُ بِالنَّاسِ الجِدُّ، فأصْبِحَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ المسلمون معه، ولم أَفْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا.

وقُلَتُ: آتَجَهُزُ بَعَدَ يَرُمُ أَنْ يُوْتِنُ ثُمُّ آلِحُقُّ ، فَفَدَوْتُ بِشَدْمَا صَلَّوًا لأَنْجَهُوْدَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمُ آلْضَ مِنْ جِهَادِي شِينًا، ثَمَّ فَدَوْتُ فَرَجِعْتُ وَلَمُ آلْضَ شِيئًا، فَلَمْ يَوْلُ وَلِكَ يَتَعَاقُ بِي حَمَّى السَّرْعُوا، وَتَقارَطُ الغزودِ"، فَهَنْدُتُ أَنَّ أَرْتَجِلُ فَالْحَقَهُمْ فَيَا لَيْشِ فَعَلَّتُ، ثُمَّ أَمْ يُقَدُّرُ وَلِكَ فِي .

فَطَقِفَتُ إِذَا خَرْجُتُ فِي النَّسِ بِقَدْ خُرُوجٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ يَحْرُنُنِي أَنِّي لاَ أَرَى لِي أَسْرَةً إِلاَّ رَجُلاً مُشْرُصاً عليه فِي النّفاق (اي: يُذكر بالله مشافق) الوَرْجُلاً مِشْنُ عَـذَرَةُ الله تعالَىٰ مِنْ الشُّمْفَاء.

وَلَمْ يَذْكُرُنِي رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فقال وهو جَالِسُ فِي الْفَوْمِ بِتَبُوكَ: وَمَا فَضَارَ كَفْتُ رُثُو مَالِك؟ و

فقال رجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَة : حَبَّسَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدُهُ، والنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ.

فقال مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِشَمَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَبِراً. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

فَيَيْنَا هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ رَأَىٰ رَجُـلًا مُبْيِضًا ١٠٠ يَـرُولُ بِبِ السَّـرَابُ٩٠، فقـال رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وكُنْ أَبَا خَيْثَمَةً.

فَإِذَا هُوَ أَلِو خَيْثَمَةَ الأَنْصَادِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَلَقَ بِصَاعِ النَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ.

<sup>(</sup>١) تَفَارَطُ الغَرْو: أي: فاتُ وقته. يقال: تفارَط الشيء إذا فاتُ وَقُتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) مُبْيضاً: أي: يظهر لشخصه بياض من بعيد، وربما كان يلبس ثياباً بيضاء.

<sup>(</sup>٣) يَزُولُ بِهِ السُّرَابِ: أي: يرفعه السّرابُ ويُظْهرُه.

قال كَتُبُ بْنُ مَالِكِ: قَلْمًا بَلْغَنِي أَنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَلْ تَرَجُّهُ عَالِمُلاً مِنْ تَبُوكُ خَضَرَنِي بَنِّي ١٦٠ فَطَيْقَتُ ٱلنَّذِكُ الْكَذِيبِ، والنُّولُ: بِمَاذَا اخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً؟ واسْتَغِينُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلَّ فِي رَأْيِ مِنْ أَلْهِي.

فَلَمَّا فِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَ اظُلُّ قَادِماً، زَاحَ غَنِّي الْبَاطِـلُ، وَغَرَفْتُ أَنِّي لَمْ أَنَّجُ بِنَهُ بِشَيْءٍ أَبْداً، فَأَجَمَعْتُ صِدْفَةً.

وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَامِناً، وَكَانَ إِذَا قَبِمَ مِنْ سَفَوٍ بِنَا بِـالْمُسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَتُحْمَنِينَ، ثُمَّ جَلَى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَـاءَ النَّحَلَّمُونَ يَشْدِوُرونَ إِلَيْهِ، وَيَخْلُمُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضِّمَا وَتَعَانِينَ رَجُلًا، فَقَيلَ مِنْهُمْ عَلاَيْبَتُهُمْ، وَيَعْلَمُ مُونَا يَشْهُمْ، واسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكُلَ شَرَاعِرُهُمْ إِلَىٰ اللّٰهِ تَعَالَىٰ.

خَتَىٰ جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمَتُ نَبِسُمَ بَبِّمَ الْمُفْضَبِ، ثُمُّ قَالَ: وَتَعَالَ، فَجِئْتُ أَشِي، حَتَّىٰ جَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي:

وَمَا خَلُّفَكَ؟! أَلَمْ تَكُنُّ قَدِ الْبَنَّفُ ظَهْراً؟!».

قال كعب: فقلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلْلتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَمْلُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ الل

قال كعب: فقال رسول الله 鑑:

وأمَّا هَذَا فَقَدْ صَدْقَ، فَقُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ.

وَفَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَهُ، فَاتَتُمْرِي، فقالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمُنَاكُ أَفَتُتُكَ قَنَّا لِش صَـلَّا، لَقَدْ عَجَرَاتُ فِي أَنَّ لاَ تَكُونُ الْعَنْدُرْتَ إِلَىٰ رُسُولِ، اللَّهِ ﷺ بِمَـا اعْتَـلَدَ بِهِ إلَيْهِ المُخْلُفُونُ، فَقَدْ كَانَ كَانِيكَ ذَبْنِكَ اسْتِغَفَارُ رُسُولِ، اللَّهِ ﷺ لك.

<sup>(</sup>١) خَضَرَتِي بَنِي: أي: حضرتِي حُرْنِي الشديد.

قال: فَوَاللَّهِ مَا وَالَوا يُـوَّنَبُونَي خَنْى أَرْفُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكُذِبَ غَنْسِي. نُمُ قُلْتُ لَهُمْ: مَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَخَدٍ؟.

قالوا: نعم، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالاَ مِثْلُ مَا قُلْتُ، وقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ ما قِيلَ لك.

قَالَ كعب: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟

قَـالُوا: مُـرَارَةُ بُنُ الرَّبِيـمِ الْعَامِـرِي، وَهِلَالُ بُنُ أُنَيْـةُ الْـوَاقِفِي، فَـذَكُـرُوا رَجَلَين صَالِحَيْنَ قَلْ شَهِدَا بَدُراً، لِي فِيهِمَا أُسُوةً.

قال: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكْرُوهُمَا لِي.

وَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْهُ.

قال: فَاجْتَنَبْنَا النَّاسُ، وَنَغَيُّرُوا لَنَا، خَنَىٰ تَنَكُّرَتُ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِي بالأَرْضِ النِّي كُنْتُ أَغْرِف، فَلَبْثَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ خَمْسِنَ لِلَّذَ

فَائَنَّا صَاجِبَانِ فَاسْتَكَافَ وَقَعْدا فِي "يُروبِهمَا يَتَجَبَانِ، وأَنَّا أَفَا فَكُنْتُ أَشَبُ الفَّرْم وَأَجَلَدُهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرَجُ فَأَلْسُهُهُ الصَّلَاهُ، وأَطُوفُ فِي الأَسْرَاقِ وَلا يُكَلِّنِي أَخَدُ، وَإِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمْنُمُ عَلَيْهِ وَهُوْ فِي مَجْلِبِهِ بَقَدْ الصَّلَامِ، فَأَمُولُ فِي فَقْبِي: هَلْ حَرْكُ ضَغَيْتِهِ بِرَّهُ السَّلَامِ أَمْ لاَهِ، ثُمِّ أَصْلَى قَرِيبًا بِشَهُ، وأَنساوِقُ السَّطْرُ، فَإِذَا أَفْلَكُ عَلَىٰ صَلَاقِي فَقَوْ إِلَيْ، وَإِذَا أَلْفَتُكُ نَعْوَهُ أَعْرَضَ عَنِي.

حَثَّىٰ إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْ مِنْ جَفَّرَةِ النَّسْلِيمِينَ، مَشْيَّتُ حَثَّىٰ تَسَوَّرُتُ جِدَارَ خَاطِه أَمِي قَتَافَةً، وَهُمْ وَابْنُ عَلَيْ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيّْ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَسَوَاللَّهِ مَا رَهُ عَلَيْ السَّنَامُ، فَقَلْتُ لَنَّهُ: يَا أَبَا فَتَافَّةً، أَنْشُدُكُ اللَّهُ، صَلَّ تَعْلَمُ أَنِي أَجِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَسَكَتَ، فَمُلْثُ فَنَاهُدُمَّةٌ فَسَكَتَ، فَمُلْتَ قَاضَدَتُهُ فَعَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتُ عَيْنَائِ، وَوَلِيْكُ خَنِّى نَسْرُونُ الْجِدَارَ.

فَيْنًا أَنَا أَمْشِى فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا أَنَا بِنَسَطِيٍّ مِنْ ٱثْبَاطِ<sup>(1)</sup> أَهْـل الشَّام، مِمَّنُ

 <sup>(</sup>١) الأنباط شعبُ ساميًّ، كانت لهم دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية، وعناصمتهم سَلِّمٌ،
 وتُعْرَفُ اليوم بالبتراء.

قَيْمَ بِلِعَمْمَ بِيَسِمُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَمَلُّ عَلَىٰ تَحْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُجِيُّونُونَ لَهُ إِلَيُّ، حَتَّىٰ جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيُّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسُّانَ، وَكُنْتُ تَحَاتِيُ فإذا فيه:

وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِـدَارِ هَوَانِ وَلَا مَشْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا تُوامِكَ».

فَقُلْتُ حِينَ قَرَأَتُه: وَهَذَا أَيْضاً مِنَ الْبَلاء، فَتَيَمُّمْتُ بِهِ التَّنُورَ فَسَجّْرْتُهُ بِهِ.

حَمَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا برَسُولِ, رَسُولِ اللَّهِ 撤 يـالَيني فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 撤 يَلَمُولَ أَنْ تَعْتَوِلَ المُرْآئِكَ.

فَقُلْتُ: أُطَلَّقُهَا، أَمْ مَاذَا ٱفْعَلُ؟

فقال: لَا، بَلِ اعْتَرِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنُّهَا.

وارْنَسْلَ إِلَىٰ صَاجِنَىُ بِهِشُلِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لاَمْـرَاتِي: اِلْنَحْقِى بِالْهَلِكِ فَكُّــونِي عِنْدَهُمْ، خَنَّىٰ يَفْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْـرِ. فَجَانَتِ اسْرَأَةُ هَلَال بِنْ أَنْسُةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ جِلَالْ بَنْ أَمْنَةً شَيْحٌ صَائِحٌ، لِنِّسَ لَهُ خَارِمٌ، فَهَلْ تَكُـرُهُ أَنْ أَخْلُمُهُ؟ قال: ولا، ولَجُنْ لا يُغْرِبُنُكِ، فَقالت: إِنَّهُ واللَّهِ مَا بِهِ خَرَكَةٌ إِلَىٰ ضَيْءٍ، وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إلى يوبِهِ هَذَا.

فَعَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأَذَّنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في اسْرَأَتِكَ، فَقَـٰدُ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلالِهِ بْنِ أَمْيَّةً أَنْ تَخَدِّمُهُ؟

نَقُلْتُ: لَا اسْنَاذِنُ لِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُلْدِينِي مَاذَا يَشُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْنَاذَتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ؟.

فَلَيْثُ بِذَلِكَ عَشَرٌ لِيَالِمٍ، فَكُمُلُ لِنَا خَشُونُ لِللّٰهُ، مِنْ جِينِ نُهِيَ عَنْ كَلَايتُ، كُمْ صَلَّيْتُ صَلاَةً اللّٰمِجْرِ صَبَاحَ خَشْبِينَ لِللَّهُ، عَلَىٰ ظَهُو بَيْتٍ مِنْ بَيُونِنَا، فَيْنَا أَنَا جَالِسُ عَلَىٰ المُحَالِرِ اللّٰمِي ذَكُورُ اللّٰهُ تَصَالَىٰ مِثَنَاءً فَدْ ضَافَتُ عَلَى نَشْبِي، وَضَافَتُ عَلَى الأَرْضُ بِنَا رُمُّبَتْ، سَيفَتْ صَوْقَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَىٰ سَلَمِ (''، يَفُولُ بِالْحَلَىٰ صَوْبِهِ: بَا تَحْفُ بُنُ مَالِكِ أَلْبَيْرَ، فَخَرْرُتُ لَلَّهِ سَاجِهَا، وَعَرْفَ أَنَّ فَلَهُ جَهِ الْفَرْجُ مِنَ اللَّهِ عَزْ وَجَلُ عَلَيْنَا، فَاذَذَا (اللَّهِ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ يَوْنَهِ اللَّهِ عَزْ وَجَلُّ عَلَيْنَا جِينَ صَلَّىٰ صَلَاةً الْفَجْرِ، فَلَهُ النَّاسُ يُشَمِّرُونَا، وَذَهَنِ بَلَّى صَاجِعَيْ لِشَرُّونَ، وَزَهْضَ إلَيْ رَجُلُ فَرَسَا، وَسَغَىٰ صَاعِ مِنْ أَسْلَمَ جَلِيلِ، وَأَوْفَى عَلَىٰ الْجَبْلِ، فَكَانَ الشَوْتُ أَشْرَعَ مِنْ الْفَرْسِ.

فلَمُّنا جَافِنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْقَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ تَـْوْبِيُّ، فَكَسَوْتُهُمَنا إلَيناهُ يِشَازَيْهِ، واللَّهِ مَا أَمْلِكُ يُؤْمِنِنِ غَيْرَهُمنا، واسْتَعَرْتُ تُوثِيْنِ فَالِمِسْتُهُمَا.

والمُطلقَتُ أَوَّمُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَتَلْفَاتِي النَّاسُ فَرْجَا فَرْجَا يُهَنَّدُونِ بِنُوْيَةِ اللَّهِ، يُقُولُونَ: لِيقِبُكُ تَوْيَةُ اللَّهِ عَلِيْكَ، حَنْى دَخَلَتُ النَّسَجِد، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسُ في المُسْجِد، والنَّاسُ حَوْلُهُ، فَقَامَ إِلَى طَلْحَةً بَنُ عَلِيد اللَّهِ يُهْرُولُ، حَنَّىٰ صَافَحَتِي وَهَأَتِي، واللَّهِ مَا قَامَ إِلَى رَجْلُ مِن النَّهَاجِرِينَ غَرِه، فَكَانَ كُمْبُ لا يُسْتَمَّا لِطَلْحَةً.

قال كعبُ بْنُ مالك: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُمْ مِنَ السُّرُور:

وأَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمِ مَرُّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ.

فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟

قال: ولاً، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ.

وَكَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرُّ اسْتَنَازَ وَجُهُهُ، حَنَّىٰ كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُمُّنا نَفُرِفُ وَلِكَ مِنْهُ.

فَلَمُّا جَلَشْتُ بَيْنَ بَنَدْيِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَـَوْيَتِي أَنْ أَنْخَلِغَ مِنْ مَـالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللّٰهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ.

 <sup>(</sup>١) أَوْفَى عَلَى سَلْعِج : أي: وقف مُشْرِفاً على جَبَل سَلْعٍ ، وهو جبلٌ في المدينة معروف.

<sup>(</sup>٢) فآذن: أي: فَأَعْلَمُ

#### فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

وأَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

فَقَلَتُ: إِنِّي أَسْبِكُ سَهِمِي الَّذِي بِخَشِرُ، وقَلَتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا تَجَانِي اللَّهُ بِالصَّلْقَ، وَإِنَّ مِنْ تَوْتِنِي أَنَّ لَا أَحَدُّتُ إِلَّا صِدْقا مَا بَقِيتُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدُ مِنْ النَّسْلِمِينَ أَبْلاَءُ اللَّهُ تَمَالَّى مِنْ الصَّدِقِ فِي الْحَدِيثِ، مُشَدُّ ذَكِثُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله أَخْسَنَ مِمَّا أَبْلاَي اللَّهُ تَمَالَى ، واللَّهِ مَا تَمْمُدُتُ كَذَيْهَ مُمَدُّ فَلَكَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي خَدَا، وَإِنِّي لاَرْجُو أَنْ يَحْفَظَى اللَّهُ تَمَالَى بِيمَا بَعِيْ.

قال: وأنزل الله تعالى:

قال تُحَبُّ بْنُ مَالِكِ: قَوَاللَّهِ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ يَشْغَوْ فَطَّ يَشْدُ إِذَّ هَـذَاتِي الله المِلاَسُدَمِ أَعْظَمْ فِي نَشْبِي مِنْ صِلْقِي رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُلكِنُ تَمَا هَلَكُ الذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ قَالَ لِللَّذِينَ كَذَبُوا جِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شُرَّ مَا قَالَ لأَحْدِ، فَعَالَ تَعَلَىٰ:

﴿ مَبَعَلِهُونَ بِالْقِ لَكُمْ إِنَالِمَائِنَدُ إِلَيْهِ إِنْفُومُ عَنْهُمْ فَأَعْرُهُوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رِجْنُ وَمَأْوَهُمْرَجَهُنَّهُ مَرَاءً لِمِياكَافَا وَكَمْدِبُونَ ۞ يَحِلْفُونَ أَكُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوَا عَنْهُمْ فِإِكَ اللَّهَ لَا يَرْضَى الْفَرِيلَانِيلِينِ إِنَّانِيلِهِ عَنْهُمْ فَإِك

قال كعبُ بْنُ مَالك: وَكُنّا اللِّهَا النَّلاثَةُ الَّذِينَ خُلَفْنَا عَنْ أَشْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مُهُمْ رَسُولُ الله ﷺ جينَ خُلُفُوا، فَبَايَمَهُمْ، واشْنَفْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ أَسْرَفَا، خُمَّى فَضَىٰ اللَّهُ فِيهِ، فَلِذَلِكَ قَـالَ اللَّهُ عُزْوَجَلَّ: ﴿وَعَلَىٰ اللَّاثَةِ الَّذِينَ خُلْفُوا...﴾ ولِيُسَ الذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلُفْنَا تَخَلَّفُنَا عَنِ الذَوْقِ، وَإِنْمَا لَمُو تَخْلِفُهُ إِيَّانًا، وَإِرْجَاؤُا أَمْرَنَا عَمُنْ حَلَقَ لَهُ، واعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقِيلَ مِنْهُ.

وختم الله عزّ وجلّ هذا البقلْذ مِنَ السُّورَةِ بِقَوْلِهِ نَمَالَى خطاباً للّذين آمنوا: ﴿يَتَأَيَّهُ الْقَذِينِ مَامَوُالنَّقُواللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدَيةِ بِينِكِ ﷺ؛

أي: الْتَزْمُوا طَاعَة الله وَرْسُولُه، ولا تَعْصُـوا بَنْرُكُ الـواجبات وفعـل المحرّمـات، لِتَتَّفُوا عِقَابُ الله العاجلَ والأجلَ .

وتُونُونُوا مَعَ العؤمنين الصادقين المعلزمين يفعل الـواجبات وتسركِ المحرّمات، ولا تكونـوا في سُلـوكِكُمُّ مـغَ غَيْـر الصــادقين من المـــٰانقين، والَـــٰذين في قلويهم مـرض، وضعفاء الإيمان.

ويظهرُ أنَّ هذا الخطاب يُقصد منه بالدَرْجَة الأولى الذِين تَخَلَّصُوا عن غزوة تبوك من أهل الإيمان، ثمَّ يدخُلُ في عمومه جميع الذين آمنوا، تحذيـراً لهم من معصبة الله ورسوله، ومن مثبّة ذلِك.

وقد دعا إلى هـذا الختام التوجيهي ما جـاه في سـوابق هـذه الأيـة من شـانِ المخلّفين الثلاثة ، ومـا تعرضوا له من مُعـاقية بـالقطيمة والهجرِ من الـرسول وجميح المسلمين، وكان ما جرى لهم تريةً بالعزل, المؤقت.

# الْعِفْدُ الْخَامِسُ

## تعليهات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله

## قال الله عزّ وجلّ:

﴿مَاكَانَالِأَمُهِالْكِينَةُ وَتَنْحَوُّكُمْ مِنْالَاقْمَابِ أَنْيَتَظَفُوا مَن رَسُولالْهُ وَلا مَنْتَحَدُّهُمْ مَنْالْكُمْبُ الْكَيْبُ لا يُصِيبُهُمْ طَلَالًا لاَسَكَ وَلا عَنْسَدُ فِي سَهِي القُولا يُسْتَعِينَ اللّهُ الْسَكُفَّارُ وَلا يَنْالْوَكُ مِنْ عَمْوَ فِيَلَا الْكُنْبُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

قرأ جمهور القرآء العشرة: [ولا يَطُوونَ مَوْطِئاً] بإثبات الهمزة في الكلمتين.

وقرأ أبو جعفر: [وَلاَ يَطُونُ] بحذف الهمزة، ولحمزة في الوقف وجهان: الحذف، والتسهيل بين بين.

وقرأ أبو جعفر: [مُؤطِياً] بإبدال الهمزة بـاة خالصةً وصلاً ووقضًا، وله وجـه آخر كالجمهور، وقرأ حمزة في الوقف [مؤطياً] كابـي جعفر.

وهي وجوه من الأداء في النطق.

#### نظرة إجمالية حول قضايا هذا العِقْد

اشتمل هذا العِقْدُ من سورة (التوبة) على بيان ثلاث قضايا تنعلُق بـالخروج إلى الفتال في سبيل انه.

القضية الأولى: إلزام سكان عاصمة الإسلام والمسلمين، والمقيمين حولها، بأن يتحسّل كل قنادر منهم على الفتال سؤولية المشاركة بحسب أوامر القينادة، في بنناء المدّرع الأول الذي يحمي كينان الدولة الإسلامية، وفي مقدّمة هذا الكينان دولتُها، وفيادتُها، وعاصِمَتُها.

الفضية الثانية: تُحذِيرُ المؤمنين من أن يُنفِروا للفتال جميعاً. خَتَّى لا يتعرَّضوا لاحتمال الاستثمال إذا تُمزَّصوا بـل عليهم أن يُقَسَّمُوا انضهم إلى ضافـرين خـارجين للفتال، ومقيمن مرابطين في ديارهم، وهذا يكون ضمن تخطيط الفيادة.

فإذا تعرّض النافرون الخــارجون إلى القتــال لمصيــة كيــرة في أنفـــهم. او عتادهم، كان المقيمون المرابطون بمثابة مخازن القــوة، التي تُبعُلُ بـالْقُوَىٰ يَبَـاعاً. جيشاً بعد جيش.

وحين يرجع النافرون منصورين أو غير منصورين، فإنهم بقدتمون للمفيمين العرابطين ما استفاده من فقه القتال جهاداً في سبيل الله الذي هو من الدّين، حول قوى أعدائهم، وطرائفهم وأساليهم في الفتال، وليُشَيِّزالهم مايجب عليهم أنْ يَحَذُّرُوه، مَمَّا شهدوه في خروجهم، واكتسبوه من خِبْرات، وليُّلْزُرهم بأنْ بَيْشُوا لهم مواطن الخطر التي تعرَّضوا لها، أو اكتشفوها، ومراكز قوى الأعداء، ومدى ما تحتلج إليه من قُوىً مضادة.

الغضية الثالثة: وصية الله للمؤمنين بأن لا يُشتِئُوا إلى قتال أعداء بعيدين عن ديار الإسلام حتى يشهوا من قتال الذين يلونهم في ديارهم أوَّلا بَاتُول، فكلما أَشْهُوا من قِتَال قوم وصارت أرضهم ضَمَّن رقمة ديار الإسلام، حَسَّن في تدابير الخطط الحربيّة أن يشتَفُوا إلى قتال الذين يلونهم من الأعداء، وهكذا. فإذا لم يُشجوا هذه الوصيّة تعرّضوا لِتُوجود ثغرات علَّوْقِ كافِرْزُ ضَمَّن رقعة الـدولة الإسلامية، التي تتوسّع دائرتها شيئاً فشيئاً، وجَرَّتْ لهم هذه الثغرات متاحب كثيرة، ومشكلات خطيرة، تُشْهيد عليهم في الـداخل، وتُشْهيهُ عليهم خطط تـوسيع دائرة ديار الإسلام، وربّما جاءَتْهُم النكبات من وراء ظهورهم، ومن خلال دائرة ديار الإسلام.

## التدبير

#### تدبُّر ما جاء في هذا العِقْد حول القضية الأولى:

قول الله تعالى :

﴿مَاكَانَالِأَهُولِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوْلُهُم يَنَ ٱلْأَمَّرَابِ أَنْ يَتَخَلَّقُواْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْعَجُوا إِنْشِيخٍ عَنْ نَفْسِوْ... ﴿۞﴾.

كانت المدينة في عصر الرسول ﷺ هي عاصمة الإسلام والمسلمين، فَسُكَاتُها هم المُدَّرَّع اللَّمِينُّ للإسلام وللدولة الإسلامية وقيادَتِها، وكانت القبائل العربية المستوطنة أو المتقلة حول المدينة ظهارةً الدَّرِع اللَّمِينَّ لهذه العاصمة.

لذلك كنانت مسؤولية هؤلاء وهؤلاء فيُجاة جداية الإسلام ودولته مسؤولية مُضاعفةً، فلا يُتشوَّرُ منهم أن يتخلوا عن هذه المسؤولية ار يُقصُّرُوا فيها، ما داموا هم بطانة درع حماية الإسلام ودُولِته وظهارتها، إذا كانوا مؤمنين مسلمين حقًا، والمفروض فيهم أن يكونوا صفوة المؤمنين المسلمين، وأنْ يكونوا تجاه مسؤولية حماية عاصمة الإسلام ودولته من أهل مرتبة الإحسان جهاداً وتضحيةً وفداة، لا أنْ يكنفوا بأنْ يكونوا من أهل مرتبة المنقين فقط.

إنَّ شَرَفَ الإقامة في عاصمة الإسلام والمسلمين، وشرف الإقامة في الأسورة المحيطة بها، يُتَعَلِّبُ مُنَّهُمُّ إن يَتحَمُّلُوا أَعِبَاءُ إِصَائِنَّ هي فَدُقَ أَعِباء مرتبة المتقين العابين من أهل الإيمان، فتُقصيرُهُمْ في واجب الإحاطة بالرسول إذا خرج مقابلاً في سبيل الله، أو في واجب الإحاطة بأمير المؤمنين من بعده إذا خرج مقابلاً في سبيل الله، ليس كتقصيـر العومنين الآخرين، من سُكّـان الاماكن البعيـدة عن العاصمـة الإسلاميـة وماحولَها من نُزلَا؛ الأسورَةِ المحيطة بها.

فعن لم يستَبِدُ أن يكون في هذا المجال من المحسنين، فعليه أن يُتَخذ إفَّـانَةُ أخرى بعيداً عن عاصمة الإسـلام ودوك، وبعيـداً عن المنازل المحيطة بها، التي هي أسورةً حمايتها.

ولكنَّ هذه العسؤوليّة الإضافيّة لها عند الله عزّ وجلُّ شوابٌ مضاغفٌ يتنــاسَبُ مع أَجْرِ المحسنين، واللهُ لاَ يضيع أجر المحسنين.

فالذي نفهمه من عبارة:

﴿ مَاكَانَا لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ مُؤلِّمُهُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ ... ﴾.

هـو: مَا كمان مُسْتَخَفَّا لأهـل الْمُدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِن الْأَصْرَابِ تَنخَلُّهُمُ عِن رسول الله إذا دعاهم إلى الخروج معه مقاتلين في سبيل الله، على مشل دعوتـه إيّاهم إلى الخروج لغزوة تبوك، وهذه القيود تُلْهَمُ مِن القرائن التي جاءت في سوابق النصّ.

اسم وكنانه هو المصدرُ الموؤل من عبارة: ﴿أَنْ يَتَخَلَّفُوا﴾ وغَيْرُهَمَا مُتَمَلَقُ ﴿لاَهُمْلِ النَّهِينَةِ وَمَنْ خَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ﴾ وهذا المتملَّقُ المحدُّوفُ يُفْهَمُ من معنى حرف الجزّ ﴿لاَهُمْلِ﴾ وهو الاستحقاق، وقَدَّمْ خَبُرُ وَكَانَه على اسْبِها للإشعار بالاهتمام بيبان عدم الاستحقاق هذا.

وهنا ضلاحظ أنّ نفي الكينونة الدائم لهدا، الاستحقاق يدلُّ على النهى عن التخفّ بألِّلُغُ مِنْ عالى النهى عن التخف بألف المسلمية ومن حولهم من الأعراب لا تتخلّفوا عن رسول الله ، وذلك لأن نُفَي وُجُود فَشَلَ الشَّيْء مِنْ مَوْصُوفِ بـوصفِ ما أَلِمُعُ مِنْ فَهُو عَنْ مَا اللهُ عَلَى الثلازم بين وجود هذا الوصف وانضاء هذا الفعل، فيزعُ عاصمة الإسلام ودولت، في بطانته وظهارته، لا يُتَصَرُّو مِنْ أفراده أن يتَخلُّفُوا عَنْ قالِدِهمْ إذا دعاهم إلى الخروج معهم مُقاتِلين عَدُّوهم .

إنَّ لكلَّ دولةٍ درعاً بشَرِيًا يتحمُّل أعظم العب، ويضطلع بأكبر مسؤوليات الحماية والدفاع والحراسة. وعاصمةُ دولة الإسلام والمسلمين لا بدُ أن يكون جميعُ شكّانها وكذلك نُرُلاءُ ما خرْلُها هم الـدرع القريّ البشريّ الداتم لهما، ومنى وَهَنَ هذا الـذرّعُ تعرضت دولـة الإسلام والمسلمين لـلانهيار، وطمح بهما أعـداؤهما الكثيــرون، واسقطوها.

وقوله تعالى :

﴿ وَلَا يَرْغَبُوا إِلْنَفُسِمِ مَن نَفْسِهُ ٤٠ :

معطوف على جملة:

﴿ أَن يَنَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾:

أي: ومَا كَانَ لهم أَذْ يَرْغَبُوا بِانْقُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه، وما كان لَهُمْ أنْ يُفَضَّلُوا أَنْفُسَهُمْ بالسلامة والأمن والراحة على نَفْسِه.

يقال لغة: رَغِبُ فُلاَنُ بِنَفْسِهِ عَنْ فُلاَنٍ، إذا رأى لنفسه فضلًا عليه في الأمر الذي رَغِبُ بنفسه عنه، فلم يُردُه لنفسه، وترك غيره يحمل المسؤولية وحده.

فعل: ﴿رَغِبُ، يستعمل بوجهين: فيقال: رَغِبُ في الشيء، إذا أرادهُ أطمع فيه ومال إليه. ويقال: رَغِبُ عَنِ الشيء، إذا لم يُرِدُه، أوْرَهِدْ فِيه، أُو تَرَكَّهُ مُتَعَمِّداً.

وأبان الله عزّ وجلّ السبب الداعي إلى أن يحرص أهل درع عاصمة الإسلام والمسلمين على أن لا يتخلّفوا عن رسول الله إذا خرج مقاتلاً في سبيله، ودعاهم إلى الخروج معه، وأن لا يتخلفوا عن أمير المؤمنين من بعده إذا دعاهم إلى ذلك، قياساً على حالة عصر الرسول، أن أجرهم عظيم جدّاً، فهم يشابون على كلَّ ما يُصيبهم من ظما ونصّب ومَحَدَهم في سبيل الله، وكلَّ ما يُطُولُون من صوطى، يغيظ الكفار، وكُلَّ غلما ونصّب ومَحَدَهم في سبيل الله، وكلَّ ما يُطُولُون من صوطى، يغيظ الكفار، وكُلَّ ما أيالُون من عدرٌ من نيل، إذْ يكتب لهم بكلَّ صغير من ذلك وكبير عَمَلُّ صالحٌ، ويُعالِّرُن عله ثواب المحسنين، فقال تعالى:

﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَلَماً وَلَانَصَبُّ وَلَا مَضَّمَةٌ فِي كِيلِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ بَ مُوطَانَا يَعْبِطُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَلْوُ يَنْتَلَا إِلَّا كُنِينَ لَهُم يعِمْمَلُ مَنْلِغُ إِنَّ اللَّهِ لَا يُضِيغُ أَمِرًا لُمُعْسِبِينَ ۞ وَلاَ يُنِقُونَ لَنَقَا صَغِيرَةً وَلاكِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَاكْتِبَ لَكُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠

#### ﴿ ذَالِكَ إِأَنَّهُمْ ﴾:

المشارُ إليه عدم تخلُّفهم عن رسول الله وعدم رغبتهم بأنفسهم عن نفسه.

#### ﴿يِأْنَهُمْ ﴾:

اي: بسبب أنهم على يفين بأنهم مجزئيون جزاة صظيماً، هو من نبوع جزاء المحسنين، وهو ما جامت الإشارة إليه بتفصيل ما يُصيهم في خروجهم، أويكون منهم من عمل.

﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً ﴾:

أى: مهما كان ظمأ قليلًا.

﴿وَلَانْصَبُ ﴾:

أي: ولا إعياءُ أو تعبُّ مهما كان قليلًا.

النُّصَبُ في اللَّغة: الإعباءُ والنُّمُبُ، يقالُ لغة: نَصِبَ يُنْصَبُ نَصَباً، إِذَا نَعِبَ النَّا

#### ﴿ وَلَا عَنْدَكُ \* ﴾

أي: ولا جوع ناشىء عن خلو البطن من الغذاء، يُقال لغة: خَمَصُ الْبَطْنُ يَخْمُصُ خَمْصاً وخُمُوصاً وَمَحْمَضَةُ [ذا خَلاً وضَمَرُ، وهـو من العلامات الظاهرة الدالة على الجـوع.

#### ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾:

في الخروج جهاداً في سبيل الله، وسبيل الله يكنون بأمرين: بابتغاء مرضاته، وبالتزام المنهاج الذي حدّمه لطاعته وسلوك عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا.

﴿ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَعِيظُ ٱلْكُفَّارَ ﴾:

وَطُّهُ الشُّمِّيءِ: دَوْسُهُ بالقدم، أي: ولا يضعون أقدامهم على موضع يغيظُ الكفار

انْ يضع المؤمنون اقدامهم عليه، أو تضع دوابهم أو مراكبهم ما هو منها بمنزلة الاقدام. ﴿ وَلَا يَنَالُونَ حِنَّ عُدُونَ نَيْلًا ﴾:

أي: ولا يحصلون من عدوًّ على غنيمة أو يُنْزِلُونَ به مكروهاً.

يقال: نَالَ مِنْ عَلَوْءِ يَنَالُ نَيْلًا إِذَا اصابَ منه شيئاً فَهُوْ نافـلٌ. وَنَالَ يَنَـالُ مِنْ عَدُوهُ إذا وَتَرَهُ في مالهِ اوْ شيءٍ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ بِلْتُ أَنالُ، اي: أَصَبْت، واذرُكت.

## ﴿ إِلَّا كُنِبَ لَهُ مِهِ مِعْمَلٌ صَالِحٌ ﴾:

أي: لا يكون منهم شيءً ممّا منيل مهما صغر إلا كُبِّبَ لَهُمْ به عند الله عَملً
 صالح، والمراد كتابة ذلك لمن الصف به من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله.

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ﴾:

في هذه الجملة دلالة على أنَّ الخروج إلى القتال على ما جاء بيـانه سـابقاً، هـو من أعمــال مرتبـة الإحسان، وهي أعلى مـراتب المؤمنين، ومع أنّهـا من أعمـال مرتبـة الإحسـان التي لا تجب على عموم المؤمنين فهي من واجبـات المختارين لأن يكـونـوا درع عاصمة دولة الإسلام والمسلمين.

أشا عموم العؤمنين البذين ليس لهم امتياز خياص بالشخاصهم، أو مُهمُّماتهم، أو بيئاتهم فإنهم لا يطالبون إلزاماً إلاّ بفعل الواجبات وترك المحرَّمات، التي تقع في حدود مرتبة التقوى، فيأذا زادُوا عليها من نوافل الاعمال الصالحة كانبوا من الأبرار، وربّما ارتقَّوا إلى مَرْتِة المحسنين، إذا وصلوا إلى حالة: أنَّ يُعْتَبُّوا الله كانهم يرونه.

#### ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾

أي: في خروجهم مجاهدين في سبيل الله .

يــلاحظ في أسلوب الفرآن أنّ عبــارة التعميم التّي يؤتّن بهــا للدلالــة على أنَّ
الإحْمَـة، يُشْمَلُ الأَشْيَة، صِغَارَهَا ويَازَهَا، يأتي فيهــا اللهد بالصغير، وبعــده يأتي ذكر
الكبير، وهذا من الأساليب المعتادة الدارجة على السنة فصحاه العرب، والحكمة في
ذلك توجيه الاهتمام إلى ذكر ما قد يُوهُمُ أنَّه لاَ يُشْمُلُهُ الإحصاء، قبـل ذكر غيـره، لِللَّا
يسبق إلى ذهن المخاطب احتمــال التفاضي عن الأشياء الصغيــرة وإهــالهـــا لـــــى

الإحصاء، فإذا سبق مثل هذا إلى الوهم كان البيان اللَّاحق يعتاج ناكيداً لإزالة ما سبق إليه التوهم، بخلاف ما لمو ذُكر أوَّلَا، فإنَّه يحصل به العلَّم على صفحة بهضاء لم تتعرَّض لفيش توهم مخالف، أمّا بده الإعلام بـإحصاء الصغير، فإنَّه يعطي دلالة لزومية عقلة على أنَّ الكبير داخل في الإحصاء حتماً، ريأتي البيان ناصباً بالعبارة على ما فَهِمَ وَهُمَّاً، وهكذا يكون الأسلوب البياني ملائماً لمنتضيات الحكمة في مُراعاة حالة النفس الإنسانية.

﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا ﴾:

أي: في رحلتهم الجهادية.

الوادي: كلُّ ما انفرج بين الجبال، أو التَّلال.

﴿ إِلَّاكْتِبَ لَمُنَّمٌ ﴾:

أي: لا يكون منهم عمل -مهما قل - ممّا سبق إلاّ تُجِبُ لَهُمْ عَمَلُ صالحاً، وذلِكَ لاَنَّه لا يُكتبُ لمن هو في الامتحان إلاّ العملُ الصالح، أمّا العمل السّبَيءُ فإنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ لا يُكْبُ وأمّا العمل الذي لا يدخل في الأعمال الصالحة ولا في الأعمال السية فإنّه لا يُكتبُ لَهُ وَلاَ عليه.

ويتساءل المتدبّر: لماذا يكتبُ لهم ذلك؟

وَيَأْتِي الْجُوابِ الْقَرْآنِي بِقُولُهُ تَعَالَى:

﴿لِيَجْزِيَهُمُ أَلَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿لِيَجْزِينُهُمُ ﴾:

أي: لبِكَافِئَهُم وَيُثيبَهُم.

والمعنى: لَيْجُوزِيُهُمُ اللهُ لَيُعَطِيهُم أَجْـرَ أَحَـنِ مَا كــانـوا يعملون من أَعَمــال. صالحة، لأنها هي التي تبقل في صحائف أعمالهم التي يُجْزُونَ عليها.

ودَّلَت هـذه الجملة بلوازمها الفكرية على أن الغرض من جعل كـلُّ حركة من حركـاتهم ضمن أعمالهم الصالحة، منذ خـروجهم مجـاهـدين في سببـل الله حتى عودتهم، أو استشهادهم، تَكْثِيرُ ما هَرْ تُحْرُ لهم من الأعمال الصالحة، وعند الحساب تمحو الحسنات العاديّة سيشاتهم، فتكون هذه بهله، فالا يُنْقَى في اللّخيرة إلّا الحَسَنُ ما كانوا يعملون، فيجزيهم اللّه فيعظهم أجر أحَسْنِ ما كانوا يعملون.

تدبُّر ما جاء في هذا العقد حول القضيّة الثانية:

قول الله تعالى:

﴿وَمَاكَاکَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُوا كَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْكُلِي فِوْقَوْمِتْهُمْ مِلَالِمَةٌ لِيَسْفَقُهُوا فِي النِينِ وَلِيسْذِرُوا قَوْمُهُمْ إِنَا رَجُمُوا النِّجِمُ لَعَلَمْهُ يَخَذُرُوكَ۞﴾.

النَّفُرُ: مُضاوقة مكنان الإقامة بسبوعة ضبرياً في الأرض على سبيسل الشفر والارتحال، ويُستغفّل كثيراً بمغنى الخروج للجهاد والفتال في سبيل الله، وهو المسواد هنا في هذه الاية.

والقضية التي دَلَت عليها هذه الآية، تنضمُن تعليماً لقادة المؤمنين، الـذين يملكـون إصدار قسرارات القتال في سبيـل الله، حينما تقضي مصلحـة الإسلام والمسلمين بذلك، فُتُبِيُّنُ لهم منهج الحكمة الذي عليهم أن يُتِّبِعُوه لدى توجيه أوامرهم بالخروج إلى القتال.

ومنهج العكمة الذي يوصيهم الله به، أن لا يُؤجِّهوا الأمر بأن يُنْفِرُ كَافَةُ المؤمنين للفتال في سبيل الله، ليَلاُ يَعَرْضوا لاحتمال الاستئصال إذا مُؤمِّوا، وأن يقتصر الأسر على تكليفِ أونَـلْبِ طائفةٍ منهم تفضي المصلحة العالمة بتكليفها إلزاماً، أونَـلْبِهَا تَعَلَّمُاً.

ويوصيهم الله بأن يُخصُصوا للخروج عـــــدأ أو مقداراً مـــا من كلَّ فــرقةٍ من فـِـرَقِ المسلمين الطبيعيّة، يكون هذا المقدار هو الطائفة المحدّدة من الفرقة.

- \_ فمن فرقة العمال الصناعيين طائفة.
  - ــ ومن فرقة الزرّاع طائفة.
  - ــ ومن فرقة التجّار طائفة.

- ومن فرقة المهندسين طائفة.
  - ومن فرقة الأطباء طائفة.
- ومن فرقة الفقهاء في الدّين والدعاة إلى سبيل ربّهم طائفة.

وهكذا إلى سائر الفرق في الأمَّة بحسب مهنها واختصاصاتها العلميَّة والعملية.

وهذه الطائفة تُنتَخار بالنسبة المعتريّة من فعرقتها، ارتَشَنُ بِضَدْدٍ مُنخَدُّدٍ من فعرقتها، وَقُقَ مُقتضيات مصلحة الأمة، النافرين وغير السافرين، ويُعيّنُ ذلك من يَمْلِكُ صُشْح القرار وإصدار الاوامر الحربيّة والسياسية والإداريّة في الآنّة.

وفي تخصيص طائفةٍ من كلُّ فرقةٍ مصلحتان كبريَان:

المصلحة الأولى: المحافظة على بقاء قاعِدَةٍ من كلَّ فرقـةٍ في الأمَّة، لا تتعرُض لاحتمال الاستئصال.

المصلحة الثانية: الاستفادة من تخصص الطائفة النافرة في أعمال الجهاد المختلفة، وفي اكتساب المعلومات الجديدة التي يمارسها الخارجون، فما يُدُرِكُه أهل الاختصاص لا يدركه غيرهم من أصور ومعارف في التجارب والملاحظات، ولو عن طريق الاستفادة منا توصل إليه الأعداء من أسلحة، ومعارف، وأساليب حريبة يمكن الاستفادة منها شرعاً.

## ﴿ وَمَا كَاكَ ٱلْمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾:

أي: ليس من شأن المؤمنين العاملين بوصايا الله أن ينفروا للقتــال في سبيل الله جميعاً نَفْرَةً واحِدَةً. اللام في ﴿لَيْنَبُورُوا﴾ هي لام الجحود، لوقوعها بعَّدَ كَوْلِ منفيَ.

﴿كَاقُّهُ: أي: جميعاً.

## ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفَةً ﴾ :

أي: فهلاً خرج للقتال إذا دعا داعي الفتال من كل فرقة من فرقهم الاجتماعية
 بحسب مهنها وتخصصاتها طائفة محددة بغذدها، أو بالنسبة المثوية من فرقها، لمولا:
 هنا حرف تحضيض بمعنى وهلاً.

وظاهر أنَّ مثل هذا إنّما يكون بتدبير أولي الأمر الذين يملكون صُنّع القرارات وإصدار الاوامر، وهم مكافعون أن يراعوا مصالح الإسلام والمسلمين بشكل عامً، وليس الأمر متروكاً لاعتيار الأفراد بصورة فوضوية.

#### ﴿ لِيَـٰنَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ ﴾:

أي: ليَنْفَقَهُوا عن طريق التجارب والممارسات العملية، والملاحظات، في أمور الفتال، وطرائق الأعداء فيها، الفتال والحرب من مختلف الجوانب، كالأسلحة، وفنون القتال، وطرائق الأعداء فيها، وجغرافية الأرض، والمناخ الذي تجري فيه المعارك، وكلَّ ما يمكن أن يُفِيد الأنتة الإسلامية من قديم أو جديد، فهذا من التفقه في الدين، وذلك لأن القتال في سبيل الله هو من الذين، قتل معرفة تكتسب عن طريق الخبرة والتجربة والملاحظة ولو عن طريق الاعتفه: هو الفهم الدقيق العميق.

## ﴿ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَجَمُوا إِلَّتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ ١٠٠٠

لي: ويَعْدُ أَن يَتَفَقَّهُوا في الأمور التي سبق بيانها ــ وألِّي هي من الدَّين، لتعلقها بالجهاد في سبيل الله الذي هــ ومن الدَين، وظاهر أنّ استفادَتُها إنّما تكونُ بالجَبُرَّةِ والمُحارَّضَة الدَّيْفة، ومعلومُ أنّ معارف من هذا القبل تتجدُّد وتطور دواماً ــ بعد أن يتفقهوا في ذلك يقومون بوظيفة إغلام قومهم بما تــوصُلُوا إليه من معلومات يُعْتَبر الجهل بها تُعْرَّة خَـطر عَلَى الإسلام والأمّة الإسلامية، فإعَـلامُهُمْ بها هـــ بعنابــة الإنتار بعد رُجوعهم من رحلة النُّمْو إلى قومهم.

وحين يعلم قَوْمُهُمْ بوجه عامٌ ما توصل إليه كلُّ ذوي اختصاص في اختصاصهم، يُرجى من جميع القوم أن يحذوها مواطن الخطر، فيتخذوا الوسائل والأسباب المضافة الواقية من جهة، والكفيلة من جهةٍ أخرى بإحباط وسائل الأعداء، ويتخذوا الوسائل والأسباب التي يُرجَى منها تحقيق النصر مما يباغتون الأعداء به. ويضطلع بمُهمات اقتراح الوسائل والأسباب الواقية والتي يُرجى منها تحقيق النصر أولو الأمر المختصون، بحسب اختصاصاتهم المختلفات.

فقوله تعالى: ﴿لَعَلُّهُمْ يُحُذُّرُونَ﴾: أي: رجماء أن يتَّخذوا وسمائل الحمماية التي

يدعو إليها الحذر، والمعنى: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم رجاء حذرهم، فإذا حذروا اتخذوا وسائل الحماية.

وجاه في الآية استعمال حرف الشرط ﴿إذَا﴾ للإشعار بأنّ رجوع معظم النـافرين سالمين، متفقهين في شؤون الحرب المختلفة التي هي من الدين، هـو الأمر المحقّقُ بمعونة الله وتسديده وتوفيقه إذا كانوا مؤمنين حقّاً.

. . .

تدبُّر ما جاء في هذا الْعِقْدِ حول القضيَّة الثالثة:

قول الله تعالى:

﴿ يَا أَبُّا الَّذِنَ مَا مُؤَانَئِلُوا الَّذِبَ بُلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ عَلَقَاةً وَاعْدَوْ الْمَالْمُا الْمُنْعَ الْمُنْقِينِ ۞ ﴾ .

في هذه الأيات ثلاث وصايا ربّانيّة للذين أمنوا:

السوصية الأولى: أن يقىاتلوا الذين يلونهم من الكفيار، وهم الأقربـون إلى حدود دهم.

الموصية الشاتية: أن يكونوا أشداء في تتال الكضار شدَّةً يُجدُ فيها الكضارُ أنَّ المؤمنين غِلَاطُ في تتالِيمٌ، أي: قُسنةً غَيفُون لَيس فيهم رقَّةً ولا لِينُ، لذلك فلا يُسْهُل الانتصار عليهم، والنظقة مذمومة في المعاملات والمعاشرات، لكنَها في القتال محمودة جدًا، لإنها إحدى وسائل تحقيق النصر، وبها ترتفع معنويات المضائل، وتتخذل ونضعف معنويات غَدَّة.

الوصية الثالثة: الالتزام بتقوى الله في السّلم والحرب، فإذا اتَّقَـوهُ كان الله معهم معينًا ونصيرًا.

> تدبُّر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الأولى: ﴿يَتَأَيُّمُ الْمُؤْلِكَةِ لِمَا مُنْوَاقَدِيلُوا الَّذِيكَ يُلُونَكُمُ مِنَ ٱلْكُفَّارِ ﴾.

في هـذه الجملة المُرَّ من الله للَّذين آمنوا بأنَّ يبـذؤوا حين يقاتلون الكفَّـار بقــَـال الاقرب فالاقرب اليهم منهم.

يقال لغة: وَلَاهُ يَلِيهِ ولْياً، وَوَلِيَّهُ يَلِيهِ وَلْياً، إذا دنا منه وقَربُ.

هذه الوصيّة الرّبَانيَّة من اللهِ للمؤمنين تلزمهم بأن لا ينتقلوا في عمليّات قتال الاعداء من الكفار إلى قتال الكفّار البعداء، حتى ينتهوا من تصفية مشكلاتهم مع الاعداء الاقربين إليهم المجاورين لحدود أرضهم وبـلادهم، حتى تصبر أوض هؤلاء الغربين وبلائهم ضمن دائرة دار الإسلام.

هـذه الوصيّـة تتضمّن قاعـدة عظمىٰ من قـواعد السيـاسة الحكيمـة، في إعـداد الخطط الحربيّة المستقبلة، ضدُّ اعداء الإسلام المنتشرين في طول الأرض وعرضها.

فالواجب أوَّلاً تحديد خريطة الأرض التي نقع تحت سلطان الدولة الإسلامية تحديداً دقيقاً، وتحقيق الامن الداخليّ ضمن حدود هذه الخريطة، ثمّ تجميع القوّة تحت راية إداريّة قياديّة واحدة، ثمّ النظر إلى خطط مدّ حدود خريطة أرض الدولة الإسلامية داخل بلاد الكفار وأرضهم شيئاً فشيشاً، بالبدّء بالاقرب من الكفار المذين تلاصق حدودً أرضهم حدودً أرض الإسلام والمسلمين.

وتقضي الحكمة بالبدء بالذين هم أقربُ مَنالاً من الذين لهم مع أرض المسلمين حدودُ مُتلاصِفَة، لسهولة التغلّب عليهم، والتخلّص من مشكلتهم، ولإلقاء الرّعب في قلوب الآخرين، ذوي الحدود الملاصفة، ممّن هم أشدُ قوةً، وأعظم بأساً، واكثر عَدْداً ومُنداً،

وقد طبَّق الرسول ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده هذه السياسة الحكيمة، التي أوصى الله بها، فمنحهم باتباعها فتحاً عالميًا عظيماً.

لقد بدأ الرسول ﷺ بعد أن استقرّت له العاصمة الإسلامية في المدينة وما حولها، بقتال الذين أخرجوه من بلده أوّلاً، وهم مشركو مكة، ثمّ انتقل شيئاً فشيئاً إلى سائر العشركين في جزيرة العرب، على طريقة الدوائر التي تشداح بأتساع في بحيرة المعاه إذا رميّت في العاء حجراً، حتى إذا نتح الله عليه مكة والطائف واليمامة وسائر نجد وحضرموت واليمن وهجر وخير ومعظم الأقاليم الواقعة تحت سيطرة العرب من شبه الجزيرة العربية، ودخل الناس من سائمر أحياء العمرب في دين الله أفواجاً، شرع الرسول ﷺ في قتال أهل الكتاب، فتجهّز لفزو الروم، الذين هم أقرب الكفار إلى دار الإسلام يومشـذٍ، وهم محتلون أفاليم من أقاليم شبه جزيرة العمرب يـومشـذٍ، وانـطلق بـالمسلمين في غزوة تبـوك، لفتال الـروم عند أقرب حدود لهم مـع أرض العرب التي أصبحت ضمن دائرة دار الإسلام والمسلمين يومئدٍ.

وقام أبو بكر رضي الله عنه في خلافته بتوطيد دعائم الدولة الإسلامية داخل دار الإسلام، إذ بدأت تختل بالمسرندين وسانعي الزكاة بعد الرسول 眷، ولمّا توطّمه له الأمر، شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو الرم عَبَدَةِ الصُّلْبَان، ثمّ إلى غزو الفرس عَبَدَةِ النيران، وفتح الله عليه البلدان فتحاً مبيناً.

وقام بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاطلق جيوش الفتح الإسلامي ملتزمًا هذه السياسة الرّيّانية، ومكّنه الله من الاستيلاء على ممالك كثيرة شرقًا وغربًا وشمالًا.

وقيام بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأظهر الله به الإسلام في مشارق الأرض ومضاربها، وكنان المسلمون كلّمنا علّوا أمّة انتقلوا إلى منا بعدهم، ثمّ الـذين يلونهم من الكفار، تطبيقاً لقاعدة:

#### ﴿ فَنَيْلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾ .

وقام بعده الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسار على سياسة توطيد دعائم الدولة في الداخل، والأخذ بسياسة البدء بالأقرب فالأقرب.

. .

تدبُّر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثانية:

﴿ وَلَيْجِـدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾.

أي: ولَيْجِدِ الكُفَّار في قتالكم لهم غِلْظةً.

الْغِلْظَةُ: الشَّدَّة، والعنف، وقوة البأس، ومجافاةُ كلُّ رقَّةٍ ولين.

هذه الغلظة صفة محمودة في حالة القتال فقط، وهي مذمومة في غيرها، لذلك كان من صفات المؤمنين مًا يلي:

- (١) أنَّهم أشداء على الكفار رُحماءُ بينهم.
- (٢) أَنْهِم أهل حكمة ورقّة في الدّعوة إلى الله.
- (٣) أنهم في الجدال يجادلون بالتي هي أحسن.
- (٤) أنّهم يتألفون قلوب الناس بالتودّد والعطاء ولو من زكوات أموالهم.
- (٥) أنهم لا تحملهم عداوتهم للكافرين على ترك معاملتهم بالحقّ والعدل.

إلى غير ذلك من فضائل الأخلاق، ومكارم الشيم.

\* \* \*

تدبُّر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثالثة:

﴿ وَأَعْلَمُوٓ اٰنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞﴾.

أي: واتّدوا الله دواماً في السّلم والحرب، حتى يكنون الله معكم معيناً ومُهدّدًا وناصراً، لأنّ الله مع المتقين، ومن كان الله معه فإنه يجد من معية الله له تـأييداً ونصـراً وتسديداً وتوفيقاً.

وإذا كان الله مع المنقين، فإنّه مع الأبرار من باب أولى، وإنّه مـع المحسنين من باب أولى فوق ذلك، لأنّ مرتبة المحسنين هي أعلى مراتب المؤمنين.

وقىد جاء في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ مُمَّ مُحْسِبُونَ \_ إِنَّ اللَّهُ لَمَنعَ النَّحْسِنِينَ \_ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينِ \_ واللَّهُ مع الصَّابِرِين \_ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ المعتمن﴾.

ونلاحظ أنَّ قول الله تعالى في الآية:

﴿وَأَعْلَمُوٓا أَنَّا اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞﴾.

قد أغنى عن التصريح بقوله: وواتّقوا الله؛ فهذا القول مطويٌ في اللّفظ دلّ عليه الجملة الْمُصَرِّحُ بها في الآية .

ونظير هـذا الطي كثيـر في الفرآن المجيـد، وهو من الإيجـاز، الذي يـدخل في عناصر الإعجاز.

#### الْعِفْدُ السَّادِسُ

بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين

قول الله عزّ وجلً:

﴿ وَلِهَا مَا أُولَتَ سُورَةً فَعَنْهُم مَّن مِنْقُولُ أَيْكُمْ وَادَهُ مُعْدِد. إِمِنَا مَّا الَّذِينَ الْمَا الَّذِينَ الْمَا الَّذِينَ الْمَا الَّذِينَ الْمَا الَّذِينَ اللّهِ الْمَالِمَ الْمَالِمُونَ الْمَالُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

\* \* \*

قرأ جمهور القرّاء العشرة: [أولاً يَرَوْنَ] بياء الغائب.

وقرأ يعقوب البصري وحمزة الكوفي: [أَوْلَا تُرَوُّنَ] بتاء الخطاب.

وفي هاتين القراءتين تكامل بهاني، فقراءة الجمهور تتحدّث عن المنافقين يأسلوب الحديث عن الغائب، وقراءة يعقوب وحمزة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين مينّة لهم حال المنافقين، وفي كلا القراءتين إعراضٌ عن مواجهة المنافقين بالخطاب، إهانةً لهم في آخر بيان قرآنيٌ يُتَمَّلُنُّ بهم.

#### مقدمة عامة قبل تَدَبُّر فقرات هذا النص

منـذ بدايـة العهد الصدنيّ من حياة الـرسـول ﷺ، أو تُمِيَّلُة بقلبـل، والمنـافقـون يتحرّضون لامتحـانات متنابعات، كـانت لهم فيها مـواقف باطنة وظاهـرة من سلوكهم النفسيّ والـظاهر، هي من آثار كفرهم الـذي يكمونه، ونفاقهم الـذي يخادعـون به، وكانت البيانات القرآنية تُنابع مواقفهم هذه، فاضحة لما يكتمـون، وواعظة، ومحـلُـرة ومنذرة.

ودلّننا الدراسة الفرآنية للنصوص التي نزلت لنا بشأن المنافقين، على أنهـا بلغت أربعة وثلاثين نصّاً، منها الموجز، ومنها المعلوّل والمفصل كالـذي في سورة (الشوية) والـذي في سورة (المنافقـون)، وجـاءت هـذه النصـوص في ست عشـرة سـورة وهي ما يلي :

- (١) العنكبوت: وهي من أواخر التنزيل المكي.
  - (٢) البقرة: الأولى من التنزيل المدني.
  - (٣) الأنفال: الثانية من التنزيل المدني.
  - (٤) آل عمران: الثالثة من التنزيل المدني.
  - (٥) الأحزاب: الرابعة من التنزيل المدني.
  - (٦) النساء: الخامسة من التنزيل المدني.
    - (٧) الحديد: الثامنة من التنزيل المدني.
  - (A) محمد: التاسعة من التنزيل المدني.
- (٩) الحشر: الخامسة عشرة من التنزيل المدني.(١٠) النور: السادسة عشرة من التنزيل المدني.
- (١١) المنافقون: الثامنة عشرة من التنزيل المدنى.
  - (١٢) المجادلة: العشرون من التنزيل المدني.
- (١٢) التحريم: الحادية والعشرون من التنزيل المدني.
  - ر (12) الفتح: الخامسة والعشرون من التنزيل المدنى.

(١٥) المائدة: السادسة والعشرون من التنزيل المدني.

(١٦) التوبة: السابعة والعشرون من التنزيل المدني.

واقتضت الحكمة في آخر بيان قرآني يتعلَّق بهم، أن يكشف الله موافقهم تجاه هذه الامتحانات، التي تعرَّضوا لها طوال المهد المدني، حتَّى نزول سورة (التوبة) آخر سورة قرآنية نزلت قبل سورة (النصر ــ ذات الآيات الثلاث) وتجاه البيانات الفاضحات والبيانات الواعظات والمحذّرات المنذرات.

إنَّ هذا الصبر الطويل عليهم مع المتابعات الدالات على صدق الرسول وصدق القرآن في كشف خيايا نفوسهم، وما كانبوا يعملون من أعمال سترية ضد الإسلام والرسول والمؤمنين الصادقين، قد كان كافياً لأن يكون دافعاً لهم في اتّجاه الإيمان، حتى يتخلّصوا من مرض النفاق الذي ملا جوانب تلويهم حتى أفسدها، وأن يساعدهم على أن يتحولوا شيئاً في الإيمان، وأن يتوبوا مما هم فيه من كفر ونفاق ولوازمهما وظواهرهما في السلوك، بل كان زائداً عن حاجة المسلاج الدوائي الذي من شأنه أن يُصْلح أشدً مرضى القلوب، لمو كان لديهم استعداد إرادي لاستيمار الحق ببراهينه وأدلكم، وقولوه والاستجابة لنداءاته، وطاعة أوامر الله ورسوله ونواهيهما.

لكنّهم بسبب نظرهم إلى ظاهرٍ من الحياة الدنيا في سطوحها الخدادعة، وبسبب تشبّهم بزينتها، وسيطرة أهوائهم وشهواتهم على إراداتهم، قد كمانت أفكارهم منغلقة لا تفقه حقائق الامور، ولا تدرك شيئاً من الامتحانات التي توالت عليهم، وما استبعت من بيانات، ولا سيما كبريات هذه الامتحانات التي كمانت تأتيهم في كلّ عمامٍ مرةً أو مرّين.

إِنَّ كِلَّ البِيَانَاتِ الفَاصَحَاتِ والمُواعظ والتَحَفَيْراتِ والإِنْدَاراتِ لَم تَكُلُّ لَيُعُمُّ على انَّ القرآن حَقُّ مِن عند الله، وإنَّ الرسول همو رسول الله حَقَّ وصدقاً، بل كَانَت تزيدهم فيما هم فيه من رجس الكفر وقبائح السلوك ورفائل النفاق.

إنَّ من اتَّخذ باختياره الحرّ الوسائل المؤديّة إلى طمس بصيرته، لا يكون مستعدًّا لاستقبال البيانـــات والمواعظ التي تنصحه بأن يتــرك الطريق الــذي سلكه، ووجــد فيه هوى نفسه، وبعض لذَّاتها، مهما اقترنت هذه البيانـات والمواعظ بـالبراهين القــاطعة. والحجج الدامغة المقنعة.

هذه هي سنة الله التي فـطر النفوس عليهـا، وهكذا كـان حال هؤلاء المنـافقين، وهو على الضدّ من حال المؤمنين الصادقين.

> \* \* \* التدبير

> > قول الله تعالى:

﴿ وَإِنَا مَا أَوِكَ سُورَةً فَيَنْهُم ثَنَ يَـعُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَيْهِ لِيمَنَأَ فَأَمَّا الَّذِيرِك هَامَــُوا اَوْادَتُهُمْ إِيمَنَا أُورِكُمْ مِنْسَتَنِيْسُرُونَ ﴿ وَإِنَّا الَّذِيرِكِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رِجْسًا إِلَى دِضِهِم وَمَا أَوَارُهُمْ كَنْوُرِيرِكِ ۞ ﴾.

في هـذا النصّ عَوْدٌ للحـديث عن المنافقين، وهـو آخـر حـديث عنهم نــزل في القرآن، وهـر يُبَيّن قصة موقفهم الّذي تكرّر نجاه المتكرّر من نزول سُور القرآن.

لقد كَانَ مُوفَهُم أَنْهُم إذا ما أَمْرَلَتُ سُورةً جديدة من سُور القرآن، تحدّث بعضهم قائلًا على سبيل الاستهزاء أو الاستخفاف بها: أيُكُمْ زَادتُهُ هذه السورة الجديدة استأنًا

أي: اَيَكُمْ زَادَته إيماناً بَانَّ محمداً رسولُ الله حقاً وصِدْقاً. وانَّ هذا الكـلام مُثَرِّلُ منْ عند الله حقاً وصِدْقاً؟

والمعروف من أسلوب السافقين المعتاد، أنَّهُمْ يُرجَّهُونُ مثل هذا القول في المجالس العامَّة، أنَّي يكونَ فيها مؤمنون ومنافقون، عند حدوث أشياء جديدة لا يؤمنون هم بها.

والذي يدعوهم إلى مثل هذا القول النفورُ النَّخْرِ، (أَنَّهُمْ بِعوامل الكفر يشمئزُون، ويُريدون أن يُمبَّرُوا عن اشمئزازهم بأنَّ هذه السّورة الجديمة لم تورثهم إيمانًا، ولم تُمُثِّرُ من تُخْرِهمْ شيئًا، وهم بعوامل الحذر من انكشاف نفاقهم يحاولون أن يُلْجِمُوا السّتهم عن مقالات تكشف كفرهم ونفاقهم، وتضغط في نفوسهم ضواغط الرغبة في التعبير عن مشاعرهم، فيخاطبون الحاضرين في المجلس بقولهم: أَلِّكُمْ زَانَتُهُ هَـٰذِهِ السُّورَةُ إيمانًا؟ وقد يقصدون التأثير بها على ضعفاء الإيمان.

أمَّا عامَّة المؤمنين فلا يتفكرون في تحليل نفوس أصحاب هذه المقالة ، وقد يُحَسُّبُونَ الطَّنُّ بِهِمْ ، وقد يتحدَّث بعضهم عن بعض جوانب من السورة الجمديدة ازدادوا بها إيمانًا .

وأَشَّا فَطَنَاةُ المؤمنين فِيْدُوكُمونَ ما وراه إطلاق هذا التساؤل من عواسل نفسيّة، مُنْكِرُةُو لكلَّ ما نزل من القرآن، أو شائحةً فيه، ولكنّهم لا يُجدون في العبارة مستمسكاً صريحاً للإدانة، لأنَّ صاحبها يستطيع أن يتملّص بخفّة، ويُبَيِّن أنْ غَرْضَهُ حثُّ الأنكار على حُسْنِ النّدَيْر، لاستنباط المعالي التي نزيد الإيصان، ممّا تشتمل عليه دلالات الآيات في السورة.

وأمّا المنافقون العشاركون في المجلس دون أن يطوحوا مثل هذا التساؤل، فإنهم يعرفون شياطينهم، ويدركون الغرض من سؤالهم.

[إذا] ظرف لما يُستقبل من الرّمن، ولكن النصّ لمّا كان يقُصُّ قصّة ما كان منهم خلال مراحل التزيل المدني للقرآن، وهذا النصّ جاء في ختام هذه المراحل، كانت [إذا] هُمَّا بشابة قول الفائل: كُنتُ في حياتي العاضية إذا جاء أوّل الشهر الجديد وقيضت راتب الشهر العاضي دفعت ربع راتبي للفقراء والمساكين ووجوه المخير ابتفاء مرضة الله، وهذا على سبيل حكاية أحداث العاضي وفق ترتيب أزمانها.

ولفظ [ما] بعد [إذا] لفظ مضاف للتاكيد، واصطلح النحاة أن يُستُموها والنـــة لغرض التأكيد ، وليس مرادهم أنها زائدة في اللفظ دون غرض، وقد جامت في القرآن وماء بعد وإذاه زائدة إحدى عشرة مرّة فقط من مجموع ما يزيد على (٤٠٠) مرّة.

واكتفى النص ببيان ما يـطرح فريق من المنافقين من تسـاؤل إذا أنـزلت مُــورةً جليلة، ليدلُ على ما في نفوسهم من عوامل، وترك بيان مايحُدُث في المجالس نتيجة طرحهم هذا الــوال، إذ ليلس في مثل هذا اليان غرض توجيهي، على أنَّ ذمن المندبر الحصيف يستطيع تصوّر ما يحدك بالقياس على الأشباه والنظائر في مجالس الناس. لكن الله عز وجلَّ تـولَّى بيانـاً آخر كشف فيـه ما يحـدث في قلوب المؤمنين. وما يحدث لدى الاخرين الذين في قلوبهم مرض بدءاً من الشك، حتى أخسَّ دركـات الكفر، فقال تعالى بشأن الذين آمنوا:

## ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ وَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ ﴾:

أي: كان الذين آمنرا إذا أنزلت سورة من سور القرآن، زادتهم هذه السورة بها فيها من آدات الله البنات، وبما فيها من أدات وجلم ومعان جليلة، إيماناً يضاف إلى مشدار إيمانهم السابق، وقضيةً زيادة الإيمان أو نقصه أمر يشعر به المؤمن في عُمني وجدانه، ويمكن قياسه من ظواهر السلوك، لأن الإيمان ليس مجردً فكرة ذهنية أو تُصبية إرادي قلبي، بل الإيمان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان الإيمان وتفصيلاتها مركب من يقين علمي، وتصديق إرادي، وعواطف وجدانية متنوعة فيها الحبّ والبخض والكراهية، والطمع والخوف، والشُوق لتحقيق المطالب السامية من سعادتي الدنيا والأعرة، وهذا المركب يزداد بلا حدود تقاس، ويتناقص إلى أدنى الحدود، فإذا نزل عنها بدأ الشرك فيما مراشدً منه من الكفر.

إِنَّ عنصراً واحداً من عناصر عواطف الإيمان وهـو الحبِّ، يزداد حتَّى يُضَحِّي العاشق بنفسه من أجل مجويه، فكيف إذا اجتمع مركب من جملة عواطف قـاعدتها في القلب يقين علميّ.

ولمّا خفي على بعض أهل العلم هذا التحليل لعناصر الإيسان، زعموا أنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأخذوا يؤولون النصوص الدينيّة الصريحة في دلالتها على زيادة الإيمان ونقصه.

#### ﴿ وَهُرُّ يَسْتَبَشِرُونَ ۞ ﴾:

أي: زادتهم إيماناً والحال أنّهم فرحون مسرورون بنـزول سورةٍ جـديدة من عنـد ربّهم، نزيدهم في الدين علماً وهداية وبشرياتٍ بمستقبل سعيد، في جنات النعيم.

وقال تعالى بشأن الذين في قلوبهم مرضٌ بدءاً بمرض الشك والحيرة والتودّه. حتى أخس دركات الكفر والجحود المستور بالنفاق: ﴿وَاَنَّااَلَةِ بَكِ فَلُوبِهِ مِتَرَثِّ وَادْتُهُمْ رِجْسًا إِلَا رِجْسِهِ مِّـ وَمَاثُواُ وَهُمْ كَيْرُونَ ۞﴾.

سمى الله عز وجلً في هذه الآية الكفر أو الرب الذي يُنْتَابُ قلوب المسافقين، والدوافغ التي تدفعهم إلى الكفر أو الرب والنفاق من انحرافات خلقية، ورغبات في اتباع الأهواء والشهوات، رئيساً، باعتبار أنّ الرذائل الفسيّة هي أرجاس وأقـفار، على مثل الأرجاس والاففار الحسيّة في الإيدان والتياب وتحوها.

وبما أنَّ ما ينزل من قرآن لا يقيدهم تبيت إينان أو زيادةً فيه، فإن إنكارهم وجحودهم لما ينزل، من شأنه أن يزيدهم عناداً وإصراراً على ما هم فيه من ريب أو كفر ونفاق، وهذا رجَّسُ يضاف إلى رجيهم السَّابق، ولكلَّ فردِ منهم نصيبُ من هذا الرَّجن بحسب، هذا إذا لم يجعلهم يضاعفُون مكايدهم صد الإسلام والرسول والمؤمنين، فإن فعلوا شيشاً من ذلك تزليدت أرجاسُهُم السُّلوكيَّة، مع أرجاسهم النَّفسيَّة.

ولمًّا كان بعضٌ هؤلاء المنافقين قد ماتوا قبـل نزول هـذا النصَّ، قال الله تعـالى بشأن هؤلاء:

﴿ وَمَاتُواْ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۞ ﴾.

وقد وصفهم الله عزَّ وجلَّ بأنهم كـافرون، لأنَّ قنـاع النفاق يسقط عنـد الموت، ولا يبقىٰ للمنافق ساعة الموت إلاّ الكفر.

وتعقبياً على موقف المنـافقين تجاه مـا ينزل تبـاعاً من ســور القرآن، قـال الله عزُّ علُّ.

﴿ الْأَلْإِنَّوْدَهُ اَنَّهُمُ وُلِفَتُنُوكَ فِي كُلِ عَامِتَةً ۚ اَوْمَدَّتِيَّ ثُمُّ لَا يَتُونُوكَ وَلَاهُمُ يِنَّكُونِكَ ۞﴾

واو العطف في ﴿أَوْلاَ يَرُوْن﴾ تعطف على محلوف مُفَـدّر، تقديـره ألا يُفكّرون من خلال الاحداث التي تَمُرُّ عليهم ويَرُوْنُ أنّهم يفتنون في كلّ عام مرَّة أومرَّنين. الاستفهام موجَّـه للدلالة على تُلْوِيمهم وتـوبيخهم لأنّهم لا يتفكّـرون ولا يَـرُوْن ولا يتعظون.

وينظهر لي \_والله اعلم \_ أنّ السراد من فتنتهم في كلّ عام مرزً او مرتين، ما كانوا يتعرّضون له من امتحانات كبيرة تكون لهم فيها مواقف تدلُّ على كفوهم ونفاقهم، ثمّ ينزل القرآن بكشف هذه السواقف، وفضحهم فيها، ومسوعظتهم، وتحذيرهم وإنذارهم وإطعاعهم بالثوية، ولو كانوا بُسِرُونَ مواقفهم في نفوسهم ولا يصرّحون بها، أو يفعلون أفعالًا دالة على كفرهم ونفاقهم سرزًا فيما بينهم ولا يظلمون عليها أحداً من المؤمنين الصادقين.

ومُطَائِعُ هذه الدراسة القرآنية عن المنافقين يستطيع التقاط الاحداث الكبرى التي امتحنوا بها، وتِبَعْقَها البيانات القرآنية الواعظة والفاضحة والمحدَّدة والمعتذة والمعطمعة بالنوبة، وهذه الاحداث وما تبعها تكفي وحدها الإقناعهم بالنَّ القرآن تشزيل من لمدن عليم حكيم خبير، وأنَّ محمَّداً رسول الله حقاً وصِلْقاً، لأنَّها تجاربهم الشخصية، وهم أعرف الناس بها، وبما كانوا يكتمون ويُسرُّون، وبما جاء في القرآن من كشف ذلك، قالتجارب الشخصية فوات أدلَّة مباشرة تشبه الإدراك الحسَّي، وهي من الأوليات التي تُمامُ الأدلَّة بها، ولا تُقَامُ الأدلَّة عليها.

وإذا ورُعسا هــذه الأحــداث الكبــرى التي اشتملت على فتتنهم، أي: عـلى امتحانهم مع سقوطهم في الامتحان، ومع ما تبع ذلك من بيانات قرآنية، على الموحلة المدنية من حياة الرسول 繼، وجدنـاها في كـلً عام مرّةً أو مرّتين، كمـا ذكر الله عرّوبلً.

إنَّ هذه التجارب في وسائل اكتساب المعرفة التي تمحو الشكوك مهما كانت، كافيةً لإقناع أشدَّ المتشككين، وأشدُّ الناس استعصاء على ادلة الحقّ، إلاَّ المكابرين بالباطل والمعاندين الذين يسرون الشمس في كبد السَّماء ويجحدون وجود النهار في الموقع الذي هم فيه.

ومن عجيب أمرهم وشدّة نشبثهم بالباطل الـذي هم فيه، أنّهم يمرُّون بهـذه التجارب، ثُمُ لا يُتُوبُونَ من كفرهم ونفاقِهمْ. ولا هم يتذكّرون. أي: ولا هم يُبَنُّون في ذاكرتهم المعاني التي دلّت عليها هذه النجارب، حتّى يُكُونُ تراتُمُها ذا قرّة ناعلة في إقساعهم، وتحويلهم ــ عن طريق إداداتهم وحرصهم على ننجاتهم وسعادة أنفسهم ــ من الكفر إلى الإيمان، ولو على سبيل الندرج شيئًا فشيئًا، لكنّهم لا يُوجّهون أفكارهم وأذهاتهم لدلالات هذه النجارب حتّى يعضطوها في ذاكرتهم، ويُتَذْكَروهما من حين لاخر.

هذا البيان عن التذكّر يدلُ على أنَّ الذاكرة في الإنسان ذاتُ تأثير كبير في كيانه، فعن لم تكن لديه ذاكرة تستعيد المعارف والتجارب السابقة دواساً، كانت تصرّفات استجابة لغرائزه وأهوائه وشهواته، ورُدُوذُ أفعال تلقائية للعوارض الطارئة، فهو كالأنسام بل هر أصلَ منها سبيلًا.

وأبان هذا الْبِقْـد من السورة أنّ للمنـافقين تُجاه مـا ينزل من سُــور القرآن سلوكــاً آخر غير قول بعضهم: أيّكُم زَادته هذه إيماناً؟

أنه الانسلال من المجلس الذي تُقلَى فيه السورة الجديدة، بعد أن تتحادث عيونهم بعضها مع بعض، فهم يتخاطيون عن طريق عيونهم لا عن طريق السنتهم، ومضمون هذا الحديث عن طريق حركات العيون: هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين إذا انصرفتم من المجلس؟ حتى إذا شعروا بانهم قادرون على أن يسلوا واحداً بعد واحد انصرفوا حتى لا يسمعوا تلاوة السورة المنزّلة، ويبدو أنهم متفقون فيما بينهم على أن يتصرفوا من مجلس الرسول، كلما نزلت عليه سورة جديدة وتلاها على أصحابه.

فقال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا مَا أَلْزِلْتَ سُورَةً ظَلَرَبَهُمُهُمْ إِلَىٰ مَضِ هَلَ بَرَنكُمْ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ أَنصَرَفُواً صَرَفَ اللّهُ قُلْدِيمُمْ إِنَّهُمْ مُوَّالًا يَفْعُهُمُونَ ﴿ ﴾.

المنافقون في مجالس المؤمنين لا يستطيعون غالباً أن يتحادثوا عن طريق الستهم، خشبة افتضاح أمرهم، أو إثارة الارتباب فيهم داخل قلوب المؤمنين، لـذلك فهم يلجؤون إلى حديث العيون، والتخاطب الإشاري بحركاتها. وبما أتّهم يعرف بعضهم بعضاً، إذّ لهم مجالس خناصة يتكاشفون فيها عن هوّيَاتهم، فعن الغالب أنّهم كانوا يتواصون فيها بينهم أنّه إذا أنزلت على الرسول ﷺ سووة جديدة فإنّ عليهم أن ينسلوا من مجلسه منصرفين، دون أن يشحر بهم أحمد، ولكن عليهم أن يستوثقوا من أنه لا يراهم الرسول أو أحد من المؤمنين إذا انسلوا.

فإذا كانوا في مجلس الرسول وبدأ الرسول ﷺ يتلو على المسلمين ما نزل عليه من قرآن في سورة جديدة تحادثوا عن طريق حديث العيـون بإشـــارات يتساءلــون فيها: هل يراكم من أحد؟

## ﴿ ثُمَّ أَنصَ رَفُواً ﴾

أي: وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العبون التي ينظر بها بعضهم إلى بعض، لا ينصرفون بسرعة، بل يتريثون، لثلا يكتشف القطناء أمرهم، فإذا اطمائوا وشعروا بأن أحداً لم يفطن إليهم أنصرفوا، كراهية أن يسمعوا السورة المسترلة، ولعل هذا بسبب خوفهم من أن تكون فيها آبات تتحدّث عن المشافقين، فيضطربوا عند سماعها، فيترفوا.

وجاء التعقيب القرآنيُّ على هذه الظاهرة من سلوك المنافقين، بقوله تعالى:

## ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾.

تجري السلسلة السببية في هذا الموضوع لدى المنافقين كما يلي:

- (١) تبدأ بانحراف خلقي نفسي تسيطر عليهم فيه أهواؤهم وشهواتهم ومطالبهم من زينة الحياة الدنيا، مع التقاليد العمياء التي أتبسوا فيها أبناءهم وقومهم السنايفين، وهذا من آثار استخدامهم لإراداتهم الحرة غير المجبورة.
- (٢) تنشغل ضمن سنن الله السببية ساحة تصورهم وتذكرهم دواماً، بما هو مسيطر عليهم في داخلهم.
- (٣) تتحرّك غرائزهم وعواطفهم بالعنصر الذي شغل أكبر مساحة من تصوّراتهم
   وتذكّراتهم الحاضرة المتحركة الفاعلة.

- (٤) تتوجه إراداتهم الحرة في داخلهم متأثرة بما تحرّك من غرائزهم وعواطفهم
   ومطالبهم من الدنيا، ومصدّرة أوامرها بالتنفيذ.
  - (٥) عندئذٍ تكون قواهم العملية مسخّرة لما أرادوا تنفيذه.
- (٦) فإذا جماء عمارض من العوارض الفكرية يقتضي منهم أن يغيروا مسيرة سلوكهم النفسي ويحولوا أتجاههم إلى مطالب أخروية، لم يلتغدوا إليهما ولم يفقهوا بياناتها، لأنهم متشبئون بالظراهر لا يدركون بواطن الامور ولا يفقهونها.
- (٧) وإذا اضطروا أن يجاروا ظاهراً بمشاركة جسدية فإنَّ قلوبهم تكون منصرفة بسبب انشغالها بما هو مسيطر عليهم في داخل نفوسهم.

ولمًا كان هذا الانصراف خاضعًا لسنن الله السبيّة في كونه، وتسخيراته للأسباب التي تكون بخلقه سبحانه، كان هو الذي صرف فلوبهم خُلقًا، لكنّهم كانوا هم السبب في ذلك باستخدام إرادائهم الحرّة فيما سخّر الله لهم.

وقد جاء البيان القرآني بادئاً بهذه التنجة، ومقروناً ببيان سبب حصولهما الكائن منهم، ومن اختيارهم الحرّ، فقال تعالى: ﴿صَرفَ اللَّهُ قُلُونَهُمْ بِالنَّهُمْ قَـرُمُ لاَ يُفْقَهُونَ﴾ اي: بسبب أنهم قومُ لا يفغهون.

## الْعِفْدُ السَّابِعُ

آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول محمد ﷺ ومعه وصيّة من الله للرسول

#### قول الله عزّ وجلّ:

﴿لَفَدُ جَآدَكُمُ رَسُوكُ فِنَ الْفُسِكُمْ عَزِيدٌ عَلَيْهِ مَاعَنِـنَّهُ حَرِيضً عَنَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينِ كَرَّهُ لَحِيثٌ ۞ فَإِن تَوْلُواْ فَقُلْ حَسْمِ كَالْفَلَالِكَ إِلَّا هُوْ عَلْيَدِهُ وَكَلْمَا لَهُ وَكُوْرَتُ الْعَرْشِ الْفَلِيدِ ۞ ﴾.

#### ﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ ﴾:

أي: شديد عليه، وشاقً عليه، يقال لغة: عزّ الأمّرُ عليه إذا اشتدّ وشقّ. ويقال: عزّ عليّ أن تفعل كذا، أي: اشتدّ عليّ ذلك وشقّ.

#### ﴿مَاعَنِتُهُ:

أي: غَنْتُكُم وماء مصدرية فهي تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر.

الْمُنْتُ: الشَّدُّةُ والمشَقَّة، يقال لغة: غبتَ فلانٌ إذا وقع في مَشْقَةٍ وشدَّة.

فالمعنى: شاقً عليه ما يَشُقُ عليكم، وشديدٌ عليه ما هـو شديـدٌ عليكم، لأنّه من انفسكم، يشارككم مشاعركم واحاسيسكم.

#### ﴿ حَرِيثُ عَلَيْكُم ﴾:

الحرص على الشيء شدَّة الرُّغبة فيه. والحرصُ على الأهـل أو العشيرة أو القـوم

أو الأمة الإشفاقُ عليهم، والاجتهاد في نصحهم وتحقيق ما ينفعهم ويدفع الضـرّ والأذى عنهم.

أي: فهو يشفن عليكم ويَبْلُنل غابة جَهْدِه في نصحكم وتحفيق ما ينفعكم ويـدفع
 الفر والأذى عنكم.

#### ﴿ بِأَلْمُوْمِنِينَ رَبُّوثُ ﴾ :

قرآ أبو عمرو، ويعقوب، وحمزة، والكسائم، وخلف، وتُمثّبَةً عن عاصم [زُوْتُتَ] بقصر الهمزة. وقرآ باقي القراء العشرة [زُوْوف] بمـنَّد الهمزة، والمـنَّد والقصر لغنان عربيتان متكافئتان، فرؤوف على وزن نُعُول، ورُؤْف على وزن فَعُل.

قال أهل اللّغة: الرافة أخصَ من عموم الرحمة وأرقً. وقبال صاحب الصحاح الجوهري: الرافة اشدّ الرحمة. يقال لغة: رَافَ بِه يَبرُأْفُ رَأَفَةً، وَرَفِقَ بِه يَرْأَفُ رَأَفَاً، ورَوْف بِه يَرُوْفُ رَأَفَةً.

وصيغة ورؤوف، من صبغ المبالغة، أي: هو ذو رأفة عظيمة.

﴿تَحِيثُ ﴾:

أي: وهـو بـالمؤمنين رَحِيم، وصيغة ورحيم، من صيغ المبــالغـة، أي: وهــو ذو رحمة عظيمة.

وقد وصف الله رسوله محمَّداً بصفتي الراقة والرحمة كما وصف بهما نفسه، وجمع بين الوصفين الأخصُّ والأعم للدلالة على أنَّ من تتطلب الحكمة الرافق به رأف به، ومن تتطلب الحكمة أن يشمله بعموم رحمته رُجِمَّه.

الرحمة: هي في المخلوقات عاطقةً تستازم المشاركة فيما يُسرُّ المرحومُ وفيما يؤلمه، ومُسْاعَتُنه بما يحتاج إليه لمسرَّت، ولدفع السوء والضرَّ عنه، وفي الخالق صفة تليق بجلاله سبحانه، من آشارها المعونة والمساعدة، ووفع الضرَّ والأذى، والإنعمام والإكرام، وكذلك الرأفة.

﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

معمول لـ ﴿رؤوف رحيم﴾ مقدّم عليهما لإفادة تخصيص رأفته ورحمته بهم. ﴿ فَإِنْ ذُولُوا ﴾

منصرفين متبعين غير سبيلك . مدع من متبعين غير سبيلك .

## ﴿فَقُلْحَسْمِي اللَّهُ ﴾:

أي: فقـل: يكفيني رضـا الله عني، على مـا قمت بـه من واجب كُلَفني إيّــــاه، ويكفيني الله بمعونته وتاييده ونصره في أمري كلّه.

لفظ وحُسْب، اسم بعمنى وكماف، وياتي واسم فعمل مضارع، بعمنى ويكفي، فيقال: حُسِّبُكُ من شرَّ سماعُه، أي: يكفيك أن تسمعه لتشمئز منه، ويأتي واسَّم فعمل. أمره بعمنى واكتُفره، فيقال: حُسِّبُكُ هذا، أي: اكتفِ به.

### التدئير

 في الآية الأولى من هذا النص يصف الله محمداً للنباس أجمعين بِسَبْع صفات، وهي آخر ما نزل من قرآن بشأنه.

إنَّ الله بيَسُ للناس مؤكداً بعبارة ﴿لَقَدُ﴾ اللام ابتدائية للتأكيد، أو هي لام القسم وهي تفيد تأكيد الجملة بعدها، ووقلُه حرف تحقيق لتأكيد مضمون الجملة بعده.

والمؤكَّدُ مضمون كلِّ الجملة التي اشتملت على كل صفـات محمّد 織 الــواردة في الآية:

الصفة الأولى:

﴿لَقَدْجَآءَكُمْ ﴾:

أي: ليس محمَّد مجرَّد إنسان بشر ظهر بينكم كسائر الناس، بل هو موجَّه لكم. وقد جاءكم بما هو موجَّة لكم به، فَهُو ذو صفة ثانية:

الصفة الثانية: أنّه:

﴿رَسُولِسٍ ﴾:

أي: هـ و حــامـل رســالـة من ربكم إليكم، ولا يكــون الـرســول رســولاً من ربّ العالمين، حتى يكون نَبِيّاً، من الذين اصـــعلفاهـم الله بــالنبوّة، فــأوحــى إليهم، فهو نبــيُّ رســولُ.

وكلمة «رسُول» تغني عن كلمة «نبعيّ» لأنّ الرسول في دين الله للناس هــو نبـيًّ كُلُف أن يحمل رسالةً يبلغها لأمّه.

وهذا الرسول هو كسائر الرسل، ليس ذا طبيعة مخالفة لطبيعتكم البشرية، بل هو ذوصفة ثالثة:

الصفة الثالثة: مي أنّه:

﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ :

أي: من نوع أنفسكم المشتقة من نفس واحلة.

إنكم جميعاً مخلوقون من نفس واحدة، هي نفس آدم، وحوّاء زوجته هي إيضاً من نفسه، لأنّ الله مخلقها منه، وخلق من نفسيهما جميع أنفسكم، ومحمّد همو واحد من هذه الانفس.

إنَّ طبيعة نفس محمد ليست من طبيعة أنفس الملائكة، ولا من طبيعة أنفس الجنَّ، بسل من أنفسكم أنتم، فكسلَّ خمسائص البشسر فيسه، عسواطف من عواطفكم، ومشاعره من مشاعركم، فلا تحجُّبُ نفسه عنكم جفوة اختلاف الطبيعة، واختلاف خصائص النفس.

وبِما أنَّه يشعر بالعنت إذا مسَّتْه مشقة، أو نزل به مكروه، فإنَّه ذو صفة رابعة:

الصفة الرابعة: هي أنَّه:

﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِـنُهُ ﴾:

أي: شديدٌ عليه وشاقً على نفسه كُلُّ ما هو شديدٌ عليكم وشــاقً على نفوسكم. إذْ هــو من وحدة انفسكم يؤلمه ما يؤلمكم، ويُشُقُّ عليه ما يُشُقُّ عليكم، فكيف تكــون حالة نفسه بالنسبة إلى ما يُشَلُمُ أَنَّه يُنزِل بكم آلاماً وعذاباً. لذلك فإنَّه يؤلمه أن تكفروا، وأن تعرَّضوا أنفسكم للمخلود في عذاب النار، ويؤلمه أن تُفصُّوا وبكُمُّ فيمسُّكُمْ بـذلك عنت العقاب من بارتكم.

وهو يشعر أيضاً أنكم بمثابة أهله وأبنائه وأسرته الخاصة، لذلـك فإنّـه ذو صفة خامسة.

> الصفة الخاسة: هي أنه: ﴿حَرِيثُ عَلَيْكُمُ ﴾:

أي: مستمسك بكم، يُشْفِقُ عليكم كما يشفق أحددكم على أهله وقرابت، ويجتهد في نصحكم وتحقيق ما يفعكم ويدفع الفسر والأذى عنكم غاية الاجتهاد، ويخشى عليكم أن تجتالكم الشياطين، وتسوقكم أو تقودكم إلى شقائكم بإغرائكم وإغرائكم حتى تسقطوا في مساخط ربكم.

هذا حاله بالنسبة إلى عموم شركائه في وحدة الأنفس البشرية، المخلوقة من نفس واحدة.

أمّا حاله بالنسبة إلى الذين استجابوا لدعوته فآمنوا، فإنَّه ذو صفتين زائدتين على ما سبق، صفة سادسة، وصفة سابعة:

> الصفتان السادسة والسابعة: هما أنه: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينِ لَهُ وَثُّ رَجِيدٌ ﴾:

أي: هو شديد الرأفة بالمؤمنين، عظيم الرحمة بهم.

ولمّا كانت الرافة أخصَ وارقَ من عموم الرحمة، فأنْ ﷺ كان إذا رأى حال بعض المؤمنين تتطلّب منه خصــوص الرافة كان به رؤوفاً، وكـان إذا رأى حال بعض المؤمنين يكفيه منه عموم الرحمة كان به رحيماً.

ومن آثار ذلك في ستّنه أنّه كمان لا يُحبُّ أن يُشُقُّ على أُشَّبِ في التَكاليف، حتى لا يكون في ذلك إحراجُ لهم يدفعهم إلى الموقوع في المخالفة، والتحرّض للعقوية، فعن أقواله ﷺ: ددُعُونِي ما تركتكم. روى البخاري عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

وَمُعُونِي مَا تَرَكَّتُكُمْ، فَإِنْمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُـوَّالِهُمْ وَالْحِيلَاقُهُمْ عَلَىٰ اَتْبِياتِهِمْ، فَإِذَا نَهْيَئُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبْرُو، وإذَا أَمْرَنَكُمْ بِشَيءٍ فَأَنَّوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: خَطَبنا رسول الله 纏 فقال:

هَيَا آيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّواهِ.

فقـال رَجـلُ: أَكُــلُّ عَـامٌ يَــا رَسُــولَ الله؟ فَسَكَتَ حَتَّىٰ فَــالَهــا ثــلاثـنَّا، فقـــال رَسُول الله ﷺ:

وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْنُمْ.

ئُمُّ قال:

وَذُرُونِي مَا تَرَكُنُكُمْ . . . و إلَى آخر الحديث السابق.

وفي الآية الثانية من هذا النص توجيه وصيةٍ من الله لرسوله بشأن الذين أبوا
 أن يستجيبوا لدعوته، ويؤمنوا به وبما جاءهم به عن ربه، بـ ل تُولُّـوًا مدبـرين مبتعدين،
 سالكين مسالك مباينة لصواطه المستقيم.

وهذه الوصية تشتمل على تكليفه أن يُزدُّد ذكراً مؤلَّفاً من أربع جُمْل :

الحملة الأولى:

﴿حَسْمِي ٱللَّهُ ﴾ :

أي: أكتفي برضا الله ومعونته، لأن كافٍ من اكْتَفَى به، فأنا أدعوه أن يكون حَسْبي.

الحملة الثانية:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَا هُوْ ﴾:

أي: لا معبود بحقّ في الوجود كلّه إلاّ هو، فأنَا لاَ اعُبُدُ غَيْرَه، لذلك فـأنا أدعُـوهُ مسائلًا منضرَعاً، ولا ادعو معه احداً.

الجملة الثالثة:

﴿عَلَيْهِ فَوَكَلَتُّ ﴾:

أي: عليه وحد، توكُلُتُ في أمري كلّه، حفظاً ومعونة ونوفيقاً للخيرات، إلى غيـر ذلك من شؤوني العاجلة والأجلة.

الجملة الرابعة:

﴿ وَهُورَبُ ٱلْمُرْشِ ٱلْمَظِيدِ ﴾ :

أي: وهـو وَخَدَهُ رَبُّ العرش العظيم، المحيط بالسعاوات والأرض وما فيهنّ. فهو رَبّي وربُّ كُلُّ شيء، أي: هو الموجد لكل شيء، والممدّ له بالبقاء، والمتصرف يكلّ ما يجرى فيه من حركة وسكة ونغيّرات.

هذه الجعل الأربع هي ذكر ودعا، منبئان من جوهر القاعدة الإيمانية، بالله وصفاته العظمى، ويمنح الله بها الذاكر خيراً عظيماً، ويفيض في قلبه الراحة والطّمانية، وينفحه بها بنسمات السعادة، مع ما يقضي له من أمور في الحياة ترضيه، ويدخّر له للآخرة من الخيرات الحسان، ما لا عين رأت، ولا أَذُن سععت، ولا خطر على قلب بشر.

وانتهى تدبر النص بعون الله وتوفيقه

• • •

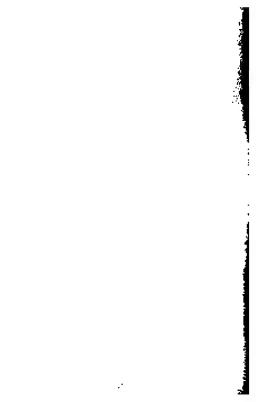

# 

# ا د استان و دران د

المُنَافِقُونَ وَصُورُمِنْ حَبَّا يُثِهِمْ فِي ٱلتَّاحِيخ

الفصل الأوَّل : مُنافقون قبل بعثة محمد ﷺ.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الثاني : المنافقون في عصر الرسول ﷺ وخبائثهم.

الفصل الثالث : منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول ﷺ .

#### الفَصَ لالأول

## مُنَافِقُونَ قَبُلَ بِعْثَة مُحَلِبِ عَلِيَّة

وفيه مفولتان:

المقولة الأولى : إبليس أوَّل المنافقين.

المقولة الثانية : المنافق اليهودي بولس == شاول قبل أن يتنصر،

وتحريفه الديانة التصرانيَّة.

#### المقولة الأولى

#### إبليس أول المنافقين

دلَّت النصوص القرآنيَّة على أنَّ إبليس عليه لعنة اللَّهِ عزَّ وجِلُّ قد كان أوَّل مُنَافقٍ فيما كُشِف لنَّا منَّ تاريخ الخليقة.

لقد كان إبلس من الجن المخلوفين من مبارج من نار, يطبيعة ذات إرادة حرّة قابلة للطاعة والمعصية، وذات أهواء وشهوات ونفس نُزاعةٍ لفعل الخير ولفعل الشرّ، ولم يكن من الملائكة المخلوفين من نورٍ بطبيعةٍ مطيحة للباري عزّ وجلّ بـالفطرة التي فطرهم الله عليها، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

دلَّ على هـذه الحقيقة قـول الله عزَّ وجـلَّ في ســورة (الكهف/١٨ مصحف/٦٩ نزول):

﴿ وَلِوْقُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ الْسَجُدُوا لِلْامَ فَسَجَدُوا إِلَّا لِلْبِيسَكَانَ مِنَ الْحِينَفَسَفَعَنَ أَمْرِرَفِهِ مَن . . ۞ .

وأبّان الله لنا أنّ الجنّ مخُلوقون من مارج من نادٍ، أي: من أخلاطٍ نارِيّة، وهذه الاخلاط الناريّة ترجع إلى أصل العناصر التي تتوقّدتُ منّها النّارُ، كالحديد والنحاس والحجر والعناصر النبائيّة، وغير ذلك، فضال تعسالي في سيورة (السرحمن/٥٥ مصحف/٩٧ نزول):

﴿ خَلَفَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَن لِكَالْفَخَّادِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَاَنَ مِن مَادِج مِن نَادٍ ۞ ﴾.

﴿الْجَانَ﴾: هُو أبو الْجِنُّ كما قال المفسّرون.

وحين احتجُ إبليسُ لرَفضه السجود لآذمَ احتجُ بانه مُخْلُوقٌ مِن نَــارٍ، الَّتي هي

بحسب زعمه أشرف عنصراً من الطين الذي خلَّق الله منه آدم، فقال لربه كما جــاء في سورة (ص/٣٨ مصحف/٣٨ نزول):

﴿ قَالَ كِالِيْسُ مَامَتَعَكَ أَنْ تَشْجُهُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَكِّ أَسْتَكُمْرَتَ أَمْكُتُ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ فَالَ أَنَا خَرِقْتِهُ خَلَقْتَنَى مِنَالًا وِ مَعَلَقَنَمُ مِن طِينٍ ۞ ﴾.

أمًّا الْمُلائكةُ فهم مخلوقون من نور، فقد روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال:

اخُلِفَتِ الْسَلَائِكَةُ مِنْ نُــورٍ، وَخُلِقَ الْجَـانُّ مِنْ مَـارِجٍ مِنْ نَـارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّـا وُصِفَ لَكُمْ.

فالجنَّ نوع من العالمين، سُمُّوا جنَّأ لاستِتَارِهم عن أبصار الناس.

ويلتقي الجنّ مع نوع المملائكة المذين هم نوعٌ آخرُ من العـالمين، غيـر نــوع الجن، وغير نوع الإنس، بعدّة صفات، منها ما يلي:

- (١) أنَّ أجسامهم غير ذات كثنافة أرضية، فليسوا كأجسام الاحياء المخلوقات من تراب وماء، والتي تنجلب بسببها إلى كتلة الارض.
  - (٢) أنَّ أجسامُهم قادرة على التشكُّل بأشكال الأحياء المخلوقة من الطين.
- (٣) أنّه قد كان باستطاعة الخنّي أن يُنْدَسُ بمقضى طبيعته في نسوع من العلائكة، ويضّمند السّماء مثل صعودهم، ويَعْمَسل مثل اعسالهم، مع الاختلاف في أصل تكويه، وفي صفاته النفسيّة، بدليل وجود إبليس ضمن العلائكة الذين أسروا بالسجود لادم وهو من الجن.

وسبب عناصر النشابه هذه استطاع المليس أن يندس في صفوف الملاتك، ويشاركهم في عباداتهم، ويتحلّى بصفات أهل المملأ الأعلى منهم، اعتقاداً منه أنه سيستقلي بذلك إلى نوع الملاتكة المخلوقين من عنصر النور، الذي هو في تقديره أشرف من عنصر النار، وكان بمقتضى طبيعته طامعاً في أن ينال بين المملاتكة المقام الاستى، وهو بقلم أن طبيعته مختلفة عن طبيعة المملاتكة السفين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان إيليس يؤمن بالله زبًا خالفاً مُمبدًا بكلَ عطاءات السربوبيّة، لكنّه كان كافسرًا غير مؤمن بتوحيد الإليهيُّ لِلْهِ عزّ وجل، وكَفْرُهُ هو من قبيل كُفُر الشّركِ، إذْ كان يعتقبد بنأتير العناصر التي يتكون منها المعظوق، ويعتقد بتفاضًار العناصر تفاضُلاً دَاتِيَّا، وقيد جرُّه هذا الاعتقاد إلى الكُفْرِ بحقَ اللَّهِ عزّ وجلُ في أن يُكلِّف مَنْ خَلَقَ تكليفاً مُنافِياً لِمَنا يقتضيه التفاشُل العنصري.

وبما أنه كان مُندَمًا في صفوف الملائكة المكرّمين، ونزُاعاً بعوامل كِبْرِ في نفسه إلى سراتب المقرّبين من أهـل الملأ الأغلَىٰ من المـلائكة، فقـد شاء الله عرّ وجلّ أن يكشف ما في نفسه بالابتلام، فيضعه موضع الامتحان، من خـلال عقدة الكِبْرِ والكُفْرِ التي في نفسه.

فلمًا توجّه الأمر للملائكة بالسجود لأمم الذي خلقه اللَّه من طين، وكنان إبليس مندسًا فيهم، ومعتبراً نفسه واحداً منهم، وقد شمله التكليف بمقتضى الحاقه نفسه بالملائكة، واتصائه إليهم، نزعت نفسه بدافع الكُمْرِ والكُّمْرِ بحلَّ الله عزَّ وجلَّ في إِلَّهِيَّه، الَّي منها طاعته في أوامره ونواهيه، فإنى أن يطبع أمَّرَ ربَّه واستكبر عن أن يسجد لأدم سجود احترام له وطاعة قد عزَّ وجلَّ.

وعقد الله له عدة جلسات لمحاكمته، عنى أن يتراجع عن كبره وكفره بحق الرّب الخالق في أن يكون هو الإلّه المعبود وحده، بلا شراك ولا شبك في حكمته، ولا اعتراض على تكليف ما من تكليفاته بأوامره ونواهيه.

وفي كلَّ مَرَةً كان يُعِيرُ عَلَىٰ أَنَّ عنصره الناريُّ خير من تُعَشِّر آم الطَّيني، وفي هذا الإصرار نَشْبُكُ بادَعا، افضليَّ عُنْصُر النار على عنصر الطَين، مع أنَّ العناصر كَلُها من خلق الله، وادَّصاء إبليس مبنيُّ على وهم باطلل، جرَّةً إليه الاغترار بالنَّفواهـر، والإغْرَاضُ عن حَقَّ الرَّبِّ في وجوب طاعةِ أثْرِه ولو السُّرَةُ بان يُسْجُدُ لجمادٍ، لأنَّ السُجُودُ لأَثْرِ الله، لا لعبادة المسجودِ له من دون الله.

فالامتحان الرّبَاني كشف أنّ إبليس كان من الكافرين بتوحيـد الْإلْـهيّـة لله عزّ وجلّ، وبحقّ الله الربّ الخالق في الـطاعة، وكـان من المشـركين الـذين يجعلون العناصر الكونيَة ذات خصائص ذاتيَّة تستدعي حقوقاً مقدَّمة على حقَّ الله عزَّ وجلَّ في طاعته .

وقد أبان الله عزّ وجلّ أنّ إبليس كـان من الكافـرين، أي: من نَفْرَةِ الجنّ، قبـل أنْ يَامُرُهُ الله بالسجود لام، فقال تعالى في سورة (ص/٣٨ مصحف٣٨/ نزول):

﴿ مَسَمَمَةُ النَّلَتِهِ كُمُ أَكُمُمُ الْبَعْمُونَ ۞ [لَا بَلِيسَ اَسْتَكَهُرَ وَكُونَ مِنَ الْكَنفِيونَ ۞ قال يَبْلِيشُ مَاسَتَمُقَالَ وَسُجُدُ لِمَا خَلَفْتُ بِمِنَةً السَّكَمْرَةَ الْأَكْمَةُ مِنَ الْعَالِمَةِ ۞ وَالْ مِنْالُو وَخَلْقَتُهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ قَالْحُنْجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ مَرِيمٌ ۞ وَإِنَّ مَلِكُ لَمُنْجَعَ إِلَى الْمِورِ الذِينِ۞ ﴾ .

وَقَالُ تَعَالَى فِي سَوْرَةَ (البَقْرَةُ/٢ مَصَحَفُ/٨٧ نَزُولُ):

﴿وَإِذْ ثُلْنَا لِبْهَاتِهِكُمْ اسْجُدُوا ۚ لِأَدَمْ فَسَجَدُتُوا إِلَّا إِلِيسَ أَنْ وَاسْتَكَثَرَ وَكَانَ مِن الكَفِرِيتَ ۞﴾.

طُرَد الله إليبس من منازل اهل العلا الاعلى من الصلائكة، ولغنه لعنا إلى يوم الدين، وأدخل آدم اللهن، وأدخل آدم ورجه المجبئة إلى معجلة له، قبل العقوبة المؤجلة في جهنة يوم الدين، وأدخل آدم وزوجه الجبئة إذخال امتحان وابتلاء، لا إذخال جزاء ويقا، وفي إسلائهما نهاهما الله عن أي يأكلا من شيخرة عبنها الله لهما، فإن أكلا نها عَصْب وعاقبهما بالإخراج من الجبئة، وأميطهما إلى الارض، ليقاميا رحلة الإبتلاء عليها، هما وذريتهما، فمن آمن وضلّخ كوفي ة بالمدخول إلى دار النعيم الجنّة دخول جزاء وخلود، ومن كفر وأتي أن يستجب لأوامر الله وزاهيه، وجحد حق الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالب الخالد في يستجب لاوامر الله وزاهيه، وجحد حق الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالد في المداب، المقابلة لمدار النعيم، دخول جزاء وخلود، ومن آمن وعصى استحق من العذاب بمقدار معاصيه.

وحدِّر الله آدم وزوجه من إيليس ووساوسه ودسـائسه، وأبـان لهما أنّه لهما عـدُوَّ مين، وأبان لهما أنّه سيسعى لإغوائهمـا وإغرائهمـا بمعصية الله، بغيـة إخراجهمـا من الجنة. وحمل إبليس في نفسه العداوة الشديدة لأمم وزوجه وفَرَّيَاتهما، وامَسَلُاتُ نفسه حقداً عليهما، وقرَّر أن يُسْمَىٰ جَهْدَه لإغوالهما، حتى يعصيا رَبُهما، فيخرجهما الله من الجَّهُ، وأنَّ يَسْمَىٰ بعد ذَلِكَ هُو وجُنُونُه لإغواء فَرَيَاتِهِ حَثَىٰ يكونوا من أهل النار.

ومكّنهُ الله من الوسيوسة والتسويل، ولم يَجْمَلُ له سلطاناً على إرادات الناس، ولا قدراتٍ جبريّة، وكان التمكين من الوسوسة لإيجاد التوازن في ابتـلاء الإرادات الحرّة.

وسَبر إبليسُ ما يمكنه من حِبَل ِ يتخذها لـلإغراء والإغـواء، فوجـد وسيلة النفاق هي السّلاح الأقوى، فقرر أن يركب مركب النفاق.

فلبس قناع الناصع الامين، واخذ يغري أدم وزوجه بأنَّ يَأْكُلاَ مِنَ الشجوة التي نهامه الله عنها المنظمة التي يتما الله المنظمة التي يكونا ملكنَّين أو يكونا في المحتلفة عنها أن يكونا في المجتّة من الخالدين، وقال لهما: ما نهاكما رُبُّكُما عَنْ هنافة الشَّمرَة، إلاَّ أَنْ تُكُونًا مُلْكُمْنُ أَنْ تَكُونًا مِنْ الْخَالِدين، واقْسَمْ لَهُما بالايمان المعلَّقة أَنْهُ لَهُما لمن الناصحين، وما زال يُذْلِيها إلى بتر المعصية بتغرير قَدْراً فقدواً، حَمَّى جعلهما يأكلنَ من الشجوة المعرّمة، فكان السبب في إخراجهما من الجنّة.

ولمًا حاكمهما الله على معصيتهما اعترفا بالذنب، وسألاه المغفرة والرّحمة. قال الله عزّ وجلٌ في سورة (الأعراف/۷ مصحف/۳۹ نزول):

﴿ وَسَوَسَ لَمُمَا الشَّبِطُنُ إِلَيْهِ فَيَمَا مَا وَدِى عَنْهَا مِن سَوْدَ يَهِمَا وَالْ مَا تَهَدَّكُمَا وَيُكُمَّا عَنْ هَنْدِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَن تَكُوا مَلتَكِينَ أَوْنَكُوا مِن الْمَنْلِدِينَ ﴿ وَالْسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَّا لَمِنَ السَّمِينِ ﴿ وَالْمَسَلَمُ اللَّهِ اللَّمَا لَمَن السَّمَةِ وَالْمُولِّ السَّمِيرَةِ وَالْمُلَّالِكُمَّ الْمَنْفِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّ

#### منافقون قبل بعثة محمد ﷺ

ومُهَرَّ إِلِمِيسُ السَّلُوبِ النَّهَاقِ، فَسَعَى هُو وَجُنُّونُهُ لِإِلْمِينَ اتَّمَعُ النَّهَاقِ لِإَغْراءِ بَنِي آدم، بُغَيَّةً صَدَّهم وإِنْمَادِهم عن صِرَاط الله المستقيم، عداوةً وكيداً، حَتَّى يكونوا من أقل النار.

وجنود إبليس هم شباطين الجنّ والإنس، وكان النفاق أخمطر الطرق التي عرفها الخلق في عالم الأحياء ذوي الإرادات الحرة، وهو أسلوب الشياطين الأعظم لملإفساد والتضليل والإغواء.

...

### المقولة الثانية

# المنافق اليهودي بولس «شاول ــ قبل أن يتنصّر» وتحريفه الديانة النصرانية

من الذين احتُلوا مركزاً قياديًا خطيـراً في الديـانة النصـرانية رجــل اسمه وبــولس. وكان اسمه قبل أن ينتصر وشــاول.

إِنَّ قَصَته في التصرائية قصَّةً عجيبة غريبة، فهو صاحب الشان الخطير في تحريف الديانة التصرائية عن أصولها الريَّائِيّة الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام.

كان في أوّل عهده من كبار أعداء النصارى الذين آمنوا بعيسى وصدّقوه واتّبعوه. حَمّى كان من أشدّ من أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والفتل والتعذيب، بسلطان الدولة الرومانية التي كان يعمل فيها، وسلطان كبار الكهنة من اليهود في أورُشليم.

فقد جاء في رسالته إلى أهل غلاطيَّة (الإصحاح الأول) ما يلي:

(٣٠) فَانْكُمْ سَمِعْتُمْ بِسِيرَى قِبلاً فِي الدَّيَانَة اليهودية أَنِي كُنْتُ اصْطَهِلُ كَنِينَةَ الله بالخراط وأَنْلِفُهُمْ (١٤) وكُنْتُ أَنْفُكُمْ فِي الدَّيَانَة اليهودية على كثيرين من أسرابي فِي جنبي إذْ كُنْتُ أَلْوَزْ غَيْرَةً فِي تَقْلِدَاتِ أَبانِي؟.

وجاء في الإصحاح الثامن من أعمال الرسل ما يلي:

(١) وحَدَثُ فِي ذَلِكَ النَّوْمِ الصَّبِطِفَاءُ عَظِيمٌ عَلَىٰ الْكَنِسَةِ الَّتِي فِي اوْرَفَلِيمْ فَنَشَّتُ الْجَمِيعُ فِي كُورِ النَّهُورِيَّةِ والسَّايِرَةِ مَا عَدَا الرُّسُلُ (٢) وحَمَلُ رِجَالًا القِيَّاة إِسْتِقَانُونَ وَعَبِلُوا عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمةً (٣) وَأَمَّا ضَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُوعَلَى الكَنِيسَةِ وهُو يَذَكُّلُ النِّيْونَ وَعَبِرُ رِجَالًا وَيَسَاةً وَيُسْلَعُهُمْ إِلَى السَّجْنِ). وجاء في الإصحاح السادس والعشرين منه ما يلي حكايةً عنه:

(٩) قَانَا ارْقَالِتُ فِي نَفْبِي أَنْ يَبْعِي انْ أَصْنَعَ أَمُوراً كِيرةً مُضَافَةً لاسم يُسُوعَ السَّاعِ أَمُوراً كِيرةً مُضَافَةً لاسم يُسُوعَ السَّاعِدِيِّ (١٠) وفعلتُ ذلك إيضاً في الورْشليم فَنْبَسَتُ فِي سُجُدونِ كَيْسِرِينَ مِنْ الْفَلْمَيْنَةً بِدَلْكِ الْفَلْمِينَ أَعْفَا السَّلَطَانُ مِنْ قِبَل رُوسًاء الْكَفْنَةِ. ولمَّا كَانُوا يُقْتَلُونَ الْقَتْلُ قُرْمَةً بِلَالِكَ (١١) وفي كُل العجليم كنتُ أَعْلِيْهُمْ مِرْواً كَيْرةً واصطرهم إلى التجديف. وإذْ الْفَرْطَ خَنْقِي خَلْهِمْ كُنْتُ الْمُرْهُم إلى العدنِ التي في الخارج].

وكمان وبولس = شــاول. يهوديًا طرطــوسيًّا من الفـريـــيّين وهو لـم يَـر عيــــى عليه السّلام، ولا سمعه يدعو الناس ويُبشّر بدين الله، مع أنه قد أدرك زمانه.

وكان يحمل الرعوية (= الجنسية) الرومانية، إذ كان مولوداً فيهما، في حين أن اكتسابها كان صُغباً، وكان يَبْلُلُ طالبو اكتسابها أموالاً كثيرة للحصول عليها، واستضاد من هذه الرّعويّة واستغلّها في النُسلَط وفي حماية نفسه، من خصومه في اليهوديّة طائفةٍ والصُّدُوقِيّن\\ا المعارضة الطائفة والفرّيسيّين\ا .

<sup>(</sup>١) الشَّمْوَقِون: طاقة يهودية متلائية الآن. كانت لا تؤمن بقيامة الاموات من القبور. ولا تؤمن بالحياة الأبهنة للبشر بالفراهم والمتخاصهم كما كانوا في الدنيا. وتوفض الدواب والعقاب في الاخرة، وتذكر وجود المعلاكة والشياطين. وتذكر الفضاء والفدر وكتابة أعمال الناس في اللّمن المحفوظ قبل وقوعها. وتعتقد أنّ الإنسان خيالق أفعال نفسه. وتؤمن بقدسية العهد القديم ولا تؤمن بالثلمود. وكانوا يقولون: إنّ عزيراً ابن الله، وكان الصدوقيدن موجودين في البعن قبل الإسلام.

<sup>(</sup>٢) القريسيون: هم إحدى طائفين دينيتش كبيرتين لليهود، كانتا ذواتي نسانة في العهد العسيحي الأول، وقد ظهر الفريسيون بعد أن استطاعت أشرة السكايين تخليص الشعب البهودي من طبقات السلوقين. وامتاز الفريسيون بحرصهم الشديد على التعليم اليهودية شفوية كانت أو مكوبة، ويعرصهم على تخليص هذه التعاليم من الشوائب والدع الدخيلة، فأحدشوا حركة فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامة، وفي نزعت الدنية بوجه خاص.

(٢٥٦) فَلَمُسُا مَذُوهُ للسَّبِاط فَانَ بِمُولِسُ لِقَائِدِ الْمِنَةِ الْوَاقِيْبَ أَيْضُورُ لَكُمُ أَنْ تَخْطِلُو إِنْسَانًا وُمِنَانِنَا غَيْرَ مَفْصِي عَلَيْهِ (٢٨) فَإِذْ سَمِعَ فَابِدَا الْمِنْجَ ذَصْبِ إِلَى الأَمِيرِ وَأَخْيَرَهُ فَالِلاَ: الْمُظُرِّ مَاذَا أَنْفَ مُرْمِعَ أَنْ تَفْصَلَ. لانُ هَذَا الرَّجِلُ رُومِنِي (٢٧) فَيَخَهُ الأَمِيرُ وَاللَّ لِي أَلْتُ رُومَانِيَّ. فَقَالَ نَمَم (٨٨) فَأَجْلَ اللَّهِيرُ أَمَّا اللَّهِ فَيْفَ مِنْفِي اللَّهِ فَيْفَ اللَّهِيرُ فَاللَّهِ فَيْفَ اللَّهِيرَ فَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمُولِّ تَنْفُى عَنْمُ اللَّهِينَ كَالْمُوا مُرْمِينَ أَنْ يَفْحَصُوهُ وَاخْتَفَى الْأَبِيرُ لَمَا عَلِمَ أَنْهُ وَمِنْيَ وَلِأَنَّهُ فَذَ قُلْنَهُ.

(٣٠) وفي الْغَدِ إِذْ كَانَ يُبرِيدُ أَنْ يَعْلَمُ الْيَقِينَ لِمُساذَا يَشْتَكِي النِّهُودُ عَلَيْهِ خَلَّهُ مِنَ الرَّبَاطِ وَأَمْرَ أَنْ يَحْضُرُ رُوْسًاءُ الكُهَنَةِ وَكُلُّ مَجْمَعِهِمْ فَأَخَذَ بُولُسَ وَأَقَامُهُ لَدَيْهِمَ ].

### الإصحاح الثالث والعشرون

(١/) فَغَرَّسُ يُولِسُ فِي الْمُجْمَعِ وَقَالَ أَيُّهِا الرِجالُ الإَخْوَةِ إِنِّي بَكُلُّ ضَجِيرِ صَالِحِ قَدْ جِشْتُ لِلَّهِ إِلَىٰ هَذَا البِيرِمِ (٢) فَأَمَّرِ خَنائِيْا رَئِيسُ الْكُفَةِ الْوَاقِيمِنَ جِنْنَهُ أَنْ يَضْرِيرُهُ عَلَىٰ فَهِهِ (٣) جِنِئَةِ قَالَ لَهُ يُولُسُ سَيْضِرِيْكَ اللَّهُ النَّهِ الْحَنائِطُ النَّبِيْصُلِ . افَأَتْ تَمْكُمُ عَلَى حَسْبَ النَّامُوسِ وَأَنْتَ ثَالًا بِضَرْبِي مُخَالِفًا للنَّامُوسِ (٤) فَقَالَ الْوَاقِلُونُ أَتَشْفَمُ رَئِسُ كَفَاقِ اللَّهِ (ه) فَقَالَ يُولُسُ لَمْ أَكُنُّ أَعْرِفُ أَيْهَا الْإِخْوَةُ أَلْنَهُ رَئِسُ كَهَاتَهِ لِأَنْكُ مَكُوبُ رَئِسُ شَجِكَ لا تَقُلُ بِهِ سُوءاً.

## قِصَّةُ دُخولِهِ في النصرانيَّة

(١) قال ابن حزم في كتابه (الْفِصَل) في مَعْرِض الحديث عن أحبار اليهود:

وويسا مُسبئنا عَلَمَاهُمُ بِلْمُكُورَةَ وَلا يَتَسَاكُورَةَ مَعْنَى، أَنَّ اخْبَارَهُمُ النَّذِينَ أَخَلُوا عَلْهُم بِيَهُمْ والتوراةَ وَتُسَبِّ الانبياء عَلَيْهِمُ السلام اتَّقَفُوا على أَنَّ رَضُواً بُولَنَ النَّبِاسيني لـ لعنه الله ـ واتَرُوهُ بِإظهار دين عيسَ عليه السلام، وأنَّ يُنِهِـلُ أَتَبَاعَهُ، ويُخْبَلُهُمُ إلَّى الْفُولُورِ بِالْهِيَّيَةِ، وقالوا له: نَعْنُ نتحمُـلُ إِنْسَكَ فِي هَذَا، وَبَلْغُ مِن ذَلِكَ خَيْثُ قَدْ غَهُمُونًا?

(٣) من الشابت لدى النصارى وكل الباحين أنه بعد أن رفع الله عيسى عليه السُّلِية بعد أن رفع الله عيسى عليه السُّلِم إليه بعدة من الزمن أغلن وبولس = شاؤل، دخوله في النصرائية بشكل مَفْاجيء، واحاط دخوله فيها باذعاءت غريبة جَزْتُ له، ومُشاهدات رُوحِية خَاصَّة، أَوَى فيها أنْ يَسُّرع هَيْط عَلِيه بُوره ألباهر، عِنْدَمَا كَانْ قابِماً إلى دِمشْق وَفْرِيماً بِنَهَا، وَقَال له: إلى دِمشْق وَفْرِيماً بِنَهَا،

فقال له وبُولُس = شاول، وهُوْ مُرْتَعِدٌ ومُتَخَيِّرُ: يَا رَبُّ مَاذَا تَرِيدُ أَنَّ أَفَعَلَ؟ فقال له: وقُمْ، وادْخُل الْمَدِينَة فَيُقَالُ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ.

وَيَعْدَ انْ قَامَهُ رِفَاتُهُ إِلَىٰ دِمَشَقَ وَاشْتَقَرُ فِيهَا، أَنَاهُ خَنَابِنَا، وَكَانَ هَنَذَا رَجُلاً مَشْهُودًا لَهُ بِالنَّقْوَىٰ مِنْ جَمِيعِ النَّهُودِ السُّكُانِ كَمَا يَلْتُكُو المُولِّسُ، فَأَخْبَرُهُ بِأَنَّ اللَّهَ قَدِ الْحَنارُهُ لِينَكُمُّو النَّمَلِ إِلَيْهِا. الدِّينَ وَيُكَرِّزُ بِالنَّمْسِيحَيَّةً، أَي: يَعِظَ بِهَا، ويَذْعُو النَّاسُ إِليها.

ويُبلاخطُ أَنَّ خَنَائِيمًا هذا رَجُلُ يُجُهرِهِي، فَرَيْطُ مَا زَعْمَهُ وبولس، منْ مشاهداتٍ رُوحِيَّ بِتَطْلِيمَاتٍ يُوجَهُهَا لَهُ خَنَائِياً الْحِبْرُ اليهودي يُشْعِرُ بَانَ قصْتَهُ مُؤَامَرَةً يَهُودِيَّةً مَشْبُرَةً، كما ذكر ابن حرم، فَلَمَانَهُ يَهُودِ الأَنْذَلَسِ يَتْرُفونِها وَيَشَاوَلُونَهَا فِيما يَثْبَهم، ويَذْكُرُونَ أَنَّ فَفَنَهُ الْجَبَارِهِمْ هُمُّ الَّذِينَ رَضُوا وَيُولس = شاوًاره لكنِّ يدخُولَ فِي النصوائِيّة، ويُفْجِلْدُ

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب والفضل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي الجزء الأول ص (٢٢١)
 نشر مكتبة الخانجي بمصر.

عقائِدُ أَنبَاعِ عَيْسَىٰ عَلَيهِ السّلام، بفَكْرَةِ تَأْلِيهِهِ، وجعله ابْنَا لَلْهِ، ويُخَرِّبُ السّيانـة التي أنزلها الله على عيسى.

(٣) وقد أتنى ديولس، الخيط دَوْرِ نفاقي صنّعهُ منافق في تاريخ الناس، إذ استطاغ بادّعاءاته مع أنصاره اليهود المنافقين في النصرانيّة أنْ يجعلُوا ما وضعه ديولس، هو دين النصرانية اللذي أقرّته الدولة الروسانية فيصا بعد، لا صا أنزل الله على عيسى عليه السلام.

# (٤) جاء في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما يلي:

[(١) أمَّا شَاوُل فَكَانَ لَمْ يَزَلُ يَنْفُتُ تَهَـدُواْ وَقَتْلًا عَلَىٰ تَـلَامِيدِ الـرُّبِّ. فتقَدُّمْ إلَىٰ رَثِيسِ الكَهَانَةِ (٢) وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَىٰ دِمَشْقَ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ حَتَّىٰ إِذَا وَجَدَ أُنَاساً في الطُّريقُ رِجَالًا أَوْنِسَاءً يَسُوقُهُمُ مُوثِقِينَ إِلَىٰ أُورُشَلِيمَ (٣) وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ اقْتَرَبَ إِلَىٰ دِمَشْقَ فَبَغْنَةُ أَبْرَقَ حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ السَّماءِ (٤) فَسَقَطَ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْتاً قَائِـلاً لَّهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَصْطَهِدُني (٥) فَقَـالَ مَنْ أَنْتَ يَا سَيِّـدُ. . فَقَالَ السِّبُّ أَنَا يَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ نَرْفُسَ مَناخِسَ (٦) فَقَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدُ وَمُتَخَيِّرُ يَا رَبُّ مَاذَا تُريدُ أَنْ أَفْعَلَ. فقالَ لَهُ الـرُّبُ قُمْ وادْخلِ الْمَدِينَة فَيْقَالُ لَكَ مَـاذَا يُنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ (٧) وأَمَا الرِّجالُ الْمُسَافِـرُونَ مَعْهُ فَـوَقَفُوا صَـامِتِينَ يَسْمَعُونَ الصُّـوْت وَلاَ يُنْظُرُونَ أحـداً (٨) فَنَهْضَ شَـاوُلُ عَن الأَرْض وَكَانَ وهُـوَ مَفْتُوحُ العِينَيْنِ لاَ يُبْصِـرُ أَحَداً فَـاتَّنَادُوهُ بِيَـدِهِ وَأَدْخُلُوهُ إِلَىٰ دِمَشْقَ (٩) وَكَانَ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ لَا يُبْصِرُ فَلَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْرَبْ. (١٠) وَكَـانَ فِي دِمَشْقَ بَلْمِيلَدُ اشْمُهُ حَسَانِيًّا فَقَالَ لَهُ الرُّبُّ فِي رُؤْنِنَا يَا حَنَانِيًّا. فَقَالَ هَنَأَندًا يَا رَبُّ (١١) فَفَـالَ لَهُ الـرُبُ قُمْ واذْهَبْ إِلَىٰ الزُّفَـاقِ الَّذِي يقـال لـه الْمُسْتَقِيمُ واطْلُبْ فِي بَيْتِ يُهُـوذَا رَجُلاً طَرْسُوسِيّاً أَسْمُهُ شَاوُلَ. لِأَنَّهُ هُـوَذَا يُصَلَّى (١٢) وَقَدْ رَأَىٰ فِي رُونِيا رَجُلاً اسَّمُهُ حَنَانِيًّا دَاخِلًا وَوَاضِعاً يَذَهُ عَلَيْهِ لِكُى يُبْصِرَ (١٣) فَأَجَابَ حَنَانِيًّا يَـا رَبُّ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَثِيرِينَ عَنْ هَنذَا الرُّجُل كُمُّ مِنَ الشُّرُورِ فَعَلَ بِقِدِّيسِيكَ في أُورُشْلِيمَ (١٤) وَهَنهُنَا لَهُ سُلْطَانٌ مِنْ قِبَلِ رُوْسَاءِ الكَهْنَةِ أَنْ يُوثِقَ جَمِيعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِاسْمِكَ (١٥) فقالَ لَهُ الرُّبُّ اذْهَبُ لِأَنَّ هَنَذَا لِي إِنَاءُ مُخْتَارُ لِيَحْمِلَ الشَّبِي أَمَامُ أَمَّم وَمُلُوكٍ وَيْنِي إِسْرَائِسل (١٦) لَأَنَّى سَأْرِيهِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلُّمَ مِنْ أَجْلِ اسْمِي (١٧) فَمُضَى خَنَائِيًّا وَدَحَلَ النَّبِيُّتَ

أقسول:

يلاحظ في هذا النص بيان أنَّ الرجال المسافرين مع بولس وقفوا صامتين يُسْمَوُنَ الصُّوْتِ ولا يَنظُرونَ أحداً.

بينما جاء في الإصحاح السادس والعشرين ما ينصُّ على أنهم سقطوا جميعاً على الأرض ففيه:

(١٣) وَلَمَّا كُنْتُ فَاهِماً فِي ذَلِكَ إِنْ يَمْشَقْ بِسُلْقَانِ وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوْسَاءِ الْحَقَيْنَة (١٣) وَأَلِّتُ فِي يَصْفِ النَّهَارِ فِي الطَّرِيقِ إَلَيْهَا الْمَلِكُ نُوراً مِنْ السَّمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ لَمَنَانِ الشَّمْسِ قَدْ أَيْزَقَ خَوْلِي وَخَوْلَ الدَّاهِمِينَ مَنِي (١٦) فلمَّا سَفْطَنَا جَمِيعَنَا عَلَى الأَرْضِ. سَمِثُ صَرَّواً يُخْلُفُونَ وَفَعُولُ بِاللَّمَةِ الْمِيزَائِينَ مَنْ وَلُولَ بِاللَّمَةِ الْمِيزَائِينَ مَنْ وَلُولَ بِاللَّمَةِ الْمِيزَائِينَ مَنْ وَلُولَ بِاللَّمَةِ اللَّمِينَ مَنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمَيْنَ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ النِّمِ اللَّمَةِ النَّهِ لَنَّالَتُهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْم

فَـالَّذِينَ كَـانُوا مَعَـهُ سَفَطُوا جَمِيعاً عَلَى الأرض على خـلاف مـا جـاء في النصّ السابق من أنَّهُمُ وَقَفُوا صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ وَلا يُنْظُرُونَ .

ويُلاحظ أيضاً أنَّ مَا جاءَ في الإصحاح التاسع ينصُّ على أن الذين كانوا معه قد سمعوا الصوت ولا ينظرون أحداً، بينما جاء في النص الذي في الإصحاح الشاني والعشرين الآي أنَّ الذينَّ كانوا معه نظرُوا النور وارتمبوا ولكنَّهم لم يُسمَّمُوا صوت الذي كلَّمَّ (انظر رقم (4) منه).

فما هذه المتناقضات.

 (٥) ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في مَعْرِض الكلام عن وبولس = شاول، فَهُو يُحدُث عن نفسه فيقول:

(٣) أنّا زَجُلَ يَمْوَدِيَّ وَلِنْتُ فِي طَرَسُوسَ بِلِيكِيَّهُ، وَتَكِنْ رِبِتُ فِي هذه الْمَدْبِيَةِ مُوْلِكِيَّهُ، وَكِنْ وَبِيتُ فِي هذه الْمَدْبِيَةِ مُوْلِكِيَّةً ، وَكُنْ عُنْتُ عُبْرُواً لِلَّهِ كَمَا أَنْتُمْ جَمِيمُكُمْ الْيَوْمِ (٤) واصطفىلتُ عنذا الطُوبِيق حَنْى المَدُونِ مُقَدَّداً وَمُسلَّماً إِلَى السُّجُونِ بِجالاً وَيَسلُّمُ النَّفِيَةِ وَجَعِيمُ المَسْيَحَةِ الْبَيْنِ إِلَّهُ أَصَالًا اللَّهِ عَمَا أَنْهُمُ وَاللَّهِ عَمَا أَلَيْنِ بِاللَّهِ عَمَا المَشْيَحَةِ الْبَيْنِ إِلَّهُ عَمَّا السَّعْدِينِ النَّهِ فَي اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

أقسول:

يُلاحظُ في هذه الحادِثَةِ المصطنعة ثُغَرَبُانِ:

الأولى: أنَّ النبور الذي ظَهْرَ رُبُّنا كَانَ خَائِنَة بَرْقِ اشْتَغَلْهَا وبولس = شاول. إذْ كان يترشُدُ أنْ يظهر لَمُثَمَّ بَرْقِ حَتَّى يستَغِلُهُ، بدليل مَا جاء في روايته أنَّ الـذين كانـوا معه قد رأوا النور، لكنَّهُمُ لم يَشْمَعُوا صَوْتَ مَنْ كَلْمُهُ.

الثانية: أنَّ النوز الذي بَهَرَ عَنِيَّهُ قَدْ غَنِّى عَلَىٰ بَصْرِهِ وَحَدُهُ دُونَ أَنَّ يُؤَكِّرُ عَلَىٰ الذين كانُوا معه، ومن المعلوم أنَّ الـذين يَنْلَقُونَ وَخِياً أَوْ الْهَامَاتِ غيبِيَّة يَكُونُونَ عَادَةً اقتوى من غيرهم علَى تُخطُّل واوداتِ الانتوار والقتوى الـروحية الغيبيَّة من غيرهم، لا أضعف من غيرهم.

ويتابع وبولس = شاول، كما جاء في هذا الإصحاح فيقول:

[(١٢) ثُمُّ إِنَّ حَمَانِيًّا رَجُلًا تَقِيًّا حَسَبَ النَّامُوسِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِ

السُكُانِ (١٣) أَنَّى إِلَيْ وَوَقْفَ وَقَالَ لِي أَلِيهَا الأَخْ شَاوِلُ أَلِهِمْ. فَهِي بَلْكَ السَّاعَةِ فَظُرْتُ إِلَيْهِ (٤) فقالَ إِلَّهُ آلِبَانِنَا أَشَخَبَكَ لِتُعْلَمُ مَنْسِتَةً وَتُنْصِيرَ الْبَارُ وَفَسْمَعَ صَوْمًا مِنْ فَهِمِهِ (١٥) الأَنْكُ مَنْكُونُ لَمُ شَاهِدَةً لِجَمِيعِ النَّسِ بِمَا زَلِّتَ وَسَمِعَتْ (١٦) والأنْ لِمَناذًا تَوْافَى مُنْ وَاعْمَيْدً وَافْسِلُ خَطْالِكُ فَاعِياً بِالْسِ الرَّبِّ.

### قىول:

اليس عجياً أنَّ دخائياًه الرجل اليهوي التي حنب النامرس، والمشهود له من جميع اليهود الشُّكان، هو الذي يأتي لِيُزِيل الْمَشَاوَة عَلْ بَصْرٍ وبولس، وهو الذي يقول له: إلّه آبائياً انتخبَك لِتُعَلِّم مُشِيئةً، ويُشِعِر البَال، وتُسْتَعَ صَوْقاً بِنُ قَبِه، وهُو الذي يالرُّهُ بالْ يُفْهِض بِسُرْعَة وَيَلْحُو باللّم الرَّبُ النبيج عِبنَى، إنَّ كون وخائياً، تقياً حسب الناموس ومشهوداً له بالتقوى من جميع اليهود بدلُّ على أنه يهودي، وليس من تلاميذ عيسى كما جاء في الإصحاح التاسع.

اليس هذا دليلًا واضحاً على أنّ ءولس = شباوله مُكَلُفٌ منْ قبل أحبار اليهود أن يدخل النصرائيّة مُنافقاً، ويكون داعياً لروبيّة عبسى ضمن صفوف النصارى؛ بغيّة إفساد هذا الدين، إرضاء لعنصريته وتعصّباً ليهوديته.

## ويُتابع وبولس = شاول؛ كما جاء في هذا الإصحاح فيقول:

(١٧) وَحَدَلَتُ فِي بَشَدَلَتُ (جَمَتُ إِلَى أُورَشَيِمَ وَكُتُنُ أَصَلِي فِي الْهَبْحُلِ أَلِي خَصَلْتُ فِي غَيْبَةٍ (١٨) فَرَأَتُهُ وَلِي: عبنى عليه السلام، قابلاً لِي أَسْرَعُ واخْرَجُ عَاجِلاً مِنْ اورَشْلِيمَ لِأَنْهُمْ لَا يَقْتُلُونَ شَهَا فَتَكَ عَلَيْ (١٩) فَقُلْتُ يَا رَبُّ مُمْ يَقَلَّمُونَ أَلَي أَشِيلُ وَأَشْرِبُ فِي كُلُّ مَجْمَعِ اللّذِينَ يُلُونُونَ بِكَ (٢٠) وَجِنَ شَفِكَ وَمُ إِسْتِقَالُونَ شَهِيلُكُ كُنُّ أَنَّ وَاقِفَا وَرَاضِياً بِقَلْهِ وَخَافِقاً أَيْابِ اللّذِينَ قَلْلُو (٢١) فَقَالَ لِي افْعَبَ فَإِنِي مَارِّيلُكَ إِلَى الأَمْمِ بَعِداً ؟.

### أقسول:

لَقَدُ الْدُرُكُ وبولس = شاول، أنَّ الصَّدُوتَيِن في أُورُشَلِيمَ سَوف يَفضحونه باعتباره فرَيسبًا ولا يتركونه يعمَلُ بين النصاري علَى ما يشتهي، وهو مُوجُّهُ ومَدْشُرعُ من الأحبار الفرّسيّين، فاخترعَ هـنـٰذِهِ الحادثة، ليبتعد كلّياً عن أورُشَليم التي يُوجَـٰدُ فيها صَــدُوقيُون منافسون للفرّيسيّين.

(٦) وَلَاحَظ أنّه منذ دخول وبولس = شاول، في النصرائية بمدأت أفكار ربوية عيس وأله وأنه المراقبة وأنه ابن الله تدخل في التعاليم النصرائية، ولم يكن لهذه الأقوال وجود في الإنجيل، ولا في أقوال عيس وحواريه وتلاميذه الذين كانوا قد تُلقُوا عينه، وأنّ رسال بولس وتعاليمة هي التي صارت بعد قرون مرجع المديانة النصرائية الرسميّة، وهذا يدلُّ على أنْ عَدْداً من المنافقين اليهود في النصرائية قد تَشَابُعُوا واحتُلُوا مراكز قواديًّ ومياني دفعه أحيار اليهود الفريسيّين ليتمها في النصرائية بغية إفساد المرسيّين ليتمها في المسرائية بغية إفساد المين الذي جاء به رسول الله عيسى عليه السلام.

(٧) أمّا دسُّ فكرة كون عيشى عليه السّلام ابناً فه فنجـلها في مُقــَمَـة رسالة «بولس = شاول» إلى أهل رومية(١)، وكذلك إذخالُ فكرة كون بولس هو الرسول الذي سبق أن جاء الوعد به في الكتب المقدسة، فقد جاء في الإصحاح الأول منها ما يلي:

(1) بُولِسُ عِنْدُ لِينْسُوعَ الْمَسْيِعِ الْمَدْمُو رَسُولًا الْمُفَرَزُ لِالْجِيلِ الله (٢) الذي سَارَ مِنْ نَسَلَ وَالَّهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ وَالرُبُ اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرَبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالرُبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

 (٨) ومُثَلَّدُ ذلك الحين نشط وبولس = شاول، بالنَصْوَةِ إلى المسيحيّة، معلمناً أنَّ عيسَىٰ لهو الرَّبّ، وهو الإلّه، وهو أبَنُ الله، واستمر بنفاقه يُرسَخ أقدامه بيَّن النصاري، ويستشلُ براءتهم، وصفاء قلوبهم، حَنَّى ضار المُعَلَّم الأوَّلُ فِي العسيحيّة، وفاعِينُهما

 <sup>(</sup>١) وسالة بولس إلى أهل روبية من الرسائل الموثرق بصحة نسبتها إلى بولس لدى التُحدُفين من
 علماء العسيمين المشتغلين في الوقت الحاضر بشؤون ديانتهم واسفارهم، كمما ذكر د: علي
 عبد الواحد وأفى في كتابه والاسفار المقدمة في الأديان السابقة الإسلام من (١١٧).

النُّييط، واخد يَشْتُر اللهُ يُنلقُى النَّخالِيمُ النَّسِيحِيَّة الْهَامَا، ويشتُرُّ بِهَدَاهِ اللَّغْرَى مَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ عَنَّهُ مَن أَنَّهُ لَم يكنَّ مِن تلاميلِهِ السبيح ، ولم يجتمع به، ولم يَسْمَعُ منه، بـل كان يضطهد تلاميذه واتباعه.

وفتح لنفسه بأتَّذُونِهَ تُحَرِّبه يتلفَّى تعاليم الدين إلهاماً مجال النلاعب بالدّين، والتُحْرِيفِ فِيه وَفَقَ مخطَط بَهُرِدِي مُعادِ لكلَّ ما ليس بيهوديّ، ولمو كان مُنزَلًا من عند الله عزّ رجل، ويؤمنون بأنّه حقَّ من عند الله .

ومع فرح أتباع عيسى وتلاميذه بنتصر بولس إلاً أنَّ بعضهم شكَّ في أمـره لولا أن دافع عنه برنابا، ثم تنكروا له ولم يبق معه إلاّ تلميذه لوقا وتلميذه مرقس.

(٩) وصار هذا الرجل اليهودي في تاريخ المسيحية أحد الرُّمَسُل السبعين الذين تزل عليهم روح الغدس في اعتماد النصارى بَمَدْ رفع العسيح، وأَلْهمُوا بالتبشير بالمسيحية، كما أَلْهمُوا مبادئها، ويُسَمَّى النصارى هؤلاء السبعين رُسُلاً، أي: رُسُلاً للتبشير بالمسيحية في الاقطار.

وتفاقم تأثير وبولس = شاول، حتى صار معلّماً لـ ومرقص، أحمد كتاب الانساجيل الأربعة، إذّ لازمه ملازمة التلميذ لاستاد،، وصبار معلّماً لـ ولموقاء أحمد كتاب الانساجيل الاربعة أيضاً.

قالوا: وكان ولوفًا، التلميذ الحبيب، والرفيق الملازم لـ وبولس = شاول، وليس هو من أصل يهودي.

والأفكار التي أدخلها ومولس، في المسيحيّة، حمول كون عيسى ربّاً أو إلّهاً أو ابن الله لم تكن قند عرفت في النصرائيّة قبل بولس، ولم تكن منتشرة لمدى كلّ النصارى بعد أن أدخلها وبولس، ودعا إليها.

(١٠) وحين دخـل وبولس = شاوله في الديانة التَصواتَة مُنافقاً عاصلًا على إفسادها وتحريفها من الداخل، وأحل نفسه منها بادعاداته الكاذبات محل المعلّم الأول الذي يتلقّى التعاليم مباشرةً من الرّبّ المسيح لا بن فم إنسان، أخذ يطوف في الأقاليم يُبَشّر بالمسيحيَّة التي صنعها هو افتراءً على الله، ضمن خطّة فيها دهاء كبير.

قصار يُلْقي الخطب، ويُنشىء الرسائل، حتى كانت رسائله والرسائل الموضوعة

باسمه هي الرسائل التعليمية في النصرانية، بصا حوت من مبادى، اعتقادية، وشرائع عملية، يوم اعتنق وقسطنطين، الأكبر النصرانية.

جاء في رسالة بولس الرَّسول إلى أهل غلاطِيَّة ما يلي :

[(١) بولُسُ رَسُولُ لاَ مَنَ النَّاسِ وَلا بِإِنْسَانِ بَلْ بِيسُوعَ الْمُسِيحِ واللَّهِ الآبِ الَّـذِي أَقَامَهُ مَن الاموات. . . ].

وجاء فيها أيضاً:

[(١١) وأَعَرُقُكُمْ أَيُّهَا الإَخْرَةُ الإنجِلَ الَّذِي بِشُرَّتُ بِهِ أَنَّهُ لِيَّسَ بِخَبُ إِنْسَانِ (١٢) لأَنِّي لَمْ أَقْبَلُهُ مِنْ جَنْد إِنْسَانِ وَلاَ عُلْمُتُمَّ. بَلْ بإغلانِ يَشُوعَ الْمَنْبِيعِ (١٣) فَإِنَّكُمْ سَبِخُتُمْ بِسِيرْيِ فَسَلاً فِي الدَّيَانَةِ النَّهُودِيَّةِ أَنِّي كُنْتُ اصْسَطِهُ كَسِنَةِ اللَّهُ وَأَلْفُهَا (١٤) وَكُنْتُ أَنْفُدُهُ فِي الدَّيَانَةِ النَّهُودِيَّةِ عَلَى كَثِيرِينَ مِنْ أَنْزَابِي فِي جِنْبِي إِذْ كُنْتُ أَوْفَرَ غُيْرَةً فِي تَقْلِداتِ آبَانِي ...].

(١١) واستمر المنافقون من اليهود في النصرائية يُتِشُونُ أفكار وبولس، فيها، حَىٰ صارت هي الدين الرسميُّ العامَ الذي تبناه الإمبراطور وقُسطتطين الأول الأكبر، حين اعتنق المسيحية في سنة (٣١٣م).

أشا النسبة العنظمي من المسيحيين فقد كنانوا على خيلاف العقائد التي دشها «بولس = شاول» في النصرانية، وجُنلُهم كانوا يؤمنون بأنَّ عيسى عبد الله ورسول، لكنَّ سلطان الدولة الرومانية فرض الكائوليكيّة التي تبنَّت ما ذَسُه «بولس» من أفكار وعقائد.

وكان دور المنافقين في ذلك أخطر دور إفسادٍ صنعه النفاق في التاريخ البشريّ.

(۱۲) ويــلاحظ في تاريخ النصرائية أنه قــام صراع حــالة وطويــل بين وبــولس. وأنصاره من جهة ، وأنباع عيسى عليه الســـلام الحقيقيين من جهة أخــرى، وامتد قــروناً بعد وفاة بولــــ.

ففي أنصار بولس كان يُوجِدُ القليل من المتعلمين، والكثير من الجماهير الجاهلة الأميّة، لأنّ بولس وأتباعه انقنوا سياسة تجميع الجماهير بالاساليب الإغرائية.

أمًا المسيحيّون الحقيقيّـون فكان يـوجد فيهم الكثير من المتعلمين، والقليل من الجماهير الجاهلة الأميّة.

### الفصّ لالثايث

# مُنَافِقُونَ فِي عَصْراً لرَّسُولِ ﷺ وَخَبَاثِهِ فِي

وفيه:

مقدمة، ومقولتان:

المقولة الأولى: حـول طائفة من أسماء المنافقين وأحداثهم في عمسر المقولة الأسول ﷺ.

المقولة الثانية : حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول 繼.

### مقدّمة

قَدِمُ رسول اللہ ﷺ المدینة مهاجراً من مکته، بعد أن بیابعه سادة العدینتة الذین آمنوا وأسلموا علی أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وابناءهم، وذلك فيما يُعْرَفُ بيمة العقبة الثانية.

وكان قدومه إلى المدينة غُصُّةً في نفوس بعض أصحاب المكانة فيها إذْ لم يؤمنوا به ولا بما جاء به عن ربّه، وغُصُّةً في نفوس أنباعهم وأنصارهم.

واضطر بعض هؤلاء أن ينافق الرسول والمسلمين العؤمنين، ويُعلن إمسلامه تظاهراً ونفاقاً، حينما وجد أن الأمر قد أفلت من يده، وهو لا يملك مقاومة الرسول والـذين أمنوا به وأتيموه، ولا مقاطعتهم والاعتزال عنهم، لكنّه كنان يضمر الكفر والحقد، ويتغي في سرّه المكر والكيد ضد الإسلام والرسول والمهاجرين مهه.

إنّ شأن كلّ دعوة كاسحة تؤمن بها الجماهير المنصفة وتندفع في سبيلها، أن يدخل بين صفوفها مناففون كاذبون، استولى على قلوبهم الخوف والجبن، فلم يُطلِنوا العداوة، وبدا لهم أن يتعاملوا مع الحدث الجديد بالرّويّة، وانتظار الفرص المواتيّة، حتى يُقلِبوا الأوضاع لصالحهم، مع ما يُصِيُّونه من أمّنٍ ومشاركة للمؤمنين الصادقين من منافع، إذا تحقّق منافع.

لكتهم إذا حزب الأمر والشندت الازمات تخاذلوا، وأطلقوا السنتهم بالأراجيف والمثبطات، وإشاعة الاكاذيب والمفتريات، وأخذوا يُقبَلُون مختلِف الصُّـلاتِ المريبة مع العدو السافر، ويجتمعون في خلوات خيبتات بيتون فيها أنواع الخيانات.

. .

المقولة الأولى

# حول طائفة من أسهاء المنافقين وأحداثهم في عصر الرسول ﷺ

(1)

# رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبـيّ بنْ سلول

### \* تعریف به:

عبد الله بن أَبُسَي بن سُلُول، رجلُ كان ذا مكانة وشرف في قومه قبل الإسلام. وهـو من أهل يشرب (المدينة بعد الإسـلام) ومن الخزرجيين المنســويين إلى عوف بن الخزرج، إحدى قبيلتين عربيَّيْن في يشرب، هما: الاوس، والخزرج.

و دَسَلُول، جِنَّةُ عبد الله، أمُّ ابيه وأُبَيِّ.

قال ابن هشام: سُلُول اسراة من خزاعـة، وهي أمَّ أَبَـيَّ بن مالـك بن الحارث بن عُبَيْد بن مالك بن سالم بُنِ غُنْم بُنِ عَوْف بن الخزرج.

روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة: أنَّ رسول الله الله فلم المدلية، إذَّ كان عبد الله بن أبي بن سلول الدَّوْقي سيّد أهلها، لا يختلف عليه في شعرفه من قومه النمان، ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجيل غيره من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام، وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتنزجوه، ثم يُملكوه عليهم، فجاءهم الله تعالى برسول في وهم على ذلك، فلما أنَّ رأى قومَه قد أبي الى الإسلام ضَعِنَ، ورأى أن رسول الله في قد استله مُلكاً، فلما أنَّ رأى قومَه قد أبوا إلاً الإسلام ضَعِنَ، عراى من كارها مُهراً على نقل وضيفًى. العوقف الأول: روى ابن إسحاق بسنده، عن أسامة بن زيد بن حارثة، جبُّ رسول الله ﷺ، قال:

ركب رسول الله ﷺ ، إلى سَغْدِ بن عُبَادة يُعودُ من شَكُو (أي: مرض) أصابه،
على حمارٍ عليه إكاف (١)، فوقه قطيفة (١) فَذَكِنَّه (١)، وأرونني رسول الله ﷺ خلفه، فمرّ
بعدُو الله أبن أبني، وهو في ظلَ مزاحم أطبع (١٠)، وحول ابن أبني رجالٌ من قومه،
فلمَّا رآه رسول الله ﷺ تَنْفُمْ (١٠) بن أن يجاوزه حتى ينزل. فنزل فسلَم، ثم جلس
قليلاً، فتلا القرآن، ودعا إلى الله عزّ وجلَ، وذكر بالله، وخَلْر ويشُّر وانشذر، وهو (أي:
عبد الله بن أبني رُأمُ (١) لا يتكلم، حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من مقالته، قال (أي:
عبد الله بن أبني): يا هَذَا، إنَّه لا أحسَنُ من حديثك هذا، إنْ كان حقاً فالجلس في
بيتك، فمن جاءكَ لهُ فحدَّلُهُ إيَّاه، ومَنْ لَمْ يأتِكَ فَلاَ تَنْتُ (١) به، ولا تَأْتِهِ في مَجْلِيه بما

فقال عبد الله بن رواخةً في رجال كانوا عنده من العسلمين: بلَمَى، فأغَشَنَا بِه، واثبتًا به في مَجَالبِينا ودورنا ويونتا، فهو والله مما نُجبّ، وممّا أكرمنا الله به وهدانا له.

فقال عبد الله بن أُبَيِّ حين رأى من خلاف قومه ما رأى:

مَتَىٰ مَا يَكُنْ مُؤلَاكَ خَصْمَكَ لَا تَزَلَّ تَبْلُ وَيَضْرَعُكَ الَّذِينَ تُصَارِعُ وَمَلْ يَنْهَضُ الْبَازِي بِغَيْرِ جَنَاجِهِ وَإِنْ جُذًّ يُومًا رِيشُهُ فَهُو وَاقِعُ

وقـــام رسول الله ﷺ فـــدُخُلُ عَلَىٰ سُعْــدِ بن عبادة، وفي وجُهِــهِ مـــا قـــال عـــــــــــــــــــــــــ ابنُ أَبـــيّ بــن سلول.

<sup>(</sup>١) الإكاف: البردعة.

<sup>(</sup>٢) القطيفة: دثار له خملة.

<sup>(</sup>٣) فَذَكِيَّةَ: نسبة إلى وَفَذَك؛ بلد كانت تُصنع فيه هذه الْقُطُف.

<sup>(</sup>٤) األطم: الحصن، وأطم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم.

 <sup>(</sup>٥) تلفّم: أي: استحيا وكره.
 (٦) زامً: أي: مستكبر رافع أنفه.

<sup>(</sup>۱) قلا تفته به: أي: فلا تتعبه ولا تؤذه به.

فقال: (أي: سعد): والله يـا رسـول الله إنّي لأرى في وُجُهِكَ شيئًا، لَكَـأَنّـكَ سَمِعَتْ شيئًا تكرهه.

فقال: أجل، ثمَّ أخبره بما قال ابُّنُ أُبِّيٍّ.

فقال سَعْدُ بن عُبادة: يا رسول الله ارفُقْ به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنّا لنّنظِمُ له الْخَرَزُ لِتُتَوْجِه، وإنّه ليري ان قد سلبته مُلكاً.

\* \* \*

الموقف الثاني: في اواخر الشهر السابع من السنة الثانية من هجرة الرسول ﷺ إلى العدينة، أي: بعد غزوة بدر الكبرى بشهر، نقض يهود بني قينقاع(١) غَهْدُهم مع رسول الله ﷺ، وكانوا أول اليهود الذين نقضوا ما بينهم وبين الرسول من عهد.

أخذ يهود بني فينقاع يشتطون في إعلانهم العداوة للرسول محمّد ﷺ وللمؤمنين المسلمين، وفي وقوفهم مواقف التحدّي والتصدّي لرسالة الإسلام، وتبيت المكايد للمسلمين، وأمنى الرسول منهم على حذر شديد، وبات يتخسّوف من خيانتهم ونقضهم المهد.

ورُوي أنّ الرسولﷺ قال: وإنّي أَخَافُ خيـانة بني قينقـاع، وذلك حينمـا أنزل الله عليه قوله في سورة (الانفال/٨ مصحف/٨٨ نزول) ثاني سورة مدنية:

﴿ وَإِمَّا تَغَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَائْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ أَلَفَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَآيِدِينَ ﴿ ﴾.

أي: أنْبذُ إليهم عهدهم ولا تَقْدُرْ بهم، واشعرهم بـأنهم قد أصبحـوا محاربين، حتَّى يكون أمرهم وأمركم على سواء لا غرر فيه ولا خيانة.

وقـد حافظ الـرسـول ﷺ على عهـده معهم لم ينكث بـه، وظـلَ حـريصـاً على دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه، حتّى كانوا هم البادئين بالشرّ ونقض العهد.

فجاء الرسول غ إلى سوقهم بعد غزوة بدر، فجمعهم، ثم قال لهم:

<sup>(</sup>١) بتو قيتقاع: بطن من النازحين إلى المدينة من اليهود.

ويا معشرَ يهودَ احْذَرُوا من الله مثلَ ما نزل بقريش من النَّقمة، وأَسْلِمُوا، فَــْإِنَّكُمْ فَدْ غَرْفَتُمْ أَنِّي نَسِيًّ مُرسَّلٍ، نَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كتابكم وعَهْدِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ.

قالوا: يا مُحَمّد، إنَّكَ تَزى أنَّا قَرْمُكَ، لا يَقُرُنُكَ أَنَّكَ لَقِيتَ قَرْماً لا عِلْمَ لهم بالحرب، فاصَّبْتُ مَنْهُمْ فُرْصَةً، إنَّا واللّهِ لَيْنَ حاربَّناكَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّا نَحْنُ النَّاسِ.

فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم قوله في سورة (آل عمران/٣ مصحف/٨٩ نزول) ثالث سورة مدنية:

﴿ وَلِللَّهِ حِكْمُ وَاسْتُغَلِّوْتَ وَتُعْشَرُونَ إِنَّ جَهَدُ وَلِيقَى آلِمِهَا فَهُ قَلَ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِتَنِينَ التَّفَتَ الِنَّهَ تَعْسَدُ إِنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْدَى كَاوَةً بُرُونَهُم مِثْنِهِ فَرَأَى الْمَنْبُونَ وَلَهُ فِيْلُهُ بِتَعْمِيهِ مَن بَشَكَةٌ إِنِّ فِي دَلِكَ لَهِ بَهُ أَوْلِ الأَنْسَكِ ﴿ ﴾ .

وكان ما جرى من يهود بني قينقاع بمنابة الأنذار العلني، المتضمن استعدادهم لحرب الرسول والذين آمنوا معه، والمشعر بأنهم مزمعون على نقض العهد الذي بينهم وينه.

ثم كان من مظاهر استعدادهم لمحاربة الرسول والذين أمنوا به، وتوقيهم الفرصة العلائمة المواتية، أنَّ امرأة من مسلمات العرب فبدَّت بِجَلِّبٍ لهما، فباعثُهُ بسوق بني فينقاع، ثم جلَّسَتُ إلى صائع يهموديٌّ في السوق، لعلَّها تربيد أن تشتري بعض النُّخلي، وكانت هذه العراة العربيَّة محجَّدةً وجُهُها.

فجعل نفرٌ من يهود بني قينقاع يستهزئون بها، ويطلبون منها أن تكشف وجُهُهـا، والمرأة تابـي ذلك

فَعَمَد الصائغ اليهودي إلى طرف ثوبها من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالسة، دون أن تشعر السرأة بما فعل، فلمًا قامَت انكشفت سوأتُها، فانطَلْفَتُ من اليهـــود ضبجًة ضُجِك وسُخُرية بهذه السرأة المســلمة.

فلمّا أحسَّتِ المرأة بما فعل الصائغ بها من مكر خبيثٍ صاحت واستغاثت

بالمسلمين لشرفها المهان في سوق اليهود، فوئب رجلٌ من المسلمين على المساتغ فقتله، فشدُّت اليهبود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهـل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، ووقع الشرَّ بينهم وبين هذا الحيَّ من اليهود النازحين إلى المدينة،

وكانت قبيلة بني قينقاع أول من قابَلُ المسلمين بالخيانة والغدر من اليهود.

فنبذ رسول الله 撤 إليهم عهدهم، وكان ذلك على سواء بينهم وبين المسلمين، كما أمرالله.

ودعا الرسول المسلمين إلى قتالهم، فحاصرهم في حصونهم خمس عشرة ليلة. وألقى الله في قلوبهم الرُّعْب، ولم يستطيعوا أن يظهروا لقتال المسلمين.

ولمّا طال عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسـول صلوات الله عليه، وأَمْكُن الله نبيّه منهم

وهنا تقدّم رأس المضاففين في المدينـة وعبد الله بن أُبِيّ بـن سلول؛ وكــان حليفًا ليهود بني فينقاع قبل الإسلام، فقال:

ويا مُحمَّد، أَحْسِنْ في مَوَاليُّ، إنِّي واللَّهِ المُرُّوَّ أَخْشَىٰ الدوائر..

اي: أحسن في حلفائي ونصرائي.

فأبطأ عليه الرسول ﷺ ولم يُجبُّه.

فقال ابن أُبَيِّ: يَا مُحَمَّدُ أَحْسِنَ فِي مَوَالِيُّ.

فأعرض الرسول ﷺ عنه.

فَادخل ابن أُبَيِّ يَذَه في جَيْبٍ دِرْعٍ ِ رسول الله ﷺ.

نقال له الرسول: أرْسِلْنِي، وغَفِيبُ ﷺ حَنَّىٰ رَأَوْا لِـوَجْهِهِ ظُللًا (اي: سحابات من غضب).

ثم قال لابن أُبَى: ويُحَكَ، أَرْسِلْني!!

قَالَ ابْنُ أَنِيَّ: لا وَاللَّهِ لاَ أُرْسِلُكَ حَتَّىٰ تُحْسِنَ فِي مَوَاليَّ، أربعمائـة خَـاسِـر،

وثلاثمالة دارع، قد منصوني من الأحمر والأسـود، تُحْصِدُهم في غـداةِ واحدة؟!. إنّي والله امرُؤ أخْشَىٰ الدوائر.

فقال له رسول الله ﷺ: هُمُّ لَكَ.

ثم اكتفى الرسول باجلائهم عن المدينة، وكمان معظمهم يشتغلون بالصياغة والتجارة، فاذن لهم باخذ أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم، فخرجوا منها إلى الشام، حتى نزلوا بالمؤعات وأفساموا فيهما، لكنّهم لم يليئوا حتى هلك أكثرهم، ونالموا جزاء خيانهم وغدرهم ومكرهم ومحاربتهم الله ورسوله، ولَمَذَاب الآخرة أثندٌ وأكبر.

الموقف الثالث: في السنة الثالثة من الهجرة، قُديمتُ قُريشُ مع مَنُ جمعت من الأحيايش وقبائل الله المرسول الله الأحاييش وقبائل المرسول الله وقبائل المرسول الله والمسلمين معه في المدينة، ثاراً لما أصابهم في غزوة بدر الكبرى، وكان قوام جيشهم قرابة ثلاثة آلاف بعير، ومثنا فرس، وفيهم ستمائة دارع، ولما وصلوا نولوا مقابل المدينة.

واستشار الرسول 憲 المسلمين فيما دهمهم من مقدم أهل مكة لقتالهم، هـل يخرجون إليهم لقتالهم، أويقُون مُحصَّنين في المدينة؟

وكان رأي الرسول وشيوخ المهاجرين والانصار أن يقيموا في الممدينة ويتحصّنوا بهـا، فإن دخـل عليهم فيها القـادمون لحـربهم فاتلوهم في طـرق المـديــــة ومن فـوقـ رؤوسهم، وكان الرسول يكره الخروج من المدينة لقتالهم.

وكذلك كمان رأي رأس المنافقين وعبد الله بن أبني بين سلوله ومعه أتباعه، وقال: يا وسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنه إلى عبدؤ قطّ إلاً أصابُ منّا، ولا دخل علينا إلاّ أصبنها منه، فكلّف وأنّف فينا؟! فإن أقداموا أقداموا مقام، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإنْ رجَمُوا رجموا خائبين.

لكنَّ رجالاً من المسلمين من الذين فانهم شرف المشاركة في غزوة بدر قـالوا: بــا رسول الله اخـرج بنا إلى أعــدائنا، لا يَـرُوْل أَنَّا جُبُنًّـا عُنَّهُمْ وَضَعْفُنا، ومــا زال هؤلاء يستحثُّون الوسول للخروج حتَّى دخـل بيته بعـد صلاة الجمعـة، ولَبِسَ لأَشَهُ<sup>11)</sup>، ثـم خرج عليهم.

وندم الذين استحقّوا الرسول على الخروج، وقـالوا: اسْتَكُرُهُـَا رسـول الله ﷺ، ولم يكن لنا ذلك، وقالوا له حين خرج لابساً لياس الحرب: يا رسـول الله، اسْتُكُرُهُمَــُاكُ ولم يكنُّ ذلكَ لنا، فإنْ شنْتَ فاقْمَدُ صلى الله عليك.

فقال النبى ﷺ: مَا يَنْبَغي لنبيٍّ إذا لَبسَ لأَمْنَهُ انْ يَضَعَها حَتَّى يُقَاتِلَ.

فخرج رسول الله 囊 في ألفٍ من أصحابه، وفيهم عبــد الله بن أُبِيَ بن سلول، ومعه أتباعه وأنصاره من قومه.

فلمًا وصَلُوا إلى مكان بين المدينة وخِيلِ أخدِ اسْمُهُ والشُّوطَ، انخفل عبد الله بن أَبِيِّ بن سلول وانخذل معه أصحابه، وكمانوا قبرابة ثلاثمائة وجبل، فرجموا إلى المدينة، وقال عبد الله: عَلامَ نَقَلُ ٱلْقُسْنَا هَنِهَا الْهِا النَّاسُ؟!

ولمَّـا رأهم عبد الله بن عَشْرو بن حرام يموجعون منخــٰذلين، تبعهم وقــال لهم: يا قوم، أُذَكَّرُكُمُ اللَّه، ألاّ تخذلوا قومكم ونبيُّكم، عندما حضر من عَدُّوكم.

فقالوا له: لو نَعْلَمُ انْكُمْ نُقَاتِلُونَ لَمَا اسْلَمْنَاكُمْ، ولكِنَا لا نَرىٰ أنَّه يكونُ قتال.

فلمَّا اسْتَعْصَوْا عليه قال: أَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللهِ، فَسَيْغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ نَبِيه.

وكسان عبد الله بْنُ أَبِيّ بِسْ سلول، لــه مقام يقسومــه تَبْسِلُ أَحَــدٍ إِذَا جَلَسَ رسول الله ﷺ يوم النَّجُمَّمة، وهو يخطب الناس، فيقبول: أيّها الناس، هذا رسبول الله بين أظهركم، أكرمكم الله وأعرَّزُكُمْ به، فـانْصُروهُ وَصَرُّرُوه<sup>(٢)</sup> واسمعوا لــه وأطيعوا، ثم يجلس.

فلمًا كان منه ما كـان يوم أحُـد، إذِ انْخَلْلُ عن الرسول 義 بنحـو ثلث الجيش، قام يوم الجمعة ليقول كلامه الـذي كان يقـولُه قبـل أُحدُ، فـأخذ المسلمـون بثيابـه مِن

 <sup>(</sup>١) اللامة: لباس الحرب.

<sup>(</sup>٢) عزَّدوه: أي: أعينوه وقوُّوه وعظموه ووقَّروه.

نواحيه، وقالوا له: الجلس أيْ عُدُوَّ الله، لسْتَ لذلك بأهل، وقد صَنَعْتَ ما صَنَعْتَ.

فخرج يتخطَّىٰ رقابُ الناس وهو يقول: واللَّهِ لكَانُّما قُلْتُ مُجْرَاً ١٩ أَنْ قُلْتُ أَشْدَهُ أَمْرُه؟

فلقيه رجلٌ من الأنصار بباب المسجد، فقال: مَالَكَ؟ ويُلك!.

قىال: قُمْتُ أَشْدُدُ أَمْرَهُ، فوثَبُ عليَ رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويُعنَفونني، لكانَما قُلْتُ هُجْراً() أنْ قُمْتُ أَشْدُدُ أَمْرُه؟

قال: وَيُلُكَ، ارجع يستغفر لك رسول الله ﷺ.

قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي.

. .

المموقف الرابع: لما حاصر وسول الله كلله يهود بني النفسر عقاباً لهم على محاولتهم اغنياله وهو في حقيهم، جعَل وهدً من بني غَوْفِ بن العزرج، منهم على اعبد الله بن أبنيً بن سلوله و ودويمةً بن شابت من بني أثبة بن زئيسة بن مالسكه و ومابلك بن أبي قوقله و وسويقه و داجر، يعشون إلى بني النضير سراً: أن البُنُوا، و رَسْفُوا، في قائلًا معكم، وإنْ أَخْرِجُكُمْ غَرْجًا معكم.

فتسرَبُصُوا ذلك من نُصْرِهم، فلم يُفَعَلُوا، فقسنَف الله في قلوب بني النضير الرعب، وسألوا رسول الله أن يُجلّنهم ويكنُّ عن دمائهم، على أنَّ لهم ما حملت الإبل من الأسوال، إلاَّ الحلقة (أي: الســلاح) فقبل الـرسول ﷺ ذلك منهم، وتمَّ إجلاؤهم عن المدينة.

الموقف الخامس: في سنة خمس للهجرة بِلَغَ النبيِّ ﷺ أنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ يجمعون الجموع لحربه، فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه.

وسار جيش المسلمين حتَّى دَهُمُوا بني المصطلق وهم غافلون عند ماءٍ لهم يُضالُ له: والنُمرِيْسِيع.

<sup>(</sup>١) هُجُراً: اي: كلاماً فبيحاً.

وأمَرُ الرسول ﷺ عُمسر بن الخطاب فنـادى فيهم: أنَّ قولـوا: لا إلَّـه إلَّا الله، تُمْنَّمُوا بها أنفسكم وأموالكم، فأنوا.

فتراضى الفريضان بالنبال. ثم أمر الرسول المسلمين أن يحملوا عليهم. فعملوا عليهم مقاتلين حُمَّلَةً رجُّل واحد، فقتلوا منهم عشرةً وأسروا سائرهم، وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة.

وبينما كان المسلمون على العاء يستقون، تراحم على العماء أجيرً لعمر بن الخطّاب من بني غِفَارٍ بقال له: جهجاء بن مسعود يقود فرسه، وسِنَانُ بُرُّ وَبَرْ الْجُهْنِي، حليفٌ بني عوفٍ بن الخزرج، فاقتلا، فصرخ الْجُهْنِي: يا معشر الانصار، وضرّخ جُهْجَاد: يا معشر المهاجرين، واجتمع الفريقان، وكادوا يقتلون.

فبلغ الرُّسولَ ما جرى، فذهب إليهم وقال:

وأَبِدَعُونَ الجاهليَّة وأَنَا بين أَظْهركم؟ دَعُوها فإنَّها مُنتِنَةٍ.

واطفا الرسول الفتنة، ووضل إلى دعيد الله بن أبني بين سلول، نبأ ما جسوى، فغضب، وعنده رهط من قوصه فيهم وزييد بن أوقع، غسلام حسدت السَّن، ففسال وعبد الله بن أبني بن سلول،:

، أَوَقَىٰهُ فَغَلُوهَا? قَدَ نَافَرُونَا<sup>(ر)</sup> وَكَاثُرُونَا فِي بِلادَنَا، والله مَا أَشَدُنَا وَجِلابِيبُ قَرِيشُ (<sup>1)</sup> إِلاَّ كِمَا قَالَ الأُول: سَمَّنُ كَلَّكُ بِالْكُلُك، أَمَّا واللَّهِ لَيْنَ رَجِعْنَا إِلَىٰ المدينة لِيُخْرِجُنُ الأَعْرُ مِنْهَا الأَذْلُ».

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم:

هذا ما فعلَّتُم بـأنفسكم، الحَلَّلُتُموهم بـلادكم، وقاسمتمـوهم أموالكم، أمّـا والله لو أمسكتم عنهم ما بايديكم لتحوَّلوا إلى غير داركم».

 <sup>(</sup>١) نَافَرُونَا: أي: فَاخْرُونَا وَزَادُوا عَلَيْنَا فِي كَثْرَة نَفْرُهُمْ.

 <sup>(</sup>۲) جلابيب قريش: لقب أطلق على المهاجرين من مكة، وهو من إطلاق اللّباس على الإبسيه، فالجلابيب نوع خشن من النباب.

ونفل وزيد بن ارقم، ما نسيع إلى الرسول 繼 بعد أن انتهى من أمره مع بني المُصْطَلِق، وكان عند الرسول عُمْر بن الخطاب، فقال عمر: يا رسول الله، مُرْ بـه عبّاد بْنَ بِشْر فَلْيُقَتْلُه.

فقال الرسول: فكيف يا عُمَر إذا تحدّث النـاس أنَّ محمَّداً يَقَتُلُ أصحابـه؟!، ولكِنْ أَذَّذْ بالرَّحِيل، وذلك في ساعة لم يكن الرسول برتَجلُ فيها، فارتحلَ الناس.

وبلغ دعميد الله بن أبي بن سلول، أنَّ دزيد بن أرقم، أخبر الرسولُ بما سمح منه، فجاه إلى الرسول فحلف لـه أنه لم يقبل الكلام الـذي نقله إليه زيـد بن أرقم، ولا تكلّم به، وقال من كان عند الرسول من الانصار من أصحابه: يا رسول الله، عشى أن يكون النَّلاُمُ قدْ أؤهم في حديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل، حدّباً على عبد الله بن أُبيّ بن سلول، ودفعاً عنه.

ثم أقبل إلى الرسول ﷺ وأُسْيَدُ بنُ حُضَيرًا فحيًاه بتحيّه النبوّة، وسلّم عليه، ثمّ قال: يا نبيّ الله، والله لقد رُحْتُ في ساعةٍ مُنْكَرَةٍ، مَا كَشْتَ نُرُوحٍ في مِثْلِها.

فقال له رسول الله ﷺ: ﴿ أَوْمَا بَلْغَكْ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ ۗ ٩٠

قال: وأيُّ صاحب يا رسول الله؟.

قال: وعبدُ الله بن أبيُّ.

قال: وما قال؟

قال: وزعَمَ أَنَّه إِنْ رَجَعَ إِلَى المدينةِ ليُخْرِجَنُّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الاقلء.

قـال أسيد: فَـالْتَـ يَا رَسُولَ اللَّهِ، والله تُخْرِجُهُ مِنْها إِنْ شِشْتَ، هـو والله الذليــل وأنت العزيز.

ثُمَّ قال: يا رسول الله، ارْأَقْ بِه، فوالله لقد جاء اللَّهُ بك، وإنَّ قومه لَيْسْظِمُونَ لَـهُ الخرزُ اليَّرْجوه، فإنّه لَيرى أنْكَ قد استلبته ملكاً.

وجساء عبسد الله بن عبسد الله بن أبسي بن سلول إلى رمسول الله ، فقه، فقسال: يا رسول الله، إنَّه بلغني أمَّك تُريدُ فَقُلْ عَبْدِ الله بن أَبَّي فيما بلغك عنه، فإنَّ كنت لا بُكُّ فاعلاً فَمُرْنِي به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرجُ ما كان لها من رجُل أبرُ بوالد منّي، وإنّي أخشى أنْ تامر به غيري فيقتُله، فلا تدمُني نفسي أنظرُ إلَى قاتل عبد الله بن أبّي بيشي في الناس، فاقتُله، فأقَلُل رجلًا مؤمناً بكافر، فادخل النار.

فقال رسول الله 織: دبل نترقَّقُ به، ونُحْسِنُ صحبته ما بقي معناء.

فكان من أمر عبد الله بن أبي بـن سلول بعد ذلك أنّه إذا أحدث الحدث تصدّى له قومه، فكانوا هم الذين يعاتبونه، ويأخُذُونَهُ ويُعنفونَهُ.

فضال رسول الله ﷺ لعُمَمْ بن الخطّاب حين بلغه ذلك من شائهم: «كيف ترى يـا تُحَرّ، أمّـا والله لو تتلتُّه يوم قُلْتُ لي اقتله، لأَرْجَـدْتُ أَنْفُ، لو أَمَـرُتُهَا البـوم بقتله لقتلته.

قال عمر: قد والله عَلِمْتُ لأَمْرُ رَسُولِ الله ﷺ أعظَمُ بركةً من أمري.

\* \* \*

العموقف السادس: وفي غزوة بني النُّمشطلق أيضاً كنانت أم المؤمنين عنائشة رضي الله عنها هي التي خرج سهمها في الفرعة أن تكون مع الرسول، حين أقرع ﷺ بين نسائه، فخرجت معه.

وكان من شأنها حين عودة الجيش إلى المدينة وكنان قريباً منها أنَّ رأى السرسول أنَّ القومُ مُجَهَدُون، فترل بهم منزلًا ليصيبوا نصيباً من الراحة، فبات بهذا المنزل بعض اللَّيل، ثمَّ أمر الرسول فنادى مناديه بالرَّحيل، فأخذ القرم يستعدون له.

قالت عائشة رضي الله عنها: وخرجت لبعض حاجتي، وفي مُحتَّى عِقْدً لي، فيه جَزَّعُ ظفار (١)، فلمَّا فرغتُ انْسَلَ من عثني ولا أدري، فلمَّا رجعت إلى السرحل ذهبت ألتمسُّهُ في عنفي فلم أجِلَّهُ، وأخذ الناس في الرحيل، فرجَعْتُ إلى مكاني الذي ذهبُّ إليه، فالتمسنَّة حتَّى وجدته.

وجماء القوم خـلافي، الذين كـانوا يُـرَحُّلُونَ لي البعير، وقـد فرغـوا من رِحُلَبُه،

 <sup>(</sup>١) الجَوْزُعُ: نوع من العقبق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الالوان، وظفار على مثل فقلام و مدينة ليحنب اللهم..

فاخذوا الْهَوْدِج، وهم يظنُون الْتي فيه، كما كنْتُ اصْنَع، فاخْتَمُلُوهُ، فَشَلُّوهُ على البعير، ولَمْ يَشْكُوا الَّي فيه، ثم اخذوا براس البعير فانطلقوا به، فرجعْتُ إلى العسكر، وما فيه من راع ولا مجيب، قد انطلق الناس.

قالت عائشة رضي الله عنها: فتلفَقْتُ بجلبابي، ثم اضطجعتُ في مكاني، وعَرْفُتُ ان لو افْتَقِلْتُ لَرُجِعَ إليّ.

قالت: فوالله إلى للمضطععة أذ مَرْ بي وكان قدران برَّ الْمُمْطُل السُّلْبِي، فراى سُواة إنسان نائم، فاتاني فعوني حين راني، وكان قدراني قبل الحجاب، فاستيفظتُ باسترجاعه حين عرفني، فخفَّرتُ وَجُهِي بجلبابي، والله ما كَلَمْنِي كَلِمْة، ولا سَهِئتُ منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، فَوَجِل على يَدِها، فركِتُها، فالْطَلَق يُقُودُ بي الراحلة، حَمَّن أنينا الجبش بعدها نزلوا في نَحْرِ الطهيرة، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شاني.

وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كُبْرُهُ عبد الله بْنُ أَبِيِّ بـن سلول.

قال علماء السيرة: كان صَفُوانُ بن الْمُعَطَّل على ساقة العسكر يلتقط في مؤخّرة الجيش ما يسقُط من متاع المسلمين، حتّى يأتيهم به، ولذلك تخلّف عن الجيش.

وكسان في الجيش دعبسد الله بن أَبِيّ بِن سلول، وأس الفنسافقين، فقسال بين خاصّه: والله مـا نجّتُ منَّه ولا نَجّا بِشها, وانسللفت كلمته تَشَرَدُه، وانخذَعَ بهما بعض المسلمين من أهل الإيمان فشاعت بينهم وذاعت.

وعُـرفتُ هذه الشنائعة بجديث الإفك، ونيزل بسببها على الرسول وزوجته وأل أبني بكر من البلاء والكرب شيءً عظيم، حتى نزل القرآن ببـراءتها والتشنيح على أصحاب الإفك ما نزل في سورة (النور).

\*\*\*

الموقف السابع: موقف دعبد الله بن أُبِّيّ بـن سلول، في غزوة تبوك.

رُوي أنَّه خرج في بـدِّء التحرُّك هــو وجماعتــه وأنصارُه، وعَسْكَـرُوا دون معسكر الرسول عند جبل ذُباب في المدينة، أما مُعَسْكَرُ الرسول فقد كان عند ثنيَّة الوداع. فلمًا سار الرسول ﷺ ومعه جيش المسلمين، تخلُّفَ عبد الله بن أَبَيَّ بن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب.

<del>-</del> -

#### مـوتــه:

قالوا: وهلك وابن سلول، بعــد رجوع الـرسول من غــزوة تبوك، وكــان موتّــه في شهر ذي القعدة من سنة بـُــم للهجرة.

w

الْجَدُّ بْنُ قيس

سيّد بني سُلِمة من الخزرج وكان من أشرافهم

#### ە تعریف بە:

جاء في السيرة النبويّة لابن هشام أنّ الرسول ﷺ سأل بَني سَلِمة: مَنْ سَيّدُكُمْ يَـا بَني سَلِمَة؟

فالوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، على بُخْلِه.

نقال ﷺ: وأيُّ داءِ أكبر من البُّخْل؟!، سَيَدُ بني سَلِمةَ الابيضُ الْجَعْدُ، بِشُـرُ بن الْبَواه بن معرور.

\* \* \*

### ما كان منه من مواقف:

الموقف الأول: كان مع الذين خرجوا مع الوسول ﷺ لاداء العمرة التي لم يؤدّها الرسول والذين كانـوا معه من العسلمين، لأنّ قـريشًا منعتهم من أدائها، ففدوا وتحلّلوا من عمرتهم باعتبارهم مُحضرين.

فحين بلَغَ الـرسول 義 أنَّ رَسُّـولُهُ إلى قـريش في مكة عثمـانَ بن عفَّان قد تُتل، ولم يكن قد قتل فعلاً، قال:

ولا نُبْرِحُ حتَّى نُنَاجِزَ القوم . .

ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعةُ الرَّصُوان، ويابِع الوسول العسلمين فيها على أن لا يَفِرُوا.

ولم يتخلّف عن البيعة أحدٌ من المسلمين الـذين كانــوا معه إلاّ الجــدّ بن قيس، فإنّه الوحيد الذي لم يبايع.

قال جابـر بن عبد الله: والله لكأنّي أنظر إليـه لاصقاً بـابط ناقنـه، قد ضَبّأ إليها (أي: لَصِق بها) يَسْتَبُرُ بها من الناس.

الموقف الثاني: بعد أنَّ أمر الرسول ﷺ المسلمين أمراً إلَّا

العوقف الثاني: بعد أنَّ أمر الرسول ﷺ السلمين أمرأً الزاماً بأن يتجهَّزُوا لقتال بني الأصفر (= الروم) في غزوة تبوك، لَقيَّ الجدَّ بَنَّ قِسْ، والمسلمون يتجهَّزون ويُهيِّرُونَ ما يلزم لهلد الغزوة.

فقال الرسول ﷺ للْجَدُّ بْنِ قَيْس: وَهَلْ لَكَ الْعَامَ فِي جِلَادِ بني الْأَصْفَر؟).

فقال الجدّ بن قيس: يا رسول اللهِ اونَأَذَنُ لي وَلاَ تفتنَي، فواللهِ لقد عَرْفَ قـومي أنَّه ما من رجُل ِ بائسَـدُ عُجْباً بــالنساء مني، وإنّي الحَشْنِ إنْ رأَيْتُ نِنسَـه بني الاَصْفَرِ انْ لاَ أَصْبِر.

فَاعْرَضَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وقال له: قد أَذِنْتُ لَكَ.

فأنزل الله بشأنه قوله في سورة (التوبة/٩ مصحف/١١٣ نزول):

﴿ وَمِنْهُم مَن بَكُولُ أَنْذُن لِهَ وَلاَنَقْتِنَيُّ أَلَافِى الْفِنْدُ فَوَسَتَعْلُواْ وَإِنْ جَهَنَّدُ لَمُحِيطَةً إِلَّاكِمُ فِينَ ۞ ﴾ .

٣)

حاطِبُ بن أميّة بن رافع من بني ظَفَر

كان شيخاً جسيماً قد اَسَنَ في جــاهليته، وكــان له أبُنَّ من خيــار المسلمين اسمه ويزيد بن حاطب. وقد خرج هـذا الابن مع السلمين في غــزوة أحد، فــأصيبُ حتى البَشّــه الجراحات، فُحيل إلى دار أهله، واجتمع إليه طائفة من رجال السلمين ونسانهم، وهو يعاني سكرات العوت.

فيجملوا يقولون له: أثبتُر بِنا أَنْ خَاطِبِ بِاللَّجِنَّة ، فَانَكَشْفُ نَفَاق أَبِيهِ وَحَاطَبٍ، حيشةٍ, وجعل يقول: أَخِلْ، جَنَّةُ وَاللّه مِنْ خُرِّصِل، غَرَرُتُمُّ وَاللّه هَذَا المسكينَ مِن نفسة.

وكانت الأرض التي يُرتقب أن يُدفن فيها ننبُ نبات الْخَرْسل، ومراد حاطب أن يقول: ليس له جنّة إلاّ هذه الأرض التي يُسدفنُ فيها، فعدلَ بقولـه على أنه ينكر البعث ويوم القيامة.

٤)

الحارث بن سُوَيد بن صَامت (من الأوس) من بني حُبَيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس

جاء من اخباره أنَّ الاوس والخزرج اقتتلوا في الجاهلية قتالاً شديداً، كان الظفر فيه للخزرج على الاوس، وتُجل في هذه الموقعة سُويَدبن صنامت، والله الحارث بن سُريد، وكان الذي قتله في هذه الموقعة أَشْجَلُّر بن فِيْاد البلوي واشمُّه عبد الله.

ثم لمّا جاء الإسلام دخل الحارث بن سويد فيه سافقاً، وفي غزوة أُخْدِ خرج مع المسلمين، وحين التّفتى الناس في القتال وتجدّ الحارث بن سويد غزةً من المجلّر قاتل أبيه في الجاهلية، وهو من المسلمين، فقتله بأبيه، ثم لَجق بقريش.

والمر رسول الله 秦 عُمْر بن الخطاب بقتله إنْ هو ظفر به، إلاّ أنّه فاته، لكن جاء في سير ابن هشام أنّه قُتِل بَعْد ذلك لأمر رسول الله ﷺ. (0)

# نُبْتَلِ بن الحارث (من الأوس) من بَني لَوُذان بن عَمْرو بن عَوْف

أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبـي حاتم عن ابن عبَّاس قال: كان نَبَّل بن الحارث يأتي رسول الله ﷺ فيجلس إليه فيستمع منه، ثمَّ ينْقُلُ حديثه إلى المنافقين.

رُويَ أنَّ السرسول 義 قال بشأنه: منَّ أحبُّ أنْ يَسْظُرُ إلى الشيطان فليسْظُر إلى نَبَّلُ بن الحارث.

كان نبتل هذا رجُلًا جسيماً أسود طويلًا مسترخي الشفتين، ثائر شعر الرأس. أحمر العينين، أسْفَع الخدَّيْن (أي: فيهما حُمْرةً تضربُ إلى السّواد).

ورُوي انَّ جبريل قال للرسول بشأنه بعـد ان ذكر أوصـافه: «كَبـلَهُ أَغَلَظُ من كَبِدِ الحمار، ينقُل حديثك إلى المنافقين».

وهو الذي قال: إنّما محمّدُ أَذُنَّ، منْ حدَّثُه شيئاً صدّقه، فأنزل الله فيـه قولـه في سورة (التوبة/٩ مصحف/١١٣ نزول):

﴿ وَمَنْهُمُ ٱلَذِيرِ ﴾ يُؤَدُّنَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونِ هُوَاثُنَّ أَنَّ أَذُنُّ كَذِيرٍ لِّكُمْ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَوُّونِ لِلمُؤْمِدِينِ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ مَا مَنُواْمِنكُو وَٱلَّذِينَ بُؤُدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمْ عَلَاكُ لِلَّمِّ ۞ ﴾

(1)

# مِرْبَعُ بْنُ قَيظي (من الأوس) وكان رجلاً أعمى من بني النّبيت: عَمْرو بن مالك بن الأوس

لما خرج رسول الله 數 في غزوة أحد شطر جبل أُحد، رأى من الحكمة المسكرية أن يمر بالجيش مجتازاً في حائط مربع بن فيظي .

فقال مربع للرسول ﷺ: لا أُجِلُّ لَكَ يا مُحمَّد إِنْ كُنْتَ نبيًّا أَنْ تَمرُّ في حائطي،

وأخذ في يدِه حفنةً من تراب، ثمّ قال: والله لوأعُلمُ أنّي لاَ أُصِيبُ بهـذا النراب غَيْـرَكَ لرَمِيْنُك به .

فَالْبَكْرُهُ القَومُ لِيُقَنَّلُونُ، فقال رسول الله ﷺ: دُعُوه، فهـذَا الاُعْمَى أَعْمَى الْفَلْبِ أَعْمَى البصيرة.

فضربَهُ سَعْدُ بن زيد \_ أخو بني عبد الأشهل \_ بالقوس فشجّه.

(٧) أَوْسُ بن قيظي (أخو مربع بن قيظي)

من ظواهر نضافه أن جاء إلى المرسول ﷺ في غيزوة الخندق فاستأذن المرسولُ انفسه ولمعلاً من رجال قومه بأن يعرجعوا إلى بيوتهم، قائلًا: يا رسول الله، إنَّ بيُونسا غُورَةً من العدوَّ، فأذَنْ لنا أن نخرج من دارنا فإنها نقع خارج الممدينة، مع أنَّ بيوتهم ليست بعورة كما زعم.

وفي ذلك أنزل الله عز وجل فوله في سورة (الاحزاب/٣٣ مصحف،٩٠ نزول):
﴿ وَمُسَتَّعَٰذِكُ مُسَيِّقٌ مِتْمُ النِّيَّةِ بَقُولُونَ إِنَّائِمُوتَنَا عَرَوَّهُوكَمَا مِيَ بِمَوْرَقَ إِنْ يُمِيكُونَكِلاً
فَرَالُ ﴾ وَمُوسَتَّعَٰذِكُ مُسَيِّعًةً مَعْلَمُهُمُّ مَسْهِاللَّقِسَّة لَا تَوْعَارِهُمَا الْمُنْتَمَالُومُ مِنْهِ إِلَّالْهِمَنَة لَا تَوْعَارُهُمْ الْمَنْقَبُولُومِ اللَّهِمَة لَا تَوْعَارُهُمْ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُومُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُولُ اللْعُلِمُ اللْعُمُ اللْعُمُولُومُ اللْعُمُولُومُ اللْعُمُولُومُ اللْعُلِمُ اللْعُمُولُومُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللْعُمُ اللْعُمُ

وَلَقَدُكَانُواْ عَنَهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُؤَلِّّ الْأَبْرَزُّوْكَانَ عَهْدُاللَّهِ مَسْفُولًا ﴿ قُ أَن يَنْفَكُمُ الْفِرَادُ إِن فَرَدُّمُ مِنَّ الْمَرْبِ أَوْالْفَتْ إِنْ وَإِنَّا لَا ثَمْنَاتُهُ وَيَالِا قَالِيلًا ﴿ ﴾ .

(4)

جُلاسُ بن سُوئِد بن صامت (من الأوس) من بني حُبَيب بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس

• كان ممن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار.

• وكان جُلامٌ ممّن تخلّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك.

وقال فيما قال: لن كان هـذا الرجلُ ريدي الرسول ﷺ صادقاً لَنَحْنُ شُرُ من الحُشر، وكان في حجره وتمنيَّز بُنَّ سعـده إذْ كان زوج آمّه بعد أبيه سعد، فقال لـه عمير: والله يا مجلاس، إنَّك لاحبُّ الناس إليّ، وأحسنهم عندي يداً، وأعرْهم عليّ أن يصيه شيءً يكرهه، ولقد لَمُلّتَ مقالةً لنن وفعَها عليكُ لافضحتك، ولينُّ صَمَّتُ عليها لَيْهَابِكُنُّ ديني، وَلإِحْداهُما آيِسَرُ عليّ من الاخرى.

ثم مشىٰ وتحمير بنُ سعد، إلى رسول الله ﷺ، فـذكـر لـه مـا قــال وجُـــلاسُ بن مَوْيده.

فحلَف جُـلاس بالله لـرسول الله ﷺ: لقد كذب عليٌّ عُمَير، وما قُلْتُ ما قـال عُمَيْرٌ بْنُ سعد.

ورُوي أنَّ الذي سمعه ونقل كلامه إلى الرسسول عامِـرُ بنِ فيـس، وأنَّ الآية (٧٤) من سورة (النوبة/٩ مصحف/١١٣ نزول) نزلت بشأنه.

قــال ابن إسحاق: فـزعموا أنّـه تــاب، فَحَسَنَتْ تــويتــه، حَنَى عُــرِفَ منــه الخيـرُ والإسلام.

قالوا: وكان معه في هذه الحادثة من المنافقين، رافِعُ بْنُ زَيد، وبشر.

(4)

## قُرْمان حليف بني ظَفَر

قىال ابن إسحان: حـدَثني عاصم بن عمـر بن قتادة، قىال: كان فينــا رجـلُ أَيْيُ (أي: غربــ) لا يُفرى مَمْنُ هو، يُقَالُ له: وقُرْمان، وكان رســول الله ﷺ بقول إذا ذُكِـرَ له: إنّه لمن أهل النار. فلمًا كان يَوْمُ أُحُد فاتل قتالاً شديداً، فَقَتَلَ وحده ثمانية أو سبعة من المشركين، وكان ذا بأس، فاثبتَته الجراحة، فاخْتُبل إلى دار بني ظَفْر.

فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: واللهِ لقد اللَّذِيُّ الْيُومُ يا قُرْمان، فالبَّشِر، وقد اصابك ما ترى في الله.

قال: بماذا أُبَشِّرُ؟ فوالله ما قاتَلُتُ إلَّا حميَّةً عن قومي ولولا ذلك ما قاتَلْتُ.

فلمُنا اشتدت عليه آلامُ جراخيه أخَذَ سهْماً من كنانَيه، فقطع بـه رواهِشْ يَدِه (أي: عروق ذراعه لِيَسِيل دمه) فقتل نفسه.

#### 00

### الضِّحَاكُ بْنُ ثابت أحَدُ بني كعب

ذُكِرَ أَنَّه كَانَ يُتَّهُمُ بالنفاق وحُبُّ يهود الحجاز، وقال فيـه حسّان بن ثـابت شعراً اتهمه فيه بحبّهم، وذكر فيه أنّ عروقه أغيَّتُ أن تتجمّد على الإسلام.

(11)

# أبو طعمة بشيرُ بْنُ أَبَيْرِق

من أحداثه أنَّ مسوق من بيت رِفاعة بن زيـد حملًا من الـدقيق الابيض ودرعـاً وسيفاً وغيرهما من سلاح الحرب، وكان متهماً بالنفاق.

ولمّنا نوجّهت التُّهفَة إلى بيت بني أَيْرُق، قالوا: ما نرى السارق إلاّ أَبِيدُ بْن سَهُل، وكان هذا معروفاً بصدق إسلامه وصلاح حاله. فلمّا بلَفَه انَّ بني أَيْرِق القَّوَا التُّهَدَّة عليه سُلُّ سيفَة واقبل إليهم وقال لهم: أنا السَّرق؟! والله ليُخالِطَنَكُمْ هذا السيف أولئينزُ هذه السرقة.

فقالوا له: إليك عنًا آيها الرجل، فما أنت بصاحبها.

ثمُّ نــزل القرآن مشيــراً إلى الخالنين من بني أَبيْــرِق، في قصة سبق ذكــرها لــدى دراسة النص (۱۷) من ســـورة (النساء).

وخاف بشير بن أيترق أن يُذان بجريمته بعد نزول الفرآن ففرٌ من المدينة، ولحق بالمشركين بمكة، فنزلَ على سُلافة بُنِّب سَغَدِ بن سُمَيَّة، فرماها حَسَانُ بن ثابتٍ بأبياتٍ من شِعْرِه، فاخذتْ رَحَلَّهُ فرضعتْ على راسها، ثُمَّ خرجَتْ به فرمَتْ به في الأبطح، ثم قالت له: الْهَذَيْتُ لي شعر حسّان، ما كُنْتُ تاتيني بخير.

. . .

### (11)

### وديعة بن ثابت من بني أمية بن زيد بن مالك

جاه في سيرة ابن هشام أنه ممن بنى مسجد الضرار، وأنه كان من الرهط الذين جعلوا يشيرون إلى الرسول الله وهو منطاق بجيش المسلمين إلى تبوك، فقال يعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً، واللهِ لكانًا بكم غذا مُغَرِّين في الحبال.

يقولون هذا إرجافاً وترهيباً للمؤمنين.

وقال رسول الله 織 لممار بن ياسر: أدرك القوم فإنّهم قد الحَتْرقوا (أي: هلكوا) فَــَـلُهُمْ عَمَا قالوا، فإن أنكروا فقُل: بلّي، قُلْتُمْ كذا وكذا.

فانطلق إليهم عمّار بن ياسر، فقال لهم كما أمره الـرسول 義، فـأتُوا رسـول الله يعتذرون إليه.

وقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقه: يا رسول الله، إنّما كُنّا نخوض ونلعب، فأنزل الله قوله في سورة (التوبة/٩ مصحف/١٩٣ نزول) خطاباً لرسوله:

﴿ وَلَهِنَ مَسَأَلْمُهُمْ لَيُقُولُ؟ إِنَّمَا كُنَّا غَوْضُ وَقَلَبُ قُلَّ أَوَالَهُووَايَنِهِ. وَرَسُولِهِ كَنْمُدُونَنَهُ وَمُونَ ۞ لاَنْسَلَا وَالْفَدَكُونَمُ بَعَدَ إِسَنِيكُولِّهِ فَقَفَ عَنَ طَلَهَا وَ يَنَكُمْ هُدَيْنِ طَلَهِمْ لَمَا أَنْهُمْ كَانُوا تَجْرِينِ؟ ۞ ﴾.

#### (17)

### عدة رجال ذكرت أسهاؤهم ضمن المنافقين

- (١) أبو حبيبة الأزعر: كان من الذين بنوا مسجد الضرار.
- (٢) جارية بن عامر بن العطاف وابنه زيد: كانا من الذين بنوا مسجد الضرار.
- (٣) جَذَام بن خالـد من بني عبيد بن زيـد بن مالـك: هو الـذي أُخرِج مسجـد الضرار من داره.
- (٤) الأخوان بشر بن زيد، ورافع بن زيد: كانـا من الذين دعـاهم رجـال من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله ، فذعُوهم إلى الكهّان حُكّام أهل
   الجاهلية.
- (٥) وَمَالِكُ بِن قَـوْقل، و وسُـويد، و دداعس، كانوا من الدين خانـوا الـرسـول
   والمؤمنين أيان حصارهم ليهـود بني النضير، فكـانوا يحـاولون الاتصـال بهم، ونصرهم
   والدفاع عنهم، على ما جاه في أحداث غزة بني النضير.

# (11)

### مَّن ذُكِر من المنافقين من أحبار اليهود

- (١) سَعْد بْنُ حُنَيْف، من يهود بني فينقاع.
- (٢) نُعْمَانُ بْنُ أَبِي أُوفِي، من يهود بني قينقاع.
  - (٣) عثمانٌ بن أوفى، من يهود بني قينقاع.
- (٤) رافع بن حريملة، من يهبود بني قينقاع، وهنو الذي ينوم مات قبال بشأنه
   الرسول 義. قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين.
- (٥) رفاعة بن زيد بن التابوت، من يهود بني قبضاع، وهو الـذي قال الرسول بشأنه حين هبّت على المسلمين ربح وهم قافلون من غزوة بني المُصْطَلِق، فاشتدت عليهم حتى الشفقوا منها: (لا تخافوا، فإنّما هبّث لِمُوّب عظيم من عظماء الكفاره.

فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابـوت، قد مـات ذلك اليـوم الذي هبت فيه الربح، فقد كان من عظماء الكافرين، وكهفاً للمنافقين.

- (٦) سِلْسِلةُ بن برهام، من يهود بني قينقاع.
- (٧) كِنانَةُ بن صوريا، من يهود بني قينقاع.
- (٨) زيد بن اللَّمَنيَّت، من يهود بني قينقاع، وهو الذي قال حين صَلَّت ناقة الرسول ﷺ وهو الذي قال حين صَلَّت ناقة الرسول ﷺ وهو لا يعري أبي غزو تبوك: اليس محمّد يزعم أنه نبيّ، ويُخبرُكم عن خَبِر السَّماء، وهو لا يعري أبي ناقته؟، وكنان في رَخْل عمارة بن حزم، يينما كان عُمارة عند رسول الله ﷺ، وفي ذلك الوقت قال الرسول ﷺ، وغينارةً عنده: إنَّ رجُدلًا قال: هذا محمّد يخبركم أنّه نبيّ، ويَزْعُمُ أنَّه يُخبركم بالله السماء، وهو لا يعدي أبي قال: عنده وقلد ولئي الله عليها، وهي في هذا الوادي، في في شِمْب كذا وكذا، قد حَبَسْتُها شَجَرَةً بزماهها، فالنَّطْلِقُوا حَمَّى تَأْتُونِي بها، فلمها فالموادي بها.

فسرجع تحسارة بن حسزم إلى رحله، فقسال: والله لُفجبُ مِنْ شَيْءٍ حسَّنْسَاه رسمولُ الله تله أنفاً، عن مقالة قبائل الجبره الله عنه يكذا وكذا، للكلام الذي قبالم زيدٌ بن اللَّفَيْتِ.

فقال رجلٌ ممن كان في رحل عمارة بن حزم، ولم يكن عند رسول الله 義: زيَّدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي.

فَاقَبَلُ عُمَارَةَ عَلَى زَيْدٍ يَضُرِبُ فِي عَنْقَهَ، ويقول: إليَّ عَبَادَ اللهَ، إنَّ فِي رَحَلِي لداهيةُ وَمَا الشَّعْرِ، أَخْرِج أيْ عَدُّوَ الله مِن رَحْلِي فَلاَ تَصْحَبْنِي.

. . .

المقولة الثانية

# حول طائفة من أحداث المنافقين في عمر الرسول ﷺ قد سبق شرح معظمها وتفصيله لدى تدبُّر النصوص

(۱)

من أحداث العنافقين الكبرى انخذالهم عن الىرسول والعسلمين بنحو ثك الجيش، بعد شاركتهم في الخروج إلى غزوة أحد، إذ نكصوا وعادوا إلى بيوتهم في الصدينة بعد أن مُشُوّا بعض الطريق إلى أحد، متعلّلين بِنْجِلاَتٍ بـاطـلات تنمَ عن نفاقهم، وأنهم كاذبون في ادّعاء أنهم مسلمون.

**(**¥)

ومن أحداثهم تخلّفهم عن الرسول والمسلمين في الخروج إلى العمرة التي دعا إليها الرسول 離 بالزام، وهي العمرة التي ضدّ مشركو مكة الرسول والمسلمين معه عن أداء عمرتهم، وكان غرض الرسول من إلزام المسلمين بالخروج تكثير أعداد المسلمين المعتمرين، حتى يخشى المشركون صدّهم عن المسجد الحرام، وأداء مناسكهم فيه.

**(**")

ومن أحداثهم تخلّفهم عن الخروج إلى ضـزوة تبوك مع التكليف الإلـزاميّ بـالخروج، فمنهم من قـدّم المعاذير الكاذبات قبل انطلاق الرسول ﷺ إلى الغزوة، ومنهم من تخلّف ثم جاء بعد عودة الرسول منها فجعل يقدّم المعاذير الكاذبات. (**£**)

مشاركتهم في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة من التنوجّه لبيت المقندس إلى التوجّه للكعبة المشرفة.

- فقال المنافقون ما باللهم كانُوا على قِبْلةٍ زماناً، ثمّ تركوها وتوجّهوا لغيرها.
- وقال المسلمون: ليت شعرنا عن إخواننا الذين مأتّـوا وهم يصلّون قبل بَيْتِ
   المقدس، هل تقبّل الله منّا ومنهم أو لا؟
- وقالت البهود: إنّ محمّـداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولـده، ولوثبت على قبلتنا
   لكُنّا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننظر.
- وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمّد دينه، فتـرجّه بقبلــه إليكم،
   وعلم أنّكُم كنتم أهدى منه، ويوشك أن يدخل في دينكم.

# فأنزل الله جلُّ ثناؤه في المنافقين:

﴿ سَيَعُولُ الشُّمُهَا مِن اَنَاسِ مَاوَلَمُهُمْ عَن فِلْهِمْ اَلْوَكُولُوا عَلَيْهَا قُولِيَّهُ الْسَشْرِيُّ وَالْسَفْرِتُ بَهْدِى مَن يَشَائُهُ اِلْوَصِرُولِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَكَذَيْكِ جَمَلَتَكُمْ أَشَاءُ وَسَطَا الْفَكُولُوا شُهُدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْتُكُمْ شَهِيدًا أَوْمَا جَمَلَنَا الْفِيلَةَ الْفِيكُسْتَ عَلَيْهَا إِلَّا اِيْمَاتُمْ مَن يَشِيعُهُ الرَّسُولُ مِنْ يَشَلِّبُ عَلَى عَقِيبَةً وَ إِن كَانَتُ لَكِيمَةً اللَّح عَلَى اللَّهُ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُصْبِعَ إِيمَنْكُمُ إِلَى السَّهِ السَّاسِ لَوَمُوكَ وَمِيدًا ﴿ ﴾

(البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول).

(0)

كان من شأن المنافقين أنهم يحضرون المسجد فيستمعون أحماديث المسلمين، فيسخرون ويستهزئون بدينهم.

فاجتمع نــاس منهم في المسجد في أحــد الآيام، فــرآهـم الرســول 撤 يتحدّثــون بينهم خافضي أصواتهم، قد لصق بعضهم ببعض.

فأمر الرسول أن يُخرجوا من المسجد، فأخرجهم المؤمنون إخراجاً عنيفاً منه.

قام دخالد بن زيد بن كُلْب، إلى دعمرو بن نيس، وقد كمان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله نسَخَب، حتّى أخرجه من المسجد وهو يقول:

أتُخْرِجني يا أبـا آيُوب من مِـرْبد<sup>(١)</sup> بني ثعلبـة، إذْ كان قبـل تأسيسـه مُرْبـداً لبني بة.

ثم أقبل أبو أيّوب إلى دوافع بن وديمة، فليّة بردائه، ثمّ تَزْه نترا شديداً، ولطم وجُهّه، ثم أخرجه من المسجد، وهنو يقول ك: أنَّ لَكَ مُسْافقاً خبيشاً، الدّراجَـكُ<sup>CP</sup> يا منافق من مسجد رسول الله ﷺ.

وقام وعُمَارة بن حَرَّم، إلى وزيد بن غُمْروه، وكان رجلاً طويل اللَّمةِ، فاتحدُ بالحيّة، فقاده بها فَرَّداً عَيْفاً حتى أخرجه من المسجد، ثم جَمَع عُمَارةً يَدَّيْه فَلَدَمُ<sup>07</sup>! بهما في صدره لَذَمَةً خُرِّمْتها.

فقال المنافق وزيد بن عُمْروه: خَدَشْتني يا عُمارة.

قال عمارة: أبعدك الله يا مشافق، فما أعـدُ الله لكَ من العـذاب أشد من ذلك، فلا تقرينُ مسجد رسول الله :

وقام وأبو محمد مسعود بن أوس من بني النجّار، إلى وقيس بن غَمْرو بن سَهْـل،

<sup>(</sup>١) المريد: موقف الإبل ومُحْبِسها.

<sup>(</sup>٢) أدراجك: أي: أرجع من الطرق التي جئت منها.

<sup>(</sup>٣) اللُّذُم: الضرب ببطن الكف.

فجعل يدفع في قفاه، حتى أخرجه من المسجـد، وكان قيسٌ هـذا شابًّا، ولا يُعلِّم في المنافقين شابٌ غيره.

وقام دعبد الله بن الحارث، من رهط أبي سعيد الخدريّ، إلى رجُل مُسافق يقال له والحارث بن غَمْرو، وكان ذا جُمَّة(١٠ فأحَد بُجُمَّة، فَسَخَبُهُ بها سُجِّباً عَنِهاً، على ما مَرْ به من الأرض، حَثَى أخرجه من المسجد.

وكان المنافق يقول: لقد أغْلَظْت يا ابْن الحارث.

فقال له: إنَّكَ أَهْلُ لِذَلِكَ أَيْ عَـٰذُوَّ اللهَ، لِمَا أَنــزِل اللهَ فيك، فـلا تَقْرَبَنُ مسجـد رسول الله ﷺ، فإنَّكَ نَجَس.

وقــام رجُـلُ من بني عــوف. إلى أخيـه وَزُرَيَ بن الحــارث، وكــانَ متـــافقــاً مـــع العــنافقين، فأخــرجه من المسجــد إخراجــاً عنيفـاً، وقــال لــه: أنَّــ لَـكُ، غَلَبَ عــلَــكَ الشيطانُ وأَمْرُه.

(7)

أخرج ابن أبي حاتم، وأبعر الشبخ، وابن مردويه، والبيهتيّ في المدلائل، عن أنس بن مالك قال: سُمِع زيّدُ بن أرقم رجَّلاً من العنافقين يقول والنبي ﷺ يَخطُب: إنْ كان هذا صادقاً لَنْحَرُّ شُرَّ من الحمير.

قال زيد: هـــو والله صادق، وأنت شــرٌ من الحمار، فــرقَع ذلــك إلى النبــي 鑑، فجحذ القائل، فأنزل الله عزّ وجل قوله:

﴿ يَمْلِقُونَ يَاللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْقَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ وَكَفَرُ أَلِمَدْ إِسْدَالِهِ اللَّهِ هِ. 
(التربة/٩ مصحف/١٣/ نزول).

<sup>(</sup>١) المجمَّة: مجتمع شعر الناصية، وما ترامَى من شعر الرأس على المنكبِّين.

(V)

وأخرج ابن جرير، والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عبّاس فـال: كان رسول الله ﷺ جالسًا في ظِلْ شـجرة فقال:

وإنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانُ بِنُظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنِي شَيْطَانٍ، فَإِذَا جَاءَكُمْ فَلَا تُكَلُّمُوهُ.

فَلَمْ يَلَبُثُوا أَنْ طَلِع رَجُلُ أَزْرَقَ، فدعاه رسول الله ﷺ فقال: وعَلاَمْ تَشْتُمُنِي أنت واصحابُكَ؟! هـ

﴿ يَعْلِغُونَ بِأَنْقِهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفُرُواْ بَعَدَ إِسْلَافِهِمْ . ۞ (الذينة / 8 مصف/١١٣ نزول).

أقسول:

(A)

وروى البخاريّ بسند عن أبي صمعود قال: لمّا أُمِرْنا بالصُّدَقَة كُسًا نَتَخَاصُلُ^^. فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكَّتَر بنّه.

<sup>(</sup>١) تتحامل: أي: نعملُ حمَّالين بالأجرة.

فقال المناففـون: إنَّ الله لغنيُّ عن صدقـة هذا، وما فَغَلَ هـذا الآخَرُ إلاّ رِيـاءً، فنزلت:

﴿ الَّذِيكَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِيكِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَفَاتِ وَالَّذِيكَ لَا يَعْمُونُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(التوبة / ٩ مصحف/١١٣ نزول).

وعند مُسْلم نظيره، واسمُ أبي عقيل هذا والْحُبَابُ..

وجاء عند الطبريّ عن قتادة: أنَّ هذه الحادثة جرت حينَ حتَّ الرسول 囊 على الصَّدَقة استعداداً لغزوة تبوك.

...

(1)

روى الطبري بسنده، عن سعيد بن جُبير قال:

كان النبي ﷺ يُصَلَّي، فمرَّ رجلُ من المسلمين على رجُّلِ مِنَ المَسْافَقين فقال له: النبئُ ﷺ يُصَلَّي وانت جالس؟!

قال المنافق: امْضِ إلى عَمَلِك إنْ كان لك عمل.

فقال له: ما أظُنُّ إلا سيمُرُّ عليكَ من ينكرُ عليك.

فمرّ عليه عمر بن الخطاب، فقال له: يا فلان، النبي 瀚 يصلي وأنت جالس؟!.

فقال له: إمض إلى عملِك إن كان لك عمل.

قال عمر: هذا من عملي، فوثب عليه فضربه ضربات بشدة.

ثمّ دخل عمر المسجد، فصلًى مع النبي 繼، فلمًّا انفتل النبئي 藏 من صلاته قام إليه عمر، فقال له:

يـا نبـيّ الله مـررتُ أنفـاً على فـلانِ وأنت تُصلّي، فقلت لـه: النبـي ﷺ يُصَلّي

وأنت جالس؟!، فقال: امض ِ إلى عملك إنْ كان لك عمل.

فقال النبي ﷺ: وفَهَلًا ضَرَبْتُ عُنْقه.

فقام عُمْرُ مُسْرِعاً، فقال النبسي 瓣:

ويا عُمْرَ ارجِعْ، فإنَّ غَضَبَك عِزَّ، ورِضَاكَ حُكُّم، (١١).

\* \* \*

(1.)

موجز أحداث المنافقين إبّان غزوة تبوك

### الحدث الأول:

انخذال دعيد الله بن أيني بن سلول، مع جماعة من المنافقين، بعد أن خرجوا وعشكرُوا دون مصكو الـرسول، مع أنَّ الرسـول قد أمـر بالخــروج أثّر إلــزام، لا أمر ندب.

## الحدث الثاني:

كان من العنىافقين العَثَبِطُون، وهم نفر كــانــوا يجتمعـــون في بيت اسْــَوْبَلــم، اليهودي، يَبْطُون الناس عن رسول الله ﷺ قاللين لهم: لا تنفروا في العرّ.

فيعث إليهم النبي ﷺ طلحةً بن عُبيّد الله في نَفَر من أصحاب، وأمَرُهُ أنْ يُحْرَق عليهم بيت وسويلم، ففعل طلحة ما أمره به الرسول، فاقتحم من المنافقين الضُحَّالُ بن خليفة من ظهر البيت، فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا، وكنان منهم وابنُ أُبّرِق، كما ذكر الضَحَّاكُ في تِنْمِرْ له.

### الحدث الثالث:

كان من المنافقين من استأذن الرسول بعدم الخروج إلى غزوة تبوك، متحلًا المعاذير الكاذبات، فاذن الرسول ﷺ لهم.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري، الجزء الأول الصفحة ٢١٠.

### الحدث الرابع:

كان منهم من تخلّف عن الغزوة دون استئذان، فلمّا عاد الرسول منها إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلّفهم، ويحلفون الأيسان الكافبة ويلقّفون المعاذير، فِيُعْرِض الرسول عنهم، ويترك حسابهم نه عزّ رجلً.

## الحدث الخامس:

كان رهط من المنافقين منهم ووديمة بن ثابت، يشيرون إلى رسول الله ﷺ ومعه المسلمون، وهم منطلقون إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أنَّحَسُبُونَ جلاد بني الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً، والله لكانَّا بكم غداً مقرّتين في الحبال، إرجافاً وتوهيناً للمؤمنين.

فقال ومُخَشَّنُ بِن خَمْيَرِه والله لـوددتُ أنّي أقاضَى على أن يُفْسَرَب كلَّ رجل مثّا منة جلدة، وإنّا نفلتُ أن ينزل فينا قرآن لمثالتكم، وروي أن هذا الرجل قد تـاب من نفاقه وحشن إسلام، وسمّى نفسه وعبد الرحمن.

وروي أنّ الرسول ﷺ أُعلِم عن طريق الوحي بما قالوا، فقال لعمّار بن ياسر: الَّوكِ القوم فإنّهم قد احترقُوا، فسَلَهُمْ عمّا قالوا، فإنّ الْكَرُوا فقل: بلى، قُلْمَمْ كذا وكذا.

فانطلق إليهم عمّار بن ياسر، فقال لهم كما أمره الـرسول ﷺ، فأتوا رسـولُ الله يعتذرون إليه، وقال وديمة بن ثابت، ورسول الله واقف على ناقته: يــا رسـول الله، إنّـمـا كنا نخوض ونلعب.

#### أقسول:

لعلَّ هؤلاء المنافقين كانوا يُرتدون ما قاله قبلهم رأس المنافقين وعبد الله بن أُتِيَّ ابن سلوله إذْ قال: يغزو محمَّدُ بني الاصفر! والله لكاني انظر إلى أصحابه مقرّنين في الحبال.

#### الحدث الساسي:

استخلف السرسول 繼 علياً رضي الله عنه على أهله في العمدينة، فقال المنافقون:

ما خلَّفَهُ في أهله إلَّا استثقالًا له، وتخفَّفاً منه.

فيلغ ذلك عليًّا رضي الله عنه، فأخذ سلاحه وخرج، حتَّى أَنَى رسول الله ﷺ وهـو نازلُ بِالْجُرُفِلاَ، فقال: يا نبيً الله، زعم المشافقون أنَكُ إِنَّما خلفتني أنَكُ استثقلتني، وتخفّفُ مَنِّي.

فقال رسول الله 🛎 :

«كذبوا، ولكِنِّي خَلَفَتُكَ لما تـركُتُ ورائي، فارْجِعُ فاخْلُفُي في اهملي واهملك، الْلَا تَرْضَى يا عليُّ ان تكون منّي بعنزلة هارون من موسى، إلاَّ انْه لا نِسِيِّ بَعْدي.

فـرجــع عليٌّ رضي الله عنــه إلى المـــلــنــة، ومضى رســول الله ﷺ إلى وجهــّــه، وأعطَىٰ اللّـواة الأعظَمُ أبا بكر رضي الله عنه.

الحدث السابع:

تعرّض المسلمون لنضاد ما معهم من الساء، حتى عطشوا عطشاً شديداً، فقال إبو بكر: يا رسول الله، إنّ الله قد عودك في الدُّعاء خيراً، فاذّع الله لنا.

فرفع الرسول يذيه نحو السماء، فلم يُنزلهما حَنَى أغالهم الله، فأمطرت السماء، فشربوا ومَلْؤوا أوعية العاء التي لديهم.

وكان رجل من المتنافقين معروف بالنفاق، يسير مع رسول الله ﷺ حيث سار، فلمًا كان من أمر الناس ما كان، ودعا الرسول، وأرسل الله السحابة فامطرت حتى ارتوى الجيش، فاقبل عليه رفاقه من بني عبد الأشهل، فضالوا له: ويبحك، هل بعد هذا في،؟!

قال: سحابةً مارّة.

الحدث الثامن:

يُرجد في طريق العودة من غزوة تبوك حسب الطريق الذي سلكمه المصلمون والإ يُقــال له: وادي المشقّق، وكــان يُوجَـدُ فيه وَشَــلُ<sup>(١٢)</sup> مــا يُـرُوي الــراكب، أو الــراكبين، أو الثلاثة.

 <sup>(</sup>١) الْجُرْف: اسم مكان على ثلاثة أميال من المدينة.

 <sup>(</sup>٢) الْوَشَلُ: نبع ماء قليل، فيتحلّب متقاطراً ويتجمّع.

فقال رسول الله 織: ومَنْ سَبَقَنَا إِلَىٰ ذَلِكَ الوادي، أو إلى ذلك الماء،فلا يُسْتَقِيَّنُ منه حتّى ناتيه.

فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين. فـاسْنَقُوا مـا فيه. فلمّـا أتاه الـرسول وقف عنـده. فلم ير فيه شبئًا. فقال مستنكراً:

ومَنْ سَبَقَنَا إِلَىٰ هَنَذَا الماء؟؟٥.

فقيل له: يا رسول الله، فُلاَنُ وفلان، فقال: «أَوَلَمْ أُنْهَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْهُ شَشّاً حَبَّر آتِه؟!»

وغضب ﷺ من معصيتهم، ودعا عليهم، ثمّ نزل عن راحلت، فوضَعَ يَذَهُ تُحتُ الْوَشَل حَيْثُ يتفاطر الماء، حَيْ إذا تجمَّع فيها مقدارً ما منه، نَضَعَ مكان تقاطر المساء بعا تجمُّع في يده منه، وصنحة بيد، ودعا بعا شاء الله أن يدعو به، قَضَجُّرَ منه المساة تفجُّراً، وقال من سمعه: إذّ لَهُ جَسًا كجسُّ الصواعق، فشرب الناس، واستَقَوْا منْه

### الحدث التاسع:

حاجتهم.

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال (متحـدثاً عن حـادثة جـرت للرسول وهم عائدون من غزوة تبوك):

كُنْتُ آجِدْأً بِخطام؟! نتاقة رسول الله، وعمّار يسوقُ النتاقــة، حُنى إذا كُنّا بِالْعَقْبَة؟!، إذَا بالنّني عَشَرَ رُجُلاً قد اغْتَرْضُوهُ فيها، وصار عمّـارٌ يَصْرِفُ وُجُــوه رواحلهم يُنَجَّها عن رسول الله ﷺ.

قال حذيفة: فأنْبَهْتُ رسول الله ﷺ، فصرخ فيهم، فولُوا مُدْبِرين.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿هَلْ عَرَفْتُمُ القوم؟؛.

قُلْنَا: لا يا رسول الله، قد كانُوا متلثمين.

<sup>(</sup>١) الجَطَامُ: ما يوضع على خطم الجمل أو الناقة من حَبَّل لِنَقَاد به، وخطمُ الجمل أنفه.

<sup>(</sup>٢) العقبة: هي المرقى الصعبُ من الجبال.

قال: وهؤلاء المنافقون يوم القيامة، وهَلُّ تُدُّرُونَ مَا أَرَادُوا؟هِ.

قلنا: لا.

قال: وَأَرَادُوا أَنْ يَزْحَمُوا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْعَقَبَةِ، فَيُلْقُوهُ مِنْهاهِ.

قُلْنَا: أَوْلَا تَبَعْثُ إِلَىٰ عَشَائَرِهِم، حَتَى يَبَعْثُ إِلَيْكَ كُلُّ قُومٍ بِرَاسٍ صَاحِبُهُم.

قال: ولا، أكَّرْهُ أنْ يتحدّث العربُ أنْ محمّداً قاتل بقومه حَنَىٰ إِذَا أَطْهَرُهُ اللَّهُ بِهِمُ أَتْبَلَ عَلَيْهِمْ يُقْتَلُهُمْ.

ودعا ﷺ عليهم، وأنزل الله قولُه:

﴿وَهَمُّواْيِمَالَزَيْنَالُواًْ... ۞﴾ (التوبة/٩ مصحف/١١٣ نزول).

الحدث العاشر:

رُدِي عن عبد الله بن عُمـر قـــال: قــال رجـــلُّ في غزوة تبــوك في مجلس من المجالس: ما رَأَيْتُ مُثَلِ فَرَاتنــا هؤلاء، ارغَبُ بُطُونــاً، ولاَ أَكْذَبُ ٱلنَّــنَّا، ولا اجْبَنَ عَنْدَ اللّغاه.

فقال له رجل في المجلس: كذبتَ، ولكنُّكَ منافِقٌ، لأخبرنُ رسول الله ﷺ.

فبلغ ذلك الرسول

الحدث الحادي عثىر :

قصة بناء مسجد الفَّرار، وخلاصتها: أنَّ أبا عاسر الراهب الـذي سمَّاه الرسول «الفاسق، والذي كان قد تنصَر في الجاهلية، وترك المدينة بعد هجرة الرسوك إليهما، وتدبيره المحكايد ضدّه وضدّ الإسلام، ثم انحاز إلى المشركين في مكة، وقديمَ مَمَّهُمْ إلى حرب العسلمين في غزوة أحد.

ثم ذهب إلى هرقل تملك الروم، يستنصره على محمّد وصحبه، فتوَعَدُه وسَاه، وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قبومه من الانصار من أهل النشاق والرّبب يَشدُهم ويُعَنِّهم أنَّه سَيْقَائُم بحيش يُماتِلُ به الرّسول، ويغلُه ويَرثُهُ عمَّا هـو فيه، وأسَرَهُم أنْ يُتَخِلُوا له مُعْقِلًا يُقْتَمُ عليهم فيه مَنْ يُقَدَّمُ من عَلَيه لإيصال كُنِّه، ويكُونُ مُرْصداً له إذا قَدِمَ عَلَيْهِم يَعْدَ ذلك. فينى المتأمرون مسجداً مجاوراً لمسجد قباء قبل خروج الرسول ﷺ إلى تبوك، وجاءوا إلى الرسول فسالره أن يأتي إلهم فيُصلِّي في مسجدهم، وذكروا أنَّهم بَشَرَّه للضغاء منهم، وأهل الملة والحاجة في اللَّيلة المطيرة، فعصمه الله من الصلاة فيه، وقال لهم: إنِّي على جناح سفر، ولو قَدْ فَيْشَنَّا إِنْ شاء الله الاتبناكم، فصليًنا لكم فيه.

ولمّا قفل الرسول واجعاً من تبوك إلى المدنية، ولم يين بينه وبين المدنية إلاّ يومً أو بعض اليوم، نزل عليه جبريل عليه السالام بخبر مسجد الضّرار، وما أُجدّ لـه هذا المسجد.

> فدعا الرسول ﷺ صحابيّين من أصحابه وقال لهما: وانْطَلِقًا إلى هذا الْمُسْجِدِ الظَّالِم أَهْلُهُ، فَاهْدِمَاهُ وَحَرُّقَاهِ.

ففعلا ما أمرهما به الرسول، وماتت المكيدة في مَهْدِها.

...

### الفصل الثالث

# مُنَافِقُونَ عَبُرَتَا ﴿ لِلْسُلِمِينَ بِعَنَدَ عَصْ رَازَسُولِ ﷺ

### وفيه سبع مقولات:

المقولة الأولى : مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

المقولة الثانية: المنافق اليهودي: عبد الله بن سبأ، ويُقال له: ابن السوداء،

وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين.

المقولة الثالثة : المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح، وخيائته الخطيرة في تاريخ المسلمين.

المقولة الرابعة : المنافق أبنُ العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسي المستعصم بالله محمد بن الظاهر.

المقولة الخامسة: يهبود الدونمة المتنافقسون، ودورهم في سقوط الخسلافة العثمانية، وإقامة العلمانية.

المقولة السادسة: منظمة البابيّة فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة.

المقولة السابعة: منظمة القاديانيَّة إحدى المنظمات المنافقة.

• • •

## المقولة الأولى

# مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

تشير الدّلائل القويّة إلى أنّ اغتيال عمر بن الخطاب قد كان بتدبير من قبل بعض المنافقين في المدينة.

كان عمر في خلافته \_رضي الله عنه \_ لا يأذن لنشي, قد اختَلَمَ في دخول العدية، حرصاً على عاصمة الدولة الإسلامية يبومتذ من أن يكون فيها أحَدُ من غير المسلمين، ولوكان عبداً رقيقاً.

حتى كتب إليه واليه على الكوفة والمغيرة بن شعبة، يذكُرُ له غلاماً عنده صنعة. ويستأذنه أن يدخل العدينة، وقبال له: إنَّ عنده أعمالًا كثيرة فيها منافع للشاس، فَهُو حذاد ـــ نقاش ـــ نجار.

فأذن عُمر رضى الله عنه للمغيرة بن شعبة، في أن يُرسِلُ غلامه إلى المدينة.

هذا الغلام هو دأبو لؤلؤة فيروزه من سبّي نَهاوند، مجوسيّ الأصل روميّ الدار، لذلك جاء في وصفه أنّه مجوسي، وأنّه نصراني، والاظهر أنّه مجوسي.

وجاه في الروايات التاريخيّة أنّ أبا لؤلؤة هذا جاء إلى عمر فاشتكى إليه من كثرة الخراج الذي فرضه عليه سيّده والمغيرة بن شعبة، وكمان نحو دوهمين في كـلّ يوم، أو أكثر قليلًا، على اختلاف في الروايات.

فسأله الخليفة عمَّا يملك من صناعة، فأجابه بأنَّه ونقَّاش \_ نجَّار \_ حدَّاده.

فقال له عمر: وفما أرى خراجك بكثير على ما تصنع.

فغضب العبد، وقال: ﴿وسِعَ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَدُّلُهُ غَيْرِي،

فأعدَّ هذا العبد خنجـراً ذا طرفين. قبضتُه من أوسطه، ودخـل المسجـد مـع المصلّين وقت صلاة الفجر، واغتال خليفة المسـلمين وقمّو يُصلّي إماماً بالناس، واندفـع لا يمرّ على أخدِ من المسلمين بميناً أو شمالًا إلاّ فلدنه، حتى طفن ثلاثه عشر رجلًا، صات منهم تسعة رجال، وطرخ عليه أحد المسلمين برنُساً، فلمًّا وأنى أنَّه مقبوضً لا محالة انتحر بخنجوه.

روى البخاري بسنده عن دعمرو بن ميمون؛ أحد شهود الحادثة، قال:

وإلي أقدائم ما بتنبي ويش عصر إلا عبد الله بن عبّساس، غداة أصِيبُ ولي، أسبر المؤمنين عمره وكان إذا مرّ بين الصّغين قال: الشُسُول، حُنّى إذا لَمْ يز فيهم خَلَلًا تَصْلُم فَكَبُّرُ، وربّما قرا شُورَةً يُوسُفُ أو النّحل، أو نحو ذلك في الركعة الأولى حَنّى يَنجُمِحَ النّمن.

فَمَنا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبُرَ، فَسَهِمُنَّهُ يُشُولُ: قَلَنِي الْكَلْبُ عِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلَجُونُ؟ يُعرَّةُ عَشر رَجُلًا مَاتَ مَنهمَ سَعَةً.

فلمّا رأى ذلك رجلُ من المسلمين طرح عليه بُرُنُساً(٢)، فلمّا رأى أنَّه مَأْخُوذُ نَحَرَ فسه.

وتناول (أي: عمر) يَذَ عبد الرحمن بن عوف فقدُّمَهُ.

فَمَنْ يَلِي عُمر فقد رأى الَّذِي رأيتُ، وأمّا نواحي المسجد فإنَّهُمْ لاَ يَذُرُونَ، غيـر أُنَّهم فَقَدُوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله | سبحان الله .

فصلًى بهِمْ عبد الرحمن صلاةً خفيفة، فلمّا انصرفوا قال (أي: أمير العؤمنين عمر): يا ابّنَ عبَاس، انظر من قتلني، فجال ساعةً ثُمْ جاء فقال: تُحكّرُمُ المغيرة.

قال: الصُّنُّعُ؟ (أي: الصَّانع الحاذق في صناعته).

قال: نعم.

<sup>(</sup>١) الْمِلْجُ: يُطلَقُ على الرجل من كفّار العجم، ويُطلق على كلُّ جاف غليظٍ شديدٍ من الرجال.

 <sup>(</sup>٢) الْبُرْتُس: ثوبُ له رأسُ موصول به يُغفظ به الرأس عند الحاجة، وهو من الثياب التقليديّة عند أهل المغرب، وهو مما يُلبِشُ فوق الثياب.

قـال: قَاتَلُهُ اللَّهُ، لَقَـدُ أَمْرَتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الحمد للَّهِ الَّذِي لم يجعل منيتي بِمَـدِ رَجُل ِينَّـعِي الإسلامِ.

وكان هذا الأمر في ثلاث بقين من ذي الحجَّة، من سنة (٢٣) للهجرة النبوية.

وحزن المسلمون حزناً شديداً، حتَى كـانَّ الناس لم تُصِبُّهُمْ مصيبةٌ قَبَلَ يَـوْمِثِك، فعا رُؤي مَلاً من النَاسِ إلاَ وَهُمْ يَنْكُون.

وروى الطبراتي عن سعيد بن العسيّب: أنّ عبد الرحمن بن أبـي بكر قـال غداة طُعن عُـمر: مرّزتُ على أبـي لُؤلُؤ، غينيُّ أنس، وممّله تُخلِيّنه، والْهُـرُمُزان، وهُمْ نَحِيّ (اي: يتحادثون سرًا) فلمّا رَهَشْتُهمْ (اي: غَبيتُهُمْ وبالحُقُهُمْ باطلاعي عليهم يتناجـون) تَارُوا وسقط مُهُمَّ عَنْجُرُ لَهُ راسًانٍ، نصابُهُ في وسطه، فأنظُرُوا بِأي شيءٍ قُتِل؟

وحين أُحْضِرَ ابو لُولُؤُهُ قتيلًا وجدوا الخنجر الذي وصفه عبد الرحمن بن أبـي بكر هو الذي قتل أبو لؤلؤة به عُمـر رضي الله عنه.

وسمع عُنِيَّة الله بن تحضر بعا تحدّث به عبد الرحمن بن أبسي بكر، فاقرْنُ أنَّ جُفِّيَّةُ وَالْهُوَرُوْلَ مُشْتِرُكَانِ فِي تدبير اغنيال أبيه، وأنَّهما كانًا متظاهرين بـالإسلام نفـاقًا، فأمسك عن الانتقام منهما حَتَّى مات عمر.

وبعد أن فضي الأمر، وثبتت في نظره إدائشهما بـالاشتراك في الجريمة، اشتمـل على سيفه، فاتى الْهُرْمَرُوْانَ فقتله، ثم نضى حَى اتَى جُمُؤَيَّةً، فلمًا عـلاه بالسيف صَلَّبَ جُمُؤِيَّةً بَيْنَ عَنِيْهِ (أي: رسم علامة الصليب النصرانية بين عينيه).

فدلّت الحادثة على أنّ المنافقين من المجوس والنصاري كانوا وراء تدبير جريمة اغتيال عمر بن الخطاب وضي الله عنه، خليفة المسلمين، وقد كان المسلمون في أوج مجدهم عدلاً وإرهاباً.

وتشير بعض الروايات إلى أن لكعب الأحبار مشاركة مَا في هذه الجريمة، وهو تمايعيُّ كان في الجاهلية من كبار علماء اليهبود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في عهد خلافة عصر، والله أعلم بالحقيقة، ومن المعلوم أنَّ مكر اليهبود عمر التاريخ أشدُ من مكر المجوس والنصارى، وأنَّهم يستطيعون أن يخفوا أنفسهم، وأنَّهم يعملون ما يريدون بايدي غيرهم، دون أن يتركوا أدلة إدانةٍ ضدَّهم.

المقولة الثانية

# المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ، ويقال له ابن السوداء وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين

(1)

## شخصبته وثبوتها في التاريخ

هو عبد الله بن سبأ، ويقال له: ابْنُ السوداء، لأنَّ أَمَّهُ كانت امـوأة سوداء اللّون، وكان هو أيضاً اسود اللّون.

كان يهوديًّا، ودخل الإسلام منافقاً في خلافة عثمان بن عفَّان رضي الله عنه.

ومعظم الأخبار نؤكّد أنّه من يهود اليمن، وقيل: هو من يهود الحيرة، وقيل: هـو روميّ كان يعمل لتقويض الدّولة الإسلاميّة بتوجيه من الدولة الروميّة والبيزنطيّة،

\* \* \*

# أقوال المؤرخين وأصحاب المقالات بشأنه<sup>(١)</sup>

اتفقت العصادر التي تحدّثت عن تاريخ المسلمين والحسوكات والصفاهب السياسية والاعتقادية الدينية التي نشات في عَهْد عثمان رضي الله عنه، من كتب أهمل السّنة، وكتب الشيعة، على أنَّ هذا المنافق الضّالُ المضلُّ قد كان شخصيةً حفيقةً، بخلاف ما أدّعن بعض المعاصرين من الشيعة والمستشرقين، من أنَّه شخصيةً وهبيّة،

<sup>(</sup>١) باستطاعة الباحث أن يرجع إلى تفصيل ما قاله بشانه علماء الشة وعلماء الشيعة، والببات شخصيته منافقاً يهرونياً إلى ما كتب وإحسان إلسهي ظهيره في كتابه والشيعة والشيع - فعرق وتاريخ، بدءاً من صفحة (٤٨) وإلى كتباب وعبد الله بن سباء تاليف والشيخ سليمان بن حمد العرفة.

ليستُروا بهذا الاتصاء الأصل الذي نشأت بدسانسه ومكابده الفرق التي شقت عصا الموحدة الإسلامية، تحت ستار مناصرة حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخلافة، وحتى آل بيت الرسول محمد ﷺ بها من بعده، وما نجم عن ذلك من انحرافات اعتقادية خطيرة، سلخت فرقاً عديدة من الإسلام سلّخاً كليّاً، وكان بعضهم زنادةً ملاحدة يؤلّهون البشر، وأنّفز من اليهود والتصارى.

\* \* \*

# بعْضُ من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه من علماء أهل السنَّة

فمن أهل السنة الذين تحدَّشوا عن وجوده وتحرّكاته في إثارة الفتنة على عثمان حتى انتَهَتْ بمقتله، وتحدّثُوا عن مقالاته الكافرة وأكاذيبهِ التي دسُها بين المسلمين.

- (١) الطبري في تــاريخــه، معتمداً في الغــالب على روايــات وسيف بن عــمـر التميـــيء.
  - (۲) ابن الأثير في تاريخه متابعاً الطبرى.
    - (٣) ابن خلدون في تاريخه.
- (٤) ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، مستنداً إلى روايات الطبري، وروايات أخرى لا ينتهي سندها إلى وسيف بن عمر التميمي، وهمذه الروايات يصل بعضهما إلى درجة الصحيح، ويصل بعضها إلى درجة الحسن، كما نقل والمودة، عن والألباني،.
  - ٥) الجاحظ في كتابه والبيان والتبيين.
- (٦) وذكر ابن سعد السبئية في الطبقات الكبرى، دون أن يصرر باسم
   عبد الله بن سبأ على وجه الخصوص.
  - (٧) البلاذري في وأنساب الأشراف،
    - (A) ابن كثير في دالبداية والنهاية.
      - (٩) المقريزي في دخططه.

- (١٠) وذكره أيضاً السذين كتبوا في السرجال، ومنهم: دابن حُبّانه و دالذهبي، و دابن حجره و دالمقدسي، و دالمالفي، و دالصفدي، و دالجرجاني، وغيرهم.
- (١١) وذكره أيضاً الكتّبابُ في الفرق، وأصحباب العقبالات، ومنهم: وأسو الحسن الأشعبري، و والبغيدادي، و وابن حيزم الأشدليي، و والإسفيراييني، و والشهوستاني، و وفخر الدين الرازي، و والكرماني، وغيرهم.

# بعض من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائثه من علماء الشيعة

ومن علماء الشيعة الذين تحدّثوا عن هذا المنافق اليهودي الخبيث، وتعتبر كتبهم من المصادر الموثقة والمعتمدة عند الشيعة:

- (١) أوّل المصادر المهمة النادرة، التي ذكرت عبد الله بن سبأ درسالة الإرجاء،
   للحسن بن محمد بن الحنفيّة، المتوفّى سنة خمس وتسعين للهجرة، والتي رواها عنه
   الثقات من الرجال عند الشيعة.
- (۲) سعد بن عبد الله الأشعري الْفُنِّي، المتنوفى سنة (۳۰۱هـ) في كتابــه والمقالات والفرق، وهذا الكتاب مطبوع في طهران سنة (۱۹۱۳م).
- (٣) أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي، وهو من أعلام القرن الشاك
  الهجري، في كتابه وفرق الشيعة، وقد طبع هذا الكتباب وكاظم الكتبي، في النجف
  عدة طبعات، وطبعه المستشرق وريتره في إستانبول سنة (١٩٣١م).
- (٤) أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكثبي، في كتاب المعروف بناسم
   ورجال الكِشّي، وقد طبعته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بكربلاء.

- (٦) ابن أبي الحديد في شرحه لكتاب دنهج البلاغة، وهو شيعي.
- (٧) الحسن بن يوسف الحلّي، في كتابه والرجمال، وقد طبع في طهران سنة ١٩٣١١هـ) ثم في النجف سنة (١٩٦١م).
- (٨) محمد باقر الخوانساري، في كتابه «روضات الجنان» وقد طبع في إيران
   سنة (١٣٠٧هـ).
- (٩) الشيخ عبد الله المامقاني، في كتابه وتنقيع المقال في أحوال الرجال، وقد طبع في النجف سنة (١٣٥٠هـ).
- (١٠) ابن المسرتضى أحمد بن يحيى (ت ٨٤٠هـ) وهسو من أثمسة الشيعسة الزيديّة.
  - (١١) الأرْدَبيلي (١١٠١هـ).
  - (١٢) الصدُّوق (٣٨١هـ) في كتابه ومن لا يحضره الفقيه،.

وغيرهم كما ثبت لدى المتتبّعين لأعلامهم وكتبهم.

قــال الدكتــور وسعدي الهـــاشــــي، في بحث له عن وعبــد الله بن سبـــأ، نشــره في مجلّة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، بالعدد (٤٦) سنة (١٤٠٠هـ) ما يلي :

دائفق المحتشون، وأهل الجرح والتعديل، والمؤرّخون، وأصحاب كتب الفرق، والملل والتُحل، والطبقات، والأدب، وأنهات كتب الشبعة، على وجود شخصيّة تاريخيّة اسمها وعبد الله بن سبأ، الملقب وبابن السُّوداء، وأنه يهودي جاء من اليمن، وأظهر الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي الله عنه، وأظهر الصلاح، وجعل يتقرّب من عليَّ رضي الله عنه، ويظهر مجبّه.

فلا شبهة بعد هذا في أنّ المنافق اليهوديّ وعبـد الله بن سبأ، هــو شيطان الفتنـة الكبرى في عهد عثمان، وما جرّت بعد ذلك من وبلاتٍ ونكبّاتٍ في تاريخ المسلمين. **(Y)** 

# مقالاته التي نشرها بالتدريج وضلل بها من تأثّر به كُلِّيًا أو جزئيًا

- (١) عبد الله بن سبأ هو أوّل من قال بوصيّة رسول الله 義 لِعَلِيّ أن يكون خليفته من بعده، وأنّه هو خليفته على أنته بالنصّ، فهو الذي أحدث القول بالوصية لعليّ.
  - (٢) وهو أوّل من أظهر البراءة من أعداء عليّ رضي الله عنه ، وحكم عليهم بالكفر.

وقد أثبت هذا من أقواله من علمــاء الشيعة: النــوبختي، والكشيّ، والعامقــاني، والتـــتري، وغيرهم.

 (٣) وهو أول من أحدث القول برجعة رسول الله 織 إلى الدنيا، والقول برجعة على رضى الله عنه إلى الدنيا بعد موته.

وقد أظهر هذه المقالة في مصر، وكان يقول لمن يعرض عليه أقواله:

أليس قد ثبت أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟

فيقول له الرجل: بلي.

فيقول له: فرسول الله أفضل منه، وهو أحقّ بالرجوع من عيسى، فعا تنكر أن يعبود إلى هذه الدنيا، وهو أشرف من عيسى. ويقول: المعجُّ مَمّن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد، وقد قال الله عزّ وجل له: ﴿إِنَّ الذِي فَرضَ عَلَيْكَ القرآن لرائك إلى معادكه.

ثم يقول له: وكمان قد أوضَى إلى عليٌّ مُحمَّـدٌ خاتم الانبِيَــاء، فَعليٌّ خاتَمُ الأوصِياء.

ثم يقـول له: فعليَّ احتَّى بـالأمْرِ من عثمـان، فعثمان مُعْتَـد إذْ تولَّى مـا ليس له، فأنجَرُوا عليه، وأظَّهُرُوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومن أقواله: أنَّه كان ألف نبي، ولكلُّ نبيَّ وصيَّ، وكان عليٌّ وصيَّ محمد، ومن أظلم ممّن لم يُجرُّ وصيّة رسول الله ووثّب على وَصِيّ رسول الله وتناول أمر الأمة.

وقد اقْتُتِنَ به بشرٌ كثيرٌ من أهل مصر، وقال لمن استجاب لـه: إنَّ عثمان أخـذها

بغير حتّى، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، ابدؤوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس، وادْعُوهم إلى هذا الأمر، فبثّ الدّعاة.

 (٤) وهو أول من أحدث بين المسلمين القول بالتناسخ، كما ذكر المقريزي، فقال فويق من أتباعه بذلك.

(٥) وهو أوّل من ادّعَىٰ النبوّة بعد الرسول ﷺ، وأوّل من قال بألوهيّة عليّ رضي
 الله عنه وربوبيّته.

روى الكنِّي والشيعي، بسنـده عن أبي جعفر، أنَّ عبـد الله بن سبأ كــان يـدّعي النبوّة، وزعم أنَّ أمير المؤمنين (يعني عليًا) هو الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فبلغ ذلك أمير المؤمنين، فدعاه وسألَّه فاقرُ بـذلك، وقـال: نعم، أنت هو، وقـد كان قد أَلْقِي في رُوعي أَنْك أَنْتَ اللَّه وَأَنِّي نِسيًّ.

فقال له أمير المؤمنين: ويُلك قد سَخِر منْكَ الشيطان، فارجِعُ عن هذا تَكِلُتُـكُ أَمُّكَ، ونُبُ، فَاتِمى.

تقـول الرّوايـة: فحبسه أميـر المؤمنين عليّ رضي الله عنه ثـلاثـة آيـّـام فلم يُتبُّ. فأحـرقه بالنار، لكنّ الروايات الاخرى الاكثر والأصح تذكر أنه نفاه إلى ساباط المدائن.

وذكر الجوجزاني: أنَّ عليًّا نفاه بعدما كان همَّ به (أي: هم بقتله).

ويظهر أن ابن سبأ راوغ، ولم يُصِرُ على أقىواله في ألـوهية عليّ فــاكتفى سيدنــا عليّ بنفيه.

لكنّ مقالته في ألوهية عليّ بين أصحابه السبئيين مقالة ثابتة، ولها وجودٌ بين فرق بعض غلاة الشيعة من الملاحدة حتى الأن.

وبلغ سيدنا عليّا أنّ بعض مشايع يؤلهونه ، أو يرون أنّ فِ جزءاً إِلَّهِياً، فجمع من بلغه عنهم ذلك، واستجوبهم، فأتروا، فاستنابهم، فأصرُوا، فأسر بنارٍ فأجَجت، وجعل جُنْلهُ يقذفونهم فيها، فلما أوا ذلك منه جعلوا يقولون: الآن صحّ عندنا أنه الله.

وروي عنه أنه قال:

لستسا دايست الامسر امسرا مستنكسراً الجسجيتُ نَساداً وذَعَسُوتُ فُسُسُمِسراً

(٦) وكانت لعبد الله بن سبأ اقوال شنيعة بعد اغتيال سيدنا على رضي الله عنه.
 فقال: إنْ عَلِيّاً لم يَهُتُ، وإنَّه راجعٌ إلى الدنيا قبل قيام الساعة، فيمُلُوهما عَذَلاً، كُمَما مُلِينً جوراً.

وقال للّذي جاءه ينعَىٰ إليه موت عليّ بن أبـي طالب: ولوجئتنا بدماغه في صُـرَّةِ لعلمنا أنّه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه.

وزعم أنَّ العقتول لم يكن عليّ بن أبسي طالب، وإنّما كان شيطاناً تصوّر للناس في صورته. وقال: لو أقام أحد على قتله سبعين شاهداً عدلاً ما صندقناه، ولعلمنا أنه لم يعت ولم يقتل، وإنما صعد إلى السماء، والذين رأوه قنيلاً قند شُبّه لهم، كما شُبّه للذين زأوا عيشي مصلوباً.

(٧) ذكر الصغدي في ترجمته لعبد الله بن سبأ، أنه قال لعلي رضي الله عنه: أنت الإلّم، ففاه إلى المدائن، فلمنا قبل علي رعم ابن سبأ أنّه لم يُمَّت، لأن فيه جزءاً إلّهـ إنّه ابن مُلجم إنّما قبل شبطاناً تصور بصورة علي، وأنّ علياً في السحاب، وأنّ الرعد صوته، والبرق سوط، وأنه سينزل إلى الارض فيماؤها عدلاً.

هذه المقالة موجودة حتَى الآن لدى بعض الطوائف الكفرة من مشايعي علميّ. فعبد الله بن سبأ علم أتباعه أن يقولوا إذا رأوًا سحابة: أميرً المؤمنين فيها.

وذكر الجرجاني أنّ أصحاب عبد الله بن سبأ يقولون حين يسمعون الرعد: عليك السلام يا أمير المؤمنين.

ونقل النوبختي من علماء الشيعة: أنَّ الشيعـة الغلاة يقـولـون مقـالة ابن سبـاً في عليُّ بعد اغتياله:

إِنَّ عَلَيًا لَمْ يُقْتَلُ، ولَمْ يَمُتُ، ولاَ يُقْتَلُ ولاَ يَمُوتُ، حتى يسـوق العرب بعصـاه، ويملأ الأرض عدلًا وقسطاً، كما مُلِكَ ظلَّماً وجَوْراً. (A) وروى الجوجزاني، أنّ من مزاعم عبد الله بن سبأ ادّعاؤه أنّ القرآن جزءً
 من تسعة أجزاء، وعلمه عند على .

فقـال السبئية تبعـاً له: إنّ محمّـداً كتم تسعة أعشـار الوحي، وقــال فريق منهم: هدينا لوحى ضلّ عنه الناس، ولعلم خفى عنهم.

وقد ردّ عليهم الحسن بن محمد بن الحنفيّة، أحد أنسة أهل البيت، في رسالته والإرجاء؛ التي رواها عنه الثقات عند الشيعة قائلًا:

ومن قول هذه السبئية: وهمدينا لموحي ضلّ عنه الناس، وعلم خفي عنهم، وزعموا أنّ رسول الله ﷺ كتم تسعة أعشار الوحي، ولو كتم ﷺ شيئاً مما أنزل الله لكتم شأن امرأة زيد، وقوله: وتبخى مرضاة أزواجك،(٢).

 (٩) وادَّعَى وعبـد الله بن سبأ، أنّ عليّـاً هو دائبة الأرض، وأنّـهُ هــو الـذي خلق الخلّق وبسط الرزق.

(١٠) وظهرت بين أتباعه الغلاة مقالات، منها: انتقال روح القدس في الأنصة،
 ومنها أنهم لا يعونون، وإنّما يطيرون بعد موتهم، ولذلك بقال لهم: الطيّارة.

(١١) وكان ابن سبأ يكذب الأكاذيب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،
 فممًا كان يقول لأصحابه:

إنّ أمير المؤمنين قال لي: إنّه يدخـل دمشق، ويهدم مسجـدهـم حجراً حجـراً. ويظهر على أهل الأرض، ويكشفُ أسراراً، ويعرّفُهم أنّه ربهم.

وعن ابن سبـاً أخذ غــلاة الشيعة أفكــاره هذه مــوزّعـةً في فــرقهم، وزادوا عليهــا ضــلالـت وكفريات وإباحيّات وإلحاداً.

قمنهم من يؤلّهون عليًا والائمة من بعده، ويقولون: إنّ الجزء العلويُّ الإلّـهيُّ يحُلُّ في الأئمة، وإنّهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب، كما استحقّ آدم عليه

 <sup>(</sup>١) انظر د. سعدي الهاشمي، في بحثه المنشور في ومجلة الجامعة الإسلامية؛ بالمدينة العدد
 (٢) سنة ١٤٠٠هـ.

السلام سجُودُ الملائكة له، فالإمامةُ عندهم موقوفةُ على نـاس معيّنين، لا تتعدّاهم، ومن أخذها منهم فهو ظالم.

والمكينة اليهونية من وراء هذه الأكانيب التي افتروها ورؤجوها أنَّ يكون المنافقون منهم بين صفوف المسلمين، هم الأثمة وأصحاب السلطان، إذا استطاعوا أن يسرقوا أنساباً من أنساب أهل البيت، ويجعلوا أُسَراً منهم ضمن أُسَر أهل البيت النوي، ويدُّعوا لِإِنّاء هذه الأسر أنَّهم هم الألمة، وهو ما ظهر بعد ذلك في المعولة الناطعيّة.

فالمكيدة ليست مكيدة شخص واحد فيما أرى، بل هي مكيدة بهدوية ذات اطراف متشعبة بسرز منها بعض الأطراف، وتختفي اطراف أخسرى كثيرة، على طريقة المنظمات السَّرِية.

# (٣)

# موجز تحركاته الشيطانية الأولى

- (١) تـظاهر اليهـوديّ وعبد الله بن سباً، الملقّب بابن السـوداء، بـالإســلام في
   خلاقة عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وأنقن دوره في النفاق.
- (٢) واخد ينتقل في بلدان المسلمين من قُـطُو إلى آخر، محاولًا إضلالهم عن
   دينهم، وإثارة الغنز بين صفوفهم.

فابتدأ بالحجاز، ثم انتقل إلى البصرة، ثم عرّج على الكوفة، وأسّس في البصرة والكوفة خلايا له من الأشرار المنافقين ذوي المطامع.

ثم انتقـل إلى بلاد الشـام، فلم يجد فيهـا ما يـرجـو، لأنَّ هـوى الشـاميين كــان مجتمعاً فيها على معاوية بن أبـي سفيان.

فأتى مصر واستقر فيها، وطاب له فيها العمل، وعقد حبائل الفتنة.

(٣) استطاع أن يؤلب الاحزاب ضد الخليفة الشالث عثمان بن عفان رضي الله
 عنه، وكانت فنتنه قد بدأت بالتشنيع عليه وعلى الولاة من قبليه في الامصار.

(٤) نــزل في البصرة حين انتقــل إليهـا بعــد الحجـاز على شخص اسحــه: وحكيم بن جَبلة النّبدي، من بني عبد القيس، وكان مذا رجـالاً لشاً شـرُيراً، إذا قفلت جيوش المسلمين خنس عنهم المُصرصية والسّلب والنهب، وكان يعتر في أرض فارس، فَيْشِرُ مع عصبته على أهل الذّمة، ويُقْسِد في الأرض، ويُعيبِسُ ما يشاء.

فشكاه أهل اللمّة والمسلمون إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه، فكتب إلى عامله وعبد الله بن عامره: أن اخبسّهُ ومَنْ كان مثلّة، فملا يتُحَرِّجَنُّ من البصرة حتّى تأسوا منه رُشداً، وقُرِضَتْ عليه الإقعامة الجبرية في البصرة، لاتقاء شرّه وإفساده في الارض.

ولمّا قدم دعبد الله بن سباء البصرة ونزل على هذا الرجُلِ اللصُّ المفسد، وعلم والي البصرة بقدوم، ولعلّه أحسّ ببعض تحرّكانه، دعَاهُ وقال له: ما أنت؟

قال: رجلٌ من أهل الكتاب، رغب في الإسلام والجوار.

فتوجَّس منه والي البصرة خيفة أن يُثير فتنة ويعمل شرًّا، وقال له: اخرج عنِّي.

(٥) فخرج من البصرة، ودخل الكوفة، وأتصل ببعض أشرارها، وتــأمرُوا علَى
 إثارة الغنن، وأحسّ بهم أهل الكوفة، فتوجُسُوا من وعبد الله بن سبأه خيفة، فأخرجوه.

(٢) وارتحل إلى الشام، ونُبيب إليه أنه لتي فيها أبا ذَرُ الغفاريُ رضي الله عند "١٠ فاستثاره على معاوية واليها من قبل عثمان، مستغبلًا ما لدى أبيي ذرُ مِنْ رأي في المال، وقال له: ألا تعجب إلى معاوية، يقول: والمالُ مال الله؟! كأنه يدريد أن يحجزهُ لفسه دون المسلمين.

فـذهب أبو ذرّ إلى معـاوية، وأنكـر عليه ذلـك قائـلًا: ما يَـذُعُوكَ أن تُسَمّي مـال العسلمين مالَ الله؟

 <sup>(</sup>١) لقاء ابن سبأ لابعي فرّ مشكوكً فيه لدى حسّاب السواريخ، ولا يلزم من هـذا أن أبا ذرّ لم يختلف مع معاوية، فخلافه مع معاوية ومع عشمان في قضايا الأموال أمرّ مشهور.

فقال له معاوية: بَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا ذَرٍّ، ٱلسَّنَا عباد الله، والعمالُ مألُه، والْخَلْقُ خَلَّقُه، والأَمْرُ أَمْرُهُ؟!

لكنّ ابن سبناً لم يجد بغيته عند أهـل الشام ضـدّ معاويــة، أو عثمـان، ورأى الشاهيون فيه مثير فتنة ضدّ معاوية الاثير لديهم، وضدّ عليفة المسلمين، ورأوا أنّ هـذا الرجل صاحب كيد يعمل لتاليب الفقراء ضدّ الاغنياء، فأخرجوه.

(٧) فرحل إلى مصر وكان ذلك حوالي سنة (٣٤ هجرية) ونزل في مصر على بعض القبائل اليمنية، مثل: والغمافقي بن حرب العكيء و ومسودان بن حمران السكوني، واختبر استارتهم ضد الدين كله فلم يجد لديهم الاستعداد لذلك، فحرض لهم بالشقاق على الولاة فأطفئو، إذ وجد لديهم هرى في ذلك.

وأدرك الخبيث وعبد الله بن سبا، أنّ وإلى مصر وداهية العرب وعُمرو بن العاص، هو العقبة الكبرى في مصر ضدّ مكايده، فبدأ ببائارة الناس عليه، وأبس قناع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبلوغ أهداف، وقال للّذين استجبابوا لمكيدته وإشارة التعدد

وأَظْهِرُوا الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس.

وبدأ وعبد الله بن سبأ، فطعن في وعمرو بن العاص، قائلًا: وما بأله اكثركُمْ عطاءً ورِزْنَا؟! الاَ تُنصَّبُ رجلًا من قريش يُسنُوي بيننا؟!ه.

فَسَرُّهم ذلك منه، لأنَّه وافق هواهم.

#### خاتمة:

ذكر وإحسان إليهي ظهيره في كتابه والشيعة والتنبيع، إجماع مؤرخي السنة والشيعة على أنَّ دعبد الله بن سبأ، هو الذي أضرم نار الفتنة، وسعى بالفساد في أرض الخلافة، وأغرى الناس ضدَّ عثمان، حتَّى انتهت الفتنة بمقتله رضي الله عنه.

وبذلك تُلِمَتْ ثلمة عظمي في تاريخ المسلمين.

### **(**£)

# قصة إشعاله الفتنة وتحريكه الثورة التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان

استقر وعبد الله بن سبأه في مصر، وجُمَع حوليه فريقاً من المنافقين، واستمال بعض المسلمين وهم غافلون عن مكيدته، فجملهم يقبلون أقواله في البطعن على الخليقة عثمان بن عقّان رضى الله عنه، وعلى ؤلان في الاقاليم والأمصار.

وأعلن أن عليًا هو وصيّ رسول الله، وأنّ هذا الحق قد انتزعه منه أبــو بكر وعُمَــر وعثمان، وأنّه يجب التخلّص من عثمان وردّ الحقّ لصاجبِه.

ووجد الخيث ابن سبأ عوامل مساعدته على إحكام خطته، من لين الخليفة وعثمانه ولين واليه في مصد وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، بعد عزل وعُشرو بن العاص، وتوليته الأقربين من بني أبية، ووجود بعض الناقعين عليه من أولاد كبار الصحابة، وتفرّق أصحاب رسول الله في في الأمصار، ووجود الأخلاط وأصحاب المصالح الخاصة الطامعين بين بعض القبائل التي لم يتمكّن الإسلام من قلوبهم، ومنهم من كانوا من قبائل المرتدّين في عهد أبي يكر وضي الله عنه.

واتخذ أولياء له أغراهم بـالمتافع والسلب والنهب، من عناصر الفساد والإقساد والطامعين وقطاع الطرق في البصرة والكوفة، مله إقامته فيهما قبل أن يرحـل إلى الشام فعصر.

واعتمد التركيز على إشاعة فكرة حقّ عليّ رضي الله عنه في الخلافة، بعد أن أذاع كذبًا أنّ الرسول أوصى لـه بها، وإنساع أنّ عثمان رضي الله عنه قد كمان ظالمـاً إذّ ونّب على وصيّ رسول الله ﷺ، وتناول أمر الأمّة، وأخذ الخلافة بغير حتّى، وقـال لأصحابه ومناصريه في أرائه:

اتُهَشَّـوا في هذا الاسر فحركـوه، ايدؤوا بـالطفّن على أسراتكم، وأظهروا الاسر بـالمعروف والنهى عن المنكـر تشتيبلُوا الناس، وادعـوهم إلى إعادة الحقّ إلى نصـابه على بن أبـى طالب. وبت دعاته في الأمصار، وجعل يكاتب من كان قد أفسدهم ويكاتبونه، والحذ دُعاتُه يدعون إلى تغيير الخليفة سراً، ويختلفون الاكاذيب عليه وعلى ولاته، إعداداً للقيام بالنمورة على عثمان في المدينة، وجعلوا يكتبون الكتب ويرسلونها إلى كبراء الامصار، فيربيل كل متامري الهل عمر من أتباع ابن سيا إلى كبراء الامصار الاحرى، شاكين سوء حال الولاة عليهم من قبل عثمان الخليفة، ويقرأ أتباعً، هذه الكُتب في أمصارهم، حمَّى تناولوا بذلك المدينة عاصمة الخلالة، وأوسموا الأرض إذاعة عن سوء حال أملها من ظلم الخليفة.

وحين يُشْمَعُ أهل كلّ بلّدٍ ما جاءهم من أخبار البلدان الأخسرى يقولـون: إنَّا لَغِي عافيةٍ ممّا ابتّليٰ به غيرنا من أهل الامصار.

أمّا أهل المدينة فقد وردت إليهم الكتب المصنوعة من جميع الأمصـــار، فقالـــوا: إنّا لفي عافية ممّا عليه جميع المسلمين في أمصارهم.

ووصلت إلى الخليفة عشمان رضي الله عنه الانباء التي تُونَّت في الكتب العضوعة العزورة، فقال الذين نقلوا إليه أخبار هذه الكتب من أهمل المدينة: أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟

قال: لا والله، ما جاءني إلَّا السلامة.

قالوا: فإنَّا قد أتانا، وأخبروه بما جاء في الكتب.

قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا علي.

قىالوا: نشيىر عليك أن تبعث رجـالاً ممّن تئين بهم إلى الامصـار، حتى يـرجعـوا إليك باخبار أهلها.

فقبل مشورتهم، ونفَّذُها كما يلي:

- أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة.

- وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة.

ـ وأدسل عمّار بن ياسر إلى مصر.

وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام.

ــ وأرسل رجالًا سواهم إلى سائر الأمصار.

فرجعوا جميعاً قبل عمّار بن ياسر، فقالوا: أيُّها الناس، ما أنكرنا شيشاً، ولا أنكر أعلام المسلمين وتحوامُهُمْ شيئاً.

وقــالوا جميعــاً: الامر أمــر المسلمين، وإنَّ أَمَرَاءُكُمْ يُقْسِطُونَ بينهم، ويَقُــومُــونَ عليهم.

واستبطأ النَّاسُ عمَّار بْنَ ياسر، حتَّى ظُنُوا أَنَّه قد اغْبَيل.

ثم فاجأهم كتاب من والي مصر وعبد الله بن سعد بن أبني سبرح، يُخبَرُ فيمه أنّ عمّاراً قد استماله قومًّ بمصر، وقد انقطعوا إليه، وفيهم وعبد الله بن سبأ، و وخمالد بن ملجم، و وسودان بن حمران، و وكنانة بن بشمره يريدونه على أن يقدول بقولهم، وهم يزعمون أنّ محمّداً راجع، ويدعونه إلى خلم. عثمان، ويخبرونه أنّ راي أهمل المدينة على مثل رابهم، فإنّ رأى أمير المؤمنين أنّ يأذّن لي في قتله وقبلهمْ قبل أنّ يُكيامهم؟

### فكتب إليه عثمان رضي الله عنه:

وَلَعَشْرِي إِنَّكُ لَجَرِيءٌ يا ابْنَ الْمَ عَلِيهِ، لا والله لا اتقله، ولا الْكَؤُهُ ولا الْيَاهم، حتى يكنون الله عزّ وجلّ ينتقم منهم ومنه بعن أحبّ، فـدَعْهُمْ منا لم يَخْلَصُوا بـدأ من طاعة، ويخوضوا ويلعبواه.

### بلوغ المؤامرة السبئية ذروتها:

وبلغت المؤامرة الكيديّة السبئيّة ذروتها، ونُشط أبالسة الشرّ والفتنة في إشعال نار الثورة.

(١) فخرج في الكوفة ويزيد بن قيس، ودخل المسجد منادياً بخُلم عشان،
 واجتمع إليه أصحابه، ممن كمان عبد الله بن سبأ يكاتبهم، يسادون بخلع الخليفة
 عثمان.

وأنكر عليهم ذلك أهل العلم والرشد من أهل الكوفة، وقـال قائـل أهل الـرشد: هيهات، لا والله، لا تُسْكِرُ الْغَرْغَاء إلاّ المشرفيّة (أي: السيوف).

- (٢) وفي مصر أخذت تبود الكتب العزورة على ألسنة الصحابة تطالب بقشل.
   عثمان.
- (٣) وأشعل أصحاب رعيد الله بن سباء العنافق اليهودي نــار الثورة على عثمــان
   في عدّة امصار.
- (٤) ويلغ عثمان رضي الله عنه أشر هله الفتنة ذات الكيد البهبودي المعدبر،
   فأرسَلَ إلى عُمَّالِهِ أَنْ يوافوه في موسم الحجّ، ودعا معهم بعض من يثق برأيه ومشورته.
- (٥) فحضر إليه معاوية بن أبي سفيان، واليه في الشام، وعبد الله بن عامر،
   واليه في البصرة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، واليه في مصر.
  - وحضر أيضاً عمرو بن العاص، وسعيد بن العاص، وكانا معزولين.

وأخبرهم عثمان بما صنع النـاس، وما شكُـوًا به إليـه، وطلبُ منهم أن يجنهدوا في أراثِهم ويشيروا عليه.

- فأشار عليه دعمد الله بن عامره بأن بأمر الناس بالجهاد، ويُجَمُّه رَهم في المغاذي، ليشغَلَهُم بذلك عن إثارة الفنن الداخلية.
- وأشار عليه ومعاوية بن ابني سفيانه بان يرُدُ عُمَّالً إلى أمصارهم، على أن يكْفُوه ما يأتي من قبلهم (اي: أن يُطلِقُ ابديهم لقَيْع الفتنة).
- وأشار عليه وسعيد بن العاص، بأن يقتل قادة هؤلاء الفرق، فيتضرّق أذنابهم،
   إذْ إنَّ الأمر يُضنع في السَرّ، ولا ذنب للعامة الذين يتحدّثُون بما يُسرُّ به إليهم.
- وأشار عليه وعبد الله بن سعد بن أبي مَسْرَح، واليه على مصر، بأن يُشْدِق عليهم الأموال، فيُلْجِمَهُم بها، لأنهم أهل طمع.
- وقــال له وعَمْـرو بْنُ العاصه: إنْـكَ رَكِبتُ النّاسَ بمــا يكرهــون، فاعْتَـزِمُ أنْ
   تعنيلَ، وإلاّ فاغْتِرَلْ.

وظنٌ عثمان أنَّ هذا القول من دعمروين العاص، هو الجدّ منه. حتّى إذا تشرّق القوم عنه أشار عليه عشرو بانَّ هذا ليس هورايه، وإنّما اراد أن بيلغُ القومَ قولُه، فيثقوا به، فيقوذ اليه خيراً، أو يصرف عنه شرّاً، وذلك لظنَّه أنَّ الْخَيْرَ سيلْفُهُمْ.

ورُوي أنه نصحه بقوله:

ارى أنَّـكَ قد لِنْتَ لَهُمْ، وتىراغَيْتَ عُنْهُم، وزَدْتُهُمْ على ما كانَ يَصْنَـهُ عُمْـر، فارى أن تلزم طريقة صاحِبْلُك، فنشَّدُ في موضع الشَّدَة، وَبَلِينَ في مَوْضِعِ اللَّينَ.

مقدم الثائرين إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة:

بعد أن تمّ نسّجُ خيوط المؤامرة التي دُبّرت في مصر والكوفة والبصرة، بمكر شيطانها دعبد الله بن سبّاء.

وفي سنة (٣٥ للهجرة) انطلق الثائرون من هذه الأمصار الثلاثة، متظاهرين بأنهم خرجوا للحج، وهم إنّما خرجوا للشورة والحرب، وخلع خليفة المسلمين، بأهمواء ثلاثة، لأنّ مدبّري الفتنة يريدون إحداث الشقاق والتقاتل بين المسلمين بذرائع شنّى، وكان من ضمن الثائرين من سبق أن ارتدّ في عهد أبي بكر.

فالثائرون من مصر هواهم أن يستخلفوا الزبير بن العوّام، أحد العشـرة المبشرين بالجنة .

والشائرون من البصرة هواهم أن يستخلفوا طلحة بن عبيد الله، أحـد العشـرة العبشرين بالجنة، ولقبه الرسول وطلحة الخيره وهو من دهاة قريش وعلمائهم.

فجاء الثنائرون من مصر في أربع فرق، وكان عددهم ما بين (٦٠٠)
 و (١٠٠٠) على اختلاف في الروايات.

قائدهم العالم بحسب الظاهر والنافقيّ بن حرب العكي، وكانوا مقسمين إلى اربع فـرق، على كلّ فـرقة أمير، وهم: وعبد الرحمن بن عديس البلوي ــ كنـانـة بن يشـر التجيبي ــ سودان بن حمران السكوني ــ قتيرة بن فلان السكوني».

وذُكر من أسماء القادمين: دعروة بن شيم اللَّيثي ــ أبـو عمـرو بن بـديل بن ورقــاء الخزاعي ــ سودان بن رومان الأصبحي».

وقدم معهم شيطان المؤامرة الخبيثة اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأ.

 ♦ وجاء الثائرون من أهل الكوفة في أربع فرق أيضاً، وكان عددهم كعدد القادمين من مصر، بإمارة وعمرو بن الأصم، أمّا أسراء الفرق فهم: وزيد بن صوحان العبدي ـ الأشتر النخعي ـ زياد بن النضر الحارثي ـ عبد الله بن الأصم أحد بني عامر بن صعصعة.

 وجاء الثائرون من أهل البصرة في أربع فبرق أيضاً، وكنان عددهم كعدد القادمين من مصر، بإمارة محرقوص بن زهير السعدي، أمّنا أمراء الفسرق فهم:
 وحكيم بن جبلة العبدي – زريع بن عبّاد العبدي – بشر بن شريع الحطم بن ضبيعة القبي – ابن المحرش بن عبد عَمرو الحنفي،

وسار القامعون من الأمصار الشلائة، حتى إذا كنانـوا من المـدينـة على ثـلات مراحل، توقفوا يستطلعون أحوال أهل المدينة، هل هم سيخُرُجون لقتالهم، أو أن أهل المدينة لا علم لهم بمقدمهم ولا يغايتهم.

وتقدّم من الثائرين طلائع، فنزل العصريون في وذي المعروة، ونزل الكوفيون في «الأعوص» ونزل البصريون في وذي خشب» [أسماء أمكنة] حول المعدينة.

ومشى بين الثنائرين من الجهبات من نظم عمليّة الدخــول إلى المــدينــة، حتى لا يُفاجّؤوا بما يُحْبِط أعْمَالهم الكيديّة.

ودخل رجلان من الثائرين المعدية يتحسّسان الاخبار، ويستطلعان ما لدى كبار الصحابة من رأي، هما وزياد بن النصره و وعبد الله بن الاصم» فلقيا أزواج النبي ﷺ وعليًا وطلحة والزبير، وعرضا عليهم رغبة القادمين بتغيير بعض عُمَال عثمان، وتلطّقُوا بالحديث، وطلَّبُوا الإذن للوفود بدخول المدينة، فكلَهم أبُوا، ونَهْوُهُمُ عن متابعة ما جادوا من أجهه، فرجعا وألِّفنا الوفود بعا لقوا من الذين واجهوهم.

واستنفر أهل المدينة لحمايتها من الشائرين، وأقىاموا مـواقع تـربُّص معسكرين مسلَّحين.

فاجتمع من القادمين من مصر نفر فأثنوا دعليًا، رضي الله عنه، فسَلَموا عليه، وعَرَضُوا له، فصاح بهم وطردهم، وقال لهم:

ولقد علم الصالحون أنّ جيش ذي المروة وذي خُشب، ملعونون على لسان محمّد، فارجعوا لا صَجِيكُمُ الله. قالوا: نعم، فانصرفوا من عنده على ذلك.

وأتى نفر من البصريين وطلحة، رضي الله عنه، فسلَّموا عليه وعرَّضوا لـه، فصاح بهم وطردهم، وقال لهم:

ولقد علم المؤمنون، أنَّ جيش في المسروة، وفي خشب، والأعوص، ملعونون على لسان محمد ﷺ.

وأتى نفر من الكوفيين دالزبيره رضي الله عنه، فسلَموا عليه وعرَّضوا له، فصــاح بهم وطردهم، وقال لهم:

ولقـد علم المسلمون أن جيش ذي المـروة، وذي خشب، والأعوص، ملعـونون على لسان محمّدﷺ،

وكان علي وطلحة والزبير قد بعثوا بعض أولادهم لحماية عثمان في داره.

وتوجه قادة الثائرين لعثمان رضي الله عنه، متذرّعين بأنّهم يريدون أنّ يذكّروا له أمورًا، ويعرضوا علبه مسائل.

فاستقبلهم الخليفة، وأجابهم على أستلتهم.

قالوا له: ادع بالمصحف. فدعا به.

قالوا: اقرأ سورة يونس.

فقرأ، فلما وصل إلى قوله تعالى:

﴿ قُلُ إِزَانِكُ مَا أَمَازُكُ اللَّهُ لَكُمْ مِن زِزْقِ فَبَجَمَلَتُمْ مِنَهُ حَرَامًا وَمَلَكُ فُلْ هَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْعُلُ اللَّهِ تَقَرُّوكِ ﴾ •

اوقىفوە.

وقالوا: ارايتَ ما حُبي من الْجَمَىٰ؟ آللَّهُ أَذَنَ لَكَ أَمُّ عَلَى اللهُ تَفْتَرِي؟ وذكروا لـه أشياء اخرى

وكمان يجيبهم بمما يعلم من كتساب الله، ويبيّن لهم وجمه الحقّ، وخسطاهم في الناويل، ويقيم عليهم الحجّة رضي الله عنه. ثم إنّهم خرجوا متظاهرين بـالرضـا، وكتبوا عليه شرطـاً، وأخذ عليهم ميشاقًا ألّا يشقّوا العصا، ولا يفارقوا الجماعة، ما أنام لهم شرطهم.

وأدوك عقلاء الصحابة، وكبار المسلمين من أهـل المدينـة، أنَّهُمْ أصحاب شـرٌ. فأشاروا على الخليفة بقتلهم، ولكن عثمان رضى الله عنه أبس.

وتفرّقت الطلائع عن ذي المررة، وذي خشب، وذي الأصوص، حتّى انتهُوا إلى عساكرهم الرابضة على ثلاث مراحل، لإيهام أهل المدينة أنَّ الثائرين قد رجموا إلى بلدانهم.

ودبّر أصحاب المكيدة عملة للعودة إلى المدينة مباغتين، بعمد أن يكون تُحساتُها قد عادوا إلى بيونهم، وعاد حرّاس بيت الخليفة إلى بيونهم وأهليهم، ظائّين أنَّ جيوش الثائرين قد عادوا إلى بلدانهم.

واتفق صانعو المكيدة مع بعض المنافقين في المدينة، على أن يحمّلوه رسالة مزوّرة كتبوها، ممهورة بختم الخليفة عثمان، ويحملها معه منظاهراً بأنّه سائر بأنّجاه مصب، وأنْ يتعرّض من حين لاخر للقادمين من مصر وهم قنافلون، حتى لا يُشْجِرُوا جمهور الثائرين بأنَّ العودة إلى المدينة خطّة مدبّرة في المدينة.

وانفغوا مع الفادمين من الكوفة والبصرة على أن ياتوا المدينة مباغتين في وقت قذروه كافياً لدخولها مجتمعين، بعد أن يكون حصاتُها وحصاةُ الخليفة قد رجموا إلى مساكنهم.

وبينما رُكُّبُ المصرِيّس عائدون وفْقَ ما حصل عليه الاتفاق مع الخليفة، إذا براكب يعترض لهم ويفارقهم، ثم يرجع لاعتراضهم، ثمّ بفارقهم.

عندئذٍ استوقفه قادة الركب ليبدو أنَّه أمر طبيعي غير مدبَّر، وقالوا له: مَا لَكَ؟

قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر.

ففَتْشُوه، فعثروا معه على كتاب من عثمان وعليه خاتمه، وفيه الأمر بصلبهم، أو تتلهم، أو قطع أيديهم وأرجلهم.

فأعلنوه على الركب، واستثاروا به غضبهم، فارتُدُّوا راجعين شطر المدينة.

وكرّ أيضاً القادمون من البصرة والكُوفة دون اتّخاذ عُـذْرٍ مشابـه، لأنّ جميـع افرادهم ضالعون في الخيانة، بخلاف القادمين من مصر، فإنّ فيهم من هو مغرّر به.

ودخلوا المدينة مباغين يكبّرون، وعسكروا فيها، وصلّى عثمان بالنـاس آياماً، ولـزم الناس بيوتهم، ثم أحاط جمع من الثائرين بدار عثمان محاصـرين، ونادوا في المدينة: منْ كَفّ يده فهو امن.

فأتاهم النـاس فكلّموهم وفيهم عليٌّ وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقال لهم علي: ما ردّكم بعد أن رجعتم عن رايكُمْ وانصوفتم.

قال المصريون: وجدنا مع رجل البريد كتاباً بقتلنا.

وسأل طلحة البصـريين، والزبيـر الكوفيين، فقـالوا: نحن ننصـر إخوانـنـا، وقال المصريون لعليًّ: الم تر إلى عدوً الله كتب فينا بكذا وكذا؟ وإنَّ الله قد أحلَّ دمَّه، فقُمْ معنا إليه.

قال علي: والله لا أقوم معكم.

قالوا له: فُلِمَ كتبتَ إلينا؟

قال على: واللُّهِ ما كتبتُ إليكم كتاباً.

فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: ألهذا تقاتلون؟ أو لهذا تغضبون؟

وقال عليُّ رضي الله عنه: يا أهل الكوفة ويا أهل البصيرة، كيف علمتم بما لقي أهل مصر، وقد سِرْتم مراحل، ثم طويتم نحونا، هذا والله أثرٌ أثرِمْ في المدينة.

قالوا: فضعوها على ما شئتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل، فليعتزلنا.

وانطلقوا إلى عثمان، فقالوا:كَتْبْتُ فينا بكذا وكذا.

فقال رضي الله عنه: إنَّهما اثنتان:

- أن تُقيموا رجلين من المسلمين (أي: شاهـدين على أنه كـاتب هذا الكتـاب الذي يدّعون).
- \* أو يميني بـالله الذي لا إلَّه إلاَّ هـو، مـا كتبتُ، ولا أَمُلَيْتُ ولاَ علمتُ، وقـد

يُكتَبُ الكتاب على لسان الرَّجل، ويُنقشُ الخاتم على الخاتم.

قالوا: قد أحلَ الله دَمُكَ، ونقضُتُ العهذ والميشاق، وحصروه في داره رضي الله عنه محاصرةً شديدة لبعتزل ويخلع نفسه.

وجاء عليُّ وأهل بيته، وطلحة، والـزبير مـع أبنائهم، للدفـاع عنه، فقـال عثمان مخاطباً لهم:

يــا أهل المــدينة، إنّي أستــودعكُمُ الله، وأسَــاَلُـهُ أن يُحْسِن عليكم الخــلافــة من بعدي، إنّي واللهِ لا أدْجُلُ عَلَيْ أحــداً بعدْ يومي هذا حتى يقضي الله في قضاء.

ولاَدَعَنُّ هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتُخذونه عليكُمْ دَخَلًا في دين الله، حتَّى يكون اللَّهُ عزَّ وجلَّ الصانعُ في ذلك ما احبٌ.

وأمر عثمانُ أهل المدنية بالرُجوع، وأقسم عليهم، فـرجعوا إلاّ الحَسَن بن علي، ومحمد بن طلحة، وعبد الله بُن المربيس، وأمشال هؤلاء، فكمان هؤلاء عند بـاب دار عثمان، عن أمر آبائهم، وثاب إليهم ناسٌ كثير.

ولزم الخليفةُ عثمانُ داره.

واستمىر الحصار اثنين وعشىرين يوماً، ثمّ أخْرَق المحاصرون بـاب داره، وفي الدار عدّة غير قليل من حرّاس عثمان، فيهم عبـد الله بن الزبيـو، ومروان بن الحكم، فقالوا لعثمان: اثذنّ لنا بقالهم.

فضال عثمان: إنَّ رسول الله ﷺ غهد إلى عهداً، فأننا صابِرٌ عليه، وإنَّ القوم لم يحرقوا بناب الدار إلاَّ وهم يطلبون منا هو أعظم منه، فنأحرَّجُ على رجل يستقتل ويفاتل.

فلم يأذن لهم بأن يقاتلوا دفاعاً عنه، وخرج الناس كلُّهُم.

ودَّعا بالمصحف يقرأ فيه، والحسَنُ بُنُ عليٌّ عنده، فقال له: إنَّ أباك الآن لفي أَثْرٍ عظيم، فاقْسَمْتُ عليكَ لَمَا خَرْجْتَ.

وأمر عثمان أبا كرب ـــ رجلًا من همذان ـــ وآخر من الأنصار أن يقوما على بــاب بيت المال، وليس فيه إلاً غرارتان من وَرِق. وأطفئت النار، ونـاوش ابنُ الـزبيـر وصروانُ بعضَ المحـاصـرين، وتـوّعــدهـمـا محمّدُ بن أبـي بكر، وكان من ضمن الثائرين المحاصرين المغرّر بهم.

واقتحم بعض المحاصرين المدار، ودخلوا على عثمان رضي الله عنه، فوجدوه يقرآ في المصحف، وانهالوا على عثمان رضي الله عنه، فوجدوه ترقيق في المصحف، وهم يهابرون أن يقتلوه، وكان شيخاً مُسِنَّا، وغُشِي عليه، ودخل أخرون، فلما رأوه مغشياً عليه، جروا يرجله، فصاحت زوجته نبائلة، وصاحت بناته، وجاء كنانة بن بشر التجيسي، قائد أحد الفرق القادمة من مصور، مخرطاً سيفة، يُريد أن يجهز على الخليفة، فحاولت زوجة والخليفة ونائلة، أن تَقِيّه، فقطع التجيبي بُذها، ووضع سيفه في صدر عثمان وأنكا عليه، فقتله قبل غروب الشعيبي الشعيب فقتله قبل غروب الشعيبية الشعرة المنافقة النقية، الشعرة الشعرة المنافقة النقية، الشعرة التجيبية بأذها، ووضع سيفه في صدر عثمان وأنكا عليه، فقتله قبل غروب الشعيب

وقد اشترك قادة الفرق المصرية في ضربه وجبرحه قبل قتله.

وتمت المؤامرة الخبية، متابعاً نسج خيوطها المنافق اليهبودي وعبد الله بن صباً، وحقّق أهـدافّـهُ الرامية إلى شنًّ، عصـا وحـدة الآمـة الإســلاميّـة، وتقاتلهم، وتمـزيق صفوفهم.

ونشأت فرق الشيعة أصْحَابُ مَـذَاهبُ دينيُّة، بعـد أن كانت اتجـاهاتهم نـزعات سياسية، ودخلت مذاهبهم هذه في صلب العقائد الدينيّة تحريفاً لا أصل له.

وظهرت بعد ذلك فرق الشيعة بالوانها الابيض الصاني، والرَّمادي، والَّبِّي، والاسود، واستحكم النفاق في الغلاة، وأصاب منه من دُونِهُمْ على مقادير ألوانهم.

(0

موقف علىّ رضي الله عنه وأهل البيت النبويّ من عبد الله بن سبأ والسبئيّة وغلاة الشيعة

(١) لقد كان موقف سيدنا علي رضي الله عنه من السبئيين موقفاً شديداً حازماً،
 إنّه لمّا استجوبهم عن عقيدتهم فيه، وعلم أنهم يؤلهونه، استنابهم، فلمّا لم يتُوبُوا أمر

بقتلهم تحريقاً بالنار. وتم تنفيذ هذا الفتل في الذين أدنيوا بهذه المقالة، ويقي آخرون منهم متسترين، واحكم إمامُهُمُّ المكيدة، إذَّ أوهمهم أنَّ عَلِيًّا أَضُوقَ من أفَّضَى واعَلَنَ الْوهُيَّه، وكان عليهم أن يُبقوا الامر سراً، وأنَّ يَلْجَؤُوا إلى الثقيَّة، وأن يتظاهروا بغير ما يعتقدون فيه.

أمّا إمائهُمْ البهودي المنافق وعبد الله بُنُ سَبًا، فالصحيح من الروايات أن علياً رضي الله عنه لم يقتله، بل نفاه إلى ساباط المدائن، والذي يظهر أن ابن سبا بعد أنْ أظهر مقالته لسيدنا علي بغية استدراجه لإفساد الدّين، ورأى أنَّ علياً لا يمكن استدراجه، وأنّه إذا أصرَّ على مقالته الحقه بمن قتله تحريقاً، ويذلك يتم وَأَدُّ المكيدة أنّي دَيْرها ضدَّ الإسلام والمسلمين، فراوغ وتراجع عن مقالاته التي تُوجِبُ قتله، فأكتفى سيدُنا على بنفيه ولم يقتُله، كما سبق بيان هذا.

(٢) وكان لسيدنا علي رضي الله عنه موقف جلي واضح بالنسبة إلى الشيخين
 أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تكشفه خطبة خطبها في الناس، أعلن فيها وأبه في
 الصاحبين الجليلين.

روى زيد بن وهب أنَّ سُويد بن غفلة، دخل على عليَّ رضي الله عنه في إمارته (وكان من خاصته وكبار أصحابه) فقال له: يها أمير المؤمنين مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمّة له أهل، ويرون أنَّـك تضمر لهمها على مثل ما أعلنوا، وذكر له أن من هؤلاء النفر وعبدالله بن سباه.

فقال سيدنا علي رضي الله عنه: ومَما لي ولِهَذَا الخبيثِ الأَسْـود، ثم قال: ومَعَـاذَ اللَّهِ أَنْ أُشْهِرَ لَهُمَا إِلَّا الْحَسْنَ الْجمهار،

ثم أرسل عليُّ رضي الله عنه إلى عبدالله بن سبأ فسيَّره إلى المدائن، وقـال: لا يساكنني في بُلْدَةِ أبداً.

وجاء في رواية الهمـذاني في كتابـه وتثبيت دلائل النبـوّة، أنّ عليّاً رضي الله عنـه قال: أعودُ بالله، أعودُ بالله، أنْ أُضْمَرَ لَهُما إلّا الذي اتمنّى الْمُضِيَّ عليه، لَغنَ اللّهُ مَنْ أَضْمَرَ لَهُما إِلَّا الْحَسْنَ الجميل، أَخَوَا رَسُول اللَّهِ ﷺ، وصاحبـاه ووزيراه، رحمـةُ الله عليهما.

ثم نهض دامع العينين يبكي، قابضاً على يُبدِ سُويدٍ، حتى دخل المسجد، فصعد العتر، فجلس عليه متمكناً، قابضاً على لحيته وهي بيضاء، حتى اجتمع الناس.

ئُمَّ قام فتشهَّد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال:

وما بالُ أقوام يذكُرونَ سيَّدَيْ قريش، وأَبَوَي المسلمين، بما أنا عنه مُتَنَّرَّهُ، وممًّا قالُوا بريء، وعلى ما قالوا معاقبً.

أَضًا والذِي فَلَقُ الحِنَّةَ وَبِوا السَمَّةَ لا يُجِيُّهُمَا إلاَّ مؤمِّرٌ نَفِيُّ، ولا يُبْغِهُمَا إلاَّ فاجرُّ رديءَ، صَجِبًا رَسُولَ اللَّهِ على الصَّلْقِ والوفاء، بِالسُران ويُنْفِيان، ويَقْضِيَانِ ويُعَاقِبُان، فَمَّا يُجَاوِزُانِ فِيما يَصْنَعَان وأي رسول الله ﷺ وكَانَّ لا يُرِئ مثل رأيهما رأياً، ولا يُحِبُّ كَخَيْهَا احسداً، مضى رسول الله ﷺ وهـو عنهما واض، ومَضَيَا والمُؤْمِنُون عُنْهما واضونَ.

أنا أوّل من سنَّ له ذلك من بني عبد العطّلب وهو لذلك كناره، يَوَدُّ لــوالَّه بعضنا كفــاه، فكان والله خبــر من بقي واقتًا، وازَّحَمُـه رحْمةً، وَٱلنِّسَـٰهُ وَرَعـاً، واقــدَمَـهُ سِلْمــاً وإسلاماً.

شبَّهُهُ رسول الله 織 بميكائيل رافـةَ ورحمةً، وبــابراهـيمَ عَفْـواً ووقاراً، فــــاز فينا سيرة رسول الله 織 حتى قبضه الله على ذلك.

ثم وَلَى الأَثَرُ يَعْدَه عُصَرَ، واسْتَأَمَرُ فِي ذلك العسلمين، فسنهم مَنْ رَضِيَ ومشهم من نحرة، فلم يفاوق الدنيا حتّى رضي به من كمان كرهه، واقدام الأمر على منهاج النبي ﷺ، يُبُّح أثْرُهُما كاتِّبًاع الْفَصِيلِ أَشْرَ أَلَّه، وكان واللهِ وفِيقاً رحيماً لضعفاء المسلمين، وبالمؤمنين عوناً وناصراً على الظالمين، لا تأخذُه في الله لومةً لائمُ، ضربَ اللّهُ بالحقُّ على لِسَابِه، وجَعَلَ الصَّلَقُ من شانه، حتّى إِنْ تُنَّا لَنَظُنُّ أَنْ مَلَكَا يُنْظِنُ على لِسَانه، اعزَّ اللّهُ بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدّين قواماً، القَّنَ الله لَـهُ في قلوب المؤمنين المحبَّة، وفي قُلوب المشركين المنافقين الرّمية.

شُبَهُهُ رَسُولُ الله ﷺ بجبريل، فـجلنا غليـظاً على الاعداء، ويُسُوح خِنقاً ومغتـاظاً على الكفّار، والضَراء على طاعةِ اللّهِ آثَرُ عنْدَه من السّراء على معصية الله.

فَمَنْ لَكُمْ بِمِثْلِهِمَا رِحْمَةُ اللهِ عليهما، ورزقنا المفشيُ على سيلهما، فإنَّه لا يَبْلُغُ مَلْغُهُما إلاّ بالحبّ لهما، واتَباع آثارهما، فمن أخَيْنِي فَلْبَحِيْهُما، ومَنْ لَمْ يُحبُّهُما فقد أبغضي، وأنا منه بريء.

وَلَوْ كُنْتُ نَقَلُكُ إِلِيكُمْ فِي أَشْرِجِمَالاً› لَمُعاقِبُ على هذا النَّـدَ العقوبة، فعن أُونيَّتُ به بقدُ هذا اليوم فيأنَّه عَلَيْهِ مَا عَلَى المفتري، الاَّ وخيرُ هنذِهِ الأَمْةِ بَقْدُ نَبِيْهَا أبوبكر وعمر، ثمَّ الله اعَلَمُ بالخَيْرِ إِنَّنَ هُو؟

أقول قولى هذا وأستغفر اللَّهُ لي ولكم، (٢٠).

وذكر والنوبختي، الشيعي أنّ عليًا عليه السلام قد همّ أن يبطش بمن يتكلم في أبـي بكر وعمر.

وقال عليَّ رضي الله عنه في عثمان: «آنها الناس، إيّـاكم والْفُكُرُّ في عثمان، تفولون حرّق المصاحف، واللهِ ما حرّقها إلاّ عن ملاً من أصحاب محمد ﷺ، ولو وُلِيت مثل ما وُلِي لفمكُ مثل الذي فعلي؟؟.

 (٣) نقلتُ كُتُب الشيعة عن أهل بيت سيدنا علي رضي الله عنه أنهم اشتكوا من الكذابين الذين يكذبون عليهم من مُشايعيهم، وهذا يدلُ على أنَّ هؤلاء المشايعين

<sup>(</sup>١) أي: لو سبق لي أن حذَّرْتكم من التكلم فيهما بسوء لعاقبت على ما بلغني أشد العقوبة.

 <sup>(</sup>٣) تثبيت دلائل النبوة للهمفاني ٥٤٦/٢ هـ ٥٤٨ ط بيروت عن إحسان إلَّهي ظهير في كتابه والشيعة والتشيع، وقال: وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والسنة.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن كثير في (البداية والنهاية) ٢٣٦/٧ أخذاً من كتاب دعبد الله بن سبأه للشيخ العودة.

الكذَّابين مُنَافقون نظاهروا بمشايعة عليٌّ وأهْلِ بيتِه لهدم الإسلام وتمزيق المسلمين، وكان إمامُهُمْ في ذلك وشيطانُهم الأكبر عبد الله بن سبأ، الملقب بابن السوداء.

روى الكِشّي في كتابه المعروف وبرجال الكِشّي (١٠) وهو من علمــاء الشيعة، عن ابن سنان، قال أبو عبد الله (ع):

وإنَّا أَهْلَ بيتِ صَادِقُونَ، لا نَخْلُو من كذَّابٍ يَكْذِبُ علينا، فَيَسْقُطُ صِدْقُتَ بِكَذِبِهِ عَلَيْنَا عند الناس.

كانَ رسول الله ﷺ أَصْدَقَ البريَّة لهجةً، وكان مُسَيلِمَةُ يَكْذِبُ عليه.

وكمان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برا اللَّهُ من بعد رسول الله، وكمان المذي يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله.

وكان أبو عبد الله الحسين بن عليّ (ع) قد ابتُليّ بـالمختار. ثمّ ذكـو أبو عبـد الله المحارث الشّاميّ وبَنَانَ، فقال: كانا يكذبان على عليّ بن العسين (ع).

نُمُّ ذكر المغيرة بنَ سَعِيدٍ، وبريغاً، والسَّريّ، وأبـا الخطاب، ومعمــراً، ويشاراً الاشعري، وحمزة البزيدي، وصائداً النهدي، فقال: لعنهم الله.

إِنَّا لاَ نَخْلُو مَنْ كَثَّابٍ يَكَذَب علينا، كَفَانَا اللهُ مُؤْنَةَ كُلُّ كَـذَاب، وأَذَاقَهُمُ اللَّهُ حرً الحديده.

أقـول: ومماً يؤسف لـه أن معـظم شيعـةِ عليّ رضي الله عنه وآل, بيته أتّحذوا الكذب ديناً لهم، باسم والتّميَّة، واتّبَعَ برواؤهمٌ في هـذا ــ وَهُمْ لا يَشْمُرون ــ وَسَـائسَ العنافق اليهودي وعبـد الله بن سباه مـع أنّهم يَتبَرَّوُون منه، بـاستثناء الغـلاة الكفرة العنافقين.

وممّـا يؤسف له أن كثيراً من عقائد الشيعة ساخبوذة من المقالات التي دسّها عبد الله بن سبأ بين أتباعه، فهو الذي جاء بأفكار الوصية والرجعة، والولاية، والإمامة، والنتاسخ، والبداء، وغيرها.

<sup>(1)</sup> انظر ص (۲۰۷ ــ ۲۰۸).

#### المقولة الثالثة

# المنافق اليهودي «أو المجوسي» ميمون بن ديصان القداح وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين

كانت الفرقة الدخطاية المنافقة والمنظاهرة بمشابعة على بن أبي طالب رضي الله عنه، ومشابعة آل بيت، والتي أسس أفكارها وأبو الخطاب الأجدع، قائمة على الإباحية المطلقة، وأن الله تعالى يَمُلُ في إبدان الرسُل والأثمة، واخبراً حلَّ فيه، وزعم أنْ كلَّ شيء فرضه الله في القرآن أو حرَّمه أو احلَّه فإنسا هو رمزٌ عن أسماء رجال، فما حرَّم من أنصاب وأزلام وخمر وميسر هي رموز عن أشخاص كأبي بكر وعمر وعثمان ونحو هؤلاء.

وكان هذا اللَّمين أبو الخطاب من أصحاب جعفر الصادق، والرَّوات عنه، وادَّعَىٰ أنّه جعله نيّمه ووصيُّه من بعده، ونسبّ أنواله التي روّجها بين أهل النفاق الذين تـاثروا به إلى جعفر الصادق.

ولمّا علم جعفر بامره اعلن تبرّؤةً منه ومن اقتواله، ولعَنَّه على رؤوس الاشهاد، وقال بشأنه ويشأن الذين قالوا بعقالت: هم شرَّ من اليهبود والنصارى والمجنوس والذين أشركوا (كما ذكرت كتب الشيعة).

وعلى أسس أفكار وأبي الخطاب، بنى اللَّمين الآخر وميمنون الفدّاح، أفكاره التي أشاعها وأذاعها بين أشياعه.

ومن ثمّ ظهرت الإسماعيلية والحركة القرمطية بأفكارها الّتي هي امتداد للخطّابيّة على ما ترجّح لدى كثير من الباحثين.

وبقي وميمـون القدّاح؛ في حـاشية وجعفـر الصـادق بن محمـد البـاقـر؛ تلميـذاً

مجتمداً وخادماً مطيعاً، ولم يجاهر بمكيدته إلاّ بعد حين، واستطاع بإتقانه صناعة النفاق أن يكون هو وابنه عبد الله كفيلين لـ وإسماعيل بن جعفره ثم لـولــده ومحمــد بن إسماعيل بن جعفر الصادق.

واستولى دميمون القدّاح؛ على الدّعوة الإسماعيليـة المنسوبـة إلى وإسماعيـل بن جعفر الصادق، بعد آيّام إسماعيل .

ومن خبلال الروايات المتعلدة التي رواها مؤرخو الشيعة ومؤرخو أهبل السنّة ومدوّنو مذاهب الفرق، غير المتطابقة في عدّة عناصر منها، يستطيع الباحث أن يستخلص الاتفاق على أنّ ومعيداً، أحد أحفاد وميسون القدّاج، هبو الذي أدّغي أنّه ابن الأثمة المستورين من فُرَيّة وإسماعيل بن جعفر الصافق، وهبو الذي خبرج إلى مصر، فادّعي أنّه علويٌ فاطعيٌ، وسمَّى نفسه وعُبِّدُ الله وبلغ خبرُ والمعتضد فأمر بالقيض عليه. فهرب إلى المغرب، وكان له دعاة فيها يدعون إليه على أنه المهدي، وشاع بين الناس في المغرب أنه علويٌ فاطعيٌ من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق، واستطاع بهذه الغرية أن يكون له سلطان في المغرب على الناس، لما في قلوبهم من عطف وتمجيد لهذه الأسرة.

وخفي أمَّرُ مذهبه الفاسد على الناس، إلاّ من كَشْفَ له حقيقة آرائه من خاصّته، كالإلحاد في الله، والطمن على جميع الانبياء، وإباحة أنْشُس أُممهم وأموالهم ونسائهم، إلى آخر المقالات الكافرة الفاجرة الباطئية.

وادَّعَىٰ في المعرب أنَّه من نواحي الأهواز، ومن يُناتِها، ورؤسائها، وأنَّ ضياعهم بِكُورِ الأهواز كثيرة، وأنَّه هرب هو وأبوه مِنْ جَوْرٍ غَمْرِو بن اللَّيث.

وائس في المغرب دولةً عرفت بالدولة الفاطمية سنة (١٩٧٧هـ) واستمرّ حكم عبيد الله هذا في المغرب إلى سنة (٣٣٢هـ) وسيأتي إنّ شاء الله بعض تقصيل للدولة الفاطميّة وخبائثها.

بهذه المقدمة ظهر لنا أنَّ الحركة الباطنية الفرمطية هي امتداد لسلسلة المكر الههودي المقرون بالحقد المجوسيّ، ضدّ الإسلام والمسلمين، إذَّ لم تكد تخبو قليلاً جذوة الفتة السبقيّة، التي تولّى تباسيسها، وزرع بنزورها، وتبايع حركتها، المنافق الهموديّ وعبدالله بن سبأه الملقب بابن السوداء، ونشط في نشرها العنافقون من الاشرار، وفعلت الاقاعيل الشنعاء في جسم الانة الإسلاميّة، كما سبق بيانُه، حَمَّى أَعَدُّ الهمود والمجوسُ مكراً جديداً مبنيًا على قواعد المكر السابق وبقايا ابنيّة .

هذا المكر الجديد قاده وتوقى تساسيسه وزّرَع بُدُورِه الشركيّة الشيطانيّة الخبية يهوديّ آخر على الأرجع، نظاهر بالإسلام منافقاً، أو مجوسيٌ، يشال له: «ميسون بن ديصان القدّاح، كان يُبدُّ اليهوديّة فيما ترجّع لديّ، أو يُبدُّ المجوسيّة، ويظهر الإسلام نفاقاً، فنصبّ مذا الخبيث للمسلمين الحبائل، ويُغَىّ بهم الغوائل.

كان وميدن بن ديصاح القدّام، على ما يذكر بعض المحقّفين يهوديًا متعصّباً للههودية، قبل وهو من ولمد الشلعلم من يهرد، وكان حبّراً من احبارهم، وعالماً بالفلسفة والتنجيم، ومطّلماً على اصول المدّاهب والأديان، وكان صائماً في السُلميّة(١)، على ما ذكره العالم الفقيه محمد بن مالك اليساني من فقهاء اليمن، في أواسط المنة الخاصة للهجرة، وذلك في كتابه: وكشف أسرار الباطنة».

ويظهر أن قيادات يهوديّة دفعت هذا الرجل إلى تدبير مكيدته لهمدم الإسلام، وتعزيق المسلمين، إذّ توسّمت في الكفاية للقيام بهذا الشرّ المستطير، والمكر الخطير، وذلك لما يتمتّم به من قدرات مكر وخيّث وحيلة، ومعرفة بـأصول الممذاهب والأديان، وتعاون مع مجوس حافدين من فارس، وقطاع طرق من الأشرار.

فحمل هذا الرجل مهمّة الخبث الّي وُكِلَتُ إليه، فتظاهر بـالإسـلام، وسلك السُّبُل التي سلكها من قبلُ سلفُه ابنُ سبأ.

واندس وميمون، في شبعة وإسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحذ ينظاهر بخدمتهم وتأييدهم ومحبّهم، وقلم يعلي بالحقد والعداوة والبغضاء للإسلام، ولرسول الله هيًّة، ولال يبته الطاهرين، ولسائر العسلمين، ولكه لم يجد سبيلاً يدخل به على العسلمين

<sup>(</sup>١) السلمية: بللة من بلاد الشام.

حتى يُرَدُّهم عن دينهم، ويُخْرجهم منه إلَىٰ الإلحاد والإباحيّة العامّة في ذلـك الزمـان، أمكّر من تبنّيه المدّعوة إلى أهل بيب الرسول ﷺ.

وانطلق في دعوته هذه، وانخدع به فريقٌ من الناس، نظراً إلى عاطفة المسلمين نحو آل البيت، ألني شحتهم بها الأوضاع السياسيّة المختلفة، وهي الأوضاع الّي لم تسمّع لَهُم بان يُصِلُوا إلَىٰ الحكم.

لكنّه مع تبنّه الدعوة إلى أهل بيت الرسول من أولاد علي كنان يخشى أن يَعِلُوا فعلًا إلى الحكم، فيفعلوا به ويمكيدته ضدّ الإسلام والمسلمين، ما كان قعد فعله عليً رضي الله عنه من قَرْلُ في سلفه وعبد الله بن سباء وفي السبيّة، فغير مكيمة إضفاء حقيقة غايته، وأوصى فَرْيَّة بأن بالتحق بعض أحفاده من يُعْلِه بنسب إسماعيل بن جعفر المعادق، ويدّعي أنه من أحفاده، متى سنحت له الفرصة لذلك، ليضمن اليهود بهذا متابعة مكيدتهم ضدّ الإسلام والمسلمين، مستخدمين الدَّرِيَّة الههودية الخبيشة، في سرقة النّسب، وأدعاء حقهم في الإمادة.

وظهر لهذا اليهودي المنافق حفيـد خبيثُ شيطان اسمـه وسعيد، وكـان بعيداً عن أنظارالمراقبين المتبّعين للانساب.

كان لإسماعيل بن جعفر الصادق ولذ اسمه ومحمده فيت ومهمون بن ويصان القداح، بسراً أنّ ومحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، خلف أولاداً سترهم عن خصوم آل البيت، فهم الأئمة المستورون، وروَّج المنافقون سراً هذه الفرية، وقبلها الذين لا يعلمون وكتفوها.

وتـذكر الـروايات أنَّ ومحمـد بن إسماعـبل بن جعفر الصـادق، مات بحيــاة أبيــه إسماعيل دون أن يكون له عقب من نُرّيت، وأنَّ إسماعيل مات بحياة أبيه جعفر.

وظهر وسعيده حفيد وميمون الفداح، مُدّعيناً أنه أبن الأنمة المستورين المذين لم يظهروا، من ولمد ومحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وسمَّى نفسه وعُبيّة الله، وروَّج أنصار الفدّاح أنَّه: عُبيّد الله ابن الأنمة المستورين المذين لم يظهروا من ولمد محمد بن إسماعيل، وادّعَوْ المُبيّد الله هذا الإمامة بعد الأنمة المستورين. وعُلَماءُ الأنساب يُشِيِّنُ أنَّ وإسماعيل بن جعفر الصادق، قد مات في حياة ابيه وجعفر الصادق، وأنَّ ومحمّداً بن إسماعيل، لم يكن له عقب، فئبت من غير مربة أنَّ هؤلاء الـذين ادّعيت لهم الإمامة، من وعبيد الله، فمن بشـنّه من ذُرَيّت، هم من أولاد البهوري أو المجوسي المنافق وميمون بن ويصان القدّاح، وقد أخكم هؤلاء بخبثٍ شديد إخفاء أنفَّمهم، وسَرَّر نسهم الحقيقي، نَتِمُ لهم مكيمةَتُهم التي دَبروهما ضدّ الإسلام، وضدً المسلمين.

وممّا سَجّله الناريخ شهادة لجلّةٍ من العلمـاء النبوا فيهـا أنّ مــا ادّعـاه هؤلاء من الانتساب إلى ولد عليّ بن ابــي طالب زورٌ وباطل، وأنهم زنادقـة مُلجدُون، ولــلإسلام جاحدون، أباحوا الفروج، واحلُّوا الخمور، وسُبُّوا الأنبياء، وادّعُوّا الرّوبية.

هذه الشهادة قد كتبت في محضر وقع عليه العلماء المشار إليهم في شهـر ربيع الأول، من سنة اثنتين وأربعمائة للهجرة، وكان الموقعون من كبار علماء السنّة، وكبـار علماء الشبعة.

ومن العلماء الذين أثبتوا توقيعاتهم على محضو هذه الشهادة: والشــريف الرضي ــ والشريف المرتضى (وهما من كبار علماء الشيعة) ــ أبو حامد الإسفراييني ـــ أبوعيد الله الصيمري ــ أبو الحسين القدوري ــ أبو جمفر النسفي ـــ (وهؤلاء من كبار علماء السنة) وغيرهم من كبار العلماء الأئمة.

- - -

## موجز تحركاته الشيطانية الخبيثة

أخمد وميمون بن ديمصان القذاح يضرب على الأوتار نفسها التي كان قمد ضرب عليها وعبد الله بن سباء من قبل، وهي تمجيد الاسرة العلوية، وأحقيتها بإمامة المسلمين، مح إذخالات وتلفيقات جديدة تنسف الإسلام كلّه، في أصوله وضروعه رجميع تطبيقاته، ولا تُبنِّي منه إلاَّ الاسم المجرّد من آيّةِ حقيقة من حقائق الإسلام، الذي أنزله الله على نبيًّ ورُسوله محمّد ﷺ.

ويظهور وميمون بن ديصان القداح، أخذت الحركة اليهبوديّة المجبوسيّة المقنعة بناقته النماق أسلوبياً جديداً، لاجتنافِ الإسلامِ من جدوره، إذِ أتَسَمَّتُ ببِمَاتِ السَرَيَّة، المتعَّمة بَالدَّمَى وأمكر أشكال التنظيم السَرِّي، وأخذت هذه التنظيماتُ تروادُ يَقَّة وعمة وحذراً، كلَّما اشتذت عليها الأرسات والعراقبات، وضَوَّسَتُها التجارب. وأخذتُ تنسخُ لدعوتها مبادىء تنصيد بعضها من تعاليم الأديان المختلفة، والفلسفاتِ المتنوعة، وتُصُوِّها بعباراتِ الفلسفة اليونانية، وتضُعُ لها قواعد جدليَّة يلتزم بها المتسون إليها التراماً تاماً.

وتظاهر وميمون بن ديصان القدّاح، بقبول نصوص الشريعة الإسلامية، من قرآنِ وسُنَّة، ويقبول فمروض الإسلام وواجبات، لكِنَّهُ أخَذَ يجمَلُ لكلَّ آيةٍ تفسيراً، ولكلَّ حديثٍ نَبَرِيُ ثَلُويلاً من الحُمْزاعاته واختراعات أشياعه المنافقين.

وصار بزعم للمتخدعين به أنَّ هذه التفسيرات والتناويلات والمعماني العرصوز إليها، هي المعاني البناطئيّة لهيذه التُصوص، ولهذه الفروض والـواجبـات والادابٍ والتعاليم، ولكنَّ علماء الظَّاهِر يُتعلِّفُون بالتَّشور، ويُتَرَّكُونَ اللَّبُ.

وحينما يُستَقِلُ إلى التفسيرات والتاويلاتِ والمعاني الباطنة، يتـلاعَبُ فيها كُمَـا يُشــاة له هـوى التضليل في العقيدة، وفي الشريعة، وفي جميع العفهومات الإسلامية العظيمة.

وبعد أن أحكم وميمون بن ديصان القدّاج، مكيدته، انتقـل هـو وأهله وبعض أشياعه إلى الكوفة فناقام بها مدّة يُددّر فيها مكيدته الشيطانية، ويظهر أنّه قـد اختار الكوفة، لأنّ فيها جدُّرواً مبيئيَّةً، ممّا كان قد مكـر به من قَبْلُ وعبد الله بن سباء وكان ظهوره في الكوفة سنة (٢٧٦) للهجرة النوبة.

واجتمع وميمون القدّاح، في الكونة برجُل اسمه وحمدان قرمطه واتَقَفَا على أَنْ يضَمَّا لها مبادى، اعتقاديَّة الحاديّة، تُبطُّ للمنتسبين إليها كلَّ ما يشتهون من قتل ومالر ونسّه وغير ذلك، وانتفقا على وجوب سنرٍ هذهِ المبادى، بـأغشية من النّفاق، وعلى أنْ يجعلا من ضمن هذه المبادى، أنّ المسلمين كفرةً يجبُّ تَنْلُهم إنّها وَجِدُوا. فوضعا أسس الضلالة التي أراداها، وغبلا بسراً في الدعوة إليها، ثمّ استجاب إليهما تسعة رهط انسطاقوا يُفْسِدُونَ في الأرض باسم الدُّعاة، مُسْتَسْرِين بالدُّعُوةِ إِلَىٰ الأثاثةِ من أولاد على .

ويظهر أنّه كان يُهيّس، ما يأزَمُ من خطط وتـديبرات ماكرات حتى يتسنّى لبعض أحفاده أن يدعيّ أنه من أحفاد «إسماعيل بن جعفر الصادق» لتصحُّ له المطالبةُ بالإمامـة وفق عقيدة شيعة عليّ وذُرّيته الأئمة من بعده.

وانطلق دعاة منظّمته السّريّبة الجديدة، ينشــرون أفكارهــا بين الذين يستجيــون لهم، ويدخلون في خلاياهـم.

وآزر هذه المكينة البهودية الفارسيّة الخبينة عناصرٌ كثيرة شسرّيرة خانفدة، وفريقٌ من الفلاسفة الإياحيين، وآخرون من الذين اكتَسْخ الإسلامُ مَمَالِكُهُمْ، وقـوُضُ عُروش مُلوكِهم، وآزال عن رقاب عباد الله سلطانهُم، واسْتُعَلَّ الشياطين الخلافات السياسية على شخص خليفة المسلمين، وارتَدَوَّا مُسُوحٌ الحزنِ الكاذب على مقتل مظلوم طاهر منْ ذريّة آل البيت الأطهار.

قال المؤرّخ الديلميّ مُتَحَدَّنًا عن المكيدة الباطنيّـة على العقائــد الإسلاميــة، في كتابه وقواعد عقائد آل محمّد الباطنيّـة:

فكان من نتيجة مكيدة وميمون بن ديصان القدّاح، وقبرينه في الكوفة وحمدان

قرمط، تأسيس الحركة الباطنيّة الشرّيرة، التي اكتوى العالم الإســلامي بشرورهــا قُرابــة ثلاث قرون.

وكلَّ ما ظهر من هذه الحركة البـاطئيَّة القـرمطيـة من فرق، فهي فِـرَقُ عريفـةٌ في النفاق، تظهر الوفاق، وتُبطِئُ الفراق، تذعي شيئاً وتخفي خلافه، تكشف الولاء وتستُرُّ العداء.

# أثر حركة وميمون القدّاح، في تأسيس دُول ِ تضمر الكيد ضدّ الإسلام والمسلمين

### (١) في اليمن:

استطاع أحد دعاة الإسماعيليّة والقدّاحية، الكوفيّ أبو القاسم الحسّرُ بن حوشب، الملقّب بمنصور اليمن، بالاتفاق مع داع آخر يمني، هو عليّ بن الفضل، أن يستميلا عدداً من قبائل اليمن، بأن أظهرا الدعوة إلى المهديّ الإمام الإسماعيلي المنظر.

وتأسّست بذلك أوّل دولة إسماعيليّة سنة (٢٦٨هـ) ولمّا قويت شوكة والحسن بن حوشب، في اليمن كشف عن حقيقة مذهب، وأظهـر ما كـان يخفيه من إلحــادٍ وفجور، وإحلال المحارم وإباحة الفواحش لاتباعه.

أمّا عليّ بن الفضل، فقد أظهر في أول أسره الثقوئ، والورع، واستكثّر من مظاهر العبادة والنّسك، حتى مالّ إليه النّاس وأحيّوه وافتتنوا به، وقلدوه أسورهم، ويعد أن لبّسَ عليهم، وخدعهم بمظاهر أعماله التي كان يشافق بها، واشتـد أمْـوُه، أدّعَىٰ النوّة، وحطّ عن أتباعه شعائر الإسلام، وأحلّ نكاح البنات والأخوات.

## (٢) في البحريـن:

وظهرت حركة إسماعيائيةً أخرى في البحرين، مُوفَ أصحابُها بـاسـم القراصطة، نسبة إلى وحمدان قرمط، قرين وميمون القدّاح، وقاد هـذه الحركة في البحرين وأبو سعيد البُّنَابِي، واستطاع أن يؤسس فيها دولة إذ تجمّع حوله جمهور من الأشـوار الفسّاق الفجرة قطاع الطرق، وخلفه بعده ابته وأبو طاهر الجُنَّابِي، وكان لقرامطة البحرين هؤلاء من الشرور، والإغارة على قوافل الحجاج، وبعض بلاد المسلمين الأمنين، وسفك دماء الرجال وسبي النساء والذَّرَيَّة، حتى الطائفين في الحرم المحكي الشريف، ما لم يكن من أشنع البشر همجيّة ووحشيّة وقياحة، بسبب أنهم ملاحدة زنادقة كفرة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر.

وقد فصَّلتُ بعض شرورهم في كتابي ومكايد يهودية عبر التاريخa.

### (٣) في المغرب ثم مصر:

استطاع دسعيد، حفيد وميمون الشدّاج، أن يفلت من ملاحقة الخليفة العباسيّ ك، وأنَّ يُهُرِّبُ إلى المغرب، وكان قد سبقه إليها من دعا إليه على أنَّه المهمدي الفاطعي، من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق.

وحين دخل المعترب سئماً نَفْسَه: عَبَيْهُ الله، وفَيْلَهُ الها المعترب من أجل نسبه، فاقام فيها دولة تُموفَّتُ بدولة النَّبَيِّدِيين، نسبة إلى الاسم الذي سمَّى به نفسه وحكَمْ كَمَا سَيَّنَ بِيانُهُ من سنة (۲۹۷هـ) حتى سنة (۲۲۲هـ).

وخلفه القائم بأمر الله أبـــو القاسم محمـــد، فتولى الحكم من سنـــة (٣٣٢هـــ) إلىٰ سنة (٣٣٤هــــ).

وجاء بعده المنصور بالله أبو طاهـر إسماعيـل، فتولَّىٰ الحكم من سنـة (٣٣٤هـ) إلى سنة (٣٤١عـ).

وجاء بعده المعرّ لدين الله تعبم، فتولّى الحكم من سنة (٣٤١هـ) وفي عهد المعرّ لدين الله هذا انتقلت دولة الفاطمين إلى مصر سنة (٣٦٦هـ) إذ استطاعت جيوشه أن تدخل مصر فاتحة لها، واستمر حكمه حتى سنة (٣٦٥هـ).

وجماء بعده العزيز بـافه الفـاطمي، فتـولّى الحكم من سنـة (٣٦٥هـ) إلى سنـة (٣٨٦مـ).

وجاء بعده ابنه الحاكم بأمر الله المنصور، فتولّى الحكم من سنة (٣٥٦٦م) إلى سنة (٤١١هـ) وهو الدي ادَّعيت له الربوبية، فسترّت، أو ادّعاها، ونشرها الأخباث الباطبيون من حوله، واستقرت عند طائفة الدوز عقيدة متوارثة، وهم يؤمنون بغيبت، وقد ثبت أنه قُتل، بندير أخته ست الملك. وجاء بعده ابنه الظاهر أبو الحسن علي فتولّى الحكم من سنة (٤١١هـ) إلى سنة (٤٢٧هـ).

وجاه بعده المستنصر بالله ، فتولَى الحكم من سنة (٤٧٧هـ) إلى سنة (٤٨٧هـ) . ويعده انقسمت الدولة الفاطميّة ، ثم سقطت بفضل الله ، على يد صلاح الدين الإيوبيّ.

ومع ما كان عليه الفاطميّون من إلحاد وزندقة وإباحيّة واستباحة للدَّماء والفواحش وسلب الأسوال، فقد كان اعتمادهم في الوزارات والإدارات والأعمال الحكــوسيّة المختلفة على اليهود، وعلى المنافقين من المجوس، وعلى المنافقين من الباطنيين الذين هم مثلهم إلحاداً وإباحيّة وفجوراً

وكانوا بنفاقهم يتستّرون ببناء المساجد، وهم يعملون على هدم الدين.

وكان من وسائلهم استخدام المحقرات، إذ كناوا يقدّمون الحشيش لأتساههم، ويُبِحُون لهم الخمور والزنا واللواط، ويُطلقون أيديهم في القتل والسّلب والنهب، وارتكاب الفواحش، ويُشقِطون عنهم التكاليف الذَينيَّ كلّها، ويلفّقون لهم عضائد خرافيَّه، واعمين أنَّ أتمتهم الذين حلَّ فيهم الرُبِّ الخالق هم الذين قد شرعوا لهم وينهم هذا بسلطان الألوهية.

المقولة الرابعة

# المنافق ابن العلقمي<sup>(۱)</sup> وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسي المستعصم بالله محمّد بن الظاهر

حدث في عهد الخليفة العباسي السابع والشلائين من خلفاء بني العباس، وهو المستعصم بالله محمد بن الظاهر، الذي يوبع بالخلافة سنة (١٣٩٩هـ) بعد وفءاة أخيه المستنصر بالله عبد الله بن الظاهر، أن وزيره امحمد بن محمد بن أبي طالب مؤيد الدّين بن العلقمي، البغدادي الرافضي، من الشبعة الروافض، وكان منافقاً، كافراً باطناً، شيعياً وافضياً ظاهراً، كتب إلى وهولاكوه ملك التنار يبدي له استعداده أن يسلّمه بغداد إذا حضر بجوشه إليها، وكان التار قد مُؤمّراً في عهد المستنصر بالله، وقُتل منهم خَلَقٌ كثير، وكان هذف العلقمي محو أهل السنة وإقامة خليفة فاطعي.

فكتب وهولاكو، لابن العلقمي:

وإذَّ عساكر بغداد كثيرة، فإن كنت صادفاً فيما قلت لنا وداخلاً تحت طاعتنا،
 فقرق العسكر، فإذا عملت ذلك حضرناء.

فلما وصل كتاب وهولاكوه إلى الوزير وابن العلقمي، دخل إلى المستعصم، وزيّن له أن يُسرِّح خمسة عشر الف فارس من عسكره، لأنّ التتار قد رجموا إلى بلادهم، ولا حاجة لتحميل الدولة كلفة هؤلاء العساكر.

فاستجاب الخليفة لرأيه، وأصدر أمراً بتسريح خمسة عشر الفاً، فخرج ابن العلقمي ومعه الأمر، واستعرض الجيش، واختار تسريح أفضلهم، وأمرهم بمفادرة بغداد وكل ملحقاتها الإدارية، فتفرقوا في البلاد.

<sup>(</sup>١) انظر الجوهر الثمين لابن دقعاتي، وتاريخ ابن كثير في حوادث سنة (٦٥٦ هجرية).

وبعـد عدة أشهـر زيّن للخليفة والمستعصمه أن يُسـرّح أيضاً من جيشــه عشــرين الفاً. فاستجاب له. وأصـدر أمراً بذلك.

ففعــل ابن العلقمي مثلمـا فعــل في المـرّة الأولى، وانتقى أففـــل الفـرســـان فــرّحهم.

وكان هؤلاء الفرســان الذين انتقــاهم وسرّحهم من جيش الخليفــة بقوّة مثتي ألف فارس.

ولمًا أثمَّ مكيدته كتب إلى هولاكو بما فعل، فركب همولاكو، وقدم بجيشه إلى بغداد، وأحس أهل بغداد بمداهمة جيش التنار لهم، فاجتمعوا وتحالفوا، وخرجوا إلى ظاهر المدينة، وقاتلوا بيسالة وصبر، حتى حلّت الهزيمة بجيش التنار، وتبعهم المسلمون وأسروا منهم، وعادوا مؤيدين منصورين ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى، وزلوا في خيامهم مطمئين.

فأرسل الوزير ابن العلقمي جماعة من أصحابه المسافقين الخونة ليلاً، فحبسوا مباه دجلة، فضاض المباه على عساكر بغداد وهم نائمون في خيامهم، وصارت معسكراتهم مغمورة ومحاطة بالوحل، وغرقت خيولهم وأمتعتهم وعنادهم بالوحل، والناجي منهم من أدرك فرساً فركبه وخرج من معسكر الوحل.

وكان دابن العلقمي، قد أرسل إلى دهولاكو، يعلمه بمكيدته، ويدعوه أن يبرجع بجيوشه فقد هياً له الأمر بما يحقق له ولجيوشه الطفر، فعاد بجيوش، وعسكر حبول بغداد، ولما أصبح الصباح دخمل جيش التنار بغداد، ووضعوا السيف في أهلها، وجعلوا يقتلون الناس كباراً وصغاراً، شيوخاً واطفالاً، ودخلوا إلى الخليفة فاحتملوه هو وولد، وجعلوهما في جذلين، واحضروهما إلى ملك التنار دهولاكو.

فأخرجهما وهولاكوم إلى ظاهر بغداد، ووضعهما في خيمة صغيرة، وفي المساء وضعهما في عِذَلَيْن، وأمَّرَ عساكره بقتلهما ضربًا بالأرجل.

ودخل النتار دار الخلافة فسلبوا كلّ ما فيها، وانبثوا يقتلون كلّ من يشــاهدون من أهل مدينة بغداد، حتّى زاد القتلى كما ذكروا على مليون قتيل (الف ألف). وبمقتل المستعصم انتهت الخلافة في بغداد سنة (٢٥٥هـ).

أما الوزير السنافق الخائن وابن العلقمي، فقد استدعاء وهولاكوه ليكافئه. فحضر بين بديه، فويخه على خيانته لسيده الذي وثق به، واحسن إليه، واصطفاه ليكون وزيره الأول، واستأمته على البلاد والعباد، ثم قال له: ولو اعطيناك كلّ ما نملك ما نرجو منك خيراً، وأنت مخالف لملتنا، إنك لم تُنحسن إلى أهمل مأتبك، بـل عرضتهم للقشل والسّبي، فسا نرى إلا أن نقتلك ونربع من بقي من المسلمين من شرك، ويستدريح التار أيضاً منك،

ثم أمر ٥هولاكوه بقتله، فقتل شرَّ قِتْلة .

وانقطعت الخلافة قرابة أربع سنوات حتى حضر أخــو الخليفة أحمـد بن الظاهـر إلى مصر، فاستخلفه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس.

ولم يثبت ابن كثير قتل همولاكوه لابن العلقمي، بل ذكر أن الله قصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة الشنيمة المذهلة.

...

#### المقولة الخامسة

# يهود الدونمة المنافقون<sup>(۱)</sup> ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقيامة العملسانسية

### أصلهم:

هرب جماعـةً من اليهـود من ظلم محـاكم التفنيش في إسبانيــا في الفـرون الـوسـطى، والتجؤوا إلى الـدولـة العثمـانيـة، فــاستفــافتهم، وقبلتهم أهــــل ذتــة في إمبراطوريتها، واستقروا في وسلانيك.

وفي الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي تظاهروا باللخول في الإسلام نفاقاً، تبعاً للحاخام وسباتاي سيفي، الذي كان قد ادّعى أنّه هو المسيح المستظر، وقُدّم للمساملة لمدى شيخ الإسلام، وخاف من افتضاح كذبه فيما ادّعى، والحكم عليه بالفتل لكذبه على الله، وإثارته الفتة في تركيًا، فابدى رغبته في الإسلام، بعد أن أنكر ما نُببَ إليه، فقُبلُ منَّهُ ذَلِكَ، واعلن إسلامه، وكتب للهود المستضافين في تركيا الذين آمنوا به أن يتظاهروا بالإسلام تبعاً له، على أن يحافظُوا على يُهُودِيتِهم في سرّهم.

فسمّاهم التُّركُ ودونمـة؛ لأنّ كلمة ودونمـة؛ في التركيـة تعني العودة أو السرجوع، أي: رجعوا إلى الحقّ وآمنوا به.

وإطلاق هذا الاسم يكون عادةً في أول دخول الداخـل إلى الإسلام عنــد الترك،

 <sup>(</sup>١) المعلومات حول يهود الدونية المنافرة المخالي، في المواقعة بالمنافرة و المنافرة المواقعة و المنافرة المواقعة و المنافرة المنافرة المنافرة و المنافرة

وبعد حين يختفي هذا الإطلاق لأنّ الـداخلين يكـونــون كسـائــر المسلمين إذا كـانــوا صادقين.

## قصة إسلامهم نفاقاً:

ظهر في القرن السابع عشر العيلادي في تركيًا رجلً يهودي من اليهــود القادمين من إسبانيا، هرباً من محاكم التفتيش اسمه وسباتاي بن مورداخاي سيفي».

وُلِذَ فِي تعوز من سنة (١٦٢٦م) بازمير، ونشأ في حجر والديه اليهوديين، وقـد شغف بمطالعة الكتب الدينيّة، وكنان يتردّد على الحاخام وإسحق دالباء لاستماع دروسه، وهو دون الخاسة عشرة من عمره، وقـرأ التوراة والتلمـود، وبرع في التفسير الإشاريّ، وكان ذكيًا وسيماً.

شُغف بمطالعة كتب استحضار الأرواح، واستفاذ من قراءاته القيسام بعض الأعسال والحركات الغربية، فظن نفسه قادراً على القيام بخوارق تؤهله لأذعاء أنّه المسيح المنتظر الذي يترقبه اليهود، بعد أن كفروا بالعسيح عيسى عليه السلام، الذي بعثه الله تحقيقاً لما سبق به الوعد، في كُتُب بني إسرائيل.

وعزم على أن يُعلِن أنّه المسيح الموعـود به، فـلازم الصيام، وصــار يغتسل كــلّ يوم، وابتعد عن معاشرة النساء.

كان سريح البديهة، يتغلّب على مناقشيه، ويخدع المقرّبين إليه، ويحرّف النصوص الدينيّة، ويؤوّلها على طريقة حساب والجُمْل، وهي أعــداد الحروف الأبجدية، حَى حرّف بيناً من الشعر يقول قائله فيه: حبيبي يشبه الغزال، فجعله على طريقة حساب الجُمُل مساوياً لقول: رُبِّي يُشبه سباتاي سيفي.

وفي سنة (١٦٤٨م) أبلغ أصحابه المفرّبين إليـه بنُبُوّنـه، فصدّقـوه، لِمَا كَـانَ قَدْ هَيْمَنَ عليهم به. وانتشر نها تنبُّيهِ وادَعائته أنه المسيح المنتظر بين اليهبود في إزمير، وأشاروا ضَدَّه ضَجَّةً عَظيمة، وحَكُمْ عليه بالإعدام رئيسُ الحاخاسين وجوزيف إيسكابـا، ومعه رجـال المدين من اليهود.

ولم يكترثُ وسباتاي سيفي، لهذا الحكم لعلمه بأنَّ الـدولة العثمـانية لا نَسْمَحُ لليهود بتطبيق مثل هذا الحكم إلاّ عن طريقها، وبعد اقتناع المسؤولين فيها.

وأصدر وسباتاي سيفيء بيانه بأنه المسيح الستظر مخلّص بني إسرائيل، وفقه: وسُلامُ من أبنِ الله سباتـاي سيفي مُسِيح ٍ إسـرائيل ومخلّصهـا، إلى كلّ فـردٍ مِنْ بني إسرائيل:

لقد بَلْتُمْ شَرَف معاصرة مُغَيْد بني إسرائيل ومُخَلَصهم، الذي بشَرَ به انبياؤُنَّا وَآبَاؤُنِا، فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَجْمَلُوا اخْزَانَكُمْ الْمَواحَ، وصِيَامَكُمْ إِنْطَارًا وَلَهُواً، فَلْنَ تَخْزَلُوا بَضْد اليوم، فأغَلِدُوا عَنْ فَرْحَجُكُمْ بِالطَّنِيور والأورغ والموسِقا، واشكُروا مَنِ الَّذِي وَعَدَّكُمْ فَوَىٰ بَرْغَدِهِ، وواظِنُوا عَلَىٰ عباداتكم كما فِي السّابق، أمّا آيَامُ المصالب والماتِم، فاجْمُلُوهَا سِبب بعني آيَام شُكُر وَسَرَةً.

ولاَ نَهَابُوا شَيْشًا. فَإِنْ حُكْمَكُمْ لَنْ يَقْتَصِىرَ عَلَىٰ الْمَمِ الْأَرْضِ ، بَلْ سِنِصَدَاها إلى جميع المخلوفات في أعماق البحار، فكُل هَـنولاءِ مُسَخَّرُونَ لَكُمْ لِرَفَاهِينَكُمْ.

(سباتاي سيفي)

وجـد وسبـاتـاي سيفي، الـطريق مسـدوداً أمـام دعـوتـه في أزميـر، فـانتقـل إلى وإستانبول. في سنة (١٦٥٠م).

فأعانـه حاخــام مُزيَّف، واستقبله بـالتَرحــاب، لكنَّ دعواه قــويلـت بــالــرَفض في «إستانبول» فرحل إلى «أثناء فلم يظفر بـما يروم، فعاد ينتقل بين أزمير وإستانبول.

وفي سنة (١٦٦٣م) سافىر إلى القاهـرة فالقـدس، وخشي على نفســه فلم يُعلِمُ فيهما أحداً بدعوته، لكِنْ كان لبياناته التي انتشر خبرها أثَّرُ في قَلَق اليهود عامة.

وظهرت في «بولونيا» فتاة يهودية جميلة ذكيّة، اسمها وساراه ولوعة بالمغاسرات، كانت تسكن في منزل أخيها وصموثيل، في وأمستردام. وحين سمعت بـالَّ شابَلَ بهرديّلَ وسِيماً في وازميره ادَّعَى أنَّه العسيح العنتظر، طمعت في ان تستفلُه لتُكسُب الشهرة، فاختلقت رؤيا نشرتها بين اليهود، نزعم فيها أنَّ نوراً سيسطع عليها عام (١٦٦٦م) وستتزرّج من العسيج الذي سيظهر في ذلك العام.

وبلغ خبر هذه الرؤيا وسبـــاتاي سيفي، فــاختلق رؤيا زعم أنـــه أوحي إليه بـــالزواج من فتاة بولونيّة، واعتبر الاغرار من اليهود أنّ هذا من معجزات وسباتاي سيفي».

وأرسل وسباتاي سيفي، في طلب وساراه زوجة له، فجيء بها إليه، فتزوّجها في القاهرة.

وفي شهر أيلول من سنة (٦٦٦٦م) حاد وسباتهاي سبقي، الى وازمير، وبث فيهما دعوته، فلم يأتى بين الحاخامين قبولاً حسناً في أوّل الأمر، فانتهز فرصة العيد عنـدهم، فأعلن عن دعوته، فتجمّع حوله أنصار كثيرون.

وبعد مدّة قصيرة صار يهود أزمير طوع يديه، وبدأت شهرته نتشر في البلاد حتى وصلت إلى درودس، وأدرنة، وصوفياه وصارت الوفود تشد الرحال إليه من ألمانيا.

وأجريت له مـراسيم لُبس التاج، وصـار يستقبل زواره بمـواعيد ومـراسيم معينة، وكان له هوى باستقبال النساء على وجه الخصوص.

وقسّم وسباتاي سيفيء العـالـم إلى ثمان وشلائين منطقـة، عيّن لكلِّ منهـا ملكاً. وغير بعض العادات اليهودية .

وصار يوجُّه رسائله ويذبُّلها بتوقيع:

ابن الله الأول والوحيد سباتاي سيفي

وتركته الدولة الدثمانية دون أن تتعرض له بسوء، لأنّه كان قد حصر نشاطه في الهود، فلمّا وجّه نشاطه لدعوة جماعات أخرى غير يهودية للإيمان به، عرض قاضي إزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال وسباتاي سيفي، حتّى لا يضاقم أمره، ويؤشر على عسوام المسلمين، فأمسر بالقااء القبض عليه وأرسل عن طريق البحسر إلى واستانبول.

وفي التحقيقات التي أُجْرِيتُ له، أنكر وسباناي سيفي، كلّ ما أُسْنـد إليه، وسِيقَ إلى سجن وزنـدان قابـي».

وبدأت الوفود اليهودية الكثيرة تنزوره في السَّجن، حتَّى صارت إدارة السَّجنِ عاجزةً عن استقبالهم لمشاهمة وسباناي، فنامرت السلطات بنقله إلى سجن وجناق قلمة.

فلحقه الزوار إلى دجناق قلعة، واشتكى أهل المدينة من الضغط الذي حصل فيها، فأمرت الحكومة العثمانية بنقله إلى وقصر أفرنـة، وكان اليهــود يترقــون أن يظهــر وسباناي، معجزة تُخرَجُ بها الدولة العثمانية، فتضطر للإفراج عنه.

لكنّ الأمر كان على خلاف ذلك تماماً، فقد استدعي وسباتاي سيفيء للمساءلة في مكتب ومصطفى باشاء القائم بأعمال رئيس الوزراء، وكان عنده شيخ الإسلام ويحيى أفندي منقري زاده وإمامً القصر ومحمد أفندي واتليء.

أمّا السلطان ومحمد الرابع، فكان يجلس في غوفة مجاورة بسمع ما يجري من حوار.

وُجِه له السُّوال التالي: تدّعي أنك المسيح المنتظر، فارنـا معجزَنَك، سَخَبرُدُكُ من ثيابك، ونجملك هدفاً لسهام الْمَهْرَة من رجالنا، فـإنَّ لم تؤثّر السَّهام في جِسْمِك، فسيغُلُ السلطان ادّعانك.

أدرك وسباتاي سيغي، أنّه إذا فيل هذا التحدّي فإنّه سيكون صريعاً بعد أوّل سهم يصل إلى جسده، فانكر كلّ ما اسند إليه، وقال: إنّ الناس قـد تَقُولُوا عليه ما لم يقلّه هو.

وكان السلطان ومحمد الرابع، يسمع الحوار، فأمر بأن يُعْرَضَ عليه الإسلام.

فائر وسباتاي سيفي، أن يتنظاهر بقبـول الإسلام، وأعْلَنَ إسـلامه، وصـار يُعرف باسم ومحمد عزيز أفندي.

وعُمّن ومحمد عزيز أفندي = سباتاي سابقًاه الذي أعلن إسلامه رئيساً للبـوّابين، وأصبب الذين أمنوا به بخبية أمل، وفرح الحاخامون بافتضاح أمره. ثم أرسل إلى الذين أمنوا به خطاباً عاماً قال فيه:

القد جعلني الله مسلماً، أنا أخوكم محمّد البوّاب، هكـذا أمرني فـامَتَلُتُ، لقد ذَكُرَتِ الكتبُ اليهودية المقدّمة، أنّ المسيح سَيْتُهُم من قبل المسلمين.

وأشعرهم بهذا الخطاب أنّه سُيُتابِع رسالته متستراً بـالإسلام، وقــال أخوه مفسّــراً هذا الوضع الجديد الذي اختاره لنفسه:

وإذَّ الجسم القديم لسباتاي قد صعــد إلى السماء، وعــاد بأمْرٍ من الله تعالى في شكل مَلَاكُ يُلْبَس الْجُبَّة والعمامة، ليكمَّل رسالة العسيح؛.

ثم تقدّم إلى المفني يستاذنه بأنَّ يـدعو اليهـرو إلى الإسلام فـأذن له، لكنّـه دبّر مكيـدةُ جديـدة ضـدّ الإسـلام، هي أن يجعـل أتبـاعه مسلمين منافقين، يـنظاهـرون بالإسلام، ويطنون اليهودية على أنَّ مسباتاي، هو المسبح.

وأغَلَنَ اليهود الذين كانوا قد آمنوا به دُخولِهم في الإسلام نفاقــاً استجابــــًا لأمره. ضافبــل هؤلاء من كــــلَ مكــان يلبــــــون البـــــة المسلمين، وأطلق الانـــراك على هؤلاء المسلمين الجدُّد اسم والدونمة.

وزَتُّ وسباتاي، سرًا أمر أتباعه والدونمة، إذْ تركَّ له الدولة حَرِّية التنقل، فنظم عقائد أنصاره وعباداتهم، وعَيْن آيام أعيادهم، وجمع تعاليمه لهم في ثماني عشرة ماذة، ومنها ما يلي :

المعادة (17): يجب أن تطبّق عادات الأثيراك بدفية لصرف أنظارهم عنكم، ويجب الا يُشْجِرُ أحدُّ من الاتباع المسلمين بأنَّه متضايق من صيام رمضان، ومن الاضحة، ويجب عليه أن يفقَد كلّ شيء يجب تفيذه أمام المعلاً.

هذه المادّة يوجب عليهم فيها أن يتقنوا مظاهر النفاق.

المادة (١٧): إنَّ مناكحتهم ممنوعة قطعاً.

فهو في العائدة يحرِّم على أتباعه والدونمة، مناكحة المسلمين، لئلاً يذوبوا فيهم، ولنبقىٰ لهم هُوَيْتُهُمُ اليهوديّة.

وبعد أكثر من عشر سنين اتضح للحكومة العثمانيّة أن إسلام سباتــاي كان نفــاقاً

فَنَفَتُهُ إلى البانيا، ومات وسباتاي سيفيء فيها سنة (١٦٧٥م) يهـوديّاً منــافقاً ضمن يهــود الدونمة.

\* - -

## علامات ووثائق تدين الدوغة بأنّهم استمروا منافقين أهل كيد ومكر

- (١) انقسم السباتائيون الدونمة إلى ثلاث طوائف، وهم:
  - اليعقوبيون.
  - القرقاشيون.
  - حزب إبراهيم آغا (القبانجيون).

وكلّهم يبطنون اليهودية، ويظهرون أنهم مسلمنون، وكان انقسامهم بسبب تنازع رئاستهم بعد مسيحهم دسباتاي».

(۲) كان لكل واحد منهم اسمان: أحدهما يهووي يتخاطبون به فيما بينهم،
 والأخر هو من الاسماء المتداولة بين المسلمين، ليكون هو الاسم المعروف لذى عامة
 الناس.

فوالد زوجة وسباتاي، اسمه بين عامة العسلمين: عبد الغفور أفتىدي، أما اسمه بينهم فهو وجوزيف بيلوسوف، وأخو زوجته اسمه بين عامّة المسلمين: عبـد الله يعقوب جلبي، أما اسمه بينهم فهو وجوزيف كيريدو.

(٣) للسباتائيين الدونمة أعياد نزيد على العشرين، أحدها يكون في ٢٢ آذار
 وهو اليوم الأول من آيام الربيع، ويُسمَّى هذا العيد عندهم عيد الخروف.

ويجتمع في هذا العيد رجال ونساء متساوو العدد ليلا كلُّ رجل وزوجته، والنساء بكامل زينتهن، ويعد الطعام المعتمد على أكمل لحم الخروف، يبدأ اللّهو المشترك كالرقص والغناء، ثمَّ تُطُفَّ الأنوار، ويفى المحتفلون في ظلام دامس يعارسون فيه شهواتهم بإباحيَّ عامَّة، ويُلْذَير كلُّ مولود يُنولُد بعد ذلك نتيجة التزاني في هذه الليلة مولوداً مباركاً. (٤) نشر ومحمد رشدي قرء قباشزاده وهبو من الدونمية أتباع وسبناتاي سيفي،
 بعض أسرار السباتاتيين في سلسلة مقالات صحفية، سنة (١٩٧٤م).

فمنها كتاب مفتوح إلى ودونمة، سلانيك، جاء فيه ما يلي:

وأيها السادة، منذ أكثر من ثبلاتة قرون عشنا نحن المدونمة في كف الشعب التعركي العربق الكريم، وتحت جناح رحمته، ويقينا على حىالة شديدة من التعصّب لمذهبنا، باطِنتا بخالف ظاهرنا في كلّ أفعالنا وحركاتنا. . .

لقد أصدر مجلس الانة قانوناً بعنع الخنازيـر البرّبـة من الإضوار بـالمزروعـات. فهل تظنّونَ أنْ ألتَّة تفكّر بعثل هـذه الدقـة في الأمور. أنْ تُبَقِي في بيئتهــا عنصراً غـربياً غُنّها يعتشُّ خيراتهـا؟.

ليس لنا إلّا اتباع أحدِ سبيلين:

إمّا أن نلتحم \_ بموجب قانون خاص \_ بالشعب التركي التحامأ تامّاً،
 فنشاركهم في الأفراح والمصالب.

 وإمّا أن نبحث عن إمكانات مادّية ومعنوية خارج حـدود هذا الـوطن، نصنع فيها كيانًا خاصًا بناء.

(٥) دعاء يحفظه الدونمة ويردّدونه، وهو كما يلى:

وبالاسم المبارك لسباتاي سيفي المبارك: فَلْيُقَلِّونِي بَافْــواههم، فإنَّ حُبُـك أَعْظُمُ من الخمر، إذْ رَيْنَكَ عاطر: إذْ حُبُكَ زَيْتُ مَصْبُوبٌ، وعليه فإنَّ العذاري يُعْجِبْنُك.

هذه الألفاظ الواردة من: وفليقبلوني، مأخوذة من أغنية الأغاني من التوراة.

 (١) عندما احتلت البرنان منطقة سلانيك رغب عدد من الدونمة أن يُعلِنَ يهوديّه، فرفض حاخامهم طلبهم، ويظهر أنَّ رفضه قد كان بهدف استغلالهم لخدمة البهود مستغبلاً في الدولة العثمانية.

 (٧) من عادات الدونمة الذهاب إلى ساحل البحر، أو إلى ضفة نهر، والقيام بالنداء التالي: وسباتاي سيفي نحن بانتظارك.  (٨) لهم زيُّ خاصٌ بهم، فالنساء يتعلن الأحذية الصفراء، والرجال يضعون قبعات صوفية بيضاء مع إدارة عمامة خضراء عليها.

 (٩) كان الدونمة أول الذين هاجموا حجاب المرأة المسلمة، ودعُوا إلى التحرّر والسفور، ودعُــوا إلى التعليم المختلط في الجامعات، وهاجموا أيضاً كلّ الشعائر الإسلامية.

(١٠) عاش الدونمة، في سلانيك في العهد العثماني، وفي إستانبول في العهد
 الجمهوري عيشة رخاه وترف.

أَمَّا الآن فتوجد مراكز خطيرة في تركيا هي بأيدي شياطينهم، يستغلُّونَها، ويعبثون بها، ويعملون على حرب الإسلام، وتعزيق المسلمين من خلالها.

إلى غير ذلك من علامات ووثائق.

## المنافقون هم الذين قاموا بإلغاء الخلافة العثمانية وتمزيق الدولة الإسلامية

(١) ثبت بما لا يقبل الشك أن الصهيونية العالمية، ومكايد الدولة البريطانية، مع مساعدة سائر الدول الاروبية قد اشتركت في تدبير مؤامرة خلع السلطان عبد الحبيد الثاني، وإلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك، وتمزيق الدول الإسلامية الكبرى، وتفتيها إلى دويلات.

(٢) وثبت أنّ المنافقين من يهود والدونمة، والمنافقين العلمائيين من التبرك، والمنافقين المتعين إلى المحافل الماسونية، ولا سبما المحفل الماسوني المسمى والمثنافقين المتعين المواسونية، ولا سبما المعضل المواسونية المؤلفة فيها مرتبع خصيب، مع المنافقين المتنظمين في وجمعية الاتحاد والترقيء والمنتظمين في وحزب تركيا الفتاة، والمنتشين في ضباط الجيش التركي، كانوا جميعاً أدوات التنفيذ، مع المناصر الهودية التي لم تخف يهودينها، وكان الرأس المدئر والمخطط اليهودي

وعمانوثيل قره صُوء ومعه وجاويد، الذي كان من منافقي والدونمة، وقد كــان وقره صــوء نائباً في مجلس المبعوثان عن مدينة وسالونيك.

- (٣) ولمنا أفغت الخلافة، وأغلت الجمهورية، تولى رئاسة الدولة النوكية ومصطفى كمال أتاتوركة وحراب الإسلام ومصطفى كمال أتاتوركة وهو من يهود والمدونمة، فاعلن العلمانية وحراب الإسلام والمسلمين بلا هوادة، بعد أن لبس أقنعة الفاق. أمام علماء المسلمين، وتظاهر بغيرته على الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي كان يُخطط مع المخططين لهدمها، وتحويل المسلمين عن دينهم، وتحدمة الصهيونية المسلمين عن دينهم، وتحدمة الصهيونية المسلمين؟.
- (٤) وكان اليهود في غير تركياً يعلمون نضاق كمال أتاتورك، وأنم يعمل لهدم الإسلام وتعزيق المدولة الإسلامية، ومن الاولمة على ذلك ما حدّشيه الشيخ ومحمد السلفيني، والد أخينا والدكتور إبراهيم السلفيني،: فقد التقيته في تركياً، في قرية وكوك شدرة، وجرى الحديث معه حول الخلافة الإسلامية العثمانية، وكمال أتاتورك، فقال لي:

كنتُ مع والدي حوالي سنة (١٩٢٠م) أو أكثر، وكان أبي يتولّى وقف جامع الطواشي بحلب، فذهب إلى مستاجر دكّان للوقف يهودي اسمه دداؤد فرح ست، القبض أجرة الدّكّان، وكان كمال أتاتورك أيّانها يُخاربُ، ويتظاهرُ باسم الدين، وجرى الحديث مع اليهودي حول كمال أتاتورك، واندفاعه في نصرة الإسلام، فقال اليهودي دداود فرح ست، للشيخ: لا تفرّنكم الآن هذه المنظاهر، فإنَّ مصطفى كمال أتاتورك يهودي ابن يهودي من يهود وسالونيك، والله عليهودي ابن يهود وسالونيك،

أصدر اإسحاق بن زفي احد الرؤمساء السابقين لإسرائيل كتاباً بعنوان
 والدونمة سنة (١٩٥٧م) قال فيه:

وإنَّ يهوداً كثيرين، وكثيرين جدًّا، يعيشون بين الشعوب بطبيعتين، إحداهما

 <sup>(</sup>١) اقرأ كتاب وأسرار الانقلاب العثماني، كتبه بالتركية ومصطفى طوران، وترجمه إلى العربية وكمال خوجة،

ظاهرة، وهي اعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه، اعتنىاقاً جماعيًا ظـاهريّـاً. والثانية باطنة، وهي إخلاص عميق لليهودية.

وأبان وإسحاق بن زفيء أنَّ الدونمة طائفة ومسلمة ــ يهوديــــة أي: فهي تعيش في تركيًا بوجه مسلم، وتبطنُّ من ورائه اليهودية، وهذا ما ساعدهــا على أن تتدخّل في شؤون تركيًا السياسية، والاقتصادية، والتربوية، والترجيه الفكرى.

(٦) تتجه أنظار معظم الباحين إلى أن يهبود الدونمة هم الذين بدؤوا تأسيس المحافل الماسونية، وهم الذين أسنوا جمعية الاتحاد والترقي، وحزب تركيا الفتاة، وعن طريق هذه المنظمات جزّوا تركيا إلى حروب خاسرة، وحوّلوها من الإسلام إلى الملمائية، ورفعوا رَجُلُهُمْ مصطفى كمال أتاتورك إلى سدة الحكم في تركيا، وألفرًا الخافة، وفضلُوا الترك عن العرب، وأقاموا الصراع بين القوميتين العربية والتركية، الإزاحة تركياً عن الوقوق في طريق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين.

(٧) منذ اعلن وسباتاي، إسلامه، وتبعه يهود الدونمة، تمكن هؤلاء من احتلال مراكز ذات شأن في الدولة، ومع ألهم لا يريدون عن قرابة نيف وشلائين ألفاً إلااً أن تأثيرهم في تركيا بقرة الملايين، لدخولهم في مختلف التنظيمات وتوجيههم لها، ودخولهم في الجيش وأجهزة وسائل الإعلام، وامتلاكهم لكثير من كبريات الصحف، وتوجيههم للعزب الشيوعي، وهم يسمون لإقامة الحكومة اليهودية التي تملك العالم، مع الصهيونية العالمية.

. . .

المقولة السادسة

مـنـظمـة البابيَّة فالبهائية إحدى المنظبات المنافقة(۱) اشترك في تأسيسها ونشرها المجـوس والصليبـيّون واليهـود

> (۱) مقدمة

أكدت الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين المنتبعين، أن والبابيّة التي صار اسمه فيما بعد والبهابيّة ومنظّمة ثمّ إعدادها بتخطيط من عدّة أحزاب كافرة من أعداه الإسلام، لتعزيق وحدة المسلمين، وفئة طائفة منهم عن دينهم وإخراجهم من الملّة الإسلامية، وجعلهم ذيولاً تابعين للمهود والتصارى، وفُسُاناً فجاراً إياحيين، وإبرازهم على أُهم أُمّةً ذاتُ دين جديد ينادي بوحدة الاديان، ويُهمَلُ على تحدمة مصالح الاستعمار الصليبي من جهة، ويكون أحد الدورع التي تحتمي بها اليهودية العالميّة في صبيرتها لتحقيق مخطّطاتها العالمية.

وقد تظاهرت هذه الدغُلمة أوَلَا بانُها طائفة من المسلمين، إلاّ أنَّ لهما في تفسير نصوصه مفهومات خاصَّة، مع أنها في الباطن جـاحدة كـافرة بـالإسلام، والغـرضُ من تظاهرها الأوَّليّ بالإسلام استدراج بعض العسلمين للانتماء إليها، ثم تحريف التعاليم

<sup>(</sup>١) المعلومات عن هذه المنظمة مقتبمة من الكتب التالية ومن غيرها: أ رحفيقة البايئة والبهائية، تناقب محسن عبد الحميدة, ب ردواسات عن البهائية والبايغة، تناقب محب الدين الخطيبه وثلاثة أخرين . ج روالبهائية، تأليف (إحسان إليهي ظهيس. د روالبهائية سراب، تنافيف وعداه النوريء . هـ محف ومجلات نشرت عنها.

الإسلامية لهم، ثم فتنتهم عن دينهم، ثم إخراجهم عن الإسلام إخراجاً كليًا، بإيهامهم أن دينهم الجديد نسخ الإسلام وشرائعه وجاء بشرائع حديثة تتلام معه أوضاع البشر، وما تطؤروا إليه، واتخذوا الإباحيّة الجنسيّة إحدى وسائلهم لإغراء أصحاب الشهوات من الرجال والنساء، اللمين يطب لهم أن يجدوا ديناً إباحياً، يبيح لهم المحرّمات، ويرفع عمهم التكاليف، أو يخفف عنهم منها، ويكتفي منها بما لا مشتة فيه، أو بما فيه منمةً أو لذّة.

, **.** .

## بدء المكيدة وأطوارها وبعض خفايــاها وخياناتها

الطور الأول:

على جذور الحركة الباطنية الخبيئة، وضمن جماهير الشيعة الإماميّة، ظهرت عدة مكابد ضدّ الإسلام والمسلمين، مهّدت لظهور البهائية:

(أ) فظهرت أولًا طريقة والشيخيّة، نسبة إلى والشيخ أحمد الاحسائي، المولود
 سنة (١١٦٦هـ ١٩٥٣م) فقد أسس هذا طريقة في مذهب الشيعة الإماميّة مُستَميت فيما
 بُقَدُ الشيخيّة.

تقوم هذه الطريقة على ادّعاء أنّ الحقيقة المحمّدية القديمة لها تجلّيات:

- \* فقد تجلُّت في الأنبياء قبل النبيِّ محمَّد ﷺ تجلَّياً ضعيفاً.
  - ثم تجلُّت في النبي محمد تجلَّيا أقوى.
    - ثم تجلّت في الأثمة الاثني عشر.

واختفت زهاء ألف سنة.

 ثم تجلّت في الشيخ وأحمد الاحسائي، وهو من غلاة الشيعة الحلولية الذين يرون عبادة عليّ. وكان هذا الاحسائي يبشّر بقرب ظهور المهدي المنتظر. [قيل: كنان وأحمد الاحسائي، قسيساً غربياً، فهو غير معروف الاصل في الاحساء].

ثم تجلّت الحقيقة المحمدية بعد أحمد الأحمائي في تلميذه السيد وكماظم
 الرّشتي، المولود في سنة (١٣٠٥هـ ١٧٩٠م) في ورشت، من يلاد إيران.

[وقيل أيضاً: كان هذا قِسْيساً كأستاذه الأحسائي].

وتابع وكناظم الرشتي، النبشير بقرب ظهمور المهدي، ووصف لتنادية. شخص هذا المهدي الذي دنا وقت ظهوره بصفات وشمائل وأخلاق تكاد تكون تعييناً لشخص يعرفونه بينهم، ثمّ المح إليهم أنّه قد يكون جالساً بين تلاميذه، ثم صرّح بذلك فقال في دورسه:

داِنَّ الموعود يعيش بين هؤلاء القوم، وإنَّ سياد ظهوره قد فَسُرِّب، فهيُّنُوا السطريق إليه، وظهُّروا انفسكم حتى تنرُّق جَمالُه، ولا يظَّهُرُّ جمالُه حتَّى أفارق هـذا العالُم، فعليكم بعد فراقي أن تقوموا على طلبه، ولا تستريحوا لحظة واحدةً حتى تجدوه.

وكان وكاظم الرشتي، يقول في دروسه:

وإنّ الشريعة وأصـول الأداب هي غذاءُ للروح لـذلك يجب أن تكـون الشرائــع متنوعة، وعلى ذلك يجب نــخ الشرائع العتيقة،

وكان ولكاظم الرشتي، زوجة رائصة الجمال اسمها وفاطمـة، فلقبها زوجهـا وقُرة العين وفـرح الفؤاد، وكانت طـاغية الأنـوثة، ذكيّـة شاعـرة، ذات قوّة فـائقة في الكـلام والتأثير على الرجال بحديثها، ثم انطلقت مع تلاميذ الرشتي فاجرة، داعية إلى السفـور وتحرير المرأة.

ويبدو أنَّ الخطَّة المدنَّرة في الخفـاء قد رسَمَتْ كـلَّ ذلك، ومـات الرشتي سـنـة (١٣٥٩هـ ١٨٤٣م) وكانت العؤامرة قد أعدت الشيرازي لادعاء أنه المهدي المنتظر.

الطور الشاني:

ولمًا مات وكاظم الرشتي، قام الميرزا وعلي محمد رضا الشيرازي، المولود في وشيراز، سنة (١٣٥٥هـ ١٨١٩م) خلفاً له.

وكان هذا يقول بالحلول ووحدة الوجود، وبعد صوت أستاذه بسنة واحدة ادّعى أوّلاً أنّه الباب إلى الإمام المنتظر المستنور، وسمّى نفسه الباب، وسُمّيت دعوته فيما بعد «البايئة».

ويدّعي البابيون أنَّ مظاهر التجليات شيءٌ واحد، يختلفون في الصورة ويتَّحدون في الحقيقة التي هي الله، فالحقيقة الربـانية ظهـرت فيهم، ويدَّحـون أنَّ اللاحقين هم أفضل من السابقين.

ثم أعلن هذا وعلي محمد رضا الشيرازي، أنه هو المهدئي المنتظر المستور، وكنان هذا الإحلان سنة (١٣٦٠هـ ١٨٤٤م) في مدينة شيراز، وكنان عمره خمساً وعشرين سنة.

ثمّ ادّعل النبوّة، وادّعل أنه أنضل من الرسول محمد، وكتب كتباباً سخيفًا سمّاه والبيان، وادّعل أنّه أفضل من القرآن.

ثم ادَّعَى أنَّه الإلَّه الحقَّ، لأنَّ روح الله قد حلَّ فيه، كما حلَّ في سـائر الانبيـاء والمرسلين من قبله، وادَّعَى إبطال شرائع الإسلام.

ولمّــا فشت دعاواه هــذه أصــدر العلمــاء الفتـــوى بفتله، لارتــداده عن الإســلام، وأعــاهـاته الكافرة الفاجرة، ولتأكيده على إبطال الشريعة الإسلاميّـة، فتمّ فيه تنفيــذ حكم الإعــدام بأمر من الشاه ناصر الدين، سنة (١٣٦٥هــ ١٨٤٩م).

وتأكّد أن الحكومة الروسيّة والفيصرية، النصوانيّة ساعدت والبـابيّة، مســاعدات كثيرة ومتنزّعة، حتى تَذخَّلُ الفيصر لحصاية السيرزا وعلي محمد رضــا الشيرازي، من الفتل، إلّا أنْ تنفيذ الفتل قد كان أسبق من وصول الوساطة الروسيّة إلى الشاه.

وكان للفيصرية الروسية النصرائية تدخيلات مستمرّة معروفة في شؤون إيـران، وكان لها مطامع تفليدية في بلادها، للوصول إلى سواحل المحيط الهندي، وتأكد أنّها كانت من مؤسّسي الحركة «البابيّة» نم «البهائيّة» التي كانت امتداداً لها، والـطور الاخير من أطوارها، وأنها كانت وراء خطط أطوارها، وأن الجاسوسية الروسية هي التي كانت تتُصل سراً برجال هذه المنظمة، وتمدّها بالممال والتوجيه وخطط العمل. ومن هؤلاء الجواسيس المنافقين الأرمني الروسي ومنوجهر خان؛ فقد أعلن هذا إسلامه نفاقاً، فغمره الشاء ومحمد، بالقضل، وأعطاء ثقته وعيّه معتمداً للدولة في وأصفهاان، فجعل هذا يمدّ الحركة البابيّة بالأموال الطائلة، وبالحماية والتاليد، ولمّا ثار المسلمون على والباب، أخفاء هذا في بيته أربعة أشهر، وما كان يتصور أحدّ أن يكون مختباً عنده، وهو معتمد للدولة في أصفهان.

ووجد اليهود في هذه الحركة البابيّة فرصةً مناسبة لهم، فانضم منهم إليها نفاقــاً لدعمها ونشرها وتمزيق المسلمين عدد ضخم كاف لتخريب دولة:

- ففي وطهران، دخل من اليهود فيها (١٥٠).
- وفي وهمدان، دخل من اليهود فيها (١٠٠).
  - وفي «كاشان» دخل من اليهود فيها (٥٠).
- وفي وكلباكيان؛ دخل من اليهود فيها (٨٥).

كما جاء في كتاب ومطالع الأنوار؛ للعلَّامة الشيعي ومحمـــد الحسين آل كاشف الفطاء).

ويستند البابيُون في إثبات مفنرياتهم على التوراة، وقد كان المبرزا وعلي محمــد رضا الشيرازي، في سجنه يحتفظ بنسخة من العهد القديم، ويطالع فيها بإمعان.

ودعـا البابيـون إلى الإباحيّـة الجنسيّـة، تحت ستـار تحــريـر المــرأة في إيــران، وتخليصها من أوضاعها الفاسدة التي كانت تعيش فيها.

وأخذت أجهزة الدعاية الغربيّة، ودوائر النبشير العالمي، تمجّد بالحركة البــابيّـة، وتعتبرها حركة تقلّعيّة تحرّريّة، وأنّها جاءت لإنقاذ المسلمين من الإسلام المتعصّب.

واعتقد البابيون تبعاً لأقوال إمامهم الباب عدة عقائد، منها:

 (١) إنكار البعث والمعاد إلى الحياة، ويفسّرون القيامة بالظهـور الذي تجلّى بـه الله في الأنبياء وفي الأثمة، ومنهم الباب.  (٢) ويعتقدون أنّ عدد الوحدة الربّائية هو رقم (١٩) وأنّ هـذا العدد سرُّ من الاسرار المقدّمة ألتى لا يتم نظام العالم إلاّ به.

وتبعاً لتقديس العدد (١٩) جعل الباب الشهر تسعة عشر يوماً، والسنة تسعة عشر شهراً.

(٣) أوجب الباب على البنت أن تتزوج بعد إحدى عشرة سنة من عمرها، وأوجب على الأرمل أن يتزوج بعد تسعين يوماً من موت زوجته، وأوجب على الأرملة أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوماً من موت زوجها.

(٤) وألغى صلاة الجماعة، باستثناء صلاة الجنازة، وجعل الوضوء اختيارياً للصلاة، وحكم بأنه لا توجد أشياء نجسة على البابي، بل كل الاشياء بالنسبة إليه طاهرة، ومنع الصدقة على الناس، ودعا إلى تحرير المرأة من قيود الاخلاق، وهنا تبرز مكيدة اليهود العالمية.

 (٥) واشتمل كتاب والبباب المسمّى والبيان، على أقوال سخيفة تبافهة تُثير الضحك والسخرية، منها ما جاء في اللوح الأول منه:

وإنا قد جعلناك جليلاً للجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين. وإنّـا قد جعلناك نوراً نوراناً نويراً للناورين... وإنا قد جعلناك تماماً تميماً للتامين.

وهكذا على هذا النمط من الهراء المقرف.

(٦) وأقفل والباب، النبوية والربوية التي أدّعاهما لنفسه إلى صا يزيد على ألفي
 سنة. وحرَّم اكتساب العلم، على اعتبار أن العلم إنما يكون فيضاً لمن تنظهر فيه
 تجلّيات الرب.

وعقد البايتيون مؤتمراً يعرف عندهم بمؤتمر وبدشت، وكنان ذلك سنـــة (١٣٦٦هـ ١٨٤٨م) وكان لزوجــة وكاظم الرشتي، التي لقبها وقبرة العين، اثرَّ كبير في توجيهــ، مستخدمة مالها من جمسال، وسحر حديث، وما لَــذيهـا من تحلَّل من قيــود الاخــلاقي والدين وانطلاقي في الفجور، وتأثير على الرجال بانوثيها الطاغية.

وكان يحرُّك هذه المرأة ويوجِّهها سرًّا في مؤتمرهم هذا وحسين على بن عباس

بزرك المازندراني، أحد تلاميذ وعلي محمد رضا الشيرازي، فقد سبق أن سُجِنَت هـذه العرأة بتهمة قتلها لعقها، فارسل لها وحسين علي المازندراني، من ساعدها على الفرار من السجن، فحضرت إليه، وعشقته، فقد كان مع خيثه شاباً جميلاً وسيماً جذّاباً.

ولأوّل مرّة أعلنت هذه العرأة بين البابيّين في هذا المؤتمر أنّ الشريعة الإســـلامية قد نُسِختُ، وحَمَلُتُ الكثيرين على قبول هذه الفكرة المفتراة على الله.

#### الطور الثالث:

كان بين تلاميـذ وأتباع الميـرزا وعلي محمد رضـا الشيرازي، الـذي دعا نفسـه «الباب، وعُرفت منظمتُه بالبابيّة، كما سبق بهذا البيان، شابًان أخوان:

الأخ الأول: وهو الأكبر، الميرزا وحسين علي بن عبّلس بزرك المازندراني، نسبة إلى بلدة وصازندوان، في إيران، المولود سنة (١٣٣٣هـ) والـذي سبق الحـديث عنـه إنناً

نشأ هذا شغوفاً بمخالطة ومعاشرة الصوفيين من باطنيَّي الشيعـة، وذا ولع بقـراءة كتبهم.

وحينما ادَّعى الباب المهديّة أتُبعه بتوجيه وإرشادٍ من الملّا عبد الكريم الفزويني ، وبدأ ينشر مذهب أستاذه في طهران .

ولمّا انعقد مؤتمر البابيّن في وبـدشت؛ حضره، وصــار يوجهــه سرّاً ويــحـركه من وراء عاشقته دقرة العين؛ كما سبق بيان هذا.

وقد كان هذا داهية ذكبًا خبيثاً ماكراً مخاتلًا شيطاناً، قادراً على أن يتوارى وينافق ويراوغ ريُسوَف ويُقْتم.

الأخ الثاني: وكان فتى يافعاً قليل الحيلة يسيطر عليه أخوه الأكبر، اسمه ويحيى نور، وقد لقّبه الباب: وصُبِحُ الأزل؛ وكان هذا أخاً ولحسين علي، من أبيه.

واتفق الذين أرّخوا لهذه المنظمة أن الباب وعلى محمد رضا الشيرازي، قد جعل الأخ الأصغر من تلميذيه الأخوين وهو وصُبح الأزل يحيى نوره خليفته من بعده، وعين الأخ الأكبر منهما وحسين علي، وكبلاً له، وأمره بحجب أخيه وإخفائه لشلا يمسه أحمد بسوء، ولا يقع في أيدي الحكومة الإيرائية. واستغلّ الأخ الأكبر منهما هـذا الـوضـع لنفسـه، فحجب أخـاه حتى عن كـلّ البابيين، فكان هو الموجه للمنظمة كلها باسم أخيه، وهو يعمل في الحقيقة لنفسه.

وعقد هذا صلاتٍ قويةً بالدولة الروسيّة القيصرية الصليبيّة، وبالدولة البريطانية، وهذا مدوّن في كتب هذه المنظمة الخائنة العميلة لأعداء الإسلام.

وعزم الباييون على أن يعتالوا الشاه وناصر الدين، انتقاماً للباب، إذ نقد فيه حكم الإحدام بناء على فتحرى العلماء بقتله، قبل: وكنان وحسين علمي، الأخ الاكبر منهما الرأس المدبر لاغتيال الشساء. ولما خابت مؤامرة اغتيال لاحقته الدولة، فلجأ إلى السفارة الروسية بتسليمها المجرم السفارة الروسية بتسليمها المجرم السفارة الروسية بتسليمها المجرم المتأمر على اغتيال الشاه، فامتع الدوزير الروسي المفوض بطهران عن تسليمه، ثم أرسله محفوظاً إلى منزل رئيس وزراء إيران يومئذ وآفا خان، وكب إليه ما ترجمته:

هإنّ الحكومة الـروسيّة ترغب في أن لا يمسّه أحـد بسوء، وأن يكـون في حفظ وحماية تامّة، وأنّه إذا لم يحفظه نسيكون هو شخصيًا مسؤولًا عنه.

وتدخُّل أيضاً السفير البريطاني في طهران طالباً حمايته، وأن لا يُمَسُّ بسوء.

وكان رئيس وزراء إيران وأقا خان؛ من الموالين للروس، فأخفاه عنده أوَّلاً، وبعد أن دَير أمر حمايته من القضساء قدّمته إلى الحكومة لإجراء التحقيق بـأمره، فأودِغ في سجن وسياه جال، أربعة أشهر، ثم أتّخذ وآقا خـان، تدابير إصدار الحكم بيرامته من الاشتراك في مؤامرة اغتيال الشاه، مـع أنه كـان هو الرأس المديّر، استجابة لضغوط الروس والإنكليز.

وكان سفير الروس في إيران يومئذ وكنبازد الغوركي، الذي كان لــه دور كبير في تأسيس هذه المنظمة، كما ذكر هو في مذكراته التي نشرتها مجلة والشرق، السوفييتية سنة (١٩٣٤م).

وجاء أيضاً في أقوال وحسين علي، هذا بكتابه: وسورة الهيكل، ما يلي:

 ويَا مَلِكَ الرّوس. . . ولمّا كُنتُ أسيراً في السلاسل والأغلال في سجن طهران نصرني سفيرك.

وجاء في كتابه: ومبين،:

وينا ملك الروس. . . قـ نصــرني أحـد سفــرائـك إذْ كنتُ في السجن تحت السلاسل والأغلال، بذلك كتب الله لك مقاماً لم يُجعلُ به أخَدُ إلاّ هــوه .

وبعد الإفراج عنه صدر الأمر يفيه إلى بفداد، فخاف أن تبعث الدولة من يثقله في الطريق، فاتفق مع الروس على أن يبعثوا له من فرسانهم من يحميه حتى يصل إلى بضداد، ففعلوا ذلك، ووصل إلى بضداد مع أسـرت، ويعض البـابيّين سنة (١٣٦٩هـ ١٨٥٣م).

ثم ارتحل أخوه الأصغر وبحيى نور = صُبْح الأزل؛ إلى بغداد، مُتَخَفِّنُا بثياب الدراويش.

واستمر الأخ الأكبر دحسين علي، يدير المنظمة نيابة عن أخيه، فيرابسلُ عنه، ويخاطبُ الناس عنه.

وفي بغداد بدأ الشقاق بين الاخوين، لأن الاخ الاصغر ويحيى نبور = مُسِح الأزل، أوك أن أحاء يعمل لحساب نفسه، ويبريد أن يكون هو زعيم المنظمة بعد والشيرازيء الذي زعم نفسه والباب وناصر كبار البابيين صاحب الخلافة الأصل، الأخ الأصغر.

فغضب الأخ الأكبر وحسين علي، في نفسه، وقرر أن يعتزل خارج المدينة بعيداً عن أخيه وأفراد المنظمة ليُخرج أخاء الأصغر، وفي سنة (١٣٧٠هـ ١٨٥٤م) خرج إلى جبال السليمانية وحده، فاعتزل في كهف من كهوفها سنتين كاملتين، وترك إدارة دفة المنظمة، ولعلّ هذا الاعتزال قد أربك أخاه، فكتب إليه يأصره بأن يصود إلى بغداد، وأن يطبع أمره، بصفته رئياً للمنظمة وزعيمها، وخليفة الباب الراحل بلا منازع، فأطاع وحسين علي، ورجع إلى بغداد معترفاً بقيادة أخيه الأصغر وزعامه.

ثم اشتد الخلاف بين الأخويْن، واتَهم كلَّ منهما أخاه بمحاولة قناء عن طريق دسّ السُّمَّ له في الطعام أو السراب، وصار الأخ الاكبر دحسين علي، يُحرَّض أشباعه ضَدَّ أَتَاعَ أَخِه ومناصريه، وذكروا أنّه استطاع أن يقتل بالسّم عدداً من كبار البابيّين أنصار أخيه. وتوافد والبابيون، إلى بغداد، وكثرت خلافاتهم وأحزائهم، واشتكى منهم مسلمو السنّة وعلماء الشيعة إلى الحكومة المحليّة، وأبلفت هذه الحكومة المحليّة الحكومة الإيرانية بأمر هؤلاء، وما يقومون به من شغب، فتمّ الاتفاق بعد مراسلات ومشاورات بين الحكومة الإيرانية وحكومة السلطنة العثمانية على نقلهم إلى وإستانيول.

وحين توجّه الأخوان مع أتباعهما مرتحلين إلى وإستانبول، سنة (٢٧٩هـ الموعود المحبّن له أنه هو الموعود المحبّن له أنه هو الموعود الذي أخير عنه والباري إذ كنانوا مجموعين خارج بغداد، في حديقة ونجيب باشا، وتخليداً لذكرى إعلانه هذا فيها يُسمّونها وحديقة الرضوان، وقيل: أعلن دعوته بعد ذلك في وأدرنة، من تركيًا، ولم يعلم الأح الأصغر بما أعلنه أخوه.

وسِيثُوا إلى وإستانبول؛ فأقاموا فيها قليلًا، ثم نُقِلُوا إلى وأدرنة؛.

وفي وأدرنة، أظهر الاخ الاكبر وحسين علي، أنّه هو المظهر الأوّل للإدارة الإلّـهية التي بشّر بها والباب، ولقّب نفسه: وبهاء الله...

عندئذ نشب الخلاف الشديد بين الأخوين، بعد أن رفض حزب أخيه الاعتراف له بذلك.

وظهر للخلاف بينهما أثار مزعجةً للسلطنة العثمائيّة ، إدّ وصلت إلى حدّ التقاتل جهاراً، وإحداث الفوضى، فندخلت حكومة السلطنة العثمانيّة، بالانفناق مع سفارة وإيرانه على نفيهما إلى بلدين متباعدين.

فضت الأخ الأكبر وحسين علي = بهاء الله إلى وعكاء من فلسطين، هو وأتباعه، وكمانت وعكاه يـومثلِ منفى كبار المجرمين، إذّ كمانوا يـرسلون إليها من جميـع أنحــا، تركية، ونفت ويحـين نور = صُبِّح الأزل، إلى وقيرس = قيرص،

وكان مكوثهما في وأدرنة؛ أربع سنوات ونصف السنة.

ولمًا كان الأخ الأكبر وحسين على = بهاء الله أخبث الأحموين وأكثرهما مكراً وحيلة وقدرة على الإغراء والتضليل. وتوسيع دائرة المنظمة، فقد اعتمدته القوّة المدئرة الخفّة البهودية والصليبية ليكون قائد المنظمة. ومن ثمَّ عرفت المنظمة باسم والبهائية، نسبة إلى حسين علي بن عباس بـزرك المازندراني، الذي أعطى نفسه لفب وبهاء الله.

ومنذ ذلك الحين أخذت البهائية أتباع «بهاء الله» تنتشر بدعم الصهيونيّـة العالميّـة والصليبيّة، ثم احتضتها أمريكا بدعم قويّ.

ورعته الصليبة العالمية، والصهيونية في منفاه، وتحقلت أواسر السلطنة العنسائية القاضية بسجه والتضيير عليه وأنجوقت عليه وعلى البهائيين معه الأموال من تبل أعداء الإسلام، وعاش في دحكة، و دحيفا، و والهجة، في قصور فخمة، وحدائق غناء عيش العلوك، قرابة أربع وعشرين سنة.

وألف وحسين علي = بهاء الله؛ عدة كتب ورسائل زعمها كتباً مقدسة، مسترّلة من عند الله، منها كتاب سماء والاقدس، وادّعى أنه وحي من الله، وينسب إليه كتاب اسمه وإيقان» طبعه محفل البهائيين المركزي في مصر سنة (١٣٥٧هـ).

ولمّا بلغ الخامسة والسبعين من عمره جاءه مرض العوت، وانتهت رحلة امتحاسه في الحياة الدنيا، وهلك ليلغي عذاب ربّه، بعد حُمّى نزلت به.

وكان موته في الثاني من ذي القعدة سنة (١٣٠٩هـ و ٢٨/٥/٢٨م).

وخلف بعده ابت الأكبر وعباس أفندي، الملقب والفصن الأعظم، وسمّى نفسه بعد موت أبيه وعبد البهاء، وكان هذا زعيم البهائيّة ونبيّها بعد أبيه، وكان هذا أكثر ذكاء من أبيه وأخبث وأعظم حيلة ومكراً ونفاقاً، يحضر مساجد المسلمين ويصلي معهم، ويحضر كنائس النصارى ويصلي معهم، ويحضر معابد البهود ويصلي معهم.

وكان قد وصى وبهاء الله بخلافته من بعده لابنه الأكبر اعباس = عبد البهاء؛ هذا المولود في ١٨٤٤/٥/٢٣ ما الموافقة لسنة (٢٦٠ هـ).

وبعده للأصغر منه ومحمد على، وكتب بذلك كتاب الوصيَّة، وختمه بخاتمه.

و دعباس = عبد البهاء؛ هو الذي أنتُم تكوين البهائيّة، وأظهرها على الوجه الـذي هي عليه بعد الانتشار والظهـور، وهو الـذي أخرجهـا من الكتمان، وصبغهـا بصبغـة عصـريّة، وأدّعَى النّوّة بعد أبيه، وأدّعى في أمريكا بأنه هو المسيح، وابن الله. وزاد هذا الابن الشيطان علمي تعاليم أبيه زيادات كثيرات، وحـذف منها وعــذل. واستعان بأفكار من العهد القديم، وأفكار من العهد الجديد؛ ليكون للبهـائية إمكــانيات انتشار أكثر.

وهلك عباس في ٢٨ ربيح الأول سنــة (١٣٤٠هـ) و٢٨ تشرين الثــاني سنــة (١٩٢١م). وتأثرت الحكومة البريطانية لوفاة عبلها المخلص لها وللصهيونيّة العالمية، فأبرقت تعزّي به آل البهاء والبهائيين .

ولم يكن له ولد ذكر من ذرّيته يخلفه .

فخلفه من بعده وشوقي أفندي، ابن بنته الكبرى، بـاستخلاف منـه. وكان عـمــره عند هلاك جلّـه وعباس = عبد البهاء، خمساً وعشرين سنة.

وَلُقَبِ بعد جده اولي أمر الله؛ وتزوّج امرأة أمريكيّـة اسمها: اماري ميكسويـل؛ سنة (١٩٣٦م) أو اسمها اروحيّة ماكْسُول؛ .

ومات في (١٩٥٧/١١/٤م) في لندن بالسكتة القلبيَّـة، دون أن يكون لـه عقب في ولاية أمر البهائيين حسِّب تعاليمها.

فانقسم البهالنيون إلى فـرق وأفسـام منعـدّدة، ولـولا إمسـاك الصهيـونيّـة لهم. والصليبيّة والاستعمار لانفرط عقدهم، وانحلّ نماسكهم.

. . .

#### (4)

#### مبادىء البهائين العامة

للبهائيين مبادىء عامة خمسة:

المبدأ الأول: وحدة الأديان.

من الثابت أنَّ فكرة وحدة الأديان إحدى المكايد اليهودية الماسونية، التي تتظاهر بها لسلخ الناس من ولاءاتهم الدينية الخاصّة، في حين يُرصِي قادة اليهبود كُلُّ يهبودي أن يُحافظ سرًا على يهوديه وولائه لكتب اليهبود، مهما تظاهر بانتمائه إلى أيّ دين أو أيّ صذهب آخر أو أيّ تنظيم في العالم، وأن يعمل على خدمة الحركة اليهوديّة الصهيمونية، وتسخير المنظمة التي ينتمي إليها، وأهل الدين الأخر الذي ينظاهر بالانتماء إليه، لتحقيق حُلم اليهود الاكبر، وهو حكمهم الصالم كلّه في دولة عالمية واحدة، يسيطر ملك بني إسرائيل عليها.

المبدأ الثاني: وحدة الأوطان، أي: الأرض كلُّها وطنُّ واحد للجميع.

وهذه أيضاً من الأفكار التي ترى الصهيـونيّة العـالمية أنّهـا تُمهّد للدولـة العالميّـة التي يسعى اليهود لإيجادها على أن تكون في قبضتهم.

المبدأ الثالث: وحدة اللُّغة.

وهذه الفكرة هي أيضاً إحدى المخطّطات اليهودية الصهيونية التي تتبنّاها الماسونية.

فقد جاء في إحدى الوثائق التي تكشف بعض المقرّرات السّرية اليهودية ما يلي:

وعندما نتيفن من نجاح مخطّفاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قند أزفت، فتزحف جيوشنا إلى العيادين المعيّنة لها، وستقضي سريصاً على مقاومة أعدائننا التي ستكون حتماً هزيلة، ونزيل المدول المنهارة عن طريقنا، ثم نعلن للعالم انتصارنا، ونفرض عليه سيادتا تحت ظلّ الدولة العالمية الموحّدة، وعَلْمِها في النجمة المقدمة. . .

وسنفرض على العالم ثقافتنا، ومن تُمُّ سنقضي على اللَّفات المستعملة الأن، وسنَرْتِهم الشعوب على دراسة اللَّغة (الدِيشية = اللَّغة العالميَّة اليهودية) وخُذها، التي ستكون اللَّغة العالميَّة للشعوب كافق، وسنختص نحن باللَّغة الْمِيْرِيَّة الأصليَّة، لَغة السَّادة والشعب المختار، وسنمنع أتَخاذ اللَّغات الأخرى، ونُلقَن العالم تاريخنا وحده:(١).

العبدأ الرابع: السلام العالمي، وتحريم الحرب.

وهذه أيضاً إحدى المخططات اليهودية في لعبتهم السياسيّة العالمية تمهيداً لحكم العالم(١).

 <sup>(</sup>١) انظر الوثيقة الثالثة من دوثائق من أقوال اليهود، في كتاب دمكايد يهودية عبر التاريخ، للمؤلف.

المبدأ الخامس: المساواة بين النساء والرجال.

وهذه أيضاً إحدى الأفكار اليهودية التي يريدون بهـا إخراج الـمـرأة من كلّ قيــود التعاليم الدّينيّة، وقيـود العقة، لإفساد الشعوب، وتدمير أخلاقها.

\* \*

(ŧ)

### حيلتهم النفاقية بالنسبة إلى النصوص الإسلامية

من المسلاحظ لمدى البهائيين أنهم يستخدمون التصوص الإمسلامية، لكنهم يُعَرِّفون دلالانهما وفق الطريقة الباطئية، ويلُّون أعناقها لمما يخدم دعم مفهوماتهم الباطلة، وتحريف الإصلام.

وأقوالهم ومكنوباتهم مشحونة بمثل هذه التحريفات والتفسيرات البــاطلات، وفق الطريقة الباطنيّة المعروفة لدى الفرق الباطنية المختلفة.

(0)

### من الأحكام التشريعيّة لهذه النحلة المفتراة على الله

للبهائيين جملة أحكام وردت على السنة زعمائهم، بعـد أن تعرّضت لتعـديلات وتغييرات متعاقبات بحسب تعاقب الزعماء، فمنها ما يلي :

- (١) تحريم حجاب المرأة.
- (٢) إباحة الزواج من كل امرأة باستثناء زوجة الأب.
  - (٣) تحريم الزواج بأكثر من زوجتين.
- (٤) وجوب طاعة السلطان القائم وعمدم جواز الاعتراض عليه، فقمد جاء في
   كتاب والأقدس، من كتبهم ما يلي :

وليس لأحد أن يعترض على الَّذين يحكمون على العباد..

- (٥) إنكار يوم الدين، وادعاء أن الدنيا تكون هكذا إلى الأبيد، وأن القياسة والنشــور إنما هي ظهــورات وتجلّيات للرّب تكــون في هذه الــدنيا، لأشــخــاص تتجلّى فيهم الروح القدسيَّة العلية .
- (٦) إلغاء الجهاد في سبيل الله، وهذا الإلغاء هو إحدى القضايــا المهمَّة التي يعمل اليهود وسائر أعداء الإسلام لإقناع جميع المسلمين بها.

### (1)

### تآمرهم ضذ الأمة الإسلامية

قام البهائيون بدور الأجير المطيع في تنفيذ مخطِّطات أعداء الإسلام، من صليبيين، واستعماريين ويهود.

إنهم يقررون ويعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة العثمانية في فلسطين، وبأن المستعمرين الإنكليز قد دخلوا الأراضي المقدّسة بمساعيهم، ويتباهَوْن بأنَّهم كـانوا قـد تنبُّؤوا بقيام الـدولة الإسـراثيليَّة، ويتحـدَّثون عن الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين دولة إسرائيل.

وفيما يلي طائفة من الوثائق التي تكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام ضــدّ الإسلام والمسلمين

(١) نشرت مجلَّة والأخبار الأمريَّة؛ التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهـائيين، بالعدد الخامس الصادر في أيلول لعام (١٩٥١م) حديثًا لرئيس القسم العالي للبهائيين، مع وزير أمور الأديان الإسرائيلي، يقول فيه:

هإنَّ أراضي الدولة الإسرائيليَّة في نـظر البهائيين واليهـود والمسيحيِّين والمسلمين أراضٍ مقدَّسة، وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين عــاماً أنَّـه في النهايـة ستكونَ فلسطين موطناً لليهود، وهذا الكلام طُبِع في حينه وانتشره.

(٢) وجماء في كتاب والتوقيعات المباركة، بالمجلد الثاني، لمؤلف وشوقي أفندي؛ في الصفحة (٢٩٠) ما يلي: ولقد تحقّن الوعد الإلّمهي لأبناء الخليل، ووارشي الكليم، وقد استقرّت الدولة الإسرائيليّة في الأراضي المقدّسة، وأصبحت العلاقات بينها وبين المركز العالمي للجامعة البهائيّة وطيدة، وقد أقرّت واعترفت بهذه المقيدة الإلْمهيّة.

(٣) ونشرت مجلة «الأخبار الأسريّة» بالعدد الصاشر الصادر في عام (١٩٦١م)
 ما قالته زوجة «شوقي أفندي» الأمريكيّة زعيمة البهائيين بعد موت زوجها، في مقابلة
 صحفية لها مع ومزدهيفت، وهو:

وفإن كان من المقرّر لنا الاختيار، فمن الجدير أن يكون هـذا الدين الجـديد في أحدث دولة، وفيها يترعرع، وإنَّ لنا مع إسرائيـل روابط، ووحدة مصير، وفي الواقــع يجب أن أقول: إنَّ مستقبلنا ومستقبـل إسرائيـل يرتبـطان ببعضهما كحلقتين في سلسـلةٍ واحدة،

(٤) إذْ مركز تشكيلات البهائيين الرئيسي، ويُسمَّى وبيت العدل، يوجد حاليًا في مدينة وحيضا، بفلسطين المحتلة، وتشرف عليه هيئة مكزّنة من تسعة أشخاص بينهم أمريكيون وأوروبيون. وكل المحافل الاخرى التي تقام في العمالم تعتبر فرعاً للمركز الرئيسي في إسرائيل.

(٥) أعلن في النشرة الرسمية للبهائيين في إيىران أيام رئاسة وابن غوريبون،
 للوزارة الإسرائيلية ما يلى:

ومع كمال الفخر نبلُغ البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين والمسؤولين في دولة إسرائيل.

وفي تلك الأثنـاء قام وفـد من البهائيين بمقـابلة وابن غوريــون. وقدّم لــه تمنيات البهائيين القلبيّة لتقدم وتطوّر إسرائيل.

(٦) في السبابع من شهر نيسان لعام (١٩٦٤م) قام المرئيس السابق لإسرائيل وزالمان شازار، بزيارة رسمية لمركز البهائيين، واستقبله هؤلاء استقبالاً حازاً، ظهر فيه مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود.

 (٧) ثبت لـدى مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل أنَّ البهائية تتعامل مع الصهونية، وتتأزر معها، لذلك أصدر في شهر صفر عام (١٣٩٥هـ) المعافق لاذار لعام (١٩٧٥م) قراراً باعتبار والبهائيّة، من الحسركات الهيئدامة، وبموضعها في الشائمة السوداء، ومقاطعتها، وحظر أيّ نشاطٍ لها في البلاد العربيّة، لثبوت تصاملها سع العدق الإسرائيلي، وافتضاح اتصالاتها المشهومة بالصهيونيّة، ويأجهزتها السّريّة والعلنيّة.

#### اقسول:

كانت هذه المنظمة منظمة منافقة داخل الأمّة الإسلاميّة, ثم تكتّفت خباباها شيئًا فشيئًا حَى ظهر كفرها وعداؤها للإسلام والمسلمين.

ولا يزال بعض الأفراد المتسبين إلى البهائيّ سراً يُظْهُرون أمام المسلمين بوجوه متافقة في بداية الامر، ثم يُظُهُرُ كفرهم وعداؤهم للإسلام والمسلمين، ومن هؤلاء من روّج لسرً العدد (١٩) في وبسم الله الرحمن الرحيم، ومضاعفاته في حروف بعض سُور القرآن، حتى إذا استقرت القاعدة في أذهان بعض المسلمين انتقلوا إلى اعتبار بعض ما في القرآن ليس منه متى خالف القاعدة التي زعموها قاعدة لازمة.

ولئن اتفق وجود شيء من ذلك في بعض سور القرآن، فـلا يزيد على كونه من بدائمه، ولا يقتفني النزام ذلك في كل سُوره، فثبوت نصّ القرآن محكوم بالنفل المتواتر عن الرسول فمن بعده، ولا شيء غير ذلك، ولن يخالف نصّ من نصوصه الحقّ والهدى.

#### المقولة السابعة

## منظمة القاديـانيّة(1) إحدى المنظيات المنافقة المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية

#### (۱) مقدمة

الفاديانية منظمة لَبِسَتُ قناع النفاق، فتظاهرت بأنها ذات رسالة تنضمن الإصلاح الإسلامي، والنهضة بالمسلمين، وهي في قياداتها والعالمين بخفاياها من القاديائين تُبَّيِّان الكفر، والعمل لهدم الإسلام، ولإقناع المسلمين باللغاء الجهاد في سبيل الله، وخدمة الاستعمار البريطاني، وتفريق المسلمين بصناعة فرقة تنتمي إلى الإسلام ظاهراً، وهي حَرْبُ عليه، وعميلةً لاعداله، وتعمل بما تستطيع من جَهْدٍ لكي تُلْفِي من تعاليم الإسلام كلَّ ما يُؤثر على السياسات الاستعمارية، وكلَّ ما يقف في وجه الاستعمار، ويضر بعصالحه في بلدان وشعوب الأنة الإسلامة.

وهي منظمة مؤسّسةً وموجّهة ومُمُولَةً من قبل الاستعمار الإنكليزي، والـدولـة البريطانيّة التي كانت الهند منشأ القاديانيّة إحدى مستعمراتها في العالم.

فهـذه المنظمة شبيهة بـالبهائيـة، إلّا أنّها ذات مكـر أشدً، وأفنعتهـا أكثر كثـافـة وخداعاً، الأمر الذي هيّا لها إمكانات انتشار أوسع، بين بعض الشعوب المسلمة، التي

<sup>(</sup>١) المعلومات النصية والخبرية عن الفنادياتية مقتبية من كتباب والغادياتية وللشيخ إسي الحسن التدوي، وأبي الأعلى المودودي والشيخ محمد الخضري حسين، وعن كتاب والفادياتية دراسة وتحليل الإحسان إليهي ظهير. وكتاب والفادياتي ومعتقداته الشيخ منظور أحمد جيوتي.

ليس فيها علماء مسلمون، والتي يلاحظ فيها أنّ انتماءها إلى الإسلام انتماء غبر قمائم على فهم صحيح لمبادئِه وشرائعه وإحكامه وتعاليمه.

ويقدُّر القاديانيون على اختلاف فرقهم بقُرابة مليـون قاديـاني على ما ذُكـر، وهـم منتشـرون فى العالم الغربـى، وإفريقية، والأقل منهم فى باكستان والهند.

. . .

#### **(Y)**

#### بدء المكيدة و تأسيسها

- (١) لقد أقلق الدولة البريطانية الاستعمارية حركاتُ الجهاد الإسلامي، التي نفيجُرت في مستعمراتها الإسلامية في مواطن متعدّدة، ورات أنَّ شعوب الأمّة الإسلامية تتحرّك بالذّين، وتُسْكُنُ بالذّين، إنْفَذَلْقل اللّذِين إلى مراكز المعق منها.
- (٢) فاجتمع قادة الاستعمار البريطاني وزعماؤه في دائدن، وقد كانوا يُستَيفارُون بالسلطة الاستعماريّة الاستغلالية على شبه القارة الهندية التي تحتوي على مشات السلايين من المسلمين الأعداء الطبيعيّين للاستعمار البريطاني وغيره، ويسيطرون بالسلطة الاستعماريّة على مستعمرات أخرى فيها مئات الملايين المسلمين من الشعوب الأخرى.

فراوا أنّ الإسلام بمفهوماته الحقّ المتغلفلة في أعماق المسلمين عقبة كبرى، لا تجعل وغياتهم الاستعماريّة تتحقّقُ لهم دواماً، وهم آمنون مستقرّون في بلدان المسلمين، ولاسيمامافي الإسلام من أخلاق العرزّة التي يغرسها في قلوب المسلمين المؤمنين، والتي تأمِّى أنْ يُخضَّمُ المسلمُ لغير الله عزّ وجلَّ، ولِمَنْ أمر الله بطاغتِه مِن أولي الأمر من المسلمين العطليّين شريعة الله لعباده، وكذلك ما في الإسلام من تحريم اتّخاذ أوليا، من دون المؤمنين، وما فيه من وجوب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وتحرير الأمة الإسلامية من سلطان غير المسلمين عليها.

فرأوًا أن يُخدِثوا فرقةً متافقةً تتظاهرُ بالإسلام، ويُعْمَلُ على تغيير المفهومات التي تحرّك المسلمين، فلا تمكّنُ الدولة الاستعماريَّة من الاستمرار في تحقيق أهدافها الاستعماريّة الاستغلالية في شعوب الأنّة الإسلاميّة ويلدان هذه الشعوب. ولكنّ هذه الفرقة لا بدّ أن يؤسسها واحد من أبناء المسلمين، ولا بُدُ أن يُسَاصِرَه جُمهـورٌ من أبناء المسلمين أيضاً، وهذا الواحد لا بُدُ أن يكون عميلاً مفسـوناً من عمــلائهم، وهؤلاء الانصــار لا بُــدُ أن يكشـر فيهم العمــلاء والجــواسيس لـلدولــة الاستعماريّة، حتى يجتمع عليهم أهل الأهـواء والمطلمع الدنيـوية والمسافقون الـذين يجدون لدى العملاء ما يرغبون فيه من أموال ومناصب وشهرات، مع ما هم فيـه من رغبات تحلّل من قيود الدين، ومن الالتزام بأحكامه وشراتعه الحقّ.

ولا بدُّ لهذه الفرقة الأجيرة المنافقة العراد إحداثها في مجتمع المسلمين، والتي ستُحدِثُ هذا التغيير الخطير في المفهومات الإسلامية المجمع عليها لدى مختلف المذاهب الإسلامية المعتبرة عند جماهير المسلمين، من أن تقوم على أدعاء تلقّي وحي جديد عن الله، يتضَّمن هذه التغييرات العراد إحداثها، وهذا لا يكون إلا بحياة بعث نبيَّ جديد، أو رسول جديد، يفسر نصوص الإسلام تفسيرات جديدة تتضمن هذه التغييرات المسراد إحداثها وتبتَعِدُ هذه الفرقة قليلاً عن ادّماء ربُوبية زعيمهم، وحلول روح الله في شخص زعيمهم، لأنهم رأوا أن هذه المكيدة لم تتجَع في البهائية النجاح المعطلوب، وتبتعد أيضاً عن التغيير الذي يمس شرائع الإسلام الكبرى وأحكامه، لأن عثل هذا التغيير غير مؤهل للنجاح كما دلّهُمُ التجارب السابقة.

فتمّ إقىرار الخطّة بــرجه عــامّ، وكان لا بــدّ بعدهــا من البحث عن الــراس الّــذي يُكُلُّفُ حــمل هـذه المهمّة الخطيرة.

 (٣) وكان للإنكليز أجراء جواسيس خائنون لشعوبهم ودينهم، اشتروهم بالصال والمناصب والشهوات، فازروهم وساعدوهم في كل مستعمراتهم.

وقد هال الإنكليز أعدادً المسلمين الكثيرة في شبه القارة الهنديّة، فرأوا أن يكون الرأس المحتار لحمل مهمة تأسيس الفرقة الإجيرة المننافقة التي قرّروا تأسيسها من مستعمراتهم في الهند، وذلك لتكون طلاتع الفرقة التي تجتمع حوله مناصرة لهم، من أفراد هذا البحر البشريّ المائج في شبه القارة الهندية، فتحمي استقرارهم، وتُعْلَقي، نيران الثورات التي قد تُؤجِّجُ صَدَّ وجودهم الاستعماري.

(٤) وبعد البحث في مصنفات الأجراء والعملاء والجواسيس وجد الإنكليز في

قرية وقاديانه إحدى قرى والبنجاب؛ شخصاً يحمل لهم هذه المهمـة، في أسرة هي عميلة للاستعمار البريطاني سابقًا، إنّه وغلام أحمد بن غلام مرتضى».

فقد كان أبوه وغلام مرتضىء واحداً من الذين خانوا المسلمين، وتأمّرُوا عليهم، وقد خدم هـذا الحكومة البريطائية بما يستطيع من قوّة، وكان له كرسيًّ في ديوان الحكومة الإنكليزية المستعمرة، وأمدّها بخمسين جندياً من أنصاره وبخمسين فرساً، في الثورة التي قامت ضد الإنكليز سنة (١٨٥٧م) وتُلقَّى على ذلك رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة الإنكليزية، وقد ذكر هذا ابنه وغلام أحمد، في وحاشية إزالة أوهام.

ولما وقع اختيار الإنكليز على وغلام أحمد؛ ابن عميلهم القديم وغلام سرنضى؛ الْتَقَوَّهُ وَانْفُوا معه على أن يقوم بمهمته، ورسموا له خطوات العمل.

(٥) فبدأ اغلام أحمد القادياني، يفتري مشاهدات غيبيّة ويعلنها، ويصنع أقوالًا ويزعم أنّه قد ألّهمُها، أو تتزّلت عليه من الرّبّ عزّ وجلّ، فمن ذلك ما يلي:

(1) قوله: ورايتُ ملكاً في صورة شابُّ إنكليزي لم يتجاوز عمره عشرين سنة، جالساً على كرميِّ وامامه منضدة، فقلت له: إنك جميل جداً، فقال بالإنكليزية: نعم، والهمني: أنا أحبَّك، أنا ممَكُ، أنا اساعدك، فارتجف جسمي، فالهمني بالإنكليزية: نحن نستطيع أن نفعل ما تُريد، فقهمت النقَظُ واللَّهجة كأنه إنكليزي عند رأسيء.

(ب) قوله: ورأيتُ في الكشف أنَّ الملكة المعظمة وقيصرة الهنده سلمها الله
 تجلّت وتفضّلتُ في بيتناء فقلتُ لاحدٍ من اصحابي: إن الملكة المعظمة شرقتنا
 بكمال الحبّ والألفة، وسكنت يومين في بيتنا فلا بُدُّ أن نشكُرهاه.

(ج) وجاء من أقواله المدونة في مكتوباته ذات الأسماء المختلفة(١):

و\* ماتت القلوب، وكثرت الذنوب، واشتدت الكروب، فعنـد هذه اللَّيلة اللَّيـلاء،

 <sup>(</sup>۱) مثل: وخطبة الهامية، و وتحفة الندوة، و وترياق القلوب، و اسفينة نـوح، و ومرأة، و وإعجـز احمدي، و دحفيقة الوحي، و ودافع البلاء، وغيرها.

والظلمات الهوجاء، اقتضى رحم الله نور السماء، فأنا ذلك النور، والمجدّد المأسور، والعبد المنصور، والمهدي المعهود، والمسيحُ الموصود، وإنّي نُزّلُتُ بَعَنْزِلَةٍ من ربّي لا يُعْلَمُها أخذُ من الناس...

- فيشرى لكم قد جاءكم المسيح، مستخة القادر، وأعطاء الكلام الفصيح...
   وطوبتى لكم قد جاءكم المهدي الممهود، ومعه المال الكثير، والمتاع المنضود... با أيما الناس إني أنا المبيخ المحمدي، وإني أنا أحمد بن المهدي.
- أنا المسيح الموعود الذي قُدُر مجيوةً في آخر الزمان، من الله الحكيم الدّيان، وأنا المُنْهَمُ عليه الذي أشير إليه في القاتحة عن ظهور الحزبين المذكورين.
- إني أنا المسيح، ويسالحق أمشي وأبييح... إنَّ عيسى مات ولا يحيا بإحيائكم.
  - ♦ أنا المسيح، وأنا الكليم، وأنا محمد، وأنا أحمد المجتَّبىء.
- انظروا الآن أن الله جعل ما أوحى إلي وتعاليمي وبيعتي كسفينة نوح وجعلها مدار النجاة للناس أجمعين.
- جُعِلَتُ أنا مريم ويقيتُ مريم ستين . . ، نَمْ تُنفِخ في رُوح عيسىٰ كسا
   تُفخ في مريم وخبِلَتُ في صورة الاستعارة، وبعد أشهر لم تتجاوز عشرة أشهر حُولُتُ
   عن مريم، وصُيِّرتُ عيسَىٰ، وبهذا الطويق صِرْتُ إِبْنَ مَزْهِم.
  - أُعْطِيتُ صفة الإفناء والإحياء من الرب الفعال.

إلى كثير من هذه الادّعاءات التخريفيّة الباطلة.

\* \*

#### (٣)

### عمالته وتمجيده للإنكليز هو ومن تبعه

لم يُخْف وغلام أحمد القادياني، هـذا الرسـول الكذَّاب ولاءه ومنـاصـرتـه للدولة البريطانية الصليبيّة المستعمرة، ومن أمثلة ذلك ما يلي : (١) كتب احد الصليبين المستعمرين كناباً تناول فيه أعراض أنهات المؤمنين، وطعن بنبوة الرسول محمد على في المسلمون في الهند، وقامت مظاهرات احتجاج عنفة، وقدموا استنكارهم للحكومة المستعمرة الإنكليزيّة، وأعلنوا غضبهم على ما جاء في هذا الكتاب.

فتصدّى عميلهم وغلام أحمد القادياني، المنتبّى، الكذّاب مهاجماً العسلمين الشائرين الضاضبين، ومناصراً الدولة المستعمرة، مدّعياً أنّه لاحقّ لهم في القيام بالمظاهرات الاحتجاجيّة ضدّ حكومة بريطانيا العظمى التي هي ظلّ الله في الأرض.

#### (٢) وكتب في إحدى مقالاته:

ونحن نتحمّل كلّ البلايا لأجل حكومتنا المحسنة، وستتحمّل أيضاً في المستقبل، إذ يجب علينا أن نشكرها لإحسانها ومِتّبها علينا، ولا شكّ نحن فداءً بأرواحنا وأموالنا للحكومة الانكليزيّة ودوماً ندعو لملؤها ومجدها سراً وعلانية.

### (٣) وجاء في رسالته (تحفة قيصريّة):

دأنا أشكر الله عزّ وجلَ أنه الخلّني تحت ظلّ رحمة بريطانيا التي أستطيع تحت ظلّها أن أعمل واعظ، فواجبُ على رعيّة هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لها، ويجب عليَّ بوجه خاصًّ أن أَلِدِي لها الشكر الجزيل، لأنّي ما كنت أستطيع أن أنجع في مقاصدي العليا تحت ظلَّ أيّة حكومة أخرى سوى حكومة حضوة قيصر الهنده.

#### وقال أيضاً:

ولعنة الله على من يريد الافتراق والفساد، وعلى من لا يريد أن يكون تحتُ أشــر الأمير، مع أن الله قال: ﴿الطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر﴾ فالسراد من أولي الأمر منهنا هو الملك المعظم، ولذا أننا أنصح مديدي وأشياعي بأن يُذخلوا الإنكليز في أولي الأمر، ويُطِيئُوهُمُ من صميم قلويهم».

يلاحظ أنه حذف من النص القرآني عبارة ومنكمه فأصلهما ﴿وَأُولِي الأمر مِنكم﴾ بغية الإيهام والتضليل.

(٤) وجمـاء في كتاب وتبليـغ رسالة، لقاسم الفـادياني ذِكْرُ نصَ عريضـة رفعها وغلام أحمد القادياني، لنائب أمير الهند البريطاني، وقد جاء فيها ما يلي : والعريضة التي أوفعها إلى حضرتكم مع أسماء أنباعي، ليس المقصود منها إلا أن تلاحظوا الخدامات الجليلة التي أقربُ أنا وإبائي في سيلكم، وكما أأنسس وأرجو من الدولة العالية أن تُراعي الاسرة ألتي التبتُّ بكمال وفاقها وإخلاصها طوال خمسين سنة، بأنها من أخلص المخلصين للحكومة، والتي أقرُّ واعترف بولاقها أكابرُ أمَرَاء المحكومة العظمى وحكامها، وكبوا لها وثائق وشهادات على أن هذه الاسرة أسرةً خدام، وأسرةً مخلصة، فلذا أرجو منكم أن تكبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجوة وحفظها، ألني ما غرسها إلا أنتم، كما أرجو أن يُنظُرُوا إلى أنباعي بنظرة ودَيَة خاصة، لأنتأخرنا أبداً عن التضحيات في سيلكم، لا بالنفوس، ولا بالدماء، كما لا تتأخر عن ذلك.

فلأجل هـذه الخدمـات الجليلة، نحنُ نستحقَ أن نطلُبُ من الحكـومة العـظيمة المدد والعون، لئلا يتجرًا أحدُ عليناه.

(٥) ومما جاء في مكتوباته:

ولفد قضيت معظم عمري في تاييد الحكومة الإنكليزيّة ونُصُرَبَها، وقد الْقُتُ في منح الجهاد، ووجـوب طاعـة أولي الامر الإنكليـز، ما لــوجُبِـع بعضـه إلى بعض لملاً خـمــين خزانة.

وجاء فيها أيضاً:

وإتّي مألاتُ العكاتب من الكتب التي كتبنها في منح الإنكليز، وخاصّةً في وضع الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين، وهذه خدمةً كبيرةً للحكومة، فارجو أن أُجّـرَى بها جزاءً حسناً.

 (٦) وكان للقاديائين أجراء الإنكليز في الهند امتيازاتُ خاصَّة منحها لهم الحكومة البربطائية المستعمرة، في كسل المجالات، في السوظائف والتعليم، والتدريس، والتجارة، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

وكلّما توجُّهَتُ نحوهم مشاعِرُ الغضب من جماهير المسلمين، لـولائهم التـام للاستعمار البريطاني، وجدوا الحماية الكافية من الدولة.

ومن أمثلة كون بعض القاديـانيين جواسيس لــلإنكليز، مــا نشرتــه جريــدة الفضل

الفاديانيّـة، بتناريخ (١٩٢٣/٩/٢٨م) قول «محمد أمين» أحد مبلَّغي القادينانيّـة، والمبشرين بها، بعد رجوعه من روسيا سنة (١٩٢٣م):

وإنِّي اعتقلتُ مرَّاتِ بتهمة الجاسوسيَّة للإنكليز.

وقال معتذراً:

وأنا ما ذهبت إلى روسيا إلاً لتبلغ الفاديائية. ولكن بما أنَّ مصالح الفاديائية وأهدافها متملّقة بأغراض وأهداف حكومة بـريطانيـا، فقد كنت مضطراً أن أخدم الحكومة، وأؤذي ما يجب عليَّ نحوهاء.

وهكذا إلى أقوال كثيرة جدًا تكشف أنّ القاديانيين خُدّام الإنكليز وعمــلاؤهم صراحة، ويثبتون هذه العمالة في مكتوباتهم ومنشوراتهم.

وينظهر أنَّ آية جهة تشتري منظمةً عميلة لها فرأنها تلزمها صراحةً على سيل الإحراج بأن تُقدَّم تصريحات على ألسنة قادتها وكبرائها والنشيطين العاملين فيها بعمالتهم لها، في منشوواتهم وكتبهم، حتى يكون كلُّ مُثَّم إلى المنظمة على علم بواقع حال منظمت، فيدخل وهو عليم بمهمّته الأساسيَّة، قبل أن يتنذَرَب على إثقان عمليات النفاق والمخادعة للناس، ولولا ذلك لخرجت المنظمات العميلة بعد ملةٍ من قبضة مؤسّسيها من وراء الستار، والمستغيدين من تحركاتها، متى توجّهت لها الاتهامات بالعمالة والخيانة.

(1

### عقائد القاديانيين ومبادئهم وتعاليمهم

(١) أدّعى وغلام أحمد القادياني، أنّه نبيّ ، وأنّه البسيح المنتظر، وأنّ عيسى عليه السلام قد مات، فالمسيح المنتظر إنسانٌ آخر غير عيسى ابن مريم، وأخذ يؤوّل النصوص الفرآنية تأويلات باطلات، ليوهم أتباعه بصحة دعواه.

وقال: والذي لا يؤمن بني لا يؤمن بالله ورسوله.

(٢) وكتب ابنه وخليفته الثاني: ومحمود أحمد، قائلًا:

ولقيني رجل في (لكهنؤ = أحد بلاد الهند) وسألني: لقد اشتهـر بين الناس أنكم تكفّرون المسلمين الذين لا يعتقدون القاديائيّة، فهل هذا صحيح؟

فقلت له: نعم، لا شكُّ بأنَّنا نكفَّرهم، فاستغرب الرُّجُل من قولي وتحيَّره.

واستدلَ على كُفْر من لـم يؤمِنْ بابيه بانَ القرآن يُنصُّ علَىٰ كُفْرٍ من ينكر أحداً من الرُسل، وبما أن أباه اغلام أحمد، رسول الله، فمن لم يؤمن به فهو كافر.

لكنْ لم يبيّن للنـاس دليل كـونـه رسـولًا، وهــو الأفّـاك أجيـر الكفــرة أعــداه الله ورسوله.

وقال في الاستدلال:

دنحن نسأل لِمْ نُكفُرُ غَيْر القاديائين؟، وأجلب بقوله: «هـذا واضحٌ من القـرآن، لأنَّ الله بَيْبُن أنَّه من ينكِرُ أحداً من الرسل فإنَّه يكفُر، وأنَّ من ينكر الملائكة يكفر، ومن ينكر القرآن يكفِّر، وعلى هذا فمن ينكر أنَّ وغلام أحمده مو نبي الله ورسوله فيأته يكفّر بنصّ الكتاب، ولأجل ذلك نكفّر المسلمين، لأنهم يفرّقون بين الرسل، ويؤمنون بمض ويكفرون بمض، فهم إذاً تُقاره.

 (٣) وادّعَى وغـلام أحمد الفـادياني، أنّه صاحب شـريعة، وبمـا أنّه رمــول الله فشريعتُه واجبةُ الننفيذ على الناس، ومن أقواله في هذا:

وفالشريعة: هي عبارة عن بيان ألمر ونهي، فمن فَقَلَ هذا وقَنَّن لاَمَته قانوناً، صار صاحب شريعة، فانا صاحب الشريعة، لأنه بُوخي إليّ بالاوامر والنواهي.

(٤) له تأويلات في نصوص القرآن حول مريم العذراء البتول، وحول عيسى عليه السلام، وحول الدّجال، وحول المراد من داية الأرض، وحول المهدي، كلّها من افتراءاته ونسج خياك، يخالف بها دلالات التصوص، وما أجمع عليه المسلمون، فمسلكه فيها مسلك المتلاعب بالنصوص. ويوجُّه لعيسى عليه السَّلام الشَّتاثم التي كان اليهود يوجهونها له.

 (٥) أمر بتقديس وتمجيد قربته وقاديان، وادّعى أنّها سُرةً الدنيا، وأمّ القرى، ويقول:

ولقد قلّس الله هذه المقامات الثلاثة (مكة والمدينة وقاديان) واختــار هذه الشلائة لظهور تجلّياته.

وادّعى أن زيارة قاديان، هي الحجّ الأكبر، وقال:

وإنّ مؤتمرنا السنوي هو الحجّ، وإنّ الله اختار المقام لهذا الحج (قادبان)...
 ويُمنّعُ في قادبان الرفث والفسوق والجدال.

(٦) وفي ادَّعائه إلغاء الجهاد في سبيل الله قال:

وقال أيضاً:

واليومُ أَلْبَيُ حكم الجهاد بالسيف، ولا جهاد بعد هذا اليوم، فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفّار ويُسمّي نفسه غازياً يكون مخالفاً لوسول الله...ه.

وقال أيضا:

وإنّ هـذه الفرقة، الفرقة القاديانيّة، لا تـزال تجتهد ليـلاً ونهاراً لِقَــم العقيدة النجسة، عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين.

وأعلن تحريم الجهاد بالقتال تحريماً باتّاً سِرّاً كان ذلِكَ أَوْ علانية.

 (٧) وشرع وغلام أحمد القادياني، الاتباع، أنه يحرُم على القادياني أن يُرَوِّج ابنتُهُ من غير القادياني، لكن يجوز للقادياني الذكر أن يتزوِّج من بنـات المسلمين والهندوس والسِّخ . . . ومن زوَّج ابنته لمسلم فإنه يُظرِّقُ من الجماعة ويكفر.

(٨) وشرع لهم تحريم الصلاة خلف إمام مسلم، وفي هذا يقول وغـلام أحمد
 القادياني، مخاطباً القاديائين:

ولا يجوز لكم أن تُصَلُّوا خلف غير القادياني مهما يكن، ومن يكن، ومهما يمدحه الناس، فهذا حكم الله، وهذا ما يريده الله، وإنَّ المتشكَّلُ والمذبـذب داخل في المكذّبين، والله يريد أن يميّز يبنكم ويبنهم.

وقال أيضاً:

وإنّ الله اطلعني بأنّه حرام حراماً قطعيًّا أن تُصَلَّوا غَلَفَ الذِي يحذّبني، أو يتردّفُ عن طاعتي، بل واجب عليكم أن تُصَلَّوا خلف إمام من أنستكم، وهذا ما أشير إليه في الحديث وإمامُكُمَّ منكَّمَ، يعني إذا نزل المسيح فعليكم أن تسركوا الْفِرَق التي تشكي الإسلام، وتجعلوا إمامكم منكم، فافعلُوا ما أُمِرزُتُم، أثريدُونَ أن تحيط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟!ه.

لكنّ القادبانيين قد يُصَلّون مع المسلمين نفاقاً فـإذا انصرفـوا إلى منازلهم أعـادوا صلاتهم.

(**0**)

القادیانیة بعد تقسیم الهند إلی «هندسـتان» و «باکسـتان»

بعد معارك عنيفة وطويلة الأمد أثارها الاستعماريّون الإنكليز بين الهندوس والعسلمين، وذهب ضحيّتها مئات الألوف، اتَّجه الحلّ إلى تقسيم الهند إلى دولتين: وهندستان»، وتحتوي أكثريَّة غير مسلمة، و وباكستـان» وتحتري أكشريّة مسلمة، وكان ذلك سنة (١٩٤٧م).

وقامت الدولة المسلمة وباكستان، محاطةً بالمشكلات الصعبة، التي وضعها فيهـــا الاستعمار الإنكليزي.

وبخطّة مدبُّرة انتقل مركز القاديانيين من قرية وقاديان؛ محجّ القاديانيين، وهي من حصة وهندستان، إلى وباكستان، لينابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشئة.

وفُرضَ على هذه الدولة الحديثة تولية الزعيم القادياني المشهور عميـل الإنكليز،

السُير وظفر الله خانه وزيراً للخارجيّة، واحتيج المسلمون على هذا الإجراء، وأجبهم وئيس وزراء باكستان يومثة والخواجا أعاظم الدين، بأنه لا يستطيع التخلّي عنه، لأنّ ذلك يُعرِّمُ وباكستان، من المساعدات الاجنيّة، ولا سيما العوادّ الغذائيّة، التي كانت وباكستان، بأمس الحاجة إليها، فذلّ ذلك على شـنة منابعة دعم الدّولة الاستعماريّة الإنكليزيّة وسائر الدول الكافرة للقاديانين، بفية استكمال تنفيذ مخطّعات المكينة.

وظلت الحكومات الوطنيّة في وباكستان، المسلمة، تواجمه الضغوط الخارجيّة، لمنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات.

وانتهز القاديانيون هذه الغرصة الموانية، فوضعوا عدّة مشداريع، طخّه ها بتجاح. ملحوظ، فممّنُوا جـلورهم في «باكستان»، وانطلقوا من ذلك ينشسرون دعـايتهم في العالم، بدعم مستمرٌ من سادتهم، المستفيدين من أعمالهم في باكستان وغيرها، وكان من ذلك ما يلى:

- (١) إنشاء مدينة لهم باسم وزيرة، وهذه المدينة خاصةً بهم، لهم فيها نظام يوليسي خاص، ومحاكم خاصة، ومدارس وكليات ومستشفيات خاصة، ولا يستطيح أخد من المسلمين أن يشتري فيها أرضاً، أو يستاجر فيها داراً، وكل الرظائف فيها لا يشغلها إلا القاديانيون، وأقاموا فيها سكوتاريَّة فخمةً مجهَزَّة بأحدث الآلات، ومنها يُشكُرون التصليل القادياني.
- (٢) شَحْنُ المناصب الهامة في الجيش وفي الإدارة المدنية وفي السفارات الباكستانية بالفاديانيين، وكان ذلك بتأثير السير وظفر الله خان».
- (٣) إنشاء المدارس والكليات والمستشفيات على مستوى عالى، واستدراج
   المسلمين عن طريقها إلى القاديانية، على مثل ما تقوم به البعثات التبشيريّة المسيحيّة.
  - (٤) تفديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القاديانية .
- (٥) استغلال الوظائف والمناصب الحكومية استغلالاً غير مشروع، وذلك بـ وبط
   التعيين والترقيات بأن يعتنق طالب ذلك تحلتهم.
- (٦) عمل القاديانيُّون المتغلغلون في أجهزة العكم على مَنْح ِ المتسبين إلى

نحلتهم المفتراة على الله مساعدات غير عباديّه، لينقلُّمُوا تقلُّماً كبيراً في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة.

 (٧) وقاموا بنشاط كبير في مجال طبع الكتب والنشرات القادبانية، التي تثير الشبهات حول العقائد الإسلامية، وتُضلَّل أبناء المسلمين، وتحاول إبعادهم عن الإسلام الحقَّ.

(7)

موقف المسلمين من هذه الفرقة المنافقة الخارجة عن الإسلام

لقد قام المسلمون في باكستان بمظاهرات واحتجاجات، ضدّ تصرّفات القاديانين الاحتكاريّة الأنانيّة، وأعمالهم الكُفْريّة الخالثة، في مناسبات متعدّدات.

ولم يستطيعوا أن يعزلوهم عن جسم الأمة الإسلامية غزلاً تماناً بشكل واضح وصريح ، حتى سنة (١٩٧٤م) إلى استطاعت الجماهير الإسلامية ذات العدد الساحق، أن يوتجهوا ضُغُوطاً متمدّدة، اضطُّر على الرها البرلمان المسركزي الباكستاني أن يُضيدِ في السابع من شهر أبلول سنة (١٩٧٤م) قراراً إجماعياً، يقضي باعتبار جميع الفشات الفاديائية أقلَيةً غير إسلامية (١).

• • •

 <sup>(</sup>١) انظر ما كتبه البروفسور (عبد الغفور أحمده عضو الرلمان الباكستاني، وعشو مجلس الشورى للجماعة الإسلامية بباكستان في مقال نشرته مجلة المجتمع في العدد (١٣٤) بتاريخ ١٥ محرم ١٣٩٥ هجرية.



القِهــــُمُ الرّابع

مُنَظَمَّاتُ نِفَاقَ عَالَيَّة ذَاتُ شِعَارَاتٍ إِنْسَانِيَةَ عَامَت نُظْهُرُهُا لِتَحَقِّيقَ رَغَبًاتٍ خَاصَّةٍ تُبُطِئُهُا

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأوّل : الماسونية.

الفصل الثاني : الـروتــري.

الفصل الثالث : اللَّيــوتــز.

الفصل الرابع : الشيـوعيـة.

الفصل الخامس : شهـوديهـوه.

## الفَصَ الأول

## المَاسُونيَّـةُ مُنَظَمَةُ نِفَاق,عَالميَّة

# (1)

صار من الحقائق المعلومة لذى كلّ الباحثين أنّ والماسونية، وترجمتها الحرقية: واليَّاوون الإحرار، منظمة عالمية ذات قيادة سرِّية بهوريَّة تعمل للتوصّل إلى إعادة هيكل سليمان الذي هـو رمز قولة إسرائيل، وللسُّيُّطرة على شموب الأرض جميعاً، وحكم العالم بملك من اليهود.

وقد عرَّفها المستشرق الهولندي «دوزي، بقوله:

وجمهور كبير من مذاهب مختلفة بعملون لغابة واحدة، هي إعادة الهيكل، إذْ هو رمز دولة إسرائيل.

واليهود يلبسون نفاقاً قناع التعاون والإنحاء الإنساني، ويسترون غايساتهم ومقاصدهم اليهوديّه، للسُخُروا المحافل العاسونيّة، وكـلُّ الأعضاء العاسونيين في تحقيق أهدافهم السياسيّة، والاقتصادية والاجتماعيّة في العالم، ثم ليتوصُّلُوا إلى حكم العالم بعد إقامة دولتهم في فلسطين، قريباً من أحواض البّرول في الشرق الاوسط.

واعمال منظمة والعاسونية، ورموزها، وتحركانها، هي في معظمها تعتمد على السرّة، النّامة والكتمان، وتأتي أواموها العليا وتوجيهانها ذات الشنأن الخطير بأسلوب الشيغرة، أو شفوية على السنة أشخاص معتمدين، من ذوي العراتب أو الدرجيات الّتي يُعيِّر الواصلون إليها مؤهلين لحمل مهمّات تبليغ الرسائل الشفوية العليا، وهم يُعرِّفُون عن طريق حركات وإشارات معيَّة، ذاتِ رموز اصطلاحيَّة يتعلّمونها فيما بينهم، على

قدر درجاتهم ومراتبهم في المنظمة، وسرّيتها مع كتمان الأعضاء العاسونيين يضمن لها البقاء في الظلام ويحميها من أعين الرقباء.

وأعيد هنا ما سبق أن كتبته عن والمساسونية، في كتابي: ومكايد يهبروية عبر التاريخ، وكتابي: واجتحة المكر الثلاثة وخوافيها، مع طائفة من الإضافات يستدعيها إبراز أسلوب والماسونية، في النفاق الفائم على الخداع والكذب، وإظهار وجه إنسانيًّ برَّاقٍ بَاسِم، وإخفاء اللوجه الحقيقي المكفهر الأسود الفاتم.

لقد أثبت ناريخ هذه المنظمة المحاطة أهدافها الحقيقة بسرّية عظيمة، أنها من أخطر الجمعيات السرّية السالمية، التي لعبت أدواراً خطيرة في تداريخ الاسم، وأشرت تاثيراً مم الشراع على مصائر كثير من الشعوب، وتحكّمت في سياسة معظم دول العالم، من حيث لم تشعر هذه الدول أنها قد كانت فريسة خديعة يهودية، دخلت إليها عن طريق المحافل الماسونية، التي تديرها من وراه السجوف أصابع المحليات الفكرية، يُحكِمُ إنخفاء نفسه، في اللوق الذي يكون فيه هو المدير الحقيقي للعمليات الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحربية، وغيرها، في البلد الذي تنشر فيه المحافل الماسونية، ولو لم يكن لليهود في هذا البلد عدد كبير يستطيع أن يفصل شيئاً لصائح اليهودية العالمية، إلا أنّ الجمعية الماسونية التي يقبض على ناصية قمتها في العالم دُهاةً من أحبار اليهود وحكماتهم، هي التي تخدم أغراضهم خدمةً أليَّةً، يتحرّك فيها الغواد دون أن يشعر معظمهم إلى أبن يسيرون، ولمن يعملون.

ولقد يبلغ الدّهش عند بعض الباحثين مبلغه العظيم حينما يعلمون أنَّ حروياً عالمية كبرى قد كان اليهود هم العاملين على إثارتها، وإشعال نيرانها، عن طريق منظمة والماسونية، ومحلفها في العالم. وحينما يعلمون أنَّ كثيراً من القادة والزعماء المنحوفين في مختلف دول العالم قد أوصلتهم إلى مراكزهم الالاعب والحيلُ اليهودية العالمية عن طريق منظمة والماسونية، ومحافلها. وحينما يعلمون أنَّ كثيراً من التيارات باتجاهاتية والسياسية والعلية والاجتماعية في العالم، قد تحكمت الاصابح اليهودية باتجاهاها عن طريق منظمة والعاسونية ومحافلها.

ولقد يرى بعض السطحيّين وقصيري النظر أنَّ هذا ضربٌ من الوهم، ومبالغةٌ من

مبالغات الحدس، ولكن الحقيقة التاريخيّة، والوقائع المستمرّة، جديرة بان يكشفها المباحثون، ويفتحوا أعين الناس عليها حتى يروها، مهما كانت بعيدة عن جسّهم أوخذميهم، ومهما استهان بها الجاهلون، وهزى، بها العميان والمستغفلون.

. . .

**(Y)** 

### تأسيسها وأهدافها

لا يُعرفُ على وجه التحديد تاريخ تأسيس هذه المنظمة (العاسونية) التي بداهــا اليهود، واستغلوها في معظم أدوار التاريخ، إلاَّ انَّ من المؤكّدِ أنَّها جمعيَّة عـريقةً في الهذه، وهي منافقة ذاتُ رجهين:

(۱) وجمه ظاهر كاذب خادع مُضَلَّل.

(٢) ووجه باطن يسطوي على المكيدة الكبرى لمختلف الامم والشعوب، بغية خدمة مصالح المملكة اليهودية السريرية السريرية في الصالم، ومصالح العملكة اليهودية التي رتب فاذة صفيترون ظهورها في فلسطين، على أن تكون نواة لتأسيس مملكة تحكم العمالم كله، ووسيلتهم لذلك الحيلة والذَّهب، وتسخير العطايا من مختلف شموب الارض.

قال بعض الباحثين: ولمل أوّل محفل ماسوني هو ذلك المحفل اللي تم يلرشاد وهيرودوس أغريساء الذي كنان ملكاً في الثلث انشاني من القرن الأول الميلادي، أي حوالي (من سنة ٣٧ إلى سنة ٤٤٤). بمساعمة مستشارَيْه اليهوديَّين: وحيرام أبيود، نائب الرئيس، و وموآب لامي، كاتم سر أوّل.

وممّا يؤثر عن هذا الملك قوله:

وإنَّ الطريقة النَّشَل التي نجعلُ بها جمعينا خطيرة وعظيمة ومُشَوِّقةً في الوقت نفسه، هي أن نجعل تاريخ تأسيسها سِرَّا خفياً، والواجب اتباعُهُ مع من ينضمُ إلينا أنَّ يُفَهِمُهُ أنَّ هذه الجمعيّة قديمةً جدًاً، ولا يُعَرِّفُ شيءٌ عن تاريخ تأسيسها، ولا من إنشاه، لكنّها كانت منحلةً من مُدَّة، ولكي نحمل المعارضين على التُصديق \_ وهؤلاء لا بند من وبودهم .. فإنّنا نقول لهم: إنّ الملك هيرودوس قد وجد في خزائن أيبه أوراقاً قديمةً تشير إلى جمعية قديمة ذات إشارات وقوانين سِرَّية، فرأى من الخير أن يجدّهما ويخرجها من مدفنها، لأنها مفيدة وشعرة على ما عرفه عنها من تلك الأوراق، فيهذا الكتمان نخفي الضاية التي من أجلها أسست هذه الجمعيّة، كما أخفينا تاريخ تأسيسهاه.

فإنْ صحَّ نقل هذا النص عن وهيرودوس، فهو يَدُلُّ على عدَّة أمور:

- أنّ هذه المنظمة قديمة جدّاً.
- وأنّ مؤسّسيها اليهود قد قرروا إخفاء تاريخ تأسيسها.
- وأنّ أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها إلا أساطين قادتها من اليهود.
- على أنَّ هذه الأمور قد اتفق الباحثون عليها، ولو لم يَدُلُّ عليها النَّصُّ.

ويرى بعض الباحثين أنَّ مؤسّسيها الأولين كانوا تسعة من كبراء اليهود، أسّسوها في الهيكل سنة (٣٧م) وسمّوها والقوة الخفيّة وكان هدفها الأول القضاء على الديانة النصرانية وأتباعها، ولمّا ظهر الإسسلام واشتدَّ صار هدفها القضاء على الإسسلام ومن يؤمن به أيضاً.

واستمرُت منظمة والماسونية؛ نعمل لتحقيق أهدافها المكتومة متأرجحةً بين شئةٍ وُضعف عبر قرون، وظلّت كما بدأت ذات وجهين:

- وجه باسم مخادع قد أبدى صفحته.
- ووجه مكفهر متوارٍ عن األنظار مكتوم.

أمّا الوجه المكترم فهو وجمّه يتولّه تظهم سرّي يهوديٌّ صرف، لا يسمح بأن يصل إلى القيادات الفمّالة إلاَّ اللهماة الموثـوق بكفاءتهم من اليهـود، وهو وجه مكفهرٌّ خبيثُ محشرٌ بكلّ المكر اليهودي في العالم، وهو يحاول أن يوجّه المحافـل الماسـونيّة ضمن خطّة مرسـومة، تهـف إلى خدمة السياسة اليهوديّة المقتمة في العالم، وإلى محاربة كلّ الأدبـان وهدمهـا عدا اليهـودية، وإلى إفسـاد جميع شـمـوب الأرض، وتهـديم كيـاناتهـا السياسية والاقتصاديّة والاجتماعية والأخلاقية والدينيّة، كيما يجد بنـو إسـرانــل القليلون في الأرض سبيلًا لإعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون على تهديمها بالمكر ونشر الفساد.

ويزعمون أنهم بستطيعون أن يحكموا العالم على الرغم من قلّة عدهم، متى أحكموا سياسة المحكر والخداع والنفاق، واتفنوا وسائل الحيلة، واستخدموا المسأل والدُّماء ويتُ النظريات البراقة الباطلة، وغمسوا القطعان السائمة من الشموب الأخرى بالجهل والخمر والنساء، والقمار والملاحمي، والإلحاد بالله، ومعاداة الأديان الرّبائية، ومحادلة الأديان الرّبائية، ومحاربة كل فضيلة خلفة وسلوكية اكتشفتها الأجبال السالفة، بعد قرون عديدة من التجارب والخبرات التاريخية.

ويرون أنَّ انغماس الأجيال في هذه الشهوات المهلكات سيجعل منها قطعاناً. هائمةً في الأرض، تطلّع إلى راع مالكِ لقواه الإنسانيّة، حتَّى يرعاها بدهائه وذكائه، ودهاء وذكاء اليهود من حول، ولن يكون عند ذلك قرّة متماسكة في الأرض إلاَّ قوة اليهود، الذين سيعمرفون يزعمهم كيف يسوسون هذه القطعان المخلوقة على صورة البشر.

هكذا يزعمون، وهكذا يقولون في مقرّراتهم السّريّة.

وفي سنة (١٧٧٧م) انخذت هذه المنظمة لفسها اسم والعاسرينية وتمُشاه: والبنّاؤون الاحراره بدل اسمها القديم والقرّة العنفيّة، وكان هذا التغيير في مؤتمر ولندن، الذي انعقد برئاسة وأنفرسن، الذي عاش رئيس كنيسة برونستانتية، نصبراتيًّا في ظاهر حاله، إلاّ أنّه كان يهوديًا في الباطن يعمل لخدمة اليهبودية العالميَّة، وحركتها المرامية إلى حكم العالم.

وتاسست محافل ماسوئية في أكثر دول أوروباً وروسيا والهيد، وتـأسست محافل ماسونية رسميّة في أسريكا ابتـداءً من سنة (١٩٣٣ع) وبلغ عـدد محافلهـا الكبرى في أمريكا سنة (١٩٦٧م) أكثر من خمسين محضلاً، يتبعها آلاف المحـافل العـاديّة، وزاد فيها أعضاء المحافل الماسونية على مليوني أمريكي.

ومن بريطانيا وبإشراف محفلها الكبير تأسست محافل الماسون في كندا واستراليا

ونيوزيلندا والشرق الأوسط، وصار محضل بريطانيا بـالنسبة إلى غـالبية محـافل العـالـم مركزاً كبيراً.

وفي سنة (١٨٦٦م) قبال الحاخام الدكتبور إسحباق في إحدى المجلات الأمريكيّة:

والماسونيّة مؤسسة يهموديّة في تباريخها، ودرجماتها، وتعاليمها، وكلممات السّرّ فيها، وفي إيضاحاتها... يهوديّة من البداية إلى النهاية».

وتقول دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فيلادلفيا سنة (١٩٠٦م):

ويجب أن يكون كلّ محفل رمزاً لهيكل اليهود، وهو بالفعـل كذلـك، وأن يكون كلّ أستاذ على كرسيّه ممثلًا لمملك اليهود، وكلّ ماسوني تجسيداً للعامل اليهودي».

### (٣)

### مراتب الماسونية

لكي يضمن اليهمود بقاء قدّمة الفيادة في منظمة والساسونية، تحت أيديهم، لايُشارَكُهُم فيها أحدً، جعلوا لهذه المنظمة مراتب ودرجات لا يصل إلى الـدرجات العليا منها إلاّ مخلصٌ تفاش في خدمة الإهداف السَّرِيّة لها.

ويتم ترفيع العضو في درجاتها بمعرفة الأساطين الذين هم أركان المحافل الماسونية، ووكلاء اليهود المخلصون لهم، وسع ذلك فلنَّ يُصِلَ إلى المراتب العليا التي تدار بمعرفتها وأوامرها المحافل الماسونية المنتشرة في العالم، إلَّا الدهاة من المهود الصرف، المخلصون لشعب بني إسرائيل، والذين يؤمنون بحق اليهود في مُلك العالم، ويؤمنون بوجوب استخدام آية وسيلة من الوسائيل مهما كانت غير أخلاقية، لتحقيق حلم اليهود الأكبر.

وقد توصّل الباحثون إلى معرفة المراتب الثلاث للماسونية، وهي:

العربية الأولى: الماسونية العامة، أو ما يستمونه والماسونية الرمزيّة، وهي مرتبة تضمّ العبتدلين، الذين يجهلون الأهداف الحقيقيّة الغانيّة، ويُشْرِقُون عند أهل المرتبتين الثانية والثالثة بالمعيان. العربية الثانية: الماسوئية الملوكيّة، وتُسكُن والعقد الملوكيّ، وتوبيّ يُعْرِفُ الواصلون اليها بعض اهدافها المبددة. إلاّ أنّهم قد أعمتهم مصالحهم التي تتحقّق لهم عن طريقها، وأمانت فيهم ضمائرهم.

العربة الشائد: الساسونية الكونية، وهي تضمُّ قادة إسرائيل، ويُسمُّونهم حكماتها. وورثة السَّر، وهم الذين يتصرُّفون سرَّا بالمحافل الماسونية المنتشرة في العالم، ويوجَهونها لتحقيق أهداف المهود المكتومة، في السياسة، والاقتصاد، والإدارة، والتعليم، والإعلام، والجيش، وسائر مجالات الحياة.

ومهمة أعضاء هذه المرتبة إدارة كلّ حركة من حركات الشورة والهدم والتخريب والفوضى السياسية والاجتماعية بشنى الطرق والوسائل في مختلف بقاع الأرض، وهمي تستخدم لتنفيذ أغراضها اليهودية الصّرف أعضاء الماسونيّة العامّة (الرسزية) وأعضاء العاسونية الملوكة (العقد العلوكي)

وتستطيع العامونية الكونية أن تجمع عن طريق العاسونيتين الرمزية، والعقد العلوكي كلّ المعلومات التي تريدها عن دول الارض، وتستخدم بها من تشاء من ملوك ورؤساء، كما تستطيع عن طريق الأعضاء العامونيين أن تُعلِي ما تريد من أفكار سياسية واجتماعية في مختلف الدول العتصارعة، وأن تحرك عن طريقهم ما تشاء من فَنن ومنازعات وحروب، وأن تقوم بدور كلَّ من النَّحْسَمْين المتنازعين في الدول والاحزاب داخل الدولة الواحدة، وأن تُعلوض عن كلَّ واحدٍ من أطراف النزاع، وأن تُعلي المغاوضة ضد كلَّ واحدٍ منهم، ولصالح الهودية العالمية، دون أن يَشْمُر أحدُ منهم بأنه قد مع في فخ المكيدة الهودية على يد العاسونين.

وهذه المرتبة الكونية لا يُعرفها على وجه التحديد إلّا نفر قليلون من اليهود، ومن فوي النّسب العربق في السلالات اليهودية، من ذَرّيّة داود وسليمان.

وليس لهذه المرتبة إلاّ محفل واحد في العالم، هو الآن في ونيويورك، كما يـذكر الباحثون.

#### (1)

#### درجات الماسونية

أتُفق الباحثون على أن منظمة الماسونية، ذات شلاثٍ وشلائين درجة، وأنّ الدينا منها مخصّصةً للعميان الذين يجهلون أهداف الماسونية الحقيقيّة، وانّ وهي إعادة هيكل سليمان، بمعنى إعادة ملك بني إسرائيل، والعمل على إسقاط كلّ ملوك وحكّام العالم أجمع، وإلغاء كلّ الأديان والشرائع باستثناء اليهوديّة المحرّفة ذات الإلّه الخاصّ والتي لا تؤمن باليوم الاخر، والعمل أيضاً على إقامة الدولة اليهوديّة العالمية التي تقيض على نواصي الشعوب بسلطان شديد من الأسلحة القتأكة ذات الدمار الشامل، ومن العالم العظيم الذي يمتلكونه في الأرض، ويقطعان الجنود المسخّرين لهم من شعوب الأرض، ويقطعان الجنود المسخّرين

وذكر دد. محمد علي الزعبي، في كتابه والماسونية في العراء، وهو الخبير بها، إذْ كـان عضواً متقدّماً في بعض محافلها في لينـان، أنْ مَنْــخ الـدرجــات فيهــا ابتــداءً أو ترفيعاً يكون لبعضها بتكريس، ويكون لبعضها الآخر بغير تكريس.

والمراد من التكريس إقامةً مراسيم خاصة ذات أعمال وحركاتٍ وأقوالر وشعاراتٍ رمزية، وفي بعضها إرهابُ للعضو الذي يجري تكريسه، لإلزاصه بأن يحافظ على السَّرَةِ النامة للمعلومات عن كلِّ شيءٍ في الماسونيَّة، إلاَّ ما يباح إعلانه، أو يأتي الأسر بإذاعت ونشره.

 (١) فالدرجات من (١ ــ ٣) تمنح للمرشّح لها بتكريس، في احتمال خاصً يجري له ضمن المحفل الماسوني.

ولكلّ نكريس يُجْرى عند منح درجة من هذه الدرجات حركـــات وأقوال وطقــوس خاصة ذات رموز يهودية يعرفها المنقُبُون أهل الخبرة، وقد ذكرها والزعبـــي، في كتابه

أَمَّا الْفَسَمُّ في هذه الدرجات لتأكيد المحافظة على السَّرِيّة، فيكـون على الكتاب الذي يؤمن به العضو الذي يمنح الدرجة (القرآن ــ أو الإنجيل ــ أو النوراة).

(٢) والدرجات من (٤ ــ ١٧) تمنح للعضو الماسوني تلقيناً من غير تكريس،

بعد اختبار إخلاصه للماسونية. ونفانيه في خدمة انشطتهما. وبحلُم قادتهما باك يتحلُّل شيئاً فشيئاً من ولاءاته لدين، وقومه، ووطف، واسرته، ويقترب من الناهيل ليكون جندياً مطبعاً للقيادة اليهودية الصرف.

 (٣) والدرجة (١٨) تعنسح بتكريس على مستسوئ مشدد، راقي في مفهسوم العاسونية، وهابط في وركات الانسلاخ من الدين والولاءات الأخرى، في الحقيقة.

ونسمًى هـذه الدرجة والفـارس الحكيم، وقـد تسمّى دَرجة والصليب الــوردي، للنغطية .

ومن فقرات التكويس لهـذه الدرجـة ترديـد كلمات: وحـرُية ــ مسـاواة ـــ إخاءً؛ مثلث الماسونية المدمّر للشعوب.

وبعد إجراء فِفَرات التكويس لهذه الدرجة ذات الرموز اليهوئية، يتقدّم المدرقــع إلى دليس المحفل متوشحاً بوشاح ورديّ، لونه كلّرن النور حين مغيب الشمس، وقــد يُقشّ على الوشاح صورة للصليب، وصورة لطير الرخــم.

عندثلغ يكرّسه الرئيس بالسيف، ويكون التكريس بستٌ طوقات متتاليات، وطسرقةٍ منفودة ويُعلِن تكريسه قائلاً:

وباسم مهندس الكون الأعظم، وتحت رعاية المجلس السامي، ويصوجب السلطة الممنوحة لي من الإخوان الفوارس العكماء، أصيرك وفارساً حكيماًه أو وفارس الصليب الوردي، للمرجة الثامة عشرة.

وهنا يردّد إخوان هذه الدرجة في المحفل عبارة:

ومن العدل هلاك الملوك غير الأتقياءه .

وتعتبر هذه الدرجة الشامنة عشرة والفيارس الحكيم، مرحلة خطيرة في سلّم الارتقاء الماسوني، إذَّ يُشيي الواصل إليها مستعدًا للدفاع عن اليهبود، وقائماً بخدمة أهدافهم، ومعتقداً أنَّ كلِّ ما كان لديه من عقائـد دينيَّة، ومصالح قـومية ووطنيَّـة أوهام فاسـدة.

فينسلخ الـواصل إليهـا من كلّ معتقـداته وولاءاتـه السابقـات، حتّى من روابـطه العائليّة.

ويرتبط بحبال التلمود، ويقع في حبائل شباطين اليهود، ويُخيُّلُ إليه أنه لا يوجـد كتاب مُقدَّسُ غير العهد القديم الذي يؤمن به اليهود.

والْقَسَمُ على حفظ السَّرَ عند مُنْسِح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم فقط، مع أدوات الهندسة لأنها تذكّر بيناه هيكل سليمان، والسيف لأنه يُذكّر في الرموز الهودية بـأسماء: وعزرا \_ ونحيا \_ وصفنيا \_ وحجي . . ، وفيه إشارة إلى الجهاد لتحقيق العثلث العاسوني، الموصل إلى إعادة هيكل سليمان، وحكم اليهود للعالم .

ويتوارى اعتباراً من هذه الدرجـة القرآن والإنجيـل وكلّ كتـاب مقدّس، ولا يبقى على السدّة إلاّ العهد القديم، عملاً بالدستور الأيكوسي للمنظمة.

ومن دستور هذه الدرجة (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فعلى الماسوني أن ينصر أخاه في الماسونية ولو كان ظالماً، بأن يساعده على ظلمه.

والعمل بهذه المادّة أغرى والفرسان الحكساء بتحطيم عـرش السلطان عبد الحميد، وإلغاء الخلافة الإسلامية، وأغراهم بتحطيم عرش القياصرة، وكـان ذلك تحقيقًا للمصالح اليهودية في العالم.

- (٤) والدوجات من (١٩ ــ ٣٩) تمنع للعضو العاسوني تلفيناً من غير تكريس. بناءً على اختبارات ومراقبات تتضمن الطاعة العمياء للقيادة اليهودية وأواسرها السريّة. وتحقين غاياتها الشيطانية.
- (٥) والـدرجات من (٣٠ ــ ٣٣) درجـات خطيـرة جــدًاً، وتمنح بتكـريس ذي طقوس خاصة بكلً درجة منها.
- فالدرجة (الثلاثون) وتسمّى درجة والفارس الفدُّوس، وقـد تنطق السين شيناً

حسب اللَّسان العبري، وهـذا الفارس هـو القائـد الأعلى للفرسـان الذين هم دون في الدرجة، وتمنع بتكريس.

والْفَسَمُ على حفظ السّر لدى مُنْع ِ هذه الـدرجة يكـون على كتب العهد القـديم فقط.

والدرجة (الحادية والثلاثون) وتسمّى درجة والقارس الأعلى، وتصنح بتكريس
 ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم.

ويجب على المرشّح لهذه الدرجة أن يحفظ أسماء أسباط بني إسرائيسل، ويُقسم على الولاء لهم.

والدرجة (الثانية والثلاثون) وتُسمعُى درجة وفارس الفرسان، وتُمثنح بتكريس
 ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم.

ويُقْسِمُ المرشِّحُ لها على أن لا يعترض على عمل من أعمال الماسونية، أو أمر من أوامرها مهما كان مخالفاً لمفهوم ديني أو قومي أو وطني أو والجب من الواجبات، وعلى أن لا يتأثر بمنصبٍ يصل إليه، أو يُخي يُصِيبُه، أو رابطة عاطفيَّة مهما كانت ذات قرَّة في نفسه.

والدرجة (الثالثة والثلاثون) وتُسمَى درجة والاستاذ الأعظم، وتمنح بتكريس
 ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم.

وبعد تلاوة قرار المجلس السامي الذي يمنح درجة والاستاذ الاعظم، للموشّح الجديد لها، يُقْسِم الموشّح على التوراة فقط، ويفوز بيراءة مخطوطة، تنضّنَ مُنّحةً هذه الدرجة.

والموشع لهذه الدرجة يجب عليه أن يُشتَمَ عين ومحمّداً عليهما الصلاة والسلام، ويخلّب بالإنجيل والقرآن، ويُنكر المسيحة والإسلام، ويُعلَّنُ لِيمانه بموصى وهارون فقط. ويتعرَّضُ مَنْ يُمْنَحُ هَذَه الدرجة للحوار التالي:

س : على أيّ شيءٍ أقسمت؟

ج : على التوراة.

س : هل علمت بكتاب سواه؟

ج : نعم، هناك إنجيل وقرآن، وهما لشردمة خارجة عن الإيمان والبشرية،
 آمَنتُ بالمسيح ومحمد، العدويُن اللّدويْن لعقيدتنا.

س : هل تؤمن بهذه الكتب؟

ج : كلًّا، أومن بالتوراة فقط، الكتاب الصحيح الذي أُنزِل على موسَىٰ.

س : ما رأيُك بالدِّينَيْنِ المسيحي والإسلامي؟

 ج : المسيحي أخذ تعاليمه من التوراة، والإسلامي أخذ تعاليمه من التوراة والإنجيل.

س : الأصل أفضل أم الفرع؟

ج: لا شَكَّ أنَّ الأصل أفضل.

الرئيس السائمل: لقد نجحت بهاذا الامتحان، وفهمت سرّ الأسرار الكامنة في الحقيقة الشّرية، وقد منحنا لك مع التهنئة ــ درجة والأستاذ الأعظم، فكُنْ كُفُؤاً لها، وحريصاً عليها.

العزميل الجدايد: سـاكون، ويسرَّدد: أُومِنُ بِيَهُوه وسُوسَى وهـارون، أُومِنُ بيهـوه وموسَىٰ وهارون.

ويُقَال له: هل تؤمن بسوى هذا؟

فيجيب: كلَّاء لا أومن بسوى هذا، بل أيغض وأكره وأشتم سوى هذا، لا سيَّما المسيح ومحمَّد، أُومِنُ بِيْهُوَّ وموسى وهارون. (0)

## درجتا الرفيع والملك المنتظر

فوق كلِّ الدرجات الثلاث والثلاثين السابقات تأني درجتان:

الأولى: درجة والرفيع.

الشانية: درجة والملك المنتظره.

 أمّا درجة والرفيع، فبلا يطمع بها إلا اليهبود، ومن فباز بالنهبود، بصعود الدرجات العاسوئية بكفاءة وإخلاص لهيكل سليمان.

وقد ظفر بهذه الدرجة متهودون من الإنكلينز، وكانت سبب استمانتهم في سبيل الهيكل.

جاء في «العقد الملوكي» عن هؤلاء ما نصّه:

ووقد كان لأسرار هذه الدرجة تـاثير عظيم على جمّ غفير من الإخوان الإنكليز، ذوي النفرذ والأفكار الحرّة، الذين لا يـزالون يحفظون اعتقادات إسـرائيـل الأصبلة، إذّ لنــا أصــدقــاء دائمــون هم الإنكليـــز، وأعـداء دائمــون هم العـرب، وفي رأسهم المصريّون».

ولهذه الدرجة تكربس خاصٌ ذو طقوس خاصة، ولها أسرارها ورموزها.

وفوق هذه الدرجة يأتي المحفل الكوني (الماسونية الكونية).

وأماً درجة والملك المنتظرة فهي نهاية السُلْم الماسوني، وفيها يُسَرِّج ملك
 اليهود، الذي هو في تقديرهم ملك الكون سرًا، وحينما تقوم الدولة العالمية اليهودية
 الواحدة، يكون هو ملكها علائية وجهراً.

وقد نال هذه الدرجة ملوك انكلترا لأنهم من يهود ألمانيا، ومن سبط لاوي.

ونالها أيضاً ملك الحبشة سابقاً وهيالاسلاسي، باعتباره كما يقولون من ذرّية: ورحبعام بن سليمان».

(1)

# بعض رموز الماسونية وتفسيراتها الحقيقية

ثبت للمطلعين بما لا يقبل الشك أنَّ كلَّ رمز من الرموز المتداولة في المساسونية من إشارات وحركات وخطوات وكلمات وأشياء تـوضع في المحافل تهدف إلى ذكرى يهوديّه، أو غاية يهوديّة صرف.

لكنّ بعضها يحدمل التأويل، كالشمس والقمر والعين، ويعضها يهوديٌّ صريح لا يحتمل التأويل، كالهيكل، والمذبح، وقُدْس الأقداس، والأسناذ السّري، الذي يُمثّل سليمان، والاستاذ الكامل الذي يمثل قائد رتبة، وشمعدانات الدرجة السادسة الّي نشبه شمعدانات هيكل سليمان.

وفيما يلي طائفة من هذه الرموز مع تفسيراتها الخفيّة اقتباساً من الـذين كتبوا عن المسامونية، ومنهم (د: سيف الدين البستاني ــ و د: محمد علي النزعبي ــ وجواد رفعت اتلخانه.

أولاً: تتألف الماسونية من محافل ذات أسماء خاصة تكون لفظة والشرق، أحد عناصرها غالباً، لأن الشرق مصدر النور عند اليهود، إلى غير ذلك من ألفاظ لها صلة بالمصطلحات اليهودية، ويمارس أعضاء المحافل الماسوئية طفوساً وصراسيم لها دلالات يهودية، ويتعارفون برموز لا يعرف معظم الأعضاء دلالاتها الخفيّة، إلاّ أنها لذى التحقيق ذات دلالات يهودية.

وتشهد اعترافاتهم بذلك، فقد جاء في (الخطب الأربع لمحفل السلامة الماموني) قولهم:

وإن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاننا هي مصريةً فرعونيةً، ولكنَّها انتقلت إلينا
 بواسطة بني إسرائيل.

ثانياً: من أمثلة رموز الماسونية ما يلى:

- (١): (المحفل): هو عند أعضاء العاسونية العامة اسم للمكان الذي يجتمعون فيه، ينما يعتبره أعضاء العاسونية العلوكية رمزاً لهيكل سليمان، الذي يعتبره اليهود شعاراً لوطنهم القومي.
- (۳): (الهبكل): والمقصود منه هيكل سليمان، وقد يذكر باسم: وهيكل الحكمة \_ أو هيكل الإنسانية \_ أو الكنيسة الكبرى \_ أو هيكل الكون \_ أو كوكب الشرق الأعظم،
- (٣): (مهندس الكون الأعظم): رمز لمهندس هيكل سليمان، واسعه وحيرامه فالهيكل عندهم هو الكون الأعظم، ويبرى معجم الماسونية والماسونيين أنّه ومنز وأدونيرام، الرئيس الرابع للقوة الخفية.
- (\$): (النور): هو عند أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) رَمُّو لنور العقبل، بينما
   يعتبره أعضاء الماسونية العلوكية رمزاً للنور الذي تجلّى به الله لموسى عليه السلام.
  - (٥): (أدوات الهندسة): اختيرت رمزاً يذكّر ببناء هيكل سليمان.
- (٦): (السيف): هو عند أعضاء الماسونية العامة إشارة إلى الجهاد في سبيل الحق والعدل والحرِّية، بينما هو رمزٌ إلى السيف الذي كان يحمله بنو إسرائيل ضدّ الأمم الأخرى، وللقوة التي قامت بها دولة بني إسرائيل في عهدَى داود وسليمان.
- (٧): (العذبع): يطلق على منضدة توضع في المحفل العاسوني بين ععودين،
   وعليها نسخة من القرآن، ونسخة من العهد القديم، ونسخة من العهد الجديد.
- والمذبح هــو في الأصل عبـــارة عن أرض اشتراهـــا داود عليه الســـــلام من الكنمانيين، وأنخذها مركزاً لتقديم الذبائح والقرابين.
- (٨): (خيز الفطير): الذي يتناوله الفائزون بـالدرجـة (١٨) في بعض المحافـل الماسونية، تذكار لعيد الفطير اليهودي.
- (٩): (الأنبوار السبمة): هي في عرف أعضاء الماسونية العامدة (الرمزية) الأعضاء الذين تكون بهم جلسة المحفل فاننوئية، بينما هي لدى أعضاء العاسونية العلوكية رمز للسنين الشبم التي أتم فيها سليمان بناء الهيكل.

(١٠): (قطع رأسر شميء ما): يقطع الماسوئيون في بعض احتمالاتهم رأساً من شيء ما لديهم، فيرى أعضاء العاسوئية العائمة أنه رمزً عن قطع رأس الجهل أو غيره من التفاقص البشرية، بينما يرى أعضاء العاسوئية الملوكة ذلك تمثيلاً لقصة الملك داود عليه السلام، وقطعه رأس جالوت الجبار الذي سبى الشعب الإسرائيلي، كما يرونه تمثيلاً لقصة (بهوديت) التي قطعت رأس القائد الروماني (اليضانا) حيثما جاء بها لمحاوية اليهود.

(١١): لفظ (أدونيرام): هو في الحقيقة اسم الرئيس الرابع للقوة الخفية، أصل
 منظمة العاسونية.

(١٢): (القلائد والأوشحة): رموز قلادة سليمان ووشاحه.

(١٣): (الحيَّة النحاسية): رمز بذكر بنعمة الله على إسرائيل وحده.

(18): (هصما المرشد): رُمَز لعصا هارون التي زرعت مع العصي في خيمة الاجتماع، وفي اليوم الثاني فُرَخَتُ والمرت لوزاً دون سائر عصي رؤساء بني إسرائيل، كما جاء في سفر العدد، الإصحاح (١٧).

(١٥): (السَّلَة): هي رمز سنَّة سليمان.

(١٦): (شبولت): معناه في العبريّة السنبلة، وقد كانت هذه الكلمة عـلامة على اليهود، ومن لفظها كان الجلعاديون(") يعرفون اليهوديّ فيقتلونه.

(١٨): (جاكين): هو اسم أخر ملوك يهوذا.

(١٩): (جادا): هو اسم أحد الأسباط الاثني عشر من أسباط بني إسرائيل.

(٢٠): (نقطة الدائرة): في كلّ محفل ماسوني منتظم لا بدّ أن تُحدُّد نقطة داخل
 دائرة، ويجب على كلّ ماسوني أن لا يتحول عنها، وهي محدّدة بين الشمال والجنوب

 <sup>(1)</sup> الجِلْصَافِيُّون: قسم من سبط ومنشَّى وهم من نسل وجلعاده و ومشَّى هذو بكر ينوسف عليه السلام (عن قاموس الكتاب المقدس).

بغطين مستنجين، يدلُّ احدهما على موسى، ويُدَّلُ الاخر على سليمان، وفي اعلى ذلك توجد التوراة، وعليها اسم يعقوب، وهو يومز عندهم إلى الرؤيا التي رآها يعقوب، وكانت المملاكة نازلة عليه وصاعدة، وقصة هذه الرؤيا مذكورة في كتب المهود.

(٢١): (التجوم): أو القاط الشلاث، وهي ترمز عندهم إلى تعجيد المسامير التي ينزعمون أنها دُقت في جسد المسيح الذي عمل اليهود على صلبه، هكذا يزعمون، ولكنَّ الحقيقة أنَّ الله أنجاء منهم، والقى شَبْهَة على الذي دلَّ عليه.

(٢٣): تكرُّر عدد ثلاثة في رموز المحافل الماسونية.

- \* فالعمر في الدرجة األولى ثلاثة.
- وكلمات: وحرية، مساواة، إخاء، ثلاثة.
- والضغط بالإبهام بإعطاء الدرجة الأولى ثلاثة.
  - والخطوات بدخول المحفل ثلاثة.
  - وموسى، وهارون، والتابوت، ثلاثة.
- وسليمان، وحيرام المهندس، وحيرام الملك، ثلاثة.
- وحروف القداسة العليا هي (ي. هـ. م) أي: يهوه هارون موسى، ثلاثة.
- ودعائم الهبكل (ت. ب. ج) اي: تحرير، بناء، حفاظ، ثلاثة، لأن الله أباح بزعمهم \_ لإسرائيل كل شيء على شرط أن تكون هذه الدعائم هدفاً، كما قال وموآب لافيء.

وهكذا تسير مصطلحات الماسونية ورموزها وإشاراتها وطغوسها، ولو عمرف كثير من المنتسبين إليها من غير اليهود حقيقة معانيها التي يُلقي عليهما اليهود حُجّباً كثيفة، حتى لا يراها غير اليهود ووكـلائهم، لعرفـوا أنهم يُجَنّدون أنفسهم جهـلاً في صفوف أعدائهم وأعداء أمتهم من حيث لا يشعرون.

وربما تظهر هذه المرموز والإشاراتُ والطفوس لـدى كثير من النـاس بمشابـة خزعبلات وتدجيلات والاعيب صبيانيّة بمارسها الماسونيون انباعاً لقوانين وأنـظمة هـذه المنظمة ذات التحرّكات والأهداف السَّرَيّـة، وامتنالاً لأواسرها التي لا تقبل المناقشة، والّذي يتمّ بُلُعها بين الاعضهاء، كسانّهما هي وحيّ يسوخى به، دون أن يعلم الاعضهاء المُنتَّقَدُون من هو صاحب الأمر الموجّه لها.

ومع أنَّ معظم هذه الرموز والإشارة والطفوس يحمل كما سبق إيضائحه تفسيرات يهوديّة بَحْثُ في حقيقة الأمر، إلا أن المخطّطين اليهود قد يضمون لهما معاني أخـرى، يُلَّسُون بها على العميان، وهم أعضاه المرتبة الأولى الموضوعون في حقل الاختبار اليهودي، ليصطفوا منهم من يرونه متحلًلاً من دينه وأخـلاقه وأمّت، فُيْرَفُّوهُ عندتـلّدٍ في درجات الماسونية.

وبعد ذلك يعملون على دفعه إلى العناصب العالية في دولته عن طريق دعم أعضاء المحافل العاسونية، الذين يُوسُون لهم بذلك، ليُسخّروه فيما يريدون من إفساد وتهديم لدولته ودينه وأمّنه، وليتزدّوا منه بالمعلومات الّتي يطلع عليها بمفتضى مركزه وعمله، وقد لا يُشْكِرُ بأنّه يزرُههم بها، وذلك لما يتمنّع به القادة اليهود من مكر بالنغ يُحفُّون فيه أنفسهم ووكلائهم إخضاءً تمامًا، حتى عن أعين معظم المخلصين لهم، والسائرين في ركابهم.

ولمًا كانت المحافل العامونية منتشرة في معظم دول الأرض، وكان معظم ذوي المراقل المادقية ولم معظم ذوي المراقل الهائة فيها لا بد أن يكونوا أعضاء في هذه المحافل أو أصدقاء لهم أو مستحرين من قبلهم أو محاطين ببعض منهم، فبإنَّ أنسر إدارة هذه السدول قد أصبح بمُكُم المصحاب المراكز على مراكزهم سيُهيّرن المصحاب المراكز على مراكزهم سيُهيّرن عليهم الشعور بأنهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أو لا يشعرون وذلك عن طريق عليهم الشعورية، وذلك عن طريق تعمّلُ على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورين، ولو بنشر الفضائح تعمّلُ على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورين، ولو بنشر الفضائح والاتهامات.

وَنَحْنُ إِذْ نَكَشَفُ ولالات الرّموز والإنسارات والطقـوس التي استكثر اليهـود منها في والماسونية، وهي ذات صلة بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهوديّة، فالهدف من ذلك أن نَبِينَ أن لليهود منها عدّة أغراض: الأوَّل: تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه المنظمة.

الثاني: الإممان في كتمان الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة عن الأعضاء العميان من غير اليهود، وهم أعضاء والماسونية العامة الرمزية، ويطلق عليهم وصف العميان لأنهم يخدمون المنظمة جاهلين أهدافها الحقيقية .

الثالث: مل، جلسات المحافل بالأعسال التي تحجب الأعضاء عن ابتداع كلّ مفيد نافع، وشُفَّلُهم بتمثيليات مُعنَّلة لا يدركون حقيقة أسرارها، وتُفْتَيْنَةُ أيصارهم عن الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة، وهي الأهداف التي رسمها اليهود.

وتشتمل أمدافهم على ابتداء هدم جميع الأديان في الأرض يساستناء عقيدتهم اليهودية الخاصة، وهدم جميع الأنظمة الأحماقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم، وذلك كيما يتستَّنُ لبني إسرائيل النظفرُ بمملكة اليهبود التي نهداً في فلسطين، وتعتد إلى روما، وتطوَّق أفعاها الكرة الأرضية كُلُّها.

هذا ما له يخطّطون وله يعمل هؤلاء المنافقون المجـرمون الخـطـرون المكارون. ألاّ فلَيْعُلَم الجاهلون، ولِيُنتِبُ الغافلون، ولَيْصُحُ النائمون، ولَيْتُبُ العاصون.

# ~

### مشهد من مشاهد التكربس

المشهد هو تكريس المرشح العضو للدرجة الثامنة عشرة:

(١) وقف المرشّح أمام رئيس المحفل العاسوني، وتلا الطلب الذي قلّمه للفوز بالدرجة، ووافق على صحّة توقيعه.

(٢) ركع المرشّح أمام المذبح وأقسم القسم الخاصّ بهذه الدرجة.

 (٣) لَقُنَ السرئيس المرشَحَ كلمة المسرور، وهي: وفعاكس ينوبيس، وأعلمه أنّ معناها: ولكُمْ وعليكم السلام. وأصلها من اللّغة اللاتينية المتأخرة.

وأفهم الرئيس الموشّح أنّه إذا قال هذه الكلمة أجابه إخوانه بكلمة: «عمانوئيـل» ومعناها: والله معنا».

- (٤) يخطو المرشع ثلاث خطوات:
  - ا**لأولى**: خطوة إلى اليسار.
    - الثانية: خطوة إلى البمين.
- الثالثة: خطوة تنتهي بركوع أمام المذبح.
- (٥) يفوم المرشّح بتأدية تحبَّةٍ عمليّة للسُّدةِ والمذبح، على الشكل التالي:
- اليدان مضمومتان إلى الصدر، اليمنى فوق اليسرى، والإبهـامان مرفـوعـان إلى الأعلى .
  - ومعنى هذه التحيَّة: المجد لمهندس الكون الأعظم.
  - (٦) يجيب الرئيس على هذه التحيّة بتادية تحية عملية على الشكل التالي:
     البدان مضمومتان تشيران إلى جهة الأرض.
    - ومعنى هذا الرد: وعلينا وعليكم وعلى من في الأرض السلام.
- (٧) يؤدي الرئيس والعرشج اللمسة، وتكون بيسط يد كل منهما بيد صاحبه،
   ويتمها وقيضة الأسد، مع الاهتزاز، والإبهام على الإبهام، ويكون تحريكهما من
   أعلى.
- (٨) يُلقَّن الصرشع كلمة السرّ لهـذه الدرجة وهي (ان ري) ومعناها: وعيسى الناصري ملك بهوذاء فهي حروف مقطعة كلّ حرف منها يدلّ على كلمة من الكلمات الأربع. ولا بد أن نفهم أنَّ تفسير هذه الحروف بهذا النفسير تفطية لخذاع النصارى.
- (٩) يصفّن الإخوة والفرسان الحكماء ثلاث صفقات، مع ترديد شعار العاسونية: وحرّية ــ مساواة ــ إخاءه.
- (١٠) يقف المسرشح أسام الرئيس، فيضع الرئيس السيف على الكفف الأيمن للمرشح، ثم على كفه الأيسر، ويطرق فوقه بالمطرقة، ثم يضمه على رأس المرشّح، ويطرقه بالمطرقة، وبعد ذلك يُقبَّل المرشّخ تُبَلَّة التهنة.
- ويتلو الرئيس قرار منحه الدرجة، كما سبق بيـانه لـدى شرح الــدرجة (١٨) إلى آخر ما يجري في هذا التكربس.

#### **(A)**

# من أقوالهم الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم

لقد غدا متحققاً أنَّ اساطين اليهود يعترون المحافل الساسونية بمثابة الأجهزة التي يحصلون منها على ما يريدون من أخبار، وبمثابة مراكز هاشق للذعاية لهم، كما أنهم من وراه المحافل المنتشرة في العالم متربّعون على عرش قمتها، ويوجّهونها لتحقين أهداف اليهودية العالمية، في حال أنهم يُحيطون أنفسهم بحُجُب كليفة، ويُغلّفون أعدافهم بمكر كثير، حتى لا تكشفهم عيون الأمم، التي يعمل أفراد منها في خلايا الماسونية، وهم يجهلون المصير القائم الذي ينساقون إليه هُمْ وشعوبُهم من وراقهم.

وفيما يلي طائفة من الأقوال الكاشفة عن أهدافهم ومخطَّطاتهم:

(١) جاء في البروتوكول والخامس عشره من بـروتوكـولات وحكماء صهيـون،
 أي: شياطينهم ما يلى:

ووائى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن تُشمىء وتُضاعف خلايا الماسونيين الأحرار، في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كـلّ من يصير، أو يكون معروفاً بأنه فو روح عامّة.

هذه العفلايا ستكون الأماكن الرئيسيَّة التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنَّها ستكون أفضل مراكز للدعاية.

وسوف نركّر هذه الخلايا تحت قيادة واحدة مصرونة لنا وحذنا وستألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضاً مطلوها الخصوصيون، كي نحجب المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحذف الحقّ في تعيين من يتكلّم، وفي رسم نظام اليوم، وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكلّ الاشتراكين وطبقات المجتمع الثورية، وستكون معظم الخطط السياسية السّريّة معروفة لنا، بمجرد نهيئياً

وسنضم إلى عضويَّة هذه المحافل الماسونية كـلَّ أفراد الشـرطة السَّـرَّية والعلنيـة

الوطئة والدوليّة، لأن لخدماتها تيمة عظيمة بالنسبة الينـا، فهي في وضع بجعلهـا قادرة على ستر خططنا، ونقديم المعاذير عن إثارة المشكلات التي تفرضها مصالحنا، وفــوق هذا يكون فى وُسُمِها ضـرب من تحدّثه نَقْسُه بأنْ يُشهِى أوامرنا.

والذين ينتسبون إلى جمعياننا السَّرية هم في العادة مغاصرون، يرغبون أن يشقُوا طريقهم في الحياة دون جدَّ أوعناء، واكترهم من الطائشين الذين يسهُلُ النضاهم معهم في سبيل تحقيق مصالحا، وهم الذين يكونون قوَّ دافعةً لجهاز حركتنا.

وإذا حـدت اضطراب في الصالم فذلك دليل على ضرورة وجوده، لأنّ ذلك الاضطراب يهدم تماسكه المتين لمصلحتنا، فإذا وقعت مؤاسرةً ما فَلَنَّ يحمل وُقوعُهـا سوى دلالة واحدة، هي أن رأسها واحد، ورئيسها واحد هو من عملاتنا المخلصين.

وطبيعيُ أن نكون نحن لا غيرنا القابضين على زمام العمل الماسوني، لأننا نحن نُحْسِنُ القيادة، وندرك غاية العمل القصوى...

ويكثر الانتساب إلى الصاسوئية من دالجوبيم = غير اليهوده يدفعهم الفضول، أو الطمع في نفع يُعيبيُّون، أو في تحقيق مآرب لا تتحقّق لهم بغير الانتساب إلى الماسوئية، وبعضهم يرجو أن يجد الشهرة عندما يتشدَق بآرائه الحمقاء، بين يدي المحافل، مظهراً مهارته الخطابية، ليظفر بعديع يدغدغ عواطفه، ونحن لا نبخل به، ومستعدون لأن نغدقه بسخاء، وندع لهم القرص التي بحققون بها بعض آمالهم وترضي غرورهم، فنسخُرهم لخدمة أغراضنا...

وأنتم لا تتصوّرون كيف يُسهُل دفع أمهر الأمين والجويم، إلى حالة مضحكة من السذاجة والففلة، بإثارة غروره وإعجابه بشخصه، وكيف يسهُل من ناحية أخرى تشيط شجاعت وعزيمته بأهون خيية، ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك ندفعه إلى خضوع ذليل.

. . .

(٢) وجاء في البروتوكول (الرابع) منها قولهم:

ومن ذا يستطيع أن يخلع قوة خفيّة غير منظورة عن عرشها؟. ومـاذا يُشتَطاع فعله

لقلب هذه القوة الخفيّة التي هي قوّتنا، ولنا في الماسونيـة الظاهـرة حجاب غليظ بــــــر أغراضنا؟

إنَّ المحفل الماسوني المتنشر في كـلّ أنحاء العـالم قناع غليظ يستـر أغراضـنـا، ولهذا فمنهاج قُوتنا ومكانها يظلان في عالم الحفاء سرًا مغلقاً يجهله العالمُ كلُّه.

إنَّ النَّاسِ المحكومين بـالإيمان بـالله سيكـونـون سعـداء تحت رعـايـة رعـاتهم الدَّينيين، خاضعين لمشيئة الله راضين بها.

وهذا يحتم علينا أن نهدم قواعد الإيمان في قلوب الناس. . ونُبجلُ محلَّها قوانين رياضيَّة، وضرورات ماذية . . . .

(٣) وجاء في البروتوكول (الحادي عشر) منها قولهم:

وإذّ الأميين والجوبيم، كقطيع من الغنم، وإنّنا الـذئاب، فهـل تعلمون ما نفعل
 الغنم حينما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟

إنَّها لتغمض عيونها عن كلُّ شيءٍ .

ويوجد سبب آخر يدفع والجوييم، إلى أن يغمضوا عبونهم، إذَّ تُرضيهم بإغمداق الوعود عليهم، بأننا سنعيد إليهم حرَّياتهم متَّى تمّ لنا قُهْرً أعدائهم، وتسرويض جميع الاحزاب.

لماذا ابتدعنا سياستنا ولقنَّاها الأميِّين والجوييم؛ دون أن نُهَيِّيُّهُمْ لإدراك أسرارها؟

ألبس ذلك رغبة منّا في الوصول إلى غاية لا يُتاح لشعبنا الوصول إليها بـالوســائل النظيفة، فاضطررنا إلى اتّخاذ أساليب المكر والعراوغة. هذا السبب هو الذي حملنا على إنشاء والماسونية، التي يجهل أسرارها وغايتها أولَّنَك الخنازير من والجوييم، فوثقوا بها، وانسبوا إلى محافلنا الماسونية التي جذبتهم مبادئها الظاهرة التي صَلَّلَتُهُمُّ وحوَّلت عنهم بَصَرَ إخوانهم في الذين، وبذلك تُحَدِثُ الفرقة فيما يبنهم.

ومن نعمة الله أن تشتيت شعبه الممختار الذي ظنّه العالم ضعفاً فيه، قعد ثبت أنّه سرّ قوته التي أفضت به إلى السيادة العالمية، ولم ينق علينا إلاّ السّير لنقيم بنيانسا على تلك الأسس، وبذلك نحقق هدفنا العنشود.

. . .

وقضية محاربة الماسوئية للذين تبعاً للمخطط البهبودي لا تحتمل أي جدالاً أو مناقشة، لاتمها من الأمور الكبيرة التي كشفتها تصرفاتهم المدائمة، ثم اعتراضاتهم وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائق الصادرة عنهم، من تصريحات وخطب وكتابات.

(٤) جاء في أقوال المحفل الماسوني الأكبر سنة (١٩٢٢م):

وسوف نقرّي حرّيّة الضمير في الأفراد، يكلّ ما أونينا من طاقة، وسوف تُشلتها حرباً شعواء على العلوّ الحقيقيّ للبشريّة البذي هو والبذّين، وهكذا سبوف ننتصر على العقائد الباطلة وأنصارهاء

ومرادُهم بإعلان حربهم على الدين كلُّ الأديان باستثناء اليهودية .

(٥) وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة (١٩٢٢م) قولهم:

ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيّين أعداء للأديان، وعلينا أن لا نألو جهداً في القضاء على مظاهرها».

(٦) وفي محاضر محفل الشرق لعام (١٩٢٣م) قولهم:

وإنه يجب أن تبقى الماسوئية لملة واحدة، وعليه يقتضي محـو جميع الاديان
 ومنتسببها من الأساس.

والمقصود من الملَّة الواحلة اليهوديَّة.

(٧) نشىرت جريىدة الرياض في ٢٣ شىوال (١٤١٠هـ) و ١٨ مىايىو (١٩٩٠م)

ما يلي:

اريس ـــ إينا

اصَرَح رئيس المحفل الماسوني الفرنسي، وعضو الحـزب الاشتراكي: (ووجيـه لوريه، في بيان صدر عنه مؤخّراً، أنّه لا بدّ للماسونية من حرب صريحة ضدّ الإسلام.

وأضاف في بيانه أنّه لا يمكن الصمت تجاه الحملة الموجّهة ضدّ المحافل . العاسونيّة في إفريقية من قِبَل العسلمين، لا سيما في السنغال».

(A) جاء في نشرة ماسونية صدرت في لندن سنة (١٩٣٥م):

 إنّ أمنيتنا هي تنظيم جماعة من النماس يكونون أحراراً جنسيّاً. نريـد أن نخلق الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية.

(1)

# نماذج من الأيمان التي يُفْسِمُ عليها العضو الماسوني

عند كلّ درجة يُمنَّحُهَا العضو من أعضاء المساسونيَّة يكلَّف العضو أن يقسم على حفظ الاسوار، وعدم خيانة المنظمة بشيء من الاشياء، فمن أقسامهم النماذج التالية:

وذج أؤل

«أقْسِمُ بمهنـدس الكون الأعـظم أنّني لا أفشي اسرار المـاسونيـة ولا عـلامـاتهـا ولا أتوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها، وأن أصونها مكنومة في صدري إلى الابد.

أَشْبِهُ بِمِهندس الكون الاعظم إلاّ أخون عهد الجمعيّة واسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات، ولا أكتب شيئاً عنها، ولا أنشره بالطبع أو بالحضر أو بالتصوير، وأوضَى — إنْ خَشْتُ بِضَنِي — أنْ تُحْرَقَ شفتاي بحديد محميّ، وأن تُعَطَّع يَدَايَ، ويُخرُّ عُلْقِي، ويُمَلِّلُ جُشِّي فِي محفل ماسوني، ليراها طالبٌ آخرُ فيتَعظ بها، ثمَّ تُحْرَقَ جُمِّي، ويُذَرُّ رمادُها في الهواء، لللا يبغى الزَّر من جانتِي م

نموذج ثانٍ:

وأقييماً أن أنقذ ثون زرد حتى المعظوة بنسي، كُلُ مَا أُومَرُ به للمشيرة، وأَنْ أطبع على الدوام رؤسائي الشرعيين في الماسوئية، أميناً على جميع أسرار الفرسان، ولا أبسارزهم، ولا أدعوهم للمبسارزة، وأضمي بنفسي لتخليصهم، وأخسرج السجين منهم، مهما كلّفني ذلك من جَهْدٍ وتضحيّة، وأن أضحّي وأساعد بكلّ قوتي، وأكرّس لهم حياتي حَثَى الموت،

نموذج ثالث: وقَسَمُ الفارسِ الحكيمة:

وأننا (يذكر اسمه) أقبيمُ على هذا الحسام، رمز الشجاعة، بحضور جميع الفرسان المحيطين بمي، أن لا أبوح بأسرار اللدجة الثامنة عشرة التي ستُمتَّعُ لي الآن، وهي درجة الفوارس الحكماء، ولا بالاسرار التي تُسَارُوني بها.

وأتعقد أن أعمل فكرين لتنوير جميع إخواني، وادافع عنهم، وأعبدُ وأقسِمُ بالآ أضارق هذه المطريفة بـل اجتهد أن أكمون فناضـلاً، أقـوم بـأداء الـواجب الـلازم لهـا، والمحافظة على قوانيتها،

# نموذج رابع: وقَسَمُ كُلِّي الحكمةِ:

دانا ويذكر اسمه أُجدُ بشرقي، ويصفني كُلُّي المحكمة، واستاذاً ساسونياً، ان ابذل جهودي وقوتي في اداء واجباتي بالامانة، إلى المقام الذي انشنجْتُ لِرِياسته، وأنَّ أحافظ على قوانيته، وعلى النظام العام للمجلس السامي، وأُجيِّرُ الْفَيْرُ على احترامها، وأُطِيع قرارات المجلس السامي.

أَفْسِمُ أَنْفِي أَفَسِطِع الروابط والصلات، الَّتِي تَشْتَذَيْ لَسلاقسارب والانسبساء، والعصبيّات، والارحام، والفوتيّ، وقادة الذّين والمدنيا، وكملَّ من حَلْفَتُ له بـالطاعـة، لِأَرْتَبِطُ أَوْلًا واخْسِراً وهون قيد أو شـرط، بإضوائي المساسونيين، وأدافع عنهم، وأَنْقِدُ مسجونهم، ولا أقاتلهم، ولا أطلب مبارزتهم، حَنَّى ولو قاتلوني واثنًوا مُنْكَرَّةً.

#### (11)

# صُور من مكايد المحافل الماسونية ضدّ شعوب العالم بتوجيه من اليهودية العالمية

استخدمت الحركة اليهودية العالمية المحافل الماسونيّة وكثيراً من أعضائهـا أفنعة تسترت بها نفاقاً لتحقيق ما يلى:

- (١) نشر مختلف المذاهب والأفكار والنظريات المدترة للذين والاخلاق والنظم الاجتماعية، والسيطرة على حكومات شعوب الأرض، وقوى العال والإعمام والتعليم والسلاح والجيوش وسائر القوى حتى القيادات الدينية عن طريق وكلائها وعملائها والمنافقين منها.
- (٢) إقيامة الشورة الإنكليزية، والثورة الفرنسية، والشورة الشيوعية البلشفية، واستثمار هذه الثورات لتحقيق المخطط اليهودي العالمي.
- (٣) إقامة الحرب العالمية الاولى، والحرب العالمية الثانية، والحروب الإقليمية في العالم، وهم يُعِدُّون الإقامة الحرب العالمية الثالثة التي يُقدُّرون أن تكون وسيلتهم لحكم العالم أجمع حكماً مباشراً.
- (4) إثارة الفِتْن الطائفية والقوشية والمذهبية والحزيية، والحروب الأهلية بين الشعوب، وكثيراً ما يُتَسَتُّرُون وراء الدول النصرانية أو الإلحادية الكبرى في العالم، فهم بالنفاق يعملون بايدي غيرهم.
- خلع السلطان عبد الحميد، وإلضاء الخلافة الإسلامية، وإقامة رجلهم العنافق الدكتاتور وكمال أتاتبورك حاكماً مستبدأ في تركياً بعد نقسيم أرض الخلافة الإسلامية التركية.
- (٦) معظم أثمة المذاهب الفكرية المعادية للدين والأخلاق والنظم الاجتماعية أعضاء في المحافل الماسونية، أو في إحدى بناتها، وأكثر هؤلاء يهود يبطنون اليهودية ويتظاهرون بالإلحاد، أو بدين آخر غير اليهودية كالمسيحية أو الإسلام.

وقد كتبتُ تفصيلات كافيات لهذه الأمور في كتابي «مكايــد يهوديــة عبر التـــاريخ،

وكتابي وكواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعـاصرة، وكتبابي: والكيد الأحمـره فمن شاء المزيد فليرجم إليها.

\* \* \*

(11)

#### أدعية ماسونية(١)

 (١) يقرأ جميع أعضاء المجلس السامي للشمروق عند افتتاح جلساتهم الدعاء تالى:

ونؤمن بإلىم واحد، ربّ سوسى وهارون، منزّل التوراة، خبالق الشعب المفضّل المختار، خالق الشعب المفضّل المختار، خالق الشعوب الأخرى لخدمة المفضّل الجليل. وطننا فلسطين، اللّم الذي يجري في عروفنا دم إسرائيل، عقيدتنا خلافة الله على الأرض، بارك جلستنا هذه يا ربّ إسرائيل باربّ موسى وهارون. آمين.

(٢) يدعو جميع أعضاء الماسون في الدرجة (٣٣) الدعاء التالي:

سنعود إلى عهد سليمان بن داود، ونيني الهيكل الأقدس، ونقرا فيه النلمود، ونفقُذ كلَّ ما جاء في الموصاليا والعهود، وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل كلَّ مجهود. المويل المويل للغاصبين المستعمرين، سنجعلهم قبطعاً في أفواه الاسود. الانتقام الانتقام، طال المكوث في الظلام، أنهم علينا يا ربّ، أنوار القدس التي تجلّت على موآب،

(٣) بقرأ الأعضاء الماسون في طقوس الجنائز عن روح الماسوني الذي لم يبلُغُ درجة وفارس حرَّ النسبِه الدعاء التالي :

ويا ربّ موسى وهارون، هذا الديّت هو من أيناه وبافثه الخبيث، ولكنّه أخّ من التنائيين، عمل وضعّى في معارك بناء هيكلك، ووقف سبح مرّات بين عمسودي وب وج، وأخذ النور من وم، ميم مجدك الأعلى، نستودعه في رحمتك، يـا رحمانًا يا رحماً يا غياثناه.

• • •

 <sup>(</sup>١) نقلاً من كتاب والماسونية في العراء للزعبي.

# الفَصْل التايث

# نُوَّادِيُ الرَّونَسَّارِيُ إِحْسَدَىٰ بِنَاتِ ٱلْمَاسُوْنِيَّة

(1)

#### مقدمة

تعتبر نوادي والروتاري، بعشابة قناع بلب المنافقون من الهورو ووكلائهم، 
لتحقيق أغراض الهود العالمية، وهي إحدى المنظمات العالمية العرجهية سراً من 
المسامونية، وهي في الحقيقة إحدى بناتها العاملات على مستوى شعوب الأرض 
جميعاً، وتلتقي أهدافها ومفاصدها السرية، مع الماسونية، ولا تختلف مبادئها ومفاهيمها 
العامة عن مبادى، الماسونية ومفاهيمها، لكها تختلف من جهة الشكل والتنظيم، وهي 
غير مفترحة كالماسونية لكل طبقات الشعب، بل هي خاصة بعطيقة المنقفين وذوي 
الفكر، وأصحاب المهن الراقية، واجتماعاتها هي بعثابة أسواق معلومات، تُعرَضُ فيها 
الأفكار والأخبار، فتشلقهها الأعين والأذان المنجسسة، وتنقلها إلى بنسك 
المعلومات الماسوني الهودي العالمي، وأعضاء نوادي الروتاري يُستَخدَمُون من حيث 
المعلومات الماسوني الهودي العالمية، والمعلمية والعلمية والعلمية

واجتماعات نوادي والروتاري، تُرضي غُروز الأعضاء حينما يتحدّث كلَّ منهم في مجال اختصاصه، ويجدون فيها فرصةً للترويح عن النفس، وإشباع رغبات الاجتماع بذوي الفكر والأدب والسيامة وأصحاب الاختصاصات الأخرى.

وتحرص الماسونية على أن يكون في كل نبادٍ من نبوادي البروتباري أعضاء ماسونيون يوجهون تحركاتها، والبحوث التي تجري فيها، وأعمالها ويستثمرون ما لديها من قُرى ورجال في مصالح وغايات الماسونية. وحينما تُلاَحَقُ والمساسونيّـة؛ في بلد من البلدان إذْ تنكشف لقادته مكسايـدُهــا اليهودية، ينشط الماسونيّون في منابعة تحركاتهم العاسونيّة من خلال نوادي الروتاري.

وقـــد انتظم في نوادي الروتــاري كبارُ من أســاتنــة الجــامعات، وكبــارُ من الادباه والشعــراء والسياسيين وغيــرهم من عليــة المئتفين، وربمًــا كــان بعضهم يجهــل الكيــد العاسـوني اليهودي القابع فيها، فانســاقوا ضــمن المخططات الماســونيّـ وهم لا يشعـرون.

#### \* \* \*

#### **(Y)**

# تأسسها وانتشارها

(١) بدأ تأسيس أول نـادي روتاري سنة (١٩٠٥م) بمدينة وشيكاغو، على يد
 المحامي الأمريكي وبول هاريس، ثم تعدّدت هذه النّوادي.

وعرفت باسم (دوتاري؛ لأن اجتماعات أعضائها كانت تُعقَد في مكاتبهم بالتناوب، وكلما اجتمعوا في مكتب آجر عُضُو من أعضاء النادي دار الاجتماع تُمُقِدً في مكتب الأول وهكذا، فكلمة دووتـــاري تعني العلتقي الدوّار، أو الالتقاء الــدوّار، ولمّــا كان لمكتب كـل عضو من أعضــاء النادي نُــوْيَةً من الاجتماعات يجتمعــون فيه، أطلق عليها اسم نوادي الروتاري.

 (۲) وفي سنسة (۱۹۰۸م) انضم وشیرلي بسري، إلى وبـول هــارس، فجمله سكرتیراً لنادیه، فوسّع وشیرلي بري، نشاط النادي، حتى صار منظمة كبرى ذات نــواد متعددة. وظل سكرتیراً لها حتى استفال منها سنة (۱۹۵۲م).

وانتشرت هذه المنظمة في بريطانيا بجهود مستر دمورو، الذي كان يتقاضى عمولة عن كلّ عضوٍ جديد.

وفي سنة (١٩٢١م) صار لها فروع في فلسطين، ثم صار لهـا فروع في الجـزائر ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي .

(٣) وامتدت نوادي الروتاري إلى ثمانين دولة، وصار لها (١٨٠٠) نـادٍ تضم
 (٣٢٧٠٠٠) عضواً قبل أن يتوفى رئيسها المؤسس دول هاريس، سنة (١٩٤٧م).

وجاء في النشرة البريطانيّة عن نوادي الروناري لسنة (١٩٦٨م) أنَّ هذه النــوادي. قائمة في أكثر من (١٤٧) دولة بينها إسرائيل.

. .

#### (۲)

#### من تعاليم نوادي الروتاري وقوانينها

- (١) يُسْتَبِعَدُ الحديث حول المسائل الدينية في نوادي الروتاري التي يشترك في عضويتها منتمون إلى مختلف الأدبان العالمية.
- (٢) لنوادي الروتاري اجتماعات أسبوعية، وعلى العضو أن لا تقلّ نسبة حضوره الاجتماعات عن سنين في المئة سنوياً.
- (٣) لا يُقْبِلُ العمالُ في عضوية نادي الروتـاري، لأن هذه النـوادي مخصّصة للمثقفين، وذوي المكانة العالية في المجتمع.

والغرض من هذا الشرط اجتذاب النّين يترفّعون عن الانتساب للمحافل العاسونية لأنها تجمع مختلف طبقات الشعب.

- (٤) تحرص نوادي الروناري على أن يوجد في كـل نادٍ عُضْـوً من كل مَهْنـة من البهن (٧٧) المبينة لديهم في تصنيف خاص.
- (٥) العضوية تتم بـالانتقاء من أعضاء النادي السـابقين، وليست مفتوحة لكلّ طالب.
- (١) يجب أن يكون في مجلس إدارة كلَّ نمادٍ شيخصٌ أو شخصان من دؤساء النمادي السابقين، أو من ورثـة السَّر المروتاري الـذي وضعـه المؤسس الأوّل دبـوك هاريس.
- (٧) أجرى وتشارز ماردن، الذي كان عضواً في أحد نوادي الروتاري لعلمة للات سنوات دراسةً لهذه النوادي فاكتشف أنه يوجد (١٥٩١) عضواً ماسوزيًا في كمل (٤٢١) عضو روتاري، أي: أكثر من الثلث.

وفي بعض نوادي الروتاري كان جميع الأعضاء من الماسونيين، كما حدث في وأدنيرة ــ بريطانيا، سنة (١٩٣١م).

(٨) قيادة الماسونية لإدارات نوادي الروناري تطبيقُ لقرارٍ ماسوني مبين في
 محافل دنانس بفرنسا، سنة (١٨٨١م) وقد جاء في هذا القرار ما يلي :

هإذا تُونَّ العاسونيُون جمعيَّ بالاشتراك مع غيرهم فعليهم اللّ يَدْعُـوا أمرهـا بيد غيرهم، ويجب أن يكون رجال الإدارة في مراكزها باليّر ماسونيَّة، وأن تسير بوحي<sub>م</sub> من مبادئها،

• • •

## الفصل الثالث

# ۏًادِيُ الْكَيُونِ زِرَالْاُسُودِ، إِحْدَىٰ بِنَاتِ ٱلْمَاسُونِيَّة

(١)

#### مقدمة

تُعتبر نوادي والليونز = الأسوده مثل نوادي والروتباري، بمثابة قناع بلبسه المنافقون من البسودة من المسالمية، وهي إحسادي المنافقون من المنافقون المنافقون المنافقة إحدى بناتها المنافقة المنافقة إحدى بناتها المنافلات على مستوى شعوب الأرض جميعاً، ضمن قطاع رجال الأعمال الكبار، وأصحاب الأروات والملوك والرؤساء والوزراء والأمراء

وتلتقي أهداف نوادي والليوزه ومقاصدها الشرّيّة مع المسامونيّة، حتى كثير من مفهوماتها الطاهرة المعلنة، لكنّها تختلف في بعض الشكليّات، وهي منحصرة بـطبقة أكلة النصب الأكبر من ثـروات المسالم، اللّذين لا هُمُ لهم إلاّ الاستكتبار من جمـع الأموال، والاستمتاع بأكبر قَلرٍ من متاع الحياة الذنا ووظعيتها وللنّاتها وزينتها، لـذلك يلاحظ في اجتماعات أعضاء «اللّيونز» البلغ والرف وعرض ما يملكون من زينات ثمينة.

وتتستر نوادي واللّيونز، بدعم المشروعات الخيرية، ونشر معـاني الخير والنعــاون بين الشعوب.

وأعضاء هذه النوادي يتعاونون فيما بينهم لاستغلال ثروات الأرض، واحتكارها لانفسهم، ويعتبرون أنفسهم بالنسبة إلى سائرو البشر كالاسود بالنسبة إلى حبوانات الغابات، استشعاراً بأنهم أمل القوة والبائم والسلطان والاستثنار بخيرات الأرض دون سائر الناس، ولذلك أطلقوا على متظمتهم اسم «الاسود» الكونز».

# (1)

### مبادئهم وتعاليمهم

- (١) شعارهم الذي يرددونه هو مثلث الماسونية وكلّ بناتها: والإخاء الحرية المساواة».
- (٢) من مبادئهم تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعيداً عن الـروابط الاعتقاديّـة والدينيّة والمذهبيّة.
- (٣) يتسترون بالدعوة إلى الخير، والتعاون بين الشعوب، وإقامة المشروعات الخيرية الإنسانية، ومساعدة المكفوفين وذري الحاجات، وتخفيف المتاعب اليومية عن العواطنين من أي مذهب أو ملّة، وتقديم الخدمات للمبيئة المحلية.
  - (٤) الاهتمام بنشر المعرفة بكلِّ الوسائل غطاءً لمقاصدهم الأساسية.
- (٥) الاهتمام بإقامة المسابقات الترفيهية، لجذب الجماهير، وصرف أنظارهم
   عن القضايا التي تُهم عقلاء الشعوب، وترفع مستوى الإنسانية، وتكشف أبصارها لرؤية
   الحقيقة.
- (٥) دعم مشروعات الأمم المتحدة لأنها النظريق الموصل إلى سيطرة اليهود
   على العالم، وإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يحلم اليهود بها، ويخطّطون ويعملون
   للموصول إليها بكل وسيلة.

# **(**٣)

#### اكتساب العضوية

(١) شروط العضوية في نوادي واللّيونزو تشبه شروط العضوية في والماسونية، ونوادي والروتاريء إلا أنَّ نوادي واللّيونزو تصطفي أعضاءها من كبار رجال الأعمال والمملوك والوزراء والأمراء والتّواب وفري المراكز الرفيعة في مجتمعاتهم، إذا كمانوا من اللّذين لا يبالون باللّين وتعاليمه والالتزام بشرائعه، ليكونوا قلوة المجتمع في التحلّل من الـدين ونشر الفســاد، وليكونــوا أطوع لتحقيق المخـططات اليهوديــة الـَــرُيــة، فمن اليسير على شياطين الإنس السيطرة على هؤلاء عن طريق شهواتهم.

- (٣) يُحتَّار العضو لنادي والليونزه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا تُقبل طلبات الأفراد الراغبين في الانتساب، بل على العرشح أن يتنظر دعوت من قبل مجلس إدارة النادي وهم لا يختارون فوي العقائد الراسخة والمبادئ، الدينة والأخلاقية القويمة، ولا أصحاب الغيرة ـ الوطنية أو القومية ـ الشديدة، وحين يختار مجلس إدارة النادي شخصاً للعضوية يزورونه ويرغبونه ولا يكلفونه مالاً، بل قد يقدمون له هدايا.
- (٣) تهيم نوادي والليونزو باجتذاب السيدات من زوجات كيار المسؤولين في الدولة، وتُشنيَّدُ إليهنَّ مهيمة الانصال بالشخصيات الكبيرة، ولهنَّ نوادِ خاصَةً بهنَّ تسمَّى نوادي سيدات الليونز، مع اشتراكهنَّ في اجتماعات أزواجهن أعضاء الثادي.
- (٤) لمنع العضوية أو الترفيع في الدرجات تكريس يشبه التكريس الذي يكون في المحافل الماسونية، ولكن بصورة أخف، وعلى العضو أن يقسم بالعهد القديم على الإخلاص والكتمان، وتُقدِّمُ له نسخة من العهد القديم ضمن صندوق خاص، ولا يتم منع العضوية أو الترفيع إلا بموافقة الرؤساء الكبار للنوادي، وهم رؤساء المركز الرئيسي المالمي.
- (٥) تبدأ الدرجات عندهم من الدرجة الثالثة عشرة، وهي في الحقيقة الأولى،
   فهم يعتبرون الساعات التي قبل الساعة الثالثة عشرة ساعات ليل وظلام، أي إلَّ الشاعات ليل وظلام، أي إلَّ الشاعض يظل في ظلام حتى يصير أسداً وعضواً من أعضاء منظمة والأسود.

وفوق الدرجة والثالثة عشرة، التي هي الأولى في الحقيفة درجنان عزيزتمان لا يصل إليهما إلاّ تلّة تليلة، من ورثة السرّ اليهودي، أمثال وهيـالاميادُمـي، الـذي كان فرياً ملك الحيشة، وهر يهودي من نــل داود كما يذكرون.

(٦) يَعْتَبُ قادةُ منظمة نوادى واللَّيونز = الأسود؛ أنفسهم حماةً لهيكل سليمان.

قبارةا قال أحمد الأعضاء في الاجتماع: يُنَّاء، أو يُشَاؤون، قال الرئيس: لقد تمَّ البناء، ونحن الاسود للمحافظة عليه، وهو يريد تمَّ بنناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الاقضى، أي: اقرب تحقق بناله. (1)

## الهيكل التنظيمي لنوادي الليونز

يتكوّن كلّ نادٍ من:

- (۱) رئیس.
- (٢) نائب رئيس أو أكثر.
- (٣) سكرتير وأمين صندوق.
- (٤) مجلس إدارة مؤلف من (١٣) عضـواً، ويشتـرط أن يكــون بينهم شخص أو اثنان من رؤساء النادي السابقين (والغـرض من هـذا الشـرط إحكام القبضـة على النادي حتى لا يخرج عمّا هو مخطط له من قبـل اليهوديّـة العالميـة والقيادة الماسونيـة الأمّ).
- (٥) تؤلف لجان مترعة من قبل مجلس إدارة النادي تكون مسؤولة عن تحريبك الأنشطة المختلفة المحققة لإهداف النادي السّرية والعلنية.

(0)

# صور من أعمال وأنشطة نوادي واللَّيونز = الْأُسُود،

- (١) يردد أعضاء هذه النوادي شعار هإخاء ـ حَرَيّة ـ مساواة، وعبارة: والدّين نه والوطن للجميع.
  - (٢) يجري بين أعضاء هذه النوادي الحوار التالي:
    - س: إخواني منى يعم السلام العالم؟
      - ج : إذا حكمه الأسود.
    - س: لماذا كان رمز انكلترا أَسَدَيْن؟
    - ج : لأنَّ هذه أسرار قديمة أخذت الأن بالظهور.
      - س: إلى أيّ عام تعود هذه الأسرار؟

- ج: تعود لعام (٣٧م). [أي: للعام الذي أسست فيه منظمة (القوة الخفية)].
- ثم للعام (١٧١٧م). [ أي: للعام الذي أخذت فيه القوة الخفيَّة اسم الماسونية ].
- (٣) يركّز أعضاء نوادي الأسود في دعوانهم ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة لإسرائيل، ويقومون بزرع أفكار صهيونية في ادمغة الأعضاء.
- (4) تُجمع في نوادي اللّبونز المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والدينية والدينية والدينية والدينية والدينية والدينية والدينية المستطرة، وهناك تُحلُل المركز العالمي للمنظمة، وهناك تُحلُل هذه العملومات، وتوضع الخطط اللازمة والدناسية بشأتها، فيحيطون المشروعات التي يمكن أن يستفيدوا ممثل.
- (٥) يتم خلال اجتماعات هذه النوادي التعرف على المهن المختلفة، للتحكم في السوق المحلية، والتمكن من النندخل في الشؤون الاقتصادية تدخلاً مفيداً لقادة المنظمة ومعركها وموجهي دفتها.

. . .



# الفكش لمالرإبع

# الشّــيُوعِيَّــةُ إِحْدَىٰ مُنَظَّمَٰاتِ ٱلنِّفَاقِ فِي ٱلْعَالَمُ

لا أريد أن أتحدُّث هنا بتفصيل عن الشرور التطبيقية للشيوعية، والاشتراكيات التي هي تمهيد لها، ولا عن مذهبها الاقتصادي وفساده وزيوفه، ولا عن مذهبها الإلحادي الشيطاني المجرم الباطل الذي لا يملك ادنر سند فكري، فقد كنتُ كَتْتُ عن ذلك ما يكفي، في كتاب والكيد الاحمرة الخاصّ بالشيوعية، وكتابي وكواشف زيوف في العذاهب الفكرية المعاصرة،

وصدّفت جماهير العمّال والكادحين أقوال قادة هذه المنظمة العالمية المنافقة، وصدّفت شعاراتها وأفكارها، واندفعت وراءهم تضحّي بالنَّهبها وبالعلايين من سائر طبقات الشعب، تذبيحاً وتقتيلاً وصحقاً في ثيورات داميات مبيدات، وعقــوبات صارمات، لتوصلهم إلى السيطرة على دُول صارت ذات أوى عظمى، تُرَّهبُ الشيطر الأخر من العالم، مؤتلفه ومختلفه، وتتحدّى قواته مجتمعةً ومتغرّفة.

ثم أنبت ألواقع التجريسي ما كان قد ذكره من قَبلُ عُقَلامُ الشعوب، والمهدئيون يهدي دين الله للناس، واحمل البصيرة بمكر أخبات الناس ومكابدهم، فسحفت هذه المنظمة الإنطاع والراسمائية في البلدان التي سيطرت على مقاليد، الأصور فيها، واستعبدت العمال والكادجين والفلاجين جميعاً، وزادت البائسين يؤمساً، والكادجين كدحاً وتعباً وشقائه، والعمال إذلالاً والعائمة وتسخيراً، ويلغت في ظلمها للناس ما له يبلغه مستغيبًا مُستَجَلُ من قَبْلُ، من ملوكِ طفاةٍ جَبَّارِين، وإقىطاعيَين يُسخَرون العمَّال عبيداً، وراسماليين يستغلُون كَذْح العاملين ليحصلوا على الثراء الفـاحش لهم ولذوبهم.

وتربّعت الأحزاب الشيوعية في الدول التي ظفرت بالاستيلاء على عروشها، تستغل وتستغرُ شعوبها بهصورة لم يسبق لها نظيرٌ في تباريخ الاستغدالل والاستعباد البشري، وحقّفت أهدافها التي كانت تُضمرها صند البداية، وتُظهر خلافها نفاقاً ومُخادعة، وبلغتِ القيادات الشيوعية من الاستثار لانفسها بكل وسائل النّرف ما كانت تحلمُ به، وكان كل ذلك ضمن مخطّط يهودي مرسوم، ومعلوم التيجة المدمّرة منذ المدابة، إذ كان الهدف من إقامة هذه المنظمة والاستيلاء على شبطر من العالم بدول، دكتاتورية حديديّة، تُسمّي نفسها كذباً ونفاقاً وبالغفّ دُولاً وبمقراطة، هو التمهيد لامتلاك قرئ في العالم، تُمكن أصحاب العزامرة اليهود من حكم العالم كله شرقه وغربه، بدولة واحدة يتحكم فيها عنصر بني إسرائيل، بطاقات كل شعوب الأرض ومصائرها، ويُسخر كل شعوب الأرض تسخير الراعي لقطعانه من الأنعام.

وكنان هؤلاء يفرّرون مُنذ البداية في مقرّراتهم السّريّة أنهم لا يريدون وضاهية العمال والكنادحين والفلاحين والبنائسين، ولكن يسريدون استفسلالهم للشورة على خصومهم، ثم استعبادهم وإذلالهم.

جاء في البروتوكول الثالث من «بروتوكولات قادة الحركة الصهيونية» ما يلي :

وإننا نقصد أن نـظهر كمــا لو كُنّـا المحرّرين للعمّـال، جئنا لنحرّرهم من الظلم حينما نتصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويّين والشيرعيّين.

ونحن على الـدوام نتبنُن الشيوعيـة، ونحنضِنُها منظاهرين بـانّنا نـسـاعد العمـال بدافع الاخوة والمصلحة العامّة للإنسانيّة، وهذا ما تبشّر به الماسونية الاجتماعيّة.

إِنَّ الأرستقراطيَّة الَّتِي نقاسم الطبقات العاملة عملها، قد أفادها أنَّ هذه الطبقات العاملة طيَّة الغذاء، جيَّدة الصَّحق، قريَّة الإجسام، غير أنَّ فائدتنا نحن إِنَّما تكون في ذبول الاسِّن وضعفهم. وإنَّ فوتنا تكمَّن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، لاننا بذلك نستيقيه عبداً لإرادتا، ولن يجد فيمن يحيطون به قزَّة ولا عزَّماً للوقـوف ضدًنا. وإنَّ الجـوع سيخوَّل رأس الصال حقوقاً على العاصل أكثر ممَّا تستطيع سلطة الحاكم الشرعيَّة أن تخوَّل الارستفراطيَّة من الحقوق.

وَنَحْنُ نَحَكُمُ الطوائف باستغـلال مشاعـر الحسد والبغضـاء التي يؤجَّجُها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي نُكَنيحُ بها بعيداً كلَّ من يُصُدُّوننا عن سبيلنا.

وحينما يأتي أوان تتوبج مَلِكنا العالمي منستمسك بهذه الـوسائـل نفسها، أي: نستغل الغوغاء كيما نُحطّم كلّ شيْءٍ قد يثبتُ أنّه عقبةً في طريقنا).

ومَرَ نَيْف وستون سنة، والدولة الشيوعيّة في الاتحاد السوفيتي تحكم جمهوريّاتها حكماً دكتاترريّاً حديديّاً صارماً، بالعنف والفهر والعزل عن العالم الآخر، ثمّ أخـذً النظام الاقتصاديُّ الماركسيُّ ينهار من داخله.

وبدأت المشكلات الاقتصادية المنذرة بالجوع الفاتل لاكوام السلايين من البشر المحكومين بالنظام الماركسي تحرّك فيهم الشورات المضادة الضابعة في الخضاء، والمتعطشة لنسف النظام الشيوعي وقادته نسفاً كُذِيًّا، وأحسَّ فادة النظام الاذكباء بنُذر الخطر، فأسرعوا ينادون بالإصلاح والتغيير، والرجعة إلى نظام الاقتصاد الحرّ، خشية أن تُقرم الثورة المضادة نتسحقهم، كما فعل قادة الشورة الشيوعية من قبل إذ سحقوا خصومهم، وأقاموا نظامهم الماتي الإلحادي، ونظامهم الاقتصادي الاقتصادي المُشرف.

ونادى العالم بأن الشيوعية تنهاوى أبنيتها، وابتهج أعداؤها بـانْهيارهـا، وبتراجـع الاشتراكبّات في مختلف دول العالم.

وهمنا أخذ مخطفو الأمس اليهود يتحركون شيطر الدول التي تتحوّل بالتندريج للأخذ بالنظام الحرّ، بغيّة استغلالها، وابتبلاع خيراتها وكنوزهما الدفينة، عن طريق النظام الرأسمالي الذي يسيطرون عليه أيضاً ميطوة تأمّة، بوسائلهم الماكرة.

ومدأت شركاتهم ومؤمساتهم تحضّر أنفسها للزحف الاستفلالي، وهي تلبس شعارات إنقاذ شعوب الدول الاشتراكية من ويلات النظام الاشتراكي الشيوعي العاركس. لقند حضر المستبشل المستعبد نشئ بناع جديد، إنّه ذو حقيقة بـاطنة خفية واحدة، ولكنَّ له وجوهاً ظاهرة متعدّن كيرة، وكلَّ وجه منها ينافق بـه شجاً من شحوب الارض، ويخدع به هذا الشعب، وهو ني الونت نسه يخدع شعباً آخر بوجه آخر، وهكذا تتعدّد وجوهه، وأساليب مكروونده ونفاقه.

إنّد يضمر الكضر بكل ما يُغلُه في هذه الوجوه، ويهدف إلى تحقيق مصالحه الخاصة، من سعيه بكل الوجوه المتفافقة، والمتضادة، التي يظهر بها، يشدّ أنْ قُسَمً ظواهره إلى أقسام قد انفصل بعضهاع: بعض، لكنّ همذه الظواهر تعمل بشوّة باطنةٍ مكتومة واحدة، أمّا لهُوَيَّةٌ قيادته فواحدة.

وقد كنت من الذين يُقدِّرون منوط النيوعية وكلَّ المذاهب المنافية للفطرة التي فطر الله الناس عليها، منذ بدأت أكب وانكر في هذه المذاهب، وأقاريُها بمما جاء في الإسلام دين الله الحرَّ، من نُف ومشرين سنت. وأذكر أنني دونت هــذا في بعض ما كتبت، ولاسيماكتب الغزو الفكري، المنزجة في وسلسلة أعداء الإسلام.

ولمّا بدأت قلاع المذهب المركسي تستقط في الاتّحاد السوڤييتي أعتى دوله في الارض، لم أَصُبُ بالدَّهشة ولا بالاستراب لأنّه كان أمراً متـوقعاً في نفسي، ولا سيما بعد أن ظهرت أماراته عقب دخول لاتُحاد شوڤيني الْحَذِر في أفغانستان، ثم جموده، ثم تراجعه.

وعند بدايات سقوطه كنت مع أسرتي في إجازة صيفية بالدار البيضاء، كبرى بلاد المغرب العربي، مستضافين في دار أسرة كريمة جمعتنا بهم الأخوّة الإيمانية في مكة والمغرب، فكتبت بمناسبة سفوط الشيوع الفسية التالية، يعنوان:

## الْمُزَيِّفُ الْمُخْتَال

سَفَطَ السُخْنَالُ عَنْ صَهْوَيهِ فَهَا الْفَاوِسُ مِنْ خَمْرٍ وَطِينَ وَإِذَا جَبَارُهُ أَكْنُونَ عِبْنَعُ أَوْرُونَ عَلَىٰ صَحْلَ عَرِينُ صَا الَّذِي تَصَنَّعُهُ النَّهُ إِنْ يَكُنُ فَالِيدُمَا هَنَّ الْعَجِينُ لَيْغَتْ بِالرَّيْفِ و اللَّمُودُاء إذَا وَمُنِتَّ كَرُتْ كَمَسْمُورٍ مَهِينَ أُمُّ لَمُّنا اكْتَفَشَفُتُ وَاقِعَهَا ﴿ خَبِئَتُ تُلَّهُنُّ كَالْجَرُو الْحَزِينُ

البدار البيضاء ــ المغبرب في ٢ محرم ١٤١١ هجبريـــة و ٢٤ تــمــوز ١٩٩٠ ميــلاديــة

# الفَصِّ لِأَكْخَامِسُ

# مُنَظَمَة شُهُودُ يَهْوَهُ (أي، شُهُودُ الله)(١)

#### مقدمة

ركب اليهود عربات الماسونية والروتري والكيونز والشيوعية والراسمالية , وسالـر المنظمات والمذاهب العالمية ذات الاهداف المرحلية ، التي جرّتها لهم بغمال أشدًاه . مغلّون عُمِيّان ، أو أصحابُ أهواء وشهوات ومصالح شخصية ، أو مجرمون طفلة .

وكانت هذه العربات تقلل صانعيها البهود مرحلةً فمرحلةً لتحقيق هـدفهم الإكبر، وهو حكم العالم، والسيطرةً على كلّ شيء في، وتسخيرُ شعوب الأرض غير البهـودية لمجدهم، ورفاهيتهم، والاستمتاع الدائم بالعلك والسلطان في الأرض كلها.

ولمّا رأوا أنّهم قطعوا مراحـل متعدّدة مقتربين من هدفهم الاكبر، وحُقُقوا قـدراً كبيراً من أهدافهم المرحليّة، صنعوا عربةً جديدة اسمها «منظمة شهود يهوه».

وبعـد أن أتَمُّـوا صناعة هـذه العـربـة تـرجّهـوا يُجَمَّعـون مَغْلِينَ وأهـل أهـواء يسخّرونهم في جرّها، من مختلف شعوب الأرض ولاسيماالذين قالوا: إنَّا نصاري.

واليهود يقدّرون أن هذه البغال البشرية سيجرّون لهم عربتهم الجديدة ومنظمة شهود يهوه لاجتياز المراحل القريبة من هدفهم الاخير، وهو حكم العالم حكماً يهبودياً مباشراً، على اعتبار أنهم سادة العالم، أمّا سائر شعوب الأرض فهم قطعان من الدّوابً مسخّرُون بالإرادة الإلّهية لرفاهية السادة اليهود من بني إسرائيل، شعب الله الممختار.

 <sup>(</sup>١) انظر التحقيق الذي جاء في مجلة الدعوة بعدهما (١٣٠٧) تاريخ ١٤١٢/٣/٤ هـ حول منظمة وشهود يهوره ققد أفقت منه بالإضافة إلى أشياء كثيرة قراتها عن هذه المنظمة.

ولما أنست معظم دول الأرض المتقدمة في الفوة والمدال والصناعة، في هذا العصر دولاً تتمي إلى النصرائية، وهي تُؤيرُ بالمسيح عبسى عليه السلام إلها، وتؤمنُ بالتثليث، فقد رأى اليهود أن يركبوا مركب النفاق، بجعل هذه العقائد النصرائية إخدَى أركان عربتهم الجديدة، ليجرُها لهم السفين يتقوفهم من الشعرب التي تُؤمن بالمسيح عبسى إلنها، وتؤمن بالثليث، وتطلع إلى حكم العالم، من خلال دولة عالمية مُرحَدة يُسودُها السلامُ العالميّ، في بريق التزيين الخلاع الذي يصطنع الهود صوره وأشكاله وألوانه.

### امسم المنظمة:

اختار اليهود لهذه المنظمة اسم وشهود يُهُـوّه أي: شهود الله، فلفظ ويُهـوّه عند اليهود يساوي لفظ والله وهو الاسم المقلّس عندهم للبارى، الخالق، الذي جعل بني إسرائيل أبناه واحبًامه، وشعبه المختار كما يزعمون.

#### التعريف بها :

منظّمة وشهود يهوره منظّمة سرّيةً عالميّة، نصرائيةً في ظاهرها، يهوديّةً في باطنها، فللنّصارى منها اسم المسيح عيسى، وعقيدة التثليث، وجنود التنفيذ العميان، ولليهود منها الأهداف الصهيرنيّة، والقيادة المحركة والموجّهة والمستئمرة، فشأنّها في الباطن كشأن العاسونيّة والروتري واللّيونز.

وتكمن خطورة هذه المنظمة في سرّيتها تنظيماً وأهدافاً وأعمالًا في الظلام.

وهذه المنظمة ذات مبادىء، فمن مبادثها:

الإيمان بـ ويهوه إلَّمهاً، ويعيسني رئيساً لمملكة الله، ويهذا يوهم اليهود النصارى انَّ منظمة وشهود يهوه، فرقة نصرانية .

أمّا هدفُها فيتلخّصُ بإقامة حكومة عالميّة دينيّة دنيويـة تسيطر على الصالم أجمع، ولذلك أقامت تحالفاً صليبيًا صهيونيًا، لتحقيق هذا الهدف، والـطامعون اليهـود يعملون منافقين تحت مظلة الصليب لحكم العالم كله بإدارة واحدة.

وأمّا هيكَلُها فيتلخّصُ بما يلي:

- (١) لهذه المنظمة تنظيم حركيٌّ حديديٌّ يعتمد على القوة.
  - (٢) لديها إمكانيات مادّية عظيمة.
- - (٤) لها فروع منتشرة في اكثر من (١٥٠) دولة في العالم.
  - (٥) أعضاؤها المنتمون إليها بلغوا حتى الآن قرابة مليون عضو.

## نشأتها:

- ظهرت في العالم الغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، باسم
   وجمعية العالم الجديد.
- وفي عام (١٩٣١م) غيرت اسمها، فصار اسمها الجديد وشهود يُهُوه وعندائد أفسحت عن هدفها الرئيسي، وهو إقامة حكومة دينية دنيوية تسيطر على الصالم كله، مع إضعار أن تكون هذه الحكومة بأيدي اليهود الذين هم قادة منظمة وشهود يهوه، وبذلك تكون الارض وشعوبها جميعاً في قبضتهم، كما يتصورون ويقدّرون، ووثق تدابيرهم التي يُدبرونها، وأسبابهم التي يتُجذونها.
- ♦ أرتبط أسم هذه المنظمة في البداية باسم الراهب التصرائي وتشارلز راسل؛
   وذلك من سنة (١٨٦٢م) حتى سنة (١٩٦٦م) فكانت تنسب إليه، لأنه كنان رئيسها،
   وكانوا بعرفون أيضاً باسم والدارسون الجُدُدُدُ للإنجيل،
- وخلفه في رئاسة المنظمة وفرانكاين رفرفورده فلور هذا من أسلوب العمل فيها، وحدد إطارها النظري وأهدافها، ولا سيّمافي كتبابه ومقوط بابل، اللي يُعدّدُ من الوثائق الكبرى لهذه المنظمة، وهمو يرمـز بلفظ دبابـل، إلى كل الأنظمة المـوجودة في العالم.
- وخلفه في رئاستها ونارثان هرمركنوره وفي عهد هذا الرئيس ازدادت تنظماً
   وقوةً إذْ حُرِس على إقامة تنظيم حديدي يُحبِلُ الهداف المنظمة.

### وسائل إعلامها:

لهذه المنظمة كتُبُ ونشراتُ خاصّة بها، مثل:

- (١) مجلة باسم وبرج المراقبة الصهيوني، الذي عُـدل فيما بعد إلى اسم وبرج المراقبة، لإخفاء الهوية الصهيونية.
- (٢) مجلة والخبر الجيد عن الوطن، والمقصود بالوطن الحكومة العالمية الني نسعى المنظمة للوصول إليها.
  - (٣) كتاب والأساس في الإيمان بعالم جديد».
    - (٤) كتاب والعيش بأمل نظام عادل جديده.
  - (٥) ولهم نشرة تصدر تحت عنوان واستيقظ،
  - ومعظم كتبهم وصحفهم ونشراتهم توزّع مجّاناً.

## مراكز قوتها في العالم :

لهذه المنظمة حاليًا مراكز قوة في: «النمسا \_ ألمانيا \_ الدانمرك \_ فرنسا \_ بريطانيا \_ القارة الأمريكية).

ومركزها الرئيسيّ هو حاليّاً في دحيُّ بروكلين، بنيويورك.

ولها فروع في العديد من الدول الإسلامية.

# تحركاتُها للاصطياد:

تحاول هذه المنظمة التأثير على ذوي الظروف الصعبة من مهاجري العالم الشائث، إلى البلدان التي تتركز فيها قرقها، وذلك باستمالتهم عن طريق تسهيل أمورهم، ومساعدتهم، وتجيّدهم أنصاراً لهم ولمبادئهم في بلدانهم.

 تعمل هذه المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات التنصيرية، والكنبية بوجه عام،
 مستخلة شعاراتها الطاهرة، المنشرة بالمسيح عيسى عليه السلام، وعودت، واعتبار إنجيل النصارى كتاباً مُقدَّساً لديها، وهي تشتر نصوصاً من أناجيلهم بما يتفق وأهداف المنظمة. نشط أعضاء هذه المنظمة في الدخول إلى البلاد العربية والإسلامية بعد عـام
 (١٩٧٩) ولا سبّما التي تعرّضت للفقر، أو الجوائح والكوارث والأزمات.

وتتسلل إلى كثيرين من خبلال المؤسسات التنصيريّــة الصوجـــودة في العالم الإسلامي، باعتبارها فرقة نصرانيّة بحسب الظاهر، ذات فهم خاصٌ للنصرانيّة، وقادتُها في الحقيقة يهود صِهْهُونَيْون.

### عقائد هذه المنظمة وتعاليمها:

 (١) يدعون إلى عفيدة التثليث كما يلي: ويَهْمُوهُ أي الله و «الابن» وهو عبسى عليه السلام، و «الروح القدس».

(٢) لا يؤمن أعضماء وشهود يُهُـوَه، بالأخـرة والحيـاة بعــد المــوت، ولا يؤمنــون بالروح وخلودها، بل يعتقدون أنَّ الجنَّة ستكون في الدنيا في مملكة وشهود يُهُوّه.

ومن المعلوم أن إنكار الاخرة والحياة بعد المموت هو من عقائد الصدّوقيين، إحدى فرق اليهود المنقرضة.

- (٣) يعادون جميع الأديان إلا البهودية، ويعادون الأنظمة الوضعية، ويدعون إلى
   التمرد عليها.
  - (٤) يعترفون بالكتب التي تعترف باليهوديّة، وعددها (٩١) كتابًا.
    - (٥) لهم معابد خاصّة بهم، يسمُّونها «القاعة» أو «بيت الربُّه.
  - (٦) من تعاليمهم أنَّ الأخوة الإنسانيَّة مقتصرة عليهم دون غيرهم من البشر.
- (٧) يؤكدون أنَّ حرباً عالميَّة تحريريَّة ستقوم، وسيقودها عبنى، وألَهم سيكونون جنوده المخلصين، فيزيحون الحكَّام في جميع الأرض، ويُمْلنون حكومتهم العالمية.
- (٨) ينتقون من الأناجيل النصوص التي تثني على البهود، وتمجّد بني إسرائيل،
   وينشرونها بين أعضاء المنظمة، حتى تكون جزءاً من مفهوماتهم الثابتة.

## كيفيّة التكاثر في هذه المنظمة:

بعد التعريف بأهداف المنطمة عن طريق النشرات والكتب يختار الأعضاء

السابقون الأشخاص الذين برونهم مؤهلين للانضمام إلى المنظمة، ثم يخضع هؤلاء المرشحون لمراحل معقدة من الاعتبارات، والشروط القاسية، نظير ما يحدث في الماسونيّة، حين يُضُمُّ عضو جديد لمحفل من محاظها.

## شعاراتها وعلاماتها:

تنقسم شعاراتها وعلاماتها إلى قسمين:

القسم الأول: علامات أساسيَّة ومركزيَّة، وهي:

(١) والشمعدان السباعي، الذي هو رمز اليهود الديني والوطني.

 (٢) والنجمة السداسية، وهي شعار إسرائيل واليهودية العالمية، وهي نجمة داود عليه السلام.

القسم الثاتي: ولهم أيضاً علامات فرعية، تُعَيِّزُ أعضاء المنظمة من غيـرهم، وربما تكون وسيلة للتعارف فيعا بينهم، كرموز التعارف بين أعضاء العاسونيّة.

وقوع هذه المنظمة تحت سيطرة قيادة يهودية صرف:

أعضاء هذه المنظمة واقمون تحت سيطرة فيبادات يهوديّة صرف، وهم يتبَسُّون العقيدة اليهوديّة الصهيونيّة، ويعملون وفق ندبيرات وخطط يهودية صهيونيّة.

لـذلك فهـذه العنظمـة ذات علاقـات وثيقة بباسـرائيـل، وبالعنـظـمـات اليهـوديـة العالميّة، كالعاسـونيّة، والروتاري، واللّيونز، ولها علاقات وثيقة بالعنظمات الاشتراكيّة الدولية، لأنّ اليهود هم صانعرها وموجهوها وقادتها في العالم.

وتحاول المنظمة توطيد علاقاتها مع الفاتيكان، ومؤسسات التنصير العالمية، وفدي النفوذ من اليونـانيين، والأرمن، وغيـرهم، بغيــة استغـلالهم لتحقيق أهـــــــاف المنظمة.

#### مجالات أنشطتها:

- (١) وسائل إعلامها التي سبق بيانها.
- (٢) التعليم، وذلك بتأسيس المدارس الخاصة.
  - (٣) الأنشطة الزراعيّة.

- (٤) مكاتب التأليف والترجمة.
- (٥) اللَّجان الدينيّـة العليا الخاصّة بنفسير الأناجيل والكتب اليهودية وفن مفهومات المنظمة.
  - (٦) التعاون مع كلُّ منظمة تسير في أيّ مخطط من مخطَّطات اليهود.
- (٧) إقيامة علاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والجياسيوسية العيالمبية،
   لاستخدامها في تحقيق أهداف المنظمة.

الأفكار التي تنشرها المنظمة للإقناع بضرورة وجود حكومة عالميّة:

تتضمَن الأفكار التي تبثُها المنظمة في نشراتها وصحفها وكتبها لـلإفناع بضرورة حكومة عالمية ما يلي:

تحت عنوان الماذا نحتاج إلى حكومة عالمية؟، تقول إحدى نشراتهم:

وكثيراً ما توحي فكرة حكومة واحدة عالميّة في بد الشخص المناسب، إنّما تُوخَذُ البشريّة بالسّلام.

والخوف من أيّ حكومة عالميّة في يد ظالم هو أنّه قند يستعبد كلّ الجنس البشري.

وبالنظر إلى أن ما يمكن ربحه أو خسارته بـإقامـة حكومـة عالميّــة هو كثيـر، فإنَّ علينا أن نطرح السؤال التالي :

هل يستحقُّ التفكير في إقامة حكومة عالميَّة الاعتبار الجدِّيِّ؟

الجواب: نعم، تحتاج البشرية إقامة حكومة عالميَّة لأسباب كثيرة، منها الأسباب التالية:

أولًا: إن النوع الصحيح من الحكومات العالمية قادر على تحقيق الأمور التالية:

(١) إيضاف التهريب الدولي للمخدرات، وبـذلك تُكْبـعُ الجريمة التي تكـون
 دوافعها تحصيل الثروات عن طريق المخدرات.

 (٢) إزالة الحدود القومية، وتوحيد شعبوب العالم، وتخليص النباس من معانباة إقامة الحدود بين الدول.

 (٣) توزيع الغذاء على جميع شعوب الأرض بالتساوي، وبذلك ينعدم الجوع بين البشر.

 (٤) إزالة المخزون الاحتياطي المنزايد من الأسلحة الذي يثير الرعب في قلوب الناس، وبذلك يتعلمون العيش بسلام.

 (٥) وإذا عمل الجنس البشري باتحاد في ظل حكومة واحدة أمكن أن تخفي المشكلات الخطيرة التي تشغل رعايا كل دولة، ومنها ما يؤثر على حياة الناس.

ثانياً: لقد علمتنا تقنية عصر الفضاء أنّ الحياة مرتبطة معاً، من أصغر المخلوقات ذات الخلبّة الواحدة، إلى أعقدها، وكلّ شيء له علاقة تقريباً بشيء آخر.

وهذا المبدأ يصدّم في الدول أيضاً، ويلاحظ أنَّ في دول نصف الكرة الشمالي ربع سكان العالم، لكنّها تملك تسعة أعشار صناعات الامتمة، وتقبض أربعة أخماس الدخل العالمي، بخلاف نصف الكرة الجنوبي.

وبـاستطاعـة الحكومـة العالميـة أن تفهم هذه الفــروق وتــوازن بين نصفي الكــرة الارضية، وتتخذ الحلول التي تعالج الففر والمجاعـة والتلوث واتحطار الــطاقة النـــويـة. وهذه الأمور لا تُحلُّ منفصلة، إنــما تُحلُّ بشكل متكامل ا

وتهاجم منظمة وشهود يَهْوَه؛ جميع دول العالم، وتصفُّها بالقَبَليَّة.

ثالثاً: لكي تنجح الحكومة العالمية الواحدة لا بدّ من أن نتمكن من حشــد موادد العالم المائيّة والبشريّة، لتزويد حاجات فقراء العالم وإقامـة المساواة بين الــدول الغنيّة والدول الفقيرة.

رابعاً: منذ عام (١٩٤٥م) تشكّلت ثلاث منظمات عاليةً رئيسيّة لحفظ النظام، هي والأمم المتحلفة في (١٩٤٥م). وحلف شمسال الأطلسي والسائسوة في سنسة (١٩٤٩م). وحلف وارسو سنة (١٩٥٥م).

ولكن لم تحقّق آيّة واحدة منها تقدُّماً رئيسيّاً نحو السلام العالمي، فقد هزّ العالم

منذ عام (۱۹۶۵م) ما يزيـد عن مئة نـزاع مسلّع، بما فيهــا أربعون حــرباً أودت بحيــاة ما يزيد على ثلاثين مليون نسمة.

والعالم الآن يترفع على شفير عاصفة ناريًّة زُورِيَّة، ورغم إخلاص مؤيّدي والأمم المتحدة، فقد ببرهنت على أنّها عاجزةً، فالمشاحنات بين اعضائها تغلب على أعمالها، والأحلاف المسكريَّة تُصُرُّبُ تنابلُها مُنْقابلَةً يُراجِهُ بعضها بعضاً، وتجلس والأمم المتحدة، متورطة في مجادلات حول من يُلامً على سباق السلّع.

خامساً: لكن إذا قام حاكم عادلً للعالم، مالكً الوسيلة لتوحيد العالم في سلام، فإنّه سيتمكّن من تحقيق السلام العالمي على أفضل وجه.

سادساً: وتوصّل التفكير اليهودي الصهيوني بعد هذه المقدمات إلى أنا ويقوره الذي حلق السماوات والأرض يُعلَّم شرابط أشياء الكبون بعضها، لأنها كالنة بإرادته وخلق، وقد صار مهنماً بمسئلة المحكومة السالمية، وإنه اختار مديراً كماملاً ممتحناً ومجرباً لكون زعيماً لشعوب الارض جميعاً، وهدو الشمل من البشر، مع أنه نوقرابة لكل الجنس البشرى.

هذا العدير المختار هو ابنه يسوع المسيح ، ويسوع المسيح هو رئيس حيُّ نعلًا، هو ابْنُ الغادر على كلَّ شيء «يَهُوَ» وقد أعطاء الحكم والسلطان، وتكون الرئاسة على كتفه ، ويُذْعَى رئيس السّلام، وهو سيتخلّب على كـلَّ العنبات، ويُحْدِبُثُ تغييراً عالمباً، يوخد بين شعوب الأرض بسلام.

#### التعقيب

من الملاحظ أنَّ ادّعادات هذا التنظيم قائمة على التكهّنات حول وجود العسيح الذي يزعمونه ابناً لله ويُهُوّره وحكمه للعالم، وإحداثه للنيرات في كلَّ العالم، وقائمة على الأرهام والأكناذيب، لجذب أصحاب العقول السقيمة، والنفوس الضعيفة، والمقائد الفاسدة.

ومن الملاحظ أيضاً أن اليهسود. ما يزالوان يُطلُمون بانَهم سيحكمون العالم، وسيربطون شعوب الناس في الكرة الارضية بحزام واحد، يكنونون هم رؤوس وقادته وطوكه، ويسعون لتحقيق هذا الحلسم بكلّ وسيلة. ولو أنهم تذكروا تاريخهم، ووضعوه نُصْب أعينهم دواماً، لعلمـوا أنّهم عاجـزون عن أن يحافظوا على دولة غير كبيرة في رقعة من الأرض لعدّة قرون.

أنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على دولتهم المواحدة التي كمانت لهم أيمام سليمان بن داود عليه السلام، بل اختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم، فتموّقت دولتهم، تحسيهم جميعاً وقلوبهم شتّى.

وموقع البهودي الطبيعي غيـر الاستثنائي والشــاذّ، هو أنهم ضُـرِبت عليهم الذَّلَـة والمسكنة، وياءُوا بغضب من الله.

أمّا حكم العالم بدولة واحدة فقد راود فاتحين كباراً، ومنهم ذو القرنين، ومع ما حقوا من سلطان عظيم، لم يلبث ملكهم أن انهار، وتموّقت إمبراطورياتهم، وعاد الناس إلى تُولَّلُ مُتَنَاقَةً مُتَناقِعةً مُتَناقِعةً وَشَافِعةً، وذلك إلاّن طبيعة الناس القائمة على أنّ أفرادهم فوي إرادات حرّة، ونزعات ونزغات وأهواء ومصالح مختلفة متعارضة، لابتلائهم في ظروف الحياة الدنيا، لا يمكن أن تخضع دواماً لسلطان واحد، يُورَثُ من بعد، مهما كان ذا نظام صارم، وصاحب قيضة حديدية شديدة.

وهل استطاعت آية دولة متقذمة من دول العالم المتحضرة مع ما لديها من ثروات وقوى، أن تنهي معاناة شعوبها، وان تخلّصهم من مشكلاتهم، وأن تنهي مـا في نفوس أفرادها من تنازع على السلطة؟

إنّها أوهام في أوهام، ومؤسسو المنتظمة يعلمون ذلك، لكنَّ خُلُم اليهود بأن يصلوا إلى حكم الصالم أجمع، واستغمال كلَّ شرواته، وكلَّ الجنس البشري، وأن يكونوا هم ملوك الدنيا، خُلُمَّ مالكَّ عليهم كلَّ مشاعرهم وأفكارهم، فهم يسعون لذلك يكلَّ ما يملكون من حيلة ومكر ومال ووسائل شيطانيَّة خبيثة، ولعبَّهُمُّ الجدينة في العالم هي لعبة السّلام.

وأحيل القارئ، إلى مطالعة الرثيقة الشائنة من فقيرة دوثائق من أقبوال اليهوده في أواخر كتابي : دمكايد يهدوية عبر التاريخ، فسيجد فيها أنَّ دعوة اليهبود إلى السلام مكينة جديدة قدّروا أنها ستوصلهم إلى حكم العالم أجمع ، واستعباده وإذلاله. لكنّ الله عزّ وجلّ لن يمكنهم من ذلك، بل سبعيدهم إلى موقعهم الطبيعي الذي له صفة القاعدة، وهم الأن في حالة الاستثناء، كما قال الله عزّ وجلّ بشأنهم في سووة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول):

﴿ شُرِيتُ عَلَيْهُ الذِّلَةُ اَيْنَ مَانْفِقُولَ إِلَّا يَعْبِلِ مِنْ اللَّهِ وَصَبِلِ مِنْ النَّاسِ وَبَاهُ و اللَّهِ وَشُرِيتُ عَلَيْهُمُ المَسْتَحَدَّةُ ذَلِكَ بِالنَّهُمْ كَافُوا يَكُمُّرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَمَقْتُلُونَ الْأَبْيِئَةَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَافُوا بِمَنْدُونَ ﴿ آلِكِ ﴾ .

جاك تنيُّ دعضو مجلس الشيوخ الأمريكيء، ورأيه في الحكومة العالمية:

جاء في كتاب والأخوة الزائفة، الذي يعرض طائفة كبيرة من مكايد اليهمود في العـالـم المعاصــر، لمؤلفه وجــاك تبيّ، عضــو مجلس الشيــوخ الأمــريكي، في معـرض حديثه عن تأسيس هيئة الأمم المتحدة، وور اليهود فيها قوله(<sup>1)</sup>:

وليست الحكومة العالمية مجرَّد حركة يمكن فهمها وإيقافها، بل هي إعلان فريد عن هجوم ضارً عميق الجدفور، ذكرً وحاقد، موجّه ضدَّ أسس الحضارة والمدين، وريّما يُشكن لها أن تنجع في طمس شمس الحرّيّة، وإخماد الثقافة الدينيّة لعدة أجيال, قادمة.

وتكمن قرتها في إغراء ادعاءاتها، وجهل المؤمنين الجدد بها، والملاحظ أنّ انصارها يحرصون على كتم أنفاس أعدائهم، وعدم وصول أصوانهم، وممّا يزيد في فعالية ذلك سيطرة الههود على وسائل الإصلام والاتصال، ومن الصعب مهاجمة أساليهم الخادعة للدهماء، والمضلّلة للجماهير.

ولكنُّ الحقيقة نظلُ غالبًا مدفونة في اعماق خفيّة أو نصف مستترة، وينجح فنُّ الذّعابية في تلوين أفكار الناس، وتقومُ الحواجز الذّهنيّة الغربية بسدُّ الطرق أمام المنافذ المؤدّيّة إلى الحقائق المحنيّاة.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (١٤٥) منه طبع مؤسسة الرسالة (الطبعة الأولى) ترجمة: وأحمد البازوري.

وقبل تطويق القوى الخبيئة التي تحيك المؤامرات صَدَّ الحرِّيَّة، لا بدَّ أن نعـرف هذه القوى ونكشفهاء.

ويقول أيضاً في الصفحة (١٩٨) من كتابه هذا:

ووأمًا سطوة العمال اليهودي فقـد قويت أكثـر من أيّ وقت مضى، وقوّته الرّهيبـة مسيطرة فى كلّ أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه ترجد عملية السيطرة على الصالم من خلال الأمم المتحدة، مع أنها غير مهيئة حتى الأن لإخضاع أمم الأرض إعضاعاً تمامًا، ويتشر رجال الدعاية اليهود في كلّ مكان، في الحكومات، وفي ميدان الصحافة، وفي الإذاعات بنوعها المسموع والعرش، وفي الكتائس.

ولا يبدو أنه توجد قوة ما قادرة على إيقاف الزحف اليهودي للسيطرة على العالم، إنهم لم يعسودوا يعملون وحــدهم، فسالانتسون الــنين غُسِلتُ أدمنتهم، وأصبحــوا كالبيغاوات، يرددون الدَّعاية الصهيونية بحماس متقطع الانقــاس، موجودون في كلّ مكان، في مجالس الشيوخ، والنواب، وفي النوادي، وفي زوايا الشوارعه.

. . .

# خأتمكتهالكنائب

هذا ما فتح الله به على فيما يتمثل بالنماق والمنافقين، تحديداً، وتقسيماً، واستنباطاً من النصوص وضوابط الفكر، واستخراجاً لصفات المنافقين، ولأشارهم الضارة المفسدة، وبياناً لما أعد الله لهم من جزاء عادل وسوء مصير، ودراسةً تدبُّريّة للنصوص القرآنية التي نزلت بشان المنافقين مربَّنةً بحسب تسرتيب نزولها، ونظرة استعراضية للمنافقين في التاريخ.

على الاً موضوع إحصاء أحداث العنافقين في التاريخ واستعراض قادتهم من الامور المتعذّرة بالنسبة إلى الطاقة البشريّة، لذلك لم يكن لمدي إلاَّ ان اكتفي بعرض أبرز قادتهم وأحداثهم، ممّا تبسّر لي أنّ اظفر به لدى تتبُّعي الانتقائي غير الشيامل لمعا في مُذوَّنات التاريخ.

وأعتقد أنَّ ما قدَّمت في هذا السَّفر كانِ لمنظة المسلمين قادة وشُموساً، ولتحذيرهم من مكايد السنافتين، وتحذيرهم من أنخاذ بطانة منهم، الأسر الذي يستلزم التبُّه لصفاتهم، وظواهر سلوكهم، ووضع مَنْ تحوم حولهم الشبهات موضع المسراقية والحفر الشديد، مع عدم الركون إليهم لمجرَّد انتمائهم إلى المسلمين، وادّعائهم أنهم قد آمنوا وأسلموا، أو لمجرَّد كونهم من فراري المسلمين يحملون الهوريّة الإسلامية، فالإسلام انتماءً إراديً شخصيٌ، وتطبيق عمليٌ صادق، وليس أمراً يُعردت كما تُعربُ الأنساب، ولا أمراً جبريًا يلتصق بالإنسان كما تلتمن القومية أو بلد الولادة والشاة.

هذه الدراسة الجديدة التي لم أجد فيما أعلم من سبقني إلى مثلها عن النفاق والمنافقين بالصورة التي انتهجتها، أقدّمها إلى الآنة الإسلاميّة، منائلاً الله عزّ وجلّ أن يُهِبَّ هذه الآنة المجيدة المصطفاء من بين الأمم رُشدّها، ويمنحها البصيرة الواعبة الهفاة، حتى تعمل بوصايا كتاب ربّها جلّ وعلا، وسنة نبيّها ﷺ، وحتّى لا تتكّر لديها الغفلات التي دخل من أبوابها المختلفة المنافقون، فكادوها كيداً كُبَّاراً، وحتَّى يأخذوا الأمور بقوابلها قبل أن تستفحل، ويعلموا أنّ المشافقين هم أكبَّر الأعداء فيحذوهم، كما أمر الله عنز وجلّ رسولَـهُ فَكُلُّ مُؤْمِنٍ من بعده بقولـه في سورة (المشافقون/ ٦٣ مصحف/ ١٠٤٤ ورلى:

﴿ هُرُ الْعَدُونَ فَاحْدَرُهُمْ فَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى بُؤْفَكُونَ ۞ .

ربّنا عليك توكّلنا، فاحفظنا من النفاق، وقِنَا شرور المنافقين، ورُدّ كيدهم إلى نُحورهم، وامنحنا البصيرة لمعرفتهم والحذر منهم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وصلًى الله على سيدنـا محمّد وعلى آلــه وصحبه أجمعين، وعلى سائر النبيين والمرسلين.

> مكة المكرمة في يوم الإثنين ٢٤ جمادى الثانية ١٤١٢هـ. و ٣٠ كانون الأول ١٩٩١م

عبالرحمرجس حبنكة الميداني

# الفهشرس

| غحة | الموضوع الم                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) الآية (١١) حول موقف المنافقين من حـادثة |
| ٥   | الإفك                                                                         |
|     | النص الثالث والعشرون: من سورة (النور) الآية (٣٣) حول موقف بعض المناففين من    |
| ۱۲  | إكراه الإماء علمي البغاء                                                      |
|     | النص الرابع والعشرون: من سورة (النور) الأيات من (٤٧ - ٥٤) حسول كذب            |
| ۲ź  | المنافقين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله                        |
|     | النص الخامس والعشرون: من سورة (النبور) الأيسات من (٦٢ - ٦٤) حبول تسلُّل       |
| 21  | المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول                |
|     | المنص السادس والعشرون: سورة (المنافقون) كُلُّها وهي إحدى عشرة آية حول         |
|     | بيان حفيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير       |
| ٥٣  | مهم                                                                           |
|     | المنص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة) الأيات من (٥ - ١٠) حول محادة        |
| ۸۳  | المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السرّ بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة منكرة        |
|     | المنص الشامن والعشرون: من سورة (المجادلة) الآيات من (١٤ – ٢٢) حـول اتخـاذ     |
| ۳۰۱ | المنافقين اليهود أولياء لهم وتستّرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذالشيطان عليهم.  |
|     | النص التناسع والعشمرون: من مسورة (التحريم) الآية (٩) حول مجاهدة الكفار        |
| ٥٧١ | والمنافقين والإغلاظ عليهم                                                     |
|     | النص الثلاثون: من سورة (الفتح) الآيات من (١ ــ ١٧) حول أشر الفتح المبين الـذي |
| ۱۳۲ | حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلَّفين وموقفهم                     |
|     | النص الحادي والثلاثون: من سورة (المائدة) الآية (٤١) حول تكليف السرسول أن لا   |
| ۱۸۳ | يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر                                  |
|     | النص الثاني والثلاثون: من سورة (المائدة) الأيات من (٥١ ـ ٥٣) حول اتخـاذ الذين |

| يحة | الموضوع الصا                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | في قلوبهم مرضٌ من النفاق اليهود والنصارى أولياء                                |
|     | المنص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة) الأيات من (٥٧ ــ ٦٣) بشأن المنافقين  |
| 199 |                                                                                |
|     | النص الرابع والثلاثون: من سورة (التوبة) الأيات من (٤١ ــ ١٢٩ آخر السورة) حــول |
| 710 | عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبّانها               |
| *17 | <ul> <li>مقدمات حول أحداث غزرة تبوك وما رافقها</li> </ul>                      |
| **1 | قصة مسجد الضرار                                                                |
| 777 | <ul> <li>دراسة النص دراسة تدبرية وفيه سبعة عقود:</li> </ul>                    |
|     | العقد الأول: استعراض أكبر وقائع المشافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك         |
|     | وتجربتها، مع التعقيبات والتوجيهات الرّبانية وبعض المقدمات.                     |
| 772 | الأيات من (١ ٤ ـــ ٩٨)                                                         |
|     | العقد الثاني: بيان أقسام مجتمع المسلمين يومشذٍ بعد استعراض أهم الوقائع، مع     |
|     | التعقيبات والتوجيهات الربانية .                                                |
| ۳۸۱ | الأيات من (٩٩ ــ ١٠٦)                                                          |
|     | العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الرَّبانية .             |
| ٤٠٤ | الأيات من (١٠٧ ــ ١١٠)                                                         |
|     | العقد الرابع: بيانات وتوجهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة.              |
| ٤٣١ | الأيات من (١١١ – ١١٩)                                                          |
|     | العقد الخامس: تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله.                 |
| 207 | الأيات من (۱۲۰ = ۱۲۳)                                                          |
|     | العقد السادس: بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل   |
|     | موقف المؤمنين.                                                                 |
| ٤٧١ | الآيات من (۱۲۶ ــ ۱۲۷)                                                         |
|     | العقد السابع: آخر توجيه من الله للنباس بالنسبة إلى الرسول 繼 ومعه وصية من الله  |
|     | ع. در در در ایک است به مسبب به می موسود به و در در در در در است.<br>للرسول.    |
|     | الأ-الا ديم د . مم د .                                                         |

| الصف |  | الموضوع |
|------|--|---------|
|      |  | •       |

1-

•

٤٠

0110

OTV

AY O

0 79

0 7 9

۰۳۰

|    | القسم الثالث                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | المنافقون وصور من خبائثهم في التاريخ                                                |
| ۹١ | الفصل الأول: منافقون قبل بعثة محمد ﷺ                                                |
|    | وفيه مقولتان:                                                                       |
| 11 | المقولة الأولة: إبليس أول المنافقين                                                 |
|    | العقولة الشائية: المنافق اليهودي بـولس ( = شاول قبـل أن يتنصَّر) وتحريفه الـديانــة |
| ۱۸ | النصرانية                                                                           |
| 4  | الفصل الثاني: منافقون في عصر الرسول ﷺ وخبائتهم                                      |
|    | وفيه مَقدمة، ومقولتان:                                                              |
|    | مقلمةم                                                                              |
| ١  | المقولة الأولى: حول طائفة من أسماء المنافقين وأحداثهم في عصر الرسول 繼               |
| ١  | (١) رأس المنافقين في المدينة: عبد الله بن أُبِّي بُسُ سلول                          |
| ۳  | (۲) الجدّ بن قيس                                                                    |
| ٤  | (٣) حاطب بن أمية بن رافع                                                            |
| •  | (٤) الحارث بن سُويد بن صامت                                                         |
| 1  | (٥) نبتل بن الحارث                                                                  |
|    | (٦) مربع بن قبظي                                                                    |
| ,  | (Y) أوس بن قبظي(Y)                                                                  |

(٨) جُلاس بن سُوَيد بن صامت .........

(١٠) الضَّحَالُ بن ثابت أحد بني كعب .....

(١١) أبو طعمة بشير بن أبيرق .........

(۱۲) وديعة بن ثابت . . .

| الصفحة |  | لموضوع |
|--------|--|--------|
|        |  |        |

|       | (١٤) ممن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهـود: سعْـد بن حنيف ــ نُعْمـان بن          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أوفى ــ عثمـان بن أوفى ــ رافـع بن حُـريملة ــ رفـاعـة بن زيـد بن التـابـوت ـــ    |
| ١٦٥   | سلسلة بن برهام ــ كنانة بن صُوريا ــ زيد بن اللَّصيت                               |
| ۰۳۳   | المقولة الثانية: حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول 鐵                      |
| 0 8 0 | لفصل الثالث: منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول 義                           |
|       | وفيه سبع مقولات :                                                                  |
| ٥٤٦   | المقولة الأولى: مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه                     |
| 930   | المقولة الثانية: المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين |
|       | المقولة الشالثة: المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن دبصان القدّاح، وخبالته      |
| ٥٧٥   | الخطيرة في تاريخ المسلمين                                                          |
|       | المقولة البرابعة: المنافق ابن العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتهما العبياسي  |
| ٥٨٥   | المستعصم بالله محمد بن الظاهر                                                      |
|       | المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنافقون ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقامة    |
| ***   | العلمانية                                                                          |
| 99    | المقولة السادسة: منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة                    |
| 111   | المقولة السابعة: منظمة القاديانية                                                  |
|       | القسم الرابع                                                                       |
|       | منظمات نفاق عالميّة ذات شعارات إنسانية عامة                                        |
|       | تظهرها لتحقيق رغبات خاصة تبطنها                                                    |
| ۱۳۱   | الفصل الأول: الماسونية منظمة نفاق عالمية                                           |
| ۱٥٩   | الفصل الثاني: نوادي الروتاري إحدى بنات الماسونية                                   |
| 178   | الفصل الثالث: نوادي اللَّيُونُز (الْأُسُود) إحدى بنات الماسونية                    |
| 179   | الفصل الرابع: الشيوعية إحدى منظمات النفاق في العالم                                |
| ٥٧١   | الفصل الخامس: منظمة شهودُ يَهُوّهُ (أي: شهود ألله)                                 |
| AY    | خاتمة الكتاب                                                                       |
|       |                                                                                    |

# آشارالمؤلف

### أولًا \_ في سلسلة أعداء الإسلام:

(١) مكايد يهودية عبر التاريخ

(٢) صراع مع الملاحدة حتى العظم

(٣) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.

دالتبشير والاستشراق والاستعماره (٤) الكسد الأحمس

ودراسة واعية للشيوعية؛

(٥) غزوً في الصميـم.

هدراسة واعبة للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي في مجالات التعليم العنهجى والتثنيف العام:

(٦) كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة

(٧) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في
 النفاق والعنافقين

## ثانيًا ً في طريق الإسلام:

(١) العقيدة الإسلامية وأسسها

(٢) الأخلاق الإسلامية وأسسها

(٣) براهين وأدلَّة إيمانية

(٤) الصيام ورمضان في السنة والقرآن.

ودراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة و
 أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها

ر ; (٦) روائع من أقوال الرسول.

٦) روائع من أقوال الرسول.
 ددراسات لغوية وفكرية وأدبية.

(٧) الأمة الربّانية الواحدة

### ثالثاً ... دراسات قرانية:

- (١) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزَّ وجلَّ
  - (٢) تدبر سورة (الفرقان)
  - (٣) تفسير سورة (الرعمد)
  - (١) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع
- (٥) نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد.
  - **د**دراسة في طريق النفسير الموضوعي،
    - رابعاً ــ حول الأدب الإسلامي:
    - (۱) مبادىء في الأدب والدعوة
    - (٢) ديوان آمنت بالله (شعر)
- (٣) ديوان نرنيمات إسلامبة (شعر) للنشيد
- (٤) ديوان أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة
- خامساً \_ كسّب متشوعة : (١) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة
  - - (۲) بصائر للمسلم المعاصر
       . . وغير ذلك من متفرقات.

. . .